# العام (اليونسنكو) العنام (اليون

الجحكد السّكابع أفريقيا في خلِل السّبيطرة الاسْتِعاريّة ١٩٣٥ - ١٨٨٠

المشرِف على المحسَلَّد: أ. آدو بوَاهن



اليونسكو/أديفرا

المحلك الأول

المنهجية وعصر ما قبل التاريخ في افريقيا

اشراف: ج. کی زیربو

المحلد الثاني

افريقيا القديمة

اشراف : ج. مختار

المحلد الثالث

افريقيا من القرن السابع الى القرن الحادي عشر

اشراف : • . الفاسي

انجحلد الرابع

افريقيا من القرن الثاني عشر الى القرن السادس عشر

اشراف: د.ت. نیانی

انحلد الخامس

افريقياً من القرن السادس عشر الى القرن الثامن عشر

اشراف: ب. أ. أوغوت

انجلد السادس

القرن التاسع عشر في افريقيا حتى ثمانينياته

اشراف: ج ف آدی آجایی

انجلا السابع

افريقيا في ظل السيطرة الاستعارية ١٨٨٠–١٩٣٥

اشراف: أ. آدو بواهن

المحلد الثامن

افریقیا منذ عام ۱۹۳۵

اشراف: ع. مزروعي

صورة الغلاف

نقش بارز في قصر ملوك داهومي (بنين)

في أبومي [المصدر: متحف الانسان، باريس]

تئار بخ أف ريقتيا العسام

#### اللجنت العِلميَّة الدُّوليَّة لتَحربير تاريّخ افريقيا العام (اليونسكو)

## ستار بخ أف ريقياً العسام

الجحكد السكابع أفريقيا في خل ل السّيطرة الاستعارية ١٩٣٥ - ١٨٨٠

المشرِفُ على المحسَلَّد: أ. آدو بوَاهن َ

اليونسكو/أديفرا

صدر عام ۱۹۹۰ عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وأديفرا ۷، ميدان فونتنوا، ۷۵۷۰ باريس نضد وطبع بالمطبعة الكاثوليكية ش.م.ل. عاريا (بيروت) لبنان ISBN Unesco 92.3-601713-4 ISBN Edifra 2 904070-37-0

#### المحتويات

| 11  | عهيد، بقلم احمد محتار امبو                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| ۱۷  | عرض المشروع، بقلم ب. أ. أوغوت                                    |
| ۲۱  | التأريخ                                                          |
|     | الفصل الأول :                                                    |
|     | أَفْرِيقيا في مواجهة التحدي الاستعماري                           |
| 44  | ألبير أدو بواهن                                                  |
|     | الفصل الثاني :                                                   |
|     | ت<br>تقسيم أفريقيا وغزوها على يد الأوروبيين : نظرة عامة          |
| 44  | ج. ً ن. أوزويغوي                                                 |
|     | الفصل الثالث :                                                   |
|     | المبادرات والمقاومة الأفريقية في وجه التقسيم والغزو              |
| ٦٥  | ت. أ. رانجر                                                      |
|     | الفصل الوابع :                                                   |
|     | اللبادرات والمقاومة الأفريقية في شهال شرق أفريقيا                |
| ۸۱  | ح. أ. ابراهيم (بمساهمة المرحوم عباس أ. علي)                      |
|     | الفصل الخامس :                                                   |
|     | المبادرات والمقاومة الأفريقية في شهال أفريقيا وفي الصحراء الكبرى |
| ۱۰۳ | عبدالله العروي                                                   |

| الفصل السادس :<br>المبادرات والمقاومة الأفريقية في غرب أفريقيا (١٨٨٠ – ١٩١٤)<br>مباي غويمي وأ . أدو بواهن                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفصل السابع :<br>المبادرات والمقاومة الأفريقية في شرق أفريقيا (١٨٨٠ – ١٩١٤)<br>هـ. أ. موانزي                                                   |
| الفصل الثامن :<br>المبادرات والمقاومة الأفريقية في وسط أفريقيا (١٨٨٠ – ١٩١٤)<br>أ. إيزاكمان وج. فانسينا                                         |
| الفصل التاسع :<br>. المبادرات والمقاومة الأفريقية في أفريقيا الجنوبية<br>د : شانايوا                                                            |
| الفصل العاشر:<br>مدغشقر من ۱۸۸۰ إلى ۱۹۳۹: مبادرات الأفريقيين ومواقفهم<br>تجاه الغزو والسيطرة الاستعمارية<br>م. إيسوا فيلو ماندروسو              |
| الفصل الحادي عشر:<br>ليبيريا وأثيوبيا، ١٨٨٠ – ١٩١٤: بقاء دولتين أفريقيتين<br>م. ب. أكبان من أ. ب. جونز ور. بانكهيرست (استنادًا إلى إسهامات) ٢٥٥ |
| ال <b>فصل الثاني ع</b> شر :<br>الحرب العالمية الأولى ونتائجها<br>م. كراودر                                                                      |
| الفصل الثالث عشر :<br>أساليب السيطرة الأوروبية ومؤسساتها<br>ر . ن . بيتس (مراجعة م . أسيواجو )                                                  |
| الفصل الوابع عشر :<br>الاقتصاد الاستعماري<br>و . رودني                                                                                          |

|             | الفصل الخامس عشر:                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|             | الاقتصاد الاستعماري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة |
|             | (1980 - 1918)                                                          |
| ٣٧0         | س. كوكري فيدروفيتش                                                     |
|             | الفصل السادس عشر:                                                      |
|             | الاقتصاد الاستعماري : المناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني         |
| 441         | م. هـ. ي. كانيكي                                                       |
|             | الفصل السابع عشر :                                                     |
|             | الاقتصاد الاستعماري : شهال أفريقيا                                     |
|             | أحمد كساب وعلي أ. عبدالسلام وفتحي س. أبو سدرة                          |
|             | الفصل الثامن عشر:                                                      |
|             | الآثار الاجتماعية للسيطرة الاستعمارية : المظاهر الديموغرافية           |
| ٤٦٧         | ج. ش. كالدويل                                                          |
|             | الفصل التاسع عشر:                                                      |
|             | الآثار الاجتماعية للحكم الاستعماري: البني الاجتماعية الجديدة           |
| <b>£9</b> V | أ. أ. أفيغبو                                                           |
|             | الفصل العشرون :                                                        |
|             | الدين في أفريقيا خلال فترة الاستعمار                                   |
| ۰۱۷         | ك. أساري أوبوكوك                                                       |
|             | الفصل الحادي والعشرون :                                                |
|             | الفنون في أفريقيا خلال فترة السيطرة الاستعمارية                        |
| ٥٤٧         | وولي سوينكا                                                            |
|             | الفصل الثاني والعشرون :                                                |
|             | السياسة والكفاح الوطني الأفريقي ، (١٩١٩ – ١٩٣٥)                        |
| ٥٧٣         | ب. أو . أولورونتيميهين                                                 |
|             | الفصل الثالث والعشرون :                                                |
|             | السياسة والكفاح الوطبي في شمال شرق أفريقيا ، (١٩١٩ – ١٩٣٥)             |
| ٥٨٧         | حسن أحمد ابراهيم                                                       |

| الفصل الرابع والعشرون :<br>السياسة والكفاح الوطني في المغرب العربي وفي الصحراء الكبرى ، (١٩١٩ – ١٩٣٥)<br>جاك بيرك                | 7•9                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| الفصل الخامس والعشرون :<br>السياسة والكفاح الوطني في غرب أفريقيا ، (١٩١٩ – ١٩٣٥)<br>ألبير أدو بواهن                              | 779                                     |
| الفصل السادس والعشرون :<br>السياسة والكفاح الوطني في شرق أفريقيا ، (١٩١٩ – ١٩٣٥)<br>أ. س. أتيينو أوديامبو                        | 701                                     |
| الفصل السابع والعشرون:<br>السياسة والكفاح الوطني في وسط أفريقيا وجنوبيها<br>أ. بازيل دافيسون ، آلين ف. إيزاكمان ، رينيه بيليسييه | 140                                     |
| الفصل الثامن والعشرون:<br>أثيوبيا وليبيريا، ١٩١٤ – ١٩٣٥: دولتان أفريقيتان مستقلتان في عهد الاستعار<br>م. ب. أكبان                | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| (استنادًا الى إسهامات من أ. ب. جونز ور. بانكهيرست)                                                                               | <b>/1</b>                               |
| ر . ك . رانستون<br>(والأقسام الخاصة بأمريكا اللاتينية والكاريبي من إسهام ف . أ . ألبوكويرك موراو)<br>الفصل الثلاثون :            | <b>/</b> £ <b>/</b>                     |
| الاستعمار في أفريقيا : آثاره ومغزاه<br>ألبير أدو بواهن                                                                           | / <b>/</b> /0                           |
| أعضاء اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ أفريقيا العام                                                                          | 114                                     |
| لمحات بيوغرافية عن المؤلفين الدّين شاركوا في المجلد السابع                                                                       | 414                                     |
| ببليوغرافيا                                                                                                                      | ۱۲۳                                     |
| كشافكشاف                                                                                                                         | 109                                     |

#### تمهيد

#### بقلم السيد أحمد مختار أمبو المدير العام لليونسكو (١٩٧٤ – ١٩٨٧)

لقد ظلّت الأساطير والآراء المسبقة بمختلف صورها تخني عن العالم لزمن طويل التاريخ الحقيقي لا فريقيا. فقد اعتبرت المجتمعات الافريقية مجتمعات لا يمكن أن يكون لها تاريخ. وعلى الرغم من البحوث الهامة التي اضطلع بها منذ العقود الأولى من هذا القرن رواد مثل ليو فروبينيوس، وموريس دُلافوس، وأرتورو لابريولا، فان عددًا كبيرًا من الأخصائيين غير الافريقيين المتشبثين بمسلمات معينة قد ظلّوا ينحازون الى القول بأنّ هذه المجتمعات لا يمكن أن تكون موضوعًا للدراسة العلميّة، مستندين في قولهم هذا بصفة خاصة إلى نقص المصادر والوثائق المكتوبة.

وإذا كان من الممكن أن تعتبر الألياذة والأوديسا بحق مصادر أساسية لتاريخ اليونان القديمة ، فإنّ ذلك كان يقابله إنكار كل قيمة للتراث الافريقي المنقول ، الذي يعتبر بمثابة ذاكرة تنتظم في نسيجها الكثير من الأحداث التي تميزت بها حياة شعوب افريقيا . وقد اقتصر الاهتمام عند كتابة تاريخ جزء كبير من افريقيا على مصادر خارجة عن افريقيا ، فانتهى ذلك إلى رؤيا لا تكشف عن المسار المرجح لشعوب افريقيا عبر تاريخها ، بل تعبّر عن رأي البعض في الطريق الذي لا بدّ وأن يكون هذا المسار قد سلكه . ونظرًا لأنّ «العصر الوسيط» الأوروبي هو الذي كان يتخذ في الغالب منطلقًا للدراسة ونقطة للاحالة ، فإنّ أساليب الإنتاج والعلاقات الاجتماعية والنظم والمؤسسات السياسيّة في افريقيا لم تكن تدرس إلاّ من منطلق المقارنة مع ماضي أوروبا .

وقد كان ذلك في الواقع رفضًا للاعتراف بأنّ الافريقي مبدع لثقافات أصيلة ازدهرت واستمرّت تسلك عبر القرون مسالك خاصة بها ، لا يستطيع المؤرّخ أن يدركها إلاّ إذا تخلّى عن بعض آرائه المسبقة ، وإلاّ إذا جدّد منهجه.

ُ كُذلك يبدو أَنَّ القارة الافريقية لم تعتبر قط كيانًا تاريخيًا له ذاتيته المتميزة. وإنَّما انصبّ التأكيد بصفة خاصة على كل ما من شأنه أن يعزِّز الرأي القائل بوجود انفصام منذ الأزل بين «افريقيا بيضاء» و «افريقيا سوداء» تجهل كل منهما الأخرى. وكثيرًا ما صورت الصحراء الكبرى على أنّها فضاء منيع يحول دون امتزاج الاثنيات والشعوب وتبادل السلع والمعتقدات والتقاليد والعادات والأفكار بين المجتمعات التي تقوم على الجوانب المختلفة من تلك الصحراء. وبذلك رسمت الدراسات حدودًا مصطنعة صارمة بين حضارتي مصر القديمة والنوبة وبين حضارات الشعوب القاطنة جنوبي الصحراء.

حقيقة أنَّ تاريخ افريقيا شهالي الصحراء كان أكثر ارتباطًا بتاريخ حوض البحر المتوسط من تاريخ افريقية المسحراء، ولكن من المعترف به الآن على نطاق واسع أنَّ حضارات القارة الافريقية — عبر لغاتها وثقافاتها المتنوعة – تشكّل بدرجات مختلفة الروافد التاريخية لمجموعة من الشعوب والمحتمعات التى تربط بينها روابط عريقة.

وهناك ظاهرة أخرى أضرّت كثيرًا بالدراسة الموضوعية للباضي الافريقي. وأنا أعني هنا ما اقترنت به تجارة الرقيق والاستعار من ظهور أفكار عنصرية جامدة عن الأجناس تولد عنها الازدراء وعدم الفهم ، وكانت من شدّة الرسوخ بحيث امتدّ تشويهها إلى مفاهيم كتابة التاريخ ذاتها. فمنذ أن بدأ استخدام عبارات مشحونة بأفكار معيّنة ، مثل «البيض» و «السود» لتمييز نوعين عامين من البشر هما المستعمرون منظورًا إليهم كنوع ممتاز من ناحية وأهالي المستعمرات من ناحية أخرى ، صار لزامًا على الافريقيين أن يقاوموا عبودية مزدوجة ، اقتصادية وسيكولوجية . أما وقد صار الافريقي موسومًا بلون بشرته ، وتحوّل إلى سلعة بين السلع ، وسخّر للأعمال التي لا تتطلّب إلا القوة العضلية ، فقد أصبح يمثل في أذهان قاهريه ماهية جنسية خيالية ، هي ماهية الزنجي المنحطّة التي توهموها . وأدّى هذا التصنيف الزائف إلى الهبوط بتاريخ الشعوب الافريقية في عقول الكثيرين إلى مستوى التاريخ الاثني ، الذي لا يمكن فيه تجنّب بتاريخ الشعوب الافريقية في عقول الكثيرين إلى مستوى التاريخ الاثني ، الذي لا يمكن فيه تجنّب بتاريف في تقدير الوقائم التاريخية والثقافية .

وقد تطوّر الوضع كثيرًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، وخاصة بعد أن أخذت البلاد الافريقية ، وقد نالت استقلالها ، تشارك مشاركة فعّالة في حياة المجتمع الدولي وفي العلاقات المتبادلة التي هي أساس حياة هذا المجتمع ، فتزايد حرص المؤرخين على دراسة افريقيا بمزيد من الدقة والموضوعية والتفتح الذهني ، وأخذوا يستعينون بالمصادر الافريقية ذاتها ، وان لم يخل ذلك بطبيعة الحال من التحفظات التي رسخت بحكم العادة . أمّا الافريقيون أنفسهم فقد بدأوا يشعرون إذ يمارسون حقهم في المبادرة التاريخية بحاجة عميقة إلى أن يعيدوا إلى مجتمعاتهم صفتها التاريخية على أسس راسخة .

ومن هنا كانت أهميّة »تاريخ أفريقيا العام»، الذي تبدأ اليونسكو إصداره في ثمانية بحلّدات. ولقد راعى الأخصائيون الذين جاءوا من بلاد عديدة وساهموا في المؤلف أن يرسوا أولاً أسسه النظرية والمنهجية. ومن ثم حرصوا على أن يعيدوا النظر في التبسيطات المخلة التي نتجت عن تصور خطي ضيق للتاريخ العالمي ، وعلى أن يبرزوا من جديد حقيقة الأحداث التي وقعت كلّما كان ذلك ضروريًا وممكنًا. وجدّوا في استخلاص المعطيات التاريخية التي تيسر تقصي تطوّر مختلف الشعوب الافريقية بما لها من خصوصية اجتماعية ثقافية.

وفي هذه المهمة التي تتميز بالجسامة والتعقيد والعسر نظرًا لتنوع المصادر وتشتت الوثائق ، سارت اليونسكو على مراحل. فكانت المرحلة الأولى (١٩٦٥ – ١٩٦٩) هي مرحلة الأعمال الخاصة بتوثيق الكتاب وتخطيطه ، حيث تم القيام بأنشطة ميدانية في الموقع : ما بين حملات لجمع التراث المنقول ، وإنشاء لمراكز التوثيق الاقليمية المخصصة لهذا التراث ، وجمع للمخطوطات غير المنشورة بالعربية و«الأعجمية» (اللغات الافريقية المكتوبة بالحروف العربية) وحصر للمحفوظات ، وإعداد «دليل لصادر تاريخ افريقيا» بالاستناد إلى محفوظات ومكتبات البلدان الأوروبية ، وهو الدليل الذي نشر في

تسعة مجلّدات. ومن ناحية أخرى ، نظّمت للأخصائيين لقاءات تولّى فيها الافريقيون وغيرهم من القارات الأخرى مناقشة القضايا المنهجية وحدّدوا الخطوط العريضة للمشروع بعد فحص دقيق للمصادر المتاحة. ثم كانت مرحلة ثانية خصصت لوضع الكتاب في صورته وتقسيمه وتفصيله ، وامتدّت من ١٩٦٩ إلى ١٩٧١. وفي هذه الفترة اضطلع اجتاعان دوليان لخبراء عقدا في باريس (١٩٦٩) وأديس أبابا (١٩٧٠) بدراسة وتحديد المشكلات التي تتعلّق بصياغة الكتاب ونشره ، وهي : ظهوره في ثمانية مثلدات ، وطبعه طبعة رئيسية بالانجليزية والفرنسية والعربية ، وكذلك ترجمته إلى لغات افريقية مثل السواحيلية والهوسا والبيول واليوروبا واللينغالا. ومن المتوقع كذلك إعداد ترجمات بالألمانية والروسية والبرتغالية والاسبانية والصينية (١١ ) ، فضلاً عن إصدار طبعات مختصرة ميسرة للجمهور الافريقي والدولي على نطاق أوسع .

وخصصت المرحلة الثالثة للصياغة والطبع. وقد بدأت بتشكيل لجنة علمية دولية من ٣٩ عضوًا ، الثاهم من الافريقيين والثلث الآخر من غير الافريقيين ، عليها أن تنهض بالمسؤولية الفكرية عن الكتاب. ولما كان المنهج المتبع يتسم بالجمع بين عدة تخصصات ، فقد تميز بتعدد المناحي النظرية وتعدد المصادر. وينبغي أن يذكر في مقدّمة ذلك علم الآثار ، الذي يفتح كثيرًا من المغاليق في تاريخ الثقافات والحضارات الافريقية ، والذي بفضله أصبح من المتفق عليه اليوم أن افريقيا كانت على أرجح الاحتالات مهد البشرية ، وأنها شهدت احدى أوائل الثورات التكنولوجية في التاريخ وهي ثورة العصر الحجري الحديث ، وأنها بفضل وجود مصر فيها كانت موطنًا لازدهار حضارة من أكثر الحضارات القديمة تألقًا في العالم. ثم ينبغي بعد ذلك ذكر التراث المنقول ، فقد استهن به في الماضي ، لكنه يبدو اليوم مصدرًا ثمينًا من مصادر تاريخ افريقيا ، يتيح تتبع مسيرة شعوبها المختلفة في المكان والزمان ، ومن ثم تفهم الرؤيا الافريقية للعالم من داخلها ، وإدراك السهات الأصيلة للقيم التي ترتكز عليها ثقافات القارة ومشسساتها .

واننا لنشعر بالامتنان للجنة العلمية الدولية المسؤولة عن هذا التاريخ العام لافريقيا ولمقررها وللمشرفين على مغتلف المجلدات والفصول ولمؤلفيها لأنهم ألقوا ضوءًا أصيلاً على ماضي افريقيا في مجموعه ، وتجنبوا كل نزعة قطعية في دراسة المسائل الجوهرية ، مثل تجارة الرقيق التي كانت «استنزافًا لا ينقضي» نتجت عنه عملية من أقسى عمليات الترحيل في تاريخ الشعوب وأدى إلى تفريغ القارة من جزء من قواها الحيوية ، في حين أنه لعب دورًا حاسمًا في الازدهار الاقتصادي والتجاري لأوروبا ومثل الاستعار بكل ما ترتب عليه من نتائج في نواحي الاقتصاد والسكان والنواحي النفسية والثقافية ؛ ومثل دراسة العلاقات بين افريقيا جليه من نتائج في نواحي الاقتصاد والسكان والنواحي النفسية والثقافية ؛ ومثل دراسة العلاقات بين افريقيا والعواطف في أناس لا يزالون أحياء ولا يزال بعضهم يمارس نشاطه كاملاً . وقد عولحت جميع هذه والعواطف في أناس لا يزالون أحياء ولا يزال بعضهم يمارس نشاطه كاملاً . وقد عولحت جميع هذه المسائل بروح الحرص على التزام الأمانة والدقة ، وهما ليسا أهون ما في هذا الكتاب من مزايا ؛ إذ ان له كذلك مزية كبرى ، هي أنه يطلعنا على آخر تطورات معارفنا عن افريقيا ويعرض الثقافات الافريقية من وجهات نظر شتى ، ويقدم رؤيا جديدة للتاريخ ، فيبرز لنا بذلك مناطق النور والظل دون أن يخفي اختلاف الآراء بين العلهاء .

 <sup>(</sup>١) لقد ظهر المجلد الأول باللغات العربية والأسبانية والبرتغالية والصينية والكورية والإيطالية ؛ المجلد الثاني باللغات العربية والإيطالية والكورية ، والمجلدان الرابع والسابع باللغة الأسبانية.

ان هذا الكتاب الجديد إذ يبين قصور مناهج البحث التي ظلت تستخدم زمنًا طويلاً في دراسة افريقيا، فإنه يدعو إلى تجديد وتعميق تناولنا للإشكالية المزدوجة المتعلّقة بكتابة التاريخ وبالذاتية الثقافية، وبما يجمع بينهما من روابط متبادلة. وهو مثل أي مؤلّف تاريخي قيّم يفتح الطريق لبحوث جديدة متعدّدة.

وقد حدا ذلك باللجنة العلمية الدولية بدورها إلى أن نحرص – بالتعاون الوثيق مع اليونسكو – على إجراء دراسات تكميلية للتعمق في عدد من المسائل التي تتيح رؤية أكثر وضوحًا لبعض الجوانب في ماضي افريقيا. ومن شأن هذه البحوث التي تطبع في سلسلة اليونسكو – دراسات ووثائق – «تاريخ افريقيا العام» أن تكون مكملة مفيدة لهذا الكتاب (٢). وسوف يتابع هذا الجهد كذلك عن طريق إعداد دراسات عن التاريخ الوطني أو شبه الاقليمي.

إن هذا التاريخ العام يلتي الضوء في الوقت نفسه على وحدة تاريخ افريقيا وعلى علاقاتها بالقارات الأخرى – وخاصة الأمريكتين ومنطقة الكاريبي . فلقد دأب بعض المؤرخين لفترة طويلة على عزل مظاهر التعبير الابداعي لدى أحفاد الافريقيين في الأمريكتين وتصنيفها تحت عبارة جامعة غربية باسه الخصائص الافريقية أو «الافريقيات». وغني عن الذكر أنّ مؤلفي الكتاب الذي نحن بصدده لا يعتنقون هذه النظرة . فلقد رأوا الرأي الصائب في مقاومة الرقيق الذين رحلوا إلى أميركا ، وفي ظاهرة «التهجين» السياسي والثقافي ، وفي اشتراك أحفاد الافريقيين دومًا وعلى نطاق ضخم في كفاح حركة الاستقلال الامريكي الأولى وفي حركات التحرير الوطنية ، وأدركوا هذه الأمور على حقيقتها باعتبارها علاستقلال الامريكي الأولى وفي حركات التحرير الوطنية ، وأدركوا هذه الأمور على حقيقتها باعتبارها المتوات قوية لتأكيد الذاتية أسهمت في صياغة المفهوم الشامل للإنسانية . وانه لمن الواضح اليوم أن التراث الافريقي قد أثر بدرجات متفاوتة في أساليب الشعور والتفكير والتخيل والعمل لدى عدد من البلاد في نصف الكرة الغربي ، كل حسب موقعه . فمن جنوب الولايات المتحدة حتى شال البرازيل مرورًا بمنطقة الكاريبي ، وعلى ساحل المحيط الهادي ، تبدو الآثار الثقافية المنقولة عن افريقيا واضحة في مرورًا بمنطقة الكاريبي ، وعلى ساحل المحيط الهادي ، تبدو الآثار الثقافية المنقولة عن افريقيا واضحة في كل مكان . بل إنها في بعض الحالات هي الأسس الجوهرية للذاتية الثقافية لدى عدد من أهم القطاعات بين السكان .

كما يبرز هذا المؤلف على نحو واضح ما لافريقيا من علاقات بجنوب آسيا عبر المحيط الهندي، وما قدّمته من مساهمات افريقية لغيرها من الحضارات عن طريق العلاقات المتبادلة.

واني لعلى اقتناع بأن ما تبذله شعوب افريقيا من جهود لنيل استقلالها وتوطيده ولتأمين تطورها وترسيخ خصائصها الثقافية حريّ بأن يتأصّل في وعي تاريخي مجدد يؤثر تأثيرًا عميقًا في حياة أصحابه ويتناقلونه جيلاً بعد جيل.

وان ما تلقيته من تعليم ، وما حصّلته من خبرة كمعلم ورئيس ، منذ بداية الاستقلال ، لأول لجنة أنشئت لإصلاح برامج تعليم التاريخ والجغرافيا في بعض بلاد افريقيا الغربية والوسطى ، قد أتاح لي أن

<sup>(</sup>٢) لقد ظهر من هذه السلسلة أحد عشر عددًا باللغتين الانجليزية والفرنسية، وهي :

أ. إعار مصر القديمة وفك رموز الكتابة اليروية ؛ ٢. تجارة الرقيق السود من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر ؛ ٣. العلاقات التاريخية عبر الحيط الهندي ؛ ٤. تدوين تاريخ افريقيا الجنوبية ؛ ٥. تحرر افريقيا من الاستعار : افريقيا الجنوبية ومنطقة القرن الافريق ؛ ٦. أساء الإثنيات والأماكن ؛ ٧. العلاقات التاريخية والاجتماعية – الثقافية بين افريقيا والعالم العربي ؛ ٨. منهجية تاريخ افريقيا المعاصرة ؛ ٩. تطور التعليم وكتابة التاريخ في افريقيا ؛ ١٠. افريقيا والحرب العالمية الثانية ؛ ١٠. ليبيا القديمة (صدر أيضًا باللغة العربية).

أُقدَّر كم هو ضروري لتعليم النشء ولإعلام الجمهور أن يوجد كتاب للتاريخ أعدَّه علماء يعرفون من الداخل مشكلات افريقيا وآمالها ، ويملكون القدرة على النظر إلى القارة ككل.

والمحميع هذه الأسباب، ستعمل اليونسكو على أن ينشر هذا التاريخ العام لافريقيا على نطاق واسع والمغات عديدة، وعلى أن يكون أساسًا لإعداد كتب للأطفال وكتب مدرسية وبرامج إذاعية أو تلفزيونية. وبهذا يمكن للنشء والتلاميذ والطلاب والكبار في افريقيا وفي غيرها أن يكونوا صورة أفضل عن ماضي القارة الافريقية وعن العوامل التي تفسّر هذا الماضي، وأن يتوسّلوا إلى فهم أصدق لتراثها الثقافي ولإسهامها في التقدّم العام للإنسانية. فهذا الكتاب جدير إذن بأن يشجع التعاون الدولي ويوطد تضامن الشعوب فها تطمح إليه من عدالة وتقدّم وسلام؛ أو هذا على الأقل هو ما أرجوه بكل إخلاص. ويبقى لي أن أعرب عن امتناني العميق لأعضاء اللجنة العلمية الدولية ومقررها والمشرفين على مختلف الجلدات وإلى المؤلفين وجميع الذين ساهموا في تحقيق هذا المشروع الضخم. فإن ما قاموا به من عمل وما ويتموه من مساهمة هو خير دليل على ما يمكن أن ينجزه في الإطار الدولي الذي تتيحه اليونسكو رجال جاءوا من آفاق متباينة تحفزهم نية صادقة واحدة وعزيمة واحدة إلى خدمة الحقيقة الخالصة، فتمكنوا من الجاز مشروع تكاد أهميته العلمية والثقافية أن تكون بلا حدود. كما أقدم شكري كذلك إلى المنظات المخاف والحكومات التي مكّنت اليونسكو بفضل هباتها السخية من أن تصدر هذا الكتاب بلغات مختلفة وأن تكفل له ما يستحقه من انتشار عالى النطاق في خدمة المجتمع الدولي بأكمله.

#### عرض المشروع

بقلم الأستاذ بثويل أ. أوغوت \* رئيس اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ افريقيا العام (١٩٧٨ – ١٩٨٨)

طلب المؤتمر العام لليونسكو، في دورته السادسة عشرة، من المدير العام الشروع في تحرير تاريخ عام لأفريقيا. وقد عهد بهذا العمل الضخم إلى لجنة علمية دولية أنشأها المجلس التنفيذي في ١٩٧٠. ووفقًا للنظام الأساسي للجنة، الذي اعتمده المجلس التنفيذي لليونسكو في ١٩٧١، تتكون هذه اللجنة من ٣٩ عضوًا (الثلثان من الافريقيين والثلث الباقي من غير الافريقيين) يشتركون في اجتماعاتها بصفتهم الشخصية ويعينهم المدير العام لليونسكو لمدة صلاحية اللجنة.

وكانت المهمة الأولى للجنة تحديد الخصائص الرئيسية للمصنف. وقد حددتها في دورتها الثانية على النصور التالي:

• أنّ هذا التاريخ ، ولئن كان يستهدف بلوغ أرفع مستوى علمي ممكن ، لا يتوخى شمول كل شيء وانما هو مصنّف يجمع بين عناصر شتّى دون تعصب لرأي معيّن . وسيتكوّن في أحيان كثيرة من عرض للمشكلات مع توضيح للوضع الراهن للمعارف والتيارات الكبرى للبحث ، ولا يتقاعس عن التنويه ، عند الاقتضاء ، بتباين المذاهب والآراء . وهو بذلك يمهد السبيل لوضع مؤلفات لاحقة .

تعتبر افريقيا كلاً واحدًا. والغرض هو إظهار العلاقات التاريخية بين مختلف أجزاء القارّة، التي غالبًا ما كانت تخضع لتقسيات فرعية كثيرة في المؤلفات التي ظهرت حتى الآن. وتحظى صلات أفريقيا التاريخية مع القارّات الأخرى بالعناية التي تستحقها، وتحلل تلك الصلات من زاوية المبادلات والمؤثرات متعددة الأطراف على نحو يبرز بصورة ملائمة إسهام أفريقيا في تطور البشرية.

جرى في الدورة العامة السادسة للجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ افريقيا العام (برازافيل، أغسطس/آب ١٩٨٣) انتخاب مكتب جديد للجنة ، كما جرى استبدال البروفسور أوغوت بالبروفسور ألبير أدو بواهن.

 تاريخ أفريقيا العام، هو قبل كل شيء، تاريخ أفكار وحضارات ومحتمعات ومؤسسات. وهو يقوم أساسًا على مصادر متعددة بالغة التنوع يدخل فيها التراث المنقول والتعبير الفني.

• ينظر إلى هذا التاريخ أساسًا من الداخل. ففضلاً عن كونه مصنّقًا علميًا فهو أيضاً إلى حد بعيد انعكاس أمين لكيفية رؤية المؤلفين الافريقيين لحضارتهم. وعلى الرغم من إعداد هذا التاريخ في نطاق دولي واستعانته بجميع البياتات العلمية المتوفرة حاليًا ، فإنه سيمثل أيضاً أحد العناصر الأساسية في التعرف على الرأث الثقافي الافريقي وسيبرز العوامل التي تسهم في وحدة هذه القارّة. ويشكل هذا الانجاه نحو رؤية الأشياء من الداخل الجانب الجديد في هذا المصنّف ، ويمكنه أن يضني عليه ، فضلاً عن مزاياه العلمية ، قيمة كبيرة بالنسبة للأحداث الراهنة . وإذ يُظهر هذا التاريخ الوجه الحقيقي لافريقيا ، في عصر تهيمن عليه ضروب المنافسة الاقتصادية والتقنية ، فإنه يمكن أن يطرح للبحث تصورًا خاصًا للقيم الإنسانية .

وقرّرت اللجنة أن يصدر هذا المصنّف، الذي يتناول ما يربو على ثلاثة ملايين سنة من تاريخ افريقيا، في ثمانية مجلّدات يقع كل منها في حوالى ٨٠٠ صفحة من النصوص، ويتضمن عددًا من اللوحات والصور الفوتوغرافية والخرائط والرسوم الخطية.

وبعين مشرف رئيسي لكل مجلّد، يساعده عند الاقتضاء واحد أو اثنان من المشرفين المعاونين. ويناط وتتخب اللجنة المشرفين على المجلّدات من بين أعضائها أو من غير أعضائها بأغلبية الثلثين. ويناط بالمشرفين إعداد المجلّدات وفقًا للقرارات التي تتخذها اللجنة والخطط التي تضعها. ويكون المشرفون مسؤولين من الناحية العلمية أمام اللجنة أو أمام مكتبها، بين دورات انعقادها، عن مضمون المجلدات وعن الصياغة النهائية للنصوص وعن الصور، وبوجه عام عن جميع الجوانب العلمية والفنية للتاريخ. ويكون المكتب هو المرجع الأخير في إقرار المخطوط النهائي، ويقوم بتسليمه للمدير العام لليونسكو عندما يرى أنه المحتب معدًا للنشر. وتظل السلطة اذن منوطة باللجنة، أو بالمكتب بين دورات انعقاد اللجنة. ويحتوي كل مجلّد على قرابة ثلاثين فصلاً. ويحرّد كل فصل مؤلّف رئيسي يساعده عند الاقتضاء

وتختار اللجنة المؤلّفين بعد الاطّلاع على بيانات المؤهّلات والخبرة الخاصة بهم ، ويفضَّل المؤلّفون الافريقيون بشرط أن يكونوا حائزين على المؤهّلات المطلوبة. وتحرص اللجنة بوجه خاص على أن يراعى قدر المستطاع في اختيار المؤلّفين أن تكون جميع مناطق القارّة وكذلك جميع المناطق التي كانت لها علاقات تاريخية أو ثقافية مع افريقيا ممثّلة تمثيلاً عادلاً.

وبعد أن يعتمد المشرف على المجلّد نصوص مختلف الفصول ترسل إلى جميع أعضاء اللجنة لكي يقدّموا تعليقاتهم عليها...

وفضلاً عن ذلك ، يعرض النص المرسل من المشرف على المجلّد على لجنة قراءة لدراسته ، وتعيّن هذه اللجنة من بين أعضاء اللجنة العلمية الدولية ، تبعًا لاختصاصات الأعضاء ؛ وتكلّف هذه اللجنة بإجراء تحليل متعمّق لمضمون الفصول وشكلها .

ويتولى المكتب إقرار المخطوط بصورة نهائية .

وقد تبيّن أن هذه الإجراءات التي قد تبدو طويلة ومعقّدة هي إجراءات لازمة لأنها تضمن أكبر قدر من الدقة العلمية للتاريخ العام لافريقيا. فقد حدث فعلاً أن رفض المكتب بعض المخطوطات أو طلب إجراء تعديلات هامة لها بل وعهد بإعادة تحرير الفصل إلى مؤلّف آخر. وأحيانًا يستشار اخصائيون في فترة معينة من فترات التاريخ أو في مسألة معيّنة من أجل وضع المجلّد في صيغته النهائية. ويصدر المؤلف بادئ الأمر في طبعة رئيسة بالانجليزية والفرنسية والعربية وفي طبعة عادية بنفس اللغات.

وتصدر نسخة مختصرة من المؤلّف بالانجليزية والفرنسية تتُخذ أساسًا للترجمة إلى اللغات الافريقية ، وقد اختارت اللجنة العلمية الدولية السواحيلية ولغة الهوسا كأول لغتين افريقيتين يترجم إليها المؤلف. ومن المزمع أيضًا العمل ، بقدر المستطاع ، على أن ينشر تاريخ افريقيا العام بعدة لغات واسعة الانتشار على الصعيد الدولي (ومنها الأسبانية والألمانية والايطالية والبرتغالية والروسية والصينية واليابانية ، الخ ...).

فالأمر يتعلق إذن ، كما نرى ، بمشروع ضخم يشكّل مخاطرة كبرى بالنسبة لمؤرّخي افريقيا والأوساط العلمية بوجه عام وكذلك بالنسبة لليونسكو التي تشمله برعايتها . ذلك أنه ليس من المتعذّر أن نتصوّر مدى تعقيد مهمة مثل تحرير مصنّف عن تاريخ افريقيا يغطّي في المكان قارّة بأكملها وفي الزمان الأربعة ملايين عام الأخيرة ويلتزم بأرفع المعايير العلمية ويستعين ، كما ينبغي ، بأخصائيين ينتمون إلى شتى البلاد والثقافات والمذاهب الفكرية والتقاليد التاريخية . انه لمشروع قاري ودولي وجامع لفروع العلم على أوسع نطاق .

وأود في النهاية أن أنوه بأهمية هذا المصنّف بالنسبة لافريقيا والعالم أجمع. فني الوقت الذي تكافح فيه شعوب افريقيا من أجل اتحادها وتعمل سويًا من أجل صنع مصائرها ، يمكن للمعرفة الصحيحة بماضي افريقيا وللوعي بالروابط التي توحّد ما بين الافريقيين من ناحية ، وبين افريقيا وسائر القارّات من ناحية أخرى ، أن تيسر إلى حد بعيد التفاهم بين شعوب الأرض بل وأن تنشر على الأخص المعرفة بتراث ثقافي هو ملك للبشرية جمعاء.

بثويل. أ. أوغوت ٨ أغسطس/آب ١٩٧٩ رئيس اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ افريقيا العام

#### التأريخ

لقد تقرّر تدوين التواريخ الخاصة بعصر ما قبل التاريخ على النحو التالي:

- إمّا بالإشارة إلى الحاضر باعتبار سنة الأساس + ١٩٥٠ ؛ وتكون جميع التواريخ سلبية بالنسبة إلى + ١٩٥٠ .
- أو بالإشارة إلى بداية التاريخ الميلادي وتوضع علامة + أو أمام التواريخ المحدّدة بالنسبة للتاريخ الميلادي. وفيا يتعلّق بالقرون تستبدل عبارتا «قبل الميلاد» و «بعد الميلاد» بعبارتي «قبل العصر الحالي». أمثلة:
  - (۱) ۲۳۰۰ قبل الحاضر = ۳۵۰۰
  - (۲) ۲۹۰۰ قبل الميلاد = ۲۹۰۰۰
    - ۱۸۰۰ میلادیة = ۱۸۰۰۰
- (٣) القرن الخامس قبل الميلاد = القرن الخامس قبل العصر الحالي ؛ القرن الثالث ميلادي = القرن الثالث من العصر الحالي.

#### الفصل الأول

#### افريقيا في مواجهة التحدي الاستعاري

بقلم: ا. ادو بواهن

إن عدد التغيرات التي طرأت والسرعة التي تمّت بها في الفترة ما بين عامي ١٨٨٠ و ١٩٣٥ لم يسبق لها مثيل في تاريخ افريقيا. بل إن اهم هذه الأحداث وأبلغها تأثيرًا وإيلامًا وقعت في زمن أقصر من ذلك بكثير ، بين عام ١٨٩٠ وعام ١٩١٠ ، في الفترة التي شهدت غزو معظم القارة الافريقية واحتلالها على يد القوى الامبريالية ، والتي استتب فيها النظام الاستعاري . أما الفترة التي أعقبتها ، فكانت أساسًا فترة تدعيم لهذا النظام واستغلاله . وكانت السرعة التي وقعت بها هذه التطورات الأبية مذهلة ، فحتى عام ١٨٨٠ لم تدخل في دائرة الحكم المباشر للأوروبيين إلا مناطق محدودة من القارة الافريقية ، هي : الجزيرة والمناطق الساحلية من السنغال في غرب أفريقيا ومعها مدينة فريتاون وضواحيها (في سييراليون الآن) ، وكذلك الأجزاء الجنوبية من ساحل الذهب (غانا الآن) والمناطق الساحلية لأبيدجان في ساحل العاج وبورتو نوفو في الداهومي (بنين الآن) وجزيرة لاغوس (فيما أصبح الآن نيجيريا) . أما في شهال افريقيا ، فإن الجزائر وحدها هي التي وقعت في يد الاستعار الفرنسي . ولم يدخل شبر واحد من شرق افريقيا في دائرة سيطرة أية قوة أوروبية ، بينا خضعت لحكم البرتغاليين بعض الأشرطة الساحلية لموزمبيق وأنغولا دون غيرها في وسط افريقيا . ولم يستب الحكم الأجنبي إلا في جنوب افريقيا حيث امتد فشمل مساحات كبيرة في الهراطوريات وممالك وجاعات وكيانات داخل البلاد (أنظر الشكل ١-١) . ومختصر القول إنه حتى عام ١٨٨٠ كانت نسبة ١٨٪ من القارة الافريقية في يد ملوكها وملكاتها ورؤساء عشائرها ، وذلك في امبراطوريات وممالك وجاعات وكيانات سياسية من مختلف الأشكال والأحجام .

لكن الأوضاع تغيّرت تغيّرًا خارقًا ، بل وجذريًا خلال السنوات الثلاثين التالية. فني عام ١٩١٤، وباستثناء أثيوبيا وليبيريا ، كانت القارة الافريقية بأكملها قد خضعت لحكم القوى الأوروبية في شكل مستعمرات مختلفة الأحجام ، وإن فاقت بكثير حجم المجتمعات المنظمة السابقة ، واختلفت عنها اختلافًا كبيرًا أو كليًا في أغلب الحالات. ولم تفقد افريقيا في ذلك الوقت سيادتها واستقلالها فحسب، بل كان الاستعار يمثل كذلك هجومًا على الثقافات القائمة. وكما قال فرحات عباس عام ١٩٣٠ في معرض



الشكل ١٠٦٪: افريقيا عشية التقسيم؛ والخارطة تبين مدى توغل الغزو الأوروبي حوالى عام ١٨٨٠.

الإشارة الى استعار فرنسا للجزائر: «فإن الاستعار كان بالنسبة للفرنسيين مجرّد مغامرة عسكرية واقتصادية، أُحيطت من بعد بنظام إداري ملائم يدافع عنها ويحميها». أما بالنسبة للجزائريين، فكان ذلك التغيّر «ثورة حقيقية أطاحت بالعالم القديم كله، بمعتقداته وأفكاره وبأسلوب حياة موغل في القدم، فواجه شعب بأكمله تغيّرًا مفاجئًا، ووجد نفسه دون سابق استعداد مضطرًا للتكيّف مع الظروف الجديدة أو الهلاك. وكان لا بد لهذا الوضع أن يؤدي الى اختلال معنوي ومادي يقترب في عمقه وجدبه من حالة التفكك الشامل» (١)

ولا تنطبق طبيعة الاستعار كما وردت هنا على الاستعار الفرنسي للجزائر وحده، بل على الاستعار الأوروبي في افريقيا كلها. فالاختلافات بين أنواع الاستعار كانت اختلافات في الدرجة لا في النوع؛ اختلافات في الأسلوب لا في المضمون. وفي عبارة أخرى، يمكن القول إن افريقيا بين عام ١٨٨٠ وعام احتلافات واجهت تحديًا بالغ الخطورة، هو تحدي الاستعار.

#### حالة افريقيا من ناحية الاستعداد

وماذا عن موقف الافريقيين أنفسهم إزاء هذا الاستعار الذي استتبع تغييرًا عميقًا في طبيعة العلاقات التي قامت بينهم وبين الأوروبيين على مدى السنوات الثلاثمائة السابقة؟ إن هذا السؤال لم يتناوله المؤرخون الأفارقة أو الأوروبيون تناولاً جادًا حتى الآن ، ولكنه يحتاج الى جواب. والجواب واضح لا لبس فيه ، وهو أن الأغلبية الساحقة من السلطات والقيادات الافريقية ناهضت ذلك التغيير بعنف ، وأعربت عن عزمها على ابقاء الأوضاع التي كانت سائدة على حالها ، وعلى الاحتفاظ فوق كل شيء بالسيادة وبالاستقلال ، وهي قضية لم يكن أحد على استعداد لأي تنازل في شأنها . ويمكن التدليل على صحة هذا الجواب من أقوال المعاصرين من زعاء افريقيا آنذاك. فني عام ١٨٩١ ، حين عرض البريطانيون حاينهم على بريبيه الأول ملك الأشانتي في ساحل الذهب ، أجاب :

«الاقتراح بأن تخضع بلاد الأشانتي في وضعها الحالي لحاية جلالة الملكة وامبراطورة الهند، مسألة تستوجب التفكير الجاد، ويسعدني أن أخبركم أننا توصلنا الى نتيجة وهي أن مملكتي لن تلتزم أبدًا بمثل هذه السياسة. فلا بد أن تظل مملكة الأشانتي على وضعها منذ القدم ، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بعلاقات الصداقة مع جميع البيض. ولست أكتب هذه الكلمات بروح التفاخر، ولكني أقصد معناها بوضوح. فقضية بلادي في تقدم ، وما من سبب يدعو أي واحد من شعبنا الى الشعور بالقلق أو إلى الاعتقاد للحظة واحدة أن قضيتنا قد انتكست بسبب الاشتباكات الماضية » (٢).

وفي عام ه ١٨٩٥ تحدّث ووبوغو «المورونابا» أو ملك الموسّى (في ڤولتا العليا (بوركينا فاسوحاليًا)) الى الضابط الفرنسي الكابتن ديستيناف قائلاً:

«أعرف أن البيض يُريدون قتلي ليأخذوا بلادي، ومع ذلك فانك تزعم أنهم سوف يُساعدونني على تنظيم بلادي. ولكني أحب بلادي كما هي، ولا أحتاج الى البيض، وأعلم تمامًا

<sup>(</sup>١) ف. عباس، ١٩٣١، ص ٩، اقتباس جاك بيرك، أنظر الفصل الرابع والعشرين من هذا الجملد.

<sup>(</sup>٢) اقتباس ج. فين، في: م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٤٣-٤٤.

ما أحتاج وما أريد ؛ فلديّ تجار بلادي . ولك أن تعتبر نفسك محظوظًا لأنني لم آمر بقطع رأسك . اذهب الآن ؛ واذهب الى غير رجعة » (٣) .

وقد أعرب عن مشاعر مماثلة كل من «لات ديور» ، دامل (حاكم) كايور (في السنغال الحديث) عام ١٨٨٣ (مقتبس في الفصل السادس أدناه) ، والملك ماشمبا ، ملك الد «ياو» في تنجانيقا (في الجزء القاري من تانزانيا الآن) عام ١٨٩٠ (مقتبس في الفصل الثالث أدناه) ، وهندريك ويتبوى ، الذي كان ملكاً فيما أصبح الآن «نامبيا» (مقتبس في الفصل الثالث أدناه). بيد أن آخر هذه الشواهد وأكثرها إثارة للاهمام هو ذلك النداء الذي يحرك المشاعر – والذي اقتبسه فيما يلي – الموجّه من «منيليك» ملك أثيوبيا الى فيكتوريا ملكة بريطانيا العظمى في أبريل / نيسان ١٨٩١. وقد أرسل منيليك خطابات مماثلة الى قادة كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا. وقد بدأ منيليك نداءه بتعيين حدود بلاده آنذاك ، ثم مائلة الدي عبرة نيزا، بما في ذلك كل أراضى الد «غالا» ، ثم أضاف:

لاليس في نيتي مطلقًا أن أقف متفرجًا غير مكترث إذا كانت القوى البعيدة نفكر في تقسيم افريقيا، لأن أثبوبيا ظلّت على مدى الأربعة عشر قرنًا الماضية جزيرة للمسيحيين وسط بحر من الوثنين.

ولما كان الرب القدير قد صان أثيوبيا حتى الآن ، فاني آمل أن يحميها ويوسعها في المستقبل ، ولا أظن للحظة أنه سيقبل تقسيمها بين القوى الأخرى .

لقد كان البحر في الماضي هو حدود أثيوبيا. ولما فشلنا في استخدام القوة ولم يساعدنا المسيحيون، وقعت حدودنا البحرية في أيدي المسلمين. ونحن لا ندّعي اليوم أن باستطاعتنا استردادها بالقوة، ولكننا نأمل أن يهدي مخلّصنا يسوع المسيح القوى المسيحية فترد لنا حدودنا الساحلية، أو تعطينا على الأقل بعض النقاط على الساحل» (1).

وعلى الرغم من هذا النداء، سيّر الأيطاليون حملتهم ضد أثيوبيا، بتأييد ضمني متآمر من جانب فرنسا وبريطانيا، أعلن منيليك أمرًا بالتعبثة العامة في ١٧ سبتمبر / أيلول ١٨٩٥، وجاء في إعلانه: «تكالب علينا الأعداء ليدمروا بلادنا ويغيّروا ديننا... وبدأ أعداؤنا بالتوغل في أراضينا والنخر فيها كانسوس. ولكني بمعونة الرب لن أسلم لهم بلادي... واليوم أناشد الأقوياء منكم أن يماعدوني بقوتهم وأناشد الضعفاء منكم أن يساعدوني بصلواتهم (٥٠).

هذه هي كلات الرجال الذين واجهوا التحدي الاستعاري ، وهي البرهان القاطع على أنهم عقدوا العزم على مواجهة الأوروبيين ، والدفاع عن سيادتهم وعن معتقداتهم وعن تقاليد حياتهم .

ويتضع أيضًا من كل هذه الأقوال أن الحكام الأفارقة كانوا يؤمنون بأنهم قادرون على مواجهة الغزاة الأوروبيين، ولعلهم كانوا كذلك بالفعل. فهم أولاً كانوا يؤمنون بقدراتهم السحرية، وبأسلافهم، وبأن آلهتهم (أو إلههم) سوف تساعدهم حتمًا، لذلك لجأ العديد منهم عشية المواجهة الفعلية الى الصلوات والقرابين والأعشاب والتعاويذ. فطبقًا لما سجله إليوت ب. سكينر:

 <sup>(</sup>٣) اقتباس م. كراودر، ١٩٦٨، ص ٩٧.

<sup>(</sup>غ) Ethiopia Pos. 36/13-109 Menelik to Queen (غوطات وزارة الشؤون الخارجية ، روما) . ASMAI (بعد المؤون الخارجية ، روما) . Victoria, Addis Abeba, 14 Miazia, 1883», pièce ajoutée à *Tarnielli to MAE*, Londres, 6 août 1891. (٥) مقتبس في : هـ . ماركوس ، ١٩٧٥ ، ص ١٩٧٠ .

«يعتقد الـ «موسى» عامة أن الملك المخلوع «مورو نابا ووبوغو» قدّم القرابين على مذبح ربّة الأرض عندما هجم الفرنسيون على واغادوغو. ويقال إنه نحر ديكًا أسود وكبشًا أسود وحارًا أسود وعبدًا أسود على تل كبير بالقرب من نهر القولتا الأبيض ، ونأشد ربّة الأرض أن تدفع بالفرنسيين بعيدًا وأن تقضي على الحاش «مازي» الذي نصّبه الفرنسيون على العرش من بعده» (١٠).

ويتضح في كثير من الفصول التالية أن الدين كان بالفعل من الأسلحة المستخدمة ضد الاستعار. كما أن الكثيرين من الحكام الأفارقة لم يكن قد مضى على انشاء امبراطورياتهم المختلفة الأحجام أكثر من عقدين ، بل إن بعضهم كان لا يزال في مرحلة توسع واحياء لمملكته . وقد استطاع كثيرون منهم الدفاع عن سيادتهم مستعينين بشعوبهم ومستخدمين في ذلك الأسلحة والتكتيكات التقليدية . بل وتمكن البعض الآخر ، مثل «ساموري توري» حاكم امبراطورية «الماندينكا» في غرب افريقيا، ومنيليك ملك أثيوبيا من تحديث الجيش . وبناء على ذلك ، لم ير الحكام الأفارقة آنداك سببًا يحول دون احتفاظهم بسيادتهم ، بل إن بعضهم اعتقد أن في استطاعته صد الغزاة باستخدام الدبلوماسية . وسوف نرى فيما يلي ما حدث عام ۱۸۸۹ بيغ كان سيسيل رودس يستعد لاحتلال أراضي اله الديبيلي»، إذ أوفد لوبنغولا ملك تلك البلاد بعثة الى لندن لمقابلة الملكة فيكتوريا ، وبيغا كان الجيش البريطاني الغازي يتقدّم نحو كوماسي عام المبلا وفدًا دبلوماسيًا كبيرًا يتمتّع بسلطات واسعة الى الملكة فيكتوريا . كذلك رأينا فيما تقدّم أن الملك وفدًا دبلوماسيًا كبيرًا يتمتّع بسلطات واسعة الى الملكة فيكتوريا . كذلك رأينا فيما تقدّم أن الملك منيليك أرسل نداء مشابهًا إلى نفس الملكة وإلى قادة الدول الأوروبية الآخرين .

ويتضح أيضًا من بعض أقوال هؤلاء الحكام الأفارقة أن الكثيرين منهم قد رحبوا في الواقع بالتغيرات الجديدة التي بدأت تدخل باطراد بدءًا من العقد الثالث للقرن التاسع عشر ، إذ أن هذه التغيرات لم تهدّد سيادتهم واستقلالهم حتى ذلك الحين. فني غرب افريقيا ، مثلاً ، يرجع لأنشطة المبشرين الفضل في انشاء كلية «فوراه باي» في سيبراليون في تاريخ مبكر ، هو عام ١٨٢٧ ، بينا انشئت مدارس إبتدائية ومدرسة ثانوية في كل من ساحل الذهب ونيجيريا مع حلول السبعينيات من نفس القرن. وكان داعية الجامعة الافريقية الكاريبي المولد «ادوارد ويلموت بلايدن» قد اصدر قبل ذلك نداءه لإنشاء جامعة في غرب أفريقيا. بل إن بعض الأثرياء من الأفارقة كانوا قد بدأوا ومنذ وقت مبكر ، في عام ١٨٨٧ ، في إرسال أبنائهم الى أوروبا لاستكمال الدراسة والحصول على مؤهلات عليا ، وكان بعضهم قد عادوا بالفعل إلى ساحل الذهب مؤهلين تأهيلاً كاملاً لمارسة مهنتي المحاماة والطب.

وأهم من ذلك كله أنه بعد الغاء نجارة الرقيق البشعة واللاإنسانية ، استطاع الأفارقة أن يتحولوا الى نظام اقتصادي يقوم على تصدير الحاصلات الزراعية ، مثل زيت النخيل في نيجبريا ، والفول السوداني في السنغال وغامبيا ، وذلك قبل عام ١٨٨٠ في الحالتين ، كما أعاد تيتي كواشي إدخال الكاكاو الى ساحل الذهب من فرناندو بو عام ١٨٧٩ . وقد حدث كل هذا دون إقامة حكم أوروبي مباشر ، إذا استثنينا بعض الجيوب الصغيرة على الساحل . بل إن المجموعة الصغيرة نسبيًا من متعلمي غرب أفريقيا الذين استفادوا من التعليم على النمط الأوروبي كانوا يتمتعون برخاء كبير في ثمانينات القرن التاسع عشر ، الذين استفادوا من التعليم على النمط الحكومية القليلة المتاحة في الإدارات الأوروبية ، وكان بعضهم على السواحل يدير أعاله الخاصة في مجال الاستيراد والتصدير ، كما كانوا يحتكرون التوزيع الداخلي للسلع المستوردة . وظلّ التأثير الأوروبي محدودًا في شرق افريقيا ، ولكن رحلات لفنجستون وستانلي التاريخية المستوردة . وظلّ التأثير الأوروبي محدودًا في شرق افريقيا ، ولكن رحلات لفنجستون وستانلي التاريخية

<sup>(</sup>٦) أ. ب. سكينر، ١٩٦٤، ص ١٣٣؛ أنظر أيضًا إيزيكاي، ١٩٧٧، ص ١٨١.

وما أعقبها من دعاية نشطة من جانب جمعيات التبشير سرعان ما أدت الى ظهور الكنائس والمدارس والطرق والخطوط الحديدية في المنطقة.

أما سائر الأفارقة فلم يروا ضرورة لأي تغيير جذري في علاقاتهم القديمة مع أوروبا، التي كانت قائمة طوال عدة قرون. وكانوا يؤمنون أن الأوروبيين لو أرادوا أن يفرضوا عليهم تغيرات أو أن يتقدموا الى داخل البلاد، فإنهم سوف يتمكنون من صدهم كما فعلوا خلال المائتين أو الثلاثمائة سنة السابقة. وهذا ما يفسر لهجة الثقة، إن لم تكن لهجة التحدي، التي تتردّد أصداؤها في الأقوال الآنفة الذكر.

ولكن ما لم يدركه الافريقيون هو أن نمو الثورة الصناعية في أوروبا وما تبعها من تقدّم تكنولوجي حتى عام المهرد كان معناه أن الأوروبيين الذين سيواجهونهم قد تغيّروا بفعل السفن التجارية ، والسكك الحديدية والبرق ، وبفعل أول مدفع رشاش في التاريخ أساسًا ، وهو مدفع مكسيم ، فأصبحت لأولئك الأوروبيين طموحات سياسية جديدة ، وتكنولوجيا أخرى متطورة نسبيًا . أي أن الأفريقيين لم يدركوا أن العهد القديم للتجارة الحرة والسيطرة السياسية غير الرسمية قد ولّى ، وحل محله ما أسها وازيل دافيدسون «عهد الامبريالية الجديدة والاحتكارات الرأسهالية المتنافسة » (٧) ، وبالتالي لم يعد الأوروبيون يكتفون بالتجارة ، بل أصبحوا يسعون الى السيطرة السياسية المباشرة . ثم إن زعاء افريقيا كانوا يجهلون أن البنادق التي كانوا يستخدمونها ويكلسونها حتى هذا الوقت – وهي بنادق قديمة تعبأ من فوهتها (استولى الفرنسيون على 17 منها من قبائل البولي في ساحل العاج بعد قمع آخر تمرّد لها في سنة (استولى الفرنسيون على 17 منها من قبائل البولي في ساحل العاج بعد قمع آخر تمرّد لها في سنة تعبأ من مغالق أعقابها والتي يبلغ معدل نيرانها عشرة أضعاف الأولى مع شحنة بارود تبلغ ستة أضعاف تعبأ من مغالق أعقابها والتي يبلغ معدل نيرانها عشرة أضعاف الأولى مع شحنة بارود تبلغ ستة أضعاف الشحنة القديمة ، ولا لمواجهة مدافع مكسيم الجديدة ذات السرعة الفائقة في إطلاق النيران (انظر الشكل الشحنة القديمة ، ولا لمواجهة مدافع مكسيم الجديدة ذات السرعة الفائقة في إطلاق النيران (انظر الشكل الشياف) . وقد وصف الشاعر الانجليزي هيلار بيلوك هذا الخطأ الذي وقع فيه الأفريقيون وصفًا موجزًا بليغًا

«مها حدث فاننا نملك مدفع مكسيم وهم لا يملكونه» (٩) .

هنا أخطأ حكام افريقيا في حساباتهم خطأ أدّى الى عواقب وخيمة في حالات كثيرة. وكما سنرى فيما بعد ، فقد انهزم كل الزعاء الذين اقتبست كلماتهم آنفًا وضاعت سيادتهم باستثناء واحد فقط. بل إن الدامل «لات ديور» قُتِلَ، ونُفِيَ بريميه وبهانزين وستشوايو ملك الزولو ؛ أما لوبينغولا ملك اله «نديبيلي» فقد قُتل وهو يحاول الهرب. وكان منيليك وحده ، كما سنرى في فصل لاحق ، هو الذي هزم الغزاة الإيطاليين واحتفظ بسيادته واستقلاله.

#### بنية المجلد السابع

من الواضح إذن أن العلاقات بين الافريقيين والأوروبيين تغيّرت تغيّرًا جذريًا، وأن افريقيا واجهت تحديًا استعاريًا خطيرًا فيما بين عام ١٨٨٠ وعام ١٩٣٥. فما هي إذن جذور هذا التحدي الهائل، تحدي الاستعار؟ أو بعبارة أخرى، ماذا حدث للعلاقات السابقة بين افريقيا وأوروبا، وهي علاقات دامت

<sup>(</sup>٧) ب. دافیدسون، ۱۹۷۸ (أ)، ص ۱۹.

<sup>(</sup>۸) ت. سي. ويسكل، ۱۹۸۰، ص ۲۰۳.

<sup>(</sup>٩) اقتباس م. بيرهام ، ١٩٦١ ، ص ٣٢ .

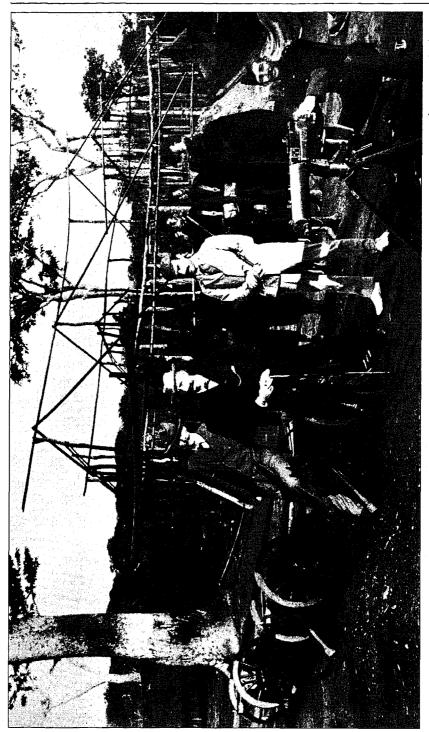

الشكل ٢٠١: حرب الأشانتي عام ١٨٩٦ (ساحل الذهب): الغزاة البرطانيون وبدفع مكسم. المصدر: متحف الانسان). ثلاثة قرون ، حتى تنغير مثل هذا التغيير الأساسي الهائل ، في الفترة المشار اليها ؟ وكيف أقيم النظام الاستعاري في افريقيا ، وما هي التدابير السياسية والاقتصادية والسيكولوجية والأيديولوجية التي اتخذت لتثبيت هذا النظام ؟ وكيف كان وضع افريقيا من حيث الاستعداد لمواجهة هذا التحدي ، وكيف واجهته وبأي قدر من النجاح ؟ وما هي التغيرات التي قبلتها افريقيا والتغيرات التي رفضتها ؟ وما الذي أبقي عليه من النظام القديم وما الذي دُمِّر ؟ وماذا حدث من تكيف وتأقلم ؟ وكم مؤسسة اختلت وضعفت وكم واحدة تفكّكت ؟ وما هي آثار كل تلك الظواهر على افريقيا وعلى شعوبها وعلى مؤسساتهم وهيا كلهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ؟ وأخيرًا ما هو مغزى الاستعار بالنسبة للقارة الأفريقية وتاريخها ؟ هذه هي الأسئلة التي سيحاول هذا المجلد الاجابة عنها .

وبغية الاجابة عن هذه الأسئلة وتفسير المبادرات وردود الفعل الافريقية في مواجهة التحدي الاستعاري تم تقسيم هذا المجلد، عدا الفصلين الأول والثاني، الى ثلاثة أقسام رئيسية. وكل قسم من هذه الأقسام يسبقه فصل (الفصول ٣ و ١٣ و ٢٧) يتناول موضوع القسم بصفة عامة ومن منظور القارة في مجموعها، ثم تأتي الفصول اللاحقة بتناول إقليمي في أساسه. أما القسم التهيدي، الذي يشمل هذا الفصل والفصل الذي يليه، فهو يناقش المواقف الافريقية والاستعداد الافريقي عشية هذا التغيير الجذري في العلاقات بين افريقيا والأوروبيين، وأسباب تقسيم القارة وغزوها واحتلالها على يد القوى الامبريالية الأوروبية. ويحدر بنا أن نذكر مسألة كثيرًا ما يصيبها الإغفال، وهي أن مرحلة الغزو الفعلي سبقتها سنوات من التفاوض وعقد الاتفاقيات بين القوى الامبريالية والحكام الافريقيين. وتشهد مرحلة التفاوض هذه بأن القوى الأوروبية كانت قد تقبّلت في البداية نظراءها الافريقيين كأنداد مكافئين لها، وأنها هذه بأن القوى الأوروبية كانت قد تقبّلت في البداية نظراءها الافريقيين كأنداد مكافئين لها، وأنها حانثيًا — كانت تعترف بسيادة واستقلال الدول والكيانات السياسية القائمة في القارة.

ويتناول القسم الثاني موضوعًا ظلّ حتى الستينات من القرن العشرين خاضعًا إمّا لسوء تفسير كبير أو لتجاهل تام من قبل المدرسة الاستعارية للتأريخ عن افريقيا ، ونعني به موضوع المبادرات وردود الفعل الافريقية في مواجهة غزو القارة واحتلالها . فأعضاء هذه المدرسة من أمثال هـ . هـ . جونستون والسير ألان بيرنز ، ثم مارجري بيرهام ولويس هـ . غان وبيتر دويغنان (١١) في تاريخ أقرب ، يعتبرون أن الافريقيين رحبوا باقامة الحكم الاستعاري لأنه لم ينقذهم من الفوضى والحروب الداخلية فحسب ، بل إنه حقّق لهم أيضًا بعض المكاسب الملموسة . ومن هذا المنطلق تقول مارجري بيرهام مثلاً :

«سرعان ما تقبلت معظم القبائل السيطرة الأوروبية باعتبارها جزءًا من نظام لا يقاوم أتت معها بمزايا عديدة أهمها السلام، وبمستحدثات مثيرة، مثل الخطوط الحديدية والطرق والمصابيح والدراجات والمحاريث والأطعمة والمحاصيل الجديدة، حيث كان يمكن الحصول على ذلك كله واختباره والمتنع به في المدينة. أما الطبقات الحاكمة، التقليدية منها أو حديثة العهد، فقد أتنها السيطرة الأوروبية بمزيد من السلطة والأمن وبأشكال جديدة من الجاه والقوة. وعلى مدى سنوات عديدة بعد احتلال البلاد، ندرت الانتفاضات وإنْ ساد الذهول، ولم يبد أن الافريقيين شعروا بالمذلة أو الهوان من جراء الخضوع لحكم الآخرين» (١١)

<sup>(</sup>۱۰) هـ. هـ. جونستون، ۱۸۹۹، ۱۹۱۳؛ أ. ك. بيرنز، ۱۹۵۷؛ م. بيرهام، ۱۹۳۰ (أ)؛ ل. هـ. غان وب. دويغنان، ۱۹۹۷.

<sup>(</sup>۱۱) م. بیرهام، ۱۹۹۰ (أ)، ص ۲۸.

وقد انعكست هذه الأفكار أيضًا في استخدام تعبيرات أوروبية النظرة والتمركز من أمثال «احلال السلام» و «السلم البريطاني» و «السلم الفرنسي»، التي استخدمت كلها لوصف أعمال لا تزيد في حقيقتها عن عمليات غزو لافريقيا واحتلالها بين عامى ١٨٩٠ و ١٩١٤.

أما المؤرخون الذين التفتوا الى هذا الجانب، فلم يذكروه الآ مصادفة أو عرضًا. وفي كتاب المختصر تاريخ افريقيا » الذي ظهر لأول مرة عام ١٩٦٧ ، وهو من أوائل كتب التاريخ الحديثة عن أفريقيا ، كرّس المؤرخان الانجليزيان رولاند أوليفر و ج. د. فيج فقرة واحدة لا غير لما أسمياه به «المقاومة الأفريقية الضارية»، وذلك ضمن فصل من أربع عشرة صفحة تناولا فيه ما أصبح يسمى بالتسابق الأوروبي على المستعمرات الافريقية ، وإذا كنا قد كرّسنا سبعة فصول لموضوع المبادرات وردود الفعل الأفريقية ، فالغرض من ذلك هو تصحيح هذا التفسير الخاطئ من جانب المدرسة الاستعارية وإعادة الأمور الى نصابها ، مع ابراز وجهة النظر الافريقية .

وسوف يتضح من الفصول المشار اليها أن الأدلة والشواهد لا تؤيد وجهة النظر القائلة بأن الافريقيين استقبلوا الجنود الغزاة بالترحاب أو أنهم تقبلوا السيطرة الاستعارية. بل تدل الوقائع على أن رد فعل الافريقيين كان مخالفاً لهذا تماماً. فلم يكن امامهم إلا خياران لا ثالث لها: فإما أن يسرعوا بالتنازل عن سيادتهم واستقلالهم أو أن يدافعوا عنها مها كان الممن وإنه لمن المشرّف ما يثبته هذا المجلد من أن معظم الحكام الافريقيين، بغض النظر عن النظم السياسية والاجتاعية والاقتصادية التي كانت سائدة في دولهم وعلى الرغم من كل الصعوبات، قرروا الدفاع عن سيادتهم وعن استقلالهم. وتعبر الصورة التي على غلاف هذا المجلد عن حجم التهديد الهائل الذي واجهه أولئك الحكام الأفارقة من جهة، وعن مدى علاف هذا المجلد عن حجم التهديد الهائل الذي واجهه أولئك الحكام الأفارقة من جهة، وعن مدى طلابة عزمهم على المقاومة من جهة أخرى. والصورة منقولة عن نقش على أحد جدران قصر ملوك الداهومي، في «أبومي»، وهي تبين افريقيًا لا يملك من السلاح سوى قوس وسهم، ولكنه يواجه بشجاعة وتحد أوروبيًا مسلحًا ببندقية.

وفي مقال نَشِر مؤخرًا لـ «جون د. هارغريفز» نراه يطرح السؤال الهام التالي بقوله:
«إذا كان هناك ذلك العدد من المواقف التي كان يمكن للغزاة الاوروبيين اتخاذها، فقد
كانت هناك بدائل عدة متاحة للحكام الافريقيين. فمن بين المزايا القصيرة الأمد المترتبة على
الاتفاقيات مع الأوروبيين والتعاون معهم، امكانية الحصول على الأسلحة النارية والسلع
الاستهلاكية، وفرص الاستعانة بالأوروبيين كحلفاء أقوياء عند حدوث النزاعات الخارجية
والداخلية. فلماذا إذن رفضت كثير من الدول الافريقية كل هذه الفرص، واختارت أن تقاوم

الأوروبيين في ميدان المعركة؟» (١٢). قد تبدو المسألة غامضة فعلاً، ولكنها غامضة فقط لمن ينظر اليها كلها من منظور أوروبي بحت. أما

بالنسبة للافريقي ، فالقضية لم تكن قضية مزايا قصيرة الأمد أو طويلته ، ولكنها قضية أرضه وسيادته . وهذا ما دفع كل الكيانات الافريقية السياسية – المركزية منها واللامركزية على السواء – إلى أن تقرّر عاجلاً أو آجلاً اختيار طريق الدفاع عن سيادتها أو محاولة استردادها . فالمسألة في نظر الافريقيين لم تكن قابلة للتنازلات ، بل إن كثيرًا من قادة الدول فضّلوا الموت في ميدان المعركة أو الفرار الاختياري أو مواجهة النفي الاجباري على التنازل عن سيادتهم دون كفاح .

<sup>(</sup>١٢) ج. د. هارغريفز ، في : ل. هـ. غان و ب. دويغنان (مشرف على التحرير) ، ١٩٦٩ ، ص ٢٠٥ – ٢٠٠٠.

اختار معظم الحكام الافريقيين إذن الدفاع عن السيادة والاستقلال ولم يختلفوا إلا فيما يتعلّق باستراتيجياتهم وتكتيكاتهم لتحقيق هذا الهدف العام. وقد آثرت غالبية هؤلاء الحكام الأفارقة استراتيجية المحابهة بالأسلحة الدبلوماسية أو العسكرية أو كليهها. وكما سيرد فيما بعد، اختار كل من ساموري توري، وكاباريغا ملك الد «بونيورو» سلاح الدبلوماسية والحرب معًا، بينا اعتمد بريمبيه الأول وموانغا ملك بوغاندا على الدبلوماسية. واختار غيرهم من الحكام، مثل توفا ملك بورتو نوفو (فيما أصبح الآن بنين)، استراتيجية التحالف والتعاون مع الأوروبين، وليس عمالاة العدو.

ولا بلا من القاء الضوء على مسألة الاستراتيجية هنا ، اذ أسيء تفسيرها على نحو جسيم حتى الآن بحيث تم تصنيف بعض الحكام الأفريقيين باعتبارهم كانوا ممالئين للاستعار ووصفت أفعالهم بالمالأة مقط من قدر هولاء التعاون مع العدو. ونحن نعارض استخدام هذه اللفظة فهي غير دقيقة ، وهي أيضًا تحط من قدر هولاء الحكام وتنم عن نظرة أوروبية ضيّقة. وكما رأينا مما سبق ، كانت القضية الأساسية بالنسبة للحكام الافريقيين فيما بين عامي ١٨٨٠ و ١٩٠٠ هي قضية السيادة. وكان واضحًا أنه لا يوجد حاكم واحد مستعد للتنازل في هذه القضية. أما أولئك الحكام الذين وصفوا خطاً بأنهم ممالئون للاستعار ، فهم الذين اعتقدوا أن أفضل وسيلة للاحتفاظ بسيادتهم أو لاسترداد هذه السيادة التي ربما لأوروبيين هي «التحالف» مع أولئك الغزاة الأوروبيين وليس ممالأتهم . فالمالئ هو الذي يخون القضية الوطنية بالعمل مع العدو بغية تحقيق أهداف الأوروبيين وليس ممالح أمته . ولكن جميع الافريقيين كما رأينا واجهوا خيارًا صعبًا بين الاستسلام او الاحتفاظ بالسيادة أو استردادها . ومن ثم فان الذين ربطوا مصيرهم بالأوروبيين فعلوا ذلك سعيًا وراء تحقيق أهداف تحقيق أهدافهم الخاصة ، ومن ثم فان من الخطأ تمامًا أن نسميهم ممالئين للعدو .

وعلى أية حال، فقد أصبح لكلمة «ممالئ» (collaborator) هذه منذ الحرب العالمية الثانية مدلولات تبعث على الازدراء، والملفت للنظر أن بعض المؤرخين الذين يستخدمونها يدركون ذلك تمامًا. وقد كتب ر. روبنسون مثلاً في مقال حول هذا الموضوع يقول: «ويجدر التأكيد هنا على أن كلمة collaborator (أي (متعاون؟) لم تستخدم هنا بمعناها المسيء (أي بمعنى المالئ للعدو المترجم —)» (17). السؤال إذن هو لماذا تستخدم هذه الكلمة التي يمكن أن تعني الازدراء، وخاصة بالنسبة لافريقيا حيث لا تنطبق مطلقًا؟ لماذا لا تستخدم عبارة «متحالف» وهي أدق تعبيرًا عن الوضع؟ وكثيرًا ما يذكر توفا ملك مملكة الد «غون» في بورتو نوفو كمثال نموذجي لهذا التعاون. ولكن هل تعاون توفا واحد عندما ومالأ العدو فعلاً؟ لقد أوضح هارغريفز (11) أن توفا كان يواجه ثلاثة أعداء مختلفين في آن واحد عندما جاء الفرنسيون: كان يواجه الد «يوروبا» في الشهال الشرقي، وملوك الد «فون» من الداهومي في الشهال، والبريطانيين على الساحل، ولا بد أنه اعتبر مجيء الفرنسيين فرصة أرسلتها له العناية الالهية لا ليحتفظ بسيادته فحسب، بل وليحقق بعض المكاسب على حساب أعدائه. فكان من الطبيعي إذن أن يختار «التحالف» مع الفرنسيين، لا «ممالأتهم». فالمؤرخ الذي يصف توفا بالتعاون مع العدو أو ممالأته هو على وجه التحقيق مؤرخ يجهل المشاكل الني كان يواجهها هذا الملك آنذاك، أو ينكر على الافريقين أي قدرة على المبادرة أو الوعي بمصالهم، أو ينظر الى المسألة كلها من منظور أوروبي ضيّق. وتبدو المغالطة في استخدام هذا التعبير في أن أولئك المالئين المزعومين الذين قبلوا التحالف مع الأوروبيين في وقت ما، كثيرًا استخدام هذا التعبير في أن أولئك المالئين المزعومين الذين قبلوا التحالف مع الأوروبيين في وقت ما، كثيرًا

<sup>(</sup>١٣) ر. روبنسون، في ر. أوين وب. ساتكليف (مشرف على التحرير)، ١٩٧٢، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>١٤) ج. د. هارغريفز، في ل. هـ. غان وب. دويغنان (مشرف على التحرير)، ١٩٦٩، ص ٢١٤ – ٢١٦.

ما قاوموا الأوروبيين وعارضوهم بعد ذلك: ووبوغو ملك الـ«موسى»، ولات ديور دامل أو حاكم كايور، وحتى ساموري توري العظيم نفسه، كلهم أمثلة لهؤلاء الحكام. وهذا خير دليل على عبثية مثل هذه التصنفات.

وأخيرًا لا يمكن أن يستخدم هذا التعبير الاّ مؤرخ جاهل حقًا أو تبسيطي النظر إلى الأوضاع السياسية والاثنية – الثقافية في افريقيا عشية الغزو الأوروبي للقارة الافريقية وتقاسمها. فهؤلاء المؤرحون ينطلقون من فرضية مفادها أن جميع البلاد الافريقية ، على غرار الكثير من البلاد الأوروبية ، تسكنها مجموعة أو أمة إثنية – تقافية واحدة ، وبالتالي فإن أي قسم من هذه المجموعة يتحالف مع الغزاة يستحق أن يوصم بمالأة العدو . ولكن لم يكن هناك بلد أو مستعمرة أو امبراطورية افريقية تقوم على مجموعة إثنية واحدة . فكل بلد أو امبراطوريّة كان يضم العديد من المجموعات أو الأمم الإثنية – الثقافية تختلف بعضها عن البعض اختلاف الايطاليين عن الألمان أو عن الفرنسيين مثلاً. أضف الى ذلك أنه في المرحلة السابقة على وصول الغزاة الأوروبيين، كانت العلاقات بين هذه المحموعات المختلفة في كثير من الأحيان علاقات عداء، وكثيرًا ما كانت بعض هذه المجموعات تسيطر على البعض الآخر. ودمغ مثل هذه المجموعات المتنافرة أو الخاضعة لغيرها بالتعاون مع العدو لأنها اختارت التحالف مع الأوروبيين ضد أعدائها السابقين يمثل غفلة كاملة عن لب الموضوع. وكما سيتضح في بعض فصول هذا الجلد، فإن طبيعة ردود الفعل والاستجابات الافريقية للاستعار لم تكن مرهونة بالأوضاع الإثنية – الثقافية وبالأوضاع السياسية التي كانت تواجه الافريقيين فحسب، بل كانت مرهونة كذلك بطبيعة القوى الاجتماعية - الاقتصادية المحركة لكل مجتمع من هذه المجتمعات عند وقوع المواجهة ، وبطبيعة تنظيمه السياسي في نفس الوقت. لقد اتهم كثير من المؤرخين الأوروبيين كل من قاوم من الأفارقة بالرومانسية وقصر النظر ، كما أشادوا بمن أسموهم المتعاونين باعتبارهم بعيدي النظر وتقدميين. فعلى حد قول الكاتبين أوليفر وفاج عام ١٩٦٢: « فمن اتسم منهم ببعد النظر وتوفّرت له المعلومات ، وخاصة من لجأ منهم الى المستشارين الأجانب من مبشرين أو تجار ، فَهِمَ أنه لن يجني شيئًا من المقاومة، بينما تعود عليه المفاوضات بالكثير. أما الذين خانهم بعد النظرَ أو التوفيق أو أعوزتهم المشورة فقد رأوا أعداءهم التقليديين يتحالفون مع الغزاة، بينها اختاروا هم المقاومة التي كثيرًا ما كانت تنتهي بهزيمة عسكرية وبتنحية الرؤساء وضياع الأراضي وانتقالها الى أيدي حلفاء القوة المحتلة من سكانها، بل وبتفتيت الدولة أو المجتمع سياسيًّا ... تمامًّا كما حدث أيام تجارة الرقيق ، حيث كان هناك الرابح والخاسر ، وكلاهما داخل نفس حدود كل مستعمرة» (۱۵).

وبالمثل وصف رونالد أ. روبنسون وجون غالاغر المعارضة أو المقاومة بأنها تتألف من «نضال رومانسي رجعي ضد الحقائق ، ومعارضة عاطفية إنفعالية من جانب مجتمعات هالها عهد التغيرات الجديد دون أن تحد لنفسها عزاء» (١٦).

ولكن هذه الآراء مشكوك فيها ، وأسلوبها في التمييز بين الذين قاوموا وبين المتعاونين المالئين المزعومين أسلوب آلي وغير مقنع . فلا شك أن هناك من ربح ومن خسر من تجارة الرقيق ، ولكن لم يكن هناك رابح في هذه المرة . فمن قاوم ومن قيل إنه تعاون خسرا في النهاية ، ولكن الطريف هو أننا لا نتذكّر اليوم إلا الزعاء المسمين بالرومانسيين والذين لم يستسلموا إلا بعد مقاومة ، فقد أصبحوا مصدر الهام للزعاء الوطنيين

<sup>(</sup>۱۰) ر. اِوليفر و ج. د. فاج، ۱۹۹۲، ص ۲۰۳.

<sup>(</sup>١٦) ر. أ. روبنسون وج. غالاغر، في : ف. هـ. هنسلي (مشرف على التحرير)، ١٩٦٢، ص ٦٣٩ – ٦٤٠.

في عهدنا (١٧). وإني أتفق تمامًا وما خلص اليه على أ. مزروعي وروبير أ. روتبرغ من أنه «لا شك في أن كافة الشعوب الافريقية المعنية ارتابت في المعايير والأساليب الغربية الجديدة وما واكبها من قيود وتحكم للسيطرة » (٨١).

مع ذلك ، وأيًّا كانت الاستراتيجية التي اتبعها الافريقيون ، فقد فشلوا جميعًا باستثناء ليبيريا وأثيوبيا ، وكان فشلهم لأسباب سنناقشها فيما بعد . وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى ، وهي المرحلة التي ينتهي عندها هذا القسم الأول ، كانت افريقيا قد وقعت تحت سيطرة الحكم الاستعاري . أمّا عن الكيفية والأسباب التي مكنت أهل ليبيريا وأهل أثيوبيا من الصمود في وجه هذه الهجمة الاستعارية ، فهو الموضوع الذي يتناوله الفصل الحادي عشر .

مآذا فعلت هذه القوى الاستعارية إذن بمستعمراتها الجديدة في المبادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية بعد فترة الحرب العالمية الأولى؟ هذا هو السؤال الذي يتناوله القسم الثاني من هذا المجلد. ولم نكرس في هذا الكتاب إلا فصلاً واحدًا لمختلف الأجهزة السياسية التي لجأت اليها القوى الاستعارية في إدارة مستعمراتها والايديولوجيات الكامنة وراءها، فهو موضوع تناولته كثير من الدراسات المختصة بدراسة الاستعار في أفريقيا (۱۹). وقد رأينا بدلاً من ذلك أن نتناول بالتفصيل وباهتمام أكبر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للنظام الاستعاري، وتأثيره على افريقيا، وفعلنا ذلك بغية تصحيح الأوضاع والنظرة. ويتبين من هذه الفصول أن الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى وحتى عام ١٩٣٥، تلك الفترة التي وصفها بعض المؤرخين حديثًا بأنها أوج الاستعار، شهدت بناء هياكل أساسية من طرق وخطوط حديدية، مع إدخال بعض التغييرات الاجتماعية الناجمة عن افتتاح مدارس إبتدائية وثانوية. ولكن الحكام الاستعاريين كانوا يسعون الى تحقيق هدف أساسي واحد، ألا وهو استغلال كل موارد ولكن الحكام الاستعاريين كانوا يسعون الى تحقيق هدف أساسي واحد، ألا وهو استغلال كل موارد ولمينا المجارية وشركاتها التجارية والتعدينية والمالية في بلادها الأصلية دون غيرها. ومن الفصول التي يجدر الانتباه اليها في هذا القسم، الفصل الذي يتناول الجوانب السكانية (الديموغرافية) من الحكم الاستعاري، وهو مبحث لا يتواجد عادة في يتناول الجوانب السكانية (الديموغرافية) من الحكم الاستعاري، وهو مبحث لا يتواجد عادة في اللراسات القائمة عن الاستعار في افريقيا.

ماذا كانت المبادرات وردود الفعل الافريقية في مواجهة عملية رسوخ استعار القارة الافريقية واستغلالها؟ هذا هو السؤال الذي يجيب عنه القسم الثالث من هذا المجلد حيث يتركز الاهنام على هذه المسألة نمشيًا مع الفلسفة التي تقوم عليها هذه الدراسة ، أي ضرورة تناول الموضوع من وجهة نظر افريقية مع إبراز المبادرات وردود الفعل الافريقية . ذلك أن المواقف الافريقية في هذه الفترة لم تتسم باللامبالاة ، ولا بالسلبية ولا بالقبول . وإذا كانت هذه المرحلة قد سميت بالمرحلة الكلاسيكية للاستعار ، فقد كانت أيضًا المرحلة الكلاسيكية لاستراتيجية المقاومة أو الاحتجاج من جانب افريقيا . وسوف يتضح من العرض العبام ومما يليه من عروض إقليمية أن الافريقيين لجأوا الى العديد من الحيل والتدابير المتنوعة – والمبتكرة في

<sup>(</sup>١٧) من أجل مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر آ. أ. بواهن «نحو تصنيف أجدّ وتقسيم مرحلي أحدث للإجابات وردود الفعل الافريقية في مواجهة الاستعار » (هذه الدراسة لم تنشر ) . وقد استند هذا الفصل في بعض أجزائه على هذه الدراسة .

<sup>(</sup>١٨) ر. أ. رونبرغ وع. أ. مزروعي (مشرف على التحرير)، ١٩٧٠، ص ١٨.

<sup>(</sup>۱۹) انظر س. هـ. روبرتس ، ۱۹۲۹؛ لورد هيلي ، ۱۹۳۸ و ۱۹۳۷؛ س. ك. إيستون ، ۱۹۲۶؛ ل. هـ. غان وب. دويغنان (مشرف على التحرير) ، ۱۹۲۹ و ۱۹۷۰؛ ب. غيفورد وو. ر. لويس (مشرف على التحرير) ، ۱۹۲۷ و ۱۹۷۱؛ ج. سوريه – كانال ، ۱۹۷۱.

أحيان كثيرة – لمقاومة الاستعمار.

ويجدر التنبيه الى أن الأهداف في هذه المرحلة ، باستثناء أهداف زعاء شمال افريقيا ، لم تكن الإطاحة بالنظام الاستعاري ، وإنما كان الهدف هو السعي الى تحسين الأوضاع والتكيّف معها في إطار هذا النظام . لقد كان الهدف هو الحد من قهر النظام الاستعاري ومن جوانبه اللاإنسانية ، مع محاولة جعله مفيدًا للافريقيين كما هو مفيد للأوروبيين . فقد سعى الزعاء الافريقيون الى تصحيح بعض التدابير والاساءات المحددة ، كالسخرة والضرائب الباهظة والزراعة الإجبارية لبعض المحاصيل واغتصاب الأراضي والقوانين التي تحكم الانتقال من مكان الى آخر وانحفاض أسعار المنتجات الزراعية مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة ، والتمييز والفصل العنصريين ، وعدم توفّر الخدمات الاجتاعية من مستشفيات ومياه الأنابيب الصالحة للشرب والمدارس .

وينبغي التنبيه أيضًا الى أن هذه الشكاوى من النظام الاستعاري كانت منتشرة في كل طبقات المجتمع ، بين المتعلمين والأميين وبين سكان المدن والريف ، وأنه تولد عنها وعي مشترك بأنهم افريقيون وسود يقفون في مواجهة طغيان الحكام المستعمرين والبيض. وهذه هي الفترة التي تدعمت أثناءها الوطنية السياسية الافريقية ؛ وهي فترة بدأت بعد استتباب النظام الاستعاري مباشرة ، منذ بداية العقد الثاني من

القرن العشرين.

وحتى ذلك الوقت، ظل التعبير عن هذا الوعي كما ظلّت القيادة الوطنية وقفاً على السلطات التقليدية، وفي اطار الهياكل السياسية لما قبل الاستعار، ثم انتقل هذا التعبير وتلك القيادة ابتداء من تلك الحقبة الى الصفوة المتعلمة الجديدة أو الى أعضاء الطبقة المتوسطة الجديدة. ومن المفارقة أن هؤلاء الزعاء الجدد كانوا نتاج النظام الاستعاري نفسه، إذ أنتجتهم وغذتهم المدارس والمؤسسات الإدارية والتعدينية والمالية والتجارية التي استحدثها هذا النظام الاستعاري. وكان هذا التركيز لقيادة الحركة الوطنية وعملية مناهضة الاستعار في أيدي المتعلمين من الأفارقة الذين كانوا يعيشون أساساً في المراكز الحضرية الجديدة، هو الذي أدى الى ربط الحركة الوطنية الافريقية في مرحلة ما بين الحربين – خطاً – بهذه الطبقة دون غيرها، كما أدى الى تعريف هذه الحركة على أنها ظاهرة حضرية في أساسها.

وقد تألفت مجموعات وجمعيات عديدة كي تتولى التعبير عن هذه التطلعات الوطنية ، كما تنوعت الاستراتيجيات والتكتيكات التي ابتكرت للتعبير عن هذه التطلعات ، كما سنرى من فصول هذا القسم. وقد أوضح ب. أ. أوبورونتيمهين و أ. س. أتيينو أوديامبو (الفصلان ٢٢ و ٢٦ أدناه) أن هذه المجموعات شملت رابطات الشباب والرابطات الإثنية وجمعيات الخريجين ، والأحزاب السياسية ، والحركات السياسية ذات الطابع الإقليمي والجامع بين عدة مناطق أو أقاليم في داخل القارة وخارجها ، ونقابات العهال ، والنوادي الأدبية ، ونوادي الموظفين ورابطات وجمعيات النهوض بالظروف الاجتماعية ، ومختلف الحركات والطوائف الدينية . وكانت بعض هذه الحركات والرابطات والجمعيات قد تألفت في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى ، ولكنها تكاثرت دون شك خلال الفترة التي نتعرض لها ، كما يتبين من الفصول التالية .

وبلأت هذه الحركات الى أسلحة وتكتيكات تختلف عن سابقاتها في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى ، التي شاعت فيها حركات التمرّد وما سمي بأعال الشغب ، فاستخدمت أسلوب تقديم العرائض وإرسال الوفود لمقابلة الحكومات المركزية والمحلية ، والإضرابات ، والمقاطعة ، كما لجأت بشكل خاص الى النشر في الصحافة وعقد المؤتمرات الدولية . وكانت فترة ما بين الحربين هي فترة ازدهار الصحافة في افريقيا عامة وفي غرب أفريقيا خاصة ، في حين أصبحت مؤتمرات كل افريقيا (الجامعة الافريقية) سمة

من سهات مناهضة الاستعهار ، إذ كانت هذه المؤتمرات تستهدف إضفاء صبغة دولية على هذه الحركات الوطنية وعلى الحركات المناهضة للاستعهار في افريقيا ، كها كانت تأمل في لفت أنظار السلطات في العواصم الاستعهارية الى الأحداث الجارية في المستعمرات . وكان ذلك هو سبب عقد مؤتمرات الجامعة الافريقية التي نظمها الأمريكي الأسود الدكتور و . أ . ب . دو بوا في باريس ولندن وبروكسل بل وفي لشبونة . وهناك عرض أكثر تفصيلاً لهذا الموضوع في الفصل ٢٩ من هذا المجلد ، الذي يتناول التفاعل بين السود في افريقيا وسود الشتات في الأمريكتين طوال الفترة التي نحن بصددها .

ومع ذلك، ورغم تنوع الجمعيات وتعقد التكتيكات التي ابتكرت، فإن هذا لم يؤثر كثيرًا على النظام الاستعاري حتى أوائل الثلاثينات، إلا في حالة مصر وحدها. وعندما اغتنمت القوات الامبريالية الفاشية التابعة لإيطاليا في عهد موسوليني الفرصة عام ١٩٣٥ واستولت على أثيوبيا واحتلتها، وهي واحدة من القلعتين الباقيتين اللتين عُقدت عليها الآمال إذ كانتا رمزًا لنهضة افريقيا وتجدد شبابها في المستقبل، بدا وكأن القارة بأكملها قد كتب عليها أن تظل أبد الدهر في قبضة الاستعار. ولكن هذا لم يكن مقدرًا له أن يقع. ذلك أن مرونة الافريقيين، واحتلال أثيوبيا في حد ذاته، وتصاعد مد الحركة الوطنية، وتأجج المشاعر المناهضة للاستعار بعد الحرب العالمية الثانية، وظهور مجموعة جديدة من الأحزاب السياسية والجاهيرية والقيادات الراديكالية الجديدة التي كرست نفسها لا لتحسين الأحوال بل لاقتلاع السياسية والجاهيرية والقيادات الراديكالية الجديدة التي كرست نفسها لا لتحسين الأحوال بل لاقتلاع السياسية السيطرة الاستعارية من القارة بسرعة وفي فترة لا تزيد على عشرين سنة، وهو ما يعادل طول لحصفية السيطرة الاستعارية من القارة بسرعة وفي فترة لا تزيد على عشرين سنة، وهو ما يعادل طول الفترة التي استغرقها توطيد النظام الاستعاري، على الرغم مما بدا خلال الفترة ما بين عام ١٨٨٠ وعام الفترة التي استعار قد رسخ في افريقيا رسوحًا لا يتزعزع. فا هي إذن تلك الآثار التي تركها الاستعار في افريقيا؟ ذلك هو السؤال الذي يجيب عنه الفصل الأخير من هذا المجلد.

#### مصادر المحلّد السابع

ثمة موضوعان أخيران ينبغي أن يتناولها هذا الفصل النمهيدي، وهما: مصادر الدراسة والتقسيم المرحلي لأحداث تاريخ الاستعار في افريقيا. أما عن المصادر فإن المؤلفين والباحثين توفّرت لهم بعض المزايا، كما عانوا بعض أوجه النقص مقارنة بمن تولوا مسؤولية المجلدات الأخرى. فإذا بدأنا بأوجه النقص، فإن هذا المجلد والمجلد الثامن يتناولان فترات ما زالت سجلاتها ومحفوظاتها بعيدة عن متناول الدارسين، وهو ما لا ينطبق على الفترات التي عولجت في المجلدات الأخرى. بل إن بعض مواد المحفوظات والسجلات الموجودة في عديد من الدول الاستعارية السابقة مثل فرنسا لم تفتح للدارسين فيما يتعلّق بالفترة المنتهية في الموجودة في عديد من الدول الاستعارية السابقة مثل فرنسا لم تفتح للدارسين فيما يتعلّق بالفترة المنتهية في الموجودة في عديد كبير من القوى الأوروبية المختلفة فيها أقاما حواجز لغوية يعاني منها الكثيرون من الباحثين.

وفي مقابل هذا ، توفر عدد أكبر من الصحف واليوميات والدوريات ، كما أن ما نشر من المحاضر البرلمانية ، ووثائق المناقشات ولجان الاستقصاء والشركات والجمعيات الخاصة والتقارير السنوية المنشورة ، كان أوفر عددًا منه فيما يتعلّق بالفترات السابقة فأمد الباحثين بمعلومات لم تكن متاحة من قبل . والأهم من ذلك أن بعض الشخصيات التي لعبت دورًا في مأساة الاستعار ما زالت على قيد الحياة ، فأمكن مقابلتها وسؤالها . كما أن عددًا منهم من الافريقيين والأوروبيين بدأوا ينشرون مذكراتهم وسيرهم الشخصية أو يشيرون اليها في روايات ومسرحيات ودراسات ، وكل هذه المطبوعات متوفرة ، مما يجعلنا نقول إن كتّاب هذا المجلد تمتعوا ببعض المزايا من هذه النواحي إذا ما قورنوا بمعظم مؤلني المجلدات الأخرى .

وأخيرًا فإن الدراسات والبحوث السابقة والحالية والجارية التي تتناول موضوع الاستعار تفوق في عددها ما كتب عن أي موضوع آخر من موضوعات تاريخ افريقيا. فقد ظهر في السنوات العشر الأخيرة تاريخ للاستعار في خمسة أجزاء أعده للنشر ل. هـ. غان وبيتر دويغنان وأصدرته مطابع جامعة كامبريدج. كما اهتمت دول أوروبا الشرقية بهذا الموضوع أكثر من اهتمامها بأي موضوع آخر ، مما ييسر عملية جمع المعلومات وبلورتها نسبيًا من ناحية المصادر ، وإن كان يتطلب صبرًا ودقة بالغين لكثرة المادة المتوفرة.

#### التقسيم المرحلي لتاريخ الاستعار في افريقيا

هناك أيضًا مسألة التقسيم المرحلي لتاريخ الاستعار في افريقيا ، وهي مسألة تستحق وقفة ولو قصيرة ، إذ اهملها العديد من المؤرخين حتَّى أثارها أ. ب. دافيدسون وم. كراودر في الستينات من هذا القرن. لقد اقترح بعض المؤرخين عام ١٨٧٠ باعتباره تاريخَ بدايةٍ لتدافع الأوروبيين على افريقيا وفرضهم السيطرة الاستعارية عليها. ولكن هذا التاريخ ببدو مبكرًا. ويحدّد غ. ن. أوزويغوي في الفصل الثاني من هذا المجلد بداية هذا التدافع بأنشطة الفرنسيين في منطقة سنيغامبيا، وأنشطة ستانلي ممثلاً للملك ليوبولد ملك البلجيكيين وأعمال سافورنيان دي برازا لصالح الفرنسيين في منطقة الكونغو، وتحرّك البرتغاليين في افريقيا الوسطى ، حيث كانت هذه الأنشطة هي التي أطلقت التدافع المذكور من عقاله . علمًا بأنها لم تبدأ إلا في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي. لذلك يبدو لي أن من الأسلم أن نحدد البداية بعام ١٨٨٠ بدلاً من عام ١٨٧٠ (٢٠) . وبين عام ١٨٨٠ وانهيار الاستعار في الستينات والسبعينات من قرننا ، يجدر بنا أن نقسم دراسة الحكم الاستعاري والمبادرات وردود الفعل الافريقية الى ثلاث فترات رئيسية: ١٨٨٠ الى ١٩١٩ (تقسم إلى قسمين فرعيين هما: ١٨٨٠ -١٩٠٠، ثم ١٩٠٠ – ١٩١٩ وهما مرحلتا الغزو والاحتلال على التوالي)، ويمكننا تسمية هذه المرحلة الأولى بمرحلة الدفاع عن السيادة الافريقية والاستقلال من خلال استراتيجية المواجهة أو التحالف أو الخضوع المؤقت. ثم تأتي فترة ١٩١٩ – ١٩٣٥، ويمكن أن تسمى بمرحلة التكيف مع اللجوء الى استراتيجية الاحتجاج أو المقاومة ؛ ثم نصل بعد ذلك الى مرحلة ما بعد ١٩٣٥ ، وهي مرحلة حركات الاستقلال واستخدام استراتيجية الفعل الإيجابي(٢١).

ونحن نرى أن الفترة ما بين عام ١٨٨٠ وعام ١٩١٩ تقريبًا ، وهي الفترة التي يسميها بعض المؤرخين مرحلة التهدئة أو إحلال السلام ، هي في الواقع ومن منظور أوروبي ، الفترة التي تم فيها تقسيم افريقيا على الورق ، ونشر القوات لتنفيذ هذا التقسيم ميدانيًا ، والاحتلال الفعلي للمناطق التي تم الاستيلاء عليها ، وهو ما يدل عليه استحداث مختلف التدابير الإدارية وانشاء البنية الأساسية مثل الطرق ومد الخطوط الحديدية وأسلاك البرق بغية استغلال موارد المستعمرات.

أما من وجهة النظر الأفريقية ، فقد شهدت هذه الفترة ، كما رأينا ، ملوك افريقيا وملكاتها ورؤساء العشائر فيها يولون اهتمامهم كله للاحتفاظ بسيادتهم أو استردادها ، ويجاهدون من أجل صون تراثهم

<sup>(</sup>۲۰) أنظر م. كراودر، ۱۹۶۸، ص ۱۷ – ۱۹.

<sup>(</sup>۲۱) فيما يتعلَّق بمختلف التقسيمات المرحلية ، أنظر : دافيدسون في كتاب ت . و . رينجر (مشرف على التحرير ) ، ١٩٦٨ (ج) ، ص ١٧٧ – ١٨٨ ؛ وانظر أيضاً م . كراودر ، ١٩٦٨ ، ص ١٧ – ١٩ .

وثقافتهم ، متبعين في ذلك استراتيجية المواجهة أو التحالف أو الامتثال. وبحلول عام ١٩١٩ ، كانت المواجهة قد انتهت لصالح الأوروبيين في كافة أنحاء افريقيا ، باستثناء ليبيا وبعض أجزاء الصحراء الكبرى وليبيريا وأثيوبيا. أما الافريقيون جميعًا ، سواء في ذلك من سمي منهم بالمقاومين ومن سمي بالمتعاونين ، فكانوا كلهم قد فقدوا سيادتهم .

والمرحلة الثانية بين عام ١٩١٩ وعام ١٩٣٥، هي المرحلة التي يمكن تصنيفها بحق كمرحلة ردود الفعل الافريقية من أجل المقاومة، أو مرحلة الاحتجاج كما نفضل أن نسميها. ولقد اخترنا عام ١٩١٩ لا لجحرد أنه يعقب أحداثًا بالغة الأهمية مثل نهاية الحرب العالمية الأولى وثورة أكتوبر / تشرين الأول في الامبراطورية الروسية ودعوة دو بوا إلى عقد المؤتمر الأول لكل افريقيا (الجامعة الافريقية) – وكلها أحداث أثرت على مجريات الأمور في العالم تأثيرًا ثوريًا – ولكن أيضًا لأن ذلك العام يمثل تاريخًا كانت معارضة الاحتلال الأوروبي فيه قد خمدت في أغلب أنحاء القارة.

كذلك اخترنا عام ١٩٣٥ بدلاً من عام ١٩٤٥ لنحد به نهاية هذا المجلد لأنه العام الذي قامت فيه قوات موسوليني الفاشية بغزو أثيوبيا واحتلالها. وقد هزت تلك الأزمة أهل القارة الافريقية وصدمتهم، وخاصة المتعلمين منهم، كما صدمت السود في كل أنحاء العالم. غير أنها أيقظتهم أيضًا يقظة عنيفة على طبيعة الاستعار اللاإنسانية والعنصرية القاهرة وعلى طغيانه أكثر مما فعلت الحرب العالمية الثانية بكثير. وقد وصف كوامي نكروما – الذي أصبح بعد ذلك أول رئيس لغانا – وصف شعوره عندما سمع بالغزو فقال «شعرت في تلك اللحظة وكأن مدينة لندن كلها قد أعلنت الحرب علي أنا شخصيًا» (٢٢)، واعترف بأن تلك الأزمة أجبت كراهيته للاستعار. ويبدو من المحتمل فعلاً أن النضال لتحرير افريقيا من ربقة الاستعار كان من المقدر له أن يبدأ في أواخر الثلاثينات من قرننا لولا اندلاع الحرب العالمية الثانية. أما المرحلة الأخيرة بين عام ١٩٣٥ وثورة الاستقلال ، فمكانها الصحيح في المحلد التالي والأخير من

عملنا هذا ومن ثم فلا بحال لتناولها هنا.

<sup>(</sup>۲۲) کوامي نکروما، ۱۹۵۷، ص ۲۷.

#### الفصل الثاني

### تقسيم افريقيا وغزوها على يد الأوروبيين: نظرة عامة بقلم على بعد الأوروبيين: نظرة عامة بقلم: ج. ن. أوزويغوي

#### مقدمة: جيل من الحروب والتغيرات الثورية

شهد الجيل الذي أعقب عام ١٨٨٠ حركة من أهم الحركات التاريخية في العصر الحديث. فني تلك الفترة قامت دول أوروبا الصناعية بتقسيم قارّة افريقيا ، التي تبلغ مساحتها أكثر من ٢٨ مليون كيلومتر مربع ، وغزتها واحتلتها احتلالاً فعليًا. والواقع أن المؤرّخين لم يتصدوا بعد للآثار الوخيمة التي ترتبت على هذا الجيل من الحروب المستمرة على كل من المستعمرين والشعوب المستعمرة ولكن من المسلم به عمومًا أنه كان جيل التحولات الثورية الأساسية.

بيد أن الاهمية الكبرى لهذه الفترة تتعدى حدود الحروب والتحولات التي شهدتها. فلقد نهضت المبراطوريات وسقطت امبراطوريات في الماضي. والغزو والاغتصاب قديمان قدم التاريخ نفسه ، كما أن نماذج الإدارة الاستعارية والضم الاستعاري قد جربت واختبرت فيها سبق. ولقد كانت أفريقيا آخر قارة أخضعتها أوروبا ، ولذا فإن أبرز ما يميز هذه الفترة هو الطريقة المنسقة والسرعة والسهولة النسبية — من وجهة النظر الأوروبية — التي تم بها احتلال هذه القارة الشاسعة وإخضاعها ؛ وهو أمر لم يسبق له مثيل.

فما الذي أدّى إلى هذه الظاهرة؟ أو بعبارة أخرى ، لماذا قسمت افريقيا سياسيًا واحتُلّت احتلالاً منظمًا خلال تلك الفترة؟ ولماذا عجز الأفارقة عن صد هجات أعدائهم؟ إن هذه التساؤلات قد انشغلت بها مهارات مؤرّخي التقسيم والامبريالية الجديدة منذ ثمانينات القرن التاسع عشر ، دون أن ينتهي الأمر إلى إجابة مسلّم بها عمومًا . بل إن التأريخ للتقسيم قد أصبح من أكثر قضايا عصرنا إثارة للخلاف والانفعالات . فهو يواجه المؤرّخ بمهمة كأداء هي استجلاء معنى واضح من أخلاط عجيبة من التفسيرات المتعارضة .

تقسيم أفريقيا والامبريالية الجديدة:

عرض عام

ثمة حاجة إذن إلى إضفاء شيء من التعقل على هذا الخليط من النظريات بشأن هذه الحركة الحاسمة في التاريخ الافريقي. ويمكننا أن نقسّم هذه النظريات بسهولة إلى الفئات التالية : النظريات الاقتصادية ، والنظريات السبكولوجية ، والنظريات الدبلوماسية ، ونظريات البعد الافريقي .

#### النظرية الاقتصادية

لقد طرأت على هذه النظرية تقلبات مختلفة. فقبل أن تصبح الشيوعية خطرًا يهدّد النظام الرأسهالي الغربي، لم يكن أحد يشكك جديًا في الأساس الاقتصادي للتوسع الامبريالي. لذا لم يكن من قبيل المصادفة أن هجوم جوزيف شومبيتر على فكرة الامبريالية الرأسهالية (١) كان يحظى بشعبية هائلة بين الدارسين من غير الماركسيين. والهجومات المتكررة، التي بدأها شومبيتر، على تلك النظرية تعطي اليوم مردودات أقل من السابق بكثير، إلى درجة أن نظرية الامبريائية الاقتصادية بدأت في صورتها المعدلة، تلقى قبولاً متزايدًا في أيامنا هذه.

فا معنى الامبريالية الاقتصادية؟ إننا نستطيع أن نرجع جذورها التاريخية إلى عام ١٩٠٠، حينا أدرج الاشتراكيون الديمقراطيون الألمان موضوع السياسة العالمية ( Weltpolitik ) – أي سياسة التوسع الامبريالي على صعيد عالمي – في جدول أعال المؤتمر السنوي لحزبهم الذي عُقد في ماينس. ففي ذلك الاحتاع أشارت روزا لوكسمبورغ للمرة الأولى إلى أن الامبريالية هي أعلى مراحل الرأسهالية. وكان ذلك الاجتاع أيضًا هو الذي لاحظ فيه جورج ليدبور أن عصب «السياسة العالمية» هو «اندفاع الرأسهالية كلها نحو سياسة للنهب تذهب بالرأسهالية الأوروبية والأمريكية إلى جميع بقاع العالم» (٢). بيد أن الطرح المأثور لهذه النظرية، وهو أوضح طرح لها، هو طرح جون أتكنسون هوبسون، الذي قال بأن زيادة الإنتاج وفائض رأس المال، ونقص الاستهلاك في الدول الصناعية قد أدى بها «إلى استهار قسط متزايد دومًا من مواردها الاقتصادية خارج منطقة سيطرتها السياسية الراهنة، وإلى تشجيع سياسة تقوم على التوسع السياسي من أجل استبعاب مناطق جديدة». ورأى هوبسون أن هذا هو «الجذر الرئيسي الامبريالية». ورغم تسليمه بأن قوى غير اقتصادية قد لعبت دون شك دورًا في التوسع الامبريالي، فقد كان مقتنعًا بأنه على الرغم من أن «زعيمًا طموحًا، أو تاجرًا مقدامًا قد يقترح أو حتى الامبريالي، فقد كان مقتنعًا بأنه على الرغم من أن «زعيمًا طموحًا، أو تاجرًا مقدامًا قد يقترح أو حتى يبدأ خطوة من خطوات التوسع الامبريالي وقد يساعد على توعية الرأي العام الوطني المتحمس بالحاجة الماسة إلى مزيد من التقدم ... فإن الفصل النهائي في الأمر يظل في يد القوة المالية» (٢).

ولقًد استعار ف. إ. لينين الكثير من الحجج الرئيسية للاشتراكيين الديمقراطيين الألمان وحجج هوبسون، فأكّد أن الامبريالية الجديدة تتسم بانتقال الرأسالية من توجه «سابق على الاحتكار»، «تغلب عليه المنافسة الحرة» إلى مرحلة الرأسمالية الاحتكارية «المرتبطة أشدّ الارتباط بتزايد حدة الصراع

<sup>(</sup>١) ج. شومبيتر، ١٩٥٥.

<sup>(</sup>٢) اقتبسه ل. باسو في: ن. شومسكي وآخرون، ١٩٧٢، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٣) ج. أ. هوبسون، ١٩٠٢، ص ٩٥ و ٨٠ – ٨١.

من أجل تقاسم العالم  $^{(4)}$ . وكما أن الرأسمالية التنافسية ازدهرت بفضل تصدير السلع ، فإن الرأسمالية الاحتكارية ازدهرت بفضل تصدير رأس المال الناتج عن الأرباح الباهظة التي كدستها الاحتكارات المصرفية والصناعية . وكان لينين يرى أن هذا التطور هو أعلى مراحل الرأسمالية . كما كان يعتقد ، على غرار لوكسمبورغ ، وعلى النقيض من هوبسون ، أن الرأسمالية محكوم عليها بأن تدمر نفسها بنفسها لأن الرأسماليين بعد أن ينتهوا من تقاسم العالم ويصبحوا أصحاب ريع وطفيليين يعيشون على ايرادات استثماراتهم ، سوف يتهددهم خطر الأمم الفتية النامية التي ستطالب بإعادة تقسيم العالم وهو ما سيرفضه الرأسماليون ، بحكم جشعهم الدائم ، ولذلك فان القضية سوف تحسم بحرب لا مفر من أن يخسرها الرأسماليون . فالحرب إذن هي النتيجة الحتمية للامبريالية ، وفيها موت الرأسمالية العنيف .

وليس من المستغرب أن يكون الدارسون الماركسيون قد قبلوا هذه الدعاية المثيرة. كما ان القوميين والراديكاليين من أبناء «العالم الثالث» قد قبلوا هم أيضًا آراء هوبسون ولينين باعتبارها من المسلمات. وهم ينضمون إلى الدارسين الراديكاليين الغربيين في تصوير الامبريالية والاستعار على أنهما محصلة الاستغلال الاقتصادي السافر (٥٠).

وعلى الرغم من أن هوبسون ولينين لم يعنيا مباشرة بأفريقيا ، فمن الواضح أن تحليليها لها دلالات أساسية فها يتعلق بتقسيم القارة. وقد كان من نتيجة ذلك أن طائفة شتى من الدارسين غير الماركسيين هدمت إلى حد ما النظرية الماركسية بشأن الامبريالية الاقتصادية فها يتصل بأفريقيا (١). ومن ردود الفعل المألوفة للدارسين الماركسيين في مواجهة هذا الانتصار الظاهري لخصومهم قولهم إنه على الرغم من أن الانتقادات الموجهة ضد هوبسون ولينين صحيحة في أساسها ، إلا أنها قد أسيء توجيهها. ويقول بوب ساتكليف إن «الهدف في أكثر الأحيان كالسراب والأسلحة غير مناسبة » لان الامبريالية ، باعتبارها ظهرة عامة ، تنظر إلى قيمة الامبراطورية على أنها كل متكامل ، ومن ثم فإن «أي ميزانية تقيم وطنية لا تعني الشيء الكثير » (١). بيد أن هناك حجة أقوى ، هي أن الهدم النام للنظرية الكلاسيكية للامبريالية الاستحفادية لا يدحض بالضرورة خلاصة أن الامبريالية كانت في لها اقتصادية من حيث دوافعها الأساسية . وليس من الأمانة العلمية في شيء الاستخفاف بوجهات النظر الاقتصادية الأخرى فها يتعلق بالامبريالية ، ثم الإسراع في شهاته بإدانة أنصار تلك الآراء بشبهة تعاطفهم مع آراء هوبسون ولينين . ولقد بات واضحًا الآن من الدراسات الأكثر جدية للتأريخ الافريقي في هذه الفترة أن من يصرون على التحقير من شأن البعد الاقتصادي للتقسيم لا يسيؤون إلا لأنفسهم (٨) .

<sup>(</sup>٤) ف. إ. لينين، ١٩١٦، ص ٩٢ (والتأكيد وارد في الأصل).

 <sup>(</sup>a) و. رودني ، ۱۹۷۲. وكذلك شينويزو ، ۱۹۷۵ ، وخاصة الفصل الثالث.

<sup>(</sup>٢) مَن أُصَحَّاب هذه الانتقادات د. ك. فيلدهاوس، ١٩٦١؛ م. بلوغ، ١٩٦١؛ ب. ساتكليف في: ر. أوين وب. ساتكليف (مشرف على التحرير)، ١٩٧٢، ص ٣١٦ – ٣٢٠.

ر (٧) ب. ساتكليف في : ر. أوين وب. ساتكليف (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٢ ، ص ٣١٨ المصدر السابق ، ص ٣١٨ - ٣١٨ المصدر السابق ، ص

<sup>(</sup>۸) أنظر مثلاً: أ. ج. هوبكنز، ۱۹۲۸ و۱۹۷۳؛ ك. و. نيوبري وأ. س. كانيا – فورستنر، ۱۹۲۹؛ ج. ستنغرز، ۱۹۲۲.

#### النظريات السيكولوجية

إنني أناقش هذه النظريات – التي تصنف عادة إلى «الداروينية الاجتاعية» و«المسيحية التبشيرية» و«المنكوصية (Atavism)الاجتاعية» – من وجهة سيكولوجية نظرًا لاشتراك أنصارها جميعًا في الإيمان بتفوق «الجنس الأبيض».

#### الداروينية الاجتاعية

إن ظهور كتاب تشارلز داروين المعنون «أصل الأنواع بواسطة الانتخاب الطبيعي ، أو حفظ الأجناس المفضلة في الصراع من أجل الحياة » (١٠) في نوفير/تشرين الثاني ١٨٥٩ بدا وكأنه يوفر سندًا علميًا للاعتقاد بتفوق الجنس الأوروبي ، وهو موضوع كان يتردّد باستمرار ، في صور شتى ، في الكتابات الأوروبية منذ القرن السابع عشر ، ولذا فإن الداروينيين المتأخرين أسعدهم أن يتمكنوا من تبرير إخضاع من أطلقوا عليهم اسم «الأجناس الخاضعة» أو «الأجناس المتخلفة» على يد هذا «الجنس السيد» باعتبار ذلك عملية «انتخاب طبيعي» حتمية يسود فيها القوي الضعيف في الصراع من أجل البقاء ولذلك فقد كانوا ينادون بأن الحق في جانب القوة . وبالتالي كانوا يعتبرون تقسيم أفريقيا جزءًا من هذه العملية الطبيعية المحتمية . والحانب الذي يثير الانتباه في هذا التعصب العنصري السافر – الذي سمي عن حق بالألبينية أو العنجهية الشقراء – هو تأكيدها للمسؤولية الامبريالية (١٠٠) . ولكن الداروينية الإجتماعية ، من حيث تطبيقها على غزو افريقيا ، تظل أقرب إلى التبرير العقلي اللاحق على ما حدث ، منها إلى الدافع الذي أدى الى حدوثه .

### المسيحية التبشيرية

كان «أصل الأنواع» هرطقة تستحق اللعنة في نظر المسيحية التبشيرية ، ولكنها مع ذلك لم تتورع عن قبول دلاته العنصرية . يبد أن المضمون العنصري للمسيحية التبشيرية كانت تحفف من حدته جرعة سخية من الحمية الإنسانية والمخيرية ، وهي حمية كانت شائعة بين صنّاع السياسة الأوروبيين أثناء غزو أفريقيا ، ولذلك زعموا أن تقسيم افريقيا يرجع إلى درجة لا يُستهان بها إلى دافع إنساني « وتبشيري أوسع نطاقًا » ، كان يستهدف هداية الشعوب الافريقية (١١) . بل لقد قيل على وجه التحديد إن المبشرين هم الذين مهدوا الطريق لفرض الاستعار في شرق ووسط أفريقيا وفي مدغشقر (١١) . وإذا كان صحيحًا أن المبشرين لم يقاوموا غزو افريقيا ، وانهم نشطوا فعلاً في متابعة ذلك الغزو في بعض المناطق ، فإنه لا يمكن التسليم بالعامل التبشيري كنظرية عامة للامبريالية ، نظرًا لأن بحال تطبيقه كان محدودًا .

<sup>(</sup>۹) سي. داروين، ۱۸۵۹.

<sup>(</sup>١٠) لَمْزيد من التفاصيل عن هذه الآراء انظر ر . مونييه الذي ترجمه ونشره أ . و . لوريمر ، ١٩٤٩ ؛ وانظر أيضًا ج . هيملغارب ، ١٩٦٠ .

<sup>(</sup>١١) فيا يتعلق بالدراسات الاستقصائية عن الدافع التبشيري إلى التوسع الاستعاري، انظر: ج. س. غالبريت، ١٩٦١، ص ٣٤ – ٤٨؛ ج. بينيت (مشرف على التحرير)، ١٩٥٣؛ ك. ب. غروفز، في ل. ه. غان وب. دوبغنان (مشرف على التحرير)، ١٩٦٩.

<sup>(</sup>۱۲) ر. أوليفر، ۱۹۲۵؛ ر. أ. روتبرغ، ۱۹۲۵؛ ب. م. موتيبوا، ۱۹۷٤.

النكوصية (Atavism)

(نظرية بروز طبائع قديمة كانت للأجداد)

كان جوزيف شومبيتر أول من فسر الامبريالية الجديدة من وجهة سوسيولوجية. فقد كان يرى أن الأمبريالية نتيجة ترتبت على عناصر سيكولوجية معينة لا سبيل إلى التكهن بها، وليس نتيجة ضغوط اقتصادية . وهو يستند في حجته ، المغلفة بطابع إنساني أكثر مما هي مغلفة بالطابع العنصري الأوروبي ، إلى ما يعتبره رغبة طبيعية عند الإنسان للسيطرة على أحيه الإنسان من أجل السيطرة ذاتها. وهذا الدافع الفطري إلى العدوان محكوم بتعطّش الإنسان في كل مكان إلى الاغتصاب. ومن ثم فإن الامبريالية نوَّح من الأنانية الوطنية الجماعية – « نزوع دولة ما ، دون هدف ، إلى التوسع عنوة بلا حدود » (١٣) . وهو يقولُ بأن الامبريالية الجديدة ترجع أيضًا إلى هذا النزوع الفطري إلى طبائع موروثة عن الأجداد (١٤) ، أي أنها تمثل رجعة إلى غرائز سياسية واجتماعية بدائية كانت فها سبق تحرُّكُ الإنسان، وربما كان لها ما يبرُّرها في العصور قبل الحديثة ، ولكن من المؤكد أنه لا يمكن تبريرها في العالم الحديث. وينتقل شومبيتر بعد ذلك إلى بيان كيف أن الرأسهالية ، بحكم طبيعتها ، كانت «معادية للامبريالية» وحميدة العواقب. فهي إذ يمسك بزمامها «منظمون» بالمعنى الاقتصادي (entrepreneurs) مبتكرون، تعارض تمامًا الدوافع العدوانية الامبريالية للملكيات القديمة وطبقات المحاربين التي لم يكن لأطاعها هدف واضح، وذلك على نقيض الرأسالية التي كانت لها أهداف واضحة ، ومن ثم كانت تتعارض كلية مع هذا التروع الفطري إلى نظم الحكم القديمة . ويخلص شومبيتر من ذلك إلى أن التفسير الاقتصادي للامبريالية إذ يقوم على أساس التطور المنطقي للرأسهالية ، تفسير باطل. وعلى الرغم من جاذبية هذه الحجة ، فإن موطن الضعف الأكبر فيها هو طابعها المغلف بالغموض والمنافي للتاريخ. ولئن كانت النظريات السيكولوجية قد تنطوي على شيء من الصدق باعتبارها تفسيرًا للتقسيم ، فإنها لا تفسر سبب حدوث التقسيم في الفترة التي حدث فيها فعلاً ، وإن كانت تعطي بعض عناصر الإجابة على السؤال عن الأسباب التي جُعلتُه أمرًا محتملًا يُرتأى تنفيذه.

### النظريات الدبلوماسية

تمثل هذه النظريات التفسيرات السياسية المحضة للتقسيم ، ولعلها النظريات التي تحظى بالإجماع. بيد أنها تقدّم بطريقة تثير الانتباء تأييدًا محددًا وعمليًا للنظريات السيكولوجية. فنحن نرى في هذه النظريات الدبلوماسية الأنانية الوطنية للدول الأوروبية ، إما وهي في حالة تصارع فيا بينها ، وإما وهي في حالة تضافر من أجل حفظ الذات ، وإما وهي في حالة رد فعل حاسم في مواجهة قوى الوطنيات الافريقية الجذرية. ولذلك فإننا نعتزم مناقشة هذه النظريات تحت العناوين التالية : الهيبة الوطنية ؛ وتوازن القوى ؛ والاستراتيجية العالمية.

<sup>(</sup>۱۳) ج. شومبيتر، ١٩٥٥، ص ٦.

<sup>(</sup>١٤) المصدر السابق، ص ٦٥.

#### الهيبة الوطنية

إن أكبر المدافعين عن هذه النظرية هو كارلتون هايز. وهو يقول في نص بالغ الوضوح:

«إن فرنسا كانت تسعى إلى تعويض خسارتها الأوروبية بكسب في ما وراء البحار؛ وانجلترا
كانت تريد التغلب على عزلتها الاوروبية بتوسيع الامبراطورية البريطانية وإعلاء بحدها؛ وروسيا
التي أوقف زحفها في البلقان كانت تريد أن ترجع من جديد إلى آسيا؛ على حين كانت ألمانيا
وإيطاليا تريدان أن تظهرا للعالم أن من حقها أن تعززا بفتوحاتها الامبريالية في الخارج ما
اكتسبتاه داخل أوروبا من هيبة قائمة على القوة. أما الدول الأقل شأنًا، والتي لم تكن لها هيبة
تخاف عليها، فقد استطاعت الاستمرار دون أية امبريالية جديدة، وإن كانت البرتغال وهولندا
قد أبدتا زهوًا متجددًا بالامبراطوريتين اللتين كانتا في حوزتها فعلاً، فراحت هولندا تدير

لذلك يخلص هايز إلى أن «الامبريالية الجديدة» كانت في الأساس «ظاهرة ذات نزعة وطنية» يتوق أنصارها إلى الهيبة الوطنية ، فكأن القادة الأوروبيين – باختصار – وقد وطدوا أركان أممهم وأعادوا تنظيم قواها الدبلوماسية في الداخل ، كانوا مدفوعين بقوة مبهمة أو نكوصية تجلّت في «ردة فعل سيكولوجية ، ورغبة شديدة في الحفاظ على الهيبة الوطنية أو استرداد تلك الهيبة». ومن ثم ينتهي هايز إلى أن تقسيم افريقيا لم يكن ظاهرة اقتصادية (١٦).

#### توازن القوى

يؤكّد ف. ه. هنسلي (١٧) من جهة أخرى على حاجة أوروبا إلى السلم والاستقرار في الداخل باعتبارها السبب الأول في تقسيم افريقيا. وهو يرى أن التاريخ الحاسم الذي بدأت عنده حقبة الانجاه إلى خارج أوروبا – أي عصر الامبريالية – كان عام ١٨٧٨. فابتداءً من ذلك العام الذي عُقد فيه مؤتمر برلين كانت دول أوروبا قاب قوسين أو أدنى من الدخول في حرب فيا بينها من جراء التنافس بين روسيا وبريطانيا في البلقان وفي الامبراطورية العثمانية. وقد استطاع الزعاء الأوروبيون درء هذه الأزمة في بحال سياسة القوة عن سياسة القوة عن سياسة القوة عن أمارس في افريقيا وآسيا. وعندما أصبحت المصالح المتضاربة في افريقيا تهدّد بتقويض أوروبا فصارت تُمارَس في افريقيا وآسيا. وعندما أصبحت المصالح المتضاربة في افريقيا كي تحافظ أوروبا الله المروري الذي كان قد استقر في النمانينات من القرن التاسع عشر.

### الاستراتيجية العالمية

وهناك مدرسة ثالثة ترى أن الاهتمام الأوروبي بافريقيا ، الذي أدى إلى التسابق على القاره ، كان أمرًا يتعلّق بالاستراتيجية العالمية ، لا بالاقتصاد . ويرى أبرز أنصار هذا الرأي ، وهما رونالد روبنسون ونجون

امبراطوريتها بحيوية متجددة» (١٥).

<sup>(</sup>١٥) ك. ج. ه. هايز، ١٩٤١، ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>١٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٧) ف. هـ. هنسلي، ١٩٥٩ (أ)، ١٩٥٩ (ب) في: أ. أ. بنيانز وج. باتلر وك. أ. كارينغتون (مشرف على التحرير)، ١٩٥٩.

غالاغر – اللذين يؤكّدان على الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا بالنسبة للهند في نظر بريطانيا – أن تقسيم افريقيا يرجع إلى تأثير الحركات «الوطنية الأولية» النكوصية في افريقيا، التي كانت تهدّد المصالح الاستراتيجية العالمية للدول الأوروبية، وأن تلك «النضالات الرومانسية الرجعية» – وهي محاولات جسورة مناقضة لزمانها – حسب رأيها – قد أجبرت الزعاء الأوروبيين، الذين كانوا حتى ذلك الحين قانعين بمارسة السيطرة غير الرسمية والإقناع المعنوي في افريقيا، على تقسيم القارة وغزوها. وعلى ذلك تكون افريقيا قد احتُلت لا بسبب ما يمكن أن توفره من فوائد مادية للأوروبيين – لأنها عديمة القيمة من الناحية الاقتصادية – وإنما لأنها كانت تهدّد المصالح الأوروبية في بقاع العالم الأخرى (١٨).

وهكذا نجد أن من أهم أهداف النظريات السيكولوجية وبنات عمومتها النظريات الدبلوماسية دحض فكرة أن تقسيم افريقيا كان بدافع من نوازع اقتصادية. بيد أن حجة الهيبة لا تفقد قدرتها على الإقناع إلاّ عندما تلغي الحَجَّة الاقتصادية الملازمة لها أو يجري التقليل من شأنها دون مبرّر كاف. ومن ذلك أن هايز مثلاً قد دلل تفصيلاً بالوثائق على حرب التعريفات الجمركية التي حدثت بين الدول الأوروبية أثناء فترة التقسيم الحرجة (١٩) . بل إنه يعترف بأن «ما أدى في الحقيقة إلى الاندفاع الاقتصادي إلى «القارة السوداء» وجزَّار المحيط الهادي المشمسة لم يكن هو الفائض في إنتاج المصانع الأوروبية بقدر مًا كان النقص في إمداداتها من المواد الخام» (٢٠٠). ولذلك فإنه «اللحيلولة دون احتكار فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا أو أية دولة أخرى تتبع سياسة الحاية الحمركية لحزء من العالم أكبر مما ينبغي ، تحركت بريطانيا العظمي بقوة كي تجمع نصيب الأسد داخل امبراطوريتها التي تأخذ بمبدأ حرية التجارة». ومعنى هذا بعبارة أخرى أنَّ المذهب التجاري الجديد كان له بمجرد تأسيسه آثار بالغة الأهمية في ظهور المنافسات الأمبريالية (٢١) . بيد أننا نرى هايز في الصفحة التالية مباشرة يحاول أن يبرهن بثقة ، كما رأينا ، على أن الأمبريالية الحديدة لم تكن لها جذور اقتصادية! وقد حاول هـ. برونشفيغ أيضًا أن يعرض تفسيرًا لا اقتصاديًا للامبريالية الفرنسية ، إلّا أنه اضطر إزاء البعد الاقتصادي الصارخ للامبراطورية إلى أن يجعل لهذا البعد دوِرًا ما. لذلك فهو يزعم أن الأمبريالية الفرنسية كان دافعها الهيبة، على حين كانت الامبريالية الأنجلوسكسونية اقتصادية ولمحبة للخير (٢٢). أما فيا يتعلق بنظرية الاستراتيجية العالمية ، فقد كانت ردود فعل الأخصائيين تجاهها سلبية إلى حد بعيد. غير أن جاذبيتها بالنسبة للمؤرّخين من غير العاملين في الميدان الافريقي وبالنسبة للقارئ العادي كانت طاغية بكل المقاييس. ومع ذلك فنحن نعرف أن هذه النظرية – التي أنبئقت من افتراضات لانغر (٢٣) التي تتسم بمزيد من الانتقائية ومن تحليل هنسلي المدروس بقدر أكبر – فيها من الصنعة والاستنتاجات المشروطة ما يجعلها غير مقبولة. وقد اختبرت في غرب ووسط وجنوب وشرق افريقيا وثبت قصورها (٢٤) . أما فها يتعلّق بمصر وشهال أفريقيا ، فقد

<sup>(</sup>١٨) أنظر ج. غالاغر ور. أ. روينسون، ١٩٥٣؛ ر. أ. رُوبنسون وج. غالاغر في : ف. هـ. هنسلي (مشرف على التحرير)، ١٩٦٢؛ ر. أ. روبنسون وج. غالاغر، ١٩٦١.

<sup>(</sup>۱۹) ك. ج. ه. هايز، ۱۹۶۱، ص ۲۰۵ – ۲۰۸.

<sup>(</sup>۲۰) المصدر السابق، ص ۲۱۸.

<sup>(</sup>٢١) المصدر السابق، ص ٢١٩.

<sup>(</sup>۲۲) هـ. برونشفيغ، ١٩٦٦، ص ٤–١٣.

<sup>(</sup>۲۳) و. ل. لانغر، ۱۹۳۰.

<sup>(</sup>۲۶) ج. ستنغرز ، ۱۹۲۲؛ ك. و. نيو بري وأ. س. كانيا – فورستنر ، ۱۹۲۹؛ ج. ن. أوزويغوي ، ۱۹۷٤ و ۱۹۷۷؛ و. ر. لويس (مشرف على التحرير) ، ۱۹۷۲.

أوضحت الكتابات أنه كانت ثمة أسباب قوية ، لا علاقة لها بالاستراتيجية الامبريالية البريطانية المتعلقة بالهند ، اقتضت وجود بريطانيا في تلك البقاع (٢٥) . وإنه لما يبعث على الارتياح أن نلاحظ أن روبنسون ، على أية حال ، قد بدأ في التقليل من أهمية الأصداء المبالغ فيها لما كان يسمى بـ «العكاز المصري «bâton égyptien» (٢٦) .

### نظرية البعد الافريقي

إن كل نظريات التقسيم التي عرضنا لها حتى الآن كانت تتناول افريقيا ضمن سياق التاريخ الأوروبي. وواضح أن هذا عيب أساسي من عيوب تلك النظريات. بل إن فكرة «الحركات القومية الأولية» النكوصية (المتولدة عن الشعور الفطري بالرجوع إلى تقاليد الأجداد) التي قال بها روبنسون وغالاغر، لم تطور إلى كامل مداها، وذلك بالتحديد لأن بؤرة اهتامها كانت هي أوروبا وآسيا.

لذلك فإن ثمة حاجة ماسة إلى النظر إلى التقسيم من منظور تاريخي افريق. وهذا النهج ، على العكس مما هو معتقد عمومًا ، ليس من ابتكار مدرسة التأريخ الافريقية « الجديدة » . فلقد نوه ج . سي . كلتي في كتابه الرائع « تقسيم افريقيا » (بالانجليزية ) (٢٧) الصادر عام ١٨٩٣ – ولا نزاع في أنه يميل الى التعميم – نوه بنظرة ثاقبة إلى أن التسابق الأوروبي على افريقيا في التمنيات من القرن التاسع عشر كان نتيجة منطقية لعملية قضم للقارة بدأت قبل ذلك بثلاثة آلاف عام تقريبًا . كما أنه يسلم ضمنًا بالدوافع الاقتصادية للتقسيم وإن لم يركز على هذه الحجة . وبالمثل فإن جورج هاردي ، مؤرخ الاستعار الفرنسي الغزير الإنتاج ، قد بين في الثلاثينات من القرن العشرين الأبعاد الافريقية المحلية للتقسيم وتناول افريقيا باعتبارها ، إلى حد بعيد ، وحدة تاريخية متكاملة . وهو يرى ، مثله مثل كلتي ، أنه إذا كان المحور المباشر للتقسيم هو التنافس الاقتصادي بين دول أوروبا الصناعية ، فإنه كان في الوقت نفسه مرحلة هامة في الاتصالات القائمة منذ عهد بعيد بين أوروبا وافريقيا . وهو يرى أن المقاومة الافريقية للنفوذ الأوروبي المتزايد هي التي عجلت في واقع الأمر بالغزو الفعلي ، مثلها أدى التنافس التجاري المتزايد بين الدول الصناعية إلى التقسيم المتزايد المتراكية المتراكزي المترا

ولقد أغفلت مثل هذه الآراء في التقسيم زمنًا طويلاً. ولكن البعد الأفريقي للتقسيم بُعث من جديد على عندما نُشر كتاب أونووكا دايك الشهير «التجارة والسياسة في دلتا النيجر» (بالانجليزية) (٢٩٠). وعلى الرغم من أن كتاب دايك محدود في مداه الزمني ونطاقه الجغراقي، فإنه قد شجع جيلاً من المؤرّخين على الشروع في معالجة التقسيم في إطار فترة طويلة من الاتصال بين أجناس وثقافات مختلفة. ومما يؤسف له أن رولاند أوليفر وجون فاج ظلاً يؤكّدان على البعد الأوروبي لا الافريقي للتقسيم، رغم توضيحها لهذه العلاقة الممتدة في الزمان في كتابها الشهير «تاريخ موجز لافريقيا» (بالانجليزية) (٢٠٠٠). ولذلك فإنه لما

<sup>(</sup>۲۵) ج. ن. أوزويغوي، ۱۹۷٤.

<sup>. (</sup>وبنسون في : ر. أوين وب. ساتكليف (مشرف على التحرير)، ١٩٧٢.

<sup>(</sup>۲۷) ج. س. کلتي ۱۸۹۳.

<sup>(</sup>۲۸) ج. هاردي، ۱۹۳۰، ص ۱۲۶ – ۱۳۷.

<sup>(</sup>۲۹) كَ. أ. دايك، ١٩٥٦.

<sup>(</sup>٣٠) ر. أوليفر وج. ف. فاج، ١٩٧٠.

يجدّد الأمل أن دراسة أ. ج. هوبكنز الهامة (٣١) ، قد عمدت رغم نطاقها الجغرافي المحدود إلى إيجاد تفسير جديد للامبريالية في غرب أفريقيا من وجهة أفريقية. والنتيجة التي توصل إليها هوبكنز جديرة بالتسجيل ، حيث يقول:

" يمكننا أن نتصور - من منطلق التطرف في أحد الانجاهين - أنه كانت هناك مناطق تم فيها الانتقال بنجاح من مرحلة تجارة الرقيق، وأمكن فيها المحافظة على المداخيل، والسيطرة على التوترات الداخلية. وفي مثل هذه الحالات يقتضي تفسير التقسيم التأكيد على الضغوط الخارجية، مثل المطالب التجارية والتنافس بين انجلترا وفرنسا. ومن منطلق التطرف في الانجاه الآخر، يمكننا أن نتصور حالات كان فيها الحكام المحليون يتخذون مواقف رجعية، وبُذلت فيها علولات للمحافظة على المداخيل بوسائل تقوم على السلب والنهب، وكانت فيها الصراعات الداخلية شديدة الحدة. ويتطلّب تفسير الامبريالية في هذه الحالات أن نقيم وزنًا أكبر لقوى التفكك على الجانب الافريق من الحدود، ولكن دون إغفال للعوامل الخارجية "٢٢).

ويوافق كاتب هذه السطور على معظم آراء أصحاب هذه المدرسة (٣٣٠). فهو مثلهم يشرح التقسيم بناءً على اعتبارات افريقية وأوروبية معًا، ومن ثم يرى أن نظرية البعد الافريقي مكملة للنظريات الأوروبية التي تتناولها من قبل. وهو يعتبر أن التقسيم والغزو نتيجة منطقية لعملية القضم الأوروبي لافريقيا التي بدأت قبل القرن التاسع عشر بكثير، ويسلم بأن الدافع الاقتصادي في أساسه الذي كان وراء ذلك القضم البطيء تغير تغيرًا جذريًا إبّان الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وأن هذا التغير كان بسبب الانتقال من تجارة الرقيق إلى التجارة المشروعة وما تبع ذلك من تدهور في تجارة كل من الصادرات والواردات إبّان تلك الفترة، وأن هذا التغير الاقتصادي في افريقيا وما ترتب عليه من مقاومة افريقية للنفوذ الأوروبي المتزايد هما اللذان عجّلا بالغزو العسكري الفعلي. بل إنه يبدو أن نظرية البعد الافريقي توفر نظرية أفضل ترابطًا وأشد وضوحًا من الناحية التاريخية من كل نظريات التقسيم التي تقتصر على البعد الأوروبي.

### بدايات الصراع الاستعاري

على الرغم من أن الدول الأوروبية ، فرنسا وبريطانيا والبرتغال وألمانيا ، كانت في نهاية الربع الثالث من القرن التاسع عشر قد حصلت على مصالح تجارية وصارت تمارس نفوذًا كبيرًا في أنحاء متفرقة من افريقيا ، فإن سيطرتها السياسية المباشرة كانت محدودة للغاية . فلقد كان لدى ألمانيا ، وخاصة بريطانيا ، كل ما تبغيان من النفوذ ، ولم يكن أي رجل دولة عاقل ليقدم مختارًا على تحمل تكاليف ضم تلك البقاع رسميًا ومواجهة ما يترتب على ذلك من مخاطر غير متوقعة ، بينا هو يستطيع الحصول على نفس المزايا بطريقة غير مباشرة . ولقد قيل في عبارة ثاقبة «إن رفض الضم ليس دليلاً على الإحجام عن السيطرة » (٣٠) . وفي هذا تفسير لمواقف كل من ساليزبوري وبسمارك ، بل ومعظم الأطراف الرئيسية في عملية التقسيم .

<sup>(</sup>۳۱) أ. ج. هوبكنز، ۱۹۷۳.

<sup>(</sup>٣٢) المصدر السابق، ص ١٦٥ - ١٦٦.

<sup>(</sup>٣٣) نوقشت نظرية البعد الأفريقي بتوسع أكمل في : أ. ج. هوبكنز ، ١٩٧٣ ، وفي :

<sup>(</sup>٣٤) ج. غالاغر ور. روبنسونٌ، ١٩٥٣، ص ٣.

بيد أن هذا الموقف بدأ يتغير نتيجة لثلاثة أحداث رئيسية وقعت في الفترة ما بين عامي ١٨٧٦ و ١٨٨٠. أولها هو الاهتمام الجديد بافريقيا الذي أبداه دوق برابانت بعد أن توج ملكاً دستوريًا للبلجيكيين (وأصبح بحمل لقب ليوبولد الأول) في ١٨٦٥. وكان دليل هذا الاهتمام ما سمي بمؤتمر بروكسل الجغرافي الذي دعا إلى عقده في ١٨٧٦ وأسفر عن إنشاء الرابطة الدولية الافريقية وعن التعاقد مع هد. م. ستانلي في ١٨٧٩ لاستكشاف بلاد الكونغو نيابة عن تلك الرابطة. وقد أدت هذه التحركات آخر الأمر إلى إنشاء دولة الكونغو الحرة التي استطاع ليوبولد الحصول على اعتراف جميع الدول الأوروبية الكبرى بها قبل أن ينهى مؤتمر برلين مداولاته حول افريقيا الغربية (٥٥٠).

وكانت السلسلة الثانية من الأحداث هي الأنشطة التي مارستها البرتغال ابتداء من عام ١٨٧٦. فلقد ضايق البرتغال أنها لم تدع لحضور مؤتمر بروكسل إلّا بعد تردد، فأرسلت ابتداء من ذلك العام عدة حملات أسفرت بحلول عام ١٨٨٠ عن ضم الضياع شبه المستقلة التي كان يسيطر عليها أفارقة برتغاليون في موزمبيق إلى الناج البرتغالي. وهكذا فإن التسابق الأوروبي على افريقيا كان قد بدأ فعلاً بالنسبة للبرتغاليين والملك ليوبولد بحلول عام ١٨٧٦. أما العامل الثالث والأخير الذي ساعد على انطلاق التقسيم في مساره فكان بلا شك تلك النزعة التوسعية التي أصبحت سمة السياسة الاستعارية الفرنسية فيا بين عامي الممر (١٨٧٩) ، وقد تجلى ذلك في اشتراك فرنسا مع بريطانيا في «الرقابة الثنائية» على مصر (١٨٧٩) ، وفي إرسال سافورنيان دو برازا إلى الكونغو والتصديق على معاهداته مع الزعيم ماكوكو زعيم الباتيكي ، وإحياء المبادرات الاستعارية الفرنسية في كل من تونس ومدغشقر (٣٦) .

والواقع أن هذه التحركات من جانب تلك الدول في الفترة ما بين عامي ١٨٧٦ و ١٨٨٠ هي التي دلت دلالة واضحة على أنها جميعًا باتت مصممة على التوسع الاستعاري وعلى أن تكون لها السيطرة الرسمية على افريقيا. وكان ذلك هو الذي أجبر بريطانيا وألمانيا آخر الأمر على التخلي عن تفضيلها للسيطرة والنفوذ غير الرسمين والتحول إلى سياسة السيطرة الرسمية التي أدت إلى ضم الأقاليم التي استولتا عليها في جنوبي وشرقي وغربي افريقيا بديمًا من أواخر عام ١٨٨٣ (٢٧٧). فلقد انتهت المبادرة الألمانية مثلاً إلى ضم جنوب غرب افريقيا وتوغولاند والكاميرون وافريقيا الشرقية الألمانية ، مما زاد بدوره من سرعة التسابق الأوروبي .

وفي أوائل الثمانينات من القرن التاسع عشر كان التسابق قد أخذ بحراه بقوة. وخشيت البرتغال أن تُطرد من افريقيا كلية فاقترحت عقد مؤتمر دولي لتسوية المنازعات الإقليمية في منطقة وسط افريقيا. وهكذا يتضح مما تقدّم أن الاحتلال البريطاني لمصر في ١٨٨٧ لم يكن هو العامل الذي أدى مباشرة إلى بدء التزاحم الأوروبي لتقاسم افريقيا ، كما زعم روبنسون وغالاغر (٣٨) ، وإنما كان الذي أدى إلى ذلك هو أحداث الفترة ما بين عامي ١٨٧٦ و ١٨٨٠ في بقاع مختلفة من أفريقيا.

<sup>(</sup>٣٥) من وثيقة وزارة الخارجية البريطانية ١٩٢/٤٠٣ ٥ مذكرة سير أ. هيرتسليت عن أهم التغيرات السياسية والإقليمية التي حدثت في وسط وشرق أفريقيا منذ ١٨٨٣ (مع ملاحظات إضافية من السير ب. أندرسون).. فبراير/شباط ١٨٩٣. سري.

<sup>(</sup>٣٦) ب. م. موتيبوا، ١٩٧٤، الفصلان ٦ و٧.

<sup>(</sup>٣٧) أنظر ج. سيسيل، ١٩٣٢، ص ٢٢٠ – ٢٢٦؛ ف. د.لوغارد، ١٩٢٩، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>۳۸) ر. روبنسون وج. غالاغر، ۱۹۲۱.

# مؤتمر برلين بشأن غرب أفريقيا (١٨٨٤ - ١٨٨٥)

تبنى بسمارك فكرة عقد مؤتمر دولي لتسوية المنازعات الناجمة عن أوجه النشاط الأوروبي في منطقة الكونغو، وهي الفكرة التي كانت البرتغال قد اقترحتها، فدعا إلى تنفيذها بعد أن سبر آراء الدول الأخرى. وعقد المؤتمر في برلين في الفترة بين ١٥ نوفمبر/تشرين الثاني ١٨٨٥ و ٢٦ نوفمبر/تشرين الثاني ١٨٨٥ (أنظر الشكل ٢-٢). وقد أدت أنباء عقد هذا المؤتمر إلى تزايد حدة التسابق الأوروبي على افريقيا. ولم يناقش المؤتمر مناقشة جدية مسألة تجارة الرقيق أو النزعة الإنسانية المثالية السامية التي كان من المفترض أنها هي التي أوحت بعقده. ولكنه رغم ذلك أصدر عدة قرارات جوفاء بشأن إلغاء تجارة الرقيق ورفاهية الافريقمين.

ولم يكن الغرض الأصلي المعلن للمؤتمر هو محاولة تقسيم افريقيا تقسيماً شاملاً. غير أنه انتهى رغم ذلك بتوزيع أقاليمها ، وإصدار قرارات بشأن حرية الملاحة في نهري النيجر والبنوي وروافدهما ، وإرساء والقواعد التي يتعين مراعاتها مستقبلاً فيما يتعلق باحتلال الأراضي على سواحل افريقيا "(٢٩) . وتنص المادّة المستقبل على أي دولة أوروبية تستولي في المستقبل على أية بقعة من الساحل الافريقي أو تعلنها «محمية» أن تخطر بذلك الدول الموقعة على وثيقة برلين كيما يتم التصديق على دعواها . وسمي هذا المبدأ بمبدأ «مناطق النفوذ» الذي ارتبط به مفهوم سخيف هو مفهوم الأراضي الخلفية أو المداخلية ( Hinterland ) ، الذي أصبح يفسر بأن امتلاك ساحل ما يعني ضمنًا امتلاك الأراضي الواقعة خلفه إلى مسافة تكاد تكون غير محدودة . وقد نصت المادة ٥٥ على أن من «السلطة» يحتل مثل هذه الممتلكات الساحلية يتعين عليه أيضًا أن يبرهن على أن لديه فيها ما يكفي من «السلطة» «لحاية الحقوق القائمة ، ولحاية حرية التجارة وحق العبور عند الاقتضاء في ظل الشروط المتفق عليها» . وهو المبدأ الذي قدر له أن يجعل من غزو افريقيا مغامرة دموية كها سنراه .

والواقع أن القوى الأوروبية إذ اعترفت بدولة الكونغو الحرة وسمحت بالمفاوضات الإقليمية ، وإذ أرست قواعد ونظمًا للاستيلاء «القانوني » على الأراضي الافريقية ، قد انتحلت لنفسها حق إقرار مبدأ اقتسام قارة أخرى وغزوها . ولم يسبق في تاريخ العالم أن اعتقدت أي مجموعة من الدول في قارة ما بأن من حقها أن تعقد محادثات بشأن تقسيم أراضي قارة أخرى واحتلالها على هذا النحو من الصلافة . وتلك هي الدلالة الكبرى لذلك المؤتمر فيا يتعلق بتاريخ أفريقيا . أما القول بأن المؤتمر ، على خلاف الرأي الشائع ، لم يقسم افريقيا (١٠) فإنه لا يعتبر صحيحًا إلّا بأضيق المعاني الفنية ، لأن النوايا والمقاصد كانت كلها متجهة بوضوح إلى ما حدث فعلاً في ذلك المؤتمر من الاستيلاء على الأراضي الافريقية ، كما أن قراراته تنطوي ضمنًا وبوضوح على مسألة الاستيلاء على أراض أخرى في المستقبل . والواقع أنه ما أن حل عام مدى كانت قد رسمت الخطوط العريضة للتقسيم النهائي للقارة الافريقية .

<sup>(</sup>٣٩) وثائق وزارة الخارجية البريطانية ١٩٢/٤٠٣، «مذكرة السير أ. هيرتسليت»، فبراير/شباط ١٨٩٣، ص ١. (٤٠) س. أ. كوه، ١٩٤٢، ص ١٥٢– ١٧٠.



الشكل ٢٠١٠ مؤتمر برلين مثنان غرب افريقيا (١٨٨٤ – ١٨٨١).

# إبرام المعاهدات (١٨٨٥ - ١٩٠٢)

قبل توقيع وثيقة برلين كانت القوى الأوروبية قد حصلت على مناطق نفوذ في افريقيا بطرق شتى ، مثل الاستيطان ، والاستكشاف ، وإنشاء المراكز التجارية ، ومستوطنات التبشير ، واحتلال المناطق الاستيطان ، وبابرام المعاهدات مع الحكام الافريقيين (١٠) . أما بعد المؤتمر فقد أصبح النفوذ عن طريق المعاهدات أهم أسلوب من أساليب تنفيذ تقسيم القارة على الورق . وكانت تلك المعاهدات تتخذ شكلين : شكل معاهدات بين الافريقيين والأوروبيين ، وشكل اتفاقات ثنائية بين الدول الأوروبية ذاتها . وكانت المعاهدات الافريقية – الأوروبية من نوعين أساسيين ، فكانت هناك أولاً معاهدات تجارة الرقيق وللمعاهدات التجارية ، التي أدت إلى احتكاكات نجم عنها بدورها التدخل السياسي الأوروبي في الشؤون الافريقية ؛ وثانيًا المعاهدات السياسية التي تخلى الحكام الافريقيون بمقتضاها ضمنيًا عن سيادتهم في مقابل الحاية ، أو تعهدوا بموجها بعدم الدخول في التزامات تعاهدية مع الدول الأوروبية الأخرى .

وقد كانت تلك المعاهدات السياسية هي الشائعة في الفترة التي نحن بصددها. وكان يبرمها إما ممثلون للحكومات الأوروبية أو ممثلون لهيئات خاصة تنازلت عنها فيا بعد للحكومات التي كان ممثلوها تابعين لها. وكان يترتب على قبول حكومة بلد أوروبي لتلك المعاهدات ضم الأراضي التي تتناولها أو إعلانها محمية خاضعة لها ؛ أما إذا كانت الحكومة تشك في صحة المعاهدات أو تعتقد أن تقلبات السياسة العالمية (Weltpolitik ) تدعوها إلى الحيطة ، فإنها كانت تستخدمها في أغراض المساومة أثناء المفاوضات الثنائية الأوروبية . وأما الافريقيون فكانوا يبرمون تلك المعاهدات لدوافع شتى ، أهمها بصفة خاصة مصلحة شعوبهم . ففي بعض الحالات كانوا يقبلون على إبرام علاقات تعاهدية مع الأوروبيين أملاً في أن تعود عليهم هيبة مثل هذه العلاقات ببعض المزايا السياسية في تعاملهم مع جيرانهم . وفي بعض الأحيان كانت دولة افريقية ضعيفة تقبل على عقد معاهدة مع إحدى الدول الأوروبية على أمل أن تستغلها في كانت دولة الموروبية المؤيقيين يقبلون على عقد مثل هذه المعاهدات أيضًا على أمل استغلالها في تدعيم سيطرتهم على الدول التي تخضع لهم على عقد مثل هذه المعاهدات أيضًا على أمل استغلالها في تدعيم سيطرتهم على الدول التي تخضع لهم على مضض . وفي أحيان أخرى كانت بعض الدول الافريقية تعتبر إبرام معاهدة مع احدى الدول الأوروبية وسيلة للحفاظ على استقلالها من تهديدات دول أوروبية أخرى (٢٠٪) . وأيًا ما كانت الحال ، فإن المعاهدات السياسية الافريقية الأوروبية كان لها دور هام في التقسيم النهائي لافريقيا .

وتعد المعاهدات المبرمة بين شركة شرق افريقيا الامبراطورية البريطانية وبوغندا مثلاً للحالات التي كان فيها حاكم افريقي يستعين بممثل شركة أوروبية في نزاعه مع رعاياه. فلقد كتب «الكاباكا» موانغا الثاني إلى الشركة طالبًا منها «أن تتكرّم وتأتي لتعيدني إلى عرشي»، ووعد بأن يدفع إلى الشركة نمنًا لذلك «كميات وفيرة من العاج، كما يمكنكم أن تقوموا بأي تجارة في أوغندا وبكل ما يعن لكم في البلاد التي أحكمها» (٣٠). ولما لم يتلق أي رد من الشركة بعث إلى زنجبار بسفيرين هما صمويل مويمبا وفكتور سنكيزي ليطلبا معونة قناصل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وأصدر تعلماته إلى سفيريه قائلاً: «إذا كانت لديهم رغبة في مساعدتنا فعليكما أن تسألا «ما هو الثمن المطلوب منا؟ لأنني لا أريد أن أعطيهم (أو

<sup>(</sup>٤١) ج. ن. أوزويغوي، ١٩٧٦ (أ)، ص ١٨٩ – ١٩٣.

<sup>(</sup>٤٢) س. توفال، ١٩٦٦، ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣٤) وثيقة وزارة الخارجية البريطانية ٢٠٦١/٨٤، موانغا إلى جاكسون، ١٥ يونيو/حزيران ١٨٨٩.

أعطيكم) أرضي. فأنا أريد أن يأتي الأوروبيون من جميع الدول إلى أوغندا كي يشيدوا ويتاجروا كيفها يشاؤون (٤٤). وواضح أن موانغا لم يكن يريد أن يتخلى عن سيادته بمقتضى المعاهدة. ولكنه ما لبث أن اكتشف ان الأوروبيين كان لهم رأي آخر. فالمعاهدات التي أبرمها الكابتن ف. د. لوغارد مع موانغا في ديسمبر/كانون الأول ١٨٩٠ ومارس/آذار ١٨٩٢ والتي كفلت لموانغا «الحاية » قد فرضت على الكاباكا فرضًا ولم تكن محل تفاوض معه. صحيح أن الشركة ساعدته على استرداد عرشه، ولكن انتصار بروتستانت الباغندا على كاثوليك الباغندا (بفضل مدفع مكسيم الذي قدمه لوغارد) في معركة منغو (٢٤ يناير/كانون الثاني ١٨٩٧) جعل الكاباكا في موقف بالغ الضعف. وعندما أوقفت الشركة عملياتها في يوغندا (٣١ مارس/آذار ١٨٩٤)، عمدت إلى نقل حقوقها في تلك المعاهدات إلى الحكومة البريطانية. م جاءت معاهدة الكولونيل هه. أ. كولفيل الأخيرة مع موانغا (٢٧ اغسطس/آب ١٨٩٤) فأكدت كل ما جاء في المعاهدات السابقة ، ثم ذهبت إلى مدى أبعد ، إذ طلب كولفيل وحاز لبلاده «السيطرة على الشؤون الخارجية والإيرادات والضرائب» التي انتقلت من ثم من موانغا «إلى حكومة صاحبة الجلالة ، التي وجب أن يصبح ممثلها سلطة الاستئناف العليا في جميع القضايا المدنية » (٤٠) . وفي نفس السنة المنت بريطانيا حابتها على بوغندا .

وإنه لما يكشف كلخبيءأن يكتب لوغارد بعد ذلك في مذكراته عن المعاهدات التي كانت تعرض حاية الشركة، ما يلم,:

«إن أي شخص يفهم مضمونها ما كان ليوقع عليها. فالقول بأن زعيمًا بدائيًا قيل له أن يتنازل للشركة عن كل حقوقه مقابل لا شيء هو قول واضح الزيف، وإذا كان قد قيل له إن الشركة ستحميه من أعدائه وتشاركه حروبه كحليف له ، فذلك كذب ، لأن الشركة ليس في نيتها أن تفعل شيئًا من ذلك ، وليس لديها القوة اللازمة لذلك حتى لو أرادت ، (١٦) .

وجوهر ما يقوله لوغارد هو أن المعاهدات التي أبرمها تمت بطريق الغش والتدليس! وليس ثمة مجال لمناقشة سائر المعاهدات الافريقية الأوروبية العديدة. ولكن لنا أن نشير إشارة عابرة إلى الطلبات التي تقدم بها أمير نويه (فيما أصبح الآن نيجيريا) إلى الملازم ل. أ. أ. ميزون لإقامة تحالف معه ضد شركة النيجر الملكية التي كان قد اختلف معها (٤٠٠) ، كمثل على رغبة حاكم افريقي في الاستعانة بقوة أوروبية ضد قوة أوروبية أخرى تهدد استقلاله.

# معاهدات التقسيم الأوروبية الثنائية

عادة ما كان الحصول على منطقة نفوذ بمقتضى معاهدة أول مرحلة من مراحل احتلال دولة افريقية بواسطة إحدى القوى الأوروبية ؛ إذ كانت الدول الأوروبية المتعاهدة تعمد تدريجيًّا إلى تحويل حقوقها بمقتضى المعاهدة إلى حقوق سيادة ، طالما لم تطعن في المعاهدة أية دولة أوروبية أخرى . فكانت منطقة

<sup>(</sup>٤٤) وثيقة وزارة الخارجية البريطانية ٢٠٦٤/٨٤، موانغا إلى ايوام سميث، ٢٥ ابريل/نيسان ١٨٩٠. (٤٥) وثيقة وزراة الخارجية البريطانية ٧٢/٢، من كولفيل إلى هاردنغ، ٢٨ أغسطس/آب ١٨٩٤؛ تتضمن نص

<sup>(</sup>٢٦) م. ببرهام وم. بول (مشرف على التحرير)، ١٩٦٣، المحلد الأول، ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٤٧) لمزيد من التفاصيل أنظر ر. أ. آديلي، ١٩٧١، ص ١٣٦ – ١٣٩.

النفوذ إذن تنشأ في أولى مراحلها بمقتضى إعلان من طرف واحد ، ولم تكن تتحول إلى واقع ملموس إلّا إذا تم التسلم بها أو إذا لم تطعن فيها أي من القوى الأوروبية الأخرى . بيد أن هذه المشكلات الإقليمية ونزاعات الحدود كانت تسوى آخر الأمر ويصدق عليها بمقتضى اتفاقات مشتركة بين دولتين أو أكثر من الدول الامبريالية الناشطة في نفس المنطقة . وكانت حدود هذه التسويات الإقليمية تعين – قدر المستطاع – ببعض الحدود الطبيعية ، أو بخطوط الطول والعرض إن لم توجد حدود طبيعية ؛ كما كانت في بعض الأحيان تراعى الحدود السياسية المحلية القائمة قبل الاستعار .

ويرى البعض أن المعاهدة الأنجلو - ألمانية ، التي أبرمت في ٢٩ أبريل/نيسان (و٧ مايو/أيار) مرى البعض أن المعاهدة الأنجلو - ألمانية ، التي أبرمت في ٢٩ أبريل/نيسان (و٧ مايو/أيار) مامه معينة من افريقيا ، ربما كانت هي أول تطبيق جاد لنظرية مناطق النفوذ في العصر الحديث (١٨٨) . ولقد أنجز تقسيم افريقيا على الورق عمليًا قبل نهاية القرن التاسع عشر بمقتضى سلسلة من المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات الماثلة . ونظرًا لضيق المجال فإننا لا نستطيع إلّا أن نتناول أهم تلك المواثيق ، وبإيجاز .

فهناك على سبيل المثال المعاهدة الأنجلو — ألمانية لتعيين الحدود ، المؤرخة أول نوفمبر/تشرين الثاني الممام ، والتي تعد ذات أهمية خاصة . فلقد وضعت تلك المعاهدة زنجبار ومعظم الأراضي التابعة لها داخل منطقة النفوذ البريطانية ، ولكنها من ناحية أخرى ضمنت نفوذ ألمانيا السياسي في شرق افريقيا من خلال توفير الاعتراف الرسمي بكسر الاحتكار البريطاني في تلك المنطقة (٢٩١) . وقد قسمت المعاهدة بذلك الأمبراطورية العانية تقسيمًا فعليًا . ثم تعهدت بريطانيا بمقتضى نصوص الاتفاق الإيضاحي التالي الذي وقع عام ١٨٨٧ بأن وتعمل على عدم ضم أراض لبريطانيا خلف منطقة النفوذ الألمانية ، مع كونه مفهومًا أن الحكومة الألمانية ستعمل بالمثل على عدم ضم أراض لألمانيا خلف منطقة النفوذ البريطانية» كما اتفق على أنه إذا ما احتلت أي من الدولتين الساحل فإنه «لا يجوز للدولة الأخرى أن تحتل ، دون موافقة ، أية مناطق داخلية واقعة خلف ذلك الساحل ولا يدّعي أحد ملكيتها» (٥٠٠) . ولقد أدى غموض هذه مناطق داخلية واقعة خلف ذلك الساحل ولا يدّعي أحد ملكيتها» (٥٠٠) . ولقد أدى غموض هذه الاتفاقات فيا يتعلق بالأراضي الداخلية الواقعة غرب «منطقة نفوذ» كل من الدولتين إلى إبرام معاهدة هيليغولاند الشهيرة عام ١٨٩٠ ، التي أتمت التقسيم الشامل لشرق افريقيا . ومما له أعظم الدلالة أن تلك المعاهدة جعلت أوغندا حكرًا على بريطانيا ، ولكنها في الوقت نفسه قضت على حلم بريطانيا الكبير بشق طريق من الكاب (رأس الرجاء الصالح) إلى القاهرة ، وأسلمت هيليغولاند لألمانيا ، وأنهت استقلال طريق من الكاب (رأس الرجاء الصالح) إلى القاهرة ، وأسلمت هيليغولاند لألمانيا ، وأنهت استقلال رئيبا ر

وقد أقرت المعاهدتان الأنجلو – ألمانيتان (١٨٩٠ و ١٨٩٣) والمعاهدة الأنجلو – إيطالية (١٨٩١)، إذا اعتبرناها جملة، بوقوع أعالي النيل في منطقة النفوذ البريطانية. وفي الجنوب من تلك المنطقة، سلمت المعاهدة الفرنسية – البرتغالية (١٨٨٦) والمعاهدة الألمانية – البرتغالية (١٨٨٦) والمعاهدة الأنجلو – برتغالية (١٨٩١) بنفوذ البريطانية في أنغولا وموزمبيق، كما عينت حدود منطقة النفوذ البريطانية في وسط افريقيا. وللمعاهدة التي عقدت بين بريطانيا ودولة الكونغو الحرة (١٨٩٤) دلالتها أيضًا، لأنها عينت حدود دولة الكونغو الحرة بحيث صارت بمثابة منطقة عازلة بين الأقاليم الخاضعة لفرنسا ووادي النيل، ووفرت لبريطانيا ممرًا يصل بين الكاب (رأس الرجاء الصالح) والقاهرة ابتداءً من أوغندا عن طريق مجيرة

<sup>(</sup>٤٨) س. توفال، ١٩٦٦، ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤٤) وثيقة وزارة الخارجية البريطانية ١٩٢/٤٠٣، مذكرة السير أ. هيرتسليت، فبراير/شباط ١٨٩٣.

<sup>(</sup>٥٠) وثيقة وزارة الخارجية البريطانية ١٤٧/٤٠٣، من ساليزبوري إلى ماليت، ١٤ يونيو/حزيران ١٨٩٠.

تنجانيقا (وقد ألني هذا البند من المعاهدة في شهر يونيو/حزيران نتيجة لاحتجاج ألمانيا). وكانت أهم الاتفاقات التي أبرمت في غرب افريقيا اتفاق ساي – بارووا (١٨٩٠)، واتفاقية النيجر (١٨٩٨) (١٥) اللذين أتمت بريطانيا وفرنسا بمقتضاهما تقسيم تلك المنطقة. وهناك أخيرًا الاتفاقية الانجليزية – الفرنسية المؤرخة ٢١ مارس/آذار ١٨٩٩ التي حسمت المسألة المصرية، على حين أن صلح فيرينيغنغ ( vereeniging ) (١٩٠٢) – الذي أنهى الحرب بين الانجليز والبوير – قد كرس، ولو مؤقتًا، سيطرة بريطانيا في جنوب افريقيا.

فا مدى شرعية كل من المعاهدات السياسية التي أبرمت مع الحكام الافريقيين، والاتفاقات الثنائية الأوروبية التي قام عليها تقسيم القارة الافريقية وغزوها؟ إن دراسة المعاهدات السياسية تجعلنا نخلص إلى أن البعض منها لا يمكن الدفاع عنه قانونًا، والبعض الآخر يشهد بالإفلاس الأخلاقي، والبعض الثالث تم يطريقة قانونية. غير أن هذه الاتفاقات كلها كانت في أساسها أفعالاً سياسية لا يمكن الدفاع عنها إلا في إطار القانون الوضعي الأوروبي الذي كان يعتبر القوة أساس كل قانون. وحتى في الحالات التي سعى فيها الافريقيون صراحة إلى إبرام معاهدات مع الأوروبيين، فقد كانت قراراتهم كلها بلا استثناء تقوم على إدراكهم لقوة الأوروبيين. وكانت هناك حالات أخرى أيضًا كان فيها الافريقيون يرتابون في دوافع إلاوروبيين إلى طلب عقد معاهدات معهم ومن ثم رفضوا الدخول في مثل هذه العلاقات التعاهدية، ولكنهم تعرضوا لضغوط لا قبل لهم بها فاضطروا في نهاية الأمر إلى الموافقة وهم مرغمون. كما أن هناك حالات أخرى عديدة اختلف فيها الافريقيون والأوروبيون على تفسير الاتفاقات المبرمة بينهم. وكان حالات أخرى عديدة اختلف فيها الافريقيون والأوروبيون على تفسير الاتفاقات المبرمة بينهم. وكان المكام الافريقيون في تلك الحاهدات السياسية لا تعني ضمنًا أي فقدان لمعنين. لمعنين بلعنين المعنين المعنين.

أما آراء الأوروبيين فيا يتعلق بشرعية تلك المعاهدات فقد اختلفت وتنوّعت. فكان البعض يعتبرونها شرعية ، على حين كان البعض الآخر ، مثل لوغارد ، على اقتناع بأنها كلها تقريبًا قد تمت بطريق الغش والتدليس ، وبأن بعضها زور تزويرًا صريحًا ، وبعضها الآخر كان وهميًا ، وبأن معظمها نفذ بطريقة مخالفة للقانون (٥٢) . ومع ذلك فإن هذه المعاهدات العجيبة المخالفة لكل معقول كانت تقرّها وتعترف بها تقاليد الدبلوماسية الأوروبية ، بما في ذلك ، على سبيل المثال ، معاهدات كارل بيترز المزيفة في شرق افريقيا ، ومعاهدات شركة شرق افريقيا الامبراطورية البريطانية ، التي اعتبرها لوغارد نفسه «غشًا مطلقًا» (٥٢) . وكان من النادر أن تعتبر هذه المعاهدات – بعد تمحيصها عن كثب – معيبة ، كها حدث بالنسبة لمعاهدات لوغارد مع نيكي ، ومن ثم باطلة ولا يعتد بها على مائدة المفاوضات .

وبالمثل كان يجري من وجهة القانون الوضعي الأوروبي تفسير مسألة المعاهدات الثنائية الأوروبية التي كانت تبرم في عاصمة من العواصم الأوروبية من أجل تقسيم الأراضي الافريقية ، دون حضور أو موافقة الافريقيين الذين كانت تلك المعاهدات نحدّد مصائرهم . فلقد كان الزعاء الأوروبيون يدركون جيدًا أن

<sup>(</sup>١٥) لمزيد من التفاصيل عن اتفاقية النيجر ، أنظر الفصلين ٥ و ٦ من : ج. ن. أوزويغوي ، ١٩٧٤ ، والفصل الثامن من ب. أ. أوبيتشيري ، ١٩٧١ .

<sup>.</sup> (۵۲) أنظر: ف. د. لوغارد، ۱۸۹۳، المحلد الثاني، ص ۵۸۰؛ م. بيرهام وم. بول (مشرف على التحرير)، ۱۹۶۳، الجحلد الأول، ص ۳۱۸؛ ج. م. غراي، ۱۹۶۸.

<sup>(</sup>٥٣) م. بيرهام وم. بول، ١٩٦٣، الجُحلد الأول، ص ٣١٨.

إقامة منطقة نفوذ بمقتضى معاهدة بين دولتين أوروبيتين لا تمس شرعًا حقوق الحكام الأفريقيين داخل تلك المنطقة. ولكن لما كان مفهوم «منطقة النفوذ» سياسيًا وليس قانونيًا، فإنه كان من الجائز أن ترى دولة صديقة احترام هذه الحقيقة بينا تؤثر دولة غير صديقة أن تتجاهلها. ويصدق هذا أيضًا بالنسبة لمبدأ الأراضي الداخلية الخلفية، الذي اشتهر أسوأ شهرة باحتجاجه بمبدأ «المصير الجليّ» manifest الأراضي destiny)، وما قدم من مطالبات جنونية استنادًا إليه. وقصارى القول إنه لم يكن لأي من هذين المبدأين أي شرعية في حكم القانون الدولي (٤٥). وقد أشار ساليزبوري في ١٨٩٦ إلى أن «مبدأ الأراضي الداخلية الخلفية الحديث، بما ينطوي عليه من تناقضات حتمية، يدل على عدم استنارة وعدم استقرار المهانون الدولي المطبق على الادعاءات الإقليمية القائمة على الاحتلال أو السيطرة الضمنية» (٥٠). أو المعارة أخرى «أنه لا يمكن ادعاء السيادة في افريقيا إلا بناءً على احتلال حقيق للأراضي المدول ملكيتها» (٢٠٠). وحيث أن مفهوم الاحتلال الفعلي – الذي لم يكن مألوفًا لدى الأغلية الساحقة من الدول الافريقية – والمفهوم الافريقي للمعنى الحقيقي لتلك العلاقات التعاهدية مع الأوروبيين كانا متناقضين تناقضًا أساسيًا، فلم يكن هناك مفر من أن تزداد حدة الصراع. وهكذا تهيأ المسرح للاحتلال العسكري المنظم للأراضي الداخلية الواقعة خلف السواحل بواسطة القوى الأوروبية.

# الغزو العسكري (١٨٨٥ - ١٩٠٢)

كان الفرنسيون، أيًا ما كان السبب في ذلك، أنشط الأوروبيين في اتباع سياسة الغزو العسكري. فلقد زحفوا من أعالي نهر النيجر إلى أدناه، وسرعان ما هزموا لات ديور، «دامل» كايور، الذي حاربهم حتى الموت في ١٨٨٦، ثم هزموا محمد الأمين في معركة توبا ـ كوتا (١٨٨٧)، وبذلك قضوا على أمبراطورية السوننكي التي كان قد أسسها في السنغامبيا، ونجحوا في كسر المقاومة العنيدة والشهيرة التي واجههم بها ساموري توري العظيم عندما تمكّنوا آخر الأمر من أسره (١٨٩٨) وففيه إلى الغابون (١٩٩٠)، كما أن الرائد لوي أرشينار تمكن بعد سلسلة من الانتصارات في كونديان (١٨٩٩)، وسيغو قد ظلّ يقاوم مقاومة عنيدة إلى أن قضى نحبه في سوكوتو عام ١٨٩٨. وواصل الفرنسيون زحفهم في سائر مناطق غرب أفريقيا فاستولوا على ساحل العاج وعلى ما أطلق عليه فيا بعد اسم غينيا الفرنسية، حيث مناطق غرب أفريقيا فاستولوا على ساحل العاج وعلى ما أطلق عليه فيا بعد اسم غينيا الفرنسية، حيث انشأوا مستعمرات لهم في عام ١٨٩٨. وتم للفرنسيين غزو مملكة الداهومي واحتلالها فيا بين عامي ١٨٩٠ وغزوا أنشأوا مستعمرات لهم في عام ١٨٩٧. وغزوا مدغشقر كلها (ونفوا الملكة رانافالونا الثالثة في ١٨٩٧ إلى مدينة مراكزهم في شال أفريقيا، وغزوا مدغشقر كلها (ونفوا الملكة رانافالونا الثالثة في ١٨٩٧ إلى مدينة الجزائر)، وقضوا في الأراضي الواقعة بين منطقة الساحل وبين الصحراء الكبرى على المقاومة العنيدة من جانب رابح السنّاري، عندما لتي هذا مصرعه في ساحة القتال عام ١٩٠٠.

وبالمثل كان الاستعار العسكري البريطاني حافلاً بالأحداث وسفك الدماء، كما كانت ردود الفعل الافريقية، كما سيتبين لنا من الفصول التالية، عنيدة ومديدة في أغلب الحالات. وقد استطاعت

<sup>(</sup>٥٤) م. ف. لندلي، ١٩٢٦، ص ٢٣٤ – ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥٥) مُقتبس في: آج. ن. أوزويغوي، ١٩٧٦ (أ)، ص ١٩٦ – ١٩٧.

<sup>(</sup>٥٦) مقتبس في: ف. د. لوغارد، ١٩٢٩، ص ١٣.

بريطانيا ، انطلاقًا من ممتلكاتها الساحلية في ساحل الذهب (غانا الآن) ونيجيريا ، أن توقف عمليًا كل توسع فرنسي في اتجاه حوض النيجر الأدنى وفي أراضي الأشانني الداخلية . واتبعت آخر حملة إلى كوماسي (١٩٠١) بضم الأشانتي إلى بريطانيا في ١٩٠١ ، ونني «نانا بريمبيه» إلى جزيرة سيشل . أما الأراضي الشهالية الواقعة شهال الأشانتي فقد ضمت رسميًا أيضًا في ١٩٠١ ، بعد أن كانت قد احتلت بين عامي ١٨٩٦ وتم كانت قد أعلنت حايتها على الجزء الأكبر من بلاد اليوروبا ، وتم لها فتح بلاد الإتسيكيري في ١٨٩٤ حتى كانت قد أعلنت حايتها على الجزء الأكبر من بلاد اليوروبا ، وتم لها فتح بلاد الإتسيكيري عونستون قد عجز عن هزيمة جاجا ملك الأوبوبو في ساحة القتال ، لجأ إلى الخديعة فاستدرجه إلى اجتماع على ظهر سفينة حربية بريطانية ثم سجنه ونفاه إلى جزر الهند الغربية في ١٨٨٧ . كذلك ثم غزو كل من براس وبيني قبيل نهاية القرن التاسع عشر . ومجلول عام ١٩٠٠ كانت بريطانيا قد ضمنت السيطرة إلى الداخلية الشرقية لم ينم إلا بعد مرور عقدين على بداية القرن العشرين . أما في الشهال فقد انطلق الغزو البيطاني من نوبي ، حيث كانت شركة جورج غولدي – شركة النيجر الملكية – تمد نفوذها من لوكوجا إلى البحر ابتداء من عام ١٨٩٥ . وفي عام ١٨٩٧ احتلت إيلورين ، وبعد إنشاء قوة حدود افريقيا الغربية في ١٨٩٥ ، أثم لوغارد غزو سلطنة سوكوتو في عام ١٩٠٧ .

أما في شهال أفريقياً ، فإن بريطانيا التي كانت لها السيطرة على مصر ظلت تنتظر حتى عام ١٨٩٦ ، حينها رخص لها من جديد بأن تغزو السودان . وقد تم لها احتلال السودان من جديد في عام ١٨٩٨ بعد أن سفكت دماء كثيرة بوحشية لم يكن لها ما يبرّرها . فقد سقط في المعارك أكثر من عشرين ألف سوداني ، كان من بينهم زعيمهم الخليفة عبد الله . وكان طبيعيًا أن يرفض اللورد ساليزبوري احتلال الفرنسيين لفاشوده (١٨٩٨) في جنوب السودان ، فلم يلبث هؤلاء أن اضطروا إلى الانسحاب .

وقد أدى إعلان الحاية البريطانية على زنجبار رسميًا في نوفمبر/تشرين الثاني ١٨٩٠، وما بذل بعد ذلك من جهود لإلغاء نظام الرق ، إلى ثورات سرعان ما قضي عليها . وكانت زنجبار هي القاعدة التي انطلق منها غزو البقية الباقية من افريقيا الشرقية البريطانية . وكانت الغنيمة الكبرى التي تسعى بريطانيا للحصول عليها في تلك المنطقة هي أوغندا ، حيث جرت معركة منغو (١٨٩٢) – في بوغندا مركز العمليات – وأسفرت آخر الأمر عن إعلان الحهاية رسميًا على أوغندا (١٨٩٤) . وبذلك أصبح الطريق ممهدًا لغزو بقية أوغندا ، وهو الأمر الذي تحقق بأسر الملك كاباريغا والملك موانغا ونفيهما إلى جزيرة سيشل في ١٨٩٩ . أما في كينيا فقد قضت بريطانيا عشر سنوات تقريبًا قبل أن تتمكن من السيطرة الفعلية على قبائل الناندي .

وفي وسط جنوب افريقيا تولت شركة سيسيل رودس (شركة جنوب افريقيا البريطانية) احتلال بلاد الماشونا دون إذن من لوبينغولا. وفي ١٨٩٣ اضطر الملك إلى الفرار من عاصمته، وتوفي في العام التالي. غير أن مملكته لم تسقط نهائيًا في أيدي الغزاة إلّا بعد القمع الدموي لثورة شعبي النديبيلي والماشونا في عامي ١٨٩٦ و ١٨٩٠ وكانت آخر عامي ١٨٩٦ وكانت آخر حروب التقسيم التي خاضتها بريطانيا هي حربها ضد البوير في جنوب افريقيا. وترجع الأهمية الخاصة للحرب بين الانجليز والبوير (١٨٩٩ - ١٩٠١) إلى أنها كانت حربًا بين الأوروبيين أنفسهم.

ولم يكن الاحتلال الفعلي أقل مشقة بالنسبة لسائر الدول الأوروبية. فالألمان مثلاً لم يتمكنوا من تثبيت حكمهم الفعلي في جنوب غرب افريقيا إلّا في أواخر القرن التاسع عشر ، وكان نجاحهم في ذلك يعود أساسًا إلى العداوة بين الناما والماهيريرو التي دامت أكثر من مائة عام فحالت دون التعاون بينهم. وفي

بلاد التوغو تحالف الألمان أيضًا مع مملكتي كوتوكولي وشاكوسي الصغيرتين حتى يتيسر لهم سحق مقاومة الكونكومبا (١٨٩٧ – ١٨٩٨) الذين كانوا يتبعون نظامًا لامركزيًا والكابري (١٨٩٠). وفي الكاميرون واجه القائد الألماني الرائد هانس دومينيك أكبر المشقة في الشهال، ولكن ما أن حل عام ١٩٠٢ حتى كان قد تمكن من إخضاع إمارات الفولا. غير أن حروب غزو افريقيا الشرقية الألمانية كانت أشد حروب الاحتلال الفعلي ضراوة وأطولها أمدًا. فقد استمرت من عام ١٨٨٨ إلى عام ١٩٠٧. وكانت أبرز حملاتها هي الحملات التي وجهت ضد أبوشيري، قلب الأسد الشهير (١٨٨٨ – ١٨٨٨)، وضد الواهيهي (١٨٨٩ – ١٨٨٨)،

أما الاحتلال العسكري للأقاليم البرتغالية الذي بدأ في الثمانينات من القرن التاسع عشر، فإنه لم يكتمل إلا بعد بداية القرن العشرين بكثير. وقد كان ذلك عملاً صعبًا بصفة خاصة على البرتغال، غير أنه أدى في حينه إلى تدعيم السلطة البرتغالية في موزمبيق وأنغولا وغينيا (غينيا – بيساو الآن). كذلك واجهت دولة الكونغو الحرة صعوبات كأداء قبل أن تتمكن من الاحتلال العسكري الكامل لمنطقة نفوذها ؛ فقد بدأت بمحاولة التحالف أولاً مع عرب الكونغو الذين كانوا يعادونها أشد العداوة ، وعندما أيقنت من عدم جدوى هذا التحالف أمر ليوبولد بشن حملة ضدهم. ولم يتسن إخضاعهم إلا بعد ثلاث سنوات (١٨٩٧ – ١٨٩٥). أما احتلال كاتانغا الذي بدأ عام ١٨٩١ فلم يستكمل إلا في أوائل هذا القرن.

وكانت إيطاليا أسوأ الدول الأوروبية حالاً في حروبها من أجل الاحتلال الفعلي ، فني عام ١٨٨٣ استطاعت احتلال جزء من أرتيريا ، كما استولت على الساحل الشرقي للصومال أثناء التقسيم الأول لامبراطورية العانية في ١٨٨٦. ثم ابرمت بعد ذلك معاهدة أوتشالي (أو ووتشالي) (١٨٨٩) – مع منيلك الثاني امبراطور أثيوبيا – التي عينت الحدود بين أثيوبيا وأرتيريا . وبناء على تفسير غريب فرض على نصوص تلك المعاهدة ، أبلغت إيطاليا الدول الأوروبية الأخرى أن أثيوبيا محمية إيطالية . ومع أن محاولة إيطاليا لاحتلال محميتها الوهمية انتهت بهزيمة منكرة في «عدوه» (١٨٩٦) ، إلا أنها تمكنت رغم ذلك من الاحتفاظ بما استولت عليه من أرتيريا والصومال . وفي شمال افريقيا لم تتمكن إيطاليا من احتلال المناطق الساحلية لبرقة وطرابلس (ليبيا) (الجاهيرية العربية الليبية الشعبية والاشتراكية الآن) إلا في عام المال المناطق المستقلال اسبانيا وفرنسا في المالك فإنه بحلول عام ١٩١٤ ، لم يكن قد بني في افريقيا من دول مستقلة – إسمًا على الأقل — سوى ليبيريا وأثيوبيا .

# لماذا تمكنت القوى الأوروبية من قهر أفريقيا؟

لقد تمكنت القوى الأوروبية من قهر افريقيا بهذه السهولة النسبية لأنها كانت أكثر منها عدة في كل مجال تقريبًا. فأولاً ، كان الأوروبيون في عام ١٨٨٠ – بفضل نشاط المستكشفين والمبشرين الأوروبيين – يعرفون عن افريقيا وأصقاعها الداخلية – تضاريسها وأرضها واقتصادها وسائر مواردها ومواطن القوة والضعف في دولها ومجتمعاتها – أكثر مما كان الأفريقيون يعرفونه عن أوروبا. وثانيًا ، كان الأوروبيون – بفضل التطورات الثورية في التقنيات الطبية ، ولا سها اكتشاف الكينين كدواء واق من حمى المستنقعات (الملاريا) – قد أصبحوا أقل تحوفًا من افريقيا مما كانوا عليه قبل منتصف القرن التاسع

عشر (٥٧). وثالثًا ، كانت موارد أوروبا المادية والمالية أضخم بكثير من موارد افريقيا ، وذلك من جراء عدم توازن التبادل التجاري بين هاتين القارتين حتى العقد الثامن من القرن التاسع عشر ، بل وبعد ذلك ، مع تزايد سرعة الثورة الصناعية في أوروبا. فبينا كان بوسع القوى الأوروبية أن تنفق ملايين الحنيات في حملاتها فيا وراء البحار ، لم تكن دول افريقيا لتستطيع احتال أية مواجهة عسكرية طويلة الأمد ضد هذه القوى الأوروبية.

وثمة اعتبار رابع هو أنه على حين كانت الفترة التي أعقبت الحرب الروسية – التركية (١٨٧٧) تتسم، كما يقول ج. هولاند روز: «بحالة من التوازن السياسي أدت إلى السلم والركود في أوروبا» (٥٨٠)، فإن تلك الفترة نفسها كانت تتسم في افريقيا بالتصارع والتطاحن ببن الدول وفي داخلها: الماندنغو ضد التكرور، والأشانتي ضد الفانتي، والباغندا ضد البنيورو، والباتورو ضد البنيورو، والماشونا ضد النديبيلي، الخ. وعلى ذلك فبينا كان في استطاعة أوروبا أن تركز كل اهتامها العسكري تقريبًا على أنشطتها الاستعارية فيا وراء البحار دون أن يشغلها عن ذلك شاغل في الداخل، كان اهتام الدول والأقطار الافريقية مشتتًا. يُضاف إلى ذلك أن دول أوروبا لم تكن تتمتع بالسلم المداخلي فحسب، بل إنها – على ما كانت عليه من انقسام بشأن القضايا الامبراطورية والاستعارية – استطاعت دومًا طوال فترة التقسيم، وحتى عام ١٩١٤، أن تحل تلك المشكلات دون اللجوء إلى الحرب. وهكذا أبدت الدول الأوروبية المشتركة في التقسيم، رغم حدة التنافس وتعدد الأزمات في افريقيا، روحًا تضامنية ملحوظة لم يكن من شأنها منع الحروب فيا بينها فحسب، بل إنها أيضًا حالت بين حكام افريقيا ومجتمعاتها وبين لكن من شأنها منع الحروب فيا بينها فحسب، بل إنها أيضًا حالت بين حكام افريقيا ومجتمعاتها وبين الدول الأوروبية تنقض على الدول الافريقية واحدة بعد الأخرى، ولم يحدث قط أن قامت دولة أوروبية أخرى.

أما مسلك الدول الأفريقية فكان على العكس من ذلك يتسم عمومًا بانعدام التضامن والاتحاد والتعاون ، بل إن البعض منها كان لا يتورع عن التحالف مع القوى الأوروبية الغازية ضد جبرانه ، ثم لا يلبث أن تخضعه تلك القوى ذاتها . وهكذا تحالف الباغندا مع البريطانيين ضد البنيورو كما تحالف الباروتسي مع البريطانيين ضد النديبيلي ، وتحالف البامبارا مع الفرنسيين ضد التكرور (٥٩) . وكان من نتيجة هذا كله أن أكثر المواقف البطولية الخالدة التي وقفها الأفريقبون ضد الغزاة الأوروبيين كانت – كما سيتبين في الفصول التالية (٢٠) – تتخذ في أغلب الأحيان شكل حركات معزولة من المقاومة غير المنسقة ، حتى على الصعيد الإقليمي .

أما العامل الأخير، وهو أكثر العوامل حسمًا، فكان بطبيعة الحال هو تفوق أوروبا الإمدادي والعسكري الساحق على افريقيا. فبينها كانت أوروبا تستخدم جيوشًا محترفة وجيدة التدريب، كان عدد الدول الافريقية التي لديها جيوش محترفة فكانت أقل عددًا.

<sup>(</sup>۵۷) ب. کورتین، س. فیبرمان، ل. طومسون و ج. فانسینا، ۱۹۷۸، ص ۱۹۶۵؛ ج. هـ. روز، ۱۹۰۰، ص ه.۸ و ۲۰۰، ص ۸۰۰ – ۷۷۰.

<sup>(</sup>۸۵) ج. هـ. روز، ۱۹۰۵.

<sup>(</sup>٩٥) م. كراودر ، ١٩٦٨ ، ص ٨١ و ٨٥؛ ر . أوليفر وج . ماثيو (مشرف على التحرير) ، ١٩٧١ ؛ ف. هارلو وأ . م. شيلفر (مشرف على التحرير) ، ١٩٦٥.

<sup>(</sup>٦٠) أنظر الفصول من الثالث إلى التاسع فيما يلي.

الأشكال ٢-٢ (أ) إلى (و): الأسلحة التي استخدمها الافريقيون والأوروبيون في الحروب فيما بين عامي ١٨٨٠ و١٩٣٥.



الشكل ٢-٢ (أ): حرب الأشانتي، ١٨٩٦ (ساحل الذهب) بلطات وخناجر يقذف بها العدو (نقلاً عن: متحف الجيش الوطني).



الشكل ٢-٢ (ب): محاربو الكافيروندو (كينيا) بحملون حرابهم ودروعهم (نقلاً عن: جُمعية الكومنولث الملكية).



الشكل ٢-٢ (جم): (أوبا) أحد ملوك اليوروبا في القرن التاسع عشر واثنان من قادته ببنادقهم القديمة الدانماركية الصنع (نقلاً عن: لونجان).



الشكل ٢-٢ (د): جنود من فرقة رماة الملك الأفريقية وأمامهم مدفع مكسيم (حقوق النشر محفوظة له: لمتحف الحربي الأمبراطوري).



الشكل ٢-٢ ((هـ): مدفع غاتلنغ (حقوق النشر محفوظة لـ: مكتبة هلتون المصورة. ب. ب. سي).



الشكل ٢-٢ (و): طائرات استُخدمت في الحروب الاستعارية في العشرينات من القرن الحالي. (نقلاً عن: صور هارلنغ فيوليه).



الشكل ٢٠٣: افريقيا في عام ١٩١٤. (نقلاً عن ر. أوليفر وج. د. فاج، ١٩٦٢).

فكانت معظم الدول الافريقية تجنّد الأفراد وتعبئهم للهجوم أو الدفاع على أساس ارتجالي حسما تدعو الحاجة. وفضلاً عن ذلك كان بوسع الدول الأوروبية دائمًا –كما أبدى أ. ايزاكمان وج. فانسينا – أنّ تستعين بمرتزقة ومحندين أفارقة ، مماكان يحقق لهم التفوق العددي الذي يحتاجون إليه (٦١٠) . والواقع ، كما يقول عبد الله العروي، ان معظم جيوشهم كانت افريقية من حيث جنودها، أوروبية من حيث قياداتها فحسب. وفوق هذا كله فإن الدول الاستعارية كانت قد اتفقت بمقتضى اتفاقية بروكسل عام ١٨٩٠ على ألاّ تبيع سلاحًا للافريقيين. ومعنى هذا أن معظم الجيوش الأفريقية كانت مسلحة ببنادق قُديمة عفا عليها الزمن ولا تصلح للاستخدام ، معظمها من البنادق الشطف (بقداحة) أو البنادق التي تُحشى من الفوهة ، ولم يكن في حوزتها أية مدفعية ثقيلة أو قوة بحرية على الإطلاق. أما الجيوش الأوروبية فكانت مسلحة بأحدث المدافع الثقيلة ، ولا سما البنادق الدقيقة مثل الأسلحة سريعة الطلقات ، وخاصة المدافع الرشاشة من طرازي غَاتلنغ ومكسيم ، بالإضافة إلى استخدامها للمدفعية الثقيلة لقواتها البحرية. وكما ذكر عبد الله العروي ، فقد وصل الأمر إلى حد استخدام المركبات ذات المحركات والطائرات في الحملات الأخيرة (٦٢) . وإنه لما له دلالته أن الزعيمين الافريقيين اللذين استطاعا إلحاق بعض الهزائم بالأوروبيين، وهما ساموري ومنيليك ، هما الزعمان الوحيدان اللذان بمكنا من الحصول على بعض تلك الأسلحة الحديثة . إلَّا أنه حتى ساموري نفسه تغلب عليه الفرنسيون في النهاية . والواقع أن بيت الشعر الشهير الذي نقلناه من قبل عن هيلار بيلوك يلخص بايجاز ما كانت أوروبا تتمتع به من تفوق ساحق على افريقيا. ونظرًا لكل هذه المزايا الاقتصادية والسياسية ، وقبل هذه وتلك ، المزايا العسكرية والتكنولوجية التي كانت دول أوروبا تتفوق بها على الكيانات السياسية الافريقية ، فإن المعركة لم تكن متكافئة بحال ، ولذًّا لم يكن غريبًا أن تقهر دول أوروبا بلاد افريقيا بمثل هذه السهولة النسبية. والواقع أن توقيت الغزو كان أفضل توقيت بالنسبة لأوروبا، أما بالنسبة لافريقيا فلم يكن هناك توقيت آسوأ من ذلك.

# خريطة أفريقيا بعد التقسيم والاحتلال

لقد كانت الخريطة الجغرافية – السياسية الجديدة لافريقيا التي ظهرت بعد ما يقرب من الجيل من تعيين الحدود والاحتلال العسكري مختلفة كثيرًا عما كانت عليه في ١٨٧٩ (أنظر الشكل ١-١). فقد قسمت الدول الأوروبية القارة إلى نحو أربعين وحدة سياسية. وقد رأى بعض الدارسين أن الحدود الجديدة غير مقبولة لأنهم اعتبروها تعسفية ومصطنعة ومتعجلة وعشوائية، ولأنها شوهت النظام السياسي الوطني الذي كان قائمًا قبل مجيء الأوروبيين. ولكن البعض الآخر، مثل جوزيف أنينه وسعاديا توف ، يعتبرونها أقرب إلى العقل من حدود ١٨٧٩.

والواقع أن في كل من الرأيين شيئًا من الصواب. فنحو ٣٠ ٪ على الأقل من الطول الكلي للحدود مرسوم على شكل خطوط مستقيمة. وهذه الخطوط وغيرها كثيرًا ما تخترق حدودًا إثنية ولغوية. ولكن بقية خطوط الحدود مطابقة فعلاً للحدود الوطنية ومن ثم لا يمكن اعتبارها تعسفية أو غير مدروسة كما قد يبدو من الانتقادات الآنفة. يُضاف إلى ذلك أن الوحدات السياسية الافريقية التي نتجت عن الصراع

<sup>(</sup>٦١) أنظر الفصل الثامن فبإيلي.

<sup>(</sup>٦٢) أنظر الفصل الخامس أدنأه.

<sup>(</sup>٦٣) ج. ك. أنينه، ١٩٧٠.

بين الأويو والداهومي مثلاً، أو عن حروب الجهاد الفولانية، أو عن المفيكاني في الجنوب الافريتي أو الصراع الداخلي على السلطة في كل من أثيوبيا وأوغندا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، تدل على عدم وضوح الحدود والتخوم والجيوب الداخلية الافريقية قبل التقسم. وكثيرًا ما يغيب عن الأذهان مدى إسهام التقسم في تثبيت تلك الحدود غير الواضحة، ومقدار الجهود التي بذلها المسؤولون عن تعيين الحدود لتصحيح ما شذ منها، كلما كان ذلك ممكنًا من الناحية السياسية، إبّان عمليات تخطيط الحدود العديدة. ونستطيع أن نقول إذن، بعد أخذ كل شيء في الاعتبار، إن خريطة افريقيا عام ١٩١٤ (أنظر الشكل ٢٠٣٠) – إذا ما قورنت بخريطة ١٨٧٩ ربما بدت مثيرة للارتباك، إلّا أن تعيين الحدود فيها كان نتيجة عمل على درجة عالية من الكفاءة، أمكن إنجازه بفضل ما كان قد تحقق من تقدم في علم رسم الخوائط. وعلى الرغم من أن التقسيم يستحق كل إدانة باعتباره غير قانوني وغير أخلاقي، ومع أنه لا بد من الاعتراف بأن بعض الحدود كانت بالفعل مصطنعة وتعسفية، فإنه ليس من المستصوب، بل إنه لمن الخطورة بمكان مواصلة الدعوة إلى الرجوع إلى الحدود الدولية غير الواضحة التي كانت قائمة قبل الغزو الأوروبي – اللهم إلا بعد فحص وتمحيص دقيقين – وذلك بزعم أن التقسيم قد خلف حالة من المفوضي».

لقد اكتمل غزو افريقيا عمليًا بجلول عام ١٩٠٢، وكان غزوًا أُهرقت فيه دماء كثيرة. ولا مراء في أن قوة مدفع مكسيم الساحقة وتقدم التكنولوجيا الأوروبية النسبي قد جعلا افريقيا تخوض تجربة ثابت بعدها إلى الرشد. ولكن على الرغم من أن غزو أوروبا لافريقيا قد تمّ بمثل هذه السهولة النسبية، فإن احتلال القارة وإقامة الإدارة الأوروبية فيها لم يكونا بمثل هذه السهولة، كما سيتبين من الفصول التالية.

### الفصل الثالث

# المبادرات والمقاومة الافريقية في وجه التقسيم والغزو

بقلم: ت. أ. رانجر

كانت السنوات العشرون الواقعة بين عام ١٨٨٠ وعام ١٩٠٠ تمثّل تناقضًا غريبًا وقاسيًا بالنسبة لافريقيا الاستوائية. إذ اتضح أن عملية الغزو والاحتلال الأوروبية ماضية لا رجعة فيها. وكان من الواضح أيضًا أن بالإمكان مقاومتها. أما عن السبب في حتمية الغزو والاحتلال فيرجع إلى الثورة التكنولوجية. فلأول مرة تتفوق أسلحة البيض تفوقًا حاسمًا، ولأول مرة تسمح الخطوط الحديدية والبرق والسفن البخارية بحل بعض من مشاكل الاتصال داخل افريقيا وبين افريقيا وأوروبا. وأما عن إمكانية المقاومة، فهي ترجع إلى اتساع القارة وقوة شعوبها، وحقيقة أوروبا لم تستخدم قدرًا كبيرًا من مواردها البشرية والتكنولوجية في هذه العملية ؛ صحيح أن البيض استعانوا على سد العجز في القوات باستخدام قوات افريقية مساعدة، ولكن البيض لم تتوفر لهم القدرة الشيطانية على تحريك السود وبث الفرقة بينهم، إذ اكتفوا بأساليبهم ولكن البيض لم تتوفر لهم القدرة الشيطانية على تحريك السود وبث الفرقة بينهم، إذ اكتفوا بأساليبهم الأمبريالية القديمة. ولم تكن معرفتهم بتفاصيل الأوضاع في مستوى معرفة الحكام الافريقيين بها، فكانوا ينفّذون استراتيجية الزحف والتقدم بشكل عشوائي وغير منسق، فاصطدموا بالعديد من حركات المقاومة الأفريقية، بل واستثاروها من جراء جهلهم وتخوفهم.

لقد كان تحتمًا على الأوروبيين «أن ينتصروا في النهاية »، وما أن انتصروا حتى بدأوا في تنظم ما فاتهم تنظيمه من قبل. فكتبوا الكتب عاسمي بـ «إحلال السلام» «pacification»، وحاولوا أن يبيّنوا أن معظم الافارقة تقبّلوا «السلام الاستعاري» ( Pax Colonica ) شاكرين، كما أن وقائع المقاومة الافريقية قد تمّ تجاهلها. ولكن انتصار أوروبا لا يعني أن المقاومة الافريقية كانت هزيلة في ذلك الوقت، أو أنها لا تستحق الدراسة في الوقت الحاضر بل إنها كانت بالفعل موضوع دراسات عديدة على مدى السنوات العشرين الماضية.

وجل الأبحاث التي تمت خلال العقدين الماضيين اتسمت بالرصانة وسعة الاطلاع ووفرة التفاصيل، ولم تتغاض عن الجوانب المبهمة في الكثير من حركات المقاومة. ولكن أغلب هذه الأبحاث استندت أساسًا إلى ثلاثة افتراضات جامدة أو حاولت إثباتها، ولا زلت أعتقد أن هذه الافتراضات صحيحة في جوهرها، وإن كانت قد عدلت بفضل البحث والتحليل في الفترة الأخيرة. والافتراض الأول هو أن للمقاومة الافريقية أهميتها لأنها تثبت أن الافريقيين لم يتقبّلوا عملية «إحلال السلم» الأوروبية في هدوء ودعة. والافتراض الثاني هو أن المقاومة لم تكن يائسة ولا رعناء، بل كثيرًا ما كانت تحرّكها ايديولوجيات رشيدة ومحددة. والافتراض الثالث هو أن حركات المقاومة هذه لم تذهب سدى، وأنها أتت بنتائج هامة وقتها ولم تزل لها أصداء هامة اليوم. وهذه الحجج الثلاث تستحق إعادة الصياغة اليوم مع إدخال التعديلات المقترحة عليها.

### عمومية المقاومة

في عام ١٩٦٥، ناشد المؤرخ السوفييتي أ. ب. دافيدسون الدارسين أن يفندوا «النظرة الأوروبية التقليدية في التاريخ» القائلة «بأن الافريقيين اعتبروا مجيء المستعمرين نعمةً وخلاصًا من الحروب الداخلية الأهلية بينهم ومن طغيان القبائل المجاورة ومن الأوبئة والمجاعات الموسمية»، والتي وصفت غير المقاومين بأنهم «مجون للسلام» كما وصفت كل من قاوموا بأنهم «متعطشون للدماء». ولاحظ دافيدسون أن «حاة الحكم الاستعاري رفضوا اعتبار الثورة ظاهرة منظمة» بل فسروها على أنها ردود فعل «بدائية ورعناء» أو باعتبارها من فعل أقلية «متعطشة للدماء»، «فرفضوا بذلك التفسير الوحيد الصحيح الذي يعتبر الثورات عروب تحرير عادلة، مما جعلها تحظى بتأييد الأغلبية الساحقة من الافريقيين» (١٠).

وفي عام ١٩٦٥ أكد دافيدسون أن «الكثير من هذه الثورات لم يعرف بعد ، وإننا كثيرًا ما نفتقر إلى المعلومات المحددة بشأن تلك الثورات التي تُعتبر حقيقة مسلّمًا بها ». ومنذ كتب دافيدسون ذلك ، تقدّمت عملية «اكتشاف» تفاصيل هذه الثورات ، فبدأ المؤرّخون يصنّفون الثورات والانتفاضات بدقة أكبر ، ويمبزون بين «القرصنة الاجتماعية» و «ثورات الفلاحين» ، وبين حرب العصابات واصطدام الجيوش . فبعض الأحداث التي دمغها المستعمرون باعتبارها تمرادت ، اتضح أنها فرضت على الأهالي بسبب جهل البيض وخوفهم (٢) ، كما أن وقائع الكثير من حركات المقاومة الكبيرة والمؤثرة خرجت إلى النور . ولدينا الآن دراسات تفصيلية لغالبية الثورات «الهامة» ، بل وتجري في بعض الحالات مناقشات محتدمة حول أفضل السبل لتفسيرها وفهمها . ويتضح من كل ذلك أن دافيدسون كان على حق في نظرته للمقاومة باعتبارها «ظاهرة متكرّرة الحدوث» .

ويتضح أيضًا أن المحاولات القديمة للتمييز بين المجتمعات الافريقية المحاربة بطبيعتها والمجتمعات الافريقية المسللة بطبيعتها ، كلها محاولات خارجة عن الموضوع . فلقد دللت أنا شخصيًا في عدد من المقالات على أن المجتمعات الافريقية المنظمة الكبيرة لا ينطبق عليها مثل هذا التمييز بين «دول محاربة وتمغيرة» ، ودول «مسللة» تمارس التجارة والزراعة ، فكل الدول الافريقية حاولت أن تجد سبيلاً للتعامل مع الأوروبيين دون اللجوء إلى السلاح . وكل هذه الدول تقريبًا كان لها من المصالح والقيم ما يدفعها للذود عنها بالمقاومة المسلحة إن اقتضى الأمر (٣) . ولكنني كنت مخطئًا عندما اعتبرت أن أوجه التشابه في بين أهم هذه المجتمعات التي لحأت إلى المقاومة أو إلى الدبلوماسية كانت أكثر من أوجه التشابه بينها وبين أهم هذه المحتمعات التي لحأت إلى المقاومة أو إلى الدبلوماسية كانت أكثر من أوجه التشابه بينها وبين المجتمعات الصغيرة الأكثر انغلاقًا التي لم تتمكن من مقاومة الحكم الاستعاري أو لم تتمكن من

<sup>(</sup>١) أ. ب. دافيدسون في: ت. أ. رانجر (مشرف على التحرير)، ١٩٦٨، (ج.)، ص ١٨١ – ١٨٣.

<sup>(</sup>۲) ش. مارکس، ۱۹۷۰.

<sup>(</sup>٣) ت. أ. رانجَر في: ل. هـ. غان وب. دويغنان (مشرف على التحرير)، ١٩٦٩، ص ٢٩٣ ـ ٣٠٤.

استغلاله »<sup>(1)</sup> ، فقد بيّنت شولا ماركس في دراستها للمقاومة التي خاضها الـ «خواسان» في جنوب افريقيا أن الشعوب غير المنظمة مركزيًا على المقاومة العنيدة أن الشعوب غير المنظمة مركزيًا على المقاومة العنيدة لتقدم البيض . بل إن جون ثورنتون في مقارنته بين قدرة كل من الدول المنظمة والمجتمعات غير المنظمة في شكل دولة على المقاومة ، وجد أن المقارنة في صالح تلك الأخيرة :

«غالبًا ما يُكال الثناء للدول بسبب دورها في مقاومة الغزو الأوروبي... والواقع أن دورها هذا اتسم بالإبهام. صحيح أن بعضها قاوم مقاومة فعّالة... ولكن عددًا منها انهار عند اصطدامه بالأوروبيين... أما مقاومة المجتمعات الأخرى فقد اتسمت بالدوام والبسالة... بل إن المجتمعات التي لم تكن على شكل دولة – الإغبو والبولي والأغني وغيرها – هي التي واصلت حرب العصابات « (٥) ...

وخلاصة القول إن المجتمعات الافريقية بكل أشكالها تقريبًا قاومت ، وأنه كانت هناك مقاومة في كل مناطق الزحف الأوروبي تقريبًا . ونستطيع اليوم أن نسلّم بهذه الحقيقة التي لم تعد في حاجة إلى إثبات . وعلينا الآن أن ننتقل من مرحلة التصنيف إلى مرحلة التفسير ؛ من مرحلة إثبات حدوث المقاومة إلى مرحلة تقييم درجات شدتها وتفسيرها . وقد اهتم مؤرّخو مناطق وطنية معينة بإثبات وجود المقاومة في مناطقهم ، والقول بأنها جزء من تقاليد الاحتجاج المحلية ، وليس هذا بالأمر العسير ، لأنه كان هناك نوع من المقاومة في كل مكان تقريبًا . ولكن هذا التناول الجزئي قد يخفي حقيقة الاختلافات الواضحة في مدى شدة المقاومة بين منطقة وأخرى . صحيح أن المقاومة المسلحة كانت موجودة في روديسيا الشهالية (زامبيا الآن) ، ولكنها لا تقارن في اتساعها ولا في مدتها بتلك التي قامت في روديسيا الجنوبية (زيمبابوي الآن) ، وهذه بدورها لا تقارن من حيث « اطرادها » بمقاومة أهل وادي زامبيزي للبرتغاليين ، ومن الواضح إذن أننا بحاجة إلى دراسات إقليمية مقارنة تتسم بالصرامة والدقة . وتشير الفصول التالية إلى أنماط أخرى للمقارنة وبعض التفسيرات اللازمة لها والنتائج المترتبة عليها .

### ايديولوجية المقاومة

شدّد المدافعون عن الاستعار على رعونة ويأس المقاومة المسلحة وادعوا أنها كثيرًا ما تولدت عن «الإيمان بالخرافات»، وأن «السحرة» هم الذين ألبوا شعوبًا كانت على استعداد لقبول الحكم الاستعاري، حتى أن كثيرًا من الأوروبيين الذين انتقدوا الاستعار وتعاطفوا مع الاحتجاج الأفريقي عليه، سلموا مع ذلك بأن الافريقيين لم يكن لديهم من الأنماط الفكرية «التقليدية» ما يساعدهم على الرد بشكل فعال أو عملي على الهجات التي تعرّضت لها أساليب حياتهم. أما عن ايديولوجيات التمرد فقد اعتبروها «ضروبًا من السحر ولدها اليأس» فهي مآلها الفشل وغير قادرة على صنع المستقبل. وقد اعتبرت وجهة النظر هذه أن المقاومة، مها بلغت من بسالة، فما هي إلا طريق مسدود ومفجع (١).

وقد حاول مؤرّخو المقاومة تفنيد هذا التفسير خلال السنوات العشر الماضية ، ولحأوا في سبيل ذلك إلى طريقتين : التأكيد على الايديولوجيات العلمانية الصرف للتمرد من ناحية ، «وتطهير» الايديولوجيات الدينية من ناحية أخرى.

<sup>(</sup>٤) ش. مارکس، ۱۹۷۲، ص ۵۵ – ۸۰.

<sup>(</sup>٥) ج. ثورنتون، ١٩٧٣، ص ١١٩ – ١٢٠.

<sup>(</sup>٦) م. جلوكهان، ۱۹۲۳، ص ۱۳۷ – ۱٤٥.

أما عن الإيديولوجية العلمانية الرئيسية المقترحة فقد جاءت في صورة مفهوم «السيادة». إذ كتب جاكوب أجابي قائلاً: «لقد كان الأثر الأساسي المترتب على الصدمة الأوروبية هو فقدان السيادة... وما أن يفقد شعب سيادته ويخضع لثقافة أخرى، حتى يفقد بعضًا - على الأقل - من ثقته واحترامه لنفسه، كما يفقد حقه في تسيير أموره وحريته في الاختيار من حيث ما يرغب في تغييره من ثقافته وما هو على استعداد لقبوله أو لرفضه من الثقافة الأخرى» (٧).

وقد شدّد وولتر رودني بصورة أكثر إلحاحًا على ظاهرة مماثلة إذ كتب:

«إن ما اتسمت به الفترة الاستعارية القصيرة من تأثير حاسم برجع أساسًا إلى حقيقة وهي أن افريقيا فقدت سلطنها... وكانت قد احتفظت بقدر من السيطرة في المجالات الاجتاعية والسياسية والاقتصادية إبّان عدة قرون من التبادل التجاري غير المتكافئ مع الأوروبيين في الفترة السابقة على الاستعار. واختفى هذا القدر القليل من السيطرة على الشؤون الداخلية مع بحيء الاستعار... والقدرة على التصرف المستقل هي الضان الوحيد للإسهام في صنع التاريخ إسهامًا فعّالاً وواعيًا. أما أن يخضع شعب للاستعار فعناه أن يخرج من التاريخ ... وهذا ما حدث بالفعل ، فقد فقدت الدول الافريقية سلطتها واستقلالها ومعناها بين عشية وضحاها » (٨).

وقدرة أجايي ورودني هذه على رؤية الأهمية الحاسمة لفقدان السيادة لا تعني بالطبع أن المقاومين الافريقيين كانت لهم نفس النظرة لمفهوم السيادة. وإن رودني نفسه ليأسف على «هذه النظرة الجزئية الناقصة للعالم التي حالت دون إدراك القادة الافريقيين «لما سوف يترتب على صدامهم مع الأوروبيين». ومع ذلك يؤكد أجابي أن حكام الدول الافريقية «باعتبارهم حاة سيادة الشعب» كانوا «معادين لأية قوى تناهض هذه السيادة» (٩). وقد نجح المؤرّخون في الحصول على بعض البيانات التي تعبّر عن هذه السيادة صراحة وعلى نحو ملفت للنظر.

فهناك تصريحات هي بمثابة إعلان استقلال واضح وصريح مثل رد ماشيمبا ، رئيس الـ«ياو» ، على القائد الألماني هيرمان فون فيسمان عام ١٨٩٠ :

«لقد استمعت إلى كلماتك ولكني لا أجد سببًا يحملني على طاعتك – فالموت أهون على من ذلك ... وإني لن أركع عند قدميك ، فالله خالقك كما هو خالتي ... وأنا سلطان هذه البلاد وأنت سلطان بلادك ومع ذلك فإني لم أطلب منك طاعتي ، لأني أعرف أنك رجل حر . أما عنى ، فلن آتي إليك ، فإذا توسمت في نفسك القوة الكافية ، فتعال لتأخذني » (١٠) .

وهناك أقوال أخرى تعبر عن الرغبة في التحديث بشرط ألا يكون على حساب السيادة ، كما هو الحال بالنسبة لـ «ماكومبي هانغا» ، حاكم الباروي في الجزء الأوسط من موزمبيق ، إذ قال لزائر من البيض عام ١٨٩٥ : «أراكم يا معشر البيض تتوغلون في أفريقيا ، وأرى شركاتكم تعمل في كل الأنحاء المحيطة ببلادي ... كذلك لا بد لبلادي أن تأخذ بهذه الإصلاحات ، وإني على استعداد لأن أقودها في هذا الطريق ... فأنا أيضًا أريد طرقًا ممهدة وسككًا حديدية جيدة ... ولكني سأظل دائمًا ذلك «الماكومبي» الذي كانه أسلافي من قبلي «(١١) .

<sup>(</sup>٧) ج. ف. أ. أجابي في: ت. أ. رانجر (مشرف على التحرير)، ١٩٦٨ (ج.)، ص ١٩٦ – ١٩٧.

<sup>(</sup>٨) و. رودني ، ١٩٧٧، ص ٢٤٥ - ٢٤٦. (التوكيد في الأصل).

<sup>(</sup>٩) ج. ف. أ. أجابي في: ل. هـ. غان وب. دويغنان (مشرّف على التحرير)، ١٩٦٩، ص ٥٠٦.

<sup>(</sup>۱۰) اقتباس ب. دافیدسون، ۱۹۶۶ (ج.)، ص ۳۵۷ – ۳۵۸.

<sup>(</sup>۱۱) اقتباس أ. إيزاكان، ١٩٧٦، ص ١٢٨ – ١٢٩.

كما كانت هناك أقوال مؤثرة تنم عن فلسفة للسيادة أوسع شمولاً ، جاءت أهمها من جنوب غرب أفريقيا . فقد كتب هندريك ويتبوي ، زعيم اله ناما » في مذكراته ما يلي : «نحن شعب واحد من حيث اللون وأسلوب الحياة ، وافريقيا هذه هي أرض القادة الحمر ( Red Captains ) (أي الافريقيين) وكوننا نشكّل ممالك ومناطق مختلفة لا يعكس سوى تقسيم فرعي لافريقيا ولا أهمية له » . كما قال ويتبوي للمسؤول الإداري الألماني تيودور لويتفاين ، عام ١٨٩٤ : «خلق الله ممالك مختلفة في هذا العالم . لذلك فأنا أعرف وأعتقد أن رغبتي في البقاء زعيمًا مستقلاً لبلادي ولشعبي ليست باثم ولا هي بجريمة » (١٢) على أية حال ، وأيًا كانت الصعوبات التي واجهها الافريقيون في فهم التأثير الأول للتقدّم على أية حال ، وأيًا كانت الصعوبات التي واجهها مهجرد استتباب الحكم الأوروبي . ولقد كتب الحاكم ماهيريرو ، زعيم ثورة الهيريرو ، إلى عدوه السابق ويتبوي يناشده القيام معه بعمل مشترك عام الحاكم ماهيريرو ، زعيم ثورة الهيريرو ، إلى عدوه السابق ويتبوي يناشده القيام معه بعمل مشترك عام ولئت معًا في المعركة ، فذلك أفضل من أن نموت بفعل سوء المعاملة أو السجن أو غيرها من ولئت معًا في المعركة ، فذلك أفضل من أن نموت بفعل سوء المعاملة أو السجن أو غيرها من الأسباب » (١٣) . أما زعاء قبيلة الماتومبي غير المنظمة مركزيًا في شرق تنجانيقا (تانزانيا الآن) ، التي كانت تتمسك باستقلالها بشراسة والتي اندلعت فيها ثورة الماجي عام ١٩٠٥ ، فقد قالوا في النظام اللماني : «لقد أصبحوا مستبدين فاقضوا عليهم » (١٤) .

ومن الواضح أن فكرة السيادة تولّدت عنها ايديولوجية للمقاومة. ومع ذلك فلا بد من تعديلات كبيرة في المفاهيم. فالحكام لم يكونوا دائمًا «جاة سيادة الشعب». في افريقيا القرن التاسع عشر، في غربها وشرقها وجنوبها، نشأت دول جديدة قامت على «التكنولوجيا العسكرية الأوروبية» (١٥). ومثل هذه الدول قاومت في الغالب الامتداد المباشر للسلطة الأوروبية، ولكن مقاومتها ضعفت من جراء سخط كثير من رعاياها. وقد تحدث ثورنتون عن دول في غرب افريقيا، كدولة ساموري توري أو دولة شيخو أحمدو (الشيخ أحمد)، فوصفها بأنها «كانت تعاني تمردات مستمرة مرجعها هياكل الدولة التي تتسم بالبطش والاستغلال... ولما كانت قيادات هذه الدول عامة دات طبيعة استغلالية واستبدادية، فإنها لم تكن تتمتع بالشرعية التي تسمح لها باللجوء إلى الشعب لخوض الحروب» (١٦). وكتب إيزاكان عن «الدول الثانوية» في وادي الزامبيزي أنها «فرضت حكم المولدين (mestizos) الأغراب ونظام عن «الدول الثانوية» في وادي الزامبيزي أنها «فرضت حكم المولدين (mestizos) الأغراب ونظام الأجنبي وللغارات التي كان يشنها نجار الرقيق. ومثل هذا الوضع لم يكن بالطبع ليسمح بمواصلة الجهود وتوحيدها » لمقاومة البيض (١٧).

وعند المقارنة ، يتضح الفارق بين مثل هذه الدول وبين الكيانات السياسية التي كانت قد أنشئت منذ فترات أطول ، والتي اكتسب حكامها «شرعية» ، وإن كان من المبالغة في الرومانسية أن نفترض أن كل هذه الأرستقراطيات القديمة كانت تتمتّع بثقة الشعب وتأييده . فالمجموعات الحاكمة لبعض من هذه

<sup>(</sup>١٢) من بين الدراسات عن المقاومة في جنوب غرب أفريقيا : هـ. درشلر ، ١٩٦٦ ؛ هـ. بلي ، ١٩٦٨ و ١٩٧١. والاقتباس هنا من ج. إليف في : ج. كيبوديا (مشرف على التحرير) ، ١٩٦٨.

<sup>(</sup>١٣) ج. إليف في: كيبوديا (مشرف على التحرير)، ١٩٦٨.

<sup>(</sup>١٤) مزي ندوندول مانغايا ، مقتبس في ج. ك. ك. غواسا وج. إليف (مشرف على التحرير) ، ١٩٦٨ ، ص ٥.

<sup>(</sup>۱۵) ب. بوهانان وب. کورتین، ۱۹۷۱، ص ۲۷۱.

<sup>(</sup>١٦) ج. ثورنتون، ١٩٧٣، ص ١٢٠ – ١٢١.

<sup>(</sup>۱۷) أ. إيزاكمان، ۱۹۷٦، ص ۱۰۳ – ۱۰٤.

الشعوب المستقرة منذ فترات طويلة ، استغلت الفرصة التي أتاحنها أسلحة القرن التاسع عشر وتجارته في فرض وتطوير سلطاتها الاستبدادية ، فلم تعد في موقف يسمح لها بالاستناد إلى تأييد الجاهير في مواجهة الزحف الأبيض . وفي هذا تفسير جزئي لعدم فعالية المقاومة في روديسيا الشهالية حيث واجه رؤساء البيمبا ما أسهاه هنري س . ميبيلو «نفورًا شعبيًا من الطبقة الحاكمة» ، وحيث عاشت ارستقراطية الباروتسيلاند في خوف من انتفاضة العبيد إذا ما حاولت مقاومة امتداد النفوذ البريطاني (١٨) .

وقد شدّد عدد من المؤرخين بالفعل على أهمية التمييز بين المقاومة الناجمة عن رغبة المجموعة الحاكمة في الاحتفاظ بسلطاتها الاستغلالية ، والمقاومة الواسعة النطاق التي كثيرًا ما كانت توجّه ضد استبداد الحكام الافارقة وضد القمع الاستعاري في آن واحد. ويشدّد إدوارد ستاينهارت على أن:

«الاحتجاج والمقاومة يمكن أن يوجها، وهما يوجهان فعلاً... ضد الأشكال المحلية للقمع ... ويجب أن ننظر إلى الاحتجاج باعتباره شيئًا يختلف عن التعبير عن التطلعات الوطنية ... وبتركيزنا على القيادة ، قبلنا التفسير القائل بأن مناهضة الاستعار تمثل «الوطنية الافريقية »، أي حركة تستهدف طرد الأجانب وإعادة الاستقلال «الوطني ». أما إذا نظرنا في داخل حركات الاحتجاج ... فإننا قد نكتشف أن الحركات التي يقوم الزعاء بتنظيمها وتفسيرها هي في أعاقها موجات مناهضة للاستبداد، وثورية أكثر منها «وطنية » أو معادية للأجانب »(١٩).

وحتى عندما يتعلق الأمر بكيان سياسي مستقر يتمتع بزعامة شرعية معترف بها وقادرة على تعبئة غالبية الشعب للمقاومة ، فإن المؤرخين المحدثين يميلون إلى نقد «هذا الشعور الضيق بالولاء البدائي» وهذه «العقلية الشديدة الضيق» التي لم تفعل أكثر من أن تركز على «السيادة» بمفهومها القديم. ومثل هؤلاء المؤرخين شدّدوا أساسًا على حركات المقاومة التي أعادت تعريف مفهوم السيادة. وهكذا يؤكّد إيزاكيان أن انتفاضة عام ١٩١٧ في وادي الزامبيزي اختلفت عن حركات المقاومة السابقة لها في المنطقة والتي «استهدفت استعادة الاستقلال لكيان سياسي هام أو مجموعة من الشعوب المترابطة». أما انتفاضة عام ١٩١٧ «فإنها سعت إلى تحرير كل شعوب وادي الزامبيزي من ربقة الاستعار» مستندة أساسًا إلى الفلاحين المظلومين ، أيًا كان انتاؤهم الإثني. «وهذا التحول في الولاء البدائي يمثل مستوى جديدًا من الوعي السياسي سمح برؤية البرتغاليين للمرة الأولى باعتبارهم الطغاة الذين يفرضون استبدادهم على الجميع» (٢٠٠).

### دور الفكر الديني

وفي الوقت نفسه أعاد المؤرخون النظر في دور الفكر الديني في حركات المقاومة. وما وجدوه يختلف كثيرًا عما ورد في التقارير الاستعارية عن «السحرة المتعصبين» ، كما يختلف عما وصفه البعض «بضروب السحر المتولدة عن اليأس». فقد وجد المؤرخون أولاً أن التعاليم والرموز الدينية كثيرًا ما كانت ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمسألة السيادة والشرعية. وكان إضفاء الشرعية على الحاكم يجري من خلال طقوس معينة تنصبه

<sup>(</sup>۱۸) هـ. س. ميبيلو، ۱۹۷۱، ص ۸۸.

<sup>(</sup>١٩) إ. شتاينهارت – دراسة غير منشورة.

<sup>(</sup>۲۰) أ. إيزاكمان، ۱۹۷٦، ص ٣٤٣ و ٣٤٥ و ٣٧٠.

حاكمًا معترفًا به ، فكان من الطبيعي إذن أن يستعين الحاكم وشعبه بالرموز والأفكار الدينية إذا ما عزموا على الدفاع عن سيادتهم. وفي دراسة لمقاومة الأوفيمبوندو في أنغولا ، علق رودني قائلاً : «في مرحلة لاحقة من النضال الافريقي ، تركز الاهتام على المقاومة الروحية ، وخاصة في حالات مثل حروب الملجي ماجي ... أما في «حركات المقاومة الأولية » فكان الاتجاه يميل إلى التقليل من حقيقة أن الشعوب الافريقية في كل مكان قاومت تلقائيًا لا بالوسائل المادية فحسب وإنما أيضًا بأسلحتها الدينية والميتافيزيقية المخاصة بها »(٢١).

وفي دراسة أخرى عن حركة مقاومة دولة الـ«غازا» للبرتغاليين في جنوب موزمبيق، كتب رودني عا قد يحدث من صدمات نتيجة الاستعانة بالموارد الروحية في النضال: «فلم يعاني أهل النغوني في غازا تدمير عاصمتهم السياسية فحسب، ولكن أيضًا تدنيس أقدس مقدساتهم». فبعد هزيمتهم العسكرية عام ١٨٩٥، فقدوا كل مستلزمات طقوس تنصيب الملك، ورمى المنجمون بالعظام التي كانوا يستخدمونها في استطلاع الغيب عقب الهزيمة التي استعصت على أفهامهم، وعُزلت «الكاهنة الكبرى» وأعدمت. «وساد الشعور بأزمة روحية عميقة الجدور» (٢٢).

وأما الحركات الكبرى التي حاولت إعادة تعريف السيادة ، فكثيرًا ما انبثقت عن مثل هذه الأزمات المتعلقة بالشرعية . ومثل هذه الحركات كانت دائمًا بقيادة زعاء روحيين ينادون بوحدة موسعة . وكان هذا التطور يتم أحيانًا في إطار الإسلام ، وامتدت الإيديولوجيات الإسلامية المبشرة بحياة أفضل والمنادية بالمقاومة ، فشملت الحزام السوداني من الشرق إلى الغرب . وكان للفكر المسيحي دوره أحيانًا . فقد استلهم هندريك ويتبوي نظريته في السيادة من المذهب المسيحي البروتستانتي ، بينا نشط «نبي» مسيحي افريقي مستقل بين صفوف قبائل «الناما» عندما هبت لمناهضة الألمان . وكثيرًا ما تطوّرت هذه الحركات في إطار من المعتقدات الدينية الافريقية .

وأنا شخصيًا أعتقد أن هذا ما حدث في روديسيا الجنوبية ، وأن انتفاضات عام ١٨٩٦ قامت بإيجاء وتنظيم من الزعاء الدينيين. أما إيزاكان فيقول إن انتفاضة عام ١٩١٧ في وادي الزامبيزي اكتسبت قوتها ووزنها المعنوي من تعاليم الوسيطة الروحانية «مبويا» التي لم تناد بإعادة تشكيل دولتها هي ، أي دولة الباروي ، وإنما نادت بوحدة الافريقيين وتآخيهم من أجل رفع الظلم والقمع عنهم ، وفعلت ذلك باسم الإله الأعظم ، «مواري» (٢٣٠). وهناك ثورة «الملجي-ماجي» عام ١٩٠٥ ، التي استلهمت ايديولوجيتها الثورية من تعاليم الإسلام ومن الحماسة الافريقية من أجل حياة أفضل. أما حركات المقاومة الكبرى التي هبت على سواحل تنجانيقا بين عام ١٨٨٨ وعام ١٨٩١ فكانت بقيادة أعضاء من الصفوة من التجار وسكان المدن السواحيلين، ولم تتطور بين صفوفها ايديولوجية دينية للمعارضة ، إسلامية كانت أم «تقليدية»، إذ اعتمدت المقاومة على فكرة الدفاع عن السيادة القائمة (٤٤٠). أما بعد هزيمة هذه المعارضة واتسعت. السواحيلية ، وبعد إدخال عدد من أفراد الصفوة في خدمة الألمان ، فقد تغيرت أسس المعارضة واتسعت. فحركة «الماجي-ماجي» انبثقت من خليط من رسالة نبوئية جديدة نابعة من مراكز العبادات الافريقية في داخل البلاد، ومن أفكار إسلامية شعبية وحاسية (٢٠٠).

<sup>(</sup>۲۱) و. رودني، ۱۹۷۱ (ب).

<sup>(</sup>۲۲) و. روِدني ، ۱۹۷۱ (أ).

<sup>(</sup>۲۳) ت. أ. رانجر، ۱۹۲۷؛ أ. إيزاكمان، ۱۹۷۱، ص ۳۰۰ – ۳۰۰ و۳۰۷ و۳۱۰ و۳۱۳ و۳۱۳ و۲۲۳.

<sup>(</sup>٢٤) ر. د. جَاكُسُون في : رِ. أَ. رُوتبرغ وع. مزروعي (مشرف على التحرير)، ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٢٥) ج. غواسا في: ت. أ. رانجر وإ. كيآمبو (مشرف على التحرير)، ١٩٧٢.

وقد بدأ استخلاص حقيقة التعاليم الدينية والتنبؤات التي استندت إليها بعض حركات المقاومة الكبرى بفضل التدقيق في الأقوال والروايات المشوشة التي جاءت على لسان أعدائها. وتعتبر رواية جلبرت غواسا عن تطورات وطابع ايديولوجية الماجي ماجي لدى الكنجيكيتيلي خير مثال كلاسيكي لعملية التحقيق والتدقيق هذه. وهناك مثال بارز آخر لم ينشر بعد، هو التحقيق الذي قام به مونغاميلي مابونا عن تعاليم «النبي» ماكانا، مناصل الخوسا العظيم، الذي بشر برسالته في بداية القرن التاسع عشر، ولم «تفقد رسالته قوتها إلا عام ١٨٩٠ عندما انهارت المقاومة الوطنية للخوسا في النهاية». ويلاحظ الكاتب مابونا أن هذه الرسالة أو النبوءة كانت على عكس ذلك «مجموعة محكمة من العناصر التي ترجع إلى الخواسان والخوسا والمسيحية»، حبكت معًا بخيال مبدع.

لقد صاغ «النبي» المبشر ما كانا العبارات البارعة ليعبّر عن مفهومه للإله وللفضاء ولانتشار النور. «وقد استطاع بعقله الجبار وبعبقريته الدينية أن يشكّل مجموعة من التعاليم أصبحت بمثابة المحرك الفكري لأمة الخوسا». وكانت تعاليم ما كانا هذه بمثابة الصورة الافريقية لمفهوم السيادة في المذهب المسيحي البروتستاني، وهذا ما ألهم ويتبوي في المعد ثقته في الحق الإلهي للافريقيين أو من أسهاهم القادة الحمر (Red Captains). وتعمّق ما كانا في الاختلافات الأساسية بين السود والبيض – الاختلاف في العادات وفي المعتدات وفي المصير. فقد كان يؤمن بان الخالق هو دالي ديفو السلف الأول لأمة الخوسا، والذي خلق أوتيكسو ليكون إله البيض من البشر. وكان أوتيكسو في مرتبة أدني من دالي ديفو، كذلك فإن البيض أدني مرتبة من الخوسا أخلاقيًا، لأن الخوسا تؤرقهم فكرة الإثم دائمًا. ولكن هذا الاختلاف لم تكن له أهمية حتى التقى هذان العالمان الأخلاقيان واصطدما. وعندئذ كان لا بد لدالي ديفو أن يؤكّد وجوده وأن يضمن انتصار ذريته – أمة الخوسا – وأسلوب حياتهم الخاص بهم على قوى البيض السطحية. لذلك نادى ماكانا بوحدة الخوسا وطالبهم بالثقة في عالمهم المعنوي، ووعد بأن دالي ديفو سيطيح بالبيض، وبأن الموتى من أهل الخوسا سيعودون إلى الحياة «ويبدأ عهد جديد» (٢٦).

ومثل هذا التجديد في المفاهيم وفي الرموز أصبحت له دلالة استمرت حتى بعد خمود المقاومة التي ارتبط بها في البداية. وإذن لم تكن هذه الرسالات التنبؤية ضربًا من الترهات اليائسة، بل كانت محاولات منتظمة لتوسيع فكرة الألوهية وإعادة تعريفها في علاقتها بنظام أخلاقي ، أسفرت عن تغيرات واسعة النطاق في أفكار الخوسا وفي علاقاتهم ، كما أمدتهم «بأساس متين من الإيديولوجية اللازمة للمقاومة ». وقد قدّم بيتر ريغبي الحجج القوية ليفند الفكرة القائلة بأن النبوءات الافريقية كانت «محرد نتيجة لقوى خارجية مدمرة ظهرت في مرحلة الاستعار »، أو أنها «نتجت عن تفكك الديانات الافريقية ». فهو يرى في هذه النبوءات الافريقية احتجاجًا، ويعتبر أنها لعبت «دورًا أساسيًا في معظم حركات الاحتجاج في أفريقيا ». فقد ظهر هؤلاء «الأنبياء» «لا كرد فعل لتجربة مفروضة من الخارج محركات الاحتجاج في أفريقيا ». فقد ظهر هؤلاء «الأنبياء» «لا كرد فعل لتجربة مفروضة من الخارج فحسب ، وإنما انطلاقًا من قدرة الديانات الافريقية على الاستمرار والتكيف» (٢٧). وهذه الرؤية الجديدة التي اعتبرت النظم الدينية الافريقية قادرة بانتظام على أن تولّد أولئك الزعاء المتنبئين من صلب طاقاتها وتوتراتها ، وهم زعاء قادرون على إبداع التراكيب الفكرية الجديدة التي تحيى القديم وتسمح بما طاقاتها وتوتراتها ، وهم زعاء قادرون على إبداع التراكيب الفكرية الجديدة التي تحيى القديم وتسمح بما

<sup>(</sup>٢٦) م. أ. مابونا، ١٩٧٤.

<sup>(</sup>۲۷) ب. ريغبي، ۱۹۷٤.

هو جديد ، هذه الرؤية خرجت بنا من مسيرة الأفكار الجامدة لفكرة الايديولوجيات التنبؤية للمقاومة باعتبارها «ضربًا من السحر الناجم عن اليأس».

وعلى الرغم من أهمية العمل الذي تم في هذا المحال ، فإن التشديد على الإيديولوجية الدينية للمقاومة قوبل بالتحدي من جانبين. فبعض العلماء يؤكّدون أن ثمة مبالغة في الحديث عن دور الدين في عملية المقاومة ، ومن ناحية أخرى هناك من العلماء من يقول إن هناك مبالغة في أهمية دور المقاومة في الدين. فكتَّاب الاستعار تحدَّثوا عن «ساحرة» قادت ثورة الجبرياما في المناطق الخلفية لسواحل كينيا. ولكن المؤرّخين وصفوها حديثًا بأنها كانت «كاهنة أو نبية». وإن كانت سينثيا برانتلي سميث في وصفها الشامل والرائع للجيرياما تؤكّد أنها لم تكن زعيمة دينية بأي حال من الأحوال ، بل كأنت محرد امرأة قوية الحجة يحترمها المحتمع (٢٨) . وهذه الحالة لا يكني فيها إعادة ترجمة العبارات الاستعارية مثل «ساحرة» أو «ساحر » لتصحيح ما شوهته التقارير الرسمية. ويرى باحثان متخصصان في تاريخ النديبيلي والشونا أن هذا الحكم ينسحب أيضًا على روايتي أنا لثورات روديسيا الجنوبية عام ١٨٩٦. فشركة جنوب افريقيا البريطانية قالت إن «السحرة» هم الذين أججوا نيران الثورة، أما أنا فقلت بأنهم كانت تحرّكهم ايديولوجية دينية عميقة . ولكن الباحثين جوليان كوبنغ ودافيد بيتش يؤكّدان أن تأثير الوسطاء الروحانيين لم يكن بالأهمية التي ذكرتُها وأن كهنة المواري لم يشتركوا في الثورة تقريبًا (٢٩) . وليس من الغريب أن أجد صعوبة في تقبل هذه التغيرات الحذرية في الرؤية. وإن كان من الصحيح أن البحوث الأحيرة في الديانات الافريقية في روديسيا الحنوبية أثبتت أن علاقات هذه الديانات بالمقاومة لم تكن مباشرة وواضحة كما ظننت أنا. فمن الحلي أنه لا نظام العبادات عند المواري ولا نظام الوسطاء الروحانيين كان في استطاعته أن يلتزم التزامًا كليًا بالمَّقاومة ولا بأي شيء آخر ، فكلاهما قام على التنافس المستمر والمرير بينهما حول الأضرحة وأماكن العبادة وداخلها ، وكان استمرار هذه العبادات يتوقف على إمكانية الاستبدال السريع للكهنة والوسطاء الروحيين الذين ناصروا قضية خاطئة أو خاسرة بكهنة ووسطاء آخرين ينتظرون في أجنحة المعبد، كما يتوقف أيضًا على التمسك باختلاف المواقف التي تُتخذ في أهم مراكز العبادات والأضرحة. فأيدت بعض مراكز عبادات المواري المقاومة ، وأحجمت الْأخرى عن تأييدها ، فلما قمعت المقاومة ، أُبعدَ المؤيدون لها من القائمين على الأضرحة ، وحلّ آخرون محلهم . كنت إذن على خطأ عندما اعتقدت أن كل الزعماء الدينيين لدى الشونا التزموا كليًا بالثورات ، فلقد كانت هذه الثورات ذات أهمية حيوية ، ولكنها لم تبلغ من الأهمية ما يعرض للخطر الأنماط التليدة لاستمرار وفعالية العبادات والمعتقدات الدينية<sup>(٣٠)</sup> .' كل هذه الأمور ذات دلالة بالنسبة لمكانة المعارضة من الحركات الدينية. فإن المبشر المتنبّئ يظهر استجابة لشعور الجماهير بالحاجة إلى عمل جذري ومجدد ، ولكن هذا الشعور الجماهيري لا ينبع بالضرورة يِفعل تهديد خارجي. فقد يظهر الزعيم الديني المتنبي بسبب قلق دفين بشأن توترات أو تحولات داخلية ، أو حتى بدافع من رغبة عامة في التعجيل بالتغيرات واغتنام الفرص الحديدة. وهكذا يوجه الزعيم المتنبي تعاليمه في أكثر الحالات إلى القيم الدينية الخاصة بالمجتمعات الافريقية – فيقود حركة المعارضة ضدّ الاستبداد في الداخل، أو يوجهها أحيانًا نحو «الاحتجاج» على واقع الطبيعة الإنسانية. ويبدو واضحًا

<sup>(</sup>۲۸) سینثیا ب. سمیث ، ۱۹۷۳.

<sup>(</sup>۲۹) ج. كوبنغ، ۱۹۷۶ و۱۹۷۷؛ د. بيتش، ۱۹۷۱ و۱۹۷۳.

<sup>(</sup>٣٠) م. شوفليرز في : شوفليرز (مشرف على التحرير)، سيُنشر قريبًا.

من كل البحوث والدراسات الحارية حول هذا العدد الهائل من الزعاء المتنبئين في افريقيا في القرن التاسع عشر، أن الكثيرين منهم لم يهتموا بمقاومة البيض، بل لم يهتموا بالبيض على الإطلاق.

وحتى الزعاء الذين اهتموا أساسًا بإيجاد الصيغ الجديدة المناسبة للمساعدة على تحديد علاقة شعوبهم بالأوروبيين، لم يجمعوا على المناداة برفض سلطة البيض أو بمقاومهم. ويلاحظ مابونا أن نبوءات الخوسا أدت إلى ظهور «ايديولوجية للمقاومة» وايديولوجية أخرى «لعملية التكيف المنظم»، وكان ماكانا «نبي» «المقاومة»، بينا كان نتسيكانا «نبي» «التكيف المنظم». وكان نتسيكانا نابغة دينيًا مبدعًا على شاكلة ماكانا، وكان لمناقشاتها حول طبيعة الإله نتائج عملية مباشرة أدت إلى تقسيم الخوسا إلى شقين، رغم أن هذه المناقشات كانت تدور على مستوى لاهوتي عميق. والواقع أن نتسيكانا لم يهتم أساسًا بمشاكل العلاقة مع البيض، فقد كان يهدف إلى إحداث تغييرات في مجتمع الخوسا عن طريق تبني بعض جوانب الفكر المسيحي مع رفض الكثير من المفاهيم الثقافية للبيض في الوقت نفسه. فكما يقول أ. ب. راوم، هنالك الكثيرون من أهل الخوسا اليوم الذين «يؤمنون بأن انتشار المسيحية بينهم لم يبدأ بالمبشرين وإنما يرجع قبل ذلك إلى نتسيكانا الرائد في هذا المجال» (٣١).

صحيح أننا لا نجد حالة مماثلة تمامًا لهذا الصراع العنيف والمباشر في الزعامة الدينية ببن ماكانا ونتسيكانا، ولكن نفس الاحتمالات التنبؤية تبدو واضحة حتى في مناطق المقاومة العنيفة، كالمنطقة التي الدلعت فيها ثورة الماجي ماجي، أو مناطق الشونا في روديسيا. فبعد هزيمة الماجي ماجي تحولت الرموز وادعاءات القوة الروحانية التي استخدمها كينجيكيتيلي إلى مصدر إلهام لمجموعة متعاقبة من الشخصيات الدينية اهتمت بتطهير المجتمعات الأفريقية داخليًا، وتزعمت ما سمي «بحركات مطاردة السحرة».

أما عن الشونا ، فقد كتب إيلوك ماشنجايدزي دراسة شيقة حول تتابع النبوءات التي قدمت لشعب الشونا في منطقة وادي مازوي . فقد نصح الوسطاء الروحيون ذوو النفوذ الشعب أولاً بالاستماع إلى تعاليم المبشرين ، ثم نصحوهم بالاشتراك في الثورة وبطرد البيض ، ثم عادوا فنصحوهم بإرسال أطفالهم إلى مدارس المبشرين ليكتسبوا ما استطاعوا من «حكمة» البيض . ولكن ماشنجايدزي لا يرى في ذلك تخبطاً أو خانة . فقد كتب يقول :

«إن الهزيمة العسكرية عام ١٨٩٧ لم تؤد إلى التخلي عن العالم التقليدي كما توقع البيض بسذاجة ... بل بدأ الشونا يحاولون فهم البيض . ولم يكن الدين التقليدي ، كما مثله نهاندا وغيره من الوسطاء الروحيين ، يعارض الدين المسيحي في حد ذاته . فقد كان دور الدين التقليدي منذ بداية التقاء النظامين هو التخفيف من حدة التغيير .. فقد ظلّ يذكر الناس أنه على الرغم من الهزيمة العسكرية ... فعليهم ألّا يفقدوا هويتهم الثقافية . والواقع ، أن الدين التقليدي ظلّ مصدرًا لاستجابة الشونا بشكل بنّاء ومبدع للمسيحية وللثقافة الغربية بصفة عامة . فقد ظلّ يذكر الناس بأن ثمة بحالاً لقبول أو لرفض بعض جوانب النظام الجديد» (٣٢).

ويمكن القول إن أنبياء الشونا سعوا إلى تخفيف عواقب فقدان السيادة السياسية بالحفاظ على نوع من الاستقلال الروحي. ومع ذلك لم تتلاش قدرة كهنة الشونا على إنتاج ايديولوجية للمقاومة ، ونحن نجد في سبعينات القرن العشرين بعض الوسطاء الروحيين وقد اشتركوا بنشاط في النضال الوطني وفي حرب العصابات.

<sup>(</sup>٣١) أ. ب. راوم في: أ. بنز (مشرف على التحرير)، ١٩٦٥، ص ٤٧ - ٧٠.

<sup>(</sup>۳۲) أ. ماشنجايدزي ، ۱۹۷٤ .

ومن منظور تاريخ المقاومة ، نرى أن هذه النزعة التنبؤية التي تركز على الداخل والتي تعرّف منبع الشر بأنه إثم في داخل الإنسان وليس فمعًا خارجيًا ، قد تبدو وكأنها «وعي زائف» . أما من منظور تاريخ الديانات الافريقية ، فإن أهمية هذه الحركات تكن في مدى نجاحها في الاستجابة لقلق المجتمعات الأفريقية ومخاوفها . وهذا ما دعا الأستاذ ب . أ . أوغوت إلى معارضة الذين فسروا الحركات التنبؤية في كينيا باعتبارها مناهضة للاستعار في جوهرها . وقد كتب عن واحد من هؤلاء «الأنبياء» ، سيميو أونديتو ، أنه كان فعلاً «ثوريًا» ، وإن كانت ثورته ثورة معنوية أكثر منها سياسية ، وهي ثورة بجب أن تحدث داخل الإنسان . كما كتب الأستاذ أوغوت يقول إن جوهر هذه الحركات هو أنها «تحول المؤسسات الروحانية والاجتماعية وتنشئ مجتمعات جديدة قادرة على مواجهة تحديات العالم الحديث» (٣٣) . وهكذا تندرج هذه الإيديولوجيات التنبؤية العظيمة للمقاومة في إطارها الحق باعتبارها جزءًا من محاولة واسعة النطاق لإعادة تعريف الأسس المعنوية للمجتمع .

## نتائج المقاومة الافريقية ودلالتها

كان من المسلم به عمومًا حتى عشرين سنة مضت أن حركات المقاومة كانت طريقًا مسدودًا لا يؤدي إلى شيء. ومنذ ذلك الحين تغيرت هذه النظرة وظهرت الحجيج القائلة بأن حركات المقاومة كانت تتجه في العديد من جوانها إلى المستقبل. فهي من ناحية اهتمامها بالسيادة كانت تتطلع إلى استعادة السيادة وإلى انتصار القومية الأفريقية. وهي من حيث استنادها إلى ايديولوجيات دينية تنبؤية كانت تسهم في تشكيل محموعات تؤمن بمفاهيم مشتركة. بل إن بعض هذه الحركات ساعد في تحسين أوضاع الشعوب التي تمردت. والبعض الآخر قدم قيادات بديلة تحل محل الرؤساء المعترف بهم رسميًا. وأنا شخصيًا قلت إن حركات المقاومة هذه كانت «مرتبطة» بالحركة الوطنية الجاهيرية لأنها كانت حركات التزام جاهيرية بفعل استمرارية المناخ والرموز التي سيطرت على الحركات الجاهيرية الأخرى في المرحلة الانتقالية ، وبفعل أن الحركات الوطنية استلهمت ذكرى الماضي البطولي لافريقيا (٢٠٠).

ولقد قام عدد من الكتّاب الآخرين بتطوير هذه الحجج حتى أصبح هذا المدلول المعاصر لحركات المقاومة من البديهيات عند واضعي نظريات الحركة الوطنية الحديثة وحرب العصابات. ومن ذلك أننا نرى رودني في نهاية بحثه عن حركات مقاومة الأوفيمبوندو للبرتغاليين، يكتب:

«تَجدّدت في السنوات الأُخيرة حركة المقاومة المسلحة على هضبة بنغويلا. أما عن أسباب ظهورها ومدى ارتباطها بأزمنة سابقة ، فهذه أسئلة أساسية لن نحاول هنا أن نجيب عنها إجابة لا مفر من قصورها. ويكني القول إن مناضلي أنغولا أنفسهم يؤكّدون العلاقة بين حروب التحرّر الوطني التي يخوضونها وحركات المقاومة السابقة ، وأن جماهير الشعب (وبناءً على تأكيدهم) تتذكر تذكرًا إيجابيًا روح الأحداث السابقة مثل حرب بايلوندو. والأكاديميون القاعدون على كراسيهم ليسوا في موقف يسمح لهم بالتشكيك في ذلك «٣٥).

ولكن الأكاديميين – قاعدين كانوا أم غير قاعدين – شككوا بالفعل في العلاقة بين حركات المقاومة

<sup>(</sup>٣٣) ب. أ. أوغوت، ١٩٧٤ (أ).

<sup>(</sup>٣٤) ت. أ. رانجر، ١٩٦٨ (أ).

<sup>(</sup>۳۵) و. رودني، ۱۹۷۱ (ب)، ص ۹.

القديمة وبين النضال الحديث من أجل التحرر. وقد جاء هذا التشكيك من «اليمين» ومن «اليسار» معاً. ومن مكان ما على «اليمين»، كتب هنري برونشفيغ ينكر وجود خط وراثي مباشر بين حركات المقاومة السابقة وبين الحركات الوطنية الحديثة، إذ يرى أن هناك صراعًا دام قرونًا في أفريقيا بين التكيف والمقاومة للأفكار الواردة من الخارج فأنشأ «المتكيفون» الامبراطوريات السودانية الكبيرة: وحاول المقاومون أن يتبرأوا منهم، واستفاد المتكيفون من مبادئ الإسلام والمسيحية الموسعة للآفاق: أما المقاومون فقد مضوا يستندون إلى ما أسهاه برونشفيغ «الإحيائية» و «الإثنية». وقبل بحيء الاستعار بفترة طويلة قامت «تمردات لا حصر لها» ضد المجددين من الافريقيين، وانبثقت معظم حركات مقاومة الاستعار من نفس هذه الجذور «الإحيائية» و «الإثنية». أما الوطنية الأفريقية الحديثة وحركة «الجامعة الافريقية» فها من ظواهر الاتجاه نحو التجديد المتجه إلى المركزية وقبول الأفكار «العريضة»، ومن ثم فهي تندرج في إطار مخالف تمامًا لتقاليد المقاومة (٢٣).

أما من منطلق «اليسار»، فقد كتب عدد من المؤرّخين يشككون في العلاقة ببن المقاومة والحركة الوطنية باعتبارها حيلة فكرية تسمح للأقليات الحاكمة للدول الجديدة، والتي تتسم بالأنانية أحيانًا، بادعاء الشرعية الثورية. وقد أعرب شتاينهارت بوضوح عن تشكيكه هذا حين كتب: «بدلاً من دراسة مقاومة الاستعار من خلال العدسة المشوهة لأساطير الحركة الوطنية، من الأفضل أن نبدع «أسطورة» مجديدة أكثر ملاءمة لتفسير واقع المعارضة الأفريقية... «فأسطورة» الانتفاضة الثورية قد تؤدي بنا إلى مزيد من البعد والتعمق في مفهومنا لحركات المعارضة والتحرر في القرن العشرين، عا فعلت «أساطير الحركة الوطنية الآخذة في الضعف». وبذلك يربط شتاينهارت تراث حركات المقاومة بالمعارضة الراديكالية للاستبداد في داخل الدول الافريقية الوطنية الحديثة (٣٧).

وهناك دراسة مطولة للمقاومة أحدث عهدًا – هي كتاب إيزاكان عن الانتفاضة الأفريقية في وادي الزامبيزي – تسعى ضمنًا إلى الرد على اعتراضات برونشفيغ شتاينهارت في آن واحد. فيرد إيزاكان على برونشفيغ بالتركيز لا على «العقلية الضيقة» للانتفاضات الإثنية، وإنما على إعادة تعريف السيادة التي يقول إنها حدثت خلال انتفاضة عام ١٩١٧. أما على شتاينهارت فهو يرد بربط هذه المقاومة الموسعة لا بصفوة وطنية وإنما بحركة التحرر الموزمبيقية الراديكالية «فريليمو». وفي قول إيزاكان تتخذ فكرة الربط بين حركات المقاومة الأولى وحركات التحرر المعاصرة الشكل التالي: «إن طبيعة النداء الذي صيغ في عبارات عامة مناهضة للاستعار ومدى التحالف الذي سمح به هذا النداء تجعلنا نميل إلى القول بأن انتفاضة عام ١٩١٧ تندرج في مرحلة انتقالية بين الأشكال السابقة للمقاومة الافريقية وبين حروب التحرر الوطني في منتصف القرن العشرين... إن انتفاضة عام ١٩١٧ كانت تتويجًا لتقاليد المقاومة الزامبيزية الطويلة، كما كانت سلفًا للنضال الحالي من أجل التحرر». ففي عام ١٩١٧ كما هو الحال في الزامبيزية الطويلة، كما كانت القضية قضية قمع واستبداد وليست قضية عرقية». وفضلاً عن ذلك «فان الروابط مع «فريليمو» ثمتد إلى ما هو أكثر من الالتزام الايديولوجي المشترك «حيث أن تقاليد المقاومة الروابط مع «فريليمو» ثمتد إلى ما هو أكثر من الالتزام الايديولوجي المشترك «حيث أن تقاليد المقاومة كانت» مصدر فخر واعتزاز كما كانت نموذجًا للعمل في المستقبل» (٨٠٠).

<sup>(</sup>٣٦) و. برونشفيغ، ١٩٧٤، ص ٦٣ – ٦٤.

<sup>(</sup>٣٧) أ. شتاينهارت - دراسة غير منشورة.

<sup>(</sup>٣٨) أ. إيزاكمان، ١٩٧٦، ص ٣٣٤ و ٣٤٥ و ٣٧٥.

## مراحل المقاومة: التفسير الاقتصادي

بدأت هذا الفصل بوصف الموقف في السنوات العشرين الأخيرة من القرن التاسع عشر. ولكن اتضح أنه من الصعوبة عمليًا أن تُناقش المقاومة في إطار هذه الحدود الزمنية. فلقد تناولت في طرف من أطراف الفترة الزمنية موضوع ماكانا، «نبي» الخوسا في أوائل القرن التاسع عشر، وفي الطرف الآخر تناولت انتفاضة الزامبيزي عام ١٩١٧ وارتباطاتها بحركة «فريليمو». ولكنّي حتى الآن على الأقل حصرت المناقشة في المقاومة المسلحة للغزو الأبيض أو في الهبّات المسلحة ضد الحكم الاستعاري عندما بدأ يشدّد قبضته. والامتدادات الزمنية مرجعها الطبيعة المتقلبة للزحف الأبيض داخل افريقيا، ومرجعها أيضًا عدم انتظام استباب السيطرة الاستعارية الفعلية. فإذا ما لجأنا إلى تعريف سياسي بحت فإن الفترة بين عام ١٨٨٠ وعام ١٩٠٠ تبرز كمرحلة فاصلة للمقاومة، حتى وإن كانت المحاولات الكبرى لإعادة تعريف السيادة من خلال الاحتجاج لم تقع إلا في مرحلة لاحقة.

فإذا ما نظرنا الآن في الختام إلى التشديد المتزايد على المقاومة الاقتصادية ، لبدت الحدود الزمنية أقل وضوحًا . وربما كانت أكثر التفسيرات الحديثة راديكالية تفسير سمير أمين . فهو يقول إن حركات المقاومة الحاسمة لأوروبا في غرب افريقيا جاءت في أواخر القرنين السابع عشر والثامن عشر ، ويستبعد حركات المقاومة خلال مرحلة التسابق على افريقيا ، بصفتها معارك المؤخرة الواهنة للطبقة الحاكمة التي كانت قد فقدت سيادتها بالفعل . ويرى سمير أمين أن القضية الحقيقية في المواجهة بين افريقيا وأوروبا لم تكن قضية السيطرة السياسية الرسمية ، وإنما كانت محاولات أوروبا للسيطرة الاقتصادية على افريقيا ، وأن المقاومة الافريقية الحقة كانت موجهة ضد هذه السيطرة الاقتصادية .

فسمير أمين يرى أن التجارة عبر الصحراء الكبرى كانت «قد دعمت مركزية الدولة ونشطت التقدم». أما التجارة عبر المحيط الأطلسي والتي سيطرت عليها أوروبا «فإنها لم تولّد أية قوى منتجة: بل على العكس تسببت في تفكك المجتمع ... وبالطبع عارضت المحتمعات الافريقية هذا التدهور في أوضاعها، واتخذت الإسلام أساسًا للمقاومة ... وحاول رجال الدين من المسلمين تنظيم حركة مقاومة ، وكان هدفهم وقف تجارة الرقيق، أي وقف تصدير القوى العاملة ، ولكنهم لم يستهدفوا القضاء على الرق داخل البلاد ... وهكذا غير الإسلام من طبيعته ، فلم يعد ديئًا يقتصر على قلة من التجار ، بل أصبح حركة مقاومة شعبية ».

ويحدّد أمين ثلاث حركات هامة للمقاومة من هذا النوع ، وهي حرب ما بين عامي ١٦٧٣ و ١٦٧٧ و ١٦٧٧ و وثورة تورودو عام ١٧٧٦ «التي أطاحت بالارستقراطية العسكرية ووضعت حدًا لتجارة الرقيق»؛ ثم حركة «النبي» دبيلي عام ١٨٣٠ في مملكة واألو التي فشلت «في مواجهة التدخل العسكري الفرنسي». وهنا يصف سمير أمين حركات مقاومة موجهة ضد الارستقراطية الافريقية وإن كانت أيضًا ردًا على العدوان الاقتصادي الفرنسي.

مم يقول أمين إنه مع تقدَّم القرن التاسع عشر ، كف الفرنسيون عن طلب الرقيق وبدأوا يسعون في طلب المواد الخام والمنتجات الزراعية . وبدأت في واألو تجاربهم في ميدان إنشاء المزارع الكبيرة ، ولكن التجربة فشلت بسبب «مقاومة المجتمعات القروية» . ولم ينجح الفرنسيون في التغلب على هذه المقاومة التي رفضت تحويل السكان إلى بروليتاريا أي عمال أجراء ، حتى احتلوا المنطقة كلها واستطاعوا استخدام القوة بصفة مستمرة . ولكن هذا الغزو الاستعاري جاء متأخرًا إلى درجة أن مقاومته لم تكن شديدة الفعالية . وفي هذا الوقت لم يعد الإسلام ايديولوجية للمقاومة ، بل كان قد أصبح عزاءً روحيًا للارستقراطية المنهزمة

التي استخدمته للسيطرة على الفلاحين ولضان قيام أولئك الفلاحين بإنتاج ما يطالبهم به الفرنسيون (٢٩). وإذا كان سمير أمين يؤكد أن حركات المقاومة الكبرى جاءت قبل التكالب على افريقيا ، فإن غيره من المؤرخين الذين لجأوا إلى المنظور الاقتصادي للأحداث أكدوا أن الحركات الهامة فعلاً لمقاومة السيطرة الاستعارية الرسمية لم تحدث إلّا في القرن العشرين. ولا شك هناك في أنه قد وجد الكثير من المقاومة الاقتصادية خلال فترة التكالب على أفريقيا ، خاصة وأن الأوروبيين تخلوا عن تحالفهم القديم مع التجار والوسطاء الافارقة ، ولجأوا إلى القوة ليثبتوا احتكارهم للتجارة. وكانت النتيجة مقاومة عنيفة من جانب التجار الافريقيين سواء كانت بقيادة الزعيم نانا أولومو من قبيلة الإتسيكيري في دلتا النيجر (نيجيريا) والذي وصفه أنتوني ج. هوبكنز بأنه مثال الإنسان الاقتصادي (homo economicus) ، أو بقيادة الزعاء الافارقة والسواحيلين الذين كانوا يسيطرون على تجارة الرقيق في شمال موزمبيق ، أو حتى بقيادة التاجر الكبير روماليزا ، الذي حارب البلجيكيين والألمان في شرق افريقيا .

وقد اعتبر إيمانيويل فالبرشتاين حرب التجار هذه حدثًا فاصلاً في مرحلة الاستعار الأولى: «إن أجزاء كثيرة من افريقيا جنوب الصحراء كانت في خضم عملية تنمية مستقلة نسبيًا ترتبط بالعالم الأوروبي ارتباطًا محدودًا ولكنه هام من خلال التجار أو الوكلاء التجاريين للدولة من الطرفين... ولكن هذه البنية بدأت تتفكّك عام ١٨٧٩، وفي عام ١٩٠٠ كانت قد اختفت من الوجود». ومع فرض الحكم الاستعاري «لم تعد العلاقة الخاصة التي كانت تربط بين الافارقة والأوروبيين علاقة شركاء في التجارة... ولقد كان أول أثر مباشر للحكم الاستعاري هو أثره على التجار الافريقيين والعرب على السواء قد الحرب العالمية الأولى كان الأفول الشديد لسطوة وأهمية طبقة التجار من الافريقيين والعرب على السواء قد أصبح حقيقة واقعة «(١٠)).

ولكن المؤرخين المعاصرين عامة لم يتعاطفوا مع حركات المقاومة التي قام بها التجار . ويحذرنا هوبكنز من أن نتخيل أن نجار دلتا النيجر ، مثل نانا أولومو ، كانوا روادًا للحركة الوطنية أو ناطقين بلسان الجاهير للتعبير عن شكاواها ، فهو يوضح أن «نظرتهم للعدل الاجتاعي لم تشمل فكرة إعتاق عبيدهم هم » . وتؤكد نانسي هافكن على المصالح الشخصية الأنانية لزعاء المقاومة في شهال موزمبيق ، فتقول : « لم تكن مقاومتهم شعبية أو تقدمية بأي معنى من المعاني » (١١) .

وقد كانت قدرة كبار التجار على المقاومة ، مثلها في ذلك مثل قدرة حكام الدول الثانوية ، ضعيفة نتيجة لما سببوه من عناء كثير للافريقين. فلما أرادت الشركة البريطانية الامبراطورية لشرق افريقيا أن تكسر شوكة التجار العرب والسواحيليين وافارقة آخرين ، استطاعت أن تنشئ طريقًا تجاريًا جديدًا داخل ماليندي ، «محصن بمتاريس خشبية قامت ببنائها جماعات الرقيق الذين فروا من أسيادهم العرب في المزارع الساحلية » (٢٤) . أما «كبار المتعهدين» من المناطق الداخلية للاغوس فقد وجدوا صعوبة في مقاومة الزحف البريطاني مقاومة فعالة بسبب القلاقل التي كانت تسود «صفوف عالهم العديدين ، وكان معظمهم من الرقيق أو الأقنان » (٢٤) . وهكذا فإن ظروف التجارة الدولية التي أدت إلى ظهور مجموعة من

<sup>(</sup>٣٩) سمير أمين، ١٩٧٢.

<sup>(</sup>٤٠) إِ. فالبرشتاينِ في: ل. هـ. غان وب. دويغنان (مشرف على التحرير)، ١٩٧٠، ص ٤٠٢ – ٤٠٠.

<sup>(</sup>٤١) أ. ج. هوبكنز، ١٩٧٣، ص ١٤٧؛ ن. هافكن، ١٩٧١.

<sup>(</sup>٤٢) ك. ب. سميث، ١٩٧٣، ص ١١٢ – ١١٣.

<sup>(</sup>٤٣) أ. ك. هوبكنز، ١٩٦٦ (أ)، ص ١٤١.

التجار الافريقيين الأقوياء، أدت أيضًا إلى أن يكون الثمن الباهظ لنجاحهم هذا هو انتشار التوتر والاستياء الداخلي على نطاق كبير بين صفوف الشعب.

كانت أوضاع التوتر هذه بين التجار الأقوياء وجهاهير الشعب هي القاعدة السائدة ، ولكن كانت هناك أيضًا استثناءات . فني مملكة بايلوندو في أنغولا «كان الجميع يعملون في التجارة». وفي السبعينات من القرن التاسع عشر «اكتشف المتعهدون الأومبوندو نوعًا جديدًا من المطاط المستخلص من الجذور وطوروه» و «خلال السنوات العشر التالية دخل عدد كبير لم يسبق له مثيل من البايلوندو ميدان التجارة الخاصة». وانتهى عهد انتشار الرخاء التجاري مع هبوط أسعار المطاط بين ١٨٩٩ و ١٩٠٢. «وازدادت حدة الأزمة بعد عام ١٨٩٩ في بايلوندو مع تدخل التجار الأوروبيين... فعندما انهارت أسعار المطاط ، جاء التجار البرتغاليون ومعهم موجة جديدة من فقراء البيض ليستقروا ويعملوا بالتجارة». وطبقًا لأحدث دراسة عن حرب البايلوندو عام ١٩٠٧ ، فإن الاستياء ازاء هذا العدوان التجاري الأوروبي كان وطبقًا وطيد العلاقة بالانتفاضة الشعبية الكبرى التي نشبت ضد البرتغاليين (٤٤).

ولكن مؤرخي المقاومة الذين يتناولون الأحداث من منظور اقتصادي لا يربطون بصفة عامة بين التمرد الشعبي والاستياء من الغزو الأوروبي التجاري، وإنما يربطون هذه الانتفاضات بالوعي المتزايد – والأكثر بطئًا – لدى الجاهير الافريقية بأن البيض كأنوا عازمين على الحصول على يد عاملة رخيصة. وربما رحب الكثير من الأفارقة في البداية بالأوروبيين ليحموهم من سطوة رؤسائهم ومن جشع التجار السواحيليين أو من الأسياد ملاك الرقيق. ولكنهم سرعان ما اكتشفوا أن أطاع الأوروبيين لم تكن أقل ضراوة. وربما كان رد الفعل الأول للعديد من ملاك الرقيق من الأفارقة ومن رؤساء القبائل والتجار هو الخوف والكراهية للأوروبيين، ولكن العديد منهم أيضًا اكتشف أن مصالح أصحاب السلطة من السود والبيض غالبًا ما تتلاقي وتتوافق على المدى البعيد. ومن هذا المنطلق حدث تحول عميق في نمط المقاومة. ولقد وصف دونالد دينون هذه المسألة بوضوح فقال:

«عندما نتحدث عن التكالب على افريقياً ، فإننا نقصد عامة الاقتسام الأوروبي للأراضي الأفريقية والسيادة الأفريقية ولكن هناك جانبًا آخر لهذه الظاهرة . وهو جانب التكالب على الموارد الافريقية . وقد كان الماس والذهب من بين هذه الموارد ، ولكن لعل أكثرها قيمة كانت هي القوة العاملة الافريقية التي تكالبت السلطات الاستعارية بحاس للحصول عليها . فهامًا كما كان تجار الرقيق من المناطق الافريقية الأخرى ، كان تجار الرقيق من المناطق الافريقية الأخرى ، تكالبت الوكالات الباحثة عن الأيدي العاملة على جمع عال غير مهرة ليعملوا في المناجم . وفي بداية القرن كانت هذه الوكالات الباحثة عن الأيدي العاملة للمناجم في أنغولا وزامبيزي وكاتانغا بنين «منه .

وكها هبت المقاومة لمواجهة التكالب الأول على الأراضي والسيادة ، كذلك هبت المقاومة لمواجهة التكالب الثاني على الأيدي العاملة . وكانت المقاومة مسلحة ، بل إن معظم الدعم الذي حصلت عليه الانتفاضات الكبرى التي حاولت إعادة تعريف السيادة في بداية القرن العشرين جاءها من أولتك الذين كرهوا السُخرة وقاوموها . واتخذت المقاومة أيضًا شكل الفرار من مناطق العمل والإضرابات ورفض العمل في باطن الأرض والشغب في معسكرات العمل والإقامة . وإننا لنجد في دراسات العلماء من أمثال تشارلز

<sup>(</sup>٤٤) د. ل. هويلر وك. ر. كريستنسين في : ف. و. هايمر (مشرف على التحرير)، ١٩٧٣، ص ٥٤ – ٩٢.

<sup>(</sup>۵۶) د. دینون، ۱۹۷۲، ص ۷۶.

فان أونسيلين بعدًا جديدًا لدراسة حركات المقاومة يتجاوز بعد «المقاومة في زامبيا» أو «مقاومة البمبا» ، فهو بعد للمقاومة يشمل كل شبكة الهجرة العالية بين أنحاء افريقيا في بداية عهد الاستعار (٤٦٠).

#### خاتمة

يتضح مما تقدّم أن عملية تأريخ حركة المقاومة في افريقيا عملية مليئة بالحيوية والجدال. ولكن التعديلات ووجهات النظر الجديدة توسّع ولا تحدّ من الافتراضات الثلاثة الأساسية التي طرحتها في البداية. فإن الطراد (أو انتظام)» المقاومة و «عموميتها» يبدوان أكثر وضوحًا عندما نضيف إلى قائمة المعارضة المسلحة والانتفاضات خلال فترة التكالب على افريقيا، مجموعة حركات المقاومة الأولى وغير المباشرة في مواجهة العدوان الاقتصادي الأوروبي. ويكتسب البحث في الأساس الإيديولوجي للمقاومة ثراء جديدًا عندما نضيف المظاهر الأولى «للوعي» من جانب العال والفلاحين إلى فكرة السيادة وإلى البحث عن نظام أخلاقي جديد. كما أن استكشاف الروابط بين حركات المقاومة والوضع الراهن في افريقيا يكتسب عمقًا خلاقي جديد. كما أن استكشاف الروابط بين حركات المقاومة والوضع الراهن في افريقيا يكتسب عمقًا العلوم السياسية كولين ليز الذي نادى بنظرية «لتفسير التخلف» أكثر دينامية وأكثر استنادًا إلى التاريخ، حث مقول:

«تتجه «نظرية تفسير التخلف» في جانب حاسم من جوانبها إلى الاقتراب من «نظرية التنمية» – أي أنها تركز على ما يحدث للبلاد المتخلفة بفعل الامبريالية والاستعار، بدلاً من أن تركز على العملية التاريخية الشاملة بما فيها الأشكال المختلفة للنضال ضد الامبريالية والاستعار التي تولدت من ظروف التخلف نفسها... إن ما نحتاجه ليس نظرية لتفسير التخلف وإنما نظرية عن التخلف وسبل القضاء عليه... وإن ما تنطوي عليه نظرية من هذا النوع لهو أمر لا يقل عن نظرية لترايخ العالم من وجهة نظر البلاد المتخلفة، نظرية تعالج قهر هذه البلاد وتحررها، وهي نظرية لا تزال في مراحل تطورها الأولية، على الرغم من أن الحاجة إليها ماسة وشديدة» (٧٤).

إن دراسة حركات المقاومة ليست مسألة تأمل رومانسي مطوّل في أمجاد الماضي العقيمة ، ولكنها دراسة يمكنها أن تسهم إسهامًا حقيقيًا في وضع نظرية للقهر وللتحرر .

<sup>(</sup>٤٦) ت. فان أونسيلين، ١٩٧٣، ص ٢٣٧ – ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤٧) ك. ليز، ١٩٧٥، ص ٢٠ - ٢١.

## الفصل الرابع

# المبادرات والمقاومة الافريقية في شمال شرق افريقيا

بقلم : ح. أ. ابراهيم بمساهمة المرحوم عباس أ. علي

لم يحدث في أي مكان من افريقيا أن كانت المبادرات والمقاومة ضد تقسيم افريقيا والاحتلال الأوروبي للقارة عنيدة وطويلة الأمد بمثل ما كانت في الدول التي أصبحت حديثًا مصر والسودان والصومال. وقد بدأت ردود الأفعال هذه في عام ١٨٨١ بالتمرد العسكري الذي حدث في مصر، واستمرت في بعض أجزاء المنطقة إلى عهد متأخر بلغ عشرينات القرن الحالي. ولم يحدث في تاريخ افريقيا أبدًا أن ناضل شعب بمثل هذه القوة دفاعًا عن حريته وسيادته، وعن ثقافته ودينه فوق كل شيء. وسنحاول في هذا الفصل أن نقد معرضًا عامًا لهذه المبادرات والحركات وردود الأفعال، بادثين بتلك التي وقعت في مصر، ومنتقلين بعد ذلك إلى السودان، ثم أخيرًا إلى الصومال.

#### مصر

### الثورة العرابية

أشرفت مصر بحلول عام ١٨٨٠ على الإفلاس نتيجة لسوء الإدارة المالية للخديوي اسماعيل (١٨٦٣ - ١٨٧٨) وللقروض الضخمة التي اقترضها من أوروبا. وبينا خصص نصف دخل مصر كله، لتسديد هذه الديون، فرضت ضرائب ضخمة على الشعب المصري، وكان الذي يعجز عن دفعها من الفلاحين، وهم الغالبية، يُجلد بلا رحمة. وقد أثارت هذه الصعوبات الاقتصادية وهذا الإذلال شعورًا عارمًا بالسخط والمعارضة المريرة ضد الخديوي توفيق (١٨٧٩ – ١٨٩٢) وحكومته الفاسدة. وقد تعرض توفيق لزيد من الازدراء نتيجة لخضوعه الكامل للدول الأوروبية التي استغلت ضعفه بالإضافة إلى مديونية مصر لتسيطر على أموال الدولة وعلى حكومتها. وسرعان ما أصبح مستحيلاً من الوجهة العملية على أية حكومة مصرية أن تتخذ أي مبادرة لإدخال إصلاحات إدارية أو إقتصادية دون الحصول على موافقة مسبقة

وإجاعية من أربع عشرة دولة أوروبية. وبينها كان المصريون يعانون كلَّ هذا الشقاء كان الأجانب المقيمون في البلاد ، إذ كانت لهم قوانين ومحاكم المقيمون في البلاد يعيشون حياة رغدة ، وكانوا لا يخضعون لقوانين البلاد ، إذ كانت لهم قوانين ومحاكم خاصة بهم . واستمر الأجانب في استغلال هذا الوضع المميز ليجمعوا الثروات لأنفسهم على حساب عامة المصريين ، وغالبًا ما كان يحدث ذلك باستخدام أساليب فاسدة وغير أخلاقية . وقد كانت الرغبة في القضاء على هذه السيطرة الأجنبية المهينة والكربهة سببًا رئيسيًا لتفجير المقاومة التي قادها الأميرالاي (العميد) أحمد عرابي وعُرفت باسم الثورة العرابية (ا) .

وكان من الأسباب الأخرى للثورة نضج الفكر السياسي الليبرائي بين المصريين نتيجة انتشار التعليم وتطور الصحافة في غضون القرن التاسع عشر. وكان هذا النضج مسؤولاً إلى حد كبير عن ظهور حركة دستورية ونموها في البلاد منذ الستينات من القرن التاسع عشر، ولا سيا بين المصريين الذين تلقوا تعليمهم في الغرب والذين أظهروا معارضتهم للسيطرة الأوروبية ولاستبداد الخديوي. وقد لاقت هذه الحركة مساندة كبيرة من خلال الأفكار الثورية للمصلحين المسلمين، جال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده. وقد أصر هؤلاء الوطنيون الدستوريون بقيادة محمد شريف باشا، الذي أطلق عليه اسم أبو الدستور، على سن دستور ليبرائي وتكوين حكومة نيابية (٢). بل لعل البعض منهم كان يأمل في الإطاحة بأسرة محمد على التي كانت تحكم البلاد منذ بداية القرن.

بيد أن تفشي الشعور بالأستياء والإحباط بين العسكريين المصريين كان هو أهم العوامل المباشرة في تفجير الثورة. فبينا كان الجنود يتقاضون مرتبات بالغة الانخفاض – لا تتجاوز ٢٠ قرشاً شهريًا (٢٠ لم حكن يسمح بترقية الضباط المصريين إلى الرتب العليا في الجيش ، إذ كانت تلك الرتب في واقع الأمر حكرًا على الضباط الأجانب من الأتراك والشركس الأرستقراطيين ، الذين كانوا يحتقرون مرؤوسيهم من المصريين ويسيؤون معاملتهم . ومن أجل إنهاء هذا الوضع المهين وتحقيق المطالب الوطنية للبلاد ، تدخل العسكريون المصريون في السياسة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث وقاموا بثورة في أوائل فبراير/شباط العسكريون المستعار الأوروبي والخديوي توفيق .

وكان قائد الثورة ، الأميرالاي (العميد) أحمد عرابي (١٨٣٩ – ١٩١١) ، شخصية جذابة ذات جذور فلاحية قوية (أنظر الشكل ١ – ٤). ومع أن عرابي كان «بسيطًا ينقصه الحذق والحنكة السياسية» (أ) ، إلا أنه كان شجاعًا جسورًا. وكان يجيد الخطابة ، وكثيرًا ما تخللت خطاباته آيات من القرآن «مما جعل له شعبية بين الجاهير». وسرعان ما جعلت هذه الصفات القيادية من عرابي قائد الثورة بلا منازع ؛ كما قام بدور هام في تكوين «الحزب الوطني» ، الذي كان أعضاؤه خليطًا من الرجال ذوي الأصول الفلاحية ومن بعض الأعيان الأتراك ، حيث ألف بينهم جميعًا استياؤهم من حكم الفرد المطلق في عهد الخديوي توفيق .

وقد أحرزت الثورة تجاحًا ملحوظًا في مراحلها الأولى. فقد أُعني وزير الحربية الشهير الشركسي عثمان رفقي من منصبه، وهو الذي كان العقل المدبر لسياسة التمييز في الجيش، وحل محله محمود سامي البارودي

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن الرافعي، ١٩٦٦، ص ٨٧ – ٨٥.

<sup>(</sup>۲) ب. ج. فاتیکیوتیس، ۱۹۶۹، ص ۱۲۹ – ۱۳۰.

<sup>(</sup>٣) تقرير دوفرين، ص ٤، مكتب المحفوظات العامة (Public Records Office, Kew )، وزارة الخارجية البريطانية، ١٦٨/١٤١.

<sup>(</sup>٤) عفاف لطني السيد، ١٩٦٨، ص ٩.



المشكل ١-٤: الأميرالاي (العميد) أحمد عرابي (عرابي باشا) (١٨٣٩ – ١٨٣١) [المصدر: مكتبة صور ماري إيفانز].

الشاعر البارز والسياسي الثوري ، ثم أعقب ذلك تشكيل بحلس وزراء كان كافة أعضائه من العرابيين ، وتقلّد فيه أحمد عرابي نفسه منصب وزير الحربية <sup>(ه)</sup> .

وقد أصيب الخديوي توفيق بالذعر من جراء ذلك إلى درجة أنه أصدر أمرًا بتشكيل مجلس شورى النواب وأصدر في ٧ فبراير/شباط ١٨٨٢ دستورًا يتسم بقدر من الليبرالية. ولما كان العرابيون يعلمون أن هذه الخطوة نحو النظام الدستوري غير صادقة فقد ظلوا عازمين على الإطاحة بالخديوي توفيق وربما كانوا قد خططوا لإعلان النظام الجمهوري في مصر. وقد هدد هذا التطور الامتيازات والمصالح الأجنبية مما أدى إلى مواجهة مباشرة بين الثورة والدول الأوروبية (أنظر الشكل ٢-٤).

وفي الوقت نفسه كان الخديوي يحيك مؤامرة في الخفاء للقضاء على الثورة. فبعض المؤرّخين المصريين يرون أن الخديوي قام بالاشتراك مع البريطانيين بتنظيم مذبحة الاسكندرية في ١٧ يونيو/حزيران ١٨٨٧، التي أدت إلى مقتل عدد كبير من الأجانب والإضرار بممتلكات كثيرة (١٦) ، لتكون ذريعة للتدخل الأجنبي . ولا أهمية لتحديد مدى ما لهذا الاتهام من الصحة ، إذ أن الخديوي كان قد قام بالفعل بدعوة البريطانيين للتدخل ، وقد لبوا هذه الدعوة بحاس على الفور . غير أن مجلس الوزراء المصري قرّر بالإجماع صد الغزو ، ورفض الإندار البريطاني بالكف عن تحصين مواقع الدفاع على شاطئ الإسكندرية وإزالة الملافع من مواقعها . فاتخذ الأسطول البريطاني من ذلك ذريعة أخرى وقام بقصف الاسكندرية في ١١ يوليو/تموز ١٨٨٧ (أنظر الشكل ٣-٤) . وقد أظهر جيش مصر وشعبها مقاومة باسلة ضد الغزاة ، ولكنهم هُرُموا بسبب أسلحة العدو المتفوقة . وقد قُتل نحو ألني مصري في هذه المعركة .

وبعد سقوط الإسكندرية انسحب الجيش المصري إلى كفر الدوار ، على بعد بضعة أميال من الإسكندرية. وكان عرابي قد أعلن الجهاد ضد البريطانيين في بيان وُزِّع على الشعب المصري. وقد نشب القتال حول كفر الدوار بضع مرات أثناء شهر أغسطس/آب ١٨٨٧ ، وكانت مقاومة جيش مصر وشعبها صلبة ، مما جعل من المتعذر على الغزاة احتلال القاهرة من هذه الناحية ، فقر روا احتلال قناة السويس وشن الهجوم على العاصمة من ذلك الموقع.

وقد قدمت الجاهير المصرية على الفور معونات مالية ، كما تطوّع آلاف الشبان للالتحاق بالخدمة العسكرية ؛ غير أن جميع الظروف تكالبت ضد حركة المقاومة المصرية . ولم يتمكّن عرابي من حشد أكثر من ١٦٠٠ من الجنود المدرّبين ، وحتى هذه الأعداد القليلة كانت مشتتة حول كفر الدوار ، ودمياط ، ومنطقة قناة السويس . وعلاوة على ذلك كان الجيش المصري يفتقر إلى التدريب والأسلحة الحديثة والذخيرة ووسائل النقل على مستوى الكفاءة . وسرعان ما عبر القناة جيش حديث مكون من عشرين ألف جندي بقيادة سير جارنيت وولسلي ، واحتل الإسماعيلية ، وقصم ظهر الثورة في موقعة التل الكبير في ١٣ مستمبر/أيلول ١٨٨٧ (٧) واحتل البلاد . ومع أن البريطانيين قدموا الوعود المضللة بالجلاء العاجل فقد استمر احتلالهم لمصر زهاء اثنين وسبعين عامًا .

ومن السهولة بمكان إيضاح أسباب فشل الثورة العرابية في تخليص البلاد من النفوذ الأوروبي وفي إنهاء حكم الأتراك الاستبدادي. فعلى الرغم من مساندة غالبية الشعب المصري، فإن الثورة لم يتوفر لها الوقت الكافي لتعبئة هذه المساندة. وفضلاً عن ذلك فقد حدث انشقاق خطير في الجبهة الوطنية المتحدة

<sup>(</sup>٥) م. شبيكة، ١٩٦٥، ص ٦٠٤.

<sup>(</sup>٦) م. المرشدي، ١٩٥٨، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٧) عبد الرحمن الرافعي، ١٩٦٦، ص ٤٨٧ – ٤٩٦.



الشكل ٢-٤: خارطة التوزيع السياسي والوطني في شمال شرق افريقيا .



نتيجة زيادة الصراع بين العسكريين وبين الوطنيين الدستوريين. فبينا عارض الطرف الثاني من حيث المبدأ تدخل الجيش في الشؤون السياسية ، أصر الطرف الأول على أن استمراره في الحكم هو خير حماية للثورة. وعلاوة على ذلك فقد عانت الثورة من المؤامرات الداخلية من جانب الخديوي ومعاونيه من الشركس الذين خانوا الثورة وعاونوا الاحتلال البريطاني.

وقد ارتكب عرابي نفسه عددًا من الأخطاء ، فقد أدى عزوفه عن عزل الخديوي في بداية الثورة ، خوفًا من أن يكون ذلك ذريعة للتدخل الأجنبي وما يستتبعه من فوضى داخلية ، إلى إعطاء الخديوي توفيق فترة طويلة اغتنمها في تدبير المكائد والمؤامرات ضد الثورة . ومن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها عرابي رفضه إغلاق القناة بناءً على مشورة مستشاريه العسكريين . وكانت وجهة نظره – التي ثبت خطؤها – هي أن فرنسا لن تسمح لبريطانيا باستخدام القناة لغزو مصر . ومع ذلك كله ، فإن هزيمة الثورة العرابية جاءت في النهاية نتيجة تفوق بريطانيا عسكريًا .

## المبادرات وردود الفعل المصرية في مواجهة الغزو البريطاني (١٨٨٢ – ١٩١٤)

لقد أدى الفشل العسكري لثورة عرابي إلى إصابة الروح الوطنية في الصميم وخلق جوًا من اليأس والمرارة إبّان العقد الأول للاحتلال البريطاني لمصر (١٨٨٧ – ١٨٨٧) ، فلم تظهر داخل مصر نفسها مقاومة فعالة ضد الاحتلال إبّان هذا العقد. وكانت أهم الأصوات الوطنية في ذلك الوقت هي أصوات الوطنيين في المنفى. وقد بدأ جال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده في سنة ١٨٨٣ في إصدار بحلة العروة الوثقى لعموم المسلمين ، كانت تهدف إلى تحرير مصر من الاحتلال البريطاني من خلال إثارة الرأي العام في مصر. ورغم أن هذه المجلة قد مُنعت بعد إصدار ثمانية عشر عددًا فقط ، فقد كان لها أثر عميق على المجموعات المصرية القليلة التي قرأتها (الطلبة وعلماء الدين والمثقفون). وقد حققت العروة الوثقى الغرض منها كمصدر لمعارضة البريطانيين وحافظت على بقاء روح المسك بحق تقرير المصير (٨٠). وقد تلقفت وتابعت رسالتها في مناهضة البريطانيين بحموعة من الكتاب السياسيين أصحاب الاتجاه الإسلامي الجامع خلال التسعينات من القرن التاسع عشر ، وكان من أبرز هؤلاء الشيخ على يوسف الذي أصدر جريدة «المؤيد» في سنة ١٩٠١، وقام في ١٩٠٧ بتشكيل حزب الإصلاح الدستوري الذي شن هجومًا عنيفًا ضد السيطرة البريطانية على مصر.

وكانت الحركة الوطنية المصرية قد بدأت تخرج سنة ١٨٩٣ من هذه المرحلة الهادئة عندما أخذت بعض العناصر المصرية تنقد الاحتلال البريطاني في مصر وتقاومه. وكان أبرز هذه العناصر هو الخديوي الجديد والطموح عباس حلمي (عباس الثاني ، ١٨٩٧ – ١٩١٤) الذي شجع نمو حركة وطنية تنادي بجلاء البريطانيين الفوري ، كما أن المساعدة المالية التي قدمها للصحافة كانت ذات أهمية فائقة إذ مكنت الحركة الوطنية من أن تتنامى (أنظر الشكل ٤-٤). وقد احتل الخديوي عباس مكان الصدارة في هذه الحركة أثناء السنوات الثلاث الأولى من حكمه ، وكان يمثل تحديًا حقيقيًا للحكم الاستبدادي الذي كان يمارسه اللورد كرومر ، المعتمد البريطاني وقنصل بريطانيا العام ؛ وقد نجح الخديوي عباس حلمي الثاني بالفعل في حمل رئيس الوزراء الموالي للبريطانيين على الاستقالة في ١٥ يناير/كانون الثاني ١٨٩٣. ومع أن الخديوي لم يتمكن بعد ذلك من الاستمرار في نشاطه على هذا النحو العلني نتيجة ضغط الانجليز

<sup>(</sup>٨) عفاف لطني السيد، ١٩٦٨، ص ٨٧ – ٩٠.



الشكل ٤-٤: عباس حلمي (عباس الثاني، ١٨٩٢ – ١٩١٤) خديوي مصر. (المصدر: مكتبة صور هولتون بي. بي. سي).

وتهديدهم، فقد جذب إليه أتباعًا مخلصين مستعدين لمواصلة النضال ضد الاحتلال البريطاني. وكان هؤلاء جاعة من الشبان المثقفين الملمين بأفكار الثورة الفرنسية والنظريات الاجتاعية والسياسية الحديثة (١٠). وكان المجتمع المصري القديم بما له من مبادئ متشددة وقيود دينية قد بدأ في الانهيار التدريجي، وهو تطور أدى إلى قدر كبير من عدم الاستقرار. وقد انزعج المصريون المتعلّمون بصفة خاصة نتيجة هيمنة البريطانيين على الجهاز الحكومي ووظائفه، وهو القطاع الوحيد الذي كان مفتوحًا أمامهم للتقدم. وفي عام ١٩٠٥ كان البريطانيون يشغلون ٤٢ في المائة من الوظائف العليا، وكان الأرمن والسوريون يشغلون ٣٨ في المائة منها ، بينها كان المصريون يشغلون ٢٨ في المائة منها فقط (١٠).

وكان أعنف الخصوم المعارضين للحكم البريطاني في ذلك الوقت هو الزعم ذو الجاذبية الخاصة والخطيب المفوه مصطفى كامل وأعضاء حزبه الوطني. وقد ركز مصطفى كامل جهوده في بادئ الأمر على الفوز بمساندة أوروبا لقضية استقلال مصر. ويبدو أنه شعر بأن غيرة دول أوروبا الأخرى من الاحتلال البريطاني لمصر ستدفعها بالفعل إلى المساندة الإيجابية لأي جهد يستهدف إجلاء البريطانيين عن البلاد. وقد أمد الخديوي مصطفى كامل بالعون المالي السخي ، وقام الأخير بجولة في العواصم الأوروبية أثناء الفترة من ١٨٩٥ إلى ١٨٩٨ ، حيث خطب في الاجتاعات ، وعقد لقاءات مع الصحف ، وكتب مقالات وأصدر نشرات (١١١). وقد أثار هذا النشاط اهتامًا كبيرًا في أوروبا لكن أثره لم يتعد ذلك. ولم تكن هناك أية مبررات لتفاؤل مصطفى كامل بأن أوروبا عامة ، وفرنسا خاصة ، ستساند القضية المصرية. فقد كانت لفرنسا نفسها مستعمرات في شهال أفريقيا ، ولذا لم يكن من المستغرب ألا ينجح مصطفى كامل في كسب تأييدها لحججه الداعية إلى تحقيق الحكم الذاتي ، كما أنها لم تكن على استعداد لخوض الحرب ضد بريطانيا بسبب مصر ، كما تبين في حادثة فاشودة في كلم .

وكانت أكثر المهام التي تواجه الوطنيين الشباب إلحاحًا هي تفنيد ادعاء كرومر المتحيز بأن المصريين غير قادرين على حكم أنفسهم استنادًا إلى مبادئ متحضرة ، وكذلك إقناع المصريين أنفسهم بأنهم يشكّلون أمة قادرة على أن تحكم نفسها بنفسها وأنهم أهل لهذه المسؤولية . وقد وجه مصطفى كامل طاقاته لانجاز هذه المهمة منذ ١٨٩٨ ، وظل حتى عام ١٩٠٦ يعبر عن آرائه في عدد كبير من الخطب والمقالات في صحف ذلك العهد ، ولا سها جريدة اللواء التي أسسها في ١٩٠٠ . وقد ركز على ماضي مصر كي يقاوم الانهزامية ويثبت أن المصرين قادرون على الإنجازات العظيمة . ومن الشعارات التي نادى بها وما زالت تدوي في مصر : «لو لم أكن مصريًا لوددت أن أكون مصريًا» ، و «لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة » (١٦٠ . وكان مصطفى كامل يهدف من خطبه ومقالاته إلى القضاء على المنافسات المحلية وتوحيد الشعب في جبهة وطنية ، وتطوير التعليم الوطني من أجل تعزيز المشاعر الوطنية . وقد بدأت جهود مصطفى كامل السياسية تؤتي ثمارها عندما نجح في تنظيم إضراب بين صفوف طلبة الحقوق في فيراير /شباط ١٩٠٦.

وقد أدى حادث دنشواي – الذي وقع في مايو/أيار ١٩٠٦ – إلى تعزيز حملة مصطفى كامل في مصر إلى حد بعيد. ويتلخص الحادث في أن جماعة من الضباط الانجليز ذهبت إلى قرية دنشواي في رحلة

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق، ص ٩٩ - ١٣٦.

<sup>(</sup>١٠) تقرير ميلنز، ص ٣٠ (مصر، رقم ١، ١٩٢١، Cmd. ، ١١٣١، تقرير بعثة ميلنر إلى مصر).

<sup>(</sup>١١) ب. م. هولت (مشرف على التحرير)، ١٩٦٨، ص ٣٠٨ - ٣١٩.

<sup>(</sup>١٢) عفاف لطني السيد، ١٩٦٨، ص ١٦١.

لصيد الحمام، فتعرّض لهم أهل القرية الذين كانوا يعتمدون على الحمام لكسب عيشهم. وأعقب ذلك صدام أسفر عن إصابة أحد الضباط البريطانيين بجراح أدت إلى وفاته. وقد بالغت السلطات البريطانية في رد فعلها تجاه هذا الحادث وأنزلت عقوبات بالغة القسوة بهؤلاء القرويين، شملت إعدام أربعة منهم شنقًا والحكم بالسجن لفترات طويلة على عدد كبير منهم. وبالرغم من أن التنفيذ العلني لأحكام الإعدام كان قد أوقف قبل ذلك بعامين، إلا أن إعدام هؤلاء القرويين نُفذ علنًا، وأجبرت قرية دنشواي بكامل سكانها على مشاهدته (١١٠). وقد كان أثر هذا التصرف الهمجي - على حد تعبير مصطفى كامل - في الأرة مشاعر الشعب ضد الاحتلال أكبر من أثر عشر سنوات كاملة من ذلك الاحتلال (١٤٠). ولا شك في أن الحادث أثار موجة من الحاس الدافق في الوطنية المصرية، وشعر الإنجليز لأول مرة منذ عام وإعلان عزمهم على إعداد البلاد للحكم الذاتي. وقد تقاعد اللورد كرومر في ١٩٠٧ ليحل محله القنصل وإعلان عزمهم على إعداد البلاد للحكم الذاتي. وقد تقاعد اللورد كرومر في ١٩٠٧ ليحل محله القنصل العام الجديد الدون غورست المكلف بتنفيذ السياسة الحديدة، وكان ذلك نصرًا عظيمًا لمصطفى كامل وطزبه الوطني الذي أعلن تكوينه رسميًا في ١٩٠٧.

وبعد وفاة مصطفى كامل المفاجئة في فبراير/شباط ١٩٠٨، خلفه في رئاسة الحزب الوطني محمد فريد. وكان محمد فريد يفتقر إلى كثير من صفات القائد التي كان يتمتع بها مصطفى كامل، ولكنه استمر في الكتابة في الصحف والخطابة في الاجتماعات العامة مطالبًا بجلاء القوات البريطانية، وسُجن بسبب نشاطه الوطني في عام ١٩١١ لمدة ستة أشهر، نُني بعدها إلى الخارج (١٥٠).

وبحلول عام ١٩٠٧ كان عدد من صفوة المثقفين المصريين قد اقتنعواً بأن بريطانيا على درجة من القوة تجعل من المتعذر طردها من مصر عن طريق العمل الثوري. وفضلاً عن ذلك، فقد شعروا بأن هناك مؤشرات حقيقية تدل على تغير في السياسة البريطانية بعد حادثة دنشواي. وبناءً عليه فإنهم لم يجدوا غضاضة في التعاون مع المحتلين البريطانيين، كي يحصلوا منهم على كل ما يمكن انتزاعه من تنازلات إلى أن يتمكنوا من الحصول على الاستقلال الكامل. وقد شكلت هذه الجاعة حزباً سياسياً جديداً أطلق عليه اسم «حزب الأمة» في أكتوبر/تشرين الأول ١٩٠٧، وأصدر الحزب صحيفة ناطقة بلسانه هي «الجريدة»، بقيادة الصحيف البارز والمربي المرموق أحمد لطني السيد، الذي أطلق عليه المثقفون من المصريين لقب «فيلسوف الجيل»، وحثت جاعة حزب الأمة وصحيفة الجريدة المصريين على تحديث تقاليدهم الإسلامية من خلال اقتباس الأفكار ومحاكاة المؤسسات الأوروبية اللازمة لتحقيق تقدمهم (١٦). وقد دعا برنامج حزب الأمة إلى بناء الشخصية المصرية التي يتعذر بدونها تحقيق الاستقلال الحقيقي، كما أكّد على أهمية الإصلاح الزراعي وطالب بزيادة سلطات المحالس الإقليمية والشعبية الحقيقي، كما أكّد على أهمية الإصلاح الزراعي وطالب بزيادة سلطات المحالس الإقليمية والشعبية أكّد عليه الحاجة إلى التعليم كأداة أساسية لتدريب الإداريين الأكفاء وتحقيق الاستقلال الوطني. بيد أن حزب الأمة لم يتمتع بالشعبية الكافية بين المصريين الوطنين نتيجة تعاونه مع السلطات الموطني. بيد أن حزب الأمة لم يتمتع بالشعبية الكافية بين المصريين الوطنين نتيجة تعاونه مع السلطات الموطنية. وعلاوة على ذلك فإن أفكاره الليبرالية العلمانية لم تصادف قبولاً من جانب عدد كبير من المصريين الوطنية مع ذلك من المصريين الموسية المحرية من المصرية المحرية من المصرية المحرية المحرية من المصرية المحرية المحرية من المصرية المحرية المحرية من المصرية المحرية من المصرية من المصرية من المحرية من المصرية المحرية من المصرية من المصرية من المصرية من المصرية من المحرية من المحرية من المصرية مع السلورة مع السلورة مع المحرية المحرية من المحرية من المحرية المحرية من المحرية من المصرية مع المحرية من المحرية المحرية المحرية المحرية من المحرية المحرية المحرية المحرية المحرية من المحرية المحرية المحرية المحرية المحري

<sup>(</sup>١٣) م. ج. المسعدة، ١٩٧٤، ص ٨٤ - ٩١.

<sup>(</sup>١٤) محمد حسنين هيكل، التاريخ غير محدد، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>۱۵) ع. صبري، ۱۹۲۹، ص ۸۱ – ۱۰۹.

<sup>(</sup>١٦) ب. ج. فاتيكيوتيس، ١٩٦٩، ص ٢٢٩ – ٢٣٠.

نتيجة تمسكهم الغريزي بتقاليدهم الإسلامية(١٧).

وهكذا كانت الحركة الوطنية المصرية قبل الحرب العالمية الأولى تفتقر إلى الوحدة ويغلب عليها طابع الصفوة ، بالإضافة إلى عدم تمكّنها من الفوز بمساندة شعبية . ونتيجة لذلك ، فقد كانت على درجة من الضعف لا تسمح لها بانتزاع أية تنازلات ذات أهمية من السلطات البريطانية ، مما جعل تقدّمها ضئيلاً على طريق تحقيق الحكم الذاتي . وقد اضطر الوطنيون إلى الانتظار حتى عام ١٩١٩ قبل أن يتمكنوا من تفجير الثورة ضد الاحتلال البريطاني .

#### السودان

### الثورة المهدية

كان السودان يخضع لحكومة مصر العثانية منذ ١٨٢١ ، ولذا كان الشعب السوداني في سنة ١٨٨٠ ، شأنه شأن الشعب المصري ، يكافح للتخلص من حكم الأرستقراطية الأجنبية . وقد كانت أفكار الجهاد والمقاومة الإسلامية ضد الحكم الأجنبي ، التي نادى بها عرابي في مصر ، واضحة وجلية في حركة النضال الثورية التي قامت بقيادة محمد أحمد المهدي في السودان (أنظر الشكل ٥-٤) . وكانت هذه الحركة ، التي تعرف باسم «المهدية» ، هي في أساسها حركة جهاد وحرب مقدسة ، تطالب بصفتها هذه بأن يساندها جميع المسلمين. وكان الهدف الأساسي منها - كما ورد مرارًا في خطابات المهدي وبياناته (١١٨) - هو إحياء العقيدة الإسلامية والعودة إلى صفائها الأول بعد تخليصها من الهرطقات والبدع عرب التي أضيفت إليها (١٩٠) ، ونشر هذه العقيدة في جميع أنحاء العالم باستخدام القوة إذا اقتضى الأمر . وقد عبرت الثورة المهدي أو لمن يمثله قبل اعتناق مذهب المهدية ، وقد أطلق عليهم اسم الأنصار (٢٠) محتذيًا في المؤيدون للمهدي أو لمن يمثله قبل اعتناق مذهب المهدية ، وقد أطلق عليهم اسم الأنصار (٢٠) محتذيًا في طريق «الزهد في هذه الدنيا وهجرها ، وقبول ما قسم الله ، والرغبة فيا عند الله وفي الدار الآخرة وعدم الفرار من الجهاد» (٢١) .

والقول بأن الثورة المهدية ثورة دينية فهذا لا يعني أن الدين كان العامل الوحيد وراء قيامها ، فقد كانت هناك أيضًا عوامل أخرى ثانوية نجمت عن أخطاء الإدارة التركية المصرية الفاسدة والتي ولدت شعورًا عامًا بالاستياء في السودان. فقد أدى العنف الذي صاحب الغزو الأصلي في ١٨٢٠ – ١٨٢١ إلى خلق رغبة شديدة في الانتقام ، بينا أدت الضرائب الباهظة التي فرضها الأتراك وقاموا بجمعها بالقوة إلى خلق شعور عام بالسخط. وبالإضافة إلى ذلك أدت محاولات الحكومة قع تجارة الرقيق إلى إثارة عداء بعض السودانيين من المنطقة الشهالية ، لأن هذا القمع كان يمثل ضربة موجهة إلى مصدر هام للثروة وإلى

<sup>(</sup>١٧) المصدر السابق، ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>١٨) من أجل الاطلاع عَلَى مجموعة جيدة من هذه الرسائل والبيانات أنظر م. أ. أبو سالم. ١٩٦٩.

<sup>(</sup>۱۹) ب. م. هولت، ۱۹۷۰، ص ۱۹.

<sup>(</sup>٢٠) الأنصار: هُو الاسم الذي أُطلق على الذين أيدوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة.

<sup>(</sup>۲۱) ب. م. هولت، ۱۹۷۰، ۱۱۷.



الشكل هـ٤: محمد أحمد بن عبدالله، المهدي (١٨٤٤ – ١٨٨٥). (المصدر: مكتبة صور هولتون بي. بي. سي).

أساس الاقتصاد المنزلي والزراعي للبلاد. وأخيرًا يبدو أن تحيز الحكومة كذلك للشايقية وأتباع الطريقة المختمية قد أثار غيرة الجاعات المحلية والدينية الأخرى، مما حفزهم إلى مساندة المهدي(٢٢).

وكان محمد أحمد بن عبد الله قائد الثورة المهدية رجلاً ورعاً ، مثله الأعلى هو النبي محمد على الله . وقد اتخذ سمة المهدي عندما بلغ نفس السن التي تولى فيها النبي على الله قلمة ، وهي سن الأربعين ، وأسر بذلك في بادئ الأمر إلى جاعة من الأتباع الذين يثق بهم ، ثم أعلن أمره على الملا فيها بعد ، فأدى به ذلك إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الحكومة الأنجلو - مصرية ، واستمر الكفاح لمدة أربعة أعوام (١٨٨١ - ١٨٨٥) . ولم توله الحكومة في بادئ الأمر ما يستحق من اهتام ، واعتبرته بحرد درويش من الدراويش ، وهو ما يشهد به ضعف الحملة التي أرسلتها لإنهاء تمرده في جزيرة أبا وسوء تنظيمها ، حيث أعقب ذلك بعض المناوشات التي انتصر فيها الأنصار انتصارًا سهلاً وسريعًا ، بينا وقعت الإدارة الحكومية في فوضى شاملة . وقد اعتبر المهدي وأتباعه انتصارهم هذا معجزة (٢٣) .

وقد ظهر بُعدُ النظر السياسي للمهدي وعبقريته العسكرية بوضوح في قراره «بالهجرة» بعد ذلك الاشتباك من جزيرة أبا إلى جبل قدير من جبال النوبة. ذلك أن هذه الهجرة، فضلاً عن محاكاتها لمثال النبي، أدت إلى نقل الثورة من منطقة مفتوحة تعوزها وسائل الدفاع وتقع على مقربة من قوات الحكومة إلى منطقة نائية ومحصنة من الناحية الاستراتيجية. وكانت هذه الهجرة نقطة تحول فعلية في تاريخ الحركة المهدية، تكن أهميتها الكبرى في أن نقل الثورة من الأقاليم النهرية إلى غربي السودان ترتب عليه أن أصبح أبناء غرب السودان منذ ذلك الوقت هم أهم القادة الإداريين والعسكريين، بينا تضاءلت أهمية أبناء الأقاليم النهرية تدريجيًا (٢٤).

وتعتبر معركة شيكان التي جرت في ٥ نوفبر/تشرين الثاني ١٨٨٣ نقطة نحول أخرى في تاريخ الثورة المهدية. ففي ذلك الوقت كان الخديوي توفيق وحكومته قد عقدوا العزم على سحق المهدي الذي أصبح يسيطر على جميع المدن الرئيسية في إقليم كردفان. وبناءً عليه قامت الحكومة المصرية بتنظيم حملة مكونة من بقايا جيش عرابي بقيادة ضابط بريطاني هو هيكس باشا. وقد أباد الأنصار جيش عدوهم برمته في غابة شيكان على مقربة من مدينة الأبيض (٢٥٠). وكان انتصار شيكان كسبًا عظيمًا للمهدي وثورته. فبينا انضم عدد كبير من السودانيين إلى الثورة ، حضر ممثلون من بعض الأقطار الإسلامية لتهنئة المهدي على انتصاره على «الكفار». غير أن الأثر المباشر لانتصار شيكان كان هو انهيار الإدارة التركية المصرية في غرب السودان وإرساء حكم المهدي في أقاليم كردفان ودارفور وبحر الغزال. وبذلك أصبح المهدي متأهبًا للتحرك نحو هدفه التالي، وهو السيطرة على الخرطوم ووضع نهاية للحكم التركي المصري في السودان (٢١).

ووجه المهديون ضربتهم التالية في السودان الشرقي تحت القيادة القديرة لعثمان دقنه. فقد أحرز دقنه انتصارات عديدة ضد قوات الحكومة وأصبح يهدد موانئ البحر الأحمر التي كان الانجليز قد تعهدوا بالدفاع عنها ، فحاول البريطانيون عندئذ أن يتدخلوا ، ولكنهم لم يحققوا في ذلك نجاحًا يُذكر ، وأصبح

<sup>(</sup>۲۲) نعوم شقیر، ۱۹۹۷، ص ۱۳۱ – ۱۳۳۰.

<sup>(</sup>۲۳) م. شبیکة ، ۱۹۷۸ ، ص ۳۹ – ٤٤.

<sup>(</sup>٢٤) ع. أ. أبو سالم، ١٩٧٠، ص ٢١ – ٢٢.

<sup>(</sup>۲۰) أ. زولفو، ۲۷۲، ص ۲۰۳ – ۲۲۹.

<sup>(</sup>٢٦) م. أ. الحسن، ١٩٦٤، ص ٤.

الأنصار يسيطرون على السودان الشرقي برمته باستثناء ميناء سواكن ، ومنعوا مرور الإمدادات والتعزيزات المرسلة من مصر إلى الخرطوم عبر طريق بربر – سواكن .

وفي تلك الأثناء طرأ تغيير جوهري على السياسة البريطانية تجاه المسألة السودانية بعد معركة شيكان . فبينا كانت انجلترا ترى من قبل أن المسألة تخص مصر وحدها ، فإنها شعرت بعد معركة شيكان أن مصالحها الامبراطورية تقتضي انسحاب مصر من السودان فورًا (٢٧٠) ، ومن ثم أمرت الحكومة المصرية بالتخلي عن السودان وأوفدت الجنرال تشارلز غوردن كي يشرف على تنفيذ ذلك . وبينا كان المهدي يتقدم نحو العاصمة ، وجد الجنرال غوردن نفسه في موقف بالغ الخطورة . وبعد حصار طويل ، هاجمت توات المهدي المدينة وقتلت الجنرال غوردن في ٢٦ يناير/كانون الثاني ١٨٨٥ ، وأنهت الحكم التركي المصري في السودان (٢٨).

وفي غضون السنوات الأربع الأولى (١٨٨١ – ١٨٨٥) تطورت الحركة المهدية من جركة احتجاج ديني إلى دولة قوية مناضلة سيطرت على السودان لمدة أربعة عشر عامًا. وكانت مؤسساتها الإدارية والمالية والقضائية والتشريعات الخاصة بها تستند استنادًا صارمًا إلى الأساس المزدوج للقرآن والسنة ، وإن كان المهدي قد سن من آن لآخر بعض التشريعات الجديدة التي تتعلق ببعض المشاكل الملحة ، مثل وضع المرأة وملكية الأرض (٢٩٠).

وكانت علاقات الدولة المهدية بالعالم الخارجي تستند استنادًا دقيقًا إلى الجهاد. وقد وجه المهدي وخليفته عبدالله بن السيد محمد إنذارات مكتوبة إلى بعض قادة العالم، مثل خديوي مصر والسلطان العثماني وامبراطور الحبشة، كي يتقبّلوا رسالة المهدي ويعتنقوها أو يواجهوا الجهاد فورًا في حالة عدم استجابتهم لذلك (٣٠).

وبينا لم يعمّر المهدي طويلاً كي يواصل هذه السياسة (توفي في يونيو/حزيران ١٨٨٥) فقد أصبح الجهاد عاد السياسة الخارجية لخليفته عبد الله. وعلى الرغم من المشاكل الإدارية والإقتصادية الضخمة التي واجهت الخليفة عبد الله، فقد واصل الجهاد على جبتين: مصر واثيوبيا. وقد قامت القوات المهدية بغزو مصر تحت قيادة عبد الرحمن النجومي، ولكنها هزمت في معركة توشكي في ١٨٩٩ و ١٨٩٨ على التوالي. تقدّم قوات المهدي على الجبهة الشرقية وفقد الأنصار طوكر وكسلا في عامي ١٨٩١ و ١٨٩٤ على التوالي. وقد أدى الالتزام الايديولوجي للخليفة بالجهاد إلى إحباط المحاولات التي قام بها امبراطور الحبشة لعقد حلف افريني بين السودان وأثيوبيا ضد الامبريالية الأوروبية. ذلك أن الخليفة أصر على أن يعتنق حلف افريني بين السودان وأثيوبيا ضد الامبريالية الأوروبية. ذلك أن الخليفة أصر على أن يعتنق عسكرية طويلة أدت إلى إضعاف الدولتين معًا، مما جعلها فريسة سهلة للامبريالية الأوروبية (٢١).

وبحلول مارس/آذار ١٨٩٦ كانت بريطانيا قد قررت غزو السودان، وتم تشكيل قوة بريطانية – مصرية لهذا الغرض بقيادة الجنرال هـ. هـ. كتشنر. وفي المرحلة الأولى لهذا الغزو – من مارس/آذار إلى سبتمبر/أيلول ١٨٩٦ – احتلت قوات العدو إقليم دنقلة برمته دون أن تواجه مقاومة تُذكر من جانب

<sup>(</sup>۲۷) م. شبیکة، ۱۹۵۲، ص ۱۰۷ – ۱۰۹.

<sup>(</sup>۲۸) م. م. حمزة، ۱۹۷۲، ص ۱۵۹ – ۱۸۳.

<sup>(</sup>۲۹) ب. م. هولت، ۱۹۷۰، ص ۱۲۸.

<sup>(</sup>۳۰) نعوم شقیر، ۱۹۲۷، ص ۹۲۱ – ۹۲۹.

<sup>(</sup>۳۱) م. س. القدال، ۱۹۷۳، ص ۱۰۵ – ۱۰۷.

السودانيين. ويرجع ذلك في جانب منه إلى تفوق قوات العدو من الناحية التقنية كما يرجع في جانب آخر إلى أن هذا الهجوم كان مفاجأة للخليفة.

غير أن توقعات الخليفة ثبت صوابها بعد ذلك ، فقد كان احتلال إقليم دنقلة تمهيدًا لغزو الدولة المهدية غزوًا شاملاً . وبينا كان كتشنر يتقدّم جنوبًا ، عبأ الخليفة قواته وقد عقد العزم على مقاومة الغزة . غير أن الأنصار ، بقيادة الأمير محمود أحمد (أنظر الشكل ٢-٤) ، لم ينجحوا في محاولتهم صد هجوم الأعداء في معركة عطيرة ، في ٨ أبريل/نيسان ١٨٩٨ (٣٣) . وقد قُتل في هذه المعركة ثلاثة آلاف سوداني وجُرح أكثر من أربعة آلاف ، ووقع محمود أحمد في الأسر وأودع السجن في رشيد بمصر ، حيث توفي بعد بضع سنوات . وعقب هزيمة عطيرة ، قرر الخليفة مواجهة العدو بالقرب من عاصمته أم درمان ، لأنه أدرك أن صعوبات التموين والنقل ستحول دون تحرّك أية قوات كبيرة من الجنود . ومن ثم فقد حارب السودانيون العدو ببسالة فائقة في موقعة كراري في الثاني من سبتمبر/أيلول ١٨٩٨ (٣٣) ، ولكنهم هزموا مرة أخرى نظرًا لتفوق الأسلحة التي استخدمها العدو . وقد قُتل نحو أحد عشر ألف سوداني وجُرح نحو ستة عشر ألفًا منهم . وعندما أدرك الخليفة انه قد خسر الموقعة ، تراجع إلى شرق كردفان حيث كان يأمل في حشد مؤيديه وشن هجوم جديد على الغزاة في العاصمة . وقد ظل يمثل مشكلة للإدارة الجديدة على أمل في حشد مؤيديه وشن هجوم جديد على الغزاة في العاصمة . وقد ظل يمثل مشكلة للإدارة الجديدة انهاء المعركة عُر على الخليفة وقد فارق الحياة على سجادة صلاته المصنوعة من فرو الأغنام (٢٣) ، بينا وأن حميع قادة الحركة المهدية وزعائها أو سُجنوا . وكانت تلك الهزيمة هي الفاصلة في انهيار الدولة تمتل حميع قادة الحركة المهدية باعتبارها شعورًا دينيًا وسياسيًا لم تحت قط .

#### الانتفاضات المهدية

على الرغم من أن الحكم الاستعاري البريطاني حظر المذهب المهدي قانونًا ، فإن جزءًا كبيرًا من المحتمع السوداني استمرّ منتميًا بقلبه إلى المهدية. وقد عبرت الأغلبية عن استيائها من الحكم البريطاني بمواصلة قراءة «الراتب» (وهو كتاب الابتهالات الخاص بالحركة المهدية) وممارسة الشعائر الأخرى للمهدية. ولكن الأقلية المخلصة من أتباع المهدي حاولت مرارًا وتكرارًا أن تطيح بحكم «الكفار» بالقوة. ولم يكن ينقضي عام واحد فيا بين سنة ١٩٠٠ وسنة ١٩١٤ دون حدوث انتفاضة في شهال السودان. وكان مصدر الإلهام والقوة الرئيسي لهذه الانتفاضات هو الاعتقاد الإسلامي عن النبي عيسى. فقد كان المسلمون يعتقدون بصفة عامة أن المهدي سيظهر ليملأ الدنيا عدلاً بعد أن امتلأت ظلمًا ، إلّا أن بعثته ستتوقف مؤقتًا على يد المسيح الدجال ، ولكن النبي عيسى لن يلبث أن يظهر من جديد ليؤمن دوام المهدية المجيدة. ويبدو أن الانصار كانوا قد أصبحوا يرون أن البريطانيين والدجال شيء واحد، وأخذ الكثيرون منهم على عاتقهم «مهمة عيسى» لطردهم من البلاد (٢٠٠).

وقد وقعت الانتفاضات المهدية في فبراير/شباط سنة ١٩٠٠، وفي سنوات ١٩٠٢ و١٩٠٣

<sup>(</sup>٣٢) م. أ. ابراهيم، ١٩٦٩، ص ١٩٦ - ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣٣) لمزيد من المعلُّومات عن الأمراء المهديين الذين سجنوا ، أنظر م. أ. ابراهيم ، ١٩٧٤، ص ٣٣ – ٤٥.

<sup>(</sup>۳٤) ب. م. هولت ، ۱۹۷۰ ، ص ۲٤٣.

<sup>(</sup>٣٥) ح. أ. ابراهيم، ١٩٧٩، ص ٤٤٠.

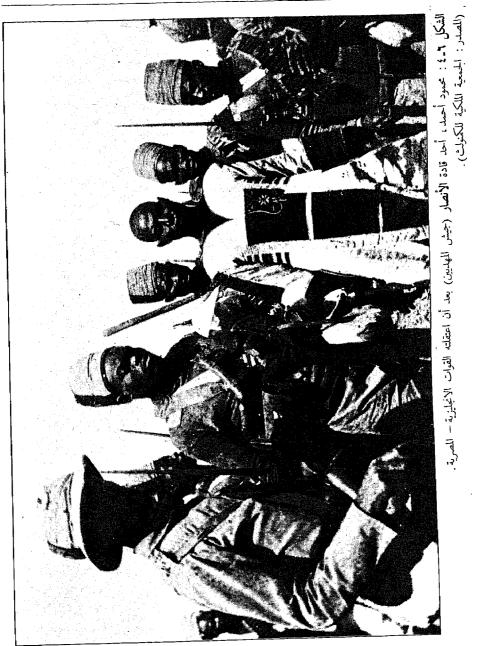

و ١٩٠٤. لكن أهم هذه الانتفاضات المهدية هي تلك التي قام بتنظيمها وقيادتها في سنة ١٩٠٨ أحد المهديين المرموقين، وهو عبد القادر محمد إمام المشهور باسم واد حبوبة.

وقد دعا واد حبوبة إلى المهدية في الجزيرة وُتحدى الحكومة من معسكره في قرية توكور بالقرب من كاملين.

وقد تقدمت نحوه قوة حكومية ، ولكنها قوبلت بالمقاومة ، وقُتل في هذه المواجهة اثنان من المسؤولين الحكوميين. وبينها كانت السلطات تحت تأثير الصدمة التي سببها هذا الحادث ، شن واد حبوبة هجومًا مفاجئًا على العدو في شهر مايو/أيار عند قرية قطفية .

وقد حارب المهديون ببسالة ، ولكن ظهر الثورة لم يلبث أن انقصم خلال أيام قليلة . وعلى غرار ما فعله المهدي نفسه ، هاجر واد حبوبة ليجد لنفسه ، على الأرجح ، ملجاً في أم درمان ، حيث كان يأمل فها يبدو أن يواصل نشر الدعوة المهدية سرًا . ولكنه تُبض عليه في الطريق وشنق علنًا في ١٧ مايو/أيار فها يبدو أن يواصل نشر الدعوة المهدية سرًا . ولكنه تُبض عليه في الطريق وشنق علنًا في ١٧ مايو/أيار العبدام أو بالسجن لمدد طويلة (٣٦) . وخلال محاكمته غير العادلة ، تحدى واد حبوبة الامرياليين البريطانيين إذ قال للمحكمة التي تحاكمه :

« إنني أرغب في أن يحكم المسلمون السودان وفقًا للشريعة الإسلامة ومبادئ المهدي وتعاليمه. إنني أعرف شعب السودان خيرًا مما تعرفه الحكومة. ولا أتردّد في القول بأن توددهم وتملقهم ليس إلا نفاقًا وأكاذيب. وأنا مستعد لأن أقسم أن الناس يفضلون المهدية على الحكومة الحالية » (٢٧).

وعلى الرغم من أن تلك الانتفاضات الدينية العديدة كانت تفتقر إلى التنسيق والقدرة على قيادة عدد كبير من الأتباع ، إلّا أنها كانت تمثّل عنصر الاستمرار من عهد الدولة المهدية ، كما أنها أثبتت أن المهدية لا تزال حية كقوة دينية وسياسية بالغة الأهمية في السودان . كما دلت الإنتفاضات فضلاً عن ذلك على أن روح مقاومة الحكم الاستعاري قد ظلت متأصلة في قلوب الكثيرين من أبناء السودان الشمالي .

## حركات الاحتجاج في جبال النوبة والسودان الجنوبي

لعل كفاح الشعب السوداني في جبال النوبة والسودان الجنوبي كان من أخطر التحديات التي واجهت المستعمرين البريطانيين قبل الحرب العالمية الأولى. على أن الإنتفاضات والتمردات العديدة التي وقعت في تلك المناطق كانت محلية الطابع في جوهرها. كما أنها كانت استجابات مباشرة للتغيرات التي أحدثها الاستعار في النسيج الاجتماعي لتلك المجتمعات المتباينة ، ونتيجة للدمار الذي ألحقه البريطانيون بالمؤسسات الاجتماعية والسياسية لتلك المجتمعات واستعاضتهم عنها بما رأوا فرضه من بنى خاصة بهم . وعلى الرغم من ضراوة القوات الاستعارية ، فإن العديد من المجتمعات المحلية النوبية قد عارضت السيطرة البريطانية معارضة نشيطة . وبينها أعلن أحمد النعان ، مِك (شيخ) الكترة عداءه الصريح ، فإن السيطرة البريطانية معارضة نشيطة . وبينها أعلن أحمد النعان ، مِك (شيخ) الكترة عداءه وكانت ثورة الميك (الشيخ) «الفقيه علي» في جبال المبري أكثر شدة وخطورة . فقد ناوأ علي قوات الحكومة مدة عامين ، ولكنه اعتقل في سنة ١٩١٦ وأودع السجن في وادي حلفا (٢٨) .

<sup>(</sup>٣٦) المصدر السابق، ص ٤٤٨.

<sup>(</sup>٣٧) تقرير المخابرات عن السودان، مايو/أيار ١٩٠٨.

<sup>(</sup>۳۸) أ. س. قدسي، ۱۹۶۹، ص ۱۱۲ – ۱۱۰.

وفي المنطقة الجنوبية من السودان قاد المقاومة واستمر فيها شعب النوير الذي يقطن في الأراضي المجاورة لنهر السوباط والنيل الأبيض. وكان النوير ، في ظل الحكومات السابقة ، قد تعودوا على إدارة شؤونهم الخاصة ، نظرًا لأن تلك الحكومات لم تمارس سيطرة حقيقية عليهم. غير أنهم رفضوا بعد الإحتلال أن يعترفوا بسيادة الحكومة الجديدة واستمروا في إظهار عدائهم لها. وكان اثنان من زعائهم ، هما لا دنجكور » و «ديو » ، يتميزان بنشاطهم في هذا المجال. وعلى الرغم من أن هذين الزعيمين البارزين توفيا في سنة ١٩٠٦ وسنة ١٩٠٧ على التوالي ، فإن نشاط النوير لم يتوقف ، وهاجم أحد زعائهم الآخرين ، وهو «دول ديو» ، موقعًا حكوميًا في سنة ١٩١٤. وبالرغم من التدابير التأديبية العشوائية العديدة ، فإن مقاومة النوير استمرت في التزايد إلى أن تفجرت في ثورة النوير الشعبية الواسعة النطاق التي وقعت في سنة ١٩٢٧.

وكان الآزاندي، تحت قيادة زعيمهم يامبيو، مصممين على عدم الساح لأية قوة أجنبية بدخول أراضيهم. وقد واجهوا خطر الغزو من جانب كل من البلجيكيين والحكومة الثنائية. وكان البلجيكيون يزيدون من نشاطهم على الحدود الجنوبية لأراضي الآزاندي. ويبدو أن يامبيو كان يخشى الغزو البلجيكي أكثر من خشيته الغزو البريطاني، ومن هنا كان اعتقاده بأن أفضل سياسة يمكنه اتباعها هي التي تتمثّل في تحييد البريطانيين بإظهار إمارات الصداقة لهم، حتى يُتاح له أن يتصرف بحرية في معالجة الخطر البلجيكي المحدق. وقد دعا البريطانيين إلى إقامة مركز تجاري في مملكته، معتقدًا أنهم لن يتمكّنوا من تلبية الدعوة، وعازمًا في الوقت نفسه على محاربتهم إن فعلوا. ويبدو أن مقصده الحقيقي استهدف استخدام البريطانيين ضد البلجيكيين لأنه كان، في يبدو، قد اقتنع بأن إثارة اهتام البريطانيين ببلاده سيجعل البريطانيين يعيدون التفكير مرتين قبل مهاجمته (٢٥).

لكن البريطانيين قبلوا الدعوة ، وفي يناير/كانون الثاني ١٩٠٣ غادرت واو إحدى الدوريات متجهة إلى أراضي يامبيو. وخلال مسيرتها هاجمها الآزاندي ، فهربت الدورية إلى رومبك. وفي يناير/كانون الثاني ١٩٠٤ أرسلت حكومة الخرطوم دورية أخرى تعرضت بدورها لهجوم الآزاندي ، واضطرت في النهاية إلى المتراجع إلى تونج.

وبينها كان البلجيكيون يعدّون للهجوم على أراضي يامبيو ، قام هذا الأخير بحشد قوة من عشرة آلاف من الآزاندي وشن هجومًا جريئًا على الموقع البلجيكي في ماياوا. وقد ناوأ الآزاندي الدخلاء بشجاعة ، لكنهم لم يتمكنوا من الوقوف بحرابهم وحدها في وجه نيران البنادق البلجيكية. وقد أضعفت هذه المعركة إلى حد خطير من قوة الآزاندي العسكرية وروحهم المعنوية ؛ وكان على يامبيو ، بعد أن تحطّمت قوته العسكرية ، أن يواجه حملة عسكرية حكومية في يناير /كانون الثاني ١٩٠٥. وقد هُزم في النهاية وسُجن ، ولم يلبث أن مات بعد ذلك بقليل في ١٠ فبراير /شباط سنة ١٩٠٥. لكن شعبه واصل الكفاح مع ذلك. وفي سنة ١٩٠٨ حاول بعض المحاربين من قوات يامبيو أن يئيروا انتفاضة ، بينها قام آخرون بشن هجومات على البريطانيين أثناء الحرب العالمية الأولى (١٠٠).

<sup>(</sup>٣٩) المصدر السابق، ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤٠) المصدر السابق، ص ٢٣٨ - ٢٥٤.

### الصومال

رد الفعل في الصومال تجاه التقسيم (١٨٨٤ – ١٨٩٧)

منذ منتصف القرن التاسع عشر ، أدخلت شبه جزيرة الصومال إلى مسرح التنافس الاستعاري بين إيطاليا وبريطانيا وفرنسا ؛ ذلك أن المصالح القائمة لبريطانيا وفرنسا في الهند وأجزاء أخرى من آسيا جعلتها تسعيان في أوائل الثمانينات من القرن التاسع عشر إلى إقامة قواعد ثابتة لها على الساحل الصومالي نظرًا لأهميته الاستراتيجية والتجارية . وبانضام إيطاليا إليها بعد حين ، بسطت تلك الدول الثلاث نفوذها إلى الداخل وأقامت كل منها لنفسها محمية في الأراضي الصومالية . وبينا أدى نشاط الفرنسيين بهم إلى إقامة محمية فرنسية في عام ١٨٨٥ ، فإن الحكومة البريطانية لم تعلن قيام محميتها إلّا بعد عامين من ذلك التاريخ ، حيث امتدت تلك المحمية على الساحل الصومالي من جيبوتي شرقًا حتى شملت بندر زيادة . وبفضل المساعي التي بذلتها شركة شرق أفريقيا البريطانية والحكومة البريطانية ، استطاعت إيطاليا أيضًا أن تفوز بالسيطرة على مدن برافا ومركة ومقديشو ووارشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني ١٨٨٨ . وقد أعلنت الحكومة الإيطالية حايتها على أجزاء الساحل التي تصل بين هذه المدن واتسع ذلك فيا بعد ليشمل أوبيا وصوماليي ماجبرتين في الشهال (أنظر الشكل ٢-٤) .

وتوسعت أثيوبيا بدورها في الأراضي المأهولة بالصوماليين، واستطاعت أن تفرض قدرًا من السيطرة الإدارية غير المستقرة تمامًا على هود وآوغادين. وهناك وجهة نظر ترى أنه بينها كانت دوافع الغزو الأوروبي تتمثّل في اعتبارات امبريالية ورأسالية، فإن التوسع الأثيوبي هناك كان في جوهره «رد فعل دفاعي في مواجهة قيام مستعمرات أوروبية بحاورة». إذ أنه لما كانت كل من إيطاليا وبريطانيا وفرنسا تتغلغل إلى الداخل من ممتلكاتها الساحلية، فإن الامبراطور الأثيوبي منيليك – طبقًا لهذا التفسير – «حاول أن يبقي تلك القوى على أبعد مسافة ممكنة من مركز حكمه في المرتفعات عن طريق الالتجاء إلى توسيع حدوده الخاصة » (۱۱). غير أننا ينبغي أن نلاحظ أن توسع الدهشوان» في عهد منيليك كان قد بدأ قبل أن يمارس الأوروبيون عملياتهم في المنطقة، وكان ذلك موجهًا في البداية ضد اله أورومو» ثم ضد الصوماليين بعد ذلك.

وقد تجاهل تقسيم أراضي الصومال الذي استكمل رسميًا في سنة ١٨٩٧ المصالح المشروعة للشعب الصومالي وحرمه من حريته واستقلاله ، ومن ثم كان لا بد وأن يثير أسوأ الشكوك لدى الصوماليين وأن يدفعهم إلى رفض هذا الغزو الأجنبي ومقاومته . وقد انزعج الرؤساء والسلاطين الصوماليون بشكل خاص لهذا التعدي بسبب آثاره على نفوذهم السياسي . ولم يحدث أبدًا أن تحلّوا عن سيادتهم طواعية ، بل لقد كانوا هم الذين تزعموا الانتفاضات المحلية العديدة التي وقعت ضد الحكام الأوروبيين والأثيوبيين خلال عهد التقسيم .

وإذ كان الزعاء الصوماليون يدركون التنافس القائم بين القوى الأوروبية في مجال التوسع الاستعاري، فإنهم حاولوا استخدام القوى الأوروبية ضد بعضها البعض. وقد فعلوا ذلك بإبرام المعاهدات مع واحدة أو أخرى من القوى الأوروبية، آملين أن يؤدي هذا الجهد الدبلوماسي إلى الحد من الخطر المتزايد الذي يهدد استقلالهم. فقد وقع الزعاء الصوماليون مثلاً معاهدات عديدة مع البريطانيين، إلا أن هذه

<sup>(</sup>٤١) س. توقال، ١٩٦٣، ص ٧٤.

المعاهدات لم تمنح بريطانيا سوى تنازلات ضئيلة. وكانت ديباجة كل معاهدة توضح أن الغرض من عقدها، من الجانب الصومالي، هو «المحافظة على استقلالنا، وحفظ النظام، وغير ذلك من الأسباب الوجيهة». كما أن العشائر المعنية لم تتنازل صراحة أبدًا عن أرضها ؛ بل إنها تعهدت صراحة «بألا تتنازل أبدًا في أي وقت عن أي جزء من الأراضي التي تقطنها أو تسيطر عليها حاليًا، أو تبيعها، أو ترهنها، أو تجري عليها أي تصرف آخر يجيز احتلالها، إلا للحكومة البريطانية » (١٤). على أن هذه المعاهدات قد فشلت في النهاية في تحقيق أغراضها، لأن الدول الأوروبية وأثيوبيا تمكنت من تسوية منازعاتها الامبريالية في المنطقة سلميًا.

وبغض النظر عن هذه الجهود الدبلوماسية ، شهرت بعض العشائر الصومالية السلاح في محاولة للمحافظة على سيادتها. واضطر البريطانيون إلى إرسال أربع حملات : في سنتي ١٨٩٥ و ١٨٩٠ ضد عشائر العيسى ؛ وفي سنة ١٨٩٥ ضد عشائر هبرغيرهاجس ؛ وفي سنة ١٨٩٥ ضد عشائر هبر أوال (٤٤٠) . كما تعرّض الإيطاليون بدورهم لخسائر عديدة في الأرواح : ففي ١٨٨٧ أبيدت مجموعة من الجنود الايطاليين في هرار ، وفي سنة ١٨٩٦ قُتلت مجموعة قوامها أربعة عشر إيطاليًا على أيدي البهاليين . كما أن الاصطدامات المتكررة بين القوات الأثيوبية والعشائر الصومالية لم تسمح لتلك القوات باستكمال احتلالها لأوغادين أو بأن تمد نفوذها إلى ما وراء المواقع العسكرية المتناثرة التي أقيمت في المنطقة (٤٤٠) . الآ أننا ينبغي أن نذكر أن الصوماليين ، على الرغم من وحدتهم الثقافية ، لم يكونوا يشكلون آتئذ هوية الإأننا ينبغي أن نذكر أن الصوماليين ، على الرغم من وحدتهم الثقافية ، لم يكونوا يشكلون آتئذ هوية في كثير من الأحيان (٤٤٠) . وزيادة على ذلك فقد كانت الشعوب الصومالية لا تزال في ذلك الوقت تتسلح في كثير من الأحيان (٤١٠) . وزيادة على ذلك فقد كانت الشعوب الصومالية لا تزال في ذلك فإن المقاومة بالحواب والأقواس والسهام ، ولم تتمكن من استيراد الأسلحة النارية والذخائر . ومع ذلك فإن المقاومة الصومالية خلال عهد التقسيم أبقت على الروح الوطنية حية ، ومن ثم حفزت فيا بعد على «الجهاد» الذي قاده سيد محمد حسن ضد الاحتلال الأوروبي . وهذا ما سنتناوله الآن .

## كفاح الصوماليين من أجل الحرية (١٨٩٧ - ١٩١٤)

وُلد سيد محمد في سنة ١٨٦٤، وقد حفظ القرآن وهو في سن السابعة. وعندما بلغ التاسعة عشرة غادر موطنه لاكتساب العلم في مراكز التعليم الإسلامي الكبرى في شرق افريقيا: هرار ومقديشو. ومن المعتقد كذلك أنه أوغل في النرحال حتى وصل إلى المعاقل المهدية في كردفان بالسودان (٢٦). وفي سنة ١٨٩٥ سافر سيد محمد إلى مكة لأداء فريضة الحج وأمضى عامًا في الجزيرة العربية زار خلاله الحجاز وفلسطين. وخلال إقامته بمكة، درس على يد الشيخ محمد صالح وانضم إلى مذهبه: الطريقة الصالحية. ومن الممكن أن يكون هذا السفر البعيد والإقامة في الخارج في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي قد أتاحا له الاتصال بالانجاهات الفكرية السائدة عن النهضة الإسلامية (٤٧). ولدى عودته إلى بلاده استقر حينًا من

<sup>(</sup>٤٢) أ. م. لويس، ١٩٦٥، ص ٤٦ – ٤٧.

<sup>(</sup>٤٣) أ. هاملتون، ١٩١١، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٤٤) س. توقال، ١٩٦٣، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٤٥) أ. م. لويس، ١٩٦٤، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٤٦) أ. شَيخ عبدي، ١٩٧٨، ص ٦١ - ٦٢.

<sup>(</sup>٤٧) م. ع. عبد الحلم، ١٩٧٥، ص ٣٣٩.

الزمن في بربرة حيث مارس التعليم والوعظ بين مواطنيه ، داعيًا إياهم إلى العودة إلى الالتزام الدقيق بتعاليم الإسلام.

وكان سيد محمد يدرك تمامًا أن العدوان المسيحي (الأوروبي والاثيوبي) يهدّد الأسس الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الصومالي. فمنذ يوليو/تموز ١٨٩٩ ، كتب إلى عشيرة صومالية يحدّرها بقوله : «ألا ترون أن الكفار قد حطموا ديننا ويعاملون أبناءنا وكأنهم ملكُّ لهم؟». «ولعله كان يشير بذلك إلى إنشاء مدارس مسيحية في الصومال اعتبرها تهديدًا للمدارس القرآنية. وقد شعر سيد محمد بأن فعالية التبشير المسيحي تظهر كذلك في اتخاذ أساء مسيحية مثل «جون عبد الله». وأيّد ذلك كله اعتقاده بأن الاستعار المسيحي يسعى إلى القضاء على الدين الإسلامي.

ولا شك في أن الحركة المهدية في السودان كانت لها بدون شك آثار مهمة في بلاد الصومال وأن سيد محمد، شأنه شأن غيره من الزعاء الدينين، قد استلهم سيرة المهدي الرائعة. ولقد كان الصوماليون يعلمون ما يقع بالسودان وكانوا يتعاطفون مع إخوانهم في الدين. كل هذا سهّل على سيد محمد عمله في هذه السبيل (١٩٨). فقد اتهم سيد محمد في إحدى خطبه السلطات العسكرية البريطانية بتصدير الحيوانات لاستخدامها في الحرب ضد المهدي – رجل السودان الصالح – الذي منحه الله النصر (١٩٩). لكن يبقى علينا أن نرى مدى انضواء جهاده في الإطار العام للنهضة الإسلامية، وإلى أي حد استلهم أو تأثر بالثورة المهدية في السودان. وقد وقع التأكيد على أن سيد محمد التقى مع أمير المهدية في المنطقة الشرقية من السودان، عثمان دقنة ، عند زيارته لهذا البلد: ولكن هذا الحادث لا يمكن التدليل عليه ، على الرغم من أن بعض الروايات المحلية الصوماليون أثناء من المهدية في شرق السودان (٥٠٠).

ومن بين العوامل الرئيسية التي عاقت الوحدة بين الصوماليين الرُحَّل نظام الأنساب التقليدي بما يفرضه من ولاءات قبلية. ولكن سيد محمد بفضل بركته الشخصية وصفاته الرئاسية استطاع أن يقود جيشًا متنوع التكوين يتركّب من عشائر صومالية مختلفة وأن ينشئ جيشًا نظاميًا قدّر عدد أفراده باثني عشر ألف رجل (٥١). ولكي يتمكن سيد من توحيد هذه الجهاعات المختلفة اتجه إلى مخاطبة المشاعر الدينية. وقد نظم بالإضافة إلى ذلك عددًا كبيرًا من القصائد ما زال الكثير منها مشهورًا في مختلف أنحاء الصومال ، استطاع أن «يؤلف بها بين جمع من رجال العشائر المتخاصمين تحت الرايتين التوأمتين للإسلام والوطن» (٥١) وقد بدأ سيد جهاده في بربرة ، حيث حاول فيا بين عامي ١٨٩٥ و ١٨٩٧ أن يثير الناس ضد الامبرياليين. ولكن عمله الثوري الأول كان هو احتلال بوراو ، التي تقع في وسط الصومال البريطاني ، الامبرياليين. ولكن عمله الثوري الأول كان هو احتلال بوراو ، التي تقع في وسط الصومال البريطاني ، في أغسطس/آب سنة ١٨٩٩. وقد أزعج ذلك البريطانيين إلى الدرجة التي جعلتهم يرسلون ، فيا بين عامي ١٩٠٠ و ١٩٠٤ ، أربع حملات لصد هجات سيد. وعلى الرغم من أن البريطانيين قد حصلوا على مساعدة من الإيطاليين في هذه العمليات ، إلا أن كفاءة سيد العسكرية الفذة واستخدامه الناجح على مساعدة من الإيطاليين في هذه العمليات ، إلا أن كفاءة سيد العسكرية الفذة واستخدامه الناجح على مساعدة من الإيطاليين في هذه العمليات ، إلا أن كفاءة سيد العسكرية الفذة واستخدامه الناجم

<sup>(</sup>٤٨) أ. م. لويس، ١٩٦٥، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٤٩) ل. سيلبرمان، التاريخ غير محدد، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٥٠) م. ع. عبد الحليم، ١٩٧٥، ص ٣٦٩ - ٣٧٠.

<sup>(</sup>۱۵) د. جاردین، ۱۹٬۲۳ س ۲۹.

<sup>(</sup>۵۲) أ. شيخ عبدي، ۱۹۷۸، ص ٦٢.

لإمكانيات الخيّالة وحرب العصابات أتاح للمحاربين معه تحقيق عدد من الإنتصارات. وكان أحدها في تل غومبورو في أبريل/نيسان سنة ١٩٠٣، حيث قُتل تسعة ضباط بريطانيين.

إلا أنه مع حلول نهاية عام ١٩٠٤ كانت قوة سيد محمد قد ضعفت ، ولذا فقد انسحب إلى محمية ماجيرتين الإيطالية ، حيث وقع مع الإيطاليين في ٥ مارس/آذار سنة ١٩٠٥ معاهدة إيلينغ التي أملى فيها شروطه عليهم . وبحلول عام ١٩٠٨ كان سيد قد عبا قواته بحولة جديدة من الحرب اضطرت البريطانيين إلى الانسحاب من الداخل في نوفبر/تشرين الثاني ١٩٠٩ والتمركز على الساحل . ولكن سيد هدد بهاجمة المدن الساحلية أيضًا . وفي أغسطس/آب سنة ١٩١٣ أحرز نصرًا حاسمًا إذ قضى تمامًا على قوة شرطة الهجّانة (التي تستخدم الجال) والتي كانت قد أنشئت حديثًا . وقد اضطرت هذه الكارثة البريطانيين إلى التحالف مع الحكومة الأثبوبية من هرار وإرسال حملات لمطاردة سيد محمد حتى لحظة وفاته في إيمي بأثبوبيا في نوفهر/تشرين الثاني ١٩٢٠ .

وعلى ذلك فإن الشعب الصومالي، في ظل القيادة الرشيدة لسيد محمد، قد واصل مناهضته للامبرياليين الأوروبيين والأثيوبيين طول عشرين عامًا، تمكن خلالها من إحراز انتصارات عسكرية وسياسية، بل ودبلوماسية أيضًا. وعلى الرغم من أن هذا الجهاد الصومالي قد فشل في النهاية في تخليص البلاد من الحكم الأجنبي، إلا أنه عزّز روحًا وطنية قوية، إذ أصبح أفراد الشعب الصومالي يرون أنفسهم كيانًا واحدًا يكافح ضد التدخل الأجنبي. يُضاف إلى ذلك أن كفاح سيد محمد قد ترك في الضمير الوطني الصومالي مثالاً للوطنية لا يمتحى، قدر له أن يلهم الأجبال التالية من مواطنيه (٥٣)

#### خاتمة

ربما لم يقاوم أي جزء من أجزاء أفريقيا الغزو والاحتلال الأوروبيين في الفترة ما بين سنة ١٨٨٠ وسنة ١٩١٤ بمثل القوة التي قاومها بها شمال شرق القارة . وليس أدل على ذلك من آلاف المصريين والسودانيين والصوماليين الذين فقدوا حياتهم في المعارك والاشتباكات التي وقعت بينهم وبين القوات الاستعارية . وترجع قوة هذه المقاومة إلى أنه فضلاً عن الشعور الوطني الذي كان يلهمها ، فقد كان هناك شعور أكثر عمقًا يمارس تأثيره ، ونعني به الإيمان الديني . فشعوب مصر والسودان والصومال لم تكن تحارب دفاعًا عن الوطن وحده ، بل ودفاعًا عن إيمانهم كذلك . وكان المسلمون هناك ، شأنهم في ذلك شأن إخوانهم في الدين في سائر أنحاء العالم الإسلامي ، يدركون ما يمكن أن يحدث من اضطراب اجتماعي وديني نتيجة للغزو الأجنبي . كما أن مما تأباه روح الإسلام أن يقبل شعب مسلم وضعًا يفرض عليه الخضوع السياسي لقوة مسيحية . ولذا فإن الحركات الثورية لعرابي والمهدي وسيد محمد بجب فهمها في إطار الحركات الإصلاحية العديدة التي انتشرت في العالم الإسلامي وأثرت فيه تأثيرًا عميقًا خلال القرنين الثامن عشر . والتاسع عشر .

<sup>(</sup>۵۳) أ. م. لويس، ١٩٦٥، ص ٩١.

## الفصل الخامس

# المبادرات والمقاومة الافريقية في شهال افريقيا وفي الصحراء الكبرى

بقلم: عبد الله العروي

إن موضوع هذا الفصل معقد إلى حد بعيد ، ولا يرجع هذا التعقيد إلى الوقائع ذاتها ، لأنها معروفة جيدًا على وجه العموم ، وإنما هو يظهر عندما يأتي دور تفسير هذه الوقائع . ومهمتنا هي دراسة المبادرات التي قامت بها شعوب بلاد المغرب والصحراء الكبرى لصد الهجمة الاستعارية ، وردود فعلها إزاء تقدم الغزو . وستعخذ من دراسة الأوضاع التي كانت قائمة عام ١٩٠٧ (أنظر الشكل رقم ١٥٥) مثالاً يعطينا فكرة أولية عن تشابك الأوضاع وتعقدها .

فني الغرب ، كانت في المغرب ثورة تستهدف الإطاحة بالسلطان عبد العزيز (١٨٩٤ – ١٩٠٨) لأنه كان قد صادق على غزو الفرنسيين لإقليم توات ووافق على الإصلاحات التي فرضتها الدول الأوروبية في مؤتمر الجزيرة الخضراء ( Algeciras ) في أبريل/نيسان عام ١٩٠٦. وكان دعاة هذه الثورة من أعضاء «المحزن» (١) ، وكانوا مرتبطين «بالزوايا» الدينية وبالمراكز المحلية للطرق الصوفية وبالرئاسات أو الزعامات المحلية.

أما في الشرق، فكانت تونس تشهد مولد حركة وطنية بكل ما لهذه الكلمة من معنى، إذ كان يجري تشكيل اتحادات ورابطات تضم الرعيل الأول من خريجي نظام التعليم الحديث، وتظهر صحف للمعارضة بلغة السلطة الاستعارية. وكانت هناك صفوة جديدة تلفت إليها الأنظار بما تتخذه من مبادرات لم يسبق لها نظير.

وفي الجنوب، كانت الصحراء الغربية مسرحًا لعمليات فرنسية واسعة النطاق تستهدف محاصرة دولة المغرب المستقلة وخنقها. وسرعان ما حذت أسبانيا حذو فرنسا في المغرب نفسه، ثم تبعتها إيطاليا في ولاية طرابلس، حيث كان الأمر في هذه الحالة الأخيرة على حساب سلطان القسطنطينية.

<sup>(</sup>١) حكومة المغرب، وبمعنى أوسع الصفوة السياسية والدينية في البلاد.

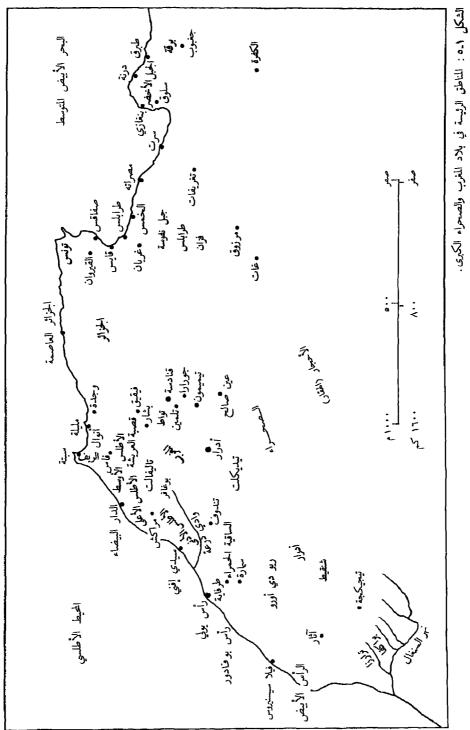

ومن هنا فإننا نحتاج – بالنسبة للفترة وللمنطقة موضوع البحث – إلى أن نميز بين مستويات ثلاثة: (١) مستوى الدولة المنظمة (٢) ، المغربية في الغرب والعثانية في الشرق من شال افريقيا. وهذا هو المستوى الذي يجب علينا في إطاره أن نبحث عن المبادرات بمعناها الصحيح.

- (٢) مستوى «الطرائق الصوفية»، وهي بلا شك ذات أصول وتوجهات دينية ولكنها بلا مراء سياسية في وظيفتها. وقد كانت هذه الطرائق الصوفية دائمًا في شهال افريقيا وفي الصحراء الكبرى منظات دفاعية تقف في وجه الأخطار المحدقة من الخارج. وعندما كانت الدول نفسها قوية، كانت هذه الطرائق جزءًا من أجهزة الدولة ؛ أما في حالات ضعف الدولة أو تفككها، فإنها كانت تستقل بذاتها وتأخذ زمام المبادرة بيدها. وعلى هذا النسق نجد أنه عندما تخلت الآستانة (القسطنطينية) عن سيادتها، أصبحت الطريقة السنوسية نواة مقاومة الإيطاليين في برقة ؛ وعندما أصبحت الدولة المغربية عاجزة عن التصرف، قامت الطريقة الكتانية باستنفار القوى المعادية للفرنسيين في شنقيط وفي الشاوية.
- (٣) مستوى « الجماعة » (٣) التي لم تكن تخرج إلى العلانية إلاّ بعد انكسار شوكة المستويات الأخرى بسبب ضربها بالقوة المسلحة. وكانت الجماعة تبدأ برفض كل اتصال بالسلطات الاستعارية ، رغم كل المغريات. فإذا انتهى الأمر باستسلامها لم يبق أمامها إلّا سبيل واحد محدود للحركة ، وهو أن تمارس رد الفعل إزاء السياسة الاستعارية ، وهذا ما كان يضني عليها بصورة ما طابع القوة المستقلة.

ويلجأ مؤرّخو الاستعار عمدًا إلى تشويه الحقائق عندما يتجاهلون مستوى الدولة المنظمة ، وعندما يببطون بتقسيمهم للطرائق الصوفية إلى الاقتصار على اعتبارها مجرد تجمعات أعلى من القبيلة ، ولا يرون في المجتمع المغربي إلا مجموعات قبلية . وهم يزيدون على ذلك قيامهم بتفسير هذه المجموعات من منطلق نماذج أنثروبولوجية نظرية أكثر مما هي واقعية . ومن هذا المدخل الأعوج ، يصورون المقاومة وكأنها مجموعة من ردود فعل متفرقة وغير منظمة إزاء سياسة للغزو تبدو – إذا قورنت بردود الفعل هذه – رشيدة إلى أبعد حد .

وعندما نتحدث عن الدولة أو عن الطرائق الصوفية ، فسوف نستخدم عبارة «مبادرات» ، أما على المستوى المحلي فسوف نستخدم عبارة «ردود الفعل». ومع أن الفكرتين متعايشتان في تاريخ بلاد المغرب ، فإنه من الممكن استخدام كل منها مستقلة عن الأخرى لتحديد خصائص فترة زمنية معينة (قبل عام ١٩٢٢ وبعده فها يتعلق بلبيا).

ومصادرنا بالنسبة للمبادرات المغربية لمقاومة الأطاع الاستعارية هي مصادر سياسية ودبلوماسية. وهي مصادر معروفة ، وإن كانت مشكلة المؤرّخين اليوم هي تجميع هذه المادة وحفظها. أما الأدلة المتعلقة بردود الفعل المحلية ، فراجعنا الأساسية فيها هي البيانات المكتوبة والروايات الشفاهية. ومن الواضح أنه يجب تسجيل هذه الروايات وتجميع هذه البيانات الخطية قبل أن تضيع ، ولكن المشكلة الحقيقية هي مشكلة تقييمها ، أي معرفة ما يمكن أن نستخلصه منها من وقائع ثابتة.

وهنا لا بد من تحديد مسألتين. الأولى تتعلق ببيانات كتبها المتعلمون من أهل المدن، حيث يجب ألا ننسى بشأنها أن الغزو العسكري قد سبقته فترة طويلة من الإعداد النفسي والسياسي، فقدت الصفوة

 <sup>(</sup>٢) يجب ألا تفسر بنية هذه الدولة قياسًا على الدول الأوروبية الليبرالية ، لأن هذا التفسير يؤدي إلى الوقوع في شراك الإيدبولوجية الاستجارية.

<sup>(</sup>٣) جهاعة تمثل أحد المستويات لمختلف التقسمات القبلية.

الحضرية خلالها كل إرادة للمقاومة ، ومن فم فإن أفرادها الذين تركوا مذكرات لم يكونوا أعضاء في حركة المقاومة آنداك ، مها قبل بشأنهم اليوم . أما المسألة الثانية فهي أن الروايات الشفاهية جاءت على لسان شهود يجب ألا ننسى أنهم تعرضوا لنوعين من التأثيرات ، أولها التأثير الأوروبي ، لأن الصحافة المتخصصة (٤) كانت تسارع بنشر أخبار الاشتباكات من منظور استعاري ؛ كما أن السياسة الاستعارية درجت على إرسال أبناء الرؤساء الخاضعين للاستعار إلى المدارس الفرنسية أملاً في تحويلهم إلى حلفاء مخلصين . فلا تكاد تمر على الحدث عشر سنوات مثلاً ، حتى نجد أن الإبن قد يسرد عن معارك أبيه تفاصيل لا يدري الأب نفسه عنها شيئًا ، وإن كان يبدأ منذ ذلك الحين في إدخالها في نسيج روايته بنفسه بحسن نية . أما الرواية الاستعارية فهي غير سليمة ، على الرغم من تزامنها مع الأحداث ، لأنها تحمل صبغة العداء الذي كان قائمًا في جيوش المدول الاستعارية بين القوات الآتية من الدولة الأم وبين فيالتي المستعمرات . وكان ضباط هذه الفيالق الأخبرة لا يترددون في تصوير حملاتهم في افريقيا على النحو وطنيًا . إذ تزامنت عمليات الغزو مع نشاط الإصلاح والنشاط الوطني في المدن . وحتى عندما كانت الأحداث تقع بعيدًا عن المدن ، كان سكان المدن يتابعون تطوراتها بشغف ويبادرون باستخدامها لتحقيق أغراضهم الإيديولوجية . وكثيرًا ما كان المناضلون من أهل المدن هم الذين يحثون محاربي الجبال السابقين أملاء مذكراتهم .

واستنادًا إلى هذين السببين، فإن البيانات التي بين أيدينا الآن لا تكني لتغيير الرواية الاستعارية للأحداث ولا الرواية الوطنية لها، ولكنها يمكن أن تلقي عليهما ضوءًا مختلفًا، شريطة أن نمد أنظارنا دائمًا إلى ما يجاوز مسرحها المحلى الضيق.

## دول المغرب العربي والأوروبيون

كانت الهجمة الاستعارية على شمال افريقيا في القرن التاسع عشر هجمة غير عادية من حيث أنها كانت لاحقة لحملات سابقة (أنظر الشكل رقم ٧-٥).

فحكومة المغرب كانت قد ظلت طوال أربعة قرون تقاوم الأسبان الذين استقروا في سبتة ومليلية ، وكانت تحظر على السكان التعامل مع الأسبان بأي شكل من الأشكال. وكانت رغبة أسبانيا في إنهاء هذه المقاطعة هي التي جعلتها تشن حرب ١٨٥٩ – ١٨٦٠ التي كانت وبالاً على المغرب ، لأنه أرغم على دفع غرامة باهظة وعلى الموافقة على توسيع الأجزاء المحصنة في مليلية والتنازل عن ميناء له على ساحل المحيط الأطلسي ليصبح ملاذًا للصيادين القادمين من جزر الكناري (الجزر الخالدات) (١). وبعد أن احتلت أسبانيا خليج ريو دي أورو (وادي الذهب) وأخطرت بذلك في السادس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول عام ١٨٨٤ الدول الموقعة على وثيقة برلين بشأن تقسيم افريقيا إلى مناطق نفوذ ، أصبح لها في نهاية القرن ثلاثة رؤوس جسور تربطها بسواحل شال أفريقيا.

<sup>(</sup>٤) كانت وقائع ١ احلال السلام، تنشر ابتدام من عام ١٨٩٨ في أفريقيا الفرنسية Afrique française ، وهي مجعلة الجنة افريقيا الفرنسية

<sup>(</sup>٥) كتب الجنرال غيوم عن غزو جبال الأطلس الأوسط فقال : «ولكن هذا الغزو لم يكن من الغرابة بحيث لا يندرج في إطار المبادئ العامة لفن الحرب». أ. غيوم ، ١٩٤٦، ص ٤٥٧.

<sup>(</sup>٦) بعد سنوات من الجدالُ ، تم الاتفاقُ بشأن ميناء سيدي أفنى ، ولكنه لم يحتل حتى عام ١٩٣٤.

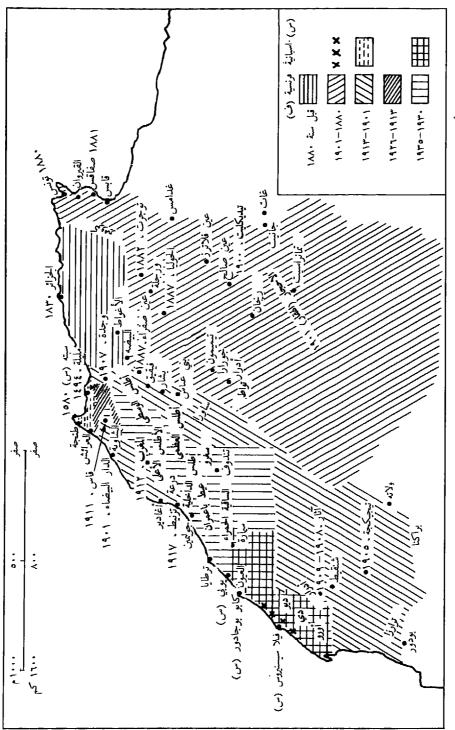

الشكل ٣-٥: الحملات الأوروبية في بلاد المغرب.

وفي عامي ١٨٨٠ و ١٨٨١ عندما عقد مؤتمر مدريد لحاية الأفراد في المغرب اجتماعين، بذل «المخزن» محاولة أخيرة للحصول على الاعتراف الدولي باستقلاله وسيادته على إقليمه المحدد بوضوح. وعلى الرغم من مساندة الانجليز له، فقد فشلت المحاولة في مواجهة التحالف الأناني بين فرنسا وأسبانيا وإيطاليا. ففرنسا التي اعتقدت لفترة قصيرة أنها قد فقدت كل شيء في المغرب، أسرعت بإثارة مشكلة توات بعد اننهاء المؤتمر مباشرة. وكان الحديث يتردد في باريس آنذاك حول مشروع لمد خط حديدي عبر الصحراء الكبرى، يفتح افريقيا الوسطى أمام التجارة الفرنسية. ولكن هذا المشروع اصطدم بعقبة خطيرة، وهي أن واحات وسط الصحراء الكبرى كانت تابعة للمغرب سياسيًا. وحاولت فرنسا استمالة السلطان إلى وجهة نظرها، ولكنه اعتمد على مساندة الإنجليز له فرفض المطالب الفرنسية، مبادرًا في الوقت نفسه إلى دعم وجوده الإداري والسياسي في توات.

وفي الجزء الشرقي من المغرب العربي ، كان التونسيون يحاربون الإيطاليين منذ قرون ، تمامًا كما كان المغاربة يحاربون الأسبان. ولا شك في أن إيطاليا الموحدة كان لها أطاع في الولاية التونسية ؛ فقد بعثت إليها بالمهاجرين واستثمرت فيها رؤوس الأموال كما حاولت نشر ثقافتها هناك. ولكن الخطر الحقيقي المحدق بتونس كان مصدره فرنسا ، التي كانت قد استقرت في الجزائر منذ أكثر من نصف قرن.

واستغل سلطان القسطنطينية قرصة ما لحق به في الجزائر من خسائر كي يعيد طرابلس وبرقة إلى حيز إدارته المباشرة ويسترجع نفوذه السياسي في تونس (٧) . ولا شك أن مشاعر الولاء للعثمانيين كانت قوية بين صفوف الصفوة في الولاية التونسية . أما الباي فقد رأى في ذلك تهديدًا لسلطاته ، واعتقد أن من الأفضل له أن يعتمد على إيطاليا وفرنسا . وكان في تصرفه هذا – المتعمد إلى حد ما – نهايته . فعندما اغتنمت فرنسا قيام ظروف دبلوماسية مواتية للهجوم على البلاد ، وجد الباي نفسه معزولاً في الداخل وفي الخارج ، حتى اضطر يوم الثاني عشر من مايو/أيار ١٨٨١ إلى التوقيع على معاهدة وضعته تحت الحماية الفرنسية . ولكن سكان الساحل وسكان العاصمة الدينية القيروان تمرّدوا على الفور ، آملين في حدوث تدخل عثماني ولكن سكان الساحل وسكان العاصمة الدينية القيروان تمرّدوا على الفور ، آملين في حدوث تدخل عثماني مربع . عندثذ أرسل الفرنسيون حملة ثانية اصطدمت بمقاومة عنيفة في المناطق الجبلية في الشمال الغربي والوسط والجنوب . وتعرّضت صفاقس وقابس لقصف من الوحدات البحرية ، وحوصرت القيروان حصارًا طويلاً في خريف عام ١٨٨١ ؛ وظلت المناطق الجنوبية المتاخمة لطرابلس غير آمنة لفترة طويلة . واستمرت إيطاليا مصرة على مطالها في هذه البلاد ، ولكن التونسيين لم يتمكنوا من استغلال ذلك واستمرت إيطاليا مصرة على مطالها في هذه البلاد ، ولكن التونسيين لم يتمكنوا من استغلال ذلك لصلحتهم ، كما ظلوا من ناحية أخرى على ولائهم للسيادة الإسلامية ، ولم تنقطع علاقتهم بالقسطنطينية المتحدة على أعملاً أبدًا ، حيث أصبح ذلك ركيزة من ركائر الحركة الوطنية التونسية المبكرة .

ولا يعنينا في هذا المقام الحديث عن النشاط الدبلوماسي الكثف الذي مكن الدول الأوروبية المختلفة من تحديد مناطق النفوذ الخاصة بكل واحدة منها. فقد انتهت تلك الفترة التمهيدية بالاتفاق العام الذي عُقد بين فرنسا وانجلترا في أبريل/نيسان من عام ١٩٠٤. وحتى ذلك التاريخ ، اكتفت كل دولة من الدول الطامعة في المغرب العربي بإبقاء مطالبها حية نشطة ، وبالاستيلاء على بعض الأراضي كلما سنحت الفرصة لذلك ، بغية تأمين هذه المطالب .

وهكذا تعرض المغرب في نهاية عهد الحسن الأول للهزيمة في حرب ١٨٩٣ ، التي أتاحت لأسبانيا تدعيم المكاسب التي حصلت عليها عام ١٨٦٠ في منطقة مليلية. وبعد مرور سبع سنوات ، في نهاية ولاية الوزير با أحمد ، رأت فرنسا أن الوقت قد حان لإنهاء مشكلة توات لصالحها ، فتذرعت بمجة القيام

<sup>(</sup>٧) أنظر أ. كوران، ١٩٧٠.

باستكشافات علمية ، وأرسلت حملة قوية اقتربت تدريجيًّا من الواحات التي كانت تطمع فيها ، ووصلت في ديسمبر/كانون الأول عام ١٨٩٩ إلى «عين صالح» وطلبت من أهلها الاستسلام فورًّا. وقد قاوم الحاكم المحلي المعين من قبل سلطان المغرب ، مقاومة ضارية ، اشترك فيها معه جنود المخزن وأشراف «عين صالح». وتتابعت المعارك الدامية ، كمعركة «عين غار» التي وقعت في السابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول عام ١٨٩٩. ولم يكن هناك شك في نتيجة تلك المعارك بالنظر إلى التفاوت بين قوة الطرفين ، فقد تم غزو منطقة الواحات كلها ، بعد الاشتباك الأخير في معركة تالمين في مارس/آذار عام المورفين ، فقد تم غزو منطقة الواحات كلها ، بعد الاشتباك الأخبار إلى انجلترا وألمانيا ، نصحتاه بقبول الأمر الواقع ، ففعل وأجبر على توقيع مشروع معاهدة يوم العشرين من أبريل/نيسان عام ١٩٠٧. وقد حاول في الواقع ، ففعل وأجبر على توقيع مشروع معاهدة يوم العشرين من أبريل/نيسان عام ١٩٠٧. وقد حاول في مقابل ذلك التنازل الهام أن يحصل على تحديد واضح للخط الفاصل بين بلاده وبين الممتلكات الفرنسية في الجنوب وفي الشرق ، ولكن محاولته لم تنجح ، لأن فرنسا فضّلت بقاء الحدود مبهمة كي يتسنى لها متابعة الغزو في المستقبل.

وكان فقدان توات من أهم أسباب انهيار نفوذ السلطان، واستمر الموقف في التدهور حتى عام 1911. وكان رجال المخزن يدركون أن فرنسا تنوي محاصرة المغرب بغية عزله وإخضاعه، كما كانوا يعرفون أن انجلترا لم تعد تتصدى للمخططات الفرنسية. أما الإصلاحات الداخلية التي استحدثها المخزن لتقوية الجيش والإدارة فلم تأت بالنتائج المرجوة، ولم يعد المخزن يتوقع من ألمانيا شيئًا أكثر من المساعدة الدبلوماسية، وبالفعل آزرت ألمانيا استقلال المغرب حتى نوفبر/تشرين الثاني عام ١٩١١، حين وقعت اتفاقية مع فرنسا تبيح لفرنسا حرية التصرف في المغرب مقابل تعويضات في أفريقيا الاستوائية.

وقررت فرنسا بعد عام ١٩٠٥ أن تعجل بالأمور وأن تحتل ما يسمى ببلاد السيبه (^ ). وكانت تلك المناطق الصحراوية فقيرة قليلة السكان ، لذلك كان السلطان يترك إدارتها للزعاء المحليين ، ولكن دون التخلي عن حقوقه في السيادة عليها. وكانت أخبار المناورات الاستعارية تصله بانتظام ، فلما تبلور الخطر الفرنسي أرسل ممثلاً رسميًا له ليوجّه حركة المقاومة. وهذا ما حدث في منطقة القنادسة وفي شنقيط.

ولما كانت فرنسا قد رفضت دائمًا تعيين الحدود مع المغرب فيا وراء فجيج ، فإنها واصلت سياسة النهام الأراضي ببطء ، قضمة بعد الأخرى . وبدأت قوانها تتوغل عبر «وادي الساورة» ، فاحتلت بالتدريج الأراضي الواقعة بين «وادي غير» و «وادي زوسفانة » بحجة وضع حد للقلاقل وعدم الاستقرار والسياح باتساع التجارة عبر الحدود . كما اقترحت الحكومة الفرنسية على المخزن أن يقتسم معها إيرادات الجارك ، وأجيب إلى طلبها في مارس/آذار عام ١٩١٠ .

أما في جنوب هذه المنطقة ، فكانت فرنسا قد فرضت وصايتها على أمراء الترارزة والبراكنة . وفي عام المساة « بالتوغل السلمي » ، التي التحذت شكل الاتصال المباشر بالزعاء ورؤساء الطرائق الصوفية بغية المسهاة « بالتوغل السلمي » ، التي اتحذت شكل الاتصال المباشر بالزعاء ورؤساء الطرائق الصوفية بغية كسبهم لجانب النفوذ الفرنسي . ولكن كوبولاني وجد نفسه أمام ند يحسب له ألف حساب في شخص الشيخ ماء العينين ، الذي كان قد ظل لمدة تزيد عن ثلاثين سنة يتصرّف باعتباره ممثلاً لسلطان المغرب . وترامت هذه الأنباء إلى مولاي عبد العزيز ، فأرسل عمه مولاي ادريس الذي أشعل الحاس في قوات المقاومة . وكان قد وقع في ذلك الوقت هجوم على معسكر كوبولاني في تيجيكجا في أبريل/نيسان من عام المقاومة . وكان قد وقع في ذلك الوقت هجوم على معسكر كوبولاني في تيجيكجا في أبريل/نيسان من عام

 <sup>(</sup>٨) صورت الإيديولوجيه الاستعارية بلاد السيبه على أنها أراض مستقلة لم يكن للسلطان عليها إلا سيادة صورية لا تتعدّى النفوذ الديني.

1900، قُتل فيه رسول «التوغل السلمي» واغتنمت فرنسا فرصة الأزمة الداخلية التي كانت قائمة في المغرب، فطالبت باستدعاء مولاي إدريس، وأُجبب طلبها في يناير/كانون الثاني عام ١٩٠٧، ولكز هذا لم يحل دون استمرار المقاومة. عندئذ تحرّكت حملة قوية بقيادة الجغرال غورو في اتجاه الشهال: ولكنها مُنيت بنكسة خطيرة في الموينام في السادس عشر من يونيو/حزيران عام ١٩٠٨، وإن كانت قل بنجحت في دخول أطار في التاسع من يناير/كانون الثاني عام ١٩٠٩. وانسحب الشيخ ماء العينين مع أتباعه إلى الساقية الحمراء، ومنها استمرت قواته في مناوشة الفرنسيين والأسبان حتى عام ١٩٣٣. وفي نفس هذه الفترة كانت أسبانيا تتقدّم في أعقاب الفرنسيين. فعندما احتلت فرنسا شنقيط، توكت أسبانيا من مستعمرتها في خليج ربو دي أورو (وادي الذهب) ونظمت في عام ١٩٠٦ قوات التدخل الصحراوية التي توغلت ثلاثين كيلومترًا داخل البلاد. وفي الشهال، انتظر الأسبان حتى دخل الفرنسيون وجدة عام ١٩٠٧ قبل أن يشنوا حملة قوامها ٥٠٠٠ جندي تحركت في سبتمبر/أيلول عاء الفرنسيون وجدة عام ١٩٠٧ قبل أن يشنوا حملة قوامها ٥٠٠٠ جندي تحركت في سبتمبر/أيلول عاء مقاومة ضارية لم تخمد نارها إلا عام ١٩٧٦.

وفي الطرف الآخر من شهال افريقيا ، تعرّضت ولاية طرابلس العثانية لهجوم من قبل إيطاليا عام ١٩١١ (أنظر الشكل ٣-٥). ذلك أن ثورة تركيا الفتاة كانت قد أضعفت الدولة العثانية إلى حد كبر ، بينا كانت إيطاليا قد حصلت على موافقة انجلترا وفرنسا. وفي الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول عام ١٩١١ قدمت إيطاليا إنذارًا إلى القسطنطينية تشكو فيه من إهمال الدولة العثانية ومن الفوضي السائدة في البلاد ، وتجاهلت الرد المهادن الذي بعثت به الحكومة التركية ، فأنزلت قواتها في طرابلس وبنغازي والحمس وطبرق في أكتوبر/تشرين الأول ، حيث استولت هذه الجيوش على المدن بسهولة . ولكن عندما جازف الإيطاليون بالخروج من نطاق المدن ، واجهوا مقاومة ضارية ، ووقعت سلسلة من المعارك في ضواحي المدن ، منها معركة الحاني التي وقعت في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول عام ١٩١١ بالقرب من طرابلس ومني فيها الإيطاليون بهزيمة نكراء ، فلجأوا إلى ارتكاب الفظائع ضد سكان مدينة والمواري في الثامن والعشرين من نوفهبر/تشرين الثاني عام ١٩١١ ، وهُزموا واضطروا للانسحاب إلى والمواري في الثامن والعشرين من نوفهبر/تشرين الثاني عام ١٩١١ ، وهُزموا واضطروا للانسحاب إلى السيطرة على نقطة المرقب الاستراتيجية ، واستمر هذا القتال من الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول عام ١٩١١ إلى الثاني من مايو/أيار عام ١٩١١ قبل أن ينجح الإيطاليون في إخراج المدافعين من المنطقة (١٠) . المنطقة (١٠) .

وفي درنة انسحبت القوة التركية الصغيرة إلى الجبال المطلة على المدينة ، واشتبكت مع الإيطاليين بساعدة الأهالي وتدعمت المقاومة في درنة بوصول مجموعة من الضباط الأتراك بقيادة أنور باشا (إنفر) ومعه مصطفى كمال (الذي أصبح فيا بعد كمال أتاتورك) . وبمساعدة أحمد الشريف، الزعيم الروحي للسنوسية (أنظر الشكل ٤٠٥) ، نجح أنور ومجموعته في تعبئة عرب المناطق الداخلية وفي تكوين جيش كبر .

<sup>(</sup>٩) ب. مالتيسي، ١٩٦٨، ص ٢١٠ - ٢٢٤.

<sup>. (</sup>١٠) أنظر ك. التليسي، ١٩٧٣، ص ٤٦٣ – ٤٦٧. والمقاطع الخاصة بليبيا في هذا الفصل استند فيها إلى مساهمة من أ. الحرير وجان فانسينا. (ملاحظة من المشرف على هذا المجلد).



الشكل هيــه. منطقة طرابلس التي كانت تخضع للسيطرة العثانية، ومنطقتا سرته وبرقة. (المصدر: من كتاب ج. رايت، البيباء، نيويورك، واشنطن ١٩٩٩، ص ١٨٩٠.

وقاد أنور هذا الجيش في معركتين ضد الإيطاليين في القرقف وفي سيدي عبد الله في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول عام ١٩١٢ والثالث من مارس/آذار عام ١٩١٢ (١١). وفي طبرق اصطدم العرب بالإيطاليين في معركتين كبيرتين: الناضورة في الثالث من مارس/آذار عام ١٩١٢، والمدور في السابع عشر من يوليو/تموز عام ١٩١٢، حيث قُتل القائد الإيطالي الجنرال سالسا(١١). وليس من السهل ذكر كافة المعارك التي خاضها الليبيون ضد الإيطاليين في سياق سرد تاريخي عام، ولكن يكني أن نقول إنه ما من مدينة كبيرة أو صغيرة وما من واد إلا ودارت فيها أو حولها معركة مع الإيطاليين. وكانت هذه المقاومة العنيفة هي التي حالت دون استيلاء الإيطاليين على أكثر من المدن الخمس التي احتلوها في الشهور الستة الأولى من الحرب.

وفي نهاية عام ١٩١١، كانت أعراض خيبة الأمل قد بدأت تظهر عند كثير من الإيطاليين بشأن استطالة أمد الحرب في ليبيا. لذا هاجمت إيطاليا المضايق التركية ، وجزر الدوديكانيز والدردنيل كي تضغط على تركيا لتنسحب من ليبيا.

وكان هذا التحرك الإيطالي الجديد في قلب الامبراطورية التركية يمثل تهديدًا للسلام العالمي وينذر بإحياء «المسألة الشرقية»، التي كانت كل الدول الأوروبية تفضل أن تتفاداها خوفًا من مضاعفاتها. لذلك



الشكل ٤-٥: سيد أحمد الشريف السنوسي الزعيم الروحي للسنوسية. وُلد سنة ١٨٧٣، وتوفي في مكة سنة ١٩٣٢. (المصدر: المكتبة المركزية لحامعة قاريونس في بنغازي، الجاهيرية العربية الليبية).

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق، ص ٢٧.

<sup>(</sup>١٢) المصدر السابق، ص ٣٤٤ - ٣٤٦.

مارست الدول الأوروبية الكبرى الضغوط على كل من تركيا وإيطاليا لتتوصّلا إلى اتفاق سلمي ، ونجحت في حث تركيا – إن لم نقل إكراهها – على توقيع اتفاقية لوزان مع إيطاليا في الثامن عشر من أكتوبر/تشرين الأول عام ١٩١٢. وبموجبها منحت تركيا شعب ليبيا استقلاله حفاظًا على ماء وجهها أمام العالم الإسلامي. وفي مقابل ذلك وعدت إيطاليا بالإنسحاب من المياه التركية (١٣).

وانقسمت آراء الليبيين حول اتفاقية السلام هذه التي لم يُستشاروا في شأنها. فالبعض كان يريد التفاوض مع الإيطاليين، بينما كان البعض الآخر يرغب في النضال حتى النهاية. وكان أهالي برقة بقيادة زعيمهم الروحي أحمد الشريف ينتمون إلى المجموعة الأولى.

وما إن انسحبت تركيا من ليبيا حتى اغتنمت إيطاليا الفرصة لتشن هجومًا على قوات أحمد الشريف جنوب درنه ، ولكن الإيطاليين هُرموا شر هزيمة في معركة «يوم الجمعة» في السادس عشر من مايو/أيار ١٩١٣ (١٤) . وكانت لهذه المعركة أهميتها البالغة ، لأنها أول اشتباك واسع النطاق بين العرب والإيطاليين بعد انسحاب الأتراك. وقد استند أحمد الشريف إلى الفرمان الذي أصدره السلطان التركي مانحًا به الليبين استقلالهم ، وأعلن تشكيل حكومة اسمها «الحكومة السنوسية» (١٥٠).

وفي ولاية طرابلس شن الإيطاليون هجومًا مماثلاً ضد القوة الكبيرة المرابطة في الجبال الغربية ، وهزموا الليبيين في معركة جندوبه في الثالث والعشرين من مارس/آذار عام ١٩١٣ . وفتح هذا الانتصار أبواب منطقة فزان أمام الإيطاليين ، فأرسلوا حملة بقيادة الكولونيل مياني الذي نجح في هزيمة المحاربين الليبيين في ثلاث معارك متتالية ثم احتل سبها في فبراير/شباط من عام ١٩١٣ (١٦١) .

وحتى عشية الحرب العالمية الأولى، ظلت المقاومة في شهال افريقيا (١٧) من صنع الدولة المنظمة. فكانت القوات الغازية تجد نفسها في مواجهة كتائب من الجنود النظاميين، حتى وإن كان أولئك الجنود أقل عددًا من رجال القبائل المحاربين في صفوفهم. فلما اضطرت الدولة إلى قبول «الأمر الواقع» بسبب اختلال ميزان القوة بين الطرفين، أوكلت واجبها في المقاومة ضمنًا لزعم طريقة من الطرائق الصوفية لم يقطع علاقاته أبدًا بالزعم السياسي للجاعة الإسلامية (١٨). وعلى ذلك فإن ما كان يدور في تلك المرحلة الأولى إنما كان حربًا سياسية تشن صراحة باسم السيادة الإسلامية.

وفي عام ١٩١٤ كانت المقاومة المنظمة من قبل سلطة سياسية محلية لها طابع المركزية قد انتهت في كل أنحاء المنطقة باستثناء ليبيا. ولكن الموقف الذي ترتب على اندلاع الحرب العالمية الأولى عاق القوى الاستعارية عن الانتقال فورًا إلى مرحلة الاحتلال الفعلي ، فاكتفى الفرنسيون والأسبان والإيطاليون بالسعي للحفاظ على ما كانوا قد حققوه من مكاسب. ولكنهم عانوا نكسات خطيرة مما جعل الجنرال ليوتي ، المقيم العام الفرنسي في المغرب ، يعلن على ذلك بقوله: «من لا يتقدّم يتقهقر». ودعا الألمان والأتراك أهالي شهال أفريقيا إلى التخلص من نير الاستعار. وقام الزعاء المناصرون للجامعة الإسلامية ،

<sup>(</sup>۱۳) الزاوي، ۱۹۷۳، ص ۱٤۰ – ۱۵۳.

<sup>(</sup>١٤) التليسي، ١٩٧٣، ص ٣٢١ – ٣٢٢.

<sup>(</sup>١٥) وثائق أحمد الشريف في جامعة قار يونس بينغازي، الجماهيرية العربية الليبية.

<sup>(</sup>١٦) التليسي، ١٩٧٣، ص ٤٦ – ٤٧.

<sup>(</sup>١٧) أنظر الفصل ١٢ بشأن المقاومة الليبية خلال الحرب العالمية الأولى.

<sup>(</sup>١٨) يلاحظ أن المقارنة بين موقف كل من سلطان المغرب والسلطان العثماني ظلت ممكنة حتى عام ١٩١٩، عندما تنازل السلطان في القسطنطينية عن السيادة على عدد من المناطق العربية. بُضاف إلى ذلك أن الخلافة العثمانية أُلغيت في سنة ١٩٢٥.

مثل باشحمبا التونسي والعتّابي المغربي، بزيارة برلين وأسهموا في جولات للدعاية في البلدان المحايدة، وبعثوا الرسل إلى منطقة الريف ووادي نون، وأرسلت الأسلحة بحرًا إلى قوات المقاومة في منطقة طرابلس عن طريق ميناء مسراته. ولا شك أن بعض الأهالي آمنوا بإمكانية رد المستعمرين إلى البحر. وفي الأراضي التي تم غزوها قبل الحرب مباشرة بدا ضعف الاحتلال واضحًا في التوتر البالغ لدى حكام المستعمرات آنذاك، واضطرارهم إلى ادعاء «الليبرالية»، بل لقد ذهب ليوتي إلى حد التصرف كما لو كان مجرد وزير خارجية لسلطان المغرب.

وانتهت فترة الانتظار هذه عام ١٩٢١. وبدافع من المد الوطني الذي انتهى بأن أتاح لموسوليني أن يزحف على روما ، قام فولبي ، الحاكم الإيطالي الجديد لولاية طرابلس ، بوضع حد للسياسة الليرالية المزعومة وفسخ كل الاتفاقيات التي وُقعت خلال الحرب العالمية الأولى . وأعقب ذلك شن عدد من الحملات بهدف العادة الفتح » ، فتحرك جيش كبير بقيادة الجنرال غرائزياني نحو غريان عاصمة ولاية طرابلس ، التي تم الاستيلاء عليها في السابع من نوفهر/تشرين الثاني عام ١٩٢٧ . وهاجم جيش آخر مسراتة واستولى عليها في العشرين من فبراير/شباط عام ١٩٢٣ (١٩١٠ . أما اللجنة المركزية للجمهورية المتحدة التي تشكّلت في يناير/كانون الثاني عام ١٩٢٧ (٢٠٠) فكانت تمزّقها الخلافات الداخلية والحرب الأهلية بين مسراته ورفالة من ناحية ، والشقاق بين العرب والبربر في الجبال الغربية من ناحية أخرى ، فلم تستطع تعبئة القوة الكافية لصد الإيطاليين. وبالتالي فقد انهارت هذه اللجنة المركزية وفرّ أعضاؤها من البلاد إلى مصر والسودان وتونس.

وزاد الموقف سوءًا ما حدث في الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول عام ١٩٢٧، حين قرّر الأمير إدريس السنوسي ، الزعيم الروحي للاتحاد وقائده الأعلى ، أن يذهب إلى المنفى الاختياري في مصر . ذلك أن رحيله المفاجئ وغير المفهوم ، الذي لا يزال مثار جدل بين المؤرّخين ، أدى إلى إضعاف عزيمة الشعب تمامًا ودفع عددًا من المحاربين إما إلى مغادرة البلاد أو إلى الاستسلام للإيطاليين . غير أن السنوسي عيَّن قبل رحيله أخاه «الرضا» ناثبًا عنه ، كما عيَّن عمر المختار قائدًا للقوات الوطنية في الجبل الأخضر . واستمرت المقاومة حتى عام ١٩٣١ ، فضل قيادة عمر المختار وبفضل حرب العصابات الفعالة التي خاضها وطوّرها . وكان عمر المختار قد قسم قواته إلى ثلاث سرايا كبرى متحركة أسهاها بالأدوار ، وعسكر في المناطق الجبلية جنوب المرج في جرداس . وقد نجح في صد سلسلة الهجات التي شنها الإيطاليون ضده في صيف عام ١٩٣٣ ، كما كان قد تمكن من هزيمة وتشتيت جيش آخر أرسل للهجوم على معسكره في مارس/آذار .

وكانت ولاية طرابلس هي التي سقطت أولاً. وبحلول شهر يونيو/حزيران من عام ١٩٧٤، كانت كافة الأراضي الصالحة للزراعة قد احتُلت. ولكن الإيطاليين كانوا على بينة من ضعفهم طالما أنهم لم يتحكموا في الصحراء، فبدأوا حملة طويلة للسيطرة على الصحراء ومن بعدها فزان. ولكن الحملة لم تنجح رغم استخدام القصف الجوي والغازات السامة، ونم صد عدة محاولات إيطالية للتقدم. وظل الليبيون حتى أواخر عام ١٩٧٨ يحولون دون تقدم القوات الإيطالية الرئيسية في فاغريفت جنوب سرت.

<sup>(</sup>١٩) التليسي، ١٩٧٣، ص ٦٣ – ٧٦؛ أنظر أيضًا ر. غراتزيان، ١٩٧٦، ص ٩٨ – ١٠٤ و ١٦١ – ١٧١ و ٣٣٩ – ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢٠) أنظر الفصل ١٢ أدناه.

ولكن بحلول نهاية عام ١٩٢٩ وبداية عام ١٩٣٠ ، سقطت فزان أخيرًا وانهارت المقاومة الليبية في الغرب وفي الجنوب.

وفي الوقت نفسه ، كانت المقاومة في برقه مستمرة ، بل ونجحت في إنزال خسائر كبيرة بالإيطاليين . ولم فشل الفاشيون في قمع ثورة عمر المختار (انظر الشكل ٥-٥) في برقة عن طريق الهجوم العسكري المباشر ، لجأوا إلى بعض التدابير التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحروب الاستعارية في افريقيا . فبدأوا أولاً بإقامة سور من الأسلاك الشائكة طوله ٣٠٠ كيلومتر على امتداد الحدود الليبية - المصرية للحيلولة دون وصول المساعدات من مصر . وثانيًا واصلوا دعم احتلالهم لواحات جالو وجغبوب والكفرة ، كي يحاصروا المحاربين ويعزلوهم في برقة . وأخيرًا قاموا بإجلاء كل سكان المناطق الريفية من برقة وأرسلوا بهم إلى صحراء سرت حيث أبقوهم في معسكرات اعتقال نحيط بها الأسلاك . وكان الهدف من هذه الخطوة الأخيرة حرمان عمر المختار من أية مساعدات محلية . وأقيمت سجون ومعسكرات اعتقال جاعية أخرى في المقرون والسلوق والعقيلة والبريقة . وكانت ظروف الاعتقال في هذه المعتقلات سيئة للغاية ، حتى أنه يعتقد أن أكثر من مائة ألف ليبي قد هلكوا فيها بسبب الجوع والمرض ، بالإضافة إلى مصادرة الإيطاليين لما كان الليبيون يملكونه من ماشية وحيوانات . وفي معتقل البريقة وحده ، تم تجميع نحو ٢٠٠٠ معتقل ، أقرت الإحصاءات الإيطالية نفسها بموت ٢٠٠٠ منهم بين عام ١٩٣٠ وعام ١٩٣١ (٢١) .

وعلى الرغم من هذه التدابير البشعة ، استمرت الثورة متبعة تكتيكات الهجوم المباغت والاختفاء السريع . وعرض الإيطاليون التفاوض مع عمر المختار مرة أخرى . وتحت سلسلة من اللقاءات بين الطرفين ، منها لقاء بالقرب من المرج في التاسع عشر من يوليو/تموز عام ١٩٢٩ ، حضره الحاكم بادوليو . وحاول الإيطاليون في هذا اللقاء رشوة عمر المختار ، ولكنه رفض إغراءاتهم وأعلن إصراره على تحرير بلاده (٢٢) . وعندما اكتشف عمر المختار بعد ذلك أن الإيطاليين يحاولون تطبيق سياسة «فرق تسد» بين أتباعه قطع المحادثات واستأنف تكتيك حرب العصابات الذي كان يشمل المناوشات وشن الغارات وتدبير الكمائن والهجات المفاجئة في طول البلاد وعرضها . وفي الشهور الد ٢١ الأخيرة التي سبقت وقوعه في الأسر ، خاض المختار ٧٢٧ معركة ضد الإيطاليين باعتراف غراتزيائي نفسه (٢٢٠) . إلا أنه في سبتمبر/أيلول عام ١٩٣١ وقع عمر المختار في الأسر واقتيد إلى بنغازي حيث حوكم عسكريًا وأعدم أمام آلاف الليبيين في مدينة سلوق ، في السادس عشر من سبتمبر/أيلول عام ١٩٣١ .

وبعد وقوع عمر المختار في الأسر، انتخب أتباعه نائبه يوسف أبو راحل قائدًا. واستأنف يوسف النضال لمدة ستة أشهر، ثم قرر التوقف والانسحاب إلى مصر، ولكنه قُتل وهو بحاول عبور الحدود الليبية المصرية. وفي الرابع والعشرين من يناير/كانون الثاني عام ١٩٣٢، أعلن بادوليو فتح ليبيا واحتلالها، وجهذا بلغت واحدة من أطول حركات المقاومة ضد الامبريالية الأوروبية نهايتها شبه الحتمية. ويجدر بنا أن نتذكر أن شهال المغرب كان في ذلك الوقت بالذات مسرحًا لحرب لا تقل ضراوة ولمقاومة لا تقل بسالة عن ذلك (٢٤).

فحتى عام ١٩٣١ ، ظلت مناطق شاسعة من جبال الأطلس ومن الصحراء الكبرى خارج نطاق

<sup>(</sup>٢١) م. ت. الأشحب، ١٩٤٧، ص ٤٨٢.

<sup>(</sup>۲۲) أ. الحرير، ۱۹۸۱.

<sup>(</sup>۲۳) ر. غراتزیانی ، ۱۹۸۰ ، ص ۲۹۲.

<sup>(</sup>٢٤) يتناول الفصل ٢٤ من هذا المحلد حرب الريف.



الشكل ٥-٥: عمر المختار، القائد الشهير للمقاومة الليبية ضد الاستعار الايطالي، والذي قاد النضال من ١٩٢٣ إلى لحظة إعدامه عام ١٩٣١.

السيطرة الاستعارية لأنها اعتبرت غير مجدية اقتصاديًا ، فلجأ إليها كل من رفض الاستسلام للجيوش الفرنسية والأسبانية . ولكن سكان تلك المناطق لم يظلوا في عزلة تامة ، فقد كانوا على اتصال بالمناطق التي تم إخضاعها ، وكانوا يترددون على أسواقها ووحداتها الصحية . وكانت تلك الفترة هي فترة «التوغل السلمي » وتطبيق سياسة الاتصالات ، وهي فترة مبهمة ، علينا أن نتوخى الحذر حتى لا نحرج منها بنتائج عامة .

وقد طرأ على السياسة الاستعارية الفرنسية تحول هام في عام ١٩٣١. فقد كان مِسيمي وزير الحرب الفرنسي فريسة للقلق بسبب قيام ألمانيا بإعادة بناء قوتها العسكرية ، ولذا حدد عام ١٩٣٥ تاريخًا نهائيًا لاستكمال الغزو والاحتلال ، فتم إمداد الجيوش الفرنسية في أفريقيا بكل ما يلزمها ، واتخذت التدابير اللازمة لتنسيق العمليات مع أسبانيا ؛ وتيسرت عملية التنسيق هذه بعد إقامة الحكم الجمهوري في مدريد. وهكذا أصبحت تشن في كل ربيع حملة لإنجاد منطقة واحدة من «مناطق التمرد».

ولكي نفهم تمامًا ما تلى من الأحداث، لا بد أن نتذكر أن عملية الغزو كانت تجري باسم السلطان (٢٥) ، وأن قوات إحلال السلام كانت في معظمها قوات محلية ، وأن سياسة عقد الاتصالات

<sup>(</sup>٢٥) «وعلى هذا النسق استغرق الأمر ٢٢ عامًا من الجهود المتواصلة للوصول إلى قلب جبال البربر وإخضاع آخر المتمردين لسلطة سلطان المغرب». أ. غيوم، ١٩٤٦، ص ٤٥٦.

كانت قد مكنت سلطات الاحتلال من فهم التناقضات الموجودة في داخل المجتمعات المحلية المحاصرة منذ سنوات، وأن كل مجتمع من هذه المجتمعات كان يضم مع أبنائه أفرادًا لاجئين بعضهم جاء من مناطق بعيدة. وأهم من كل هذا علينا أن نفكر في السبب الذي يدعو شعوبًا إلى النضال حتى الموت من أجل عادات وتقاليد كانت السلطة الاستعارية على استعداد واضح لابقائها ودعمها.

إلاّ أنه على الرغم من كل هذه العوامل ، لم يكن الغزو النهائي سهلاً في أي مكان (٢٦) . فلم تخضع منطقة جبال الأطلس المتوسط إلّا بعد حملتين عام ١٩٣١ وعام ١٩٣٢ ، واندلعت معركة تازغزاوت الدامية بين الثاني عشر من يوليو/تموز والسادس عشر من سبتمبر/أيلول من عام ١٩٣٢ . فقد حاصر الجيش الفرنسي ، ١٩٣٠ أسرة كانت تتراجع أمام التقدّم الاستعاري منذ عام ١٩٢٢ ، واستمرت المعركة من الثاني والعشرين من أغسطس/آب إلى الحادي عشر من سبتمبر/أيلول . ولم ينجح القصف المكثف ولا الحصار في كسر المقاومة التي قادها الوكي أمهاوش واخوته ، فاضطر الفرنسيون إلى إخراجهم من المخابئ باستخدام القنابل اليدوية . وبعد انتهاء المعركة ، أحصى الفرنسيون ، ١٥ قتيل بين صفوف المغاربة . وكانت تلك المعركة خير دليل على قصور سياسة الاتصال بالمجموعات القبلية . وجاء دور جبل صغرو عام مارس/آذار عام ١٩٣٣ ، وكانت بدورها معركة دامية لا تقل عنفًا عن السابقة (أنظر الشكل ٢٠٥) . موسر آخر المناضلين عام ١٩٣٤ ، وكانت بدورها معركة دامية لا تقل عنفًا عن السابقة (أنظر الشكل ٢٠٥) . مارس/آذار . وبعد ذلك بأسبوع واحد ، في السادس من أبريل/نيسان عام ١٩٣٤ ، تمكن الأسبان أخيرًا من الاستيلاء على «سيدي إفني» .

وفي عام ١٩٣٠ وعام ١٩٣١، وقتها كان يحق منطقيًا للقوى الاستعارية أن تعتبر عملية الغزو على وشك الانتهاء، كان زعاء إيطاليا يتحدثون عن «السلام الروماني، Pax Romana»، والفرنسيون يحتفلون رسميًا بمرور ماثة عام على سقوط مدينة الجزائر و بمرور خمسين سنة منذ فُرضت الحاية على تونس. ورأى منظرو الاستعار في كل هذا انتقام روما من الإسلام وانتقام الغرب من الشرق. ولكن الحركة الوطنية التي كانت قد استقرت في المدن، بدأت تستعد أنذاك للانتشار والامتداد إلى المناطق الريفية. أما الشعوب المعنية فكانت تعتبر أن تلك المعارك الأخبرة لا تمثل نهاية مرحلة بقدر ما هي دليل على رفض كل شكل من أشكال الخضوع الطوعي (٢٧).

# مراحل المقاومة

ويمكن بذلك أن نميز بين مرحلتين لمقاومة شعوب المغرب العربي في وجه الهجمة الاستعارية: مرحلة امتدت من عام ١٩٨٠ إلى عام ١٩٦٧ تقريبًا، ومرحلة أخرى استمرت من عام ١٩٨١ إلى عام ١٩٦٧ الله عام ١٩٣٠ (والفترة الواقعة بين هاتين المرحلتين هي الفترة المبهمة التي واكبت الحرب العلمية الأولى). ولننظر الآن، بالإضافة إلى سجل الأحداث العسكرية والتقارير التي تعبر عن وجهات نظر ذاتية، في بعض الأمور التي قد تمهد لنا طريق التفكير والبحث.

<sup>(</sup>٢٦) ولم تنضم إلينا قبيلة واحدة إلاّ بعد أن هزمت، المصدر السابق، ص ٩.

<sup>(</sup>٢٧) هذه نقطة جوهرية في الفكر الإسلامي الحديث. فالاستسلام الكامل لله وحده، وهو معنى كلمة إسلام باللغة العربية، يعني ضمنًا عدم الاستسلام لغير الله.

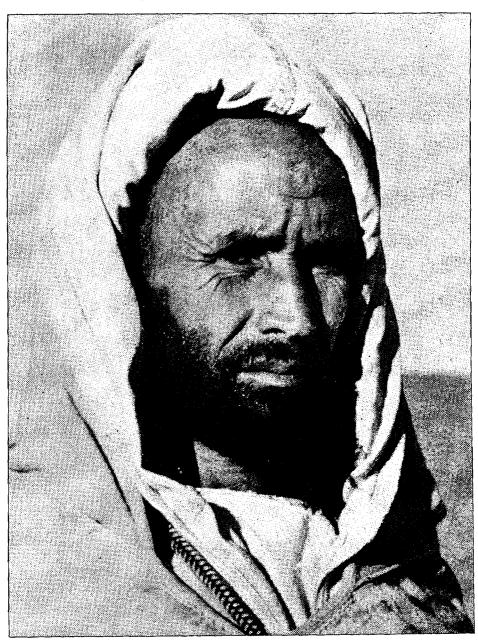

الشكل ٦-٥: الأمغر «حسّو وباسلاّم» من إلمشان (آيت عطا الصحراء الكبرى)، القائد الحربي للمقاومة في بوغافر (صغرو) في الجزائر عام ١٩٣٣. (المصدر: جورج سبيلان، مذكرات مستعمِر، برس دولا سيتيه، ١٩٦٨).

وفي خلال المرحلة الأولى ، كانت الحملات تسير دائمًا على بمط كانت فرنسا قد طورته إبّان غزوها للجزائر ، ثم انتهجته بعد ذلك أسبانيا وايطاليا . فقبل غزو المنطقة محط الأطاع ، كانت الدولة الاستعارية تعنى بالحصول على موافقة منافسيها ، إما من خلال اتفاقية ثنائية ، أو في أروقة مؤتمر دولي (٢٨) . وما أن يتحقق لها ذلك ، حتى تبدأ الغزو طبقًا للمراحل التالية :

(۱) افتعال حادثة ما والتعلّل بها كمبرّر للتدخل: ومن هنا كان سرد الروايات المعهودة عن الغارات وعصابات النهب والسلب (ويذكر منها الرواية الشهيرة الخاصة (بالكرومير) بالخمير على الحدود التونسية – الجزائرية). وبهذه الطريقة تم الاستيلاء على تيديكلت وضمها بحجة أنها كانت ملجأ لبوشوشة الذي حارب الفرنسين بين ١٨٦٩ و ١٨٧٤، وعلى الغرارة بحجة أن قدّور بن حمزة حصل منها على العون والنجدة إبّان نضاله بين عام ١٨٧٧ وعام ١٨٧٩، ثم استولوا على شنقيط بحجة أن المغاربة دأبوا على اجتياز نهر السنغال هناك (٢٩).

(٢) التغلب على اعتراضات الدوّل الأخرى، وعلى اعتراضات السلطان وهو الحاكم وصاحب السيادة على الأراضي محط الأطاع، بالإلحاح على سوء الإدارة وانعدام الاستقرار والأمن في تلك

الأراضي .

(٣) استغلال أية فرصة ، سواء كانت فترة توتر دولي أو تغيير حاكم محلي ، للحصول على ضهانات . وهكذا احتلت فرنسا «عين صالح» دون سابق إنذار في يناير/كانون الثاني عام ١٩٠٠ . وطلب السكان النجدة واحتج سلطان المغرب ، ولكن فرنسا رفضت حتى مناقشة المسألة ، بحجة أن الفشل في حفظ النظام والأمن هو بمثابة فقدان للسيادة (٢٠٠ . وفي الحالات التي كانت السيادة فيها ثابتة لا جدال فيها ، كما كان الحال في وجدة والدار البيضاء (وقد احتلتا في مارس/آذار وأغسطس/آب من عام ١٩٠٧ على التوالي) ، اشترط الفرنسيون استتباب الأمن والنظام قبل أن يوافقوا على سحب قواتهم ، بينا كان وجود هذه القوات نفسه يحول دون استتباب النظام .

(٤) اللَّجُوءُ إلى سلسلة من الضغوط والوعود للحصول على «تفويض» في السيادة كوسيلة لإضفاء الشرعية على الاحتلال. وكان هذا يتم نتيجة لمعاهدات الحاية.

(٥) أما المرحلة التالية فكانت مرحلة الغزو الفعلي، والذي سمي بـ واحلال السلام، طبقًا للأسلوب الأوروبي الأناني المميز. وكانت سرعته تتوقف منذ تلك اللحظة على ترتيب الأولويات الذي تضعه الدولة الاستعارية وحدها.

وكما ذكرنا من قبل، كانت المرحلة الأولى تتسم بالنشاط السياسي والدبلوماسي الذي يجعلها جزءًا لا يتجزأ من التاريخ الدولي، فهي إذن مرحلة لا تثير مشاكل جديدة للمؤرّخ.

وليس هذا هو الحال بالنسبة للمرحلة الثانية ، مرحلة الغزو الشامل أو ما يسمى بإحلال السلام . فلأسباب لا تخفى ، لم تدم المقاومة في المدن والسهول إلاّ فترة قصيرة . أما الجبال ، التي كانت تعتبر غير ذات قيمة اقتصادية في البداية (٣١) ، فقد أحيطت بسياج أمنى تزيد القوة الاستعارية حلقاته ضيقًا على

<sup>(</sup>٢٨) حصلت فرنسا على حق حرية التصرف في تونس في أروقة مؤتمر برلين عام ١٨٧٨ ، وعلى هذا الحق نفسه بالنسبة للمغرب خلال مؤتمر الجزيرة الخضراء عام ١٩٠٦.

<sup>(</sup>٢٩) دأب الفرنسيون في جنوب شرق المغرب على الشكوى من غارات السلب التي كان يشنها أولاد جرير وذوي منيع ، وكانت هذه هي حجتهم للاستبلاء على بشار ، التي أسموها كولومب لتضليل الرأي العام الفرنسي ذاته .

<sup>(</sup>٣٠) ولكن فرنسا ظلت تطالب بإصرار بأن يعترف السلطان بالأمر الواقع.

<sup>(</sup>٣١) حتى تم اكتشاف الثروات المعدنية كها حدث في منطقة الريف. وهذا ما دعا الأسبان إلى التعجيل بالغزو.

مر السنين. وأما المناطق الصحراوية فكانت حايتها ومراقبتها تتم من معاقل حصينة على ساحل الأطلسي (٣٢). وفُرضت هذه السياسة على القوى الاستعارية بفعل الظروف، لأنها سياسة تعكس واقعًا ايكولوجيًا واجتماعيًا - سياسيًا (٣٣). ومن الأهمية بمكان أن ندرك حقائق هذه الأوضاع التي اجتهدت في حجبها التشويهات والتحويرات الإيديولوجية التي مارسها مؤرّخو الاستعار. وفي هذه المرحلة من معارفنا، فإن كل ما يمكننا أن نعمله هو أن نطرح بعض الأسئلة التي تبدو هامة بالنسبة لنا، وهي:

(١) لماذا كان من الضروري الحصول على معاهدة رسمية من سلطان المغرب أو من القسطنطينية (١) للاذا كان من الضروري الحصول على العزو وتحويله إلى مجرد «إحلال للسلام»؟

(٢) لماذا كان الأهالي يباغنون عند كل هجمة استعارية؟

(٣) لماذا أصبح الجيش ذا طابع شمال – أفريقي إلى الدرجة التي يمكن معها القول بأنه كان جيشًا من جنود من شمال أفريقيا يقودهم ضباط أوروبيون؟

(٤) لماذا ظهرت الانقسامات بين صفوف حركة المقاومة ، وهي انقسامات لم يتسن التغلب عليها حتى في أوقات الخطر الداهم؟

إن هذه الأسئلة مع غيرها يمكن أن تساعدنا على إبراز ردود فعل الأهالي خلال الفترة المسهاة بمرحلة «إحلال السلام».

#### فشل المبادرات والمقاومة الافريقية

على الرغم من قوة عزيمة شعوب المغرب العربي على الاحتفاظ بسيادتها وبأسلوب حياتها ، وعلى الرغم من طول مدة المقاومة ، إلّا أن المغرب بأكمله كان قد وقع في أيدي القوى الامبريالية الفرنسية والأسبانية والإيطالية في عام ١٩٣٥. ومن ثم فإن المسألة الأخيرة التي بتعين دراستها هي السبب في فشل مقاومة المغاربة.

إن الظروف الديموغرافية والبيئية والاقتصادية كانت في معظم الأحيان – وعلى عكس ما قد يبدو – تقف في معظم الأحيان عقبة أمام مناضلي شهال افريقيا.

فنحن نعرف الآن أن تعداد السكان في شهال افريقياً بولغ في تقديره في القرن التاسع عشر. وكان عدد الرجال القادرين على حمل السلاح محدودًا، ويقتصر تواجدهم على فترة قصيرة جدًا بسبب ما تفرضه متطلبات الزراعة وتربية الماشية، وهذا ما ترك للأعداء حرية المبادرة. فقد تم غزو تيديكلت بقوة قوامها ألف رجل، بينا لم يتعد تعداد السكان فيها ٢٠٠٠٠ نسمة. وفي تبط في السابع من مايو/أيار عام 1٩٠١، عندما هزم طوارق الهقار، كان عددهم ٣٠٠ يحاربون ١٣٠، وكان ذلك هو أقصى ما استطاعوا أن يعبؤوه، فلما قتل منهم ٩٣، كانت تلك ضربة لم يفيقوا منها بسهولة. ولم يكن الحال بأفضل من ذلك في المرتفعات التي قيل إنها كثيفة السكان، فني كل اشتباك حاسم كان عدد المهاجمين يربو على

<sup>(</sup>٣٢) وهذا هو السبب في الدور الذي أوكله الفرنسيون والأسبان «للرقيبات»، لأن حياة الترحال التي يعيشونها كانت تنتقل بهم من منطقة أدرار إلى جبال الأطلس الصغير ومنطقة حَمّادة درعة.

<sup>(</sup>٣٣) وكان قادة الاستعار على بينة من ذلك، وسعوا إلى الظهور بمظهر من يكمل عمل أسلافه. فالجنرال غيوم بعد وصفه لحملات إحلال السلام في الأطلس المتوسط، أضاف سردًا لمعارك السلطان المغربي العظيم مولاي اساعيل (١٦٧٢ - ١٧٧٧) في نفس المنطقة.

عدد المدافعين. وكان الهجوم على سكان منطقة الريف قوامه ٣٠٠٠٠٠ جندي فرنسي (بخلاف الأسبان)، أي ما يعادل تعداد سكان شال المغرب بأكمله. وفي أوج فترة المقاومة في جبال الأطلس المتوسط اضطر ١٠٠٠٠ من الأهالي بما فيهم النساء والأطفال إلى مواجهة جيش قوامه ٢٠٠٠ رجل. أما في جبل صغرو فقد هجم ٣٠٠٠ جندي مسلح بأحدث الأسلحة على ٧٠٠٠ مناضل (٣٤). صحيح أن القوات الاستعارية لم تكن كلها محاربة، ولكن لا نزاع أيضًا في أن الغلبة كانت دائمًا للجيوش الاستعارية من حيث تعداد القوات التي كانت ترسل «لبث الرعب والقنوط في نفوس السكان» (٣٥).

ولقد قيل الكثير – ولا يزال – عن قدرة المناضلين المحليين على التحرك السريع وعن معرفتهم بطبيعة المنطقة، ولكن أهمية هذه الميزات التكتيكية تضاءلت باطّراد مع استمرار الحرّب. فمعركة تيجيكجا المظفرة في يونيو /حزيران عام ١٩٠٥، التي قُتل فيها كزافييه كوبولاني رسول «التوغل السلمي» والتي عطلت غزو الأدرار حتى عام ١٩٠٩؛ "ثم معركة كسيبة بين الثامن والعاشر من يُونيو/حزيّران عامّ ١٩١٣ التي فقد الفرنسيون فيها ١٠٠ قتيل و ١٤٠ جريحًا ؛ بل ومعركة الهري الدامية في الثالث عشر من نِوفْبَر/تشرَيْن الثاني عام ١٩١٤ التي خلف الفرنسيون فيها وراءهم ٥١٠ قتيلاً و١٧٦ جريحًا ؛ ومعركةً أنوال بين الثاني والعشرين والسادس والعشرين من يوليو/تموز عام ١٩٢١ التي فقد فيها الأسبان ٠٠٠ ١٥ قتيل و ٧٠٠ من الأسرى و ٢٠٠٠ بندقية و ٤٠٠ مدفع رشاش و ١٥٠ من مدافع الميدان – كل هذه الأعال العسكرية البطولية (التي تدل على دراية رائعة بطبيعة الأرض والتي تأثرًا حاسمًا بالقدرة على الحركة السريعة وبالضراوة في القتال) قد أوقفت تقدم الزحف الاستعاري بضع سنوات، ولكنها لم تفلح في استرداد الأراضي التي فُقدت. فلم يكن في وسع سكان الصحراء ولا سكان المرتفعات أن يهملوا بساتينهم ومواشيهم لفترات طويلة ، وهذا ما سمح للغزآة بشن حرب اقتصادية حقيقية ضدهم. فني خلال حملة الأدرار عام ١٩٠٩، احتل الجند الفرنسيون الواحة في موسم جمع رطب النخيل، وصبروا حتى أرغم الجوع الرجال على العودة والاستسلام (وإن كان ذلك لفترة قصيرة). وفي مناطق الهجرة الموسمية بالمواشي ، كان المحتلون يقطعون الطريق إلى المراعي الشتوية ويعتمدون على أن البرد والجوع سيُخضعان الأهالي. وعندما كانت تبدأ العمليات العسكرية ، كان الحصار الكامل يُفرض ، كما حدَّث في حالة زيان في عامي ١٩١٧ و ١٩١٨ ، وبالنسبة لأهالي منطقة الريف في عامي ١٩٢٥ و١٩٢٦. وكما جاء فيما سبق، فإن الإيطاليين في عامي ١٩٢٨ و ١٩٢٩ طردوا أهالي برقة إلى الشمال وجمعوهم في معسكرات اعتقال محاطة بالأسلاك الشائكّة. وكان من نتائج الجوع الذي تفرضه هذه السياسة، والذي كان أثره على الدواب أشد من أثره على البشر، أن الجيش الاستعاري كان يجد ما يريده من متطوعين بعد انتهاء

وسرعان ما أصبحت ميزة التحرك السريع الكبرى التي كان يتمتّع بها مقاتلو المقاومة ميزة نسبية فحسب. إذ بدأ الجيش الفرنسي منذ ١٩٠١ يستخدم الجال السريعة (الهجائن)، ونجحت هذه الخطوة إلى درجة أنه قيل إن غزو الصحراء تم بفضل الهجانة من الشعانبة (٢٦). كذلك مهدت الخطوط

ر ۳۵) أ. ف. غوتييه ، ۱۹۱۰ ، ص ۱۲ و ۱۲۹ ؛ أ. غيوم ، ۱۹۶۲ ، ص ۱۱۶ و ۱۱۶ ؛ أ. عياش ، ۱۹۵۲ ، ص

<sup>(</sup>۳۵) أ. برنار ول. ن. أ. لاكروا، ۱۹۲۱، ص ۳۳۲.

<sup>(</sup>٣٦) الشعانبة هم قبائل من البدو الرحل من منطقة التل في الجزائر.

الحديدية للغزو في كل مكان تقريبًا: فوصلت إلى العين الصفرا عام ١٩٨٧، وإلى بشار عام ١٩٠٥ وإلى رزيز عام ١٩٠٠. وفي عام ١٩٠٥ استخدمت السيارات للمرة الأولى، كما استخدمت شاحنات إيبينا ( Epinat ) (<sup>۳۷)</sup> في طرق الأطلس تمهيدًا لحملات ١٩٣١ - ١٩٣٣. وقد استخدمت الطائرات ابتداء من عام ١٩٠٠ للتصوير من الجو إعدادًا للحملات، ولتثبيط همة الأهالي أثناء العمليات (<sup>۳۸)</sup> (أنظر الشكل ٧-٥).

ويقودنا هذا إلى الحديث عن مشكلة الأسلحة. فهي لم تكن تنتج محليًا، ومن ثم كان لا بد أن تؤخذ من العدو. وكانت فرنسا تثبر دائمًا قضايا دولية بشأن تهريب السلاح إلى بلاد المغرب، متهمة ألمانيا وتركيا بإرسالها، ومتهمة أسبانيا بل وحتى انجلترا بالسكوت على تجارة السلاح على سواحل منطقة الريف وعلى سواحل المحلي بالنسبة للمغرب، وعن طريق الواحات الليبية فها يتعلق بتونس ووسط الصحراء الكبرى. وصحيح أن تجارة الأسلحة كانت قائمة على الدوام، ولكن السلطات الفرنسية نفسها اعترفت رغم ذلك بأنها لم تجد من الأسلحة الألمانية ما يذكر لا في جبال الأطلس المتوسط ولا في جبال الأطلس المتوسط ولا في جبال الأطلس المعجر. وكلما كانت مجموعة كبيرة من العشائر تضطر إلى التسليم، كانت تسلم بنادقها إلى جبرانها الذين لم يستسلموا بعد، ولذلك فإن أكبر عدد من البنادق التي استردتها فرنسا كان ذلك الذي حصلت عليه بعد انتهاء العمليات العسكوية في مارس/آذار عام ١٩٣٤، والذي بلغ ٠٠٠ ٢٠ بندقية. إلا أننا يجب أن نذلكر أن معظم هذه الأسلحة كانت عديمة القيمة بسبب نقص الذخيرة، وأنها كانت فوق كل شيء نذكر أن معظم هذه الأسلحة كانت عديمة القيمة بسبب نقص الذخيرة، وأنها كانت فوق كل شيء الغزو بعد الحرب العالمية الأولى. وهذا ما دعا جنرالات فرنسا إلى القول بأن حملات التي زُودت بها جيوش كانت «مناورات فعلية ضد عدو حقيقي» (٢٩٠).

أما العامل السلبي الأخير فكان سياسيًا وايديولوجيًا. فكل أهالي شهال افريقيا والصحراء الكبرى من المسلمين، وللإسلام قواعد صارمة في التعلق بالحروب الشعبية. فعلى عكس الفكرة السائدة في الغرب، يعتبر الجهاد بمفهومه في القرون الأخيرة عملية دفاعية، أي أن الخدمة العسكرية والضرائب المترتبة عليها لا تصبح فرضًا على الجميع إلا إذا تعرضت البلاد للعدوان. أما في حالة الحرب الهجومية (ولم تحدث مثل هذه الحرب في شهال أفريقيا لمدة قرون)، فإن الإسهامات والخدمة فيها تكون طوعية ليس إلا. وقد أدى ذلك في ظروف القرن التاسع عشر إلى ترك زمام المبادرة العسكرية للغزاة. وكان الدفاع عن المملكة أو عن الدبار هو أحد شروط البيعة (عقد تولي الحاكم منصبه). وفي حالة حدوث الهجوم، هل كان على المسلمين أن يقوموا بتنظيم المقاومة، أم كان عليهم أن ينتظروا تعلمات السلطان؟ لقد ناقش الفقهاء هذه المسألة باستفاضة، وخرجوا برأي سائد مؤداه أن المسؤولية يجب أن تُترك للسلطان؟ لقد ناقش الفقهاء هذه البراقة. وهذا ما يفسر ما حدث في توات عام ١٨٦٤ وعام ١٨٩٠ وفي طرفاية عام ١٨٨٥. فعندما دخل جنود فرنسا وأسبانيا المنطقة، أرسل الأهائي وفدًا للسلطان وظلوا في انتظار أوامره. وهكذا ألقيت المسؤولية على عاتق الحاكم، وكمان الحاكم في حيرة من أمره، فإذا تقاعس أو تجاهل ما يحري، عرض شرعية على عاتق الحاكم، وإذا استجاب للطلبات فإن القوى الغازية ستحمله مغبة كل ما قد يحدث. وكان في سلطته للضياع، وإذا استجاب للطلبات فإن القوى الغازية ستحمله مغبة كل ما قد يحدث. وكان في سلطته للضياع، وإذا استجاب للطلبات فإن القوى الغازية ستحمله مغبة كل ما قد يحدث. وكان في

<sup>(</sup>٣٧) سميت باسم رجل أعال فرنسي في مراكش كانت له استثارات في المناجم.

<sup>(</sup>٣٨) كانت أيطاليا أول من استخدم الطائرات في حرب استعارية عام ١٩١١. وفي حملات ١٩٢١ – ١٩٢٦ كان للطائرات بقيادة من قدر له أن يصبح المارشال بادوليو دور حاسم في هزيمة محاربي المقاومة في ولايتي طرابلس وفزان. (٣٩) أ. غيوم، ١٩٤٦، ص ٣٩٨.

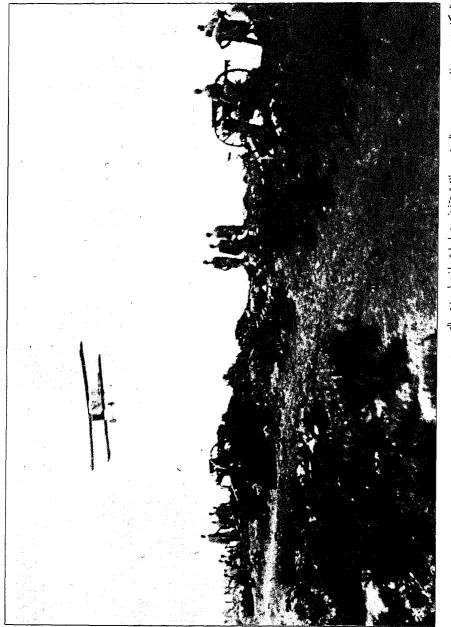

| الشكل ٧٠٥: الغرب، حرب الريف: طائرة تقذف بمعلومات لضبط مدى التصويب. (المصدر: هارلنغ – فيوليه).

العادة ينصح بالسكينة، ويعين قائدًا للمنطقة يوكل إليه مهمة الحفاظ على النظام، ويترك أصحاب القضية يداعبهم الأمل في أن تكون المشكلة في سبيلها إلى الحل بالوسائل الدبلوماسية (وكان الكثيرون منهم على استعداد لتصديق ذلك) (٤٠٠). وهنا نأتي إلى لب المشكلة. فعندما كان السلطان يفشل في مساعيه (٤١٠)، ويبدأ الزعاء الدينيون وغير الدينيين يشعرون بضرورة رفع راية الجهاد بدلاً من السلطان ولكن دون موافقته، كانوا لا يجدون من الأهالي استجابة جاعية. وكانت السلطات الاستعارية تتمكن في مثل هذه الحالة من أن تلعب لعبنها لتأجيج العداوات والخصومات.

وفي إطار مجتمع أصبح في الواقع بلا قائد ، كان من اليسير على الجيش الاستعاري أن يستفيد من المعارضة المنقسمة على نفسها. وإذا أردنا أن نفهم ما حدث حق الفهم، فلا بد أن نتذكر أن إدارة السلطان كانت إدارة غير مباشرة في معظم الأحيان ، لأنها كانت موكلة لعلماء الدين أو الشيوخ المحليين. وعندما كان السَّلطان يعجز عن قيادة المقاومة بنفسه ، كان كل فرد على حدة يبدأ في التفكير في حاية مصالحه وامتيازاته ، أو في «الانضام إلى الركب» ، حسب قول أحد الأُخصائيين في الشؤون المحلية (٢٠٪ . وهكذا لم تجد فرنسا صعوبة في الحصول على المساعدات لغزو توات من شريف منطقة وزّان (والذي لم يكن في مقدوره أن يجمع الزيارات (هدايا المنخرطين في الطرائق الصوفية) من أتباعه في الجزائر إلاّ بإذن من الحاكم الفرنسي). كما حصل الفرنسيون في شنقيط على عون الشيخ سيدية والشيخ سعد بوك، وفي تافيلالت على مساعدة زعيم الزاوية الناصرية ، وأخيرًا في منطَّقة الريف على مساعدة رئيس درقاوة . أما في ولاية طرابلس، فقد استأل الإيطاليون إلى جانبهم الإباضيين في جبل نفوسة، الذين كانوا مناهضين للأغلبية السنية في البلاد. وحيثًا نجح رئيس كبير في تكوين إمارة ، كانت السلطات الاستعارية تنتظر حتى يقع خلاف بين الورثة ، ثم تعرض تأييدها على كل من المطالبين بالوراثة واحدًا بعد الآخر . وهذا ما حدث أيضًا عند الترارزة بين ١٩٠١ و ١٩٠٤، وفي صفوف قبيلة زيان بين ١٩١٧ و ١٩١٩. ولكن يجدر بنا ألا نبالغ في تقدير تأثير هذه «السياسة المحلية». فكلما كان زعيم أو رئيس ينضم إلى الفرنسيين كان يفقد هيبته واحترامه على الفور ولا تعود له فائدة تُذكر ، إلى درجة أن السلطات الاستعارية لم تعد في النهاية تسعى إلى الحصول على مثل هذا الخضوع العلني.

والواقع أن اتجاه شيوخ الزوايا وكبار رؤساء القبائل إلى تقديم التنازلات واللعب على وترين في آن واحد لم يكن نتيجة للانقسامات والخصومات الإثنية بقدر ما كان نتيجة لاختفاء السلطة السياسية العليا ، التي نجلى ضعفها العسكري في هزائمها المتتالية .

وقد ترك لنا التاريخ أسهاء نحو ثلاثين من الرؤساء الذين قادوا المقاومة في وجه الفرنسيين والأسبان والإيطاليين في الفترة بين ١٩٠٠ و ١٩٣٥ ، بالإضافة إلى محمد بن عبد الكريم وعبد الملك (٤٣) . ويمكن تقسيم أولئك الرؤساء إلى مجموعتين متميزتين بغض النظر عن نجاحهم أو فشلهم .

فهناك مجموعة كانت على اتصال دائم بالسلطان، تخدم مصالحه وتستعين به عندما يلوح الخطر الاستعاري؛ أما المجموعة الأخرى فكانت تعمل تحت تأثير الجاعة المحلية. وكانت المجموعة الأولى أبعد

<sup>(</sup>٤٠) لم يكن وضع السِلطان في القسطنطينية في القرن الناسع عشر يختلف عن هذا بكثير.

<sup>(</sup>٤١) وَكَانَ يَنْجَعَ آحِيانًا إِما في تَأْخيرِ الغزو ، كما حدث في توات عام ١٨٩٠ ، أو في استعادة المنطقة ، كما حدث في طرفاية التي ردها الانجليز عام ١٨٩٨ .

<sup>(</sup>٤٢) ب. جوستيتار، ١٩٥١، ص ١٠٥٠

<sup>(</sup>٤٣) لم نتناول موضوع عبد الكريم هنا لأن سيرته سترد في مقام آخر. أما عن عبد الملك ، حفيد الأمير عبد القادر الجزائري وقد كان ضابطًا في الجيش العثماني ، فيبدو أنه كان مغامرًا خدم مصالح تركيا وأسبانيا وفرنسا على التوالي .

نظرًا، ولكنها كانت أيضًا يعوقها ضعف السلطان عسكريًا، أما المجموعة الثانية فكانت أكثر عزمًا وتصميمًا في أعالها، وإن اقتصر تأثيرها على الحدود الضيقة التي كان أفرادها يتحكمون فيها.

ولما هب مولاي عبد الحفيظ ضد أخيه مولاي عبد العزيز وحاول إعادة السيادة المغربية في كل المنطقة التي اعترف بها للمغرب في نهاية القرن التاسع عشر ، كان أنصاره الرئيسيون هم : الشيخ ماء العينين وولداه حسانًا والأغضف (وقد قادا المقاومة في شنقيط) ، وأولاده الآخرين الهيبة ومربيه ربّه والنّعمة (وقد تراجعوا أمام التقدم الفرنسي من مدينة مراكش عام ١٩١٢ إلى تزنيت عام ١٩١٧ مم إلى كردوس وويجّان عام ١٩٣٤) ، وكبار رؤساء الأمغار محا وسعيد ومحا وحمو (هم الذين أوقفوا التوغل الفرنسي في جبال الأطلس حتى عام ١٩١٧) . وعندما فشلت محاولاتهم بسبب عزلتهم الجغرافية أساسًا ، لم يستسلموا كما فعل غيرهم من رؤساء الجنوب الذين كانوا على اتصال بالفرنسيين منذ زمن طويل ، ولكن حرمانهم من دعم السلطان وتأييده لم يسمح لهم بالاستمرار في المقاومة بشكل فعال . وأعلن الهيبة نفسه حلماني عام ١٩٩٧ ، ولكنه لم يحفظ بتأييد لا في المدن ولا بين غيره من كبار الرؤساء ، وأغلق الآخرون مناطقهم على أنفسهم يدافعون عنها في وجه كل وافد أجنبي ، وكل منهم يتمنى أن يموت قبل أن «يرى وجه الفرنسين» ، كما قال الشيخ المدني زعيم الأخصاص (١٩٤).

أما الرؤساء المحليون فكانوا على نقيض ذلك تمامًا. فالبعض منهم تولى الرئاسة بحكم الظروف ودون تخضير سابق ، مثل محمد الحجامي في منطقة فاس عام ١٩١١ ، ونفروتان السملالي وتابعه النقادي في تافيلالت بين ١٩١٩ و ١٩٣٤. والبعض الآخر كان معترفًا بزعامته طبقًا للتقاليد، مثل على أمهاوش وولديه المكي والمرتضي وأتباعه ابن الطيبي ومحاند والحاج (وقد قادوا النضال في جبال الأطلس المتوسط الواحد بعد الآخر بين ١٩١٩ و ١٩٣٤)، و «حسو وباسلام» قائد المقاومة في بوغافر في فبراير/شباط ومارس/آذار من عام ١٩٣٣. وقد رفضت هذه المجموعة الأخيرة كل التنازلات، وعندما كانوا ينهزمون ظلوا ينتقلون من مكان لآخر حتى طوقوا في مخابئ جبلية أو صحراوية وتعرضوا لستار من النيران. فكيف لنا إذن أن نفسر هذا الإصرار الذي لا يلين حتى في ظروف العزلة التامة ؟

يتعين علينا أن نتذكر أن القرن التاسع عشر شهد على مداه حركة شعبية نامية تنادي بالقتال حتى الموت ، وهي حركة تعرضت لتسفيه وتنديد «العلماء» وأعضاء «المخزن» لما صاحبها من إيمان بالغيبيات وبحياة رغدة آتية لا محالة . وهناك رواية تُروى عن الهيبة وأخيه مربيه ربّه عشية معركة بو عثمان في السادس من سبتمبر/أيلول عام ١٩١٢ ، مؤداها أنها توجها إلى الملائكة طالبين منهم مساعدة المناضلين . وفي وقت معركة السادس والعشرين من يونيو/حزيران عام ١٩٢٢ هناك إشارة إلى كركور تافساسيت ، وهي محركة السادس والعشرين من يونيو/وزيران عام ١٩٢٢ هناك إشارة إلى كركور تافساسيت ، وهي مخرة ساد الاعتقاد بأن الزحف الاستعاري سيتوقف عندها أو يتعرض لكارثة كونية (١٠٥) . وكانت هذه من المعتقدات الفطرية التي آمن بها الأشراف ومشايخ الطرائق الذين تولوا قيادة البسطاء غير المتعلمين من الأهالي ؛ ولكن الصفوة من أهل المدن كانت أيضًا تعتبر هذه المعتقدات خطيرة لأنها بالية وغير واقعية . ولقد عبر أبو شعيب الدُكالي ، وهو من رواد حركة الإصلاح ، عن هذا الموقف الإنتقادي إزاء هذا النوع من المقاومة عندما قال عن تصرف العبية : «إني أعارض محاربي المقاومة الذين يمدون الأوروبين بأعذار من المقاومة عندما قال عن تصرف العبية : «إني أعارض محاربي المقاومة عندما قال عن تصرف العبية : «إني أعارض محاربي المقاومة الذين يمدون الأوروبين بأعذار

<sup>(</sup>٤٤) مختار السوسي، ١٩٦١، الجزء ٢٠، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤٥) أ. غيوم ١٩٤٦. ص ٢١٩ – ٢٢٠. وفيا يتعلق بالعيبة، أنظر ابن ابراهيم، «الحملة الفرنسية على مراكش». تحطوط ك – ٣٢٠، محفوظات الرباط، ص ١٦٠.

يبرّرون بها احتلالهم لأرض الإسلام ، من أمثال بو عامة ورؤساء الشاوية وبني مطير ، وكثيرون غيرهم لا يُحصى عددهم في الشرق والغرب» (٤٦) .

وكما كانت هناك مرحلتان للسياسة الاستعارية ، ونوعان من المقاومة ، كانت توجد أيضًا مجموعتان متايزتان من قادة المقاومة . فإذا ما ركزنا على مرحلة الغزو والاحتلال ومرحلة حركات المقاومة العنيدة المتفرقة بقيادة الزعاء ومشايخ الطرائق المؤمنين بالغيبيات التي لا تستسيغها الصفوة في المدن ، لوجدنا السمات المميزة التالية :

(١) أنهم انفصلوا عن الصفوة التاريخية التي كانت على بينة بحقيقة توازن القوى بين الجيش الاستعاري والمحاربين المحلين.

(٢) أنهم ظلوا يتوقعون معجزة تردّ زحف الغزاة.

(٣) أنهم كانوا متفرقين غير متحدين وتشتتوا بفعل المنفى والجوع وعدم الثقة بعضهم ببعض.

(٤) أنهم رفضوا قبول ما بدا أنه أمر محتوم بعد الأحداث.

وهذه السّمات تفصّل فصلاً أساسيًا بَين هذه المرحلة من المقاومة وبين المقاومة في مرحلتها الأولى ، أي بينها وبين الحرب السياسية التي خاضتها الدولة المنظمة والتي تبنّى الوطنيون أهدافها . ومن ثم يأتي السؤال العسير : هل يمكن أن نعتبر هذه المقاومة المشتتة والمحلية شكلاً من الأشكال المبكرة للوطنية ؟

لقد اعتبرها الزعاء التاريخيون في ذلك الوقت حركة بالية التفكير وغير مجدية ، فتركوها لمصيرها . ولكن ما أن منيت بفشلها النهائي ، حتى عادوا فاختاروا منها ما يصلح لخدمة القضية . أي أن الوطنيين كانوا يحتفلون بذكرى الانتصارات ، ويحيون ذكرى كل القادة الذين استشهدوا دون أن يستسلموا ، ولكنهم أسدلوا ستار النسيان على من بتي منهم على قيد الحياة ونحول إلى أداة يحركها الضباط الأوروبيون ، حتى وإن كانوا هم أيضًا قد قاوموا بضراوة قبل الاستسلام .

وأقل ما يُقال عن هذه المقاومة هو أنها أصبحت تستخدم إلى حد ما باعتبارها أسطورة تستنفر المزيد من المقاومين. ذلك أن معارك تازكزاوت وبوغافر وشخصيات «محا وحمّو» «والنقادى» وغيرهم أتاحت للوطنيين فرصة طرح السؤال المحرج الذي مؤداه: هل يعتبر الاستسلام أمام قوة جارفة استسلامًا حقيقيًا؟ أما جنرالات الاستعار الذين كانوا يتشدقون بعبارة «التوغل السلمي» وقت أن كانت عملية الغزو سهلة، فإنهم عادوا بعد عام ١٩٢٦ إلى أفكار بوجو الذي كان ينادي بضرورة تدمير العدو، ويرى أن الاحتفاظ بشال أفريقيا بحتاج إلى قوات لا تقل عددًا عن القوات التي لزمت لغزوها (١٤٠٠).

والمعنى الحقيق لذلك هو «أن غزو قلوب البشر وعقولهم» لم يتحقق مطلقًا.

<sup>(</sup>٤٦) ابن ابراهيم ، الحملة ... ، ص ١٣ و ٣٠ – ٣٥. وقد حارب بو عهامة الفرنسيين في منطقة فقيق بين عام ١٨٨٠ وعام ١٨٨٥ ؛ كما هب بو حمارة ضد السلطان مولاي عبد العزيز الذي انهم بميله للأوروبيين ، فقاد التمرد الذي استمر من عام ١٩٠٧ إلى عام ١٩٠٩ ؛ أما في قبيلة بني مطور ، فقد وقف عقة بوبدماني في وجه الجديش الغازي من ١٩١١ إلى ١٩١٣ .

<sup>(</sup>٤٧) يذكر ج. سبيلمان أن ليوني قال في أواخر عام ١٩٧٤: «يبدو أن البعض يؤكّد أنه لا يمكن اعتبار أية قبيلة خاضعة حقًا إلاّ بعد إنزال العقاب الدموي بها »، ج. سبيلمان ، ١٩٦٨، ص ٢٠. أما موقف الأسبان فكان يحمل دائمًا الملااق الكريه للحروب الصليبية ، وهو خليط من الكراهية والخوف. وفي طرابلس في عام ١٩٢١، تحدث فولبي عن «سياسة الدم».

### الفصل السادس

# المبادرات والمقاومة الافريقية في غرب افريقيا (١٩١٤ – ١٩٨٠)

بقلم: مباي غويبي و أ. أدو بواهن

تم في الفترة من ١٨٨٠ الى ١٩١٤، إخضاع منطقة غرب افريقيا كلها، باستثناء ليبيريا، للحكم الاستعاري (أنظر الفصل الثاني). ولقد مرت هذه الظاهرة، التي كانت تعني أساسًا فقدان السيادة والاستقلال والأراضي في أفريقيا، بمرحلتين، امتدت أولاهما من ١٨٨٠ الى أوائل القرن العشرين تقريبًا، وثانيتها من أوائل القرن العشرين حتى اندلاع نيران الحرب العالمية الأولى في ١٩١٤، وشهدت كل من هاتين المرحلتين نشاطًا أوروبيًا مختلفاً نجمت عنه مبادرات وردود فعل مختلفة من جانب الافريقيين. وينبغي التنويه بأن ردود الفعل تلك كانت تتوقف كثيرًا على الأوضاع الافريقية المحلية. ومن بين متغيرات تلك الأوضاع طبيعة الجاعة المنظمة (ما إذا كانت تخضع لحكومة مركزية أم لا، وتخضع لقوة افريقية أخرى أم لا، وما إذا كانت في طور النهضة أو الاستقرار فالاضمحلال (١٠))، وطبيعة الزعامة فيها، ومدى تغلغل النفوذ الأوروبي السياسي والديني والاقتصادي قبل السبعينات من القرن التاسع عشر، وهقدار ما اكتسبته من تجارب نتيجة لذلك. وهناك عامل آخر لا يقل أهمية وهو الطريقة التي اتبعها ومقدار ما اكتسبته من تجارب نتيجة لذلك. وهناك عامل آخر لا يقل أهمية وهو الطريقة التي اتبعها الامبرياليون الأوروبيون في فرض سيطرتهم على المنطقة في الفترة ما بين ١٨٨٠ و ١٩١٤.

وقد تميزت المرحلة الأولى باستخدام الأوروبيين للدبلوماسية أو للغزو العسكري أو باستخدامها معًا. وكانت تلك المرحلة هي المرحلة الكلاسيكية لإبرام المعاهدات في كل ركن من أركان غرب افريقيا دون استثناء تقريبًا، ثم اتباع ذلك في معظم الحالات بالغزوات العسكرية والفتوحات والاحتلال بواسطة جيوش اختلفت أحجامها ودرجات انضباطها. وكانت الفترة الممتدة من ١٨٨٠ الى ١٩٠٠ هي الفترة التي بلغ فيها الغزو والاحتلال الأوروبي لغرب افريقيا أوجه. فلم يحدث من قبل على مرّ التاريخ المعروف للقارة أن شهدت مثل هذا النشاط العسكري أو مثل هذا العدد من الغزوات والحملات ضد الدول والمحتمعات الافريقية. ومن أبرز ما شهدته: الحملات الفرنسية في غربي السودان وساحل العاج

<sup>(</sup>١) أ. س. كانيا – فورستنر، في: م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٧٥.

والداهومي (بنين الآن) فيما ببن عامي ١٨٨٠ و ١٨٩٨، والحملات البريطانية في بلاد الأشانتى (غانا الآن) ومنطقة دلتا النيجر (نيجيريا) وشهالي نيجيريا في الفترة ما بين ١٨٩٥ و ١٩٠٣ (أنظر الشكل ١٦٠).

وفي أثناء هذه الفترة ، كان الافريقيون جميعًا ، دون استثناء تقريبًا ، يتوخون نفس الهدف ، ألا وهو الدفاع عن سيادتهم وأسلوبهم التقليدي في الحياة . وإنما اختلفت الاستراتيجيات والطرائق التي اتبعوها لتحقيق ذلك الهدف. وكان أمام الأفريقيين ثلاثة خيارات ، فإما المواجهة ، وإما التحالف ، وإما الاذعان أو الخضوع . وكانت استراتيجية المواجهة تعني الحرب السافرة ، والحصار ، وتكتيكات حرب العصابات ، وسياسات حرق المزروعات (لحرمان العدو من استخدامها) ، والدبلوماسية . وسنرى فيما يلي أن الافريقيين لجأوا الى تلك الخيارات الثلاثة جميعًا . وعلى الرغم من أن ثلاث دول أوروبية رئيسية اشتركت في غزو غرب افريقيا واحتلالها ، فسوف نقتصر في هذا الفصل على كبرياهما ، وهما بريطانيا وفرنسا .

## الغزو ورد الفعل في أفريقيا الغربية الفرنسية (١٨٨٠ – ١٩٠٠)

يتضح تمامًا من الأدلة المتوفرة أن الفرنسيين انتهجوا ابتداءً من عام ١٨٨٠ وما بعده سياسة بسط سيطرتهم على المنطقة بأسرها انطلاقًا من السنغال الى النيجر أولاً، ثم الى تشاد، مع ربط تلك المناطق بمراكزهم على الساحل الغيني في ساحل العاج والداهومي. وقد عهدوا بتنفيذ تلك السياسة الى ضباط من مشاة الأسطول، أصبحوا ابتداءً من عام ١٨٨١ مسؤولين عن إدارة المنطقة السنغالية. لذلك فإنه ليس غريبًا أن الفرنسيين في احتلالهم لغرب افريقيا قد لجأوا كلية تقريبًا الى أسلوب الغزو العسكري أكثر من لجوئهم الى عقد معاهدات الحاية، كما فعل البريطانيون. أما عن ردود فعل الافريقيين فقد التجأوا الى كل الخيارات المتاحة أمامهم، ألا وهي الخضوع، والتحالف، والمجابهة. غير أنه يلاحظ، كما سنرى فيما يلي، أن عدد الحكام الذين اختاروا استراتيجية المجابهة القتالية كان أكبر من عدد الذين اختاروا الخضوع أو التحالف، وكانت المقاومة الأفريقية في تلك الحالات أطول أمدًا من مثيلاتها في أي بقعة أخرى من غرب الريقيا، وذلك لسببين رئيسيين. فالسبب الأول، كما أوضحنا آنفًا، هو أن الفرنسيين اعتمدوا كل الاعتاد تقريبًا على أسلوب الغزو العسكري، مما أثار بالتالي ردود فعل نضالية. أما السبب الثاني فهو أن الإسلام كان منتشرًا بين شعوب المغزو العسكري، مما أثار بالتالي ردود فعل نضائية. أما السبب الثاني فهو أن الوريقيا. وكما يقول مايكل كراودر فإنه «لما كان فرض حكم البيض يعني بالنسبة للمجتمعات الإسلامية في غرب افريقيا خضوعها للكفار، وهو ما لا يطيقه أي مسلم حقًا» (٢٪) فان تلك الشعوب عمدت الى غرب افريقيا خضوعها للكفار، وهو ما لا يطيقه أي مسلم حقًا» (١٪) فان تلك الشعوب عمدت الى مقاومة الأوروبيين بجاس واصرار زائدين كان يفتقر اليها معظم من لا يدينون بالاسلام.

وسنحاول فيمما يلي التدليل على هذه الاستنتاجات العامة من خلال دراسة للأحداث التي وقعت في السنيغامبيا، وامبراطوريتي التكرور والماندنغا، وفي مناطق البولي في ساحل العاج، وأخيرًا في الداهومي .

<sup>(</sup>٢) م. كراودر ، ١٩٦٨ ، ص ٧٢ ؛ أنظر أيضًا أ. س. كانيا – فورستنر ، في : م. كراودر (مشرف على التحرير ) ، ١٩٧١ ، ص ٥٣–٥٤.



#### السنيغامييا

في السنغال كانت حركة الغزو التي بدأتها فرنسا منذ ١٨٥٤ قد أسفرت في حوالى ١٨٨٠ عن حصول الفرنسيين على قواعد راسخة لعملياتهم بعد أن ضموا والو والجزء الشهالي من كايور ودياندر. ومنذ عام ١٨٦٠ كانت فرنسا قد فرضت حايتها على دول أعالي السنغال. بيد أن الفرنسيين لم يحصلوا على هذه النتائج، رغم ضآلتها، إلّا بعد مشقة. فعلى الرغم من أن فرنسا طردت لات ديور ديوب، «دامل» كايور من عاصمته كايور في ١٨٦٤، إلّا أنه اختار استراتيجية المواجهة، فظل يناضل ضد الفرنسيين. وعندما هزمت بروسيا الفرنسيين في ١٨٧١ تخلى حاكم السنغال عن ضم كايور واعترف من جديد بلات ديور «داملا» لها، ومن ثم قامت علاقات ودية بينه وبين الإدارة الفرنسية في السنغال.

وفي ١٨٧٩ حصل الحاكم بريبر دو ليل على إذن من الدامل بشق طريق يصل بين داكار وسان لوي ولكن عندما علم لات ديور في ١٨٨١ بأن المقصود كان هو إنشاء خط حديدي ، أعلن معارضته للمشروع . فقد أدرك أن ذلك الخط الحديدي سيقضي على استقلال كايور . وعندما بلغه في عام ١٨٨١ أن إنشاء ذلك الخط يوشك أن يبدأ عمد الى الحيلولة دونه . فقد أصدر أوامره الى كل رؤساء القبائل بايقاع أشد العقاب بكل فرد من رعايا كايور يعطي اي شيء للعال الفرنسيين (٣) . وبعد ذلك أرسل مبعوثين الى إيلي أمير الترارزه ، وعبد البكر كانه ، زعيم الفوتا تورو ، والبوري ندياي زعيم جولوف ، داعيًا اياهم الى التآلف في حلف مقدس وشن كفاحهم في آن واحد كي يتسنى لهم طرد الفرنسيين من أرض أسلافهم (٤) .

وفي ١٧ نوفمبر / تشرين الثاني ١٨٨٧ أرسل خطابًا الى الحاكم سرفاتيوس يحظر فيه عليه الشروع في انشاء الحفط الحديدي، ولو في ضواحي الإقليم الذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من كايور، وكتب فيه: «ثقوا أنني سأعارض بناء هذا الخط ما حييت، وبكل ما أوتيت من قوة. نحن قوم نستمرئ منظر السيوف والرماح. لذلك فإنني كلما يصلني منكم خطاب بشأن هذا الخط الحديدي سأجيب بكلا ثم كلا، ولن يصلكم مني رد غير هذا، وحتى إن «يَمتُ نومي الأخير» فإن حصاني «مالاو» سيجيبكم بنفس الجواب» (٥). وليس هنالك أبلغ من ذلك في الرد على من يرون أن موقف لات ديور في هذا الصدد كان مجرد نزوات زعيم إقطاعي دون اعتبار لمصلحة شعبه. وأيًا ما كان الأمر فإن لات ديور، إذ لاحظ إصرار الحاكم على تنفيذ مشروعه، حرم على رعاياه زراعة الفول السوداني. فقد كان مقتنعًا بأن لاحظ إصرار الحاكم على تنفيذ مشروعه، حرم على رعاياه زراعة الفول السوداني. كذلك أمر رعاياه من الموسين سيعودون الى بلادهم إذا تعذّر عليهم الحصول على الفول السوداني. كذلك أمر رعاياه من المقيمين بالقرب من المراكز الفرنسية بأن ينتقلوا للعيش في داخل بلاد كايور، وأحرق قرى من عصوا أوامره وصادر ممتلكاتهم.

وفي ديسمبر /كانونُ الأول ١٨٨٢ غزا الكولونيل فندلنغ كايور على رأس قوة تتألف أساسًا من عدد من حملة البنادق وبعض جنود الاحتياط الافارقة من الأقاليم التي سبق ضمها. ولما كان لات ديور قد حارب الفرنسيين منذ ١٨٦١ فإنه كان يدرك أنه يتعذّر عليه الحاق الهزيمة بهم في حرب تقليدية. لذلك انسحب عند اقتراب قوات فندلنغ، وذهب للإقامة في جولوف. وقد خوّل فندلنغ السلطة في كايور الى

ANSOM, gouverneur Lanneau au ministre. Sénégal I, 46b, 24 mai 1881 (Y)

ANSOM, gouverneur Vallon au ministre. Sénégal I, 67b, 23 juillet 1882 (1)

ANSOM, Lat-Dior au gouverneur. Sénégal I, 68b, 8 janvier 1883 (°)

سامبا يايا فال ابن عم لات ديور. وفي أغسطس / آب ١٨٨٣ أعفاه من منصبه وأحل محله سامبا لاو بي فال ابن شقيق لات ديور. فقد كان الحاكم على ثقة من أن لات ديور لن يحارب ابن أخيه مطلقًا. وكان تقديره صحيحًا، فقد توصل لات ديور الى حل وسط مع قريبه فرخص له في ١٨٨٥ بالعودة الى كايور.

وفي أكتوبر / تشرين الأول ١٨٨٦ قتلت مفرزة من الصبايحية سامبا لاوبي فال في تيفاوان. ومن ثم قرر الحاكم جينوي إلغاء لقب الدامل، وقسم كايور الى ست مقاطعات عهد بكل منها الى أسير من أسرى الملك السابقين (١). كما أصدر مرسومًا بطرد لات ديور من كايور. وعندما أبلغ لات ديور بهذا الاجراء استشاط غضبًا، وعباً ٥٣٠ من الأنصار، الذين ظلوا على إخلاصهم له، ولكنه أحل كل من لا يريد الاستشهاد معه من قسمه، وخرج لمحاربة الفرنسيين وحلفائهم، وهم رعاياه السابقون. وكان لات ديور قد عقد العزم على أن يضحي بحياته غاليًا. ولذلك تظاهر بالامتثال لأمر الطرد والاتجاه الى جولوف، ولكنه تسلل خلسة عائدًا بحركة التفاف جريئة واتخذ لنفسه موقعًا بين الأعداء والخط الحديدي. وفي حوالى الحادية عشرة من صباح ٢٧ أكتوبر / تشرين الأول ١٨٨٦ باغت الفرنسيين وحلفاءهم عند بئر دخلي وكبدهم خسائر فادحة. وسقط صريعًا في تلك المعركة هو وولداه و ٨٠ من أنصاره (٧). وكان مصرع لات ديور، بطبيعة الحال، إيذانًا بالقضاء على استقلال كايور، كما أنه سهل للفرنسيين الاستيلاء على بقية البلاد.

#### امبراطورية التكرور

في امبراطورية التكرور (أنظر الشكل ٢-٦) كان أحمدو، الذي خلف أباه الحاج عمر. مؤسس الامبراطورية ، شأنه في ذلك شأن معظم الحكام الأفريقيين، مصممًا على إنقاذ امبراطوريته والحفاظ على استقلالها وسيادتها. وقد اختار في سبيل تحقيق هذين الهدفين أن يتبع استراتيجيتي التحالف، والمحابهة القتالية. على أنه ، خلافًا لمعظم حكام المنطقة ، كان يعتمد على الاستراتيجية الأولى أكثر من اعتاده على الثانية. والواقع أنه - كما سيتبين فيما يلي - ظل منذ اعتلائه العرش وحتى عام ١٨٩٠ ملتزمًا بسياسة التحالف أو التعاون مع الفرنسيين، ولم يلجأ الى الحرب إلا في السنتين الأخبرتين.

بيد أننا لا ينبغي لنا أن نعجب من اختيار أحمدو لهاتين الاستراتيجيتين. فحقائق الواقع السياسي والاقتصادي التي كان يواجهها لم تترك له بديلاً عنها. أما من الناحية السياسية فإن أحمدو كان منذ بداية حكمه مضطرًا الى القتال على ثلاث جبهات: ضد أخوته الذين كانوا لا يعترفون بسلطته، وضد رعاياه الجمبارا، والماندنغا، والفولانيين وغيرهم - ممن كانوا يمقتون حكامهم الجدد من التكرور ويريدون استرداد استقلالهم بالقوة، وضد الفرنسيين. ومما زاد من محته أن الجيش الذي استعان به أبوه في بناء امبراطوريته كان قد ضعف عدديًا فأصبح عدده في ١٨٦٦ (٨) لا يتجاوز ٤٠٠٠ طالب (أي من دارسي الدين كان قد ضعف عدديًا فأحبح عدد في ١٨٦٦ (٨) و رويو د الماسمي الذين كانوا عاد جيش الحاج عمر)، و ١١٠٠٠ من الصوفة (المشاة)، ولكن يضاف الى ذلك أنه لم يكن يسيطر على ذلك الجيش أو يستطيع أن يؤجج فيه روح الحاس مثلا كان يفعل أبوه. لذلك كان طبيعيًا أن يهم أحمدو بادئ ذي بدء بتدعيم مركزه بالتفاوض مع اخوته - والواقع أن بعض

ANSOM. Genouille au ministre. Sénégal I, 86a, 13 novembre 1886 (7)

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) أ. س. كانيا – فورستنر، في : م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٦١.



اً الشكل ٣-٦: التغلغل الأوروبي في غرب افريقيا (المصدر: ج. د. فاج. مرجع سابق. ١٩٧٨)

اخوته حاولوا الإطاحة به في ١٨٧٧ – ثم بضهان بقاء امبراطوريته عن طريق قمع الثورات التي اندلعت بين الجهاعات الحفاضعة لها ، ولا سيما الجهارا. وكان لذلك محتاج الى الأسلحة والذخائر والى الموارد المالية عن طريق التجارة . وكان هذا كله يقتضي قيام علاقات ودية بينه وبين الفرنسيين . وفضلاً عن ذلك كان معظم «الطلاب» يجندون من الفوتا تورو ، مسقط رأس أبيه ، ولما كانت تلك المنطقة خاضعة للفرنسيين فقد كان محتاجًا الى معاونتهم . فهل كان من الغريب ، وهو يواجه كل هذه المشاكل الداخلية ، أن يوافق بعد فترة قصيرة من اعتلائه العرش على التفاوض مع الفرنسيين؟ لقد دارت المفاوضات بينه وبين الملازم ماج ممثل الفرنسيين . واتفقا على أن يسمح أحمدو للتجار الفرنسيين بمزاولة التجارة في امبراطوريته ، مقابل تزويده بالمدافع والاعتراف بسلطته (٩) .

وعلى الرغم من أن الإدارة الفرنسية لم تصدق على المعاهدة ، ومن أن أحمدو لم يتلق أية مدافع ، ومع أن الفرنسيين ظلوا يساعدون المتمردين عليه ، بل وهاجموا في ١٨٧٨ حصن سابوسير ، وهو حصن التكرور في كواسو ، فقد ظل أحمدو على موقفه الودي من الفرنسيين . وقد أفاد ذلك أحمدو ، لأنه التكرور في كواسو ، فقد ظل أحمدو على موقفه الودي من الفرنسيين . وقد أفاد ذلك أحمدو ، لأنه أواخر السبعينات من القرن التاسع عشر . ولذلك وافق أحمدو على الفور عندما جدد الفرنسيون طلبهم فتح باب المفاوضات من جديد في ١٨٨٠ ، حين احتاجوا الى تعاونه معهم استعدادًا لغزو المنطقة الواقعة بين نهر السنغال ونهر النيجر . وأدت تلك المفاوضات التي قام بها الكابتن غالييني الى إبرام معاهدة ما نغو بين أحمدو والفرنسيين بشق وصيانة طرق بين أحمدو والفرنسيين وقتضى هذه المعاهدة تعهد أحمدو بالسماح للفرنسيين بشق وصيانة طرق المتجارة داخل امبراطوريته وسيادتها ، ووافقوا على أن تكون له حرية المرور الى الفوتا ، ووعدوا اعترف الفرنسيون بوجود امبراطوريته وسيادتها ، ووافقوا على أن تكون له حرية المرور الى الفوتا ، ووعدوا بعدم غزو أراضيه أو إقامة أية تحصينات فيها . وأهم من ذلك كله أن الفرنسيين وافقوا على منحه مقابل ذلك أربعة من المدافع الميدانية و ٢٠٠٠ بندقية ، و ٢٠٠٠ من حجارة قدح البنادق (١٠٠) .

وواضح أن هذه المعاهدة كانت تمثل انتصارًا دبلوماسيًا عظيمًا لأحمدو. ولو أن الفرنسين صدّقوا على تلك المعاهدة ونفّدوا أحكامها باخلاص لكتب لامبراطوريته البقاء بلا شك. ولكن بطبيعة الحال لم يكن في نية غالييني نفسه أن ينفّد المعاهدة، وقد رفضت حكومته التصديق عليها على أية حال. وفي يكن في نية غالييني نفسه أن ينفّد المعاهدة، وقد رفضت حكومته التصديق عليها على أية حال. وفي اللفتنانت كولونيل (المقدّم) بورنيي ديبورد. وفي فبراير / شباط ١٨٨٣ كانوا قد احتلوا مدينة باماكو على ضفاف النيجر دون أية مقاومة، كما أن التكرور لم يهاجموا زوارق المدفعية التي أنزلت في نهر النيجر في ضفاف النيجر دون أد الفعل الوحيد من جانب أحمدو هو حظر بيع أي شيء للفرنسيين (١١١). وفي عام ١٨٨٤ زحف أحمدو على رأس جيش جرار في اتجاه باماكو في أعالي النيجر. ولكنه، على عكس كل التوقعات، اتجه فجأة الى كارتا لا ليهاجم خطوط مواصلات الفرنسيين الضعيفة أو يهددها، وانما لكي يحاصر مدينة نيورو عاصمة كارتا بغية إسقاط أخيه الملك موتاجا الذي كان يتربع على عرشها، والذي كان أحمدو يعتبره مستقلاً عن سلطته المركزية أكثر مما ينبغي (١١)

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق، ص ٦٣-٦٤.

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق، ص ٦٥.

<sup>(</sup>۱۱) إ. سان مارتان، ۱۹۷۲، ص ۳۰۱.

<sup>(</sup>۱۲) المصدر السابق، ص ۳۱٦.

وواضح من هجوم أحمدو على أخيه بدلاً من الهجوم على الفرنسيين، ومن أن بمبارا إقليم بليدوغو القريب من باما كو كانوا لا يزالون على عصيانهم له، أنه لم يكن بعد مسيطرًا على البلاد سيطرة كاملة ، وأنه كان لا يزال محتاجًا الى تأييد الفرنسيين. ولا شك في أن هذا هو تفسير رد فعله إزاء عمليات الغزو الفرنسية فيما بين عامي ١٨٨١ و ١٨٨٣. وقد زاد من احتياجه الى معاونة الفرنسيين أن حصاره لمدينة نيورو أنضب موارده العسكرية. أما الفرنسيون فكانوا هم أيضًا في مسيس الحاجة الى التحالف معه. فلقد انشغلوا في الفترة ما بين ١٨٨٥ و ١٨٨٨ بقمع ثورة محمد الأمين، زعيم السونينكي ضدهم، ومن ثم كانوا حريصين أشد الحرص على منع أي تحالف بينه وبين أحمدو. ولذلك فإن أحمدو رغم إدراكه أن كانوا حريصين أشد الحرص على منع أي تحالف بينه وبين أحمدو. ولذلك فإن أحمدو رغم إدراكه أن الفرنسيين كانوا لا يزالون يساعدون ثوار البمبارا، وافق على أن يبرم معهم في ١٢ مايو / أيار ١٨٨٧ معاهدة جديدة ، هي معاهدة غوري. و بمقتضى هذه المعاهدة ، وافق أحمدو على وضع امبراطوريته معاهدة جديدة ، هي معاهدة غوري. و بمقتضى هذه المعاهدة ، وافق أحمدو على وضع امبراطوريته فرضوه على شراء أحمدو للأسلحة.

غير أنَّ الفرنسيين كانوا في ١٨٨٨ قد قمعوا ثورة الأمين وأبرموا معاهدة جديدة مع ساموري توري ، كما سيتبين فيما بعد، ومن ثم لم تعد بهم حاجة الى التحالف مع أحمدو. وقد أدى هذا، الى جانب النزعة العدوانية للقيادة العسكرية الفرنسية ، الى بدء الهجوم الفرنسي على أحمدو الذي تجلى في هجمتهم في فبراير / شباط ١٨٨٩ على حصن التكرور في كنديان الذي كان «عقبة كأداء على الطريق الى سيغيري ودنغيراي، (١٣). ولكن هذه العملية لم تتم بالسرعة المطلوبة. فلقد كان التاتا (أي الحصن) متين البنيان وله أسوار مزدوجة من الطوب ، كما أن حاميته كانت قد خلعت السقف المصنوع من أغصان الشجر والقش حتى تحول دون سرعة انتشار الحرائق فيه. ولم تفتح ثغرة في أسوار الحصن إلّا بعد قصف مكثف دام ثماني ساعات بمدافع جبلية من عيار ٨٠ مليمترًا. وأما التكرور الذين صمدوا أمام هذا السيل المنهمر ، فقد قاوموا الفرنسيين مقاومة ضارية وقابلوا قصفهم بنيران مستمرة من بنادقهم العتيقة ثم أخذوا يقاتلونهم من منزل الى منزل دفاعًا عن أرضهم. وقد قضي على كثير منهم وسلاحهم في أيديهم (١٤). عندئذٍ قام أحمدو – الذي كان لا يزال يواجه مشاكله الداخلية – بنقل الكفاح الى المحال الديني. فدعا جميعً المُسلمين في امبراطوريته الى حمل السلاح دفاعًا عن دينهم. وبعث برسائل يطلب فيها العُون الى جولوف وموريتانيا وفوتا (١٥) . بيد أن هذه الاجراءات لم تسفر عن نتائج مرضية . واستطاع أرشينار بعد أن أعد عدته وحصل على أسلحة كافية منها «مدفعا ميدان من عيار ٩٥ مليمترًا ومعها ١٠٠ من أحدث قذائف الملينيت » (١٦٠) أن يستولي على عاصمة الامبراطورية في أبريل / نيسان ١٨٩٠. ومنها زحف على حصن ويسيبوغو الذي كان في حماية البمبارا من الموالين لأحمدوً. وقد قتلوا جميعًا في المعركة ، ولكن بعد أن كبدوا المهاجمين خسائر فادحة. فقتل اثنان من الأوروبيين السبعة والعشرين، وجرح ثمانية، كما قتل من الجنود الأفريقيين ثلاثة عشر وأصيب ٨٧٦ بجراح. وواصل أرشينار زحفه فاستولَى على كونيا كاري بعد أن قضى على مقاومة التكرور . وعندما واجه أرشينار مقاومة عنيدة من حاميات التكرور أمر قواته بالتوقف وطلب من أحمدو التسليم والذهاب الى قرية دنغيراي ليعيش فيها كفرد عادي.

<sup>(</sup>١٣) المصدر السابق، ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>١٤) المصدر السابق، ص ٣٨١.

<sup>(</sup>١٥) المصدر السابق، ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>١٦) أ. س. كانيا – فورستنر، في: م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٦٩.

وعندئذ فقط تخلّى أحمدو عن سلاح الدبلوماسية ليمسك بسلاح المقاومة العسكرية. فني يونيو / حزيران ١٨٩٠ هاجم جنوده الخط الحديدي في تالاري، ودخلوا في مناوشات عديدة مع الفرنسيين فيما بين كايس وبافولابه. وخسر الفرنسيون في أحد هذه الاشتباكات ٤٣ جنديًا من قتيل وجريح من قوة قوامها ١٢٥ جنديًا. وقد حاول الفرنسيون في شهر سبتمبر / أيلول الاستيلاء من جديد على كونياكاري، مستغلين انعزالها بسبب الفيضان، ولكنهم ردوا على أعقابهم (١٧).

غير أن أحمدو كان يستعد أيضًا للدفاع عن نيورو. فقد قسّم قواته الى أربع مجموعات وجعل القوة الرئيسية حول نيورو برئاسة القائد البمباري بافي وملك جولوف السابق البوري ندياي (١٨٩ . وفي ٢٣ ديسمبر / كانون الأول ١٨٩٠ تمكن الفرنسيون من إنزال هزيمة ساحقة بجيش بسيرو مستخدمين في ذلك مدافعهم من عيار ٨٠ مليمترًا و ٩٥ مليمترًا. وفي أول يناير /كانون الثاني ١٨٩١ دخل أرشينار نيورو. وفي ٣ يناير / كانون الثاني أحمق البوري في استرداد نيورو بعد أن هزم جيش التكرور. وخسر السلطان أكثر من / كانون الثاني أحمل من رجاله بين قتيل وأسير ، فتقهقر الى ماسينا ثم غادرها بعد معركة كوري – كوري الضارية. وقد ظل ، حتى وهو في منفاه في بلاد الهوسا ، مصممًا على موقف «الاستقلال دون تنازلات» إزاء الفرنسيين (١٩٠).

#### ساموري توري في مواجهة الفرنسيون

اختار ساموري توري – على النقيض من أحمدو – استراتيجية المجابهة لا التحالف، وإن استخدم أسلحة كل من الدبلوماسية والحرب، ولكن مع التركيز على الحرب، وكان ساموري بحلول عام ١٨٨١ قد انتهى من توحيد الشطر الجنوبي من مناطق السافانا السودانية على طول غابة غرب افريقيا الكبرى، فيما بين المناطق الشالية من سيراليون الحالية ونهر الساساندرا في ساحل العاج، بحيث أصبح امبراطورية واحدة لا ينازعه فيها منازع (٢٠٠) – (أنظر الشكل ٣-٢). وكانت امبراطورية الماندنغا، على العكس من امبراطورية التكرور، لا تزال في طور «النهضة» في ١٨٨٧ حينا وقع أول صدام بين ساموري توري والفرنسيين. كما أن فتح ساموري لتلك المنطقة كان قد مكنه من بناء جيش قوي وجيد التجهيز نسبيا بالأسلحة الأوروبية. وكان ذلك الجيش مقسمًا الى جناحين، جناح المشاة (الصوفه) الذي كان يضم في في ١٨٨٧ ما بين ١٠٠٠ و ٢٠٠٠ ٣٠ و ٢٠٠٠ ٣٠ و وحدات دائمة تضم كل منها ما بين عشرة أفراد وعشرين فردًا في المدام) أو كولو (الأكوام) يقود كلاً منها كونتيجي (قائد)، وكان كل عشرة سيه سيه يشكلو بولو (ذراعًا) يقوده بولوكونتيجي (٢١٠). أما جناح الفرسان فكان مقسمًا الى وحدات تضم سي سيه خمسين فردًا وتسمى «سبريه». وكانت «البولو» تشكل القوة الضاربة الرئيسية بينا كانت والسيريه» تتقدم بحذاء كل «بولو». ولما كانت تلك الوحدات دائمة فقد نشأت عند أفرادها روابط صداقة فها بينهم، ومشاعر من الولاء لقادتهم المحلين أولاً، ثم لساموري توري نفسه. ولذلك فإن الجيش صداقة فها بينهم، ومشاعر من الولاء لقادتهم المحلين أولاً، ثم لساموري توري نفسه. ولذلك فإن الجيش

<sup>(</sup>۱۷) المصدر السابق، ص ۷۰.

<sup>(</sup>۱۸) المصدر السابق، ص ۷۳.

<sup>(</sup>۱۹) إ. سان مارتان، ۱۹۷۲، ص ٤٢٧.

<sup>(٬</sup>۲) أنظر، من أجل دراسة تفصيليَّة لحياة ساموري توري ونشاطه؛ إ. بيرسون، ١٩٦٨ – ١٩٧٥.

<sup>(</sup>٢١) إ. بيرسون. في : م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٢١ – ١٢٦.

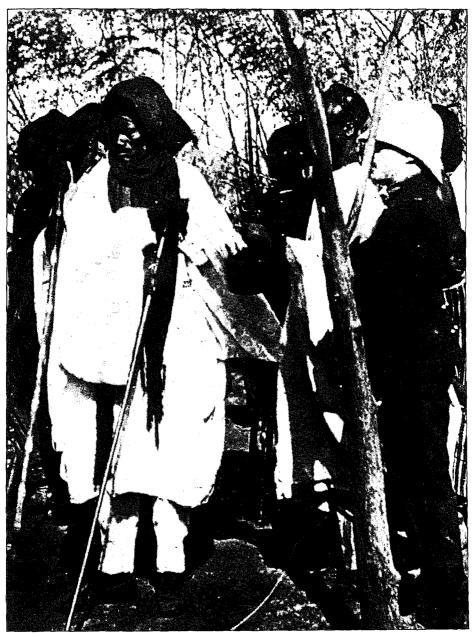

الشكل ٣-٦: ساموري توري وقد أسره الكابتن غورو (على اليمين)، سبتمبر/ أيلول ١٨٩٨. (المصدر: حقوق الطبع محفوظة، هارلنغ – فيوليه).

ما لبث أن اتسم «بطابع شبه وطني لأنه حقّق قدرًا ملحوظًا من التجانس» (٢٢). ولكن تفرّد جيش ساموري كان ظاهرًا في أسلحته وتدريه. فهو – بخلاف معظم جيوش غرب افريقيا – لم يكن جيشًا محترقًا فحسب ، بل كان ساموري توري يسلحه بنفسه. وقد ظل حتى عام ١٨٧٦ يسلحه بالبنادق القديمة التي يستطيع الحدادون المحليون إصلاحها بأنفسهم. ولكنه ابتداءً من ١٨٧٦ بدأ يطلب أسلحة أوروبية أحدث ، وخاصة من سيراليون ، وكان يفحصها بعناية ويتبين أيها أفضل لمنطقته. وهكذا عمد ابتداءً من ١٨٨٥ إلى الاستعاضة عن بنادق شاسبوت التي كانت خراطيشها الكبيرة تتلف سريعًا من الرطوبة ببنادق أصلح من طراز غراس ذات خراطيش أخف ، وببنادق من طراز كروباتشك وهو الطراز سريع الطلقات من بنادق غراس. وظل ساموري توري يعتمد على هذه الأنواع من الأسلحة حتى التمانيات من القرن التلسع عشر ، عندما تسنى له تدريب مجموعة من الحدادين على صنع بنادق مماثلة بكفاءة. ثم أخذ ابتداءً من ١٨٩٨ يضيف إلى محزونه بعض البنادق الجديدة سريعة الطلقات ، حتى أصبح لديه في ١٨٩٣ ما يقرب من ١٠٠٠ بندقية ظل يستخدمها الى أن مني بالهزيمة في ١٨٩٨ . غير أنه لم يحصل مطلقًا على أية مدومية ، وكان ذلك من أهم مواطن الضعف في حملاته ضد الفرنسيين. وكان تمويل مشترياته من العصور الوسطى ، ومن تبادل الرقيق والخيول في مناطق الساحل والموسى . ولم يكن جيشه جيد التسليح العصور الوسطى ، ومن تبادل الرقيق والخيول في مناطق الساحل والموسى . ولم يكن جيشه جيد التسليح فحسب ، بل كان أيضًا جيد التدريب والنظام ، كا تميز بروح الجاعة والتجانس .

وهكذا يتضح أن ساموري كان في أوج قوته عندما حدث أول اتصال بينه وبين الفرنسيين عام ١٨٨٢. فني شهر فبراير/شباط من ذلك العام زاره الملازم ألاكاميسا ليخطره بأن القيادة العليا لأعالي السنغال والنيجر تأمره بالانسحاب من مدينة كينيران التي كانت مركزًا تجاريًا هامًا يعترض طريق ساموري الله مناطق الماندنغا. وكما هو متوقع ، رفض ساموري هذا الأمر. وأدى ذلك الى تعرض جيشه لهجوم مباغت من جانب بورنيي ديبورد الذي اضطر مع ذلك للتقهقر سريعًا. وفي أبريل/نيسان شن كيميه بريما ، شقيق ساموري توري ، هجومًا على الفرنسيين في ونياكو بالقرب من باماكو. وعلى الرغم من أنه كسب المعركة في ٢ أبريل/نيسان ، فقد هزم في ١٢ أبريل/نيسان على يد جيش فرنسي أصغر بكثير. ومن ثم حاول ساموري تجنب الصدام مع الفرنسيين ، ووجه نشاطه نحو كينيدوغو.

وعندما احتل كومب في ١٨٨٥ منطقة بوري التي كان للذهب المستخرج منها أهمية كبيرة بالنسبة الاقتصاد امبراطورية ساموري توري ، أدرك هذا الأخير عظم الخطر الذي يهدد دولته وعقد عزمه على طرد الفرنسيين من المنطقة بالقوة . وكلّف بهذه المهمة ثلاثة جيوش هي جيشه وجيش كيميه بريما وجيش ماسارا محمدي . واستطاع بحركة «كاشة » ضخمة أن يسترد بوري بسهولة ، واضطر الفرنسيين الى الانسحاب خوفًا من تطويقهم . وبعد ذلك قرّر ساموري توري أن ينمي علاقاته مع البريطانيين في سييراليون . فبعد أن احتل فالابا في ١٨٨٤ ، أوفد مبعوثين الى فريتاون ليعرضوا على حاكم سييراليون وضع بلاده كلها تحت حاية الحكومة البريطانية . وكان هذا العرض مجرد مناورة من ساموري توري . فلم يكن في نيته مطلقًا أن يتخلّى عن سيادته ، وإنما كان يسعى الى إجبار الفرنسيين على احترام هذه السيادة نتيجة لارتباطه بتحالف مع حكومة قوية (٢٣) .

وعندما فشلت هذه المناورة رجع ساموري توري الى الفرنسيين وأبرم معهم معاهدة في ٢٨ مارس /

<sup>(</sup>٢٢) المصدر السابق، ص ١٢١ - ١٢٢.

<sup>(</sup>٢٣) ج. د. هارغريفز، في: ل. هـ. غان وب. دويغنان (مشرف على التحرير)، ١٩٦٩، ص ٢٠٧ – ٢٠٨.

آذار ۱۸۸٦، وافق فيها على سحب قواته الى الضفة الشرقية لنهر النيجر، ولكنه احتفظ بحقوقه على بوري وعلى الماندنغا في منطقة كنغابا (٢٤٠). وفي معاهدة أخرى أبرمت مع الفرنسيين في ٢٥ مارس / آذار ١٨٨٧ تعديلاً للمعاهدة السابقة، تنازل ساموري توري للفرنسيين عن الضفة اليسرى للنهر، بل ووافق على وضع بلاده تحت الحاية الفرنسية.

وربما كان ساموري قد وقع تلك المعاهدة الثانية على أمل أن يساعده الفرنسيون ضد تيببا «فاما» ملك سيكاسو الذي هجم ساموري على بلاده في أبريل / نيسان ١٨٨٧ بجيش قوامه ١٢٠٠٠ جندي. أما الفرنسيون فقد وقعوا المعاهدة للحيلولة دون قيام أي تحالف ببن ساموري ومحمد الأمين الذي كانوا في حرب معه آنذاك. وعندما وجد ساموري أن الفرنسيين، بدلا من التصرّف كحلفاء والعمل على مساعدته ، كانوا يشجعون على الفرقة والتمرد في المناطق التي كان قد أخضعها حديثًا ، كا كانوا يحاولون منعه من الحصول على امدادات من الأسلحة من سيبراليون ، رفع الحصار عن سيكاسو في أغسطس أسيبراليون في مايو / أيار ١٨٩٠ ، تمكن عن طريقها من شراء أسلحة حديثة بكيات متزايدة طوال السنوات الثلاث التالية ، ومن تدريب قواته على الطريقة الأوروبية. فشكّل فصائل وسرايا ، واعتمد الدفاع تكتيكًا عسكريًا . وبطبيعة الحل لم يكن في وسعه أن يستخدم «التاتا» (الحصون) لإيواء جنوده ، لأنها لم تكن لتصمد أمام قذائف المدفعية . ولذلك فقد أقام استراتيجيته على أساس تزويد قواته بقدر كبير لأنها لم تكن لتصمد أمام قذائف المدفعية . ولذلك فقد أقام استراتيجيته على أساس تزويد قواته بقدر كبير من خفة الحركة حتى تتمكن من مفاجأة العدو وتكبيده خسائر فادحة ، ثم الاختفاء (٢٦٠) .

وفي مارس / آذار ١٨٩٠ استولى أرشينار على سيغو ثم هجم على ساموري في مارس / آذار ١٨٩١ في محاولة منه لانزال الهزيمة به قبل أن يسلم قيادة أعالي السنغال والنيجر للقائد الجديد هومبير. وكان أرشينار يظن أن امبراطورية ساموري توري ستنهار من أول هجوم عليها. وعلى الرغم من أن ذلك الهجوم أسفر عن الاستيلاء على كانكان في ٧ أبريل / نيسان وعن إحراق بيساندوغو فإنه جاء بنتيجة عكسية ، لأنه كان بمثابة تحذير مفيد لساموري ، كما أنه مكّنه من مواصلة هجاته على الفرنسيين في كانكان ومن إنزال الهزيمة بهم في معركة دابا دوغو في ٣ سبتمبر / أيلول ١٨٩١.

بيد أن المواجهة الكبرى بين الفرنسيين وساموري توري كانت في عام ١٨٩٢. فقد صمّم هومبير على هزيمة ساموري ومن ثم شن في يناير /كانون الثاني ١٨٩٢ هجومًا على القطاع الأوسط من الامبراطورية بجيش قوامه ١٣٠٠ من صفوة الرماة و ٣٠٠٠ من الحالين. وتولى ساموري بنفسه قيادة جيشه المؤلف من ٢٥٠٠ من خيرة رجاله استعدادًا للقاء هومبير. وعلى الرغم من أن هؤلاء الرجال كانوا – على حدّ تعبير إيف بيرسون (٢٧) – «يقاتلون كالشياطين، ويتشبثون بعناد بكل موقع دفاعي على الطريق»، فإنهم هزموا، ونجح هومبير في الاستيلاء على بيساندوغو وسانانكورو وكبرواني. غير أنه من الجدير بالذكر أن هومبير نفسه اعترف بأن النتائج التي حققها هزيلة جدًّا بالمقارنة مع الخسائر الفادحة التي مني بها. وذلك فضلاً عن أن ساموري كان قد أمر السكان المدنيين بالانسحاب لدى اقتراب القوات الفرنسية. بيد أن ساموري لم يخدع نفسه بآمال كاذبة. فبعد الصدامات العنيفة مع قوة هومبير التي خسر فيها بيد أن ساموري لم يخدع نفسه بآمال كاذبة. فبعد الصدامات العنيفة مع قوة هومبير التي خسر فيها

<sup>(</sup>٢٤) المصدر السابق، ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢٥) المصدر السابق، ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢٦) إ. بيرسون، في: م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>۲۷) المصدر السابق، ص ۱۳۵.

اكثر من ألف من صفوة رجاله في مقابل نحو المائة من الفرنسيين، أيقن بعدم جدوى الوقوف في وجه الفرنسيين. وعندئذ كان أمامه خياران: فإما التسليم وإما الانسحاب. وقد رفض الخيار الأول وقرر أن يهجر وطنه ويزحف شرقًا ليقيم امبراطورية جديدة بعيدًا عن متناول الأوروبيين. وهكذا واصل سياسة إحراق المزروعات لحرمان العدو منها وبدأ في الزحف شرقًا في اتجاه نهري بانداما وكوموي. وعلى الرغم من أنه خسر في عام ١٨٩٤ آخر طريق من طرق إمداده بالأسلحة الحديثة، وهو طريق مونروفيا، فقد استمر في القتال. وفي أوائل ١٨٩٥ اصطدم بطابور فرنسي قادم من بلاد البولي بقيادة مونتيي ورده على أعقابه. وفي الفترة من يوليو / تموز ١٨٩٥ الى يناير / كانون الثاني ١٨٩٦ احتل مملكة أبرون (جيامان) والحزء الغربي من غونجا. وكان آنذاك قد نجح في إقامة امبراطورية جديدة في المناطق الداخلية لساحل والحزء الغربي من غونجا. وكان آنذاك قد نجح في إقامة امبراطورية جديدة في المناطق الداخلية لساحل العاج والأشانتي (٢٨) (أنظر الشكل ٢-٦). وفي مارس / آذار ١٨٩٧ التقى ابنه سارانكنيي موري بطابور بريطاني بقيادة هندرسون بالقرب من «وا» وهزمه، بينا هاجم ساموري توري نفسه كونغ ودمرها في مايو / أيار ١٨٩٧ ، ثم تقدّم الى بوبو حيث اصطدم بطابور فرنسي بقيادة كودرليه.

ووجد ساموري توري نفسه محاصرًا بين الفرنسيين والبريطانيين، وقد فشلت محاولاته لبذر الشقاق بينهم بإعادة أراضي بونا التي كان البريطانيون يطمعون فيها الى الفرنسيين، فقرّر الرجوع الى حلفائه من التوما في ليبيريا. ولكنه تعرّض في الطريق لهجوم مباغت بقيادة غورو عند قرية غويليمو يوم ٢٩ سبتمبر / أيلول ١٨٩٨ ووقع في الأسر، ثم نني الى الغابون حيث توفي في عام ١٩٠٠. وبأسره انتهت، على حدّ تمبير باحث معاصر، «أطول سلسلة من الحملات ضد عدو واحد في تاريخ الغزو الفرنسي للمنطقة السودانية » (٢٩).

# الداهومي

اختار بيهانزين ملك الداهومي (أبومي)، شأنه شأن ساموري توري، استراتيجية المواجهة، دفاعًا عن سيادة دولته واستقلالها (٣٠٠). وقد وقع أول صراع مباشر مع فرنسا في العقد الأخير من القرن التاسع عشر عندما أعلنت فرنسا الحاية على بورتو نوفو، التي كانت تابعة لأبومي (أنظر الشكل ١-٦). وكانت تلك ضربة شديدة للمصالح الاقتصادية لأبومي. وفي ١٨٨٩ أبلغ ولي العهد الأمير كوندو الحاكم الفرنسي لأنهار الجنوب، بايول، بأن شعب الفون لن يقبل مطلقًا هذا الوضع. وفي فبراير / شباط ١٨٩٠ أمر بايول باحتلال كوتونو والقبض على كل أعيان الفون في المدينة. ورد الأمير كوندو الذي كان قد بدأ حكمه في ديسمبر /كانون الأول ١٨٨٩ باسم بيهانزين، بتعبئة قواته. وكان لأبومي في ذلك الحين جيش دائم قوامه في زمن السلم ١٨٠٠ رجل وامرأة. أما في زمن الحرب فكانت الخدمة العسكرية إلزامية بالنسبة لكل الذكور، تساعدهم «الأمازونيات» وهن نساء محاربات مرهوبات.

وقد هوجمت الحامية الفرنسية عند الغسق. وفي الوقت نفسه بدأ جزء من الجيش أرسل الى منطقة بورتو نوفو في إتلاف أشجار النخيل. ويقول بيهانزين إن تلك التدابير الاقتصادية المضادة سرعان ما أقنعت الفرنسيين بطلب الصلح. ففي ٣ أكتوبر/تشرين الأول حمل الأب دورجير إلى أبومي مقترحات للصلح. ووافق الفرنسيون على أن يدفعوا لبيهانزين مبلغًا سنويًا قدره ٢٠٠٠ فرنك فرنسي مقابل اعترافه

<sup>(</sup>۲۸) المصدر السابق. ص ۱۳۸.

<sup>(</sup>۲۹) ت. ك. فايسكل، ۱۹۸۰، ص ۹۹ – ۱۰۲.

<sup>(</sup>٣٠) د. روس، في : م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٤٤.

بملكية فرنسا لكوتونو وحق الفرنسيين في تحصيل الرسوم الجمركية وإنزال حامية فيها. وقد قبل الملك هذه الشروط وتم توقيع المعاهدة في ٣ أكتوبر / تشرين الأول ١٨٩٠. ولكن الملك سعى الى الدفاع عن بقية دولته فشرع في تجديد تجهيزات جيشه بأن اشترى في الفترة من يناير /كانون الثاني ١٨٩١ الى أغسطس / آب ١٨٩٣ ١٨٥٠ بندقية سريعة الطلقات، وستة مدافع طراز كروب من أعيرة مختلفة، وخمسة مدافع رشاشة، و ٤٠٠٠، وقد اشتراها من شركات رشاشة، و ٤٠٠، ٠٠٠ طلقة متنوعة وكمية كبيرة من قذائف المدفعية » (٣١). وقد اشتراها من شركات ألمانية تعمل في لومي.

بيد أن الفرنسيين كانوا قد عقدوا العزم على غزو الداهومي ، واتخذوا ذريعة لهذا الغزو الحادثة التي وقعت يوم ٢٧ مارس / آذار ١٨٩٢ : فني ذلك اليوم أطلق بعض الحنود النار على زوره، المدفعية المسمّى توباز والذي كان يقل على ظهره المقيم الفرنسي في بورتو نوفو أثناء قيامه برحلة في نهر ويمي . وقد كلَّفوا بهذه المهمة الكولونيل دودُز ~ وكان هو نفسه مولَّدًا سنغاليًا – فوصل الى كوتونو في مايو / أيار ١٨٩٢ ، واتخذ من بورتو نوفو – حيث حشد الفرنسيون ٢٠٠٠ رجل – قاعدة للعمليات. وقد تحرُّك دودز في اتجاه مصب نهر ويمي ، ثم بدأ في ٤ أكتوبر / تشرين الأول زحفه على أبومي . ولكن الفون جمعوا الفرق الثلاث لحيشهم في فرقة واحدة قوامها ١٢٠٠٠ جندي ونقلوها في مواجهة الجيش الفرنسي الغازي الى ما بين النهر وأبومي. على أن الجهود التي بذلها جنود الفون الذين استخدموا كل أساليب الحرب التقليدية من غارات مفاجئة عند الفجر ، وضربات غير متوقعة ، ووقفات دفاعية ، ومناوشات للقوات الغازية وغير ذلك من تكتيكات حرب العصابات، قد فشلت من وقف تقدم الفرنسيين، ناهيك عن ردّهم على أعقابهم، كما أنهم تكبَّدوا حسائر فادحة. وقدّرت خسائر الفون بألغي قتيل، كان من بينهم كل الأمازونيات تقريبًا ، و ٣٠٠٠ جريح ، بينما لم يخسر الفرنسيون سوى ١٠ ضباط و ٦٧ جنديًا (٣٣٪ . غير أن أكثر العوامل إحباطًا لخطط الفون كان هو قيام عبيد اليوروبا الذين أطلق جيش دودز سراحهم باتلاف المحاصيل. وهكذا واجهت أبومي أزمة حادة في المؤن. واضطر بعض الحنود، خوفًا من الموت جوعًا ، الى العودة الى قراهم بحثًا عن ألطعام وحاية لها من النهب الذي كانت تتعرَّض له على أيدي الأسرى الذين أطلق سراحهم.

وغني عن البيان أن تفكك جيش الفون جعل من المحتم الالتجاء الى الحل الوحيد، وهو الصلح. وقد قبل دودز الذي عسكر آنذاك في كانا، مقترحات ببهانزين ولكنه طلب منه دفع تعويضات حرب باهظة وتسليم كل أسلحته. وبديهي أن كرامة شعب الفون كانت تأبى مثل هذه الشروط. واستمر دودز في زحفه الكاسح فلخل أبومي في نوفمبر / تشرين الثاني ١٨٩٢، ولكن بيهانزين كان قد أشعل فيها النار وغادرها متجها الى الميناء الشهالي لمملكته حيث استقر . وبدلاً من أن يستسلم أو يعزله شعبه كها كان الفرنسيون يتوقعون، فإنه اخد يعيد تنظيم جيشه بتأييد شعبي عارم. وفي مارس / آذار ١٨٩٣ استطاع حشد ٢٠٠٠ جندي شنوا غارات عديدة على المناطق التي كان الفرنسيون يسيطرون عليها. وفي أبريل / نيسان ١٨٩٣ نقدم الأعيان بمقترحات جديدة للصلح، فعرضوا التنازل لفرنسا عن الجزء الجنوبي من نيسان ١٨٩٣ تقدم الأعيان بمقترحات جديدة للصلح، فعرضوا التنازل لفرنسا عن الجزء الجنوبي من المملكة . ولكنهم لم يقبلوا عزل بيهانزين الذي كانوا يرون فيه تجسيدًا لقيم شعبهم ورمزًا لاستقلال دولتهم . المملكة . ولكنهم لم يقبلوا عزل بيهانزين الذي كانوا يرون فيه تجسيدًا لقيم شعبهم ورمزًا لاستقلال دولتهم . ونجحت تلك الحملة في غزو الجزء الشهالي من الداهومي . وعُين غوتشيلي ملكًا على البلاد وتُوج في جنرال ، ونجحت تلك الحملة في غزو الجزء الشهالي من الداهومي . وعُين غوتشيلي ملكًا على البلاد وتُوج في جنرال ، ونجحت تلك الحملة في غزو الجزء الشهالي من الداهومي . وعُين غوتشيلي ملكًا على البلاد وتُوج في

<sup>(</sup>٣١) المصدر السابق، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٣٢) المصدر السابق، ص ١٦٠.

١٥ يناير /كانون الثاني ١٨٩٤. أما بيهانزين فقد قُبض عليه نتيجة خيانة بعض أتباعه في ٢٩ يناير / كانون الثاني ١٨٩٤<sup>(٣٣)</sup>.

#### البولي والفرنسيون

كان من المعتقد أن المقاومة ضد الفرنسيين في مناطق الغابات في غينيا وساحل العاج لم تبدأ إلّا بعد عام ، ١٩٠٠ (٣١) . غير أن البحوث الحديثة ، ولا سيّما بين شعوب اللاغون والبولي المقيمة في ساحل العاج ، قد بينت خطأ هذا الاعتقاد، وعن أن تغلغل الفرنسيين من الساحل الى الأراضي الداخلية ووجه بردود فعل عدائية من جانب الشعب منذ بدايته <sup>(٣٥)</sup> . وقد بدأت البعثات الفرنسية الأوَّلي التي أرسلت من الساحل <sub>.</sub> الى بلاد البولي بحملتين: الحملة العسكرية بقيادة الملازم أرمان والملازم دو تافرنوست في فبراير / شباط ١٨٩١، والحملة التجارية التي قام بها فواتوريه وبابيُّون في مارس / آذار ١٨٩١. وقد عقد إتيين كومينان، زعيم بولي تياساله العزم على وقف هذا التوغل فرفض أن يعير أرمان وتافرنوست مترجمًا يرافقها الى الشهال، ومن ثم اضطرا الى العودة الى الساحل. وفي هذه الأثناء دبّر إتيين كومينان اغتيال فواتوريه وبابيُّون حتى قبل أن يتمكنا من الوصول الى تياساله (٣٦٠) (أنظر الشكل ٢-٦). وأراد الفرنسيون معاقبة البولي فشنوا حملة عسكرية بقيادة الملازم ستوب، ولكن قوات إتيين كومينان هاجمتها في ١١ مايو/ أيار ١٨٩١ وردّتها على أعقابها مدحورة في أتجاه الساحل. وعندما فشل استخدام القوة ، لجأ الفرنسيون الى الدبلوماسية ونجحوا في إبرام معاهدة مع شعوب البولي في تياساله ونياموي في ٢٩ ديسمبر /كانون الأول ١٨٩٢ وافقوا بمقتضاها على دفع إتاوة مقدارها ١٠٠ أوقية من الذهب في مقابل حرية التجارة مع الافريقيين والأوروبيين على الساحل. وبفضل هذه المعاهدة تمكن الفرنسيون من إرسال بعثتهم الاستكشافية الثانية الى بلاد البولي في مارس / آذار ١٨٩٣ ، وكانت بقيادة جان باتيست مارشان الذي كانت شهرته ذائعة بالفعل في غربي السودان بسبب مغامراته العسكرية. وقد اصطدم مارشان وهو في منتصف الطريق الى تياساله ، على نهر البانداما ، بمقاومة من إتيين كومينان الذي كان مصممًا على «ألا يخترق رجل أبيض تياساله » (٣٧) . ومن ثم رجع مارشان الى غران لاهو حيث جمع قوة من نحو ١٢٠ رجلاً وشرع في غزو تياساله في ١٨ مايو / أيار ١٨٩٣ وتمكّن من احتلالها بعد أسبوع وبعد فرار إتيين كومينان. ثَم استأنف مارشان زحفه شهالاً فدخل في نوفمبر / تشرين الثاني جبويكيكرو التي أطلق عليها الفرنسيون فيَما بعد اسم بواكيه. ولكنه واجه في تلك المدينة مقاومة من قائدها كواسي غُبويكيه الذي كان آنذاك متحالفًا مع ساموري توري. لذلك اضطرٌ مارشان الى الزحف الى كونغ ومنها وجّه نداء الى باريس طالبًا أن ترسل حملة لاحتلال هذه المدينة توقيًا من هجات كل من ساموري توري والبريطانيين، وأن توقّع معاهدة مع «ديولا» كونغ. وكانت حملة مونتيي التي شنّت في سبتمبر / أيلول ١٨٩٤ ودخلت تياساله في ديسمبر / كانون الأول استجابة لهذا النداء.

<sup>(</sup>٣٣) المصدر السابق، ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٣٤) م. كراودر، ١٩٦٨، ص ٩٥؛ ج. بوني، ١٩٨٠، ص ١٤-١٥.

<sup>(</sup>۳۵) ت. ك. فايسكل، ۱۹۸۰، ص ٣٣ – ۱٤١؛ س. كوفي، ۱۹۷٦، ص ۱۲۰ – ۱۸۹.

<sup>(</sup>٣٦) ت. ك. فايسكل، ١٩٨٠، ص ٣٨ – ٣٩.

<sup>(</sup>٣٧) المصدر السابق، ص ٤٤.

غير أن حملة مونتيي واجهت مقاومة أشد من البولي ، فقد ثاروا عليها وهاجموها في أوسو شهالي تياساله ، وفي أهواكرو ، وفي مورونو في الفترة من ٢٥ الى ٢٨ ديسمبر / كانون الأول . وكان من نتيجة هذه المقاومة العنيدة من جانب البولي أن صدرت الأوامر الى مونتيي بالعودة الى الساحل في فبراير / شباط ١٨٩٥.

وكانت الفترة الممتدة من ١٨٩٥ الى ١٨٩٨ فترة سلام في بلاد البولي. غير أن الفرنسيين ، بعد أن هزموا ساموري توري وأسروه في سبتمبر / أيلول ١٨٩٨ ، قرّ روا البدء باحتلال بلاد البولي احتلالاً فعليًا ، ومن ثم بدأوا في إقامة موقع عسكري دائم في بواكيه دون استشارة البولي. وكذلك شرعوا في إعتاق الرقيق واعتقلوا كاتبا كوفي رئيس كاتباكوفيكرو وأعدموه بتهمة تغذية روح العداء للفرنسيين في المنطقة. وكانت هذه الاستفزازات السبب الرئيسي في اندلاع الثورة من جديد بين جاعات البولي في المنطقة. وفي ٢٢ ديسمبر / كانون الأول ١٨٩٨ شُنَّت تلك الجاعات هجومًا شاملاً على الحاميات الفرنسية في المنطقة بقيادة كواديو أوكو رئيس لومو ، وياو غوييه أحد زعاء النغبان ، وكاسو شقيق قائد كاتياكوفيكرو الذي أعدمه الفرنسيون، وأكافو بولاري وهو زعيم آخر من زعماء النغبان، وكوامي دييه الزعيم الأكبر لبولي واريبو. ورد الفرنسيون على ذلك باعلان منطقة البولي إقليمًا عسكريًا وبشَّن سلسلة منَّ الحملات، أسفرت عن الاستيلاء على كوكومبو ، وهي مركز من مراكز استخراج الذهب في بلاد البولي ، وكانت تدافع عنها قوة بتراوح عددها ببن ١٥٠٠ و ٢٠٠٠ رجل في يونيو / حزيران ١٩٠١ ، كما أسفرت عن أسر وقتل كوامي دييه العظم في فبراير / شباط ١٩٠٢ ، وعن أسر أكافو بولاري (أكافو ، الرجل الحديدي) الذي ضُرب في زَنْزانته حتى الموت في يوليو / تموز ١٩٠٢. ولكن البولي لحأوا الى تكتيكات حرب العصابات واستمروا في مناوشة القوات الفرنسية ، ولم يستتب السلم من جديد إلا عندما أدرك فرانسوا-جوزيف كلوزيل الذي أصبح قائمًا بأعمال حاكم المستعمرة في نوفمبر / تشرين الثاني ١٩٠٢، أنه لا فائدة من استخدام القوة فأمر بوقف العمليات العسكرية (٣٨).

### الغزو ورد الفعل في افريقيا الغربية البريطانية (١٨٨٠ – ١٩٠٠)

بينا بلأ الفرنسيون الى الحرب كوسيلة أساسية لاحتلال أفريقيا الغربية الفرنسية في الفترة من ١٨٨٠ الى ١٩٠٠ ، استعان البريطانيون بالدبلوماسية السلمية والحرب في آن معًا. فقد استخدموا الدبلوماسية السلمية عندما أبرموا عدة معاهدات للحاية مع الدول الأفريقية ، كما هو الحال بالنسبة للبقاع الشهالية من سيراليون ومن ساحل الذهب (غانا الآن) ، وفي بعض بقاع بلاد اليوروبا. على أنهم استخدموا القوة بصفة عامة في بقاع أخرى مثل بلاد الأشانتي والإيجيبو في بلاد اليوروبا وفي مناطق دلتا النيجر وخاصة في نيجيريا الشهالية. وكانت ردود فعل شعوب المنطقة ، مثلاً حدث في افريقيا الغربية الفرنسية ، تتمثل في الالتجاء الى جميع الخيارات المتاحة أمامها وهي المواجهة والتحالف والخضوع أو الجمع بينها. وتدليلاً على ذلك نحلل فيما يلى ما حدث في بلاد الأشانتي وفي نيجبريا المخاوبية وفي نيجبريا الشهالية.

<sup>(</sup>٣٨) في تفصيلات جميع هذه الحملات وأساليب رجال العصابات وغيرها من الأساليب التي استعملها البولي أنظر : ت. ك. فايسكل، ١٩٨٠، ص ٩٨ - ١٤١.

# بلاد الأشانتي (ساحل الذهب)

لم تشهد منطقة غرب افريقيا في تاريخها مواجهة بين الافريقيين والأوروبيين ، أطول أمدًا من المواجهة بين الأشانتي والبريطانيين في ساحل الذهب (غانا حاليًا) . فلقد بدأت تلك المواجهة في الستينات من القرن الثامن عشر وانتهت في ١٨٢٤ الى اشتباك عسكري هزم فيه الأشانتي القوات البريطانية وحلفاءها وقتلوا عائدها السير تشارلز ماكارثي الذي كان آنذاك حاكمًا لساحل الذهب (٢٩٥) . وبعد عامين ثأر البريطانيون لهزيمتهم تلك في معركة دودوا . وأمكن تجنّب الحرب بصعوبة شديدة في عامي ١٨٥٠ و ١٨٦٣ ، ولكن الأشانتي شنوا في الفترة من ١٨٦٩ الى ١٨٧٧ هجومًا من ثلاث جهات أسفر عن احتلالهم لجميع الدويلات الجنوبية والساحلية لساحل الذهب دون استثاء تقريبًا . وقد عملت الحكومة البريطانية على رد الأشانتي على أعقابهم فشنت حملة من أكثر الحملات العسكرية تنظيمًا في تلك الفترة بقيادة واحد من الشهر الضباط البريطانيين آنذاك وهو الجنرال غارنت ولسلي . ونجح جيشه الذي كان مسلحًا بأحدث الأسلحة في رد جيش الأشانتي الى ما وراء نهر البرا ودخل مدينة كوماسي وأعمل فيها النهب في فبراير الشاط ١٨٧٤ بعد مقاومة أخيرة ضارية من جيش الأشانتي في أموافو بالقرب من بكواي (١٠٠) (أنظر الشكل ١٠٦٢) .

وكان لهذه الهزيمة الحاسمة التي مني بها الأشانتي على يد البريطانيين في ١٨٧٤ عواقب بعيدة المدى ، كما أنها أثرت الى حد كبير على ردود فعل الأشانتي إبّان الفترة من ١٨٨٠ الى ١٩٠٠. وكانت أولى نتائجها الظاهرة هي تفكك امبراطورية الأشانتي. فلقد اعترف الأشانتي ، بموجب معاهدة فومينا ، باستقلال جميع الدول التي كانت تابعة لهم جنوبي نهر البرا. واستغلت الدول التابعة شهالي نهر الفولتا ضعف القوة العسكرية للأشانتي فانفصلت عنها. بل إن قلب إمبراطورية الأشانتي الذي كان باقيًا بدأ في التفكك. وقد حرص البريطانيون على ألا تقوم لامبراطورية الأشانتي قائمة من جديد فحرضوا الدول الأعضاء في اتحاد الأشانتي على أن تؤكد استقلالها ومن ثم بدأت دوابن وكوكوفو وبكواي ونسوتا في تحديبي ملك الأشانتي (١٤). والواقع أن الصراع بين كوماسي ودوابن أدّى الى حرب اهلية انتهت بهزيمة كوماسي وهجرة أعداد كبيرة من السكان الى مستعمرة ساحل الذهب التي كانت بريطانيا قد أعلنت حايتها عليها قبل فترة قصيرة. وكان من أهم ما حدث عزل ملك الأشانتي ، مما كان يرجع الى حد ما الى نتائج حرب ١٨٧٤. وبعد أن توفي خليفته على العرش بعد ذلك بسبع سنوات نشبت حرب أهلية بشأن من يخلفه ، ولم تنته إلا و عام ١٨٨٨ حينا أصبح بريمبه الأول ملكاً أكبر جديدًا للأشانتي .

ومن حسن الحظ أن بريمبه أُثبت قدرته على التصدي للأزمة التي واجهها. ففي خلال ثلاث سنوات من بدء حكمه استطاع أن يوحد من جديد الدول الأعضاء في اتحاد الأشانتي، بل وأقنع الدوابن بالعودة الى الوطن. وقد انزعج البريطانيون من يقظة مملكة الأشانتي ومن احتمال استيلاء أي من الفرنسيين أو الألمان عليها فعرضوا وضعها تحت حايتهم. وقد أوردنا من قبل (٤٢) رفض بريمبه الحازم والمهذّب لهذا

<sup>(</sup>۳۹) لمزيد من التفاصيل عن ثورة الأشانتي ، أنظر ج . ك . فين ، في : م . كراودر (مشرف على التحرير) ، ۱۹۷۱ ، ص ۲۹–۳۳ ، أ . أ . بواهن ، ۱۹۲۲ ، في : ج . ف . أ . أجايبي وم . كراودر (مشرف على التحرير) ، ۱۹۷۶ .

<sup>(</sup>٤٠) ج. ك. فين، في: م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٣٦–٤٢.

<sup>(</sup>٤١) المصدر السابق، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٤٣) أنظر الفصل الأول.

العرض. ولقد اتبع رفضه هذا بغزو بلاد النكورانسا والمو والأبياس وانتصر عليها في ١٨٩٢. ورد البريطانيون على ذلك باقتراح إيفاد مقيم بريطاني دائم في كوماسي مقابل دفع مكافأة سنوية الى الملك الأكبر والى سائر كبار الملوك التابعين له. ولكن الملك الأكبر لم يكتف برفض هذا العرض بل أرسل بعثة عالية المستوى الى ملكة انجلترا «لتعرض على جلالتها أمورًا شتى تؤثر على حسن إدارة مملكتنا» (١٤٠٠). وقد غادرت تلك البعثة كوماسي في نوفبر / تشرين الثاني ١٨٩٤ وبرفقتها حاشية مؤلفة من أكثر من ثلاثمائة تابع ، ووصلت كيب كوست في ١٠ ديسمبر / كانون الأول ثم غادرتها الى انجلترا في ٣ أبريل / نيسان ١٨٩٥. غير أن الحكومة البريطانية لم ترفض استقبال بعثة الأشانتي فحسب ، بل انها أصدرت أوامرها الى الحاكم على الساحل ، أثناء وجود البعثة في انجلترا ، كي يرسل الى ملك الأشانتي انذارًا نهائيًا بأن يستقبل المقيم البريطاني ويدفع غرامة الحرب البالغة ٥٠ ألف أوقية من الذهب التي كانت قد فرضت على الأشانتي في ١٨٥٤. وبطبيعة الحال رفض ملك الأشانتي الاستجابة لهذه الطلبات ، لا سيّما وأنه كان ينتظر نتيجة بعثته الى لندن.

وقد اتخذ البريطانيون من رفضه ذريعة لشن حملة واسعة النطاق على الأشانتي بقيادة السير فرانسيس سكوت. ودخلت تلك الحملة كوماسي في يناير /كانون الثاني ١٨٩٦ دون أن تطلق رصاصة واحدة ، لأن بريمبه ومستشاريه كانوا قد قرروا عدم الدخول في حرب مع البريطانيين ، وإنما قبول الحماية البريطانية . وعلى الرغم من ذلك فقد اعتقل البريطانيون بريمبه وأمه التي كانت ملكة على البلاد ، وأعمامه وبعض قادته ، ونفوهم أولاً الى سييراليون ، ثم الى جزر سيشل في ١٩٠٠ (١٤٤) (أنظر الشكل ٤-٦).

فلهاذا قرر الأشانتي في هذه المناسبة عدم الدخول في حرب مع البريطانيين؟ من حسن الحظ أن لدينا رد بريميه نفسه على هذا السؤال حينا كان في منفاه في جزر سيشل. فعندما طلب زعاء القبائل محاربة البريطانيين ذكرهم بريميه أولاً بأيام الحرب الأهلية في كوماسي وبدور البريطانيين في إقرار السلام وفي ارتقائه لعرشه، ثم أضاف قائلاً:

«أما وقد طوّقت الحكومة البريطانية عنقي بهذا الجميل فإنني لست مستعدًا لمحاربة القوات البريطانية ، «حتى» وإن اعتقلتني وثانيًا إنني أوثر التسليم حفظًا لأرواح وأمن شعبي وأبناء وطني» (٤٥).

على أن بريمبه ، السيّى الحظ ، ظن أنه يستطيع الخروج على التقاليد واستخدام سلاح الدبلوماسية بدلاً من المواجهة العسكرية في عصر اشتدت فيه ضراوة التنافس بين الامبراطوريات الاستعارية . ولكن من ينظر الى تجارب عام ١٨٧٤ والى ما كان البريطانيون يتمتعون به من تفوق عسكري لا جدال فيه على الأشانتي يجد أن قراره كان واقعيًا ومعقولاً ومشرّفًا الى أقصى حد.

#### نيجيريا الجنوبية

اختلفت وسائل البريطانيين وأساليبهم في إخضاع جميع مناطق نيجيريا الحديثة لسيطرتهم ، واختلفت كذلك مبادرات النيجيريين وردود فعلهم إزاءها . فلقد أخضعت بلاد اليوروبا بواسطة المبشرين وحكومة

<sup>(</sup>٤٣) إ. ويلكس، ١٩٧٥، ص ٦٣٧ – ٦٤١.

<sup>(</sup>٤٤) أَ. أَ. بُواهَنَّ ، ١٩٧٧.

<sup>(</sup>٤٥) مقتبس في المصدر السابق.



الشكل 1.4 : نانا بريميه الأول في منفاه في سيشل: وتجلس إلى يمينه الملكة الشهيرة نانا يا أسانتيوا ، ملكة إدريسو وزعيمة ثورة الأشانتي عام ١٩٠١، وإلى يساره والداه (صورة التقطها س.س. أوهاشي في نحو عام ١٩٠٨ واستنسختها عام ١٩٢٤ مؤسسة ماكوركديل في لندن لعرضها في معرض ويميلي عام ١٩٢٤). (حقوق النشر تحفوظة لـ: سوزان هويسون).

لاغوس، وأُخضعت أنهار الزيت بواسطة المبشّرين والقناصل، وأُخضعت نيجيريا الشهالية بواسطة كل من الشركة الأفريقية الوطنية (شركة النيجر الملكية اعتبارًا من ١٨٨٦) والحكومة البريطانية. وكان السلاحان الرئيسيان اللذان استخدمها البريطانيون هما الدبلوماسية والمواجهة العسكرية. ولذلك فقد تراوحت ردود الفعل النيجيرية ما بين المواجهة العسكرية السافرة، والتحالف المؤقت والخضوع.

فيفضل نشاط المبشّرين أساسًا كان النفوذ البريطاني والتجارة البريطانية قد توغلا من لاغوس – التي احتلت في ١٨٥١ – الى معظم بقاع بلاد اليوروبا. وفي ١٨٨٤ كان عدد من المعاهدات المناهضة لتجارة الرقيق، والمعاهدات التجارية ومعاهدات الحاية قد أبرم بين البريطانيين وكثير من حكام اليوروبا . وفي ١٨٨٦ تمكنت الإدارة البريطانية أيضًا من إقناع شعوب إيبادان وإيكيتيبارابو (التي تضم الإيكيتي والإيجيشا والإغبا) التي كانت تخوض الحرب منذ ١٨٧٩ ، بتوقيع معاهدة صلح. وليس غريبًا أن يكونُ البريطانيون قُد حقَّقواً هذا كله في بلاد اليوروبا بحلول عام ١٨٨٦. فبالإضافة آلى نشاط التجار والمبشّرين الأوروبيين الذي مهّد لتلك الحروب كان شعب اليوروبا بعد حروبه الداخلية منذ الخمسينات من القرن التاسع عشر قد مَلَّ الحرب وأصبح في حاجة الى السلم، ومن ثم قبل تدخَّل البريطانيين. وكانت الدولة الوحيدة من دول اليوروبا التي قاومت المبشّرين والتجار البريطانييين وحكومة لاغوس حتى الثمانينات من ذلك القرن هي دولة إيجيبو . ولما كان البريطانيون قد عقدوا العزم على احتلال بلاد اليوروبا منذ أواثل العقد الأخبر من القرن التاسع عشر فقد قرّروا أن يلقّنوا إيجيبو درسًا قاسيًا يظهر لسائر دول اليوروبا عدم جدوى الوقوف في وجه أطاعهم <sup>(٤٦)</sup> . وفي ١٨٩٢ زعم البريطانيون أن الحاكم دنتون قد تعرّض للإهانةً واتحذوا من ذلك ذريعة لشن حملة جيدة الإعداد ضمّت ما يقرب من ألف رجل مسلحين بالبنادق والمدافع الرشاشة ومدفع مكسم. وحشد الإيجيبو بشجاعة جيشًا تراوح عدده بين سبعة آلاف وعشرة آلاف مقاتل. ولكن الغزاة ألحقوا بهم هزيمة قاسية رغم تفوّقهم العددي الهائل وتسلّح بعضهم بالأسلحة النارية (٤٧) . ويبدو أن سائر دول اليوروبا وعت من هذا الغزو درسًا جيدًا. ولذلك لم يكن غريبًا أن توافق شعوب أبيوكوتا وإيبادان وإيكيتي – إيجيسا والأويو فيما بين ١٨٩٣ و ١٨٩٩ على إبرام معاهدات مع البريطانيين وقبول مقيمين في بلادُّهم (أنظر الشكل ١-٦). ولم يكن لقصف البريطانيين للأويو في ١٨٩٥ من سبب إلَّا ضمان خضوع الألافين خضوعًا تامًا لسلطانهم . أما أبيوكوتا فظلت مستقلة إسمًا حتى

وعلى حين اختارت شعوب اليوروبا استراتيجية الخضوع على وجه العموم ، اختار حكام مملكة بنين وبعض حكام دول دلتا النيجر استراتيجية الجابهة . فعلى الرغم من أن بنين كانت قد وقعت معاهدة حاية مع البريطانيين في ١٨٩٧ إلا أنها حافظت بإصرار على سيادتها . ولم يكن هذا مما يُسكت عليه في تلك الحقبة ، ولذلك تذرع البريطانيون بمقتل نائب القنصل البريطاني هو وخمسة من الانجليز وهم في طريقهم الى بنين ، وشنوا على بنين حملة تأديبية قوامها ، ١٥٠ رجل في ١٨٩٧ . وعلى الرغم من أن «الأوبا» نفسه كان على استعداد للتسليم فإن معظم رؤساء القبائل حشدوا جيشًا لصد الغزو . إلّا أنهم هزموا ونهب الغزاة كل الكنوز البرونزية النفيسة التي كانت في العاصمة ، ثم أحرقوها (١٨٥٠ .

وفي ١٨٨٤ كان البريطانيون قد وقّعوا في دلتا نهر النيجر ، شأنها شأن كثير من المناطق الأخرى في

<sup>(</sup>٤٦) م. كراودر، ۱۹۲۸، ص ۱۲۱ – ۱۲۷.

<sup>(</sup>٤٧) رُ. سميث، في: م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٤٨) ج. ب. وبستر و أ.أ. بواهن، ١٩٦٧، ص ٢٤٧ – ٢٤٩.

نيجبريا ، معاهدات للحاية مع معظم زعاء المنطقة . ولكن بينا وافق بعضهم مثل زعيمي كالابار وبوني على أن يزاول المبشرون نشاطهم في مناطقهم ، رفض البعض الآخر ذلك . وكانوا جميعاً يصممون على همارسة حقهم في السيادة فيما يتعلّق بتنظيم التجارة وفرض الرسوم على التجار البريطانيين . ولم يكن القناصل البريطانيون الجدد من أمثال هيويت وجونستون ليسكنوا على ذلك . ومن الأمثلة النموذجية للحكام الذين وقفوا في وجه القناصل والمبشرين البريطانيين جاجا حاكم الأوبوبو (أنظر الشكل ٥-٣) فقد أصر على أن يدفع التجار البريطانيون الرسوم المفروضة وأمر بوقف التجارة في النهر تمامًا الى أن وافقت احدى الشركات البريطانية على دفع الرسوم . وقد أمره القنصل البريطاني جونستون أن يكف عن اقتضاء رسوم من التجار البريطانيين ، ولكنه بدلاً من أن يمتئل لهذا الأمر أوفد بعثة احتجاج الى وزارة المخارجية . وعندما أصر جاجا على رفضه ، على الرغم من تهديدات جونستون بقصف مدينته بواسطة زوارق المدفعية البريطانية ، استدرج جونستون جاجا الى لقاء على ظهر احدى السفن في ١٨٨٧ بعد أن أعطاه وعدًا الإمان ، وقبض عليه ثم نقله الى أكرا (٤٩) حيث حوكم وصدر الأمر بنفيه الى جزر الهند الغربية . وكان بلأمان ، وقبض عليه ثم نقله الى أكرا (٤٩) حيث حوكم وصدر الأمر بنفيه الى جزر الهند الغربية . وكان النقسام الداخلي بين تلك الدول ، أن استسلمت بقية دول الدلتا – كالابار القديمة ، وكالابار الجديدة ، وبراس ، وبوني – وقبلت إنشاء اللجنة الإدارية التي فرضها جونستون عليها .

وَتَمَةَ حَاكَمَ آخر تحدّى البريطانيين هو نأنا ، حاكم النهر في مملكة إتسيكيري . فقد أصر ، مثله مثل جاجا ، على التحكم في التجارة في نهر بنين فحشد البريطانيون جيشًا للاستيلاء على عاصمته . وقد استطاع صد محاولتهم الأولى في أبريل / نيسان ١٨٩٤ ، ولكنهم نجحوا في محاولتهم الثانية في سبتمبر / أيلول . وفر نانا الى لاغوس حيث سلم نفسه الى الحاكم البريطاني الذي ما لبث أن حاكمه ونفاه أولاً إلى كالابار ثم الى ساحل الذهب (٥٠) .

#### الغزو ورد الفعل في نيجيريا الشمالية

إذا كان غزو نيجيريا الجنوبية واحتلالها قد تحققا بفضل جهود الحكومة البريطانية بمساعدة من التجار والمبشّرين فإن غزو نيجيريا الشهالية واحتلالها تما بواسطة الشركة الافريقية الوطنية (شركة النيجر الملكية اعتبارًا من ١٨٨٦)، والحكومة البريطانية. وكان أسلوبها الرئيسي في ذلك – مثلهم مثل الفرنسيين في غربي السودان – هو الغزو العسكري. وقد سبقت ذلك سلسلة من المعاهدات بين حكام نيجيريا الشهالية والشركة كانت تستهدف حفظ تلك المنطقة للبريطانيين دون الفرنسيين الذين كانوا يتوغلون من الغرب، والألمان الذين كانوا يتوغلون من الشرق.

وقد شعرت الشركة بضرورة التدخل بعد أن أرسي مبدأ الاحتلال الفعلي في مؤتمر برلين كي تقطع الطريق على الفرنسيين والألمان. وكان الزحف شمالاً يقتضي اختراق مملكتي إيلورين ونوبه اللتين كانتا تصمان على حفظ استقلالها وسيادتها. لذلك غزت قوة من الشركة نوبه في ١٨٩٧. وكانت تلك القوة – كما قال د. ج. م. موفيت – «تتألف من الميجور (الرائد) أ. ر. أرنولد على رأس ٣١ ضابطًا، وآخرين من الأوروبيين من بينهم السير جورج غولدي نفسه، و ٥٠٧ من الجنود منظمين في سبع سرايا،

<sup>(</sup>٤٩) م. كراودر، ١٩٧٨، ص ١١٩ - ١٢٣؛ أ. إيكيم، ١٩٧٣، ص ١٠.

<sup>(</sup>٥٠) أُ. إيكُم. في: م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٧٢٧ – ٢٢٨.

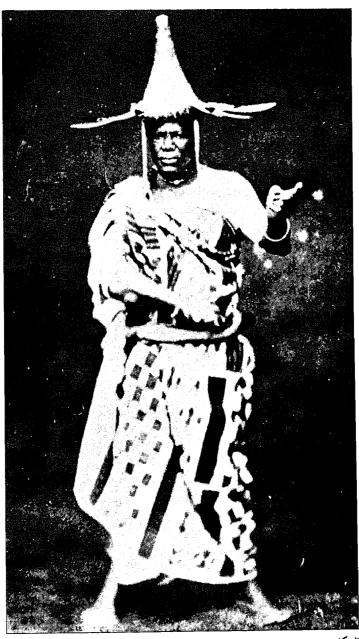

الشكل ٥-٦: جاجا (حوالى ١٨٢١ – ١٨٩١)، حاكم دولة الأوبوبو في دلتا النيجر من ١٨٦٩ الى ١٨٨٧ (الصورة: لونغان، حقوق النشر محفوظة).

يعاونهم ٥٦٥ حالاً ومدفع ١٢ رطلاً ومدفع ٩ أرطال (كلاهما من نوع وايتورث) وخمس مدافع ٧ أرطال تحشى من الفوهة، و ٦ مدافع رشاشة من طراز مكسيم عيار ٥٠,٤٥ » (٥١) . كما كان يعاون هذه القوة أسطول صغير مؤلف من ١١ سفينة. وقد قاتل ببسالة «أيتسو» نوبه هو وجيشه الجرار الذي كان عدده يتراوح ما بين ٢٠٠٠ و ٣٠٠٠٠ من الفرسان والمشاة المسلحين أساسًا بالأسلحة التقليدية من أقواس وسهام ورماح وسيوف، غير أن المعركة انتهت بانتصار الشركة وعزلها للإيتسو وتنصيب حاكم أكثر انصياعًا مكانه. وترجع هزيمة نوبه –كما يقول كراودر – الى أنها لم تدرك أنه «ما من استراتيجية أسوأ من هجوم الخيالة على عدّو مسلح بالبنادق سريعة الطلقات والمدفعية ، ورشاشات مكسيم » <sup>(٥٢)</sup>. وقد قامت الشركة بهجوم مماثل على إيلورين في نفس العام وتمكنت، بعد مقاومة باسلة، من إخضاعها. ولكن مما يدهش أن سائر حكام الشهال لم ترهبهم هذه الانتصارات. بل أن سائر الأمراء – باستثناء أمير زاريا – قرروا بدافع من كراهيتهم الشديدة للكفار – أن يقاتلوا حتى الموت دفاعًا عن أرضهم ودينهم. وهكذا أبلغ سلطان سوكوتو لوغارد في مايو / أيار ١٩٠٢ قائلاً « ليس بيننا وبينكم من معاملات إِلَّا مَا يَكُونَ بِينَ المُسلمينِ والكفار ... وهو القتال ، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى " (٥٣) . ولذلك عمد البريطانيون الى شن سلسلة من الحملات العسكرية – ضد كونتاغورا في ١٩٠٠، وأداماوا في ١٩٠١، وبوشي في ١٩٠٢ ، وكانو وسوكوتو وبورووري في ١٩٠٣ (٤٥) . وكان حكام كل تلك الإمارات على مستوى التحدّي، ولكن لم يكن لديهم رد فعّال على رشاشات مكسيم والبنادق والمدافع عيار ٧ أرطال التي تحشى من فوهتها، وغيرها من أسلحة العدو، فانتهى الأمر بهزيمتهم.

## ردود الفعل الافريقية في غرب افريقيا، (١٩٠٠ – ١٩١٤)

يتبيّن مما سبق أنه ما أن حل عام ١٩٠٠ حتى كانت كل جهود الافريقيين للحفاظ على سيادتهم واستقلالهم قد أحبطت. وقد شهدت الفترة من ١٩٠٠ الى وقت اندلاع نيران الحرب العالمية الأولى انشاء أنواع شتى من الأجهزة لإدارة الممتلكات الجديدة ، ولاستغلالها في المقام الأول. وكما قال انغولفان – الذي عيّن حاكمًا لساحل العاج في أغسطس / آب ١٩٠٨:

« ما يجب إرساؤه أولاً وقبل كُل شيء هو مبدأ سلطتنا التي لا تنازع... ويتعيّن على أهل البلاد أن يعبّروا عن هذا المبدأ باظهار الحفاوة والتوقير والاحترام المطلق لممثلينا أيًّا من كانوا، وبدفع الضرائب كاملة بسعر موحّد قدره فرنكان ونصف، وبالتعاون الجاد في بناء السكك والطرق، وبقبول ما يكلفون به من أعال الحمل بأجر، وباتباع نصائحنا (هكذا) فيما يتعلّق بالعمل، وبالالتجاء الى عدالتنا... وسيقمع دون ابطاء أي مظهر من مظاهر عدم التحلي بالصبر أو عدم الاحترام لسلطتنا، وأي سوء نية متعمّد» (٥٠٠).

<sup>(</sup>٥١) د. ج. م. موفيت، في: م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٢٨٣ - ٢٨٤.

<sup>(</sup>۲۵) م. کراودر، ۱۹۹۸، ص ۱۳۱.

<sup>(</sup>۵۳) د. ج. م. موفیت، في: م. كراودر (مشرف على التحریر)، ۱۹۷۱، ص ۲۸۶ – ۲۸۷.

<sup>(</sup>٤٥) لقد استهرت الحملات العسكرية البريطانية في نيجيريا الشهالية ومقاومة الحكام الباسلة لها بحيث لا يحتاج الأمر إلى مناقشتها في هذا المقام. وللاطلاع على التفاصيل أنظر: د.ج.م. موفيت، في: م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١؛ ر. أ. أديلي، ١٩٧١؛ م. لاست، ١٩٧٧.

<sup>(</sup>٥٥) مقتبس في: ج. سوريه – كانال، ١٩٧١، ص ٩٧–٩٨.

ولقد عمدت السلطات الاستعارية في كل المستعمرات الجديدة الى توخي ما جاء في هذا الاقتباس من أهداف وتطبيق ما حدّده من أساليب. فعينت مفوضين للأقاليم ومفوضين جوالين، وأنشأت محاكم جديدة، وسنت قوانين وتشريعات جديدة، وثبتت بعض الحكام وعزلت آخرين وعينت حكامًا جددًا، وأدخلت نظم الضرائب المباشرة وغير المباشرة، واستعانت بالسخرة في انشاء الطرق والسكك الحديدية. وقد ولّدت كل هذه التدابير – بطبيعة الحال – ردود فعل مختلفة.

ورغم اختلاف أهداف شعوب غرب افريقيا في تلك المرحلة الثانية ، فإن استراتيجيتها من أجل بلوغ تلك الأهداف كانت واحدة . وكانت لها ثلاثة أهداف رئيسية : استعادة استقلالها وسيادتها ، مما كان يعني ضمنًا طرد الحكام المستعمرين كلية ، والعمل على تصحيح أو تقويم بعض مظاهر العنف والقهر التي اتسم بها النظام الاستعاري ، أو محاولة التكيف داخل حدود ذلك النظام . ولم تكن الاستراتيجية التي اتبعت إيّان تلك المرحلة هي الخضوع أو التحالف ، بل المقاومة بطرق شتى : الثورات وحركات التمرد ، والمجرات ، والاضرابات ، وحركات المقاطعة ، وارسال العرائض والوفود ، وأخيرًا الاحتجاج الايدبولوجي . أما الزعامات خلال تلك الفترة فظلت تقريبًا على ما كانت عليه فيما بين ١٨٨٠ و روم ١٩٠٠ ، أي أنها كانت تتمثل أساسًا في الحكام التقليديين . وسنضرب بايجاز بعض الأمثلة على كل استراتيجية من تلك الاستراتيجيات .

لقد كان أشهر سلاح استخدمته شعوب غرب افريقيا في تلك الفترة هو سلاح التمرد أو الثورة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك الثورة التي قادها محمد الأمين في السنغال فيما بين ١٨٨٥ و ١٨٨٨ و الثورة التي قادها فوده سيلا ملك كومبو ، الذي كان شيخ طريقة مسلمًا في الوقت نفسه ، وفوده كابا الحاكم المسلم لنيامينا وأقاليم الكازامانس في غامبيا في الفترة من ١٨٩٨ الى ١٩٠١ ، وثورة ضريبة الأكواخ في سييراليون بقيادة باي بوريه في ١٨٩٨ ، وثورة الأشانتي عام ١٩٠٠ في ساحل المذهب بقيادة نانا يا أسانتيوا ، ملكة إدويسو ، وثورة الإيكوميكو في ١٨٩٨ - ١٩٠٠ ، وانتفاضة الآرو في شرق نيجيريا في الفترة من ١٩١٨ الى ١٩١٢ و ١٩١٤ ، وثورات الموسى في كودوغو وفادا نغورما في فولتا العليا من ١٩٠٨ الى ١٩١٤ ، وثورة غورونسي في وثورات الموسى في كودوغو وفادا نغورما في فولتا العليا من ١٩٠٨ الى ١٩٠١ ، وثورة عورونسي في بورتو نوفو في الداهومي ، وثورات البولى والأكوسي والساساندرا والغررو في ساحل العاج فيما بين ١٩٠٠ ، وانتفاضة و بورتو نوفو في الداهومي ، وثورات البولى والأكوسي والساساندرا والغررو في ساحل العاج فيما بين ١٩٠٠ و ١٩١٤ . ومن الجدير بالذكر أن تلك الثورات ازدادت حدة إبّان الحرب العالمية الأولى (١٩٠١ . وسنتناول فيما يلي بشيء من التفصيل ثلاثة من الأمثلة النموذجية التي تبيّن طبيعة تلك الثورات ودوافعها وهي ثورة محمد الأمين من التفصيل ثلاثة من الأمثلة النموذجية التي تبيّن طبيعة تلك الثورات ودوافعها وهي ثورة محمد الأمين

<sup>(</sup>٥٦) للاطلاع على تفاصيل كل هذه الثورات، أنظر: أ. إيكيم، ١٩٧٣، أ. أ. أفيغبو، ١٩٧٣؛ ب. أ. أولورونتيميهين، ١٩٧٣؛ ج. أوسونتوكون، ١٩٧٧؛ م. كراودر، ١٩٧٧ (ج.)؛ ج. سوريه –كانال، ١٩٧١، ص ٩٣–١٠٧، م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٦٨ و ١٩٧١، أ. دوبيري، ١٩٧٨؛ أ. كيمبا، ١٩٧٩؛ ج. يابيه، ١٩٧٧، م. ميتشيل، ١٩٨٧؛ ت. ك. فايسكل، ١٩٨٠؛ س. كوفي، ١٩٧٦، وأنظر أيضًا الفصل ١٢ من هذا المجلد.

### ثورة محمد الأمين

كانت ثورة محمد الأمين موجهة ضد السيطرة الأجنبية. وكان شعب السوننكي مشتتًا بين الدول المختلفة التي يتألف منها أقليم السنغال الأعلى. وفي عام ١٨٨٠ كان بعضهم خاضعًا بدرجات متفاوتة لسلطة الفرنسيين، والبعض الآخر خاضعًا للسلطان أحمدو. وكانت أشغال إقامة خطوط البرق والسكة الحديدية بين كايز والنيجر تحتاج الى عدد كبير من العال ، معظمهم من السوننكي. وقد أدت ظروف العمل المرهقة وظروف معيشتهم السيئة الى ارتفاع نسبة الوفيات بينهم. وأثار ذلك حركة احتجاج مباشرة لا على المذلة التي كانوا يخضعون لها كل يوم فحسب ، وانما بالأخص على الوجود الأجنبي في المنطقة (٥٠) . وقد ساعد محمد الأمين على انتشار هذه الحركة إذ جمع حوله كل ضحايا النظام الاجتماعي السياسي الجديد القدامي منهم والحدد. وكان قد عاد الى بلاده وقد شُرِّف بالحج الى بيت الله الحرام في ١٨٨٥ عندما كانت تواجه أزمة مثلثة : سياسية واقتصادية واجتماعية معًا . وقد اجتهد في خطبه الأولى للجماهير في نقل الأزمة الى المجال الديني ، مناصرًا المذهب السنوسي الصارم الذي لا يجيز للمسلمين الخضوع لأي سلطة غير إسلامية. وكان ذلك كافيًا لكي يلتف السوننكي حول برنامجه. وأدَّت أسفاره إلى خاسو وغووي وبامبوك وبوندو الى تزايد عدد المناصرين لقضيته من بني وطنه يومًا بعد يوم (أنظر الشكل ١-٦). وفي نهاية عام ١٨٨٥ كان قد جمع تحت إمرته قوات ضخمة على أهبة الاستعداد للقتال من أجل الحرية. وقد سنحت له فرصة الشروع في هجومه عندما توفي أبو بكر سعاده إمام بوندو الذي كان يتمتع بحاية الفرنسيين. وذلك أن عمر بندا الذي فرضه الفرنسيون خليفة للإمام رفض السهاح لمحمد الأمين بالمرور في أراضيه وهو في طريقه الى غَامبيا . فقام زعيم السوننكي بغزو بوندو في يناير /كانون الثاني ١٨٨٦ . وعندئذٍ أرسل فراي الذي كان عند نهر النيجر بعض القوات الى كابز وباكل لتحمى مؤخرة قواته. وهنا وجه محمد الأمين حركته وجهة راديكالية ، وغدا يدعو فقط الى محاربة المسيحيين حربًا شاملة (٥٨). وثارت ثائرة السوننكي على الفرنسيين وحلفائهم من الافريقيين مثل عمر بندا إمام بوندو ، وسامبالا زعيم مدينة والمزارعين المقيمين في باكل ومدينة وكايز. وانضم بعض السونَنكي الذين كانوا يعملون في خدمة الفرنسيين الى معسكر محمد الأمين، بينا كان البعض الآخر من المُقيمين في المراكز الفرنسية يزودونه بمعلومات عن تحركات القوات الفرنسية.

وفي مواجهة تفوق الفرنسيين في السلاح كان محمد الأمين يستطيع أن يعتمد على التفوق العددي لجيشه وعلى حهاسة جنوده الذين كانوا يؤمنون بأنهم يحاربون في سبيل الله والوطن. وبعد أن هُزم محمد الأمين في باكل لجأ الى حرب العصابات. وفي مارس / آذار ١٨٨٦ قرّر الهجوم على باكل التي كانت رمزًا للوجود الفرنسي في المنطقة ولهوان شعب السوننكي ، ففرض على المدينة الحصار واحتل بقواته كل طرق الاقتراب منها. وعندما حاول الكابتن جولي تخفيف الحصار عن المدينة بالهجوم على قوات السوننكي في كونغاني رُدَّ على أعقابه تاركًا وراءه عشرة قتلى ومدفعًا. وبعد ذلك اقتحم محمد الأمين باكل بقوة من عشرة آلاف رجل لكن هجومه لم ينجح. فعندما كانت قواته قاب قوسين أو أدنى من النصر أصيب مقرّ

<sup>(</sup>۷۰) أ. ك. تانديا، ۱۹۷۳، ص ۸۳.

<sup>(</sup>۵۸) المصدر السابق، ص ۸۹.

قادته بقذيفة مدفعية دمّرته تمامًا ، وأعقب ذلك اضطراب شديد وفرّ جنود محمد الأمين (٥٩) . ومع ذلك

فقد قُطع بناءً على أوامره خط البرق بين باكل وكايز . وقد أدرك محمد الأمبن بعد تجربة باكل أنه لن يستطيع أبدًا بما لديه من أسلحة أن يستولي على مواقع الفرنسيين الحصينة. ومن ثم لجأ الى حرب العصابات. وكان فراي قد عمد بعد عودته من النيجر الى إرهاب شعب غيديماخا ليصرفه عن مناصرة محمد الأمين، فأحرق القرى وصادر المحاصيل والماشية. ولكن هذه السياسة زادت من تصميم السوننكي على تخليص بلادهم من قبضة الفرنسيين. وقضي محمد الأمين موسم الأمطار في عام ١٨٨٦ في إعادة تنظيم قواته. واتخذ من ديانا في غامبيا العليا مقرًا لقيادته، وأقام فيها حُصنًا تحول الى مُركز للدعوة وقاعدة للُّعمليات. وفي يوليو/ تموز هاجم السوننكي سنوديبو واستولوا من حديد على بوليبان وأعدموا عمر بندا، عميل الفرنسيين في بوندو (١٠٠). ولكن التحالف بين غالبيني وأحمدو ضد السوننكي بعد عام ١٨٨٧ عجّل بفشل ثورة محمد الأمين. فقد اضطر صهيب أبن عمد الأمين بعد أن هاجمه حيش أحمدو الى تسليم ديافونو وغيد يماحا الى ابن الحاج عمر ، ثم أسر وأعدم بينا كان يحاول اللحاق بأبيه. وفي ديسمبر / كانون الأول ١٨٨٧ استطاع الفرنسيون، بمساعدةً الجنود الأجانب الذين أمدهم بهم موسى مولو زعم كازامانس العليا، أن يهزموا محمد الأمين نهائيًا في توبا - كوتا.

# ثورة ضريبة الأكواخ

كانت ثورة ضريبة الأكواخ في ١٨٩٨ تعبيرًا عن استياء شعبيُّ التمني والمندي في سيبراليون من تشديد قبضة الحكم البريطاني عليهم بتعيين مفوضين للأقاليم، وتعزيز شرطة الحدود، والغاء تجارة الرقيق والرق وننفيذ مرسوم الحاية الصادر عام ١٨٩٦ الذي رخّص للحكومة بالاستيلاء على الأراضي البور، وأحيرًا فرض ضريبة مقدارها خمسة شلنات سنويًا على كل منزل من غرفتين وعشرة شلنات على المنازل الأكبر في ـ المحمية (٦١) . فقد قرّر زعاء التمني بالاجماع الامتناع عن سداد الضريبة وثاروا على الحكم البريطاني بزعامة واحد منهم ، هو باي بوريه ﴿أَنظر الشَّكُل ٦-٦٪). وانضم اليهم شعب المندي ، وبذلك اشترك في الثورة زهاء ثلاثة أرباع المحمية . وكانت قوات الثوار تغير على المحطّات التجارية وتنهب محتوياتها ، وتقتل الموظفين والجنود البريطانيين وكل من يشتبه في مساعدتهم للحكومة الاستعارية. وكما ذكر أحد مفوضي الأقالم في تقرير له في أبريل/ نيسان ١٨٩٨ ويبدو أن الهدف هو ذبح كل السيراليونيين (أي كريبوليي فريتاون) والأوروبيين وهو ما يحدث على أوسع نطاق. وقد خربتِ البلاد من الناحية التجارية فقتل عدد كبير من التجار ، وأحرقت كثير من المحال (٢٦٠). وفي مايو / أبار ١٨٩٨ كانت قوات الثوار على بعد نحو ٤٠ كبلومترًا من فريناون واضطر البريطانيون الى استدعاء سريتين من لاغوس على عجل للدفاع عن المدينة . فماذا كان الطابع الحقيق لتلك الثورة؟ إن حاكم سيبراليون البريطاني الذي أذهلته تلك الثورة قد أرجعها ، بل وأرجع المقاومة العامة ضد الحكم الاستعاري التي تأججت في تلك الفترة ، الى « بروز الوعي

<sup>(</sup>٥٩) المصدر السابق، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٦٠) المصدر السابق، ص ٩٥.

<sup>(</sup>٦١) يستند هذا الجزء إلى دراسة بلا تاريخ لـ ج. أ. لانغلى.

<sup>(</sup>٦٢) المصدر السابق.



الشكل ٦-٦: ثورة سييراليون: باي بوريه زعيم الثورة التي فجّرتها ضريبة الأكواخ عقب اعتقاله. (رسمه الملازم هـ. أ. غرين من الكتيبة الأولى لغرب أفريقيا). (المصدر: مكتبة صور هلتون بي.بي.).

السياسي عند الافريقي ، وإحساسه المتزايد بقيمته وباستقلاله » . وكما قال : «بدأ ابن البلاد يشعر بقوته من واقع الأهمية التي يضفيها الرجل الأبيض على قيمة منتجات بلاده ونتاج عمله ، ولن يكون بوسع الرجل الأبيض مستقبلاً أن يتاجر الى هذا الحد بسذاجته وبجهله بالعالم كما كان يفعل في الماضي » (١٣) . والواقع أن تحليل الحاكم كارديو هذا لا تشوبه شائبة ويصدق بالمثل على معظم الثورات وحروب العصابات التي نشبت في غرب افريقيا فيما بين عام ١٨٩٠ وعام ١٩١٤.

# حرب نانايا أسانتيوا

اندلعت ثورة الأشانتي عام ١٩٠٠، شأنها شأن ثورة ضريبة الأكواخ التي اندلعت عام ١٩٩٠، بسبب محاولات البريطانين تشديد قبضتهم عن طريق عزل بعض زعاء الأشانتي المناوئين للحكم البريطاني، والاستعاضة عنهم بأشخاص غير مؤهلين تقليديًا للحلول محلهم، وفرض ضريبة في هذه الحالة مقدارها أربعة شلنات على كل فرد كغرامة عن حرب ١٨٩٧. ولكن الذي جعل السيل يبلغ الزبي وعجل بالثورة هو مطالبة الحاكم البريطاني أرنولد هودغسون بأن يرسل إليه «المقعد الذهبيي» كي يجلس عليه. فقد كان المقعد الذهبي أقدس مقدسات الأشانتي، وكانوا يعتبرونه تجسيدًا لروحهم ولبقائهم. ولذلك لم يكن هناك مفر من أن يؤدي ذلك الطلب الى اندلاع ثورة تلقائية في جميع الولايات الرئيسية التي كانت تابعة لنانا يا أسانتيوا، ملكة إدويسو (١٤٠) (أنظر الشكل ٤-٦).

وقد هاجمت قوات الأشانتي الحاكم وحاشيته فاضطروا الى الاحتماء بحصن كوماسي. وعندئذ حاصر الأشانتي الحصن. وعندما فرّ الحاكم وحاشيته من الحصن، خاض الأشانتي عدة معارك ضارية ضد القوات البريطانية، استمرت من أبريل/ نيسان الى نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٠٠، حيث انتهت بالقبض على الملكة نانا يا أسانتيوا ونفيها الى جزيرة سيشل مع عدد من قادة قوات الأشانتي الآخرين.

وقد نشبت في ساحل العاج ثورات مماثلة ومعارك ضارية وحروب عصابات ردًا على الأساليب الوحشية التي كان يتبعها الحاكم الفظ أنغولفان – ومنها السخرة وفرض الضرائب الباهظة من أجل تدعيم الحكم الفرنسي واستغلال المستعمرة. وقد استمرت مقاومة البولي هذه التي بدأت عام ١٩٠٨ حتى عام ١٩٠٨. وفي ذلك العام استخدم الفرنسيون تكتيكات التفتيش والتدمير المشهورة وقعوا كل مقاومة باقية بضراوة ووحشية لا مثيل لها في تاريخ المقاومة الأفريقية (أنظر الشكل ٧-٦). ونتيجة لهذا انخفض تعداد البولي من نحو ٥٠ مليون نسمة في ١٩٠١ إلى ما يقرب من ٢٦٠٠٠ نسمة في ١٩١١ (١٥٠). أما جيران البولي، وهم الغورو والدان والبيتي، فقد صمدوا حتى عام ١٩١٩.

### الهجرات الجماعية

بيد أن الثورات وحركات التمرد لم تكن هي استراتيجية المقاومة الوحيدة التي اتبعتها شعوب غرب افريقيا في الفترة من ١٩٠٠ الى ١٩١٤. فقد كان من أساليب المقاومة الشائعة الهجرات الجماعية احتجاجًا على قسوة

<sup>(</sup>٦٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦٤) لمزيد من التفاصيل ، أنظر ج. ك. فين ، في : م. كراودر (مشرف على التحرير) ، ١٩٧١ ، ص ٤٦–٤٩. (٦٥) ج. سوريه –كانال ، ١٩٧١ ، ص ٩١ – ١٠٣. وللاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأن المرحلة الأخيرة من مقاومة البولي، أنظر : ت.ك. فايسكل ، ١٩٨٠ ، ص ١٧٢ – ٢١٠ ، ج. بوني ، ١٩٨٠ ، المجلّد الأول ، ص ١٧–٢٩.



الشكل ٧-٦ (أ): ثورة ساحل العاج في أوائل العقد الأول من القرن العشرين : جنود الاحتلال يرفعون رأس افريقي من الوطنيين دليلاً على القمع . (حقوق الطبع محفوظة : صور هارلنغ – فيوليه).



الشكل ٢-٧ (ب): ساحل العاج: بعض الزعماء التقليديين يستسلمون للملازم بوديه. (حقوق الطبع محفوظة: صور هارلنغ – فيوليه).

الحكم الاستعاري. وكان هذا الأسلوب شائعًا بوجه خاص في المستعمرات الفرنسية. فني تلك المستعمرات لم يكن في استطاعة الافريقيين أن يلجأوا الى الثورة المسلحة نظرًا لمرابطة وحدات المراقبة العسكرية في القطاع المضموم ومن ثم لجأ الافريقيون الى الفرار هربًا من التدابير الاستعارية التي كانوا يرون فيها قهرًا وإذلالًا لهم. فني الفترة من ١٨٨٦ الى ١٨٨٩ هاجرت أعداد كبيرة من الشعب الفلاّني من ضواحي سان لوي الى امبراطورية أحمدو. وبعد أن كان عددهم ٣٠٠٠ في ١٨٨٨ لم يبق منهم سوى مواحي سان لوي الى المبراطورية أعمدو. وبعد أن كان عددهم ١٢٠٠٠ في ١٨٨٨ لم يبق منهم سوى الى ساحل الذهب. وفي تلك الفترة أيضًا غادرت أعداد كبيرة السنغال متجهة الى غامبيا، وأخرى فولتا العابا متجهة الى ساحل الذهب، وثالثة الداهومي متجهة الى نيمجيريا (١٠٠).

ومن الجدير بالذكر أن تلك الثورات والهجرات الاحتجاجية كان يلجأ اليها بوجه عام سكان الريف وسكان بعض المناطق الداخلية من تلك المستعمرات ممن كان اتصالهم المباشر بالأوروبيين لا يرجع الى أبعد من العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر. أما في المناطق الساحلية والمراكز الحضرية الجديدة التي كانت تعيش فيها الصفوة المثقفة والتي بدأ فيها ظهور الطبقة العاملة ، فقد كان السكان يلجأون الى خيارات أقل عنفًا. ومنها الاضرابات وحركات المقاطعة ، والاحتجاج الايديولوجي ، واستخدام الصحف ، وفوق هذا وذاك إرسال العرائض والوفود من جمعيات وحركات شتى الى الحكومات الاستعارية المحكية والمركزية .

#### الاضرابات

لقد شاع استخدام الاضرابات كسلاح من أسلحة الاحتجاج عقب الحرب العالمية الأولى ولكن حدثت إضرابات قليلة في الفترة السابقة على ذلك. فقد قام عال السكك الحديدية على خط داكار سان لوي باضراب في ١٨٩٠. وفي ١٨٩١ حدث اضراب نساء الداهومي اللائي كن يعملن في الكاميرون. كما أضرب العال في لاغوس مطالبين بزيادة أجورهم في ١٨٩٧، ووصف بازيل دافيدسون هذا الاضراب بأنه «أول اضراب كبير في المستعمرات» (١٩١٠. وفي عامي ١٩١٨ و ١٩٩٩ حدث اضراب بحدث المكوتونو والغران بوبو (بوبو الكبير) في الداهومي. بينا وقع أول اضراب لعال الميناء في كوناكري بغينيا عام ١٩١٩.

## الاحتجاج الايديولوجي

لقد كان الاحتجاج الايديولوجي خلال الفترة قيد البحث يظهر أساسًا، في المجال الديني، ببن المسيحيين والمسلمين وأتباع الديانات التقليدية. فكما أوضح ب. أ. أولورونتيميهين، تحالف أتباع الديانات التقليدية من الموسّى في فولتا العليا واللوبي والبمبارا في السودان الفرنسي ضد انتشار كل من الثقافة الفرنسية والدين

<sup>(</sup>٦٦) أ.أ. آسيواجو، ١٩٧٦ (ب).

<sup>(</sup>۲۷) ب. دافیدسون، ۱۹۷۸ (ب)، ص ۱۷۳ أ.ج. هوبکنز، ۱۹۲۱ (ب).

<sup>(</sup>۱۸) ج. سوریه – کانال، ۱۹۷۷، ص ۶۱ – ۵۰.

المسيحي والدين الإسلامي. كما أن أتباع الدين الإسلامي، وخاصة في نطاق السودان الغربي. قد أحيوا المهدية أو أسسوا حركات مثل المريدية بقيادة الشيخ أحمدو بامبا والحمّالية بقيادة الشيخ حا الله (حمى الله) للاحتجاج على الوجود الفرنسي (٢٩). كذلك ثار المسيحيون الأفريقيون، وخاصة في المستعمرات البريطانية في غرب افريقيا، ضد السيطرة الأوروبية على الكنائس وفرض الثقافة والطقوس الأوروبية. وأدّى ذلك الى انفصالهم عنها وتكوينهم لكنائس خاصة بهم كالكنائس المسيحية أو الأثيوبية التي تتبع طقوسًا ومذاهب افريقية متميزة. ومن هذه الكنائس الكنيسة المعمدانية الوطنية. وهي أول كنيسة افريقية أنشئت في نيجيريا في أبريل / نيسان ١٨٨٨ (٧٠٠).

#### جمعيات الصفوة

كوّن المثقفون الأفارقة ، ولا سيّما في المراكز الحضرية ، كثيرًا من الأندية والجمعيات لاتخاذها وسائل للاحتجاج على عسف النظم الاستعارية ومظالمها في تلك الفترة. وكانت الأسلحة الرئيسية لتلكُّ الحمعيات هي الصحف والمسرحيات والمنشورات والكتيبات (٧١). ومن أمثلة تلك الحمعيات التي كانت « بمثابة الرقيب الذي يقف للحكم الاستعاري بالمرصاد » ، جمعية حاية حقوق السكان الأصلين التي تأسست في ساحل الذهب في ١٨٩٧، ونادي الشبيبة السنغالية الذي تأسس في ١٩١٠، واتحاد الشعب، وجمعية مكافحة الرق وحماية السكان الأصليين اللذان تكونا في نيجيريا في عامي ١٩٠٨ و ١٩١٢ على التوالي. وكانت جمعية حاية حقوق السكان الأصليين أنشط تلك الجمعيّات قاطَّية. وقد تأسست للاحتجاج على مشروع قانون الأراضي الذي وضع عام ١٨٩٦ والذي كان بهدف الى إطلاق يد الحكومة في السيطرة على كل ما يسمَّى بالأراضي البور أوَّ غير المأهولة. وقد سُحب هذا المشروع الكريه بعد أن أرسلت الجمعية وفدًا الى لندن في ١٨٩٨ ، وقابل الوفد وزير الدولة للمستعمرات. ومُنذ ذلك الحين دأبت الجمعية على إرسال العرائض الى الإدارة المحلية والى وزارة المستعمرات احتجاجًا على مختلف القوانين التي كان من المزمع إصدارها. كما أرسلت الجمعية وفدين الى انجلترا، أحدهما في ١٩٠٦ للمطالبة بالغاء مرسوم المدن الصادر عام ١٨٩٤، والثاني في ١٩١١ للاعتراض على مشروع قانون الغابات الذي صدر عام ١٩١٠. ولا مراء في أن تلك الجمعية كانت أنجح الناطقين بلسان النخبة والحكام التقليديين في غرب أفريقيا ، وأكبر المعارضين للاستعار الى أن تشكّل المؤتمر الوطني لغرب أفريقيا البريطانية عقب الحرب العالمية الأولى. وفي افريقيا الغربية الفرنسية كان نادي الشبيبة السنغالية الذي تأسّس عام ١٩١٠. يشن أيضًا حملات نشطة من أجل المساواة في الحقوق.

ويتبيّن مما سبق أن شعوب غرب أفريقيا ابتكرّت استراتيجيات وتكتيكات شتى ، أولاً للوقوف في وجه قيام النظام الاستعاري ، وثانيًا ، بعد فشل هذه الجهود الأولى ، لمقاومة بعض التدابير والمؤسسات الخاصة بذلك النظام . ولقد تبيّن فشل هذه الاستراتيجيات والتدابير المختلفة على وجه العموم ، وبانتهاء الفترة التي نحن بصددها كان الاستعار قد ثبّت أقدامه في جميع بقاع غرب افريقيا .

<sup>(</sup>۲۹) ب. أ. أولورونتيمهين، ١٩٧٣ (ب)، ص ٣٧-٣٣.

<sup>(</sup>۷۰) أ. أ. أيانديلي، ١٩٦٦، ص ١٩٤ – ١٩٨.

<sup>(</sup>۷۱) ف. أومو، ۱۹۷۸.

### أسباب الفشل

كانت الهزيمة مآل كل حركة من حركات المقاومة والعصيان المسلَّح، على الأقل باعتبار ما انتهى اليه الأمر على مسرح الأحداث. وهذا على الرغم من أن شعوب غرب افريقيا لم تكن تنقصها الشجاعة ولا الدراية بعلوم الحَرب. ولكنها كانت في مركز ضعيف للغاية بالمقارنة مع الغزاة. فالى جانب التفوق التقني لأسلحة العدو نجد أنها لم تكن لديها ميزة تعوضها عن ذلك التفوق. وصحيح أنها كانت أكثر درايَّة ببلادها ، كما أن قسوة الظُّروف المناخية التي كانت تضطر الأوروبيين الى وقف عملياتهم خلال فترات معيّنة من السنة كانت تتبيح لأهالي المنطقة فرصة لالتقاط الأنفاس ما بين الحين والحين، غير أن الجزء الأكبر من قوات الغزو كان يتكوّن من جنود أفريقيين يقودهم ضباط أوروبيون. ومن ثم لم تكن تلك الظروف غير مألوفة بالنسبة لهؤلاء الحنود. وكانت شعوب غرب أفريقيا ، مثلها مثل شعوب المغرب (انظر الفصل الخامس)، تفتقر في كثبر من الأحيان حتى الى ميزة التفوق العددي. فكثيرًا ما كان بزحف وراء القواتُ النظامية آلاف من جنود الاحتياط الافريقيين القادمين من المناطق المضمومة أو الخاضعة للحاية، والذين كانت مهمتهم الأساسية تتمثل في النهب المنتظم للبلاد المتصارعة مع الدولة الاستعارية الحامية لهم كي يختل نظام تلك البلاد. وفضلاً عن ذلك فإن دول غرب أفريقيا لم توفق مطلقًا الى إقامة تحالف عضوي يضطر أعداءها الى خوض عدة معارك على عدة جبهات في آن واحد. وكانت دول معيّنة تدرك بوضوح ضرورة مثل هذا التحالف. ولكن محاولاتها في هذا السبيل باءَت بالفشل. وقد لجأت معظم حركات المقاومة إلى حرب العصابات بعد فوات الأوان ، عندما تعلّمت من الهزيمة أنه لن يتسني لها بحالُ من خلال الحرب التقليدية أو النظم الدفاعية القائمة على « التانا » (الحصون) أن تصيب نجاحًا ضد أعداء يمتلكون أسلحةً أشد تدميرًا. ويجب أن نضيف إلى هذا كله ما أشرنا اليه من قبل من أن القوى الاستعارية كانت قد توصلت في عام ١٨٩٠، بمقتضى اتفاقية بروكسل، الى الاتفاق على عدم بيع مزيد من الأسلحة للافريقيين. فبعد هذا الاتفاق صار الافريقيون يواجهون مشكلات إمدادية بالغة الصعوبة. وفي نهاية المطاف؛ اضطرت شعوب غرب افريقيا ، باستثناء ساموري توري ، – شأنها شأن سائر الافريقيين في المناطق الأخرى — الى استخدام أسلحة عفا عليها الزمن ، كالبنادق القديمة والأقواس والسهام ، في مواجهة المدافع الميدانية ومدافع رشاشات مكسيم. وكانت محصلة هذه العوامل كلها هي هزيمة

وإننا إذ نستعرض الآن هذه الفترة البطولية من تاريخ افريقيا ، لا بد وأن يخطر ببالنا سؤال بديهي عن تلك المقاومة ، وما إذا كانت في حقيقة الأمر من قبيل «الجنون البطولي» أو المسلك الإجرامي . ونحن لا نعتقد أنها كانت كذلك . ولا يهمنا كثيرًا أن الجيوش الافريقية قد منيت بالهزيمة على يد أعداء أفضل عدة وعتادًا طالما أن القضية التي ضحى جنود المقاومة الافريقيون بأرواحهم في سبيلها لا تزال حية في أذهان أبنائهم وأحفادهم .

# الفصل السابع

# المبادرات والمقاومة الافريقية في شرق افريقيا، المبادرات والمقاومة الافريقية في شرق افريقيا،

بقلم: هـ. أ. موانزي

كُتب الكثير عن ردود الفعل الافريقية تجاه التغلغل الأجنبي ، والحكم الأجنبي المترتب عليه ، في خواتم القرن الماضي ومطلع القرن الحالي . وقد تركّزت معظم المناقشة ، إن لم يكن كلها ، على قسمة الناس إلى فريقين : فريق الذين قاوموا الاحتلال ، وهؤلاء ينبغي – بمقتضي الحال – الثناء عليهم كأبطال ، وفريق الذين تعاونوا مع الاحتلال ، وهؤلاء ينبغي – بمقتضى الحال أيضًا – إدانتهم كخونة . وقد تمخض هذا التصنيف عن الكفاح الوطني من أجل الاستقلال في افريقيا مثلما حدث في أماكن أخرى من العالم . فالذين شاركوا في الحركة كانوا يعتبرون أنفسهم ورثة تقليد نضالي طويل تعود جدوره إلى بداية القرن إن لم تعد إلى ما قبل ذلك . وإذا كان من المسلم به أن الاستقلال شيء طيب وأن السعي إليه أمر طبيعي ، فإن كل أولئك الذين تصدوا للتغلغل الأوروبي في افريقيا بغية الحفاظ على استقلالها من خلال مقاومة الحكم كل أولئك الذين تصدوا للتغلغل الأوروبي في افريقيا بغية الحفاظ على استقلالها من خلال مقاومة الحكم الاختبي . وهذا الرأي ، إذ يوضع على هذا النحو ، هو محاولة لاستخدام معايير الحاضر لتفسير أحداث الماضي عن طريق النظر إلى الوراء وتقييم الأمور بعد أن تبينت نتائجها . فني أثناء العهد الاستعاري ، كان المنظي عن طريق النظر إلى الوراء وتقييم الأمور بعد أن تبينت نتائجها . فني أثناء العهد الاستعاري ، كان المنظر ، أما الآن فإن مؤرخي شرق افريقيا من ذوي النزعة الوطنية يدينون من يسمونهم بالمتعاونين مع النظر ، أما الآن فإن مؤرخي شرق افريقيا من ذوي النزعة الوطنية يدينون من يسمونهم بالمتعاونين مع الستعار ، وبخاصة الرؤساء ، وبمتدحون الذين تصدوا له بالمقاومة (١٠) .

ولقد كانت هناك أيضًا تقسيات بين مقاومي الاستعار: فمنهم من وصل إلى حد المواجهة المسلحة مع المغاصبين – وهذه هي المقاومة الآيجابية ؛ وهناك أيضًا ، من لم يحملوا السلاح ولكنهم رفضوا التعاون مع المغاصبين ، وهذه الصورة من المقاومة تسمى بالمقاومة السلبية. أما المتعاونون فلم يعاملوا نفس المعاملة . فهم كثيرًا ما يُعتبرون كمجموعة لا تمايز بينها .

<sup>(</sup>۱) ج. موريوكي، ۱۹۷٤، ص ۲۳۳.

على أن النظر إلى التاريخ الافريقي كتاريخ أبطال وأشرار هو تشويه لهذا التاريخ ، كما أوضح بحق البروفسور أدو بواهن. فهذا المنهاج لا يولي اعتبارًا للظروف السائدة التي عملت في ظلها مختلف المجموعات أو الأفراد. وربما كانت الخيارات المتاحة لهم وتفسيراتهم لهذه الخيارات تختلف عن تلك التي يفرضها عليهم الساسة والباحثون على السواء. ومن الصائب ، أن نرى – كما اقترح بواهن – في أحداث ذلك العصر وفي ممثليها الرئيسيين صورة من صور الدبلوماسية التي تمارس وحدها أو ترتكز على القوة. ولكي نقدر ما يمكن أن تبلغه الدبلوماسية من مدى علينا أن نفهم القوى الاجتماعية – الاقتصادية الفاعلة في مجتمع معين في زمن المواجهة. وبالنسبة لشرقي أفريقيا ، فإن استقصاء هذه العوامل في العقد الأخير من القرن التاسع عشر ، سيكون هو الخلفية المناسبة للأحداث التالية ، على أننا ، كما يقول ر. أ. روتبرغ وعلي مزروعي: «لا نضيف جديدًا حين نقول إن فرض المعايير والسلطة الأوروبية وما رافقها من ألوان التحكم ، كانا في كل مكان في افريقيا موضع اعتراض ممن تأثروا بذلك » (٢) . على أن هذا الاعتراض الخذ أشكالاً مختلفة . «وقد حددت ردود الفعل تجاه المغزو بنية كل مجتمع في ذلك الحين. فعلى الرغم من أن كل المجتمعات كانت حريصة على المحافظة على سيادتها ، فإن ردود الفعل لم تكن متأثلة دائمًا » (١) . أو كانت الاختلافات تظهر بحسب التماسك الاجتماعي أو عدمه في مجتمع معين .

فني تسعينات القرن التاسع عشر ، وهي الفترة التي سبقت الاحتلال الأوروبي لشرقي افريقيا ، كانت مجتمعات المنطقة قد حققت مراحل متفاوتة من التنظيم الاجتاعي (ألا وكان بعضها ، مثل البوغندا والبونيورو في أوغندا والكاراغوي من تنجانيقا (تانزانيا حاليًا) والوانغا في كينيا ، قد بلغ درجة عالية من الحكم المركزي . (أنظر الشكل ١-٧) . وفي مثل هذه المجتمعات ، كان رد الفعل نجاه الغزو الأجنبي مرهونًا بما يفرضه الملك أو الزعامة في مجموعها . فكان موقف هذه المجتمعات هو نفس الموقف الذي وُجد في أوروبا ذات يوم حين كان يُقال «الناس على دين ملوكهم» . وكانت مجتمعات أخرى ، مثل النيامويزي في تنجانيقا أو الناندي في كينيا ، تجتاز عملية تكوين حكومات مركزية . وهذه العملية يُشار إليها في كثير من الأحيان باسم تكوين الدولة . ومع ذلك فإن الأغلبية الكبرى من مجتمعات المنطقة لم تكن لديها حكومات مركزية . ولكن عدم وجود حكومات مركزية لا يعني أنه لم تكن هناك حكومات ، وهو الخطأ الذي ارتكبه في الماضي بعض الأجانب الذين كتبوا عن افريقيا .

وفضلاً عن ذلك ، كانت المجتمعات المختلفة تتفاوت في مدى اتصالها بالأوروبيين أو العرب ، وهما القوتان الخارجيتان اللتان كانتا تؤثران على شرقي افريقيا في ذلك الحين. وبوجه عام ، كان اتصال المناطق الساحلية بالأوروبيين والعرب أقدم عهدًا من اتصال المناطق الداخلية بهم . أما شعوب الداخل ، فقد كان اتصال ثلاث أو أربع مجموعات منها بالعرب أطول أمدًا من اتصال الباقين بهم . فكان الأكامبا في كينيا والنيامويزي في تنجانيقا يشتركون في تجارة القوافل بين الداخل والساحل ، وهي الظاهرة التي يُشار إليها في كثير من الأحيان باسم تجارة المسافات البعيدة (٥٠) . وكان للباغندا ، شأنهم شأن الوانغا في كينيا ، صلات أيضًا بالعرب الذين يتجرون في العاج والرقيق ترجع إلى ما قبل تسعينات القرن التاسع عشر . ومدة

<sup>(</sup>٢) ر. أ. روتبرغ وعلي مزروعي (مشرف على التحرير)، ١٩٧٠، ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) م. هـ. ي. كانيكي، في: م. هـ. ي. كانيكي (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠، ص ٦.

<sup>(</sup>٤) لمُناقشة تفصيلية لمجتمعات تانزانيا قبل مقدم الاستعار أنظر: أ. م. هـ. شريف، في: م. هـ. ي. كانيكي (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر: أ. كمامبو، ١٩٧٠.



الشكل ٦٠١: شعوب شرقي أفريقيا وكياناتها السياسية. المنطقة التي اندلعت فيها ثورة الماجيهاجي.

أخرى ، نجد أن درجة التعرض لهذه التأثيرات المخارجية هي التي حددت نمط المقاومة التي أبدتها المجتمعات المختلفة ومدى تلك المقاومة.

وفضلاً عن هذه المؤثرات البشرية ، كانت ثمة تغيرات أيكولوجية تحدث في شرقي افريقيا في تسعينات القرن الماضي أثرت بدورها على رد الفعل تجاه التغلغل الأجنبي. فقد تعرّضت المنطقة كلها للإجهاد الأيكولوجي الذي أفضى إلى قحط ومجاعات ، كما تفشت أوبئة طاعون الماشية (١) . وهنا أيضًا ، كانت هذه الكوارث أعمق أثرًا على بعض المجتمعات منها على غيرها . وكانت آثارها أوخم ما تكون على المجتمعات الرعوية ، مثل الماساي في كينيا . فقد لجأ عدد من عائلات الماساي ، مثل الواياكي والنجونجو لتعيش بين الجيكويو المجاورين ، حيث كان عليها أن تلعب دورًا مختلفًا سواء فيا يتصل برد فعلها إزاء التقدّم الاستعاري أو بالنسبة لمنظام الاستعاري الذي أقيم بعد ذلك ، أو بالنسبة لمجتمع ما بعد الاستعار (٧) . ولجأت عائلات أخرى للعيش بين الناندي (١٨) . على حين التحق غيرها كجنود بخدمة الملك موميا ملك الوانجا ليعملوا كمرتزقة بين الأبالويا ، ثم بخدمة عملاء الامبراطورية البريطانية ليعملوا كموز قا لبي البلد الذي يُعرف الآن باسم كينيا . وكان هذا هو ما حدث بوجه خاص ضد الناندي (١٠) . ويوضح مثال الماساي هذا نوع الاضطراب الذي حدث في اقتصاديات مختلف خاص ضد الناندي هذه المنطقة . وهكذا جاء الاستعار إلى منطقة كانت تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية بكل ما يصاحبها من آثار .

# التسابق الأوروبي على شرقي افريقيا وأنماط المقاومة الافريقية

كان التسابق الاستعاري على شرقي افريقيا يشمل ثلاث قوى متنافسة هي : سلطنة زنجبار وألمانيا وبريطانيا . وكان أول من ظهر على الساحة هم العرب الذين اتخذوا من زنجبار قاعدة لعملياتهم . وكانت مصالحهم ، سواء في المنطقة الساحلية أو في الداخل ، تجارية إلى حد بعيد ، إذ كانت تدور حول تجارة الرقيق والعاج . وقد قنع العرب والتجار السواحيليون قبل العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر ، بالعمل من الساحل . ولكن خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي أخذت المصالح العربية في داخل شرقي أفريقيا تتعرض للنهديد من جانب المصالح الألمانية والبريطانية التي كانت تتغلغل بثبات في المنطقة . وإزاء ذلك ، حاول العرب أن يفرضوا سيطرة سياسية على بعض المناطق لحماية امتيازاتهم التجارية ، وإزاء ذلك ، حاول العرب أن يفرضوا سيطرة سياسية على بعض المناطق لحماية المتيازاتهم التجارية ، فأقاموا مستعمرة في أوجيجي على شواطئ بحيرة تنجانيقا ، كما دبروا انقلابًا في بوغندا على حساب المسيحيين بعد أن تعاونوا معهم لخلع موانغا عن العرش (١٠٠) . وكان الأوروبيون في الداخل يضمون تجارًا المسيحيين يعد أن تعاونوا معهم لخلع موانغا عن العرش (١٠٠) . وكان الأوروبيون في الداخل يضمون تجارًا ومبشرين يسعون جميعًا إلى أن نحتل بلدائهم شرقي افريقيا حتى توفر لهم الأمان وتطلق يدهم في القيام بمشروعاتهم دونما عائق .

وقد الْحُتلفت أساليب التقدم الأوروبي من مكان إلى آخر ، إلاّ أنها تميزت بوجه عام باستخدام القوة

<sup>(</sup>٦) و. رودني، ألتاريخ غير محدد، ص ٤.

<sup>(</sup>٧) ج. هِ. مونجيم ، ١٩٧٠ ، ص ١٣٧ ؛ ك. ج. كنغ ، ١٩٧١ (أ).

<sup>(</sup>٨) هـ. أ. موانزي، ١٩٧٧.

<sup>(</sup>٩) ك. ج. كنغ ، ١٩٧١ (أ).

<sup>(</sup>۱۰) ر. أوليفر، ۱۹۵۱، ص ٥٤.

مقترنة ، حينا أمكن ، بتحالفات دبلوماسية مع فريق ضد فريق آخر . واتخذت القوة صورة الغزوات التي كانت ، في كثير من الأحيان ، أعالاً للسلب والنهب أيضًا . وقد مدت خطوط السكك الحديدية لتسهيل التقدم داخل البلاد . وقد وصل خط أوغندا الحديدي (انظر الشكل ٧-٧) الذي يربط الجزء الداخلي من أوغندا وكينيا بالساحل ، إلى حوض بحيرة فيكتوريا في عام ١٩٠١ . كما بدأ الألمان ، بالمثل ، في مد خطوط للسكك الحديدية وشبكات للطرق . وقد بدأ إنشاء أول خط حديدي على الساحل في تانغا بعد عام ١٩٠١ ، ووصل إلى سفوح جبال أوسامبارا في عام ١٩٠٥ .

### رد الفعل في كينيا

وكها أسلفنا ، كان رد الفعل الافريقي إزاء هذا كله عسكريًا ودبلوماسيًا على السواء ، على الرغم مما كان يحدث من تراجع أو عزوف عن التعاون أو سلبية في بعض الأحيان. فقد تصدى الناندي في كينيا ، مثلاً ، بالقوة المسلحة لمقاومة مد الخط الحديدي عبر أراضيهم. وكانت مقاومتهم أعنف وأطول مقاومة خاضها شعب من شعوب كينيا ضد الامبريالية البريطانية. فقد بدأت منذ تسعينات القرن الماضي ، ولم تنته إلّا باغتيال القادة البريطانيين لزعيمهم وهو في طريقه إلى المفاوضات التي دُبُرت بنية الغدر به. وقد أدى ذلك إلى إضعاف مقاومة الناندي وأفضى في النهاية إلى احتلال البريطانيين لأراضيهم.

وإذا كان الناندي قد قاوموا البريطانيين مدة تزيد عن سبع سنوات ، فإن هذا يرجع إلى طبيعة مجتمعهم. فقد كان مجتمع الناندي مقسمًا إلى وحدات إقليمية تسمى «بوروريت». وكان المحاربون من كل وحدة يضطلعون بمسؤُّولية الدفاع عن إقليمهم ، ولهذا كانوا ينامون في كوخ واحد. وكان هذا أقرب ما يكون إلى الجيش النظامي . وقد جمعت الجيوش الإقليمية تحت إمرة زعيم تقليدي أو «أورجويوت» ، كان هو الذي يقرّر موعد قيام الجيش بشن غاراته. وكانت الجيوش ترتبطُ به من خلال ممثل شخصي يحضر اجتماعات الجملس الإقليمي. وحيث كان الإقليم، لا العشيرة، هو مركز الحياة الاجتماعية للناندي ، فإن هذا كان يعني اختفًاء التنافس العشائري . وَلَمْ أَفْضِي ذَلَكَ إِلَى قَيَام مِحْتَمَع متماسك ، وكان هذا التماسك هو الذي أتاحُ للمجتمع التفوق العسكري على جيرانه. وحول هذه المسألَّة كتب ماتسون: « من المدهش أن تتمكن قبيلة بالغة الصغر كالناندي من إرهاب شعوب أكبر منها بكثير ، وأن تستمر في ذلك ، وهي بمنجى عن العقاب تقريبًا ، لعدة عقود «(١١) . على أنه لا غرابة ، مع هذا التلاحم الاجتماعي للمجتمع ، ومع ثقة المحاربين في أنفسهم وفي زعيمهم على السواء، أن يصبّح الناندي قوة عسكرية مرهوبة الحانب. فقد دفعهم ما حققوه من انتصارات عسكرية إلى الإيمان بتفوقهم على الشعوب الأخرى بمن فيها البيض. فالناندي ، كما لاحظ ج. و. ب. هنتنغفورد «يعتقد أنه مساو للرجل الأبيض ، إن لم يكن متفوقًا عليه. وأي تقدير للتغيرات آلتي نجمت عن تأثير حضارتنا ، ينبغي أن ينظر إليه في ضوء هذه الحقيقة » (١٢) . فنجاح الناندي في مقاومة الاحتلال لمدة تربو على السبع سنوات ، كان راجعًا إذن لما حققوه من نجاح في توثيق عرى المجتمع كقوة محاربة.

وهذا يتغاير مع رد فعل بعض المجتمعات الأخرى في كينيا . فني وسط كينيا ، على سبيل المثال ، كان لكل زعيم أو مجموعة أو عشيرة موقف مستقل إزاء هذا التدخل الاجنبي (١٣) . ومن الأمثلة النمطية التي

<sup>(</sup>۱۱) أ. ت. ماتسون، ۱۹۷۰، ص ۷۲.

<sup>(</sup>۱۲) مقتبس في : س. ك. آراب نغيني ، ۱۹۷۰ ، ص ۱۰۹.

<sup>(</sup>١٣) انظر: ج. موريوكي، ١٩٧٤؛ أنظر أيضًا: ج. هـ. مونجيم، ١٩٧٠.

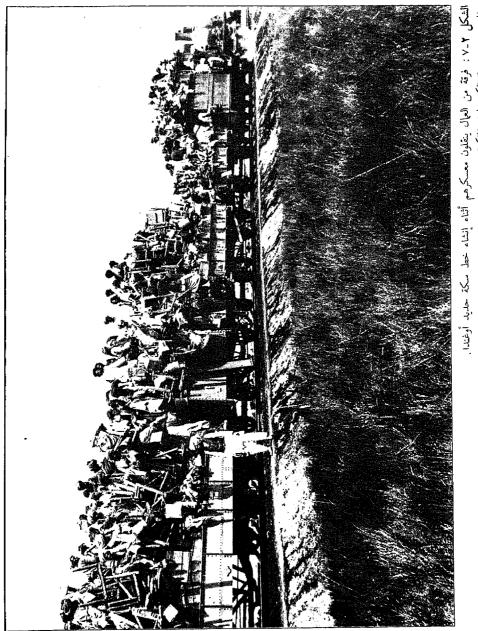

الشكل ٣-٧: فرقة من العال ينقلون معسكرهم أثناء إنشاء خط سكة حديد أوغتدا. (المصدر: جمعية الكومنوك الملكية).

تذكر في هذا الصدد، موقف واياكي بين الجيكويو. فقد كان أبواه ينحدران أصلاً من الماساي، ثم رحلا للإقامة في جنوبي أرض الجيكويو إثر الاضطرابات التي شهدتها بلاد الماساي في القرن التاسع عشر. وفي أرض الجيكويو اكتسب واياكي نفوذًا يرجع الفضل فيه، جزئيًا، إلى علاقاته بتجار القوافل. وكانت الشركة الامبراطورية البريطانية لشرق افريقيا تنظر إليه بوصفه رئيسًا أعلى لكل الجيكويو. ولكن مسلكه، كما أوضح موريوكي «كشف منذ البداية عن اهتمامه الحقيقي بمصادقة الرجل الأبيض» (١١). وقد قام بتأمين مرور حملة الكونت تيليكي عبر أراضي الجيكويو الجنوبيين، كما عقد معاهدة تآخي دم مع فريدريك لوغارد الذي كان عميلاً للشركة حينذاك. وكانت طقوس عقد أخوة الدم هي أسمى تعبير عن الثقة لدى الجيكويو. وبعد عقد هذه المعاهدة سمح واياكي للوغارد ببناء حصن على أرضه. ولكن عن الثقة لدى الجيكويو. وبعد عقد هذه المعاهدة سمح واياكي للوغارد ببناء حصن على أرضه. ولكن حين رفض هؤلاء العملاء للامبريالية البريطانية بعد ذلك مطالب واياكي، مثل الحصول على أسلحة نارية، انقلب عليهم وهاجم محطة الشركة في داغوريتي. إلا أنه عاد إلى تغيير تكتيكاته مرة أخرى وتحالف مع الأجانب باذلاً جهودًا دبلوماسية للمحافظة على مركزه، ولكنه نُني مع ذلك. وهذا المسلك الذي اتخذه واياكي يوضح ما يغيب عن البعض أحيانًا، من أنه لم يكن هناك من ظل مناونًا للإستعار أو وتحافًا معه طيلة حياته. فقد كان الناس يغيرون تكتيكاتهم حسب الوضع السائد، وربما أيضًا بقدر ما يتعمّق فهمهم للقوى المحيطة بهم. وكان الوضع في العهد الاستعاري وضعًا ديناميكيًا وليس ثابتًا، وكذلك كانت مواقف الأفريقيين.

وعلى النحو نفسه ، تحالف لينانا زعيم الماساي مع البريطانيين ، على خلاف فريق آخر من الماساي عارضوا الوجود البريطاني في منطقهم . وكان الذين يتحالفون مع البريطانيين يكافؤون في كثير من الأحيان بتعيينهم في مناصب مثل مناصب الرئاسة في النظام الاستعاري . وهكذا نصب لينانا ، مثل كثيرين غيره ، رئيسًا أعلى للهاساي في كينيا . فالمقاومة الافريقية كانت تختلف باختلاف طبيعة المجتمع ، ووفقًا لكيفية إدراك كل مجتمع محلي للتهديد الخارجي لسيادته (١٥٠) . وكان الاختلاف ينحصر في اتساع المقاومة أو ضيقها . «فقد وُوجه فرض الحكم الاستعاري » على حد تعبير أوتشينغ «بالمقاومة في كل مكان تقريبًا في كينيا . فالبريطانيون ، الذين كانوا أفضل تسلّحًا وكانوا يستخدمون مجموعات من المرتزقة ، لم يفرضوا سلطتهم إلّا بالعنف » (١٦٠) .

وعلى الساحل، قاومت عائلة مزروعي فرض سيطرة الشركة الامبراطورية البريطانية لشرق افريقيا. وقاد هذه المقاومة مبروك بن رشيد الذي نظم حرب كرَّ وفرَّ ضد الأسلحة المتفوقة للقوات البريطانية. ولم يتمكن البريطانيون من هزيمته إلا بعد جلب تعزيزات جديدة من القوات الهندية. وهرب ابن رشيد إلى تنجانيقا (تانزانيا) ليقع بين أيدي الألمان. وقد لجأت عائلة مزروعي إلى المقاومة نتيجة محاولات البريطانيين للتدخل في الشؤون الداخلية للمجتمعات الساحلية. وبعد أن استوطنت عائلة مزروعي تاكارونغو على الساحل الكيني، أخذت توسع نفوذها بالتدريج حتى شمل أجزاء عديدة من الساحل، فحصلت، على سبيل المثال، على احتكار شراء الحبوب من شعب الميجيكندا الذي كان يعيش على امتداد الساحل، وأصبحت بذلك تسيطر على بيع الحبوب الغذائية على الساحل. وقد قاوم الجيرياما هذا الاحتكار فيا بين عام ١٨٧٧ وعام ١٨٨٣ الذي نشبت فيه الحرب بين الفريقين. وهزم المزروعي، ولكنهم توصلوا بعد

<sup>(</sup>١٤) ج. موريوكي، ١٩٧٤، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>١٥) ر. أ. روتبرغ وعلي مزروعي (مشرف على التحرير)، ١٩٧٠. ص ١٨.

<sup>(</sup>۱۹) و. ر. أوتشينغ، ۱۹۷۷، ص ۸۹.

ذلك إلى نوع من التفاهم مع الجيرياما وأصبحت الجماعتان بمقتضاه شريكتين في التجارة . وقد أدى مجيء البريطانيين إلى الندخل في هذا الاتفاق وفي التنظيم الداخلي لمحتمع المزروعي ، وكان سببًا من أسباب مقاومة المزروعي لفرض الحكم البريطاني .

وحين مات والي تاكارونغو في عام ١٨٩٥، اختارت الشركة الامبراطورية البريطانية لشرق افريقيا صديقها المحلي ليخلفه في منصبه، متجاوزة مبروك الذي كان أكثر أحقية في العرش، ولكنه كان معروقًا بعدم تأييده للوجود البريطانيين من الساحل بالقوة.

وإذا ابتعدنا عن الساحل متجهين إلى الداخل قليلاً ، سنجد أن الأكامبا لم يرق لهم تدخل البريطانيين في شؤونهم . فقد أدت إقامة الشركة لمحطة ماشاكوس في عام ١٨٨٩ إلى نشوب اشتباكات بين الشركة والمحتمع المحلي . وقام وكلاء الشركة بنهب الطعام والممتلكات ، وكانت تتمثّل في الماعز والماشية أساساً ، من المناطق المحيطة ، كما داهموا المعابد الدينية المقدسة في نظر السكان . وإزاء ذلك ، قام السكان المحليون ، بقيادة مسيبا مويا ، بتنظيم حملة لمقاطعة محطة الشركة في عام ١٨٩٠ (١٨١ ) ، ورفضوا أن يبيعوا لها الطعام . ولم يحل السلام إلا بعد عودة لوغارد ، الذي كان يعمل حينذاك لحساب الشركة ، ليعقد معاهدة سلام ويوقع اتفاق « تآخي دم ، مع السكان المحلين .

وفي شمال كينيًا ، وراء منطقة كيسمايو الخلفية ، قاوم صوماليو أوغادين ، وعائلة مزروعي ، والأكامبا ، التدخل البريطاني . واستلزم الأمر ، مرة أخرى ، جلب تعزيزات هندية لهزيمتهم في عام . ١٨٩٩ . كما قامت قوات الشركة، بقيادة الكابتن نيلسون، في عام ١٨٩٧ ، بمحاصرة التايتا بعد أن رفضوا توفير الحمالين وقاوموا تدخل نجار القوافل في بلادهم. وكما جاء في تقرير الكابتن نيلسون: «لقد قاوموا بهجوم بالغ الحرأة ... حتى وصلوا إلى المدافع نفسها . واستمر القتال حوالى عشرين دقيقة ، وفي النهاية فرّ العدو في كل الاتجاهات، تاركًا وراءه عددًا كبيرًا من القتلي ملقى على الأرض، ومن بينهم موانجيكا » (١٩). وقد أصيب الكابن نيلسون نفسه وأحد عشر رجلاً من رجاله بسهام التايتا المسمومة. وفي غربي كينيا، بين شعب الأبالويا، كان نمط رد الفعل مماثلاً، فقد كان يشمل المحابهة العسكرية مع التحالف الدبلومامي. وكان موميا، ملك الوانغا، شديد البراعة في استخدام الدبلوماسية. فقد نظر إلى البريطانيين كحلفاء يمكن له أن يستخدمهم لتوسيع نفوذه ليشمل كل غربي كينيا ، وذلك بمساعدته على هزيمة خصومه المحاورين مثل الإيتيسو واللوو اللذين كانت الخصومة قد نشبت بينهماوبينه منذ فترة غير قصيرة. وكان ملوك الوانغا قد درجوا على استخدام المرتزقة للقتال من أجلهم. وهكذا كان البريطانيون ، فيما اعتقده مومياً ، مجرد مجموعة أخرى من المرتزقة بمكن استخدامها. وبالمثل ، كان البريطانيون ينظرون إلى موميا كعنصر مستعد لمعاونتهم لبسط سبطرتهم على المنطقة كلها. والواقع أن الاحتلال البريطاني لغربي كينيا قد تحقق بفضل مساعدة موميا إلى حد بعيد. وقد اعترف الموظفون البريطانيون، ومنهم السير هاري جونستون ، بهذا الدّين عن طواعية . فكتب السير هاري جونستون يقول : «لقد نظر (موميا) منذ البداية إلى الموظفين البريطانيين، وإلى فكرة إقامة محمية بريطانية، بتعاطف صادق. وقد كان لنفوذه، في كل

<sup>(</sup>١٧) المصدر السابق، ص ٩٠.

<sup>(</sup>۱۸) المصدر السابق، ص ۹۱.

<sup>(</sup>١٩) مقتبس في المصدر السابق.

اللحظات العصيبة التي مرت بها أوغندا ، أثر بالغ في ضهان أمن المواصلات البريطانية مع الساحل الشرقي » (٢٠) .

وقد ردّد هذه المشاعر نفسها موظف استعاري آخر عند وفاة موميا في عام ١٩٤٩. فقد اختتم مأمور المنطقة ، الذي حضر مراسم الدفن مع عدد آخر من كبار موظفي الحكومة ، كلمته في هذه المناسبة بقوله «وهكذا طويت صفحة شخصية عظيمة في التاريخ المبكر لشرق افريقيا»(٢١).

### رد الفعل في تنجانيقا

وكان نمط رد الفعل في تنجانيقا (تانزانيا) مماثلاً لذلك الذي حدث في كينيا، على النحو الذي أسلفنا وصفه، فقد جمع ببن استخدام القوة وببن التحالفات الدبلوماسية (٢٢). فقد اشتبك مونغا مع القوات الألمانية في عام ١٨٩١ وعام ١٨٩٣، بينا كانت للمنطقة الخلفية الواقعة وراء كلوه مقاومتها المسلحة التي نُظمت بقيادة حسن بن عمري. وتحدى الماكوندي التغلغل الألماني حتى عام ١٨٩٩ (٢٣٠). واشتبك الهيهي، بقيادة زعيمهم مكواوا، مع القوات الألمانية في عام ١٨٩١ وقتلوا حوالي ٢٩٠ منهم (٢٤٠). وأخذ الألمان يعملون للانتقام لما لحق بهم من خسائر، فاجتاحوا في عام ١٨٩٤ منطقة الهيهي واستولوا على عاصمتها. ولكن القائد مكواوا تمكن من الهرب. وبعد مطاردة من أعدائه استمرت أربع سنوات، انتحر حتى لا يقع في أسرهم.

وقد نظم سكان تنجانيقا الساحليون مقاومتهم حول شخصية وزعامة أبو شيري (٢٥). وكان ساحل تتجانيقا يغلب عليه من الوجهة الاجتاعية ، لعدة قرون ، شأنه شأن ساحل كينيا ، السواحيليون والثقافة الإسلامية . فهنا كان يعيش خليط من العرب والأفارقة يتزاوجون فيا بينهم بلا عائق ويتولون أمور التجارة المحلية . وكان عرب السواحل آنذاك ، أي في القرن التاسع عشر ، قد عملوا على زيادة نشاطهم زيادة كبيرة في المناطق الداخلية نتيجة للطلب على العاج والرقيق . وقد أدت هذه التجارة المزدهرة إلى إنشاء العديد من المدن الجديدة على امتداد الساحل . وهدد بحيء الألمان هذه التجارة التي كانوا يريدون أن يحلوا مكانها تجارتهم . وقد أثار هذا حنق السكان المحلين ، وبخاصة العرب ، فشرعوا في المقاومة .

وقد وُلد الزعم أبو شيري (أنظر الشكل ٧-٣) قائد حركة المقاومة هذه في عام ١٨٤٥ لأب عربي وأم من الأورومو «الغالا». وكان حفيدًا لواحد من المستوطنين العرب الأواثل الذين أقاموا على الساحل كأحد أفراد جماعة اعتبرت نفسها من السكان المحليين. وقد قاوم ، مثل كثيرين غيره ، نفوذ سلطنة زنجبار

<sup>(</sup>٢١) مقتبس في: و. ج. إغلنغ، ١٩٥٠، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>۲۲) لمناقشة تفصّيلية لمواقف بمحتمعات تانزانيا تجاه الغزو الاستعاري، أنظر : أ. ج. تيمو، في : م. ه. ي. كانيكي (مشرف على التحرير)، ۱۹۸۰.

<sup>(</sup>۲۳) ج. إيليف، ۱۹۹۷، ص ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢٤) ج. أيليف، ١٩٦٩، ص ١٧؛ وأنظر أيضًا: ج. ك. ك. غواسا، في: ب. أ. أوغوت (مشرف على التحرير)، ١٩٧٧ (أ).

<sup>(</sup>٢٥) أ. ج. تيمو، في : م. هـ. ي. كانيكي (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠، ص ٩٢-٩٩؛ ولمزيد من المناقشة حول مقاومة أبو شيري، أنظر ر. د. جاكسون، في : ر. أ. روتبرغ وعلي مزروعي (مشرف على التحرير)، ١٩٧٠.



الشكل ٣-٧: الزعيم أبو شيري (حوالي ١٨٤٥ – ١٨٨٩)، قائد المقاومة الساحلية ضد الاستعار الألماني والبريطاني في شرق أفريقبا في عامي ١٨٨٨ – ١٨٨٩. (هذه الصورة التقطها أحد الرحالة). (المصدر: الشركة المحدودة لدار نشر افريقيا الشرقية).

على الساحل، بل دعا إلى الاستقلال. وكان قد نظم حين كان شابًا حملات إلى الداخل للتجارة في العاج، واشترى من أرباحه مزرعة زرعها بقصب السكر، كما قام بحملة ضد النيامويزي. وقد أتاح له ذلك تجميع محاربين استخدمهم فيا بعد ضد الألمان. وقام سكان الساحل تحت قيادته بإطلاق النار على سفينة حربية ألمانية في تانغا في سبتمبر/أيلول ١٨٨٨، وأعطوا للألمان مهلة يومين للجلاء عن الساحل. وبعد ذلك هاجموا كلوه وقتلوا الألمانيين اللذين كانا بها، ثم هاجموا باغامويو بثانية آلاف رجل في ٢٧ سبتمبر/أيلول. ولكن الألمان، الذين أطلقوا على ذلك اسم «التمرد العربي»، أرسلوا هيرمان فون فيسمان الذي وصل إلى زنجبار في أبريل/نيسان ١٨٨٩ وهاجم أبو شيري في حصنه بالقرب من باغامويو وأجبره على الانسحاب. وفر أبو شيري متجهًا شهالاً إلى أوزيغوا حيث وشي به وسلم إلى الألمان الذين شنقوه في بانغاني في ١٥ ديسمبر/كانون الأول ١٨٨٩. وفي النهاية انهارت المقاومة الساحلية حين قام الألمان بقصف كلوه والاستيلاء عليها في مايو/أيار ١٨٩٠ (٢٦).

كان أولئك بعضًا من الذين حملوا السلاح في تنجانيقا للذود عن استقلالهم. ولكن الألمان كانوا، شأنهم شأن الانجليز في كينيا، بارعين في استخدام سياسة «فرق تسد» وذلك بالتحالف مع فريق ضد فريق آخر. وكان هناك الكثير من هؤلاء الذين يمكن التحالف معهم. فقد كان الماريالي والكيبانغا، بالقرب من جبال كليمنغارو وأوسامبارا في تنجانيقا، إذا اقتصرنا على هذين المثلين، من بين الذين رأوا في وجود الألمان فرصة لعقد صداقة تتيح لهم هزيمة أعدائهم. وكان هؤلاء، شأنهم شأن آخرين مثل الوانغا في كينيا، يظنون أنهم يستخدمون الألمان لتحقيق مصالحهم على الرغم من أن الألمان قد استخدموهم لتحقيق مصالحهم على الساحل فقد عملوا في خدمة الألمان التحقيق مصالحهم نا الساحل فقد عملوا في خدمة الألمان المحلين.

# رد الفعل في أوغندا

وشهدت أوغندا نمطًا مماثلاً من رد الفعل تجاه الاستعار البريطاني (أنظر الشكل ٢-١). فشهدت الفترة ببن عامي ١٨٩١ و ١٨٩٩ صدامًا ببن قوات كاباريغا ملك بونيورو وقوات لوغارد والوكلاء البريطانيين الآخرين. وقد لجأ كاباريغا إلى الدبلوماسية بعد بعض الاشتباكات التي مُني فيها بالهزيمة ، فحاول مرتين الانفاق مع لوغارد ولكن هذا الأخير رفض الاستجابة لهذه المبادرات(٢٧١). وحاول موانغا ، كاباكا بوغندا ، التوسط أحيانًا لصالح ملك بونيورو ، ولكن دون طائل. وفي النهاية لجأ كاباريغا إلى شن حرب عصابات ، ربما كانت الأولى من نوعها في شرقي افريقيا. فانسحب من بونيورو إلى لانغو في الشهال ، ومن هناك أخذ يغير على القوات البريطانية مرة بعد أخرى. وقد علّق على ذلك ثورستون ، وهو أحد الضباط البريطانيين الذين كانوا يحتلون بونيورو حينذاك ، فقال : «لقد عاد كاباريغا إلى ألاعيبه القديمة ، مثيرًا كل أنواع المتاعب الممكنة دون أن يصمد قط للقتال الشريف ، ومفضّلاً الاستمرار في أساليب الاغتيال الأثيرة لديه . فقد عمل على دس السم لأحد الرؤساء الموالين ، ومات الرجل ، ولكنني توصلت الاغتيال الشخص الذي دس له السم» (٢٠٠) .

<sup>(</sup>٢٦) ج. إيليف، ١٩٧٩، ص ٩٢ – ٩٧.

<sup>(</sup>۲۷) أً. ر. دونبار، ۱۹۲۵، ص ۸۲.

<sup>(</sup>۲۸) مقتبس في: أ. ر. دونبار، ١٩٢٥، ص ٩٣

إن ما وصفه ثورستون هنا هو مثال كامل لتكتيكات حرب العصابات المتمثلة في الانسحاب إلى بلد مجاور بغية الإغارة على القوات التي تحتل الوطن. وقد لحق موانغا بعد ذلك بكاباريغا في لانغو، ولكن مخبأهما اجتيح عام ١٨٩٩ ووقع الملكان في الأسر واقتيدا إلى كيسيابو حيث مات موانغا عام ١٩٠٣ (انظر الشكل ٤-٧). وفي هذه السلسلة من الأحداث، نجد المواجهة العسكرية والعمل الدبلوماسي على حد سواء من جانب كاباريغا وموانغا.

ولعل موانغا ، كاباكا بوغندا التي أعلنت محمية بريطانية في عام ١٨٩٤ ، كان أعظم دبلوماسي بين كل أولئك الذين كان عليهم أن يواجهوا الاندفاعة الامبريالية في شرق أفريقيا في العقد الأحير من القرن التاسع عشر. فحين ارتقى العرش في عام ١٨٩٤ ، أظهر ريبة في الأوروبيين ، وكان معظمهم من المبشرين حينذاك، ولهذا حاول أن يحد من تعامل شعبه معهم. وكان يقوم بإعدام معتنقي المسيحيةُ من الباغندا كخونة حين يعصون أوامره (٢١) . وهؤلاء يعتبرهم المسيحيون اليوم شهداء. ولكن موانغا كان يقاوم بعنف محاولات الوكلاء البريطانيين للسيطرة على بلاده، حتى وإن تنكروا في ثياب المبشرين. ولكن براعته الدبلوماسية تجلت أيضًا في الطريقة التي عامل بها الطوائف الدينية المختلفة المتصارعة في أغلب الأحيان. فكان تارة يؤلب الطوائف المسيحية ، الكاثوليك والبرونستانت ، على المسلمين حين يظن أن هؤلاء الأخيرين قد غدوا بالغي القوة بحيث يهدّدون سيطرته على البلاد. وكان ، تارة أخرى ، يتحالف مع المسلمين ضد الكاثوليك أو البروتستانت أو كليها، حسب تقديره للخطر الذي يشكله كل منهم على حكمه. وهكذا يرع موانغا في استخدام دبلوماسية « فرّق تسد »، ذلك التكتيك الذي استطاعت الدول الاستعارية أن تستَّخدمه بفعالية بالغة في السيطرة على افريقيا. وكان موانغا يلجأ ، إذا اقتضى الأمر ، إلى إحياء بعض التقاليد القديمة ساعيًا إلى طرد الأجانب جميعًا كما حدث في عام ١٨٨٨ (٣٠). فقد حاول حينداك أن يستدرج كل الأجانب وأتباعهم من الباغندا لحضور استعراض بحري في جزيرة داخل بحيرة فيكتوريا ، وأن يتركهم هناك حتى بموتون جوعًا . ويبدو أن القيام بتدريبات بحرية في البحيرة كان تقليدًا من تقاليد ملوك الباغندًا. وقد حاول موانغا أن يقوم بذلك كخدعة يرمى من ورائها إلى طرد الأجانب، ولكن الخطة تسرّبت إلى الأجانب الذين قاموا عندئذ بتدبير انقلاب فخلعوا موانغا عن العرش ونصبوا أخاه ليكون حاكمًا خاضعًا لسيطرتهم. وقد نجح موانغا بعد ذلك في استرداد عرشه في عام ١٨٨٩، ولكنه لم يلبث أن نَني إلى كيسمايو ، كما سبق أن ذكرنا ، في عام ١٨٩٩ حيث توفي عام ١٩٠٣ . على أنه كان هناكَ من بين الْباغندا من تحالفوا تحالفًا وثيقًا مع الامبريالية البريطانية فها أصبح يُعرف باسم امبريالية الباغندا الفرعية بالنسبة لبقية أوغندا. فقد كان الوَّكلاء من الباغندا هم الذَّين اضطلعوا ، وبخاصة بعد اتفاقية عام ١٩٠٠، بمسؤولية مد نفوذ الاستعار البريطاني إلى بقية أوغندا. وكان من أبرزهم كاكونغورو، وهو جنرال من الموغندا تصدر - إلى حد بعيد - العمل لمد السيطرة البريطانية إلى شرق أوغندا وشهالها. فكان هو ، مثلاً ، الذي ألقى القبض على كاباريغا عندما قرّر البريطانيون اقتحام مخبئه في لانغو<sup>(٣١)</sup>. وقد جعلت اتفاقية ١٩٠٠ من الباغندا شركاء للبريطانيين في تقدّم الامبريالية البريطانية في المنطقة. وأصبحت بوغندا مركزًا مهمًا للعمليات إلى حد أن الكثير من موظفي الإدارة الاستعارية الأول كانوا من الباغندا. وترتب على ذلك أن أصبحت الكراهية للاستعار تتجه إلى الباغندا

<sup>(</sup>٢٩) ر. أوليفر، ١٩٥١، ص ٥٤؛ أنظر أيضًا: ر. ب. آش، ١٨٩٤، ص ٥٥ – ٨٢.

<sup>(</sup>۳۰) رٍ. أوليفر، ۱۹۵۱، ص ۵۵.

<sup>(</sup>۳۱) آ. ر. دونبار، ۱۹۳۵، ص ۹۹.

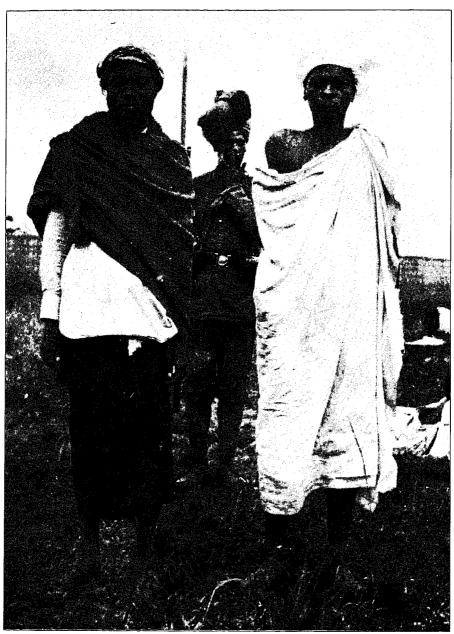

الشكل ٤-٧: موانغا (حوالى ١٨٦٦ – ١٩٠٣)، الملك السابق لبوغندا وكاباريغا (حوالى ١٨٥٠ – ١٩٢٣)، الملك السابق لبونيورو، في طريقها إلى الساحل ثم إلى المنفى في سيشل. (الصورة: الجمعية الملكية للكنولث).

بأكثر مما تتجه للسادة الاستعاريين أنفسهم. وكثير من المشاكل السياسية التي عانتها أوغندا بعد ذلك كانت نابعة من هذه المشاركة المبكرة بين البريطانيين والباغندا.

# شرفي افريقيا نحت الحكم الاستعاري

وبعد أن قضت الدول الاستعارية ، على هذا النحو ، على كل معارضة ومقاومة من جانب سكان شرقي افريقيا ، وبعد أن أحكمت سيطرتها على مناطق نفوذها ، شرعت في إجراء تغييرات في المنطقة سواء من الناحية السياسية ، أو من الناحية الاقتصادية ، وهو الأمر الأكثر أهمية . وكان مد الخطوط الحديدية سواء في تنجانيقا ليمتد إلى منطقتي أوسامبارا وكليمنجارو ، أو في كينيا ، لربط الساحل بحوض بحيرة فيكتوريا ، من أوائل الأنشطة الاقتصادية كما سبق أن ذكرنا .

ومع السكك الحديدية جاء المستوطنون الأوروبيون إلى تانزانيا وكينيا. وكان الهدف هو توجيه اقتصاديات شرقي افريقيا نحو التصدير حتى تصبح المنطقة خاضعة للترتيبات الاقتصادية في أوروبا. وكان المقصود في هذا الصدد أن تصبح المنطقة مصدرًا للمواد الخام لا منطقة للتصنيع.

وكان الموقف السائد ببن بعض الموظفين الاستعاريين وبين المستوطنين البيض كذلك ، هو أن المنطقة جاهزة للاستيلاء عليها . وعلى حد تعبير المفوض البريطاني لمحمية شرق افريقيا ، السير تشارلز إليوت ، فقد لاحظ : «إن لدينا في شرقي أفريقيا تجربة نادرة ، هي تجربة التعامل مع صفحة ملساء ، مع بلد يكاد يكون بكرًا ولا يعيش فيه سوى عدد ضئيل من السكان ؛ بلد نستطيع أن نتصرف فيه كما يحلو لنا ، وأن نظم الهجرة إليه فنفتح الباب أو نغلقه حسب ما يبدو لنا أنه الأفضل "(٣٢) .

من هنا لم يكن غرببًا عليه أن يشجع ، بصفته مفوضًا ، المستوطنين الأوروبيين على الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأرض في مرتفعات كينيا . وكانت أوكامباني أول منطقة في كينيا يحتلها المستوطنون البيض في أواخر تسعينات القرن الماضي . ولكن الماساي كانوا ، من بين كافة شعوب كينيا ، أكثر جاعة البيض في أواخر تسعينات القرن الماضي . فقد أُخدت الأرض منهم مرتبن (٣٣) ، الأولى في عام ١٩٠٤ حين نقلوا إلى أحد المعازل في لايكيبيا ، والثانية في عام ١٩٠١ حين نقلوا مرة أخرى لإخلاء المكان للمستوطنين البيض . وفي كلتا المرتبن قالت الحكومة الاستعارية إن الماساي عقدوا اتفاقًا تنازلوا بمقتضاه عن أرضهم . ولكن الماساي ، في المرة الثانية ، طعنوا في القرار أمام احدى المحاكم البريطانية ، ولم يكن غريبًا أن تقضي هذه المحكمة ضدهم . وكانت تلك الاتفاقيات المزعومة تتجاهل طبيعة السلطة في بلاد غريبًا أن تقضي هذه المحكمة ضدهم . وكانت تلك الاتفاقيات المزعومة تتجاهل طبيعة السلطة في بلاد الماساي ، إذ كانت السلطة تتمثل في فئة كبار السن الحاكمة . فطالما لم تشترك فئات كبار السن في المفاوضات ، لا تعد الاتفاقيات مقبولة لدى الماساي . وفي الوقت نفسه ، كان المستوطنون البيض يتوافدون أيضًا على تنجانيقا . وفي عام ١٩٠٥ كان في تنجانيقا ٢٨٤ (٢٤) مستوطنًا من البيض يقيمون أساسًا في منطقتي أوسامبارا وكليمنجارو .

ومُنذ البداية سعى هؤلاء المستوطنون إلى السيطرة على المستعمرات. فني كينيا، مثلاً، كان هؤلاء قد أنشأوا في عام ١٩٠٢ انحادًا لأصحاب المزارع والمزارعين، ساعين إلى الضغط لتحقيق مطالبهم في

<sup>(</sup>۳۲) سي. آليوت، ۱۹۰۵، ص ۱۰۳.

<sup>(</sup>۳۳) م. ب. ك. سورينسون، ۱۹٦۸، ص ۲۷٦.

<sup>(</sup>٣٤) و . رودني ، التاريخ غير محدد ، ص ٥.

تخصيص مرتفعات كينيا لهم (٣٥). وعلى الرغم من استخدام الهنود في بناء خط كينيا الحديدي، فقد استبعدوا من هذه المنطقة. وقد وافق إليوت على هذا المطلب وألزم الهنود بأن يقتصر توطنهم على الأراضي المحاذية للخط الحديدي. وبعد ذلك تبنى كل مفوضي المحمية والحكام الذين خلفوا إليوت سياسة استبعاد الهنود من المرتفعات. وردًا على ذلك قام الهنود بإنشاء اتحاد لهم للضغط من أجل الحصول على نصيب في المرتفعات. وفي عام ١٩٠٧ تقدّموا بمطلبهم إلى وزير المستعمرات ونستون تشرتشل عند زيارته لشرقي افريقيا. بيد أن الصراع بين هاتين المجموعتين ظل قائمًا دون حل حتى العشرينات. ومع بداية الحرب العالمية الأولى كان المستوطنون البيض يسيطرون بقوة على الحاصلات التجارية أو اقتصاد المزارع في كينيا، ويحولون دون اشتراك الافارقة والهنود على السواء فيه. وكان لهذا الوضع تأثيره على رد الفعل الافريقي تجاه الوجود الأبيض في كينيا.

وكان الوضّع في تنجانيقا وأوغندا مختلفًا. فني تنجانيقا، بدءًا بالجزء الجنوبي من البلاد، لقي الافريقيون تشجيعًا، من جانب المبشرين أولاً ثمّ من جانب الموظفين الاستعاريين بعد ذلك، على ممارسة الإنتاج الزراعي بقصد التصدير ، وبصفة خاصة القطن والبن. كما أُقيِمت ، فضلاً عن ذلك ، مزارع جماًعية للقطن. وبحلول عام ١٩٠٨ كان الافريقيون ينتجون ثلثي صادرات تنجانيقا من القطن ، بينًا بَلغ نصيبهم من ذلك في عام ١٩١٧ أكثر من ٧٠ ٪ (٣٦). وخلال الفترة نفسها، ازداد إنتاج الافريقيين من البن حول منطقة كليمنجارو ليصل إلى مستوى إنتاج المستوطنين. ويمكن أن نتبين مدى ما حدث في تنجانيقا من تغيرات بالاستناد إلى حجم أجور الأيدي العاملة المستخدمة. فقد قدر عدد السكان الافريقيين العاملين بأجر في تنجانيقا في عام ١٩٣١ بـ١٧٢ ألف افريقي (٣٧) ، وهو ما يعادل خُمس عدد السكان الذكور القادرين على العمل في ذلك الحين. وبوجه عام «كَان النشاط الاقتصادي في افريقيا الشرقية الألمانية أعلى مستوى منه في افريقيا الشرقية البريطانية عشية الحرب العالمية الأولى ، كما كان أكثر تنوعًا، إذ كان يضم قطاعًا تعدينيًا وعدة قطاعات للصناعة التحويلية تنتج سلعًا استهلاكية » (٣٨) . وهكذا لم يأت ِ عام ١٩١٤ إلّا وكانت تنظمات العمل واستخدامه في تنجانيقا قد أعيد توجيهها نحو إنتاج فائض تستحوذ عليه الدولة الاستعارية والتجارة الأوروبية. وقد سعى المستوطنون في تنجانيقا ، مثلًا حدث في كينيا ، إلى السيطرة على المستعمرة واضطلعوا بدور مسيطر خلال هذه الفترة . وربما كانت أعمق عملية لإعادة التنظم الاقتصادي هي تلك التي حدثت في أوغندا بالمقارنة مع كينيا وتنجانيقا. فقد قضت اتفاقية عام ١٩٠٠ بتوزيع الأرضُّ سعيًا إلى إيجاد طبقة من ملَّاك الأرضُّ الموالين للنظام الاستعاري. وقد أدّى هذا التوزيع للأرض إلى تطور علاقات طبقية وعلاقات ملكية محتلفة ، إذ ظهر إلى الوجود ملَّاك الأرض ومستأجروها . وفضلاً عن ذلك ، كان من المفهوم بمقتضى تلك الاتفاقية أن أوغندا ستكون بلدًا يسود فيه الإنتاج الزراعي الافريني. وكان هذا عاملاً من العوامل التي حالت دون استيطان البيض على نطاق واسع مثلًا حدث في كينيا وتنجانيقًا. وبعكس ما حدث في كينيا، ولكن مثل ما حدث في تنجانيقا، فقد بذل النظام الاستعاري جهودًا لوضع الاقتصاد الموجه للتصدير في أيدي السكان الأصليين. فقد كان من المقرر أن يصبح الإنتاج الزراعي بقصد التصدير هو

<sup>(</sup>۳۵) ر. ك. تانغري، ۱۹٦٧.

<sup>(</sup>٣٦) و. رودني، التاريخ غير محدد، ص ٩.

<sup>(</sup>۳۷) المصدر السابق، ص ۱۰.

<sup>(</sup>٣٨) المصدر السابق، ص ١٤.

الدعامة الأساسية لاقتصاد أوغندا. وهذا الذي بدأ في بوغندا جرى توسيع نطاقه حتى شمل، في نهابة الأمر، أجزاء أخرى من المستعمرة، ولا سها في الغرب حيث كان المناخ مناسبًا مثلها كان في بوغندا. وفي عام ١٩٠٧ كان القطن المنتج بهذه الطريقة يمثل ٣٥ ٪ من مجمل صادرات أوغندا (٢٩١). وبوجه عام، كانت المعاملات النقدية قد توطدت في أوغندا، كما في سائر أجزاء شرقي افريقيا، عشية الحرب العالمية الأولى. فكان الفلاحون يبيعون إنتاجهم لنجار آسيويين وأوروبيين. وكان نمط الاقتصاد النقدي قد أخذ يسيطر، وكانت الأسس قد أرسيت لمزيد من الاندماج في النظام الرأسهالي.

وقد أدت مطالب النظام إلى حمل الافريقيين على مواجهة ما حدث وما كان بحدث بينهم. وقد شمل ذلك فرض ضريبة الأكواخ، والزامهم بأداء أعمال معينة، وفقدان المزيد من الأرض والحرمان من الحرية السياسية وتآكل ثقافتهم. وقد أثار ذلك أنواعًا مختلفة من الاستجابات وردود الفعل، رفضًا أو قبولًا، وفقًا لطريقة تلقى هذه التدابير.

ولم يكن فرض الضرائب وسيلة لزيادة الإيرادات فحسب ، بل سبيلاً لإجبار الافريقيين على الخروج من ديارهم إلى سوق العمل والاقتصاد النقدي. فقد كان تمة احتياج لأيد عاملة في مزارع المستوطنين والأشغال العامة مثل بناء الطرق. وكانت الظروف التي يعمل فيها الافريقيون قاسية في كثير من الأحيان. كما كانت هناك تأثيرات أخرى أحدثتها عناصر أكثر دهاء تعمل في خدمة الأمبريالية مثل المبشرين والتجار.

## الحركات المناهضة للاستعار في شرقي افريقيا

في تلك الأيام الأولى للاستعار، كان لكل موقع محلي رد فعل يختلف عن رد فعل المواقع الأخرى، اللهم إلا في حالات قليلة كان العمل المتضافر يمتد فيها ليشمل منطقة أوسع. وفي كينيا، شأنها شأن الأماكن الأخرى في افريقيا، كانت ردود الأفعال الأولى لأقوام مثل المزروعي والناندي، تستهدف حاية استقلالها من التهديدات الأجنبية. أما ردود الفعل التالية في داخل البلاد فكانت تستهدف تخليص الناس من القهر والسيطرة الاستعارية. وعلى الرغم من أن هذه الفترة لم تكن فترة نضال وطني بالمعنى الحديث للكلمة، فهناك من العلائم ما يشير إلى أن هذا النضال كان قد بدأ. فقد أدى الاحتجاج على سيطرة المبشرين بين اللوو في غربي كينيا إلى إقامة كنيسة مستقلة في عام ١٩١٠ برئاسة جون أوالو (١٠٠٠). وكان قد بدأ كاثوليكيًا، ثم انضم إلى الإرسالية الاسكتلندية في كيكويو، لكنه لم يلبث أن تغير مرة أخرى وانضم إلى الجمعية التبشيرية للكنيسة الانعليكانية في ماسينو. وأثناء وجوده في ماسينو زعم أن الله دعاه للتبشير بدينه الخاص، وكما يقول ب. أ. أوغوت: «بعد جدال طويل سمح له المجلس الاستشاري لمقاطعة نيانزا أن يبدأ في التبشير برسالته الخاصة، إذ أن تعاليمه لم تكن هدامة للنظام والأخلاق. وهكذا أنشأ أوالو في عام المنام إليه أكثر من عشرة آلاف من الأنصار، كما كان قد بنى مدارسه الابتدائية التابعة له وطالب انضم إليه أكثر من عشرة آلاف من الأنصار، كما كان قد بنى مدارسه الابتدائية التابعة له وطالب عمدرسة ثانوية متحررة من نفوذ البعثات التبشيرية» (١٤٠).

<sup>(</sup>۳۹) ك. إيهرليش، ١٩٥٧، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٤٠) م. ب. ك. سورينسون، ١٩٦٨، ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤١) أُنظر الفصل ٢٦ أدناه؛ أنظر أيضًا: ب. أ. أوغوت، ١٩٦٣، ص ٢٥٦.

وفي عام ١٩١٣ ظهرت ديانة المومبو، وهي حركة مناهضة لسيطرة البيض وإن كانت قد استخدمت الدين كإيديولوجية. وقد انتشرت من أراضي اللوو إلى غوسي، كاشفة بذلك عن قدرتها على الانتشار إلى أجزاء أخرى من كينيا. ولم تخف الحركة مضمونها السياسي. فكما أوضح أونيانغو داندي مؤسس الحركة: «إن الدين المسيحي فاسد، وما درج عليه من حمل المؤمنين به على ارتداء ملابس فاسد أيضًا. وعلى أتباعي أن يطلقوا شعرهم... إن الأوروبيين كلهم أعداء لكم، ولكنهم لن يلبثوا أن يختفوا من بلادنا» (٢٤). وكان رد فعل النظام الاستعاري هو القضاء على هذه الحركة، شأنه مع كل حركة أخرى تحدّت سطرته.

وقد نشأت بين الأكامبا في شرقي كينيا حركة مماثلة لتلك الني ذكرنا. واستخدمت هذه الحركة الدين هي الأخرى، وبدأت في عام ١٩١١ حين قبل أن روحًا قد سكنت إمرأة تسمى سيوتوم. ولكن لم يلبث أن سيطر على الحركة شاب يدعى كيامبا قام بتحويلها إلى احتجاج سياسي ضد الاستعار في كينيا (١٤٠٠). وقد شكّل نوعًا من قوة الشرطة لتساعده في تنفيذ تهديداته. ولكنه اعتقل ونُني. وكانت هذه الحركة احتجاجًا على طريقة معاملة المستوطنين في أوكامباني للأفريقيين العاملين لديهم.

وبوجه عام ، ظهرت حركات مبكرة مناهضة للاستعار في كينيا في الفترة السابقة على الحرب العالمية الأولى ، في غرب كينيا وشرقها . وانتهز الجيرياما على الساحل فرصة الحرب للتمرد على الإدارة الاستعارية عام ١٩١٤ ، ورفضوا ترحيلهم من أراضيهم لإفساح مجال للمستوطنين البيض على الساحل . وكان الجيرياما قد اشتبكوا عدة مرات في صراعات مع البريطانيين . فخلال مقاومة المزروعي للبريطانيين ، سعى المزروعي إلى إيجاد حلفاء لهم بين الجيرياما الذين كانوا فيا مضى شركاء لهم في التجارة وأمدوهم بالطعام . وفي أواخر القرن التاسع عشر دخل الجيرياما في صراع مع الانجليز بسبب تحريم هؤلاء لصيد الفيلة بغرض الحصول على العاج (١٤٤) . وفي عام ١٩١٣ قاوم الجيرياما محاولات ترحيل شبابهم للعمل في المزارع الأوروبية ، كما قاوموا أيضًا المحاولات لإقامة مجلس رؤساء تابع للسلطة الاستعارية بدلاً من مجلس شيوخهم التقليدي . ومن هنا كانت انتفاضة ١٩١٤ تتويعًا لسلسلة من أعمال المقاومة . وكان رد البريطانيين على ذلك هو إحراق البيوت ومصادرة الممتلكات . وقد لحناً الجيرياما ، كما فعل المزروعي وغيرهم ، إلى شكل من حرب العصابات ، ولكنهم هُزموا في النهاية .

وعلى الرغم من أن الوضع في أوغندا كان أهداً منه في كينيا ، فقد تمرّد الأشولي في شهالي أوغندا على الرغم من أن الوضع في أوغندا على المستعاري البريطاني في عام ١٩١١ (٥٠) . وكان تمردهم احتجاجًا على تجنيد العال من بيهم وعلى السعي إلى نزع سلاحهم . فقد كان السعي إلى جعل الشعوب المستعمرة عاجزة عن مواجهة الاستغلال البشع من الهموم الرئيسية للاستعار . ومن هنا كان من المهم ألا تكون لديهم أسلحة نارية ، وكانت الحملة لجمع الأسلحة ونزع سلاح السكان الخاضعين للاستعار . وقد رفض الأشولي أن يسلموا سلاحهم طواعية ، ولكنهم هزموا في المعركة التي تلت ذلك .

وقد وقع أخطر تحد للحكم الاستعاري في شرق أفريقيا خلال هذه الفترة، وهو انتفاضة

<sup>(</sup>٤٢) مقتبس في : م. ب. ك. سورينسون، ١٩٦٨، ص ٢٨٠. ولطالعة معالجة كاملة لعبادة المامبو أنظر ب. أ. أوغوت وو. أوتشينغ، في : ب. أ. أوغوت (مشرف على التحرير)، ١٩٧٢.

<sup>(</sup>٤٣) م. ب. ك. سورينسون، ١٩٦٨، ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٤٤) ك. ب. سميث، ١٩٧٣، ص ١١٨.

<sup>(</sup>٥٤) أ. ب. أدعولا، ١٩٥٤.

الماجي ماجي في تنجانيةا ، واستخدم فيه الدين والسحر على السواء (أنظر الشكل ١-٧). وقد لخص الدكتور تاونسند بدقة الوضع الذي تميز به التاريخ الاستعاري الألماني ، فقال : «تعرّض السكان الوطنيون خلال العشرين عامًا الأولى في تاريخ ألمانيا الاستعاري .. لمعاملة بالغة القسوة واستغلال شديد الجور ... فقد سُلبت أراضيهم وبيوتهم وحريتهم ، كما سُلبت منهم حياتهم بوحشية معربدة على أيدي المغامرين أو الموظفين الاستعاريين أو شركات التجارة الاستعارية . ولم تكن تمرداتهم المستمرة العارمة سوى الشواهد المؤلمة على عذابهم وعجزهم (٢٠) . ولم يكن هذا حال المستعمرات الألمانية وحدها ، بل كان سمة مميزة العمل لتؤدي جميعًا إلى نشوب انتفاضة الماجي ـ ماجي . ولكن السبب المباشر كان تطبيق مشروع المزارع العامة لزراعة القطن . وقد طولب الناس بالعمل في هذا المشروع تمانية وعشرين يومًا في العام ، دون عائد يعود على العاملين فيه ؛ إذ كانت تدفع لهم مبالغ ضئيلة إلى حد أن البعض كان يرفض أخذها . ولم يكن هذا الموقف الأفريقي موجهًا ضد زراعة القطن نفسها ، الذي كانوا قد بدأوا راضين بزراعته بغرض التصدير ، ولكنه كان موقفًا ضد هذا المشروع الذي كان يستغل عملهم ويهدد الاقتصاد الأفريقي ؛ إذ كان الناس يضطرون لترك مزارعهم للعمل في هذه المزارع العامة .

وسعيًا إلى توحيد شعوب تنجانيقا في تحديها للألمان ، لجأ قائد الحركة «النبي كينجيكيتيلي نغوالي» ، الذي كان يعيش في نغارمبي ، إلى استخدام معتقداتهم الدينية . فعلمهم أن وحدة الافريقيين جميعًا وحريتهم مبدأ أساسي ، وأن عليهم بالتالي أن يتحدوا وأن يقاتلوا الألمان في سبيل حريتهم في حرب شرعها الله ، وأن أسلافهم ، الذين سيبعثون إلى الحياة ، سيحاربون إلى جانبهم . كما قام كينجيكيتيلي نغوالي ببناء معبد كبير أساه «بيت الله» كي يؤكد وحدة الأفريقيين ويعبر عنها تعبيرًا ملموسًا ، وأعد ما عبيًا (ماجي) زعم أن من يشربه من أنصاره يصبح محصنًا ضد رصاص الأوروبيين. وقد استمرت الحركة من يوليو/نموز ه ١٩٠٩ إلى أغسطس/آب ١٩٠٧ ، وانتشرت في مساحة تبلغ ستة وعشرين ألف كيلومتر مربع في الثلث الجنوبي من تنجانيقا . وكما يقول ج . سي . ك . غواسًا : «لقد شملت (حركة الملجي ماجي) أكثر من عشرين مجموعة عرقية محتلفة . وكانت هذه الحركة ، بمداها التنظيمي وتنوعها العرقي ، مختلفة عا سبقها من ردود أفعال ومقاومة ضد فرض الحكم الاستعاري كها كانت أكثر منها تعقيدًا ، فهذه الأخيرة كانت تنحصر عادة في حدود عرقية معينة . وكانت حركة الملجي ماجي ، بالمقارنة مع الماضي ، حركة ثورية أحدثت تغيرات أساسية في النطاق التنظيمي التقليدي » (١٠٤٠) .

وقد نشبت الحرب في الأسبوع الأخير من يوليو/تموز ١٩٠٥، وكان أول ضحاياها مؤسس الحركة نفسه ومساعده اللذين أعدما شنقاً في ٤ أغسطس/آب ١٩٠٥. وخلفه أخوه الذي أطلق على نفسه لقب «نيامغوني»، وهو أحد الآلهة الثلاثة في المنطقة، واستمر في توزيع «الماجي» (الماء السحري)، ولكن دون طائل. ولم يحدث البعث الموعود للأسلاف وأخمدت السلطات الاستعارية الألمانية الحركة بوحشية. لقد كانت انتفاضة الماجي أول حركة واسعة النطاق لمقاومة الحكم الاستعاري في شرقي أفريقيا. وهي على حد تعبير جون إيليف «آخر محاولة تقوم بها المحتمعات القديمة في تنجانيقا للقضاء على النظام الاستعاري بالقوق» (٤٤٠). وكانت بصدق حركة جاهبرية فلاحية موجهة ضد الاستغلال

<sup>(</sup>٤٦) مقتبس في: ج. إيليف، ١٩٦٩، ص ٣.

<sup>(</sup>٤٧) ج. سي. ك. غواسًا، في: ت. أ. رانجر وأ. كيامبو (مشرف على التحرير)، ١٩٧٢، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤٨) ج. إيليف، ١٩٧٩، ص ١٦٨.

الاستعاري، هزت النظام الألماني في تنجانيقا، فلم يقتصر رد فعله على محرّد القضاء على الحركة بل شمل أيضًا التخلي عن مشروع المزارع العامة لزراعة القطن. كما تم كذلك إدخال بعض الإصلاحات على بنية النظام الاستعاري، وبخاصة فيا يتعلق بتجنيد العال واستخدامهم. وكان الغرض من هذه التدابير جعل الاستعار سائعًا للأفريقيين. ولكن التمرد فشل، وكان فشله يعني في حقيقة الأمر «حتمية انهار المجتمعات القدعة» (٤٩).

وبوجه عام حدثت في شرقي أفريقيا، فيا بين ١٨٩٠ و ١٩٩١، تغيرات بعيدة الأثر. فقد فُرض الاستعار على السكان بالعنف في أغلب الأحيان، حتى وإن تستر العنف أحيانًا برداء القانون. وكان موقف الافريقيين إزاء الصدمة الأولى يجمع بين المواجهة العسكرية والعمل الدبلوماسي، ساعين بلا طائل المحافظة على استقلالهم. وحينا لم يكن الافريقيون يقومون بعمل عسكري أو سياسي، فإنهم كانوا يدعنون أو يتخذون موقف اللامبالاة ما لم تُطلب منهم مطالب مباشرة. ولقد كانت إقامة النظام الاستعاري تعني إعادة تنظيم حياة الشعب السياسية والاقتصادية. فقد فُرضت الضرائب، ومورست السخرة والحرمان العام من الحقوق السياسية. وقد رد بعض الأفريقيين على هذه التغيرات ردًا عنيفًا، وأذعن آخرون. واتجه بعض الأفريقيين في تنجانيقا وأوغندا إلى الإنتاج الزراعي بقصد التصدير، وبصفة خاصة إنتاج القطن والبن. وفي كينيا حُرم الأفريقيون من الحق في إنتاج الحاصلات بغرض التصدير، إذ كان الاقتصاد هناك يرتكز على المستوطنين. وقد أوضحنا بإيجاز ردود الأفعال الأفريقية المختلفة إزاء هذا الوضع، وكان هناك مزيد منها في الفترة التالية على الحرب العالمية الأولى.

<sup>(</sup>٤٩) المصدر السابق.

## الفصل الثامن

# المبادرات والمقاومة الافريقية في وسط افريقيا، (١٩١٤ – ١٩١٤)

بقلم: أ. إيزاكهان وج. فانسينا

يبحث هذا الفصل (١) الطبيعة المتغيرة لمقاومة الحكم الأوروبي ، في وسط افريقيا فيا بين عام ١٨٨٠ وعام ١٩١٤ . وتعرف وسط افريقيا بأنها المنطقة التي تشمل دول الكونغو البلجيكي (زاثير الآن) وروديسيا الشهالية (زامبيا الآن) ونياسالاند (ملاوي الآن) وأنغولا وموزمبيق . وقد كانت هذه المنطقة ، شأن معظم مناطق افريقيا عشية التسابق الاستعاري ، مأهولة بعدد كبير من الشعوب التي تنتظم إما في دول ونظم سياسية مركزية أو في وحدات سياسية صغيرة (١) . وكانت تدخل في الفئة الأولى مملكتا اللوندا واللوبا في الكونغو البلجيكي ودولتا هومبي وشوكوي في أنغولا ومملكة موينيموتابا الموزمبيقية ومملكة أوندي في نياسالاند والدول العديدة التي أسسها النغوني والكولولو في حوضي الزمبيزي والليمبوبو . وكان يندرج ضمن الفئة الأخيرة الياو والتونغا من سكان ضفاف البحيرات في نياسالاند ، والبيسا واللالا في روديسيا الشهالية ، والسينا والتونغا والتونغ والبلجيكي (أنظر الشكل ١-٨). وعلى الرغم من المبالغة التي ربما وقع المنوعي والمودف في تقديرهم لدرجة الغليان والتوتر داخل هذه المجتمعات ، فإن التفتت السياسي والذاتية العرقية والإقليمية والمنازعات الداخلية بين الفئات الاجتماعية المتنافسة (٢) قد حدّت بصورة خطيرة من العرقية والإقليمية والمنازعات الداخلية بين الفئات الاجتماعية المتنافسة (٢) قد حدّت بصورة خطيرة من المعرقية والإقليمية والمنازعات الداخلية بين الفئات الاجتماعية المتنافسة (٢) قد حدّت بصورة خطيرة من المعرقية والإقليمية والمنازعات الداخلية بين الفئات الاجتماعية المتنافسة (٢)

<sup>(</sup>١) صدر التكليف لهذا الفصل في عام ١٩٧٥ وأُنجز في عام ١٩٧٦.

<sup>(</sup>٢) لزيد من التفاصيل أنظر المجلد السادس من تاريخ أفريقياً العام.

<sup>(</sup>٣) نستخدم تعبير «الفئات الاجتاعية» للدلالة على نمايز اجتاعي اقتصادي كان موجودًا في معظم مجتمعات وسط افريقيا قبل الاستعار . وبما أنه لا يوجد عمل ميداني واسع النطاق يحلل تنظيم اقتصادات ما قبل الرأسهالية وعملية تكوين الطبقات فيها ، فإنه يستحيل في أغلب الأحيان تحديد الدرجة الفعلية للتدرج الاجتماعي بأي قدر من اليقين . ولا شك أن الطبقات كانت قد حلّت ، في منتصف القرن التاسع عشر ، محل علاقات القرابة بوصفها المتغير الاجتماعي الحاسم في عدد من المحتمعات التجارية . ولكن في حالات أخرى كثيرة لا تتوافر المعطيات الكافية التي تتبع إقامة هذا التمييز . وعلى الرغم من أن أعال كاترين كوكري – فيدروفيتش وكلود مياسو وإيمانويل تيراي وموريس غودولييه لا تتفق فها بينها اتفاقًا كاملاً ، إلا أنها غثل إسهامًا نظريًا هامًا لتحليل التكوين الطبقي في المجتمعات الافريقية السابقة على الرأسهالية .

قدرة شعوب وسط افريقيا على مقاومة الأوروبيين. إلّا أنه على الرغم من هذه النزعات المثيرة للفرقة ، كانت المواجهة والمقاومة هما الموقف الغالب إزاء الغزو والاحتلال الأوروبي الامبريالي.

وقد ركزنا على أنماط المعارضة التي ميزت المنطقة في مجملها مؤثرين ذلك على الاكتفاء بوصف النشاط المناهض للاستعار من بلد إلى آخر. وبتحليل ردود الفعل الأفريقية من حيث أهداف المشتركين فيها ، عكن تحديد ثلاث فئات عريضة:

(١) المعارضة أو المواجهة التي حاولت الحفاظ على سيادة المجتمعات الأصلية؛

(٢) المقاومة المحلية المحدودة المتصلة بموضوع بعينه والتي كانت تسعى إلى معالجة مساوئ بعينها فرضها نظام الحكم الاستعاري ؛

(٣) التمردات التي كانت تستهدف تدمير النظام الأجنبي الذي تولّدت عنه هذه المساوئ. ومن المهم أن نؤكد أنه على الرغم من معاملة المقاومة المحلية المحدودة والتمردات كفئتين تحليليتين منفصلتين، فإن المشتركين في المقاومة كانوا يميلون إلى تكييف أهدافهم مع الحقائق العسكرية والسياسية المعاصرة.

## النضال من أجل الحفاظ على الاستقلال: عصر المواجهة والتحالف

أدى اشتداد المنافسة فيا بين الدول الأوروبية في الفترة التالية لعام ١٨٨٠ إلى الاندفاع إلى غزو أفريقيا على نحو لم يسبق له مثيل. وقد تجلى التشديد على الفتح والاحتلال بأجلى صوره في مؤنمر برلين الذي أصبحت فيه السيطرة الفعلية هي الشرط المقبول للاعتراف الدولي بالممتلكات الأوروبية.

وقد اختلفت صور رد فعل شعوب وسط افريقيا ازاء هذا التهديد الجديد لسيادتها ، فاختار بعضها ، مثل اللوزي ، العمل الدبلوماسي بهدف التعويق ، وتحالف البعض الآخر ، مثل تونغا وسينا الأنهامباني ، مع الأوروبيين محاولين بذلك التحرر من الحكم القمعي الذي كانت تفرضه عليهم أرستقراطية افريقية أجنبية ، في حين بلأ كثير من دول وسط افريقيا ومشيخاتها الأصغر حجمًا إلى حمل السلاح دفاعًا عن استقلالها . وعلى الرغم من وحدة الهدف التي كانت تجمع بين حركات المعارضة ، فقد كانت تختلف اختلاقًا جوهريًا في استراتيجيتها القصيرة المدى وفي تكوينها الإثني ونطاقها ومدى ما استطاعت أن تحققه من نجاح .

لقد كان لاستراتيجيات المحابهة التي انتهجتها شعوب وسط افريقيا مبرر وجود مشترك هو طرد الأوروبيين وحاية أوطانها ونمط حياتها ومصادر عيشها. وإذا كان هدف الاستقلال السياسي قد ظل هو الهدف الأسمى، فإن دولاً افريقية كثيرة كانت على استعداد لنعبثة قواها لمنع أي اعتداء على استقلالها الثقافي أو سيادتها الاقتصادية. فني نياسالاند، على سبيل المثال، هاجم النغوني في غوماني مراكز تبشيرية في عام ١٨٩٦ لكي يعربوا عن احتجاجهم على ما تحدثه المسيحية من تثبيط للهمم، بينا أحبط الباروي في موزمبيق جهود لشبونه لضمهم إلى أمبراطوريتها غير الرسمية عن طريق استخدام الكنيسة الكاثوليكية لحمل الأسرة المالكة على اعتناق المسيحية (أ). كا دفعت التعديات الاقتصادية عددًا من الأنظمة السياسية إلى اتخاذ موقف معاد للأمبرياليين الأوروبيين. وكان أحد مصادر الخلاف الرئيسية هو سعي الدول الأوروبية ووكلائها التجاريين لضرب مركز الوسيط الذي كانت تشغله عدة دول داخلية ولإنهاء

<sup>(</sup>٤) أنظر في مناقشة جهود البرتغال لاستخدام الكاثوليكية كأداة للسيطرة الاجتماعية أ. ايزاكمان ، ١٩٧٣. وهذا المرجع يستخدم المعلومات الشفاهية لإعادة تفسير معنى ما كان يفترض أنه طقس كاثوليكي.



تجارة الرقيق التي لم تعد تتفق مع رغبة الدول الرأسهالية في الحصول على أسواق «مستقرة» ومواد أولية. وخلال العقدين الأخبرين من القرن تصدى الياو والماكوا والييكي والشيكوندا والأوفيمبوندو والشوكوي، ضمن آخرين، لهذه الضغوط الأجنبية وقاوموها بقوة. كها كافح عدد غفير من الفلاحين والمزارعين في الوقت نفسه لكي يحتفظوا بالسيطرة على وسائل الإنتاج ويحولوا دون تجريدهم من أراضيهم وماشيهم وقواهم العاملة ونسائهم.

وقد اقتنع القادة الأفريقيون بضرورة التغلب على التفوق الأوروبي في السلاح إذا كان لهم أن يضمنوا لأنفسهم البقاء. وكان كثير من المجتمعات التي اشتركت من قبل في التجارة الدولية قد أفادت من دخول سوق الأسلحة وحصلت على مقادير كبيرة من الأسلحة مقابل العبيد. وقد حقق الشوكوي والأوفيمبوندو والشيكوندا من النجاح في هذا المضار ما جعل قواتهم تفوق في تسلّحها، في كثير من الأحيان، قوات دولة الكونغو الحرة والقوات البرتغالية التي كانت تسعى إلى إخضاعهم. وقامت شعوب أخرى، من شعوب وسط أفريقيا التي لم تشارك من قبل في معاملات تجارية واسعة النطاق، بزيادة صادراتها للحصول على بنادق حديثة وذخيرة. فعلى سبيل المثال، حصل الأوفامبو والشانغان، وحتى فروع عديدة محافظة من النبوي ، على بنادق حديثة تحسبًا للصدام مع الأوروبيين (٥٠). وكانوا يوسعون نطاق ترساناتهم من خلال الدبلوماسية الماهرة كلما استطاعوا ذلك. فقد تمكن قادة الغازا من الحصول على أسلحة من البريطانيين عن الدبلوماسية الماهرة كلما الموجود المتزايد لانجلترا (١٠). بل إن دولاً أخرى مثل الكيتانغونا في موزمبيق الشمالية وأنظمة الشيكوندا في وادي الزمبيزي، قبلت الاعتراف بالوصاية الإسمية للبرتغال نظير مقادير كبيرة من الأملحة التي استُخدمت فها بعد ضد قوات لشبونة (١٠).

كها دعم عدد من المجتمعات الأفريقية قدراته الدفاعية من خلال ابتكارات عسكرية. فأقام الباروي مصانع للعتاد الحربي كانت تنتج البارود والبنادق وحتى بعض الأجزاء اللازمة لمدفعيتهم (٨). وشيدت انشاءات دفاعية جديدة واسعة النطاق، مثل مدينة غومبي المحصنة و «الارينغاز» في الزمبيزي ووادي لوانغوا، للصمود في مواجهة الحصار الأوروبي (٩). وقام افريقيون آخرون، من بينهم الماكوا واللوندا والعصابات المختلفة التي كانت تقوم بعملياتها في منطقة كامبو بجنوبي أنغولا، باستخدام تكتيكات

<sup>(</sup>٥) و. ج. كلارنس – سميث و ر. مورسوم ، ١٩٧٥ ، ص ٣٧٢ – ٣٧٣ : يبحث أثر الاستعار البرتغالي والجنوب الافريقي على شعب الأوفامبو وموقفهم منه ؛ أ. ليندين ، في : ب. باتشاي (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٢ ، ص ٢٤٦–٢٤٧ ، يورد بعض المعلومات الهامة على أنماط التفاعل الأولي بين نغوني الماسيكو والبريطانيين ؛ د. ل. ويلر ، ١٩٦٨ ، ص ٥٨٥ – ٢٠٠٣ : تحليل الجهود غونغونياني غير الموفقة للمحافظة على استقلال الشانغان من خلال الدبلوماسية . (٦) د. ل. ويلر ، ١٩٦٨ ، ص ١٩٦٨ ، ص ٢٠٠٢ – ٢٠٠٣ : أفضل دراسة عن البيمبا في جملة الدراسات التي صدرت حتى الآن .

 <sup>(</sup>٧) ن. هافكبن، ١٩٧٣، ص ٣٧٥ – ٣٧٧: تحليل هام لتجارة الرقيق ولمقاومة القوى المحافظة للبرتغاليين؛ أ. إيزاكان، ١٩٧٦، ص ٢٢ – ٤٩: تحليل للأنماط المختلفة لحركات المقاومة مع تشديد خاص على الوعي السياسي المتزايد للقوى المناهضة للاستمار.

<sup>(</sup>٨) ج. دي أزيفيدو كوتينهو ، ١٩٠٤ ، ص ٤٦ – ٤٧ : وصف للحروب البرتغالية مع الباروي عند منعطف القرن العشرين.

<sup>(</sup>٩) م. د. د. نيويت، ١٩٧٣، ص ٢٢٦ – ٢٢٩: تحليل هام لعائلات برازيرو القوية وعلاقاتها مع لشبونة. كما نشر المؤلف كتابات كثيرة عن أمور تتصل بهذا الموضوع في RACE، وفي «مجلة تاريخ افريقيا».



الشكل ٢-٨: أحد زعاء البيمبا وحوله أفراد شعبه أثناء استقباله لأحد الأوروبيين، ١٨٨٣.

لحرب العصابات أوقفت الهجات الامبريالية الأولى. وقرب بداية القرن العشرين قام السفيكيرو (سحرة يتعاملون مع الأرواح) من الباروي والتوارا والتونغا وبعض الشونا الآخرين، بإعداد عقاقير ألهمهم إياها الوحي لإبطال مفعول أسلحة الأوروبيين وتحويل عياراتهم النارية إلى ماء (أنظر الشكل ٨-٨) (١٠). وعلى الرغم من الالتزام المشترك لبعض الأفريقيين بالحيلولة دون الحكم الأجنبي وبالحصول على أسلحة حديثة فقد كان هناك تباين جوهري فيا استخدموه من تكتيكات مباشرة. فني حالات كثيرة، واجهت دول افريقية التعديات الأوروبية الأولى بالمقاومة العنيفة على الرغم مما كان يتمتع به العدو من تفوق عسكري ساحق. هكذا قاد مواسي كاسونغو، زعيم الشيوا، شعبه ضد البريطانيين، في جهد لم يعالفه فيه التوفيق، وانتهى به الأمر إلى الانتحار في عام ١٨٩٦ موثرًا ذلك على الاستسلام (١١٠). وفي الوقت نفسه تقريبًا كان البيهي في أنغولا يوقعون قوة استعارية في كمين نصبوه لها إثر محاولها إقامة مراكز داخلية تمر عبر أراضيهم ؛ أما الهومبي، في الجنوب، فقد هاجموا قوة برتغالية بعد أن رفضت لشبونة أن تدفع إلجارًا نظير الاحتفاظ بحصن صغير داخل حدودهم (١٢).

وحاول قادة أفريقيون آخرون تجنب المجابهات الأولى على أمل أن يتمكنوا إما من تعزيز قدراتهم العسكرية وإما من التوصل إلى معاهدة «عادلة» تعترف بسيادة دولتهم. فقد ظل غونغونياني (أنظر الشكل ٨-٨) يتفاوض مع البريطانيين والبرتغاليين مدة تقرب من عشر سنوات، وكان على استعداد لتقديم تنازلات شتى دون التخلي عن استقلال شانغان (١٣). وانتهجت عائلة الباروي المالكة سياسة مماثلة في محاولة للحصول على مساعدة كارل بيترز وهو مغامر ألماني كانوا يعتقدون أنه وثيق الصلة بحكومة بسهارك، بينا لم تبدأ أعهال المقاومة المتناثرة التي لجأ إليها البيمبا في نهاية القرن إلا بعد خمسة عشر عامًا من المناورات الدبلوماسية مع بريطانيا (١٤). وفي أقصى الحالات، كانت دول مثل دولة الكيتانغونا في شهالي موزميق وامبراطوريات الشيكوندا في وادي الزمبيزي تعترف عن طيب خاطر بالسلطة الاسمية للبرتغاليين طلما لم تبذل جهود جادة لفرض السيطرة الاستعارية (١٥). إلا أن هذه الاستراتيجية انتهت في كل الأحوال إلى المجابهة بعد أن جعل مؤتمر برلين من السيطرة الفعلية شرطًا مسبقًا للاعتراف الدولي بدعاوى الملكية الاستعارية.

وخضعت مجتمعات كثيرة في وسط افريقيا خضوعًا سلميًا أول الأمر لعجزها إما عن المقاومة الفعالة أو عن إدراك الآثار المترتبة على الحكم الاستعاري، إلّا أنها ما لبثت أن هبت بعد ذلك محاولة استرداد

<sup>(</sup>١٠) ج. فانسينا، ١٩٦٩، ص ٢١ – ٢٢. أنظر أيضًا في : أ. إيزاكهان، ١٩٧٦، ص ٤٩ – ٧٤ وص ١٢٦ – ١٥٦، استخدامات الشونا للحقاقير لإبطال مفعول الأسلحة الأوروبية.

<sup>(</sup>١١) ر. تانغري، ١٩٦٨، صُ ٢ - ٤: عُرض موجز لأنماطُ الاحتجاج الأولى بين سكان مالاوي.

<sup>(</sup>١٢) ر. بيليسيّيه ، ١٩٦٩ ، ص ٦٧ : وصف شامل مدّعم بالوثائق للحروب العديدة الّتي وقعت في جنوبي أنغولا . والكاتب الآن بصدد استكمال مؤلف عن التاريخ العسكري العام لأنغولا . د . ل . ويلر ، ١٩٦٣ ، ص ٣٣٤ : دراسة شاملة للسياسة الاستعارية البرتغالية خلال القرن التاسع عشر .

<sup>(</sup>١٣) ج. ج. ت. بوتيلهو، ١٩٣٤، الجزء الثاني، ص ٤١٩ – ٤٣٣؛ الكتاب الرسمي في تاريخ موزمبيق العسكري، ويتسم الجزء الثاني بأهمية خاصة بالنسبة للصراعات في القرن التاسع عشر. د.ل. ويلر، ١٩٦٨. (١٤) أ. إيزاكهان، ١٩٧٦، ص ١٩٧٩، ص ٤٩ – ٧٤، أ. د. روبرتس، ١٩٧٤، ص ٢٢٩ – ٢٩٢؛ للاطلاع على استعراض بديع لجهود الباروي للحصول على مساعدة الألمان، كتبه أحد معاصري هذه الفترة أنظر ك. [ك.] بيترز، ١٩٠٢، ص

<sup>(</sup>۱۵) ن. هافکین، ۱۹۷۳، ص ۳۷۵ – ۳۷۷؛ أ. إیزاکیان، ۱۹۷۳، ص ۲۲ – ۶۸، م. د. د. نیویت، ۱۹۷۳، ص ۱۹۵ – ۳۱۱.





استقلالها. وقد حدث هذا النوع من الجحابهة المتأخرة بانتظام كبير في الكونغو حيث كان السكان الأصليون ينظرون إلى وكلاء دولة الكونغو الحرة أول الأمر كشركاء تجاريين وحلفاء ضد تجار الرقيق الأجانب، ولم تدرك المجتمعات المحلية أنها فرطت في استقلالها دون أن تدري إلا حين حاول موظفو دولة الكونغو الحرة أن يفرضوا الضرائب ويجندوا العال للسخرة. وخلال الفترة فيا بين عام ١٨٨٥ وعام ١٩٠٥، تمردت أكثر من اثني عشرة مجموعة من المجموعات التي تم إخضاعها إسميًا في الكونغو الأدنى والأوسط (١١٠). وكانت أنجح هذه المجموعات هي مجموعة الياكا التي ظلت تقاوم الأوروبيين مقاومة فعالة مدة تزيد على عشر سنوات قبل أن يتمكنوا في النهاية من إلحاق الهزيمة بها في عام ١٩٠٦، ومجموعتا البوجا والبوا اللتان تمردتا في نهاية القرن ضد السخرة في مزارع المطاط. وقد استطاع المتمردون، في ذروة نشاطهم ، أن يعبؤوا أكثر من خمسة آلاف عامل حاضوا حرب عصابات طويلة الأمد انطلاقًا من قواعدهم في أعاق منطقة الغامات (١٧).

وفضلاً عن التباين في ردود الفعل الأولى ، كان المقاومون يختلفون في مدى ضيق أفقهم وتمسكهم بلذاتيهم الاثنية : فن جهة كان هناك عدد من المجتمعات ، الكبيرة والصغيرة على السواء ، التي واجهت الغزاة دون أن تبذل أي جهد لإقامة نحالفات أكثر اتساعاً . فني أنغولا ، تصدى البيهي والهامبي والغانغيلا لمقاومة الأجانب في بادئ الأمر دون أية مساعدة من جبرانهم الذين كانوا يشاركونهم بغضهم للبرتغاليين (۱۸) ، على حين أقادت لشبونة في موزمبيق من المنافسة الحادة بين دول الشيكوندا الغازية والتي حالت دون قيام أي تحالف فعال بينها . بل إن دول النغوفي ، التي كانت ترتبط بصلات القربي ، كانت أيضًا عاجزة عن التعاون أو غير راغبة فيه إزاء التوسع البريطاني في بلاد نياسا . فواجه الماسيكو والغوماني والمبيني ، فرادى ، في تسعينات القرن الماضي ، القوة الاستعارية البريطانية القليلة العدد وانتهى الأمر باكتساحهم مما أتاح لبريطانيا أن تقيم مستعمرة نياسالاند (۱۹) . وكان عجز التكتلات المتنافسة في دولة بعينها عن الانحاد في مواجهة التغلغل الأوروبي ، هو الامتداد المنطقي لرؤيتها الذاتية القصيرة النظر . وثمة أمثلة كثيرة لحالات ساعد فيها المتنافسون الدول الامبريائية على أمل تعزيز مركزهم الداخلي . وقد نالت هذه النزعات المثبرة للفرقة من الجهود التي بذلها اللوبا والباروي للمحافظة على استقلالها (۱۳) . فبالنسبة المبراطورية ، تحالفاً سريًا مع شيبيتورا وهو عضو منشق على ارستقراطية الباروي وافق على الاعتراف بالسيادة البرتغالية في مقابل الحصول على مساعدة ضد خصمه الداخلي هانغا.

وحاولت أنظمة افريقية أخرى التغلب على النقص في قدراتها العسكرية بتنظيم تحالفات عريضة

<sup>(</sup>١٦) ك. يونغ، ١٩٦٥، ص ٢٨٣ (الخريطة ٥)؛ ف. فلامنت وآخرون، ١٩٥٢، ص ١٩٦٠ – ٥٣١؛ أ. لوجن – شوكيه، ١٩٠٦، يورد تفاصيل عن بعض حركات التمرد الصغيرة كيا يورد تفاصيل أكثر قليلاً عن حركات المقاومة الأولى ، أنظر أيضًا ر. هارمز، ١٩٧٥، ص ٣٣–٨٨.

<sup>(</sup>۱۷) ف. فلامنت وآخرون، ۱۹۵۲، ص ۱۹۲ – ۱۹۶ و ۶۹۹. وقد ظل الإقليم تحت الاحتلال العسكري حتى عام ۱۹۰۸، أنظر م. بلانكارت، ۱۹۳۲، ص ۱۳۴ و ۱۳۸.

<sup>(</sup>۱۸) ر. بیلیسییه، ۱۹۶۹، ص ۲۷ – ۷۷؛ د. ل. ویلر، ۱۹۹۳، ص ۳۳۴.

<sup>(</sup>١٩) ج. ماك كراكين، ١٩٧٢، في : ب. باتشاي (مشرف على التحرير)، حيث يناقش تباين ردود أفعال النغوفي تحاه التغلغل الأوروبي إ. ليندين، في : ب. باتشاي (مشرف على التحرير)، ١٩٧٢، ص ٢٤١–٢٤٤.

<sup>(</sup>٢٠) ج. فانسينا، ١٩٦٦، ص ٢٤٢ – ٢٤٤: دراسة شاملة لوسط افريقيا في عهد ما قبل الاستعار مع التركيز على زائير؛ أ. إيزاكيان، ١٩٧٦، ص ٤٩ – ٧٤.

القاعدة ومتعددة الإثنية في مواجهة الاستعار . فعلى سبيل المثال ، دعا غونغونياني ، زعم الغازا القوي ، السوازي إلى الانضام إلى النضال ضد البرتغاليين، وأقام الباروني شبكة متعددة الأعراق ضمت التونغا والتوارا ولفيفًا من شعوب الشونا التي كانت تعيش في روديسيا الحنوبية (زيمبابوي الآن) (٢١). وكما كان الحال بالنسبة للباروي ، كانت مثل هذه الاتحادات المؤقنة تقوم في أغلب الأحيان ، حيثًا كانت توجد أصلاً تحالفات اقتصادية أو دينية أو صلات قربي. وقد توفرت هذه العناصر الثلاثة جميعًا في الاتحاد الكونفدرالي الذي أقامه الياو تحت حكم ماكانجويرا وفي تحالف الماكوا والسواحيليين، على حين كان الاعتبار المالي هو الأساس فيما بذله البيمبًا والعرب من جهود مشتركة ، جانبها التوفيق ، في نهاية القرن التاسع عشر (٢٢). وفي بعض الأحيان كان الخصوم التاريخيون يطرحون عداءهم جانبًا سعيًا لضمان البقاء ، وهو ما يفسر تحالف اللوندا والشوكوي ضد قوات دولة الكونغو الحرة على الرغم مما كان بينها من عداء تعود جذوره إلى ما يزيد عن جيل كامل. كما دفعت اعتبارات مماثلة المبوروما نسينغا والتوارا إلى مساعدة الشيكوندا عند بداية القرن العشرين وإلى إقامة تحالف الكوانهاما والكواماتو في جنوب أنغولاً. ولا غرابة في أنه كان ثمة ارتباط كبير بين درجة التميز الإثني ونطاق حركات المقاومة. فحيثًا كانت المحتمعات الافريقية تحارب بمفردها، كان حجم جيشها وقدرتها على المقاومة محدودين بوجه عام. ويكشف الزوال السريع لدول النغوبي وللشيوا تحت زعامة مواسى كاسونغو عهاكانت تعانيه الأنظمة المنعزلة من أوضاع غير مؤاتية نابعة من داخلها. أما التحالفات الواسُّعة فقد استطاعت في أغلب الأحيان أن تعبى جَيْوشًا كبيرة قوية العتاد وأن تقاوم – بوجه عام – مقاومة طويلة . وعلى هذا النحو ، كانت قوات ماكانجويرا ومواطنيه من الياو تقدر بخمسة وعشرين ألف رجل أي ما يعادل حجم قوات جيش الكوانهاما - كواماتو والباروي معًا (٢٣).

ولما كانت حركات المقاومة لم تبلغ أهدافها السياسية النهائية ، فقد كان هناك اتجاه إلى التهوين من انجازاتها العسكرية المباشرة أو تجاهلها ووصم هذه الحركات جميعًا بالفشل. وحقيقة الأمر أن الاختلاف في نطاق هذه الحركات وفي مقدرتها على الحصول على أسلحة حديثة وفي حجم القوات الامبريالية واستعدادها ، قد خلق أوضاعًا بالغة التنوع. فني الوقت الذي مُنيت فيه أنظمة افريقية كثيرة بهزيمة سريعة ، تمكّنت أنظمة لا تقل عددًا عنها من احتواء الهجهات الأوروبية الأولى وكبدت العدو خسائر جسيمة . فني جنوب أنغولا صد الهومبي والكواماتو عدة هجهات برتغالية وقتلوا في معركة عام ١٩٠٤ أكثر من ثلاثمائة جندي من قوة قوامها خمسائة جندي (٢٤) . كما أنزلت دول الشيكوندا هزائم متكررة بجيش لشبونة غير المنظم خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر ، على حبن أوقف الياو في نياسالاند ، إلى الشيال ، تقدم الجيش الاستعاري البريطاني لمدة تقرب من خمس سنوات (٢٥٠) . وحدث موقف مماثل في الشيال ، تقدم الجيش الاستعاري البريطاني لمدة تقرب من خمس سنوات (٢٥٠) . وحدث موقف مماثل في الكونغو حيث كبد الشوكوي القوة العامة (الحكومية) (Force Publique) خسائر جسيمة على مدى

<sup>(</sup>۲۱) ف. وارهیرست، ۱۹۲۲، ص ۵۹.

<sup>(</sup>۲۲) أ. د. روبرتس، ۱۹۷٤، ص ۲٤۲ و ۲۷۱.

<sup>(</sup>۲۳) أ. ستوكس، ۱۹۶۳ (أ)، في : أ. ستوكس و ر. براون (مشرف على التحرير)، ۱۹۶۳، ص ۲۲۷–۲۲۸ دراسة للاستراتيجية التي استخدمها اللوزي من أجل البقاء في عهد ليوانيكا ؛ ر. بيليسييه ، ۱۹۲۹، ص ۱۰۳ ؛ ج. دي أزيفيدو كوتينهو ، ۱۹۲۹، ص ٤٣.

<sup>(</sup>۲٤) ر. بيليسييه، ١٩٦٩، ص ٧٩.

<sup>(</sup>۲۵) أ. إيزاكمان ، ۱۹۷7 ، ص ۲۲–٤٨ ؛ أ. ستوكس ، ۱۹۶۲ (ب) ، في : أ. ستوكس ور. براون (مشرف على التحرير) ، ۱۹۶۲ ، ص ۳۶۹–۳۹۸ : يبحث استراتيجية البريطانيين ورد فعل شعوب مختلفة في مالاوي.

عشرين عامًا قبل أن يخضعوا في نهاية المطاف (٢٦) . وربما كان أكبر نجاح هو الذي صادف التحالف بين السواحيليين والماكوا ، الذين ظلوا خارج دائرة السيطرة البرتغالية حتى عام ١٩١٠ ، والكواماتو والكوانهاما الذين لم يمنوا بهزيمة حاسمة إلّا في عام ١٩١٥ (٢٧) .

وعلى الرغم من هذه الانتصارات التي تحققت بشق الأنفس، انتهت كل حروب الاستقلال في وسط افريقيا بالفشل. وتتضافر عوامل عديدة، يرجع معظمها إلى ما قبل التسابق الاستعاري، في تفسير عجز الأفريقيين عن وقف الزحف الأوروبي. من هذه العوامل أن كثيرًا من أقوى الدول (الأفريقية) كان يقوم أصلاً على الفتح، ومنها أيضًا العوامل الذاتية الاثنية والإنقسامات الداخلية بين الفئات الحاكمة أو في الطبقة الحاكمة، وأحيانًا بين هذه الطبقة وبين المحكومين. وكانت النتيجة النهائية لهذه العوامل هي الحد من إمكانات بذل جهود مناهضة للاستعار واسعة النطاق وعريضة القاعدة ومنسقة على النحو الذي يستلزمه التصدي للتفوق الواضح في قوة النيران وفي التكنولوجيا العسكرية الذي كانت تتمتع بها القوات الامريالية الأوروبية.

وفضلاً عن ذلك أدت الخصومات الافريقية إلى تسهيل استراتيجية «فرّق تسد» التي انتهجها هاري جونستون وسواه من الموظفين الاستعاريين بمهارة لا تضاهى. فتاريخ النضال من أجل المحافظة على استقلال الافريقيين وسيادتهم يزخر بأمثلة لأفريقيين لم يقفوا عند حد الخضوع للقوى الاستعارية بل ساعدوها أيضاً سعيًا للانتقام من إساءات كان جيرانهم قد ارتكبوها في حقهم. فقد ساعد الإنهامباني تونغا والسينا البرتغاليين ضد سادتهم من الشانغان والباروي ، على الترتيب ، في حين تعاون عدد من الشعوب الخاضعة في الكونغو مع البلجيكيين لتحرير أنفسهم من حكم الييكي والعرب أو من النخاسين الذين كانوا يغيرون عليهم. وفضلاً عن ذلك ، كان عدد من القادة الافريقيين يرون أن عقد التحالفات مع الأوروبيين يمكن أن يحقق تطلعاتهم التوسعية وأن يعزز في الوقت نفسه مركزهم الداخلي. وكانت مثل هذه الاعتبارات هي التي دفعت ، على سبيل المثال ، تيبو تيب وأبناء مسيري إلى مساعدة دولة الكونغو الحرة (٢٨٠). وهناك مجتمعات افريقية أخرى ، من بينها مجتمعات تصدت للغزاة في بادئ الأمر ، انقلبت الحرة (٢٨٠). وهناك معهم (٢٩١) مقابل مكاسب مادية ووعود بمراكز أفضل في ظل النظام الاستعاري الجديد. وعلى هذا النحو ، ساعد الياو بعد هزيمهم في إخضاع النغوني مبيسيني الذين استخدمهم البرتغاليون بعد ذلك لالحاق الهزيمة بالباروي.

ولولا الحلفاء والمرتزقة الأفريقيون لما تمكن الاوروبيون من فرض حكمهم بمثل هذه الكلفة الزهيدة من القوة البشرية. فعلى سبيل المثال ، كان الجحنّدون الافريقيون يمثّلون أكثر من تسعين في المائة من الجيوش

<sup>(</sup>۲٦) ج. فانسينا، ١٩٦٦، ص ٢٢١ – ٢٢٧.

<sup>(</sup>۲۷) نَّـ هافكين، ۱۹۷۳، ص ۱۹۸۶؛ م. د. د. نيويت، ۱۹۷۲ (ب)، ص ۳۷۰ – ۳۷۱: مناقشة للتضارب بين مصالح البرتغاليين ومصالح الصفوة الافريقية من تجار العبيد والغزو النهائي لمنطقة أنغوش؛ ر. بيليسييه، ۱۹۶۹، ص ۱۰۲ – ۱۰۸.

<sup>(</sup>۲۸) ل. فارانت، ۱۹۷۵، ص ۱۹۰۸ – ۱۱۱؛ ر. سلید، ۱۹۶۲، ص ۹۶ – ۱۰۲؛ بشأن موکوندا بانتو، ابن مسیری، أنظر أ. مونونغو، ۱۹۶۸، ص ۱۹۹۹ – ۲۲۹ و ۲۳۱ – ۲۴۶؛ ل. بیتریمیو، ۱۹۳۲، ص ۲۹ – ۸۳. کان السانغا علی وشك تنحیة موکوندا بانتو تنحیة تامة.

<sup>(</sup>٢٩) ج. ماك كراكين، في : ب باتشاي (مدير نشر) ، ١٩٧٢ ، ص ٢٢٧ ؛ أ. ج. داكس ، ١٩٧٢ ، في : المرجع السابق ، ص ٢٨٨ - ٢٨٨ ؛ أ. إيزاكيان ، ١٩٧٦ ، ص ٤٩ – ٧٤. واحدة من المقالات القليلة التي تبحث دوافع المتعاونين وتأثيرهم .

البرتغالية التي تمكّنت في النهاية من «فتح» وادي الزمبيزي في عام ١٩٠٢ (٣٠). وشهدت أنغولا نمطًا مماثلاً وإن لم يكن بهذا التطرف نفسه. والى الشهال ، كان جيش دولة الكونغو الحرة يتكون من مجندين افريقيين مع بعض المرتزقة من الزنجباريين والهوسا ، وكان الضباط فقط أوروبيين. كما يتجلى نجاح سياسة «فرّق تسد» التي اتبعها هاري جونستون في العدد الكبير من الافريقيين الذين اشتركوا في الاحتلال البريطاني لنياسالاند وروديسيا الشهالية.

# المقاومة المحلية المحدودة والمبكرة ضد الحكم الاستعاري والرأسالية

على خلاف المقاومة السابقة على الاستعار ، التي كان هدفها الرئيسي هو المحافظة على الاستقلال ، كان الدافع المباشر للمقاومة التي خاضها الفلاحون والعال في أوائل القرن العشرين هو جهود النظم الاستعارية لتعزيز هيمنتها وفرض علاقات رأسهالية تستهدف استغلال الموارد البشرية والطبيعية لوسط افريقيا. ومع أن تناول نظم الاستعار البرتغالي والبريطاني والبلجيكي بالدراسة التفصيلية المقارنة أمر يخرج عن نطاق هذه الدراسة ، فمن المفيد أن نبحث ما لازم هذه النظم من مساوئ ولدت أنماطاً متواترة من المقاومة المحلية المحدودة (٢١).

وكان أول ما اهتم به الموظفون الاستعاربون هو تأسيس نظام إداري للسيطرة على أوجه نشاط الشعوب المحكومة. وفي سبيل ذلك ، قاموا بإقصاء عدد كبير من الحكام «التقليدين» غير المتعاونين ، منهكين بذلك القداسة الدينية والثقافية للنظام الملكي . ولكي يعززوا حكمهم الضعيف ، أرسلوا شرطة افريقية ، جندوها من بين المرتزقة والحلفاء ، للإشراف على نشاط «الرؤساء الاستعاربين» وإرهاب السكان . ولم يكن غرببًا ، إزاء سعي رجال الشرطة هؤلاء إلى تحقيق المغانم الشخصية واحتكارهم للسلطة ، أن يلجأ أغضاء «القوة العامة» (Force Publique) في الكونغو والغيراس بريتاس «Guerras Pretas» ، في موزمبيق ، والشرطة الأهلية البريطانية في روديسيا الشمالية في أنغولا والسيبايس «Sepais» في موزمبيق ، والشرطة الأهلية البريطانية في روديسيا الشمالية ونياسالاند ، إلى ممارسة أعال السلب والنهب وأن يدأبوا على إساءة استعال سلطتهم .

وسعيًا إلى حشد أيد عاملة رخيصة لمشروعات الحكومة والمصالح الرأسهالية الأوروبية ، لجأت القوى الاستعارية إلى استخدام السخرة إلى جانب ما فرضته من ضرائب باهظة. فني الكونغو كان الافريقيون يُرغمون على جمع المطاط والعمل في مد خطوط السكك الحديدية وفي المناجم ، بينا كان المستفيد الأول من أعمال السخرة في موزمبيق مجموعة من شركات الامتياز المتعددة الجنسيات. كما جرى تصدير موزمبيقيين آخرين إلى روديسيا الجنوبية ، وإلى جنوب افريقيا ، والى ساوتومى . وفي مزارع الكاكاو في

<sup>(</sup>٣٠) يفضل بعض المؤرخين كلمة التعاون (collaboration) على كلمة التحالف (alliance). أنظر في التحليل النظري للتعاون أ. إيزاكان وب. إيزاكان ، ١٩٧٧ ، ص ٥٥ – ٦١. وأنظر في أسباب اعتراض المحرر على هذه الكملمة الفصل الأول أعلاه.

<sup>(</sup>٣١) للاطلاع على مناقشة لسياسة كل نظام من هذه النظم الاستعارية، أنظر ت. أ. رانجر، في: ل. ه. غان وب. دويغنان (مشرف على التحرير)، ١٩٦٩؛ ج. ستنجرز، في المرجع السابق؛ ر. ج. هامون، في المرجع السابق، ج. ج. بندر، ١٩٧٨، ص ٧١–٩٠، ب. س. حج. ج. بندر، ١٩٧٨، ص ٧١–٩٠، ب. س. كريشنامورتي، في: ب. باتشاي (مشرف على التحرير)، ١٩٧٧، ص ٣٨٤–٤٠٥؛ أ. أ. بوافيدا، ١٩٦٧، يقدم عرضًا عامًا للاستغلال المبرتغالي لأنغولا.

ساوتومي كان يلحق بهم آلاف من الأنغوليين للعمل هناك. وعلى الرغم من اختلاف التفاصيل، تكرّرت هذه الصُّورة من القسرُ والإرهاب لتجنيد الأفريقيين للعمل في مزارع الأوروبيين في نياسالاند، ثم في مناجم روديسيا الشهالية (زامبيا) بعد ذلك (٣٦).

ولم يُعفَ من التجنيد لأعمال السخرة الفلاحون الذين بقوا في ديارهم. فقد كان القانون يفرض على كثير من سكان الريف العمل عددًا معينًا من الأسابيع بلا مقابل في مشروعات الأشغال العامة وإلا تعرّضوا للسجن فورًا. كما كان هؤلاء عرضة لأهواء الموظّفين المحليين وكانوا يضطرون في كثير من الأحيان إلى بيع منتجاتهم بأسعار بخسة.

وباختصار ، كابد الافريقيون أعباء اجتماعية واقتصادية باهظة في ظل الحكم الاستعاري ، فتفرّق شمل الأسر إما بصورة مؤقتة أو دائمة ، وعاش الفلاحون المحليون في خوف مما كان يرتكبه الأوروبيون والمرتزقة الافريقيون من عسف. وفي الميدان الاقتصادي، ترتب على تصدير جزء لا يُستهان به من القوى العاملة في مناطق كثيرة ، زيادة حدّة النقص في الأيدي العاملة مما أسفر عن ركود النشاط الريني وتخلّفه . وقد أثارت ألوان العسف هذه احتجاجات متكررة من جانب الفلاحين والعال كانت تستهدف تخفيف وطأة مظالم بعينها أكثر مما ترمي إلى القضاء على النظام القمعي الذي تولدت عنه هذه المظالم. وإذ كانت هذه المقاومة المحلية تُهارس يومّيًا وبدون منظور مستقبلي فقدّ تجاهل المعاصرون والمؤرّخون ، على ـ السواء، جانبًا كبيرًا منها. وعلى الرغم من ذلك فإن المقاومة اليومية والعصيان و «اللصوصية الاجتماعية » (٣٣) والتمردات الفلاحية تمثّل فصلاً هامًا في تراث الكفاح ضد الاستعار في وسط افريقيا. ومثلما كان يفعل العبيد في الجنوب الأمريكي ، كان كثير من الفّلاحين يثأرون لأنفسهم من النظام القمعي على نحو غير مباشر . فقد كان كل من الجاعتين يفتقر إلى أية قوة يؤبه لها ، ومن هنا لم تكن المواجهة المباشرة استراتيجية صالحة في أغلب الأحيان. فكانوا يعبّرون عن عدائهم بالتهرّب من دفع الضرائب والتباطؤ في العمل وتدمير الممتلكات خلسة. وكان السكان الأوروبيون المسيطرون ينظرون إلى هذه الأشكال من «المقاومة اليومية»، شأن أقرانهم في الولايات المتحدة، بوصفها دليلاً ظاهريًا ينم عن سذاجة أتباعهم وجهلهم أكثر منها تعبيرًا عن سخطهم (٣٤).

وقد شاع النهرّب من دفع الضرائب في كل مكان من وسط افريقيا. فكانت القرية ، أو جزء منها ، تلجأ قبيل وصول جباة الضرّائب إلى الفرار إلى منطقة لا يسهل الوصول إليها وتظل فيها إلى أن يرحل موظفو الحكومة. وفي روديسيا الشهالية ذاعت شهرة الغويمبا تونغا في التهرُّب من دفع الضرائب شأنهم شأن جيرانهم البسا والأونغا الذين كانوا يهربون إلى المستنقعات في باغويلو <sup>(٣٥)</sup>. كمّا شاع التهرب من دفع الضرائب في موزمبيق إلى الحد الذي دفع أحد الموظفين إلى القول باشمئزاز : «ليس من المعروف كم من المرات سبهرب ستة أو أكثر من البالغين من قريتهم تاركين وراءهم شخصًا أعمى أو مريضًا أو مسنًا مُعفى

للاستعار ؛ هـ. س. ميبيلو ، ١٩٧١ ، ص ٩٧ – ٩٨ : دراسة هامة لحركات المقاومة بما فيها الأشكال المحلية التي نادرًا ما

تناولها البحث.

<sup>(</sup>٣٢) أنظر في مناقشة السخرة ج. دوفي ، ١٩٦٧؛ هـ. و. نيفينسون ١٩٠٦؛ ك. كوكري – فيدروفيش ، ١٩٧٢. . (٣٣) أبقينا على هذا التعبير نتيجة لإصرار المؤلفين. وكان المحرر بفضل استخدام تعبير «نشاط الكوماندوز». (٣٤) للاطلاع على مناقشة رائدة لهذا الموضوع أنظر أ. هـ. باور ور. أ. باور ، ١٩٤٢، ص ٣٨٨ – ٤١٩، وقد تناول هذا الموضُّوع في عهد أحدث باحثون مثل جون و. بلاسينغام وإيوجين جينوفيزي وبيتر كولشين. (٣٥) ر. أ. روتبرغ، ١٩٦٥، ص ٧٠: تاريخ سياسي للبلدين مع بعض المعلومات عن المقاومة المحلية المبكرة

من الضرائب» (٣٦). أما الافريقيون الذين أسعدهم الحظ بالإقامة على الحدود الدولية ، فقد كان المتعدورهم عبور الحدود في كلا الاتجاهين وتجنب جباة الضرائب في المستعمرتين. فكان الياكا يهربون بصفة دورية عبر نهر كوانغو الذي يفصل بين أنغولا والكونغو ، على حين كان مواطنوهم يغتنمون فرصة عدم وجود حراس على الحدود كي يعبروا إلى الكونغو الفرنسي ويمكثوا هناك حتى يبدأ جباة الضرائب المحليون في ملاحقتهم من جديد (٣٧). وقد استخدم هذه الاستراتيجية نفسها الأفراد الساخطون من السكان الريفيين في منطقة ميلانجي الواقعة على امتداد الحدود بين نياسالاند وموزمبيق وفي وادي الغايريزي فيا بين روديسيا وموزمبيق .

كما توصل الفلاحون إلى عدد من الأساليب لتجنب مشاق السخرة أو التقليل منها. وبلغ بهم الأمر حد حمل السلاح وطرد الذين بجندون العال من أراضيهم كما فعل الناموانا واللونغو في روديسيا الشمالية (٣٨). كما كان الضيق بمظالم السخرة سببًا في اندلاع تمرد المانجانغا في ١٨٩٣ – ١٨٩٨ في الكونغو الأدنى وتمردات لا يحصرها العد في مناطق جمع المطاط (٣٩). وقد لجأوا كذلك إلى تكتيكات أخرى أقل خطورة، منها التمارض والتباطؤ في العمل والإضراب والهروب. وقد كان الموظفون الاستعاربون في إقليم أبركورن في روديسيا الشمالية، دائمي الشكوى من «تكاسل الافريقيين وضرورة سوقهم باستمرار إلى العمل». وتوقف العمال، في نهاية المطاف، عن العمل تمامًا حتى يضمنوا الحصول على أجر (٤٠٠). وقد التنع الموظفون الاستعاربون، نتيجة لعدم تعاون الافريقيين وارتفاع نسبة تغيبهم عن العمل، بأن الافريقيين جُبلوا على الكسل، فقال أحد رجال الإدارة البرتغاليين: «إن أحدًا منهم لا يهرب نتيجة لسوء المعاملة أو لأي سبب آخر يمكن تبريره على أي وجه، ومن هنا فإنني لا أملك سوى القول بأن ما يبدونه كلهم تقريبًا من نفور شديد تجاه العمل هو السبب الوحيد لهروبهم من تأدية الخدمات المطلوبة» (١٤). كلهم تقريبًا من نفور شديد تجاه العمل هو السبب الوحيد لمروبهم من تأدية الخدمات المطلوبة» (١٤). وجان الم تدمير المعدات الزراعية وإشعال النار في المستودعات ولما تقريبًا من المورث، وقد استبد بهم السخط، إلى تدمير المعدات الزراعية وإشعال النار في المستودعات وسرقة مخازن شركات الامتياز والتجار المحلين وتخريب خطوط النقل والمواصلات.

وكان الفرار عبر الحدود تعبيرًا شائعًا آخر عن السخط. ومع أن الطابع السري لحركات الفرار يحول دون تقييم دقيق لها ، فقد كانت فيها يبدو واسعة النطاق. وتشبر السجلات البريطانية الرسمية إلى أن أكثر من خمسين ألف افريقي ، ممن كانوا يعيشون في وادي الزمبيزي ، قد هربوا إلى روديسيا الجنوبية ونياسالاند

<sup>(</sup>٣٦) أ. أ. سي. كزافييه، ١٨٨٩، ص ٢٥ – ٢٦: عرض هام للحكم البرتغالي بقلم أحد المعاصرين، ويتضمن أمثلة. للمقاومة المحلية.

<sup>(</sup>٣٧) ج. مولارت ، ١٩٤٥ ، ص ٢٨ – ٤٣ : يروي كيف قاوم السكان المحليون في مانيانغا المحاولات التي بذلت عام ١٨٥٨ وعام ١٨٩٣ لرسم الحدود مع الكونغو الفرنسي ، حتى تتاح لهم فرصة الهرب من أعال السخرة . وقد وقع في عام ١٩٠٧ حادث جديد أدّى إلى مواجهة دبلوماسية وأقيمت الحدود ، في نهاية الأمر ، عام ١٩٠٨ . وكان السكان على امتداد الحدود يهربون من جباة الضرائب ومن أعال السخرة بالانتقال إلى هذا الجانب من الحدود تارة وإلى الجانب الآخر تارة أخرى . ويزخر الأدب الشعبى والروايات الشفاهية بإشارات إلى هذا الأمر نفسه .

<sup>(</sup>۳۸) هـ. س. ميبيلو، ۱۹۷۱، ص ۹۰ – ۹۱.

<sup>(</sup>٣٩) ف. فلامنت وآخرون، ١٩٥٢، ص ٤٩٨ – ٤٩٩.

<sup>(</sup>٤٠) هـ. س. ميبيلو، ١٩٧١، ص ٩٥ - ٩٧.

Arquivo Histórico de Moçambique. Fundo، من الأرشيف التاريخي لموزمبيق في بداية القرن العشرين للأرشيف التاريخي لموزمبيق في بداية القرن العشرين do Século XX, Cx. 4-185, m. 37 Antonio Gomes to Sub-Intendente do Governi em Macequece, 18 Nov. 1916.

خلال الفترة في ما بين عام ١٨٩٥ وعام ١٩٠٧ ، يحدوهم أمل خادع في أن يكون الاستعار البريطاني أكثر رأفة بهم (٢٦) . وقد ساعد وجود جاعة إثنية واحدة ، أو جاعات إثنية ترتبط بصلات القربي ، على جانبي الحدود على تسهيل انسحاب الأوفامبو والباكونغو من أنغولا ، والشونا والشيوا من موزمبيق (أنظر الشكل ١-٨) . وفي نياسالاند ، هاجر عدد كبير من التونغا والتومبوكا القاطنين على ضفاف البحيرات عند خط تقسيم المياه في روكورو إلى خارج المنطقة الخاضعة للسيطرة البريطانية كي يتجنبوا دفع الضرائب (٢٠٠) .

وكانت إقامة مجتمعات للاجئين في المناطق المقفرة صورة أخرى من الصور التي اتخذتها استراتيجية الانسحاب. فبدلاً من عبور الحدود الدولية ، كان الفلاحون ، الذين أحجم الكثيرون منهم عن الوفاء «بالتزاماته القانونية» ، يقيمون لأنفسهم مجتمعات منعزلة تتمتع بالاستقلال الذاتي . وقد شاعت هذه الظاهرة ، يقدر من الانتظام ، بين منشقي البيمبا الذين فروا إلى داخل البلاد . «وحقق سكان الميتاندا ، الذين كان يتعذر الوصول إليهم ، نوعًا من الاستقلال حافظوا عليه بضراوة وحرص بالغ » (١٤٠) . وتكرر نمط ماثل في إقليم غامبو ، بجنوبي أنغولا ، الذي تحول إلى محبأ للخارجين على القانون والساخطين ، وفي مناطق الغابات والجبال في جبال غايريزي الوعرة التي تفصل موزمبيق عن روديسيا الجنوبية ، وفي مناطق الغابات والجبال في الكونغو (١٤٠) . وعلى الرغم من أننا لا نعرف سوى القليل عن التنظيم الداخلي لهذه المجتمعات ، فإن حرصها على المحافظة على حريتها ووجودها في مناطق نائية وعرة يجعلها تماثل ، إلى حد لافت للنظر ، مجتمعات الرقيق الآبقين في الأمريكتين (٢١٠) .

وثمة بحتمعات أخرى للآبقين لم تقنع بمجرد البقاء خارج نطاق السيطرة الأوروبية ، بل اتخذت موقفًا عدائيًا نجاه أنظمة الحكم الاستعارية ، وأخذت تهاجم رموز القمع الريني ، من مزارع ومجنّدي عال وجباة ضرائب ورجال شرطة أفارقة ، ساعية بذلك إلى حاية قراها الأصلية والجهاعات التي تربطها بها وشائج القربي من الملاحقة والاستغلال المستمرين . وكان هؤلاء العال الفارين ، شأنهم في ذلك شأن قطاع الطرق الاجتماعيين في صقلية وشهال شرقي البرازيل الذين تناولهم إريك هوبسبوم (١٤) بالتحليل ، يخضعون لقيادة أشخاص لم يكن مجتمعهم يعتبرهم مجرمين على الرغم من انتهاكهم لقوانين نظام الحكم الاستعاري . ومن أشهر قادة «قطاع الطرق الاجتماعيين» هؤلاء مابونديرا الذي خاض فيا بين عام ١٩٩٧ وعام ١٩٠٣ معارك ناجحة ضد القوات الاستعارية الروديسية الجنوبية والبرتغالية ، ساعيًا أثناء ذلك إلى حاية الفلاحين المحلين من جباة الضرائب ومجنّدي العال وموظني الشركات المستغلين ورجال الإدارة الجائرين (أنظر الشكل ٤٠٨) . وقد دأب مابونديرا وأتباعه على مهاجمة محازن شركة الزمبيزي «كومبانيا دي وحوانيت التجار الريفيين ، وجميعها كانت ترمز للاستغلال الاقتصادي . وعلى الرغم من الظروف المعاكسة إلى أقصى حد ، تمكن المتمردون من البقاء بفضل ما كانوا يتلقونه من دعم مستمر من السكان الريفيين الذين كانوا يمدونهم بانتظام بالطعام والذخيرة والمعلومات الاستراتيجية (١٠٠٠) . كا كان المسكان الريفيين الذين كانوا يمدونهم بانتظام بالطعام والذخيرة والمعلومات الاستراتيجية (١٠٠٠) . كا كان

<sup>(</sup>٤٢) ك. فييزي، ١٨٩١، ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٤٣) ج. ماك كراكين، في: ب. باتشاي (مشرف على التحرير)، ١٩٧٢، ص ٢٢٧–٢٢٨.

<sup>(</sup>٤٤) هـ. س. ميبيلو، ١٩٧١، ص ١٠٢ – ١٠٣.

<sup>(</sup>٤٥) ر. بيليسييه، ١٩٦٩، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٤٦) ر. س. برابس، ۱۹۷۳، ص ۱ - ۳۰.

<sup>(</sup>٤٧) أ. هويسبوم، ١٩٦٩.

<sup>(</sup>٤٨) أ. إيزاكمان، ١٩٧٧.



الشكل ٤-٨: مابونديرا (عام ١٩٠٤)، قائد رجال العصابات الذين قاوموا السيطرة البريطانية والبرتغالية في روديسيا الجنوبية وموزمبيق، ١٨٩٤ – ١٩٠٣.

عدد آخر من «قطاع الطرق الاجتاعيين»، ومنهم دامباكو شامبا، خليفة مابونديرا، وموافي وساماكونغو، يقومون بعملياتهم في موزمبيق وفي مرتفعات هويلا بجنوبي أنغولا، مما يوحي بأن هذا الشكل من أشكال المقاومة لم يكن غير مألوف وأنه يحتاج إلى دراسة أيضًا في أجزاء أخرى من وسط افريقيا (٤٩). وتشير الأبحاث الأولية إلى أن نمطًا مماثلاً قد شاع إلى حد ما في الكونغو، فأعمال كاسونغو نييمبو في إقليم شابا، وغارات كيامفو وأتباعه من الياكا، وتأييد اللوبا للمتمرد كيويلو، تتفق جميعها – فيا يبدو – مع نمط «قطاع الطرق الاجتماعيين».

وفي بعض الأحيان كان الجحندون الافريقيون الذين عُبئوا أصلاً لقمع المنشقين المحليين، يتمردون هم أنفسهم احتجاجًا على المظالم الاستعارية التي لم يكونوا بمنجى عنها تمامًا. وكانت تمرداتهم تحدث بوجه عام نتيجة لانحفاض الأجور والعقاب الصارم والتصرفات النزقة من جانب الضباط الأوروبيين. وقد وقعت أشهر التمردات في دولة الكونغو الحرة حيث تمردت حامية لولوابورغ بأكملها في عام ١٨٩٥. وقام الحنود، بقيادة ضباط صف منشقين، بقتل قائد الموقع انتقامًا من تسلطه الاستبدادي. وظل المتمردون يسيطرون على معظم إقليم كاساي مدة تزيد عن ستة شهور، حتى هُزموا في النهاية على أيدي القوات الموالية (١٩٥٠). وبعد ذلك بعامين تمرد الجزء الأكبر من الجيش الميداني (١٥١). وعلى الرغم من أن التوثيق السخط العناصر الافريقية في الجيش الاستعاري البرتغالي لا يزال قاصرًا إلى أبعد حد، فإن تعدّد حالات الفرار من المخدمة للانضام إلى القوات المناهضة للاستعار وكذلك حركة تمرد التيتيه في عام ١٩١٧، يوجود تيار عدائي كامن (١٩٠٠).

كما وقعت خلال الفترة المبكرة من الحكم الاستعاري تمردات فلاحية عديدة كانت في جملتها عدودة نسبيًّا من حيث المكان والزمان. فقلما سعى الفلاحون إلى تعزيز مكاسبهم الأولى أو إلى تغيير أهدافهم من الهجوم على رموز القمع الموجه إليهم ، إلى الهجوم على النظام الاستعاري في جملته. وكانت هذه التمردات تندلع – كقاعدة عامة – نتيجة لزيادة الضرائب او للتشدد في جبايتها أو لما كان يُفرض على الفلاحين من عمل إجباري. وقد وقع في وادي الزمبيزي ، فها بين عام ١٨٩٠ وعام ١٩٠٥ ، ستة عشر تمردًا على الأقل كان معظمها موجهًا ضد «شركة موزمبيق» و «شركة الزمبيزي» اللتين منحتها لشبونة معظم أراضي وسط موزمبيق. فقد سعت هاتان الشركتان ، اللتان كان ينقصها رأس المال الكافي ، إلى زيادة أرباحها إلى أقصى حد عن طريق فرض ضريبة أكواخ باهظة وتصدير اليد العاملة المسخرة ، وهي سياسات عجلت بالتمردات (٥٠٠). كما شهدت هذه الفترة عدة انتفاضات محدودة النطاق في أنغولا. وقد أثارت التمردات الفلاحية التي وقعت بين الإيلا والغويماتونغا واللوندا الغربيين في العقد الأول من القرن الحالي قلق الموظفين البريطانيين في روديسيا الشمالية ، على حين بلغ عدد التمردات الريفية الأول من القرن الحالي قلق الموظفين البريطانيين في روديسيا الشمالية ، على حين بلغ عدد التمردات الريفية

<sup>(</sup>٤٩) أ. إيزاكمان، ١٩٧٦، ص ٩٧ – ١٢٥؛ و. ج. كلارنس سميث، ١٩٧٩، ص ٨٢ – ٨٨.

 <sup>(</sup>٥٠) ورد أفضل وصف لهذا التمرد في م. ستورم ، ١٩٦١ ، وهو الجزء الأول من دراسة مرتقبة أطول. وقد استمرت عناصر من هذا النمرد تقاوم حتى عام ١٩٠٨.

<sup>(</sup>٥١) ف. فلامنت وآخرون، ١٩٥٢، ص ٣٨٣ – ٤٦٠. أنظر أيضًا رسالة الدكتوراه التي أعدّها بهانيو.

<sup>(</sup>۵۲) المحفوظات الوطنية الروديسية ، N3/26/2/2, RNLB من كاينيمبا إلى المدير العام ، RNLB . مّايو/أيار ۱۹۱۷ .

<sup>(</sup>۵۳) أ. إيزاكمان، ۱۹۷۳، ص ۹۷ – ۱۲۵.

المحلية المحدودة في الكونغو أكثر من عشرة تمردات في العام وفقًا للتقديرات المتحفظة (٤٠٠). وعلى الرغم مما كان يتسم به معظم هذه الانتفاضات من عشوائية وتغاير في الأشكال وضيق في المدى ، فإن الاشتراك فيها قد أدى ، في كثير من الأحيان ، إلى رفع الوعي السياسي للفلاحين إلى الحد الذي دفعهم فيها بعد إلى الانضهام إلى حركات أكثر اتساعًا لمناهضة الاستعار . وكان هذا ما حدث في جنوب موزمبيق حيث انضم التونغا إلى غونغونياني (أنظر الشكل ٨-٨) بعد إخاد تمرد الضرائب في عام ١٨٩٤ ، وما حدث أيضًا في وادي الزمبيزي حيث انضم فلاحون من السينا والتونغا إلى كامبو يمبا في تمرد عام ١٨٩٨ (٥٠٠) . وبعد ذلك بعقدين ، تمكن تولانتي ألفارو بوتا ، وكان قد اعتنق الديانة المسيحية ثم عام ١٨٩٨ (٥٠٠) . من تنظيم حركة جاهيرية تضم الساخطين من الباكونغو الذين كانوا يعارضون سعي البرتغاليين إلى تجنيد مزيد من العال . وفي النهاية أصبح التحالف الذي أقامه لا يضم فلاحين من الشهال الكاثوليكي وحده بل يضم أيضًا الباكونغو الذين كانوا قد اعتنقوا مؤخرًا البروتستانتية في الجنوب (٢٠٠) .

وكانت جهود بوتا جزءًا من نمط ناشئ من أنماط المعارضة ، التي بدأت تظهر بين الأفارقة الذين اعتنقوا المسيحية وشعروا بالخيبة فها بعد: فحيثًا كان الأفريقيون يعجزون عن التعبير عن عدائهم للاستعار تعبيرًا فعالاً ، أو ينفرون من التفرقة داخل الكنائس البروتستانتية التي يسيطر عليها الأوروبيون ، كانوا يلجأون في كثير من الأحيان إلى تأسيس كنائس مستقلة أو انفصالية للتعبير عن مظلماتهم .

وقد أنتشرت هذه الهيئات الدينية المستقلة انتشارًا واسعًا في نياسالاند وروديسيا الشهالية خلال العقد الأول من القرن العشرين. وربما كانت أشهرها هي الكنيسة الأثيوبية التي أسسها ويلي موكالابا الذي كان لابني، هو وتلاميذه، عن الاحتجاج على التفرقة التي يمارسها المبشرون الأوروبيون وعلى وجود حاجز للترقية يحد من ترقي الافريقيين المهرة. أما هدفهم البعيد فكان إثبات قدرة الافريقيين على تصريف أمورهم الدينية والدنيوية بأنفسهم دون اعتاد على الأوروبيين (٥٥). كما كانت جماعات كنيسة أخرى، مثل حركة «برج المراقبة» في روديسيا الشهالية والآمي (AME) في موزمبيق تسعى إلى تحقيق برامج مماثلة. وبالإضافة إلى هذه المقاومة المحلية المحدودة في المناطق الريفية، أخذت الدعوة الإصلاحية في الظهور

وبالإصافة إلى هذه المفاومة المحلية المحدودة في المناطق الريقية ، المحدث الدعوة الإصاراسية في الطهورة في المراكز الحضرية حيث لم يلبث الافريقيون والمولدون المتعلمون أن أدركوا أن ما تلقوه من تعليم وما يدعو إليه المبشرون من نظريات عن المساواة بين البشر لم يحل دون تعرضهم للتفرقة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . وكان المثقفون المولدون في أنغولا ، من أمثال خوسيه دي فونتس بيريرا ، من أوائل الذين أطلقوا العنان للتعبير عن مشاعر الإحباط والعداء . فقد راع هؤلاء المثقفين ، الذين تبنوا الثقافة البرتغالية في جملتها ، ما رافق تدفق المهاجرين في نهاية القرن التاسع عشر من نمو في العنصرية . فأخذوا ، سعيًا

<sup>(05)</sup> فيما يتعلّق بالفترة السابقة على عام ١٩٠٩ توجد إشارات متفرقة في «الحركة الجغرافية» Le Mouvement فيمكن Géographique و «بلجيكا الاستعارية» La Belgique Coloniale. أما في الفترة من عام ١٩٥٩ إلى ١٩٥٩ فيمكن الحصول على بيانات أكثر دقة من تقرير مجلس النواب (البلجيكي – المترجم). ويذكر فلامنت، ١٩٥٢، مس ٥٣٠، اثنتي عشرة عملية كبيرة في منطقة كاساي وحدها خلال الفترة من ١٨٩٣ إلى ١٩١١. على أن كاساي كانت هي المنطقة التي برزت فيها المقاومة الواسعة النطاق التي تغذيها الأسلحة المجلوبة من أنغولا. ويورد التقرير عدد العمليات السنوية التي كانت تقوم بها الشرطة. أنظر أيضًا ر. أ. روتبرغ، ١٩٦٥، ص ٧٥– ٥٧، وهـ. س. ميبيلو، ١٩٧١، ص ٩٧ – ٩٠.

<sup>(</sup>٥٥) ج. دي أزيديفو كوتينهو ، ١٩٠٤، ص ٢٨ – ٣٠؛ أ. إيزاكيان ، ١٩٧٦، ص ١٢٦ – ١٥٦.

<sup>(</sup>٥٦) د. ل. ويلر ور. بيليسييه، ١٩٧١، ص ٨٩ – ٩٠؛ ج. ماركوم، ١٩٦٩، ص ٥٣ – ٥٤.

<sup>(</sup>۷ه) ت. أ. رانجر، ۱۹۶۵؛ ر. أ. روتبرغ، ۱۹۶۲، ص ۸۸ – ۲۰.

منهم إلى حماية وضعهم المتميز ، ينشرون العديد من الافتتاحيات والمقالات المسهبة يعبرون فيها عن تدهور أوضاعهم ويحثون لشبونة على ضهان حقوقهم وإنهاء ما يتعرض له الافريقيون من استغلال صارخ . لكن هذا التعبير عن السخط لم يسفر عن نتيجة . وفي عام ١٩٠٥ قاموا بتنظيم أول جمعية للمولدين للعمل في سبيل حقوقهم . وبعد أربع سنوات ، أنشئت جمعية للمثقفين المولدين في المستعمرات البرتغالية (٥٥) . وفي الوقت نفسه تقريبًا ، ظهرت في موزمبيق بضعة منظات إصلاحية لمثقفي موزمبيق كان من أهمها الجمعية الافريقية التي أصدرت صحيفة «برادو أفريكانو» ، التي كانت أول صحيفة معارضة تصدر في موزمبيق . وكان أولئك الكتّاب ، شأن أقرانهم الأنغوليين ، يشكّلون جزءًا من طبقة بورجوازية ناشئة من المولدين والافريقيين ، تسعى إلى حماية امتيازاتها الاقتصادية المحدودة وتؤكّد على حقها في المساواة العرقية والثقافية (٥٠) .

وفي الوقت نفسه تقريبًا ، كان الموظفون المدنيون والمعلمون وغيرهم من المهنيين الافريقيين يقيمون ، في نياسالاند وروديسيا الشمالية المجاورتين ، جمعيات لحماية وضعهم الطبقي المتميز نسبيًا وللدعوة إلى إدخال إصلاحات داخل إطار النظام الاستعاري القائم . وقد أسس خلال الفترة بين عام ١٩١٢ وعام ١٩١٨ عدد من هذه المنظات ، منها الجمعية الأهلية لشمال نياسا وجمعية غرب نياسا (١٠٠) . وقد تحولت هذه المجموعات إلى قوة بارزة في سياسة وسط افريقيا في فترة ما بين الحربين.

### حالات التمرد في المستعمرات حتى عام ١٩١٨

يمكن تمييز حالات التمرد في المستعمرات عن أشكال المقاومة المحلية المحدودة من حيث نطاق كل منها وأهدافه. فعلى خلاف الاحتجاجات المتقطعة التي كانت تتسم بالتناثر وبدرجة عالية من الخصوصية العرقية ، كانت حالات التمرد تقوم على التعبئة الجاهيرية والتعددية الإثنية. ويوحي اشتراك الفلاحين المضطهدين ، اشتراكًا متزايدًا في بعض الانتفاضات على الأقل ، بأن الاعتبارات الطبقية كانت قد أخذت تشكل بدورها عاملاً هامًا. وقد ارتبطت أوثق الارتباط بقاعدة التأييد الأوسع هذه ، عملية إعادة تحديد للأهداف وتوسيع لها ، فنحيت جانبًا الاحتجاجات ضد مجموعة بعينها من المظالم للأخذ بأستراتيجية تستهدف القضاء على النظام القمعي الذي ولد هذه المظالم.

وإذا كانت تمردات المستعمرات قد عكست درجة أعلى من الوعي السياسي ومن السخط على حد سواء ، فإنها لم تكن متميزة تمامًا – من الوجهة التحليلية – عن المعارضة المتناثرة التي سبقتها بوجه عام . فقد كانت ترفض ، شأن مجتمعات الآبقين ، الإصلاح من الداخل وتسعى إلى تحقيق الاستقلال أكثر مما تسعى إلى تحسين الأوضاع . ويكمن تشابهها مع حركات تمرد الفلاحين و «قطع الطرق الاجتماعي » في

<sup>(</sup>٥٨) د. ل. ويلر ور. بيليسييه ، ١٩٧١ ، ص ٨٤-٨٦ و ٩٣-٩٨ ؛ د. ويلر ، في : ر. شيلكوت (مشرف على التحرير)، ١٩٧٢ ، ص ٦٧-٨٧ ؛ ج. ماركوم ، ١٩٦٩ ، ص ٢١-٢٢.

<sup>(</sup>٥٩) أ. موندلاني ، ١٩٦٩، ص ١٠٤ – ١٠٦. بحاول هذا الكتاب، الذي ألفه مؤسس حركة فريليمو الراحل، أن يضع النضال التحريري الحديث في إطار تاريخي أوسع نطاقًا.

<sup>(</sup>٦٠) ر. تانغري، ١٩٦٨، ص ٥٠ ج. فان قيلسين، في : أ. ستوكس ور. براون (مدير نشر)، ١٩٦٦، ص ٣٧٦– ٣٧٧، يناقش تكوين جمعيات لحابة وضع الصفوة التابعة وجهودها لتحقيق إصلاحات في إطار النظام الاستعارى.

استخدامها لاستراتيجية هجومية أو استراتيجية بحابهة. يُضاف إلى ذلك أن المشاركة في الاحتجاجات المحدودة النطاق قد أدت في كثير من الأحيان إلى رفع مستوى الوعي السياسي مما حدا بكثير من الأفريقيين إلى الاشتراك في نشاط أكثر جذرية لمناهضة الاستعار.

وابتداء من عام ١٨٨٥، أي منذ احتلال الأجزاء الأولى من وسط افريقيا، وحتى عام ١٩١٨، وقع أكثر من عشرين تمردًا (٢١١). وقد وقعت هذه التمردات في المستعمرات الدخمس – أنغولا وموزمييق ونياسالاند وروديسيا الشهالية والكونغو – دون استثناء، وإن كانت أغلبيتها الساحقة قد وقعت في المستعمرات البرتغالية والكونغو حيث أدى اقتران الحكم القمعي الجائر بجهاز إداري وعسكري ضعيف إلى التعجيل بنشاط ثوري متواتر.

وقد واجهت هذه التمردات جميعًا ، برغم ما كان بينها من اختلاف في التفاصيل ، مشاكل تنظيمية متاثلة ولدت بدورها سهات مشتركة وخلقت لها من العوائق الخطيرة ما حد من قدرتها على بلوغ النجاح . فكان من بين المشاكل الأساسية التي ينبغي التصدي لحلها : العثور على زعيم له من المكانة والتفاني والحنكة ما يمكنه من تعبئة حركة جماهيرية وتوجيهها ، وتحديد المبادئ التي يمكن أن تنظم حولها حركة عريضة مناهضة للاستعار ، وتدبير مصدر للسلاح والذخيرة .

وكانت النضالات الأولى التي لم تتكلل بالنجاح في سبيل الحفاظ على الاستقلال قبيل فرض الحكم الاستعاري قد أدت إلى موت أو إقصاء عدد كبير من بين أكثر الزعاء نضالية وتمتعًا بالاحترام. فكان من بين الذين لقوا مصرعهم مواسي كاسونغو، زعم الشوا، ومسيري حاكم الييكي، في حين نني آخرون مثل غونغونياني شيوكو حاكم الموينيموتابا والعائلة المالكة للباروي، أن نصب بدلاً منهم أعضاء آخرون من الأسر المالكة أكثر تساهلاً، مثل حدث لتيهوانغو حاكم الهومبي وللشيخ محمود زعم الكويتانغونا. وكان من نتيجة القضاء على القادة التاريخيين أو استقطابهم أن اقتنع المسؤولون الاستعاريون بأنهم قد «احتلوا» فعلاً أراضيهم مما يقلل تقليلاً بالغا من إمكانية إندلاع انتفاضات تالية. ولكنهم لم يفطنوا لاستمرار تمتع المؤسسات السياسية للسكان الأصليين بالشرعية والقدرة على البقاء، ولوجود مصادر متاحة لإبجاد زعامات بديلة، ولتمسك كثير من شعوب وسط افريقيا عربتها.

والدور البارز الذي نهض به عدد من العائلات المالكة في التمردات يفنّد الرأي الشائع الذي يفترض أن الانتكاسات العسكرية الواضحة التي وقعت أثناء فترة «التسابق الاستعاري» قد نالت من مكانة السلطات الأصلية. فقد تمكن شيوكو ، حاكم الموينيموتابا المنني ، من تنظيم تمرد عام ١٨٩٧ بفضل الطابع المقدس لسلطته الذي كان يضفيه عليه منصبه الملكي والمشاعر القوية المناهضة للبرتغاليين فيها بين الجهاهير ، وقد تكرر ذلك بعد عشرين عامًا عندما عاد نونغوي – نونغوي من روديسيا الجنوبية ليقود الباروي وشعوب تمرزي المجاورة في تمرد عام ١٩١٧ ، وعلى هذا النحو ، قام مويت – يا – كافيلا حاكم البايلوندو ، رغم قبوله الإسمي للسلطة البرتغالية ، بتشكيل ائتلاف مناهض للاستعار إبّان تمرد عام ١٩٠٧ ، كما ثار رغم قبوله الإسمي للسلطة البرتغالية ، بتشكيل ائتلاف مناهض للاستعار إبّان تمرد عام ١٩٠٧ ، كما ثار وانغونونغو حاكم الديمو ، في الشهال ، مع أنصاره عام ١٩٠٨ . وتمكن سيهيتيكيلا زعيم (سوبا)

<sup>(</sup>٦١) يمثل هذا التقدير حدًا أدنى. ومما لا شك فيه أنه ستتم مراجعته عند إجراء أبحاث أكثر استفاضة عن هذا الموضوع. (٦٢) ت. أ. رانجر، ١٩٦٣، ص ١ – ٢؛ أ. إيزاكيان، ١٩٧٦، ص ١٥٦ – ١٨٥.

<sup>(</sup>٦٣) د. ل. ويلر وك. د. كريستنسن ، في : ف. و. هايمر (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٣ ، ص ٧٥–٧٦ ؛ ج. ماركوم ، ١٩٦٩ ، ص ١٦ : وهو عمل بالغ الأهمية يتضمن ما حدث في أوائل القرن العشرين من مقدمات لحرب التحرير التي وقعت منذ عهد قريب.

الكواماتو المنني من استرداد سلطته وقاد شعبه إلى إقامة تحالف مناهض للبرتغاليين مع الكوانهاما مما مهد الطريق لحرب عام ١٩٠٥ (١٤). وبالمثل أُصيب المسؤولون في دولة الكونغو الحرة بخيبة الأمل حين وجدوا موشيدي ، ملك لوندا ، الذي كانوا يظنونه تابعًا لهم ، ينظم تمردًا كبيرًا يستمر من عام ١٩٠٥ إلى عام موشيدي ، ملك الوندا ، الذي كانوا يظنونه تابعًا لهم ، ينظم تمردًا كبيرًا يستمر من عام ١٩٠٥ إلى عام موشيدي ، ملك لوندا ، الذي كانوا يظنونه تابعًا لهم ، ينظم تمردًا كبيرًا يستمر من عام ١٩٠٥ إلى عام موشيدي ،

وكما عجزت السلطات الاستعارية عن إدراك مدى مرونة النظم الملكية وقدرتها على استعادة مكانتها الأصلية ، فقد بالغت أيضًا في تقديرها لقدرة حكامها المستقطبين حديثًا ، أي الرؤساء «الاستعاريين» ، على فرض التزامات تتعارض مع قيم رعاياهم ومصالحهم . فعلى سبيل المثال كان تمرد الكويتانغونا في عام ١٩٠٤ موجهًا في آن واحد ضد البرتغاليين وصنيعتهم سعيد بن أميسي الذي أطبيح به لصالح الزعيم الشرعي الشيخ محمود (١٦٠) . وقد أدى قيام عضو من العائلة المالكة ، موال للسلطات الاستعارية ، بالاستيلاء على السلطة إلى بدء تمرد الهومبي في عام ١٨٩١ (١٧٠) . وفي حالات أخرى ، كحالة ماكانغا ، طالب مجلس شيوخ القبيلة ، معبرًا عن المشاعر السائدة بين جمهور الناخبين ، الرئيس «الاستعاري» شينسنغا بأن يعلن رفضه للحكم البرتغالي وخيّره بين ذلك وبين العزل من منصبه . فلم يجد بدًا من إعلان استقلال ماكانغا مما أدى إلى وقوع مواجهة عنيفة مع القوات البرتغالية (١٨٠) .

وحتى في الأماكن التي جرى فيها عزل القيادات الشرعية أو استقطابها، ظهر زعاء آخرون يتمتعون بالتأييد الشعبي. وكان أولئك الرجال، في كثير من الأحيان، ممن اضطلعوا بدور بارز في حروب الاستقلال. فقام ماغويغوانا، الذي كان الساعد الأيمن لغونغونياني وأهم قادته العسكريين، بتنظيم عصيان الشانغان المسلح في عام ١٨٩٧ (٢٠١). كما قام المحارب المولد الشهير، كامبويمبا، الذي تحولت مآثره في الكفاح ضد البرتغاليين إلى أسطورة، بدور مماثل في تمرد السينا – تونغا الذي أشاع الاضطراب في وادي الزمبيزي الأدنى بكامله بعد ذلك بعامين (٢٠٠). وفي كثير من التمردات التي وقعت في الكونغو، تولى القيادة زعاء من صلب أبناء الشعب العاديين تمكنوا من تعبئة التأييد الجاهيري خلفهم. فعلى سبيل المثال، قاد كاندولو، وكان رقيبًا ساخطًا طُرد من القوة العامة، التمرد العسكري الذي وقع في عام المثال، والذي استهدف، على خلاف التمردات الأخرى، طرد الأوروبيين وتحرير دولة الكونغو الحرة (٢١).

كما قام الكهنة والوسطاء الروحيون بتنظيم عدد من التمردات وأضفوا عليها طابعًا مقدسًا. وكان انغاسهم في هذا الشأن، والذي بدأ قبل عهد الاحتلال، امتدادًا منطقيًا لدورهم التاريخي كحراس

<sup>(</sup>٦٤) ر. بيليسييه، ١٩٦٩، ص ١٠٠ – ١٠١.

<sup>(</sup>٦٥) أ. بوستين، ١٩٧٥، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٦٦) ن. هافکين، ۱۹۷۳، ص ۳۷۸.

<sup>(</sup>٦٧) ر. بيليسييه، ١٩٦٩، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٦٨) أ. إيزاكمان ، ١٩٧٢ ، ص ١٣٢ – ١٣٣ : بحث لعملية البرازو في الزمبيزي ومقاومة البرازيرو الافريقيين البرتغاليين للحكم البرتغالي .

<sup>(</sup>٦٩) ت. كوبلهو، ١٨٩٨، ص ٨٣؛ ج. ج. ت. بوتيلهو ١٩٤٣، الجزء الثاني، ص ٣٣٥ – ٥٤٧.

<sup>(</sup>٧٠) ج. دي أزيفيدو كوتبنهو، ١٩٠٤، ص ٢٦ – ٢٨؛ ج. ج. ت. بوتيلهو، ١٩٢١، الجزء الثاني، ص ٤٩ه – ٥٥٧.

<sup>(</sup>٧١) ف. فلامنت وآخرون، ١٩٥٢، ص ٤١١. لقد سعوا، على الأقل، إلى احتلال المنطقة العربية السابقة أي نحو نصف الدولة .

روحيين للوطن. ففي عام ١٩٠٩ دعا مالوما ، كاهن من التونغا ، إلى الإطاحة الفورية بالسادة الاستجاريين في نياسالاند : «لقد آن لنا أن نقاتل البيض . وسنبدأ من الآن ، ونخوض القتال خلال موسم الأمطار . ولسوف يهب السود ويطردون البيض جميعًا من البلاد » (٢٢) . وقاد مالوما بعد ذلك التونغا إلى المعركة . وعلى النحو نفسه ، قام كهنة مبونا بدور قيادي هام في تمرد الماسينجيري عام ١٨٨٤ . وهناك من الدلائل ما يشير إلى قيام كهنة كاندوندو بدور نشط في تمرد البايلوندو في عام ١٩٠٤ (٢٣) . وفي الكونغو ، تنبأت الكاهنة ماريا نكويي بأن ما ستتلوه من تعاويذ حربية سوف يبطل مفعول المدافع الأوروبية ، وقد دفع هذا أنصارها إلى شن حملة استمرت خمسة أعوام ولم تنته إلّا في عام ١٩٢١ . وقد امتد تمرد إيكايا ، الذي استمد اسمه من تعاويذ الحرب الشهيرة ، ليشمل في ذروته مناطق شاسعة من الكونغو (٢٤) . ولم يبلغ دور القيادة الدينية في أي مكان ما بلغه في وادي الزمبيزي حيث قام الوسطاء الروحيون من الشونا بحشد التأييد الشعبي وراء التمردات الفاشلة التي وقعت في أعوام ١٩٨٧ و ١٩٠١ و ١٩٠٤ ، زاعمين في أوقات عتلفة أن ما أنزله الله بهم من قحط وبحاعات وأمراض الماشية التي تهدد بقاءهم الاقتصادي ، كلها أمور سوف تنتهي بمجرد طرد الغزاة الأجانب من البلاد . وفي عام ١٩١٧ ، هدد الوسيط الروحي مبويا بسحب علية أن ما أنزله الله بهم من قحط وبحاعات وأمراض الماشية التي تهدد بقاءهم الاقتصادي ، كلها أمور الإعتراف الألهي من نونغوي – نونغوي زعم الباروي ما لم يعدل عن موقفه المستهجن ويوافق على الاشتراك في تمرد مناهض للاستعار . وقد وافق الزعم على ذلك على مضض (٢٥٠) .

ومع ازدياد نفوذ المبشرين البروتستانت ، حاول كثير من الافريقيين الساخطين عمن كانوا قد اعتنقوا المسيحية تأسيس حركات مناهضة للاستعار تقوم على عقيدة ثورية من التبشير بالعصر الألني السعيد. وكان من أشهر هؤلاء الزعاء الأوائل كاموانا وجون شيليمبوي وكلاهما من نياسالاند. وقد تنبأ أولها ، وكان عضوًا في حركة «برج المراقبة» ، بأن طرازًا جديدًا من الدول الافريقية سوف يظهر بمشيئة إلهية في عام نفوسهم وأن يتحاشوا ، بوجه خاص ، إبداء أية مقاومة عنيفة إزاء الحكم البريطاني (٢١) . وإذا كانت الشكوك لا تزال تكتنف الهدف النهائي الذي كان يسعى إليه شيليمبوي، فقد كان يتطلع هو الآخر إلى قيام دولة افريقية بمشيئة الهية ولكنه ، على خلاف كاموانا ، قاد أنصاره إلى تمرد فاشل ، ربما كان رمزيًا ، في عام ١٩١٥ (٧١) . وأصبح يعد بعد موته شهيدًا من شهداء الكفاح ضد الاستعار تزيد أهميته على منجزاته الفعلية خلال حياته .

وكان كل الزعاء تقريبًا يعترفون ، شأنهم في ذلك شأن شيليمبوي ، بضرورة إقامة تحالفات تتجاوز حدود قاعدة التأييد المحلي . فقد أثبتت لهم حروب المواجهة الفاشلة أن كل نظام من أنظمة الحكم يفتقر بمفرده إلى الموارد اللازمة لمقاومة التغلغل الأوروبي . وقد تنبأ بهذه الحقيقة بدقة زعبم دولة ماكانغا

<sup>(</sup>٧٢) ورد في ر. أ. روتبرغ، ١٩٦٦، ص ٧٥ – ٧٦.

<sup>(</sup>٧٣) و. مونتاغو – كر، ١٨٨٦، ص ٧٥٠–٢٧٦؛ د. ل. ويلر وك. د. كريستنسن في : ف. و. هايمر (مشرف على التحرير)، ١٩٧٣، ص ٧٥.

<sup>(</sup>۷٤) ج. مولارت، ۱۹٤٥، ص ۱۸۷ – ۱۸۸.

<sup>(</sup>۷۰) أ. إيزاكمان، ۱۹۷٦، ص ۱۲٦ – ۱۸۰.

<sup>(</sup>٧٦) ج. شيبرسون وت. رايس، ١٩٥٨، ص ١٥٦.

<sup>(</sup>۷۷) لَدراسة كلاسيكية عن شيليمبوي أنظر ج. شيبرسون ور. برايس ، ١٩٥٨. وهذه الدراسة المثمرة عن شيليمبوي تتضمن أيضًا معلومات هامة عن كاموانا.

الموزمبيقية قبيل تمرد عام ١٨٩٩، فقال: «ينبغي على الأفريقيين من جميع القبائل أن يتحدوا معًا بنية خالصة وأن يسعوا معًا للحصول على مقادير كبيرة من الأسلحة والذخيرة. فإذا ما تم لنا ذلك، فلا بد لنا أن نطرد جميع البرتغاليين» (٧٨).

وكانت الجَهود التي بذلت لبناء حركات ثورية عريضة تجرى وفقًا لثلاثة أنماط عامة، أولها محاولة إعادة تنشيط العلاقات التاريخية مع الشعوب القريبة ثقافيًا وذلك بغية كسب أنظمة بكاملها إلى معسكر المتمردين. وسعى المتمردون أيضًا إلَّى الحصول على مساعدة جماعات قوية ، لم يكن ينظر إليها في الماضي على أنها حليفة إما لبعدها النسبي وإما بسبب خلافات سابقة. وأخيرًا، قام الزعماء بتوجيه نداءات اقتصادية إلى الفلاحين الساخطين بُوجه خاص. وقد استخدمت هذه المبادئ التنظيمية الثلاثة في أوقات مختلفة وبشكل مترابط إلى حدٍ ما بغية توسيع نطاق التمرد وحشد تأييد عام ضد العدو المشترك. وفي كثير من الأحيان كانت العلاقات التاريخية القائمة على الانحدار من أصل مشترك تستخدم لتوسيع قاعدة التأييد. فقد أفاد موتا - يا - كافيلا من مساعدة عدد من ممالك الأومبوندو التي كانتُ تربطه بها صلات القرابة ، أثناء تمرد البيلوندو في أنغولا عام ١٩٠٤ ، في حين انضم عدد كبير من مشيخات الأوفامبو ، في الحنوب ، إلى جماعات من الكواماتو في تمرد وقع بعد ذلك بثلاث سنوات (٧٩٠) . وفي موزمبيق ، تلقى شيوكو زعيم الموينيموتابا مساعدة من عدد من جماعات التوارا المستقلة نظرًا لما كان يتمتع به من مكانة لانحداره من جهة الأب عن متوتا ، أول ملوك التوارا ، كما أفاد الباروي من صلات المصاهرة المتواترة مع التونغا (٨٠٠) . وساعد الانحدار من أصل مشترك ، الذي يتجسد في وجود مجموعة من الروابط ذات التسلسل الهرمي بين الوسطاء الروحيين، على توحيد مشيخات الشونا المتباينة خلال انتفاضات أعوام ١٩٠١ و ١٩٠٤ و ١٩١٧ (٨١) ، على حين كَان انتشار تمرد إيكايا في الكونغو يستند إلى وجود عقيدة دينية مشتركة مما سهل اندماج الشعوب المتباينة التي تعيش على امتداد منعطف بهر

وكثيرًا ما كان زعاء التمردات المختلفة يلجأون، في سبيل اكتساب مزيد من الحلفاء، إلى خصوم سابقين يشاركونهم بغضهم للنظام الاستعاري. فتمكن البايلوندو من كسب تأييد عدد من الشعوب التي كانت خاضعة لهم في الماضي ومن بينها الكاسونغي والسيفاندا والنغالانغا، في حين أفاد الشانغان من مساعدة مشيخات كانوا قد أثاروا عداءها خلال مرحلة توسعهم السابقة على «التسابق الاستعاري» (٨٣). وفي عدد من الحالات، لم يتحقق الوفاق، إلا بعد إدراك زعاء مجموعة موالية للأوروبيين لكل ما ينطوي عليه موقفهم من نتائج. فقد كان اللوندا بزعامة موشيدي، يساعدون أول الأمر دولة الكونغو الحرة ضد الشوكوي، إلا أنهم انقلبوا إلى النقيض في عام ١٩٠٥، وانضموا إلى أعدائهم السابقين في نضال لم يمكن

<sup>(</sup>۷۸) خوسیه فرناندو الصغیر، ۱۹۵۵، ص ۵۰.

<sup>(</sup>۷۹) د. ل. ويلر وك. د. كريستنسن، في: ف. و. هايمر (مشرف على التحرير)، ۱۹۷۳، ص ٧٦؛ ر. بيليسييه، ۱۹۲۹، ص ٨٥–٨٨.

<sup>(</sup>٨٠) ت. أ. رابحر، ١٩٦٨ (ب)، ص ١ - ٢؛ أ. إيزاكان، ١٩٧٣، ص ٣٩٥ - ٤٠٠.

<sup>(</sup>۸۱) أ. إيزاكان، ۱۹۷٦، ص ۱۲٦ – ۱۸۰.

<sup>(</sup>۸۲) ف. فلامنت وآخرون، ۱۹۵۲، ص ٤١١.

<sup>(</sup>۸۳) د. ل. ويلر وك. د. كريستنسن، في : ف. و. هايمر (مشرف على التحرير)، ۱۹۷۳، ص ٧٦؛ ج. ج. ت. بوتيلهو، ۱۹۳۶، الجزء الثاني، ص ٤٣٣–٤٦٧.

سحقه إلا بعد وقوع مجاعة ١٩١٠ – ١٩١٦ (<sup>٨٤)</sup> (أنظر الشكل ١-٨). وفي موزمبيق تحرك السينا ، الذين كانوا يتميزون بموقعهم الاستراتيجي ، بعد ستة عشر عامًا من اشتراكهم في القتال إلى جانب البرتغاليين في حرب ضد الباروي عام ١٩٠١ ، ليساندوا الباروي مساندة قوية ضمن حركة زمبيزية جامعة للقضاء على النظام الاستعاري القمعي (٥٥).

وقد سعى المتمردون أيضًا إلى زيادة عددهم بضم الفلاحين والعال الريفيين الساخطين الذين كانوا يرفضون، بصفة فردية، الانصياع للمطالب المستمرة من جانب السلطات الاستعارية وحلفائها الرأسماليين. ولم يرتكزوا في دعوتهم لهؤلاء على أسس إثنية أو ثقافية، كما لم تكن الدعوة موجهة بالضرورة إلى الرؤساء الذين كان قد استقطب الكثير منهم؛ وإنما كان المتمرّدون يحثون ضحايا القهر الاقتصادي على الانضام إلى التمرد للقضاء على ممارسات الضرائب والعمل الجائرة وعلى النظام الذي تولدت عنه هذه المارسات. وقد كانت حركة كاموانا في نياسالاند تستند، أول الأمر، على تأييد التونعا من سكان ضفاف البحيرات، لكنها نمت سريعًا لتشمل الفلاحين الساخطين من النغوني والسينغا والتومبوكا (٢٨٠). وبالمثل البحيرات، لكنها نمت سريعًا لتشمل الفلاحين الساخطين من النغوني والسينغا والتومبوكا (٢٨٠). وبالمثل وإقامة دولة افريقية بمباركة المهيد الريفية يخلو من النغات الإثنية، ويركز على ضرورة إنهاء الاستغلال وإقامة دولة افريقية بمباركة المهيد (٢٨٠). كما اكتسب البايلوندو إلى صفهم فلاحين غير منتمين إلى الأومبوندو كانوا يعانون السخرة والاستغلال الاقتصادي. وفي وادي الزمبيزي انضم إلى التمردات المتواترة كثير من كانوا يعانون السخرة والاستغلال الاقتصادي. وفي وادي الزمبيزي انضم إلى التمدودة (٨٨٠). وتكرر هذا المنط نفسه في الكونغو حيث قام مزارعو المطاط، الذين كانوا يتعرضون للاستغلال، بالتعجيل بقيام تمرد الكوبا في عام ١٩٠٤ (٨١).

ولسنا نرى حاجة للإسهاب في تناول مسألة الحصول على السلاح ، فحسبنا أن نقول إن المتمردين كانوا يحصلون على أسلحة حديثة عن طريق اتفاقيات تجارية سرية مع تجار أوروبيين وآسيويين وافريقيين ، وعن طريق شن غارات على محازن السلاح الأوروبية والاستيلاء على أسلحة رجال الشرطة والمرتزقة الافريقيين الفارين من الخدمة ، وعن طريق عقد تحالفات مع شعوب مجاورة كانت لا تزال مستقلة ، كما كانوا في بعض الحالات يقيمون مصانع للأسلحة والذخيرة . وإذا كان بعض المتمردين ، مثل الباروي والكواماتو ، قد تمكنوا من تجميع ترسانات سلاح ضخمة نسبيًا ، فإن أكثرهم لم يتمكنوا ، إلّا في النادر القليل ، من امتلاك قوة النيران التي استطاعت حشدها حركات المقاومة السابقة عليهم .

ولما كان ميزان القوى العسكري غير مؤات مطلقًا بالنسبة للمتمردين وإزاء ازدياد حجم أوات الشرطة الافريقية والمرتزقة ، لم يكن من الغريب أن يمنى هؤلاء المتمردون جميعًا بالفشل في نهاية المطاف. إلّا أن بعضًا منهم قد تمكن من تحقيق إنجازات هامة ، وإن كانت قصيرة المدى ، متحديًا بذلك الاعتقاد الشائع عن إذعان الافريقيين. فعلى سبيل المثال ، تمكن البايلوندو من إقصاء البرتغاليين عن مرتفعات أوفيمبوندو

<sup>(</sup>٨٤) أ. بوستين، ١٩٧٥، ص ٤٨.

<sup>. (</sup>٨٥) يوجد توثيق ضاف لهذا التحول في الولاء في الملف ١٦٣٣ في محفوظات شركة موزمبيق.

<sup>(</sup>۸٦) ج. شيبرسون وت. برايس، ١٩٥٨، ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٨٧) أنظر المرجع السابق؛ ج. س. مواسي، ١٩٦٧.

<sup>(</sup>۸۸) د. ل. ویلّر وك. د. كریستنسن ني : ّف. و. هايمر (مشرف على التحرير)، ۱۹۷۳، ص ۷٦–۷۷، أ. إيزاكهان، ۱۹۷٦، ص ۱۲۱–۱۸۵.

<sup>(</sup>٨٩) أشعل مزارعو المطاط شرارة التمرد. ج. فانسينا، ١٩٦٩، ص ٢١ – ٢٢.

في عام ١٩٠٤. كما تكبد المبرتغاليون بعد ذلك بثلاث سنوات ، هزيمة مماثلة ألحقها بهم الكواماتو في جنوب أنغولا. وربما كانت أكبر هذه الإنجازات العسكرية هي ما حققه الباروي وحلفاؤهم حين تمكنوا ، أثناء حركة التمرد في عام ١٩١٧ ، من تحرير وادي زمبيزي كاملاً لفترة زمنية وجيزة . وكان من الممكن أن يمدد هذا التمرد إلى أجزاء أخرى من موزمبيق لولا تدخل زهاء ثلاثين ألف مقاتل من المرتزقة النغوني .

#### خاتمة

لقد تناولت هذه الدراسة الأشكال المبكرة للمبادرات الافريقية ولمقاومة الحكم الأوروبي. وقد حاولنا أن نوش ، على امتدادها ، لتواتر هذا النشاط المناهض للاستعار ولقوته . لقد وقفت في مواجهة رغبة أغلبية الأفارقة في البقاء أحرارًا مطامح مجموعة أقل حجمًا من المرتزقة والحلفاء لولاها لما تمكن الأوروبيون من فرض حكمهم بمثل هذا الإحكام . ومن ثم كان هناك تيار المواجهة والمقاومة ومعه تيار التعاون . وعلى الرغم مما طرأ على الإطار السياسي من تغير ، فإن الصراع بين هاتين القوتين المتنافستين ظل يمثل عاملاً حيويًا في وسط افريقيا وجنوبيها أثناء النضال من أجل الاستقلال في الستينات والسبعينات من هذا القرن .

## الفصل التاسع

# المبادرات والمقاومة الافريقية في افريقيا الجنوبية

بقلم: د. شانايوا

# افريقيا الجنوبية عشية الحكم الاستعاري

من المهم عند مناقشة ردود الفعل الافريقية تجاه الاستعار الأوروبي لجنوبي افريقيا في نهاية القرن التاسع عشر، أن نفهم البيئة الثقافية والاجتماعية العامة التي حدثت فيها ردود الفعل هذه. وقد كانت القوى التاريخية الرئيسية هي الاستعار الاستيطاني التوسعي ، وتمسيح بعثات التبشير ومدارسها ، وأخيرًا ثورة الزولو بما أسفرت عنه من نتائج: هجرتي المفيكاني والنغوني . وعند انعقاد مؤتمر برلين لغربي افريقيا الزولو بما أسفرت عنه من نتائج: هجرتي المفيكاني والنغوني . وعند انعقاد مؤتمر برلين لغربي افريقيا افريقيا افريقيا ، كان الصراع بين البريطانيين والافريكانر على أراضي جنوبي افريقيا ممتدًا منذ أكثر من سبعين عامًا. وكانت كلات مثل «معاهدة» و «منطقة نفوذ» و «احتلال فعلي» و «ضم» و «قوة حدود» التي شاع استخدامها في بقية أجزاء افريقيا بعد مؤتمر برلين ، مستخدمة على نطاق واسع في جنوبي افريقيا منذ عام ١٨١٥. وكان المستوطنون الأوروبيون في افريقيا الجنوبية ، على عكس أقرانهم في سائر افريقيا راغبين منذ البداية في الاستقرار في بيئتهم الجديدة التي جذبهم إليها ما تتميز به من مناخ معتدل ، وأرض زراعية خصبة ، وعمل افريقي رخيص ، وخامات معدنية وفيرة .

و بحلول عام ١٨٨٠ كانت هناك أربعة كيانات منظمة للبيض في جنوب افريقيا : مستعمرة الرأس و بحلول عام ١٨٨٠ كانت هناك أربعة كيانات عنظمة للبيض بالانجليزية وكان عددهم يربو على المان الميض الذين كانت غالبيتهم من الناطقين بالانجليزية وكان عددهم يربو على المائل في الأولى و ٢٠ ألفًا في الثانية ، وجمهورية جنوب افريقيا ودولة أورانج الحرة ، وكان بكل منها أكثر من خمسين ألفًا من البيض الناطقين بالهولندية . ثم أسست في ١٢ سبتمبر / ايلول ١٨٩٠ مستعمرة بريطانية خامسة ، وهي مستعمرة ماشونالاند . وفي هذه المستعمرات الاستيطانية الخمس ، كانت الأقليات البيضاء تتحكم في أغلبيات غفيرة من السكان الافريقيين الأصليين . وكانت هذه السيطرة ، بالنسبة للسان والخوي خوي ممتدة منذ أكثر من مائتي عام . على حين كانت شعوب أخرى مثل

الخوسا والمفنغو والثبو والمبوندو، قد خضعت لأشكال متفاوتة من الحكم الاستعاري لفترة تقرب من الهور الشكل 1-٩)(١).

وكان البريطانيون والافريكانر قد اتفقوا، بمقتضى اتفاقية ساند ريفر (١٨٥٢)، على عدم بيع الأسلحة النارية للافريقيين في كل أرجاء افريقيا الجنوبية . فحرمت هذه الاتفاقية الافريقيين من الحصول على ما يحتاجون اليه من وسائل المقاومة الفعالة والدفاع عن النفس.

وهكذا فإنه عندما أقرت الدول الأوروبية وثيقة بروكسل العامة سنة ١٨٩٠ ، التي تمنع بيع الأسلحة للافريقيين ، كان البيض في افريقيا الجنوبية يحاولون منذ فترة تطبيق سياسة لنزع سلاح الافريقيين بالرغم من أن بعض المجموعات تمكنت خلال السبعينات والثمانينات من القرن التاسع عشر من أن تشتري أسلحة نارية بالنقود التي حصلت عليها في مناجم الماس. وفضلاً عن ذلك ، كان الافريكانر والمستوطنون البريطانيون والحكومة البريطانية يحيطون أنفسهم بهالة وحدة عنصرية تعلو على خلافاتهم السياسية والاقتصادية . وكانوا يشعرون أن مصلحتهم المشتركة تتمثل في قهر الافريقيين وحكمهم واستغلالهم. ومن هنا لم يعملوا فحسب على منع وصول الأسلحة النارية الى أبدي الافريقيين ، بل امتنعوا بشكل عام عن استخدام الافريقيين المحليين كحلفاء في معاركهم ضد بعضهم البعض . وقد أثر هذا كله الى حد بعيد على مبادرات الافريقيين ومواقفهم وحدً من الخيارات المتاحة لهم .

# ثورة الزولو وآثارها

وفضلاً عن ذلك ، كانت هناك الأحداث التاريخية التي اجتاحت افريقيا الجنوبية في أوائل القرن التاسع عشر. وشملت هذه الأحداث ثورة الزولو ، والمفيكاني في جنوب افريقيا ، وهجرات النغوني التي حملت النديبيلي الى روديسيا الجنوبية (زيمبابوي الآن) والكولولو الى روديسيا الشهالية (زامبيا الآن) والنغوني الى نياسالاند (مالاوي الآن) وتنجانيةا (تانزانيا الآن) ؛ وحركات البيمبا في شهال زامبيا ، والتحالف بين الياو والسواحيلين ، وتجارة الرق في مالاوي (أنظر الشكل ١-٩). وقد انتشرت بعض هذه الأحداث بسرعة عاصفة وأحدثت تغيرات مفاجئة في الأنظمة الاقتصادية والاجتاعية والعسكرية لعديد من المجتمعات الافريقية في كل أنحاء افريقيا الجنوبية. وقد كانت تلك فترة من فترات تكوين الأم والتوسع السياسي قامت خلالها أقوى الدول وأكثرها مركزية بتحويل الدول الأضعف والأقل تماسكًا الى ممتلكات أو مناطق نفوذ لها. وعلى حين نظر عدد غفير من الساسة والمراقبين الأوروبيين في ذلك الحين الى تلك التغيرات المعيدة المدى على أنها مجرد انفجارات تعبّر عن همجية الافريقيين وتعطشهم للدماء ووثنيتهم ، فقد كان ينبغي ، على العكس ، النظر اليها باعتبارها مظاهر للتجدد السياسي أدّت الى ظهور مؤسسات وولاءات بنبغي ، على العكس ، النظر اليها باعتبارها مظاهر للتجدد السياسي أدّت الى ظهور مؤسسات وولاءات جديدة تمتزج فيها الانتهاءات الإثنية المختلفة ، لا تزال آثارها واضحة حتى اليوم.

وعلى الرغم ثما كان لهذه التغيرات البعيدة المدى من أثر خلاّق، فقد سببت دمارًا هائلاً للموارد البشرية والطبيعية . ولقد كانت الكوارث الطبيعية ، مثل الجفاف والأوبئة والمجاعات ، تصاحب العنف في كثير من الأحيان وتزيد مدى ما ينجم عنه من دمار . وقد خلق هذا الاستمرار في الصراع والكوارث ، إحساسًا دائمًا بالافتقار الى الأمان وولّد إحساسًا باليأس لدى الجاعات الصغيرة المسالمة الهامشية ، بحيث

<sup>(</sup>۱) أنظر بشأن ردود الفعل الافريقية قبل عام ۱۸۸۰ و . م. ماكميلان ، ۱۹۲۳ ؛ سي. و . دي كيوفييت ، ۱۹۳۰ ، ج. فبليب ، ۱۸۲۸ ؛ ج. س. ماريه ، ۱۹۵۷ .



الشكل ٩٠: توزّع الشعوب والكيانات السياسية من جنوب افريقيا. هجرات النغوتي والمنطقة التي يقطنها الشيمورينغا.

اضطر الكثير منها الى توطين أنفسها على العيش في الكهوف أو في مساكن بدائية على قمم التلال تجنبًا للمزيد من هجهات المغيرين. عندئذ نشأت أرستقراطيات حاكمة وامتيازات طبقية وضرائب تفرض دون تمثيل سياسي أو تشاور. ولم يلبث أنَّ ظهر نتيجة لذلك حكام ومحكومون، وقاهرون ومظلومون، ومالكون ومعدمون.

### دور البعثات التبشيرية

كانت بعثات التبشير ومدارسها عاملين هامين حدّدا اتجاه وطبيعة ردود الفعل الافريقية تجاه الغزو الاستعاري. فقد أوجد المبشرون طبقة افريقية من المبشرين والمعلمين والصحفيين ورجال الأعال والمحامين والكتبة ، الذين كثيرًا ما بدوا وكأنهم يقبلون الدونية الثقافية المزعومة للافريقيين ، ويقبلون الاستعار الاستيطاني كحقيقة من حقائق الحياة ، وأعجبوا بالرجل الأبيض لما يملكه من سلطان وثروة وتكنولوجيا (٢) . ومن أمثلة هذه النخبات تيوسوغا (١٨٢٩ – ١٨٧١)، أول مبشر افريقي ترسمه الكنيسة المشيخية المتحدة في بريطانيا ، ومؤسس إرسالية المغوالي حيث كان يعظ الافريقيين والأوروبيين على السواء ، ومترجم رواية (رحلة الحاج) لجون بونيان الى لغة الخوسا بعنوان «أو – هامبو – لوم هامبي » ، وهو أول كتاب يكتبه افريقي وتنشره مطبعة لوفدال في عام ١٨٦٧ ؛ وجون لانغاليباليلي دوبي ، وهو وهو أول كتاب يكتبه المربقي وتنشره مطبعة لوفدال في عام ١٨٦٧ ؛ وجون الأنول للمؤتمر الوطني كاهن من كهنة الكنيسة المنجية المناعية ورابطة ناتال لرجال الأعال البانتو والرئيس الأول للمؤتمر الوطني الأفريقي ؛ وجون تنغو جابافو (١٨٥٩ – ١٩٢١) وكان من أتباع الكنيسة المنهجية المخلصين والحرّر – المؤسس لصحيفة ايمفو زابانسوندو الاسبوعية التي كانت تصدر بالانجليزية ولغة الخوسا ؛ وولتر روبوسانا ، كاهن الكنيسة الأبرشانية والافريقي الوحيد الذي انتخب عضوًا في المجلس الإقليمي لمدينة الرأس (الكاب) .

وكان هؤلاء الافريقيون الذين تلقوا تعليمهم على أيدي المبشرين يشتركون – من الوجهة الايديولوجية – مع المبشرين ومع جمعية حاية السكان الأصليين في نظرتهم العالمية ومُثلهم الطوباوية ولا عنصريتهم، وكانوا يلتزمون بالدستورية والإصلاح التدريجي والاستيعاب الثقافي على نحو ما كانت تدعو إليه قلة من البيض الليبراليين بين المستوطنين. لكنهم كانوا أيضًا أتباعًا لمذهب بوكر ت. واشنطن في تقرير السود لمصيرهم الاقتصادي ولسياسته المحافظة الداعية إلى التكيّف.

وشأن المبشرين ، كثيرًا ما كانوا يصنفون الجهاهير الافريقية كأناس «يعيشون في ظلمات الجهل» و «همجيين نبلاء»، ومن ثم فقد أخلوا على أنفسهم مسؤولية إصلاح افريقيا التقليدية من خلال الاحتذاء بالغرب، أي من خلال إدخال المسيحية والتعليم والرأسهالية والتصنيع وأخلاقيات العمل البروتستانتية. وكانوا، بوجه عام، لا يعترضون على التوسع والغزو الاستعاري، ذلك أنهم كانوا يربطون – من ناحية أخرى – كانوا من ناحية أخرى – كانوا يحترمون «التفوق الساحق» للأسلحة الأوروبية وفن الحرب الأوروبي.

وهكذا، اعتبر تيو سوغا قتل الخوسا للماشية في عام ١٨٥٧ انتحارًا قوميًّا من جانب «مواطنيه الذين فقدوا صوابهم» بعد أن وقعوا في أحابيل «دجالين مغرضين». ولكنه مع ذلك أعرب عن أمله في «أن

<sup>(</sup>٢) للاطلاع على التفاصيل، أنظر د. شانايوا، في: أ. موغومبا وم. نياغًاه (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠.

تؤدّي هذه المحنة ، بحكمة الرب وعنايته ، الى خير روحي عميم للكفرة » وزعم أن «الرب ينفّذ مشيئته أحيانًا من خلال أشياء مروعة » . « وأعتقد أنني أرى من خلال الكوارث الحالية خلاص أبناء وطني سواء من الناحية المادية أو الروحية » (٣) . وأدان ديوبى تمرّد البامباتا (١٩٠٦ – ١٩٠٨) في صحيفته « إيلانغا لاسى ناتال » ، ودعا الزولو أن يقبلوا بدلاً من ذلك المسيحية والتعليم . وكان من أسباب مقاطعة جابافو للمؤتمر الوطني الافريقي اعتقاده بأن النخبة كانت لا تزال بحاجة الى القيادة الموجهة لليبراليين البيض . وقد كانت النخبة ممزقة فيما بين عالمها الطوباوي ، عالم المبشرين والإنسانيين والليبراليين البيض ، والعالم التقليدي للجاهير الافريقية الذي كانوا يحتقرونه أحيانًا ، والعالم الاستعاري لعنصرية المستوطنين واستغلالهم وقهرهم ، وهو الذي كان يحدّد حياة أعضائه وأوضاعهم الحقيقية . وقد أقام هؤلاء عالمًا أخلاقيًا خاصًا بهم وحاولوا أن يقودوا البه عالمي الافريقيين والمستوطنين على السواء .

لقد كان خطأهم أنهم ربطوا بين الغزو الاستعاري وبين نشر المسيحية والتعليم والتكنولوجيا ، واحتقروا المقاومة الافريقية بوصفها وثنية وتخلفًا . فإدانتهم لافريقيا التقليدية لم تؤد إلّا الى دعم ومساندة ايديولوجية الاستعار التي كانوا يعارضونها . كما أنهم بما دعوا اليه وبما اصطنعوه من أساليب حياة ومن معتقدات ، ساعدوا على تقويض قدرة الأفريقيين النفسية على مقاومة دعاية المبشرين والمستوطنين ، مما أعاق نمو وعي تاريخي وعرقي وتحريري افريقي حقيقي . وكانوا هم وزملاؤهم وأتباعهم من الافريقيين المسيحيين يتخذون حينًا موقف المتفرجين ، أو يلوذون حينًا آخر بمقار بعثات التبشير ، بدلاً من الاشتراك في المقاومة المسلحة ضد الغزو والاحتلال الاستعاري .

### أنماط من المبادرات والمقاومة الافريقية

أثرت العوامل المذكورة آنفاً تأثيرًا بالغًا على ردود الفعل الافريقية تجاه الامبريالية والاستعار الأوروبيين الخاصبين. وكانت هناك - بوجه عام - ثلاثة أنماط متميزة للمبادرات وردود الفعل الافريقية : (١) نمط المواجهة العنيفة كما نجده عند الزولو والنديبيلي والشانغانا والبيمبا والياو والنغوني ، وكما نجده عند المانغويندي والماكوني والموتاسا الذين كان يحكم كلاً منهم حاكم أعلى ؛ (٢) نمط الحاية أو الوصاية الذي اختاره السوتو والسوازي والنغواتو والتسوانا واللوزي ، وكانوا يشكلون جميعًا دولاً مستقلة لا تخضع لأحد ، ويلتمسون الحياية من البريطانيين ضد الزولو والنديبيلي والبيمبا والنغوني والبوير ؛ (٣) نمط التحالف الذي اختارته الأقوام العديدة المغلوبة الصغيرة من ضحايا الغارات الذين اضطروا للجوء مثل الخوي خوي والخوسا والمبوندو التيمبو والمفينغو والهلوبي في جنوب افريقيا ، والبيسا واللونغو والأيوا والسينغا في روديسيا الشمالية ، والسيوا والنجانجا والنكوندي والتونغا في نياسالاند ، يحدوهم الأمل في الحصول على «الحياية والسلام والأمن ». وهكذا كانت هناك خصومات تاريخية بين المالك الوليدة والتوسعية ، كا كانت توجد صراعات مصالح فيما بين الشرائح الثقافية والأسر الحاكمة المختلفة في داخلها . وكان كل حاكم وكل مجتمع ، بل كل فرد ، يحدد موقفه من التغلغل الأوروبي المتزايد انطلاقًا من الحقائق والعلاقات التي كانت قائمة بين الأقالم قبل الاستعار .

وقد استغل المستعمرون الأوروبيون الوضع الذي كان سائدًا. فقد أتاحت لهم دراستهم للأنظمة السياسية الافريقية المعاصرة أن يتنبأوا بأشكال رد فعل الافريقيين ومقاومتهم. فوجدوا، على سبيل المثال،

<sup>(</sup>۳) ج. أ. تشالمرز، ۱۸۷۷، ص ۱٤٠.

أن توسعية الزولو والنديبيلي والياو والنغوني لا يمكن أن تؤدّي دورها بيسر وسلاسة ما لم تكن الارستقراطيات قوية مرهوبة الجانب، وما لم يكن الرؤساء دافعي الجزية ضعفاء ومتفرقين أو ما لم يحسوا، على الأقل، بالحاجة الى الحاية العسكرية ويثقوا بأن الارستقراطية الحاكمة قادرة على توفيرها. وقد أسهم الإجهاد الناجم عن الحرب والافتقار الى الأمان إسهامًا كبيرًا في تقبّل كثير من الأنظمة والأفراد الافريقيين لوصاية البريطانيين أو التحالف معهم. وكان ذلك أيضًا ذريعة للبريطانيين للتدخل في الشؤون الافريقية من خلال تقديم عروض «التحرير» و «الحاية» للأقوام المغلوبة على أمرها، و «التحالف» مع المالك المتوسطة القوة، وغزو المالك ذات النزعة العسكرية. فقد عمد البريطانيون الى استخدام مبدأ «فرق تَسُد». وتمكّنوا نتيجة ذلك، أن يستغلوا لمصلحتهم الخصومات والمخاوف وأوجه الضعف الافريقية الى أكمل حد.

### الزولو والنديبيلي والبيمبا والياو: سياسة المواجهة

كانت المواجهة العنيفة والغزو والدمار أمورًا محتومة في واقع الأمر بالنسبة للزولو والنديبيلي والبيمبا والياو ، ذلك أنهم كانوا يسعون الى حكم الأراضي والشعوب نفسها التي كان يسعى الى حكمها المستعمرون الأوروبيون. وكانوا، كمجموعة، يحتلون أو يحكمون أكثر أراضي جنوبي افريقيا كثافة في السكان وخصبًا وثراءً بالمعادن. فكان من المستحيل عليهم، بحكم مصالحهم، أن يتهادنوا مع الأوروبيين أو يتعايشوا معهم. ولم يكن هناك سبيل إلّا أن يكون البقاء للقوة الأكثر تفوقًا.

وكان الزولو أقوى الأمم الافريقية جنوبي نهر الليمبوبو، على حين كان النديبيلي أقواها بين الليمبوبو والزمبيزي، والبيمبا أقواها في روديسيا الشهالية، والياو أقواها في جنوبي نياسالاند وشهاليها على الترتيب. ولكن ممالك الزولو والنديبيلي والشانغانا والكولولو والنغوني وجدت نفسها منذ البداية محاطة بجيران أقوياء ومعادين: وهم البوير والبريطانيون والسوتو والسوازي بالنسبة للزولو؛ وكان النديبيلي من جهتهم مهدّدين من قبل البوير والبرتغاليين واللوزي والشانغانا والنغواتو. وكان كل من هؤلاء الجيران المعادين قادرًا على هزيمتهم وطردهم. وكان البوير والبرتغاليون لا يعرفون هوادة في تسيير الشؤون الخارجية وينتهجون سياسة إغارة واحتلال.

وقد نمكن الزولو والنديبيلي والبيمبا والياو من المحافظة على سيادتهم واستقلالهم وأمنهم حتى أوائل سبعينات القرن الماضي. كما استطاعوا أيضًا أن يقاوموا بنجاح تغلغل المبشرين والتجار ومحنّدي العال وأصحاب الامتيازات الأوروبيين الذين استقرّ رأيهم حينذاك على ضرورة غزو هذه الدول الافريقية العتيدة وتمزيق أوصالها. وقد أوهموا أنفسهم بأن الافريقيين يتوقون للمسيحية والتجارة والثقافة الغربية ولكن الغارات وطغيان ووثنية ملوكهم ورجال إدارتهم وجنودهم تسحق بلا هوادة «طموحهم وسعيهم ورغبتهم في الخلاص». ومن هنا فقد اتخذ هؤلاء الغرباء موقفاً يضع الغزو قبل المسيحية والتجارة.

#### الزولو

وقد قرّر الزولو بقيادة سيتشوايو ، والنديبيلي بقيادة لوبنغولا ، اللجوء الى استراتيجية المواجهة مستخدمين الطرق الدبلوماسية أول الأمر ثم طرق المقاومة المسلحة بعد ذلك. ووفقًا لهذه الاستراتيجية استمرّ سيتشوايو أول الأمر في انتهاج السياسات الخارجية الانعزالية المسالمة التي كان ينهجها سلفه مباندي. ولما كان

أعداؤه الألداء هم بوير الترانسفال، فقد أقام تحالفاً فعليًا مع المستوطنين البريطانيين في ناتال كما ارتبط بعلاقات ودية مع تيوفيلوس شيبستون وزير شؤون الأهالي الشهير في ناتال. ولكن حين ضم البريطانيون الترانسفال في عام ١٨٧٧ وعينوا شيبستون حاكمًا إداريًا له، انهار نظام تحالفات سيتشوايو بسرعة. وأيد شيبستون حينذاك البوير، الذين كانوا قد عبروا نهر بوفاكو الى بلاد الزولو ورسموا حدودًا للمزارع وأحذوا يطالبون بصكوك لملكية الأرض. كماكان السير بارتل فريري، المندوب السامي البريطاني الجديد في جنوب افريقيا، عازمًا على تحقيق اتحاد بين المستعمرات الاستيطانية (أ). وقد أقنعه شيبستون بتعذّر تحقيق مثل هذا الاتحاد في جنوب افريقيا قبل القضاء على قوة الزولو العسكرية، وبأن مجرّد وجود أمة الزولو يهدد أمن الناتال وتنميتها الاقتصادية. بل ذهب كذلك الى حد القول بأن تدمير الزولو سيعطي البوير انطباعًا بأن الحكومة البريطانية لديها وجهة نظر سليمة في العلاقات بين الأجناس وبأنها تملك القوة اللازمة لوضع التنفيذ.

وفي أثناء ذلك كان سيتشوايو قد ناشد السير هنري بولوير ، القائم بأعمال حاكم الناتال ، العمل على حل منازعات الحدود بين الزولو والبوير. وقام السير هنري بتعيين لجنة للحدود استعرضت النزاع وأعلنت أن مطالب البوير غير مشروعة وأوصت بعودتهم عبر النهر الى الترانسفال. ولكن فريري كان مصممًا على القضاء على قوة أمة الزولو حتى يتمكّن من تحقيق الاتحاد. وعلى هذا ، فقد أخفى تقرير اللجنة وتوصياتها منتظرًا الحصول على ذريعة للغزو وتلقّى تعزيزات عسكرية. وجاءته هذه الذريعة في ٢٨ يوليو / تحوز منتظرًا الحصول على ذريعة للغزو وتلقّى تعزيزات عسكرية . وجاءته هذه الذريعة في ٢٨ يوليو / تحوز وأعادوا زوجات الرئيس اللواتي كن قد عبرن الى ناتال . واستغل فريري وشيبستون هذه الحادثة الى أقصى حد . وسرعان ما امتلأت جنوب افريقيا ووزارة المستعمرات بشائعات عن غزو وشيك يقوم به الزولو ضد ناتال . ونصح أعضاء البعثات التبشيرية بمغادرة أراضي الزولو وعندئذ أخذ شيبستون وفريري في تشويه جيش الزولو وتصويره في صورة القوة المغيرة التي تهدد الآخرين ، وتصوير سيتشوايو في صورة الطاغية المنعطش للدماء .

وعند ذلك أمر فريري سيتشوايو بتسليم أبناء سيرايو وشقيقه الى السير هنري بولوير لمحاكمتهم ، وذلك على الرغم من أن الزولو لم يكن قد سبق قهرهم قط أو إخضاعهم للحكم البريطاني . واقترح سيتشوايو أن يدفع بدلاً من ذلك خمسين جنيها استرلينيًا ويقدّم اعتذارًا عن الحادثة . وفي ١١ ديسمبر / كانون الأول يدفع بدلاً من ذلك خمسين جنيها استرلينيًا ويقدّم اعتذارًا عن الحادثة . وفي ١١ ديسمبر / كانون الأول الممار وجه فريري إنذارًا الى سيتشوايو . وكان من بين المطالب التي تضمنها تسليم المتهمين بالإضافة الى من رأس من الماشية ، وتسريح جيش الزولو خلال ثلاثين يومًا ، وقبول أعضاء بعثات التبشير والسماح لمقيم بريطاني بالإقامة في زولولاند . وكان فريري يعلم أن أي حاكم مستقل يحترم نفسه لا يمكن أن يذعن لئل هذه المطالب الجائرة .

وفي ١١ يناير /كانون الثاني ١٨٧٩ قام جيش بريطاني ، بقيادة اللورد شلمسفورد ، بغزو زولولاند من للثقة مواقع . وكان هذا الجيش يتكون من سبعة آلاف جندي بالإضافة الى ما يقرب من ألف من المتطوعبن البيض وسبعة آلاف من المعاونين الافريقيين . وفي ٢٢ يناير /كانون الثاني حقّق جيش الزولو انتصارًا تاريخيًا في معركة إيساندهلوانا التي قُتل فيها ١٦٠٠ من الغزاة وردّ المهاجمين على أعقابهم (أنظر الشكل ٢-٩) . ولكن القوات البريطانية عادت في ٤ يوليو / تموز واجتاحت دولة الزولو . ونُفي سيتشوايو الله كيبتاون وقسمت زولولاند الى ثلاثة عشر قسمًا منفصلاً وضعت تحت إشراف رؤساء من صنائع

<sup>(</sup>٤) ك. ف. غودفيلو، ١٩٦٦.

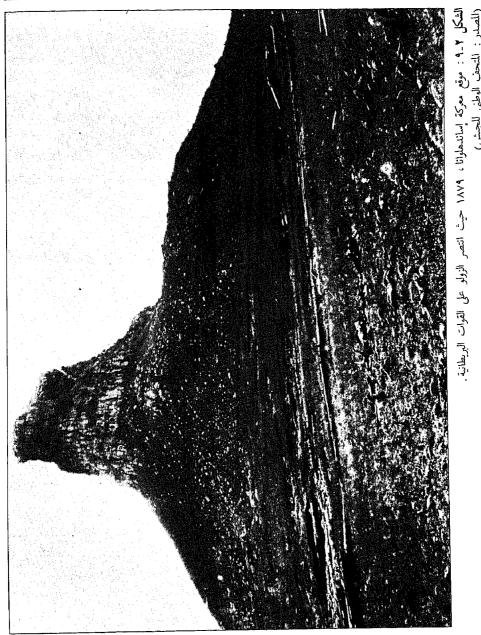

البريطانيين. وكان من بين هؤلاء الرؤساء زيبيبو ، خصم سيتشوايو ، وابن عمه هامو الذي كان قد فرّ خلال الحرب ليلتحق بالقوات البريطانية ، وجون دون وهو رجل أبيض. وكان تقسيم زولولاند نموذجًا كلاسيكيًا للتدمير المطرد لأوصال الأمم الذي تحقّقه سياسة «فرّق تسد». وسعيًا الى إدامة هذا الوضع ، أصدرت أوامر الى الرؤساء الجدد بحل كل المنظات العسكرية الموجودة ، ومنع استيراد الأسلحة ، وقبول تحكيم المقيم البريطاني .

على أنه مع احتدام الصراع بين الرؤساء ، وتزايد خطر الفوضى بسرعة بالغة ، لم يكن هناك بد من إرجاع سيتشوايو في محاولة «لإعادة النظام» الى المناطق التي بلغ فيها الاضطراب مداه من دولة الزولو السابقة . وسمح لزيبيبو بالاحتفاظ برئاسة منطقته ، ولكن سرعان ما نشبت حرب أهلية بين قوات سيتشوايو وقوات زيبيبو . ومات سيتشوايو أثناء تراجعه عند اشتداد المعركة في عام ١٨٨٤ . ووضعت أمة الزولو بعد انكماشها تحت زعامة دينيزولو ، ابن سيتشوايو ، الذي كان في الخامسة عشرة من عمره ، وكانت سلطته ونفوذه يعتمدان على تأييد البيض . وهكذا خضع الزولو أخيرًا للسيطرة البريطانية .

#### النديبيلي

خلال الفترة من عام ١٨٧٠ الى عام ١٨٩٠ ، كان لوبنغولا ، شأن سيتشوايو زعم الزولو ، يستخدم بنجاح واطراد استراتيجية دبلوماسية محكمة الصياغة لحاية المصالح الحيوية لأمة النديبيلي . فقد حد من الهجرة الى البلاد ، وأبلغ الأجانب البيض أنه غير راغب في فتح بلاده لهم للتعدين أو الصيد . كا ابتكر ، فضلاً عن ذلك ، أساليب عديدة مثل الانتقال باستمرار من مدينة الى أخرى ، وتحريض دولة أو شركة أوروبية على أخرى ، أو فرد أوروبي ضد آخر ، وتأجيل القرارات حتى يصاب طالبو الامتيازات ، المتلهفين المذعورين ، بالإحباط . أما استراتيجيته الأطول مدى فكانت تتمثل في السعي الى التحالف العسكري مع الحكومة البريطانية أو الحصول على وضع المحمية البريطانية ، لكي يتصدّى للألمان العسكري مع الحكومة البريطانية أو الحصول على وضع المحمية البريطانية ، لكي يتصدّى للألمان والبرتغاليين والافريكانر ويمنع بذلك التوسع الاستعاري الطليق لجنوب افريقيا .

وظلّت هذه الاشكال من المقاومة الدبلوماسية فعّالة الأثر حتى عام ١٨٨٨ ، حين أقنع سيسل جون رودس ، وهو أحد رجال المال في جنوب افريقيا ، سير هيركولز روبنسون ، المفوض السامي في جنوب افريقيا ، والسير سيدني شيبارد نائب المفوض السامي لبيشوانالاند ، أن يعتمدا على مساعدة القس جون سميث موفات . وكان القس موفات قد غادر ماتابيليلاند في عام ١٨٦٥ بعد أن فشل فشلا ذريعًا في تحويل النديبيلي الى المسيحية ، ثم أصبح في النهاية مندوبًا ساميًا مساعدًا لشيبارد. وقد كان موفات حريصًا على إيمام استعار النديبيلي لكي يبرّر فشله السابق ، كما كان يبغض مزيليكازي ولوبنغولا وحكام النديبيلي بوجه عام لنجاحهم في مقاومة المسيحية (أنظر الشكل ٣-٩). وإذ كان يحرّكه على هذا النحو مزيج من الرغبة في الانتقام والصلف والعنصرية ، فقد كان حريصًا على تمهيد الطريق للقضاء على دولة النديبال.

وقد اختار موفات تأييد رودس والشركة (Chartered Company) لأن الشركة ، كما لاحظ ، ستعمل لا محالة على إخضاع أمة النديبيلي وتمزيق أوصالها «ما لم يكن التاريخ هنا مختلفًا عنه في بقية أجزاء جنوب افريقيا». وفي البداية اتخذ موفات سمة «الناصح الروحي» الذي لا يهتم بالذهب أو المدافع أو العنزو ، بل

<sup>(</sup>۵) ر. يو. موفات، ۱۹۶۹، ص ۲۳۳.



الشكل ٣ـ٩: لوبنغولا (حوالى ١٨٣٦ – ١٨٩٤)، ملك النديبيلي من ١٨٧٠ الى ١٨٩٤. (حقوق الطبع محفوظة: لونغان)

بتقديم «النصيحة الودية» الى «صديق قديم». وكانت النصيحة هي أن «يتحالف» لوبنغولا مع البريطانيين وليس مع الافريكانر أو البرتغاليين أو الألمان. كما أدخل موفات في روع لوبنغولا أن ما يفعله لا يعدو أن يكون تجديدًا للمعاهدة القديمة بين البريطانيين والنديبيلي التي أبرمت عام ١٨٣٦ بين أبيه ، مزيليكازي ، والحاكم البريطاني السابق لجنوب افريقيا سير بينجامين دوربان. وهكذا وقع لوبنغولا في الماهدة «أن يمتنع عن الدخول في أية مراسلات أو معاهدات مع أية دولة أو قوة أجنبية ، لبيع ، أو نقل الملكية ، أو التنازل عن أي جزء من الأراضي الخاضعة لسيطرته ، أو الساح بمثل هذا البيع أو نقل الملكية أو التنازل أو تشجيعه ، أو بشأن أي موضوع آخر ، دون علم مندوب صاحبة الجلالة السامي لجنوب افريقيا وموافقته المسبقة» (٦) . ومع سريان هذه المعاهدة بدأ الاحتلال البريطاني لروديسيا. ووضع موفات كلاً من ماتابيليلاند وماشونالاند ضمن منطقة النفوذ البريطاني بصورة قاطعة.

وكان لوبنغولا ، بمقتضى الاتفاقية الأوروبية الدولية المعقودة في أواخر القرن التاسع عشر ، قد ربط نفسه بالاستعار البريطاني . ومنذ ذلك الحين لم يعد بوسع النديبيلي التعامل إلا مع البريطانين . وهكذا انتهت الخيارات الدبلوماسية المتاحة لهم لضرب الدول الأوروبية بعضها ببعض . وما لبثت أن تدفقت على لوبنغولا جحافل أصحاب الامتيازات ووكلاء المؤسسات ساعين الى الحصول على حقوق في الأراضي وحقوق تعدين في ماتابيليلاند وماشونالاند . وقدّم له هؤلاء المضاربون المتحمسون ، عن طيب خاطر وعلى طريقة المرتزقة ، مقادير كبيرة من البنادق والذخيرة والنقود والملابس والأواني والحلي وأدوا مختلف أنواع الخدمات سعيًا الى كسب رضاه .

وحين لاحظ رودس ذلك أرسل رود وطومبسون وماجوير (٧) لعقد اتفاقية احتكار مع لوبنغولا ، لاستخدامها في الحصول على ما يعادل امتيازًا ملكيًا حتى يغلق الباب على أصحاب الامتيازات والجمعيات البريطانية الأخرى. ولم يكن رودس يريد « بحرد حقوق محلية يقتسمها مع كل مغامر عارض ، بل سيطرة منفردة على الموارد المعدنية للبلاد كلها ». و بمقتضى امتياز رود ، وهو الاسم الذي يطلق على الاتفاقية ، قامت شركة رودس باحتلال ماشونالاند في ١٢ سبتمبر / أيلول ١٨٩٠.

وقد كانت الوسيلة الأولى التي استخدمت للحصول على « امتياز رود » المثير للخلاف هي التحايل على لل بنغولا من جانب الموظفين والمبشرين البريطانيين الاستعاريين. فقد أرسل القس موفات مرة ثانية الى ماتابيليلاند ليهيئ لوبنغولا لوصول عملاء رودس. وتظاهر موفات بالصداقة والحياد ككاهن من خدام الرب ، وقدّم رود وطومبسون وماجوير على أنهم «رجال شرفاء ومستقيمون»، وأطنب في الثناء على شيبارد. وظل يدافع بقوة خلال المفاوضات التي تلت ذلك واستمرت أربعة أسابيع. وبعد ذلك وصل شيبارد ومعه الرائد غيلد – آدمز وستة عشر شرطيًا راكبًا. وبعد تسعة أيام من المفاوضات مع لوبنغولا رحل قبل ستة أيام لا أكثر من توقيع عقد الامتياز ، بعد أن «كانت كل الأمور السياسية تقريبًا قد نوقشت بروح بالغة الود» حسبما جاء في يوميات رود.

وقد تضمن امتياز رود قسمين متميزين ومترابطين: القسم للكتوب وكان مهمًا لأصحاب الامتياز ومفيدًا لهم على السواء، والقسم الشفهي وكان مفيدًا للوبنغولا. فبمقتضى الاتفاق المكتوب – أي المسودة الأصلية للمقترحات المقدمة الى لوبنغولا «منح الملك لأصحاب الامتياز ملكية كل الموارد المعدنية

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص ٣٧٠.

<sup>(</sup>V) لمزيد من التفاصيل أنظر: ب. ماسون، ١٩٥٨؛ ك. بالي ١٩٦٦، س. سامكانج، ١٩٦٧.

411

في مملكته وإماراته والأراضي التابعة له ملكية كاملة ومنفردة كما خوّلهم السلطة الكاملة للقيام بكل ما يرونه ضروريًا للحصول على هذَّه الموارد». كما فوَّض أصحاب الامتياز في «انخاذ كل الخطوات الضرورية والمشروعة ، ليستبعدوا من المنافسة كل الأشخاص الآخرين الساعين للحصول على حقوق في الأرض والخامات والتعدين. كما وافق لوبنغولا على إلَّا يمنح امتبازات في الأرض أو حقوقًا للتعدين الى أي أشخاص أو أصحاب مصالح آخرين دون موافقة أصحاب الامتياز ورضاهم المسبق.

وفي مقابل ذلك وافق أصحاب الامتياز على أن بدفعوا للوبنغولا وورثته مائة جنيه استرليني شهريًا بصفة دائمة . كما وافقوا على اعطائه ألف بندقية تعبأ من أعقابها من طراز مارتيني هنري ومائة ألف خرطوشة طلقات مناسبة. ونصّت المسودة على تسليم خمسمائة بندقية وخمسين ألف خُرطوشة الى لوبنغولا قبل البدء في عمليات التعدين في الإقليم. كما وافقُ أصحاب الامتياز على «أن يحضروا الى نهر الزمبيزي سفينة بخارية مزوّدة بمدافع تصلح للأغراض الدفاعية على النهر المذكور».

إِلَّا أَن الملك حدَّد شفهيًّا أثناء المفاوضات شروطًا معيّنة كان من الواضح أنه يعتبرها داخلة صراحة في صلب الاتفاقية. فقد اشترط لوبنغولا، حسبما يقول هلم، الشروط الآتية التي وافق عليها أصحاب الامتياز : (١) ألّا يحضر الممنوح لهم أكثر من عشرة من الأشخاص البيض في نفس الوقت للقيام بأعمال التعدين في أراضيه ؛ (٢) ألاّ يقوم عمال المناجم بالحفر في المدن أو بالقرب منها ؛ (٣) أن يلتزم البيض بقوانين بلاده ويكونوا في الواقع كأبناء شعبه ؛ (٤) أن يدافع عال المناجم، إذا اقتضى الأمر، عن بلاده تحت قيادة نديبيلية. كما أوضح أصحاب الامتياز شفهياً أيضًا أن ما يعنونه «بالسلطة الكاملة للقيام بكل ما يعتبرونه ضروريًا للحصول على الخامات المعدنية» هو إقامة مساكن لايواء المشرفين التابعين لهم ، واحضار الآلات اللازمة وتركيبها، واستعال الأخشاب والمياه.

ولسوء الحظ لم تدوّن هذه الشروط الشفهية في النص النهائي للاتفاقية ، ولم تكن على هذا النحو ، وفقًا للقانون التعاقَّدي الأوروبي ، أجزاء واجبة التنفيذ من الاتفاقية .

وعلم لوبنغولا ومستشاروه من أصحاب الامتيازات المنافسين الذين أصابهم الغيظ، ومن اثنين من الافريقيين المتعلمين بوجه خاص، وهما جون كومالو وجون ماكونغا اللذين كانًا يفسّران الامتياز بتحيّز واضح ، أنهم قد خُدعوا وأن الامتياز قد نُشر بالفعل في الصحف الأوروبية وأن رودس قد قام بالفعل بتشكيل الشركة لاحتلال كل من مانابيليلاند وماشونالاند. وتملُّك الذعر والخوف والاضطراب أمة النديبيلي حين أخذ الناس يدركون المعنى الكامل للامتياز وعواقبه، ويدركون بوجه خاص المصير المؤلم المحتوم لعاهل عظيم وأمة عظيمة يسيران نحو الكارثة. واجتاح الغضب كثيرًا من المستشارين والمحاربين، وارتبك لوبنغولا أرتباكًا بالغًا وأصابه الفزع من فقد السلطة.

ونشر لوبنغولا إخطارًا بفسخ الامتياز في صحيفة بشوانالاند نيوز الصادرة في فبراير / شباط ١٨٨٩. وبناءً على أوامره ، قام فوج عسكري من المبيسو بقتل المستشار لونشي ، الموالي للبريطانيين ، هو وزوجاته وأبنائه وماشيته . وحين ادرك التواطؤ بين رودس والمبشّرين والموظفين البريطانيين في جنوب افريقيا ، قرّر أن يلجأ مباشرة الى الحكومة البريطانية في انجلترا. وناشد الملكة فيكتوريا، من خلال رسائل ومبعوثين أوفدهم ، أن تعلن بطلان الاتفاقية أو تعلن الحاية على ماتابيليلاند وماشونالاند. وفي يناير /كانون الثاني ١٨٨٩ أرسل وفدًا رسميًا الى لندن يضم مستشاريه موتشيدي وبابيانسي اللذين قابلتهم الملكة فيكتوريا والتقيا ببعض الأعضاء القياديين في جمعية حاية السكان الأصليين. وعاد المستشاران بتحيات الملكة وِلكن دون إعلان بفسخ الاتفاقية. وحصل رودس على مرسومه الاحتكاري الملكي لاستعار المنطقة. وفي أوائل عام ١٨٩٠ تحرّك الرواد التابعون لرودس من جنوب افريقيا وعبروا ماتابيليلانّد الى ماشونالاند حيث رفعوا العلم البريطاني في سالزبوري في ١٢ سبتمبر / أيلول ١٨٩٠.

وظل شعب النديبيلي ومستعمرة ماشونالاند الاستيطانية ينظر أحدهما الى الآخر بعين الحذر مند سبتمبر / أيلول ١٨٩٠. فمثل حدث من قبل بين المستوطنين والخوسا في مستعمرة الرأس (الكاب)، والمستوطنين والزولوفي ناتال، كان وقوع الصدام العسكري المحتوم لا يعدو أن يكون مسألة وقت.

وكان كل مخطط حرب عام ١٨٩٣ بين النديبيلي والبريطانيين نسخة من حرب عام ١٨٧٩ بين الزولو والبريطانيين، حلّ فيها رودس محل سير هنري فريري، ودكتور ليندر ستار جيمسون – مدير الشركة في ماشونالاند – محل شيبستون – وحادثة فيكتوريا (أغسطس / آب ١٨٩٣) محل حادثة سبرايو. وحاول لوبنغولا عبثًا، مثلًا فعل سيتشوايو، أن يمنع الحرب دون طائل، بمناشدة جيمسون ورودس والحكومة البريطانية . ولكنه كان حينذاك قد أصبح بلا أصدقاء بيض أو أفارقة في أي مكان . وكان قوام القوة التي غزت ماتابيليلاند ١٢٠٠ جندي أبيض من ماشونالاند وجنوب افريقيا – من بينهم ٢٠٠ جندي من القوات الامبراطورية ينتمون لشرطة حدود بشوانالاند. كما كان هناك قوات مساعدة افريقية قوامها ألف رجل من الشونا والمفينغو والخوي خوي والمولِّدين، و ٦٠٠ فارس من النغواتو تحت قيادة كغاما. وبدلاً من أن يزج لوبنغولا بجنوده، الذين قدّر عددهم بعشرين ألف فرد، في مقاومة مسلحة انتحارية ضد المستوطنين المسلَّحين بشكل جيد ومساعديهم الافريقيين ، قام هو وشعبه باخلاء ماتابيليلاند وفرّوا شمالاً في اتجاه روديسيا الشمالية. وقد لتي حتفه ، مثل سيتشوايو ، أثناء الفرار نتيجة لاصابته بالحدري أو بأزمة قلبية. وانفرط عقد شعب الندبييلي بعدما فقد زعيمه. وجاء المستشارون واحدًا بعد الآخر ليستسلموا لجيمسون عند شجرة اندابا (مكان اجتاع المحلس). وبدأ المستوطنون على الفور في تحديد طلبانهم الجديدة من المزارع وحقوق التنقيب عن خامات معدنية . وقامت الشركة بالاستيلاء على ٢٨٠ ألف رأس من ماشية النديبيلي ، واحتفظت بـ ٧٤٠ ألف رأس منها ووزع الباقي على الجنود البيض وبعض «الأصدقاء» الافريقيين.

وبعد إخضاع ماتابيليلاند أصدرت بريطانيا مرسوم المتابيلي في ١٨ يوليو / تموز ١٨٩٤ ، الذي منح الشركة سلطة فرض ضريبة الكوخ وإنشاء إدارة لشؤون الأهالي في مستعمرة روديسيا الجنوبية بأسرها . وفي نهية عام ١٨٩٥ ، كانت الشركة قد أقامت إدارة افريقية على غرار النظام المعمول به في مستعمرة الرأس (الكاب) وفي ناتال ، وشمل ذلك ضريبة الأكواخ والمعاذل وتصريحات المرور ، مستهدفة بذلك سلب الافريقيين أرضهم وماشيتهم وخاماتهم المعدنية وإجبارهم على العمل لدى البيض .

## مبادرات وردود فعل النغواتو واللوزي والسوتو والتسوانا والسوازي: نمط الحهاية أو الوصاية

على خلاف الزولو والنديبيلي ، كان النغواتو واللوزي والسوتو والتسوانا والسوازي يشتركون معًا فيما عقدوه من تحالفات مع مبشرين أقوياء يتميزون بنزعة امبريالية – إنسانية وينتمون لمدرسة «الحكم من لندن». وكان أولئك الكهنة يعارضون بوجه خاص «سياسة العنف البالغ التي كانت تنتهجها طبقة معيّنة من ساسة المستعمرات – سياسة الفتح والسلب والمهانة المستمرة لكل الملونين» (٨). وكان من بين هؤلاء ماكتري

<sup>(</sup>۸) و. هویت، ۱۹۲۹، ص ۵۰۱.

الذي تحالف مع كغاما وستشيلي وكاسايتسيوي، وكاساليس الذي تحالف مع موشويشوي وكويلارد الذي تحالف مع لوانيكا (أنظر الشكل ٤-٩). ولكن أولئك المبشرين ذوي النزعة الإنسانية كانوا لا يعارضون سوى التوسع الطليق للمستوطنين البيض في جنوب افريقيا، ولا سيما من جانب البوير ورودس، وما يصاحب ذلك من حوادث عنف واستغلال على الحدود، الأمر الذي كان يعطل عملهم الجاد والناجح. وكانوا يؤمنون بتفوّق الجنس الأبيض وثقافته ودينه تفوقاً لا نزاع فيه، وينظرون الى الاستعار والتجارة والمسيحية كحلفاء لا يمكن الفصل بينهم. وفي الوقت نفسه كانوا يؤكدون أيضًا ضرورة تولّي الحكومة والمسبحيرين والم «حالية الافريقيين (الوصاية الأبوية). وقد سعوا الى تيسير الاتصال الثقافي بين المستعرين والمستعرين، والى «حالية» الافريقي و «تحضيره» كي يكون عضوًا أكثر نفعًا في المجتمع الاستعاري الجديد. وقد ظلّوا يمارسون ضغوطهم دون كلل على المندوب السامي ووزارة المستعمرات والجمعيات الجديد. وقد ظلّوا يمارسون ضغوطهم دون كلل على المندوب السامي ووزارة المستعمرات والجمعيات الإنسانية في بريطانيا، من خلال الخطابات والوفود واللقاءات الشخصية، بغية تحقيق هذه «الحاية». الإنسانية في بريطانيا من خلال الخطابات والوفود واللقاءات الشخصية وينهة المنتير وبانداوي وإيبندا وقد كان تحويل نياسالاند الى عمية مسيحيهم الافريقيين ومراكز بعثات التبشير في بلانتير وبانداوي وإيبندا من تعديات رجال الحدود التابعين لرودس.

وقد كان الضعف السياسي والعسكري العام صفة غالبة في الحكام الموالين للمبشرين. وكان توليهم المملك ناتجًا – الى حد بعيد – عن انقلابات. فني عام ١٨٧٥ عزل كغاما أباه سيكفوما وأخاه كغاماني ، ونصّب نفسه ملكًا. وفرّ كغاماني مع أنصاره وأسس مملكته على نهر ليمبوبو من ناحية الترانسفال. ولكن الأقسام الموالية والمحافظة مع النغواتو ظلّت على ولائها للملك المخلوع سيكفوما. وبعد ذلك ، وفي عام ١٨٨٥ ، خلع لوانيكا عن العرش هو الآخر ونني الى عاصمة كغاما. ولكنه عاد في عام ١٨٨٥ وأقصى مغتصب العرش تاتيلا أكوفونا. وهكذا كانت أوضاع هؤلاء الملوك الموالين للمبشرين أوضاعًا غبر مستقرة ، وكانت تحذق بهم باستمرار أخطار الحروب الأهلية والاضطرابات.

وفضلاً عن ذلك ، كانت دولهم قد اجتازت بالكاد محنة ثورة الزولو وإخضاع النغوني . وقد ظلّ السوتو والسوازي يتعرّضون ، مع ذلك ، لغارات الزولو المتكرّرة ، على حين كان النغواتو والتسوانا والكوينا واللوزي يعانون من غارات وغزوات النديبيلي . كما كانوا أيضًا ضحايا لقرصنة البوير المتعطشين للأرض والولوعين بالقصف في كثير من الأحيان ، والذين كانوا يشنون غارات كوماندوز على قراهم ، ويستولون على الماشية ويأسرون الأفراد لاستخدامهم كعال لديهم ، ويعقدون بين الحين والآخر «معاهدات صداقة» مع الرؤساء الفرعيين المجاورين ، ثم يزعمون لأنفسهم بعد ذلك حقوقًا في الأرض وفي مناطق النفوذ . ومن خلال هذه التعديات أصبح الزولو والنديبيلي والبوير أعداء ألداء يخشى بأسهم .

وعلى شدّة بغض هؤلاء الملوك لمبادئ التغريب والاستعار ، فقد كانوا في حاجة ماسة الى التأييد الأجنبي لضمان بقائهم. ومن هنا فقد اختاروا في النهاية التحالف مع المبشرين ومع حكومة لندن كأدوات أساسية في سياستهم. وكان هذا هو ما دفعهم الى الاتجاه الى المبشرين لطلب النصح والتوجيه في الأمور المتصلة بالاوروبيين، محاولين استخدامهم لدعم مراكزهم الداخلية المزعزعة. فكان كويلارد وماكنزي وكاساليس هم أقرب الأصدقاء الاوروبيين لكل من لوانيكا وكغاما وموشويشوي على الترتيب، كما كانوا مستودع سرهم ووزراء خارجيتهم.

وبحكم الضرورة ، تقبل أولئك الملوك المسيحية عن طيب خاطر وقبلوا وضعهم تحت الحاية . فأصبح كغاما ولوانيكا مسيحيين ممارسين للطقوس . وشأن معظم المعتنقين الجدد للمذاهب ، كانوا يبرهنون بين الحين والآخر على أنهم أكثر تقوى واستمساكًا بأصول الدين من المبشرين أنفسهم . فلم يقفوا عند حد



الشكل ٤-٩: الملك موشويشوي الأول ، ملك الباسوتو (حوالى ١٧٨٥ – ١٨٧٠). (المصدر: الجمعية الملكية للكمنولث)

التخلي عن تقاليد الأسلاف ومعتقداتهم وطقوسهم ، بل استخدموا أيضًا مناصبهم السياسية لفرض عقائد الحضارة الغربية «المسيحية» على شعوبهم . وقد بلغوا حد الشطط فيما بذلوه من جهود نشطة لتحريم استهلاك المشروبات الكحولية ، ففرضوا قوانين صارمة على هذه المشروبات شملت حظرًا على تخمير الجعة الافريقية . وبقدر ما كانوا يزدادون ابتعادًا عن شعوبهم بفرض مثل هذه التدابير ، بقدر ما كانوا يضطرون الى المزيد من الاعتاد على المبشرين .

والواقع أن العلاقات التي كانت تربط هؤلاء الملوك بالمبشرين كانت الأسلوب الرئيسي في مقاومتهم المدبلوماسية لأولئك الذين كانوا يسعون الى انتزاع ملكيتهم لأراضهم. فقد تمكنوا من خلال التحالف مع المبشرين المناهضين للبوير والزولو والنديبيلي من المحافظة على وجودهم المستقل حتى بداية فترة النهافت الاستعاري، وحصلوا بعد ذلك على الحاية الامبراطورية على حساب الاستعار الاستيطاني المحلي. وقد سعى أولئك الملوك بنشاط الى الحصول على وضع المحميات على الرغم مما كان يقتضيه من فرض بعض القيود على سيادتهم وحقوقهم في الأرض وحرياتهم المدنية. وقد احتفظوا في ظل الحاية بدرجة إسمية من الحكم الذاتي، وتمتعوا مجاية قوة شرطة بريطانية مقيمة وداعة، على حين مُنحت شعوبهم الحق في حيازة أسلحة نارية بشرط تسجيلها. وهكذا، فإن هذه المالك الافريقية الصغيرة، التي اخفقت في المقاومة على الصعيد الاقتصادي وعجزت عن منع استيطان البيض وقيامهم بالتنمية الاقتصادية وذلك بحكم موقعها المحنوا في وأساليب حياتها، حصلت على وضع المحميات وتمكنت من البقاء على حين أن الدول الأكبر، المجافية سياسيًا وعسكريًا للتصدي لتهديدات الاستعار، قد غُزيت وهزمت وقضي عليها.

#### التسوانا

ويتجلّى هذا النمط بوضوح في حالة التسوانا والسوازي. فقد كانت هناك ثلاث قوى رئيسية متنازعة في التكالب على بشوانالاند (بوتسوانا الآن)، وهي: الحكام الأربعة لبشوانالاند (حكام الكوينا والنغواتو والنغواكتسي والتسوانا) وحلفاؤهم من المبشرين الذين كانوا يريدون حاية الامبراطورية البريطانية ووصايتها؛ وبوير الترانسفال الذين كانوا يعتبرون بشوانالاند مجالهم الطبيعي للحصول على الأراضي والماشية والخامات المعدنية والأيدي العاملة؛ ومستوطنو الرأس (الكاب) الذين يمثلهم رودس والذين كانوا يريدون سد الباب أمام توسع البوير وتحالفهم مع الألمان في جنوب غرب افريقيا (ناميبيا الآن). وكان الحكام الافريقيون، مثل موشويشوي، يسعون الى سد الباب على الحكم الاستعاري الاستيطاني بالحصول على وضع المحميات. فعندما حاولت طائفة الدوبرز، وهي طائفة منشقة عن الكنيسة الهولندية الإصلاحية، عبور أراضي تسوانا الى دامارلاند في عام ١٨٧٦ أثار ذلك انزعاج كغاما، ملك قسم النغواتو في التسوانا، فكتب «الى «ملكة الشعب الانجليزي العظيمة» طالبًا الحاية، وقال إنه يريد أن النغواتو في التسوانا، فكتب «الى «ملكة الشعب الانجليزي العظيمة» طالبًا الحاية، وقال إنه يريد أن يعرف شروط الحاية، مؤكدًا أن العلاقة سوف تسترشد «بالأخلاقيات المسيحية». كما كان أخوه المنافس له، كغاماني، قد استقر هو وأتباعه في الترانسفال وكان يحارب مع البوير على أمل استعادة عرش النغواتو رأنظر الشكل، ١٩-٩).

وقد انقسم البريطانيون انقسامًا حادًا في موقفهم من بشوانالاند. فكانت جهاعة رودس – روبنسون تريد القضاء على النفوذ الامبراطوري لصالح الاستعار الاستيطاني، بما في ذلك الضم المشترك لصالح الرأس (الكاب) والترانسفال معًا. وقد اخفقوا في ذلك نتيجة لرفض الترانسفال ليس إلّا. ولكن مجموعة

ماكنزي - وارين ذات النزعة الامبريالية الإنسانية ، كانت تريد ، مثلهم مثل الحكام الافريقيين ، سد الطريق أمام الاستعار الاستيطاني ، لأنها كانت تعارض وحشية هذا الاستعار وما يجلبه من دمار ونحشى منه على معتنقي المسيحية من التسوانا وعلى مدارسها الكنسية . وقد شن ماكنزي ، بوجه خاص ، حملة بالغة الفعالية والنجاح في جنوب افريقيا وفي انجلترا (١) .

وكان الترانسفال، من ناحية أخرى، يمارس سياسة التوسع عن طريق التسلل والإدماج وهي السياسة التي كان موشويشوي يطبقها بين السوتو الجنوبيين. وكان بعض البوير الأفراد قد وقعوا معاهدات صورية مع التلابنغ والرولونغ في جنوب بشوالاند واعلنوا إثر ذلك «جمهوريتي» ستيلالاند (وعاصمتها فريبورغ) برئاسة وليم فان بتيوس. وكانت استراتيجية الترانسفال هي توحيد «الجمهوريتين الشقيقتين» أولا ثم ضمها بعد ذلك. وقد أدّت المنازعات التي ثارت حول المعاهدات الزائفة الى تفاقم الحصومات الافريقية القديمة واندلاع الحروب بين الرؤساء مانكورواني وماشو (التلابنغ) ومونتشيوا وموشيتي (الرولونغ)، وهي حروب جُنّد فيها البوير كمرتزقة ومستشارين. ومن هما كان جنوب بشوانالاند، كا وصفه ماكنزي «موطنًا للفوضي والقرصنة وانتهاك الحرمات».

ثم أرسلت الحكومة البريطانية في عام ١٨٨٤ السبر تشارلز وارين لإعادة القانون والنظام. وأعلن وارين الجزء الجنوبي من بشوانالاند مستعمرة تابعة للتاج البريطاني، وقام السبر هيركولز روبنسون، المندوب السامي البريطاني في جنوب افريقيا وحاكم مستعمرة الكاب بتعيين ماكنزي كنائب جديد للمندوب السامي، ولكنه سرعان ما نُحيَّ ليحل محله رودس نحت ضغط الرأي العام للمستوطنين الاستعاريين في مدينة الرأس (الكاب) الذي كان يعترض على «سياسته المتعاطفة مع السكان الوطنيين والمناهضة للبوير». وبعد التشاور مع عدد من رؤساء التسوانا أعلنت بريطانيا الحاية على شهال بشوانالاند في عام ١٨٨٥. وكان من المفروض، بمقتضى الامتياز الممنوح لشركة رودس البريطانية لجنوب افريقيا، أن تضم محمية بشوانالاند إلى روديسيا الجنوبية، إلا أن حكام التسوانا وحلفاءهم من المبشرين حالوا دون ذلك. وفي عام ١٨٩٥ ذهب أولئك الحكام، وهم كغاما وسيبيلي، الذي خلف سيشيلي في عام ١٨٩٠ ذهب أولئك الحكام، وهم كغاما وسيبيلي، الذي خلف سيشيلي في عام ١٨٩٠ ذهب أولئك الحكام، وهم كغاما وسيبيلي، الذي خلف سيشيلي في عام ونجحوا من خلال مقابلات مع الملكة فيكتوريا ووزير المستعمرات وقادة الجمعيات الخبرية من أن ونجوط من خلال مقابلات مع الملكة فيكتوريا ووزير المستعمرات وقادة الجمعيات الخبرية من أن عافظوا على وضع بلادهم كمحميات.

#### السوازي

لم يضطر السوازي الى التعامل مع الاستعار الاستيطاني قبل النزوح الكبير وتأسيس جمهوريتي الناتال والترانسفال. وكان الذي يتولى عرش المملكة حينذاك هو مسواتي. وكان المجتمع يتكون من جهاعة مسيطرة من المهاجرين النغوني، تنتمي البها عائلة نكوسي - دلاميني الملكية، ومن السكان الأصليين من السوتو. وقد فرض النغوني سيطرتهم على السوتو بالغزو والتصاهر وأنشأوا دولة مركزية موحدة تقوم على الولاء العام للتاج والصداقات والمصاهرات. وكانوا، مثل السوتو الجنوبيين والتسوانا، قد استطاعوا المحافظة على بقائهم بعد الدمار الذي أحدثته ثورة الزولو، وإن ظلّوا يتعرّضون بين الحين والآخر لغارات الزولو. وكانت سياستهم الخارجية تقوم على عقد تحالفات دفاعية ضد الزولو. وهكذا نظر مسواتي منذ البداية الى

<sup>(</sup>٩) ج. ماکتري، ١٨٨٧.

مستوطني ناتال والترانسفال والى الحكومة البريطانية كحلفاء محتملين ضد أعدائه الافريقيين التقليدين (١٠٠).

أما المستوطنون فلم يكن يعنيهم كالعادة سوى أرض السوازي وماشيتهم وأيديهم العاملة وحاماتهم المعدنية. وكانت الترانسفال تهتم بوجه خاص بضم سوازيلاند أو إقامة علاقات ودية معها على الأقل كي تحصل على منفذ على البحر من خلال خليج كوسي. وفي الوقت نفسه، كانت ناتال وبريطانيا تخشيان بوجه خاص من اشتراك ألمانيا والترانسفال في إقامة خط حديدي يقود الى خليج كوسي. ولكن أحدًا من هؤلاء لم يكن راغبًا في الاضطلاع بمسؤولية مباشرة في سوازيلاند برقعتها المحدودة وانعزاها عن المستعمرات الكبرى وخطوط المواصلات حيث لم تكن قد ظهرت فيها أي اكتشافات هامة للموارد المعدنية. فوقع مسواتي بين فكي الكماشة، أي بين البوير والبريطانيين. وفضلاً عن ذلك أخذ بعض المستوطنين في الضغط على مسواتي للحصول على شتى أنواع الامتيازات، ومنها الملكية الخاصة للأرض واستئجار الأراضي والاحتكارات التجارية وحقوق التعدين بل وحتى حقوق تحصيل الإيرادات والرسوم الجمركية. وقد منح مسواتي عدة امتيازات قبل وفاته عام ١٨٦٨. ونشأت أزمة خلافه في سوازيلاند تدخل فيها البوير والبريطانيون الذين سعى كل منهم الى وضع صنيعته في السلطة . وأرسل البوير قوة عسكرية لتنصيب مباندزيني وهزيمة المنافسين الآخرين. وكان مبآندزيني، وهو الابن الأصغر لمسواتي من زوجته الثانية، حاكمًا ضعيفًا ومدمنًا لخمور الأوروبيين. وقد منح دون وعي امتيازات شتى «عجيبة الى أقصى حد في مدى اتساعها وتنوعها وتعقيدها، ، شملت في بعض الأحيان امتيازات احتكار للأرض أو الخامات المعدنية او التجارة في منطقة واحدة ولأشخاص مختلفين. وبحلول عام ١٨٩٠ كان هناك ٣٦٤ امتيازًا مسجلاً تغطي تقريبًا كل باردة مربعة من مساحة سوازيلاند الصغيرة التي تقل عن عشرة آلاف ميل مربع. وكانتُ العائلة المَالكة تحصل حينذاك على ما يقرب من ١٢ أَلفٌ جنيهُ استرليني سنويًا كرسومُ للامتبازات.

لكن منح الامتيازات أعطى للبوير والبريطانيين الذريعة لتقويض سيادة السوازي. ومع حلول التمانينات أطبقت على مباندزيني مشاكل حفظ القانون والنظام والمنازعات بشأن الامتيازات بينه وبين أصحاب الامتيازات البيض وفيما ببن أصحاب الامتيازات أنفسهم. وفي البداية طلب الحماية البريطانية وإيفاد مقيم بريطاني، ولكن طلبه رفض. فانجه عندئذ الى تيوفيلس شيبستون، وزير الشؤون الافريقية في ناتال ، الذي عين في عام ١٨٨٦ ابنه الذي كان يسمّى تيوفيلس أيضًا مستشارًا مقيمًا لمباندزيني للشؤون الخاصة بالبيض. وقد فوض مباندزيني، بجاقة، شيبستون في رئاسة لجنة تضم خمسة عشر عضوًا من البيض المنتخبين وخمسة أعضاء بيض معيّنين، ومنح للجنة في عام ١٨٨٨ ميثاقًا للحقوق نقل اليها سلطة الحكم الذاتي. وقد منحت معظم الامتيازات خلال فترة ولاية شيبستون كمستشار مقيم (١٨٨٦ – ١٨٨٨). ولكن اللجنة البيضاء أخفقت أيضًا في حل منازعات الامتيازات قبل وفاة مباندزيني في عام ١٨٨٨، ولذي أعقبها اقامة ثنائي بويري – بريطاني في عام ١٨٩٠. فقد أقيمت، بمقتضى اتفاقية سوازيلاند المعقودة في عام ١٨٩٠، لمنا مامه المتيازات، وقد أكدت هذه المحكمة صحة ١٢٥٣ امتيازًا من جملة الامتيازات التي بلغت ٣٦٤. كا نصّبت اللجنة أحد أبناء مباندزيني، وهو نغواني الذي كان صبيًا في السادسة عشرة من عمره، ملكًا وعيّنت أمه، غواميلي مدولي، وصيةً على العرش. ولم يحالف التوفيق الحكم الثنائي نظرًا عمره، ملكًا وعيّنت أمه، غواميلي مدولي، وصيةً على العرش. ولم يحالف التوفيق الحكم الثنائي نظرًا عمره، ملكًا وعيّنت أمه، غواميلي مدولي، وصيةً على العرش. ولم يحالف التوفيق الحكم الثنائي نظرًا

<sup>(</sup>۱۰) ج. س. م. ماتسيبولا، ۱۹۷۲؛ ر. ب. ستيفنس، ۱۹۹۷.

لتزايد الصراع بين البوير والبريطانيين في جنوب افريقيا. وقد عهدت بريطانيا بسوازيلاند الى الترانسفال «كل حقوق الحياية والتشريع والقضاء والإدارة في معتضى اتفاقية عام ١٨٩٤، التي منحت للترانسفال «كل حقوق الحياية والتشريع والقضاء والإدارة في سوازيلاند» شريطة ألا تقوم الترانسفال بضم سوازيلاند. وقد احتجت الملكة الوصية ومحلسها احتجاجًا شديدًا على ذلك بل أرسلت أيضًا وفدًا الى بريطانيا، دون أن يسفر ذلك عن نتيجة. وفي عام ١٨٩٥ قامت الترانسفال بتعيين مفوض خاص مقيم، فانتهت بذلك سيادة السوازي ليحل مكانها الاستعار الاستعار الاستعار البريطانية البويرية التي استمرت من عام ١٨٩٨ الى عام ١٩٠٠. وصدر مرسوم سوازيلاند، الذي أعلن البريطانية البويرية التي استمرت من عام ١٨٩٨ الى عام ١٩٠٠. وصدر مرسوم سوازيلاند، الذي أعلن البلاد «محمية» في ٢٥ يونيو / حزيران ١٩٠٣. وقد نص قانون جنوب افريقيا الصادر في عام ١٩١٠ على شروط نقل سوازيلاند وباسوتولاند (ليسوتو الآن) وبشوانالاند – التي كانت تُعرف معًا باسم أراضي على شروط نقل سوازيلاند وباسوتولاند (ليسوتو الآن) وبشوانالاند – التي كانت تُعرف معًا باسم أراضي المفوض السامي – الى اتحاد جنوب افريقيا في المستقبل. ولكن هذا النقل لم يتحقق قط نتيجة للمعارضة الافرقية.

## مبادرات وردود فعل الهلوبي والمبوندوميزي والبهاكا والسنغا والنجانجا والشونا والتونغا والتاوارا، الخ: سياسة التحالف

كانت كل من هذه المجموعات تفتقر داخليًا الى الوحدة السياسية والقوة العسكرية التي تمكنها من التصدي لخطر الاستعار الأبيض المتزايد. كما كانت أيضًا لا ترتبط بأحلاف دبلوماسية وعسكرية مع جيرانها. وكانت – بدلاً من ذلك – تغير على بعضها البعض وتتقاتل في كثير من الأحيان، وترتاب في بعضها البعض بوجه عام. وكان تكوينها يتراوح بين الجاعات المستقلة التي تخضع لرئيس وبين شراذم اللاجئين الرحل والعبيد المأسورين الموضوعين تحت وصاية المستوطنين أو المبشرين. وكان معظمها يدفع الجزية للزولو أو النديبيلي أو البيمبا أو الياو أو النغوني، أو تتعرّض لغاراتهم.

وعلى حين اختار بعض هذه الجهاعات الصغيرة ، مثل الباروي والمانغوندي والماكوني والموتاسا التي كان يحكم كلاً منها رئيس أعلى ، المقاومة المسلحة ضد خطر الاستعار كها فعل الخوسا ، فإن جهاعات كثيرة أخرى مثل الهلوبي والمبوندوميزي والبهاكا والسنغا والنجانجا ، تحالفت مع البيض يحدوها الأمل الكاذب في أن توقّر لنفسها بذلك الحهاية والأمن . وقد درجت هذه المجتمعات الصغيرة – بوجه عام – على عادة دبلوماسية تتمثل في تغيير الولاءات والانجذاب الى القوة السائدة الأقوى ، أو التظاهر بالحياد مع استخدام القوى المسيطرة لصالحها . وقد استخدم الشونا والتونغا والتاوارا والفندا والنداو هذه الاستراتيجيات في أحيان كثيرة على امتداد القرنين الثامن عشر والتاسع عشر خلال الصراع بين عائلتي شانغاميري أحيان كثيرة على امتداد القرنين الثامن عشر والتاسع عشر خلال الصراع بين عائلتي شانغاميري وموينيموتابا الملكيتين ، على حين استخدمها السوتو والمبوندو والمفينعو والتمبو والتونغا في مواقفهم بين اتحادي المتينوا والندواندي . وهكذا تحالف كثير من هذه الشعوب عن طيب خاطر مع البريطانيين ضد الزولو والنديبيلي والنغوني والياو . يُضاف الى ذلك أن عديدًا من المجموعات الصغيرة ، مثل المفينغو والتمبو والنجانجا والسيوا والتاوارا ، كانت قد عاشت لبعض الوقت تحت نفوذ عسكري قوي . ونتيجة الذلك كان بين شعوبها أقسام هامة من الافريقيين الذين تحوّلوا الى المسيحية ومن المتعلمين أحيانا ، والذين لم يقفوا عند حد رفض الثقافة التقليدية بل تحدوا أيضًا القيادة التقليدية لصالح المستعمر .

وهكذا استطاع البريطانيون بسهولة التفريق بين هذه الشعوب وإخضاعها، عن طريق تقديم الوعود بالتحالف وتقديم الحاية و/أو بمساعدتها على التحرّر. ثم أقاموا بعد ذلك مستعمرات استيطانية دائمة للبيض في هذه المناطق.

#### المبادرات وردود الفعل الافريقية (١٨٩٥ – ١٩١٤)

مع أواخر العقد الأخبر من القرن الماضي، كانت كل شعوب جنوبي افريقيا من الناحية العملية قد أصبحت مستعمرة، سواء بصورة كاملة أو جزئية، وأخذت تتعرّض في كل مكان لمختلف أشكال الضغوط الاقتصادية والسياسية والدينية.

ولم يمض وقت طويل حتى فرضت ضريبة الأكواخ والعمل الإجباري والقمع الوحشي للمعتقدات والعادات التقليدية وبصفة خاصة سلب ملكية الأراضي. وقد زادت حدة هذا التدخل الأجنبي مع تزايد حاجة المستوطنين الى الأيدي العاملة الرخيصة للسكان الأصليين للعمل في المزارع والمناجم ، والى ضريبة الأكواخ لتغطية جزء ، على الأقل ، من النفقات الإدارية . وأجبر الافريقيون على الجلاء عن ديارهم كي يفسحوا المجال للمستوطنين البيض ويلتحقوا بخدمة الجيش «كمتطوعين». وفي روديسيا (الشهالية والجنوبية) ونياسالاند قام إداريو الشركة صاحبة الامتياز بنقل «قوانين السكان الوطنيين» المطبقة في جنوب افريقيا . وفي روديسيا ، حيث بلغت كثافة المستوطنين البيض أعلى مستوى لها ، لم تكن الإدارة تطيق وجود أي عوائق في وجه مشروعاتها الاقتصادية ، حتى لو كانت هذه العوائق هي حياة الشونا وحقوقهم . فكانت تصادر على الفور أراضي الشونا وماشيتهم وعاصيلهم وما يختزنونه من غذاء ، وتفرض السخرة عليهم لخدمة مصالح المستوطنين الذين جرى اجتذابهم الى ماشونالاند بوعود تمنيهم بحياة أفضل وأيسر وأكثر ثراء . وكان النظام القضائي الاستعاري يتسم في المقام الأول بالتعسق وعدم الالتزام بقاعدة ثابتة . وقد اقترن هذا كله بسلسلة من الكوارث الطبيعية ، شملت أوبئة الجدري وطاعون الماشية والحفاف بل شملت أيضًا هجوم أسراب الجراد (١١) .

ولم يقف الافريقيون - بطبيعة الحال - من هذه الأحداث موقف المتفرج غير المكترث. فني هذا الجو من الاستعار والحرمان من الأرض والبؤس والقهر والتغريب، انتهى معظمهم الى الاعتقاد - مثل الخوسا - بأن الرجل الأبيض هو سبب كل هذه المتاعب. وقد ولّد النفور من الحكم الاجنبي خلال تسعينات القرن الماضي وأوائل العقد الأول من القرن العشرين، اتجاهًا متزايدًا نحو مقاومة البيض وإحساسًا قويًا بالوحدة بين القادة السياسيين وأتباعهم ورجال الدين، بل بين الجهاعات التي كانت معادية لهم من قبل. وكانت شيمورنغا النديبيلي والشونا في عامي ١٨٩٦ - ١٨٩٧ وتمرّد الهبريرو في عام ١٩٠٤ وتمرّد البامباتا أو تمرّد الزولو في عام ١٩٠٦، أمثلة لردود الفعل هذه التي كانت تستهدف جميعًا الإطاحة بالنظام الاستعاري لما ينطوي عليه من قهر واستغلال غير محتملين.

#### شيمورنغا النديبيلي والشونا

بدأت الشيمورنغا، وهو الاسم الذي أطلقه الشونا على مقاومتهم المسلحة، في مارس / آذار ١٨٩٦ في ماتابيليلاند، وفي يونيو / حزيران ١٨٩٦ في ماشونالاند. وكانت أول إصابة هي قتل شرطي افريقي

<sup>(</sup>۱۱) د. شانایوا، ۱۹۷۶؛ ر. أ. ر. مارتان، ۱۸۹۷؛ ت. أ. رانجر، ۱۹۹۷.

تستخدمه الشركة البريطانية لجنوب افريقيا ، وذلك في ٢٠ مارس / آذار (١٢) . ووقع أول هجوم على الأوروبيين في مدينة إسيكسفال في ٢٢ مارس / آذار ، وأسفر عن مقتل سبعة من البيض واثنين من الافريقيين . ثم انتشرت الشيمورنغا بسرعة في أنحاء ماتابيليلاند وماشونالاند (أنظر الشكل ١-٩) وخلال أسبوع واحد قُتل ١٣٠١ من البيض في ماتابيليلاند.

وكان الافريقيون مسلحين ببنادق من طراز مارتيني - هنري وإيلي متفورد واليفانت وبنادق عتيقة تعبأ من الفوهة والبنادق القصيرة العتيقة فضلاً عن الأسلحة التقليدية من رماح وفؤوس وأقواس وسهام. وقد بدأوا الشيمورنغا بينا كانت معظم قوات الشركة في جنوب افريقيا منهمكة في الإعداد لغارة جيمسون الشهيرة ضد البوير. وفضلاً عن ذلك، هجر رجال الشرطة الافريقيون الشركة ببنادقهم وذخيرتهم وانضموا الى رفاقهم الافريقيين بأعداد كبيرة جدًا بحيث أصبح من الضروري أن ينزع على سبيل الاحتياط سلاح من تبقّى من «الموالين».

وقد سارعت الشركة بتعبثة الاوروبيين في قوة إغاثة ماتابيليلاند التي كانت تتكوّن من جنود نظاميين ومتطوعي الخيالة الروديسية (مستوطنين) وجنود أفارقة. وكانت القوَّة تضم في ذروتها ألني أوروبي، و ٢٥٠ من النغواتو أرسلهم كغاما ، و ٢٠٠ من سكان المستعمرات الافريقيين (جنوب افريَّقيا) ، ونحو ١٥٠ روديسيًا افريقيًا، تحت القيادة العليا لسير فريدريك كارنجتون وهو من القادة المخضرمين الذين شاركوا في الحرب بين الخوسا والمستوطنين. وكانت الشيمورنغا في جوهرها حرب عصابات. لذا فقد اعتمدت القوات على عمليات الحصار والنسف، كما قام أفرادها بتدمير المحاصيل والاستيلاء على ماشية الافريقيين وماعزهم وأغنامهم ودواجهم وحبوبهم ، لكي يحرموا المقاومة من الطعام ولاثراء أنفسهم. وقد استمرت الشيمورنغا في ماتابيليلاند من مارس / آذار حتى ديسمبر / كانون الأول ، حتى أصبحت باهظة التكاليف بالنسبة للشركة. وقد اضطرت الشركة في ١٥ يوليو / تموز الى إصدار إعلان باستخدام الرأفة مع الافريقيين الذين يسلمون أنفسهم وسلاحهم. وبعد معركة نتابا زيكا مامبو (٥ يوليو / تموز ١٨٩٦) صمّم سيسل رودس على «اغتنام أول فرصة للتفاوض ، أو افتعال مثل هذه الفرصة إذا لم تتوفّر ». وكان حينذاك قد فقد كل أمل في تحقيق «نصر كامل وغير مشروط»، لأن إطالة أمد الشيمورنغا أو تجميد الوضع العسكري كان سيؤدي الى الإفلاس و/أو حمل الحكومة الامبراطورية البريطانية على تحويل المستعمرة الى محمية. وفي اغسطس / آب حوصر النديبيلي في تلال ماتوبو، وبعد معركة طويلة الأمد وعروض سخية بالسلام من جانب رودس ، اختاروا التفاوضُ في النهاية. وتلت ذلك سلسلة محادثات للسلام بين رودس ومستشاري النديبيلي ، استمرت من اغسطس / آب ١٨٩٧ الى ٥ يناير /كانون الثاني ١٨٩٨ حين ضم رودس ستة من قادة الشيمورنغا (وهم المستشارون دليسو وسومابولانا وملوغولو وسيكومبو وخومو ونياماندا) ضمن العشرة المعينين في الشركة ومنحهم أرضًا للإقامة كما منحهم . . . ۲ ٣٠٠ كغم من الحبوب ووعد بحل شكاواهم ضد الشركة.

ومع النصر والسلام في ماتابيليلاند، بدأت الشركة تركز جهودها على شيمورنغا الشونا التي احتدم أوارها منذ يونيو / حزيران ١٨٩٦ واستمرت بعد ذلك على نحو متقطّع الى عام ١٩٠٣. وكانت المراكز الرئيسية للشيمورنغا هي ولايات ماياشاموميي في غرب ماشونالاند وماكوني في وسطها وماتغويندي في شهالها

<sup>(</sup>١٢) للاطلاع على شهادات العيان عن الشيمورنغا، التي كتبها في الغالب مستوطنون وجنود ومخبرون صحفيون أوروبيون، أنظر ر. س. س. س. بادن – بويل، ١٨٩٧؛ ف. ك. سيلوس، ١٨٩٦؛ ر. أ. ر. مارتان، ١٨٩٧.

الشرفي. ولكن عديدًا من الولايات الصغرى، مثل نياندورو وسيكي ووهاتا وشيوتا وشيكماكوا وسووسوي وزويمبا وماشانغانييكا وماسيمبورا، بادرت الى تنظيم شيمورنغا بنفسها أو تحالفت مع آخرين.

وقد وصف مؤرخون انطلاقًا من وجهة نظر أوروبية ، الشيمورنغا مثلًا وصفوا قتل الخوسا للماشية ، بأنها نكوص الى عادات الأسلاف وسعى الى إعادة عصر ذهبي متوهم ، معتمدين في ذلك على الدور الهام الذي قام به الأنبياء والكهنة التقليديون الذين يعرفون بأسم السفيكيرو (١٣). وكان أهم هؤلاء موكواني في ماتابيليلاند، وكاغوبي في غربي ماشونالاند ونهاندا (وكانت سيدة نبية) في وسط وشهال ماشونالاند، مع حشد كبير من الأنبياء المحليين الأقل شأنًا. وقد أخبر السفيكيرو النديبيلي والشونا أن الرجل الأبيض هو الذي أنزل عليهم كل المصائب: السخرة وضريبة الأكواخ والجلد بالسياط، كما أنزل عليهم الكوارث الطبيعية مثل الجراد وطاعون الماشية والجفاف. وقد أقنعوا كثيرًا من الافريقيين بأن مواري آله الشونا (مليمو بلغة السنديبيلي) قد تأثّر لعذاب شعبه، وأنه أمر بطرد البيض من البلاد، وأن على الافريقيين ألا يخشوا من شيء لأن مواري الذي يقف الى جانبهم سيحول رصاص الرجل الأبيض الى ماء لا خطر منه . وبوجه عام ، كان كثير من الافريقيين يؤمنون بأن السفيكيرو كانوا ينقلون أوامر مواري ، وأن الامتناع عن طاعتهم سيجلب على بلادهم المزيد من الشقاء ويؤدّي الى حلول الكوارث بالأشخاص . وقد كان السيفكيرو، في المقام الأول، أنبياء ثوريين أوضحوا الأسباب الحقيقية للشيمورنغا وانعقد من حولهم الإجاع العام للشعب ، فلولا ذلك لكانت مصداقيتهم ونفوذهم ضئيلين نسبيًا. كما أنهم ، بوصفهم حراسًا عَلَى تقاليد الشونا وسلطة معترفًا بها في كثير من نواحي حياتهم ، كانوا يخشون أن يسلبهم المبشرونُ الاوروبيون دورهم. ويزيد عن ذلك أهمية ، أن الدور القيَّادي الواضح للسفيكيرو كان يرتبطُ بالتنظيم السياسي – العسكري الجزأ للنديبيلي ، وللشونا بوجه خاص . فكان السفيكيرو هم السلطة الوحيدة التي يمند نفوذها عبر الولايات. وكانت السطوة الروحية لموكواتي ونيهاندا وكاغوبي تشمل أكثر من ولاية وآحدة. وكان السفيكيرو، على خلاف رؤساء الولايات، يملكون شبكة اتصالات محكمة، وإن كانت سرية ، يتبادلون من خلالها رسائل عديدة وينسقون جهودهم باقتدار . بل إنهم استطاعوا إعادة عائلة روزفي الى الملك وإحياء التحالف بين القبائل ، بتنصيب مودزينغانياما جبري موتيفيري ، حفيد ملك روزفي سابق، ملكًا جديدًا. وقد تقبّل كثير من الافريقيين ذلك وتعهدوا بالولاء لمودزينغانياما، ولكن التحالف بين القبائل لم يستمر طويلاً إذ ما لبث المستوطنون أن ألقوا القبض على مودزينغانياما وأودعوه السجن، وفي الوقت نفسه اغتيل موكواتي كما قيل على يد واحد من أتباعه تخلُّص من الوهم.

وكان كاغوبي ونبهاندا أشد ما يكونان تأثيرًا على أمراء الولايات الشبان المناضلين ، مثل موشيموا في ما نغويندي ، ومهيريبيري في ما كوني ، وباناشي في نياندورو ، وقد ألتي القبض على كاغوبي في أكتوبر / تشرين الأول ونبهاندا في ديسمبر /كانون الأول ١٨٩٧ . وفي ٢ مارس / آذار ١٨٩٨ وجهت اليها تهمة القتل وحكم عليها بالإعدام شنقًا . وقد دُفن الإثنان في مقبرة سرية حتى «لا يأخذ الأهالي جثتيها وبدعون أن روحها قد حلّتا بأنبياء أو أطباء – سحرة آخرين».

<sup>(</sup>١٣) كلمة سفيكيرو مشتقة من فعل كوسفيكا بمعنى بلوغ مكان معين أو الوصول إليه. وكلمة سفيكيرو تعني حرفيًا الشخص أو الوسيلة أو الأداة أو الوسيط الذي توحي من خلاله الآلهة أو الأرواح الى البشر. وعلى هذا يمكن اعتبار القس والحاخام والنبي في الحضارة الغربية والخليفة والإمام في الثقافة الاسلامية ، سفيكيرو في مجتمع الشونا. وينبغي ألا يخلط السفيكيرو بمارس الطب أو النخانغا (ما يسمى بالطبيب – الساحر في أوروبا) أو بينه وبين العرّاف. فقد كان السفيكيرو كاهنًا ومقفًا ومعلمًا وزعيمًا في شخص واحد. ونحن نستخدم في هذه الدراسة كلمة الأنبياء كترجمة تسهيلاً على القرّاء من غير أبناء الشونا.

وهكذا أصبحت ولايات الشونا بدون أجهزة سياسة عسكرية على درجة عالية من المركزية ، وبدون أسلحة وذخائر ، وبدون السفيكيرو وهو الأمر الأهم ، فهزمت الواحدة تلو الأخرى في عام ١٨٩٧ . وفي عستمبر / أيلول وقف ماكوني مكبلاً بالأغلال معصوب العينين ، ليطلق عليه الرصاص في حضور أفراد القوات العسكرية والافريقيين الموالين وعلى مشهد من رعاياه . وقد وقف ماكوني وتلقّى الرصاص «بشجاعة وعزة انتزعتا إعجاب كل الحاضرين على الرغم منهم » ، كما كتب مراسل التايمز (اللندنية) الذي شهد الإعدام . وبالمثل ، هزم ماشايا مومبي ، الذي شل تقريبًا الاتصالات بين سالزبوري وبولاوايو ، وقتل في ٢٥ يوليو / تموز . وفيما بين يوليو / تموز وسبتمبر / أيلول ، قام المستوطنون بعمليات حصار ناجحة ضد الولايات في وسط ماشونالاند . وقد هزم مانغوندي في سبتمبر / أيلول ، ولكن ابنه المناضل موشيموا وعدد من المستشارين استمروا في المقاومة حتى عام ١٩٠٣ حين تم احتواء الشيمورنغا

وقد قدّر صحايا الشيمورنغا بـ ٥٥٠ قتيلاً و ١٨٨ جريحًا أوروبيًا . و ٨٠٠٠ قتيل افريقي . وكان هناك ٣٧٢ مستوطنًا مقيمًا من بين القتلي الاوروبيين الأربعائة والخمسين؛ أي ما يعادل عشر السكان البيض في المستعمرة. وكانت البقية من الجنود النظاميين والمرتزقة. ولكن بعضًا من أبناء الشونا المتطرفين في تشدّدهم واصلوا الشيمورنغا، بل أقاموا تحالفات افريقية جامعة مع افريقيين آخرين في موزمبيق كانوا يقاومون هم أيضًا الاستعار البرتغالي. وكانت أشهر حركات المقاومة الافريقية الحامعة التي تلت الشيمورنغا هي التي قادها كادونغوري مابونديرا حاكم ولاية روزفي الواقعة بمنطقة المازوي، وكانت هذه الولاية قد استطاعت من قبل أن تحافظ على استقلالها في مواجهة كل من النديبيلي والبرتغاليين. ولم يشارك مابونديرا في الشيمورنغا لأنه ، بعد أن رفض دفع ضريبة الأكواخ ، هاجر مع أتبَّاعه المقربين الى شمال موزمبيق في عام ١٨٩٤ وانضم الى الباروي في حربهم ضد البرتغاليين. ثم عاد آلى روديسيا في عام ١٩٠٠ وقام بتجنيد جيش من الشونا شمل الكوريكوري والتافارا وعديدًا من المحاربين الشبان من ولايات شمال شرقي ماشونالاند ووسطها، وكان منهم مانغويندي وماكوني. وتحالف مع شيوكو حامل لقب موتابا، ومع سفيكيرو المواري بالتالي. وظل حتى يونيو / حزيران ١٩٠٢ يشن حرب عصابات ضد المستوطنين والولايات الموالية لهم في شمالي ماشونالاند. ثم هاجر مرة أخرى الى موزمبيق لينضم الى شيمورنغا الباروي التي كانت دائرة هناك، ولكن البرتغاليين سرعان ما هزموا القوات المتحالفة نتيجة لتفوقهم في الأسلحة النَّارية. وفي ٣٠ اغسطس / آب ١٩٠٣ عاد ما بونديرا الى روديسيا وسلَّم نفسه وحكم عليه بسبع سنوات من الأشغال الشاقة بتهمة القتل والتحريض على العصيان. ومات في السجن إثر اضراب عن الطعام.

#### الهيريرو

في عام ١٩٠٤ انتهز الهيريرو، الذين كانوا يعانون من الآثار المتراكمة والمريرة للحكم الاستعاري في جنوب غرب افريقيا، فرصة انسحاب القوات الالمانية من هيريرولاند لاخاد تمرّد بين البوندلسفارات، للقيام بتمرّد في يناير / كانون الثاني ١٩٠٤ قتلوا خلاله مائة ألماني ودمّروا مزارع عديدة واستولوا على الماشية. وإثر ذلك أقصى تيودور لويتفاين القائد الالماني وعيّن مكانه الجنرال فون تروتا الذي صمّم على تحقيق نصر عسكري كامل وعلى تدمير مجتمع الهيريرو تدميرًا تامًا باستخدام الأساليب الوحشية والمذابح. وقد قتل ما يتراوح بين ٧٥ و ٨٠ في المائة من السكان الهيريرو الذين قدّر عددهم بين ١٠٠٠ و وضع ١٤٠٠٠ فرد في معسكرات الاعتقال، على حين فرّ ألفان الى جنوب افريقيا.

وفرّ صامويل ماهيريرو مع ألف من أنصاره الى بشوانالاند عبر صحراء كالاهاري.

وقد صودرت كل الأراضي والماشية، ومُنع الافريقيون من إقامة تنظيات إثنية وممارسة الطقوس التقليدية. ولم يبق لهم بديل لكسب العيش سوى العمل لدى المستوطنين البيض. وحين أحسوا أن آلهتهم وكهنتهم قد هزموا، وبرهنوا بذلك على قلّة شأنهم، تحولوا الى المسيحية في أفواج جاعية. ثم قامت قوات جنوب افريقيا باحتلال جنوب غرب افريقيا في عام ١٩١٥ وفرضت عليها الأحكام العسكرية حتى عام ١٩٢٠. وبحلول هذا العام كان ١٠٦٧٣ فردًا من بيض جنوب افريقيا قد انضموا الى أولئك المستوطنين الألمان الذين لم يعودوا الى المانيا. وسمح للافريقيين باستئناف الزراعة على مستوى الكفاف في معازل قاحلة، مما أجبرهم على الاعتاد على العمل في المهجر.

وعلى الرغم من هذا المصير فقد خلّف الأبطال تراثًا من المقاومة للحكم الاستعاري ومن الولاءات التي نتجاوز الحدود الإثنية الضيّقة ، ومن الوعي الثقافي والتاريخي العرقي والوطني الذي ورثته الأجيال اللاحقة عن المناضلين من أجل الحرية في كل أنحاء افريقيا الجنوبية.

#### خاتمة

جلول العقد الأول من القرن العشرين لم تكن قد بقيت عمليًا أية دولة ذات سيادة من دول السكان الأصليين في افريقيا الجنوبية. وكانت الغالبية العظمى من الافريقيين قد دخلت حينذاك المرحلة الثالثة للمقاومة التي تميّزت بالنضال للتوصل الى أسلوب للتعايش في ظل الحكم الاستعاري والاقتصاد والثقافة الاستعاريين. وفي واقع الأمر اتحذت الاستجابة للكفاح ضد الغزو والاحتلال الاستعاري هنا شكلاً مغيرًا ينتمي الى فصل آخر في التاريخ الافريقي. ففي ذلك الجين كانت كلٌّ من القيادة السياسية والقيادة الدينية للمجتمعات التقليدية قد هزمت وأخضعت للاستعار وتعرضت للإذلال. وحل مكان الملوك التقليديين وزير أجنبي للشؤون الافريقية، مثل تيوفيلس شيبستون في ناتال، أو ما يسمى «بالمفوضين الأهليين» و «الإدارات الأهلية». وأصبحت الجاهير الافريقية تعرف في المقام الأول «بالمشكلة السوداء» وكانت، كا وصفها جابافو، «بلا أرض وبلا حق في التصويت ... عبيد منبوذون مطرودون من المجتمع في وطنهم دون أي مستقبل في أي سبيل من سبل الحياة» (١٠٠). وفضلاً عن ذلك، كان اولئك أول من يواجه مشكلة الهوية (١٥٠) من بين الافريقيين، وهي المشكلة التي خلقتها الحدود الاستعارية المصطنعة التي يواجه مشكلة الهوية (١٥٠) من بين الافريقيين، وهي المشكلة التي خلقتها الحدود الاستعارية المصطنعة التي قسمت المجموعات الثقافية – اللغوية – التاريخية، وخلقتها الصدمة الثقافية في مساكن العالم الذي قسمت المجموعات البيض وفي الكنائس والمدارس المسيحية، وذلك في جميع أنحاء ذلك العالم الذي خضع لسيطرة المستوطنين.

وقد تركزت قوة الدفع في الفكر والعمل الافريقي في ذلك الوقت على الاكتساب الفردي للمعرفة والتكنولوجيا والسلع المادية للعالم الأبيض، وعلى الكشف عن «أوجه القصور الوطنية» (١٦) ومحاولة علاجها (إن أمكن) في إطار السيطرة الاستعارية. وكانت تلك بداية حركات الاحتجاج غير العنيفة من أجل الحقوق المدنية، والتي تجسدت كما سنرى فيما بعد، في المؤتمر الوطني لجنوب افريقيا الذي تأسّس في

<sup>(</sup>۱٤) د. د. ت. جابافو، ۱۹۲۰، ص ۱۹.

<sup>(</sup>١٥) ر. ف. بنس (مشرف على التحرير)، ١٩٧٢.

<sup>(</sup>١٦) على سبيل المثالُ، أنظر: س.ت. بلانجي، ١٩١٦؛ س.م. موليما، ١٩٢٠.

عام ١٩١٢، وفي الجمعية الأهلية الخبرية للافريقيين في روديسيا الجنوبية، وفي نقابية كليمنتس كادالي وفي الحركات الدينية الانفصالية والأثيوبية النزعة. وقد ملأت الفراغ في القيادة النخبة المسيحية التي تلقت تعليمها على أيدي المبشرين والتي سبق لنا تناولها بالمناقشة، وكانت هذه النخبة لا تدعو فقط الى العالمية واللاعنصرية والمادية الرأسالية، بل تدعو أيضًا الى اللاإثنية ومن هنا كانت أول من قوض جهود الرؤساء والجاعات والأفراد الافريقيين لإقامة تعاون بين الإثنيات والطوائف المختلفة. وعلى خلاف رد الفعل نجاه الغزو الاستعاري، كان الذي يحدد اتجاه ردود الفعل الافريقية الجديدة تجاه الحكم الاستعاري هو الجاهير الجاهير الحضرية بقيادة النخبة المتعلمة. أما الجاهير الريفية فإما أنها كانت تعيش على الانتاج الموجّه لإشباع حاجاتها عند مستوى الكفاف، أو تنجرف الى الاقتصاد الرأسهالي الموجّه للسوق كعال أجراء ذوي أجور هزيلة في المناجم والحقول والبساتين والمطابخ والمصانع الاوروبية.

## الفصل العاشر

# مدغشقر من عام ۱۸۸۰ الى عام ۱۹۳۹: مبادرات الافريقيين ومواقفهم تجاه الغزو والسيطرة الاستعارية

بقلم: ماناسيه إيسوافيلوماندروسو

منحت المعاهدة البريطانية – المرينية (١) ، التي وقعت في ٢٣ أكتوبر / تشرين الأول ١٨١٧ وصدّق عليها في عام ١٨١٠ ، لقب «ملك مدغشقر» للزعيم راداما الأول الذي ما لبث أن أعلن في ١٤ فبراير / شباط ١٨٢٠ سيادته على الجزيرة كلّها (أنظر الشكل ١٠٠١). وهكذا برزت الى الساحة الدبلوماسية بملكة كانت تحظى بمساندة أقوى دولة في العالم في ذلك الحين ، لكنها كانت مملكة اعترضت فرنسا على تمتعها بالسيادة أول الأمر وأنكرتها وحاربت ضدها. وظل الأمر كذلك الى عام ١٨٦٧ حين وقّعت حكومة نابليون الثالث معاهدة مع راداما الثاني تعترف به ملكًا على مدغشقر. وكان هذا في نظر سلطات تاناناريف إقرارًا بوجود المملكة ، وتخليًا من فرنسا عن مطالبها الإقليمية وذلك على الرغم من أن ديباجة المعاهدة قد أثبتت «حقوق فرنسا» أي مطالبها الدخاصة بمراكزها ومنشآتها التجارية السابقة وفي محميتي ساكالافا أنتاكارانا.

وقد نشأ وضع جديد نتيجة لاغتيال راداما الثاني في عام ١٨٦٣ بأيدي الاوليجارشية (الطبقة الغنية) الحاكمة التي اعتبرته قد جاوز الحد في أفكاره الليبرالية وفي محاباته للأوروبيين. وانتهج راينيلا ياريفوني ، الذي تولى رئاسة الوزارة فيما بين عامي ١٨٦٤ و ١٨٩٥، سياسة تتميز بالمرونة الى حد ما سعيا الى ضان احترام استقلال المملكة (انظر الشكل ٢-١٠). وعلى هذا النحو وبالرغم من عجزه عن توحيد أرض الجزيرة كلها، بدأ في تنظيم الحكومة والإدارة والجيش. وقد نجح بطريقة ما في دعم سلطته وفي جمع شمل المناطق المفتوحة على الرغم من مؤامرات خصومه وسخط الجاهير بل وتمردها السافر في بعض الأحيان. لكن هذا حدث في وقت كانت الامبريالية الاستعارية تنمو فيه في أوروبا، وكانت فرنسا تتجه فيه ثانية نحو السيطرة على مدغشقر. ولم يوفق راينيلا ياريفوني فيما بذله من جهود دبلوماسية لتفادي هذا

 <sup>(</sup>١) المرينا هم سكان إمرينا، وهي منطقة تقع في المرتفعات الوسطى في مدغشقر. وكانت عاصمتها تاناناريف (والتي اصبح اسمها انتاناناريفو). وكان الهدف الذي وضعته مملكة مرينا لنفسها هو توحيد الجزيرة كلّها.



الشكل ١٠٠١: مدغشقر في نهاية القرن التاسع عشر.



الشكل ٢-١٠: راينيلا ياريفوني ، رئيس وزراء مدغشقر (١٨٦٤ ~ ١٨٩٥) ، والذي تزوج الملكة رانافالونا الثانية ثم الملكة رانافالونا الثالثة .

(حقوق الطبع محفوظة : لابي فيوليه ) .

الخطر. وانتهت الحربال اللتان شنتها فرنسا عليه. من عام ١٨٨٣ الى عام ١٨٨٥ ومن عام ١٨٩٤ الى عام ١٨٩٥ ومن عام ١٨٩٤ الى عام ١٨٩٥. بإقصاء رئيس الوزراء وحل الحكومة الملكية. ولكن الفرسيين لم يلبثوا أن واجهوا ، على الرغم من سيطرتهم على تاناناريف (أنتاناناريفو) ، مفاومة مسلحة في بعض المناطق الريفية في إمرينا والأقاليم الخاضعة لها. كما وجدوا أنفسهم في المناطق المستقلة مضطرين الى الدخول في حمراع مع ملوك وقادة عسكريبن تصدوا لهم عقاومة فوية. وإدا كان التفوق التقني الفرنسي قد قضى على جيوب المقاومة التي كانت تفتفر الى التنسيق ، فقد نهض الناس في كل أنحاء الجزيرة ونظموا أنفسهم للتصدي لمثالب النظام الاستعاري أول الأمر ، ثم لاستعادة استقلال بلادهم بعد دلك .

## بلد منقسم في مواجهة التهديد الامبريالي

عادت فرنسا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر الى انتهاج سياسة توسع استعاري. وقد اجتازت أول الأمر ، فيما بين عام ١٨٨٠ وبعد هزيمنها على يد بروسيا ، مرحلة عكوف على الذات أخذت تحشد فيها قواها داخل حدودها الوطنية . وفيما بين عام ١٨٨٠ وعام ١٨٩٠ ، أحس عدد من الشخصيات الحمهورية . متل غامبيتا وجول فري . أن الفتوحات الاستعارية ستعيد لبلادهم مكانتها بين الدول العظمى . وإذا كان الرأي العام المعادي قد أجبرهم على انتهاج سياسة «الجرعات الصغيرة» ، فقد استطاعوا مع ذلك فرض الحياية على تونس في عام ١٨٨١ . وعلى الرغم من افتقارهم الى خطة شاملة ومى قلة الموارد المتاحة لهم أمكنهم توجيه حملات الى أفريقيا وتونكين ومدغشقر . ثم أخذت مطامع فرنسا تتضح عزيد من الجلاء ابتداء من عام ١٨٩٠ فصاعدًا ، بعد أن تم كسب الرأي العام الى حد كبير الى جانب الأفكار الامريالية وبدأ أصحاب الأعال يظهرون اهتامًا متزايدًا بالمشروعات الاستعارية (٢٠) . جانب الأفكار الامريالية وبدأ أصحاب الأعال يظهرون اهتامًا متزايدًا بالمشروعات الاستعارية (٢٠) وهكذا أصبحت مدغشقر ، التي صورتها الدعاية الاستعارية كسوق استهلاكية واسعة وبلاد تحتوي على شوات لا نظير لها ، وجزيرة يطمع فيها البريطانيون . هدفًا لمخططات ومطامع عديدة . ومن هنا كان على حكومة الملكة رانافالونا (أنظر الشكل ٣٠ ـ ١٠) أن تتصدى لهذا الخطر الأجنبي وأن تسعى في الوقت نفسه الى تهدئة التوترات الكامنة والسافرة التي كانت تضطرم في إمرينا وبقية أنعاء الجزيرة على السواء . نفسه الى تهدئة التوترات الكامنة والسافرة التي كانت تضطرم في إمرينا وبقية أنعاء الجزيرة على السواء .

## الوضع عشية نشوب الحرب الأولى ببن فرنسا وإمرينا (٣)

كانت عودة فرنسا الى الاهتمام بمدغشقر ناشئة عن الدعاية التي نظمها عن عمد البرلمانيون الفرنسيون من جزيرة رينيون وغذتها الدوائر الكاثوليكية المحافظة ثم ساندتها الزمرة الاستعارية. وقد ضمت هذه الحركات المختلفة قواها للتذكير « بحقوق فرنسا التاريخية » في مدغشقر والدفاع عنها . وهذه الدعاوى ، التي تعود جذورها الى ذكرى الضم الذي أعلن في عهد لويس الرابع عشر والى المحاولات التي بذلت دون طائل في القرن الثامن عشر لإقامة «فرنسا شرقية » « France Orientale » مزدهرة تستند الى المراكز التجارية التي أقيمت في القرن الثامن عشر وفي فترة عودة الملكية ، قد جرى تطويرها على امتداد القرن التاسع عشر في عدد كبير من الوثائق المكتوبة قبل أن تعرض رسميًا على البرلمان الفرنسي في عام ١٨٨٤ . وكانت جماعة

<sup>(</sup>۲) ج جاکوب، ۱۹۶۹، ص ۲ ۳.

<sup>(</sup>۳) ش. ر آحیرول. ۱۹۷۸ (أ). ص ۱۱۶–۱۱۸.



الشكل ٣-١٠: الملكة رانافالونا الثالثة (١٨٨٣ – ١٨٩٧). وهي بالزي الرسمي. (حقوق الطبع محفوظة: هارلنغ – فيوليه).

ضغط الرينيون تطالب بالغزو الكامل للجزيرة حتى يمكن توطين فائض السكان المولدين فيها واستخدام مواردها الوفيرة لمصلحتهم بدلاً من أن يستغلها البريطانيون. أما المبشرون الفرنسيون الكاثوليك في مدخشقر فقد انتهى بهم الأمر الى التبشير بين الطبقات الدنيا وحدها، إذ كانت معظم عائلات النبلاء والأغنياء والعامة ذوي النفوذ قد اعتنقت البروتستانية، وكانوا يطالبون فرنسا نتيجة لذلك بمساندتهم رسميًا في جهودهم للتغلّب على منافسة البروتستانت الذين صوّروهم على أنهم نتاج «لاعمال الغدر» البريطانية التي تفوق الحصر. وقد وجدت نظرية «انجلترا الغادرة» هذه صدى طيبًا في دوائر أصحاب الأعمال الذين دفعهم تطلعهم الى السيطرة على السوق الملاغاشي على حساب البريطانيين والأمريكيين الى السعي الى سد دفعهم تطلعهم الى السيطرة على السوق الملاغاشي على حساب البريطانيين والأمريكيين الى السعي الى سد الطريق على هؤلاء بضم الجزيرة بدلاً من اللجوء الى تخفيض أسعار بضائعهم. وقد أهابت الدعاية الطريق على هؤلاء بضم الحزيرة بدلاً من اللجوء الى تخفيض أسعارية. وسعيًا الى تهيئة الرأي العام المتح الجزيرة صوّرت مملكة مدغشقر، بسوء نية صارخة، «كدولة همجية» تحكمها «قبيلة أجنبية» المتح الجزيرة صوّرت مملكة مدغشقر، بسوء نية صارخة، «كدولة همجية» تحكمها «قبيلة أجنبية» بعلم من «الطغيان نظامًا للحكم» ولا تزال تمارس تجارة الرقيق.

ولم يكن هناك أي أساس لكل هذه الحجج التي اختلقها دعاة استعار الجزيرة. فالحكومة الملكية ، التي اتهموها بمالأة البريطانيين ، كانت تبدي في موقفها من الدول الأجنبية حنكة نابعة من حرصها على حاية استقلال المملكة. وكانت تحاول أن تلتمس لدى كل دولة ما تستطيع أن تقدمه لطموحاتها من تأييد (4). ولم تكن مدغشقر ، كما قيل ، تابعة لبريطانيا العظمى ، وكانت الثقة الشديدة القائمة بين البلدين ترجع فقط الى أن البريطانيين لم يكن لديهم – مثل الفرنسيين – إصرار على استعار الجزيرة . فهذه المملكة التي زعموا أنها «همجية» تسودها «قوى الظلام» كانت تحكمها في واقع الأمر ملكة ورئيس وزراء اعتنقا المسيحية منذ ٢١ فبراير / شباط ١٨٦٩ . ولئن كان صحيحًا أنها عمدا كبروتستانتيين ، وأن غالبية قادة البلاد وسكانها قد حذت حذوها ، فإنها لم يمنعا الناس من اعتناق الكاثوليكية ولم يحولا بين غالبية قادة البلاد وسكانها قد حذت حذوها ، فإنها لم يمنعا الناس من اعتناق الكاثوليكية ولم يحولا بين المبشرين الفرنسيين وبين ممارسة نشاطهم . وهذا الموقف الليبرالي بيين الفصل الذي كان قائمًا بين الكنيسة والدولة ، وذلك على الرغم مما بذله رئيس الوزراء من محاولات كي يقيم حول كنيسة قصر الملكة كنيسة وطنية أو كنيسة للقصر تضم رجال الكنيسة الملاغاشيين والمبشرين العاملين في خدمته في الدن التبشيرية وبين البسوعيين الكاثوليك . وقد أثارت وبين اليسوعيين الكاثوليك .

وفي عام ١٨٧٧ قامت الحكومة الملكية بتحرير عبيد ماسومبيكا الذين كانوا قد جلبوا من أفريقيا واتخذت الترتيبات لتوطينهم في أراض خُصّصت لهم. وفي عام ١٨٧٨ أعادت تشكيل النظام القضائي الذي أوكل منذ ذلك الحين الى ثلاث محاكم كانت مهمتها إجراء التحقيقات على حين ظل الفصل في القضايا من اختصاص رئيس الوزراء. وصدر في عام ١٨٨٨ «قانون يشمل ٣٠٥ مادة. وهو ابتكار تشريعي يضم القانون المدني والقانون الجنائي والاجراءات القانونية» (٦). وقد تجلّى في كل هذه التدابير، وكثير غيرها، تصميم راينيلا ياريفوني على تحديث بلاده وتحويلها الى «دولة متحضرة» في مواجهة أو روبا. وكانت كل هذه المساعي خليقة بأن تسد الطريق على أناس تحركهم الرغبة في تحضير مدغشقر ونشر وكانت كل هذه المساعي خليقة بأن تسد الطريق على أناس تحركهم الرغبة في تحضير مدغشقر ونشر

<sup>(</sup>٤) ف. إيسوافيلوماندروسو، ١٩٧٩.

<sup>(</sup>٥) هـ. فيدال، ١٩٧٠، ص ٦، الحاشية ٢٠.

<sup>(</sup>٦) هـ. ديشان، ١٩٦٠، ص ١٨١.

لم يتزحزحوا عن مطالبتهم بغزو مدغشقر . وقد استخدموا ثلاث ذرائع للضغط على الحكومة الفرنسية لبدء العمل العسكري في مدغشقر في عام ١٨٨٢ .

فني عام ١٨٧٨ مات في تأناناريف (انتا ناناريفو) جان لابورد الذي كان في أول الأمر شريكًا لكبار رجالات المملكة في عهد رانافالونا الأولى في إنتاج الأسلحة والذخائر وفي ملكية الأراضي، ثم أصبح وتصلاً لفرنسا عندما تولى راداما الثاني الملك. وقد ترك لدى وفاته ممتلكات طالب بها إبنا أخيه، إدوارد وكامبان لابورد، دون جدوى. وكانت المطالبة الصادرة عن باريس بشأن هذا الإرث تستند الى اتفاقية عام ١٨٦٨ التي منحت لرعايا فرنسا حق اكتساب ملكية الأراضي في مدغشقر، على حين كان رفض السلطات في تاناناريف لهذه المطالبة يستند الى القانون الذي يقصر ملكية الأرض على الملكة. وقد أثارت قضية «تركة لابورد» مشكلة بشأن ملكية الأرض كانت تتصل اتصالاً مباشرًا بمصالح المستوطنين والتجار الذين يعيشون في الجزيرة. وكانت المشكلة المثارة هي ما إذا كان من حقهم امتلاك الأرض التي يعملون عليها أو أن يترقبوا، على الأقل، الحصول على عقود إيجار طويلة المدى لها (٧).

وفي أبريل / نيسان ١٨٨١ ازدادت العلاقات بين فرنسا ومدغشقر توترًا بسبب مشكلة «توالي». وكان «توالي» مركبًا شراعيًا قام رجال باكاري، ملك الساكالافا، بقتل صاحبه – وكان عربيًا من رعايا فرنسا – مع ثلاثة مسلمين آخرين من أفراد الطاقم. وقد قتلوهم في خليج مارامبيتسي، وهي منطقة تقع خارج سيطرة السلطات المرينية. وكان أولئك الأربعة – وهم من مهر بي الأسلحة – قد طولبوا بتسلم حمولتهم، ولكنهم بدلاً من ذلك فتحوا النار على الساكالافا الذين ردوا عليهم بالمثل وقتلوهم. وقد طالب الفرنسيون ملكة مدغشقر بدفع تعويض عن هذا الحادث من حوادث التهريب (٨).

و تحكرك العام نفسه أقنع اثنان من المبشرين الانجليز ، كانا يقومان بجولة في ساحل سامبيرانو في شمال غربي الجزيرة ، رؤساء الساكالافا في المنطقة برفع علم مرينا . وقد احتجت فرنسا على ذلك مستندة الى معاهدات الحاية التي وقعتها مع ملوك المنطقة في علمي ١٨٤٠ و ١٨٤١ . وقد ذكر راينيلا باريفوني السلطات الفرنسية في ردّه عليها بمعاهدة عام ١٨٦٨ التي كانت حكومة نابليون الثالث قد وقّعتها مع ملكة مدغشقر .

وقد اقتنع راينيلا ياريفوني ، إزاء ما تجلّى في هذه المنازعات من افتقار الى حسن النية ، بأن الفرنسيين يتصرّفون بسوء نية مما دفعه الى انتهاج سياسة لدفع التعويضات وشراء الأسلحة والذخائر . ولم تلق هذه السياسة قبولاً من الشعب نظرًا لما حملته به من عبء باهظ . ولم تعطه المصاعب مع فرنسا وقتًا لاستيعاب فتوح راداما الأول أو للمضي في توحيد البلاد . ومن هنا كان رئيس الوزراء محاصرًا بالمشكلات الداخلية حين اضطر للتفاوض مع القنصل الفرنسي بوديه الذي قطع فجأة العلاقات الدبلوماسية وغادر تاناناريف في ٢١ مارس / آذار ١٨٨٢ .

## عزلة الحكام الملاغاشيين، (١٨٨٧ - ١٨٩٤)

في يونيو / حزيران ١٨٨٢ توصّل الكابتن لوتمبر الى إنزال أعلام مرينا من خليج أمباسيندافا دون أن يواجه أية مقاومة. وكان راينيلا ياريفوني ما زال يعتقد بامكان تجنّب الصراع وتسوية الخلافات بالوسائل

<sup>(</sup>٧) ج. جاكوب، ١٩٢٦، ص ٥.

<sup>(</sup>۸) ب. بواتو، ۱۹۵۸، ص ۱۷۲.

السلمية. فأوفد بعثة دبلوماسية برئاسة رافونيناهيترينياريفو، ابن أخيه ووزير الخارجية، لزيارة أوروبا والولايات المتحدة من أكتوبر / تشرين الأول ١٨٨١ الى أغسطس / آب ١٨٨٨ ، سعيًا الى التوصل الى تفاهم مع فرنسا وكسب تأييد دول أخرى (٩) . ولكن باستثناء الاتفاقيات التجارية التي وقعت مع لندن وواشنطن وبرلين وتخلي بريطانيا عن حق رعاياها في ملكية الأرض مقابل منحهم عقود إيجار تحدّد مدتها بالاتفاق المشترك ، كان ما حقّقه المفوضون الملاغاشيون بالغ الضآلة . فقد رفض الفرنسيون ، وسايرهم البريطانيون الذين كانوا يريدون التمتع بحرية عمل مطلقة في مصر ، التوصّل الى أي اتفاق وذلك على الرغم من موافقة بعثة الملكة رانافالونا الثانية على نقل أعلامهم وحاميتهم من خليج أمباسيندافا وقبولهم منح الأجانب عقودًا طويلة الأجل لاستئجار الأرض . وكانت البعثة لا تزال في أوروبا عندما قصف الأسطول الفرنسي ماجونغا في مايو / أيار ١٨٨٣ مشعلاً بذلك شرارة الحرب الفرنسية المرينية الأولى الأسطول الفرنسي ماجونغا في مايو / أيار ١٨٨٣ مشعلاً بذلك شراوة الحرب الفرنسية المرينية الأولى تاناناريف دهشة مريرة حين اكتشفت أن الدول الكبرى تهتم في المقام الأول بمصالحها وأنها تتفق فيما بينها أحيانًا ، بل في أغلب الأحيان ، على حساب الدول الصغيرة . وقد أثار موقف انجلترا ، التي كان ينظر بينها أحيانًا ، بل في أغلب الأحياط ودفع رئيس الوزراء فيما يقال الى الحديث بخيبة أمل عن التظاهر بالشجار كما يفعل الفرنسيون والبريطانيون ».

وهكذا هاجم الفرنسيون مملكة معزولة دبلوماسيًا وقام أسطول صغير بقيادة الأميرال بيبر ، بقصف الموانئ في شمال غربي الجزيرة وشرقها ، واحتل تاماتاف. وطالبت فرنسا راينيلا ياريفوني بالتخلي عن أراضي مدغشقر شمال خط العرض ١٦ والاعتراف بحق الفرنسيين المقيمين في الجزيرة في امتلاك الأرض. وظل رئيس الوزراء صامدًا أمام الضغوط إلا أنه ترك الباب مفتوحًا للمفاوضات. وخلال هذه الحرب الزائفة » ، التي كانت المفاوضات نجري خلالها بهمة أكبر من العمليات العسكرية ، تغيّر هدف المطالب الفرنسية فلم تعد المسألة هي الاعتراف بالحقوق التاريخية لفرنسا في شمال غربي مدغشقر بل فرض الحاية على الجزيرة كلها. وتمسك راينيلا ياريفوني بموقفه الأصلي رافضًا التضحية باستقلال بلاده. ولكن بينا كانت مواقف القادة الفرنسيين والمالاغاشيين تبدو وكأنها لا يمكن التوفيق بينها ، كان رعايا الجانبين يستسلمون لشعور متزايد بالملل. فعلى الجانب الملاغاشي أدى الحصار والمجهود الحربي الى أزمة اقتصادية وخلقا اضطرابًا سياسيًا بالغ الخطورة. وفيما يتعلّق بالفرنسيين ، كانت حملة تونكين قد حالت دون تعزيز القوات الموجودة في مدغشقر ، كما كانت أفكار الوزير فريسينيه الذي كان ميالاً للتفاهم قد انتصرت على أفكار دعاة الزحف الى تاناناريف. وهكذا حمل سير الأحداث الحكومتين على توقيع معاهدة سلام وهو ما كان يعني الرضي بحل وسط.

ووضعت معاهدة ١٧ ديسمبر /كانون الأول ١٨٨٥ – التي شابها قدر من الغموض – نهاية لحرب لم يكن فيها غالب أو مغلوب. وقد بلغت حدًّا من الغموض والالتباس جعل كلاً من الطرفين يفسّرها كيا يحلو له. وقد منحت المعاهدة فرنسا حق «تمثيل مدغشقر في كل علاقاتها الخارجية»، وأن يكون لها مقيم عام بحاشية عسكرية في تاناناريف، ومنحت للرعايا الفرنسيين حق استثجار الأراضي لمدة طويلة تصل الى عامًا كحد أقصى، وللأسطول الفرنسي الحق في احتلال دييغو-سواريز، على حين مُنحت الحكومة الفرنسية تعويضًا قدره عشرة ملايين فرنك. واعترفت هذه المعاهدة، التي لم ترد فيها كلمة «محمية»، بالملكة رانافالونا ملكة على الجزيرة كلها وصاحبة وحيدة للأرض فيها. وقد نص الملحق أو الخطاب

<sup>(</sup>۹) ب. م. موتيبوا، ۱۹۷٤، ص ۲۱۸ – ۲٤٦.

التفسيري الذي طلبه رئيس الوزراء وحصل عليه في ٩ يناير /كانون الثاني ١٨٨٦، قبل أن يوافق على التصديق على المعاهدة، على سلطات المقيم العام وحدد حجم حاشيته العسكرية بخمسين فردًا ووضع حدود إقليم دييغو-سواريز التي حددت بميل بحري واحد جنوبًا وغربًا وأربعة أميال بحرية شهالاً. وكان المقصود بهذه الشروط تحديد نطاق المعاهدة. لكن الإدارة الفرنسية لم تول للملحق أية أهمية واعتبرت المعاهدة المبرمة في ١٧ ديسمبر /كانون الأول ١٨٨٥ معاهدة لفرض الحاية. أما الحكومة الملاغاشية التي كان يسيطر عليها راينيلاياريفوني فقد رفضت اعتبار الوثيقة معاهدة لفرض الحاية على الجزيرة. وكان تفسيرها مختلفاً كل الاختلاف ومعارضًا للمخططات الفرنسية، وهو تفسير كان يستند دائمًا الى الملحق الذي حدً من البنود التي اعتبرت ماسة باستقلال المملكة. وعلى هذا النحو حاول حكام تاناناريف أن يحولوا دون فرض الحاية باستغلال الاختلافات بين النصين الفرنسي والملاغاشي والإيضاحات التي تضمنها البروتوكول الإضافي (١٠).

وهكذا، ومع ازدياد سوء التفاهم، نشبت حرب استنزاف بين رئيس الوزراء والمقيمين العامين المتعاقبين. ودون انتظار لنتيجة المفاوضات التي كانت تدور بلانهاية لتحديد نطاق المنطقة الفرنسية حول ديبغو سواريز، قام الأسطول الفرنسي باحتلال شريط عريض من الأرض جنوب الميناء. وقد سيطر على سنوات «المحمية الوهمية» العشر فيما بين عام ١٨٨٥ وعام ١٨٩٥، صراع آخر حول الدريالية العتراف وترخيص رسمي مكتوب صادر الى موظف قنصلي من الحكومة المعتمد لديها). فكان المقيم العام يطالب بمنحه هذا الترخيص لكي يثبت أن مدغشقر محمية فرنسية، بينا كان راينيلا ياريفوني يرفض منحه إياه كي يؤكد استقلال المملكة. ولم يتزحزح رئيس الوزراء عن الموقف الذي المنيد الم المنافقية الانجليزية الفرنسية في عام ١٨٩٠ والتي اعترف الفرنسيون بمقتضاها بالحماية البريطانية على دنجبار ووافق البريطانيون مقابل ذلك على الاعتراف بالحماية الفرنسية على مدغشقر « بما يترتب عليها من نتائج». وقد أدت المشاكل الاقتصادية التي عانتها المملكة الى زيادة حدة هذه المصاعب الدبلوماسية.

وقد لجأت الحكومة الملاغاشية الى الحصول على قرض من بنك الخصم الباريسي (C.N.E.P.) لسداد التعويض المستحق لفرنسا. وقدمت ضمانًا للقرض إيرادات الجارك في الموانئ الست الرئيسية للجزيرة: تاماتان وماجونغا وفينبريف وفوهيار وفاتوماندري ومأنانجاري. وكان يشرف على تحصيل الرسوم الجمركية وكلاء يعينهم البنك الفرنسي وتدفع مرتباتهم السلطات الملكية، مما حرم الدولة الملاغاشية من مصدر كبير للإيرادات.

وقد اضطر رئيس الوزراء، إزاء هذه الحاجة الى المال والضغوط التي مارسها لومير دي فيلر أول مقيم فرنسي عام في تاناناريف، الى منح امتيازات عظيمة للأوروبين، سواء لاستخراج المعادن – النحاس من بتسيليو والذهب في بوينا – أو استغلال الأخشاب. ولم يحقّق الامتياز الممنوح لاستغلال منجم ذهب سوبيربي في منطقة مايفاتانانا المشهورة باستخدام السخرة في مناجمها، إلا دخلاً بالغ الضآلة للحكومة. كما أسهم في إضعاف السلطة نظرًا لعدد العال الذين كانوا يهربون لينضموا الى صفوف الفاهافالو أو الجنود غير النظاميين الذين كانوا يخلقون جوًا من عدم الأمان في شال غربي الجزيرة. كما مُنح الأجانب في نفس الفترة إثني عشر امتيازًا لاستغلال الغابات على الساحل الشرقي. ونظرًا لقلة موارد أصحاب الامتيازات وموقف راينيلا ياريفوني الذي لم يكن، رغم كل المظاهر، ميالاً الى تسهيل مهمتهم، لم

<sup>(</sup>۱۰) ف. إيسوافيلوماندروسو ، ۱۹۷۷ (ب).

يحالف محاولات استغلال الغابات الملاغاشية اي نجاح يذكر ، إذ لم تحقق دخلاً كبيرًا للحكومة الملكية ولم يستفد منها السكان المحلون ، ولم تعلل على الرأسهاليين الأجانب ما كانوا يتطلعون اليه من عائد طيّب (۱۱). ولم تكن عائدات الرسوم الجمركية كافية لتغطية الأقساط نصف السنوية المستحقة لبنك الخصم الباريسي ، إذ لم تحقق الامتيازات الممنوحة للأجانب النتائج المتوقعة ، وهكذا زادت الحكومة عدد الضرائب وتوسعت في استخدام السخرة سعيًا الى زيادة موارد الدولة. وطلب من السكان أن يدفعوا ، فضلاً عما كانوا يتحملونه عادة من أعباء ، ضريبة دخل مقدارها قرش واحد لكل فرد و «فيتيا تسيي مبا هترا » وهي نوع من المساهمة العامة «الطوعية» من حيث المبدأ. ورفض البعض تنفيذ المهام المطلوبة منهم في ظل الفانومبوانا (نظام السخرة) ، بينا تحول آخرون الى قطاع طرق وبلغت الجرأة بعصابات اللصوص حد مهاجمة مدينة امبوهيانغا المقدسة في عام ١٨٨٨ والعاصمة نفسها في عام ١٨٩٠ (١٢).

وازعجت هذه الاضطرابات، التي كانت تهدد مصالح الطبقات العليا والرعايا الأجانب، المقيم العام وكشفت عن أزمة خطيرة للسلطة في «مملكة مدغشقر». واستغل البرلمان الفرنسي هذا الوضع الى أقصى حد، فأرسل إلى تاناناريف لو مير دي فيلر، الذي كان مقيمًا عامًا من عام ١٨٨٦ الى عام ١٨٨٩، بخطة لإقامة محمية حقيقية. وحين رفض راينيلاياريفوني هذه الخطة، وافق البرلمان الفرنسي بأغلبية كبيرة على الدخول في الحرب، ولم يكن أمام الحكومة المرينية، الحريصة على الحفاظ على الاستقلال، سوى الانجرار للحرب. ولكن السلطات الملكية دخلت هذه الحرب في عام ١٨٩٤ في ظروف غير مؤاتية لها على الإطلاق.

## « مملكة مدغشقر » في عام ١٨٩٤ : ضعف وفوضى

كانت مملكة مدغشقر عشية الغزو الفرنسي نهبًا لتوترات داخلية خطيرة. فعلى الصعيد الرسمي على الأقل ، كان تعميد رانافالونا الثانية بداية لتدهور العبادة القديمة ، ولاختفاء السامبي (المعابد) الملكية وحتى المحلية التي كانت تشكّل الركائز السياسية والدينية لإيمرينا التقليدية ، كما كان سببًا في حمل آلاف الرعايا على تغيير دينهم بالقوة في كثير من الأحيان ، والقضاء على عدد من أنظمة الكهنوت ذات التاريخ الطويل نتيجة لطود حراس السامبي ، وفي نشوء صفوة من معتنقي المسيحية. وقد تداخلت الأمور السياسية والاقتصادية والدينية جميعًا ، فكان أتباع كنيسة القصر لا يتولون فقط شؤون الدولة ، مثل إحصاء السكان والتعليم وتجنيد الأفراد للجيش والسخرة ، وإنما كانوا يستغلون أيضًا مناصبهم والنظام الاقتصادي للإثراء الشخصي عن طريق التجارة ومزاولة الربا. وكان حراس السامبي والأعيان المحليون ، الذين حرموا الكنائس أو باشعال النار فيها (۱۳) . وفضلاً عن ذلك ، لم يكن ثمة إجماع على الإطلاق على تأييد الكنيسة مارسون نوعًا من المسيحية الشعبية يستمد الهامه من الكتاب المقدّس ومن التاريخ والفولكلور المحلين ، يمارسون نوعًا من المسيحية الشعبية يستمد الهامه من الكتاب المقدّس ومن التاريخ والفولكلور المحلين ، نخبة متعلمة كان بوسعها أن تدعى لنفسها الحق في القيادة السياسية .

<sup>(</sup>١١) م. إيسوافيلوماندروسو، ١٩٧٩، ص ١٨٦-١٩٣.

<sup>(</sup>۱۲) ف. ایسوافیلوماندروسو، ۱۹۷۷ (ب)، ص ۵۰.

<sup>(</sup>۱۳) ف. إيسوافيلوماندروسو، ۱۹۸۰.

وقد عمل أولئك بالتجارة وأخذوا يدعون لأفكارهم في أيام الأسواق. وقد أعرب مسيحيون آخرون عن معارضتهم لتسلّط الكنيسة الرسمية باعتناق الكاثوليكية أو بالتماس الحاية من أحد الأعيان. وناضل آخرون من أجل استقلال حياتهم الدينية وحريتها. وكان من بين هؤلاء منشقو أمباتونا كانغا الذين أنشأوا في عام ١٨٩٣ كنيسة خاصة بهم ، وأطلقوا عليها اسم «ترانو زوزورو» أي بيت أو كنيسة القصب (١٤). وقد تشكّلت هذه الحركة المنشقة في قلب العاصمة ، التي كانت معقلاً للمسيحية ، وكانت دليلاً على ما كان يساور بعض المؤمنين من قلق.

وكان من نتيجة هذه التوترات ، بالإضافة الى تدهور الإيمرينا الذي تفاقم نتيجة للضغوط الأجنبية والفرنسية خاصة ، والطبيعة البالية للسيطرة الاقتصادية التي كانت تحتكرها الشخصيات القيادية في تاناناريف ، أن أصبح من المستحيل عليهم أن يحققوا طموحهم في إقامة أمة - دولة . وكان الضباط التجار يعوضون خسائرهم باستغلال نظام السخرة الى أقصى حد ممكن بعد أن فقد هذا النظام مضمونه السابق كالتزام طقسي ، بالاتجاه الى الاستثار في الأرض ومزاولة الربا . وفي مواجهة أقطاب رأس المال الموالين لكنيسة القصر هؤلاء ، كانت تقف جمهرة صغار المزارعين وعال المياومة المدينين لهم والذين كانوا أكثر من عانى وطأة نظام الفانومبوانا .

وقد كشف كل ذلك عن «... تفكك البنية الاجتماعية وجهاز الحكم» (١٥) وأزاح النقاب عن وجود أزمة عميقة في «مملكة مدغشقر» التي كانت، لهذا السبب، عاجزة عن مقاومة الحملة الفرنسية. ولكن مدغشقر كانت تملك ما هو أكثر من المظاهر البراقة للدولة. كان هناك المرينيون العاديون الحكومون، الذين لم يتخذوا موقف قادتهم، والذين سعوا قدر طاقتهم الى النجاة بأنفسهم من قهر الطبقة الغنية. وكانت هناك المالك المستقلة عن تاناناريف، والتي سعت كل منها، بدورها، الى مقاومة الغزو والتغلغل الفرنسيين.

## بلد يواجه الغزو الاستعاري بمقاومة غير منسقة

كان تحلّل المجتمع في «مملكة مدغشقر»، وانهيار النظام القديم، وسيطرة طبقة الأثرياء، والأزمة الاقتصادية، والتهديد الاستعاري، عوامل أفضت مجتمعة الى قلقلة أخلاقية وروحية عميقة بين سواد الناس الذين أخذوا يولون وجوههم شطر الماضي، مضفين عليه رؤية مثالية، ومطالبين بالعودة الى الأساليب التقليدية. ومن هنا لم يمض وقت طويل حتى كان القادة يواجهون وابلاً من الانتقادات. وقد أتاح الغزو الاستعاري (١٨٩٤ - ١٨٩٥) الفرصة لمعارضي النظام للتعبير عن آرائهم، وعجل بسقوط الحكومة التي كانت تتعرض بالفعل للهجوم في إيمرينا والأقاليم التابعة لها على حد سواء، كما كانت موضع تجاهل الشعوب المستقلة أو مهاجمتها.

### إخفاق القيادة

كان الرأي العام والبرلمان في فرنسا قد قرّرا مساندة الحملة العسكرية مساندة تامة : فوضعت تحت تصرّف الجيش موارد طائلة وقوات غفيرة ، كما كان المستكشفون والعسكريون قد ألموا إلمامًا دقيقًا بالمواقع الجغرافية

<sup>(</sup>١٤) س. عياش وسي. ريتشارد، ١٩٧٨، ص ١٣٣–١٨٢.

<sup>(</sup>١٥) ج. جاكوب، ١٩٧٧، ص ٢١٣.

فأصبحت معروفة تمامًا. أما على الجانب الملاغاشي، فكانت الدولة أقل تماسكًا منها في عام ١٨٨٣، إذ كان راينيلا ياريفوني، الديكتاتور الذي تقدّمت به السن، قد أصبح بلا شعبية. وكان عليه أن يواجه العديد من المؤامرات التي دبّر بعضًا منها أعوانه المقرّبون وحتى بعض أبنائه أيضًا، فلم يكن بوسعه أن يضع ثقته الكاملة في كبار رجال النظام، الذين كانوا يطمعون في منصبه المرموق ويأملون أن يخلفوه فيه في بوم من الأيام، او في الجيش الذي انفرط نظامه من جراء تزايد عدد الجنود الذين كانوا يهجرون صفوفه ونال الفساد والجشع المتفشيان من معنوياته. ولم تتطور استراتيجية راينيلا ياريفوني مع الزمن. فعلى الرغم مما بذله من جهود متفرقة وسيئة التنظيم لشراء أسلحة وذخائر ومحاولاته لتعبئة قوات المملكة تعبئة فعالة، كان بذله من جهود متفرقة وسيئة التنظيم لشراء أسلحة وذخائر ومحاولاته لتعبئة قوات المملكة تعبئة فعالة) الحليفان اللذان يعول عليها في حقيقة الأمر هما الجنرال «تازو» (الحُمّى) والجنرال «آلا» (الغابة). الحليفان اللذان يعول عليها في حقيقة الأمر هما الجنرال «تازو» (الحُمّى) والجنرال «آلا» (الغابة). تقريبًا، وأثر المناخ الذي يصعب على الأوروبي تحمّله، الى الحيلولة دون تقدّم قوات الحملة العسكرية تقريبًا، وأثر المناخ الذي يصعب على الأوروبي تحمّله، الى الحيلولة دون تقدّم قوات الحملة العسكرية نو تاناناريف.

والحق أن الحملة قد كلفت الفرنسيين ثمنًا باهظًا في الأرواح، ولكن ذلك كان نتيجة لافتقار بعض إدارات وزارة الحرب الى بعد النظر. فقد هبطت القوات في مامجونغا، وكان عليها أن تستخدم «مركبات لوفيفر» الشهيرة في تقدمها نحو العاصمة، ومن هنا فقد اضطرت الى بناء طريق. وبينا كانت القوات تقوم بالأعمال الترابية في المستنقعات تفشت الحمى والدوسنتاريا، فتحوّل جيش الحملة الى «طابور يتقدّم بغير نظام ويتعثّر في عربات أمتعته وجثث موتاه وأفراده المحتضرين» (١٦).

ولم يلجأ الجيش الملكي لحرب العصابات الى الهجوم على أجنحة ومؤخرة القوات الفرنسية التي بلغ بها الإرهاق مداه. وكانت قوات الملكة رانافالونا مبعثرة في مختلف الموانئ. أما القوات التي أرسلت لاحتلال التحصينات التي أقامها الفرنسيون فقد أخلتها بمجرّد تعرّضها للقصف أو الحصار. ولم يكن الجنود أو ضباطهم قد تلقوا أي تدريب عسكري مناسب، وكانت الأوضاع تثير فيهم الارتباك أكثر مما تحرّضهم على القتال. وقد وصف راجستيرا، وهو أحد الضباط الذين كانوا في الحبهة، جو السخط والشقاق الذي ساد الجيش حين كتب يقول «كان ثمة شعور بالإحباط في كل مكان سواء بين الجنود العاديين أو بين رؤسائهم، ولاسيما حين عُلم أن أقارب رئيس الوزراء وأصدقاءه، وبخاصة حفيده راتسيانيسا، رغم أنهم قد بقوا في إيمرينا دون ضجة، كانوا ينعمون بمظاهر التقدير التي كان خليقًا بها أن تمنح الى أولئك الذين اضطروا الى تحمّل معاناة متاعب الحرب وأخطارها». وكان الإعلان عن ترقية راتسهانيسا الذي كان الضباط يتحدثون عنه بازدراء «كمجرّد صبي لا يكاد يستيقظ حتى يغط في النوم مرة أخرى، ولا يصلح إلّا لشي البطاطا الحلوة» – الى مرتبة الشرف الخامسة عشرة التي كانت من أعلى الرتب، هو الذي وصل بالاستياء الى قمته مما قضى على المعنويات وأجهز على المقاومة (١٧).

وإزاء هذا الوضع قام الجنرال دوشين، القائد العام لقوات الحملة الفرنسية، بفصل طابور خفيف من القوات الرئيسية للجيش التي كان يكبل حركتها مرضاها ومركباتها ومعداتها. وقد استطاع هذا الطابور أن يكتسح في طريقه القوات النظامية للملكة ويجبرها على الفرار قبل أن يستولي على تاناناريف في ٣٠ سبتمبر / أيلول ١٨٩٥. ولكن الفولوا لينداهي ، أو الجيش الملكي ، كان حينذاك قد أصبح مجرّد شبح شاحب لجيش راداما السابق. فإذا كان راينيلا ياريفوني قد نجح في كسر شوكة المينتي وفي استبعاد

<sup>(</sup>١٦) هـ. دیشان، ۱۹۶۰، ص ۲۳۰؛ وم. براون، ۱۹۷۸، ص ۲۳۲–۲۰۲.

<sup>(</sup>١٧) مقتبس في م. إيسوافيلوماندروسو، ١٩٧٥، ص ٢٣، الحاشية ٦٧.

الأندريانا الذين كانوا يشكلون ركيزة الجيش في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. فقد فشل في إقامة جيش كبير جيد التدريب يقوده رجال مخلصون له يحترمون ملكية الدولة وبحرصون على المحافظة على استقلال بلدهم. فقد كانت تحيط برئيس الوزراء جماعة من رجال البلاط المستعدين لإطرائه والى المسارعة بملء جيوبهم بالمال بكل وسيلة بمكنة، والعاجزين مع ذلك عن أن يقدّموا أقل نصح مفيد في كيفية إدارة شؤون الدولة والحريصين على خدمة من يتولى السلطة أيًّا كان. وفي كثير من الأحيان تحول معظم أولئك الناس، الذين عجزوا عن الذود عن استقلال المملكة، الى حلفاء متحمسين للمستعمرين. وقد تخلوا عن سواد الشعب، بل حاربوا أحيانًا هذا الشعب الذي نهض لمقاومة الفرنسيين بعد ما شهده من فرار مخز للجيش الملكى وخيانة من قادة الجزيرة.

#### حركات المينالامبا في إيمرينا

يمكن تفسير سلوك المرينيين بعد الغزو بطبيعة ما كان يربطهم من علاقات بالحكومة التي كان يحتكرها الاندافيافاراترا، أو بتعبير آخر عائلة رئيس الوزراء راينيلا ياريفوني وبطانته (۱۸).

وكان ثمة اختلاف في علاقات التوكو (المقاطعات) الست لا يمرينا بطبقة الأثرياء الحاكمة. فكانت مقاطعة فاكينيساوني ، وهي مسقط رأس أسلاف ملوك إيمرينا والمنطقة الأصلية التي بدأ فيها بناء الأضرحة مثل إيكليالازا، تتمتع بمزية إضفاء الشرعية على صاحب العرش. ولكن سكان فاكينيساوني . الذين كانوا يشهرون بشدتهم ، عانوا طيلة القرن التاسع عشر أعباء السخرة وقاسوا الأمر . و سلطة الأفارادرانو الذين كانوا يؤيدون أندريانامبو إينيمرينا. وقد قضى على كثير من الأندريانا (النبلاء) ، في مقاطعة فاكينيساوني كما حدث لحراس ضريح إيكليالازا الذي صادره أندريانا مبو إينيمرينا ثم أحرقه في عام ١٨٦٩. ومنذ ذلك الحين تبلورت المعارضة للحكومة المسيحية حول هذا السامبي في الجزء الجنوبي من فاكينيساوني . وفي الجزء الشهالي من التوكو كانت جاعات ممن ظلوا على احترامهم للدين التقليدي تعيش جنبًا الى جنب مع المسيحيين. إلا أن انقسامات وقعت بين المسيحيين في القرى ، مثلا حدث في تعيش جنبًا الى جنب مع المسيحيين و العبيد ، في غالبيتهم ، من الكاثوليك على حين كان العامة من البروتستانت . وكان نفس التعارض بين دعاة العبادات التقليدية وبين المسيحيين موجودًا في مقاطعات المروتستانت . وكان نفس التعارض بين دعاة العبادات التقليدية وبين المسيحيين موجودًا في مقاطعات المروتستان مع فوكو أو بلدة في أفارادرانو ، تقف في مواجهة أمبوانانا التي ظلّت على ولائها المسيحيين المتحالفين مع فوكو أو بلدة في أفارادرانو ، تقف في مواجهة أمبوانانا التي ظلّت على ولائها لعبادة السامبي .

وكان الاستيلاء على تاناناريف، الذي كان يعني سقوط العالم المسيحي الحضري، إيذانًا بتعبئة المناطق الريفية للدفاع عن تراث الأسلاف. وكانت انتفاضة أمبوانانا، التي اندلعت في نوفمبر / تشرين الثاني ١٨٩٥، في يوم فاندروانا (أنظر الشكل ١٠٠٤) وهو يوم عيد ميلاد الملكة وعطلة عامة، إيذانًا ببدء معارضة السكان للفتح الفرنسي. وقد عرف هذا التمرد الكبير باسم مينالامبا (الأردية ذات المربعات الحمراء) « لأن الثوار كانوا يلونون ملابسهم بلون تربة البلاد الحمراء حتى لا يسهل التعرف عليهم من بعد ». وقد استولى الثوار على أريفونهامو وقتلوا الحاكم ومبشرًا بريطانيًا وعائلته وطالبوا بإلغاء العبادة والمدارس المسيحية والخدمة العسكرية والسخرة. وفي مارس / آذار ١٨٩٦ اندلعت حركات أخرى في

<sup>(</sup>۱۸) س. إيليس، ۱۹۸۰ (أ) و (ب).



الشكل ١٠٠٤: المناطق الرئيسة لتمردات المينالامبا.

شهال إيمرينا وجنوبها مطالبة بالعودة الى المعتقدات القديمة وتطهير الطبقة الحاكمة، ومستهدفة إجبار الفرنسيين على الانسحاب.

وكان المينالامبا يستولون على أسلحة الجنود الذين يهجرون صفوف الفولوالينداهي أو يشترونها من التجار الهنود أو الكرييوليين، مما يوحي بأن الاتصال مع الساحل كان سهلاً نسبيًا. وقد نظموا أنفسهم على غوار قوات الجيش الملكي، بما في ذلك الرتب العسكرية وتقسيم القوات الى فرق. وكانوا يهاجمون ممثلي طبقة الأثرياء الذين كانوا ينكرون شرعية سلطتهم ويعدونهم مسؤولين عن الهزيمة، كما كانوا بهاجمون المبشرين الأجانب والملاغاشيين الذين كانوا يقومون بنشر المسيحية ومن ثم كانوا أعداء للمعتقدات التقليدية. ومن هما فقد أخذوا في إحراق الكنائس والمدارس وإعادة دين السلف الى مكان الصدارة. وجرى تعزيز عبادة سامبي رافولولونا، وإحياء بعض الشعائر القديمة مثل الفاليرانو والسوتروفوكاكا، وهما نوعان من القسم.

ولكن بعض أعال المينالامبا نفرت جزءًا من السكان منهم. فكانت استراتيجينهم تشمل هجات على الأسواق سعيًا الى إثارة الذعر في نفوس الناس وتقويض مؤسسة ترمز الى ما كانت طبقة الأثرياء تفرضه من قيود وضغوط. وفضلاً عن ذلك كانت هذه الهجات تتيح لهم أيضًا تجديد مؤنهم. وقد سببت هذه الهجات على الأسواق وما كانوا يقومون به من غارات للاستيلاء على محاصيل القرى التي لم تنضم الى جانبهم ، بلبلة أفكار السكان الوادعين الذين لم يكن بوسعهم التمييز بين المينالامبا وبين الجيريكا (اللصوص وقطاع الطرق). وقد استغل المستعمرون وحلفاؤهم المحليون هذا الخلط لعزل الثوار.

وقد وقعت حركات المينالامبا هذه على حدود إيمرينا، في مناطق كان الافتقار الى الأمان سمة من ساتها الدائمة. فقد تحولت هذه المناطق نظرًا لبعدها عن تاناناريف الى مخابئ للجنود غير النظامين والفارين من الخدمة العسكرية. وكان ثمة اتصال مع الساكالافا في الشهال الغربي والبيتسيميساراكا في الجنوب الشرقي مما سهل الوصول على الأسلحة. كذلك كان الوصول الى هذه المناطق صعبًا إذ كانت تحدها سلسلة جبال تامبوكتسا الوعرة الموحشة في الشهال الغربي والغابة من الشرق. وكان يسكنها رعاة المهاشية يعملون في خدمة قادة العاصمة ويتمتعون بقدر من الحرية إزاء السلطة المركزية. وكانت هذه المناطق هي التي قدمت أيضًا العال الذين سخروا لمناجم الذهب، وهو ما يفسر سخط السكان على المخكومة. ومن هنا لم يحد الأعيان المحلون وحكام المراكز الإدارية الصغيرة، مثل رابازافانا ورابوزاكا في شهال إيمرينا، صعوبة تذكر في تحريض أولئك الجنود غير النظاميين والساخطين على الأجانب وحلفائهم شهال إيمرينا، صعوبة تذكر في تحريض أولئك الجنود غير النظاميين والساخطين على الأجانب وحلفائهم أي أرض الأجداد. وفي واقع الأمر كانت مواقف العبيد المعتقين تتفاوت من منطقة الى أخرى، بل السكان، كان موقفهم في كثير من الأحيان هو الترحيب بالغزو وبالتحول الى الكاثوليكية، الذي كان تعبيرًا عن الولاء لفرنسا، وبالعودة الى مناطقهم الأصلية. وعلى خلاف ذلك، كان العبيد المعتقون في المراف إيمرينا، الأقل ازدحامًا بالسكان، مضطرين الى مواجهة مشاكل مادية وقد انضموا الى المتمردين.

وكان المينالامبا يضمون مجموعات متباينة يشوب الغموض موقفها تجاه عدد من المسائل. ومن ذلك أنهم كانوا يحتقرون العاصمة ويجلّونها في الوقت نفسه فعلى الرغم من أن العاصمة كانت معقلاً للمسيحية ومقرًا للسلطة التي يتحدونها إلّا أنها كانت مع ذلك رمزًا للمملكة وكانت لا تزال تمثل في العقلية الشعبية عاصمة أندريانامبوإينيمرينا. وكان سقوطها نذيرًا بالفوضى التي كان ينبغي تدارك خطرها.

وعندما هدّد المينالامبا تاناناريف كانوا يكشفون في آن واحد عن رفضهم للعالم الحضري وحرصهم على المحافظة على صلة «بعاصمة المملكة». وكان موقفهم أكثر غموضًا حين حاولوا التمييز بين الملكة رانافالونا الثالثة، التي كانت في رأيهم الملكة الشرعية، وراينيلا ياريفوني رئيس الوزراء ومغتصب السلطة، على حين ان الملكة كانت – في واقع الأمر – قد تمّ اختيارها وتعيينها من قبل رئيس الوزراء. ويمكن أن يُقال نفس الشيء عن محاولاتهم لاستمالة بعض الزعاء من دون بقية الطبقة الغنية. وهكذا بينا كان عداء المينالامبا للأجانب واضحًا وقاطعًا، كان عداؤهم لهذه الطبقة أقل ومتفاوتًا في درجاته.

وإذا كانت المقاومة الشعبية في إيمرينا قد فشلت نتيجة لقسوة ما اتخذ من تدابير قمعية ، فإن فشلها كان يرجع في المقام الأول الى غياب التنسيق بين الحركات المختلفة والى عجزها عن التلاحم مع حركات التمرد التي اندلعت في المناطق الأخرى من مدغشقر .

## المعارضة الشعبية في المناطق الخاضعة للسلطة الملكية

يرجع الموقف الذي انخذه سكان بعض المناطق من الفتح الفرنسي الى ما كان للمينالامبا من نفوذ. فني منطقة مامبيكوني في الشمال الغربي قام رينيتا، أحد الحكام المرينيين السابقين، بتجنيد عدد كبير من المرينيين الفارين من الخدمة العسكرية ومن رعاة الماشية الساكالافيين في عام ١٨٩٦، وأمد مينالامبا رابوزاكا بأسلحة مشتراة من المنطقة. وكانت الانتفاضة التي نظمها هي الحركة الوحيدة، من بين كل حركات المينالامبا، التي كان للاعتبارات التجارية دور أساسي فيها، فقد كان هدفها هو السيطرة على تجارة المنطقة التي كان الهنود والمولدون يحتكرونها احتكارًا فعليًا وهو ما جعلهم هدفًا للهجوم. وفي المناطق القريبة من إيمرينا كانت علاقات قادة المينالامبا مع الملوك والأعيان المحليين ذات أثر فعّال في نشر بعض أفكارهم. فقد أعلن تانالا راينيانغورو، على سبيل المثال، أنه تلقّى أوامر من تاناناريف بطرد الفرنسيين (١٩٠).

ولم تكن هذه العلاقات موجودة في مناطق أخرى. فني الأقاليم التي كانت السيطرة عليها أقوى ما تكون وبالتالي كانت وطأة الاستغلال الواقع عليها أشد ما تكون ، كان سقوط تاناناريف في سبتمبر / أيلول ١٨٩٥ إيذانًا بالهجوم على المانامبونيناهيترا ، الذين كانوا أساسًا من الضباط التجار ، وعلى المهاجرين المرينيين والأجانب. فني الإقليم الشرقي ، على سبيل المثال (٢٠٠) ، أدّى تمرّد «الفوريمو» ، وهي عشيرة تعيش في المانغورو الأدنى ، الى اندلاع سلسلة من الهبات التي خلقت جوًا اختل معه الأمن في المنطقة طيلة عام ١٨٩٦ . وكانت هذه التردات موجهة أول الأمر ضد طبقة الأثرياء المرينية وحدها . المنطقة طل أعضاء البيتسيميساراكا حتى استدعاء رايناندريامامباندري ، الحاكم العام للإقليم ، الى تأناناريف في أكتوبر / تشرين الأول ١٨٥٥ ، يدمّرون حقول أرز الجنود ويرفضون تقديم الطعام للجيش تاناناريف في أكتوبر / تشرين الأول ١٨٥٥ ، يدمّرون حقول أرز الجنود ويرفضون تقديم الطعام للجيش الملكي أو يكتفون بهجر الخدمة العسكرية . ثم أخذوا ، ابتداء من ديسمبر / كانون الأول من نفس العام ، يشنون هجات سافرة على المراكز العسكرية ويقومون بغارات وعمليات منظمة ضد مزارع المونيين. وكان الثوار يحرصون على عدم قتل الأجانب لأنهم كانوا يتوهمون أن الفرنسيين جاؤوا لانقاذهم من مضطهديهم . ولكن ما انخذته قوات جيش الاحتلال من تدابير بالغة القسوة لإخاد حركات التمرد من مضطهديهم . ولكن ما انخذته قوات جيش الاحتلال من تدابير بالغة القسوة لإخاد حركات التمرد من مضطهديهم . ولكن ما انخذته قوات جيش الاحتلال من تدابير بالغة القسوة ورقود مركات التمرد

<sup>(</sup>۱۹) س. ایلیس، ۱۹۸۰ (ب)، ص ۲۱۲.

<sup>(</sup>۲۰) م. إيسوافيلوماندروسو ، ۱۹۷۹ ، ص ۳٤٦–۳۵۲.

كان مبعث دهشة البيتسيميساراكا مما دفعهم الى الاعتقاد بأن الفرنسيين لم يكونوا أصدقاء لهم بقدر ما كانوا حلفاء للمرينيين، وعند ذاك صعّد الثوار هجومهم واخذوا بهاجمون الفرنسيين والمرينيين على السواء. ولم تبدأ الحركة في الخمود إلّا في ديسمبر /كانون الأول ١٨٩٦، ولكنها اختفت تمامًا مع تطبيق التدابير التي اتخذها الجنرال غالييني لإحلال رؤساء محليين محل ممثلي طبقة الأثرياء.

وعلى هذا النحو، يمكن أن يقال إن السكان في المناطق آلتي خضعت للغزو الفرنسي قد عبروا عن معارضتهم بصور مختلفة.

#### مقاومة الشعوب المستقلة

اعتقد الفرنسيون في البداية أنهم باستيلائهم على تاناناريف قد سيطروا على الجزيرة كلها، إلاّ انهم اكتشفوا، بعد إخمادهم لحركات المينالامبا واحتلالهم بالتالي لإيمرينا، أن عليهم أن يخضعوا المناطق المستقلة. فقد حملت الشعوب التي لم تكن خاضعة للسلطة الملكية السلاح وتصدت لمحاولات الفرنسيين للتغلغل.

واستخدم الفرنسيون خططًا عديدة لفرض سيطرتهم على منطقة أمبونغو، وهي مثال للمنطقة التي تتسم أساسًا بانقسامها السياسي الى عديد من الوحدات الصغيرة. فسعوا الى تحقيق تفاهم مع الرؤساء والملوك الرئيسيين سواء على الساحل أو في الداخل، في نفس الوقت الذي أقاموا فيه ابتداء من عام ١٨٩٧ فضاعدًا مراكز عسكرية في القرى الكبيرة بغية حفظ النظام في المنطقة (٢١). ومع ذلك فقد اندلعت، في بداية عام ١٨٩٩، اضطرابات بقيادة الرؤساء الأساسيين نابعة من نفس التصميم على رفض السيطرة الاستعارية والحفاظ على استقلال المنطقة. وقد اصطدمت مجموعات المتمردين هذه، واحدة إثر الأخرى وبطريقة عشوائية، مع قوات المشاة المجتدة محليًا التي كان يقودها الفرنسيون الذين لم يضطروا قط الى مواجهة خصمين في وقت واحد، بل كانوا – على العكس – أحرارًا في توجيه ضرباتهم لمن يشاؤون وحيثًا يشاؤون. وكانت عصابات المتمردين منعزلة عن بعضها البعض وعاجزة عن توحيد صفوفها في مواجهة العدو المشترك، وهو وضع تقع مسؤوليته في المقام الأول على الرؤساء الذين عجزوا – لقصر نظرهم وأنانيتهم العدو المشترك، وهو وضع تقع مسؤوليته في المقام الأول على الرؤساء الذين عجزوا – لقصر نظرهم وأنانيتهم العدو المشترك، وهو وضع تقع مسؤوليته في المقام الأول على الرؤساء الذين عجزوا – لقصر نظرهم وأنانيتهم صورة عن تعزيز نمو الكفاح الشعبي للدفاع عن استقلال ساكالافا.

وقد بدأ غزو مينابي – التي كانت مملكة كبيرة جيدة التنظيم – في عام ١٨٩٧ وكان مثالاً عمليًا للسياسة التي وضعها غالبيني لتحقيق ثلاثة أهداف: عزل العدو الرئيسي – السلطة المرينية المركزية – وإنهاك قواها ؛ تعزيز الاستقلال الذاتي السياسي للمناطق الرئيسية في الجزيرة في مواجهة إيمرينا وفقًا لمبدأ «فُرَق تسد» ؛ واستغلال هذا الاستقلال الذاتي لفرض الاستعار بأقل كلفة ممكنة (٢٧٠) . وقد كان الملك تويرا وكبار الرؤساء التابعين المجتمعين في أمبيكي ، يستعدون كما قبل لإلقاء السلاح ، ولكن الرائد جبرار الذي كان مسؤولاً عن العملية فضل غزو العاصمة على قبول استسلامهم وآثر «أن يقتل كل أبناء الساكالافا الذين لم يتمكنوا من الفرار بما فبهم الملك تويرا». وقد قوى هذا العمل الوحشي الغادر من عزيمة الساكالافا ، وانتشرت في كل أنحاء مينابي حركة مقاومة جيدة النظيم ، بقيادة انجريزا شقيق تويرا وخليفته ، واستمرت حتى عام ١٩٠٢ . كما تصدت شعوب أنتاندروي وماهافائي في الجنوب لمحاولات

<sup>(</sup>۲۱) م. إيسوافيلوماندروسو، ۱۹۸۱.

<sup>(</sup>۲۲) ب. شلیمر، ۱۹۸۰، ص ۱۰۹.

التغلغل الفرنسية ولم تستلم لها إلّا في عام ١٩٠٤. ونتيجة لسياسة الضم التدريجي التي اتبعها غاليبني، وبعد فترة طويلة من التغلغل الاستعاري، استطاع أن يعلن أخيرًا، حوالى عام ١٩٠٤، أن عملية توحيد الجزيرة قد أنجزت. ولم يعد هناك جزء واحد من الجزيرة خارج سلطة تاناناريف وأصبحت المناطق تعترف بسلطة المستعمرين. إلّا أن تلك الوحدة في الخضوع لفرنسا خلقت وضعًا جديدًا هو الذي يفسّر إقدام الملاغاشيين على أشكال مختلفة من العمل لتحسين ظروفهم بل ولاستعادة استقلالهم في حقيقة الأمر.

## بلد يوحده الخضوع لفرنسا ومعارضته للسيطرة الاستعارية

لم تسفر ردود الفعل الملاغاشية تجاه الفتح والتغلغل الاستعاريين، اللذين بلغت نهايتهما في عام ١٩٠٤، عن أية نتيجة. فقد انتهت العمليات العسكرية رسميًا وأصبحت مختلف أدوات الاستعار الإدارية والاقتصادية والثقافية التي أقامها غالبيني قادرة منذ ذلك الحين على العمل وعلى تمكين فرنسا من فرض سيطرتها الدائمة.

ومع ذلك فقد شهد عام ١٩٠٤ نفسه بداية فترة جديدة تميزت بنضال الشعب الملاغاشي ضد القهر الاستعاري .

#### من الاستعار الى بزوغ فجر الحركة الوطنية

كان الوضع الاستعاري يعني بالنسبة للملاغاشيين فقدهم لحريتهم وكرامتهم. وإذا كانوا قد وجدوا أحيانًا قدرًا من التواصل بين القرنين التاسع عشر والعشرين ، إلّا أنهم كانوا لا يفتأون يحسون في حياتهم اليومية بوطأة الوجود الأجنبي الذي أخذ الآن يستغلهم ويقهرهم بعد أن انتزع منهم السلطة وحوّلهم الى شعب خاضع . وقد قرّرت فرنسا أن تحوّل الشعب الملاغاشي الى شعب «متحضّر» وأن «تستوعبه» وأن تقسره بالتالي على تغيير طبيعته ، أو تسلبه شخصيته إذا استخدمنا تعبيرًا آخر . وقد أثارت هذه المحاولة لتدمير الشخصية الوطنية وتغيير نمط حياة سكان الجزيرة ردود أفعال متباينة .

فن الوجهة الإدارية ، أدت العملية الاستعارية الى تدمير الإطار السياسي القديم . وألغى غالييني الملكية في إيمرينا في ٢٨ فبراير / شباط ١٨٩٧ ، ثم ألغى امتيازات الارستقراطية فيها في ١٧ أبريل / نيسان . لكنه لم يلغ – من الوجهة القانونية على الأقل – الأسر الملكية في المناطق الأخرى . بل حاول أول الأمر – كما أمره الوزير – أن يقاوم هيمنة المرينيين وأن ينتهج «سياسة الأجناس» ، التي جربت من قبل في السودان (أفريقيا الغربية الفرنسية) والهند الصينية . ومن هنا فقد استعين في الإدارة بالملوك السابقين وأبنائهم «كحكام أهليين» ، بينا أقيمت «محميات داخلية» في المالك الكبيرة في الغرب والجنوب الغربي . إلا أن النتائج التي حققها هذا النظام لم تكن مرضية . ومنذ عام ١٩٠٥ فصاعدًا أخذ عدد المساعدين المرينيين في الازدياد بدرجة لا تتناسب مع عددهم ، فقد كان ينظر الى المرينيين على أنهم أكثر مقدرة على «التقدّم والتكيّف» من الشعوب الأخرى . وفي النهاية أدخل غالييني الى المستعمرة الجديدة مستوطنين فرنسيين وعمالاً مهاجرين آسيويين ، مما أشعر السكان الأصليين بالغربة الى حد بعيد . وحمّمت مستوطنين فرنسيين وعمالاً مهاجرين آسيويين ، مما أشعر السكان الأصليين بالغربة الى حد بعيد . وحمّمت المحتمعات القروية ، التي كانت تعتبر مسؤولة مسؤولية جماعية عن شؤونها ، ونظام السخرة الذي سمي قانونا في عام ١٩٠٧ به يد تقديم الخدمات » واستخدم استخدامًا عامًا في الفترة من عام ١٩٠٨ الى عام المعرب عام ١٩٠٧ به والمعدمات » واستخدم استخدامًا عامًا في الفترة من عام ١٩٠٨ الى عام

١٩١٥ (٢٣). وقد استتبع ذلك التخلي عن «سياسة الأجناس» من الوجهة الفعلية ، وإلغاء مدرستين القيميتين على الساحل الشائي الغربي والأخرى في ماهانورو على الساحل الشرقي (وكانت الثالثة في تاناناريف). وكان غالبيني قد أنشأ هذه المدارس لإعداد ما قد تحتاجه المحكومة من موظفين ، وكذلك لتصفية «المحميات الداخلية » تدريجيًا. وقد أضيفت اللمسات الأخيرة على التوحيد الإقليمي لمدغشقر بثلاثة تدابير: أولها هو توحيد المعايير الإدارية (بذلت فيما بين عام ١٩٣٧ و ١٩٣٧ ثلاث محاولات لوضع حدود المناطق الإدارية) ؛ وكان الثاني هو التوسع في تطبيق نظام الفوكونولونا الإدارية بوصفها بحال ممارسة السلطة ؛ وكان الثالث هو سن مجموعة من القوانين الملزمة بصدور «التقنين الأهلي » في عام ١٩٠١ الذي يكون أساسًا للقضاء الإداري الذي امتزجت فيه السلطتان القضائية والتنفيذية . وبالنسبة للمرينين كانت هذه التدابير تنحدر انحدارًا مباشرًا عن إصلاحات رابنيلا ياريفوني ، وتشير إلى قدر من التواصل بين القرنين التاسع عشر والعشرين ، ولكنها كانت تمثل في المناطق الأخرى انقطاعًا كاملاً عن الماضي واستنبعت تغيرات بعيدة المدى لم تلق دائمًا تفهمًا من المناشين مما دعاهم الى مقاومتها في كثير من الأحيان .

وكان الاستعار يعني أيضًا بالنسبة للملاغاشيين الاستغلال الاقتصادي للجزيرة على أيدي قلة من غبر أبناء البلاد. ومنذ وقت مبكر اصطدمت هذه «التنمية» المزعومة للمستعمرة بمشكلة موارد القوى العاملة. وبعد أن أعاد غالييني تطبيق نظام الفانومبوانا الذي كان مطبقًا في عهد الملوك المرينيين، وقرر توسيعه ليشمل الجزيرة كلها في عامي ١٨٩٦ و ١٨٩٧، بحيث أصبح كل الملاغاشيين الذكور القادرين على العمل الذين تتراوح أعارهم بين السادسة عشرة والستين ملزمين بأن يقدموا سنويًا خمسين يومًا من العمل دون مقابل، أنشئ «المكتب المركزي للعمل» في عام ١٩٠٠ وأوكلت اليه مسؤولية المساعدة في حشد العال اللازمين للمؤسسات الخاصة. وإزاء مقاومة الملاغاشيين لأي شكل من أشكال التجنيد، تولت الإدارة الأمر بنفسها وأنشأت في عام ١٩٢٦ «إدارة الأيدي العاملة للمشروعات ذات النفع العام» التي فرضت على المحندين غير المطلوبين للمخدمة العسكرية الفعلية أن يعملوا لمدة ثلاثة أعوام — خفضت فيما بعد الى عامين — في مواقع البناء بالمستعمرة (أنظر الشكل هـ١٠). وقد اعتبر الملاغاشيون «إدارة الأيدي العاملة» هذه عبودية مقنعة وكانت موضع كراهية عميقة لا من الأشخاص الذين كانوا يكرهون على العمل فحسب بل من العال الأجراء «المتطوعين» الذين فقدوا عملهم نتيجة لإنشائها.

وقد ازدادت وطأة القهر الاستعاري بالاستيلاء بالقوة على الأرض ثم توزيعها على المستوطنين. فبمقتضى مرسوم صادر في عام ١٩٢٦ اعتبرت الدولة مالكة لكل «الأراضي الخالية أو غبر المملوكة لأحد»، ما لم يكن قد جرت تنميتها أو تسويرها أو منحت على سبيل الامتياز وقت صدور المرسوم (٢١). ومنذ ذلك الحين احتكرت الإدارة الأراضي الجيدة وأخذ المستوطنون يتعدون على أراضي السكان الوطنيين، ولم يعد للملاغاشيين أي سند لملكية أرض الآباء والأجداد. وكانت أكثر المناطق تأثرًا بهذا الاستيلاء على الأرض، الذي أثار بغض الملاغاشيين الشديد، هي مناطق الساحل الشهالي الغربي والساحل الشهالي الغربي

وكان لا بد لهذه الانقلابات الاقتصادية والسياسية أن تحدث تحولات اجتماعية وثقافية. فقد تقوّض نمط حياة المجتمعات العشائرية في المناطق الساحلية، وأصبحت مهدّدة بالاضمحلال وبتفكك بنيتها.

<sup>(</sup>۲۳) ج. فريميغاتشي، ۱۹۸۰، ص ۲.

<sup>(</sup>۲٤) رابياريمانانا، ۱۹۸۰، ص ۵۸.



الشكل ٥-١٠: مدغشقر: العاملون في بناء الخط الحديدي الواصل بين تاناناريف وتاماناف (حقوق الطبع محفوظة: هاولنغ – فيوليه).

فصادرة أخصب الأراضي، وعبء الضرائب الباهظ الذي أجبر شعوبًا بأكملها – مثل الأنتاندروي في عام ١٩٢١ – على الهجرة الى مزارع الرينيون وشهال غربي الجزيرة، وإعادة توزيع العال بالقوة، ونشر التعليم الرسمي والمسيحية، ورحيل جنود ملاغاشيين الى فرنسا للاشتراك في الحرب العالمية الأولى، وإلغاء الرق، والمهانة التي لحقت بالنبلاء – كل هذه العوامل أحدثت تغيرات بعيدة المدى في البنى الاجتماعية، وأدت الى انهيار عدد من العشائر وزعزعت مكانة القيم والعادات التقليدية. ولقد أدى الازدياد الكبير في عدد المدارس في إيمرينا والحاق عدد كبير من صغار الموظفين بخدمة الحكومة الى إثارة الاستياء سواء في صفوف طبقة الأثرياء السابقة التي حرمها الفتح من سلطتها أو بين أفراد النخبة الجديدة الذين تخرّجوا من مدارس السلطة الاستعاري بحول عامدًا بينهم وبين الوصول الى مراكز المسؤولية» (٢٠).

وهكذا أثّر القهر الاستعاري، على الرغم من اختلاف أشكاله باختلاف المناطق، على مجتمع ملاغاشي بكافة مستوياته وأثار ردود فعل مختلفة.

## ردود الفعل الأولى المعارضة للنظام الاستعماري

في عام ١٩٠٤، أي في الوقت الذي كان يعتبر فيه الاحتلال الفعلي أمرًا منتهيًا، كان المستعمرون يدركون مع ذلك مدى تزعزع الأوضاع. وتأكدت مخاوفهم بالتمرّد الذي اندلع في عامي ١٩٠٤ – ١٩٠٥ في الجنوب شرقي الجزيرة. وقد انتشرت الانتفاضة التي نشبت في نوفمبر / تشرين الثاني ١٩٠٤ في إقليم فاراغانغانا بسرعة بالغة في اتجاه الغرب، نتيجة للعلاقات التقليدية التي كانت قائمة في الأزمنة التاريخية بين الشعوب الشرقية والبارا (أنظر الشكل ٢٠٠١). وكان تضامن العشائر في مواجهة العدو المشترك هو سبب الانتشار السريع للحركة، على حين كانت البيئة الجغرافية، بغاباتها وجروفها، هي السبب فيا واجهته القوات التي أرسلت لاخهاد المترد من مصاعب. وقام المتمردون، بقيادة رؤساء ينتمون لعشائر البارا (مثل بيفانوها) ولعشائر الجنوب الشرقي (مثل ماها فيلو من مجموعة الماسياناكا وريزوهيري من منطقة الفانغايندرانو) أو رجال ميليشيا منشقين مثل العريف كوتافي، بمهاجمة المراكز الحربية في أمبانيهي ويغوغو وإسيرا، كما هاجموا إقطاعيات الامتياز ومنها الإيمرود حيث قتلوا صاحبها الملازم كونشون. وهجر رجال المشاة المجندين محليًا مواقعهم في تسيفوري وبكيترو، أو انضموا الى التمرد كها حدث في حالة أنتانيمورا.

وقد فسر غالبيني المترد زاعمًا أنه يرجع الى عقلية السكان المحلين «بميلهم الطبيعي الى الحرب» و «شغفهم بالفوضى والنهب». أما فيكتور أوغانيور الذي خلفه فقال إن الأسباب تكن في «تجاوزات الإدارة» (زيادة الضرائب، الجور في جمعها وطغيان رؤساء المواقع العسكرية أو المستوطنين الأفراد). وهذه تفسيرات قاصرة ذلك أنها تغفل جانبًا جوهريًا في المترد (النضال من أجل استعادة الحرية) كما أغفلت القدرة التنظيمية للمتمردين الذين هاجموا كل ما كان يرمز الى الإدارة الاستعارية سواء كانوا من قوات الاحتلال الفرنسية أو من موظني الحكومة والمعلمين الملاغاشيين. ويخلص جاكوب في دراسته لعصيان عام ١٩٠٤ الى القول بأن هذا المتمرد كان بلا شك مزدوج الدلالة «فقد كان كفاحًا من أجل

<sup>(</sup>۲۰) أ. سباسينسكي، ۱۹۷۰، ص ۲۶.

الاستقلال ونضالاً ضد الاستغلال الاستعاري» (٢٦٠). وقد اضطر الملاغاشيون بعد القضاء على هذا التمرد الأول – الذي قام احتجاجًا على عسف الإدارة – الى البحث عن أشكال جديدة للكفاح.

وكانت المقاومة السلبية شكلاً من أكثر أشكال مناهضة الاستعار شيوعًا: رفض الامتئال للأوامر، الإعراض عن كل ما كان يعتبر دليلاً على «التحضّر» وإن كان يرتبط مع ذلك ارتباطًا وثيقًا بالاستعار والوجود الأجنبي، ومنع الأطفال من الذهاب الى المدارس التي كانت بعض الأوساط تعتبرها بحرّد شكل من أشكال «السخرة الاستعارية»، وهجر القرى التي أقيمت على امتداد الطرق في الجنوب لتجميع السكان. ولم يبد هذا الاحجام عن التعاون خطيرًا في نظر الاستعاريين الذين اعتقدوا أن السلام قد استقر أخيرًا في مدغشقر في عام ١٩٠٥. ثم اندلع فجأة في عام ١٩١٥ تمرّد الساديافاهي (الاسم الذي أطلق على المتمردين) في الجنوب الغربي، في نفس الوقت الذي اكتشفت فيه الشرطة وجود جمعية سرية في تاناناريف، تعرف باسم ( ٧٧٥ ) (فاي فاتو ساكيليكا أو «أقوياء أشداء كالصخر والحديد») (انظر الشكل ١٠٠١).

وكانت حركة الساديافاهي (١٩١٥ – ١٩١٥) انتفاضة فلاحية مسلحة ، بدأت أول الأمر في أمبوتا كا على الضفة اليسرى لنهر ميناراندرا في أوائل فبراير / شباط ١٩١٥ ثم امتدت بسرعة بالغة الى منطقتي أمبانيهي وتسيهومبي (٢٧٠) . وكان الساديافاهي يسرقون الماشية ويهاجمون القرى ويقطعون خطوط البرق ثم ينسحبون الى مخابئ بعيدة عن المواقع التي تسيطر عليها الإدارة . وكانوا يقومون بتشكيل عصابات يتراوح عدد أفرادها بين عشرة وأربعين على الأكثر ، كما كانوا يتميزون بسرعة بالغة في الحركة ، فشملت تحركاتهم مناطق واسعة في الجنوب . وكان من بين الأسباب التي دفعت قرى بأسرها لتأييد الساديافاهي سرًا أو علانية ، الفقر المزمن الذي حل بالسكان نتيجة لندرة سقوط الأمطار وشدة انهارها مع ذلك عند سقوطها ، وفرض ضرائب على الماشية والآثار البعيدة المدى للحرب العالمية الأولى بما ترتب عليها من تعبئة لقوات الإحتياط وزيادات في الضرائب ونقص في الطعام وعدم كفاية المداخيل النقدية لسداد الضرائب .

وفي تاناناريف قام سبعة من طلاب مدرسة الطب بالعاصمة ، وكانت المعهد الوحيد للتعليم العالي المتاح حينذاك لأبناء مدخشقر ، بإنشاء جمعية (٧٧٥) في يوليو / تموز ١٩١٣ في أعقاب نشر سلسلة من المقالات كتبها القس البروتستانتي رافيلوجاونا تحت عنوان «اليابان واليابانيون» (٢٨) ، ودعا فيها الملاغاشيين أن يحذوا حذو اليابان التي مزجت بين العصرية والتقاليد ببراعة بالغة . وانضم الى الطلاب عدد من صغار الموظفين وعال الدواوين ومعلمي المدارس الابتدائية . وقد أدّى موقف أوغانيور ، الحاكم العام من الموظفين وعال الدواوين ومعلمي المدارس الابتدائية . وقد أدّى موقف أوغانيور ، الحاكم العام من المرانوزوزورو التي طالب قساوستها بـ «كنيسة حرة في بلد حر» (٢٩) سواء في مواعظهم الكنسية أو في كتاباتهم ، كما حملوا على «الالحاد الفرنسي» والأخذ «بالعادات الفرنسية الزائفة» . وشدد المثقفون على التقاليد الوطنية للمذهب البروتستانتي الذي يمكن أن تكون نظمه الديموقراطية ملاذًا للمقاومة (٣٠) . كما

<sup>(</sup>۲۶) ج. جاکوب، ۱۹۷۹، ص ۱۷.

<sup>(</sup>۲۷) ف. إيسوافيلوماندروسو ، ١٩٧٥، ص ١٣٩–١٦٩.

<sup>(</sup>۲۸) ف. إيسوافيلوماندروسو، ۱۹۸۱، ص ۱۰۰–۱۱۱.

<sup>(</sup>۲۹) س. عیاش وسی. ریتشارد، ۱۹۷۸، ص ۱۷٦.

<sup>(</sup>۳۰) ج. فریمیغاتشي، ۱۹۸۰، ص ۱۱.

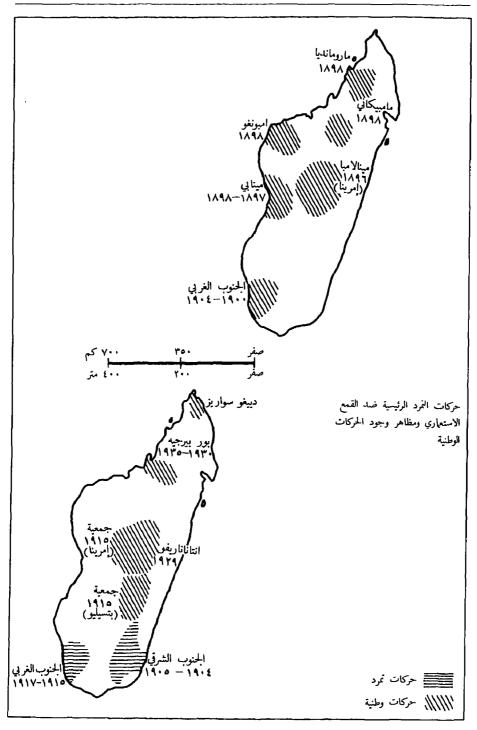

الشكل ٢٠٠٦ : المناطق التي قامت فيها حركات مقاومة وتمرّد وحركات وطنية، في الفترة ما بين عام ١٨٩٦ وعام ١٩٣٥.

قاموا بتوجيه الاهتام الى الأصالة القومية الملاغاشية وبتعميقها من خلال النهضة الأدبية مع إبراز فنرات بعينها من تاريخ البلاد، وإحياء الطقوس القديمة من أجل الانضام الى الجمعية السرية. وعلى الرغم من أن جمعية (VVS) كانت منظمة سرية، إلّا أنها كانت تعبّر عن آرائها صراحة في الصحافة داعية الملاغاشيين الى افتداء الوطن بأرواحهم حتى يتمكن شعبه من التقدم والتمتع بالحرية والكرامة. وكانت هذه الجمعية السرية، بالرسالة الوطنية التي حملت لواءها، تحديًا لا يطاق في نظر الإدارة وخاصة في زمن الحرب. وكانت الأحكام القاسية التي صدرت بالأشغال الشاقة والنفي الى معسكر نوسي لافا، وبايقاف الصحيفة التي اتهم محروها في القضية، وبالفصل من خدمة الحكومة، والتغيرات التي أدخلت على مقررات المدارس لإلغاء تدريس التاريخ، الذي اعتبر مادة تحمل أفكارًا عن الحرية والمساواة وتترك على أضعاف مكانة اللهجة المرينية التي كانت قد فرضت منذ سنوات كلغة وطنية – كانت كل هذه التدابير دليلاً على مدى ما أصبح لدى المستعمرين من وعي بالحركة الوطنية الوليدة داخل الصفوة وعلى التدابير دليلاً على مدى ما أصبح لدى المستعمرين من وعي بالحركة الوطنية الوليدة داخل الصفوة وعلى مدى خشيتهم من نتائجها. وكانت نتيجة هذه التدابير القمعية أن هجر الملاغاشيون العمل السري، وأخذوا منذ ذلك الحين في التعبير صراحة عن مطالبهم السياسية من خلال الحملات الصحفية وإنشاء النقابات وما الى ذلك .

#### معارك استرداد الكرامة

كان العقد التالي للحرب العالمية الأولى فترة مهمة نظرًا لما تجلّى خلالها من وعي متزايد، شمل البلاد كلّها، في الإعداد للحركة الوطنية وتدعيمها. ويمكن أن تؤرخ بداية نقطة التحوّل الهامة هذه في التاريخ الملاغاشي بعودة المجندين السابقين الى مدغشقر.

لقد طالب أولئك المحاربون القدماء ، الذين كلّلوا بأكاليل الغار والذين كانوا يؤمنون بأنهم خدموا فرنسا كما خدمها أي مواطن فرنسي ، بأن يمنحوا نفس الحقوق التي يتمتع بها الفرنسيون ، وأيدهم في ذلك عدد كبير من مواطنيهم . وأمام الموقف الذي اتخذته الصحافة والغرفة التجارية اللتان كانتا تعارضان منح الجنسية بالجملة ، أخذ المحندون السابقون يميزون بالتدريج بين صورتين لفرنسا : صورة نبيلة ، وهي صورة بعيدة المنال ، وصورة ظالمة وهي قريبة دانية . وهكذا بدأوا ، بقيادة راليمونغو ، كفاحًا طويلاً من أجل الحصول على حق المواطنة الفرنسية .

ويعد راليمونغو (١٨٨٤ – ١٩٤٢) الذي عمل أولاً معلمًا بمدرسة ابتدائية بروتستانتية ثم موظفًا كتابيًا، ثم أصبح طالبًا في باريس، وكان بحندًا سابقًا واشتراكيًا وماسونيًا، هو المؤسّس الحقيقي للحركة الوطنية. وقد تأثّر تأثّرًا بالغًا بالأوساط التي كان يختلط بها في باريس والتي كانت تضم دعاة للسلام واشتراكيين وراديكاليين، وتأثّر بوجه خاص بأعضاء «جمعية حقوق الإنسان». وحين عاد الى مدغشقر في عام ١٩٢٢، أقام في دييغو – سواريز التي كانت مكانًا مثاليًا لنشر الدعاية نظرًا لوجود العال في الترسانة البحرية وتعقد مشاكل حيازة الأرض في سهل ماهافافي وفي منطقة أنتالاها.

وحتى مايو/ أيار ١٩٢٩، كانت دييغو – سواريز، لا تاناناريف، هي بؤرة الحركة الوطنية التي لم تقف عند حد إثارة الرأي العام من أجل كفالة المساواة في الحقوق، بل ندّدت أيضًا بمظالم النظام الاستعاري، مثل الاستيلاء على الأراضي الواقعة في الشمال الغربي فيما حول بحيرة ألاوترا، وغياب الحريات، واستبداد الإدارة وطغيانها، والتفرقة العنصرية التي تجلت أثناء محاولات مقاومة انتشار الطاعون في تاماتاف وفي المرتفعات في عام ١٩٢١. ويمكن أن ندرك مدى الأصالة في منهاج راليمونغو من الطرق المبتكرة التي بلخأ اليها. فقد كان الشعاران الأساسيان للحملة التي قادها ضد النظام الاستعاري هما الشرعية والمشروعية ، مستندًا في ذلك الى أن مدغشقر قد اعتبرت ، بمقتضى القانون الصادر في ٦ أغسطس / آب ١٨٩٦ بضم الجزيرة ، مستعمرة فرنسية مما يستوجب تطبيق كل القوانين الفرنسية فيها . وقد نجمت الحركة في توثيق صلاتها بأصحاب الأعمال ، الذين أبدوا حاسًا يزيد عما أبداه موظفو الحكومة الذين كانوا يخشون العقوبات الإدارية ، وكان التجار وبخاصة تجار العاصمة هم الذين يمولون الحركة في حقيقة الأمر.

وقد ازدادت مجموعة راليمونغو قوة نتيجة لتأييد رافواهانغي – وهو عضو سابق في جمعية (VVS) – وإيمانويل رازافندراكوتو وابراهام رازافي ، سكرتير فرع النقابة التابعة للفرع الفرنسي للأممية العالية في تاتاناريف، وجول رانايفو. كما انضم إليها عديد من اليساريين الأوروبيين مثل المحامي البيرتيني ودوساك وبلانك وفيتوري. وقامت المجموعة سعيًّا الى توضيح مطالبها والدفاع عنها ، بإصدار صحيفتين ابتداءً من عام ١٩٢٧ وهما لوبنيون (الرأي) في دييغو – سواريز ، ولورور بلاغاش (الفجر الملاغاشي) في تاناناريف ، اللتان واجهتا كل ألوان الانتقام المتكرّر من جانب الإدارة. وعلى الصعيد السياسي ، طالبت المجموعة «بأن يتولّى مجلس عام ، يتمتع بسلطات موسّعة ، إدارة كل شؤون البلاد » وبالغاء نظام الحاكم العام وتمثيل مدغشقر في الحكومة الفرنسية (٢١).

وفي موازاة نشاط مجموعة راليمونغو ، اشتعلت جلوة الحماسة الدينية مرة أخرى في كنيسة الترانزوزورو . ولم ينته المخلاف ، الذي اشتعل من جديد بين أعضاء الكنيسة الملاغاشية والقساوسة الأوروبيين المبروتستانت ، إلا في عام ١٩٢٩ مع صدور حكم المجلس القضائي بالاعتراف بالترانزوزورو ككنيسة وطنية . وأخذت الطائفة منذ ذلك الحين في العمل من أجل الحكم الذاتي متسترة برداء الحركة الداعية الى الاستقلال الديني ، على حين كان قادتها من أنصار راليمونغو ودوساك .

وبعد أن نظم دوساك ، مع راليمونغو ورافواهانغي ، « دعوى المطالبة بحقوق أبناء مدغشقر » التي طالبوا فيها بحق المواطنة الفرنسية ، والغاء النظام « الأهلي » ، وتطبيق الحقوق الاجتاعية والثقافية التي تقرّرت في ظل الجمهورية الثالثة ، توجه الى تاناناريف في مايو / أيار ١٩٢٩ لشرح أهداف «الدعوى». وقد أدى منع «الرعايا الملاغاشيين» من حضور مؤتمر كان قد تقرّر عقده في ١٩ مايو / أيار ، الى خروج موكب حاشد في شوارع العاصمة هتف فيه آلاف المتظاهرين بشعارات ثورية كان منها «عاشت الحرية وعاش حق الاجتاع!» و «يسقط النظام الأهلي». وكانت تلك المظاهرة الجماهيرية الأولى مرحلة حاسمة في نمو الحركة الوطنية (أنظر الشكل ٢٠٠٩). فقد كانت أحداث ١٩ مايو / أيار ١٩٢٩ تمثل في آن واحد ذروة للنضال من أجل المساواة وإيذانًا بالبدء في المطالبة بالاستقلال ، كما كانت منطلقًا للنضال السياسي الحقيقي متمثلاً في حملات الدعاية وإنشاء الخلايا والأحزاب السياسية وظهور صحف متنوعة عريضة القاعدة. وقد حث راليمونغو ، بعدنفية إلى بور بيرجيه ، الفلاحين على ممارسة أسلوب المقاومة الذي كان يستخدمه غاندي في الهند. وفي عام ١٩٣١ ، طرح صراحة فكرة الاستقلال خلال رده على خطبة لبول رينو ، وزير المستعمرات الفرنسي ، وفض فيها فكرة منح الجنسية بالجملة. وفي عدد لوبنيون (الرأي) الصادر في ٢٠ يوليو / تموز ١٩٣٤ ، تحدّث رافواهانغي عن «الحق الطبيعي والثابت في تشكيل دولة حرة مستقلة ». وابتداءً من عام ١٩٣٥ ، فصاعدًا أخذت في الظهور صحف أخرى ذات نزعة وطنية صريحة . مستقلة ». وابتداءً من عام ١٩٣٥ في الفاعات أخذت في الظهور صحف أخرى ذات نزعة وطنية صريحة .

<sup>(</sup>۳۱) أ. سباسينسكي، ۱۹۷۰، ص ۳۰.

فأخذت صحيفة في فيرينينا مالاغاشي (الأمة الملاغاشية) وصحيفة في راريني (العدل) تدعوان باستمرار الى ضرورة أن تصبح مدغشقر حرة. إلا أن الحركة كانت قد أخذت تفقد قوة الدفع في حقيقة الأمر «فقد أصيب أصحاب الأعال بضرر بالغ من جراء الأزمة الاقتصادية فسحبوا تأييدهم... وموظفو الحكومة كانوا يخشون تعريض أنفسهم للشبهات وفقد وظائفهم. أما القساوسة البروتستانت فقد اربكهم المسار السياسي الذي سلكته التطورات فانسحبوا الى كنائسهم. وكانت الطبقة الوسطى الملاغاشية حريصة أشد الحرص على اتخاذ موقف الترقب، مفضلة المزايا المباشرة والشخصية التي تترتب على الحصول على حق ألمواطنة الفرنسية » (٣٢). واقتضى الأمر أن تظهر للوجود الجبهة الشعبية كي تعطي قوة دافعة جديدة للحركة.

#### خاتمة

إن المقاومة المسلحة التي خاضها شعب مدغشقر منذ الغزو الفرنسي، على تناثرها وافتقارها للتنسيق، لم تحل دون قيام النظام الاستعاري. ولكن منطق الاستعار والصدمة الأبيمة التي أصابت الملاغاشيين، بكل ما كان يتهددهم من فقد للهوية، حملاهم على خوض أشكال مختلفة من النضال سعيًا لاسترداد كرامتهم. وقد ساعدت النضالات ضد القهر الاستعاري على نشوء الحركة الوطنية واشتداد ساعدها، وذلك على الرغم من وجود الكثير من الانقسامات الإقليمية والدينية والاجتاعية التي حالت، سواء في علم ١٩٤٥، دون إدراك كل ما ينطوي عليه الاستعار إدراكًا واضحًا، وكانت سببًا في تمتع الإدارة بمركز وطيد بدا في ظاهره وكأنه لا يمكن النيل منه.

<sup>(</sup>۳۲) ف. کورنر ، ۱۹۶۸، ص ۱۸.

## الفصل الحادي عشر

# ليبيريا وأثيوبيا (١٨٨٠ – ١٩١٤): بقاء دولتين افريقيتين

بقلم: م. ب. أكبان (استنادًا إلى إسهامات من أ. ب. جونز ور. بانكهيرست)

«إن أثيوبيا تتضرّع الى الله متطلعة الى وعده المقدّس الحق! فاعتادنا ليس على العجلات الحربية والحياد بل على الرب. والحق أننا حين نستعرض تاريخنا (الافريق) كشعب، سواء نظرنا الى بقائنا في أرض المنفى أو الى نجاة وطننا من الغزو، فإننا لا نملك إلّا أن نقول: إلى هنا أعاننا الرب» (١١). (الباحث الليبري إدوارد و. بلايدن ١٨٦٢).

«إنَّ أَثْيُوبِيا لَيْسَتَ بَحَاجَةَ إِلَى أَحْدَ ، فهي تنضرَّع إِلَى الله ، (٢) (منيليك الثاني أمبراطور أثيوبيا ، (١٨٩٢).

« لقد أدركنا الآن أكثر من أي وقت مضى أن هذا عصر دبلوماسية جديدة ، دبلوماسية لا تقيّدها المبادئ الأساسية للقانون الدولي ، بل لا يقيّدها القانون الطبيعي وقواعد العدالة ، حين يخص الأمر الدول الصغرى ... فالدول العظمى تلتقي وتقتسم الدول الصغيرة فيما بينها دون أن ترجع الى هذه الدول الصغيرة التي لا حول لها ولا قوة ، إذ لا تملك جيوشًا أو أساطيل تمكنها من مواجهة القوة بالقوة » (آرثر باركلي ، رئيس ليبريا ، ١٩٠٧).

تظهرنا الاقتباسات السابقة على الرباط الذي ربط ، على ضعفه ، بين ليبيريا وأثيوبيا ، كما تظهرنا بوجه خاص على محنتها المشتركة التي نشأت عن عدوان الدول الأوروبية عليها خلال فترة التكالب على افريقيا واقتسامها (١٨٨٠ – ١٩١٤). وعلى ذلك سيتضمن هذا الفصل دراسة مقارنة للتطورات التاريخية في الدولتين وبخاصة إبّان فترة التكالب والاقتسام العصيبة التي فرضت الدول الأوروبية خلالها الحكم الاستعاري على معظم أفريقيا. ويبدأ الفصل باستعراض لأراضي وشعوب ليبيريا وأثيوبيا ونظم الحكم فيها ، ثم يبيّن كيف كان تأثرهما بالاستراتيجيات والعمليات التي فرض الأوروبيون من خلالها

<sup>(</sup>١) أ. و. بلايدن، ١٨٦٤، ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>۲) ر. بانکهیرست، ۱۹۷۲.

 <sup>(</sup>٣) أ. باركلي و ف. أ. ر. جونسون و ت. م. ستيوارت ، « تقرير اللجنة الليبيرية الى أوروبا في المرجع : - Franco المخاوض « Liberian Frontier » ، الموجود في المحفوظات الوطنية الليبيرية بالملف المعنون « الرئيس التنفيذي ، اللجنة الرئاسية » .

حكمهم على افريقيا ، وكيف كان موقفها إزاءها ، ولماذا نجت الدولتان من الحكم الأوروبي ، والتغيرات السياسية والاجتماعية التي شهدتها كل منها .

## ليبيريا وأثيوبيا عشية التكالب على افريقيا

ليبيريا

كانت ليبيريا تعد – بالمصطلح الفي – مستعمرة لجمعية التوطين الأمريكي التي قامت بتأسيسها في عام ١٨٢٢ بمعونة حكومة الولايات المتحدة لتوطين الأمريكيين «الأحرار» المنحدرين من أصول أفريقية ، الراغبين في النجاة بأنفسهم من قهر العبودية والعنصرية البيضاء ، والافريقيين (المنتشلين) الذين تقوم بإنقاذهم سفن الأسطول الأمريكي من بواخر نقل العبيد في مياه المحيط الأطلسي .

وكانت مونروفيا ، التي أسسها في عام ١٨٢٢ أوائل المهاجرين الافريقيين الأمريكيين ، هي النواة التي تشكلت حولها ليبيريا. ومنذ ذلك الحين وحتى عام ١٩٠٦ تقريبًا ، كان أكثر من ١٨ ألفًا من أفارقة العالم الجديد يأتون سنويًا ، بمعونة من جمعية التوطين الامريكية (ACS) في معظم الأحيان ، للإقامة في ليبيريا في تجمعات شملت أكثر من ثلاثين بلدة بالقرب من ساحل الأطلسي ، وعلى أراض حصلت عليها الجمعية أو الحكومة الليبيرية من الرؤساء الافريقيين في المنطقة . وكان معظم هؤلاء من الأمريكيين المنحدرين من أصول افريقية ، ولكن كان هناك على الأقل اربعائة من أفارقة جزر الهند الغربية جاؤوا من باربادوس في عام ١٨٦٥ وأقاموا معًا في كروزيرفيل التي تبعد ثلاثة عشر كيلومترًا عن مونروفيا . كما استوطن ليبيريا ، وبخاصة فيما بين عام ١٨٤٤ وعام ١٨٦٣ ، أكثر من خمسة آلاف من العبيد المنتشلين من سفن نقل الرقيق أغلبهم من منطقة الكونغو ، عاشوا أول الأمر في كنف «الليبيريين الأمريكيين» وهو الاسم الذي كان يُطلق على المستوطنين القادمين من العالم الجديد وذريتهم (١٤).

وإذ كان الليبيريون الأمريكيون في حاجة الى أراض لاستغلالها في الزراعة وفي بناء دولة كبيرة ، ويواجهون منافسة من البريطانيين والفرنسيين الذين كانوا يسعون الى الحصول على أراض لإقامة مراكز خوارية ومواقع عسكرية ، فقد قاموا بتوسيع مساحة أراضي ليبيريا بضم مساحات كبيرة من الأرض الى المراكز القليلة الساحلية المنعزلة التي كانوا قد استأجروها أصلاً من رؤساء القبائل الافريقيين. وفي شهر ديسمبر /كانون الأول عام ١٨٧٥ ، حين كان التوسع قد توقف عمليًا ، كانت الأراضي الليبيرية تمتد ، حسب زعم حكومتها ، لمسافة ٢٩٠كيلومترًا بمحاذاة ساحل الأطلسي ، وتمتد الى الداخل لمسافة تتراوح ما بين ٢٣٠ و ٤٠٠ كيلومتر ، كما تصل – افتراضًا – الى نهر النيجر (أنظر الشكل ١١٠١) . وكانت تضم مستوطنات الليبيريين – الأمريكيين وقدماء العبيد كما تضم الشعوب والمجموعات الإثنية للسكان الافريقيين الأصليين وأراضيهم . وكانت هذه المجموعات تشمل الفاي والدي والباسا والكرو والغريبو ، الذين كانوا يقطنون بالقرب من الساحل ، والغولا والكيسي والباندي والكبيلي واللوما والماندينغو ، الذين كانوا يقيمون في مناطق داخلية بعيدة عن الساحل ها

وقد أخذ الليبيريون – الأمريكيون بالثقافة الغربية أساسًا في أساليب معيشتهم وفي مؤسساتهم السياسية، فكانوا يتحدثون بنظام التصرّف في

<sup>(</sup>٤) م. ب. أكبان، ١٩٧٣ (ب)، ص ٢١٧ - ٢٢٣.

<sup>(</sup>٥) م. ب. أكبان. ١٩٧٦، ص ٧٧ - ٧٥.



الشكل ١١٠١: ليبيرنا: الأراضي التي ضمها الأمريكيون – الليبيريون، ١٨٢٢ – ١٨٧٤. (المصدر: و. ب. مورغان وج. ك. باغ، «غرب افريقيا»، لندن، ١٩٦٩).

ملكيّنة الأرض ويتمسكون بالمسيحية وبالزواج الأحادي. أما السكان الأصليون فكانوا من معتنقي الديانات التقليدية أو من المسلمين، ويتحدثون بلغاتهم الافريقية ويملكون الأرض على المشاع. وكان يتولى شؤون الحكم في قراهم رؤساء وشيوخ تعاونهم منظات تقوم على أساس فئات العمر أو منظات اجتاعية سياسية مثل تنظيم البورو (للرجال) والساندي (للنساء). وعلى الرغم من إدراكهم لقيمة التعليم الغربي الذي جاء به الليبريون – الأمريكيون والمبشرون البيض، فقد عارض بعض شيوخهم الدعوة للمسيحية وصور التدخل الأخرى في قوانبهم وعاداتهم.

وإذ كانت الحكومة الليبيرية تفتقر الى القوة العسكرية الفعالة والى الفنيين الإداريين المدربين والأموال الكافية ، فقد عجزت عن تنفيذ مشروعاتها لاحتلال أراضي ليبيريا احتلالاً فعليًا سواء عن طريق مد الطرق وخطوط السكك الحديدية وإقامة المراكز العسكرية والإدارية وانشاء مستوطنات لليبيريين الأمريكيين في طول البلاد وعرضها ، أو عن طريق التعاون مع رؤساء القبائل في المناطق الداخلية بدفع اعانات منتظمة لهم ودعوتهم «المتثيل» أقوامهم في الهيئة التشريعية الليبيرية «كمحكمين». ومن هنا ، بدا أن من المرجّح أن تحسر ليبيريا جانبًا كبيرًا من الأراضي التي كانت تدّعي ملكيتها ، حين بدأ الأوروبيون تكالبهم على استعاد افريقيا حوالى عام ١٨٨٠ (والذي بلغ ذروته في مؤتمر برلين الذي عُقد في عامي تكالبهم على استعاد افريقيا حوالى عام ١٨٨٠ (والذي بلغ ذروته في مؤتمر برلين الذي عُقد في عامي في حوزتها من أراض .

وحتى عشية التكالب، لم يكن قد طرأ على التنمية الداخلية في لببريا تغيّر يذكر منذ حصولها على الاستقلال من جمعية التوطين الامريكية في عام ١٨٤٧. وقد ضمت الهيئة التشريعية، التي أنشئت على غرار الكونغرس الأمريكي، بحلسًا للنواب وبحلسًا للشيوخ، في حين ضمت الهيئة التنفيذية رئيسًا ونائبًا للرئيس يتنخبهم الشعب كل عامين، وأعضاء لمجلس الوزراء يعينهم الرئيس بموافقة بحلس الشيوخ، وكان يمثل السلطة التنفيذية في كل مقاطعة – وهي وحدة الحكم الحلي – مراقب يرأس الإدارة فيها. وعلى الرغم مما كان يتمتع به الرئيس نظريًا من سلطات واسعة، فقد استأثر عدد من العائلات الأمريكية – اللبيرية بنفوذ كبير على مستوى المقاطعات نتيجة لعدم توافر وسائل فرض السلطة التنفيذية خارج نطاق اللبيرية بنفوذ كبير على مستوى المقاطعات نتيجة لعدم أجيال في ظل حكم الحزب الجمهوري وحزب الويغ مونروفيا. وامتد هذا النفوذ في بعض الحالات لعدة أجيال في ظل حكم الحزب الجمهوري وحزب الويغ عائلات هوف وشيرمان وواطسون في منطقة كيب ماونت، وعائلات باركلي وكولمان وكوبرودينيس وجريمس وهوارد وجونسون وغرين وغريغسباي وروس وويذرسبون في منطقة سينسي، وعائلات بريوير ودوسن وجبسون وتوبمان ويانسي في منطقة ماريلاند، وكانت هذه العائلات تشكل الصفوة السياسية وجبسون وتوبمان ويانسي في منطقة ماريلاند، وكانت هذه العائلات تشكل الصفوة السياسية والاقتصادية في كل الأحوال) (٧).

World Cruise: Liberia and the Liberian Boundary Dispute, (Naval Historical د. و. شوفيلات ، Foundation Collection, Manuscript Division, Library of Congress, Washington, D.C.), Shufeldt to Coppinger, Fernando Poo, 8 May 1879.

<sup>(</sup>٧) المحفوظات الوطنية الليبيرية ، الدائرة التنفيذية : مراسلات عامة من ١٨٨٧ إلى ١٨٩٩ ، من روس إلى تشيزمان ، غرينفيل ، ١٢ يوليو/تموز ١٨٩٢ (EDGC ، ١٨٩٧ – ١٨٩٩) ؛ رسائل ليبيرية ، رقم ١٥ ، من دينيس إلى كوبنغر ، مونروفيا ، ٢٢ أغسطس/آب ١٨٩١ ؛ مجلة سيبراليون ويكلي نيوز الأسبوعية ، عدد ٣ يونيو/حزيران ١٨٩٩ ، المحفوظات الوطنية الليبيري ، وقائم اجتماعات مجلس الشيوخ ، ١٨٤٨ – ١٩٠٠.

ومن ناحية أخرى ، أدت انقسامات اجتماعية خطيرة الى تقويض الوحدة الوطنية في ليبيريا. فقد إنغمس، مثلاً، الحزبان السياسيان في الجمهورية، اللذان تشكلا في وقت مقارب للحصول على الاستقلال في عام ١٨٤٧ (وهما الحزب الجمهوري، وكان يسيطر عليه المستوطنون المولدون، وحزب الويغ الحقيقيين الذي كان يسيطر عليه المستوطنون السود وذوو الأصل الكونغولي والمتعلمون من السكان الافريقيين الأصليين) إزاء عدم وجود خلافات ايديولوجية أو سياسية جوهرية بينها، في المعارك الانتخابية الضارية العقيمة التي كانت تجري كل عامين بغية اكتساب السيطرة السياسية للتحكم في الفرص الواسعة لتعيين الموظفين في الوظائف العامة بالجمهورية. وقد حكم الجمهوريون ليبيريا منذ الاستقلال حتى أطاح بهم حزب الويغ الحقيقيين في عام ١٨٧٠، ولكنهم استعادوا السلطة في عام ١٨٧١ ليخسروها مرة أخرى في عام ١٨٧٧ ويفوز بها حزب الويغ الحقيقيين الذي ظل يحكم ليبيريا منذ ذلك الحين بصفة مستمرة حتى عام ١٨٨٠ حين أطاح به انقلاب الرقيب أول (الحنرال الآن) صمويل دوي. إِلَّا أَنه كَان ثُمَّة انقسام أعمق يفصل بين اللَّيبيريين الأمريكيين والسكان الافريقيين الأصليين لليبيريا. وكانت السياسة التي انتهجها الليبيريون-الأمريكيون على امتداد القرن التاسع عشر تقوم على استيعاب السكان الافريقيين الأصليين ثقافيًا وسياسيًا عن طريق «تحضيرهم» وإدخالهم في المسيحية ومنحهم حقوقًا مساوية لحقوق المستوطنين. وعلى الرغم من أن ذلك قد تحقّق الى حَد ما بالنسبة لقدماء العبيد المحررين (وكان عددهم يقل كثيرًا عن عدد المستوطنين) ، إلّا أن الليبريين - الأمريكيين ، الحريصين عامًا على وضعهم المتميز، قد حافظوا على سيطرتهم السياسية القوية على ليبيريا عن طريق الحد من المشاركة السياسية حتى من جانب المتعلمين من السكان الافريقيين الأصليين. فلم يحصل سوى قلة قليلة من هؤلاء على حقوق انتخابية مساوية لحقوق الليبيريين – الأمريكيين (على ألرغم مَن أن هؤلاء قد يكونون أميين وفقراء). وكان التمثيل الأساسي للسكان الافريقيين الأصليين (وكان في الغالب تمثيلاً للافريقيين سكان منطقة الساحل) يتكوّن ، ابتداءً من عام ١٨٧٥ ، من رؤساء افريقيين يعينون كـ « محكمين » (أو مندوبين) بعد أن تدفع المناطق التي يرأسونها «رسم مندوب»، مائة دولار سنويًا، الى الحكومة الليبيرية. وكان أولئك المندوبون يتحدّثون بواسطة مترجمين عن الشؤون العرقية وحدها ، ولم يكن لهم حق الاشتراك في التصويت ، مما جعل تأثيرهم على سياسة الحكومة ضئيلاً للغاية <sup>(٨)</sup> . ومن هنا كآن الأفريقيون المتعلمون ورؤساء القبائل، على السواء، ساخطين على تمثيلهم المحدود.

كما سعت الحكومة الليبيرية ، فضلاً عن ذلك ، الى فرض أكبر قدر ممكن من الرسوم على الصادرات والواردات وغيرها من مكوس التجارة والملاحة ، التي كانت تشكّل المصدر الرئيسي لإيراداتها . ولجأت ، من أجل تسهيل تحصيل هذه الرسوم وتمكين التجار الليبيريين – الأمريكيين من السيطرة على التجارة الخارجية ، الى قصر حرية التجار الأجانب في ممارسة التجارة ، ابتداءً من عام ١٨٣٩ ، على ستة موانئ رسو تابعة لليبيريين – أمريكيين . وقد أثارت هذه القيود والرسوم حفيظة التجار الأجانب ، كما أثارت استياء رؤساء قبائل السكان الأصليين الذين كانوا يتحكمون من قبل في التجارة الحارجية ويقومون

<sup>(</sup>٨) لم يجر إدخال إصلاحات لمنح الافريقيين حقوقًا تقارب حقوق الليبيريين الأمريكيين والنخبة الافريقية التي اجتذبوها الى طريقة حيانهم ، إَلا خلال فترة رئاسة الرئيس وليم ف. س. توبمان (١٩٤٤ – ١٩٧١). وشملت هذه الحقوق منح حق الانتخاب لجميع الذكور الراشدين من السكان الافريقيين الأصليين الذين يؤدون ضريبة كوخ مقدارها دولاران . وتوسيع نظام المقاطعات الإدارية المطبق في مجتمعات الليبيريين الأمريكيين ليشمل جميع أجزاء ليبيريا مما يعني إلغاء نظام هالحكم غير المباشر» الاستعاري الطابع .

بتحصيل المكوس. وفي كثير من الأحيان كان التجار الأجانب ورؤساء القبائل يشتركون معًا في مقاومة أو تحدي القيود والرسوم المفروضة على التجارة، أو في دعوة الدول الأوروبية الى التدخل لصالحهم. وعلى هذا النحو، لجأ الفاي والكرو والغريبو، الذين يعيشون على الساحل الليبيري، الى حمل السلاح عدة مرات خلال القرن التاسع عشر لمقاومة القيود التي فرضتها الحكومة الليبيرية على تجارتهم (١).

#### أثيوبيا

استطاع الامبراطور تيودروس الثاني (١٨٥٥ – ١٨٦٨) إحياء الامبراطورية الأثيوبية القديمة بعد تمزّق دام مائة عام أو أكثر. فبعد أن ألحق تيودروس الهزيمة بالحكام الاقطاعيين (أو الرؤوس) لأقاليم تيغري وبيجمدير وغوجام وسيميين وويلو وشوا الأثيوبية ، التي لم يكن لامبراطور غوندار الألعوبة سلطان يذكر عليها وكان حكامها دائمي الاقتتال فيما بينهم ، استطاع خلال السنوات الأولى من عهده ، أن يعيد توحيد الامبراطورية تحت حكمه القوي (١١٠) (أنظر الشكل ١٠٦١). وكانت أغلبية سكان تلك الأقاليم ، التي يقع معظمها على الهضبة الأثيوبية الممتدة من أرتيريا الى وادي أواش ، من الأغاو والأمهريين والتيغريين. وكانت هذه الشعوب تأخذ بالثقافة الأمهرية – التيغرية السائدة ، التي تتميز – ضمن ما تتميز به – باعتناق مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح ، وهو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الأثيوبية ، وتستخدم اللغتين الأمهرية والتيغرية المرتبطتين ارتباطاً وثيقاً . وتلتزم ببنية اجتاعية – سياسية «تقوم على تدرّج في العلاقات وتتحكم فيها الشخصيات القوية في السلطة » ، واقتصاد يرتكز على الزراعة ولد «ارتباطاً قويًا بالأرض » و «شبكة مقابلة من الحقوق والخدمات المؤسسة على ملكية الأرض » والتي ترتبط عادة بالنظام الاقطاعي (١١) .

وبعد توحيد النواة الأمهرية - التيغرية على أيدي تيودروس، شكّلت هذه النواة - شأنها في ذلك شأن مونروفيا ومستوطنات الليبيرين - الأمريكيين في ليبيريا - قاعدة لانطلاق أثيوبيا، خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، نحو مزيد من التوسع في أراضي السكان المحيطين بها الذين كانوا يسكنون في الغالب أراضي واطئة والذين كان قد سبق للحكومة الأثيوبية أن فرضت على بعضهم أحيانًا، في أوقات سابقة مختلفة، «علاقة أو سلطة قانونية متغيّرة الطبيعة وغير مستقرة في معظم الأحيان» (١٢). ولكن النواة الأمهرية - التيغرية لم تكن تمثل كتلة متجانسة متاسكة بل كانت تفرّق بينها سياسيًا المنافسات الإقليمية وقسّمها حواجز طبيعية تتمثل في الأخاديد والمرتفعات التي تعوق المواصلات والنقل.

وكان من نتيجة نجاح تيودروس في إخضاع الرؤوس بفضل امتلاكه لأسلحة مستوردة أكثر قوة ، ثم هزيمته هو نفسه في نهاية الأمر على أيدي حملة تأديبية بريطانية في أبريل / نيسان ١٨٦٧ ، أن اتضحت للقادة الأثيوبيين بجلاء أهمية الأسلحة الحديثة للسيطرة على الامبراطورية واحتواء المنافسين السياسيين او العدوان الخارجي .

ولما كان خليفَة تيودروس ، الامبراطور يوحنس الرابع (١٨٧١ – ١٨٨٩) قد شغل ، كما سنرى فيمـــا بعد ، بصد العدوان من جانب مصر والمهديين في السودان ، فإن معظم عمليات التوسع الأثيوبية التالية —

<sup>(</sup>۹) ج. د. هارغریفز، ۱۹۹۳، ص ۲۶۳.

<sup>(</sup>١٠) ر. غرینفیلد، ۱۹۶۵، ص ۷۰؛ أ. جیلکز، ۱۹۷۵، ص ۹–۱۰.

<sup>(</sup>١١) ك. كلابهام، في : ر. لومارشان (مشرف على التحرير)، ١٩٧٧. ص ٣٦ و ٣٧.

<sup>(</sup>۱۲) هـ. ج. ماركوس، ۱۹۷۵، ص ۱۴۰.



الشكل ١٦-٢: توسّع الأراضي الأثيوبية في ظل حكم متيليك الثاني. (نقلاً عن ج. د. فاج، ورد ذكره، ١٩٧٨).

فيمـا يسمّى بـ «أراضي أثيوبيا التاريخية» التي تبلغ مساحتها ضعف مساحة أثيوبيا قد حدث في عهد الامبراطور منيليك الثاني (١٨٨٩ – ١٩١٣) (أنظر الشكل ٣-١١) الذي تواكب عهده مع التكالب الأوروبي على افريقيا<sup>(١٢)</sup>.

وفي ظل حكم الامبراطور منيليك، كان النظام السياسي لأثيوبيا قد تبلور بالفعل. فكان النظام الامبراطوري الأثيوبي منظمًا على ثلاثة مستويات أساسية: المنطقة أو الإقطاعية، والإقليم، والأمة، حول ثلاثة محاور منفصلة: المحور الاقتصادي والمحور السياسي والمحور الديني. وكان السيد الاقطاعي والحاكم والامبراطورية، وتربط بينهم الاقطاعي والحاكم والامبراطور، الذين يحكمون على الترتيب المنطقة والإقليم والامبراطورية، وتربط بينهم العلقات تقوم على تدرج من الأعلى الى الأدنى»، يمثلون أعمدة النظام إذ كان كل منهم الحاكم وقاضيًا وقائدًا عسكريًا ورجل بلاط في آن واحد». وكان الامبراطور - كقاعدة عامة - يعين حكام الأقاليم الذين يقومون بدورهم بتعين السادة الاقطاعيين أو الحكام الفرعيين على المناطق التي تتكوّن منها أقاليمهم.

وكان السيد الاقطاعي يتمتع بحقوق معيّنة تُعرف باسم «الغُلت»، وتتمثل أساسًا في حق جباية أناوة عينية من كل أسرة تعيشٌ في المُنطقة ، والحصول على العمل الإجباري لمزرعته أو « لأي مشروعات أخرى يحدّدها ». وكان يحتفظ بجانب من الأتاوة لاستعاله الشخصي وكان الباقي يرسل الى الحاكم الذي يعلوه في المرتبة – أي الى حاكم الإقليم. كما كان يتولَّى الفصل في القضايا والمنازعات في المنطقة ، ويعبِّئ المبليشيات المحلية ويقودها ، وينظم المشروعات العامة لتنمية المنطقة فضلاً عن العمل لضمان وفاء أبرشيته ، التي غالبًا ما كانت تتطابق حدودها مع حدود المنطقة ، بالتزاماتها تجاه الكنيسة الأرثوذكسية الأثيوبية الحُلية (١٤). وكقاعدة عامة ، كانت التزامات سكان المنطقة تجاه السيد الاقطاعي أو الكنيسة ، والتي ترتبن في المقام الأول بمدى ارتباطهم بالأرض لكسب العيش، طفيفة نسبيًا في أقاليم النواة الأمهرية – التيغرية. وكان امتلاك الأرض والسيطرة عليها يجريان في تلك الأقاليم وفقًا لنظام « ألرست » (rist)، أي تسلسل النسب ، مما كان يحول عمليًّا دون التصرّف في ملكية الأرض ولا يترك للامبراطور أو للحاكم بحالاً لتوزيعها على المحاسيب والأنصار. وكانت الالتزامات شديدة الوطأة في المناطق التي فتحها منيليك في الجنوب والغرب حيث كان الاقطاعيون والنفطانيات (naftanias) (وهم حرفيًا «حملة البنادق»: المستوطنون القادمون من المرتفعات الحبشية) يستغلون الشعب استغلالاً بشعًا معتمدين في ذلك - ضمن وسائل أخرى - على الحقوق والالتزامات التي يرتبها نظام «الغُلت» (°) (gult). وكانت الوظائف التي يؤديها حكام الأقاليم تماثل وظائف السادة الاقطاعيين ولكن على نطاق أوسع . وفي أغلب الأحيان، كَان أولئك الحكام يختارون في النواة الأمهرية - التيغرية، من بين أقارب الأمبراطور المقربين أو النبلاء المحليين الذين يوثق في ولائهم للامبراطور. أما حكام الأقاليم المفتوحة حديثًا في الحنوب والغرب، حيث كان من الممكن نقل ملكية الأرض، فكانوا في معظم الأجيان نبلاء أو عسكريين ينتمون الى الشهال – أمهريين وشوانيين وتيغريين وغيرهم – ممن يتلقون حقوق « العُلت » رأو الى أرض تخضع لنظام « الرست - غُلْت » بدلاً من منصب الحاكم) ، ويعيّنون في مناصبهم تقديرًا لخدماتهم للامبراطور. وهكذا كان استمرار الولاء للحاكم أو للامبراطور مرهونًا الى حد بعيد بمدى ما يتوافر لهم

<sup>(</sup>۱۳) ر. غرینفیلا، ۱۹۲۵، ص ۹۹.

<sup>(</sup>١٤) د. ن. ليفين، ١٩٧٤، ص ١١٤-١٢٠، ب. جيلكز، ١٩٧٥، ص ١٣-١٤.

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق.



الشكل ٢١٠٣: الامبراطور منيليك الثاني ، ملك شوا من ١٨٦٥ الى ١٨٨٩ ، وامبراطور أثيوبيا من ١٨٨٩ الى ١٩١٣. (المصدر: حقوق الطبع محفوظة، هارلنغ – فيوليه).

من قدرة على منح حقوق «الغُلت» على سبيل المكافأة، وبمدى توفّر القوة العسكرية اللازمة لفرض السلطة (١٦٠).

وكان الامبراطور يمثل أهم عنصر منفرد في النظام الامبراطوري، ويتولى وظائف تنفيذية وتشريعية وقضائية مقننة بحكم العرف. وقد صنّف كريستوفر كلابهام هذه الوظائف على النحو التالي: وظيفة «توفير الحاية» ووظيفة «الجباية والتوزيع» ووظيفة «التنظم» ووظيفة «رمزية». فكان الامبراطور يقود جيشه بنفسه، ويقوم بتصريف شؤون الامبراطورية، ويتولى شؤون القضاء والرعاية. وربما كان الأهم من ذلك أن الامبراطور كان رمزًا للوحدة الوطنية والاستقلال بحكم انحداره – المزعوم – من صلب الملك ذلك أن الامبراطور كان رمزًا للوحدة الوطنية والاستقلال بحكم انحداره – المزعوم الكنيسة الأثيوبية (النبي) سلمان، وبحكم تتوجه ورسمه على يدي «أبونا» اي الرئيس المصري للكنيسة الأثيوبية الأرثوذكسية (١٠٠٠).

وكان النظام الامبراطوري الذي ورثه تيودروس يفتقر الى «بيروقراطية تاريخية» جديرة بالذكر (١٨). فباستثناء عدد صئيل نسبيًّا من المناصب ذات المهام المحددة بدقة مثل منصب تصحفو تعزاز (Tsahafo T'ezaz) ، أي الكاتب الامبراطوري ، ومنصب الأفا-نغاشي (Afa-Negus) ، أو كبير القضاة ، كانت الادارة الامبراطورية تتمثل – الى حد بعيد – في شخص الامبراطور وممثليه الإقليميين أي الحكام والسادة الاقطاعيين (١٩) . وقد حاول تيودروس نفسه أن ينشئ بيروقراطية بما لجأ إليه مرارًا من إزاحة الحكام الموجودين ، ذوي الأصل الارستقراطي ، وتعيين حكام آخرين من جنرالات الجيش ذوي إلأصل المدولة والمخلصين للامبراطور الخاضعين له . إلّا أن الحكام الجدد أطبح بهم ، وحلّت محلهم الأسر الحاكمة السابقة خلال تمردات واسعة النطاق ضد حكمه المتزايد البطش (٢٠) .

وفي ضوء التحليل السابق يتبين أن أوجه التشابه بين النظامين السياسيين في ليبيريا وأثيوبيا كانت أوضح من أن يماري فيها أحد. ففضلاً عن أن كلا البلدين كانت له نواة داخلية ومحيط خارجي وحكومة مركزية، فقد كانت لكل منها أيضًا أنظمة سياسية فرعية تتركز في الشياخات المحلية (أو القروية)، مثل شياخات المغولا في ليبيريا أو الأورومو (غالا) في أثيوبيا، والتي لم نناقشها في هذا الفصل، وهي أنظمة تقوم على ثقافات سياسية تختلف، الى هذا الحد أو ذاك، عن الثقافة السياسية السائدة في المركز. كما كان كلا النظامين يقوم على استثثار النواة الداخلية بالامتيازات، ويستخدم أساليب المحسوبية والاحتواء في المناطق الطرفية المحيطة. إلا أنه بينا كان نظام أثيوبيا الامبراطوري «أفريقيًا» الى حد كبير، بلا أحزاب سياسية أو برلمان – فلم يصل تيودروس ويوحنس ومنيليك الى منصب الامبراطور عن طريق صندوق سياسية أو برلمان أمتلاكهم لقوة عسكرية تفوق قوة منافسيهم – كان نظام الحكم المركزي في ليبيريا غربيًا تمامًا. وأيًا كان الأمر، فإن كلا النظامين كانت لديه، أو استطاع أن يستحدث، الوسائل غربيًا تمامًا. وأيًا كان الأمر، فإن كلا النظامين كانت لديه، أو استطاع أن يستحدث، الوسائل والأدوات اللازمة لمقاومة العدوان الأوروبي الذي انطلق نتيجة التكالب على افريقيا واقتسامها.

<sup>(</sup>١٦) ك. كلابهام، في ر. لومارشان (مشرف على التحرير)، ١٩٧٧؛ ب. جيلكز، ١٩٧٥. ص ٢٨-٢٩؛ د. ن. ليفين، ١٩٧٤، ص ٢٠١–١٢١.

<sup>(</sup>١٧) ك. كلابهام، في: ر. لومارشان (مشرف على التحرير)، ١٩٧٧، ص ٤٤-٥٥.

<sup>(</sup>۱۸) د. کرومي، ۱۹۲۹، ص ٤٦٥.

<sup>(</sup>۱۹) ب. بانگهیرست، ۱۹۶۷، ص ۱۲.

<sup>(</sup>٢٠) ك. كلابهام، في: ر. لومارشان (مشرف على التحرير)، ١٩٧٧، ص ٤٧.

#### العدوان الأوروبي على الأراضي الليبيرية والأثيوبية، (١٨٨٠ – ١٩١٤)

تمتعت كل من ليبيريا وأثيوبيا بعلاقات ودية نوعًا ما مع الدول الأوروبية حتى عام ١٨٧٩. ولكن هذه العلاقات أخذت في التغير خلال فترة التكالب، ابتداءً من ثمانينات القرن الماضي فصاعدًا، وتعرّضت الدولتان – بدرجات متفاوتة – لضغوط القوى الامبريالية الأوروبية وعدوانها، مما كان له عواقب وآثار متباينة.

#### ليبيريا

رفضت ليبيريا ، التي لم توجّه اليها الدعوة لحضور مؤتمر برلين ولم تكن ممثلة فيه ، أن تلتزم – أول الأمر – بمقررات ذلك المؤتمر ومنها مبدأ «الاحتلال الفعلي». وكانت حجتها في ذلك ، كما ذكر وزير خارجية ليبيريا إدوين ج. باركلي (أنظر الشكل ١٠٤٤) في يونيو / حزيران ١٨٨٧ ، أن وجهة نظر ليبيريا هي أن تلك القرارات «تنطبق على الأراضي التي يمكن أن تستولي عليها الدول الأوروبية في المستقبل، وليس على الممتلكات الحالية لدولة افريقية أو ما يمكن أن تحوزه مثل هذه الدولة في المستقبل» (٢١١). وأصر الليبيريون – بحق – على أن ليبيريا بوصفها حكومة افريقية وبلدًا افريقيًا ، لا تحتاج الى «احتلال فعلي» لكون جميع سكانها من الليبيريين.

وفي النهاية بدأت الحكومة الليبيرية ، منذ أواخر التسعينات ، في اتخاذ تدابير لتحقيق الاحتلال الفعلي حتى تتفادى فقدان الأراضي الليبيرية الداخلية بكاملها. وقد أوضح الرئيس الليبيري آرثر باركلي الذي ولى الرئاسة فيما بين ١٩٠٤ و ١٩١١ (أنظر الشكل ١١٠٥) ، حقيقة المخاطر التي حاولت ليبيريا فاديها بهذا الموقف إذ قال في ديسمبر /كانون الأول ١٩٠٦: «لقد كانت ليبيريا دولة معترفًا بها قبل عَرْم برلين بوقت طويل ... وقد يكون لديها من المبررات ما يجعلها تعترض على بعض ما طرح في ذلك لمؤتم من مقولات ... ولكن الحقيقة الواقعة هي أن الدول العظمى هي التي تحدد - في واقع الأمر بادئ القانون الدولي. وعلى الدول الصغرى أن تمتثل. ومن هنا فنحن مضطرون الى احتلال حدودنا واسطة قوة لحرس الحدود وموظفين مناسبين ، وإلى أن نقيم في منطقة الحدود حكمًا منظمًا على أسس حضارية (۱۲).

وقد انخذت الامبريالية الأوروبية في ليبيريا ثلاثة أشكال رئيسية خلال فترة التكالب والاقتسام: (١) ستيلاء دول أوروبية على أراض ليبيرية ؛ (٢) تدخل هذه الدول تدخلاً سافرًا في شؤون ليبيريا الداخلية ؛ (٣) سيطرة نجار وممولين وأصحاب امتيازات ومقاولين أوروبيين، يتمتعون بثقة هذه الدول ورعايتها، على لاقتصاد الليبيري. كما أدت الأنشطة الامبريالية الأوروبية الى زيادة إضعاف ليبيريا وزعزعة استقرارها. وقد تلقفت بريطانيا الدعوات الموجهة اليها من الفاي المقيمين في شال غربي ليبيريا ومن التجار لسيراليونيين والبريطانيين المقيمين على ساحل الفاي، فبدأت، واضعة في اعتبارها أيضًا تجارة سيبراليون وعائداتها، في التدخل ابتداءً من على ماحل الفاي، فبدأت، واضعة في اعتبارها أيضًا تجارة سيبراليون

<sup>(</sup>٢١) مِقتبس في م. ب. أكبان، ١٩٧٣ (ب)، ص ٢٢٣.

<sup>11</sup> December 1906 in *Liberia Bulletin*, n° 30, February 1907, p. 69 : أ. باركلي ، الخطاب السنوي (۲۲) (۲۲) (Hereafter, Bulletin).



الشكل ٤-١١: إ. ج. باركلي، وزير خارجية ليبيريا. (الصورة: سير هـ. جونستون، ليبيريا، ١٩٠٦).



الشكل ٥-١١: آرثر باركلي، رئيس ليبيريا من ١٩٠٤ الى ١٩١١. (الصورة: سير هـ. جونستون، ليبيريا، ١٩٠٦).

ضرائب. وبعد مناقشات عقيمة ومتقطعة بين ممثلين لبريطانيا وليببريا والفاي، قامت بريطانيا بضم معظم شياخات الفاي الى سييراليون في مارس / آذار ١٨٨٢ ، على الرغم من أن رؤساء قبائل الفاي لم يعربوا قط عن رغبهم في الخضوع للحكم البريطاني (وإنما فقط رغبوا في تدخل بريطانيا) (٢٣) (أنظر الشكل ٦- ١١). ولكن الليبيريين، الذين أذهلهم تصرّف بريطانيا كانوا عاجزين عن الردّ، فأصدروا «مذكرة احتجاج» ضد التصرّف البريطاني ، كانت تنم عن العجز رغم لهجها العاطفية المؤثرة. وأرسلوا نسخًا من هذه المذكرة الى كل الدول التي كانت تربطها علاقات بليبيرياً من خلال معاهدات معها ، يتوسلون اليها أن تساعد ليبيريا وأن تتوسط « لوقف سير الأحداث في طريق تهدّدها بالدمار ». وكان من بين الحكومات القليلة التي ردّت على المذكرة حكومة الولايات المتحدة التي كان الليبريون يتطلعون بوجه خاص الى تدخلها للتوصل الى «تسوية عادلة ، لمسألة الحدود. ولكنها سارعت الى نصح الليبيريين بالإذعان للتصرّف البريطاني مما قضي على آمالهم تمامًا. وكانت معظم الدول الأخرى التي وجَّه اليها النداء دولاً أوروبية بري ي من الله المراكب التوسع الاقليمي في افريقيا أو بسبيلها ألى ذلك. ومن هنا لم يلق نداء المبيريا استجابة أو تعاطفًا يذكر (٢٤). وفي نوفمبر / تشرين الثاني ١٨٨٥ وقّعت ليبريا اتفاقية مع بريطانيا ، اعتبر بمقتضاها نهر مانو حدًا فاصلاً بين ليبيريا وسييراليون ، وكان هذا في غير مصلحة ليبيريا . وبالمثل، قام الفرنسيون في مايو/ أيار ١٨٩١ بضم المنطقة الواقعة بين نهري كافالا وسان بيدرو في جنوب شرقي ليبيريا ، مستغلين في ذلك سخط سكان المنطقة على السياسات التجارية الليبيرية وعدم قيام ليبيريا بفرض احتلالها الفعلي على تلك المنطقة <sup>(٢٥)</sup> (أنظر الشكلَ ٦-١١). ومرة أخرى أصدر الليبيريون نداءً عاطفيًا الى « الشعوب المسيحية المتحضرة » يهيبون بها أن تتدخل لمصالحهم ، ولكن دون جدوى (٢٦) . وإذ وجدت ليبيريا نفسها بلا حول ولا قوة أضطرت الى توقيع اتفاق مع فرنسًا في ديسمبر / كانون الأول ١٨٩٢ ، اعتبر بمقتضاه نهر كافالا حدًا فاصلاً بين ليبيريا وَساحل العاَّج ، وبذلك حصلت فرنسا على منطقة كافالا – سان بيدرو ، وعلى قطعة كبيرة من أرض الداخل الليبيرية التي لم تكن قد حدّدت حتى ذلك الحين، وتنازلت فرنسا نظير ذلك عن دعاواها الغامضة بشأن غاراوي وبوكانان وبوشانان وبوتاو على الساحل الليبيري (٢٧).

وسعيًا الى نجنب مزيد من التعديات على ليبيريا ، أوفدت الحكومة الليبيرية مبعوثين الى واشنطن ولندن

<sup>(</sup>۲۳) وثائق وزارة الخارجية البريطانية (۱۲۹) ۱۲۹۹/۸۶ FO ، Kew (PRO ، من دِربِي الى هافلوك، ۲ مارسي /آذار ۱۸۸۳ ؛ ومن غرانفيل إلى لوويل، ۱۰ مارس/آذار ۱۸۸۳.

<sup>(</sup>٢٤) ج. و. جيبسون وأ. ف. راسل، ١٨٨٣.

<sup>(</sup>۲۰) جمعية الاستعار الافريقية (African Colonization Society) ، التقرير السنوي السابع والسبعون، يناير / كانون الثاني ۱۸۹۶، ص ۱۰-۱۹؛ أ. هيرتسليت، ۱۹۰۹، المجلد الثالث، ۱۱۳۲ – ۱۱۳۳.

<sup>(</sup>٢٦) مقاطعة ماريلاند، وفرنسا ضد ليبيريا: وثيقة اعتمدها مواطنو مقاطعة ماريلاند ضد المعاهدة الفرنسية – الليبيرية المعروضة الآن على بمحلس الشيوخ وتحث المحلس على رفضها وترجو فرنسا التخلي عنها وتؤكّد – اعتادًا على تصرقات المعروضة الآن على بمحلس الشيوخ وتحث المحلس على رفضها وترجو فرنسا التخلي عنها وتؤكّد – اعتادًا على تصرقات الميبيرية، Excutive معلى حلى حق ليبيريا في إلى الميبيرية، Deptartment of State, Domestic Correspondence (EDSDC). انظر أيضًا المحفوظات الوطنية للولايات المتحدة المفوضين في مونروفيا DUSM ، ١٨٩٨ ، من ماك كوي الى غريشام، مونروفيا ، ٧٠/١١ ، من ماك كوي الى غريشام، مونروفيا ، ٧٧ أبريل/نيسان ١٨٩٣.

<sup>(</sup>۲۷) المحفوظات الوطنية، باريس: «اتفاق الحدود الفرنسي – الليبيري»، ۱۸۹۲، ۱۲۰ - ۱۸۹۷ و USNA -۸۹۷۲ رمزافيا، الأول من فبراير / شباط ۱۸۹۳.

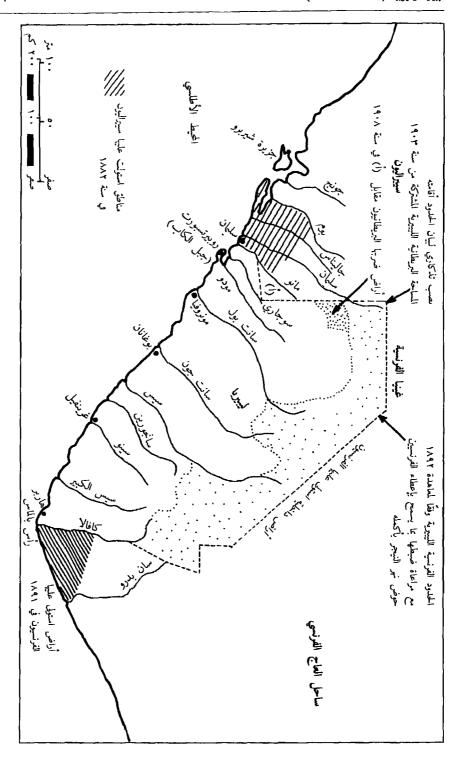

في عامي ١٨٩٠ و ١٨٩٢ على الترتيب ، للحصول على تعهد من الحكومتين بالحفاظ على وحدة أراضي ليبيريا ، إلّا أنها رفضتا التعهد بشيء (٢٨) .

كما استولت بريطانيا وفرنسا على مزيد من الأراضي الليبيرية فيما بين عامي ١٨٩٢ و ١٩١٤ ، وعملت الدولتان المتنافستان على احتلال المناطق الداخلية في افريقيا لتحديد حدود أراضيها مع ليبيريا . وقامت بريطانيا ، التي كانت قد اقتصرت حتى ذلك الحين على احتلال ساحل سييراليون ، بضم أراضي سييراليون الداخلية في عام ١٨٩٦ وفرضت عليها إدارة استعارية أو «أهلية». وشملت الأراضي التي ضمتها بريطانيا مدينة كانري-لاهون ، وهي المدينة الرئيسية في شياخة لواوا التي كان ألدريدج قد عقد نيابة عن الحكومة البريطانية ، معاهدة مع زعيمها كاي لوندو في عام ١٨٩٠ . ولم يأت عام ١٩٠٧ حتى كانت قوة بريطانية قد احتلت كانري-لاهون إثر بعض الاضطرابات المدنية .

وحتى تقطع الحكومة الليبيرية الطريق على مخططات البريطانيين في كانري ـ لاهون ، بدأت في إقامة «إدارة أهلية» فيها عن طريق إرسال موظفين إداريين وموظفي جارك ووحدة عسكرية اليها في فبراير / شباط ١٩٠٧ . ولكن القوة البريطانية لم تنسحب منها ، على الرغم من أن حاكم سيبراليون ج. ب. هادون سميث ، الذي زار كانري ـ لاهون في ذلك الشهر ترافقه اليها الوحدة العسكرية الليبيرية ، اعترف بأن المنطقة جزء من أراضي ليبيريا تحتفظ به بريطانيا «مؤقتًا» لحساب ليبيريا (٢٩١) . ولكن هنري ها يمان ، القنصل الليبيري العام في لندن ، أبلغ الرئيس باركلي في يونيو / حزيران ١٩٠٧ أن الحكومتين الفرنسية والبريطانية تفكران في « اتخاذ تدابير بالغة الخطورة » يمكن أن تنال من استقلال ليبيريا ، ما لم يتم تحديد حدود ليبيريا مع ساحل العاج وغينيا الفرنسيتين (٢٠٠) .

وقد أرتاع الرئيس باركلي لهذا التهديد فقام بزيارة لندن وباريس في سبتمبر / أيلول ١٩٠٧ محاولا الحصول على ضهانات لسيادة ليبيريا ووحدة أراضيها. ولكن الحكومتين لم تقفا عند حد رفض تقديم أي ضهانات ، بل قامت الحكومة الفرنسية – منفردة تقريبًا – بوضع اتفاقية «للحدود، أعطت لفرنسا قطع أخرى من أراضي ليبيريا فيما وراء نهر ماكونا، وألزمت ليبيريا بانشاء مواقع عسكرية على الحدو، الليبيرية – الفرنسية يسمح للسلطات الفرنسية باحتلالها (مؤقتًا) إذا لم تتوفّر للحكومة الليبيرية الموارد التي تمكنها من الاحتفاظ بحامية عسكرية فيها »(١٦). وفي البداية رفض باركلي – بطبيعة الحال – أن يوقع «الاتفاقية»، ولكنه اضطر الى توقيعها بعد أن نصحته بذلك حكومة الولايات المتحدة، التي كان قا ناشدها بقوة أن تتدخل، بأن يوقع على اساس «أن رفض التوقيع سوف يدفع الفرنسيين في الغالب الم القيام بتعديات جديدة مما يجعلنا نحسر جانبًا من أراضينا في نهاية المطاف» (٣١). وقد حسمت هذ

<sup>(</sup>۲۸) هـ. ر. لينش، ۱۹۶۷، ص ۱۸۵.

<sup>(</sup>٢٩) أ. باركلي «الخطاب السنوي» ديسمبر / كانون الأول ١٩٠٨؛

S Department of State, Report of the Commission of the United States of America to the Republic of iberia (Washington, D.C., October 1909) Pro F.O.; 267/65, H.H. Johnston, "Memo respecting the merico-Liberian Occupation of North-West Liberia," 19 April, 1907; F.O., 267/75, Haddon-Smith to gin, Freetown, 28 March, 1907.

<sup>(</sup>۳۰) من باركلي الى ليون، مونروفيا، ٩ أغسطس/آب ١٩٠٧، في USNA و ٢٠٢/٣٢٦ : ٢٠٢/٣٢٦ من ليون 1. الوزير، مونروفيا، ٩ أغسطس/آب ١٩٠٧؛ المحفوظات الوطنية الليبيرية، EPCG ، ١٩١٥ – ١٩١٢، من باركلي ١ ليون، ٩ أغسطس/آب ١٩٠٧.

<sup>(</sup>٣١) أ. هيرتسليت ١٩٠٩، المجلد الثالث، ص ١١٤٠ – ١١٤١، ر. ل. بويل، ١٩٢٨، المجلد الثاني، ص ٩٠. (٣٢) أ. باركلي وف. أ. جونسون وت. م. ستيوارت، «تقرير اللجنة الليبيرية الى أوروبا في المرجع «الشؤون الفرنسيية

المعاهدة – المفروضة من جهة واحدة – جانبًا من مشكلة الحدود الليبيرية الفرنسية . وبدأ حل الجزء الباقي منها في يوليو / تموز ١٩٠٨ حبن شرعت لجنة فرنسية ليبيرية في العمل لرسم الحدود (٣٣) . ولكن الفرنسيين استمروا مع ذلك في التهديد ، بين الحين والآخر وحتى منتصف العشرينات ، بالاستيلاء على أجزاء من أراضي ليبيريا .

ويبدو أن ما كسبته فرنسا من أراضي ليبريا قد أثار حسد بريطانيا فأصرت هي الأخرى على الاستيلاء على منطقة كانري-لاهون، وأصدرت أوامرها في سبتمبر / أيلول ١٩٠٨ الى الرائد لومزوريه، قائد القوات البريطانية المرابطة في كانري-لاهون، بمنع المفوضين الليبيريين في هذه المنطقة من ممارسة الوظائف الإدارية بخلاف تحصيل الرسوم الجمركية. وبعد ذلك بشهر واحد أمرهم لومزوريه بإزالة تلك المراكز ومغادرة كانري-لاهون بصفة نهائية بحجة أن الحدود الطبيعية لنهري موا ومافيسا ستعتبر خطًا جديدًا للحدود بين ليبيريا وسيبراليون (٢٩٠). وفيما بين نوفمبر / تشرين الثاني ١٩٠٩ وأوائل ١٩١٠، حاولت الحكومة الليبيرية استعادة منطقة كانري-لاهون من البريطانيين بطريق الاقناع (٢٠٠). وسويت حاولت الحكومة الليبيرية مقابل ذلك عن المنطقة الواقعة بين نهري مورو ومانو والتي كانت أقل جاذبية بكثير، كا دفعت لها «تعويضًا» مقداره أربعة آلاف جنيه استرليني ومانو والتي كانت أقل جاذبية بكثير، كا دفعت لها «تعويضًا» مقداره أربعة آلاف جنيه استرليني في نهر مانو. وفي عام ١٩١٥ تم تحديد الخط النهائي للحدود بين ليبيريا وسيبراليون. وهكذا استطاعت ليبيريا أن تنجو من العدوان البريطاني، ولكنها خرجت من هذه المحنة منهكة القوى مجزقة الأوصال (٢٠٠). ليبيريا أن تنجو من العدوان البريطاني، ولكنها خرجت من هذه المحنة منهكة القوى مجزقة الأوصال (٢٠٠). ليبيريا أن تنجو من العدوان البريطاني، ولكنها خرجت من هذه المحنة منهكة القوى مجزقة الأوصال (٢٠٠).

#### أثيوبيا

ولم تكن المخططات الامبريالية للقوى الأوروبية ضد أراضي أثيوبيا واستقلالها تقل ضراوة عن تلك التي واجهتها ليبيريا (أنظر الشكل ١٨٦٩). ويمكن أن نعود ببداية هذه المخططات الى عام ١٨٦٩ الذي اشترى فيه المبشر الليعازري الإيطالي جيوسيبي سابيتو ميناء عصب، الواقع على البحر الأحمر، من أحد السلاطين لقاء ستة آلاف ريال من ريالات مارياتبريزا. وآلت ملكية الميناء الى شركة إيطالية للملاحة، وهي شركة روباتينو، ثم أصدرت الحكومة الإيطالية إعلانًا في عام ١٨٨٢ اعتبرت الميناء بمقتضاه مستعمرة تابعة لها (١٨٨٧).

الليبيرية»، سبتمبر / أيلول ١٩٠٧»، في المحفوظات الوطنية الليبيرية، USNA ؛ EPCEPG و NF) OUSM ، (NF) ، هن اليس الى الوزير، مونروفيا، ١٢ يناير / كانون الثاني ١٩١٠.

<sup>(</sup>٣٣) مضبطة اجتماعات مجلس الوزراء، اجتماع ٦ أغسطس / آب ١٩٠٩.

Pro.F.O. (NF) (۳٤) ه و DUSM من ليمادين الى باركلي، ۳۰ سبتسبر / أيلول ۱۹۰۸؛ (۳۰ برکلي ، ۳۰ سبتسبر / أيلول ۱۹۰۸؛ (۳۶) Pro.F.O. من كوبر الى لوموزورييه، غبونيبو، ۲۰ نوفمبر / تشرين الثاني ۱۹۰۹.

<sup>(</sup>۳۵) ر. ل. بويل، ۱۹۲۸، المحلد الثاني. ص ۷۸۶ – ۷۸۹؛ USNA و USNA (۳۲۱ (NF) ۳۳۹، من إليس الى الوزير، مونروفيا، ٦ يناير / كانون الثاني ۱۹۱۰.

<sup>(</sup>٣٦) FO (٣٦) ٢٣٣/٣٦٧، بالدوين ، «التقرير السنوي» ، ٣٠ سبتمبر/أيلول ١٩١١ ؛ أ. باركلي ، «الخطاب السنوي» ، ١٢ ديسمبر/كانون الأول ، ١٩١١.

Italy, Ministero dell'Affari Esteri, *Trattati, convenzioni, accordi protocolli e altri documenti relativi* (۳۷) *all'Africa* (Roma, 1906) 1-25-6.



وعلى الرغم مما كان يتحلّى به الامبراطور يوحنس من غيرة وطنية مشهورة ومن صلابة في التمسك بتعاليم الكنيسة الأثيوبية الأرثوذكسية فإن اهتمامه المباشر لم يكن موجها الى مقدم الإيطاليين بقدر ما كان موجها لرحيل مصر (١٩٨) التي كانت تحكم حينذاك جانبًا كبيرًا من السواحل الافريقية على البحر الأحمر وخليج عدن وكذلك الأراضي الداخلية المتاخمة لها مباشرة ، بما في ذلك ميناء مصوع ومدينة هرر . وكانت مصر ، التي وقعت تحت الاحتلال البريطاني في عام ١٨٨٢ ، تواجه تمرّد محمد أحمد المهدي في السودان ، مما جعل بريطانيا تقرّر في عام ١٨٨٣ إجلاء القوات المصرية والبريطانية من السودان . وكان من نتيجة ذلك أن انهار الحكم المصري تمامًا في منطقة البحر الأحمر ومنطقة خليج عدن المتاخمة الوروبيين ، قرّرت بريطانيا المتماس العون من يوحنس الإجلائهم . فأوفدت ضابطًا بريطانيًا ، هو العميد البحري سير وليم هويث ، للتفاوض مع يوحنس الذي وافق على تقديم المساعدة إلّا أنه اشترط استعادة الأراضي الواقعة على الحدود السودانية والتي كانت مصر قد احتلتها منذ فترة قصيرة . كما طالب بأن تكون الأراضي الواقعة على الحدود السودانية والتي كانت مصر قد احتلتها منذ فترة قصيرة . كما طالب بأن تكون له السيطرة على مصوع . ووافقت بريطانيا على طلبه الأول . ووعدت ، فيما يتصل بالطلب الثاني ، أن المائل من يونيو / حزيران ١٨٨٤ وقعت معاهدة تتضمن هذه المبادئ . وإثر ذلك ، قام القائد العسكري الثائث من يونيو / حزيران ١٨٨٤ وقعت معاهدة تتضمن هذه المبادئ . وإثر ذلك ، قام القائد العسكري الثائب .

ولكن الاتفاق لم يدم طويلاً ، إذ قام الإيطاليون بالاستيلاء على مصوع في ٣ فبراير / شباط ١٨٨٥. وقد فعلوا ذلك بموافقة البريطانيين الذين أيدوا عملية التوسّع الإيطالية بحدوهم الأمل في كبح جاح توسّع فرنسا بوصفها منافسهم الرئيسي في التكالب على افريقيا . وأعلن الضابط الإيطالي المسؤول عن قوة الاحتلال ، الأميرال البحري كاييمي ، للسكان أن هذا التصرّف قد تم بالاتفاق مع البريطانيين والمصريين ، ووعدهم : «إنني لن أضع أية عقبات في طريق تجارتكم ، بل على العكس سأبذل قصارى جهدي لتسهيل هذه التجارة » (١٤) . ولكن سرعان ما اتضح أن هذا الوعد كان بلا قيمة ، إذ ما لبث الإيطاليون أن أوقفوا إمدادات الأسلحة عن الامبراطور يوحنس ، وأخذوا يتقدّمون داخل البلاد حتى وصلوا الى قريتي ساهاتي وأويا . واحتج الراس آلولا على هذا التغلغل ، ولكن الإيطاليين ردوا على ذلك بتحصين المناطق المتنازع عليها وبإرسال مزيد من القوات . وقد تصدّى الراس آلولا لهذه القوات عند دوغالي في يناير / كانون الثاني ١٨٨٧ . وعندئذ جلا الغزاة عن ساهاتي وأويا ، إلّا أنهم فرضوا حصارًا بحريًا على كل السفن التي تحمل إمدادات الى أثيوبيا ، متعلين « بمذبحة دوغالي » (١٤٠) .

وبدت الحرب وشيكة بين الإيطاليين والامبراطور يوحنس. إلّا أن الإيطاليين، الذين كانوا يحرصون على تجنّب قتال جبليّ صعب، اقنعوا بريطانيا بالتوسط. وأوفدت بريطانيا أحد دبلوماسييها، وهو السير جيرالد بورتال، ليطلب من الامبراطور الموافقة على احتلال إيطاليا لساهاتي وأويا ولمنطقة سيناهيت أو

<sup>(</sup>٣٨) للاطلاع على تأريخ أثيوبي موجز لعهد يوحنس أنظر م. شين، ١٩١٣.

<sup>(</sup>۳۹) أ. ب. وايلد، ۱۹۰۱، ص ٤٧٢ – ٤٧٤.

<sup>(</sup>٤٠) إلمرجع السابق، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٤١) أ. هيرتسليت، ١٩٠٩، المحلد الأول، ص ٨.

<sup>(</sup>٤٢) بشأن المواقف الإيطالية المعاصرة لمعركة دوغالي وغيرها من الأحداث في تاريخ التوسع الإيطالي أنظر أ. ديجاكو ، ١٩٧٢ .

بوغوس التي كان المصربون قد نزلوا عنها في عام ١٨٨٤. وعندما قرأ الدبلوماسي البريطاني هذه الاقتراحات على الامبراطور يوحنس، رد عليها بحدة قائلاً «ليس بوسعي أن أفعل شيئًا من هذا كله. لقد تخلّى لي المصربون، بمقتضى المعاهدة التي وضعها الأمبرال هويت، وبتحريض من البريطانيين، عن كل ما جلوا عنه من أراض على حدود بلادي. ثم تأتون الآن كي تطلبوا مني التخلي ثانية عن هذه الأراضي ». وأثار تراجع بريطانيا عن المعاهدة غضب الامبراطور فكتب الى الملكة فيكتوريا محتجًا وأبلغها أنها إذا كانت تريد للسلام أن يستتب فإن هذا يقتضي أن يلزم الإيطاليون والأثيوبيون على السواء حدود بلادهم (٢٥).

وأمام هذا التهديد المتزايد من جانب إيطاليا ، قام يوحنس بتعزيز دفاعاته ونقل حامية عسكرية كانت ترابط على حدود السودان . وحبن وجد المهديون أن المنطقة أصبحت بلا حراسة هاجموها . وهرع الامبراطور الى ماتاما لمقاومتهم ، ولكنه أصيب برصاصة طائشة ولتي مصرعه في نهاية معركة ظافرة في العاشر من مارس / آذار ١٨٨٩ . وأدت أنباء مقتله إلى تفكّك الجيش ، وساد كل أرجاء شهالي أثيوبيا اضطراب شديد زاد من حدّته أن البلاد كانت تعاني حينذاك من تفشّي طاعون الماشية ومن بحاعة انتشر في أعقابها الجدري والكوليرا بصورة وبائية (٤٤) . وخلال تلك الفترة العصيبة أخذ الإيطاليون يتقدّمون بسرعة في داخل البلاد . وفي نهاية عام ١٨٨٩ ، كانوا قد احتلوا رقعة من الهضبة الشهالية أقاموا عليها مستعمرة أرتيريا التي كانت أسمرة عاصمتها (٤٠٠) .

وخلال جانب تحبير من المقاومة الضارية التي خاضها الامبراطور يوحنس ضد العدوان المصري والإيطالي، ارتبط منيليك، وكان وقتها حاكمًا لشوا يخضع اسميًا لسلطة الامبراطور، بعلاقات ودية مع إيطاليا (أنظر الشكل ٢٠-١١). وكانت الاتصالات بإيطاليا ذات شأن كبير في نظر منيليك، إذ كان المبعوث الإيطالي، الكونت انتونيلي، الدبلوماسي الأجنبي الوحيد الذي ظلّ في بلاطه بصفة شبه دائمة، يتبح له السبل المناسبة للتعرّف على أوروبا وتكنولوجيتها، كما أمده الإيطاليون بعدد من الأطباء وقد موالا عددًا كبيرًا من الأسلحة النارية. وبفضل هذه الصداقة مع إيطاليا، تمكن منيليك باعتباره ملكًا لشوا عددًا كبيرًا من الأسلحة النارية. وبفضل هذه الصداقة مع إيطاليا، تمكن منيليك باعتباره ملكًا لشوا الشرقي وعلى منطقتي والاغا وغوارجي في الجنوب الغربي (٢٠). واعتبرت إيطاليا تعاون منيليك معها رصيدًا الشرقي وعلى منطقتي والاغا وغوارجي في الجنوب الغربي (٢٠). واعتبرت إيطاليا تعاون منيليك معها رصيدًا مفيدًا يعتمد عليه في تحقيق مطامعها التوسعية وإن كان يمكن الاستغناء عنه على المدى الطويل. وبلغت هذه الصداقة أوجها في يوم ٢ مايو/ أيار ١٨٨٥ – أي بعد أقل من شهرين من وفاة الامبراطور يوحنس – بابرام معاهدة سلام وصداقة بين منيليك وإيطاليا في قرية ووتشالي الأثيوبية.

وقد تضمنت معاهدة ووتشالي (اوتشياللي بالإيطالية) ، التي قدّر لها أن تشكّل نقطة تحوّل في العلاقات بين البلدين ، موادَّ لصالح كلا الطرفين. فقد اعترف فيها منيليك بالسيادة الإيطالية على الجزء الأكبر من هضبة أرتيريا بما فيه أسمرة ، على حبن اعترفت به إبطاليا امبراطورًا – وكان هذا أول اعتراف يحصل عليه بصفته تلك – ووعدته بأن تيسر له استبراد الأسلحة والذخائر عبر الأراضي الإيطالية إلّا أن أكثر أقسام

<sup>(</sup>٤٣) ج. ل. بورتال، ١٨٩٢، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٤٤) بانكهبرست، ١٩٦٦.

<sup>(</sup>٤٥) أ. ب. وايلد، ١٩٠١، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٤٦) هـ. ج. ماركوس، في : ل. هـ. غان وب دويغنان (مشرف على التحرير)، ١٩٦٩، ص ٤٢٢–٤٢٤ ؛ ر. غرينفيلد، ١٩٦٥، ص ٩٨–٩٩.

المعاهدة اهمية كانت هي المادة السابعة عشرة التي سرعان ما أصبحت مثارًا للمنازعات. وقد نشأ النزاع نتيجة لوجود نصين للمعاهدة ، نص بالأمهرية وآخر بالإيطالية ، وكان ثمّة اختلاف كبير في المعنى بين النصين. فبينا كان النص الأمهري يجيز لمنيليك الاستعانة بخدمات السلطات الإيطالية فيما يودّ أن يجريه من اتصالات بالدول الأخرى ، كان النص الإيطالي يلزمه بذلك (٤٧).

وعلى الرغم من أن إيطاليا لم تلبث أن استخدمت هذا النص للادعاء بفرض حاينها على أثيوبيا ، فقد ظلّت العلاقات بين البلدين ودية عدة شهور (٢٨) . وفي يوليو / تموز ١٨٨٩ أوفد منيليك ابن عمه ، الراس ماكونين حاكم هرر الى إيطاليا للتفاوض بشأن تطبيق الاتفاقية ، على حين كان الجنرال بالديسيرا ، الضابط المسؤول عن التوسّع الإيطالي ، يتقدّم بقواته في هضبة أرتيريا وفقاً لمعاهدة ووتشالي . وقد أصدر إعلانًا باحتلال أسمرة في ٢ أغسطس / آب ، بينا وقع الراس ماكونين في روما في أول أكتوبر / تشرين الأول اتفاقية ملحقة بمعاهدة ووتشالي . وفي هذه الاتفاقية اعترفت إيطاليا مرة أخرى بمنيليك كامبراطور ، على حين اعترف الاخير بسيادة إيطاليا على مستعمرة البحر الاحمر على أساس الحدود الموجودة في ذلك الحين . كما نصت الاتفاقية على تقديم قرض مصرفي إيطالي قيمته أربعة ملايين ليرة (٢٩١) .

لكن أفكار التعاون لم تلبث أن تبدّدت، فقد أُعلَن وزير الخارجية الإيطالي كريسبي في ١١ أكتوبر / تشرين الأول أنه «طبقًا للمادة الرابعة والثلاثين من المعاهدة الدائمة بين إيطاليا وأثيوبيا ... يوافق جلالة ملك أثيوبيا على الاستعانة بحكومة جلالة ملك إيطاليا في تصريف كل ما قد يكون له من أمور مع قوى أو حكومات أخرى» (٥٠٠).

وكان اعلان كريسبي ، على الرغم من صياغته بطريقة ملتوية ، يشكّل ادعاء إيطاليًا صريحًا بفرض الحاية على أثيوبيا. وقد اعترفت الدول الأوروبية بالادعاء الإيطالي. فبدأ رسامو الخرائط في أوروبا يسمون أثيوبيا في خرائطهم «الحبشة الإيطالية». وحين أبلغ منيليك الدول بأن تتويجه كامبراطور سيجري في الثالث من نوفبر / تشرين الثاني ١٨٨٩، ردوا عليه – لألمه البالغ – بأنهم لا يستطيعون التعامل معه مباشرة وإنما عن طريق إيطاليا لكون أثيوبيا محمية لها. وقد وقعت بريطانيا بعد ذلك ، في ٢٤ مارس / آذار و ١٤ ابريل / نيسان ١٨٩١، وفي ٥ مايو / أيار ١٨٩٤، ثلاثة بروتوكولات مع إيطاليا تبين الحدود بين المستعمرات البريطانية والمحمية المزعومة (١٥).

وفي نفس الوقت كان الإيطاليون يتقدّمون – تأكيدًا لدعاواهم – من إقليم التيغري الأرتيري الى شمال أثيوبيا ، ويتجاوزون الحدود التي سبق الاتفاق عليها فيعبرون نهر ماريب ويحتلون مدينة عدوه في يناير / كانون الثاني ١٨٩٠. ثم أبلغوا الرأس مانغاشا ، إبن يوحنس وحاكم إقليم التيغري ، أنهم لن ينسحبوا الى أن يقرّ منيليك بصحة تفسيرهم لمعاهدة ووتشالي (٢٥٠).

<sup>(</sup>٤٧) سي. روسيتي، ١٩١٠، ص ٤١–٤٤؛ أ. ورك، ١٩٣٦، ص ٨٤–٨٦؛ س. روبنسون، ١٩٦٤؛ سي. جيغليو، ١٩٦٨.

<sup>(</sup>٤٨) عن العلاقات الإيطالية الأثيوبية فيما بين توقيع معاهدة ووتشالي ومعركة عدوة أنظر سي. سي. روسيني، ١٩٣٥ وج. ل. نبيج، ١٩٦٨.

<sup>(</sup>٤٩) سي. روسيتي، ١٩١٠، ص ٤٥ – ٤٧.

<sup>(</sup>٥٠) أ. هيرتسليت، ١٩٠٩، المحلد الأول، ص ١ و١٧.

<sup>(</sup>۱۵) أ. ورك، ۱۹۳۱، ص ۱۲۸ – ۱۳۳ و ۱۳۸ – ۱۳۹.

<sup>(</sup>۵۲) أ. ب. وايلا، ۱۹۰۱، ص ۵۱.

وقد رفض منيليك أن يقبل هذا التفسير. فكتب في ٢٧ سبتمبر / أيلول ١٨٩٠ رسالة الى الملك الإيطالي أومبرتو الأول أوضح فيها أنه اكتشف اختلافًا بين نص المادة السابعة عشرة ، وأعلن أنه : «حين أبرمت معاهدة الصداقة تلك مع إيطاليا ، بغية الحفاظ على اسرارنا وحرصًا على ألا يضيع التفاهم بيننا ، قلت إننا قد نستعين بعاهل إيطاليا ، نظرًا لما بيننا من صداقة ، في تصريف شؤوننا في أوروبا . ولكنني لم أوقع أية معاهدة تلزمني بذلك ولست بالرجل الذي يقبل مثل هذا الإلزام اليوم . فجلالتكم تفهمون جيدًا أن دولة مستقلة لا تلتمس المعونة من دولة أخرى لتصريف شؤونها الخاصة » (٥٠) . وحرصًا منه على عدم الاستمرار في الاعتماد على القرض الايطالي بدأ في سداده . ووصلت العلاقات بين إيطاليا وأثيوبيا الى طريق مسدود . وخلال المناقشات التي تلت ذلك ، أبلغ المبعوث الإيطالي انتونيللي منيليك «أن إيطاليا لا تستطيع أن تخطر الدول الأخرى بأنها كانت مخطئة فيما يتعلّق بالمادة السابعة عشرة ، فلا بدّ لها أن تحافظ على كرامتها ».

وردّت الامبراطورة تايتو زوجة منيليك «ونحن أيضًا أخطرنا الدول بأن هذه المادة ، بنصها المكتوب بلغتنا ، لها معنى اخر. ونحن مثلكم حريصون أيضًا على كرامتنا. إنكم تريدون إظهار أثيوبيا أمام الدول الأخرى كمحمية لكم ، ولكن هذا لن يكون » (٥٤) .

وبعد عدة سنوات من الانتظار ، استخدمها منيليك لمصلحته باستيراد مقادير كبيرة من الأسلحة النارية وبخاصة من فرنسا وروسيا ، وبالاستيلاء ، عن طريق الفتح في معظم الأحيان ، على وولامو وكافا وسيدامو وبالي وأجزاء من أوغادين وغوفا وبني وشانغول وأراض في بوران أورومو (غالا) الشرقية والغربية ، أعلن في النهاية فسخ معاهدة ووتشالي في ١٢ فبراير / شباط ١٨٩٣. وفي ٢٧ فبراير / شباط أخطر الدول الأوروبية بفسخ المعاهدة ، وألمح ، في معرض الإشارة الى دعاوى إيطاليا ، الى عبارة من الكتاب المقدس فقال «إن أثيوبيا لا تحتاج لأحد بل تمد يد الضراعة الى الله». وكان يتحدّث من مركز المقوة إذ كان في حوزته حينذاك ٨٢ ألف بندقية وثمانية وعشرين مدفعًا (٥٠٠).

وقد نشب القتال بين الإيطاليين والأثيوبيين في ديسمبر / كانون الأول ١٨٩٤، عندما تمرّد باتا هاغوس، وهو أحد الرؤساء الأرتيريين، على الحكم الإيطالي. وفي أوائل يناير / كانون الثاني ١٨٩٥ هاجم الإيطاليون الراس مانغاشا في إقليم تيغري واحتلوا معظم الإقليم. وعندئذ أمر منيليك بتعبئة جيشه في ١٧ سبتمبر / أيلول وزحف في اتجاه الشمال على رأس قوة كبيرة حقّقت انتصارات هامة في أمبا ألاغي في ٧ ديسمبر / كانون الأول وفي مكالي في نهاية العام. وعندئذ تراجع الإيطاليون الى عدوه حيث وقعت المواجهة النهائية بعد فترة من التوقف (أنظر الشكل ١١٠٨).

وكان منيليك في موقف أقوى نسبيًا ، إذ كان يتمتع بتأييد السكان المحلين الذين تأججت وطنيتهم نتيجة لقيام الإيطاليين بالاستيلاء على أراض أرتيرية لتوطين مستوطنيهم فيها (٥٦) . ومن هنا أقبل السكان على إرشاد قوات منيليك الى الممرات الجيدة وإخبارها بتحركات العدو . أما الإيطاليون فكان عليهم أن يواجهوا عداء السكان المحلين ، ولم تكن بحوزتهم خرائط جيدة ، فراحوا يتخبطون على غير هدى في بلاد تكون غير معروفة لهم . وفضلاً عن ذلك ، كان جيش منيليك أكثر عددًا ، إذ كان يضم ما يربو

<sup>(</sup>۵۳) أ. ورك، ۱۹۳۲، ص ۱۰۷.

<sup>(</sup>٥٤) ورد في المرجع السابق. ص ١١٨.

<sup>(</sup>٥٥) ورد في المرجع السابق، ص ١٣٤ – ١٣٥.

<sup>(</sup>٥٦) ر. بانکهیرست، ۱۹۶۶، ص ۱۱۹ – ۱۵۰.

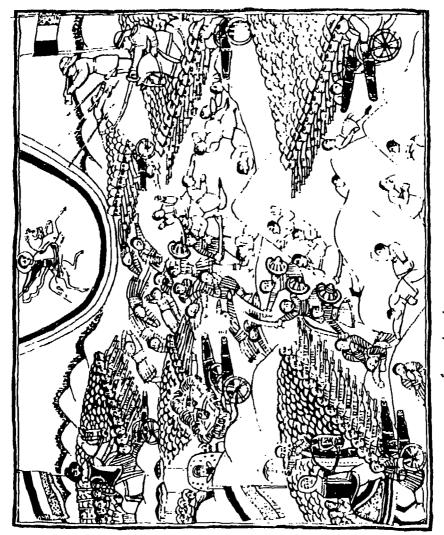

الشكل ١٠١٨: معركة عدوه: رسم مستوحى من صورة للمعركة في جامعة أديس أبايا (سابقًا جامعة هيلاسيلامي).

على مائة ألف مقاتل مسلحين ببنادق حديثة ، إضافة الى آخرين مسلحين بالأسلحة النارية القديمة وبالحراب ، على حين لم تزد قوات الغزاة عن ١٧ ألف رجل ، منهم ١٩٥٦ إيطاليًا بينا كانت بقيتهم من المجندين الأرتيريين. وعلى الرغم من أن الإيطاليين كانوا يتمتعون ببعض التفوق في المدفعية ، فإنه لم يكن بالتفوق الحاسم على الإطلاق ، إذ كانوا يملكون ٥٦ مدفعًا مقابل ٤٠ مدفعًا في حوزة منيليك. وقد أسفر القتال الذي دار في عدوه ذلك اليوم عن نصر باهر لمنيليك وهزيمة كاملة لأعدائه. إذ بلغ عدد القتلى من الإيطاليين خلال المعركة ٢٦١ ضابطًا و ٢٩١٨ ضابط صف وجنديًا ، كما قتل ألفا عسكري من الجنود المحليين ، واعتبر ٤٥٤ جنديًا إيطاليًا مفقودين نهائيًا وأصيب ٤٧٠ إيطاليًا و٥٩٨ جنديًا عليًا. وكانت جملة الخسائر الإيطالية تزيد على ٤٠ في المائة من القوة المحاربة التي دحرت بصورة شبه كاملة وفقدت كل مدفعيها فضلاً عن ١١ ألف بندقية (٥٠).

ونتيجة لانتصار منيليك وافق الإيطاليون في ٢٦ أكتوبر/تشرين الأول ١٨٩٦ على معاهدة أديس أبابا للسلام التي ألغت معاهدة ووتشالي واعترفت باستقلال أثيوبيا التام (٥٠٠). ولكن منيليك لم يطالب للسباب لم يكشف عنها النقاب – بانسحاب الإيطاليين من أرتبريا، على الرغم من أنه كان قد أعرب مرارًا عن رغبته في الحصول على منفذ الى البحر. وهكذا تأكد اعتبار نهر ماريب حدًا جنوبيًا للمستعمرة الايطالية.

و بفضل معركة عدوه ارتفعت مكانة منيليك الدولية ارتفاعًا كبيرًا. فأوفد البريطانيون والفرنسيون بعثات دبلوماسية لتوقيع معاهدات معه، على حين وصلت بعثات أخرى من الحركة المهدية بالسودان والسلطان العثاني وقيصر روسيا (٥٩).

وكانت نتيجة المعركة ، وهي أعظم انتصار يحرزه جيش افريقي على جيش أوروبي منذ عهد هانيبال ، ذات أهمية بالغة في تاريخ علاقات أوروبا بافريقيا . وحظى الأثيوبيون بمنزلة مرموقة في كل منطقة البحر الأحمر كما ذكر الرحالة البولندي الكونت بوتوكي الذي لاحظ ما تملّك الصوماليين من «زهو بانتصار جبرانهم على دولة أوروبية عظمى» (١٠) .

كما أبدى المثقفون السود في العالم الجديد اهتمامًا متزايدًا بأثيوبيا بوصفها آخر من بني من الدول الافريقية الوطنية في افريقيا السوداء. فقام المواطن الهايبتي بنيتو سيلفان، الذي كان من أوائل دعاة الوحدة الافريقية، بزيارة أثيوبيا أربع مرات فيما بين ١٨٨٩ و ١٩٠٦ حاملاً رسائل من الرئيس أليكسيس رئيس هايتي (١٦)، على حين قام وليم هد. إيليس، وهو أمريكي أسود من أصل كوبي، بزيارتها مرتين في عام ١٩٠٣ وعام ١٩٠٤، حاملاً معه مشروعات مختلفة للتنمية الاقتصادية وتوطين المريكين السود (٢١).

كما امتد تأثير أثيوبيا الى جنوب افريقيا ، حيث كانت نبوءة الكتاب المقدّس عن أثيوبيا الضارعة الى

<sup>(</sup>۵۷) ج. ف. هـ. بیرکلی، ۱۹۰۲، ص ۳٤٥.

<sup>(</sup>۵۸) سي. روسيتي؛ ۱۹۱۰، ص ۱۸۱–۱۸۳.

<sup>(</sup>٥٩) فيمًا يتعلَّق بّالبعثات الدبلوماسية التي أوفدت الى منيليك في ذلك الحين، أنظر : أ. ج. غلايشن ، ١٨٩٨ ، وج. ر . رود ، ١٩٢٣، وهـ . ب. م. دورليان، ١٨٩٨ ، ور . ب. سكينر ، ١٩٠٦، وف. روزن، ١٩٠٧.

<sup>(</sup>۲۰) ج. بوتوکي ، ۱۹۰۰ ص ۸۸.

<sup>(</sup>۹۱) أ. بيرفين، ۱۹۹۹.

<sup>(</sup>۹۲) ر. بانکهیرست، ۱۹۷۲.

الله قد أثارت الاهتمام قبل ذلك ببضع سنوات ، فأنشئت كنيسة «أثيوبية» هناك في عام ١٩٠٠ (٦٣). ثم تجلّى الاهتمام المتزايد بأثيوبيا بظهور كتاب «أثيوبيا طليقة» Ethiopia Unbound الذي ألفه ج. أ. كيزلي هيفورد في عام ١٩١١. وقد أهدى المؤلف، وهو مثقف من ساحل الذهب، كتابه الى «أبناء أثيوبيا في كل مكان من العالم».

#### التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتدخل الأوروبي في الشؤون الداخلية للببيريا وأثيوبيا (١٨٨٠ – ١٩١٤)

#### ليبيريا

واجهت ليبيريا ، الى جانب التعديات الأوروبية ، مشكلات اقتصادية واجتماعية خطيرة. فقد أجبر التكالب والاقتسام الحكومة الليبيرية على التقدم في الأراضي الداخلية الليبيرية لإخضاع الجاعات الإثنية الوطنية وفرض إدارة ذات طابع استعاري عليها (١٩١٠). فكانت كل وحدة أو منطقة إدارية تحكم حكمًا «غبر مباشر» عن طريق رؤسائها الأصليين بالتعاون مع مفوض تعينه الحكومة. وحتى عام ١٩١٤ كان معظم المفوضين ليبيريين – أمريكيين أو ضباطًا عسكريين من الليبيريين الأصليين المتعلمين. وكانت الإدارة قمعية وفاسدة الى حد بعيد. وكان معظم مفوضي المناطق ومساعديهم وأفراد القوات يلجأون ، نظرًا لقلّة مرتباتهم وعدم الانتظام في دفعها وضعف رقابة مونروفيا عليهم ، الى التكسب من مناطقهم بابتزاز الطعام والعمل لمزارعهم الخاصة وفرض الغرامات والضرائب الباهظة (علاوة على ضريبة الرأس الرسمية المأس الرسمية ومقدارها دولار واحد لكل فرد من الذكور الراشدين ، والعمل المطلوب للمباني والطرق العامة) (١٥٠).

ومن هنا لم يكن غريبًا أن يقاوم الافريقيون الأصليون إخضاعهم العسكري لسلطة الحكومة الليبرية - مثلا قاوم الافريقيون في أماكن أخرى إخضاعهم للحكم الأوروبي - بل أن يقاوموا أيضًا تجاوزات الإدارة الليبيرية. فقاوم الكرو مقاومة متقطعة ، وخاصة في عامي ١٩١٥ و ١٩١٦ ، وقاوم الغريبو في عام ١٩١٠ ، والكيسي في عام ١٩١٣ ، والكبيلي والباندي من ١٩١١ الى ١٩١٨ ، والجيو والمانو من ١٩١٨ ، الم ١٩١٨ ، والعبولوبو غريبو من ١٩١٦ الى ١٩١٨ ، والغولا والباندي من ١٩١٨ الى ١٩١٩ ، والجوكيلي كبيلي من ١٩١٦ الى ١٩١٩ ، والسيكون في عام ١٩٢١ . واستمرت هذه المقاومة حتى قامت والجوكيلي كبيلي من ١٩١٦ الى ١٩٢٠ ، والسيكون في عام ١٩٢١ . واستمرت هذه المقاومة حتى قامت باخضاعهم الميليشيا الليبيرية وقوة الحدود الليبيرية وسفن الاسطول الأمريكي . وقد أدّت هذه الحروب الطويلة في جبهات مختلفة ، وما تحملته «الإدارة الأهلية» من تكاليف وما أظهرته من عدم كفاءتها ، إلى تشجيع التدخل الأجنبي واستنزاف الموارد البشرية والمادية للحكومة (٢٦) .

<sup>(</sup>٦٣) ج. شبرسون، ١٩٦٨، ص ٢٥١ – ٢٥٣.

<sup>(</sup>٦٤) أعترف رئيسان ليبيريان – على الأقل – اعترافًا صريحًا بأن حكم الليبيريين الأمريكيين لليبيريين الأصليين كان حكمًا استعاريًا ، وهما الرئيسان آرثر باركلي (١٩٠٤ – ١٩١١) ووليم ف. ش. توبمان (١٩٤٤ – ١٩٧١). وقد جاء اعتراف الأخير في خطابه السنوي أمام الهيئة التشريعية الليبيرية في نوفهر/تشرين الثاني ١٩٦٠، أنظر مع المنافي ١٩٦٠، ص ٩.

<sup>(</sup>٦٥) وزارة الخزانة الليبيرية ، تقرير وزير الخزانة لمجلسي الشيوخ والنواب للجمهورية الليبيرية (مونروفيا ، ديسمبر / كانون الأول ١٩٢١ ، ص ١٣–١٤).

<sup>(</sup>٦٦) م. ب. أكبان، سينشر قريبًا.

ولم تكن إيرادات الحكومة كافية قط. كما كانت المعونة الأجنبية هزيلة. وكان معظم الليبيريين الأمريكيين يفضلون التجارة على الزراعة فأضيروا ضررًا بالغًا من جراء الكساد العالمي في أواخر القرن التاسع عشر. وفي عام ١٨٩٠ كان التجار الألمان والبريطانيون والهولنديون المقيمون بليبيريا يسيطرون على تجارتها الخارجية. وكان معظم انتاج البن، وهو السلعة الرئيسية في صادرات ليبيريا منذ ستينات القرن الماضي، يتولى انتاجه مزارعون ومقاولون ليبيريون أمريكيون يستخدمون عالاً من السكان الافريقيين الأصليين والرقيق السابقين. ونتيجة للكساد والمنافسة في السوق العالمية مع البن البرازيلي الأفضل إعدادًا، الخفضت أسعار البن الليبيري الخفاضًا بالغًا ابتداءً من عام ١٨٩٨ وما تلاه (١٧٠). وأدّى ما نجم عن ذلك من انحفاض في انتاج وصادرات البن الليبيري وانكماش عام في حجم التجارة الخارجية لليبيريا الى المخاص بالغ في إيرادات الحكومة التي كان يتكون معظمها من الرسوم الجمركية والمكوس الأخرى على التجارة والملاحة. وفضلاً عن ذلك كانت الحكومة تفتقر الى الوسائل الفعالة لتحصيل الضرائب من التجارة والملاحة. وفضلاً عن ذلك كانت الحكومة تفتقر الى الوسائل الفعالة لتحصيل الضرائب من التجارة والملاحة. وفضلاً عن ذلك كانت الحكومة تفتقر الى الوسائل الفعالة لتحصيل الضرائب من التجار الليبيريين والأجانب العاؤفين عن سدادها، ولمنع عمليات التهريب.

ولجأت الحكومة ، تحاشيًا للإفلاس ، الى اقتراض مبالغ كبيرة بين الحين والآخر من التجار الليبيريين والتجار الأجانب المقيمين بالبلاد «حتى تتمكن من القيام بأبسط واجباتها» : فاقترضت عشرة آلاف دولار في نوفير / تشرين الأول ١٨٩٦ بفائدة مقدارها تسعة في المائة من مؤسسة تجارية ألمانية ، هي مؤسسة أ. فوير مان وشركاه ، « للوفاء بالمصروفات الجارية للحكومة » (١٨٩ ) ، و ١٥ ألف دولار في فبراير أسباط ١٨٩٨ من مؤسسة أوست أفريكانش الهولندية للوفاء بمصروفات الهيئة التشريعية الليبيرية (١٩١ ) ، كما اقترضت مبلغًا غير محدد القيمة في يونيو / حزيران ١٩٠٠ من مؤسسة فيشرز هيلم الألمانية «لسداد المدوعات الربع السنوية لموظفي الحكومة» – ونكتني بذكر هذه الأمثلة القليلة (١٧٠) . وفضلاً عن ذلك المترضت الحكومة الليبيرية مائة ألف جنيه استرليني أخرى في عام اقترضت الحكومة الليبيرية مائة ألف جنيه استرليني أخرى في عام ١٩٠٧ ، ومليون وسبعائة ألف دولار أمريكي في عام ١٩١٧ ، من مجولين بريطانيين وأوروبيين بشروط موظفون ابتداء من عام ١٩٠٧ ، ثم «هيئة تحصيل دولية» ابتداء من عام ١٩١٧ ، وذلك للعمل على بريطانيون ابتداء من عام ١٩٠١ ، ثم «هيئة تحصيل دولية» ابتداء من عام ١٩٠١ ، وذلك للعمل على ضان وتيسبر سداد الديون للدائين (١٧) .

ولم تتمكن ليبيريا ، إزاء قلة ما كان متبقيًا للحكومة من أموال بعد سداد أقساط الديون ونظرًا لافتقارها الى القوى العاملة الماهرة ، من تحقيق تنمية تذكر لمواردها البشرية أو الطبيعية أو من بناء بنية أساسية . فتحملت هيئات التبشير والهيئات الإنسانية الأمريكية العبء الأكبر في تجهيز وتمويل المدارس الابتدائية والثانوية الليبيرية وجامعة ليبيريا التي أنشئت في مونروفيا عام ١٨٦٢ . كما تولّت رعاية معظم العمل التبشيري في ليبيريا الذي كانوا يستخدمون له في الغالب مبشرين ومعلمين من الليبيريين والأمريكيين السفر..

وقد أفضى تدهور التجارة والزراعة الليبيرية والمعونة الأجنبية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر الى زيادة استغلال الحكومة الليبيرية لسكان ليبيريا الأصليين من خلال السخرة وضريبة الرأس والضرائب

<sup>(</sup>۹۷) م. ب. أكبان، ۱۹۷٥، ص ۱۳٦ – ۱۳۷.

<sup>(</sup>٦٨) المحفوظات الوطنية الليبيرية ، مضبطة اجتماعات بحلس الوزراء ، اجتماع ١٩ نوفمبر / تشرين الثاني ١٨٩٦.

<sup>(</sup>٦٩) المحفوظات الوطنية الليبيرية، مضبطة اجتماعات مجلس الوزراء، اجتماع ١١ فبراير / شباط ١٨٩٨.

<sup>(</sup>٧٠) المحفوظات الوطنية الليبيرية، مضبطة اجتماعات مجلس الوزراء، اجتماع ١٣ يونيو/ حزيران ١٩٠٠.

<sup>(</sup>۷۱) م. ب. أكبان، ۱۹۷٥، ص ۱۵۹.

الأخرى ، كما أدّى الى زيادة اعتماد الليبيريين على الحكومة في الحصول على الوظائف. وزادت المنافسة للسيطرة على هذه الوظائف أو بشكل عام على الجزء الذي كانت تسيطر عليه الحكومة من الثروة الوطنية بين الاحزاب السياسية ومجموعات المصالح مثل «الآباء المؤسسين» (الليبيريين الأمريكيين الذين استوطنوا للبيريا قبل استقلالها) و «أبناء الأرض» (الليبيريين الأمريكيين المولودين في ليبيريا).

على أن ذلك لم يحل دون حدوث بعض التطورات الاقتصادية والاجتماعية. فني عام ١٩٠٠ أعادت الحكومة الليبيرية فتح كلية ليبيريا (التي كانت قد أغلقتها في عام ١٨٩٥ نتيجة للافتقار الى المال وضآلة ما تحقق من تقدم)، وأخذت تقدم لها منذ ذلك الحين دعمًا أعانها على تحقيق مزيد من الفعالية. وفي العام التالي، أقام المهندس الليبيري ـ الأمريكي ت. ج. ر. فولكنر أول خط هاتني في ليبيريا يصل بين مونروفيا وبين عديد من المدن الليبيرية المحاورة (٧٢). وفي عام ١٩٠٠ أفتتحت في ليبيريا محطة للكابل البحري أقامتها شركة ألمانية لربط ليبيريا بالعالم الخارجي. وخلال الفترة ١٩٠٦ – ١٩٠٧ قامت «شركة التطوير الليبيرية» الانجليزية ببناء عدد من طرق السيارات تربط بين مونروفيا والمناطق الداخلية من البلاد مستخدمة في ذلك جزءًا من قرض عام ١٩٠٦. كما حصلت عدة شركات أجنبية على امتيازات من المحكومة الليبيرية لاستغلال المطاط والخامات المعدنية وغيرها في ليبيريا (٢٧٠).

#### أثيوبيا

شهدت أثيوبيا ، شأنها في ذلك شأن ليبيريا ، تغيرات اقتصادية هامة ابتداء من العقود الأخيرة للقرن التاسع عشر.

وكان منيليك حريصًا على إدخال بلاده القديمة في الحياة العصرية، فأبدى اهتامًا بالغًا بكل الابتكارات على اختلاف أنواعها. وقد دفع اهتامه هذا الطبيب الإيطالي ديكاسترو الى أن يصفه بأنه «ملك تقدمي بكل معنى الكلمة»، وأن يضيف على سبيل الدعابة أنه لو قدّر لشخص مغامر أن يقترح على الامبراطور بناء مصعد الى القمر، لطلب منه الامبراطور أن يبنيه «ولو لمجرّد أن يعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا» (٧٤). وقد شهد عهد منيليك تجديدات عديدة لم يسبق أن شهدت أثيوبيا مثيلاً لها. وكان أول هذه التجديدات، وهو من أكثرها أهمية، تأسيس العاصمة «أديس أبابا» – وتعني حرفيًا «الزهرة الجديدة» – في منتصف ثمانينات القرن الماضي، والتي بلغ عدد سكانها بحلول عام ١٩١٠ حوالى مائة ألف نسمة (٧٥). كما شهدت هذه الفترة بناء أوائل الجسور الحديثة التي حسنت المواصلات الصعبة في البلاد. وفي عام ١٨٩٢ أعيد تنظيم الضرائب، وخصّص عشر الضرائب للجيش فتوقف بذلك الى حد كبير ما درج عليه الجنود من ممارسة لنهب الفلاحين. وفي عام ١٨٩٤ أصدرت أول عملة وطنية «حتى ترتفع مكانة بلادنا وتزدهر تجارتنا» كما جاء في الإعلان الذي صدر بهذه المناسبة. كما أقيم كذلك نظام بريدي في التسعينات. وقد عُرضت للبيع الطوابع البريدية التي طلبت من فرنسا، وفيها سكت العملات

<sup>(</sup>٧٢) ج. و. جيبسون، «الخطاب السنوي»، ١٠ ديسمبر/ كانون الأول، ١٩٠١.

<sup>(</sup>٧٣) أ. باركلي، «الخطاب السنوي»، ١١ ديسمبر/كانون الأول ١٩١١؛ د.ب. هووارد، «الخطاب السنوي»، ١٢ ديسمبر/كانون الأول ١٩١٢، مضبطة اجتماعات مجلس الوزراء، اجتماع ١٨ يوليو/ تموز ١٩١٢.

<sup>(</sup>٧٤) ل. ديكاسترو، ١٩١٥، المحلد الأول، ص ١٦٢.

<sup>(</sup>۷۰) المرجع السابق، ص ۱۸۹ - ۲۲۲؛ أ. ميراب، ۱۹۲۱ – ۱۹۲۹، المجلد الثاني، ص ۱۳–۱۹۳۰؛ ر. بانكهيرست، ۱۹۶۲ (أ)، ص ۳۳–۲۱.



الشكل ٩-١١: أساتاذة وطلبة من ليبيريا كوليدج (الصورة: سير هـ. جونستون: ليبيريا، ٢٠٩٠).

أيضًا ، وكان ذلك في عام ١٨٩٣ ، وصدر مرسوم بإنشاء مكاتب للبريد في عام ١٨٩٤ . واستَخدم مستشارون فرنسيون لتطوير الخدمة البريدية ، وانضمت أثيوبيا الى الاتحاد البريدي الدولي في عام ١٩٠٨. وفي عام ١٨٩٤ منحت الحكومة امتيازًا لبناء خط حديدي يربط بين أديس أبابا وميناء جيبوتي في الصومال الفرنسي ، ولكن الصعوبات الفنية والمالية والسياسية كانت من الضخامة بحيث لم يصل الخط الحديدي ، الذي بني أساسًا برأس مال فرنسي ، الى مدينة دير داوا إلّا في عام ١٩٠٢ ، ولم يصل الى مدينة أكاكي ، التي تبعد ٢٣ كيلومترًا عن أديس أبابا ، إلَّا في عام ١٩١٥. وفي أثناء ذلك أقيم خطان للبرق في نهايَّة القرنُّ ، أقام أحدهما المهندسون الفرنسيون العاملون في الخط الحديدي ، وكان يتبع نفس خط سيره ، وأقام الآخر فنيون إيطاليون وكان يربط العاصمة بأرتيريا والجنوب والغرب. وفي أواثلَ القرن العشرين بنيت أوائل الطرق الحديثة بين أديس أبابا وأديس عَلَم وبين هرر ودير داوا، بمعونة مهندسين إيطاليين وفرنسيين على الترتيب. كما زادت موارد العاصمة من الأخشاب نتيجة لادخال أشجار الاوكاليبتوس (الكافور) من استراليا، ومن المرجّح أن يكون الذي قام بادخالها أحد الفرنسيين. وشهدت السنوات التالية من حكم منيليك إنشاء العديد من المؤسسات الحديثة. فانشئ بنك الحبشة في عام ١٩٠٥ كفرع للبنك الأهلي المصري الذي كانت تعود ملكيته للبريطانيين. وقامت الامبراطورة تايتو بَانشاء أول فندَّق حديث في أديس أبابا ، وهو فندق إتيجي ، في عام ١٩٠٧. وانشئت مدرسة منيليك الثاني بمساعدة معلمين أقباط من مصر في عام ١٩٠٨ ، وكان منيليك قد أظهر من قبل اهتمامه بالتعليم الحديث حين أوفد عددًا من الطلاب للدراسة في سويسرا وروسيا. وانشئ في عام ١٩١٠ مستشفى منيليكُ الثاني ليحل محل منشأة طبية للصليب الأحمر الروسي كانت قد أقيمت أثناء حرب عدوه، على حين افتتحت مطبعة حكومية في عام ١٩١١ (٧٦) . وفي هذَّه الأثناء كان تدهور صحة منيليك وتعقد شؤون الحكم قد دفعاه في عام ١٩٠٧ الى إنشاء مجلس وزراء للبلاد ، وكان هذا راجعًا ، على ما يقول كاتب سيرته غبري سيلاسي، إلى «رغبته في غرس العادات الأوروبية» في بلاده. وهكذا وضعت أثيوبيا أقدامها على طريق التجديد في نهاية عهد منيليك (٧٧).

## نتيجة التكالب والاقتسام بالنسبة لليبيريا وأثيوبيا

تمخض التكالب الأوروبي على افريقيا واقتسامها عن بعض الآثار الهامة ، على تباينها ، بالنسبة لكل من ليببريا وأثيوبيا . فقد كانا – من ناحية – البلدين الوحيدين في كل القارة اللذين نجيا من الهجمة الامبريالية واحتفظا بسيادتها واستقلالها . ولكن بينا لم تقف أثيوبيا عند حدود المحافظة على وجودها بل وسّعت أيضًا حدودها الجنوبية والشرقية بقدر كبير خلال تلك الفترة على النحو الذي ذكرناه من قبل ، فقدت ليببريا جانبًا كبيرًا من أراضيها لكل من البريطانيين والفرنسيين . أما المسألة الأخيرة التي ينبغي النظر فيها ، فهي كيف بمكن تفسير هذه الآثار المتباينة في كل من أثيوبيا وليبيريا ، أو بتعبير آخر لماذا حافظت كل منها على وجودها على حين كسبت إحداهما أرضًا وخسرت الأخرى أراضي؟

لقد حافظت كل من ليبيريا وأثيوبيا على وجودها لثلاثة أسباب رئيسية مشتركة: تصميم كل من شعبي الدولتين على المحافظة على استقلاله، والحنكة الدبلوماسية التي أبداها قادة البلدين في ذلك الحين،

<sup>(</sup>٧٦) غ. سيلاسي، ١٩٣٠ – ١٩٣١، المجلد الثاني، ص ٧٧٥ – ٥٥٨. (٧٧) ل. ديكاسترو، ١٩١٥، الجحلد الأول، ص ١٦٢.

والتنافس بين القوى الامبريالية الذي حال بين أي منها وبين احتلال أي من هاتين الدولتين. وينبغي أن يضاف الى هذا كله القوة العسكرية فيما يتعلّق بأثيوبيا. ومن ناحية أخرى كان كسب أثيوبيا لمزيد من الأرض وفقدان ليبيريا لجانب من أراضيها ، راجعًا في المقام الأول الى الظروف الداخلية – السياسية والاقتصادية والعسكرية – في كل من الدولتين كها كان يرجع – بطبيعة الحال – الى مدى تدخل الأوروبيين في هذه الشؤون الداخلية.

وكان من الأسباب الرئيسية لمحافظة كل من ليبيريا وأثيوبيا على وجودها الإيمان القوي لدى شعبي البلدين بأن الله جلَّت قدرته قد كتب لها البقاء. وهو إيمان عزَّز الى حدٌّ بعيد تصميمهما على التصدي لشتى ألوان الانتهاكات والعدوان الأوروبي . وكان هذا الوعى ، لدى الليبيريين ، راجعًا إلى حد بعيد إلى معاناتهم العبودية القهرية في العالم الجديد. وكان ينطوي على إيمان راسخ بأن الله هو المتصرّف في مصير الأمة . وكان كثير من رؤساء ليبيريا من الكهنة المسيحيين، كما كان الليبيريون ينظرون دائمًا الى كل حدث رئيسي من أحداث تاريخهم بوصفه نتيجة للمشيئة الإلهية. وسنجد نفس هذا الإيمان وراء التعبير الشهير، الذي كثيرًا ما يستشهد به نقلاً عن الامبراطور الأثيوبي منيليك في عام ١٨٩٣ ﴿ إِنْ أَثيوبِيا ليست بحاجة الى أحد فهي تتضرّع الى الله». وسنجده أيضًا وراء الفقرة التي وردت في خطابه الى الملكة فكتوريا في أبريل/ نيسان ١٨٩١، ووراء بيانه الصادر عشية معركة عدُّوه في سبتمبر/ أيلول ١٨٩٥، والذي أورده الفصل الأول من هذا المجلد (٧٨) . ولا شك أن هذا الإيمان الـراسخ لدى شعبي كل من البلدين قد ملاَّهما بتصميم يفسِّر، الى هذا الحد أو ذاك، نجاحها في التصدي لكل الهُجات الاوروبية. أما السبب الرئيسي الثاني في بقاء كل من أثيوبيا وليبيريا مستقلتين فكان دبلوماسيًا. فقد استطاعت كل من أثيوبيا وليبيريا أن تضرب كل دولة من الدول الأوروبية بالأخرى ، ونجحتا دبلوماسيًا في التصدي للضغوط غير المباشرة من جانب الدول الاستعارية. فلا شك أن منيليك قد نجح في ضرب إيطاليا وفرنسا وبريطانيا كل منها بالأخرى. فبعد أن اعتمد على الأسلحة الفرنسية لحاية نفسَه من الإيطاليين في عام ١٨٩٦ ، استخدم البريطانيين في عام ١٩٠٢ حين حاول الفرنسيون الإفراط في السيطرة على خط جيبوتي الحديدي. وكان هدف منيليك، كما يقول دي كاسترو، هو مجرّد الإفادة من الانجازات التكنولوجية لأوروبا دون الخضوع لها سياسيًا. وقد نقل البعض عن الامبراطور قوله «إذا جاء الأوروبيون الى ديارنا لينقلوا لنا الحضارة فنحن نشكرهم أجزل الشكر. ولكنهم ينبغي أن يأتوا بالحضارة دون أن نفقد نحن سيادتنا. فنحن نعرف كيف نفيد على خير وجه من أي جانب من جوانب حضارتهم » (٧٩) . كما دأبت ليبيريا على ضرب فرنسا ببريطانيا، وهذه الأخيرة بألمانيا، ولم تكن تتردّد حين تتأزم الأمور في الاستعانة بالولايات المتحدة للقيام بالضجة اللازمة لتهديد هذه الدول وإبعادها.

ولا شك أيضًا أن حرص الدول الاستعارية على الحيلولة دون انفراد واحدة منها بالسيطرة على أي من هاتين الدولتين كان عاملاً حاسمًا في بقائهما مستقلتين. فلأسباب اقتصادية في المقام الأول ، لم تكن ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا على استعداد لقبول انفراد واحدة منها بالسيطرة على ليبيريا التي كان يوجد فيها تجار ينتمون الى كل من هذه البلدان الثلاثة ، كما أن الولايات المتحدة كانت حريصة ، لأسباب عاطفية ، على كفالة بقاء ليبيريا مستقلة. وهكذا أخذت السفن الحربية للولايات المتحدة ، بعد توقيع معاهدة

<sup>(</sup>٧٨) أنظر الفصل الأول، ص ٢٦.

<sup>(</sup>۷۹) سي. روسيتي. ۱۹۱۰. ص ۳۱۹–۳۲۰.

للتجارة والملاحة وتصديق الكونغرس الأمريكي عليها في أكتوبر / تشرين الأول ١٨٦٢، تظهر بصفة دورية في المياه الليبيرية للقضاء على مقاومة السكان الأصليين للحكم الليبيري وللحد – في الوقت ذاته من مطامع فرنسا وبريطانيا في انتزاع أجزاء من ليبيريا بذريعة عدم قدرتها على حراسة حدودها (١٠٠٠). وفي أحيان أخرى، استخدمت الولايات المتحدة الوسائل الدبلوماسية لتحذير بريطانيا وفرنسا من مغبة الحكم الذي سيصدره عليها التاريخ إذا ما بدرت عن أي منها أية محاولة للقضاء على استقلال ليبيريا. كما حذرت الولايات المتحدة فرنسا في عام ١٨٩٨ وألمانيا في عام ١٨٩٨ من ضم ليبيريا أو فرض الحاية عليها (١٨١). وعلى نفس النحو، لم تكن بريطانيا أو فرنسا أو إيطاليا مستعدة – لأسباب استراتيجية في عليها (١٨). وعلى نفس النحو، لم تكن بريطانيا أو فرنسا أو إيطاليا مستعدة – لأسباب استراتيجية في المقام الأول – لقبول انفراد أي منها بالسيطرة على أثيوبيا. فها له دلالته أنه حين أحست الدول الامبريالية الثلاث – بريطانيا وفرنسا وإيطاليا – أن تدهور صحة منيليك يمكن أن يؤدي الى تفكك امبراطوريته، اجتمعت هذه الدول الثلاث لتوقع سرًا اتفاقية لتقاسم أثيوبيا فيما بينها، وهو ما كشف عنه منيليك قبل وفاته (٢٨).

على أن هناك، فيما يتعلق بأثيوبيا، عاملاً فريدًا وحاسمًا، ينبغي أن نشير اليه في تفسير بقائها مستقلة، كما أنه يفسر أيضًا قدرتها على توسيع حدودها الإقليمية خلال الفترة موضع الدراسة، هذا العامل هو قوتها العسكرية. فلو قدّر لمنيليك أن يخسر معركة عدوه لكانت أثيوبيا قد أصبحت دون ريب مستعمرة إيطالية في عام ١٨٩٦. ولكن أثيوبيا، كما سبق لنا أن ذكرنا، انتصرت في المعركة بفضل قوتها العسكرية التي كانت تفوق كثيرًا قوة إيطاليا في افريقيا، واستطاعت بذلك أن تحافظ على استقلالها. وقد استمر منيليك، حتى بعد معركة عدوه، في تكديس الأسلحة وهو ما أكده الرحالة البريطاني جون بويس الذي لاحظ في أوائل القرن العشرين أن «الأحباش مسلحون جميعًا بالبنادق وأنهم أفضل الأجناس تسليحًا في افريقيا» وأنه «ليس من السهل لأبة قوة أجنبية أن تخضعهم »(١٩٠٠). وقد قدّر عدد القوات التي اشتركت في العرض العسكري، الذي أقيم في أديس أبابا عام ١٩٠٢ للاحتفال بذكرى انتصار أثيوبيا في عدوه، بستائة ألف جندي – وهو عدد يقل بحوالي مائة ألف جندي عن مجموع القوات العسكرية للامبراطورية – كان من بينهم تسعون ألفًا من الجيش الامبراطوري النظامي (١٩٠٠). وكانت كل القوات مسلحة بالأسلحة الحديثة بما في ذلك البنادق والبنادق الآلية والمدافع وما اليها. وكانت معظم أسلحة المدفعية والأسلحة السريعة الطلقات تخزن في أديس أبابا لتزيد بذلك قوة الامبراطور في مواجهة قوة حكام المدفعية والأسلحة السريعة الطلقات تخزن في أديس أبابا لتزيد بذلك قوة الامبراطور في مواجهة قوة حكام المناضي.

ولكن إذا كانت ليبيريا وأثيوبيا قد استطاعتا البقاء مستقلتين بالفعل ، فقد كان الوجود الذي حافظت عليه ليبيريا هو وجود دولة مقطعة الأوصال منهكة القوى. وكان ذلك راجعًا الى ضعفها العسكري والى الظروف الداخلية الزرية للدولة. فأسطول ليبيريا لم يزد في أي عام من الأعوام عن سفينة حربية واحدة أو سفينتين (بما في ذلك ما قدّمته لها بريطانيا). أما جيشها فكان يقتصر على الميليشيا الليبيرية – الأمريكية

<sup>(</sup>۸۰) ك. هـ. هوبيريتش، ١٩٤٧، المحلد الأول، ص ٢١٣.

<sup>(</sup>۸۱) أ. و. شستر، ۱۹۷٤، ص ۱۳۳.

<sup>(</sup>۸۲) سی. روسیتی، ۱۹۱۰، ص ۳۳۱.

<sup>(</sup>٨٣) ج. بويس، التاريخ غير محدّد، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٨٤) هـ. ج. ماركوس، ١٩٧٥، ص ٢١٧ – ٢١٨.

<sup>(</sup>٨٥) المرجع السابق.

الى أن أنشئت في عام ١٩٠٨ قوة الحدود الليبيرية لتكون مكملة لها. وكان عدد أفراد الميليشيا يقل ، طيلة الفترة حتى عام ١٩١٤، عن ألغي رجل يعانون ضعف التدريب وقلة الأجور والمعدات (٨٦). وكانت تحشد، في المقام الأول، أثناء الحروب مع السكان الأفريقيين الأصليين ويعاونها دائمًا حينذاك «محاربون احتياطيون » من الليبيريين الأصلين. كما كانت تفتقر الى وسائل النقل السريع الى مسرح العمليات. وفي عام ١٨٨٠ كانت الميليشيا تنقسم الى أربعة أفواج – أي فوج متمركز في كُلُّ مقاطعة – يرأس كلاً منها قائد ليبيري - أمريكي يخضع للرئيس الليبيري بوصفه القائد العام للجيش (٨٧). وقد وصف الرئيس باركلي الحالة السائدة في قوات الميليشيا حين قال عن فوجها الخامس في مايو/أيار ١٩٠٦ بأنه «غير مرضٍّ: فالكولونيل كارتر قائد الفوج يعمل قسيسًا أيضًا وهو متغيب دائمًا. أما الليفتنانت كولونيل فهو أميّ، ُ والميجور مصاب بالصمم. والفوج يتدهور تدهورًا سريعًا ولا بد من إعادة بنائه» (<sup>٨٨)</sup>. أما قوّة الحدود الليبيرية ، التي لم تكن أكثر كفاءة من الميليشيا ، فكانت تضم في ديسمبر /كانون الثاني ١٩١٣ ثلاثة ضباط أمريكيين وسبعة ضباط ليبيريين وأكثر من ستائة محنَّد مقسمين الى أكثر من اثنتي عشرة فصيلة ترابط في الأراضي الداخلية الليبيرية. وحتى عام ١٩١٤ كان الضابط الذي يرأس الفصيَّلة يتولَّى مهام عسكرية وإدارية في المنطقة ، وعلى ذلك كان يتلقى تعلياته من كل من وزارتي الحرب والداخلية ويقدّم تقاريره الى كل منهما (ولم يكن ثمة تنسيق بين الوزارتين). وهكذا كان ضعف ليبيريا العسكري بادي الوضوح في مواجهة منعة أثيوبيا العسكرية ، مما يفسّر الى حدّ بعيد عجز ليبيريا عن حماية أراضيها من اعتداءات الأوروبيين خلال فترة التكالب.

أما الوضع الداخلي فكان لا يقل قتامة. فقد كانت الحكومة الليبيرية ، كما ذكرنا من قبل وللأسباب التي أوضحناها ، على شفا الإفلاس دائمًا وتدين بمبالغ كبيرة للدائنين المحليين والأجانب . فني يناير / كانون الثاني ١٩٠٨ ، بلغت ديون ليبيريا لبريطانيا ، حسبما ذكره القنصل البريطاني العام في مونروفيا ، كانون الثاني جنيه استرليني سنويًا «لعدة سنوات» ، على حين بلغت ديونها للتجار الألمان في ليبيريا ١٢٠ ألف دولار في سبتمبر / أيلول ١٩٠٥ . وقد مكنت هذه المديونية الدول الامبريالية من التدخل باستمرار في الشؤون الداخلية لليبيريا خلال الفترة موضع الدراسة على نحو لم تلجأ اليه قط في أثيوبيا حيث لم تتوفّر لما على الإطلاق أسباب أو ذرائع لمثل هذا التدخل . فقد ظلّت الدول الامبريالية ، على امتداد العقود اللائمة الأخيرة من القرن التاسع عشر ، ترسل الوفود الى ليبيريا واحدًا إثر الآخر لتعرض عليها استعدادها لسداد ديونها إذا ما دخلت تحت حايتها ، وهو ما فعلته فرنسا في عام ١٨٧٨ واسبانيا في عام ١٨٨٨ والمانيا في عام ١٨٨٨ والمانيا في عام ١٨٨٨ والمانيا في عام ١٨٨٠ والمانيا في عام ١٨٨٠ والمانيا في عام ١٨٨٠ والمانيا في علم المريالين بازدراء ، ويتطاولون على ليبيريا في كثير من الأحيان منددين بقوانين التجارة والحارك والمواطنة فيها ، أو يستأسدون ويتطاولون على ليبيريا في كثير من الأحيان منددين بقوانين التجارة والحارك والمواطنة فيها ، أو يستأسدون عليها مطالبين بعلاج شكاوى رعاياهم كها فعلت بريطانيا في سبتمبر / أيلول ١٨٦٩ ، وأغسطس / آب عليها مطالبين بعلاج شكاوى رعاياهم كها فعلت بريطانيا في سبتمبر / أيلول ١٨٦٩ ، وأغسطس / آب ١٨٧٠ ، وأبريل / نيسان ١٨٧١ ، وفيراير / شباط ويونيو / حزيران ١٨٨٨ ، ونوفير / تشرين الثاني ١٨٧٠ ، وأبريل / كانون الثاني و١٩٠١ ، وعلى نفس النحو ، أرسلت المانيا بوارجها الحربية

<sup>(</sup>٨٦) أ. باركلي، خطاب تسلم السلطة، ٤ يناير/كانون الثاني ١٩٠٤.

USNA (۸۷) ، من باركلي الى تايلور ، مونروفيا ، ۲۷ أغسطس / آب ۱۸۸۷ .

<sup>(</sup>٨٨) المحفوظات الوطنية الليبيرية ، مضبطة اجتماعات مجلس الوزرّاء ، اجتماع ٣ مايو / أيار ١٩٠٦.

<sup>(</sup>۸۹) الخطابات الليبيرية (۱۵) من دينيس الى كوبنغر، مونروفيا سبتمبّر / أيلول ۱۸۷۰؛ Repository LVIII يوليو / تموز ۱۸۸۲، ص ۹۰-۹۱ و ۱۲۳–۱۲۰ النشرة الليبيرية، ۱۰ فبراير / شباط ۱۸۹۷، ص ۱۰-۶۵.

لإرهاب ليبيريا في فبراير / شباط وأكتوبر / تشرين الأول ١٨٨١، وفي أغسطس / آب ١٨٩٧، وفي يناير / كانون الثاني وسبتمبر / أيلول ١٨٩٨، وفي ديسمبر / كانون الأول ١٩١٢. وكانت الحكومة الألمانية تطالب الحكومة الليبيرية في كل مرة بتعويض مالي يتراوح بين ثلاثة آلاف وستين ألف دولار لأسباب واهية في معظم الأحيان مثل «إهانات» مزعومة وجهها الموظفون الليبيريون الى القنصل الالماني أو الى التجار الألمان في ليبيريا الذين كانوا يدعون ألمانيا الى التدخل.

وقد شهدت السنوات الثلاث من ١٩٠٧ الى ١٩٠٩ تصاعدًا لم يسبق له مثيل في هذا التدخل من جانب بريطانيا وفرنسا والمانيا، بلغ ذروته «بحادثة كادل» الشهيرة التي وقعت في ١١ و ١٢ فبراير / شباط ١٩٠٩. وكان من بين الأسباب التي أدّت الى ذلك الظروف الاقتصادية والاجتاعية والسياسية البالغة السوء في ليبيريا، وتنافس الدول الأوروبية للحصول على نفوذ وأراض في ليبيريا وعلى حسابها، ومدونية ليبريا لهذه الدول أو لرعاباها.

وكان لهذا التدخل الأوروبي في ليبريا آثار بعيدة على سياستها ومجتمعها. فقد أدّى أولاً الى انقسام الليبيريين الى فريقين أحدهما موال لبريطانيا والآخر للولايات المتحدة (١٠٠)، قاما بتنظيم مظاهرات حاشدة، مؤيدة لباركلي أو مناهضة له، في مونروفيا في يناير / كانون الثاني ١٩٠٩ (١١٠). وفضلاً عن ذلك، أدّى استخدام موظفين أوروبيين بمرتبات مرتفعة لتنفيذ الإصلاحات التي طالبت بها الدول الى استنزاف إيرادات الحكومة الليبيرية – الناضبة أصلاً – الى حدّ بعيد. ولا شك أنه لولا التدخل الفعّال من جانب الولايات المتحدة، وهو ما يرجع الفضل فيه الى نشاط إرنست ليون الوزير الأمريكي المقيم في ليبيريا، الذي كان أمريكيا أسود يبدي تعاطفاً كاملاً مع ليبيريا، ولولا ما أبداه قادتها من حرص على التماس مساندة الولايات المتحدة، ابتداءً من عام ١٩٠٩ فصاعدًا، لسقطت ليبيريا ضحية للدول الاستعارية الأخرى.

ولم تتعرّض أثيوبيا قط لمثل هذا التدخل اللحوح في شؤونها الداخلية من جانب القوى الامبريالية الأوروبية. بل انها لقيت على العكس، وبفضل انتصار عدوه، كل احترام وقُبلت في المجتمع الدولي كعضو يعامل على قدم المساواة – الى هذا الحد أو ذاك – مع الأعضاء الآخرين في الوقت الذي كانت تتعرّض فيه ليبيريا لحصار القوى الاستعارية. فإذا وضعنا في اعتبارنا الضعف العسكري لليبيريا، وراعينا في المقام الأول تفككها الداخلي، الذي كان يرجع الى ضعفها الاقتصادي، من ناحية، والتدخل الأوروبي النشط في شؤونها الداخلية، من ناحية أخرى، لوجدنا أن الأمر الغريب لم يكن هو بقاء ليبيريا مستقلة مهيضة الجناح منهكة القوى، وإنما هو مجرّد بقائها مستقلة في حد ذاته.

<sup>(</sup>۹۰) USNA و ۷۲۸/۶۰۰ DUSM ، ۲۳۸/۶۰۰ من ليون الى الوزير ، مونروفيا ، ۱۶ أغسطس / آب ۱۹۰۸؛ لندن ، USNA (۹۰) د ندن ، USNA (۹۰) من رايد الى USNA ، ۱۹۲۹–۱۹۲۹ ، من رايد الى الوزير ، لندن ، ۱۶ فبراير / شباط ۱۹۰۹.

<sup>(</sup>۹۱) وثائق وزارة الخارجية البريطانية .٩٦/٣٦٩ Pro F.O ، من واليس الى غربى. مونروفيا ، ١١ مارس/ آذار ١٩٠٩.

### الفصل الثاني عشر

# الحرب العالمية الأولى ونتائجها

بقلم: م. كراودر

كانت الحرب العالمية الأولى في الأصل نزاعًا بين القوى الأوروبية شاركت فيه افريقيا بشكل مباشر وغير مباشر لأن الغالبية العظمى لأجزائها كانت عند اندلاع الحرب خاضعة لحكم الأوروبيين المتحاربين. وقد دارت على أرض افريقيا معارك، بالرغم من أن تأثيرها على سير الحرب كان هامشيًا، إلاّ أنها كانت لها آثار هامة بالنسبة لافريقيا . فقد اشترك في هذه المعارك، أو في المعارك التي دارت في أوروبا ، أكثر من مليون جندي أفريق. وقد حُشد عدد أكبر من ذلك من الرجال، بل ومن النساء والأطفال، بالقوة الجبرية أحيانًا ، ليعملوا كوسيلة لنقل إمدادات الجيوش التي كان يتعذر نقلها بالوسائل التقليدية كالطرق والسكك الحديدية أو على ظهور الدواب. وقد فقد أكثر منّ مائة وخمسين ألفًا من هؤلاء الجنود والحمّالين حياتهم خلال الحرب. وأصيب كثيرون آخرون بجراح وبعاهات أعجزتهم. وعند انتهاء الحرب كانت كل دولة في افريقيا قد أصبحت مرتبطة رسميًا بأحد الجانبين باستثناء الأراضي الاسبانية الصغيرة المحايدة (أنظر الشكل ١-١٢). بل إن آخر الدول التي كانت لا نزال مستقلة في القارَّة – ليبيريا وأثيوبيا ودارفور – قدّ شاركت هي الأخرى. فقد دخلت ليبيريا الحرب إلى جانب الحلفاء بمجرد دخول الولايات المتحدة فيها في سنة ١٩١٧ . وقد أعلن امبراطور أثيوبيا الصبى المناصر للإسلام ، ليج إياسو ، ولاء بلاده لتركيا مما أثار قلقًا بالغًا في صفوف الحلفاء الذين اعتقدوا أنه سيدعو المسلمين في القرن الأفريقي، حيث كانت قوات السيد محمد عبد الحسن لا تزال تثير الاضطرابات في وجه البريطانيين، إلى إعلان الجهاد. وقد انتقلت القوات البريطانية والفرنسية والإيطالية إلى بربرة وجيبوتي ومصوع ، إلاَّ أنه اتضح أن هذا التدخل لم يكن ضروريًا لأن الصدمة التي شعر بها الأشراف المسيحيون دفعتهم للإطاحة بالامبراطُور في سبتمبر/أيلولُ سنة ١٩١٦. وبالمثل استجاب السلطان على دينار سلطان دارفور ، التابع إسميًا للسودان المصري الانجليزي والمستقل عمليًا ، للدعوة التي وجهتها تركيا للجهاد فأغار على تشادُّ الفرنسية ، وهدد بورنو البريطانية (نيجيريا الشهالية) وحاول إَحداث تمرد في كردفان (السودان). وما زال على ذلك حتى هُزم في فبراير/شباط سنة ١٩١٦ وقتل في المعركة واندمجت دارفور بصورة كاملة في السودان.



المشكل ١٢٠١ (من أ إلى هـ): المعارك التي دارت على الأرض الافريقية أثناء الحرب العالمية الأولى. (المصدر: أ. بانكس، «أطلس الحرب العالمية الأولى العسكري»، لندن، هاينان، الكتب التعليمية، ١٩٧٥).





وسواء شاركت في القتال مباشرة أو لم تشارك فإن كل الأراضي الافريقية تقريبًا تأثّرت من إبعاد الألمان عن التجارة الافريقية ، وبما حدث في زمن الحرب من نقص في الواردات نتيجة ضآلة المسامحات المخصصة للشحن على البواخر أو ، إذا ما نظرنا إلى للأمور من زاوية أزهى ، نتيجة للطفرة المفاجئة في الطلب على الموارد الاستراتيجية .

وقد كتب الكثير عن الحملات الأوروبية في افريقيا خلال الحرب العالمية الأولى (١) وما ترتب عليها من توزيع للأراضي الألمانية فيها على الحلفاء المنتصرين (٢) ، ذلك الفصل الأخير في التكالب على افريقيا . ولكن ما كتب عن أثر الحرب على الأفريقيين وعلى البنيات الإدارية التي فُرضت عليهم من قبل غزاتهم الأوروبيين كان أقل بكثير (٣) . فإلى أي مدى تحملت هذه البنيات الهشة هجرة الموظفين الإداريين الأوروبيين ، ورؤية الغزاة البيض يحارب بعضهم بعضًا ، وانتزاع الرجال والأموال من هؤلاء الافريقيين المخضوع ، وانتشار التمرد على نطاق واسع بمناسب الحرب وإن لم يكن دائمًا كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لها ؟ وماذا كانت النتائج الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لإشراك الافريقيين في هذه الحرب الأوروبية ؟ هذه هي المسائل العامة التي سيعني بها أساسًا هذا الفصل – على أنه لا بد من تقديم عرض موجز للحملات العسكرية إذا كنا نريد أن نفهم تمامًا آثار الحرب بالنسبة لافريقيا.

### الحرب على التراب الافريقي

كانت النتيجة الفورية لإعلان الحرب في أوروبا ، بالنسبة لافريقيا ، هي غزو الحلفاء للمستعمرات الألمانية . ولم يكن أي من الجانبين قد أعد للحرب في افريقيا جنوب الصحراء . بل كان هناك بالفعل أمل لم يعش طويلاً في إمكان إبعاد الحرب عنها . فقد اقترح دويرنغ حاكم توغو على جيرانه البريطانيين في ساحل الذهب (غانا الآن) والفرنسيين في الداهومي (بنين الآن) أن تكون توغو محايدة حتى لا يُتاح للافريقيين رؤية الرجال البيض يقتتلون فيا بينهم (ئ) . وفي افريقيا الشرقية الالمانية (تانزانيا الآن) ، كان حاكمها ، دكتور شني ، عازمًا على تفادي الاشتباكات حتى يتمكن من مواصلة برنامجه النشيط للتنمية . وعندما أطلق البريطانيون مدافعهم على دار السلام بعد إعلان الحرب ، وافق على هدنة قصيرة المدى كانت غايتها إبقاء افريقيا الشرقية الألمانية على الحياد (٥٠) . بل إنه كان هناك شيء من التفاؤل في

<sup>(</sup>۱) بالنسبة لحملات توغو والكاميرون أنظر ف. ج. موبرلي (مشرف على التحرير)، ۱۹۳۱؛ بالنسبة للحملة الألمانية على جنوب غرب أفريقيا أنظر «اتحاد جنوب أفريقا»، ۱۹۲٤؛ و. ك. هانكوك، ۱۹۲۲، ص ۱۹۹۳-۴۰۰؛ وبالنسبة لافريقيا الشرقية الألمانية أنظر ر. ك. هوردن، ۱۹۶۱، المحلد الأول؛ ومن وجهة النظر الألمانية أنظر ب. أ. فون ليتو – فوربيك، بلا تاريخ. وهناك موجز جيد للجوانب المعقدة في هذه الحملة في ل. موزلي، ۱۹۹۳.

<sup>(</sup>٢) أُنظر بَصْفة حاصة ج.ل. بير، ١٩٢٣؛ و. ر. لويس، ١٩٦٣(أ).

<sup>(</sup>٣) هناك عدد من رسائل الدكتوراه عن الحرب العالمية الأولى في افريقيا ولكُنها لم تنشر بعد إلاّ أنه يمكن الإطّلاع على ج. أوسونتوكون ، ١٩٧٨ . وبعد كتابة هذا الفصل في سنة ١٩٧٧ خصص أحد أعداد مجلة تاريخ افريقيا ، الجزء التاسع عشر ، ١٩٧٨ ، «للحرب العالمية الأولى في افريقيا» وهو يعنى أساسًا بآثار الحرب على الافريقيين. وقد أمكن تسجيل بعض النقاط التي طُرحت في هذه الحلقة الدراسية الهامة.

<sup>(</sup>٤) ر. كورنفآن، ١٩٦٢، ص ٢٠٨.

رد) (ه) ب. أ. فون ليتو – فوربيك، التاريخ غير محدد، ص ٢٧ – ٢٨؛ أنظر أيضًا و. ر. لويس. ١٩٦٣ (ب). ص ٢٠٩، وهو يقتبس هـ. شني، ١٩١٩، ص ٢٨.

بعض الدوائر حول إمكان تفادي الحرب في كل من افريقيا الشرقية والوسطى بتطبيق المواد المتعلقة بحياد حوض نهر الكونغو المتعارف عليه والواردة في اتفاقية برلين لعام ١٨٨٥ <sup>(١)</sup>.

على ان القوى التي كانت تدعو إلى إشراك الممتلكات الألمانية في افريقيا في الحرب كانت أشد ضغطًا. ومن وجهة نظرَ بريطانيا ، ونظرًا لتفوقها البحري ، فإن الاستراتيجية التي وضعتها لجنة الدفاع عن الامبراطورية في سنة ١٩١٩ كانت تقضى بنقل الحرب إلى مستعمرات أعدائها. ومن أجل الإبقاء على هذا التفوق البحري كان لا بد من أن يُصاّب نظام المواصلات الألماني إلى افريقيا وأن تُصاب أهم موانيها بالشلل. فبالنسبة للحلفاء كان يمكن أن تسفر الحملات الناجحة على الممتلكات الاستعارية لألمانيا عن أن يتقاسمها المنتصرون كغنائم حرب. وكان ذلك – بالتأكيد – اعتبارًا رئيسيًا في القرار الذي اتخذه القائد العام لقوات جنوب افريقيا الجنرال لويس بوتا ووزير الدفاع جي. سي. سمطس، إزاء المعارضة الحقيقية التي أبداها الأفريكانرز المتشددون، بأن ترتبط قوات جَنُوبُ افريقيًا بالحلفاء وبأن تغزو جنوب غرب افرِّيقيا الألمانية (ناميبيا الآن) وبأن تشارك من بعد في حملة شرق افريقيا (٧). فلم يكن بوتا وسمطس يشتهيان الحصول على جنوب غرب افريقيا التي يمكن أن تكون إقليمًا خامسًا فقط ، ولكنهها كانا يأملان ، إذا ما ساعدا على تحقيق انتصار بريطاني في آفريقيا الشرقية الألمانية ، أن تقدم أجزاء من الأراضي الألمانية المفتوحة للبرتغاليين كبديل عن حليج ديلاغوا، المرفأ الطبيعي للترانسفال في الطريق إلى جنوب افريقيا (^) . أما في بريطانيا العظمي فقد اعتبر اشتراك جنوب افريقيًا وولاؤها أمرًا يضمنه احتال أن تخلص لها جنوب غرب افريقيا (٩) . وبالنسبة للفرنسيين فإن غزو الكامبرون يسمح لهم باسترداد الأراضي التي تخلوا عنها على مضض لألمانيا في سنة ١٩١١ في أعقاب أزمة أغادير (أنظرَ الشكل ١٢٠١ (بُ)). وحتى بلجيكا التي كانت قد تذرعت على الفور بالحياد الدائم للكونغو (زائبر الآن) بموجب المادة العاشرة من اتفاقية برلين، بعد أن تعرض حيادها هي ذاتها للانتهاك على أيدي الألمان، عجلت بالاشتراك في غزو الأراضي الافريقية الألمانية آملة في أن يؤدي نجاحها في ذلك إلى أن يكون لها قدرة على المساومة في التسوية

ولم يكن من السهل الدفاع عن المستعمرات الألمانية نظرًا للتفوق البحري للحلفاء ولأن قواتها الاستعارية كانت أصغر بكثير. وكان هناك تفاؤل مبكر بأن النصر الألماني السريع المرتقب في أوروبا سيسمح بتفادي مشاركة مباشرة للمستعمرات بينا يحقق حلم ألمانيا بوسط أفريقي Mittelafrika يربط بين الكاميرون وافريقيا الشرقية الألمانية ويحول نهائيًا دون تنفيذ طريق رأس الرجاء الصالح – القاهرة الذي طالما تطلعت إليه بريطانيا (١١١). ولكن عندما تبين أن نصرًا سريعًا لن يتحقق، ظهر أن الحملات المطولة في افريقيا قد تقيد القوات الاستعارية للحلفاء التي يمكن لولا ذلك إرسالها إلى الجبهة الأوروبية. وقد اتبع هذه الاستراتيجية بنجاح باهر الجنرال فون ليتو – فوربيك، القائد الألماني في شرق افريقيا، الذي

 <sup>(</sup>٦) من أجل مناقشة موجزة لآثار حياد حوض نهر الكونغو بالنسبة للمستعمرات الألمانية والبريطانية في شرق افريقيا و.
 ر. لويس ، ١٩٦٣ (ب) ، ص ٢٠٩ – ٢١٠.

<sup>(</sup>۷) د. دينون، ۱۹۷۲، ص ۱۲۱.

<sup>(</sup>۸) ر. هیام، ۱۹۷۲، ص ۲۸.

<sup>(</sup>٩) المرجع ألسابق، ص ٢٦.

<sup>(</sup>١٠) و. ر. لويس ١٩٦٣ (ب)، الفصل التاسع عشر.

<sup>(</sup>١١) فيما يتعلق بالخطط الألمانية لإنشاء Mittelafrika في حالة انتصار الألمان أنظر ف. فيشر، ١٩٦٧، ص ١٠٢ – ١٠٣ والخريطة الواردة في ص ٥٩٦.

استطاع أن بحارب قوة مشتركة للحلفاء – بلغت في وقت ما عشرة أضعاف قوته -- طوال فترة الحرب (أنظر الشكلين ١٦-١ (هـ) و ٢-١٢).

ويمكن تقسيم الحملات في افريقيا إلى مرحلتين متميزتين. فخلال المرحلة الأولى التي لم تستمر سوى أسابيع قليلة كان الحلفاء معنيين بتوجيه ضربة قاضية للقوة الهجومية لألمانيا والتأكد من أن أسطولها لن يتمكن من استخدام موانئها الافريقية. ومن ثم احتلت لومي في توغو ودوالا في الكاميرون وسواكو بموند وخليج لوديريتز في جنوب غرب افريقيا بعد بداية الحرب بقليل. وفي افريقيا الشرقية الألمانية قامت الطرادات البريطانية بقصف دار السلام وتانغا بالقنابل في شهر أغسطس/آب، وبالرغم من أنه لم يتم الاستيلاء على أي من المرفأين إلا في وقت لاحق أثناء الحرب، فإن السفن الحربية الألمانية لم تتمكن من استخدامها. وفي مصر، وعلى أثر دخول تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا، تم تعزيز الدفاعات البريطانية عن قناة السويس وردت حملة تركية على أعقابها في فبراير/شباط سنة ١٩١٥. وبعد ذلك أصبحت مصر القاعدة الرئيسية لعمليات بريطانيا ضد تركيا والأقاليم التابعة لها في الشرق الأوسط وظلت نقطة ابرتكاز القوة البريطانية في افريقيا والشرق الأوسط خلال العقود الثلاثة اللاحقة.

ارتكاز القوة البريطانية في افريقيا والشرق الاوسط خلال العقود الثلاثة اللاحقة. وكانت الحملات التي شنت خلال المرحلة الأولى من الحرب في افريقيا حيوية بالنسبة لاستراتيجيتها الشاملة. أما حملات المرحلة الثانية ، باستثناء تلك التي شنت من مصر ضد الامبراطورية التركية ، فإنها كانت ذات أهمية هامشية بالنسبة للنتيجة التي أسفر عنها الصراع العالمي على أن الحلفاء كانوا مع ذلك مصممين على غزو المستعمرات الألمانية من أجل الحيلولة دون استخدامها كقواعد تخريب لسلطتهم الهشة في مستعمراتهم الدخاصة ومن أجل اقتسامها فيا بينهم في حالة إحراز الحلفاء لانتصار شامل. ومن ثم فيممجرد أن أخمدت حكومة جنوب افريقيا تمرد الأفريكانرز الذي أيده الألمان في جنوب غرب افريقيا ، قامت بغزو هذا الإقلم غزوًا استغرق إتمامه ستة أشهر . وكانت هذه الحملة (أنظر الشكل ١-١٢ (د)) هي الوحيدة التي لم تشترك فيها قوات افريقية لأن جنرالات الانحاد كانوا لا يرغبون في تسليح السكان الافريقيين كما أن الألمان لم يجرؤوا على ذلك بعد أن أحمدوا انتفاضات الهبريرو والناما بوحشية بالغة . وكانت حملة الكاميرون التي استطالت (انظر الشكل ١-١٢ (ب)) قد حارب فيها افريقيون كثيرون وبالرغم من تفوقهم العددي فقد استغرق إتمام غزو هذا الإقليم من قبل الفرنسيين والبريطانيين والبلجيكيين وبالرغم من تفوقهم العددي فقد استغرق إتمام غزو هذا الإقليم من قبل الفرنسيين والبريطانيين والبلجيكيين خمسة عشر شهرًا . وفي شرق افريقيا كان فون ليتو – فوربيك بقدر أنه لا يستطيع الانتصار في معركة

يخوضها ضد قوات تبلغ عشرة أضعاف قوته ولكنه كان مصممًا على تعطيلها لأطول فترة ممكنة وذلك عن طريق لجوثه لأساليب حرب العصابات (١٢). فقد ظل لا يهزم حتى نهاية الاشتباكات بمامًا إذ قاد طابوره في الأوحال عبر افريقيا الشرقية البرتغالية (موزمبيق الآن) ثم انجه في مسبرة أخيرة نحو روديسيا الشهالية (زامبيا الآن) حيث علم بعقد الهدنة في أوروبا. ووفقًا لأحد التقديرات المتحفظة فانه قد اشتبك مع فون ليتو – فوربيك نحو ١٩٠٠ من القوات المتحالفة بينا لم تزد قوته هو أبدًا عن ١٥٠٠ وكما حدث في الكاميرون أثبتت القوات الافريقية أهميتها الحيوية لكلا الجانبين ، إذ حارب الكثير منها بشجاعة بالغة . وأثبتوا أنهم مقاتلون أفضل بكثير من بيض جنوب افريقيا الذين فتك المرض بعدد كبير منهم . وكانت مقننات جنود المشاة النيجبريين أحيانًا هي نصف رطل من الأرز في اليوم ولا شيء معه (١٥) . وقد

<sup>(</sup>١٢) يعلق الت**اريخ الرسمي** البريطاني على ذلك بأن فون ليتو – فوربيك «كان قد نجح في أن يعطل في افريقيا ولمدة تزيد على أربع سنوات قوة أكبر بكثير من الجيش الذي كان يقوده اللورد روبرتس بأكمله والذي خاض حرب جنوب افريقيا». (١٣) و. د. داونز، ١٩١٩، ص ٩٠.

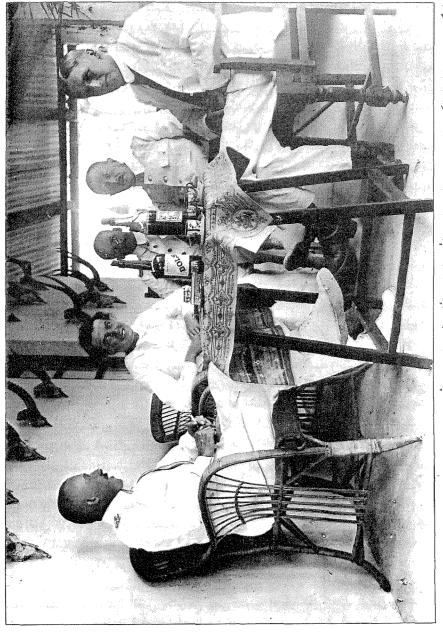

الشكل ٢-١٢. الجنرال الكونت ليتو فون-فرربيك، القائد الأعلى للقوات الألمانية في شرق افريقيا أثناء الحرب العالمية الأولى، وحوله بعض رفاقه الألمان (المصدر: المتحف الحربي الأمبراطوري).

عاني الحالون مشاق كبيرة بصفة خاصة إذ قدر عدد الذين قضي عليهم المرض أثناء الحملة بما لا يقل عن

#### هجرة الأوروبيين

شهدت الحرب هجرة جماعية واسعة النطاق للموظفين الإداريين والتجاريين الأوروبيين من مستعمرات الحلفاء في افريقيا حيث اتجهوا إما إلى الحبهة الغربية أو التحقوا بالفرق المحلية للقيام بحملات في مناطق أحرى من افريقيا . فقد تقلص الوجود الأوروبي في بعض الأجزاء ، التي كان انتشاره فيها محدودًا أصلاً ، إلى أقل من النصف. ففي شمال نيجيريا استدعي كثير من المسؤولين السيّاسيين المنتدبين من الجيش للعودة إَلَى فرقَهِم ، بينما تطوع فَيها آخرون ، مما أدى إلَى تجريد نيجيريا من القائمين على إدارتها <sup>(١٥)</sup>. وقد خلت بعض مقاطعات نيجيريا الشهالية مثل بورغو من المسؤولين الإداريين الأوروبيين لمدة طويلة خلال زمن الحرب(١٦). وفي روديسيا الشمالية التحق بالخدمة العسكرية ٤٠٪ من السكان الأوروبيين البالغين(١٧٪. وفي افريقيا السوداء الفرنسية كانت هناك تعبئة عامة للأوروبيين ممن هم في سن الخدمة العسكرية بينا سَجَلِ الأوروبيون في افريقيا الشرقية البريطانية للقيام بالأعال التي تتطلُّبها الحرب. وقد شاع في بعض الأنحاء، وفي الأرياف بالذات، أن الرجل الأبيض سيرحل إلى الأبد (١٨).

وفي المغرب، حيث اضطر المقيم العام ليوتيه إلى سحب الكثير من قواته ليبعث بها إلى الجبهة الأوروبية ، استخدم أسرى الحرب الألمان في الأشغال العامة لإقناع المغاربة بأن الفرنسيين في سبيلهم إلى تحقيق الانتصار في الحرب(١٩).

وقد نتج عن هذه الهجرة تباطؤ ، إن لم يكن توقفًا تامًا ، في كثير من الخدمات الأساسية التي كان يتولاها الأوروبيون. وفي بعض الحالات تلقى الافريقيون تدريبًا خاصًا ، كما حدث في السنغال ، لملء الشواغر التي نتجت عن ذلك (٢٠٠). وفي افريقيا الغربية البريطانية شغلت الوظائف التي كانت حتى ذلك الحين وقفًا على البيض بالافريقيين المتعلمين ، الأمر الذي يفسر إلى حد ما – كما أوضح ريتشارد راتبون – الولاء الذي أبدته الصفوة أثناء فترة الحرب (٢١). وفي افريقيا الغربية الفرنسية شكا الحاكم العام من أن

<sup>(</sup>۱٤) ل. موزلي، ۱۹۶۳، ص ۲۳۶.

<sup>(</sup>۱۵) أ. م. فيكا، ۱۹۷۸.

<sup>(</sup>۱۹) أنظر م. كراودر، ۱۹۷۳.

<sup>(</sup>۱۷) ل. هـ. غان، ۱۹۲٤، ص ۱۹۳

<sup>(</sup>١٨) وقد سجلت الإدارة البريطانية في نيجيريا أن «الانتفاضات الصغيرة كانت ترجع إلى القلاقل الناشئة عن الحرب وما شاع عن انسحاب الحكومة» (تقرير نيجيريا السنوي لعام ١٩١٥ وعام ١٩١٧، ص ٢٣).

<sup>(</sup>۱۹) ر. بیدویل، ۱۹۷۳، ص ۲۳.

<sup>(</sup>٢٠) حكومة عمُّوم افريقيا الغربية الفرنسية ، النصوص الخاصة بتدريب الكوادر المحليين وإعادة تنظيمهم في افريقيا «Circulaire relative à la formation du personnel des cadres ındigènes», : ۱۹۱۲ الغربية الفرنسية ، ۱۹۱۲ دكار، الأول من أكتوبر/تشرين الأول ١٩١٦، ص ٣ – ٤. وأنظر أيضًا: «Circulaire relative à la réorganisation des cadres des agents indigènes de l'AOF»,

داكار، الأول من أكتوبر/تشرين الأول ١٩١٦، ص ٢٧ – ٢٨.

<sup>(</sup>۲۱) ر. راتبون، ۱۹۷۸، ص ٦.

البريطانيين، الذين لم يكونوا مطلوبين للتعبئة العامة في مستعمراتهم شأن حلفائهم الفرنسيين، استفادوا من هذا الوضع ليملأوا الفراغ التجاري الذي أحدثه رحيل الوكلاء التجاريين الفرنسيين إلى الجبهة (٢٢). وكانت مصر هي الوحيدة التي زاد فيها الوجود الأوروبي زيادة كبيرة نظرًا لتدفق القوات البريطانية عليها بأعداد كبيرة واستخدامها كقاعدة للعمليات الهجومية للحلفاء في الشرق الأوسط.

وربما كان الأشد لفتًا لنظر الأفريقيين من هجرة الأوروبيين الواضحة هو اقتتال البيض فيا بينهم، الأمر الذي لم يحدث من قبل أثناء فترة الاحتلال الاستعاري. بل إنهم فوق ذلك شجعوا من جند من رعاياهم على قتل أعدائهم «البيض»، الذين كانوا حتى ذلك الحين ينتمون إلى جماعة كانت تعتبر، بحكم لون بشرتها، مقدسة وكان تدنيس أشخاصها ينظر إليه باعتباره مستحقًا لأشد العقاب (٣٣)

#### المشاركة الافريقية في الحرب

باستثناء حملة جنوب غرب افريقيا الألمانية، فإن القوات الافريقية كانت عاملاً حاسمًا في نجاح الحملات الافريقية للحلفاء. ذلك أن القوات الافريقية لم تستدع خلال الحرب لتحارب على الأرض الافريقية فحسب بل كذلك لتعزيز الجيوش الأوروبية على الجبهات الغربية وفي الشرق الأوسط. وفضلاً عن ذلك فإن هذه القوات كان لها دور أساسي في إخهاد التمردات العديدة التي حدثت ضد السلطة الاستعارية، على نحو ما كان عليه هذا الدور أثناء الغزو الأوروبي لافريقيا.

فقد جند فعلاً خلال الحرب ما يزيد على المليون شخص لتعزيز القوات المحدودة بوجه عام التي أبقتها السلطات الاستعارية في افريقيا. وكانت فرنسا وحدها هي التي تحتفظ بقوات برية كبيرة في مستعمراتها الافريقية المختلفة عندما بدأت الحرب، وبالرغم من أن ألمانيا اتهمت فيا بعد بتحويل مستعمراتها إلى معسكرات حربية، إلا أن هذا الإتهام لا يمكن أن يوجه بشكل دقيق إلا إلى فرنسا. وبالإضافة إلى القوات جند الحالون على نطاق واسع. فقد كان يلزم ثلاثة حالين للإبقاء على الجندي الواحد مقاتلاً في الميدان. كما أن أبناء شمال افريقيا كلفوا بالعمل في المصانع في المواقع التي أخلاها الفرنسيون الذين جندوا في المحيش. وترجع جذور الهجرة الطوعية لليد العاملة الجزائرية من بعد نحو فرنسا إلى الحرب العالمية الأولى. الجيش عام فقد شارك أكثر من مليونين ونصف مليون افريقي، أي ما يزيد كثيرًا على ١ ٪ من سكان القارة، في عمل أو آخر من أعال الحرب.

وكان المجندون سواء للقتال أو للنقل يُختارون بطرق ثلاثة. وأول هذه الطرق التطوع حيث كان الافريقيون يعرضون خدماتهم بحرية ودون أية ضغوط خارجية. ومن هنا فإن أعدادًا كبيرة من الفلاحين المعدمين في مصر قدّموا خدماتهم ، في المراحل الأولى للحرب على جبهتي فلسطين وسوريا ، مقابل ما كان يعتبر أجورًا مغرية نسبيًا . ولا شك أنه كان هناك ، في معظم البلدان الافريقية ، متطوعون يعرفون تمامًا ما يستنبعه التطوع . وكان المواطنون السنغاليون الذين ينتمون لمقاطعات السنغال الأربع على استعداد تام لقبول جميع الالتزامات التي تفرضها الخدمة العسكرية الإجبارية على الفرنسيين من أبناء الوطن الأم إذا ما كان

Archives du Sénégal, Dakar, Série D, 4D73, «Recrutement indigène» ، المحفوظات الوطنية للسنغال (۲۲) (1918); Rapport et Correspondance du Ministre des Colonies et du Ministre de la guerre; Reprise de recrutement: Mission Diagne; 1917-1918: «Projet de Recrutement»

<sup>(</sup>۲۳) رسالة من سير فريدريك لوغارد إلى زوجته بتاريخ ١٩ يونيو/حزيران ١٩١٨، وردت في م. بيرهام، ١٩٦٠ (ب)، ص ٥٤٩.

ذلك سيضمن لهم وضعهم كمواطنين. وقد نجح نائبهم ، بليز دياني ، من أجل ذلك في إقرار قانون ٢٩ مستمبر/أيلول سنة ١٩١٦ الذي ينص على أن أبناء مقاطعات السنغال كاملة العضوية Communes سبتمبر/أيلول سنة ١٩١٦ الذي ينص على أن أبناء مقتضى قانون ١٥ أكتوبر / تشرين الأول de plein exercice كانوا وسيبقون مواطنين فرنسيين بمقتضى قانون ١٥ أكتوبر / تشرين الأول ١٩١٥. وفي مدغشقر قبل إن المجندين الخمسة والأربعين ألفاً من الجيش الفرنسي كانوا جميعاً من المتطوعين (٢٤) ، لكن الأغلبية العظمى من المجندين الافريقيين التحقوا بالجيوش المختلفة رغمًا عنهم سواء بإجبارهم على التطوع أو بتجنيدهم إلزاميًا (أنظر الشكل ٣٠-١٢).

وقد تم قدر كبير من التجنيد بواسطة الرؤساء الذين كان عليهم أن يسلموا الأعداد التي طلب إليهم المسؤولون السياسيون تسليمها. وفي بعض المناطق لم تكن هناك صعوبات حقيقية في الحصول على متطوعين حقيقين، ولكن الرجال في مناطق أخرى خضعوا لضغط الرؤساء وقدّموا للمسؤولين السياسيين على أنهم متطوعون. ويعزى قسط كبير من عدم شعبية الرؤساء في روديسيا الشهالية بعد الحرب إلى دورهم في تجنيد

الحنود والحمّالين<sup>(٢٥)</sup> .

وعلى أية حال فقد جُنِّدت اجباريًا أعداد غفيرة من الجنود والحمّالين. فني افريقيا السوداء الفرنسية جعل المرسوم الصادر في سنة ١٩١٧، والذي كان يستهدف إنشاء جيش أسود دائم، الخدمة العسكرية إجبارية لمدة أربع سنوات لكل الذكور الافريقيين الذين تتراوح أعمارهم بين عشرين وثمانية وعشرين عامًا. وكان الغرض من ذلك هو إحلال القوات الافريقية السوداء محل الحامية العسكرية في الجزائر حتى يتسنى لهذه الأخيرة الخدمة في أوروبا في حالة الحرب. وإذا طال أمد الحرب فإن «قواتنا الافريقية، كما كتب الجنرال مانجان، ستشكل معينًا لا يكاد ينضب ولا يستطيع أن يصل خصومنا إلى منابعه ». وبعد اندلاع الحرب، وبالإضافة إلى القوة الافريقية الموجودة في غرب افريقيا وحدها وقوامها ١٤٧٨ جنديًا تقرّر تجنيد ٠٠٠٠ آخرين خلال حملة التجنيد التي تمت في عامى ١٩١٥ – ١٩١٦.

ومن هنا بدأت في افريقيا الفرنسية العملية التي سهاها الحاكم أنغولفان بـ «المطاردة الحقيقية » (٢٠) والتي وصفها مؤخرًا جيد أوسونتوكون بتجارة الرقيق الجديدة (٢٧). وقد قسمت على الرؤساء حصص من الرجال كان عليهم استكمالها ، وتم حصر الأجانب والعبيد السابقين لتفادي تجنيد أقربائهم أو من يعولونهم مباشرة . ونظرًا لأنه لم يكن يتم تسجيل المواليد فإن كثيرين من الرجال الذين هم دون سن التجنيد أو الذين تجاوزوه تم تجنيدهم أيضًا . على أن حملة التجنيد أثارت ، كما سنرى ، تمردات واسعة النطاق وكان من المستحيل أن يجري أي تجنيد في المناطق المتمردة . وفي يأسها من الحصول على مزيد من الرجال ، وآملة أن ينجح افريقي مرموق فها فشل فيه الفرنسيون ، لجأت الحكومة الفرنسية إلى تعيين بليز دياني في سنة وآملة أن ينجح افريقي مرموق فها فشل فيه الفرنسيون ، لجأت الحكومة الفرنسية إلى تعيين بليز دياني في سنة التابعة له نجحت في تجنيد القوات السوداء . ورغم أن الهدف كان تجنيد ٠٠٠٠ و رجل فإن المجموعات التابعة له نجحت في تجنيد الثاني سنة ١٩١٨ .

وقد استخدم التجنيد الإجباري في الحصول على القوات والحمّالين كذلك في افريقيا الشرقية البريطانية وذلك بموجب قرار الخدمة الإجبارية الصادر سنة ١٩١٥ الذي جعل من الممكن تجنيد كل الذكور

<sup>(</sup>۲٤) هـ. ديشان، ۱۹۹۱؛ ج. س. شابو، ۱۹۹۱.

<sup>(</sup>۲۰) ل. هـ. غان، ١٩٦٤، ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٢٦) المحفوظات الوطنية في السنغال، المحموعة D، ملف 4. D45، من نائب حاكم ساحل العاج (كوت ديفوار) إلى الحاكم العام لمنطقة غرب أفريقيا الفرنسية، ١٨ ديسمبر/كانون الأول ١٩١٥.

<sup>(</sup>۲۷) ج ٰ أوسوٰنتوكون ، ۱۹۷۷.

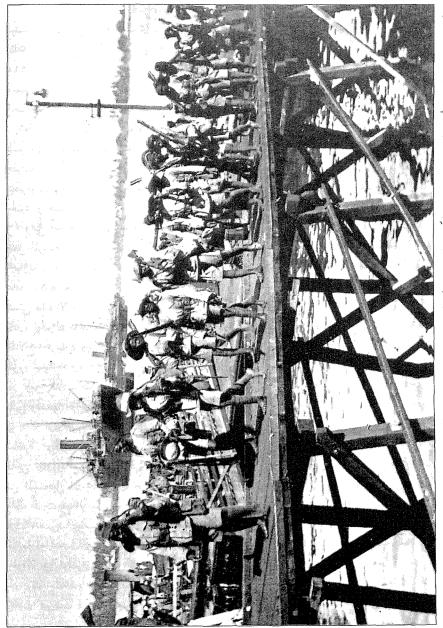

الشكل ٣-١٢: الحملة الألمانية في شرق افريقياً – الجيّلون النيجيريون في الفرقة النيجيرية لدى نزولهم في ليندي، ديسمبر/كانون الأول ١٩١٧ (المصدر: المتّحف الحربي الامبراطوري).

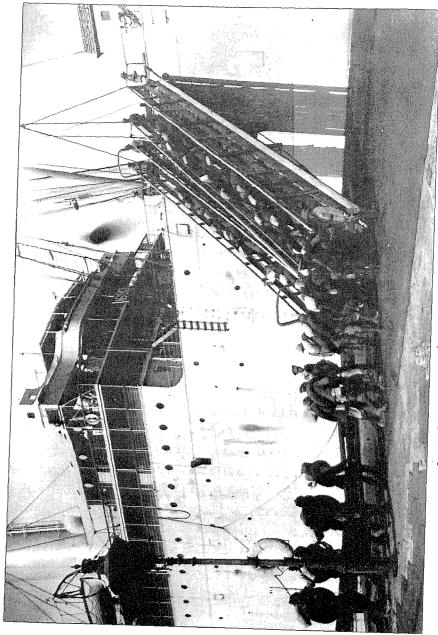

الشكل \$-١٢ : الرجال «التطوعون بالإكراه» من قوة العمل المصرية لدى رحياتهم من أجل العمل فيا وراء البحار . وقد عملوا في مصر وفرنسا والعراق وسالونيكا (المصدر : المتحف الحربي الامبراطوري).

الذين تتراوح أعارهم ببن ١٨ و ٤٥ سنة. وقد امند العمل بذلك إلى محمية أوغندا في أبريل/نيسان سنة ١٩١٧. وقد أدى التجنيد الإجباري للحمّالين في جميع مقاطعات روديسيا الشهالية إلى أن يشترك ما يزيد عن ثلث الذكور البالغبن في البلاد لفترة طويلة أثناء الحرب في العمل كحمّالين (٢٨٠). وبعد سنة ١٩١٧ وفرضت المطالب المتزايدة للجبهة السورية على حكومة الحاية البريطانية في مصر أن تأخذ بنظام الخدمة الاجبارية ومصادرة الدواب بالرغم من وعدها السابق بأن تتحمل بالكامل الأعباء الناشئة عن الحرب. وقد « أخذ العُمد في القرى بثأراتهم القديمة وهم يسوقون أعداءهم إلى أحضان مندو بي التجنيد أو يدفعون بالدواب إلى القافلة السورية التي لا يشبعها شيء» (٢٩٠). وفي الجزائر وتونس ، بل وحتى في المغرب الذي كان لا يزال يتعرّض للغزو ، كان الرعايا الخاضعون للاستعار يُدفعون إلى الحرب دفعًا. ويقدر عدد الجنود من مختلف المستعمرات الافريقية الذين خدموا في الجيش الفرنسي خلال الحرب بما يزيد عن الجنود من مختلف المستعمرات الافريقية الذين خدموا في الجيش الفرنسي خلال الحرب بما يزيد عن المحدي على العمل كحمّالين خلال حملة افريقيا الشرقية (٣٠٠). ومن شأن هذه الأرقام وحدها أن تذهب بالخيال على العمل كحمّالين خلال حملة افريقيا الشرقية (٣٠٠). ومن شأن هذه الأرقام وحدها أن تذهب بالخيال العدد الخاص بسنة واحدة فقط من سنوات الحرب.

وبينها كانت أعباء الحرب من القتلى والجرحى فادحة في افريقيا (أنظر الشكل ١٢-٥) فإنها تسببت كذلك في الأعداد الكبيرة من الوفيات الناشئة عن وباء الانفلونزا الذي انتشر في افريقيا كلها في سنة ١٩١٨ - ١٩١٩ والذي سهل انتشاره تنقلات القوات والحمّالين لدى عودتهم إلى أوطانهم.

### المقاومة الافريقية للسلطة الأوروبية

في الوقت الذي كانت فيه النظم الاستعارية للحلفاء في افريقيا أضعف من أن تتحمل الاضطرابات في أراضيها فإن سلطتها الهشة التي لم تكد تستقر في أماكن مثل جنوبي ساحل العاج، وأجزاء كثيرة من ليبيا، أو كاراموجا في أوغندا، واجهت تحديًا واسع النطاق تمثّل في انتفاضات مسلحة وغيرها من أشكال الاحتجاج من جانب رعاياها. ونتيجة لذلك اضطرت القوى المتحالفة إلى توجيه الموارد العسكرية النادرة، واللازمة لمحاربة الألمان في افريقيا وفي الجبهة الغربية، من أجل مواجهة هذه الانتفاضات المحلية. وقد كانت هذه الوسائل ضعيفة جدًا، وكان نطاق هذا التمرد متسعًا في بعض الأنحاء، كما كان الحال في افريقيا الغربية الفرنسية وليبيا، مما أدى إلى تأجيل إعادة إقرار السيطرة الأوروبية من جديد على هذه المناطق حتى تتوفر القوات اللازمة لذلك. فقد ظلت أجزاء كبيرة من السنغال الأعلى والنيجر والداهومي خارج إطار السيطرة الفرنسية لفترة وصلت إلى عام كامل بسبب عدم وجود القوات اللازمة. ومن ثم لم يتمكن الفرنسيون في البداية من معالجة التمرد الذي وقع في سنة ١٩٦٦ في بورغو بالداهومي لأن الجاعات بما المحاورة – السومبا في أتا كورا والبيلا بيلا في سيميري والأوهوري وآخرين – كانت قد تمرّدت أيضًا. وفي المغرب، خشي ليوتيه الذي فتح البلاد، أن تؤدي تعلمات فرنسا بعودة نصف قواته البالغ عددها سبعين المغرب، خشي ليوتيه الذي فتح البلاد، أن تؤدي تعلمات فرنسا بعودة نصف قواته البالغ عددها سبعين

<sup>(</sup>۲۸) ر. هول، ۱۹۹۵، ص ۱۰۲.

<sup>(</sup>۲۹) ت. لیتل، ۱۹۵۸، ۱۲۸.

<sup>(</sup>۳۰) ك يونغ، ١٩٦٥، ص ٢١٩.

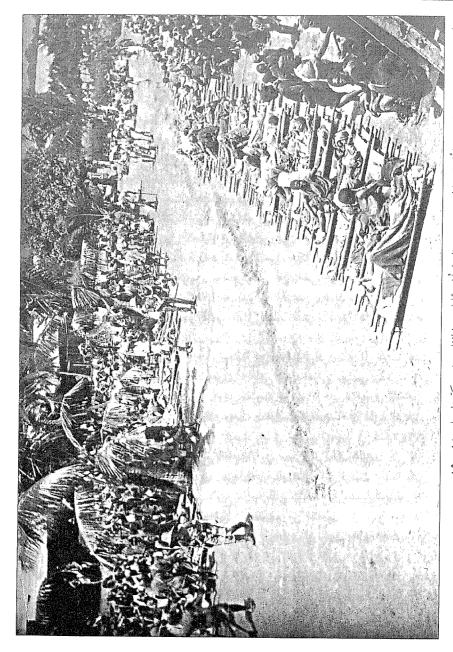

الشكل ٥-١٧٪ افريقيا الشرقية الالمائية: الجرحي وهم ينتظرون ان يتماوا من بياحاو بعد معرف ماهيوا، ١٥ – ١ أكتوبير/ -شرين الأول سنة ١٩٧٧، الفرقة النيجيرية (المصدر: المتحف الحربي الامبراطوري).

ألفًا إليها والانسحاب إلى الساحل الأطلسي، إلى النمرد. وبالرغم من أنه اضطر لإعادة الرجال إلاّ أنه لم ينسحب وتمكن من تجنب أي تحد لسلطته. وقد اقتضى الحال ان تبقي فرنسا الـ ٣٥٠٠٠ الآخرين من قواتها في المغرب طوال فترة الحرب. وفي افريقيا الشرقية البرتغالية دفع الغزو الألماني الرعايا البرتغاليين لانتهاز الفرصة للإطاحة بسادتهم المكروهين (٣١).

وقد تنوّعت الأسباب التي أدت إلى انتشار حركات التمرد والاحتجاج التي وقعت أثناء الحرب تنوعًا كبيرًا ولم ترتبط دائمًا بالحرب ذاتها. وكان ما وصف بالتمرد، في بعض الحالات كما في ليبيا، استمرارًا للمقاومة الأولى للاحتلال الأوروبي. وفي كثير من الأحيان اختلطت الدوافع التي أدت إلى التمرد أو الاحتجاج. وما من شك في أن رؤية النفوذ الأوروبي وهو يتقلص في الظاهر على نحو ما تمثل في الهجرة الجاعية للأوروبيين، شجعت أولئك الذين كانوا يتطلّعون إلى التمرد بقدر ما فت في عضدهم تدفق الأوروبين، ولا سما من القوات البريطانية، كما حدث في مصر.

وهناك عدد من الدوافع المشتركة وراء التمردات التي وقعت في زمن الحرب: كالرغبة في استرداد الاستقلال المفقود، والإعراب عن الاستياء من التدابير التي اتخذت في زمن الحرب وبالذات التجنيد الإجباري والسخرة؛ والمعارضة الدينية للحرب، ولا سيا حركة الجامعة الإسلامية؛ ورد الفعل تجاه المعاناة الاقتصادية التي أدت إليها الحرب، وعدم الرضي عن بعض جوانب الحكم الاستعاري والذي لم تتضح طبيعته تمامًا في كثير من المناطق إلا مع سنوات الحرب. وهناك دافع آخر، له أهميته بالنسبة لمحنوب افريقيا بوجه خاص، وذلك هو الشعور الموالي للألمان الذي ساد بين أهل البلاد الخاضعة لسيطرة الدول المتحالفة.

وتظهر بوضوح الرغبة في العودة إلى حياة مستقلة عن حكم البيض ، أي إلى الوضع الذي كان قائمًا من قبل في التمرد الذي قام به البورغاوا والأوهوري – إيجي في الداهومي الفرنسي وتمرد عدد من مجموعات الإغبو في مقاطعة أوويري في نيجيريا (٢٢). وعلى تفاوت فيا بينها ، فإن الرغبة في التخلص من سيطرة السادة البيض تكن وراء معظم التمردات التي وقعت ضد السلطة الفرنسية في غرب افريقيا. ومن المؤكّد أن من بين العوامل التي زادت الأمر حدة في تمرد الإيغبا في جنوبي نيجيريا في سنة ١٩١٨ هو فقدانهم لوضعهم شبه المستقل الذي حدث في أوائل الحرب. وفي مصر فإن أعال الشغب التي قام بها الوفد في أعقاب الحرب مباشرة دفعت إليها الرغبة في زعزعة الحاية البريطانية التي فرضت حديثًا والتي أثبتت ، في أعقاب الحرب مباشرة دفعت إليها الرغبة في زعزعة الحاية البريطانية التي فرضت حديثًا والتي أثبتت ، في حياتها القصيرة التي دامت سنوات الحرب الأربع ، أنها نظام كريه للغاية بالنسبة للوطنيين وللفلاحين على حياتها القصيرة التي دامت سنوات الحرب الأربع ، أنها نظام كريه للغاية بالنسبة للوطنيين والفلاحين على السواء. وفي مدغشقر اعتقل خمسائة ملاغاشي، معظمهم من المثقفين ، في نهاية سنة ١٩١٥ واتهموا «بتشكيل جمعية سرية منظمة تنظيمًا جيدًا تهدف إلى طرد الفرنسيين واقامة حكومة ملاغاشية من حديد»

ومما أثار القلق البالغ لدى القوى المتحالفة خلال الحرب هو خشيتها أن يؤدي إعلان تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا إلى تشجيع الانشقاق بين رعاياهم المسلمين. وبينا كانت استجابة الرعايا المسلمين من سكان افريقيا لدعوة تركيا إلى الجهاد أقل مما كانت تتوقعه وتخشاه سلطات الحلفاء الاستعاريين فإنهم كانوا على حذر دائمًا من أي استياء يظهر بين رعاياهم المسلمين، وبذلوا جهدًا كبيرًا في إقناع الرؤساء والزعماء

<sup>(</sup>٣١) ك. ب. فندال، ١٩٢١، ص ١٢٠. أنظر أيضًا ج. دوفي، ١٩٥٩، ص ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣٢) أنظر ج. أوسونتوكون، ١٩٧٧.

<sup>(</sup>۳۳) ن. هیزلتین، ۱۹۷۱، ص ۱۵۸.

المسلمين بأن الحلفاء لا يعادون الإسلام. ويرجع فرض الأحكام العرفية واعتقال الوطنيين في مصر، جزئيًا، إلى الخشية من تعاطف المصريين مع دعوة تركيا إلى الجهاد. وكان الانجليز في شال نيجيريا، حيث أغلبية السكان من المسلمين، يشعرون بحساسية بالغة تجاه ما يمكن أن تحدثه الدعاية الإسلامية هناك من تأثير، إلّا أن المصالح المشتركة التي قامت بين سلطان وأمراء دولة الخلافة في سوكوتو وبين الإنجليز كانت كفيلة بضهان ولاء القدر الأكبر من المسلمين في نيجيريا الشهالية.

وقد شعر الانجليز بشيء من التوتر أحيانًا لاستجابة الجماعة السنوسية الصوفية في ليبيا ، والتي كانت لا تقاوم الاحتلال الإيطالي لبلادها ، للدعوة التركية الى الجهاد وأغارت على غربي مصر في نوفبر/تشرين الثاني سنة ١٩٥٥. وقد استولت القوة السنوسية على ميناء السلوم المصري وانضمت إليها ثلاثة أرباع الحامية المصرية هناك بينا هرب البريطانيون عن طريق البحر . ثم تقدّموا بعد ذلك الى سيدي براني ومرسى مطروح . وبعد ذلك أوقف الإنجليز مسبرتهم وردوهم على أعقابهم إلى ليبيا (٢٤١) . وبالرغم من أنهم هُزموا في مصر فإن أعضاء الجاعة وغيرهم من الليبيين أوقعوا بالإيطاليين هزيمة منكرة في معركة القراضبية ، وهي أسوأ هزيمة تعرض لها الإيطاليون منذ معركة عدوة سنة ١٨٩٦ ، ثم طاردوا الإيطاليين المواجبين كادت النين اضطروا إلى توجيه القدر الأكبر من قواتهم إلى الجبهة النمسوية - إلى الساحل بحيث كادت الطرابلسية » في ١٩١٦ أن تفقد ليبيا كلها (٣٥) . وقد أدت هذه التطورات إلى إنشاء «الجمهورية الطرابلسية » في ١٦ نوفبر/تشرين الثاني ١٩١٨ في غرب ليبيا وإمارة برقة في شرقها . وقد اعترف ايطاليا بهذه الدول في سنة ١٩١٩ ومنحت كلاً منها حق إنشاء برلمانها الخاص . وقد أعطتها إيطاليا مزيدًا من الحقوق بمقتضى معاهدة الرجمة سنة ١٩٢٠ . وفي يناير/كانون الثاني سنة ١٩٩٧ اتفقت هاتان الدولتان على تكوين انحاد سياسي وانتخبتا إدريس السنوسي ، زعيم الجاعة السنوسية ، رئيسًا له وأنشأتا له لجنة مرزية انخذت مقرًا لها في غربان .

وقد لقيت الانتفاضات الليبية استجابة طيبة في جنوب تونس ، التي تطلب إنجاد تمردها خمسة عشر ألفًا من القوات الفرنسية (٢٦) ، وقد أثار مقت المسلمين من الطوارق وغيرهم من مسلمي النيجر وتشاد الفرنسيتين للحكم الكافر ، كما أن الجفاف الذي حدث في سنة ١٩١٤ والتجنيد المكتف للخدمة في الفرنسيتين للحكم الكافر ، كما أن الجفاف الذي حدث في سنة ١٩١٦ عزت قوات السنوسي النيجر الجيش سببا قدرًا كبيرًا من السخط . وفي ديسمبر/كانون الأول سنة ١٩١٦ عزت قوات السنوسي النيجر حيث أيدها كل من كاوسن ، زعيم الطوارق الطارقية وفرحون زعيم الطوارق الأولىميندن وسلطان أغاديس مما اقتضى أن يشكل الفرنسيون والبريطانيون قوة مشتركة ليوقعوا الهزيمة بم

ولم تكن الانتفاضات الإسلامية وحدها هي التي تهدّد الدول المتحالفة في مستعمراتها. فقد كانت انتفاضة جون شيليمبوي في نياسالاند (مالاوي الآن) في يناير/كانون الثاني سنة ١٩١٥ ذات مسحة مسيحية قوية بينا تولت حركة «برج المراقبة» في كيتاوالا بروديسيا الدعوة إلى قرب انتهاء العالم والى عصيان السلطات القائمة. وقد اعتمدت في ذلك على الخلل الذي أحدثه غزو فون ليتو – فوربيك لروديسيا

<sup>(</sup>٣٤) أ. أ. إيفانز – بريتشارد، ١٩٤٩، ص ١٢٧ - ١٢٨.

<sup>(</sup>۳۰) ن. بربور، ۱۹۰۹؛ التليسي، ۱۹۷۳، ص ۲۰ – ۲۲ و ۲۳ – ۷۷ و ۲۷۴ – ۲۷۰ و ۴۰۰ ؛ أ. م. بربر، ۱۹۸۰.

<sup>(</sup>٣٦) د. ل. لنغ، ١٩٦٧.

<sup>(</sup>٣٧) أنظر أ. سأليفو، ١٩٧٣، ج. أوسونتوكون، ١٩٧٥.

الشهائية في نهاية الحرب. وبنفس هذا القدر من الرؤية المتشائمة كانت الحركة التي انتشرت في منطقة دلتا نهر النيجر الواقعة في نيجيريا بزعامة غاريك برايد، المعروف باسم إليّا الثاني، والتي دعت إلى قرب انتهاء الإدارة البريطانية. وفي ساحل العاج تم ترحيل «النبي» هاريس في ديسمبر/كانون الأول سنة ١٩١٤ لأن «الأحداث في أوروبا تتطلب أكثر من أي وقت مضى استقرار الطمأنينة بين شعب المستعمرة » (٢٨). وفي نيانزا بكينيا رفض مذهب المومبو الذي انتشر بسرعة خلال سنوات الحرب، الدين المسيحي وأعلن أن «جميع الأوروبيين هم أعداؤكم ولكن موعد اختفائهم من بلادنا قد بات قريبًا... » (٢٩).

ورَ بَمَا كَانَ أَهُم سَبِ للتمردُ هُو التجنيد الإجباري للرجال للخدمة كجنود وحمّالين. وقد بلغت كراهية التجنيد الإجباري إلى الحد الذي جعل منها دافعًا رئيسيًّا لجميع حركات التمرد التي وقعت في افريقيا السوداء الفرنسية وأثارت معها مقاومة واسعة النطاق في ساحل الذهب التي لولا ذلك لظلت مستعمرة مسالمة (١٠٠).

وقد عجل بتمرد جون شيليمبوي تجنيد أبناء نياسا والخسائر الفادحة من القتلى التي وقعت فها بينهم في الأسابيع الأولى من محاربتهم للألمان. وفي رسالته الخالدة ، التي مُنع نشرها ، والتي وجهها إلى صحيفة نياسا لاند تابمز في ٢٦ نوفمر/تشرين الثاني سنة ١٩١٤ احتج قائلاً : «لقد فهمنا أننا دعينا لنريق دماءنا البريئة في هذه الحرب العالمية... وهي مفروضة علينا نحن أكثر من أبناء أي جنسية أخرى في العالم... (١٤).

ومن المؤكد أن المعاناة الاقتصادية كانت كامنة وراء، بل وربما أثارت، المقاومة ضد السلطات الاستعارية. ولا يمكن أن تُفهم الانتفاضات التي حدثت في الغرب الأوسط من نيجيريا وفي دلتا نهر النيجر في المراحل الأولى من الحرب إلا في ضوء انهيار أسعار منتجات النخيل، وتقلص التجارة نتيجة لإبعاد المشترين الرئيسيين لهذه المنتجات: الألمان أو الواقع أن مشاعر التعاطف مع الألمان، حينا وجدت بين رعايا الحلفاء، كانت ترجع بدرجة كبيرة إلى أن الألمان كانوا، في أجزاء كثيرة من افريقيا، هم الشركاء الأساسيين في التجارة، وقد جاء إبعادهم بواسطة الحلفاء مرتبطًا بالكساد الاقتصادي الذي صاحب السنة الأولى من الحرب.

وفي جنوب افريقيا كان تمرّد الأفريكانرز في أواخر سنة ١٩١٤ ضد قرار الحكومة بمساعدة الحلفاء راجعًا إلى مشاعر التعاطف مع الألمان والى كراهية الانجليز معًا. وقد بذل الألمان قصارى جهودهم لإثارة السخط بين الافريقيين الخاضعين للحلفاء، وقد تميزوا بنشاط خاص في هذا الصدد على الحدود الشهالية الشرقية لنيجيريا وفي ليبيا. وفي أوغندا أقنع موامي رواندا، بعد قليل من بدء الاشتباكات، أخاه غير الشقيق نيندو، الرئيس الأكبر للكيجيزي بالتمرد ضد الانجليز لحساب الألمان (٢٠٠).

وفي كثير من الحالات، وبالذات في نيجبريا، لم تكن حركات النمرد التي وقعت أثناء الحرب تعزى

<sup>(</sup>٣٨) مذكرة سرية من نائب حاكم ساحل العاج إلى مديري الدوائر ، ١٦ ديسمبر/كانون الأول ١٩١٤ ، وردت في : ج. م. هاليبرتون ، ١٩٧١ ، ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣٩) اقتبسه ب. أ. أوغوت في أوغوت (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٤ ، ص ٢٦٤. ومن أجل مزيد من التفصيلات عن الانتفاضات المذكورة في هذا الجزء أنظر الفصول ٢٠ و ٢٦ و٢٧ و ٢٩.

<sup>(</sup>٤٠) أنظر د. كيلينغاري، ١٩٧٨، ص ٤٦؛ ر. ج. توماس، ١٩٧٥.

<sup>(</sup>٤١) مقتبس في ر. أ. روتبرغ، ١٩٦٥، ص ٨٢. َ

<sup>(</sup>٤٢) ج. أوسونتوكون، ١٩٧٧.

<sup>(</sup>٤٣) و. ر. لويس، ١٩٦٣ (ب)، ص ٢١٣.

مباشرة إلى التدابير الخاصة بزمن الحرب. فقد كانت موجهة على الأخص ضد المظاهر البغيضة للحكم الاستعاري مثل فرض الضرائب الذي بدأ العمل به في يوروبالاند لأول مرة سنة ١٩١٦ وَأَدَى ، مصحوبًا بالزيادة في السلطات الممنوحة للحكام التقليديين وفقًا لسياسة الحكم غير المباشر ، إلى قيام الاضطرابات في ايزيين (٤٤). وفي افريقيا الغربية الفرنسية كانت الأعباء التي يفرضها النظام «المحلي الأهلي» indigénat ، وإعادة تحديد الحدود الإدارية ، وإلغاء نظام الرؤساء ، وأعمال الغصب الَّتي قام بَها الرؤساء من غير ذوى السلطة التقليدية ، كانت كلها أسبابًا هامة في التمرد الذي حدث في كل مستعمرة من مستعمرات الاتحاد.

وقد أخمدت السلطة الاستعارية هذه التمردات بدون هوادة وبصرف النظر عن أسبابها. وقد أرغم «المتمردون» على الانخراط في الجيش، وجلدوا بل وشنقوا، ونني الرؤساء وسجنوا، وسويت القرى بالأرض ليكون ذلك عبرة لمن يعتبر. على أن أعال الاحتجاج لم تتسم جميعها بالعنف. وحاول كثيرون تجنب مواجهة أسباب شكواهم عن طريق الهجرة وغيرها من أساليب التهرب. ولهذا قام كثير من الرعايا الفرنسيين في السنغال وغينيا وأعالي السنغال – النيجر وساحل العاج بما يسميه أ. أ. آسيواجو «هجرات الاحتجاج» إلى الأراضي البريطانية المجاورة (٤٠٠) . فمن أجل تجنب ملاقاة فرق التجند كان سكان القرية بأكملها يهر بون إلى الغابات. وكان الشبان يفضلون أن يحدثوا العاهات بأنفسهم على الخدمة في الجيش الاستعاري. وبلغ من ضخامة هجرات الاحتجاج أنه قدر أن افريقيا الغربية الْفرنسية فقدت ٢٢٠٠٠ من رعاياها نتيجة لذلك (٤٦) . وفي زنجبار كذلك آختباً الرجال طوال النهار وناموا فوق الأشجار في الليل ليتجنبوا إكراههم على العمل كحمّالين(٤٠).

#### النتائج الاقتصادية للحرب

لقد أحدث إعلان الحرب اختلالاً اقتصاديًا كبيرًا في افريقيا. فقد أعقب ذلك بشكل عام كساد في أسعار المواد الأولية التي تُدفع لافريقيا في الوقت الذي أدت فيه التوقعات بتناقص حجم الإمدادات من السلع المستوردة إلى ارتفاع أسعار هذه السلع. فني أوغندا زادت أسعار الواردات بين عشية وضحاها بنسبة ٥٠ ٪ (٤٨) . وقد تغير نمط التجارة الافريقية مع أوروبا تغيرًا جذريًا باستبعاد الألمان من أراضي الحلفاء، حيث كانوا في بعض الحالات، كما في سيَراليون، يشاركون بنسبة ٨٠٪ في أعمال الاستيراد والتصدير . بل ان مستعمرات ألمانيا ذاتها قد عطّلت تجارتها مع دولتها الرئيسية من قبل أن يقوم الحلفاء باحتلالها بسبب سيطرتهم على البحار. فبعد أن كانت ألمانيا هي الشريك التجاري الرئيسي لأفريقيا الاستوائية فما وراء البحار أصبحت بعد ذلك مبعدة تمامًا عن النشاط التجاري في القارة ، وبعد أن أكمل الحلفاء احتلالهم للمستعمرات الألمانية اعتُقل جميع المواطنين الألمان واستولت سلطات الاحتلال على مزارعهم وعلى محالهم التجارية وصناعاتهم. بل وحتى في حالة الأراضي الافريقية الفرنسية ، حيث

<sup>(</sup>٤٤) ج. أ. أتاندا، ١٩٦٩. (٤٥) أ. أ. آسيواجو، ١٩٧٦ (ب).

<sup>(</sup>٤٦) أنظر م. كُراودر، في ج. ف. أ. أجايبي وم. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧٤، ص ٥٠٦.

<sup>(</sup>٤٧) هـ. م. سميث، ١٩٢٦، ص ١٩١.

<sup>(</sup>٤٨) ك. إنغهام، ١٩٥٨، ص ١٩١.

كان يمكن لصناعة عصر الفول السوداني الفرنسية أن تستوعب البذور الزيتية التي كان يستوردها قبل ذلك الألمان ، تعذر ذلك إذ كانت هذه الصناعة قائمة في المنطقة التي تحتلها ألمانيا في شهال شرق فرنسا ومن هنا وبعد أن كانت فرنسا هي المستورد الرئيسي لمحصول غامبيا من الفول السوداني حلّت محلها منذ ذلك الوقت بريطانيا التي ارتفعت حصتها من هذا المحصول من ٤ ٪ في سنة ١٩١٦ إلى ٤٨ ٪ في سنة ١٩١٦ والواقع أن هذا الحلول اللافت للنظر للتجار البريطانيين محل الألمان يفيد ، فيا يتصل بالمستعمرات الافريقية ، بأن بريطانيا كانت تنظر إلى الحرب وهي الدولة التي تنتهج مذهب حرية التجارة مثل ألمانيا - باعتبارها فرصة للتوسع الاقتصادي . وبينا حل محل التجار الألمان المطرودين بصفة عامة رعايا الدولة الحاكمة للمستعمرة التي كانوا يمارسون تجارتهم فيها فإن الانجليز استطاعوا أن يتقدموا على الفرنسيين في افريقيا الغربية الفرنسية نتيجة لتجنيد التجار الفرنسيين (٥٠٠) .

وقد أعقب الكساد الذي تبع إعلان الحرب انطلاقة في المنتجات اللازمة لتعزيز المجهود الحربي للحلفاء. ومن هنا ارتفع سعر القطن المصري من ثلاثة جنبهات مصرية للقنطار في سنة ١٩١٤ إلى ثمانية جنبهات مصرية في الفترة ما بين ١٩١٦ و ١٩١٨ (٥٠). على أن الزيادة في الطلب لم يترتب عنها دومًا زيادة في الأسعار الآي يتقاضاها المنتجون. وقد عانت بعض البلاد مشاق شديدة طوال فترة الحرب. فإذا أخذنا مثال ساحل الذهب فإن محصولها التصديري الأول وهو الكاكاو لم يكن الطلب عليه يوازي الطلب على البذور الزيتية مثلاً. وفضلاً عن التحديري الأول وهو الكاكاو الم يكن الطلب عليه يوازي الطلب على البذور الزيتية مثلاً. وفضلاً عن للتجنيد الإجباري أو الطوعي لهذا العدد الكبير من الموظفين الأوروبيين؛ فبحلول سنة ١٩١٧ كان قد للتجنيد الأجباري أو الطوعي لهذا العدد الكبير من الموظفين الأوروبيين؛ فبحلول سنة ١٩١٧ كان قد غادر افريقيا الغربية الفرنسية من أجل الحرب حوالي ٧٥٪ من التجار الأوروبيين (٢٠).

وبيناً لم تعكس أسعار الصادرات دومًا الزيادة في الطلب عليها بسبب تحديد الأسعار، وأن الطلب على اليد العاملة لم يترتب عليه دومًا زيادة في الأجور فإن أسعار الواردات، حيثًا وُجدت، كانت تزداد طوال فترة الحرب. وبالرغم من أن الأغلبية العظمى من الافريقيين الذين يدخلون في القطاع الاقتصادي الذي يسد حاجتهم المعيشية لم يتأثروا بهذا التضخم فقد تأثر به المأجورون وقطاع منتجي الحاصلات التصديرية. ومن ثم فإن الفلاح المصري الذي ينتج القطن وجد أن الربح الذي يحققه من الزيادة في سعر سلعته لم يعوض الارتفاع الشديد في كلفة الوقود والملابس والحبوب (٥٣).

وقد شهدت الحرب تزايدًا في تدخل الدولة في اقتصاد المستعمرات الافريقية سواء في شكل تحديد الأسعار ، والاستيلاء على الحاصلات الغذائية ، أو فرض زراعة محصولات معينة ، أو حشد العال للمشروعات الأساسية أو تخصيص مساحات للشحن . وكانت هذه الإجراءات عمومًا تتم في صالح شركات الاستيراد والتصدير في الدولة الاستعارية الحاكمة للمستعمرة . ومن ثم فقد استخدمت في نيجيريا شركات مثل جون هولت وشركة افريقيا المتحدة كوكلاء في الشراء وكانت لها أولوية في المساحات

<sup>(</sup>٤٩) ب. هـ. س. هاتون، ١٩٦٦.

<sup>(</sup>٥٠) م. كراودر، في ج. ف. أ. أجابي وم. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧٤، ص ٥٠٦.

<sup>(</sup>٥١) ج. باير، ١٩٦٢.

<sup>(</sup>٥٢) مَ. كراودر، في ج. ف. أ. أجابي وم. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧٤، ص ٥٠٦. (٥٣) م. ي. زايد، ١٩٦٥، ص ٧٦. وقد انخفض الإنتاج الإجهالي أثناء الحرب انخفاضًا شديدًا، أنظر ب.

أوبريان، في ب. م. هولت (مشرف على التحرير)، ١٩٦٨، ص ١٨٨ – ١٩٠.

المخصصة للشحن وفي سهولة الحصول على القروض المصرفية ، مما أدى إلى معاناة شركات الاستبراد والتصدير الأصغر منها ولا سيا تلك التي يمتلكها نيجبريون (٥٤) .

وقد أدت الزيادة في الطلب على الحاصلات التي تعد تقليديًا من الحاصلات الضرورية للمعيشة - مثل البطاطا والكسافا والفول – من أجل تغذية الحلفاء في أوروبا والجيوش في افريقيا أو على جبهة الشرقُ الأوسط ، إلى زيادة المصاعب حتى لأولئك الذين هم خارج قطاع الكفاف. وحيث تم الاستيلاء على الحاصلات المعيشية ، كما كان يحدث على نطاق واسع ، أو حيث كانت الأسعار التي تدفع فيها تقل عن الأسعار الحرة في السوق ، كان المنتجون أنفسهم يتعرّضون لهذه المصاعب. ولهذا فإنه كان من الصعب على الفلاحين المصريين بنهاية الحرب أن يجدوا ما يقيم أودهم بسبب ما حدث من تضخم واستيلاء على حبوبهم ودوابهم (٥٠). وفي افريقيا الغربية الفرنسية تناقص الطلب على الرجال من أجلُ الحرب مع الطلب على الدخن والذرة الرفيعة والذرة وغيرها مما كانوا ينتجونه عادة . وفي سنة ١٩١٦ كانت فرنسا في وضع يائس من الناحية الغذائية لأن محصول القمح فيها قد تعرّض لعجز قدره ٣٠ مليون قنطار ، إذ بلغ ٦٠ مَليونًا فقط من الـ ٩٠ مليونًا اللازمة. وفي العام التالي، وفي ظل نقص عالمي في محصول القمح ، لم يزد محصولها منه عن ٤٠ قنطارًا فقط (٥٦) . أي أنه في كل من هاتين السنتين كَّان لا بد من الحصول على القمح أو بدائله من الخارج. وكانت شهال افريقيا ، بقربها الشديد من فرنسا ، هي بداهة مصدرًا للإمداد، بل حتى المغرب، الذي كان قد تم غزوه حديثًا، استعمل كمصدر للتموين. على أن الطلب اتسع حتى وصل إلى مدغشقر. وعلاوة على هذه المطالب، فإن زراع الحاصلات المعيشية في الأراضي التَّى وقعت فيها المعارك، وفي شرق افريقيا بالذات، تعرَّضوا لأعمال الاغتصاب الني قامت بها الجيوش التي لم يكن بوسعها، بسبب مشاكل الإمدادات، إلاَّ أن تعيش على ما تغلهُ الأرض.

وقد أدى الطلب المتزايد على الجنود والحمّالين وكذلك على إنتاج حاصلات التصدير والحاصلات اللازمة للمعيشة إلى نقص في الأيدي العاملة في أجزاء عديدة من القارة أثناء الحرب. وقد أدى حشد الحمّالين من روديسيا الشهالية للحملة في شرق افريقيا إلى عزل روديسيا الجنوبية (زيمبابوي الآن) وكاتانغا عن مصادرها التقليدية من الأيدي العاملة (٢٥)، وكانت الإدارة البلجيكية في الكونغو مضطرة للجوء إلى حشد العال جبرًا (أنظر الشكل ١٠٢٦) للعمل في مناجم البلاد. وقد أصاب وباء الانفلونزا - الذي انتشر في نهاية الحرب في شرق ووسط افريقيا - الحمّالين العائدين بشكل خاص وأدى إلى نقص حاد في التشر في نهاية الحرب في شرق ووسط افريقيا - الحمّالين العائدين بشكل خاص وأدى إلى نقص عاد في اليد العاملة في كينيا والروديسيتين. وقد حدث هذا النقص بين الأوروبيين والافريقيين من العاملين على السواء، فني روديسيا الجنوبية ، حيث كان عال السكك الحديدية من البيض حتى ذلك الوقت يتعرضون للفصل وفقًا لمشيئة أصحاب العمل والحكومة من للذي استطاعوا معه تكوين نقابات لهم (٥٠) ، الأمر الذي كان يعارضه أصحاب العمل والحكومة من الذي استطاعوا معه تكوين نقابات لهم (٥٠) ، الأمر الذي كان يعارضه أصحاب العمل والحكومة من

وقد أدى هذا النقص في الواردات إلى انخفاض في الإنتاج حينًا كانت الزراعة تعتمد، كما هو الحال

<sup>(</sup>٥٤) ج. أوسونتوكون، ١٩٧٨.

<sup>(</sup>٥٥) ت. ليتل، ١٩٥٨، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٥٦) هـ. ك. كوزنييه، ١٩٢٢.

<sup>(</sup>٥٧) ل. هـ. غان، ١٩٦٤، ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٥٨) المرجع السابق، ص ١٧٢.

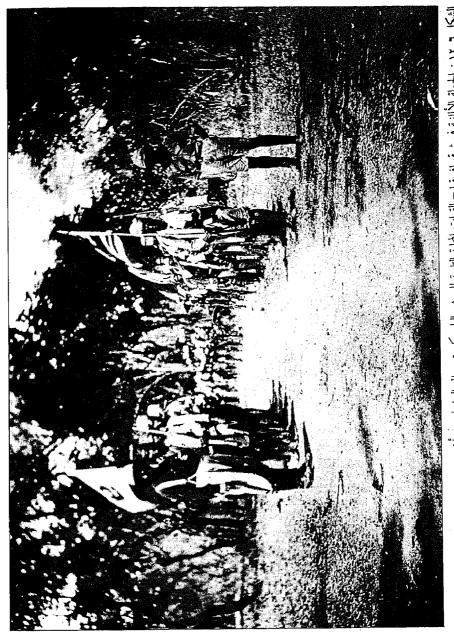

الشكل ٢-٢٢: الحملة الألمانية في شرق افريقيا – القوات المحلية النابعة للجيش البلجيكي تعود إلى الساحل بعد أن عبر الألمان نهر روفوما. تداندا، يناير/كانون الثاني ١٩١٨ (المصدر: المتحف الحربي الامبراطوري)

في مصر ، على استيراد الأسمدة ومستلزمات المزارع وآلات الري ولكنه أدى كذلك إلى تشجيع تطوير الصناعات البديلة للواردات ، ولا سما في جنوب افريقيا حيث أمكن في ذلك الوقت إدراك الإمكانيات التي توفرها الأسواق الخارجية فيا يتعلق بتسويق المنتجات المحلية (٥٩) . وكانت الحرب بالنسبة للكونغو المبجيكي ، الذي انقطع عن بلده الرئيسي بعد احتلاله ، حافزًا قويًا على زيادة الاعتاد على النفس كما كان شأنها بالنسبة لشرق افريقيا الألمانية في السنوات الأولى للحرب . وكان تدفق القوات البريطانية إلى مصر وتغذية الاقتصاد بحوالى ماثني مليون جنيه خلال فترة الحرب حافزًا قويًا للتنمية الصناعية .

وقد أتت الحرب بالآلات ذات الاحتراق الداخلي ، وأتت معها إلى كثير من أنحاء افريقيا بالطرق التي يمكن أن تستخدمها هذه الآلات . فقد أدت الحملة المطولة في شرق افريقيا ضد الألمان ومشكلة نقل الإمدادات إلى بناء عدد من تلك الطرق ، مثل الطريق من دودوما في شرق افريقيا الألمانية إلى توكويو في الطرف الشهالي لبحيرة نياسا التي خفضت زمن الرحلة بينها إلى يومين أو ثلاثة بعد أن كانت تستغرق أسبوعين أو ثلاثة أسابيع (٢٠) . وقد تطورت الموانئ بسرعة في المناطق التي شهدت نشاطًا حربيًا منتظمًا أو تلك التي كانت بحاجة إلى وجود تسهيلات للعبور . والأمثلة على ذلك نجدها في مومباسا ، وبتررت ، وبورهاركور ، وداكار . وفي نيجيريا افتتحت مناجم إينوغو للفحم أثناء الحرب لتزويد السكك الحديدية بمصدر للوقود المحلي .

وقد انخفضت أيرادات الحكومة بصفة عامة أثناء الحرب لاعتمادها بدرجة كبيرة على الرسوم المفروضة على الرسوم المفروضة على الواردات. على أن المستعمرات تحملت جزءًا كبيرًا من عبء نفقات الحملات المحلية بالإضافة إلى المبالغ المالية التي قدمتها لبلدانها الرئيسية لتعزيز المجهود الحربي. وباستثناء ما كانت تقتضيه متطلبات الحرب توقفت الأشغال العامة ووضعت خطط التنمية جانبًا إلى ما بعد انتهاء الحرب.

#### النتائج الاجتماعية والسياسية للحرب

تنوعت النتائج الاجتماعية للحرب بالنسبة لمختلف الأراضي في افريقيا تنوعًا كبيرًا بحسب درجة مشاركة كل منها في التجنيد والنشاط الحربي بصفة خاصة. ومن المؤسف ألاّ يكون قد وجه اهتهام كاف، حتى وقت قريب، إلى الآثار الاجتماعية للحرب. وهذا أمريثير شيئًا من الدهشة لأن الحرب العالمية الأولى كانت بالنسبة لبعض المناطق، كما في شرق افريقيا على نحو ما يقول رانجر، «أكثر مظاهر» «السلطة الأوروبية» المطلقة التي عرفتها افريقيا إثارة للرعب والدمار وتقلب المزاج». فقد جعل عدد القوات المشاركة، والقوة النارية الضخمة، والمدى الذي وصل إليه التدمير والمرض، والخسائر الجسيمة في الأرواح الافريقية، جعل الحملات الأصلية للغزو الاستعاري، بل وحتى قمع انتفاضات الماجي ماجي، أشبه بنزهة إلى جعل الحملات الأثر ما أيقظ الكيني الحلي بشكل فعال من سبات القرون» (١٢). وإذا قورنت البحوث التي أجريت حول النتائج السياسية للحرب بالنسبة لافريقيا بما أجري منها حول نتائجها البحوث التي أجريت حول النتائج السياسية للحرب بالنسبة لافريقيا بما أجري منها حول نتائجها البحوث التي أجريت حول النتائج السياسية للحرب بالنسبة لافريقيا بما أجري منها حول نتائجها

<sup>(</sup>۹۰) ف. ویلسون وم. ویلسون ول. تومبسون (مشرف علی التحریر)، ۱۹۷۱، ص ۱۳۰.

<sup>(</sup>٦٠) ب. ميتشل، ١٩٥٤، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٦١) ت. أ. رانجر، ١٩٧٥، ص ١٥.

<sup>(</sup>٦٢) ورد في ب. أ. أوغوت، في ب. أ. أوغوت (مشرف على التحرير)، ١٩٧٤، ص ٢٦٥.

الاجتماعية لانضح أن هذه الأخيرة قليلة بالنسبة للبحوث الأخرى. مع أن أثر الحرب على الجنود والحمّالين والعال الذين اجتثوا من محيط عالمهم في القرى وأرسلوا على بعد آلاف الأميال منها وأثر هؤلاء على محتمعاتهم بعد عودتهم إليها (١٣٦) يشكل موضوعًا رئيسيًا من موضوعات التاريخ الاستعاري.

ولا شك أن الحرب فتحت آفاقًا جديدة بالنسبة لكثير من الافريقيين ولا سيا مجموعات الصفوة المتعلمة منهم ، وقد ورد في مؤلف مارجري ببرهام «إن من الصعب أن نبالغ في تقديرنا للأثر الذي يمكن أن يحدثه بالنسبة للأفريقيين ، الذين كانوا محصورين إلى درجة كبيرة في علاقة ثنائية مع حكامهم الأوروبيين ، النظر إلى ما وراء هذا الحصار ورؤيتهم لأنفسهم كجزء من قارة وكجزء من عالم » (١٤٠) . وقد دفعت الحرب النشاط الوطني في أجزاء عديدة من افريقيا إلى الأمام ، أو على الأقل إلى أن تتخذ الصفوة المتعلمة منهجًا أكثر انتقادية نجاه سادنهم المستعمرين . وقد ذكر بيثويل أوغوت أن التجربة التي خاضها الجنود الأفريقيون والأوروبيون معًا في زمن الحرب كان لها أثر مماثل ببن من هم أقل تعلمًا : «فسرعان ما المتنف الجندي الافريقي أوجه الضعف والقوة لدى الأوروبي الذي كان ينظر إليه غالبية الافريقيين حتى ذلك الووبين أساليب الحرب الحديثة . وقد بات من الواضح أن الأوروبي لا يعرف كل شيء . وقد نشر المؤوسين أساليب الحرب الحديثة . وقد بات من الواضح أن الأوروبي لا يعرف كل شيء . وقد نشر الذي أبداه الافريقيون في كينيا في العشرينات من القرن العشرين إلى هذه المعارف الجديدة » (١٥٠) . وقد أوضح أوغوت كذلك أن مما له مغزى خاص أن كثيرًا من الزعاء السياسيين الافريقيين في كينيا كانوا إما الإضرابات والمحردات في حملة شرق افريقيا . وفي غينيا كانت عودة المحاربين القدماء بشيرًا بقيام الإضرابات والمردات في معسكرات التسريح كا كانت سببًا في التهجم على سلطة الرؤساء (١٠٠) .

وإذا كانت الحرب قد شهدت نهاية محاولات الافريقيين لاسترداد السيادة المفقودة لأشكال الحكم التي كانت سائدة عندهم قبل الاستعار فإنها شهدت كذلك ازديادًا في المطالبة بالاشتراك في عملية الحكم في الوحدات السياسية الجديدة التي فرضها عليهم الأوروبيون. وقد وصلت هذه المطالب - التي أوحت بها نقاط الرئيس وودرو ويلسون الأربع عشرة التي أعلنها كرد على المقترحات السوفييتية التي قدمت في أكتوبر/تشرين الاول سنة ١٩١٧ بشأن عقد معاهدة سلام فورًا دون ضم أو تعويض - إلى حد أنها شملت حق تقرير المصير. وكان الإعلان المشترك الصادر عن بريطانيا العظمى وفرنسا في نوفبر/تشرين الثاني سنة ١٩١٨ بأن الحلفاء يتطلعون إلى تحرير الشعوب الخاضعة لنير الأتراك يعتبر بالنسبة للبلاد العربية في شهال افريقيا بمثابة مشهد يعرض فيه الاستقلال على جاعة من العرب بينا ينكر ذلك على جاعة أخرى منهم تحكمها تلك القوى نفسها التي كانت تعرض الحرية على الأقاليم التركية.

وقد استمد حزب سعد زغلول في مصر ، حزب الوفد ، اسمه من اسمُ الوفد الذي كان يحاول إيفاده إلى مؤتمر السلام في فرساي للتفاوض على عودة مصر إلى الاستقلال (١٧) . وفي تونس ، وبالرغم من أن

<sup>(</sup>٦٣) أنظر على سبيل المثال ج. إيشينبرغ، ١٩٧٥ و إ. بيرسون، ١٩٦٠، ص ١٠٦ – ١٠٩، الذي يشير إلى الدور الذي قام به الجنود القدامي في مجتمع الكبسي بعد الحرب العالمية الأولى باعتبارهم عناصر تحديث.

<sup>(</sup>٦٤) م. بيرهام، ١٩٦١، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٦٥) ب. أ. أوغوت، في ب. أ. أوغوت (مشرف على التحرير)، ١٩٧٤، ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>۲۲) أ. سومرز ور. و. جونسون، ۱۹۷۸.

ر (٦٧) م. زايد، في ب. م. هولت (مشرف على التحرير)، ١٩٦٨، ص ٣٤٢–٣٤٢؛ وحول أنشطة حزب الوفد، أنظر الفصل الثالث والعشرين.

المقيم هناك في زمن الحرب ، ألابتيت ، كانت له قبضة على الوطنيين لا تقل قوة عن قبضة الانجليز عليهم في مصر ، فإن زعاءهم بعثوا بعد الحرب ببرقية إلى الرئيس ويلسون ، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، يطلبون إليه فيها أن يقدم مساعدته لهم في مطالبتهم مجق تقرير المصير (١٨).

وبالرغم من أن نقاط ويلسون الأربع عشرة لم نوح لأحد في افريقيا جنوبي الصحراء بالمطالبة بالاستقلال الفوري ، إلاَّ أن مشاعر ويلسون التحررية شجعت الوطنيين في غرب افريقيا على الأمل في أن يتمكنوا من التأثير على مؤتمر السلام في فرساي وعلى المطالبة بقسط أوفر في تسيير شؤونهم (١٦) . وكما يقول ف. و. دوف من سييراليون ، وكان مندوبًا إلى المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية ، «فإنه قد مضي الوقت الذي كانت الشعوب الافريقية تكره فيه على القيام، رغم إرادتها، بأشياء لا تتفق مع مصالحها الحقيقية» (٧٠). وفي السودان أصبحت نقاط ويلسون الأربع عشرة، مقرونة بما أوحت به الثورة العربية سنة ١٩١٦، نقطة تحول في تاريخ الحركة الوطنية السودانية وجهت مواقف جيل جديد من ذوي الوعي السياسي من الشباب الذين تعلُّموا في المدارس الحكومية واكتسبوا بعض المهارات الغربية الحديثة (٧١). وقد ساد الأمل في الأراضي التي قدّمت إسهامًا كبيرًا للمجهود الحربي من الرجال أو المواد في أن نُكافأ على ذلك ، على الأقل ، بتحقيق الإصلاح الاجتماعي والسياسي. وكانت الحكومات الاستعارية قد وعدت في بعض الحالات بتحقيق الإصلاح مقابل المساعدة المتزايدة التي قدّمها السكان الخاضعون لهم. فقد وعد بليز دياني بإجراء مجموعة من الإصلاحات في افريقيا السَّوداء الفرنسية عقب الحرب إذا استطاع أن يجنّد العدد الإضافي من الرجال الذي كانت فرنسا بحاجة إليه في الجبهة الأوروبية. وقد قام هو بما طُلب إليه لكن الإصلاحات لم تنفذ قط (٧٢). وقد كوفئت الجزائر على مساهمها في المجهود الحربي بتحسين الوضع الاقتصادي والسياسي للجزائريين، الأمر الذي عارضه المستوطنون ورأى الأمير خالد، حفيد عبد القادر ، أنه محدود للغاية كما أنه انتقد الإدارة الفرنسية انتقادًا شديدًا ونُني في سنة ١٩٢٤. وقد وُصف بحق أنه مؤسس الحركة الوطنية الجزائرية (٧٣) . وفي تونس قابل وفد من ثلاثين شخصًا بمثلون أهل البلاد الباي ليشرع في الإصلاح السياسي مذكّرًا إياه بالتضحيات الّتي قدمتها تونس أثناء الحرب(٧٤) . ومن المؤكد أن جَانبًا كبيرًا من قوة الدفع التي أدت إلى إنشاء حزب الدستور في سنة ١٩٢٠ يُعزى إلى الجنود والعال العائدين الذين لم يكونوا راضين عن وضع التبعية الذي كانوا فيه داخل بلادهم (٧٥). وفي غرب افريقيا البريطانية كانت الصحافة ، التي كانت تتسم عادة بالمولاء للإنجليز والانتقاد للألمان ، مقتنعة بأنَّ المكافَّاة على هذا الولاء تتمثل في أن يكوَّن للصفوة المتعلَّمة دورٌ له أهميته في صنع ما يتخذه المستعمر من قرارات  $(\bar{v}_1)$ .

وَلَمْ يَكُن دُورُ الحَرِبِ قَاصِرًا عَلَى أَن تَكُونَ حَافِزًا للنزعة الوطنية الافريقية ولكنها كانت حافزًا كذلك

<sup>(</sup>۲۸) ن. أ. زياده، ۱۹۹۲، ص ۳۰.

<sup>(</sup>٦٩) ج. أ. لأنغلي، ١٩٧٣، ص ١٠٧ وصفحات أخرى.

<sup>(</sup>٧٠) مَذَكَرَة المؤتمر الوطني لغرب افريقيا الخاضعة للسيطرة البريطانية ، ١٩٢٠ ، ف. و. دوف، مندوب سييراليون.

<sup>(</sup>٧١) م. عبد الرحيم، ١٩٦٩، ص ٩٤.

<sup>(</sup>۷۲) م. کراودر، (۱۹۷۷ (د)، في م. کراودر، ۱۹۷۷ (أ)، ص ۱۱۷.

<sup>(</sup>۷۳) ك. ف. كونفير، ١٩٦٦، ص ١١٣.

<sup>(</sup>۷٤) ن. أ. زياده، ۱۹۹۲، ص ۸۸.

<sup>· (</sup>٧٥) المرجع السَّابق ص ١٢٣. وانظر الفصل ٢٤ من أجل نشاطات حزب الدستور.

<sup>(</sup>٧٦) ف. آومو، ١٩٦٨، ص ٤٤ – ٤٩.

للنزعة الوطنية لدى البيض وبالذات في جنوب افريقيا. فبالرغم من أنه أمكن القضاء بسرعة على تمرد الأفريكانرز هناك، إلا أنه لم يمكن إخاد الروح التي أثارت هذا التمرد. وكما يقول وليام هنري فاتشر: «أكد النمرد من جديد ما علمتنا إياه حرب البوير من أن القوة ليست هي الإجابة، وأن المعركة يجب أن تدور في الساحة السياسية. ومن هنا فإن قومية الأفريكانرز الحديثة، التي وضعت بذرتها في حرب البوير، ولدت وظهرت في تمرد سنة ١٩١٤. وربما أمكن للبوير، لو لم تقع الحرب العالمية الأولى، أن يكونوا أقدر على التكيف مع السياسات التوفيقية التي اتبعها كل من بوتا وسمطس. ولكن هذه الحرب اضطرتهم إلى أن يقرّروا تنظيم أنفسهم، سرًا أولاً، في الشكل الذي اتخذته رابطة الأخوة الأفريكانية، نم شكل الحزب الوطني «المطهر» » «٧٧).

وفي كينيا انتهز المستوطنون البيض فرصة الحرب للقيام بمبادرات سياسية تجاه الإدارة الاستعارية. فقد حصل البيض على حق انتخاب ممثليهم في المجلس التشريعي حيث شكلوا فيه الأغلبية بعد سنة ١٩١٨. وقد أدى ذلك ، مقرونًا بالمرسوم الخاص بأراضي التاج الذي سمح بالتفرقة العنصرية في المرتفعات التي يسكنها البيض، وبالمرسوم الخاص بتسجيل السكان المحليين الذي أدخل ما يشبه قانونًا لتراخيص المرور للافريقيين، وبخطة توطين الجنود التي خصصت أجزاء كبيرة من معازل أرض الناندي لتوطين الجنود البيض بعد الحرب، أدى إلى وضع الأقلية البيضاء في موضع السيطرة في كينيا حتى الخمسينات من القرن العشرين (٨١٨).

وكان أحد الدوافع القوية للوطنية الكينية هو رد الفعل الذي حدث ضد هذه الامتيازات التي اكتسبتها الأقلية البيضاء وبالذات فيا يتعلق بالأراضي. ولذا تأسست في سنة ١٩٢٠ رابطة الكيكويو، التي ضمت أساسًا الرؤساء، من أجل الدفاع عن مصالح الجيكويو في أراضيهم كما تأسست بعد ذلك بعام واحد رابطة هاري توكو لشباب الكيكويو بقصد الدفاع عن الأرض والعمل (٧٩).

وقد أدى ظهور القومية الافريكانية والإثارة من أجل الجمهورية الذي حدث خلال الحرب في جنوب افريقيا إلى قلق شديد لدى الزعاء الافريقيين في سوازيلاند وباسوتولاند (ليسوتو الآن). فقد خشوا أن تضم بلادهم إلى الاتحاد الذي يمكن ، مع سياساته العنصرية المتزايدة التي مثلتها خير تمثيل نصوص قانون أراضي السكان المحليين الصادر في سنة ١٩١٣، وبضغط الافريكانرز، أن يحصل على الاستقلال وألا تكون هناك حهاية بعد ذلك لمصالحهم. وكما أعلن سيمون فاموت عضو المجلس الوطني في سوثو، فإن شعبه يخشى «الاتحاد لأننا نعلم أن البوير سيحصلون يومًا ما على استقلالهم عن البريطانيين، (١٨٠٠). وفي داخل الاتحاد قدم المؤتمر الوطني الحلي الافريقي (الذي أصبح فيا بعد المؤتمر الوطني الافريقي) مذكرة بعد الحرب الاتحاد قدم المؤتمر الوطني الخرية في الحرب في حملتي الى الملك جورج الخامس ملك بريطانيا، ضمنها الإشارة إلى المساهمة الافريقية في الحرب في حملتي جنوب غرب افريقيا وشرقها على السواء وكذلك في فرنسا، مذكرًا بأن الحرب وقعت لتحرير الشعوب المقهورة ولكي يعطى لكل أمة حقها في تقرير مصيرها (١٨). وقد أحيط المؤتمر علمًا من قبل وزارة المستعمرات البريطانية بأن بريطانيا العظمى لا تستطيع التدخل في الشؤون الداخلية لجنوب افريقيا وبأن المستعمرات البريطانية بأن بريطانيا العظمى لا تستطيع التدخل في الشؤون الداخلية لحنوب افريقيا وبأن المستعمرات المريطانية بأن بريطانيا العظمى لا تستطيع التدخل في الشؤون الداخلية لمخنوب افريقيا وبأن نداءه لم يقدّم إلى مؤتمر السلام.

<sup>(</sup>۷۷) و. هـ. فاتشر، ۱۹۹۵، ص ٤٦.

<sup>(</sup>۷۸) ج. بینت، ۱۹۲۳، ص ۳۰ – ۶۰.

<sup>(</sup>٧٩) اَلْمرجع السابق، ص ٤٥. ولمزيد من التفاصيل أنظر الفصل ٢٦.

<sup>(</sup>۸۰) ر. هیام، ۱۹۷۲، ص ۸۰.

<sup>(</sup>٨١) ل. كوبر، في م. ويلسون ول. م. تومبسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٤٣٩.

#### خاتمة

شهدت الحرب تغييرًا رئيسيًا في اتجاه الرأي العام الدولي فيا يتعلق بالاستعار. فلم تكن الدول الاستعارية الأوروبية قبل الحرب مسؤولة إلا أمام نفسها. أما بعد الحرب، وفي مؤتمر السلام في فرساي، جرى فحص السجل الاستعاري لإحدى هذه الدول، ألمانيا، فوجد دون مستوى المعايير الأخلاقية التي وضعت حديثًا لحكم الشعوب الخاضعة للاستعار (٢١). ولا شك أن سجل معظم القوى الاستعارية الأخرى لو أنه فحص لاتضح أنه هو الآخر دون هذا المستوى (٢١). ففكرة النظر إلى إدارة ما يسمى زعمًا بالشعوب المتخلفة باعتبارها «رسالة مقدسة لنشر الحضارة فيها»، بالرغم من وضوحها منذ التسعينات من القرن الماضي في حظر بيع المواد الكحولية للافريقيين مثلاً، قد نصت عليه صكوك الانتداب التي تسلم الحلفاء المنتصرون بمقتضاها إدارة مستعمرات ألمانيا نيابة عن عصبة الأمم باعتبارهم وقد حدث التركيز، من الناحية النظرية، على الأخذ بمبدأ المسؤولية الدولية، إلا أنه بالنظر إلى ضعف عصبة الأمم فلم يكن من المكن مثلاً عمل الشيء الكثير بشأن الأوضاع المؤسفة للسكان المحليين في عصبة الأمم فلم يكن من المكن مثلاً عمل الشيء الكثير بشأن الأوضاع المؤسفة للسكان المحليين في حضر بعرب أفريقيا الذين يخضعون لحكم الانتداب الذي أوكل إلى اتحاد جنوب افريقيا (٢٠٥). وكان حتى تقرير المصير، الذي صيغ أولاً في مؤتمر الأممية الاشتراكية الثانية الذي عُقد في لندن سنة ١٨٩٦، وكان قد صرح به أيضًا رئيس احدى القوى الكبرى في العالم، وودرو ويلسون، بينا هاجم الاتحاد السوفيتي قد صرح به أيضًا رئيس احدى القوى الكبرى في العالم، وودرو ويلسون، بينا هاجم الاتحاد السوفيتي قد صرح به أيضًا رئيس احدى القوى الكبرى في العالم، وودرو ويلسون، بينا هاجم الاتحاد السوفيتي

ومع أن ظروف غالبية الشعوب الخاضعة لم تتغير كثيرًا نحو الأفضل في السنوات التي تلت الحرب حتى عندما جرت محاولات صادقة للإصلاح، تلك المحاولات التي أجهضتها الأزمة الاقتصادية (٨٦) ، فإن أسئلة بغير جواب بدأت تُطرح عن مدى سلامة النظام الاستعاري من الناحية الأخلاقية. وكان هذا هو المناخ الذي ترعرعت فيه الحركة الوطنية التي أدت فيا بعد إلى حصول كثير من الدول الافريقية على استقلالها. فزعاء المؤتمر الوطني في افريقيا الغربية البريطانية مثلاً ، من أمثال كيسلي هايفورد وه. سي. بانكول برايت ، تمكّنوا من التحدث إلى محفل دولي من خلال اتحاد عصبة الأم فها يتعلق بعلاقتهم بالإدارة القائمة في أراضي توغو ومن توجيه النداء بناءً على عهد العصبة باعتباره «ميثاقًا للمعاملة العادلة الشعوبنا». وفي المدى البعيد تطورت فكرة الانتداب إلى مفهوم الوصاية الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية بما اشتمل عليه من هدف صريح بتحقيق الاستقلال للأراضي الواقعة تحت الوصاية التي كانت ستورها بعثات تفتيش محايدة.

ومن ثم فإن الحرب العالمية الأولى قد مثلت نقطة تحول في التاريخ الأفريقي ، لم تصل في عمق تأثيرها إلى القدر الذي وصلت إليه الحرب العالمية الثانية ، ولكن لها مع ذلك أهميتها في مجالات عديدة . وكان

<sup>(</sup>٨٢) أنظر على سبيل المثال: «كتيبات الاستعار الألماني» التي أُعدت تحت إشراف قسم التاريخ بوزارة الخارجية البريطانية، رقم ٣٦، لندن ١٩١٩، وك. فيدل ١٩٢٦. وحول الاستعار الألماني لتوغو، أنظر م. كراودر، ١٩٦٨، ص ٢٤١ – ٢٤٨.

<sup>(</sup>۸۳) ل. هـ. غان وب. دویغنان، ۱۹۲۷، ص ۷۹.

<sup>(</sup>٨٤) تلك هي الصيغة التقليدية لصكوك الانتداب على البلدان الإفريقية.

<sup>(</sup>۸۵) أنظر ر ً سيغال ور . فيرست ، ١٩٦٧ .

<sup>(</sup>۸۲) أنظر أ. سارو، ۱۹۲۳.

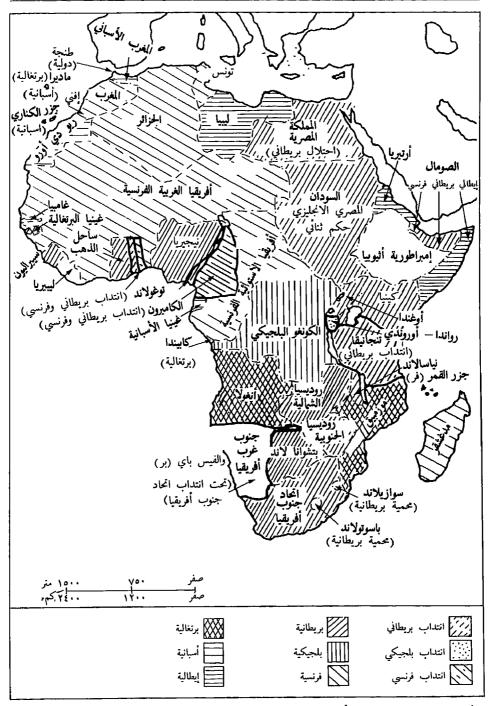

الشكل ١٢٠٧ : الوجه الجديد لأفريقيا بعد الحرب العالمية الأولى (المصدر: ج. د. فاج، ١٩٧٨).

من أكثر آثارها أهمية إعادة ترتيب خريطة افريقيا بما يقرب من الصورة التي هي عليها اليوم (أنظر الشكل ١٧-٧). فقد استبعدت ألمانيا كقوة استعارية وحلّت محلها فرنسا وبريطانيا في كل من الكاميرون وتوغو، وحلّ محلها انحاد جنوب افريقيا في جنوب غرب افريقيا، وفي شرق افريقيا الألمانية جلّت محلها بريطانيا العظمى وبلجيكا حيث كسبت هذه الأخيرة مقاطعتي رواندا وأوروندي الصغيرتين (رواندا وبوروندي الآن) واللتين كانتا مكتظتين بالسكان (٨٧).

وكانت المفاوضات المعقدة التي دارت في فرساي بشأن إعادة توزيع هذه الأراضي ببن الحلفاء المنتصرين أمرًا يندرج كليًا في تاريخ أوروبا الخاص. ولكن الطريقة التي قسمت بها الكاميرون وتوغو، دون أي مراعاة للاعتبارات التاريخية والإثنولوجية، قد أثارت الشعور بالمرارة ببن بعض قطاعات السكان في هذه الأراضي وبين جيرانهم المباشرين وبالذات ببن الإيوي في توغو وساحل الذهب. وفيا يتعلق بالسكان الأفريقيين في المستعمرات الألمانية السابقة فإن غالبيتهم لم تعرف تحسنًا ملحوظًا نتيجة لتغير سادتهم. والواقع أن بعض الافريقيين عقد مقارنة ببن سادة اليوم وسادة الأمس كانت في مصلحة هؤلاء الأخيرين، وكان هناك في الكاميرون وتوغو نوع من الحنين إلى النظام السابق تزايد مع إدخال الفرنسيين لنظام السخرة وإظهار البريطانيين نشاطًا أقل مما كان يبديه أبناء عمومتهم من التيوتونيين في تنمية أراضيها (٨٨٠). ونظرًا لأن بريطانيا العظمى وفرنسا كانتا تعتبران أنها تشرفان مؤقتًا على الأراضي الخاضعة الملانتداب فإن الأراضي التوغولية بقسميها ظلت أقل نموًا من ساحل العاج وساحل الذهب (غانا) مثلاً وظلت تنجانيقا (تانزانيا) أقل نموًا من كينيا وأوغندا. وإذا كانت جنوب غرب افريقيا قد تطورت بصورة وطلت تنجانيقا رتانزانيا) أقل نموًا من كينيا وأوغندا. وإذا كانت جنوب غرب افريقيا قد تطورت بصورة بسرعة ، أما فيا يتعلق بالسكان المحلين فإن تجربة الحكم الألماني الوحشية قد استُبدلت بحكم يلتزم بسياسات عنصرية وباستيطان البيض في البلاد واستغلالهم لها.

وبالرغم من أن الحرب العالمية الأولى كانت حربًا أوروبية في المقام الأول إلا أن أفريقيا أشركت فيها عن قرب. وقد شهدت الحرب وضع نهاية لتقسيم افريقيا من جهة ولمحاولات الافريقيين استرداد استقلالهم على أساس أنظمة حكمهم السابقة على الاستعار ، من جهة أخرى . وبالرغم من أنها كانت تمثل فترة تقلبات اجتاعية واقتصادية ضخمة بالنسبة لكثير من البلدان الافريقية ، إلا أنها كانت مدخلاً إلى عشرين عامًا من الهدوء بالنسبة للإدارات الأوروبية باستثناء أماكن مثل «الريف» في المغرب الفرنسي والأسباني وموريتانيا الفرنسية وليبيا الإيطالية .

على أن الأفكار الخاصة بتقرير الشعوب لمسيرها والمسؤولية الدولية للقوى الاستعارية ، التي بذرت بذورها خلال هذه الحرب ، أثرت خلال فترة السلام اللاحقة بدرجة كبيرة في تطور الحركات الوطنية الناشئة . ولكن كان لا بد من وقوع حرب عالمية ثانية لإحداث الصدع الذي ترجم معه طلب الوطنيين مزيدًا من المشاركة في الحكم إلى مطالب للسيطرة عليه بصورة كاملة .

<sup>(</sup>٨٧) أنظر و . ر . لويس ، ١٩٦٣ (ب) ، وذلك حول ما دار في المفاوضات التي أدّت بمؤتمر السلام إلى أن يقرر تخصيص رواندا وأوروندي لبلجيكا .

<sup>(</sup>۸۸) أنظر ك. أ. ويلش، ١٩٦٦، ص ٥٨.

#### الفصل الثالث عشر

# أساليب السيطرة الأوروبية ومؤسساتها

بقلم: ر. ف. بيتس (مراجعة أ. أ. آسيواجو)

### «السياسة تجاه الأهالي»

بعد وقت قصير أو في نفس الوقت الذي شهد الفتح العسكري لافريقيا واحتلالها من جانب القوى الامبريالية الأوروبية، أصبحت القارة ترزح تحت شبكة إدارية استعارية، لم تكن موحدة الشكل أو بسيطة، ولكنها كانت قائمة على تلاحم مجموعة صغيرة من الأفكار والمعتقدات الشائعة. وكها لم يحدث من قبل، أو في أي قارة أخرى أخضعت للسيطرة الاستعارية، فقد أطلق على السياسة الاستعارية اسم «السياسة تجاه الأهالي» (Politique indigène). ومع التسليم بأن هذه التسمية تحتمل مجموعة متنوعة من التعاريف في إدارة شؤون «الأهالي» (indigènes) وهي الكلمة المستخدمة عادة في وصف الأفارقة، فقد اتفق بشكل عام، من الناحيتين النظرية والعملية على حد سواء، على أن الوسيلة الفعالة الوحيدة لتأمين السيطرة الاستعارية تكمن في استخدام الموظفين المحليين والمؤسسات المحلية لأداء المهام التكميلية أو المساعدة.

وقد جاء هذا الإدراك نتيجة للوضع الاستعاري الذي كان قد حدّده بالفعل الأوروبيون الذين عملوا في افريقيا في القرن التاسع عشر. فباستثناء الجزائر وافريقيا الجنوبية ، اعتبرت مساحة الأراضي الشاسعة للقارة بأنها غير مواتية من ناحية المناخ لاستيطان البيض فيها بكثافة ، بينا لم يكن التركيز الجغرافي للسكان المحلين كافيًا للسهاح بقيام إدارة مباشرة فعالة يضطلع بها الموظفون الأوروبيون. وقد اعتبرت افريقيا بصفة أساسية بمثابة تجمّع من المقاطعات الإستوائية يتعيّن على الأوروبيين تجنيد سكانها وإدارتهم لخدمة أهداف تحدّد في الخارج. وقد لتي ما وصفه السير فريدريك (اللورد فيما بعد) لوغارد بالتفويض المداوح ، وذلك في كتابه الشهير الذي يحمل نفس العنوان «Dual Mandate»، والذي صدر لأول مرة في سنة ١٩٢٧، قبولاً بصفة عامة على أساس أنه تبرير نظري للوجود الأوروبي : أي التنمية الاجتماعية والاقتصادية لصالح افريقيا وكذلك لبقية العالم.

ولذا فإن الغاية التي تتوخاها الايديولوجية الامبريالية المعاصرة من الوجود الاوروبي تستند الى معاني المسؤولية أو الوصاية. وقد تضمن الكتاب الأبيض الذي أصدرته الحكومة البريطانية عن كينيا في عام ١٩٢٣، والذي وضع مبدأ « المكانة الأولى للأهالي » ، بيانًا جاء فيه أن «حكومة جلالة الملك تعتبر أنها تمارس الوصاية على السكان الافريقيين نيابة عنهم ... وأن الغرض من ذلك حاية الأجناس الأهلية (المحلية) وتحقيق تقدمها ... » (١) . هذا وقد أكد ألبير سارو ، وزير المستعمرات الفرنسي في دراسته الشهيرة بعنوان «عنوان « على الفوي في حاية الضعيف » . واستطرد يقول إن فرنسا تضمن « النمو الاقتصادي والتنمية البشرية » لمستعمراتها (١٠) .

إن هذين التصريحين يبرزان هذا الموقف النابع من سلطة أبوية تشبع بها الفكر الأوروبي إزاء افريقيا المستعمرة والذي تم إسباغ الطابع الدولي والمؤسسي عليه من خلال نظام الانتداب الذي انبثق عن عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى. فقد أعلنت المادة ٢٢ من عهد عصبة الأمم أن الجهاد الاستعاري، في افريقيا بصفة خاصة، يعد بمثابة مسؤولية يتم القيام بها باسم الحضارة الأكثر رقيًا من خلال «الوصاية على مثل هذه الشعوب (السكان المستعمرين...) وهي مسؤولية كلفت بها الدول المتقدمة » (٣). غير أن هذه العبارات البلاغية كانت لا تزال تخني وراءها نظرة تفوّق حضاري وعنصري تكوّنت خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، حيث درج وصف الأفارقة بأنهم أشبه بالأطفال أو «بغير البالغين». وكان يُعتقد أن السيطرة الأوروبية التي يتطلبها مثل هذا الوضع الاجتماعي وليد الخيال سوف تستمر لأمد طويل ، أي أن القيضة الاستعارية على افريقيا سوف تظل ممتقبل غير منظور.

وفيما يتعلّق بتلك المناطق القليلة التي كانت تقطنها بالفعل أقليات بيضاء بأعداد كبيرة والتي كانت لا تزال تستقبل مزيدًا من المهاجرين في ذلك الوقت، فقد كان يتوقّع أن تشهد في المستقبل استمرارًا لعملية الاستيطان ومواصلة للهيمنة الأوروبية على كافة المسائل المتصلة بالسياسة والملكية. ومع ذلك فحتى في مثل تلك الأراضي – باستثناء جنوب افريقيا التي كانت قد فرضت فيها بالفعل سياسة تفرقة صارمة – ، كثيرًا ما كان يتردّد الحديث عن مبادئ التنمية التعاونية ، وكان السكان الأفارقة يؤمرون رسميًا ، على الأقل ، بقبول التوجيه الأوروبي واتباعه.

ولم يكن للسياسة الاستعارية فيما وراء هذه الاعتبارات أية أهداف واضحة ونهائية. ولأنها كانت تتميز بطابع عملي قصير الأجل أكثر من كونها نظامًا محددًا بدقة ، فقد اشتملت بشكل مبهم على مبادئ من الحكم الذاتي في شكله البريطاني ومن التكامل السياسي على غرار المثالين الفرنسي والبرتغالي. وقد وصفت الإدارة الاستعارية في فترة ما بين الحربين ، والتي كانت تقوم في خطوطها العريضة على أساس التوازن بين هاتين السياستين ، أي سياستي «التميز» و «الاستيعاب» ، من قبل ممارسها بأنها تجريبية بالضرورة وبأنها تمثل محاولة لخلق حالة من التلاؤم الثقافي والسياسي.

غير أن مقدمات الفكر والتجريب اللذين طرأا كان منشأها يرجع الى ما قبل الحرب. وقد تبع «احتلال افريقيا على الورق» في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي عملية الغزو والسيطرة العسكرية

<sup>(</sup>۱) «الهنود في كينيا»، Cmd (۱۹۲۳).

<sup>(</sup>۲) أ. سارو، ۱۹۲۳، ص ۱۹.

<sup>(</sup>٣) أبدى الانحاد السوفييتي لدى انضامه لعصبة الأمم عدة تحفظات. فقد عارض بصفة خاصة المادة ٢٢ من الميثاق ورفض بناء على ذلك إيفاد ممثل له الى لجنة الانتدابات.



الشكل ١٨٥٨): لورد فريدريك لوغارد (١٨٥٨ -١٩٤٥) ، الذي شغل منصب المندوب السامي (١٩٠٠ -١٩٠٧) ثم منصب الحاكم (١٩١٢ - ١٩١٤) في نيجيريا الشمالية؛ حاكم نيجيريا (١٩١٤ - ١٩١٩). (المصدر: مكتبة صور ماري إيفانز).



الشكل ٢-١٣: لوي غابرييل أنغولفان، حاكم ساحل العاج (١٩٠٨ – ١٩١٦). (المصدر: روجيه فيوليه).



الشكل ٣-١٣ : الجنرال جوزيف سيمون غالبيني (١٨٤٩ - ١٩١٦)، القائد الأعلى للمنطقة السودانية الخاضعة للسيطرة الفرنسية (١٨٨٦ - ١٨٨٨)، الحاكم العام لمدغشقر (١٨٩٦ – ١٩٠٥).

(المصدر: مكتبة صور هولتون بي. بي. سي).



الشكل \$ ـ ١٣ : ألبرت هنريش شني (١٨٧١ – ١٩٤٩)، حاكم افريقيا الشرقية الخاضعة للسيطرة الالمانية (1101 - 1101).

(المصدر : مكتبة صور هولتون بي. بي. سي.)

التي أدت الى ظهور العديد من وسائل الهيمنة الإدارية التي استخدمت من قبل أن ينتهي القرن. ونتيجة لذلك شهدت سنوات ما بين الحربين تحوّل العديد من المارسات السابقة الى بنيات ضمنها سياسة رسمية ارتفعت معها الملاءمة الإدارية الى مستوى النظرية المحدّدة تحديدًا دقيقًا. وإذا ألقينا الآن نظرة على الماضي ، لاتضح لنا أن هذه الفترة كانت بمثابة المرحلة التي شهدت إضفاء الطابع البيروقراطي على الإدارة الاستعارية.

وبالرغم من أنه لم يكن يوجد أصلاً منهج للإدارة الاستعارية في افريقيا يحظى بقبول إجماعي ، فإن غالبية الأفكار كانت تتلاقى عند ما يمكن تسميته بالإدارة المترابطة، أو ما جرت العادة على تسميته بالحكيم غير المباشر الذي يربط السلطات الافريقية بالحكومة الاستعارية ، من خلال قيام الافريقيين بالأدوار السياسية التقليدية أو التي يفرضها الحكام الاستعاريون، ولكن على أن تظل دائمًا في وضع التابع . ثم إنَّ اسباب الاتفاق حولٌ هذا المبدأ العام للحكم متباينة . فأولاً كانَّ النمط التاريخي للفتوحات الاستعارية في أواحر القرن الناسع عشر عامل تكوين مؤثر ، حيث أن الاتساع وحده كان يضيف بعدًا جديدًا لمشكلة الحكم الاستعاري. وثانيًا كان التوغل السريع داخل افريقيا يتجاوز قدرة الأعداد المتاحة من العاملين الأوروبيين على إدارة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها حديثًا. وعلاوة على ذلك ، وحيث أن هذا التوغل كان بمتد الى مناطق عديدة لم تصل إليها بعد يد الحضارة الأوروبية ، فإن أي نوع من الحكم المباشر كان سيكون بمثابة تجربة جديدة تمامًا وبالتالي غير قابلة للتنفيذ الفوري. وكانت النتيجة الأولى المترتبة على هذه الأوضاع، والتي سبق أن أشار اليها العديد من المراقبين (١٤). هي أن الحكم المباشر الذي كان مطبقًا في الممتلكات الأقل اتساعًا الواقعة على الساحل قد أفسح الجال للحكم غير المباشر في الممتلكات الواسعة الواقعة في الداخل. وفضلاً عن ذلك ، أدّى انهيار حكّم الشركات ذات الامتياز في نهاية القرن الى ضرورة إقامة سيطرة وطنية على الأراضي الشاسعة التي كانت تتميز بضعف القبضة الإدارية فيها, بل إن هذا الوضع قد قوبل بدوره (باستثناءً شرق افريقيا الألمانية) بتطبيق نمط من الحكم غير الرسمى أشبه بتلك الأساليب غبر المناسكة التي كانت تستخدمها الشركات فيمـا سبق، كما كان<sup>.</sup> واضحًا في الأراضي الصومالية الإيطالية بشكل خاص.

وبخلاف ذلك كانت هناك أيضًا أسباب ناشئة عن الرؤية الثقافية الأوروبية والنوايا السياسية المعلنة. إذ لم يقتصر الأمر فحسب على الموافقة الواسعة النطاق على مبدأ إقامة الامبراطورية «بثمن بخس»، مع عدم تحميل بلد الأصل أية نفقات مباشرة أو بأقل ما يمكن منها ، بل كان هناك أيضًا اتفاق عام على أن أقل تفكّك اجتماعي من شأنه أن يضمن أقصى قدر من التعاون مع السكان المحليين. وفي حديثه عن السياسة البريطانية في افريقيا ، أكد لوغارد بأنه ، «بغية التوصل للنجاح وتحقيق سعادة ورفاهية الشعب ، يتعيّن أن تكون المؤسسات والأساليب المتبعة متأصلة في تقاليده وأفكاره »(٥). ومن قبل أدلى جورج ليغيس ، وزير المستعمرات الفرنسي ، بتصريح في عام ١٩٠٦ قال فيه : «ينبغي أن يكمن المبدأ الأساسي لسياستنا الاستعارية في الاحترام التام لمعتقدات وعادات وتقاليد الشعوب التي تعرّضت للغزو أو للحامة »(١٠).

<sup>(</sup>٤) أنظر م. بيرهام ، ١٩٦٠ (ب) ، ص ١٤٠-١٤١ ؛ ج. د. فاج ، في ب. جيفورد وو. ر. لويس (مشرف على التحرير)، ١٩٦٧، ص ٧٠٣.

<sup>(</sup>٥) ف. د. لوغارد، ۱۹۲۹، ص ۲۱۱.

<sup>(</sup>۱) La depêche coloniale، ۱۲ یولیو / تموز ۱۹۰۱، ص ۱.

وتتَّصل هذه الايضاحات والحجج المتعلَّقة بنقص عدد الموظفين والحاجة الى خفض التكلفة الى أدنى حد لها ، أتصالاً مباشرًا بمشكلة أخرى أكثر أهمية أملت على جميع الحكومات الاستعارية في القرن العشرين انتهاج نظام إدارة متشابهة. وقد تمثلت هذه المشكّلة في فشل السياسة الإدماجية أو سياسة الإدارة المباشرة التي كانت شائعة إبّان القرن التاسع عشر . فسواء بالنسبة للفرنسيين في المقاطعات الأربع بالسنغال أو بالنسبَّة للبريطانيين في مستعمرات التآج في سييراليون وساحل الذهب (غانا الآن) ولاغوسُ (حيث تقع الآن نيجيريا) فشل الإدماج بحلول نهاية القرن التاسع عشر ولم يكن ذلك راجعًا فقط الى المقاومة النَّقافية من قبل الشعوب الافريقية. فبالإضافة الى ذلك فقدت الشَّخصيات الاستعارية الرسمية الفرنسية والبريطانية حماسها نتيجة لظهور اتجاه للصراع والتنازع بين الصفوة الاستعمارية الأوروبية والأفارقة الذين تلقوا محليًا تعليمًا غربيًا. فقد تميزت نهاية القرن التاسع عشر في المستعمرات الفرنسية والبريطانية على حد سواء بخيبة أمل كبيرة لتوقعات الأفارقة المستغربين. وقد أصاب أ. أ. أفيغبو (٧) حين أشار الى أن نهاية القرن التاسع عشر لم تشهد في المستعمرات البريطانية بغرب افريقيا مجرّد إقصاء منتظم للأفارقة المثقفين الذين شغلوا مناصب هامة خلال العقود السابقة بل شهدت نفس الفترة تقلَّصًا في إمكان اكتساب الأفارقة للجنسية الفرنسية في السنغال وغيره. إن اختفاء هذه الصداقة بين المستعمرين الأوروبيين والأفارقة المثقفين لدى نهاية القرن هي التي أدت في واقع الأمر الى الندرة المصطنعة في الموظفين الإداريين حيث أن الأنظمة الحديدة بدأت تفرض قيودًا على تعيين الأفارقة من ذوي المهارات العالية في الإدارات.

وعلى ضوء هذه الاعتبارات، لم تسع أي من القوى الاستعارية الى التخلّص بشكل فوري من الهياكل الاجتهاعية – السياسية التي كانت قامة. ومع ذلك فإن السياسة اتخذت سلسلة من المواقف المتباينة، بدءًا من القبول المتردّد والتكيّف الإجباري لمثل هذه الهياكل كها حدث في أنغولا البرتغالية وفي شرق افريقيا الألمانية، ووصولاً الى الجهود المدروسة الرامية للحفاظ على المؤسسات كهاكان الحال في شهال نيجبريا البريطاني أو المغرب الواقع تحت الحاية الفرنسية. غير أن المطالب الأساسية للنظام الاستعاري في كل مكان أدت الى تعديل الأهداف، وبالتالي الى تحريف مهام المؤسسات الافريقية الأساسية وإضعافها. بل ان احتلال غالبية الدول الافريقية عن طريق الغزو – وعزل أو تنحية بعض الرؤساء الحاكمين ونفيهم أدّى في حدّ ذاته الى تلويث سمعة الرئاسة القبلية. كها أن الفرض الجهود المتواضعة التي خطّط لها الأوروبيون كان بالتأكيد إجراءً استعاريًا آخر مثيرًا للتفكّك. بل إن الجهود المتواضعة التي بذلت في اتجاه ما يسمى اليوم بالتجديد العصري تسببت هي أيضًا في إعادة تشكيل المؤسسات المحلية. وإذا لم تكن غالبية السكان الأفارقة قد تأثرت بصفة دائمة بالوجود الأوروبي، فإن هذا التأثير كان عسوسًا دائمًا في المؤسسات السياسية الرئيسية.

## الحكم الاستعاري وبنيته

ابتداءً من قصر سلطان المغرب ومرورًا بكوخ أحد الرؤساء في افريقيا الشرقية أو الجنوبية ، سعى الإداريون الاستعاريون الأوروبيون الى أفراد «السلطات المحلية» واستخدموهم كحلفاء أو وكلاء لهم يتم من خلالهم التقدم بمطالب الحكم الأجنبي من السكان الأفارقة . ولم يكن ترتيب هذه السلطة يتسم بالاتساق ، حتى

<sup>(</sup>٧) أ. أ. أفيغبو، في ج. ف. أ. أجابي وم. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧٤، ص ٤٤٣.

بصرف النظر عن مدى تكيف المؤسسات القائمة مع احتياجات الأوروبيين. وكان هناك على قمة النظام الإداري الحاكم، أو المقيم العام، الذي كان، بالرغم من مسؤوليته في النهاية أمام حكومته الوطنية، كثيرًا ما يتمتع بسلطات الملوك.

وكان الإطار المؤسسي الذي يعمل من خلاله يتباين كثيرًا في حجمه وتعقده ، غير أنه كثيرًا ما كان يساعده إبّان فترة ما بين الحربين تشكيل شبيه بالمجلس أو اللجنة الاستشارية التي كانت تضم في آن واحد شخصيات تمثّل «المسالح الرسمية» (رجال الإدارة) والمصالح «غير الرسمية» (المستوطنين والتجار). وقد كفلت الطبيعة المركزية لنظم الإدارة الاستعارية الفرنسية والبرتغالية والبلجيكية الابقاء على السلطة التشريعية في دولة الأصل. غير أنه في المستعمرات الافريقية البريطانية ، تحوّلت المجالس الاستعارية الى وع من الهيئات الأولية للمارسة البرلمانية التي كانت تضم أعضاء معينين أو منتخبين أو الاثنين معًا وشملت مهامها أمورًا متباينة بدءًا بالاستشارية منها ووصولاً الى التشريعية ، ومن ثم كانت تمهيدًا لطريق المحقوق السياسية بشكل غير مقصود. وفي الوقت الذي بدأ فيه الأفارقة يدخلون في نظام المجالس الاستعارية ، وبصفة خاصة في النمط الذي أخذ به البريطانيون ، فإن عددهم وكذلك الأساليب التي كان يتم تعيينهم بها كانت تضمن بالفعل أنه لن يكون لهم تأثير يذكر على أسلوب السيطرة الأوروبية في فترة ما بين الحربين.

وقد كانت أهم مؤسسة في التنظيم الاستعاري بأسره هي القطاع أو الوحدة الإقليمية المسهاة به «الدائرة» في غرب افريقيا الفرنسي. وقد كان الاستخدام المستمر لهذه الكلمة العسكرية يذكر بطبيعة الفتوحات الاستعارية. وفوق قمة الدائرة كان يوجد مسؤول إداري أوروبي بمارس دور السلطة الاستعارية ويدير في آن واحد نشاط مرؤوسيه الأوروبيين وكذلك نشاط السلطات الافريقية المدبحة في الإدارة الاستعارية.

وكان الرئيس المحلي يعتبر أهم العناصر الافريقية وأكثرها تعرضًا للمناقشة في النظام بأكمله. فني واقع الأمر كانت كل قوة استعارية في افريقيا السوداء تعتمد على الرئيس ، الذي كان يتولى السلطة تقليديًا أو بموجب تفويض ، على أساس أنه العنصر الأساسي للبنيان الإداري. وقد شرح المسؤول الإداري الاستعاري الفرنسي روبير دولافينييت ، طبيعة هذا النظام باختصار ، وبطريقة تنسحب على ما هو أبعد الاستعار بدون سياسة تجاه الأهالي ، من الوضع في غرب افريقيا الفرنسي ، حينا كتب يقول : « لا يوجد استعار بدون سياسة تجاه الأهالي ، ولا توجد قيادة إقليمية بدون رؤساء محليين يكونون عبابة الرابطة بين السلطة الاستعارية والسكان » (٨٠) .

وبالرغم من أن ما من مراقب أو معلّق واحد قد خالجه الشك في أن نشاط الرؤساء كان جزءًا لا يتجزأ من النظام الاستعاري في جميع أنحاء القارة ، إلاّ أنه دارت مناقشات أكاديمية واسعة النطاق حول الأوجه التي كانت مختلف القوى الاستعارية تستخدم فيها هؤلاء الرؤساء (٩) . وقد تركّز السؤال الرئيسي حول الفارق بين الحكم المباشر وغير المباشر وبين تفويض السلطة الأوروبية للحكام الأفارقة أو تدخل الأوروبيين في السلطة التقليدية التي يتمتع بها هؤلاء الحكام. وفي الوقت الذي وجه فيه غالبية الباحثين المتمامهم لمسألة التمييز بين أسلوبي السيطرة البريطانية والفرنسية في افريقيا ما وراء الصحراء، حيث كانت

<sup>(</sup>۸) ر. دولافینیت، ۱۹۶۰، ص ۱۲۱.

<sup>(</sup>٩) أنظر هـ. دوشان ، ١٩٦٣؛ م. كراودر ، ١٩٦٤؛ م. كراودر وأ. إيكيم (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٠؛ أ. أ. آسيواجو ، ١٩٧٦ (أ).

الإجراءات المتبعة – ان لم تكن الآثار النهائية أيضًا – متباينة ، فر بما كان من الأفضل وضع القضية في إطار تاريخي من خلال استعراض عام للسياسة في القارة بأكملها ، مع الاهتام بشكل خاص بنشاط البريطانيين والفرنسيين.

إن أشهر تفسير لأهمية «السلطة المحلية» بالنسبة للنظام الاستعاري كان ذلك الذي قدّمه لورد لوغارد، الذي قام بوضع إطار نظري لأكثر طرق السيطرة تعرضًا للجدل والمحاكاة: الادارة غير المباشرة. وعلى غرار ما فعله العديد من المسؤولين الإداريين في المناطق المحتلة، فقد أحسن لوغارد الاستناد الى حالة الضرورة التي كانت قائمة في كافة المناطق، غير أن القليلين هم الذين كتبوا عن هذه الضرورة عمل هذا الإقناع.

فني مواجمة الاتساع الشاسع لأراضي نيجبريا التي كان يتعين إدارتها عقب نقل سلطة شركة النيجر الملكية الى الدولة وإزاء النقص في القوى البشرية وفي الأموال، أدرك لوغارد أن أي تفكير في الحكم المباشر أمر غير وارد على الإطلاق. غير أن استنتاجه هذا كان يستند أيضًا الى إيمانه، الذي تكون خلال خدمته السابقة في أوغندا، بأن استخدام المؤسسات المحلية القائمة يعد أفضل طريقة للإدارة الاستعارية. وبذا شرع لوغارد إبّان خدمته كمندوب سام في نيجيريا الشهالية فيما بين سنة ١٩٠٠ وسنة ١٩٠٧ في تطبيق سياسته العامة، وقدّم شرحًا تفصيليًا لها في تعلياته العديدة الى المسؤولين الإداريين والتي نشرت من بعد في شكل مذكرات سياسية.

إن أفضل موجز لسياسته هذه ورد في مجموعة من التعليات التي أصدرها لضباطه في عام ١٩٠٦ والتي دافع فيها عن «الحكومة الواحدة التي يكون فيها للرؤساء المحليين مهام محددة بوضوح ووضع معترف به ، على قدم المساواة مع المسؤولين البريطانيين» (١٠). وبالتالي فإن أساس ما كان سيصبح نظام الإدارة غير المباشرة هو التعاون ، وليس التبعية ، مع المقيم البريطاني ، الذي يعمل أساسًا بصفة استشارية وليس بصفة تنفيذية ، وكذلك مع «الرئيس» الافريقي – الذي كان وفي هذه الحالة بالذات ، أمير الفولانيين – الذي يواصل القيام بدور تقليدي يتم توجيهه بعناية ، دون تحديد صارم ، من قبل الإدارة الاستعارية المفروضة . وكان لوغارد يود من خلال محاولته هذه لضم الأمراء الى النظام الاستعاري أن يترك لهم غالبية مسؤولياتهم السابقة وكذلك وظائفهم وامتيازاتهم بحيث يتسنى لهم أن يظلوا في أعين السكان المحلين بمثابة الحكام الشرعيين .

وإذا كانت السمة الأساسية لحكم لوغارد تكن في استخدام السلطات القائمة بما لها من صفات تقليدية فإنه كان يسعى الى ما هو أكثر من ذلك. فقد كان هناك تعديلات متوقعة في خطوط السياسة الأوروبية فيما يتصل بمجالات مثل العدالة والضرائب (١١١). وقد ذكر كاتب سيرة لوغارد في مقال دافع فيه عن سياسته: «إن المهمة الكبرى للإدارة غير المباشرة تتمثل في عدم التدخل في النزاعات التي تنجم بين الأفارقة والإبقاء على محال ملائم يستطيعون معه أن يقيموا فيه توازنًا خاصًا بهم بين الانجاه المحافظ وبين التجديد» (١٢). إن هذه المهمة كانت تتوقف بقدر كبير على معرفة المسؤولين الأوروبين للعادات

<sup>(</sup>۱۰) ف. د. لوغارد، ۱۹۱۹، ص ۲۹۸.

<sup>(</sup>١١) إن التعديلات التي أدخلها الحكم الغير المباشر في التطبيق في نيجيريا موثقة بشكل دقيق في أ. إيكيم (مدير نشر)، ١٩٨٠، الفصول ٢٥ و ٢٦ و ٢٧.

<sup>(</sup>۱۲) م. بیرهام، ۱۹۳۶، ص ۳۳۱.



الشكل ١٣٠٥ : لوي هوبير ليوتيه (١٨٥٩ – ١٩٣٥)، المقيم العام الفرنسي في المغرب (١٩١٢ – ١٩٢٥) (تصوير شابيلار)

(المصدر: روجيه فيوليه).

والمؤسسات المحلية وكذلك بالطبع على استعداد السلطات الأهلية لإجراء التكيف الذي يتطلبه التحديث في نطاق مؤسساتهم الخاصة.

إن هذه الخطوط العريضة للحكم غير المباشر في نيجيريا الشهالية يمكن أن تلتي في مستوى واحد مع نظام حكم آخر لتي ، كنظام لوغارد ، نجاحًا كبيرًا في المناطق التي تكثر فيها المؤسسات السياسية الإسلامية . وكان الفرنسيون هم أول من أعطى لهذا الشكل من أشكال الإدارة غير المباشرة ، الذي تجاوز في مداه حدود افريقيا ، تعريفًا نظريًا . وقد لتي ما أسموه به «سياسة المشاركة» قبولاً واسع النطاق لدى نهاية القرن وانتشرت حينئذ حركة راحت تقارن بحاس بينها وبين مبدأ الدمج السياسي القديم . وقد قدّم خبير من النظريات الاستعاري المحافظ جول هارمان ، واحدًا من أفضل التفسيرات لهذه السياسة في جزء كبير من كتابه الهام «السيطرة والاستعار» ما الماركة هي الإدارة غير المباشرة مع الإبقاء وإنما في صورة أفضل على حكم مؤسسات الشعوب التي تعرضت للغزو ، علاوة على احترام ماضيها » (١٣٠ ) . ومع صدور كتاب سارو وتنمية المستعمرات الفرنسية » ، La Mise en valeur des colonies françaises في هذه السياسة هالة من القداسة الرسمية .

على أن "المشاركة» التي اقترحت في الأصل لتطبق في الهند الصينية ثم أُخذ بها فيما بعد كسياسة في افريقيا ، كانت رغم ذلك محدودة من الناحية الجغرافية كمارسة استعارية. فقد وجّه الفرنسيون اهتامًا جديًا للأخذ بها في المغرب فقط ، وكان ذلك يرجع أساسًا الى اهتام المقيم العام لوي هوبير ليوتيه ، والمنوز كان يتولى الحكم خلال السنوات الأولى من الحاية ، في حرية لا تحدها سوى قيود قليلة من جانب حكومة وطنه الأم. وقد تم الإبقاء على خصائص الدولة الشريفية في جميع أنحاء المغرب ، في حين كان النشاط الإداري الجاري على المستوى الحلي يماثل بوضوح ذلك الذي اقترحه لوغارد. فقد كان «المراقب المدني» الفرنسي يؤدي مهامه بصفة استشارية وليس إشرافية مع الالتزام باحترام «القاضي» ، وهو مسؤول مسلم يتولى الشؤون القضائية بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية. وقد كانت هناك ترتيبات شبيهة بها في القطاع الاسباني من المغرب حيث كان الـ Interventor وهو المسؤول الاسباني المقابل للمراقب المدني يوجّه القاضي في أدائه لمهمته. وفي الصومال الإيطالي بقي القاضي من الناحية الإدارية على ذات وضعه في الماضي غير أنه تم تعيين رؤساء مفوضين الى جانبه بالنسبة لمسؤوليات الخكم الحلي.

وكانت هذه الإدارة غير المباشرة تنطبق نظريًا على النشاط الاستعاري الفرنسي في جنوب الصحراء، غير أن المارسة العملية كانت تختلف تمامًا عن المبدأ. وفي تصريح كثيرًا ما قيل عنه إنه خير وصف للأساليب التي كان ينتهجها الفرنسيون بالفعل في هذه المنطقة في فترة ما بين الحربين، أشار جوست فان فولينهوفن، الحاكم العام لغرب افريقيا الفرنسية في عام ١٩١٧، الى أن «الرؤساء ليست لهم سلطة خاصة بهم، ذلك أنه لا توجد سلطة واحدة فقط! إن قائد الدائرة هو وحده صاحب الأمر، وهو وحده المسؤول! إن الرئيس الأهلي المحلي ليس أكثر من محرد أداة، إنه عنصر مساعد» (١٤). وبالرغم من التصريحات الرسمية، فإن الفرنسيين كانوا يستخدمون السلطات المحلية في مساعد» (١٤).

<sup>(</sup>۱۳) ج. هارماند، ۱۹۱۰، ۱۹۳۰

<sup>(</sup>١٤) ج. فان فولينهوفن، ١٩٢٠، ص ٢٠٧.

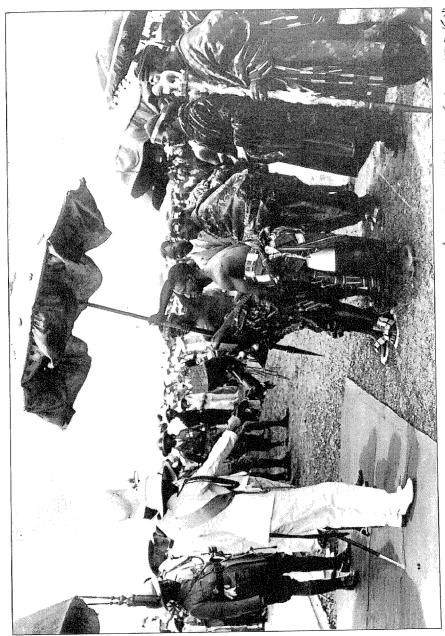

الشكل 1-14 : صورة تعبّر عن ممارسة الإدارة غير للباشرة : أمير بلاد الغال (ويلز ) يستقبل الرؤساء المحلين أثناء رحلة له في ساحل (المصدر : مكنبة أخبار لندن المصورة). الذهب في عام ١٩٢٥.

إدارتهم الاستعارية بطريقة مباشرة، لا غير مباشرة، وعلى أساس أنهم مرؤوسون. وقد اتبع البرتغاليون الأسلوب نفسه.

إن النمط الذي وضعه لوغارد للحكم غير المباشر حقّق نجاحًا في البداية في نيجيريا الشهالية رغم اهتزاز قيمته عقب هجات بعض النقاد الذين وجدوا فيه أسلوبًا محافظًا بشكل لا مبرّر له (١٥٠). ولكنه امتد بعد الحرب في أنحاء كثيرة من افريقيا البريطانية وفي تنجانيقا والكاميرون الالمانيتين اللتين تم الاستيلاء عليها حديثًا. بل إن البلجيكيين اقتبسوا هذا النظام واستخدموه في الكونغو بعد عام ١٩٢٠. وبالرغم من أن ظروف ونتائج تطبيقه لم تلق في أي مكان آخر نفس التميز والنجاح الذي شهدته في منطقة الهوسا والفولاني في نيجيريا فقد حاول البريطانيون الالتزام باطار العادات المحلية حتى تكون المؤسسات الجديدة التي أقيمت، مثل المحالس المحلية، متوافقة مع أشكال التنظيم المحلية. غير أنه كان هناك استثناء بارز في هذا الصدد في جنوب افريقيا حيث كان مفهوم «السلطة الأهلية»، هو الوسيلة التي استخدمتها الأقلية البيضاء في الإدارة المحلية للافريقيين الذين تم نقلهم الى معازل إقليمية بموجب سياسة التفرقة العنصرية.

وخلال فترة ما بين الحربين أصبح الرئيس في جميع أنحاء افريقيا جنوبي الصحراء وكيلاً إداريًا وليس السلطة أهلية »، علاوة على أن مهامه وسلطاته التقليدية قد أضعفت أو تقلصت. ومن السهل تفسير هذا التحوّل في المواقع حتى في المناطق الخاضعة للحكم غير المباشر. فقد كان واضحًا تمامًا أن المهام التقليدية قد اتسع حجمها بفعل الاحتياجات الجديدة ، مثل تحصيل الضرائب وإجراء عمليات التعداد السكاني أو حشد المجندين للعمل والخدمة العسكرية. وحينا كان الاوروبيون يشعرون بعدم الرضى عن شاغلي مناصب السلطة التقليدية ، كانوا يبادرون الى استبدالهم بآخرين من قدامى المحاربين أو ضباط الصف أو الكتبة الذين كانوا يعينون لتولي مناصب الرؤساء. وقد كان ذلك هو الحال بشكل خاص في المستعمرات الفرنسية والبرتغالية حيث كثيرًا ما كانت تنتهك القواعد المحلية المتصلة بالتعيين في مناصب الرؤساء. وفي بعض الأحيان كان الرؤساء يعطون صفة سياسية لم تكن تُضفي على مناصبهم من قبل ، وكانوا في أحيان أخرى يوضعون في مجتمعات ليس لها رئيس حيث لم يكن له من قبل فائدة إدارية. وتوجد أمثلة على التطورين في صفوف الإيغبو بنيجيريا والجيكويو بكينيا واللانجى بأوغندا الشالية (١١).

وحينا أقيمت الإدارة الأوروبية ، كان يتم التصرّف في الرؤساء كما لو كانوا موظفين يمكن نقلهم لمناصب أخرى أو إقصاؤهم إرضاء للاحتياجات الاستعارية . وكانت مناصب الرؤساء تُلغى حين يقدر أنها غير ذات قيمة وتُنشأ حينا يُرى أنها مفيدة من وجهة النظر الاستعارية . وربما كان أبرز مثال على ذلك هو ما حدث في الكونغو البلجيكي (زائير الآن) حيث أدت الاصلاحات التي أدخلها الوزير الاستعاري لوي فرانك بعد عام ١٩١٨ الى مراجعة جذرية لجوانب النظام الاستعاري السائد . فقد تم تخفيض عدد مناصب الرؤساء من ٢٠٩٥ في عام ١٩١٧ الى ١٩١٢ في عام ١٩٣٨ . وعلاوة على ذلك تم إدخال وحدة إدارية جديدة تمامًا ، مسهاة بالقطاع ، وذلك لأغراض تدعيم النظام . وعلى هذا النحو أنشأ الفرنسيون في افريقيا الغربية وحدة جديدة تتمثل في مجموعة من القرى ، أطلق عليها اسم كانتون (إقليم – المترجم) ، تم وضعها ، على حد تعبير أحد الحكام : «تحت سلطة «موظف إداري محلي» يسمى

<sup>(</sup>١٥) للاطلاع على تحليل حديث، أنظر س. أبو بكر، في أ. إيكيم (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠. (١٦) فيا يتصل بهذا الموضوع أنظر ر. تينيور، ١٩٧١؛ ج. توش، ١٩٧٣؛ أ. أ. أفيغبو، ١٩٧٧؛ و. ر. أوتشينغ و. ج. موريوكي، في ب. أ. أوغوت (مشرف على التحرير)، ١٩٧٢.

برئيس الكانتون » (١٧) . وفي ليبيا خضع السكان لتنظيم إداري جديد بموجب مرسوم ملكي صدر في ٢١ أغسطس / آب ١٩٢٩ سمح بصفة خاصة بتقسيم جماعات الرحل في المستعمرة الى «قبائل» و «قبائل فرعية » وفقًا لما يراه الحاكم وبناء على مشورة المفوض الإقليمي . بل إن البريطانيين أنفسهم أحدثوا نفس التغيير في القطاع الشرقي لنيجيريا لدى إدخال الحكم غير المباشر اليه . وفي مواجهة عدد كبير من الحكام المخلين الذين لم يتمكنوا حينئذ من تبيّن مدى سلطانهم ، لحأ البريطانيون الى الأحد بمبدأ الرئيس المفوض الذي كانت سلطة نابعة من التفويض الذي كانت سلطة نابعة من التفويض الصادر عن الحكومة الاستعارية (١٨) .

إذاء هذه العوامل كان دور المسؤول الإداري المحلي يشكّل عنصر تمزّق. فأيًا كانت نواياه كان ينهي به الأمر دائمًا الى أن يصبح رئيسًا بديلاً. وقد وصف دولا فينيت هذا الوضع بشعور من الارتياح حين قال إن المسؤول الإداري الاستعاري ليس إداريًا على الإطلاق، بل إنه قائد يعترف له بهذه الصفة السكان الافريقيون الخاضعون لسيطرته. وأكد دولافينيت بوضوح لا يحتمل أي لبس أن المهمة الأولى المخذا الموظف تتمثل في التصرّف كرئيس الإدارين الإداريين الفرنسيين يأمل في أن يلتزم به عامة المقيم البريطاني في نيجيريا الشهالية لم يلق قبول المسؤولين الإداريين الفرنسيين والبرتغاليين في أراضيه محيث كانوا يمارسون دورًا رئيسيًا في السلطة المحلية. وبالرغم من أن التزام المسؤولين الإداريين في أراضي الصومال الإيطالي كان أقرب الى مبادئ البريطانيين بالنسبة لعلاقاتهم بالرؤساء المحليين الإداريين في أراضي الصومال الإيطالي كان أقرب الى مبادئ البريطانيين بالنسبة لعلاقاتهم بالرؤساء المحليات الأواد المارسين له. ونادرًا بالتالي ما كان يمكن المحور بين المسؤولين الإداريين الاستعاريين الذين خدموا في افريقيا، على هذه العلاقة التي تتميز برقة العثور بين المسؤولين الإداريين الاستعاريين الذين خدموا في افريقيا، على هذه العلاقة التي تتميز برقة على ذلك فإن المجموعة الجديدة من المتطلبات الاجتاعية التي فرضها الاستعار كانت شديدة الغرابة علاوة على ذلك فإن المجموعة الجديدة من المتطلبات الاجتاعية التي فرضها الاستعار كانت شديدة الغرابة بالنسبة لما عرفه الافريقيون من عادات، ومن ثم لم تدمج في المؤسسات المحلية إلا من خلال عمليات التسويه فقط.

# أهداف الاستعار والأعباء التي فرضها

وإذا تجاوزنا حدود الكلمات الرسمية، أممكننا القول إنه قد اتضح أن أهداف الاستعار الملموسة كانت محدودة تمامًا. فقد كانت ترمي في الدرجة الأولى الى الحفاظ على النظام وتفادي المصروفات المالية الباهظة وتشكيل قوة من الأيدي العاملة تستخدم في البداية في أشغال نقل الأحال ثم في مرحلة لاحقة في شق الطرق وإقامة السكك الحديدية وكذلك في اعمال تجارية. ومن ناحية المارسة العامة، فإن هذه الأهداف كانت تضاف الى مهام الحكم المحلي ويتم تحقيقها من خلال ثلاث طرائق: إصلاح نظام العدالة واستخدام العمل الإجباري وفرض الضرائب على الأشخاص. إن النظامين الأخيرين كانا أكثر ما أقامه

<sup>(</sup>۱۷) «برنامج العمل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي»، ۱۹۳۳، ص ۱۸۵؛ مقتبس من ج. سوريه – كانال، ۱۸۷، ص ۱۲۳، والتشديد وارد من النص الأصلي المقتبس.

<sup>(</sup>١٨) لمزيد من التفاصيل أنظر أ. أ. أفيغبو، ١٩٧٢.

<sup>(</sup>۱۹) ر. دیلافینیت، ۱۹٤٦، ص ۲۹.

الاستعار مضايقة ، غير أن النقطة الأولى ربما تعتبر أفضل إجراء تولى الأوروبيون مراجعته بأقصى قدر من الحكمة .

وكان إدخال المؤسسات القضائية الأوروبية يتم عادة مع توجيه شيء من الاهتام الى القانون العرفي الافريق والقانون الإسلامي حيثًا وجد كما كان الحال في الصومال الإيطالي على سبيل المثال ، غير أنه كان من شأن ذلك إدخال تعديلات على القوانين القائمة فعلاً. وكما أشار لورد هيلي فإن المفهوم الأساسي للقانون الأوروبي يختلف اختلافًا كبيرًا عن مفهوم النظم الافريقية حيث أنه كان يسعى الى معاقبة المذب وليس الى ترضية المتضرّر عمّا لحق به (٢٠). وكثيرًا ما كانت تتم محاولات من جانب الاستعار لتطبيق ترتيبات قضائية ازدواجية يتم بمقتضاها تسوية المنازعات المدنية التي تضم أطرافًا افريقية وفقًا للأساليب القانونية التي كانت سائدة قبيل الاستعار ، في حين كان القانون الجنائي والمنازعات التي تضم أطرافًا أوروبية تخضع مباشرة للقضاء الاستعاري.

ومع ذلك فقد تم في كل مكان ، باستثناء المستعمرات البرتغالية ، تطوير أو تقوية نظام المحاكم بما يتفق والاحتياجات الافريقية كما يراها الأوروبيون (٢١) . وقد شهد العقد الأول من القرن محاولات من جانب الإيطاليين في الأراضي الصومالية والألمان في شرق افريقيا بشكل خاص لتوسيع نطاق المهام القضائية للرؤساء أو القضاة الافريقيين . وإن أكثر هذه الجهود اتقاناً ونجاحاً في هذه الفترة جرت على الساحل الآخر وتمثلت في أخذ لوغارد بنظام «المحاكم الأهلية» . وكانت هذه الأخيرة جزءًا من «إدارته الحلية» ذات الركائز الثلاث ، كها كانت في رأيه أداة يمكن بواسطتها «تعليم الإحساس بالمسؤولية لطوائف بدائية وإشاعة روح النظام واحترام السلطة بين صفوفها» (٢٢) . وقد كان الهدف أن تلتزم هذه المحاكم وعلى رأسها افريقيون واختصاصها يتجه أساسًا الى الفصل في المسائل المحلية بالقانون العرفي الافريقي بأقصى قدر ممكن بحيث يقتصر تعديله على الحالات التي تتعارض فيها الأعراف الأساسية مع النظم الانجليزية والأساسية . وقد تم الأخذ بالنموذج الذي وضعه لوغارد في العديد من الممتلكات البريطانية والأراضي الخاضعة للانتداب ، كما سارع البلجيكيون الى احتذاء مثله في الكونغو .

وكانت الطريقة التي اتبعها الفرنسيون تتعارض تمامًا مع ذلك ، حيث كانت طريقتهم ترمي الى تفتيت السلطة الافريقية ، بما يجعل المسؤول الاداري في نهاية الأمر هو المسؤول القضائي الرسمي . ومع ذلك فإن أغرب العناصر أو أكثرها منافاة للعدالة في النظام الفرنسي كان ذلك المسمى بالقانون الخاص بالأهائي أغرب العناصر (Indigénat) (۱۳۳) . وقد استخدم هذا النظام في البداية في الجزائر في السبعينات من القرن الماضي ثم تم إدخاله في غرب افريقيا الفرنسية في الثمانينات . وقد ظل العمل ساريًا به هناك وكذا في الجزائر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية . وقد أضفيت عليه الصفة القانونية بمقتضى مرسوم صادر في ١٩٢٤ ، وكان هذا الخرام يسمح لأي مسؤول إداري فرنسي ان يفرض عقوبة تصل الى الحكم بالسجن لمدة ١٥ يومًا ودفع غرامة وذلك على مجموعة من المخالفات تتراوح بين عدم دفع الضرائب في موعدها وإظهار الجفاء إزاء المسؤولين الفرنسين .

<sup>(</sup>۲۰) لورد هیلی، ۱۹۵۷، ص ۹۹۱.

<sup>(</sup>٢١) توجد درَّاسة حالة مثيرة كمثال لهذه العملية في أ. أديويي، ١٩٧٧.

<sup>(</sup>۲۲) ف. د. لوغارد، ۱۹۲۹، ص ۵۶۸.

<sup>(</sup>٢٣) من أجل دراسة تفصيلية حديثة أنظر أ. أ. أسيواجو، ١٩٧٩.

وكانت الضرائب الشخصية المفروضة على جميع الافريقيين من الذكور أشمل أثرًا من النظم القانونية سالفة الذكر. وقد وضعت هذه الضرائب في البداية كوسيلة لتمكين العملية الاستعارية من الاعتهاد ماليًا على نفسها. إلا أنها كانت نابعة من فكرة أنها سوف تجبر الأفارقة على الارتباط بالمؤسسات الاقتصادية الأوروبية وتوسّع نطاق الاقتصاد النقدي. وفي بداية القرن العشرين كانت هذه الضرائب تؤخذ بمقتضى قانون لا يشبهه أي قانون آخر في المؤسسات الاستعارية الأخرى، وكانت هذه التدابير تظهر وكأنها مرحلة كبيرة من التطور. وكانت ضريبة «الأكواخ» (ئن)، وهي الشكل المنطقي للضرائب في السنوات الأولى للسيطرة الاستعارية، هي الأخرى مثار جدل واحتجاج شديدين من قبل الأفارقة (٢٥). وقد تم استبدالها بصفة عامة بحلول العقد الثاني من القرن العشرين بضريبة الرؤوس أو ضريبة الأعناق التي ظلّت الشكل السائد حتى نهاية النظام الاستعاري. وقد جرت فيما بين الحربين محاولات لكي تتدرج هذه الضريبة على أساس إقليمي أو استنادًا الى تقويم للعائد المحتمل للأرض. وأخيرًا تم إدخال ضريبة الدخل في العشرينات حيث طبّقت في العديد من الأراضي البريطانية وفي الكونغو البلجيكي، ولكنها كانت العشرينات حيث طبّة في العديد من الأراضي البريطانية وفي الكونغو البلجيكي، ولكنها كانت بالدرجة الأولى تمس غير الافريقيين وحدهم لأنهم كانوا هم الذين يحصلون وحدهم على دخول تكفي بالدرجة الأولى تمس غير الافريقيين وحدهم لأنهم كانوا هم الذين يحصلون وحدهم على دخول تكفي بالدرجة الأولى تمس غير الافريقيين وحدهم لأنهم كانوا هم الذين يحصلون وحدهم على دخول تكفي

وفي إطار هذا النمط العام كانت توجد اختلافات كثيرة بين الأقاليم ، كان أبر زها ما يتصل منها بمبدأ لوغارد الدخاص بالسلطة الأهلية . وكما ذكر في كتاب التفويض المزدوج Dual Mandate فإن الضريبة تعتبر ، بطريقة ما ، أساس النظام برمته ، حيث أنها توفّر إمكان دفع أجور الأمير وجميع المسؤولين العاملين معه » (٢٦) . وقد كانت «الخزينة الأهلية» ، التي ترجع فكرتها الى سير تشارلز تمبل ، الذي خدم تحت رئاسة لوغارد في نيجيريا الشهالية ، هي المؤسسة التي يتم عن طريقها تنفيذ ذلك . ووفقاً للذا النظام كان يعاد لكل سلطة أهلية نسبة مئوية من الضرائب المحصلة في دائرتها . ويستخدم هذا المبلغ في تشكيل خزينة أهلية كانت تمول كذلك من مداخيل مختلف الرسوم المدفوعة مقابل الحصول على رخص ، علاوة على الغرامات التي يتم تحصيلها في المحاكم . وكان الأمير أو الرئيس يقتطع من هذا المبلغ مرتبه الخاص وكذلك أجور مرؤوسيه . أما الأموال المتبقية فكانت تخصّص لتمويل الخدمات والتحسينات العامة . وقد انتشرت هذه الطريقة ، التي كانت مطبقة أصلاً في الإمارات ، مع اتساع نطاق الحكم غير المباشر وامتدت ليس فقط الى الممتلكات البريطانية على الساحلين الشرقي والغربي ، بل وأيضًا الى الكونغو البلجيكي .

ومن بين كافة الإجراءات الاستعارية ، فإن نظام الجباية كان له أوضح الأثر في تشجيع التطور البيروقراطي للحكم الاستعاري . فقد كان يوكل مهمة مشتركة للمسؤول الإداري والرئيس الافريقي الذي كان من خلال تقديره وتحصيله للضرائب – وكثيرًا ما كان ذلك يتم بالاشتراك مع المحالس المحلية للشيوخ أو الأعيان – يذكر الجميع بالسلطة التنظيمية للنظام الجديد (٢٧) . وبعد فترة من ظهور محصلي الضرائب باعتبارهم جزءًا من النخبة الاستعارية الجديدة سرعان ما ظهر موظفون إداريون أصبحوا هم كذلك جزءًا

<sup>(</sup>۲٤) لورد هیلی ، ۱۹۵۷ ، ص ۲۷۳.

<sup>(</sup>٢٥) أنظر الفصل السادس من هذا الجزء.

<sup>(</sup>۲۹) ف. د. لوغارد، ۱۹۲۹، ص ۲۰۱.

<sup>(</sup>٢٧) ف. د. لوغارد الذي أبرز بصفة خاصة أفضلية الضريبة الشخصية باعتبار أنها «تدل على الاعتراف بمبدأ أن على كل فرد التزامًا تجاه الدولة بحسب إمكانياته»، المرجع السابق، ص ٢٣٢.

من هذه النخبة. ولا شك في أن «الأكيداس» الذين استخدمهم الألمان في شرق افريقيا كانوا أهم العناصر في هذا الجال وأكثرهم تعرضًا للنقد. فهم الذين كانوا قبل السيطرة الاوروبية المسؤولين الناطقين باللغة السواحيلية العاملين على الساحل، وقد تم بعد ذلك استخدامهم في مناصب جديدة من أجل جباية الضرائب وتجميع الأيدي العاملة للإدارة الالمانية. وفي عام ١٩٣٦ ثم تعيين كتبة أفارقة خصيصًا لتحصيل الضرائب في روديسيا الشمالية (زامبيا الآن)، وكان في ذلك دلالة أخرى على هذا الاتجاه البيروقراطي.

وقد واكب أدخال الضرائب النقدية فرض ضريبة العمل التي كانت أوضح مثال للمحاولات الأوروبية لحشد اليد العاملة إجباريًا في التنظيم الاقتصادي للعملية الاستعارية. وكانت ضريبة الجني، التي كانت تستخدم لجمع المطاط في دولة الكونغو الحرة، أكثر هذه الضرائب تعرضًا للنقد (ولم تُلغ إلا في عام ١٩٤٤). لكن أطول هذه الضرائب أمدًا كانت ضريبة «الأداء الجبري» الفرنسية، وكانت في صورة عمل وتفرض على جميع الذكور في افريقيا الغربية وفي افريقيا الاستوائية الفرنسية، ولا يتخلص منها أحد إلا بدفع مبلغ من المال. وعلى عكس ذلك، سمح الألمان في الكاميرون باستبدال ضريبة الرؤوس «بدفع مقابل» في صورة عمل. وواصل البريطانيون في بعض أجزاء أوغندا تطبيق «اللوالو» وهي ضريبة الأشغال العامة التي كانت قائمة منذ ما قبل الاستعار وتتمثل في أداء شهر من العمل، وذلك حتى عام ١٩٣٨ حين تم استبدالها بضريبة نقدية. غير أن هذه الضرائب تعتبر مع ذلك استثناء لأساليب العمل الإجباري التي كانت تستخدمها كافة القوى الاستعارية.

وكان المسؤولون الإداريون الأوروبيون بخشون ألا يجدوا الأيدي العاملة اللازمة للمشروعات والأعهال الجديدة التي كان يقوم بها الحكم الاستعاري. وبالتالي لجأوا قبيل نهاية القرن الى فرض سيطرتهم من خلال نظام الزام صارم كثيرًا ما كان يستخدم لخدمة الأهداف الخاصة والعامة على حد سواء. وحقًا فإن هذا العمل الإلزامي المباشر بدأ في الاختفاء في أوائل القرن العشرين بسبب انخفاض الحاجة لأعهال الحمل وازدياد أهمية الرأي العام الدولي. غير أن استخدامات هذا الأسلوب، وإن تم تعديلها، بقيت جزءًا من السيطرة الاستعارية حتى الحرب العالمية الثانية. وكان ذلك هو الحال على الأقل في حالة الحكومات الاستعارية الفرنسية التي كانت لا تزال تستخدم في غرب افريقيا أعدادًا كبيرة من الأفارقة من خلال « الأداء الجبري» وخاصة في إقامة طرق السكك الحديدية، واستمر هذا الوضع حتى بعد الحرب العالمية الثانية. وعلاوة على ذلك كثيرًا ما كان المسؤولون الاستعاريون الفرنسيون يفرضون عقوبات على التجنيد الإجباري للعمل لإغراض تجارية، مثل كان يحدث في مزارع المطاط بافريقيا الاستوائية أو على العام للتعبير عن سخطه علنًا على نحو ما سجله بمهارة أندريه جيد في كتابه الشهير «رحلة الى الكونغو» العام للتعبير عن سخطه علنًا على نحو ما سجله بمهارة أندريه جيد في كتابه الشهير «رحلة الى الكونغو».

ومع ذلك فإن أكثر أنظمة العمل قهرًا كانت تلك التي تقوم في جنوب غرب افريقيا الألمانية وفي اتحاد جنوب افريقيا. فقد امتد بالطبع إطار سياسات الاتحاد ليشمل جنوب غرب افريقيا حينا خضعت تلك المنطقة للانتداب بعد الحرب ، غير أن السياسة الألمانية كانت تنتهج فيها من قبل سياسة مماثلة في طبيعتها وقسوتها لتلك التي كانت سائدة في الاتحاد. وتم فرض نظام رخص العبور وكذلك نظام البطاقات الشخصية بغرض ضبط تحركات الأفارقة. أمّا السكان غير الحائزين على عقود عمل فقد كانوا يقعون

<sup>(</sup>٢٨) تناول ز. سيمي بي، ١٩٧٣، ور. ب أنوما، ١٩٧٣، حالة ساحل العاج.

تحت طائلة قوانين تجريم التشرّد، وكانت عقود العمل توضع بحيث تمنح صاحب العمل الالماني مزايا ضخمة. وفي الاتحاد كانت القوانين الخاصة برخص العبور مطبقة أيضًا وكذلك إجراءات مواجهة التشرد الذي كانت عقوبته العمل الجبري بأجر بخس. وقد جاء القانون الأهلي (للمناطق الحضرية) في ١٩٢٣ وقانون الإدارة الأهلية في ١٩٢٧ لدعم قوانين رخص العبور المذكورة في حين صدرت قوانين أخرى مثل قانون التدرّب المهني في ١٩٢٧، أدّت الى تحديد أنواع العمل التي يمكن للافريقي أن يقوم بها.

#### وسائل المراقبة والإدارة

أيًا كان تنوع نظريات وأساليب السيطرة الاستعارية التي ظهرت وطبّقت في فترة ما بين الحربين العالميتين، فإن بروز نمط من الحكم البيروقراطي أمر مؤكّد. فني ذلك الوقت تحوّل الاستعار من أسلوب السيطرة العسكرية الى السيطرة المدنية النظامية في حين ظهر اتجاه الى استبدال القوة المباشرة بسبل الإقناع الإداري. غير أن هذا التحول لا ينني بأي حال أن الجزء الأعظم من السلطة الاستعارية كان يرتكز على الدور الذي تقوم به الأسلحة الأوروبية.

إن الحكم الاستعاري فرض بحد السيف واستمر قائماً بفضله كذلك ، كما يلاحظه أشد المدافعين عنه حرارة. وظلّ هذا الواقع حيًا في ذاكرة جميع القوى الأوروبية التي استخدمت في مؤسساتها العسكرية عناصر جنّدت من بين السكان المحليين. ورغم أن التنظيم والتأثير كانا يختلفان وفقاً للمنطقة وللأهداف القومية الخاصة ، فإن هذه القوات الاستعارية كانت تتولى أساساً مهام الشرطة في فترة ما بين الحربين وقد لحقت بصفوفها مجموعات جديدة من رجال الشرطة . غير أنه نظرًا لكون الجنود الأفارقة كثيرًا ما كانوا يقومون بالخدمة في مناطق جغرافية غريبة عليهم من الناحيتين الحضارية والعرقية ، فقد تسبّب ذلك في انسلاخهم عن مجتمعهم الخاص بل وكثيرًا ما كانوا يواجهون استقبالاً عدائيًا من جانب السكان المحليين الذين كانوا يتصدون لهم بكل العنف . ونتيجة لهذه الأوضاع وكذلك لرفض الأوروبيين منح الأفارقة مناصب قيادية ، لم يستطع الجيش أن يضطلع بالدور السياسي في حركات الاستقلال وهو الدور الذي قامت به الجيوش الأخرى في آسيا والشرق الأدنى . وفي واقع الأمر فإن فرنسا هي الدولة الاستعارية قامت به الجيوش الأخرى في آسيا والشرق الأدنى . وفي واقع الأمر فإن فرنسا هي الدولة الاستعارية السنوات الأولى للقرن العشرين اعتبرت فرنسا افريقيا ما وراء الصحراء بمثابة مستودع أساسي للرجال السنوات الأولى للقرن العشرين اعتبرت فرنسا افريقيا ما وراء الصحراء بمثابة مستودع أساسي للرجال الضروريين للحفاظ على هيبتها العسكرية في العالم .

ومع ذلك فني فترة ما بين الحربين، التي أسهاها بعض المعاصرين بفترة «سلام استعاري»، كان النشاط العسكري لا يزال يؤثّر بشكل قاس على الشؤون الافريقية. إن الرغبة الأوروبية المعلنة عن تحييد افريقيا عسكريًا بأقصى قدر ممكن لم تتحقّق في الواقع أبدًا. وقد أصدر الفرنسيون في عام ١٩١٩ قانونًا للتجنيد الإجباري يتم بمقتضاه تعبئة قوة افريقية قوامها عشرة آلاف فرد كل عام. وأنشأ البريطانيون قوة دفاع السودان المشكلة من السودانيين فقط علاوة على الضباط البريطانيين. وكانت المهام الأساسية لهذه القوة هي مواجهة الاحتياجات الاستراتيجية للامبراطورية في الشرق الأدنى وكذلك في شرق افريقيا. أما القوة العامة » التي شكّلت في الكونغو البلجيكي فقد كانت تجمع بين خصائص جيش الاحتلال وقوات الشرطة في آن واحد، وكثيرًا ما كانت تستخدم لقمع المقاومة التي كانت تتم في صورة حركات دينية



الشكل ٧-١٣. الحملة الألمانية في شرق افريقياً : عسكر شرق افريقيا الدين كانت ترسلهم الإدارة اللدنية لنجميع الأيدي العاملة . منطقة بالقرب من نهر روو ، أبريل / نيسان ١٩١٧ (للصدر : متحف الحرب الامبراطوري).

موحِّدة (٢٩). ومن السهل قياس أبعاد الأحداث على صعيد العمليات الحربية المباشرة. ولذا فان الحملة الإيطالية لاخضاع ليبيا في العشرينات والجهود الاسبانية والفرنسية في حرب الريف بالمغرب التي جرت في نفس الفترة ، كلّها عمليات واضحة علنية. غير أن الحرب الضروس التي شنها موسوليني ضد الأثيوبيين تجاوزتها جميعًا في شراستها وأبعادها وكانت الحدث الذي وضع نهاية مأساوية لتلك الفترة التي قمنا لتونا باستعراضها.

إن هذا السرد للتطورات العسكرية التي شهدتها افريقيا في فترة ما بين الحربين لا تقلّل كثيرًا من قيمة التأكيد بأن النوايا المتباينة التي كانت وراء الأساليب والمارسات الاستعارية الأوروبية ، هي التي تتميز بالقدر الأعظم من الأهمية في معرض استعادتنا لهذه الأحداث الماضية . ومن شبه المؤكّد أن عملية إضفاء الطابع البيروقراطي على الاستعار قد ساهمت جزئيًا في التمهيد لحركة غير مقصودة تجاه الاستقلال الوطني . فقد راحت الأشكال الخاصة بالصفوة السياسية الجديدة تبرز شيئًا فشيئًا ، في الوقت الذي راح فيه الموظفون والرؤساء المعينون في مختلف المرافق الاستعارية – وبصفة خاصة البريطانية منها – يتعلمون كيف يطبقون ، حتى وإن يكن على مستوى متواضع ، قولة نابليون بأن «المستقبل العملي الناجح مفتوح للأكفاء» . وكانت مدارس التدريب ، مثل مدرسة ويليام بونتي في داكار ، تتولى إعداد المربين والموظفين الذين سيزداد اعتاد الإدارة الاستعارية عليهم بشكل متزايد . وهكذا بدأت «رياح التغيير» تهب ببطء وخاصة في المناطق الحضرية .

غير أن ذلك لم يكن مقصد المسؤولين الإداريين الاستعاريين الأوروبيين بالفعل. فحتى حينا ركّزوا على «الزعامة الاهلية» فإنهم فعلوا ذلك اعتقادًا منهم بأن ضان رفاهية السكان الأفارقة وتنظيمها من الناحية الاجتماعية والاقتصادية لا يمكن أن يتم إلا على أيديهم هم. فالحكومة الصالحة والحكومة المستقلة كانتا، على نحو ما ذكر اللورد كرومر، هدفين متعارضين في الإطار الاستعاري. وهكذا كان النظام الاستعاري قائمًا كنظام متسلط، ولم يكن هناك أي تفكير جدي في تخويل السلطة السياسية الى الأفارقة الذين يفترض أنها تقوم بخدمتهم. وقد كانت السمة الرئيسية المشتركة لهذا النظام هي الأبوية، وكان أقصى ما يتقبّله هو نوع من المشاركة في المسؤولية وذلك فقط في المناطق ذات الكثافة العالية من السكان البيض. إن تاريخ الأهداف المتغيرة والتفسير المتباين «للزعامة الأهلية» في كينيا يعطي فكرة واضحة عن الأوضاع في هذا الصدد. فالكتاب الأبيض الصادر في عام ١٩٢٣ استخدم هذا المفهوم كحيلة يصد بها مطالب السكان من اصل هندي في الحصول على تمثيل عادل لهم في شؤون المستعمرة. وقد وضع الكتاب الأبيض الصادر بعد ذلك في ١٩٢٧، وكذلك الذي صدر في ١٩٣٠، تحديدًا لهذا المفهوم وتضمنا الصدارة التي أعطيت للأهالي المحلين لم تكن تنطوي في الحقيقة على سيادة المصالح الافريقية وإنما للتذكير باحترامها فقط.

وحتى في الحالات التي تم فيها انشاء مؤسسات برلمانية تستهدف إيجاد حكومة مسؤولة بقدر ما في إطار استعاري، فقد جرى ذلك مع التمسك بضان وجود أغلبية بيضاء. فني الجزائر على سبيل المثال، أقيم نظام انتخابي ذو هيئتين، أقره قانون جونار في عام ١٩١٩، وكان يتضمن مشاركة عربية أقل من

<sup>(</sup>٢٩) من بين الدراسات العديدة التي وضعت عن تاريخ الجيوش في افريقيا الحديثة كان أفضل تقديم موجز لها ، والذي اعتمدت عليه بشكل عام الملاحظات الواردة في هذا المقال ، هو الذي وضعه ج. س. كولمان و ب. بلمون ، في ج. ج. جونسون (مشرف على التحرير) ، ١٩٦٢.

المشاركة الأوروبية في المندوبيات المالية «Delégations financieres»، وهي الجهاز البرلماني الذي أنشئ لتمثيل الجماعات ذات المصلحة الاقتصادية وليس المناطق الجغرافية. وفي جنوب افريقيا، لم يكن للافريقي أي دور في التنظيات البرلمانية التي أقيمت هناك. إن قانون تمثيل الأهالي المحلين الصادر في ١٩٣٦ أقصى عمليًا الأفارقة عن القوائم الانتخابية الخاصة بالمنطقة التي كانت تسمّى مستعمرة الكاب (الرأس) وقصر دورهم السياسي في جميع أنحاء الاتحاد على انتخاب عدد محدود من البيض يتولون تمثيل «مصالح الأهالي المحلين». وكان الواقع السائد في هاتين المستعمرتين الاستيطانيتين الرئيسيتين، مطابقًا ممالحري في جميع المستعمرات التي يوجد بها مستوطنون أوروبيون، ويتمثل في أن أقلية من السكان كانت في الحقيقة هي الأغلبية السياسية، وبالتالي فلم يكن هناك أدنى تشابه مع الحكم الديمقراطي وفق المؤذج الأوروبي.

وإذا كان التماثل بين الآثار السياسية العامة لمختلف الأساليب الاستعارية أكثر من الاختلاف فيما بينها على مر التاريخ ، فإن هذا الاختلاف وإن كان ضئيلاً إلاّ أنه يعد عنصراً هاماً فيما يتصل بالتمهيد للوقت الذي سقط فيه الاستعار . فانهار الحكم الاستعاري في افريقيا يرجع بدرجة كبيرة الى تضاؤل قدرة الأوروبيين – المالية والعسكرية والمعنوية مجتمعة – على مواصلة هذا الحكم في مواجهة ضغوط الحركة الوطنية الافريقية . إلاّ أنه خلال العقد الأخير للاستعار ، فإن أساليب السيطرة التي أقيمت قبل ذلك ، قد ساهمت في تحديد اتجاه عملية التغيير . وقد أصبحت المسائل الادارية المتصلة بالاستيعاب والتمايز وكذلك المركزية والاستقلال المحلي عندئذ عناصر حاسمة في حدوث هذه العملية . وسوف نرى في الجزء الختامي من مؤلفنا هذا مثالاً لعملية انتقال السلطة التي تمت بأقصى قدر من الهدوء من خلال «نظام وستمنستر» الانجليزي الذي انتهت اليه المجالس التشريعية الاستعارية والذي نمت داخله وسائل المعارضة السياسية ، على نحو ما يتضح في أجلى صورة في استقلال ساحل الذهب (غانا) . أما أكثر التغييرات جدرية فكان ذلك الذي شهدته الجزائر الفرنسية ، غم فيما بعد مستعمرات الاستيطان البرتغالية في انغولا وموزمبيق ، حيث راح أنصار أسلوب الاستيعاب يؤكدون أن هذه المناطق تعتبر امتدادًا قوميًا للدولة فعا وراء البحار .

إن اختلاف الأساليب الاستعارية لم يكن تاريخيًا بنفس أهمية التماثل في تقويم الوضع الاستعاري. فبالرغم من التصريحات التي تضمنتها وثائق عصبة الأم ، وبالرغم من أوضاعها التي اصابتها الحرب العالمية بالضعف ، لم تراود القوى الأوروبية في افريقيا أية أفكار خاصة بالتحول السياسي في فترة ما بين الحربين. وباستثناء مصر ، فقد كانت افريقيا تعتبر القارة الوحيدة التي سوف يستمر فيها الاستعار لأمد بعيد ، وكان يتم تحديد الأساليب الاستعارية على أساس خدمة المصالح والنوايا الأوروبية . وبالتالي فإن النشاط السياسي الأساسي كان يستهدف تحقيق التكيف الافريقي مع الأهداف الأوروبية بغض النظر عما إذا كان أسلوب الحكم الاستعاري المتبع مباشرًا أم غير مباشر .

إن أهم التطورات التاريخية على الإطلاق في فترة ما بين الحربين يكمن في قيام النظام الاستعاري بوضع الإطار الإداري العام الذي سيحتضن الحكم الوطني إبّان العقد الأول للاستقلال. وقد كان تنظيم هذا النشاط السياسي الوليد في إطار هيكل من صنع الأوروبيين، بمثابة عنصر التحديث الرئيسي الذي أدخله الأوروبيون في ذلك الوقت في افريقيا المعاصرة، وإن كان ذلك قد تم بقصد تحقيق أهدافهم الخاصة

## الفصل الرابع عشر

# الاقتصاد الاستعاري

بقلم: و. رودني

#### الغزو وعلاقات الإنتاج الجديدة (١٨٨٠ – ١٩١٠)

منذ أواخر القرن الخامس عشر شاركت افريقيا في الاقتصاد العالمي ذي الوجهة الأوروبية كقطاع هامشي تابع . على أنه لم تكن هناك عشية فرض الحكم الأوروبي الاستعاري رقابة أجنبية مباشرة على النشاط الاقتصادي اليومي في الأراضي الافريقية . لكن هذا الوضع أخذ في الظهور ببطء بعد فقدان السيادة الافريقية . على أنه لا يمكن القول بأن النظام الاقتصادي الاستعاري بلغ ذروته حتى وقوع الحرب العالمية الثانية . ومن هنا فإن السنوات من ١٨٨٠ حتى ١٩٣٥ هي التي شهدت إرساء أسس علاقات الإنتاج التي تميز بها الاستعار . وقد وضعت المعارضة والمقاومة الافريقيتان المستعمرين المستقبليين في موقف حرج حتى حلول العقد الثاني من هذا القرن ولأكثر من ذلك أحيانًا . وقد كان رد فعل الافريقيين عنيفًا تجاه محاولة القضاء على استقلالهم الاقتصادي على نحو ما تمثل في بعض الحركات الشهيرة المعادية للاستعار ، عالمي سبق أن أشير إليها ، مثل معركة ضريبة الأكواخ في سييراليون ، وانتفاضة البايلوندو في أنغولا ، وحروب الماجي – ماجي في شرق افريقيا الألمانية وتمرد البامباتا في جنوب افريقيا .

والخطوط البرقية. وكانت خطوط النقل والمواصلات مقدمة للغزو كما كانت ضرورية من ناحية والخطوط البرقية. وكانت خطوط النقل والمواصلات مقدمة للغزو كما كانت ضرورية من ناحية التجهيزات في المناطق المحتلة حتى يمكن أن تستخدم هذه كنقاط انطلاق للقيام بالمزيد من الاعتداءات. وكان الحكام الأفريقيون يعارضون أحيانًا قيام الأوروبيين بإنشاء البنى الأساسية للنقل والمواصلات. وكانوا يوعزون إلى أتباعهم بإنزال أعمدة البرق وتفكيك قضبان السكك الحديدية، كما حدث في إقليم النيجر/سينيغامبيا عندما بدأ الوجود العسكري الفرنسي في الظهور خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي (١٠). إلا أنه لم يكن هناك مع ذلك إلا قدر محدود من الطرق أو السكك الحديدية التي كانت لها

<sup>(</sup>١) ج. غانييه، ١٩٦٥، وأنظر أيضًا الفصل السادس من هذا الجزء.

أهمية عسكرية فقط ، وكانت السكك الحديدية التي سهلت الغزو هي نفسها التي استُخدمت لاستغلال الفول السوداني وجمع القطن وما إلى ذلك .

وسرعان ما تقلّصت اقتصاديات المناطق الساحلية الافريقية لتصبح بحرد كيانات تابعة في إطار اقتصاد الدولة التي تستعمرها ، بينا كانت شعوب المناطق الداخلية عادة هي آخر من أدخل إلى شبكة المجموعات المنتجة وزراعة المحاصيل النقدية والعمل بأجر . وكان من الضروري إنفاق مبالغ كبيرة لتزويد بعض الموانئ الافريقية بالمراسي العميقة للسفن وبامكانات صالحة للتفريغ (٢) ، ولكن ذلك كان أقل كلفة مما يتطلبه بناء الطرق والسكك الحديدية ، التي تعد بمثابة الشرايين الحيوية ، في المناطق الداخلية ، ومن هنا فإن مقدار البعد عن الساحل كان من العوامل التي حددت مدى التبكير في تهيئة الاقتصاد الاستعارى للحركة .

وكان أشد المتغيرات تأثيرًا في توطيد ركائز الاقتصاد الاستعاري هو مدى ما كانت الأجزاء المختلفة من القارة تشارك فيه بالفعل في الاقتصاد العالمي. ويرجع ذلك من جهة إلى أن الأوروبيين كانوا يفضلون فرض قوانينهم على المناطق التي كانوا قد عرفوها من قبل، ومن جهة أخرى، إلى أن اتجاه التجارة الخارجية فها قبل الاستعار جَعل الجاعات الافريقية أشد حساسية إزاء التجديدات الاقتصادية الني أدخلها الاستعمار مثل زراعة المحاصيل المخصصة للبيع للأوروبيين وحدهم. وكانت مناطق اقتناء العبيد الممتدة من السنغال إلى سييراليون ومن ساحل الذهب (غانا الآن) إلى نيجيريا ومن نهر الكونغو إلى أنغولا هي الأشرطة الساحلية التي نجح المستعمرون الأوروبيون في الاستيلاء عليها أولاً. وقد ظهرت ملامح الاَقتصاد الاستعاري في هذَّه المُناطق حتى من قبل أن يظهر فيها الحكم الاستعاري الرسمي بسبب ما بذل من محاولات افريقية وأوروبية على السواء لتشجيع تصدير السلع الني أصبحت بديلاً مشرُّوعًا عن الرقيق . وقد وجد الحكام ومحترفو التجارة وغيرهم من القَطاعات السكَانية في افريقيا الغربية فوائد في الإبقاء على قنوات التجارة الخارجية وسبل وصول السلع المستوردة. وبالطبع فإن ميل الافريقيين للاتجار مع الأوروبيين لم يكن مقصورًا دائمًا على المنطقة الساحلية. وكان الأوروبيون يعلمون أن تجارتهم مع غربُ افريقيا لها جَدُورِها في المناطق الداخلية. والواقع أنهم بالغوا في تقدير الثروة السريعة التي يمكن أن تعود عليهم إذ هم توغلوا إلى هذه المنابع. وهذا هو السبب الذي يعزى إليه الاهتمام، من الناحية التجارية، بالمناطق الريفية فيما وراء ملتقى نهري النيجر والبينوي خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. وعلى الجانب الشرقي من القارة لم تكن تجارة المحيُّط الهندي متجهة نحو البلدان الأوروبية وحدها ، كما أن تجارة شرق افريقيا مع الأقاليم النائية لم تكن خاضعة لسيطرة الأوروبيين أو الأفرو – أوروبيين. وكان على المستعمرين أن يحلواً محل التُّنجار العرب والسواحيليين والهنود. وقد أثبتت التجارب في شرق افريقيا صحة القول بأن النشاط الاستعاري تركّز أولاً حول أجزاء القارة التي كانت تشارك من قبل في المبادلات ما بين القارات. وكانت أكثر المناطق الساحلية أهمية بالنسبة لبريطانيا وألمانيا هي تلك التي يطالب بها سلطان زنجبار (تانزانيا حاليًا) الذي كان في طليعة الوكلاء الذين يوردون العاج والعبيد والتوابل التي يزرعها العبيد للأوروبيين والعرب والهنود والأمريكيين. وانطلاقًا من المدن السواحيلية الواقعة على الساحل اقتفى المستوطنون الأوروبيون أثر العرب وسلكوا دروب القوافل في المنطقة الواقعة فما بين البحيرات. وفي ا أواسط الثمانينات من القرن التاسع عشر كان التكالب قد بدأ بالفعل على بحيرة فيكتوريا التي سرعان ما أقيمت حول شواطئها المشروعات الاستعارية التي جاءت لتزيد من معدل النشاط الاقتصادي الافريق

<sup>(</sup>٢) ر. ج. ألبيون، ١٩٥٩.

الذي كان مرتفعًا بالفعل. وعندما أنم البريطانيون إنشاء خطهم الحديدي الممتد من مومباسا إلى البحيرة في سنة ١٩٠٧ (أنظر الشكل ١٦٠٥)، اجتذب هذا الخط الشحنات التي كانت من قبل جزءًا من مسيرة القوافل التي كانت توجد في الجنوب عند تانغا وباغامويو. ونتيجة للمنافسة البريطانية بدأ الألمان بدورهم في بناء خط حديدي في سنة ١٩٠٥ يربط بين الساحل والمنطقة الداخلية عبر طريق العاج والرقيق حتى يصل إلى بحيرة تنجانيقا. ففي أعماق افريقيا الوسطى كانت الشبكة التجارية للعرب هي ذاتها التي زوّدت المستوطنين الأوروبيين بقاعدتهم الاقتصادية الأولى.

وقد جمعت شمال افريقيا بعضًا من ملامح شرق افريقيا وغربها وأبرزتها بصورة أكثر وضوحًا. فقد كانت اقتصادات شهال افريقيا جزءًا من مجموعة البحر الأبيض المتوسط بقدر ما كانت تعد جزءًا من الشبكة الافريقية فها وراء الصحراء. وقد أتاحت التجارب السابقة مع الاقتصاد الأوروبي لشرائح من بحتمع شمال افريقياً أن تتقبل تكثيف الإنتاج من أجل أوروبا وأن تتقبل انتشار السلع الأوروبية في الأسواق المحلية. إلا أن الطبقة الحاكمة المستغلة، المحددة تحديدًا دقيقًا، كانت مصممة على الدفاع عن حدود الدولة بالرغم من رغبتها كذلك في إقامة علاقات اقتصادية أوثق مع الأوروبيين. لذلك كثيرًا ما كان الحكم الاستعاري يمضي قدمًا دون أن يبقى لأبناء شمال افريقيا إلَّا على سلطة إسمية فحسب، وبذلك أقام الاقتصاد الاستعاري مؤسساته قبل أنَّ يتم إخضاع الكيانات السياسية المحلية بصورة كاملة. وترجع مقدمات الاستعار الأوروبي لمصر إلى حملة نابليون سنة ١٧٩٨. فقد أحبط الوجود الأوروبي في القرن التاسع عشر التجديدات الاقتصادية التي أدخلها محمد علي. فبحلول الأربعينات من القرن التاسع عشر أصبح القطن طويل التيلة ، الذي أدخل إلى مصر ليكون قاعدة للتصنيع ، أساسًا لإدماج مصر كمنتج زراّعي للمواد الأولية في النظام الرأسهالي الشامل. فبعد أن أسهمت بريطانيا وفرنسا في إفشال التصنيع في مصر، سعتا إلى السيطرة على تجارتها ودخلتا إلى السوق المحلية للأراضي والرهونات (٣). وفي الجزائر لم تكن المقاومة الضارية للفرنسيين قد انتهت بعد في السبعينات من القرن التاسع عشر ، ومع ذلك كانت البلاد محلاً لاستيطان زراعي راسخ ظل يشكّل أهم ملامح الاقتصاد الاستعاري في الجزّائر وظهر مثله بدرجات متفاوتة في بقية أنحاء المغرب وليبيا. وقد دخلت تونس العصر الاستعاري في سنة ١٨٨٢/١٨٨١ بينما ضُمت ليبيا والمغرب جزئيًا في سنة ١٩١٢. وقد تأسس الاقتصاد الاستيطاني في المغرب على مراحل يفصل بين كل منها ثلاثون عامًا بدءًا بالجزائر من سنة ١٨٦٠ ثم تونس من سنة ١٨٩٠ وانتهاءً بالمغرب سنة ١٩٢٠ (٤) . وكان المهاجرون الإيطاليون في ليبيا أقل عددًا من نظرائهم الفرنسيين في المغرب، وكان لا بد أن يتأخر الاستيطان الزراعي في طرابلس إلى ما بعد الهزبمة الكاملة للشعب الليبي في حوالي سنة ١٩٣١.

وبالرغم من السنوات الطويلة التي تفصل بين نقاط البداية للاقتصادات الاستعارية في كل من بلدان شهال افريقيا فان التحديد التقليدي لبداية الاستعار بالثمانينات من القرن التاسع عشر ما زال صالحًا للأخذ به. وقد استطاعت القوى الأوروبية أن تحيل اقتصادات شهال افريقيا إلى التعبئة للاستعار عن طريق التمويل الرأسهالي أساسًا. فقد دخلت شهال افريقيا العصر الأمبريالي عندما تم استثمار رؤوس أموال كبيرة في قناة السويس وعندما فرض على الطبقة الحاكمة من مصر إلى المغرب تحمل أعباء الديون. وقد وصلت هذه العملية إلى ذروتها بحلول سنة ١٨٨٠ مؤدية بالأنظمة المحلية إلى مزيد من الخضوع، وفي

<sup>(</sup>٣) سي. ب. عيسوي، ١٩٦٣.

<sup>(</sup>٤) س. أمين، ١٩٧٠، ص ٢٥٦.

النهاية إلى انتقال السيادة لواحدة أو أخرى من القوى الأوروبية المعنية. ومن ثم فإنه لا يمكن القول بأن الاقتصاد الاستعاري ، الذي مر بفترة تكوين مبكرة وطويلة في شمال افريقيا ، قد قام بشكل نهائي حتى التسعينات من القرن الماضي حين أصبح رأس المال الاحتكاري مسيطرًا على أوروبا. وتنطبق نفس هذه الملاحظات على جنوبي افريقيا.

وفي الوقت الذي وقع فيه التقسيم الامبريائي شمل الاستيطان الأوروبي في جنوب افريقيا عشرات الآلاف من البيض الذين تربطهم بالافريقيين علاقات اقتصادية. وقد تعرّض الاستقلال الاقتصادي لافريقيا للخطر بسبب الاستيلاء على الأرض بالقوة في الوقت الذي كانت القوى العاملة الافريقية توضع فيه نحت تصرف البيض. وخلال القرن التاسع عشر عمل البيض والسود على إقامة روابط اقتصادية واجتاعية جديدة (٥). وكانت هذه الروابط الجديدة في البداية من النوع الاستعاري فقط من حيث أنها كانت تربط بين أقلية أجنبية وأغلبية محلية من مواقع السيادة والخضوع المتطرفين، ولكنها سرعان ما أصبحت من نوع العلاقات الاستعارية التي فرضها إدخال رؤوس أموال طائلة نتيجة لاكتشاف الألماس والذهب.

ولم يكن استخراج الألماس والذهب في جنوب افريقيا ليصبح ممكنًا بغير التكنولوجيا الحديثة وحشد كميات كبيرة نسبيًا من رؤوس الأموال. فلا الحكومة البريطانية ولا احتكارات التعدين التي ظهرت في أعقاب السبعينات من القرن الماضي كانت لديها أية نية في أن تترك الموارد المعدنية تحت سيطرة البوير أو في إعطاء الأولوية لمشروعات الإستيطان الزراعي في الأراضي الصالحة للزراعة والتي تتوفر فيها المياه والمراعي والماشية في الوقت الذي كانت التربة السفلية واليد العاملة الافريقية تبشران بتحقيق فوائض كبيرة بمكن تصديرها إلى بلدان الأصل الاستعارية. وقد احتوت التشكيلات الاجتماعية للبوير على عناصر من نظام مزارع العبيد والملكية الاقطاعية والجهاعات الأبوية فضلاً عن العلاقات الناشئة عن النظام الرأسهالي نظام مزارع العبيد وقد صممت البورجوازية ، بعد اكتشاف الألماس في كيمبرلي (١٨٧٠) وخاصة بعد الإضراب في مناجم الذهب في ويتواترسراند (١٨٨٦) ، على فرض هيمنتها على كل التشكيلات الاجتماعية السابقة البوير والإنجليز (١٨٩٩ – ١٩٠٢) هي أيضًا حركات لمقاومة الامبريالية ، وإن كانت في صورة عكسية البوير والإنجليز (١٨٩٩ – ١٩٠١) هي أيضًا حركات لمقاومة الامبريالية ، وإن كانت في صورة عكسية الموبول للمستوطنين على استقلالهم الذاتي والقضاء على الشعوب الافريقية في المنطقة ، الأمر الذي سبق الحصول للمستوطنين على استقلالهم الذاتي والقضاء على الشعوب الافريقية في المنطقة ، الأمر الذي سبق المصول للمستوطنين على استقلالهم الذاتي والقضاء على الشعوب الافريقية في المنطقة ، الأمر الذي سبق تتاوله في الفصل التاسع ، دليلاً على قيام اقتصاد استعاري في جنوب افريقيا كان متجها بكليته نحو نحويل المواد الأولية والأولية والأدباح وغيرها من عناصر الإنتاج إلى بلدان الأصل الرأسهالية .

### رأس المال والقمع (١٩٠٠ - ١٩٢٠)

ساهمت المقاومة الافريقية إلى حد بعيد في فرض إيقاع بطيء على الاستعار الاقتصادي لمدة ثلاثة عقود على الأقل من ١٨٨٠ حتى ١٩١٠. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان الاهتمام المباشر بالأمر من جانب رأس المال الاحتكاري الأوروبي محدودًا. وكان لافريقيا أولوية كبيرة خلال عصر التراكم التجاري ولكن الانغلاق النسبي الذي ساد أثناء القرن التاسع عشر استمر حتى السنوات الأولى للاستعار بالرغم من

<sup>(</sup>٥) سي. و. دي کيوييت، ١٩٦٥، ص ٤٣.

تزايد الرقابة السياسية – الاقتصادية التي أعقبت التقسيم والغزو. وإذا قورنت الأرقام الخاصة بنمو الاقتصاد الاستعاري في افريقيا بالانجاه العالمي للاستثار من جانب رأس المال الاحتكاري حتى الحرب العالمية الأولى لوجدت محدودة.

وكان أهم هذه الأرقام يتعلق بالصادرات والواردات نظرًا لأن قطاع الصادرات والواردات كان السمة المركزية للاقتصاد الاستعاري. وقد زاد حجم السلع المستوردة إلى افريقيا ببطء شديد. وباستثناء جنوب افريقيا، لم تتصدر قوائم الواردات آلات أو وحدات صناعية أو سلع استهلاكية ذات نوعية ممتازة. وكان نمو التجارة يتمثل عادة في امتداد خطوط إنتاج السلع التي تميز بها منتصف القرن التاسع عشر، ولم تكن تختلف كثيرًا عن أنماطها في عصر تجارة الرقيق. وقد ظلت المنتجات القطنية تسيطر على المبادلات الأوروبية مع افريقيا، ولم يفقد استيراد المنسوجات القطنية في كثير من الأنحاء الأولوية التي كان يحظى بها طوال الفترة موضوع البحث، بالرغم من أن سلعًا استهلاكية أخرى مثل أدوات المطبخ والراديوهات والدراجات وآلات الحياكة بدأت تكتسب فيا بعد مزيدًا من الشعبية.

وكان إنتاج سلع التصدير داخل افريقيا يسير ببطء وبغير آنتظام في معظم الأحيان. فالمطاط الطبيعي مثلاً لم يحظ بالأهمية الأولى إلا لفترة محدودة في الثمانينات في غرب افريقيا. وفي شرق افريقيا ووسطها حيث وجدت صناعة أكثر أهمية للمطاط، تدهورت تلك الصناعة بعد أزمة دولية للأسعار في الم 191٣/١٩١٢ إلى حد أن ليبيريا وحدها هي التي أصبحت معروفة بهذا المنتج الذي كان يقوم بتسويقه من قبل الأوروبيون الذين عكفوا على استغلال افريقيا. وكان الرسم البياني للأداء الافريقي في إنتاج الحاصلات الأساسية في الإطار الاستعاري يتضمن عادة مرحلة أولى تكون الكميات فيها متواضعة للغاية وتمتد حتى أواخر العقدين الأولين من القرن الحالي، تليها مرحلة ثانية شهدت نموًا ملحوظًا وتمتد حتى أجزاء القارة التي تنتجها.

ولم يتم استثار غير قدر محدود من رأس المال الأجنبي في الصناعة والزراعة الأفريقيتين في السنوات الأولى من العصر الاستعاري. وكانت جنوب افريقيا، مرة أخرى، هي الاستئناء البارز بالرغم من أن الجزائر اجتذبت هي أيضًا، وإن كانت بدرجة أقل، المستوطنين ورأس المال في بحال التعدين. على أن مسألة ندرة رأس المال لا يمكن المبالغة في تقديرها (١)، إذ لم يكن رأس المال هو الوسيلة الوحيدة لحشد العالى، ومن ثم تحقيق الفوائض، في الاقتصاد الاستعاري الافريقي، بل على العكس كان الإكراه هو السبب الأول في إدخال اليد العاملة والحاصلات النقدية إلى التداول في السوق. وفي أوروبا شهد سقوط الإقطاع وما صاحبه من ظهور الرأسهالية القضاء بقسوة على استقلال الفلاحين وقيام طبقة عاملة لم يكن أمام أعضائها من اختيار من أجل البقاء سوى العمل بأجر. وفي افريقيا كان لا بد أن يتعرض الاستقلال الذاتي للاقتصاد المحلي القروي للتدمير بصورة أشد عنفًا حيث لم تكن هناك أجهزة داخلية في المجتمع علاقة بينها وبين اليد العاملة الافريقية. على أن هذه الأموال الأوروبية المتاحة للاستثار في افريقيا أن تقيم علاقة بينها وبين اليد العاملة الافريقية. على أن هذه الأموال لم تكن تكني لترغيب العال عن طريق دفع علاقة بينها والتي تتمثل في القفزة المفزعة من التشكيلات المستقلة وغير الرأسهالية إلى ما هو أشبه مناص منها والتي تتمثل في القفزة المفزعة من التشكيلات المستقلة وغير الرأسهالية إلى ما هو أشبه بالتشكيلات الرأسهالية الخاف الخاف الد العاملة اللد العاملة اللد العاملة المالة اللد العاملة اللد العاملة اللد العاملة اللد العاملة الم المواكز الاقتصادية للامبريائية. لذا كان لا بد لحشد اليد العاملة بالتشكيلات الرأسهالية المنافقة المواكز الاقتصادية للامبريائية. لذا كان لا بد لحشد البد العاملة المهدونية المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المواكز الاقتصادية المعربية المنافقة المناف

<sup>(</sup>٦) س. هـ. فرانكل، ١٩٣٨.

الافريقية من استخدام القوة على نطاق واسع سواء كانت سافرة أو مستترة وراء القوانين التي تصدرها الأنظمة الاستعارية الجديدة.

وكانت أشكال السخرة السافرة وأشكال الرق المقنع من المظاهر البارزة لرسوخ الاقتصاد الاستعاري في افريقيا. وفي السنوات الأولى من هذا القرن كان «عقد العمل» البرتغالي في ساوتومي وفظائع الملك ليوبولد في دولته المسهاة الكونغو الحرة (زائير الآن) من البشاعة بما جعل من الضروري القيام ببعض الإصلاحات، ولو كانت للتمويه، من أجل تهدئة الرأي العام الليبرالي في أوروبا الغربية. وكانت الطبقة العاملة الأوروبية تنضم إلى رجال المقاومة الافريقية أحيانًا لتصحيح هذا الوضع – وقد نجحت الحكومة الامبراطورية الألمانية في أن تسحق بوحشية الانتفاضات الافريقية في الكاميرون، وجنوب غرب افريقيا الامبراطورية الألمانية وأن تسحق بوحشية الانتفاضات الافريقية في الكاميرون، وجنوب غرب افريقيا الديموقراطيين الاشتراكيين تدخلوا بعد ذلك في الرايخستاغ لإصلاح النظام الاستعاري عن طريق التشريع. وعندما طرحت مسألة التصرف في المستعمرات الألمانية بعد سنة ١٩١٨، تزعمت بريطانيا التشريع. وعندما طرحت مسألة التصرف في المستعمرات الألمانية استمرار نظام الرق واللجوء إلى الملطات الألمانية استمرار نظام الرق واللجوء إلى الملطات الألمانية استمرار نظام الرق واللجوء إلى الجلال على نطاق واسع. وقد احتج الألمان على الاتهامات الموجهة إليهم، وتضمن ردهم اتهامات مقابلة للبريطانيين والفرنسيين بارتكاب مثل هذه الأفعال البشعة (٧). والواقع أن النظام الاستعاري للإنتاج كان يحتوي على قدر غير عادي من البطش سواء في حشد العال الأفريقيين أو في المحافظة على حد الإنتاجية للبريم.

وفي بداية العهد الاستعاري اضطلع رأس المال الخاص أحيانًا بمهمة حفظ الأمن والقمع لحسابه. وكان هذا شأن الشركات المنشأة بمراسيم وشركات الامتياز التي كانت تنشط في جنوبي افريقيا ووسطها وفي نيجبريا وشرق افريقيا الألمانية. ويبدو للوهلة الأولى أنه لم تكن هناك حدود لما تقوم به هذه الشركات من عمليات لتحقيق التراكم. ولكنها ، في الواقع ، كانت تتحمل تكلفة الأعمال العسكرية اللازمة لتدمير الاستقلال السياسي الافريقي وإرساء أسس الاقتصادات الاستعارية. والحق أنه لم يكن هناك حد لأعمال البطش التي تمارسها ، لا سما في الأماكن التي كان حشد العمال فيها أكثر صعوبة بسبب تبعثر السكان ، كا كان الحال في الكونغو الفرنسية (جمهورية الكونغو الشعبية الآن). على أن هذه الشركات الرسمية لم تكن قادرة على الاضطلاع بالمهام القمعية للدولة. وكان على الدول الأوروبية المستعمرة – خلال التسعينات من القرن التاسع عشر على الأغلب – أن تضطلع بالمسؤولية المباشرة في الأراضي التي تستعمرها ، بينا كان الجهاز الاستعاري المحلي للدولة يشرف على الاقتصاد نيابة عن الرأسماليين من القطاع المخاص. وكان هؤلاء يعوضون عادة عن التنازل عن امتيازاتهم السياسية ، بما في ذلك من دلالة على من الشركات لكي تقوم مشروعاتها على أسس أكثر رسوعًا عاكان عليه الحال حينا كانت في حالة حرب فعلية مع الشعب الافريق .

وكان لا بد لدول الأصل وأجهزتها الاستعارية في افريقيا أن تواصل ممارسة القمع من أجل الاستغلال الاقتصادي لأنه كان لا بد للاقتصاد الاستعاري أن يشق طريقه باستمرار وسط المعارضة التي كان يلقاها من الافريقيين. فقد استلزم الأمر في أماكن كثيرة الاستيلاء على الأرض الافريقية قبل أن

<sup>(</sup>۷) هـ. شني، ۱۹۲۲.

تتمكن التشكيلات الاجتاعية الاقتصادية ذات الطبيعة الاستيطانية من الازدهار. ولم يكن من الممكن القامة البنية الأساسية اللازمة من الطرق والسكك الحديدية إلا بمساعدة الحكومة، الأمر الذي كان يتطلّب، في جانب منه، ضرورة الاستيلاء إجباريًا على اليد العاملة الافريقية. ويعتبر استخدام الضرائب كوسيلة لبناء الاقتصاد النقدي من الأساليب المعروفة وبما لا يتطلب الكثير من الشرح. فقد كان فرض الضرائب هو بلا شك العائق الأساسي الذي دفع الافريقيين في البداية إلى العمل بأجر أو إلى إنتاج الحاصلات النقدية، ثم دفعهم فرض المزيد منها في هذا الانجاه بدرجة أكبر. وكان المتهربون من الضرائب يستخدمون لدى أصحاب رأس المال الخاص أحيانًا، ولكنهم كانوا في الأغلب يستخدمون لدى الدولة في بناء المراكز الإدارية والطرق والجسور وصيانها.

وكانت الدول الاستعارية تميز بين أنواع القوة التي تفرض تطبيقها في مستعمراتها. فالبقية الباقية من العبيد كان يقضى عليها لأن الزمن كان قد عفى عليهم. ولم يصبح الجلد والإكراه البدني الذي يمارسه أصحاب الأعال الأوروبيون على الافريقيين موضع الاستنكار ، ولم تصدر التشريعات ضده إلا في العقد الثاني من القرن العشرين. وقد حاولت الدول الاستعارية ، شأن أية دولة أخرى ، أن تحتفظ باحتكارها للأشكال المشروعة من العنف. وقد سعت في الوقت نفسه إلى أن تؤكد للمستثمرين أو المستوطنين الأوروبيين أن سلطة الدولة تحت تصرفهم بلا أي تردد. ومن ثم استبدل الجلد الذي يأمر به صاحب العمل بالجلد القضائي الذي كان يتم اللجوء إليه أكثر كثيرًا مما كان يلجأ اليه بالنسبة للعال في أوروبا. وقد ظلت قوانين العمل الافريقية متخلفة طوال الثلاثينات ، ولم تكن مخالفة العقد تعامل باعتبارها مخالفة مدنية بل كانت تعتبر دائمًا مخالفة جنائية ، وظل إنهاء العقد بإرادة منفردة من جانب العامل الافريقي ينظر إليه كنوع من «الفرار» بالمعنى العسكري للكلمة.

وكانت بعض أجزاء افريقيا أكثر استعدادًا من غيرها للانجاه نحو التجارة الخارجية ، بل بادر بعض الافريقين إلى إقامة علاقات اقتصادية من النوع الاستعاري مع الأوروبيين. فقد بدأ أبناء غرب افريقيا بتجربة صادرات جديدة منذ أوائل القرن التاسع عشر بينا ، وعلى العكس من ذلك ، لم يتجه سكان شرق افريقيا الألمانية وشرق الكونغو البلجيكي إلى القطن وغيره من المحصولات التصديرية إلا عندما سيقوا إلى ذلك بالسياط. ولم يكن تجار القوافل في شرق افريقيا قد أتاحوا للكثير من الافريقيين الانصال بالأسواق والسلع الأوروبية شأن أبناء غرب افريقيا في تجارة ما قبل الاستعار. ونتيجة لذلك لم يشعر السكان المحليون في البداية بأي دافع قوي للحصول على جزء من ناتج عملهم يواجهون به احتياجاتهم الخاصة. وحتى في غرب افريقيا كان لا بد للدولة المستعمرة ، بالرغم من ذلك ، أن تمارس في أحيان كثيرة الضغط على المزارعين لكي تضمن مشاركتهم في الاقتصاد الاستعاري وأن يكون ذلك على أساس الشروط التي يمليها رأس المال الأوروبي.

ومما له أهميته في هذا الصدد أن يكون التقسيم قد تم على أساس أزمة طال أمدها وتكرّر حدوثها في الاقتصاد الرأسهالي. فقد كان الأوروبيون يرغبون ، مثلاً ، في التوسع في إنتاج الفول السوداني في السنغال منذ سنة ١٨٨٣ في الوقت الذي لم تكن فيه الأسعار المتدنية لتشجع الافريقيين على ذلك وكان فرض الضرائب يرمي إلى إيجاد «قوة دفع » دينامية لتحقيق هذا الغرض (٨٠) . وفي الجهات التي ترسخت فيها التبعية بفعل التجارة فها قبل الاستعار ، أسرعت العلاقات التجارية إلى الانتشار كها قل فيها استخدام القوة من أجل تنشيط الاقتصاد الاستعاري ، إلا أنه لم يمكن بأية حال الاستغناء عنها كلية .

<sup>(</sup>٨) م. أ. كلابن (مشرف على التحرير)، ١٩٦٨، ص ٢٨٠.

وقد أدى الجمع بين رأس المال الأوروبي واليد العاملة الافريقية المسخرة إلى تحقيق فائض ملحوظ في المنتجات المخصصة للتصدير والاستهلاك الأوروبيين. وكانت الحاصلات والمعادن تصدر ويعاد تحويل الأرباح الناتجة عنها إلى المخارج. إلا أن بعض الفوائض المتراكمة كان يُعاد مع ذلك استهارها. وقد أتاح ذلك لرأس المال في جنوب افريقيا أن ينمو إلى حد الضخامة ، كما عجل بقيام الاحتكارات بين أيدي الشركات التجارية في غرب افريقيا ، مما سمح لها بمساندة المشروعات الإنتاجية ومشروعات التوزيع في أوروبا بالاندماج فيها. وقد أتاح التدفق الأول للأرباح الناتجة عن الاقتصاد الاستعاري ارتفاعاً في مستويات المعيشة وقدرًا أكبر من القدرة الاقتصادية على البقاء للمستوطنين البيض في الجزائر وجنوب افريقيا ، وبدرجة أقل في تونس وكينيا وروديسيا الشهالية والجنوبية (زامبيا وزيمبابوي) ونياسالاند (مالاوي حاليًا).

## المشاركة الافريقية في الاقتصاد الاستعاري (١٩٢٠ - ١٩٣٠)

كان الإكراه في العلاقات الاقتصادية عنصرًا حاسمًا خلال السنوات التي تكونت فيها الاقتصادات الاستعارية في افريقيا ثم احتل بعد ذلك مكانة لم يحظ بمثلها في المراكز الرأسهالية البارزة. وقد أصبح كل من هذه الاقتصادات الاستعارية في مرحلة ما أقل اعتادًا في حركته الرئيسية على القوى الخارجية والعوامل غير الاقتصادية. وقد تم بلوغ نقطة التحول هذه أولاً في المستعمرات البريطانية ثم الألمانية وتلتها المستعمرات الفرنسية ثم البلجيكية والبرتغالية. وكلما تحقق ذلك أصبح الأفريقيون ينظرون إلى نظام الاقتصاد النقدي كحقيقة واقعة وكنظام جديد ليس في إمكانهم أن يعكسوا مسيرته. بل كانوا في كثير من الأحيان على استعداد للترحيب به. وقد حملت هذه المرحلة الجديدة معها خيارًا بين البدائل المتاحة لكسب العيش والمشاركة في ذلك الاقتصاد المفروض عليهم: اقتصاد إنتاج السلع. وكانت افريقيا في عهد الاستعار تنتج مجموعة كبيرة من الصادرات الزراعية والمعدنية، ولكن لم يكن أمام كل جاعة فيها غير خيار على واحد ربما كان هو تقليم الكروم في المزارعية والمعدنية، ولكن لم يكن أمام كل جاعة فيها كل يوم إلى أحد المناجم. أما البدائل الحقيقية فكانت تحددها البيئة والسياسة التي تنتهجها كل إدارة استعارية. على أن الافريقيين مع ذلك أثروا في تحديد شروط مشاركتهم فيدأوا بالإعراب عن شعورهم تجاه معدلات الأجور والأسعار ثم تم بعد ذلك إشراكهم في مناقشة مختلف المسائل الاجتاعية والسياسية التي نبعت من الاقتصاد الاستعاري وأثرت فيه.

وليس هناك تاريخ محدد بدأت فيه تلك المرحلة بالنسبة للقارة ككل. فهي تتداخل مع الغزو ومع فترة تصاعد الاكراه في العلاقات الاقتصادية ، إذ أن الإكراه البدائي استمر في افريقيا الاستوائية الفرنسية وفي الأراضي البرتغالية حتى الثلاثينات من القرن العشرين. ولذا يجب أن يتم تقويم هذه النقلة بالنسبة لكل مستعمرة على حدة بل وللمناطق الجغرافية داخل نفس المستعمرة . وفي مناطق عديدة كان قد تم تثبيت الاقتصاد الاستعاري بحلول نهاية العقد الأول من القرن الحالي ، ولكن أنشطة هذا النظام الاقتصادي تعرضت للشلل بسبب الحرب العالمية الأولى ثم استؤنفت بعدها بدرجة أكبر.

وقد سيطر التعدين على اقتصاد ما بعد الحرب في افريقيا الجنوبية إلى حد أنه كان بحول المنطقة كلها الى القتصاد استعاري واحد. فقد ضمنت عملية تكوين الاحتكارات والكارتلات لرأس المال الكبير الهيمنة فيا كان يُعرف باتحاد جنوب افريقيا وجنوب غرب افريقيا والروديسيتين. هذا أولاً ، وكانت القوة الاقتصادية لمراكز التعدين – ثانيًا – من الضخامة بحيث تطلبت ، وتوفر لها فعلاً ، مصدر للأيدي العاملة

امتة ليشمل مناطق لم يكن التعدين يشكّل فيها النشاط الاقتصادي الرئيسي نشير منها بالذات إلى الأراضي التابعة للمندوب السامي في باسوتولاند (ليسوتو الآن) وبتشوانالاند (بوتسوانا الآن) وسوازيلاند ونياسالاند وموزمييق وأنغولا. وقد ظل التواطؤ بين البرتغاليين ونظام جنوب افريقيا يضمن التدفق المنتظم والكبير للعاملين من موزمييق وأنغولا. وكان هذا من بقايا العبودية ، ولكن التناقض الحقيقي يبدو في أن الارتحال الى المناجم أصبح غاية يتطلع إليها الكثير من الافريقيين. وقد خلق الاستعار تباينًا كبيرًا في داخل افريقيا الجنوبية. فقد أدخل رأس المال بتركيز كبير إلى نقاط قليلة ظل النشاط الاقتصادي خارجها محدودًا. وكان الافريقيون ، أيًا كان محل إقامتهم ، ملزمين بأداء الضرائب كما أنهم كانوا يسعون إلى الحصول على السلع الاستهلاكية التي كان عليهم أن يدفعوا نقودًا لشرائها. وكثيرًا ما كانت المناجم هي المصدر الوحيد الذي يسمح بذلك.

وكانت هناك أوجه شبه كثيرة بين نمط الاقتصاد الاستعاري في القطاع الزراعي وبينه في قطاع التعدين. فمن الناحية الجغرافية كان القطاعان يتداخلان في افريقيا الجنوبية والى حد ما في الكونغو البلجيكي وشال افريقيا. وكانت الزراعات تتطلب رأس مال كبيراً وأعدادًا كبيرة من العال. وكانت البلجيكي وشال افريقيا. وكانت الدولية القوية تسيطر على زراعات نخيل الزيت في الكونغو البلجيكي بينا كانت الشركات الألمانية الكبيرة التي يساندها رأس المال الصناعي والمصرفي تسيطر على زراعات السيزال، وظل الأمر كذلك حتى عندما أصبحت الصناعة أقل مركزية – نسبيًا – من ذي قبل إذ ان زراعة السيزال الدولة أبدًا في الوقوف بجانب ملاك المزارع وقدّمت لهم مساعدة لا تقدر بثمن تمثلت في توفير البد العالملة لهم بعدلات أجور محفضة مما سمح لهم بتحقيق أرباح باهظة. ومع ذلك فقد كانت هذه المزارع تجذب العال من حقول بعيدة عندما لم يكن هناك أسلوب بديل صالح للحصول على دخل نقدي في بعض أجزاء من شرقي افريقيا وجنوبها ووسطها. وكان التدفق على تنجانيقا (تنزانيا) آتيًا من نياسالاند وروديسيا الشهالية من حوزمبيق ورواندا – أوروندي (رواندا وبوروندي الآن). وقد تجنبت الإدارة البريطانية تحقيق الإنتظام في إمدادات اليد العاملة من موزمبيق عن طريق إقامة علاقات تعاهدية مع المحكومة البرتغالية ، ولكنها اعتمدت بدلاً من ذلك على الفارق في الأجور بين تنجانيقا وموزمبيق حيث كان الإكراه السافر على دفع الضرائب وعلى العمل عاملاً محيفًا للافريقيين يدفعهم إلى الجتباز الحدود.

وقد ظل العاملون بأجر من جميع الفئات أقلية ضئيلة ببن السكان الافريقيين البالغين. ولا شك أن زراعة الحاصلات النقدية قد اجتذبت أكبر نسبة من الافريقيين إذ كانت توفر القاعدة الأساسية لما كان يسمى باقتصاد المبادلة (١) Economie de traite ، وهو نظام اقتصادي يتم فيه مبادلة السلع المصنوعة المستوردة مباشرة بحاصلات نقدية لم تخضع لأية عمليات لتصنيعها أو لأقل قدر من هذه العمليات. وقد أتاحت الحاصلات النقدية قدرًا أكبر من حرية الحركة للافريقيين أكثر مما يتيحه بحرد العمل بأجر. وكان هناك أحيانًا اختيار ببن حاصلات التصدير المختلفة. وكانت الحاصلات الغذائية تنتج من أجل استهلاك الأسرة، وكانت تباع أحيانًا محليًا بالنقود ولكنها قلما كان يتم تصديرها. وقد استخدم الفلاحون الافريقيون المرونة المحدودة التي أتاحتها لهم هذه الظروف لتحديد نوع وحجم ما يزرعونه أو يعدّونه للتصدير. وكانت الأسعار تحددها وكالات تابعة للبلدان المستعمرة الأصلية ، إلاّ أن أسعار المنتجات الزراعية كانت تتأثر

<sup>(</sup>۹) ر. دومون، ۱۹۶۲.

بشكل محدود عندما ينتقل الفلاحون من محصول إلى آخر أو عندما كانوا يعرضون مخزوناتهم للبيع في الأسواق المحلية. وفي بعض الحالات القصوى القليلة اتجهوا إلى الامتناع عن بيع منتجاتهم بالرغم مما كان يمثله ذلك من خسائر جسيمة بالنسبة لهم.

وكلما ظهر تعارض بين زراعات الفلاحين والعمل بأجر كان الافريق يختار دائمًا زراعته الخاصة. وكانت جميع الحاصلات الرئيسية التي ينتجها الفلاحون في افريقيا مرتبطة بزراعات مماثلة في أماكن أخرى مثل آلبن في أمريكا اللاتينية ونخيل الزيت في جزر الهند الشرقية. وكان انتشار أشكال الفلاحة وتكاثرها يعزى إلى قوة الجماعات الافريقية . وكانت افريقيا الوسطى ، حيث تقل الكثافة السكانية ، مبدأنًا لشركات الامتياز التي ساءت سمعتها لتشغيلها العمال بالسخرة. وفي هذه المنطقة ذاتها ، طور المستوطنون الأوائل مزارعهم ، إمَّا بإكراه العال في الريف على السخرة (كهاكان الحال بالنسبة لزراعات السكر والسيزال والقطن في موزمبيق وأنغولا)، أو بتحولها إلى استخدام كثيف لرأس المال كما كان الحال في الكونغو البلجيكي . وقد استطاعت شركة ليفر وأخوانه أن تنشئ مزارع لنخيل الزيت في الكونغو البلجيكي منذ سنة ١٩١١. وقد رُفِضَ طلبُها للحصول على امتيازات مماثلة في غرب افريقيا البريطانية لأنَّ الإدارة الاستعارية فيها أدركت أن مثل هذا المشروع سيتطلب استخدام العنف في إخضاع الآلاف من السكان. وفضلاً عن ذلك فقد ثبت لدى المستعمرين في غرب افريقيا منذ وقت مبكر ُنجاح الفلاحة الافريقية وصلاحيتها لإنتاج فائض قابل للتصدير ونحقيق عائدات مجزية للجاعة التجارية الأوروبية . وقد برهنت زراعة المستوطنين، التي استمر الفرنسيون في اتباعها في غرب افريقيا، على أنها دون مستوى الإنتاج الافريقي صغير الحجم. وفي شرق افريقيا ونياسالاند وروديسيا الجنوبية كان لا بد من تقديم العون لمزارع المستوطنين وحمايتها من المنافسة الافريقية ، عن طريق التشريع الذي ما كان يمكن بدونه أن يتوفر لها القدر الكافي من اليد العاملة. وحيمًا كان التعدين عاملاً دخيلاً على الاقتصاد الزراعي الاستعاري ومحاصرًا فيه كان الافريقيون يختارون، مرة أخرى، جانب الإنتاج الفلاحي بما أدى مثلاً إلى إثارة المصاعب في سبيل حشد عمال المناجم المحلمين في أشانتي والمقاطعة الغربية من سأحل الذهب وسوكومالاند

وبينا كانت زراعة الحاصلات النقدية لا تزال تفرض على بعض الجاعات الافريقية فرضًا، فإن افريقيين آخرين كانوا يمارسونها بنشاط بالرغم من عدم مبالاة السلطات الرسمية بها أو عدم رضاها عنها . فقد كانوا يطالبون بإيجاد البنى الأساسية اللازمة للنقل والتسويق وينتهزون الفرصة التي يتيحها لهم استكمال انشاء خط حديدي جديد . وفي كثير من الحالات كانوا هم الذين يقومون بدور رائد في هذا المجال قبل أن تقوم الحكومات الاستعارية ببناء الجسور والطرق الفرعية . وكانت بذور الحاصلات الجديدة تؤخذ من الحكومات الاستعارية ومن المبشرين ، ومن مزارع الأوروبين ومن الافريقيين الذين كانوا يشتغلون بزراعتها من قبل . ويعتبر الكاكاو والبن أكثر الحاصلات النقدية التي اعتمدت في انتشارها على المبادرات بزراعتها من قبل . ويعتبر الكاكاو والبن أكثر الحاصلات النقدية التي اعتمدت في انتشارها على المبادرات والبرثرم . وفضلاً عن ذلك فقد حارب الافريقيون من أجل زراعة المحصولات ذات العائد النقدي والبرثرم . وفضلاً عن ذلك فقد حارب الافريقيون من أجل زراعة الحصولات ذات العائد النقدي الاختيار الافريقي يؤدي في أحيان أخرى إلى التعجيل بالكفاح ضد التشريعات الاستعارية التمييزية . لذا الاختيار الافريقي يؤدي في أحيان أخرى إلى التعجيل بالكفاح ضد التشريعات الاستعارية التميزية . لذا الخير من المناطق الجبلية في تنجانيقا على بذل الجهود من أجل زراعة البن العربي بدلاً من العمل بأجر في الخارج أو من زراعة أصناف قوية البنية لكنها ذات عائد أقل . وقد انتصر الافريقيون فعلاً إذ كانوا الخارج أو من زراعة أصناف قوية البنية لكنها ذات عائد أقل . وقد انتصر الافريقيون فعلاً إذ كانوا

بزرعون أشجار البن بأسرع مما استطاعت الإدارة الاستعارية القضاء عليها<sup>(١٠)</sup>.

وحينا كانت الفلاحة تستقر باعتبارها الشكل السائد للاقتصاد الاستعاري فقد كانت تُدار كما تُدار المناجم والمزارع من حيث اجتذابها لليد العاملة من مصادر أبعد كثيرًا من المنطقة التي يجري فيها الإنتاج فعلاً. فقد كانت زراعة الفول السوداني في سينيغامبيا تجتذب العال الموسميين من الأراضي الداخلية فيا والهاد في السنغال والنيجر، واعتمد الكاكاو في ساحل الذهب (غانا الآن) وساحل العاج على العال القادمين من فولتا العليا بينا اتجه زراع البن في أوغندا إلى رواندا – أوروندي للتوسع في انتاجهم. وقد ضمت زراعة الحاصلات ذات العائد النقدي والعمل بأجر في المناجم والمزارع، معًا، الأغلبية العظمى من الافريقيين الذين شاركوا بصورة مباشرة في الاقتصاد الاستعاري. على ان مجموعة من أنواع النشاط الأخرى قد ظهرت، أو تحولت عاكانت عليه، نتيجة للعلاقات التي ترتبت على ظهور السلع الجديدة. وقد تأخرت نسبيًا المحاولة الجدية للزيادة الاحتياطية الكبيرة من الغابات في القارة إلى أقصى حد لها، إلا أنه قد قامت منذ وقت مبكر في الغابون صناعة خشبية استخراجية كما قامت مثل هذه المشروعات حيئا وجدت غابات كبيرة. وكانت شبكة النقل من العوامل المهمة بشكل عام. فقد وجد الآلاف من الافريقيين فرصًا للعمل بأجر في الموانئ وعلى القطارات، ومع اتساع الشبكات كسائقين لسيارات النقل، ولا سما عندما تقلص الحمل على الرؤوس بعد الحرب العالمية الأولى.

ومع بداية نضج الاقتصاد الاستعاري صار من الصعب على أي قطاع من قطاعات المجتمع الافريقي أن يقف بمفرده. وبالرغم من الطابع المحافظ الذي اشتهرت به فإن جميع المحموعات الرعوية كانت قد أدخلت الى اقتصاد النقود بحلول العشرينات من القرن العشرين إن لم يكن قبل ذلك. وكانت هذه المجموعات تبيع اللحوم للاستهلاك المحلي وأحيانًا للتصدير مصحوبة بجلودها. وكان ذلك هو المظهر الأساسي للاقتصاد الاستعاري في الأراضي التي أصبحت الصومال من بعد. وقد تأثر على نفس هذا النحو كذلك المشتغلون بصيد الأسهاك. وأصبح الاتجار التقليدي في الأسهاك المحففة والمدخنة، شأنه شأن الانجار في اللحوم وغبرها من المواد الغذائية، متوقفًا على النقود التي يحصل عليها المصدرون الرئيسيون، وأصبح يعكس بصورة دقيقة تأثير القوة الشرائية الموسمية للفلاحين الذين يحصلون على «نقود الكاكاو» و«نقود القطن» وما إليها. وقد بذل الافريقيون الجهود بالطبع للكسب بشكل بحز وملائم، وكانت الادارات الاستعارية والمبشرون والشركات الخاصة يوظفون صغار الكتبة والحرفيين، كما كانت الجهتان الأوليان توظفان المدرسين. وكان الاندفاع نحو التعليم مرتبطًا بفرص العمل تلك ولا سها أنها كانت تتصل الأوليان توظفان المدرسين. وكان الاندفاع نحو التعليم مرتبطًا بفرص العمل تلك ولا سها أنها كانت تتصل أو أولئك الذين لا يستطيعون لسبب ما الوصول إلى وظائف ذات مرتبات أفضل، يملؤون الفجوات في الاقتصاد الاستعاري كخدم محلين أو كأعضاء في الشرطة أو الجيش أو يسعون نحو صنوف من أشغال المدن مثل البغاء.

وقد ظلت ردود الفعل الافريقية على المستوى الشخصي ، تنحصر أساسًا في مجرد الاستجابة لديناميكية الاقتصاد الاستعاري المفروض عليها. بل إنها ساهمت في نشر هذا الاقتصاد وتعزيزه وعملت على تثبيت أنماط الاستغلال فيه.

وقد ظلت الأجور على انخفاضها غير المحدود، وجرت مقاومة الانجاه نحو زيادتها، وتضاءلت القوة الشرائية بسبب التضخم الدوري من جهة وبسبب خفض الأجور وتخلفها بالقياس إلى ارتفاع أسعار

<sup>(</sup>١٠) و. رودني، التاريخ غير محدد.

السلع من جهة أخرى. وقد أجمع المستوطنون وغبرهم من المقيمين الأوروبيين، وكذلك مدراء المشروعات الأجنبية، على الإبقاء على إنخفاض الأجور والإبقاء على اليد العاملة في وضع شبه إقطاعي وذلك عن طريق إصدار بطاقات عمل حدّت بدرجة كبيرة من حرية الانتقال من صاحب عمل إلى آخر. وقد ظل أصحاب الأعال، طوال الفترة موضع البحث، يعادون التنظيات العالية التي كان يمكن أن يكون لها أثر في زيادة معدلات الأجور. وقد انتشر الأخذ بالنظام المتخلف للمقطوعية أو العمل بالقطعة، ولم يكن العال يحصلون على أي مزايا في حالة مرضهم أو عجزهم أو بطالتهم أو شيخوختهم. وعلاوة على ذلك فإن استمرار تنقل قوى العمل الكبيرة المهاجرة، وانخفاض مستوى مهاراتها وانتشار الأمييز العنصري زادت من ضعف موقف العامل الافريقي في مواجهته للرأساليين حول قضايا الأسعار وظروف العمل.

وقد هب الفلاحون الافريقيون للوقوف ضد النظام التجاري. وانجاه الشركات التجارية في غرب افريقيا إلى الاحتكار عن طريق «التجمعات» هو انجاه معروف، كما أن الشركات التجارية في كل أنحاء القارة حافظت على مصالحها برفضها المنافسة فيا بينها بطريقة قد تؤدي إلى رفع الأسعار. والواقع أن الوسطاء أيضًا، كالآسيويين في شرق افريقيا واللبنانيين في غربها، قد حددوا أسعارًا وشروطًا فيا بينهم لم يكن أمام الفلاح الافريقي من خيار كبير بشأنها كلما ذهب ليبيع سلعه. وكان زراع الحاصلات ذات العائد النقدي يواجهون الاحتيال عليهم عند وزن سلعهم، وفي المرحلة التحويلية (كما كان بحدث في محالج القطن)، وعند النقل، وفي حساب العائد وتسديد القروض والدفعات المقدمة إن وُجدت، وكان المنتجون الافريقيون يقومون كذلك بالشراء بالتجزئة من التجار الوسطاء والشركات التجارية. وكانت المبادلات بين الاقتصاد الاستعاري وبلدان الأصل المستعمرة تتميز بقدر جوهري من عدم المساواة. وكان عدم المساواة هذا يظهر في التفاوت الكبير بين المقابل المنخفض الذي يحصل عليه الافريقيون والإرتفاع عليه في بلدان الأصل المستعمرة. وبالطبع فإن عدم المساواة في المبادلات لم يكن ظاهرة اقتصادية بحتة. عليه في بلدان الأصل المستعمرة. وبالطبع فإن عدم المساواة في المبادلات لم يكن ظاهرة اقتصادية بحتة. فقد كان يرجع إلى عدم التكافؤ في القوة السياسية وإلى التخلف التنظيمي والتكنولوجي للمنتجين فقد كان يرجع إلى عدم التكافؤ في القوة السياسية وإلى التخلف التنظيمي والتكنولوجي للمنتجين الافريقيين (١١).

وكان الافريقيون يتعرّضون للاستغلال من قبل النظام الاستعاري بصرف النظر عا إذا كانوا ينتجون فائضًا للتصدير أم لا. وأصبحت جباية الضرائب أبعد مدى ، لكن هذه الضرائب لم تكن تُستخدم في أداء الخدمات للجمهور بقدر ما كانت تُستخدم لإقامة البنية الأساسية للدولة وللاقتصاد. فقد كانت هجرة العال إلى المناجم والمزارع والحقول تتم على حساب اقتصاد القرية والاقتصاد المحلي الذي كان مستقلاً بذاته من قبل. وبذلك كان رأس المال يتجنب تكاليف إعداد العال. وكما هو شأن نظام الرقيق كان العال بحصلون أبدًا على العال بحصلون أبدًا على أجر يكني لمعيشتهم أو على أية مزايا اجتماعية لأنهم كانوا مزارعبن «غير متفرغين» وكان على غيرهم من أعضاء أسرتهم ، طوال الحياة العملية لأهليهم ، أن يظلوا يوفرون لأنفسهم متطلبات معيشتهم عند مستوى لا يتغير هو الذي اعتبره الأوروبيون حد الكفاف للافريقيين. وعلى نفس هذا النحو كانت الحاصلات ذات العائد النقدي التي تذهب إلى الأسواق المحلية أو أسواق التصدير تنتج باعتبارها فائضًا الخاوز حد الكفاف للفلاحين ، وهذه الأسباب فإنه من الخطأ النظر إلى المستعمرة باعتبارها هاتصادًا يتجاوز حد الكفاف للفلاحين ، وهذه الأسباب فإنه من الخطأ النظر إلى المستعمرة باعتبارها هاتصادًا يتجاوز حد الكفاف للفلاحين ، وهذه الأسباب فإنه من الخطأ النظر إلى المستعمرة باعتبارها هاتصادًا يتجاوز حد الكفاف للفلاحين ، وهذه الأسباب فإنه من الخطأ النظر إلى المستعمرة باعتبارها هاتصادًا

<sup>(</sup>١١) س. أمين، ١٩٧٤؛ أ. إيمانيويل، ١٩٧٧.

مزدو جًا » يشتمل على قطاعين متميزين أحدهما «حديث» ، والآخر «تقليدي» (١٢). فقد كان ببن الدائرة المفترض تميزها بالحداثة وبالديناميكية وبين الأشكال التقليدية المتخلفة علاقة جدلية من الترابط والاعتماد المتبادل. وكان النمو في قطاع التصدير ممكنًا فقط لأنه استطاع أن يحول ببن الجماعات الافريقية وبين القيمة سواء تمثلت في أرض أو عمل أو دفعات زراعية أو رأس مال. وكان الركود في هذه الجماعات دخيلاً عليها أكثر من تأصله فيها. ولم يعد هناك وجود «للتقليدية» بعد أن نضب عمالها ودُمِّر مبرر وجودها. فإنتاجها الزراعي إما أنه انحفض أو أنه لم يستطع أن يتمشى مع الزيادة في السكان. ولهذا فإن المناطق المنعزلة التي لم تشهد أي نمو بالمعنى الرأسهالي قد تأثرت مع ذلك بوجود الرأسهالية في القارة.

#### التبعية والانكماش (١٩٣٠ – ١٩٣٨)

لقد أُقيمت علاقات الإنتاج في افريقيا على مدى سنوات طويلة تعرّضت خلالها الاقتصادات الافريقية العديدة المكتفية ذاتيًا للتدمير أو التحول والتبعية . وقد قَطعت الروابط التي كانت تربط بعضها بالبعض ، كما هو الحال بالنسبة للتجارة عبر الصحراء والتجارة في منطقة ما بين البحيرات الواقعة في شرقي افريقيا ووسطها ، كذلك تأثرت بصورة معاكسة العلاقات التي كانت قائمة ببن افريقيا وبقية أنحاء العالم وبالذات بلاد الهند وبلاد العرب. وظهر إلى حيز الوجود عدد كبير من الاقتصادات الاستعارية المتزوية ، ولم يكن التقسيم الاقتصادي مطابقًا تمامًا للتقسيم السياسي ما دام أن القوى الرأسهالية الأكثر قوة احتالت على سلب مستعمرات الدول الأضعف منها. فحتى بريطانيا العظمي كان لا بد لها أن تقبل تغلغل رأس المال الأمريكي إلى جنوب افريقيا بعد تشكيل المؤسسة الأنجلو – أمريكية في سنة ١٩١٧. ومع ذلك فإن الحدود السياسية التحكمية كانت تعتبر بشكل عام حدودًا للاقتصادات التي كان كل منها تحدود الحجم ومصطنعًا ومتجهًا بمعزل عن غيره نحو أوروبا. وكانت هذه الاقتصادات تفتقر إلى الروابط فيها بينها على مستوى القارة وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الداخلي. وكانت تلك شروطًا مسبقة لأزمة النبعيُّه للخارج التي تمثلت بوضوح في رأسّ المال والأسواق والتكنُّولوجيا والخدمات وعملية اتخاذ القرارات. وكان الاقتصاد الاستعاري، بحكم تسميته، امتدادًا لاقتصاد الدولة المستعمِرة. وقد أدبحت الاقتصادات الافريقية أولاً في اقتصاد مستعمر بها ثم أدبحت من بعد في اقتصادات الدول الرئيسية في العالم الرأسهالي. ومن ببن أكثر الروابط بداهة النقل البحري. ولم يكن هناك في عهد الامبريالية إلاّ حفنة من الأمم التي يوجد بها رأسهاليون بحريون قادرون على القيام به. وكانت البرتغال خارج التقدير تمامًا أو تكاد، بينا توسعت الولايات المتحدة كثيرًا بالقياس لِمَا كانت عليه حصنها في التجارة الافريقية في القرن التاسع عشر. وكانت الاتجاهات التنافسية والاحتكارية تقف مقابل بعضها البعض في عالم النقل البحري. وقد سعت البلدان المختلفة، عن طريق الإعانات والتشريعات المخاصة بالنقل البحري، إلى ضهان أن تؤدي التجارة الاستعارية إلى ازدياد حمولة السفن الوطنية. ومع ذلك فقد ظهرت في أوائل القرن الحالي «الخطوط الملاحية المنتظمة» كوكالات يحل عن طريقها ما يترتب على المنافسة وتُقام من خلالها الاحتكارات في تحديد أسعار الشحن. ولم يكن للدول الأضعف أي تمثيل ، أو كان لها تمثيل محدود ، في هذه الخطوط الملاحية المنتظمة ، بينا كان الألمان من كبار المساهمين فيها حتى بعد أن فقدوا مستعمراتهم الافريقية (١٣).

<sup>(</sup>١٢) أ. مافيجي، ١٩٧٢؛ سي. ميلاسو، ١٩٧٧.

<sup>(</sup>۱۳) سي. لوبوَشيه، ۱۹۶۳.

وكانت البنوك هي ذروة الاحتكار الرأسالي المبكر ، فقد كانت تشكّل القنوات الرئيسية التي تصدر من خلالها الفوائض الافريقية حيث لم تكن هناك عوائق تقف في سبيل التدفق الحر لرؤوس الأموال إلى خارج المستعمرات . وكانت البنوك الخاصة هي التي تصدر في البداية العملات المتداولة في معظم المستعمرات إلى أن أصبحت تلك مهمة البنك المركزي بعد أن أنشئت مؤسسات النقد المركزية . وكانت إدارات الخزينة في الدولة المستعمرة تتصرف في احتياطيات العملات الخاصة بالمستعمرات بما يتفق مع مصالحها هي ، وفي النهاية مع مصلحة التمويل الرأسالي، إذ إن استثار هذه الاحتياطيات كان يتم في سوق المال للبلد المستعمر الأصلي . فبضهانها للتأمين البحري ومساندتها للمشروعات الرأسالية الكبيرة استطاعت البنوك أن تحتفظ بسيطرتها على الاقتصاد الاستعاري . وقد قدّمت البنوك صكوك الاثنان إلى المستوطنين البيض وتجار التجزئة من غير الافريقيين ولكنها ، ولأسباب رأسمالية ، وفوق ذلك لأسباب عنصرية غير علمية ، أنكرت على الافريقيين الحصول عليها . وكانت الأوامر الاستعارية الرسمية الخاصة بقيود الائتان .

ويمكن أن نتتبع ، إلى حد كبير ، كيفية عمل الاقتصاد الاستعاري من خلال شركات الملاحة ومشروعات التعدين ، ولكن لا بد ، لكي نفهم لم عملت المؤسسات الاستغلالية على النحو الذي عملته ، أن نحلل البنيات الاقتصادية للمستعمرة باعتبارها جزءًا من الاقتصاد الرأسهالي الشامل . فقد حصر الاستعار إنتاج المستعمرات الافريقية في السلع الأولية المخصصة للتصدير ومن ثم أبقى على تبعينها للدول الرأسهالية المتقدمة فيا يتعلق بالمنتجات والتكنولوجيا . ولم يكن من الممكن الإبقاء على هذا التقسيم الدولي الجامد للعمل بصفة دائمة ، فحدث تغير نحو الصناعات التحويلية والخفيفة قبل الحرب العالمية الثانية . ومع ذلك فإن الفترة الممتدة حتى سنة ١٩٣٥ كانت أقرب إلى التعبير عن التقسيم الدولي للعمل في صورته الاستعارية الكلاسيكية . فقد عارض الصناع الفرنسيون بنجاح وشدة ، ولفترة طويلة ، المبادرات التي كانت ترمي إلى عصر البذور الزيتية في السنغال . وقد استطاع عدد محدود من زراع السيزال الرأسهاليين في تنجانيقا إقامة مصنع للحبال في سنة ١٩٣٢ ، إلاّ أنه بمجرد وصول هذا المنتج إلى اسيزال الرأسهاليين في تنجانيقا على إنتاج المواد الأولية للتصدير . وفها عدا استثناءات قليلة ، كان الإنتاج مبدأ ضرورة اقتصار افريقيا على إنتاج المواد الأولية للتصدير . وفها عدا استثناءات قليلة ، كان الإنتاج المرادة المستعاري متجها نحو المحصول الواحد والاعتهاد على الأسواق المتخصصة في عدد محدود من البلدان المرادة المستعاري متجها نحو المحصول الواحد والاعتهاد على الأسواق المتخصصة في عدد محدود من البلدان

وقد أدّى التقسيم الدولي للعمل في الاقتصادات الاستعارية إلى فجوة متزايدة الاتساع بين الإنتاج والاستهلاك. ولم يكن القدر الأكبر من الإنتاج في ظل الاقتصاد النقدي النامي مخصصًا لمواجهة الطلب والاستهلاك المحلين. وعلى العكس كانت مجموعة السلع التي يمكن الحصول عليها في أسواق التجزئة في معظمها من منشأ أجنبي. وقد عانت الحرف المحلية الشدائد من المنافسة والمضاربة الأوروبيتين على نحو ما كان عليه الحال بوضوح من قبل العهد الاستعاري. ومع ترسخ جذور الاقتصاد الاستعاري في العشرينات كان الافريقيون ينتجون ما لا يستهلكون ويستهلكون ما لا ينتجون. والواقع أن الطلب المحلي لم يكن يدفع إلى تحقيق أقصى استخدام للموارد المحلية. ومن النتائج الضارة الأخرى ما قام المستعمرون بتبديده أو تجاهله من الموارد الافريقية ، ويرجع ذلك إلى أن المقياس لديهم كان مدى فائدة هذا المورد أو ذاك لأوروبا وليس لافريقيا. فلم يكن أي من العوامل الاقتصادية الأساسية مثل المدخرات ، والاستهار ، والأسعار ، والدخول والإنتاج متمشيًا مع الاحتياجات المحلية. ولهذه الأسباب الهيكلية فإن البحوث الحديثة التي قام بها الاقتصاديون والمؤرّخون الافريقيون قد عارضت الصيغ الاستعارية القديمة المبحوث الحديثة التي قام بها الاقتصاديون والمؤرّخون الافريقيون قد عارضت الصيغ الاستعارية القديمة المبحوث الحديثة التي قام بها الاقتصاديون والمؤرّخون الافريقيون قد عارضت الصيغ الاستعارية القديمة

للتنمية وأثبتت أن الاستعار خلّف التبعية الاقتصادية وعدم التوازن والتخلف (١٤). وكان أكثر الأحداث أهمية في تطور الاقتصادات الافريقية في فترة ما بين الحربين هو الكساد الكبير لسنة ١٩٢٩ إلى سنة ١٩٣٨. فعندما أصاب الكساد الاقتصادات الرأسالية التي يعتمد بعضها على البعض ، أصاب بالضرورة الاقتصادات الافريقية الاستعارية التابعة بشكل أبرز بوضوح طابعها ومدى ما لها من أثر في هذه العملية.

وقد أدت الأزمات الدورية في الاقتصاد العالمي منذ القرن التاسع عشر إلى تقليل سرعة النمو في افريقيا وفرضت صنوفًا من المتاعب على الافريقيين الذّين كانوا مرتبطين بالفعل بعجلة العلاقات النقدية . وكانت حدة هذه الانجاهات هي الشيء الجديد في سنة ١٩٣٠ عندما ظهرت آثار الأزمة على القارة الافريقية. فقد دخل الكساد إليها عبر أكثر القطاعات الرأسالية تقدمًا في افريقيا : المناجم، والمزارع، ومناطق الحاصلات المعدة للأسواق التجارية. ولكنه انتشر من خلال القنوات التي تأتي في المرتبة الثانية والثالثة مؤديًا إلى حرمان عانبي منه الافريقيون الذين كانوا يبيعون الغذاء إلى العاملين وغيرهم من المزارعين والى الرعاة الذين وجدوا أن من غير المفيد لهم اقتصاديًا أن يرتحلوا بقطعانهم في ظل الأسعار السائدة. وسرعان ما تأثر جميع الافريقيين المشتغلين بالتجارة حتى عندما كانت تجارتهم تتناول منتجًا محليًا مثل الكولا. ذلك أن من كان يفترض أنهم من تجار الهوسا أو الديولا التقليديين كانوا في الواقع خاضعين للاقتصاد الاستعاري. وقد استطاعوا أن يكافحوا بنجاح في ظل النظام الجديد وأن يتحولوا فيصبحوا من ملاك سيارات النقل مثلاً ، ولكنهم كانوا يظلون مكتوفي الأيدي عندما يؤدي عامل خارجي رئيسي مثل الكساد إلى انكماش في النقود التي توفرها لعملائهم زراعة الحاصلات ذات العائد النقديُّ والأُجور . وقد اتخذ كل من يشارك في الاقتصاد الاستعاري خطوات لمواجهة آثار الكساد. وجاءت المبادرة من الشركات الرأسمالية. فقد خفضت البنوك والبيوت التجارية من عملياتها في مناطق الحاصلات ذات العائد النقدي ولكنها حافظت على وجودها في المراكز الرئيسية مِثل داكار ولاغوس ونبروبي بينها أغلقت فروعها في المناطق الداخلية والعواصم الأقل أهمية. وفضلاً عن ذلك حققت شركات التصدير الوفورات على حساب الفلاحين بتخفيضها لأسعار المنتجبن تخفيضًا كبيرًا عند ظهور محصول سنة ١٩٣٠ في الأسواق ، كما أنهم قاموا ، كأصحاب أعال ، بتقليل عدد العاملين وتخفيض الأجور بدرجة كبيرة. وباستثناء صناعة الذهب، التي جرت مواصلتها بشراهة، كان التخفيض هو رد الفعل الرئيسي لدى أكثر أصحاب الأعال في مختلف قطاعات الإنتاج. كان العمل بأجر قد ازداد زيادة كبيرة في أعقاب الحرب العالمية الأولى ولكنه تقلُّص بنسبة ٥٠ ٪ أو أكثر بين عامي ١٩٣١ و ١٩٣٤. وفي الوقت نفسه، وبالرغم من أن كثيرًا من المستوطنين وصغار أصحاب الأعمال أشهروا إفلاسهم، إلاّ أن المستفيدين الرئيسيين من النظام الاستعاري ظلُّوا محققون أرباحًا ، وإن كانت محفضة ، إلاَّ أنها كانت لا تزال باهظة . وجاء رد فعل الافريقيين تجاه الأزمة كفاحًا ضد محاولات الأخذ بحلول أوروبية. وإزاء الأجور المخفضة لجأ العال إلى سلاح الإضراب بتواتر أكبر وأعداد أضخم بالرغم من عدم وجود نقابات عمالية . ولقد كُتب القليل نسبيًا عن الكفاح التلقائي للطبقة العاملة الافريقية فما قبل ظهور نقابات العال(١٥٠)، إلاّ أنه يبدو أن الأحوال التطورية والحروب قد زادت من حدة النزاع على نحو ما يدل عليه الاضطراب الذي حدث أثناء كساد سنة ١٩٢٠ – ١٩٢١ والكساد الأكبر فما بين أعوام ١٩٢٩ و١٩٣٣، ومرة

<sup>(</sup>١٤) و. رودني، ١٩٧٧؛ ج. رويمامو، ١٩٧٤؛ أ. أ. بريت، ١٩٧٣.

<sup>(</sup>۱۵) هـ. دوتشلاند، ۱۹۷۰.

أخرى خلال الركود الذي ساد في سنة ١٩٣٨. وكذلك فإنه ليس من قبيل الصدف أن حجب مزارعو ساحل الذهب محصولهم من الكاكاو وقاطعوا المتاجر الأجنبية في سنة ١٩٢١/١٩٢٠ وعادوا إلى ذلك مرة أخرى في سنة ١٩٣٠ وفي سنة ١٩٣٨. وكانت الشركات الأجنبية مصممة على استمرار تحقيق التراكم في جميع الظروف بينا كان العال والفلاحون المحاصرون في بيئات إنتاج الحاصلات ذات العائد النقدي يحاولون مواجهة الإفقار الذي يتعرضون له وحاية أية مكاسب صغيرة يكونون قد حققوها في سنوات أفضل.

وكان خط الدفاع الآخر من جانب الافريقيين هو التخلي عن اقتصاد النقود. وكانت المناطق التي أدخلت حديثًا في الاقتصاد النقدي، أو التي تأثرت تأثرًا محدودًا فقط، هي الأولى في هذا الانسحاب. وكانت هذه الظاهرة نفسها قد حدثت من قبل في نهاية الحرب العالمية الأولى تاركة للحكومات الاستعارية مهمة إعادة إقامة الاقتصاد الاستعاري في بعض المناطق. وقد فكر كثير من فلاحي تنجانيقا، الذين كان معدل مشاركتهم في المبادلات النقدية أقل بكثير من اخوانهم في ساحل الذهب، في التخلي عن زراعة الحاصلات ذات العائد النقدي في السنوات التي أعقبت عام ١٩٣٠. لكنهم لم يحققوا نجاحًا كبيرًا في ذلك لأن سلطة الدولة الاستعارية استخدمت لترجح الكفة ضد ما اعتبر عودة إلى الهمجية. ونظمت الحملات « لزراعة مزيد من الحاصلات » ولم تكن الأوامر البيروقراطية شيئًا غير أشكال من القوة تستخدم لتوسيع الرقعة المنزرعة لمواجهة الانحفاض في الأسعار. ولم يكن التجار وحدهم هم الذين يدعمون هذا النوع من الحملات ولكن كان يدعمه كذلك رجال الصناعة الذين هم بحاجة إلى المواد الخام والمنظات القوية في البلدان المستعمرة الأصلية كالمؤسسة القوية المسهاة «رابطة زرّاع القطن» التي استمر نشاطها في السنوات التي تلت الركود.

وقد عطلت معظم المشروعات الرئيسية خلال فترة الكساد وأصبح الاستثار، إن لم يكن معطلاً، مرتبطاً بالتوسع في إنتاج المواد الأولية الرخيصة التي تستخدم فيها السخرة، كما كان الشأن بالنسبة لمشروع المكتب الفرنسي للري من نهر النيجر. وقد عاد الإكراه في العلاقات الاقتصادية إلى الظهور على نطاق واسع مما يدل على أنه كان لا بد في أوقات الأزمات من تعزيز الاقتصاد الاستعاري بأساليب غير اقتصادية. وقد أتاحت اليد العاملة الافريقية والضرائب الإبقاء على سير السكك الحديدية وعلى الإيرادات الاستعارية. ومع ذلك فإن الجاهير الافريقية عانت إلى أقصى حد الشدائد من الاستقطاعات الإيرادات الاجتماعية، التي كانت ضئيلة أصلاً، مثل الطب والتعليم وكان يتعين عليها أن تدفع المزيد للحصول على هذه الخدمات. وفي سنوات النقاهة التي تلت عام ١٩٣٤ بقيت الأجور والأسعار والتسهيلات المتاحة للافريقيين محفضة على عكس ما حدث بالنسبة لرأس المال الخاص الذي عاد إلى ققيق معدلات أرباح مرتفعة.

ولم تقدم الحكومات الاستعارية غير الحد الأدنى من الغوث للافريقيين الذين عانوا الأمرين من الكساد. فقد أوقفت تحصيل الضرائب، وقامت بدعم الأسعار على نحو ما قامت به الحكومة الفرنسية بالنسبة للفول السوداني. كذلك حاولت التخفيف من أشكال الاستغلال الفجة التي بحاً إليها الوسطاء. وقد دعت الضرورة إلى الأخذ بهذه التدابير طالما أنه لم تكن هناك نقود تتداول ولأن الأسعار المنخفضة في بلد من البلاد كانت تضطر الفلاحين اليائسين إلى السير لمسافات طويلة لتهريب منتجاتهم إلى الخارج حيث كانوا يحققون فائدة ضئيلة. أما فيا يتعلق بالوسطاء فقد كانت الحاجة تدفع الحكومات إلى منعهم من الاستحواذ على الأرباح القليلة التي تتحقق بدلاً من تركها تصدّر إلى الخارج. على أن دور التجار من الاستحواذ على الأرباح القليلة التي تتحقق بدلاً من تركها على سلامة الاقتصاد النقدي وتفادي العودة الاسيوين» في شرق افريقيا كان أساسيًا من أجل الحفاظ على سلامة الاقتصاد النقدي وتفادي العودة

إلى المقايضة ، وذلك على نحو ما كان عليه الدور الذي لعبه رأس مالهم إذ وفر القاعدة الأساسية لانتشار المسكوكات وللمبادلات النقدية الصغيرة في المنطقة بأسرها (١٦٠) . ومن ثم فإن الإدارة البريطانية تكون ، في التحليل النهائي ، قد تعاونت لحاية مصالح تجار التجزئة هؤلاء المشترين للمنتجات . وقد خرج الافريقيون من الكساد وهم خاضعون لمزيد من الرقابة البيروقراطية (التي ترمي إلى زيادة الإنتاج) ولكنهم ظلوا معرضين بالكامل لمناورات شركات الاستيراد والتصدير ووكلائها المحليين .

إن التبعية التي كشف عنها الكساد الكبير تبين عمق التغيير الذي طرأ على حياة الافريقيين بعد مضى خمسين عامًا على مجيء الاستعار . وكثيرًا ما كان التأثير في السنوات الأولى محدودًا ، إلاَّ أن التحول الرئيسي الذي صنعه الاستعارَ تشكل بحسب تقدّم مسيرته. ولم تحظَ دراسة الاقتصاد إلاّ بأولوية محدودة سواء في عصر الاقتصاد الاستعاري أو في المرحلة الوطنية التي ظهر فيها مزيد من العناية بدراسة التاريخ الافريقي من منظور محلى. وقد أدى هذا القصور إلى الحذر في مناقشة عمق التجربة الاستعارية ، إذ أنَّ كثيرًا منَّ التغييرات كانت اقتصادية الطابع ، كما أن التغييرات الأخرى ذات الطبيعة السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية كانت ترجع في أساسها إلى النشاط الاقتصادي. وقد أصبح المجتمع الافريقي أكثر تباينًا ، نتيجة لنمو الاقتصاد النقدّي، وظهرت فيه طبقات جديدة. وكان الانجاه نحو التكوين البروليتاري محدودًا في مختلف أنحاء القارة بينًا انتشر التكوين الفلاحي فيها على نطاق واسع . وقد حمل هذا الأخير في طياته البذور لمزيد من التباين. وعلى نحو ما بحدث في كل المجتمعات الفلاّحية التي تدور في فلك رأسهالي برز كبار الفلاحين على حساب صغارهم وعلى حساب العال الذين لا بملكون أرضًا. وقد شهدت جميع مناطق زراعة الحاصلات ذات العائد النقدي في العشرينات من القرن العشرين ظهور كبار الفلاحين الذين يمتلكون أراضيهم الخاصة والذين يستخدمون العال وربما استطاعوا أحيانًا تطبيق تقنيات جديدة . وهناك طبقة معروفة أخرى هي التي ضمت القلة من المحظوظين الذين تلقوا التعليم في السنوات الأولى من الاستعار عندما بدأ إدخال بعض المهارات التي تسمح بتسيير الاقتصاد الاستعاري. وأخيرًا فإن من الجدير بالذكر أن شبكات التوزيع كانت تستخدم أقل عدد من الافريقيين، ممن أصبح لهم شأن كبير في غرب افريقيا وشالها. وقد شكل زرّاع الحاصلات ذات العائد النقدي الناجحون والتجار الافريقيون والصفوة المتعلمة ، معًا ، نواة البورجوازية الصغيرة . وكثيرًا ما كانت جذورهم تمتد إلى طبقات الملاك القدامي في الأجزاء شبه الإقطاعية من افريقيا ، ومن ثم كان الأوروبيون يتعهدونهم بالرعاية . ولكن الأمر الأشد إثارة للدهشة هو أن النشاط الاقتصادي ، بصرف النظر عن نوع السياسة الاستعارية ، كان يحبذ تقدّم هذه الطبقات التي كانت تعد، اقتصاديًا وثقافيًا، جزءًا من النظام الاستعاري التابع.

<sup>(</sup>١٦) ج. س. مانغا، ١٩٦٩.

#### الفصل الخامس عشر

# الاقتصاد الاستعاري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة (١٩٣٥ – ١٩٩٤)

بقلم: ك. كوكري – فيدوروفيتش

هناك أوجه تشابه عديدة بين المستعمرات الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية سواء من حيث الشكل العام، أو من حيث السياسة الاستعارية فيها. فلقد كانت كلّها مستعمرات أو اتحادات تغطي مساحات جغرافية هائلة، وإن كانت من حيث كثافة السكان أقل عمومًا من المتوسط الذي كان سائدًا في افريقيا البريطانية، ولا سيا افريقيا الاستوائية الفرنسية وأنغولا (۱۱) (أنظر الشكل ۱-۱۵). وكانت موزمبيق ورواندا أوروندي (رواندا وبوروندي الآن) بمثابة مستودعات للأيدي العاملة المطلوبة لروديسيا الشهالية والجنوبية المجاورتين (زامبيا وزيمبابوي الآن) والكونغو البلجيكي (زائير الآن)، شأنها في ذلك شأن منطقة الفولتا (بوركينا فاسو الآن) في افريقيا الغربية الفرنسية التي كانت تمد مزارع الكاكاو في ساحل العاج وساحل الدهب (غانا الآن) بالأيدي العاملة من شعب الموسي (۲). وكانت تلك الفترة حاسمة في الجال الاقتصادي. فلقد اتسمت في بدايتها ونهايتها بأحداث بالغة العنف كان أولها الحرب العالمية الأولى التي ساعدت، بالرغم من الأزمة الحادة والقصيرة في ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲، على قيام عهد من الازدهار الاستعاري لم يسبق له مثيل وكان يعكس في حقيقة الأمر مدى رخاء الدول الاستعارية في العقد الثالث من القرن العشرين. بيد أن هذا التوسع الصارخ كان قصير الأمد نسبيًا، إذ انتهى بفترة الكساد الطويلة التي أعقبت الانهيار الناجم عن أزمة ۱۹۳۰. وقد أدّى هذا كلّه إلى حالة من الاضطراب الشديد سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتاعي أو الايديولوجي. وبانتهاء تلك الفترة كان قد طرأ تحوّل كبير على الصعيد الاقتصادي أو الاجتاعي أو الايديولوجي. وبانتهاء تلك الفترة كان قد طرأ تحوّل كبير على

<sup>\*</sup> كتب هذا الفصل في ١٩٧٤، ونقّح في ١٩٨٠ (المشرف على الجملد).

<sup>(</sup>١) في ١٩٣٦ بلغت كثافة السكان في الكيلومتر المربع ٤,٢ في الكونغو البلجيكي ، و ٢,٨ في افريقيا السوداء الفرنسية ، و ٢,٤ في أنغولا ، وذلك وفقًا لكتاب س. هـ . فرانكل الذي صدر في ١٩٣٨ ، ص ١٧٠ و ٢٠٢ و ٢٠٣ . (٢) في ١٩٣٦ بلغت الكثافة السكانية في الكيلومتر المربع ١,٥ في موزمبيق و ٦,٨ في رواندا – أوروندي . ونيجب أيضًا مراعاة الفرق – فيما يتعلّق بافريقيا الغربية الفرنسية – بين منطقة الساحل شبه الصحراوية والمنطقة الساحلية الأكثر خصوبة كما يتضح من ارتفاع الكثافة السكانية في توغو (١٤,٤) في الكيلومتر المربع . المصدر السابق .



الشكل ١-١٥: موارد المستعمرات الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية (استنادًا إلى غرانديديي ، ١٩٣٤).

العلاقات بين كل من افريقيا الناطقة بالفرنسية وافريقيا الناطقة بالبرتغالية وبين العالم الخارجي. ذلك أن تلك المستعمرات، التي لم تكن بوجه عام تعتمد كثيرًا على الدول الاستعارية الأصلية، أخذت تتحوّل الى جزء لا يتجزأ من النظام الرأسالي الغربي، في إطار نظام اقتصادي مترابط لاستغلال المستعمرات. ولقد كان استغلال تلك الأقاليم، عن طريق الاستثارات الضخمة، حديث العهد نسبيًا. فرؤوس الأموال التي جرت المخاطرة بها قبل الحرب العالمية الأولى كانت محدودة كما يتضح من الجدول رقم ١. وكانت السمة الغالبة على تلك الفترة هي التركيز على استبراد المعدات مما كان يعود بالربح على الدول الاستعارية الأصلية بقدر ما كان يسبّب كثيرًا من المشكلات للمستعمرات. ولكن كان تمة تباين بين

الجدول ١: الاستثارات في افريقيا السوداء (بملايين الجنبات الاسترلينية)

| المنطقة                                 | الاستثارات المتراكمة<br>۱۸۷۰ – ۱۹۱۳ <sup>(۱)</sup> | الاستثارات المتراكمة<br>۱۹۳۲ – ۱۹۳۶ | النسبة المئوية في ١٩٣٦<br>من مجموع الاستثارات<br>في افريقيا السوداء |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| افريقيا البريطانية                      | 190                                                | (1) \$ 4 1                          | VV                                                                  |
| افريقيا السوداء الفرنسية <sup>(٣)</sup> | ۲o                                                 | 79,0                                | ٧, ه                                                                |
| بما في ذلك                              |                                                    |                                     |                                                                     |
| افريقيا الغربية الفرنسية                | _                                                  | ٤, ٣٠,٤                             | ۲,٥                                                                 |
| افريقيا الاستوائية الفرنسية             | _                                                  | 7,1Y <sup>(3)</sup>                 | ۷,۱ (۱)                                                             |
| توغو والكاميرون                         | _                                                  | 7, \(\Lambda\) (1 (*)               | ~                                                                   |
| المستعمرات الألمانية                    | ٨٥                                                 |                                     |                                                                     |
| المستعمرات البرتغالية                   | -                                                  | ٦٦,٧                                | ٥,٤                                                                 |
| عا في ذلك:                              |                                                    |                                     |                                                                     |
| أنغولآ                                  | ضئيلة جدًا                                         | ۹ د ۱۳ <sup>(غ و ۲)</sup>           | ۲,٦                                                                 |
| -<br>موزمبيق                            | _                                                  | ٧, ٤٣٤ و ٧)                         | ۲,۸                                                                 |
| المستعمرات البلجيكية: الكونغو وأوروند   | ٤٠                                                 | ٤, ٤ ٩ (٨)                          | 11,7                                                                |
| المجموع للأقاليم غير البريطانية         | ١٥٠ على الأق                                       | ار ۱۹۰                              | 77,9                                                                |

۱) حسب ما ورد في كتاب س. هـ. فرانكل، ۱۹۳۸، ص ۱٤٩ – ۱۵۹؛ وج. بايش، ۱۹۰۹ و ۱۹۱۰–۱۹۱۱.

٢) مع استبعاد الاستثارات الالمانية في جنوب غرب افريقيا (١٢٦,٥ مليون جنيه استرليني) وفي تنحانيقا (٣٣،٥ مليون جنيه استرليبي) . س. هـ فرانكل ، ١٩٣٨ ، ص ٢٠٠ – ٢٠٣ .

٣) وَلَكَنَ مَنَ الواضح أَنْ تَقدير فرانكل لرؤوس الأموال المستثمرة في افريقيا السوداء الفرنسية أقل مما ينبغي (ربما بمقدار الثلث) لأنه لا يأخذ في الاعتبار إلاّ الشركات المسجلة في بورصة الأوراق المالية.

<sup>. 1977 - 1</sup>AV+ (E

٥) بما في ذلك نحو ١٥,٨ مليون جنيه استرليني نمثل استثارات المانية سابقة.

٦) بما في ذلك نحو ١٦ مليون جنيه استرليني تمثل رؤوس أموال بريطانية.

٧) ٢٠ مليون جنيه استرليني من رؤوس الأموال البريطانية.

٨) استنزلت منها الاستثارات الالمانية في رواندا - أوروندي (٩ ملايين من الجنيهات الاسترلينية).

٩) افريقيا الاستوائية الفرنسية والكاميرون.

البلاد ذات الثروات المنجمية (ولا سيّما الكونغو البلجيكي ، وأنغولا الى حد أقل ، وموزمبيق باعتبارها منفذ الراند) حيث كانت صناعة التعدين أو المرافق الأساسية للسكك الحديدية تحتاج الى استثارات أكبر ، وبين سائر الأقالم التي ظلّت تقتصر على الزراعة دون غبرها . وقد تمثّل أحد عوامل التباين الأخرى في طريقة الاستغلال . فقد ظلّت افريقيا الاستوائية الفرنسية والكونغو أمدًا طويلاً بلادًا تستغل بواسطة الشركات الاحتكارية ، على حين كانت افريقيا الغربية الفرنسية ومستعمرة رواندا – أوروندي الصغيرة خاضعة للنظام التنافسي لـ «اقتصاد المبادلة المباشرة» Economie de traite أي الاقتصاد القائم على تصدير السلع الزراعية الأولية المنتجة بالوسائل التقليدية ، واستيراد السلع الاستهلاكية . أما المستعمرات البرتغالية – التي كانت غنية نسبيًا بالموارد الطبيعية – فكانت تعاني أساسًا من الاعتاد على دولة استعارية «متخلّفة » عاجزة هي ذاتها عن تمويل الاستغلال الذي تقوم به .

#### تمويل المعدات الرأسمالية

تكشف الرسوم البيانية المرفقة (أنظر الشكل ١٥-١) عن تشابه ملحوظ – فيما يتعلّق بالتجارة الخارجية – بين الكونغو البلجيكي وافريقيا الغربية الفرنسية ، حيث بلغت قيمتها ما يقرب من ٢٠ مليون جنيه استرليني عشية الأزمة الاقتصادية العالمية . ويلاحظ من جهة أخرى أن الأرقام الخاصة بأنغولا وافريقيا الاستوائية الفرنسية أقل من ذلك بمقدار أربعة أو خمسة أمثال (في ١٩٣٠ بلغت قيمة التجارة المخارجية لأنغولا ٤٠٠ ٤٧٥ كونتو ، أي اقل من خمسة ملايين جنيه استرليني ، مقابل ٤٦ ملايين النسبة لافريقيا الاستوائية الفرنسية ). وبالمقارنة مع هذه الأرقام تبدو تجارة مستعمرة رواندا – أوروندي الصغيرة وكأنها معدومة تمامًا. فني ١٩٣٠ بلغت قيمتها ٧٠ مليون فرنك بلجيكي ، أي ما لا يزيد على الصغيرة وكأنها معدومة تمامًا . فني ١٩٣٠ بلغت قيمتها ٧٠ مليون فرنك بلجيكي ، أي ما لا يزيد على

ولكن كل الرسوم البيانية تكشف عن عامل ثابت واحد فيما يتعلّق بالفترة من ١٩٣٠ الى ١٩٣٠، وإن كان تأثير التضخم يؤدي الى المبالغة من قيمة السلع المستوردة بالنسبة الى حجمها (قارن المنحنيات الخاصة برواندا – أوروندي حيث يفيد تحويل القيمة الى جنبهات استرلينية في إلغاء آثار التضخم في القارة الأوروبية على تلك الأرقام).

ويعكس العجز في الميزان التجاري لكل الأقالم – الذي بدأ بنقطة التحول في الحرب العالمية الأولى وبلغ أقصاه أثناء السنوات التي بلغ فيها الرواج الاقتصادي ذروته (١٩٢٥ – ١٩٣٥) – هذا التركيز على الاستثار في المعدات الرأسهالية. ولسنا بحاجة الى أن نؤكّد على ما اتسمت به هذه الفترة من اهمام بالغ بقطاع المرافق الأساسية للنقل، ولا سيّما الموانئ والسكك الحديدية والطرق. فقد كانت تلك ظاهرة جديدة ارتبطت بظهور النقل بواسطة المركبات ذات المحركات. فني الكونغو البلجيكي كانت ٦٥٪ من الاستثارات المتراكمة في ١٩٣٧ نخص المناجم والنقل والعقارات أو المشروعات الزراعية والتجارية الثانوية المرتبطة بالتوسع في السكك الحديدية والتعدين. وفي الفترة ١٩٣٧ – ١٩٣٠ كانت السلع المستوردة للأشغال العامة تمثل نسبة ٤٧ في المائة من الواردات الخاصة. وفي ١٩٢٩ كانت السلع الرأسهالية مثل الفحم والكوك والزيوت المعدنية والمنتجات المعدنية والآلات والسفن والمركبات تمثل ما يقرب من نصف مجموع الواردات (٢٠) ، مقابل الثلث فقط في افريقيا الغربية الفرنسية. ونتيجة لذلك

<sup>(</sup>٣) ف. باسليك ، ١٩٣٢ ، الجملد الأول ، ص ٤١٧ – ٤٢٠.

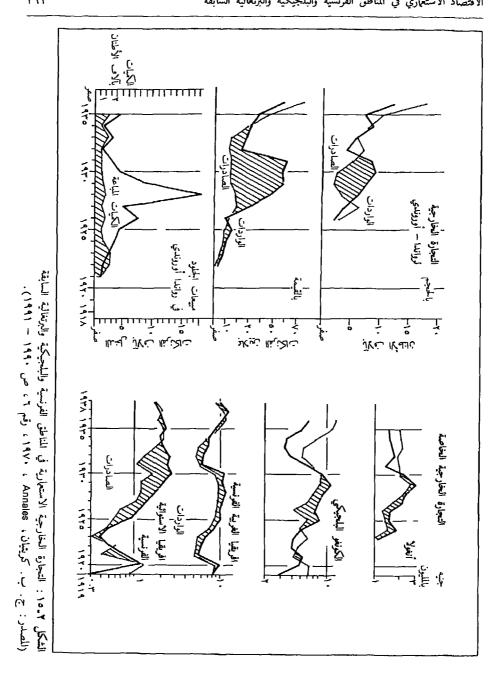

ارتفعت بشدة الاستثارات الرأسمالية المتراكمة في الكونغو البلجيكي من ١٢١٥ مليون فرنك قبل الحرب الى ١٥٢٠ مليون فرنك قبل الحرب الى ١٥٢١ في أنها زادت بسرعة فيمما بين ١٩٢٥ في ١٩٢٩ في ١٩٢٩ و ١٩٢٩ ، وبلغت أقصاها في الفترة ما بين ١٩٢٤ و ١٩٢٩ ، وبلغت أقصاها في الفترة ما بين الحربين، قبل أن تتناقص بشدة أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية. فقد تناقصت رؤوس الأموال السنوية التي الحربين، قبل أن تتناقص بشدة أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية . فقد تناقصت رؤوس الأموال السنوية التي اكتتبت بها الشركات البلجيكية من ١٤٠٠ مليون فرنك بلجيكي بالأسعار الجارية في ١٩٢٩ الى ١٩٧٦ مليونًا فرنك ذهبي تقريبًا.

الجدول ٢: تطوير رؤوس الأموال المستثمرة في الكونغو البلجيكي (١٩٥٠) (بآلاف ملايين الفرنكات البلجيكية بقيمتها عام ١٩٥٠)

| 1947 | 1988 | 1979 | 1978 | 197. |
|------|------|------|------|------|
| ۳۰   | ۳۰,۹ | ٧٩,٧ | 11   | ٦,٦  |

المصدر: ج. ب. بيانز، ١٩٦٨، ص ٣٨٣.

بيد أن المستعمرات كانت فقيرة من الناحية المالية. فعلى الرغم من تزايد إيرادات الجمارك نتيجة لتزايد التجارة الخارجية ، وخاصة الزيادة في ضريبة الرؤوس ، لم يكن في استطاعة تلك المستعمرات أن تمول التوسع بالاعتماد على نفسها. ولذلك كان تطور معداتها مقترنًا بسياسة اقتراض مكتّف من الدول الاستعارية التي تتبعها.

ومن المفارقات أن الجهد الرئيسي في هذا السبيل بذل في فترة الكساد الكبير. فسياسة الاقتراض التي بدأت في الكونغو البلجيكي أثناء الرواج الذي ساد السنوات الأخيرة من ذلك العقد بلغت ذروتها فيما بين عامي ١٩٣٨ و ١٩٣٢. وابتداءً من ١٩٣١ شرعت افريقيا الغربية الفرنسية بدورها في أكبر محاولة جدية للاقتراض من الخارج بعد أن اقنعت أزمة الثلاثينات الحكومة بالحاجة الماسة الى وضع برنامج للاستثارات الرأسهالية.

وبينا كان الدين العام للكونغو البلجيكي أقل من ٢٥٠ مليون فرنك بلجيكي في ١٩٠٩، بلغت قيمة ما اقترضته المستعمرة ، ولا سيّما بعد عام ١٩٢٨ ، قرابة ٢٥٠٠ مليون فرنك بلجيكي ، أو ما يقرب من ٢٠٠ مليون فرنك دهبي (بلجيكي) (٥) . أما افريقيا الغربية الفرنسية فرغم أنها كانت أكبر مساحة وأكثر سكانًا إلا أنها لم تقترض سوى ربع هذا المبلغ منذ ١٩٢٠ ، أو نحو ثلث المبلغ المرخّص به قانونًا . وقد دفع فعلاً في ١٩٣٥ مبلغ ٢٩٠٠ مليون فرنك ، أو ما يقرب من ١٢٠ مليون فرنك ذهبي فرنسي من جملة القروض المرخص بها فيما بين الحربين والتي بلغت ١٧٥٠ مليون فرنك . ورغم هذا فإن هذا المبلغ كان القروض المرخص بها فيما بين الحربين والتي بلغت ١٧٥٠ مليون فرنك . ورغم هذا فإن هذا المبلغ كان عبلًا نصف ما اقترضته افريقيا الاستوائية الفرنسية التي كانت أشد فقرًا وأقرب الى النمط البلجيكي ، ومن ثم بدأت مبكرًا سياسة الاقتراض من أجل تحويل مشروعات المرافق الأساسية . وكانت القروض تنفق كلها تقريبًا على إنشاء السكك الحديدية الموصلة من الكونغو الى المحيط الأطلسي ، أي ما يقرب من ٣٠٠٠

<sup>(</sup>٤) س. هـ. فرانكل، ١٩٣٨، ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٥) بلغ سعر التعادل في هذه الفترة حوالى ١٠٠ فرنك بلجيكي لكل ٧٠ فرنكًا فرنسيًا.

مليون فرنك ذهبي اقترضت ما بين ١٩٢٠ و ١٩٣٦ ، وهو ما يعادل تقريبًا مجموع القروض المرخص بها قانونًا .

وكان من نتيجة ذلك حدوث زيادة كبيرة في الدين الخارجي أخلت بصورة مزعجة بتوازن الميزانية ولاسيّما أن أعباء السداد زادت في منتصف فترة الكساد، مع حدوث انحفاض حاد في أسعار الصادرات. وفي عام ١٩٣٣ كان القسط السنوي لسداد الدين الكونغولي، وقدره نحو ٢٩٨ مليون فرنك بلجيكي، بعادل ما يقرب من ٨٨ في الماثة من إيرادات الميزانية في المستعمرة، أو نحو نصف مصروفاتها ونصف قيمة صادراتها. أما أقساط السداد المطلوبة من افريقيا الغربية الفرنسية (٤٠ مليون فرنك فرنسي في ١٩٣٣) فكانت أقل من ذلك بكثير، وبلغت أكثر من ثلث الميزانية العامة خلال أشد سنوات الكساد سوءًا، ولكنها لم تتجاوز ما بين ٥ و ٨ في المائة من مجموع إيرادات افريقيا الغربية الفرنسية في جميع الميزانيات العامة والإقليمية. وفي تلك الفترة كانت أقساط افريقيا الاستوائية الفرنسية تزيد على جميع الميزانيات العامة والإقليمية. وفي تلك الفترة كانت أقساط افريقيا الاستوائية الفرنسية تزيد على ولكنها كانت غارقة في الديون. فني ١٩٣٦ بلغ مجموع ديون أنغولا نحو مليون كونتو، أي ما يعادل ٨٨٠ مليون جنيه استرليني أو ٢٢٠ مليون فرنك فرنسي ذهبي. وهذا المبلغ أكبر من مجموع ديون افريقيا الغربية الفرنسية (١٠٠ من مجموع ديون افريقيا الغربية الفرنسية (١٠ من مجموع ديون افريقيا الغربية الفرنسية (١٠ من مجموع ديون افريقيا المغربية الفرنسية (١٠ من مجموع ديون افريقيا الغربية الفرنسية (١٠ من مجموع ديون المونفو البلجيكي مع التشابه بين ميزانيتي المستعمرتين.

وبوجه عام كان التزايد في أعباء أقساط السداد أثناء فترة الكساد أسرع بكثير منه في أكثر المستعمرات البريطانية مديونية كما يتضح من الجدول رقم ٣.

الجدول ٣: الأقساط السنوية لسداد الديون: الأعباء المقارنة في أقاليم مختلفة في ١٩٢٨ و ١٩٣٥ (بالنسب المئوية)

|                                        | الكونغو | البلجيكم     | Ļ               | افريقيا<br>الفرنسية |            |                 | افريقيا<br>الفرنسية | الاستواثيا   | 2               |
|----------------------------------------|---------|--------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|
|                                        | 1971    | ۱۹۳۵         | معدل<br>الزيادة | 1974                | 1980       | معدل<br>الزيادة | 1971                | 1980         | معدل<br>الزيادة |
| ; من الايرادات<br>; من الصادرات الخاصة |         | ۷۹,۳<br>۲٦,۸ |                 | ۵,۲<br>۵,۲          | ٦,٨<br>٦,٩ | ۳٦٧<br>٤٦٠      |                     | ٤٧,١<br>٤٦,٦ |                 |

المصدر: س. هـ. فرانكل، ١٩٣٨، ص ١٨٢، وك. كوكري فيدروفيتش، سينشر قريبًا.

والمقارنة بين الكونغو البلجيكي وافريقيا الغربية الفرنسية ، رغم صعوبتها بسبب تقلبات العملة ، تبين الاختلافات بينها فيما يتعلّق بطرائق الاستغلال . فلقد كانت تعيب الكونغو البلجيكي بعض مواطن الضعف الاقتصادي الظاهرة رغم أنه كان يعتبر أكثر إدرارًا للربح ، وأشد طلبًا لرؤوس الأموال . وذلك أن ديون الكونغو البلجيكي كانت أكبر بكثير ، على حين كان حجم صادراته أقل ، رغم أهمية صناعات

<sup>(</sup>٦) س. هـ. فرانكل، ١٩٣٨، ص ٣٧١؛ ج. دوفي، ١٩٦٢، ص ١٣٩ وما يليها.

استخراج المعادن فيه. وأهم من ذلك أن إيرادات ميزانيته كانت أقل بكثير بسبب انخفاض الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على السكان الافريقيين. وقد أدى هذا كله الى تعرّض البلاد لعجز مالي أكبر في فترة الكساد الكبير.

الجدول ٤: بعض الاحصاءات عن المستعمرات (بملايين الفرنكات الفرنسية)

|              | الكونغو البلجيكي |        | الفرنسية    | يقيا الغربية | افر   |                                |
|--------------|------------------|--------|-------------|--------------|-------|--------------------------------|
| التغير<br>// | 1980             | 1974   | التغير<br>/ | 1980         | 1974  |                                |
| 10/1+        | 770              | ΑY     | Y 1 A +     | ٥٤,٨         | 17,7  | قسط الدين                      |
| <b>Y</b> 1-  | 79.              | ٤٢.    | ١٨-         | 094          | 777   | ير<br>إيرادات الميزانية العامة |
| <b>V</b> -   | ٨٥٠              | 910    | <b>٣٩</b> — | 748          | 1 188 | قيمة الصادرات                  |
| _            | <b>V</b> 9       | 6      | ۳۴–         | 121          | 414   | الايرادات الجمركية             |
| 10-          | 70               | ٥٧ (؟) | ٦+          | 101          | 184   | ضريبة الرؤوس                   |

ويرجع هذا التباين في حقيقة الأمر الى اضطراب مستوى الاستغلال. فقد كان الكونغو على وشك الدخول في مرحلة الاستغلال بواسطة رأس المال بينا كانت افريقيا الغربية الفرنسية لا تزال الى حد ما في مرحلة «اقتصاد حلب الخيرات». فعشية الكساد الكبير كان التفوق التجاري للاتحاد الفرنسي – الذي كان أكثر من نصف اقتصاده (٧,٧٥ ٪ في ١٩٢٨) لا يزال قائمًا على تصدير الفول السوداني السنغالي – دليلاً على مردودية السياسة التجارية الفرنسية قصيرة النظر التي كانت تقتصر على استغلال هوامش الربح الذي يتحقّق من بيع السلع المستوردة للمنتجين الافريقيين بأسعار باهظة ، وشراء المحاصيل التي كان انتاجها متروكًا للقطاع التقليدي بأسعار زهيدة (اقتصاد المبادلة المباشرة المباهوة أن يعود الربح على من المفترض أن هذه المستعمرة تتمتع بالاكتفاء الذاتي لأن أساس الاستعار كان هو أن يعود الربح على الدولة الاستعارية الأصلية . ولذا فإنها كانت تعيش على الرسوم الجمركية المتحصلة عن التوسع في التبادل التجاري ، وعلى الضرائب الباهظة . ورغم الكساد الذي أوقف حركة التجارة وقضى في الوقت نفسه على الإيرادات الافريقية فان الدولة الاستعارية الأصلية رفضت تقديم أي إعانة للمستعمرة . وبنفس الطريقة الإيرادات الافريقية فان الدولة الاستعارية الأصلية رفضت تقديم أي إعانة للمستعمرة . وبنفس الطريقة على مقوع ما تلقته من إعانات من ١٩١١ الى ١٩٣٤ لا يزيد على ٣٧٥ مليون فرنك فرنسي . وعندما بلغ الكساد ذروته وافقت الدولة الاستعارية الأصلية على مضض على أن تتكفّل فقط بخدمة ديون المستعمرة على قيمته ٨٠ مليون فرنك فرنسي في ١٩٣٥ (١٠) .

. ولكن ضريبة الرؤوس ظلّت تتزايد باستمرار ، أو على الأقل لم تتناقص ، أثناء فترة الكساد ، وبلغت في افريقيا الغربية الفرنسية ١٥٦ مليون فرنك فرنسي في ١٩٢٩ ، و١٨١ مليونًا في ١٩٣١ ، وكان أدنى

<sup>(</sup>٧) أ. مويلر، ١٩٣٨، ص ٣-٥.

مستوى لها في ١٩٣٥ حينا بلغت ١٥٣ مليونًا. ورغم أن فرنسا وافقت في النهاية على بذل جهود من أجل الاستئار في المستعمرات الافريقية ، فقد كان هذا إجراء مؤقتًا للغاية في صورة قروض مضمونة من الدولة تسدّد بعد ٥٠ عامًا بفائدة تتراوح بين ٤ و ٥,٥ في المائة . ومعنى هذا بعبارة أخرى أن المستعمرات الفرنسية ظلّت مطالبة بأن تدفع الجزء الأكبر من ثمن معداتها الرأسهالية . وقد كانت افريقيا الاستوائية الفرنسية من الفقر المدقع بحيث اضطرت الدولة المستعمرة لها آخر الأمر الى التكفّل بكل ديونها تقريبًا . أما في افريقيا الغربية الفرنسية فقد خفض نصيب فرنسا من مجموع المصروفات فيما بين ١٩٣١ و ١٩٣٦ حتى وصل الى ١٦ ٪ فقط ، بما يكني لخدمة الدين . أي أن عَرق السكان هو الذي كان يستخدم ، قبل أي شيء آخر ، في تنمية تلك المستعمرة .

وحيث أن هذا الاقتصاد المتخلف، أي القائم على الضرائب والنهب بدلاً من الانتاج والاستثار، كان شديد التعرّض للخطر، فقد أدّى الكساد الكبير الى إفلاسه. وفي ١٩٣٤ أبلغ مقرّر ميزانية المستعمرات بمحلس النواب الفرنسي أن المستعمرات أصبحت في الرمق الأخير. وأوصى بأن تتولى الدولة تمويل احتياجاتها من المعدات الرأسالية. وفي نفس السنة عُقِد المؤتمر الاقتصادي لفرنسا وأقاليمها فيما وراء البحار للقيام بأول محاولة لوضع برنامج للدعم. ولكن هذا البرنامج لم ينفّذ في الواقع إلاّ بعد الحرب العلمة الثانية (٨).

ورغم أن الكساد كان مفاجئًا وقاسيًا في الكونغو البلجيكي ، إذ انخفضت قيمة الصادرات بنحو الثلثين من ١٩٦١ الى ١٩٨٨ مليون فرنك بلجيكي ما بين ١٩٣٠ و ١٩٣٣ ، فقد كان أخف وطأة من حيث قيمته النسبية ، وأمكن التغلّب عليه بسرعة أكبر . ومما يدل على ذلك أن قيمة الصادرات ارتفعت مرة أخرى الى ١٩٣٣ مليون فرنك بلجيكي في ١٩٣٥ . بيد أن انتاجية الكونغو البلجيكي ظلّت متوسطة . وقد كان انتاجه التعديني ، إذا ما قورن بانتاج المستعمرات البريطانية في افريقيا الجنوبية ، لا يزال منخفضًا جدًا على أحسن التقديرات . ورغم أن هذا الانتاج كان بمثل في ١٩٣٥ نسبة ٢٢ ٪ من إجالي قيمة صادرات الكونغو البلجيكي (و ٣٠٪ ٪ بالنسبة لأنغولا) فان الإقليمين معًا كانا لا يصدران أكثر من مجموع قيمة الانتاج التعديني لافريقيا السوداء .

الجدول ٥: الأهمية النسبية للتجارة الخارجية (بحموع الصادرات والواردات) في عدة مستعمرات (كنسبة مئوية من مجموع تجارة افريقيا السوداء)

| أنغولا | الكونغو البلجيكي | افريقيا الغربية الفرنسية |      |
|--------|------------------|--------------------------|------|
| ١,٣    | £ ,V             | ٥,٩                      | 1911 |
| 1,1    | ١, ٤             | ۸, ه                     | 1940 |

بيد أن المستعمرة البلجيكية ، التي كان النشاط الاقتصادي فيها قد تحوّل فعلاً الى النمط الرأسهالي ، كانت تتميّز بتقدمها التكنولوجي وبانتهاجها سياسة الاستثارات طويلة الأجل. وكانت الأزمة الخطيرة التي تعرّضت لها ميزانيتها في الثلاثينات ناجمة عن نقص تدفق الاستثارات أكثر مما كانت ناتجة عن انخفاض قيمة الصادرات. وكان يعوّض انخفاض الإيرادات الذاتية للمستعمرة – وكانت أقل من مثيلاتها

<sup>(</sup>٨) ك. كوكري – فيدروفيتش وه. مونيو، ١٩٧٤، ص ٤٠٩-٤٠٩.

في افريقيا الغربية الفرنسية — ضخامة حجم رؤوس الأموال الخاصة وما تلقاه من دعم من الدولة ، التي كانت تعوض العجز بتقديم إعانات كبيرة ، فضلاً عن القروض. وقد بلغت قيمة تلك الإعانات ١٩٣٧ مليون فرنك بلجيكي بين ١٩٣٣ و ١٩٣٧ ، وذلك بخلاف يانصيب المستعمرة ، الذي كانت أرباحه (٢٧١ مليون فرنك بلجيكي أو ١٩٣٧ / من المصروفات العادية). وفيما بين ١٩١٤ و ١٩٣٥ «كلف» الكونغو بلجيكا ، بخلاف القروض ، ١١٢٥ مليون فرنك ذهبي ، أو ما يقرب من نصف مجموع مصروفات بلجيكا فيما بين ١٩٠٨ و ١٩٥٠ (١٩٠٥ مدوفات بلجيكا فيما بين ١٩٠٨ و ١٩٥٠ (٩) .

وقصارى القول أنه بالرغم من أن الكونغو كان يكلّف بلجيكا أعباء أكبر ، بالمقارنة مع الاتحادين الفرنسيين – أو بالأحرى بسبب ذلك – استطاع الكونغو أن «ينطلق» اقتصاديًا بمجرّد انتعاش الصناعة بعد الكساد . بيد أننا يجب ألا نغالي في إبراز هذه الظاهرة ، ذلك أن ما أعقب الكساد من زيادة الصادرات على الواردات في كل مكان من المستعمرات كان يدل على أن التجهيز الرأسالي الذي تم في المرحلة السابقة قد ساعد فحسب على أن تتطور الى مرحلة أكثر تقدمًا سياسة تعتمد أساسًا على الاستغلال من الخارج أكثر مما كانت تعتمد على تنمية المستعمرات من أجل خير المستعمرات ذاتها.

#### أعباء العال

كانت الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والكساد الكبير - وهي التي وقعت بين مرحلتين شاقتين واتسمت باستغلال متزايد للعال - فترة عصيبة بالنسبة للافريقيين. فني تلك الفترة من «التطور» الاستعاري، لم يكن المستعمرون يهتمون بالافريقيين إلا بقدر ما كانوا يمثلون بالنسبة لهم سلعة للاتجار أو أداة للانتاج. والواقع أن تدابير حماية الأيدي العاملة لم تتخذ أول مرة إلا لضمان كفاءة العمل. ولكن مستوى معيشة العالى كان مزعزعًا الى أقصى حد، ومن ثم انهار تمامًا في فترة الكساد العالمي. فقد ذكر أحد المسؤولين الاداريين الفرنسيين أنه كان يلاحظ دائمًا: «أن أسر السكان الأصليين لم تكن لتستطيع مطلقًا أن تني باحتياجاتها في حدود مواردها، مها كانت ميزانيها سليمة ومنظمة. والواقع أن حياة السكان الأصليين كانت معجزة متكرّرة بلا انقطاع» (١٠٠).

#### الأيدي العاملة

على الرغم من أن السخرة كانت محرّمة رسميًا في كل مكان فقد كان النقص في الأيدي العاملة يشجع على القسر ، سواء المباشر أو عن طريق فرض ضرائب لا بد من دفعها .

#### الخدمة الاجبارية وتسلم المحاصيل

كان من الشائع في كل مكان استخدام الأيدي العاملة بدون أجر. وقد أجاز الاتحادان الفرنسيان رسميًا بعد الحرب استخدام الأيدي العاملة بدون أجر في المشروعات ذات الأهمية المحلية أو بالنسبة

<sup>(</sup>٩) أ. مويلر، ١٩٣٨؛ (١٥) ك. كوكري - فيدروهبتش، ١٩٧٧، ص ٤٧٥-٤٧٧.

<sup>(</sup>۱۰) ي. أورفوا، ۱۹٤٠.

للمستعمرين. وبعد أن كان ذلك محددًا في البداية بسبعة أيام كل عام زيدت مدته الى اثني عشر يومًا في افريقيا الغربية الفرنسية. كما نص المرسوم الصادر في ٦ اكتوبر / تشرين الأول ١٩٢٢ والمعدل في ٧ يناير /كانون الثاني ١٩٢٥ على إمكانية شراء الإعفاء من هذا العمل مقابل دفع مبلغ يتراوح بين ٥٠ سنتيمًا وفرنكبن عن كل يوم بحسب مدى تغلغل الاقتصاد القائم على النقود.

ومما زاد من استياء الوطنيين من هذا الالتزام – المحدود في ذاته – أن مهمة إطعام العال ، التي كانت من قبل مهملة تمامًا ، ظلّت ملقاة على عاتق النساء إذا كان العمل في حدود مسيرة يوم من القرية . وكان هناك الى جانب هذا الالتزام بالعمل ، العمل الإجباري (ولكن بأجر ) في أشغال السكك الحديدية . وقد استخدم في هذه الأشغال في افريقيا الاستوائية الفرنسية في الفترة من ١٩٣١ الى ١٩٣٦ نحو ١٩٣٠ مرجلاً بلغ مجموع فترات تغيبهم عن بيوتهم ١٩٣٨ سنة . ويقدر عدد من هلكوا في بناء السكك الحديدية من الكونغو الى المحيط الأطلسي قبل عام ١٩٣٨ بما يقرب من ٢٠ ألف نسمة (١١١ . وفي افريقيا الغربية الفرنسية كان هذا مقترنًا بنظام عرف باسم «الشريحة الثانية من قوة العمل » كان يجيز تجنيد عال للأغراض «الاجتاعية والنفعية» من نصف عدد من لا يطلبون للخدمة العسكرية (١٢) . وهناك أخيرًا أعال الحمل التي كانت في تناقص مستمر في معظم المستعمرات عشية الكساد الكبير ، ولكنها كانت لا السنة (١١ ) وإن خفضت فيها مدة العمل الإجباري بدون أجر من ٢٩ يومًا الى ١٣ يومًا في السنة (١٢)

وتميزت هذه الفترة أيضًا بنظام الزراعة الإجبارية للمحاصيل. فقد بعث هذا المبدأ – الذي استحدث أول مرة في الكونغو البلجيكي في نهاية القرن التاسع عشر – إبّان الحرب العالمية الأولى، بعد أن أوفدت في ١٩١٥ بعثة الى أوغندا والى ساحل الذهب فطبق من جديد فيما يتعلّق بزراعة القطن في أوغندا وزراعة الكاكاو في ساحل الذهب (١٤٠). كها أدخل نظام الزراعة الإجبارية للأرز في المقاطعة الشرقية وللقطن في مانيا وأويلي ثم امتد الى المستعمرة بأكملها. وفي ١٩٣٠ بلغت مساحة «الحقول التابعة للدولة» أكثر من مليون هكتار. وكان من نتيجة ذلك أن أنتج الكونغو ١٩٠٠ طن من الأرز و بهابل باستياء شديد، ولكنه ومع ذلك طبق في الاتحادين الفرنسيين، حيث بدأ عام ١٩١٦ بمناسبة «المجهود الحربي». وكان بقاؤه راجعًا منذ البداية الى المحافظة على الأسعار اصطناعيًا عن طريق الإعانات الفرنسية. وعلى العكس من ذلك تخلت حكومة نياسالاند (ملاوي الآن) في نفس الفترة عن إعانات الدعم لانتاج القطن، كما خفضت تلك الإعانات في الكونغو البلجيكي. وفي افريقيا الاستوائية الفرنسية – وبمبادرة من القائم على ادارتها فيليكس إيبويه (١٩٢٧ – ١٩٢٨)، أعطي لأربع شركات احتكار شراء المحاصيل من «مناطق محمية» شاسعة، مقابل توفير حد أدنى من المعدات (١٠٠٠). أوموره المورة المجلكات في العربة الماحكات المورة على المعدات (١٩٠٠)، أعطي الأربع شركات المتكار شراء المحاصيل من «مناطق محمية» شاسعة، مقابل توفير حد أدنى من المعدات (١٩٠٠). وسار هذا احتكار شراء المحاصيل من «مناطق محمية» شاسعة ، مقابل توفير حد أدنى من المعدات (١٩٠٠). وسار هذا

<sup>(</sup>۱۱) ج. سوتیه، ۱۹۶۷.

<sup>(</sup>١٢) المرسوم الصادر في ٣١ اكتوبر / تشرين الأول ١٩٢٦. وكان هذا النظام مطبقًا في مدغشقر أيضًا. (١٣) ب. دو ديكر ، ١٩٧٤. لقد خفضت أيام العمل سنويًا من ١٥ في ١٩٢٨ الى ١٣ في ١٩٣١. أما في الكونغو البلجيكي فقد زادت أيام العمل الاجباري الجماني الى ١٢٠ يومًا سنويًا أثناء الحرب العالمية الثانية. م. ميرلييه ، ١٩٦٢، ص ٩٥.

<sup>(</sup>١٤) ف. باسليك، ١٩٣٢، الجحلد الأول، ص ٢٨١.

<sup>(</sup>١٥) ك. كوكري – فيدروفيتش، ١٩٧٢، ص ٤٧٥ – ٤٧٧.

المخطط وفقًا للنمط البلجيكي للإحتكارات في الكونغو الذي انبثق عن المرسوم الصادر في أول أغسطس / آب ١٩٢١.

كذلك كانت الزراعة الإجبارية للقطن التي بدأت خلال نفس الفترة في افريقيا الغربية الفرنسية إحدى الأفكار الكبرى التي تفتق عنها ذهن «مكتب النيجر» (١٩٣٣). وفي هذه الحالة أيضًا فشلت فشلاً ذريعًا المراكز القروية التي انشئت خصيصًا لهذا الغرض ابتداءً من عام ١٩٣٧، وكان ذلك راجعًا الى استحالة حل المشكلة السكانية، والى ضآلة غلة الأراضي وهبوط نوعية القطن حيث انحفض سعره من المراكز في ١٩٣٨ الى ٩٠ سنتيمًا في ١٩٣٩ ألى ٧٠ سنتيمًا في ١٩٣١ الى ١٩٣٠ سنتيمًا فقط في الفرت من ١٩٣٣ الى ١٩٣٠.

الجدول 7: صادرات افريقيا الغربية الفرنسية من القطن (المتوسط بالأطنان)

| 1401 | 1949-1940 | 198-1980 | 1979-1970 | 1978-1971 | 1419-1410   | 1918-191.         |
|------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------------|
| 14   | ۳٩٠٠      | 70       | ۳۵۰۰      | ۸۹٥       | <b>£</b> 7Y | 149               |
|      |           |          |           |           | . 198. (    | المصدر: سان ماركو |

ويرجع عدم كفاءة هذا النظام في جميع أنحاء المستعمرات البرتغالية الى فشل السلطات الإدارية في ضهان توزيع البذور أو تقديم الإرشادات الفنية. غير أنه كان شائعًا بصورة بدائية في أراضي شركة موزمبيق التي أنشئت عام ١٨٩١ وكانت لها حقوق السيادة لمدة ٥٠ عامًا على مساحة قدرها ١٦٠٠٠٠ كيلومتر مربع. وبذلك كانت هي الشركة الوحيدة في العالم التي كانت تمارس حقوق السيادة في ١٩٣٠، كما كانت تتولى وحدها ١٩٢٧٪ من مجموع تجارة المستعمرة في الفترة من ١٩١٨ الى ١٩٢٧ وكانت تتحكم في ٦٥٪ من مجموع الأراضي وفي عمل ٤٪ من مجموع السكان ١٩١٠.

ولم تكن نتائج هذا النظام سيئة في جميع الحالات. فعند منعطف الكساد العظيم بدأ الانتاج الكبير للكاكاو، وبصفة خاصة للبن في ساحل العاج والكاميرون ورواندا – أوروندي، مع استخدام نظام الزراعة الإجبارية. وفي رواندا – أوروندي عمّم «برنامج زراعة البن» – الذي كان قد بدأ على أساس تجريبي في ١٩٢٥ (بالزام كل رئيس أو نائب رئيس بزراعة نصف هكتار) – بمجرّد الإحساس بالآثار الأولى للكساد.

الحدول ٧: صادرات رواندا من البن (بالأطنان)

| 1944 | 1947 | 1940       | 1944 | 1979 |  |
|------|------|------------|------|------|--|
| 7    | 110. | <b>770</b> | ١.,  | ٥٠   |  |

المصدر: ج. موليتور، ١٩٣٧، ص ١٥٦ – ١٧٥.

<sup>(</sup>١٦) أ. بوم، ١٩٣٣، ص ١٥٥.

وبمكننا أن نرجع الانطلاق السريع في زراعة المحاصيل التي ينتظر ارتفاع أسعارها أولاً الى أن الافريقيين كانوا مثقلين بالأعباء ولم يكن أمامهم من حل في أسوأ فترات الكساد الكبير سوى تعويض الانحفاض في مداخيلهم بزيادة في الانتاج ومن ثم تعويض الهبوط في القيمة النقدية لمزروعاتهم. ولكن ما أن انتهى الكساد الكبير حتى كان الفلاحون قد اقتنعوا نهائيًا بفائدة جهودهم ومن ثم أخذوا طواعية في زراعة المحاصيل الجديدة. ويبيّن الجدول ٨ الطفرة التي اتسمت بها الانطلاقة الضخمة في افريقيا الغربية الفرنسية في ١٩٣٦.

الحدول ٨: صادرات افريقيا الغربية الفرنسية (بالأطنان)

| 1987    | 1940 |         | السنة   |
|---------|------|---------|---------|
| ٤٣٥٠٠   | ٥٣٠٠ | البن    | 1 1.    |
| £9 V· · | 14   | الكاكاو | المحصول |

المصدر؛ «تطور صادرات افريقيا الغربية الفرنسية من ١٩٠٥ الى ١٩٠٥ ، معهد الإصدار Institut d'Emission لافريقيا الغربية الفرنسية ولتوغو، العدد ٣٦، يوليو / تموز ١٩٥٨.

وكانت زراعة محاصيل المضاربة الجديدة هذه تضمن حدًّا أدنى من النقود الحاضرة المطلوبة لسداد ضريبة الرؤوس ولاشباع الحاجات الاستهلاكية الأولية، وقد أدى هذا الى إلغاء زراعة المحاصيل الإجبارية.

وفي ظل هذه الظروف كانت المؤسسات التي تستهدف مساعدة المنتجين ، مثل «الاثنهان الزراعي » (الذي نظم في ١٩٣١ في افريقيا الغربية الفرنسية وافريقيا الاستوائية الفرنسية والكاميرون) ، من أجل ضهان عمليات الانتاج القصيرة والمتوسطة المدى مع تشجيع التحوّل الى الملكية الخاصة — تقوم بدور لا يستهان به . فقد كانت مساعدات تلك المؤسسات مقصورة على الزراع المنتمين الى جمعيات معترف بها قانونا (التعاونيات ، الجمعيات الزراعية ، الخ) ومن يملكون أراضي مسجلة بأسهامهم (وليس التركات العائلية) (١٧) وبالمثل فان الجمعيات التعاونية للوطنيين Sociétés Indigènes de Prévoyance التي تضاعف عددها في افريقيا الغربية الفرنسية خمس مرات في أربعة أعوام (من ٢٢ جمعية في ١٩٢٩ الى مسؤول الدائرة » ١٩٣١ في ١٩٣٦ أي كان لها أيضًا دور هام ولو أنها في كثير من الحالات لم تكن تهم «مسؤول الدائرة» عام ١٩٤٠ في ١٩٣٦ الم تتمكن سوى جمعيتين أو ثلاث جمعيات من القيام بدور مفيد الإجباري سواء في الحقول أو سينه — سالوم (١٨) . فحتى ذلك الحين كانت القاعدة العامة هي العمل الإجباري سواء في الحقول أو في مشروعات السكك الحديدية .

<sup>(</sup>١٧) مرسوم ٢٦ يونيو / حزيران ١٩٣١. م. ديسانتي، ١٩٤٠.

<sup>(</sup>۱۸) م. توبینیه، ۱۹٤۰.

#### نظام وتشريع العمل

كانت جهات الإدارة في المستعمرات الفرنسية في افريقيا هي التي تتحكم في تجنيد العال. ومن الناحية النظرية أصبح لا يجوز في افريقيا الاستوائية الفرنسية بعد عام ١٩٢١ أن يجند أكثر من «ثلث السكان الذكور القادرين بدنيًا والبالغين». ومع تزايد استغلال الغابات في الغابون اعتبارًا من عام ١٩٢٦ حدّرت جهات الإدارة الملاك الجدد من أنهم يفتحون أماكن قطع الأخشاب التي يملكونها «على مسؤوليتهم الخاصة ، وهم على وعي تام بأنهم قد لا يعثرون على الأيدي العاملة اللازمة في عين المكان» (١٩١٠). وفي الكونغو البلجيكي كان تجنيد العال محددًا بنسبة ٢٥٪ من «الذكور البالغين القادرين بدنيًا». ثم خفض الى نسبة ١٠٪ في منتصف العقد بسبب النقص الشديد في الأيدي العاملة. ولكن تلك الحصة الرسمية كانت تُتجاوز بوجه عام والى حد كبير جدًا (٢٠٠). وفي المستعمرات البرتغالية كانت هناك تفرقة بين «العمل إلعقابي» المقصور على المسجونين والعمل الذي يعتبر «التزامًا أخلاقيًا واجتاعيًا»،

بالنسبة لمن تتراوح أعارهم بين الرابعة عَشْرة والستين لمدة ستة أشهر على الأقل كل عام (٢١١). وكانت الدولة «لا تتورع عن إجبار الزنوج البدائيين في افريقيا على العمل عند الضرورة، أي على أن يرتقوا بأنفسهم عن طريق العمل كي يحسنوا وسائل عيشهم ويتحضّروا » (٢٢).

وكان سرطان متعهدي تجنيد العال متفشيًا بوجه خاص في الكونغو حيث كانت الدولة تفوض سلطاتها في تجنيدهم الى شركات مثل وكالة تشغيل العال في كاتانغا، وهي وكالة خاصة كانت تجند العال للعمل في المناجم كاتانغا المعمل المعمل المناجم كاتانغا العليا (١٩٣٦). أما في المستعمرات البرتغالية فقد كانت الفضائح تتتابع بصفة دورية، مثل فضيحة العمل الإجباري وسخرة الرقيق في مزارع الكاكاو في ساو تومي وبرنسيبي في بداية القرن العشرين. وكانت تستوعب ما بين ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ «مجنّد متطوّع» كل عام. ووفقًا لسياسة الرق الجديدة التي اتبعتها البرتغال، فانها رفضت في ١٩٣٠ «التوصية الخاصة بالقسر غير المباشر على العمل» التي أصدرها مؤتمر البرتغال، فانها رفضت في ١٩٩٠ «التوصية الخاصة بالقسر غير المباشر على العمل» التي أصدرها مؤتمر البرتغال، وقد قبض عليه في ١٩٥٠ كان هناك تقرير الاحتجاج الشهير الذي قدّمه هنريكه غالفاو، ممثل أنغولا في البرلمان وقد قبض عليه في ١٩٥٢ عندما ذكر أن مليونين من الافريقيين قد أبعدوا عن أوطانهم في مناجم المستعمرات البرتغالية ويتووترسراند لليد العاملة الوطنية العمل من موزمبيق للعمل في مناجم الترانسفال الى رابطة ويتووترسراند لليد العاملة الوطنية على مناجم المزيضة بنوب افريقيا لسكة حديد الترانسفال الى رابطة ويتووترسراند لليد العاملة الوطنية عربة جنوب افريقيا لسكة حديد كديد

<sup>(</sup>١٩) ح.ج. أنتونيتي، ١٩٢٦ و ١٩٢٧.

<sup>(</sup>٢٠) م. ميرلييه ، ١٩٦٦ ، ص ١٣٤ – ١٣٥ . وكان مفهوم «البالغ» فضفاضًا ، إذ كان يقصد به كل من «وصل الى مرحلة البلوغ العادي». هـ. ليونار ، ١٩٣٤ ، ص ٣٨٢.

<sup>(</sup>٢١) قانون العمل في ١٩١١ . إدارة وتنظيم عمل السكان الأصليين في المستعمرات الاستوائية ، بروكسل ، ١٩٢٩ ، ص ٢٢٤ – ٣١٥ .

<sup>(</sup>٢٢) توصية اللجنة، التي أدمجت في قانون العمل الصادر بتاريخ ١٤ أكتوبر / تشرين الأول ١٩١٤. مقتبسة في ج. دوفي، ١٩٦٢، ص ١٣٢.

<sup>(</sup>۲۳) ب. فیتر، ۱۹۷۲، ص ۹۰.

<sup>(</sup>٢٤) أِ. بوم ، ١٩٣٨ ، ص ١٢٤ ؛ ج. دوفي ، ١٩٦٢ ، ص ١٨٥.

لورنسو ماركيس رخصت اتفاقية عام ١٩٢٨ لنحو ٢٥٠ من ملتزمي توريد العال بتجنيد ما لا يتجاوز من ٨٠٠٠٠ عامل افريقي سنويًا. وكان متوسط عدد العال المجندين فيما بين ١٩٣٣ و ١٩٣٠ ما يقرب من م٠٠٠٠ عامل مهاجر سنويًا، حيث بلغ مجموع هؤلاء العال ٢٠٠٠٠ توفي منهم ٢٥٠٠ و مل يعد منهم وهو في حالة صحية معقولة سوى ٢٠٠٠٠. ومن ثم فان تأجير القوى العاملة كان يشكّل، مع التجارة العابرة للبضائع، المورد المالي الرئيسي للمستعمرة (الثلثان في ١٩٢٨) (١٩٢٠). وينبغي أن نضيف الى المبالغ التي كانت تحصل مقابل تصاريح الهجرة والتي كانت تشكل نسبة ٨٩٪ من ايرادات الميزانية في المبالغ التي كانت تمثل نسبة ٢٨٪ / ، الرسوم الجمركية التي كانت تدفع عند العودة (٢٥٪)، وكجزء من الإيرادات الناتجة من الضريبة على الرؤوس، المبالغ التي كان العال المهاجرون يرسلونها الى أسرهم أو يعودون بها (٢٠٠).

وكان لرواندا – أوروندي دور مماثل، وإن كان بدرجة أقل، فيمـا ينعلُّق بتوريد العال لمناجم كاتانغا. فني عام ١٩٣٠ كان ٧٣٠٠ عامل من جملة العال القادرين – وعددهم ٣٥٠٠٠٠ من الذكور البالغين – يقيمون في الكونغو ، وكان أكثر من ٤٠٠٠ منهم مقيمين في كاتانغا (٢٧). وتجدر الإشارة أيضًا الى انتشار ظاهرة الهجرة الطوعية بسبب الكوارث الطبيعية . فقد هاجر ٢٥٠٠٠ رواندي الى أوغندا أثناء المجاعة الكبرى التي وقعت في ١٩٢٨ – ١٩٢٩. ويضاف الى ذلك الهروب من العمل الإجباري الذي كان مشابهًا لما قام به أفراد شعب الموسى من أعالي الفولتا الذين لجؤوا الى ساحل الذهب. وقد شعرت كل الدول الاستعارية ، في وقت واحّد تقريبًا ، بالحاجة الى سن لواثح لتنظّم العمل. وكانت مثل هذه اللوائح ، من قبل ، شكلية فحسب ولكن تنفيذها بات ضروريًا عندماً تكاثرتُ الأيدي العاملة مقابل أجر (٢٨). وكانت لوائح العمل متشابهة في كل مكان ، وحدّدت المدة القانونية للعقد بثلاث سنوات كحد أقصى في الكونغو، وبسنتين في المستعمرات الفرنسية والبرتغالية. على أن تسجيل العقد (الخاضع للضريبة) في «دفتر» العامل لم يكن إلزاميًا في كل المستعمرات. وعلى الرغم من أن جهات الإدارة في الاتحادين الفرنسيين وضعت حدًا أدنى للأجر المرخص به في ١٩٢٢ فلم يكن هناك تفتيش ، وَمن ثم انتشرت المخالفات. وكان من الشائع أن يجد عامل افريقي يظن أنه قد وقَّع على عقد لمدة عام واحد أنه مضطر للعمل بعيدًا عن وطنه لمدة عامين أو أكثر . وكان أجر العامل يدفع له عينًا لا نقدًا، وكثيرًا ما كان الأجر العيني المدفوع فعلاً دون الأجر المتفق عليه. وأخيرًا كان العامل يتعرَّض لغرامات باهظة لأقل عصيان للأوامر . وهذا فضلاً عن أن استخدام عمال اليومية – الذي كان لا يخضع لأى رقابة بحجة حرية العمل المعلنة - ظل سائدًا لمدة طويلة.

وقد أدّت أزمة اليد العاملة ، التي كانت محتدمة في المناجم ومشروعات السكك الحديدية ، إلى تغيير في

<sup>(</sup>۲۵) أ. بوم ، ۱۹۳۸.

<sup>(</sup>٢٦) انظر الجداول في ج. كاردوزو، ١٩٣١، ص ٢٩.

<sup>(</sup>۲۷) ب. دو دیگر، ۱۹۷۴.

<sup>(</sup>۲۸) في الكونغو البَلجيكي عُدل في ١٩٢٧ مرسوم ١٩١٠ بشأن «جميع العال الوطنين» في الكونغو والمستعمرات الجاورة، الذين يستخدمهم «صاحب عمل متحضر» أو «يخضعون للضرائب الشخصية» باستثناء ضريبة الأفراد. وفي الحريقيا الاستوائية الفرنسية استؤنف العمل بالمرسوم الصادر في ١٩٠٧ في الفترة من ١٩٠٧ حتى ١٩١١ ثم عدّل بصورة كاملة في ١٩٢٧. ولكن أول مرسوم عام يحدّد كيفية تطبيقه لم يصدر إلاّ في عام ١٩٣٥. وفي افريقيا الغربية الفرنسية لم يصدر أول مرسوم عام يتضمن التدابير المحلية إلا في ١٩٢٨. وفي المستعمرات البرتغالية عُدل في ١٩٢٦ قانون العمل الصادر في ١٩١١، ثم جرى تعديله ثانية في ١٩٢٨ (قانون سالازار). هـ. ليونار، ١٩٣٤.

السياسة المتبعة في الكونغو البلجيكي. فحتى العشرينات كان النظام المطبق شبيها بما كان سائدًا في مناجم جنوب افريقيا حيث كان العال غير المهرة المعينون بمقتضى عقود قصيرة المدى مدتها من ستة الى تسعة شهور، يستبدلون بمجرّد استهلاك قواهم. وبعد تحقيق أجري في ١٩٢٧ أدخل اتحاد مناجم كاتانغا العليا بعض الإصلاحات لأول مرة. وأدت الزيادة السريعة في الانتاج، الذي تضاعف في السنتين التاليتين، الى زيادة مماثلة في عدد العمال الافريقيين من ٧٥٠٠ عامل الى ٢٠٠٠ عامل. وكان هذا هو السبب فيما اشتهر باسم «النزعة الأبوية» البلجيكية. فقد أعيد تنظيم «المجمعات» Compounds في السبب فيما اشتهر باسم «النزعة الأبوية» البلجيكية. فقد أعيد تنظيم «المجمعات» 1977 عمد المواليد حميل المواليد وفي غضون عام واحد ارتفعت تكلفة الأيدي العاملة بنسبة ٤٠٠٠ إلى الرغم من أن الأجور لم الوفيات في معسكرات اتحاد مناجم كاتانغا العليا حيث كانت في ذلك الحين توفر أقل ظروف العمل سوءًا في وسط افريقيا (٢٩٠ . وكان نجاح سياسة تثبيت الأيدي العاملة مقابل الانتظام في العمل بعد ١٩٢٨ في وسط افريقيا الكمان عندما أدى الكساد الكبير الى خفض عدد العال من ٢٠٠٠ في ١٩٣٠ الى ٢٠٠٠ فقط في عامريا المارات في جميع قطاعات الحياة (أنشطة أوقات الفراغ والأنشطة الدينية والمدارس، الخ...) فقط وتوفير الإطارات في جميع قطاعات الحياة (أنشطة أوقات الفراغ والأنشطة الدينية والمدارس، الخ...) فقط في وسط أدى ذلك الى عدة تمردات متنابعة من جانب العال القادمين من روديسيا الشهالية ضد سياسة إعادتهم الى بلادهم، والى سلسلة من أحداث الشغب من جانب العال الذين كانوا يعيشون خارج المجمعات السكنية، والى وله ورودالله واندا وروندي في ١٩٣٢.

### الضرائب

على الرغم مما تحقق من تقدّم فإن تحسن الأحوال الاقتصادية الذي لا يمكن إنكاره لم يكن له تأثير كبير على مستويات معيشة الافريقيين. حقًا إن العمل بأجر صار هو العرف السائد، وتضاعف عدد العمال في الكونغو عشر مرات خلال عقد واحد فزاد من ٢٠٠٠ عامل في ١٩١٧ الى ١٩١٧ عامل في ١٩٢٧، وهو رقم لم يتسن تجاوزه إلا في ١٩٣٧ بعد أن تلاشت آثار الكساد الكبير (٣٠٠). غير أن عدد العال لم يكن يمثل سوى نسبة متواضعة من عدد السكان، فكان أقل من ٢٠٪ من «الذكور البالغين القادرين بدنيًا» في الكونغو، وكان ٢٪ منهم على أية حال من الروانديين (٣١٠). ولم يزد حتى في ١٩٥٠ عن ٢٪ فقط من مجموع السكان في افريقيا الفرنسية (٣١٠).

ورغم تزايد الطلب على اليد العاملة فإن حركة الأجور لم تواكب هذا التزايد، إذ كان التضخم الذي شهدته العشرينات هو سمة السياسات المالية للدول الأوروبية، باستثناء بريطانيا العظمى التي ظلّت ملتزمة بسياستها الانكماشية. وفي ١٩٢٦ كان الفرنك الفرنسي قد فقد أربعة أخياس قيمته قبل الحرب، بينا انخفضت قيمة الفرنك البلجيكي بدرجة أكبر (فبعد أن كانت كل ١٠٠ فرنك بلجيكي تعادل ٨٧٦٠ فرنكًا فرنسيًا في ١٩٢٦ ثبتت في العام التالي عند ٧١ فرنكًا فرنسيًا فقط)، ناهيك عن الانخفاض السريع في قيمة الإسكودو البرتغالي. ونظرًا للتضخم في الدول الاستعارية الأصلية ذاتها،

<sup>(</sup>۲۹) ب. فيتر، ۱۹۷٦، ۱۱۳.

<sup>(</sup>٣٠) التقارير السنوية عن إدارة الكونغو البلجيكي من ١٩١٩ الى ١٩٣٩.

<sup>(</sup>٣١) ٧٣٠٠ عامل من مجموع الذكور القادرين بدنيًا والبالغ عددهم ٣٥٠٠٠٠. ب. دو ديكر، ١٩٧٤.

<sup>(</sup>۳۲) ت. هودکین، ۱۹۵۰، ص ۱۱۸.

الذي كان ينعكس على تكلفة واردات المستعمرات من تلك الدول دون أن يكون ذلك مصحوبًا بتغير في أسعار صادراتها ، فقد كانت الأجور الحقيقية للعال الافريقيين تميل الى الانخفاض.

وكان الجهد الوحيد الذي كلّل بالنجاح هو الاستعاضة تدريجيًا عن دفع الأجور عينًا بدفعها نقدًا. وقد فرض هذا النظام في الكونغو البلجيكي منذ ١٩١٦، ثم اتبع في افريقيا الاستوائية الفرنسية بخطى أكثر بطأً. بيد أن ذلك أدّى الى دفع الضرائب نقدًا. وكانت هذه الضرائب تُجبى من كل بالغ قادر بدنيًا كما كانت تعتبر منذ بداية القرن مؤشرًا على انتقال المستعمرات الى مرحلة الاقتصاد النقدي ، ومن ثم على توافر شروط تطورها.

وقد اشتدت تدريجيًا وطأة الضرائب على القوة الشرائية للافريقيين الذين أصبحوا أسرى لدورة الانتاج الاستعاري. وبعد استكمال التوغل الاستعاري وتعزيز إدارة المستعمرات بعد الحرب صار من الصعب على السكان المحلين أن يقاوموا نظام الضرائب بالفرار أو التردات. وبعد أن انتظمت الضرائب أصبحت حصيلتها في النهاية تؤدي وظيفتها باعتبارها المصدر الرئيسي لتمويل التوسع. وقد أدّى هذا بدوره، فيما بين الحربين، الى تزايد معدلات ضريبة الرؤوس بسرعة أكبر من معدل تزايد أجور العال.

أما مداخيل الفلاحين فظلّت منخفضة بصورة لا تصدّق، ولا سيّما مداخيل الفلاحين المشتركين في الزراعة الإجبارية لبعض المحاصيل. فقد كان متوسط دخل كل من زراع القطن الد ٧٠٠٠٠٠ في الكونغو البلجيكي في الفترة من ١٩٣٨ الى ١٩٣٢ لا يتجاوز ١٦٥ فرنكًا بلجيكيًّا في السنة. ولم يكن حظ زراع الأرز أفضل بكثير (١٧٠ فرنكًا بلجيكيًّا) (١٣٣). بل إن المداخيل كانت أسوأ من ذلك في افريقيا الاستوائية الفرنسية. فقد كان دخل الفلاح من الأوبانغي الذي يزرع ألني متر مربّع قطنًا في السنة (على أساس العمل ٢٠٠ يوم طبقًا للقانون) يتراوح في نفس الفترة بين ٩,٢٠ فرنك و ٤٠ فرنكًا، أي ما لا يزيد كثيرًا على قيمة الضريبة (١٤٠).

ورغم أن أصحاب الأجور كانوا أحسن حالاً ، الآ أن اجورهم كانت لا تكاد تلاحق التضخم ، وإن تزايدت بسرعة أكبر في المناطق التي كان يسودها الاقتصاد النقدي . وقد انخفض متوسط الأجر الشهري في الكونغو الأوسط من ٢٥,٤٥ فرنكًا بلجيكيًّا في ١٩١٧ – ومن المتفق عليه أنها احدى سنوات الذروة (١٩,٣٠ فرنكًا بلجيكيًّا في ١٩٢٠ ، ثم ارتفع الى ٣٠ فرنكًا بلجيكيًّا في ١٩٢٠ ، ثم ارتفع الى ٣٠ فرنكًا بلجيكيًّا تقريبًا في ١٩٢٩ (٥٠٠) . وكان المتوسط أعلى من ذلك في أعال الغابات الغابونية (من ٤٠ إلى ١٠٥ فرنكًا بلجيكيًّا ، حيث كان مساويًّا تقريبًا لمتوسط الأجر في الكونغو البلجيكي (٦٠ فرنكًا بلجيكيًّا شهريًّا) .

وكانت هناك على أحسن تقدير في أكثر المناطق انتاجًا زيادة موازية في الضرائب، كما حدث في الغابون مثلاً؛ حيث تناقص مقدار العمل المطلوب لسداد الضريبة خلال ذلك العقد، من ٢٣ يومًا عقب

<sup>(</sup>۳۳) م. میرلیبه ، ۱۹۹۲ ، ص ۸۳ – ۸۶.

<sup>(</sup>۳٤) سان مارکو ، ۱۹٤۰.

<sup>(</sup>٣٥) التقارير السّنوية، الكونغو الأوسط، محفوظات افريقيا الاستوائية الفرنسية، إكس أن بروفانس، الملف ٤ (٢)د. وانظر أيضًا ك.كوكري – فيدروفيتش، ١٩٧٧، ص ٤٩٠ – ٤٩٢.

<sup>(</sup>٣٦) في ١٩٢٧ مثلاً بلغ مجموع الأجور ٢٢٧ مليون فرنك بلجيكي دفعت لـ٣١٥٠٠٠ عامل، أي بمتوسط ٧٢٠ فرنكًا للعامل في السنة أو ٣٠ فرنكًا في الشهر (٦٠ فرنكًا بلجيكيًا في ١٩٢٧ = ٤٢,٥٠ فرنكًا فرنسبًا). وفي ١٩٢٤ كان اتحاد مناجم كاتانغا يدفع ما بين ٣٠ و ٤٥ فرنكًا عن العمل الفعلي لمدة ٣٠ يومًّا. ب. فيتر، ١٩٧٦.

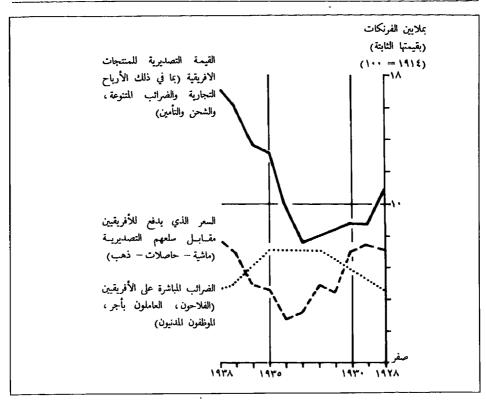

الشكل ١٣-١٥: تقييم تقريبي للامكانيات النقدية الافريقية في غينيا الفرنسية (١٩٢٨ – ١٩٣٨). (المصدر: م. ترينتادويه، ١٩٧٦).

الحرب مباشرة الى ١٨ يومًا عشية الكساد الكبير. بيد أن أعباء الضرائب كانت بوجه عام في تزايد مستمر ولاسيّما بالنسبة للفلاحين، وخاصة في فترة الكساد التي شاع فيها فصل العال وانهارت فيها أسعار سلع المناطق الاستوائية. وعلى العموم كان عبء الضرائب المباشرة على الافريقي أعلى من الأجر الذي كان يتقاضاه، فاضطر للاستدانة والعيش في فقر مدقع، ولا سيّما أن الضرائب زادت في الفترة التي انخفضت فيها أسعار المحاصيل الى أدنى مستوى لها، وانخفضت معها أجور العال الزراعيين. وتشير بعض دراسات الحالات في غينيا وساحل العاج الى أن الفلاح كان يدفع في تلك الفترة أكثر مما يكسب، على الأقل في إطار الاقتصاد النقدي. وعلى الرغم مما صاحب ذلك من زيادة في المحاصل النقدية (محاصيل المضاربة) فإن كل الدلائل تشير الى اشتداد حدة الفقر. فقد اضطر الفلاحون الى إنفاق كل مواردهم الضئيلة والى التضحية بما كان لديهم من قطع فضية قليلة ادخروها بشق الأنفس، بل والى بيع أملاكهم العائلية الضئيلة.

وعلى الرغم من صعوبة المقارنة بين الأقاليم التي نحن بصددها، فاننا نستطيع أن نتبيّن بعض أوجه الشبه وأوجه الاختلاف في تطورها. وقد ظل عبء ضريبة الرؤوس أشد ما يكون في المستعمرات البرتغالية، إذ كان يعادل رسميًا عمل ثلاثة شهور، وكانت الضريبة تسدّد عملاً. كما كانت الضريبة مرتفعة

الجدول ٩ : نسبة ضريبة الرؤوس من مجموع الإيرادات في ميزانيات المستعمرات

|         |                                     |                    | كنسبة                               |                    | بملايي                                 | ن الفرنكات         |                                         |                 |                 |
|---------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| الكوئغو | كونغو البلجيكي                      |                    | افريقيا الغربية الفرنسية<br>(أغ.ف.) |                    | افريقيا الاس<br>الفرنسية<br>(أ. أ. ف.) |                    | بحموع حصيلة ضريبة الرؤوس                |                 |                 |
| السنة   | الضرائب<br>على السكان<br>الافريقيين | إيرادات<br>الجهادك | الضرائب<br>على السكان<br>الافريقيين | إيرادات<br>الجحادك | الضرائب<br>على السكان<br>الافريقيين    | إيرادات<br>ابلمارك | الكونغو<br>البلجيكي<br>(فرنك<br>بلجيكي) | أغ.ف<br>(فرئك و | أ.أ.ف<br>فرنسي) |
| 1974    | _                                   | _                  | ۲۰                                  | ۲۹,٤               | 7,77                                   | ۲۷,۳               |                                         | 188             | <b>YV</b>       |
| 1981    | ۲۱,۲                                | ۲١                 | ۸۲                                  | ۱۸,٤               | 44,0                                   | ۳۰,۹               | 110                                     | 141             | <b>"</b> ለ      |
| 1444    | 44                                  | 19,7               | ۲۸,۷                                | 19,9               | 72,7                                   | ۴۰,۹               | 1.4                                     | ١٦٨             | ۳۷              |
| 1448    | 44,0                                | ۱۸٫۹               | 44,1                                | ۲۱,۱               | 14                                     | ۳۰٫۳               | ٨٢                                      | 102             | ٤١              |
| 1950    | <b>۲</b> ۲, <b>£</b>                | 44,4               | ۸,۵۲                                | ۲۳,۹               | -                                      | ٤٦,٥               | 41                                      | 104             | -               |

المصلمر : التقارير السنوية عن إدارة مستعمرة الكونغو البلجيكي ، ١٩٣٢ – ١٩٣٨. الحوليات الاحصائية لافريقيا الغربية الفرنسية ، الأجزاء ١ و٢ و٣، ١٩٣٧ – ١٩٣٨ ، والحوليات الاحصائية لافريقيا الاستوائية الفرنسية ، الجزء الأولى ، ١٩٣٦ – ١٩٥١.

نسبيًا في افريقيا الغربية الفرنسية ، وقد بلغ متوسط الضريبة المحصلة عن كل نسمة من كل مستعمرة في ١٩١٥ فرنكين فرنسين في افريقيا الاستوائية الفرنسية ، و ١,٥٥ فرنكيًا فرنسيًا في افريقيا الاستوائية الفرنسية ، و ١,٥٥ فرنكًا فرنسيًا في الكونغو البلجيكي . وكلما كانت المستعمرة مضطرة للعيش على مواردها الذاتية ، كلما كان عب الضريبة ثقيلاً .

وعلى العموم كانت كل ميزانيات المستعمرات تموّل بنفس الطريقة: ٢٥ ٪ من إيرادات الجارك، و ٢٥ ٪ من إيرادات الجارك، و ٢٥ ٪ من ضريبة الرؤوس (٣٧). ولكن المأساة هي أن السلطات حاولت بعد حدوث الكساد الكبير أن تعوض العجز في حصيلة الايرادات الجمركية التي تناقصت في كل مكان الى أقل من ٢٠ ٪ في ١٩٣٧ عن طريق ضريبة الرؤوس. بيد أن الضرائب المفروضة في الكونغو كانت أخفها وطأة في هذه الحالة أيضًا على الرغم من أن متوسط ما يدفعه الفرد من الضرائب كان في ١٩٣١ معادلاً تقريبًا لما كانت تجبيه

<sup>(</sup>٣٧) في افريقيا الغربية الفرنسية كان نصف الميزانية تقريبًا (من ٤٣ الى ٤٥ ٪) يموّل في الفترة من ١٩٢٨ الى ١٩٣٥ بواسطة ضريبة الرؤوس بالاضافة الى إيرادات الجارك. وكان الثلث يمول من الضرائب الأخرى، وخاصة الضرائب غير المباشرة (من ١٥ الى ٢٠ ٪) التي كان يفرض معظمها على السكان المحلين (ضريبة الأراضي، الضرائب على الماشية، ضرائب الاستهلاك والتداول) وعلى السكك الحديدية (من ١٣ الى ١٦ ٪). ولذلك كانت السكك الحديدية تعاني من عجز دائم. أما الباقي (من ١٦ الى ٤٢ ٪) وهي نسبة بماثلة لنسبة الكونغو البلجيكي) فكانت تمول من مصادر عامة وخاصة عتلفة والأملاك الأميرية، التراخيص، المداخيل، المصانع). الحوليات الاحصائية، ورد ذكرها في مصادر الجدول ٩ عندائه المحلية المعادل ٩٠ المعانية على المعادل ٩٠ الحوليات الاحصائية، ورد ذكرها في مصادر الجدول ٩٠

السلطات الفرنسية (متوسط الفرد من السكان: ١٢,٤٨ فرنكًا فرنسيًا في افريقيا الغربية الفرنسية، و ١١ فرنكًا فرنسيًا في افريقيا الاستوائية الفرنسية، مقابل ١١,٥٠ فرنكًا بلجيكيًّا أو ما يعادل ٨,٣٠ فرنكات فرنسية في الكونغو)، وكان الانخفاض أثناء فترة الكساد أكبر نسبيًّا. فقد انخفضت حصيلة ضريبة الرؤوس في الكونغو البلجيكي بنسبة ٢٩٪ مقابل ١٥٪ في افريقيا الغربية الفرنسية فيما بين ١٩٣١ الى و ١٩٣٤، ناهيك عن افريقيا الاستوائية الفرنسية التي زادت فيها بمقدار ٤٣٪ في الفترة من ١٩٢٩ الى ١٩٣٤.

والواقع أن عدم حصول رجال الإدارة في مستعمرات افريقيا الفرنسية على أي مساندة من فرنسا لطلباتهم – الملحة أحيانًا – بشأن خفض الضرائب أثناء فترة الكساد قد اضطرهم الى «السير في هذا الطريق (طريق خفض الضرائب) بأكبر قدر من الحيطة» (٣٨). ولئن كان الموقف في الكونغو أسوأ حالاً على وجه العموم في ختام تلك الفترة ، فان الضريبة ظلّت أقل من الأجر الشهري للفرد. وفضلاً عن ذلك فان وقت العمل المطلوب لسد الاحتياجات الأساسية (التي بمثلها شراء «الكيتنجة»، وهو القاش المطبوع) والذي كان قد زاد في بعض الحالات (كاساي مثلاً) الى ما يقرب من خمسة شهور ، قد بدأ يتناقص بوجه عام منذ ١٩٢٠، وربما من قبل الحرب في حالات أخرى ، غير أنه عاد الى التزايد حتى ناهز الشهر ونصف الشهر.

الجدول ١٠ : قيمة ضريبة الرؤوس السنوية في بعض المناطق الريفية مقارنة بالأجر الشهري : ١٩٣٣ – ١٩٣٣)

|         |      |      |      | ريبة |      |      |      |      |      |                        |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|
| 1444    | 1944 | 1978 | 197. | 1417 | 1944 | 1974 | 1971 | 197. | 1417 |                        |
| <br>۱۳۸ | 119  | ۱۹۸  | ۱۷٥  | 1.7  | ٧٨   | ۳۱   | ٣٦   | ٥٠   | ٦٥   | الكونغو الأدنى والأوسط |
|         | ١٤٣  |      |      |      |      |      |      |      |      | كاساي                  |

للصلو : ج. ب. بهانز ، ۱۹۹۸ ، ص ۳۹۱.أما في افريقيا الغربية الفرنسية فقد قدّرت شركة S.C.O.A أن الضرائب كانت تستنفد حتى عام ۱۹۶۰ قرابة نصف الايرادات السنوية لزراع الفول السوداني . وذلك كها جاء في تقرير ملحق بميزانية الشركة وموجود ضمن محفوظاتها .

ونلاحظ في هذا الصدد الآثار الأولية لسياسة استثارية سابقة أدت فيما بعد الى زيادة حيوية نظام الانتاج أو جعلته – على أقل تقدير – يختلف بصورة متزايدة عن النمط الاستغلالي المتخلف السائد في إقليم الساحل الفرنسي، إذ لمّا كانت تلك المنطقة لا تنتج أي محصول مجز فقد توالى الضغط الضريبي على الافريقيين في محاولة لتجنب الانهيار الاقتصادي.

<sup>(</sup>٣٨) الكتاب الدوري رقم ٦٨ من مفوض الجمهورية في الكاميرون، ١٩ سبتمبر / أيلول ١٩٣٢، محفوظات ياوندي، APA-10895/A

## الأزمات وآثارها

كان وضع الافريقيين حرجًا دائمًا ، ولكنه في ١٩٣٠ أصبح مأسويًا على نحو ما كان في بداية الفترة التي نحن بصددها .

# الانتاج

لقد أدت الحرب العالمية الأولى ، على الرغم من أنها شملت جميع أرجاء المعمورة ، الى زيادة كبيرة في الانتاج. وازدادت بالتالي بصورة ملحوظة صادرات وأرباح الشركات العاملة في الخارج باستثناء قلة قليلة منها (كما حدث لتجارة الأخشاب في أوكومي بالغابون الني كانت تعتمد كليًا على السوق الألمانية ثم أغلقت تلك السوق في وجهها دون سابق إنذّار ). والواقع أن «المجهود الحربي» كان شديد الوطأة في أقاليم افريقيا الناطقة بالفرنسية . فقد أعلن برنامج « للانتاج الكُنْف» في ١٩١٥ ووسّع نطاقه في ١٩١٦ – ١٩١٧ (٣٩) . ونظمت معسكرات عمل لزراعة وجني ما يسمى بالمنتجات الاستراتيجية (المطاط، والمحاصيل الزيتية ، والأخشاب ، الخ). وأهم من ذلك كله أن الحكومة الفرنسية أعلنت أنها تضمن مؤقتًا شراء تلك المنتجات. ومن ثم استولّت رسميًا على ١٤٠ ألف طن من البذور الزيتية في ١٩١٨ وعلى ما يقرب من ٣ ملايين طن في ١٩١٩. وبمجرّد انتهاء الحرب العالمية الأولى انهار تمامًا انتاج سلع معيّنة كانت تلقى رواجًا في تلك الفترة ، مثل زيت الخروع والمطاط ، بعد أن كفّت الحكومة عن شرائها . على أن الحرب أوضحت عمومًا ضرورة تنظيم الانتاج (وهذا هو الدور الذي اضطلع به المؤتمر الاقتصادي للمستعمرات في ١٩١٧) ، وساعدت على قيام أول المشروعات الكبيرة القائمة على المضاربة – في القطن في أوبانغي - شاري (جمهورية افريقيا الوسطى الآن) ، وفي الأخشاب في الغابون وساحل العاج -وذلك في أوائل العشرينات ، عقب الأزمة العنيفة ، مع قصر أمدها ، التي حدثت في ١٩٢١ – ١٩٢٢. وبعكس هذه الأسباب تمامًا ، أدّت أزمة ١٩٣٠ التي أسفرت عن أنهيار الأسعار ، الى إعادة النظر جذريًا في أهداف الانتاج وأساليبه ، على الأقل في الأقاليم الخاضعة لسلطة فرنسا والتي كان اقتصادها حتى ذلك الحين اقتصاد «مبادلة مباشرة» Economie de traite .

ولم تكن تلك الأزمة أزمة فائض في الانتاج. فالمغلة المنخفضة للغاية كانت تعني أن المنتجات المعنية ولم تكن تلك الأزمة أزمة فائض في الانتاج. فالمغلة المنخفضة للغاية كانت تعدرات السنغال من الفول السوداني تمثل و المن البرادات افريقيا الغربية الفرنسية ، ولكنها لم تكن تمثل سوى و الم فقط من الانتاج العالمي) ، وكانت الحاية التي تفرضها الدول الاستعارية تضمن سرعة تصريف هذه المنتجات بفضل انتهاج سياسة ، وإن تكن محدودة ، لإعانات الدعم. وتضمنت هذه الإعانات ، في افريقيا الغربية الفرنسية ، اعطاء علاوات تصدير للشركات الفرنسية العاملة في المنطقة لتعويضها عن الانحفاض في الأسعار وعن مساهمتها في أداء الدين القومي في افريقيا الاستوائية الفرنسية التي دفعت حتى أصبحت على حافة الإفلاس بسبب العجز في إيرادات الجارك.

وَعَنْدُما أُصَبِحَتَ أُعِبَاءِ الضرائب فوق طاقة الافريقيين (حيث أنها ظلّت مرتفعة على الرغم من انهيار الأسعار والأجور) عمدوا الى زيادة انتاجهم لتعويض هذا الانخفاض في مداخيلهم. وقد رأينا فيمـا سبق

<sup>(</sup>٣٩) انظر الكتاب الدوري المؤرخ بتاريخ ١٣ فبراير / شياط ١٩١٥، افريقيا الاستوائية الفرنسية، والمقتبس في لئه. كوكري – فيدروفيتش، ١٩٧٧، ص ٤٩٧. وبالنسبة لافريقيا الغربية الفرنسية انظر م. ميشيل، ١٩٨٢.

أن محاصيل المناطق الحارة (البن والكاكاو والموز والقطن) شهدت رواجًا كبيرًا في أوج الأزمة بفضل انتاج صغار الزراع الوطنيين. وهكذا أمكن التغلب بسرعة على الانخفاض العام في كمية الصادرات الذي كان شديدًا في ١٩٣١ – رغم الهبوط الحاد في الأسعار. وفي عام ١٩٣١ تجاوز الانتاج متوسطه فيما بين الحربين لأول مرة ، ثم تجاوزه مرة أخرى في ١٩٣٤ وظل على مستواه العالي بعد ذلك. وكان هذا بطبيعة الحال يرجع الى الجهود التي بدأت أثناء فترة الرواج فيما بين ١٩٢٤ و ١٩٢٨ والى سياسة تنمية المرافق الأساسية للنقل التي اتبعت أثناء الأزمة وموّلت من القروض التي قدمت الى المستعمرات الفرنسية في ١٩٢٨.

على أنّه لما كان تخصيص هذه الأموال قد تم في أسوا فترات الكساد، فانها لم تستخدم أساسًا في توسيع نطاق البرامج وإنما في التقويم – المحدود جدًّا – للعجز الحجلي، ولا سيّما في الكاميرون (حيث الخيت معسكرات العمل) وفي افريقيا الغربية الفرنسية حيث ظلّت أكثر من نصف العمليات تموّل من الموارد الذاتية للاتحاد، رغم تناقصها الى حد كبير. وفضلاً عن ذلك أدت سياسة القروض الضخمة هذه الى زيادة كبيرة في الدين الداخلي في نفس الوقت الذي تدهورت فيه إيرادات ميزانيات المستعمرات نتيجة للانخفاض الشديد في إيرادات الجارك.

وهكذا فإن التحول الاقتصادي الواضح الذي حدث أثناء تلك الفترة قد تم بفضل الفلاحين وعلى حسابهم. فقد زاد عبء الضريبة على كاهل المنتجين في نفس الوقت الذي هبطت فيه الأسعار الى أدنى مستوياتها ، وتناقصت فيه بالتالي أجور العال الزراعيين. ولامراء في أن زيادة حصيلة الضرائب ونمو قطاع الأجراء من بين العاملين في الزراعة ، الذي حل تدريجيًا محل العمل الإجباري ، كانا مرتبطين بالتوسع في زراعة محاصيل المضاربة . غير أن هذه الزراعة ساعدت أساسًا على بدء عملية تمايز اجتماعي ، إذ أدت الى ظهور طبقة جديدة من «عدتي الثراء» بين أهالي المستعمرات من صغار ملاك الأراضي وأصحاب المشروعات التجارية الذين كانوا يتكسبون من استغلال فقر الأغلبية المعدمة ومديونيتها . ومما له دلالته ، مثلاً ، أن سنوات الأزمة شهدت تزايدًا مطردًا في المدخرات في البلاد الافريقية ، سواء قيست تلك المدخرات بعدد حسابات التوفير أو بقيمة الودائع . ولا شك في أن هذا التزايد في المدخرات كان يرجع الم الطبقات المتوسطة الدنيا من الوسطاء المحليين (الكومبرادور) الذين أدركوا سريعًا ، بفضل شروط التبادل المؤاتية نسبيًا ، أن أوضاعهم تتوقف على الالتزام بسرعة بقواعد النظام الرأسالي .

أما بالنسبة للجاهير من صغار الفلاحين الفقراء فقد بلغ الفقر أُشده. واستنفد الأفريقيون احتياطياتهم الهزيلة ، ورهنوا أراضيهم وأصبحوا زراعًا بالمشاركة على أساس نظام الثلثين والثلاثة أرباع (نظام الاستغلال abusa في منطقة زراعة الكاكاو في ساحل العاج). بل أنه لم تعد هناك حاجة إلى الزامهم بمقتضى تشريعات على العمل الاجباري. وابتداء من عام ١٩٣١ أصبح هناك نقص حاد في النقود (التي لم يعد هناك سبيل الى تجنّب استخدامها) ، ومن ثم تعذّر عليهم بصورة متزايدة أن يرجعوا مرة أخرى الى أسلوب العيش التقليدي القائم على زراعة الكفاف، لأن هذا الأسلوب لم يعد يكفل لهم بحرّد البقاء. وعلى وجه التدقيق لم يعد أمام الفلاحين مجال للاختيار (٠٠٠).

<sup>(</sup>٤٠) فيما يتعلق بافريقيا الاستوائية الفرنسية أنظر ج. ج. ريست ، التقرير الاقتصادي لوزارة المستعمرات ، برازافيل ، YE يونيو / حزيران ١٩٣٧) بباريس : Fonds بباريس : ANSOM) بباريس : Fonds بباريس : Guerut, 827 ونيو / حزيران ١٩٣٧ ، وفيما يتعلّق بافريقيا الغربية الفرنسية أنظر تقرير أ. جيسكار ديستان إلى وزارة المستعمرات عن بعثته الى افريقيا الغربية الفرنسية ١٩٣١ - ١٩٣٣ ، قسم ما وراء البحار في المحفوظات الوطنية ، الشؤون السياسية ، ص ٣٩٥. وانظر أيضًا ك. كوكري، فيدروفيتش ، ١٩٧٧ و مشرف على التحرير) ، ١٩٧٦ .

# نقص الغذاء، والمحاعة، والأوبئة

كان من السهات المميزة لهذه الفترة بأكملها وقوع أزمات غذائية شديدة الحدة.

فقد كان لاقتصاد الحرب الذي ساد في الفترة ١٩١٥ - ١٩١٨ آثار بالغة الخطورة. وكان من أشد تدابيره ضررًا المصادرة الرسمية للمواد الغذائية لإطعام سكان الدولة الاستعارية ، في نفس الوقت الذي كان فيه الجنود (١٠ آلاف فقط في افريقيا الاستوائية الفرنسية ، وأكثر قليلاً من ١٦٠ ألفًا في افريقيا الغربية الفرنسية) يستنفدون موارد الريف.

وفي الغابون لم يترك للاستهلاك المحلي سوى ربع محاصيل الزراعة الإجبارية. وبلغ الأمر حد تصدير المنهوت من الكونغو الأوسط وأوبانغي – شاري: ٢١٠ طن في ١٩١٥ و ١٩٥٧ طنا في ١٩١٥ و ١٩١٠ و المنهوت من الكونغو الأوسط وأوبانغي – شاري: ٢١٠ طن في ١٩١٥ و ١٩١٠ والستعارية في افريقيا الغربية الفرنسية على كل احتياطيات الحبوب على ضآلتها بسبب التعرض لقحط نسبي لمدة عامين متتاليين الغربية الفرنسية على كل احتياطيات الحبوب على ضآلتها بسبب التعرض لقحط نسبي لمدة عامين متتالين المنطقة السودانية ، من السنغال الى واداي وتشاد. وبعد أن كانت البلاد تتعرض لموجات قحط بين الحين الحبن ، تردّت في مجاعة جائحة يتراوح عدد ضحاياها على الأرجح ما بين ٢٥٠ ألف و ٣٠٠ ألف نسمة (١٤). ولم يخفف من وطأة تلك المجاعة إلا بقاء ٢٠٠ ع طن من الحبوب لم يتمكّن السودان الفرنسي (مالى الآن) ، بسبب نقص الامكانيات وضيق الوقت ، من شحنها الى فرنسا (١٤٠).

الجدول ١١ : صاهرات افريقيا الغربية الفرنسية من المنتجات الغذائية المصاهرة رسميًا (بآلاف الأطنان)

|     | 1417      | 1917   | 1914               | 1414   | المجموع |
|-----|-----------|--------|--------------------|--------|---------|
| رة  | ١,٥       | ٤,٦    | -                  | _      | ٦       |
| لخن | ٩,٦       | ٣,٦    | ۱٫۳                | ۲,۱    | ۲,۲۱    |
| رز  | _         | ٧,٧    | -                  | -      | ٣       |
| موع | (1) 11,7" | (1)1,1 | <sup>(۲)</sup> ۳,۲ | (۲)4,4 | Y0,Y    |

١) ويشمل أيضًا الأخشاب والكولا والجوماكي (من مستقات الكولا).

وفي افريقيا الاستواثية الفرنسية ، حيث استمرّ الشراء الاجباري للمحاصيل الى ما بعد بداية العقد الثاني من أجل تموين مشروعات السكة الحديدية بين الكونغو والمحيط الأطلسي ، امتدت المجاعة الني

٢) وتشمل الفاصوليا .

<sup>.</sup> (المصلو : الدليل السوي لحكومة عموم افريقيا الغربية الفرنسية، ١٩١٧ – ١٩٢١، باريس، ص ٥٥).

<sup>(</sup>٤١) أنظر الكتاب الدوري المؤرخ في ١٣ فبراير / شباط ١٩١٥ – افريقيا الاستوائية الفرنسية؛ ك. كوكري – فيدروفيتش، ١٩٧٧، ص ٤٩٢.

<sup>(</sup>٤٢) ج. سوريه - كانال ، ١٩٦٤ ، ص ١٦٩ - ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤٣) هـ. س. كونييه ، ١٩٢١ ، ص ٢٥٣.

وعندئذ وقع السكان الذين أنهكتهم الجاعات فريسة للأوبئة. فانتشر وباء الجدري مرارًا، كها استشرت بوجه خاص الأنفلونزا الاسبانية الواردة من أوروبا، وراح ضحيتها ما يقرب من عُشر سكان افريقيا الاستوائية الفرنسية (١٠٠).

ورغم أن المجاعات لم تكن كلها مصحوبة بمثل هذه النتائج المفجعة ، إلا أن المجاعات الناجمة عن نقص الأغذية بسبب النظام الاستعاري كانت من الظواهر المتكرّرة في تلك الفترة . فلقد تكرّر حدوثها مثلاً في رواندا – التي كانت «مخزن غلال » الكونغو البلجيكي – في عامي ١٩٢٨ و ١٩٢٩ بعد أن تعرّضت من جديد للقحط (٤٦) . وكانت تلك المجاعات عرضًا من أعراض ضعف البلاد التي أنهكها «اقتصاد المبادلة المباشرة» ، رغم ارتفاع أرقام الصادرات.

وقد وقعت بحاعات بالغة الشدة مثل بحاعة النيجر في ١٩٣٠ التي لا تزال بعض ذكرياتها محفورة في أذهان أهل «زرما - سونراي» والتي أعقبها هجوم أسراب الجراد على البلاد. ومع ذلك اقترف النظام الاستعاري أمورًا عديدة ساعدت على تفاقم الجحاعات كما يتضح من التقارير التي أعدت في تلك الفترة وهي حافلة بالنقد الذاتي الشديد. فالضرائب الباهظة التي ارتفعت خلال عشر سنوات من ١,٢٥ فرنكا بلجيكا الى ٧ فرنكات، شجعت السكان على الفرار الى ساحل الذهب بدلاً من العمل في زراعة المحاصيل. واتسع نطاق العمل الاجباري بعد عام ١٩٢٧ من جراء إقامة المرافق الإدارية في نيامي ومد الخط الحديدي. وقد أشاع ذلك الاضطراب في مواعيد الزراعة رغم أن قلة الأمطار كانت تستوجب العناية الشديدة بهذه المواعيد. وكانت الإمدادات من الدخن، ولم يكن من المحاصيل الاجبارية، تتوقف كلية على الرؤساء المحليين. وفي ١٩٣١ كان من نتيجة رفض السلطات الإدارية تحفيض ضريبة الرؤوس كلية على الرؤساء المحليين. وفي ١٩٣١ كان من نتيجة رفض السلطات الإدارية تحفيض ضريبة الرؤوس المفارين وعلى بعض الموتى، أن وصل الأمر - كما جاء في أحد التقارير - الى حد أن «قرى بأكملها المختفت، وهلكت تمامًا فئة من فئات العمر» (٧٠). وبلغ معدل الوفيات في بعض المناطق أكثر من اختفت،

بيد أن الكارثة لم تكن في مجموعها بمثل هذه القتامة. فقد قُضي على الجحاعات بفضل التقدم في وسائل النقل، وأوقف انتشار الأوبئة بفضل الحملات الصحية الأولى. إلا أن الانخفاض في الأسعار ونقص اليد العاملة كانت لهم آثار محسوسة قاسية في كل مكان. «كانت وطأة الانخفاض أشد ما تكون على الأسعار التي تدفع للمنتجين. فانخفضت القوة الشرائية للأهالي انخفاضًا لم يسبق له مثيل في أي من الأزمات السالفة» (٨٤٠).

<sup>(</sup>٤٤) ج. سوتيه، ١٩٦٦، ص ٥٥٨ و ٨٦٤ و ٨٧١.

<sup>(</sup>٤٥) هووت ومارزان وريكو وغروفيليه ودافيد. ١٩٢١.

<sup>(</sup>٤٦) لم تمنع هذه المجاعة فيما بعد من زيادة صادرات المنيهوت، فقد زادت من ٢٣٩ الى ٢٥١٥ طنًا وهي التي سجلت في الفترة من ١٩٣٠ الى ١٩٣٤. ب. دو ديكر، ١٩٧٤.

<sup>(</sup>٤٧) مقتبس في ف. فوغليشتاد، ١٩٧٤، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٤٨) شركة أوغويه العليا، تقرير الى الجمعية العمومية للمساهمين، ١٩٣٠. من وثائق الشركة.

ومما له دلالته أن الهجرة الواسعة النطاق الى الحضر بدأت في افريقيا الناطقة بالفرنسية في نفس وقت حدوث الأزمة الكبرى. فرغم الركود العام في النمو السكاني (١٤,٤ مليون نسمة في افريقيا الغربية الفرنسية في عام ١٩٣١، و ١٤,٦ مليون نسمة في ١٩٣٦) بدأت المدن تكتظ بمجموع الفلاحين الوافدين، رغم أن موقف اليد العاملة في الحضر كان حرجًا أيضًا. فني ١٩٣٦ مثلاً لم يكن عدد العاملين بأجر في افريقيا الغربية الفرنسية يزيد على ١٩٧٠ أجبر، أي ما لا يكاد يتجاوز نسبة ١ ٪ من مجموع السكان. ومع هذا تزايد عدد سكان داكار وأبيدجان بنسبة ٧١٪ فيما بين ١٩٣١ و ١٩٣٦، بينا السكان عدد سكان كونا كري. ومما هو أقرى دلالة من ذلك ما حدث في بلدة صغيرة وفقيرة في أعاق البلاد مثل واغادوغو التي زاد عدد سكانها في نفس الفترة بمقدار الثلث رغم أن عددهم كان يميل الى التناقص قبل ذلك .

ويدل الركود العام في النمو السكاني أثناء هذه الفترة دلالة واضحة على حالة الفقر التي كانت سائدة. وعلى النقيض من ذلك كان الإنفاق الاجتماعي في تزايد مطرد في كل مكان ومن ثم فإن ما صاحب ذلك من تزايد في الإنفاق على الرعاية الصحية وفي عدد المستوصفات ومرافق العلاج قد حد بصورة فعّالة من الأمراض التقليدية (الطفيليات والأمراض التناسلية والجذام). غير أن السكان كانوا معرضين أشد التعرض أثناء فترة ١٩٣١ – ١٩٣٦ العصيبة للإصابة بالأوبئة («الأمراض المستقطعة»: الأنفلونزا، الجدري، الغن). وثمة ما يغري أشد الإغراء بربط هذا المعدل العالي من الإصابة بالأمراض بحالة الشقاء والفقر المدقع التي كان يعيش فيها هؤلاء السكان العزل المنهكون (٢٩٠).

## الميزانية الاقتصادية

لما كان السكان المحليون قد ظلّوا تحت سيطرة مشدّدة من جانب السلطات الإدارية ، فضلاً عن مشاركتهم المحدودة جدًا في التحولات الاجتهاعية والاقتصادية ، فقد كانوا في نهاية الفترة التي نحن بصددها في موقف محفوف بالمخاطر ، بينما كان النظام نفسه يمر بتحول شديد.

## القطاع الخاص

اتسمت هذه الفترة الى حد كبير بظهور شركات بالغة القوة وإن لم يكن قد مضى على انشائها بحلول نهاية القرن الماضي غير وقت قصير.

وقد احتل الكونغو البلجيكي الصدارة في هذا المضهار. فقبل الكساد الكبير مباشرة كان بالمستعمرة ٢٧٨ مؤسسة صناعية وتجارية بالإضافة الى وكالات لست وثلاثين شركة أجنبية، وذلك زيادة على المنشآت المحلية المتفوقة المملوكة لأفراد. وقد زاد إجهالي عدد المنشآت بمقدار الثلث خلال ثلاث سنوات، إذ ارتفع من ٤٥٠٠ في ١٩٢٦ الى ٢٠٠٠ في ١٩٢٩.

<sup>(</sup>٤٩) انظر ك. كوكري - فيدروفيتش، يصدر قريبًا.

| 1949 | الكونغو ف | العاملة في | البلجيكية | الشركات | : 17 | الجدول |
|------|-----------|------------|-----------|---------|------|--------|
|------|-----------|------------|-----------|---------|------|--------|

|                      | النقل | المصارف | التعدين | الزراعة<br>والصناعة | التحارة<br>(الزراعة والصناعة<br>في بعض الحالات) | الحراجة<br>(أو الحراجة<br>والزراعة) |
|----------------------|-------|---------|---------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| العدد<br>رأس المال   | 74    | 71      | ۲۷      | 170                 | ۸۸                                              | ٩                                   |
| (بملايين الفرنكات)   | 7 177 | ١٠٣٧    | 901     | 1 444               | 1 197                                           | 1.0                                 |
| متوسط رأس مال كل شرك | 98 3  | ٤٣      | ٣0      | ١٦                  | ١٤                                              | 17                                  |

المصدر: ف. باسليك، ١٩٣٢، ص ٣٦٢.

وفيما بين عامي ١٩١٩ و ١٩٣٠ زادت رؤوس الأموال المستثمرة بمقدار ألف مليون فرنك ذهبي ، كما تضمنت ألف مليون من الإصدارات الخاصة بالمستعمرات. وفي ذلك الحين كانت محفظة الأوراق المالية الحكومية (التي قدّرت بـ ١٦٠٠٠ مليون فرنك في ١٩٢٨ وانخفضت قيمتها في البورصة الى ٥٠٠٠ مليون في سبتمبر / أيلول ١٩٣٠ ثم خفّضت الى ثلث قيمة الأصول المملوكة للقطاع المخاص) تقدّر بنصف قيمة الأوراق المالية الكونغولية المملوكة للأفراد.

ورغم أن القطاعات التي شملنها تلك الأوراق المالية كانت متنوعة ، فقد كانت تستند أساسًا الى أنشطة التعدين والسكك الحديدية . وكانت أربع شركات رئيسية (هي السوسييتيه جنرال ، وأمبان ، والكومنيير وبنك بروكسل) تزيد استثاراتها على ٦ آلاف مليون فرنك ذهبي تستحوذ على ما يقرب من ٥٧٪ من مجموع رأس المال (٥٠٠) . وكانت الشركة الكبرى وهي السوسييتيه جنرال تملك وحدها نصف رأس المال وتسيطر على ٣ شركات للسكك الحديدية و ٣ شركات عامة ، وبنكين ، و ١٧ شركة للتعدين ، و ٦ مزارع و ٣ شركات للتمويل و ١١ شركة صناعية وتجارية وشركة للعقارات ، أي أنها كانت تسيطر على جل انتاج المناجم (النحاس والألماس والراديوم وقسط كبير من الذهب) ، وعلى صناعة الأسمنت بكاملها ، وعلى معظم المنشآت الهامة لتوليد الكهرباء من مساقط المياه (٥٠٠) .

وكان نجاح هذه الشركة مرتبطًا بالمستوى الانتاجي لمناجمها، وأهمها اتحاد مناجم كاتانغا العليا (النحاس) الذي أنشئ في ١٩٠٦ بمقتضى اتفاق مع اللجنة الخاصة لكاتانغا. وكانت اللجنة نفسها قد آلت اليها ممتلكات شركة كاتانغا (١٨٩١) التي عهدت اليها دولة الكونغو الحرة بالإدارة الاقتصادية للمنطقة في ١٩٠٠، وبدأت أعلها مع وصول السكك الحديدية الى اليزابثفيل (لومومباشي الآن) في ١٩١٠ وفورمنيير (ألماس كاساي) حيث بدأت عمليات التنقيب في ١٩٠٧ وعمليات الاستغلال في ١٩٠٠ وكانت تختلف عن سائر الشركات صاحبة الامتياز التي لم تكن معظمها قد جمعت من رأس المال ما يكني لاستغلال مناطقها الشاسعة، ومن ثم كان نشاطها ضئيلاً نسبيًا.

<sup>(</sup>۵۰) س. هـ. فرانکل، ۱۹۳۸، ص ۲۹۲.

<sup>.</sup> (٥١) وبالاضافة الى ذلك كانت تملك نصيبًا كبيرًا من رؤوس أموال سبع شركات أخرى وكانت ممثلة في بحالس إدارة نحو خمس عشرة شركة أخرى، المرجع السابق، ص ٢٩٤.

وكان هذا صحيحًا (٥٠) بوجه خاص بالنسبة لافريقيا الاستوائية الفرنسية التي بقيت مشلولة الحركة منذ ١٩٠٠ نظرًا لأن الامتياز البالغ مدته ثلاثين عامًا كان ممنوحًا لمشروع فاشل باع أراضي المنطقة لنحو أربعين شركة احتكارية ضخمة ، كان أكثرها قد انهار بالفعل عشية الحرب العالمية الأولى. وقد تحوّلت بعض الشركات التي نجت من الإفلاس إمّا الى شركات نجارية بحتة مثل شركة أوغويه العليا في الشطر الشرقي من الغابون والشركة المالكة لكويلو نياري التي اشترتها شركة الأخوان ليفير في ١٩١١ ، وإمّا الى شركات تكنني بشكل عام باستغلال مزارع النخيل التي ظلّت على حالتها البدائية مثل الشركة الفرنسية للكونغو الأعلى والأدنى. وثمة شركات أحرى عملت على استمرار العمل بنظام أحمق يقوم على القسر والفقر للتعامل في منتجات غير مربحة أو بائرة مثل شركة سانغها أوبانغي للحراجة التي كان رأسالها ١٢ مليون فرنك بلجيكي بينها كان احتكارها يغطي ١٧ مليون هكتار تضم مناطق امتياز إحدى عشرة شركة سابقة في الكونغو الأوسط وأوبانغي – شاري ، كما فرضت احتكارها على جمع المطاط حتى عام سابقة في الكونغو الأوسط وأوبانغي – شاري ، كما فرضت احتكارها على جمع المطاط حتى عام الثلاثينات. ولم تشهد المنطقة رواجًا إلا فها يتعلق بأخشاب أوكومي في الغابون ، إذ كان من الخامات المستخدمة في صناعة الخشب «الرقائق» التي بدأت أثناء الحرب العالمية الأولى.

وقبيل الكساد الكبير كانت رؤوس أموال الشركات المائة والسبعة مجتمعة قد وصلت قيمتها الإسمية الى ٣٠٩ مليون فرنك، ولم تكن تلك – مقومة بالفرنكات الذهبية – قد وصلت أو تكاد الى ضعف ما كانت عليه في سنة ١٩١٣، هذا في الوقت الذي بلغ فيه مجموع رؤوس الأموال المملوكة للمساهمين من القطاع الخاص ٧٠ مليون فرنك. وكانت الدولة حتى ذلك الحين هي التي تضطلع بالدور الرئيسي في الاستثار الرأسهالي، مما يدل على أن المستعمرة كانت لا تزال تعتبر فقيرة، ومن ثم تخلّى القطاع المخاص المسلطات العامة منذ زمن طويل عن عبء الإنفاق الهائل على التجهيزات اللازمة.

وشتان ما بين هذا وبين نجاح شركة مثل الأخوان ليفير التي بدأت بشراء زيت النخيل في الكونغو البلجيكي (بمقتضى امتياز على مساحة قدرها ٧٥٠،٠٠٠ هكتار من S.E.D.E.C. – شركة معاصر الزيوت في الكونغو البلجيكي – ١٩١١) ثم بسطت مملكتها الاقتصادية المكونة من مزارع النخيل حتى شملت كل افريقيا الغربية (الغابون والكونغو الأوسط ونيجيريا والكاميرون). كما أن شركة يونيليفير، التي تأسست آخر الأمر في ١٩٢٨ عن طريق دمج شركة الأخوان ليفير البريطانية مع احتكار السمن النباتي الألماني – الهولندي، قد أنشأت – الى جانب شركة يونيتد أفريكا التي كانت بمثابة مملكة اقتصادية انجليزية – سلسلة من الشركات الفرنسية التابعة (شركة النيجر الفرنسي – نوسوكو – في السنغال وشركة ساحل العاج الفرنسية، الغ) ازدادت ضخامة مع قرب انتهاء الحرب العالمية الثانية (٥٠٠).

والواقع أن افريقيا الغربية الفرنسية ظلّت ساحة للشركات التجارية القائمة على الزراعة من أجل التصدير ولكنها حتى في هذا المجال كانت متخلفة كثيرًا عن الكونغو البلجيكي.

<sup>(</sup>۵۲) انظر ك. كوكري – فيدروفيتش، ۱۹۷۲.

<sup>(</sup>۵۳) م. شیریل، ۱۹۷۳، ص ٤٨.

| الغربية الفرنسية | الاستثارات في منشآت افريقيا | الجدول ۱۳ : |
|------------------|-----------------------------|-------------|
|                  | في ١٩٤٣ (كنسبة مئوية)       |             |

| المناجم | الحراجة | المزارع | التجارة |                                |
|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|
| ٧,٥     | ۱۲,۰    | ١٨      | ۳۸      | مجموع المنشآت<br>مجموع المنشآت |
| ۸,۸     | 14-11   | 14-11   | ۸, ۲ ٤  | الشركات فقط                    |

المصدو : جان دريش ، ١٩٥٢ ، ص ٢٣٧ – ٢٤١، بناءً على استقصاء قامت به وزارة المستعمرات في ١٩٤٣ ، قسم ما وراء البحار في المحفوظات الوطنية ، سلسلة الشؤون الاقتصادية ، العلبة ٥٢ .

وفي ١٩٣٨ لم يكن في الاتحادين الفرنسيين أكثر من ٥٠ شركة تجارية تقريبًا. ولم يكن رأس المال المسجل لتلك الشركات يتجاوز ٢٠٠ مليون فرنك فرنسي (١٥٠). وفي ذلك الحين كان رأس مال عشر كات منها يتجاوز ٢٠ مليون فرنك فرنسي وكان رأس مال شركتين منها يمثل ثلث مجموع رؤوس الأموال وهي: الشركة التجارية لغرب افريقيا الحربية S.C.O.A. التي تأسست عام ١٩٠٦ برأسهال قدره ١٢٥ مليون فرنك فرنسي والشركة الفرنسية لافريقيا الغربية C.F.A.O. التي تأسست في ١٨٨٧ برأسهال قدره ٧٥ مليون فرنك فرنسي (١٥٠). بيد أن استثماراتها التي كانت ضئيلة جدًا قبل الحرب لم تتجاوز في المتوسط ما بين ١٠ ملايين و ٢٠ مليونًا من الفرنكات الذهبية في أفضل السنوات ، وذلك رغم أنها كانت في نهاية الفترة تمثل ملايين و ٢٠ مليونًا من الفرنكات في افريقيا الفرنسية (١٥).

ويرجع ذلك الى قلة احتياج التجارة الى رأس المال ، إذ كانت تتمثل في جمع منتجات البلاد ونقلها الى الموانئ لتصديرها ، دون أية عمليات تصنيع لها أو بعد قليل من المعاجلة ، وفي توزيع السلع المصنعة المستوردة وكانت تتكون أساسًا من السلع الاستهلاكية . ولا مراء في أن اقتصاد المبادلة المباشرة المستوردة وكانت تتكون أساسًا من السلع الاستهلاكية . ولا مراء في أن اقتصاد المبادلة المباشرة أرباح طائلة . ففيما بين عامي ١٩١٣ و ١٩٢٠ ارتفع حجم التجارة الخارجية لافريقيا الغربية الفرنسية من ٢٧٧ مليون الى ١١٤٣ مليون فرنك فرنسي . كما أن قيمة السلع القطنية البريطانية المصدرة الى افريقيا تضاعف أربع مرات في غضون خمس سنوات ، ونظرًا لثبات قيمة الجنيه الاسترليني فقد بلغت الزيادة بالنسبة للأسعار الفرنسية نسبة ، ٨٠ ٪ في عام ١٩١٤ . وفي سنوات قليلة امتد نشاط الشركة التجارية لغرب افريقيا والشركة الفرنسية لافريقيا الغربية الى جميع أنحاء افريقيا الغربية ، وفي عام ١٩٢٤ كانت الشركة الفرنسية : ١٤١ وكالة ثم ١٩١ في ١٩٣١) . ولكنها كانتا تعملان أيضًا في الشركة الفرنسية تستورد منتجات الأقالم الخاضعة لبريطانيا حيث كانت التجارة أكثر نشاطًا . فكانت الشركة الفرنسية تستورد منتجات الأقالم الخاضعة لبريطانيا حيث كانت التجارة أكثر نشاطًا . فكانت الشركة الفرنسية تستورد منتجات الأقالم الخاضعة لبريطانيا حيث كانت التجارة أكثر نشاطًا . فكانت الشركة الفرنسية تستورد منتجات الأقالم الخاضعة لبريطانيا حيث كانت التجارة أكثر نشاطًا . فكانت الشركة الفرنسية تستورد منتجات

<sup>(</sup>۵۶) م. توبینیه، ۱۹۶۰.

<sup>(</sup>٥٥) كانت الاستثمارات في أسهم الشركتين من سنة ١٩٤٥ تمثل ٨٤٪ من رأسمال الشركات التجارية في افريقيا الغربية الفرنسية والمسجلة أسهمها في بورصة الأوراق المالية الفرنسية ، و ٥٧٪ من مجموع رأسمال شركات افريقيا الغربية الفرنسية ، انظر ب. فالدان، ١٩٤٦، ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥٦) فيما يتعلُّق بتأريخ هاتين الشركتين انظر بحث ك. كوكري – فيدروفيتش، ١٩٧٥.

زيت النخيل والقصدير من نيجيريا، وكانت الشركة التجارية تشتري الكاكاو من ساحل الذهب، وسرعان ما أصبحت تجارة الكاكاو تمثل ثلث أعمال الشركة.

ولكن وطأة الكساد الكبير كانت شديدة لأن رخاء تلك الأقاليم كان قائمًا على المضاربة ولم تكن مستعدة لمقاومة الانهيار في أسعار السلع لأنها لم تكن قد بدأت في تنويع أنشطتها على نحو يذكر ، فكان التصنيع منعدمًا تقريبًا وكان الاقتصاد التجاري التقليدي لا يزال يشكل الجزء الأكبر من النشاط التجاري في افريقيا الغربية الفرنسية.

أما بالنسبة للمستعمرات البرتغالية فإنها لم تكن قد تمكنت بعد من الاختيار بين تلك السبل المختلفة . فكانت موزمبيق في حالة يرثى لها وكانت لا تزال خاضعة لنظام الامتياز ، وفي إطاره كانت شركة موزمبيق زيادة على نهبها لخيرات البلاد بطريقة فعالة نسبيًا ، فإن شركة زامبيزي ملكنها الأراضي الجيدة نسبيًا ، كما أن شركة نياسا كانت قد خسرت احتكارها في ١٩٢٩ نتيجة لسجل نتائجها الحافل بالكوارث (٧٠) . وكان وقع الكساد في موزمبيق سيئًا للغاية كما يدل على ذلك انخفاض قيمة صادراتها بالكوارث (١٩٧١ . وكان وقع الكساد في موزمبيق سيئًا للغاية كما يدل على ذلك انخفاض قيمة صادراتها بمحموعة «ديامانغ» بتمويل من رؤوس الأموال البلجيكية والبريطانية . وقد أصبحت تلك المجموعة منذ المعموعة «ديامانغ» بتمويل من رؤوس الأموال البلجيكية والبريطانية . وقد أصبحت تلك المجموعة منذ المعمومة المناهة الله الله المستعمرة ، على الرغم من إسهامها المحدود نسبيًا الذي بلغ ٠٠٠٠٠ جنيه استرليني في ١٩٢٩ ، وهو ما يعادل ربع قيمة صادرات أنغولا. وفي تلك الفترة كانت هذه الشركة تشيد مملكتها الاحتكارية بفضل إعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية ووجود الأيدي العاملة والأسواق تحت تصرّفها وحدها.

# التجهيز والانتاج

كانت الميزانية الاقتصادية لا تزال محدودة فيما يتعلّق بالتجهيزات الرأسهالية والانتاج في نهاية الفترة التي بصددها. وكان الانجاز الرئيسي يتمثل في السكك الحديدية. إذ كانت الدولة قد حلّت في كل مكان محل الشركات الخاصة السابقة أو كانت تساهم بقسط كبير في تمويلها. وقد شهدت تلك الفترة توسعًا ضخمًا في شبكة السكك الحديدية في الكونغو البلجيكي ، وارتفعت الاستثارات في هذا الميدان من ٤٨٠ مليون فرنك ذهبي في ١٩٢٠ الى ٥٣٥ مليونًا في ١٩٣٥ ، كها زاد طول الخطوط الحديدية الدائمة من ١٩٤٠ كيلومتر الى ٢٤١٠ كيلومتر. وفي ١٩٣٤ كان إجهالي الاستثارات المضمونة من الحكومة في قطاع السكك الحديدية قد وصل الى ٢٢٧١ مليون فرنك ذهبي. وكانت أعباء هذه الاستثارات تبلغ في قطاع السكك الحديدية يتمثل أساسًا في استكال الشبكة المحيطة بالمناجم عن طريق ربط كاتانغا بشبكة السكك الحديدية الروديسية في ١٩١٨ ، وبالكونغو الأدنى في ١٩٢٨ ومدها الى بنغويلا بعد عام ١٩٣٠. بيد أن التوازن المالي ظل مفتقدًا (كان متوسط الإيراد السنوي يبلغ نحو ١ ٪) ، إلا فيما يتعلق بسكة حديد كاتانغا التي كان النحاس يمثل ٨٥٪ من حمولتها. والواقع أن السكك الحديدية كان ينظر اليها باعتبارها فرصة جيدة للمضاربة لا باعتبارها مرفقًا عامًا. وكان الهدف المنشود هو زيادة الأرباح لا زيادة حركة النقل ، وذلك باستغلال الارتفاع المفرط في عامًا. وكان الهدف المنشود هو زيادة الأرباح لا زيادة حركة النقل ، وذلك باستغلال الارتفاع المفرط في عامًا. وكان الهدف المنشود هو زيادة الأرباح لا زيادة حركة النقل ، وذلك باستغلال الارتفاع المفرط في

<sup>(</sup>٥٧) أ. بوم، ١٩٣٨، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>۵۸) س. ه. فرانكل، ۱۹۳۸، ص ٤٠٧ و ٤١٤.

أجور النقل بالسكك الحديدية مع حايتها عن طريق حظر التنافس بين السكك الحديدية والطرق (٥٩). وكان هذا عائقًا للانتاج ، وخاصة في فترة انخفاض الأسعار . وبديهي أن هذا كان في مصلحة المستعمرات البرتغالية . ففي عام ١٩٣٠ كان طول السكك الحديدية في أنغولا ٢٣٤٨ كيلومترًا وطولها في موزمبيق ١٩٣٦ كيلومترًا ، ومن ثم كانت تحقّق الجزء الأكبر من مواردها من قيامها بنقل التجارة العابرة ، وكان ذلك يمثل ٨٠٠ / من مجموع تجارة موزمبيق الخارجية (٢٠٠).

وفي افريقيا الاستوائية الفرنسية أسفرت مشروعات السكك الحديدية الضخمة التي بدأت عام ١٩١٧، بما في ذلك سكة حديد الغابون وربط الكونغو بتشاد (١١)، أسفرت آخر الأمر وبعد مشقة وتكاليف باهظة في الأرواح والأموال عن إنشاء الخط الحديدي الموصل من الكونغو الى المحيط الأطلسي (١٦) (أقل من ٥٠٠ كيلومتر، ١٩٣٧ – ١٩٣٤). وقد فتح هذا الخط منفذًا للمناطق التي كانت من قبل تابعة للكونغو البلجيكي. أما افريقيا الغربية الفرنسية التي كانت تعاني الفقر في مواردها التعدينية فقد نفذت بضعة مشروعات للتوسع في الشبكة القديمة من الخطوط الحديدية المتعامدة مع الساحل التي كان طابعها العشوائي يدل على مدى ما اتسم به الاستغلال الاستعاري للمنطقة من تخلف الساحل التي كان طابعها العشوائي يدل على مدى ما اتسم به الاستغلال الاستعاري للمنطقة من تخلف وتجزئة وتطلع الى الخارج. وقد بلغ طول هذه التوسعات ٥٥٠ كيلومترًا في الفترة من ١٩٢١ الى ١٩٣٤ من مجموع طول السكك الحديدية المستعملة وقد كان يبلغ ٣٥٠٠ كيلومتر.

وكان الابتكار الأكثر أهمية إنشاء شبكة من الطرق في أقاليم السافانا فكان في ذلك نهاية ويلات الحمل على ظهور الآدميين مما أدّى الى تغيير ظروف جمع المنتجات وتوزيعها. وقد بدأ انشاء شبكة طرق أوبانغي (افريقيا الاستواثية الفرنسية) أيام الحرب، وفي عام ١٩٢٦ بلغ طول ما أنشئ منها ٤٢٠٠ كيلومتر. غير أن عدد المركبات التي كانت تستعملها كان ضئيلاً، وكانت معظمها من المركبات التجارية. وفي ١٩٣٠ كان عدد المركبات أقل من ١٠٠٠ مركبة بينا بلغ ١٥٠٠ مركبة في ١٩٣١. وفي ١٩٤٥ لم يكن عدد المركبات يتجاوز ٢٨٥٠ مركبة منها ٢٠٠٠ مركبة للسياحة (١٦).

وقد عوضت افريقيا الغربية الفرنسية بوجه خاص نقص السكك الحديدية فيها ببناء الطرق: فني ١٩٣٧ كان بها ٢٠٠٠ كيلومتر من الطرق تتحرّك عليها ١٧ ٢٧٩ مركبة منها نحو ١٠٠٠ شاحنة بين ثقيلة وخفيفة. وفيما بين عامي ١٩٣٦ و ١٩٣٤ كانت تكاليف مشروعات الطرق الرئيسية وتحسين الموانئ تستنفد من الأموال ما تستنفده مشروعات السكك الحديدية تقريبًا، إذ بلغت ٤٧٥ مليون فرنك فرنسي، مقابل ٥٢٠ مليونًا للسكك الحديدية (٦٣).

بيد أن هذه المرافق لم يتح لها أن تؤثر في حجم الصادرات قبل بداية الكساد الكبير. صحيح أن بعض الأقاليم كانت تنتج عددًا من المنتجات المتنوعة ، كالقطن والبن وقصب السكر والسيسل والذرة في

<sup>(</sup>٥٩) كان كل من القطاعين يتمتع بالاحتكار . أنظر «احتكار النقل بالسيارات فيما بين ١٩٢٨ و ١٩٣٤» . التقرير رقم ١٠٨ المرفوع الى بحلس الشيوخ البلجيكي ، ١٩٣٥ . مقتبس في س. هـ . فرانكل ، ص ٤٠٩ – ٤١١ . وكانت تلك السياسة شبيهة بالسياسة المتبعة في المستعمرات البريطانية . فمثلاً في ساحل الذهب كانت الحكومة في نفس تلك الفترة تحظر على الزراع نقل محصولهم من الكاكاو بالسيارات حتى تضمن الربح للسكك الحديدية . ج . ب . كي (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٧، ص ٤٣١ .

<sup>(</sup>٦١) أنظر ك. كوكريّ - فيدروفيتش، ١٩٧٢، ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٦٢) المصدر السابق، ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٦٣) الحوليات الاحصائية لافريقيا الغربية الفرنسية ، ورد ذكرها في مصادر الجدول رقم ٩ .

انغولا، وجوز الهند والفول السوداني والأرز في موزمبيق، والأخشاب في الغابون وساحل العاج والموز في غينيا. ولكن الصادرات ظلّت تعتمد اعتادًا شبه كلي على الخامات المعدنية والنباتات الزيتية. وكانت قلة من الأقاليم تتمتع بموقع ممتاز كموقع الكونغو البلجيكي إذ كان تحسن اقتصادياته يعتمد – على أفضل الفروض – على مجموعتين أو ثلاث مجموعات من المنتجات المصنعة جزئيًا على الأقل، وهي الزيت الذي زاد انتاجه من ٢٥٠٠ طن في ١٩٣١ الى ٩٠٠٠ طن في ١٩٣١ و ١٩٣١ و ٢٠٠٠ طن في ١٩٣٠ ، والنحاس الذي تضاعف انتاجه ثلاث مرات فيما بين ١٩٣١ و ١٩٣١ فارتفع من ٢٥٠٠ طن الى ١٩٣٠ طن الى ١٢٠٠٠ طن قبل أن ينخفض مرة أخرى في العام التالي ليصل الى ٤٠٠٠ ٥ طن فقط نتيجة للتخفيض في الانتاج الذي تقرّر بمقتضى الاتفاقات الدولية.

الجدول ١٤: الكونغو البلجيكي: قيمة الصادرات (بالنسب المئوية)

|                               | 1977 | 1971 | 1979 | 194. | 1981 | 1944 | 1988 | 1448 | 1940 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| الخامات المعدنية              | ٦١   | 71   | ٦.   | 77   | ٧٠   | ٦.   | οŧ   | ٥٩   | 77   |
| المتنجات النخيلية وزيت النخيل | ٧.   | 14   | 17   | ١٤   | 11   | ۱۷   | _    | -    | ١٢   |
| القطن                         | ۵    | ٨    | 4    | ٨    | ٨    | ٨    | -    |      | 11   |
| الجموع                        | ۸٦   | ۸۸   | ٨٦   | ۸٩   | ۸٩   | ٨٥   | οź   | ٥٩   | ۸۰   |

المصدر: س. هـ. فرانكل، ۱۹۳۸، ص ۲۸۹ – ۳۰۱.

ولا شك في أن أنغولا كان لديها – فيما يبدو – مثل هذه الامكانيات. غير أن إهمال البرتغاليين لها ترك انتاجها الزراعي العشوائي نهبًا لتقلبات الطقس والمضاربات مما أدى الى ركوده لمدة عشر سنهات (١٤).

أما عن افريقيا الاستوائية الفرنسية فكانت قد خرجت لتوها من احتكار الغابات الغابونية الذي كان ينتج ما يزيد قليلاً على ٤٠٠٠٠٠ طن من صادراتها في ١٩٣٠. ورغم أن الكيات المصدرة من الكاميرون تضاعفت ثلاث مرات منذ ١٩٣٣ (من ٤٨٠٠٠ طن الى ١٢٤٠٠٠ طن)، فإن استغلال المنطقة لم يكن قد بدأ حقًا في ١٩٣٤، حيث بلغت قيمة صادراتها ٧٣ مليون فرنك وكان ٣٠٪ منها تقريبًا من الكاكاو ومنتجات زيت النخيل. وأخيرًا فإن افريقيا الغربية الفرنسية بالرغم مما كانت تشهده من ظهور عدد قليل من المنتجات الجديدة إلا أنها ظلّت تعتمد في أكثر من نصف صادراتها على الفول السوداني السنغالي، وكانت تلك الصادرات كلها تقريبًا تشحن الى الخارج في حالتها الخام.

<sup>(</sup>٦٤) س. هـ. فرانكل، ۱۹۳۸، ص ۳۷۱ – ۳۷۳.

الحدول ١٥: افريقيا الغربية الفرنسية: قيمة الصادرات (بالنسب المثوية)

|                               | 1777  | 1979 | 194. | 1981  | 1944 | 1944 | 1988 | 1980 | 1987 |
|-------------------------------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| الفول السوداني                | ۷,۲ ه | ٤٧   | ٤٦   | ٤٧    | ۳۸   | ٤٢   | ٤٩   | ٥٣   | ٥٣   |
| المنتجات النخيلية وزيت النخيل | ۱۳    | ١٤   | ١٤   | ۱۳    | ١٢   | ٥, ٦ | ٦    | ٨    | 1.   |
| الأخشاب                       | ٥,٧   | ٦    | ٥,٧  | ۵,۵   | ٥, غ | ٣    | ٣    | ٣    | ١,٦  |
| الكاكاو                       | 4     | ٨    | ٥, ٩ | ١.    | 17   | ۱۳   | 11   | ٨    | ٧,٧  |
| البن                          | _     | -    | -    |       | _    | _    | _    | ۳,۰  | ۰,۳  |
| الموز                         | -     | _    | -    | ٠.١   | ۴, ۰ | ٤, ٠ | ٤, ٠ | ۳, ۰ | ٤, ١ |
| المجموع                       | ۲,۲۸  | ٧٥   | ٧٧   | ۲, ۵۷ | ۷۰,۸ | 72,9 | ٦٩,٤ | ۷۲,٦ | ٧٣   |

المصدر: « تطور صادرات افريقيا الغربية الفرنسية». ورد ذكره في مصادر الجدول رقم ٨

#### خاتمة

نستطيع أن نقول بايجاز إن الميزانية الاقتصادية في نهاية فترة ما بين الحربين كانت سلبية سواء من وجهة نظر الدول الاستعارية – نتيجة لانخفاض الانتاج وعدم تنويعه – أو من وجهة النظر الافريقية ، بالنظر الى الفقر المدقع والاضطراب اللذين كان يعيش فيها السكان. ومع ذلك ، وعلى الرغم من المظاهر ، فإن المرافق الأساسية ، والبنى مثل مرافق الانتاج قد أحدثت تغيرًا عميقًا في بنية الاقتصاد. ويلاحظ في هذا الصدد أن أزمة عام ١٩٣٠ قد استرعت الانتباه الى ضرورة وضع سياسة منسقة تقوم الدولة على توجيهها . وبدلك بدأ عهد التخطيط الاستعاري الذي استخدم فيه تقسيم العمل الدولي كذريعة تبرّر تنظيم مناطق للانتاج المتخصص المكتف. وقصارى القول إن رأسهالية الدولة ، بمفهومها عند الدول الصناعية الاستعارية (فرنسا بوجه خاص) ، كانت تستهدف ضم عالم المستعمرات – الذي كان لا يزال آنذاك هامشيًا نسبيًا – داخل النظام العالمي لانتاج السلع وتوزيعها .

ومن السهات الأخرى لتلك الفترة انقلاب اتجاه المنحنى البياني الديموغرافي. وقد يبدو فيما يتعلق بالمستعمرات الناطقة بالفرنسية على الأقل أن تناقص عدد السكان قد توقف في منتصف العشرينات من المورد البشرية وعن القرن العشرين. فلقد كشفت الحرب عن كل من الاحتياطي الافريقي الكبير من الموارد البشرية وعن الأخطار التي كانت تتهدده، في فترة كانت فيها «تنمية» المستعمرات تولد طلبًا متزايدًا على الأيدي العاملة. ومن المسلم به أن الانفجار السكاني لم يكن قد بدأ في آخر الثلاثينات. غير أن استئاف النمو السكاني ساعد على زيادة سرعة عملية الانتعاش. وسرعان ما استؤنف الاستغلال الاستعاري بقوة متجددة. وكان السكان – وهم آنداك على وشك الانخراط في النظام الاقتصادي الحديث – يستعدون للقيام بدور مختلف عن دورهم السابق كأدوات سلبية أو متمردة من أدوات الحكم الاستعاري. ومما لا شك فيه أن المستعمرات البرتغالية – حيث كانت بريطانيا العظمى واتحاد جنوب افريقيا يمسكان فيها بزمام التنمية الرأسهالية – قد ظلّت في فقر مدقع. وكانت بلجيكا، بنزعتها «الأبوية»، مستعدة دائمًا لاستغار رؤوس أموالها، ولكن هذا الاستعداد كان مقرونًا دائمًا برفض منتظم لكل رقي داخلي

للافريقيين. أما فرنسا فكانت قد أدركت أخيرًا مدى الحاجة الى المساهمة على نطاق واسع في الاستثارات الانتاجية ، حتى ولو لم تُدر تلك الاستثارات عائدًا سريعًا. ومنذ عام ١٩٣٦ كانت حكومة الجبهة الشعبية في فرنسا هي التي وضعت برنامجًا استعاريًا مترابطًا يتسم بالعصرية والنزعة الإصلاحية في آن معًا. وعلى الرغم من أن نقص الموارد المالية قد منعها من قطع شوط كبير في هذا الانجاه فقد أدخلت في الاتحادين الفرنسيين ، لأول مرة ، إصلاحات أتاحت ، في آخر المطاف ، قيام نقابات عالية وأحزاب سياسية افريقية .

# الفصل السادس عشر

# الاقتصاد الاستعاري: المناطق التي كانت خاضعة للنقوذ البريطاني

بقلم: م. هـ. ي. كانيكي

ما أن دخل القرن الحالي في عقده الثاني حتى كان البريطانيون قد ثبتوا أقدامهم في أنحاء متعدّدة من افريقيا المدارية ، كان من بينها نيجيريا وساحل الذهب (غانا حاليًا) وغامبيا وسييراليون وكينيا وتنجانيقا (تانزانيا حاليًا) ونياسالاند (ملاوي حاليًا) وأوغندا وروديسيا الشهالية (زامبيا حاليًا) وروديسيا الجنوبية (زيمبابوي حاليًا) وجنوب افريقيا (أنظر الشكل ٢-٢)، وبدأت الاقتصادات الاستعارية تتبلور في وضوح. ويهدف هذا الفصل الى دراسة طبيعة هذه الاقتصادات وسهاتها الرئيسية.

والبريطانيون، شأنهم شأن غيرهم من المستعمرين، لم يضعوا نظرية عالمية للاستعار تشمل كافة جوانب الحياة في كل المستعمرات. ولا هم حاولوا تطوير ما قد يسمى بمارسات استعارية عالمية. والواقع أن ذلك كان مستحيلاً، لأن الاستعار فرض على شعوب متنوعة الثقافات والخلفيات، وتعيش في بيئات متباينة أشد التباين، وألتي العبء الأكبر على عاتق المسؤولين الاداريين ليعالجوا المواقف المختلفة وفقًا للظروف المحلية. وعلى الرغم من عدم وجود نظرية واضحة، فإن النظرة المتفحصة الناقدة للعلاقات الاستعارية تبرز بعض الافتراضات الأساسية التي يبدو أنها كان لها دور الخطوط الرائدة لواضعي السياسات الاقتصادية الاستعارية ومنفذيها على السواء. فقد كان المنتظر، أولاً، أن تنتج المستعمرات المواد الدخام (من منتجات زراعية ومعدنية) اللازمة لتغذية آلات الدولة الصناعية المستعمرة. وثانيًا، كان لا بد للمستعمرات أن تستورد السلع المصنعة من القوة المستعمرة. وهذان الافتراضان قسمًا الامبراطورية البريطانية الى معسكرين اقتصاديين متايزين: المستعمرات من ناحية والدولة الاستعارية من ناحية أخرى. وهما له دلالته أن العلاقة بينها لم تتسم بالتبادل أو المعاملة بالمثل إلا في حدود بالغة الضآلة. فبينا كانت المستعمرات في معظم الحلات تلتزم بتصدير منتجانها الى بريطانيا نفسها ملزمة بالاستيراد من أي من مستعمرات لو عرض هذا المشتري أسعارًا أفضل، لم تكن بريطانيا نفسها ملزمة بالاستيراد من أي من مستعمرات لو عرض هذا المشتري أسعارًا أفضل، لم تكن بريطانيا نفسها ملزمة بالاستيراد من أي من مستعمرات الأسعار. وفي مجال الاستيراد أيضًا، لم تكن كفة الميزان لترجح في صالح الشعوب المستعمرة. فقد كانت الأسعار. وفي مجال الاستيراد أيضًا، لم تكن كفة الميزان لترجح في صالح الشعوب المستعمرة. فقد كانت

تلك تضطر في بعض الحالات الى شراء السلع البريطانية المصنّعة والمرتفّعة الأسعار لأن الجهاز الإداري الاستعاري كان يخضع لضغوط بريطانيا فيرفع الرسوم الجمركية على السلع غير البريطانية. وثالثًا ، كان على المستعمرات أن تحقق الاكتفاء الذاتي ، بمعنى أنه كان على الشعوب المستعمرة أن تتحمل تكاليف الإدارة العامة وتكاليف أي مشروعات محدودة للتنمية كإن يجري النهوض بها.

كانت هذه المبادئ الموجهة كلها تلقن صراحة أو ضمنًا لكافة المسؤولين عن الإدارة الاستعارية. ولكن كان هناك أيضًا افتراض آخر لا يقل أهمية يبدو أنه أثار اللبس في أذَّهان بعض الإداريين الاستعاريين وبعض المدافعين عن الاستعار، وهو أن البريطانيين، مثلهم في ذلك مثل غيرهم من المستعمرين ، ذهبوا الى المستعمرات لسبب أساسي ، بل وربما لسبب وحيد ، ألا وهو أن يحققوا الثراء وأن يعززوا مصالحهم دون أن يكون لهم شأن بتنمية الشعوب المستعمرة. فأي تنمية تتحقَّق في المستعمرات، كانت بصفة عامة نتاجًا ثانويًا لنشاط يستهدف نحقيق مصالح المستعمرين. ومن العبث أن نتصور أن تتخذ الإدارة الاستعارية قرارات سياسية هامة دون أن تأخذ في الاعتبار مصالح المثلين غير الرسميين للامبريالية. وكان هؤلاء الوكلاء غير الرسميين ينشطون أساسًا من خلال الشركات التجارية وشركات التعدين والمصارف. وكانوا يمثلون مصالح مجموعات معينة في السلطة التشريعية الاستعارية وفي اللجان المختلفة، أو يشكلون مجموعات ضغطً. وفي غياب كل تمثيل افريقي منظم ، كما كان الحال في معظم المستعمرات ، أمكن للمستوطنين البيض ولمثلى الشركات المغتربة أن يحصلوا على العديد من الامتيازات من الحكومات الاستعارية وعلى حساب السكّان المحليين. وبعبارة أخرى، كانت السياسة والمارسات الاستعارية تتشكل بفعل عوامل سياسية واقتصادية معًا. والواقع أن القوى غير الرسمية كانت تؤثر . في كثير من الحالات، على السكان المحليين تأثيرًا مباشرًا بدرجة أكبر من تأثير الإدارة. فهي التي كانت تجمع وتشتري الحاصلات الزراعية من السكان، وهي التي كانت تبيعهم السلع المستوردة. وهي أيضًا التي كانت تستخدم اليد العاملة المحلية . وكان التدخلُّ الحُكُّومي في الحالتين محدُّودًا جدًا. ومما لا شك فيه أنَّ أسعار الصادرات والواردات ومستوى الأجور كان لها تأثير على الحياة اليومية للشعب يفوق تأثير الزيارة السنوية التي يقوم بها مفوض الإقليم لجمع الضرائب من المناطق الريفية ، ولم تقتصر هذه الأوضاع على بعض المستعمرات دون غيرها ، بل كان هذا هو الواقع العادي للعلاقات الاقتصادية الاستعارية . وبما أن هذه العلاقات كان يغلب عليها الطابع الاقتصادي ، فإن المارسات الاستعارية كانت خاضعة للقوانين الاقتصادية <sup>(١)</sup> .

ومنذ بدايات الاحتلال البريطاني الفعلي لافريقيا ، اعترفت الحكومة البريطانية بقدرة القوى الاقتصادية في مستعمراتها الجديدة وأهميتها في تعزيز المصالح البريطانية فيما وراء البحار. وقد أفصح رئيس الوزراء ساليزبوري عن إدراكه لذلك في عبارات واضحة أمام البرلمان عام ١٨٩٥ ، عندما قال : «إن مهمتنا في كل هذه البلدان الجديدة أن نمهد الطريق أمام التجارة البريطانية ، والشركات البريطانية ، وأمام تشغيل رأس المال البريطاني ، خاصة في هذا الوقت الذي بدأت تغلق فيه الطرق والمنافذ الأخرى تدريجيًا في وجه الطاقات التجارية لشعبنا بفعل مبادئ تجارية يزداد عدد مؤيديها بشكل مطرد . . وبعد بضع سنوات سيسود شعبنا ، وسوف تسود تجارتنا ويسيطر رأس مالنا . . أيها السادة اللوردات ، إنها حقًا لقوة عارمة لا تتطلب إلا شرطًا واحدًا : أن تمكنوها من دخول هذه البلاد حتى تستطيع أن تعمل . ولا بد وأن تفتحوا أمامها الطريق » (۲) .

<sup>(</sup>۱) ج. س. فورنیفال، ۱۹٤۸، ص ۸.

<sup>(</sup>۲) اقتبسها ر. د. وولف، ۱۹۷٤، ص ۱۳۴ و ۱۳۰.

وبالفعل تم فتح الطريق، وتمكن كل جهاز للدولة في المستعمرات من خلق الظروف المؤاتية والحفاظ على عليها من أجل التسيير «المنظم» للنشاط الاقتصادي فيها. وكانت هذه الظروف تشمل الحفاظ على «الأمن والنظام» مما ييسر الاستغلال الفعّال للموارد البشرية والمادية في المستعمرات.

## ملكية وسائل الانتاج

كانت الأرض هي وسيلة الانتاج الأساسية بل والوحيدة تقريبًا في كل المناطق التابعة لبريطانيا منذ بداية تلك التبعية حتى عام ١٩٣٥. وكانت المواقف والسياسات البريطانية تجاه الأرض تختلف من منطقة الى أخرى ، بل وتختلف من مستعمرة الى أخرى في نفس المنطقة. ومع ذلك ، فيمكن القول بصفة عامة ، أنه بينا ظل الافريقيون يتحكمون في أراضيهم من الناحية العملية في افريقيا الغربية البريطانية ، حُرم معظمهم من أراضيهم في افريقيا الشرقية والوسطى البريطانيتين. ولكن كانت هناك اختلافات هامة بين مستعمرة وأخرى في نفس المنطقة.

فني أوغندا، وفي تنجانيقا بدرجة أقل، كان الأهالي يمتلكون معظم الأراضي الخصبة. وباستثناء بعض الأجزاء المحدودة مثل بوغندا (في أوغندا) والبوكوبا ومناطق كليانجارو (في تنجانيقا) وبلاد الجيكويو (في كينيا)، لم تكتسب الأراضي قيمة تجارية على نطاق واسع، وكانت ملكيتها جاعية. فكان لكل فرد من أفراد العشيرة حق في الأرض. وفي معظم الأحيان كانت اليد العاملة لا الأرض هي وسيلة الانتاج الأشد ندرة.

وحصل الأجانب، ومعظمهم من البريطانيين، على امتيازات على الأراضي الغنية بالموارد من المعادن والأشجار، ولكن ذلك لم يؤثر إلا قليلاً على المجتمعات الزراعية المحلية، على أنه في الحالات التي كان يتم فيها اكتشاف المعادن في أراض زراعية خصبة كانت هناك معاناة كثيرة. وأصبحت كل الثروة المعدنية، دون استثناء، ملكًا للتاج البريطاني أو ممثليه، وكان يتم التصرّف فيها بقرارات من وكلاء الامبريالية الرسميين وغير الرسميين.

أما في كينيا ووسط افريقيا ، وكذلك في تنجانيقا إبّان السيطرة الألمانية ، فكان الافريقيون يمتلكون بعض الأراضي ، إلا أن مساحات كبيرة من أجود الأراضي الزراعية وأكثرها خصوبة كانت تنقل ملكيتها الى المستوطنين الأوروبيين (أنظر الشكل ١-١٦) . وتعد عملية نقل ملكية الأراضي هذه وعواقبها السياسية والاقتصادية في كينيا وروديسيا الجنوبية من الموضوعات التي نجح م. ب. ك. سورنسون (٢٠) وجيوفاني أريغي (١٠) في جمع الوثائق العديدة عنها . ولقد قيل أن ما اكتشفه البريطانيون من ضعف النشاط الاقتصادي في كينيا في بداية القرن العشرين أدّى بهم الى البحث عن وكلاء اقتصاديين من الخارج . ويذهب أصحاب هذا الرأي الى القول بأن اقتصادات معظم المجتمعات المحلية في كينيا كانت أشدٌ نخلفاً من أن يعتمد عليها كمنطلق للنمو الاقتصادي ، على عكس الأوضاع السائدة في المجتمع الزراعي المتطور في أوغندا (وخاصة في بوغندا) ، الذي كان خاضعًا لسيطرة مؤسسات سياسية مركزية ، ويخلصون الى القول بأنه كان لا بد من اختيار مستوطنين بيض ليشكلوا ركيزة الحياة الاقتصادية في هذا الإقليم التابع اللتاج (٥٠ . ومثل هذا التفكير لا يمثل إلا جزءًا صغيرًا من التفسير الصحيح . والواقع أن أجزاء كبيرة من للتاج .

<sup>(</sup>٣) م. ب. ك. سورينسون، ١٩٦٨.

<sup>(</sup>٤) ج. اُرْبغي، ١٩٦٧.

<sup>(</sup>٥) ر. د. وولف، ۱۹۷٤، ص ۲۰.



الشكل ١٦٠١: شرق افريقيا: النمو الاقتصادي للمناطق البريطانية السابقة (المنتجات الزراعية). (المصدر: ر. أوليفر وأ. أتمور. «افريقيا في القرنين التاسع عشر والعشرين»، لندن، مطبعة جامعة كمبريدج، ٧٣

الامبراطورية البريطانية كانت تعاني من اقتصادات محلية شديدة التخلف. والمناطق الساحلية من كينيا خير مثال لذلك. على أن تجنب المستوطنين استعار هذه المناطق يدل بوضوح على أن المناطق الجبلية من كينيا كان بها شيء خاص يجتذب المستوطنين الأوروبيين اليها. وكان اعتدال مناخها بالطبع من أهم العوامل التي جذبت اليها المستوطنين البيض الذين استقروا في أراض يرتفع معظمها عن سطح البحر بنحو المعوامل التي المناطق التي ترتفع فيها معدلات سقوط الأمطار وتكون اكثر انتظامًا. وخلاصة القول إنهم استولوا على الأراضي الواقعة في أحسن المناطق الزراعية.

ولقد تناول الفصل السابع بداية عملية الاستيلاء على الأراضي ونقل ملكيتها في شرق افريقيا. ولكن العملية تفاقت الى حد المأساة وخاصة في كينيا بعد عام ١٩٠٩ حيث أصبحت الأراضي تنتزع بأسعار لا تكاد تذكر. وفي عام ١٩٠٣ لم تتجاوز مساحة الأراضي التي نقلت ملكيتها للأوروبيين في كينيا حوالى ٢٠٠٠ هكتار. وفي عام ١٩١٤ كانت هذه المساحة قد ارتفعت الى ٢٠٠٠ هكتار تقريبًا، ثم الى ٢٠٠٠ هكتار في عام ١٩٦٠ كانت هذه المساحات تمثل جزءًا ضخمًا من الأراضي الصالحة للزراعة، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن المناطق الجبلية من كينيا (نحو ٢٠٠٠ كيلومتر مربع) لم تكن تؤلف أكثر من ١٥ ٪ من المساحة الكلية لكينيا، ولكنها كان يعيش بها أكثر من ٧٥ ٪ من مجموع السكان حتى الثلاثينات. وكان نصيب قبيلة الـ «جيكويو» من الخسارة أفدح من غيرهم، وإن كانت الخسارة قد لحقت كذلك بقبائل الـ«ناندي» والماساي والكيبسيجي وغيرهم أيضًا.

ونجحت وفرة الأراضي كما نجحت الدعاية التي بثنها السلطات الاستعارية للترويج لفكرة الزراعة الاستطانية في اجتذاب العديد من المستوطنين الأوروبيين من مغامرين ومزارعين حقيقيين على حد سواء. وفي عام ١٩٠٣، لم يكن يوجد في كينيا أكثر من ٩٥، أوروبيًا، أما بعد سنتين فوصل عددهم الى ٩٥، منهم ٧٠٠ من جنوب افريقيا (٧)، وفي نهاية شهر مارس / آذار من عام ١٩١٩ ارتفع هذا العدد الى ١٩٣٨، ثم قفز الى ١٦٦، أوروبيًا في كينيا في نهاية ديسمبر / كانون الأول من عام ١٩٢٩ (٨) وقد حصل العديد من المستوطنين الأوائل، خاصة قبل عام ١٩١٠، على أراضيهم بأسعار زهيدة أو حتى بلا مقابل. وكان من بينهم لورد ديلامير الذي أصبح بعد ذلك من كبار ملاك الأراضي حيث بلغت مساحة الأراضي التي كان يملكها في وقت من الأوقات أكثر من ٢٠٠٠، ١٤ هكتار (٩). أما الأراضي المشتراة بين عامي ١٩٠٧ و ١٩٩٥ فكانت بعقود إيجار مدتها تسعة وتسعون عامًا. وفي السنوات اللاحقة أدخلت الإدارة بعض التغيير على عقود الإيجار لصالح المستوطنين، بعد أن أصبحوا آنئذ يشكلون قوة أدخلت الإدارة بعض التغيير على عقود الإيجار لصالح المستوطنين، بعد أن أصبحوا آنئذ يشكلون قوة سياسية فعالة. فصدر المرسوم الخاص بأراضي التاج لعام ١٩١٥ فرفع مدة الايجار من ٩٩ سنة الى ٩٩٩ سنة الى ٩٩٩ سنة. كما خفض قيمة الإيجار والحد الأدنى لقيمة التحسينات الواجب إدخالها والتي كان مرسوم عام سنة. كما خفض قيمة الإيجار والحد الأدنى لقيمة التحسينات الواجب إدخالها والتي كان مرسوم عام الميها.

وظلّت مساحات كبيرة من هذه الأراضي التي نقلت ملكيتها معطلة ، لا يتم فيها أي نشاط منتج. وبينا حرم منها الأفارقة وهم في أمسّ الحاجة اليها ، جنى الأوروبيون أرباحًا طائلة من المضاربة بها. وفي عام ١٩٣٠ كانت نسبة ٦٤٫٨٪ بن الأراضي المملوكة للأوروبيين « لا يتم بها أي شكل من أشكال

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص ٥٧ و ٦٠.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، ص ٤٥ و ١٠٣.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق، ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٩) أ. جّ. هاكسلي، ١٩٣٥، ص ٢٨٧؛ م.ب.ك. سورينسون، ١٩٦٨، ص ٨٦ وما يليها.

النشاط الزراعي المنتج  $n^{(1)}$  وواكب المضاربة في الأراضي وأرباحها تدعم وتوسيع للملكيات. فما أن جاء عام ١٩١٢ حتى كان خمسة ملاك لا غير يمتلكون ٢٠ ٪ من كل الأراضي التي نقلت ملكيتها للأوروبيين. حتى أنه في وقت ما أصبح ٥٠ ٪ من أخصب الأراضي المنقولة ملكيتها في وادي الأخدود (الريفت Rift Valley) ملكًا لاتحادين من اتحادات الملاك ولأربعة أفراد. وفي هذه المنطقة بالتحديد فاقت المضاربة بالأراضي كل الحدود، فالمزارع التي كانت تباع عام ١٩٠٨ بسعر نصف شلن للايكر (٤٠٠ من الهكتار)، أعيد بيعها عام ١٩١٨ بعشرة شلنات للايكر، ثم وصل سعر الايكر لنفس الأراضي الى عشرين شلنًا بعد ذلك بعامين (١٠).

وفي روديسيا الجنوبية (زيمبابوي الآن) كانت نسبة الأراضي التي نقلت ملكيتها للأوروبيين أكبر. فبين عامي ١٨٩٠ و ١٩٩٠ تدفقت أفواج من المغامرين والسياسرة الأوروبيين على البلاد يبحثون عن «مناجم راند جديدة» «Second Rand» دون جدوى، إذ لم يكتشفوا سوى ترسبات ركازات صغيرة ومتفرقة من المعادن. وقام العديد من الأوروبيين بشراء أراض من شركة افريقيا الجنوبية البريطانية . B.S.A.C التي كانت تهيمن على المنطقة باسم التاج البريطاني وبموجب ميثاق، واستقر هؤلاء الملاك الجدد كمزارعين في ماشونالاند. وفي عام ١٨٩٤ صدر وعد بمنح ٢٠٠٠ ايكر من الأراضي الزراعية لكل فرد من الذين جُندوا في فرقتي فيكتوريا وساليزبوري لسحق ثورة الدنديبيلي». وهكذا امتدت ظاهرة نقل ملكية الأراضي الى منطقة الماتابيلي حيث اختلف الوضع عنه في كينيا، إذ زاد عدد السكان الأوروبيين بسرعة فائقة، حتى أن عدد الأوروبيين في روديسيا الجنوبية بين ١٩٠٠ و ١٩٩٥ كان يفوق عددهم في أي بلد آخر من افريقيا الاستوائية، فقد وصل الى ١٠٠٠ عام ١٩٠١ مم تضاعف خلال عشر سنوات فأصبح منهم نحو ٢٩٠٩٪ ولدوا في روديسيا ، و ٢٩٠٩٪ ولدوا في المملكة المتحدة و ٢٩٠٣٪ ولدوا في جنوب منهم نحو ٢٩٠٩٪ ولدوا في روديسيا، و ٢٩٠٠٪ ولدوا في المملكة المتحدة و ٢٩٠٣٪ ولدوا في جنوب الحدد.

وقد أدت هذه الزيادة في عدد السكان الأوروبيين الى المزيد من نقل ملكية الأرض، فارتفع نصيب الأوروبيين من الأراضي إلى نسبة غير معقولة في الفترة ما بين ١٩٠٠ و ١٩٣٥ ، حتى بلغت مساحة الأراضي التي حصلوا عليها حتى عام ١٩١١ نحو ٢٧٠٠٠٠ هكتار، وهي مساحة تقل قليلاً عن المساحات المخصصة للأهالي الأصليين. ومع ذلك فقد استمرت ظاهرة نقل ملكية الأراضي حتى بلغت المساحات المملوكة للأوروبيين في عام ١٩٢٥ نحو ١٢٥٠٠٠ هكتار، تشمل كل المناطق التي تقع على ارتفاع ٩٠٠ متر فأكثر ولا تبعد عن الخطوط الحديدية بأكثر من ٤٠ كيلومتراً (١٢١)، وهي مناطق تتميز بالمناخ المعتدل وبأمطار منتظمة وكافية. أما الأفارقة فلم ينجعوا حتى عام ١٩٢٥ إلا في شراء نحو مد ١٨٠ هكتار من الأراضي خارج المناطق المخصصة للسكان الأصليين، مما يبين بوضوح عدم قدرتهم على التنافس مع الأوروبيين في ظل الظروف السائدة آنذاك. على أنه حتى ذلك الوقت لم تكن ملكية الأراضي قد اكتسبت بعد حجية ثابتة تمامًا بحكم القانون ولصالح الأقلية البيضاء. فإن هذا لم يتحقق إلا بقانون تخصيص الأراضي الصادر في عام ١٩٣٠ والذي دخل حيّز التنفيذ في أبريل / نيسان عام بقانون تخصيص الأراضي الصادر في عام ١٩٣٠ والذي دخل حيّز التنفيذ في أبريل / نيسان عام بقانون تخصيص الأراضي الصادر في عام ١٩٣٠ والذي دخل حيّز التنفيذ في أبريل / نيسان عام بقانون تخصيص الأراضي الصادر في عام ١٩٣٠ والذي دخل حيّز التنفيذ في أبريل / نيسان عام

<sup>(</sup>۱۰) ر. د. وولف، ۱۹۷٤، ص ۲۰.

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>۱۲) ج. کي، ۱۹۷۰. ص ۵۰.

١٩٣١، وجاء ليعزز مصالح الأقلية البيضاء على حساب الأغلبية السوداء. وقد قسم هذا القانون البلاد الى أربع فئات رئيسية (١٣): أراض مخصصة للسكان الأصليين (٢٢,٤ ٪) وتقع في مناطق تخضع الملكية فيها للقوانين العرفية الافريقية ، ومناطق يسمح للأهالي بشراء الأراضي فيها وبإقامة مزارع فردية افريقية ، ويمكن أن تعتبر هذه بمثابة التعويض عن فقدانهم لحق شراء الأراضي في سائر أنحاء روديسيا الجنوبية ، ثم المناطق الأوروبية (٨,٠٥٪) حيث تقتصر الملكية على الأوروبيين ، ثم ٠٧٠٠ هكتار إضافية مخصصة للراغبين في الاستيطان من الأوروبيين دون غيرهم . «وكانت المناطق الحضرية كلها تقع في المنطقة الأوروبية المناطقة عبر المخصصة (١٨,٤٪) ، فكانت تشمل مساحة تبلغ ٠٠٠ ٧٢٠٠ هكتار من الأراضي الضعيفة والوعرة احتفظت بها الحكومة لتوزعها في المستقبل على أي من هذه الفئات. ومن الأراضي الضعيفة والوعرة احتفظت بها الحكومة لتوزعها في المستقبل على أي من هذه الفئات. ومن ولكنه لم بلغ توزيع الأراضي بين الأجناس على النحو الذي تم به في الفترة السابقة على ١٩٢٥ ، مما حال ولكنه لم بلغ توزيع الأراضي بين الأجناس كل في منطقته . وإذا كان البيض قد حصلوا على هذه الأراضي الشاسعة ، فذلك لأن روديسيا الجنوبية كانت تتمتع في ذلك الوقت بحكم ذاتي داخلي يسيطر عليه البيض . وكانت الأرض بالنسبة لهم تؤدي غرضًا مزدوجًا : فهي عامل من عوامل الانتاج وهي أيضًا عليه المضاربة .

أما في روديسيا الشهالية فإن مساحة الأراضي التي خصصت للأوروبيين كانت أقل نسبيًا. فشركة افريقيا الجنوبية البريطانية التي كانت تحكم هذا الاقليم التابع للتاج حتى عام ١٩٢٤، كانت قد وضعت يدها على كافة الأراضي في المنطقة باستثناء باروتسيلاند، وذلك من خلال معاهدات أبرمتها مع الزعاء المحليين منذ التسعينات من القرن الماضي (١٥). ونجحت الشركة في تشجيع البيض على الهجرة. أما الافريقيون الذين انتزعت منهم أراضيهم بالقوة فأجبروا على الرحيل مع منحهم تعويض ضئيل في بعض الأحيان. وبحلول عام ١٩٢١ كان ١٩٤٤ من بعموم السكان الأوروبيين البالغ عددهم ٣٦٣٤ يعملون في الزراعة (١١). وفي الثلاثينات من هذا القرن أصبحت الأراضي في روديسيا الشهالية مقسمة بشكل عام بين ثلاث فئات: مناطق محصصة للافريقيين ومساحتها نحو ٢٠٠٠ ٧٤٠ هكتار بما في ذلك باروتسيلاند (٠٠٠ ١٤ ٩٧٠ مكتار)، فم الأراضي التي الشركتين، وأكثر من ٢٢٥٠ مكتار من المزارع. والمساحة الباقية وقدرها ٢٢٠٠ مكتار مكتار كانت تشمل الغابات ومناطق الصيد (١٠٠ ١٠٠ هكتار).

وفي افريقيا الغربية (أنظر الشكل رقم ٢-١٦) حاول البريطانيون أن يفرضوا سيطرتهم المباشرة على الأراضي في وقت أكثر تبكيرًا مما فعلوا في شرق افريقيا ، وذلك بغية إقامة مناطق قاصرة على الغابات ورغبة في منح امتياز الأراضي للمزارعين الأوروبيين ولأصحاب الامتيازات . وفي عام ١٨٩٤ ، ثم في عام ١٨٩٧ ، أصدر البريطانيون قانونًا للأراضي في ساحل الذهب ، سمح بالسيطرة البريطانية المباشرة على

<sup>(</sup>١٣) المرجع السابق، ص ٣٠.

<sup>(</sup>١٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٥) ر. أ. بالدوين، ١٩٦٦، ص ١٤٤ و ١٤٥.

<sup>(</sup>١٦) المرجع السابق، ص ٤١ و ١٤٦.

<sup>(</sup>١٧) المرجع السابق، ص ١٤٩.



الأراضي التي قيل إنها شاغرة. أما عن رد فعل الأهالي، الذي تناوله الفصل السادس من قبل، فلقد شكَّلوا وجمُّعية حاية حقوق السكان الأصليين، في كيب كوست عام ١٨٩٧ وقام بتشكيلها الحكام التقليديون والنخبة المتعلمة من الأهالي بهدف مقاومة هذا التشريع المقترح. وأرسلت الجمعية وفدًا الى لندن في مايو / أيار ١٨٩٨ حيث نجح في إقناع وزارة المستعمرات بالتحلُّى عن القانون على أساس عدم وجود أراض شاغرة في ساحل الذهب، وأن كل قطعة من الأراضي مملوكة لأسرة أو أخرى من الأسر الافريقية. ثمُّ أحبطت محاولة أخرى لإصدار قانون مشابه في لاغوس بنيجيريا في العقد الثاني من القرن العشم بن وذلك بفضل «جمعية مناهضة الرق وحماية حقوق السكان الأصلين» التي شكَّلتها صفوة من المتعلمين النيجيريين وعلى رأسهم هربرت ماكولي وحكام تقليديون. فقد تظلمت الجمعية لمجلس شورى الملك في لندن ، فأصدر حكمًا مؤداه أن الأرض «حق لا نزاع فيه للمجتمع المحلي» (١٨). وأدت هذه الانتصارات التي حقّقها أهل غرب افريقيا بالبريطانيين الى التراجع عن سياسة السيطرة المباشرة على الأراضي، وإنَّ كان الوضع من الناحية النظرية هو أن كافة الأرآضي في المناطق التي استولت عليها بريطانياً في غرب افريقيا مثل بنين في نيجيريا وأشانتي في ساحل الذهب أو الأراضي التي تم التنازل عنها للتاج البريطاني مثل لاغوس ، كل هذه الأراضي كانت ملكًا للتاج ، بينا كانت أراضي المحميات مثل شهال نيجيريا أو المناطق الشهالية لساحل الذهب، تعتبر في عهدة التاج يحافظ عليها لصالح الأهالي<sup>(١٩)</sup>. ومع ذلك فقد بدأ تنظيم الحملات على يد أوروبيين مثل و . هـ . ليفر ملك تجارة الصابون والمسلى الصناعي في ليفربول ، وعُلَى يد جمعيات كالاتحاد البريطاني لزراع القطن ، وذلك فيما بين عام ١٩٠٦ وعام ١٩٣٥ ، والتي كانت تطالب بإقامة المزارع الكبيرة في افريقيًا الغربية البريطانية ، وقد أنشئت بعض المزارع بالفعل في ساحل العاج وفي جنوب نيجيريا وفي سييراليون. ولكن الحملات باءت بالفشل، فحتى عام ١٩٣٠ كانت مساحة الأراضي التي انتزعت ملكيتها في افريقيا الغربية البريطانية لصالح الحكام المستعمرين وغيرهم من الأوروبيين صغيرة نسبيًا، وكان معظمها قد خُصَص لأغراض التعدين. والواقع ان الحفاظ على الأراضي في أيدي الافريقيين في افريقيا الغربية البريطانية في فترة ما بين الحربين لم يكن مرجعه سياسة انتهجها الحكام الاستعاريون البريطانيون قصدًا ولم يكن مرجعه ما اشتهر به غرب افريقيا في أواخر القرن التاسع عشر من أنه «مقبرة الرجل الأبيض». وكما أشار هوبكنز بالفعل فإن

والواقع ان الحفاظ على الأراضي في أيدي الافريقيين في افريقيا الغربية البريطانية في فترة ما بين الحربين لم يكن مرجعه سياسة انتهجها الحكام الاستعاريون البريطانيون قصدًا ولم يكن مرجعه ما اشتهر به غرب افريقيا في أواخر القرن التاسع عشر من أنه «مقبرة الرجل الأبيض». وكما أشار هويكنز بالفعل فإن «الخطورة المزعومة للمناطق الاستوائية من الناحية الصحية لم تمنع الأوروبيين من إنشاء المزارع في الكونغو البلجيكي، ولا في افريقيا الاستوائية الفرنسية ولا في الملايو، ولم تكن عنصرًا مثبطًا للجادين من راغبي الاستيطان في غرب افريقيا. وفضلاً على ذلك فقد زادت كفاءة مكافحة الملاريا وأمراض المناطق الحارة الأخرى في بداية القرن العشرين وبدأ الخوف يزول مما سمي بـ«مقبرة الرجل الأبيض»» (١٠٠٠). فما هو إذن السبب الذي حال دون الاستيلاء بالجملة على أراضي افريقيا الغربية البريطانية ؟ الإجابة الأولى هي ما أسهاه هوبكنز «صدفة جيولوجية» وهي أنه وجد أن غرب افريقيا لم يكن غنيًا بالمعادن، والسبب الثاني هو فشل المحركة الرامية الى إقامة المزارع في غرب افريقيا، وهو فشل يرجع الى عدة عوامل، أولها المعارضة القوية من جانب الشركات البريطانية الأخرى العاملة في المنطقة والتي لم تكن قادرة على إقامة المزارع بنفسها. وثاني هذه العوامل هو فشل المزارع القليلة التي أقيمت بالفعل، وهو فشل مرجعه الافتقار المنتها، وثاني هذه العوامل هو فشل المزارع القليلة التي أقيمت بالفعل، وهو فشل مرجعه الافتقار

<sup>(</sup>١٨) ج. ف. أ. آحايي وم. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧٤، ص ٥٧٦.

<sup>(</sup>١٩) بِّ. أو. إلياس، ١٩٧١، ص ١ الى ٣٣.

<sup>(</sup>۲۰) أ. ج. هوبكنز، ۱۹۷۳، ص ۲۱۲.

الى رأس المال و « الجهل الشديد بالظروف الاستوائية » وقلة الأيدي العاملة وتغيّر ظروف العرض والطلب في العالم. أما العامل الثالث وهو الأهم ، فهو نجاح أهل غرب افريقيا أنفسهم في مواجهة الطلب على حاصلات التصدير مثل الكاكاو والفول السوداني وزيت النخيل وذلك باستخدام أساليبهم البسيطة في مزارعهم الصغيرة مما استبعد الحاجة الى إدخال نظام المزارع الكبيرة في المنطقة. وثمة عامل آخر وهو المعارضة القوية بين صفوف الأهالي والتي كان يمكن أن تواجه أية محاولة للاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي أو إدخال نظام السخرة لتوفير العالة اللازمة لمثل هذه المزارع الضخمة (٢١). وقد نجحت هذه العوامل مجتمعة في إنقاذ أهالي افريقيا الغربية البريطانية من نزع ملكية أراضيهم على نحو ما حدث لبعض أبناء افريقيا الشرقية والوسطى البريطانيتين.

# الانتاج

غيرت الاقتصادات الاستعارية قيد البحث بانقسامها الى قطاعين أساسيين: قطاع ينتج لسد احتياجات المنتجين أنفسهم واحتياجات السوق المحلية ، والآخر ينتج أساسًا المواد الأولية اللازمة للتصدير. أما الانتاج لسد الاحتياجات المعيشية المحلية فكان قد وصل الى مستوى كبير من التطور من قبل الحكم الاستعاري بزمن طويل ، ولذلك فلم يحظ إلا باهنام ضئيل من جانب السلطات الاستعارية ، فظل فلاحو غرب افريقيا ينتجون الموز والبطاطا والمنيهوت والأرز والذرة الصفراء بنفس التقنيات البسيطة التي وجدها البريطانيون في البلاد في نهاية القرن التاسع عشر. ولم يختلف الحال بالنسبة لانتاج الموز والذرة والمنيهوت والدخن وغيرها من المحاصل في شرق ووسط افريقيا. وكان المتوسط السنوي العادي لانتاج المزارعين ين باحتياجات السوق المحلية ويسهم بكمية صغيرة في قطاع التجارة. ولكن وكلاء الامبريالية ، الرسميين منهم وغير الرسميين ، لم يهتموا بهذا القطاع الآ قليلاً ، فهو لا يلعب دورًا مباشرًا في تعزيز مصالح رأس المال الدولي. وهو على عكس قطاع التصدير ، لا يأتي بالعملات الأجنبية اللازمة لتسديد قيمة الواردات ، ولا هو يوفّر المواد الخام اللازمة لتغذية المصانع في الدول الاستعارية. فليس من الغريب إذن أن أهملت السلطات الاستعارية هذا القطاع.

# المحاصيل المخصصة للبيع

كان قطاع التصدير يهتم اساسًا بانتاج المواد الأولية – الحاصلات الزراعية والمعادن. وباستثناء بعض المناطق التي كان المستوطنون الأوروبيون يمتلكون فيها أراضي شاسعة ، فإن قطاع تصدير المحاصيل الزراعية في البلاد التي كانت خاضعة للسيطرة البريطانية في افريقيا الاستوائية كان يتركز أساسًا في أيدي الملايين من صخار المنتجين غير المتخصصين. وكانت الأسرة هي وحدة الانتاج الرئيسية. ولم يحدث إلا في الجزء الجنوبي من ساحل الذهب ، والى حد ما في غرب نيجيريا ، أن نجحت نسبة كبيرة من المزارعين في تنظيم مزارعهم لانتاج الكاكاو على أسس وأسهالية (٢٢). أما غير المتخصصين من المنتجين ، فلم يكن باستطاعتهم أن يستفيدوا من فرص السوق للحصول على حد أقصى من الأرباح في سنوات الرخاء (٢٣). ولكن بما أنهم لم يكونوا قد أدبحوا بالكامل في النظام الاستعاري الدولي ، فإنهم لم يتعرضوا أيضًا للظروف

<sup>(</sup>٢١) المرجع السابق، ص ٢١٣ و ٢١٤.

<sup>(</sup>۲۲) ب. میل، ۱۹۶۳.

<sup>(</sup>۲۳) هـ. ماينت، ۱۹۶۸، ص ۵۰ الي ۵۲.

الاقتصادية الدولية غير المؤاتية التي لا يستطيعون إزاءها شيئًا ، ولا هم تعرضوا لمختلف أشكال الاستغلال الاستغلال الاستعاري. وكانت أهم المحاصيل المخصصة للبيع والتي ينتجها صغار المزارعين تشمل الكاكاو في ساحل الذهب ونيجيريا الغربية ، وزيت النخيل وبذر النخيل في نيجيريا وسييراليون ، وبدرجة أقل في ساحل الذهب ، والفول السوداني في غامبيا ونيجيريا الشهالية ، والقطن في أوغندا ونيجيريا وتنجانيقا ، والبن في أوغندا وتنجانيقا أيضًا (أنظر الشكل ١٦-١ و ٢-١٦). ولا يندرج انتاج القرنفل في زنجبار (التي تشكل الآن جزءًا من تانزانيا) في هذه الفئة ، حتى وإن كان يسد كافة احتياجات الامبراطورية البريطانية . ذلك أن مزارع القرنفل كانت ملكًا للعرب ، رغم أن العاملين فيها كانوا من الافريقيين .

ولم يعان المنتجون الافريقيون من صدمات شديدة من جراء اشتراكهم في انتاج المحاصيل النقدية في ظل ظروف استعارية. فذلك لم يتطلب أية تجديدات تكنولوجية أساسية، ثم إن العديد من هذه المحاصيل لم يختلف عما كانوا ينتجونه ويجهزونه قبل عهد الاستعار بسنوات طويلة.

وفيما يتعلَّق بصناعة زيت النخيل، فإن أهالي غرب افريقيا كانوا يعملون فيها منذ قرون، وهي لم تتطلب الا تغييرًا طفيفًا في عملية الانتاج أو عملية التجهيز. ولم تكن هناك غير ثلاثة محاصيل فقط هي الجديدة على المنتجين: البن والكاكاو والقطن (في بوغندا)، لكنها اندرجت بسهولة في دورات العمل المألوفة. لذلك فقد توسع قطاع التصدير بسرعة (٢٤). وبما أنه لم تجر أية تجديدات تكنولوجية رئيسية على الانتاج، فإن هذا التوسع السريع يمكن أن يعزى إلى زيادة المداخيل من الأراضي واليد العاملة (٢٥).

وعلى عكس ما يحاول المؤرخون الاستعاريون اقناعنا به ، فإن قطاع التصدير القائم على صغار المزارعين في البلدان قيد الدراسة لم يعتمد في انشائه إلا على القليل من المبادرات الحكومية . بل وفي بعض الحالات ، تطور هذا القطاع على الرغم من السياسات والمارسات الرسمية الرامية الى تعطيله . وحتى صناعة الكاكاو في ساحل الذهب ، والتي كان يفخر بها البريطانيون أيما فخر ، فانها تطورت أساسا بفضل مبادرات الأهالي . وقد أخطأ ألان ماكني ، وهو من كبار المعجبين بالتوسع الاستعاري في افريقيا ، عندما عزا نجاح صناعة الكاكاو في ساحل الذهب الى الإدارة الاستعارية . فقد اعتبر «أنه لا بحال المشك في أن صناعة الكاكاو في ساحل الذهب هي وليدة الجهود الحكومية (٢١٠ . ولكن البحوث التي أجريت مؤخرًا (٢٧) أوضحت مدى ضآلة الاسهام الحكومي في المراحل الأولى لإقامة هذه الصناعة . والواقع أنه اتضح في مناسبات عديدة ، ان الخبراء الزراعيين ، الذين كانوا يحصلون على مرتبات ضخمة من الضرائب التي يدفعها المنتجون الزراعيون كانوا أكثر جهلاً من المزارعين أنفسهم ، وكثيرًا ما أدّت مشورتهم الى كوارث (٢٨٠) . وعلى الرغم من الأنشطة غير السليمة للإدارة الزراعية ، توسعت هذه الصناعة . فبعد أن بدأوا من الصفر تقريبًا في بداية التسعينات من القرن التاسع عشر ، نجح المزارعون حتى عام ١٩٢٨ في زراعة أكثر من ١٧٠٠ هكتار من الكاكاو . وفي عام ١٩٢٨ وصلت المساحة حتى عام ١٩٢٨ في زراعة أكثر من ١٧٠٠ وعلى مدى ٢٥ سنة احتل الكاكاو مكان المطاط وزيت المروعة بالكاكاو الى ٢٠٠٠ هكتار من الكاكاو . وفي عام ١٩٢٨ وصكان المطاط وزيت

<sup>(</sup>۲٤) أنظر س. هـ. فرانكل، ۱۹۳۸، ص ۱۹۳.

<sup>(</sup>٢٥) أنظر ر. زيرزيفسكي، ١٩٦٥، في أماكن عديدة من الكتاب.

<sup>(</sup>٢٦) أ. ماكني، ١٩٢٦، ص ٤٠.

<sup>.</sup> (۲۷) س. هـ. هايمر، في ج. رانيس (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٢٩ الى ١٧٩، وأيضًا ج. ب. كي . (مشرف على التحرير)، ١٩٧٢، ص ١٢ الى ٣٥.

<sup>(</sup>۲۸) ج. ب. كي (مشرف على التحرير)، ۱۹۷۲، ص ۱۳ الى ١٥ وص ٢٣١.

<sup>(</sup>۲۹) ش. لاأنيان، ١٩٦٣، ص٤٠ و١٠٠.



الشكل ٣-١٦: قطف الشاي في نياسالاند (ضيعة لوجيندا في تشولو). (حقوق الطبع محفوظة لـ: مكتبة صور هولتون بي.بي.سي.)

النخيل ليصبح السلعة المحلية الرئيسية للتصدير (٢٠٠). وفي عام ١٩٣٤ أصبح ساحل الذهب ينتج ٤٠٪ من الانتاج العالمي للكاكاو. ولكن حتى ذلك الوقت لم تكن صناعة الكاكاو قد استفادت كثيرًا من البحوث العلمية التي كانت تجري في البلاد. فقد لاحظت لجنة غرب افريقيا: «أن من الغريب أنه لم يحدث حتى عام ١٩٣٧ أن أقيمت محطة أبحاث حول متطلبات المحصول في كل المناطق المنتجة للكاكاو. ومن الصعوبة بمكان أن نتخيّل كيف كان يمكن لأي مسؤول في الإدارة الزراعية أن يقدم المشورة السليمة بشأن زراعة الكاكاو وتجهيزه وهو لم تتح له فرصة دراسة الظروف المحلية لإنتاجه» (٢١٠).

ولقد اقتصرت المساهمة الفعلية للإدارة في الزراعة المحلية للفلاحين على جانبين مترابطين: أولاً إصدار وتطبيق اللوائح الخاصة بنوعية الانتاج ، وثانيًا إدخال التقنيات الزراعية اللازمة لزيادة وحفظ أنتاجية الأرض والعالَّة. وكان النجاح في هذين الأمرين محدودًا بسبب جهل وتعالي هؤلاء «الخبراء» (٣٢). أما في كينيا والروديسيتين فقد انتقل انتاج المحاصيل ذات العائد النقدي تدريجيًا الى أيدي المستوطنين البيض مع تقدم القرن العشرين. فني العقد الأول من القرن كان المزارعون المنتجون من الأفريقيين في كينيا وروديسيا الجنوبية ينافسون المستوطنين بفعالية في انتاج معظم الحبوب اللازمة لتغذية الأعداد المتزايدة من الأجراء. والواقع ان المزارعين الافريقيين ظلُّوا حتى عام ١٩١٤ يسهمون بنصيب أكبر من نصيب المستوطنين في انتاج المحاصيل النقدية ومحاصيل التصدير. وكان ذلك في الفترة التي كان المستوطنون يكافحون فيها بنجاح محدود من أجل الاستقرار. كما أن تأثير السياسة الاقتصادية الاستعارية كان لا يزال محدودًا في تلك الفترة. ولكن سرعان ما اكتشف المستوطنون وكبار المزارعين أن بامكانهم الاشتراك بفعالية في انتاج المحاصيل ذات العائد النقدي لو أنهم تحرّكوا من خلال الإدارات الاستعارية في هذه البلاد للحد من دور المنتجين الافريقيين وحصره في أضيق نطاق ممكن. ولكن مزارع المستوطنين، بحكم كفاءتها المحدودة ، كانت تحتاج الى أعداد ضخمة من الأيدي العاملة الرخيصة . وقد قال أحد العاملين في الإدارة في كينيا في تقويمه للوَضِع عام ١٩٠٥ «إن اليد العاملة المحلية ضرورية لتنمية الأراضي ضرورة الأمطار وضوء الشمس » (٣٣) . وبالتالي فقد اتخذت عدة تدابير ، نقل معظمها عن جنوب افريقيا ، لدفع الافريقيين الى العمل في مزارع البيض. فبدأوا أولاً في تكثيف عملية الحد من الملكية الزراعية للأهالي، وكان الهدف هو حرمانهم من موارد بديلة للدخل النقدي.

وتعتبر حالة روديسيا الشهالية خير مثال على ذلك ، حيث حاول المنتجون الأفارقة الاستفادة من السوق التي شكّلها العاملون في المناجم في العشرينات من القرن العشرين. فكانوا في بداية العشرينات يبيعون كميات ضئيلة من الذرة الصفراء للتجاز ، ولكنهم صاروا في عام ١٩٢٧ يبيعون نحو ٢٠٠٠ جوال وزن كل منها ٢٠٠ رطل. وفي عام ١٩٣٠ أصبحوا يسهمون بنحو ٥٠٪ من الماشية التي تباع في الأسواق ، وبحلول عام ١٩٣٥ أصبحوا يبيعون نحو ١٠٠٠ جوال من الذرة الصفراء (٣٤) . ولم تكن هذه التطورات في صالح المستوطنين الذين كانوا قد نجحوا في تكوين جماعة فعالة في ممارسة الضغط على

<sup>(</sup>٣٠) في عام ١٩١٥ كانت صادرات الكاكاو تمثل أكثر من ٥٠٪ من قيمة الصادرات المحلية.

<sup>. (</sup>٣١) بُلِنَة غُرِب افريقيا The West African Commission ، ١٩٣٩ – ١٩٣٨، لندن، ليفرهولم ترست، ١٩٤٨، الفقرة ١٨٥٥، مقتبسة في : ج. ب. كي (مشرف على التحرير)، ١٩٧٧، ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٣٢) فيما يتعلَّق بتجربة غرب افريقيا، أنظر م. هـ. كانيكي، ١٩٧٢، ص ٦٣ إلى ٦٠.

<sup>(</sup>۳۳) م. ف. هیل، ۱۹۵۱، ص ۷.

ر ۱۲۰۰ ). .... ين ۱۹۰۰ ، ص ۱۵۰ . لقد ازداد الانتاج الأوروبي من الذرة، والمسوق بين عام ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ ، من ۱۲۸۰۰ كيس الى ۲۱۱،۰۰ كيس .





المسؤولين. ولم تكن لهم مصلحة في تخفيض أسعار المحاصيل الزراعية لعال المناجم ، بل كانت مصلحهم تكن في الحصول على المزيد من الأراضي للتوسع وفي رفع أسعار منتجاتهم. وبغية تعزيز مصالح المستوطنين ، أقامت الحكومة في ١٩٢٨ و ١٩٢٩ مناطق محصّصة للأهالي في المنطقة المجاورة للسكك الحديدية وغيرها من المناطق التي كان يتنافس فيها الأوروبيون والافريقيون على نفس الأراضي. ولكن هذا التدبير لم ينجح فحسب في الحد من المنافسة الافريقية على السوق ، بل كاد ، وهذا هو الأخطر ، أن يقضي على كل منافسة ممكنة من جانب الافريقيين في الأسواق التجارية ، لأنه احتفظ للمستوطنين الأوروبيين بشريط يمتد في معظم الأحيان لمسافة ٣٠ كيلومترًا على كل من جانبي السكك الحديدية (٢٥٠). وكانت هذه التدابير عن وعي وتعمد كاملين. وقد أعرب عضو أوروبي منتخب في المجلس التشريعي عن مشاعره آنذاك في عام ١٩٣٠ فقال : «إن الامبراطورية البريطانية همها الرئيسي هو تعزيز مصالح المواطنين المبتمين للجنس البريطاني ، ثم بعد ذلك فقط مصالح الرعايا البريطانيين الآخرين ثم رعايا الأجناس المحمية وبعدها رعايا الدول الأخرى ؛ بهذا الترتيب بالتحديد» (٢٦).

والواقع أن الإدارة الاستعارية كانت ملتزمة بتعزيز مصالح المستوطنين على حساب السكان المحلين، كما هو واضح من سلسلة التدابير التي اتخذتها، فقد صدر أولاً المرسوم الخاص بالاشراف على الذرة الصفراء عام ١٩٣٦، فانشئ بمقتضاه مجلس للاشراف على الذرة الصفراء ومنح صلاحية شراء وبيع كل هذا المحصول بأسعار محددة. وتم تقسيم السوق الى مجمع داخلي ومجمع للتصدير تقل فيه الأسعار عنها في الأول ، وخصص للمنتجين الافريقيين ربع المجمع الداخلي من السوق فقط بينا حصل الأوروبيون على ثلاثة أرباعه (٣٠٠). وبعد ذلك بعام وضعت الإدارة حداً لنصيب الافريقيين في نجارة الماشية بوجب مرسوم خاص بتنظيم تسويق الماشية أنشئ بمقتضاه المجلس المسؤول عن الإشراف على الماشية وكلف بتحديد السعر الأدنى الذي لا يجوز قانونًا بيع الماشية دونه ، كما كلف بتنظيم تصدير واستيراد الماشية . ولا شك أن هذا المرسوم كان يستهدف الى حد ما تحسين نوعية اللحوم ، ولكن «الغرض الأساسي منه » كان «الحيلولة دون القضاء على جزء هام من الانتاج الأوروبي للماشية بفعل المنافسة » (٢٨).

وثانيًا ، خفّضت أسعار المنتجات الزراعية للفلاحين تخفيضًا كبيرًا. وتم ذلك في روديسيا الجنوبية فيما يتعلق بالحبوب بين عامي ١٩٠٨ و ١٩١١ على وجه الخصوص. ولكن حتى بعد انخاذ هذه التدابير، فان معظم الافريقيين لم يتجهوا للعمل كأجراء في مزارع المستوطنين وضياعهم ، وذلك بسبب المبيئة المحيطة وظروف العمل غير المؤاتية وانخفاض الأجور. ولم يقتصر هذا الوضع على كينيا والروديسيتين ، إذ أن بقية أنحاء افريقيا المدارية تعرّضت لنفس المشكلة حتى عام ١٩٢٠ (٢٩).

وثالثًا ، فرضت الضرائب أو زيد فيها ، لا لزيادة الدخل فحسب ولكن أيضًا لدفع الافريقيين الى خدمة مصالح الرأسهالية الدولية . وقد أوضح حاكم كينيا عام ١٩١٣ المبدأ الأساسي في ذلك صراحة فقال : «نحن نعتبر أن النظام الضريبي هو الأسلوب الوحيد لإجبار الأهالي على مغادرة المناطق الخاصة بهم للبحث عن العمل . فهذه هي الوسيلة الوحيدة لرفع تكاليف المعيشة بالنسبة للأهالي . . . فتوفر اليد

<sup>(</sup>٣٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣٦) المرجع السابق، ص ١٤٧. التشديد من قبل مؤلف هذا الفصل.

<sup>(</sup>٣٧) المرجع السابق، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>۳۸) المرجع السابق، ص ۱۵۳ و ۱۵۶.

<sup>(</sup>٣٩) أ. ج. بيرغ، ١٩٦٥، ص ٣٩٤ الى ٤١٢.

العاملة وتحديد سعرها يتوقفان على ذلك. وإن زيادة معدل الأجور لن يزيد من الأيدي العاملة بل إنه سيحد منها (١٠٠).

ورابعًا، تم التصريح بالسخرة قانونًا في العديد من المستعمرات. فقد أجبر الافريقيون على الخدمة لعدد محدد من الأيام سنويًا في الأشغال العامة وفي ضياع ومزارع المستوطنين، وكان هذا يتم في وقت السلم والحرب على حد سواء. ثم فرض نظام تصاريح المرور، « دفتر العامل » الجائر، والذي استند الى تجربة جنوب افريقيا، وكان يستهدف تنظيم توفير الأيدي العاملة. وقد دخل هذا النظام حيز التنفيذ في كينيا بعد شهر يوليو / تموز ١٩٢٠. وفرض بمقتضاه على كل افريقي بالغ أن يحمل تصريح مرور (كيباندي) يسجل فيه رب العمل، فيما يسجله، نوعية العمل الذي قام به حامله ومدته وما تقاضاه من أجر. وكل من يمتنع عن حمل هذا التصريح أو يفقده يتعرّض لدفع غرامة أو للسجن لمدة قد تصل الى ثلاثة شهور. وقيد تصريح المرور هذا من حرية تحرك الافريقيين الى حد كبير، فلم يعد الإنسان يستطيع أن شهور. وقيد تصريح المرور هذا من حرية تحرك الافريقيين الى حد كبير، فلم يعد الإنسان يستطيع أن شهور رفض العمل جريمة يعاقب عليها القانون. وإن آلاف القضايا لمعاقبة «الهاربين من العمل» الشاهد وأصبح رفض العمل جريمة يعاقب عليها القانون. وإن آلاف القضايا لمعاقبة «الهاربين من العمل» الشاهد على تصميم الافريقيين على التحرّر من هذا القيد.

وفضلاً عن ذلك فقد حرمت زراعة بعض المحاصيل على الافريقيين. ففي كينيا مثلاً كان من المحظور على الافريقيين أن يزرعوا البن «وهو أكثر المحاصيل ربحًا بكثير» في البلاد (١٦). وظل هذا الاحتكار الأوروبي سائدًا حتى قضى عليه الماوماو في الخمسينات من القرن العشرين.

وكانت النتيجة الرئيسية لكل هذه التدابير أن دخل الفلاحون الافريقيون في نطاق طبقة العاملين المدقعين. وقد حدثت هذه الظاهرة على نطاق أوسع في روديسيا الجنوبية منها في البلدان الأخرى موضع البحث (٢٤). وهكذا كانت الأيدي العاملة الافريقية التي تعمل لدى الأوروبيين بأجور لا تكاد تسد الرمق هي التي تنتج المحاصيل النقدية سواء للسوق المحلية أو للتصدير. وفي كينيا كان هناك في عام ١٩٧٧ بين ٢٠٧٠ و ٢٠٠٠ أجير افريقي، أي أكثر من ٥٠٪ من مجموع العال الأجراء، يعملون في الزراعة المخصصة للتجارة. وكانت أهم المحاصيل هي الذرة الصفراء والبن والقمح والسيزال. وبينا كانت مساحة الذرة الصفراء لا تزيد عن ٣٥٥ هكتارًا في عام ١٩٠٥، وصلت الى ٢٠٠٠ هكتار تقريبًا عام المعمول الأساسي الهام والتجارة فيه نهائيًا. المستوطنون قد نجحوا في استبعاد الافريقيين من انتاج هذا المحصول الأساسي الهام والتجارة فيه نهائيًا. كذلك اتسعت الرقعة المزروعة بالبن اتساعًا هائلاً، فزادت من ٣٦ هكتارًا عام ١٩٠٥ الى أكثر من ١٩٠٠ مكتارًا عام ١٩٠٥ الى أكثر من ١٩٠٠ عام ١٩٠٠ المنابعد ذلك بعشر سنوات (١٤٠). وفي عام ١٩٠٠ عادت صادرات الذرة الصفراء والبن على البلاد بنحو ١٩٩١ جنيهًا استرلينيًا؛ في عام ١٩٠٠ بلغ الدخل من صادرات هذين المحصولين مع السيزال ٥٥٠ ٥٦ جنيهًا استرلينيًا، ثم ارتفعت القيمة الى بلغ الدخل من صادرات هذين المحصولين مع السيزال ٥٥٠ ٥٦ جنيهًا استرلينيًا، ثم ارتفعت القيمة الى بلغ الدخل من صادرات هذين المحصولين مع السيزال نصيب البن منها أكثر من ٥٠٪ (٥٠٠). وأدت هذه مده المنابع المن منها أكثر من ٥٠٪ (٥٠٠). وأدت هذه

<sup>(</sup>٤٠) إيست أفريكان ستاندارد (صحيفة يومية محلية)، العدد الصادر بتاريخ ٨ فبراير / شباط ١٩١٣.

<sup>(</sup>٤١) ر. د. وولف، ١٩٧٤، ص ١٤١.

<sup>(</sup>٤٢) ج. أُرْيغي، ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٤٣) ر. د. وولف، ۱۹۷٤، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٤٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤٥) المرجع السابق، ص ٥٤.

التطورات الى تغيرات هيكلية هامة. فني عام ١٩١٣كان القطاع الافريقي وحده يسهم بنحو ٢٤٪ من قيمة إجهالي الصادرات، بينا لم يكن القطاع الأوروبي الخالص يسهم بأكثر من ٥٪. وبالطبع لم تكن الأيدي العاملة الافريقية قد أثرت بعد بشكل يذكر على الزراعة المخصصة للتجارة. وما أن جاء عام ١٩٣٢ حتى كان نصيب المناطق الافريقية قد انخفض الى ٩٪، بينا ارتفع نصيب المناطق الأوروبية الى ٧٣٪ (٢٠٪). وبذلك تحققت سمة من أبرز سهات الاقتصاد الاستعاري في كينيا.

وبدأ المزارعون المستوطنون في روديسيا الجنوبية يجربون عددًا من المحاصيل مثل القطن والحمضيات والتبغ، ولم ينجع منها إلا التبغ الذي أصبح أهم المحاصيل الزراعية المصدرة ابتداء من العقد الثاني للقرن العشرين (أنظر الشكل ١٩٦١). وفي عام ١٩٢٧ بلغت قيمة الصادرات من التبغ الخام ذروتها: العشرين (أنظر الشكل ١٩٠١). وفي عام ١٩٧٧، ويمثل ذلك ١٩٨٩٪ من إجهائي الصادرات المحلية (١٠٠). ولم يكن التبغ سوى محصول واحد من محاصيل البلاد. فلقد ظلّت المحاصيل ذات العائد التقدي المخصصة للسوق المحلية (وخاصة الذرة الصفراء والماشية) لفترة طويلة أكبر قيمة من انتاج التبغ للتصدير. وعلى سبيل المثال، وباستثناء سنوات ثلاث (١٩٢٦ الى ١٩٢٨)، كانت قيمة الذرة الصفراء ببن عامي ١٩٢٠ و ١٩٢٩ و ١٩٢٩)، وقد تعطّل التوسّع في تصدير الذرة الصفراء بسبب ارتفاع أسعار الشحن لأن الذرة الصفراء تتطلب حيزًا كبيرًا للشحن رغم أنها سلعة منخفضة القيمة.

ولقد استقرت الزراعة للمستوطنين في روديسيا الجنوبية وفي روديسيا الشهالية وكينيا وتطورت بفضل المساعدات الكبيرة التي قدمتها الحكومة في شكل قروض وأبحاث ومشورة فنية ، حتى أنه في عام ١٩٣٨ احتج مدير الزراعة ، وهو أوروبي ، على حجب المساعدة عن المنتجين الافريقيين بشكل فاضح ، ولكن أحدًا لم يعره انتباهًا (٤٩) .

وفي روديسيا الجنوبية أكثر من سائر مناطق افريقيا المدارية ، شكّل المستوطنون بورجوازية ريفية قوية ، بل وأصبح لهم طابع وطني ينبع من التزامهم العميق بالتقدم الاقتصادي للبلاد (٥٠٠) . وفي وقت مبكر يرجع الى عام ١٩٢٦ ، كان عدد الأوروبيين العاملين في الزراعة أكبر من عددهم في أي قطاع آخر (٢٢,٩ ٪ من مجموع العاملين) (٥١) . وجدير بالذكر أن عدد الأوروبيين العاملين في هذا القطاع عام ١٩٣٥ انخفض الى ٤٣٠٥ ، منهم ٢٧٣٣ من ملاك المزارع ، بينا بلغ عدد العاملين في قطاع التعدين ٢٨٩٩

## الخامات المعدنية

كان عدد من الأقاليم التابعة لبريطانيا في افريقيا المدارِية يتمتع بموارد معدنية وفيرة ومتنوعة (أنظر الشكلين

<sup>(</sup>٤٦) المرجع السابق، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٤٧) س. هـ. فرانكل، ۱۹۳۸، ص ۲۳۱ و ۲۳۲.

<sup>(</sup>٤٨) المرجع السابق، ص ٢٣٩. ٍ

<sup>(</sup>٤٩) محاضر جلسات الاجتماعين الأول والثاني لمجلس التنمية الوطني Native Development Board لوساكا، ١٩٣٨، ص ١٢ إلى ١٧. وهنا أتوجه بالشكر الى الآنسة مود مونتيمبا بخصوص هذا المرجع الذي أمدتني به.

<sup>(</sup>٥٠) ج. أُرَيغي، ١٩٦٧، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٥١) ج. كي، ١٩٧٠، ص ٤٦ و ٤٧.

<sup>(</sup>٥٢) س. هـ. فرانكل، ١٩٣٨، ص ٢٣٨.

17-7 و 17-7). فكان الذهب يستخرج من ساحل الذهب وروديسيا الجنوبية وتنجانيقا وسيراليون. وأصبح استخراج الألماس من الصناعات الهامة في سيراليون وساحل الذهب. واقتصرت مناجم النحاس على روديسيا الشهالية، بينا ظل خام الحديد من تخصصات سيراليون. واقتصرت مناجم الفحم، وهو مصدر هام للطاقة، على نيجيريا وروديسيا الجنوبية. ولكن معظم البلدان كان لديها من المعادن واحد أو اثنين، باستثناء روديسيا الجنوبية وسيراليون حيث تنوعت المعادن وتعددت. فبالاضافة الى البلاتين والذهب اللذين بدأ استخراجها في عام ١٩٢٩، أصبحت سيراليون في منتصف الثلاثينات تستخرج خامات الكروم والحديد والألماس.

ولم يكن من قبيل الصدفة أن اكتشفت كل هذه الثروات المعدنية خلال الفترة الاستعارية في البلدان قيد البحث. فإما أن وجود هذه المعادن كان معروفًا وأنها كانت تستخرج بالفعل قبل أن يأتي الاستعار بفترات طويلة ، وإما أنها اكتشفت على يد من كانوا يبحثون عنها بالذات . والواقع أنه قبل مرحلة الاستعار ، كان أهالي روديسيا الجنوبية وساحل الذهب يستخرجون الذهب ويشكّلونه منذ أجيال ، وكانوا معروفين بثروتهم من المعادن الدفينة أكثر مما عرفوا بامكانيات الزراعة . كذلك كان الحال في نيجيريا حيث كان الأهالي يقومون باستخراج القصدير وشغله قبل توغل الرجال البيض الى داخل البلاد . وبالتالي فإن ما حدث في حالات عديدة هو أن البحث عن المعادن في المرحلة الاستعارية بدأ بتحديد المناطق التي كان الأهالي يستخرجون منها المعادن منذ زمن بعيد . واجتذبت توقعات الثراء المفاجئ العديد من الأوروبيين والكثير من رؤوس الأموال الى روديسيا الجنوبية في التسعينات من القرن التاسع عشر ، ولكنهم لم يكتشفوا الكثير من رؤوس الأموال الى روديسيا الجنوبية في التسعينات من القرن التاسع عشر ، ولكنهم لم يكتشفوا الصغيرة مع المستوطنين المزارعين تلك البورجوازية الريفية التي بدأت تعبر بقوة عن سهات وطنية خاصة ، ملك من أن تندرج وتشتبك في سياق الرأسهالية الدولية الواسعة النطاق .

وباستثناء بعض الحالات القليلة ، فان الموارد المعدنية كانت تستغل دائمًا برؤوس أموال أجنبية . ويرجع ذلك إلى سبين : أولاً الحاجة في بعض الحالات الى رأسال يفوق ما يستطيع الافريقيون أن يوفروه ، كما كان الحال مثلاً بالنسبة للنحاس في روديسيا الشهالية وخام الحديد في سييراليون ؛ وثانيًا ، وهو الأكثر شيوعًا ، فإن الإدارة الاستعارية كانت تعتمد بانتظام استبعاد الافريقيين من الاستفادة من الموارد المعدنية في بلادهم . فبمجرد اكتشاف الرواسب المعدنية صدرت سلسلة من التدابير التشريعية التي تمنح احتكارها للمصالح الامبريالية . وحتى في المناطق التي كان الافريقيون يستخرجون منها المعادن منذ أجيال ، حرّم عليهم قانونًا حيازة الخامات المعدنية دون ترخيص . ولم يكن يسمح للافريقيين بالتعامل في استخراج الألماس ، فقد كان احتكار هذه الصناعة في سييراليون وفي ساحل الذهب في أيدي الاحتكارات الافريقية المختارة المجمعة ، (CAST) ، وهي شركة قوية متعددة الجنسيات كانت تعمل على استخراج مجموعة من المعادن . وقد منح هذا الاحتكار مجمجة أنه يصعب التحكم في سوق الألماس عندما يكثر المتعاملون فيه . وأيًا كانت الحجة فإن الإدارة الاستعارية خضعت لضغوط رأس المال الدولي فلجأت يكثر المتعاملون فيه . وأيًا كانت الحجة فإن الإدارة الاستعارية خضعت لضغوط رأس المال الدولي فلجأت الى أساليب خبيئة لاستبعاد الأهالي من هذه الصناعة المدرة للأرباح الطائلة . ومنحت شركة «سييراليون للإحتكارات المختارة» احتكارًا للبحث عن الألماس واستخراجه والاتجار فيه لمدة ٩٩ سنة بدءًا من عام للإحتكارات المختارة » . وظل هذا الوضع قائمًا حتى الخمسينات عندما تعذر تأمين رقابة الشرطة في مناطق مناجم للإحتكارات . وظل هذا الوضع قائمًا حتى الخمسينات عندما تعذر تأمين رقابة الشرطة في مناطق مناجم

<sup>(</sup>۵۳) توجد نسخة من هذه الاتفاقية في Public Records Office, Kew (PRO), CO 267/644/22008/Part (۵۳) المتعمرات البريطانية).



الشكل ١٦٠٥: غرب افريقيا: النمو الاقتصادي للمناطق البريطانية السابقة. (المصدر: ر. أوليفر وأ. أتحور، «افريقيا في القرنين التاسع عشر والعشرين»، لندن، منشورات جامعة كمبريدج، ١٩٧٢)

الألماس الشاسعة ، فاضطرت الحكومة الى الساح للافريقيين بالاشتراك في استغلال هذه المناجم (أف) . ولكن حتى في الحالات التي أمكن للافريقيين أن يحصلوا فيها على تراخيص في البداية ، قامت السلطات بسن التشريعات ووضع تعقيدات فنية للحد من إسهامهم . ففي مجال استخراج القصدير في نيجيريا مثلاً ، كان من المحظور قانونًا على صاحب المنجم أن يترك منجمه عند غيابه في عهدة إنسان افريق مها بلغت كفاءته (٥٠) . وفي سيبراليون لم يكن من الممكن لافريق أن يحصل على ترخيص

نيجيريا مثلاً ، كان من المحظور قانونًا على صاحب المنجم أن يترك منجمه عند غيابه في عهدة إنسان افريقي مها بلغت كفاءته (٥٠). وفي سيبراليون لم يكن من الممكن لافريقي أن يحصل على ترخيص لاستخراج المعادن إلا إذا استطاع أن يقرأ ويفهم المرسوم الخاص بالتعدين الصادر عام ١٩٢٧ ، وهو مرسوم كتب باللغة الانجليزية . وهكذا أصبح الجهل باللغة الانجليزية ذريعة لاستبعاد الأفارقة من العمل في التعدين (٥٦) . ومع ذلك فقد استقرت صناعة التعدين وازدهرت .

وسرعان ما تطور قطاع التصدير في هذه البلاد معتمدًا بصفة رئيسية على المنتجات الزراعية والمعادن. وبحلول عام ١٩١٤، شهدت كل هذه البلدان الافريقية عقدًا من النمو الملومس.

وكانت الموارد المعدنية تعتبر «معيار التنمية الاقتصادية في معظم بقاع افريقيا» (٥٥) ، فتبارى العاملون في الإدارات الاستعارية سعيًا وراء اكتشاف «كنز من المعادن». ولكن من الواضح أن نصيب المعادن في الأقتصادات الاستعارية قد بولغ فيه كثيرًا. على أنه من الصحيح ، كما نرى من الجدول رقم ١ ، أن المعادن أسهمت إسهامًا لا بأس به في قطاع التصدير لبعض البلاد ، وخاصة الروديسيتين وساحل الذهب وسيراليون ، بل إن المعادن احتلت مكانة هامة في ساحل الذهب منذ السنوات الأولى من القرن العشرين.

الجدول رقم ١: نصيب المعادن من إجالي قيمة الصادرات المحلية بالنسبة المؤية

| البلد            | 1918 | 1979 | 194. | 1981 | 1944  | 1988  | 1982 | 1940 |
|------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|
| سيراليون         | i    | i    | ĺ    | ٤,٠  | ٧,٤   | ۲۱,۰  | ££,V | ٥٢٠٠ |
| نيجيريا          | ۸,٤  | ۱۳٫۱ | ٩,٣  | ۱۱,۰ | ٦,٧   | ٩,١   | ۱۷٫٦ | ٧,٥١ |
| ساحل الذهب       | ۲۳,۰ | ۱۷٫۸ | 70,7 | ۲٥,١ | 44,4  | ۸, ۳٤ | ٤٦,٦ | ٤١,٠ |
| روديسيا الشمالية | Y7,Y | ۲۸,۹ | 49,8 | ۲,۱۵ | ۷, ۱۵ | ۸,۲۸  | ۸٤,۲ | ٧٢,٠ |
| روديسيا الجنوبية | 94,4 | ٦٦,٠ | ٥,٥٢ | ٦٩,٢ | ۸,۲۷  | ٧٩,٢  | ٧٨,٢ | ٧٩,٩ |
| كينيا            | i    | ١٠,٠ | ٧,٠  | ۸,۰  | ۸,۰   | ٩,٠   | ٧,٠  | ٦,٠  |
| تنجانيقا         | i    | ٣,٠  | ن    | ن    | ن     | ن     | ن    | ۱۲,۰ |

ملحوظة : أ = تكاد تكون معدومة أو ضئيلة .

ن= غير متوفّرة.

المصدر: التقارير السنوية.

<sup>(</sup>۵٤) هـ. ل. فان ديرلان، ١٩٦٥.

<sup>(</sup>۵۵) أ. ج. شارل، ۱۹۶٤، ص ۳۸.

<sup>(</sup>٥٦) تحايل الافريقيون على هذا التمييز بمشاركة من يجيدون قراءة الانجليزية.

<sup>(</sup>۵۷) س. هـ. فرانکل، ۱۹۳۸، ص ۲۱۰.

وفيما بين عامي ١٩٠٥ و ١٩٠٩ ، أسهمت المعادن ، وخاصة الذهب ، بأكثر من ٤٠٪ من القيمة الإجمالية للصادرات المحلية، وظل متوسط هذه النسبة نحو ٣٠٪ على مدى ثماني سنوات من السنوات التسع اللاحقة. وانخفضت هذه النسبة الى ما يقل عن ٢٠٪ في العشرينات، ولكنها عادت فارتفعت الى ٤١٪ عام ١٩٣٥ (٥٨) . وإن حالة روديسيا الجنوبية لأكثر دلالة . فبين عامي ١٩٠٩ و ١٩١٣ أسهمت المعادن (والذهب أساسًا) بأكثر من ٩٠٪ من قيمة الصادرات المحلية. وفي مُعظم السنوات اللاحقة لعام ١٩٣٥ ، ظل متوسط هذه النسبة أكثر من ٧٠ ٪. وبدأ استخراج النحاس في روديسيا الشهالية منذ عام ١٩١٠ ، ولكن النحاس لم يؤثر على قطاع التصدير إلاَّ في أواخر العشرينات عندما وصل الانتاج في ْ المناجم الى ذروته. وابتداءً من عام ١٩٣١ أصبح نصيب المعادن من إجهالي قيمة الصادرات المحلية يزيد على • ٥ ٪ ، وارتفعت هذه النسبة كثيرًا في السنوات التالية . وفي سييراليون بدأ التعدين متأخرًا ، ولكن ما أن جاء عام ١٩٣٥ حتى كانت المعادن تسهم بنسبة ٥٠ ٪ من قيمة الصادرات المحلية. وفي عام ١٩٣٦ كان ترتيب أهمية المعادن المصدرة من الأقاليم التابعة لبريطانيا في افريقيا الاستواثية كالآتي: روديسيا الشالية ٠٠٠ ٩٤ ٠٥ جنيه استرليني ؛ وروديسيا الجنوبية ٠٠٠ ٤٢٢ ٤ جنيه استرليني ؛ وساحل الذهب ٢ ١٢٤ ٢١٣ جنيه استرليني؛ وسييراليون ٠٠٠ ١ ٢٤٥ جنيه استرليني. ويجدر بنا أن نلاحظ أن المعادن في نيجيريا ، وإن كانت تتمتع بأهمية في حد ذاتها ، إلاّ أن أهميتها فيما يتعلّق بالتصدير كانت محدودة (فلم نزد على ١٤٪ من إجَّالي الصادرات) ، بينا كانت كمية المعادن الأصغر التي تستخرج في سييراليون، تمثل ٥٦٪ من إجمالي صادرات تلك المستعمرة.

وإن الاسهام الكبير للمعادن في قطاع التصدير قد يؤدي بنا الى المبالغة في تقدير نصيبها في الرخاء العام. ولكننا يجب أن نتذكّر في تقييمنا الدور المحدود للافريقيين في قطاع التعدين. فقد قامت صناعة التعدين على رأس المال الأجنبي، وكانت أرباح هذه الصناعة نحول الى العواصم الاستعارية لتثري المساهمين في المخارج أو لتستخدم في إنماء الاقتصادات غير الافريقية. وعلى سبيل المثال، عندما ألني الميثاق المناق المنبور في المنطقة التي عم استخراج القصدير منها فيا بعد. وبمقتضى هذه الاتفاقية نفسها، امتيازات التعدين في المنطقة التي تم استخراج القصدير منها فيا بعد. وبمقتضى هذه الاتفاقية نفسها، عنا باهظًا فرض على الأهالي. ولكن الوضع في روديسيا كلها كان أسوأ حالاً، حيث ظلّت امتيازات التعدين في يد الشركة البريطانية لحنوب افريقيا حتى عام ١٩٣٣، ثم اشترتها الدولة مقابل ٢٠٠٠٠٠ المستغيدين من عمليات التعدين. وفي عام ١٩٤٢ — وهو ليس بالتاريخ البعيد — صرّح مسؤول كبير في جنيه استغيدين من عمليات التعدين. وفي عام ١٩٤٢ — وهو ليس بالتاريخ البعيد — صرّح مسؤول كبير في وزارة المستعمرات البريطانية رسميًا وبلاحياء، فقال: «ليس هناك أي سبب يبرّر تخصيص قيمة الناتج من المعادن للأهالي لأنهم لم يلعبوا أي دور في إنماء هذا الصناعة » (١٦٠ . وحتى عندما قامت الإدارات من المعادن للأهالي لأنهم لم يلعبوا أي دور في إنماء هذا الصناعة » (١٦٠ . وحتى عندما قامت الإدارات بدخل قليل كان مصدره الأساسي هو الجعائل والضرائب على الدخل. فقد كان العائد المباشر من بدخل قليل كان مصدره الأساسي هو الجعائل والضرائب على الدخل. فقد كان العائد المباشر من بدخل قليل كان مصدره الأساسي هو الجعائل والضرائب على الدخل. فقد كان العائد المباشر من

<sup>(</sup>۵۸) المرجع السابق، ص ۳۲۰ و ۳۲۱.

<sup>(</sup>٥٩) ب. بوير في م. بيرهام (مشرف على التحرير)، ١٩٤٨، ص ٥.

<sup>(</sup>٦٠) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦١) وكان ج. أ. داو وكيلاً مساعدًا لوزارة المستعمرات Dawe, Minute, CO 54028/42

التعدين في سييراليون عام ١٩٣٥ يبلغ ١٠٠ ٣٤ جنيه استرليني ، وهو ما لا يزيد عن ٥٪ من الدخل الإجهالي (١٢) .

وظلّت الأجور هي السبيل الوحيد الذي كان يمكن للأهالي من خلاله أن يحصلوا على نصيب ملموس من أرباح التعدين، ولكن على غرار ما كان يحدث في مزارع وضياع المستوطنين، ظل مستوى الأجور من الانخفاض بحيث كان الأجراء يحتاجون الى دعم من قطاع الفلاحين؛ وكان للتفرقة العنصرية دور هام في هذا الموضوع (١٣٠)، إذ كان العال الأوروبيون يتقاضون أضعاف ما يتقاضاه العال الافريقيون، حتى عن نفس العمل. ونادرًا ما كان الافريقيون يدربون على مهارات تسمح لهم بزيادة انتاجيتهم وبالتالي بزيادة مداخيلهم. وفي روديسيا الجنوبية حيث كان العال المهرة وشبه المهرة من البيض يسيطرون على سوق العمل (١٤٠)، لم يكن يسمح للعال الافريقيين حتى بتكوين النقابات. وحتى في المناطق الخالية من سيطرة المستوطنين، لم يم يتم الاعتراف القانوني بنقابات العال، وهي العنصر الهام في المناطق الخالية من سيطرة المستوطنين، لم يم يتم الاعتراف القانوني بنقابات العال، وهي العنصر الهام في المناطق الخالية من البداية الأصلية للصناعية المحلقة (١٥٠)، وعلى عكس التجربة في افريقيا الجنوبية حيث كان التعدين يشكل كان التعدين «البداية الأصلية للصناعة والحامي لها » (١٦٠)، فان قطاع التعدين هذا لم يسهم إلا بقدر ضئيل في تنمية الأنشطة الصناعية الأخرى التي كان يمكن أن تصاحبه. وحتى هذه الفوائد القليلة كانت تكلّف في تنمية الأنشجار المربحة اقتصاديًا، وتسببت في اختلال الخط التقليدي للمعيشة وأدت الى القضاء على الأدغال والنظام.

وكان لقطاعات التصدير في البلدان قيد الدراسة سمتان أساسيتان: أولاً ، كانت الصادرات من منتجات زراعية ومعدنية تغادر البلاد في حالتها الدخام ، لذلك كانت قيمة الصادرات منخفضة نسبياً. ثانيًا ، كان الاتجاه السائد هو الاكتفاء بمحصول واحد ، مما جعل اقتصاديات البلاد التي كانت تعتمد على الصادرات الزراعية اقتصادات شديدة الحساسية للتقلبات. ولم ينجح في تطوير اقتصاديات متنوعة سوى نيجيريا بمحاصيلها الثلاثة (الكاكاو ومنتجات زيت النخيل والفول السوداني) وكينيا. وقد تمثل ضعف الاقتصادات القائمة على محصول واحد خلال فترة الركود الاقتصادي بين عامي ١٩٣٩ و ١٩٣٤ موضوح في الهلع والتخبط اللذين أصابا الادارات الاستعارية.

#### قطاع العملات والمصارف

قام البريطانيون على غرار القوى الاستعارية الأخرى بادخال العملات الحديثة في مستعمراتهم لتحل محل نظام المقايضة وتبادل السلع التقليدي، والعملات الأخرى التقليدية مثل تراب الذهب والأصداف، وذلك بصفة رئيسية لتشجيع انتاج وتصدير المحاصيل النقدية وكذلك لتشجيع استيراد المصنوعات

<sup>(</sup>٦٢) هـ. ي. كانيكي ، ١٩٧٧ ، ص ٢٣٨ – ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٦٣) ر. أ. بالدوين، ١٩٦٦، ص ٤٢ و ٨٢ الى ٩٩؛ ب. بوير في م. بيرهام (مدير نشر)، ١٩٤٨، ص ٢٣؛ ج. أرّيني، ١٩٦٧، ص ٢٥ – ٢٦، ج. كي، ١٩٧٠، ص ٥٧ – ٥٨.

<sup>(</sup>٦٤) خ. اُريغي، ١٩٦٧، ص ٢٠ و ٢١؟ ج. كي، ١٩٧٠، ص ٥٧ – ٥٨.

<sup>(</sup>٦٥) ج. کي، ١٩٧٠، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٦٦) س. بأترسون، ١٩٥٧، ص ١٥٠.

الأوروبية . بل إن القوى الاستعارية بذلت جهدًا كبيرًا في تعزيز وترويج استعال النقود وذلك باللجوء الى وسائل ثلاث شرحها هوبكنز بأنها «إلغاء القيمة النقدية للعملات التقلّيدية ، ودفع أجور العمال المتزايدة بالمسكوكات الأوروبية ، والإصرار على تحصيل الضرائب نقدًا بدلاً من الضرائب العينية » (١٧٠) . وأثبتت هذه الوسائل فعاليتها بحيث أصبحت العملات الأوروبية منتشرة في غرب افريقيا بمحلول عام ١٩١٠. وكانت تلك تتكوّن في المستعمرات البريطانية من مختلف المسكوكات الانجليزية البالغة التنوع. وتم انشاء مجلس العملات لغرب افريقيا عام ١٩١٢ ليمد افريقيا الغربية البريطانية بحاجتها من العملات. وفي عام ١٩١٣ أصدر الجحلس أولى عملاته من فئة ٢ شلن ، وشلن واحد و ٦ بنسات و ٣ بنسات ، وبعد ذلك بثلاث سنوات أصدر أولى عملاته الورقية . وفي افريقيا الشرقية البريطانية ، بدأ البريطانيون بادخال نظام العملات الساري في الهند. ولكن في عام ١٩٢٠ تم إنشاء مجلس للعملات ليصدر النقود المعدنية والورقيةُ للمستعمرات الثلاث. وجدير بالذكر أن كل هذه العملات كانت مرتبطة بالجنيه الاسترليني في لندن. ومن أهم ما ترتب على الاستخدام المتزايد للعملات، هو إدخال المؤسسات المصرفية إلى افريقيا البريطانية. وفي غرب افريقيا كان مصرف افريقيا الغربية البريطانية أول المصارف التي بدأت تعمل عام ١٨٩٤، وتبعه مصرف باركليز عام ١٩٢٦ (فرع ممتلكات التاج، والمستعمرات، ومناطق ما وراءً البحار). وقد سيطر هذان المصرفان سيطرة كاملة على جميع النشاط المصرفي في افريقيا الغربية البريطانية طوال فترة الاستعار. أما في افريقيا الشرقية البريطانية وافريّقيا الوسطى البريطانية، فان المصرف الوطني (ناشيونال بانك) ومصرف غريندلي سرعان ما استقرا وسيطرا على هذا المجال. وقد أدت عمليات هذَّه المصارف الى عرقلة عمليات التنمية الاقتصادية في المستعمرات بطرق ثلاث: أولها أن هذه المصارف كانت تستثمر كل أموالها ، بما في ذلك مدخرات الافريقيين أنفسهم ، في انجلترا ، ومعنى ذلك أن المصارف كانت تعزَّز تكوين رؤوس الأموال في الدولة الاستعارية الغنية، وبالتالي تعزَّز التنمية الاقتصادية فيها على حساب المستعمرات الفقيرة. وثانيًا، وهو الأخطر، اثبتت البحوث الحديثة أن سياسة هذه المصارف في منح القروض كانت سياسة تمييز ضد المقاولين الأفريقيين لصالح نظرائهم من البريطانيين والآسيويين (٦٨) . وثالثًا ، فانه لما كان مجال المصارف قد أصبح وقفًا على الأوروبيين ، فقد حرم الافريقيون من فرصة التدريب واكتساب الخبرة في هذا المحال الحيوي.

#### التسويق

أهملت الإدارات الاستعارية بحال التسويق أيما إهمال. وطبقت سياسة الحرية الاقتصادية بدرجات متفاوتة في كل البلدان قيد الدراسة. وله «سيريل إيرليخ» حكم عام على هذه السياسة مؤداه «أنها تكاد تكون اليوتوبيا الوحيدة التي لم تجرب، وذلك على عكس الأساطير التي شاعت بشأنها» (١٩١٠)، وهو حكم لا يمكن أن يصدق إلا على فترة ما بعد عام ١٩٤٠. والواقع أن مجالس التسويق لم تظهر إلا في أواخر الأربعينات وفي الخمسينات. وكانت معظم اللوائح حتى منتصف الثلاثينات تتعلق بأمرين رئيسيين: تراخيص التجارة ومستوى نوعية بعض الصادرات الزراعية. واعترف القانون بتعاونيات التسويق في تنجانيقا عام ١٩٣٢، وإن لم يتم بشأنها شيء لمدة خمس سنوات. وبما أن بريطانيا كانت حتى ذلك

<sup>(</sup>٦٧) أ. ج. هوبكنز، ١٩٧٣، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٦٨) المرجع السابق، ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>۲۹) سی. ایرلیخ، ۱۹۷۳، ص ۲۹۰.

الوقت نصيرة التجارة الحرة ، فانها لم تقم حتى بالحد من نشاط الشركات التجارية والتجار الأفراد من غير البريطانيين في المناطق التابعة لها. وعلى سبيل المثال ، وقبل ظهور الشركة المتحدة لافريقيا Africa Company عام ١٩٢٩ ، كانت الشركتان الفرنسيتان الرئيسيتان وهما الشركة الفرنسية لافريقيا الغربية والشركة التجارية لغرب افريقيا ، ناجحتين في منافستها للشركات الانجليزية في المناطق التابعة لبريطانيا من غرب افريقيا . وفي منتصف العشرينات ، كان لهاتين الشركتين من الفروع و «المصانع » في سييراليون ما يفوق أي شركة بريطانية (٢٠٠) . ومع ذلك فلم تكن هناك ضهانات لحماية الأهالي . فلم يكن للإدارات الاستعارية من هم سوى التوسع في التصدير والاستيراد للزيادة من الدخل العائد من الجارك . ولا شك أن الاتجاه السائد حتى أوائل الثلاثينات كان هو تشجيع كل من يرغب في الإسهام في هذا المجال . وهكذا صرّح للتجار الهنود ، بل شجعوا على القيام بالتجارة في شرق افريقيا والى حد ما في وسط افريقيا . وقد ارتفع عدد السكان من الآسيويين في شرق افريقيا على النحو التالي : أوغندا : ٢٠٠٠ عام ١٩١١ و ٢٢٤ عام ١٩٩١ و ٢٢ ١٩٣١ عام ١٩٩١ و ٢٢ ٢٠٠ عام ١٩٩١ و ٢٢ ٢ عام ١٩٩١ و ٢٢ ٢٠٠ عام ١٩٩١ و ٢٢ ٢ عام ١٩٩١ و ٢٢ ٢٠٠ عام ١٩٩١ .

أما عن ظأهرة «الكراهية لجاعات الوافدين من شرق البحر المتوسط والشك فيهم» وهي الظاهرة التي لاحظ الاستاذ باور وجودها في الدوائر الرسمية في غرب افريقيا (١٧١)، فهي ظاهرة حديثة نسبيًا. أما العداء الحقيقي تجاه أهل شرق البحر المتوسط، وتجاه اللبنانيين بالتحديد، فلم ينبع من الدوائر الرسمية، وإنما من مختلف الوكلاء الأوروبيين للشركات التجارية، وهو عداء نتج عن نجاح هؤلاء في منافستهم في ميدان التجارة (٢٧٠). وعندما كانت الأفضلية تمنح للشركات البريطانية، لم يكن ذلك راجعًا الى ما تحظى به من احترام، بل لأنها كانت تستطيع بمساعدة الحكومة البريطانية أن تنشط كمجموعات فعالة للتأثير على واضعي السياسة الاستعارية (٧٣).

وأما عن التعميم الذي ذكره إيرليخ عندما قال «إن مواقف الإدارات في غرب افريقيا كله نادرًا ما كانت تشجع المبادرات التجارية للسكان الأصليين» (٢٤) فهو صحيح وفي محلّه. إلاّ أنه كانت هناك عوامل أخرى تؤدّي الى اختناق المبادرات المحلية ، منها أولاً السياسة الرسمية العامة ، وهذا هو المتوقع في عوامل أخرى تؤدّي الى اختناق المبادرات المحلية ، منها أولاً السياسة الامبريالية . وبالتالي فلم يكن هناك ما يحمي الأهالي من أنياب الشركات الضخمة ، فأصبحوا فريسة سهلة لها . وما أن حل العقد الأول من القرن العشرين وتم بناء السكك الحديدية ، حتى كانت الشركات الأوروبية قد نجحت في خنق التجار الافريقيين من اتجاهين متصلين : فمن خلال تركيز رأس المال أتيح لها منافسة السركات الافريقية الصغيرة التي كانت عادة ملكًا لرجل واحد ، وأدى ذلك الى خروج كبار تجار غرب افريقيا من السوق ، وكانوا قد ظهروا فيها خلال القرن التاسع عشر . ثم بدأت الشركات الأوروبية تتوسع في أعالها فانتقلت من التجارة الجملة الى تجارة التجزئة . وإن ما ذكره ت . ج . الدريدج عن سييراليون في عام ١٩٠٨ لينطبق على مناطق عديدة من الامبراطورية البريطانية : «كانت الشركات الاوروبية الكبيرة في الماضي تعد من التجار مناطق عديدة من الامبراطورية البريطانية : «كانت الشركات الاوروبية الكبيرة في الماضي تعد من التجار بالمعنى البسيط والتقليدي لهذه الكلمة . . . واقتصرت أعالها في ذلك الوقت على تجارة الحملة ) فقد كانت

<sup>(</sup>٧٠) أنظر م. هـ. ي. كانيكي ، ١٩٧٢ ، ص ٥٨ الي ٦٠.

<sup>(</sup>۷۱) ب.ت. باور، ۱۹۵٤، ص ۱٤۸.

<sup>(</sup>۷۲) رسالة من سَلاتر الى أميري، مراسلة سرية، CO 267/607، ١١ يناير/كانون الثاني ١٩٢٥، الملحقان ٣ و ٥. (٧٣) سي. إيرليخ، ١٩٧٣، ص ٦٥٢.

<sup>(</sup>٧٤) المرجع السابق

تستورد السلع وتشتري منتجات الأهالي وتصدرها ، ولكنها لم تمارس البيع بالقطعة أبدًا ، فكانت تبيع السلع المستوردة بتغليفها الأصلي ، ولم تكن تتعامل إلا في كميات كبيرة ، وبذلك تركت كل تجارة التجزئة في أيدي تجار سييراليون ... ولكن الأوضاع تغيرت الآن فعمل الوسطاء لم يعد كها كان في الماضي ، إذ تحولت شركات الاستيراد الكبرى تدريجيًا الى وسطاء ، ومع استمرارها في تجارة الجملة ، قامت بمارسة تجارة التجزئة لحسابها الخاص (٥٠) .

أما الاتجاه الثاني فهو أن رجال الأعال من الافريقيين نادرًا ما كانوا ينجحون في الحصول على قروض مصرفية لافتقارهم للضانات، هذا علاوة على التفرقة العنصرية التي كانت تلعب دورها في هذا المجال وقد قام عدد من الدارسين بتقويم دور الشركات التجارية الأوروبية ، واتفق معظمهم على ما كان لربط افريقيا بأسواق أوروبا الغربية والأمريكتين من أهمية . فكانت الشركات تشتري المنتجات وتصدّرها من افريقيا ، كما أنها كانت تستورد وتبيع مختلف السلع المصنّعة ومعظمها من الأقمشة . وقد اتفق ما كني وباور وهوبكنز ، وكلهم من العلماء البارزين ، على اهمية دور الشركات في توسيع نطاق النشاط التجاري والقطاع النقدي بصفة عامة ، ولكنهم لا يقولون الكثير عن الاتجاهات الاستغلالية لهذه الشركات (٢٧٠) . وكان التجار الأوروبيون والهنود و اللبنانيون ، وبدرجة محدودة الافريقيون ، يستولون على الفائض الناتج عن انتاج الفلاحين، ويرجع ذلك أساسًا الى عدم التكافؤ في التبادل ، فكانوا يشترون المنتجات بأسعار زهيدة وبيعون السلع المستوردة بأسعار مرتفعة نسبيًا . وتعتبر تجربة فلاحي أمريكا اللاتينية ذات أهمية خاصة في الزراع . ونظرًا لضعف المركز التعاقدي للفلاحين ، ولما كان شائعًا من تركيز مهام تجارية ثلاث في يد بعض الأفراد (شراء المنتجات وإقراض المال وبيع السلع الاستهلاكية ) ، فإن كل ما كان يتحقّق من فائض في المدخرات الصغيرة كان ينتقل عادة إلى أيدي الوسطاء بدلاً من أن يظل متاحًا لإعادة استثاره » (۱۷۷) .

وفي المناطق التي كان يسيطر عليها المستوطنون ، مثل روديسيا الجنوبية ، «أصبح من المعتاد أن يقوم ملاك الأراضي من الأوروبيين بتسويق منتجات مستأجريهم وكذلك منتجات جيرانهم من الفلاحين» (٧٨) ، وهي ممارسة أسهمت في الحد من المنافسة من جانب الافريقيين وأمّنت للمستوطنين وضعًا شبه احتكاري.

وكان المنتجون الافريقيون يدافعون عن مصالحهم جاعيًا بين الحين والحين بالاحجام عن تسليم منتجاتهم للسوق. وتكرّر ذلك في ساحل الذهب حيث كثر تعرّض زراع الكاكاو لقوى السوق الدولية. ووقعت أخطر هذه الأحداث بين أكتوبر / تشرين الأول وديسمبر /كانون الثاني ١٩٣٠ حيث وصفت بأنها «ضربة اقتصادية للحصول على أسعار أفضل» وأنها «موجهة ضد الشركات الأجنبية التي تشتري الانتاج وضد سيطرتها الاحتكارية» على اقتصاد ساحل الذهب (٧١). وبالاضافة الى إحجامهم عن تسليم الكاكاو، فقد قام أهل ساحل العاج بمقاطعة السلع الأوروبية. وتعدّدت الاعتقالات وفرضت الغرامات

<sup>(</sup>۷۵) ت. ج. ألدريدج، ۱۹۱۰، ص ۷۳ و ۷۶.

<sup>(</sup>۷۲) أ. ج. هوبكنز، ۱۹۷۳، ص ۱۸۸ الى ۲۰۹؛ أ. ماكني، ۱۹۲۲، ص ۳۲ الى ۱۰۰؛ ب.ت. باوِر.، مرد د

<sup>(</sup>٧٧) س. بيرس في ت. شانين (مشرف على التحرير) ، ١٩٧١ ، ص ٧٣.

<sup>(</sup>۷۸) ج. اُرّيغي، ۱۹۷۰، ص ۲۰۹.

<sup>(</sup>۷۹) س. رودي، ۱۹۲۸، ص ۱۰۵.

من جانب السلطات بهمة الاشتراك في حركة «الاضراب عن الشراء». ونجحت فعالية هذه الحركة في تهديد أسس العلاقات الاقتصادية الاستعارية. فالحكومة الاستعارية ، مثلها مثل الشركات الأجنبية ، كانت تعتمد في دخلها على تجارة الكاكاو. وبالطبع كانت هذه الحركة في غير صالح الطرفين معًا. وبالتالي فقد سعت الإدارة الاستعارية الى إيقاف الاضراب بالقوة ، ففرضت الغرامات وقامت بجبس الزعاء الذين أيدوه (١٩٠٠). وفي موسم جمع الكاكاو لعام ١٩٣٨/١٩٣٧ تم تنظيم إضراب كبير ضد شركات تصدير الكاكاو الكبرى التي كانت قد فرضت اتفاقًا لشراء الكاكاو بحد اقصى محدد للسعر وامتد الاضراب هذه المرة إلى غرب نيجيريا ولم يتوقف إلا بتدخل الحكومة البريطانية. وتشكلت لجنة تحقيق برئاسة نويل (١٩٠١) ، وأسفرت تحرياتها عن أن نظام التسويق الذي كان يعتمد على آلاف الوسطاء نظام غير فعّال ويؤدي إلى كثير من التبديد ، وأنه ليس في صالح المنتجين في غرب افريقيا ولا هو في ضالح المستملكين في أوروبا الغربية .

وكانت شركة افريقيا المتحدة ، التي تكونت بفضل اندماج عدة شركات بريطانية سابقة ، هي أبرز وأقوى شركة في مجال التجارة في غرب افريقيا بعد عام ١٩٢٠ ، فهي التي كانت تتولى وحدها نصف تجارة غرب افريقيا عبر البحار في الثلاثينات ، وهي التي كانت تسيطر على الأسواق في الأراضي الخاضعة للسيطرة البريطانية (٢٨) وخاصة نيجيريا . كما كان لهذه الشركة فروع تعمل في شرق ووسط افريقيا ، وإن كان دورها هناك أقل أهمية . ولم يكن لهذه الشركة نظير في شرق افريقيا أو وسطها . وقد أضرت التجارة مع بريطانيا بالبلاد الافريقية التابعة لها أيما ضرر ، على نحو ما كان عليه الحال في فترة الركود الاقتصادي الكبير . وفي عام ١٩٣٢ أدخل نظام المعاملة التفضيلية في الأقاليم التابعة لبريطانيا ، فخفضت الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين ١٠ و ٥٠ ٪ عن مستواها العام على كل ما يستورد من الامبراطورية البريطانية ، وبما أنه لم تكن هناك تجارة تذكر فيما بين هذه البلاد التابعة ، فمن الواضح من المستغيد من هذا الأمر كان هو بريطانيا ذاتها . وفي سبتمبر / أيلول من عام ١٩٣١ ، بعثت وزارة المستعمرات في لندن بمنشور الى المسؤولين الإداريين عن البلاد الخاضعة لبريطانيا ، طلبت منهم فيه أن المستعمرات في لندن بمنشور الى المسؤولين الإداريين عن البلاد الخاضعة لبريطانيا ، طلبت منهم فيه أن يساعدوا بريطانيا ، وذكرتهم بأن : «مصالح المملكة المتحدة ، وكذلك مصالح مستعمراتها والدول التابعة يساعدوا بريطانيا ، وذكرتهم بأن : «مصالح المملكة المتحدة ، وكذلك مصالح مستعمراتها والدول التابعة يساعدوا بريطانيا ، وذكرتهم بأن : «مصالح المملكة المتحدة ، وكذلك مصالح مستعمراتها والدول التابعة

الاسترليني ، يجران الخراب للمستعمرات تمامًا كما يجرانه للمملكة المتحدة (٨٣). وعلى الرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع غير البريطانية ، فقد زاد استيرادها لصالح المستهلكين في البلاد التابعة لبريطانيا . وكانت الأحذية المصنوعة من القاش والملبوسات من الحرير الصناعي والأقطان ، وكلها من اليابان ، تلقى إقبالاً كبيرًا وكانت أسعارها أقل بكثير من أسعار السلع الانجليزية التي تتمتع مجاية جمركية . وفي عام ١٩٣٤ ، لاحظ مسؤول منطقة دار السلام (في تنجانيقا)

لها مرتبطة بعضها بالبعض ارتباطًا لا ينفصم ، والمخاطر التي تواجه المملكة المتحدة هي مخاطر تتهدّد الامبراطورية كلها... وأي انهيار عام في السمعة التجارية لبريطانيا وأي هبوط في قيمة الجنيه

<sup>(</sup>٨٠) المرجع السابق، ص ١٠٩ الى ١١٥.

<sup>(</sup>۸۱) بریطانیا العظمی، لجنة تسویق کاکاو غرب افریقیا Commission on Marketing West African Cocoa (لندن : ۱۹۳۸ ، ۱۹۳۸)، ص ۱۵۷ وفی صفحات متفرقة أخری .

<sup>(</sup>۸۲) آ. ج. هوبکتر، ۱۹۷۳، ص ۱۹۹.

<sup>(</sup>A۳) بحلة البريد والتجارة في غرب افريقيا Y & ، West African Mail and Trade Gazette أكتوبر / تشرين الأول ۱۹۳۱، ص ٤؛ بحلة سيبراليون الملكية Sierra Leone Royal Gazette ، من الأول ١٥٠١، ص ١٠٤٠ من الأول ١٩٣١.

«أن كل حوانيت المنطقة تقريبًا مكتظة بالسلع اليابانية » (١٠٠). وكان لهذا التطور أهمية خاصة في فترة الأزمة الاقتصادية الشديدة. وقد عبر عن ذلك عضو في الإدارة الاستعارية في تنجانيقا حين قال في شيء من المبالغة: «لولا الكميات الهائلة من السلع القطنية الرخيصة المصنوعة في اليابان والمعروضة للبيع في كافة حوانيت المدن والمناطق الريفية، لأصبح الافريق المتوسط مرغمًا الآن على لبس ملابس مصنوعة من قشور الشجر » (١٠٠). فلم يكن لحكومة لندن من اهتام سوى نجاح الصناعة البريطانية، ولا شأن لها برفاهية الفقراء الذين يعيشون في مستعمراتها. وفي عام ١٩٣٤ تكرر الهجوم على السلع غير البريطانية بأن رفعت النعريفة الجمركية الى ١٠٠ ٪ كقاعدة عامة، كما فرض نظام الحصص على استيراد المستعمرات اليابانية. وارتفعت بعض الأصوات تعترض على هذه التدابير، ومع ذلك اضطرت شعوب المستعمرات الما تحمل هذه الأسعار الباهظة، فكانت بذلك تدعم مصالح الامبريالية على حسابها الخاص.

## البنى الأساسية

إن البنى الأساسية جانب من أهم جوانب التسويق. ومن هنا فإن الإدارة الاستعارية اهتمت منذ وقت مبكر ببناء السكك الحديدية والطرق وبمد أسلاك البرق وإنشاء الموانئ. ومع أن هذه المرافق كانت تساعد على الإدارة بصفة عامة ، فإن الهدف الرئيسي منها كان هو نقل الصادرات. ولا عجب إذن أن مواقع السكك الحديدية والطرق ووجهتها بصفة عامة لم تأخذ في اعتبارها الصالح العام لهذه الأقاليم التابعة. فعظم السكك الحديدية كان يمتد مباشرة من الساحل ونحو المناطق الداخلية حيث المحاصيل ذات العائد النقدي أو حيث المناجم. وكانت الخطوط الفرعية والخطوط بين المستعمرات قليلة. ومعنى ذلك أن السكك الحديدية كانت تخدم مناطق محدودة ، ولذلك ، وعلى الرغم من أهميتها ، فقد بولغ كثيرًا في السكك الحديدية كانت تخدم مناطق محدودة ، ولذلك ، وعلى الرغم هو الربط بين مناطق التعدين وصف دورها في «فتح القارة» (٢٦). وكانت روديسيا الجنوبية وجنوب افريقيا هما الوحيدتان اللتان المتفرقة والمناطق الزراعية للمستوطنين والقيام على خدمتها . كما أن المنطقة المساة بحزام الكاكاو في جنوب ساحل الذهب كانت تتمتع هي أيضًا بخدمات جيدة في بحال السكك الحديدية ، بينا ظلّت مناطق شال البلاد مهملة تمامًا لعدم وجود محاصيل التصدير فيها (أنظر الشكلين ٢-١٦ و ١٦٠) .

وكانت معظم السكك الحديدية تبنى بمعرفة الحكومات أو الوكالات الرسمية التي تملكها وتقوم بتشغيلها. وقد تم بناء أول خط حديدي في افريقيا الغربية البريطانية في سيبراليون، في التسعينات من القرن الماضي. وبدأت القاطرة الأولى تتحرّك في المناطق المستعمرة عام ١٨٩٧، وما أن جاء عام ١٩٠٩ حتى كان الخط الرئيسي قد استكمل، وهو الخط الذي يعبر المنطقة الغنية بزيت النخيل الى بندمبو (وطوله ٣٦٥كم). وافتتح خط فرعي من بوبويان الى ماكيني في الشمال (١٣٢كم) عام ١٩١٥. وما أن بدأ مد الخطوط الحديدية في سيبراليون حتى حذت المناطق التابعة الأخرى حذوها بل وحققت نتائج أفضل. وقد تم إنشاء أهم الخطوط الحديدية قبل عام ١٩٢٠. أما في تنجانيقا، فقد ورث البريطانيون من الألمان خطين حديديين تم بناؤهما في أوائل القرن العشرين.

<sup>(</sup>٨٤) من التقرير السنوي لمسؤول منطقة دار السلام عن عام ١٩٣٤، ص ٤، المحفوظات الوطنية التانزانية ٤/٥٤.

<sup>(</sup>٨٥) إلمرجع السابق، التقرير عن عام ١٩٣٣، ص ٣ و ٤.

<sup>(</sup>٨٦) أَ. مَا كُني ، ١٩٢٦ ، ص ٤٧ و ٤٨ و ١٠٨ الى ١١٥ و ١٢٦ و ١٢٧.

ولم يحدث أن اشترك رأس المال الخاص في بناء السكك الحديدية الاّ في الروديسيتين وسيبراليون. وكان الخط الرئيسي، المتجه شمالاً عبر الأراضي الروديسية، استكمالاً لشبكة خطوط جنوب افريقيا وقد أقامته الشركة البريطانية لافريقيا الجنوبية. ووصل الخط الى بولاوايو في اكتوبر / تشرين الأول من عام ١٨٩٧ ، ثم امتد ليعبر نهر الزامبيزي عند شلالات فيكتوريا في بدايات عام ١٩٠٤ . وقامت الشركات المعنية بتطوير التعدين ببناء عدد من الخطوط الفرعية (٨٧) . ووصل الخط الرئيسي الى ليفنغستون (وكانت آنذاك عاصمة روديسيا الشمالية) عام ١٩٠٥ ثم الى بروكن هِل في العام التالي. وأُخيرًا امتد في عام ١٩٠٩ الى حدود الكونغو بفضل شركة جديدة هي شركة روديسيا – كاتانغا لمد الخطوط الحديدية وللتعدين (أنظر الشكل ٣-١٦). وفي سيراليون كانت هناك شركة تنمية سيراليون، التي كانت تستخرج خام الحديد من مارامبا منذ عام ١٩٣٣ ؛ وقد قامت هذه الشركة ببناء خط حديدي طوله ٨٣ كيلومترًا بين مارامبا ورصيف الشحن في بيبيل، وذلك في اوائل الثلاثينات. وكان استخدام هذا الخط قاصرًا على الشركة. أما بناء الطرق فكان ينم بمعرفة الإدارة الاستعارية والسلطات المحلية. وكلما سمحت الموارد، كان الزعاء الافريقيون يحثون شعوبهم على ضم اقتصادها للعالم الخارجي الأرحب. ومع ذلك فقد كان دور الطرق كقاعدة عامة هو أن تغذِّي السكك الحديدية لا أن تكون بديلاً لها ، فالسكك الحديدية هي المشاريع الرسمية. وهكذا فرض على دافعي الضرائب أن يتحملوا نفقات نظام مكلف وغير كفءً. وكَانَ أهم اسهام لوسائل النقل الحديثة هو الحد من أسعار الشحن، مما أدى الى نتيجتين متلازمتين : الأولى هي أن الآلات حلَّت محل الحمالين من البشر، فحرّرت الموارد البشرية، وهي نادرة، لتعمل في أنشطة انتاجية أخرى. والنتيجة الثانية هي أن تناقص تكلفة النقل أدى الى زيادة نسبة أرباح المنتجين وشجّع على مزيد من التوسع في القطأع النقدي. ونادرًا ما استفاد المنتجون الافريقيون من هذه التطورات. وكانت الشركات التجارية وغيرها من المرتبطين بقطاع التصدير حريصة على المشاركة في هذه الأرباح. ونظرًا لنفوذها الكبير، فقد فازت بنصيب الأسد. أمَّا في مناطق مزارع المستوطنين، فكانت أسعار الشحن تعدل لصالح الأوروبيين، مما يضطر معه القطاع الافريقي إلى دعم زراعة المستوطنين. وظهرت ضخامة تأثير السكك الحديدية في حالتين بالذات: أوغندا ونيجيريا. فحتى جاء عام ١٩٠٢ ، حين ربطت سكة حديد أوغندا بين الجزء غير الساحلي من البلاد وبين مومباسا مرورًا بمرتفعات كينيا ، كانت تكلفة النقل تضيف ما نسبته ١٥٠ ٪ الى سعر معظم السلع المنقولة من الساحل. وكان لوصول خط لاغوس الحديدي الى كانو عام ١٩١١ نفس الآثار ، إذ عجّل بانتشار الصناعة القائمة على الفول السوداني. فارتفعت الصادرات عن حُدَّها الأقصي السابق وهو ٢٠٠٠ طن الى ٥٠٠٠٠ طن عام ١٩١٦ ، ثم الى ٢٠٠ ١١٧ طن عام ١٩٢٩ . وكذلك أسهمت الخطوط الحديدية في روديسيا الشمالية في تطوير قطاع التصدير، وفي تطوير التعدين بصفة حاصة (٨٨٠). أما في معظم البلدان الأخرى فلم تسهم الخطوط الحديدية إلاّ إسهامًا قليلاً ، بل إنها كانت عنصرًا سلبيًا لمدة طويلة من المرحلة قيد الدراسة (٨١٠) . ولا بد من التشديد على أن وسائل النقل الحديثة، رغم ما ترتب عليها من منافع، لم تخلق اقتصاديات تصدير من العدم. « فالواقع أن النقل الحديث اتجه أساسًا الى مناطق كانت قد بدأت بالفعل في تحقيق طاقاتها الاقتصادية ، حتى وإن ظلّت محفوفة بقدر كبير من عدم الاستقرار ، (١٠٠) .

<sup>(</sup>۸۷) ج. کی، ۱۹۷۰، ص ۲۶ و ۶۶.

<sup>(</sup>۸۸) رّ. أ. بالدوین، ۱۹۲۹، ص ۷ و ۱۸ و ۱۷۱ و ۱۷۲.

<sup>(</sup>٨٩) س. هـ. فرانكل ، ١٩٣٨ ، في مواطن متفرقة من الكتاب.

<sup>(</sup>۹۰) أ. ج. هوبكتر، ۱۹۷۳، ص ۱۹۸.

وكان الشحن البحري من البنى الأساسية الأخرى التي كانت قائمة بالفعل في فترة ما قبل الاستعار ، وإن كان قد ازداد فعالية وأهمية خلال فترة الاستعار . ففي غرب افريقيا البريطانية ، كان بحال الشحن البحري في عام ١٩٠٠ خاضعًا لسيطرة شركة بريطانية واحدة هي خط «الدر دمبستر وشركاهم Elder البحري أن عام ١٩٠٠ والتي نشأت عن اندماج كل شركات الشحن البحري البحري البريطانية العاملة على الساحل الغربي في عام ١٨٩٠ . وفي عام ١٨٩٥ ، اتفقت الشركة المذكورة مع شركة المانية للشحن البحري هي فويرمان لاين المحال العملاء . أما في شرق افريقيا وجنوبها ومن ثم تمكنتا من تحديد أسعار الشحن لصالحها وعلى حساب العملاء . أما في شرق افريقيا وجنوبها فكانت شركة يونيون كاسل Union Castle Line هي التي تسيطر على الشحن البحري .

#### جنوب افريقيا (١٨٨٠ – ١٩٣٥)

كانت التغيرات الاقتصادية التي طرأت في جنوب افريقيا في الفترة قيد البحث فريدة ومدهشة فيما أحدثته من آثار، ومختلفة عما حدث في المستعمرات والبلدان الأخرى التابعة لبريطانيا في افريقيا بحيث تستحق تناولاً منفردًا حتى وإن كان موجزًا.

فني عام ١٨٦٩ كانت جنوب افريقيا تتكون من مستعمرتين بريطانيتين هما الكاب وناتال من جهة ، ومستوطَّناتُ البوير أو الافريكانر في الترانسفال وفي دولة أورانج الحرة من جهة أخرى. وكانت هذه المستعمرات لا تختلف عن المستعمرات والمستوطنات الأوروبية الأخرى في افريقيا من حيث فقرها الاقتصادي ووضعها الهامشي بالنسبة للاقتصاد الرأسمالي العالمي رأنظر الشكل ١-٢٧). وكان عدد هؤلاء السكان الأوروبيين في كل هذه المنطقة لا يزيد على ٠٠٠ ٢٦٠ نسمة يعيش ٢٠٪ ٪ منهم في مستعمرة الكاب(٩١) وفيها المدينة الكبيرة الوحيدة التي يزيد عدد سكانها عن ١٠٠٠٠ نسمة ، وهي مدينة كيب تاون. ولم بكن فيها حتى عام ١٨٦٠ أكثر من ٣ كيلومترات من السكك الحديدية ، كما كانت خالية تمامًا من الطرق الصالحة للسيارات. أما النقل فكان يعتمد أساسًا على الدواب، والصناعة كانت تقتصر على صناعة العربات والأثاث والأحذية ودباغة الجلود (٩٢) . وكانت صادرات جنوب افريقيا في عام ١٨٦٠ . تقتصر على المواد الأولية وفي مقدمتها الأخشاب ثم الحديد ثم الجلود، ولا تزيد قيمة كل هذه الصادرات معًا على ٢,٥ مليون جنيه استرليني سنويًا. وقد ذكر د. هوبارت هوتون في هذا الصدد: «كان الطابع العام لمستعمرة الكاب عام ١٨٦٠ هو أنها منطقة قليلة السكان وهم يعملون أساسًا في تربية الماشيّة والزراعة البسيطة ، وكانوا أفقر من أن يتقدّموا سريعًا عن طريق تكوين رأسهال محلي ، كما كانوا يفتقرون إلى الموارد القابلة للاستغلال بحيث تجتذب رأس المال الأجنبي "(٩٣). ومع ذلك فقد كانت مستعمرة الكاب في ذلك الوقت في مقدمة الأقاليم الأخرى في المنطقة منَّ الناحية الآقتصادية ، إذ أن الظروف في " المستعمرات الأخرى ، وخاصة في الترانسفال وفي دولة أورانج الحرة ، كانت أسوأ من ذلك بكثير . وفي السنوات الثلاثين الأخيرة من القرن التاسع عشر حدثت تغيرات ثورية في اقتصاد جنوب افريقيا بل وفي مجتمعها . وترجع هذه التغيرات أساسًا الى حدث واحد هو اكتشاف المعادن فيها ، الألماس أولاً في غريكالاند عام ١٨٦٧ ثم في كيمبرلي عام ١٨٧٠ ، واكتشاف مناجم الذهب في الترانسفال عام

<sup>(</sup>٩١) ب. كورتين وس. فايرمان ول. تومبسون وج. فانسينا، ١٩٧٨، ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>۹۲) م. م. کول ، ۱۹۶۱ ، ص ۳۹۲.

<sup>(</sup>٩٣) د. هـ. هوتون في م. ويلسون ول. تومبسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٤.

١٨٨٦. وبعد مرور خمس سنوات على اكتشاف الألماس في غريكالاند ، بلغت الصادرات السنوية من الألماس ٢,٦ مليون جنيه استرليني ، وارتفعت الى ٥ ملايين عام ١٨٩٠ ، أي أنها فاقت القيمة الإجهالية لكل الصادرات الأخرى من جنوب افريقيا (١٩٩ . وما أن جاء عام ١٨٩٩ حتى كانت شركة دي بيرز المتحدة للمناجم قد برزت «لتعيد تنظيم التعدين كصناعة رأسهالية مركزة وحديثة تستخدم أحدث التقنيات العلمية ولها احتكار عالمي للمبيعات في هذا المجال من خلال اتحاد تجار الألماس في لندن» (٥٠٠) (أنظر الشكل ٢-١٦). واستمرت قيمة صادرات الألماس في الارتفاع حتى بلغت نحو ١٠ ملايين عام ١٩٠٥ ، ثم ١٥ مليوناً في عام ١٩٠٠ وأصبح بذلك على رأس صادرات عام جنوب افريقيا ، واستمر في الارتفاع حتى بلغت ما مادرات جنيه استرليني عام ١٨٩٠ وأصبح بذلك على رأس صادرات جنوب افريقيا ، واستمر في الارتفاع حتى بلغ ٢٥ مليوناً عام ١٩٠٠ أم ١٥ الى ٥٠ مليون جنيه استرليني عام ١٩٠٠ أم ١٥ الى ٥٠ مليون جنيه استرليني عام ١٩٠٠ أم ١٥ الى ١٠ مليون جنيه استرليني عام ١٩٠٠ أم ١٩٠٠ أملوناً عام ١٩٠٠ أم ١٩٠٠ أملوناً عام ١٩٠٠ أملون جنيه المتركز أملوناً عام ١٩٠٠ أملون جنيه عام ١٩٠٠ أملوناً عام

وكانت آثار هذا الانتعاش في التعدين مذهلة وشاملة في جنوب افريقيا. ومن الناحية السياسية استتبع اكتشاف الألماس في كيمبرلي ضم المنطقة ، ثم جاء ضم الترانسفال عام ١٨٧٧ وأخيرًا جاء غزو زولولاند عام ١٨٧٧ عقب هزيمة البريطانيين المنكرة في ايساندلوانا. وأسهمت هذه الأحداث في اندلاع حرب أول بين الانجليز والبوير عام ١٨٨١ ، انتهت بانتصار البوير. كذلك أدى اكتشاف الذهب الى ضم كل الدول الافريقية الواقعة جنوب نهر ليمبوبو ، ثم أدى الى غارة جيمسون عام ١٨٩٦ ، وأخيرًا الى حرب البوير الثانية عام ١٨٩٩ ، وأخيرًا الى التاسع البوير الثانية عام ١٨٩٩ ، التي انتهت باقامة المحاد جنوب افريقيا عام ١٩٩٠ . وقد تناول الفصل التاسع من هذا الجزء بعض الجوانب المتعلقة بالعواقب السياسية الواسعة النطاق التي ترتبت على هذه الأحداث ، كم تناول ردود فعل الافريقيين تجاهها .

كذلك أدّت هذه الاكتشافات الى تدفق رأس المال والعال التقنين من بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة على المنطقة. والواقع إن معظم الاستثارات في المستعمرات الافريقية تدفقت على جنوب افريقيا فيما بين عام ١٨٨٠ وعام ١٩٣٩. وحسب الدراسة التي أجراها كورتين وآخرون فإن «معدّل الاستثار الخارجي للفرد قدر بـ ٥ جنها استرلينيا في جنوب افريقيا ، و بـ ٣٨ جنها في الروديسيتين...، و بـ ١٣ جنها في الكونغو البلجيكي ، بينا لم يزد على ١٠ جنهات في أي مكان آخر من افريقيا الاستوائية » (٢٠) . وأدت هذه الاستثارات الى النهوض بالبني وأدت هذه الاستثارات الى النهوض بالبني الأساسية في جنوب افريقيا . وليس من الغريب في شيء أن تتصدّر هذه المنطقة التقدم في هذه المحالات ، فكما قال هوتون ، تحولت غريكالاند «من أرض جرداء منسية يسكنها بضع مثات من الغريكا تحت حكم زعيمهم واتربوير » الى «محط أنظار العالم واهتامه » (٩٠) بفضل اكتشاف الألماس في غريكالاند . وكان لاكتشاف الذهب نفس التأثير على الترانسفال والمناطق الواقعة جنوب نهر ليمبوبو .

كذلك أحدثت صناعة التعدين ثورة في مجال إنشاء البنى الأساسية في جنوب افريقيا، فإن المساحات الشاسعة بين المستوطنات والمدن – فجوهانسبورغ تقع على بعد ١٥٤٠ كم من كاب تاون – وقلة السكان لم تكن حتى ذلك الوقت تشجع على إقامة الخطوط الحديدية. ولكن اكتشاف الذهب

<sup>(</sup>٩٤) أنظر الشكل ٢: «صادرات جنوب افريقيا، من ١٨٦١ الى ١٩١٠»، في المرجع السابق، ص ١٨.

<sup>(</sup>٩٥) المرجع السابق، ص ١٣.

<sup>(</sup>٩٦) ب. كورتين وس. فايرمان ول. تومبسون وج. فانسينا، ١٩٧٨، ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>٩٧) د. هـ. هوتون في م. ويلسون ول. تومبسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١١.



الشكل ٢-١١: عال المناجم من السود في جنوب افريقيا (حقوق الطبع محفوظة لـ : وكالة كي ستون يرس).

والألماس جعل من مد هذه الخطوط مسألة ضرورية وعملية في آن واحد. وليس من الغريب أن بدأت عملية مد الخطوط الحديدية في السبعينات من القرن التاسع عشر من عدة نقاط في نفس الوقت: كاب تاون وبورت اليزابث وإيست لندن ودوربان ، وكانت كلها في البداية مؤدية الى مناجم الألماس ، ثم المتدت بعد ذلك الى الترانسفال في عام ١٨٨٦ ، وازداد طول هذه الخطوط من ١١٠ كم عام ١٨٠٩ الى ١٧٠٠ كم عام ١٨٠٩ ، والى ١٩٠٥ كم عام ١٨٠٩ (أنظر الشكل الى ١٧٠٠ كم عام ١٨٨٩ ، ثم الى ٣٣٠٠ كم عام ١٨٠٩ ، والى ١٩٠٠ كم عام ١٩٠٥ (انظر الشكل المالية الحرب العالمية الحول الطرق التي أنشئت قد بلغ ٢٠٠٠ كم من الطرق الإقليمية ، بالإضافة الى العديد من الطرق الصغيرة الأخرى الممتدة الى المزارع.

أما التأثير الهام الرابع فقد ظهر واضحًا في مجالات اليد العاملة والأراضي ، وبمو المراكز الحضرية . فإن نشاط تعدين الألماس والذهب خلقا سوقًا لليد العاملة ليس لها حدود. وصدرت مجموعة كاملة من القوانين التي تستهدف تأمين مصادر اليد العاملة كها تستهدف حماية مواقع البيض عامة والأفريكانر (البوير) خاصة. وقُد صدر معظمها في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين لإجبار الافريقيين على مغادرة مزارعهم ومسقط رؤوسهم للعمل في مراكز التعدين والمراكز الصناعية الأخرى. وشملت هذه القوانين قانون أراضي الأهالي لعام ١٩١٣ ، وقانون المناجم والأشغال لعام ١٩١١ ثم تعديله الصادر في عام ١٩٢٦ ، ثم قانون التدريب على الحرف لعام ١٩٢٢ ، وقانون الأهالي (المناطق الحضرية) لعام ١٩٢٣ ، وقانون الإدارة المحلية للأهالي عام ١٩٢٧ ، وأخيرًا قانون التعاقد على خدمات الأهالي لعام ١٩٣٢ . وكان أسوأ هذه القوانين سمعة هو قانون الأهالي الذي خصّص ٨٨٪ من أراضي جنوب افريقيا لصالح البيض وحدهم ، ولم تكن نسبتهم في ذلك الوقت تزيد على ٢٠ ٪ من مجموع سكان البلاد (١٩). أما الأراضي الباقية ، وهي ١٢ ٪ من المجموع ، فقد انشئت كسلسلة من «المعازل المخصصة للأهالي» من الافريقيين . كما ألغى هذا القانون نظام وضّع اليد ونظام المناصفة في الزراعة الذي كان يسمح للافريقيين باستزراع جزء من أرض الإنسان الأبيض في مقابل إعطاء صاحب الأرض نصف المحصول. كذلك حظر هذا القانون على الافريقيين شراء الأراضي الواقعة خارج المناطق المخصصة لهم إلاّ بإذن من الحاكم العام، حيث كان ذلك يسري على كل جنوب افريقيا باستثناء الترانسفال ودولة أورانج الحرة. وهكذا أطاح هذا القانون بأسس المحتمع الافريقي، وتسبّب في مغادرة الآلاف من الرعاة والمزارعين الافريقيين المستقلين لديارهم وأراضيهم التقليدية ولَّزارع البيض. بل إن ذلك قد أحالهم في الواقع ، كما قال ليو كوبر ، « الى بروليتاريا معدمة وصالحة للاستغلال » تعيش في ظل أفظع أشكال التبعية الاقتصادية . كما أن هذا القانون قد أرسى مبدأ الفصل العنصري بالنسبة للأراضي في جنوب افريقيا ؛ وظل هذا القانون دون تغيير حتى عام ١٩٣٦. وبحلول عام ١٩٣١، كان نحو ٦ مَلايين من الافريقيين يعيشون في معازل لا تزيد في مجموع مساحتها عن ۸۸٬۰۰۰ كيلومتر مربع، بينا كان ۱٫۸ مليون أوروبي يشغلون أراضٍ تبلغ مساحتها ۱۱٤۰۰۰۰ كيلومتر مربع (۱۰۰)

أما عن قانون المناجم والأشغال لعام ١٩١١ والمعدل في عام ١٩٢٦، وكذلك قانون التدريب على الحرف لعام ١٩٢٢، فانهما استبعدا الافريقيين من كثير من الأعال التي تحتاج الى مهارة، ووضعا معايير

<sup>(</sup>٩٨) المرجع السابق، ص ٢٠.

<sup>(</sup>۹۹) ب. كورتين وس. فايرمان ول. تومبسون وج. فانسينا ، ۱۹۷۸، ص ٥٠٥؛ د.ك. فيلدهاوس، ١٩٨١، ص ٥٧٥ ف. ويلسون ول. كوبر في م. ويلسون ول. تومبسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٢٦ الى ١٣٦ و ٤٣٦ و ٤٤٠. (١٠٠) د.ك. فيلدهاوس، ١٩٨١، ص ٥٥.



الشكل ١٧٠٦: توسّع شبكة الخطوط الحديدية في جكهورية جنوب افريقيا بين ١٩٠٠ و١٩٥٣. (المصدر: م. م. كول، «جنوب افريقيا»، لندن، منوين، ١٩٦١).

مختلفة لأجور العمال المهرة (ومعظمهم من البيض) وغير المهرة (ومعظِّمهِم من الافريقيين والهنود والملونين). وفي عام ١٩٣٥ كان أجر عامل المناجم من البيض يبلغ ١١ ضعفًا أجر العامل الافريقي (١٠١). وكان دور قانون الأهالي لعام ١٩٢٣ ومعه قانون الإدارة المحلية للأهالي لعام ١٩٢٧ وقانون التعاقد على خدمات الأهالي لعام ١٩٣٢ ، وهو تنظيم تحرّك وإقامة وعمل الافريقيين بما فيه مصلحة العمال البيض . وعلى سبيل المثال، فإن قانون الأهالي لعام ١٩٢٣ فرض الفصل العنصري في مجال السكني حتى يمنع «الاختلاط غير المستحب»، بينها أدّت «السياسة المتحضرة للشغل» والتي اعتمدت عام ١٩٢٤ الَّى تكثيف حاجز اللون في محال الصناعة لأنها فرضت استبدال غير البيض من العال بعال من فقراء البيض (١٠٢) . وأخيرًا فان قانون تنظيم الشغل بين الأهالي الصادر عام ١٩١١ أدى الى تجريم فسخ عقد العمل من جانب العال الافريقيين.

وكانت المحصلة الإجالية لكل هذه التدابير أن دفعت الافريقيين الى مغادرة ديارهم الى المراكز الصناعية والتعدينية الحديدة، كما أدت الى استبقائهم في مزارع الأوروبيين كأجراء. وقفز عدد العال في المناجم طوال الفترة قيد الدراسة، حتى بلغ ١٦٣٠٠٠ شخص عام ١٩٠٦: ١٨٠٠٠ من البيض و ٩٤٠٠٠ افريقي و ٥٠٠٠ ٥ من الصينيين. وفي عام ١٩١٨ وصل هذا الرقم الى ٢٩١٠٠٠ منهم ٣٢٠٠٠ من البيض. وفي عام ١٩٣٦ بلغ عدد عال المناجم من الافريقيين ٣٠٠ ، ٢٠ ، كان من بينهم ٤٠ في المائة من معازل الافريقيين في ترانسكاي وسيسكاي ، و ٢٥ في المائة منهم من موزمبيق البرتغالية ، ونحو ١٥ في المائة من باسوتولاند. ويلاحظ من هذه الأرقام أنه على الرغم من القوانين المذكورة لم يكن من الممكن الحصول على يد عاملة كافية من داخل جنوب افريقيا ، مما اقتضى جلب عمال أفارقة من موزمبيق وباسوتولاند بل ومن نياسالاند ومن الروديسيتين، ثم بدأ منذ ١٨٩٩ استيراد العال الصينيين بعد توقيع عقود خاصة معهم (١٠٣). وينبغي التأكيد أيضًا على أن من النتائج التي أدت إليها جزئيًا هذه التشريعات التي سبق بيانها أن معظم الافريقيين المستخدمين لم يكونوا دائمين، بل عالاً مهاجرين أو عالاً موسميين، فأصبحوا بذلك مجرين على قضاء حياتهم متنقلين بين أماكن عملهم في المناطق «البيضاء» وبين «المعازل المخصصة للأهالي» حيث يعيشون.

وكان بناء المدن من الآثار الهامة الأخرى المترتبة على انتعاش التعدين. فرحيل العال الى المراكز التعدينية والصناعية الجديدة أدّى الى ظهور مدن جديدة تمامًا ، كما أدّى الى نمو سريع للمدن القائمة . وهكذا أصبحت مدينة كيمبرلي، التي لم يكن لها وجود قبل عام ١٨٦٦، مدينة يبلغ عدد سكانها ١٨٠٠ نسمة عام ١٨٧٧ . وتطورت مدينة جوهانسبورغ من قرية صغيرة الى مدينة كبيرة تعداد سكانها ١٦٦٠٠٠ نسمة في عام ١٩٠٠ (١٠٤) . كذلك نمت المدن القائمة مثل كاب تاون وبورت اليزابث نموًا سريعًا خلال نفس الفترة. وارتفعت نسبة البيض من سكان المدن من ٣٥٫٨ في المائة عام ١٨٩٠ / ١٨٩١ الى ٢,٥٦ في المائة عام ١٩٣٦، أما السكان من الافريقيين فلم ترتفع نسبتهم إلاّ من ١٣ في المائة عام ١٩٠٤ الى ١٧,٣ في ألمائة عام ١٩٣٦ (١٠٠٠).

كذلك أدى انتعاش التعدين الى تطور سريع في قطاعين آخرين من قطاعات اقتصاد جنوب

<sup>(</sup>۱۰۱) ب. كورتين وس. فايرمان ول. تومبسون و ج. فانسينا ، ۱۹۷۸، ص ٥٠٢.

<sup>(</sup>١٠٢) د. ويلش في م. ويلسون ول. تومبسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٨٣ و١٨٤.

<sup>(</sup>١٠٣) ﴿ هـ. هُوتُونَ فِي م. ويلسُونَ ول. تومبسُونَ (مشرفُ على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٥ و١٩ و٢٠.

<sup>(</sup>١٠٤) ف. ويلسون في م. ويلسون ول. تومبسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١١٣ و١١٤.

<sup>(</sup>١٠٠) د. ويلش في م. ويلسون ول. تومبسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٧٣.

افريقيا ، وهما الزراعة والصناعة . فالزيادة السريعة في عدد السكان وسرعة النمو الحضري أديا الى إنشاء أسواق جديدة للمنتجات الزراعية والسلع المصنعة. وتوسعت هذه الأسواق بعد الحرب العالمية الأولى ، عندما خضعت أراضي جنوب غرب افريقيا لحكم الإنتداب الذي أوكل الى اتحاد جنوب افريقيا. وقد يسرت البني الأساسية الجديدة من طرق وسكك حديدية عملية نقل هذه المنتجات، فأمكن للمزارعين أن بستفيدوا من هذه الفرص ومن قانون الأراضي الصادر عام ١٩١٣ . وفيصًا بين عامي ١٩٢٧ و ١٩٣٧ اتخذت الحكومة عددًا من الاجراءات كالحاية الجمركية وإنشاء مجالس التسويق والتوسع في الحدمات المصرفية لمساعدة البيض من المزارعين على حساب المزارعين السود. وكانت النتيجة أن زاد انتاج المزارعين البيض عن حاجة السوق المحلية ، فبدأوا يصدّرون الذرة الصفراء في عام ١٩٠٧ ، ثم اللحوم والبيض بعد الحرب العالمية الأولى وبعدها السكر ومنتجات الألبان ابتداءً من أواخر العشرينات(١٠٦). وفي ذلك الوقت ، كان الافريقيون قد استبعدوا تمامًا من مجال الزراعة للتسويق ، وتحوّلوا الى مجرّد أجراء يعملون في تلك المزارع. ومما زاد من شقائهم أن أجورهم ظلَّت على حالها أو لم تزد إلاَّ قليلاً. وفي فترة السنوات العشرين بين ١٩١٤ و ١٩٣٤ ، زاد أجر العامل الزراعي الافريقي المتزوج من مبلغ يتراوح بين ٦ شلنات و ١٠ شلنات شهريًا الى مبلغ يتراوح بين ٨ شلنات و ١٢ شلنًا شهريًا (١٠٧) ، في حين أن متوسط أجر العامل الأبيض في منطقة الكاب ارتفع من ٢ جنيه استرليني و ١٨ شلنًا وبنس واحد عام ١٨٦٦ الى ١٩ جنيهًا و٧ شلنات و٧ بنسات عام ١٩٥٢ ، بينما زاد دخل المزارع من غير البيض من ١٢ شلنًا و١٠ بنسات الى ما لا يتجاوز جنيهين و٧ شلنات و١٠ بنسات عن نفّس المدة(١٠٨) . وهكذا اتسعت الهوة الاقتصادية بين البيض والسود في الفترة قيد الدراسة، وتدهور مستوى معيشة السود تدهورًا كبيرًا. وكانت التغيرات التي حدثت في قطاع الصناعة أكثر ضخامة ، وهذا أدعى للتعجب لأنه لم يحدث لها مثيل في معظم المستعمرات الافريقية الأخرى كما رأينا. وقد ذكرت مونيكا كول أن والظروف السياسية التي تغيّرت عقب حرب البوير الثانية شجّعت النمو الصناعي كما أن عملية اتحاد المحافظات الأربع عام ١٩١٠ اشعلت في النفوس شعورًا وطنيًا تجلي في رغبة ملحة في تنمية الصناعة وفي تحقيق المزيّد من الاكتفاء الذاتي » (١٠٩) . وعلى ذلك فقد مضى البيض قدمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية ، فأنشأوا عددًا من الصناعات حتى عام ١٩١٢، منها صناعات تعليب الأغذية والمربـي والتقطير وصناعة الصابون والشمع بل وبعض الصناعات الهندسية الصغيرة مثل طواحين الهواء والمضخات وآلات حفر الآبار والحديُّد المطروق والأحذية والملابس(١١٠) . وازداد تشجيع نمو هذا القطاع خلال الحرب العالمية الأولى ـ بصفة خاصة بهدف تنويع اقتصاديات البلاد والحد من أعتمادها على صناعة التعدين، وكذلك بهدف تأمين العمل «لفقراء البيض». ورغبة منها في مزيد من النهوض بهذا القطاع، فرضت الحكومة حاية جمركية عام ١٩٢٤، بل وأنشأت بحلسًا للتجارة والصناعة عام ١٩٢١، ولِحنة للطاقة الكهربائية عام ١٩٢٣ ثم مؤسسة جنوب افريقيا للحديد والصلب عام ١٩٢٨. والدليل على نجاح هذه الجهود هو زيادة العاملين في هذا القطاع ، إذ بلغ عددهم ١٧٤٠٠٠ عامل عام ١٩١٨ ، منهم ٢٠٠ ٤٤ من البيض ، ثم زاد العدد الى ١٤١٠٠٠ عام ١٩٢٨. ولقد شهد قطاع الصناعة نموًا أكبر بعد الكساد الذي ساد

<sup>(</sup>١٠٦) ف. ويلسون في م. ويلسون ول. تومبسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٣٢ الى ١٣٣.

<sup>(</sup>١٠٧) د. ويلش في م. ويلسون ول. تومبسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>١٠٨) المرجع السابق.

<sup>(</sup>۱۰۹) م. م. کول، ۱۹۲۱، ص ۳۹۳.

<sup>(</sup>١١٠) المرجع السابق.

العشرينات وأوائل الثلاثينات. وبحلول عام ١٩٣٩ بلغ انتاج هذه الصناعات من الأغذية والمشروبات والتبغ والمنسوجات والملابس والجلود والأحذية والمواد الكيميائية والمعادن والمعدات الهندسية ما قيمته ٧٥ مليون جنيه استرليني، وبهذا احتلت الصناعة المرتبة الثانية من حيث إسهامها في الدخل القومي بعد التعدين (١١١).

ويتضح مما سبق أن اقتصاد جنوب افريقيا ، على خلاف الحال في معظم المستعمرات ، قد شهد ولا ً شك تطورًا ثوريًا خلال الفترة فيمـا بين عامي ١٨٨٠ و ١٩٣٥. فبحلول عام ١٩٣٢ بلغ إجمالي الناتج القومي ما قيمته ٢١٧ مليون جنيه استرليني، وزاد الى ٣٢٠ مليون جنيه عام ١٩٣٧. كما شهد هذًا الاقتصاد تنوعًا كبيرًا على خلاف اقتصادات معظم البلدان الافريقية الأخرى التي كانت تعتمد على التعدين والصناعة والزراعة. وبحلول عام ١٩٣٢ كان هناك ٠٠٠ ٥٥٥ شخص يعملون في قطاعات التعدين والصناعة والبناء والسكك الحديدية ، وكانت غالبيتهم من الملونين والهنود والافريقيين (١١٢) . وكان كل ذلك راجعًا في المقام الأول الى اكتشاف الذهب والألماس ، كما كان راجعًا في جانب منه الى أن البريطانيين في جنوب افريقيا تركوا للبيض كامل حرية التحكم في مصيرهم أثناء الفترة قيد البحث. غير أن كل هذا التطور المذهل تحقّق على حساب الشعوب غير البيضاء في أفريقيا، ولاسيما الافريقيين والملونين. وقد ورد في تقرير اللجنة الاقتصادية للأهالي المشكلة في عام ١٩٣٢، أنه بينا اختفت تمامًا ظاهرة «فقراء البيض» في ذلك الوقت، إلاّ أن ظروف غير البيض تدهورت إلى أبعد حد. فني المناطق المخصصة للافريقيين استفحل الفقر والنمو السكاني، وأدى ذلك الى حدوث هجرات جماعية ألى المدن ومراكز التعدين حيث كان الافريقيون يعانون من ضآلة الأجور ومن التمييز ويتكدّسون في أحياء مهترئة ومعزولة. بل والأسوأ من ذلك أنه لم يكن يسمح لهم بالاستقرار في تلك الأماكن بصفة دائمة مع ذويهم ، وإنما تحول معظمهم الى مهاجرين مؤقتين يتحركون بين المدينة والبادية ، وأصبحوا بدلك «سكان عالمَيْن » لأنهم ، كما ذكر هوتون : «كانت لهم صلات وثيقة لا تنفصم بمجتمعهم الريني وبالعالم الصناعي الحديث على السواء» (١١٣). وهكذا نجد انه في ظل ظروف التشرد والحرمان من الأرض وضآلة الأجور والتمييز، قاسي الافريقيون في جنوب افريقيا اقتصاديًا واجتماعيًا أكثر بكثير مما قاساه غيرهم في أي جزء آخر من أجزاء القارة الافريقية أثناء الفترة موضع البحث.

#### خاتمة

بحلول منتصف الثلاثينات كان الاستعار البريطاني قد استقر تمامًا بفضل نجاحه في ربط اقتصاد افريقيا الاستوائية باقتصاد العالم الرأسهالي. وظلّت البلدان التابعة لبريطانيا مصدرًا هامًا للمواد الأولية بينا ظلّت تفتقر الى القطاعات الصناعية المحلية. ولما كان الفلاحون والعهال الافريقيون يشاركون في القطاع النقدي، فقد عانوا الشدائد مع بقية العالم من جراء التقلبات الاقتصادية التي وقعت بين عامي ١٩٢٩ و ١٩٣٥. ورغم أن العامل والفلاح لم يستفيدا من العلاقات الاقتصادية الاستعارية، فإن الاستغلال الواقع على العامل كان يفوق ما يعانيه الفلاح من مصاعب ؛ «فاستحواذ رأس المال الدولي على فائض انتاجهم بدا

<sup>(</sup>١١١) المرجع السابق، ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>١١٢) د. هـ. هوتون في م. ويلسون ول. تومبسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٣٥.

<sup>(</sup>١١٣) المرجع السابق، ص ٣٥.

واضحًا من حالة التخلّف والاملاق العامة التي كانت سائدة في هذه البلدان التابعة في منتصف الثلاثينات. وقد حاول المسؤولون الإداريون في المستعمرات وضع حد للتدهور المتزايد في خصوبة الأرض ، خاصة في «المعازل» المخصصة للأهالي حيث كان الضغط السكاني يشكل خطرًا على إنتاجية الأراضي ، وتركزت محاولاتهم في منع الافريقيين من الزراعة. ولكن أحدًا لم يقترح ، على سبيل المثال ، وقف عملية استخراج المعادن التي هي ثروات لا تعوض (١١١) . رغم أن التعدين ، الذي يعتبر من القطاعات الحديثة بشكل عام ، لم يكن يسهم في الحياة الصناعية إلا اسهامًا هامشيًا. والواقع أن التعدين ازدهر على حساب قطاع الفلاحة لأنه كان يدفع للعال أجورًا لا تكاد تقيم الأود. ولقد استمرت السات الاقتصادية التي تبلورت خلال الفترة التي درسناها في معظم الحالات ، حتى مرحلة ما بعد الاستقلال.

<sup>(</sup>۱۱٤) ر. أ. بالدوين، ۱۹۶۹، ص ۱۹۰

## الفصل السابع عشر

# الاقتصاد الاستعاري: شمال افريقيا

بقلم: أحمد كسّاب وعلي أ. عبد السلام وفتحي س. أبو سدرة

لم تتطور اقتصاديات شمال افريقيا في الربع الأول من القرن العشرين بمعدل واحد ولا هي مرت بنفس المراحل في كل بلدان المنطقة (تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر والسودان)، ومرجع ذلك أن هذه البلاد لم تُستعمر كلها في الفترة نفسها (أنظر الشكل ١-١٧).

القسم الأول: اقتصاديات تونس والجزائر والمغرب (١٩١٩ – ١٩٣٥) بقلم أ. كساب

الاقتصاد من نهاية الحرب العالمية الأولى حتى الأزمة الاقتصادية عام ١٩٢٩

اضطراب المناطق الريفية بفعل الاستعار الزراعي

تطور الاستعمار الزراعي

مجلول عام ١٩١٩، كانت الجزائر مستعمرة فرنسية منذ تسعة وثمانين عامًا، وتونس منذ ثمانية وثلاثين عامًا، والمغرب منذ سبعة أعوام فقط. وكان من الواضح رغم ذلك، غداة الحرب العالمية الأولى، أن المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية التي أقامتها السلطات الفرنسية قد استقرت تمامًا، وأن

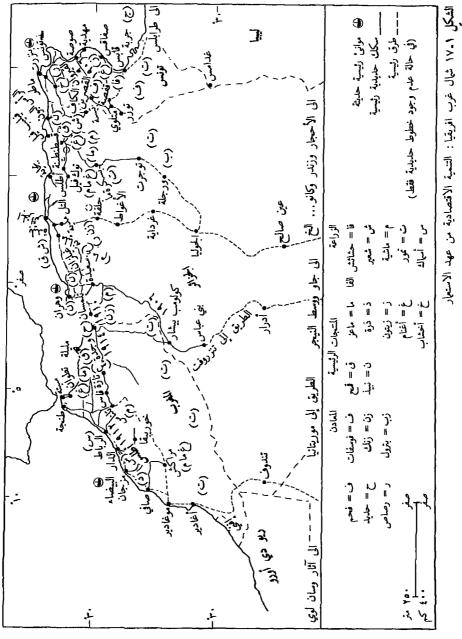

(نقلاً عن ج. د. فاج ۱۹۷۸).

عملية تجريد الفلاحين واستنزاف الثروات لصالح البلد المستعمر (فرنسا) قد سارت قدمًا في الجزائر وفي تونس، وبدأت تخطو خطاها الأولى في المغرب. أما الحرب فلم تفعل أكثر من إبطاء عجلة هذه العملية ؛ وما أن توقف القتال حتى استعادت سرعتها البالغة.

وفي الجزائر كان تزايد ممتلكات المستوطنين واتساعها يرجع أساسًا إلى سياسة «الاستيطان الرسمي» المنتظمة. فكانت السلطات تستولي على الأراضي من الأهالي وتقسمها إلى قطع تخصص للمستوطنين الأوروبيين، وتمنحهم كافة التسهيلات اللازمة ليستقروا فيها (من قروض ومستلزمات إنتاج ومساكن، الخرروبين، كما كانت تقيم لهم مراكز للاستيطان من الأموال العامة، لتوفر لهم الخدمات الأساسية من حوانيت ومدارس ومستشفيات الخ...

ولكن سياسة الاستيطان الرسمي هذه بدأت تفقد من سرعتها بعد الحرب (فلم تزد المساحة المقسمة والموزعة من أراضي الدولة بين عام ١٩٢١ وعام ١٩٣١ على ٧٠٠٠٠ هكتار)، وبدأ الاستيطان الخاص يتولى المهمة. وبعد مرور فترة قصيرة على هذا الإبطاء (١٩١٨ – ١٩٢٠)، استأنف الاستيطان زحفه بأسرع مما كان بالرغم من ارتفاع أسعار الأراضي. والسبب في ذلك هو قانون الأراضي الصادر في المسلس/آب ١٩٢٦، الذي أدى إلى تبسيط عملية فحص الأراضي التي كان يجري عن طريقها نزع أراضي العرش (أي الأراضي العامة أو الأميرية) بإحلال الاستقصاء أو الفحص الجماعي محل الاستقصاء أو الفحص المجزأ لكل قطعة على حدة. وأتاح هذا القانون للمستوطنين الحصول على عدة آلاف من المكتارات من أراضي العرش هذه. وما أن جاء عام ١٩٣٠ حتى كانت مساحة ضياع المستوطنين وعددها ربًا وأخصبها، أي في سهول وهران وسيدي أبو العباس ومُعَسْكَر وميتيجا وسكيكده وعنابة وهضبة قسطينه وسطيف وجلمه الخ... (أنظر الشكل ٢-١٧).

وكان متوسط مساحة الضيعة الواحدة من هذه الضياع كبيرًا ، حتى قبل الأزمة الاقتصادية ، إذ بلغ ٩ هكتارًا . أما الضياع التي تفوق مساحتها ١٠٠ هكتار فلم تزد نسبتها على ٢٠٠٦ ٪ من مجموع الضياع المملوكة للأوروبيين ولكنها كانت تمثل ٧٣,٤ ٪ من مجموع مساحة الأراضي التي كان يملكها المستوطنون . «وكانت السمة المميزة للزراعة الأوروبية ببن عامي ١٩٣٠ و ١٩٣٠ هي زيادة الملكيات الكبيرة بل والضخمة » (٢) .

أما في تونس، فقد بدأت عملية تجريد الفلاحين من أراضيهم بمجرد فرض الحاية على البلاد عام . ١٨٨١ فقد أتاح «الاستعار عن طريق رأس المال» (١٨٨١ – ١٨٨٨) لشركات رأسالية كبرى (مثل شركة باتينيول وشركة مرسيليا للائتمان وشركة تونس العقارية وغيرها) الاستيلاء على ما يقرب من ٤٣٠٠٠٠ هكتار، ثم أعقبت ذلك مرحلة «الاستيطان الرسمي» التي نظمتها سلطات الحاية لخوفها من «الخطر الايطالي» (٣).

وكان الهدف الرئيسي من «الاستيطان الرسمي» هو زيادة عدد السكان الفرنسيين في تونس وتعزيز «الاستيطان بواسطة الفرنسيين». وقد خصصت لهذه العملية مبالغ ضخمة.

وبالإضافة إلى التشريعات الرامية إلى نقل الأراضي التي يشغلها التونسيون إلى أيد فرنسية ، صدر في ١٣ نوفمبر/تشرين الثاني ١٨٩٨ مرسوم باسم الباي يطلب من إدارة الحُبُس (أي الأوقاف) أن تضع تحت

<sup>(</sup>۱) ك. ر. آجرون، ۱۹۷۹.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٤٨٤.

<sup>(</sup>٣) في عام ١٩١١ كان عدد السكان الإيطاليين يبلغ ٨٦٠٠٠ في مقابل ٤٦٠٠٠ فرنسي.



الشكل ٣-١٧: زراعات الكروم|النبيذ الأوروبية من الجزائر حوالي سنة ١٩٣٠ (نقلاً عن: موسوعة الأمبراطورية الفرنسية، ١٩٤٣).

تصرف الدولة ما لا يقل عن ٢٠٠٠ هكتار من الأراضي سنويًا ، وتبعه مرسوم آخر بتاريخ ٢٢ يوليو/تموز ١٩٠٣ يدخل المناطق الجبلية في حيز ممتلكات الدولة ، إلى غير ذلك من الإجراءات . كما كانت سلطات الحلية تمد المستوطنين بمساعدات مالية هامة . وكانت هيئات التسليف الزراعي الأوروبية تدعمهم بالإعانات ، كما تم تشكيل تعاونيات واتحادات للمزارعين في خدمة المستوطنين ، وتوفرت لهم حتى يستقروا قروض دون فوائد تسدد على أقساط لمدة عشرين سنة تمنح لكل من يحصل على قطعة من الأرض الاستيطانها . وفي نفس الوقت قامت السلطات باستخدام الأموال العامة في تطوير الطرق والسكك المحديدية في المناطق التي كثر فيها المستوطنون ، كما قامت بتشييد القرى لهم وحسنت من وسائل توفير المياه والمحادي في المناطق الريفية التي يسكنها المستوطنون . وفي عام ١٩٣١ بلغت مساحة ضياع المستوطنين في تونس ٢٠٠٠ هكتار من الأراضي ، وكانت هي ايضًا – على غرار الوضع في الجزائر – من أخصب تونس البلاد وأيسرها ريًا ، إذ تركّز أكثر من ٢٠٠٠ هكتار من أراضي المستوطنين في منطقة التل ، ينها لم تزد مساحاتها في الوسط والجنوب على ٢٠٠٠ هكتار . وتشمل هذه الأرقام الممتلكات الفرنسية والإيطالية معًا (ماشكل رقم ١٩٧٢) .



الشكل ٣-١٧: المدى الذي وصل إليه الاستعمار الزراعي لتونس في سنة ١٩٢١ (نقلاً عن: ج. بونسيه، ١٩٥٢).

وكانت الضياع الإيطالية تتميز بصغر حجمها (أقل من ١٠ هكتارات). وتخصص المستوطنون من صقلية وكالابريا في زراعة الكروم وفي أعمال البستنة والمشاتل للتسويق للقاطنين في منطقة تونس وبتزرت على ساحل جزيرة رأس بونة (كاب بون) . أما الضياع الفرنسية فكانت ذات مساحة كبيرة عادة . فني

منطقة أبي سليم في مجرده الوسطى ، على سبيل المثال ، كانت مساحة ٨٠ في المائة من الضياع الفرنسية تزيد على ٥٠٠ هكتار <sup>(١)</sup> .

والمعروف ان الاستعار الزراعي بدأ في المغرب في وقت متأخر ، إذا ما قورن بالجزائر وبتونس ، ولكنه استفاد من الخبرات التي اكتُسبت هناك . وبدأ يسير قدمًا منذ عام ١٩١٨ ، وازدادت سرعته في الفترة من عام ١٩٢٣ إلى عام ١٩٣٠ . وعملت سلطات الحماية على جذب أعداد كبيرة من المستوطنين الأوروبيين ليستقروا في كل أرجاء الأمبراطورية الشريفية ، فقامت بتدبير الاستيطان الرسمي بشكل منظم . ومن ذلك أنها قدمت للمستوطنين الذين جاء ٢٠ ٪ منهم من الجزائر أراضي من ممتلكات الدولة ومن الأراضي العامة ، حوّلتها إلى ضياع ذات أحجام مختلفة ، ولكنها لم تمنح لهم دون مقابل كما كان الحال في الجزائر ، وإنما بيعت لهم بأسعار زهيدة كما حدث في تونس ، مع الزامهم باستزراعها والعيش فيها . الجزائر ، وإنما بيعت لهم بأسعار زهيدة كما حدث في تونس ، مع الزامهم باستزراعها والعيش فيها . ومُنحت لهم شروط سداد مريحة وقروض سخية للبناء وشراء الأدوات وإعداد الأرض للزراعة والميكنة والحبوب الخرب الخرب الخرية ، المتوردونه من الآلات الزراعية من الرسوم الجمركية ، كما بدأت الاتصالات بالجمعيات الزراعية الودية (الوداديات الزراعية ) ، وغير ذلك .

وفي نفس هذه الفترة (١٩٢٢ – ١٩٣٢) نجح الاستيطان الخاص في الاستيلاء على أكثر من «في نفس هذه الفترة (١٩٣٢ – ١٩٣٢) نجح الاستيطان الخاصي، أما الاسبان والبلجيكيون والسويسريون والإيطاليون فلم يستزرعوا إلا جزءًا صغيرًا منها. وكانت معظم هذه الأراضي واقعة في سهول المغرب الأطلسي (أي في الشاويه وذكاله وعبدا) وفي سايس والمغرب الشرقي (في سهول طريفه). وكانت نصف الضياع الأوروبية تتراوح بين ١٠٠ و ٥٠٠ هكتار.

#### سهات الاستعمار الزراعي

بذلت السلطات جهدًا كبيرًا لزيادة عدد سكان الريف من الفرنسيين ومع ذلك فإن السياسة الرسمية للاستيطان لم تنجح في توطين عدد كبير من المستوطنين الفرنسيين في شهال افريقيا . فباستثناء بعض صغار زراع الكروم والفواكه من الإيطاليين في تونس ومن الاسبان في المغرب ، لم يشكّل المستوطنون الأوروبيون طبقة حقيقية من الفلاحين على نحو ما كان سائدًا في فرنسا آنذاك ، وإنما كانوا من كبار المزارعين الذين يمتلكون ضياعًا ضخمة ومجموعة كبيرة من الآلات والمعدات الزراعية ومباني زراعية فخمة في معظم الأحيان . وكانت لهم علاقات وطيدة مع المصارف وهيئات التسليف الزراعي ومعاهد البحوث والأقسام الإدارية ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بشؤون الاستيطان .

وكانوا يهتمون أساسًا بالمحاصيل التجارية لأغراض المضاربة، ويسعون إلى تصديرها لا إلى بيعها محليًا. كما أن معظم المستوطنين كانوا يتخصصون في محصول واحد كالكروم أو الحبوب أو الزيتون (في تونس). وفي منطقة وهران في الجزائر، تركز الاقتصاد الزراعي للمستوطنين على الكروم، بينا تركّزت الزراعة على الحبوب في السهول العالية بمنطقة قسنطينه وفي سهول التل في تونس.

وقد سمح هذا التخصص الذي كان يُمارَس في الضياع التي تصل مساحتها إلى عدة مئات من المكتارات، بترشيد العمل الزراعي إلى حد ما وبالاستخدام المنتظم للمعدات الزراعية الحديثة. وظهرت

<sup>(</sup>٤) أ. كساب، ١٩٧٩.

<sup>(</sup>٥) في عام ١٩٣٢ لم تزد مساحة الأراضي التابعة للاستيطان الرسمي على ٢٠٢٠٠٠ هكتار .

الحرارات بنوعيها (أي ذات العجلات وذات السيور) في بادية شهال افريقيا بعد الحرب العالمية الأولى ، وانتشرت تدريجيًا ، وانتشرت معها المعدات التي تجرها (المحاريث ذات الأسلحة ، المحاريث الاسطوانية ومتعددة الاسطوانات ، والحفارات والمسالف وغيرها) . ثم ظهرت الحاصدات متعددة الأغراض وانتشرت بدورها ، وترتب عليها وفر كبير في اليد العاملة الزراعية . كما سمحت المعدات الجديدة بمارسة تقنيات الزراعة الجافة في الأراضي المنزرعة بالحبوب عند الأطراف شبه القاحلة لمنطقة التل ، وسمحت بالتوسع في زراعة القمح وخاصة البر أو القمح اللين.

وواكبت كل هذه التدابير جهود كبيرة في مجال البحث في الاقتصاديات الزراعية في معاهد تونس والجزائر والرباط وغيرها ، بحيث توفرت للمستوطنين أنواع جديدة من الحبوب وأشجار الفاكهة والتبغ تناسب التربة والمناخ في شهال افريقيا.

ومثل هذه الزراعة بتقنياتها المتقدمة كثيرًا ما كانت تؤدي إلى مستوى عالى من الإنتاجية. فقد تزايدت المحاصيل بانتظام في كل القطاعات بين عام ١٩١٩ وعام ١٩٢٩، وقفز إنتاج النبيذ في تونس من ٤٩٨ ١٤٨ هكتولتر إلى ٩١٨ ٨٥٣ هكتولتر بين عام ١٩٢٠ وعام ١٩٢٠؛ كما ارتفع متوسط الإنتاج السنوي للنبيذ في الجزائر، من ١٨٥٣، ٥٠٠ هكتولتر بين عامي ١٩١٦ و ١٩٢٠ إلى ١٩٣٠ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ مكتولتر في الفترة من ١٩٣١ إلى ١٩٣٥ (١). كذلك كانت الزيادة في إنتاج القمح هائلة، وخاصة القمح اللين وهو محصول أوروبي أساسًا، والذي شهد زيادة في المساحات المزروعة وفي الإنتاج السنوي معًا. كذلك ارتفع إنتاج المستوطنين من القمح اللين في المغرب من ١٨٨٥ قنطارًا عام ١٩٢٠ إلى ١٩٣٠ مساحة أكبر بلغت ١٨٥٠ هكتارًا.

ولم تكن الأسواق المحلية لتستوعب هذه الكميات المتزايدة من المحاصيل الزراعية. فبالنسبة للنبيذ كان يصدّر بالكامل تقريبًا لأن الغالبية العظمى من السكان مسلمة. كما فاق إنتاج القمح احتياجات السوق، خاصة فى السنوات الممطرة.

وكان هذا المستوى العالي من الميكنة الزراعية محتاجًا إلى استثمارات ضخمة ، ومن ثم إلى الاقتراض باستمرار . ولم يتردد معظم المستوطنين في الاستدانة بين عام ١٩١٩ وعام ١٩٣٠ ، لا لتوسيع ممتلكاتهم فحسب ولكن للحصول على الآلات والمعدات الزراعية أيضًا .

#### القطاع الزراعي

المحتمع بعد الحرب العالمية الأولى

غداة الحرب العالمية الأولى كان معظم سكان شهال افريقيا (أكثر من ٨٠٪) يعيشون من فلاحة الأرض في مناطق ريفية. أما نظام الملكية فكان يشمل أراضي ذات ملكية خاصة ، وأراضي العرش أي الأراضي العامة بالإضافة إلى أراضي الحبُّس (أو الأوقاف) في تونس والمغرب. واختلفت نسبة مساحة كل فئة من فئات هذه الأراضي من منطقة إلى أخرى: فأراضي الملكية الخاصة مثلاً كانت تزيد على غيرها في المناطق التي تم الاستيطان فيها حول المدن وفي السهول المروية بمناطق التل وسايس في المغرب، بينها تركزت أراضي العرش أساسًا في المراعي المرتفعة ، مثلاً بين قبائل زعير التي كانت تعيش على الرعي الموسمي ، وفي

<sup>(</sup>٦) ك. ر. آجرون، ١٩٧٩، ص ٤٨٧.

المناطق شبه القاحلة (في هضاب الجزائر والمغرب وفي سهوب المرتفعات والمنخفضات في تونس) حيث يعيش السكان أساسًا من تربية الأغنام والماعز والجمال والخيل.

أما أراضي الملكية الخاصة (المُلك) فكانت موزعة حسب سلم تتمثل أعلى درجاته في أقلية من كبار الملاك تتركز في أيديهم معظم الأراضي الزراعية والمراعي . وكانت هذه الظاهرة أكثر شيوعًا في المغرب وإن وجدت في الجزائر أيضًا . وبالرغم من اتساع أراضي المستوطنين فيها اتساعًا هائلاً ، فقد ظلّت ملكيات المسلمين تغطي مساحات كبيرة من الأراضي غداة الحرب العالمية الأولى ، ولكنها لم تبلغ من حيث المساحة ما بلغته الملكيات الكبيرة في المغرب . «وتركّزت الضياع الضخمة في دوائر مستغانم وميديا وقسنطينه ، حيث نجد في هذه الأخيرة أن عدد ملاك الضياع التي تزيد على ١٠٠ هكتار بلغ ٨٣٤ مالك عام ١٩١٤ ؛ وفي عام ١٩٩٠ أصبح هناك ١٤٦٣ مالك يبلغ متوسط ملكياتهم ١٨٥،٤ هكتار . وفي هذا الوقت بلغ متوسط الملكية الواحدة ٧٣٣٧ هكتار في دائرة مستغانم و٣٦٧،٣ هكتار في ميديا . وبالنسبة للجزائر ككل ، دلت إحصائيات عام ١٩٣٠ على وجود ٧٠٣٥ مالكًا ، أي أن ١،١ في المائة من الملاك كانوا يملكون ٢١ في المائة من الأراضي في مناطق المسلمين «٧٠) .

أما في تونس فكانت هناك ارستقراطية من ملاك الأراضي تعيش في العاصمة ، وكانت معظم أراضيهم تقع في منطقة التل حيث يُزرع القمح (باجة وماطر والكاف) ، وتتم فيها الزراعة طبقًا لنظام «الخاسات» الذي كان شائعًا في كل شهال افريقيا ، وهو نظام لا يسمح بكثير من التطوير في تقنيات وأساليب الزراعة . كما كانت هناك فئة لا يُستهان بها من ملاك الأراضي «المستوطنين» أو «الميسورين» يُقال أنهم كانوا يمثّلون آنذاك نسبة ٢٢,٦ في المائة من الملاك في الجزائر ويمتلكون نحو ٣٤,٨ في المائة من محموع المساحة في مناطق المسلمين في عام ١٩٣٠ أم.

. وتكاثرت الملكيات الصغيرة حوّل الّمدن ، وفي السهول الخصبة حيث تُزرع الحبوب ، كسهول سايس في المغرب وفي مجرده الوسطى بتونس ، وفي الجبال التي كان يستقر فيها المزارعون (مناطق القبائل الكبرى والريف وفي أعالي الأطلس الغربي) وأيضًا في الواحات .

وكان الإنتاج الزراعي وقطعان الماشية يتعرّضان لتقلبات كبيرة بسبب عدم انتظام سقوط الأمطار؟ وظلت المجاعات كثيرة الحدوث وإن قل تواترها. واستمر الربا يعيث في المناطق الريفية فسادًا، ولم تكن خدمات مؤسسات التسليف التي أقامها الأوروبيون متاحة إلاّ لكبار المزارعين. وبدأت تنشأ في تونس (١٩٠٧) وبعدها في المغرب (١٩٢٧) والشركات المحلية للادخار، وكانت مهمتها الأساسية إقراض صغار الفلاحين ما يسمح لهم بشراء البذور (١٠). أما المساعدات المالية التي كانت تقدّمها السلطات الاستعارية للمستوطنين فقد كانت تفوق كل ذلك بكثير. وعلى سبيل المثال، حصل الفلاحون المغاربة (١٠) بين عام ١٩١٧ وعامي ١٩٣١ على قروض قصيرة الأمد من الشركات المحلية للادخار تصل إلى ١٩ مليون فرنك مغربي، بينا بلغت القروض طويلة الأمد الممنوحة بين عام ١٩٣٠ وعام ١٩٣٠ لنحو ١٩٠٠ مليون فرنك من قبل «صندوق القروض العقارية» الذي أنشئ عام ١٩٢٠، نحو ١٤٠ مليون فرنك (١٠).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق.

 <sup>(</sup>٩) كانت القروض النقدية المحدودة تخضع لشروط بالغة القسوة (التزامات اثنانية مقيدة في شكل ضمانات يقدمها طرف
 ثالث أو رهونات على صكوك الملكية الخ...) بحيث لا يقدر عليها سوى الفلاحين «الموسرين».

<sup>(</sup>١٠) قدر سكان المناطق الريفية عام ١٩٢٦ بنحو ٤٥٠٠٠٠ نسمة (أي ٨٧,٩ في المائة مَن مجموع السكان).

<sup>(</sup>۱۱) ر. هوفیر، ۱۹۳۲.

التغيرات التي طرأت على المجتمع الريني في عهد الاستعار

ومع ذلك فقد تطور المجتمع الريني في شهال افريقيا بشكل ملحوظ نتيجة لانصاله بالاحتلال الاستعاري. فمن ناحية ، بدأ كبار المزارعين يقلّدون المستوطنين ، وأحرزوا درجات متفاوتة من النجاح في الأخذ بتقنيات وأساليب المستوطنين بل وفي تبنيهم لمحاصيلهم (كروم النبيذ والقمح اللين). ومن ناحية أخرى ، تحول عدد كبير من سكان الريف العاملين في مزارع المستوطنين وكبار الملاك المحليين إلى فلاحين أجراء ، فلدخلوا بذلك صفوف العال المدقعين. وتعمقت الفوارق الاجتماعية مع انتشار الميكنة الزراعية بعد الحرب العالمية الأولى.

وزاد نهم المستوطنين وكبار المزارعين المحليين للأرض مع انتشار استخدام الجرارات والآلات الزراعية الحديثة. إذ كان لا بد لهم من جني فوائد آلاتهم الحديثة، سواء امتلكوها أو استأجروها، ومعنى ذلك أن يزيدوا من إنتاجهم بصفة مستمرة، وبالتالي أن يوسعوا من ممتلكاتهم. وعندما وُزِّعت كل أراضي الدولة، لم يعد مثل هذا التوسع ممكنًا إلا على حساب صغار المزارعين ومتوسطيهم من المسلمين، فظلوا يدفعونهم بعيدًا نحو المناطق الجبلية ونحو سفوح التلال. وسعبًا وراء الانتشار في المناطق التي يعيش فيها الرعاة وفي السهوب والاستيلاء على بعض منها للاستيطان، عمدت السلطات الاستعارية بكل ما أونيت من وسائل الى توطين سكان هذه المناطق من البدو، وتحويلهم إلى فلاحين يزرعون الحبوب والفاكهة. وفي سهوب تونس العليا مثلاً ، «تقرّر بعد الحرب العالمية الأولى أن تخصص قطعة أرض للسكان المحلين في مقابل كل قطعة أرض تخصص للمستوطنين، وذلك لربط السكان المحلين بالأرض ؛ وقد وزعت قطع صغيرة ومتساوية من الأراضي منذ عام ١٩٢٢ على شاغلي بعض الأراضي العامة أو أراضي الحبّس (الأوقاف) » (١٢).

وكان من نتيجة كل هذه التدابير أن امتدّت ضياع المستوطنين إلى مناطق يحتاج أهلها إلى مساحات شاسعة لماشيتهم ، كما بدأ توطين السكان الرحل ، مما أدى إلى انتشار الفقر وإلى أن يبدأ السكان في الهروب من الأرض.

الطابع الاستعاري للأساليب الجديدة المتبعة في تنظيم البنى الأساسية في تونس والجزائر والمغرب

استغلال الثروة المعدنية

لم يكن استيطان الأوروبيين في هذه البلدان الثلاثة في شمال افريقيا يعني مجرد استيلاء المستوطنين على أجود الأراضي فيها ، بل إنه امتد أيضًا إلى استغلال الموارد الموجودة في باطن الأرض لصالح الشركات الأجنبية أساسًا.

وقد استكشفت هذه الموارد في وقت مبكر للغاية واستغلت بسرعة كبيرة . فتم فتح المناجم الأولى في الجزائر عام ١٨٨٥ ، واكتشفت طبقات الفوسفات في قفصه في تونس منذ عام ١٨٨٥ – ١٨٨٦ (بعد فرض الحاية على البلاد بأربع سنوات فقط) ، وبدأ استغلالها منذ عام ١٨٨٩ .

<sup>(</sup>۱۲) ج. ديبوا، ١٩٦١.

أما في المغرب فقد صدر «الظهير» (المرسوم) الأول الخاص بالتعدين عام ١٩١٤ لينظم عملية التنقيب عن المعادن واستخراجها: فوضع المبدأ القائل بأن «المنجم ملك لأول من يشغله»، وهو مبدأ أدى إلى الكثير من سوء الاستغلال. وصدر ظهير عام ١٩٢٣ يستهدف وضع حد لمناورات المضاربين ، فأعاد صياغة لوائح التعدين، ولكنه لم ينجح إلا في تأخير عملية الاستغلال المتظمة للموارد المعدنية في البلاد. فباستثناء مناجم الفوسفات في خريبجه التي بدأ العمل فيها عام ١٩٢٠، لم يكن المغرب حتى عام ١٩٢٨ يصدر سوى ٨٠٠٠ طن من خامات المعادن. ولكن سرعان ما انقض المضاربون والمطالبون بامتيازات التعدين كأسراب الجراد على البلاد: فبلغ عدد رخص الكشف الصادرة بين ١٥ سبتمبر/أيلول ١٩٣٨ وأول يناير/كانون الثاني عام ١٩٣٩، ٥٠٠٠ رخصة، بينا بلغ عدد رخص التنقيب ٤٠٠ رخصة.

وأدى اكتشاف مناجم الفحم في جراده عام ١٩٢٣ إلى تعديل التشريعات الخاصة بالتعدين في المغرب من جديد. فأنشئ في نفس العام «مكتب الأبحاث والمشاركات التعدينية» وتخصص في البحث عن أنواع الوقود، الصلب منها والسائل. وصدر ظهير في أول نوفبر/تشرين الثاني ١٩٢٩، بسط لوائح التعدين السابقة، وسعى إلى جاية مصالح الدولة، فأدى إلى تزايد سرعة البحث عن الموارد المعدنية واستغلالها. فتم استكشاف واستخراج الفحم من جراده وخام الحديد من خيفره والمنغنير من اميني وكذلك الرصاص من مناجم «أولى» في منطقة ملوية العليا، وهي أكبر مناجم شال افريقيا. وامتدت السكك الحديدية عام ١٩٣٣ لتربط مناجم المنغنيز في أبو عرفه، في جنوب شرق المغرب، بوجده. وبدأ الإنتاج في مناجم الكوبالت في بو عازر، والرصاص والزنك في ميبلادن والقصدير في والماس، ومعدن المؤيبدين في أزغور (في الأطلس الكبير). وعشية الأزمة الاقتصادية، كان يبدو وكأن المغرب هو أغنى بلدان شمال افريقيا بالموارد المعدنية. ولكن الفوسفات ظل يحتل مكان الصدارة سواء من حيث كمية الإنتاج أو الصادرات. وارتفعت صادراته من ١٩٣٨ طن عام ١٩٢١ إلى ١٩٧٠٠ طن عام

وكان تشغيل المناجم في الجزائر وتونس قد بدأ قبل الحرب العالمية الأولى: الفوسفات في الكويف وقفصه ، وخام الحديد في بنى صاف وونزه وجريسه ، والرصاص والزنك وغيرها . وكان جل الإنتاج يصدّر إلى فرنسا وغيرها من بلدان أوروبا الغربية . وكانت الشركات الأجنبية وحدها هي التي تقوم باستغلال الثروات المعدنية ، فهي التي تقدم رأس المال اللازم والفنيين والإداريين الخ... فشركة مناجم أولى وميبلادن مثلاً ، كانت خاضعة لشركة بينارويا – المغرب وهي بدورها مرتبطة ببنك الاتحاد الباريسي – ميرابو وببنك باريس والبلاد الواطئة ومؤسسة كولمان ومكتب التعدين لفرنسا فيا وراء البحار . أما مناجم الزنك والرصاص في تويسيّت فإنها كانت ملكًا للشركة الملكية الأستورية للمناجم (بلجيكا) ، كانت مجموعة مورغان الامريكية من كبار المساهمين في منجم زليجة . وكانت مناجم خام الحديد في جريسه بتونس خاضعة للشركة المجزية في أيدي الرأسهاليين الأجانب ، وخاصة الفرنسيين .

#### المواصلات والموانئ

أنشئت السكك الحديدية لربط المناجم المختلفة بموانئ التصدير ، فامتدّت في الجزائر في وقت مبكر (منذ عام ١٨٤٤) ، ثم في تونس والمغرب في السنوات الأولى من عهد الحاية. وانتهت عملية مد المخطوط

الرئيسية للسكك الحديدية الجزائرية والتونسية في عام ١٩١٩: وكانت هذه الخطوط تربط المدن الكبرى (القريبة من الساحل في معظم الأحيان) بعضها بالبعض ، كما كانت تربط المناجم بموانئ التصدير الرئيسية (وهران ، الجزائر ، عنابه ، تونس ، صفاقس ، وسوسه ) . ولم يكن إنشاء السكك الحديدية في المغرب يسير بنفس السرعة بسبب بند من بنود المعاهدة الفرنسية/الألمانية التي عُقدت بتاريخ ٤ المغر/تشرين الثاني ١٩١٣ ، يحظر على فرنسا بناء أي خطوط حديدية قبل أن يتم بناء خط طنجة – فاس (أنظر الشكل ١-١٧) . لذلك لم يفتتح الخط الأول بين الدار البيضاء والرباط إلا في أبريل/نيسان من عام ١٩٢٣ . واختلفت شبكة الخطوط الحديدية المغربية عن معظم الخطوط التونسية والجزائرية في أنها تشكلت أساسًا من سكك حديدية تتميز بمقياس موحد للمسافة بين القضبان (١,٤٤ متر) . ولكن طابعها الاستعاري لم يكن يختلف عن مثيلاتها في البلدان الأخرى في شهال افريقيا ، إذ كانت خطوطها الرئيسية تربط المدن والموانئ بساحل الأطلسي وتربط خطوطها المحورية بين المناجم والمدن الداخلية الكبرى (فاس ومكناس ومراكش) ، وكانت تقوم ببنائها وبتشغيلها الشركات الأجنبية .

أما شبكة الطرق فقد خططت لتخدم المدن الكبرى التي يعيش فيها معظم السكان الأوروبيين، وكذلك لتخدم المناطق الريفية التي تقع فيها ضياع المستوطنين. فالجزء الأكبر من شبكة الطرق الجزائرية مثلاً، يقع في شمال منطقة التل حيث تركزت المزارع الأوروبية والمدن الكبرى.

وكان هذا صحيحًا أيضًا بالنسبة للبنى الرئيسية للموانئ. فقد خططت وطورت أساسًا لتفتح بلاد شمال افريقيا أمام السلع الفرنسية والأجنبية المصنعة، ولتسمح بتصدير الخامات المعدنية والمنتجات الزراعية.

وفي عام ١٩١٩، كان قد تم إقامة البنى الأساسية للموانئ الجزائرية والتونسية ، بينا لم تكد تبدأ هذه العملية في المغرب بعد ، حيث لم ينته العمل في إعداد ميناء الدار البيضاء إلا في عام ١٩١٧. ولكن الحركة في هذا الميناء ازدادت بسرعة وبانتظام من ٢٠٠٠، عطن عام ١٩٢٠ إلى ٢٠٠٠ ك طن (بما فيها ١٩٨٠، طن من الفوسفات) عام ١٩٢٧ (١٣٠ فاستأثر هذا الميناء بنحو ٨٠ في المائة من مجموع حركة الشحن البحري في الموانئ المغربية . أما حركة المرور في ميناء القنيطرة ، وهو ثاني ميناء بالمغرب ، فلم تتعد ١٩٢٠ طن عام ١٩٢٧.

وكان نمط حركة الشحن في كل هذه الموانئ يبين الطبيعة الاستعارية للتبادل والعلاقات التجارية غير المتكافئة بين هذه البلاد الثلاثة في شمال افريقيا من ناحية وبين فرنسا من ناحية أخرى.

## عَسْف نظام الجارك والضرائب

#### نظام الجارك

لما كانت الجزائر مستعمرة فرنسية ، فقد كانت السلع الجزائرية والفرنسية معفاة من الضرائب في البلدين . أما السلع الأجنبية التي كانت تُستورد إلى فرنسا أو إلى الجزائر فإنها كانت تخضع لنفس التعريفة الجمركية ؛ وكانت فرنسا تحتكر الملاحة بين الموانئ الجزائرية والفرنسية . وكان هناك إذن اتحاد جمركي

حقيقي بين فرنسا والجزائر ، فكان «نظامًا من أكثر الأنظمة الجمركية كمالاً في عالم الاقتصاد» (١٤) . ولكن هذا الاتحاد الجمركي فرض على الجزائر أن تظل مصدرة للموارد الخام والمنتجات الزراعية ، ومستوردة للسلع المصنعة .

أما نظام الجارك في تونس غداة الحرب العالمية الأولى فكان خاضعًا لقانوني ١٩ يوليو/تموز ١٨٩٠ و٢ مايو/أيار ١٨٩٨. وكان هذا الأخير يمنح الأفضلية للسلع الفرنسية المصنعة ، وخاصة المعدنية منها ، والآلات والمنسوجات الخ... أما مثيلاتها من السلع الأجنبية فلم تكن خاضعة لرسوم جمركية ، طبقًا للتعريفة الفرنسية ، لذلك فقد أغرقت الأسواق التونسية بالسلع المصنعة في فرنسا وفي البلاد الأجنبية الأخرى . وبدأ العمل باتحاد جمركي جزئي عام ١٩٢٨ فلم يعد الإنتاج الزراعي التونسي المعفي من الرسوم الجمركية خاضعًا لنظام الحصص ، وفي مقابل هذا تعفى السلع الفرنسية المصنعة إعفاءً كاملاً من الرسوم الجمركية أو تتمتع بحاية إزاء مثيلاتها من السلع الأجنبية الأخرى . هكذا أمكن للسلع الفرنسية أن تتنافس في السوق التونسية مع السلع القادمة من البلدان الصناعية الأخرى وأن تخرجها من السوق تمامًا ، مما زاد من غلاء السلم المستوردة وشل كل المحاولات التونسية الرامية إلى التصنيع .

أما العلاقات التجارية والجمركية بين المغرب والبلاد الأجنبية ، فكانت أكثر إجحاقًا واختلالًا. ذلك أن اتفاقية الجزيرة الخضراء (١٩٠٦) وضعت مبدأ التكافؤ الاقتصادي الصارم بين الأطراف الموقعة عليها فيما يتعلق بالسوق المغربية. فكل سلعة تدخل المغرب أيًّا كان مصدرها ومحتواها كانت تخضع لضريبة جمركية تبلغ ١٠٠ في المائة من قيمتها ، بالإضافة إلى ضريبة تبلغ ٢٠٥ / لصالح «الصندوق الخاص للأشغال العامة». وسمح نظام «الباب المفتوح» هذا للبلاد الكبرى المصدرة بإغراق المغرب بمصنوعاتها وبإنتاجها الزراعي دون معاملة بالمثل ، اللهم إلا إمكانية الشراء بأسعار تنافسية في مرحلة التجهيز (١٩٢٠ – ١٩٣٠). غير أنه مع بدايات الأزمة الاقتصادية ، بدأ المغرب يشعر بعيوب هذا النظام الذي أصبح «عقبة متزايدة أمام رخاء المغرب حيث بدأ النشاط في البلاد يتجه نحو اقتصاد شامل ، لا بد من أن تحاط صناعاته الوليدة بالجاية اللازمة» (١٩٥).

واضطر المغرب رغم ذلك إلى اللجوء لنظام حماية غير مباشر يحد من دخول بعض المواد الغذائية الأجنبية وصدر ظهير بتاريخ ٢٢ فبراير/شباط ١٩٢١ يشترط ضرورة الحصول على ترخيص لإدخال القمح والشعير ومشتقاتهما أما ظهير ٤ يونيو/حزيران ١٩٢٩ ، فمنع دخول الذرة والدقيق الأجنبي نهائيًا . ولكن السلع المصنعة ظلت تتدفق على الأسواق المغربية بنفس الشروط التي كان معمولاً بها من قبل . وكانت طبيعة صادرات شهال افريقيا تعكس تمامًا طبيعة اقتصاد شهال افريقيا ونظامه الجمركي . فصادرات المغرب بين عام ١٩٢٠ و ١٩٣٠ مثلاً ، كانت تتكون أساسًا من الفوسفات والحبوب (أنظر الشكل ٤-١٧) . وعدم التوازن بين نوع السلع التي تشتريها بلاد شهال افريقيا وتلك التي تبيعها هو الذي كان يتسبب في وجود عجز مستمر في ميزانها التجاري ، لأن قيمة الواردات بالنسبة للبلاد الثلاثة كانت تفوق قيمة الصادرات بكثير (انظر الشكلين ٥-١٧ و ٢-١٧) . فقد بلغت قيمة الواردات لتونس مثلاً مليون فرنك عام ١٩٧٩ ، بينا لم تزد قيمة الصادرات عن ١٤٠٨ مليون فرنك .

وأخيرًا فإن نظام الجمارك هذا كان هو المسؤول إلى حد كبير عن الانهيار الذي تعرضت له الحرف والصناعات في المدن والريف على حد سواء.

<sup>(</sup>١٤) ل. بوي، ١٩٤٦، الجزء الثاني، ص ٥٦.

<sup>(</sup>۱۵) ر. هوفیر، ۱۹۳۲، ص ۲۶۳.

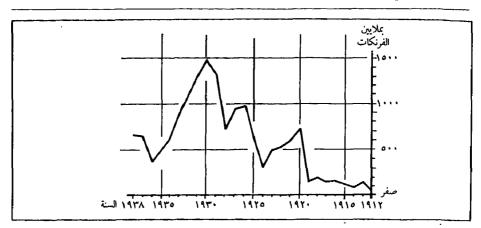

المشكل ٤-١٧: العجز في الميزان التجاري المغربي من ١٩٩٢ إلى ١٩٣٨ (نقلاً عن: موسوعة الأمبراطوريّة الفرنسية – الجزائر، ١٩٤٦).

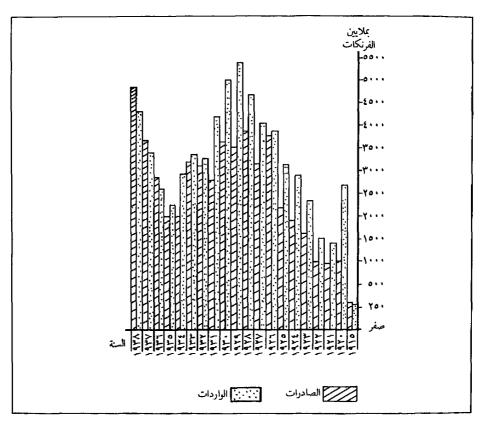

الشكل ٥-١٧: التجارة الإجالية للجزائر من ١٩١٥ إلى ١٩٣٨ (نقلاً عن: موسوعة الأمبراطورية الفرنسية – الجزائر، ١٩٤٦).



الشكل ١٧٠٥: التجارة الإجالية للجزائر من ١٩١٥ إلى ١٩٣٨ (نقلاً عن: موسوعة الأمبراطورية الفرنسية – الجزائر، ١٩٤٦).

### النظام الضريبي

من الأمور الأولى التي قامت بها السلطات الفرنسية بعد توليها الأمور في شمال افريقيا إعادة تشكيل النظام المالي والضريبي ، فأقامت إدارة مالية مهمتها الأولى وضع الميزانية ومراقبة المصروفات. وقد أمكنها بفضل تطبيق الميزانية تطبيقًا صارمًا أن توازن بين الإيرادات والمصروفات ، وكثيرًا ما نجحت في تحقيق هذا التوازن بين عام ١٩٦٩ وعام ١٩٣٠. ولكن الأزمة أدت إلى ارتفاع المصروفات عن الإيرادات ، حتى أن الميزانية التونسية عام ١٩٣٩ كانت تعاني عجرًا يربو على ١٠٠ مليون فرنك فرنسي.

وكانت المصادر الرئيسية للإيرادات هي الرسوم الجمركية والضرائب على الأراضي وعلى المنتجات الزراعية (وكانت تسمى بـ«الترتيب» في المغرب)، وعلى السلع الاستهلاكية (ضرائب غير مباشرة). وخلاصة القول فإن الإيرادات الرئيسية كانت تأتي من الأهالي: «كانت جماهير الأهالي تنوء بأعباء [الضرائب]، التي كانت موزّعة عليهم باعتبارهم كتلة عضوية واحدة» (١٦٠).

وفضلاً عن ذلك ، فإن بلاد شمال افريقيا الثلاثة كانت تضطر إلى الاستدانة مرارًا لشراء المعدات. حتى أن ديون الجزائر لفرنسا بلغت ٢٠٠٠ مليون فرنك عام ١٩٣٠ (١٠٠) ، بينا بلغ مجموع الديون المغربية ١٦٩١ مليون فرنك في عام ١٩٣١ (١٨٠) . أما المعدات التي كانت تُشترى بفضل هذه القروض فإنها كانت تُخدم أساسًا القطاعات الاقتصادية الحديثة التي تسيطر عليها المصالح الأوروبية ، بينا يعتمد في سدادها أساسًا على أموال المسلمين. وفي عام ١٩٣٠ كانت أعباء خدمة الديون العامة في المغرب تستوعب أكثر من ثلث ميزانية البلاد.

<sup>(</sup>١٦) المرجع السابق، ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>۱۷) سی. ر. آجرون، ۱۹۷۹، ص. ۲۱۶.

<sup>(</sup>۱۸) ر. هوفیر، ۱۹۳۲، ص ۳۰۶.

### تونس والجزائر والمغرب إبّان الأزمة الاقتصادية (١٩٣٠ – ١٩٣٥)

### الأزمة والقطاعات الاقتصادية الكبرى في شمال افريقيا

وصلت الأزمة إلى شمال افريقيا في وقت متأخر إلى حدٍ ما ، ولم تشعر المنطقة بآثارها كاملة إلا ابتداءً من عام ١٩٣٧ ، وإن كانت قد وصلت المغرب قبل أن تصل تونس والجزائر (١٩٠ ، لأن المغرب كان وقتها لا يزال في مرحلة تطوير طاقاته الاقتصادية.

ومن أول القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بالأزمة ، القطاع الزراعي للمستوطنين الذي كان يعتمد اعتادًا كبيرًا ، كما رأينا ، على القروض والأسواق الأجنبية . فما أن انهارت الأسعار وأغلقت الأسواق الأجنبية أو ندرت ، حتى عجز المزارعون المثقلون بالديون ، بالرغم من الميكنة ، عن تسديد التزاماتهم لهيئات وشركات التسليف المختلفة . وهذا ما حدث أيضًا في مجال التعدين الذي كان يعتمد عامًا على الأسواق الأجنبية لأن الخامات المعدنية الأولية لم تكن تصنع أو تستخدم في البلاد المنتجة لها . وأثرت الأزمة أيضًا على الاقتصاد المحلي ، إذ أن إسهامه في الصادرات الزراعية عانى من الركود الاقتصادي ومن هبوط الأسعار مشقة عظمى . كما أن الصناعات الحرفية التي كان لها دور هام في اقتصادات المدن الكبيرة في المغرب (فاس ومكناس ومراكش) وفي تونس (تونس العاصمة والقيروان وصفاقص) ، تأثرت هي أيضًا من إغلاق الأسواق الخارجية أمامها .

### تأثير الأزمة على اقتصادات المستوطنين

#### الزراعة

كان أول قطاع زراعي أوروبي يتأثر بالأزمة ، هو أكثر القطاعات اعتادًا على الأسواق الأجنبية ، وخاصة الأسواق الفرنسية ، وهو قطاع صناعة النبيذ ، لأن صادراته (في الجزائر مثلاً) كانت تمثّل ٢٦ في المائة من قيمة إجهالي الصادرات عام ١٩٣٣ . فقد انحفض متوسط سعر هكتولتر النبيذ الذي كان قد وصل إلى ١٩٨٨ فرنكًا عام ١٩٣٤ . وقد أدى هذا الكساد مع وفرة هائلة في المحاصيل ، خاصة عام ١٩٣٥ ، إلى تراكم كميات هائلة من النبيذ في الأقبية الجزائرية موالتونسية . وكانت صناعة النبيذ هذه حجر الزاوية في اقتصادات المستوطنين ، خاصة في الجزائر . أما في تونس ، فكان يعيش عليها نحو ١٩٣٧ أوروبي «وبالتالي فإن إفلاس صناعة النبيذ يمكن أن يؤدي إلى الملاس جزء كبير من سكان الريف الفرنسيين الذين عنيت السلطات بتوطينهم وأنفقت عليه ببذخ » (٢٠٠٠ . أفلاس جزء كبير من سكان الريف الفرنسين الذين عنيت السلطات بتوطينهم وأنفقت عليه ببذخ » (٢٠٠٠ . السنوي لإيطاليا أساسًا ، وأيضًا لفرنسا . ولكن إيطاليا بدأت تدعم منتجي زيت الزيتون في بلادها لتشجعهم على التصدير بأسعار منخفضة ولتحمي صناعة زيت الزيتون ، حتى أنها فرضت عام ١٩٣٧ لرسومًا جمركة عالية على الزيوت الأجنبية . وفي عام ١٩٣٥ أوقفت الاستيراد من فرنسا ومن الأمبراطورية لتشجعهم على التصدير بأسعار منخفضة وفي عام ١٩٣٥ أوقفت الاستيراد من فرنسا ومن الأمبراطورية رسومًا جمركة عالية على الزيوت الأجنبية . وفي عام ١٩٣٥ أوقفت الاستيراد من فرنسا ومن الأمبراطورية

<sup>(</sup>۱۹) ج. بيرك، ۱۹۷۰.

<sup>(</sup>۲۰) ج. بونسیه، ۱۹۵۲، ص ۳۰۰.

الفرنسية ردًا على الحظر الفرنسي الذي فرض بناءً على قرار عصبة الأم بتاريخ ٥ أكتوبر/تشرين الأول ١٩٣٥ بتوقيع العقوبات عقب العدوان الإيطالي على أثيوبيا . وهذا الهبوط في الصادرات وفي الأسعار (٢١) أصاب أول ما أصاب المزارعين التونسيين ، ولمنه أصاب أيضًا المزارعين الأوروبيين في منطقة صفاقس حيث كانوا يمتلكون ضياعًا ضخمة وينتجون أساسًا بقصد التصدير . وانحفضت كمية المصدر من الزيت من ١٩٣٠ عام ١٩٣٦ «وكانت هذه كارثة أخرى أدت الى توقف الأوروبيين عن الزراعة ، وكانت بمثابة نهاية توسع الاستيطان الفرنسي في منطقة صفاقس «٢٠٠) .

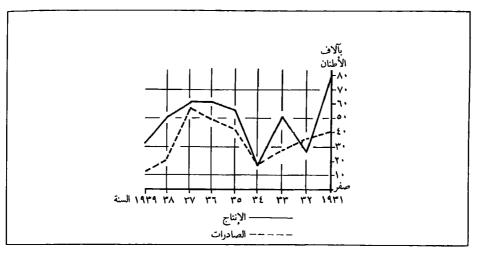

الشكل ١٧-٧: إنتاج زيت الزيتون التونسي وصادراته من ١٩٣١ إلى ١٩٣٩ (نقلاً عن: موسوعة الأمبراطورية الفرنسية – الجزائر، ١٩٤٦).

أما المشروع الزراعي الثالث الهام بالنسبة للفلاحين والمستوطنين معًا فكان زراعة الحبوب. وكان المستوطنون في الجزائر يزرعون أكثر من مليون هكتار قمحًا عام ١٩٣٤، وفي المغرب بلغت المساحة التي يخصصها الأوروبيون لزراعة القمح ٩٦ في المائة من أراضيهم، يزرعون فيها القمح اللين أساسًا ليرسلوه للمطاحن الفرنسية. فني تونس، مثلاً، كان الأوروبيون يمتلكون معظم المساحة المزروعة بالقمح اللين التي تصل إلى ١٦٠٠٠ هكتار. وفي هذا القطاع أيضًا واكب انخفاض الصادرات انخفاض في الأسعار، فبعد أن وصلت قيمة صادرات الأوروبيين من القمح التونسي ٢٩١٤٠٨٠٠ فرنك عام ١٩٣٤.

<sup>(</sup>۲۱) بلغ سعر الزيت أكثر من ۱۰۰۰ فرنك للقنطار بين عام ۱۹۲۵ وعام ۱۹۲۸، ثم انخفض إلى ۷۰۰ فرنك عام ۱۹۳۰ والى ۳۰۰ فرنك عام ۱۹۳۳.

<sup>(</sup>۲۲) ج. بونسیه، ۱۹۵۲ ، ص ۳۰۲.

#### الأزمة في المناجم

بدأت الزيادة المطردة في أسعار الخامات المعدنية في الأسواق العالمية تختل عام ١٩٢٧، وظهر الانخفاض في تصدير الخامات بوضوح عام ١٩٣١. فانخفضت صادرات المغرب من الفوسفات من ١٩٣٠، فاخفضت صادرات تونس من خامات المعادن من طن عام ١٩٣٠ إلى ١٩٣١، طنًا عام ١٩٣١، كما انخفضت صادرات تونس من خامات المعادن من المناد عام ٢٩٣٠، واستمرت أسعار البيع في الانخفاض بينا ارتفعت التكلفة الأولية. فني عام ١٩٣٢ كان الطن من الفوسفات التونسي، الذي تبلغ تكلفته الأولية في ميناء الشحن ٢٥،٧٧ فرنك، أياع بسعر ٥٣،٧٧ فرنك (١٤٠٠)، ونفس الشيء بالنسبة لخامات المعادن الأخرى (الرصاص، الزنك، الحديد الخ...).

وأدت الأزمة إلى إغلاق العديد من المناجم، وخاصة ما كان منها هامشيًا أو مقسمًا.

# اضطراب اقتصاديات المسلمين بفعل الأزمة

بما أن السواد الأعظم من سكان شهال افريقيا كانوا يعيشون على الزراعة، فقد كان الشعور بآثار الأزمة أكبر ما يكون في القطاع الزراعي.

وكانت الحبوب من أهم المنتجات التي أحدثت الأزمة اضطرابًا فيها (وخاصة القمح والشعير) وكذلك الصوف والزيت. وكان ذلك ملموسًا في تونس بشكل خاص.

فقد أثرت الأزمة في كل فئات المنتجين، المنتمين منهم إلى شبكات التسويق الزراعي المحلية والأجنبية وكذلك صغار الفلاحين الذين كانوا يعيشون على زراعة الكفاف. وبالنسبة للقمح النونسي مثلاً فإن الانخفاض في الأسعار بين عام ١٩٣٨ وعام ١٩٣١ لم يزد على ٢٠ في المائة من أسعار عام ١٩٣٦، الانخفاض في الأشعار بين عام ١٩٣٨ وإلى ٢٠ في المائة عام ١٩٣٥ (قمة الركود الاقتصادي) (٢٤). وبالنسبة للشعير وصل هبوط الأسعار إلى ٧٥ في المائة عام ١٩٣٥ وذلك بالنسبة لأسعار عام وبالنسبة للشعير وصل هبوط الأبيان كان ينتجه ويسوقه أصحاب القطعان من كل الفئات، فقد هبط سعره عام ١٩٣٥. كما أثرت الأزمة في الصناعات الحرفية التي كانت تعاني أيضًا مشقة عظمي من منافسة السلع المصنّعة المستوردة. فنصيب الصناعات الحرفية من الصادرات التونسية مثلاً كان قد وصل إلى ٣ في المائة بين عام ١٩٢٠ وعام ١٩٢٥، ولكنه انخفض إلى ١٩٥ في المائة بين عام ١٩٢٠ وعام ١٩٢٠، ولكنه

وليس من الغريب إذن في مثل هذه الظروف أن تنخفض القيمة الإجهالية للتجارة الخارجية بانتظام في بلاد شهال افريقيا الثلاثة بين عام ١٩٣١ وعام ١٩٣٦ كما انخفضت قيمة التجارة الخارجية التونسية عام ١٩٣٦ بنسبة ٤٠ في المائة تقريبًا مقارنة بعامي ١٩٢٧ – ١٩٢٨. وفي المغرب انخفضت القيمة الإجهالية للتجارة الخارجية من ٢٠٦ م ٧٥٠ م ونكات عام ١٩٣٩ إلى ١٥٥ ٥١٨ فونكًا عام ١٩٣٥.

<sup>(</sup>٢٣) المجلس الأعلى لتونس، الدورة الحادية عَشُرَة (نوفمبر/تشرين الثاني – ديسمبر/كانون الأول ١٩٣٢) القسم الفرنسي – تقرير بواسيه، رئيس غرفة المصالح التعدينية، ص ٢٩.

<sup>(</sup>۲٤) أ. نوشي، ۱۹۷۰.

<sup>(</sup>٢٥) هـ. العنابي، ١٩٧٥.

<sup>(</sup>٢٦) أ. كسات، ١٩٧٦.

وهذا ما حدث كذلك للتجارة الخارجية الجزائرية التي انخفضت من ٩٩٨٣٠٠٠ فرنك عام ١٩٣٠ إلى ٢٧٠٢٠٠٠ فرنك عام ١٩٣٦.

# الآثار الاجتاعية للأزمة

كانت الآثار الاجتاعية المترتبة على الأزمة بالغة الخطورة. فقد واجه المستوطنون المثقلون بالديون الإفلاس ومعهم فلاحو شهال افريقيا الذين عجزوا عن الوفاء بالتزاماتهم. واضطر العديد منهم ممن لم يستدينوا بعد إلى طلب القروض ورهن ممتلكاتهم. أما صغار المزارعين والمتوسطين منهم الذين لم تتح لهم الاستفادة من إمكانيات المصارف ولا تسهيلات مؤسسات الائتهان الزراعي، فاضطروا إلى اللجوء للمرابين في الريف أو المدن لتسديد ديونهم.

وزادت الأزمة من حدة الانقسامات الاجتاعية إذ سمحت لرجال المال (وهم عادة من المرابين أيضًا) ولكبار رجال الأعال ولأغنياء الملاك العقاربين في الريف والمدن بمضاعفة ثرواتهم بشكل غير طبيعي . وزاد تركيز الملكية والنشاط الزراعي في أيدي أقلية من كبار الملاك من الريف، (ومن المدن أيضًا في كثير من الأحيان) . وفي الجزائر «أدت هذه الأزمة العالمية وما واكبها من هبوط حاد في أسعار الحبوب والأغنام إلى صعوبة العيش بالنسبة للملاك الذين تتراوح ملكياتهم بين ٥٠ و ١٠٠ هكتار ، كما أن الأزمة زادت من فقر أصحاب الملكيات الصغيرة . لذلك بيعت مساحات شاسعة بالمزاد العلني وبيعت أراضي أخرى لكبار الأثرياء» (١٠٧) . ويرجع تكوين الكثير من الملكيات الضخمة للمستوطنين والمسلمين إلى فترة الأزمة الكبرى . وواكبت الأزمة الزراعية كوارث طبيعية ونوبات جفاف وبحاعات في أنحاء كثيرة من شهال الموريق مناطق السهوب . وتدفق على المدن عدد كبير من الفلاحين الجياع الذين فقدوا كل شيء وطاردهم جباة الضرائب . وكان من عواقب هذه الأزمة الكبرى تزايد الفرار من الريف وإنشاء مدن أكواخ الصفيح ، أو نموها ، في أطراف المدن (٢٨) . ولم تنج مدينة كبيرة من هذه الظاهرة التي اتسعت أكواحت خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها .

كما أدى الركود الاقتصادي إلى وقف أعمال البناء وإغلاق المناجم والمصانع، فازدادت البطالة وتضخمت في صفوف سكان المدن والحرفيين والعمال في جميع المهن. «في عام ١٩٣٢ بلغت نسبة البطالة ببن عمال الجزائر ١٢ في المائة ... [وفي عام ١٩٣٥] كان ٧٧ في المائة من عمال البناء في الجزائر العاصمة يعانون من البطالة أشد الأزمات » (٢٩).

# حلول للأزمة

تدخّل الحكومة

لم يكن من الممكن أن لا تأبه الحكومة بأزمة بلغت هذا الحجم ، وبالتالي فقد اتسع وتطور دور الدولة في

<sup>(</sup>۲۷) سی. ر. آجرون، ۱۹۷۹، ص ۹۰۹.

<sup>(</sup>٢٨) عَلَى سبيلِ المثال لا الحصر : حي ابن مسيك في الدار البيضاء وملاسين والجبل الأحمر في تونس، وغير ذلك.

<sup>(</sup>۲۹) سی. ر. آجرون، ۱۹۷۹، ص ۴۳.

تنظيم القطاعات المختلفة. وكانت أهم التدابير التي اتخذتها السلطات الاستعارية والحكومية في فرنسا تتعلق بالقطاع الزراعي لأن معظم سكان شهال افريقيا كانوا يتعيشون منه، ولأن مستقبل الاستيطان الأوروبي كان يتوقف عليه.

وفي تونس بالذات اتخذت التدابير الرامية إلى مساعدة صناعة النبيذ شكل زيادة الحصص المسموح لها بالدخول دون رسوم جمركية إلى فرنسا. كما حظرت الحكومة توسيع رقعة الكروم في كل شمال افريقيا ، وقدمت المنح لتشجيع اقتلاع الدوالي.

أما فيها يتعلّق بزراعة الحبوب، فقد اتخذت الحكومة التدابير العديدة لتساعدها على الوقوف على أقدامها مرة أخرى. وتراكم المخزون من القمح الصلب والقمح اللين، وقدمت الحكومة المنح لتعويض المزارعين، كما وضعت حدًا أدنى لسعر القمح الصلب والقمح اللين، ووضعت جدولاً زمنيًا لبيع المخزون منها. وأصدرت الحكومة ضمانات للمخزون تمكن المزارعين من الحصول على قروض تبلغ أكثر من ثلثي قيمة الناتج، كما قامت الحكومة بتطبيق الإجراءات الفرنسية الرامية إلى التحكم في سوق الحبوب وحايتها وتنظيمها على البلدان الثلاثة في شهال أفريقيا.

وتم إنشاء وكالات شبه حكومية (مكتب الحبوب، ومكتب الزيت، ومكتب النبيذ) لتطبيق هذه الإجراءات على القطاعات المعنية.

كما تم إنشاء صندوق الدعم عام ١٩٣٧ في الجزائر لإنهاء عمليات الحجز على المستوطنين والمزارعين اللذين عجزوا عن تسديد ديونهم، وتم إنشاء صندوق الديون المجمعة عام ١٩٣٧ في الجزائر وكذلك الصندوق العقاري (١٩٣٧) والصندوق التونسي للائتمان وتجميع الديون عام ١٩٣٤ في تونس. كما منح المدينون المهددون بنزع ملكياتهم مدد ساح، وتخفيضات في ديونهم ومُنحوا قروضًا مضمونة برهون.

وأدت معاناة هذه الحال في المجتمعات الريفية وما واكبها من غلبان وطني بالسلطات الفرنسية إلى النظر في مصير فلاحي شهال افريقيا ، فبدأت بوضع سياسة خاصة بالفلاحين في البلاد الثلاثة فيا بين عامي ١٩٣٣ و ١٩٣٥.

#### السياسة الخاصة بالفلاحين

صدر في الجزائر قانون ٩ يوليو/تموز ١٩٣٣ بإنشاء «الصندوق العام لجمعيات الإدّخار المحلية » الذي سمح للإدارة بمنح القروض والمساعدات للمسلمين وحدهم من خلال الجمعيات المحلية للادّخار. وقد قام الصندوق أيضًا بدعم الفلاحين لمساعدتهم على تسديد ديونهم وعلى نفس الأسس التي اتبعها «صندوق القروض الزراعية ». كما تم إنشاء قسم «للاقتصاد الاجتماعي » في «إدارة الشؤون المحلية »، واتخذ هذا القسم بعض التدابير لتجديد تقنيات الإنتاج التي يستخدمها الفلاحون ، كما قدّم القروض الآجلة لزراعة الأشجار ، ومدّهم بالمساعدات لشراء الأسمدة والمحاريث وغيرها. وعلى الرغم من أن هذه التدابير كانت مفيدة إلى حد ما ، فإنها لم تكن كافية أبدًا ؛ فالقروض كانت توزّع «على ألوف مؤلفة من الفلاحين فإنها لم تبلغ عليها.

وفي تونس والمغرب بدأت الدولة تمد الريف بالقروض وتحاول إيجاد الحلول لمشاكل حيازة الأراضي

<sup>(</sup>٣٠) المرجع السابق. ص ٤٩٧.

> الاتجاهات الجديدة في مجال الزراعة استمرار الطبيعة الاستعارية للنظام الاقتصادي

أثبتت الأزمة الاقتصادية خطورة نظام زراعة المحصول الواحد، وهو النظام السائد خاصة بين المزارع الأوروبيين. وشجعت الحكومة تنويع المحاصيل بالحث على التوسع في زراعة بساتين الفاكهة والزهو للتسويق وتطوير الري.

ولما توقف تصدير الفواكه الاسبانية والإيطالية إلى فرنسا بسبب الحرب الأهلية الأسبانية من ناحية وتطبيق عقوبات عصبة الأمم على إيطاليا من ناحية أخرى ، انفتحت السوق الفرنسية أمام إنتاج شما افريقيا ، وساعد ذلك على سرعة تطور زراعة الفواكه وخاصة الحمضيات. فررعت مساحات شاسعة م أشجار البرتقال والماندرين والليمون في ميتيجا بالجزائر وفي كاب بون بتونس وفي الدار البيضاء وخنيف ومكناس ووجده وغيرها من المناطق بالمغرب. وأنشئت هيئات شبه حكومية مثل «المكتب التونس للتوحيد القياسي» لتنظم عمليات تعبئة الفواكه وتسويقها وتصديرها.

كما أن زيادة زراعة الزهور والخضر المبكرة والفواكه في السهول الساحلية ارتبطت بعملية الزز وباستغلال المياه الجوفية والجداول. وتم بناء السدود في المغرب في وادي بهت (١٩٣٤) وفي أم الربيد عند القصبة الزيدانية وتادله (١٩٣٦) وفي وادي نفيس ولالة تاكركوست (١٩٣٦). وتم ري أجزاء كبيد من منطقة سيدي سلمان وسهل تادلة وسهل طريفة وغيرها.

أما في تونس فقد تم غرس مساحات بأشجار الزيتون في مناطق الحبوب بالتل، وخاصة في ضيا كبار المستوطنين.

ومع ذلك فقد ظلّ اقتصاد شال افريقيا اقتصادًا زراعيًا أساسًا. فلم تقم إلاّ صناعات قليلة للتجهب تستخدم إمّا الإنتاج الزراعي المحلي ، كالمطاحن ومعاصر الزيوت ومعامل تقطير الكحول ومصانع العجاد الغذائية ومعامل الجعة ومصانع المعلبات ، أو المعادن المحلية التي كان يعالج بعضها معالجة أولية (مث أفران صهر الرصاص) ؛ وكان البعض الآخر يخضع لعمليات معالجة أشد تعقيدًا قبل تصديرها (مث مصانع الهيرفوسفات والسوبرفوسفات).

وكانت كل الشركات، ومعظمها صغيرة، في أيدي الأوروبيين، كهاكان عدد عهال الصناعة محدودًا وكانت كل الشركات، ومعظمها صغيرة، في أيدي الأوروبيين، كهاكان عدد عهال الصناعي البلاد في البلاد فإن مدن شهال افريقيا كانت تنمو بسرعة هائلة. وارتفعت نسبة المساحات المبنية في المغرب من ٧ في الما في بداية القرن إلى أكثر من ١٥ في المائة عام ١٩٣٦. وارتفع عدد السكان في المراكز التجارية الكبرز (اللدار البيضاء والجزائر العاصمة وتونس) في طفرات متعاقبة، فبلغ عدد سكان الدار البيض (المدار البيضاء عام ١٩٣٠ بعد أن كان مجرد ٢٠٠٠٠ نسمة عام ١٩٠٠. وكانت هذه المدن، الإيغلب فيها قطاع الخدمات المتطورة، وعلى الرغم من صغر حجم قطاع الصناعة فيها، تجتذب كالمغناطيس أهل الريف الباحثين عن العمل.

۱۹۷۹ . ر . آجرون ، ۱۹۷۹.

وهكذا أصبح اقتصاد شمال افريقيا عشية الحرب العالمية الثانية نموذجًا للاقتصاد الاستعاري ، مزدوجًا ومفتوحًا على الخارج . فكانت القطاعات الاقتصادية التي يسود فيها أهل البلاد تشقى من عدم التطور بسبب افتقارها إلى التمويل وبسبب المارسات البالية وتفتت ملكية الأراضي والدفع بأهالي البلاد إلى الأراضي الهامشية . والواقع أن أهالي شهال افريقيا استبعدوا من القطاعات الاقتصادية الحديثة (المصارف والتعدين وصناعات تجهيز المنتجات وأجهزة تخطيط مشروعات التنمية وتنفيذها) . غير أن هذه القطاعات نفسها كانت ، بحكم سيطرة رأس المال الأجنبي عليها ، تعتمد اعتادًا كبيرًا على مراكز انخاذ القرارات في الخارج وعلى الأسواق الخارجية ، ولم يكن بوسعها إلا أن تسلم صاغرة لاختياراتها وتذبذباتها .

# القسم الثاني: ليبيا ومصر والسودان

بقلم: ع. أ. عبدالسلام وف. س. أبو سدره \*

#### ليبيا

تركّز النشاط الاقتصادي في طرابلس في ظل الاستعار حول نوعين من النشاط: الزراعة (بما في ذلك تربية الماشية)، والتجارة . وكانت الزراعة تمارس في المناطق الريفية بينا تمارس التجارة في المدن. وكان هذا هو النشاط الرئيسي ومورد الدخل الأساسي لمعظم السكان. ولم يحاول الحكام الأتراك أن يغيّروا من هذا الوضع. ولكن الإيطاليين حاولوا إدخال تغييرات جذرية على اقتصاد البلاد. والجزء الأول من هذه الدراسة يتناول السنوات الأخيرة للحكم العثماني ، بينما يصف الجزء الثاني الأوضاع الاقتصادية في ظل الاحتلال الإيطالي.

# اقتصاد ليبيا في ظل السيطرة العثمانية (١٨٨٠ – ١٩١١)

كان الاقتصاد في حالة ركود في ظل الإدارة العثانية ، واقتصرت الأنشطة الاقتصادية على الزراعة والتجارة وبعض الصناعات اليدوية الصغيرة . كما أن الزراعة ظلت تمارس بشكل تقليدي خلال الحكم العثاني ، فكانت الأرض تُحرث بمحاريث خشبية تجرّها الحيوانات . وكانت المحاصيل الرئيسية هي القمح والشعير ومعها التم والتريون والحمضيات وتربية الماشية . وكان الإنتاج الزراعي يعتمد إلى حد كبير على الأمطار التي كان يختلف معدلها من موسم إلى آخر . وفي سهول برقة وطرابلس كان الأهالي يربون أعدادًا هائلة من الماشية يصدّرون بعضها إلى البلاد المجاورة . ويُقدّر عدد رؤوس الأغنام المصدرة عام ١٩٠٨ ، بالإضافة بنحو ٥٠٠٠ ، وأس من الماشية عام ١٩٠٨ ، بالإضافة الى بنحو ٣٤٠٠٠ رأس من الماشية عام ١٩٠٨ ، بالإضافة الى بنحو ٣٤٠٠٠ رأس من الأغنام .

<sup>·</sup> أستاذان مساعدان بكلية الاقتصاد في جامعة قار يونس ببنغازي - لبييا.

أما في مجال التجارة فإن قلة الطرق الممهدة وعدم وجود وسائل نقل حديثة أديا إلى الاعتاد على القوافل لنقل البضائع ، لا بين المدن المحلية فحسب ، بل وبين مدن ولاية طرابلس وغيرها من البلاد الافريقية المحاورة أيضا. وكانت هناك خمس طرق ثيسية للقوافل ، ثلاث منها تتجه جنوبًا وواحدة شرقًا والأخرى غربًا (أنظر الشكل ٨-١٧). فكانت هناك طريق تؤدي من طرابلس إلى كانو (في نيجيريا) مارة بغدامس ، وغات ، والعير ، وزندر . أما الطريق الثانية فتتجه من طرابلس إلى بورنو (في نيجيريا) مارة بمرزوق وتاجرحي وبيلا ونغيمي وكوكاوا . والطريق الثالثة تتجه من بنغازي إلى واداي (في تشاد) مارة بأوجيلا والكفرة وتبستي . كما أن الطريقين الأخريتين كانتا تتجهان من بنغازي إلى السلوم (في مصر) شرقًا ومن طرابلس إلى تونس غربًا (٢٣) .

وكانت القوافل تحمل الأواني الزجاجية والأثواب والحرير والتوابل والورق إلى بورنو وواداي وتعود بسلع أخرى كالجلود والعاج وريش النعام. ولكن حركة القوافل هذه بدأت تقل في نهاية القرن التاسع عشر، إذ ان استعار بعض البلاد الافريقية الأخرى أدى إلى ظهور طرق جديدة وأقل تكلفة. وحلت وسائل النقل الحديثة والفعالة محل الوسائل القديمة، فبدأت أهمية تجارة القوافل تضمحل. ومن ناحية أخرى فإن الموانئ الكبرى، وخاصة طرابلس وبنغازي، كانت تتعامل بنشاط مع أوروبا ومع غيرها من البلاد المحاورة. فكانت الصادرات إلى هذه البلاد تشمل الماشية والأغنام والصوف وجلود الماعز والجال والتمر والشعير والقمح والحلفا. أما الواردات فكانت تشمل المنسوجات القطنية والحريرية، والزجاج والأسلحة النارية والأرز والسكر والشاي والبن. وكانت أهم البلاد التي يجري التعامل معها هي إطاليا والجلترا ومالطه ومصر وتونس وفرنسا والنمسا وألمانيا واليونان.

أما النشاط الصناعي فقد كان محدودًا ومقصورًا على بعض الحرف اليدوية ، ومنها صنع المنسوجات والحصير ودبغ الجلود وصناعة الصابون ، إلى جانب صياغة الذهب والفضة. وفي عام ١٩١١ وصل عدد الأنوال العاملة في البلاد إلى ٢٠٠٠ نول لنسيج الأقطان و ٥٥٠ للصوف و ١٢٠ للحرير (٢٣) ، كما أن هذه الصناعات المحلية كانت توفر للبلاد حاجتها من الملابس الوطنية اللازمة للرجال والنساء. كذلك كان السجاد والخيام من بين ما ينتج محليًا. وكانت بعض المصانع الخاصة الصغيرة نجيد صياغة الحلي من أساور وخواتم وأقراط. وكما كانت هناك صناعات أخرى تحتكرها الحكومة كالملح والتبغ.

ولئن كان الحكم العثماني في طرابلس قد دام في مرحلته الثانية سبعين سنة (١٨٣٥ – ١٩١١) فإنه ولئن كان الحكم العثماني في طرابلس قد دام في مرحلته الثانية سبعين سنة (١٨٣٥ – ١٩١١) فإنه مع ذلك لم يبذل جهدًا يُذكر لتطوير الاقتصاد الليبي. فلم توضع سياسة واعية لتحسين البنى الأساسية للاقتصاد ، كالطرق والموانئ ونظام التعلم . وكانت المدارس والمعاهد الفنية العاملة في البلاد محدودة في ذلك الوقت. وهذا التقاعس عن تطوير الاقتصاد يمكن أن يعزى جزئيًا إلى انشغال تركيا بمشاكلها الخاصة . فقد كانت في حالة حرب مع بعض جيرانها ، وتحاول يائسة أن تحتفظ بممتلكاتها في أوروبا وأن الخاصة . الأمبراطورية العثمانية من التفكك . لذلك لم تحاول جادة أن تنمي الاقتصاد في ليبيا ، وبدا وكأن الادارة التركية لا تهتم إلا بجمع الضرائب .

وكان نظام الضرائب المطبّق في طرابلس في ظل الحكم العثماني يشتمل على ضريبة رؤوس تُفرض على كل وكان نظام الضرائب المطبّق في طرابلس في ظل الحكم العثمانية ، بالإضافة إلى ضريبة على اللدخل، كل بالغ من الذكور، وضريبة عشر على المتحات الزراعية، بالإضافة بل المخدمة العسكرية تُجبى وضرائب على الممتلكات العقارية، وضريبة على التركات، وضريبة للإعفاء من الخدمة العسكرية تُجبى

<sup>(</sup>۳۲) ف. کورو، ۱۹۷۱.

<sup>(</sup>٣٣) المرجع السابق، ص ٧٩.

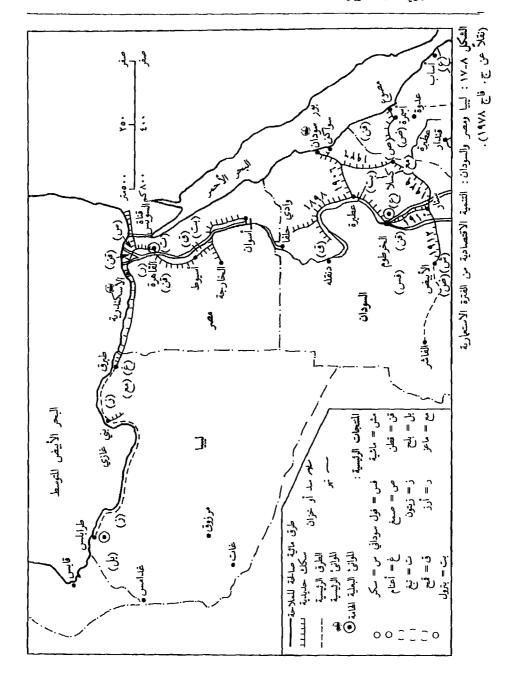

من كل البالغين من الذكور غير المسلمين ، وضريبة لدمغ الذهب والفضة ورسوم جمركية على الصادرات والواردات (٢٤) . كما أن الحكومة كانت تجني دخلاً كبيرًا من احتكارها الملح والتبغ . وأضافت كل هذه الضرائب أعباء جديدة على اقتصاد البلاد وأسهمت في تعطيل نموه . كما أنها شجعت على اندلاع عدد من حركات التمرد التي قضت على الاستقرار السياسي وأضعفت السيطرة التركية على البلاد .

# الاقتصاد الليبي خلال فترة الاحتلال الإيطالي (١٩١١ – ١٩٤٢)

بدأ اهتام إيطاليا بليبيا في أواخر القرن السابع عشر. فقد كانت إيطاليا، على غرار القوى الأوروبية الأخرى، ترغب في تثبيت أقدامها في شهال افريقيا، ولكنها لم تبدأ في تنفيذ سياستها الاستعارية إلاّ في بدايات القرن العشرين. وحاولت تحقيق هدفها هذا في البداية بأساليب سلمية، مستخدمة مصرف روما كحصان طروادة لهذه العملية.

وكان مصرف روما هذا أول مؤسسة مالية إيطالية تنشط في ليبيا، ففتحت أبوابها في طرابلس عام ١٩٠٧، وبعدها بقليل فتحت عدة فروع في مدن أخرى، وتوسع المصرف في مجالات نشاطه التي لم تقتصر على المعاملات المالية وإنما شملت أيضًا المشاريع في مجالات الصناعة والزراعة والنقل. فلقد أقام المصرف معاصر لزيت الزيتون ومطاحن للدقيق في طرابلس، ومزرعة لتربية الأغنام في برقه. وفضلاً عن ذلك افتتح خطوطًا بحرية تربط بين المدن الليبية الكبرى والبلاد المجاورة. كما سعى المصرف إلى شراء الأراضي وإرسال فرق لتستكشف الموارد المعدنية في البلاد. وأثارت كل هذه الأنتطة وغيرها كثيرًا من المخاوف بشأن الدور الحقيقي لهذا المصرف في ليبيا، وبالتالي فقد قامت السلطات التركية بالحد من هذا النشاط وإن كانت لم توقفه نمامًا (٢٥٠). وكان هذا الموقف العدائي نحو مصرف روما ذريعة من الذرائع التي تعللت بها إيطاليا لتغزو ليبيا عام ١٩١١ (أنظر الفصل ٥).

# السياسة الاقتصادية في فترة الاحتلال الإيطالي

عندما غزت إيطاليا أراضي ليبيا عام ١٩١١ كانت تحلم بتحويل مستعمرتها الجديدة هذه إلى مصدر للمواد الخام في خدمة الصناعة الإيطالية ، وإلى سوق للمنتجات الإيطالية ، ووسيلة لحل مشكلة السكان في إيطاليا . وكانت إيطاليا تنوي تحويل ليبيا إلى جزء لا يتجزأ من إيطاليا نفسها ، فركّزت كل جهودها على تحقيق هذا الهدف، واستثمر الإيطاليون أموالاً طائلة في الزراعة والصناعة والبنى الأساسية .

#### المستوطنات الزراعية

مر البرنامج الزراعي الإيطالي الخاص بليبيا بمرحلتين مستقلتين. وهما الاستيطان الخاص والاستيطان الاستعارى.

ورغبة من الحكومة الإيطالية في تشجيع الاستيطان الزراعي لليبيا في المراحل الأولى للاحتلال

<sup>(</sup>٣٤) أ. ج. كاشيا، ١٩٧٥، ص ٧٧ وما يليها.

<sup>(</sup>٣٥) ف. مالحيري، ١٩٧٠، ص ١٧ وما يليها.

الإيطالي، فقد منحت أغنياء الإيطاليين ضياعًا كبيرة لإصلاحها وإعدادها للزراعة. وكانت هذه الأراضي إما ملكًا للحكومة أو منتزعة من ملاكها الأصليين. وهكذا وضع الإيطاليون اليد على نحو مهر ١٩٧٥ هكتارًا حتى عام ١٩٢٩، وكانت الضياع تؤجر للمزارعين الإيطاليين لمدة تسعين سنة. وفي مرحلة لاحقة، طلبت الحكومة من هؤلاء المستأجرين أن يشركوا معهم عددًا من المزارعين الإيطاليين الآخرين، فأثقلت العبء عليهم وعلى نفسها بهذا الإجراء. وبلغت المساعدات الحكومية للمستوطنين من القطاع الخاص ٢٦ مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى قروض بلغت ١٥٨ مليون جنيه استرليني من صندوق للادّخار (٢٦٠). وتم توطين نحو ٢٠٣١ أسرة في إطار هذه الخطة، وكان هذا العدد أقل بكثير من التوقعات الإيطالية (٢٠١٠)، فبدأت الحكومة الإيطالية في تنفيذ خطة استيطان جديدة تستهدف الإسراع في عملية توطين الإيطاليين في البلاد. ومع ذلك فهي لم تتمكن من تنفيذ أي برنامج كبير للتنمية قبل أن تنهى للقاومة الوطنية عام ١٩٣٢.

وبعد أن تمكنت الحكومة الإيطالية من إنجاد المقاومة الوطنية (أنظر التفاصيل في الفصل الخامس من هذا الجزء) ، شرعت في تنفيذ خطة تنمية طموحة شملت بعض المناطق الليبية ، وخاصة الجبل الأخضر . وكان هدفها هو توطين نحو ٣٠٠٠٠٠ إيطالي في فترة ٢٥ سنة (٢٨) . وأوكلت المهمة لمؤسسات خاصة ومؤسسات شبه عامة معًا . فجمعت هذه المؤسسات كل ما استطاعت أن تحصل عليه من موارد من القطاعين الخاص والعام ووجهتها لتمويل خطة التنمية الجديدة . وكانت هذه المؤسسات : مؤسسة «إنتي» لاستعار ليبيا ( ENTE ) ، والمعهد الوطني للرعاية الاجتماعية ( INPS ) ، ومؤسسة التبغ الإيطالي وتسهيلات ، ثم مد المزارع بالماشية والآلات الزراعية ليستقر فيها المستوطنون . أما المستوطنون المزارع من مبان وتسهيلات ، ثم مد المزارع بالماشية والآلات الزراعية ليستقر فيها المستوطنون . أما المستوطنون المزارعون فكان عليهم تسديد هذه النفقات بأن يسلموا معظم منتجات مزارعهم لهذه المؤسسات التي تضيف قيمتها خسابهم (٢٩٠) ، بحيث يتمكّنون بعد مرور فترة من الوقت من تسديد ما عليهم وامتلاك مزارعهم . وتكلف هذا المشروع حوالى ٨٠٠ مليون جنيه استرليني حتى عام ١٩٣٦ ، ولم ينجح في توطين أكثر من ٨٠٠ الطالي الطالي المثار .

#### الصناعة

لم يقم الإيطاليون صناعات هامة في ليبيا ، ولكنهم طوروا بعض الصناعات الصغيرة التي كانت قائمة بالفعل قبل الغزو الإيطالي. وقد أُنشئ مصنع صغير لتجهيز وتعبئة سمك التونة في طرابلس ، كما زيدت الطاقة الإنتاجية لمصفاة زيت الزيتون حتى بلغت ٢٢٠٠ طن سنويًا (٢١١) . وزاد إنتاج الملح زيادة كبيرة من متوسط سنوي بلغ ٢٠٠٠ طن عام ١٩٣٧ إلى متوسط سنوي بلغ ٢٠٠٠ طن عام ١٩٣٧ الل

<sup>(</sup>٣٦) م. م. شركسي، ١٩٧٦، ص ٦٧ إلى ٧١.

<sup>(</sup>٣٧) المرجع السابق، ص ٧١.

<sup>(</sup>٣٨) المرجع السابق، ص ٧٢.

<sup>(</sup>٣٩) ج. آيندبيرغ، ١٩٥٢، ص ١١.

<sup>(</sup>٤٠) م. م. شركسي، ١٩٧٦، ص ٧٢.

<sup>(</sup>٤١) المرجع السابق، ص ٣٣ و ٣٤.

<sup>(</sup>٤٢) المرجع السابق.

وأُقيم أيضًا مصنع ثانٍ أكبر حجمًا للتبغ في طرابلس عام ١٩٢٣، ومصنعان للأحذية، أحدهما في طرابلس عام ١٩٢٣ والثاني في بنغازي عام ١٩٢٩. واستمرت مصانع تجهيز الأغذية ومصانع النسيج في الإنتاج بمعدلات كبيرة. ومن الصناعات الأخرى التي كانت قائمة أنذاك صناعة مواد البناء والاسفلت والبارود والدهون والصابون. فكان عدد المصانع في هذه الفترة ٧٨٩ مصنعًا معظمها في طرابلس. واستمرت الحرف اليدوية قائمة إبان الاحتلال الإيطالي بسبب طابعها الخاص وصغر السوق الخاص بها.

# تطوير البنى الأساسية

كانت البنى الأساسية في ليبيا متخلفة بشكل ملحوظ قبل الاحتلال الإيطالي، مما اضطر الحكومة الإيطالية إلى استثمار أموال طائلة في هذا المجال. فقام الإيطاليون ببناء الطرق والخطوط الحديدية والموانئ وشبكة حديثة للاتصالات وعدد من محطات المياه والمباني العامة. وبلغت نفقات الاستثمار في هذا المجال ٨٧٠ مليون لير إيطالي في بين عام ١٩٦٣ وعام ١٩٣٦ (٢٤٠). وتفسير هذا الكم الهائيل من الاستثمارات في البنى الأساسية هو رغبة الإيطاليين في تنمية الاقتصاد بما يخدم مصالحهم ، فقد كانوا يريدون تأمين وظائف لمواطنيهم وضمان سوق لمنتجاتهم .

ولكن جزءًا من تكلفة هذه الاستثمارات الضخمة وقع على كاهل الليبيين أنفسهم. ذلك أن الحرب كانت قد قضت على عدد من سكان ليبيا، كما أن عددًا كبيرًا منهم ماتوا وهم يحاربون الاستعار الإيطالي، ومات آخرون في معسكرات الاعتقال وهاجرت أعداد كبيرة منهم إلى البلاد المحاورة. وتم تجميع من نجوا من الموت في معسكرات للعمل في ظروف تشبه السخرة لبناء الطريق الساحلي والمشاريع الزراعية الجديدة. وكان هدف الإيطاليين دفع الأهالي إلى الأراضي الهامشية في داخل البلاد، وتوطين فائض السكان الإيطاليين في أخصب الأراضي الليبية.

كذلك شرع الإيطاليون في الحد من قطعان الماشية والأغنام في ليبيا. فقد ظل الليبيون في داخل البلاد يعيشون لسنوات طويلة على إنتاجهم من الأغنام والإبل، يعتمدون عليها في غذائهم وفي تنقلاتهم وكمصدر للمواد الأولية، فإذا بالإيطاليين يعدمون أعدادًا هائلة من الماشية والأغنام أو يصادرونها. ونفقت أعداد أخرى جوعًا عندما نقلت القطعان من المراعي إلى الأراضي الجرداء المحيطة بمعسكرات الاعتقال. ويبين الجدول رقم ١ الهبوط الخطير في الثروة الحيوانية في فترة الاحتلال الإيطالي.

الجدول ١: الثروة الحيوانية في ليبيا عام ١٩٢٦ وعام ١٩٣٣ (١١)

| الحمير<br>والبغال | الخيل | الجال    | الأبقار | الماعز | الأغنام | السنة |
|-------------------|-------|----------|---------|--------|---------|-------|
| 9                 | 18    | Va • • • | ١       | ٧٠٠٠٠  | ۸۰۰۰۰۰  | 1977  |
| 0                 | 1     | ٧٠٠٠     | ۸۷۰۰    | Yo     | ٩٨٠٠٠   | 1944  |

<sup>(</sup>٤٣) ج. ليندبيرغ، ١٩٧٦، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٤٤) آلمصدر : جَ. أ. ألان وك . س . ماكلاكلاند وأ . ت . بنروز (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٣ ، ص ٥٦ .

ولم يقدّر الإيطاليون مدى ما ألحقوه من خسارة بالثروة الحيوانية لليبيا إلا بعد أن انتهت المقاومة الليبية عام ١٩٣٧. فحاولوا تشجيع تربية الماشية ، ولكن الثروة الحيوانية لم تعد إلى مستواها السابق إلا بعد مرور سنوات ، ومرجع ذلك أساسًا إلى الضرر الذي أصاب القاعدة الاقتصادية بالضعف وألقى بالأهالي في برائن الفقر ، فلم يكن في مقدورهم أن يدّخروا شيئًا.

وأخيرًا، ومما زاد الطين بلة، أن الإيطاليين لم يدرّبوا الليبين على أعمال الإدارة ولم يوفروا لهم التعليم المناسب. وقد أشار فولايان إلى أنه «كان لدى الايطاليين (وهم يمثلون نحو ١٠ ٪ من إجالي السكان) ٨١ مدرسة ابتدائية لأطفالهم بين ١٩٣٩ و ١٩٤٠، بينا لم يكن لدى الليبيين، وهم يشكّلون أكثر من ٨٥٪ من أولئك السكان، سوى ٩٧ مدرسة » (٥٠). كما كانت هناك سبع مدارس ثانوية للإيطاليين وثلاث فقط لليبيين. وحتى في صفوف الخدمة العسكرية لم يكن يسمح بترقية الليبي إلى رتبة تتعدى رتبة الرقيب ولم يسمح إلا لحفنة من الليبيين بالوصول إلى مراكز إدارية هامة نسبيًا، وذلك بعد عام ١٩٣٤. وأدى هذا العجز في الكفاءات المحلية إلى عرقلة التنمية الاقتصادية في ليبيا لسنوات طويلة تالية.

#### مصر

كانت هزيمة محمد علي العسكرية عام ١٨٤٠ بمثابة نهاية مرحلة هامة من تاريخ مصر الاقتصادي الحديث. فقد كان نظام محمد علي يستهدف التنمية الزراعية والصناعية في آن واحد تحت إشراف الدولة وفي إطار ملكية الدولة. وقد وضعت مشروعات محمد علي البلاد على طريق الاقتصاد الموجه نحو التصدير (٢٠). وقد تدعم هذا الاتجاه الذي بدأه محمد علي في الفترة ما بين عام ١٨٥٠ وعام ١٩٢٠ فتركزت كافة الأنشطة الاقتصادية على زراعة القطن وتصديره ، بحيث تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد شديد التخصص يعتمد على محصول واحد. وفي العشرينات شهدت مصر انجاها نحو التصنيع ، ولا سيا كبديل عن الاستيراد. وتتميز الفترة قيد البحث بظهور انجاهين رئيسيين: الانجاه الأول نحو التركيز على الزراعة ، وخاصة زراعة القطن من أجل التصدير ، والانجاه الثاني نحو التصنيع . وقد استحدثت تغييرات هيكلية عديدة لتطبيق هذين الانجاهين . وسوف نتناول في هذا القسم العوامل التي أدت إلى كل مرحلة من هاتين المرحلتين .

الاقتصاد الموجه نحو التصدير

تنمية البني الأساسية وتطويرها

شهدت الفترة قيد الدراسة تطورًا ملفتًا للنظر في البنى الأساسية في البلاد، وإن كان قد تركز أساسًا على الأنشطة المرتبطة بزراعة القطن وتصديره. فقد أقيمت مشاريع كبرى للري، وانتهى العمل في بناء خزان أسوان (أنظر الشكل ٩-١٧)، وكان أكبر السدود في العالم آنذاك، عام ١٩٠٢، ثم تمت تعليته بين

<sup>(</sup>٥٤) ك. فولايان، ١٩٧٤، ص ٧.

<sup>(</sup>٤٦) شارل عيسوي، ١٩٦٣، ص ٢٤.

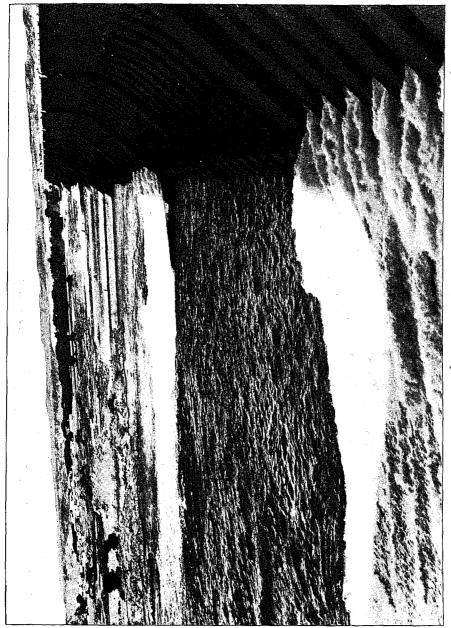

المشكل 1-١٧٪ أسوان – مياه النيل تندفع من الخزان (١٩٣٧). (حقوق النشر محفوظة لـ : مكتبة صور هولتون – بي . بي . سي .).

عامي ١٩٠٧ و ١٩٩٠. كما تمت تقوية وتشغيل قناطر الدلتا ، وكذلك قناطر زفتى وأسيوط وإسنا ، وتم شق نحو ١٩٥٠ و ١٨٧٨ لما ١٨٦٣ لما ١٨٧٩) ، وهكذا زادت مساحة الأراضي المزروعة من ٤,٧٦ مليون فدان عام ١٨٨١ إلى ٥,٦٦ مليون عام ١٩١١. كما سمح التوسع في نظام الري الدائم بزراعة أكثر من محصول واحد ، فزادت مساحة المحاصيل حتى بلغت ٧,٧١ مليون فدان عام ١٩١١ (٤٤) . واستخدمت معظم المساحات الجديدة في زراعة القطن ، لا لأنه كان يعود مربح أوفر من المحاصيل الأخرى فحسب ، ولكن أيضًا بسبب تشجيع انحلترا التي كانت تعتبر القطن محصولاً سهل التسويق يسمح لمصر بتسديد ديونها ، بالإضافة إلى كونه من المواد الخام الضرورية لصناعة المسنح في انجلترا أخرى ، أراد البريطانيون ، بل ونجحوا في إبقاء مصر موردًا للقطن اللازم لصناعات النسيج في انجلترا ١٨٧٨ . وزاد محصول القطن من ٣٠١٢ ملايين قنطار عام ١٨٧٩ إلى ٢٠٦٦ ملايين قنطار عام ١٨٧٩ أي بنسبة ١٤٠ في المائة في فترة أربعة وعشرين عامًا (٤٩١) .

وتطلبت هذه الزيادة في محصول القطن توسعًا في شبكة النقل والمواصلات، وبالتالي جرى التركيز على هذه المهمة (أنظر الشكل ١٠-١٧)، فتم بناء السكك الحديدية التي تربط بين جميع المدن الرئيسية في الدلتا وبين القاهرة والوجه القبلي. وافتتح الخط الحديدي الأول عام ١٨٥٣، وامتدت هذه الخطوط حتى بلغت ١٥١٩ كيلومترًا من النوع القياسي عام ١٨٧٧، ثم تضاعفت في ظل الاحتلال البريطاني حتى بلغت ٣٢٠٠ كيلومتر من الخطوط الحديدية الضيقة. وفضلاً عن ذلك فقد تم تجديد مرافق ميناء الاسكندرية، كما تم توسيع الميناء أكثر من مرة. وتم بناء مينائين جديدين في السويس وفي بور سعيد على قناة السويس التي افتتحت للملاحة عام ١٨٦٩. وقد أدت كل هذه التطورات إلى تيسير تحويل القطاع الزراعي من زراعة الكفاف إلى زراعة محاصيل للتسويق ولتصدير على نطاق واسع إلى الأسواق الدولية.

ويجدر بنا أن نبرز أن التأثير الاقتصادي الرئيسي للإدارة البريطانية بدا واضحًا في مجالات الري والنقل. فقد أدت إعادة بناء العديد من القناطر ، بالإضافة إلى بناء خزان أسوان ، إلى أن يكون لمصر نظام ري دائم وإلى زيادة المساحة الإجهالية للأراضي المزروعة. ومع ذلك فلا بد أن نذكر أن البريطانيين كانوا يحاولون كذلك إيجاد مصادر بديلة تني باحتياجاتهم من القطن بدلاً من الاعتاد كليًا على الولايات المتحدة للحصول على احتياجات صناعة النسيج ، كها كان الحال قبل الحرب الأهلية الأمريكية . وكانت لمر مزايا على غيرها من الموردين كالهند والبرازيل . أي ان البريطانيين كانوا يهتمون أساسًا بنهان مصدر ثابت للمواد الأولية اللازمة لصناعة النسيج في بلادهم ، وبالتالي فلم يكن من الغريب أن توجه الحكومة معظم النفقات الرأسهالية نحو تعزيز قطاع التصدير ، وكانت حجتها في ذلك أن هذا الاستثار الكبير في تطوير شبكة الري ، على الرغم من الصعوبات المالية التي كانت تتحملها مصر بمشقة ، كان ضروريًا لزيادة دخل البلاد حتى تتمكن مصر من سداد ديونها الخارجية . وقد استفادت زراعة القطن أكثر من غيرها من الأموال المستثمرة في الأشغال العامة . أما القطاعات الأخرى التي استفادت بدورها فكانت قطاعات مرتبطة باحتياجات قطاع التصدير .

<sup>(</sup>٤٧) شارل عيسوي، ١٩٥٤، ص ٣٤. (الفدان = ٥،١ هكتار).

<sup>(</sup>٤٨) المرجع السابق، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٤٩) القنطار من القطن = ٥٤ كيلوغرامًا.

#### سياسة التجارة الحرة

كان إيمان الحكومة بسياسة التجارة الحرة من أهم التغيرات التي اتسمت بها المرحلة قيد الدراسة. وكان هذا الاعتقاد يتناقض وسياسة محمد علي الذي كان يؤمن بتدخل الحكومة كخطوة ضرورية في الجاه التنمية. وكان اللورد كرومر ، الذي عمل مستشارًا ماليًا ووزيرًا مفوضًا في مصر لمدة أربعة وعشرين عامًا ، من أنصار الاقتصاد الحر laisser-faire ، فعارض فكرة منح الحماية الجمركية للصناعات الوليدة ، كما كان موقفه السلبي من شركات النسيج المصرية خير مثال لسياسته ، فقد كان يقول «ليس من مصلحة الجلزا ولا من مصلحة مصر أن نشجع نمو صناعة أقطان محمية في مصر أن نشجع نمو صناعة أقطان محمية في مصر أن أ

وعلى أية حال فقد كانت الحكومة المصرية ملتزمة باتفاقيات تجارية دولية تمنعها من حاية الصناعات الوليدة حتى إذا شاءت ذلك. فطبقًا للمعاهدة الانجليزية – التركية لعام ١٨٣٩ كان من حق التجار الأجانب أن يمارسوا تجارتهم في أي جزء من أجزاء الامبراطورية العثانية على أساس ضريبة موحدة لا تزيد على ٨ في الماثة من قيمة السلعة (١٥). وقد فتحت هذه المعاهدة أبواب الأمبراطورية العثانية في وجه التجارة الحرة والسلع الأجنبية التي بدأت تتدفق على السوق المصرية التي لم تكن تتمتع بأية حاية. وقد قيل إن هذه المعاهدة «أحبطت كل محاولة جديدة للتصنيع من قبل الدولة لمدة تزيد على القرن» (١٥). وانتهت مدة العمل بهذه الاتفاقيات في ١٦ فبراير/شباط عام ١٩٣٠ واستعادت مصر استقلالها الضريبي مما سميح مدة العمل بهذه الاتفاقيات في ١٦ فبراير/شباط عام ١٩٣٠ واستعادت مصر استقلالها الضريبي عا سميح مله المنزى من بعد، بتغيير هيكل الرسوم الجمركية بحيث تمكنت بعد ذلك من حماية الصناعات الحلية الناشئة. وأدى هذا الإصلاح الضريبي إلى الانتقال إلى مرحلة إنتاج سلع محلية تحل محل الواردات.

#### أنماط الاستثمار

كان نمط الاستثار السائد في هذه الفترة يميل إلى تحبيذ الزراعة. وقد بلغ تكوين رأس المال المدخر الثابت في الفترة من عام ١٩٨٠ إلى عام ١٩١٤ نسبة ١٥ في المائة من الناتج الإجهالي المحلي. ويعتبر هذا المعدل عاليًا إذا ما قورن بالبلاد الأخرى. ومع ذلك فقد تم توجيه الجزء الأكبر من هذه الاستثارات نحو الزراعة والبناء في المناطق المحضرية بينا لم يزد نصيب الصناعة من هذه الاستثارات على ٣,٣ في المائة من مجموع التكوين الإجهالي الثابت لرأس المال. ويفسر معظم الكتّاب هذا النمط من تكوين رأس المال على أساس الرجية النسبية ، فيقولون إن الاستثار في قطاع الزراعة كان أكثر ربحًا وأقل مخاطرة منه في الصناعة ، بينا يقول ر. مابرو وس. رضوان إن ثمة عناصر أخرى تسمح بتفسير أوضح للأمور ومنها أساسًا والسياسة الحكومية و ٥٠٠).

وكان المستثمرون المصريون يفضلون الاستثار في الأراضي والعقارات على الاستثار في المشاريع الصناعية بسبب المكانة الاجتماعية العالية التي كان يتمتع بها أصحاب الأراضي. فالانتماء إلى

<sup>(</sup>٥٠) أورده شارل عيسوي، ١٩٥٤، ص ٣٧.

<sup>(</sup>۵۱) د. سي. ميد، ۱۹۹۷، ص ۱۵.

<sup>(</sup>۵۲) ر. مابرو وس. رضوان، ۱۹۷۲، ص ۱۸.

<sup>(</sup>٥٣) المرجع السابق، ص ٢١.

«البورجوازية الزراعية» كان يضني على صاحبه مزايا عديدة، إذ كانت هذه الطبقة تحتل مكان الصدارة في السلم الاجتماعي، ومن ثم فقد ساد الانجاه نحو تركيز الملكيات الزراعية الكبيرة، فأصبح عدد كبار الملاّك الزراعيين (الذين يملك كل منهم ٥٠ فدانًا أو أكثر) يمثل ١٥ في المائة من عدد ملاّك الأراضي عام ١٨٩٧، وكانت هذه المجموعة تمتلك ٤٤ في المائة من إجالي مساحة الأراضي الزراعية.

وفي عام ١٩١٣ أصبح كبار الملاّك يمثلون أقل من واحد في المائة من مجموع الملاّك وإن كانوا قد ظلّوا يمتلكون ٤٤,٢ في المائة من الأراضي الزراعية ، أي أن متوسط حجم الملكيات الكبيرة زاد من ١٨٣ فدان إلى ١٩٣ فدان خلال تلك الفترة (٤٠) .

وكان هذا تطورًا هامًا ، إذ أنه كان يعني أن استنارات هؤلاء الملاك كانت تنركز في الأراضي مما أخلً بتوازن الاستنارات في مجموعها . وفضلاً عن ذلك كان الأجانب يتمتعون مجصانة ضريبية وقضائية في ظل الامتيازات التي مُنحت لهم وسمحت لهم بالتفوق على منافسيهم من المصريين في مجال الاستثار الصناعي . وعلى كل حال فقد ظل الاهتام مجاية السوق المصرية وبالتصنيع ضعيفًا حتى الثلاثينات .

وكانت الإدارة المصرية تؤكد أن تشجيع زراعة القطن وتصديره ضروري لزيادة موارد البلاد وللسهاح لمصر بتسديد ديونها. وكان الدين العام قد بدأ يتراكم في عام ١٨٥٨ لتمويل مشروعات تتعلق بالبنى الأساسية وبإسراف بعض الحكام. وكان قانون تصفية الدين لعام ١٨٨٠ قد حدد قيمة الديون المصرية العامة بـ٩٨,٣٧ مليون جنيه استرليني، وعلى مدى السنوات العشرين التالية عادت مصر فاقترضت ١٨٨٦ مليون جنيه استرليني فبلغت الديون المصرية للأجانب مبلغ ٥,٥ ملايين من الجنبهات المصرية سنويًا عام مليون جنيه أصبح تحقيق فائض للتصدير مسألة حيوية لمواجهة هذه الالتزامات.

وحفزت الحرب الأهلية الأمريكية عملية إنتاج القطن وتصديره في مصر بحيث زاد الإنتاج من نحو نصف مليون قنطار عام ١٨٦٠ إلى ما يزيد على ٢,١ مليون عام ١٨٦٥ و ٤,١ مليون عام ١٨٩٠ و ٧,٧ مليون عام ١٨٩٠ و ١٨٩٠ مليون عام ١٩١٣ . ولكن بعد الارتفاع السريع في سعر القطن بسبب الحرب الأهلية الأمريكية ، استمرت الأسعار في الهبوط حتى نهاية القرن التاسع عشر ولم تعد زيادة الإنتاج كافية لمواجهة هذا التدهور في الأسعار . وفي العقد الأول من هذا القرن زادت أسعار القطن إلى أكثر من الضعف كما بلغت قيمة المحصول ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في بداية فترة الاحتلال البريطاني ، فوصل متوسط سعر القطن إلى ٣٨ دولارًا للقنطار عام ١٩١٩ وقفزت قيمة الصادرات إلى ٨٨ مليون جنيه مصري عام ١٩٢٠ وتكون فائض كبير للتصدير (٢٥) .

وكان الأنجاز المالي للإدارة البريطانية يتمثل في ضمان الجباية والإدارة السليمة للإيرادات المتزايدة التي تعود على الحكومة من هذا الفائض، فقد شرعت في إدخال إصلاحات مالية، منها الحد من النفقات باستثناء النفقات اللازمة لعمليات الري باعتبارها من النفقات التي تعود بالفائدة. وسمحت هذه الزيادة في إيرادات الصادرات بتسديد كافة القروض التي حصلت عليها مصر إبّان الاحتلال وبتخفيض الدين الذي خلفه عهد الخديوي اساعيل بنحو ١٠ ملايين جنيه استرليني عام ١٩١٣.

<sup>(</sup>٥٤) المرجع السابق، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٥٥) شارل عيسوي، ١٩٦٣، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٥٦) المرجع السابق، ص ٣١.

# مرحلة إحلال الإنتاج المحلى محل الواردات

مما لا شك فيه أن الإدارة البريطانية قامت بإصلاحات عديدة عادت بالفائدة على الاقتصاد المصري. وقد تحققت أهم منجزاتها في المجال المالي وفي مجال الري وفي مجال الإدارة الناجحة. ولكن من الصحيح أيضًا أن موقف الإدارة البريطانية من التصنيع في مصر كانّ موقفًا معاديًا وأن سياسة التجارة الحرة زادت من التركيز على زراعة القطن في مصر . غير أن أواخر العشرينات شهدت إدخال تغييرات هامة تمثل بداية مرحلة جديدة انجه فيها الاهتمام إلى الصناعة. ومن أهم أسباب هذه التغييرات فترة الكساد الكبرى التي أدت إلى هبوط الطلب الدولي على المواد الأولية ومنها القطن. وقد انعكس هذا بدوره في صورة انكماش حاد في كافة أنواع النشاط الاقتصادي في مصر ، وبالتالي فقد تعرضت السياسة الحكومية المشجعة للتجارة الحرة لضَّغوط متزايدة، وازدادت المطالبة بتدخل الحكومة. وفضلاً عن ذلك فقد تدهورت شروط التبادل بالنسبة لمصر في نهاية العشرينات مما زاد من الضغوط الرامية إلى التخفيف من التركيز على القطن الذي كان لا يزال يمثل الجزء الأكبر من الصادرات. وشهدت هذه الفترة أيضًا بزوغ حركة وطنية قوية ، وكانت ثورة ١٩١٩ هي ذروة الحركة الوطنية المصرية التي تجلت في ظهور مجموعة من أصحاب المشروعات المحلمين لهم أفكارهم الجديدة بشأن مستقبل التنمية في مصر. وبينا واكبت زيادة الإنتاج الزراعي في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر الزيادة في عدد السكان، فقد تغير الحال في بداية القرن العشرين ، حيث زاد الناتج الإجهالي في قطاع الزراعة بنسبة ٣٠ في المائة بينها وصلت الزيادة في عدد السكان إلى ما يقرب من ٥٠ في المائة (٥٠). بذلك تجاوزت زيادة السكان في مصر القدرة الاستيعابية لقطاع الزراعة ، وكان لا بد من تطوير القطاعات الأخرى لإنجاد فرص عمل منتجة ولزيادة الدخل الفردي . وأخيرًا ، وبسبب نقص الواردات خلال الحرب العالمية الأولى ، نشأت صناعات عديدة بحاجة إلى حماية إن كان لها أن تستمر في مواجهة المنافسة الأجنبية المتزايدة.

ولكُل هذه الأسباب مجتمعة ، وبعد أن حققت البلاد استقلالاً ضريبيًا عام ١٩٣٠ ، فرضت الحكومة رسومًا تتراوح بين ١٥ في الماثة و ٢٠ في المائة على مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية المستوردة التي تنافس المنتجات المحلية .

وهكذا بدأت مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي من خلال إيجاد بدائل للواردات. وتدل مؤشرات عديدة على نمو الصناعة. وأول هذه المؤشرات هو زيادة عدد المستخدمين في قطاع الصناعة. فني عام ١٩٣٧ بلغ عدد العاملين في مؤسسات صناعية نحو ١٥٥ ألف شخص بينا لم يزد هذا العدد على ثلاثين ألفاً عام ١٩٩٦، وكانت معظم هذه المؤسسات الصناعية تستخدم عشرة أشخاص فأكثر. وتمة مؤشر آخر هو زيادة الإنتاج الصناعي. فنجد مثلاً أن إنتاج السكر زاد من ٧٩ ألف طن عام ١٩٣٧، وأن إنتاج الاسمنت ارتفع من ٢٤ ألف طن إلى ٣٥٣ ألف طن في نفس الفترة، الف طن عام ١٩٣٩، وأن إنتاج الاسمنت ارتفع من ٢٤ ألف طن إلى ١٩١٧ المي نفس الفترة، بينا ارتفع إنتاج النسيج الآلي للاقطان من ٧,٧ مليون متر مربع في ١٩١٧ إلى ١٩٣٦ مليون متر مربع عام ١٩٣٧، وكان المؤشر الثالث هو النسبة المرتفعة من المستلزمات المحلية لبعض السلع الصناعية التي أصبح الإنتاج المحلي يني بها عام ١٩٣٩، كا يتبين من الجدول رقم ٢ أدناه.

<sup>(</sup>۵۷) د. سی. مید، ۱۹۹۷، ص ۱۹.

<sup>(</sup>۵۸) شارل عيسوي، ۱۹۶۳، ص ٤٤.

الجدول ٢: مصر: الإنتاج المحلي والمستلزمات المحلية من السلع الصناعية عام ١٩٣٩ (٥٠)

| الاحتياجات المنتجة<br>محليًا (٪) | السلع             | الاحتياجات المنتجة<br>محليًا (٪) | السلع             |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| ٩.                               | الاسمنت           | 1                                | السكر             |
| ٩.                               | الصابون           | ١                                | المشروبات الروحية |
| ۸۰                               | الأثاث            | 1                                | التبغ             |
| ۸۰                               | الكبريت           | ١٠٠                              | الملح             |
| 70                               | الجعة             | 99                               | _<br>الطحين       |
| ٦.                               | الزيوت النباتية   | 97                               | القطن المغزول     |
| ٥٠                               | الصودا الكاوية    | ٩,                               | الأحذية           |
| ٤٠                               | المنسوجات القطنية |                                  | -                 |

ومن التطورات الهامة الأخرى ظهور الشركات الوطنية في فترة العشرينات. فقد تأسس أول بنك مصري ذي ملكية وإدارة مصرية خالصة – وهو بنك مصر – عام ١٩٢٠، فكان رائدًا في تطوير وتنمية شركات صناعية واسعة النطاق. ونجح البنك في اجتذاب رأس المال الخاص في قنوات الاستثار التقليدية بحيث أصبحت بحموعة شركات «مصر» تضم إحدى وعشرين شركة عام ١٩٤٠. وقد قدر نصيب الشركات الصناعية التابعة لبنك مصر به ٤٥ في المائة من الزيادة في مجموع رأس المال المستثمر في كافة الشركات الصناعية المساهمة في الفترة ما بين عام ١٩٢٧ وعام ١٩٣٨. وهكذا أعطى بنك مصر دفعة كبيرة للتنمية الصناعية في مصر في فترة ما بين الحربين. وقد ازدادت مساهمة رأس المال المحلي في الاستثار في هذه الفترة. وتغير نمط الاستثار بالنسبة للمشروعات الصناعية بسبب أزمات القطن المتثالية وبسبب ألمات القطن المتثالية وبسبب الكبيرة المتوقعة من بعض فروع الصناعة استنادًا إلى الأرباح التي حققها الأجانب من الصناعة المحلية، وأيضًا بسبب فرص الاستثار الوطني التي أتاحها بنك مصر.

والخلاصة أن الفترة قيد الدراسة شهدت محاولات عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية. فبعد فشل خطة محمد على في فرض برنامج للتصنيع لم تتوافر له البنى الأساسية الملائمة، دُفع الاقتصاد إلى التخصص في محصول واحد للتصدير، ثم تدعّم هذا الانجاه في ظل الاحتلال البريطاني الذي شجع زيادة وقعة الأراضي الصالحة للزراعة وزيادة صادرات القطن. وكانت الحجج الثلاث المؤيدة لهذا الانجاه هي: أن التجارة الحرة والتخصص تبعًا للمزايا النسبية يؤديان إلى مزيد من الرفاهية، وأن سداد الديون العامة المتراكمة يحتاج إلى إيرادات، وأخيرًا أن المعاهدات الدولية كانت تحد من قدرة مصر على توفير الحاية اللازمة للصناعات الحديدة. فكانت النتيجة بناء اقتصاد موجه نحو التصدير. ومن ناحية أخرى اتسمت العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين بتحولات هيكلية في الاقتصاد في انجاه التصنيع. وكان ذلك راجعًا إلى عوامل عديدة هي الأزمات الزراعية المتنالية التي أدت إلى تدهور في شروط التبادل بالنسبة لمصر، ونشوء شركات وطنية، وتحقيق الاستقلال الضريبي من جديد ثم تغير سياسة الحكومة نجاه الصناعة. وأدت كل هذه العوامل بالتالي إلى نمو الصناعة تموًا سريعًا في أواخر الفترة المذكورة.

<sup>(</sup>٩٩) المصدر: م. م. القمّاش، ١٩٦٨، ص ٤١.

#### السودان

كما رأينا من قبل، شهد السودان في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر، بزوغ حركة دينية أدت إلى اندلاع ثورة على الحكم التركي – المصري في السودان ثم إلى إقامة الدولة المهدية بين ١٨٨١ و ١٨٩٨. وفي نفس هذه الفترة تقريبًا خضعت مصر لسيطرة الإنجليز الذين احتلوا بعدها السودان. وهكذا خضع السودان للحكم الإنجليزي – المصري. ويتناول الجزء الأول من هذا القسم بإيجاز أوضاع الدولة المهدية بينا يبرز الجزء الثاني أهم التطورات في ظل الحكم الإنجليزي – المصري.

#### الدولة المهدية (١٨٨١ إلى ١٨٩٨)

أقامت الدولة المهدية نموذجًا إداريًا وقضائيًا خاصًا بها. وكان من أبرز منجزات الإدارة المهدية وضع نظام بسيط وعملي للضرائب يستند إلى التعالم الإسلامية ، وهو نظام الزكاة التي كانت تمثل الجانب الأكبر من دخل الدولة. فكانت الزكاة تحصل بنسبة ٢٠٥ في المائة على الأموال السائلة وبنسبة ١٠ في المائة على الماشية والغلال. وقد استمر هذا النظام حتى بعد سقوط الدولة المهدية ، وذلك بسبب بساطته وملاءمته للظروف الاجتاعية السائدة في البلاد. وقد شجعت الإدارة المهدية الزراعة والتجارة باعتبارهما أنشطة موجهة نحو دعم الجيش ومده بالسلاح والذخيرة.

إلا أن الدولة المهدية لم تستمر طويلاً. وهناك عوامل عديدة أسهمت في إسقاطها، منها أولاً أن الحركة المهدية كانت تعاني خلافات داخلية بسبب التنافس على السلطة بعد وفاة المهدي عام ١٨٨٥، وثانيًا أن عملية إحكام السيطرة على البلاد استنزفت الكثير من موارد الدولة. وفضلاً عن ذلك فقد اضطرت الدولة الجديدة إلى مواجهة العديد من القوى الاستعارية الأوروبية على حدودها (١٠٠). وقد رغبت الدولة المهدية في التوسع شهالاً في انجاه مصر، وكانت تلك خطوة أدت بها إلى الكارثة، إذ أنها دفعت البريطانيين الذين كانوا يحتلون مصر في هذا الوقت إلى التحرك لاحتلال السودان.

#### الحكم الانجليزي المصري

أنهى الغزو البريطاني – المصري للسودان فترة الاستقلال الوطني القصيرة التي عرفها السودان في ظل المهدية. ولكن الإدارة الاستعارية في السودان متساهلة نسبيًا، كما أنها بذلت محاولات واعية لتطوير اقتصاديات البلاد. وأهم إسهامات الإدارة البريطانية في السودان هي تنمية البني الأساسية وإدخال نظام حديث للزراعة.

# تنمية البنى الأساسية

في فترة الاحتلال البريطاني للسودان قام البريطانيون ببناء الخطوط الحديدية والموانئ والسدود ، كما أنهم طوروا نظام التعليم (أنظر الشكل ٨-١٧). وقد تم بناء البخط الحديدي الأول في الفترة من ١٨٩٦ إلى

<sup>(</sup>٦٠) ب. م. هوّلت، ١٩٧٠، ص ٢٠٤ وما يليها.

١٨٩٨ ليستخدم في الحملة العسكرية ، ثم مد في بعد إلى عطبره واستخدم لأغراض النقل بين الجزء الشهالي من السودان وبين البحر الأبيض المتوسط مرورًا بمصر . وعندما استكمل بناء ميناء بور سودان عام ١٩٠٦ ، تم بناء خط حديدي جديد ليربط بينه وبين عطبره ، وفي عام ١٩١٠ مد هذا الخط الرئيسي حتى سنّار . وتم مد خط آخر عام ١٩٢٤ بين الجزيرة والبحر الأحمر ، كما نظمت خطوط للنقل بالبواخر لربط جنوب البلاد بشهالها . وقد ساعدت وسائل النقل الحديثة والفعالة هذه على نقل المنتجات الزراعية كما حدّت كثيرًا من نفقات النقل . وساعدت الإدارة البريطانية أيضًا في تطوير نظام التعليم واتخذت تدابير لتحسين استخدام الموارد الماثية والأراضي ، إذ قامت ببناء بعض محطات الضخ وبحفر العديد من القنوات المؤاض الري .

#### التنمية الزراعية

أدرك البريطانيون منذ البداية الإمكانات الزراعية الضخمة التي يتمتع بها السودان، فبدأوا بزراعات تجريبية للقطن ليستكلوا الإنتاج المصري من هذا المحصول. فلما أسفرت التجربة الأولى في زيداب عام ١٩٠٥ عن نتائج مبشرة، قاموا بتوسيعها حتى شملت سهل الجزيرة بين النيل الأزرق والنيل الأبيض حيث تقع أخصب الأراضي السودانية، وقاموا بوضع خطة طموحة لسهل الجزيرة، ومنحوا «الشركة الزراعية السودانية»، وهي شركة خاصة، امتياز زراعة القطن في هذه المنطقة. وقد اقتضى هذا الاتفاق تعاونًا بين الحكومة والشركة والمستأجرين السودانيين. فكانت الحكومة تستأجر الأراضي من ملاكها وتوفر رأس المال الأساسي اللازم لحفر القنوات وإنشاء محطات الضخ. أما الشركة فلم تكن تتحمل إلا نفقات قليلة، بالإضافة إلى قيامها بإدارة المشروع ونقل المحصول وتسويقه. وأما المستأجرون فكانوا يقومون بالزراعة. وكان العائد من بيع المحصول يوزع على الشركاء الثلاثة كالآني: ٤٠ في المائة للمستأجرين و ٣٥ في المائة للشركة، ثم عدلت أنصبة الحكومة والشركة تعديلاً طفيفًا إلى ٣٨٪ للأولى و ٢٧٪ للثانية (٢١).

وكان مشروع الجزيرة يستهدف ري ما يقرب من ٢٠٠٠٠ هكتار تُزرع بالقطن والذرة الرفيعة والعلف. ولكن الحرب العالمية الأولى أدت إلى التأخر في تنفيذ الخطة. وفي عام ١٩١٩ تم تعديل الخطة واستُكمل بناء سد سنّار عام ١٩٢٥ (١٢). ودفع النجاح في مشروع الجزيرة إلى تطوير أنواع أخرى من النشاط مرتبطة به كالنقل والري وحلج الأقطان.

ولتمويل هذه المشاريع تم استكمال نظام الضرائب باتفاقية بين بريطانيا ومصر، تقوم مصر بمقتضاها بمد السودان بالمساعدة المالية وبالقروض من أجل مشروعات التنمية وتمويل الميزانية. وقد بلغت مساهمة مصر في ميزانية السودان ٢٫٨ مليون جنيه مصري في الفترة ما بين ١٨٩٩ و ١٩١٦، بينما بلغ بحموع قروض مصر للسودان ٢,٥ مليون جنيه مصري في الفترة ما بين ١٩٠٠ و ١٩١٠). وكانت هذه المنتح والقروض المصرية لازمة بالنظر إلى قلة الضرائب في السودان، إذ كانت الضريبة على الأرض تتراوح بين

<sup>(</sup>٦١) و. ن. ألان ور. ج. سميث، في ج. د. توتيل (مشرف على التحرير)، ١٩٤٨، ص ٢٠٨ و ٢٠٩. أنظر أيضًا أ. غيتسكيل، ١٩٥٩، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٦٢) أ. غيتسكيل، ١٩٥٩، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٦٣) المرجع السابق، ص ٣٥.



عشرة فروش ومائة قرش للفدان الواحد. وظلت ضريبة العُشر جزءًا من نظام الضرائب في السودان طيلة فترة الاحتلال البريطاني ، كها كانت هناك ضرائب أخرى على التجارة وعلى أنواع مختلفة من الصناعات (١٤١) .

وبغية التسجيع على زراعة الأرض كانت الضريبة تُفرض على ربع الأرض الصالحة للزراعة بعد سنتين، ثم تحصل الضريبة على كل الأرض بعد مرور ثماني سنوات إلى عشر سنوات. وكانت هناك ضرائب أخرى منها الضريبة على قطعان الماشية التي كانت نحصل من مجموعة إثنية بأكملها، وضريبة رؤوس تُفرض على كل فرد بالغ وتتراوح بين ٢٥ قرشًا و ٨٠ قرشًا للفرد الواحد، وفي عام ١٩١٢ أُدخلت الضرائب العقارية، كما فُرضت الضرائب على السفن بحسب حمولتها.

# نتائج النشاط الاقتصادي للاستعار البريطاني على السودان

كان النشاط الاقتصادي للاستعار البريطاني في السودان جديرًا بالثناء إلى حد ما إذا ما قورن بنشاط الفرنسيين في المغرب العربي ، والإيطاليين في طرابلس . فلم يتم الاستيلاء على الأراضي لصالح الأجانب في السودان ، كما أنها لم تتركز في أيدي قلة من الناس كما كان الحال في المستعمرات الأخرى . أما مشروع الجزيرة فقد عاد بالنفع على البريطانيين وعلى السودانيين العاملين فيه بشكل مباشر . وساعد تطوير نظام حديث للنقل وبناء الموانئ كما ساعد تطوير الري على إقامة نظام زراعي حديث في السودان . ومع ذلك فهناك أيضًا جوانب سلبية للصورة ، أولها أن البني الأساسية التي أنشئت لم تكن كافية على الإطلاق وكانت تستهدف خدمة مصالح السودانيين . ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم بناء ميل واحد من الطرق الصالحة للسيارات في كل السودان في الفترة المذكورة ، استغلال القطن والصمغ التي أنشأها البريطانيون في منطقة الجزيرة وفي المناطق الغربية على التوالي . وكما هو استغلال القطن والصمغ التي أنشأها البريطانيون في منطقة الجزيرة وفي المناطق الغربية على التوالي . وكما هو الحال في معظم المستعمرات أهمل التصنيع تمامًا . ولكن التهمة الأساسية الموجهة إلى الاستعار البريطاني في السودان هي تهمة الإهمال الكامل لجنوب السودان من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية . ولا شك أن هذا الإهمال من العوامل الهامة التي أسهمت في خلق مشكلة الجنوب في السودان ، وهي مشكلة لم تجد حلاً

<sup>(</sup>٦٤) هـ. أ. تونلي، في ج. د. توتيل (مشرف على التحرير)، ١٩٤٨.

# الفصل الثامن عشر

# الآثار الاجتاعية للسيطرة الاستعارية: المظاهر الديموغرافية

بقلم: ج. ش. كالدويل

تعتبر السنوات الواقعة بين ثمانينات القرن التاسع عشر وثلاثينات القرن العشرين بمثابة خط التقسيم الديموغرافي بين عهدين في افريقيا في بداية تلك الفترة ، كان سكان القارة لا يزالون قلائل متناثرين ، على الأقل بمستويات العالم القديم . ولعل من الأكثر دلالة في هذا الصدد أن هؤلاء السكان لم يكونوا يتزايدون بسرعة ، بالإضافة إلى ما ثبت من سرعة تأثرهم بأنواع الضغوط الداخلية والخارجية التي كانت تفرض عليهم بشكل متزايد . ولا شك في أن تعداد هؤلاء السكان حوالى عام ١٩٣٥ كان يسير في طريق الزيادة بسبب التحكم المتزايد في معدلات الوقيات ، مما وضع الأساس لتضاعف هذا التعداد على مدى الفترة المتدة من ١٩٣٠ إلى ١٩٦٠ ، الأمر الذي أدى بدوره على نحو مؤكّد إلى الإسراع بالتوصل إلى الاستقلال وتوطيده .

وهناك مؤشرات كثيرة يمكن استخدامها لتصوير التغيرات التي طرأت بين التاريخين السابق ذكرهما ، كما أن بعض هذه المؤشرات يفيد في إيضاح ما طرأ من تحول سكافي (ديموغرافي). فني عام ١٨٨٠ ، كان الوجود الأوروبي في المناطق الداخلية البعيدة عن ساحل القارة محصورًا في جانبه الأكبر في الجزائر وفي جنوب افريقيا. ففي الجزائر كان يوجد ثلث مليون من المهاجرين – الذين جاءت غالبيتهم من فرنسا وأسبانيا وإيطاليا ومالطة – مستقرين على نحو وطد ما أحرزه الجيش الفرنسي من انتصار. أما في جنوب افريقيا ، فقد كان هناك عدد مماثل من الأوروبيين – غالبيتهم من أصل هولندي وانجليزي – بلغت طلائعهم في الشهال بعيدًا حتى نهر الليمبوبو (أنظر الشكل ١-١). وفي سائر أنحاء القارة ، كان الأوروبيون قد بدأوا يفرضون سيطرتهم على مصر وتونس ، ويحكمون بعض التجمعات السكانية الساحلية في السنغال وساحل الذهب (غانا) ، فضلاً عن الجيوب التي تمركزوا فيها مثل غامبيا ، وسيراليون ، ولاغوس ، وليبرفيل ، وبعض أجزاء أنغولا وموزمبيق . ومجلول عام ١٩٣٥ ، كانت الإدارة الأوروبية قد توصلت إلى السيطرة على القارة بأكملها تقريبًا (أنظر الشكل ٧-١٢) . وقد شهد نصف القرن هذا تقدم علم الطب الأوروبي من الجهل بأسباب معظم الأمراض الرئيسية في افريقيا إلى بلوغ القدرة على إحتواء علم الطب الأوروبي من الجهل بأسباب معظم الأمراض الرئيسية في افريقيا إلى بلوغ القدرة على إحتواء

الجانب الأكبر من هذه الأمراض وعلاجه. والواقع أن نهاية القرن المذكور تزامنت مع الوقت الذي بدأت فيه عقاقير السلفا تفتح عهدًا من العلاج الكيميائي البالغ الأهمية بالنسبة للقارة. كما أن نصف القرن هذا نفسه يضم عصر بناء السكك الحديدية كله تقريبًا، والانتقال من فترة كان النقل البري فيها يوشك أن يكون كله معتمدًا على الحمالين من البشر إلى فترة بدأت فيها سيارات النقل تتضاعف عددًا على شبكة متنامية من الطرق الترابية أو الموحلة.

#### نمو السكان

لقد نشر الديموغرافيون عديدًا من الجداول عن نمو السكان في افريقيا بثقة بادية (١١). ولكن الحقيقة هي أن أوثق معلوماتنا عن أعداد البشر في افريقيا في القرن التاسع عشر مستمدة من منظور ارتدادي ينطلق من الموضع الذي تميزه التعدادات التي أُجريت بعد الحرب العالمية الثانية. ولو كانت هذه التعدادات قد زعمت ضعف ما ذكرته من أرقام ، لكنا – على الأرجح – قد عدلنا من تقديراتنا عن أعداد السكان قبل القرن الحالي تعديلاً مناظرًا في ارتفاعه.

م وأكثر التقديرات الخاصة بالقرن التاسع عشر ورودًا في النصوص هي تقديرات و. ف. ويلكوكس وأ. م. كار – سوندرز؛ وقد انضمت إليها أخيرًا تقديرات ديوران (٢). والملاحظ هو أن الأولين على الأقل لم يستندا في تقديراتهما إلى أي أساس على الإطلاق، وان اكتسابهما القبول قد اعتمد اعتادًا كاملاً تقريبًا على التكرار، وعلى الموثوقية التي استمدت فيا يبدو من تقارب ما وضعاه من أرقام.

والواقع أن ويلكوكس قد اكتفى بمجرد تكرار التقديرات التي كان قد وضعها كاتب إيطالي في القرن السابع عشر ، هو ب. ريتشيولي (۱۳) ، مبررًا قراره هذا بقوله إن ريتشيولي كان «قسيسًا يسوعيًا متبحرًا ، لخص معارف زمانه» ومفترضًا أنه لم يحدث أي نمو في تعداد السكان بين القرن السابع عشر والقرن التاسع عشر (۱۰) . والحقيقة أن ريتشيولي كان أكثر تأثرًا بالسمة الصوفية للأعداد منه بالأدلة الديمغرافية الموثوقة ، مما حدا به إلى وضع تقدير إجالي لسكان الكرة الأرضية يبلغ ، ۱۰۰ مليون نسمة ، وزعها بين القرات بمضاعفات لوحدة قدرها ۱۰۰ مليون . ولكي يضع في اعتباره ما كان واضحًا من حقيقة أن افريقيا لم تكن قارة غير مأهولة ، مع إتاحة المجال في الوقت نفسه لوضع تقدير بالغ الكبر لسكان قارة آسيا ، لم يكن أمامه من بديل سوى أن يخصص ۱۰۰ مليون من السكان فحسب لافريقيا . وقد برّر ويلكوكس استخدامه لهذه التقديرات بأن زعم أن الكثافة السكانية في تلك الأجزاء من افريقيا التي لم تعرف بالنمو السريع لسكانها في عام ۱۹۳۱ (أي سائر افريقيا) بعد استبعاد مصر وتونس وشال الجزائر وسيراليون وليبيريا وغامبيا وجنوب افريقيا وروديسيا الشهالية (زامبيا حاليًا) كانت مطابقة للرقم الذي وصعه ريتشيولي للقارة بأكملها (۱۰) . إلاّ أن هذا الإجراء الذي اتبعه ويلكوكس ليس له أي مبرر أو مدلول وضعه ريتشيولي للقارة بأكملها (۱۰) . إلاّ أن هذا الإجراء الذي اتبعه ويلكوكس ليس له أي مبرر أو مدلول وضعه ريتشيولي للقارة بأكملها (۱۰) . إلاّ أن هذا الإجراء الذي اتبعه ويلكوكس ليس له أي مبرر أو مدلول

<sup>(</sup>١) أنظر الأمم المتحدة، ١٩٧٣، الجدول رقم ١١,٤، ص ٢١.

<sup>(</sup>۲) و. ف. ویلکوکس، ۱۹۳۱؛ أ. م. کار-سوندرز، ۱۹۳۳، ص ۱۷ إلی ٤٥؛ ج. د. دیوران، ۱۹۹۷، ص ۱۳۳ إلی ۱۰۹.

<sup>(</sup>٣) ب. ريتشيولي، ١٦٦١ و١٦٧٧، ص ٦٣٠ الي ٦٣٤.

<sup>(</sup>٤) و. ف. ويلكوكس، ١٩٣١، ص ٤٥.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص ٥٣ و ٥٤.

لأسباب عدة: فهو قد حدد الأقطار التي كانت المعرفة بحجم سكانها أقل من غيرها في ذلك الحين؛ ولا يوجد أي برهان على أن أحجام السكان في هذه الأقطار ظلت ثابتة؛ كما أنه لا يوجد أدنى سبب لافتراض أن الكثافات السكانية في هذه الأقطار كانت مماثلة لنظائرها في الأقطار المستبعدة. ولكن ويلكوكس يحتج بأنه لا يوجد دليل على حدوث أي نمو في سكان افريقيا قبل العصر الحديث، ويستند إلى ذلك في تقديره لتعداد سكانها برقم ١٠٠٠ مليون حتى عام ١٨٥٠.

أما تقديرات كار – سوندرز فإنها في الحقيقة لا تمثل مجموعة منفصلة ، بل مجرد تعليق على أرقام ويلكوكس ، يتصل بالاتجاهات أو بأرقام الأقاليم الفرعية التي لم تجد العناية الكافية ، أكثر مما يتصل بالتقديرات الأساسية . وعلى ذلك ، فقد قبل كار – سوندرز أن يفترض صواب أرقام ويلكوكس المخاصة بتقديراته السكانية لعام ١٦٥٠ ، أي قبل زمانه (زمان كار – سوندرز وويلكوكس) وقبل إجراء التعدادات الواسعة النطاق في القارة بثلاثة قرون لا غير ، ولكنه احتج بالقول إنه لم يؤخذ في الاعتبار احتال أن تكون الأضرار الجسيمة المترتبة على تجارة الرقيق قد أحدثت انخفاضًا في أعداد السكان قبل عام ١٨٠٠ ، وإن كانت هذه الآثار قد تم تعويضها وأكثر بعد ذلك من خلال النمو السكاني السريع في شمال افريقيا (١٠ ) . وانتهى كار – سوندرز من ذلك إلى تحديد رقم منخفض قدره ٩٠ مليونًا لتعداد سكان القارة افترض أنه قد تم بلوغه مع حلول عام ١٨٠٠ ، مع حدوث زيادة سكانية بمقدار الثلث طرأت خلال القرن التاسع عشر (٧٠) .

ويلاحظ أن مقولة انحفاض تعداد السكان خلال القرن التاسع عشر كله أو جزء منه كثيرًا ما تتكرر، ولكنها نادرًا ما تجد تبريرًا كافيًا. ويرى أحد المراقبين أن هذه المقولة بمكن تفسير ورودها بحقيقتين: أولاهما هي افتقار الأوروبيين إلى الألفة بالسكان الزراعيين المتناثرين بكثافة قليلة على مساحات كبيرة، ومن ثم تصورهم أنهم يصادفون مناطق غير مأهولة ؛ والحقيقة الثانية هي رغبة المسلحين والمحسنين في أن يعتقدوا أنهم قد قدموا العون بعد فترة من الفوضي المخربة التي أحدثها مواطنوهم (٨). ويرى مراقب آخر أن التقديرات المفرطة لأعداد السكان قد وضعت في وقت الاندفاعة الاستعارية الرئيسية من جانب القوى الأوروبية بقصد تشجيع الاستثار في الشركات الأوروبية المشتركة في تلك الحركة (١). ولا شك في أنه كان من السهل حساب أرقام كبيرة لتعداد السكان من روايات بعض المستكشفين، أمثال هد. م. ستانلي، لأن أولئك المستكشفين كانوا ميالين من جهة إلى الانحياز لأعلى الأرقام، ولأنهم من جهة أخرى كانوا بصفة عامة يسيرون في استكشافاتهم على طول مجاري الأنهار أو الممرات المطروقة التي كانت تمر بالضرورة خلال مناطق ذات كثافة سكانية أعلى من المعتاد.

وتبدو مجموعات أرقام ديوران عن تعدادات السكان في افريقيا ممثلة لتغير رئيسي في هذا الصدد. ففيا يتعلق بمعظم سكان القارة ، أي أولئك الذين يعيشون جنوب الصحراء الكبرى ، يضع ديوران تقديرات ارتجاعية يفترض فيها تطبيق أرقام الأمم المتحدة لعام ١٩٢٠ (١٠). ولكنه أهمل بعد ذلك رقم ١٩٢٠ عندما وضع تقديره الأوسط ، على أساس أن ذلك الرقم يشير إلى معدل مرتفع إلى درجة غير مقبولة لنمو

<sup>(</sup>٦) أ. م. كار ـ سوندرز ، ١٩٣٦ ، ص ٣٤ و ٣٠.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٨) ر. ر. كوزينسكي، ١٩٤٨ – ١٩٥٣، الجزء الثاني، ص ١٢٠.

رُد) (۹) ج. سورية – كانال ، ۱۹۷۱ ، ص ۳۷.

<sup>(</sup>۱۰) ج. د. ديوران، ١٩٦٧، ص ١٥٢ و١٥٣.

السكان (١,٥ في المائة سنويًا) بين ذلك التاريخ ورقم الأمم المتحدة لعام ١٩٥٠ الذي تقبّله. وعلى ذلك فإن الأساس الحقيقي لهذه الإسقاطات الاستعادية هو تعدادات ما بعد الحرب العالمية الثانية. إلا أن ديوران مع ذلك لا يبدي سببًا لرفض معدل النمو السكاني الذي تقدره الأمم المتحدة للفترة من ١٩٥٠ إلى مون ثم يظل الشك قائمًا في استمرار تفوق تأثير ريتشيولي المنقول عن طريق ويلكوكس وكار سوندرز. وينتهي ديوران – فيا يبدو أنه محاولة لتبرير النهج الذي اتبعه – إلى القول بأنه: «عندما يُضاف الرقم التقديري لشيال افريقيا، فإن [هذا التقدير الأوسط] يتفق على وجه التقريب مع افتراض ويلكوكس أن حجم سكان افريقيا كلها كان ثابتًا عند مستوى ١٠٠ مليون نسمة خلال هذه الفترة [من وبلكوكس أن حجم سكان افريقيا كلها كان ثابتًا عند مستوى ١٠٠ مليون نسمة خلال هذه الفترة [من المحان في مصر والجزائر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن الحالي (١٠) ، أما تقديره الأوسط فهو مُعَدّ بحيث يضني على المنطقة معدلاً سنويًا للنمو السكاني قدره ١,٢٥ في المائة بين عامي ١٨٥٠ و ١٩٢٠.

وتُعتبر تقديرات ديوران الدنيا والقصوى أداة أكثر جلاء في هذا الصدد، حيث نجده يحددها لعام ١٨٥٠ بـ ١٨٥٩ مليونًا على التوالي، متقبلاً بذلك هامشًا للخطأ تبلغ نسبته حوالى ٣٠ في المائة بالزيادة أو النقصان. في حين أن التقديرات المناظرة لقارة آسيا وقارة أمريكا اللاتينية موضوعة في حدود هوامش للخطأ لا تزيد عن ١٠ في المائة، بل وتنحصر في ٤ في المائة فحسب بالنسبة لقارة أوروبا. ولعل من التفسيرات الجزئية لما هو باد من عدم الاستيثاق من الأرقام الخاصة بافريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما هو معروف عن ندرة السجلات المكتوبة الخاصة بتلك المنطقة. ومما يصور احتمالات عدم الاستيثاق هذا عدد من الحقائق المعينة التي كانت قائمة وقت الكتابة، مثل الجدل الذي ثار حول سكان نيجيريا وتعدادهم، الذي زُعمت له أرقام تتباين بما لا يقل عن ٢٠ مليونًا، والشكوك الكبيرة حول تعداد شعوب كبيرة الحجم، مثل سكان أثيوبيا.

واضح أذن أنه ليس هناك من يعرف تعداد سكان افريقيا، وخاصة افريقيا جنوب الصحراء الكبرى، خلال الفترة التي يشملها هذا الفصل. ولا يبدو أن هناك أحدًا على استعداد لأن يقدر هذا التعداد بأقل من ١٠٠ مليون أو بأكثر من ١٥٠ مليونًا في عام ١٨٨٠. وبحلول عام ١٩٠٠، نجد أن الفارق بين أدنى التقديرات وأعلاها يضيق إلى ما بين ١١٥ و ١٥٥ مليونًا. أما الآن فإن الدلائل تشير بوضوح متزايد إلى أن رقم الـ١٥٠ مليونًا كان قد تم تجاوزه بالفعل في عام ١٩٣٥. ويلاحظ أن معظم مناطق افريقيا لم تجر فيها أية تعدادات حقيقية للسكان خلال تلك الفترة ، كما أن بعض التعدادات التي أجريت بالفعل لا تكاد تستحق هذه التسمية. وعلى سبيل المثال ، فإن تعداد نيجيريا الشهالية لعام ١٩١١ قد أرسل إلى لندن على صفحة واحدة من الورق (١٣٠). وقد قضى ر. ر. كوزيسكي سنوات طويلة في أقد أرسل إلى لندن على صفحة واحدة من الورق (١٣٠). وقد قضى و . ر. كوزيسكي سنوات البريطانية المعلومات والبيانات السكانية التي توفرت قبل الحرب العالمية الثانية عن جميع المستعمرات البريطانية ومنطقتي الانتداب البريطاني في افريقيا. وإذا كان هذا الكتاب يتميز بجاذبية أثرية في أعين الأخصائين ومنطقتي الانتداب البريطاني في افريقيا. وإذا كان هذا الكتاب يتميز بجاذبية أثرية في أعين الأخصائين ومنطقتي الانتداب البريطاني في افريقيا. وإذا كان هذا الكتاب يتميز بجاذبية أثرية في أعين الأخصائين ومنطقتي الانتداب البريطاني في افريقيا. وإذا كان هذا الكتاب يتميز بجاذبية أثرية في أعين الأخصائين

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>۱۲) وبشكل خاص سي َ ف. كيزر، ١٩٤٤، ص ٣٨٣ إلى ٤٠٨؛ ول. شُفالييه، ١٩٤٧.

<sup>(</sup>١٣) سي. ك. ميك، ١٩٢٥، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>۱٤) ر. ر. کوزینسکي ، ۱۹۶۸ – ۱۹۵۳؛ ۱۹۳۹.

في الدراسات السكانية ، إلاّ أن من الخطأ أن نفترض أن له كبير مغزى أو مدلولاً فيما يتعلّق بالمستويات أو الاتجاهات السكانية خلال الفترة التي نعنيها هنا .

الا أن من الممكن – ومن المفيد على التحقيق – أن نذكر هنا بعض الأمور المستمدة من الأدلة الحديثة المتصلة بطبيعة السكان الافريقيين، ثم نلتي نظرة على القوى التي لا بد وأنها قد شكلت هؤلاء السكان في الفترات الأقدم عهدًا.

# نجمعات سكانية سريعة التأثر (هشة) تبرز من حالة قريبة من الثبات

إذا استثنينا الفترات غير العادية ، مثل الزمن الحالي الذي تجري فيه ثورة علمية وتكنولوجية تغير العالم ، فإن معدلات نمو السكان لا بد وأنها كانت منخفضة نسبيًا ، ومن ثم فإن معدلات الوفيات يجب أن تكون متقاربة مع معدلات المواليد . وينشأ ذلك عن طبيعة النمو الأسيّ الذي يؤدي – على مدى أية فترة طويلة إلى حد ما – إلى أعداد ضخمة تنتج عن معدلات زيادة تبدو في ظاهرها منخفضة . فعدل النمو الذي لا يتجاوز ٥, ، في المائة سنويًا (والذي ينتج عن معدل مواليد لا يزيد إلا بخمس نقاط في الألف فقط عن معدل الوفيات) يؤدي إلى زيادة تبلغ خمسة عشر ضعفًا على مدى ألف سنة . وحتى إذا كان تعداد سكان افريقيا مرتفعًا إلى رقم ١٥٠ مليونًا في عام ١٩٠٠ ، فان من غير المحتمل ألا تكون القارة قد احتوت على أكثر من ١٠ ملايين نسمة قبل ألف عام من ذلك .

وبناءً على ذلك يمكن الاعتقاد بأن معدلات الوفيات في الفترات السابقة على العصر الحديث كانت تتقارب مع معدلات المواليد في حدود فرق لا يزيد على خمس نقاط في الألف. وينبغي أن نضيف إلى هذا بعض التحفظات: فالذي ذكرناه يتعلق بمتوسط على مدى فترة طويلة جدًا؛ ومن الجائز أن تكون القارة في مجموعها قد شهدت ذبذبات سكانية على مدى السنوات الألف الماضية، ومن شبه المؤكّد أن الكثير من مجتمعاتها قد عانت – كل على حدة – من تدهورات سكانية مربعة أعقبها نوع من الإبلال أو الإفاقة والعودة إلى الوضع الطبيعي. إلا أن من غير المحتمل أن يكون هذا الشفاء قد تحقق عن طريق معدلات زيادة طبيعية تتجاوز بكثير الواحد في المائة سنويًا في شهل افريقيا قبل أوائل القرن التاسع عشر، أو في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى قبل نهاية ذلك القرن. والأرقام المعنية هنا تمثل متوسطات لمعدلات أو في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى قبل نهاية ذلك القرن. والأرقام المعنية هنا تمثل متوسطات لمعدلات عدد المواليد وأوبيات يلحق بمعدل المواليد أو عدد المواليد في سنوات قليلة نسبيًا تتميز بمعدلات وفيات بالغة الارتفاع تطرأ نتيجة كوارث معينة، مثل يتجاوزه في سنوات أو الحروب.

وعلى ذلك فإذا كانت معدلات الإنجاب قد بقيت ثابتة إلى حد كبير في افريقيا ، فإننا يمكن أن نستنبط بعض المعلومات عن كل معدلات الإنجاب والوفيات في الماضي من خلال دراسة الأنماط الحديثة لمعدلات الإنجاب . ومنذ منتصف الخمسينات في القرن العشرين ، أجريت الاستقصاءات السكانية في افريقيا على نطاق واسع وبأعداد تزيد عنها في أي مكان آخر من العالم (١٥) . ويعترض تفسير البيانات المستمدة من هذه الاستقصاءات عدد من الصعوبات ، ترجع في جانبها الأكبر إلى أن السكان الافريقيين لم يكونوا موجهين ثقافيًا إلى اعتبار أنواع البيانات (ولا سيا تلك الخاصة بالعمر على وجه الدقة) التي

<sup>(</sup>١٥) أنظر، على سبيل المثال، تفوق افريقيا في كتب الأبحاث حول نسبة المواليد؛ و. ج. دونكان، ١٩٧٣.

يحتاجها الديموغرافيون هامة أو قابلة للمعالجة الكمية. غير أن هذه الصعوبات نفسها قد أدت إلى ظهور مناهج جديدة للتحليل (إلى الدرجة التي أسفر فيها التحدي الذي تمثله البيانات الافريقية عن حدوث ثورة منهجية في مجال الدراسات السكانية) نتج عنها استخلاص كثير من المعلومات عن افريقيا جنوب الصحراء الكبرى (١١).

والنمط الذي يتكشف من هذه المعلومات هو نمط يتميز بقدر من التنوع يزيد كثيرًا عا يمكن أن يتوقعه الإنسان استنادًا إلى الاعتبارات النظرية الخاصة بالثبات السكاني الطويل الأمد (وقد يمكن تفسير بعض هذا التنوع بأنه نتيجة عيوب معينة في البيانات). إلا أن من الواضح أن معظم السكان الافريقيين جنوب الصحراء الكبرى يعيشون في مناطق يبلغ معدل إنجاب النساء فيها من ٦,٥ إلى ٨ من المواليد الأحياء خلال فترة الإخصاب في حياة المرأة ، ويقترب فيها معدل المواليد الاجالي من ٥٠ في الألف أو أكثر. والاستثناء من ذلك هو القطاع المستطيل الواقع في وسط افريقيا بمساحة تزيد على ٥ ملايين كيلومتر مربع وتضم الغابون والكاميرون وجمهورية الكونغو وجمهورية وسط افريقيا وجزءًا كبيرًا من شال زائير. منهي هذا القطاع المستطيل نجد أن متوسط المواليد لا يزيد فيا يبدو على ستة للمرأة الواحدة خلال فترة في هذا القطاع المستطيل نجد أن متوسط المواليد لا يزيد فيا يبدو على ستة للمرأة الواحدة خلال فترة كلها يقل بالتأكيد عن ٤٠ في الألف، وذلك أثناء الفترة التي وُلد فيها الأطفال الذين شملهم كلها يقل بالتأكيد عن ٤٠ في الألف، وذلك أثناء الفترة التي وُلد فيها الأطفال الذين شملهم يعموع النساء في بعض المناطق.

وإذا حصرنا اهتامنا في المنطقة الواقعة خارج قطاع الخصوبة ، فقد يمكننا أن نجازف ببعض التخمينات المقبولة عقلاً فيا يتصل بالسكان جنوب الصحراء الكبرى قبل العصر الحديث ، وذلك بأن نستخدم مناهج الثبات السكاني في التحليل (١٧) . إلا أننا يجب أن نسجل أولاً أمرين يمثلان مشكلتين : أولها معدل المواليد الذي يُستبعد جدًا أن يكون قد زاد في أي وقت من الأوقات عن مستواه الحالي ، ومن الجائز أنه قد ظل ثابتًا ، كما تشير الدلائل الخاصة بالتسلسل الهرمي للأعار والتي سجلتها التعدادات الخاصة بساحل الدهب وغانا على مدى خمسين عامًا (١٨) . ومن ناحية أخرى ، فن الجائز أن يكون تحسين الظروف الصحية قد خفض من نسبة العقم والخصوبة المنخفضة ، وفقًا لما يبدو أن المؤشرات تدل عليه بالنسبة لكينيا وجزيرة موريس على الأقل (١٩) . وإذا كان هذا صحيحًا ، فن غير المحتمل أن تكون

<sup>(</sup>١٦) جاء وصف هذه المنهجية في و. براس وأ. ج. كول في : و. براس وآخرون ، ١٩٦٨ ، ص ١٩٦٨ إلى ١٤٢ ، أ. ج. كول و براس ورعيني ، ١٩٦٧ . كا ترد نتائج وتفسيرات لاحقة ومتنابعة في أ. ج. كول و ف. لوريميه ، في : و. براس وآخرون ، ١٩٦٨ ، و ه. ج. باج وأ. ج. كول ، في . و. براس وآخرون ، ١٩٦٨ ، و ه. ج. باج وأ. ج. كول ، في س. هـ ، أوماندوسي . ن . إيجيوغو (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٧ ، وكذلك هـ . ج . باج في : ج . ش . كالدويل (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٧ ، وكذلك هـ . ج . باج في : ج . ش . كالدويل (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٧ ،

<sup>(</sup>١٧) استخدمنا الأرقام الواردة في جدول مجموعة «الشهال» من كتاب أ. ج. كول وب. ديميني، ١٩٦٦، ص ٢٢٠ الى ٤٣٥.

<sup>(</sup>١٨) ج. ش. كالدويل، في: و. بيرمنغهام وإي. و. نيوشتات وأ. ن. أومابوي (مشرف على التحرير)، ١٩٦٧، ص ٩٤. (١٩) كان معدل المواليد في جزيرة موريس أقل من ٤٠ في الألف طوال القرن، ثم ارتفع من ٣٣ في الألف عام ١٩٤٣ إلى ٥٠ في الألف عام ١٩٤٣. ويعتقد وليام بلى ٥٠ في الألف عام ١٩٥٠، وكانت أكبر زيادة هي التي طرأت خلال حملة مكافحة الملاريا وبعدها. ويعتقد وليام براس أن معدلات المواليد في كينيا ارتفعت خلال الخمسينات في القرن العشرين (تقرير شخصي). ويعتقد فان دي كا أن

نسبة المقدرة على الإنجاب في فترة ما قبل العصر الحديث أقل من ٩٠ في المائة من النسبة القائمة حاليًا ، ومن المستبعد جدًّا أن تكون أقل من ٨٠ في المائة من النسبة الحالية. أما الأمر الثاني فهو احتمال أن حجم السكان لم يكن ثابتًا ، وإنما كان يتميز بمعدل للنمو يصل متوسطه إلى ٥, • في المائة سنويًا على مدى عدةً قرون (لأسباب سترد مناقشتها فيها بعد). ويتبيح لنا النطاق الكامل للاحتالات أن نصف مجتمعًا متوسط خصوبة النساء فيه ما بين ٥,٥ و٧ مواليد أحياء، بما يؤدي إلى معدل للمواليد قدره ٤٢ إلى ٥٠ في الألف، ومتوسط العمر فيه – حسب المتوقع عند الميلاد – هو ٢٠ إلى ٣٠ سنة، بما يؤدي إلى معدل وفيات قدره ٣٨ إلى ٥٠ في الألف، ونسبة وفيات الأطفال فيه تتراوح بين ٢٥٠ و ٣٧٥ وفاة لكل ألف طفل من المواليد الأحياء. وقد يكون الافتراض الأوسط في هذا الصدد هو وضع يبلغ متوسط خصوبة النساء فيه ما يزيد قليلاً على ستة مواليد أحياء، ويبلغ متوسط النمو السكاني فيه ٣٣٠. • في المائة، ويكون توقع الحياة فيه لدى الميلاد حوالي ٢٢,٥ سنة (وهو ما يقارب الرقم الخاص بروما القديمة عند نهاية الحمهورية)(٢٠)، ويبلغ المعدل الإجمالي للمواليد فيه ما يقرب من ٤٨ في الألف، والمعدل الإجمالي للوفيات حوالى ٤٥ في الألف، ومعدَّل وفيات الأطفال ٣٠٠ إلى ٣٥٠ في الألف. ولا شك في أن أرتفاعً معدلات المواليد في افريقيا الاستوائية ، نتيجة لأسباب ثقافية ودينية ، يمثل رد فعل على معدلات الوفيات المرتفعة في منطقة تُعتبر منذ عهد بعيد من أكثر مناطق العالم تميزًا بما يتفشى فيها من أمراض. وليسُ في هذه الصورة ما يبعث على الدهشة بأي حال . ذلك أن الظروف الصحية التي من هذا النوع قد استمرت سائدة حتى عصرنا الحالي تقريبًا في المناطق النائية من القارة . وقد أسفرت الاستقصاءات التي أجريت في مالي في أواخر الخمسينات وفي فولتا العليا في أوائل الستينات عن بيانات معدلة تشير إلى معدلات إجالية للوفيات تقرب من ٤٠ في الألف، والى معدلات لوفيات الأطفال تقارب – بل وتتجاوز - ٣٠٠ في الألف(٢١) . إلاّ أن هذا الوضع لا يتناسب مع الاستقرار في منطقة المعدل المنخفض للإنجاب في افريقيا الوسطى إذا افترضنا أن معدلات المواليد المقول بها الآن لتلك المنطقة هي معدلات مستمرة بنفس المستوى منذ الزمن الماضي. وانطلاقًا من مستويات الوفيات السابق بيانها (والتي تمثل افتراضًا محافظًا بالنظر إلى أن الظروف الصحية في غابات المنطقة الاستوائية للساحل الغربي تتميز منَّد عهد بعيد بأنها أسوأ من نظائرها في أي مكان آخر) ، يمكننا أن ننتهي إلى تلك المناطق التي كان متوسط عدد المواليد لكل امرأة فيها في القرون الماضية يبلغ ٥ مواليد قد شهدت تناقصًا في حجم السكان بنسبة تزيد على ٥,٠ في المائة سنويًا ، وأن المناطق التي كآن متوسط عدد المواليد فيها ٣,٥ قد شهدت تناقصًا في حجم السَّكَانَ بنسَّبة تزيد على ١,٥ في المائة سنويًا. غير أن هذا أمر لا يمكن تصور استمراره لأية فترة طويلة ،' لأن السكان الذين يتعرضون لذلك لا بد وأن ينقصوا بمقدار النصف مرة كل أربعين سنة، وكلا الافتراضين لا بد وأن ينطلقا من حجم سكاني خلال السنوات الأولى للاحتكاك الأوروبي يزيد كثيرًا عن كل ما ذُكر في هذا الصدد. والنتيجة التي لا مفر منها هي أن معدلات الإنجاب قد انحفضت في المنطقة خلال فترة حديثة نسبيًا، ويحتمل أن تكون هي الفترة التي نعالجها في هذا الفصل.

والهدف الرئيسي هنا هو بحث تلك المؤثرات التي قد يرجع ّ إليها السبب في التغيرات السكانية الطويلة

معدلات المواليد المعاصرة تتجه إلى الارتفاع في غينيا الجديدة في ظروف صحية وظروف تغير اجتماعي مماثلة لتلك التي توجد في بعض أجزاء افريقيا ؛ ج. د. فان دي كا ، ١٩٧١.

<sup>(</sup>۲۰) ل. اي. دبلن وأ. ج. لوتكا وم. سبيغلمان، ١٩٣٦، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢١) ب. كانتريل، في: ج. ش. كالدويل (مشرف على التحرير)، ١٩٧٥، ص ١٠٢.

المدى والمؤثرات التي يحتمل أن تكون قد ترتبت عليها نتائج أكثر خطورة في الأمد القصير خلال القرن الماضي. ومن الافتراضات الشائعة أن القيد الأكبر على أعداد السكان في المجتمعات التقليدية هو مدى توفر الطعام. إلاَّ أن أ. بوزراب يرى أن الكثافات السكانية الحرجة لا تؤدي إلى أوضاع مالثوسية، بل إلى تغيراتُ في أساليب الزراعة: « فالمعدلات المنخفضة للنمو السكاني التي كانت تسود (إلى عهد قريب) في المجتمعات قبل الصناعية لا يمكن تفسيرها بأنها نتيجة لعدم كفاية موارد الغذاء بسبب الزيادة السكانية المفرطة. ولا بد لنا من أن نفسح مجالاً لعوامل أخرى عند تفسير الآجاهات الديموغرافية... عوامل طبية ، وبيولوجية ، وسياسية ، الخ » (٢٢) . ولعل الماضي الافريق كان أكثر تركيبًا وتعقيدًا من ذلك – على الأرجح – وأن القيود النهائية كانَّت هي قيود موارد الغذاء على الرغم من عدم بروزها إلى الصدارة في كثير من الأحيان. فقد كانت الأرض المتاحة للفلاحة هي تلك التي لم تخصص لأغراض أخرى... ومثال ذلك أن الأراضي المهجورة تقريبًا والتي كانت تقع َبين المالكُ المتحاربة لم يكن يجري تبادل السيطرة عليها إلاّ باعتبارها أرضًا خالية فاصلة بين الطرفين. وقد كانت الأراضي المستغلة في أي وقت في أجزاء كبيرة من القارة صغيرة المساحة نسبيًا ، إما لأن زراعة القطع بالتوالي والإحراق في مناطق السافانا كانت تستلزم تبوير الجزء الأكبر من الأرض المتاحة في جميع الأوقات، أو لأن المشتغلين بالصيد وجمع الغذاء كانوا يحتاجون إلى مساحات ضخمة تني باحتياجاتهم. ولم تكن ظروف المحاعة الشديدة تطرأ إلاّ في أوقات متباعدة ، بسبب الجفاف أو غارات الجراد أو اضطراب نظام الحياة الناشئ عن الحرب أو الأوبئة. وكانت الأزمة عادة تقع مفاجأة إلى درجة لا تتبيح أي فرصة لغزو الأراضي المبورة للراحة على نطاق كبير أو مؤثر (٢٣٠). والواقع أن حدود طاقة الحمل التي تستطبعها الأرض كان يتم بلوغها بما يترتب عليه وقوع معدلات ضخمة للوفيات وانحفاض أعداد السكان انحفاضًا ملموسًا يستمر عفودًا متنالية . وعلى ذلك فإنَّ الضغط على طاقة نظام إنتاج الغذاء كان في العادة – وإن لم يكن دائمًا – أقصر زمنًا وأشدُّ مفاجأة من أن يؤدي إلى ما يتحدث عنه بوزراب من تغيرات متتابعة في أساليب استخدام الأراضي. والأقرب إلى الاحتمال هو أن تحدث تلك التغيرات عندما تمارس أعداد السكان ضغطًا وئيدًا متصلاً على طاقة إنتاج الغذاء لنظام فلاحة الأرض، إما في أوضاع يكون قد أمكن فيها تخفيض القمم القصوى للوفيات عن طريق التدابير الصحية ، أو غير ذلك من الإجراءات ، أو حيثًا كانت صدف الحظ الحسن أو الظروف الجغرافية مساعدة على التخفيف من هذه القمم. والذي كان يحدث هو أن حجم السكان كان يظل طوال عقود مديدة بعد وقوع الأزمة عند مستوى أقل من ذلك الذي يبدأ عنده الضُغط على موارد الغذاء (٢٤) . وكان السكان يتزايدُون ، ولكن بمعدلات متواضعة ، نظرًا لاستمرار تأثرهم بمخلفات الأمراض القاسية. ومن المحتمل أن معدل نمو السكان كان يزداد قليلاً بعد حدوث الانحفاض الشديد في عددهم بسبب الانخفاض المؤقت في إمكانات انتقال الوباء أو المرض المعدي (٢٥) ، ولكن هذا أمر ليس مؤكَّدًا بالمرة ، لأن من المحتمل أن تكون الكارثة قد أدت إلى درجة من اختلال نظام المحتمع (مثل

<sup>(</sup>۲۲) أ. بو زراب، ۱۹۹۵، ص ۱۶.

<sup>(</sup>٧٣) تعتمد هذه الحجة في جانب كبير منها على دراسة أولية عن الجفاف في منطقة الساحل وفي أثيوبيا في أوائل السبعينات، أشار إليها ج. ش. كالدويل في كتاب سيصدر قريبًا.

<sup>(</sup>٢٥) وقد كانت تلك فها يبدو هي الحال بين مستعمري أمريكا الشهالية في القرنين السابع عشر والثامن عشر، على نقيض الأوضاع السائدة في المجتمعات التي جاؤوا منها.

الارتفاع الكبير في نسبة الأيتام مثلاً) تقود بدورها إلى زيادة معدلات الوفيات الناتجة عن الأسباب الأخوى.

# العوامل المتضاربة للتغير الديموغرافي حتى عام ١٨٨٠ وما بعده

لقد كانت تجارة الرقيق أوضح وأعنف هجوم على التوازن الديموغرافي. ومع أن هذا الفصل يتناول فترة تزامنت بدايتها مع التوقف التام لتجارة الرقيق عبر الأطلسي، إلاّ أن من المهم مناقشة حجم هذه التجارة ونطاقها وما خلفته من آثار باقية.

إن الكيفية التي أصبحت بها أرقام معينة تلقيي القبول باعتبارها ممثلة لحجم سكان افريقيا الاستوائية الذين شحنوا إلى العالم الحديد تحمل شبهًا ملفتًا للنظر لأصول التقديرات السكانية للقارة التي وضعها ريتشيولي. وقد أوضح كورتين كيف أن جميع المؤرخين المحدثين تقريبًا قد استمدوا بياناتهم على نحو غير مباشر من كوزينسكي ، الذي استعار تقديراته من و. أ. ب. دوبوا ، الذي حصل عليها بدوره من افتراضات لا تستند ً إلى أي دراسة أو بحث وضعها ادوارد دونبار ، الذي كان داعية أمريكيًا لقضية سياسية مكسيكية في منتصف القرن التاسع عشر <sup>(٢١)</sup>. وإلى أن يحاول باحث في المستقبل إجراء دراسة أكثر اكتالاً للمصادر الأصلية، فليس هناك بديل عن استخدام تقديرات كورتين الخاصة التي تحدد رقمًا يزيد على ٩,٥ مليون من الرقيق الذين وصلوا إلى العالم الجديد ، موزعين على القرون المتنالية على النحو التالي : القرن الخامس عشر ٣٤٠٠٠ ٣٤ (٤,٠ في الماثة من المجموع الكلي) القرن السادس عشر ٠٠٠ ٢٤١ (٥,٥ في المائة)؛ القرن السابع عشر ١٣٤١ (١٤,٠ في المائة)؛ القرن الثامن عشر . ٢٥٢٠٠ ه (٩,١) ه في المائة) ؛ والقرن التاسع عشر ٢٤،٠٠ ٢ (٢٤،٠ في المائة) (٢٧). وقد أدت هذه الحركة ، التي أكملتها حركة أخرى حرة بالغة الصغر عبر الأطلسي في القرن التاسع عشر (٢٨) ، إلى أن يستقر في الأمّريكتين سكان ذوو أسلاف افريقيين – جزئيًا على الأقل – بلغ تعدآدهم وقت الكتابة أضعافًا كثيرة لتعداد الرقيق الذين نقلوا أصلاً ، بما أدى إلى أن تحتل افريقيا بوضوح المركز الثاني بعد أوروبا مباشرة كمصدر للسكان الذين استوطنوا خارج قارتِهم الأصلية. ولا يزال المغزى التاريخي لهذه الحقيقة في حاجة إلى استكشاف أبعاده استكشافًا كاملاً.'

إن تصدير الرقيق (محسوبًا في المحل الأول على أساس أولئك الذين وصلوا إلى الأمريكتين) ، يمكن

<sup>(</sup>۲٦) ب. د. کورتین، ۱۹۲۹، ص ۳ إلی ۸؛ وتعتمد غالبیة هذه التقدیرات علی مصادر غیر أصلیة أوردها ر. ر. کوزینسکی، ۱۹۳۹، ص ۱۲.

<sup>(</sup>٧٧) هذه الأرقام مستخلصة من الجداول الواردة في الصفحات ١١٦ و ١١٩ و ٢٦٣ و ٣٣٦ من دراسة ب. د. كورتين، ١٩٦٩. وفي اجتماع الخبراء في تجارة الرقيق الافريقية الذي عُقد في بور – أو – برانس في هاييتي تحت رعاية اليونسكو من ٣١ يناير/كانون الثاني إلى ٤ فبراير/شباط ١٩٧٨، لم يتم التوصل إلى اتفاق حول العدد الدقيق للرقيق الذين تُقلوا إلى العالم الجديد. وقد ساد الاعتقاد بأن أرقام كورتين أقل من الواقع وأن الرقم الصحيح هو ما بين ١٥ و ٣٠٠ مليونًا. أنظر التقرير النهائي للاجتماع، ومرجعه: ثقافة – ٧/٨وتمر ١٠٧١، اليونسكو، باريس، ١٧ يوليو/تموز ١٩٧٨، وج. أ. اينكوري: «تجارة الرقيق واقتصاديات الأطلسي من ١٤٥١ إلى ١٨٧٠»، ورقة عمل قدمت إلى الاجتماع تحت رقم الإحالة: ثقافة – ٢٧/فع/٢٠١، باريس، ١ اكتوبر/تشرين الأول ١٩٧٦.

<sup>(</sup>۲۸) مثال ذلك حشد ۳۶۱۰۰ افريقي في جزر الهند الغربية البريطانية (جزر الانتيل) بين عامي ۱۸٤۱ و ۱۸۹۷. أنظر ج. و. روبرتس، ۱۹۰۶، ص ۲۳۰.

تقديره كمعدل للهجرة ، يخضع بطبيعة الحال للقيد الذي يفرضه عدم وجود أية معرفة حقيقية لحجم السكان في القاعدة التي خرج منها أولئك «المهاجرون». ولأغراض التصوير، سنستخدم هنا تقديري ديوران المتوسط والأدني (٢٩) (وسنستخدم التقدير الأخير لأننا سنحاول فما بعد بيان أن هذا التقدير الأدنى قد يكون أقرب إلى الحقيقة من التقديرات الحديدة لحجم السكان الثابت). وإذا ركّزنا على الفترات الزمنية الأربع لكل من القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر ، وحسبنا المعدلات السنوية لكل ألف من سكان القاعدة ، فإن تقدير المتوسط ينتهي بنا إلى معدلات هجرة ترتفع إلى ٥, • في القرن الثامن عشر وتهبط إلى ٤, • في بداية القرن التاسع عشر ، في حين أن التقدير الأدني للتواريخ ذاتها لا يرتفع إلى ٩٠، إلاّ ليهبط إلى ٦٫٠. وفيما يتعلق بافريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال هاتين الفترتين، فإن معدلات التقدير المتوسط تكون ٢,٠ و ٢٠٠. ومعدلات التقدير الأدني أو المنخفض تكون ١٫١ و٢٫٦. إلاّ أن غالبية الرقيق جاءت من مناطق محدودة على الساحل الأطلسي لافريقيا ، ومعظمها من الشريحة الممتدة من السنغال إلى أنغولا . وكانت مساقط رؤوس الأغلبية الكبرى من الرقيق تقع في مناطق داخلية تبعد ٥٠٠ كيلومتر عن الساحل. وإذا افترضنا أن هذه المواضع كانت تضم ما يقرب من ثلث سكان افريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، فإننا نستطيع أن نحسب للفترات الزمنية الأربع كلها معدلات تبلغ : ٠,١، و٠,١، و٢,٥، و٢,٨ وفقًا للتقدير المتوسط، ومعدلات تبلغ : ٢٫٠، و ١,٠، و ٣,١ و ٣,١ وفقًا للتقدير الأدني . وينبغي أن تُضاف إلى هذه الأرقام حالات الوفاة النانجة عن عمليات الاسترقاق. ويبدو أن الخسائر التي كانّت تحدث أثناء الرحلة البحرية عبر الأطلسي قد انخفضت من الخمس تقريبًا خلال القرنين الأولين إلى مـا يقرب من السُدس ثم العُشر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على التوالي<sup>(٣٠)</sup>. ولقد كانت هناك دون شك خسائر كبيرة في الأرواح في افريقيا أيضًا خلال عمليات اقتناص الرقيق وسوقهم سائرين على الأقدام حتى الساحل. ولم يكن هناك مفر من حدوث بعض حالات الوفيات الإضافية هذه على أية حال ، لأن التحليلات التي أجريت لأصول الرقيق في غرب افريقيا توضح أن عدد المقتنصين لبيعهم كان يزيد زيادة كبيرة عندما تطرأ حروب داخلية، مثل فتوح الفولانيين في نيجيريا، فتؤدي إلى أعداد كبيرة من اللاجئين والأسرى (٢١) ؛ بيد أنه لا شك في أن وجود السوق على الساحل كان يدفع إلى زيادة العنف الأهوج الذي يسفر عن ضحايا بسبب الفوضي الزائدة التي يحدثها أو عن تطبيق أكثر عنفًا وتشددًا للقوانين العرفية . وعلى ذلك فقد يكون من الأجدر زيادة المعدلات المذكورة فها تقدّم بمقدار النصف على الأقل بالنسبة للقرنين السادس عشر والسابع عشر ، وبمقدار الثلث للقرن آلثامن عشر ، وربما أيضًا بمقدار الخمس فيما يتعلق بالقرن التاسع عشر.

إلا أن هذا التضخم في معدلات الخسائر، حتى عند تطبيقه على التقديرات الدنيا للسكان، لا يؤدي إلى مستويات افريقية كلية للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر تزيد على ١,٣ و ٧,٠ على التوالي . وهذا يمكن أن يعوضه فرق يبلغ في متوسطه نقطة واحدة بين معدلات المواليد والوفيات (أي معدل سنوي للزيادة الطبيعية نسبته ٢,١ في الماثة) . وعند حصر ذلك في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تصبح المعدلات ١,٤ و ٨,٠ على التوالي، في حين أن المزيد من تضييق نطاق الحصر إلى ثلث هذا الحجم

<sup>(</sup>٢٩) تقديرات القرنين السادس عشر والسابع عشر اتبعت الطرائق التي التزمها ديوران.

<sup>(</sup>۳۰) ب. د. کورتین، ۱۹۲۹، ص ۲۸۰ إلى ۲۸۲.

<sup>(</sup>٣١) المرجع السابق، ص ٢٦٠.

السكاني يسفر عن مستويات قدرها ٢,٦ و ٢,٩ و ٢,٩ و يمكن لهذين المعدلين الأخيرين أن يسفرا عن انكماش سكاني أو عن وقف الانجاه السكاني إلى الزيادة إذا لم تكن هناك تغيرات أخرى هامة تميل إلى توجيه توازن المعدلات الحيوية نحو النمو ؛ ذلك أن الزيادة الطبيعية في المجتمعات قبل الحديثة نادرًا ما يبدو أنها بلغت مستويات ترتفع متوسطاتها إلى ٤, في المائة مثلاً على مدى فترات طويلة. وقد كانت منطقة الانكماش أو التدهور السكاني الأكيد هي منطقة الساحل المحصور بين كابندا ولواندا والأراضي الواقعة إلى الداخل منها خلال القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر . وإذا أخذنا ذلك الساحل والأراضي الداخلية وراءه ، حتى إذا أدرجنا فيها جزءًا كبيرًا من أنغولا وزائير الحاليتين بل وجزءًا من زامبيا ، فإن هذه المنطقة كلها لا يمكن أن تكون قد احتوت على أكثر من أربعة ملايين نسمة ، ومع ذلك فقد انتزع منها ما يزيد على المليون من الرقيق في القرن التاسع عشر وحده ، مما يشير إلى معدل للخسائر (وفقًا للحساب الذي أوردناه آنفًا) يقارب الواحد في المائة سنويًا ، ويبدو أنه قد أدى على وجه التأكيد إلى للحساب الذي أوردناه آنفًا) يقارب الواحد في المائة سنويًا ، ويبدو أنه قد أدى على وجه التأكيد إلى ندهور سكاني ، بل وإلى تجريد مناطق بكاملها من سكانها ، ولا سما في أنغولا .

ماذا كانت إذن الآثار الباقية المتخلفة عن ذلك كله في ١٨٨٠؟ لقد كَان الرق الخارجي قد انكش في ذلك التاريخ وأصبح ثانويًا: كان الرقيق من جنوب السودان لا يزالون بتسربون هابطين بحرى النيل أو منجهين إلى أثيربيا وشرق افريقيا وربما أيضًا إلى الشرق الأوسط، حيث استمر ذلك بضع سنوات أخرى، كما أن الاسترقاق المارس على أرض الواقع كان مقيضًا له أن يستمر من أنغولا إلى مزارع ساو ومري وبرنسيبي حتى عام ١٩١٣. ولكن تجارة زنجبار (جزء من تانزانيا الآن) توقفت بالفعل بعد عام المملا، فضلاً عن أنها لم تكن أبدًا في أي وقت تجري على النطاق الضخم الذي تميزت به التجارة عبر الأطلسي، وإن كان من المحتمل أنها أدت إلى حركة سكانية للانتقال إلى الداخل بعيدًا عن الطرق الرئيسية، وخاصة الطريق المتجه إلى الغرب مارًا بطابوره. وقد بقي في داخل القارة قدر من الرق المحلي، كما يتبين من تقرير عام ١٩٠٤ عن افريقيا الغربية الفرنسية، الذي يوضح أن ربع السكان تقريبًا كانوا يخضعون لنوع أو آخر من أنواع قيود الرق (٣٣)، ولكن الأرجح أن الأثر الديموغرافي لهذا الرق الحلي كان ضغيلاً. ومع أن تجارة الرقيق عبر الأطلسي كانت قد بلغت من العمر أربعة قرون عند حلول عام شيلاً. ولم أن نجارة الرقيق عبر الأطلسي كانت قد بلغت من العمر أربعة قرون عند حلول عام المنبطبة لواج زراعة القطن الأمريكية، ثم استجابة للطلب المتزايد في البرازيل.

وخلال هذه الفترة التي لا تكاد تزيد عن قرن واحد، نجد أن أولئك الذين نقلوا عبر الأطلسي بالإضافة إلى الذين ماتوا أثناء عمليات الاقتناص أو عمليات النقل التالية قد بلغ تعدادهم جميعًا على الأرجح ما يقرب من 7 ملايين، يقدر عدد الذكور منهم بما يقرب من أربعة ملايين ونصف مليون، وعدد الإناث بما يقرب من مليون ونصف الا الجزء من هؤلاء الذي كان يتنظر له أن يستمر في الحياة حتى عام ١٨٨٠ كان صغيرًا: لا يتجاوز ربع مليون نسمة على الأكثر، نظرًا لانخفاض الأعداد المقولة بعد عام ١٨٨٠. إلا أن هناك خسارة أكبر كانت تنشأ عن نقل الإناث. ذلك أنه حتى إذا الغرضنا مستويات التكاثر الصافية التي يتميز بها حجم السكان الثابت، فإن مليونًا ونصف مليون من الأطفال الذين يبقون أحياء (وبذلك تنتج الإناث أعدادًا مساوية لأعدادهن وأعداد شركائهن أو أزواجهن معًا)، وإذا افترضنا بالإضافة إلى ذلك مستوى صغيرًا آخر من

<sup>(</sup>۳۲) ج. سوریه - کانال، ۱۹۷۱، ص ۹۳.

<sup>(</sup>٣٣) استمدت النسب الجنسية المستخدمة من ب. د. كورتين، ١٩٦٩، ص ٤١، الحاشية ٣٧.

الزيادة الطبيعية (٣,٠ في المائة سنويًا) فإن ذلك يمكن أن يرفع الرقم إلى ٣,٢٥ مليون مع حلول عام ١٨٨٠ ، حيث أن الجانب الأكبر من الرقيق قد أخذوا أثناء الجزء الأول من الفترة . وبناء على ذلك يبدو أن رقم الـ ٤ ملايين يمثّل تقديرًا معقولاً للعجز الكلي ؛ وهو عجز قد يكون صغيرًا إذا نُسب إلى افريقيا ككل أو إلى افريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مجموعها ، حيث يبلغ ٤ أو ٥ في المائة تقريبًا على التوالي ويعادل النمو السكاني لنمانية أو عشرة أعوام إذا حسب المعدل الطبيعي للزيادة على أساس ٥، في المائة سنويًا . إلا أن الوضع يصبح مختلفًا تمامًا عند نسبته إلى المنطقة الرئيسية التي كانت مصدرًا للرقيق ، لأننا إذا طبقنا نفس الافتراض المستخدم أعلاه (أي أن تكون المنطقة محتوية على ثلث حجم السكان جنوب الصحراء الكبرى) فإن العجز يصبح ١٥ في المائة ، أي ما يعادل النمو السكاني على مدى جيل بأكمله على الأقل .

وتنطوي هذه الحسابات على افتراضين قابلين للجدل. أولها هو أن سكان أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسِع عشر لم يكونوا مقيدين بالحدود المالثوسية ، من حيث أن موارد الغذاء كانت تمكن زيادتها بزيادة الأرآضي المزروعة أو تغيير مواد الغذاء الأساسية. ولو لم يكن الأمر كذلك لكان نمو السكان العادي قليلاً جَدًا ، ولكن حجمهم كان سيزداد بسرعة كافية لتعويض العجز المتخلف عن تجارة الرقيق قبل أن تأخذ الزيادة في الابطاء ، وهو ما ينطوي على أن يكون أثر تجارة الرقيق ضئيلاً على الأعداد الكلية . ومن ناحية أخرى ، فقد جرى افتراض نوع من القيود المالثوسية عند البحث في النصف الأول من العدد الإجهالي للرقيق الذين نقلوا، وهم أولئك الذين أخذوا على مدى القرون الثلاثة السابقة على عام ١٧٧٠ . وإذا لم يكن لهذا الافتراض ما يبرره (ومع افتراض ان المعدلات بحسب الجنس لشحنات الرقيق قد ظلت على حالها على مدى القرون) ، فيمكننا عندئذ أن نفترض عجزًا إضافيًا قدره ٤ ملايين نسمة إذا كانت الزيادة الطبيعية المعتدلة قد اقتصرت على الفترة اللاحقة على عام ١٧٧٠ ، و ٥ ملايين إذا لم تكن هذه الزيادة قد اقتصرت على تلك الفترة وحدها. أما الافتراض الثاني، الأقل مثارًا للجدل، فهو أن عمومية زواج الإناث في افريقيا ، التي تعتبر مضمونة حتى في مناطق اختلال التوازن بين الجنسين بسبب ممارسة تعدد الزوجات ، معناها أن نقص أعداد كبيرة من الرجال لم يكن له كبير أثر على التكاثر . وقد كانت نظم الزواج الافريقية في الواقع هي التي حدت من أثر الجراح الناجمة عن نجارة الرقيق. وهناك تغير آخَّر أقل بروزًا كان يؤثر كذلك على مناطق منشأ الرقيق وعلى مناطق أخرى تتجاوزها على مدى خمسة قرون، ويحتمل أن يكون قد أدى إلى نتائج ديموغرافية أكثر أهمية، ونعني به التغيرات في مصادر الغذاء التي ترجع في جانبها الأكبر إلى الاتصالات مع الخارج.

ويوجد الآن جانب من أكثف سكان افريقيا في المناطق الاستوائية الرطبة التي تمتد حول ساحل افريقيا إلى حوض الكونغو وما وراءه حتى مرتفعات شرق افريقيا . وقد كان معظم هذه المناطق مغطى بغابات كثيفة ما زالت قائمة في بعضها . وهي تضم الآن خُمْسَيّ سكان القارة ، ولكن الأمر لم يكن هكذا دائمًا . وأبرز ظاهرة غير عادية يتميز بها هذا الإقليم الشاسع هي أن نسبة كبيرة من الغذاء فيه قد غدت الآن من نوع لم يكن معروفًا قبل خمسهائة عام . وإن التقدير الدقيق للدراسات الغذائية العلمية في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى (٣٤) ، وغير ذلك من المعلومات المساندة ، لتبيّن أن المنيهوت هو الآن

<sup>(</sup>٣٤) م. ب. ميراكل في س. غابل و ن. ر. بينيت (مشرف على التحرير) ، ١٩٦٧ ، ص ٢٠١ إلى ٢٧٠ . وقد أبان ميراكل على نحو مقنع عدم كفاية البيانات الانثروبولوجية التي استخدمها ج. ب. موردوك ، ١٩٦٠ ، كيا أبان قيمة استفصاءات العينات الدقيقة التي تجريها الهيئات الحكومية طوال العام. وبناء على التحفظات المترتبة على نقد ميراكل ، فقد استخدمنا مقولات موردوك هنا كمصدر تكيلي .

أكثر الأغذية الرئيسية شيوعًا على الساحل، ابتداءً من ساحل العاج حتى أنغولا، وفي الداخل حتى السفوح الغربية لمرتفعات شرق افريقيا. وأكثر المحاصيل الاضافية استخدامًا في هذه المنطقة هو الذرة، الذي يصبح هو الغذاء الرئيسي في أنغولا وفي منطقة شاسعة من شرق افريقيا تمتد من كينيا إلى ليسوتو وناتال. وفي رواندا وبوروندي نجد أن الأغذية الرئيسية هي، بترتيب أهميتها: الفاصوليا، والبطاطا الحلوة، والمنبهوت، والبطاطس.

ويرى بعض الثقات – الذين يعارضهم آخرون – أن ثورة العصر الحبجري الحديث قد جاءت إلى افريقيا عن طريق مصر منذ أكثر من ستة آلاف سنة ، وبلغت سافانا غرب افريقيا منذ ثلاثة آلاف عام تقريبًا (٢٥٠) . وقد كان التحول إلى زراعة المحاصيل ناجحًا إلى درجة مدهشة ، أدت إلى استئناس المحاصيل البرية في أثيوبيا وغرب افريقيا ، بل وفي ثقافات أوائل العصر الحجري الحديث مثل ثقافة النوك في شال نيجيريا . ولكن غزو افريقيا الاستوائية الأكثر رطوبة بالمحاصيل المزروعة كان أقل نجاحًا ، رغم أن نبات الإنيام الذي استؤنس محليًا كان يتحمل المطر ونما على نحو كاف ومقبول على حافات الغابات ، مثله مثل سلالة أرز غرب افريقيا . وفي أوائل الزمن الميلادي ، وصلت إلى شرق افريقيا ، ثم انتشرت ببطء نحو الغرب ، نباتات أكثر تلاؤمًا مع ظروف افريقيا الاستوائية ، مثل الموز (ولا سما صنفه الكبير الحجم غير الحلو) والانيام الآسيوي (٢٦٠) . ولكن غزو الغابة كان عملية طويلة بطيئة ، كما كان نمو الزراعة والسكان داخل نطاقها بطيئًا إلى درجة أنه حتى القرن الخامس عشر كان القسم الشهالي المغطى بالغابات من حوض الكونغو يبدو غير مأهول إلا بالقليل من السكان المتناثرين المشتغلين بالصيد وجمع الغذاء ، والذين حوض الكونغو يبدو غير مأهول إلا بالقليل من السكان المتناثرين المشتغلين بالصيد وجمع الغذاء ، والذين عرض الكونغو يبدو غير مأهول إلا بالقليل من السكان المتناثرين المشتغلين بالصيد وجمع الغذاء ، والذين عرض الكونغو يبدو غير مأهول إلا بالقليل من السكان المتناثرين المشتغلين بالصيد وجمع الغذاء ، والذين

والنقطة الهامة من وجهة نظر التاريخ الديموغرافي هي أن الغابة كانت منذ خمسائة عام موئلاً لعدد قلل جدًا من السكان. وكانت الاستثناءات الرئيسية من ذلك هي حافات الغابات، والساحل، والطرق الهامة التي تربط بين المناطق. ومن أمثلة الاستثناء الأول في نيجيريا منطقة البحيرة الساحلية الضحلة (اللاغون) على جانبي مدينة لاغوس، كما أن نفس البلد يضم من أمثلة الاستثناء الثاني وأويو القديمة وأولد أويو). ومن أمثلة الاستثناء الثالث إيني وبنين على الطريق الذي يعبر نهر النيجر عند أدنى نقطة، حيث يسهل هنا بلوغ النهر وعبوره قبل بلوغ الدلتا. وقد استمرت الحركة إلى داخل الغابات منذ ذلك الحين بمعدل متسارع، وما زالت لم تنته أو تكتمل حتى الآن. وإذا أخذنا مثالاً نيجيريًا آخر معاصرًا، فان فتح الغابات الرطبة جنوب أوندو (وإلى الجنوب الشرقي من منطقة يوروبا لاند الوسطى المزدحمة بالسكان) أمام الزراعة الكثيفة قد كان في جانبه الأكبر نتيجة لبناء الطريق الممتد من وإيجوبو أودي بالمسكان) أمام الزراعة الكثيفة قد كان في جانبه الأكبر نتيجة لبناء الطريق الممتد من والقرن العشرين.

ولا شك في أن عمران الغابات بالسكان قد استند بكامله تقريبًا على الزيادة الطبيعية لهؤلاء السكان وليس على المجرة. ومن الواضح بالمثل أن هذه العملية قد زادت تسارعًا خلال القرن التاسع عشر ، وأنها كانت تسير بسرعة لم يسبق لها مثيل في الفترة التي تشملها هذه الدراسة. ولم يصل محصول الذرة إلى بعض أجزاء حوض الكونغو الشهالي إلا بعد ١٨٣٠، ثم أصبح أهم محصول لدى قبائل الزاندي حوالى عام أجزاء وكانت الذرة معروفة في كينيا في ثمانينات القرن التاسع عشر ، ولكنها بقيت حتى نهاية القرن غير

<sup>(</sup>٣٥) ر. أوليفر وج. د. فاج، ١٩٦٢، ص ٢٥؛ ج. ب. موردوك، ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٣٦) ر. هاليت، ١٩٧٠، ص ١٦ و١٧. وأنظر أيضًا س. أو. سوير، ١٩٥٢، ص ٣٤ و٣٥.

<sup>(</sup>۳۷) د. ف. ماك كول، ۱۹۲٤، ص ۱٤۲ و۱٤٣؛ د. و. فيليبسون، ۱۹۷۷، ص ۲۲۰ إلى ۲۳۰.

هامة إلا على الساحل (٣٨) ، ثم لم تصبح هامة في أوغندا ورواندا وبوروندي إلا خلال العقود الأولى من القرن الحالي (٣٩). وكانت وثبة المنهوت بدورها لاحقة على ذلك، إذ أن انتشارها في غرب افريقيا عاقه عدم كفاية المعرفة بكيفية تحضيرها وإزالة جميع السموم منها ، إلى أن جاء الأفرو – برازيليون (وهم افريقيون عائدون من البرازيل التي كانوا قد نُقلوا إليها هم أو أسلافهم كرقيق) إلى ساحل غينيا في القرن التاسع عشر وعلموا السكان كيفية تحضير اله غاري» (دقيق المنبهوت) ، الذي «يبدو أنه انتشر من المراكز البرازيلية إلى معظم المناطق التي كانت تزرع الإنيام ، وإن كان انتشاره قد بلغ أقصى سرعة له منذ عام ١٩٠٠ ألى معظم المناطق التي كانت تزرع الإنيام ، وإن كان انتشاره قد بلغ أقصى الم ١٩٠٠ تقريبًا ، وفي المحبوريا شال نهر النيجر وبنوي منذ عشرينات القرن العشرين فقط (١٠١) . وتشير كل الدلائل إلى نفس الإنجاه . أما أصناف الأرز المحلية ، وخاصة في مناطق غرب الزيقيا البعيدة ، خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ، بينا جرى استكمال الأصناف الأقدم عهدًا من الهيط الهادي (١٤) .

ولا شك أن مؤرخ الغذاء يمكنه أن يلاحظ ما طرأ على الغذاء من تغيير ثوري ، ولكن الديموغرافي يجب أن يؤكّد أن جزءًا كبيرًا من افريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد خضع على مدى خمسهائة عام لتغييرات لم يكن هناك بد من أن تؤدي إلى حفز النمو السكاني ، وأن هذه التغيرات كانت لا تزال تحدث بإيقاع متسارع في نهاية القرن التاسع عشر ، محدثة أثرًا بالغ القوة في عين المناطق التي كان يُؤخذ منها الرقيق .

وإذا كانت تلك هي العوامل الرئيسية التي كانت تتحكّم في التغير السكاني ، فقد كانت هناك بلا شك مؤثرات أخرى . وكانت التجارة أحد هذه المؤثرات ، وإن كان الأمر يحتمل الجدل في القول بأنها جلبت الرخاء والقدرة على شراء الغذاء في أوقات الحاجة ، وربما أيضًا بعض الرعاية الصحية في المناطق القليلة التي كانت توجد فيها ، أكثر مما جلبت الأمراض الناشئة عن زيادة الاحتكاك بالأجانب أو الأغراب . وبحلول عام ١٨٨٠ ، أصبحت المحاصيل النقدية تشمل قطن مصر ، وقرنفل زنجبار ، وسكر الناتال ومساحات متزايدة من زراعات الفول السوداني في السنغال ، في حين شهدت الجزائر قيام اقتصاد مستوطنين أوروبيين يعتمد على إنتاج القمح والنبيذ . ولا يكاد يوجد شك في أن أحد أوجه هذا النشاط التجاري كان له أثر ضار على صحة السكان ؛ ونعني به دخول المشروبات الكحولية القوية إلى القارة . وكان لتجارة الكحول هذه سببان : أولها سهولة إنتاجه بتكلفة زهيدة في أوروبا مع ما يحققه بيعه في افريقيا من أرباح طائلة ؛ وثانيها أن الاقتصاد الذي يفتقر إلى واسطة للتبادل مقبولة على نظاق واسع تثور فيه مشكلات حقيقية تتعلق بالسلع التي يمكن قبولها على سبيل المقايضة بالمنتجات الافريقية (١٤٠٠ ) . وتقرر ميري كينغسلى أنها وجدت أن نجارة الكحول أمر لا غبار عليه وأن هذه المشروبات أقل ضررًا من القنب ميري كينغسلى أنها وجدت أن نجارة الكحول أمر لا غبار عليه وأن هذه المشروبات أقل ضررًا من القنب ميري كينغسلى أنها وجدت أن نجارة الكحول أمر لا غبار عليه وأن هذه المشروبات أقل ضررًا من القنب

<sup>(</sup>٣٨) م. ب. ميراكل، ١٩٦٦، ص ٩٥ إلى ٩٩.

<sup>(</sup>٣٩) م. ب. ميراكل، في: س. غابل ون. ر. بينيت (مشرف على التحرير)، ١٩٦٧، ص ٢١٩ و٢٠٠.

<sup>(</sup>۲۰) و. أو. جونز، ۱۹۵۹، ص ۷۹.

<sup>(</sup>٤١) المرجع السابق، ص ٨٠ إلى ٨٤.

<sup>(</sup>٤٢) ب. ف. جونستون، ١٩٥٨، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٤٣) أنظر ملاحظات م. هـ. سنانلي التي أوردها ل. ميدلتون، ١٩٣٦، ص ٢٨٨.

الهندي (٤٤) (الحشيش)، وهو رأي شاطرتها إياه لجنة بحثت موضوع تجارة الخمور عام ١٩٠٩ (٥٠). وكانت المشروبات الروحية توزّع على نطاق هائل، وتتخذ وسيلة لدفع الأجور في أحيان كثيرة. وفي عام ١٨٩٤ كان نصف الإيرادات الكلية للحكومة و ٩٥ في المائة من رسوم الجارك في محمية ساحل النيجر مصدره المشروبات الروحية، وبلغت جملة الإيرادات الحكومية من هذا المصدر في نفس العام (١٨٩٤) زهاء مليوني جنيه استرليني (٢٠١). وقد حاول مؤتمر بروكسل لعام ١٨٩٢ أن يحد من تجارة هذه المشروبات في الكونغو ولكنه فشل، ولم يتحقق النجاح في تنظيم هذه التجارة في افريقيا الاستوائية إلا عشية الحرب العالمية الأولى.

وتمتد أمامنا ظلال شك مماثل على نوع آخر من السلع التجارية ، وهو البنادق . فقد كانت الأسلحة النارية هي التي أتاحت لعدد صغير نسبيًا من الناس أن يسيطروا على عدد كبير من الرقيق ، كما ثبت عمليًا من خبرات العرب والأثيوبيين في شرق افريقيا . وفي المدى الأطول ، كانت المناطق الأكثر تقدمًا في المنشاط التجاري هي الأسبق إلى تطوير بنية أساسية تجارية وإدارية ومدنية ، مثل مرافق الموانئ ، والطرق ، والمنشآت التجارية ، والمحاصيل النقدية ، ثم بعد حين المدارس والمرافق الصحية ، وربما انتهى الأمر أيضًا إلى انخفاض معدلات الوفيات . وفي غرب افريقيا . كانت المناطق الأكثر انغاسًا في تجارة الرقيق أكثر ميلاً إلى السبق في تحقيق مثل هذه التطورات ؛ ولا يكاد يوجد شك في أن الحذق التجاري الدى قبائل الإيغبو والأشانتي قد نما خلال فترة تجارة الرقيق . وفي شال افريقيا ، كانت أعال الصرف لدى قبائل الإيغبو والأشانتي عد من المدن المصرية والجزائرية ؛ وكان جانب كبير من الدافع إليها يتمثل في المرغبة في حاية السكان الأوروبيين الجدد ، وإن كانت النتائج قد عمت السكان المحليين بالمثل . وفي أربعينات القرن التاسع عشر كان أثر هذه التدابير في مدينة الجزائر كبيرًا بصفة خاصة ، عندما كان الفرنسيون بجهدون للسيطرة على الكوليرا (١٧٠) .

#### أثر الاستعار

من المبررات الأكثر شيوعًا فيما يتعلق بحركة التوغل الاستيطاني الأوروبي في القارة منذ ثمانينات القرن التاسع عشر ، القول بأن الإدارات أو الحكومات المستقرة الجديدة قد أدت إلى تخفيض أعداد الضحايا الذين كانت تفتك بهم الحروب بين مختلف الإثنيات وغارات الاسترقاق. ويفرط لوغارد في تأكيد هذا القول ، مدعيًا أن مناطق نيجيريا الأقل سكانًا هي دليل على ما كان يحدث من اجتياح وتخريب دوريين (١٨٠). ولا شك في أن افريقيا ما قبل الاستعار كانت تعاني قدرًا من الافتقار إلى الأمان ، كما يتبين من المواقع الدفاعية لكثير من القرى. وكان المزارعون يهبطون إلى السهل لزراعة أراضٍ أكثر خصوبة حال ما يشعرون أنهم في حالة من الأمان (٤٩).

<sup>(</sup>٤٤) م. هـ. كينغسلي، ١٨٩٧، ص ٦٦٢ الى ٦٦٨.

<sup>(</sup>۵۱) ر. شرام، ۱۹۷۱، ص ۱۱۵.

<sup>(</sup>٤٦) المرجع السابق، ص ١١٤ و١١٥.

<sup>(</sup>٤٧) ج. ر. موريل، ١٨٥٤، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٤٨) ف. د. لوغارد، ۱۹۲۹، ص ۲۹.

<sup>(</sup>٤٩) ر. م. بروثيرو، ١٩٦٥، ص ٣٩ و ٤٠؛ ر. م. بروثيرو في : ج. ش. كالدويل و س. أوكونحو (مشرف على التحرير)، ١٩٦٨، ص ٢٥٢.

وقد كان القول بتوفر قدر أكبر من الأمان صحيحًا في الأمد الطويل، ولكنه موضع شك كبير في العقود الأولى ؛ فقد زاد الاحتكاك بالأوروبيين من عدم الأمان الافريقي. وعلى أية حال . فقد كان عدم الأمان هذا عرضة للمبالغة في وصفه من جانب الحكام والإداريين والمبشرين الأوروبيين، الذين اجتهد كل منهم في تبرير نوع النظام الجديد الذي جاء به . ذلك أن الهدف من معظم الغارات التي كانت تحدث بين الافريقيين لم يكّن الناس، بل الماشية والحبوب (٥٠٠)، وإن لم يكن هناك نزاع في أنّ أصحاب هذه الممتلكات كانواً يتعرَّضون للخطر عند حايتهم لها من المغيرين. أما الأمر الذي ظلت النظم الاستعارية الجديدة تحجم عن إبرازه فهو تلك الخسائر الباهظة في الأرواح التي كانت تحدث في جهات كثيرة من افريقيا بسبب تدخل هذه النظم. ونادرًا ما كانت تلك الوفيات نتيجة للتوسع الأصلي للحكم والإدارة الاستعارية ، بل كان الأغلب هو حدوثها نتيجة لقمع حركات التمرد التي حدثت بعد ذلك وما كانت تواجه به من حملات تأديبية غالبًا ما كانت أكبر أضرارها تنشأ عما تحدثُه في دورة زراعة الكفاف من اضطراب يؤدي إلى المجاعة. ومن أمثلة ذلك الآلاف الذين قُتلوا في السنغال عام ١٨٨٦ عند معارضتهم لانشاء خط حديدي (٥١) ، وفي حرب «النديبيلي» في روديسيا الجنوبية (زيمبابوي حاليًا) عام ١٨٩٣ ، واُلقمع الطويل الأمد لتمرد «البانيتيلا» في دولة اَلكونغو الحرة من عام ١٨٩٥ إلى عام ١٩٠٧ ، وسلسلة من آلحوادث التي وقعت في جنوب غرب افريقيا (نامبييا حاليًا) في ظل الاستعار الألماني بين عامي ١٩٠١ و ١٩٠٦. أما تُنجانيقا (وهي الآن تانزانيا) فقد اجتاحتها كوارث أضخم ، عندما اتبع الألمان سياسة «الأرض المُحرقة» في مواجّهة تمرد «الماجي ماجي» في ١٩٠٥ ~ ١٩٠٦، حيث أدى ذلك على الأرجح إلى موت مئات الآلاف من الجوع أساسًا (٣٥) ، وعندما استمر القتال بين القوات البريطانية والقواتُ الألمانية طوال فترة الحرب العالمية الأولى فأدى إلى رفع معدلات الوفيات مرة أخرى. وهناك أمر آخر أكثر تعقيدًا، وإن كان قد نشأ دون ريب بصورة غير مباشرة عن وجود الأوروبيين؛ ونعني بذلك الخراب الذي حدث في المناطق المحيطة بشعب الزولو بعد عام ١٨٠٠ ، وفي حروب الزولو حتى آخر نمرد في ١٩٠٦. كما أن الاحتلال لم يؤد إلى تسوية جميع النزاعات الداخلية ؛ بل إن بعضها زادت مرارته لأن الحكام أو المبشرين انحازوا لإثنية دون أخرى . وفي أجزاء من القارة أتاح السلام الاستعاري للمزارعين أن يعتدواً على أراضي الرعاة الرحل، كما حدث بالنسبة لأراضي كلّ من الماساي والطوارق.

ولا شك في أن الإدارات المستقرة قد أثمرت على ما يبدو في بعض المناطق زيادات سكانية خلال القرن التاسع عشر ، كما حدث في مصر منذ أوائل القرن التاسع عشر عندما قام محمد علي بتوسيع نطاق الري والتدابير الصحية (٥٠٠) ، وفي الجزائر بعد أن أخضع الفرنسيون جميع المعارضين في ١٨٧٩ (٤٠٠) . وقد نشأت ضرورة هذا الاستقرار – وخاصة حين أصبحت القاعدة هي حلول الإدارة المدنية محل الإدارة المعسكرية في مطلع القرن العشرين – نتيجة لما صممت عليه الحكومات الاستعارية في أوروبا من أن تصبح إدارات مستعمراتها في افريقيا معتمدة على نفسها ماليًا (٥٠٠) . ومن هنا جاء التركيز المتزايد على

<sup>(</sup>٥٠) و. م. ماكميلان، ١٩٣٨، ص ٤٧ وما يليها.

<sup>(</sup>٥١) ب. غافاريل، ١٩٠٥، ص ٨٠ إلى ٨٤.

<sup>(</sup>۵۲) أنظر س . ج . مارتان في : ك. م . بربور و ر . م . بروثيرو (مشرف على التحرير) ، ١٩٦١ ، حيث يقدر عدد الخسائر في الأرواح بنصف مليون .

<sup>(</sup>۵۳) س. ف. کایزر، ۱۹۶٤، ص ۳۸۵ وما یلیها.

<sup>(</sup>٥٤) ر. أوليفر وج. د. فاج، ١٩٦٢، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٥٥) المرجع السابق، ص ٢٠٤ وما يليها.

وسائل المواصلات وعلى منتجات التصدير .

ولعل أكبر مشكلة سكانية خلال السنوات التي انتهت بقيام الحرب العالمية الأولى أن تكون هي تلك التي انصبت على ما يسمى به قضية الأيدي العاملة » وعلى نظم الامتيازات في وسط افريقيا. فني أواخر القرن التاسع عشر كان المستعمرون مقتنعين اقتناعًا جازمًا بأن المستعمرات ينبغي أن تكون مربحة. وكان تحقيق هذا الهدف — أو الفشل في تحقيقه — يتوقف تمامًا على القوى العاملة الافريقية ، إذ كانت الأرباح تعتمد على نقل السلع ، وهو ما يعني تشغيل الحالين من البشر في معظم أجزاء افريقيا الاستوائية ، لأن ذبابة التسي تسي كانت في أغلب الأحيان تمنع استخدام حيوانات الجر ، كما أن نقص الطرق والسكك الحديدية كان يمنع استخدام عربات النقل التي تسير بالقوة المحرّكة والعربات ذات العجلات . وكان أكثر منتجات افريقيا الوسطى مجلبة للربح في البداية هو العاج ، الذي استلزم قدرًا كبيرًا من الأيدي العاملة لحمل أنياب الفيلة . ومع ظهور الإطارات التي تنفخ بالهواء واستخدامها في الدراجات من الأيدي القرن التاسع عشر ، وفي السيارات في تسعيناته ، نشأ طلب ضخم على المطاط لم يمكن الوفاء في ثمانينات القرن التاسع عشر ، وفي السيارات في تسعيناته ، نشأ طلب ضخم على المطاط لم يمكن الوفاء على مدى جيل كامل – من مطاط المزارع (لم يبدأ ظهور إنتاج أول مزارع المطاط في المالايو إلا في عام ١٩١٠) ، ومن ثم تقدّمت افريقيا فألبًا في نباتات متشابكة الفروع ، ومن ثم كانت عمليات جمعه ومعالحته معالجة أولية تحتاج إلى أعداد كبيرة من العال .

وكانت العقبة الرئيسية في هذا الصدد هي قلة احتياجات مزارعي الكفاف، مما جعلهم في معظم الأحيان يعتبرون بأن العمل المنتظم نوعًا من أنواع الرق<sup>(٥٦)</sup> ، وبأن هذَّه الأعمال من شأن النساء<sup>(٥٧)</sup> . أما الأوروبيون، فكان يتملكهم الشعور بالإحباط لَّدى رؤية تلك الأرباح الضخمة تفلت من أيديهم، ومن ثم لم يكن لديهم أي استعداد لتفهم هذه المواقف أو تقبلها ، « ولم يكنّ هناك مفر من أن يحل الخوف محل الطموح أو الجشع كدافع يحفزهم إلى العمل» (٥٨). وكانت الحلول بدائية ووحشية في أغلب الأحيان. فقد لِحَأْتِ الحكومات للوفاء باحتياجاتها إلى فرض السخرة أو العمل القسري ، حيث كان زعاء القبائل يحددون أولئك الذين يقع عليهم عبء العمل. وفرضت ضرائب على الأفراد وعلى الأكواخ، مع إمكان استبدال العمل بالقيمة النقدية للضريبة في بعض المناطق، حيث كان ذلك أكثر شيوعًا في السنوات الأولى من تطبيق النظام. وفي فولتا العليا ، عقب إدخال نظام فرض الضرائب بعد الغزو الفرنسي في عام ١٨٩٦ ، حاولت قبائلُ « الموسى» في البداية زيادة الإنتاج والتجارة ، ولكن شبابها سرعان ما بدأ يسعى للالتحاق بالعمل الموسمي المأجور في ساحل الذهب، فإذا بالضرائب ترتفع إلى ثلاثة أضعافها بين عامي ١٩٠٦ و ١٩١٠ (٥٩) . وكان لهذا النظام تاريخ طويل؛ فقد كان يتبع باعتباره جزءًا من نهج فرنسي جديد للاستعار في عشرينات القرن الحالي. عندما كان الموسى يستخدمون في سكك حديد ساحل العاج وغير ذلك من المشروعات الهادفة إلى تحسين مرافق البنية الأساسية في افريقيا الغربية الفرنسية ، علمًا بأنّ الاشتغال بأعمال الحمل قد أخذ طريقه إلى الاختفاء في الثلاثينات مع زيادة توافر سيارات النقل(٦٠٠). وكان الافريقيون فضلاً عن ذلك يجنّدون اختياريًا وإجباريًا في الجيوش وقوات الشرطة . كما كانت الأبدي

<sup>(</sup>٥٦) ج. سي. ميتشل في: ك. م. بربور ور. م. بروثيرو (مشرف على التحرير)، ١٩٦١.

<sup>(</sup>۵۷) ر. أوليفر وف. د. فاج، ۱۹۶۲، ص ۲۰۲.

<sup>(</sup>۵۸) و . ج . ب . دو مونمورآنسي ، ۱۹۰۲ ، ص ۱٤۹ .

<sup>(</sup>٥٩) أ. بُ. سكينر في: هـ. كُوبر (مشرف على التحرير)، ١٩٦٥، ص ٦٠ إلى ٦٣.

<sup>(</sup>٦٠) م. ل. بيتس في : ف. هارلو وأ. م. شيلفر (مشرف على التحرير)، ١٩٦٥، ص ٦٢٠.

العاملة في بعض المناطق نجلب من وراء البحار ، كما حدث عندما استورد الهنود لإنشاء سكة حديد مومباسا – أوغندا في بداية القرن العشرين. ولزراعة السكر في ناتال منذ عام ١٨٦٠. وكانت الأيدي العاملة تتحرك وتنتقل في كل مكان، إما بقصد تركيزها في أماكن الاحتياج إليها أو لأن بعض الشعوب الافريقية كأنت تُعتبر مُصدرًا ليد عاملةً أفضل أو أكثر استعدادًا للعمل، إما بسبب اتصالها واحتكاكها فترة أطول بالاقتصاد التجاري أو بسبب ما تتميز به ثقافاتها الخاصة من سهات مميزة منذ زمن طويل. وكان قدر كبير من تنقلات الأيدي العاملة هذه في فترة الثلاثين سنة التالية على عام ١٨٨٠ مصحوبًا بمعدلات وفيات رهيبة الارتفاع. فكثيرًا ما كان العال ينقلون إلى مناطق يتعرّضون فيها لأمراض جديدة ؛ وفضلاً عن ذلك فإن الافريقيين الذين كان يبدو أن لديهم مناعة ضد الملاريا في موئلهم الأصلي أصبحوا في المناطق البعيدة عن هذا الموئل يتساقطون صرعى لنوع آخر شرس من الملاريا . ولحمى المبآه السوداء (المستنقعات) أيضًا (٦١). كما أن بعض العمال المهاجرين لم يلتزموا بالعادات الصحية الصارمة المتبعة في افريقيا على نطاق واسع ، وخاصة ما يتعلق منها بالتبرز في مناطق بعيدة عن القرى وعن مجاري المياه(١٢٠) . فأدى ذلك بهم إلى تلويث مواردهم المائية ونشر الدوسنتاريا وحمى التيفوئيد والباراتيفوئيد التي وردت حديثًا إلى القارة. ومن المحقق أن الظروف السائدة في معسكرات العمل كانت مساعدة على نشر الأمراض الجنسية (السرية) والإسهال. كما أن العهال ، الذين كانوا يحملون في أجسادهم أثقال الديدان والعوامل المسببة للأمراض الشائعة في افريقيا الاستوائية ، كانوا يعملون في أحيان كثيرة أعالاً أشق مما كانوا يحسبونه بمكنًا في مثل حالاتهم ، فلم يلبثوا أن سقطوا صرعى المرض . وفضلاً عن ذلك فقد أضعف الجوع كثيرًا من العال، لأن الغذاء الذي كان يُقدَّم إليهم كان يختلف تمامًا عن غذائهم المعتاد من جهة، ولأن الحالين وغيرهم كانوا بحصلون على غذاء غير كاف من جهة أخرى ، إما لأن الأوروبيين لم يأبهوا لذلك أو لأنهم اعتقدوا – على نحو غير واضح ولا محدّد – أن الافريقيين يحصلون على غذائهم مما حولهم (٦٣) . ولا تتوافر تحت أيدينا سوى معلومات ضئيلة عن معدلات الوفيات في القرن التاسع عشر ، إلاّ أن القنصل البريطاني في ساوتومي وبرنسيبي قَدّر في عام ١٩١٥ معدلاً للوفيات يبلغ ١٠٠ لَكُلُّ أَلف من العمال المقيدين بعقود إجبارية هناك (١٤) ، بينا تم حساب معدل مماثل للعمال المسخّرين لمد الخط الحديدي من برازافيل إلى البحر في عام ١٩٢٢ (١٥٠ . وهذا المعدل الأخير يقابله معدل آخر يبلغ ١٥٠ في الألف لعال سكة حديد الكاميرون قبل الحرب العالمية الأولى (١٦١). وقد عبّرت قبائل الموسى مثلاً عن ذلك بقولها إن «عمل الإنسان الأبيض يلتهم الناس»، كما أن الإدارة الفرنسية لفولتا العّليا تدخلّت في العشرينات لتفرض تحسين المقننات الغذائية والأجور التي تُصرف لعمال إنشاء سكة حديد ساحل العاج . في محاولة منها لتقليل معدل الوفيات المرتفع (١٧٠). وقد سادت ظروف سيئة مماثلة في المزارع التي كانت

<sup>(</sup>٦١) هـ. ب. توماس ور. سكوت، ١٩٣٥، ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٦٢) ر. هـ. فولكينغهام وج. هـ. بلدينغ ول. ج. فولكينغهام وب. ف. توربان، ١٩٧٤، ص ٣١ إلى ٣٥؛ إي. أو. أوروبولوي، التاريح غير محدد. ص ٧٧.

<sup>(</sup>٦٣) ر. ر. كوزينسكي ، ١٩٣٩، ص ٥٠ و ٥١، ج. سوريه – كانال، ١٩٧١، ص ٢٦ وما يليها؛ أ. ب. سكينر في : هـ. كوبر (مشرف على التحرير). ١٩٦٥، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٦٤) أ. د. موريل، ۱۹۲۰، ص ۱۵۷ و ۱۵۸.

<sup>(</sup>٦٥) ر. ر. کوزینسکی، ۱۹۳۹، ص ۱۹۲

<sup>(</sup>٦٦) المرجع السابق، ص ٦١.

<sup>(</sup>٦٧) أ. بُ. سكينر في : هـ. كوبر (مشرف على التحرير). ١٩٦٥. ص ٦٥.

قائمة آنذاك، كما هو ثابت في عام ١٩٠٢ من فقد خُمس قوة العمل كل عام في الكاميرون (١٨٠). وكانت أسوأ الأوضاع هي تلك التي قامت في وسط افريقيا، في دولة الكونغو الحرة (الكونغو البلجيكي فيا بعد ثم زائير الآن) والكونغو الفرنسي (افريقيا الاستوائية الفرنسية فيا بعد) والكاميرون الألماني، وهو ما يكاد يغطي بالضبط حزام انخفاض نسبة المواليد. فمنذ حوالى عام ١٨٩٠، أعطى أصحاب الامتيازات إنتاج الأرض بأكمله في مساحات شاسعة من دولة الكونغو الحرة. ثم استكمل النظام بإنشاء دومين (أملاك - ضياع) ليوبولد الثاني الخاص منذ عام ١٨٩٠. وانتشر هذا النظام خلال عقد واحد إلى المنطقتين الأخريين، وظل على حاله حتى قيام الحرب العالمية الأولى تقريبًا. بل إن أندريه جيد وجد له بقايا لا يُستهان بها في أواخر العقد الثالث من القرن العشرين (١٩).

وكانت أوجه التشابه بين هذه النظم كبيرة ، حيث اكتشف الافريقيون أنهم لم يعودوا يمتلكون حتى العاج المتجمع لديهم، وأن عليهم أن يقتلوا مزيدًا من الأفيال للحصول على مزيد من العاج وأن ينتزعوا المطاط من الغابات حتى آخر قطرة. وتقاطرت على هذه المناطق أقسى العناصر من حثالة أوروبا . حيث أصبحوا وكلاء للملتزمين، يُتاح لهم أن يسخّروا لأغراضهم جهاز الإدارة الاستعارية كله تسخيرًا لا بُصدَّق ، بما في ذلك الجيش والشرطة والمحاكم. وعلى الرغم من أن الضرائب والعمل القسري كانا عدودين من النَّاحية النظرية ، إلاَّ أنَّ الوكلاء أعادوا تفسير ذلك بحيث يعني أنواعًا من العمل المستمر . فأثر ذلك بالتالي تأثيرًا بالغ السوء على زراعة المحاصيل، ومن ثم على غذَّاء السكان. وأصبح هؤلاء السكان عازفين عن أن يشقوا لكي جمعوا ، ثم يسلموا ، ما كان يدخل دائمًا في نطاق ملكيتهم الجاعية . أو أن يعملوا في جمعه . وكانت عقوبة السجن غير مرضية ولا ناجعة . لأنها تقلُّل من عدد الأيدي العاملة المتاحة ؛ ولذا فقد استبدلها المستعمرون بعقوبات الحلد، والتشويه، وأخذ الرهائن من النساء والأطفال. وحرق القرى ، بالإضافة إلى قدر كبير من القتل. ولا شك في أن الأمراض والجحاعة لم تلبث أن جاءت في أعقاب القضاء على تنظيم العمل في القرى وهروب قرى بأكملها (٧٠٠). ولم يحتفظ أحد بسجلات سِكانية وافية بطبيعة الحالُّ، ولكُّن هناك أتفاقًا واسع النطاق على أن تعداد السكان انخفض انخفاضًا هائلاً. وقد تكون الأدلة على هذا الانخفاض مستندة إلَى تقديرات مبالغ فيها لتعداد السكان قبل التقسيم. وإلى آثار السكان المختفين التي وُجدت على المسالك (المدقّات) وضفاف الأنهار التي هربُوا منها ، إلاّ أن من الصعب تفادي النتيجة القائلة بأن تعداد السكان قد انخفض على الأرجح في تلك المنطقة بين عامي ١٨٩٠ و ١٩١٠ أو حتى بعد ذلك (أما النظرية القائلة بأن ملايين من السكان قد ذهبوا إلى أقرب المناطق الخاضعة للسيطرة الإنجليزية فلا يكاد يوجد ما يؤيِّدها من التِّقارير أو التعدادات السكانية الخاصة بتلك المناطق). وأكثر صعوبة من ذلك، وإن لم يكن مستحيلاً، أن نتصور أن مستوى انتشار الأمراض (التناسلية وغيرها من الأمراض المعدية) التي تعود في نشأتها إلى هذه الفترة قد ظلّ يؤدي إلى مستوى مرتفع من عقم الإناث بعد ذلك بنصف قرن أو أكثر. ومن الصعب كذلك أن نشعر بأن الوضع في هذه المنطقة قد تنا وله بالدراسة الكافية مطبوع أخير للأمم المتحدة يتحدث عن «الصدمة الثقافية» و «عمليات التكيّف» (٧١).

<sup>(</sup>۲۸) ر. ر. کوزینسکي، ۱۹۳۹، ص ۵۸.

<sup>(</sup>٦٩) أ. جيد، ١٩٣٠، في مواضع مختلفة من الكتاب.

<sup>(</sup>٧٠) هناك وثائق كثيرة حول هذه الظاهرة تجمعت نتيجة للمناقشات التي ثارت في أوروبا خلال تلك الفترة. أنظر · ج . سوريه – كانال ، ١٩٧١ ؛ أ. د. موريل ، ١٩٠٦ و ١٩٣٠ ؛ ل. ميدلتون ، ١٩٣٦ ؛ وكذلك مكتب الإعلام والعلاقات العامة ، الكونغو البلجيكي ورواندا – أوروندي ، «الكونغو البلجيكي»، المجلد الأول . بروكسل ١٩٥٩ . (٧١) الأمم المتحدة ، ١٩٧٣ ، ص ٣١ .

وقد أدى التغلغل الاستعاري بمرور الوقت إلى زيادة سكانية كبيرة ، حيث يعزى ذلك في جانب منه إلى إنشاء قاعدة اقتصادية يشهد عليها الكثير من التطورات التي نُوقشت في معظم الفصول السابقة . وقد كان من أبعد هذه التطورات أثرًا تنمية صادرات زيت النخيل من دلتا نهر النيجر ، واكتشاف الألماس ثم الذهب في جنوب افريقيا على مدى السنوات من ١٨٧٠ إلى ١٩٠٠ ، وتطوير صناعة محلية لزراعة الكاكاو في ساحل الذهب في تسعينات القرن التاسع عشر ، واكتشاف مناجم ضخمة من النحاس بين الكونغو وروديسيا الشمالية (زامبيا حاليًا) في السنوات الأولى من القرن العشرين .

غير أن انتشار الطرق والسكك الحديدية قد يكون هو التطور الذي أدى إلى أول الآثار تبكيرًا على معدلات الوفيات. فبحلول أواخر عشرينات القرن العشرين كانت معظم خطوط السكك الحديدية قد تم إنشاؤها وكانت الطرق آخذة في التحسن الملموس. ومع أواخر الثلاثينات ، كانت هناك أعداد محدودة من سيارات النقل تصل إلى جميع أجزاء القارة. وقد أتاحت هذه الشبكة للحكومات وللتجار أن يرسلوا الغذاء إلى مناطق المجاعة ، كما أن وجود شبكة من وسائل النقل والمواصلات إلى جانب وجود عملة تلقى القبول في مناطق شاسعة شجع على إنتاج فائض من الأغذية للسوق. ومنذ حوالى عام ١٩٢٠ ، نجد أن حالات الوفاة بسبب المجاعة – منسوبة إلى حجم العجز في معدل المطر – قد اتجهت إلى الانخفاض المستمر ، وأن قم المستويات البالغة الارتفاع للوفيات ، التي أبقت معدل هذه الوفيات مرتفعًا ، قد بدأت المراجع أمام مقاومة قوية . وحتى ذلك الحين ، كان من المكن في بلاد مثل أوغندا أن يحدث ما يزيد عن مائة ألف حالة وفاة في عام واحد ، كما حدث مثلاً في ١٩١٨ – ١٩١٩ (٧٧) .

ومن الجائز أن المبشرين كان لهم على معدلات الوفاة تأثير صغير ولكنه حقيقي ، ومنفصل عما قاموا به من إنشاء المستشفيات . ويرى أحد المراجع أن «أتباعهم قد اكتسبوا . . على الأقل قدرًا من السيطرة على ظروف الحياة الجديدة التي أوجدها النظام الاستعاري» (٧٣) .

وأخيرًا، فما هو الأثر الذي أحدثه الطب «الغربي» بالفعل في افريقيا؟ إن الرد الموجز على هذا السؤال هو أنه – بصرف النظر عن إجراءات الطوارئ لمكافحة أوبئة معينة – فإن ما وجد من خدمات هزيلة حتى قيام الحرب العالمية الأولى قد تركز بصفة رئيسية على حماية الأوروبيين، ثم بدأت الخدمات بعد ذلك تتوافر بصورة مطردة للعال الافريقيين الذين كانوا لا يزالون يُعتبرون بحق هم المصدر الرئيسي للثروة في افريقيا. أما طب الجماهير فلم تكد تبذل أي محاولة الإقامته قبل منتصف القرن الحالي. ومما يثبت أن الخدمات الطبية لم يكن في وسعها أن تحاول إنجازاً أكثر مما تقدّم أن هذه الخدمات كانت – في تاريخ مثل عام ١٩٣٩ – تحصل على ميزانية سنوية لا تزيد عن شلنين اثنين للفرد الواحد في ساحل الذهب، وعن خمسة بنسات في نيجيريا (٧٤).

وكانت الأمراض التي يتعرّض لها السكان أمراضًا رهيبة. فني تاريخ متأخر مثل الثلاثينات من القرن الحالي، كانت التقارير عن الأحوال في كمبالا تذكر «أن كل مريض يحضر للعلاج يمثّل حالة ملاريا كامنة أو نشطة، فضلاً عن إصابته بنوع أو أكثر من الطفيليات المعوية. وهناك ما بين ٥٠ إلى ٨٠٪ من هؤلاء المرضى مصابون أو كانوا مصابين بالزهري أو الفرمبيزيا (مرض جلدي) أو كليها. وهذا ينطبق أيضًا على مرض السيلان. أما الجذام، والحمى المنتكسة، والدوستاريا، وغيرهما من الأمراض، فإنها

<sup>(</sup>٧٢) د. أ. لو في : ف. هارلو وأ. م. شيلفر (مشرف على التحرير)، ١٩٦٥، ص ١١٠.

<sup>(</sup>۷۳) ر. أوليفر وف ِ د. فاج، ۱۹۲۲، ص ۲۰۶.

<sup>(</sup>٧٤) ر. ر. كوزينسكي، ١٩٤٨ ~ ١٩٥٣. الجزء الأول، ص ١٠.

منتشرة على نطاق واسع » (٧٥) .

وكانت الطفيليات المعوية تشمل الدودة الخطافية، والأسكارس، والدودة الشريطية، والديدان الخيطية ، ودودة غينيا . ويُضاف إلى ذلك كله أمراض وبائية عديدة ، مثل الحمي الصفراء ، والجدري ، ومرض النوم، والأمراض الجديدة المستوردة مثل السل والكوليرا. وحتى قرب نهاية القرن التاسع عشر كان الأوروبيون أكثر تعرّضًا للوفاة بسبب الأمراض المحلية ، كما يتبين من معدلات الوفاة في أوائل القرن بين القوات البريطانية في غرب افريقيا، إذ كانت هذه المعدلات بين الجنود الأوروبيين تبلغ تسعة أضعاف نظائرها بين الجنود الافريقيين(٧٦).

ولم تكن أوروبا مجهزة تجهيزًا طبيًا جيدًا لمغامراتها الافريقية . فني بداية القرن التاسع عشر كان متوسط العمر المتوقع لشخص الجليزي عند ولادته أقل من ٤٠ سنة ، في حَين بلغ هذا المتوسط عند نهاية القرِن في الجلترا وفرنسا وألمانيا زهاء ٤٧ سنة ، تقابلها معدلات وفاة تقرب من ٢٠ في الألف(٧٧) . وفضلاً عن ذلك فإن الثورة الطبية قد تأخرت في توجيه اهتمامها لأمراض المناطق الحارة. فرغم أن التلقيح ضد الجددي كان معروفًا منذ القرن الثامن عشر (وهو ما يرجع في جانبه الأكبر إلى أن هذا المرض لم يكّن من الأمراض الخاصة القاصرة على المناطق الحارة) ، إلاّ أنه حتى طرق انتقال أمراض مثل داء الفيلُ والملاريا والحمى الصفراء لم تكتشف إلا في أعوام ١٨٧٧ و١٨٩٧ و١٩٠٠ على التوالي. وباستثناء الكينين والاستخدام المحدود لمركبات الزرنيخ في مكافحة الزهري والفرمبيزيا ، فإن تطوير العقاقير واللقاحات لمكافحة أمراض المناطق الحارة لم ينشط فعلاً إلا في عشرينات القرن الحالي. ومع ذلك ، فإن إنشاء مدارس طب المناطق الحارة قد بدأ في وقت مبكر عن ذلك كثيرًا، إذ أنه يرجع إلي عام ١٨٩٧ في ليفربول ولندن، و ١٩٠٠ في هامبورغ، و١٩٠١ في بروكسل، وتعقبها المدارس آلتي أنشئت في باريس وبوردو ومرسيليا. أما في افريقيا فقد أنشئت مدرسة لطب المناطق الحارة في كيب تاون في ١٩١٢، وأخرى في داكار في ١٩١٨.

وقد ظلِّ الطب الحكومي في افريقيا المدارية زمنًا طويلاً اختصاصًا عسكريًا، على الرغم من بدء ظهور مستشفيات مدنية صغيرة في تسعينات القرن التاسع عشر . ومنذ عام ١٨٤٠ ، حين وصل أول طبيب إرسالية إلى سييراليون ، تناثر عبر غرب افريقيا عدد من المشرين المستغلين بالطب ، كان من بيهم بعض الأفارقة (معظمهم من سييراليون). وكانت هذه الخدمات تتركز إلى حد بعيد على إنقاذ الجنود وموظفي الإدارة والمبشرين، مع توجيه بعض العناية إلى الحنود الافريقيين وعال الحكومة وعال الإرسالياتُ التبشيرية. إلا أن النجاح الحقيقي لم يبدأ ظهوره إلاّ في بداية القرن الحالي، كما يتبين من المعدلات الأولية للوفاة بين الموظفين الأوروبيين في ساحل الذهب ، التي انخفضت من ٧٦ في الألف في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر إلى ٣١ و٢٢ و١٣ في الألف في أعوام ١٩٠٢ و١٩٠٣ و ١٩٠٤ على التوالي. بل إنه حتى مع أخذ فئات الأعمار في الاعتبار ، فإن هذه المعدلات تبدو جيدة إذا قورنت بنظائرها في إنجلترا ابتداء من عام ١٩١٢ (٧٨) . وقد رُئي أن تفسير ذلك يكمن في تدابير الصحة

<sup>(</sup>۷۰) هـ. ب. توماس ور. سكوت، ۱۹۳٥، ص ۳۰۳ و ۳۰۴.

<sup>(</sup>٧٦) محسوبة من بيانات أوردها ر. ر. كوزينسكي. ١٩٤٨ – ١٩٥٣، الحزء الأول. ص ١٦. وتعطى معدلات وفيات إجمالية للجنود الأوروبيين قدرها ٤٢٧ لكلُّ ألف، وللجنود الافريقيين قدرها ٤٦ لَكل ألف.

<sup>(</sup>۷۷) ن. كيفتز وو . فليجر ، ١٩٥٩ ، ص ٣٣ إلى ٣٦، ل. إي. دبلن وأ. ج. لوتكا وم. سبيغلمان، ١٩٣٦ ، ص ٦١.

<sup>(</sup>۷۸) ر. ر. كوزينسكى، ۱۹٤٨ – ۱۹۵۳، الجزء الأول، ص ۱۷ و ۱۸.

العامة التي اتخذت لمكافحة الملاريا والحمى الصفراء، وفي الأساليب المحسنة لمعالجة أمراض المناطن الحارة، وفي فصل مناطق عيش المرضى بالأمراض المعدية. ولا بد أن تدابير الصحة العامة كان لها بعض الأثر على العدد القليل نسبيًا من الافريقيين الذين كانوا يعيشون في المراكز الإدارية الرئيسية، وخاصة في لاغوس بعد التدابير التي اتخذها في السنوات الأولى من القرن الحالي الحاكم وليم ماك غريغور والدكتور رونالد روس (الذي كان قد حدد طرق انتشار الملاريا). وكان استخدام الأساليب الأوروبية في تحسين صحة الافريقيين أمرًا تافه الأثر، حيث يعود ذلك جزئيًا إلى أن أوروبا كانت تقدّم إغراءات أكبر بعد الحرب العالمية الأولى، كما يعود من ناحية أخرى إلى أن القوى الاستعارية خفضت الإنفاق على الخدمات الصحية مع حلول أزمة ١٩٣٠ الاقتصادية. وفي عام ١٩٢٤ كانت لدى نيجيريا مؤسسة طبية «نظرية» تضم طبيبًا واحدًا لكل ٢٠٠٠ من السكان، ولكن ربع هذه الوظائف فقط هي التي كانت مشغولة بالفعل. والواقع أنه في عام ١٩٣٩ كانت نسبة عدد الأطباء إلى تعداد السكان أقل من نظيرتها في عام ١٩٦٤ ابنا يوجد في الثلاثينات اثنا عشر مستشفى للوفاء باحتياجات أربعة آلاف أوروبي، يقابلها اثنان وخمسون مستشفى لخدمة ٤٠ مليون افريقي (١٨٠٠).

ونظرًا للنقص الكبير في عدد الأطباء، فإن الخدمات العلاجية الواسعة النطاق كانت تعتمد على مدى إمكان إنشاء عيادات طبية ريفية تقدم رعاية كافية بواسطة خدمات مساعدين طبيين، وعلى مدى إمكان تنظيم مشروعات محلية للعون الذاتي. وفي نيجيريا، افتتح مستوصف في عام ١٩٠٤ في مدينة إيبادان، وأعقبه في السنوات التالية افتتاح عدد آخر في مدن منطقة قبائل اليوروبا (٢٨١). ومع حلول عام ١٩٠١، كانت حكومة سيبراليون تمنح في كل منطقة إدارية جائزتين لشيخي القريتين اللتين تحقق فيها أكبر قدر من التحسن في المرافق الصحية العامة (٢٨). وفي عام ١٩٣٤ كانت توجد في أوغندا مستشفيات في كل المدن الرئيسية، بالإضافة إلى ثمانية وثمانين من المستوصفات الفرعية في المناطق الريفية قدمت العلاج خلال العام لعدد من السكان يبلغ ٥٤٥ ١٣٧٨ (٢٣٠). بيد أنه لا تجوز المبالغة في تقدير مغزى عده التغيرات: فني كثير من المستوصفات كانت الأدوية والعقاقير قليلة والعاملون غير واثقين بالضبط نما يجب عمله؛ وهي حال لا تزال قائمة في الكثير من مناطق افريقيا الريفية حتى كتابة هذه السطور. وقد زار الكاتب الفرنسي اندريه جيد المرافق الصحية في «بيتو» على نهر أوبانغي في أواخر عشرينات القرن الخالي وعلق عليها تعليقًا لاذعًا بقوله إن الإمدادات الوحيدة التي ترد إليها لمكافحة أمراض افريقيا الوسطى هي صبغة اليود، وحامض البوراسيك، وأملاح غلوبر (١٨٥).

وقد كان التخفيض الأكبر في معدلات الوفاة الافريقية (في الفترة التي يتناولها هذا الفصل بالتأكيد) راجعًا على الأرجح إلى مكافحة الانفجارات الدورية في الوفيات بسبب الجماعات والأوبئة. ولعلّ قدرًا من هذا التخفيض قد نشأ عن مجرد تعويض عن ارتفاع في نسبة الإصابة بأمراض معينة سبّها وجود

<sup>(</sup>۷۹) المرجع السابق، ص ۹ و ۱۰.

<sup>(</sup>۸۰) و. رودني، ۱۹۷۲، ص ۲۲۵.

<sup>(</sup>۸۱) ر. شرام، ۱۹۷۱، ص ۱۲۵.

<sup>(</sup>۸۲) لا يحمل اسم مؤلفه، ۱۹۱۰ (أ).

<sup>(</sup>۸۳) هـ. ب. توماس ور. سكوت، ۱۹۳۵، ص ۳۰۶ و ۳۰۵.

<sup>(</sup>۸٤) أ. جيد، ۱۹۳۰، ص ٣٣.

الأوروبيين. وتكاد كل مراجع ما قبل الحرب العاليمة الأولى تجمع على القول بأن الانفجارات الوبائية لمرض النوم التي حدثت عبر افريقيا الاستوائية في تلك الفترة قد نشأت في جانبها الأكبر عن نشاط الأوروبيين حيث تفترض أغلب هذه المراجع أن وسائل المواصلات الجديدة وما أحدثته من اضطراب في الأدغال قد تسبب في نشر ذباب التسي تسي أو دفعه إلى أماكن قريبة من القرى (٥٥). كما قيل إن ما سمي بوباء الزهري في أوغندا في مطلع القرن العشرين كان ظاهرة جديدة قوبلت بدرجة عالية من الجدية في مكافحتها بحيث انتهت الحملة المضادة إلى إنشاء «مرفق الخدمة الطبية الأوغندية». وفي الكاميرون، قبل إن الزهري كان غير معروف في عام ١٨٩٥، ثم أصبح واسع الانتشار في ١٩٠٥. ولعل الحقيقة في موضوع الزهري الافريقي أكثر تعقيدًا من ذلك: فالجرثومة التي تحدثه قريبة الشبه بجرثومة مرض الفرميزيا إلى درجة يصعب معها تصور عدم وجود نوع من الزهري الم تاريخ طويل في القارة (٢٨٠). وإذا كانت هناك أدلة واضحة على أن أشكالاً عنيفة من الزهري المنوطن يحتمل أنه كان واسع الانتشار وكانت عدواه افريقيا ، فإنه يبدو أن هناك نوعًا خفيفًا من الزهري المتوطن يحتمل أنه كان واسع الانتشار وكانت عدواه تنقل عن طريق نوع من التلقيح في أوغندا (١٨٥).

ومع تسارع التقدّم منذ مطلع القرن ، حققت حملات مكافحة الأوبئة - فيا يبدو - قدرًا من النجاح . وقد كافح البريطانيون مرض النوم بإبعاد ذباب التسي تسي عن السكان ، إذ منعوا الحيوانات البرية من ورود عيون الماء في المناطق المسكونة ، وقطعوا شجيرات الأدغال التي يتجمّع فيها الذباب ، بل المخذوا تدابير أبعد شأنًا ، مثل نقل بحموعات من السكان ، كما حدث عندما نقلوا السكان من الشواطئ الأمامية لبحيرة فيكتوريا . أما الفرنسيون فقد عالجوا أعدادًا ضخمة من الحالات الفردية ، حيث تبرز في هذا الصدد أعمال الدكتور أ . جامو ، الذي استخدم مركّب الزرنيخ المسمى « أتوكسيل » . وهناك منطقة تشمل ٢٠٠٠ ١٢٤ نسمة في الكاميرون عولجت على هذا النحو ، وكان معدل الوفيات الإجهالي الخاص بها في عام ١٩٢٤ هو ٨١ في الألف ، منها ٣٦ نقطة تعزى إلى مرض النوم ، ثم أمكن الانتصار على الوباء في عام ١٩٣٠ . وفي أوغندا ، حيث جرى تمييز مرض النوم لأول مرة عام ١٩٠١ ، ذكر أن هذا المرض قد أدى إلى أكثر من ٢٠٠٠ حالة وفاة حتى عام ١٩٠٦ ، عندما بدأت عمليات نقل السكان على نطاق واسع . غير أنه مع حلول عام ١٩١٨ كان قد توفر قدر من الثقة في أن المرض قد تم احتواؤه على ناهرة في الثلث الأول من القرن العشرين ؛ فني العقد الأول منه سجّلت في مصر ستة الطاعون الدمّلي نادرة في الثلث الأول من القرن العشرين ؛ فني العقد الأول منه سجّلت في مصر ستة الاف حالة انتهى نصفها الى الوفاة (٨٩) ، في حين أدى هذا الوباء إلى وفاة ما يقرب من ستين ألف نسمة في أوغندا حتى عام ١٩٣٧ ، وفي لاغوس عام ١٩٢٤ ،

<sup>(</sup>٨٥) تؤكّد التحليلات الحديثة المعتقدات السابقة بالرغم من الحتلافها في الأسباب. وقد جاء في أ. ج. دوغان، ١٩٦٢، أن مرض النوم انتشر بسبب الحرية المتزايدة في الحركة التي أتاحتها الإدارة الاستعارية للشعوب وحيواناتها، بينا يضيف ج. فورد، ١٩٧١، إلى ذلك قوله إن شبكة جديدة كاملة من أنماط الحركة للأشخاص والحيوانات الأليفة قد أصبحت متوفرة مما غير التوازن الايكولوجي تغييرًا تامًّا وسمح لفترة من الوقت بانتشار المرض على نطاق واسع. (٨٦) ف. كارترايت وم. د. بيديس، ١٩٧٢.

<sup>(</sup>۱۱) ح. فارترایت و م. د. بیدیس ۱۱۲۱ .

<sup>(</sup>۸۷) ج. ن. ب. دافیس، ۱۹۵۲، ص ۱۰۶۱ إلی ۱۰۰۵.

<sup>(</sup>٨٨) دّ. أ. لو في : ف. هارلو وأ. م. شيلفر (مشرف على التحرير) ١٩٦٥ ، ص ١١١.

<sup>(</sup>٨٩) لا يحمل أسم مؤلفه، ١٩١٠ (ب).

<sup>(</sup>۹۰) هـ. ب. توماس ور , سكوت ، ۱۹۳٥ ، ص ۳۰۹ .

وبصفة أكثر عمومًا في مناطق قبائل اليوروبا في نيجيريا عام ١٩٢٥ (١٩). وقد أظهرت تدابير المكافحة في افريقيا الغربية البريطانية أن المرض يمكن احتواؤه ؛ فخلال اجتياحه لأكرا أغلقت المدينة ، ووُزِّعت فيها وسم الف جرعة من لقاح هافكين المضاد. ووقعت أوبئة الحمى الصفراء من السنغال إلى السودان على فترات لم يمكن التنبؤ بها . وفي عام ١٩٢٧ ، كان قد تم إيجاد لقاح مضاد للمرض في مختبرات روكفلر في هيابا » على مشارف لاغوس . إلا أنه نظرًا لأن اللقاح لم يُستخدم على نطاق واسع حتى الحرب العالمية الثانية ، فإن كل نجاح تحقق في مكافحة المرض حتى عام ١٩٣٥ كان يرجع إلى مكافحة البعوض في المناطق الحضرية واستخدام الشباك الواقية منه (الناموسيات) . ومن المشكوك فيه أن يكون معدل الإصابة بالجذام قد انخفض خلال هذه الفترة ؛ فقد استخدم زيت أليبول المضاد للمرض في نيجيريا منذ أوائل العشرينات ، ولكن تقديرات عام ١٩٣٨ تفيد أن واحدًا في المئة من السكان لا يزالون مصابين به (١٣٠) . وكان التحصين ضد الجدري ضئيل النطاق ، بحيث أنه حتى أواخر الثلاثينات لم يكن قد طرأ على معدلات الإصابة بالمرض تحسن ملموس إلا في ساحل الذهب وجنوب نيجيريا (١٣٠) . وكان التحتكاك بالأوروبيين والاشتراك في الحرب العالمية الأولى قد كفلا لوباء الأنفلونزا يكن ناحية أخرى ، فإن الاحتكاك بالأوروبيين والاشتراك في الحرب العالمية الأولى قد كفلا لوباء الأنفلونزا الذي انفجر في القرن العشرين ، على الرغم من أن معدلات الوفيات قد تكون أقل منها في آسيا نظرًا لأن كثيرًا للوفيات في القرن العشرين ، على الرغم من أن معدلات الوفيات قد تكون أقل منها في آسيا نظرًا لأن كثيرًا من خمعات السكان الافريقيين كانت لا تزال تتمتع بحاية العزلة النسبية .

وكانت معدلات الوفيات لا تزال بالغة الارتفاع في مناجم افريقيا الجنوبية في السنوات الأولى من القرن الحالي. وفي عام ١٩٠٧ قامت لجنة بوضع تقرير عن الوضع في الترانسفال فلفتت النظر إلى معدلات للوفاة في المناجم كانت تبلغ آنئد ٧١ في الألف بين الافريقيين القادمين من افريقيا المدارية مقابل ٢٨ في الألف بين البيض، علمًا بأن تلك مقابل ٢٨ في الألف بين البيض، علمًا بأن تلك المعدلات كانت قد انخفضت عن نظائرها التي كانت قبل عامين تبلغ ١٣٠ و ٣٥ و ٢٠ على التوالي (١٤٠). وفي معظم أجزاء القارة، لم يتحقق سوى القليل من التقدّم في مكافحة أعظم النكبات على الإطلاق، وهي الملاريا التي تضعف إن لم تقتل، والتي تفسر الكثير من حالات الوفاة التي تعزى إلى أسباب أخرى.

#### التطور الديموغرافي حتى عام ١٩٣٥

إن هذه المحاولة لتحليل القوى الديموغرافية السائدة في افريقيا تحليلاً أكثر تفصيلاً مما جرى في المحاولات السابقة لتقدير التغير في الأعداد الإجهالية للسكان لا تؤدي إلى أي اقتناع حقيقي فيا يتعلق بالاتجاهات الديموغرافية. وقد كان مفتاح التغير بلا شك هو مستويات معدلات الوفيات واتجاهاتها ، إذ لا يوجد للدينا دليل على أن التغيرات في معدلات الإنجاب قد أثرت تأثيرًا كبيرًا على القارة في مجموعها. ومن

<sup>(</sup>۹۱) د. شرام، ۱۹۷۱، ص ۱۲۱ و۱۲۲ و۱۹۲.

<sup>(</sup>٩٢) المرجع السابق. ص ٢٣١.

<sup>(</sup>۹۳) ر. رّ. كوزينسكي ، ۱۹٤۸ – ۱۹۵۳ ، الجزء الأول ، ص ۱۱ و۱۲.

<sup>(98)</sup> لا يحمل اسم مؤلفة ، ١٩١١ ، وانظر أيضًا : لا يحمل اسم مؤلفه ، ١٩١٣ ، حيث جاء فيه أنه قد طرحت أسئلة في برلمان جنوب افريقيا اضطرت وزير شؤون الأهالي المحليين فيها إلى الاعتراف بأن معدلات وفيات عال المناجم كان يجري تخفيضها مانتظام وذلك باستبعاد الوفيات التي تحدث في المجمعات السكنية بينها تدل الوفيات الشهرية حتى سنة ١٩١٣ على أن المعدل السنوي لها كان يصل إلى ٢٠٠ في الألف أو أكثر.



الشكل 1\_م11 : عيادة متنقلة لمكافحة مرض الجذام في قرية صغيرة شال بانغي، (أوبانغي – شاري). (الصورة : أعيد طبعها من كتاب French Equatorial Africa of French Equatorial Africa من الناشرين ، مطبعة جامعة ستانفورد ، ١٩٦٠ ، حقوق الطبع محفوظة لفرجينيا طومسون آدلوف). المحتمل أن تكون نسبة المواليد قد انخفضت لفترة محدودة في منطقة الإنجاب المنخفض في افريقيا الوسطى ؛ ومن رأي مشروع جامعة برينستون أن تحليل نسبة المواليد حسب فئات العمر يشير إلى أن هذا قد حدث خلال الفترة التي تشملها هذه الدراسة في أجزاء من شال الكاميرون ، وجمهورية وسط افريقيا ، والغابون ، والنيجر ، والسودان ، وزائير (٩٥) . وربما طرأت بعض الزيادة في معدلات المواليد في بعض الأماكن بسبب تحسن صحة الإناث ، إلا أن هذه الزيادة لم تكن على مستوى يعتد به - كا رأينا - قبل عام ١٩٣٥ . وعلى أية حال فإن الأدلة التي لدينا والمستمدة من البيانات الخاصة بفئات الأعمار تشير الى ثبات يبعث على الدهشة (٩٦) . وربما كانت هناك تغيرات في أنماط تعدد الزوجات ، إلا أنه على الرغم من الاعتقاد الواسع الانتشار بأن نظام تعدد الزوجات يؤدي إلى خفض نسبة المواليد ، فإن الدلائل المستمدة من افريقيا المدارية تشير إلى ضعف هذا التأثير ؛ ذلك أن النساء في نظام تعدد الزوجات قد يتميزن بأن متوسط عدد حالات الولادة لديهن أقل من نظيره بين النساء في ظل نظام الزوجة الواحدة نتيجة لزيادة الميل إلى إضافة زوجات أخر في الزيجات القليلة الإنجاب ، ولأن الزواج من أرملة الأخ مصدر لبعض حالات تعدد الزوجات (٩٠) .

وهناك أدلة قاطعة على نمو السكان خلال العقود الأولى من القرن الحالي في تلك المناطق التي توجد عنها إحصاءات كافية ، مثل مصر ، حيث تضاعف عدد السكان بين عامي ١٨٨٧ و ١٩٣٧ (١٩٣٠ ، موساحل الذهب حيث الزيادة الظاهرة التي تجاوزت الثلث بين تعدادي عامي ١٩٢١ و ١٩٣١ لا يمكن أن تكون مجرد نتيجة جانبية لتحسن أساليب التعداد (٩٩) ، وجنوب افريقيا حيث قاربت كل من الزيادة الكلية والزيادة في تعداد الافريقيين الضعف بين تعدادي عامي ١٩٠٤ و ١٩٣٦. غير أن هذه كلها كانت مناطق رخاء استثنائي أو تدابير إدارية غير عادية ، وهو ما يدل عليه جزئيًا وجود التعدادات أصلاً ؛ ومن ثم يجب افتراض أن سكانها يزيدون بمعدل أكثر سرعة من معدل الزيادة الإجهالي للقارة في محموعها .

ونظرًا لكل هذه التحفظات، وانطلاقًا من حقيقة أنه لا يمكن لأحد أن يعرف حجم سكان افريقيا قبل القرن الحالي، فإن الاتجاهات التالية تبدو أقرب إلى الحقيقة من تلك التي عرضت حتى الآن. إن غزو المزارعين للغابات المدارية هو الذي يرجع إليه في المحل الأول بروز معدل نمو قدره ٢٥٠٠ في المائة سنويًا للقارة بأكملها (وقد يرتفع هذا المعدل إلى ٥٠٠ في المائة في مناطق الغابات). ويعتبر هذا التقدير معقولاً للفترة من عام ١٥٠٠ حتى عام ١٨٥٠، مع افتراض أن تسارع معدل تغير نوعية الغذاء في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر قد أدى إلى معادلة الخسائر الناشئة عن تجارة الرقيق. ومع تضاؤل تلك التجارة، يغدو من المعقول افتراض ارتفاع معدل الزيادة السكانية المذكور حوالى عام تقسيم

<sup>(</sup>٩٥) و. براس وآخرون، ١٩٦٨، في مواضع متفرقة من الكتاب.

<sup>(</sup>٩٦) في غانا بين عامي ١٩٢١ و ١٩٦٠؛ ج. ش. كالدويل في : و. بيرمنغهام و إي. و. نيوشتات وأ. ن. أومابويه (مشرف على التحرير) ، ١٩٦٧، ص ٩٤؛ وكذلك في شال نيجيريا في الفترة الواقعة بين إحصاءات السكان لكل من عام ١٩٢١ وعام ١٩٥٢|١٩٥٣؛ س. ك. ميك ، ١٩٢٥، ص ١٨٠، وأ. فان دي فال في : و. براس وآخرون . ١٩٦٨.

<sup>(</sup>٩٧) أنظر هـ. ف. موشام، ١٩٥١، ص ٢٥٨ إلى ٣٦٣. وب. أو. أوهاديك، ١٩٦٨، ص ٢٦٨ إلى ٢٦٨.

<sup>(</sup>۹۸) س. ف کایزر، ۱۹۶٤، ص ۳۸۵ وما یلیها.

<sup>(</sup>٩٩) ج. ش. كالدويل في: و. بيرمغهام وو. إي. نيوشنات وأ.ن. (مشرف على التحرير)، ١٩٦٧، ص٢٠ إلى ٢٣.

افريقيا جنوب الصحراء الكبرى واحتلالها. ومع أن عدم استقرار معدل النمو السكاني قد استمر في بعض المناطق حتى الحرب العالمية الأولى ، فإن تزايد السكان في أجزاء من شهال افريقيا وجنوبها ، وربما أيضًا في ساحل العاج ، قد يكون نجح في أكثر من مجرد تعويض آثار الهجوم العنيف على دولة الكونغو الحرة وعلى الكونغو الفرنسي حوالى عام ١٩٠٠ ، مجيث يمكننا أن نفترض أن معدل نمو سكان القارة قد انخفض إلى زهاء ٢٥٠ . في المائة عند بداية القرن الحالي ، واستمر في الارتفاع بعد ذلك إلى أن أصبح ٥٠ . في المائة حتى عام ١٩٢٠ ، ثم ١ في المائة بين ١٩٢٠ و ١٩٣٥ . وعن طريق الإسقاط الإحصائي الاستعادي من رقم مفترض قدره ٦٥ مليونًا في عام ١٩٣٥ (١٠٠٠) ، يمكننا التوصل إلى التقديرات السكانية التالية في التواريخ المبينة : ٤٧ مليون عام ١٩٥٠ ؛ ١٠٤ مليون عام ١٨٥٠ ؛ ١٢٩ مليون عام ١٩٥٠ .

ومدلول هذا الإسقاط الإحصائي هو أنه يؤيّد أن ثورة العصر الحجري الحديث كانت تنتقل ببطء عبر افريقيا جنوب الصحراء الكبرى على مدى ثلاثة آلاف عام، حاملة معها استخدامًا أكثر كثافة للأرض واستقرارًا بشريًا أكثر كثافة أيضًا. ويمكن مقارنة هذه المؤشرات على الزيادة السكانية المطردة بتقديرات ديوران المنخفضة، حيث تنفق مجموعتا الأرقام على حجم السكان حوالى عام ١٥٠٠. ولكن المقارنة تشير إلى معدلات نمو أكثر انخفاضًا في القرنين التاسع عشر والعشرين، بحيث تغدو هذه المعدلات خلال هذه الفترة أقرب كثيرًا إلى متوسطات تقديرات ديوران. ويشير الإسقاط الإحصائي الى أن تعداد سكان افريقيا بلغ حوالي ١٦٠ مليون عند بداية فترتنا هذه، وأن هذا العدد زاد بمقدار بهري المنوبي المناه خلال الخمسة والخمسين عامًا التالية فبلغ ١٦٥ مليونًا عام ١٩٣٥.

# إعادة توزيع السكان والتحول الحضري

شهدت هذه الأعوام الخمسة والخمسون تدفقاً سكانيًا قُدّر له أن يكون بعيد الأثر في تحديد طبيعة افريقيا الجديدة. فقد كان معنى إضافة ٤٥ مليون نسمة أنه لم يعد ممكنًا لجميع الأفراد أن يجدوا لهم مكانًا في نفس المساحة أو الحيز الذي كان يشغله أسلافهم ، مما أدى إلى تسارع حركة انتقال السكان إلى الأراضي غير المأهولة. والأكثر دلالة من ذلك أنه – منذ تسعينات القرن التاسع عشر في غرب افريقيا ، ومنذ تاريخ سابق على ذلك في افريقيا الجنوبية وتاريخ آخر لاحق له في شرق افريقيا – بدأ العمال المهاجرون ينتقلون مسافات شاسعة بحثًا عن العمل المأجور. وكان دافعهم إلى ذلك في البداية هو الحاجة إلى دفع الضرائب ، ثم أصبح الدافع الأقوى بعد ذلك هو الرغبة في شراء السلع والانتقال إلى الأماكن البعيدة . وكان جميع هؤلاء العمال تقريبًا في البداية عمالاً مهاجرين موسميين ، ثم تزايدت الهجرة الأطول أمدًا تزايدًا مطردًا (١٠١١) . وفي نهاية العقد الثالث من القرن العشرين ، أصبح عدد العمال المهاجرين سنويًا يناهز مع علمل يتدفقون من السافانا إلى ساحل الذهب ونيجيريا (١٠١١) . ولم تفرض الحكومات إلاّ قيودًا قليلة على الانتقال ، باستثناء جنوب افريقيا والروديسيتين الشمالية والجنوبية ، حيث قصرت الحكومات قليلة على الانتقال ، باستثناء جنوب افريقيا والروديسيتين الشمالية والجنوبية ، حيث قصرت الحكومات قليلة على الانتقال ، باستثناء جنوب افريقيا والروديسيتين الشمالية والجنوبية ، حيث قصرت الحكومات قليلة على الانتقال ، باستثناء جنوب افريقيا والروديسيتين الشمالية والجنوبية ، حيث قصرت الحكومات قليلة على الانتقال ، باستثناء جنوب افريقيا والروديسيتين الشمالية والجنوبية ، حيث قصرت الحكومات المحكومات المهاجورة الأسلة على الانتقال ، باستثناء جنوب افريقيا والروديسيتين الشمالية والمحدودة المحكومات الحكومات المحدودة الشافعات المحدودة المحدودة الشافعات المحدودة المحدودة المحدودة المحدودة الحدودة المحدودة المحدودة

<sup>(</sup>١٠٠) مستمد من تقديرات الأمم المتحدة بعد تعديلها تعديلاً طفيفًا يتفق مع المعلومات الجديدة عن السكان التي استمدت من التعدادات المجراة بعد الحرب العالمية الثانية.

<sup>(</sup>١٠١) ج. ش. كالدويل، ١٩٦٨، ص ٣٦١ إلى ٣٧٧.

<sup>(</sup>۱۰۲) ج. سوریه – کانال، ۱۹۷۱، ص ۲٤٦.

الانتقال على الذكور البالغين المؤقتين، درءًا لاحتالات التوطن والاستقرار وللضغوط من جانب نقابات العال البيض (١٠٣).

والذي حدث في النهاية هو أن الجانب الأكبر من تيارات الهجرة هذه تدفق لا إلى المزارع والمناجم، وإنما إلى المدن، الأمر الذي أدى بعد حين إلى إيجاد مراكز في معظم المناطق كبيرة الحجم بدرجة تكني لقيام إدارات وطنية وصناعات ثانوية. وقد كانت في افريقيا بطبيعة الحال مدن عريقة قائمة في وادي النيل الأدنى، ومدن أحدث عهدًا في بلاد المغرب العربي، وسافانا افريقيا الغربية، واليوروبالاند في نيجيريا، ووسط ساحل الذهب. ومع ذلك فإنه في عام ١٨٨٠ لم يكن يوجد أكثر من فرد واحد من كل ثلاثمائة فرد يعيش في مراكز يزيد تعداد سكان الواحد منها عن ١٠٠٠٠٠ نسمة، وذلك مقابل واحد في الخمسين في آسيا، وواحد من كل خمسة عشر في أوروبا (١٠٤).

ولم يحدث التغير الحقيقي إلا في فترتنا الحالية، وخاصة في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى. فني افريقيا المدارية، إذا استثنينا نيجيريا وأخذنا قائمة بست عشرة مدينة قدر لها أن تغدو ذات أهمية كبرى في القرن العشرين، يمكننا أن نقدر تعداد سكان كل من هذه المدن في عام ١٨٨٠ بما يقرب من ٥٠٠٠ القرن العشرين، يمكننا أن نقدا تعداد سكان كل من هذه المدن في عام ١٩٣٠ ليتجاوز نصف المليون في نسمة، وأن نجد أن هذا التعداد قد تضاعف خمس مرات بحلول عام ١٩٣٠ ليتجاوز نصف المليون في كل مدينة (مما أدى إلى إيجاد قاعدة لمعدل تضاعف يزيد عن عشر مرات على مدى الأربعين سنة التالية). وفي عام ١٩٣١ كان تعداد سكان داكار قد زاد إلى ٢٠٠٠ وبلغ تعداد سكان فريتاون أكرا مدينة بنصف قرن ؛ كما بلغ تعداد أكرا مدينة وأديس أبابا ٢٥٠٠٠ ونيروبي ٢٥٠٠٠ ودار السلام ٢٥٠٠٠.

<sup>(</sup>۱۰۳) ر. أوليفر وج. د. فاج، ۱۹۹۲، ص ۲۱۹ و۲۲۰.

<sup>(</sup>١٠٤) حُسبت على آساس البيانات التي أوردها ب. م. هاوزر في : ب. م. هاوزر (مشرف على التحرير) . ١٩٥٧، ص ٥٣ إلى ٩٥.

<sup>(</sup>١٠٥) معظم الأرقام الخاصة بمدن نيجيريا مأخوذة من كتاب و. باسكوم، ١٩٥٩، ص ٢٩ إلى ٤٣.

مدينة في افريقيا الجنوبية (جنوب افريقيا وروديسيا وأنغولا وموزمييق) يزيد على المليون، وهو ما يمثل زيادة إلى عشرة أضعاف تقريبًا على مدى نصف القرن السابق؛ كما كان تعداد سكان مدينة جوهانسبورغ يقترب من ٤٠٠٠٠ نسمة. وكان السكان في المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى يتدفقون إلى الهانئ ومدن التعدين والمدن الإدارية التي انتشرت في المنطقة كلها وكان حجمها يتضاعف مرة كل عشرين سنة تقريبًا. وأنشئ في شمال افريقيا عدد من المدن الجديدة، وإن كان معظم النمو قد قام على أسس أكثر قدمًا، وكان التضاعف يحدث مرة كل خمسة وثلاثين عامًا تقريبًا. وعلى مدى نصف القرن المعني هنا، كان تعداد هذه المدن الكبيرة قد زاد بمقدار أربعة ملايين نسمة، وكان التوازن الإقليمي قد تغير بحيث انخفض نصيب شمال افريقيا من مجموع السكان في هذه المراكز الحضرية من ثلاثة الأرباع إلى أقل من ثلاثة أخماسهم، وارتفع نصيب افريقيا المدارية من الخمس إلى الربع (في حين أنه في داخل افريقيا المدارية من نلابع إلى الثلث).

#### أساس للمستقبل

مع حلول عام ١٩٣٥ ، كانت افريقيا قد نجحت في الصمود للصدمة الديموغرافية الناشئة عن الاستعار الأوروبي، فأصبحت معدلات المواليد فيها تزيد كثيرًا عن معدلات الوفيات، وغدت توقعات الحياة أكثر استقرارًا وأقل تعرَّضًا للتهديد بكثير في أنحاء عديدة من القارة ، ولا سما في المدن النامية . حقيقة أن معدلات الوفيات كانت لا تزال عالية – لعلها تزيد على ٣٠ في الألف للقارّة في مجموعها – وأن توقعات الحياة وقت الميلاد لم تكن تتجاوز ٣٠ عامًا ، إلاّ أن أمراض افريقيا المدارية هي التي كانت تحد من توسع الغزاة أكثر من أي عامل آخر ، فمنعت تحول افريقيا إلى امريكا لاتينية أخرى . ومع ذلك فقد ازداد تعداد سكان القارة البيض إلى ثلاثين ضعفًا ، من ٢٥٠٠ عام ١٨٠٠ ، معظمهم في منطقة الكاب، إلى ثلاثة أرباع المليون عام ١٨٨٠ ، خمسة أسداسهم في جنوب افريقيا والجزائر ومصر . وفي عام ١٩٣٥ كان هؤلاء قد تضاعفوا خمس مرات أحرى فأصبح تعدادهم ٣,٧٥ مليون نسمة ، نصفهم في جنوب افريقيا ، وربعهم في الجزائر ، وخمس آخر منهم في بقية أنحاء شال افريقيا . وخلال نفس الفترة ، زاد تعداد الآسيويين (وكلهم تقريبًا من الهنود باستثناء قليل من تجمعات الصينيين الصغيرة أكبرها في إقليم راند في جنوب افريقيا) من زهاء ٠٠٠٠ نسمة إلى ما يزيد على ثلث المليون ، ثلثاهم في جنوب افريقياً . لقد كان التغير يتخذ سبيله ، ولكن الذين أدركوا ذلك بوضوح كانوا قليلين ، كما يتبين من تقدير أوروبي جاد لتعداد للسكان حسب الأصل العرقي في الجزائر في العقد الثالث من القرن العشرين ، حيث يرد : «لا يوجد لدى معظم الفرنسيين في افريقيا سبب للخشية من حدوث أي محاولة أخرى جادة للتخلص من السلطة القائمة ؛ فهم يشيرون إلى وجود ما يزيد على ثمانمائة ألف أوروبي ، مقابل خمسة ملايين ونصف مليون من السكان المحليين غير المترابطين، الذين لا يمكنهم أن يقوموا بأكثر من مجرد انفجارات صغيرة

وفي ١٩٣٥ كانت افريقيا تقف على أعتاب نمو سكاني سريع قُدَّر له أن يصل بتعداد سكانها – الذي كان قد زاد بالفعل طبقًا لتقديراتنا من ١٢٠ مليون في ١٨٨٠ إلى ١٦٥ مليون عام ١٩٣٥ – إلى ٢٠٠ مليون في أواخر الأربعينات، و ٣٠٠ مليون في منتصف الستينات، ثم ٤٠٠ مليون في أواسط

<sup>(</sup>۱۰۹) ج. کاسرلي، ۱۹۲۳، ص ۵۰.

السبعينات. ويضم هذا الرقم الأخير ٥٠ مليونًا يعيشون في مدن يزيد تعداد سكان كل منها عن السبعينات. ويضم هذا الرقم الأخير ٥٠ مليونًا يعيشون في أحوال افريقيا التي جرى تقسيمها في أعانينات القرن التاسع عشر، والتي كان النقاش يدور وقتها حول إيجاد قوة عمل كافية فيها. وأخيرًا فإن من المفيد أن نتساءل عما إذا كانت هذه التغيرات الضخمة في جانبها الأكبر -أو بكاملها - نتيجة للاختراق الاستعاري للقارة. لا شك في أن قلة الاستقرار السكاني التي أدت في دولة الكونغو الحرة وفي غيرها من مناطق افريقيا الوسطى إلى ارتفاع حاد في معدلات الوفيات، وأدت في أماكن أخرى من القارة إلى تخفيض بطيء في هذه المعدلات خلال القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين بصفة عامة، وإلى تسارع تجمع السكان في المدن وفي مناطق المناجم - هذه القلقلة تعود بكاملها العشرين بصفة عامة، وإلى تزايد الاحتكاك بأناس ينتمون إلى مجتمعات صناعية. ولعله كان مقدرًا للجانب الأكبر من هذه العملية أن يحدث، حتى دون حكم استعاري: فلا ريب في أن النشاط التجاري كان سيفرض نمو المراكز التجارية، وأن مدارس الطب الأوروبية كانت ستهتم بمشكلة حاية التجاري وغيرهم سيفرض نمو المراكز التجارية، وأن مدارس الطب الأوروبية كانت ستهتم بمشكلة حاية التجار وغيرهم

من أمراض المناطق الحارة، وأن المبشرين كانوا سيضعون أساسًا لنظام المستشفيات، وانتهى غير أنه لا شك في أن الحكم الاستعاري المباشر قد أدى إلى تسارع كل هذه العمليات، وانتهى قرب أواخر الفترة التي نتعرض لها إلى المساعدة على تخفيض القمم القصوى لمعدلات الوفيات بفضل ما اهتم به على نحو متزايد وفعال من استيراد واستخدام الوسائل التكنولوجية لمكافحة الأوبئة، وإنشاء شبكة حديثة من وسائل النقل يمكنها أن تكفل توزيع الأغذية في مناطق المجاعة. كما أن الحاجة إلى أيجاد مراكز إدارت الحاربة أدت إلى إنشاء مراكز نمت حولها المدن الجديدة، وأدت الضمانات التي كفلتها الإدارات الاستعارية للسلامة الشخصية ولأمن الاستثمارات من جانب مواطني البلاد الأصلية لهذه الإدارات المستعارية مراكز الاستقرار التجارية ومعسكرات التعدين والمزارع الكبيرة. ولولا وجود الإدارات الاستعارية، لكان أصحاب المشروعات الأوروبيين قد أصبحوا – على الأرجح - أشد جشعًا وفتكًا مما حدث. ويميل الأوروبيون عادة إلى تبرير التوسع الاستعاري بإبراز الإنجازات التي ذكرناها، ولكن تاريخ كل من أمريكا اللاتينية والصين يبين أن معظم هذه المكاسب كان مقدرًا له أن يتحقق بمرور الزمن على أية حال؛ فقد كان نمو التصنيع أمرًا لا رجعة فيه، يحتم التوصل إلى «أسلوب تعايش» فعال مع الموريقيا وغيرها من البلاد النامية التي يتم الحصول منها على المواد الخام اللازمة للصناعة.

### الفصل التاسع عشر

# الآثار الاجتاعية للحكم الاستعاري: البنى الاجتاعية الجديدة

بقلم: أ. أ. أفيغبو

#### التغير والاستمرار

في الميثولوجيات المتعارضة للامبريالية الأوروبية ولوطنية شعوب المستعمرات ، يُعتبر التغير تجديدًا استحدثه الحكم الأوروبي في ما يسمى «المجتمعات التقليدية». ويرى المدافعون عن الامبريالية أن التغير – من حيث انطباقه على شعوب المستعمرات – أمر يشير إلى التقدّم ويعتبر انتقالاً خطيًا حاسمًا ومفيدًا من ثقافة تقليدية ثابتة أو راكدة لا يكاد يمكن وصفها بالمنتجة إلى حداثة دينامية لا حدود لها. ولكن الوطنيين في المستعمرات يجدون في كلمة «التغير» معنى «التخريب وإشاعة الاضطراب» في المحل الأول؛ فهو عملية قام من خلالها امبرياليون فاقدون لكل عاطفة أو تفهم بتدمير العالم الفردوسي الذي كانت تحيا فيه شعوب المستعمرات ، تاركين بدلاً منه عالمًا يفور بالاضطراب وانعدام الاستقرار ونذر المستقبل الغامض. بيد أنه على الرغم من هذين الموقفين المختلفين، فإن الفريقين يتفقان فيا يبدو حول عدد من الافتراضات المشتركة فها يتعلق بالتغير وبالمجتمعات التقليدية في ظل الأوضاع الاستعارية. ومن هذه الافتراضات الاعتقاد بأن المجتمعات التقليدية أو راكدة أساسًا، ومن ثم فهي بطبيعتها مضادة للقيم المحديثة، وبالتالي فإن علاقتها الطبيعية بهذه القيم كانت علاقة صراع؛ والاعتقاد بأن القيم والانجاهات التقليدية في أي مستعمرة بعينها أو حتى في أي منطقة جغرافية تستجيب لأثر الثقافة الأوروبية على نسق نمطي واحد.

إلا أن الدارسين قد أوضحوا مؤخرًا أن الافتراضات السابق بيانها لا ترتكز على أي أساس بالنسبة لافريقيا ، نظرًا لأن المجتمعات التي فرض عليها الحكم الأوروبي كانت بعيدة عن الثبات والركود ؛ بل إنها كانت – على العكس من ذلك – نتاج أجيال ، بل ومئات أو آلاف السنين من التغير . والواقع أنه يمكن التأكيد بأن « التجديد في افريقيا ظل عملية مستمرة منذ العصور الأولى » . فقد كانت افريقيا قبل

الاستعار تحفل بحركة العوامل التي تقترن عادة بالتغير والتجديد مثل التخصص المهني، والتحول الحضري، والحراك الاجتماعي، بل وهجرة الأيدي العاملة.

كما أن نموذج الاستقطاب الثنائي بين «التقليدي – والحديث»، بكل ما يصاحبه من متضمنات الصراع وعدم التوافق، هذا النموذج لا يمكن تطبيقه على كل أوجه الخبرة الافريقية المتعلقة بالتغير في ظل الاستمار. فقد كانت هناك اختلافات متعددة في ردود أفعال الثقافات الافريقية تجاه التجديدات الغربية؛ إذ لم يقتصر الأمر على نبذ عادات ومعتقدات معينة أو تعديلها، وإنما امتد إلى الاحتفاظ ببعضها على أحد مستويات المجتمع في الوقت الذي كان يجري فيه قبول بدائل جديدة لها على مستوى آخر. وعلى سبيل المثال، فقد نبذت تقاليد القرابين البشرية، وتجارة الرقيق، وقتل التوائم في المجتمعات التي كانت تجري فيه هذه المارسات، وحدث دمج بين أفكار قديمة وأخرى جديدة في مجال الدين، ولتي النموذج الأوروبي المثالي للزواج الأحادي القبول كجزء من الصورة العامة المتوقعة لدى قطاعات من النخبة المتوذج الأوروبي المثالي للزواج الأحادي القبول كجزء من الصورة العامة المتوقعة لدى قطاعات من النخبة المتأثرة بالغرب، ولكنه بني جنبا إلى جنب - في ظل القانون - مع نظام تعدد الزوجات بين جههير الريف والحضر. ولدينا الآن جنبا إلى جنب في افريقيا تقاليد معارية محلية وأخرى أوروبية، وأفكار محلية وعناة ويفية وحياة وأفكار وطنية، وقتصاديات عملية وإقليمية مغلقة واقتصاديات نقود وطنية، وحياة ريفية وحياة وأفكار وطنية، ومؤسسات ونظم بيروقراطية غربية وسلطات محلية تقليدية، ومدارس «قرآنية» إسلامية وأخرى، غوسة.

وهكذا نجد أن الكثير من النظم والمؤسسات والأفكار المحلية الافريقية قد صمدت بسهولة لصدمة القيم الأوروبية الاجنبية واستمرت باقية ، أو امتزجت بهذه القيم الأجنبية . وهناك على سبيل المثال حالة قبائل «الإيغبو» التي يتجه الرأي غالبًا إلى أنها قد تبنت الأساليب الغربية على أوسع نطاق : فطبقًا لما تقرّره سيلفيا لايث - روس ، نجد أن الفرد من «الإيغبو» في الثلاثينات كان يتقبل بسهولة مدهشة كلاً من طقوس «المناولة المقدسة» المسيحية والسحر وطب الركة التقليديين ، ويزرع «جنبًا إلى جنب في حديقته المحيطة ببيته الجديد المبني من الاسمنت والمسقوف بالألواح المعدنية زهور الخبازي التي جاءت بها «المدنية» وشجرة «الأوجيريزي» التي تجري حولها الطقوس العائلية الوثنية» (١) . وقد أوضحت مارغريت ريد كيف ممكن أفراد قبائل «نغوني» من إدماج الكنيسة المسيحية والتعليم الغربي في مجتمعهم ، مستخدمين الإثنين كأدوات أو وسائل لزيادة ضهان بقاء ثقافتهم في العالم الحديث . وهم لا يرون في ذلك تناقضًا ، ولا يحدون صعوبة في الجمع بين الطقوس المسيحية وطقوس «النغوني» التقليدية في احتفالات الزواج والاحتفالات الخنائزية (٢) . ووصف الأستاذ فالرز أيضًا بعض الجاعات الأوغندية بأنها «تتقبل بحاس ونجاح» كثيرًا من عناصر التجديد - مع حصر تأثيرها وتكييفها بما يلاثم الثقافة والبنية الاجتاعية التقليديتين وخلاصة عناصر التجديد - مع حصر تأثيرها وتكييفها بما يلاثم الثقافة والبنية الاجتاعية الأولية التي مؤداها أن الفول هي أن الافريقيين في ظل الاستعار كانوا على الأرجح واعين تمامًا الحقيقة الأولية التي مؤداها أن قبول «أشكال جديدة [من شأنه أن] يزيد نطاق الاختيارات» (٣) المتاحة لهم .

وعلى ذلك ، فإن أي تعميم سهل فيما يتعلق باستجابة المجتمعات الافريقية للتأثير الأوروبي لا بد وأن يكون مضللاً؛إذ يجب ألا يغيب عن الذهن امتداد القارة الشاسع ، والتنوع والتباين الكبير الذي تتسم به

<sup>(</sup>١) س. لايث - روس، ١٩٣٩، ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) م. ريد في: ف. تيرنر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) خ. ر. غوسفيلد، في: ج. ل. فنكل ور. و. غابل (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٩.

الثقافات الافريقية ، واختلافات الأمزجة بين الأفراد وبين الجماعات ، فضلاً عن اختلافات التركيب النفسي، ومن ثم حقيقة أن الاستجابة – حتى للمثيرات أو الحوافز المتشابهة – من الأرجح أن تختلف، لا منَّ فرد إلى آخر أو من مجتمع إلى آخر فحسب، بل ومن وقت لآخر داخل المجتمع نفسَه ومن جانب الفرد نفسه . وعادة ما يلفت الآنتباه في نيجيريا إلى الاستجابات المتباينة من قبائل «الإيغبو» و«اليوروبا» و « الهوسا – فولاني » للحكم غير المباشر. وفي كينيا ، تقبلت قبائل « الجيكويو » التجديدات الغربية ، معدلة إياها بما يناسبها، في حين مال الكثير من القبائل الجحاورة إلى اتخاذ موقف مناقض لهذا. ويمكننا إذن أن نتقبل وجهة النظر القائلة بأن التغير في حد ذاته لم يكن جديدًا على افريقيا المستعمَرة ، وأنه لا يوجد مجتمع افريقي واحد لم يتأثر تأثرًا ملموسًا بالاحتكاك الأوروبي أو ضمر وذبل وتلاشى في مواجهته. كما يجبُّ أن نسلم بأن ايديولوجية التغير قد أصبحت، مع الحكم الاستعاري، موضعًا للتقبل الواعى من جانب حكام افريقيا وأولئك الذين يدّعون صداقتهم. بل إنه حتى أولئك الموظفون الاستعاريون الذين كانوا يلتزمون التزامًا قويًا بسياسة الحكم غير المباشر وممارساته – بما ينطوي عليه ذلك من تأكيد على صون النظم والمؤسسات والقيم التقليدية – حتى هؤلاء الموظفون ظلُّوا يدركون الحاجة إلى التغيير. والواقع أن النظم والمؤسسات المحلية والحكام المحليين في ظل الحكم غير المباشر كان ينتظر منهم أن ينهضوا بدور الوسيط لادخال الإصلاحات بالجرعات المحسوبة والأساليب المقبولة من السلطة الاستعارية. وكانت كل إدارة استعارية ترى في «التغيير» السبيل الوحيد لإدخال الأساليب الحديثة في افريقيا وتهيئتها لكي تتخذ مكانها في فلك الغرب بما يكفل مصالح هذا الغرب ، في حين تبنت ا النخبات المحلية «التغيير» كوسيلة لإنهاض افريقيا وجعل دولها أعضاء يقفون على قدم المساواة مع سائر الأعضاء في مجتمع الأمم.

#### قوى التغير الرئيسية

من السهل تعداد القوى التي كان لها الدور الرئيسي في تغيير صفات افريقيا المستعمَرة وبنيتها الاجتماعية ، فقد تمثلت هذه القوى في حقيقة الغزو الاستعاري ذاته بما صاحبه من تسويات سياسية وتعليم غربي ومسيحية غربية وقوى اقتصادية غربية وتحول حضري متسارع متزايد. وترد في فصول أخرى من هذا الجزء التفاصيل المتعلقة بكيفية نفاذ معظم هذه القوى إلى افريقيا وسيطرتها على مجتمع القارة – ولا سيا قوى الغزو الاستعاري والغزو السياسي وتوطيد السيطرة والاستغلال الاقتصادي. ويبقى بعد ذلك إيراد التفاصيل المناظرة – باختصار – فيا يتعلّق بالتحول الحضري والتعليم الغربي ، قبل الانتقال إلى تحليل الآثار الاجتماعية التي تربّت على فعل كل هذه القوى مجتمعة .

ومن الضروري لدى معالجة قضية التحول الحضري أن نؤكد أن هذه القوة الهامة من قوى التغير لم تدخل افريقيا على يد الحكم الأوروبي وحده. بل إنها – على العكس من ذلك – كانت تمارس تأثيرها في القارة – بكل ما تتيحه في مجالات التخصص المهني وتجمع السكان والحراك الاجتماعي وغير ذلك – على مدى قرون سابقة على فرض الاستعار الأوروبي. وإن سواحل افريقيا الشهالية والشرقية والغربية والجنوبية ، بالإضافة – مثلاً – إلى مناطق داخلية أخرى مثل الحزام السوداني ومنطقة اليوروبالاند كانت كلها مراكز لتجمعات حضرية قديمة ومستمرة ، بفضل الآثار البعيدة الغور التي ترتبت على توطيد المركزية السياسية وعلى التجارة الدولية (أنظر الشكل ١-١٩). غير أن مما لا شك فيه أن الحكم الأوروبي قد زود التحول الحضري في افريقيا مجافز جديد ، إذ زاد من فعالية القوى السياسية والاقتصادية التي قد

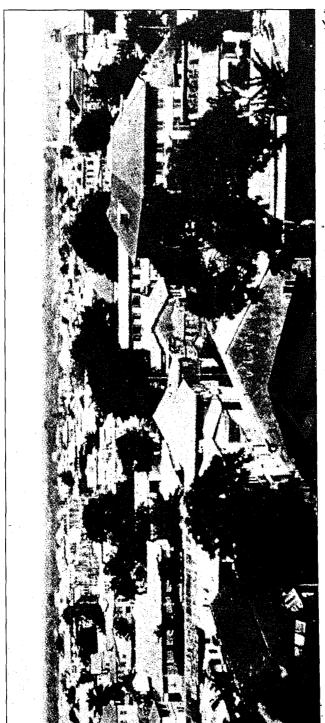

الشكل ١-١٩ : منظر عام لمدينة لاغوس (نيجيريا)، أحد الموانئ الرئيسية لافريقيا الغربية إثان السيطرة الاستعارية. (المصدر: فراتك كاس وشركاه ليمتد).

كانت تدفع في هذا الاتجاه. وكانت النتيجة هي نشوء مراكز حضرية جديدة في أماكن معينة - مثل أراضي الإيغبو والإيبيبيو في نيجيريا - لم يسبق لها أن مرت بتجربة التحول الحضري، والتوسع في المراكز الحضرية القديمة. ويعود نجاح الاستعار في تحقيق ذلك في جانبه الأكبر إلى أنه أنشأ وسائل أفضل للاتصال، ومراكز سياسية وإدارية جديدة، فضلاً عن المراكز الجديدة للتجارة واستغلال المناجم والاستغلال الزراعي. وجدير بالملاحظة في هذا الصدد أنه بين عامي ١٨٥٠ و ١٩٥٠ - أي خلال القرن الحاسم بالنسبة للقارة من ناحيتي الاحتكاك الأوروبي والحكم الأجنبي - كان معدل النمو السنوي لسكان الحضر في افريقيا هو ٣,٩ في المائة، مقارنًا بالمعدل العالمي الذي لم يتجاوز ٢,٦ في المائة. وهذا يلقي كثيرًا من الضوء على معدل النمو في التحول الحضري بصفة عامة في افريقيا المستعمرة. وقد كانت حالات النمو السريع الجديدة للتحول والتوسع الحضرين تعني دائمًا زيادة في الدور الحفّاز الذي يؤديه هذا التحول والتوسع في تنشيط التغير الاجتماعي.

وعلى خلاف التحوّل الحضري، فإن التعليم الغربي جاء إلى افريقيا على أيدي الأوروبيين، وإن كان التشاره لا يرجع إلى جهودهم وحدها. ومن الصحيح أن نقول إن ثورة التعليم في افريقيا تمت على يد ثلاثة أطراف أو جهاعات كان لكل منها مصالحها الخاصة، وهي حسب ترتيب أهميتها: الإرساليات المسيحية، والحكومات الاستعارية، والمبادرات الافريقية المحلية. وقد كانت المدرسة بالنسبة للإرساليات المسيحية مؤسسة حاسمة الأهمية، بوصفها أكثر الوسائل ضهانًا لجمع الأعضاء ولخلق جهاعات مناسكة ذاتية الاستمرار يمكن الاعتهاد على أعضائها لضهان بقاء المسيحية في حالة انسحاب المبشرين البيض. وكان الارتباط بين التعليم والتبشير يبلغ من التوثق حدًا يجعل من نصب حيمة المبشر في أنحاء كثيرة من افريقيا مرادفًا لإنشاء مدرسة. ويُقال بين قبائل «النغوني» إن فتح مدرسة كان في جميع الحالات بمثابة تمهيد لافتتاح كنيسة (أ).

وكانت الإدارات الاستعارية من جانبها تأمل في أن تتمكن عن طريق المدرسة من تكوين موظني اللدرجات الدنيا التي تحتاج إليها تلك الإدارات لشغل الوظائف الصغرى في البيروقراطية الاستعارية ، ومن خلق الظروف السياسية والاقتصادية والإجتاعية والأخلاقية التي تتمكن معها أوروبا إلى أبعد حد ممكن من استغلال موارد افريقيا التي كانت تُعتبر أنها غير مستثمرة بعد استثارًا كافيًا. وسعيًا إلى تحقيق هذا الغرض ، لم تكتف تلك الإدارات الاستعارية بإقامة المدارس العلمانية في جوهرها وإدارتها فحسب ، بل ظاهرت وأيدت الجهود التعليمية التي كانت تبذلها الإرساليات الدينية عن طريق تقديم الإعانات المالية لها. وفضلاً عن ذلك ، فإن التسويات السياسية التي عقدتها تلك الإدارات أتاحت للإرساليات أن تتوغّل في قلب القارة دون أن تخشى تهديد سلامة ممثليها. وكان للمدارس العلمانية الحكومية دور هام بصفة في نشر التعليم الغربي في كثير من أجزاء افريقيا المسلمة ، التي كان يخشى فيها من أن يؤدي وفها يتعلق بالمبادرات المحلية ، تجدر ملاحظة أنه حتى قبل هجوم الحكم الاستعاري كان حكام مصر ودول المغرب قد أدخلوا التعليم الغربي إلى بلادهم كجزء من الجهود التي بذلت لسد الثغرة التكنولوجية ودول المغرب قد أدخلوا التعليم الغربي إلى بلادهم كجزء من الجهود التي بذلت لسد الثغرة التكنولوجية بين مجتمعاتهم وبين أوروبا. كذلك نهضت المبادرات المحلية في افريقيا السوداء بدور ملموس في نشر ودول المغرب قد أدخلوا التعليم الغربي إلى بلادهم كجزء من الجهود التي بذلت لسد الثغرة التكنولوجية التعليم . فنذ عشرينات القرن العشرين ، قام الوطنيون من قبائل الحيكويو بإنشاء وإدارة مدارسهم الخاصة التي تتعاطف مع ثقافة الجيكويو ، على خلاف مدارس الإرساليات . وفي أوغندا وجنوب نيجيريا الخاصة التي تتعاطف مع ثقافة الجيكويو ، على خلاف مدارس الإرساليات . وفي أوغندا وجنوب نيجيريا

<sup>(</sup>٤) م. ريد، في : ف. تيرنر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٣٥٩.

تعاون الحكام والشيوخ المحليون مع الإدارة الإستعارية أو مع الإرساليات لإنشاء المدارس ، كما قام بعض أعضاء النخبة الجديدة في تلك المناطق أيضًا بإنشاء المدارس وإدارتها ، ولا سما مدارس المرحلة الثانية (الثانوية) ، حيث أدى الإحساس بالحاجة إلى الاعتماد على الذات في بعض الأحيان إلى تفضيل بناء المدارس التقنية على بناء المدارس الثانوية ، وذلك بصورة مستقلة عن الإدارة الإستعارية وعن الإرساليات.

وإذا كان من السهل تعداد القوى المظاهرة للتغير الاجتماعي في افريقيا الخاضعة للاستعار ، فليس من السهل تعداد التغيرات التي أحدثها كل من هذه القوى. والواقع أن تأثير كل من هذه القوى كان على درجة من الانتشار تجعل من المتعذر ، ومن غير المفيد ، محاولة تحديد ما أحدثته كل قوة من تغيير بعينه في جميع الحالات.

وعلى سبيل المثال ، فإن الغزو العسكري وإنشاء الإدارة الاستعارية لم يقتصر أثرهما على تحدي سادة السياسة والحرب القدامي وهزيمتهم فحسب، وإنما تعدى ذلك إلى تحدي وهزيمة محتكري السلطات الدينية والسحرية التقليدية الذين اشتركوا بدورهم في حركة المقاومة. وعلى ذلك فقد كان من السهل أن تؤدي خسارة حرب المقاومة ضد القوى الاستعارية إلى فقدان الاعتقاد في الكهنة والآلهة السابقين وتقرير اعتناق عقيدة الغزاة التي يفترض أنها أعظم سطوة . وكان لنجاح الغزاة آثار جانبية أخرى كذلك ، إذ أن الطبقات العسكرية القديمة ، حيث وجدت ، لم تعد تستطيعُ الاستمرار في الحياة اعتادًا على صفتها العسكرية في ظل النظام الجديد، كما أن النخبة السياسية القديمة التي عاشت على الحكم لم يعد يمكنها الاستمرار على هذا الوضع إلاّ إذا جرى تجنيدها للخدمة السياسية في المستعمرة ، سواء بوصفها سلطة محلية في ظل الحكم غير المباشر، أو بوصف أفرادها جامعي ضرائب وعملاء مخابرات في ظل ما سمي بالحكم المباشر. وبعبارة أخرى ، فإن كثيرين من أفراد النخبآت العسكرية والسياسية والاقتصادية القديمة اضطروا إلى ممارسة مهن جديدة ، إما إلى جانب مهنهم القديمة أو بدلاً عنها. ومن هنا يتبين أن الذين انتهزوا الفرص الاقتصادية الجديدة التي أتاحها الحكم الأجنبي لم يفعلوا ذلك كلهم ببساطة استجابة لمغريات النظام الاقتصادي الجديد. ولم يكن بعض الذين هاجروا إلى المراكز الحضرية الجديدة مدفوعين إلى ذلك بمجرد إغراءات الحياة الحضرية ، وإنما حفزهم إلى ذلك أن الغزو العسكري والتسويات السياسية التي أعقبته جعلت وضعهم في المناطق الريفية أمرًا عفا عليه الزمن ولم يعد يمكن استمراره. وعلى ذلك فإن انتصار القوة العسكرية والسياسية للاستعار كانت له آثاره في مواضع عديدة من أساس المحتمع ، إلى جانب أنه فرض على مختلف الطبقات أن تتكيف على نحو ملائم لما استحدثه من ظروف.

وينطبق هذا القول نفسه على إدخال المسيحية التي سعت إلى إلغاء الآلهة والمعتقدات التقليدية. فحيبًا ضربت المسيحية جذورها، اضطر الكثيرون من الكهنة التقليديين وغيرهم من زاعمي الاتصال بالقوى الغيبية أن يشتغلوا بمهن أخرى. وأدى حصول العبيد على حريتهم إلى أن اضطر أولئك الذين كانوا يعتمدون على عمل الرقيق إلى أداء ما يريدونه من عمل بأنفسهم أو التحول إلى الاعتاد على العمل المأجور. كما أن الأراضي التي كانت موقوفة على الآلهة والعفاريت أطلقت من هذا الوقف كي تستغل المأجور. كما أن الأراضي التي كانت موقوفة على الآلهة والعفاريت أطلقت من هذا الوقف كي تستغل المأجور. كما أن الأراضة أو لإقامة مؤسسات اجتماعية، كالمستشفيات أو المدارس أو غير ذلك. والتحقت الأجيال الجديدة بالمدارس حيث تعلمت تقنيات جديدة أهلتها للعمل في خدمة الحكومة أو المؤسسات التجارية أو الإرساليات. ولما كان مقر معظم هذه الوظائف المتاحة في المناطق الحضرية، فقد أصبح اعتناق المسيحية الشخص الذي ينتقل إلى منطقة حضرية سعيًا إلى تحسين وضعه الاقتصادي، مع استمرار ولائه القوي الشخص الذي ينتقل إلى منطقة حضرية سعيًا إلى تحسين وضعه الاقتصادي، مع استمرار ولائه القوي

للديانة التقليدية. غير أن تعاقب الأيام وطول العهد بانفصاله عن المزارات والطقوس الدينية الخاصة بآلهته الحلية، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية والاجتاعية والنفسية التي تفرضها البيئة الجديدة، كل ذلك ينتهي في حالات كثيرة بتحويله نوعًا ما إلى مسيحي. وهناك العديد من الأمثلة المشابهة على الكيفية التي تنتهي بها قوة اجتاعية واحدة إلى أن تحدث في العادة آثارًا متنوعة في أكثر من اتجاه واحد.

#### البني الاجتاعية الجديدة

لقد ترتبت على فرض الحكم الأجنبي على المجتمع الافريقي آثار اجتاعية عديدة ، كان أكثرها وضوحًا هو الأثر السياسي . ذلك أن جميع الدول الافريقية التي كانت موجودة من قبل – باستثناء ليبيريا وكذلك أثيوبيا حتى عام ١٩٣٥ – فقدت معظم سيادتها وفقدت معها حق المشاركة في شؤون المجتمع العالمي ، إلا بطريق غير مباشر من خلال سادتها الجدد . بل إن حق سكان كل دولة منها في التعامل مع جيرانهم الافريقيين – إلا على أدنى المستويات الأولية وغير الرسمية – قد أصبح محدودًا إلى أبعد مدى إذا كان أولئك الجيران قد أصبحوا على الجانب الآخر من خط الحدود الذي رسم للمستعمرة . وعلى سبيل المثال ، فقد وجد أهل «الإيفيك» النيجبريون أنفسهم وقد فصلوا عن أسواقهم التقليدية في الكاميرون ، وأصبح «اليوروبا» ممنوعين من المشاركة المباشرة الصريحة في أحداث تلك الأجزاء من داهومي (بنين حاليًا) التي كانت تشكل من قبل جزءًا من أمبراطوريتهم الشهيرة ، في حين غدت قبائل «الباكونغو» في خلا غير قادرة على التعامل إلى أي درجة يعتد بها مع أقاربهم وبني جلدتهم الموجودين في الغابون أو في المكونغو الفرنسي .

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكم الأجنبي قد غير خريطة افريقيا السياسية وبسطها. فحيث كانت توجد من قبل دول ومحتمعات لا عداد لها كلها ذات سيادة ويسود بينها التنافس مع تميزها بحدود متغيرة وغير واضحة أحيانًا، أصبحت تقوم بضع عشرات من المستعمرات ذات الحدود الثابتة الواضحة. وبذلت محاولات في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعقودة لوضع الحدود من أجل مراعاة المناطق السياسية والاقتصادية القائمة من قبل. غير أن الاتجاه ساد نحو ترجيح اعتبارات أخرى على المطالب الافريقية، وكان من أمثلة هذه الاعتبارات طموحات القوى المتنافسة وإغراء الحدود الطبيعية (التلال والجبال والأنهار، الخ.)، وخطوط الطول والعرض، وما إلى ذلك. ونتيجة لهذه الأوضاع، حدث أن شعوبًا تربط بينها القرابة الوثيقة – وكانت تربط بينها من قبل أحيانًا الوحدة السياسية – وجدت نفسها أحيانًا على جوانب متضادة من خطوط الحدود التي اتفق عليها.

وإذا لم تكن مطالب التكامل الإثني قد لقيت الاحترام على الدوام ، فقد كان ذلك أيضًا هو نصيب المطالب الأكثر اتسامًا بالصفة العارضة ، مثل تلك التي تتعلق بتكامل التراب الوطني للدول الفائحة والامبراطوريات ؛ حيث نجد مثلاً أن قيام مستعمرة ومحمية نيجيريا قد أدى إلى ضياع مساحات كبيرة من كل من خلافة سوكوتو وامبراطورية بورنو. أما الأمبراطوريتان «المتنقلتان» لساموري توري وربيع بن فضل الله فقد تم تقسيمها ببساطة بين المستعمرات المجاورة. وحدث مثل ذلك لامبراطورية «مسيري» وأمبراطورية «تيبو تيب» الثانويتين في افريقيا الوسطى ، إذ اقتسمها البلجيكيون والبرتغاليون والبريطانيون. وتجمدت الحدود المفروضة للمستعمرات تحت يد الاستعار الثقيلة وفي ظل القانون الدولي ، لتصبح هي وتجمدت الحدود الدولية للدول الافريقية المستقلة ، على حساب حريات شعوب بأكملها وحقوقها في بعض الأحيان. ومن المستحيل الآن التفكير في إجراء أي تغيير كبير في أي من خطوط الحدود هذه دون أن

يؤدي ذلك إلى اضطراب كبير. يل إن أحداث القرن الافريقي الأخيرة قد بدأت تشير إلى أن هذه الخطوط الوهمية على خريطة افريقيا قد غدت أبدية.

ومن المظاهر التي تستحق الذكر للبنية السياسية الجديدة فرض بنية إدارية بيروقراطية أوروبية أجنبية على النظم السياسية الافريقية التي كانت موجودة من قبل. وقد كان هنأك مجال واسع النطاق من أنماط العلاقات بين البنى الافريقية والبنى الأوروبية. وإذا أخذنا أمثلة من سياسات القوتين الاستعاريتين الرئيسيتين في تلك الفترة (بريطانيا وفرنسا)، تبين لنا وجود أوجه اختلاف حتى في داخل كل نظام من هذين النظامين فقد كان الفرنسيون أقل من البريطانيين اهتمامًا بالمحافظة على سلامة الامبراطوريات والمالك والمشيخات التي غزوها وباستخدام أنظمتها السياسية في الإدارة المحلية، ولذا فقد الجهوا إلى تحطيم السيادات القديمة وإحالة حكامها إلى التقاعد مع صرف معاشات لهم، في حين اجتهد البريطانيون سعيًا إلى ربط الحكام المحليين ونظمهم السياسية بعربة إدارتهم الامبراطورية. وقد كان ذلك هو النمط العام، الا أن الفرنسيين بذلوا جهدًا في المغرب للمحافظة على الملك وعلى نظامه السياسي واستخدامها في الإدارة، في حين سعى البريطانيون على مدى ثلاثين عامًا تقريبًا في بلاد «الأشانتي» في ساحل الذهب الإدارة، في حين سعى البريطانيون على مدى ثلاثين عامًا تقريبًا في بلاد «الأشانتي» في ساحل الذهب (غانا حاليًا) وعلى مدى عشرين عامًا في بنين (في نيجيريا) إلى تحطيم النظم الإدارية المحلية في هاتين (المهراطوريتين (١٠٠).

غير أننا نجد أن الاتحاد بين النظامين الإداريين الأوروبي والمحلي لم يكن عضويًا أبدًا، حتى في الإمارات الإسلامية في نيجيريا الشهالية، حيث يمكن أن يبدو أنه كان يوجد اتساق في المصالح بين القوة الاستعارية وبين الأمراء المحليين. وكانت النتيجة أن النظامين استطاعا العمل متآزرين في بعض أوجه حياة المستعمرة – مثل تلك الأوجه العلمانية الصرفة – في حين كان عملها في بعض أوجه الحياة الأخرى مستقلاً، بل ومتعارضًا في بعض الأحيان.

ومن آثار الحكم الأجنبي الآجتاعية الأخرى التي بدت ملحوظة منذ باكورة الفترة الاستعارية ذلك التدهور العام في مركز الافريقيين. فقد فرض الاستعار فوق البنية الطبقية التي كانت موجودة في القارة طبقة واحدة أخرى على الأقل من القادة وأهل التوجيه. وفي شرق افريقيا ، حيث شجع الاستعار هجرة الآسيويين ، انتهى إلى فرض طبقتين اثنتين في الحقيقة . وكان الأوروبيون يتمتعون باحتكار السلطة السياسية والاقتصادية والتعليمية في كل مستعمرة ، باستثناء شرق افريقيا ، حيث وقع جانب من القوة الاقتصادية في أيدي الآسيويين. وقد أصبح الافريقيون في ظل هذه الأوضاع محرومين يتطلعون إلى الأوروبيين ، وفي بعض الأحيان إلى الآسيويين ، كي يمدهم هؤلاء بالقيادة وبالقدوة .

وقد استمدّت هذه البنية للعلاقات الاجتاعية دعمًا وتأييدًا من نظرية عرقية زائفة استهدفت ترتيب مختلف فروع العائلة البشرية في نظام تصاعدي للحضارة ، يحتل فيها الافريقيون (الزنوج) أدنى مراتب السلم بينا يحتل الأوروبيون (البيض) أعلى هذه المراتب. وفي جنوب افريقيا بالذات ، حيث وجد المستعمرون البيض أنفسهم مشتبكين في صراع مع شعوب البانتو المتفوقة عليهم عدديًا ، غدت النظرية العرقية أكثر حدة ورواجًا ، واستُخدم الكتاب المقدس استخدامًا خاطئًا لتعزيز المتضمنات الاجتماعية المفترضة لداروينية زائفة . وقد أسندت هذه النظرية إلى الزنوج بالذات درجة من العقم الثقافي جعلت الممكن – بل ومن المحتم – تفسير تاريخهم وتطورهم الاجتماعي على ضوء ما سمي «بالأثر الحامي» (نسبة إلى حام بن نوح) .

<sup>(</sup>٥) أ. أ. أفيغبو، في: ج. ف. أ. أجابي وم. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧٤.

وفي بحال الحياة العملية ، أدت سيطرة هذه النظرية العرقية إلى سياسة حرمان الافريقيين - مها بلغت درجة تعليمهم - من التمتع بالمساواة في الحقوق والفرص مع البيض العاملين في الإدارة الاستعارية . وكان معنى ذلك في غرب افريقيا هو التراجع عن السياسات الليبرالية التي كانت قد أتاحت للافريقيين شغل نفس المناصب مثل الأوروبيين . كما أدت هذه النظرية إلى اتباع سياسة فصل الافريقيين عن الأوروبيين في المناطق الحضرية ، فلم يقتصر الأمر على إيجاد مناطق سكنية قاصرة على الأوروبيين وحدهم ، وإنما تعدى ذلك إلى إيجاد مستشفيات أوروبية ونواد أوروبية ، إلى . ، تتميز عن نظائرها التي تُقام خصيصًا للافريقيين . وكان من أثر ذلك كله خلق شعور بالنقص لدى الافريقي ، واستعداد لفقد الثقة بنفسه وبمستقبله - أي خلق حالة عقلية لديه كانت تشجع في بعض الأحيان على التقليد الأعمى للعادات الأوروبية . إلا أن من حسن الحظ أن ذلك كله قد أثار بعض الرواد الافريقيين وحفزهم إلى النظر بعين النقد إلى واجهة الاستعار الاجتاعية والايديولوجية بأكملها ، مستندين في ذلك إلى حقائق تاريخية ودينية ، فأعانوا بجهدهم هذا على تمهيد الطريق للفكر الوطني الراديكالي الذي جاء في فترة ما بعد الحرب العالملة الثانية .

وبوجه عام إذن، اتجه الحكم الاستعاري في افريقيا إلى تحويل التمايزات العرقية إلى تقسيات طبقية. غير أن التحليل الأكثر تدقيقًا يكشف عن أن الافريقيين لم يكونوا يشكّلون طبقة واحدة تضمهم جميعًا في أي مستعمرة. ففي البداية، واصلت البنية الطبقية لفترة ما قبل الاستعار وجودها، ولكن قوى التغيير الجديدة أحدثت بمرور الوقت إعادة تنظيم في هذه البنية وأدت إلى ظهور طبقات جديدة.

ومع أن أفريقيا ما قبل الأستعار كانت تتيح سبلاً عديدة لذوي المقدرة كي يرقوا في السلم الاجتاعي عن طريق الإنجاز الشخصي، إلا أن بنيتها الطبقية كانت تعطي أهمية مبالغًا فيها للميلاد والنسب. وقد تفشى ذلك إلى حد تجاوز حدود المناصب السياسية إلى أن أصبحت بعض المهن المحترمة الموقرة، مثل الكهانة والحدادة، متوارثة في بعض الأسر. وقد أحدث الحكم الأجنبي تغييرات بعيدة المدى في البنى الاجتماعية الافريقية عندما وجه التركيز ببساطة إلى المواهب والإنجازات الشخصية مفضلاً إياها على النسب، وأتاح كثيرًا من فرص التقدم والترقي في مجالات تخرج عن نطاق تحكم المسيطرين التقليديين على البنى والنظم والمؤسسات الاجتماعية الافريقية. ويُضاف إلى ذلك أن قيام الاستعار بنزع القداسة عن كثير من المؤسسات والنظم الافريقية أدى إلى تجريد النبلاء القدامي من السلطة والاحترام وقضى على ما كانوا يلقونه من توقير ويعاملون به من إجلال ورهبة.

لقد ألغت التشريعات والقوانين الأخلاقية التي جاء بُها الاستعار نظام الرق وأعلنت المساواة بين الجميع أمام القانون العلماني والقانون الإلهي، فأتاحت بذلك لأكثر الأفراد حرمانًا في المجتمع التقليدي فرصة تحسين وضعه ومركزه، تبعًا لقدراته وإمكاناته ومصيره.

كما أن انعدام التمايز بين الأفراد في المراكز الحضرية عزّز آثار الثورة القانونية والأخلاقية بأن أتاح للعبيد السابقين ومن شابههم بحالاً يستطيعون فيه ممارسة العمل والنشاط وهم غير مثقلين بالماضي؛ هذا فضلاً عن أن هذه المراكز الحضرية مارست، ولا تزال تمارس، جاذبية لا تقاوم بالنسبة للطبقات الأخرى من سكان المناطق الريفية. وبينا انتقل البعض إلى الحضر سعيًا إلى تحسين أحوالهم بأنفسهم وبلوغ الرخاء، نجد أن البعض الآخر ذهب إلى تلك المناطق كرد فعل لسياسات الضرائب والأراضي التي فرضتها القوى الاستعارية على المناطق الريفية، ولا سيا في المستعمرات التي نزح إليها البيض للاستقرار فيها. وقد تمكن المهاجرون الذين تلقوا نصيبًا جيدًا من التعليم أو كانوا يتمتعون بمهارات عالية من الارتقاء السريع ليصبحوا من أعضاء النخبة الجديدة، أو ليتأرجحوا على حافة تلك الطبقة كفئة أدنى منها ولكنها

تكاد أن تغدو من أفرادها. أما المهاجرون الأقل حظاً ، ممن لم يصيبوا إلا قسطاً ضئيلاً أو لا يكاد يُذكر من التعليم ولم يكونوا يتمتعون بأية مهارات تُذكر أو كانت مهاراتهم منعدمة ، فقد هبطوا إلى حضيض المجتمع الحضري لتتألف منهم جهاهير الحضر ، التي أطلق عليها بعض الدارسين أيضًا اسم البروليتاريا الحضرية. ووجد الكثيرون من هؤلاء أنفسهم نحت رحمة أصحاب الأعمال ، في حين تعلم آخرون حرفاً ما وأنشأوا لهم مراكز عمل مستقلة ذات درجات كفاءة متباينة ، وكانوا جميعًا يختلفون عن نظائرهم الريفيين من الفلاحين في أنهم لم يعودوا يستمدون معاشهم من الأرض ، وأنهم احتكوا عن قرب بمؤثرات التجديد واستقروا في مساكن الأحياء الفقيرة.

وكان لكل من النخبة الجديدة والبروليتاريا الحضرية أهميتها كعاملين مؤثرين في انجاه التغيير في المجتمع الريني في ظل الاستعار . وإن كانت النخبة الجديدة قد تميزت دون شك بقدر أكبر من الأهمية في التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتاعي لافريقيا الخاضعة للاستعار . وكانت نقطة التفوق الكبرى لهذه النخبة الجديدة على النخبة التقليدية وعلى جاهير الحضر والريف هي تعليمها (أنظر الشكل ٢٠٩١)؛ فقد كان التعليم - من القراءة والكتابة فصاعدًا - هو أهم عامل تحديدي منفرد أدخله الحكم الأجنبي بالنسبة للمناطق غير الإسلامية في افريقيا . بل إن إدخال تعليم القراءة والكتابة بالحروف اللاتينية في المناطق الإسلامية نفسها أعطى للتعليم الإسلامي دفعة جديدة . وكان التعليم بالنسبة لكثير من الشعوب الافريقية بمثابة سحر جديد يسعى الناس إلى اكتسابه في حد ذاته وبأي ثمن ، لأنه بدا لهم مفتاحًا لكنوز العالم الحديث . وإن الدرجة الكبيرة من السلطة والسطوة والنفوذ التي مارسها الجيل الأول من الكتبة والمترجمين والمعلمين الافريقين لتعطينا فكرة عا وجدته شعوب افريقية كثيرة في التعليم من سحر . وقد أتاح هذا التعليم للنخبة أن تنفذ إلى الأفكار العلمية والاجتاعية للعالم الغربي ، وأهلها لكي تدخل في حوار مع القوى الاستعارية حول مصير افريقيا ، وأتاح لها أن تألف الأنماط الاجتاعية الأوروبية على نحو جعل من أسلوب حياتها قدوة يحاول مواطنوها الأقل حظًا أن يقتدوا بها .

غير إن الذين صُنّفوا باعتبارهم منتمين للنخبة الجديدة في افريقيا الخاصعة للاستعار لم يكونوا كلهم مدينين بعضويتهم في تلك الطبقة للتعليم ، كما أن المستفيدين من التعليم لم يبلغوا كلهم مستوى واحدًا. فوفقًا لما أوضحته الأستاذة لوسي مير وعدد من الدارسين الآخرين ، نجد أن البعض قد تمكّنوا من الالتحاق بتلك الطبقة لأنهم أصبحوا أثرياء عن طريق استغلال المزارع الكبيرة أو الأعمال الرائحة وتمكّنوا بذلك من تمويل النشاط السياسي الذي كان يقوم به اخوانهم الأفضل تعليمًا والأقل رخاءً (٢). وعلى سبيل المثال ، فإن بعض مزارعي القطن في أوغندا ، والكاكاو في نيجيريا الغربية وساحل الذهب ، والبن في ساحل العاج ، والفول السوداني في السنغال وغامبيا قد تمكنوا من اكتساب عضوية طبقة النخبة الجديدة استنادًا إلى نجاحهم في مهنة الزراعة هذه . وعلى النسق نفسه في غرب افريقيا بصفة خاصة ، والشركات التجارية الأوروبية الكبيرة من ناحية أخرى ، نجد أن النجاح التجاري كذلك قد كفل لحؤلاء والشركات التجارية الأوروبية الكبيرة من ناحية أخرى ، نجد أن النجاح التجاري كذلك قد كفل لحؤلاء الوسطاء جواز مرور فعال إلى صفوف النخبة الجديدة . غير أنه كان هناك أيضًا آخرون أهلتهم لعضوية النخبة الجديدة سيطرتهم على منظات جاهيرية معينة ، مثل نقابات العال ، وكان في إمكانهم أن يزوّدوا أعضاء النخبة الخديدة الأفضل تعليمًا بذلك النوع من التأييد الجاهيري الذي كانوا بحتاجون إليه لإقناع القوى أعضاء النخبة الأفضل تعليمًا بذلك النوع من التأييد الجاهيري الذي كانوا بحتاجون إليه لإقناع القوى أعضاء النخبة الأفضل تعليمًا بذلك النوع من التأييد الجاهيري الذي كانوا بحتاجون إليه لإقناع القوى

<sup>(</sup>٦) ل. مير. في : ف. تيرنر (مشرف على التحرير) ، ١٩٧١ ؛ ب. سي. لويد (مشرف على التحرير) ، ١٩٦٦. م. كيلسون، في : ل. ه. غان وب. دويغنان (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٠.

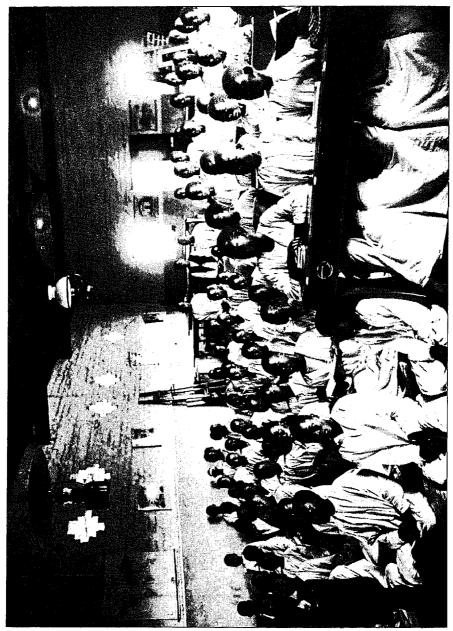

الشكل ١٩-١٩: مدرسة مينغو الثانوية (أوغتدا) – السعي إلى العلم (للصدر: جمعية الكومنوك الملكية).

الاستعارية بأنهم يتحدثون باسم الشعب . وعلى النقيض من ذلك ، نجد في شرق افريقيا ووسطها أن عددًا قليلاً نسبيًا من الافريقيين هو الذي تمكن من الالتحاق بجهاعة النخبة ، بسبب السياسات المتعمدة التي اتبعها الحكام الاستعاريون وبسبب أنشطة الهنود وصغار التجار البرتغاليين واليونانيين. والواقع أن النخبة المركزية القديمة في كثير من هذه المناطق انتهت إلى الاختفاء التام .

وهذا التباين الكبير في المؤهلات والخلفيات هو السبب الأكبر في صعوبة التوصل إلى تحديد دقيق للنخبة الجديدة في افريقيا الخاضعة للاستعار. ومن هنا يمكن القول بأن قضية بروز نخبة جديدة بين صفوف أي شعب افريقي في الفترة الاستعارية كانت في جانبها الأكبر مسألة تتعلق بكية ونوع الفرص التعليمية والاقتصادية المتاحة لأفراد الشعب، وبمدى استفادة هؤلاء الأفراد من هذه الفرص على نحو فعال. وتشير جميع الدراسات التي أجريت في هذا الشأن حتى الآن إلى أن المناطق أو المستعمرات التي شهدت أكثف جهود نشر التعليم الغربي، والتي أتاحت للافريقيين قدرًا أكبر من فرص المشاركة التي يعتد بها في محالي التجارة والزراعة التجارية — هذه المناطق والمستعمرات هي التي أنتجت أكبر عدد من الناس الذين تمكنوا من بلوغ مركز العضوية في النخبة.

وفي بعض أجزاء افريقيا، وخاصة لدى الشعوب التي لم يكن لها رؤساء أو شيوخ، مثل «الإيغبو» و«الإيبيبو» و«التيف» و «الغواري» في نيجيريا، وسلايبيبو» و «الغواري» في نيجيريا، حيث كان يصعب تحديد الحكام التقليديين وإشراكهم في عمل الحكومة الاستعارية، جاء الكثيرون من أعضاء النخبة الجديدة من بين أولئك الذين كانوا يصنفون في فترة ما قبل الاستعار بأنهم من العامة رأنظر الشكل ٣-١٩). بل إن بعضهم كانوا من الطبقات التابعة أو الخادمة، أو من المهاجرين الذين لم يتم استعابهم بعد. وكان سبب ذلك أنه في تلك المناطق، كان أعضاء هذه الطبقات هم أول من تقبلوا التعليم الغربي واجتهدوا في تعلم المهن الجديدة وانتقلوا إلى المراكز الحضرية، في حين مالت النخبة التقليدية إلى الإحجام عن ذلك. إلا أنه ما كادت مزايا التعليم الغربي والمهن الجديدة تتضح عمليًا حتى سارع أفراد النخبة التقليدية الى اللحاق بالركب بدورهم. وقد عمدت بعض القوى الاستعارية عن قصد، وخاصة فرنسا وبريطانيا، إلى البدء بتشجيع فئة النخبة التقليدية هذه ذات اليقظة المتأخرة بعدة وسائل، مثل إنشاء مدارس خاصة لأفرادها، وحققت في ذلك نتائج يختلف حظها من النجاح. فكانت الثروة التي يستمدها أفراد هذه النخبة من ضياعهم و/أو من مرتباتهم كممثلين محلين للسلطة والحكومة تمكنهم عادة من تدريب أبنائهم وتعليمهم، لا في الداخل فحسب، وإنما أيضًا في معاهد التعليم العالي في أوروبا وأمريكا.

بيد أن النخبة التقليدية في بعض الأجزاء الأخرى من افريقيا استجابت مبكرًا لنداء التعليم الغربي والنشاط التجاري الحديث. وكانت هذه الطبقة في مصر هي التي تزعمت إقامة النظم والمؤسسات الغربية. وفي بوغندا لم تلبث هذه الطبقة نفسها أن أدركت بسرعة مزايا التعليم الغربي والزراعة التجارية. وفي أثيوبيا كان رد فعلها للتعليم الغربي على النسق نفسه، فأوفدت أبناءها إلى أوروبا وأمريكا للتعلم. وعلى هذا النحو تمكنت تلك النخبة من الاحتفاظ بأعنة القيادة في بلادها.

ومن هنا فإن حقيقة احتواء صفوف النخبة الجديدة على أفراد من مختلف طبقات المجتمع يجعل الحديث السهل عن الصراع بين النخبة الجديدة وبين الحكام التقليديين أمرًا محفوفًا بالمزالق. فني سيبراليون وليبيريا كانت النخبتان الجديدتان خلال جانب كبير من الفترة المعنية تتألفان من أفراد من غير مواطني هاتين المنطقتين، ومن ثم فقد كان هناك ميل مفهوم من جانب جاعات نخبة الساحل إلى الدخول في صراع وتنافس مع مجتمعات الداخل التقليدية، وإلى ازدراء القادة التقليديين الذين امتلأت نفوسهم

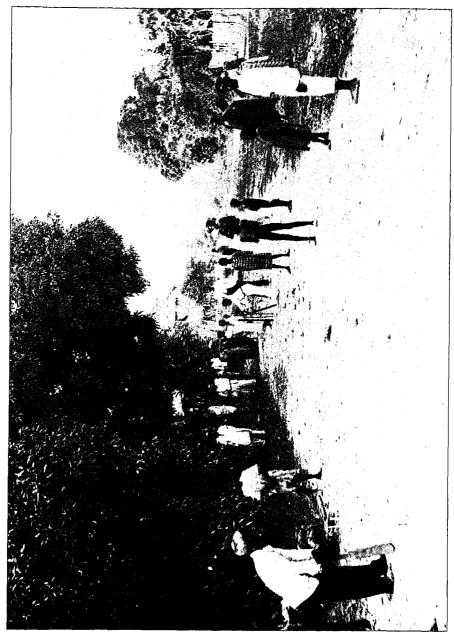

المشكل ٣-١٩: لعبة الكريكيت الاستعارية: صنع النخبة الجديدة (المصدر: جمعية الكومنوك الملكية).

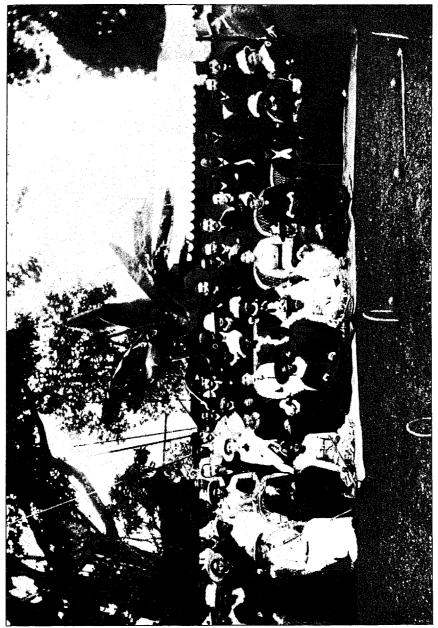

الشكل £-19: حفلة في حديقة منزل حاكم لاغوس: النخبة الجديدة ومسؤولو الإدارة الاستعاريون. \العربة مك المحالية الحارجة والكرونا شمر

بالشك في أفراد النخبة الجديدة هؤلاء. وفي القرن التاسع عشر ، نجد أن الكثيرين من مؤسسي جماعة النخبة الجديدة في ساحل الذهب وفي اليوروبالاند (نيجيريا) كانوا - أو اعتقدوا على الأقل أنهم – يرتبطون بصلة الدم بشعوب الداخل.

وفي جهات أفريقيا الأخرى التي لم يشتمل الجيل الأول من النخبة الجديدة فيها على أفراد من العائدين الى الوطن ، مثل الرقيق الذين حُرروا من سفن الرقيق أو العائدين من الأمريكيتين ، كان توثق الروابط الإثنية والثقافية أكثر قوة . وكانت النتيجة أنه طوال القرن التاسع عشر – بل وخلال الجزء الأول من القرن العشرين – أرست النخبتان القديمة والجديدة تقاليد للتعاون ، حيث اعتبر أهل النخبة الجديدة وسطاء بين محتمعهم المحلي الوطني وبين الثقافة والحضارة الغربيتين. وكان ذلك أن فرصة تعلم التقنيات الجديدة قد أتيحت لهم كي يعاونوا قومهم على مواجهة المشكلات التي يفرضها الوجود الأوروبي . وفي ساحل العاج وفي الإيغبالاند (نيجيريا) ، عمل أهل النخبة الجديدة بالتعاون الوثيق مع النخبة التقليدية في إطار جهد مشترك استهدف بناء محتمع جديد والتخلص من الحكم الأوروبي ؛ وقد قدر لهذه الجهود أن نشل .

إلاّ أنه مع تزايد رسوخ جذور الحكم الاستعاري، بدأت نظهر نواحي توتر في العلاقات بين الجموعتين أو النخبتين. فقد عقدت النخبة الجديدة آمالها – عن خطأ – على أن أوروبا تريد تحديث افريقيا، وأنها ستستخدم أفراد هذه النخبة الجديدة كأدوات لتحقيق ذلك الهدف. ولكن الذي حدث في ظل الحكم الاستعاري هو أن البيروقراطيين الأوروبين هم الذين أخذوا لأنفسهم الدور الذي كانت النخبة الجديدة قد حددته لنفسها، وبدلاً من أن يضعوا هذه النخبة الجديدة موضع الشريك، مالوا مع إداراتهم إلى تفضيل الحكام التقليديين بعد أن حصروهم في نطاق الحكم المحلي. وقد سارت الأمور على هذا النحو في افريقيا التي يحكمها البريطانيون بصفة خاصة حيث بذلت جهود مستميتة للإبقاء على الأسر الحاكمة السابقة في بعض الأحيان من البقاء والاستمرار في معظم السيادات القديمة، تمكنت الأسر الحاكمة السابقة في بعض الأحيان من البقاء والاستمرار في صور محففة لكي تستخدم على مستوى القرى والمناطق المحلية. وحيئا استخدم في الحكومة الحلية أفراد عاطلون من كل مركز اجتماعي تقليدي، نجد أنهم كان يضفي علهم في الغالب لقب «الزعم» أو «الشيخ»، ويسند إليهم النوع نفسه من المهام التي تسند إلى أعضاء الأسر الحاكمة التقليدي،

وعندما وجدت النخبة الجديدة نفسها مستبعدة ، اتخذت موقف المعارضة الصريحة ضد القوى الاستعارية ، وهو موقف لم يستطع الحكام التقليديون أن ينضموا إليها فيه ، لأن بقاءهم كان يعتمد على السلطة الاستعارية ، الأمر الذي فرض قيودًا على حرية تحرّكهم . كما أن الحكام التقليديين كانوا في غالب الأحيان على درجة غير كافية من التعليم تحول دون مشاركتهم الفعالة في المناظرات والمحادلات السياسية الفصيحة (للنخبة الجديدة ) ؛ فضلاً عن أن قبولهم لحجج النخبة الجديدة كان سينتهي بهم على أية حال إلى أن يضعوا أنفسهم في الصف الثاني أو الثالث . ونظرًا لأن هؤلاء الحكام التقليديين لم ينحازوا للنخبة الجديدة ، فقد اعتبرتهم هذه النخبة خدمًا للأمبريالية يأتمون بأمرها ، ونظروا هم بدورهم إلى هذه النخبة الجديدة باعتبار أن أفرادها ثوريون يسعون إلى تدمبر التقاليد العريقة وقلب العالم رأسًا على عقب . وزاد الأمر سوءًا أن الدعاية الامبريالية دفعت الجاعتين إلى الدخول في صراع حول من الذي يتكلم باسم الشعب . فقالت النخبة الجديدة إنها هي التي تفعل ذلك ، ولكن الحكام التقليديون أنكروا هذه الدعوى وادّعوا هذا الشرف لأنفسهم ، ووافقتهم على ذلك الإدارة الاستعارية . وتتبين درجة المرارة التي العالم التقليديون المرارة التي العالم الرارة الرام التقليديون المرارة الرام الرامة الرارة الرامة الشعب . فقالت النخبة الجديدة إنها هي التي تفعل ذلك الإدارة الاستعارية . وتتبين درجة المرارة التي العالم الرامة الرارة الرامة المرامة الرامة ال

أثارها هذا الخلاف في بعض الأحيان من النزاع الذي نشب بين الزعيم «ناناسي أوفوري آتا»، زعيم الده أكيم-أبواكوا» في ساحل الذهب، وبين قادة المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية في عشرينات القرن العشرين؛ كما يتبين أيضًا من الشجار الذي نشب في الفترة نفسها بين رابطة شباب الجيكويو التي تزعمها هاري ثوكو من ناحية ، وبين رابطة الجيكويو التي تزعمها الحكام التقليديون من ناحية أخرى (٧).

بيد أننا لا نستطيع أن ننتهي مما تقدّم إلى أن الوضع الطبيعي للعلاقات بين جهاعات النخبة الجديدة وبين الحكام التقليديين خلال الفترة بين ١٨٨٠ و ١٩٣٥ كان وضعًا صراعيًّا على طول الخط؛ فقد اختلفت طبيعة هذه العلاقات تبعًّا لاختلاف الزمان والمكان. فني المناطق الفرنسية، لم تزدهر في ظل الحكم الأجنبي لا النخبة الجديدة ولا الحكام التقليديون. وعندما أخذت قبضة الاستبداد الاستعاري تخف باطراد بعد الحرب العالمية الثانية، كان من بين الذين برزوا إلى صف القادة الوطنيين في افريقيا الفرنسية عدد من الحكام التقليديين وأبنائهم أو أحفادهم.

وفي ساحل الله ، كان الحزب السياسي البارز حتى ظهور الدكتور كوامي نكروما - وهو حزب مؤتمر ساحل الذهب المتحد - يمثّل نوعًا من التقارب بين النخبتين الجديدة والتقليدية. وفي بلاد أخرى مثل أثيوبيا ومصر وبوغندا ، حيث استجاب الحكام التقليديون للمؤثرات الغربية ، لم ينشأ أي صراع منطقي بينهم وبين النخبات الجديدة ؛ وكانت تلك هي الحال أيضًا في المجتمعات الماثلة لمجتمع « الإيغبو » ، حيث كانت النخبة التقليدية لا تتمتع بمركز أو سلطان يعينها على البقاء طويلاً خلال فترة الاستعار. وعلى أية حال ، فإن أعضاء النخبات الجديدة لم يكونوا جميعًا من « أهل البلاد الذين فقدوا جدورهم » حسبا ادعته الميثولوجيا الامبريالية ، كما أن الحكام التقليديين لم يكونوا كلهم من أنصار الخرافات والخزعبلات المعارضين للتغيير حسما زعمت دعاوى الديماغوجيا الوطنية المتأخرة . والواقع أن المجموعتين كانتا تشتركان في صفات كثيرة إلى درجة تزيد كثيرًا على ما قبلت أيهما أن تعترف به في خضم ما كان يجري بينها من جدل عنيف عابر من وقت لآخر .

#### نشأة المنظات الجديدة

إلى جانب ما أدى إليه الحكم الاستعاري من نشأة البنى الجديدة التي سلفت مناقشتها ، فقد أدخل ذلك الحكم تغييرات أخرى على بنية المجتمع الافريقي. ونحن نعنى بهذا نشأة منظات جديدة ساعدت على تبسير تكيف كثير من الأفراد وكذلك بيئاتهم الريفية مع ما تقتضيه المتطلبات والمعايير الجديدة للمجتمع الذي يسوده الاستعار. وقد وصف علماء الاجتماع هذه المنظات الجديدة بصفة عامة بأنها «طوعية»؛ وقد كانت كذلك بالفعل بمعنى أن الناس لم يكونوا يولدون منتمين إليها مثلما كانوا يولدون في إطار نسب معين أو قرى أو جماعات إثنية معينة. ولكن التحليل المدقق يبين أن عضوية بعض هذه المنظات، ولا سيا رابطات الرعاية أو النهوض بالأحوال التي قامت على أساس إثني ، لم تكن طوعية إلى الدرجة المظنونة ، لأن البديل العملي عن عضويتها كان الإقصاء أو الاغتراب عن جماعة الإنتاء بصفة عامة.

ويتفقّ خبراء الدراسات الأفريقية في الرأي حول الظروف الاجتماعية التي أدت إلى ظهور هذه المنظات. فقد تبين أنها نشأت أصلاً بصفة عامة في المراكز الحضرية، على الرغم من أن بعضها – مثل المنظات ذات الأساس الإثني – أنشأت لها بمرور الوقت فروعًا في المناطق الأصلية في الريف. والواقع

<sup>(</sup>٧) د. كيمبل، ١٩٦٣، ص ٣٨٩ إلى ٣٩٦؛ ك. ج. كنغ، ١٩٧١ (ب).

- كما لخصه الأستاذ فاليرشتاين باقتدار - هو أن الهجرة من «المنطقة الريفية التقليدية إلى المنطقة الحضرية الحديثة» أدت إلى «نزع الفرد من جذوره وإيقاعه في قبضة الحيرة والضياع» (^). ونظرًا لأنه لا المجتمع التقليدي ولا الإدارة الاستعارية كانت لديهما الوسائل التي تتبح لهما التدخل ومواجهة الاحتياجات الجديدة لمؤلاء المهاجرين، فقد كان على المهاجرين أنفسهم - أن يطوروا مؤسساتهم ونظمهم ومعاييرهم الدخاصة من أجل التوصل إلى تحقيق وجود له معنى في البيئة الاجتماعية الغريبة التي تثير الدوار في المدينة وقد أبرزت دراسات غودفري ويلسون في شرق افريقيا أنه كانت توجد علاقة ارتباط واضحة بين ضغوط المحتمع الذي يسوده الاستعار وبين تكوين هذه المنظات. ولذا فإن افريقيي كينيا-الذين تعرضت ثقافتهم التقليدية لضغوط شديدة بدرجة غير عادية من جانب الحكم الاستعاري وعدوانية المستوطنين البيض - كانت لديهم رابطات إثنية أكثر قوة وعددًا بكثير من تلك التي كانت لدى الافريقيين في المناطق المجاورة مثل تنجانيقا وأوغندا. وعلى ذلك فقد كان هناك في تكوين الرابطات عنصر يتعلق في المناطق المجاورة مثل تنجانيقا وأوغندا. وعلى ذلك فقد كان هناك في تكوين الرابطات عنصر يتعلق تكوين مثل هذه المنظات أمرًا سهلاً نسبيًا ، نظرًا لأنها - كما ذكر الأستاذ توماس هودجكين - بحضهم " (المواحدت «مراكز مادية يمكن فيها للرجال والنساء ذوي المصالح الخاصة المحددة أن يحتكوا بعضهم " (١٠) .

ومع أنه قد أشير بحق إلى أن من الصعب تجميع مختلف المنظات وتصنيفها في فئات واضحة محدّدة ، لا سيا بالنظر إلى تنوعها الوظيني الكبير ، فإننا سنميز هنا بين ثلاثة أنواع منها . فالمجموعة الأولى تضم المنظآت التي يمكن وصفها بأنها «اجتاعية» صرفة ، أي أن نشاطها قاصر على تعزيز الود المتبادل والترويح . وقد نشأت ضرورة هذه المنظات نتيجة لافتقار المدن إلى الأشكال التقليدية للتسلية والترويح والتنشئة على الإحساس بالمواطنة – مثل الحفلات التنكرية ورابطات فئات العمر والمهرجانات التقليدية . كا كانت هناك أيضًا جاذبية أشكال الحياة الاجتماعية الأوروبية الحديثة ، التي كانت تعلن عنها حياة الجالية الأوروبية في كل مستعمرة . وتدخل في هذه الفئة نوادي كرة القدم ، وحركات الكشافة والمرشدات ، وجمعيات المناظرات ورابطات الخريجين .

وتضم المجموعة الثانية الاتحادات الإثنية، التي كانت تمثّل امتداد الإثنية الريفية إلى المناطق الحضرية. وكانت هناك أشكال محتلفة للترتيب التصاعدي أو التنازلي لهذه الاتحادات؛ فنها القروية، والعشائرية، والإثنية. وكانت للاتحادات وظيفتان رئيسيتان، أولاهما مساعدة الفرد المهاجر حديثًا إلى المدينة على التكيف المريح بقدر الإمكان مع ظروف الحياة الحضرية. فعندما يصل المهاجر إلى المدينة لأول مرة، كان يجري أولى اتصالاته عادة بأعضاء اتحاد قريته أو عشيرته الذين يتعاونون للعثور على مسكن له ويقدمونه إلى أصحاب الأعمال أو الرؤساء الحرفيين لتعليمه المهارات الحديثة، كما كانوا يعلمونه أيضًا السلوك في المدينة. وعن طريق هذه الرابطات كان الأعضاء يحصلون على المعونة حين تصادفهم الصعوبات، فهم يستطيعون الحصول على قروض لمواصلة أعالهم إذا أصابتهم خسائر فادحة، أو لمواجهة نفقات الجنازات والمآتم والزواج وغير ذلك مما تقره الرابطة. بل إن ذلك كان يمكن أن يتخذ شكل هبات من الجاعة، حسا تكون الحال (١٠).

<sup>(</sup>۸) إي. فالبرشتاين، في: ج. س. كولمان وسي. ح. روزبيرغ (مشرف على التحرير). ۱۹۷۰، ص ۳۱۹. (۹) ت. هودجكين، ۱۹۵۲، ص ۸۶.

<sup>(</sup>١٠) من أجل تحليل جيد لظهور رابطة تطوعية من النوع القائم على أساس إثني ووظيفتها أنظر م بانتون. في : إي. فاليرشتاين (مشرف على التحرير)، ١٩٦٦، ص ٤٠٢ إلى ٤١٩.

وكانت الوظيفة الثانية للاتحادات الإثنية هي «إيجاد قناة لتغذية الرأي العام المتنور في الموطن الأصلي»، وخاصة من خلال الاحتفاظ برابطة منظمة ومنتظمة بين أبناء الموطن الباقين فيه وأبنائه المهاجرين إلى خارجه. ولتحقيق هذا الهدف كان على الاتحادات أن تهتم بالتطورات السياسية والاجتماعية في مواطن أعضائها، حيث أدى ذلك في البداية إلى أن تصبح هذه الرابطات موضع معارضة وتعويق من جانب الموظفين الاستعاريين المرتابين فيها. فني جنوب شرق نيجيريا مثلاً، حيث كانت السلطة الاستعارية في ثلاثينات القرن العشرين لا تزال تجهد لترسيخ فكرة «السلطات الأهلية»، أدى تكوين هذه الاتحادات إلى إثارة القلق في الدوائر الرسمية، وأصبح نشاطها في بعض الأحيان موضع التحريات الاستخبارية السرية. غير أنه مع مرور الزمن، اعترف هؤلاء الموظفون الأوروبيون بما لهذه المنظات من نفع وما تتحلى به من إمكانيات، ولم يتوانوا في طلب مشورتها في بحالات كالضرائب والتعليم وأوجه تطوير الحياة الاجتماعية.

أما المجموعة الثالثة من المنظات فهي التي تضم نقابات العال التي كان المبرر الأكبر لظهورها إلى الوجود هو المفاوضات الجاعية الاقتصادية. فقد نمت المراكز الحضرية الحديثة في غالب الأحيان في نقاط أو مراكز تجارية وتعدينية هامة ومراكز حيوية للمواصلات توفرت بها فرص العمل للعال المهرة وغير المهرة. ولذلك لم تلبث أن تجمعت في هذه المدن حشود من الأفراد الذين يكسبون عيشهم بصفة رئيسية من العمل بأجور يومية أو شهرية. وكان هؤلاء الرجال، ولا سيا الذين استقروا عند المراتب السفلي من سلم العمل، يُشار إليهم في بعض الأحيان باسم البروليتاريا، من خلال تحليل ماركسي الانجاه ولكنه يفتقر إلى الدقة والانطباق. فباستثناء أولئك الذين كانت تربطهم قيود الأجور إلى كبار أصحاب الأعمال – مثل الحكومة الاستعارية والمنشآت التجارية والتعدينية والإرساليات، الخ. – كان هناك أيضًا العمال الحرفيون المستقلون الذين يسدون احتياجات معينة لسكان الحضر.

وكانت حياة أولئك السكان الحضريين مرتبطة بتقلبات الاقتصاد والسوق العالمين، اللذين لا يفهم أولئك السكان من بنيتها ولا من سير أمورهما شيئًا. وسعيًا إلى حاية أنفسهم في هذا العالم الاقتصادي غير المألوف، قام المشتغلون بأعمال يومية الأجور أو شهرينها بتكوين نقابات تستهدف التفاوض الفعال مع أصحاب الأعمال للحصول على أجور أعلى وظروف عمل أفضل. وقام الحرفيون المستقلون أيضًا بتكوين اتحادات لأصحاب الحرف ساعدت على تثبيت الأسعار وتحديد المستويات وشروط التلمذة الحرفية وغير ذلك ، كما كانت نقابات العمال والاتحادات الحرفية أحيانًا تؤدي مهمة جمعيات الصداقة أو الجمعيات الودية ، فتساعد أعضاءها على اجتياز الصعوبات التي تعترضهم بتقديم المال والمشورة ، وترتيب الجنازات والمآتم المناسبة ، وتوفير تسهيلات التعليم والمنح الدراسية ، وإقامة الحفلات والولائم من حين إلى حين والمآتم المناسبة ، وتوفير تسهيلات التعليم والمنح الدراسية ، وإقامة الحفلات الجديدة وقد أوضح الأستاذ وغيرها . وكن هذه الدراسة وغيرها ، مثل تلك التي أجراها الأستاذ كيمبل عن غانا ، والأستاذ ييسوفو وغيرها . ولكن هذه الدراسة وغيرها ، مثل تلك التي أجراها الأستاذ كيمبل عن غانا ، والأستاذ ييسوفو والأستاذ أنانابا عن نيجيريا ، ودراسات طومبسون ، وآدلوف عن افريقيا الاستوائية الفرنسية ودراسة ر . هد . بيتس عن زامبيا كلها توضح أن العصر الذهبي لهذه المنظات لم يحل إلا بعد الحرب العالمية الثانية (۱۱) .

<sup>(</sup>۱۱) أنظر على سبيل المثال، م. كيلسون، في : ل. هـ. غان وب. دويغنان (مشرف على التحرير)، ۱۹۷۰؛ د. كيمبل، ۱۹۲۳؛ ت. م. ييسوفو، ۱۹۹۲؛ و. أنانابا، ۱۹۲۹؛ ف. طومبسون ور. آدلوف. ۱۹۳۰؛ ر. بيتس، ۱۹۷۱.

وكانت لذلك أسباب عديدة. فقد اعتمد ظهور هذه الرابطات إلى حد ما على انتشار التعليم ، الذي كان تأثيره - مثل تأثير التحول الحضري - يحتاج إلى وقت حتى يتضح. وفي خارج المناطق الساحلية في غرب افريقيا والمغرب ومصر وكينيا ، استغرق ذلك بصفة عامة أكثر من ثلاثين عامًا . أما جنوب افريقيا ، حيث كان المفترض أن الظروف مثالية في هذا الصدد بسبب الثورة المبكرة في التصنيع والمواصلات ، فإن المخشونة والقسوة المتزايدتين للنزعة الوطنية لدى البوير ومعارضة البيض الآخرين انتهت إلى خنق المبادرات الافريقية . كما أن ظهور هذه الرابطات كان يتوقف أيضًا إلى حد ما على نمو الاقتصاد الرأسمالي ، في حين أن المأثور عن افريقيا الخاضعة للاستعار هو أنها لم تكن تملك إلا «اقتصادًا رأسماليًا بدائيًا» يعتمد إلى أن المأثور عن افريقيا الخاضعة حد بعيد على العمال المهاجرين أو المتنقلين - وهو نوع من اليد العاملة يؤثر عنه أنه يستعصي إلى أبعد حد على التنظيم النقابي . بل إنه حتى بعد الحرب العالمية الثانية ، ظل عدد العاملين بأجر في افريقيا الخاضعة للاستعار قليلاً جدًا نسبيًا ، حيث كان يتراوح في خمسينات القرن العشرين بين ٤ و ٥ ملايين. وأخيرًا ، فقد كانت هناك أوامر المنع والتحريم العديدة المقترنة بالنظم الاستعارية الاستبدادية المستغلة ، التي لم تمنح الاعتراف القانوني للنقابات في معظم الأحيان إلا في أواخر الثلاثينات أو أوائل الأربعينات من القرن العشرين .

وكما سبق البيان، فإن آثار الحكم الأجنبي كانت بعيدة عن التماثل في مختلف أنحاء القارة. ففيا يتعلق بانتشار التعليم وانتصار القوى الاقتصادية الجديدة والتوسع في التحول الحضري ومن ثم ظهور النخبات الجديدة، نجد أن غرب افريقيا هو الذي يبدو أنه شهد أكبر قدر من التقدم، تليه مصر والمغرب ثم جنوب افريقيا وشرق افريقيا وأفريقيا الوسطى على الترتيب. ومن ناحية أخرى، فإننا إذا أجرينا المقارنة في هذا الصدد بين «الكتل الاستعارية» بدلاً من إجرائها بين المناطق الجغرافية، لاكتشفنا أن أكبر التغيرات قد حدثت في المناطق افريقيا التي تخضع للسيطرة البريطانية، تليها مناطق افريقيا التي كان يحكمها البلجيكيون والفرنسيون، ثم تأتي مناطق افريقيا الخاضعة للسيطرة البرتغالية متخلفة عنها بكثير. بل إن الله الأثر كان متبايناً حتى فيا بين مختلف المستعمرات البريطانية ذاتها: فقد كانت هذه المستعمرات التي تحققت فيها تحولات كبيرة تشمل مصر وساحل الذهب ونيجيريا، ثم أوغندا وسيبراليون، ثم تأتي بعد تحققت فيها تحولات كبيرة تشمل مصر وساحل الذهب ونيجيريا كانت أكثر من تلك التي حدثت في المناطق الحنوبية من ساحل الذهب ونيجيريا كانت أكثر من تلك التي حدثت في المناطق الحنوبية من ساحل الذهب ونيجيريا كانت أكثر من تلك التي حدثت في المقالية. أما في افريقيا الخاضعة للسيطرة الفرنسية فإن مستعمرات غرب افريقيا تأتي في المقدمة، تليها مستعمرات شمال افريقيا الاستوائية الفرنسية. وفي داخل افريقيا الغربية الفرنسية ، احتلت السنغال وداهومي (بنين حاليًا) مركزي الصدارة، تليها على بعد كبير سائر المستعمرات.

والحقيقة أن انتشار قوى التغيير وتأثيرها كانت تتحكم فيهما عوامل أكثر مما كانت أية حكومة استعارية والحقيقة أن انتشار قوى التغيير وتأثيرها كانت تتحكم فيهما عوامل أكثر مما كانت أية حكومة استعارية أو جهاعة افريقية تستطيع أن تسيطر عليه سيطرة تامة. فقد كانت هناك أولاً مسألة طول ومدى الاتصالات التي كان أي إقليم بعينه أو منطقة جغرافية بعينها قد تمتعت بمارستها مع أوروبا قبل فرض الحكم الاستعاري. وكان غرب افريقيا وجنوبها يمارسان اتصالات منتظمة مع أوروبا منذ القرن السادس عشر، ولذا فإنه بحلول القرن التاسع عشر، كانت قد برزت إلى الوجود ظروف شبه حضرية في عدة مواضع على طول الساحل - مثل سان لويس وبانجول وأكرا ولاغوس وموانئ نهر الزيت ولواندا والكاب. ووفرت هذه النقاط لقوى التعليم الغربي والمسيحية الغربية والتجارة الغربية مراكز انطلاق جيدة تخرج منها لاختراق داخل القارة. أما ساحل القارة الشرقي فلم يتعرض للاتصال مع أوروبا إلا منذ سبعينات القرن التاسع عشر تقريباً.

ولهذا الاختلاف الزمني أهميته في أية محاولة لتفسير تباين تأثير قوى التغيير على مختلف مناطق افريقيا وأقطارها. فقد كان ذلك الجزء من القرن التاسع عشر الذي سبق فرض السيطرة الأوروبية يمثل أكثر مراحل العلاقات بين أوروبا وافريقيا تميزا بالليبرالية. فخلال الفترة الواقعة بين إلغاء تجارة الرقيق وبين فرض الحكم الاستعاري كانت أوروبا في محمل الأمر على استعداد لتشجيع ظهور جماعة من الافريقيين المؤمّلين للتعاون معها في مهمة «تمدين» القارة. وكان معنى ذلك هو تشجيع المبادرات الافريقية في ميداني التعليم والتجارة ، الأمر الذي انتهى بغرب افريقيا إلى تحقيق مكاسب ضخمة من خلال تطبيق هذه الساسة.

ولكن فرض الحكم الاستعاري بما صاحبه من سياسات عنصرية غير ليبرالية أدى إلى إقامة كل أنواع العراقيل في طريق المشاركة الافريقية الحرة في التعليم والتجارة. ونتيجة لذلك فإن المناطق التي لم تكن السياسات الليبرالية قد ضربت في أرضها جذورًا راسخة قبل بدء السيطرة الأجنبية وجدت نفسها مثقلة بقيود ضخمة ؛ فقد كانت السلطات الاستعارية على وجه الإجهال شديدة الشك في النخبات الافريقية الجديدة . وسعت إلى الحد من نموها عن طريق الإبطاء في التوسع في إنشاء المدارس ، في حين تعرض الذين نحر جوا بنجاح من هذه المدارس للإحباط الشديد بسبب حرمانهم من الوظائف المناسبة في حكومات المستعمرات ، فضلاً عن التضييق إلى أقصى حد من فرص مشاركتهم في الأنشطة التجارية الجديدة . ومن العوامل الهامة كذلك في تفسير التأثير المتباين لقوى التغيير مسألة وجود المستوطنين البيض أو غيابهم . فلم يكن هناك سوى قلة قليلة من المستوطنين البيض في غرب افريقيا ، حيث يوضح هذا إلى

غيابهم. فلم يكن هناك سوى قلة قليلة من المستوطنين البيض في غرب افريقيا . حيث يوضح هذا إلى درجة معينة التقدم السريع نسبيًا الذي حققه أهل غرب افريقيا في ميداني التعليم والاقتصاد. ولكن وجود المستوطنين البيض كان كبيرًا في الجزائر وكينيا والروديسيتين وجنوب افريقيا والمناطق الخاضعة للبرتغال. وفي الكونغو البلجيكي ، حيث كان عدد المستوطنين أقل ، كان حكم الشركات لا يقل عن تأثير المستوطنين في قهره وعدائه للبيرالية. وقد تضاربت مصالح أولئك المستوطنين مع مصالح الافريقيين ، واستخدموا نفوذهم لدى إدارات المستعمرات لتعويق النمو الافريق أو تعجيزه.

وأخيرًا، كانت هناك مسألة تباين ردود الأفعال الآفريقية للمؤثرات الأجنبية. فني نيجيريا تبنى شعب الإيغبو مظاهر الحياة الغربية بحاس أكبر كثيرًا من شعب الفولاني. وفي كينيا أدرك أفراد قبائل الجيكويو ميزات التعليم الغربي قبل أن يدركها جيرانهم بفترة طويلة. كما أن الطابع المحافظ للثقافة الإسلامية ومقاومتها، وخاصة في السودان الغربي، أديا إلى تعطيل انتشار التأثير الغربي والتعليم الغربي بصفة خاصة. ومن ناحية أخرى، نجد في شمال افريقيا ومصر أن هناك قطاعات من النخبة الحاكمة سعت إلى ضمان بقاء الثقافة الإسلامية عن طريق إدخال العلم الغربي والتجارة الغربية، وأدى هذا الموقف إلى زواج مشمر بين الثقافة الإسلامية وبين الفكر العلمي الغربي. أما مسلمو السودان الغربي الذين لم يتمكّنوا من اتخاذ مبادرات مناظرة في هذا الصدد فقد وجدوا أنفسهم غير متأهبين ولا مؤهلين لمواجهة التحديات التي فرضها الحكم الاستعاري، ومن ثم غدا من الممكن للبريطانيين والفرنسيين أن يحدّدوا هم ما يريدون إدخاله إلى المنطقة من أنواع المؤثرات الغربية وجرعاتها.

#### الفصل العشرون

# الدين في افريقيا خلال فترة الاستعار

بقلم: ك. أساري أوبوكو

لم يكن فرض الحكم الاستعاري الأوروبي على افريقيا بحرد إقامة بالقوة للسلطة الأوروبية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الممتلكات المستعمرة، وإنما كان ايضًا فرضًا وإكراهًا ثقافيًا استخدم الثقافة لدعم البنية الفوقية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كان يمثّلها الاستعار. ويعالج هذا الفصل الجانب المتعلق بالدين من هذا الفرض والإكراه الثقافي الذي مارسه الاستعار، وردود الفعل الافريقية إزاءه.

# أوضاع الحياة الدينية الافريقية عشية الحكم الاستعاري

#### الديانة الافريقية التقليدية في فترة ما قبل الاستعار

لقد كانت الديانة الافريقية التقليدية – ولا تزال – وثيقة الارتباط والتداخل مع الثقافة الافريقية ، مما جعلها قوة منتشرة التأثير في كل نواحي الحياة ، على نحو ما ذكرته إيمانويل أوبييتشينا باقتدار ، حيث قالت : «لا يكاد يوجد أي مجال هام من مجالات الخبرة البشرية لا يرتبط بما فوق الطبيعة وبالخوارق ، وبما لدى الناس من أحاسيس دينية وتقوى متأصلة ... فقد كان ذلك كله جزءًا لا يتجزأ من البنية الايديولوجية للمجتمع التقليدي ، ولذا فهو جوهري للغاية من أجل التوصل إلى التفسير الصحيح للخبرات في السياق الاجتماعي التقليدي » (١).

<sup>(</sup>١) إ. أوبييتشينا، ١٩٧٨، ص ٢٠٨.

ولقد كان من شأن تغلغل الدين على هذا النحو في كافة مظاهر أسلوب حياة الشعوب الافريقية أنه أضفى على الديانة التقليدية تكاملاً وتماسكاً ملحوظين في سياق الثقافة التي انبثقت عنها هذه الديانة وكانت هذه الديانة تنهض على أساس نظرة خاصة إلى العالم لا تشمل نظرة الشعب إلى الخوارق فحسب ، وإنما تشمل أيضًا فهمهم لطبيعة الكون ، وطبيعة البشر ومكانهم في العالم ، وطبيعة الله ، الذي عرف بأسهاء محلية مختلفة ، وغدا يدرك على أنه روح في جوهره ، ومن ثم فلم تصنع له أي صور أو تشبيهات مادية ، وعم الاعتراف به بوصفه خالق العالم وحافظه ومسيّره ، وأسندت إليه صفات القدرة والعدل والإحسان والخلود ، وأنه مصدر كل قوة وقدرة ، وله السلطان على الحياة والموت ، وهو يكافئ البشر ، ولكنه يعاقبهم أيضًا حين يجتنبون سواء السبيل . وكان الله يعتبر من نواح كثيرة السيد الأعظم للمجتمع والسلطة العليا في كل الأمور . وبشكل عام ، فإن الله في المفهوم الافريقي لا يشبه البشر ، إذ هو يسمو تمامًا على خلقه كله ، ولكنه في الوقت نفسه يتدخل في أمور البشر ويهتم بها ، ويحفظ خلقه يسمو مامًا على خلقه كله ، ولكنه في الوقت نفسه يتدخل في أمور البشر ويهتم بها ، ويحفظ خلقه ميسونه ، ويساند النظام الأخلاقي ، ويعتمد عليه البشر لأنه القادر الأعلى فوقهم . وعلى ذلك فإن الله مستشرف فوق مدارك البشر ومتابع لأحوالهم في الوقت نفسه .

وهناك أرواح أخرى تنتظم في سلك تنازلي. فتحت الله هناك أرواح الأسلاف (أنظر الشكل ١٠٠١) التي كانت تعامل دائمًا بالتوقير والإجلال ؛ وهناك الأرباب الذين يُعتقد أن لهم القدرة على مكافأة البشر أو عقابهم بأسباب التعاسة أو المرض أو الموت نفسه . وكانت للأرباب نظمهم الدينية وطقوسهم وكهنتهم ومزاراتهم ، وكان بعضهم يقرن بمختلف مظاهر البيئة ؛ ولكن هذه الأشياء المادية الملموسة كانت مساكن الأرباب أو مستقرهم ، ولكنها ليست الأرباب أنفسهم .

وبالإضافة إلى هذه الكائنات فوق الطبيعة أو الخارقة للطبيعة ، كانت هناك أرواح أو قوى روحانية أخرى يُعترف بها ويُحسب حساب قدرتها على مساعدة البشر أو إيذائهم . ومن بين هذه الأرواح أو القوى عناصر السحر والعرافة والكهانة واستخدام الأرواح . وأخيرًا فإن هناك التمائم والتعاويذ والطلاسم التي تُستخدم لأغراض حاية النفس ومهاجمة الغير على السواء .

وكانت الفكرة العامة عن الإنسان أنه مركب من عناصر مادية وغير مادية ، وأن الجزء غير المادي منه (الروح) يبقى بعد موت الفرد ، بينا الجزء المادي (الجسد) يتحلل بعد الموت . ومن هنا فإن الموت لا ينهي الحياة ، وإنما هو امتداد لها . وكان الموتى يبقون أعضاء في المجتمع ، كما كان المعتقد أن هناك بحتمعًا أو أمة للموتى إلى جانب أمة الأحياء ، مع وجود علاقة تكافل حيوي بين المجتمعين أو الأمتين . فالمجتمع البشري أسرة لا انفصام فيها ، تضم الأموات والأحياء ومن لم يولدوا بعد .

وبالنسبة لعلاقة الإنسان بالمجتمع، فإن صفة البشرية تعني الانتاء إلى مجتمع محلي على نحو يتضمن المشاركة في عقائده وممارساته وطقوسه واحتفالاته (٢)، وكان التأكيد على صفة عضوية الفرد في المجتمع الحيلي أكبر من التأكيد على فردية ذلك العضو، فالمجتمع ينهض على الالتزامات أكثر مما ينهض على الحقوق الفردية ؛ والفرد – أيًا كان – يمارس حقوقه من خلال ممارسته لالتزاماته وواجباته ، الأمر الذي جعل المجتمع سلسلة من العلاقات المتداخلة . وزيادة على ذلك ، فقد كانت الحياة البشرية ينظر إليها وتفهم على أنها دورة ميلاد وبلوغ وزواج وأنسال وموت وحياة بعد الموت . والفرد لا يبقى في مرحلة واحدة من مراحل الوجود إلى الأبد ، وإنما لا بد له بالضرورة من الانتقال إلى ما يليها . ولكى يغدو هذا الانتقال من مراحل الوجود إلى الأبد ،

<sup>(</sup>٢) ج. س. مبيتي، ١٩٦٩، ص ٢.

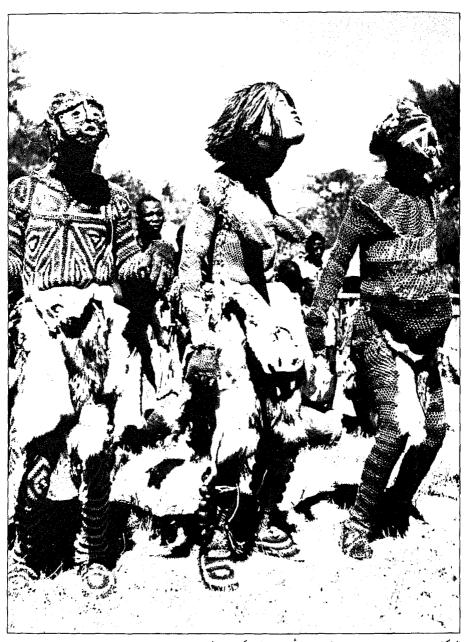

الشكل ٢٠٠١: شخصيات «ماكيشي» أثناء حفل تكريس في زامبيا. ويمثل الراقصون أرواحًا للأسلاف تعلم من يجري تكريسهم (المصدر: مكتب زامبيا الوطني للسياحة)

ميسورًا ، كانت تمارس طقوس خاصة لضهان تفادي أي انقطاع أو انفصام ، والحركة أو الانتقال والتجدد أو الميلاد من جديد يستمران على الدوام (٣٠) .

ولم تكن الديانة الافريقية متغلغلة فحسب ، بل إنها كانت تربط الأفراد بالقوى غير المنظورة وتعينهم على تكوين علاقات صحيحة وسليمة مع القوى غير البشرية ، بالإضافة إلى أنها تربطهم بإخوانهم البشر. ثم إن الديانة كانت رابطة قوية تحقق تلاحم المحتمعات وتزودها بالدعم والاستقرار . وزيادة على ذلك ، كانت الديانة التقليدية تساعد البشر على فهم الحوادث والسيطرة عليها ، وعلى التخلص من الشكوك والقلق والإحساس بالذنب .

بيد أن الوضع لم يكن ثابتًا جامدًا ، إذ كانت التغيرات تطرأ من جيل إلى جيل ، حيث يضيف كل جيل خبرته إلى التراث الديني والثقافي . ولم تكن توجد آلهة تتملكها الغيرة فتحرم قبول آلهة أو معتقدات جديدة أو إضافتها ، فكانت تظهر مذاهب ومزارات جديدة بينا تضمحل أخرى ويضعف شأنها . وكانت مزارات الأرباب التي تثبت سطوتها تنتشر على نطاق واسع ، ولم يكن من النادر أن تتبنى الجماعات الإثنية المهزومة أرباب الجماعات المنتصرة . ولما كانت الحركة صفة مميزة للحياة ، فإن التغيرات التي كانت تحدث كانت تلقى القبول طالما أنها لا تسيء إلى القيم الأخلاقية .

# الإسلام في فترة ما قبل الاستعار

هناك ديانتان ضيفتان أو وافدتان دخلتا في فترة ما قبل الاستعار إلى جانب الديانة التقليدية ، وهما الإسلام والمسيحية . وقد جرى تناول موضوع دخول الإسلام وانتشاره في أجزاء سابقة من هذا التاريخ . وكان أعظم انتشار للإسلام في فترة ما قبل الاستعار هو الذي طرأ في القرن التاسع عشر ، حيث يرجع ذلك في جانب منه إلى ما حدث حين هب دعاة الإسلام المكافحين الذين ساءتهم التسويات غير المقبولة التي جرت بين الإسلام وبين الديانة الافريقية التقليدية فأعلنوا حروبًا مقدسة تستهدف رد العقيدة الإسلامية ردًا صارمًا إلى صفائها الأصلي . وأدت معارك الجهاد هذه إلى تكوين دول ثيوقراطية (دينية) فرض فيها الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية على الناس ، مما انتهى إلى انتشار اعتناق الإسلام على نطاق واسع . وامتدت هذه الدول الثيوقراطية عبر المنطقة السودانية في غرب افريقيا من السنغال إلى ما أصبح الآن نيجيريا الشهالية ، وشملت «فوتا – دجالون» و «فوتا – تورو» ، و «خلافة سوكوتو» ، و أمبراطورية بورنو» (٤٠) .

وفي شرق افريقيا ، انتقل الإسلام من الساحل إلى الداخل. إلا أن المسلمين هنا – على خلاف نظائرهم في غرب افريقيا ، انتقل الإسلام من الساحل إلى الداخل ، منهم بتحويل الناس إلى اعتناق دينهم ، فركّزوا جهدهم على المحافظة على الصلات التجارية بالداخل ، وإدامة مناطق نفوذهم الاقتصادي. غير أن بعض أجزاء شرق افريقيا اعتنقت الإسلام عبر القرون ، فتطوّرت على الساحل ثقافة جديدة ، إذ ولدت الثقافة السواحيلية من هذا الامتزاج الذي جرى بين ثقافة البانتو والثقافة الإسلامية . وتعد اللغة السواحيلية اليوم اللسان المشترك بين جميع أنحاء شرق افريقيا .

وقد حقَّق الإسلام تقدَّمًا كبيرًا قبل وصُّول القوى الاستعارية ، وكان من مظاهر هذا التقدم أن حل

<sup>(</sup>٣) ك. أ. أوبوكو، ١٩٧٨، ص ١١ و١١.

<sup>(</sup>٤) م. لاست. في: ج. ف. أ. أجابي وم. كراودر (مشرف على التحرير). ١٩٧٤.

التقويم الإسلامي في أجزاء كثيرة من افريقيا محل دورة الاحتفالات والمهرجانات التقليدية ، ودخلت كلمات ومفاهيم عربية كثيرة في عدد من اللغات الافريقية ، مثل الهاوسا . والفولا ، والماندنغا ، مما أدى إلى إثراء هذه اللغات ؛ واتخذ الحجاج العائدون طرزًا جديدًا من الملابس ، وأدت جهودهم وجهود علماء المسلمين وأتقيائهم المقيمين والزائرين إلى بدء تأثر الافريقيين بالثقافة العربية تأثرًا كبيرًا ، كان من مظاهره الهندسة الممارية الإسلامية والألقاب الإسلامية والموسيقى العربية وغيرها من مظاهر الثقافة العربية ، وخاصة بين القطاعات الأكثر ثراء من السكان الافريقيين ، ولا سما في المنطقة السودانية .

وعلى الرغم مما حققه الإسلام من تقدم قبل بحيء القوى الاستعارية ، فإن العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر شهدت دمار بعض الدول الثيوقراطية في غرب افريقيا وتدهور التجارة الإسلامية والنفوذ الاقتصادي الإسلامي في شرق افريقيا . غير أن الحكم الاستعاري قدر له أن يتيح للإسلام فرصة توسع لم يسبق له مثيل .

### المسيحية في افريقيا ما قبل الاستعار

قبل بدء الحكم الاستعهاري كانت المسيحية قد مرت بثلاث مراحل من تاريخها في القارة الافريقية ، وفقًا لما تقدم بيانه في أجزاء سابقة من تاريخ افريقيا العام. وقد انتهت المرحلة الأولى للمسيحية في القرن السابع الميلادي بظهور الإسلام، ولم يبقَ منها سوى مستعمرات أو مجتمعات مسيحية متفرقة في صحاري شهالً افريقيا وبعض مناطقها ، في حين بقيت أثيوبيا ثابتة على مسيحيتها منذ القرن الرابع الميلادي. وبدأت المرحلة الثانية للمسيحية بفترة الاستكشافات البرتغالية في القرن الخامس عشر ، وأنتهت بتجارة الرقيق التي أعقبت تلك الاستكشافات واستمرت ثلاثة قرون تقريبًا. أما المرحلة الثالثة ، من عام ١٨٠٠ إلى عام ١٨٨٥ ، فقد نهضت بها حركة يقظة تبشيرية ضخمة في أوروبا قرب نهاية القرن الثامن عشر ، وكانت الفترة التي بدأت في أربعينات القرن التاسع عشر فنرة اندفاع تبسيري من الساحل إلى داخل القارة . في حين تميزت الفترة السابقة على ذلك بتركيز النشاط التبشيري على طول الساحل الافريني، حيث جرى الجانب الأكبر منه في الجيوب الساحلية الأوروبية وفي أثيوبيا وجنوب افريقيا. وكان الذي أتاح الاندفاع إلى داخل القارة هو الاستكشافات الجغرافية التي زادت معلومات الأوروبيين عن قلب افريقيا. وإلَّى جانب ذلك ، فقد استمد كثير من المبشرين إلهامًا كبيرًا من استكشافات وأفكار ديفيد ليفنغستون ، الذي نجحت كتاباته الكثيرة في التعريف بنتائج حملاته الاستكشافية. أما وجهة نظره القائلة بأن المبشرين ينبغي أن ينشئوا مراكز للمسيحية وللمدنيّة لا تكتفي بنشر الدين بل تعمل أيضًا على النهوض بالتجارة والزراعة فقد شاركه فيها كثيرون من المبشرين المتحمسين الذين توغُّلوا داخل افريقيا على طرق التجارة القديمة . وينبغي أن نذكر هنا أيضًا أن نواحي التقدم التي حقَّقها الطب في القرن التاسع عشر قد أدت إلى المكافحة الناجُّحة لكثير من أمراض المناطق الحارة ، فيسرت بذلك للمبشرين الاستقرار في أجزاء عديدة من افريقيا.

وأدت إتاحة فرصة الحياة في المناطق الداخلية من القارة إلى زيادة دراية المبشرين بافريقيا، الأمر الذي أصبح عاملاً حاسمًا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر عندما بدأ السباق على استعمار افريقيا. ومع تزايد اهتمام الدول الأوروبية بالاستحواذ على الأراضي الافريقية، تولى المبشرون تمهيد الطريق لذلك في بعض مناطق القارة وقاموا – عن دراية ووعي – بأداء دور عملاء الاستعار الأوروبي أو وكلائه. وكان معظم المبشرين مقتنعين اقتناعًا راسخًا بأن التدخل الأوروبي إذا جاء فإنه ينبغي أن يأتي

من بلادهم هم. وكما كتب رولاند أوليفر ، فإنهم «أرادوا أن يضمنوا تنفيذ التدخل على أيدي مواطنيهم أو على يد الدولة الأقرب احتمالاً إلى أن تتيح أفضل فرص العمل لمذهبهم الخاص» (٥٠).

وزيادة على ذلك، فقد رأى معظم المبشرين أن الحكم الاستعاري في افريقيًا لن يقف عند حد توفير الأمن والحاية المرغوب فيهما إلى أبعد حد لمعاونتهم على مكافحة شرور تجارة الرقيق وآثارها، وإنما سيتعدى ذلك إلى حفز وضمان تطوير فرص اقتصادية جديدة للافريقيين. ومن هنا فقد شجع المبشرون التدخل الأوروبي بجماس – وخاصة منذ ١٨٧٠ – على أساس أنه مهمة لها مبررها الأخلاقي.

# الديانة الافريقية التقليدية والسيطرة الاستعارية

أدى فرض الحكم الاستعاري في افريقيا منذ عام ١٨٨٥ وما بعده إلى انتشار النفوذ الأوروبي وتغلغله في داخل القارة ، بعد أن كان هذا النفوذ متركَّزًا على طول الساحل. وكان التدخل الأوروبي بأكمله خلالٌ الفترة الاستعارية يستند إلى افتراض مؤداه أن تحقيق التطور والتنمية يقتضي تعديل الثقافة الافريقية إن لم يكن تدميرها تمامًا. ولما كانت الثقافة الافريقية شديدة التشابك مع الدين ، فان من السهل أن نرى كيف أنه لم يكن هناك مفر – حتى للسياسة الأوروبية الاستعارية – من أن تصطدم اصطدامًا عنيفًا ببعض معتقدات الديانة الافريقية التقليدية التي ينهض عليها المحتمع الافريقي. ولذا فإن الديانة الافريقية التقليدية واجهت منذ البداية تحديات تهدد بقاءها وتفرض عليها الحاجة إلى أن تلتمس لنفسها أسباب القوة . وقبل هجوم الحكم الاستعاري ، كان المبشرون هم حاملو مشعل الثقافة الغربية ، وظلوا كذلك حتى أوائل تسعينات القرن التاسع عشر تقريبًا ، حيث كانوا منذ البداية يعبرون عن موقف متشدد تجاه الديانة الافريقية. وكانوا عازمين لا على تحويل الافريقيين إلى المسيحية فحسب ، بل وأيضًا إلى الثقافة الغربية التي كانوا يعتقدون أنها مشبعة بالمسيحية إلى أبعد حد. والواقع أن عقول أكثر المبشرين تحمسًا لم تكن تميز بين الإثنتين : المسيحية والثقافة الغربية . إلا أن المبشرين - رغم عدم فصلهم بين دينهم وثقافتهم - اجتهدوا بلا هوادة في تحويل الافريقيين إلى طريقة حياة تنهض على فصل الدين عن سائر أوجه الحياة. وكان المبشرون يعلمون مسيحيهم الحدد أن الحياة بمكن تقسيمها إلى مجال روحي وبحال علماني منفصلين عن بعضها ، وهي تعاليم تناقض الأساس الجوهري للثقافة الافريقية القائمة على وحدة الدين والحياة. وعلى ذلك فقد حاول التعليم التبشيري أن يهاجم الملاط الذي تتاسك به المجتمعات الافريقية. ولم يلبث عديد من الحكام الافريقيينُ المتيقظين أن اكتشفوا علامات الخطر في ذلك منذ وقت مبكر ، فقاوموا تغلغل المبشرين في مجتمعاتهم في البداية ، إذ رأوا فيه تحديًا وتهديدًا للأنماط التقليدية للسلطة. فقد كان المبشرون ورجال الإدارة الاستعارية على السواء يعظون ويبشرون ضد الاعتقاد في الأرواح والقوى الخارقة للطبيعة أو فوق الطبيعية والأرباب والسحر والعرافة والقرابين والطقوس والمحرمات القبلية وتقديس الأسلاف، فأضعفوا بذلك نفوذ الزعماء الافريقيين التقليديين والدينيين وقادة الطقوس، مثل الكهنة والكاهنات والسحرة وصانعي المطر والملوك ذوي القداسة الإلهية. وكان إدخال الطب الغربي على أيدي الإدارة الاستعارية وهجوم رجالها على العادات «الوثنية» أيضًا من أسباب إضعاف دور الأطباء وأخصائيي الأعشاب التقليديين. ومن هنا فقد تعرّض النظام القديم لتهديد خطير، وجاءت محاولات الدفاع عنه وحمايته من قطاعات عديدة في المجتمع الافريقي.

<sup>(</sup>٥) ر. أوليفر وج. ماثيو (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٦٩.

ورغم إمكان القول بأن اهتام الإدارات الاستعارية كان ينصرف في المحل الأول إلى السيطرة السياسية والاقتصادية والاجتاعية على مستعمراتهم ، فإن الأمور المتعلقة بالدين لم يكن يمكن عزلها عن اهتاماتهم الأساسية . فقد كانت السلطات الاستعارية تؤمن بما يعلّمه المبشرون ، وتبنّى الحكام الاستعاريون بصفة عامة موقفًا عدائيًا نحو ممارسات دينية معينة وحاولوا إلغاءها ، إلى جانب ما قاموا به من قمع بعض المذاهب . وقد سعت الإدارات الاستعارية إلى القضاء على الاعتقاد في السحر والعرافة وبعض المارسات الأخرى مثل امتحان السم الذي كان يقصد به الكشف عن الأفراد الذين يُعتقد أنهم مذنبون أو أبرياء في جرائم يصعب كشف غوامضها بوسيلة أخرى ، ومثل «حمل» الجثة لاكتشاف الشخص أو الأشخاص الذين يُعتقد أنهم تسبّبوا في موت صاحبها بالعرافة أو السحر .

وقد استجاب الافريقيون لهذه الهجات بطرق عدة. فني المحل الأول ، نجد أن أولئك الذين ظلوا على ديانتهم التقليدية ناهضوا الحكم الاستعاري وتحدوا إدانة المبشرين لمارساتهم التقليدية من خلال الاستمرار بكل بساطة في التمسك بالمعتقدات القديمة وممارسة طقوسها الرئيسية ، إمّا صراحةً أو سرًا. أمّا الذين تحوّلوا إلى اعتناق المسيحية وتأثرت معتقداتهم واتجاهاتهم ومواقفهم تأثرًا قويًا بالدين الجديد فقد عبروا عن مقاومتهم بأن اصطحبوا بعض العقائد التقليدية معهم لدى تحولهم إلى المسيحية على نحو أدى إلى قدر من امتزاج الأفكار.

واستخدم الافريقيون ديانتهم كسلاح لمقاومة الحكم الاستعاري وما يمثله من تهديد لقيمهم، واعتمدوا في أحيان كثيرة على السحر وعلى تدخل أسلافهم وآلهتهم في كفاحهم ضد القهر الاستعاري. . فني العقدين الأولين من القرن العشرين، لِحاً محاربو الإيغبو في جنوب شرق نيجيريا إلى مثل هذه الأساليب للدفاع عن أنفسهم ضد الغزاة الأجانب، ومن الأمثلة في هذا الصدد شعب الإيسزا في منطقة أباكاليكي وشعب الأوزواكولي وشعب الآرو (٦) . وكانت بعض المذاهب بمثابة بؤر لمقاومة الحكم الاستعاري، مثَّل المواري في روديسيا الجنوبية (زيمبابوي حاليًا)، أو الرابطات السرية مثل البورو في أ سيراليون (أنظر الشكل ٢٠٠٧) وغيرها من مناطق غرب افريقيا ؛ كما ظهرت حركات تمائم الحرب في مدغشقر وحوض الكونغو . وفي شرق افريقيا ، ولا سما كينيا ، ظهر الأنبياء الافريقيون الذين نهضوا بمهمة . الإحياء الروحي (٧) لمقاومة الاستعار ، كما حدث في منطقة ماتشاكوس بين شعب الكيلونغو في الشهور الأولى من عامّ ١٩٢٢ (أنظر الفصل ٢٦ أدناه). ومن أشهر الحركات التي استخدمت الديانة والسحر ممًّا لمقاومة الحُكم والقهر الاستعاريين حركة الـ الماجيــماجي التي ظهرت في افريقيا الشرقية الألمانية خلال العقد الأول من القرن العشرين <sup>(٨)</sup> (أنظر الفصل ٧ والشكل ٧٠١). ورغم فشل تلك الحركة ، فإنها كانت بيانًا عمليًا لحقيقة إمكان تحقيق الوحدة في الديانة الافريقية التقليدية في مواجهة الضغط الأوروبي ، وأن هذه الديانة الافريقية التقليدية ليست قوة مفتتة ومبعثرة من الشظايا المحصورة في مجتمعات ومناطق محلية صغيرة . يُضاف إلى ذلك أن الحركة قدمت بذرة الوطنية الافريقية التي أخصبت بعد ذلك ـ وأزدهرت في الكفاح من أجل الاستقلال الذي تحقق في النهاية في ستينات القرن العشرين.

<sup>(</sup>٦) أنظر أ. أ. أفيغبو، ١٩٧٣.

 <sup>(</sup>٧) كان إنشاء الكنائس المستقلة إلى جانب الكنائس التي أقامتها الإرساليات تحت السيطرة الأوروبية من الأعمال التي نخدم نفس هدف الاحتجاج الذي استهدفه الافريقيون.

<sup>(</sup>٨) للاطَّلاع على المزيد مَّن التفاصيل، أنظر الفصل السابع من هذا الكتاب.



الشكل ٢-٠٦: أعضاء إحدى الجمعيات السرية في سييراليين (المصدر: جمعية الكومنولث الملكية).

ومن المذاهب الأخرى الماثلة «للاجي-ماجي» مذهب «نيابينجي» ، الذي انتشر بالمثل في مساحة شاسعة عبر الحدود الإثنية والإقليمية ، فوجد في رواندا وشال غرب تنجانيقا (تانزانيا حاليًا) وأوغندا. وكان أصحاب هذا المذهب - مثلهم مثل أصحاب مذهب «الماجي-ماجي» - يعتقدون أن قوة عقاقيره قادرة على إلغاء مفعول رصاص الأوروبين ، ويؤمنون بالتقمص الروحي من جانب أرواح الأسلاف الأسطوريين. وقد بدأ ظهور المذهب في أواخر القرن التاسع عشر ، واطرد انتشاره وقوته حتى انفجر عام المهم الموجي في أوغندا (أنظر الشكل ١-٧). وكما قال أ. هوبكتز ، «فقد نجحت الحركة في شل جهود ثلاث ادارات استعارية على مدى عقدين تقريبًا حتى انتهى الأمر بقمعها في عام ١٩٢٨» (١٠) . وقد فشل الألمان في قمع الحركة ، كما فشل البلجيكيون الذين خلفوهم على رواندا بعد الحرب العالمية الأولى. وحتى بعد قمع الثورة في عام ١٩٢٨ ، فقد بقي المذهب موجودًا حتى قضي عليه في عام ١٩٣٨ .

وتمكنت مذاهب أخرى من استجاع قواها ضد الضغط الأوروبي بإحياء جوانب من الديانة التقليدية ومزجها مع أفكار مستعارة من المسيحية. وكان ذلك هو شأن مذهب «مامبو» الذي استخدمه شعب الغويزي الذي يعيش قرب بحيرة فيكتوريا في كينيا، واتخذ منه عاد ثورته التي بدأت عام ١٩٠٠ ضد الاستعار البريطاني (١٠٠).

وفي ساحل الذهب (غانا حاليًا)، وقفت الإدارة الاستعارية البريطانية موقفًا عدائيًا من بعض المهارسات الدينية وألغت بعضها، وحاولت قمع عدد من الأرباب والمذاهب. ومن أمثلة ذلك ما قامت به الحكومة عام ١٩٠٧ من قمع مذهب «كاتاويري»، الرب المشرف على «أكيم كوتوكو» (١١). وقبل ذلك كانت الحكومة الألمانية قد دمّرت مزارات مذهب «دينتيه» الذي اعتنقه الـ«كيتي ـ كراتشي» في ثمانينات القرن التاسع عشر، وسجنت كاهن دينتيه ثم أعدمته. وأرغِم شعب «كروبو» على التخلي عن مستقراته على جبل كروبو بواسطة الإدارة الاستعارية البريطانية، التي دمرت هذه المستقرات ودمرت المزارين الرئيسيين في «كوتوكلو» و «نادو» و «نادو» المخصصين لعبادة آلهتهم الحامية.

وهاجمت الإدارات الاستعارية الاعتقاد في السحر والعرافة، وسعت إلى استئصالها بإصدار المراسيم والأوامر الإدارية واتخاذ تدابير عملية لوقف الحركات الافريقية التي تستهدف القضاء على السحر والعرافة. إلا أنه رغم مناهضة السحر والعرافة من جانب المبشرين ورجال الإدارة الاستعارية على السواء، فقد ظلّ الاعتقاد فيها منتشرًا بين من تحولوا إلى اعتناق المسيحية ومن ظلّوا على معتقداتهم القديمة، واستمر الافريقيون يلتجئون إلى وسائلهم الخاصة لمواجهتها.

ومن بين المذاهب الجديدة التي نشأت لحماية الناس من السحر والعرافة في غرب افريقيا نذكر على سبيل المثال مذهب «أبيريوا» (المرأة العجوز) في ساحل الذهب، الذي قمعته الإدارة عام ١٩٠٨. وكانت أكثر الحركات الافريقية للقضاء على السحر والعرافة انتشارًا حركة مذهب «باموكابي» في جنوب شرق ووسط افريقيا، الذي انتشر في موزمبيق ونياسالاند (مالاوي حاليًا) والروديسيتين (زيمبابوي وزامبيا حاليًا) وجنوب تنجانيقا (تانزانيا حاليًا) والكونغو البلجيكي (زائير حاليًا) (أنظر الشكل ١-٨). وكان أعضاء المذهب يشربون عقارًا معينًا يعتقدون أن له القدرة على تخليصهم من آثار السحر والعرافة أو

<sup>(</sup>٩) أ. هوبكنز، في: ر. إي. روتبرغ وع. أ. مزروعي (مشرف على التحرير)، ١٩٧٠.

<sup>(</sup>١٠) للاطَّلاعُ على التفاصيلُ. انظر الفصل ٧ والفصل ٢٦ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۱۱) هـ. ديبرونر، ۱۹۶۷، ص ۲۵۵.

حمايتهم منها <sup>(١٢)</sup>. وقد ازدهر المذهب في أوائل ثلاثينات القرن العشرين، حيث استعار عددًا من الأفكار من كل من الديانة الافريقية التقليدية ومن المسيحية.

وبينا استمر بعض الافريقيين في استخدام أساليب تقليدية للقضاء على السحر والعرافة ، قامت الإدارة الاستعارية بإصدار مراسيم وأوامر بمنعها . فني أوغندا مثلاً صدر في عام ١٩١٢ مرسوم لمناهضة السحر والعرافة ، جرى تعديله في ١٩٢١ لتشديد العقوبة إلى السجن لمدة خمسة أعوام بدلاً من عام واحد ، وجعل امتلاك أدوات السحر والعرافة التي يُعتقد في فعاليتها جريمة تستحق العقاب (١٣) . غير أن كل مراسيم الإدارة الاستعارية هذه والإدانة من جانب المبشرين والافريقيين الذين اعتنقوا المسحية كانت محدودة الأثر في مناهضة الاعتقاد في السحر والعرافة .

واتخذ هجوم آخر على الديانة الافريقية التقليدية شكل تدابير مناهضة لطقوس تكريس الأولاد والبنات عند البلوغ. وكانت طقوس التكريس هذه لدى الافريقيين لا تستهدف إعداد الفتيان والفتيات للبلوغ فقط، وإنما أيضًا لحياة المجتمع المحلي ولدورهم فيه، ومن ثم كانت هذه الطقوس تشكّل عنصرًا جوهريًا وحيويًا في الحياة الاجتاعية والثقافية والدينية.

وكانت طقوس التكريس في أجزاء كثيرة من افريقيا تتضمن ختان الفتيان وقطع البظر لدى الفتيات، وكان ذلك هو مصدر الخلاف الأكبر. فقد رأى المبشرون أن هذا الجانب من الطقوس مرفوض لديهم ذوقًا ودينًا، وكثيرًا ما طلبوا من الإدارة الاستعارية أن تعاونهم في جهودهم لمكافحته. وكان الهجوم على هذه الشعائر بمثابة عدوان على المغزى الجوهري في مفهوم الإنسان وفي تنظيم الحياة الدينية، ولذا فقد كان رد فعل الأفارقة إزاء هذا الهجوم مساويًا له في الشدة. وكانت منطقة شرق افريقيا هي التي تميزت بأعنف رد فعل فيا يتصل بموضوع الختان، وبموضوع قطع البظر بصفة خاصة، وقد رأى فيه المبشرون أمرًا كريهًا مستنكرًا وسعوا إلى العائه كلية في حياة من استجاب لدعوتهم وتحوّل إلى المسيحية من الافريقيين، في حين أنهم كانوا على استعداد لقبول ختان الفتيان إذا تم خريده من الجوانب «الوثنية» و «الشيطانية».

ومن أعنف أمثلة المجابهة الحادة بين الإرساليات المسيحية وبين الأفارقة حول موضوع الختان تلك التي وقعت في أسقفية ماساسي في جنوب تنجانيقا وفي المقاطعة الوسطى في كينيا (أنظر شكل ١-٧). فني المنطقة الأولى اتبعت سياسة التكيف، ونتجت عنها محاولات لتعديل «الجائدو» (ختان الذكور) و «المالانغو» (ختان الإناث) بإجرائهها تحت إشراف مسيحي وتجريدهما من أية عناصر يظن أو يرى أنها «لا مسيحية». وقد أمكن لهذه السياسة تجنب الاصطدام الصريح العنيف بين التكريس التقليدي وبين الإرساليات والمارسات المسيحية، على الرغم من أن الكنيسة حذفت عنصرًا جوهريًا في تكريس الإناث، وهو إطالة البظر، ومن ثم فشلت في أن تجعل «المالانغو» الذي يجري تحت رعايتها مستوجبًا لذلك النوع من الاحترام والأهلية الذي يفرضه التكريس التقليدي. ولكن الكنيسة اعترفت بذلك على أية حال من الاحترام والأهلية الذي يفرضه التكريس التقليدي. ولكن الكنيسة اعترفت بذلك على أية حال محاجة أعضائها إلى أن يكونوا مسيحيين وفي الوقت نفسه أعضاء مكرسين تكريسًا كاملاً في محتمعاتهم ؛ علمة تحقق هذا الهدف في نطاق الكنيسة بدلاً من أن يكون نتيجة ثورة ضدها أكاملاً في محتمعاتهم ؛

ولكن الأمور جرت على خلاف ذلك في المقاطعة الوسطى في كينيا، حيث أدت السياسة التبشيرية إزاء

<sup>(</sup>١٢) ت. أو. رانجر، في: ب. د. باريت (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٣٢.

<sup>(</sup>١٣) أ. هوبكنز، في : ر. إي. روتبرغ وع. أ. مزروعي (مشرف على التحرير)، ١٩٧٠، ص ٣١١.

<sup>(</sup>١٤) ت. أو. رانجر، في: ت. أو. رانجر وإي. كمامبو، ١٩٧٢.

التكريس إلى الاصطدام العنيف المباشر. فقد كان الأفارقة قد بدأوا بالفعل يشعرون بالضغط ويتملكهم السخط على الإدارة البريطانية الاستعارية التي انتزعت مساحات شاسعة من أرضهم ووضعتها تحت تصرف المستوطنين البيض. وتصادف أن اتفق وقوع ذلك مع نشاط عدد من الإرساليات، مثل الإرسالية الموثرية الاسكتلندية (في أوكامباني عام ١٨٩١)، وإرسالية البافارية الإنجيلية اللوثرية (في أوكامباني عام ١٨٩٣)، وإرسالية افريقيا الداخلية (في أوكامباني عام ١٨٩٧)، وإرسالية افريقيا الداخلية (الاثنتان في نيروبي بالإنجيل (في نيروبي عام ١٨٩٧)، وجمعية التبشير الكنسية وإرسالية افريقيا الداخلية (الاثنتان في نيروبي عام ١٨٩٠)، وغيرها، ولا سيا تقاليد التكريس بالختان للفتيان والفتيات على السواء. ومن هنا أصبح الوجود الأوروبي يمارس ضغطًا مزدوجًا على أرض الأفارقة وعلى تقاليدهم.

وكان تكريس الفتيات هو ما وجده المبشرون كريها ومستنكرًا بصفة خاصة ، وهاجموه بشدة وعنف ، وقامت بعثة الكنيسة الاسكتلندية وكنيسة افريقيا الداخلية وجمعية التبشير بالإنجيل بمنعه في كنائسها في عامي ١٩٢٠ و ١٩٢١. ولم يكن التدخل ضد ختان الفتيان بين الأفارقة المسيحيين على الدرجة نفسها من الشدة ، ولكن الإرساليات طالبت بإجرائه في المستشفيات أو البيوت الخاصة . ومع تزايد الضغط ضد قطع البظور ، الجهت الإدارة الاستعارية البريطانية إلى الاعتراف بأنه ممارسة «ضارة» من شأن «التعلم» أن يقضي عليها بالتدريج . ولكن الأفارقة رأوا أن تكريس الذكور والإناث على السواء يخدم أغراضًا عميقة المغزى في حياة مجتمعاتهم ، وأن أي إلغاء أو منع مفاجئ له سيؤدي إلى اضطراب كبير في مستويات الأمان النفسي والاجتاعي والديني .

وفي عام ١٩٢٣، بدأت مناهضة الأفارقة للموقف الأوروبي السلبي تجاه ختان الإناث تظهر صريحة مكشوفة. وعلى سبيل المثال، فقد أنشئت بين قبائل الجيكويو مدارس مستقلة استهدفت العودة إلى هذه المهارسة وتوفير التعليم لأولئك الأطفال الذين لم يتمكّنوا من الالتحاق بمدارس الإرساليات بسبب قضية ختان البنات. وفي عام ١٩٢٩ انتشرت بين الجيكويو بسرعة بالغة أغنية رقص اسمها «موتيريغو»، تهزأ بالإرساليات وبالمسيحيين المعارضين لتكريس الإناث، ولكن الإدارة الاستعارية البريطانية حرّمت هذه الأغنية في العام التالي. وفضلاً عن ذلك فقد عبرت المناهضة الافريقية عن نفسها من خلال انفصال كثير من الجيكويو والإمبو والميرو عن عضوية الكنيستين البروتستانتية والانجليكانية، ونشأت في عام ١٩٣٨ كنيسة مستقلة، هي الكنيسة الافريقية الأرثوذكسية، ثم قامت بين الجيكويو في عام ١٩٣٨ حركة نبوية تبشر باقتراب قضاء الله من الأوروبيين والإرساليات، ولكن الإدارة الاستعارية سارعت بمنعها.

واستمر الاحتجاج الافريقي يتخذ تعبيره في أشكال عديدة ، من بينها الاضطرابات ، ومهاجمة مدارس الإرساليات ، ومحاولات منع الوعاظ من أداء الطقوس ، بل واغتيال أحد المبشرين في «كيجابي». وكان احتجاج الأفارقة على موقف المبشرين من ختان الإناث يقترن كذلك بمشاعر وطنية متزايدة انتهت بعد حين إلى إثارة المقاومة السياسية ضد الحكم الأجنبي (١٥) . غير أن قضية ختان الإناث لم تثر بين قبائل الأكامبا والإمبو والميرو نفس درجة التوتر التي أثارتها بين الجيكويو ، وإن كانت قد أدت إلى قيام مدارس وكنائس مستقلة .

<sup>(</sup>١٥) للاطَّلاع على مزيد من مناقشة هذا الموضوع، أنظَّر ف. ب. ويلبورن، ١٩٦١، ص ١٣٥ إلى ١٤٣.

ومع حلول ثلاثينات القرن العشرين ، كانت كل هذه الهجات ضد الديانة الافريقية التقليدية وردود الفعل الافريقية تجاهها قد انتهت في مجملها إلى بعث الحيوية من جديد في الديانة الافريقية التقليدية .

## الإسلام والسيطرة الاستعارية

تشير الدلائل إلى أن الإسلام قد لتي مصيرًا أفضل بكثير مما لقيته الديانة الافريقية التقليدية خلال فترة الحكم الاستعاري. فني المناطق التي كانت السيطرة الإسلامية قد استقرت فيها قبل وصول القوى الاستعارية ، كان الإسلام قد نجح في إرساء تماثل إقليمي أكثر منه إثنيًا وفرض الطاعة للسلطة (١٦). وكان ذلك مفيدًا لكفاءة الإدارة والتجارة ، كما أنه أتاح للمسلمين أن يبشروا بدينهم ويكسبوا مزيدًا من المؤمنين بهذا الدين.

كها أن تطور سبل الاتصال والمواصلات جعل من الممكن للمندوبين والممثلين والوكلاء المسلمين أن ينفذوا إلى مناطق لم تكن مفتوحة لهم من قبل. ومع إعادة توجيه طرق التجارة من الصحراء إلى الساحل في غرب افريقيا، نجد أن عدد المسلمين الذي كان بالغ القلة على طول الساحل في الأيام الأولى للحكم الاستعاري بدأ يزداد. ويبدو ذلك واضحًا من التزايد المطرد في عدد المسلمين في سييراليون بين عامي الاستعاري بدأ يزداد. فبينا كان المسلمون في ١٨٩١ يمثلون ١٠ في المائة من السكان، نجد أنهم أصبحوا يشكّلون ١٢ و ١٩٢١ و ١٩٢١ و ١٩٢١ و ١٩٣١ و ١٩٣١ على التوالي (١٧).

وكان من عوامل نمو الوجود الإسلامي وزيادته على طول ساحل غرب افريقيا نشاط المسلمين المنتمين إلى الطريقة الأحمدية أو المذهب الأحمدي، الذين جاؤوا كمبشرين مستخدمين الطرق البحرية الساحلية. ومع أن بعض المسلمين يعتبرون أهل هذا المذهب من المهرطقين (الخارجين عن السنة)، إلاّ أنهم قاموا بدور هام في تنمية الاهتام بالتعليم الغربي بين المسلمين.

وكان موقف الإدارات الاستعارية من الإسلام مختلطًا لا يسير على نهج واحد. فقد رأت بعض هذه الإدارات أن الإسلام دين أكثر استنارة من الديانة الافريقية التقليدية ، ورأى بعض آخر أن المؤسسات والنظم الإسلامية تمثل نظمًا ومؤسسات اجتاعية متقدمة ، فاستخدمها لمصلحة الإدارة الاستعارية . وانطلاقًا من ذلك ، سمح بقيام المحاكم الإسلامية ، وتمتع الحكام المسلمون بقدر أكبر من السلطة في بعض المناطق (١٨) ، كما استخدم رجال الإدارة الاستعارية المسلمين في الوظائف الدنيا كأدلاء ووكلاء وكتبة . وأدى ذلك إلى احتكاك المسلمين عن قرب بالشعوب الافريقية ، وإلى إتاحة الفرصة للأفارقة المتمسكين بتقاليدهم، حسبما يذكر تريمنغهام ، «كمي يألفوا الصفات والخصائص الخارجية للإسلام، وزاد من الأهمية الاجتاعية للانتاء إلى هذه الديانة المفضلة ، ووفر للدعاة المسلمين تسهيلات لمارسة دعوتهم وكذلك أشكال ضغط عتلفة لجذب الناس إلى دينهم » (١٩) (أنظر الشكل ٣٠-٢٠).

<sup>(</sup>١٦) د. ل. فيدنر، ١٩٦٤، ص ٢٤٥ و٢٤٦.

<sup>(</sup>۱۷) ج. س. تریمنغهام. ۱۹۶۴. ص ۲۲۹.

<sup>(</sup>١٨) في نيجيريا الشمالية مثلاً ، حيث جرت في البداية تجربة سياسة الحكم غير المباشر ، ساندت الحكومة البريطانية سلطة الحكام المسلمين وآزرت القوة الاستعارية الإسلام بوصفه الديانة الرسمية لنيجيريا الشمالية .

<sup>(</sup>۱۹) ج. س. تريمنغهام، ۱۹۹۲.

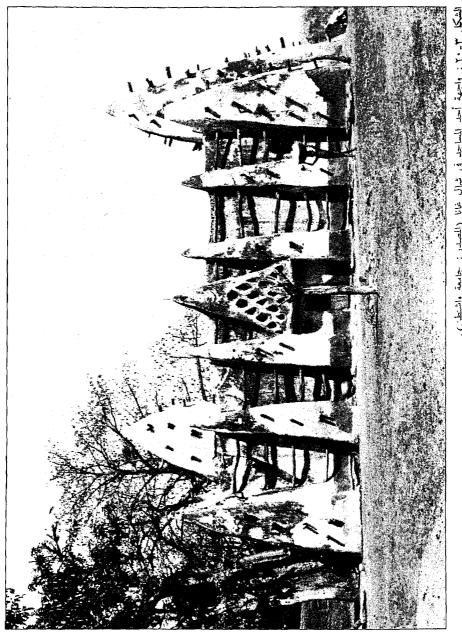

بيد أن الإسلام لم يكن موضع تقدير إيجابي من كل الإدارات الاستعارية. فقد كانت الإدارة الاستعارية فقد كانت الإدارة الاستعارية في الكونغو البلجيكي تعادي الإسلام على نحو خاص وترى فيه تهديدًا لرسالتها التي تستهدف تحويل السكان الى المسيحية و «المدنية»، فلم تسمح إلا ببناء عدد قليل من المساجد، وفرضت حظرًا كاملاً على إنشاء المدارس الإسلامية في المستعمرة (٢٠٠).

وحاول أوروبيون آخرون - ولا سيا الفرنسيون - أن يفرضوا الثقافة الأوروبية على سكان مستعمراتهم ، من المسلمين وغير المسلمين على السواء ، اعتقادًا منهم بأن عليهم واجبًا يلزمهم برقع مستوى معيشة رعاياهم في تلك المستعمرات عن طريق نقل «مزايا» الثقافة الفرنسية إليهم . وعلى عكس البريطانيين الذين قامت سياستهم نجاه الدول الإسلامية على الاعتقاد بأنهم يستطيعون اجتذاب تعاون الحكام المسلمين ، فإن الفرنسيين كانوا مقتنعين بالنقيض ، وحاولوا في البداية أن يحدوا من المساحات الخاضعة للسيطرة الإسلامية ، سعيًا إلى فرض سلطانهم على الجانب الأكبر من السودان الغربي ، كما اجتهدوا في تجنب استخدام اللغة العربية في المراسلات الرسمية ، بل وقدّموا العون الصريح والمباشر لأولئك الذين لم يتقبّلوا الدعوة الإسلامية ، مثل قبائل البامبارا . يُضاف إلى ذلك أن الفرنسيين حرصوا على ضان عدم تعيين حكام مسلمين ليحكموا شعوبًا أو قبائل غير مسلمة .

ولكي يتمكّن الفرنسيون من مناهضة انتشار الإسلام والشريعة الإسلامية مناهضة فعالة ، حاولوا إيجاد قوة مضادة لها عن طريق تعزيز الديانة التقليدية وصياغة القوانين العرفية الافريقية في مدونة رسمية (٢١) . غير أن الفرنسيين كانوا أكثر ألفة بالإسلام منهم بالديانة الافريقية التقليدية ، رغم خوفهم من الأول وعدائهم له ؛ وعندما فشلوا في تحقيق أهدافهم ، عادوا يحاولون التعامل مع الإسلام وأنشأوا معاهد لدراسة وتوثيق الحياة والمعتقدات والمارسات الإسلامية (٢٢).

وقد كانت السلطات الاستعارية مصممة على تفتيت الدول والمنظات الدينية الإسلامية الكبيرة وعلى إثارة التنافس والحزازات بينها. لذلك ألغى البريطانيون خلافة سوكوتو في شال نيجيريا، بينا قدّم الفرنسيون تشجيعهم الصريح للمنافسات والمنازعات الإثنيّة وفيا بين الأسر الحاكمة، مما أدى إلى تفكك أمبراطورية التوكولور (التكرور) (أنظر الشكل ٢-٦) وتكاثر الطرق الصوفية، بالإضافة إلى أنهم رفضوا الاعتراف بخليفة واحد لكل أعضاء التيجانية المسلمين في غرب افريقيا.

وكانت كلتا السلطتين الاستعاريتين في غرب افريقيا - بريطانيا وفرنسا - على استعداد بل وتلهف لضمان حرية العبادة للمسلمين بشروط معينة ، لشدة رغبتها في رؤية الإسلام في غرب افريقيا وقد فصم عن روابطه الدولية وتجرد من خصائصه العالمية . وكان الأمر الذي تتوق السلطات الاستعارية إلى منعه بصفة خاصة هو نشوء حركة إسلامية جامعة شاملة تشكّل تهديدًا لسلطانها . وقد تحوّل هذا الشبح المخيف إلى حقيقة واقعة حين دخلت تركيا الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا ، وأصدر السلطان العثاني - بصفته خليفة المسلمين جميعًا - أمره بالثورة العامة ضد الكفرة الأوروبيين .

ثم عادت السلطات الاستعارية بعد حين تشجع الإسلام تشجيعًا لا يكتني بمجرد التسامح السابق، لأنها أصبحت تفضل التعامل مع الافريقيين المسلمين أكثر من الأفارقة المتحولين إلى المسيحية. وقد نُقل عن أحد الموظفين الاستعاريين الفرنسيين أنه قال في عام ١٩١٢: «إن الزنوج المسلمين بصفة عامة أناس

<sup>(</sup>٢٠) أنظر: ن. س. بوث، في: ن. س. بوث (مشرف على التحرير)، ١٩٧٧، ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢١) أنظر ج. ف. أ. أجابيي، التاريخ غير محدد.

<sup>(</sup>٢٢) المرجع السابق؛ وأنظر أيضًا م. كراودر، ١٩٦٨، ص ٣٥٩ إلى ٣٦١.

وديعون يشعرون بالامتنان لما وجدوه في ظلال سلاحنا من أمن واطمئنان؛ وهم لا يفكّرون إلاّ في أن يعيشوا في سلام في ظل سلطاننا» (٢٣) .

ويلاحظ كذلك أن تأثير الإسلام في الانجاه العصري كان موضع تقدير السلطات الاستعارية التي قيل إنها اعتبرته «جسرًا يصل بين التمسك الضيق بالخصوصية لدى المجتمعات التقليدية وبين الحوافز والمتطلبات الأوسع شمولاً للحياة والمصالح الاقتصادية الحديثة » (٢٤) . وعلى ذلك فقد لتي القادة المسلمون الطبّعون أكبر قدر من التشجيع ، وحصلوا في أحيان كثيرة على امتيازات رسمية ، مثل الأوسمة والجوائز الوطنية ، وأنشئت لهم المساجد والمدارس الدينية ، وحصلوا على معونات لأداء فريضة الحج والقيام يجولات دراسية . وفي الوقت نفسه ، مارست نفس هذه السلطات الضبط والقمع وصنوف المضايقات والإزعاج ضد أولئك المسلمين الذين رفضوا الانصباع للاستعار وكشفوا عن تحديهم له .

غير أن المسلمين ناهضوا الحكم الاستعاري أيضاً من كلا المنطلقين الديني والسياسي. ومع أن الإدارات الاستعارية – مثل الإدارة الفرنسية – نجحت في اكتساب قدر من تأييد المسلمين في مستعمرات غرب افريقيا، فقد كانت هناك أعداد غفيرة من المسلمين المصممين على المحافظة على نقاء الإسلام، ومن ثم لم يمكنهم تحمل الخضوع لإدارة مسيحية «غير مؤمنة»، فسعوا بالتالي إلى تخليص بلادهم من الاستعار الفرنسي. وأدت هذه الرغبة القوية إلى تجدد ظهور الأفكار المتعلقة بالمهدية التي ساد الاعتقاد بأنها ستنهي حكم الكفار. وكان الإيمان السائد هو أن المهدي – وهو نظير المسيح العائد – هو الذي سيأتي إلى العالم كي يقيم فيه حكومة عادلة وفقًا للعقيدة الإسلامية، ويخلص المحتمع من حكم الكفار. وقد رفعت المهدية رأسها في أجزاء عديدة من أراضي السودان الغربي في افريقيا الغربية كتعبير عن المشاعر المناهضة للفرنسيين، حيث وقع ذلك في غينيا العليا، وموريتانيا، والسنغال، وخاصة خلال الفترة من عام ١٩٠٦ حتى قيام الحرب العالمية الأولى.

ومن الحركات الإسلامية الأخرى التي اتحذت موقفًا مناهضًا للفرنسيين أو للاستعار حركة «الحاليّة»، التي أسسها الشيخ «حمى الله» ونشطت في السنغال والسودان الفرنسي وموريتانيا والنيجر، والحركة السنوسية التي أسسها محمد بن على السنوسي في ليبيا وأصبحت القوة التي تزعمت المقاومة الليبية للاستعار الإيطالي. وبين عامي ١٨٦٠ و ١٩٠١، امتد انتشار السنوسية إلى تونس ومصر ووسط الصحراء الكبرى والسودان الأوسط والسنغال.

وكان من تقاليد الطريقة السنوسية مناهضة السيادة الأجنبية على ليبيا ، إذ أنها لم تكن بحرد طريقة دينية بل حركة سياسية كذلك. وقد عارضت هذه الحركة الحكم التركي رغم أنها اعتبرت سلطان تركيا خليفة على جميع الديار الإسلامية. وكان السبب الوحيد الذي حال دون مناهضة الطريقة للأتراك بالسلاح هو اشتراك الطرفين في الإيمان بالإسلام الذي جمعها معًا. ولكن هذا الرباط المشترك لم يكن له وجود في حالة الإيطاليين ، فقاومت الطريقة الغزو الإيطالي مقاومة حازمة ، وقادت المناهضة الليبية له من عام ١٩١١ ، أخذت الحركة على ليبيا في عام ١٩١٢ ، أخذت الحركة السنوسية على عاتقها كامل القيادة والمسؤولية عن تحرير ليبيا ، وأصبحت الأوامر والبيانات والإعلانات المرافقة للخرمة المتعدد بن أن أصبحوا المتوجيه المقاومة تصدر باسم «الحكومة السنوسية». ولم يلبث أعضاء الطريقة ، بعد حين ، أن أصبحوا يلقون التقدير في سائر البلاد الإسلامية لا باعتبارهم بحررين لليبيا فحسب ، بل وبوصفهم «مجاهدين في يلقون التقدير في سائر البلاد الإسلامية لا باعتبارهم بحررين لليبيا فحسب ، بل وبوصفهم «مجاهدين في يلقون التقدير في سائر البلاد الإسلامية لا باعتبارهم بعررين لليبيا فحسب ، بل وبوصفهم «مجاهدين في يلقون التقدير في سائر البلاد الإسلامية لا باعتبارهم بحررين لليبيا فحسب ، بل وبوصفهم «مجاهدين في يلقون التقدير في سائر البلاد الإسلامية لا باعتبارهم عورين لليبيا فحسب ، بل وبوصفهم «مجاهدين في

<sup>(</sup>۲۳) أورده ج. ف. أ. أجابي، التاريخ غير محدد، ص ۲۲.

<sup>(</sup>٢٤) المرجع السابق.

سبيل الله». وقد كتب ك. فولايان في هذا الصدد يقول: «إن دور الطريقة السنوسية في توفير القيادة الفعالة لحركة المقاومة الليبية يضني عليها مغزى سياسيًا باعتبارها مثالاً جيدًا لحركة دينية تحولت إلى عمود فقري لمقاومة الامبريالية الغربية. وتتميز هذه الحركة بالفعل بأطول تاريخ لهذه المقاومة في افريقيا. والواقع أن دور الحركة السنوسية لم ينته بانهيار قوتها العسكرية واحتلال الإيطاليين لليبيا في عام ١٩٣٧؛ فقد استمرّت الحركة حتى حصول ليبيا على استقلالها السياسي عام ١٩٥١، ممثلة لبلادها ليبيا بقدر ما كانت طبقة «الأفندية» تمثل الوطنية في مصر أو في المغرب العربي» (٢٥٠).

وكان من أنشط مناهضي الغزو الفرنسي لفولتا العليا في أواخر القرن التاسع عشر مسلمون نقل عن معظمهم أنهم قالوا لشعب الموسي إن البيض سيغادرون بلادهم بمجرد أن يتحول السود إلى اعتناق الإسلام (٢٦). وبالإضافة إلى ذلك ، فإن فتوح ساموري توري في غرب افريقيا ورابح في منطقة تشاد في أواخر القرن التاسع عشر أدخلتها في صراع مع الأوروبيين ، مما ساعد على أن يصبح الإسلام مرادفًا لمناهضة الحكم الاستعاري.

غير أن الأسلام ازدهر في ظل الحكم الاستعاري نتيجة للمزايا العديدة التي جعلته متفوقًا على المسيحية التي فرضها المبشرون، ولما أدى إليه الاستعار من تمزق الحياة التقليدية. فقد رأى الكثيرون أن الإسلام ديانة محلية ينشرها ويدعو إليها افريقيون ولا يفصل أهلها أنفسهم عن سائر مجتمعهم بل يختلطون به اختلاطًا حميمًا، على خلاف المسيحين الذين اتجهوا إلى تكوين مجتمعاتهم المحلية المنفصلة واتمخذوا في حياتهم نهجًا أوروبيًا في جوهره. ومن هنا فليس من قبيل الصدفة المحضة أن تكون كلمة «بوتو» في لغة «التيمني» (سيبراليون) إسمًا يدل على المسيحي وعلى الأوروبي على السواء (٢٧). وإلى جانب ذلك فإن الإيسلام – على خلاف المسيحية التي فرضتها البعثات التبشيرية – كان قادرًا على التواؤم مع قدر أكبر من النظم والمؤسسات الاجتاعية والدينية التقليدية الافريقية، مثل السحر، والعرافة، وتعدد الزوجات، وشبوع الملكية. وعلى ذلك فإن اعتناق الإسلام لم يكن يتطلّب ذلك الإنفصام القاطع عن التقاليد الذي والتماسك أكثر بكثير من اهتامه بالتنافس والإنجاز الفردي (٢٨٠). ومن مزايا الإسلام أيضًا أن التمزق الذي والتماسك أكثر بكثير من اهتامه بالتنافس والإنجاز الفردي (٢٨٠). ومن مزايا الإسلام أيضًا أن التمزق الذي ترتب على فرض السلطان الاستعاري خلق حاجة شديدة إلى أساس جديد للتكامل الاجتاعي، فقدم الإسلام هذا الأساس بفضل ما ينطوي عليه من موارد روحية يعتد بها كملاذ لأولئك الذين انفصموا عن جذورهم التقليدية.

ويعلَّق ن. س. بوث على أسباب «انفجار» الإسلام خلال تلك الفترة بقوله: «لعلَّ سبب ذلك في بعض المناطق هو أن الإسلام كان ينظر إليه كطريقة لمقاومة السيطرة السياسية والثقافية الغربية، وفي بعضها الآخر هو أن السياسات الاستعارية خدمته دون قصد. ولعل العداء الأوروبي للإسلام والاستغلال الأوروبي للمسلمين وللنظم والمؤسسات الإسلامية من أجل خدمة الأغراض الأوروبية أن يكون كلاهما قد أسهم – على نحو مركب ومعقد – في نمو الإسلام وانتشاره. فقد كان الانتاء إلى الإسلام سبيلاً للحصول على ميزات معينة في ظل النظام الاستعاري، مع كونه في الوقت نفسه تعبيرًا عن

<sup>(</sup>۲۰) ك. فولايان، ١٩٧٣، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٢٦) ن. س. بوث، في: ن. س. بوث (مشرف على التحرير). ١٩٧٧، ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>۲۷) ج. کاریفا۔سمارت ور. کاریفا۔سمارت، ۱۹۵۹، ص ۱۹.

<sup>(</sup>۲۸) ر. و. هول، ۱۹۸۰، ص ۱۶۹.

الابتعاد بقدر معين عن الثقافة الغربية ؛ وكان سبيلاً كذلك إلى الانناء لأمة واسعة الانتشار في العالم يحمل لها الأوروبيون احتراماً راغماً وتقدم في الوقت نفسه هدفًا بديلاً للولاء وأساسًا لكرامة مستقلة . وكان الضغط الذي تفرضه ثقافة وديانة أجنبيتان جديدتان يميل إلى تعزيز الشعور بوحدة الذاتية والهوية مع ثقافة وديانة أصبحتا بالفعل موضعًا للاعتراف بها كجزء لا يتجزّأ من التركيبة المحلية ، على الرغم من أصلها الأجنبي » (٢٩) .

غير إن هذا التقبل للديانة والثقافة الإسلاميتين لم يؤد إلى التخلي التام عن النظرة التقليدية إلى العالم ؛ ذلك إن الإسلام في الواقع – وكذلك المسيحية – غدا عنصرًا مكملاً للمعتقدات والمارسات التقليدية أكثر منه بديلاً عنها . وكان سبب ذلك أن «الديانتين الضيفتين» قد فُهمتا إلى أبعد حد من منطلقات الأفكار الأساسية التي تستند إليها الديانة الافريقية التقليدية . ومن هنا فإن الإسلام يعني بالنسبة لمعظم المسلمين الافريقيين سبيلاً من السبل العديدة للتدين ، إذ أنه – أي الإسلام – يكمل الديانة التقليدية بينا تسد هذه الديانة التقليدية بدورها بعض نواحي القصور في الإسلام .

بيد أن هناك مع ذلك بعض التغيرات الأساسية التي لحقت بالنظرة التقليدية لدى الأفارقة المسلمين. فالاعتقاد الإسلامي في يوم الدينونة وفي الفصل بين المؤمنين وغير المؤمنين في الحياة الأخرى أمر يخالف الأفكار التقليدية مخالفة حادة، لأن هذه الأفكار التقليدية تؤكّد على التحاق الإنسان في تلك الحياة الأخرى بالجاعة التي تضم أسلافه المتوفين. كما أن الإسلام يُنظر إليه على أنه يمتلك منبع قوة جديدًا يستمد منه الإنسان زاده كي يحقق اكتال حياته والتآمها والنهوض بحياة المجتمع في جملته.

# المسيحية في الفترة الاستعمارية

كان فرض الحكم الاستعاري عونًا كبيرًا للمبشرين المسيحيين. فأولاً ، كان رجال الإدارة الاستعارية والمبشرون يشتركون جميعًا في النظرة نفسها إلى العالم وينتمون إلى الثقافة نفسها. وثانيًا ، كانت الإدارة الاستعارية تتخذ موقفًا إيجابيًا من جهود المبشرين وتقدّم الإعانات لمدارس الإرساليات في كثير من الأحيان. وثالثًا ، فإن فرض السيطرة الاستعارية في كل منطقة كان يكفل الأمن والنظام اللذين يطمئن المبشرون في ظلها إلى حاية الإدارات الاستعارية . ورابعًا ، فإن إدخال وسائل المواصلات والاتصال الفعالة وإقامة اقتصاد نقدي أدّى إلى تنشيط التجارة وساعد على استحداث أسلوب جديد للحياة قدر له أن يسود كل افريقيا ، وكان من مميزاته انهيار الجاعية وبروز الفردية . ويمكن القول بوجه عام إن الإرساليات المسيحية في افريقيا كانت حليفًا ومعينًا للامبريالية الأوروبية ، وإن نشاط المبشرين كان جزءًا لا يتجزأ من تقدّم الغرب أو نفاذه إلى قلب العالم غير الغربي .

وكانت المسيحية - بوصفها ديانة الفاتحين - يُنظر إليها على أنها تحوي سر منبع قوة الرجل الأبيض. فهي على الأقل توفر إمكانية الانتفاع بالتعليم والعمل والسلطة والنفوذ في عالم الإنسان الأبيض. وكان الانجاه الرئيسي لوعظ المبشرين يبرز خصوصية المسيحية، ولا سيا على النحو الذي يفهمها ويفسرها به المبشرون الأوروبيون. وقد استخدم هؤلاء المبشرون الكلمة المنطوقة أو التبشير الصريح، والمدارس، والخدمات الطبية كي يكسبوا مؤمنين جددًا للمسيحية، وتميزت أواخر القرن التاسع عشر بنجاح كبير ملحوظ للإرساليات المسيحية، نجم عنه ظهور جاعات أو مجتمعات محلية مسيحية حيث لم تكن توجد

<sup>(</sup>٢٩) ن. س. بوث، في: ن. س. بوث (مشرف على التحرير)، ١٩٧٧، ص ٣٢٠.

من قبل، بالإضافة إلى ما قام به كثير من المسيحيين الجدد بدورهم من تبشير بالديانة الجديدة بين أهليهم. وكان إيجاد صور مكتوبة لكثير من اللغات الافريقية بالإضافة إلى تعليم اللغات الأوروبية في المدارس سبيلاً لإدخال القراءة والكتابة إلى أجزاء كثيرة في افريقياً. ومع إيجاد الصيغ المكتوبة للغات الافريقية ، ظهر الأدب المكتوب بلغات افريقية عديدة إلى الوجود.

ولا شك أن الارتباط الوثيق بين المسيحية والتعليم أمر لا يمكن المبالغة في أهميته ، لأن المدارس التي لا تقع تحت حصر والتي أنشأها المبشرون هي التي كانت سبيل كثير من الافريقيين إلى الاحتكاك بالمسيحية ، بل إن المدرسة كانت هي الكنيسة في واقع الأمر في كثير من أنحاء افريقيا . وقد عبر الياس شرينك عن أهمية دور المدارس في جهود التبشير بقوله : «لو كان أمامنا شعب يملك تعليمًا رسميًا ويستطيع القراءة والكتابة لكانت خطتي في العمل التبشيري قد اختلفت . ولكنني الآن مقتنع بأن فتح المدارس هو مهمتنا الرئيسية ، فأنا سيء الرأي في المسيحيين الذين لا يستطيعون قراءة الكتاب المقدس ، وإن أصغر تلميذ في المدرسة ليعتبر مبشرًا ، إذ ان صفته كتلميذ تجعله ينشئ مع الكبار علاقة لم تكن لتقوم أصلاً لولا المدرسة » (٣٠) .

وقد نهض المبشرون بدور له أهميته في إدخال اقتصاد النقود إلى افريقيا ؛ إذ قامت مراكز التبشير بإنشاء المزارع في أنحاء عديدة من القارة ، تولت زراعة المواد الغذائية المحلية فضلاً عن إدخال محاصيل جديدة ، وساعدت على نشر المحاصيل التجارية مثل الكاكاو والبن والتبغ والقطن وقصب السكر . وكان أبرز ما قامت به المسيحية هو نشر العديد من الأفكار الجديدة . ولم تكن تلك الأفكار في الحقيقة جديدة تمامًا ، وكانت هناك نقاط توافق بين ما يعظ به المبشرون وبين ما يعتقده الافريقيون ، مثل الإيمان بالله والانصياع لإرادته بوصفه الحكم أو القاضي النهائي وخالق البشر .

غير أن المبشرين كان لهم موقف سلبي تجاه الديانة والثقافة الافريقيتين، وكانوا مصممين منذ البداية على الفضاء عليها، فأكدوا في مواعظهم أن الإله الواحد الأحد هو ذلك الذي ورد الكشف عن طبيعته وصفته في الكتاب المقدس، وأن جميع الآلهة الأخرى ليست سوى مجرد أوهام؛ وأن ابن الله – يسوع المسيح – هو الوحي الأخير والمخلّص الوحيد للبشرية، وأن الكنيسة هي السبيل الأوحد للحصول على النعمة الإلهية ولا يمكن أن يوجد خلاص خارجها. وعلى ذلك فقد كان المبشرون الأوروبيون يرون أن من واجبهم المقدس أن يدخلوا الشعوب جميعًا في حلبة الخلاص والنعمة الإلهية.

وإذ كان المبشرون متسلحين باقتناعهم بأنهم يملكون الحقيقة الوحيدة ، فقد أدانوا كل ما هو «وثني» ، وكانوا يعظون ضد كل أنواع المارسات التقليدية مثل سكب القرابين ، وممارسة الطقوس ، ودق الطبول والرقص ، والاحتفالات التقليدية بطقوس العبور من مرحلة إلى أخرى ، مثل إرسال الفتيان إلى العراء للبقاء أيامًا ، وطقوس بلوغ البنات ، والعادات المقترنة بحالات الوفاة والدفن . كذلك أنكر المبشرون وجود الأرباب والسحرة وغير ذلك من القوى الخارقة للطبيعة التي كان يؤمن بها الأفارقة . وعلى وجه العموم ، فقد كان اعتناق المسيحية يعني – إلى حد كبير – توقف الفرد عن أن يكون افريقيًا واستخدامه للثقافة الأوروبية كمرجع . وبذلك كان للمسيحية تأثير تحللي أو تفكيكي على الثقافة الافريقية . وعبر رد الفعل الافريقي تجاه هذه المحاولة التبشيرية عن نفسه بثلاث طرق متميزة ، هي : التقبل ، والموفض ، والمواءمة . ولا شك أن كثيرين من الأفارقة تقبّلوا الديانة الجديدة بسهولة ، وأن المسيحية والرفض ، والمواءمة . ولا شك أن كثيرين من الأفارقة تقبّلوا الديانة الجديدة بسهولة ، وأن المسيحية كسبت خلال الفترة التي تتناولها هذه الدراسة أرضًا أكثر بكثير من تلك التي كانت قد كسبتها على مدى

<sup>(</sup>۳۰) أورده هـ. ديبرونر، ۱۹۹۷، ص ۱٤٥.

القرنين أو القرون الثلاثة السابقة. ويبدو أن أول جماعة من الأفارقة اعتنقت المسيحية كانت تتألف من أولئك الذين كان الأفارقة أنفسهم يعتبرونهم من منبوذي المجتمع والمهضومين، مثل المجدومين وغيرهم ممن كانوا يعانون صورًا مختلفة من أوجه العجز الاجتماعي في المجتمعات الافريقية التقليدية. وكانت هذه الفئة تشمل الأفراد الذين خرقوا محرمات تقليدية معينة فأصبحوا هاربين من الملاحقة، والأمهات اللائي ولدن توائم في محتمعات يسودها التحريم ضد التوائم. وكانت أولئك الأمهات يجدن الملاذ لهن ولأطفالهن في مراكز التبشير والإرساليات. أما المنبوذون من المجتمع فلم يكن لديهم ما يمكن أن يفقدوه باعتناق المسيحية، بل إنهم – على العكس من ذلك – كانوا يكتسبون الأمل والثقة والإلهام من تعاليم المبشرين التي تنادي بالمساواة والتآخي بين البشر، وكذلك «من فكرة أن الإنسان لا يجب أن يتقبل باستسلام وضعه في الحياة على أنه يتجاوز سيطرة البشر» (٣٠).

ولم يكن انتشار المسيحية خلال الفترة الاستعارية راجعًا إلى مبادرات المبشرين وحدها ، إذ كان بين ـ الأفارقة أفراد حديثو العهد باعتناق المسيحية، ومعلمون لهذه الديانة وقساوسة يقومون جميعًا بنشر المسيحية بحماس، في حين أن بعض الحكام التقليديين – مثل «ليوانيكا» و«لوبنغولا»، كما سبق أن رأينا - كانوا يبذلون للمبشرين كل عون ممكن. وقد كان الانتشار الواسع للمسيحية في افريقيا يعود في جانبه الأكبر إلى حماس معتنقي المسيحية من الافريقيين أنفسهم ، ولا سمآ في الفترة التي أعقبت ١٩١٤. وهناك أمثلة لا حصر لها لمبشّرين افريقيين بالإنجيل انطلقوا خارج جاعاتهم الإثنية ليعملوا كمبشرين، مثل انجيليي باغاندا الذين حملوا المسيحية إلى شعوب افريقية أخرى، كالبانياكارا، والباكيغا، والباتورو، والباغيسو، واللانغي. وقد وصل مبشرو الباغاندا إلى مناطق بعيدة، مثل رواندا والكونغو البلجيكي (أنظر الشكل ١-٧)، وكان من أشهرهم القسيس «أبولو كيفيبولايا» (١٨٦٦ – ١٩٣٣) الذي مارس عمله التبشيري بين الأقزام في الكونغو البلجيكي خلال الفترة من ١٨٩٦ إلى ١٨٩٩ ثم مرة أخرى خلال الفترة من ١٩١٥ إلى ١٩٣٣ (٣٢). وفي غرّب افريقيا نجد الأسقف وصمويل أجايي كراوذر»، من اليوروبا، الذي مارس مهمته في وادي النيجر. أما المتنبئ الليبيري المتجول ويليام ويد هاريس (أنظر الشكل ٢٠-٢) فقد تنقل خلال ساحل العاج ومنطقة أبولونيا في ساحل الذهب بين عامي ١٩١٠ و ١٩١٥، ونجح في تحويل ٢٠٠،٠٠٠ شخص إلَّى اعتناق المسيحية. وعندما طرد هاريس من ساحل العاج انسحب إلى ساحل الذهب، وأسفر نشاطه في البلدين عن إنشاء «كنيسة هاريس» في ساحل العاج و «كنيسة الحواريين الإثني عشر» في ساحل الذهب (٣٣).

وكان هناك أيضًا أولئك الأفارقة الذين سبق ذكرهم والذين رفضوا رسالة المسيحية برمنها وتمسكوا بتقاليد أسلافهم الدينية والثقافية، إذ رأوا فيها من الدلالة والمغزى ما يفوق كل ما جاءت به مواعظ المبشرين. وقد شارك بعض هؤلاء في اضطهاد من اعتنقوا المسيحية ونبذهم، وإن البعض منهم حرص كذلك على مواصلة تقديم القرابين وإقامة الشعائر التي تستهدف المحافظة على الانسجام بين البشر وبين القوى الروحية. وقد أفرزت صفوف هذه الفئة القادة الدينيين والثقافيين، إلى جانب أطباء الأعشاب، وإليها يرجع القدر الأكبر من فضل المحافظة على القيم الافريقية وصونها، وتوفير المعارف عن الثقافات الافريقية التقليدية.

<sup>(</sup>۳۱) ر. و. هول، ۱۹۸۰، ص ۱۶۳.

<sup>(</sup>۳۲) أنظر أ. لاك، ۱۹۸۰، ص ۱۶۳.

<sup>(</sup>٣٣) للاطّلاع على المزيد من التفاصيل. أنظر ج. م. هاليبيرتون، ١٩٧١.



الشكل ٢٠-٤: ويليام ويد هاريس (حوالى ١٨٦٥ إلى ١٩٢٩)، المبشر بالإنجيل في غرب افريقيا. (المصدر: الحقوق محفوظة لجمعية التبشير الميثودية).

#### الكنائس الانفصالية

وكان هناك أخيرًا أولئك الذين اختاروا مواءمة الديانة الجديدة أو تكييفها عن طريق إنشاء ما أصبح يُعرف باسم الكنائس الإنفصالية أو المستقلة. ويمثّل هذا التطور المرحلة الرابعة في تاريخ المسيحية في افريقيا. وكانت هذه الكنائس تتمي إلى نوعين رئيسين ، أولها الكنائس التي انفصلت عن كنائس مستقلة قائمة بالفعل ، وثانيها الكنائس التي نشأت مستقلة عن أي جهاعة دينية قائمة. وكانت هذه الكنائس تسعى في معظم الحالات إلى أن تدرج في الحياة المسيحية جرعة من العقائد والمارسات الافريقية تفوق بكثير ما كان يسمح به في الكنائس التي تخضع لسيطرة المبشرين وسلطانهم ؛ إذ كانت تلك الكنائس الإنفصالية تعبيرًا عن رغبة الأفارقة في «إيجاد مكان يشعرهم بأنهم في بيتهم»، وإدراج أفكار تعبدية افريقية في طقوس خدمتهم الكنسة المسيحية . وكان من أهم العوامل المسبحية وتفسيرهم لها . فعلى أساس فهمهم للكتاب المقدس ، أنشأ الأفارقة كنائسهم الخاصة أو أسسوها ، فتخلصوا بذلك من احتكار المبشرين الذي طال أمده لتفسير نصوص الكتاب المقدس .

وكانت الكنائس الإنفصالية أو المنشقة تمثل في جانب منها رد الفعل الافريقي ضد الاستعار أو التكيف معه، وتتسم بالطابع التحرري. وفي مناطق الاستيطان الأوروبي بصفة خاصة، حيث كان القمع السياسي مكثفًا، تكاثرت هذه الكنائس واجتذبت إليها الوطنيين الافارقة؛ ومن الأمثلة الناطقة على ذلك الكنائس الأثيوبية في جنوب افريقيا، التي كانت تدافع عن الحقوق السياسية للافريقيين وعن الاطور المستقل لافريقيا. وقد انفصل «نحميا تايل» عن كنيسة الإرسالية الميثودية في عام ١٨٨٢، وأسس بعد ذلك بعامين كنيسة التيمبو (٢٩٠)، وهي من أولى الكنائس المستقلة التي نشأت في افريقيا؛ وكانت الكنيسة الثانية - وهي أول كنيسة أطلق عليها إسم «الأثيوبية» - هي تلك التي أسسها قسيس من مذهب «ويزلي» في إطار كنيسة الميثوديست، وهو «مانجينا م. موكوني»، في عام ١٨٩٢، وكان ذلك في جنوب افريقيا أيضًا، ثم انتشرت الحركة «الأثيوبية» إلى أجزاء أخرى من افريقيا الجنوبية والشرقية.

وفي مناطق أخرى من افريقيا المستعمرة ، كانت الكنائس الإنفصائية تعبر في كثير من الأحيان عن عدائها الصريح للإدارة الاستعارية. وكما سبق أن ذكرنا ، أسس جون تشيليمبوي – مثلاً – إرسائية المقاطعة الصناعية في نياسالاند (أنظر الشكل ٥-٢٠) وهاجم بعنف ما كانت تقوم به الإدارة الاستعارية البريطانية من فرض الضرائب والتجنيد الإجباري ، ثم قاد في النهاية مقاومة مسلحة فاشلة ضد الإدارة الاستعارية البريطانية انتهت بالقبض عليه وإعدامه عام ١٩١٥. وحوالى ذلك الوقت ، بدأت حركة «برج المراقبة» تنمو وتنتشر من نياسالاند إلى روديسيا الجنوبية بين شعب الشونا ، حيث أصبحت حركة دينية ذات ملامح سياسية قوية . وكانت حركة برج المراقبة الافريقية التي انتشرت في افريقيا الوسطى والكونغو ذات صفة مميزة ، تعود في أصواها إلى حركة الكنيسة الإنفصائية في المنطقة ، التي أسسها إليوت كاموانا في شهال نياسالاند عام ١٩٠٨ ، ثم أصبحت تُعرف باسم «كيتاوالا» (المملكة) أو كنيسة برج المراقبة . وفي روديسيا الشهائية كان وعاظ هذه الكنيسة الذين يبشرون مجلول زمن السعادة الأبدية يتنباون بالأنهار الكامل للاستعار وبنهاية العالم (٢٥).

<sup>(</sup>٣٤) أنظر ب. ج. م. ساندكار، ١٩٧١، ص ٣٨ و ٣٩.

<sup>(</sup>٣٥) للاطُّلاع على مزيد من التفاصيل، أنظر الفصل ٢٧ من هذا الكتاب.

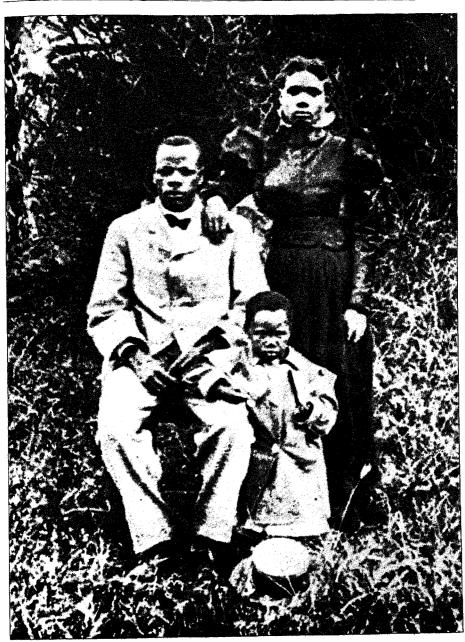

الشكل ٥٠٠٥: الإكليركي «جون تشيليمبويه» وأسرته، قائد انتفاضة ١٩١٥ في نياسالاند. (الحقوق محفوظة له: مطبعة جامعة ادنبره).

وقد حدثت تطورات مماثلة في أجزاء أخرى من افريقيا ، ولا سيا عشية الحرب العالمية الأولى. وقد ذكرنا من قبل مثال ويليام ويد هاريس في غرب افريقيا ؛ أما سيمون كيمبانغو (أنظر الشكل ٢٠-٢) فقد أسس كنيسته المساة «كنيسة يسوع المسيح على الأرض بواسطة النبي سيمون كيمبانغو» في عام ١٩٢١ في الكونغو البلجيكي ، ورفض أتباعه دفع الضرائب للإدارة الاستعارية البلجيكية وأعلنوا عزمهم على الامتناع عن تقديم عملهم في مواجهة نظام العمل الإجباري الذي استحدثته الإدارة . وشكلت هذه التصرفات تهديدًا حقيقيًا للإدارة ، التي تحركت لمنع قبام تمرد عام في البلاد فاعتقلت سيمون كيمبانغو وأبقته في السجن حتى توفي عام ١٩٥١ ، غير أن «الكيمبانغوية» واصلت الانتشار من قاعدتها الأصلية في منطقة نهر الكونغو الأدنى (٣٦) . ثم ظهرت حركة «الكيمبانغوية الجديدة» المساة من منطقة الكونغو الأدنى إلى الكونغو الفرنسي (جمهورية الكونغو الشعبية حاليًا) وأوبانغي – شاري (جمهورية افريقيا الوسطى حاليًا) .

من الحركات المشابهة في اتجاهها للحركتين اللتين أسسها كيمبانغو ومبادي تلك التي أنشأها في أوغندا من الحركات المشابهة في اتجاهها للحركتين اللتين أسسها كيمبانغو ومبادي تلك التي أنشأها في أوغندا جندي سابق في فيلق الرماة الافريقيين الملكي ، وهو روبين سبارتاس موكاسا الذي كرس حياته للعمل من أجل خلاص كل افريقيا مها كلفه ذلك شخصيًا . وقد أنشأ الجمعية التقدمية الافريقية والجيش المسيحي لخلاص افريقيا بالإضافة إلى فرع للكنيسة الأرثوذكسية الافريقية ، وكانت كلها تعبر عن الهدف السياسي والاجتاعي لجميع تلك الحركات التي سبقت الإشارة إليها . وفي نياسالاند ، كانت «الكنيسة الأخيرة لله ومسيحه» التي أنشأها جوردان نغوما من نفس نوع كنيسة موكاسا في أوغندا .

وهناك كنائس أخرى استلهمت أفكارها من روح «الإصلاح الديني» في أوروبا ، فأكدت على جوانب معينة في علم اللاهوت المسيحي كانت الكنائس التي أسسها المبشرون قد أهملها . فقد أكدت كنائس صهيون في جنوب افريقيا على الحلول أو «التلبّس» بالروح القدس ، وعلى العلاج الروحي والتنبؤ ، وانتشرت انتشارًا واسعًا في جنوب افريقيا وشرقها . وكانت «ديني يا روهو» (كنيسة الروح القدس) (٢٧) – التي نشأت بين شعب الأبالويا في كينيا حيث أسسها جاكوبو بولوكو ودانيل ساندو عام ١٩٢٧ – تعتبر التعميد بالروح القدس والحديث باللغات والاعتراف الحر بالخطايا من الشروط المسبقة الضرورية للعضوية الكاملة في الكنيسة . وكان نفس هذا التأكيد على الروح القدس أيضًا هو الذي المسبقة الفرورية للعضوية الكاملة في الكنيسة . وكان نفس هذا التأكيد على الروح القدس أيضًا هو الذي عام ١٩٣٧ . وهناك بالمثل كنائس أخرى افريقية وألادورية في غرب افريقيا اهتمت بالتأكيد على الحلول «أو التأبّس» بالروح القدس .

وكان نطاق بعض الكنائس أكثر ضيقًا، فني عام ١٩١٠ – كما رأينا فيم تقدم – أنشأ جوهانا أووالو إرسالية نومبيا لوو بين شعب اللوو في غرب كينيا، واعتمدت هذه الكنيسة الختان وجعلت منه شرطًا للخلاص. ورغم أن اللوو لم يكن لديهم تقليد للختان، فقد اعتمدته الكنيسة وفقًا للسابقة الواردة في الكتاب المقدس (٣٨). وهناك كنائس أخرى أنشئت خصيصًا كي تلائم أولئك الذين لم يتمكّنوا من الانصياع لإصرار كنائس الإرساليات على الاقتصار على زوجة واحدة فطردوا منها، وأولئك الذين لم

<sup>(</sup>٣٦) إلمرجع السابق.

<sup>(</sup>۳۷) أو . آودينغا ، ۱۹۶۷ ، ص ۲۹ .

<sup>(</sup>۳۸) أ. س. أتيينو\_أوديامبو، ١٩٧٤، ص ١٠ و١١.



الشكل ٢٠-٦: المتنبئ سيمون كيمبانغو (حوالي ١٨٩٠ – ١٩٥١)، مؤسس كنيسة يسوع المسيح على الأرض في الكونغو البلجيكي. (المصدر: مونسينيور ت. تشيبنغو).

يستطيعوا الإنضام إلى تلك الكنائس لأنهم كانوا متزوجين فعلاً بأكثر من زوجة. ومن أمثلة كنائس «الملاءمة» هذه الكنيسة الافريقية الوطنية (٢٩) التي ازدهرت في منطقة رونغوي في تنجانيقا في ثلاثينات القرن العشرين.

#### المسيحية المحلية

بالضافة إلى الكنائس التي تقدم ذكرها ، نشأت مجموعة أخرى من الكنائس التي لم تكن نتيجة للانجاه إلى تخفيف الفلق أو التوتر في المجتمع ، بل استمدت إلحامها من ايديولوجية أكثر إنجابية . فهند الأيام الأولى لعملية عرض المسيحية على الافريقيين ، قبل بعضهم الديانة الجديدة بكل ما فيها ؛ ولكن بعضًا آخر قبلها على أساس ما كان يعرفه من قبل ، ففهم المسيحية من منطلق المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها الديانة الافريقية التقليدية ، وربط رسالة الكنيسة بما لديه من احتياجات دينية باقية وداعة .

ومن هنا فإن المسيحية لم تأت لمجرد الحلول محل العقائد والمارسات الدينية التقليدية ، بل جاءت لتكملها . وبعبارة أخرى ، فقد استخدم بعض المسيحيين الأفارقة جوانب معينة من المسيحية لتعزيز بعض مظاهر العقائد التقليدية التي كانت تحتاج إلى ذلك التعزيز ، كما استخدموا العقائد التقليدية في نفس الوقت لتعزيز جوانب المسيحية التي وجدوا فيها قصورًا ، فخرجوا من ذلك كله بما اعتقدوا مخلصين أنه ديانة صحيحة بعيدة المغزى . وعلى ذلك فإن مسيحيتهم يمكن النظر إليها على أنها تعبير عن الأسلوب الأفريقي في الندين ، ولهذا أطلقنا عليها اسم «المسيحية المحلية» .

والأساس الذي تستند إليه المسيحية المحلية هو التعبير عن الإبداعية الدينية والتكامل الثقافي ، وليس مجرد رد الفعل أو التكيف لمثيرات خارجية كما يؤكّد بعض الدارسين. وإذا طرحنا بعض الاستثناءات القليلة ، فإن تفسير ظهور حركات المسيحية المحلية وانتشارها يستمد من عوامل خارجة عن هذه الحركات نفسها ، تضفي على بعض هذه الحركات معقولية وظيفية وعلى بعضها الآخر صفة الشذوذ اللاوظيفي. وقد لا تكون هذه التفسيرات مجردة تمامًا من الصحة ، ولكنها تميل إلى الإفراط في تأكيد دور العوامل الخارجية في ظهور تلك الحركات ، ومن ثم فعندما يُطلق عليها اسم الكنائس «المستقلة» ، يكون الإيحاء الذي تنطوي عليه هذه التسمية هو أن هناك نقطة مرجعية أو منطلق أكثر أهمية موقعه خارج هذه الكنائس.

وباتخاذ الخطوة الجريئة المتعلقة بتطعيم الموروث الافريقي بالمسيحية ، فإن الكنائس المحلية تشبع الجوع الروحي لأتباعها بأن تصوغ الرسالة المسيحية في صور تتفق مع النظرة الافريقية التقليدية إلى العالم ، وبأن تصبح مفهومة في نطاق النظرة الافريقية إلى الأمور .

وقد طورت هذه الكنائس أشكالاً للعبادة تني بالاحتياجات الروحية والعاطفية لأعضائها ، فأتاحت للمسيحية وللديانة التقليدية على السواء تغطية كل محالات الحياة الإنسانية والوفاء بكل الحاجات البشرية ، ومن ضمنها الاهتام بالعلاج والشفاء الروحي الذي يتصف بأهمية بالغة وحيوية في كل من الديانتين التقليدية والمسيحية المحلية على السواء . فالشفاء الروحي يسهم في تكامل ذات الإنسان ، والديانة جوهرية في هذا الصدد . يُضاف إلى ذلك أن الاحتياجات الدينية الخاصة بالعرافة والتنبؤ والرؤى تجد

<sup>(</sup>٣٩) ت. أو. رانحر، التاريخ غير محدد، ص ١٦ إلى ٢٠.

أيضًا ما يشبعها ، لوجود الاعتقاد الراسخ بأن الله يكشف حجب المستقبل وأسباب التعاسة من خلال الرؤى . وبينا تنكر كنائس المحلية تعترف بهذا الرؤى . وبينا تنكر كنائس المحلية تعترف بهذا الوجود وتوفر مصدرًا مسيحيًا للحاية من هذه القوى الشريرة ، بناءً على إيمان راسخ بأن يسوع المسيح قادر على الشفاء والحاية بفعالية كاملة .

ويمثل الاعتراف بقوى الشر، كالسحر وما شابهه، تقبلاً للنظرة الافريقية إلى العالم وتذكيرًا بالتوراة في هذا الشأن، الذي يعترف بالشياطين والأرواح الشريرة وبإمارات الظلام وسلطانه وأوليائه في هذا العالم. ومعنى إنكار هذه القوى – على نحو ما فعل المبشرون – هو أن يكون المرء غربيًا ولكنه غير مؤمن بالضرورة بما ورد في التوراة، الذي يعترف بوجود هذه القوى ولكنه يعلن أن قوة الله فوقها جميعًا. وقد أتاح ظهور هذه الكنائس فرصة ممارسة الأفارقة والقدرات الافريقية في بحال المسيحية، وأصبحت هذه الكنائس بحالاً للتعبير عن مسيحية افريقية حقًا، وصاحبت هذا التطور بداية علم لاهوت مسيحي افريقي. ويلاحظ أن الانتاء إلى هذه الكنائس امتد عبر الحدود الإثنية – بل والدولية – ووحد بين شعوب كثيرة في ساحة الإيمان المشترك والمارسات المشتركة. وفي فترة سادتها تغيرات جذرية كبرى في الحياة الافريقية، نجحت هذه الكنائس في توفير الملاذ الديني والثقافي للكثيرين.

ومن أمثلة الكنائس المسيحية المحلية التي ظهرت خلال فترة الاستعار ولا تزال حية نشطة «جمعية الوحي الرسولي» في ساحل الذهب؛ وكنيسة المسيح الزنجية في نيجبريا؛ و «كنيسة البانزي» في الغابون؛ و «كنيسة الأسلاف» في كينيا؛ و «كنيسة الأسلاف» في نياسالاند؛ و «كنيسة الطائر الأبيض» الأصيلة بين شعب الزيزورو في روديسيا الجنوبية؛ و «كنيسة المسيح لاتحاد البانتو وحاية تقاليد البانتو» في حنوب افريقيا؛ و «كنيسة السود» في الكونغو؛ و «كنيسة هيربرو» في جنوب غرب افريقيا (ناميبيا حاليًا) (نه). ومكن أن تضاف إلى ما تقدّم تلك الكنائس التي تؤكّد على الصفة المحلية لمسيحيتها، إمّا بإدراج إسم الجاعة الإثنية السائدة أو بإضافة صفة «الأفريقية» إلى أسمائها. وسنورد فيا يلي مثالاً تفصيليًا اخترنا له «كنيسة موساما ديسكو كريستو» في غانا.

#### «كنيسة موساما ديسكو كريستو»

على ضوء الاعتبارات السابقة ، فإن كنيسة «موساما ديسكو كريستو» (جيش صليب المسيح) في ساحل الذهب (غانا) (١٤) جديرة بالبحث بوصفها كنيسة مسيحية محلية . ذلك أن مؤسسها – المتنبئ جيميسيميهام جيهو أبياه (أنظر الشكل ٢٠-٢) – نجح في مواءمة المسيحية بإعادة تنظيمها على نسق «الأكان» التقليدي للتنظيم الاجتاعي ، وصوّر المسيحية في صورة يمكن فهمها من خلال نظرة الأكان إلى الأمور . وقد بدأت الكنيسة بجاعة للصلاة تحت اسم «جمعية الإيمان» في إطار الكنيسة الميثودية في «غوموا أوغوان» في الإقليم الأوسط من ساحل الذهب في عام ١٩٦٩ . إلا أنه عندما طردت الكنيسة الميثودية قائد الجاعة – معلم الدين ويليام إيجيانكا أبياه – وأتباعه ، أنشأوا كنيستهم في عام ١٩٢٧ .

<sup>(</sup>٤٠) للاطّلاع على مزيد من التفاصيل، أنظر ج. ب. ويبستر، ١٩٧٤؛ ه. و. تيرنر ١٩٦٥ و١٩٦٧؛ ر. ل. ويشلاد، ١٩٦٥؛ ف. أ. و. هيوارد (مشرف علي التحرير)، ١٩٦٣؛ سي. ج. بايتا، ١٩٦٢.

<sup>(</sup>٤١) للاطّلاع على المزيد من التفاصيل أنظر كَ. أ. أوبوكو ، في : أ. فاشوليه لوك ور. هاستنغز وج. تاري (مشرف على التحرير). ١٩٧٨.



الشكل ٧-٢٠: المتنبئ م. جيهو-أبياه، أكابوها الثالث، حفيد وخليفة مؤسس كنيسة «موساما ديسكوكريستو» (ساحل الذهب/غانا حاليًا)، محمولاً على محفة أثناء مهرجان السلام السنوي الذي تقيمه الكنيسة.

ولم يتوقف المؤسس عند إنشاء كنيسة أصبح هو «رئيسها الروحي العام» فحسب ، بل أنشأ أيضًا «أسرة ملكية» أصبح مؤسسها نحت لقب «أكابوها» (الملك) الأول ، وأصبح ابنه – «الأكاسيونا» (الأمير) – طبقًا لدستور الكنيسة – «صاحب الحق في الحفاظ على خط الخلافة والسلالة هذا باعتباره حقًا إلهيًا ، وفق ما تأمر به الروح القدس » (٤٢) . وأصبحت زوجة المؤسس ، المتنبئة ناثولوموا جيهو أبياه ، هي «أكاتيتيبي» (الملكة الأم) للكنيسة ؛ ومن ثم أصبح الملك والملكة هما السلطة العليا في كنيسة «موساما ديسكو كريستو» (جيش صليب المسيح). وبصفته متنبئًا وقائدًا لحركة روحية ، وضع جيميسيميهام جيهو أبياه أساس كنيسته باعتبارها «كنيسة مسيحية محلية ، أنشئت لتكون هديتنا المتواضعة من افريقيا إلى المسيح الذي هو منحتنا الإلهية الثمينة ، دون أن يهمنا ما يقدّمه الآخرون من ذهب أو عطور أو بخور أو هدايا ثمينة » (٤٤) .

وقد نظمت الكنيسة وفقًا لنمط دولة «أكان» التقليدي (أومان) وبنيتها القائمة على التشكيل العسكري. فعلى رأس الأومان (الدولة) يوجد «نانا أكابوها»، الذي يجمع في يده السلطتين الروحية والدنيوية. وللأكابوها تابعوه من رؤساء الأجنحة والأقسام. وتنبع أهمية بنية دولة الأكان من أنها ترتبط بتاريخ الكنيسة وتطورها، ومن إدراك الكنيسة لرسالتها وقدرها اللذين ينعكسان في الأقسام.

ويعمل مركز رئاسة الكنيسة – موزانو – بوصفه «أهينكرو»، أي عاصمة لدولة أكان تقليدية. وفيه يقم الأكابوها (الملك) ومنه تصدر كل القرارات الهامة التي تخص الكنيسة، وفيه يُقام المهرجان السنوي أسومدوي آفي (مهرجان السلام). ولما كان المقر أهينكرو، فإنه يضم مزارات وأماكن مقدسة يصلي فيها المؤمنون ويتلقون منحة الشفاء.

ويتميز أعضاء الكنيسة عن غيرهم باستخدام الحلقات النحاسية والصلبان النحاسية التي تُعتبر «علامات قبلية». أما الأسهاء السهاوية التي يتلقاها كل عضو والتي تتميز بها الكنيسة فإنها تؤدي كذلك وظيفة «الأسهاء القبلية». وللكنيسة لغنها الخاصة «أوسور كاسا» (اللغة السهاوية) التي تُستخدم في تقديم التحيات وتبادلها وعند دخول المنازل، كما أن الأسهاء المستخدمة في الكنيسة مستمدة من هذه اللغة. ومع أن اللغة ليست واسعة المجال، إلا أنها كافية لإضفاء الامتياز على الكنيسة بوصفها أومان لها لغنها المخاصة. وتمتد عضوية الكنيسة عبر الحدود الإثنية والاجتماعية، وهي تتحدد في جانبها الأكبر باحتياجات الناس الذين يأتون إليها سعيًا لإيجاد حلول لمشكلات الحياة، كما هي الحال بالنسبة للديانة التقليدية. « . . . إن المسيحية التي تمارس في أومان موساما هي ديانة كينونة وعمل، وتمثل رفضًا لمسيحية المبشرين التي كانت في جانبها الأكبر ديانة ثقافية عقلية. ومسيحية كنيسة موساما ديسكو كريستو ديانة للحياة اليومية تقدم إجابات مُرضية عن مشكلات الحياة المعاصرة . وعلى خلاف مسيحية الإرساليات التي تنكر وجود الشياطين والسحرة والأرواح الشريرة ، فإن كنيسة موساما تعترف بوجود ذلك كله ، ولكنها تبين أن قدرة الله فوقه ( 12) .

وتقتبس الكنيسة كثيرًا من ديانة وثقافة الأكان في بحثها عن إجابات مُرضية عن مشكلات الحياة المعاصرة، وتجمع بين عناصر الميثودية وبين ذاتية افريقية. وهي تمثل مزيدًا من الامتداد للمسيحية في افريقيا على أساس ما يمكن اعتباره اقتناعًا بإمكان بناء مجتمع مسيحي على أساس الثقافة الافريقية.

<sup>.</sup> ۱۱ ص ۱۹۰۹ موساما دیسکو کریستو». موزانو، ۱۹۰۹. ص ۱۱.

<sup>(</sup>٤٣) المرجع السابق، الصفحة ٢.

<sup>(</sup>٤٤) ك. أ. اوبوكو. في : أ. فاشوليه ـ لوك ور . عراي وأ. هاستنغز وج. تازي (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٨. ص١٢١.

#### خاتمة

إن فترة الحكم الاستعاري في افريقيا من ١٨٨٠ حتى ١٩٣٥ لم تشهد دمار التعددية الدينية في افريقيا ، بل شهدت تأكيد هذه التعددية. وقد حققت المسيحية والإسلام انتشارًا واسعًا كذلك خلال الفترة نفسها ، بفضل أنواع من النشاط التي قام بها رجال الإدارة الاستعارية. أما الديانة التقليدية ، باعتبارها الديانة المضيفة ، فقد شكلت الأساس الذي استندت إليه الديانتان الجديدتان ، على الرغم مما جرى فيها في نهاية الأمر من تغيير في نظرتها الكلية ، إذ تأثرت صورتها التنظيمية تأثيرًا كبيرًا بالنظام الاستعاري الجديد ، وإن كانت نظرتها إلى العالم قد استمرت باقية ، حتى بين معتنقي الإسلام والمسيحية . وقد أدت حقيقة التعددية الدينية إلى إثارة المنافسات بل والصراع في أجزاء كثيرة من افريقيا ، ولكنها أتاحت في الوقت نفسه فرصة الحوار بين الأديان .

وكان من نتائج ضعف الديانة التقليدية أيضًا حدوث ضعف مناظر في كثير من النظم والمؤسسات الاجتاعية والسياسية التقليدية التي كانت تستمد حيويتها وشرعيتها من تلك الديانة. وعلى ذلك فقد حاق الضعف الكبير – وإن لم يبلغ ذلك درجة الزوال التام – بالنظام الأخلاقي، وشبكة العلاقات العائلية، وتماسك المجتمعات المحلية، ونظام رؤساء القبائل والعشائر والجماعات.

وشهدت تلك الفترة في افريقيا مولد الكنائس المحلية ، التي تُطلق عليها في أحيان مختلفة أسهاء الكنائس المستقلة ، أو المنفصلة ، أو المنشقة ، أو الأثيوبية . وكانت العوامل المسببة لذلك كثيرة ، ولكن العاملين الجوهريين كانا هما الوجود الاستعاري وانتشار المعرفة بالقراءة والكتابة . بيد أنه أيًا كانت الأسباب ، فإن هذا التطور يميز المرحلة الرابعة في تاريخ المسيحية في افريقيا ؛ وهي فترة برز فيها في ظل القيادة الافريقية نوع جديد من المسيحية يتفق مع المنظور الافريقي إلى الواقع ، ولذا فقد اجتذب إلى حظيرته الآلاف المؤلفة . وقد مثلت هذه الكنائس موردًا بديلاً عن الخدمات العريقة التي كان يقدّمها لأعضائها العرافون وخبراء الأعشاب التقليديون ، وإن كان الناس الذين يحتاجون إلى تلك الحدمات قد ظلّوا يلتجؤون إلى هؤلاء المارسين التقليديين (عارسي الطب التقليدي) .

ويمكن القول بوجه عام إن ظهور عدة ديانات إلى الوجود جنبًا إلى جنب، بدلاً من الديانة التقليدية الوحيدة العريقة، قد أثمر تفاعلاً في الأفكار أدى إلى إثراء الحياة الدينية. وقد تبادلت الديانات الثلاث الاقتباس فها بينها كبي تحافظ على مغزاها بالنسبة لمعتنقيها الافريقيين.

إلا أن الديانة التقليدية لا تزال تحافظ على مغزاها ومكانتها في وجه العناصر المتنامية للفردية ، والعلمانية ، وانعدام الجذور ، والاستغلال المفرط للطبيعة ، بل والإلحاد – وهي العناصر التي واكبت تأثير الغرب في افريقيا . فالديانة التقليدية تقدّم منظورًا بديلاً إلى اهتمامات الإنسان العالمية الشاملة ، كما أنها غير منفصلة عن الحياة اليومية أو عن الطبيعة . أما نظرتها إلى العالم فإنها تقدم مقابلاً منعشاً يوازن الجدب الذي أحاط بجانب كبير من البعد الروحي للحياة الحديثة .

# الفصل الحادي والعشرون

# الفنون في افريقيا خلال فترة السيطرة الاستعارية

بقلم: وولي سوينكا

في شهر فبراير/شباط ١٩٧٦ ، عند حاجز أقامته الشرطة في نقطة على الطريق بين إيبادان ولاغوس في نيجيريا ، ألقي القبض على رجل بتهمة حيازة قطع أثرية اتجه الظن إلى أنها مسروقة. وكان الرجل يحمل ملء كيسين من القطع المنحوتة من البرونز والخشب، أصرٌ على أنها جميعًا ملكه الخاص. وقد اكتشفت الشرطة بعد ذلك أنه كان يقول الحقيقة، إذ أن هذا الرجل – الذي كان حديث عهد باعتناق الإسلام – كان يعيش ويعمل في إيبادان في جاعة مشتركة. وكانت آلهة اليوروبا التي وُجدت تماثيلها المنحوتة في حوزته تُحمل على نحو منتظم إلى المدينة بواسطة العال المتنقلين، حيث تَّخدم الاحتياجات الروحية في البيوت المؤقتة التي ينزل بها الحرفيون غير المستقرين وصغار كتبة المدينة وغيرهم من العال. غير أنه حدث بعد حين أن تحوّل رئيس الجماعة المشتركة التي ينتمي إليها الرجل إلى اعتناق الإسلام، وبدأ بدوره يهدي جيرانه إلى هذه الديانة. وبعد ان اعتنق المُشتبه فيه الإسلام، أفهم أنه لا بد أن ينبُذ رموزه الدينية السابقة إذا أريد لمقر الجاعة أن يصبح مقرًا لائقًا للدين الجديد. ولم يتحمّل الرجل فكرة التدمير المادي لهذه الرموز، فقرر أن يحملها ويعود بها إلى مقرها الأصلي في قريته، حيث استقرت الآن. وتصور هذه الحادثة نمطًا شائعًا لحركة الصيغ الثقافية ومظاهرها المادية ، وتعتبر نموذجًا صادقًا لبقاء القيم الثقافية - بل وتجدُّدها - في مواجهة صور الهيمنة الدينية وغيرها من أشكال السيطرة الأكثر كثافة من الناحية الاجتماعية. وما كان صحيحًا في عام ١٩٧٦ يمكن ببساطة أن نرى أنه كان أكثر شيوعًا بكثير في تلك الفترة الأشد تقلبًا وعنفًا للسيطرة الخارجية في افريقيا ، عندما أصبح شعب بأكمله ، بكل نظمه الاجتماعية وأنماطه الاقتصادية وصور تعبيره الفني ، خاضعًا لاستراتيجيات تستهدف استغلاله إلى الحد الأقصى لخدمة مصالح خارجية . فقد أدت تجارة الرقيق إلى زيادة حدة الحروب الداخلية لفترة تزيد على قرنين ، وترتب على ذلَك تخريب ثقافي على نطاق هائل لم يسبق له مثيل. وكانت الغارات التأديبية التي تقوم بها القوات الاستعارية ، وانعدام التسامح لدى المبشرين ، وانعدام الفهم ، كلها عوامل أثارت أكبر قدر من الخلل والاضطراب في الاتجاهات الثقافية المعتادة في القارة آنتذ. وكان طبيعيًا أن تؤدي

الأساليب المختلفة للسيطرة الأجنبية أو للتفاعل مع السكان الافريقيين إلى إثارة أو خلق استجابات ثقافية متباينة من جانب الافريقي الذي اقتلع من جذوره. ويتميز الاستعار البلجيكي والاستعار البرتغالي والاستعار الاستعار الاستعار عنفاً وأقلها رحمة في والاستعار الاستيطاني البريطاني في شرق افريقيا بأنها كانت أكثر صور الاستعار عنفاً وأقلها رحمة في القارة، فقد خلقت ظروفاً حقيقية لاقتلاع الافريقيين من جذورهم بكل المعنى الحرفي للعبارة. وكان البعد الغربي متفرداً في ذاته ، إذ مثل وجهاً توسعيًا متعدد الجوانب ، ولكنه ترك رغم ذلك أثرًا ثقافيًا قويًا في البيئة. غير أن الحقيقة التي نستخلصها من تلك الفترة هي قدرة المقاومة – بل والحيوية المتزايدة – لأشكال وقم الثقافة الأصلية عند الشعوب الافريقية.

#### الفن الافريقي

إن من الصعب قياس أثر التجارة الامبريالية على الإنتاجية الفنية. فهناك وسائط تعبير فني قد بقيت دون تأثر ، مثل تقنية «رسم الخرز» لدى فناني الكاميرون أو في النحت الديني لدى اليوروبا (أنظر الشكل ١-٢١)، والباولي، والباكوتا، الخ... ولكن هناك أيضًا تحولات دقيقة خفية بدأت تطرأ على وسائط أخرى للتعبير الفني ، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون. فبينا احتفظ فن مباري الجداري لدى الإيغبو (نيجيريا) بالكثير من حساسياته اللونية ، إلاّ أنه بدأ يتعرّض لخلافات «البوب» على أيدي العائدين من الحضر نتيجة لتوافر الأدهنة من جميع الألوان توافرًا مفاجئًا ، في حين أن هذا الفن الجداري كان يخضع قبل ذلك للتحكم الذي تفرضه نفس طبيعة الأصباغ المصنوعة محليًا ونطاقها اللوني المحدود. وكان من مظاهر المهرجان السنوي الذي يُقام في كانتون «كومينا». في وحدة «بوبو – ديولاسو – كومينا» الإدارية من فولتا العليا الخاضعة للإدارة الفرنسية، تلك المحادلات التي كانت تنشب بين «التقليديين» و «الجحدّدين » حول قضية الأصباغ هذه نفسها ؛ إذ كانت الجاعة الأولى من صانعي الأقنعة تفضل تقنية الأصباغ الطبيعية القديمة لا سعيًّا إلى الرضا البصري والنسيجي فحسب ، وإنما أيضًا من ناحية الشعور بوجود العلاقة العضوية التي يجب أن تقوم بين المواد المستخدمة في الإنتاج الفني . أما الجماعة الثانية فوجدت أن استخدام الأصباغ المستوردة ليس مريحًا فحسب ، بل إنه يحقق إمكانية أكبر كثيرًا للتنويع . وقد كان مهرجان الحصاد هذا – بالمناسبة – مهرجانًا يجمع بين الحدادين والنساجين والصباغين وناقشي الخشب والراقصين وغيرهم من كل أنحاء الأقالىم الجحاورة ، ولا سما موسيقيبي دياغاسو المشهورين الذين يُطلق عليهم اسم الـ اكاري ، ومن ثم فإنه – أي المهرجان – يُقدّم مثالاً آخر على استمرار وجود الإبداع الجماعي حتى في نطاق نظام التقسيم الذي يفتت المحتمعات المحلية والذي طبّقه رجال الإدارة الاستعارية على عالهم. فني تلك المرة الوحيدة كل عام – على هذا النطاق التكتلي على الأقل – كانت الأسر المشتتة تندفق على المدينة متخذة من الفن سبيلاً إلى تأكيد نظرتها الأصيلة إلى

بيد أن الصناعة الحرفية المحلية لم تكن قادرة على الوقوف موقف الندية من إنتاجية المصانع التي بدأت تغرق الأسواق الافريقية حتى في مراحل الاستعار الأولى. ويمكن ملاحظة فقدان الدور التكاملي الإدماجي للفن في التطور الطبيعي للمجتمعات المحلية من خلال تدهور فن الدفورووا والدا كودوو وانظر الشكل ٢-٢١) ، اللذين تجليا في الأواني الدقيقة الصنع التي كان ينتجها الدا أشانتي وساحل الذهب – غانا حاليًا) ، والتي كانت وحداتها الزخرفية – على النسق الشائع في افريقيا – تمثّل رموزًا فكرية تعبر عن الحكمة الأصيلة والأمثال والنصائح الأخلاقية أو تذكر بالوقائع التاريخية. وعلى غرار أدوات وزن الذهب التي يمكن القول بحق إن فائدتها التجارية أخذت في السقوط ، فقد كانت أداء

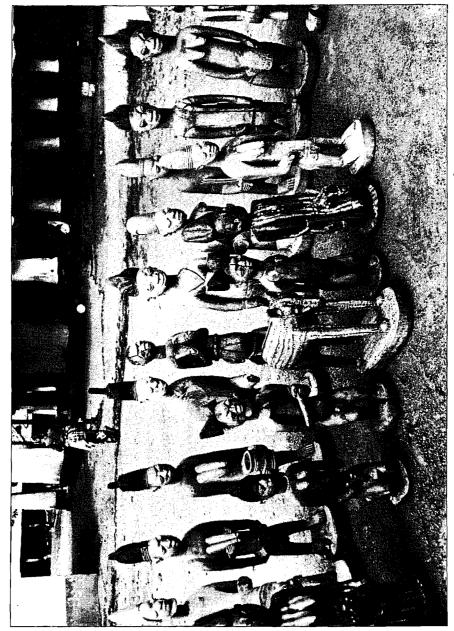

المشكل ١-١٦ : تماثيل خشبية من مزار ديني أقامه اليوروبا بلاله «شانغو» (الصورة : حقوق الطبع محفوظة لمحفوظات فيرنر فورمان).

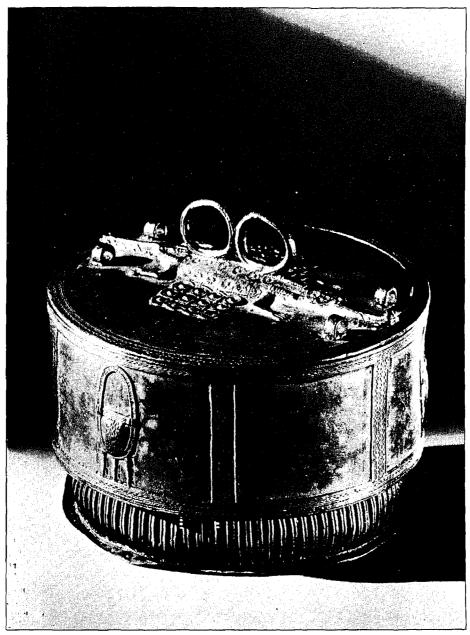

الشكل ٢-٢١: علبة «كودوو» من النحاس الأصفر من إنتاج الأكان في غانا. (الصورة: حقوق الطبع محفوظة لمحفوظات فيرنر فورمان).

«الفورووا» لا تزال شائعة الاستخدام كأحقاق للسعوط، أو المراهم، النح... ولكن الجانب الأكبر منها أصبحت تنتجه مصانع في بريطانيا التي كان في مقدورها – فضلاً عن ذلك – أن تستخدم أنواعًا متعدّدة من المعادن الأخرى. ومن هنا نجد دوران ه. روس (١) مثلاً يسجل علبة «فورووا» فضية عليها ختم «بيرمنغهام، ١٩٢٦». وفي مقابل ذلك، فليس هناك ما يدل على أن زخرفة القوارب طرأ عليها ضعف خلال الفترة نفسها من حيث المطابقة الجمالية ما بين الصورة والعواطف المعبر عنها ؛ وهذا ينطبق كذلك على العربات ذوات المحركات التي ظهرت ابتداء من سنة ١٩١٠. وكان هذا هو الشأن بالنسبة لتزاويق على المنسوجات. وقد استمرت هذه التقنية التزويقية تغذي استراتيجية التربية الاجتماعية المحلية والتي يمكن أن توصف بأنها «دروس متحركة».

### الهندسة المعارية الافريقية

إن النظرة التي تتجاوز اللمحة العابرة إلى التخطيط العام والتصميم الخارجي والداخلي لبعض المساحات المعيشية التقليدية ذات الانسجام الحقيقي تكشف عن وجود تعبير فعّال ومتقدّم عن العبقرية المعارية للسكان المحلين؛ وهي عبقرية تتميز بوضوح عن التخطيط «الشبكي» المنمط الذي كان الافريقيون يرغمون عليه في ذلك الحين من جانب أشكال الاسترقاق في المزارع الكبيرة التي فرضها البلجيكيون والفرنسيون (بصفة خاصة). ويوجد في هذا الصدد وصف شامل جدير بأن نقتبسه، أورده أندريه جيد في كتابه «رحلة في الكونغو» (١٩٢٧)، نصه كما يلي:

"إن كوخ ماسا حقيقة لا مثيل له ؛ ولكنه ليس بكوخ غريب فقط ، بل هو "جميل" ؛ وقد كان جاله – وليست غرابته – هو الذي حرك مشاعري ، فهو جال يبلغ من الكمال والتمام ما يجعله يبدو طبيعيًا ، متحرّرًا من كل زركشة أو ملحقات زائدة . فالخط المقوّس الأساسي الذي يتصل بلا انقطاع من القاعدة إلى القمة يبدو نتيجة حساب رياضي فرضته ضرورة لا محيص عنها ، بحيث يدرك الإنسان بالغريزة مدى الدقة التي حسبت بها مقاومة المواد . فلو امتد الخط قليلاً إلى الشمال أو الجنوب لأصبح اختلاط الصلصال بالرمل أكثر من أن يسمح بهذا الامتداد اليسير المنطلق الذي ينتهي بالفتحة الدائرية التي تنفرد بتمرير الضوء إلى داخل الكوخ ، على طريقة «بانثيون أغريبا» . وعلى الجانب الخارجي يوجد عدد من الخشخان أو الكشكشات المنتظمة التي تضيى الحياة والتميز على هذه الأشكال الهندسية وتتيح مواطئ يمكن بواسطتها بلوغ قمة الكوخ (التي ترتفع غالبًا مسافة سبعة إلى ثمانية أمتار ، فضلاً عن فائلتها في تيسير بناء الكوخ دون الاستعانة بالسقالات . إن هذا الكوخ مصنوع باليد مثل الزهرية ؛ فهو ليس من عمل بنّاء ، وانما هو عمل فُخّاري ...

وفي داخل الكوخ يحس الإنسان بمتعة برودة الهواء عندما يأتي من هجير الخارج. ويوجد فوق الباب مثل ثقب مفتاح ضخم – رف تُصف فوقه الأوعية والأدوات المنزلية. والجدران ناعمة مصقولة. وفي مواجهة المدخل برميل يشبه طبلاً عاليًا مصنوعًا من الطين ومزخرف على نحو جميل بنقوش هندسية بارزة مدهونة بالأبيض والأحمر والأسود. وهذه البراميل هي المخازن التي يودع فيها صاحب البيت أرزه، وأغطيتها الطينية ذات حواف صلصالية مسلوبة، وهي ذات سطح ناعم إلى درجة تشبه جلد الطبل الحقيق. وهناك مشابك تتدلى منها معدات صيد السمك والحبال والأدوات، وفي بعض الأحيان قراب

<sup>(</sup>۱) د. ه. روس، ۱۹۷٤، ص ۵٠.

يضم عددًا من الحراب أو درع من القش المجدول. وهنا ، في الضوء المعتم الشبيه بضوء قبر أتروري ، تقضي الأسرة أشد ساعات النهار حرارة ؛ وفي الليل تنضم إليها الماشية – من ثيران وماعز ودجاج ، فلكل منها مكانه الخاص الصحيح ؛ وكل شيء نظيف ودقيق ومرتب. وحالما يغلق الباب ينقطع الاتصال مع العالم المخارجي ؛ فيحس الإنسان أنه في بيته » (٢).

وليس معنى هذا أن جميع البيوت الافريقية في تلك الفترة كانت على نحو يثير مثل هذا الإطراء الشعري في نفس الزائر أو المسآفر ، إلاّ أننا لا نملك إلاّ أن نأسف لكون الهندسة المعارية الحضرية في تلك الفترة لم تجد من المفيد أن تقتبس من الدروس التي كانت تمثّلها هذه الهندسة المعارية التقليدية. فقدُ استمر تطوير المدن ونموها إمّا عن طريق نسخُ التخطيط الحضري الأوروبي أو تكييفه أو – كما سبق البيان - في أشكال «شبكية» منمطة ساعدت على طمس شخصية الافريقي وإبعاده عن حساسيته المحتمعية. إلاَّ أننا يجب أن نعترف بأن هناك جيوبًا من صور الإسكان التقليدية أمكن إدماجها بنجاح في قلب الهياكل الأجنبية التي بدأت ترتفع في كل مكان. فهناك في المراكز «العالية» لعدد من العواصم - في الكونغو البلجيكي (زائير حاليًا) ، والسنغال ، وساحل الذهب (غانا حاليًا) ؛ ونيجيريا ، وأنغولا ،' الخ... مجمعاتٌ تقليديَّة – ترتفع إلى جانبها مبان في الخرسانة – يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر. وتتحلق هذه المجمعات التقليدية عادة حول بئر جماعية ، حيث تنفتح شرفة دائرية أو مربعة على الفناء أو الساحة ، وترتبط مجموعة من مساكن العائلات بسقف مشترك ونظام صرف مشترك ينساب إلى مصارف مفتوحة في الشوارع الرئيسية . وحتى عندما تتألف البيوت من أكثر من دور واحد ، فإن توزيع الفراغات وتداخل المستويات يكشف عن خاصية الانطلاق الحر نفسها. وقد كان إسهام البرازيليين العائدين إلى القارة في هذا الصدد ضخمًا. فحتى في المدن الصغيرة في مناطق القارة الداخلية نجد نماذج معزولة من التطوير الموقوف للهندسة المعارية التقليدية تعود إلى تلك الفترة وتثير إحساسًا بالضياع الجالي في هذا الإنتاج البشري الإبداعي الأكثر ارتباطًا بحاجات الإنسان المباشرة. فالمدينة الحضرية آلحديثة في افريقيا تذكر الإنسان دائمًا بأن تحويل البيئة لم يهتم أبدًا بمراعاة شروطها وخصائصها ، بل جرى على الصورة التي فرضها المستعمرون بكل ما ترتب على ذلك من مؤثرات التغريب، حتى في إنتاج الأشكال الفنية الأخرى المتأثرة بالطابع الحضري، مثل اللوحات الجدارية، والنحت، والموسيقي، الخ.

#### الموسيقي الافريقية

إن الموسيقى الحقيقية لشعوب افريقيا لا تزال تذكرنا بأنها بقيت راسخة باعتبارها المنبع التجديدي للإرادة الثقافية للقارة. وقد كان «للصالونات» دورها الذي يثير التساؤل في هذا الصدد. وإذا استثنينا حالات قليلة ، فإن مصير الموسيقى على ساحل افريقيا الغربي قد تكرّر حدوثه في مناطق افريقيا الجنوبية التي تزايد اتصال العالم الأوروبي بها في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. وقد كان النمط واحدًا ؛ فقد تركت مسؤولية تعليم «السكان المحلين» للمبشرين الذين أنشأوا المدارس ، ثم استخدموا مزيجًا من الإغراء والتهديد (المؤيد بتدخلات عابرة من الحملات المسلحة) والإغراءات التجارية ، بالإضافة إلى عروض متنوعة لا يرقى إليها الشك تكشف عن التقدم المتفوق لثقافة المبشرين، حتى نجحوا في ملء تلك المدارس بأطفال جاؤوها ما بين متلهف وممتعض . ولا حاجة هنا إلى تكرار المضمون المعروف لطبيعة ذلك التعليم بأطفال جاؤوها ما بين متلهف وممتعض . ولا حاجة هنا إلى تكرار المضمون المعروف لطبيعة ذلك التعليم

<sup>(</sup>۲) أ. جيد، ۱۹۳۰، ص ۲۱۷ و۲۱۸.

التبشيري الذي كان يُقدَّم لأولئك الأطفال؛ ولكن لا يجب أن نتصور أن عملية إعادة التوجيه الثقافي كانت مقصورة على أولئك الأطفال « الأسرى! » وحدهم. فهن رأس الرجاء الصالح إلى غامبيا، لم يكن الأسلوب المتبع يختلف إلا في بعض التفاصيل:

«... قام أثنان من موسيقيي الناتال ، هما المستر غاني والمستر أ. أ. رولاندز ، بتكوين جوقة إنشاد من الزولو تضم حوالى ١٤ عضوًا دُرِّبوا على إنشاد الأناشيد والأغاني الانجليزية بدلاً من أغاني لغتهم الأصلية . وقد كان أداؤهم جيدًا إلى درجة أهّلتهم للقيام بجولة موسيقية في جنوب افريقيا ثم بجولة لاحقة في انجلترا ، حيث انفصل خمسة على الأقل من أعضاء الجوقة وتنكّروا لها بأن قبلوا عروض الأجور الأكثر إغراء التي قدمتها لهم صالات الموسيقي في لندن . ولم يعرف شيء بعد ذلك عن مصير جوقة الزولو التي تألفت عام ١٨٩٧ ، ولكنها كانت رائدة لعديد من الجوقات الافريقية الأخرى التي قدمت في السنوات الأخيرة عروضًا ممتازة لأعمال «كورال» أوروبية » (٣) .

ولعل هذا الحدث كان منشؤه ما وقع قبل ذلك بعامين ، عندما شحدت شهية مدينة ديربان إلى الموسيقى غير المألوفة بغزو فرقة من المغنين السود الذين جاؤوها من الولايات المتحدة وأمتعوا جمهورها «بإنشادهم الأغاني القديمة المفضلة إنشادًا غير مصحوب بموسيقى ... يحفل بثراء أصوات زنجية حقيقية بعد تكرار التقليد الرديء ... » (٤) .

ومن الواضح أن كاتب هذا الكلام قد غاب عنه ما في قوله من سخرية التناقض مع نفسه ، إذ كان قد كتب قبل ذلك في عرضه للمسيرة الموسيقية لفنان آخر من ديربان يقول:

« لقد امتد نشاط ويليم سويفت الموسيقي إلى البحوث الموسيقية ، التي قادته في أوقات فراغه إلى قرى الزولو ، حيث كان يستمع إلى الأغاني المحلية ، ثم يعزفها بعد ذلك بنفسه على الكمان الذي يحمله دائمًا في تجواله . وقد غنى أربعًا وعشرين من الأغاني التي جمعها على هذا النحو بصوته في حفلات موسيقية ، وصفت فيها تلك الأغنيات وصفًا غليظًا بأنها «أغان بدائية»، (٥٠) .

وقد كانت «الأغاني البدائية» التي أدّاها المستر سويفت للجمهور الأوروبي المتأنق في صالونات ديربان تغنى بطبيعة الحال في الوقت نفسه في أوساط تختلف عن أوساط تلك الصالونات من جميع النواحي المادية والروحية والاقتصادية والاجتاعية. فالأغاني الماثلة كانت تُعتبر لدى شعب الكويو (في افريقيا الوسطى) دعاء موجها إلى قوة الحياة في المجتمع المحلي، مثل طقوس الغرس والحصاد والموت والمخصوبة (ومن الممكن بطبيعة الحال الاطمئنان إلى افتراض أن أقل القليلين من الأوروبيين هم الذين نجموا في أي وقت في جمع الأغاني ذات القداسة الحقيقية لدى تلك الشعوب). غير أن الأمر ذا الأهمية الأساسية هنا هو دور الموسيقى ووظيفتها الاجتاعية ، لأن الموسيقى، أكثر من أي شكل فني آخر، هي التي يمكن من خلالها إدراك الحقيقة المعاشة للشعوب (١٠). فعندما كان أفراد شعب الكويو مثلاً يؤدون متتابعاتهم التي تمتد من غروب الشمس إلى شروقها وتشمل الغناء والرقص والقثيل الصامت الرمزي يؤدون متتابعاتهم التي تمتد من غروب الشمس إلى شروقها وتشمل الغناء والرقص والقثيل الصامت الرمزي ألى الطقوس الجنائزية لامرأة مزارعة شهيرة كانت تُعتبر ذات كفاءة استثنائية في زراعة نبات المنيهوت ،

<sup>(</sup>٣) ج. س. جاكسون، ١٩٧٠، ص ١١٧.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٦) ج. هـ. نكيتيا، ١٩٧٥، ص ٢١ إلى ٢٤.

الصامت والإنشاد يوجهان توجيهًا مقصودًا لنقل «اللمسة السحرية» التي كانت تميز تلك المرأة في معالجتها للنبات إلى الأحياء؛ إذ كان الانفجار المتزامن للصوت والحركة يحدثان لدى أفراد المجتمع المحلي كلهم تفريعًا انفعاليًا وعاطفيًا يطهّرهم من الحزن ويقوّيهم على مواصلة الكفاح من أجل البقاء. لقد كانت تلك الموسيقي شيئًا يتجاوز مجرد «الغناء» إلى حد بعيد.

غير أن دور الموسيقى لم يقتصر على خدمة الأسرار العميقة ؛ إذ أن الخطابة – توأم الموسيقى – تمثل دائمًا في كل مجتمع وسيلة مفضلة للمبادلات الاجتاعية الرسمية ، بما في ذلك الترتيبات السياسية وممارسة العدالة ، كما أن دور الخطابة في الحرب لا يكاد يحتاج إلى تأكيد. إلا أن اقتران الموسيقى والخطابة في البنية الخطابية الرسمية يمكن اعتباره خاصية أخرى للثقافات التي لا تكون فيها الموسيقى مجرد نشاط معزول الممجتمع ، بل نشاطًا جوهريًا متكاملاً مع نسيجه. وقد كان قوم «الإيدوما» في شمال شرق نيجيريا يطبقون تقليدًا للإجراءات القضائية يستخدم فيه نمط نصف – كورالي ضمن إطار شامل يسوده الطابع المسرحي. وكان المتقاضون يعرضون قضاياهم إزاء خلفية من الاستجابات الكورالية ، وكأنهم ممثلون بالفعل ، يخرجون من النسيج الخلني البشري النصف دائري ويعودون ثانية إلى الاندماج في الكتلة. وكانت الإشارات ذات شكل مسرحي متعمد تحسب كي تحدث تأثيرات غير متوقعة . وكانت الإجراءات القضائية تستمر من يومين إلى أسبوع . وكان قوم «الواتوتسي» يتبعون إجراءات مسرحية مشابهة عند الفصل في الخلافات القضائية . ويصف أ. ب. ميريام منظرًا لدى قوم «البامبالا» يعطي لمحة نموذجية الفصل في الخلافات القضائية . ويصف أ. ب. ميريام منظرًا لدى قوم «البامبالا» يعطي لحة نموذجية مطرد كل أعنة السيطرة الاجتاعية في يديه . وقد صيغت تلك الحقيقة للحياة المعاصرة صياغة رسمية بطرق عديدة ضمها المخزون الثقافي ، ولكن لم يسمح لها أبدًا بأن تسود اللغة الفعلية المستخدمة . وفيا يلي المنظر عديدة ضمها المخزون الثقافي ، ولكن لم يسمح لها أبدًا بأن تسود اللغة الفعلية المستخدمة . وفيا يلي المنظر عديريام :

الطرف الأولى: كنت في بيتي وكان يروق لي أن أبقى فيه ، ولكن جاء من يريد أن يناقش الأمر علناً ، لذلك غادرت بيتي ولذلك ترونني هنا. (يغني) «إنني مثل جُدجد، أود أن أغني ، ولكن جدار التراب الذي يحيط بي يمنعني . لقد أرغمني بعضهم على الخروج من جحري ، لذلك سأغني » . فلنناقش الأمور ، ولكن ببطء ، ببطء ، وإلا أضطررنا إلى المثول أمام محكمة البيض . لقد أرغمتموني على الجيء . وعندما تغرب الشمس ، سنكون نحن لا نزال هنا نتناقش . (يغني) «إنني مثل الكلب الذي يبقى أمام الدار ولا يبرح حتى يحصل على عظمة » .

الخصم: لا يمكن لأحد أن يمضي في اتجاهين في الوقت نفسه. لقد قلت هذا وذاك، ولا بد أن أحد الاثنين خطأ، ولهذا أهاجمك. (يغني) «إن اللص يتحدث مع لص آخر. إنني أهاجمك لأنك

وعلى الرغم من الاتجاهات نحو التصوير الرومانتيكي والمغالاة العرقية وغير ذلك من صور التحيز وتدخل المشاعر ، فلا يمكن إنكار الحقيقة الأشمل التي يتسم بها القول بما للموسيقى من دور كبير في حياة الشعوب الافريقية . وطبقًا لما يقرره موسيقى معاصر من شعب «الشونا» :

« فإن قدرًا كبيرًا من التاريخ الافريقي قد جرى توارثه ... في شكل أغان . فأنت إذًا [بدأت تعزف على الده مبيرا » وتغني ] ، لا تلبث أن ترى المناظر البانورامية لتلك الأيام الخالية ، وأن تشهد الأشكال الغاعة التي تبدو كأشكال أحلام الماضي وقد بدأت تتركز وتتضح في الزمن الحاضر . بل إنك تكاد أن

<sup>(</sup>٧) جمعها أ. ب. ميريام، واقتبسها ر. براندل، ١٩٧١، ص ٣٩ و٤٠.

ترى أسلافك وهم يقبلون متعثرين مرة أخرى نحو عالم الأحياء...»  $^{(\Lambda)}$ .

إن ما كتب عن الـ «غربوت» (المنشد) في مجتمعات مألي وغينيا والسنغال وغامبيا باعتباره - أكثر من مجرد شخص يقوم بإحياء المناسبات الاجتماعية - مسجلاً ومؤرّخاً وناقلاً للأشكال الثقافية الخاصة بالمجتمع ، لينطبق بأكثر من ذلك القدر على موسيقى الشونا ، الذي صدرت التعليقات السابقة عن إلهام الآته الموسيقية المسهاة «مبيرا». وقد لتي الـ «غربوت» قدرًا كبيرًا من الاحتفال بأمره في ملحمة سليل الرقيق الذي عاد من الولايات المتحدة في العقد الماضي ليقتني آثار أسلافه في غامبيا (١٠). وإذا انتقلنا من موطن الـ «غربوت» في السودان الغربي متجهين جنوبا الى أفريقيا الوسطى والجنوبية ، فإننا نلتي بنظيره وبملحمة بقاء هذا النظير في مرحلة تفوق السابقة عنفًا وتقلبًا. فحتى بالنسبة لجنوب افريقيا وما يميز تأميل الربع الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين قد تميزت أكثر من غيرها بافتقار السكان إلى الأمن وبما سجل فيها من حوادث تشتت عنيف.

بيد أن الـ «مبيرا» قد تمكنت من البقاء رغم عملية التفتت الثقافي هذه. بل إنها نجحت في خلق هوية ثقافية بين عازفها وهواتها ، بكل ما يميز تلك الهوية من بنية اجتاعية على الصعيدين الديني والعلماني . وكان من بين النتائج التي ترتبت على الانتقالات العنيفة لأقوام «الشونا» بين الكاب وافريقيا الوسطى أن أصبح من الصعب الآن أن نعرف على وجه التحديد أي قدر من آلاتهم الموسيقية – ومن الوظائف الاجتاعية لموسيقاهم – قد انتقل أو جاء إلى روديسيا الجنوبية (زيمبابوي حاليًا) من الأقطار الجاورة مثل موزمبيق وروديسيا الشهالية (زامبيا حاليًا) وتنجانيقا (تانزانيا حاليًا) والكونغو (حاليًا زاثير والكونغو) وأوغندا بحيث انتشرت تلك الآلات وموسيقاها . فروديسيا الجنوبية (زيمبابوي حاليًا) هي الموطن الذي تركزت فيه أقوام الشونا بالتدريج حتى مطلع القرن الحالي (أنظر شكل ١-٨) . بيد أن من المقطوع به أن ثقافة الدهمبيرا» أصبحت رابطة توحيد بين تلك الأقوام المتناثرة ، وتمكنت من البقاء رغم ما أصاب تلك الأقوام من تشتت مستمر وشديد.

وقد اعتبر «الشونا» موسيقى الـ«مبيرا» هبة من الروح السلني العظيم المشترك بينهم جميعًا والمسمى «تشامينوكا»، الذي يبدو أنه كان شخصًا حقيقيًا تولى الملك في أوائل القرن التاسع عشر. ودخلت هذه الموسيقى دخولاً كاملاً في الحياة الاجتماعية، متغلغلة فيها إلى الحد الذي جعلها أمرًا لا غنى عنه في مختلف أوجه النشاط، من علاج وزواج ومآتم وعمل في الحقل وميلاد وتكريس وغير ذلك من أوجه الحياة والنشاط الاجتماعي العديدة. ويسود الاعتقاد بأن آلة الـ«مبيرا» نفسها «قادرة على إبلاغ نغاتها إلى السهاء والاتصال هناك بعالم الأرواح»، ومن ثم فإنها في الواقع تربط أنشطة الأحياء وأفكارهم بحضور أسلافهم الروحى.

وكان العازفون من المستقرين والمتجولين على السواء ، ولم يكونوا ينتظرون الدعوات دائمًا ، وإن كان بعض مشاهير عازفي الـ«مبيرا» يستأجرون من مسافات تبلغ مئات الكيلومترات ، إما لمجرد شهرتهم الفنية ، أو لأن أسلوب عزفهم يعتبر أفضل ما يلائم هدفًا منشودًا – هو عادة دخول وسيط روحي في حالة تلبس الأرواح . ويمكن القول بأن هذا السبيل قد نجح في الحفاظ على كيان اجتماعي متماسك ثقافيًا عبر الحدود الجغرافية . وقد أطلق وصف «رحلة طويلة يخوضها المجتمع المحلي بأكمله عبر الليل» على طقوس

<sup>(</sup>٨) أً. ماجورو واقتبسها ب. برلينر، ١٩٧٨، ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٩) أ. هيلي، ١٩٧٦.

الـ «مبيرا» التي تستغرق الليل كله وتنتقل مبكرًا الى دخول الوسيط الروحي في حالة تلبس الأرواح ، ثم بعد ذلك إلى المتع الاجتماعية المخالصة للرقص والغناء والإنشاد الشعري (بما فيه الهزلي) والحاكاة التمثيلية. كما أن الوسيط ، لدى عودته إلى الحال الطبيعية ، يصدر أحكامه في المنازعات ويقدم النه رة في الأمور ذات الأهمية العامة المشتركة – كالغرس والحصاد ، بل وفي الأمور السياسية أيضًا.

وتقدم الـ«مبيرا» بأشكالها المتعددة دليلاً ثمينًا على التطور الداخلي للثقافات الموسيقية في افريقيا. والآلة نفسها عبارة عن لوحة مصقولة ذات أوتار مبيتة بشكلها التقليدي في قرعة مفرغة، وهي تتخذ مئات الصور، وإن كانت صورتها الرئيسية هي «مبيرا هورو دزادزيما» التي تعتبر «مبيرا الأسلاف جميعًا»؛ وهي آلة السلف العظيم «تشامينوكا» نفسه. وكان هذا الشكل هو الذي جلبه الشونا إلى النرانسفال أثناء اندفاع الـ«نديبيلي» نحو الجنوب قرب نهاية القرن التاسع عشر قبل أن يعودوا سريعًا إلى الفرار شهالاً أمام بدء الاندفاع الأوروبي نحو الداخل. وقد استخدم هذا الشكل نفسه شعبا الـ«فندا» والـ«ليمبا» في جنوب افريقيا، وشعب «الكارانغا» في الأجزاء الجنوبية من روديسيا الشهالية خلال الفترة نفسها. وعلى ذلك، فقد حظيت آلة الـ«دزادزيما» بوجه عام بمركز الصدارة طوال نصف قرن على الأقل، منذ أن وصفت وظهرت لأول مرة في الرسم الذي نشره تشارلز وديفيد ليفنغستون في عام المرد.

بيد أن أراضي الشونا - «شونا لاند» - شهدت في أوائل القرن العشرين إدخال مذهب منافس ، هو مذهب الـ «ماشاوي» الذي يستخدم شكل الـ «نجيرا» من آلة الـ «مبيرا». وفي خلال عقد واحد ، بدأ هذا الشكل الجديد يحتل مكان الصدارة بما يصاحبه في كثير من الأحيان من دق الطبول - بل وعزف آلات الناي - ويفوز بالتفضيل في المناسبات الاجتاعية خاصة ، مثل حفلات الزواج والميلاد ، الخ . وقد أصبح أتباع كل من المدرستين يستمدون أساءهم من آلاتهم ، فيطلق أنصار الـ «دزادزيما» على أنفسهم اسم الـ «نجانجا». وغدا هذا التقسيم الإثني اسم الـ «فامبيرا» ، ويطلق أنصار الـ «نجيرا» على أنفسهم اسم الـ «نجانجا». وغدا هذا التقسيم الإثني متميزاً أيضًا بتوزع جغرافي يؤثر على المارسات الاجتاعية بعدد من الاختلافات الدقيقة ، ولكن دون أن يفصم الوحدة الشاملة لثقافة الـ «مبيرا».

كما أن مذكرات المبشرين والمستكشفين على السواء تثبت حالة «الانفعال» الجاعي التي تثيرها الد «مبيرا». وتشبّه هذه التقارير صوت عزف الآلة بصوت آلة القانون أو البيان القيثاري أو بصوت آلة السبينت (١٠). ومن الروايات الماثلة، يُستفاد أن الغناء يوحي بما يشبه الجو العاطني لأغاني الـ«فادو» البرتغالية، التي كانت بدورها هي موسيقى الحنين المستبد إلى الوطن لدى المستعمرين البرتغاليين في أمريكا الجنوبية. ويبدو أن نجربة البعد عن الوطن تنتج سات موسيقية متميزة يتشابه طابعها في كل اللغات. وعلى خلاف الأشكال الأخرى للموسيقى الاجتماعية الافريقية، فإن الـ«مبيرا» لم تكن فن بلاط أبدًا، بل موسيقى صادقة شعبية الانتماء تشترك فيها كل العشائر المتناثرة. وكان الاحترام الكبير الذي يتمتع به فنانوها في المجتمع والتقدير العظيم الذي يلقاه فنهم مردهما إلى أن هؤلاء الفنانين كانوا يعتبرون الوسيط الفني بين الشعب وبين العالم الآخر. كما أنهم فضلاً عن ذلك كانوا منفتحين على الناس ومحترفين في الوقت نفسه، وأصبحوا رمزًا للتلاحم الإثني خلال فترة من التقلبات والاضطرابات العنيفة. وقد بلغت سيطرة أولئك الفنانين على أشكالهم الفنية وتمكنهم منها درجة انتهت بكسب الإرساليات نفسها إلى صف هذا الفن، على الرغم من عدائها المتوقع له في بادئ الأمر. وخلال العقد الثالث من القرن العشرين، بدأت الفن، على الرغم من عدائها المتوقع له في بادئ الأمر. وخلال العقد الثالث من القرن العشرين، بدأت

<sup>(</sup>۱۰) ب. برلینر، ۱۹۷۸، ص ٤١.

آلات الـ«مبيرا» تدخل في الجوقات الموسيقية للكنائس في روديسيا الجنوبية، وتسربت إلى الاحتفالات الموسمية للإرساليات مؤلفات موسيقية تجريبية تتخذ من آلة الـ«مبيرا» أساسًا لها، ولم يعد أطفال المدارس يواجهون بعقوبة الطرد الأكيد جزاء عزفهم على «آلة الشيطان» في ساعات اللهو والفراغ.

وقد ظل دور الموسيقى في تحقيق التكامل والترابط الاجتاعي هو أقوى مظاهر الحياة الثقافية في القارة، سواء كان ذلك في إطار الإرساليات أو خارجها؛ وظل الفنان الموسيقي يمثل ظاهرة ثقافية بالغة الحيوية والفعالية، سواء كان دوره هو دور الوسيط الروحي، أو المرفّه في المناسبات الاجتماعية، أو المؤرّخ، أو حتى فنان البلاط الذي يعمل لتسلية طبقة ثرية.

#### الفنون المسرحية

كانت الفنون المسرحية في معظم الحالات امتدادًا لفن الموسيقى أو تعبيرًا مركبًا من خلاله. وتبين بعض الأمثلة التي سبق بيانها مدى الصعوبة التي تحول دون وضع خط فاصل بين هذين النوعين من الفن. غير أنه مع التطور الذي طرأ في القرن التاسع عشر نتيجة الاحتكاك بالمؤثرات الخارجية ، نجد أن الفنون المسرحية تحمل – أكثر من فن الموسيقى – شواهد أكثر تحديدًا على عمليات الانتقال والتحول من الصور التقليدية إلى صور التكيف المتطور. ويبدو ذلك على نحو أكثر وضوحًا في الفنون المسرحية لساحل افريقيا الغربي ، بأشكالها المتغيرة والمحلية التي تكشف عن تأثير «الهجوم» المزدوج للقيود الإسلامية وللتبشير المسيحي ، ولما ظاهر هذا الأخير وأيده من تأثير الرقيق العائدين إلى سيبراليون وليبيريا ، الذين اصطحبوا معهم ما خبروه في منفاهم السابق من أشكال فنية وصور سلوك وقيم وملابس وتعابير (١١).

وعلى مدى القرن التاسع عشر كله ، كان الاحتراف المسرحي أسلوبًا للحياة في امبراطورية «أويو» القديمة في نيجيريا ، يمثل تطور المسرح العلماني عن فن التصوير المقنع الذي كان جزءًا من طقوس دفن الملك المتوفي . وعندما انهارت هذه الامبراطورية تحت ضربات الفولانيين في الشهال وتأثير الحرب الأهلية ضد الملحقات الثائرة في الجنوب ، أدى ذلك في الوقت نفسه إلى انتشار الفرق المسرحية المحترفة نحو الجنوب وعبر الحدود إلى داهومي (بنين حاليًا) ، مع اختفائها من موطنها الأصلي . ذلك أن المسلمين المنتصرين حرّموا معظم أشكال الأداء المسرحي ، وحرّموا خاصة ذلك الشكل الذي كان يُعرض في مهر جانات الأسلاف ويصور الشخصيات البشرية ، لأن هذا التصوير أمر يحرّمه الدين الإسلامي تحريمًا قاطعًا .

بيد أن الانهيار السياسي لامبراطورية «أويو» - حيث كانت الفرق المسرحية تتمتع مجاية ملكية مستقرة - لم يسفر عن انتشار المسرح إلى أماكن أخرى وتحوله إلى العلمانية لفترة طويلة ، لأن المبشرين لم يلبثوا بعدئذ بفترة قصيرة أن بدؤوا اندفاعهم نحو الشهال من موطئ قدمهم الأول على الساحل ، وفي أعقابهم مباشرة تقريبًا الشركات التجارية المتقدّمة تحت الحماية المسلحة (١٢) . وقد أكمل هؤلاء المبشرون المهمة التي بدأها الإسلام ، بأن حرّموا على معتنقي دعوتهم عضوية أي مذهب آخر . وكانت تلك الفرق المسرحية تدار مثل الاتحادات الحرفية العائلية ، ويسود فيها الأسلوب المألوف لأسرار الحرفة وطقوس

<sup>(</sup>۱۱) ج. هـ. كوبيتوف، ١٩٦٥، ص ٨٦ إلى ١٣٣؛ ج. ف. أ. أجايبي، ١٩٦٥، ص ٢٥ إلى ٥٢؛ ر. و. جولي، ١٩٦٨، ص ١٧٧ إلى ١٩٥٠.

<sup>(</sup>١٢) أ. أ. أيانديلي، ١٩٦٦، ص ٢٩ إلى ٧٠ و١١٧ إلى ١٢٣.

التكريس ؛ كما أن مادة عملها كانت تضرب جذورها عميقة في التراث التقليدي. وكان ذلك كله كفيلاً بأن يضفي على هذه الفرق – من وجهة النظر التبشيرية – صفة المذاهب الشيطانية الخبيثة. وعلى غرار ما فعله المسلمون ، فإن المبشرين المسيحيين لم يكتفوا بتحريم الأداء المسرحي وحده ، بل حرموا – وبنفس الشدة – الآلات الموسيقية التي كانت تقترن بهذه الفنون المسرحية ، مثلما حدث لآلة اله مبيرا » في جنوب افريقيا . وقد انتهى ذلك كله إلى إيجاد فراغ لم تلبث أن ملأته ثقافة الرقيق العائدين . وقد كانت تجارة الموقيق ذات أثر حاسم في عملية التحول الديني على ساحل افريقيا الغربي على الرغم من الضرر الذي ألحقته بالحياة الثقافية ، كما يتبين في المجتمعات التي تأثرت بذلك . وكما كانت الحال في جنوب افريقيا ، ألحقته بالحياة التقافية ، كما يتبين في المختمعات التي تأثرت بذلك . وكما كانت الحال في جنوب افريقيا ، كذلك الذي كانت تحققه التبعية والخضوع للسادة المسلمين ؛ وعلى ذلك فقد أصبح نبذ الفن الأصيل كذلك الذي كانت تحققه التبعية والخضوع للسادة المسلمين ؛ وعلى ذلك فقد أصبح نبذ الفن الأصيل الاسترقاق بتدمير الحياة الثقافية للشعب ، ثم انتهى في مرحلته الأخيرة إلى الاكتال : فقد بدأ عصر الاسترقاق بتدمير الحياة الثقافية للشعب ، ثم انتهى في مرحلته الأخيرة إلى عودة أبناء الأرض (الرقيق العائدين) بثقافة جديدة بدلاً من تلك القديمة (١٠) .

بيد أن «النصر» لم يكن بهذه السهولة ، فقد قاوم المسرح «الوثني» هذا الهجوم مقاومة لم تقف عند بحرد احتفاظه بأشكاله ، بل تجاوزت ذلك إلى تحوله تحولاً واعيًا متعمدًا إلى قاعدة للمقاومة ضد الثقافة المسيحية . وبلغ من صلابة هذا المسرح «الوثني» أنه اشترك بعد ذلك بصور عديدة في التجارب التي انصرفت إليها نخبة المستعمرين الثقافية الساعية إلى إيجاد مسرح ذي مغزى . فني العقود الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع عشر ، دخل الساحل الغربي في نطاق التأثير الإبداعي لأولئك المسيحيين العائدين ، الواثقين من تفوق فنهم المكتسب والمتلهفين على أن يثبتوا للمستعمرين البيض — الذين يتحكمون في وجودهم — قدرة الإنسان الأسود لا على أن يتلقى فنون الأوروبيين الرفيعة وحسب ، بل وعلى أن يمارسها أيضًا . غير أن هذا المسعى اعترضته — لحسن الحظ — عقبة واحدة : فعلى الرغم من هذا الجهد الواعي المقصود الذي جعل أصحابه يقطعون روابطهم الثقافية بالأهالي المحلين في الداخل ، فإن هؤلاء الأهالي «ظلوا على ارتباطهم الوثيق المطمئن بعاداتهم وتقاليدهم » (١٤) .

لقد انتشرت أشكال النشاط المسرحي الجديدة (الأوروبية - الأمريكية) - التي نشأت أساسًا بفضل مبادرات المغتربين العائدين إلى ليبيريا والسنغال وسيبراليون - من الغرب بالجاه الشرق. وقد تعرضت هذه الأشكال أثناء عملية الانتقال إلى إضافات جديدة أثرتها. فمع أن مسرح «الفودفيل المهجن» الذي قدمته «جاعة نوفا سكوشيا» - وهو الاسم الذي أطلقه العائدون إلى سيبراليون على أنفسهم - قد لتي نجاحًا طويلاً على الساحل، إلا أنه عندما وصل إلى بلاد ساحل الذهب الأكثر وقوعًا إلى الشرق - مثل داهومي ونيجبريا - تعرض لتحوّلات ملموسة في شكله ومضمونه. وليس من المبالغة أن نقر ر أنه - مع حلول العقد الأول من القرن العشرين - كان قد تجلى في غرب افريقيا شكل مسرحي جديد تمامًا، هو شكل العقد الأول من القرن العشرين - كان قد تجلى في غرب افريقيا شكل مسرحي جديد تمامًا، هو شكل «فريق الكونسير المسرحي». ويرجع منشأ هذا الشكل إلى عملية «تهذيب» أدخلت - كي تناسب أهل الطبقة الوسطى من سكان عواصم الساحل الغربي (١٥) - على العروض الخشنة (بل وغير المهذبة أطبقة الوسطى من سكان عواصم الساحل الغربي «البحارة»، حتى تتلاءم مع الحفلات الموسيقية أحيانًا)، بما كان يصاحبها من جرعات كبيرة من أغاني «البحارة»، حتى تتلاءم مع الحفلات الموسيقية

<sup>(</sup>١٣) ج. ف. أ. أجابي، ١٩٦٥، ص ١٢٦ إلى ١٦٥.

<sup>(</sup>۱٤) ر. و. جولي، ۱۹۲۸.

<sup>(</sup>١٥) ب. تراوريّ ، ١٩٧٢، الفصل الثاني ؛ أو. أوغونبا وأ. إريلي (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٨.

الني كانت تحضرها أرستقراطية المستعمرين في المراكز الإدارية.

وأُنشئت «أكاديميات» لأداء العروض الموسيقية التي انتهجت نهج قاعات العروض الموسيقية في العصر الفيكتوري أو نهج مسرح المنوعات (الفودفيل) الأمريكي. وقامت الكنائس المسيحية بتنظيم حفلاتها الموسيقية الخاصة ، كما آنجذبت المدارس إلى حمى العروض الموسيقية في مناسبات توزيع الجوائز أو زيارات كبار رجال الإدارة أو عيد الملكة فيكتوريا ، الخ. ولم يشأ المبشرون السود أن يتخلّفوا عن الركب. ومن أشهر الأمثلة في هذا الصدد مثل الأسقف الموقّر «صمويل أجايبي كراوذر» (أنظر الشكل ٣-٢١) الذي اشتهر برعايته وتشجيعه لهذا الشكل الفني ، في حين قام القسيس الموقر جيمس جونسون بتحويل كنيسة «بريدفروت» الشهيرة في لاغوس إلى مقر للأداء المسرحي (١٦٠). وأضاف العائدون من البرازيل إلى ذلك كله نكهة أخرى حاصة ولكنها مألوفة ، إذ وجدت موسيقاهم لها صدى عاجلاً في الألحان التقليدية من الساحل الغربي في الكونغو، وهي الألحان التي لم يطل مدى قمعها في المراكز الحضرية بالقدر الذي يطويها في غياهب النسيان. وكان عيد الميلاد الجيد وعيد رأس السنة الميلادية في مطلع القرن العشرين وفي العقود الأولى منه يشهدان شوارع العاصمتين فريتاون (ليبيريا) ولاغوس (نيجيريا) وقد حولتها المهرجانات الصغيرة إلى ما يشبه المدن اللاتينية في أعياد المهرجانات (فييستا)، حيث يبرز وسط المشاهد كلها موكب العربة (الكاريتة) بمن فوقها وحولها من أصحاب الأقنعة(١٧). غير أن أنصار الوطنية الثقافية كانوا يعملون جاهدين على الدوام لمقاومة خطر التدمير الكامل الذي تُهدد به الأشكالُ المستوردة (١٨) . وهنا نجد مرة أخرى أن الديانة ومؤسساتها هي التي تقدم القاعدة ؛ إذ أن حركات الانفصال بدأت في منطلق رفض المبالغات المتطرفة للأمبريالية الثقاَّفية ، مثل تحريم الآلات الموسيقية والألحان الافريقية في الكنيسة «العالمية». ومنذ عام ١٨٨٢ حتى أوائل ثلاثينات القرن العشرين، تعددت حركات الانفصال التي استلهمت في جانبها الأكبر من الحاجة إلى عبادة الله عن طريقُ الشكل الثقافي الموروث عن الأسلافُ (١٩) . وهنا ظهر أيضًا تقليد «أوبرالي» فريد في غرب افريقيا – وفي لاغوس بصفة خاصة – بدأ بالأناشيد الكنسية ثم انتقل إلى التصوير الدرامي لقصص الكتاب المقدس ، حتى انتهى إلى تأكيد استقلاله بالقصص العلمانية وبظهور فرق أوبرالية محترَّفة متجولة . وكانت هذه العملية مطابقة تمامًا لعملية تطور مسرح «أغبجيجو» – الذي كان قد اختفي آنتذ مؤقًّا – عن الطقوس الجنائزية لـ « ألافين الأويو » إلى نوع من التسلية في البلاط ، ثم بعد ذلك إلى الوجود المستقل والتوسع الجغرافي. وانتقالاً من الحفلات الموسيقية العامة للموسيقي الكلاسيكية والأغاني الشعبية الانجليزية التي كأنت تقيمها « الأكاديمية » في ثمانينات القرن التاسع عشر إلى المسرحية التاريخية « الملك اليجيغبو » التّي عرضتها في ١٩٠٢ جمعية الدراما التابعة لكنيسة «إيغبي إيني»، نجد أن تحولاً كاملاً وواضحًا قد طرأ على الأفكار والمشاعر ، حتى بين النخبة المتأثرة بالغرب في جنوب نيجيريا. ولم ترض الكنيسة عن هذا

<sup>(</sup>١٦) ج. ف. أ. أجايي، ١٩٦٥، ص ٢٠٦ إلى ٢٣٨؛ ر. و. جولي، ١٩٦٨، ص ١٩٦ إلى ٢٠٧؛ أ. أ. أيانديلي، ١٩٦٦، ص ١٦٥ إلى ٢٣٨.

<sup>(</sup>١٧) هناك احتال أيضًا أن تكون «الكاريتة» هي الشكل الأسباني لقناع الـ«جيليدي»، الذي عاد الآن يُستورد إلى موطنه الأصلى من أمريكا الجنوبية.

<sup>(</sup>١٨) فما يتُعلَق بالوطنية الثقافية ، مع الاهتمام بصفة خاصة بنيجيريا ، أنظر ج . هاتش ، ١٩٧١ ، الفصل الثاني عشر ؛ ف. أ. أو . شفارتز جونيور ، ١٩٦٥ ، الفصول الأول والثاني والرابع .

<sup>(</sup>١٩) ب. سي. ري، ١٩٧٦، الفصل السادس؛ وأنظر أيضًا الفصل العشرين من هذا الجزء.



المشكل ٣-١٧: الأسقف صمويل أجايي كراوذر (١٨٩١ – ١٨٠١) في صورة التقطت له أثناء زيارة في مدينة بنين (نيجيريا)، مع ثلاثة من الأهالي و«آلمنهم» (الصورة: الحقوق محفوظة لـ«بوبر فوتو»).

التحول ، بل أغلقت ساحات كنائسها ومدارسها في وجه هذا الفن المتطور ، غير أنها – لسوء حظها – لم تنجح إلا في زيادة سرعة إنشاء قاعات المسرح التي أقيمت بقدر كبير من التحدي . وقد كان الأمر في الحقيقة مظهرًا لخلاف أو شجار بين جاعات تنتمي إلى النخبة الاستعارية وتمتلك مواردًا مماثلة تقريبًا . ومع حلول عام ١٩١٢ ، كان التحول العلماني للترفيه المسرحي قد اكتمل إلى درجة أتاحت للإدارة الاستعارية في لاغوس أن تنشر في جريدتها الرسمية «لاثحة لتنظيم العروض المسرحية والعامة» ، تفرض على الفرق المعنية ضرورة الحصول على ترخيص قبل تقديم عروضها للجمهور . وفي مناخ الوطنية النقافية التي سادت في لاغوس في ذلك الحين ، كان من المشكوك فيه أن تنجح هذه الحيلة الساعية إلى فرض المقابة السياسية . ومما يلفت النظر ان هذه «اللائحة» لم تتحول إلى قانون نافذ أبدًا .

وقد ازدهرت فرق «الفودفيل»؛ وهناك بعض الأساء التي تنبؤنا بمصادر إلهامها، مثل مسرحية «الشابين وفتاتها التي من كارولينا» التي ظهرت في ساحل الذهب، حيث نجد المدرس يالي، وهو معلم مدرسة، يُنسب إليه فضل بدء تقليد منوعات الفودفيل في ساحل الذهب (٢٠). وسرعان ما تفوق عليه تلميذه بوب جونسون وفريقه الثلاثي، وأصبح شخصية مشهورة في الأوساط الثقافية في ساحل الذهب، بل وعلى طول ساحل افريقيا الغربي كله (٢١). والأهم من ذلك أن تجديدات بوب جونسون هي التي ينبغي أن ينسب إليها فضل إيجاد تقليد «الحفل الموسيق/حفل الكونسير» في ساحل الذهب؛ وهو حفل تقيمه جاعة تتخصص في برنامج منوعات مُحدد من أغان، وفكاهات، ورقصات، وتقليد أشخاص، ومشاهد هزلية. غير أن أبرز إنجاز في مجال الاستمرار الثقافي كان هو قيام هذه الفرق بدفع شخصية تقليدية من الحكايات الشعبية إلى مقدمة عروضها، ونعني بها شخصية المخادع أو النصاب الماكر «أنانسي» (العنكبوت)؛ حيث تطور هذا الشكل المسرحي بسرعة إلى أداة للنقد الاجتاعي والسياسي، إلى جانب خصوبته فيا يعرضه من مواقف هزلية خالصة.

والمسياسي ، ويحلول أواسط ثلاثينات القرن الحالي ، كان مركز بوب جونسون قد أصبح راسخًا إلى درجة حملت نوعه المميز من «الفودفيل» إلى سائر مدن غرب افريقيا . وكان في مقدور غرب افريقيا خلال ذلك العقد أن يباهي برصيد من العروض التي تقدم أغرب مجموعة من نتاج الفن «الانتخابي» أو «الانتقائي» في تاريخ المسرح . بل إن السينا – التي كانت فئًا في مرحلة الطفولة – كانت قد تركت بصاتها آنئذ على مسرح غرب افريقيا ؛ إذ أن بعض مشاهد بوب جونسون كانت مقتبسة من أعال تشارلي تشابلن ، بما في ذلك ملابسه وطريقته المميزة في المشي . واليوم وقد انقطعت كل صلة لنا بالحقائق التاريخية لغرب افريقيا أثناء فترة السيطرة الاستعارية لا يمكن إلا أن نتعجب من مشاهدة الحفلات الموسيقية المعروضة بمناسبة يوم الامبراطورية والتي تشتمل على الأغاني والأناشيد الانجليزية إلى جانب الأناشيد الدينية المسيحية ومشاهد من حياة حمّال ميناء ليبري .

ثم نلتقي مرة أخرى بنتيجة للحكم الاستعاري تخالف تمامًا ما كان ذلك الحكم يهدف إلى تحقيقه . فبينا كان بوب جونسون يستعد لأولى جولاته الفنية في غرب افريقيا ، وكان هيوبيرت أوغوندي – الذي أصبح فيا بعد أبرز قائد للحفلات الموسيقية في نيجيريا – يجتاز مرحلة تكوينه الفني بين التأثيرين المتنافسين لأبيه القسيس وجدته كاهنة مذهب الـ«أوسوغبو» الافريقي (٢٢) ؛ في ذلك الوقت كان أحد أحصائيي

<sup>(</sup>۲۰) ج. سي. دي غرافت، ۱۹۷۲.

<sup>(</sup>٢١) أ. سوڏيرلاند، ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٢٢) أنظر م. أ. فاديب، ١٩٧٠، الفصل السابع.

التربية الأوروبيين – وهو شارل بيار – قد بدأ يطبق في السنغال سياسة مناقضة لسياسة التأثير الثقافي الأوروبي في واحدة من أبرز المدارس الثانوية في السنغال. وقد يمكننا إدراك نطاق هذا التطور – مع تقدير ما لا مفر منه من البطء في تقدمه – إذا تذكّرنا الخصائص التربوية لسياسة الاستيعاب الثقافي، التي كانت تظهر في صور عديدة، منها الأعمال المنشورة للافريقيين من أنصار التفرنس، مثل القسيس بوالا، وبول هولي، وغيرهما. وهناك أدلة قاطعة على ما قام به بوالا من بحوث علمية اجتماعية واسعة النطاق (٣٣)، درس خلالها الثقافات والفلسفات والبني الاجتماعية واللغات، الخ، لعديد من الأقوام، مثل البامبارا، والساراكولي، والوولوف، والسيرير، والتكرور (التوكولور) والجاعات ذات الأصل المغربي في السنغال. غير أنه لم يجد في ذلك كله أي درس يمكن أن يستمد من المجتمع الافريقي للاستفادة منه في تحقيق تنمية ثقافية حديثة، ولا أي مستقبل سوى شهود «انهيار كل طرق الحياة الغليظة – بل المشيئة – التي يُطلق عليها اسم الأعراف المحلية». وإذا كانت أعماله الموجهة إلى عاصمة العالم الفرنسي لم تصبح حجر الزاوية في سياسات الاستيعاب الثقافي الفرنسية، فإنها قامت دون شك بدور حاسم في تشكيل تلك السياسات.

وأمام هذه الخلفية كلِها، وبعد عقود طوال من مثل هذه الرجعية، وُلدت مدرسة وليم بونتي وقيض لها أن تعيش طويلاً (٢٤). وكانت تلك المدرسة معهدًا شهيرًا للمعلمين، تقدم لافريقيا الناطقة بالفرنسية خدمة مشابهة لتلك التي كانت تقدّمها ثانوية آتشيموتا لافريقيا الغربية الناطقة بالإنجليزية ، وثانوية ماكيريري لشرق افريقيا. فقد كانت كل تلك المدارس تستهدف تقديم تعليم أوروبي أساسي لمن سيصبحون معلمين وموظفين في الدرجات الصغرى من الخدمة المدنية. وكان التعليم الثقافي الذي يدخل في مناهج مدرسة وليم بونتي تعليمًا فرنسيًا بالضرورة – مسرحيات فرنسية، وشعر فرنسي، وموسيقي فرنسية ، وفن وتاريخ وعلوم اجتماعية فرنسية كلها . غير أن شارل بيار بدأ أثناء تولي إدارة هذه المدرسة توجيه التعليم الثقافي لطلبتها وجهة جديدة. فمنذ عام ١٩٣٠ ، بدأ الطلبة يتلقون التشجيع علي العودة إلى مجتمعاتهم الخاصة كي يحددوا اختياراتهم الثقافية ، ويُكلّفون بمهام تؤدي بهم إلى استكشّاف أَشكال الفّن المحلي ومضامينه ، ثم كان ينتظر من كل محموعة تنتمي إلى منطقة معينة وتكون ممثلة في مدرسة وليم بونتي أن تعود من العطلة المدرسية مزوّدة بعرض مسرحي يستند إلى ما قامت به من بحوث ، مع قيام الطلبّة أنفسهم بعملية الإحراج بكاملها. ولما كانت هذه ألطريقة الاجتماعية المسرحية الحديدة لا تحصر وجودها في حمهور المشاهدين المعتاد الذي كان يتألف من الموظفين الأوروبيين والافريقيين «المتعلمين»، ولا تقتصر عروضها على السنغال وحدها ، فقد انتشر تأثيرها على نطاق واسع بين مختلف الطبقات الاجتماعية في افريقيا الناطقة بالفرنسية. بيد أن لنا أن نتساءل مع ذلك عما إذا كانت تلك الحركة تمثل تطورًا أصيلاً للثقافة التي استمدت منها وجودها؟

إن الجواب عن هذا السؤال لا بد وأن يكون بالنني ، على الرغم من أن التجربة لم تخل من قيمة تعليمية . فن المغالاة أن نتوقع – في تلك الفترة – أن يكون النموذج «الكلاسيكي » للمسرح الفرنسي قادرًا على أن يني وفاءً كاملاً بمقتضيات التعبير عن الأشكال التقليدية . فقد كان «المجتمع الحجلي» الذي تمثّله مدرسة وليم بونتي مجتمعًا مصطنعًا ، بينه وبين المجتمع الكبير الذي كانت تلك المدرسة تقتبس من كنوزه

<sup>(</sup>۲۳) أ. بوالا، ۱۸۵۳.

<sup>(</sup>٢٤) ب. أُوبيشير، في : ج. ل. بالان وك. كولون وأ. ريكار (مشرف على التحرير)، ١٩٧٢، ص ٧ إلى ١٨.

الثقافية بعد شاسع من ناحية نوعية الفكر ومن ناحية الغايات الثقافية على السواء. ولم يكن ذلك الوضع بطبيعة الحال قاصرًا على مدرسة وليم بونتي وحدها ، بل كان شائعًا وينطبق كذلك على سائر المدارس والمعاهد والمؤسسات التي أقامها المستعمر للوفاء بمتطلبات مهمته في افريقيا . ومن هنا فقد كان مسرح وليم بونتي وسيلة للوفاء باحتياجات المجتمع المحلي للمستعمرين الفرنسيين إلى الاطّلاع على الغريب والاستمتاع به . وحتى عندما « ذهب ذلك المسرح إلى الناس » وعالج المواضيع الخاصة بهم ، فإنه ظلّ ظاهرة غريبة لا تمس من قريب ولا من بعيد حياة الشعب الاجتماعية ووعيه الثقافي الأصيل .

### النهضة الأدبية في مصر والسودان الغربي (٢٥)

في بحال الثقافة الأدبية ، نجد أن مصر والسودان الغربي يقدمان مثالين متميزين ، أولها (مصر) خاص بالنهضة الأدبية ، وثانيهها (السودان الغربي) خاص بالعون المتبادل – المباشر وغير المباشر – في الاختراق الثقافي لافريقيا خلال فترة الاستعار من جانب مصالح متعارضة أساسًا.

#### في مصر

إن احتلال نابليون بونابرت لمصر، وإصلاحات محمد علي في الميادين العسكرية والاجتماعية والاقتصادية، وإيفاده البعثات التعليمية إلى أوروبا، وإلى فرنسا بصفة خاصة، وقيامه بإنشاء مطبعة في بولاق عام ١٨٢٧، كل ذلك مهد السبيل لبدء قيام علاقة جديدة بين عالمين: هما عالم الغرب وعالم الشرق الإسلامي، وآذن بدخول مصر عصرًا جديدًا. ووجدت هذه المرحلة التحضيرية للنهضة الأدبية في مصر دافعًا زاد من سرعتها في عهد الخديوي اسماعيل (١٨٦٣ – ١٨٧٩)، وبلغت منطلق التطور الحاسم منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر فصاعدًا.

وقد ساهمت عوامل عديدة إسهامًا كبيرًا في خلق البيئة الضرورية لازدهار ثقافة عربية حديثة. فقد كانت هناك الهجرة المستمرة للمثقفين اللبنانيين والسوريين – المسيحيين في معظمهم – إلى مصر (٢٦٠) اعتبارًا من أوائل العقد الثامن من القرن التاسع عشر، حيث لجؤوا إليها هاربين من الحكم العثماني المستبد

<sup>(</sup>٢٥) أسهم في إعداد هذا القسم عن النهضة الأدبية في مصر الأستاذي. أ. طالب من قسم دراسات الملايو بجامعة سنغافورة (المحرر).

<sup>(</sup>٢٦) توجد من بين هؤلاء المهاجرين ثلاث شخصيات كانت مسؤولة إلى حد بعيد عن تعريف جمهور قرائها بالتيارات الرئيسية للفكر الليبرالي والعلمي الفرنسي والبريطاني في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وهذه السخصيات هي : فرح أنطون (١٨٥٧ – ١٩٢٧) مؤسس مجلة الجامعة، ويعقوب صروف (١٨٥٧ – ١٩٢٧) محرر مجلة المقتطف الواسعة الانتشار والتي كانت وسيلة لنشر نظريات داروين وسبنسر في التطور والتعريف بها على نطاق واسع، وجورجي زيدان، وهو كاتب غزير الإنتاج في موضوعات عديدة متنوعة، وخاصة في مجلته الهلال، التي تثقفت عليها أجيال متتابعة، لا في مصر وحدها بل في المشرق العربي كله.

وكانُ أَبرز الكتّابُ المسلمينُ هو فتحي زغلول ، الذي قدم الفكر السياسي وعلم الاجتماع الغربيين من خلال ترجهاته العربية لأعمال مختلفة ، مثل كتاب بنئام عن «أصول الشرائع» ، وكتاب روسو عن «العقد الاجتماعي» ، وكتاب إدمون ديمولان عن «سر تفوق الأنجلو سكسون». وقد كان خير خلف له في هذه المهمة لطني السيد ، محرر جريدة الجريدة ، و«نبي الليبرالية والنفعية في مصر».

وللإطَّلاع على التفَّاصيل، أنظر ج. م. أحمد، ١٩٦٠، وأ. حوراني، ١٩٧٢.

وهم متشبعون بما تبنوه من أفكار تلقوها عن الغرب في مجالات السياسة والعلم والأدب. وفي مصر نفسها ، ظهرت بين المسلمين نخبة جديدة تشبعت بالأفكار الإسلامية التجديدية لجال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده ، ولم يلبث أن انضم إليهم الباحثون والعلماء المصريون العائدون من أوروبا بعد أن تلقوا فيها برامج دراسية مشبعة بالمبادئ الأنسية ، حيث أثمر ذلك كله جماعات عدة من الكتّاب ذوي الاهتمامات ووجهات النظر المتعددة.

وشهدت البلاد تطورًا اقتصاديًا وتحولات امتدت إلى إنشاء المجامع والمؤسسات والجمعيات العلمية ، وإنشاء دار الكتب الوطنية في ١٨٧٠ ، وإقامة الجامعات العلمانية وإصلاح المعاهد الدينية القائمة (مثل الأزهر) ، وإقامة نظام تعليم حديث ، حيث أدى ذلك كله إلى «إيجاد جمهور يتمتع بوقت فراغ وبالتعليم وبالاهتمامات التي تجعل منه جمهورًا قارئًا ، مفضيًا إلى نتيجة تعتبر – بالقياس إلى الوضع الذي سبقها – نهضة أدبية وفكرية حقيقية » (٢٧) . غير أن الإنتاج الأدبي الحلي استمر يعتمد اعتادًا كبيرًا على ترجمة الأعال الأوروبية ، التي بدأ نشاطها قبل فرض الحاية الإنجليزية على مصر ثم استمر يزدهر في ظل هذه الحاية .ومع مرور الوقت ، أخلى كل هذا مكانه لأعال الاقتباس والتقليد ، وأخبرًا للأعال الإبداعية الأصلة .

واقترنت هذه اليقظة الثقافية بتغير المناخ السياسي في مصر في أواخر القرن التاسع عشر ، حيث انعكس هذا كله في تطور الصحافة على نطاق واسع . فني عام ١٩٩٨ ، كانت توجد في مصر ١٦٩ صحيفة – بين جريدة ومحلة – زاد عددها إلى ٢٨٢ في عام ١٩١٣ (٢٨١ . وبتأثير المصلح الإسلامي الكبير جال الدين الأفغاني (٢٠١) ، لقيت الصحافة الدورية الثناء والتشجيع بوصفها أداة للتثقيف أو التسييس ، وأصبحت تمثل بصورة متزايدة وسيلة التعبير المفضلة لدى جيل كامل من الشخصيات الأدبية وقادة الفكر بعد الحرب العالمية الأولى . وعلى هذا النسق نفسه ، أصبحت الصحف الإخبارية بدورها وسائل لنقل التجارب التي تجري في مجالات الأشكال الأدبية الجديدة ، مثل القصة القصيرة ، والمسرحية ، الخرب، وأدت الحاجة للتعبير عن الأفكار الأجنبية المكتسبة حديثًا ولتفسيرها إلى تطور اللغة العربية إلى «عربية فصحى جديدة» .

بيد أن الخلاف الذي نشأ عن ذلك ، حول ما إذا كان الأجدر هو إصلاح العربية الفصحى الموروثة أو تطويرها إلى عربية جديدة تلائم مقتضيات الأدب المصري المعاصر ، هذا الخلاف أصبح مثار نزاع بين فريقين : فريق الكلاسيكيين أو التقليديين وفريق أنصار التجديد العصري . وكان الأولون يناصرون «الأسلوب المتحذلق المرصع بالغموض ، المزين بالبديع وأشكال الاصطناع المتفهق التي تميز ثقافة البلاط » . وكانت غالبية أعضاء الفريق الثاني من المهاجرين السوريين واللبنانيين ذوي الخلفية التعليمية الغربية والعقيدة المسيحية ، وكانوا من أنصار «اللغة البسيطة المباشرة التي تسع الألفاظ العامية والكلمات الأجنبية المعربة » .

وكانت أكبر قضية في الصراع الثقافي الذي ترتب على ذلك هي قضية القيم – قضية المثل والمعايير الغربية في مواجهة المفاهيم الإسلامية التقليدية .وكان صراع الأفكار هذا في مرحلته الأولى يدور في جوهره حول الاكتساب الجاهد الشاق للأفكار من الغرب أو مجرد الوقوف من هذه الأفكار موقف الإهمال

<sup>(</sup>۲۷) ن. صفران، ۱۹۷۱، ص ۵۷.

<sup>(</sup>٢٨) م. زويمر، في: ج. ر. مات (مشرف على التحرير)، ١٩١٤، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢٩) أنظر أ. أ. قدنسي – زاده، ١٩٨٠، ص ٤٧ إلى ٥٥.

واللامبالاة. وكانت المحابهات بين الموقفين المتضادين تجري على صورة اشتباكات ثقافية وتفتقر إلى «مراكز ثقل متاسكة». غير أن النصف الأول من القرن العشرين شهد ازدياد حدة الإحساس في جميع نواحي نظم القيم التقليدي بما تحمله ظروف الحياة الجديدة من عناصر التحدي الثقافي الخارجي. وكانت أولى الاستجابات لهذا التحدي وأكثرها حيوية هي تلك التي تركزت حول قضية السلطة – بين الإسلام الإصلاحي النشط من ناحية والحركة الليبرالية العقلانية من ناحية أخرى (٢٠٠). ولقيت هوية مصر الثقافية والوطنية تفسيرات عديدة ، فكان هناك التفسير الفرعوفي – المتوسطي الذي تقدم به أدباء مثل توفيق الحكيم ومحمود تيمور وطه حسين في مختلف كتاباتهم الاجتماعية والأدبية والتاريخية (٢٠١) ، وعروبة الكواكبي (٢٠٠) ، والانجاه إلى التقليل من شأن البعد الثقافي الافريقي لمصر من جانب معظم أدبائها إلى أن ظهرت الناصرية.

وكان لهذا التحول الثقافي في مصر في ظل الحكم الأجنبي خلال هذه الفترة آثاره التي أدت إلى تزايد الوعى السياسي الذي وجد تعبيرًا له بعد ذلك في الحركة الوطنية الوليدة.

#### في السودان الغربي

تشير الدلائل إلى أن منطقة السودان الغربي في غرب افريقيا قد تعرّضت لنوعين من المصالح المتعارضة كليًّا خلال فترة الاستعار، أولاهما المصالح الأوروبية، وثانيها المصالح الإسلامية الذي مثلها الده ديولا». وكانت الظروف التي أتاحت ذلك تتمثل في البنية الاجتماعية لأهل السودان الغربي، حيث كان يسود بينهم نظام الطبقات التقليدي الذي يقر سلطان جماعات الحرفيين المهرة على المواد في المنطقة الجغرافية المرتبطة بحرفتهم، ويؤدي تطبيقه إلى تمتع «الإمام» أو «العالم» (المعلم الديني) باحتكار السلطة في مجال المعرفة والقراءة والكتابة والاتصال، وبمارسة هذه السلطة ممارسة غير مباشرة على العلاقات التجارية التي اتسعت مع الاستعار الأوروبي.

ومن الناحية التاريخية ، كان «العالم» نفسه ينتمي لجاعة فريدة من نوعها ، تؤلف وحدة ثقافية متميزة مسيطرة في أغلب الأحيان – متناثرة بين الشعوب غير المسلمة في السودان الغربي ، تميزها عقيدتها الدينية وتنظيمها التجاري الفعّال . وكان أعضاء هذه الجاعة يسمون اله «ديولا» . وكان الهدف الأساسي من تغلغل الديولا في أقطار السودان الغربي هو التجارة ، وكانت هجرتهم إلى مختلف المدن ، مثل بوبو – ديولاسو ، وكونغ ، وبوندوكو ، الخ . . . تسير على خطى طرق التجارة من مصادر الذهب في ساحل الذهب وفولتا العليا وغيرها من المناجم القائمة في المنطقة المدارية ، لتنتهي على طول طرق القوافل في الصحراء الكبرى (٣٣) . ولم يقتصر إسهام الديولا على إنشاء المدن ، بل إنهم أنشأوا كذلك مراكز أو نقاطًا حضرية

<sup>(</sup>٣٠) نخص في ذلك بالذكر تلك الخلافات العنيفة التي أثارتها الأعمال الباعثة على الجدل التي كتبها مؤلفون متأثرون بالثقافة الغربية ، مثل كتاب «في الشعر الجاهلي» ، القاهرة ١٩٢٦ ، للدكتور طه حسين ، الذي أثار التساؤلات حول بعض أسس العقيدة الإسلامية .

<sup>(</sup>٣١) أنظر بصفة خاصة: طه حسين، «مستقبل الثقافة في مصر»، القاهرة ١٩٣٨ (تُرجم إلى الانجليزية عام ١٩٥٤).

<sup>(</sup>٣٢) كما عبر عنها في كتابه «أم القرى»، بور سعيد، ١٨٩٩.

<sup>(</sup>٣٣) من أجل مزيد من التفصيلات حول الديولا أنظر ي. بيرسون، ١٩٦٨ – ١٩٧٥) الجزء الأول، ص ٩٥ إلى ١٢٢؛ وي. بيرسون، في م. كراودر (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١١٣ إلى ١٢٦.

متطرفة أصبحت حلقات اتصال بين المراكز الرئيسية وبين طرق القوافل التي تعبر الصحراء الكبرى. غير أن «الديولا» (وهو اسم يصف مهنتهم الرئيسية – وهي التجارة) كانوا يهتمون كذلك بالمحافظة على ثقافتهم الإسلامية وبالدعوة لها وتعزيزها، فكانوا بذلك حلقة اتصال مهدت للمزيد من تغلغل المغاربة والعرب في المناطق المطيرة من ساحل افريقيا الغربي. ولا تزال توجد سجلات عن «الإجازات الدراسية» التي أخذها علامة من الديولا، وكان يحمل لقب «كاراموكو» – وهو لقب يمثل مرتبة أعلى من تلك التي يحتلها العالم العادي – حيث قام خلالها بزيارة مراكز العلم في القاهرة وخلف في دوائرها الشرعية فتاوى فقهية ممتازة (تعادل في شهرتها أعال وليم آمو، العبد الغاني السابق، الذي ألف كتبًا فلسفية وقدّمها لجامعتي فيتنبرغ وبينا في ألمانيا في القرن الثامن عشر) (٣٠٠).

وإذا كانت ثقافة الإسلام الأدبية التي تغلغلت في مناطق عدة من غرب افريقيا هي في معظمها ثقافة محافظة وخطابية وجامدة، يتمثل منهجها في الحفظ عن ظهر قلب أكثر مما يتمثل في التفهم المرن، ويقتصر محتواها أساسًا على التفسير والشريعة (الحديث والفقه)، إلاّ أن التنقل المستمر للدارسين والعلماء بين الساحل الغربي وشمال افريقيا والشرق الأوسط حتى القرن العشرين، والتجارة الثينة في المخطوطات التي ازدهرت إلى جانب السلع الأخرى الدنيوية في تجارة الديولا، كل ذلك يشهد بما كان للعلم العربي من صفة التفتح الثقافي بين أصحاب هذه الثقافة من الافريقيين. وتدين الكتابات التاريخية للدارسين العرب بقدر ما تدين لنظرائهم في المدن الساحلية التي اصطبغت بالصبغة الأوروبية أو لإنتاج العرب بقدر ما تدين لنظرائهم في المدن الساحلية التي اصطبغت بالصبغة الأوروبية أو لإنتاج المهاجرين» المستخربين. وعلى سبيل المثال، فقد أُجريت دراسات حول مكتبات المعلمين في سنة ١٩٧٠ خصوصًا في ساحل العاج، أسفرت عن وجود مخطوطات في بحالات التاريخ، واللغة (النحو العربي)، والشعر، والرياضيات، والمنطق، والفقه، الخ (٥٠٠).

وإن وجود ثقافة أدبية ، حتى بين نخبة ضبيلة متعلمة على قمة هرم من الأميين ، هو أمر له نتائجه الضخمة - لا بالنسبة للأغلبية فحسب ، وإنما أيضًا للثقافة الأجنبية التي استمدت من قوانينها أو من عناصرها الرئيسية الأسلحة الأدبية لتلك النخبة . ويصدق هذا أكثر ما يصدق بصفة خاصة عندما تنمو هذه الميزة الأدبية في خدمة الدعوة لتلك الثقافة الأجنبية . وعلى ذلك ، فإن نجربة الإسلام لم تختلف عن تجربة الاقتحام الأوروبي المسيحي لثقافة الشعوب المحلية إلا من حيث النوع فقط ، وليس من حيث النتائج . ولا شك أن مواجهة ثقافتين أدبيتين متعارضتين تاريخيًا وتلاقيها على أرض «سلبية» من شأنها أن تسبب ردود فعل حادة من جانب الثقافتين ، ولا سها من جانب الثقافة التي وصلت أولاً والتي ترى أن الأرض التي هيأتها بحرص وعناية قد أصبحت محلاً للاقتحام والغزو عشية حصاد النتائج . وبطبيعة الحال الأرض المتنازع عليها ، مفترضين - وفق ما يناسبها - أنها منطقة فراغ ثقافي . ثم إن النظم الثقافية الأرض المتنازع عليها ، مفترضين - وفق ما يناسبها - أنها منطقة فراغ ثقافي . ثم إن النظم الثقافية الأرض المتنازع عليها ، مفترضين - وفق ما يناسبها - أنها منطقة فراغ ثقافي . ثم إن النظم الثقافية الأرض المنزغ الثقافية مذا بالمكانية النظم ، وقد أضفى ذلك بطبيعة الحال مصداقية معينة على افتراض الفراغ الثقافي هذا . وكان من بواعث السخرية أنه - من بين الثقافة ين المتنافستين - فإن الثقافة التي تميزت هي نفسها بقدر من هذه الإمكانية السخرية أنه - من بين الثقافة الإسلامية - هي التي خسرت العنصر الرئيسي لسلامتها المتوارثة - بما في ذلك الثقافة الحلية . التأويقية - أي الثقافة المحلية .

<sup>(</sup>٣٤) من أجل مزيد من التفصيل أنظر و. أبراهام (مشرف على التحرير)، ١٩٦٤، ون. لوشنر، ١٩٥٨. (٣٥) إي. ويلكس، في ج. غودي (مشرف على التحرير)، ١٩٦٨.

وقد سبق أن علقنا على بعض الأساليب التي التجأ إليها «السكان المحليون» للاحتهاء من آليات الإنكار الثقافي التي استخدمها الاستعار الغربي. وكان مقدرًا للثقافة الإسلامية أن تلقى المقاومة نفسها لجهود الدعاة الذين تمثلت هيئتهم في «الديولا». بل حدث في بعض الحالات أن أصبح المجتمع الحلي للديولا مستوعبًا استيعابًا كاملاً في المجتمع الحلي الذي سعى إلى الدعوة بين أفراده. حقيقة إن حالات هذا الاستيعاب الكامل كانت نادرة، ولكن أ. ويلكس يذكر في دراسته القيمة (٢٦) مثالاً هامًا لذلك حهو مثال «تبغارا» الد جيرابا» في شهال غربي غانا. وقد جرت عملية الاستيعاب في هذه الحالة بصورة غير محسوسة. فكما سبق القول بالنسبة لحالة الطقوس الجنائزية في كانتون (منطقة) كومينا، احتفظ الافريقيون بسيطرتهم أو وصايتهم على الأرض من الناحيتين المادية والطقوسية، بحيث أنه بينا كانت الانصالات في المدن مع بعثات «التحضير» الفرنسية والإسلامية تسفر عن مزايا لا يمكن إنكارها «المهتدين» الجاعات والأفراد «غير المربطين». وكان «التنقل» الموسمي بين الريف والمدينة نفسها مؤديًا إلى «الزاحة» الجاعات والأفراد «غير المربطين». وكان ذلك هو مصير الديولا.

ويجب أن نتذكّر بالإضافة إلى ذلك أنه مع تطور الاستعار إلى حقيقة منظمة وتكاثر ظهور الصناعات في المدن، جاء المهاجرون من الشمال آلإسلامي البعيد (مالي وموريتانيا) لينضموا إلى القوى العاملة في مدن الجنوب. واجتذبت هذه الحركة جهود «العلَّاء» أو «الكاراموكو» الذين لم يلبثوا أن اتخذوا مستقرهم بين ظهراني المجتمع المحلى في المدينة . واتساقًا مع استراتيجية التجديد أو التنشيط الإسلامي ، حاول الديولا أن يحافظوا على الاتصال الدائم بين المجتمعات الإسلامية المحلية عن طريق إيفاد «العلَّاء» إلى المحتمعات المحلية التي تظهر عليها دلائل الانتكاس أو الردة. وكان من أثر هذا الطلب على خدمات العلماء أن أرهقت إمكانيات هؤلاء الأمناء على الدين الصحيح. وفضلاً عن ذلك ، فإنهم كانوا في أحيان كثيرة يعزفون عن التخلي عن حياتهم الرخية في المدينة ، حيث استقرت هيبتهم المستمدة من الاعتراف بهم «كقادة للفكر»، نظرًا لدورهم في الوساطة بين العال المهاجرين من ناحية و«التوباب» (أي البيضُ الأوروبيين) من ناحية أخرى ، وفي القيام بمهام المحاسبين للوسطاء الحدد الذين يتعاملون مع شركات الإنتاج. ومن هنا أصبح الانتقال لخدمة احتياجات محتمع ريني محلي من الديولا نوعًا من الفرض غير المرغوب فيه لدى هؤلاء «العلماء». بل إن النداء لم يكن في أحيان كثيرة خاصًا بمجتمع محلي من الديولا ، إذ أن قيمة الدراية بالقراءة والكتابة والحساب كانت عالية لدى غير المسلمين، وَلدى سكان القرى الريفية في كثير من الأحيان ، كما كان يحدث أن يصدر النداء عن زعم محلى أو مزارع يتجه بندائه إلى ا الديولا المحلمين طالبًا معلمًا. وكان الألمعي المحلى يتحول في بعض الأُحيانُ إلى طالبٌ علم متنقل من أحد العلماء إلى الآخر . وكان الكثيرون من أهل تلك المناطق في القرن التاسع عشر يتطلعون إلى اكتساب الهيبة التي تتمتع بها النخبة المتعلمة ، المسلمة في أغلبها. وكان الطالب النجيب يتقدّم من درجة إلى درجة حتى ينتَّهي إلَّى درجة الـ«كاراموكو» أو العالم الجهبذ، الذي يتمتع بسلسلة «إسناده» الخاصة التي تمتد حلقاتها عبر الزمن الماضي إلى علماء جهابذة أسطوريين، وقد تمند حتى تصل إلى النبيي (صلعم) نفسه. وفي الكتاب البديع الذي ألَّفه الشيخ حميدو كاني بعنوان «مغامرة متعددة الأوجه Ambiguous Adventure» (٣٧٪ ، نجده يصور لّنا مدى ما يمكن أن يستبد بشخص «وثني» من إعجاب بجاليات التعاليم الإسلامية في أحد المستقرات المحلية في السودان الغربي.

<sup>(</sup>٣٦) المرجع السابق، ص ١٦٥.

<sup>(</sup>۳۷) سی. هـ. کان ، ۱۹۷۲.

لم يكن كل المؤلفين المستغربين في غرب افريقيا آنئذ يرون في التحدي الثقافي الإسلامي أمرًا يتعارض بالضرورة مع العبقرية الأصيلة للأفارقة أو أمرًا لا يتفق مع القيم المسيحية التي كانت تنتشر آنذاك انتشارًا عمومًا عن طريق محطات أو مراكز التبشير التي أنشأها السود الذين اعتنقوا المسيحية على طول أنهار النيجر والفولتا والسنغال. وكان علماء الاجتماع والمربون من أمثال القسيس بوالا (أو مواطنه الشهم، الجندي العالم بول هولي) يرون أن اللغة العربية والثقافة الإسلامية جديرتان بالدراسة، ويفضل أن يكون ذلك في المعاهد العليا في فرنسا حيث ينعدم احتمال امتداد عدواهما إلى الأفارقة السريعي التأثر. وذهب الأسقف النيجيري أجابي كراوذر إلى أبعد من ذلك، معلنًا استعداده للسماح بدراسة هاتين المادتين النجيري أجابي كراوذر إلى أبعد من ذلك، معلنًا ستعداده للسماح بدراسة هاتين المادتين المسيحية إلى اللغة العربية، إلى تحسين «المظاهر الأكثر فظاظة» في المعتقدات الإسلامية والمجتمع الإسلامي!

أما إدوارد ويلموث بلايدن، الذي وُلد في جزيرة سانت توماس من جزر الهند الغربية ثم هاجر إلى ليبريا واستقر فيها، فكان يعتقد اعتقادًا جازمًا أن الثقافة الإسلامية – من بين حضارات العالم الرئيسية كلها – هي الأكثر ملاءمة لمزاج الأفارقة ولواقعهم الثقافي. وكان الإسلام في نظره مجرد عنصر – وإن يكن عنصرًا رئيسيًا – من عناصر إعادة صياغة ثقافة افريقية للأفارقة، تتمتع بمؤسساتها وضهاناتها البنيوية الخاصة (٢٩١). وكان هذا الرائد الذي بشر بفكرة «الزنوجة» يؤمن إيمانًا لا يتزعزع بضرورة إعادة التوجيه الكاملة للتعليم الأفريق بغية تحويله عن اتجاهه المتركز حول ما هو أوروبي إلى اتجاه آخر يتسق مع متطلبات الواقع الافريقي. وكان يرى أن هناك دورًا رئيسيًا في هذا التحول ينبغي أن تنهض به الحضارة الإسلامية – العربية، التي أحدثت في نفسه أثرًا عميقًا بما تتميز به من «ثقافة أدبية ونشاط فكري». وقد تعقب بلايدن تاريخ الإنسان الأسود في أحقاب الزمن الماضية، ونشر ما انتهي إليه من أنه كانت توجد في الماضي حضارة سوداء في مصر، وجعل هيرودوت في مركز أعلى من الكتّاب الأوروبيين اللاحقين عليه، ناعيًا عليهم أنهم «لم يكونوا معاصرين» لما يصفونه من أحداث، بالإضافة إلى أنهم قد جعلوا من علمهم خادمًا طيعًا لأحكام مسبقة عنصرية (١٠٠٠).

ولكن كفاح بلايدن من أجل إعادة التوجيه الثقافي للافارقة لم يقتصر على مجال التاريخ القديم كادة رئيسية. إذ أن الأحداث القريبة في تاريخ الافارقة ، وامتداد ثقافتهم وعبقريتهم وانتشارها – حتى في ظروف غير مواتية – إلى «العالم الجديد» ، كل ذلك حفز بلايدن إلى أن يفحص كتب التاريخ ويعلن أن تاريخ الشخصيات الأوروبية ، مثل الأميرال (أمير البحر) نلسون ، ينبغي أن يهمل تمامًا كي يُستعاض عنه بتاريخ الأبطال السود ، مثل «توسان لوفيرتيور». وقد كان ذلك كله كلامًا ثوريًا – بل وخطرًا ، إذ كان معناه بداية مدرسة جديدة في تحليل الجانب الأكبر من التجربة الافريقية الحديثة ، ومن ثم فقد رُؤي أنه أكثر خطورة من مناصرة بلايدن لدراسة اللغة والثقافة العربيتين في نظم التعليم في افريقيا الغربية ، وبشكل خاص في الجامعة التي اقترحها . فلا عجب إذن في أن هذه الجامعة لم تر النور في حياة بلايدن . غير أن الدلائل التي لدينا اليوم تثبت أن هذا «المنني السابق» من غرب افريقيا ، الذي كان على دراية تامة بتقاليد الغرب الأوروبي ، كان هو أكبر وسيط مؤثر في انهيار سطوة التبشير المسيحى في ساحل افريقيا

<sup>(</sup>۳۸) ر. و. جولي، ۱۹۹۸، ص ۱۸۸ و ۱۸۹.

<sup>(</sup>۳۹) المرجع السابق، ص ٤٦ و ٤٧ و ٢١٨ و ٢١٩.

<sup>(</sup>٤٠) أ. و. بلايدن، ١٨٨٧.

الغربي. ففي ٢ يناير/كانون الثاني ١٨٩١، ألقى خطابًا في جمع حاشد في القاعة الكبرى بكنيسة «بريد فروت» في لاغوس، أكد فيه على التعارض التام بين النظام الكنسي الأوروبي وبين مجتمع الافارقة وتقاليدهم وتراثهم. وبعد أشهر قليلة، حدث في لاغوس أيضًا أول انقسام في كنيسة بريدفروت «التقليدية»، وأسفر عن مولد «الكنيسة الافريقية الوطنية المتحدة»، مما أثر بدوره – كما سبق البيان – في الحياة المثقافية للأفارقة مع انتشار هذه الحركة غربًا وشمالًا في افريقيا الغربية (١١).

## الأدب باللغات الأوروبية

يمكن القول بأن الثقافة الأدبية باللغات الأوروبية في غرب افريقيا ووسطها كانت تمثل القوة الرئيسية في بحابهة الاستعار. وقد احتفظ الأدب الشفاهي بمكانته كمتنفس عن طريق السخرية ، وكذلك بق التمثيل الصامت والرقص والمستحدثات في أشكال التمثيل المقنع كوسائل تسجل الظاهرة الاستعارية وتعلقُ عليها. ولكن الأدب المكتوب بلغة المستعمِر ، في أشكاله الصحفية وفي الشعر والدراما والرواية ، هو الذي كان يعبئ الخيال الأدبي ويجنَّده في خدمة مناهضة الاستعار (٤٢) . وقد شهد ساحل افريقيا الغربية ، من لبيريا إلى لاغوس، إنتاجًا للمنشورات والكراسات على نطاق مناظر لما كان يجري في الجلترا في القرن الثامن عشر. وكان الأمر مماثلاً لذلك في كينيا ، وإن كان يبدو أن الجالية الآسيوية في ساحل افريقيا الشرقية هي التي كانت تسيطر على الجانب الأكبر من هذه الحركة كما كانت تسيطر على معظم الصحف. وكانت المنشورات القصيرة ذات تكاليف الطباعة الزهيدة والتي يسهل توزيعها تشن الحملات المتالية ضد السيطرة والاستغلال الأجنبيين، وضد أعمال الغش والخداع التي ترتكبها الإدارة الاستعارية، وضد الافتئات المتزايد على أسلوب حياة الشعوب وكرامتها الاجتماعية. وقد حصلت لواندا البرتغالية على أول مطبعة في عام ١٨٩١، وبدأ مع وصولها عمل الصحافة النشطة في مناصرة قضية الأفارقة. وكانت تلك الفترة تتميز بشدة الاهتام بالأسلوب اللغوي، أيَّا كانت لغة الاستعار المستّخدمة. وفي الاتهامات العنصرية التي وجهها «أحمدو دوغاي كليدور» السنغالي ضد الفرنسيين يتبين مدى الاهتمام بدقة الأسلوب النثري في فورات الغضب والاستنكار . أما الالتماسات التي كانت تُقدَّم إلى الوزارة البريطانية فقد أصبحت فنًا قائمًا بذاته ونماذج للنثر الدبلوماسي الجدير بالدراسة.

إن «البرلمانيين» الأوائل - المعينين والذين «استوعبتهم» الإدارة الفرنسية ، والمتحدثين باسم الجاهير الذين اعتمدهم النظام البريطاني أعضاء في المجالس التشريعية المزعومة - هؤلاء كلهم استخدموا لغة الحاكم الأجنبي كي يدمروا أوهامه فيمن حسبهم موظفين تنفيذيين في أسر الاستعار . ومن هنا فإننا نجد رجلاً مثل وليم غرانت ، محرر صحيفة «وست أفريكان ريبورتر» يشعر بالامتنان الحقيقي لجمهوره البريطاني بل ويداهنه ويتملقه لما يمكن أن يسديه من خير وإحسان ، ولكنه رغم ذلك يكتب (أو يسمح بنشر) الإدانة الملتهة التالية في صحيفته (١٨٨٢) : «إنها لطخة دائمة ومستمرة في علاقات تعامل الأوروبين مع افريقيا أن تأتي كل باخرة مقبلة إلى الساحل ... بكيات كبيرة مما يعتبر عديم القيمة نسبياً في التبادل نظير ما هو قيم ومفيد . ولو كانت هذه الأشياء عديمة القيمة فحسب ، ولكنها سخافات لا ضرر منها تقدّم نظير سلع ذات قيمة ، لكان الجانب الأحلاقي في هذا التبادل أمرًا جديرًا بالنقد ، فا

<sup>(</sup>۱۶) ج. ف. أ. أجابيى، ١٩٦٥، ص ٢٥٤ و ٢٥٥؛ أ. أ. أيانديلي، ١٩٦٦، ص ٢٠١ إلى ٢٠٣. (٤٢) أنظر سي. هـ. كان، ١٩٧٧؛ م. بيتي، ١٩٧١؛ أ. ك. أرماح، ١٩٧٣؛ و. أ. ج. سيكيبي، ١٩١٥.

الحال إذن وهذه الأشياء ليست بحرد تفاهات عديمة القيمة ... ولكنها مدمرة وغربة بالفعل في كثير من الأحيان. إن الأوروبيين يحملون إلى بلادهم ما يزيدهم ثراءً ، تاركبن للأفارقة ما يفقرهم ويقضي عليهم . وإنه لأمر محزن أن نجد التجارة الأوروبية في حالات كثيرة تترك عميلها الافريقي على حالة العري نفسها التي وجدته عليه ... إن الأوروبيين لن يجدوا في افريقيا موطئ قدم ثابت لأفكارهم الحضارية إلا إذا أصبح الإنصاف والعدل هما أساس العلاقات التجارية بين الأوروبي المستنير المتعاظم وبين الافريقي البدائي » . ولكن طالما استمرت براميل الروم تترى واحدًا بعد آخر ... فلا جدوى هناك على الإطلاق من كل تعزيزات جهود الإرساليات التبشيرية أو من العظات التي يرددها المحترفون أو أهل الخير عن البركات المزعومة للحضارة الأوروبية » (٢٣) .

وكان غرانت مكافحاً متحمساً من أجل الإصلاحات التعليمية ذات التوجه الافريقي ، متأثراً أعمق التأثر بـ إدوارد بلايدن » ، ساعيًا إلى إقامة نظام تعليمي تستقر الجامعة على قمته ، ولكن باعتبارها مؤسسة تستهدف النهوض بالبحوث والتعليم في الجالات المتصلة بافريقيا ، وليس مؤسسة منصرفة إلى «التعليم الأدبي التقليدي الذي يرسخ الثقافة والقيم الأوروبية » . فالواجب – كما قال – هو «تعليم الافريقي نفسه بنفسه » . أما سجلات «جمعية حاية حقوق الوطنيين» في ساحل الذهب خلال العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين – وخاصة خطب ج. أ . كيزلي هيفورد وأحاديثه ، فإنها مليئة بروائع من النثر الفيكتوري المرصع بسخريات ماحقة ذات دقة كلاسيكية لا تُبارى . وقد حدث للكثيرين من مأموري المناطق – وهم يتجولون في مناطقهم التي تمت «تهدئها» – أن فوجؤوا بخوض التجربة المزعجة التي تتمثل في استقبالهم ليستمعوا إلى «كلمة ولاء» خرجوا بعدها ينتفضون غضبًا من «الوقاحة الماكرة» للخطباء السود المتمرسين الناطقين بالانجليزية .

وفي عام ١٩١١، كتب كيزلي هيفورد رواية «أثيوبيا الطليقة» (أنه)، وهي من أولى الروايات الافريقية، حيث تمثل محاولة صيغت في مزيج من الأساليب المختلفة التي تتراوح بين النهكم اللاذع والإدانة الحارة للجشع والغطرسة العنصرية اللتين اتسم بها تقسيم افريقيا واستعارها. وقد كانت كتابات كيزلي هيفورد طوال حياته رقيبًا دائمًا يقظًا على مصير القارة السوداء، ورافضًا حتى النهاية لقبول واقع الاستعار أو الاعتراف له في تفكيره بأية شرعية. ومن الغريب أن نشر رواية «أثيوبيا الطليقة» لم يسفر عن ظهور أي مقلدين خلال تلك الفترة، وظلت الرواية تحتل مكانًا فريدًا خاصًا بها. إلاّ أن افريقيا من ناحية أخرى انتجت دارسين وباحثين وشخصيات عامة مثقفة تنتمي إلى مدرسة فكرية مختلفة، مثل الأسقف النيجيري صمويل أجايي كراودر، وباكاري ديالو السنغالي. وقد حذا هؤلاء حذو القسيس بوالا في الدفاع عن الاستعار الأوروبي باعتباره تجربة إيجابية طيبة لافريقيا. وكان كراوذر لاهوتيًا بروتستانتيًا تثقل ضميره بشاعات أصله ومحتمعه الوثنين، ويرى في المسيحية (التي اعتبر الاستعار بحرد وكيل أو حامل أو فارض لها) – بأكثر المعاني بساطة وبدائية – وسيلة أو أداة إلهية لخلاص القارة الوثنية. وكان عصل أما باكاري ديالو فقد كان من ناحيته، وبكل بساطة، مبهورًا انبهارًا كاملاً بالثقافة الفرنسية. وكانت معضلة ما تنتجه السياسة الاستعارية من بديل ثقافي تكن بصفة رئيسية في هذا الاغتراب واكات معضلة ما تنتجه السياسة عن انجذاب واضح وتفضيل جلي للثقافة الأوروبية في صورتها بالذات، إذ كانت تحدث اقتلاعًا في الشخصية الإبداعية للأفارقة المتعلمين. بل إن أشد المناهضين بالذات، إذ كانوا يكشفون في نفوسهم عن انجذاب واضح وتفضيل جلي للثقافة الأوروبية في صورتها للاستعار تطرقًا كانوا يكشفون في نفوسهم عن انجذاب واضح وتفضيل جلي للثقافة الأوروبية في صورتها

<sup>(</sup>٤٣) ورد في ر. و. جولي، ١٩٦٨، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٤٤) ج. أ. كيزلي هيفورد، ١٩١١.

التي خبرها بمتمعهم، وكما يلتقون بها في الآفاق الفكرية الروحية التي تميز الفرد من أعضائها. وكان ذلك كله يتضح في كتاباتهم كثيرًا. ومن الأمثلة العنيفة على ذلك مأساة الشاعر المدغشقري الموهوب جان جوزيف رابياريفيلو (؟؟ – ١٩٣٧) الذي يسود الاعتقاد بأنه انتحر لفشله في التوصل إلى حل لهذا النمزق الداخلي في نفسه التي تغلغل فيها تأثير الاستعار. وقد أضفى هذا الوضع طابعًا واضحًا من التقلقل على كتابات الكثيرين من الافريقيين المعبرين في أوائل فترة ترسيخ الاستعار، ويسر سياسة الاستيعاب الثقافي، ولا سيا في المناطق التي استعمرها الفرنسيون والبرتغاليون والأسبان، مما أدى إلى تحلي النخبة الجديدة بصورة متعمدة عن المنابع الأصيلة للعبقرية الإبداعية الافريقية، بل وإنكارها لهذه المنابع الكارًا، وأصبحت «الفطرية أو البدائية» – سواءً في الإلهام أو في الصور أو في التعابير – دليلاً على الانتكاس، لأنها تعوق اكتال فعل «التعميد من جديد» الذي كان هو وحده الذي يضمن القبول في ذلك العالم الجذاب لموظني الإدارة الاستعارية الأوروبين.

على أن أكثر الاستثناء آت من هذا الوضع بروزًا كانت تلك التي ظهرت في ظل الاستعار البريطاني والتي حولت سياسة «الاستيعاب» إلى فن سياسي. ومن هذه الاستثناءات شعراء مثل سيلفريو فيريبرا وأنطونيو خوسيه دي ناشيمنتو وفرانسيسكو كاستلبرانكو، الذين ندّدوا في شعرهم – منذ بداية القرن – بالأنانية العنصرية للمستوطنين. إلا أنه ظهرت في الوقت نفسه في أنغولا وفي غيرها من مناطق الاستعار البرتغالي (بل وفي جميع المناطق المستعمرة) صورة هروبية من الاستجابة لواقع الإذلال اليومي. ومن أمثلة ذلك شعر كايتانو داكوستا أليغري (من ساو تومي) الذي بحد جهال النساء السوداوات في قصائد الحب العاطفية التي ألفها ونُشرت بعد وفاته (٥٠)، والتي يمكن اعتبارها إرهاصًا بالمدرسة الأدبية لاستعادة الذات السوداء، التي اشتهرت بعد ذلك في الحركة التي أطلق عليها اسم «الزنوجة».

وكان أهم الأدباء الذين وُلدت على أيديهم حركة «الزنوجة» هم بصفة رئيسية إيمي سيزير (من المارتينيك)، وليوبولد سنغور (من السنغال)، وليون داماس (من غيانا الفرنسية). وكانت فرنسا هي مهد الحركة. وقد أثمرت «الزنوجة» باقات مزدهرة من الشعر (٢١) الذي لم يكن كله «شعر دعاية» على طريقة كوستا إليغري، ولكنه كان يدين بوجوده رغم ذلك للوعي المتجدد بوجود حقيقة افريقية، تحولت استعادتها إلى برنامج محدد ملموس عن طريق حركة «الوعي» المقنعة التي قامت بها المجموعة. وإذا شئنا أن نلخص الأمر في عبارات بسيطة، فإن الأمر كان تمردًا ضد استراتيجية الاستعاب الناجحة التي طبقها الاستعاران الفرنسي والبرتغالي، والتي أدرك المؤسسون لحركة «الزنوجة» الزستعاب الناجحة التي طبقها الاستعاران الفرنسي والبرتغالي، والتي أدرك المؤسسون لحركة «الزنوجة» نشر في أحد أعداد مجلة «الدفاع المشروع Légitime défense »، وأصدره ثلاثة طلاب من المارتينيك. فقد رفض الطلاب الثلاثة في هذا البيان «التقاليد البورجوازية» للثقافة الأوروبية، كما رفضوا عددًا من الخاذج الأدبية الأوروبية، والشخصية الزائفة التي تفرضها على الإنسان الأسود. غير أن البديل الذي اختاروه يكشف بأجلى صورة عن الفخ الدائري الذي كان الفنان – المفكر يتخبط فيه في ظل الاستعار، إذ أنهم تبنوا ماركس، وفرويد، ورامبو، وبريتون وغيرهم من «المرشدين» الأوروبيين. ويلاحظ أن «الزنوجة»، التي تأتي في ختام الفترة التي درسناها هنا، أصبحت لها السيادة دون منازع ويلاحظ أن «الزنوجة»، التي تأتي في ختام الفترة التي درسناها هنا، أصبحت لها السيادة دون منازع في صياغة الحساسيات الإبداعية الافريقية على مدى العقدين التالين، ولم يقتصر أثرها على مفكري

<sup>(</sup>٤٥) سي. دا سي. أليغري، ١٩١٦.

<sup>(</sup>٤٦) لُ. كيستلوت، ١٩٧٤؛ أ. آيرلي، ١٩٦٤، ص ٩ إلى ١١؛ د. س. بلير، ١٩٧٦.

وكتّاب المناطق المستعمرة الناطقين بالفرنسية ، بل امتدّ أيضًا إلى نظرائهم الناطقين بالبرتغالية ، بل والناطقين بالإنجليزية كذلك . ومن بين أكثر أعداء «الزنوجة» صرامةً وتشدّدًا اليوم ، يبرز الماركسيون المقتنعون الذين يتمسكون بمنظور للتاريخ لا يمكن أن يتفق مع مفاهيم «الزنوجة»، ومنهم بعض القادة الافريقيين الذين أتاحوا للزنوجة فرصة جديدة للحياة من خلال كفاحهم ضد سياسات الاستيعاب البرتغالية في أوائل خمسينات القرن العشرين . فن الصحيح إذن القول بأن الزنوجة كانت ظاهرة تاريخية أبرزتها إلى الوجود مجموعة خاصة من الظروف، وبأنها منذ ذلك الحين قد فقدت سلطانها الفعّال عندما المحتفت تلك الظروف الخاصة ، وغدا المجتمع يخضع لصور أكثر شمولاً من التحليل والتوصيف الجذري .

# الفصل الثاني والعشرون

# السياسة والكفاح الوطني الافريقي (١٩١٩ – ١٩٣٥)

بقلم: ب. أو. أولورونتيميهين

## الكفاح الوطني الافريقي والاستعار

إننا بحاجة من أجل حسن تقدير الأحداث التي سيتناولها هذا الفصل إلى فهم صحيح لطبيعة النزعة القومية في أوروبا ابتداءً من القرن التاسع عشر وبين التعبير عنها في افريقيا المستعمرة في فترة ما بين الحربين العالميتين. فقد كانت القومية في أوروبا تعبيرًا عن رغبة الجاعات التي قبلت واقع الهوية الثقافية المشتركة ، المقترنة بماض تاريخي مشترك ، في وجود مستقل يتمتع بالسيادة في إطار تنظيات سياسية (دول) خاصة بها. وكان الكفاح يستهدف تحقيق التطابق بين الأمة الثقافية وتنظيم حياتها السياسية كدولة. وكما دلت على ذلك أمثلة اليونان وإيطاليا وألمانيا فان ما تمخض عن الحركات القومية كان ، في نهاية المطاف ، الأمم – الدول.

وفي افريقيا كانت تطلّعات الدول والمجموعات التي حاربت القوى الأمبريالية الأوروبية ، وحاولت أن يحول دون إقامة النظام الاستعاري إلى أن اندلعت الحرب العالمية الأولى ، كانت في جوهرها مماثلة لتلك التي اصطبغت بها الحركات القومية في أوروبا . على أن من النتائج التي كانت للحرب أنها انتهت بتعزيز مواقف السادة الامبرياليين نجاه المدافعين عن الاستقلال والسيادة الافريقيين . وبالرغم من نضج الأفكار التي أسهمت في تقويض النظام الامبريالي ، فإن الحكم الاستعاري أصبح أمرًا واقعًا إلى حد أن كُتّابًا أشاروا إلى فترة ما بين الحربين باعتبارها العصر الذهبي للاستعار في افريقيا .

وكانت معظم المستعمرات التي أنشئت مكونة من عدد من المجموعات الوطنية المتباينة ثقافيًا وتاريخيًا والتي كان الخضوع لحاكم أجنبي مشترك، بالنسبة لمعظمها، الأساس الرئيسي لاتحادها. وكان الخضوع للاستعار بمثل بالنسبة للجميع وضعًا جديدًا كان لا بدلهم معه من صياغة هويات جديدة تساعدهم في كفاحهم ضد فظائع الحكم الأجنبي. وفي مثل هذه الظروف فإن الحدود الاستعارية التي كانت تضم، في معظم الحالات، أممًا ثقافية متعددة نحت إدارة استعارية مشتركة، كانت تعتبر حدودًا مسلمًا بها.

وكانت بداية تشكيل هويات جديدة هي قبول الجوهر الافريقي لمختلف الأمم الثقافية. وكانت الوحدات الإدارية الاستعارية تمثّل، في جميع الحالات تقريبًا، التحديد الإقليمي لما بدأ الافريقيون ينظرون إليه باعتباره نموذج دول سعوا إلى تطوير شعور الانتاء المشترك إليها في شعوبهم.

وكانت التطورات السياسية والاجتاعية في ظل الوضع الاستعاري تأتي نتيجة للتفاعل بين المستعمر من الجهة الأخرى. وبمعنى آخر فإن توجهات الصفوة الافريقية المتزعمة كانت تتشكل جزئيًا بحسب الشكل الذي يتخذه الحكم الاستعاري؛ فحيثًا كان الحكم إقليمي البنية و/أو السياسة ، كما كان الحال في اتحادات المستعمرات الفرنسية ، كان الزعاء الافريقيون يميلون إلى النظرة الإقليمية . ومن هنا فإن المدافعين عن القومية الافريقية في فترة ما بين الحربين (الـ «واناسياسة » كما يسمون باللغة السواحيلية ) يذكرون باعتبارهم من أنصار الوحدة الافريقية لا وطنيين بالمعنى الأوروبي . فالواقع أن القومية كانت تسير في طريق معاكس للطريق الذي تم التعبير به عن الظاهرة نفسها في أوروبا. وعلى العكس مما حدث في أوروبا ، أنشئت الدولة قبل أن تتلاحم مع بعضها البعض الأم الثقافية ممّا يجعل منها جاعة سياسية بالمعنى الصحيح . وهذا هو المعنى الذي ينبغي أن تفهم به ملاحظة جيمس كولمان من أن : « . . . القوة الدافعة للقومية الافريقية ليست ، في الكثير من الحالات ، الوعي بالانتاء لوحدة سياسية ثقافية متميزة تسعى إلى حاية نفسها أو تأكيد ذاتها ، بل هي حركة لمحدين من ذوي الوعي العرقي يسعون إلى إيجاد تسعى إلى حاية نفسها أو تأكيد ذاتها ، بل هي حركة لمحدين من ذوي الوعي العرقي يسعون إلى إيجاد قوميات سياسية وثقافية جديدة من بين الشعوب المختلفة فيا بينها داخل الحدود المصطنعة التي فرضها السادة الأوروبيون . . . » (۱) .

ولا بد أن نعترف بأن الاستعار ، كنظام للعلاقات ، يقوم على نوع من العنصرية ، وأنه ، ما دام التطور في ظل الاستعار يأتي نتيجة للتفاعل بين المستعمر والمستعمر ، فان الوعي العرقي ضروري لنمو القومية باعتبارها طريقًا للبحث عن السيادة والاستقلال .

والنظرة إلى الوطنيين الافريقيين باعتبارهم «مجددين عصريين» إنما تدل على أنهم كانوا يعملون داخل إطار محدد من الخارج يفرض نظمًا غريبة للقيم وللضوابط ولتعريف التطورات السياسية والاجتماعية ، وكان عليهم أن يلتزموا بتلك النظم كشرط لازم لنجاحهم . أما أن القومية في افريقيا ظاهرة دينامية متحركة فأمر يتضح من الكتابات الكثيرة حول موضوعات مثل بناء الأمم والتحرير الوحدوي . وربما كانت الكلمة الدقيقة للتعبير عن هذه الظاهرة في افريقيا -كما أوضح أ . س . أتيينو - أوديامبو في الفصل السادس والعشرين من هذا الجزء - هي الكلمة السواحيلية «سياسة».

والاستعار ، بصفة عامة ، بجاجة من أجل بقائه إلى قاعدة اجتاعية . ويتوفّر ذلك عادةً عن طريق نشر ثقافة المستعمر بواسطة التعليم . وما يتحقق من خلال النظام التعليمي الذي ينشأ لهذا الغرض هو الذي تقاس به إمكانية إيجاد صفوة جديدة في المجتمع الخاضع للاستعار . على أن نشر ثقافة المستعمر المستوردة لا تقتصر ، في كل الحلات تقريبًا ، على الاتصال المنسق بين الثقافات فحسب بل تنطوي كذلك على تصادم بين الثقافات يمكن أن يجد متنفسًا له في شكل ردود فعل عنيفة من جانب الشعب الخاضع . وهناك بخلاف ذلك مشكلة تعارض المصالح بين المستعمر والمستعمر ، إذ يعمل الأول على استدامة سيطرته ويكافح الثاني من أجل تحقيق الذات سواء عن طريق التكيف مع النظام الاستعاري أو عن طريق استرداد الاستقلال والسيادة .

وكما أوضح م. كراودر فيما سبق (الفصل الثاني عشر)، فقد أثارت الحرب العالمية الأولى آمال

<sup>(</sup>١) ج. س. كولمان، في ب. ج. م. ماكيوان ور. ب. ساتكليف (مشرف على التحرير)، ١٩٦٥، ص ١٧٧.

المتمين إلى الصفوات المتعلمة الصاعدة، في افريقيا كلها، في الحصول على فرصة أكبر للاندماج في عملية التنمية في مجتمعاتهم. وقد كانوا يظنون أن الحكام الاستعاريين سيقبلونهم كزملاء لهم، إلا أنه مع توطيد أركان الوضع الاستعاري كحقيقة واقعة فقد وجدوا آمالهم وقد حُدّ منها أو أحبطت. فحتى عندما أدى التجنيد الجاعي للموظفين الأوروبيين خلال الحرب إلى فتح باب التوظف أمام المتعلمين من الافريقيين فإن حقائق فترة ما بعد الحرب سرعان ما خيبت ظنهم وملأت أنفسهم سخطًا. ذلك أن التعلمين الافريقيين لم يعاملوا بصورة أدنى فحسب بالمقارنة إلى الموظفين الأوروبيين من ذوي التأهيل والخبرة الماثلين والذين كانوا يخدمون في نفس الإدارات الاستعارية، بل إنهم ظلوا كذلك في المؤخرة من المناحية الاجتاعية. وكانوا، بعد أن تلقوا تعليمهم بعيدًا عن بيئتهم الحلية – مدفوعين في ذلك بالاعتقاد بأن هذا التعليم سيسمح لهم بالصعود إلى دواثر الأوروبيين – يشعرون بالاغتراب عن بني بالاعتقاد بأن هذا التعليم سيسمح لهم بالصعود إلى دواثر الأوروبيين – يشعرون بالاغتراب عن بني حلاتهم من حيث توجهاتهم وأسلوب حياتهم وطموحاتهم وتطلعهم إلى جزاء مادي واجتاعي (٢). ولذا كانت الحواجز التي أقامها أمامهم التزمت الملازم للاستعار سببًا للاستياء والشعور بالمرارة وللإثارة ضد النظم الاستعارية.

ولم تشد الأنظمة الاستعارية عن حقيقة أن كل إدارة تستخدم بنى وسيطة لأسباب تتعلق، في الأغلب، بالتوفير والفعالية. وقد تنوع استخدام الحكومات الاستعارية، على نحو ما أشار إليه ر. ف. بينس فيا سبق (الفصل الثالث عشر)، للمؤسسات التقليدية والصفوة القيادية لتسهيل سيطرتها على الشعوب الخاضعة. وكثيرًا ما خلق المسؤولون الاستعاريون بالفعل، في سعيهم إلى إقامة بنى هذه السلطة وموظفيها، بنيات جديدة يستطيعون هم فهمها والاعتاد عليها. وكان هذا هو وضع الرؤساء الكفلاء «Warrant Chiefs» في جنوب شرق نيجيريا، والسلطات الأهلية المحلية عند الماساي في تنجانيقا (تانزانيا الآن) وأجزاء من أوغندا مما يقع خارج بوغندا، ومعظم من يسمون بالرؤساء الصوريين «chefs de paille» في ظل الفرنسيين والبلجيكيين والبرتغاليين. وحتى في هذه الحالة، فإن الصفوة التي اختيرت لتساند الحكم الاستعاري ما كانت لتحظى بمعاملة أفضل كثيرًا من الأفريقيين الذين نشأوا في ظل التعليم الخاضع للنظام الاستعاري. فعلى نحو ما حدث للصفوة الجديدة المتعلمة أضاع الحكام في ظل التعليم عوملوا في معظم الحالات على أنهم مجرد أدوات يمارس بها السادة المستعمرون سيطرتهم وليس على أنهم شركاء حقيقيون. وكان فقدانهم لقوتهم الحقيقية ولوضعهم الاجتاعي ولتفوذهم مصدر سخط للكثيرين منهم.

ويبدو أن قلة فقط من المسؤولين الاستعاريين عن الإدارة فهموا، من جهة، كيفية معالجة ما بين الصفوة «التقليدية» والصفوة الافريقية الجديدة من علاقة تكتنفها الصعوبات، ومن جهة أخرى، ما بين هاتين الفئتين من الصفوة وبين النظم الاستعارية نفسها من علاقة. وهذه الاستثناءات القليلة تضم، على الأخص، الجنرال (المارشال فيا بعد) ليوتيه في المغرب، والسير (اللورد فيا بعد) فريدريك لوغارد في شاك نيجيريا، وسير جوردون غوغيسبرغ في ساحل الذهب (غانا الآن). وكانت الاستراتيجية العامة، شمال نيجيريا، وسير جوردون غوغيسبرغ في ساحل الذهب (غانا الآن). وكانت توصف عادة بأنها طموحة مدعية. فقد كان من الملائم دومًا خلق نزاع في العلاقات بين فتي الصفوة الافريقية المتزعمة طموحة مدعية. فقد كان من الملائم دومًا خلق نزاع في العلاقات بين فتي الصفوة الافريقية المتزعمة يظهر فيه السادة الامرياليون كحاة للزعامة «التقليدية» ولنظام الحكم. وفي مثل هذه الظروف لم تكن

<sup>(</sup>۲) انظر تصدیر جان بول سارتر لکتاب ف. فانون ، ۱۹۹۷.

أي من الفئتين لترضى عن النظم الاستعارية. وقد أوضح الحاكم العام جوست فان فولينهوفن في سنة المارة الطبيعة القابلة للانفجار لهذه المشكلة، ولا سيا فيا يتصل بمستقبل الاستعار، في هذه العبارة المتبصرة: «... إن الرؤساء المحليين، سواء منهم رؤساء الأمس الذين أبقينا عليهم أو رؤساء اليوم الذين عيناهم، يشكون من أنهم يتعرضون للإذلال، كما أن المترجمين والمساعدين العديدين في مجال الإدارة والتجارة يشكون من أنهم يستخدمون كأدوات فقط، وليسوا في مستوى المعاونين فعلاً. ويوجد بين هذه الصفوة القليلة المرتب والشديدة البؤس، والتي ابتعدت عن المحتمع المحلي الذي نبذها بقدر بعدها عن الجاعة الأوروبية التي لم تقبلها بين صفوفها، يوجد بينها شعور بخيبة الأمل وبالسخط والمرارة من الخطر أن نتحاهله... "(٣).

وقد اقترح العلاج التالي الذي لم يصادف هوى لدى الحكام الاستعاريين: «... ينبغي أن نعترف بهذه الصفوة وأن نحسن استقبالها بيننا. فالإصلاح اللازم هو إصلاح للعادات قبل النصوص...ه (أ) بهذه الصفوة وأن نحسن استقبالها بيننا. فالإصلاح اللازم هو إصلاح للعادات قبل النصوص...ه (أ) الوقت. وبدلاً من ذلك ركزت السلطات الاستعارية على تعزيز سيطرتها واستغلال الموارد البشرية والمادية المستعمراتها. فالأمر الذي كان يستحوذ على الاهتام كله كان هو حل مشكلات أوروبا الناجمة عن الحرب والمخاصة بإحياء الاقتصاد والمخدمات. على أن المناخ الدولي بانجاهاته الليبرالية التي ظهرت بصدد الاستعار وشؤونه (أ) جعل تغيير الموقف أمرًا حتميًا في المدى الطويل.

على أن الاستعار لم يؤثر فقط على الصفوة المتعلمة والحكام التقليديين. فمن الخطأ النظر إلى الترعة الوطنية الافريقية في فترة ما بين الحربين – على غو ما حدث حتى الآن – على أنها ظاهرة خاصة بالصفوة وبالمدن. فالأبحاث التي جرت مؤخرًا تدل بصورة متزايدة على أن قدرًا كبيرًا من السخط والشعور المعادي للاستعار قد ظهر في المناطق الريفية نتيجة ، أساسًا ، للإجراءات الاقتصادية والمالية الجديدة ، ولنظام الإدارة القضائية الجديد، ونتيجة كذلك ، وقبل ذلك ، للكساد الاقتصادي الذي حدث في الثلاثينات من القرن العشرين. وتدل هجرات الاحتجاج التي وقعت من فولتا العليا وساحل العاج إلى ساحل الذهب في العشرينات مثلاً ، وموجات عزل الرؤساء وهم رمز الاستعار في أجزاء كثيرة من افريقيا بواسطة رعاياهم ، وكذلك بالطبع الهجات المشهورة والمدعمة بالوثائق التي وقعت على مزارع الكاكاو في غرب افريقيا (1) ، تدل على أن مقاومة الاستعار في فترة ما بين الحربين لم تكن مقصورة على المراكز الخصرية وعلى الصفوة وحدها ولكنها وجدت صدى في المناطق الريفية وفي صفوف المزارعين والعال الأميين. ومن المعروف أن البحوث المتعلقة بمدى ما وصل إليه الشعور والنشاط المعاديين للاستعار ، ولا سما ما يتصل منها بالعلاقة – إن وجدت – بين نشاط الصفوة في المدن والريفيين الأميين في فترة ما بين الحربين ، لا تزال في مراحلها الأولية ومن ثم فإنه من غير الممكن محاولة إيجازها في هذا الفصل. ويحدر بنا أن ننبه المؤرخين في المستقبل إلى أهمية هذا الموضوع الجديد المثير للاهتمام.

وظاهرة أخرى من ظواهر الكفاح الوطني والسياسة الافريقية في فترة ما بين الحربين هي الاهتمام بالإحياء الثقافي . وكان ذلك رد فعل حتميًا لحقيقة واضحة هي أن الاستعار إنما هو إنكار لثقافة الخاضع

<sup>(</sup>٣) محفوظات السنغال، الشؤون الخاصة بافريقيا الفرنسية .١٩١٧, ١٦٦661/2, ASAOF، ص ١٠.

<sup>.</sup> ۲۰ س ، ۱۹۱۷ - 17G61/2, ASAOF. (٤)

<sup>(</sup>٥) أنظر أ. سارّو، ١٩٢٣؛ وف. د. لوغارد، ١٩٢٩.

<sup>(</sup>٦) ب. جنكنز (مشرف على التحرير)، ١٩٧٥؛ وب. أو. أولورونتيميهن، ١٩٧٣ (أ).

له. وكان الإحياء الثقافي جزءًا من الكفاح من أجل تأكيد الهوية الذاتية ، كافريقيين أولاً ، وكأعضاء في أم ثقافية بعينها ثانيًا ، والمحافظة عليها . ولعل الحركات القومية العربية والحركات الإسلامية الجامعة كانتا أبرز مثلين في هذا الجحال ، ولكن ما يسمى بحركات الانتاء الأهلي والحركات الدينية ، وكذلك والأثيوبيانية ، كانت تندرج في نفس هذا النوع من الأنشطة .

وفضلاً عن ذلك فان الاستعار باعتباره شاملاً في مداه ، يؤثر بذلك أو يهدد بالتأثير على جميع جوانب الحياة ومن ثم فإن الحركات المضادة له كانت بالضرورة شاملة . والاستعار ، باعتباره نظامًا موجهًا للدفاع عن أمنه ، يشعر بالتهديد إزاء كل مطالب الإنصاف والمساواة في العلاقات بين المستعمر ، سواء جاءت هذه المطالب من مجموعات عال ، أو من التنظيات الكنسية ، أو من خلال البيروقراطية الاستعارية ، أو من خلال الهياج الذي يحدث من أجل الحصول على الخدمات الاجتماعية كالمدارس والتسهيلات الصحية . والأمر الجوهري هو أن الاستعار بحمل في طياته عدم المساواة القائم على التفرقة العنصرية وأن أي نداء من أجل المساواة في أي جانب من جوانب العلاقات الإنسانية يعني المطالبة بوضع حد للاستعار .

وقد أدت شدة التنوع في المؤثرات الأوروبية ، سواء كانت في شكل أفكار أو موسسات إلى التأثير على ردود الفعل الافريقية . وكان الافريقيون ، في المناطق التي خضعت طويلاً للسيطرة الأوروبية ، أكثر ميلاً للاستجابة للثقافة السياسية الأوروبية وكانت لديهم آمال كبارٌ في التقدم نحو تقرير المصير من خلال هذه السبل. ولأنهم كانوا أكثر تعرضًا للتعليم الأوروبي فقد كان لديهم الاستعداد والرغبة في الأخذ بالنموذج الأوروبي للتطور السياسي والاجتماعي . ولذلك كانوا يميلون إلى أن يكونوا دستوريين في اندفاعهم نحو التغيير . وكان وجود محفل لهذا الغرض في إطار البرلمانات الاستعارية حافرًا لهم على ذلك .

وفي أماكن مثل مصر والسودان المصري - الإنجليزي والجزائر (ولا سيا مقاطعات ثلاث هي الجزائر العاصمة ، وقسنطينة ، ووهران) والمحميات الفرنسية في المغرب وتونس والمناطق الساحلية البريطانية والفرنسية في غرب افريقيا ، كان النشاط الافريقي يتميز بالدستورية ، واللجوء إلى أساليب ممارسة الضغوط السياسية التي كانت تلائم العمل السياسي في أوروبا الغربية. ومن أسباب ذلك أن الوطنيين الافريقيين كانوا يخاطبون في الوقت نفسه السلطات الاستعارية المباشرة والمجموعات السياسية وأصحاب الآماء التحديدة في الدول التربية وأسحاب

الآراء المتحررة في الدول التي تستعمرهم. وكان لهذا المدخل الدستوري أساس اجتماعي بتزايد اتساعه بجكم الزيادة في الفئات الافريقية المتعلمة

وكان لهذا المدخل الدستوري اساس الجماعي برايد الساعه بحدم الرياده ي الفعات الا فريقية المتعادية وبحكم ظهور مجموعات اقتصادية واجتاعية جديدة كجزء من ديناميات الاقتصاد الاستعاري وتنظياته ، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية ، التي كانت ترمي إلى توفير الأيدي العاملة الافريقية للأنشطة الاقتصادية والاجتاعية . وقد تبع ظهور القوى العاملة انتظامها تدريجيًا في نقابات في العديد من المستعمرات ، مما أعطى قوة دفع جديدة للتعبير عن النزعة الوطنية الافريقية من خلال السياسات المعادية للاستعار التي انتهجتها . وبينا أبرز العال كافة الصعوبات التي ينطوي عليها الخضوع للاستعار ، وبصفة خاصة الاستغلال الشديد القائم على التفرقة العنصرية والظلم الاجتماعي ، فإن علاقات العمل سرعان ما أصبحت علاقات سياسية يعادي مواطنو الدولة المستعمرة فيها الافريقيين المستعمرين . وقد أصبح دور العالم في سياسة الكفاح الوطني الافريقي ذا أهمية بالغة ابتداء من الحرب العالمية الثانية (١٠) .

وكان دور الإيديولوجيات الرسمية المختلفة التي نادت بها الدول الاستعارية عنصرًا حاسمًا آخر.

<sup>(</sup>٧) ج. بالاندىيه وب. دادي (مشرف على التحرير) ، التاريخ غير محدد، ص ٢٠٢ إلى ٤٠٦ ؛ إي. دافيز ، ١٩٦٦.

ويقول جون بيل: «... الايديولوجية ، شأنها شأن المثل العليا للديانات الكبرى ، هي عنصر يحدّد السلوك حتى لو لم تكن قد اكتملت ...» و «... التطور لا يحدث بمعزل عن تفسير الناس لأوضاعهم وأفكارهم المخاصة بمستقبلهم ...» (٨) . ويعزى الاختلاف في انجاه الوطنيين الافريقيين وفي أسلوبهم جزئيًا إلى أن المجموعات المختلفة كانت لها إيديولوجيات مختلفة توجه تطلعاتها وتقيم على أساسها إنجازاتها . ومن هنا كان الانجاه السائد فيا بين الوطنيين الافريقيين الخاضعين للسيطرة الفرنسية في الجزائر والسنغال ، حيث ثبت إمكانية إنهاء الاستعار عن طريق سياسة «الاستيعاب» وحصول الأفراد على الجنسية الفرنسية بكل ما ترتبه من حقوق وواجبات ، يميل إلى مواصلة الضغط من أجل التوسع في تنفيذ هذه السياسة سواء من حيث أبعادها أو نطاقها الإقليمي . ومن جهة أخرى كان من الواضح أن سكان الأراضي البريطانية ، إذ كان يحدوهم الأمل في إمكان تحقيق الاستقلال كدول منفصلة ذات سيادة ، بالرغم من عضويتهم في الممنوث البريطاني ، كانوا يعنون بدرجة أكبر ، خلال الفترة موضوع البحث ، بالقيام بالإصلاحات المشاركة السياسية التي يمكن أن تعدهم للاستقلال في النهاية . ولم يكن الاختلاف يتصل بالهدف إلى الخرية التي كانوا جميعًا يرغبون في الحصول عليها ، بل بالوسيلة إليها . وكانت تلك متوقفة على الإطار الذي يجري فيه العمل حسها تحدده الطبيعة الجدلية للعلاقات بين الإيديولوجيات وبين المارسات الذي يجري فيه العمل حسها تحدده الطبيعة الجدلية للعلاقات بين الإيديولوجيات وبين المارسات الذي يجري فيه العمل حسها تحدده الطبيعة الجدلية للعلاقات بين الإيديولوجيات وبين المارسات الاستعارية الفعلية (١٠) .

ويتصل بعامل الإيديولوجية عامل آخر هو المستوطنين. وقد دل هذا العامل، من خلال الكثافة النسبية للاستعار كعملية متصلة، على مدى الإحباط الذي أصاب تطلعات الخاضعين للاستعار أو ضعف الاستجابة للمطالب الافريقية. وهو يفسر كذلك الاختلافات في النبرة وفي قوة التعبير عن النزعة الوطنية الافريقية في الجزائر المزدحمة بالمستوطنين من جهة عنها في الأراضي الفرنسية التي لم تكن تواجه مثل هذه المشكلة: وقد حدث الشيء نفسه بين المناطق التي يسود فيها المستوطنون في كينيا وروديسيا الجنوبية (زيمبابوي الآن) وجنوب افريقيا من جانب وغيرها من المستعمرات البريطانية، من جانب آخر. كما أن التصريح الخاص بالافريقيين في كينيا الصادر في سنة ١٩٢٣ والذي نص على إعطاء المصالح الافريقية مكان الصدارة (وهو المعروف باسم تصريح ديفونشير) كان من جوهره تعبيرًا عن نفس الإيديولوجية التي تلتزم بها الإدارة الاستعارية البريطانية في مناطق أخرى. وجاءت التجارب المختلفة التي تعرضت لها هذه الأراضي كنتيجة لتصميم المستوطنين على استدامة إخضاع السكان المحلين عن طريق ممارسة ما سمي «بالاستعار المتطرف Ultracolonialism» (۱۰).

#### الكفاح الوطني الافريقي والتطورات الدولية

كانت الأوضاع التي وجد مختلف الوطنيين الافريقيين أنفسهم فيها خلال سنوات ما بين الحربين في جوهرها متماثلة: الحرمان من الحريات السياسية والاجتماعية؛ واستغلال الموارد البشرية والمادية لمصلحة الحكام الأجانب؛ وعدم وجود المرافق والخدمات التي يمكن أن تسهم في النهوض بالمجتمعات المستعمّرة

<sup>(</sup>۸) ج. د. ي. بيل، ۱۹۹۸.

<sup>(</sup>٩) ب. أو. أولورونتيميهين، ١٩٧١، ص ٣٣ إلى ٥٠.

<sup>(</sup>١٠) ج. دوقَي، ١٩٦٢؛ و. مينتر، ١٩٧٧ وأنظر أيضًا ب. أو. أولورونتيميهين، ١٩٧٧ (ب)، ص ٢٨٩ إلى . ٣١٢.

سياسيًا واجتماعيًا؛ وعندما تبين أنه لا يمكن الحيلولة دون حدوث التغيير، جرت ممارسة أعمال تهدف إلى الحد من التطور وإعادة توجيهه من أجل استدامة السيطرة الاستعارية.

وفي الاتجاه المضاد لهذه الأوضاع التي خلقها المستعمرون كانت هناك تطلعات الوطنيين إلى استرداد سيادتهم واستقلالهم المفقودين وإن يكن ذلك في إطار البنيات الإقليمية الاستعارية الجديدة بالنسبة للأجزاء الشهالية من القارة ، وإلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتهم حتى يكون لمارسة الحربات المدنية معنى صحيح. وقد ساعدت التطورات الدولية الوطنيين الافريقيين في سعيهم لتحقيق هذه التطلعات. فقد كان ذلك ، مثلاً ، أثر الحرب العالمية الأولى التي سبقت الإشارة إليها ومناقشتها في الفصل الثاني عشر من هذا الجزء ، وإعراب عصبة الأمم عن الرغبة في اعتبار تقدم المستعمرات هدفا رئيسيًا للاستعار ومقياسًا يحكم بمقتضاه على أداء السادة المستعمرين لا سيا في الأراضي الخاضعة للانتداب . وإن استحداث فكرة المسؤولية أمام المجتمع الدولي ، فيا يتعلق بالأراضي الخاضعة الملاتداب ، كان مصدر تشجيع بالنسبة للوطنين ، وكذلك كانت حافزًا لهم على الصعيد السياسي الحركات الإيديولوجية الدولية مثل الأثمية الشيوعية اللينينية المعادية للامبريالية «كومينترن» الحركات الإشتراكية ، وكذلك المسيرة نحو الاستقلال التي حدثت في قارات المعالم وغيرها من الحركات الاشراكية ، وكذلك المسيرة نحو الاستقلال التي حدثت في قارات المالم وولم دي بوا وغيرهم من ذوي التأثير من الامريكيين السود ومن أبناء الكاريبي ، الأمر الذي عائرة وولم دي بوا وغيرهم من ذوي التأثير من الامريكيين السود ومن أبناء الكاريبي ، الأمر الذي ستناوله فيا بعد (۱۱) .

وقد أسفر المؤتمر الدولي الذي عُقد تحت رعاية الكومينترن في بروكسل في سنة ١٩٢٧ عن تشكيل رابطة مناهضة الاستعار من أجل الاستقلال الوطني (المعروفة برابطة مناهضة الامبريالية). وقد حضر المؤتمر حوالى ١٨٠ مندوبًا من أوروبا الغربية وأمريكا الشهالية والوسطى والجنوبية ومنطقة الكاريبي ، ومن آسيا وأفريقيا. وقد جمع المؤتمر بين الشيوعيين وبين الجموعات الاشتراكية اليسارية مثل حزب العال المستقل الذي مثله أمينه العام فينير بروكواي (لورد بروكواي من بعد) والمثقفين الراديكاليين الاشتراكيين ومثلين عن الحركات الوطنية في الأراضي الخاضعة للاستعار. وكان ممثلو افريقيا يضمون مصلي الحاج والحاج على عبدالقادر (المغرب) ومحمد حافظ بيك رمضان وابراهيم يوسف (مصر) والأمين سنغور (افريقيا الغربية الفريسية) وجومو كينياتا (كينيا) وكذلك ج. ت. غوميدي وإي. أ. لا غوما (جنوب افريقيا). وكذلك حضر أعضاء من اتحاد المستعمرات مثل ماكسي بلونكو ، بينا حضر من هاييتي كارلوس ديامبروزيس مارتينز (١٠).

كذلك كانت هناك حركات معنية بحاية حقوق الإنسان والمواطن والهيئات المناهضة للرق والتي كانت تعمل في كل من أوروبا وعدد من المستعمرات في افريقيا. وكان للحركات التي نشأت في امريكا مثل الرابطة العالمية للنهوض بالزنوج التي أنشأها ماركوس غارفي في سنة ١٩١٧ تأثير في عدد من المستعمرات في افريقيا.

وفي مقابل جميع هذه القوى التي كانت تعمل من أجل النهوض بالوضع الاجتماعي والسياسي للجماعات الخاضعة للاستعار أو القهر، انتشرت الأفكار السياسية العنصرية غير التحررية شديدة الرجعية واشتد تأثيرها، وأصبحت لها مؤسسات في ظل النظم الفاشية والنازية في أوروبا وفي ظل نظم

<sup>(</sup>١١) أنظر الفصل التاسع والعشرين من هذا الجزء.

<sup>(</sup>١٢) أنظر أي. جَيْس، ١٩٧٤؛ وج. بادمور، ١٩٥٦.

البطش الاستبدادية في المستعمرات وبالذات الإيطالية منها. وحتى في البلدان الأوروبية التي سادت فيها الأفكار السياسية التحررية، مثل فرنسا، وجدت الفاشية والنازية لهما أنصارًا فيها مما كان له أثره على التفكير الجاري آنذاك حول الوضع في تلك المستعمرات. وبصفة عامة، ظل الرأسماليون من رجال الصناعة والتجارة في أوروبا ينظرون إلى المستعمرات باعتبارها أملاكًا يجب الاحتفاظ بها بأي ثمن.

#### مظاهر الكفاح الوطني والسياسة الافريقية

رغم أن المناخ الاستعاري والمناخ الدولي العام كانا متاثلين إلى حد كبير إلا أن المظهر الذي اتخذه الكفاح الوطني والسياسة الافريقية ، تلك الظاهرة التي توجزها بوضوح الكلمة السواحيلية «سياسة» ، اختلف من مكان إلى آخر حتى في الأراضي الخاضعة لنفس الحكم الاستعاري . ويرجع ذلك ، جزئيًا ، إلى أن تلك الأراضي أخضعت للاستعار بطرق مختلفة وفي أوقات متفرقة ، ومن ثم كانت تجاربها مع الاستعار متباينة ومدة خضوعها له متفاوتة . وكانت العوامل التي حددت شكل وقوة نشاط الوطنيين (واناسياسة) في المستعمرات تتضمن نوعية الزعامة ، والتفاوت في انتشار التأثير الأوروبي وتغلغله في شكل أفكار ومؤسسات ، وعدد المستوطنين (البيض) وأهميتهم وأخيرًا الإيديولوجيات والمارسات الاستعارية .

وفي كل الحالات تقريبًا قاد الحركات الوطنية والسياسات المصاحبة لها في العهد الاستعاري وسيطرت عليها الصفوة الجديدة المتعلمة تعليمًا غربيًا والتي كانت لذلك أحسن استعدادًا لفهم الثقافة السياسية الأوروبية وبالتالي للرد بطريقة فعالة على الأنظمة الاستعارية بأسلوبها هي. وقد تعاونوا أحيانًا تعاونًا إيجابيًا مع أعضاء الصفوة «التقليدية» بالرغم مما كان يحدث من احتكاكات في علاقاتهم. وقد ظهرت ملامح مثل هذا التعاون بوضوح في أقاليم مثل ساحل الذهب من خلال جمعية حماية حقوق السكان الأصليين وفي جنوب نيجيريا، والمغرب، وبين الجيكويو في كينيا. وفي بعض الأحيان احتفظت الصفوة «التقليدية» بالزعامة كما حدث في ليبيا والمغرب. ونظرًا لأن الذين كانوا يمثلون زعامة الصفوة التقليدية أو يُختارون لمثيلها في معظم الأحيان كانوا موضع تفضيل من جانب النظم الاستعارية التي تستخدمهم كأدوات للسيطرة، فإن الحركة الوطنية كانت تميل إلى اتهام الصفوة التقليدية بالتواطؤ مع الاستعار، وبالتالي كانت تهاجمها.

وكانت الأحزاب السياسية ومنظات الشباب تستخدم كقنوات للتعبير عن تطلعات ومطالب الوطنيين الافريقيين وعن مظالم محددة. وكانت للأحزاب السياسية فائدة في الأماكن القليلة التي وجدت فيها سلطة تشريعية على النمط الاستعاري. ففي مصر ، كان البرلمان الذي جاء منحة من الانجليز ، الذين كانوا قد أعلنوا بصورة منفردة استقلال مصر استقلالاً زائفًا في سنة ١٩٢٧ ، قد وفر هدفًا لتنظيم الأحزاب السياسية ولعملها. وقد أتاح الوضع الدستوري لسعد زغلول وحزبه «الوفد» وللحزب الوطني أن يكون لها دور بالغ الأهمية في الكفاح من أجل استرداد الاستقلال والسيادة الكاملين لمصر (١١٠). وقد أدى إدخال التعديلات الدستورية ، رغم أنها أقل أهمية ، في نيجيريا وساحل الذهب الواقعتين في افريقيا الغربية البريطانية ، إلى تمهيد الطريق لظهور الأحزاب السياسية ولقيامها بنشاط فعّال. فقبل هذه التغييرات الدستورية كان من السهل إحباط ما يقوم به المجلس الوطني لافريقيا الغربية البريطانية من محاولات (١٤٠).

<sup>(</sup>١٣) أنظر الفصل الثالث والعشرين من هذا الجزء.

<sup>(</sup>١٤) أنظر الفصل السادس والعشرين من هذا الجزء.

أما بعد ذلك فقد استطاع الحزب الوطني الديمقراطي في نيجيريا ، مثلاً ، أن يكون له تأثير أكثر انتظامًا على كل من السلطات الاستعارية والسكان المحليين على السواء . كذلك قامت الأحزاب السياسية بدور هام في السنغال حيث كان الجحلس العام الذي أصبح ، بعد سنة ١٩٢٠ ، المجلس الاستعاري هو المجال لذلك .

وقد قامت منظات الشباب والجمعيات الإثنية وجمعيات الخريجين وغيرها من الحركات الملتزمة بتحقيق الحقوق المدنية وحقوق الإنسان بدور عظيم في جميع المستعمرات بصرف النظر عن أوضاعها الدستورية ، فقد كانت تعد قوى سياسية واجتاعية لا يمكن التغاضي عنها لا سيا في المناطق التي لم يكن النشاط السياسي العلني ممكنًا فيها بسبب الطبيعة القمعية للحكم الاستعاري. وقد ضمت منظات الشباب التي قامت بتنشيط السياسات الوطنية المناهضة للاستعار ، والتي سوف نناقش نشاطها في الفصل الخامس والعشرين من هذا الجزء ، مؤتمر شباب ساحل الذهب الذي أنشئ في سنة ١٩٢٩ ، وحركة شباب لاغوس (نيجيريا فيها بعد) ، ومصر الفتاة ، ورابطة هاري توكو لشباب الكيكويو التي أنشئت في كينيا سنة ١٩٢١ ، ومؤتمر الخريجين السوداني ، والشباب الغابوني ، والشباب التونسي . وكانت بعض الجركات إقليمية الطابع بينها كان بعضها ممتدًا عبر الأقاليم . وقد ضمت تلك «نجمة شهال افريقيا» برعامة مصالي الحاج ، و«المؤتمر القومي لافريقيا الغربية البريطانية» ، و «مؤتمر جنوب افريقيا» و «اتحاد طلاب غرب افريقيا» بزعامة النيجيري لاديبو سولانكي والذي كان يضم أعضاء من مختلف أجزاء افريقيا الغربية البريطانية .

وقد ضمت المنظات الاجتماعية التي ساهمت في التعبير عن الكفاح الوطني الافريقي والسياسة المعادية للاستعمار الفروع المختلفة القائمة في افريقيا لجمعية ماركوس غارفي العالمية للنهوض بالزنوج التي تأسست في أمريكا في سنة ١٩١٧. كذلك كان هذا شأن جمعية الترقي النيجيرية (١٩٢٠). ولديّنا كذلك هيئات مثل رابطة حقوق الإنسان والمواطن في الغابون ، والرابطة الافريقية في لواندا وفي لورنسو ماركيس في أنغولا وموزمبيق البرتغاليتين، وجمعية اندريه ماتساو للصداقة بين المنتمين لافريقيا الاستوائية الفرنسية والتي ضمت أعضاء من ليبرفيل وبانغي وبرازافيل ، والرابطة العالمية للدفاع عن الجنس الزنجي (١٩٢٥) برئاسة توفالو كينوم (داهومي ، وهي الآن بنين) ، واللجنة التي سميت فها بعد برابطة الدفاع عن الجنس الزنجي برئاسة كوياتيه غارانغ (السودان الفرنسي، وهو الآن مالي) والأمين سنغور (السنغال) (١٥٠). وكانت هناك على المستوى الدولي اللجنة العالمية لمناهضة الحرب والفاشية وعدد من المؤتمرات الأفريقية القومية الجامعة التي نظمها سيلفستر وليامز ووليم دي بوا. وقد أصبحت نقابات العال وغيرها من الحركات العالية عناصر هامة في الكفاح ضد النظام الإستعاري ، بل إن أهيتها ازدادت كثيرًا بعد الحرب العالمية الثانية . وقد تنوعتُ الأسلحة التي استَخدمت خلال فترة ما بين الحربين في مهاجمة النظام الاستعاري. فقد قلت إلى أدنى حد التمردات والانتفاضات التي كثرت في الفترة السابقة. وبدلاً من ذلك بدأ الوطنيون في استخدام الصحف والكتب والنشرات والعرائض وهجرات الاحتجاج والإضراب والمقاطعة وصناديق الاقتراع والمواعظ والمساجد. وقد أصبحت الصحف بشكل خاص جهازًا حيويًا لنشر آراء هذه التنظمات السياسية والاجتماعية. وكانت النخبة التي كان عددها يتزايد ببطء هي الجمهور وهي السوق التي تدّعم عددًا متزايدًا من الصحف والدوريات خلال هذه الفترة . وبخلاف تلُّك التي كانت تنشر داخلُ افريقياً فإن عددًا معقولاً منها كان يأتي من خارج القارة وكان يُعتبر وسيلة لنقل الدعايات المضادة للاستعار

<sup>(</sup>١٥) إي. جَيْس، ١٩٧٤، ج. أ. لانغلي، ١٩٧٣.

والامبريالية التي تنشرها الحركات الدولية . وقد تراوح صدور هذه الصحف ما بين يومية وأسبوعية ونصف شهرية وشهريةً. إلاّ أن البعض منها لم يكن يُنشر إلاّ عندما يتيسر ذلك. وقد وُجد عدد من هذه الصحف والدوريات من قبل قيام الحرب العالمية الأولى. وكان ذلك شأن «اللواء»، وهي صحيفة عربية أنشئت في سنة ١٩٠٠ للترويج للأفكار الوطنية المصرية . «ولا ديموكراسي دو سنغال » La démocratie du Sénégal . و « ذي لاغوس ويكلي ريكورد » The Lagos Weekly Record التي أنشئت في سنة ١٨٩١. على أن غالبية هذه الصحف أنشئت في فترة ما بين الحربين. وكان هذا شأن «ذي تايمز أوف نيجيريا، The Times of Nigeria (۱۹۳۰ – ۱۹۳۱) و « ديلي تايمز » (تأسست سنة ۱۹۲٦) و «لاغوس ديلي نيوز » Lagos Daily News (۱۹۳۸ - ۱۹۲۰) «ولو بيريسكوب افريكان « Le périscope africain (داكار سنة ١٩٢٩) و «غرب افريقيا الفرنسية » (صحيفة جمهورية اشتراكية). و «بريد غرب افريقيا» L'Ouest africain français Le Courier de l'Ouest africain (دا کار ). و « ذي أفريكان مورننغ بوست » Morning Post «وذي غولد كوست تايمز » The Gold Coast Times (أكرا). و « العمل التونسي ، L'Action tunisienne) وولا برس بورتو نوفيين، La Presse porto-novienne ومعها ترجمة وقسم خاص بلغة اليوروبا. أما الصحف الصادرة باللغات الافريقية زيادة على «اللواء» المصرية فكانت تشمل الصحيفة اليوروبية «أكيدي أيكو» Akede Eko (لاغوس. بدءًا من عام ١٩٣٢). وقد جاءت من خارج افريقيا دوريات ذات انجاه شيوعي وأخرى افريقية قومية عامة مثل «العنصر الزنجي» Race Nègre و «عالم الزنوج» Negro World و «صوت الزنوج» و « صوت الشعب » Vox Populi وكذلك « نيو تا يمز » La Voix des Nègres و « أثيوبيا نيوز » Ethiopia News و « صيحة الزنوج » Cri des Nègres New Times و «أفريكان تايمز » African Times و «أورينت ريفيو » Orient Review «وذي كروسيدار » (المحارب الصليبي) The Crusader و «نيويورك آج» New York Age و «الأمريكي الملون» Coloured American . وبالإضافة إلى الصحف كتب الزعاء الوطنيون المسرحيات والنشرات والمنشورات وكثيرًا من الكتب تعرّض فيها النظام الاستعاري لانتقاد وسخرية لاذعين.

وقد وفرت الصحف الوسيلة للنشر عن النشاط الوطني والمناهض للاستعار عبر الحدود. ولذلك كانت تشكل مصدرًا مستمرًا لقلق المسؤولين الإداريين الاستعاريين كما دلت على ذلك القوانين العديدة المتعلقة بالعصيان والتي صدرت في أواسط الثلاثينات ومحاولات إقامة ستار حديدي عن طريق سن التشريعات ضد بعض المطبوعات. وقد جعل انتشار المذياع في ابعد التدابير القهرية التي اتبعها المحكام الاستعاريون لإبعاد مستعمراتهم عن التأثيرات المخارجية أكثر صعوبة وأقل فعالية.

وكما سبق أن أوضحنا ، فإن التنظيم الدستوري ، واستخدام الصحف والإذاعة كوسائط للتعبير كان يتوقف على وجود ، أو الأمل في وجود ، المؤسسات التشريعية في المستعمرات ، وكذلك على وجود عدد معقول من الافريقيين المتعلمين تعليمًا غربيًا ممن يستطيعون الاستفادة من هذه المؤسسات ووسائل التعبير . كذلك فإن الأسلوب الذي اتبعه الوطنيون المتعلمون تعليمًا غربيًا كان يفترض قبول أنماط التطور السياسي التي تأخذ بها أوروبا الغربية ، الأمر الذي لم يكن الوطنيون الذين لا يتمتعون بهذه الخبرة نفسها في وسعهم تقديره . ومن هنا فإن الانتشار غير المتساوي للتعليم كان أحد المتغيرات الهامة التي يتوقف عليها التعبير عن النزعة الوطنية ومعاداة الاستعار . وبينا ركزت الدول الأوروبية جهودها على أن تتحمل المستعمرات أعباء الإدارة والخدمات فيها فإنها لم تبذل غير القليل نسبيًا لنشر التعليم الغربي وتوفير البني الأساسية اللازمة

للتطور السياسي والاجتماعي. فني العديد من المناطق الخاضعة للاستعار في افريقيا في فترة ما بين الحربين كانت المدارس الابتدائية ما تزال محدودة العدد ومتباعدة فيا بينها وكان التعليم الثانوي شيئًا نادرًا. ففي افريقيا الوسطى البريطانية، وافريقيا الاستوائية الفرنسية والسودان وأنغولا وموزمبيق وغينيا البرتغالية لم تكن هناك عمليًا إمكانية للالتحاق بالتعليم الثانوي قبل الحرب العالمية الثانية. وفي مثل هذه المناطق يصعب تصور لجوء الوطنيين إلى أسلوب دستوري للتعبير عن مناهضتهم للاستعار.

هذا هو الإطار الذي ينبغي للمرء أن يحاول فيه فهم دور الحركات التقليدية أو الأهلية المحلية والاجتهاعية الدينية في هذه الفترة. وكان للحركات المسيحية التي عبرت عن إيديولوجيات محلية وكذلك عن إيديولوجيات مستوحاة من الإسلام والمسيحية أهمية خاصة على نحو ما رأينا في بعض الفصول المسابقة. فقد كانت تلك الحركات تحرية الطابع تعبر عا يعتبر في الحقيقة ظاهرة عالمية في الظروف التي تضطر فيها الجهاعات إلى التعبير عن عدم رضاها عن أحوالها المعيشية ورغبتها في التجديد. كما أنها كانت تمثل إيديولوجية منافسة للاستعار باعتبار هذا الأخير إنكارًا للثقافة المحلية وقهرًا اجتاعيًا ونفسيًا للخاضعين له. وعلى حد تعبير لانتيرناري فإنها «تعبر عن أوجه القلق والآمال التي تساور الجهاعات المشتركة فيها في حدوث تحول مفاجئ وشامل في بيئها المادية والاجتاعية النفسية » (١١).

وكان من بين الأمثلة البارزة لهذه الحركات في الفترة التي تعنينا ، غير تلك التي تم تناول نشاطها بالبحث في الفصل العشرين ، الأثيوبانية في جنوب وشرفي افريقيا . والحركات التي كان يقودها مبشرون الفيوت في جنوبي افريقيا ووسطها وبالذات الكيتاوالا (برج المراقبة الافريقي) ولها أتباع كثيرون في المرود يسيتين كما ينتشرون في إقليمي الكونغو (زائير وجمهورية الكونغو الشعبية الآن) ونياسالاند (مالاوي الآن) ، وحركة الكيمبانغيست (التي أسسها في الكونغو البلجيكي سيمون كيمبانغو) ولها أتباع في الكونغو البلجيكي والفرنسي ، والكيمبانغيست الحديدة «بعثة السود» ، التي أسسها في الكونغو السفلي سيمون بيير مبادي . وقد عُرفت هذه الحركة باسم آخر هو حركة «الخاكبين» ، وكان لها أثرها بين سكان الكونغو الفرنسي وأوبانغي شاري (جمهورية افريقيا الوسطى الآن). وقد استرشدت بعض هذه الحركات المسيحية التي قبلها ، ولكنها رفضت الكيفية التي تعبر بها الكنائس المنظمة في المجتمعات الاستعارية عن الاستعاري ، أن الكنيسة في أحسن الأحوال ، لا تبالي بالأمر . ومن ثم اختلفوا اختلاقًا كبيرًا حول الروح الاستعاري ، أن الكنيسة في أحسن الأحوال ، لا تبالي بالأمر . ومن ثم اختلفوا اختلاقًا كبيرًا حول الروح الإستعاري ، أن الكنائس والحركات التي أسسها الوطنيون الافريقيون استهدفت تطبيق الإيديولوجيات المسيحية مثل فكرة أخوة البشر ووحدة المؤمنين بصرف النظر عن جنسهم أو لونهم ، وذلك من أجل وضع حد للتفرقة وللقمع .

وكان الارتباط الوثيق بين الجانب الروحي والوضع الاجتماعي والمادي يتجلّى في الوسائل التي استخدموها. فبينا ظلّ الدين ، بالضرورة ، وسيلة التعبير عن التطلعات الافريقية كانت الأعمال الملموسة تتم حن طرق مثل الاضطرابات العالية ورفض أداء الضرائب . وعلى غرار الحركات التي أسسها كيمبانغو ومبا دي ، أسس روبين سبارتاس موكاسا في أوغندا الرابطة الافريقية التقدمية والجيش المسيحي لخلاص افريقيا . وقد كان موكاسا ذاته ، وهو جندي سابق في كتيبة الملك الافريقية ، تعبيرًا عن هدف توحيد كل هذه الحركات عندما وعد بالعمل على إنقاذ افريقيا أيًّا كانت المخاطر الشخصية التي يمكن أن يتعرض

<sup>(</sup>١٦) ف. لانتيرناري، ١٩٧٤، ص ٤٨٣.

لها. وعندما أقام فرعًا للكنيسة الأرثوذكسية الافريقية في أوغندا كان الهدف السياسي والاجتماعي واضحًا في تصريحه بأن الكنيسة ستكون «... لجمع الافريقيين الذين يفكرون تفكيرًا صحيحًا ، والذين يريدون أن يكونوا أحرارًا في بيوتهم ولا يريدون أن يُنظر إليهم على الدوام كخدم». وقد امتدّت كنيسة موكاسا إلى كينيا. وكانت كنيسة جوردان مسوما «الكنيسة الأخيرة لله ولمسيحه» في نياسالاند من النوع نفسه. كذلك كانت الكنائس الافريقية وكنائس الألادورا المختلفة في غرب افريقيا.

وكان الإسلام يمثل الثقل المقابل للإيديولوجية الاستعارية والمجال الذي يتم من خلاله التعبير عن المخلاص المقبل. والمهدي بالنسبة للمسلم كالمسيح بالنسبة للمسيحي. وقد أقضت المهدية مضاجع السلطات الاستعارية في شهال وغربي افريقيا وفي السودان والصومال. ولعل السنوسية في ليبيا التي سيطر عليها الإيطاليون كما رأينا من قبل تقدم أبرز مثال للتعبير عن الكفاح الوطني الافريقي ومناهضة الاستعار من خلال الإسلام. فالإسلام، وهو الجانب الديني للثقافة التي تقوم عليها العروبة، وفكرة السلفية كان لها دور بارز في السياسة الوطنية والسياسة الاستعارية في مصر والمغرب وشمال السودان المصري الانجليزي. وقد رأت السلطات الاستعارية في الحركات الإسلامية مثل الحملية والتيجانية والمريدية تهديدًا مستمرًا لأمن النظام الاستعاري.

وقد أتاحت هذه الحركات الإسلامية قيام صلة قوية بين أنصارها الذين وجدوا أنفسهم خاضعين لأنظمة استعارية مختلفة. فمنذ الحرب العالمية الأولى كانت الإيديولوجية الإسلامية العامة التي كانت تنشرها تركيا مصدر قلق للسلطات الاستعارية في أجزاء كثيرة من افريقيا كما بين كراودر فيا سبق (١٧). وكانت تلك مشكلة فكر الحكام الاستعاريون في معالجتها من خلال تبادل المعلومات والتعاون فيا بين المستعمرين.

وبصرف النظر عن مدى تعرض الافريقي الخاضع للاستعار للمؤثرات الغربية فإن القاعدة المشتركة للتعبير عن القومية الافريقية كانت هي الأشكال المختلفة التي اتخذتها الحركات الثقافية. وقد سبق الإشارة إلى مواءمة الثقافة والمؤسسات الافريقية واحتفاظها بأهميتها بالنسبة للخاضعين للاستعار في افريقيا بأسرها. فحتى أشد الذين أخذوا بالأسلوب الغربي من الصفوة الافريقية المتعلمة ظلوا يواجهون حقيقة أنهم افريقيون أساسًا مها كانت درجة اغترابهم الثقافي. وقد أثبتت معظم حركات الشباب التي سبق الإشارة إليها أو التي سنتناولها فها بعد وعها بالأهمية الحاسمة لثقافتها من أجل الحفاظ على هويتها الذاتية في مواجهة الغزوة الأوروبية عن طريق النظام المدرسي. وتقدّم جمعيات الجيكويو المختلفة مثالاً طيبًا على مواجهة الغزوة الأوروبية عن طريق النظام المدرسي. وتقدّم جمعيات الجيكويو المختلفة مثالاً طيبًا على ذلك. ومن هذه الأمثلة أيضًا الحركات القومية الافريقية الجامعة ومفهوم الزنوجة المائع إلى حد ما والذي ظهر في أوائل الثلاثينات ، كما سبق القول في الفصل الحادي والعشرين ، وكذلك ما سمي بالحركات «الأهلية المحلية» والحركات «الدينية» التي سبقت الإشارة إليها.

وقد شكلت جميع هذه المظاهر للترعة الوطنية الأفريقية والسياسات المناهضة للاستعار الفرض العكسي في العلاقة الجدلية القائمة بين الأوروبيين والافريقيين المستعمرين. ومن الممكن تفهم ردود الفعل العامة من جانب النظم الاستعارية التي سعت إلى تشديد قبضتها باستخدام القوة المادية وفرض العوائق القانونية نظرًا لأن هذه الفترة شهدت تصاعدًا في الاتجاهات الاستبدادية والمتزمتة في أوروبا نفسها. على أن شعور النظم الأوروبية بعدم الأمان لم يكن يرجع فقط إلى المعارضة الافريقية ؛ ذلك أن انتشار الأفكار والمؤسسات الأوروبية قد شكل عقبة أمام هذه النظم. فقد كانت المحاولة العامة للحد من نوعية

<sup>(</sup>١٧) أنظر الفصل الثاني عشر من هذا الجزء.

التعليم ومداه قائمة على أساس أن التعليم الأوروبي والأفكار السياسية والاجتماعية الأوروبية يمكن أن تكون مدمرة للاستعار باعتباره نظامًا للعلاقات. والرغبة في تفادي الخطر الذي كان محدقًا هي التي تفسّر التشكيك العام في أهمية تعليم العلوم الإنسانية على كافة المستويات وإعطاء الأفضلية للمدارس الريفية ، والمدارس المهنية والمعاهد الفنية التي تعنى بتخريج الأيدي العاملة من المستوى المتوسط في المرحلة التي تلي الثانوية ، وليس للجامعات. وكانت الغاية هي تلافي مثل ما حدث في الهند حيث كان التوسع في التعلم الحر أداة رئيسية لانتشار السياسات الوطنية والمناهضة للاستعار. وهذا ما يفسر الانجاه والبرامج التي وضعت لكليات مثل مدرسة ولم بونتي في افريقيا الغربية الفرنسية ، وكلية بابا للدراسات العلما (نيجيريا) ، وكلية أشيموتا (ساحل الذهب) وكلية غوردون (الخرطوم) وكلية ماكيريري في افريقيا الشرقية البريطانية (١٨).

على أن محاولة التحكم في مدى التغيير الاجتاعي الذي يمكن أن يحدث في المستعمرات ونوعه كانت في حد ذاتها مصدرًا آخر للمظالم الاستعارية التي غذت الحركات الوطنية. وقد أدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى تدهور الوضع من ناحيتين. فقد حدّت من الموارد المتاحة لتأمين حياة النظم الاستعارية دون حاجة إلى حصولها على معونة دولتها الأم. وكان الاتجاه العام هو الإبقاء على سير الإدارة الاستعارية عن طريق الاستقطاع من الإنفاق على التسهيلات والبنى الأساسية ، التي يمكن أن يفيد منها الخاضعون للاستعار ، وذلك بتجميد التوظيف بصرف النظر عن الاضطراب الذي يمكن أن تحدثه البطالة في هذه المحتمعات. وقد تزايد في الوقت نفسه الاغتصاب المفقر الذي تعرض له الخاضعون للاستعار نتيجة لارتفاع الضرائب ، وكثرة استخدام الأيدي العاملة الرخيصة أو تسخيرها في ظروف كان المزارعون يحصلون فيها بالفعل على عائدات متناقصة من موادهم الخام بينا هم يدفعون أسعارًا أكبر في السلع الأوروبية المصنّعة التي يستوردونها.

ويمكن في الختام أن نشير إلى الحرب الإيطالية الأثيوبية التي بدأت في سنة ١٩٣٥ ، والاحتلال الإيطالي الذي أعقبها لأثيوبيا ، باعتبارها حدثًا دوليًا رئيسيًا زاد من شعور التباعد لدى الخاضعين للاستعار ، والمتعلمين منهم بالذات ، تجاه النظم الاستعارية . وقد أوضحت النبرة التي استخدمها الغزو الإيطالي ، والتي استخدمها الفاشية والنازية بشكل عام ، الطبيعة العنصرية للاستعار الأوروبي في افريقيا . وقد أصيب أولئك الذين علقوا الآمال على عصبة الأمم بخيبة أمل مؤسفة . وتفسر الرغبة في الحفاظ على الكرامة المهدورة للافريقي عودة الأفكار القومية الافريقية مثل الزنوجة إلى الظهور في ذلك الوقت . وهكذا كان للمنظات الدولية القدر نفسه من الأهمية في الدفاع عن استقلال اثيوبيا ، تلك الدولة التي كانت رمزًا لأمل الافريقي المتعلم في إمكان الحصول على الاستقلال .

وكانت الصحف والدوريات ، سواء المحلية منها أو الأجنبية تُسخر ، بالطبع ، كأداة لنشر الأحاسيس الوطنية المناهضة للاستعار ولأوروبا . ومن أجل الحد من هذا التطور انخذت تدابير إدارية وتشريعية عديدة ضد وسائل الإعلام الكبرى بما فيها الخدمات الإذاعية التي كانت تنتشر ببطء . وقد بُذلت جهود من أجل منع توزيع الكتابات والصحف والدوريات بل وأجهزة الراديو أو الحد منها حتى لو كان مصدرها بلاد المسؤولين الاستعاريين أنفسهم . وفي كل الحالات تقريبًا أخضعت الصحافة المحلية لسيطرة دويقة عن طريق الرقابة والقوانين الخاصة بالتحريض على الفتنة . وقد اتخذت جميع هذه التدابير بقصد

<sup>(</sup>١٨) ب. أو. أولورونتيميهن، ١٩٧٤، ص ٣٣٧ إلى ٣٥٧؛ د. ب. أبيرنيتي، ١٩٦٩، ص ٧٩ إلى ٨٨.

تسهيل مهمة الإدارات الاستعارية التي اتسمت بمزيد من التشدد تجاه التطلعات الوطنية، وبالإمعان في الحرمان من الحقوق والحريات المدنية والشخصية.

وفي فترة ما بين الحربين، كانت هناك علاقة جدلية بين الاستعار والنزعة الوطنية الافريقية. ولم نحرز الحركة الوطنية الافريقية المعادية للاستعار نجاحات كبيرة في فترة ما بين الحربين ولكنها أثارت القلق بين المسؤولين الاستعاريين. وتدل على ذلك جميع تدابير القمع التي اتخذت في تلك الفترة. وإن ردود فعلهم تجاه التحديات التي أثارها أمامهم هذا الكفاح تعني أنهم كانوا يرغبون في عزل افريقيا عن التيارات العامة للتطور في العالم. ولا يتصف هذا الأمر بعدم الواقعية والتناقض الذاتي فحسب، بل إن هذه المحاولة كانت بمثابة العامل الحافز الذي عجل بالكفاح الوطني الافريقي و بمعاداة الاستعار ليتخذا أشكالاً أعمق وأوسع نطاقًا سرعان ما أدت، مقرونة بآثار الحرب العالمية الثانية، إلى التحرك نحو الإطاحة بالنظام الاستعاري.

# الفصل الثالث والعشرون

# السياسة والكفاح الوطني في شهال شرق افريقيا (١٩١٩ – ١٩٣٥)

بقلم: ح. ا. ابراهيم

#### مقدّمة

تنافس على مركز الصدارة في شهال شرق افريقيا خلال سنوات ما بين الحربين شكلان من أشكال الكفاح الوطني: الوطنية العلمانية من جهة والوطنية المستمدة من الدين من جهة أخرى. وقد نجح التراث المتصل الذي خلفه المهدي في السودان والسيد محمد في الصومال في الدمج بين الدين والشعور الوطني بصورة مباشرة. ومن جهة أخرى فإن الكفاح الوطني المصري كان يتجه خلال سنوات ما بين الحربين نحو مزيد من العلمانية (أنظر الشكل ١ - ٢٣). ولكن حتى في مصر تداخل على مسرح السياسة كل من التجديد الإسلامي والكفاح الوطني. فسعد زغلول ، وهو الوطني الذي سيطر على السياسة المصرية في العقد الأول الذي تلا الحرب العالمية الاولى ، قد تأثر بجال الدين الأفغاني ، ذلك الثائر العاصف في سبيل القومية الإسلامية الذي شارك بنصيب في «إبراز الإرهاصات الأولى للوعي القومي ومظاهر التذمر في عهد الساعيل ه (١). إلا أن من الصحيح مع ذلك أن نقول إن الحركة التي قادها سعد زغلول كانت أساسًا حركة علمانية أساسًا ، إلا أنه في السودان المنابي وفي الصومال كان من الصعوبة بمكان الفصل بين العامل الديني والعامل السياسي خلال سنوات ما الشماني وفي الصومال كان من الصعوبة بمكان الفصل بين العامل الديني والعامل السياسي خلال سنوات ما بين الحربين.

وبالإضافة الى العلاقة الجدلية القائمة بين الدين والعلمانية في السياسة خلال تلك السنوات ، كانت هناك علاقة جدلية أخرى بين الكفاح الوطني والمشكلات الاقتصادية . وقد تضمنت هذه الفترة بعضًا من أسوأ سنوات الكساد الاقتصادي في تاريخ العالم الحديث . فني نهاية العشرينات كانت القوى الامبريالية نفسها تعاني ضغوطًا انكماشية عميقة الجذور بلغت ذروتها في الكساد الكبير . وقد شعرت المستعمرات في

<sup>(</sup>١) أ. حوراني ، ١٩٦٢، ص ١٠٨ و١٠٩؛ أنظر أيضًا ن. ر. كِدّي ، ١٩٦٨.

شمال شرق افريقيا بالضغط الاقتصادي قبل عقد أو عقدين من إصابة العالم الصناعي بالكساد الكبير. شمال شرق افريقيا بالضغط الاقتصادي قبل عقدين من إصابة العالم الصناعي بالكساد الكبير.

وهناك خاصية أخرى لشال شرق افريقيا في سنوات ما بين الحربين وهي أنها شهدت في الوقت نفسه توسعًا جديدًا للامبريالية من جانب وظهور نضال جديد ضدها من جانب آخر. وكانت سنوات ما بين الحربين العالميتين هي السنوات التي شهدت آخر الحدود الأوروبية - فقد تم خلالها ضم أراض جديدة وتدعيم السيطرة الاستعارية - وكان ذلك هو الاندفاع الإقليمي الأخير للامبريالية في افريقيا. إلا أن هذه السنوات نفسها شهدت بروز الكفاح ضد الاستعار بين الشعوب الخاضعة له وبدايات التنظيم السياسي الفعال لتحقيق الحرية والمساواة. وبالنسبة لشهال شرق افريقيا كان ذلك واضحًا تمامًا في مصر ولكته لم يكن مقصورًا عليها بأية حال.

وقد كان للحرب العالمية الأولى نفسها دور في إظهار هذه التناقضات. وربما كانت مصر أكثر بلدان هذا الجزء من افريقيا تأثرًا بصورة مباشرة بالحرب العالمية. فلا يمكن أن نغفل أنه عندما دخلت تركيا الحرب الى جانب ألمانيا، اتخذت بريطانيا من ذلك ذريعة ليس فقط لإنهاء ما بقي من السيادة العثانية على مصر بل كذلك لإعلان مصر محمية بريطانية والمناداة بملك جديد عليها من اختيارها. وكان إعلان المحمية هذا وطبيعة الملكية الجديدة عاملين هامين على زيادة الشعور بالاستياء بين الوطنيين المصريين. وقد تعمق هذا الكفاح الجديد نتيجة إحضار نصف مليون من القوات التابعة للقيادة البريطانية لترابط بالسويس لحراسة القنال.

وقد تعزز دور بريطانيا في السودان كذلك مما ولد بدوره أشكالاً جديدة من الشعور الوطني. ولقد كانت الامبريالية الأوروبية تندفع بالفعل نحو حدودها الإقليمية الأخيرة في افريقيا ولكنها كانت ، بحكم هذه العملية ذاتها ، تعجل يقظة وطنية جديدة بين الشعوب الأصلية. ولكن يجدر بنا أن نتذكر أن الكفاح الوطني المصري خلال هذه السنوات كان لا يزال يصطبغ بشكل من أشكال التوسعية خاص به ، فقد كان زعاء الحركة الوطنية الجديدة في مصر لا يزالون ينظرون الى السودان باعتباره تابعًا لمصر ويسعون الى استرداد السيادة المصرية الفعلية عليه.

تلك هي إذن التناقضات الأساسية في الإطار القائم في سنوات ما بين الحربين في شال شرق افريقيا: العلاقة الجدلية بين القوى الاقتصادية والسياسية، وبين الدين والكفاح الوطني، وبين الحدود الخدود الجديدة لمناهضة الاستعار، وبين الكفاح الوطني المحلي والتوسع المحلي ولا سيّما في العلاقات المصرية السودانية.

فلننظر الآن الى هذه التطورات بمزيد من التفصيل وفي كل بلد على حدة ، آخذين في الاعتبار أن بعض المشكلات الاقتصادية التي ظهرت في شمال شرق افريقيا في تلك الفترة قد كان لها دور رئيسي في إيجاد مناخ مناسب للشعور بالغضب والاستياء الوطنيين اللذين كانا يسودان في صفوف الشعب.

مصر

#### ثورة سنة ١٩١٩

نظرًا لإعلان بريطانيا الحماية على مصر في سنة ١٩١٤ شعر الوطنيون المصريون بالحاجة الملحة الى إنشاء هيئة موحدة تمثل الأمة في نزاعها المقبل مع بريطانيا ونتيجةً لذلك شكّل زغلول (انظر الشكل ٢٣٣١)، الزعيم المصري البارز واثنان من زملائه «الوفد المصري» في نوفبر/تشرين الثاني ١٩١٨.

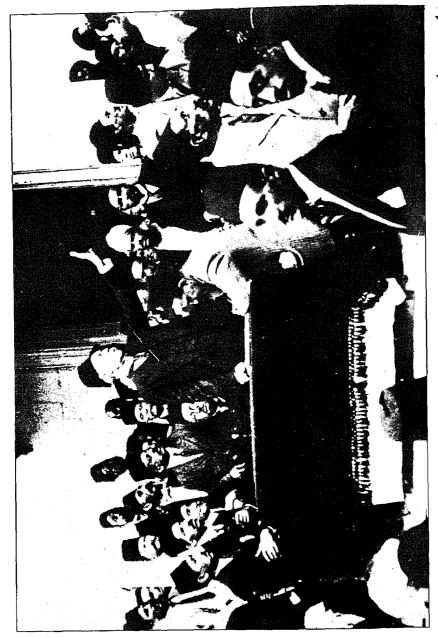

الشكل ٢-٢٣: الكفاح الوطني في مصر : زغلول باشا (حوالى ١٨٥٧ – ١٢٩٧) يخطب (حوالى عام ١٩٢٠) في مظاهرة مطالبًا بانسحاب القوات البريطانية والصورة : هاولنغ – فيوليه)

وكان الوفد نضاليًا في منهجه من أجل التغيير. وكانت أهدافه النهائية هي الحصول على استقلال مصر وضان سيادتها على السودان وإلغاء الامتيازات الأجنبية التي كانت تمنح الأجانب المقيمين في مصر إمتيازات خاصة. وبالرغم من أن النظام الأساسي للوفد لم ينصّ صراحة على الهدفين الأخيرين، فإن ذلك كان على ما يبدو تحركًا تكتيكيًا يرمي الى تحقيق الحرية أولاً ثم الاهتام بأمر الموضوعين الآخرين (٢).

ولم يكن زغلول وصحبه يمثلون الصفوة المصرية الجديدة من رجال الإدارة والمحامين وغيرهم من المهنين العلمانيين فحسب بل وكذلك مجموعة جديدة من ملاك الأراضي. وكانوا ، من الناحية الاجتماعية ينتمون الى «طبقة محلية من الأقاليم حديثة العهد نسبيًا بملكية الأرض وبالعمل المهني» (٣٠) . وكان ظهورهم مؤشرًا على أن الارستقراطية الأجنبية القديمة المتمثلة في الأتراك المتمصرين والألبانيين يجب أن تسلم القيادة الى صفوة المهنين التي ظلّت مقهورة لزمن طويل .

ولحأ الوفد الى التكتيكات النضالية لتعزيز قيادته. فقد وزّع المنشورات ونظّم الاجتماعات العامة وجمع الإقرارات الموقّعة من جميع التنظهات ذات الصفة التمثيلية في البلاد والتي تفيد أن «الوفد هو الممثل الرسمي للأمة المصرية المسؤول والمخول وحده التفاوض حول مستقبلها » (أأ . وعلاوة على ذلك حصل الوفد على تأييد البلاد كلها لموقفه عن طريق التعبير الصحيح عن شكاوي الشعب ومطالبه. ومن ثم فإن الإعلان البريطاني المنفرد للحاية على مصر في ديسمبر / كانون الأول ١٩١٤، ذلك الإعلان المهين وغير المقبول، قد رفضه الوفد بقوة باعتباره غير شرعى ومن تدابير الحرب فقط. وقد طالب بالغائه فورًا تمشيًا مع مبادئ الرئيس وودرو ويلسون ووعود الحلفَّاء بالحرية لجميع الأمم الصغيرة. وكانت المشاقُ الاقتصادية تساعد في الوقت نفسه القضية الوطنية. فقد خلقت المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي عاناها المجتمع المصري خلال فترة الحرب العالمية الأولى شعورًا واسع النطاق بالحرمان بين الجهاهير. وبالرغّم من أن الحكّومة البريطانية كانت قد وعدت بتحمل كافة المسؤوليّات الناتجة عن الحرب فإن الحملة العسكرية المصرية قد استخدمت للدفاع عن قناة السويس وعن سوريا وفلسطين. وقد حُشد الُفلاحون بالقوة وبإعداد كبيرة لخدمة الحلفاء في فرق العمل ومعسكرات الحدود. وقد تم الاستيلاء على حبوبهم ودوابهم دون تعويض مناسب. وقد تأثر موظفو الحكومة والعمال غير المهرة بشكل خاص من الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة لأنه لم تصاحبه زيادة مناسبة في مرتباتهم. ولم يتمكن ملاك الأراضي من الاستفادة الفعلية من الزيادة في سعر القطن لأن بريطانيا حددت المساحات التي تزرع منه لكي يسمح ذلك بالزيادة في زراعة الحاصلات الغذائية الأساسية ، كما أنها حدّدت سعره وقيّدت تصديره . وقد أكد الوفد مَرارًا مسؤولية بريطانيا عن هذه المظالم وأقنع المصريين بالوقوف وراءه لتصحيحها. وقد أدت هذه الحملة النشطة تدريحيًا الى أن تبتعد جميع الطبقات عن بريطانيا . ومجلول سنة ١٩١٩ كانت حالة التذمر القابل للانفجار سائدة في البلاد كلها (٠٠٠). وكان الحرمان الاقتصادي قد هيأ المناخ للاستجابة السياسية على مستوى الجماهير.

وكان إخفاق الحكومة البريطانية في تقدير قوة وأبعاد الروح الوطنية الجديدة الكاسحة ، وإصرارها المتبجح على استمرار وضع المحمية خطأ كبيرًا من جانبها في تقدير الأمور. ولقد كان ما تلا ذلك من

<sup>(</sup>۲) ع. م. رمضان، ۱۹۶۸، ص ۲۳۱ و ۴۳۲.

<sup>(</sup>٣) ب. ج. فاتيكيوتيس، ١٩٦٩، ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) ب. ج. إلغود، ١٩٢٨، ص ٢٢٧.

رفضها العنيد السهاح لحسين رشدي ، رئيس الوزراء إبان الحرب ، ولسعد زغلول بأن يعرضا قضية مصر في مؤتمر السلام بباريس بمثابة إشعال الفتيل لوضع متفجر فعلاً. ولكن أكثر الحهاقات البريطانية خطورة كانت اعتقال زغلول واثنين من زملائه في ٨ مارس / آذار ١٩١٩ ونفيهم الى مالطة. وكانت تلك هي الشرارة التي أشعلت ثورة سنة ١٩١٩.

وكانت التيجة المباشرة للتعبئة التي قام بها الوفد هي سلسلة من المظاهرات العنيفة والإضرابات الواسعة قام بها عال النقل والقضاة والمحامون. وقد شارك طلاب جامعة الأزهر والمدارس الثانوية والمهنية مشاركة إيجابية في الكفاح الوطني. ولم تلبث الأقاليم أن انضمت الى الاحتجاج العام وحاولت القيام بهجات أشد جرأة على خطوط السكك الحديدية والاتصالات الهاتفية. وكثرت الهجات كذلك على العسكريين البريطانيين وبلغت ذروتها في قتل ثماني ضباط ورجال بريطانيين في قطار متجه من أسوان الى القاهرة عند ديوط في الثامن عشر من مارس/آذار. وباختصار فإن البلاد وصلت الى حالة شلل تام وتعرض وضع بريطانيا في مصر لتهديد خطير. وبرز الوفد عندئذ كممثل وحيد للأمة وسيطر زغلول على المسرح السياسي الوطني حتى وفاته في سنة ١٩٢٧.

ولا شك أن ثورة ١٩١٩ هي حدث بارز في تاريخ مصر الحديث. فهي قد حشدت، ولأول مرة، عجميع الطبقات المصرية (الفلاحين، والعمال، والطلاب، وملاك الأراضي والمثقفين) والطوائف المدينية (سواء من الأقباط أو المسلمين) ضد الاستعار البريطاني. فالواقع أن زعاء الطائفة القبطية قد اشتركوا بنفس القدر في السعي للحصول على الاستقلال كما أن بعضهم قد أختير لعضوية لجنة الوفد المركزية. وكان ذلك إجراء من إجراءات العلمانية الجديدة، كما أن اشتراك النساء في المظاهرات العامة ضد بريطانيا كان تطورًا جديدًا كذلك.

وقد اضطرت هذه الانتفاضة الوطنية بريطانيا الى الشروع في سياسة وفاق مع الوطنيين. فقد أفرج اللورد اللنبي ، الذي عين مندوبًا ساميًا خاصًا ، عن زغلول ورفاقه وسمح لهم بالذهاب الى باريس . وقد عينت الحكومة البريطانية لجنة خاصة برئاسة اللورد ميلنر ، وزير شؤون المستعمرات ، لكي تقدم تقريرًا عن أسباب «الاضطرابات» وأكثر الدساتير ملاءمة لمصر في ظل الجاية . وبالرغم من أن الوفد كان قد نظم حملة مقاطعة لبعثة ميلنر شملت البلاد كلها ، فان النتيجة التي توصلت اليها من أنه ينبغي استبدال نظام الجاية غير المُرضي بمعاهدة تحالف يتم التفاوض عليها مع الوطنيين كانت تعد انتصارًا للوفد . وقد اضطرت بريطانيا للاعتراف كذلك بالوفد كمتحدث رسمي باسم الأمة . بل إن ميلنر ذهب الى أبعد من ذلك بدعوته زغلول الى لندن للقيام بمحادثات غير رسمية . ونتج عن ذلك مذكرة زغلول — ميلنر أبعد من ذلك بدعوته زغلول الى لندن للقيام بمحادثات غير رسمية . ونتج عن ذلك مذكرة زغلول — ميلنر حقوقها في مصر الى بريطانيا بشرط موافقة هذه الدول على ذلك . إلا أن المذكرة خلت من الإشارة الى السودان ما دام وضعه ، في رأي ميلنر ، محددًا بموجب اتفاقية الحكم الثنائي (١٠) . وبالرغم من أن هذه المفاوضات انهارت إزاء إصرار الوفد على الاستقلال التام والسيادة المصرية على السودان فإن هذه المذكرة كانت هي نقطة البداية لجميع المفاوضات التي تلتها .

وكان إعلان الاستقلال في ٢٨ فبراير / شباط ١٩٢٧ هو أكثر نتائج ثورة سنة ١٩١٩ بروزًا. وتحت ضغط الوطنيين ألغت بريطانيا منفردة الحاية واعترفت باستقلال مصر بشرط الإبقاء على «الوضع الراهن» بالنسبة للأمور التالية (التي يطلق عليها عادة التحفظات) الى أن يتم إبرام اتفاق بشأنها مع مصر : أمن

<sup>(</sup>٦) لورد ميلنر، ١٩٢١، ص ٢٤ إلى ٣٤.

المواصلات الامبراطورية والدفاع عن مصر وحماية الأقليات والمصالح الأجنبية والسودان (٧٠). وقد أعلن استقلال مصر رسميًا في ١٥ مارس / آذار ١٩٢٢ وسمي السلطان فؤاد بالملك فؤاد الأول ملك مصر. ولكن هل كانت تلك حالة حقيقية من حالات تصفية الاستعار؟ أم أن بريطانيا كانت لا تزال تحافظ على الحدود الامبراطورية الجديدة؟

لقد أعطى إعلان الاستقلال الحكومة المصرية حرية أكبر في إدارة الشؤون الداخلية والخارجية. فقد أعيدت وزارة الخارجية التي ألغيت في سنة ١٩١٤ وسمح لمصر أن يكون لها تمثيل دبلوماسي وقنصلي. وبالإضافة الى ذلك فقد نص التصريح على حكم مصر حكمًا دستوريًا، وهو هدف كافح الوطنيون من أجله منذ سنة ١٩٧٣.

على أن هذا ليس إلا جانبًا واحدًا من القصة. فقارنة بإيديولوجيتها النضالية لم تحقق ثورة سنة ١٩١٩ الله نجاحًا محدودًا من الناحيتين السياسية والدستورية. فالاستقلال الذي منحه التصريح قالمت منه التحفظات ولا سيّما التحفظ الذي نص على استمرار الاحتلال العسكري البريطاني لمصر. واستمر الأجانب، فضلاً عن ذلك، في المتم بامتيازاتهم التي تخرج عن الاختصاص الإقليمي بينا ظلّ اتفاق الحكم الثنائي الذي أملته بريطانيا هو الذي يشكل الإطار الدستوري للإدارة في السودان. وكذلك فإن دستور سنة ١٩٢٣ لم يضع الأساس الصلب والمتين للحكم الدستوري في مصر ما دام قد أعطى الملك سلطات واسعة مثل حق اختيار وتعيين رئيس الوزراء وإقالة الوزارة وحل البرلمان أو تأجيل دوراته. وقد قوض ذلك أركان الديمقراطية البرلمانية في مصر قبل أن تبدأ.

وقد جاء هذا العجز عن تحقيق جميع تطلعات الأمة ، أساسًا، نتيجة للانقسام التدريجي في الوحدة الوطنية التي تحققت في سنة ١٩١٩ . ونتيجة للتنافس الشخصي على زعامة الوفد ولاختلاف وجهات النظر حول مسألة الاستقلال الوطني حدث انقسام خطير في الجبهة الوطنية في سنة ١٩٢٠ بين المعتدلين بزعامة عدلي يَكُن والمناضلين بزعامة زغلول . وقد شعر الأول أن فشل المصريين في كسب التأييد الدولي لقضيتهم وعدم قدرتهم على مواصلة الكفاح وحدهم جعل الحل الوسط مع بريطانيا أمرًا حتميًا . ومن جهة أخرى شعر المناضلون بإحباط شديد نتيجة تعنت بريطانيا وتأثروا بيقظة الشعب في سنة ١٩١٩ (١٦) الى حد أنهم دعوا الى مواصلة الكفاح حتى تمتثل بريطانيا لجميع مطالب الأمة . وكانت نتيجة هذا النزاع انقسام الوفد دوبًا يمثل والبلاد كلها انقسامًا أليمًا الى مجموعتين متنافستين : الزغلوليين والعدليين . لذلك أصبح الوفد حزبًا يمثل أغلبية المصريين بدلًا من أن يظل جبهة متحدة تتحدث باسم الأمة كلها .

وقد أفادت الدبلوماسية الاستعارية لبريطانيا، دبلوماسية «فرّق تسد»، بدرجة كبيرة من هذا الانقسام في صفوف الوفد. وقد شجع المسؤولون الإداريون الاستعاريون، من خلال المناورة وتخييب الآمال، هذا التباعد بين العدليين والزغلوليين. وبينما قام اللنبي باضطهاد الأخيرين أرضى المعتدلين وتفاوض معهم حول إعلان الاستقلال. وبالرغم من أن زغلول وصف التصريح بأنه «كارثة وطنية» (١٠)، وبالرغم من أن الوفد نظم حملة احتجاج عنيفة ضده فإن التصريح ظل يؤدي دوره في وضع حدود مؤقته للامبراطورية.

<sup>(</sup>۷) ج. مارلو، ۱۹۹۵.

<sup>(</sup>٨) عَ. الرافعي، ١٩٦٩، الجزء الأول، ص ٣٩ و ٤٠.

<sup>(</sup>٩) اعتراف مؤتمر السلام في باريس في شهر مايو/ أيار سنة ١٩١٩ بالحاية البريطانية على مصر.

<sup>(</sup>١٠) ع. الرافعي، ١٩٦٩، الجزء الأول، ص ١٣٥.

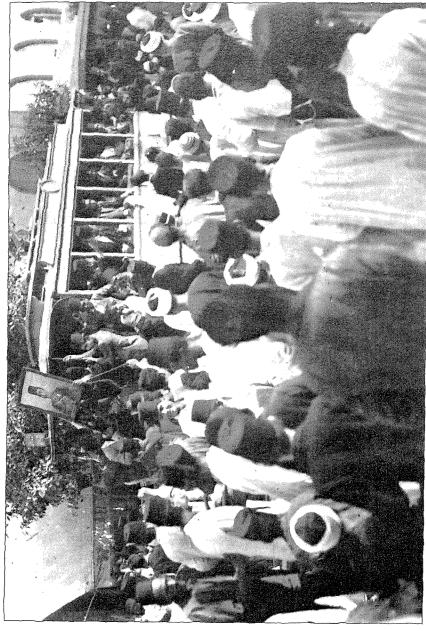

الشكل ٣-٣٣: الحركة الوطنية في مصر (١٩١٨ – ١٩٢٣): مظاهرة لتأبيد اللك فؤاد الأول (حوالى ١٩٢٠) (الصورة: هارلنغ – فيوليه)

#### عهد المفاوضات (۱۹۲۶ – ۱۹۳۰)

تركّز الكفاح الوطني بالدرجة الأولى ، في مرحلة ما بعد التصريح ، على التخلص من التحفظات التي شلته وذلك عن طريق التفاوض حول تسوية مع بريطانيا. وقد أجريت أربع جولات من المفاوضات بيّن سنة ١٩٢٤ وسنة ١٩٣٥: محادثات ماكدونالد – زغلول في سنة ١٩٢٤، وثروت – تشميرلين في سنة ١٩٢٧ ، ومحمود – هندرسن سنة ١٩٢٩، والنحاس–هندرسن سنة ١٩٣٠ (١١١) ، ولكنها فشلت جميعها . بسبب رفض بريطانيا تقديم أي تنازل من شأنه أن يخفف من احتلالها لمصر أو يغير الوضع القائم في السودان. وكان هذا التشدد مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بما أوحت به بريطانيا ، بل ما خلقته خلقًا ، من إظهار للقصر كمركز من مراكز القوة المعادية للوفد.

فقُد أتت بريطانيا بفؤاد الى الحكم في سنة ١٩١٧ ليكون حاجزًا بينها وبين الوفد المتطرف وليقوم بتنفيذ رغباتها. وبالرغم من أن فؤاد المتسلط الطموح قد أيَّد الحركة الاستقلالية بزعامة الوفد في سنةٌ ١٩١٩ فقد كان يأمل أن يسيطر عليها وأن يستخدمها «الأغراضه الخاصة كوسيلة لزيادة نفوذه وسلطانه » (١٣) . ولكنه سرعان ما أدرك أن زغلول كان يتبع طريقًا مستقلاً وشك في أنه كان يرمي الى الإطاحة بالملكية وإعلان مصر جمهورية . وقد أدى ذلك آلى عداوة مريرة بين السلطان والوفد ظلتُ سمة ـ ميزت السياسة المصرية حتى سنة ١٩٥٢. وقد شجعت بريطانيا هذه العداوة وإستغلتها لأغراضها الامربالية الخاصة.

ومن أجل منع الوفد من الوصول الى الحكم أوقف فؤاد العمل بدستور سنة ١٩٢٣ ثلاث مرات في أقل من سبع سنوآت : في سنة ١٩٧٤ ، وسنة ١٩٢٨ ، وسنة ١٩٣٠ ، وعيّن في كل مرة رئيسًا للوزراء من اختياره . وفي الإنقلاب الدستوري الذي حدث سنة ١٩٣٠ ، استبدل رئيس وزراء القصر ، اسهاعيل صدقى ، دستور سنة ١٩٢٣ بآخر أقل ديمقراطية . وكان الهدف الأساسي من قانون الانتخاب الجديد هو إبقاء الوفد بعيدًا عن الحكم (١٣) . وخلال الجانب الأكبر من السنوات الّخمس التالية عاشت مصر عمليًا في ظل حكومات معادية للوفد. وقد حال هذا التدخل المتكرر في التنظم الدستوري للبلاد دون أن يثبّت الحكم البرلماني ومؤسساته جذوره في الحياة السياسية المصرية.

وقد اتخذت مختلف حكومات القصر التي حكمت مصر قبل سنة ١٩٣٥ ، ولا سيّما حكومة صدقي (١٩٣٠ – ١٩٣٣)، إجراءات قمية ضد الوفد. فقد سُجن زعاؤه وحُظرت صحفه وفُصل المؤيدون له من وظائفهم في الحكومة ومن الخدمة المدنية. وعلاوة على تأييد الإداريين الاستعاريين لهذه الإجراءات فقد اتخذوا أحيانًا إجراءات مباشرة لاذلال الوفد. فلم يُسمح لزغلول، مثلاً، مرتين في سنة ١٩٢٤ وفي سنة ١٩٢٦، أن يصبح رئيسًا للوزراء بالرغم من أن حزبه كانت له الأغلبية في البرلمان.

وقد أدت حملة القمع التي قام بها القصر والمعتمد البريطاني الى التناقص التدريجي في شعبية الوفد وتلاشي وحدته. وإزاء عدم رضاها عما أسمته بالزعامة «غير الملهمة » (١٤) للنحاس ، خليفة زغلول ، رأت مجموعةً من زعاء الوفد تركُ الحزب في سنة ١٩٣٢ . ونظرًا لتناقص قدرتهم ورغبتهم في مواجهة المستعمر

<sup>(</sup>۱۱) ح. أ. ابراهيم، ۱۹۷۲، ص ۱۵ و۱۲. (۱۲) أ. كيدوري (مشرف على التحرير)، ۱۹۷۰، ص ۹۰ و ۹۱.

<sup>(</sup>۱۳) أو. تويدي، ۱۹۳۱، ص ۱۹۸.

<sup>(</sup>١٤) أ. ل. أ. مرسوت، ١٩٧٧، ص ١٣٩.

قررت أغلبية زعاء الوفد في منتصف الثلاثينات تعزيز صفوفها ضد القصر عن طريق صفقة تعقدها مع بربطانيا (١٥). ولتحقيق ذلك كان لا بد لهم من التغاضي عن بعض مطالب الأمة. وبلغ هذا الضعف ذروته بإبرام معاهدة سنة ١٩٣٦ التي أضفت الشرعية على الاستعار البريطاني لمصر وأبقت على السيطرة البريطانية على الإدارة في السودان.

#### السودان

اتخذت المقاومة السودانية للحكم الاستعاري البريطاني في أعقاب الحرب العالمية الأولى شكل نشاط ومشاعر متباينة للتعبير عن نفسها. وقد نظم هذه المعارضة في شهال السودان النخبة المتعلمة والحركة المهدية بينما كانت حركات الاحتجاج في السودان الجنوبي ذات طبيعة محلية أساسًا.

# حركات الاحتجاج الفتية

قامت النخبة المتعلمة التي أخذت حديثًا في الظهور بدور بارز في تطوير السياسة السودانية خلال الفترة من سنة ١٩١٩ الى سنة ١٩٢٥. وكانت هذه المجموعة من الرجال تتكون في الأغلب من طلاب و اخريجي » كلية غوردون التذكارية والكلية الحربية بالخرطوم. فقد شكلوا جمعياتهم الخاصة وقاموا من خلالها بحملة سياسية نشيطة ضد الاستعار. وكانت اسبق هذه الجمعيات «الفتية» الى الظهور نادي الخريجين بأم درمان سنة ١٩١٨. إلا أنه خلال الأعوام التالية للحرب مباشرة شكلت جمعيتان سريتان ذات طابع سياسي أكبرهما جمعية الاتحاد السوداني في سنة ١٩١٩ وكذلك ، وهذا هو الأهم ، جمعية العلم الأبيض التي أسسها في مايو/أيار سنة ١٩٢٤ على عبد اللطيف، أبرز الزعاء الوطنيين في ذلك الوقت.

وقد قلّل كثير من الكتاب البريطانيين من شأن الحركة الوطنية السودانية في بواكير العشرينات على أساس أنها غير ذات طابع تمثيلي ووصفوا أنصارها بأنهم مجرد موالين أو عملاء لمصر. إلا أن الدراسات الحديثة التي قام بها أساتذة سودانيون أثبتت أن هذه الحركة ، بالرغم من ارتباطها بمصر من النواحي التكتيكية والثقافية والإيديولوجية ، كانت داخلية تمامًا وكانت معنية أساسًا بالتخلص من الحكم الاستعاري البريطاني. وقد أكد برنامجا كل من جمعية الاتحاد السوداني وجمعية العلم الأبيض على قضية التحرر من العبودية المتمثلة في الخضوع للسيطرة الاستعارية وأعطياها الأولوية. وتتضح أصالة هذه الحركة بشكل أكبر من البرقية التي أرسلها على عبد اللطيف وثلاثة من زملائه الى الحاكم العام في ١٥ مايو / أيار سنة ١٩٢٤ ، حيث تحدثت هذه الوثيقة الهامة صراحة عن «أمة» سودانية وعن حق تقرير المصير ، مستبعدة تمامًا الإدعاءات البريطانية والمصرية مجمعها في أن يقررا وحدهما مستقبل السودان (١٦).

وإن الدعوة الى الاتحاد مع مصر التي نادى بها الوطنيون كانت فيما يبدو شعارًا سياسيًا أكثر من كونها من تعالم العقيدة الوطنية . وكانت بالأحرى خطة محسوبة بقصد كسب عطف وتأييد مصر التي كانت تخوض هي نفسها كفاحًا وطنيًا . ويبدو ، فضلاً عن ذلك ، أن شعار الوحدة هذا قد فُرض على الوطنيين

<sup>(</sup>١٥) ح. أ. ابراهيم، ١٩٧٦، ٢٤ و ٢٥.

<sup>(</sup>١٦) أنظر الترجمة الرسمية لهذه البرقية في ح. عابدين، ١٩٧٠، ص ٤٨ و٤٩.

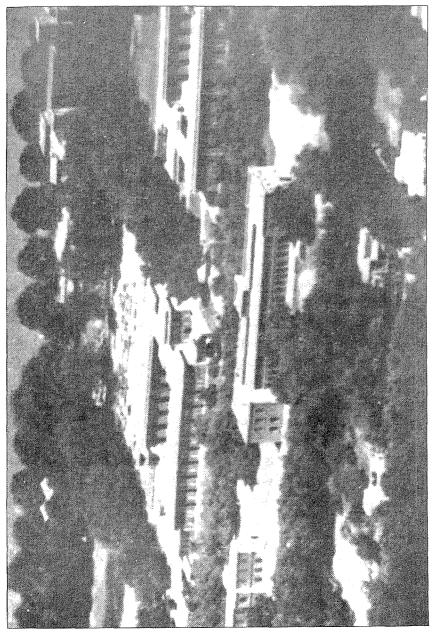

الشكل ٣-٣٣ : الكاية الجامعية بالخرطوم في عام ١٩٥٣ ، وتبدو في الخلفية كلية غوردون التذكارية (الصورة : حقوق الطبع محفوظة لوزارة الشؤون الاجتماعية في السودان) .

نتيجة لرفض بريطانيا منح السودان حق تقرير المصير ولسياستها في استخدام الزعاء المحليين والدينيين الإدامة سيطرتها. ومن هذه الناحية فإن فكرة الوحدة كانت هي الطريقة الفُضلي ، إن لم تكن الوحيدة ، والاستراتيجية المضادة التي يمكن للوطنيين الأخذ بها (١٧٠). فقد توقع الوطنيون أنه عندما يتم طرد بريطانيا ، العدو المشترك ، من السودان سيكون من الممكن إقناع مصر بمغادرته. وقد رفض المثقفون شعار «السودان للسودانيين» الذي رفعته الزعامة التقليدية والمحافظة باعتباره مؤامرة من إيجاء بريطانيا بقصد استبعاد مصر والسيطرة على السودان.

وعلى غرار الوفد وضع الوطنيون السودانيون مفهومًا نظريًا للمظالم المحلية وحددوها في شكل إيديولوجية معارضة للحكم الأجنبي - على أنهم لم يصوغوا معارضتهم في عبارات دينية ولكنهم تناولوا المظالم الاقتصادية والسياسية مع التركيز دائمًا على جشع المستعمر وأجنبيته. وقد خصصت مقالة عبد اللطيف بعنوان «مطالب الأمة»، التي كتبها في «الحضارة» في سنة ١٩٢٧، برمتها لنقد الحكومة.

وكان الأسلوب الأساسي الذي استخدمه الوطنيون في البداية لنشر أفكارهم ودعايتهم على مستوى الجاهير هو المنشورات، وكانت النشرات ترسل بالبريد الى العناوين المختلفة في البلاد. فني نوفمبر التمرين الثاني ١٩٢٠ أرسل «مستشار مخلص» نسخًا من خطاب دوري شهير الى مئات العناوين هاجم فيه سياسة «فرّق تَسُدٌ» التي تنتجها بريطانيا في مصر والسودان، ودعا الأمتين الى الاتحاد ضد الاستعار البريطاني (١٨٠). وكانت المنشورات توضع أحيانًا في الأماكن العامة وتلقى في الشوارع. وكان الوطنيون فضلاً عن ذلك، يقومون أحيانًا بتهريب بعض المواد لنشرها في الصحف المصرية التي تتعاطف معهم، كما أنهم كانوا يقومون بتقديم المسرحيات وتنظيم المهرجانات الأدبية.

على أن الوطنيين تخلوا ، بحلول عام ١٩٢٣ ، عن هذه الوسائل السرية غير الفعالة في الدعاية وأخذوا بدلاً منها بأساليب أكثر ثورية . فقد شعروا بأن المواجهة الصريحة مع النظام الاستعاري البريطاني هي أفضل الطرق لتوسيع القاعدة الوطنية وحشد التأييد الشعبي لأهدافهم . وكان الوطنيون يحذون في كفاحهم هذا ، عن وعي منهم ، حذو الوفد في مصر (١٩٠) . وعلى غرار أقرانهم في الهند تجاوزوا هم كذلك الرؤوس الاستعارية المسؤولة في الخرطوم وناشدوا الرأي العام الحر في بريطانيا أن يؤيد مطلب السودان في تقريره مصيره بنفسه .

وأدى هذا التغيير في التوجه والتكتيك السياسيين الى هياج سياسي عنيف في الخرطوم وغيرها من عواصم مدن الأقالم في سنة ١٩٢٤. فقد نظمت جمعية العلم الأبيض سلسلة من المظاهرات والإضطرابات في عطبرة وبور سودان والأبيض وشندي (أنظر الشكل ٢-٤) ولا سيّما بعد اعتقال رئيسها عبد اللطيف واثنين من زملائه في شهر يوليو تموز. وقد كان الجانب العلماني من الوطنية السودانية أشد ظهورًا خلال هذه الاضطرابات.

وكان العسكريون السودانيون أشد تأثرًا بأفكار ودعاية جمعية العلم الأبيض. وقد دُفع صغار الضباط في بعض المدن الشهالية والجنوبية الى التظاهر ، أما ضباط الكلية الحربية في الخرطوم فقد قاموا باستعراض سار في شوارع المدينة مزودًا بالأسلحة والذخيرة.

وقد لحأ الصَّباط السودانيون ، وكان الكثير منهم ينتمون الى قبائل الدنكا ، الى استخدام السلاح ضد

<sup>(</sup>١٧) المرجع السابق، ص ٤.

<sup>(</sup>١٨) م. عَبْد الرحيم، ١٩٦٩، ص ١٠٢ و١٠٣.

<sup>(</sup>۱۹) ح. عابدین، ۱۹۷۰، ص ۶۶.

الاستعار البريطاني. فقد خططوا ونفذوا التمرد العسكري الهام الذي وقع في نوفمبر / تشرين الثاني ١٩٢٤ بالمخرطوم. وكان الحافز السياسي الأساسي لهذا التمرد هو الإعراب عن التضامن ورفقة السلاح مع الكتائب المصرية المغادرة (٢٠٠). وقد سارت القوات السودانية من ثكناتها لتلحق بالوحدات المصرية في شمال الخرطوم. وليس من المستبعد أن يكونوا قد خططوا للعمل مع زملائهم المصريين على القيام بانقلاب عسكري.

ولكن القوات البريطانية أطلقت عليهم النار في الطريق. وقد أدى ذلك الى وقوع معركة ضارية استمرت في المساء وحتى ليلة ٢٧ – ٢٨ نوفمبر/ تشرين الثاني وأودت بحياة أكثر من اثني عشر من أفراد القوات السودانية، كها أدى من بعد الى إعدام ثلاثة آخرين بمقتضى حكم محكمة عسكرية قضت فيه كذلك على المشاركين الآخرين بالسجن لمدة طويلة.

وكان الانهيار التام الذي تعرض له هذا التمرد بداية عقد «بدأت فيه الصفوة تكابد جراح السنوات الماضية وتعيد التفكير في خططها وأساليها للمستقبل». ومن الناحية السياسية كان هذا العقد عقد الشعور بعضية الأمل واليأس. وقد فرض العداء الذي أبداه نظام الحكم الاستعاري، وتصميمه على القضاء على العمل السياسي العلني، على الطبقة المتعلمة أن تقتصر على النشاط الأدبي والديني والاجتماعي «كبديل يمكنها من خلاله أن تعيد تجميع صفوفها» (٢١). فقد شكّل المثقفون عددًا من جهاعات البحث الصغيرة في مختلف المدن وأصدروا عددًا من الصحف والمجلات. على أن حيوية هذه الجرائد القصيرة الأجل دلّت على «حرارة وتصميم هذا الجيل» (٢٢). وقد عبر الفن الشعبي لهذه الفترة، وبخاصة الشعر، عن الرفض والمرارة تجاه وقاحة المسؤولين البريطانيين وتسلطهم.

ومن هنا فإن الحركة الوطنية الأولى في العشرينات لم تكن ناجعة وكان السبب الأساسي لذلك هو افتقارها الى المساندة الشعبية. ويرجع ذلك الى أنها لم تسع ، ولا هي رغبت ، في التحالف مع القوى المحلية والدينية وهما مستودع المتابعة الجهاهيرية في البلاد. على أن لها مع ذلك أهمية خاصة لأنها ظهرت قبل الحركات الوطنية في المناطق الأخرى التابعة من افريقيا الاستوائية وفضلاً عن ذلك فإن مكوناتها السياسية الحركات الوطنية في المناطق المجمود السياسي ، إذ التقط حزب «الأشيكا» وغيره من الأحزاب الاتحادية في الأربعينات من القرن العشرين أهم شعار سياسي لها وهو «وحدة وادي النيل».

# المقاومة المهدية للحكم الاستعاري

كانت المهدية من الأسلحة التي بكر السودانيون الى استخدامها في كفاحهم ضد الاستعار خارج الإقليم الرئيسي فيا حول الخرطوم. فقد كان المناضلون والمهديون الجدد يعارضون ، كل بطرقه الخاصة ، الحكم الاستعاري خلال هذه الفترة.

<sup>(</sup>٢٠) اتخذت بريطانيا من مقتل السير لي ستاك، الحاكم العام، في القاهرة ذريعة للمطالبة، ضمن أمور أخرى، بسحب القواب المصرية من السودان فورًا.

<sup>(</sup>۲۱) ح. عابدین، ۱۹۷۰، ص ۹۸.

<sup>(</sup>۲۲) م. عبدالرحيم، ١٩٦٩، ص ١١٣.

#### الانتفاضات المهدية

لم يكد يمر عام خلال العهد الأول من الحكم الثنائي (١٨٩٩ – ١٩٥٥) دون أن تقوم فيه انتفاضة مهدية ضد الاستعار. وبالرغم من أن هذه الموجة التي شملت آلاف الحركات قد تلاشت تدريجيًا من بعد في مناطق السودان التي يسودها سكان حضريون فإن المهدية ظلت نشيطة في دارفور (أنظر الشكل ٢٤٥). وقد ادعى الكثيرون النبوة وأعلنوا «الجهاد» ضد الحكم البريطاني «الكافر». وكان أكثر هؤلاء أهمية هو الفقيه عبدالله السهايني، زعيم حركة التمرد التي قامت في نيالا سنة ١٩٢١.

وعلى غرار سابقاتها كانت حرّكة التمرد في نيالا تهدف ألى التخلص من الحكم الاستعاري «الكافر» وإعادة حكم السودان الى المهدية «الجحيدة». وبالإضافة الى هذا الدافع الديني الجوهري فإن فرض إدارة استعارية مركزية، وزيادة الضريبة على القطعان، والمبالغة في تقدير العشر كانت كلها من العوامل التي أثارت الناس في دارفور ودفعتهم للانضام الى التمرد (٣٣).

فني السادس والعشرين من سبتمبر/ أيلول سنة ١٩٢١ قامت قوة قوامها حوالى خمسة آلاف محارب بقيادة السهايني بمهاجمة حصن نيالا وسوقها . وسيطرت القوة على الحصن وأشعلت النار في مبنى بحاور . وقد قام السهايني بهجوم ثان كان يمكن أن يحدث الاضطراب في صفوف العدو لو لم يتعرض هو لإصابة خطيرة . وكانت خسائر المستعمر في هذه الجولة ثلاثة وأربعين قتيلاً وواحدًا وعشرين مصابًا ، بينما مات في ساحة القتال ما لا يقل عن ستماثة سوداني .

وبالرغم من أن السهآيني قد شنق علناً يوم ٤ أكتوبر/تشرين الأول فإن أنصاره واصلوا الكفاح. وشكلوا قوة قوامها حوالى خمسة آلاف شخص تمركزت على بعد ثمانين كيلومترًا تقريبًا من نيالا. وإزاء هذه التطورات الخطيرة أرسل المسؤولون الاستعاريون قوة تأديبية كبيرة قامت بالتجول في دارفور الجنوبية. وقد اعتقلت الكثيرين، وأحرقت مساكنهم، واستولت على مواشيهم وصادرت ممتلكاتهم. وبحلول شهر مايو/ أيار سنة ١٩٢٢ كانت مرحلة المقاومة هذه في دار مساليط قد انتهت.

وكان تمرد نيالا بلا شك أكثر الانتفاضات التي وقعت في السودان ضد الاستعار قبل سنة ١٩٢٤ أهمية. وعلى خلاف الحركات المهدية السابقة فقد «كادت تنجح في تحقيق غرضها المباشر» كما أحيت بصورة كاملة «المخاوف القديمة من حدوث تمرد واسع النطاق تكمن وراءه دوافع دينية» (٢٤). وبالرغم من أن هذه الانتفاضة لم تنجح في القضاء على الحكم الاستعاري إلا أن نجاحها المحدود اعتبر نوعًا من الإنذار.

#### المهدية الجديدة

منذ سنة ١٩١٤ شعر السيد عبد الرحمن ، الإبن الأخير للمهدي ، بأن التعصب لم يعد يفيد عمليًا وأنه يمكن خدمة مصالح الأمة السودانية ومصالح طائفة المهدية بشكل أفضل عن طريق التعاون مع الانجليز على أساس شعار «السودان للسودانيين». على أن هذا الاحترام للأساليب الدستورية لم يكن يبدو مخلصًا ،

<sup>(</sup>۲۳) ح. أ. ابراهيم ، ۱۹۷۹ص ٤٥٩ و٤٦٠.

<sup>(</sup>٢٤) م. د. داني يا ١٩٧٧، ص ١٤٤.

ولكن فرضه الواقع السياسي. ذلك أن السيد كان يدرك تماما أنَّ انتفاضة مسلحة لا يمكن إلاّ أن تؤدي

على أن السيد كان كذلك لمَّاحًا بدرجة أدرك معها أن الهياج السياسي والديني يتطلب دعمًا ماليًا . ولذلك فقد توسع في مشزوعاته الزراعية والتجارية حتى أصبح من كبار ملاك الأراضي ورأسهاليًا ثريًا بحلول سنة ١٩٣٥ . وبدلاً من أن يوجه طموحاته وجهة غير سياسية ، على نحو ما توقع بسذاجة المسؤولون الاستعاريون، فقد استخدم عبد الرحمن هذه الثروة لتقوية تنظيم الأنصار. وبفضّل مناوراته الذكية وتصميمه على المعارضة ، فقد تفادى بذكاء القيود التي فرضها الاستعار ، وعزز نفوذه في المراكز التقليدية للمهدية في الغرب، وكسب لنفسه أنصارًا جددًا ومحالات نفوذ جديدة. وإذ أدرك السيد أن الوطنية السياسية قد بدأت تفوق الدين كقوة أساسية دافعة في الشرق، فقد بذل جهودًا خاصة في الثلاثينات لكسب تأييد الطبقة المثقفة (٢٠٠).

وبذا أصبحت المهدية الجديدة بحلول سنة ١٩٣٥ قوة سياسية هامة مناهضة للاستعار . وقد أصبحت الوحدة التي أمكنها تحقيقها بين قسم كبير من الصفوة والعناصر التقليدية والدينية نواة لجبهة الاستقلال التي كانت لها جاذبية وطنية ساحقة في الخمسينات. وقد كان لهذه الحبهة دور هام وفريد في تحقيق استقلالً الأمة في سنة ١٩٥٦.

# حركات الاحتجاج المحلية في السودان الجنوبي

واصل السكان الافريقيون في السودان الحنوبي انتفاضاتهم ضد الحكم الاستعاري البريطاني خلال هذه الفترة. وقد تميزت هذه المقاومة بثلاثة ملامح بارزة. فهيي لم تكن دائمًا ، ولا حتى في العادة ، ردًّا على اضطهاد إداري صارخ. بل كان هدفها الأساسي، بدلاً من ذلك، هو إنهاء الاستعار البريطاني في هذه المنطقة الافريقية. وَفَضَلاً عن ذلك فإنها امتدت لتشمل جماعات، وإن تكن متباعدة ومتشككة في بعضها البعض، إلا أن مواقفها لم تكن معادبة على الدوام للحكم الاستعاري. وهي قبل كل شيء كانت تمثل زيادة ضخمة في مدى نشاط كل من الدنكا والنوير وهما أكبر المجموعات الاثنية في هذه المنطقة . فقد تجاهلوا خلافاتهم المحلية المعتادة ونسقوا مقاومتهم تحت رئاسة زعاء برزوا في ظروف استثنائية ، كان بعضهم من الزعاء الدينيين ، بل وأحيانًا من «الأنبياء» الذين كانوا يحظون بمكانة عالية. وفي إطار هذه الموجة العارمة من موجات المقاومة هناك انتفاضتان تستحقان اهتامًا خاصًا : انتفاضة الألياب دنكا (١٩١٩ – ١٩٢٠) وتمرد الدنكا (١٩٢٧ – ١٩٢٨). وقد أثرت الديانة الافريقية التقليدية على طبيعة هذه الانتفاضات. وعلاوة على ذلك فإن الاهمال والاضطهاد كلاهما أصاب الألياب دنكا ودفعًاها الى تمرد صريح في سنة ١٩١٩.

وكان آلسبب المباشر للتمرد الأول هو اختلاسات المسؤول الإداري الاستعاري المباشر عن الألياب ، المأمور ، ولا سيَّما ما اعتاد عليه هذا المأمور من اغتصابه للنساء والاستيلاء على الماشية. وقد ظهر هذا التمرد كجزء من خطة رئيسية تشترك فيها شعوب أخرى في السودان الجنوبي (٢٦٠). وبينما أمكن بصعوبة منع البور دنكا من التمرد تأييدًا للألياب، فإن المنداري، وهم شعب غير دنكى منفصل عنه تمامًا، قد

<sup>(</sup>۲۵) ح. أ. ابراهيم ، ۱۹۷۷. (۲۲) ل. ل. ماووت ، ۱۹۷۸، ص ۸۰.

انضموا اليهم في هذا التمرد(٢٧).

وقد بدأت انتفاضة الألياب دنكا في ٣٠ أكتوبر / تشرين الأول سنة ١٩١٩ عندما قامت قوة قوامها ثلاثة آلاف محارب تقريبًا بمهاجمة قسم الشرطة في مينكامان جنوبي نهر السوباط. فقد تجمهر الألياب في القسم واحتلوه رغم أن المأمور نجح في الهروب. وبعد ذلك بيومين دخل المنداري الى «زريبة» لعمال خطوط البرق في المألا وقتلوا ثلاثة من رجالها وحملوا معهم أسلحتهم. وفي الثاني من نوفمبر / تشرين الثاني ضرب الألياب ضربتهم مرة أخرى فهاجموا استراحة وقتلوا اثنين من رجال الشرطة (٢٨). وبالرغم من أن هجوم الدنكا ذاك قد أمكن القضاء عليه إلا أن الحملة كانت باهظة الكلفة بالنسبة للحكام الاستعاريين. وقد قتل في ميدان المعركة عدد من المسؤولين الاستعاريين وكثير من رجال الشرطة. وفي هذه الأزمة التي مر بها الدنكا في تاريخهم، وجد جزء كبير من شعوب الدنكا الزعم الذي جذبه اليه في شخص بول يول والذي عرف بالاسم الذي «وهبه له الله»: أرينديت. وبفضل مهارته الفائقة في التنظيم السياسي استطاع النبي أرينديت بحلول عام ١٩٢١ تعبئة شعوب الدنكا ضد الاستعار وكان برناجحه بسيطًا وراديكاليًا: إنهاء الاستعار أي ، من الناحية الواقعية ، تحقيق استقلال الدنكا (٢٩٠). وقد قام المناضلون من أنصاره بهجات عديدة على المواقع الاستعارية إلا أنه تم تفريقهم في فبراير / وقد قام المناضلون من أنصاره بهجات عديدة على المواقع الاستعارية إلا أنه تم تفريقهم في فبراير / شباط – مارس /آذار سنة ١٩٢٧.

وقدمت شعوب النوير مثالاً رائعاً آخر لتحدي الاستعار في المنطقة الجنوبية. فبالرغم من الدوريات التأديبية المتلاحقة للقوات البريطانية، فقد رفضوا الهزيمة. وقد كانوا يرون أنهم خسروا عددًا من المعارك لكنهم لم يخسروا الحرب. ومع ذلك فقد بلغت مقاومتهم ذروتها في التمرد الذي قاموا به في 19۲۷ – 19۲۸.

وبقيادة نبيهم القوي المؤثر غارلو آرك رفض النوير الغربيون إطاعة أوامر الإدارة. وعندما حضر فيرغوسون، المفوض بادارة إقليم النوير الغربي، الى بحيرة جور في ديسمبر/كانون الأول سنة ١٩٢٧ في رحلة تفتيشية، قامت جماعة تضم عدة آلاف من محاربي النوير بمهاجمته هو وصحبه. وقد قتلوه وقتلوا تمانية عشر شخصًا ممن كانوا بصحبته بينما فر بقية أصحابه مذعورين.

وفي الوقت نفسه قام شعب النوير في بلاد اللو جنوبي نهر السوباط بالتمرد ضد الاستعار. وقد رفض زعيمهم ذو النفوذ القوي، النبي غويك نغوندينغ، مقابلة المسؤولين الاستعاريين بما فيهم الحاكم العام نفسه. وقد أوفد المبعوثين الى جميع أنحاء بلاد اللو والى الجاعات المجاورة للنوير برسائل من أجل الإعداد لمحاربة والأتراك (٣٠). وإذ كانوا يعرفون أن نغوندينغ يمكنه أن يضرب في أي وقت فقد اتخذ المسؤولون الاستعاريون تدابير عنيفة لقمع حركته.

وقد أدى استخدام العنف بصورة بالغة ودون تمييز ضد حركات التمرد هذه الى موت ودمار واسعي النطاق. ومع ذلك فإن المقاومة الباسلة للدنكا والنوير قد أقنعت الاستعاريين البريطانيين بأن العنف وحده لن يجدي واضطرتهم الى أن يشرعوا في أوائل الثلاثينات في انتهاج سياسة توفيقية جديدة تعتمد على «رعاية» شعوب السودان الجنوبي.

<sup>(</sup>۲۷) ج. ن. ساندرسون، ۱۹۸۰، ص ۽ وه.

<sup>(</sup>۲۸) رَ. أو. كولينز، ۱۹۲۷، ص ۷۷.

<sup>(</sup>۲۹) ج. ن. ساندرسون، ۱۹۸۰، ص ٤ وه.

<sup>(</sup>۳۰) أو. ديجيرنز، ۱۹۷۸، ص ۸۸.

#### الصومال

كان لدى شعب الصومال منذ زمن طويل شعور عام راسخ بانتائه لجنسيته الصومالية ، وزاد من هذا الشعور ثقافة وطنية موحدة يعززها تمسك شديد بالإسلام (٣١) . وعلى غرار أسلافهم وخلفائهم ، ناشد الوطنيون الصوماليون في فترة ما بين الحربين هذه الهوية الوطنية في كفاحهم ضد الامبريالية الايطالية والبريطانية والفرنسية في الأراضي الصومالية المختلفة (أنظر الشكل ٢-٤).

والى جانب هذا العامل الكامن كانت هناك عوامل مؤثرة أخرى كذلك. وكانت تلك مرتبطة بالتجديدات الاجتماعية التي أدخلها الاستعار على التكوين الاجتماعي الصومالي. فقد دمرت القوى الاستعارية بالفعل المؤسسات الاجتماعية والسياسية التقليدية وفرضت مؤسساتها هي. فقد أدخلت الى جميع أنحاء الصومال نظامًا مركزيًا للإدارة وضع كل السلطات الفعالة في أيدي مسؤولين إداريين استعاريين، ولم يعطوا أي صومالي وضعًا قياديًا باستتناء من هم في المستويات الدنيا. ولم يكن للرؤساء الذين عينهم المستعمرون، والذين كان يطلق عليهم لقب «أكيل» في المحمية البريطانية و «كابو» في أراضي الصومال الخاضعة للحكم الايطالي، إلا صفة استشارية وكانوا أداة لنقل تعليات المستعمرين الى الشعب. وكان في هذا ابتعاد كبير عن المؤسسات المحلية المستقلة تقليديًا وعن أسلوب حياة الارتحال الذي الشعب. وكان في هذا ابتعاد كبير عن المؤسسات المحلية المستقلة تقليديًا وعن أسلوب حياة الارتحال الذي كانت تتمسك به الغالبية الساحقة من شعب الصومال. وبحكم شعورهم القوي بالاستقلال وازدرائهم المتأصل لكل العناصر الأجنبية، وبالذات للمسيحيين والعنصر الأبيض، كان لا بد أن يقاوم شعب الصومال هذا التغيير الجذري.

وقبل عصر الاستعار لم يكن الصومالي يخضع لضريبة حكومية غير رسوم القاضي (Qadi) ورسوم الاستيراد والتصدير. إلا أن القوى الاستعارية شنت حملة من أجل تعبثة واستغلال جميع الموارد الصومالية – سواء كانت هي البشر أو الأرض أو العمل – بواسطة الرؤساء الذين عينتهم حديثاً والذين لم الصومالية – سواء كانت هي البشر أو الأرض أو العمل – بواسطة الرؤساء الذين عينتهم حديثاً والذين لم وبينما اتخذت تلك الضرائب شكل ضريبة سنوية على الأكواخ في الصومال الايطالي، فرض البريطانيون في المحمية ضريبة على الماشية. بالإضافة الى ذلك جُندت الأيدي العاملة الصومالية إجبارياً لخدمة المشروعات الاستعارية. وقد حشد الفرنسيون ألني صومالي للعمل لحسابهم كعال يدويين خلال الحرب العالمية الأولى. وقد قتل من بين هؤلاء أربعائة وجُرح ألف وماثنان آخرون (٢٦١). وقد بعث المسؤولون الإيطاليون بالحملات مرارًا لتجلب لهم اليد العاملة اللازمة لمزارعهم في الصومال. وجُمع الإداريون الإيطاليون بحسب انهائهم الإثني وأجبروا على العيش في القرى الاستعارية القائمة على هذه المتعار. وقد أدت كل هذه المعاناة وهذا الاستغلال الى شعور عارم بالسخط ضد الاستعار. ومن هنا كانت المقاومة الصومالية للحكم الاستعاري خلال الفترة من سنة ١٩١٩ الى سنة ١٩٩٥ رد ومن هنا كانت المقاومة السومالية للحكم الاستعاري خلال الفترة من سنة ١٩١٩ الى سنة ١٩٩٥ رد معلم مباشرًا لهذه التغيرات الاجتاعية. وقد عبرت المقاومة عن نفسها بنوعين من حركات الاحتجاج: فعل مباشرًا لهذه التغيرات نابعة من الصفوة.

<sup>(</sup>٣١) إي. م. لويس، ١٩٦٣، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>۳۲) ف. تومبسون ور. آدلوف، ۱۹۶۸، ص ۱۰.

## حركات الاحتجاج المحلية

كانت المقاومة الصومالية في المستعمرات الاوروبية وفي إقليم أوغادين الذي تحتله أثيوبيا في مرحلة ما بين الحربين، ذات طبيعة محلية للغاية ولم تكن في أي وقت تضم جميع أبناء الشعب الصومالي. ويرجع ذلك أساسًا الى أن الصوماليين لم يشكلوا كيانًا سياسيًا مستقلاً. ولكنهم بدلاً من ذلك انقسموا الى عدد من الجهاعات الكبيرة التي تتبادل العداء أحيانًا ، والتي انقسمت «بدورها الى مجموعات فرعية عديدة يتبع كل منها ملكًا ، وتتكون من بضعة آلاف رجل فقط » (٣٣).

وقد بلغت هذه الانتفاضات المحلية من الكثرة والتنوع حدًا لا يمكن معه تعدادها هنا، ولكن من الممكن أن يظهر لنا الهدف الذي كانت تسعى اليه من خلال دراسة البعض منها.

فقد رفض الحاج حسن في جلجل حيا رفضًا قاطعًا التعلمات التي أصدرها الإداريون الاستعاريون الى جميع الرؤساء وكبار الصوماليين بتسليم الاسلحة والذخيرة التي بجوزتهم. وقد رد على المفوض الإقليمي بقوله متحديًا: «أنا لا أقبل أوامركم. إننا لن نأتي اليكم مها كلفنا ذلك من ثمن لأنكم خالفتم عهدنا. إن للحكومة قوانينها ولنا قوانيننا. إننا لا نقبل أوامر ليست نابعة منا. إن قانوننا هو الذي سنّه الله ورسوله. فإذا جثتم الى بلادنا لمحاربتنا فسنحاربكم بكل الطرق. فقد قال الله تعالى ما معناه إن القلة تستطيع أن تغلب الكثرة. وقد اقترب العالم من نهايته ولم تبق غير ثمان وخمسين سنة. نحن لا نريد البقاء في هذا العالم ، فن الخير أن نموت ونحن على شريعة الإسلام. إن جميع المسلمين أمه واحدة (٢٤).

وبالرغم من القبض على الحاج حسن فإن روح المقاومة لم تخمد. فقد قام شعب بانتو آيل بتمرد آخر نوب بور عقوبا.

وفي الوقت نفسه كانت الامبريالية تندفع الى حدود جديدة. فقد كانت مقاومة المحاولة الإيطالية لضم إقليمين شهاليين هما أوبيا وميدجورتين الى مستعمراتها (انظر الشكل ٢-٤) مثالاً آخر على تصميم الصوماليين على الحفاظ على تقاليد مجتمعهم والحرية التي تميزه. فقد اتصل يوسف على قناديد، سلطان أوبيا، بنظيره في سلطنة ميدجورتين من أجل تكوين جهة موحدة ضد الغزاة، إلا أن الخلافات المحلية حالت دون ذلك.

وبالرغم من أن أوبيا ضُمت في سنة ١٩٢٥ وأن الإيطاليين بعنوا بيوسف الى مقديشو (٣٠) فإن تمردًا جريئًا وقع في البور وذلك برئاسة عمر سَمَتَر ، رجل العصابات في ميدجورتين الذي عيّنه الإيطاليون رئيسًا للسكان المحليين. فقد استولى سَمَتَر على قلعة البور واستقرت قواته في مبناها الرئيسي. وقد تعرضت القوات الإيطالية التي حاصرته بدورها للحصار من قبل سكان المنطقة المحيطة بقيادة هيرزي غوشان القائد العسكري الإقليمي التابع للسلطان على يوسف. وفي ١٥ نوفبر/ تشرين الثاني انسحبت القوات الاستعارية الى بَدَبَد تاركة وراءها ثمانية وثلاثين قتيلاً من بينهم المقيم الإيطالي نفسه. وفي ٣٠ نوفبر/تشرين الثاني تعرض الإيطاليون لهزيمة أخرى في اشتباك وقع في بوت (٣١). فقد عبر سَمَتَر وبعض اتباعه حدود أثيوبيا حيث قاموا بحملة ضد النغلغل الإيطالي في أوغادين وهاجموا مراكز حدودية.

<sup>(</sup>٣٣) إي. م. لويس، ١٩٦٣، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٣٤) أورده ر. ل. هيس، ١٩٦٦، ١٥١.

<sup>(</sup>۳۵) ج. أو. عيسى، ١٩٦٥، ص ١٧٢.

<sup>(</sup>۳۱) ر. ل. هیس، ۱۹۲۱، ص ۱۵۶.

وقد واجه الإيطاليون مقاومة أشد في سلطنة ميدجورتين. ورفض سلطانها الشهير، عثمان محمود، وضع التبعية الذي أضفاه الاستعاريون عليه وعلى شعبه. فبالرغم من القمع الاستعاري استمرت حركته في المقاومة والصمود في وجه الغزاة لمدة تقرب من عامين. لكنه قبض عليه في أواخر سنة ١٩٢٧ ليلقى معاملة مماثلة لتلك التي عومل بها قريبه يوسف (٣٧). لكن الكفاح استمر تحت قيادة ابنه وخليفته هيرزي بوغور.

وبدعم من الرؤساء التقليديين، الذين كانوا يحثونه على الحرب السافرة، هاجم هيرزي القواعد الإيطالية في رأس هافون ودفع فرقة إيطالية الى خارج هورديو في اوائل ديسمبر / كانون الأول سنة الإيطالية في رأس غواردافوي المهدد. وفي هجوم كبير آخر وقع بعد ستة أسابيع تعرضت المنشآت الإيطالية في رأس غواردافوي للتهديد. وقد قام هيرزي بهجوم جريء آخر على آيل عند مصب نهر النوغال (٣٨). ورد المستعمرون مرة أخرى على ذلك بالطريقة المتوقعة: اعتقال ونني الزعاء. أمّا هيرزي فقد ذهب الى أثيوبيا ولكنه عاد بعد عدة سنوات الى مقديشو حيث مات مريضًا بالجدري.

على أن الذكرى الماثلة على الدوام لثورة السيد محمد جعلت روح المقاومة مستعرة في قلوب كثير من الصوماليين في المحمية. وقد ظلوا نشطين ومتحفزين لمناوئة النظام الاستعاري كلما شعروا بإنه يضعف. على أن بعض أنصار السيد محمد من امثال فرح عمر والحاج بشير يوسف واصلوا الكفاح (٢٩٠). وفضلاً عن ذلك فإنه كثيرًا ما وقعت انتفاضات محلية ضد البريطانيين لا سيّما في الغرب وعلى الحدود الشرقية. وقد فسر الزعاء الدينيون استحداث التعليم الغربي في المحمية على أنه أداة يستخدمها المبشرون المسيحيون في نشاطهم ومن ثم فهو يعتبر تهديدًا للإسلام. وقد أثارت المحاولات التي بذلت لدعم هذا النوع من التعليم في سنة ١٩٣٠ وفي سنة ١٩٣٠ وفي هذه المرة الأخيرة قوبل المدير البريطاني للتعليم المعين حديثًا بوابل من الحجارة (٢٠٠).

كذلك كان للتمرد المحلي للشعب الصومالي ضد الاستعار الفرنسي القدر نفسه من الأهمية. فقد اتخذت مجموعتا العفر والعيسى، وهما أكبر مجموعتين إثنتين في أراضي الصومال الفرنسي، موقفًا معاديًا للإدارة الاستعارية. وقد كانت سلطنتا العفر: تاجورة وغوباد ذات نشاط ملحوظ في هذا الشأن. وقد نفى الفرنسيون فعلاً سلطان غوباد بشكل عاجل الى مدغشقر في سنة ١٩٣١ (١٩١).

وتعرض سلطان أوسا ، الذي طالما عارض التغلغل الفرنسي في المنطقة ، لمظالم خاصة عانى منها الأشدَّين خلال فترة ما بين الحربين. فقد حرمته السيطرة الفرنسية على المنطقة الواقعة بين الساحل والحدود الأثيوبية من الإيرادات التي كان يحصل عليها من قبَّل من السكان المحلين وتجارة القوافل. لذلك قام السلطان يايو بمهاجمة ليبان ، الحاكم الفرنسي المعيّن حديثًا ، على غرة عند دخيل واعتقله. وقد قتل خلفه ، البير برنارد ، وستة عشر من الصوماليين من قواته عند مورهايتو في سنة ١٩٣٥. وقد ازداد نشاط

<sup>(</sup>٣٧) إي. م. لويس، ١٩٦٥، ص ٩٩.

<sup>(</sup>۳۸) ر. ل. هیس، ۱۹۲۱، ص ۱۵۵.

<sup>(</sup>۳۹) ج. آو. عیسی، ۱۹۶۰ ص ۱۳۰.

<sup>(</sup>٤٠) إي. م. لويس، ١٩٦٥، ص ١٠٣ و١٠٤.

<sup>(</sup>٤١) ف. تومبسون ور. آدلوف، ۱۹۶۸، ص ۱۱.

سلطان أُوسا بعد غزو إيطاليا لأثيوبيا في سنة ١٩٣٥ ومساندة روما لمطالب أُوسا الإقليمية على حساب فرنسا (٤٢) .

وقد تم التقسيم التعسني الاستعاري للحدود الصومالية دون استشارة رجال الجهاعات المعنية ودون مراعاة تقريبًا لتوزيع هذه الجهاعات أو لاحتياجاتها من الرعي. فقد إنقسمت عشائر غادابورسي والعيسى مثلاً بين بريطانيا وأثيوبيا وبالنسبة للعيسى بين فرنسا أيضًا. وكثيرًا ما كانت الحدود تخترق أراضي بمعموعات إثنية عديدة وكثيرًا ما خصصت الأراضي التي تمتلكها إحدى هذه الجهاعات لملاك جدد ليست لهم أية حقوق عليها. وكانت النتيجة هي وقوع الاضطرابات من أجل استرداد الأرض المسلوبة أو الالتحاق بالأقارب في مكان آخر. وكثيرًا ما قاوم الصوماليون هذا الرسم الاستعاري للحدود بالقوة. فقد لقيت اللجنة الانجليزية – الأثيوبية المشتركة التي أرسلت في سنة ١٩٣٧ لتحديد حدود المحمية معارضة عنيفة من رجال العشائر في المنطقة كها قتل الضابط المسؤول عنها (٤٣).

وكانت هذه الانتفاضات ضد الحكم الاستعاري في الأراضي الصومالية محدودة من حيث مداها وطبيعتها. ونظرًا لأنها قامت في الإطار التقليدي للنظام الصومالي المجزأ، فان التعاون على نطاق واسع فيا بينها كان أمرًا عسيرًا للغاية. فقد كان التنافس المتأصل بين العشائر المختلفة وتصارعها من أجل الماء وأراضي الرعي عوائق تقف أمام المقاومة الصومالية (أنه). وقد استفاد المسؤولون الإداريون الاستعاريون من هذا الوضع لتأليب بعض الجاعات الإثنية على البعض، ولكي يجدوا لأنفسهم حلفاء وعملاء من بينها. وكانت السياسة الصارمة التي اتبعوها تجاه هذه الانتفاضات سببًا آخر للحد منها. على أنها مع ذلك أتاحت توفير عنصر الاستمرارية والاتصال بالعهد السابق ووضعت الأساس لمزيد من المقاومة الشعبية للاستعار في أراضي الصومال.

# حركات الاحتجاج النابعة من الصفوة

قامت الصفوة المثقفة والصوماليون من ذوي الوعي السياسي داخل شبه الجزيرة وخارجها، من خلال عملهم في معارضة الرؤساء الذين عينتهم الحكومة والذين كانت شعبيتهم في تناقص مستمر، بإنشاء جمعياتهم «الفتية» الخاصة بهم. ومن خلال هذه التنظيات أدار الوطنيون الصوماليون الجدد – من مسؤولين حكوميين، وتجار، ورجال البحر ومن إليهم – حملتهم السياسية.

وقد أصبح الحاج فرح عمر ، وهو مسؤول سابق عينه المستعمرون ورائد سياسي حديث ، وطنيًا نشيطًا في المحمية في سنة ١٩٢٠. وقد احتج على تطرف الإدارة الاستعارية وقام بحملة من أجل تحسين المرافق الاقتصادية والتوسع في التعليم . وما يثير الاهتام أنه لم يقصر نشاطه على ما يتعلق بأراضي الصومال البريطاني وحده ولكنه اهتم كثيرًا بشؤون الصومال بوجه عام . وقد نفاه البريطانيون الى عدن لكنه استطاع ، بفضل تعاون الجالية الصومالية هناك ، أن ينشئ الجمعية الصومالية الاسلامية . وبالرغم من أنها لم تكن بطبيعتها تنظيمًا سياسيًا إلا أن هذه الجمعية ناضلت في سبيل القضية الصومالية . وقد لفت الحاج

<sup>(</sup>٤٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤٣) إي. م. لويس، ١٩٦٥، ص ١٠٦ و١٠٧.

<sup>(</sup>٤٤) أُ. ر. تورتون، ١٩٧٧، ص ١٢٤.

فرح انتباه الرأي العام البريطاني الى الأماني الوطنية الصومالية عن طريق مقالاته في صمحف عدن، والمطالب والرسائلِ التي وجهها الى الحكومة البريطانية والى الصحافة وأعضاء البرلمان.

ومن بين الأنشطة التي قامت بها هذه الحركات «الفتية»، تجدر الاشارة بشكل خاص الى الاجتماعات السرية التي كان ينظمها صغار الموظفين المعينين من قبل المستعمرين والنوادي السياسية التي أنشأها التجار في المدن الرئيسية بالمحمية في منتصف ثلاثينات القرن العشرين. ولم يكن هدف هؤلاء الموظفين إنشاء تنظيم واسع النطاق، بل كانوا يتطلعون بالأحرى الى ضم أشخاص مختارين (٥٠٠). ومع ذلك فقد كان لهم دور في التعبير عن المطالب الشعبية، والنهوض بالوعي السياسي في المدن والمواكز الحضرية. وفي الصومال الفرنسي كذلك، أبدى اتحاد رجال البحر الذي أنشئ في جيبوتي في سنة ١٩٣١ المحضرية. وفي السومال الفرنسي كذلك، أبدى اتحاد رجال البحر الذي أنشئ في جيبوتي في سنة ١٩٣١ بعض الاهتمام بالشؤون السياسية. ولم تقتصر اهتمامات هذا التنظيم على شؤون البحارة وحدهم، ولكنها شملت الشؤون الوطنية مثل «تمثيل الصوماليين في الحكومة وحصتهم في اقتصاد الإقليم» (٤٦٠).

ومن خلال هذه المحاولات الأولية ظهرت في سنة ١٩٣٥ الرابطة الصومالية الوطنية ، أهم الجمعيات «الفتية» في فترة ما بين الحربين. وكانت الرابطة منذ إنشائها «منظّمة صومالية قومية تكافح من أجل التغلب على كل الأشكال التقليدية المناهضة للوطنية القومية» (١٤٠). وقد ظلت الرابطة قائمة تحت أسهاء مختلفة حتى أصبحت في سنة ١٩٥١ حزبًا سياسيًا بكل معنى الكلمة في هذه المحمية البريطانية (١٨٠).

على أن جمعيات الصفوة هذه لم يكن لها مع ذلك إلا دور محدود في تعبئة الجهاهير ضد الاستعمار. ولا بد أن نتذكر أن الصفوة ، وهي وحدها القادرة على تنظيم حركة سياسية حديثة وعلى مساندتها ، كان عدد أفرادها محدودًا ما دام التعليم الغربي خلال فترة ما بين الحربين معدومًا تمامًا أو يكاد في جميع أجزاء الصومال. هذا علاوة على أن السلطات الاستعارية اتخذت خطوات عاجلة لمعاقبة النشطين من بين الصفوة المثقفة مثل الفصل من الخدمة في الحكومة والنقل الى الاماكن النائية. على أن الوعي المحدود الذي أوجدته هذه الجمعيات قد تطور مع ذلك الى وعي سياسي أقوى في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية.

ولا بد في هذا الصدد أن نشير الى اختراع أبجدية محلية للغة الصومالية في حوالى سنة ١٩٢٠، «الأبجدية العثمانية»، والتي سميت كذلك نسبة الى مخترعها عثمان يوسف قناديد. وقد عارض استخدامها كل من الزعاء الدينيين المحافظين الذين كانوا يحبذون استخدام العربية كوسيط لكتابة الصومالية والمستعمرين الإيطاليين معًا (١٩٠). ولكنها انتشرت مع ذلك انتشارًا محدودًا ثم كانت موضع الترحيب بعد ذلك باعتبارها «رمزًا للانجاز الصومالي» (٥٠٠).

<sup>(</sup>٤٥) س. توفال، ١٩٦٣، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤٦) المرجع السابق، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٤٧) إي. م. لويس، ١٩٦١، ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤٨) أِي. مْ. لويس ، ١٩٦٣، ص ١٤٨ و١٤٩. أنظر من أجل الاطلاع على برنامج هذا الحزب الذي ركز على فكرة الوطن الصومالي المرجع السابق، ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٤٩) ر. البراوي، ١٩٧٣، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٥٠) إي. م. لويس، ١٩٦٥، ص ١١٥.

خاتمة

لقد سردنا الوقائع الأساسية للتغيير السياسي الذي وقع في شهال شرق افريقيا في السنوات من ١٩١٩ الى ١٩٣٠ . ولكن من المهم أن نضع هذه الأحداث الأساسية في إطار الجدلي الأوسع الذي أشرنا اليه من قبل.

وقد كان هناك ، في أجزاء من شهال شرق افريقيا ، تفاعل بين الدين والوطنية . فني مصر كان الاتجاه خلال سنوات ما بين الحربين تلك يسير بوضوح نحو العلمانية الوطنية ولكن الاتجاه كان أقل وضوحًا في الصومال وشهال السودان نظرًا لأن الدين كان مصطبعًا بالسياسة فيها بدرجة أكبر . وفي جنوب السودان كانت الوطنية ما تزال على مستوى الاحتجاجات المحلية الأساسية التي تصطبغ أحيانًا بالرموز الدينية الحلية .

ولا بد أن نلاحظ كذلك أن سنوات ما بين الحربين شهدت مشكلات اقتصادية حادة في هذه المنطقة حتى قبل بداية الكساد الكبير في العالم الصناعي. وإن التوترات التي تولدت عن التفكك الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي قد ساعدت على جعل المناخ السياسي في شهال شرق افريقيا، وبخاصة في مصر، أكثر استجابة لنداء الوطنية. ومن بين الفوائد القليلة التي يمكن أن تنتج عن المشاق الاقتصادية تنشيط الشعور بالواجب وبالالتزام الوطني. وقد ساعدت المعاناة والاستغلال الاقتصاديان اللذان تعرضت لها مصر على إشعال الشعور الوطني فيها.

وشهدت سنوات ما بين الحربين توسعًا امبرياليًا جديدًا ونضالاً جديدًا مقابلاً ضد الامبريالية في الوقت نفسه. وكانت الامبريالية الأوروبية كما ذكرنا تندفع نحو آخر حدودها الإقليمية بينها كان الكفاح الوطني الافريقي يدخل في مرحلة جديدة من مراحل نضجه. لقد أصبحت مصر محمية منذ سنة ١٩١٤، وحتى بعد الاستقلال «الشكلي» في سنة ١٩٢٢ ظلت بالرغم عنها في تبعية بريطانيا. ومن جهة أخرى فإن الوحدة الوطنية المدهشة (وإن كانت قصيرة الأجل) التي حققتها مصر في سنة ١٩١٩ قد انتزعت من بريطانيا تنازلات هامة.

... ويجدر بنا من قبيل اللياقة ألا نغفل في هذه الفترة دور مصر الخاص تجاه السودان في هذه الفترة . فقد تضمّنت الوطنية المصرية في ظل سعد زغلول وزعاء الوفد اللاحقين فكرة رومانسية عن السيادة المصرية على السودان التي كان يعتقد أنها ترجع الى ألف عام .

ومع ذلك فقد كان للدور التوسعي لمصر وظيفة تحررية. فكُثيرًا ما كان الشعور المناصر لمصر في السودان معاديًا للبريطانيين. كما أنه وفر أساسًا للتضامن بين الوطنيين المصريين والسودانيين مما ساعدهم على خلق أسطورتهم الخاصة بهم ، وهي «وحدة وادي النيل» ليحاربوا بها الأسطورة الامبريالية السابقة للورد ساليزبوري وهي غزو النيل.

ولم يكن الكّفاح الوطني في الصومال والسودان قويًا بدرجة تكني لتحقيق نتائج ملموسة. لكن الكفاح المصري كان له أثر ملحوظ على جيرانه. فقد بُذرت بالفعل في سنوات ما بين الحربين هذه بذور التحرر في وادي النيل وفي القرن الافريقي.

# الفصل الرابع والعشرون

# السياسة والكفاح الوطني في المغرب العربي وفي الصحراء الكبرى (١٩٣٥ – ١٩٣٥)

بقلم: جاك بيرك

# ما بعد الحرب العالمية الأولى: الانتفاضة الوطنية ورد الفعل الاستعاري

إن المؤرخ السياسي الذي يبحث عن ظواهر لما يسمى عادة «بالقومية»، وهي ليست بالتسمية الدقيقة (١) ، يجد لها دلالات صريحة وواضحة في تونس أولاً. أما في الجزائر ، فانه يلاحظ قلقاً متزايدًا بحار إزاء غموضه. وفي المغرب يرجع مولد حزب وطني الى ما بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بعشر سنوات، وهو حزب كان عليه ، حتى في ذلك الحين، أن يتصدى لماض تقليدي هائل. (أنظر الشكل ١-٢٤). وفي ليبيا كان الشعب لا يزال منشغلاً بمشكلة الحفاظ على السيادة والاستقلال في مواجهة الامبريالية الإيطالية المعتدية، وقد استمر الشعب في كفاحه هذا حتى الثلاثينات كما رأينا في الفصل الخامس. وبالتالي فاننا لن نتناول تاريخ ليبيا في هذا الفصل.

#### الحرب السافرة والمقاومة السلبية

من الجلي أن انشقاق البربر ، الذي عم المغرب كله وقتئذ ، كان امتدادًا لظاهرة سابقة على الاستعار . لكن هذا الانشقاق لم يعد كما كان عليه في عهد مولاي الحسن <sup>(۲)</sup> إذ كان يتكيف آنذاك مع النظرة الرسمية وغير الواقعية له ، التي كانت تعتبره مجرد حركة لا ضرر وراءها وأنها قريبة الشبه بحركة الامتناع عن

<sup>(</sup>١) من الأدق بالنسبة لهذه المرحلة أن نتحدث عن «شعور بحب الوطن» (أنظر م. الأشرف، ١٩٦٣، ص ٦٩). وكما اقترح أنور عبد الملك، قد يكون من الأسلم أن نستخدم عبارة nationalitorian أي: المنادي بالانتهاء الى الوطن بدلاً من عبارة nationalist أي منحاز لشعبه أو وطنى.

<sup>(</sup>٢) أنظر الناصري . ١٩٠٧ ، ص ٢٧٧ ومَّا بعدها (ترجمة: يوجين فومي).

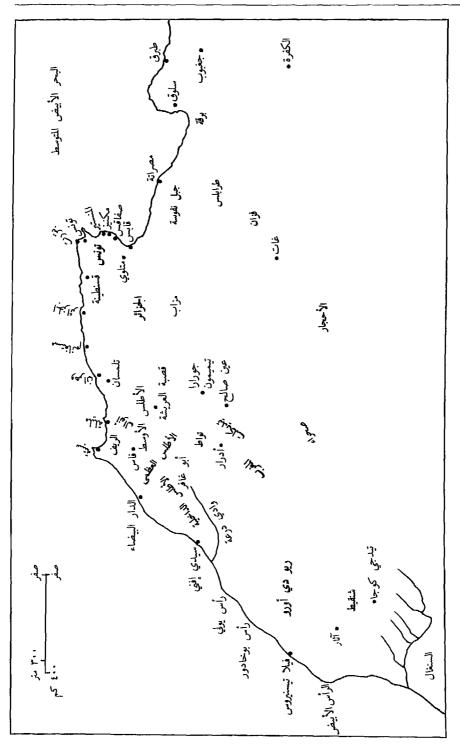

المشكل 1-37: السياسة والكفاح الوطني في المغرب العرني وفي الصحراء الكبرى من ١٩١٩ إلى ١٩٣٠.

أداء الضرائب مثلاً. ولكن توغل الفرنسيين في منطقة الأطلس الأوسط في هذه الفترة ، اصطدم بصعوبة تفوق تلك التي اصطدم بها السلاطين "" ، وذلك رغم أن دخولهم المنطقة كان يتم باسم «الحكومة الشرعية» أو المخزن. ولكن المخزن كان قد أصبح منذئذ نصرانيًا – فهو «مخزن النصاري»، فأثار دخولهم ردود فعل أخطر من بحرد القلاقل الإثنية القديمة. وبدأ الدفاع عن الوطن يتخذ شكل الكراهية للأجانب، بل واتخذ أيضًا سمة الحرب المقدسة ، فامتدت المقاومة الى كافة أنحاء الأطلس الكبير والأوسط. أما توغل الفرنسيين في اتجاه الجنوب والجنوب الغربي ، فقد اصطدم بمقاومة قوية من داخل القارة (ن). وفي الجزء الأكبر من المنطقة الواقعة شهال ممر تازا ، أي المنطقة الساحلية التي تم التنازل عنها لأسبانيا ، وفض الأهالي الخضوع أو الاستسلام. وبعيدًا نحو الشرق ، في الجانب الآخر من الصحراء الجزائرية (ه) ، كانت هناك تنظيات مستقلة تنشط في ولاية طرابلس ، وأمكن للسنوسيين أن يدعموا الجزائرية (ه) ، كانت هناك تنظيات مستقلة تنشط في ولاية طرابلس ، وأمكن للسنوسيين أن يدعموا موقفهم في الواحات (١) . والنظرة الى هذه الظاهرة الواسعة الانتشار باعتبارها مجود تعصب عنيد للقديم ، محي نظرة لا تقدرها حق قدرها . وفي رأيي أن تقاليد الحرية الجاعية التي كانت سائدة في الماضي ، كانت هي الحرك الرئيسي الذي تولدت عنه هذه الظاهرة .

والى جانب هذه الاستمرارية لما يشبه الحرب، ساد بقية أرجاء بلاد المغرب العربي عكس ذلك تمامًا. فشهدت تلك الأنحاء استقرارًا متزايدًا وأنشت فيها حكومة مدنية. والأرجح أن سلوك كثير من الناس كان يخني أنماطًا مختلفة من المعارضة اتخذت اشكالاً متباينة ، بما في ذلك شكل الاحتجاج مع الاحتفاظ بالولاء للنظام القائم وشكل المقاومة السلبية . ولكن ، كما قال أحد الحكام القلائل الذين اتسموا بالنظرة الثاقبة ، «لا يمكن لأحد أن يتحدث عن السلبية في صفوف الأهالي» (٧) . وكان هذا الحاكم قد لاحظ أن «بعض المظالم تتشابه في كل مكان ، وكانت تحظى باجاع يجعل بالإمكان القول بوجود رأي عام بشأن أمو ر معينة » . وما أن سنحت الفرصة حتى تحول هذا الرأي العام الى معارضة . وقد أثار تحوله السريع هذا ألى عمل سياسي قلق الحاكمين في الفترة القصيرة التي شهدت مرحلة النشاط الانتخابي للأمير خالد (١٠) . وكان قد تمتع بشعبية لفترة قصيرة ، إذ استند الى «شخصيته الإسلامية» لينادي بعزة الجزائر عبد القادر ، وكان قد تمتع بشعبية لفترة قصيرة ، إذ استند الى «شخصيته الإسلامية» لينادي بعزة الجزائر ويشدد على حقها في عرفان فرنسا لما قدمته الجزائر من جنود في الحرب . وبعد أن انتصر حزب الأمير خالد على فريق المعتدلين في انتخابات بحلس المدينة بالجزائر العاصمة ، أثار ذلك خوف السلطات التي خالد على فريق المعتدلين في انتخابات بعلس المدينة بالجزائر العاصمة ، أثار ذلك خوف السلطات التي اعتبرته من الخطورة بحيث أعلنت بطلان نتائج الانتخابات . وعاد الأمير ففاز في دورة انتخابية ثانية ثم

<sup>(</sup>٣) أنظر أ. غيوم، ١٩٤٦، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٤) المناطق التي عُرفت بعد ذلك باسم «التخوم الجزائرية – المغربية»، وشال موريتانيا الحالية والجزء الغربي من الصحراء الكبرى الذي يعرف أيضًا باسم وادي الذهب «ريو دي أورو»، كانت كلها في ذلك الوقت مسرحًا لإغارات تتشنها الطوائف المختلفة، وفي الوقت نفسه كان خلفاء المصلح الديني الكبير ماء العينين يبذلون المحاولات لتنظيم المقاومة. (٥) حيث عمل الجنرال لابيرين بنشاط، حتى لتي مصرعه في حادث، على حشد الطوارق الذين تأثروا، خلال الحرب الحمالية الأولى، بالدعاية السنوسية وبالحركات المستقلة المختلفة.

 <sup>(</sup>٦) لم ينجح الإيطاليون في اخضاع «جمهورية مصراته» حتى عام ١٩٢٣، عندما اضطروا الى استئناف القتال ضد المستوسيين ومؤيديهم في برقة.

<sup>(</sup>٧) م. فيوليت، ١٩٣١، ص ٣٩٦.

<sup>(</sup>٨) م. كداش، ١٩٧٠، ص ٦٥ وما يليها.

ثالثة حتى أُجبر أخيرًا على مغادرة الجزائر عام ١٩٢٣ ، وظل لفترة يمارس نشاطه في فرنسا نفسها ، وإن كانت أهدافه لم تعد في ذلك الوقت تقتصر على فرنسا وبلاد المغرب(٩).

# المعركة الدستورية في تونس

شهدت تونس في الجزء الثاني من القرن التاسع عشر تجربة ظهور حركة إصلاحية كانت متقدمة في بعض جوانبها على مثيلاتها في مصر وفي تركيا (١٠) . ولم يقلل فشل هذه المحاولات من جاذبيتها بالنسبة للبرجوازية المستنيرة الَّتي كانت تميل الى التطلع الى الشرق بدلاً من الغرب في بحثها عن نماذج تُحتذى. واختفى الحنين الى الفترة العثمانية ليحل محلَّه الأمل في المبادئ التي أعلنها وودرو ويلسون، وبدأت الحركة القومية تتحدث بلهجة جديدة ، كما حدث بالنسبة لحزب الوقد في مصر. وقرر الشيخ عبد العزيز الثعالبي وأصحابه أن يطرحوا قضيتهم على الرأي العام في فرنسا نفسها ، وحاصة على القطاع الاشتراكي من المحتمع الفرنسي. وقد قدم كتيبهم «تونس الشهيدة» (١٩٢٠) تحليلاً مؤثرًا لتدهور أوضاع البلاد بفعل الاستعار. وقد أسسوا حزب الدستور في فبراير/شباط عام ١٩٢٠، بعد أن عقدوا العزم على أن يعيدوا لتونس استقلالها.

ولم تكن حججهم خالية من المنطق، إذ أن الحاية على تونس كانت بالفعل قد أوقفت عملية إعادة بناء الأمة العربية – المتوسطية. ولكن من الغريب، وعلى عكس رأي كبار الفقهاء القانونيين الفرنسيين (١١١) ، انهم لم يجدوا من رد فعل سوى الاحتجاج بسلطة الباي بعد مرور ثلاثة أرباع قرن منذ أن بدأت تلك السلطة ذاتها تضع لنفسها حدودًا دستورية. صحيح أنه كان يوجد في تونس منذ عام ١٩٠٧ تمثيل للسكان المحلين في المؤتمر الاستشاري يتألف من أعضاء معينين، لا يتمتعون إلاَّ بسلطات جبائية مثلهم في ذلك مثل الفئة الفرنسية تمامًا . وما أن جاءت نهاية عام ١٩٢٠ حتى كانت غالبية الفئة الفرنسية وما يُقْرَب من نصف الأعضاء المحليين يطالبون بالإصلاح وبالتمثيل النيابي وبتوسيع سلطاتهم، ولكن حزب الدستور أدار ظهره للاقتراحات الراديكالية التي استهل بها أعاله في يونيو/حزيران ١٩٢٠، ونشر إعلانًا ينادي فيه بالإصلاح، فكان الإعلانَ «ورقة مفيدة في أيدي سلطات الحاية». (ديسمبر/كانون الأول ١٩٢١). وكان الإرهاب والتخويف هو الإجابة على شبه الإنذار الذي وجهه الباي ناصر في ٣ أبريل/بيسان ١٩٢٢ (١٢) ، ولكن في العام التالي ، أصدر الباي والمقيم العام عددًا من المراسيم والأُوامر (١٣) (يونيو/حزيران ١٩٢٢) التي حددت قواعد تمثيل الأقضية والأقاليم والتمثيل المركزي عن طَريق الانتخاب على المستويات المختلفة (١٤٠) . وكان قد تم إنشاء وزارة للعدل أستندت الى ابن المُصْلِح خير الدين. ولكن كل هذه النتائج كانت هزيلة بالنسبة لحملة نجحت في كسب تأييد الحكام

<sup>(</sup>٩) أبو القاسم سعد الله، ١٩٦٩، ص ٤٢٠ وما يليها.

<sup>(</sup>۱۰) أنظر هـ. قروي، ۱۹۷۳.

<sup>(</sup>١١) سي. أ. جوليان، ١٩٧٢، ص ٦٧؛ ور. لوتورنو، ١٩٦٢، ص ٦٥ وما يليها. هذان الكتابان يقدمان سردًا كاملاً للأحداث التي يسعى هذا الفصل الى تفسيرها. وكان من الممكن أن يُحال عليها مرارًا.

<sup>(</sup>۱۲) سي. أ. جَوَليان، ۱۹۷۲، ص ۲۹.

<sup>(</sup>١٣) بالنَّسبة للظِّرف الذي اتخذتِ فيه هذه التدابير، أنظر ر. باليك، ١٩٢٢، ص ٢٤٠ وما يليها.

<sup>(</sup>١٤) عندما أنشأ الإيطاليون «برلمانًا عربيًا» في برقة (٣٠ أبريل /نيسان سنة ١٩٢١)، قاموا بمبادرة تسعى الى تخطي المطالب الشعبية، ولكن تلك المبادرة فشلت في تحقيق التهدئة المنشودة.

المحليين وأعضاء المجلس من الفرنسيين على حد سواء. وكان الشيخ الثعالبي قد سجن عدة شهور ، ولكن الإفراج عنه لم يسهم في توحيد حزبه الذي انقسم الى جاعتين مختلفتين في مدى نشاطها. وكا اتضح من تجرية المحامي جيلاتي ، فإن الاعتدال في ظل الحكم الاستعاري يولد الريبة. ومع ذلك فإن الأفكار الراحيكالية التي نادى بها الشيخ الثعالبي والأستاذ الصافي لم تحرز حتى نجاحًا محدودًا ، فانفض الناس عنها وبدأت تنفصل رويدًا عن مسار الأحداث نفسها. «وما أن انتهت فترة الحاس الأولى حتى اتجه حزب المدستور الى التواري في اللاوعي ، وتقمص الشكل النظري البحت للجهاد الكامن في ذلك اللاوعي » (١٥).

# على مستوى الجاعات الاساسية

كانت المناطق الريفية من المغرب العربي تتشكل أساسًا من تجمع عدد من الجهاعات التقليدية. وكانت الاحدارة المغربية تعتمد عليها اعتهادًا سافرًا، وتعترف برؤسائها المحليين ضمن مؤسساتها. ولكن هذه الشبكة الرسمية كانت تخني مؤسسات تقليدية أقل انصياعًا وأكثر قدرة على التمرد. وكانت السياسة الفرنسية قد حاً بت منذ زمن طويل على استغلال الاختلافات والولاءات المحلية. وكان بحلس الشيوخ Senatus حقابيق قانون ١٨٦٤ قد اقترح تقسيم الشعب الجزائري الى «دواوير» أي تقسيات جغرافية. بل إن تطبيق قانون ١٨٨٤ أعطى لهذه التقسيات صبغة الدوائر بشكلها القائم في فرنسا (١١). وفي عام ١٩١٩، نرى أن نشاط المقاومة التي ظهرت بين صفوف البربر من ناحية ، وتطور الرأي العام الذي بدأ يظهر في كل مكان ، قد انبثقا من الديمقراطية الشعبية ، كل بأسلوبه المختلف: ففيا يتعلق بالبربر كانت كل مكبوتة تمامًا ، إلا أن أداة التعبير الرئيسية في كلتا الحالتين كانت هي الجاعة (١٧٠). ولم يكن من المستغرب مكبوتة تمامًا ، إلا أن أداة التعبير الرئيسية في كلتا الحالتين كانت هي الجاعة (١٧٠). ولم يكن من المستغرب في بين مختلف القون بي إلى أن يراعوا هذه القوة الاجتاعية الصاعدة ، وأن يجعلوا منها أساسًا وغاية للتقارب في بين مختلف القوى ، إذ كان من المكن أن يؤدي ذلك في المدى البعبد الى تحرر المناطق الريفية من المبائر والى أن يتغلغل ويستقر فيها نظام بشبه النظام القائم من فرنسا.

ولا شك أن هذا هو ما استهدفه قانون ٤ فبراير/شباط ١٩١٩ المعروف بقانون جونّار ، وكذلك المرسومان التنفيذيان لهذا القانون . فقد منح هذا القانون كل الجزائريين الذين تتوافر فيهم شروط معينة رالذين أدوا الخدمة في الجيش ، والذين يعرفون القراءة والكتابة بالفرنسية ، والذين يمتلكون بعض الأراضي في المناطق الريفية ، الخ...) الحق في المشاركة في انتخاب الجمعية المحلية أو «المدوار - كومون» ، وفي انتخاب بعض شاغلي وظائف المجالس البلدية ، بما في ذلك العمد (١٨٠) . وبلغ عدد هؤلاء الناخبين المؤهلين نصف مليون مسلم في أول الأمر ، منهم نحو ماثة ألف لهم حق الانتخاب بالنسبة للمجالس الإقليمية والمركزية أيضًا . ومع ذلك فلم تضع هذه التدابير حدًّا لعدم المساواة ، إذ أن عدم عثل المسلمين في المجالس البلدية - مثلاً - لم يتجاوز ثلث الأعضاء . ورغم أن ذلك حال دون

<sup>(</sup>١٥) ر. باليك، ١٩٢٢، ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>١٦) ج. بيرك، ١٩٧٠، ص ١٣٧ وما يليها.

 <sup>(</sup>١٧) كُل رؤساء العائلات أو العشائر في المجتمع المحلي، وكذلك «الهيئة الجماعية» التي كانت تسيّر أمورها.
 (١٨) سي. ر. آجيرون، ١٩٦٦.

انتصار الجهاهير الجزائرية (١٩) ، إلاّ أن توسيع قاعدة المشاركين في الانتخابات من المستويات الدنيا ، والسياح لممثلي الجزائريين بالاشتراك في اختيار العمدة أثار غضب المحافظين باعتبارها إجراءات مثيرة للقلاقل ، رغم أنها كانت أقل بكثير مما طالب به الشعب (٢٠) .

## ردود الفعل الأولى من جانب العال

مرت فترات طويلة لم تظهر فيها أية بوادر للاحتجاج بين صفوف التجمعات الكبرى للعال المأجورين في تونس، مثل مناجم متلاوى. وكما كان الحال في الجزائر، لم يكن التصنيع قد تقدم بدرجة كافية في تونس، وكان الإطار الاجتاعي استبداديًا الى حد لا يسمح لقوى الجاهير البروليتارية أن تتجلى في البداية إلاّ في شكل مجموعة طلبعية صغيرة لديها دراية بأساليب عمل الحركات النقابية الأوروبية.

على أنه في تونس كان للنشاط المبكر الذي قام به محمد على (٢١) ، والتحليل الذي قدمه طاهر الحداد (٢١) ، بعض التأثير في التنظيم الطبق. وكانت حياة المغامرة التي عاشها محمد على قد أتاحت له فرصة الاتصال بالحركة الاشتراكية في ألمانيا ، كما سمحت له بتوطيد صداقته بأنور باشا الذي كان من أكثر الرجال في زمنه فهمًا لكيفية ربط الأفكار الرائدة في الغرب بالانتفاضة الوطنية للشعوب الإسلامية . أما حداد فقد استكمل التجربة الأجنبية لمحمد على بما قدمه من دراسة للمشاكل المحلية . فقد اهم بمناقشة مسألة العال ومشاكل المرأة ، وأثبت فهمه الدقيق لطبيعة هذه المسائل . فإذا بعال الشحن في تونس ، ثم في بنزرت ، وعمال الإسمنت في حام الأنف وغيرهم يستجيبون لدعوة حداد المزدوجة استجابة عملية .

وفي الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول سنة ١٩٢٤، انضمت تسع اتحادات (نقابات) إقليمية وفي الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول سنة ١٩٢٤، انضمت تسع اتحادات (نقابات) إقليمية للعمال الى الحركة في بنزرت، وقد أيدهم الحزب الشيوعي الفرنسي وإن كانوا قد تعرضوا لنقد صارم من قبل القسم الفرنسي في الدولية العالمية. S.F.I.O. الذي كان يشعر بالقلق إزاء النزعة الوطنية الواضحة في المحموعة الجديدة. وأعلن حزب الدستور انفصاله عا اعتبره تواطوًا مريبًا، وإن كان قد قبل الانضام، على أسس إصلاحية بحتة، إلى ائتلاف تم في فبراير/شباط عام ١٩٢٥ بين المجموعة المحلية في المحلس الأعلى والحزب الاشتراكي والاتحاد الفرنسي العام للعال، بالاضافة إلى حزب الدستور. والواقع أن الطبيعة المعقدة لهذه التحالفات والمخلافات، بمعاركها ومصالحاتها وتغييرها لمواقفها؛ عادة ما تحني صفة التلقائية التي تعتبر هي أيضًا سمة مميزة لمثل هذه الحركات. وفي الوقت نفسه، بدأ التنافس الإيديولوجي والطائفي وكأنه نذير بنزاع حول الاختيارات السليمة. وكانت الاشتراكية الفرنسية قد انقسمت على نفسها ومؤمر تور بسبب سياسة الحزب من ناحية، وبسبب النقابات من ناحية أخرى. وهكذا تعرضت البروليتاريا شبه المستعمرة لتأثيرات متناقضة ومتباينة في مرحلة كانت تحلول فيها السعي لتحقيق أهدافها الخاصة. وبدأ عدد من الاختيارات المتباينة يتبلور، حيث قدر لكل منها أن يسفر عن نتائج مختلفة عن غيره. فكان هناك، مثلاً ، الاختيار الجزائري ممثلاً في شخصي عار أوزيغان وبن على بوكرت، والاختيار المختيار المختيار المختيارات المتباينة في شخصي عار أوزيغان وبن على بوكرت، والاختيار غيره. فكان هناك، مثلاً ، الاختيار المخزائري ممثلاً في شخصي عار أوزيغان وبن على بوكرت، والاختيار

<sup>(</sup>١٩) حتى وإن نجحوا ، باكتسابهم الجنسية الفرنسية ، في انتخاب العمدة ، كما حدث في مكلة وفي منطقة القبائل حيث حكمت المحكمة الإدارية ببطلان نتائج الانتخابات ، بسوء نيّة متعمّد .

<sup>(</sup>٢٠) ولكن سيّ. أ. جوليان (١٩٧٢، ص ٣٣٧) كان غالبًا على حق عندما قال إن هذا التشريع كان له اثر لا يستهان به على الجمهور الجزائري.

<sup>(</sup>۲۱) ب. مامت، ۱۹۶۴، وأ. ب. هرماسي، ۱۹۶۹.

<sup>(</sup>۲۲) طاهر الحداد، ۱۹۲۷.

الذي اتجه اليه التونسيّ مختار عياري. فما هي إذن المكانة التي كانت تحفظها تقلبات الأحداث – مثلاً – للهوية القومية التي كانت حتى ذلك الوقت قد ظلت تتحدد في إطار إسلامي بحت؟ وهل كان من المقدر للتطلعات العامة للبروليتاريا أن تبتلع فكرة الهوية القومية هذه؟

ولم يكن مسرح الأحداث في شهال افريقيا مهياً لتقديم إجابات واضحة عن كل هذه التساؤلات (٢٣). وهناك في باريس، وفي أوساط المهاجرين من المغرب العربي، تأسست «نجمة شهال افريقيا» عام ١٩٢٤. وكان من بين مؤسسيها عضو عامل في الحزب الشيوعي الفرنسي هو عبد القادر حاج على. وكانت السمة الغالبة في إقامة التنظيم الجديد هي الروح الثورية المناهضة للاستعار والتي فاقت الاهتمام بمشاكل الطبقة العاملة في حد ذاتها. وقد حظى التنظيم في البداية برعاية الأمير خالد.

## النظام السائد وتصاعد المعارضة

كانت العشرينات فترة اتسعت خلالها الاتصالات في المغرب العربي. فبدأت المدن تنمو وتتسع بفعل تدفق أهل البادية عليها. وبلغ سن الرشد جيل جديد لم يعرف ما كانت عليه الحياة قبل الحرب (٢٤). وكان كل شيء محتاجًا الى التغيير. وكانت كل من السلطة الاستعارية والسلطة التقليدية تشكك في الأخرى بصور مختلفة. وأثارت هذه التطورات قلق الحكام الاستعاريين الذين حاولوا تحييد هذه السلطات التقليدية بالحيلة تارة وبالإكراه تارة أخرى. إلا أن المارسات الاستعارية ظلت تتسم بالجمود في أكثر الأحيان، رغم ان قطاعًا من الرأي العام في فرنسا نفسها كان يندد بالتعسف ونقص الكفاءة في المستعمرات، ويرى فيها مصدرًا للخطر.

صحيح أن الآيقاع السريع للأحداث الذي لوحظ في أعقاب الحرب العالمية الأولى مباشرة قد اتجه إلى البطء في الجزائر وفي تونس، ويبدو أن سفر الثعالبي وخالد في وقت واحد عام ١٩٢٣، وهما الزعيان الرئيسيان آنذاك، قد أضعف المعارضة؛ إلاّ أن السلطات في المغرب قد اضطرت الى مواجهة صعوبات من نوع آخر، اعتبرتها أشد إلحاحًا.

## إرهاصات المستقبل: جمهورية الريف

إن وصف الصراع الوطني الذي أوصله زعيم الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي (أنظر الشكل ٢-٢٤) الى ذروته المدوية في ١٩٢٥ – ١٩٢٦ بأنه بحرد «تمرد» أو حادث عرضي، هو تقليل من أهمية ومغزى الوقائع التي نعرف الآن أنها كانت إرهاصات لتطورات حدثت بعد ذلك بكثير (٢٥٠).

<sup>(</sup>٢٣) كان القمع دائمًا بالمرصاد. فني تونس مثلاً ، يبدو أن تجربة الاتحاد العام للعال التونسيين فشلت بسبب القبض على منظميها ونني زعيمها محمد على . ولم يقدّر للحركة النقابية التونسية ، التي لم يتم الاعتراف بشرعيتها إلا في ١٦ مستمبر/أيلول سنة ١٩٣٧ ، أن تستأنف نشاطها إلا بعد ذلك بسنوات (عام ١٩٣٧) ، حيث بدأت مرة أخرى بنشاط مستقل في إطار أحداث الجبهة الشعبية . ولكنها تعرضت مرة أخرى للقمع السياسي عام ١٩٣٨ بعد المؤتمر الثاني للعال التونسيين الذي عقده بلقاسم القناوي .

<sup>.</sup> (٢٤) بالنسبة لتونس أنظر ف. بن عاشور، ١٩٥٦، وبالنسبة للجزائر، انظر ت. المدني ١٩٦٣، ص ٩٢ وما بعدها، وص ٣٥٣ وما بعدها؛ وأنظر أيضًا أ. ببرك، ١٩٤٧، ص ١٢٣ وما بعدها.

بعده، وص ١٠١ وقد بعد المركبيات ما زالت لم تتحقق بعد، ولو أن نشاط عبد الكريم على الصعيد العسكري كان، بلا شك، مقدمة لما حدث بعد عام ١٩٥٤.

إن الريف لم يتخل عن الكفاح أبدًا. فقد ألحقت مواهب عبد الكريم العسكرية بأسبانيا هزيمة (في أنوال، في يوليو/تموز سنة ١٩٢١) وأنظر الشكل ٣-٧٤) تعتبر من أشهر الكوارث في تاريخ الحروب الاستعارية (٢١). كما عانى الأسبان هزيمةً أخرى لا تقل فداحة في نوفمبر/تشرين الثاني سنة ١٩٢٤، حين الصطروا الى الجلاء عن شفشاون ليتمكنوا من تركيز جبهتهم.

كان عبد الكريم إبنًا لقاض من قضاة «المحمية» الأسبانية ، فولد وترعرع في وضع يتسم بالتنازلات ، والتحق لفترة من الوقت بجامعة القرويين الدينية في فاس ، والأرجح أن هذه الفترة هي التي تعرف فيها للمرة الأولى على الإصلاح الإسلامي (٢٧) . ولذلك فإن المكانة التي احتلها بين معاصريه كانت ترجع الى كونه مصلحًا إسلاميًا وزعيمًا سياسيًا في آن واحد . وكان يتمتع الى جانب مهارته العسكرية بسعة الأفق وبمهارة سياسية مكتنة من أن يكون له على الصعيد الدولي دور أعمق أثرًا من دور من يمكن اعتبارهم ، الى حد ما ، نظراءه من الليبيين : سليان الباروني ورمضان اشتيوي وخاصة عمر المختار (٢٨) . وإن التحول الذي أحدثه في صفوف عشيرته نفسها ، «بني ورياغل» والجاعات المجاورة لها ، كان تحولاً بعيد الأثر ، فقد قاد هذه الجموعات التي كان يمزقها الثأر بين العشائر ، فعاد بها الى الشريعة الإسلامية ، وحرم عادة القسم الجاعي والانتهاء الى الطرق الصوفية كها حرم الرقص على المتزوجات من النساء . وأمر بتدمير أبراج المراقبة التي كانت قائمة منذ القدم في كل قرية ، رمزًا على الطبيعة العدوانية للعلاقات بين المجتمعات المحلية المتجاورة (٢١) . وحتى قبل الانتصار في معركة انوال ، عقد اجتاعًا في الكامة بين بني ورياغل وتمسان وبني توزين وبقوية ، أسفر عن «بلورة هيكل دولة الريف» (٣٠) . وبذلك فإن «دولة الريف الجمهورية» التي أعلن قيامها في يوم ١٨ يناير/كانون الثاني سنة ١٩٢٣ طبقًا لأقوال البعض وفي أول فبراير/شباط طبقًا للبعض الآخر ، كانت محاولة لإصلاح الحالة السائدة التقليدية دون القضاء على جوانبها الإيجابية . كالمارسات التي تيسر التشاور والتعاون بين أعضاء الجاعة .

ويحب أن نربط بين هذه النزعة الى الإصلاح وبين محاولات أخرى من النوع نفسه كانت تتم في كل أرجاء منطقة البحر المتوسط الإسلامية: في ولاية طرابلس؛ وفي دلتا النيل بمصر وفي بلاد ما بين النهرين وفي الرقة على ضفاف الفرات وفي غيرها (٢١١). وثمة حاجة للقيام بدراسات متخصصة لتحديد ما إذا كانت تلك الحركات أعراضًا للوطنية أم لا. أما من وجهة نظر القوى الاستعارية، فإن حدوثها متزامنة كان يمثل خطورة أكبر، لأن عبد الكريم كان قد أقام علاقات مع الحزب الشيوعي الفرنسي الذي دعا بالفعل الى الإضراب مساندة له (٣٢). وإبّان هذا الاضراب الذي حدث في يوم ١٢ اكتوبر/تشرين الأول سنة ١٩٧٥، تظاهر العديد من العال الفرنسيين ضد الحرب الاستعارية في المغرب. كما كانت هناك

<sup>(</sup>٢٦) وصفت هذه الكارثة بحق بأنها «معركة أم درمان معكوسة»، والإشارة هنا الى معركة كراري (١٨٩٨) التي سحق فيها كتشنر الدولة المهدية عام ١٨٩٨. أنظر أ. يوسني، بلا تاريخ، ص ١١٣.

<sup>(</sup>۲۸) يقدم على المصراني، ١٩٦٤، عرضًا شيقًا لأحداث هذه الفترة، وذلك من وجهة نظر ليبي وطني. (۲۹) بحث غير منشور لـ د. هارت قدمه في مؤتمر عقد في باريس عام ١٩٧٣ بمناسبة الذكرى الخمسين لجمهورية الريف.

<sup>(</sup>٣٠) أ. يوسني، بلا تاريخ، وكذلك في بحث قدم أمام المؤتمر المذكور في الهامش ٢٩ أعلاه.

<sup>(</sup>٣١) ج. بيرك، بحث عرض على المؤتمر المذكور في الهامش ٢٩.

<sup>(</sup>٣٢) رَ. غاليسو، بحث عرض عَلَى المؤتمر المذكور في الهامش ٢٩.



الشكل ٢. ٢٤ عبد الكريم، رئيس المقاومة المغربية ضد الاستعار الإسباني خلال حرب الريف، ١٩١٢–١٩١٦ (الصورة: هارلنغ-فيوليه، حقوق الطبع محفوظة).



الشكل ٢٤.٣: حرب الريف: جنود إسبان يعرضون الرؤوس المقطوعة لعساكر عبد الكريم (المصورة: لونغان، حقوق الطبع محفوظة).

حملة شعبية قوية على الصعيد الوطني تناهض الحرب، نظمها الحزب الشيوعي الفرنسي، والشباب الشيوعي، واتحادات أخرى مثل الاتحاد العام للعال المتحدين CGTU والرابطة الجمهورية للمحاربين القدماء ARAC وغيرها. وانطلاقًا من ربيع عام ١٩٢٦، لجأت الجمهورية الثالثة الى عنف بالغ الضراوة لإخضاع عبد الكريم (٣٤). ولكن باقي المغرب لم يبد أي رد فعل (٣٤). ومع ذلك فإن الحل العسكري الذي سمح لأسبانيا أن تستقر في المنطقة التي احتلتها لم يقض على أهمية تجربة عبد الكريم ومغزاها.

#### الروايات المعاصرة عن الموقف

منحت الجزائر عام ١٩٠١ نظامًا عرف بنظام «التفويضات المالية»، وهو نوع من الحكم الذاتي السياسي الداخلي ظل حتى نهاية الحكم الاستعاري تقريبًا تحت سيطرة ممثلي المستوطنين البيض أنفسهم. فلما رفض هذا البرلمان الزراعي الصغير عام ١٩٢٧ ان يوافق على تقديرات الحاكم العام الضئيلة لاحتياجات الرعاية الاجتماعية ووجبات المدارس، كان رفضه هذا بمثابة توقيعه على الحكم بالإعدام على نفسه. وقد أشار موريس فيوليت الى ذلك في كتاب كان عنوانه يشبه التنبؤ: هل ستبقى الجزائر؟ وكان الحل الذي اقترحه حلاً تقليديًا مجتًا، وإن لم يكن مبالغًا في التحفظ (٣٠٠). ولكن الكتاب يمثل خطوة الى الأمام جديرة بالتقدير، إذ أنه اقترح فيه التوسع في الإصلاح الذي بدأ في سنة ١٩١٩ (٣٦٠) في مجال التمثيل النيابي. وفيا بعد، ذهب فيوليت الى أبعد من ذلك، فنادى بأن تمنح أقلية من الجزائريين المتعلمين الحق في انتخاب نواب في البرلمان الفرنسي، مع الاحتفاظ بحقوقهم الانتخابية الأخرى، وذلك على أساس من التخابة ما الشخصية».

وهذه المكانة ، التي استند اليها المستوطنون الفرنسيون كي يؤكدوا الفارق بيهم وبين الأهالي ، استخدمها الحكومات الفرنسية المتعاقبة حجة لرفضها منح الجزائريين حقوق المواطنين الفرنسيين الكاملة . ولعل الإشارة من جانب الطرفين الى مسألة المكانة هذه لم تكن إلا ذريعة ، تسمح لجانب بالرفض وتسمح للجانب الآخر بالاعتراض أيضًا . ولكن مما يلفت النظر هو رغبة معظم الجزائريين الذين كانوا يأخذون الاندماج في فرنسا مأخد الجد في أن يصبحوا جزءًا من الاتحاد الفرنسي . ولا يمكن أن نستبعد هذه الفكرة مباشرة باعتبارها كانت مجرد خدعة ، إذ لا بد من تفسيرها على مستويات مختلفة ، لعل أهمها وأكثرها عمقًا هو رغبتهم في التحرر . وهذه المعاني المعقدة للكلمات واضحة في مقالات لفرحات عباس نشرت فيا بين ١٩٢٧ و ١٩٢٧ ، جمعها ونشرها عام ١٩٣١ بعنوان «الجزائري الشاب» (٣٧) .

ولا شَك أن هذه المقالات قد تخطاها الزمن اليوم. إلاّ أننا لا يجب أن ننسى أن حججه ، وتعاطفه مع المعذبين وآماله العريضة ، حتى وإن لم تشكل إنذارًا سياسيًا ، قد شكلت إطارًا معنويًا ونظريًا لتحديد

<sup>(</sup>٣٣) استسلم عبد الكريم للسلطات الفرنسية في ٢٦ مايو/أيار سنة ١٩٢٦.

<sup>(</sup>٣٤) على الرغم من بعض التظاهرات الفردية ، فإن آمال الشعب وتعاطفه بقيت في حالة كبت. وقام بعض شباب مدينة فاس بتزوير منشور على لسان بطل الريف، يقدم الشكر لأعيان البلاد على تضامهم المزعوم.

<sup>(</sup>٣٥) حرص م. فيوليت على أن يعلن معارضته لليسار المتطرف.

<sup>(</sup>٣٦) م. فيوليت، ١٩٣١، ص ٤٧٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣٧) تناول فرحات عباس هذه المواضيع نفسها من منظور مراجعة الماضي. أنظر فرحات عباس. ١٩٦٢، ص ١١٣ وما بعدها.

هدف سياسي ممكن. فلقد ندد بالاستعار باعتبار أنه «سلطة بلا فكر ، وعقل بلا روح». وبرزت في كتابه فكرة حق الإسلام في الاحترام كحقيقة بديهية ، حتى على الرغم من ان بداهتها قد طمست لزمن طويل. وقد راعت المقدمة لهذه المقالات ، وقد كتبت بعدها بفترة طويلة عام ١٩٣٠ ، ضرورة التمييز الحريص بين جانبي المشكلة – الفرنسي والجزائري ، وهو يقول بالنسبة للفرنسيين : «إن الاستعار بحرد مغامرة عسكرية واقتصادية وضع لها بعد ذلك النظام الإداري الكفيل بجايتها ». أما بالنسبة للجزائريين «فهي ثورة حقيقية ، تطبح بعالم قديم كامل من المفاهيم والأفكار وبأسلوب حياة قديم قدم الدهر. وهي تضع شعبًا بأسره في مواجهة تغيرات مفاجئة. أمة بأسرها نجد نفسها ، بلا سابق استعداد ، في موقف تضع شعبًا بأسره في مواجهة تغيرات مفاجئة . أمة بأسرها نجد نفسها ، بلا سابق استعداد ، في موقف تضطر فيه إما الى أن تتكيف أو أن تموت . وهو وضع لا بد وأن يؤدي الى اختلال معنوي ومادي ؛ اختلال عقيم لا يختلف كثيرًا عن حالة التفكك الكامل » (٢٨٠) . ومها بحث المرء في الكتابات العلمية تعريفًا للنفرية المتازة التي نشرها ش . أ. لتغير الاجتاعي في جودة هذا التعريف . بل إن الخلاصة التاريخية الممتازة التي نشرها ش . أ. جوليان في ذلك الوقت والتي كان لها دور مشهود في توعية الشهال الافريقي ، لم تضف كثيرًا الى هذه الرؤية الثاقبة للأوضاع من الداخل .

وقد انبثق عن هذه النظرة أيضاً «كتاب الجزائر» (١٩٣١) لتوفيق المدني. وفي صفحته الأولى التي تزينها لوحة منمنمة بريشة «راسم» نرى الشعارات الثلاثة للعلماء. أما الكتاب في مجمله، فيصف متاعب الجزائريين ويطالب بحقهم في أن يكونوا أمة عربية، ولكنه يتفادى المجادلات ويستهدف الموضوعية، وهو لا يزال يعتبر وثيقة معاصرة لا غنى عنها. والفصل الذي يتناول فيه الموسيقي الجزائرية (٢٩١)، يبرز قيمًا أساسية، كما أن هذا الجزء من الكتاب يحتوي على ملاحظات في محلها بشأن العراقيل التي تعترض طريق المصحف العربية (١٠٠)، وبشأن بوادر النهضة الأدبية الجديدة (١١١). وتقدم قائمة الكتاب والشعراء فهرسًا مفيدًا لمزيد من الدراسات، وإن كان من الملاحظ أنها قائمة تغفل «الشباب الجزائري» الذين كانوا يريدون أن يعتبروا من الفرنسيين، ومن بينهم فرحات عباس.

## حركة الإصلاح الإسلامية

سبق أن ذكرنا أن الكتاب كان يحمل الشعارات الثلاثة للعلماء في صفحته الأولى. وفي أيامنا هذه ، نجد تشديدًا في محله على الأهداف الوطنية للجمعية وكذلك على أهدافها الدينية. فبرنامج الشيخ عبد الحميد ابن باديس (٤٢) ، وإن سعى الى التحرّر من التورط في الظروف السائدة آنذاك ، إلا أنه كان يتسم بصبغة سياسية أكبر من المشاريع الأخرى الرائدة في ذلك الحين والتي كانت تحكمها المناورات الإدارية من طرف والمناورات السياسية من الطرف الآخر. ولم تكن أكثر المحاولات لفتًا للأنظار هي أكثرها فعالية بأي حال من الأحوال: فلنأخذ مثلاً مغامرة الدكتور بن جلول في قسنطينه ، أو مطالب المساواة من

<sup>(</sup>۳۸) فرحات عباس، ۱۹۳۱، ص ۹.

<sup>(</sup>٣٩) ت. المدني، ١٩٦٣، ص ٣٣٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤٠) المرجع السابق، ص ٣٤٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤١) المرجع السابق، ص ٣٥٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤٢) عبد آلملك مرتاض، ١٩٧١، ص ٤٥ وما بعدها و١١٥ وما بعدها و١٧٩ وما بعدها. أنظر أيضًا أ. مِراد.، ١٩٦٧.

جانب «المنتخبين» Elus (٢٠٠). ومع مراعاته ألا يتحدى السيادة الفرنسية ، فإن الشيخ ابن باديس كان يصر على المطالبة «بإصلاح فكري وأخلاقي» ، فأثار بذلك مسألة الهوية ومس مشاعر الأغلبية فكانت حركته صدى لحركات أخرى مماثلة في الشرق الأوسط. ولقد كان يستهدف نمطًا يقترب من ديمقراطية الغرب ، كما أنه كان يستند في برنامجه ، قبل كل شيء ، الى وجود دلائل واضحة على التشتت الاجتماعي والتدهور الأخلاقي. وقد أعلن أن الجزائر وطنه (ولكنه لم يجهر بأنها دولته) والإسلام دينه والعربية لسانه ، فجمع بين الفطنة التكتيكية والدراية المسبقة بالدور الذي يمكن أن يكون للثقافة في تصفية الاستعار.

وهناك جانب آخر أقل شهرة وهو الجانب الجغرافي. وكما يتضح من الأنساب. فإن قيادة الحركة كانت تشمل العديد من الأساء المعروفة في الأقاليم: ارستقراطية قسنطينه مثل «ابن باديس»، وكذلك أعيان تبيسة وميلة وسيدي عقبة (عنه). ولم تكتف الحركة بإقامة «دائرة الرقي» في منطقة الهضبة الوسطى، وخاصة في الجزائر العاصمة والمناطق الحضرية، وإنما استهدفت أيضًا الامتداد الى «المناطق المجهولة». فقد مس الشيخ بشير الابراهيمي شغاف قلوب أهل تلمسان، وتعددت أمثال هذه المحاولات، واتخذت أشكالاً مختلفة كالخطب الدينية وجمعيات الصداقة والجمعيات الخيرية.

وكثيرًا ما يذكر تعدد مراكز هذه الحركة في إطار المناظرات الدينية التي يستعصي فهمها على غير المنتمين اليها. ولكن كل هذه التحركات، سواء كانت تحت رعاية العلماء أو تحت رعاية منافس لهم كالشيخ ابن عليوه في مستغانم (٥٩) ، أو كانت منبثقة عن فوارق واختلافات لا تمحى كها كان الحال في المزاب (٢٩) ، فانها كانت تمثل أول اتصال بمشكلة عالمية بالنسبة لمجتمعات ظلت حتى هذا الحين منعزلة تمامًا ولم تنجح الإدارة فيها في أن تستحثها اللهم إلا ضد نفسها. وصار الشيخ ابن باديس وأصدقاؤه مثلاً يحتدى عندما حاولوا للمرة الأولى منذ قرون أن يتناولوا الإسلام في شهال افريقيا تناولاً مذهبيًا جديدًا: فكانت تفسيراتهم للقرآن مثلاً ضربًا من ضروب المنجزات الثقافية (٢٩). بل وبلغت بهم الجرأة أن ميزوا في الدين بين الثوابت المتزلة وبين المتغيرات المرتبطة بالظروف الخارجية (٨١). وثمة حاجة الى العديد من البحوث لدراسة العلاقة بين أهم الاتجاهات ومختلف العوامل الاجتاعية المرتبطة بها ، وللتمييز بين الأدوار المختلفة التي قامت بها الفئات الاجتاعية والاقتصادية المختلفة ، والأجيال المختلفة والأفراد

<sup>(</sup>٤٣) تسمية كانت تستخدم في ذلك الوقت للإشارة الى أعضاء الاتحاد الذي تشكل في ١١ سبتمبر/ أيلول عام ١٩٢٧، من مجموعة من أعيان المسلمين المستخبين في المجالس الجزائرية المختلفة. ولقد راعي مصطفى الأشرف أن يميز بعناية بين تصرفات هؤلاء الساسة وتصرفات العلماء، حتى وإن كان هؤلاء موضعًا لانتقاده. أنظر م. الأشرف، ١٩٦٥، ص ١٨٨ وما بعدها.

<sup>(£</sup>٤) كان الشيخ العربي التبيسي، والشيخ مبارك الميلي والشيخ الطيب العقبي (وكان خطيبًا مفوهًا) من أشهر أعضاء رابطة العلماء التي تأسست عام ١٩٣١.

<sup>(</sup>٤٥) أ. بيرك، ١٩٣٦. ما من شك في أن فورة الإسلام في الحزائر تعدت نشاط العلماء بكثير.

<sup>(</sup>٤٦) يمكِنَ الإشارة هنا إلى علماء كالشيخ بياض والشيخ أطفيش. أنظر محمد علي دبور، ١٩٧١.

<sup>(</sup>٤٧) الأرجع أن الشيخ أبن باديس والشيخ ابن عاشور كانا أول المحدثين من شال افريقيا بعد الشيخ أبو راس (من معسكر في نهاية القرن الثامن عشر) في التصدي لهذه المهمة الجبارة ، وذلك على الرغم من أن عالمًا مغربيًا شهيرًا كالشيخ ابن الخياط نصح بغير ذلك. (أنظر كُتُبِّبه عن هذا الموضوع والمطبوع بالحجر في مدينة فاس).

<sup>(</sup>٤٨) استنادًا الى مقطع رائع من كلمة الشيخ الإبراهيمي في رئاء الاستاذ محمد ابن شيبان، الشهاب، مايو/ايار سنة ١٩٢٩.

والمواقف الأخلاقية المختلفة. ولا شك أن مثل هذه البحوث والدراسات ستكشف عن أن هذه الفترة كانت بمثابة نقطة تحول في تاريخ الجزائر الاجتماعي.

#### ثلاثة تحديات للامبريالية وردود الفعل المترتبة عليها

قد يبدو من الغريب اليوم أن الاحتفال بمرور مائة عام على نزول الفرنسيين أرض الجزائر <sup>(٤٩)</sup> لم يستفز الاستنكار الصريح الذي نتوقعه نحن من جانب الشعوب المستعمرة في عصرنا هذا المتميز بالقضاء على الاستعار (٥٠٠) . وبالنسبة للعديد من الجزائريين الذين كانوا يطالبون بالعدل والمساواة ، كانت هذه الاحتفالات، وهي محط أنظار العناصر الديمقراطية في فرنسا نفسها، مبعثًا للأمل المتجدد، ولكنه أمل سرعان ما خاب ، فأعيان المسلمين التابعين للنظام - الأعضاء المنتخبون والقواد الباشاغات - تباروا بلاحياء في مديح الفرنسيين (٥١) فقضوا على ما تبقى من ثقة في سلطة الارستقراطية التقليدية وفيمن جبلوا على الاستفادة من سياسة التنازلات والحلول الوسط. وهذه المبالغة في الإشادة بأمجاد المستوطنين الى درجة جعلها أسطورة ، هي التي طبعت السياسة التي قدر لفرنسا ألا تتحرر منها إلاّ نادرًا وفي نوبات متفرقة . والأخطر من ذلك أن النَّظام القائم أغفل نقاط ضعفه وتناساها. ولم يؤثر هذا كثيرًا في نظرية السيادة ، إذ كانت موازين القوى قد بلغت حدًا من عدم التكافؤ لم يتح لأحد أن يتحدى هذه النظرية تحديًا صريحًا. ولكن المسؤولية التي يفترض أن تكون ملازمة للسيادة ، كان يمارسها موظفون تعوزهم السماحة كما يعوزهم وضوح الرؤية . هلُّ نحن مبالغون في تقديم صورة بهذه الفتامة؟ لا بد أن نعترف بأنه كانت هناك بلا شكْ أيضًا بعض الجوانب الأكثر إشراقًا . فقد كانت النية معقودة على إتمام كل شيء بأقل قدر ممكن . من الإكراه. استغلال: نعم، ولكنه استغلال قانوني تخففه هيبة الثقافة الفرنسية، وتحيُّط به هالة النظام الجمهوري، ويندر فيه الستخدام العنف، بل ويستبيح لنفسه الحديث عن حريات الديمقراطية البورجوازية. ومن المفارقات التي يصعب فهمها اليوم أنّ ذروة الامبريالية هذه كانت هي أيضًا ذروة الليبرالية في السلوكيات. وهذا ما يجعل الوضع في شال افريقيا الفرنسي يبدو للمؤرخ في صُورة أقل تمزقًا من وضع مصر في عهد الاحتلال البريطآني مثلاً.

ولكن فرنساً لم تستفد من حالة الهدوء الظاهر هذه ولا حالة القبول المصاحبة لها. ويبدو ذلك واضحًا من لهجة المنتصر الاستفزازية التي سادت الاحتفالات في الجزائر العاصمة ، بل وبدا ذلك أكثر وضوحًا في المؤتمر الديني المسيحي الذي عقد في قرطاج بين ٧ و ١١ مايو/أيار سنة ١٩٣٠ والذي بدا في نظر الشباب التونسي وكأنه حرب صليبية جديدة على الإسلام في شهال افريقيا (٢٠). وأيًّا كان الأمر فإن مثل هذا المؤتمر لم يكن ليتفق والأفكار التي تطلع اليها الكثيرون في المغرب باعتبارها مصدرًا للأمل والتفهم : المبادئ العظيمة للثورة الفرنسية ، تقاليد جان جوريس وأسطورة الرقي والتقدم.

<sup>(</sup>٤٩) هناك العديد من الكتابات المعاصرة عن هذا الموضوع ، ومعظمها له طابع رسمي ، ولكن من حسن الحظ أن هناك أيضًا تناولات علمية تتميز بوضوح عها عداها .

<sup>(</sup>٥٠) نظمت بعض الدعايات المضادة في بعض المدن بمساعدة الحزب الشيوعي الفرنسي . أنظر أ . أوزيغان ، ١٩٦٢، ص ١٧١ وما بعدها ، وكذلك في مواضع متفرقة من الكتاب . وقد احتجت بشجاعة كذلك نقابة المعلمين ، وشاركها في ذلك المناضل الاشتراكي بن حاج ؛ أنظر أيضًا م . قداش ، ١٩٧٠ ، ص ١٩٣٣.

<sup>(</sup>١٥) للاطلاع على بعض الأمثلة المحزنة في هذا الصدد، أنظر م. قداش، ١٩٧٠، ص ١٩٢٠.

<sup>(</sup>٥٢) ج. بيرك، ١٩٧٠، ص ٢٥٣ وما بعدها.

وفي المغرب كان «الظهير البربري» الصادر في ١٦ مايو/أيار سنة ١٩٣٠ (٥٥) ، والذي أدرج القانون العرفي البربري في النظام القضائي الاستعاري الفرنسي ، مناسبة أتاحت لشباب الطبقة المتوسطة فرصة لظهور الوعي الوطني ومنطلقاً أوليًا لعمل جاهيري . ذلك أن الظهير اعتبر تهجمًا على الإسلام ومحاولة لتقسيم البلاد على الرغم من تعهدات عام ١٩١٢. ورغم أن القصد من هذا الإجراء كان محليًا بحتًا ويستهدف حصر الأمور في إطار محلي ، إلا أن آثاره امتدت الى العالم الاسلامي بأسره ، كما أنه أدى محليًا الى الخروج بالمعارضة الى العلانية بعد أن كانت تقتصر حتى ذلك الوقت على مجموعات سرية في مدينتين أو ثلاث من المدن الكبيرة .

وفي الشهور الثلاثة (٥٤) بين ٢٠ يونيو/حزيران و ٣٠ سبتمبر/أيلول عام ١٩٣٠ ، حدثت أكثر من مائة وعشرين واقعة ، معظمها في المساجد وأثناء أداء صلاة الاستغاثة باللطيف. واعتبرت هذه الصلوات والخطب الساخنة خطرًا يتهدد النظام العام، فقابلتها السلطات بعمليات اعتقال وسجن وضرب. وذهب وفد من مدينة فاس إلى العاصمة في ٣١ أغسطس/آب، فألتي بثلاثة من أعضائه في السجن ومنهم علال الفاسي «عالم شاب من جامعة القرويين» (٥٥) ، وبالحسنُ الوزاني «خريج مدرسة العلوم السياسية والاجتماعية بباريس». وكانا معًا يمثلان مزيجًا شبه رمزي للقوتين المحركتين للمقاومة – التمسك بالأصالة من جانب والتجديد من جانب آخر . وكما هو متوقع ، لعب القمع دور الحافز لكل منهما . وزاد عدد المعتقلين حتى وصل الى ١٥٠ معتقلاً ، فأغلقت الحوانيت العديدة آحتجاجًا ، كما حدث من قبل . وعلى الرغم من الحظر الرسمي ، إلا أن صلاة الاستغاثة باللطيف أُقيمت من جديد في المساجد ، ووقعت صدامات في الشوارع. وقد يفسر المرء ذلك بأن سحر عهد الحاية كان قد تبدد بالفعل، إذ كان فترة أشبه بالتنويم المغناطيسي: فترة سيطرت فيها الغلبة التكنولوجية ومكانة ليوتيه على الألباب في البلاد. وبعد مرور ثلاث سنوات ، خصصت مجلة «المغرب» في باريس عددًا خاصًا لهذه الأحداث. وقام جان لونغيه وغيره من الفرنسيين المعروفين، ومعهم عدد من الشباب المغاربة بالذات، بتقديم مجموعة من الحجج المتاسكة. أما المتعاطفون من الفرنسيين، فرغم تشخيصهم «للظهير البربري» لعام ١٩٣٠ على أنه خدعة استعارية دعائية كلاسيكية ، إلاّ أنهم كانوا يجدون صعوبة في تفسير وتفهم الجانب الديني البادي في الكثير من ردود الفعل، لأنهم هم أنفسهم كانوا مناهضين للكهنوت. وقد قال كاتب الافتتاحية الفرنسية للمجلة آنذاك إنه « لا بد للجميع أن يعوا أن الدين والوطنية أمران متداخلان في الشرق عامة وفي جميع البلاد الاسلامية». وكتب مغربي من المشاركين في تحرير هذا العدد نفسه قائلاً بصراحة: «نحن في بلادنا على استعداد لمنح البربر ما يرفضه الفرنسيون عامة لأهل إقليم بريتاني في فرنسا ، ولكننا نريد أن يكون ذلك في إطار الإسلام، فالإسلام بالنسبة لنا ليس مجرد دين ولكنه حضارة قبل كل شيء». وهكذا أبرز العنصر الثقافي في المناقشة ، وهو عنصر مر عليه الكثيرون من الأصدقاء والأعداء معًا مرور الكرام.

<sup>(</sup>٥٣) المرجع السابق، ص ٢٥٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥٤) العدد الخاص من تحلة «المغرب» بتاريخ مايو/أيار – يونيو/حزيران سنة ١٩٣٣، التي ظهرت تحت رعابة شخصيات مرموقة مختلفة من أمثال بيرجيري ورنوديل والفيلسوف الاسباني أورتيغا إي غاسيت.

<sup>(</sup>٥٥) ابن أسرة عربقة ، أصبح معروفًا بشعره وعلمه ، واكتشف في نفسه موهبة الخطابة والقدرة على التنظيم . وقد أنتج العديد من الأعمال منها ما يرتبط ارتباطًا مباشرًا بموضوعنا مثل «الحركات الاستقلالية في المغرب» ، صدر في القاهرة عام ١٩٤٨ ، و«النقد الذاتي» وقد صدر أيضًا في القاهرة عام ١٩٥٦ . وبشأن سيرته أنظر أ. غاوديو ، ١٩٧٢ ؛ والعلمي ، ١٩٧٧ .

#### نحو المواجهة

هكذا مضت نصف السنوات العشرين التي تخللت الحربين العالميتين، دون أن تتقدم العلاقات بين فرنسا والمغرب العربي. بالطبع لم يكن الوضع الاقتصادي مواتيًا. فما أن انتهت فترة الكساد الاقتصادي التي أعقبت الحرب . حتى لاح شبح الأزمة العالمية . ووصلت هذه الأزمة الى المغرب العربي عام ١٩٣٢ ، فزادت من حدة الكساد الذي كان قد عاد الى الظهور منذ ١٩٢٥ وقدر له أن يدوم عشر سنوات. وقد أضفى ذلك مرارة على العلاقات بين رأس المال واليد العاملة أي بين المستوطنين وسكَّان المُغرب العربي. وتمكن الفرنسيون من تشديد قبضتهم الخانقة على البلاد المستعمرة بفضل التقدم في مجال إدخال الآلات الميكانيكية وبفضل التخطيط والتعاونيات ، بل وحتى بفضل تشكيل نقابات للموظفين العموميين. وأثبت النظام عجزه عن التخفيف من الآثار السلبية المترتبة على تضييقه الخناق على المحكومين من أهل البلاد. وهناك علاقة واضحة بين التدهور الاقتصادي ، الذي زاد من عدم المساواة وبين المطالب السياسية ، وإن كانت تحتاج الى تناول تفصيلي (٥٦). ويبدو لي أن التغيير الاجتماعي والرغبة في استعادة الهوية الجاعية كان لها في آحدات صحوة شمَّال افريقيا تأثير أَقوى حتى من تأثير عُدم المساواة. وإجهالاً، فقد اجتمعت عدة أسباب لتسفر عن تطلعات تجاوزت بكثير حدود النجمعات الخزبية. وكان معظم «الوطنيين» في ذلك الوقت من مثقفي البرجوازية . أما « نجمة شهال افريقيا » فلم يكن قد مضى على إنشائها في الجزائر إلاّ فترة وجيزة . وكان حزب «الدستور» لا يزال حبيس اللاواقعية . أما الحزب الشيوعي الفرنسي فلم يساند نظرياته الراديكالية بالقدر الكافي محليًا (٥٠). وظلت كل الدعوات الى العمل ضمنية ، فانتقلت عملية التعبير السياسي الى المنتديات واللجان والمجموعات التي لا إسم لها ، أو تمثلت حتى في مجرد انتشار المواقف المتخذة بأكثر مما كانت هذه العملية تتم عن طريق الأحزاب السياسية ذاتها.

أما الإدارة ، فعلى الرغم من عجزها عن تفهم الفوارق الدقيقة بين هذه الأفكار ، إلا أنها كانت ماهرة في استغلال المصالح والمنافسات الشخصية . ولكنها قللت من أهمية المعارضة السياسية ، فقد كانت لها الغلبة من حيث الوسائل والاستمرارية بل وحتى من حيث تمتعها ، ولو شكلاً ، باتفاق الآراء بشأنها . لكن الإدارة كانت غافلة تمامًا عن القوى التي كانت تتجمع وراء سطح يبدو طبيعيًّا . فإذا ما وقعت واقعة ، اعتبرتها الحكومة من فعل «المحرضين» المحليين أو الخارجيين ، أو حتى من فعل «الحُمر» ، وهو موقف كان يصلح ذريعة للمبالغة في الرجعية المحافظة وللقمع في آن واحد .

## التكتيكات الجديدة وعوائق العمل

لم يكن بورقيبه (٥٨) (أنظر الشكل £-٢٤) وأصدقاؤه بحري قيقه وطاهر صفر والدكتور المطري وغيرهم يستهدفون اتخاذ موقف مؤاداه «كل شيء أو لا شيء اطلاقًا»، بل إنهم – على العكس – تعمدوا دخول

<sup>(</sup>٥٦) بذلت محاولات بالفعل في هذا الصدد، ولكنها لم تحرز نجاحًا كبيرًا. انظر ج. بيرك، ١٩٧٠، ص ١٠١ وما بعدها، وانظر أيضًا أ. نوشي، ١٩٦٢، ص ٣١ وما يليها. وعلى حد علمي، فان هذا التحليل الهام، خاصة في تقييم دور التغيرات الاجتماعية في ذلك الوقت، تحليل لم يصل بعد الى المدى الكافي.

<sup>(</sup>٥٧) الى جانب موقفه من حرب الريف، فان الحزب الشيوعي الفرنسي عادة ما كان بكتني بموقف مناهضة الاستعار، حتى في الجزائر نفسها والى حين تشكيل الحبهة الشعبية . أما بعد ذلك فقد بدا أن فكرة « الأمة التي في طريق التكوين، هي التى أخذت تسود .

<sup>(</sup>٥٨) أنظر خاصة ح. بورقيبة ، ١٩٥٤، في مواضع متفرقة من الكتاب.



الشكل ٤٠٤٢: الحبيب بورقيبه (مولود عام ١٩٠٣)، زعيم حزب «الدستور الجديد» (تونس). (الصورة: مجموعة فيوليه، حقوق الطبع محفوظة).

الساحة السياسية بموقف علماني دنيوي. فدافعوا عن موقف التوافق الذي عرف به رئيس «التعاونية التونسية»، لأنهم نجحوا بذلك في كسب الرأي العام. بل وذهبوا الى حد تأييد أحد الإجراءات التي انخذها المقيم الفرنسي، إذ بدا لهم أن هذا الإجراء يخدم قضيتهم من الناحية «الموضوعية» (كان الإجراء يرمي الى تخفيض مبالغ الميزانية المخصصة للمسؤولين الفرنسيين) (٥٩). أما عن المسجد الكبير والبورجوازية التونسية التي كان العديد من أعضائها ينتمي «لحزب الدستور»، فلم يسلموا من التهكم عليهم ولا من نقدهم. وقد بدا واضحًا أن الحركة بأسرها سوف تتأثر بحقيقة أن رجال الساحل قد تحولوا الى مناضلين وأن من أهداف حزب «الدستور الجديد» توعية الأقاليم سياسًا (٢٠). ولم يكن من قبيل المصادفة ان يقع الانقسام الذي تولد عنه حزب «الدستور الجديد» في مؤتمر ريني انعقد في قصر هلال الماحدث في المناسير ومكنين مثلاً. وفي الوقت نفسه زادت الاصطدامات مع المقيم الفرنسي عنفًا، كا حدث في المناسير ومكنين مثلاً. وصدرت مراسيم كريهة لإضفاء صبغة قانونية على عمليات القمع، وكان بورقيبه هو الذي وصف هذه المراسيم بأنها «كريهة»، فأودع السجن هو وأصدقاؤه في الجنوب (٣ سبتمبر/أيلول سنة ١٩٣٤) ولكنه استمر في الدفاع عن قضيته رغم ذلك.

وفي الجزائر حاولت الإدارة أن تحد من انتشار تأثير العلماء ، فاستثارت ضدهم جماعات الطرق الصوفية والمشايخ المعترف بهم رسميًا من قبل السلطات ، وكانوا من أدنى المستويات (١٣٠) . فلم رأت السلطات أن الجماهير تتدافع للاستماع الى الخطباء الجدد الذي رأت فيهم نزعة الى تجديد الاسلام ، قررت أن تمنعهم من إلقاء الخطب في المساجد . وفي السادس عشر من فبراير/شباط سنة ١٩٣٣ ، صدر «منشور ميشيل» – نسبة الى الموظف الذي قام بصياغته – ومعه ثلاثة مراسيم مساندة ، وكلها تنظم هيمنة السلطات على هذه الشؤون (١٤٠) . فقامت مظاهرة جمعت بين المؤمنين والنقابيين والمناضلين المنتمين لأقصى اليسار في تحالف كان من الممكن أن يكون مجديًا غير أن من المعروف أن انفصالاً حدث عند هذه النقطة اليسار في تحالف كان من الممكن أن يكون مجديًا غير أن من المعروف أن انفصالاً حدث عند هذه النقطة للعمل والاتحاد العام للعمل المحتدين عام ١٩٣٥ في رأب الصدع . وبعد سنوات من النشاط السري ، استأنفت «نجمة شهال افريقيا» العمل العلني في العاصمة الجزائرية نفسها في يونيو/حزيران سنة القلق المتزايد ، حدث في قسنطينه شغب ضد اليهود في أغسطس/آب من عام ١٩٣٤ (١٢٠) . ولم يتضح تمامًا ما إذا كانت تلك مؤامرة أو عملية استفزاز او انفجار أو عملية تمويه . وأيًا كان الأمر ، فإنه كان شعبًا أما إذا كانت تلك مؤامرة أو عملية استفزاز او انفجار أو عملية تمويه . وأيًا كان الأمر ، فإنه كان شعبًا انفجر في شوارع المدينة بعنفه خوف كل الساسة . ومع ذلك فقد فازت قائمة المعارضة وهي قائمة شعبًا المفجر في شوارع المدينة بعنفه خوف كل الساسة . ومع ذلك فقد فازت قائمة المعارضة وهي قائمة المعارفة و المعارفة و المعارضة وهي قائمة المعرفة وهو و المعارضة وهو و المعرفة والعرب وا

<sup>(</sup>٥٩) المرجع السابق، ص ١٠ و ٣٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦٠) أو «أعادتهم ألى مكانتهم الصحيحة» بالنسبة للمدينة. وقد لوحظ نفس الأثر – مع الفوارق التي فرضتها الظروف المحلية – في نشاط العلماء بالجزائر.

<sup>(</sup>٦١) ج. بيرك، ١٩٧٠، ص ٢٨٩ وما بعدها؛ وقد استند فيه جزئيًا الى ذكريات الحبيب بورقيبه.

<sup>(</sup>٦٢) ح. بورقيبة، ورد ذكره سابقًا، ١٩٥٤، ص ٧٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦٣) أ. بيرك، ١٩٥١.

<sup>(</sup>٦٤) يوجد النص الكامل في أ. نوشي، ١٩٦٢، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٦٥) على أنه شُكِلَ حزب شيوعي جزائري في يوليو/نموز سنة ١٩٣٨.

<sup>(</sup>٦٦) أ. أوزيغان، ١٩٦٢، ص ٨٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦٧) أ. نوشي، ١٩٦٢، ص ٧٤ وما بعدها.

الدكتور بن جلول بأكبملها في انتخابات قسنطينه في يناير/كانون الثاني سنة ١٩٣٥ ، وأصبحت اتجاهات الاغلبية وعواطفها بذلك واضحة. وعلى الرغم من أن الفائز في الانتخابات كان من المؤمنين تمامًا بالاندماج (١٨) بين فرنسا والجزائر ، إلاّ أن فوزه أثار غضب السلطات ودفعها إلى اتخاذ تدابير وقائية. ذلك أن ما كأن يهم السلطات في الجزائر بالنسبة لهذا التحول الراديكالي الغير المحدّد للحياة العامة في البلاد لم يكن هو النظريات في حد ذاتها ، وانما ما توحي به هذه النظريات أو ما تستثيره فعلاً. أماً في المغرب فقد شعر المستوطنون بالمرارة من جراء الكساد الاقتصادي وشعروا بالضيق حتى إزاء القيود القليلة التي فرضتها عليهم الإدارة ، فأصدروا إنذارًا. وهذا التطور ، الزاخر بالمعاني الرمزية ، حدث في نفس يوم حدوث القلاقل في باريس في السادس من فبراير/شباط عام ١٩٣٤. كما شهدت الفترة نفسها ظهور الصحافة الوطنية . أما «لجنة العمل المغربية» ، التي بدأ علال الفاسي يبرز كشخصية قيادية فيها ، فقدمت في أول ديسمبر/كانون الأول عام ١٩٣٤ خطة اصلاح لو كان تم التصديق عليها لكان ذلك قد أدى إلى تطور مغزاها وهدفها الحقيقيين خلال فترة الحاية (١٩٠ . وفي المنطقة الأسبانية ، كانت المعارضة قد بدأت تعبر عنه نفسها بشكل علني من خلال التوريس والناصري (٧٠) ، وأقامت الاتصالات مع المناطق الداخلية (٧١) ، وكادت أن تؤثر على مستقبل الملك الذي سيعرف من بعد باسم محمد الخامس بسبب مظاهرة قامت في مدينة فاس بالمشور (القصر الملكي) في العاشر من مايو/أيار عام ١٩٣٤. وقد تزامن عرض «الخطة» مع عملية القضاء على آخر مركز للمعارضة في الجنوب(٧٣). وقدر للتاريخ منذ تلك اللحظة أن يسير في اتجاه يختلف كثيرًا عن اتجاهه القديم شبه الاسطوري، الذي امتد إلى ما يجاوز مداه الطبيعي بفضل أفكار إدارة شؤون السكان المحلين والمقيم العام ليوتيه. وكان لهذا الترامن أثره خارج حدود المغرب. فلعل لحظة صمت «البارود» كانت أيضًا لحظة نهاية «المكاتب العربية (الإدارات الفرنسية النَّخاصة بالأهالي)» (٧٣٠). وفي الجزائر وتونس أيضًا نرى أن التغيرات الاجتماعية أضعَفت التحالفات القديمة ولكنها خلقت تحالفات أخرى جديدة. وأصبحت شوارع المدن الكبرى ، بل وحتى أسواق القرى مسرحًا لنشاط وعمل جهاهيري نجحت إيديولوجية الحزب والطبقة في تنظيمه بغض النظر عن التكتلات التقليدية القديمة. وفي البلدان الثلاثة لشهال افريقيا الذي تسيطر عليه فرنسا، وخاصة في الجزائر حيث كان الوزير رينييه يقوم بتحقيقات استعراضية ، كان رد الحكومة الوحيد على كل هذه

<sup>(</sup>٦٨) أنظر مقدمته لكتاب أ. كيسوس، ١٩٣٥.

<sup>(</sup>٦٩) من أجل تحليل تفصيلي أنظر رّ. لوتورنو، ١٩٦٢، ص ١٨٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>۷۰) ر. ریزیت، ۱۹۵۵، ص ۸۳ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٧١) عن طريق شبكات التوزيع لتجار القطاعي في فاس. ووصلت هذه الاتصالات الى الجبال بل والى السوس،
 حيث تم تجنيد العديد من كبار المناضلين مثل محتار السوسى.

<sup>(</sup>٧٢) نجحت فرنسا في إخضاع مريبي ريبو في الجنوب بفضّل عملية اشتركت فيها القوات الفرنسية من الجزائر ومن المغرب. وأخيرًا أمكن احتلال تندوف في سنة ١٩٣٤.

<sup>(</sup>٧٣) أصبحت كلمة البارود رمزًا للنضال ، واستخدمها الجيش الفرنسي في افريقيا إشارة الى المقاومة المسلحة – حتى وإن كانت مستميتة أو يائسة – من جانب القبائل التي شعرت بأن «عملية إحلال السلام» قد أهدرت كرامتها. أما «المكاتب العربية» فكانت قد أنشئت قبل ذلك بقرن كامل على يد لاموريسيير ، وكانت تمثل المنهج التقليدي المتميز للإدارة الفرنسية في ممارسة حكمها على مجموعات تقليدية مختلفة. ولم يكن لهذه المكاتب مثيل في المدن ، بل إنها اختفت أيضًا من المناطق الريفية مع تقدم الأمور وتطورها.

التطورات المادية والفكرية هو أن تزوّر الانتخابات (٢٤) وأن تستمر في تجديد وسائلها القمعية (٢٥). ومن الواضح أن قعود الادارة الاستعارية عن التصرف على هذا النحو لا يمكن تفسيره تفسيرًا كاملاً باعتبار أنه نتيجة للأخطار المتزايدة عبر نهر الراين (من جانب ألمانيا) ، واستناد المحافظين في فرنسا الى هذه الذريعة كحجة قوية لصالحهم . وإذا نظرنا الى الأطراف الثلاثة المعنية : فرنسا ، والاستعاريين والحركة الوطنية – لوجدنا أن موقف فرنسا والاستعاريين كان موقف دفاع عن الأوضاع القائمة ، بينا لم تكن الحركة الوطنية بعد في وضع يسمح لها بتحدي تلك الأوضاع القائمة تحديًا قويًا . أما فرنسا فكانت تطالب الاوروبيين في شهال افريقيا بأن يطيعوها طاعة عمياء ، وتقدم لهم في مقابل ذلك دعمًا غير مشروط . وحتى عندما كان فرنسيو الجزائر الذين كانوا يتسمون باسم «الجزائريين» يجرؤون على مخالفة من أسلوب تسييرهم لبعض الأمور ، وهو أسلوب كان يعود عليهم بالربح الوفير ، إلا أنهم لم يكونوا يحرؤون أبدًا على مخالفتها الى درجة تعرضهم للوقوف وحدهم في وجه الأغلبية المسلمة من خلال وضع يرقون أب بأو بأي شكل من الأشكال . فظلوا يرددون القول بأن الجزائر هي فرنسا ، ولكنها فرنسا بلا يعمله .

#### استنتاجات مؤقتة

لم نكتشف بعد كل ما يتعلق بالفترة قيد البحث. فكثيرًا ما يتعثر التاريخ السردي في عقبة التاريخ السري. ولا شك أن الدراسات في المستقبل ستلقي الضوء على الشخصيات والظروف والقرارات التي ما زالت مبهمة. حتى اليوم. كما أنه لا مفر لنا من أن نترك للمستقبل بعض الأحكام الخاصة بالتاريخ الاجتماعي. فهل هناك علاقة وثيقة بين التقلبات الاقتصادية والتوترات السياسية ؟ ويبدو أن الازدواج الإثني – بل بالأحرى الثقافي – ، أقدر من التقسيم الطبقي على تفسير بعض المواقف. وبما أن النزاع يتعلق بمنطقة أوسع بكثير من المغرب العربي وحده ، فن المرجّح أن أحداث شهال افريقيا قد تأثرت بشكل أعمق ، وإن لم يكن مباشرًا ، بأحداث المشرق أكثر مما تأثرت بالسياسة الفرنسية ، التي تحتل رغم ذلك موقع الصدارة في هذا الشأن. ربما تسنى لنا يومًا أن نجمع هذه المتغيرات معًا في رسم بياني عام ، أو ، على الأقل ، أن نعطي لكل منها وزنها في علاقتها بالأخرى.

وقد كانت النظرة الأوروبية البحتة للأمور هي السائدة في مجالات العلم والايديولوجيا والعمل خلال الفترة المشار اليها، وهو أمر ينطبق على اليسار الفرنسي وعلى معظم النظريات المتعلقة بشهال افريقيا والتي ظهرت في تلك الفترة. ولا شك في أن هذا يبرز بقدر أكبر من الوضوح تلك الحركات التي نجحت في تفادي هذا الانحراف رغم ما واجهته من صعوبات، ثم جاءت أحداث ما بعد الحرب العالمية الثانية تؤيد موقفها وتبرره.

ولكن ما أسهل أن يتنبأ المؤرخ بما وقع فعلاً! فنحن اليوم نعرف ما حدث، أو نعرف – إذا شئنا القول – عواقب الأوضاع التي تناولها هذا الفصل. فهل كان من الممكن أن تكون هذه العواقب مغايرة لما حدث؟ وهل كان من الممكن بوجه أخص، لحركة الإصلاح التي نادى بها بعض الرجال المسؤولين

<sup>(</sup>٧٤) ج. مينو، ١٩٣٥.

<sup>(</sup>٧٥) ألى جانب المراسيم الكريهة التي صدرت في تونس، هناك مرسوم ٣٠ مارس/آذار سنة ١٩٣٥ في الجزائر، وظهير ٢٩ يونيو/حزيران سنة ١٩٣٥ في المغرب.

والمصدقين في البلاد الثلاثة لشمال افريقيا ، أن تصل إلى نهايتها المنطقية – أي إلى إقامة شكل حديث من التضامن بين هذه البلاد الثلاثة وبين فرنسا؟ إن من السهل أن نجيب عن السؤال الآن بالنفي ، ولكن ينبغي أن نبتعد عن هذه الحلول السهلة.

وُنحن عندما نشير الى أحد الافتراضات التي لم تتحقق بفعل سير الأحداث ، فإننا لا نفعل ذلك لجمود القاء اللوم على السلطات القائمة آنذاك بسبب الأخطاء والمبالغات التي وقعت فيها والتي غالبًا ما ساعدت على عرقلة بجريات الأمور . وإنما نحن نسائل أنفسنا أيضًا عن المغزى الحقيقي للكلمات والأفعال التي قيلت وتمت في ذلك الوقت ، ونأمل أن نكون قد أوضحنا أن الوضع في المغرب العربي ، في الفترة قيد البحث ، لا بد وأن يفسر في إطار حركة مستترة كان فيها لكل ما هو ضمني بل ولكل ما هو خني أهمية تفوق أهمية ما كان ظاهرًا .

لقد كانت هناك ثلاثة بدائل مطروحة: ديمقراطية البورجوازية، أو الاشتراكية الدولية أو تأكيد الهوية المستقلة المنفصلة. ونحن نعرف الآن أن البديل الأخير هو الذي ساد. ولكن الأمور لم تكن بهذا الوضوح والتحديد آنذاك، بل إنها تركت الحيار مفتوحًا بين معسكرين متنافسين – المعسكر الإسلامي والمعسكر العلماني ؛ الجانب الميال إلى النسق الغربي والجانب الميال إلى العروبة ؛ المعسكر المعتدل والمعسكر الثوري. ولم يكن أحد يستطيع في عام ١٩٣٥ أن يحدد على سبيل اليقين أيًا من التيارين هو الذي سينغلب على الآخر، أو حتى أن يعرف ما إذا كان أي منها سيتمكن من الانتصار على النظام الاستعاري. وكل ما نستطيع أن نستخلصه الآن هو ان من المحتمل أن يكون التاريخ قد ترك إحمالات أخرى معلقة، كان من المحتمل أن تسود – في شكل أو آخر – مراحل أخرى من المستقبل ؛ بل ولعل هذا الاحتمال لا يزال قائمًا.

## الفصل الخامس والعشرون

# السياسة والكفاح الوطني في غرب افريقيا (١٩١٩ - ١٩٣٥)\*

بقلم: ألبير أدو بواهن

لقد خبت جذوة حركة مقاومة الاستعار في معظم بقاع غرب افريقيا إبّان الحرب العالمية الأولى ، كما جاء بيانه في بعض الفصول السابقة (الفصلين السادس والثاني عشر). ومن الصحيح ، وكما أوضح كروادر (۱) ، أن معظم سكان غرب افريقيا ، فها عدا بعض بقاع ساحل العاج والانحاء الشرقية من نيجيريا ، قد أظهروا ولاء لحكامهم الاستعاريين أثناء الحرب ، بل إن بعض الحكام التقليديين أسهموا طواعية بالرجال والمال في المجهود الحربي للقوى الاستعارية . ولكن ما أن انتهت الحرب حتى استؤنفت ردود الفعل الافريقية في مواجهة الاستعار بمزيد من القوة والتصميم . وإذا كانت الفترة من عام ١٩١٩ الى عام ١٩٣٥ قد وصفت بأنها ذروة الاستعار في غرب افريقيا ، فقد كانت أيضًا هي الفترة التي شهدت ذروة المقاومة الافريقية ضد الاستعار وأوج النشاط القومي في غرب افريقيا (أنظر الشكل ١-٢٥) . وثمة عوامل عديدة شكلت حركة القومية الافريقية والنشاط السياسي في غرب افريقيا إبّان تلك الفترة . ومنها تأثير الحرب العالمية الأولى ، والوضع الاستعاري ذاته ، وتزايد عدد أفراد الصفوة المتعلمة والمهنية ، وكذلك عدد أفراد الطبقة العاملة ، وخاصة في المراكز الحضرية . ومنها أيضًا الظروف المقتم الدن العشد بن ، والتعمات الاجتاعية والاقتصادية التي المقتم التي المعمودة التي العالمة القومية القائم المقائم القرن العشد بن ، والتعمات الاجتاعية والاقتصادية التي المقتم التي المقتم التي العشرة التي المعمودة المقتمات المقتم القرن العشد بن ، والتعمات الاجتاعية والاقتصادية التي المعمودة المقائم المقتمات المقتم

الفترة. ومنها تاثير الحرب العالمية الاولى، والوضع الاستعاري داته، وتزايد عدد أفراد الصفوة المتعلمه والمهنية، وكذلك عدد أفراد الطبقة العاملة، وخاصة في المراكز الحضرية. ومنها أيضًا الظروف الاقتصادية العاملة في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المناطق الريفية بفضل انتشار زراعة المحاصيل التجارية، وأخيرًا ذيوع الدعوة إلى الوحدة الافريقية والأنشطة الرامية إلى تحقيقها في غرب افريقيا. وقد ناقش كراودر (الفصل ١٢) بالتفصيل تأثير الحرب العالمية الأولى على افريقيا وعلى الأنشطة القومية. ويكني أن نذكر هنا أولاً وقبل كل شيء أن التجنيد الاجباري لعدد كبير من الافريقيين قد أثار موجة من الغضب الشديد، ولا سيا في المناطق

أود أن اشكر دار مطابع أوكسفورد على سهاحها باستنساخ بعض المواد من أجزاء من كتابي المعنون «حركة الوحدة الافريقية والحركة الوطنية في غرب افريقيا، ١٩٧٠ – ١٩٤٥»، لندن ، مطابع جامعة أوكسفورد، ١٩٧٣.
 أنظر الفصل ١٢.

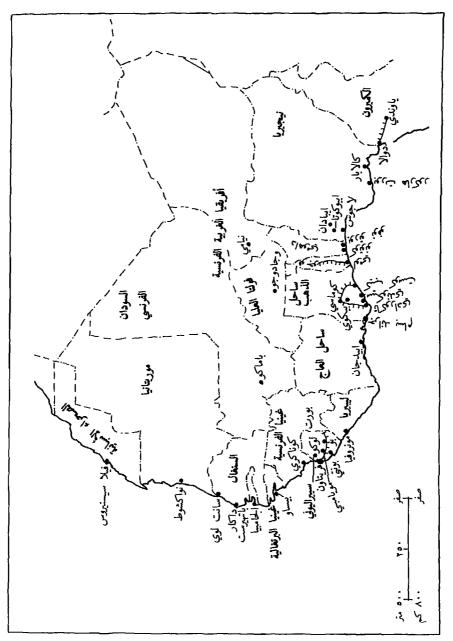

الشكل ١-٢٥: السياسة والكفاح الوطني في غرب افريقيا، ١٩١٩ – ١٩٢٥.

الافريقية التي كانت تستعمرها فرنسا. أما العامل الثاني فهو أن الحرب أثبتت للافريقيين أن الرجل الأبيض ليس فوق مستوى البشر بحال من الأحوال وأن من الممكن إذن مقاومته. وأما العامل الثالث فهو أن أهالي غرب افريقيا الذين أظهروا الولاء للدول المستعمرة كانوا يتوقعون مكافآت على ولائهم في صورة مزيد من التنازلات وقدر أكبر من المشاركة في تدبير شؤونهم. وقد زادت من قوة هذا الشعور مبادئ الديمقراطية الليبرالية وحق تقرير المصير التي أعلنها وودرو ويلسون رئيس الولايات المتحدة وديفيد لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا العظمى. ولا شك في أن هذه العوامل كلها قد جعلت عددًا كبيرًا من مواطني غرب افريقيا أكثر استعدادًا من ذي قبل للمشاركة في حركات المقاومة ومناهضة الاستعار. بيد أن النظام الاستعاري ذاته ازداد قوة أثناء تلك الفترة ، بل وأصبح تسلطه وطابعه العنصري أكثر جلاءً من ذي قبل. فني تلك الفترة تدعم التحالف بين الحكام الافريقيين التقليديين وبين السادة المستعمرين وصدرت عدة مراسم زادت إلى حد كبير من سلطة هؤلاء الحكام وأبعدت الصفوة المتعلمة المستعمرين وصدرت عدة مراسم زادت إلى حد كبير من سلطة هؤلاء الحكام وأبعدت الصفوة المتعلمة المحديدة والفئات المهنية عن كل مشاركة حقيقية في إدارة شؤون بلادها.

وبما زاد من خطورة هذا العامل أن تلك الفترة شهدت زيادة كبيرة في عدد أفراد تلك الصفوة المثقفة وتلك الفئة المهنية بعد أن انتشر التعليم الغربي داخل المستعمرات فضلاً عن تعلم أعداد متزايدة في الخارج. وفي المناطق الريفية أيضًا أدى انتشار زراعة المحاصيل التجارية مثل الكاكاو والفول السوداني الى ظهور أعداد متزايدة من الشباب من الجنسين أصبحوا أكثر ثراء حتى من الحكام التقليديين، ومن ثم كانوا يستنكرون السلطات غير التقليدية والاستبدادية التي منحت لزعائهم، بل ويستنكرون أيضًا إبعادهم عن المحالم الماكل هذه التحولات عن المحالس الحديدة لما كان يسمى بالسلطات الأهلية أو المحلية. وقد كان لكل هذه التحولات الاجتماعية تأثيرها الحاسم على الحركة الوطنية والنشاط السياسي في غرب افريقيا.

ولكن ثمة عامل كان أكثر أهمية من هذا كله، هو الظروف الاقتصادية التي سادت فترة ما بين الحربين. فأول ما يلاحظ بصدد الحركة السياسية الوطنية في بلاد غرب افريقيا الناطقة بالفرنسية أثناء تلك الفترة هو مدى تأثير الأزمات التجارية والتحولات التي أصابت الاقتصاد الاستعماري على مبادرات وردود فعل الصفوة من المحامين والتجار ، والصفوة الأدنى مُرتبة المكونة من المعلمين وموظني الحكومة ، والعمال . وذلك أن « الثورة الاقتصادية » في غرب افريقيا لم تأت فقط باقتصاد نقدي وتوسع تجاري ، بل جلبت أيضًا قيمًا اجتماعية واقتصادية معينة شاعت بين أصحاب المشروعات والطبقات الاجتماعية الافريقية، ولا سها طبقة المحامين والتجار. ورغم أن مركز تلك الطبقات، ولا سيمـا صغار التجار، كان قد بدأ يتغير مع تطور الاقتصاد الاستعاري في التسعينات من القرن التاسع عشر، فإن الحرب العالمية الأولى وما صاحبها من أزمات اقتصادية كان لها في الحقيقة تأثير مباشر وكبير على مركز تلك الطبقات. فلقد أصبح جليًا أثناء الركود الاقتصادي الذي شهدته الثمانينات والتسعينات من القرن التاسع عشر أن تزايد التطور التجاري واتساع الأسواق ومنافسة الشركات الأجنبية عن البلاد تستلزم إما زيادة كفاءة رجال الأعمال الافريقيين، وإما تراجعهم إلى دور ثانوي في الاقتصاد الاستعاري. وقد أدت الحرب العالمية الأولى، بما رافقها من قيود اقتصادية ورسوم تمييزية على الصادرات ونقص في العملات وخسارة في النقل البحري، الى تزايد وعي الافريقيين المتعلمين العاملين في دوائر الأعال وفي المهن بأن زمن الوفاق والانسجام بين الأجناس والجنسيات المختلفة قد ولى وبأن فترة التحالفات التجارية والاقتصادية الاستغلالية والرأسمالية الاحتكارية قد بدأت.

وفي سيراليون، أدى الاحباط الذي كانت تشعر به الطبقات المتعلمة والتجار الافريقيون وكذلك البطالة في المدن الكبيرة إلى وقوع مظاهرات الأرز وأحداث الشغب المعادية للسوريين عام ١٩١٩ وفي

إضراب العال في العام نفسه. ورغم أن هذه المظاهرات كانت موجهة ضد التجار اللبنانيين (الذين كانوا متهمين بخلق الأزمات عن طريق اختزان السلع الأساسية وبحرمان الوسطاء المحليين من العمل)، فقد كانت في حقيقة الأمر بمثابة احتجاج عنيف وغير منسق ضد ما ساد الاعتقاد بأنه مظالم ناشئة عن إدارة الاقتصاد الاستعاري. وقد امتدت أعال النهب والشغب من فريتاون الى مويامبا، وكانغاهون (٢٥ - ٢٦ يوليو/تموز سنة ١٩١٩)، ومانو، وبويا، وماكومب، وبو، وبونته، ومانجه، وبورت لوكو. وبلغ الموقف درجة من الخطورة استدعت جلب قوات من ساحل الذهب. وبالإضافة الى أحداث الشغب، أضرب الفنيون والعال في إدارة السكك الحديدية والأشغال العامة عن العمل، مطالبين بأن تدفع لهم أضرب الفنيون والعال في إدارة السكك الحديدية والأشغال العامة عن العمل، مطالبين بأن تدفع لم أضرب الفنيون والعال في إدارة السكك الحديدية والأشغال العامة عن العمل، مطالبين بأن تدفع لم الأجور وارتفاع أسعار المواد الغذائية (٢٠). وفي غامبيا أيضًا كان لارتفاع الأسعار آثاره الاجتاعية والسياسية، فأدى الى موجات متفرقة من أعال النهب والسرقة والى إضراب البحارة من أجل زيادة أجورهم، كما أدى الى تشكيل بعض الاتحادات مثل اتحاد غامبيا للدفاع عن الأهالي Native Defensive Union.

كذلك أدى كساد ١٩٢١ الى مزيد من القلاقل من جانب تجار غرب افريقيا بعد أن أفلس بعضهم. ولم يساعد إصدار عملات ورقية ونقص الفضة على تحسن الموقف، فقد اتهم التجار الأوروبيون باكتناز أوراق النقد وفرض أسعار باهظة. وقد جاء في إحدى صحف ساحل الذهب «إن الملوك والرؤساء وجميع الطبقات سيصبحون قريبًا جدًّا فقراء معدمين» ما لم يتحد أهالي غرب أفريقيا كي يحموا أنفسهم ضد المناورات الخبيثة التي يقوم بها كبار رجال الأعمال. ونستطيع أن نقول بوجه عام إن كل هذه الصعوبات الاقتصادية جعلت صحف غرب افريقيا تدعو الى تشكيل المؤتمر الوطني لافريقيا لغربية البريطانية (N.C.B.W.A) والى إلغاء نظام مستعمرات التاج الذي تقوم عليه إدارة البلاد كي يصبح للافريقيين دور أكبر في تسيير الاقتصاد، وتمثيل أكبر في الهيئات الإدارية والتشريعية.

أما العامل الأساسي الأخير فكان هو بدء حركة الجامعة الافريقية ، وخاصة نشاط الدكتور و . أ . ب . ديبوا وماركوس غارفي ، ولا سيما في العشرينات من القرن العشرين . وسوف نتناول هذه الموضوعات بمزيد من التفصيل في أحد الفصول القادمة (الفصل ٢٩) . ولكن يجب أن نذكر هنا أن مؤتمرات الجامعة الافريقية المختلفة التي عقدها ديبوا – في باريس في ١٩١٩ ، وفي لندن وبروكسل وباريس في ١٩٢١ ، وفي لندن ولشبونه في ١٩٢٧ ، وفي نيويورك في ١٩٢٧ وحضرها شاركون من غرب افريقيا في ١٩٢١ ، وفي غرب افريقيا بوجه عام ، وفي غرب افريقيا بوجه خاص ، بل أنها عززت الى حد كبير وعي السود في جميع أنحاء العالم بمحنتهم المشتركة كجنس خاص ، بل أنها عززت الى تزايد عدد المنضمين الى القضية الوطنية في غرب افريقيا .

ولننتقل الآن، على ضوء هذه الخلفية، الى دراسة التنظيات والحركات التي تشكلت في فترة ما بين الحربين من أجل التعبير عن الشكاوى والمطالب الوطنية أولاً في افريقيا الغربية البريطانية، ثم في افريقيا الغرسة الناطقة بالفرنسية.

<sup>(</sup>٢) مكتب المحفوظات العامة ، Kew. C.O.267/582/45278 ؛ أنظر أيضًا صحيفة Sierra Leone Weekly News

#### السياسة والكفاح الوطني في افريقيا الغربية البريطانية

#### الرابطات والحركات الشبابية

كانت أكثر التنظيات شيوعًا هي النقابات الإثنية وحركات أو جمعيات الشباب. ولا مراء في أن فترة ما بين الحربين قد شهدت تشكيل عدد متزايد ، بل وعدد كبير من الرابطات الإثنية والاجتاعية والأدبية ورابطات الحربيين والمتطوعين والشباب والاندية والجمعيات في كثير من بلدان غرب افريقيا. وقد شكلت عدّة نقابات لأبناء قومية الإيغبو في مدن نيجيريا مثل إيبادان وأبيوكوتا ولاغوس. وفي عام ١٩٣٠ كان في مستعمرة ساحل الذهب وحدها هي ومناطق الاشانتي التابعة لها ، نحو الخمسين من هذه الاندية والرابطات ، وكان معظمها قد شكل فيا بين عامي ١٩٢٥ و ١٩٣٠ و ومن أمثلة هذه الأندية فريق أشيموتا للمناقشة ، والنادي الأدبي والاجتماعي ونادي يوريكا في كيب كوست ، ونادي أوبتيموم والنادي الأدبي والاجتماعي في سيكوندي ، ونادي الشباب ، ونادي كوزموس ونادي روجر في أكرا ، وجمعية آسيني كوتوكو في كوماسي ، واتحاد كوتوكو في بكواي . والواقع أن الأدبي والاجتماعي في سيكوندي ، وجمعية آسينتي كوتوكو في كوماسي ، واتحاد كوتوكو في بكواي . والواقع أن حركة مؤتمر الشباب التي نظمها دنكواه وعقدت اجتماعها الأول في أكرا عام ١٩٢٩ قد تشكلت من بعض هذه الاندية والرابطات . وفي ساحل الذهب وسيراليون كون والاس جونسون منظمة عصبة بعض هذه الاندية والرابطات . وفي ساحل الذهب وسيراليون كون والاس جونسون منظمة عصبة الشباب ، وعصبة شباب غرب افريقيا ، بينا تشكلت حركة الشباب النيجيري عام ١٩٣٤ . وقد أثبت أحد الباحثين النيجيريين مؤخرًا أنها «كانت تكاد تجمع كل المثقفين الشبان في تلك الفترة (١٤) : هد أ . أحد الباحثين النيومي ، وأوبافيمي ، والدكتور فوغان ، والدكتور كوفو أبايومي ، وأوبافيمي أوولووو .

وكان زعاء كل هذه الاندية والرابطات إمّا من الصفوة المتعلمة في مدارس الإرساليات. وإمّا من المحامين والأطباء ورجال الأعال الشبان. ورغم أن هؤلاء الزعاء كانوا يسعون الى انتزاع مقاليد الزعامة السياسية من الزعاء الوطنيين المحافظين القدامي من أشياع «المؤتمر» الذين سنتحدث عنهم فيا بعد، فان أيًا من تلك التنظيات، باستثناء عصبة شباب غرب افريقيا وحدها، لم يتقدم بأي مطالب راديكالية على الرغم من تدهور الأحوال الاقتصادية في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين. فكانت مطالبها مقصورة على تحسين المرافق التعليمية وزيادة عددها، والتعليم الجامعي، ورفع الأجور والمرتبات، والتمثيل المعادل في المحالس التشريعية والتنفيذية، وإلغاء التمييز العنصري، والحق في الوصول إلى أعلى المناصب في المواطنين العامة، وإتاحة الفرص الاقتصادية للافريقيين، وتحسين العلاقات بين الإدارة الاستعارية والمواطنين الافريقيين. وقد كانت هذه هي مطالب مؤتمر الشباب في ساحل الذهب في اجتماعه الأول الذي نظمه ج. ب. دنكواه في أكرا عام ١٩٢٩.

وكانت مطالب حركة الشباب النيجيري مماثلة لذلك، فقد كانت تدعو الى أن يكون للافريقيين الأغلبية في المجلس التشريعي، وإلى تمثيل كل النيجيريين تمثيلاً تدريجيًا مطردًا في مجلس تشريعي يعاد تشكيله. كما كان ميثاق الحركة يطالب بالانتخاب العام وينتقد كلا من أسلوب الحكم غير المباشر وتمثيل المصالح التجارية والاقتصادية الاوروبية في المجلس التشريعي، وكان يدعو بالحاح الى «نيجرة» المحدمة المدنية تدريحيًا. أما من حيث المطالب الاقتصادية فقد كانت الحركة، شأنها في ذلك شأن مؤتمر شباب

<sup>(</sup>٣) ك. أو. هاغان، ١٩٦٨.

<sup>(</sup>٤) ج. أو. أولوسانيا، في: أو. إيكيم (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠، ص ٥٥٨.

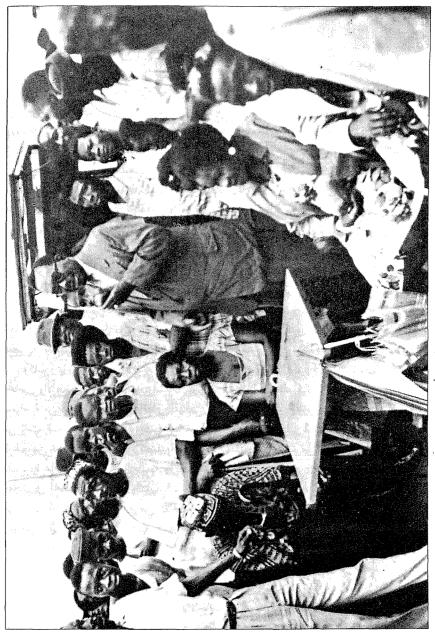

الشكل ٣-٦٥ : والاس جونسون (١٩٩٤ – ١٨٩٤)، صحفي من سييراليون. وقد كان نقابيًا ومن أنصار الوحدة الافريقية، ورجل سياسة وطني. والصورة له وهو يلتي خطابًا في اجتماع سياسي. (الصورة:لونغان، حقوق الطبع محفوظة).

سماحل الذهب، تطالب بمشاركة النيجيريين في الاقتصاد على قدم المساواة، بل إنها قدمت معالم خطة خممسية تعطى الأولوية للصناعة ، والنشاط المصرفي ، والمنسوجات والنقل . كذلك اقترحت الحركة إنشاء جمعيات تعاونية لمساعدة النيجيريين على شراء بعض الصناعات، وإنشاء بنوك زراعية للمساعدة على تححديث الزراعة وتحسين مستوى معيشة الفلاحين. ونددت الحركة بالاحتكار الذي تمارسه الشركات الأجنبية في البلاد، وحثت على وضع برامج للرعاية الاجتاعية للعال النيجيريين. وفها يتعلق بالمحال الاجتماعي الثقافي دعا ميثاق الحركة الَّى وضع برنامج تموله الحكومة للتعليم الجماهيري والتَّعليم الابتدائي، وأوصى بُوضع برامج للصحة وتعليم الكبار تتولى السلطات الحكومية المحلَّية والمركزية مسؤوَّلية تطبيقها . وكانت الحركة الراديكالية الوحيدة من بين تلك الحركات هي الحركة التي كان يتزعمها والاس جونسون، وهو زعم نقابي من سيراليون درس في موسكو في عامي ١٩٣١ – ١٩٣٣. وقد عاد والاس جونسون الى غرب أفريقيا قاصدًا تشكيل قوة سياسية جديدة قوامها العال الأجراء والعاطلون عن العمل في المناطق الحضرية من أجل الإطاحة بالنظام الاستعاري. وقد أسس عصبة الشباب في ساحل الذهب. عن طريق تنظم العال وتأليبهم على النظام الاستعاري من خلال مقالاته العنيفة الداعية الى التمرد، واستغلاله الحاذقُ للمظالم المحليةُ ، ولا سيما لحالة البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستياء الناجم عمن انخفاض قيمة الصادرات من الكاكاو منذ عام ١٩٢٩. وكانت جهوده في سبيل تعبئة تلك العناصر واستخدامها في إضفاء طابع التطرف الراديكالي على الحياة السياسية المحلية، سببًا في أن الإدارة الاستعارية صارت تعتبره متطَّرفًا خطيرًا استأجره الشيوعيون لتنظيم الشباب في المستعمرات، ولذا فقد ُ نفته ا لمي سييراليون. وهناك أنشأ والاس جونسون فروعًا لعصبة الشباب في فريتاون وبو، وأصدر صحيفة أسهاها « الحارس » The Sentinel كانت تدعو الى الاحتجاج على ظروف العمل وعلى قانون التعليم.

وكانت تلك الحركات الشبابية تشارك في الانتخابات المحلية وتلجأ الى الإضرابات. الى جانب الحملات الصحفية وتقديم العرائض. وهكذا اشتركت في المظاهرات وأحداث الشغب والإضرابات في فريتاون بسيراليون (١٩٢٦). وفي المهرست (بانجول) في غامبيا (١٩٢٩). وفي أكرا اشتركت حركة الشباب التي كان يتزعمها كوجو طومسون، وهو محام من أكرا، هو وأزيكيوي، في انتخابات المجلس البلدي في أكرا ضمن قائمة حزب مامبيي ضد الوطنيين المحافظين القدامي من أمثال الدكتور ف. وفي نانكا - بروس، بينا اشتركت عصبة الشباب في الانتخابات المحلية في كيب كوست. كذلك قامت حركة شباب نيجيريا - تؤيدها صحيفة الشباب الوطني النيجيري الذي كان يتزعمه هربرت ماكولي، بيشن حملة قوية وناجحة ضد الحزب الديمقراطي الوطني النيجيري الذي كان يتزعمه هربرت ماكولي، والذي كان قد ظل مسيطرًا على الحياة السياسية في لاغوس منذ تأسيسه عام ١٩٢٣.

بيد أن حركات الشباب لم تحقق الكثير. فانتصاراتها الانتخابية في الثلاثينات لم تزحزح الزعامة المحافظة ، كما تعذّر تنفيذ برامجها الاقتصادية التفصيلية في ظل النظام الإداري الشبيه بنظام مستعمرات المتاج. ورغم أن كثيرًا من أنشطة حركات الشباب – فيما عدا انتصاراتها الانتخابية في المناطق الحضرية – لم تسفر عن أية مكاسب سياسية ضخمة ، فقد كان للخبرة التي اكتسبها بعض الزعاء في إطار حركات البشباب فضل كبير في تشكيل الأسلوب السياسي للحركة الوطنية في افريقيا الغربية البريطانية بعد عام ١٩٤٥.

#### الأحزاب السياسية

تمشكل، بالإضافة الى حركات الشباب هذه، عدد من الأحزاب السياسية التي قامت من أجل الدعوة



الشكل \*ده٢ : وفد المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية (١٩٩٠) : من اليسار الى اليمين ، جلوسًا ، المدكتور هـ .سي. بانكولي برايت (سييراليون) ، تـ . هوتون ميلز (ساحل الدهب) ، الزعم أولووا (نيجيريا) ، ج. أ. كيسلي هيفورد (ساحل الدهب) ، هـ . فان هاين (ساحل الدهب) ؛ وقوفًا : ج. إيفرنون شينغل (نيجيريا) ، هـ . م. جونز (غامبيا) ، هربوت ماكولي (نيجيريا) ، ت.م. أولووا (نيجيريا) ، ف. و. دوف (سييراليون) ، أ.ف. سيول . (الصورة : كارليندون برس ، حقوق الطبع محفوظة) .

الى الإصلاح. وكان أشهر هذه الأحزاب الحزب الديمقراطي الوطني النيجيري الذي شكله هربرت ما كولي في نيجيريا عام ١٩٢٣ (أنظر الشكل ٣-٢٥). وكان هدف الحزب المعلن هو:

«ضمان أمن ورفاهية شعب مستعمرة ومحمية نيجيريا باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من كمنولث الامبراطورية البريطانية وحمل راية «الحق والصدق والحرية والعدالة» الى أعلى قم الديمقراطية الى أن يتحقق هدفها الطموح ألا وهو «حكم الشعب بواسطة الشعب ومن أجل الشعب»... مع الحفاظ في الوقت نفسه على موقف الولاء الذي لا يتبدل لعرش وشخص صاحب الجلالة الملك الامبراطور، عن طريق التزام الدستورية في اعتاد أساليب الحزب وإجراءاته العامة» (٥٠).

وتضمن برنامج الحزب ترشيح وانتخاب الأعضاء الذين يمثلون لاغوس في المجلس التشريعي ، والحصول للاغوس على صفة البلدية وتحقيق الحكم الذاتي المحلي الكامل فيها ، وتنمية التعليم العالي وإقامة التعليم الإلزامي في جميع أنحاء نيجيريا ، وجعل الخدمة المدنية افريقية ، وحرية التجارة المشروعة ومعاملة التجار والمنتجين على قدم المساواة في نيجيريا ؛ وأخيرًا التنمية الاقتصادية لموارد نيجيريا الطبيعية في ظل مشروعات خاصة تخضع للرقابة.

وقد لجأ الحزب الى الأساليب المعتادة لتحقيق أهدافه ، فشارك في الانتخابات في لاغوس ، وفاز بها في ١٩٢٣ و ١٩٣٨ و ١٩٣٣ ، وكان يعقد الاجتاعات الشعبية ويرسل الوفود الى الحاكم كما فعل عام ١٩٣٠ «لمناقشة بعض الأمور مثل الكساد التجاري وتعيين الرؤساء وعزلهم »(١) . وظل هذا الحزب مسيطرًا على الحياة السياسية في لاغوس الى أن هزمته حركة الشباب النيجيري في انتخابات لاغوس عام ١٩٣٨ .

#### نقابات العمال

كانت النقابات العالية أداة أخرى من أدوات التعبير عن المشاعر المناهضة للاستعار وعن المظالم الوطنية . وعلى الرغم من أن كثيرًا من نقابات العال قد شكلت في افريقيا الجنوبية ووسط افريقيا ، ابتداءً من النقابة الأولى وهي نقابة عال الصناعة والاتحاد التجاري التي شكلها كليمنتس كادالي في ١٩١٩ وفرعها الذي تشكل في روديسيا الجنوبية عام ١٩٢٧ ، إلا أنه يبدو أن الحكومة الفرنسية ظلت لا تسمح بأي نشاط نقابي في غرب افريقيا حتى عام ١٩٣٧ ، على حين ظل البريطانيون يعارضون قيام النقابات في غامبيا حتى عام ١٩٣٧ ، وفي ساحل الذهب حتى عام غامبيا حتى عام ١٩٣٨ ، وفي ساحل الذهب حتى عام تلك الفترة ، وكان ذلك راجعًا أساسًا الى ارتفاع نفقات المعيشة . ومن تلك النقابات نقابة عال السكك الحديدية في سييراليون ، ونقابة الميكانيكيين النيجيريين اللتان تشكلتا في ١٩١٩ ، واتحاد الدفاع عن الأهالي في غامبيا . وكانت الأسلحة المعتادة التي استخدمتها تلك النقابات هي الإضرابات وحركات الأهالي في غامبيا . وقد وقعت أول سلسلة من حركات الإضراب بين عال السكك الحديدية والمناجم . فأضرب عال السكك الحديدية في سييراليون في عام ١٩١٩ ، في عام ١٩٩٦ . وأضرب عال والمناجم .

<sup>(</sup>٥) مقتبس في ج. س. كولمان، ١٩٥٨، ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص ١٩٩.

<sup>(</sup>۷) م. كراودر، ۱۹۲۸، ص ۳۵۱ و ۳۵۲.

مناجم ذهب الأشانتي عن العمل في أوبواسي في ساحل الذهب عام ١٩٢٤، بينما حدث إضراب مناجم الفنحم في إينوغو في ١٩٢٥، وإضراب السكك الحديدية بين داكار وسان لوي في ١٩٢٥<sup>(٨)</sup> وكانت كل هذه الإضرابات تطالب بزيادة الأجور وتحسين ظروف الخدمة.

> الحركات المشتركة بين عدة أقاليم والحركات الدولية. المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية

كانت الرابطات والأحزاب والحركات التي تحدثنا عنها حتى الآن محلية أو إقليمية في تنظيمها وتطلعاتها. ولكن الفرق بين الحركات السياسية في فترة ما بين الحربين وبين الحركات السياسية قبل هذه الفترة وبعدها مباشرة هو تشكيل حركة مشتركة بين عدة أقاليم في افريقيا الغربية البريطانية، وتكوين حركات دولية في عواصم الدول الاستعارية، أما الحركة المشتركة بين عدة أقاليم فهي المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية في غرب افريقيا، وأما الثانية فهي اتحاد طلبة غرب افريقيا الذي تأسس في لندن.

ولا مراء في أن المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية كان أهم الحركات الوطنية التي ظهرت في غرب افريقيا في فترة ما بين الحربين (١). وقد تأسس المؤتمر بفضل جهود ج. ب. كيسلي هيفورد، وهو معام ومثقف من ساحل الذهب، والدكتور أكيوانده سافيدج النيجيري، وظلت زعامته تحت سيطرة المهنين كالمحامين والأطباء ورجال الأعال، لا تحت سيطرة الحكام التقليديين. ولا شك أن العقل المحرك للمؤتمر كان هو كيسلي هيفورد الذي كان لمثاليته وبصيرته السياسية وإيمانه بوحدة الشعوب الافريقية الفضل في تمكن حركة المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية من البقاء في الفترة من ١٩٢٠ الى ١٩٣٠، كما أنه أضفى على الحياة السياسية في غرب افريقيا مسحة من روح الجامعة الافريقية لا تعادلها سوى جهود كوامى نكروما، بعد ذلك بخمسة وعشرين عامًا.

وكما بينت في موضع آخر في تحليلي للخليفة الاجتماعية والمهنية لزعاء حركة المؤتمر الوطني (١٠) فقد ورثت تلك الزعامة نزعة الحيازة الفردية التي تتميز بها الديمقراطية الليبرالية الغربية. وخاصة بعض تعاليمها الفيكتورية مثل مبدأ الاقتصاد الحر وفكرة أن المعرفة قوة ، والإيمان بالتقدم وبالانسجام الطبيعي بين المصالح ، وكذلك الإيمان بأن «الحركة المنظمة» والملكية صنوان متلازمان. غير أن معظم زعاء الحركة كانوا يرون أن وجود «أفريقيا الغربية البريطانية» سابق على وجود ساحل الذهب أو سييراليون أو نيجيريا. وظل هذا الإيمان بانتاء الجزء الى الكل مستمرًا الى أن جاءت الأزمة الاقتصادية في ١٩٢٩ وفي فترة الثلاثينات ، فساد مفهوم أضيق للانتاء الوطني (١١). وقد كان بين «الطبقة المتوسطة» المتعلمة في غرب

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق، ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٩) لزيد من التفاصيل أنظر ج. أ. لانغلي، ١٩٧٣.

<sup>(</sup>١٠) أنظر الفصلِ الرابع من آلمرجع السابق.

<sup>(</sup>١١) مثال ذلك أن صحيفة Gold Coast Leader الصادرة في ٢٦ سبتمبر/أيلول ١٩٢٨ كتبت تقول : «إن فكرة وجود أمة خاصة بساحل الذهب فكرة أساسية». كما قالت صحيفة Sierra Leone Weekly News في عددها الصادر في ٢٧ أكتوبر/تشرين الأول ١٩٢٨ : «إن سيراليون بلدنا ، مها قيل خلاف ذلك». بيد أن من الجدير بالذكر أننا لم نجد في الصحف الصادرة في الفترة ما بين ١٩١٨ و ١٩٢٩ دلائل كثيرة تشير الى أن الصحف لم تكن دائمًا تنظر الى الأمور من وجهة نظر المستعمرات كل على حدة. أنظر و . د . إدموند ، ١٩٥١ ، ص

افريقيا والمقيمة في المدن، منذ الشتات السييراليوني في القرن التاسع عشر وحتى أواخر الثلاثينات، أواصر مشتركة واتصالات مع نظرائها في المدن الساحلية، أوثق وأيسر مما كان بينها وبين أهل بلادها المقيمين في المناطق الداخلية.

وحيث أن فئة المثقفين الوطنيين هذه كان يقال لها إنها ليس لها تاريخ يستحق أن يؤخذ مأخذ الجد، كما أنها كانت على وعي بأن الفئة الاجتماعية الاقتصادية التي تنتمي اليها لن تتاح لها إلا فرص محدودة في ظل النظام الاستعاري، فليس غريبًا أنها قد آثرت الإيمان «بقومية غرب افريقية» مثالية، على الالتزام بنظام سياسي لا دور لها فيه، فضلاً عن أنه كان على كل حال أجنبيًا، ومن ثم قائمًا على القهر في نظرها. والواقع أن صحف ساحل الذهب كانت لا تكف عن التنديد بالحكم الأجنبي. وجاء في إحدى مقالاتها الافتتاحية: «إن تطبيق نظام الحكم البريطاني بدلاً من النظام الذي كان قائمًا من قبل اعتداء لا يمكن أن يسمح به شعب يحترم نفسه».

بيد أنه على الرغم من كل هذا الاعتراض على «الحكم الأجنبي» فانه لم يرد مطلقاً ذكر لقطع العلاقات مع الدولة الاستعارية. فكأن الحكم الأجنبي كان يعتبر سيّنًا ولكن كانت هناك أسباب وجهة للانصياع له. وكانت المطالبة عزيد من الفرص لفئة اجتماعية معينة والتقدم بطلبات معقولة أفضل من الاستغناء عن الحكم الأجنبي كلية. وكأن الفكرة السائدة كانت تعتبر أن الافريقي يمكن أن يبقى حرًا الاستغاء عن الحكم المبيطاني». بل إن هربرت ماكولي الذي كانت الإدارة الاستعارية تعتبره صانع المتاعب في الدوائر السياسية في لاغوس كان يتكلم بإخلاص عن «البركات الجمة للسلم البريطاني». كما اعلن المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية:

«إن سياسة المؤتمر تقوم على الحفاظ بشدة وعدم التعدي على صلة الأقاليم التابعة لبريطانيا في غرب افريقيا بالامبراطورية البريطانية، والإبقاء دون تحفظ على كل حقوق المواطنة الحرة بالامبراطورية وعلى المبدأ الأساسي القائل بأن دفع الضرائب ملازم للتمثيل الفعال ... والمساعدة في تطوير المؤسسات السياسية في افريقيا الغربية البريطانية في ظل العلم البريطاني ..... والعمل على أن يقوم في الوقت المناسب، داخل حدودها، حكم الشعب للشعب ولمصلحة الشعب، وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع والمحافظة على أراضي الشعب من أجل الشعب ... (١٢).

ويلاحظ أخيرًا أن هؤلاء الزعماء كانوا يعتبرون أنفسهم ، بحكم مركزهم الاجتماعي والمهني ، الطبقة الوحيدة من الشعب المؤهلة للتحكم بالوسائل الدستورية فيما كان العنصريون المتطرفون الأمريكيون من أمثال لوثروب ستودارد وماديسون غرانت يسمونه «زحف الملونين المتصاعد ضد سيطرة البيض».

ومن الأهمية بمكان توضيح مواقف زعاء هذه الحركة كي نبين أنهم رغم كل عباراتهم الخطابية عن التمييز العنصري كانوا في الأساس يتزعون الى التعاون مع السلطات الاستعارية وأن أهدافهم السياسية كانت محدودة للغاية ، وأنهم كانوا يشكلون صفوة من مرتبة أدنى تتفق مصالحها عمومًا مع مصالح الحكام الأجانب الذين كانوا يدعون الى الثورة عليهم ، بل وتلقى الحياية لهذه المصالح من هؤلاء الحكام ورغم أنهم كانوا يدعون التحدث باسم «الشعب» فان مصالح البورجوازية الصغيرة الوطنية لم تكن متطابقة مع مصالح الشعب . والواقع أنهم كانوا يسعون الى تسوية التناقضات القائمة داخل النظام الاستعاري في حد ذاته . ومن هنا الاستعاري في حد ذاته . ومن هنا

<sup>(</sup>١٢) دستور المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية . وأنظر أيضًا قرارات مؤتمر أفارقة افريقيا الغربية البريطانية ، أكرا ، ١٩٢٠ ، ص ٩ .

كان ايمانهم بالدستورية واعترافهم بمزايا الحكم الاستعاري البريطاني. وإذا نحينا اتجاههم الى الجامعة الافريقية جانبًا، فإننا نجد أن هدفهم الرئيسي كان هو الحصول على مؤسسات نيابية تحمي مصالحهم الاجتاعية والاقتصادية وتزيد من الفرص المتاحة لهم في المجتمع الاستعاري (١٣).

وقد عقد المؤتمر الوطني لغرب افريقيا البريطانية أول مؤتمر له في أكرا من ١١ الى ٢٩ مارس/آذار سنة ١٩٢٠، وحضره وفود من نيجيريا وساحل الذهب وسييراليون وغامبيا، وكان محل اهتمام كبير في افريقيا وفي لندن ، بل وفي جزر الهند الغربية (١٤) البعيدة . وأعلنت «العريضة المتواضعة» التي ضمنها المؤتمر قراراته «ولاء أعضائه الصادق وإخلاصهم لعرش وشخص صاحب الجلالة الملك الامبراطور». وكانت توصياتهم تدعو إلى تعديل البني الحكومية القائمة لا إلى إزالتها. وتضمنت التعديلات الدستورية التي تدعو إليها إعادة تشكيل الجحلس التشريعي بحيث يعين التاج نصف أعضائه وينتخب الشعب النصف الآخر، مع إضافة جمعية منتخبة جزئيًا للرقابة على الضرائب. وأدان الأعضاء السياسة الاستعارية الجامدة القَّائمة على تعيين الأوروبيين وحدهم في المناصب الرسمية العليا ، وطالبوا بإقامة مؤسسات بلدية وبإنشاء جامعة لغرب افريقيا وفقًا لما اقترحه أ. و. بلايدن والحاكم بوب هنسي في عام ١٨٧٢. واشتكى الأعضاء من القيود الضريبية والاقتصادية التي فرضت بعد الحرب ومن تزايد نفوذ الشركات الأجنبية في البلاد. ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر قرر صاغرًا، بتأثير من التجار ومن المساعى التي قامت بها رابطة ماركوس غارفي، الرابطة العالمية لتحسين أوضاع الزنوج، عن طريق القس ج. ج. كامبل ما يلي: « إنه لما كان هذا المؤتمر يرى أن المنافسة التجارية في أقاليم غرب افريقيا التابعة لبريطانيا يجب أن تكون حرة من كل قيد، فانه ينظر باستياء شديد الى صدور قرأر الرسوم الجمركية على الصادرات من نواة النخيل... وأنه نظرًا للصعوبات التي صادفها التجار ووكلاء الشحن البحري الأفريقيون حتى الآن فها يتعلق بالحيز المخصص لهم على السفن البريطانية، فإن المؤتمر يرحب بالمنافسة في خطوط الشحنُّ البحري، مع الإشارة بوجه خاص الى خط النجم الأسود».

وقد اقترح المؤتمر بعض الإصلاحات القانونية ، وخاصة إنشاء محكمة استئناف لغرب افريقيا ، كما قرر إنشاء اتحاد صحفي لغرب افريقيا ، اعترافًا «بالدور الهام الذي تؤديه الصحفة في التنمية الوطنية » ، وأن تتولى لجنة من الصحفين المتمرسين النظر في مشكلة تحسين تنسيق السياسة الصحفية لصحف غرب افريقيا الناطقة بالانجليزية . واقترح المؤتمر إصدار مجلة تنطق رسميًا بلسان المؤتمر الوطني ويرأس تحريرها ج . أ . كيسلي هيفورد ويمولها صندوق افتتاح المؤتمر وتسمى «المجلة الوطنية لغرب أفريقيا البريطانية » . كذلك قدمت اقتراحات تفصيلية بشأن عدد من الإصلاحات الصحية والطبية ، وعرضت على المؤتمر بحوث فنية متخصصة قرأها الدكتور ه . ك . بانكولي – برايت من سييراليون . كما ناقش المجتمعون مشكلة الفصل العنصري في السكن وموقف الأطباء الأفارقة العاملين في خدمة الحكومة . ونوقشت أيضًا مشكلة هامة وأبدية هي مشكلة الأراضي ، وأعلن المؤتمر في حدة : «أن هذا المؤتمر يرى أن مبدأ الوصاية فيا يتعلق بأراضي شعب افريقيا الغربية البريطانية قد بولغ فيه ، وأنه يجدر إعلان أن المواطن العادي في افريقيا الغربية البريطانية قادر تمامًا على الإشراف على مصالحه في أرضه ورعايتها».

وندد المؤتمر بما تدعيه الدول الأوروبية لنفسها من حق في تبادل أو تقسيم البلاد فيما بينها دون رجوع

<sup>(</sup>١٣) أنظر أ. ج. هوبسبوم، ١٩٦٤، ص ١٧٦ و ١٧٧، والمقالة المفيدة التي كتبها م. كيلسون، ١٩٥٨. (١٤) صحيفة Gold Coast Times، ١٥ سبتمبر/أيلول ١٩٣١، ص ١١، وصحيفة West African Nationhood -٩ أبريل/نيسان ١٩٣١.

لشعوبها أو اعتبار لرغباتهم ، مما يعد نوعًا من الرق. واستنكر المؤتمر بوجه خاص تقسيم توغولاند بين الحكومتين الانجليزية والفرنسية والتنازل عن الكاميرون للحكومة الفرنسية دون أن تستشار الشعوب المعنية أو يعمل لرغباتها حساب ، والتمس المؤتمر أن تتفضل حكومة صاحب الجلالة وتؤكد أنها لن توافق في أي ظرف من الظروف على المساس بالوحدة الإقليمية لأي من المستعمرات البريطانية الأربع في غرب افريقيا . وأخيرًا قرر المؤتمر أن يتشكل في منظمة اسمها المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية ، وأن يرسل وفدا الى لندن لعرض آرائه .

وفي عام ١٩٢١ توجه إلى لندن وفد يضم ممثلين لغامبيا وسييراليون وساحل الذهب ونيجيريا للتقدم الى حكومة صاحب الجلالة بعريضة تلتمس منح المستعمرات الأربع حق التمثيل الانتخابي. ورأس الوفد الدكتور ج. د. كيسلي هيفورد ممثل ساحل الذهب. كما تقدم الوفد بعرائض لعدد من المجموعات البرلمانية والمنظات الإنسانية. وحظي الوفد بتأييد وتفهم من الغرفة التجارية في ليفربول ومن البرت كارترايت صاحب صحيفة «غرب افريقيا». ومن بعض الشخصيات العامة ذات النفوذ. غير أن عريضة المؤتمر الوطني رفضت بسبب معارضة السير هيو كليفورد الحاكم العام لنيجيريا، وغوضبرغ (حاكم ساحل الذهب) ومعارضة بعض الزعاء المحليين لساحل الذهب بقيادة ناناسير أوفوري آتا. ولكن السبب الأكبر كان رفض مكتب المستعمرات للعريضة أثناء تولي الفيكونت ملنر منصب وزير الدولة للمستعمرات. وقد استند الرفض بصفة رئيسية إلى أن المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية لا يمثل أغلبية الشعب في أقاليم غرب افريقيا الأربعة.

واجتمع المؤتمر الوطني من جديد في فريتاون (يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط سنة ١٩٢٣)، وفي باثهرت (ديسمبر/كانون الأول ١٩٣٥) الى يناير/كانون الثاني ١٩٢٦)، وفي لاغوس (١٩٣٠) وإن كانت معظم أنشطة التحريض السياسي التي كانت تقوم بها الحركة كانت تجري بواسطة لجان إقليمية مستقلة انشئت في كل من غامبيا وسييراليون وساحل الذهب ونيجيريا. وقد صادقت دورة فريتاون بتأييد تام من الصفوة الاجتاعية في فريتاون – على دستور الحركة وحددت مهام الرئيس والسكرتير العام والمجلس التنفيذي والسكرتير المالي واللجنة التنفيذية المركزية. كما أوصت دورة فريتاون بانشاء صحيفة للحركة تسمى «مجلة غرب افريقيا البريطانية» وتكتب عن جميع الأنشطة التي تضطلع بها مختلف الفروع الإقليمية. وتقرر أن يكون مقر السكرتير العام في سيكوندي (ساحل الذهب) وأن يتلقى تقارير ربع سنوية من كل واحد من أمناء اللجان الإقليمية. وتما له دلالته أن دستور الحركة الذي صودق عليه في يتاون ، تناول أيضًا مسألة التعاون الاقتصادي بين أقاليم غرب افريقيا ، وحث المؤتمر على توعية الرأي العام ، وخاصة رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الأفريقيين ، بالوسائل الكفيلة بتنمية غرب افريقيا ، وتعاصة رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الأفريقيين ، بالوسائل الكفيلة بتنمية غرب افريقيا ، وتعاصة رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الأفريقيين ، بالوسائل الكفيلة بتنمية غرب افريقيا ، وتعاصة رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الأفريقيين ، بالوسائل الكفيلة بتنمية غرب افريقيا ، وتعاصة رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الأفريقيين ، بالوسائل الكفيلة بتنمية غرب افريقيا .

أما دورة بالهرست التي عقدت من ٢٤ ديسمبر/كانون الأول ١٩٢٥ الى ١٠ يناير/كانون الثاني ١٩٢٦ ، فقد ذكرت برفض السلطات لعرائض اللجان المحلية التي تطالب بالتمثيل الانتخابي منذ ١٩٢٦ وقررت «ان أفضل دستور هو الدستور الذي يكفل التعبير الفعلي والفعال عن الرأي العام» وأنه قد آن الأوان لتطبيق نظام التمثيل الانتخابي تطبيقاً كاملاً في مستعمرة غامبيا ، وأخيرًا أنه ينبغي لمختلف أقسام المؤتمر أن تبحث جديًا مسألة تكوين اتحاد لأفريقيا الغربية البريطانية يكون له حاكم عام ، والتقدم في الوقت المناسب الى حكومة صاحب الجلالة بطلب إمعان النظر في هذه المسألة بعين العطف والتأييد. كذلك دعت دورة بالهرست الى إنشاء مدارس وطنية والى تطبيق التعليم الإلزامي في جميع المناطق الحضرية ، والمتعليم الإلزامي في جميع المناطق الحضرية ، والتعليم الوينات زراعية وطالبت

بـ « الاستقلال التجاري والاقتصادي» لغرب افريقيا ، وإنشاء محكمة استثناف لغرب افريقيا ، وتعيين الافريقيين في المناصب القضائية العليا .

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة المعاونة لنساء غامبيا التابعة لقسم غامبيا من حركة المؤتمر شاركت في مداولات دورة باثهرست. أما الدورة الرابعة فعقدت في لاغوس عام ١٩٣٠ بتأييد من الحزب الديمقراطي الوطني النيجيري بزعامة هربرت ماكولي ويجهود عدد من أعضاء فرع لاغوس النشيطين مثل ج. ك. زيزير، والقس و. ب. يوبا، وأ. م. أ. أغبيبي.

فا الذي حققه المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية ؟ على الرغم من أن المؤتمر واصل نشاطه طوال عقد الثلاثينات فإن أهم إنجازاته هو وضع دساتير جديدة لنيجيريا في ١٩٢٣ ولسييراليون في ١٩٢٥ ولسييراليون في ١٩٢٥ ولساحل الذهب في ١٩٢٥ أقرت بمبدأ التمثيل الانتخابي . وقد كان من المعتقد أن هذا التغيير قد تم بناءً على مبادرة من السير هيوكليفورد الذي كان آنذاك حاكمًا لنيجيريا (١٥٠) . بيد أن كاتب هذا الفصل قد تبين له بما لا يدع بحالاً للشك أن هذا التنازل لم يمنح لتلك الأقاليم إلا بفضل الضغوط المستمرة التي كانت فروع المؤتمر الوطني المختلفة تمارسها ضد سلطات الإدارة في تلك البلاد (١٦٠) . كذلك نجحت حركة المؤتمر الوطني في إذكاء الشعور بالوحدة وبالمصير السياسي المشترك بين الزعامات السياسية في افريقيا الغربية البريطانية . وفيا عدا ذلك لم تنجح الحركة في تحقيق الاستعار الاقتصادي ولا في توحيد المستعمرات البريطانية الأربع ولا في إحداث أي تحسن آخر في النظام الاستعاري أو إضعافه . بل إن الاستعار صار في الثلاثينات أرسخ قدمًا مما كان في العشرينات .

الحياة السياسية في الريف أو الحركة الوطنية الجماهيرية في الريف في فترة ما بين الحربين

تناولنا في حديثنا عن الحركات الشبابية وعن المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية ونقابات العال الحركة الوطنية والحياة السياسية في المراكز الحضرية. وقد قادت هذه الحركات الصفوة المتعلمة والمهنية. بيد أن البحوث الأخيرة قد كشفت عن نتائج – قد تؤكّدها البحوث التي ستجرى مستقبلاً في بعض بلاد غرب افريقيا الأخيرى أو تنقضها أو تعدّها –مؤداها أن الأنشطة الوطنية الافريقية لم تكن مقصورة على المراكز الحضرية، بل كانت واضحة أيضًا في المناطق الريفية على مستوى الأقسام والولايات والمجتمعات المحلية. وكان أهم المشاركين في هذه الأنشطة الأجراء والمزارعون المتعلمون والأميون على السواء، وكذلك الحكام التقليديون. فقد كان هؤلاء الحكام في بعض الأحيان يتعاونون مع رعاياهم ضد

النظام الاستعاري وكانوا في أحيان أخرى يتعرضون للهجوم من جانب رعاياهم باعتبارهم عملاء لذلك النظام. وثمة جانب آخر من هذا الموضوع لم تتضح بعد كل معالمه هو مدى العلاقة بين الحياة السياسية في الريف وفي الحضر، إن وجدت، ومدى تأثير كل منها في الأخرى.

وسأحاول هنا أن أضرب مثالاً لتوضيح هذه المسألة بناءً على نتائج البحوث المحدودة التي أجريت حتى الآن في غانا (١٧٠). لقد اتسمت فترة ما بين الحربين في ساحل الذهب، كما كان الحال في سائر

<sup>(</sup>١٥) أنظر الفصل الرابع من ج. أ. لانغلي، ١٩٧٣.

<sup>(</sup>١٦) المرجع السابق، ص ٢٤٣ إلى ٣٤٥.

<sup>(</sup>١٧) أنظر ر. أدو فيننغ ، ١٩٧٥ ؛ ج. سايمنسن ، ١٩٧٥ (أ) ور. ل. ستون ، ١٩٧٥.

المستعمرات البريطانية في غرب افريقيا، بارساء وتدعيم نظام الحكم غير المباشر في المناطق الريفية عن طريق إصدار عدد من المراسيم والقوانين مثل مرسوم تُعديلُ ولاية الْقضاء الأهلَى الصادر في ١٩١٠، ودستورُ غوغسبرغ الصادر في ١٩٢٥، ومرسوم الإدارة الأهلية الصادر في ١٩٢٧، وقانون إيرادات الإدارة الأهلية الصادر في ١٩٣١. وكانت كل هذه التدابير التي منحت الحكام التقليدين سلطات لم تكن لهم من قبل كجباية الضرائب وفرض الغرامات في المحاكم – كما يقول ستون – «محاولة لجعل الرؤساء المحليين جزءًا حيًا من جهاز الحكم الاستعاري». وقد شهدت تلك الفترة، من الناحية الاقتصادية ، تعاقب نوبات من الرخاء والكساد والتضخم. فساد الكساد والتضخم في ١٩١٥ – ١٩١٧ وفي ١٩٢٩ – ١٩٣٠ وفي النصف الثاني من عقد ثلاثينات القرن العشرين. وشهدت أيضًا انتشار صناعة الكَّاكاو في المناطق الريفية وخاصة في أكوابع ، وأكبم أبواكوا مما أدى الى ظهور فئة متزايدة من المزارعين الشيان الأغنياء ومن التجار الذين يتجرون عبر مسافات طويلة. أما من الناحية الاجتماعية فقد شهدت تلمك الفترة انتشار التعليم الأولى في المناطق الريفية. وكان بعض خريجي المدارس ينزحون الى المراكز الحضرية، بينا كان البعض الآخر يبقى في الريف ليشتغل بالزراعة أو بالأعمال التجارية الصغيرة. وقد بدأ هؤلاء الريفيون ، بعد أن طرأت كل هذه التغييرات على أوضاعهم الاقتصادية الاجتماعية ، في المطالبة بتغييرات مماثلة في أوضاعهم السياسية، وحاصة بتمثيلهم في محالس الولايات والأقاليم. وكان هذا مستحيلاً في ظل المراسم السابق ذكرها. وهكذا كان المطلب الرئيسي للريفيين آنذاك هو تمثيلهم في تلك الجحالس، وقبل هذا الحد من السلطات المتزايدة للحكام التقليديين والمسؤولين عن الإدارة في الأقالم، و الغاء أو تخفيض بعض الغرامات والضرائب التي كانوا يفرضونها عليهم.

وقد تبين من بحث أجري في غانا مؤخرًا أنه قد تطورت في تلك المناطق أداتان رئيسيتان لبلوغ هذه الأهداف، هما الادارة التقليدية المتمثلة في جهاعات الأسافو Asafo Companies وهي تنظيم دائم مؤلف من عامة الأجراء للقيام بأعهال عسكرية واجتهاعية بعيدًا عن سيطرة الحكام التقليديين أو الصفوة السياسية، وبعض الرابطات الجديدة مثل رابطة زراع الكاكاو واتحاد زراع الكاكاو في ساحل الذهب الملذين تشكلا في ١٩١٠ و ١٩٢٨ على التوالي، وكانت الوسائل المستخدمة من جانب هذه التنظيات هي العرائض وتعطيل حركة شحن الكاكاو. وكانت جهاعة كواهو أسافو أهم جهاعات الأسافو التي ظهرت في المناطق الريفية (١٨).

وفي عام ١٩١٥ اجتمعت في أبيتيني جماعة كواهو أسافو المؤلفة من أفراد من العامة ينتمون الى مختلف أنحاء كواهو ، واستدعت زعيم كواهو المحلي لحضور الاجتماع وأجبرته على توقيع وثيقة كانت قد أعدتها من قبل تضم قواعد «لتنظيم الشؤون السياسية والاقتصادية في الولاية». وفي عام ١٩١٧ صادق بحلس ولاية كواهو رسميًا على تلك الوثيقة وأصبحت تعرف باسم الماغنا كارتا أو «الميثاق العظيم».

وقد نصت تلك الوثيقة على تخفيض الرسوم والغرامات التي كان الحكام التقليديون يفرضونها، ووضعت لواتح تنظم فرضها. كما أصبح مجلس أكواهومان مجلسًا نيابيًا حقًا يتألف من الرؤساء المحليين وعامة الأهالي، وكان التخلف عن حضور جلساته يعاقب بالغرامة.

بيد أن الوثيقة تضمنت ما هو أهم من ذلك وأشمل. فاشتملت على ضوابط لتنظيم الأنشطة الاجتاعية الاقتصادية ؛ منها تركيز تجارة المواد الغذائية في مدن معينة ، ووضع قائمة مفصلة بأسعار السوق وأتعاب التجار ، وحظر تصدير الأسهاك وحيوانات الصيد من كواهو ، كما وضعت قواعد لتنظيم الزواج

<sup>(</sup>۱۸) ج. سایمنسن، ۱۹۷۶ و۱۹۷۰ (ب).

والمسؤولية الأسرية في حالة المديونية ، واقتراف الرؤساء لجريمة الزنا ، الخ... وكما يقول ج. سايمنسن ، فإن «هذا الميثاق ربما كان أشمل وثيقة بين أيدينا من تلك الفترة المبكرة من الحكم الاستعاري في ساحل الذهب عن محاولة من جانب عامة الشعب للحد من سلطة الصفوة التقليدية وتأكيد نفوذها بمزيد من الفعالية في مجالات القضاء والتشريع » (١٩) .

أما الطريقة الثانية التي لجأ اليها عامة الناس في المناطق الريفية فكانت هي عزل حكامهم التقليديين، وأصبح ذلك سمة من سمات الحياة السياسية الريفية في ساحل الذهب (غانا) في فترة ما بين الحربين. ففيا بين ١٩٩١ و ١٩٤٤ عُزل ما لا يقل عن ٣٣ من حكام الأقسام في أكيم أبواكوا وحدها. وكانت التهم التي توجه اليهم تترواح ما بين سوء استعال السلطة والتلاعب في بيع الأراضي، وفرض الغرامات الابتزازية، وتنفيذ الجبايات أو أعال السخرة التي تفرضها الإدارة الاستعارية.

وكانت أهم عمليات العزل هذه وأكثرها دلالة تلك التي تمت في ١٩٣٧ حينا اتفقت كل جهاعات الأسافو في أكيم أبواكوا على عزل جميع رؤساء الأقسام الكبار في الولاية ، بل وطالبت بعزل «الأومانهينيه» (الرئيس الأكبر) نفسه ، «نانا أوفوري آتا». ومما يذكر أن السبب المباشر لهذا التصرف من جانب الأسافو كان هو قرار مجلس ولاية أكيم أبواكوا بالموافقة على مرسوم إيرادات الإدارة الأهلية الذي اقترحته الإدارة الاستعارية ، والذي كان يمنح مجلس الولاية سلطة فرض الضرائب على المواطنين. وكما بين سايمنسن فقد دلت قائمة الاتهامات الموجهة إلى الأومانهينيه «على وعي متزايد من جانب عامة الأهالي بأن كثيرا من المتاعب التي يواجهونها ترجع الى أن الرؤساء المحلين يتحولون الى جزء من البنية الإدارية للحكومة الاستعارية ، ومن ثم يخرجون من دائرة الرقابة الشعبية » (٢٠). وهكذا نلاحظ أن نشاط للحكومة الاستعارية ، ومن ثم يخرجون من دائرة الرقابة الشعبية » و أن . وهكذا نلاحظ أن نشاط الأسافو كان موجها ضد الإدارة الاستعاريين في الوقت المناسب لما ظل «اوفوري آتا» في منصبه ، وإن كان قد أجاب بعض مطالب الأسافو ، مثل السهاح بانضهام ثلاثة من أعضاء اتحاد خريجي أكيم أبواكوا الى مجلس الولاية في ١٩٣٣ .

أَمَا الطريقة الأخرى التي استعملها أهل الريف فكانت هي تعطيل شحن الكاكاو. فني الأعوام العريقة الأخرى التي استعملها أهل الريف فكانت هي تعطيل شحن الكاكاو بقيادة جون كوامي آيوو وجون تبتيه – آنسا، وكلاهما من المثقفين، بيع محصولهم الى أن تتحسن الأسعار (٢١).

وكانت حركة التعطيل الأخيرة التي حظيت بتأييد بعض الحكام التقليديين، بما في ذلك الرئيس الأكبر لأكيم أبواكوا، نانا أوفوري آتا، واسعة النطاق بوجه خاص، ووصفها هوبكنز بأنها «آخر وأهم مظاهرة من مظاهرات الاستياء في الريف قبل الحرب العالمية». وكانت هناك أنشطة مماثلة في بعض المناطق مثل أكيم أبواكوا وأكوابيم وأكيم سويدرو.

ويبدو من البحوث التي أجرياً حتى الآن أنه لم يكن هناك ارتباط رسمي بين الحركات الريفية والحركات الريفية والحركات الحضرية، على الرغم من وجود انصالات فردية، مثلاً بين ج. ب. دنكواه وأهالي أكيم ابواكوا، وبين كوبيناسيكي المحامي الوطني بكيب كوست وبين أهالي دنكييرا وأنيان أباسا (٢٣).

<sup>(</sup>١٩) ج. سایمنسن، ۱۹۷۵ (أ)، ص ۳۷ و ۳۸.

<sup>(</sup>۲۰) ج. سايمنسن، ۱۹۷٤.

<sup>(</sup>۲۱) أً. ج. هوبكنز، ۱۹۶۹ (ب).

<sup>(</sup>۲۲) ر. ستون، ۱۹۷۵.

ولذا يبدو بجلاء بناءً على ما حدث في ساحل الذهب أن الحياة السياسية والأنشطة الوطنية في فترة ما بين الحربين لم تكن مقصورة على المناطق الحضرية ، بل كانت لها مظاهر في المناطق الريفية شملت المزارعين والأهالي معًا. ولا شك في أن البحوث التي تجري في البلاد الأخرى سوف تؤيد هذا الاستنتاج الذي تم التوصل اليه في غانا.

## حصيلة الأنشطة الوطنية في افريقيا الغربية البريطانية

إن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا كان تأثير الحركة الوطنية في افريقيا الغربية البريطانية محدودًا على الشعب وعلى نظم الحكم الاستعارية ؟ ولعل أوّل وأهم إجابة عن هذا السؤال هي أن المؤتمر الوطني لغرب افريقيا البريطانية وحركات الشباب لم تكن تتمتع بتأييد جهاهيري كما أنه لم تكن هناك روابط بين الحياة السياسية في الحضر وفي الريف. لذلك كان يمكن اسقاط زعاء تلك الحركات من كل حساب باعتبارهم لا يمثلون الشعب، وهذا هو ما فعله في الواقع كل من السير كليفورد ومكتب المستعمرات. فلقد وصف كليفورد زعامة حركة المؤتمر بأنها مجموعة «من السادة الأفريقيين نصبوا أنفسهم بأنفسهم جارين عبثًا وخطأً وراء دساتير وطرق في الحكم لا تناسب افريقيا ولا يمكن أن تنفذ فيها».

وثانيًا أن زعاء المؤتمر وحركات الشباب لم يكونوا ، رغم كل العبارات الخطابية ، على استعداد لاستخدام أية أساليب راديكالية في تحقيق أهدافهم. وقد كان من المعتقد أن أسلوبًا جديدًا تمامًا من العمل السياسي الراديكالي قد تطور في غرب افريقيا إبّان فترة ما بين الحربين. بيد أنه يتضح تمامًا من أهداف الجاعات والرابطات الوطنية وأساليبها أنه لم يحدث مثل هذا التطور الثوري في العمل السياسي المناهض للاستعار ، وذلك على الرغم من موجات الكساد الاقتصادي. وكما بينًا ، فإنه ينبغي النظر الى العمل السياسي الوطني في فترة ما بين الحربين باعتباره فترة انتقالية شارك فيها كل من الرؤساء والمثقفين في أعمال الاحتجاج السياسي ، وفترة تكوين شهدت بدايات عدد من زعاء الحركات الوطنية بعد ١٩٤٥. ولا شك في أنه كانت هناك بعض العناصر الراديكالية في منتصف ثلاثينات القرن العشرين. ولكن تلك الحركات كانت بوجه عام حركات وطنية معتدلة تقوم بعملها السياسي في إطار النظام الاستعاري. ولا جدال في أن هدف الاستقلال السياسي لم يكن واردًا في برامجها.

وثالثاً كانت هناك صراعات كثيرة بين زعاء تلك الحركات عطلت نشاطها. فني كل المستعمرات نشبت صراعات ونزاعات بين المحافظين والمعتدلين، وبينها وبين الصفوة التقليدية من الملوك المحليين. ومن ذلك الصراع بين زعاء حركة المؤتمر وبين زعاء جمعية حاية حقوق الأهالي الأصليين، وبين زعاء الحركة والجمعية من ناحية وبين الحكام التقليديين بزعامة نانا أوفوري آتا، الرئيس الأكبر لأكبم أبواكوا في ساحل الذهب، من الناحية الأخرى. وقد أخضعت تلك الصراعات الحركة الوطنية في البلاد إلى حد كبير. وبالمثل كانت الشقاقات الداخلية والصراعات الشخصية في فرع حركة المؤتمر في لاغوس، سببًا ومعارضة جريدة «نيجيريان بيونير» التي كان يصدرها السير كيتوبي أجاسا والمحافظين في لاغوس، سببًا في عدم عقد الدورة الرابعة للمؤتمر الوطني لغرب افريقيا البريطانية في لاغوس إلا في عام ١٩٣٠. ورابعًا أنه يبدو أن التمثيل الانتخابي المحدود الذي منح لأهالي البلاد فيا بين ١٩٣٧ و ١٩٧٥ قد أدى الى «تخدير» الحركات الوطنية من الناحية السياسية. أما السبب الأخير فهو أن وفاة كيسلي هيفورد في ١٩٣٠ كانت بلا شك هي الضربة القاصمة التي قضت على النشاط الوطني في افريقيا الغربية البريطانية بوجه عام، وفي ساحل الذهب بوجه خاص في فترة ما بين الحربين.

ولكل هذه الاسباب بلغت الحياة السياسية والحركة الوطنية في افريقيا الغربية البريطانية أدنى مستوياتها في أواخر الفترة التي نحن بصددها، ولم يكتب لها أن تنتعش من جديد الا بعد حدثين هامين هما الأزمة الاثيوبية في ١٩٣٥ والحرب العالمية الثانية فيما بين ١٩٣٩ و ١٩٤٥، اللذين سنتناولهما في الجزء الأخير من «تاريخ افريقيا العام».

#### الأنشطة السياسية في افريقيا الغربية الناطقة بالفرنسية (١٩١٩ – ١٩٣٥).

لا تزال هناك بعض الثغرات في المعلومات المتوافرة عن الأنشطة السياسية الافريقية في المستعمرات الفرنسية في غرب افريقيا إبّان فترة ما بين الحربين. غير أنه يبدو من واقع الدلائل المحدودة المتوافرة الآن أن تلك الفترة اتسمت بضُعف نسبي في النشاط السياسي نتيجة لموقف فرنسا الأكثر تشددًا تجاه الأنشطة والمنظات السياسية الافريقية ، ونتيجة لعدم وجود صحافة افريقية نشطة في افريقيا الغربية الفرنسية ، بالمقارنة مع الصحف الافريقية في سييراليون وساحل الذهب ونيجيريا . غير أن النشاط السياسي في افريقيا الغربية الفرنسية ، شأنه شأن مثبله في افريقيا الغربية البريطانية ، كانت له مظاهر محلية وأخرى دولية. وكما بينت في موضع آخر (٢٣) فقد كان قدر كبير من النشاط السياسي الافريقي في المناطق الناطقة بالفرنسية يجري في باريس في الفترة من ١٩٢٤ الى ١٩٣٦. بيد أنه لما كأنت معظّم تلك الجاعات السياسية راديكالية ومنحازة الى الأحزاب السياسية الراديكالية ونقابات العال الفرنسية ، فإن تأثير نشاطها المعادي للاستعار على السلطات الفرنسية كان محدودًا. وكان من بين هذه الجهاعات «العصبة العالمية للدفاع عن الجنس الأُسود» التي أسسها في باريس محام وطني داهومي هو الأمير كوجو توفالو هوينو عام ١٩٧٤. وكانت تلك الحركة تتظاهر احتجاجًا على الأحوال في داهومي (بنين الآن) وفي المستعمرات الفرنسية بوجه عام ، كما كانت لها صلات قوية مع «الرابطة العالمية لتحسين أحوال الزنوج» التي أسسها ماركوس غارفي في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن الجماعات الأخرى «لجنة الدفاع عن الجنس الزنجي» التي حلت محل عصبة هوينو وكان يتزعمها ماركسي آخر من أهالي غرب افريقيا الناطقة بالفرنسية هو الزعيم السوداني تينشو غاران كوياتي. ورغم أهمية تلك الحركات. إلاّ أنها لم تكن تمارس نشاطها في غرب افريُّقيا ، وإن كانت بعض مطبوعاتها المعادية للاستعار وكذلك بعض مطبوعات حلفائها اليساريين في فرنسا ، كما سنرى فها بعد، قد وجدت طريقها الى بعض المستعمرات الفرنسية في غرب افريقيا . كذلك فإن بعض المنظات الْإنسانية الفرنسية ، مثل «عصبة حقوق الانسان» (وهي شبيهة بالجمعية البريطانية لمحاربة الرق)، كانت لها فروع في بعض المستعمرات الفرنسية . وحيث أنه لم يكن في المنطقة كثير من الأنشطة السياسية المنظمة فإن الأَفْرِيقيين كانوا يستخدمون تلك الفروع في الاحتجاج على الإدارة الاستعارية.

#### العمل السياسي والحركة الوطنية في السنغال

ربما كانت السنغال وداهومي أهم المستعمرات الفرنسية في غرب افريقيا التي شهدت شيئًا من النشاط السياسي الافريقي في فترة ما بين الحربين. وكما هو معروف فان «الكوميونات» أو الدوائر الأربعة في السنغال كانت تنتخب من يمثلها في مجلس النواب الفرنسي منذ القرن التاسع عشر. وعلى الرغم من أن الافريقيين في المناطق الحضرية كانوا يعتبرون «مواطنين فرنسيين» بمقتضى المرسوم الصادر عام ١٨٣٣ فقد

<sup>(</sup>٢٣) لمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع، أنظر ج. أ. لانغلي، ١٩٧٣، ص ٢٨٦، الى ٣٢٥.

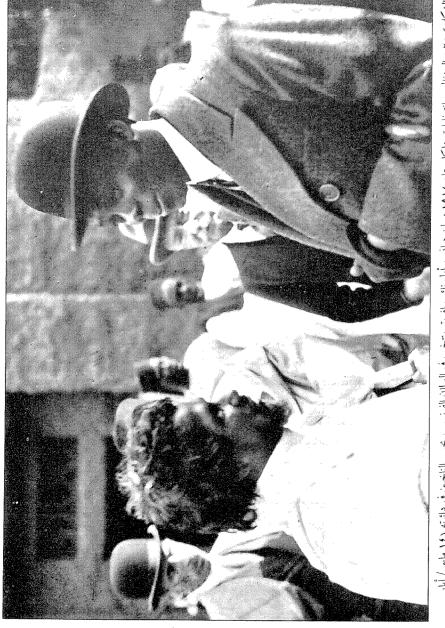

الشكل \$-19 : السنغال – انتخابات داكار عام ١٩١٤ : بليز دياني ، أول نائب افريق ينتخب في البرلمان الغرنسي ، يحبي الناخبين في دائرته (١٤ مايو / أيار ١٩٩١). (الصورة : وكالة كيستون برس ، حقوق الطبع محفوظة).

كان نوابهم من المولدين أو «الكريول»، الى أن أصبح بليز دياني أول نائب افريقي أسود يمثل السنغال عام ١٩١٤. وقد مثل دياني السنغال في بحلس النواب الفرنسي من ١٩١٤ الى ١٩٣٤ وتولى منصب المفوض السامي للقوات الافريقية في الحرب العالمية الأولى، ومنصب رئيس لجنة المستعمرات في مجلس النواب، كما كان له دور أساسي في الدعوة الى مؤتمر الجامعة الأفريقية الذي عقد في باريس عام النواب، وإن كان قد اختلف فها بعد مع زعاء الحركة من الأمريكيين السود (٢٤).

كذلك كان دياني أول سياسي سنغالي ينشئ تنظيمًا سياسيًا ، ألا وهو الحزب الاشتراكي الجمهوري الذي أسسه عام ١٩١٤ ليضم مختلف الجاعات الإثنية في داكار وسان لوي. وبعد غيبة عن السنغال المتدت نحو عشرين عامًا رشح دياني نفسه عام ١٩١٤ في وقت كان السنغاليون فيه ينزحون الى المناطق الحضرية ، كما كان الاقتصاد القائم على زراعة الفول السوداني يتطور باستمرار. وفي تلك الفترة أيضًا كان نفوذ الرؤساء التقليديين في انحسار وأصبح «المرابطون» (شيوخ الطرق) يشكلون قوة سياسية واجتماعية جديدة في المناطق الريفية . كما تزايد القلق والاستياء بين صفوف الكتبة ومعلمي المدارس السنغاليين الشبان في المناطق الحضرية . وكانت حركتهم نابعة من حركة «السنغاليين الشبان» التي كانت تناقش أمور السياسة والثقافة ، وتطالب بالمزيد من فرص العمل وبتحسين المرتبات وزيادة امكانيات التعليم . وقد سميت فيا بعد «حزب الشبان السنغاليين» وكانت تصدر صحيفة اسمها «الديمقراطية» . وشارك الحزب في انتخابات عام ١٩١٤ وإن لم يتمكن من تقديم مرشح يمثله .

وقد استطاع بليز دياني أن يفوز في ١٩١٤ بتأييد كبار المرابطين (شيوخ الطرق) في المناطق الحضرية ، وتبنته سياسيا حركة السنغاليين الشبان وكذلك بعض الفرنسيين ذوي الأفكار الليبرالية . ورغم أنه كان من جماعة السيرير فقد تمكن من اجتذاب الجماعات الإثنية الأخرى في داكار وسان لوي مثلَ الليبو والولوف. والواقع أنه استعان كثيرًا بالولوف أثناء حملته الانتخابية. ولم يلجأ بليز دياني الى استثارة الانتهاء العنصري، بل كان يتحدث عن التمثيل السياسي للسنغاليين وعن اليقظة السياسية للأفريقيين وعن «التطور الرشيد لا الثورة العنيفة» في المستعمرات (٢٥٠) . وكان أثناء حملته الانتخابية يؤكد على أهمية الحفاظ على حق الأفريقيين في الدوائر (الكوميونات) الأربع في المواطنة والتصويت، بينا كان خصومه من الاوروبيين والمولدين (الذين سيطروا على الحياة السياسية في الكوميونات منذ ١٩٠٠ وأصبحوا يعتبرون المقاعد البرلمانية حكرًا على أشخاصهم أو على أسرهم) يتجاهلون هذه القضية الى حد كبير ويعتبرون دياني ـ مرشحًا لا مستقبل له. والواقع أن بعض الأفريقيين، وخاصة من الليبو، عارضوا دياني في البداية. غير أن دياني لم يكن يدَّعو فقط الى كفالة حق الانتخاب للافريقيين، بل نادى أيضًا بالاعتراف رسميًا بالشريعة والأعراف الإسلامية. كما طالب بمنح الافريقيين مزيدًا من الامتيازات التجارية، وبانشاء مجلس مستعمرات لإدارة الشؤون المالية للمستعمرات الفرنسية ، وإنشاء مدرسة للطب في داكار ، وبالحق في تنظيم النقابات العالية، وبتعويض الليبو عن الأراضي التي اغتصبت منهم خلال الغزو العسكري الفرنسي . وقد كان لحملته الانتخابية النشطة وللاقتراع السري والتأييد السياسي الذي لقيه من الجاعات المسلمة في المناطق الريفية الفضل الأكبر في فوزه في انتخابات عام ١٩١٤، وبذلك أصبح

<sup>(</sup>٢٤) لتكوين فكرة عامة عن التفاعل بين السياسية الفرنسية والسياسية السنغالية فيا بين ١٩١٩ و ١٩٤٠، والاطلاع على تفاصيل حياة بليز دياني السياسية، أنظر ج. و. جونسون، ١٩٦٦، تت. هودجكين، ١٩٥٤، م. كروادر، ١٩٦٢، م. بوليغ، ١٩٦٥.

<sup>(</sup>٢٥) مقتبس في ج. و. جونسون، ١٩٦٦، ص ٢٤٦.

أول نائب افريقي في مجلس النواب الفرنسي في يوليو/تموز ١٩١٤. وكان انتصاره الانتخابي في حد ذاته ثورة في بحال المشاركة الافريقية والتنظيمات الافريقية في الحياة السياسية السنغالية. فقد أصبح الناخبون الافريقيون قوة سياسية يعتد بها، لا مجرد وقود للانتخابات يستغله المستوطنون والمولدون.

ولم يكن بليز دياني يطالب بالاستقلال عن فرنسا. بل كان يدعو الى المساواة والكرامة والى سيطرة الافريقيين السنغاليين على شؤون الإدارة والمؤسسات البلدية. وقد ظل مخلصًا لبرنامجه «التطوري» (الديانية) حتى مماته في ١٩٣٤. ولم يحد خليفته مغالاندو ديوف عن تلك السياسة، وإن كان المثقفون الراديكاليون الذين أشرنا اليهم آنفًا أصبحوا يعتبرون بليز دياني – كما كان في عشرينات وثلاثينات القرن العشرين – محافظًا بل ومعاديًا لمصالح الافريقيين. غير أن اليقظة السياسية التي حققها في السنغال أرست فعلاً الأساس اللازم لنشاط السياسيين والوطنيين السنغاليين في الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين.

#### العمل السياسي والحركة الوطنية في داهومي

كان العمل السياسي في داهومي ، إذا ما استثنينا حركات الاحتجاج الافريقية المعتادة من خلال الفرع الحجلي لعصبة حقوق الإنسان ، التي ربما كانت المنبر الوحيد المسموح به للنشاط «السياسي» ، كان يقتصر المي حد كبير على الصراعات داخل الجاعات الدينية وعلى التفاعل بين تلك الصراعات وبين النزاعات بين المرؤساء والتناحر على الخلافة . وقد كان هذا ، الى حد ما ، أحد أسباب أحداث بورتو نوفو عام ١٩٢٣ . غير أن المثقفين الافريقيين ، بحكم تعلمهم ونشأتهم الاجتماعية ، لم يكونوا يشاركون بالضرورة في الصراعات السياسية بين الرؤساء ، أو ينقسمون الى فئات إثنية . ولعل أنشط سياسي داهومي في تلك الفترة كان هو لويس هونكازين (٢٦) الذي جمع أيضًا بين الصراعات السياسية بين الرؤساء (عندما أيد الطائفة المسلمة في بورتو نوفو ضد مسلمي اليوروبا من جاعة جوزيه باراييزو) وبين التحريض على محاربة الاستعار . وكان هونكارين قد تلقى تعليمه في السنغال ، وعمل فترة في داهومي ثم عاد الى السنغال في

وقد كتب في الصحف الفرنسية والسنغالية عدة مقالات تنتقد سوء الإدارة الاستعارية في داهومي . وساعد بليز دياني أثناء حملته الانتخابية في ١٩١٤ ، وساعده دياني على الحصول على وظيفة في باريس ، ولكنه بدأ يشترك في نشاط الجهاعات الراديكالية هناك ، ومن ثم أعيد الى داهومي في ١٩٢١ ، وقد أصدر ولكنه بدأ يشترك في نشاط الجهاعات الراديكالية هناك ، ومن ثم أعيد الى داهومي في ١٩٢١ ، وقد أصدر أثناء وجوده في باريس صحيفة أسهاها Bessager Dahoméen كانت تندد بفظائع الاستعار في داهومي ثم انتقلت ملكيتها بعد ذلك الى اتحاد المستعمرات Union-Inter-Coloniale الذي كان يصدر صحيفة راديكالية موالية للشيوعية اسمها Paris وكان يرأس تحريرها في وقت من الأوقات الزعيم الثوري الفيتنامي هوشي منه . وعن طريق هذه الجهاعات الراديكالية بدأت صحيفة المحلان الى داهومي . التي كان يصدرها هوينو و Negro World التي كان يصدرها ماركوس غارفي تصلان الى داهومي . وبعد أن عاد هونكانرين الى داهومي بعث حياة جديدة في الفرع المحلي لعصبة حقوق الإنسان وفي فرع «اللجنة الفرنسية الاسلامية» . وكان زملاؤه في تلك الفروع المحلية يساعدون على نقل الصحف فرع «الشيوعية من فرنسا والولايات المتحدة الى المثقفين الداهوميين ، وعلى إرسال العرائض الرديكالية والشيوعية من فرنسا والولايات المتحدة الى المثقفين الداهوميين ، وعلى إرسال العرائض

<sup>(</sup>٢٦) م. كراودر و . ج . و . جونسون ، في : ج . ف . أ . آجايي و م . كراودر (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٤ ، ص ٥١١ و و ٥٦٥ إلى ٥٦٥ .

والتظلمات من الإدارة المحلية الى باريس. وفي الغابون أيضًا كانت هناك هيئة بماثلة منذ ١٩١٩. وأحيى لوران أنشوي، وهو شاب غابوني درس في السنغال، الفرع الحلي لعصبة حقوق الانسان في ليبرفيل عام ١٩٢٥ بعد عودته من فرنسا حيث أصدر صحيفتين: «الصدى الغابوني» و «الصوت الافريق». وفي فبراير/شباط مرس/آذار ١٩٢٣ قام عمال الشركات الخاصة باضراب ونظم أصدقاء هونكانرين في اللجنة الفرنسية الإسلامية وعصبة حقوق الانسان عدة اجتاعات عامة (٢٧)، وكانت هذه الحركة راجعة الى حد كبير الى تزايد الضرائب وهبوط أسعار نوى النخيل بعد موجتي الكساد في ١٩١٩ و ١٩٢٠ - ١٩٢١، وما أعقب ذلك من تضخم في الأسعار ومن نقص في العملات المعدنية. واستلزم الأمر استدعاء الجيش لفض الاجتاعات. وقد رد الافريقيون على ذلك بحركة مقاومة سلبية استمرت من ١٣ فبراير/شباط إلى أوائل مارس/آذار. كما حدثت إضرابات في وهيدة. بل إن بعض الرؤساء المحليين طلبوا من زملائهم مقاومة الضرائب الجديدة. وردت الإدارة الاستعارية بالقبض على نوعاء المقاومة واستدعت قوات إضافية من توغو وساحل العاج وأعلنت حالة الطوارئ. وظلت قائمة حتى يونيو/حزيران ١٩٢٧. وباعتقال ونني معظم زعاء حركة الاحتجاج، ومنهم هونكانرين، توقفت الحركة الوطنية في داهومي، وأعقبت ذلك فترة من الهدوء السياسي، كما حدث في المستعمرات الفرنسية الأخرى الوطنية في داهومي، وأعقبت ذلك فترة من الهدوء السياسي، كما حدث في المستعمرات الفرنسية الأخرى في غرب افريقيا.

والفرق الأكبر بين الزعماء الوطنيين المحافظين والراديكاليين في افريقيا الغربية الفرنسية (وكان المحافظون هم الأغلبية في تلك الفترة) هو أن المحافظين، بزعامة بليز دياني. كانوا قانعين بـ « التمثيل الرمزي» والتطور التدريجي لرعايا فرنسا في مستعمراتها ، مع قيام نحبة من «المتطورين» بتمثيل الأهالي الافريقيين ، على حين أنَّ كوياتي وسنغور وهوينو وعدد قليل من المثقفين الراديكاليين الافريقيين الذين كانوا يتوقعون حدوث تغييرات أكبر في المستعمرات بعد الحرب العالمية الأولى ، كانوا يطالبون بتمثيل الافريقيين تمثيلاً أكبر بكثير من خلال جماعات راديكالية ذات اتجاهات سياسية قائمة على إيديولوجية واضحة ، كان في استطاعتها أن تمارس نشاطها في فرنسا وفي المستعمرات على السواء. وقد أيدت هذه الحراعات الأخيرة أبضًا حق تشكيل النقابات في المستعمرات، وطالبت بإمكانية التمتع بشيء من الحكم الذاتي داخل الامبراطورية الفرنسية. ولم يطالب الراديكاليون بالحكم الذاتي وبالاستقلال عن فرنسا إلاّ بعد أن يئسوا من بليز دياني ومن السلطات الفرنسية. وواضح أن هذه المطالبات لم تكن إحدى السمات الثابتة للتطور السياسي العام في المناطق الفرنسية في غرب افريقيا. ولذلك فإنه ليس من الغريب أن هذه النزعة الراديكَالية كانت قصيرة الأجل، وأن نمط السياسة الاستعارية في افريقيا الغربية الفرنسية ظل يتبع أسلوب ومفهوم بليز دياني ومغالاندو ديوف الى أن جاءت التعديلات الدستورية في فترة ما بعد ١٩٤٥. وإذا ما استثنينا المظاهرات وأحداث الشغب التي وقعت في بورتو نوفو عام ١٩٢٣ وكانت ناجمة عن التنافس بين المسلمين والفئات التي تؤيدها الحكومة داخل الحاعات التقليدية، وعن فرض الضرائب وتدهور تجارة نوى النخيل، وهي الأحداث التي استغلتها مجموعة من المثقفين الوطنيين، فاننا نلاحظ أن افريقيا الغربية الفرنسية لم تشهد في تلك الفترة أية حركات وطنية منظمة على غرار حركة المؤتمر الوطني لأفريقيا الغربية البريطانية أو الحزب الديمقراطي الوطني النيجيري بزعامة هربرت ماكولي.

<sup>(</sup>٢٧) ج. أ. بالارد، ١٩٦٥؛ ر. بويل، ١٩٢٨، الجزء الثاني، ص ١٦ و١٧.

## الفصل السادس والعشرون

# السياسة والكفاح الوطني في شرق افريقيا (١٩١٩ – ١٩٣٥)

بقلم: أ. س. أتبينو – أوديامبو

تمدنا كلمة «سياسا» في اللغة السواحيلية بمظلة مفيدة تغطي الكلمتين الرئيسيتين في عنوان هذا الفصل. فعاني كلمة «سياسا» تشمل المعارضة والاحتجاج والتحريض والنشاطية. وهي تشمل أعمال المجموعات المنظمة كما تشمل التصرفات العفوية التي يقدم عليها الافراد المفعمون بالحيوية والإقدام. ويشار الى ممارسي السياسا باسم «وانا سياسا» (مفردها موانا سياسا). وإذا كانت السلطات الاستعارية البريطانية قد اعتبرت كلمة السياسا مرادفة لـ « إثارة الشغب » وكلمة الوانا سياسا مرادفة لـ « مثيري الشغب » ، فإن هذه البساطة البريطانية الظاهرية تخني وراءها تباينًا له مغزاه في مستويات التدرج التنظيمي وفي مجالات الاهتام. وقد لفتت الأبحاث الحديثة (١) الأنظار، على نحو مفيد، الى التنوع في مستويات الاهتام، ومن المهجون ثم في ميادين النشاط الذي انغمس فيه السياسيون. وبعد هذا التصنيف تطويرًا لما سبق أن توصل اليه جون لونسدال في كتاباته التاريخية السابقة (٢) التي صنف فيها السياسة في شرق افريقيا خلال سنوات ما بين الحربين على أنها — في جوهرها — نشاطية ذات طابع محلى.

ذلك أنه مع التسليم بأن الدافع الى النشاط السياسي يمكن في الشكاوى المحلية للجهاهبر والأفراد معينين بين الجهاهبر، فإن مجالات التعبير عن هذه الشكاوى كانت متباينة: بدءًا من اجتهاع عام (بزارا) يعقده رئيس القبيلة في الموقع وانتهاء بملفات وزير المستعمرات في لندن، كها كانت تتفاوت من اجتهاع سياسي مرخص به، الى اجتهاعات جههيرية تعقد تحديًّا للسلطات فوق التلال، الى تدريبات عسكرية تجرى في الغابات استعدادًا للحرب. وهكذا يمكن أن تطرح مسألة محلية على مستويين أو أكثر في الوقت نفسه، إذ ترتهن المبادرة في العمل بتقدير المعبرين عن الشكوى للمستوى الذي يمكن أن يكون أكثر استجابة لضغط معين في وقت معين. فالسياسا إذن هي الوعى الجماعي بالمظالم الاستعارية في مكان بعينه وزمان بعينه. وفي

<sup>(</sup>١) د. أ. لرو وج. م. لونسدال، في: د. أ. لوو وأ. سميث (مشرف على التحرير)، ١٩٧٦، ص ٤٠ إلى ٤٨.

<sup>(</sup>۲) ج. م. لونسدال، ۱۹۶۸ (أ).



الوقت نفسه ، تتسع معاني هذه الكلمة لتشمل وعي العشائر والقوميات والطبقات الاجتماعية . وعلى ذلك ، فإن النشاط السياسي التي يعنى به هذا الفصل هو النشاط الذي تولد عن وعي مجموعات محددة . لقد كان نشاطًا جهاهيريًا . ولكن إذا كانت كل حركة تحتاج الى قيادة ، فإن الجهاهير هي التي شكلت الحركة على حين كانت القيادة هي الطليعة . ومن هنا فإن الافتراض الذي نستند اليه في بقية هذا الفصل هو أن الجهاهير كانت وراء كل حركة وكل قائد (٣) ، وأن بعض هذا النشاط قد أصبح ، محكم مستوياته وعالات التعبير عنه ، أهلاً لان يوصف فها بعد بإنه عبارة عن أعال وطنية .

# حركات الاحتجاج الدينية

كان الدين أحد الاسلحة التي استخدمها ابناء شرقي افريقيا منذ وقت مبكر في كفاحهم ضد الاستعمار. وكانت المقاومة تحتاج الى تعبُّثة ، فتقدمت القيادة الدينية في كثير من المناطق للاضطلاع بهذا الدور. فكان عصر المقاومة المبكرة هو عصر «الأنبياء» أيضًا. فإذا كان الافريقيون قد خسروا الحروب الحقيقية في ساحة القتال فقد ظلت روح المقاومة رابضة في قلوب الكثيرين. فظل اتباع «الأوركويوت» في بلاد الناندي نشيطين متربصين، وقامت تلك القيادة بتعبئتهم مرة بعد أخرى لمقاومة جور الاستعمار على مدى السنين (٤) . كما تزخر المحفوظات الاستعارية الخاصة بكينيا بإشارات الى قيام الأطباء السحرة و «الليبون» باثارة الاضطرابات في ماراكويت وكيريشو وسامبورو. وفي غربي أوغندا كان اتباع ديانة نيابينجي في كيجيزي مراقبين طيلة هذه السنوات . وعلى هذا النحو ، كانت حركات المقاومة التقليدية هذه عنصرًا من عناصر التواصل مع الفترة السابقة . ولكن مع انتهاء العقد الأول وبداية العقد الثاني ، بدا الاستعمار وقد أخذ يزداد قوة ، بَلُّ بدا للكثيرين وكأن أسوأ الشرور قد حل بالأرض. فقد وطدت القوى الاستعارية مراكزها ، وأعادت تنظيم المؤسسات الاجتماعية والسياسية المعروفة أو قضت عليها ، وفرضت بنيتها الخاصة على المحتمعات المختلفة " وغدا من الواضح أن الافريقيين المستعمرين يحتاجون الى قوة روحية جديدة حتى يتمكنوا من الصمود للاستعار بأشكاله العديدة. وقد جرى سد هذه الحاجة الروحية بطريقتين، كانت أُولاهما ظهور جيل جديد من «الأنبياء» الأفريقيين، وكانت الثانية هي إنشاء كنائس افريقية مستقلة الى جانب الكنائس المسيحية الاوروبية ، وذلك حتى يتوفر «مكان للشعور بالألفة» لكثير من الافريقيين ممن كانوا قد اعتنقوا المسيحية وضاقوا ذرعًا بالعيش تحت سيطرة المبشرين (٥٠).

وعلى الرغم من أن الكتابات التاريخية الموجودة لا توفي أولئك «الأنبياء» الافريقيين حقهم من الاهتام، فقد نهضوا بدور جوهري حين هبوا لنجدة الناس من ألوان العناء التي كان الاستعار قد أدخلها على البنية الاجتاعية. فكانت هذه التجديدات الدينية حركات احتجاج. وقد بدأ هذا النشاط منذ العقد الثاني واستمر طيلة العشرينات والثلاثينات، وانضم اليها الكثيرون بعد الحرب العالمية الثانية. أما الذي كانت تمثله هذه الحركات، فيمكن أن ندركه من دراستين عن الكامبا والأباغوسي في كينيا (أنظر الشكل ١-٧).

لقد كان الكامبا على صلة بالمقوى الاستعارية منذ بداية العقد الأول من القرن التاسع عشر حين كان

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) بُ. ك. آراب ماغوت، في: ب. ج. ماكبنتوش (مشرف على التحرير)، ١٩٦٩.

<sup>(</sup>a) ف. ب. ويلبورن وب. أ. أوغوت، ١٩٦٦.

تجارهم يزرعون الساحل جيئة وذهابًا (١٠). وفي أعقابهم جاء المبشرون في الأربعينات من القرن التاسع عشر، ثم بذلت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين جهود أكثر تصميمًا لدفعهم الى اعتناق المسيحية. ولكن المسيحية، شأنها شأن الإسلام، لم تحدث أثرًا قويًا على جهاهير الكامبا. أما الذي كان له تأثيره المدمر على مجتمع الكامبا فهو الاستعار كقوة سياسية واقتصادية. فخلال العقدين الأول والثاني من القرن العشرين، شاع بين جهاهير الكامبا إحساس بالحرمان والإحباط نتيجة للوضع الاستعاري مع سعي السلطات الاستعارية للاستحواذ على مواردهم من خلال فرض الضرائب عليهم والاستيلاء على أراضيهم وعملهم، مستخدمة في ذلك الرؤساء الجدد الذين عينتهم والذين لم يكونوا يأبهون كثيرًا بالسلطة التقليدية.

لقد غدت المؤسسات الاجتماعية ، التي كانت موجودة في عهد ما قبل الرأسمالية لحل المنازعات ، غير صالحة لكبح جاح أولئك الرؤساء ورجال شرطتهم . وأخذت الجاهير تلجأ ، مع تزايد سخطها ، الى الحركات الدينية كملاذ للتخفيف من عنائها ووسيلة تعبر بها عن احتجاجها . وقد عبرت هذه الحركات عن نفسها من خلال «أنبيائها» وامتدت خلال الفترة بين عام ١٩١٠ وعام ١٩٢٢ . فقد ظهرت في منطقة ماشاكوس ، خلال الفترة العرام ١٩١١ ، ديانة واسعة الانتشار ، هي ديانة الكاتامي أو النغاي وأخذت تبشر بعهد سعادة أبدية يوشك أن يحل على الأرض . وأفزعت قيادة هذه الحركة السلطات البريطانية لبعض الوقت ، فقامت بسن بعض الإصلاحات في النظام السياسي ، ولكن هذه الإصلاحات لم تعتبر كافية . وعلى الرغم من انحسار موجة التبشير بعهد الخلاص ، فقد ظلت في مجتمع الكامبا عناصر ترفض الإذعان للوضع الاستعاري . وأدى التجنيد الإجباري للسكان لضمهم الى قوات الحالين خلال الحرب العالمية الأولى ، فضلاً عما أظهرته السلطات البريطانية من عجز كبير في علاج المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العديدة التي عانتها جماهير الكامبا بعد الحرب ، الى زيادة عدد المستعدين المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العديدة التي عانتها جماهير الكامبا بعد الحرب ، الى زيادة عدد المستعدين للتبشير بعصر خلاص وسعادة أبدية .

وجاء هذا النداء مع ظهور ندونيي – وا – كوتي ، الذي بدأ يدعو الى رسالته «كنبي» بين شعب كيلونغو في منطقة ماشاكوس في الشهور الأولى من عام ١٩٢٧. وقد ظهرت حركة ندونيي كرد فعل للآثار المحلية للأزمة الاقتصادية العالمية في فترة ١٩٢٠ – ١٩٢١. فقد لتي كثير من أبناء الكامبا مشقة متزايدة في تدبير النقود التي تكفي لسداد ما عليهم من ضرائب، كما أخذت أسعار فوائض إنتاجهم في الانخفاض على حين ارتفع عبء الضرائب في عام ١٩٢٠ من ثلاث روبيات الى نماني روبيات للفرد. وأدت الإصلاحات النقدية في عامي ١٩٢١ و ١٩٢١، والتي تحولت الروبية بمقتضاها الى فلورين ورقي أول الأمر ثم الى شلن معدني بعد ذلك ، الى خسائر في المبيعات بالنقد. وبلغ الأمر ذروته بجفاف أتى على انتاج الكامبا خلال تلك السنوات ، دون أن تكون هناك فرص عمل كافية لاستيعاب فائض الأيدي العاملة من الذكور.

وقد ظهر ندونيي في ظروف الإفلاس هذه ليقدم حلا لمشكلة نقص النقود يقوم على التبشير بعهد سعادة أبدية يتحقق فيه الخلاص ، فزعم النبوة والقدرة على التنبؤ بسقوط المطر ، ودعا النساء الى تأدية رقصة الكيلومي الدينية (رقصة شعائرية) في داره ، كما قال إن الرب ، نغاي ، ظهر له في المنام وأنبأه أنه اختاره ليقود الناس الى عصر جديد يوشك أن يبدأ على الأرض. وفي مستهل هذا العصر سيُطرد الاوروبيون، وعندئذ يعود العالم طيبًا كما كان قبل الاستعار ، يتمتع بوفرة في الماء ولا يعاني ضررًا من الضرائب. وبعد

<sup>(</sup>٦) ج. ف. مونرو، ١٩٧٥.

أن يهني ندونيي معبدًا كما أمره الرب ، فإنه سيرسل له كتبًا وملابس وبنادق وخطاً للبرق . وتنبأ ندونيي بأن خط البرق اسيكون وسيلة للاتصال فما بيننا. وحالما يرسل لي الرب هذه الأشياء جميعًا سأتولى مسؤولية المبلاد كلها » . ولكنه لم يتول أية مسؤولية اذ ألقى مأمور الناحية القبض عليه قبل أن يكمل بناء المعبد ، ونفاه الى سيو وهي جزيرة على الساحل الكيني . ولم يقدر لندونيي أن يعود ثانية ، فقد لتي حتفه في المنفى شأن الكثيرين من الدعاة النشيطين قبله وبعده . ومع رحيله انهارت الحركة ، وهذا دليل على الدور الحاسم الذي اضطلع به القائد في هذه الحركة ، شأنها في ذلك شأن الحركات الأخرى .

ولكن القضاء على ديانة المامبو لم يكن بهذه السهولة نفسها . وقد كانت هذه الحركة معاصرة «لنبوة» ندونيمي واكوتي التي استمرت من بعده . وترجع جذورها الى البغض الذي كان يكنّه اللوو والأباغوسي للسلطة الاستعارية .

وكان هذا البغض يرجع الى حروب الاحتلال التي شنها البريطانيون على الأباغوسي في عامي ١٩٠٤ و ١٩٠٨، وعلى اللوو في أليغو في الفترة من ١٩٠٨ إلى ١٩١٠ (٧)، ولكنه ازداد عمقًا نتيجة لقيام البريطانيين بإرغام هؤلاء على العمل قسرًا في بناء الطرق وفي مزارع المستوطنين. كما كانت هناك، فضلاً عن ذلك، ضريبة الكوخ البغيضة التي كان يعاني وطأتها بوجه خاص المتزوجون بأكثر من زوجة. كذلك أدت الطريقة الأبوية للمبشرين الى اذكاء هذا الشعور بالنفور. وكما حدث في أوكامباني، أخذ الأباغوسي يتطلعون الى مقولات فكرية جديدة تمنحهم الأمل في رؤية أفضل للعالم. ووجدوا بغينهم في عبادة «المامبو»، وهي عبادة تقليدية لروح البحيرة، بلغت ذروة تأثيرها في القرن التاسع عشر. وعادت هذه الدبانة الى النشاط كحركة سياسية لمقاومة وجود الإنسان الأبيض في العقد الثاني من القرن العشرين. فقد تجلت روح المامبو هذه في عام ١٩١٣ وخاطبت شخصًا يدعى أونيانغو دوندي، ينتمي لعشيرة سبحى في أليغو، على النحو التالي:

«لقد اخترتك لتكون ناطقًا باسمي. فاذهب الى الافريقيين جميعًا، وإلى سكان أليغو على وجه المخصوص، وقل لهم إنني سأصبح منذ الآن ربهم. إن الذين اصطفيهم والذين يعترفون بي سينعمون بالخير الى الأبد. ولسوف تنمو المخاصيل التي يزرعونها من تلقاء نفسها، ولن تكون هناك حاجة للعمل. وسأجعل أعدادًا كبيرة من البقر والخراف والماعز تخرج من البحيرة لتكون ملكًا للمؤمنين بي. أما الكافرون فسيهلكون جميعًا وعائلاتهم وماشيتهم. إن الدين المسيحي فاسد ودعوته للمؤمنين به الى ارتداء الملابس أمر فاسد. وعلى أتباعي أن يطلقوا شعورهم وألا يغتسلوا قط. إن الاوروبيين جميعًا أعداء لكم، ولكن لن يمضى وقت طويل حتى يختفوا من بلادنا».

وكما هو الحال في أوكامباني ، كانت الرسالة رسالة تنديد بالأوروبيين وإدانة لأسلوب حياتهم. ولأن الرسالة كانت واضحة ، ولأنها بوجه خاص كانت تنطوي على مزيج متناغم يجمع بين تأكيد صحة عقيدة دينية تقليدية وبين الوعي بالأحداث السياسية الأقرب عهدًا ، فقد انتشرت الحركة بسرعة بالغة وانتقلت من أليغو في منطقة سيايا الى جنوب نيانزا حيث ظهرت في جوسي في عام ١٩١٤ على يد «نبي» آخر من «أنبياء» اللوو وهو موسى وود أوما ، الذي كان يعد «بشفاء كل العلل» ويتنبأ «بقرب رحيل الاوروبيين من كيسي لتعود الأرض بعد ذلك لأبناء البلاد وينعمون بالسلام».

وبالصدفة اكتسبت نبوءة الرحيل الوشيك للإنسان الأبيض طابع الحقيقة حين قام الألمان في عام الماء علم الماء المناعي البريطاني في بلدة كيسي ، وعندئذ اعتقد الافريقيون أن النبوءة قد بدأت

<sup>(</sup>٧) ج. م. لونسدال، ١٩٧٧.

في التحقق ، وشاركوا في نهب المراكز الاستعارية ومراكز المبشرين في المنطقة . وحين جاء الانتقام كان قاسيًا فظًا ، إذ قتل البريطانيون في سعيهم للقضاء على التمرد نحو مائة وخمسين شخصًا من الأباغوسي ، إلاّ ان ذلك لم ينن عزيمة أنصار عبادة المامبو الذين استمروا في نشاطهم خلال فترة ما بين الحربين على الرغم من عمليات القبض المعتادة ومن إصدار أحكام النفي – المتوقعة – على القادة . وخلال عملية القيام بمزيد من ترسيخ جدورها ، تداخلت عبادة المامبو في غوسيلاند مع عبادة أعمق جدورًا في البلاد وهي عبادة ساكاوا . وكان ساكاوا أحد «أنبياء» الغوسي في القرن التاسع عشر حدد المتكهنون من الاباغوسي موعد عودته بمنتصف عام ١٩٢١ ، وبدأت «نبية» تدعى بونايريري في إقامة تنظيم لإعداد الناس لعودة ساكاوا . وكان رد الإدارة الاستعارية هو تحطيم هذه الحركة ، مستخدمة في ذلك قانون إساءة استعال المخدرات . ولكن ذلك لم يفت في عضد أتباع هذه العبادة فاستمروا على امتداد عامي ١٩٢١ و ١٩٢٢ في الدعوة لديانتي ساكاوا ومامبو على السواء .

وعلى الرغم من تعرض هذه الحركات للاضطهاد على أيدي الإدارة الاستعارية فقد استمرت في الازدهار بين الأباغوسي على امتداد فترتنا ، ولم يحل الاضطهاد والنفي والحظر دون استمرار أنصار المامبو في دعوتهم وفي إنشاد هذا المقطع المفعم بروح التحدي :

سابايي لاييسي سابايي يا ورياند أنت راحل يا جورج أنت راحل سابايي لاييسي سابايي <sup>(۸)</sup>.

ولكن جورج (الإنسان الأبيض) لم يرحل كها هو معروف جيدًا كها لم تظهر مملكة مامبو الى الوجود. إلاّ أنه كان من المستحيل القضاء على روح المقاومة. فكل ما حدث هو أن تحولت الحركة الى حركة سرية، ثم عادت وطفت إلى السطح في الخمسينات لتزعج الإدارة البريطانية.

وكان ظهور الكنائس الافريقية المستقلة، وهي الشق الثاني للمقاومة الدينية، أمرًا له القدر نفسه من الأهمية. وقد نهضت بعض هذه الكنائس، كها سبق أن رأينا في الفصلين الثاني عشر والعشرين، بدور حركات الاحتجاج ضد السيطرة الاوروبية في الكنائس التابعة للبعثات التبشيرية. فكل هذه الكنائس كانت تستهدف تجاوز كنائس المبشرين وتقديم حلول تحقق - في نظرها - الخير للمجتمعات التي تخدمها. على أنه من المهم أيضًا بعد أن ذكرنا الهدف المشترك للكنائس المستقلة، أن نحده أنواعها العديدة التي ظهرت في شرقي افريقيا خلال تلك الفترة. فبعض هذه الكنائس كانت «أثيوبية» بمعنى أنها كانت تؤكد - كها سبق أن أوضح أساري أوبوكو - على قدرة الافريقيين على إصلاح أمورهم، وعلى الحقوق السياسية للافريقيين. وكانت هناك كنائس أخرى تنتمي للمدرسة «الصهيونية»، وتؤكد على حلول الروح القدس وعلى شفاء المرضى والتنبؤ. كها كانت هناك، فضلاً عن ذلك، اختلافات بين الكنائس المستقلة فيها يتصل بالعقيدة والطقوس والتنظيم والمطامع. ويمكن تحديد هذه الاختلافات على أفضل وجه من خلال حديثنا عن حركة الاستقلال.

وقد تناول الفصل السابع من هذا الجزء أقدم كنيسة افريقية مستقلة في هذه المنطقة وهي كنيسة نوميا

<sup>(</sup>٨) ب. أ. أوغوث وو. ر. أوتشينغ، في: ب. أ. أوغوث (مشرف على التحرير)، ١٩٧٧ (أ)، ص ١٧٣.

لوو<sup>(۱)</sup> ، التي أسسها في عام ١٩١٠ جوهانا أووالو ، وهو عضو سابق في الجمعية التبشيرية للكنيسة الأنجليكانية سبق له أن اعتنق الإسلام قبل أن يتحول الى الكاثوليكية الرومانية ، ولعله من المفيد أن نذكر أنه روى عن رؤية له صعد فيها الى السهاء ، وقد كتب عن هذا المكان :

«إنه مكان جميل. وكانت كل أمم الأرض ترغب في الدخول إليه ولكن الملائكة أغلقوا الأبواب. وحين تجمعت كل أمم الأرض أمام أبواب السهاء، أدخل الملائكة اليهود أولاً ثم العرب. وبعد هؤلاء دخل جون أووالو والملك جبريل والملك رافائيل، وقد دخل ثلاثتهم معًا. وحاولت الأجناس البيضاء أن تدخل بعدهم ولكن الملائكة أغلقوا الأبواب في وجوههم، وطردوا البيض بعيدًا وهم يركلونهم بالأقدام». لقد كانت رؤية أووالو السهاوية، فضلاً عما تنطوي عليه من موقف واضح ضد البيض، تمثل في بعض جوانها حصيلة تجاربه الدينية وخبراته المتنوعة.

وقد انتقلت هذه الحصيلة الى شعائر كنيسته الجديدة التي فرضت على أعضائها المتزايدين أن يمارسوا الختان ويلتزموا بالوصايا العشر، كما حرمت عليهم التدخين وشرب الجعة والرقص. وعلى ذلك، فان أووالو - كما لاحظ أوغوت (١٠٠) - لم يكن يرفض - من الناحية الجوهرية - الأديان الأجنبية، وإنما كان يربد فحسب أن يتقبلها الافريقيون بجعلها تتناسب مع تقاليدهم.

ولم تكن دون ذلك إثارة تلك الرسالة التي وجهتها كنيسة برج المراقبة الى الافريقيين في وسط افريقيا وجنوبي تنجانيقا (تانزانيا الآن) خلال سنوات الحرب العالمية الأولى وما بعدها وهي : «العالم يعيش أيامه الأخيرة . والامبراطوريات والدول الاوروبية العظمى أدوات في أيدي الشيطان مثلها في ذلك مثل الكنائس التاريخية . ولسوف يُطاح بهؤلاء جميعًا في معركة أخيرة فاصلة ، ويصبح العالم عندئذ ميراثًا للمؤمنين الصادقين» . وكان من السهل أن تجد هذه الرسالة آذانًا صاغية في روديسيا الشهالية (زامبيا الآن) حيث كان هانوك سيندانو يباشر دعوته مند عام ١٩١٧ فصاعدًا ، ضد سلطة الرؤساء الذين عينتهم السلطات الاستعارية وضد رجال الإدارة الاستعارية والمبشرين . ولم يأت عام ١٩١٩ حتى كانت الحركة قد وصلت الى تنجانيقا وكسبت عددًا كبيرًا من الأنصار في مناطق الكاسنغا والمامبوي والأوفيها والمبوزي (أنظر ١٠٧) . وتأزمت الأمور في عام ١٩٢٣ حين اتهم البريطانيون قادة الكنيسة بالإساءة الى سمعة (أنظر بعثات التبشير ، فقبضوا على سبعة عشر شخصًا وأودعوهم السجن . ولكن هذا لم يثن أتباع الكنيسة عن العمل لنشر الدين فاستمر في الانتشار على امتداد الفترة الاستعارية ، وذلك لأنه كان ، مثل الكنيسة عن العمل لنشر الدين فاستمر في الانتشار على امتداد الفترة الاستعارية ، وذلك لأنه كان ، مثل ديانة المامبو ، دينًا جهاهريًا .

كانت حركة برج المراقبة محاولة لتقديم حلول لمشكلات السكان الريفيين المستعمرين. فمن خلال رفض سلطة الرؤساء والمبشرين والموظفين البريطانيين وإقامة قرى جديدة للمؤمنين، كان أعضاء هذه الحركة يسعون الى إيجاد مجتمعات جديدة توفر لهم الشعور بالألفة. وكانت، شأن كنيسة نومييا. تسعى الى إقامة مجتمعات كاملة لتحل محل المجتمعات التي قضي عليها الاستعار.

ولكن كنائس أخرى بدأت نشاطها على نطاق أضيق من تلك التي تناولناها آنفًا. وقد تميزت هذه الكنائس باهمامها بقضية مفردة بعينها. فالكنيسة الوطنية الافريقية، التي ازدهرت في منطقة رونغوي ابتداء من ثلاثينات القرن العشرين فصاعدًا، قد أقيمت خصيصًا كي تضم كل الذين طردوا من

<sup>(</sup>٩) أنظر الفصل السابع أعلاه، وانظر أيضًا أو. أودينغا، ١٩٦٧، ص ٦٨ و ٦٩؛ وب. أ. أوغوت، ١٩٧٤. (ب)، ص ٢٦٢ و٢٦٣.

<sup>(</sup>۱۰) ب. أ. أوغوت، ۱۹۷۶ (ب)، ص ۲۶۲ و۲۶۳.

كنائس بعثات التبشير بسبب «ارتدادهم» الى نظام تعدد الزوجات، ولكي تضم أولئك الذين لم ينضموا الى كنائس بعثات التبشير لأنهم كانوا متزوجين بأكثر من زوجة (١١). وبالمثل أسست كنيسة ديني يا روهو (كنيسة الروح القدس) بين الأبالوييا في كينيا في عام ١٩٢٧ بعد أن انشقت على إرسالية الأصدقاء الافريقية (١٢). وكان أتباع كنيسة ديني يا روهو يرون أن الإنسان لكي يعتبر نفسه مسيحيًا لا بد له أن يتقبل «التعميد بالروح القدس». والحديث «بألسنة» والاعتراف عن طواعية بالحطايا.

وكان التأكيد على أهمية «التعميد بالروح القدس» هو الذي دفع أيضًا الفايو أودونغو مانغو (أنظر الشكل ٢-٢٦) الى تأسيس كنيسة جوروهو (الروح القدس) (١٣) بين اللوو في عام ١٩٣٧. ولكن على الرغم من أن كل كنيسة من هذه الكنائس قد أسست نتيجة لشكوى بعينها ، فإنها طورت بعد ذلك مذهبًا وطقوسًا خاصة بها وأقامت تنظيمها الخاص لتستخدمه في الكفاح ، وفقًا للتجارب التاريخية المحددة التي مرت بها كل كنيسة منها.

وإذا كانت سلطات استعارية كثيرة قد اعتبرت حركات الاحتجاج هذه مجحود «ردود فعل سلبية عاجزة» (١٤) ، فقد كانت في واقع الأمر دليلاً على قوة وحيوية الروح الافريقية ، كها أنها أرست الأساس للحركات الوطنية الجاهيرية في السنوات التالية . وعلى الرغم من أنها لم تحظ في كثير من الأحيان بما تستحقه من تكريم في تاريخ الحركة الوطنية الافريقية ، فانها كانت بمثابة «الأعام غير الشرعيين» للحركة الوطنية الافريقية ، إذا جاز هذا التعبير . وكان الشعب والجهاهير الريفية هم القوة الأساسية التي استمدت منها التأييد .

#### جمعيات الشباب

أفردت الكتابات التاريخية الحديثة مكانًا بارزًا لدور الصفوات المتعلمة ، «الأسومي » أو «الجوسومو»، في تطور السياسة الافريقية خلال تلك السنوات (١٥٠). وقد ضمت هذه المجموعة الحديثة النشوء ذلك العدد القليل من الرجال (فنادرًا ما كانت تضم نساء) الذين تخرجوا من مدارس المبشرين مثل مدارس ماسينو وبودو وتوغوتو وزنجبار، وأصبحوا فها بعد مدرسين ومعلمي دين وكتبة وحرفيين.

وإذا كان هؤلاء يعارضون الرؤساء المعينين من قبل السلطات الاستعارية ويعارضون الإدارة المحلية ، فقد قاموا بتنظيم جمعيات شبابية لتكون حركات احتجاج يشنون من خلالها حملاتهم السياسية. ومن هنا كان لهذه الجمعيات عدد غفير من الأنصار وكان أبرزها جميعًا جمعية شباب الباغندا التي كان لها شأن كبير في معارضة الرؤساء وكاباكا البوغندا. كما نهضت جمعية شباب الكافيروندو بدور على هذا القدر نفسه من الأهمية في تعبئة الفلاحين في نيانزا. وكان هناك أيضًا الجمعية العامة للكيكويو ، التي الشتهرت بعملها الدؤوب وقدرتها التنظيمية خلال تلك السنوات. وعلينا الآن أن نرى كيف تطورت هذه الجمعيات.

<sup>(</sup>١١) تِ. أُو. رانجر، بدون تاريخ، ص ١٦ الى ٢٠.

<sup>(</sup>۱۲) أو. أودينغا، ۱۹۶۷، ص ۹۳.

<sup>(</sup>١٣) ب. أ. أوغوت، في: ك. ج. كنغ و أ. سالم (مشرف على التحرير)، ١٩٧١.

<sup>(</sup>١٤) ج. س. كولمان، مقتبس في: ج. م. لونسدال، ١٩٦٨ (ب)، ص ١٢.

<sup>(</sup>١٥) أَ. م. كَاراني، ١٩٧٤؛ ب. أ. كَيبكورير، ١٩٦٩؛ ج. ب. ماكغريغور، ١٩٦٧؛ إي. ن. كيامبو وأ. ج. تيمو (مشرف على التحرير)، ١٩٦٩، الفصل السادس.



الشكل ٢٦٠٣ : القس ألفايو أودونغو مانغو كاكونيا ، مؤسّس كنيسة جوروهو (كنيسة الروح القدس) عند قبائل اللوو (كينيا) في عام ١٩٣٢ . (الصورة : دار نشر شرق افريقيا المحدودة ، حقوق الطبع محفوظة).

فقد نشأت جمعية شباب الباغندا، مثلاً، نتيجة للتوترات الأساسية لمحتمع الغاندا في ذلك الحين. إذ يمكن أن يقال – بوجه عام – إن المنافسة السياسية في بوغندا كانت بالغة آلحدة خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين. وقد نجمت هذه الحدة عن عوامل معينة ، كان أولها وضع قانوني أنشأه المستعمرون البريطانيون ورؤساء الباغندا البروتستانتيون، وقد ارتكز هذا الوضع على اتفاقيَّة البوغندا لعام ١٩٠٠. فقد أنشأت هذه الإتفاقية ، التي سبق مناقشة جوانبها الاقتصادية في الفصل السابع ، ضمن أمور أخرى ، علاقة تعاهدية بين البريطانيين وطبقة الباغندا الحاكمة. ومن خلال هذه الإنفاقية تمتع البوغندا بقدر من الاستقلال الذاتي يزيد عما كان متاحًا لسائر أجزاء شرقي افريقيا ، كما كفلت الاتفاقية الحاية الخارجية للبوغندا، مما جعل النشاط السياسي للباغندا يتجه نحو العكوف على المشكلات الداخلية ، وبحيث أصبحت القضايا المطروحة هي القضايا التي تهم مجتمع الغاندا وتتصل به اتصالاً وثيقًا . وكان المحرك الداخلي لهذا النشاط هم الرؤساء. فقد كان على أولئك السادة، بوصفهم المنتفعين من الاتفاقية بعد أن حصلوا على امتيازات وحقوق شخصية ورسمية بالغة الأهمية ، أن يتحمُّلوا وطأة النقد القاسي الموجه اليهم سواء من رؤساء العشائر التقليديين (الباتاكا) أو الفلاحين (الباكوبي) أو «الشباب». ولما كان كاباكا بُوغندا (ملكها) أكبر مستفيد من الاتفاقية ، فإن عيون الشباب وألسنتهم وأقلامهم المتسائلة لم ترحمه. والحق أنه كان هناك من الأسباب ما يدعو لنشوب شقاق سياسي في ذلك المحتمع ، لأن الإتفاقية وما ترتب عليها من نشوء طبقات اجتماعية جديدة فيه قد أثارت سخط جماعات كثيرة : المسلمين والكاثوليك والباتاكا والباكوبي . وكان سلوك الرؤساء المعينين حديثًا يفسح الجحال لنقد كثير ، وقد أخذت شعبيتهم في التدهور على نحو متزايد في السنوات التالية لعام ١٩١٨. فلأنهم لم يكونوا زعماء تقليديين بل موظفين خاضعين للإدارة الاستعارية ، فقد راحوا يسخرون - لصالح أسيادهم الجدد -بعلاقة «التابع والمتبوع» التي كانت موجودة من قبل في بوغندا الإقطاعية ، كما أنهم – بوصفهم عملاء للاستعار – كانوا يحملون في بعض الأحيان مسؤولية بعض التغيرات غير المرغوب فيها في أساليب الحياة التقليدية والتدخل فيها ِ فقد كان يطلب منهم – على سبيل المثال – فرض قواعد الصحة والوقاية الصحية التي لم تكن تلقى قبولاً لدى الفلاحين. وقد استغل أعضاء الصفوات الذين تلقوا تعليمًا غربيًا والذين لم تنجح السلطة الحاكمة في استقطابهم - هذا التذمر استغلالاً كاملاً.

وكان الشباب على رأس هذا التمرد (۱۲). ومن أبرز هؤلاء ز. س. سنتونغو ، كاتب المنشورات البليغ الذي نظم جالية الباغندا المهاجرة في نيروبي. وقد أسس في عام ١٩١٩ جمعية شباب الباغندا التي كانت أهدافها :

أ) النهوض بأوغندا بكل الوسائل؛ ب) مد يد العون الى المحتاجين من البوغندا الذين يعانون العوز؛ ج) إيجاد أنجع الطرق التي تتبح للباغندا الحصول على التعليم.

وقد هاجم هؤلاء الزعاء، في كثير من شهاداتهم وكتاباتهم، الرؤساء في بوغندا واتهموهم بسجن الناس دون محاكمة. وكان المصدر الثاني لشكواهم اقتصاديًا: فقد كانوا يريدون الغاء القيود العديدة التي فرضتها حكومة محمية أوغندا على تجارة القطن. أما مطلبهم الثالث فقد كان نابعًا من طبيعتهم كشباب جديد، إذ كانوا يطالبون بالنهوض بمرافق التعليم الموجودة وفتح مدارس حكومية والتوسع في تعليم البنات وفتح معهد للتعليم العالي في بوغندا.

وإذا كَانت هذه بدأية متواضعة ، فقد أصبحت جمعية شباب بوغندا أكثر تمردًا خلال السنوات

<sup>(</sup>١٦) د. أ. لوو، ١٩٧١، ص ٥٣ الى ٥٥.

الثلاث التالية . ولم يأت عام ١٩٢١ حتى كانت الجمعية قد أصبحت عنصرية ومناهضة للآسيويين. فقد كان الآسيويون هم كبش الفداء الذي حملوه مسؤولية المتاعب الاقتصادية لتلك الفترة . فكتب ز . ك. سنتونغو في ذلك ألعام في صحيفة أوغندا هيرالد يتهم الآسيويين بأنهم المستغلين المباشريين للافريقيين. «من غير الهنود يستغلنا؟ هم الذين يقومون بعد ذلك بتهريب نقودنا التي كسبناها بشق الأنفس الى الهند لمصلحتهم ، فيسرقوننا مرتين. إن المجهود الهندي ليس سوى وسيلة لتضليل السكان الوطنيين » . وبحلول عام ١٩٢٢، كانت جمعية شباب الباغندا قد أصبحت معادية للملكية أيضًا، فأحذت تهاجم الرؤوساء والكاباكا (الملك)، وتوصي بضرورة تحويل أوغندا الى جمهورية. فني ذلك العام كتب يواسي بايتو وجوسوا نالوما ويوسفو موكاسا، وكان ثلاثتهم مساعدين طبيين بمستشفّى ناميريمبي تخرجوا جميعًا من مدرسة بودو الثانوية ، خطابًا يهاجمون فيه الكاباكا داودي شوا بحجة فساده الأخلاقي وفشله في إدارة القصر (لوبيري) على الوجه السليم ومساندته للرؤساء. «إن الكاباكا شخص لا قيمة له» وأنهوا خطابهم بالمطالبة بدستور لبوغندا. وبطبيعة الحال ما كان للكاباكا أو الرؤساء أن يتركوا هؤلاء لشأنهم بعد هذا كله. فشنوا حملة للتشهير بهذه العناصر وبدأت بأن أصدر اللوكيكو (المجلس التشريعي) قانونًا يحرم المس بكرامة الكاباكا ، بحجة أن ذلك يخالف العرف التقليدي ، ويجعل السجن عقوية لهذه الحريمة . وقد وقع كانبو الخطاب الثلاثة تحت طائلة هذاٍ القانون، وصدر الحكم بسجنهم جميعًا في يوليو/تموز ١٩٢٢ عقابًاْ لهم على الخطاب الذي كتبوه. وفضلاً عن ذلك، قام الكاباكا داودي شوا بنفسه في السنوات التالية بكتابة منشورات يسعى بها لكسب التأييد الشعبي بمهاجمة المثقفين الشبان، الذين اتهمهم « بالترويج للأفكار الأجنبية ، (١٧) . وقد أدى هذا الهجوم المزدوج ، الى جانب استقطاب بعض أنصار الحمعية بتعييهم في بعض المناصب الرئاسية القليلة الشأن، الى تقويض تضامن المنظمة التي أخذت قوتها تخبو باطراد. أما الجمعة الخيرية لدافعي الضرائب (١٨) الكافيرونديين فهي نتاج كلاسيكي لأثر المبشرين. وكانت المنظمة التي انبثقت عنها هذه الجمعية هي جمعية شباب الكافيروندو التي أفسدتها جهود المبشرين ، والتي كان قد أنشأها خريجو مدرسة ماسينو في نيانزا في النصف الثاني من عام ١٩٢١ . وكانت القضية المطروحة هي التغير الذي طرأ في عام ١٩٢٠ على وضع الإقلم، فتحول من «محمية شرق افريقيا البريطانية» الى مستعمرة للتاج سميت «مستعمرة ومحمية كينياً». وقد أشتم قادة الجمعية في هذا التغيير محاولة تنذر بالسوء من جانب البريطانيين لتغيير وضع الافريقيين، ربما أيضًا الى تعريض أراضي غربي كينيا للاستيطان الاوروبي. وقد اقترن هذا القلق الناجم عن تغيير وضع الإقلم مع الشكاوي المحلية ليفضي الى اندلاع إضراب في مدرسة ماسينو . وقد شارك في هذا الاضراب جوناثان أوكويري وجرميا آوري وروبين أومولُو وسيمون نيندي بصفتهم مدرسين فيها. وسرعان ما تواترت الأخبار عن عقد اجتاع عام في لوندها لمناقشة شكاوي اللوو والأبالوييا.

وعقد هذا الاجتماع في ٢٣ ديسمبر/كانون الأول عام ١٩٢١، وأسفر عن إنشاء جمعية شباب الكافيروندو واختيار جوناثان أوكويري رئيسًا له وبنجامين أوور غومبا أمينًا وسيمون نيندي أمينًا للصندوق. والأهم من ذلك أن الاجتماع أصدر قرارات تدعو – ضمن أمور أخرى – الى إنشاء بمحلس تشريعي مستقل لنيانزا بوصفها وحدة إدارية مستقلة بذاتها وأن يكون لهذا المحلس رئيس افريقي منتخب، والى انتخاب رؤساء أعلى سلطة لوسط وجنوب نيانزا، وإلغاء نظام الكيباندي (بطاقات الهوية) المقيت،

<sup>(</sup>١٧) المرجع السابق، ص ١٠٤ إلى ١٠٨.

<sup>(</sup>١٨) م. أوكارو – كوجوانغ، في: ب. ج. ماكينتوش (مشرف على التحرير)، ١٩٦٩.

وتخفيض ضريبة الكوخ وضريبة الرأس وإعفاء النساء من الضرائب، وزيادة الأجور، وإلغاء وضع مستعمرة التاج والعودة الى وضع المحمية، وتسليم حجج ملكية الأرض للأفراد، وإلغاء السخرة وحل معسكرات العمل في يالا ورابور ونياهبرا وباب أونديتي وبناء مدرسة حكومية في نيانزا الوسطى. وفي أعقاب ذلك ذهب وفد لمقابلة المفوض الاقليمي لعرض هذه القرارات. ثم طلب الوفد بعد ذلك مقابلة الحاكم كي يقدم هذه القرارات اليه شخصيًا. ورفض المفوض أن يقابلهم في المرة الأولى ثم في المانية، ولكن مع تصاعد التوتر جاء الحاكم في النهاية ليقابل مقدمي العريضة في نياهيرا في النانية، ولكن مع تصاعد التوتر جاء الحاكم في النهاية ليقابل مقدمي العريضة في نياهيرا في الدرس الذي تمخضت عنه تجربة المواجهة هذه كان هو ما أظهرته هذه الصفوة الناشئة من قدرة فذة على الدرس الذي تمخضت عنه تجربة المواجهة هذه كان هو ما أظهرته هذه الصفوة الناشئة من قدرة فذة على تعبئة الجاهير، وكان ذلك راجعًا الى تعبيرهم عن الهموم المحلية لتلك الجاهير، ومن هنا انجهت السلطات نحو اللجوء الى عمل أبوي ذي صفة استعارية وأسندوا هذه المأمورية الى مبشر قبل القيام بها وهو رئيس الشامسة أوين. وكان قادة جمعية شباب الكافيروندو يعتقدون في عام ١٩٢٣ أنه يمكن أن يكون وسيطًا حيدًا بينهم وبين السلطات. وقد اغتنم أوين من جانبه هذه الفرصة ليفرض وصايته عليهم ويحولهم الى مواطنين «ملتزمين بالقانون». وفي يوليو/تموز ١٩٢٣ سلموا رئاسة جمعية شباب الكافيروندو، أو «بني مواطنين «ملتزمين بالقانون». وفي يوليو/تموز ١٩٢٣ سلموا رئاسة جمعية شباب الكافيروندو، أو «بني أواشو» – وهو اسمه الشعبي الأكثر شيوعًا – الى رئيس الشمامسة أوين.

وشرع أوين على الفور في العمل لتحويل المنظمة الى منظمة محترمة بتخريبها من الداخل. ومن هنا ، حول قاعدة تأييدها من الجاهير الى الصفوات. وانتقل من تحريض الجاهير الى مطالب جديدة من أجل مساكن أفضل وطعام أفضل وملبس أفضل وتعليم أفضل ووقاية صحية أفضل. وكثيرًا ما كان يطلب من الاعضاء أن ينشدوا أناشيد ، تشبه التراتيل الكنسية ، يتعهدون فيها بعدم إلقاء القاذورات في المياه الجارية ، وبأن يقتلوا عددًا معينًا من الفئران في الاسبوع ، ويغرسوا مائتي شجرة في السنة ، وبألا يخلطوا بول الأبقار باللبن (وهو من الأطعمة التقليدية الشهية) ، وبأن يقوموا ببناء مراحيض ويصنعوا سريرًا لكل كوخ في القرية ، وبأن يتجنبوا السُكر وبألا يشجعوا الفتيات على الزواج قبل سن السادسة عشرة . وبتعبير آخر ، استطاع أوين أن ينزع الشوكة السياسية الجاهيرية لهذه الجمعية التي أصبحت تحمل منذ ذلك الحين اسمًا لا ضرر يمكن أن ينتج عنه هو الجمعية الخيرية لدافعي الضرائب الكافيرونديين» . وأخذ أوين يشجح القيادة ، التي أصبحت الآن محايدة ، على كتابة مذكرات الى السلطات كلها كانت هناك شكوى سياسية ، وينظمها في هذا الاتجاه . وكانت هذه المذكرات في كثير من الأحيان تعكس الحقيقة بدقة مما جعل الإدارة الاستعارية في حيرة . إلا أن صدورها من قبل النخبة أضفى عليها طابعًا خلال تلك الفترة ، الى الحد الذي جعل الناس يطلقون على قادتها اسم «جو – ميموراندوم» خلال تلك الفترة ، الى الحد الذي جعل الناس يطلقون على قادتها اسم «جو – ميموراندوم» . واحب مذكرة وسيلة الكفاح الاساسية خلال تلك الفترة ، الى الحد الذي جعل الناس يطلقون على قادتها اسم «جو – ميموراندوم»

وزادت الله معية عجزًا على عجز بانقسامها الى فريقين، فريق اللوو وفريق الأبالويا، في عام ١٩٣١. وظل جناح اللوو يعرج تحت قيادة أوين حتى عام ١٩٤٤، بعد أن خبا توهج موقفه النضائي نتيجة لتدخل أوين وتعيين قادته الراديكاليين في مناصب محترمة: فعين كل من جوناثان أوكويري وأودندو رئيسًا، وعين نيندي في المجلس الأهلي المحلي، وعين أبيندي ممثلاً لنيانزا في اللجنة المشتركة المختارة لتحقيق وحدة أوثق في شرق افريقيا. وكان هناك متمردون مثل أدوو نياندوجي وجون وبول أولولا. وكان الأخير، وهو من مواطني أليغو، نشيطًا بوجه خاص ابتداءً من عام ١٩٢٧ وما بعده في غرفة كيسومو

<sup>(</sup>١٩) أو. أودينغا، ١٩٦٧، ص ٦٦ إلى ٩٤.

التجارية. ولكن هذه الجهود كانت تتجه نحو الشكاوى الاقتصادية للبورجوازية الصغيرة ، وكانت بعيدة الشقة عن البرامج السياسية الشاملة في اوائل العشرينات من القرن العشرين. ومع ذلك ، وعلى الرغم من هذا كله ، فقد كانت الجمعية الخيرية لدافعي الضرائب الكافيرونديين مثلاً استلهمته منطقة مجاورة. وكانت هذه المنطقة المجاورة هي أوغندا الشرقية ، حيث أسس إريسا ماسابا جمعية البوجيشو الخيرية في أوائل العشرينات. وكان هدف الجمعية هو التخلص من وكلاء الباغندا وتنصيب قيادة محلية ، الى جانب تعهدها بالعمل «من أجل النهوض بالبوجيشو» ، ومراقبة المستوطنين في كينيا عن كثب حتى لا يتعدوا على أراضي البوجيشو في مناطق جبل إيلغون. وكان من المنظات الأخرى التي عاصرت منظمة يتعدوا على أراضي البوجيشو في مناطق جبل إيلغون. وكان من المنظات الأخرى التي عاصرت منظمة ماسابا وسعت بوجه عام الى نفس أهدافها ، جمعية شباب الباغويري التي أنشت لمقاومة استيلاء الباغندا على الأراضي حول بلدة مبالي ولتعليم الأعضاء «كيف يتعلمون كيفية الفيام بالتدريس على الوجه الصحيح ، وكيف يزرعون محاصبلنا على الوجه الصحيح ، وكيف يزرعون محاصبلنا على الوجه الصحيح » .

وكانت المنظمة الأكثر عنادًا وصلابة خلال تلك الفّرة هي «جمعية الكيكويو المركزية»، وهي حركة عبرت عن هموم فلاحي الجيكويو ابتداء من عام ١٩٢٤. وقد اتخذت الرابطة مقرًا لها في كاهوهيا التي بدأ فيها نشاطها بقيادة جوزيف كانغيتي وجيمس بيوتاه. أما عن الهدف الذي كانت تعمل من أجله هذه الحركة، فقد لاحظ بيوتاه ما يلي (٢٠):

« لقد كان الهدف الذي نسعى اليه في جمعية الكيكويو المركزية هو استرداد الأرض التي أخذها منّا الأوروبيون » .

ولكن من هم الأعضاء الذين كانت تضمهم الجمعية؟ لقد كانت جمعية الكيكويو المركزية منظمة تمثل تلك العناصر من الجيكويو التي لم تتقبل تقبلاً كاملاً الأفكار والمارسات التي قامت عليها السيطرة الأوروبية. وكانوا في نظرتهم للتغير أكثر نضالية من الرؤساء الخاضعين للنظام السائد ومن تلاميذ المبشرين. وباختصار كانت الجمعية تقف موقف المعارضة. ولكن ما الذي كان يعارضه أعضاؤها؟ إن من الصعب الإجابة على هذا السؤال بدقة لأن قادة الجمعية لم يتمكنوا قط من تحديد أهدافهم بأي قدر من الدقة. إلا أنهم كانوا يعارضون – بوجه عام – مظاهر الجور الناجمة عن الوضع الاستعاري بقدر ما تتجلى في مجتمع الجيكويو. وكانوا لا يفتأون يهاجمون الإهانات العنصرية التي كان يعانيها الجيكويو نتيجة للاستعار، في مقوتة من جانب الإدارة الاستعار، في الاستعار، في الإستعار، في الإستعار، في الإستعار، في الستعار، في النبيض وما يقترن به من سياسات وتصرفات كثيرة ممقوتة من جانب الإدارة

ولعلنا نستطيع أن نستشف شيئًا ما عن مواقفهم من قائمة الشكاوى التي قدمها قادة جمعية الكيكويو المركزية الى الحاكم حين زار هذا الأخير مورانغا في عام ١٩٢٥. فقد تضمنت هذه الشكاوى احتجاجًا على مرسوم أراضي التاج الصادر سنة ١٩١٥ والذي أخضع كل الحائزين الافريقيين لمشيئة التاج. كا طالبوا بالإفراج عن هاري توكو، وتعيين رئيس أعلى «تكون له سلطات قضائية ليفصل في قضايانا، كا ينبغي أن يكون قد حصل على قسط وافر من التعليم ومنتخبًا من أغلبية أبناء شعبنا». وتناولت العريضة أيضًا المشكلات المحلية التي خلقتها الإدارة الاستعارية مثل إجبار السكان على بناء أكواخ صحية لمنع الأوبئة وتحريم زراعة القطن والبن على الافريقيين. وفي النهاية طرحت العريضة برامج لإصلاح الأوضاع، فطالبت الإدارة بتوسيع تسهيلات تدريب المرضين، وبناء مدرسة ثانوية وإنشاء مدرسة للبنات. ولم تأبه السلطات الاستعارية كثيرًا لهذه المطالب.

<sup>(</sup>۲۰) ج. سبنسر، ۱۹۷۱، ص ۹۶.

ولكن الإزدراء الرسمي لم ينل من عزيمة أولئك القادة. ومع حلول عام ١٩٢٧، كان قد حدث نوع من التقارب مع ساسة الكيامبو حين طلبت الجمعية من جومو كينياتا أن يتولى منصب الأمين العام. وتولى كينياتا هذا المنصب في العام التالي.

وتحسن وضع جمعية الكيكويو المركزية في العامين التاليين لأسباب محلية ودولية على السواء. فقد أسفرت الجهود التي بذلها كينياتا كأمين للحزب عن نهضة ثقافية. وفي مجرى الجهود التي بذلها كينياتا لبناء رصيد من التأييد الجهاهيري للجمعية، دعا الجيكويو من خلال صحيفة «مويغويثانيا» التي أسسها، والتي كانت تصدر بلغة الجيكويو، الى الاعتزاز بتراثهم الثقافي. وكانت صفحات مجلة الويغويثانيا الشهرية تحفل بالأحاجي والأمثال والقصص التي شجعت القراء على الإحساس بالانتاء الى الجيكويو. كما كانت الصحيفة تروي الأنشطة اليومية لجمعية الكيكويو المركزية بالتفصيل مما جعلها محلاً لاهتام القراء. وقد تضاعفت هذه النهضة الثقافية كثيرًا حين ثارت في العام التالي معركة فكرية كبرى فيا بين الكنائس في بلاد الجيكويو. وكانت القضية موضع الخلاف هي ختان البنات التي سبق لنا مناقشتها في الفصل العشم بن.

وكان هذا العقد أيضًا هو عقد إقامة جومو كينياتا في لندن. وقد أخذ الجيكويو ، ابتداءً من عريضة الشكوى وتقرير الوقائح اللذين قدّمتُها جمعية الكيكويو المركزية الى لجنة هيلتون يونغ في عام ١٩٢٨، يضعون المظالم المتصلة بالأرض في صدر مشكلاتهم. وكان كينياتا عضوًا في وفد الجمعية الذي أدلى بشهادته أمام هذه اللجنة. وقد ركز تقرير الوقائع المذكور على جوهر شكواهم حين قال « لقد حاولنا عدة سنوات أن نحصل من الحكومة على حجج ملكية لأرضنا ، ولكننا لم نحصل عليها وليس بوسعنا أن نعرف ما إذا كانت هذه الأرض أرضنا أم أرض التاج ، (٢١) . وقد أكد كينياتا مرة أخرى هذا الحرص على ضمان حيازة الأرض في «المعازل» الافريقية حين أرسلته جمعية الكيكويو المركزية الى لندن في عام ١٩٢٩ للإعراب عن مطالبها (أنظر الشكل ٢٦-٢٢). وفي لندن لخص كينياتا أهداف الجمعية بأنها تتمثل في تأمين الجيكويو على أراضيهم ، وتوفير مزيد من تسهيلات التعليم العملي ، وإعفاء النساء من ضريبة الكوخ، وتشكيل المحلس التشريعي من ممثلين منتخبين. وقد تم التركيز على َهذه المطالب بقوة بعد ذلك بعامين حين دعي الافريقيون للادلاء بما لديهم أمام لجنة أراضي كينيا التي شكلت نتيجة لتوصية أصدرها البرلمان في عام ١٩٣١ ببحث مشكلات الأرض الافريقية. وقامت الجمعية بدور فعال في مساعدة بطون (مباري) الجيكويو على إعداد بياناتهم. وحين صدر تقرير اللجنة، قامت الجمعية بتعبئة كل مجموعات الجيكويو السياسية لكتابة مذكرة اجماعية برفض التقرير والاحتجاج عليه. ولما كانت هذه الاُحتجاجات لم تلق أذنًا صاغية، فقد احتلت مسألة الأرض المكان الذي احتلته في صدر النشاط السياسي للجيكويو مما أدى الى اندلاع حرب الماو ماو بعد ذلك بعقدين.

على أن هذه الجمعيات «الشبابية» وإن كانت لم تنجح في تحقيق أهدافها فان من الظلم أن نقول إنها أخفقت. فعلى الرغم من أن النظام كان لا يفتأ يقوض فعالينها باستقطاب بعض قادتها وسجن البعض الآخر، فان تراثها الباقي يتمثل في أنها عبرت عن تذمر الافريقيين ضد النظام الاستعاري مستخدمة أساليب مثل كتابة المنشورات وقدرات مثل القدرة على التحدث بالانجليزية والسواحيلية لكشف المثالب الأساسة للاستعار.

<sup>(</sup>۲۱) سي. ج. روزبيرغ وج. نونينغهام، ١٩٦٦، ص ٩٤.

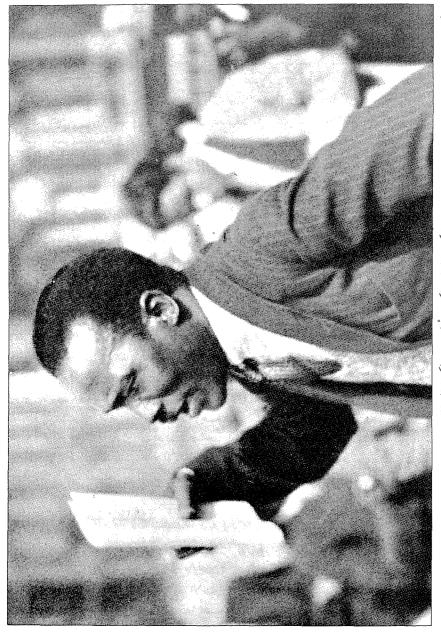

الشكل \$17. جومو كينيانا (حوانى 1۸۹۰ – 14۷۸) المكافع الوطني الكيني وأول رئيس لكينيا المستقلة، \$191 – 14۷٪. (الصورة: جمعية الكوينولث، حقوق الطبع محفوظة).

### جمعيات تضم فئات محددة من السكان

كانت الجمعيات الفئوية التي تشكلت خصيصًا لعلاج قضية الحدود، من الكثرة والتنوع بحيث تستعصي على الحصر. فقد حددت الأنظمة الاستعارية الحدود الإقليمية لكينيا وأوغندا وزنجبار والصومال في الفترة السابقة لعام ١٩٣٣. ولكن السادة الاستعاريين، في محاولاتهم لتنظيم الإدارة الداخلية في الأقاليم، أقاموا حدودًا بين الأقاليم والمناطق والمراكز والبلدان كما أقاموا حدودًا فرعية داخل المراكز والبلدان كانت تمزق أوصال كثير من الجالات كانت الأراضي المملوكة الاحدى المجموعات تعطى لملاك جدد ليست لهم أية دعاوي تقليدية بالنسبة لهذه المناطق. وكانت النتيجة في كلتا الحالتين هي التذمر والهياج، سواء من أجل استعادة الأرض المفقودة أو من أجل التمكن من الانضام الى أبناء العشيرة في موقع فرعي آخر، أو من أجل الحصول على حدود إدارية متميزة بإقامة موقع فرعي يضم – على وجه التحديد – أبناء عشيرة معينة أو بطن معين من هذه العشيرة. وكان نطاق التذمر فرعي يضم – على وجه التحديد – أبناء عشيرة ما الرجال الجدد» أدوارًا يقومون بها في هذه المنازعات عمليًا. ولكن حدة هذه الاضطرابات الفئوية والحاحها كانا من القوة بحيث لم تستطع الإدارة الاستعارية تجاهلها. وفضلاً عن ذلك، وجد كثير من «الرجال الجدد» أدوارًا يقومون بها في هذه المنازعات الداخلية : مثل اعداد البيانات، ورفع الدعاوى أمام المحاكم وكتابة المذكرات الى مفوض الناحية أو الحاكم الاستعاري أو حتى وزير المستعمرات. وكانت إمكانية اللجوء الى العنف بين الفرق المختلفة كبيرة المائم في هذه المنازعات، وكانت تنتهى نهايات مؤلمة في بعض الاحيان.

وتمثّل جمعية أبناء عشيرة الكاغر – وهي إحدى عشائر اللوو في أوغينيا (بالضفة الجنوبية لنهر نزويا) (٢٢) – التي أقامها في عام ١٩٣٢ أبناء هذه العشيرة المتحدثة بلغة اللوو بغية استرداد «أرضهم المفقودة» من جيرانهم الوانغا، نموذجًا لنزاع من هذا النوع نشب على نطاق ضيق جدًا. وعلى خلاف هذا النوذج، كانت لجنة موبيندي بانيورو (٢٣) تسعى سعيًا دؤوبا كي تسترد من الباغندا مقاطعات هوياغا وبوغا نغايزي وبوويكولا وبورولي وروغونجو لإعادتها الى مملكة بونيورو في أوغندا. وقد تعذر على المستعمرين – بوجه عام – إجابة مطالب الجمعيات الفئوية. وكان عدم إجابة هذه المطالب هو الذي أدى – على وجه التحديد – الى تحول هذه الجمعيات الفئوية الى ممارسة السياسة ذات البؤرة المجلية. ولم يعر الانجليز، بسبب تعنتهم، هذه الأنشطة اهتامًا إذ اعتبروها في مجملها نوعًا من «الفتينا» – أي الفتن الصغيرة. ولكن الصراع بين الزمر المختلفة هو – على أية حال – قوام السياسة المجلية.

### جمعيات إصلاحية ونقابات

كانت الجمعيات التجارية الكثيرة التي أسسها المزارعون ورجال الأعال الافريقيون خلال تلك الفترة ذات أهمية سياسية ثانوية. وفي كثير من الأحيان كانت هذه الجمعيات تقام لأغراض محددة ، ثم لا تلبث ، نتيجة للمضايقات اليومية للوضع الاستعاري ، أن تجد نفسها وقد تحولت الى أداة لمعارضة كل مظالم النظام الاستعاري في منطقتها. وهكذا أصبحت الأنشطة اليومية لهذه الجمعيات موضوعًا للنزاع بين القيادات الجاهيرية والممثلين المجليين للإدارة الاستعارية. ومن أمثلة ذلك جمعية زراع (البن) الأهليين في

<sup>(</sup>٢٢) ب. أ. أوغوت، في : ك. ج. كنغ وأ. سالم (مشرف على التحرير)، ١٩٧١.

<sup>(</sup>۲۳) ج. ب. کيّون، ۱۹۷۰.

كليمنجارو التى أنشتت في عام ١٩٢٥ « لحاية مصالح زراع البن الأهليين على جبل كليمنجارو والنهوض بها (٢٤). فنتيجة للمخاوف التي أثارها لدى المستوطنين الاوروبيين الضغط الافريقي المنظم ، من ناحية ، وللصدامات الشخصية بين جوزيف ميرنيو زعيم الجمعية وموظني الإدارة البريطانية والرؤساء الافريقيين المختلفين من ناحية أخرى ، وجدت هذه المنظمة نفسها مدفوعة الى الاهتام بمسائل أخرى مثل تسجيل الأراضي والتصرفات الواردة على ملكيتها والانتفاع بها ، وإقامة اتحاد وثيق مع كينيا ، والحقوق السياسية ، والتمثيل في المجلس التشريعي المركزي وفي مجلس مياه منطقة موشي . وعلى المستوى المحلي ، كان الموقف الذي الخذته الجمعية يبدو وكأنما المقصود منه هو معارضة سلطة الرؤساء . وكان هذا صحيحًا في واقع الأمر ، إذ لم يكن هذا الموقف يختلف عن موقف حركات المعارضة المحلية الكثيرة في شرقي افريقيا في منتصف عشرينات القرن العشرين . فقد كان وجود هذه الحركات دليلاً على ظهور جيل جديد من الصفوات خارج صفوة الرئاسات الرسمية التي كانت السلطات الاستعارية قد أنشأتها قبل ذلك بخمسة عشر أو عشرين عامًا . ولم يقتصر نشاط أولئك الأفراد الجدد على الشاغًا والجيكويو ، ولكنهم نشطوا أيضًا بين اللانجي (٢٥) والكامبا (٢١) والهايا (٢٧) . وكان ظهورهم مؤشرًا على ضرورة قيام الجيل الحاكم بتسليم السلطة في المجتمع المحلى الى جيل الشباب الذي سيخلفه .

لقد كان الشيء الأساسي الذي أرادت هذه الصفوات الجديدة أن تقوله هو أن الرؤساء الذين عينهم السلطات الاستعارية ينبغي ألا يعتبروا أنفسهم المحرك الوحيد للتغيير الاجتاعي، وأنها – أي هذه الصفوات الجديدة – ينبغي أن تتاح لها أيضًا فرصة الاشتراك في هذه العملية. وهكذا، كان إرشاد الناس الصفوات الجديدة – ينبغي أن تتاح لها أيضًا فرصة الاشتراك في هذه العملية. وهكذا، كان إرشاد الناس وتحضيرهم هدفًا من بين أهداف جمعية بوكويا باهايا عند إنشائها في عام ١٩٢٤. وقد أكد كليمنس كيزا وسويدي كانغاشيكي ولودفيك كايتابا وهربرت روجيزيبوا الذين قاموا بإنشاء هذه الجمعية – وكانوا من صغار موظني الحكومة والتجار المحليين في بوكوبا – أنهم أنشأوها «لإيجاد مؤسسة تعمل على تنمية بلادنا، وللبحث عن نظام يتيح لنا الوصول الى الحضارة بأقصر طريق بما يحقق نفعنا المشترك». وكان السبيلان المتاحان للوصول الى هذه «الحضارة» هما التعلم وزراعة البن. وقد تبنت هذه المنظمة هذه القضايا على المتداد العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين، وكانت لا تفتأ تصطدم خلال هذه العملية بالسلطات الاستعارية وبالرؤساء الذين اعتبرتهم عقبة في طريق التقدم. وحين نحاول أن نتأمل الأحداث الماضية، الاستعارية وبالرؤساء الذين اعتبرتهم عقبة في طريق التقدم. وحين نحاول أن نتأمل الأحداث الماضية، المنجد أن هذه الجمعية كانت محرد جمعية افريقية أخرى على غرار غرفة كيسومو الأهلية للتجارة وسائر المخميات التي أنشئت لمحاولة انتزاع قدر ضئيل من الامتيازات التي كانت تتمتع بها الجمعيات الآسيوية في تلك الفترة.

وقد وصفت الكتابات التاريخية عن شرق افريقيا هذه الجمعيات بأنها جمعيات «إصلاحية» (٢٨) كان يقودها رجال «عصريون» (٢٦) ، أدخلوا في عدادهم هيو مارتن كايامبا وفرانسيس لواموجيرا وهاري توكو في أواخر ثلاثينات القرن العشرين. أما مدى إسهامهم في الوعي السياسي الافريقي فحل جدل بين

<sup>(</sup>۲٤) س. ج. روجرز، ۱۹۷۲ و ۱۹۷۶.

<sup>(</sup>۲۵) ج. توش، ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸.

<sup>(</sup>٢٦) ج. ف. مونرو، ١٩٧٥، الفصلان السابع والثامن.

<sup>(</sup>۲۷) ج. هايدن، ١٩٦٩، الفصلان الرابع والخامس.

<sup>(</sup>٢٨) ج. إيليف، ١٩٦٩، ص ١٢٣ إلى ١٦١؛ و١٩٧٩، ص ٤٠٥ إلى ٤٣٥.

<sup>(</sup>۲۹) ج. إيليف (مشرف على التحرير) ، ۱۹۷۳.

مؤرخي شرق افريقيا. فهناك من الباحثين من يؤكد أهمية رؤيتهم الخاصة للافريقيين (٣٠٠). وهناك باحثون الخرون يعتبرون دعاة التجديد هؤلاء مجرد وصوليين وينكرون عليهم أي دور مشروع في «الراديكالية» السياسية الافريقية (٣١). وبوجه عام، فإن ما كان يسعى اليه دعاه الإصلاح هؤلاء هو الدفاع عن مصالحهم الخاصة ومصالح طبقهم في المقام الأول، ومن هنا فمن الصعب أن ننسب اليهم دورًا قياديًا في مصالحهم الخاصي الجاهيري (٣١٠). ولم تبدأ هذه الصفوات في تبني القضايا الشعبية إلا في السنوات التالية للحرب العالمية الثانية. كما أن تاريخ الحركة النقابية يبين بوضوح انقطاع الصلة بين دعاة التجديد هؤلاء وبين الجاهير.

وقد عرف شرق افريقيا منذ وقت مبكر المقاومة التي مارسها العال المستخدمون، والتي تنمايز عن الحركة النقابية بمعناها الصحيح. وكان من أوائل التحديات التي واجهت السلطة الاستعارية كيفية إجبار الافريقيين على العمل من أجلهم في مزارع المستوطنين وفي قطاعات العمل حديثة النشأة ، مثل الخطوط الحديدية بين كينيا وأوغندا والخط المركزي في تنجانيقا وإدارات الأشغال العامة. وقد حل الحكام الاستعاريون هذه المشكلة باصدار تشريعات تنشئ «عقد استخدام» واجب النفاذ بحكم ما يترتب على الإخلال به من عقوبات جنائية ، إذ اعتبرت مخالفة العقد جريمة يعاقب عليها بالغرامة أو الحبس أو بالعقوبتين معًا. وقد استكملت هذه التشريعات، وبخاصة في كينيا، بعمل تسجيل لكل الافريقيين المطالبين بالعمل بمقتضى قانون التسجيل الأهلى ، ذلك القانون السيَّى السمعة الذي فرض على الافريقيين نظام الكيباندي (بطاقة الهوية) المقيت. ولكّن ذلك لم يثن العال عن الإضراب (٣٣). وقد وقع أول الإضرابات الافريقية المعروفة في كينيا في مدينة مومباسا في عام ١٩٠٢ حين توقف خمسون شرطّيًا عن العمل، وأعقبهم عال السكك الحديدية الافريقيون في مازيراس الذين أضربوا عن العمل في عام ١٩٠٨. وفي العام نفسه أضرب سائقو مركبات الجر الافريقيون في نيروبي، وبعد ذلك بأربع سنوات أضرب النوتية في مومباسا وتلاهم عال السكك الحديدية في نيروبي. وإذا كانت هذه الإضرابات – التي كانت تنحصر في عمال مهنة واحدة – لم تسفر عن إنشاء نقابات ، وهو ما كان سيعتبر على أية حال أمرًّا غير مشروع في ذلك الحين، فإنَّها طرحت فكرة إمكان اللجوء للعمل والتصرف المباشر لعلاج شكاوى العمال، وكانت جزءًا لا يتجزأ من الوعي الافريقي المتنامي الذي ميز السنوات السابقة لعام ١٩١٩. وفي السنوات التالية للحرب نضج هذا الوعي ليصبح وعيًا سياسيًا كاملًا. فقد أدت المشكلات الاقتصادية ، والمشاق التي واجهها الافريقيون في الَّفترة ١٩١٩ – ١٩٢٢ ، الى إدراك الرابطة التي تربط بين العمل والنظام الاقتصادي السياسي الشامل الذي عمل في ظله الافريقيون. وكان الشبان الذَّين تولوا القيادة السياسية في تلك السنوات من سكان الحضر الذين لم يغب عنهم مدى ما تعانيه الجماهير الكادحة من بؤس. ومن هنا كانت الشكاوي العالية تجد، في كثير من الأحيان، سبيلها الى مذكراتهم وخطاباتهم. فكان للمشاكل العالية ، على سبيل المثال ، مكان بارز في الاجتماع التأسيسي لحمعية شباب الكيكويو الذي عقد في ١١ يونيو/حزيران ١٩٢١. ويشهد على ذلك الموجز الذي كتبه هاري توكو

<sup>(</sup>٣٠) ج. إيليف (مدير نشر)، ١٩٧٣؛ ك. ك. جانمحمد، ١٩٧٤.

<sup>(</sup>٣١) أنظر أ. س. أتينو أوديامبو نقدًا لِر ج. إيليف (مشرف على التحرير)، ١٩٧٣.

<sup>(</sup>٣٢) أ. س. أتينو أوديامبو في : ب. أ. أوغوت (مشرف على التحرير)، ١٩٧٥، ص ٢١٨ إلى ٢٢٢.

<sup>(</sup>۳۳) م. سينغ، ١٩٦٩، ص ٤٥.

لوقائع ذلك اليوم. فقد كتب للصحف يقول (٣٤):

عقدت جمعية شباب الكيكويو اجتاعًا في قرية بانغاني يوم الثلاثاء الماضي. وكان الموضوع المطروح هو تخفيض أجور العمال الوطنيين. وقد رؤي أن عرض شكاوى الأهالي فيا يتصل بتخفيض الأجور على الحكومة، يقتضي أن (تكون الجمعية) في وضع يمكنها من مخاطبة كبير المفوضين الأهليين وأن تطلب منه عرض المسألة على سعادة الحاكم».

وقد أرسلت هذه المذكرة الى كبير المفوضين الأهليين، وطالبت الإدارة الاستعارية بالكف عن يخفيض الأجور وبأن تصدر أوامرها الى المستوطنين بعدم تحفيضها، كما نددت بالسخرة واحتجت ضمن أمور أخرى – على نظام التسجيل وارتفاع معدلات ضريبة الكوخ. والوصف الذي يناسب هذه المنظمة (كما يناسب جمعية افريقيا الشرقية التي خلقتها) هو أنها كانت «منظمة سياسية واتحادًا عامًا للعمال في آن واحد». كما يمكن اطلاق الوصف نفسه على جمعية شباب الكافيروندو التي كانت معاصرة لها، والتي احتجت مثلها على السخرة، فهذا الوصف يلخص تلخيصًا طيبًا طبيعة تلك المنظات التي شاركت في نضال العمال الافريقيين خلال هذه الفترة. فقد كان النشاط الافريقي في العشرينات من القرن العشرين يتصدى باستمرار للمسائل العمالية ، محتجًا على السخرة ومطالبًا بزيادة الأجور وإعفاء النساء من الضرائب. وكانت هذه المطالب – على سبيل المثال – جزءًا من المطالب التي قدمها القادة الافريقيون الى الضرائب. وكانت هذه المطالب – على سبيل المثال – جزءًا من المطالب التي قدمها القادة الافريقيون الى جنميًا حمدية الكيكويو المركزية الى الحنة هيلتون يونغ في عام ١٩٧٨.

ولكن ماذا عن المنظات النقابية المباشرة؟ لقد كانت الإدارة الاستعارية مستعدة لقبول وجود جمعيات للموظفين أكثر مما كانت مستعدة للساح بوجود نقابات تعمل بهذه الصفة ، وذلك شريطة أن تتخذ جمعيات الموظفين هذه طابعًا خيريًا ولا تنغمس في النشاط النقابي المباشر . وكانوا يأملون بذلك أن يقوم العاملون الأفريقيون المهرة بتشكيل نواديهم الخاصة المغلقة . وكان هذا التفكير هو الذي جعل البريطانيين يقبلون تأسيس اتحاد موظني الحكومة في تنجانيقا في عام ١٩٢٧ وجمعية موظني الحكومة الافريقيين في كينيا قبل عام ١٩٣٣ . وقد قام مارتن كايامبا بتأسيس جمعية الموظفين الحكومين الافريقيين في إقليم تنجانيقا (٢٥) «للنهوض بالتنمية الاجتماعية والتعليمية بين أعضائها» و «لتحقيق ما فيه الخير لأعضائها في مختلف الادارات الحكومية » . فكانت هذه الجمعية شيئًا بين النقابة والنادي الاجتماعي ، إذ كانت انشطتها تشمل الرياضة والفصول الليلية . وقد اشتهرت هذه المنظمة بطابعها النخبوي السافر، وكان جل اهنامها يتجه الى امتيازات للنخبة . وعلى الرغم من أن كايامبا كان يتطلع الى بناء منظمة تشمل البلاد بأسرها ، فإنه يبدو أن جمعيته دخلت مرحلة الأفول في أواخر عشرينات القرن العشرين حين لتي البلاد بأسرها ، فإنه يبدو أن جمعيته دخلت مرحلة الأفول في أواخر عشرينات القرن العشرين حين لتي كايامبا الخاضع مزيدًا من الإحسان من جانب سادته فترق في سلم الإدارة الاستعارية . ومن هنا كانت المبازات هذه الجمعية محدودة حتى في فترة وجودها .

وإذا كان الغموض يكتنَف المنشأ الدقيق لجمعيّة الموظفين الحكوميين الافريقيين في كينيا ، فإن من المحقق أن هذه الجمعية قدمت مذكرة هامة الى «لجنة التحقيق في شؤون القضاء الجنائي في أقاليم كينيا وأوغندا وتنجانيقا»، التي شكلت في عام ١٩٣٣ (٣٦). وقد قام بكتابة هذه المذكرة شخص يدعى نيولاند

<sup>(</sup>٣٤) ورد في المرجع السابق، ص ١١.

<sup>(</sup>٣٥) ج. إيليف (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٣ ، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٣٦) م. سينغ، ١٩٦٩، ص ٢٤ إلى ٤٠.

جيبسون، وكان أمينًا عامًا للجمعية، ومعه ثلاثة آخرون هم اشائيل إيتونغو و ه. ج. شادراك وألبرت أوينو. وتناولت هذه المذكرة مسائل هامة تتصل بالنظام القانوني، فطالبت بترجمة كل قوانين البلاد الى اللغة السواحيلية، وضرورة وجود هيئة محلفين تعاون القضاة في كل المحاكات الجنائية، وإلغاء نظام «الكيباندي». كما انتقدت المذكرة أحكام قانون التشرد، وقانون العقاب الجاعي، ودعت الى إعفاء الأرامل والعاطلين عن العمل ومن هم فوق سن الخمسين من الضرائب. وليست هناك – باستثناء هذه المذكرة – معلومات تذكر عما قامت به الجمعية من أعمال أخرى. كذلك لا يعرف سوى القليل عن اتحاد المعلمين الافريقيين في كينيا الذي أسس في عام ١٩٣٤ بقيادة إيليود ماتو وجيمس جيشورو. على أنه يمكن القول بوجه عام إن هذه الجمعيات النخبوية كانت تمثل انعكاسًا شاحبا لحقيقة الوضع على أنه يمكن القول بوجه عام إن هذه الجمعيات النخبوية كانت تمثل انعكاسًا شاحبا لحقيقة الوضع العمالي في مجموعه، والذي تميز على امتداد فترتنا بتواتر الإضرابات في المصانع والموانئ وفي مزارع المعلي في محموعه، والذي تميز على امتداد فترتنا بتواتر الإضرابات في المصانع والموانئ وفي مزارع المعفيرة من العمال غير المهرة والجاهير الكادحة كانت تفتقر الى شبكة اتصال تربط فيا بينها، لوجدنا أن المفيرة من العمال غير المهرة والجاهير الكادحة كانت تفتقر الى شبكة اتصال تربط فيا بينها، لوجدنا أن الكثير عن هذه الإضرابات، فإن ذلك قد يرجع إلى قصور في قدرة الباحثين أكثر مما يرجع الى عدودية موضوع الدراسة. ولكن الأمر المؤكد هو أن الشعور بالحرمان كان شائعًا بين العمال الافريقين الى حدودية موضوع الدراسة.

### الجهود المبذولة في مجال السياسة الاقليمية

اقتصر هذا السرد حتى الآن على النشاط السياسي ذي الاهتامات المحلية كما تجلى على مختلف المستويات. أما حين نأتي الى مسألة الجهود الافريقية من أجل سياسة إقليمية ، فسنجد أن التجربة قد انتهت بالإخفاق أو كانت تفتقر الى الجهود الجادة ، دون أن ينطوي ذلك على الحط من شأنها ؛ إذ أن قليلاً جدًا من الافريقيين كانوا يعتبرون أنفسهم تنجانيقيين أو كينيين في سنوات ما بين الحربين. فلم يكن الوعي السياسي قد نضج بعد ليشمل حدود الدولة المستعمرة. وكانت هناك استثناءات ، فقد أتيحت لرجال مثل جومو كينياتا وأكيكي نيابونغو ومبيو كوينانجي الفرصة النادرة للسفر الى أوروبا والولايات المتحدة والتفاعل مع آخرين كانوا ينظرون الى الوضع الاستعاري من منظور امبراطوري شامل. فلا شك أن كينياتا قد استطاع خلال وجوده في بريطانيا ، ابتداء من عام ١٩٣٠ فصاعدًا ، أن يوسع آفاقه بحيث لم تعد تشمل القضية الافريقية وحدها بل مصير السود بوجه عام . وعلى النحو نفسه ، أدى التعليم الأمريكي الذي تلقاه مبيو كوينانجي ، وأهم من ذلك صلاته بالدكتور رالف بانش ، الى توسيع أفقه ، حتى استطاع أن يكتب في عام ١٩٣٣ مذكرة الى وزارة المستعمرات يحتج فيها على المظالم التي لحقت بأبيه ، الرئيس كوينانجي ، وبالكينين الافريقيين بوجه عام . ولكن هؤلاء الرجال كانوا قلة قليلة ، كما كانوا فضلاً عن ذلك بعيدين عن أوطانهم فلم تتح لهم فرصة تنظم الجاهير المحلية .

وفي هذا المقام، تبرز جمعية شرق افريقيا التي أسسها هاري توكو كهيئة فريدة من نوعها في أوائل عشرينات القرن العشرين، من حيث أنها كانت تسعى، على الورق على الأقل، الى أن تشمل بنشاطها كل مستعمرة كينيا بل وأن تتجاوز حدود كينيا أيضًا. وقد قام هاري توكو وجيسي كاريوكي وجوب موشوشو وعبد الله تترارا (٢٧) بتأسيس جمعية شرق افريقيا في نيروبي عام ١٩٢١. كما برز بين المؤسسين

<sup>(</sup>٣٧) ك. ج. كنغ، ١٩٧١ (ب).



الشكل 1-٢٦: هاري توكو (١٨٩٥ – ١٩٧٠) أحد مؤسسي وزعاء رابطة شرق افريقيا. المنظمة الرائدة للكفاح الوطني في كينيا. (الصورة: دار النشر المحدودة لشرق افريقيا. حقوق الطبع محفوظة)

افريقيون من أقاليم أخرى ، كان منهم ز. ك. سنتونغو القائد الشجاع لجمعية شباب الباغندا . وشخص آخر مجهول الاسم من قبائل النياسا في نياسالاند (مالاوي الآن) . ولكن إذا كان من المؤكد أن هذه الجمعية كانت تشمل أعضاء من مجموعات عرقية مختلفة وأن اسمها كان يعكس اهتامها بكينيا كلها ، فإن الأغلبية الساحقة من أعضائها كانت من الجيكويو . وكان الذي أنشأها ووجهها هاري توكو . وهو موظف صغير في إدارة الخزينة .

وكان توكو أحد شباب الجيكويو الذين كانوا يعيشون حينذاك في نيروبي وأحسوا بالحاجة الى تنظيم أنفسهم في هيئة يمكن أن تنافس جمعية الكيكويو التي كان يسيطر عليها الرؤساء. وقد ذكر البعض أن هؤلاء الجيكويو الشبان قد أقاموا منظمتهم على غرار جمعية شباب الباغندا. وأهم من ذلك أن توكو وزملاءه الشبان في نيروبي كانوا يحسون بالحاجة الى إنشاء منظمة تشمل كينيا كلها. وكانوا يشعرون ، كما كتب في صحيفة إيست أفريكان ستاندارد في عام ١٩٢١ ، أنه «ما لم يقم شباب هذه البلاد بإنشاء جمعية لهم فسيظل السكان الوطنيون في كينيا بلا صوت ». وكان هذا السعي الى التضامن هو الذي دفع توكو الى التآخي مع شباب الكامبا واللوو والغاندا الذين كانوا يعيشون في نيروبي . وهكذا أعلنوا رسمياً ، في أول يوليو/تموز عام ١٩٢١ ، قيام جمعية شرق افريقيا . واتخذت المنظمة قرارات بشأن الكيباندي (تصاريح المرور) والسخرة ، والضرائب المفروضة على الافريقيين ، والتعليم . وأبرق توكو بهذه القرارات على الفور الى وزارة المستعمرات في لندن . وقام السياسيان الهنديان أ . م . جيفانجي وب . م . ديساي بدور مساند ، فساعدا توكو في صياغة المذكرة المرسلة الى الحكومة البريطانية وفي طبع نشرات الجمعية . وقد أثارت هذه الارتباطات مع الآسيويين ثائرة المستوطنين في ذلك الحين . ولكن البحث قد أثبت – بما لا يدع مجالاً للشك – أن توكو لم يكن مخاباً في يد الهنود ، وهو ما يحسم هذه القضية في الوقت الحاضر .

ويزيد عن ذلك أهية بالنسبة لهذا التحليل ما بذله توكو من جهود لضم أعضاء من غير الجيكويو الى جمعيته في ذلك الوقت. وقد كان طبيعيًا أن تقوده اتصالاته في نيروبي إلى محاولة الدعوة لجمعيته بين الكامبا. ولكن على حين تحمس الكامبا في نيروبي للجمعية ، لم يبد الكامبا الريفيون مثل هذه الحاسة. فحين عقد توكو اجتاعًا عامًا مع الرئيس ماثيندو في إيفتي بماشا كوس ، رفض الشيوخ ما اقترحه عليهم كما رفضوا التوقيع على ما قدمه اليهم من أوراق ، ونصحوه بالعودة الى الجيكويو «الذين لا يربطهم بالأكامبا إلا القليل » (٢٨). وكان الموقف مختلفًا في نيانزا حيث وجدت جمعية توكو منظمة مناظرة لها هي جمعية الشباب الكافيروندي. وفي ديسمبر/كانون الأول عام ١٩٢١ اتصل قادة هذه الجمعية بتوكو وأكدوا له أنهم «يكافحون» معه من أجل البلاد ، كها قدموا تبرعًا ماليًا له . وكانت العلاقة تقوم على التكافؤ ، فلم تكن جمعية الشباب الكافيروندي خاضعة لمنظمة توكو بحال من الأحوال (٢٩). ومن المهم ايضًا أن نؤكد أن العلاقات بين الجمعيتين لم تتجاوز مستوى الاتصالات ، فليس هناك أدلة ذات شأن تبين أن إحدى المنظمتين قد تأثرت بالأخرى . وقد تولى مسؤولية الاتصال بين المنظمتين جيمس بوتاه ، الذي كان حينذاك عضوًا في جمعية توكو يعمل في ماسينو . وقد كتب يقول :

«كانت هناك (في ماسينو) مدرسة كبيرة يعمل بها مدرسون افريقيون على قسط وافر من التعليم. وكان لمعظمهم اهتمام بالسياسة ويريدون أن يتعرّفوا على نشاط جمعية شرق افريقيا. وكانت هذه هي المجموعة الوحيدة المهتمة بالحركة الوطنية التي عرفتها خارج نيروبي. وقد كنت همزة الوصل بين هاتين المجموعتين: مجموعة الساسة المقبلين من أبناء اللوو ومجموعة أنصار جمعية شرق افريقيا. وقد أبدى هؤلاء تحمسًا، وقدموا تسعين روبية لإرسالها الى نيروبي لمساندة الحركة. وكانوا يرغبون في الانضام الى الكيكويو وسكان الساحل، وأعتقد أنني أنا الذي أثرت فيهم هذا الاهتام» (١٠٠٠).

وقد كان قرب مناطق الماساي من نيروبي ، والمحن التي لاقوها على أيدي البريطانيين في العقدين الأولين فيا يتعلق بأراضيهم ، سببًا في أن تصبح صفوات الماساي التي تلقت تعليمًا غربيًا حليفًا طبيعيًا لاي حركة من حركات الاحتجاج شهدتها نيروبي في أواثل العشرينات من القرن العشرين. وكانت كل صفوات الماساي هذه قد تلقت تعليمها إما في توغوتو وإما في مدارس إرسالية «أفريكان إنلاند» في كيجابي وسبيابي. وقد اصبح هؤلاء أنصارًا لهاري توكو بين الماساي (١١) ، وكان من بينهم مايتي أولى موتيان ومولونكت أولى سمبيلي. وليس هناك دليل يؤكد قيامهم بتنظيم حركة سياسية بين جهيم الماساي الريفية ، إذ كانوا بوجه عام من عال المدن. ولم يظهر تأثيرهم على الريفيين من الماساي إلا بعد عام الريفية ، إذ كانوا بوجه عام من عال المدن. ولم يظهر تأثيرهم على الريفيين من الماساي إلا بعد عام الكيكويو المركزية التي أسست بعد ذلك.

وقد كانت اللمسة الشخصية التي أضفاها توكو على جمعيته هي التي جعلتها ترتبط بالباغندا، ذلك أن توكو كان يبدي اهتامًا خاصًا بجمعية شباب الباغندا في كامبالا، التي كان قد تبادل مع أمينها، خوزيف كاموليجيا، رسائل بشأن عدد من القضايا. وقام كاموليجيا بتعريف توكو على عالم السود الأميركيين، فكتب توكو الى الملكتور و. إي. ب. ديبوا والى ماركوس غارفي والى معهد تاسكجي يطلب

<sup>(</sup>۳۸) ج. ف. مونرو، ۱۹۷۰، ص ۱۲۹.

<sup>(</sup>٣٩) م. أوكارو كوجوانغ، في: ب. ج. ماكينتوش (مشرف على التحرير)، ١٩٦٩، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٤٠) وردت في ج. سبنسر ١٩٧١، ص ١٠ (مع إضافة التشديد).

<sup>(</sup>٤١) ك. ج. كَنْغ، ١٩٧١ (أ).

منهم إيفاد بعثات من الأمريكيين السود لمساعدة شرق افريقيا. ولكن ذلك لم يسفر عن قيام ارتباطات دائمة ، على الرغم من أن صحيفة غارفي «عالم الزنوج» ، كانت ترسل الى توكو (٤٢). وكان هذا كله جميلاً على الورق. لكن الإدارة الاستعارية انزعجت لتصريحات توكو ذات النزعة الشعبية ، فألقى القبض عليه في ١٤ مارس/آذار عام ١٩٢٢، واتجهت النية الى ترحيله. وأثناء احتجازه في قسم الشرطة في نيروبي ، الذين كانوا فيا يبدو مضربين أيضًا عن العمل ، بمحاصرة مبنى قسم الشرطة. وكان لا بد أن يؤدي ذلك الى ما يحدث حتمًا في مثل هذه المواجهات الاستعارية ؛ إذ ما لبث رجال الشرطة أن فقدوا أعصابهم وأطلقوا النار على الجماهير المحتشدة فقتلوا واحدًا وعشرين افريقيًا. وقد حدث ذلك يوم ١٦ مارس/آذار عام ١٩٢٢.

و بعد هذه الحادثة تم ترحيل توكو الى كيسهايو وتمزق شمل جمعيته. ومن ذلك الحين أخذت السياسة في بلاد الجيكويو تتخذ طابعًا أكثر عرقية. وكانت المنظمة الجديدة التي ظهرت بعد ذلك هي جمعية الكيكويو المركزية، بعد أن استطاع رصاص البريطانيين أن يقضي على كل الآمال التي راودت الافريقيين في إنشاء منظمة سياسية متعددة الأعراق في سنوات ما بين الحربين.

ولم تكن الأفاق في تنجانيقا تفضل كثيرًا الآفاق في الأقاليم الاخرى ، وهو ما يمكن أن نتبينه – على سبيل المثال – من تجربة الجمعية الافريقية لتنجانيقا التي أسست في دار السلام في عام ١٩٢٩ بقيادة سبسل ماتولا وكلايست سايكس ومزي بن سودي ورمضان علي . وكان الهدف الذي حددته الجمعية لنفسها هو «الدفاع عن مصالح الافريقيين لا في هذا الإقليم وحده بل في افريقيا كلها » (عنه الجمعية لم يتجاوز – من الناحية العملية – حدود دار السلام في السنوات الست التالية ، اللهم إلا عند نقل أحد أعضائها للعمل داخل البلاد ، مثلها حدث في عام ١٩٣٣ حين نقل ماك ماكيجا الى دودوما فقام بإنشاء فرع للجمعية هناك . وفضلاً عن ذلك ، كان كل ما قامت به الجمعية حتى في داخل دار السلام هو بناء ناد ، وتقديم التماس الى الحكومة لتعيين قاض افريني للمدينة دون استجابة من الحكومة الملك لم فنا المطلب . وقد أدت الشقاقات الداخلية الى انصراف الأعضاء عنها في عامي ١٩٣١ و ١٩٣٢ . وظلت الجمعية على هذه الحال الى أن قام فرع زنجبار بإحيائها من جديد في عام ١٩٣٤ . والستيجة التي نخلص اليها من هذا كله – وبصرف النظر عن القمع الاستعاري – هي أنه لم يكن هناك ، من الوجهة السياسية ، كينيون أو أوغنديون أو تنجانيقيون في فترة ما بين الحربين .

#### خاتمة

لقد حاول هذا الفصل أن يبين نطاق وطبيعة وحدود السياسة والحركة الوطنية الافريقية في شرق افريقيا في الفترة ما بين عام ١٩٦٩ وعام ١٩٣٥ ، من خلال دراسة مختلف صور النشاط النضالي. وإذا كانت هذه الحركة قد قامت على أكتاف الجهاهير في المقام الأول، فان المنظمين الرئيسيين للسياسة كانوا من «الشباب» الذين أفادوا من إدخال التعليم على أيدي بعثات التبشير في العقدين الأول والثاني من القرن المعشرين، والذين كانت لديهم القدرة على التعبير عن هموم الافريقيين وشكاواهم أمام السلطات الاستعارية. وقد أنصب اهتمامهم – الى حد كبير – على الهموم المحلية، وقاموا بتحريض الجاهير ضد

<sup>(</sup>٤٢) ك. ج. كنغ ، ١٩٧١ (ب).

<sup>(</sup>٤٣) ج. سي. هاجيفايانيس وأ. سي. موتووا وج. إيليف. في: ج. إيليف (مشرف على التحرير)، ١٩٧٣، ص ٢٣٥.

كل ما جره الاستعار في أعقابه من شرور. وقد عمل هؤلاء على مستويات مختلفة ، بدءًا من مستوى البرازا (أو الاجتاع العام) وانتهاءً بإرسال العرائض الى الحكام الاستعاريين أو إلى وزير شؤون المستعمرات في لندن. وقد نجحت السلطة الاستعارية – في معظم الأحيان – في القضاء على محاولاتهم لإقامة تنظيم سياسي ، ولم تتمكن أية جمعية من جمعياتهم من تحقيق كل أهدافها. إلا أن هذه المنظات – طبلة وجودها – كانت تذكر السلطات الاستعارية بأن هناك قنوات أخرى – غير هيكل السلطة الاستعارية بكن أن يسمع «الصوت الافريقي» من خلالها. ومع ذلك ، فقد كانت هناك مجالات أخرى عديدة للمشاق الافريقية لم تتبلور في منظات رسمية ؛ ولم تظهر نقابات خلال تلك الفترة لإن القادة الذين حاولوا تنظيم مثل هذه الحركة كانوا قليلين جداً. وهذا الفصل يسجل أوجه القصور في النشاط الافريقي خلال تلك الفترة : فقد فشل الافريقيون في تنظيم حركات سياسية إقليمية فعالة لإن نشاطهم كان يركز – في المقام الأول – على الأمور المحلية .

# الفصل السابع والعشرون

# السياسة والكفاح الوطني في وسط افريقيا وجنوبها

بقلم: أ. بازيل دافيدسون، آلين، ف. إيزاكهان ورينيه بيليسييه

كانت هناك دائمًا اختلافات عميقة تميز بين الحياة السياسية الافريقية في بلدان شديدة النباين مثل أنغولا، وبتشوانا لاند (بوتسوانا الآن)، والكونغو البلجيكي (زائير الآن)، وروديسيا الشهالية (زامبيا الآن)، وباسوتولاند (ليسوتو الآن)، ونياسالاند (مالاوي الآن)، وموزمبيق، وسوازيلاند، وروديسيا الآن)، واتحاد جنوب افريقيا (جمهورية الجنوبية (زيمبابوي الآن)، وجنوب غربي افريقيا (ناميبيا الآن)، واتحاد جنوب افريقيا (بحمهورية جنوب افريقيا الآن). وهذه الاختلافات، التي لم تزل واضحة حتى يومنا هذا، كانت كبيرة في الفترة بين عام ١٩١٩ وعام ١٩٣٥. وكان من أسباب هذه الاختلافات انتهاء هذه البلدان إلى امبراطوريات استعارية مختلفة، هي البريطانية أو البرتغالية أو البلجيكية. كما كان ثمة سبب آخر يتمثل في اختلاف وضعها السياسي، إذ كان بعض منها مستعمرات، وبعض آخر محميات، بينا كانت إحداها من الممتلكات التاج. وأخيرًا، وليس آخرًا، كان ثمة تباين كبير على الصعيد الاقتصادي أدى بدوره إلى ظهور أنماط متباينة من التمايز الاجتماعي. ومع ذلك، فإن ظهور الحركات الجديدة المناهضة للاستعار في جنوبي افريقيا ووسطها يكشف عن سمات نوعية متميزة بالمقارنة مع شرق افريقيا وغربيها. ويعالج هذا الفصل الطبيعة المتغيرة للاحتجاج الشعبي في جنوبي افريقيا ووسطها، مع إيلاء اهتمام خاص لحنوب الفيل والكونغو والمستعمرات البرتغالية السابقة (۱۱).

<sup>(</sup>١) اضطلع أ. ب. دافيدسون، في المقام الأول، بمناقشة الخلفية الاقتصادية والسياسية في جنوبي افريقيا والكونغو البلجيكي، وبالقسم الخاص بالمقاومة الشعبية في جنوب افريقيا والأراضي المجاورة. وكتب أ. إيزاكيان الأجزاء المخاصة بموزمبيق والكونغو البلجيكي، واشترك مع ر. بيليسييه في كتابة الاستعراض العام للخلفية الاقتصادية والسياسية في أنغولا وموزمبيق، كما كتب ر. بيليسييه الجزء المخاص بأنغولا.

# الخلفية الاقتصادية والسياسية في جنوبي افريقيا والكونغو البلجيكي : استعراض عام

تنبع السمات المميزة لجنوبي افريقيا من الطابع الذي اتخذه التغلغل الاستعاري الرأسالي ، كما تنبع من التركيب العرقي للمجتمعات الذي كان أكثر تعقيدًا عنه في سائر أجزاء افريقيا. فلم يحدث أن تطور «القطاع الأوروبي » في مكان آخر بمثل هذه السرعة مؤديًا إلى تقليص الاقتصاد الافريقي «التقليدي». وهذا النمط الاقتصادي وهذا التعقيد في التركيب العرقي يرجعان إلى الطرق التي سلكتها عملية الاستعار والتي كانت بدورها محكومة بالظروف الطبيعية والثروة الطبيعية الهائلة في ذلك الجزء من افريقيا.

فع حلول عام ١٩١٩ كان المضمون التاريخي للحياة الاقتصادية في معظم افريقيا الجنوبية قد انقلب بدرجة تزيد عا هي عليه في بقية أجزاء القارة. فقد تم اجتذاب ملايين البشر إلى نطاق الاستغلال الرأسهالي، وفي منتصف العشرينات، كان يعمل في مناجم جنوب افريقيا أكثر من مائتي ألف عامل من العال المهاجرين، الذين جرى تجنيدهم من مناطق نائية مثل روديسيا الشهالية ونياسالاند (٢٠)، بينا كان عدد العال في مناجم النحاس والقصدير والألماس والذهب في الكونغو يربو على ستين ألف عامل (٣).

ونظرًا إلى لتطور الزراعة الأوروبية واتساع نطاق نزع ملكية الأرض من الفلاحين في عدد من بلدان جنوبي افريقيا ، انعدمت المشاركة الافريقية في إنتاج حاصلات التصدير وفي التجارة باستثناء قطاعات الإنتاج الإجباري مثل القطن في الكونغو<sup>(1)</sup>. كذلك كان الطريق مسدودًا أمام نشوء فئة واسعة من المزارعين الرأساليين والتجار الافريقيين ، وهي سمة ميزت الكثير من المستعمرات الأخرى حيث كان المستوطنون البيض أقل عددًا بكثير . وهكذا مضت عمليات فقدان الأرض وخنق نشاط الفلاحين وتحويل السكان إلى بروليتاريين والتوسع الحضري في معظم بلدان جنوبي افريقيا بأسرع وأعمق مما وقع في سائر أجزاء افريقيا بأسرع وأعمق مما وقع في سائر أجزاء افريقيا (1).

وعلى هذا النحو، وكما رأينا في الفصل السادس عشر، أخذت جماعة بروليتارية دائمة وكبيرة العدد في التكون بسرعة أكبر في عدد من بلدان افريقيا الجنوبية. وكانت أكثر فصائلها تقدمًا تتمثّل في عال المدن والموانئ الصناعية. وفي أول الأمر كان معظم العال الافريقيين في المناجم والمدن يجنّدون من بين العمال الموسميين، ثم انتهى الأمر بعدد متزايد من الأشخاص إلى الاعتماد على العمل الموسمي في كسب العيش. وبمرور الزمن حدثت عملية تثبيت للقوة العاملة. ونتيجة لذلك كان نشوء بروليتاريا حضرية افريقية أكثر تقدّمًا مما هو عليه في معظم أجزاء غربي افريقيا وشرقيها. بل كان هناك أيضًا عدد أكبر من العال الموسميين في المزارع المملوكة للبيض مع ما أدى إليه انتزاع الأراضي من زيادة سريعة في صفوف البروليتاريا الريفية. وقد نهضت جماعة المثقفين الناشئة بدور كبير في تحديد اتجاه الهوية الوطنية والسياسية. وكان تطور هذه الجماعة محكومًا بالطابع الخاص للاستعار الأوروبي وبتوفر فرص نسبية للالتحاق بالتعلم. وكان هذه الجماعة عكومًا بالطابع الخاوب أدنى كثيرًا منه في غربي افريقيا حيث كان التحاق الافارقة الالمقف، الاجتماعي للأفارقة في الجنوب أدني كثيرًا منه في غربي افريقيا حيث كان التحاق الافارقة

 <sup>(</sup>۲) فيا يتعلق بالإحصائيات الخاصة بتركيب القوى العاملة في مناجم جنوب افريقيا أنظر «مركز الدراسات الافريقية»
 ۲٤ مي.

<sup>(</sup>٣) سي. بيرنغس، ١٩٧٩، ص ٥٦ و ٨٤ و ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) ب. جيفسييفيكي، في: م. أ. كلاين (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠.

<sup>(</sup>٥) سَي. بوندي ، ١٩٧٩ ؛ ج. آريغي ، ١٩٧٠ ، إي. ر. فيميستر وسي. فان أونسيلين ، ١٩٧٨ .

بالمهن الكتابية أو حصولهم على وظيفة حكومية أكثر يسرًا نظرًا لعدم وجود جهاعة دائمة من المستوطنين البيض. أما في جنوبي افريقيا ، فقد احتكر البيض كل فرص التوظف التي كان يمكن أن تتاح للافريقيين المتعلمين سواء كانت في الإدارة أو في القطاعات الاقتصادية أو في الكنيسة أو في مجالات الحياة الأخرى.

وفوق ذلك كانت جماعة المثقفين منذ نشأتها في جنوبي افريقيا أقرب إلى الشعب. فقد خرجت هذه الجماعة في تلك المناطق من صلب السكان الأصليين ولم يجر تجنيدها ، أصلاً ، كما كان الحال أحيانًا في بعض بلدان غربي افريقيا ، من بين العبيد «المعتقين» العائدين إلى الوطن أو من أبنائهم. فكان من المحتوم أن يؤدي نظام التفرقة العنصرية القاسية ، الذي قاسى الأفارقة الأمرَّين في جنوبي افريقيا دون استئناء ، إلى تقريب المثقفين من الشعب. ومن هنا وجد المثقفون الافريقيون في الجنوب صعوبة أكبر في القيام بدور الوسطاء.

وهناك سمة مميزة حاسمة أخرى للاحتجاج المناهض للاستعار في افريقيا الجنوبية، وهي أن معارضة النظام الاستعاري لم تقم على الافريقيين وحدهم وإنما قامت أيضًا على العدد الكبير من السكان غير الافريقيين: «الملونين» والهنود وبعض الأشخاص التقدميين من البيض. فكان الافارقة القوة الرئيسية المناهضة للاستعار، دون أن يكونوا القوة الوحيدة. وكان لهذا أثره على طابع الكفاح بأسره (١).

وكانت العلاقات الدولية للحركات المناهضة للاستعار في جنوبي افريقيا طرفا آخر أسهم في تكوين سهاتها العامة. فقد تلقت الحركة النقابية والنشاط الوطني المبكر في جنوبي افريقيا عونًا كبيرًا من الخارج ، على حين انتقد الاشتراكيون والشيوعيون البلجيكيون بقوة السياسات الاستعارية القمعية في الكونغو البلجيكي . وأخيرًا فقد أدى ارتباط افريقيا الجنوبية ارتباطًا أوثق بالاقتصاد الرأسهائي العالمي ، إلى إيجاد مزيد من الصلات مع العالم الخارجي وترتب على ذلك إحساس أكثر عمقًا بالتغيرات التي تحدث على نطاق العالم كله . وقد شهدت الفترة فيا بين عامي ١٩١٩ و ١٩٩٥ كثيرًا من هذه التغيرات ، نستطيع أن نذكر منها ثورة اكتوبر/تشرين الأول في روسيا عام ١٩١٧ والمد الثوري الذي أعقب الحرب العالمية الأولى واستمر حتى عام ١٩٢٧ ، وبداية أزمة النظام الاستعاري ، والأزمة الاقتصادية العالمية بين عامي ١٩٢٩ والمد المورث منها قرب نهاية الفترة قيد واستمر حتى عام ١٩٣٠ ، أي قرب نهاية الفترة قيد البحث من هذا الجزء .

### الاحتجاج الشعبي والحركة الوطنية والسياسة في جنوب افريقيا والأراضي المحيطة بها

اتخذت معارضة الحكم الاستعاري والاستغلال الرأسالي في جنوب افريقيا أربعة أشكال رئيسية ، كان أولها هو احتجاج الفلاحين. وعلى الرغم من أن الصور المختلفة للتعبير عن الاحتجاج الفلاحي كانت ، في أغلب الأحيان ، متناثرة ومنعزلة وبعيدة عن الأنظار إلى حد كبير ، فقد كانت واسعة الانتشار خلال تلك الفترة موضع الدراسة . وفضلاً عن ذلك ، عبر كثير من الفلاحين وسكان الحضر عن معارضتهم للنظام العنصري والمستعلي ثقافيًا من خلال الكنائس المستقلة التي ازدهرت في جنوب افريقيا. وانضم

<sup>(</sup>٦) حتى في هذه البيئة العنصرية السافرة اضطر نظام الحكم الاستعاري إلى الاعتماد على رؤساء موالين ورجال شرطة افريقيين أصبحوا جزيما من جهاز الدولة. وهذا التحالف يقدح في قيمة أي تحليل للمقاومة ينظر للأحداث من المنظور العنصري وحده دون إشارة إلى العوامل الطبقية والعرقية.

آخرون إلى المؤتمر الوطني الافريقي ، أقدم منظمة وطنية في القارة. وبحلول العشرينات ، كانت الحركة الجنينية للطبقة العاملة الافريقية قد خرجت إلى الوجود هي الأخرى متجسّدة في النمو العاصف لاتحاد عمال الصناعة والتجارة بقيادة كليمنتس كادالي.

فني مواجهة الإفقار المتزايد وعدم الاستقرار الاقتصادي اللذين صاحبا تحول جانب كبير من السكان الريفيين في جنوب افريقيا من الاقتصاد الفلاحي إلى قوى عاملة احتياطية ، قام الفلاحون بعدد من التحركات للتقليل من وطأة الضغوط السياسية والاقتصادية المتزايدة أو القضاء عليها . وكان معظم أشكال مقاومتهم يستهدف حاية أراضيهم وماشيتهم والاحتجاج على زيادة الضرائب وما يفرض عليهم من عمل . وكانت هذه المقاومة تتمثّل في كثير من الأحيان في أعال فردية مثل الهرب ، والتهرب من الضرائب ، وانتهاك قوانين التسجيل ومهاجمة الرؤساء ورجال الشرطة الموالين للنظام (٧١) . وفي حالات أخرى اتخذت المقاومة أشكالاً أكثر تماسكاً وتنظيماً كما هو الحال بالنسبة للحملة المناهضة لتطهير الماشية .

لقد أثارت جهود الدولة لفرض نظم أكثر تشددًا لتطهير الماشية وزيادة رسوم التطهير معارضة واسعة النطاق بين الفلاحين في كل أنحاء الترانسكاي في الفترة من عام ١٩١٣ إلى عام ١٩١٧. وعلى حين كان كثير من الفلاحين يقرون بضرورة حاية قطعانهم من حمى الساحل الشرقي ، إلا أنهم كانوا يعترضون على الضرائب المُبالغ فيها في وقت كان الاقتصاد الريني يعاني فيه ضغوطًا شديدة. وقد اتخذت معارضة التطهير أشكالاً متنوعة. فني البداية رفض الفلاحون في بوندولاند دفع الضريبة. أما في فينغولاند فقد قاموا بتنظيم حملات مقاطعة ورفضوا الساح لأي منهم بالاشتراك في برنامج التطهير. ووقع أكثر الأعمال نضالية في شرق غريكالاند حيث نسفت أحواض التطهير ودمرت ، وهاجم المشاركون في حركة الاحتجاج رجال الشرطة الذين حاولوا القضاء على حملتهم. وكان أكثر الأشياء دلالة ، من منظور التنظيم السياسي الريني ، هو اتساع نطاق المعارضة وعجز الرؤساء الموالين عن السيطرة على نشاط رعاياهم من الفلاحين المناضلين (٨). وبعد ذلك بأربع سنوات ، نظمت النساء القرويات في الترانسكاي سلسلة من حركات المقاطعة للتجار الأوروبيين احتجاجًا على تلاعبهم بالأسعار ورفضهم بيع بعض السلع من حركات المقاطعة للتجار الأوروبيين احتجاجًا على تلاعبهم بالأسعار ورفضهم بيع بعض السلع الرئيسية بالنسيئة . وقامت المشتركات في حركة الاحتجاج باقتحام الحوانيت القروية كما قن بمنع الزبائن من دخول المتاجر بالقوة على الرغم من تهديدات السلطات . وفي النهاية ، أدى تدخل الدولة وتهديدات الرؤساء الموالين إلى إضعاف حركة المقاطعة (٩) .

كما كانت تنشب ، بين الحين والآخر ، هبات فلاحية في جنوب غرب افريقيا حيث لم تبدأ حكومة جنوب افريقيا في تدعيم سلطتها بصورة فعلية إلا بعد الحرب العالمية الأولى. وبعد ذلك قامت حكومة جان سمطس بإخراد مقاومة البندلسفارت ، وهم أحد شعوب الناما التي تعيش على الرعي في الجنوب . وكانت زيادة الضرائب قد أثارت الاضطراب بين البندلسفارت . وفي مايو/أيار ١٩٢٢ ، شنت عليهم حملة تأديبية اشترك فيها أربعائة جندي مسلحين بالمدافع الرشاشة والطائرات . وأصبحت المساكن

<sup>(</sup>۷) و. بينار وسي. بوندي، في: م.كلاين (مشرف على التحرير)؛ ١٩٨٠، أ. ت. نزولا، وإي. أي. بوتخين، وأ. ز. زوسمانوفيتش، ١٩٧٩، ص ١٩٧٤ إلى ١٠٦؛ أ. رو، ١٩٦٤، ص ٨٨ إلى ١٢٠؛ أ. ب. دافيدسون، ١٩٧٧. والمادة هنا وفي مواضع أخرى مستقاة من المؤلف الجماعي المعنون «تاريخ النضال التحرري الوطني في افريقيا: الفترة المعاصرة» الذي صدر بالروسية عن دار نشر ناوكا لموسكو.

<sup>(</sup>٨) و. بينار وسي. بوندي، في: م. أ. كلابن (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠، ص ٢٨٠ إلى ٢٨٤.

<sup>(</sup>٩) ورد في المرجّع السابق، ص ٢٨٦ و٢٨٧.

الافريقية ، ربما للمرة الأولى في التاريخ ، هدفًا للغارات الجوية . وقُتل حوالى المائة من الافريقيين وسُجن أكثر من مائة وخمسين منهم (١٠) .

وبعد ذلك بثلاث سنوات ، تعرّضت «جاعة الملونين» ، على نهر ريهوبوت في الجزء الأوسط من البلاد ، لمعاملة لا تقل قسوة . فقد رفضت هذه الجاعة الامتئال للمطالب الجديدة للسلطات احتجاجًا على انتهاكاتها لاتفاقية كانت السلطات الاستعارية قد وقّعتها معها إبّان فترة الحكم الألماني . ورفع المستشار القانوني للجاعة شكوى إلى عصبة الأم بشأن المعاملة غير القانونية من جانب السلطات . وفي أبريل/نيسان ١٩٢٥ قامت القوات العسكرية بمحاصرة القرية بينا كانت الطائرات تحلّق فوقها . وعرض سكان القرية «التسليم» ، وتم أسر نحو ٦٤٠ شخصًا منهم (١١) . وقد نوقشت مسألة البندلسفارت والريهوبوت في عصبة الأم نظرًا لأن جنوب غرب افريقيا كان إقليمًا تحت الانتداب . ولم تتخذ مع ذلك أية تدابير لمنع وقوع مثل هذه الفظائع في المستقبل . بل على العكس ، استُخدمت الطائرات والعربات المدرعة ضد سكان أوكرباي في أوفامبولاند (بشهال البلاد) عند تمرّدهم في عام ١٩٣٧ .

وكانت معظم التمردات الفلاحية تلقائية ومحدودة الطابع. ويدين بعض من الحركات المبكرة الأوسع نطاقًا والأفضل تنظيمًا بالكثير للكنائس والطوائف الافريقية – المسيحية. وقد شكل الفلاحون الأساس الاجتاعي لهذه الحركات، وإن كان سكان الحضر قد اشتركوا فيها في أحيان كثيرة.

والكنائس الافريقية - المسيحية أو «الكنائس الوطنية المستقلة» ظاهرة مثيرة للعجب. فلقد يبدو غريبًا للوهلة الأولى أن يستمد الناس إلهامهم الإيديولوجي في الكفاح ضد القاهرين الأوروبيين من الدين نفسه الذي فرضه عليهم هؤلاء القاهرون. ولكن هذا هو ما حدث، على وجه التحديد، نتيجة لأسباب مختلفة. وكان أول هذه الأسباب هو طابع الديانات الافريقية القديمة. فقد «كانت الديانات المحلية التقليدية لافريقيا المدارية والجنوبية - أي ديانات الدول المبكرة - محلية الطابع وكانت تفرق أكثر مما توحد» كما تقول الدكتورة ب. أ. شاريفسكايا الدارسة السوفيتية للديانات الافريقية (١٢). وقد جاءت المسيحية، بفكرتها التي تجعل البشر جميعًا أبناء للرب، لتتيح للمؤمنين الجدد أن يستشعروا الانتاء إلى جمع أكبر من المحموعة العرقية. فلم يكن من الممكن أن تتحقق الوحدة على أساس جديد إلا في وسط خرج عن الأشكال القديمة للوحدة ولم يعد يرى سبيلاً للعودة إليها. وكان المؤمنون الجدد يمثلون هذا الوسط على وجه التحديد. فقد كانوا، بوجه عام، أناسًا منبي الصلة بالتقاليد والعادات السائدة. فلا عجب أن يصاحب احتجاجهم على الاستعار شعور الإحباط تجاه أولئك الذين جلبوا إليهم الدين عجب أن يصاحب احتجاجهم على الاستعار شعور الإحباط تجاه أولئك الذين جلبوا إليهم الدين الحديم الرغبة في تأكيد أنفسهم وقيمهم في هذا الدين وفي نبذ كل ما يرتبط بالإنسان الأبيض، الذي بدا في أعينهم ظالمًا ومحالاً وتجسيدًا لكل شر.

وكَانَتُ إيديولوجية هذه الكنائس تشتركُ في الكثير. فهناك، أولاً، فكرة أن التعاليم الحقيقية للمسيح تساوي السود بسائر البشر في كل الأمور، وأن المبشرين الأوروبيين يشوهون الكتاب المقدس. كذلك كان التبشير بظهور مخلّص منتظر سمة مشتركة للكنائس الافريقية المسيحية، إذ كانت تؤمن بأن المخلّص سيعود إلى الظهور، وبأنه سيكون هذه المرة من السود. وكان المنضمون إلى هذه الكنائس يؤمنون بأن

<sup>(</sup>۱۰) أ. رو، ۱۹۲٤، ص ۱۶۳ و ۱۶۴.

<sup>(</sup>۱۱) ر. فیرست، ۱۹۲۳، ص ۱۰۱ إلی ۱۰۰.

<sup>(</sup>۱۲) ب. إي. شاريفسكايا، ١٩٦٨، ص ٢١٥ و٢١٦.

عودة المسيح إلى الظهور ستستهل عهدًا من الخير والعدل يمتد ألف عام ، ويُطرد المستعمِرون خلاله من ا افريقيا(١١٣) .

وقد انتشرت الكنائس المستقلة ، من النوعين «الصهيوني» والأثيوبي على السواء ، انتشارًا واسعًا في جنوب افريقيا (أنظر الشكل ٢٠-٢) ، ومثلت شكلاً مهمًا من أشكال المعارضة . وزاد عددها بسرعة ، فعلى حين لم يتجاوز عددها ٧٦ كنيسة في عام ١٩١٨ ، ارتفع هذا العدد إلى ٣٢٠ كنيسة في عام ١٩٣٧ . وبعد عشر سنوات كان عددها يربو على ٨٠٠ كنيسة (١٤) .

ومن منظور الحركات الاجتاعية ، كانت الكنائس الاثيوبية الانفصالية تمثّل ، بمسؤوليها المنتخبين وأعلامها ومواثيقها ومنظاتها شبه العسكرية ، تأكيدًا لمطالبة الافريقيين بحكم أنفسهم . وبالمثل ، كان يتزعم الكنائس الصهيونية في كثير من الأحيان «أنبياء» شديدو الجاذبية معادين للأوروبيين ، يبشرون باقتراب القصاص الإلهي وبالأمل في مجتمع جديد متحرّر من القهر ومن حكم البيض (١٥٠) .

باقتراب القصاص الإلهي وبالأمل في مجتمع جديد متحرّر من القهر ومن حكم البيض (١٥). وعلى الرغم من مراقبة الدولة للكنائس المستقلة عن كثب، كانت هذه الكنائس تقوم بين فترة وأخرى بنشاط ينم عن التمرد السافر. فمنذ وقت مبكر يعود إلى عام ١٨٨٤، حث نحميا تايل، وهو أحد كهنة الكنيسة الميثودية، أنصاره في تمبولاند على تجاهل موظني الدولة (١٦١). وفي عام ١٩٢١، بأت طائفة ديئية أثيوبية تُعرف باسم «الإسرائيلين» إلى استخدام القوة، تحت قيادة إينوش مجيجها، لتقاوم نقلها من مستوطنة كانت قد استولت عليها بوضع اليد في كوينزتاون. وكانت الطائفة «الإسرائيلية» تقول بضرورة إهمال العهد الجديد كبدعة ابتدعها الإنسان الأبيض، ويؤمنون بأن العودة إلى العبادة بصورتها العبرانية القديمة كفيلة بأن تدفع يهوه آخر الأمر إلى تحريرهم من نير القهر. وحتى حين داهمت قوة كبيرة من الشرطة والجيش «الإسرائيليين»، الذين لم تزد أسلحتهم عن الرماح والسيوف، ظلوا على تحديهم من الشرطة والجيش «الإسرائيليين»، الذين لم تزد أسلحتهم عن الرماح والسيوف، ظلوا على تحديهم الرجال الذين تريدون القبض عليهم » (١٠). وقد قتل الجنود، المسلحون بالمدافع الآلية ١٦٣ فردًا من الرجال الذين وأصابوا ١٢٩ منهم.

وجمعت كنائس مناضلة مستقلة أخرى بين الرؤية المبشرة بالقصاص الإلهي وبين صورة مختصرة لفلسفة ماركوس غارفي. وكانت أهمها حركة ولنغتون ، نسبة إلى مؤسسها ولنغتون بوتليزي ، التي ازدهرت منذ أوائل العشرينات وحتى منتصف الثلاثينات من القرن العشرين. وقد أكد بوتليزي لأتباعه في الترانسكاي أن أمريكيين سودًا سيأتون لنجدتهم بالطائرات وسيقومون بتحريرهم ، وبعد ذلك ستُغنى الضرائب ورسوم تطهير الماشية وتوزع الملابس على الناس جميعًا. وعندما تنبه المسؤولون الحكوميون لخطورة رؤيته الراديكالية ودعوته النضالية ، قاموا بنفيه والقبض على العديد من رجاله . وعلى الرغم من لخلك ظل نفوذه مستمرًا ، وأقيمت سلسلة كاملة من المدارس والكنائس الإنفصالية لنشر تعاليمه . وفي أوائل الثلاثينات رفض عدد من أتباعها المناضلين دفع ضرائب تطهير الماشية وهاجموا موظني الحكمة (١٨) .

<sup>(</sup>۱۳) ت. هودجکین، ۱۹۵۲، ص ۹۳ إلی ۱۱۲. `

<sup>(</sup>۱٤) ب. ج. ساندکار، ۱۹۹۱، ص ۷٦.

<sup>(</sup>١٥) المرجع السابق؛ ت. هودجكين، ١٩٥٦، ص ٩٩ و١٠٠.

<sup>(</sup>۱۹) أ. رو، ۱۹۹۴، ص ۷۸.

<sup>(</sup>١٧) ورد في المرجع السابق ، ص ١٣٦ و١٣٧. ولمناقشة تفصيلية عن اليهود (Israélites) أنظر ر . إدغار (سينشر قريبًا) .

<sup>(</sup>١٨) و. بينار وسي. بوندي، في: م. أ. كلاين (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠، ص ٢٨٠ إلى ٢٨٤.

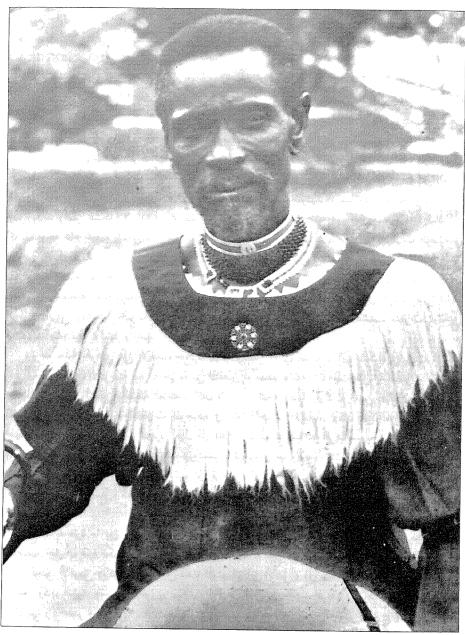

الشكل ٢٠-١ : إيزاياه شيمبي (١٨٧٠ – ١٩٣١) مؤسس كنيسة الناصري المعمدانية في جنوب افريقيا (الصورة : المعهد الافريقي الدولي ، حقوق الطبع محفوظة)

ومع حلول النصف الثاني من الثلاثينات كانت الحركات الافريقية المسيحية قد تخطت عنفوانها كأداة للكفاح ضد الاستعار، وأخذ هذا الدور ينتقل بالتدريج في معظم بلدان افريقيا الجنوبية إلى أشكال تنظيمية وكفاحية أكثر تطورًا.

وإلى جانب الأشكال الأقدم عهدًا، المتمثلة في التمردات الفلاحية وحركات الكنائس الافريقية المسيحية، ظهرت في افريقيا الجنوبية وفي أماكن أخرى من القارة، خلال الفترة فيا بين عام ١٩١٩ وعام ١٩٣٥، أشكال جديدة للتنظيم السياسي الافريقي لا تقوم على أساس الجاعات الإثنية، وكانت تلك هي منظات النخبة ومنظات الطبقة العاملة. وكان المؤتمر الوطني الافريقي الذي تأسس في عام ١٩١٢ (١٩١)، هو أول هذه المنظات في افريقيا الجنوبية وأكثرها أهمية على الإطلاق، إذ كان منظمة كبرى تضم الافريقي النفريقيين النشطين سياسيًا. وقد أنشئ المؤتمر أول الأمر كمنظمة افريقية لكل بلدان الجنوب الافريقي وسوازيلاند (أنظر الشكل ٢-٢٧). ثم ظهرت بعد ذلك منظات وطنية في كل بلد من هذه البلدان، كانت بوجه عام تخضع لتأثير قوى من المؤتمر الوطني الافريقي. فهناك الكثير من المنظات الوطنية في مواحل مجنوبي ووسط افريقيا، بل في شرق افريقيا، التي لم تأخذ عن الموتمر الوطني الافريقي اسمه فقط، بل بنقلت عنه أيضًا، بدرجات متفاوتة وفي مراحل مختلفة، هيكله التنظيمي وبرنامجه ولائحته ومناهجه ونقاط قوته وضعفه. وبعد إنشاء المؤتمر الوطني الافريقي لروديسيا المثمالية كما أنشئ منظات مماثلة في الوطني الافريقي لروديسيا الشمالية كما أنشئت منظات مماثلة في نياسالاند وتنجانيقا وكينيا وأوغندا وباسوتولاند.

ويرجع هذا الحرص على الاقتداء بفكرة المؤتمر وبالمثل الذي ضربه، إلى تشكيله في وقت لم يكن لدى معظم البلدان الافريقية فيه أية جاعة من المثقفين أو طبقة عاملة، ناهيك عن أية تنظيات سياسية. ومع ظهور جاعة المثقفين والطبقة العاملة، كان لا بد أن تتجه أبصار أولئك الذين يطالبون بتأكيد حق الافريقيين في بلادهم إلى التنظيات الموجودة في اتحاد جنوب افريقيا. وكان من العوامل المهمة التي أسهمت في انتشار هذا النفوذ هجرة العال إلى اتحاد جنوب افريقيا مما أثر بالتدريج على بلدان جنوبي ووسط افريقيا وهي موزمبيق ونياسالاند وروديسيا الشهالية وباسوتولاند وبتشوانالاند وسوازيلاند. فكان هؤلاء العال لا يحملون معهم عند عودتهم إلى قراهم الأمراض المهنية لعال المناجم فقط، بل يحملون أيضًا معرفة بالعالم الواسع، معرفة بأماكن أخرى وبشعوب أخرى وبأشكال جديدة للوحدة في النضال من أجل حقوقهم.

ومع بداية فترة ما بين الحربين، كان المؤتمر الوطني الافريقي قد أمضى سبع سنوات من النشاط العاصف. بيد أن فترة تكوينه لم تتبه إلا في عام ١٩٢٥، حين قرر في مؤتمره السنوي أن يتسمى باسم المؤتمر الوطني الافريقي (وكان يسمى قبل ذلك المؤتمر الوطني الأهلي) وفي السنة نفسها اختار المؤتمر نشيده وعلمه. وكان النشيد يسمى «نكوزي سيكليل لافريكا» (بارك اللهم افريقيا)، أما العلم بألوانه الثلاثة الثلاثة المشعد والأخضر والمذهبي - فكان يرمز إلى الشعب (أسود) والحقول الخضر والمروج (أخضر) وثروة البلاد الرئيسية (الذهب) (٢٠٠). وفيا بين عام ١٩١٩ وعام ١٩٣٥ حقق المؤتمر الوطني الافريقي درجات

<sup>(</sup>۱۹) عن التاريخ للبكر للمؤتمر الوطني الافريقي، أنظر أ. رو، ۱۹٦٤، ص ٧٤ إلى ٧٦؛ هـ. ج. سيمونس ور. أ. سيمونس، ۱۹۲۹، ص ۱۹۲۷ إلى ۱۲۲؛ ج. م. جيرهارت، ۱۹۷۸، ص ۲۱ إلى ٣٩. (۲۰) م. بنسون، ۱۹۶۹، ص ٤٦.



الشكل ٢-٢٧ : السياسة والكفاح الوطني في جنوب افريقيا ، ١٩١٩ – ١٩١٥ (نقلاً عن ج. م. جيرهارت ١٩٧٨).

متفاوتة من النجاح في التنظيم السياسي. فبدأ في عام ١٩٢٦ حملة جماهيرية ضد سلسلة من القوانين العنصرية الجديدة حاولت حكومة ج. هيرتسوغ ، رئيس وزراء جنوب افريقيا حينذاك ، تمريرها. وفي فبراير /شباط ١٩٢٦ عقد المؤتمر الوطني الافريقي مؤتمرًا وطنيًا في بلويمفونتين أدان بشدة كل أشكال الفصل العنصري ، وطالب بمساواة ، يضمنها الدستور ، بين كل المواطنين بغض النظر عن لون بشرتهم ، وقرّر مقاطعة «مؤتمرات السكان الأصلين» التي كانت تدعو إليها الحكومة.

وفي نهاية العام نفسه ، دعا المؤتمر الوطني الافريقي إلى عقد المؤتمر الأول لغير الأوروبيين في كمبرلي ، واشترك معه في هذه الدعوة عدد من المنظات الافريقية الأخرى ، كما اشتركت معه «المنظمة السياسية الافريقية » التي كانت المنظمة الرئيسية «المملونين» ، والمؤتمر الهندي لجنوب افريقيا الذي أنشئ غداة الحرب العالمية الأولى (نتيجة للاندماج بين منظمتي الناتال والترانسفال اللتين كانتا موجودتين من قبل) . وأعلن المشتركون في المؤتمر رفضهم «الأية سياسة للتمييز على أساس اللون أو العنصر » كما أدانوا المارسات العنصرية في البلاد ، وعارضوا بشدة تشريعات هيرتسوغ الجديدة ، ودعوا إلى «تعاون أوثق بين القطاعات غير الأوروبية في جنوب افريقيا ». وكان انعقاد ذلك المؤتمر فتحًا جديدًا ، وخطوة مبكرة نحو إنشاء جبهة متحدة مناهضة للعنصرية في جنوب افريقيا (٢١) .

كما نشط المؤتمر الوطني الآفريقي خارج البلاد، فأسهم في تحقيق مشاركة طويلة الأمد لأبناء جنوب افريقيا في حركة الجامعة الافريقية. واشترك س. بلاتجه، وهو أحد زعاء المؤتمر الوطني الافريقي وآبائه المؤسسين، في المؤتمر الافريقي الجامع الذي عُقد في باريس في عام ١٩١٩، وزار ج. ج. غاميدي، رئيس المؤتمر الوطني الافريقي، الاتحاد السوفييتي في عام ١٩٢٧.

بيد أن السنوات الأخيرة من العشرينات والسنوات الأولى من ثلاثينات القرن العشرين شهدت الحسارًا في نشاط المؤتمر الوطني الافريقي. فقد كانت القيادة حينذاك في أيدي معتدلين يخشون النفوذ الشيوعي. ولم يعد المؤتمر الوطني الافريقي. فقد كانت القيادة حينذاك في أيدي معتدلين يخشون النفوذ الشيوعي. ولم يعد المؤتمر إلى سابق نشاطه إلا في منتصف الثلاثينات مع التحضير للمؤتمر الافريقي الجامع للاحتجاج على تشريعات هيرتسوغ. وقد نظم المؤتمر ، الذي عُقد في بلويمفونتين في ديسمبر/كانون الأول على شكاوى الافريقية ضد قوانين الأرض والحقوق الانتخابية. والتقى وفد من المؤتمر بهيرتسوغ ليطلعه على شكاوى الافريقية في الانجاه نفسه إلى حد وفي بلدان جنوبي افريقيا المجاورة ، سار ظهور المنظات السياسية الافريقية في الانجاه نفسه إلى حد بعيد وإن كان لم يبلغ المدى نفسه الذي بلغه في جنوب افريقيا. وكقاعدة عامة ، كانت هذه المنظات في البداية «جمعيات أهلية» و «مؤتمرات أهلية» و «جاعات تعاونية» ، تتصدى أول الأمر للأمور المحلية. ثم أخذت توسع نطاق نشاطها بالتدريج ، فأصبحت تعبر عن احتياجات بحتمعاتها اليومية ، وتجمع الشكاوى والمطالب والمظالم وتقدّمها إلى السلطات الاستعارية. وخطوة بعد أخرى ، اجتذبت هذه المنظات السكان إلى النشاط السياسي وأخذت تتطور إلى منظات سياسية أو تسهم في قيام مثل هذه المنظات.

وقد نشأت أول «جمعية أهلية» في نياسالاند عشية الحرب العالمية الأولى. وأخذت هذه الجمعيات تنتشر بسرعة في أرجاء البلاد ابتداء من أواخر العشرينات. فني عام ١٩٣٣ وحده أنشئت خمس عشرة جمعية في المدن الكبرى – زومبا، وبلانتير، وليمو، وليلونغوي، وفورت جونستون، وكارونغا، وشيراد

<sup>(</sup>٢١) أ. ليمومو (الاسم المستعار لميكائيل مارميل)، ١٩٧١، ص ٦٠ و٦١.

<sup>(</sup>۲۲) المرجع السابق، ٰص ۷۶ وه٧.

زولو. وفي روديسيا الشهالية أنشئت أول «جمعية للرعاية الاجتماعية» في عام ١٩٢٣، وشُكِلت منذ البداية على غرار المنظات الماثلة في نياسالاند. وكان من بين مؤسسيها دافيد كاوندا والد كينيث كاوندا (٢٣٠). وفي عام ١٩٣٠ أنشئت جمعية مماثلة في مدينة ليفنغستون التي كانت المركز الإداري للمحمية. وقد أسسها موظفان حكوميان هما إيزاك نيبرندا وإدوارد تمبو (وهما أصلاً من نياسالاند) ، وكانت تضم ، ٣٥ عضوًا وتتمتع بتأييد رؤساء قبائل التونغا. ثم أنشئت ، في الفترة التالية ، جمعيات في عديد من الأماكن ، وبخاصة في مدن حزام النحاس وعلى امتداد خط السكك الحديدية – في لوساكا ، ومازابوكا ، وبروكن هيل ، وندولا ، وتشوما ، ولوانشيا ، وشينسالي ، وأبركورن ، وكاساما ، وفورت جيمسون ، ومدن وقرى أخرى (٢٤٠) (أنظر الشكل ٣-٢٧).

وفي روديسيا الجنوبية ، أيضًا ، أقيمت منظات سياسية ذات طابع جديد في السنوات الأولى التالية للحرب. فأنشئت في يناير/كانون الثاني ١٩٢٣ الجمعية الروديسية للناخبين البانتو ، التي سعت إلى توسيع الحقوق الانتخابية للافريقيين واستعادة الأراضي المستولى عليها. وكان نشاطها ينحصر في منطقة بولاوابو وعدد من نواحي ماتابيليلاند. كما كانت هناك جمعية خيرية في غويلو ومنظمة أهلية روديسية في ماشونالاند (٢٥).

وفي محميات باسوتولاند وبتشوانالاند وسوازيلاند البريطانية ، التي كانت تربطها علاقات وثيقة باتحاد جنوب افريقيا ، كانت للقوى المناهضة للاستعار روابط وثيقة الصلة بالمؤتمر الوطني الافريقي . وكان من بين مؤسسي المؤتمر الوطني الافريقي أحد أبناء السوتو ، وهو ماما سيسو ، وأحد أبناء التسوانا ، وهو جوشوا موليما ، كما كان من بين الرؤساء الفخريين العديدين للمؤتمر الوطني الافريقي الذين انتخبوا في مؤتمره التأسيسي ليتسي الثاني الحاكم الأعلى لباسوتولاند ، ورؤساء ينتمون إلى الشعوب الرئيسية للتسوانا . وكانت الأموال التي يقدمها الحاكم الأعلى لسوازيلاند تغطي جانبًا من تمويل صحيفة «أبانتو باتو » التي يصدرها المؤتمر الوطني الافريقي . وفي سوازيلاند ، كانت أنشط المنظات هي منظمة «ليخوتلا لا بافو» (رابطة المفقراء) التي قامت بدور رئيسي هناك خلال فترة ما بين الحربين . وكانت القاعدة الاجتاعية لمنظمة «ليخوتلا لا بافو» ، تتشكل من فلاحين كان كثيرون منهم عالاً موسميين في مناجم الترانسفال . وقد تزعم هذه المنظمة شقيقان هما مافوتسنغ وجوزييل ليفيلا اللذان كانت تربطها علاقات بالمؤتمر الوطني الافريق (٢٠) .

وكان أعضاء «ليخوتلا لا بافو» يعتبرون أن البريطانيين قد نقضوا اتفاق فرض الحماية الذي عقدوه مع موشوشو وأن الانجليز بالتالي قد فقدوا أي حق قانوني في باسوتولاند. وقد أثارت الرابطة فزع قادة المؤتمر الوطني الافريقي، وكان هذا راجعًا – من جانب – إلى موقفها الشديد الراديكالية، وإلى أنها أخذت ابتداء من عام ١٩٢٨ في الاقتراب من الحزب الشيوعي لجنوب افريقيا. وقد أمرت السلطات البريطانية الرؤساء بحظر اجتاعات الرابطة. ولكن ليخوتلا لا بافو نظمت في أغسطس/آب ١٩٢٨ مظاهرة في ماسيرو للاحتجاج على الحظر. وكانت تلك أول مظاهرة جماهيرية في تاريخ باسوتولاند، واشترك فيها عدة آلاف من الأشخاص. وحين عاد غوميدي رئيس المؤتمر الافريقي من رحلته إلى الاتحاد السوفيتي، دعته

<sup>(</sup>۲۳) هـ. س. ميبيلو، ۱۹۷۱، ص ۲۳۰ و۲۶۳.

<sup>(</sup>٢٤) ر. إي. روتبيرغ، ١٩٦٦، ص ١١٥ إلى ١٣٤.

<sup>(</sup>۲۵) ت. أو. رانجر، ۱۹۷۰، ص ۹۰ إلى ۱۰۹.

<sup>(</sup>۲۹) أ. رو، ۱۹۹۶، ص ۲۱۲.



الشكل ٣٠٧٧ : السياسة والكفاح الوطني في افريقيا الوسطى ، ١٩١٩ – ١٩٩٥ (المصدر: قسم الجغزافيا وجامعة فينيسونا.

ليخوتلا لا بافو للخطابة أمام اجتماع جماهيري في باسوتولاند. وعلى أثر ذلك ظلت المنظمة لعدة سنوات عرضة لاتهام مزعوم بأنها «أداة من أدوات موسكو»، وتتعرض للاضطهاد. ولكنها استمرت مع ذلك في نشاطها (۲۷).

ولم تكن لكل هذه المنظات السياسية المبكرة في جنوبي افريقيا قاعدة اجتماعية عريضة. فكانت هذه القاعدة تتكون غالبًا من أعضاء النخبة المتعلمة الذين أقبلوا على المهن الحرة. وكانت هذه الروابط والجمعيات تفتقر في كثير من الأحيان إلى برامج عمل واضحة ولا تستمر في الوجود طويلاً. ولكنها مهدت الطريق لمنظات أخرى أكثر عددًا وقوة وفعالية.

وقدمت حركات الطبقة العاملة في المناطق الصناعية شكلاً آخر جديدًا من أشكال الكفاح ضد الاستعار. والحق أننا لا نستطيع أن نسمي الذين شاركوا في الإضرابات والنقابات العالية الأولى عالاً إلا بقدر من التحفظ. فقد كانت حياة الكثيرين منهم لا تزال مشدودة بقوة إلى الحياة القروية برباط روحي على الأقل، واقتصادي أيضًا في كثير من الأحيان. ولم يكن لديهم إحساس بهوينهم كبوليتاريين. ومع ذلك فإن نشأة الحركة البروليتارية الافريقية تعود إلى تلك التحركات المبكرة. وقد حدث أول احتجاج جاهيري في فترة ١٩١٨ – ١٩٢٠ في اتحاد جنوب افريقيا. وحدثت إضرابات في مناجم الترانسفال، ولكن المضربين كانوا عالاً موسميين جاؤوا من بلدان عديدة جنوبي افريقيا ووسطها (٢٨). وقد حدثت أول حركة جاهيرية في أوائل عام ١٩١٨، عندما قاطع العال حوانيت الشركة التي كان أصحاب المناجم ويبيعون لهم عن طريقها الغذاء والسلع المصنوعة. وقام بتنظيم للقاطعة عال المناجم في الجزء الشرقي من وتوترز راند، وهي إحدى مناطق التعدين في الترانسفال (أنظر الشكل ٢٠٧٣).

وحدث الإضراب التالي في جوهانسبورغ ، واشترك فيه العال الافريقيون المشتغلون بتنظيف الجاري وجمع القامة . وكان المضربون أقل عددًا ولكنهم كانوا أفضل تنظيمًا . ويحتمل أن يكون قد اشترك في هذا الإضراب أعضاء من منظمة «عال افريقيا الصناعيين» التي أنشئت في عام ١٩١٧ بين مستخدمي بلدية جوهانسبورغ . وقد أحمد الإضراب وقدم المشتركون إلى المحاكمة ، وحُكم على ١٥٢ منهم بالعمل الإجباري لمدة شهرين . ولكن «إضراب حاملي الدلاء» أظهر أن عمل أية مجموعة من العال الافريقيين لا غنى عنه للحياة الطبيعية لأكبر مركز صناعي في القارة ، إذ تراكمت القامة وفضلات المحاري في شوارع المدينة ، وظهر خطر تفشى الأوبئة .

وكان الإضراب منطلقاً لحركة أوسع مدى. فني خلال الاجتاعات التي عُقدت للاحتجاج على عمليات القبض والأحكام الحائرة، ظهرت فكرة الدعوة إلى إضراب عام للعال الافريقين في أول يوليو/تموز ١٩١٨. وكان من أهداف الإضراب أيضًا تأييد مطالبة العال الافريقيين بزيادة أجرهم اليومي بمقدار شلن واحد. وقد قبل المؤتمر الوطني الافريقي الفكرة، وإن كان قد أبدى بعض التحفظات. وفي مواجهة هذا الضغط، ألغت السلطات الأحكام الصادرة على العال المضربين واستقبل رئيس الوزراء لويس بوتا وفدًا افريقيًا برئاسة ساول مساني، وهو أحد أبناء الزولو وزعيم فرع المؤتمر الوطني الافريقي في الترانسفال، واستمع إلى شكاواهم. وألغيت الدعوة إلى الإضراب العام، إلا أن خمسة عشر ألف افريقي يعملون في ثلاثة مناجم توقّفوا عن العمل في أول يوليو/تموز. وقد أجبرتهم الشرطة على دخول المناجم بعد

<sup>(</sup>۲۷) المرجع السابق، ص ۲۱۲ و ۲۱۳.

<sup>(</sup>٢٨) حدثت احتجاجات صغيرة قام بها عهال المناجم يعود تاريخها إلى أوائل القرن العشرين. أنظر ب. وارويك، في : أ. ويستر (مشرف على التحرير)، ١٩٧٨؛ س. موروني، في : أ. ويبستر (مشرف على التحرير)، ١٩٧٨.

صدام عنيف استخدم فيه العال الفؤوس والمعاول وقطع المواسير المعدنية كأسلحة لهم. وفي أعمال القمع التي تلت ذلك، وجد عدد من الافريقيين والأوروبيين أنفسهم في قفص الاتهام يواجهون معًا تهمة التحريض على الإضراب، وهؤلاء هم د. س. ليتنكا، نائب رئيس المؤتمر الوطني الافريقي بالترانسفال، ول. ت. موابازا مدير صحيفة أبانتو باثو، ون. د. نغوجو وهد. كراي، وأ. سيتيوي، وثلاثتهم أعضاء في اتحاد «عمال افريقيا الصناعيين»، وثلاثة بيض من قادة الرابطة الدولية الاشتراكية لجنوب افريقيا التي تأسست عام ١٩١٥ وهم: س. ب. بونتنغ، وهد. ك. هانسكومب، وت. ب. تينكر. وخلال المحاكمة، استند المدعي إلى تقارير عديد من عملاء الشرطة الذين كانوا قد تسللوا إلى «عمال افريقيا الصناعيين»، ليتهم بونتنغ وهانسكومب وتينكر بالتحريض على إضراب جوهانسبورغ وإضراب عال المناجم.

وفي فبرأير/شباط ١٩٢٠ اجتاح إضراب جديد اثنين وعشرين منجمًا في الترانسفال واشترك فيه ٧١ ألف عامل افريقي. وتقدّم العال بعدد من المطالب: زيادة الأجور زيادة كبيرة (من شلنين إلى ما يتراوح بين ٥ و ١٠ شلنات في اليوم)، إتاحة الفرصة لهم لتولي أعال أكبر مسؤولية وأعلى أجرًا، وإدخال تحسينات رئيسية في إدارة حوانيت الشركة، وتخفيف وطأة الحاجز اللوني. وقد أظهر المضربون وحدة رائعة، ولا يملك المرء إلا أن يعجب كيف استطاع هؤلاء الناس الذين ينتمون إلى مجموعات عرقية مختلفة، ويتحدثون بلغات عديدة، أن يحققوا مثل هذه الدرجة العالية من الإجماع. وقد استخدمت قوات الجيش والشرطة لإخاد الإضراب أكبر في الترانسفال أيضًا.

وفي روديسيا ، حدث أول تحرّك جهاهيري للطبقة العاملة في مايو/أيار ١٩٣٥ ، وكان في مناجم حزام النحاس في روديسيا الشهالية . وطالب عهل المناجم بزيادة الأجور وخفض الضرائب واحتجوا على ظروف العمل السيئة والأشكال المختلفة للتفرقة العنصرية . ولم يكن الاحتجاج عفويًا تمامًا ، فالطريقة التي تصرّف بها المضربون كانت تدل على وجود بجموعة بينهم تحاول أن توفر للحركة قيادة منظمة . وقد وزعت منشورات تدعو للإضراب ، وكانت مكتوبة بلغة الشيبيا التي كانت اللغة القومية لمعظم عهل المناجم . وبدأ الإضراب في منجم مولفيرا في ٢٢ مايو/أيار ، وأخمدته قوات الجيش في اليوم التالي . إلا أن الإضراب امتذ يوم ٢٦ مايو/أيار إلى منجم ناكافا ، ثم إلى منجم لوناشيا في ٢٨ مايو/أيار . وقد قُتل أو أصب ٢٨ عاملاً من العهال المضربين في المصادمات مع قوات الجيش ، وألتي القبض على عدد من العهال . وكانت للإضراب أصداء تجاوزت حزام النحاس بكثير ، إذ اجتذب العديد من العهال الموسميين من افريقيا (٣٠) .

وبسبب تصاعد الحركة البروليتارية الأفريقية ، أخذ الوهن يتسرب إلى نضالية البروليتاريا الصناعية البيضاء. فقد كانت الهبة المسلحة لعال المناجم البيض في الترانسفال في أوائل عام ١٩٢٢ هي آخر تحرّك كبير للعال البيض في جنوب افريقيا. ومع زيادة البروليتاريا الافريقية ، كان العال البيض يُعيَّنون على نحو متزايد في مناصب إشرافية ويتحوّلون إلى أرستقراطية عمالية . وقد تشكّلت أكبر منظمة بروليتارية افريقية في خضم موجة الاحتجاجات في الميدان الصناعي التي اجتاحت جنوبي افريقيا في السنوات الأولى التالية

<sup>(</sup>۲۹) لدراسة هذه الإضرابات ، أنظر ب . ل . بونير ، في : ب . بوزولي (مشرف على التحرير ) ، ۱۹۷۹ ؛ أ . رو ، ۱۹۲٤ . ص ۱۳۲ إلى ۱۳۶ ؛ هـ . ج . سيمونس ور . أ . سيمونس ، ۱۹۲۹ ، ص ۲۲۰ إلى ۲۳۴ .

<sup>(</sup>٣٠) ر. أي. روتبيرغ، ١٩٦٦، ص ١٦٦ إلى ١٦٨. وهناك إضرابات أصغر تعود إلى بداية القرن العشرين.

للحرب. وشهدت العشرينات هذه المنظمة وهي تبلغ أوجها كما شهدت انهيارها. فقد وُلد اتحاد عال الصناعة والتجارة الافريقيين (ICU) في يناير/كانون الثاني ١٩١٩ في كيبتاون خلال إضراب لعال الموانئ الافريقيين والملونين. وكان الذين حضروا الاجتماع التأسيسي الأول يقلون عن ثلاثين شخصًا، ولكن عدد أعضاء الاتحاد وصل بعد خمس سنوات، أي في عام ١٩٢٤، إلى ثلاثين ألفًا. وفي عام ١٩٢٧، كان عدد الأعضاء قد ارتفع إلى مائة ألف (بل وصل فيا يقوله زعيم الاتحاد إلى ربع مليون)، وأصبح للاتحاد فروع خارج حدود اتحاد جنوب افريقيا، في روديسيا الجنوبية وبلدان أخرى. وقد سعى اتحاد عال الصناعة والتجارة الافريقيين إلى توحيد العاملين في أشد المهن اختلافًا: عال خدمات البلدية، وعال البناء، وعال السكك الحديدية، والمناجم، والبحارة، وعال المراع، وعال المصانع والموانئ والنقل، والعاملين في التجارة والدخدمات. وكان يضم بين أعضائه افريقيين وملونين على السواء (٢١). وتكشف ديباجة دستور الاتحاد عن تأثر قوي بالأفكار الاشتراكية:

«طالما أن مصالح العال وأصحاب الأعال متعارضة ، إذ يعيش العال ببيع عملهم دون أن يحصلوا في مقابله إلا على جزء من الثروة التي ينتجونها ، بينا يعيش أصحاب الأعال على استغلال عمل العال ويسلبونهم جزءًا من ناتج عملهم في صورة الربح ، فلا يمكن أن يكون هناك سلام بين الطبقتين ولا بد أن يكون هناك دائمًا صراع على اقتسام منتجات العمل الإنساني إلى أن يأخذ العال – ممثلين في منظانهم الصناعية – وسائل الإنتاج من الطبقة الرأسالية لكي يتملكها العال ويوجهوها لصالح الجميع بدلاً من أن تكون مصدرًا لأرباح تحصل عليها قلة . والذي لا يعمل في ظل هذا النظام لن يأكل أيضًا . وسيكون المبدأ الذي يقوم عليه الجزاء هو من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته».

وقد حدّد الاتحاد لنفسه مهام عديدة ومتنوعة. فوعد أعضاءه بالسعي إلى زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل والمعاشات وإعانات المرض والبطالة وحماية حقوق العمال. وأعلن الاتحاد أن مجال نشاطه يشمل القارة الافريقية بأسرها.

وكان كليمنتس كادالي (حوالى ١٨٩٦ – ١٩٥١) مؤسس الاتحاد وزعيمه ، عاملاً موسميًا جاء إلى جنوب افريقيا من نياسالاند حيث كان قد أنم تَعَلَّمَه في مدرسة للمبشرين بحيث استطاع أن يعمل معلمًا بإحدى المدارس. وقد وصل الاتحاد إلى ذروة نفوذه في منتصف العشرينات ، ولكنه تعرّض لتدهور حاد في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن العشرين ، نتيجة لانقسامه إلى ثلاث فرق مختلفة (٣٦).

وكان أثر الاشتراكية ملموسًا أيضًا في منظمة بروليتارية افريقية ظهرت قبل ذلك وهي منظمة «عمال ا افريقيا الصناعيين» التي سبقت الإشارة إليها.

وقد اضطلعت الرابطة الاشتراكية بدور غير صغير في تكوينها وفي نشاطها. فقد أخذت الرابطة ، التي أسسها اشتراكيون وقادة عاليون بيض في جنوب افريقيا ، تدرك بالتدريج الحاجة إلى التضامن البروليتاري بغض النظر عن لون البشرة. وأصبح ذلك واضحًا بوجه خاص في الفترة بين عام ١٩١٨ وعام ١٩٢٠، في نداءاتها إلى العال السود والبيض. فخلال إضراب عال المناجم الافريقيين في فبراير/شباط ١٩٢٠، وزع الاشتراكيون بين عال المناجم البيض منشورًا كتبه أحد زعاء الرابطة ، وهو س. ب. بونتنغ

<sup>(</sup>٣١) للاطّلاع على تحليل لاتحاد عال الصناعة والتجارة الافريقيين ، أنظر ب. بونير ، في : ويبستر (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٨ ؛ سي كادالي ، ١٩٧٠ ؛ س. و . جونز ، في : ر . أ. روتبيرغ وع . مزروعي (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٠ ؛ ك. لوكهارت و ب . وول ، ١٩٨٠ ، ص ٣٩ إلى ٤٦ .

<sup>(</sup>٣٢) سي. كادالي، ١٩٧٠، ص ٥٢ و٥٣ و٦١ و٦٢.

(١٨٧٣ – ١٩٣٦) بعنوان «لا تخرجوا عن الصف». وكان من بين ما جاء فيه: «هل تسمعون، أيها العال البيض، الجيش العالي الجديد قادمًا؟ لقد أخذ العال الوطنيون يستيقظون، فلا تردوهم أيها العال البيض. بل قفوا إلى جانبهم، حتى وإن كانوا من السكان الأصليين، ضد سادتنا الرأساليين المشركين» (٣٣).

وفي منشور آخر صدر قبل ذلك بعنوان «إلى العال البانتويين»، كتب الاشتراكيون مخاطبين العال الافريقيين: «إنكم، على الرغم من اختلاف اللون، جزء لا يتجزأ من عال العالم. فكل أولئك الذين يعملون مقابل أجر يتحولون إلى أسرة واحدة كبيرة يجمع بينها التآخي» (٣٤).

وفي منشور آخر صدر في ١٩١٨ - ١٩١٩ بعدة لغات منها الانجليزية والزولو والسوتو، ووجه إلى «عال جنوب افريقيا السود والبيض على السواء»، جاء النداء التالي: «إن سبيلنا إلى الاستعداد هو أن نوحد صفوفنا في أماكن العمل. كعال، بغض النظر عن اللون. وتذكّروا أن الإهانة الموجهة لواحد منكم، أبيض كان أم أسود، هي إهانة لكم جميعًا » (٣٥). وقد كان من الصعب أن تجد هذه النداءات أذنًا صاغية في ذلك الوقت. فعدد العال، السود والبيض على السواء، كان ضئيلاً جدًا، كما كانوا يفتقرون إلى النضج إلى حد بعيد. غير أنه من المهم مع ذلك أن أفكارًا كهذه كانت تعلن على أرض افريقيا حتى في تلك السنوات.

وقد اند بحت الرابطة الاشتراكية الدولية مع عدة منظات اشتراكية أخرى في جنوب افريقيا وأعلنت ، في مؤتمر عُقد في كيبتاون في عام ١٩٢١ ، تأسيس الحزب الشيوعي لجنوب افريقيا ، وهو أول حزب شيوعي في القارة الافريقية . وحدد الحزب أهدافه في بيان أقرّه المؤتمر الأول ، وسعى إلى الجمع بين فكرة التحولات الاجتماعية الجذرية وبين الروح الأممية الحقيقية التي كان يتسم بها تفكير الأعضاء الأكثر تقدمية تجاه المهمة الدولية المتمثلة في تقريب اليوم «الذي يقضى فيه على الطبقية إلى الأبد . فلا تعود البشرية ترزح تحت هراوة القاهرين . وتصبح ضروريات الحياة ومتعها وتصبح الرفاهية والثقافة والكرامة والسلطان للكادحين لا للمستغلين ، يوم لا يكون هناك سيد ولا مسود ، بل يتآخى الجميع كمال لا يفرق بينهم شيء » (٣٠٠) .

ولا جدال في أن شيوعيي جنوب افريقيا لم يتمكّنوا من التوصل على الفور إلى برنامج شامل يتصدى لكل المشكلات النوعية والمعقدة لافريقيا الجنوبية، وفي أنهم اعتمدوا أول الأمر اعتادًا، ربما كان كبيرًا، على التجربة الأوروبية. وهذا أمر مفهوم في ظروف جنوب افريقيا. وهو يرجع إلى أن عضوية الحزب الشيوعي كانت تقتصر في البداية على البيض، كما يرجع إلى الأثر العميق لحركة الطبقة العاملة الأوروبية الغربية، ولا سيا الطبقة العاملة البريطانية، وإلى التعقيدات الحقيقية في وضع جنوب افريقيا. إلا أنه مع أوائل الثلاثينات، كان الافريقيون يشكّلون أغلبية أعضاء الحزب، وكان أمينه العام ألبرت نزولا (١٩٥٥ – ١٩٣٤) من أبناء الزولو. وأصبح التحرّر الوطني هو محور جهود الحزب.

<sup>(</sup>٣٣) أ. رو، ١٩٤٤، ص ٤٦ إلى ٤٨.

<sup>(</sup>٣٤) أنظر اتحاد جنوب افريقيا، ١٩٢٢، ص ٢٨٨ و٢٨٩.

<sup>(</sup>٣٥) أنظر ذي انترناشيونال ، جوهانسبورغ ، العدد الصادر في ٢٥ ابريل/نيسان ١٩١٩.

<sup>(</sup>٣٦) أ. ليمومو، ١٩٧١، ص ١١٧ إلى ١٢٠.

## المعارضة الشعبية للحكم الاستعاري في الكونغو البلجيكي

أدت السيطرة الحكومية المتزايدة ، واشتداد وطأة القوانين العنصرية ، واتباع سياسة محكمة لتعيين الموالين في المناصب ، وتفشي موجة من الأوبئة ، إلى تقليل فعالية الاحتجاج الاجتاعي في الكونغو البلجيكي (٣٧) ومع ذلك استمرت المعارضة الشعبية ، وإن كانت على نطاق أضيق وبأشكال مختلفة عما كانت عليه في الفترة السابقة .

وقد اتخذت معارضة الفلاحين في الكونغو، التي كانت في كثير من الأحيان متناثرة لا يكاد يحس بها أحد، أشكالاً متنوعة استهدفت جميعًا تفادي الأثر المدمر للنظام الرأسهالي على أسلوب حياة الفلاحين أو تقليل هذا الأثر قدر الإمكان. فاستمر التهرب من الضرائب متفشيًا على نطاق واسع في السنوات التالية مباشرة للحرب العالمية الأولى. فكان آلاف من الفلاحين الكونغوليين يفرون، عبر الحدود المفتوحة، إلى المناطق المجاورة في أنغولا والكونغو الفرنسي، على حين كان يختبئ آخرون في الغابات قبيل وصول جباة الضرائب الحكوميين. وكانت الحدود الأنغولية تتمتع بجاذبية خاصة نظرًا لأن الوجود الاستعاري البرتغالي كان بالغ الضآلة، والروابط التاريخية كانت توحد الباكونغو على كلا جانبي الحدود. وقد لجأ كثير من السكان القرويين إلى استراتيجية مماثلة لتجنب العمل في المشروعات الحكومية والمناجم والمزارع الأوروبية. ويروي أحد الشيوخ، وكان ضمن الذين أمروا بالعمل في خط كاتانغا الحديدي: «كان كل ما نفعله هو ويروي أحد الشيوخ، وكان ضمن الذين أمروا بالعمل في البوما – إلى أين ذهبنا. وكنا نغادر القرية ليلا أن نهرب من قريتنا ... فلا يعرف أحد – حتى البيض في البوما – إلى أين ذهبنا. وكنا نغادر القرية ليلا ونتجه إلى لوابولا، وعند النهر، كان بعض الصيادين الطيبين يساعدوننا على العبور» (٢٩). وكان بعض الفلومة عليهم، أو يزرعون مقادير أقل من المفلاحين الآخرين يرفضون زراعة حصص القطن والأرز المفروضة عليهم، أو يزرعون مقادير أقل من المطلوبة منهم (٣٩).

إلا أنه مع امتداد جهاز الدولة إلى المناطق النائية ، وإقامة شبكة من الرؤساء الموالين ، تقلصت المكانات البقاء خارج النظام الاستعاري الرأسائي إلى حد بعيد. وتتجلى زيادة هيمنة الدولة في ارتفاع حصيلة الضرائب فيا بين عام ١٩١٧ وعام ١٩٢٤ بنسبة أربعائة في المائة ، وفي الزيادة البالغة في عدد الفلاحين الذين أجبروا على زراعة القطن (١٤) ، فقد قدر عدد الفلاحين الذين أمكن استيعابهم في مشروعات زراعة القطن في عام ١٩٣٥ بأكثر من تسعائة ألف فلاح.

ولم يكن غريبًا ، أمام هذا التغير في ميزان القوى ، أن تختني المواجهات المباشرة التي كانت كثيرة الحدوث في الفترة السابقة على الحرب العالمية الأولى. فكان الفلاحون الساخطون يهاجمون بين الحين والآخر الرؤساء الموالين ورجال الشرطة وجباة الضرائب الافريقيين الذين كانوا يرون فيهم رموزًا للقهر.

<sup>(</sup>٣٧) لاستعراض عام للفترة الاستعارية ، أنظر ب. جيفسييفيكي (سيُنشر قريبًا) ؛ ج. ستنغرز ، ١٩٧٤، ص ٣٩ إلى وقت قريب ، يعتبرون هذه الفترة ولام ١٩٧٤ ، وهناك صعوبة في مناقشة أعال القرد نظرًا لأن معظم المؤرخين ظلوا ، إلى وقت قريب ، يعتبرون هذه الفترة فترة هدوء وطمأنينة بما جعلهم يركزون اهنامهم على الحقبة التالية للحرب العالمية الثانية . وهناك أيضًا نزعة اقتصادية تتفشى في الكتابات بوجه عام ، وتميل إلى اعتبار الفلاحين مجود منتجين لفائض القيمة وليس لتاريخهم الخاص أي معنى أو دلالة في السياق الاستعاري الرأسمالي . وهذا التفسير بأبي أن يعترف لهم بمنزلة العناصر الفعالة في التاريخ التي قامت بدور في تشكيل مصائرها ، فينحيهم جانبًا كضحايا عاجزين أو سلبين.

<sup>(</sup>۳۸) اقتبسه سي. بيرنغس، ۱۹۷۹، ص ۱۵۳.

<sup>(</sup>٣٩) ب. جيفسييفيكي، في: م. أ. كلاين (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠، ص ٦٢ إلى ٦٨.

<sup>(</sup>٤٠) ب. فيتر، ١٩٧٦، ص ٨٣؛ ب. جيفسييكي، في: م. أ. كلابن (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠.

ويزيد على ذلك خطورة بكثير التمردات الفلاحية التي حدثت في الكونغو الأدنى في الفترة فيا بين عام ١٩٢٠ وعام ١٩٢٧ ، وفي منطقة كوانغو بعد ذلك بعشر سنوات (١٤) ، وبين الفلاحين والعال من أبناء البندي في كويلو عام ١٩٣١ (أنظر الشكل ٣-٧٧) . فقد أدت زيادة الضرائب زيادة كبيرة ، وخفض الأجور الأثمان التي تُدفع للفلاحين مقابل سلعهم بنسبة خمسين في المائة ، وقرار شركة يونيليفر بتخفيض الأجور في مزارعها ، إلى إشعال السخط الشعبي الذي أفضى إلى الهبة الرئيسة في عام ١٩٣١ . وقد كسب المتمردون مزيدًا من الأنصار حين ظهر «نبي» يدعى ماتيمو أكينينيا لينبئ بأن الأسلاف قد أمروا المخريقيين بقتل أو تحطيم كل ما ينتسب للبيض على أرضهم من حيوان أو جاد ، والتخلص من كل رموز الحكم الأوروبي تمهيدًا للقصاص الإلهي وإنهاء سيطرة البيض . وقد حصلت الحركة على تأييد واسع المدى ، ولكنها لم تلبث أن أخمدت . وفقد أكثر من أربعائة من أبناء البندي ، فضلاً عن أحد الأوروبيين الملدى ، ولكنها لم تلبث أن أخمدت . وفقد أكثر من أربعائة من أبناء البندي ، فضلاً عن أحد الأوروبيين

واجتذبت حركات دينية وسياسية أخرى أنصارًا أكثر عددًا من الفلاحين، وهو ما قد يرجع - في جانب منه - إلى الحظر الصارم الذي كانت السلطات الاستعارية قد فرضته على المنظات السياسية، كما يعبر عن الإحساس المتزايد بالقلق والإحباط من جراء القلقلة الاقتصادية التي أحدثها الانكماش في عام ١٩٢١ ثم الأزمة الخطيرة بعد ذلك بعشر سنوات. وكانت أكبر هذه الحركات هي الحركة الكيمبانغية، التي أُطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى فلاح من الباكونغو يدعى سايمون كيمبانغو. وقد أعلن كيمبانغو، الذي كان ينشر تعاليمه من خلال الرد على الأسئلة، أن روح الرب قد مسته، فأصبح قادرًا على شفاء المرضى وإبطال مفعول السحر وإحياء الموتى. وفي عام ١٩٢١، قال لتلاميذه الذين تملكهم عندئذ الفخر بمسيحهم الأسود، أنه مبعوث الله ونبيه وابنه. وكان الاسم الذي يُطلق على كيمبانغو بلغة الباكونغو، وهو «جونزا» ومعناه «الكل معًا» يرمز إلى طبيعته الإلهية (٣٠).

كما أعلن كيمبانغو ، بطريقة عامة وغامضة معًا ، أنه سيخلص الافريقيين من نير القهر الاستعاري . وإزاء تصريحات كيمبانغو المناهضة للاستعار وشعبيته المتزايدة ونضالية بعض تلاميذه ، اقتنعت الإدارة البلجيكية بضرورة القضاء عليه . فألتي القبض عليه في ١٤ سبتمبر/أيلول ١٩٢١ وحُكم عليه بالإعدام . ثم نُنى إلى كاتانغا حيث مات شهيدًا بعد ثلاثين عامًا (١٤) .

وعلى الرغم من أن كيمبانغو لم يكن ثوريًا ، فقد تحوّلت حركته على أيدي أنصاره إلى حركة تناهض الأوروبين بقوة وليس مجرد حركة دينية. وقد أتاحت هذه الحركة ، التي كانت ترفع شعار «الكونغو للكونغوليين» منفذًا للاحتجاج الشعبي العفوي ضد الحكم الاستعاري ، وحث الكيمبانغيون السكان على الامتناع عن العمل لدى الأوروبيين وعن زراعة محاصيل التصدير التي كانت تفرضها عليهم الإدارة الاستعارية ، وعن دفع الرسوم والضرائب ، وعن إلحاق أبنائهم بمدارس بعثات التبشير ، كما حثوهم على عصيان البلجيكيين بوجه عام (١٠٥). وكانت أناشيدهم تحفل بالإشارات إلى مآثر كيمبانغو البطولية ، كما

<sup>(</sup>٣٩) ب. جيفسيفيكي، في: م. كلاين (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠، ص ٦٢ إلى ٦٨.

<sup>(</sup>٤٠) ب. فيتر، ١٩٧٦، ص ٨٣؛ ب. جيفسييفيكي، في: م. أ. كلاين (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠.

<sup>(</sup>٤١) أ. ت. نزولا وإي. إي. بوتحين وأ. ز. زوسانوفيتش، ١٩٧٩، ص ١٠٨ إلى ١١١١.

<sup>(</sup>٤٢) المرجع السابق؛ أ. بوستين، ١٩٧٥، ص ١١٩ و١٢٠.

<sup>(</sup>٤٣) ج. بالاندبيه، في: ب. فان دين بيرغ (مشرف على التحرير)، ١٩٦٥، ص ٤٤٣ إلى ٤٦٠.

<sup>(</sup>٤٤) الرجع السابق ص ٤٥٠.

<sup>(</sup>٤٥) تاريخ افريقيا « A History of Africa » موسكو، ١٩٦٨، ص ٣٩١ و٣٩٢.

ظلّوا ، حسما رواه بعض الموظفين البلجيكيين ، على أملهم في عودة كيمبانغو وتلاميذه للقضاء على البيض (٤٦) .

وعلى امتداد فترة تزيد على العشرين عامًا ظلت الكيمبانغية تبعث من جديد بين الحين والحين ، وكان ذلك بوجه عام في أوقات التوتر الشديد والضائقات الاقتصادية . وشارك أعضاء الحركة الكيمبانغية ، مشاركة فعالة في النضال ضد الاستعار في المدن والقرى على السواء ، بل بلغت جهودهم الدعائية حد التأثير على إضرابات عال السكك الحديدية والعال البيض وعال مصنع الزيوت في زائير الدنيا خلال الفترة من ١٩٢١ إلى ١٩٢٥ وقد أظهر الكيمبانغيون بسالة على الرغم مما واجهوه من أساليب القمع الوحشي . ففي عام ١٩٢١ وحده ، أي عند بزوغ حركتهم ، تم طرد سبعة وثلاثين ألف شخص من الكونغو ، فروع الأدنى ، إلا أنهم واصلوا نشاطهم وجندوا أعضاء جددًا في منافيهم . وانتشرت عبر الكونغو ، فروع متنوعة من الكيمبانغيون علاقات مع الكنائس الفريقية المسيحية في نيجيريا وأوغندا ومع المعارضين للاستعار الفرنسي في الكونغو الفرنسي .

وهناك حركة رئيسية أخرى من حركات الكنائس المستقلة وهي حركة برج المراقبة الافريقي، التي تُمرف في الكونغو باسم أكثر شيوعًا هو كيتاوالا. وقد ظهرت هذه الحركة في وقت مقارب للوقت الذي بدأ فيه كيمبانغو نشاطه. ويبدو أن مراكز التأييد الأولى التي استندت إليها كانت في روديسيا الشهالية وغربي تنجانيقا قد ونياسالاند وتنجانيقا. ومجلول عام ١٩٢٣، كان دعاتها من شرقي روديسيا الشهالية وغربي تنجانيقا قد بدؤوا في اجتذاب عدد كبير من الأنصار في إقليم كاتانغا، ولا سيا في المناطق المتاخمة لمراكز تجنيد عال شركة اتحاد المناجم «أونيون مينيار» (٧٤). وفي ظل القيادة القوية لتومو تييرندا، المعروف أيضًا باسم مواناليسا – ومعناه ابن الله – اتخذت حركة كيتاوالا، التي يعني اسمها بالسواحيلي «أداة للحكم»، موقفًا سافر العداء للاستعار. وفي ظل الشعارات النضائية، مثل «افريقيا للافريقيين» و «المساواة بين الأجناس»، حث نييرندا ومعاونوه الرئيسيون أنصارهم على اغتيال الأوروبيين وحلفائهم الافريقيين لا سيا رؤساء القبائل الموالين.

وبحلول عام ١٩٢٦، كانت حركة كبتاوالا قد وطدت دعائمها في جنوبي كاتانغا، حيث كان قد تفشى عدد من الأوبئة وكانت الآثار الضارة لتجنيد العال أشد ما تكون وطأة. وقد امتد نفوذ هذه الحركة ليشمل أيضًا مناطق التعدين في كاساي وكيفو، كما قام عال المناجم العائدون إلى ديارهم بعد انتهاء مدة عقودهم، بنشر حركة كيتاوالا في المناطق الشرقية والاستوائية. وإذ خشيت السلطات الاستعارية من نفوذ نيرندا الآخذ في الاتساع ومن ازدياد علاقاته مع عدة قادة منشقين، أرسلت قوة عسكرية لإلقاء القبض عليه في عام ١٩٢٦. وفر نيرندا إلى روديسيا الشهالية حيث احتجزته السلطات البريطانية ثم أعدمته في النهاية (١٩٨٠).

ومثلها حدث للكيمبانغية ، لم يؤد القضاء على «النبي» إلى تراجع التأييد الشعبي لحركة كيتاوالا . فكان قساوسة كيتاوالا ينظمون احتجاجات على فرض الضرائب في المناطق الريفية ويؤججون العداء ضد الرؤساء المعينين . كما تغلغل أحد فروع الحركة ، بقيادة مومبا نابليون جاكوب ، على نطاق واسع بين عمال

<sup>(</sup>٤٦) ج. بالاندىيە، في: ب. فان دىن بىرغ (مدير نشر)، ١٩٦٥، ص ٤٥٠.

<sup>(</sup>٤٧) بعد أهم تحليل كُتب عن حركة كيتاوالا في الكونغو هو التحليل الذي قلمه ج. هيجينسون (يصدر قريبًا). فكثير من المناقشات التي تناولت حركة كيتاوالا مأخوذ عن هذا المقال.

<sup>(</sup>٤٨) المرجع السابق.

الزراعة في اليزابيث فيل (لومومباشي) ، وعال السكك الحديدية وعال المناجم العاملين في شركة «اتحاد المناجم». وساعدت حركة كيتاوالاً في تنظيم حركة المقاطعة في اليزابيث فيل في عام ١٩٣١ ، كما نهضت بدور هام بعد ذلك بخمس سنوات في الأضطرابات العالية في مصنع شركة اتحاد المناجم في جادوتفيل. وخلال الإضراب في جادوتفيل استشهد عضو بارز في حركة كيتاوالا بنصوص الكتاب المقدس لكي يهاجم الظَّلَم المتمثل في التمييز العنصري في الأجور. وقال وهو يلوح بالكتاب المقدس: «يظهر بوضوح من هذا الكُتاب أن البشر جميعًا سواسية. فلم يخلق الله البيض لكي يتحكموا في السود. وليس من العدلُ في شيء أن يعانيَ الأسود ، الذي يؤدي العمل ، الفقر والشقاء ، وأن تكون أجور البيض أعلى بكثير من أجور السود» (٤٩). وفي أعقاب أحداث جادوتفيل، جددت الدولة، دون نجاح، جهودها للقضاء على حركة كيتاوالا، التي نهضت إثر ذلك بدور هام في إضراب اليزابيث فيل عام ١٩٤١ (٠٠٠).

وكون الإضرابات لم تبدأ إلا في الثلاثينات يوحى بأن تكوين طبقة افريقية عاملة وحركة ناشئة للطبقة العاملة قد تحقق في الكونغو البلجيكي بمعدل أبطأ بكثير من معدله في جنوب افريقيا. وقد أدى اكتشاف النحاس والقصدير واليورانيوم في كاتانغا والألماس في كاساي والذهب في كيلوموتو، إلى التعجيل بنمو طبقة عاملة صناعية. وفي العشرينات ، كان هناك أكثر من ستين ألف عامل يستخدمون في استخراج المعادن.

وكما حدث في أجزاء أخرى من القارة ، كان هجر العمل هو أول رد فعل للافريقيين إزاء الأجور المنخفضة وظروف العمل الشاقة في المناجم. فقد فر عدد كبير من الفلاحين من مقاطعتي كاتانغا وكاساي لكي يتفادوا الوكلاء العاملين لحساب بورصة العمل في كاتانغا ، وهي مكتب العمل الصَّناعي الذي كان يتوتى تجنيد العال وتوزيعهم داخل كاتانغا. وثمة آخرون هربوا بعد فترَّة وجيزة من وصولهم إلىَّ المناجم. ولم يلبث الهروب أن أصبح ، منذ عام ١٩١٤ ، مشكلة خطيرة إلى حد جعل بورصة العمل في كاتانغا تنشئ نظام تصاريح المرور ومكتبًا لتسجيل البصات بغية تعقب «الهاربين» (٥١). ولكن ، على الرغم من هذه النظم القسرية ، ظل الهروب سائدًا. فني عام ١٩١٨ ، على سبيل المثال ، بلغ معدل الهروب ٧٤ في المائة و هر٦٦ في المائة ، على التوالي ، في منَّاجمُ النحاس في ستاروليكساي. وإذا كانت نسبة الهاربين من العمل قد انخفضت بعض الشيء في العشرينات فإنها ظلت تتراوح بين ٢٥ و ٣٥ في المائة حتى الكساد الكبير حين أصبحت هذه الاستراتيجية غير محدية نظرًا لعدم وجود مصادر بديلة للدخل (٢٠).

وعلى حين كان آلاف العال يهربون من المناجم ، أخذ آلاف آخرون في كاتانغا في تنظيم أنفسهم لتحسين ظروف عملهم. فني عام ١٩٢١ ، أوقف عدد كبير من عال المناجم في لويشي العمل وتوجهوا إلى اليزابيث فيل لكي يشكُّوا للمسؤولين الحكوميين سوء المعاملة والحصص العُذائية الهزيلة. وبعد عامين نظمت حركة مماثلة لإيقاف العمل في مناجم كاكونتوي (٥٣).

<sup>(</sup>٤٩) ورد في سي. بيرنغس، ١٩٧٧، ص ٥٠.

 <sup>(</sup>٥٠) ج. هيجينسون (يصدر قريبًا). لم تكن الكيمبانغية وكيتاوالا الحركتين السياسيتين والدينيتين الوحيدتين في الكونغو. فالموتونغو واللوكوسو والمبيوي ، وغيرها من الطوائف التي نشطت في مقاطعة باندوندو كانت تدعو الافريقيين إلى الامتناع عن العمل لدى البلجيكيين والاستعداد بالأحرى لليوم الَّذي سيخرج فيه البلجيكيون. تلك هي المشاعر التي أعربت عنَّها في الثلاثينات طائفة «الثعبان الناطق» أو («الإنسان الثعبان») في باندوندو والمقاطعات الغربية في كاساي. وقاومت حركات «البعثة السوداء» والتونزي في زائير الدنيا و«شعب النمور» إرغام الفلاحين على زراعة محاصيل التصدير في زائير العليا . (۵۱) سی. بیرنغس، ۱۹۷۹ ص ۱۵۳.

<sup>(</sup>٥٢) المرجع السابق، ص ١٧١؛ ب. فيتر، ١٩٧٤، ص ٢٠٨.

لإيقاف العمل في مناجم كاكونتوي (٥٣).

وخلق الكساد اضطرابات اقتصادية جديدة. فقد اختفت فرص العمل وانخفضت الأجور وتدهورت ظروف العمل، إذ حاولت شركات التعدين خفض الكلفة إلى أقصى حد. وعلى الرغم من تهديد العمال بالفصل، نظمت حركات لإيقاف العال ووقعت «أعال شغب» عالية في مناجم شركة «اتحاد المناجم» في كيبوشي ورواشي وسوينو ديتو في عام ١٩٣١ مما شل عملياتها لبعض الوقت (٤٠٠) . وفي العام نفسه ، نظم العالُّ حركة مَّقاطعة في اليزابيث فيل احتجاجًا على ارتفاع أسعار السلع الأساسية في متاجر شركة « اتحاد المناجم » وعند التجار الأوروبيين المستقلين. وقبل إنهاء حملة المقاطعة هذه ، كانت قد انتشرت إلى المناطق المحيطة وأيدها عمال البناء والنجارون وعمال صناعة الطوب، وهو ما يوحى بوجود وعي عمالي متزايد<sup>(هه)</sup> . وأعرب مفوض مقاطعة كاتانغا العليا عن أسفه إزاء هذه النضالية الجديدة . وقال بلهجة ملؤها الازدراء: «لقد استولت على الزنوج غطرسة بلا حدود، فهم يزدادون تصلبًا، كما تخلوا عن عادة الطاعة في استكانة وأصبحوا الآن يناقشون الأوامر الصادرة إليهم ويردون بوقاحة في بعض الأحيان<sub>»</sub> (<sup>٢٥)</sup> . كما تجلت النضالية المتزايدة في عدد من الإضرابات وقعت في الفترة من ١٩٣٥ إلى ١٩٣٧ واشترك فيها عال المناجم وفئات أخرى من الطبقة العاملة في كاتانغا. واحتج المستخدمون على الأجور المنخفضة والتمبيز العنصري وأوقفوا العمل في مصنع شركة « اتحاد المناجم» في جادوتفيل وفي مناجم القصدير في مانون وموانزا. كما أضرب عمال السكك الحديدية في نييمبا وكابالا العاملين في شركة السكك الحديدية للبحيرات الكبرى ، وكذلك عال محلج القطن الذي تملكه الحكومة في نييمبا (٥٧). وعلى الرغم من إلقاء القبض على القادة وقع الإضرابات، فقد ازداد الشعور بالتمرد كما ازدادت الشبكات السرية وقوي الإحساس الجاعي بالثقة في النفس. وقد مهد هذا كله الطريق للإضراب الكبير في عام ١٩٤١، الذي توقف فيه عدة آلاف من العال الافريقيين عن العمل في مناجم القصدير والنحاس في كل أنحاء إقليم كاتانغا، وكان هدفهم يتجاوز المصالح الاقتصادية الضيقة. وقال مراقب أوروبي: ﴿ لَمْ يَحَاوَلُ الْعَالَٰ إخفاء هدفهم. لقد كان هدفهم هو إخراج البيض من البلد وإحلال علم حركة كيتاوالا الأسود محل العلم البلجيكي الأزرق إيذانًا بالبدء في تغيير النظام» (٥٨).

ومثلًا حدث في حركة الطبقة العاملة ، كان نمو الجمعيات السياسية والأحزاب الوطنية في الكونغو البلجيكي أبطأ بكثير من نموها في جنوب افريقيا . والواقع أنه حتى أواخر الخمسينات لم تكن قد ظهرت بعد منظات وطنية صريحة مثل جمعية باكونغو (أباكو) (٥٥) . ومع ذلك ، فقد انتشرت خلال هذه الفترة جمعيات مغلقة عُرفت باسم المبيني . وقد نقل هذه الجمعيات إلى المستعمرة البلجيكية المجندون الافريقيون الذين كانوا يرابطون في المستعمرات في شرقي افريقيا الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى . وكانت المبيني ، في المقام الأولى ، نوادي للرقص توفر لأعضائها أيضًا بعض الخدمات الذاتية . وفي كثير من الأحيان كان قادتها مجملون القابًا عسكرية على غوار الألقاب العسكرية الأوروبية ، مما كان يوهم بأنهم يتمتعون بقدر

<sup>(</sup>۵۳) سي. بيرنغس، ۱۹۷۹، ص ۲۱۳ إلى ۲۳۰.

<sup>(</sup>٤٥) ج ً. هيحينسون ، سيصدر قريبًا ، ص ٨ إلى ١٠.

<sup>(</sup>٥٥) اَلْمرجع السابق، ص ٩ و١٠.

<sup>(</sup>٥٦) ورد آني ب. فيتر، ١٩٧٤، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٥٧) ج. هيجينسون، سيصدر قريبًا، ص ١٠ إلى ١٣.

<sup>(</sup>٥٨) ورد في المرجع السابق، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٥٩) أنظر على سبيل المثال هـ. فايس، ١٩٦٧، وسي يونغ، ١٩٦٥.

ما من القوة الأوروبية. وعلى الرغم من أن هذه الجمعيات لم تستهدف مناهضة الاستعار في المقام الأول ، فقد كانت أغانيها ورقصاتها تسخر ، في كثير من الأحيان ، من المسؤولين الأوروبيين وتعبر عن البغض الشعبي العميق للحكم الاستعاري. وفضلاً عن ذلك ، كان الافريقيون الذين يُنظر إليهم باعتبارهم مؤيدين للأوروبيين ، يمنعون من الانضام إلى مجتمعات المبيني. أما من تربطهم صلات وثيقة بالأوروبيين ، فلم يكن بمقدورهم أن يتولوا مراكز قيادية (١٠٠).

وقد أثارت انتقاداتهم السافرة للاستعار وهجومهم على الموالين قلق المسؤولين البلجيكيين الذين كانوا حريصين على إنجاد كل أشكال الاحتجاج الاجتاعي. وفي عام ١٩٢٣، خلصت لجنة فرعية حكومية إلى أن جمعيات المبيني بسبيلها إلى اكتساب الطابع المتطرف وأنها مفتوحة أمام التسلل الشيوعي. وبعد ثلاث سنوات، فرض نظام الحكم الاستعاري مراقبة مباشرة على الجمعيات الحضرية الافريقية، بما فيها مجتمعات المبيني. كما شجعت الحكومة المبشرين البندكتيين على تنظيم جمعيات منافسة، دخل أعضاؤها في صراع عصابات مع المجتمع المبيني. وتضافر التضييق من جانب الحكومة مع صراع العصابات في صراع عصابات مع المجتمع المبيني وداخل هذه الجمعيات، وما نجم عن الكساد من قلقلة في المناطق الخضرية، فأدى ذلك كله إلى انحسار نفوذ هذه الجمعيات وأهميتها في منتصف الثلاثينات (١١٠).

### استعراض عام للإطار الاقتصادي والسياسي في أنغولا وموزمبيق

كانت المجتمعات الاستعارية في أنغولا وموزمبيق ، على الرغم من المسافة التي تفصل بينها واختلاف شعوبها واقتصاداتها ، تتشابه مع بعضها البعض أكثر من تشابهها مع جيرانها المباشرين. وينبع الطابع الخاص الذي اتسم به الاستعار البرتغالي ، كما اتسمت به ، إلى حد ما ، المعارضة الشعبية التي تولدت عنه ، من أربع مجموعات من العوامل هي : الضعف الأصلي للدولة الاستعارية ، وطبيعة نظام الحكم الاستعاري الذي أصبح تدريجيًا نظامًا استبداديًا ، ونقص رأس المال البرتغالي ، بما يترتب على ذلك من اعتاد على العمل الإجباري ، وسياسة الاستيعاب .

وحتى عشية الحرب العالمية الأولى، ظلت مناطق كبيرة من أنغولا وموزمبيق على السواء غير خاضعة للسيطرة الفعلية من جانب لشبونة. وبينها كانت الإدارة الاستعارية راسخة وثابتة القدم في المقاطعات الساحلية الحضرية مثل لواندا وبنغويلا وبييرا ولورنسو ماركيس والأراضي الواقعة خلفها، كان الوجود الاستعاري في مناطق داخلية واسعة، وجودًا اسميًا، اعتمد في معظم الأحيان على تحالف مع الرؤساء ورجال الشرطة الإفريقيين المحليين الذي كان ولاؤهم مشكوكًا فيه.

فني أنغولا مثلاً، ظلت مقاطعة أوفامبو، في جنوب أنغولا، مستقلة استقلالاً فعليًا حتى عام ١٩١٧، ولم تخضع مناطق لوندا الكيكو ١٩١٧، ينها ظلت منطقة غانغويلا تتأجع بأعال التمرد حتى عام ١٩١٧. ولم تخضع مناطق لوندا الكيكو للاحتلال إلاً في عام ١٩٢٠. وفي الشمال، استمرت المعارضة في منطقة الكونغو حتى عام ١٩١٥. بينها تحدى المتمردون، من أبناء الزمبو، الحكومة الاستعارية حتى عام ١٩١٨ (٢٣).

<sup>(</sup>٦٠) ب. فيتر، ١٩٧٤ ص ٢١٠ إلى ٢١٥.

<sup>(</sup>٦١) المرجع السابق.. لدراسة تطور مجتمعات المبيني وانتشارها في مختلف أرجاء وسط افريقيا وشرقيها انظر ت. أو. رانجر، ١٩٧٥.

<sup>(</sup>٦٢) توجد مناقشة تفصيلية لهذه الثورات في ر. بيليسييه، ١٩٧٧.

ولم يكن وضع البرتغال في موزمبيق أفضل حالاً منه في أنغولا إلا بقدر بسيط. فقد وقفت عدة سلطنات شالية وولايات لرؤساء الياو موقف التحدي الفعلي للنظام الاستعاري حتى عام ١٩١٨، كما ظلت مرتفعات الماكوندي ، خارج دائرة الحكم الاستعاري حتى عام ١٩٢١. وفضلاً عن ذلك ، فانه حين غزت قوات المانية ، من تنجانيقا المجاورة ، شهالي موزمبيق خلال الحرب العالمية الأولى ، استقبلت استقبال المحررين من جانب عدد من زعاء قبائل الماكوا ، اللين كانوا قد عانوا الأمرين في ظل الحكم الجائر لشركة نياسا. بل إنه حتى في النصف الجنوبي من المستعمرة ، حيث كانت الدولة الاستعارية راسخة القدم إلى حد كبير ، كان المسؤولون يخشون أن تحدث انتفاضة جماعية (أنظر الشكل رسم) (٢٧)

وفي أعقاب الحرب ، شددت لشبونه الطبيعة الاستبدادية وحلت محل السياسات «المستنيرة» التي طبقتها أول الأمر الحكومة الجمهورية (١٩١٧ – ١٩٢٦) برامج أكثر فمعًا ، وإن لم تكن بالضرورة أكثر فعالية . وانتهى الأمر بالحكومة الجمهورية ، التي كانت غير فعالة وفاسدة ، إلى أن أسقطها في عام ١٩٢٦ تحالف للقوى المحافظة ضم رجال البنوك والصناعة والقيادات الكنسية والعسكرية ، الأمر الذي مهد الطريق أمام حكومة انطونيو سالازار الفاشية . وقد استخدمت أنظمة الحكم الاستعاري ، شأنها شأن المحكومة في البرتغال ، عددًا كبيرًا من أدوات القهر ، لتحقيق ما كانت تستهدفه إيديولوجية سالازار القومية المتطرفة والقائمة على التعاون الطبق من وئام اجتماعي واستمرار للحكم الاستعاري .

وهكذا، استخدمت الرقابة والمخبرون والشرطة السرية والعسكريون لقمع أي معارضة تطل برأسها، بيضاء كانت أو سوداء. وكانت السمة المشتركة الثالثة هي الطابع الخاص للاستغلال الاقتصادي في أنغولا وموزمبيق الذي نشأ عن فقر البرتغال ذاتها. فخلال الفترة التي نتعرض لها بالبحث، اعتمدت قدرة البرتغال في تحصيل موارد مستعمراتها الافريقية على تجنيد العمل الإجباري والسيطرة عليه لأن اقتصادها، الذي كان باليًا وعلى حافة الإفلاس، لم تكن لديه القدرة على تصدير ما تحتاجه التنمية من رأسهال ثابت. وهذه النقطة الأخيرة أشارت إليها بوضوح لا لبس فيه لجنة حكومية شكلت عام ١٨٩٩، لتحليل إمكانات التنمية في أنغولا وموزمبيق فقالت:

«... إننا نحتاج إلى عمل أهل البلد... نحتاجه لتحسين ظروف هؤلاء العال ونحتاجه من أجل اقتصاد أوروبا ومن أجل تقدم افريقيا . فافريقيا لن تنمو بدون الافريقيين. ورأس المال المطلوب لاستغلالها ، وهي في أشد الحاجة لهذا الاستغلال ، مرهون بتوفير الأيدي العاملة اللازمة للاستغلال ، ومرهون بتوفير أيد عاملة وفيرة ورخيصة وثابتة ، وهذا ما لن يوفره المهاجرون الأوروبيون أبدًا ، مجكم الظروف القائمة » (٦٤).

كما سنت الحكومة بمحموعة من قوانين الضرائب لكي ترغم عددًا كبيرًا من المزارعين الافريقيين على ترك أرضهم وتمهد السبيل لقيام طبقة شبه بروليتارية. وإذا كانت قوانين الضرائب قد نجحت في إمداد الإدارة الاستعارية بمصدر جديد للدخل، فإنها فشلت في خلق قوة عاملة رخيصة بالحجم الذي كان يتوقعه النظام الاستعاري. فقد كان بمقدور كثير من الفلاحين التهرب من العمل المطلوب منهم تأديته بزراعة محاصيل نقدية جديدة أو إضافية تتبح لهم سداد الضرائب المفروضة عليهم. واختار آخرون في موزمبيق العمل في مناجم ومزارع جنوب افريقيا وروديسيا المجاورتين بأجور تزيد بما يتراوح بين ٢٠٠٠ في المائة على الأجور التي تدفعها الشركات والمزارع البرتغالية التي يعوزها رأس المال الكافي.

<sup>(</sup>٦٣) لمناقشة المقاومة الافريقية خلال هذه الفترة أنظر أ. إيزاكيان، ١٩٧٦، ود. د. بيويت، ١٩٨١ ص ٥٧ إلى ٦٤. (٦٤) ورد في ج. م. داسيلفا كونيا، ١٩٤٩ ص ١٤٤.

ولما كانت القطاعات الرأسهالية الوليدة في أنغولا وموزمبيق عاجزة عن اجتذاب العهال ، سواء عن طريق هذه «الحوافز» الضريبية ، أو من خلال الأجور التنافسية ، كان على الدولة الاستعارية ، حسها أوضحنا بإفاضة في الفصل الخامس عشر ، أن تلجأ إلى الإكراه السافر بمجرد أن وضعت أول قانون للعهال الوطنيين. وكان السند القانوني للعمل الاجباري ، الذي استمر بأشكال مختلفة ، حتى عام ١٩٦١ ، موضحًا في المادة الأولى :

«يخضع كل السكان الوطنيين في الأراضي البرتغالية وراء البحار لالتزام معنوي وقانوني بالسعي من خلال العمل إلى اكتساب ما يحتاجونه للعيش ولتحسين ظروفهم الاجتماعية. ولهم مطلق الحرية في اختيار وسيلة الوفاء بهذا الالتزام. فإن لم يفعلوا، بصورة أو بأخرى، يكون من حق السلطات العامة أن تجبرهم على الوفاء به » (٦٥٠).

وقد أجبرتهم السلطات العامة بالفعل. فقد كانت للمسؤولين الإداريين المحليين حرية التصرف الكاملة في تحديد من هو «المتكاسل»، فكان كل رؤساء المراكز يدعمون مرتباتهم المتواضعة بما يحصلون عليه من هدايا وبحاملات من أصحاب المزارع والتجار وأصحاب المصانع والمزارعين الأوروبيين مقابل الأيدي العاملة الافريقية. وتحولت المناطق الريفية نتيجة لذلك إلى مستودعات ضخمة للأيدي العاملة الاحتياطية. فحين كانت تنشأ الحاجة إلى عال للعمل في ممتلكات المستوطنين، أو لشق الطرق، أو لتوسيع موانئ لواندا ولورنسو ماركيس وبيرا، أو لمد خطوط السكك الحديدية، أو للعمل كخدم في المنازل أو في أي أعال أخرى خاصة أو عامة، لم يكن المسؤولون الإداريون يترددون في استخدام سيطرتهم وسلطتهم لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة. وكثيرًا ما تعرضت النساء لهذا المصير نفسه على الرغم من أن القانون كان يعفيهن من العمل الإجباري. وقد لاحظ عالم اجتاعي أمريكي، أثناء زيارة له إلى أنغولا وموزمبيق في عام ١٩٢٤، أن.

". الرؤساء يأخذون النساء ، حتى الحوامل والمرضعات منهن ، للعمل في أشغال شق الطرق. وتقوم الحكومة ببناء ثكنات صغيرة لإيوائهن في أماكن بعيدة عن الطريق العام ، ويتركن بلا أجر أو طعام . وتتراوح مدة العمل بين أسبوع واحد وخمسة أسابيع بحسب اختلاف تشريعات المناطق ، وإن كان من الممكن استدعاؤهن للعمل مرة أخرى خلال العام نفسه . وتقوم أخريات من القرية بإحضار الطعام لهن ، الأمر الذي يستغرق في بعض الأحيان يومًا كاملاً . وتؤخذ فتيات صغيرات ، لا تتجاوز أعمارهن الخامسة عشرة ، ويجبر بعضهن على الاستسلام للنزوات الجنسية للموظفين . وتعمل النساء تحت إشراف رئيس عال أسود يحمل هراوة ، ويبدأن العمل في السادسة صباحًا ، ثم يتوقفن لمدة ساعة في الظهر ، ليعدن إلى العمل حتى غروب الشمس . وتحدث بعض حالات الإجهاض نتيجة للعمل الشاق » (١٦٠) .

وبعد عام ١٩٢٦، كان الفلاحون ، وبخاصة في موزمبين ، يرغمون أيضًا على زراعة القطن وبيعه بأسعار منخفضة للشركات الأوروبية صاحبة الامتياز. وكان التقصير في ذلك يعتبر جريمة ويعامل على هذا الأساس (١٧)

وكانت السمة المميزة الأخيرة هي سياسة الاستيعاب التي انتهجها النظام الاستعاري سعيًا إلى اجتذاب البورجوازية الافريقية الوليدة عن طريق إحاطتها بغلالة من الثقافة البرتغالية وإعفائها من بعض المهانات

<sup>(</sup>٦٥) المرجع السابق، ص ١٥١.

<sup>(</sup>٦٦) أ. أ. روس، ١٩٢٥، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٦٧) أ. إيزكان وم. ستيفين وي. آدام، وم. ج. هومين وأ. ماكامو، وأ. بيليلاو، ١٩٨٠.

الاستعارية الصارخة. وقد عملت هذه السياسة ، التي اكتسبت صفة رسمية بمقتضى نظام «السكان الأصلين» ، على إبقاء الأغلبية العظمى من الأنغوليين والموزمبيقيين في مرتبة ثانوية من حيث الجنس والثقافة والوضع الطبقي. وكان الافريقيون ، بمقتضى هذا التشريع ، يقسمون إلى مجموعتين.. فكان من الممكن تصنيف الأقلية الضئيلة ، التي كانت تعرف قراءة البرتغالية وكتابتها وترفض العادات القبكية وتعمل في القطاعات الرأسالية ، كمستوعبين أو كياواندي. وكان أفراد هذه الفئة يتمتعون ، من حيث المبدأ على الأقل ، بكل ما للمواطنين البرتغاليين من حقوق وواجبات. وعلى الرغم من أنه كان بمقدور أي افريقي ، نظريًا ، أن يغير وضعه قانونًا فإن ما فرضه النظام الاستعاري الرأسهالي من قيود ، بما في ذلك نقص المدارس ومحدودية الإمكانات المتاحة للعاملين وما يبديه مسؤولون في الدولة من دعاوى الاستعلاء الثقافي ، قد حال دون ذلك وحرم بالتالي ٩٩ في المائة من السكان الافريقيين من أبسط حقوق المواطنة (٨٠٠).

### المعارضة الشعبية للحكم الاستعاري في أنغولا

أصبح الافريقيون منبوذين في بلادهم ؛ إذ نظر الأوروبيون إليهم على أساس أنهم لا يمثلون كيانًا وكانوا عرضة للعقاب الجسدي ، وفي بعض الأحيان للمعاملة الاستبدادية والفاسدة على أيدي السلطات الاستعارية ، ولمطالب مجندي الأيدي العاملة وبالتواطؤ بين المسؤولين والسكان البرتغاليين. ومع ذلك فلم تعوزهم وسائل كثيرة للهروب من الضغوط الموجهة إليهم.

وتمثل أول شكل من أشكال المقاومة في حمل السلاح. إلا أن الافريقيين ما لبثوا أن تخلوا عن هذا الأسلوب ابتداءً من الحرب العالمية الأولى ، إذ كان القادة يتناقصون وصودرت معظم الأسلحة كما لم يعد البارود متوافرًا في السوق المفتوحة اللهم إلا في حالات استثنائية قليلة ، وكان البديل هو اللجوء للهرب . فحين أصبح الوضع لا يُطاق تركت قرى كاملة حقولها وانتقلت إلى مناطق بعيدة عن متناول السلطات الاستعارية . وكان هروب الفلاحين شائعًا بوجه خاص في المناطق الشمالية والشرقية التي ظلّت فعليًا خارج نطاق سيطرة لشبونة . واستمر مثل هذا النزوح لعدة سنوات بدون أن يكتشفه أحد .

وكان الحل الثالث أكثر راديكالية لأنه كان نهائيًا. فثمة شواهد كثيرة تدل على حدوث هجرة سرية جاعية إلى الكونغو البلجيكي وروديسيا الشهالية وحتى إلى جنوب غربي افريقيا. فكثيرًا ما كان سكان قرويون يقطعون مسافات كبيرة عبر أراض وعرة وهم يحملون أطفالهم الصغار على ظهورهم لكي ينجوا بأنفسهم من استبداد النظام البرتغالي الاستعاري. وحين كانت السلطات الاستعارية والشرطة الافريقية يقبضون على هؤلاء الهاربين كانوا يضربون الرجال ويودعونهم السجن ويغتصبون النساء.

وتمثل الشكل الرابع من أشكال مقاومة الحكم الاستعاري فيا أنشأه الافريقيون من ديانات أو عبادات تبشر بالخلاص في مواجهة ديانة المستعمرين. ويبدو أنه لم تكن ثمة مبادرة محلية كبيرة وراء هذا التمرد الميتافيزيتي للأنغوليين، إذ كانت معظم الكنائس المستقلة آتية أصلاً من الكونغو البلجيكي وانتشرت في منطقة باكونغو، في شهالي أنغولا.

وعلى خلاف الوضع في الكونغو البلجيكي ، كانت هذه الكنائس المستقلة قليلة الأتباع نسبيًا ، كما كانت مدة استمرارها قصيرة . وفي بعض الأحيان يُشار إلى ثورة المافولو ، في عام ١٩١٨ باعتبارها أول

<sup>(</sup>٦٨) يوجد عرض ضافٍ لوهم الاستيعاب وإيديولوجية البرتغالية – المدارية المقابلة له في ج.ج. بيندر ، ١٩٧٨.

احتجاج أنغولي مبشر بالخلاص يؤدي إلى ثورة مسلحة (١٩٠). وقد كسب أتباع سايمون كيمبانغو ، عددًا من الأنصار من الباكانغو الذين يعيشون داخل حدود أنغولا. وخشيت الدولة الاستعارية من التأثير الشعبي للكيمبانغية ومن انبعاث النزعة القومية الباكونغية ، فبذلت جهدًا كبيرًا لقمع الكيمبانغية في المعبي لا ١٩٢١ و ١٩٢٢. وعلى الرغم من هذه الجهود ، استمرت شبكة سرية في العمل. وكما حدث في الكونغو اللجيكي ، اكتسب كيمبانغو هالة الاستشهاد بعد إلقاء القبض عليه (٧٠).

وظهرت طوائف دينية أخرى أكثر غموضًا مثل المايايغني ، التي اكتشفت في إقليم كابيندا في عام ١٩٣٠ ، وحركة كاسونغولا ، التي ظهرت لفترة قصيرة بين الموبوندو في الفترة من ١٩٣٤ إلى ١٩٣٠ . كها انتشرت حركة الكيتاوالا من الكونغو البلجيكي وروديسيا الشهالية إلى شرقي أنغولا نحو عام ١٩٣٧ . وبعد عامين استطاعت «نبية» من الكونغو ، ترتبط بالكيمبانغية ، أن تجتذب أتباعًا في منطقة بومبو ، وفي عام ١٩٣٦ منعت طائفة المايايغني أو النلينفو ، التي كانت تعمل بالقرب من حدود الكونغو من التآخي مع البيض . وعلى الرغم من أن البيانات المتوافرة في هذا الشأن ، متناثرة للغاية ، يبدو أن هذه الأشكال الدينية للتعبير عن الاحتجاج ، كانت ضئيلة التأثير . ولم تجتذب كنيسة مستقلة عددًا كبيرًا من الأتباع الدائمين إلا في الخمسينات ، مع ظهور التوكوية . وقد كشفت التوكوية عن نزعات متناقضة ، إذ صورت الاستعاريين البيض كأشرار في الوقت الذي دعت فيه إلى السلبية (١٧) .

وعلى حين كان معظم هذه الاحتجاجات يتركز على قواعد ريفية ، كان المثقفون الصحفيون الذين شملهم الاستيعاب في لواندا ولشبونة ينددون بمساوئ الاستعار ، ويؤكّدون بجددًا هويتهم الأنغولية . والواقع أن ثمة تراتًا بالغ الثراء للاحتجاج الأدبي يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر . وأشهر هؤلاء الرواد الوطنيين هم : الكاهن انطونيو خوسيه دي ناسيمنتو (١٨٩٨ – ١٩٠١) والمحامي الصحفي خوسيه دي فونتيسي ببريرا (١٨٩٨ – ١٨٩٨) والكاتب جواكم دياس كورديرو دا ماتا (١٨٩٧ – ١٨٩٨) ، وربما أيضًا أعضاء جمعية كان إنشاؤها متصلاً بكتاب شديد العداء للاستعار وهو : «صوت أنغولا يصرخ في البرية البرية يا ١٩٠١ ، وقد البرية يا ١٩٠١ والمكية (أكتوبر/تشرين الأول ١٩١٠) وإعلان الحكم الجمهوري الذي بعث في نفوسهم آمالاً عريضة ، إذ كانوا يشعرون بالقلق البالغ مع تدهور وضعهم ومن استمرار العبودية السرية في وطنهم . ولكن ، حتى في غمرة هذه الموجة التحررية ، كان هذا الشعور القومي الوليد بين الافريقيين الأكثر حظًا من التعليم ، يمكن التعبير عنه في البرتغال بصراحة أكبر منها في أنغولا .

وفي عام ١٩١٠، نظمت في لشبونة رابطة فيا وراء البحار وأعقبتها ، بعد ذلك بقليل ، رابطة أبناء المستعمرات . وبعد عامين ، أسس عدد من المغتربين الافريقيين الذين كانوا يعيشون في لشبونة وينتمون لكل المستعمرات «جماعة الدفاع عن حقوق افريقيا» . وفي أنغولا ذاتها ، حصلت «الرابطة الأنغولية» ، وهي جمعية صغيرة للموظفين المدنيين الأنغوليين ، على اعتراف رسمي من الحاكم العام نورتون دي ماتوس في جمعية أسفر عن ظهور «الاتحاد في هذه الجمعية أسفر عن ظهور «الاتحاد

<sup>(</sup>٦٩) أنظر ر. بيليسييه، ١٩٧٧؛ وو. ج. كلارنس – سميث، ١٩٧٩، ص ٨٨ و٨٩.

<sup>(</sup>۷۰) أ. مارغاريدو، في : ر. شيلكوت (مشَرف على التحرير) ، ۱۹۷۲، ص ۳۷ إلى ۳۹؛ ر. بيليسييه، ۱۹۷۸، ص ۱۹۵ إلى ۱۹۷

<sup>(</sup>٧١) أ. مارغاريدو، في: ر. شيلكوت (مشرف على التحرير)، ١٩٧٢.

<sup>(</sup>٧٢) لمناقشة هذا التراث من الاحتجاج الأدبي أنظر د. ل. ويلر، في: ر. شيلكوت (مشرف على التحرير)، ١٩٧٢.

الأفريقي». وعلى الرغم من الكثرة العددية لهذه المنظات، فقد كانت تفتقر جميعًا إلى عدد كبير من الأنصار كما كان تأثيرها محدودًا للغاية.

وكانت «مؤامرة» كونزا نورتي في عامي ١٩١٦ - ١٩١٧ تفوق بكثير، من حيث ما تنطوي عليه من أهمية، ما لتشكيل أي من هذه الجمعيات من أهمية. وقد ارتبط بها لبعض الوقت عدد من المثقفين الساخطين والفلاحين المبوندو المقيمين في أطراف لواندا. وتولى قيادة هذه «المؤامرة» أنطونيو دي أسيس جونيور (١٨٨٧ - ١٩٦٠) القانوني والروائي والصحني (٧٣)، الذي أدان بقوة القهر الاستعاري وما يلقاه من مجتمع المستوطنين من معاملة تفضيلية ووصف هذا المجتمع بأنه «ما زال يتكون أساسًا من رجال لا يعرفون من أين جاؤوا وإلى أين يذهبون، ولا هم لهم سوى الحصول على كل ما يمكنهم الحصول عليه، وأن يحققوا المكاسب والمغانم» (٤٧٠). وسارعت الدولة الاستعارية إلى التحرك وقد تملكها الخوف من نمو التحالف بين المدبحين من الافارقة والفلاحين، واستولى عليها القلق من جراء تلاحق الهبات الشعبية. فألتي التحالف بين المدبحين أسيس جونيور، ولم ينج من عقوبة النفي إلا بصعوبة بالغة.

وفي لشبونة ، لم يكن لعصبة الدفاع عن الحقوق الأفريقية ، التي كان معظم قادتها مولدين من ساوتومي ، سوى نفوذ بالغ الضآلة . وفي عام ١٩٩٩ ، قام فرع منشق على هذه الجاعة بتأسيس الرابطة الافريقية التي انضمت إليها الرابطة الأنغولية في لواندا . ثم أعيد في عام ١٩٢١ تنظيم عصبة الدفاع تحت اسم الحزب الوطني الافريقي ، تفاديًا لسيطرة العناصر اليسارية عليها . ومع إجراء كافة التغييرات الضرورية ، كانت هاتان المجموعتان المشكلتان في العاصمة تمثلان الاتجاهين اللذين سادا حركة الجامعة الافريقية في البرتغال في ذلك الوقت ؛ فقد اختارت الرابطة الافريقية الاتجاه الإصلاحي للدكتور ديبوا ، على حين كان الحزب الوطني الافريقي أكثر ميلاً إلى فلسفة ماركوس غارفي (٧٥٠) .

ومع عودة المفوض السامي نورتون دي ماتوس في عام ١٩٢١، وكان معارضًا لدودًا للرابطة الأنغولية والاتحاد الافريقي، أصبحت كلتا المنظمتين عرضة للخطر البالغ. وفي عام ١٩٢٧، أوقف رسميًا نشاطات المنظمتين وأمر بإلقاء القبض على أنطونيو دي أسيس جونيور ونفي عديدٌ من الأعضاء المؤثرين في الرابطة الانغولية، وانتهى به الأمر إلى حل الرابطة رسميًا. كما حظر الصحف «المتعاطفة مع السكان الوطنين»، وحدد من فرص الترقي المتاحة للموظفين المدنيين من المدبحين. وفي أعقاب هذه الضربة اتجهت الحركة الوطنية المنظمة في أنغولا إلى العمل السري. وظهرت في أعقاب ذلك احتجاجات متفرقة ضد العمل الإجباري في ممر لواندا – مالانج خلال الفترة من عام ١٩٢٧ إلى عام ١٩٧٥. واغتنمت الدولة فرصة هذه الاحتجاجات لكي تقضي على البقية الباقية من معارضة المثقفين (٢٦).

وأصبحت الظروف في أنغولا بالغة الصعوبة إلى الحد الذي حمل الجمعيات الافريقية على انتهاج سياسة التعاون مع الحكومة. وذهب الحزب الوطني الافريقي إلى حد الدفاع عن البرتغال في عصبة الأمم إزاء ما وجه إليها من اتهامات باستخدام السخرة. وهكذا، فإنه حين قام نظام الحكم الديكتاتوري العسكري في لشبونة في عام ١٩٢٦، ثم أعقبه نظام حكم سالازار، كانت إرادة المقاومة لدى المثقفين قد تحطمت بالفعل. وبعد «تطهير» الرابطة الأنغولية من عناصرها «المتشددة» تم التصريح لها بالظهور

<sup>(</sup>٧٣) أ. دي أسيس جونيور ، ١٩١٧.

<sup>(</sup>٧٤) أورده د. ل. ويلر، في: ر. شيلكوت ١٩٧٢، ص ٨١.

<sup>(</sup>٧٥) أنظر في مناقشة الظروفُ التي أحاطتُ بهذا الانشقاق أَ. أ. فريدلاند، ١٩٧٩، ص ١١٩ و١٢٠.

<sup>(</sup>۷۱) ر. بیلیسیه، ۱۹۷۸ ص ۲۳۳.

مرة أخرى في ١٩٢٩ – ١٩٣٠ تحت اسم الرابطة الوطنية الافريقية. كما أن الاتحاد الافريقي ، الذي رزح تحت وابل الضغوط في العشرينات ، قد عاود الظهور تحت اسم جمعية أبناء أنغولا (أنانغولا). وقد اضطرت هاتان المنظمتان ، بعد حرمانها من قوتها الحية وإصابتها بالعجز على الصعيد السياسي ، إلى العمل على تحقيق أهداف اجتاعية بحتة.

وتزامن انهيار هاتين المنظمتين مع اضمحلال نفوذ «الحزبين» اللذين أعلنا في البرتغال انتسابهها إلى الحركة الافريقية الجامعة. وفي عام ١٩٣١، اندمج هذان الحزبان تحت اسم الحركة الوطنية الافريقية (الوطنية بمعنى الانتساب إلى الأمة البرتغالية) وانتهى الأمر بهها إلى الانهيار بعد أن وقعا في قبضة الدكتور أوليفيرا سالازار الصارمة. وإزاء ما تعرض له القادة المحليون للرابطة الوطنية الافريقية ولاتحاد أبناء أتغولا (أنانغولا) من مطاردة البوليس ومن خطر بهددهم بأن يفقدوا عملهم، أوقف هؤلاء القادة نشاطهم لأكثر من عشرين عامًا (من ١٩٢٥ إلى ١٩٤٥ تقريبًا).

وكان لا بد أن يؤديَ انحسار الدور السياسي للمدبحين إلى النيل من منزلتهم على الصعيد الاجتماعي أيضًا، ولا سها مع وصول عدد متزايد من المستوطنين البيض.

وحاول المستوطنون البيض، في مناسبات كثيرة، أن يثوروا على سيطرة لشبونة (ولا سيا في ١٩٢٤ و ١٩٢٥) ثم على نظام الحكم الديكتاتوري (وبخاصة في عام ١٩٣٠)، إلا أن هذه المحاولات لم يكن لها سوى أثر غير مباشر على السكان الافريقيين المقهورين (٧٧). فقد أصبح الافريقيون غرباء في وطنهم وكانت وظيفتهم الوحيدة الواضحة في نظر الأوروبيين هي قدرتهم الانتاجية. وفي ظل هذه الظروف، كانت الإضرابات القليلة التي شاركوا فيها، سواء في الموانئ (١٩٢٨) أو في السكك الحديدية (١٩٣٣) مجرد ومضات سريعة لم تسفر عن شيء لأنه لم تكن هناك وحدة ثابتة بين العال البيض والعال السود غير المهرة. وفضلاً عن ذلك، لم يكن العال السود يتمتعون بتأييد الجنود الافريقيين المجندين في الجيش الاستعاري كما لم يكن بمقدورهم أن يتطلعوا إلى تحالف مع المدبحين الذين كانت السلطات قد أرغمتهم على أن يلزموا الصمت.

### المعارضة الشعبية للحكم الاستعاري في موزمبيق

كان أسلوب المعارضة الشعبية في موزمبيق مماثلاً لنظيره في أنغولا، وإن اختلف بعض الشيء في مداه وقوته. فقد كانت الثورات المسلحة أقل عددًا كها كان التراث الأدبي والعلاقات مع الحركة الافريقية الجامعة أقل تطورًا. وفي المقابل، فإن عدد الأمثلة، المدعمة بالأسانيد. للمعارضة الفلاحية والعالية في موزمبيق يزيد كثيرًا عنه في أنغولا. وفضلاً عن ذلك، كانت الكنائس المستقلة أكثر عددًا وأهمية سياسية.

ووجهت المعارضة الريفية تحديًا مستمرًا للنظام الاستعاري – الرأسهالي. ولا شك في أن الفلاحين لم يشاركوا جميعًا، بل لم تشارك أغلبيتهم، في حركة المقاومة. فالفلاحون الأفراد الذين كانت تفرق بينهم المسافة والأصول العرقية والديانة ونوعية الإنتاء الذي تكون له الأولوية ووطأة العمل وعديد من العوامل الأخرى، كانوا عاجزين نسبيًا عن تنظيم معارضة واسعة النطاق جديرة بالتحليل التاريخي التفصيلي. وكانت تحركاتهم، في معظم الأحيان، منعزلة ومتفرقة ومتقطعة، كها كانت أهدافهم محدودة وأهميتهم

<sup>(</sup>۷۷) يوجد تفسير مختلف يقدمه أ. سيك، ١٩٦٤ ص ٣١٤ و٣١٥.

التنظيمية غير واضحة بحيث يصعب قياسها ويسهل تجاهلها. ومع ذلك فإن الفلاحين الموزمبيقيين ، وهم يواجهون العوائق الخطيرة التي كان يفرضها النظام الاستعاري الرأسالي ، قد تمكنوا ، بدرجات متفاوتة من التقليل من الآثار المدمرة للسيطرة البرتغالية. وتمثلت ساحة النضال الرئيسية بالنسبة لهم في النضال ضد سلب عملهم وتمراته.

ومثلاً حدث في السنوات الأولى للفترة الاستعارية ، عاد التهرب من الضرائب إلى الظهور وشاع على نطاق واسع في كل المناطق الريفية من موزمبيق. وتوصل الفلاحون إلى عدة استراتيجيات محتلفة لتقليل مدفوعاتهم السنوية أو تفاديها . فكان من الشائع أن يقوم الفلاحون بتزوير أعارهم أو حالتهم الاجتماعية سعيًا إلى تحقيف أعبائهم المالية . كما كان الكثير من الشبان البالغين يدعون ، لدى وصول جباة الضرائب ، أنهم قصر ، ويقيمون أحيانًا بصفة مؤقتة في الأكواخ المخصصة لمن هم دون سن البلوغ . وكان الأزواج ، في كثير من الأحيان ، يخفون زوجاتهم الشابات أو يزعمون أنهم زوجات لأخوتهم أو شقيقات لزوجاتهم أو زوجات لأحيان تضريبة الكوخ هي الضريبة الرئيسية ، كانت كل عائلة من العائلات الموسعة تجتمع في كوخ واحد زاعمة أنه مترلها الوحيد (١٨٠) . وكان الارسيد تأجيل السداد أو تفاديه إن أمكن . وحتى في وقت متأخر كعام ١٩٢٨ ، قال موظف برتغالي يعمل في الجزء الأوسط من المستعمرة ، وقد استولى عليه الشعور بالإحباط :

" إن رؤساء القرى والفلاحين المنتمين إلى مامبوس والكوسارارا والشواو والكابنغا، يشتركون في حملة مقاومة سلبية تفوق أي تصور. فعندما يتم استدعاؤهم لدفع المستحق عليهم من الضرائب، يأتون بلا نقود ويتفاوضون بشأن تأجيل السداد لفترة طويلة يتجاوزونها باستمرار، مما يستدعي اللجوء إلى الرؤساء الإحضار أعيان القرى الذين يأتي كل منهم بنسبة ضئيلة فقط من الضرائب المقررة على قريته. وعلى هذا النحو، تمر عدة شهور، بل فترة طويلة جدًا في كثير من الأحيان، قبل أن تصفى الإلتزامات » (٢٩).

وكان غيرهم من سكان الريف يختبؤون في اللداخل. وتشير التقارير الرسمية إلى أنه كثيرًا ما كانت النساء تزعمن أن أزواجهن قد ماتوا بينا هم في حقيقة الأمر قد «هربوا مؤقتًا على أن يعودوا إلى القرية بعد فترة وجيزة من رحيل جباة الضرائب وموظني الإحصاء» (١٠٠). وكان الفلاحون المقيمون في مناطق متاخمة للحدود الدولية يتحركون أمام الحدود ووراءها ويتفادون بذلك دفع أية ضريبة.

واحتج آلاف الموزمبيقيين ، ممن أجبروا على زراعة القطن أو على العمل في مزارع المستوطنين والحقول ومشروعات الأشغال العامة التابعة للدولة ، على كمية العمل الذي كان يتوقع منهم تأديته للنظام الاستعاري الرأسالي. وقد تمثلت أشد أعالهم تطرقًا في أنهم سحبوا الأيدي العاملة بالكامل عن طريق الهروب إلى المستعمرات المجاورة. وكان الهروب شاقًا وخطيرًا على السواء. ومع ذلك فإنه ، بحلول عام ١٩١٩، قدر عدد الهاربين إلى نياسالاند وحدها بأكثر من مائة ألف موزمبيقي شمالي (٨١). بل إنه حتى في الحنوب ، حيث كانت الدولة تمارس قدرًا أكبر من الرقابة ، اعترف الموظفون الاستعاربون بأن «هروب

<sup>(</sup>۷۸) ج. نون، ۱۹۲۸، ص ۱۱۱.

<sup>(</sup>٧٩) تحفوظات تيتيه، وثائق متفرقة، مقاطعة مارافيا المدنية، «تقرير إداري متعلق بسنة ١٩٢٨»، الوثيقة رقم ٨، من مانويل أرنالدو ريبيرو إلى المسؤول الإداري مانويل آلفيس، فيانا، بلا تاريخ.

<sup>(</sup>۸۰) ج. نون، ۱۹۲۸، ص ۱۱۹.

<sup>(</sup>۸۱) ل. فیل، ۱۹۷۲، ص ٤٠٢.

الافريقيين من مقاطعة سول دي ساف بسبب القطن ليس بأمر جديد... وقيل إن عددًا كبيرًا من السكان الوطنيين هجروا أراضيهم بعد أن أشعلوا النار في أكواخهم » (٨٢).

وكره هاربون آخرون أن يقطعوا كل صلاتهم بعائلاتهم وبأوطانهم التقليدية ففروا إلى المناطق النائية حيث الكثافة السكانية ضئيلة. وقد أنشأوا ، في حالات نادرة على الأقل ، مجتمعات دائمة للاجئين قامت أولاً في المناطق الجبلية الوعرة ثم في المستنقعات الساحلية حيث كانت الطوبوغرافيا الصعبة بمثابة حاجز طبيعي يقف في وجه التغلغل البرتغالي. وتمكن العديد من هذه المجتمعات للاجئين من أن يحتفظ باستقلاله وأن يصمد في وجه الظروف الطبيعية القاسية والتدخل الاستعاري المسلح على السواء(٨٣٠)

وكان سحب جزء من العمل خفية يمثل ، على الأرجح ، أكبر تعبير عن التحدي من جانب منتجى القطن الفلاحين والعال الريفيين. وكانت هذه الاسترآتيجية أقل خطورة من الهروب كما أتاحت للفلاحين، على الأقل، إمكانات إضافية لزراعة بساتينهم. وتفيد التقارير الرسمية، على سبيل المثال، بأنه نادرًا ما كان الفلاحون يزرعون حقول القطن في الوقت المحدد كما كانوا يزرعون أدنى مساحة ولا ً ينزعون الأعشاب الضارة بعدد المرات المطلوبة أو يحرقون حقولهم بعد موسم الحصاد (٨٤) . وشكا المزارعون الأوروبيون في موزمبيق الجنوبية مُرَّ الشكوى من «خضوع» عالهم الذين كانوا يتقاضون أجورًا زهيدة جدًا، ورفضوا رأي واحد منهم حيث قال : «إذا تعاقدتم على دفع جنيه واحد في الشهر سيتوافر لكم رجال مناسبون " (٨٥) . وقد عبر حاكم إنهامبان عن مشاعرهم عندماً أبدى أسفه إزاء إحجام الرجال من أبناء النغوني عن تأدية الأعال الزراعية لأنها في نظرهم «من أعال المرأة» (٩٦٪).

ولا غُرَّابة في أن المقاومة الريفية نادرًا ما أخذت شكلًا جماعيًا نتيجةً للعوامل التي أدت إلى تقسيم الفلاحين والعال المهاجرين على السواء وإحباط أي شعور بالتضامن الطبقي. ومع ذَّلك ، فقد تجسَّدُ سخط الفلاحين، بين الحين والآخر، في معارضة أخذت شكلاً أكثر راديكَالية. ففي الفترة من ١٩١٧ إلى ١٩٢١ انضم الفلاحون، الذين كانوا قد ضاقوا ذرعًا بالعمل الإجباري والضرائبُّ المتزايدة وإلزامهم بزراعة القطن والاعتداءات الجنسية والتجنيد العسكري ، إلى حركة تمرد قادها أبناء أسرة باروي الملكية ووسطاء شونا الروحانيون. وكان هدفهم، الذي تمكنوا من تحقيقه بصفة مؤقتة، هو تحرير أوطانهم والقضاء على النظام القهري الاستعاري (٨٧). كما وقعت ، خلال الأعوام العشرين التالية ، مجموعة من الثورات الفلاحية المحدودة النطاق في إيراتي وموغينكال وأنغوش، في موزمبيق الشمالية، عجل بحدوثها فرض الضرائب والعمل الإجباري (٨٨) (أنظر الشكل ٢٧-٢٧).

وغالبًا ما كان الفلاحون وعمال الريف، حينًا كان الخوف أو الضغط يحول دون المعارضة السافرة، يعبرون عن عدائهم من خلال رموز ثقافية لا يفهمها الموظفون الاستعاريون. فقد قام أبناء «الشوبي» المقيمين في موزمبيق الجنوبية ، على سبيل المثال ، بتأليف مجموعة كاملة من الأغاني التي تدين النظام الاستعاري بوجه عام وجباة الضرائب البغيضين بوجه خاص:

<sup>(</sup>٨٢) ورد في أ. إيزاكان وم. ستيفين وي. آدام وم. ج. هومين وأ. ماكامو وأ. بيليلاو؛ ١٩٨٠.

<sup>(</sup>٨٣) المرجع السابق، ص ٥٩٧ إلى ٩٩٥.

<sup>(</sup>٨٤) المرجع السابق. (٨٥) أ. أ. روس، ١٩٢٥، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٨٦) مقاطعة إينيامبان، «تقرير حاكم المقاطعة»، ٩١٣ – ١٩١٥؛ لورنسو ماركيس، ١٩١٦، ص ٤١.

<sup>(</sup>۸۷) أ. إيزاكان، ۱۹۷٦، ص ۱۵٦ إلى ۱۸٥.

<sup>(</sup>۸۸) ج. أ. ج. دي ميلو برانكينيو، ١٩٦٦، ص ٨١ إلى ٨٣، و ١٠٨ و١١٤ و١٩٣.

ما زال الحزن يخيم علينا، إنها القصة نفسها تتكرّر دائمًا فالإبنة الكبرى ينبغي أن تدفع الضرائب قال ناتانالي للرجل الأبيض أن يدعه وشأنه قال ناتانالي للرجل الأبيض أن يدعني أعيش أنتم أيها الكبار، عليكم أن تناقشوا أمورنا لأن الرجل الذي عينه البيض ليس ابن أحد كان أبناء الشوبي قد فقدوا حقهم في أرضهم دعوني أروي لكم القصة...(٨٩)

وكانت الأغاني التي رددها العال المشتغلون في ضياع سينا لإنتاج السكر أكثر سفورًا في عدائها وتنعت المشرفين الأوروبيين، في معظم الأحوال، بأقدع الألفاظ الجنسية (٢٠). وفي الشمال سخر فنانو الماكوا والماكوند من موظني الدولة – الافريقيين والأوروبيين على السواء – في نقوش راقية في مستواها الفني، تشوه وجوههم وتجردهم من كل سمة إنسانية (٢١).

وقد بدأ عال الحضر، على غرار القروبين، بعمليات فردية ومتفرقة أيضًا لكي يتفادوا النظام الاقتصادي الرأسالي الجديد أو يخففوا من وطأته قدر المستطاع. فكانوا يهربون قبل أن يصل مجندو العال إلى قراهم ويفرون بأعداد كبيرة ويلجأون إلى التباطؤ في العمل أو إلى تخريب الآلات أو المواد الخام في بعض الأحيان. وعلى الرغم من أن هذه الأعمال ظلت هي السمة الغالبة لمعارضة العمل الإجباري، فقد بدأ عمال الحضر، في العقد الثاني من القرن العشرين في تغيير مناهجهم وتنظيم أنفسهم داخل النظام الجديد سعيًا إلى تحسين ظروف تشغيلهم.

وأدت عوامل عديدة إلى إعاقة ما بذله العال الموزمبيقيون من جهود خلال هذه المرحلة الأولى. فقد كانت أعدادهم صغيرة جدًا ولم تكن القطاعات الرأسمالية الموزمبيقية المتخلفة تستخدم العال الدائمين إلا في حالات قليلة نسبيًا. وفضلاً عن ذلك ، حظرت الدولة صراحة تشكيل نقابات افريقية كما ظلت الحركة النقابية للبيض ، إلا في حالات استئنائية قليلة تسترعي الانتباه ، على عدائها للسود. وأخذت في ممارسة أشكال التحامل العنصري والثقافي الذي كان جزءًا من الإيديولوجية الرسمية للدولة (٢٠٠). وهكذا يبدو واضحًا أن العال الافريقيين كانوا يكابدون وضعًا لا يحسدون عليه أبدًا نتيجة لقلة عددهم وعزلتهم عن حركة الطبقة العالية الأوسع نطاقًا وما واجهوه من تحالف معاد بين الدولة ورأس المال.

ومع ذلك ، حاولت مجموعة صغيرة بقيادة فرانسيسكو دو منجوس كامبوس وألفريدو دي أوليفيرا جياريس وأغوستينو خوسيه ماسياس ، في عام ١٩٩١ ، تنظيم اتحاد افريقي يضم كل العال الافريقيين في لورنسو ماركيس . وكانت القضايا محسومة تمامًا بالنسبة لأعضاء هذه المجموعة ؛ فقد أدركوا ضرورة أن ينظم العال السود أنفسهم إذا أرادوا أن يضمنوا البقاء . وحذروا بوجه خاص من النزعات العرقية المنقسمة على نفسها ومن خطورة ألا يتحد العال الذين يتقاضون أجورًا أكبر مع العال العاديين. وفاخروا في مطبوعاتهم بأن : « الاتحاد الافريقي يخلو من أي تمييز » . كما اتخذوا موقفًا بالغ الوضوح من كفاح الطبقة

<sup>(</sup>۸۹) ورد في أ. موندلان، ۱۹۲۹، ص ۱۰۳.

<sup>(</sup>٩٠) أنظر لِّ. فيل ول. وايت، ١٩٨٠، ص ٣٣٩ إلى ٣٥٨.

<sup>(</sup>٩١) توجد أفضل مجموعة من هذه النقوش في متحف نامبولا في مدينة نامبولا.

<sup>(</sup>٩٢) لدراسة حركة الطبقة المالية البيضاء بإفاضة أنظر ج. كابيلًا (يصدر قريبًا).

العاملة وتضامنها . وعلى الرغم من فصاحتهم وقوة انتقاداتهم ، فقد أدت المعارضة القوية من جانب الدولة الرأسالية الاستعارية والحركة النقابية البيضاء ، كها أدى افتقار العمال الافريقيين افتقارًا واضحًا إلىالوحدة ، إلى تقويض دعائم الاتحاد النقابي الافريقي حتى قبل أن يبدأ نشاطه (٩٣) .

وعلى الرغم من هذه الانتكاسة التي حدثت في البدآية ، كان هناك عدد من المحاولات المتفرقة لتنظيم العالى الرغم من هذه الانتكاسة التي حدثت في البدآية ، كان هناك عدد من المحاولات إيقاف للعمل قام العالى الافريقيين في لورنسو ماركيس . فهناك تقارير تشير إلى وقوع إضرابات وحركات إيقاف للعمل قام بها مستخدمو جمعية التجار في عام ١٩١٣ ، وعالى الترام في عام ١٩١٧ ، والفنيون العاملون في السكك الحديدة في عام ١٩١٨ ، وموظفو إحدى المؤسسات الهندسية في عام ١٩١٩ ،

ومثلماً حدث في مناطق كثيرة أخرى من افريقيا ، كان عال الموانئ أكثر قطاعات القوة العاملة نضالية ، كما كانوا نسبيًا أفضلها تنظيمًا. وقد تحولت لورنسو ماركيس ، خلال العقدين الأول والثاني من القرن العشرين إلى مركز رئيسي للتجارة الدولية ، يربط الترانسفال وسوازيلاند وجنوب موزمبيق بالاقتصاد العالمي الأوسع نطاقًا. وعلى الرغم من أهمية الميناء الاستراتيجية والاقتصادية وما بذلته الدولة من جهود لتفادي أي اضطراب في حركة الميناء ، فقد شهدت الفترة فيا بين عام ١٩١٨ وعام ١٩٢١ سبعة إضرابات كبرى نجمت عن رفض شركات الملاحة والشحن والتفريغ زيادة أجور الافريقيين لمسايرة معدل التضخم المتصاعد بسرعة. فقد زادت ، على سبيل المثال ، أسعار سلع أساسية ، مثل الأرز والبقول والبطاطس والصابون ، إلى الضعف في الفترة من ١٩١٨ إلى ١٩٢٠ ، وفي العام الأخير بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الأرز ثلاثة سنتات أي ما يعادل متوسط الأجر اليومي لمعظم عال الميناء (٩٠٠).

وكانت الإضرابات في الميناء تجري على نمط واحد في خطوطها العريضة . فكان العال الساخطون ، المنظمون في حلقات قاعدية غير رسمية ، يرفضون العمل ما لم يتم تعديل أجورهم ، ويتجمعون أمام المدخل الرئيسي للميناء مطالبين بتحسين الأجور وظروف العمل . وكان الحاكم الاستعاري يرسل قوات لفض المظاهرة والقبض على قادتها . وفي الوقت نفسه استخدم عال السخرة كمحطمين للإضراب حتى تستمر حركة العمل بالميناء . وسرعان ما أخمدت الإضرابات ، وكما حدث في إضراب عام ١٩١٩ تراجع أصحاب الأعال ، حتى في الأماكن التي كانوا قد وافقوا فيها على زيادة الأجور ، عما اتفقوا عليه . إلا أنه على الرغم من هذه النكسات ومن وصول حكومة فاشية إلى السلطة استمرت الإضرابات بعد عام ١٩٢٦ وإن كانت قد أصبحت أقل تواترًا (٢٦) .

وربما كانت أعنف مواجهة شهدتها الموانئ هي الإضراب الذي وقع في ميناء كينهنتا عام ١٩٣٣. فقد قرر مسؤولو الميناء وشركات الشحن والتفريغ ، وكانوا يعانون حينذاك من آثار الكساد العالمي ، خفض الأجور الهزيلة التي كان يتلقاها عال الأرصفة بنسب تتراوح بين ١٠ و ٣٠ في المائة . وكان هذا الخفض يعادل خمسة أمثال الزيادة التي حصل عليها العال في إضراب عام ١٩٢١. وحين أعلن بدء الإضراب ، توقف العال عن العمل ورفضوا العودة إليه بعد الغداء مما أصاب الميناء بالشلل . وأقسم قادة الإضراب الا

<sup>(</sup>۹۳) صحيفة Os Simples ، ۲٤ يونيو/حزيران ١٩١١.

<sup>(</sup>٩٤) ج. بنفن، بلا تاريخ.

<sup>(</sup>٩٥) وهناك سلع أخرى غير أساسية ارتفع سعرها بمعدل أكبر.

<sup>(</sup>٩٦) أنظر على سبيل المثال ج. بنفن (يصدر قريبًا). وتقوم السيدة ج. بنفن في الوقت الحالي باستكمال رسالتها المقدمة للحصول على درجة الدكتوراه والمخصصة لدراسة تكوين الطبقة العاملة في لورنسو ماركيس والتي ستضيف بعدًا بالغ القيمة لمعرفتنا بالتاريخ العالي في موزمبيق.

يعودوا إلى العمل حتى يتم العدول عن خفض الأجور . وأمام الشلل الذي أصاب الميناء ، وافق أصحاب الأعال على المطالب ، وعاد عال الميناء إلى العمل ليجدوا منافذ الميناء وقد سدت دونهم ورجال الشرطة يحاصرونهم ويحبرونهم على تفريغ كل السفن. وأعلن بعد ذلك أن العال لن يستردوا ما اقتُطع من أجورهم. وقد أشارت إحدى صحف لورنسو ماركيس إلى ما استولى على عمال الميناء من غضب وإحباط فقالت «لقد واجه العال ، ببطونهم الخاوية ، صاحب العمل المتخم الذي أجابهم بوعود خاوية» (٩٧٠). وكما حدث في أجزاء أخرى من جنوبي افريقيا ووسطها ، قدمت الكنائس المستقلة إطارًا مؤسسيًا آخر

للعال والفلاحين للتعبير عن عدائهم للنظام الاجتاعي الحديد ولنفاق الكنائس القائمة. وقد ذكر تقرير حكومي سري أن شعبية الكنائس الانفصالية ترجع وإلى التفرقة العنصرية داخل المحتمع الأوسع وعدم حساسية المبشرين الأوروبيين تجاه السكان الوطنيين» (٩٨) . وفي عام ١٩١٨ بلغ عدد الكنائس الآنفصالية التي عُرِف أنها تعمل في موزمبيق ٧٦ كنيسة. وبعد ذلك بعشرين عامًا قفز العدد إلى أكثر من ٣٨٠ كنيسة (٩٦). وكانت عضوية هذه الكنائس تتراوح من حفنة ضئيلة من الأعضاء إلى أكثر من عشرة آلاف كان الحال بالنسبة لكنيسة «ميسياو كريستا أثيوبيا» Missâo Christa Ethiopia التي شمل نفوذها أربعة أقاليم.

وكانت كل الكُنائس المستقلة تعود في نشاطها ، في حقيقة الأمر ، إلى الحركتين الصهيونية والأثيوبية في جنوب افريقيا ٍ وروديسيا المحاورتين. فقد وجد العال الموزمبيقيون المهاجرون الذين كانوا يعملون أصلاً في المناجم ، ملاذًا في هذه الكنائس مما يشعرون به من سخط واغتراب ، وكانوا عند عودتهم إلى وطنهم ينظمون فروعًا لها أو يشكّلون طوائف دينية مستقلة على غرار الطوائف في جنوب افريقيا وروديسياً. فصامويل بليِز ، الذي كان القوة الدافعة وراء الكنيسة الميثودية الأسقفية الافريقية القوية ، سبق له أن ارتبط طويلاً بإرسالية فسليان في جنوب افريقيا ، كما أنشأ سباستياو بيداد دي سوسا كنيسة «ميسياو كريستا أثيوبيا » على غرار الكنيسة الأثيوبية التي كان ينتمي لها في ديربان (١٠٠) . وفي أحيان أخرى ، كان صيت زعيم كنسي معين يكني لاجتذاب الموزمبيقيين للانضام إلى كنيسته. ونظرًا لأن معظم العال المهاجرين كان ينتمون إلى الشَّطر الحنوبي للمستعمرة ، كانت الكنائس تتمتع بأكبر تأييد لها في لورنسو ماركيس وغازا واينهامبين وسوفالا.

وللكنائس الأثيوبية في موزمبيق أهمية خاصة من وجهة نظر الحركات الاجماعية، إذ كانت في أحيان كثيرة تقوم بدور مؤسسات مستقلة نسبيًا يستطيع الموزمبيقيون فيها أن ينتخبوا مسؤوليهم وأن تكون لهم ميزانياتهم ودستورهم وعلمهم بل ومنظاتهم شبه العسكرية. وباختصار ، كانت تمثل « مجالاً حرًا » داخل نظام استبدادي مغلق ، يستطيع العال والفلاحون المقهورون أن يتمتعوا فيه بقدر من الحكم الذاتي والكرامة العرقية والثقافية. أما الكنائس الأثيوبية ، فكانت تستمد الكثير من جاذبيتها من رؤيتها الَّتي تقوم على اقتراب القصاص الإلْهي وتدمير النظام الاستعاري الغاشم.

وفيا يتعلق بالعمل الصريح المناوئ للاستعار ، كان موقف الكنائس المستقلة في موزمبيق يتفاوت تفاوتًا واسعًا ويتراوح بين الراديكالية والسلبية. وتذكر التقارير الحكومية السرية أن الكنيسة الميثودية الأسقفية كانت

<sup>(</sup>٩٧) ورد في ج. بنفن (يصدر قريبًا)، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٩٨) ج. أ. ج. دي ميلو برانكينيو، ١٩٦٦، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٩٩) آلمرجع السابق، صِ ٧٣ إلى ٨٠.

<sup>(</sup>١٠٠) المرجع السابق، أ. موريراً، ١٩٣٦، ص ٢٨ و٢٩؛ هـ. إي. ف. دي فريتاس، ١٩٥٦–١٩٥٧.

تغذي المشاعر المعادية للبيض وتهاجم النظام الاستعاري الغاشم هجومًا سافرًا خلال الطقوس الدينية وفي اجتاعات سرية. ومن المعروف فضلاً عن ذلك أن مسؤولها الكنسيين كانت لهم علاقات مع المؤتمر الوطني الافريقي (١٠١١). وقد كشفت تحقيقات حكومية أخرى عن وجود أدلة على قيام الكنيسة الميثودية الأسقفية بالمدعوة إلى التمرد، ومهاجمة أعضائها للسلطات الاستعارية والرؤساء الموالين لها في مناسبات عديدة. واتهمت الطائفة اثر ذلك بالاشتراك في تنظيم هبة فلاحية كبيرة في مامبوني في عام ١٩٥٧. ومع ذلك، فإنه يبدو أن مثل هذه الأنشطة التمردية كانت استثناء من القاعدة العامة. فلم يكن لمعظم الكنائس المستقلة برنامج يعادي الاستعار عداءً صريحًا، بل اختارت أن تقصر معارضتها على النقد الشفاهي، وعلى الترويج لفكرة اقتراب القصاص الإلهي في أحيان أخرى (١٠١).

وهناك أيضًا شواهد مثيرة للاهتام وإن كانت غير واضحة عن الحركات الإصلاحية الإسلامية في شالي موزمبيق حيث عارض السكان المسلمون – تاريخيًا – الحكم الاستعاري. فني العشرينات من القرن العشرين احتج رجال الدين المسلمون على مساوئ السخرة والأجور الهزيلة والاستحواذ على الأرض في منطقة كويلاماني. كما اشترك عدد من الرؤساء المسلمين وأتباعهم في الهبات التي حدثت في أوائل ثلاثينات القرن العشرين ولكن سبب هذه التمردات لا يزال غير معروف على وجه اليقين حتى الآن (١٠٣).

وعلى الرغم من أن معارضة المثقفين الحضريين لم تكن عميقة الجذور في موزمبيق كما كانت في أنغولا، فقد أصبحت مع ذلك محالاً هاماً للدعوة الإصلاحية. وقد جاءت أول دعوة للتغيير – وإن شابها شيء من التردد – في عام ١٩٠٨ مع صدور صحيفة «أو أفريكانو» في لورنسو ماركيس، لتكون الجريدة الرسمية للاتحاد الافريق، وهو مجموعة اجتماعية ومدنية كانت «العائلات الكبيرة» الملونة قد أنشأتها قبل ذلك بعامين. فقد اعتبرت العائلات الرئيسية في «الاتحاد الافريق» أن التعبير عن الافريقيين المقهورين مسؤولية تدخل في اختصاصها وذلك على الرغم من الوضع المتميز نسبيًا لهذه العائلات ووعيها المهمية، وواقع الأمر أن صحيفة «أو أفريكانو» كانت تعلن بشجاعة على رأس صفحتها الأولى أنها «مكرسة للدفاع عن سكان موزمبيق الوطنيين». وقد واصلت صحيفة أو برادو أفريكانو (الصوت الافريقي) العمل من أجل الهدف نفسه إذ نصبت نفسها مدافعًا عن الفلاحين والعمال الافريقيين. وفي مناسبة انقضاء سبع سنوات على صدورها أعلنت أو برادو أفريكانو بفخر أن «الافريقيين يجدون في برادو أفريكانو أفضل مدافع عنهم ، بل سلاحهم الوحيد ضد ما يحيق بهم من جور» (١٠٠٤).

وكانت كلتا الصحيفتين تسلطان الأضواء في توردانه من أنباء وتعليقات ، على أربعة مساوئ متكررة ، كانت ترمز في نظر المحرين إلى جوهر القهر الاستعاري ذاته : السخرة ، وسوء ظروف عمل العال الافريقيين الأحرار ، والمعاملة التفضيلية التي تمنح للمهاجرين البيض ، ونقص فرص التعليم . وعلى امتداد هذه الفترة كانت الافتتاحيات تندّد بقوة بالمساوئ التي ينطوي عليها نظام السخرة ، مؤيدة بأسانيد تختارها بعناية . فكانت تحتج على ما يستخدمه الرؤساء الافريقيون من أساليب بربرية في تجنيد عها السخرة ، وعلى الأجور الهزيلة التي يتلقاها هؤلاء العال وظروف عملهم السيئة ، وعلى تعسف المشرفين الأوروبيين وتجاوزاتهم . وكان مما يثير سخط المحرين العارم بوجه خاص ، ما شاع حينذاك من «تجنيد

<sup>(</sup>١٠١) هـ. أي. ف. دي فريتاس، ١٩٥٦ – ١٩٥٧ الجملد الثاني، ص ٣٢ إلى ٣٥.

<sup>(</sup>١٠٢) المرجع السابق، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>۱۰۳) ج. آ. ج. دي ميلو برانكينيو، ۱۹۲۲، ص ٥٦ و٨١ و١٠٨.

<sup>(</sup>۱۰٤) ۲٤ ، O Brado Africano (۱۰۶) ۲۶ ديسمبر / كانون الأول ١٩٢٦.

للنساء الافريقيات لإصلاح الطرق وتعبيدها ، دون أن يحصلن حتى على طعام أو أجر ، و «إجبارهن خلال موسم الأمطار على المبيت ، كالإماء ، في أكواخ من الطين على قارعة الطريق ، (١٠٠٠)

كما وجهنت الصحف وابلاً من الهجوم على ظروف عمل العال الافريقين الأحرار، واستنكرت إجبار الفلاحين والعال الزراعين، الأحرار اسماً، على العمل في مزارع الأوروبيين «من مشرق الشمس إلى مغربها ليحصلوا بالكاد على شلن واحد في الشهر»، وحرمان الموزمبيقيين العاملين في مناجم جنوب افريقيا «من حقهم في اختيار أصحاب العمل الذين يعملون لديهم». وقالت «إنهم يموتون في المناجم كالذباب»، كما استنكرت القبض على العال الافريقيين وتعرضهم للضرب حين تنقصهم أوراق إثبات الهوية، واستخدام الدولة لعال السخرة للقضاء على الإضرابات وخفض أجور العال الأحرار (١٠١٠). كما كانت الأعراف غير الرسمية للتفرقة بسبب اللون، التي كانت تقيد الافريقيين بأدنى الأعال أجرًا بينا تخصص الوظائف الجذابة للأوروبين، موضعًا للهجوم في عديد من المقالات الافتتاحية.

وكان الهجوم على قوانين الحاجز اللوني يمثل جانبًا من عداد أشمل تجاه سياسات الدولة التي كانت عابي المهاجرين البيض وتتجاهل احتياجات السكان الأصلين. وقد تساءلت صحيفة أو أفريكانو في تعليق لاذع لها ، عن منطق النظام الاستعاري في تحمل الأعباء الباهظة « لحثالة البيض » الذبن لا يقدمون شيئًا للمستعمرة : «إن البرتغالي العادي ، الذي يُعرف بين السكان الافريقيين باسم مومادخي (وتعني المهاجر البرتغالي العادي) ، يترك البرتغال دائمًا وقد بيت النية على الإقامة لفترة قصيرة في بلاد السود لكي يدخر قدرًا كافيًا من المال ويحتفظ به كله ليعود للإقامة في البرتغال ويتمتع بما استطاع جمعه من ثروة ، بنضحيات لا يعلمها إلا الله ، على مدى سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات ».

«أثراهم يدركون هناك (في البرتغال) مدى الحرمان الذي احتمله أولئك الناس لكي يجمعوا مبلغ الثلاثمائة أو الأربعائة ألف ريس؟ إنها ملحمة من الألم والشقاء، وجنون حقيقي يلتي بعضهم بنفسه فيه لكى يملأوا أكياس نقودهم بهذه القطع المعدنية الزرية. إنه جنون الذهب!»

«إنهم يعيشون في حظائر للخنازير ، بلا إضاءة ، وبلا تهوية ... أربعة أو خمسة أفراد معًا ، لتقليل النفقات. وفي العادة يأكل ثلاثة أفراد من الوجبة نفسها لأنها تكون عندئذ أرخص .. فيجمعهم عشاء حقير من الحساء أو اليخني .. وهو ، إذا شئنا المزيد من الدقة ، بضع جرعات من الماء العكر تعوم فوقها بضع حبات من الفول تبحث دونما طائل عن أنيس لوحدتها .. »(١٠٧) .

وعلى الرغم من أن لهجة المقالات الافتتاحية كانت في كلتا الصحيفتين حدرة وإصلاحية النزعة ، تهيب بروح الإنصاف لدى الحكومة الاستعارية وبنواياها الحسنة ، فقد أدى الشعور المتزايد بالإحباط إلى انفجار نوبات للغضب بل إلى تهديدات صريحة للنظام . وقد ظهرت هذه اللهجة الأكثر تحديًا بعض الشيء بمزيد من الانتظام في الفترة التالية مباشرة لنظام حكم سالازار (١٩٢٨ - ١٩٦٨) بما فرضه من حكم استبدادي أطاح بأي وهم في الإصلاح وولد شعورًا بالياس حتى بين أكثر الأعضاء امتيازًا في محتمع الافريقيين والمولدين . وهناك افتتاحية مدوية في صحيفة برادو أفريكانو بعنوان «كفى» تعبر أجلى تعبر عن هذا الغضب العارم :

<sup>(</sup>١٠٥) المرجع السابق، ٢٨ فبراير/شباط ١٩٢٥.

<sup>(</sup>۱۰۶) المرجع السابق، O Brado Africano ا ديسمبر/كانون الأول ۱۹۲٤، و٣٠ يوليو/تموز ١٩٢٧؛ ج. بنفن، ۱۹۷۸، ص ۱۰.

<sup>(</sup>۱۰۷) أوردته ج. بنفن، ۱۹۷۹، ص ۱۰.

«لقد سئمنا حتى لم يعد مجال لمزيد. سئمنا تأييدكم، ومعاناة النتائج الوخيمة لحاقاتكم ومطالبكم. سئمنا إساءتكم المفرطة في استخدام سلطاتكم، لما والموردة المجال النتائج الوخروة إذ اداتكم الساسية

لم يعد في مقدورنا احتمال النتائج الوخيمة لقراراتكم السياسية والإدارية. لم نعد نريد أن نقدم المزيد والمزيد من التضحيات العقيمة...

کفی ... » <sup>(۱۰۸)</sup>

ولكن على الرغم من كل الانتقادات التي وجهتها «العائلات الكبيرة» لمثالب الاستعار، وحرصها على القيام بدور الوصي على الافريقيين المقهورين، فإنها كانت تعيش في وسط اجتماعي وثقافي يختلف كليًا عن الوسط الذي يعيش فيه العال والفلاحون الذين كانوا يعودون إلى مدنهم وعنابرهم وقراهم بعد يوم من العمل الشاق. يُضاف إلى ذلك أن مصالحهم الطبقية، كأعضاء في البورجوازية الناشئة في المستعمرة، كانت مختلفة اختلافًا بالغًا. وكانت هذه المصالح تضعهم في كثير من الأحيان على طرف نقيض نظرائهم الأقل تمتعًا بالامتيازات، وتحول دون توجيه نقد أكثر جذرية للرأسالية الاستعارية. وقد أدت الصراعات الحادة بين شريحتي المولدين والافارقة في نخبة سكان المستعمرة إلى المزيد من الاضمحلال في نفوذ الانجاد الافريق وساعدت على التعجيل بنهايته (١٠٠٠).

ومع أوائل الثلاثينات كانت هذه العداوات قد تفاقت تفاقمًا مطردًا مما أعطى لنظام الحكم الاستعاري الفرصة ليقضي على البقية الباقية من الوحدة. واستغل موظفو الدولة سخط الأعضاء الافريقيين ليقنعوا المزيد منهم بالانشقاق وتنظيم «معهد مناصرة الزنوج Institutio Negrophilio » في عام ١٩٣٢. وزيادة في الإغراء، قدّمت لهم الإدارة الاستعارية مقار المكاتب والأثاث والكتب وأمدتهم بتمويل سخي، على حين عرض باولو جيل دي سانتوس، وهو أحد كبار رجال الأعال البرتغاليين، على عديد من قادة المنظمة الجديدة العمل كمجنّدين للعال. وبعد ذلك بأربع سنوات البرتغاليين، على عديد من قادة المنظمة الجديدة العمل كمجنّدين للعال. وبعد ذلك بأربع سنوات فرض نظام حكم سالازار قوانين بالغة الصرامة للرقابة اضطرت صحيفة أو برادو أفريكانو إلى لزوم الصمت من الناحية الفعلية.

وخلال هذه الفترة اشترك عدد صغير من المثقفين الموزمبيقيين الذين كانوا يقيمون في لشبونة في تكوين منظات ترتبط بحركة الجامعة الافريقية الأوسع نطاقًا. وكان أهم هذه المنظات الرابطة الافريقية والحزب الوطني الافريقي. وكان للرابطة الافريقية علاقات وثيقة بالمؤتمر الافريقي الجامع الذي كان يتزعمه وليم ديبوا، على حين كان الحزب الوطني الافريقي يبدي تعاطفًا أكبر مع أفكار ماركوس غارفي. إلا أن المنظمتين كانتا تفتقران إلى أي تأييد يذكر في المستعمرة وكانت أعالها رمزية إلى حد بعيد (١١٠).

<sup>(</sup>۱۰۸) ۲۷ ، O Brado Africano ، ۲۷ فبراير/شباط ۱۹۳۱، الترجمة الانجليزية منقولة عن ج. دوفي، ۱۹۵۹، ص.۳۰۰.

<sup>(</sup>١٠٩) حديث مع لويس برناردو هونوانا ، ٣ و٤ أكتوبر/تشرين الأول ١٩٨١ ؛ ر . هاميلتون ، ١٩٧٥ ، ص ١٦٦ إلى ١٦٧

<sup>(</sup>١١٠) أ. أ. فريدلاند، ١٩٧٩، ص ١١٩ إلى ١٢١.

#### خاتمة

وخلاصة القول أن الافريقيين في بلدان جنوبي افريقيا ووسطها تصدت للاستعار وأسهمت إسهامًا جوهريًا في الإعداد لحركة التحرير التي شهدتها القارة الافريقية بعد عام ١٩٣٥. وكانت أكثر أشكال معارضة الاستعار تقدمًا خلال تلك الفترة في اتحاد جنوب افريقيا حيث أدت التنمية الصناعية، وعملية التحول الحضري التي صاحبتها، إلى إشراك الافريقيين في الاقتصاد الرأسهالي قبل سائر البلدان الافريقية. وكان الوطنيون في انحاد جنوب افريقيا والمنظات السياسية التي أقيمت فيه، نماذج اقتدى بها الكثير من بلدان جنوبي ووسط وشرقي افريقيا.

### الفصل الثامن والعشرون

# أثيوبيا وليبيريا ، ١٩١٤ – ١٩٣٥ : دولتان أفريقيتان مستقلتان في عهد الاستعار

بقلم: م. ب. أكبان استنادًا إلى إسهامات من أ. ب. جونز ور. بانكهيرست

«إن حكومة صاحب الجلالة سوف تنضم إلى حكومة الولايات المتحدة في الاحتجاج بأقور العبارات لدى الحكومة الليبيرية بغية حمل هذه الحكومة على التقدم إلى مجلس عصبة الأمم في اجتاء القادم بطلب لتعيين لجنة حاكمة [لليبيريا]... كما ستارس حكومة صاحب الجلالة ضغطًا قويًا على مة ليبيريا لاقناعها بالتقدّم بطلب للحصول على قرض تحت إشراف عصبة الأمم الأمم (وزارة السيريا لاقناعها السفير البريطاني في واشنطن ، يناير/كانون الثاني عام ١٩٣١).

«لا أريد اتفاقيات ما لم تعطني هذه الاتفاقيات كل شيء، بما في ذلك رأس الامبرا [هيلاسلاسي]... وحتى لو أُعطيت كل شيء فإنني أفضل الانتقام لـ«عدوة». وأنا مستعد لذلك» (الزعيم الفائستي الإيطالي بنيتو موسوليني، أغسطس/آب عام ١٩٣٥).

"على السطح، تُبدو السائل المتنازع عليها بين أثيوبيا وإيطاليا وكأنها لا تعني ليبيريا إلا من الوجهه الأكاديمية فقط. ولكن مزيدًا من التعمق في بحث ما تنطوي عليه الحقائق المحيطة بالنزاع من نتائج. سيقنع حتى أقل الناس تفكيرًا بأن الوضع على أكبر قدر من الأهمية لبلد في مثل وضع ليبيريا. فإذا كانت عصبة الأمم ستعجز عن تأكيد نفوذها الأدبي في المحافظة على قواعد السلوك واللياقة والأمن الدولي، فإن الدول الأصغر في العالم ستصبح، كما كانت دائمًا في واقع الأمر، ضحية للمعامرات الامبريائية "(الرئيس الليبيري إدوين ج. باركلي، ديسمبر/كانون الأول عام ١٩٣٥).

إن الاقتباسات السابقة تصور القوة التي حملت بها الامبريالية الأوروبية على ليبيريا وأثيوبيا خلال الكثير من أعوام فترة ما بين الحربين، والرابطة التي ظلت تربط بين الليبيريين والأثيوبيين كافريقيين

<sup>(</sup>۱) ر. أ. أندرسون، ۱۹۵۲، ص ۱۱۰ و۱۱۱.

<sup>(</sup>٢) أ. م. روبيرتسون، ١٩٧٧، ص ١٦٠ إلى ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) أ. خ. باركلي، ١٩٣٥ (ب)، ص ١٥.

وكضحايا للعدوان الأوروبي. ويناقش الفصل الحالي، على أساس من الدراسة المقارنة، هذا العدوان ومواقف ليبيريا وأثيوبيا تجاهه، والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى التي حدثت في كلا البلدين في الفترة ما بين ١٩١٥ و ١٩٣٠.

## ليبيريا وأثيوبيا: التطورات الاجتماعية – الثقافية من ١٩١٥ إلى ١٩٣٥

واجهت ليبيريا وأثيوبيا خلال هذه الفترة مشكلات خطيرة تتصل بوحدتهما الوطنية وببقائهها ، وهي مشكلات نشأت جزئيًا عن توسعها الكبير خلال القرن السابق وازدياد التباين داخل شعبيهما وثقافتيهما . فما هي التغيرات الثقافية والاجتماعية التي حدثت في كلا البلدين خلال هذه الفترة؟

استمر الليبيريون - الأمريكيون يشكّلون المجموعة المسيطرة ، سياسيًا واقتصاديًا ، ضمن سكان ليبيريا . وكان عددهم قد أخذ في النقصان منذ أواخر القرن التاسع عشر نتيجة لارتفاع معدل الوفيات عن معدل المواليد ، والتوقف الفعلي لهجرة السود من أمريكا . وقد أدى هذا الوضع على ما يُقال إلى زيادة الزيجات المختلطة والاتصال ، وكان ذلك في أغلب الأحيان بين رجال ليبيريين - أمريكين ونساء من السكان الافريقيين الأصليين (وكانت كثيرات منهن يتعلمن في المدارس الليبيرية ) ، كما أدى إلى زيادة مناظرة في عدد الليبيريين الذين ينحدرون من أصول مختلطة ليبيرية - أمريكية افريقية أصلية . وفي كل الأحوال أصبح أولئك الليبيريون ، كما أصبح الشبان من أبناء السكان الافريقيين الأصليين الذين تلقوا تدريبهم على أيدي أسر ليبيرية أمريكية أو تبنتهم مثل هذه الأسر ، مندبحين تمامًا في البيئة الاجتماعية الثقافية الليبيرية - الأمريكية أو تبنتهم مثل هذه الأسر ، مندبحين تمامًا في البيئة الاجتماعية الثقافية الليبيرية - الأمريكية أو تبنتهم مثل هذه الأسر ، مندبحين تمامًا في البيئة الاجتماعية الثقافية الليبيرية - الأمريكية أو

ومن المحتمل أيضًا أن يكون الانخفاض في عدد السكان الليبريين – الأمريكيين قد زاد من ممارستهم للزواج الداخلي in-group marriage ولنظام العائلة الموسعة الذي تطور بينهم منذ أواخر القرن التواسع عشر. وعلى هذا النحو، سنجد أن العائلات الوطيدة المكانة، مثل عائلات شيرمان وباركلي وكولمان وكوبر ودينيس وغرايمس وموريس، وعائلات غرين وغريغسبي وموسى ووذرسبون، وودريل، وعائلات برور ودوس وغيبون وتوبمان المذكورة في الفصل الثامن من هذا الجزء، قد استمرت طيلة هذه الفترة في شغل معظم القيادات السياسية والاقتصادية الليبرية (٥). والواقع أنه مع حلول العشرينات من القرن العشرين، أصبح من المعتاد أن تقوم هذه العائلات، من خلال نوع من الاتفاق المتبادل، بتوزيع مقاعد المحلس التشريعي والمناصب الوزارية وسائر المناصب العامة والوظائف الحكومية الكبيرة قبل إجراء الانتخابات الرسمية للمجلس التشريعي بعدة شهور (١).

أما فيما يتعلق بالليبيريين من السكان الأصليين، فقد أدى التوسع التدريجي في المدارس وفي عمل بعثات التبشير المسيحية في أنحاء ليبيريا إلى زيادة عدد الملمين بالقراءة والكتابة بينهم وزيادة تحديثهم وتمثلهم لبعض جوانب الثقافة الليبيرية - الأمريكية. وكان الليبيريون الأمريكيون ينظرون إلى الليبيريين

<sup>(</sup>٤) سي. ل. سيمبسون، ١٩٦١، ص ٨٤ و ٨٨؛ ه. أ. جونز، ١٩٦٢، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٥) المحفوظات الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية؛ سجلات وزارة الخارجية المتعلقة بالشؤون الداخلية لليبيريا؛ ١٩٠٩ – ١٩٢٩، ٨٨/٤، مذكرة وزارة خارِجية الولايات المتحدة الأمريكية، ١٦ يونيو/حزيران ١٩٢٤.

<sup>(</sup>٦) محفوظات الولايات المتحدة الأمريكية، وَثَاثَق وزارة الخارجية الأمريكية المتعلقة بالشؤون الداخلية الليبيرية، ١٩٠٩ – ١٩٢٩، ٤، من كلارك إلى وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مونروفيا.

الأصليين الذي جرى استيعابهم على هذا النحو كـ«متحضرين» (أو أشباه متحضرين)، وقد منحوا عددًا ضئيلاً منهم حقوقًا مدنية وسياسية على قدم المساواة معهم. ووصل عدد من هؤلاء الذين جرى استيعابهم على هذا النحو إلى مناصب عامة وسياسية مرموقة، ومن هؤلاء أحد أبناء شعب الباسا وهو الدكتور بنيامين م. باين الذي درس الطب في الولايات المتحدة وتولى وزارة التعليم العام معظم سنوات العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين، وأحد أبناء شعب الغريبو، وهو هنري تو وزلي الذي كان نائبًا لرئيس ليبيريا في أوائل العشرينات، وأحد أبناء الكرو وهو ديدوو توي الذي كان عضوًا بمجلس الشيوخ (أنظر الشكل ١-٢٨)، وأحد أبناء شعب الفاي وهو مومولو ماساكوي الذي تولى في فترات مختلفة من العشرينات منصبي القائم بأعمال وزير الداخلية وقنصل ليبيريا في ألمانيا (٧٠).

ومع ذلك فحتى هؤلاء الافريقيون المتعلمون الذين كانت لهم هذه الحظوة - ناهيك عن سواد السكان الليبيريين الأصليين المحرومين من حق الاقتراع والمقهورين إلى حد بعيد - كانوا ساخطين بدرجة أو بأخرى على «الحكم الأمريكي - الليبيري» وهو الإسم الذي أطلقوه بحق على الحكومة الليبيرية. وإذا كان المتعلمون من السكان الأصليين قد سعوا بوجه عام إلى إصلاح نظام ليبيريا الاجتماعي والاقتصادي بغية تحسين وضع السكان الليبيريين الأصليين، فقد كان من النادر أن يسعى بعض قادتهم سعيًا فعللاً إلى الإطاحة بالليبيريين - الامريكيين وتولي الحكم بدلاً منهم، كما حدث خلال أزمة العمل الإجباري في ليبيريا في عام ١٩٣٠ (٨).

على أن انتخاذ ثقافة جديدة لم يمض في اتجاه واحد. فقد أخذ الليبيريون – الأمريكيون أنفسهم يستعيرون على مر السنين الكثير من جوانب ثقافة السكان الليبيريين الأصليين مما كانوا ينفرون منه فيا قبل أو يهزؤون به كخرافات أو وثنية ، ومن ذلك الإيمان بفعالية السحر والعرافة ، وتلقن أسرار «البورو» وعادة حبس الأشخاص للوفاء بدين أو التزام آخر (١) . إلا أن هذه الأفرقة كانت من الضآلة بحيث لم تطمس الفروق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية الرئيسية بين الليبيريين الأمريكيين كمجموعة والليبيريين الأصلين حتى نهاية عام ١٩٣٥ وهو نهاية الفترة إلتي تعالجها هذه الدراسة.

ومثلاً حدث في ليبيريا ، كان تفاقم التباين العرقي بين سكان أثيوبيا إحدى النتائج الرئيسية التي أفضى اليما توسع أثيوبيا الكبير في عهد مينيليك. ومع حلول عام ١٩١٤ كان من أبرز الشعوب التي ضمت لأثيوبيا الأورومو ، الذين كان تعدادهم يماثل تعداد الأمهريين – التيغريين وكانوا مبعثرين على مساحة تقرب من نصف مساحة أثيوبيا ، والغوارج والسيداما والبيني شانغول (١٠٠).

وقد احتفظ الأمهريون – التيغريون ، خلال الفترة التي نعرض لها ، بسيطرتهم الاقتصادية والسياسية والعسكرية على بقية أثيوبيا ، وهو وضع يمكن مقارنته بالأوليغارشية الأمريكية – الليبيرية في ليبيريا . ولكن الأمهريين – التيغريين ، على خلاف الليبيريين – الأمريكيين ، كانوا يقدرون بما يتراوح بين ٣٣ و ١٠ في

<sup>(</sup>۷) ر. ل. بویل، ۱۹٤۷، ص ۵۹۱.

<sup>(</sup>٨) أنظر أدناه.

<sup>(ُ</sup>هُ) المحفوظات الوطنية الوطنية، ملف مقاطعة غراند باسا (غير مصنف)، من سميث إلى كنغ، بوشانان الأدنى، ١٤ نوفمبر/تشرين الثاني عام ١٩٧٤؛ المرجع السابق. من راسل إلى كنغ، بوشانان الأدنى، ٥ مايو/أيار عام ١٩٢٨؛ المرجع السابق. من هاريس (عن بانكس) إلى كنغ، شال هارلاندفيل، ٦ أغسطس/آب عام ١٩٢٨.

<sup>(</sup>۱۰) أ. أوليندورف، ۱۹۶۰، ص ۳۰ إلى ٤٤؛ ر. غرينفيلد، ۱۹۳٥، ص ۹۸ إلى ۱۹۲۰؛ ج. و. ب. هانتغفور، ۱۹۳۹، ص ۳۵ إلى ۳۷.



الشكل 1-٢٨: ديدوي توي، ممثل الكرو في مجلس الشيوخ الليبيري، وهو أحد المواطنين الأصليين القلائل الذين احتلوا أعلى المناصب العامة. (الصورة: أ. ك. سوندياتا، الفضيحة السوداء، ١٩٨٠، والمصدر الأصلي لهذه الصورة غير محدد).

المائة من سكان أثيوبيا (١١). وعلى الرغم من أنهم كانوا يشكّلون مجموعة متميزة ، فقد كانت السلطة الاقتصادية والسياسية الفعلية والمناصب الرفيعة تتركز في بعض عائلات النبلاء الأثيوبيين ، كان يختار من بينها في معظم الأحيان أصحاب المناصب العامة الرفيعة وحملة الألقاب ، وهي (بالترتيب التنازلي) : النجاشي ، والبتووديد ، والراس ، والله اجازماش ، والفيتاوراري. وقد اعتمد مينيليك اعتادًا كبيرًا على هؤلاء النبلاء (وما كان تحت إمرتهم من جيوش) في توسيع رقعة أثيوبيا عن طريق الفتوح ، ثم احتل بعد ذلك الأراضي المفتوحة «بحاميات عسكرية مقيمة » على نحو قريب جدًا مما فعله المستعمرون الأوروبيون في أجزاء أخرى من افريقيا (١٢). ومن هنا فقد تبنى كثير من أولئك النبلاء وأبنائهم ، كما تبنى أبناء مستوطني الحاميات العسكرية وموظفو الحكومة ، وحتى رجال الدين المسيحيين ، أسوأ «نظرة استعارية» ممكنة أو الحاميات العسكرية وموظفو الحكومة ، وحتى رجال الدين المسيحيين ، أسوأ «نظرة استعارية» ممكنة أو طفيفًا » (١٣) . فكانوا يتفاخرون ، على سبيل المثال ، بأنهم بناة أمراطورية أثيوبيا – «الرجال الذين خدموا بعلمهم البلاد والامراطور ، والذين سلموا أثيوبيا للأجيال اللاحقة » عبر العصور (١٤).

وقد كشف الليبيريون الأمريكيون عن «نظرة استعارية» مماثلة تقريبًا، إذ نظروا إلى أنفسهم كبناة للأمة الليبيرية. فعلى حد تعبير الرئيس و. س. تو بمان في مايو/أيار ١٩٥١، كان الأفريقيون الذين عادوا إلى ليبيريا، بعد أن عركتهم المشاق والمحن وسياط العبودية في العالم الجديد، هم الذين: «جاؤوا إلى هنا بالحضارة والتعليم والدين ممّا كان يتعين نقله إلى السكان الأصلين. وكان المأمول أن يتمكن العنصران بذلك من بناء أمة عظيمة موطدة الأركان ومتحدة. ... فنهم، على ما كانوا عليه من ضعف، خرج ونما كل ما لدينا من مبان حكومية وكليات وكنائس واقتصاد وصناعة وسفارات وقنصليات وطرق وجسور الخي» (١٥٠).

ين تصورهم لأنفسهم كبناة للأمة أو للامبراطورية شبيه بالتصور الاستعاري الأوروبي عن «عبء الإنسان الأبيض» الذي يدعى أن أول مظهر من مظاهر التقدم في التطور الاقتصادي والتكنولوجي والسياسي والثقافي لافريقيا – أو في «الحضارة» بمعناها الواسع – قد تحقق عن طريق الاستعار الأوروبي لافريقيا (١٦).

وكان نشر «الأمهرية» أحد التطورات الاجتماعية والثقافية الهامة التي حدثت في النصف الأول من القرن العشرين بين الأثيوبيين من غير الأمهريين – التيغريين (أي الأورومو والسيداما والغوراجي ومن اليهم). وقد حدث ذلك على الرغم من المقاومة من جانب المسلمين والقوى التقليدية وقوى أخرى. وكانت الأمهرة المتزايدة ترجع إلى حد كبير إلى التنصير الإجباري بعد غزوات مينيليك وفرض الإدارة الامبراطورية والتعليم المسيحي في المدارس الأثيريية ، والى مكانة الأمهرية بوصفها اللغة الوطنية لأثيوبيا ، ونشاط التجار والقسس الأقباط الأمهريين والتيغريين ، والتحول الحضري المتزايد الذي اجتذب إلى دائرة الثمهرية عالاً مهاجرين من مناطق أخرى (١٧). وكان من بين مظاهر الأمهرة التي شهدتها فترتنا ،

<sup>(</sup>۱۱) أ. أوليندورف، ۱۹۲۰، ص ۳۱؛ ج. و. ب. هانتنغفورد، ۱۹۲۹، ص ۲۳.

<sup>(</sup>۱۲) ر. غرينفيلد، ۱۹٦٥، ص ٤٨ و٤٩ و١١٩ و١٣٦ و٤٦٠ إلى ٤٦٢.

<sup>(</sup>۱۳) المرجع السابق، ص ۱۰۵ و ۱۰۳.

<sup>(</sup>١٤) ورد مقتبسًا في المرجع السابق، ص ١٠٧.

<sup>(</sup>١٥) و. ف. س. توبمان، مايو/أيار ١٩٥١، في: أ. ر. تاونسيند (مشرف على التحرير)، ١٩٥٩، ص ٩٨ و٩٩.

<sup>(</sup>١٦) ل. هـ. غان وب. دويغنان، ١٩٦٧، الفصلان ١٥ و٢٢.

<sup>(</sup>١٧) و. أ. شاك، ١٩٦٩، ص ٨ و٤٨ و١٣٨ و١٣٩.

على تفاوت في الدرجة ، استخدام اللغة الأمهرية والزي والتقويم الأمهريين ، وتغيرات في المعتقدات الدينية وتعديلات في المؤسسات والبنى السياسية وفي نظام حيازة الأرض (١٨٨) . إلا أن التأثير الثقافي ، شأنه في ليبيريا ، لم يكن في اتجاه واحد . فان بعض المستوطنين الأمهريين – التيغريين ، المقيمين في مستوطنات الحاميات العسكرية الأكثر انعزالاً ، قد اندبجوا في السكان المحليين (١٩١) .

وفضلاً عن ذلك ، فقد انقسم المجتمع الأثيريي إلى طبقات ويحموعات محتلفة ، كان من بينها العبيد والفلاحون (٢٠) والمثقفون الناشؤون والبورجوازية التجارية ، الذين كانوا يؤيدون الوصي على العرش تافاري ماكونين (الامبراطور هيلاسلاسي فيما بعد) ويساندون الإصلاحات وإقامة حكومة مركزية قوية (٢١) ، كما كانت تشمل مجموعة محافظة تتكون أساسًا من كبار النبلاء وكبار كهنة الكنيسة القبطية الأثيوبية . وهذه المجموعة كانت تساند الامبراطورة زاوديتو وتؤيد الاستقلال الذاتي للأقاليم ، كما كانت تشكّل دعامة النظام الاجتماعي – الثقافي الأثيوبي (٢٢) .

وهكذا شكلت التعددية العرقية والثقافية وانعدام المساواة الاجتماعية في ليبيريا وأثيوبيا على السواء تهديدًا خطيرًا للاستقرار والانسجام الاجتماعيين، أو أديا إلى صراعات فعلية في الفترة موضع الدراسة، سنناقش بعضًا منها في هذا الفصل.

### التطور السياسي

ليبيريا

شهدت الفترة التي نعرض لها بالدراسة توترات وتأزمات في النظام السياسي والعمليات السياسية في كل من ليبيريا وأثيوبيا، وذلك في مجالات ثلاثة رئيسية هي الوسط وما يحيط به وما بينها.

ففيا يتعلق بليبيريا ، فقد ظل حزب «الويغ الحقيقي » يقبض بقوة على مقاليد السلطة طيلة العقد الثاني من القرن العشرين ، دون تحد يؤبه له من الحزب المعارض الذي كان يمارس معارضة شكلية . وقد تغير هذا الوضع بعض الشيء في العقد الثالث ، حين أصبح حزب الشعب الذي تشكل في عام ١٩٢٢ بقيادة الرئيس السابق دانييل ب . هوارد ، يمثل تحديًا جديًا لحزب الويغ الحاكم . ومع ذلك ، وإزاء الثقافة أو التقاليد السياسية الليبيرية الفاسدة إلى حد كبير والسطوة السياسية الساحقة للحزب الحاكم ، لم يكن من المحتمل إطلاقًا أن يتمكن حزب الشعب من إزاحة حزب الويغ من خلال الوسائل الدستورية وحدها المتمثلة في صناديق الاقتراع .

والواقع أن المعارضة الشّكلية كانت قد أصبحت ، منذ تسعينات القرن التاسع عشر ، بالغة الضعف والتقطع ، فكانت تنظم في معظم الأحيان وفقًا للمناسبات ولا تنتظم في حزب إلاّ كلما أُجريت الانتخابات الوطنية . ويتجلى هذا الافتقار إلى الاستمرار في الأسماء المختلفة التي كانت تطلق على هذه

<sup>(</sup>۱۸) ج. و. ب. هانتنغفورد، ۱۹٦۹، ص ۲۷ إلى ۲۹ وه، إلى ۵۸ و ۲۸؛ و.أ. شاك، ۱۹۳۹، ص ۲۰۲. (۱۹) و. أ. شاك، ۱۹۲۹، ص ۲۰.

<sup>(</sup>۲۰) ر. ف. فیفو، ۱۹۷۸، ص ۳۸ و۳۹.

<sup>(</sup>۲۱) ر. ف. فيفو، ۱۹۷۸، ص ۳۷؛ ر. غرينفيلد، ۱۹۳۵، ص ۱۹۲۷.

<sup>(</sup>۲۲) ر. غرینفیلد، ۱۹۲۰، ص ۱۵۱ و۱۵۲؛ ر. ف. فیفو، ۱۹۷۸، ص ۳۳ إلی ۳۸.

الأحزاب، مثل حزب الاتحاد خلال انتخابات مايو/أيار ١٨٩٧ و ١٨٩٩، وحزب الشعب في مايو/أيار ١٩٩١، وحزب الشعب في مايو/أيار ١٩٩١، وحزب الشعب في مايو/أيار ١٩٩١، وحزب الشعب في مايو/أيار ١٩٢١، وحزب الشعب في مايو/أيار ١٩٢٥. وفضلاً عن ذلك ، كانت أحزاب المعارضة تتنافس على عدد محدود من مقاعد الجلس التشريعي. ولم تتقدم في انتخابات أعوام ١٩٩٧ و١٩٠٥ ومراحد بمرشحين لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس إلا في مجلسي النواب والشيوخ. وفي انتخابات عام ١٩٠٧ و ١٩٩٥ كان حزب الويغ الحقيقي هو الحزب الوحيد في الساحة. وكان معظم مرشحي حزب الويغ الحقيقي على حين لم يكن ينجح سوى القليل من مرشحي المعارضة (٢٣).

وهكذا فإننا إذا استثنينا العقد الثالث وبدايات العقد الرابع من القرن العشرين، التي مثل حزب الشعب أثنائها تحديًا جديًا لحزب الويغ الحقيقي، سنجد أن ليبيريا قد تطورت بالتدريج خلال القرن العشرين إلى دولة تأخذ – من الناحية الفعلية – بنظام الحزب الواحد، وكانت من أوائل البلدان الافريقية التي تأخذ بهذا النظام.

وقد اشتركت عوامل مختلفة في قيام هذا الوضع. فتدهور الزراعة والتجارة منذ أواخر القرن التاسع عشر، وهما اللذان كانا يوفران لكثير من اللببيريين وسائل العيش، جعل الحكومة الليبيرية جهة العمل الرئيسية ومصدر الدخل والمركز الاجتاعي المرموق بالنسبة لمعظم الليبيريين (١٤٠). ومن هنا أصبح من المهم على نحو متزايد، أن يبذل أصحاب المناصب العامة أو السياسية والمرشحون لتولي هذه المناصب في المستقبل، تأييدهم للحكومة، وهو ما كان يعني في حقيقة الأمر تأييد حزب الويغ الحاكم. الأمر الثاني هو اللجوء إلى الفساد السافر وأساليب التحايل في نظام ليبيريا العام وعملياتها السياسية خلال الفترة من ١٩٥٥ إلى ١٩٣٥، ربما أكثر مما قبل. وقد أدت المنافسة الحادة بين حزب الويغ الحقيقي وحزب الشعب في العشرينات وأوائل الثلاثينات إلى تفشي التلاعب في الانتخابات، وكان ذلك في معظم الأحيان من جانب حزب الويغ الحاكم. فني انتخابات مايو/أبار ١٩٦٧، مثلاً، حصل الرئيس كنغ (أنظر الشكل جانب حزب الويغ الحاكم. فني انتخابات مايو/أبار ١٩٦٧، مثلاً، حصل الرئيس كنغ (أنظر الشكل صوت، في حين أن عدد المتمتعين قانونًا بحق التصويت لم يتجاوز عشرة آلاف في ليبيريا بأكملها ذلك العام (٢٠)

الأمر الثالث هو أن الخلاف بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة كان يرجع أساسًا ، شأنه في القرن التاسع عشر ، إلى الصدام بين الشخصيات والخلافات على تقسيم الفائض الاجتاعي ، ولم يكن راجعًا إلى أية اختلافات واضحة في الإيديولوجية أو السياسة . فني عام ١٩١١ ، على سبيل المثال ، قامت محموعة منشقة من حزب الويغ الحقيقى بتأسيس حزب الشعب بعد فشل نائب الرئيس الليبيري ، جيروم

USNA, *D.U.S.M.* 14/88, Lyon to Hay; Monrovia, 13 January, 1905; *Ibid.*, Lyon to Adee, (YT) Monrovia, 8 May, 1905; USNA, *D.U.S.M.N.F.*, 405/112, Lyon to Secretary of State, Monrovia, 20 May, 1907; T.J.R. Faulkner, 1927; "Janus", "The Defeat of ex-President C.D.B. King, at the National Election on 7 May, 1935 – And why", in LNA, material in unlabelled file.

<sup>(</sup>٢٤) جمعية الاستيطان الأمريكية (ACS-MS) ، رسائل ليبيرية ، ٢٨ ، من ستيفنس إلى ويلسون ، مونروفيا ، الأول من مايو/أيار ١٩٠١ .

<sup>(</sup>۲۵) ت. ج. ر. فولکنر، ۱۹۲۷.

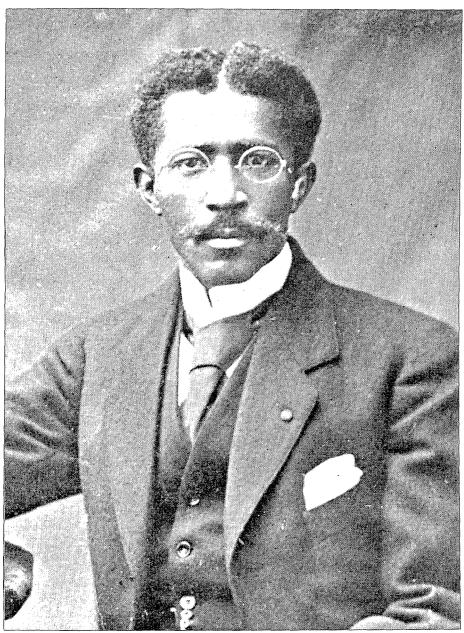

الشكل ۲-۲۸: سي. د. ب. كنغ، رئيس ليبيريا. (الصورة: هـ. جونستون، ليبيريا، ۱۹۰۲).

ج. دوس أوف ميريلاند، في الفوز بترشيح حزب الويغ لانتخابات الرئاسة، وفوز دانييل ب. هوارد الرئيس الوطني للحزب. وبالمثل انضم كثير من أعضاء حزب الويغ الحقيقي إلى حزب الشعب في عام ١٩٢٧، لا لأنهم كانوا يؤيدون برامج ذلك الحزب بل لأنهم كانوا يعارضون ترشيح الرئيس كنغ لفترة ولاية ثالثة (٢١). وفي غيبة اختلافات رئيسية في الإيديولوجية أو السياسة بين الليبيريين أصبحت السياسة تنحصر إلى حد بعيد في التعاون أو التنافس بين الأسر الكبيرة، الليبيرية – الامريكية في أغلب الأحيان، في الحزب الحاكم أو أحزاب المعارضة، للسيطرة على الفائض الاجتماعي.

وأخيرًا فقد كان من الممكن أن تختلف الأمور لو كانت القاعدة السياسية لليبيريا قد وسعت لتشمل السكان الأصليين. ولكن ، باستثناء ما سبق ذكره عن تو وزلي ، توي ، وبضعة أفراد آخرين ، لم تحدث مثل هذه التطورات السياسية. ومن هنا ظل نظام ليبيريا السياسي نظامًا محافظًا في جوهره ، يخدم في المقام الأول مصالح الصفوات الليبيرية الأمريكية ويعمل على إدامة سطوتها السياسية.

### أثيوبيا

اختلف الوضع السياسي في أثيوبيا ، خلال الفترة موضع الدراسة ، عن الوضع في ليبيريا من بعض الوجوه الهامة ، ولا سيا فيما يتعلق بطبيعة المؤسسات السياسية ومداها وطريقة عمل السلطة والامتيازات السياسية ونطاق انتشارهما. إلا أنه فيما يتعلق بالقضايا الأساسية أكثر من غيرها ، مثل قضايا بنية النظام السياسي ومدى التغيير السياسي والبنية والمصالح الطبقية والتدخل الامبريائي الأجنبي ، كان هناك الكثير مما هو مشترك بين أثيوبيا وليبيريا.

كانت سنوات مينيليك الأخيرة فترة صعبة في حياة أثيوبيا، ففي منتصف عام ١٩٠٨، عين الامبراطور أثناء فترة مرضه الطويل حفيده ليج إياسو ليخلفه على العرش، وكان حينذاك صبيًا في الثانية عشرة من عمره (٢٧). ثم عين في العام نفسه، بعد أن أصيب بالشلل وفقد القدرة على النطق، جنراله السابق الراس تاسامًا وصيًا على العرش. وقد مات تاسامًا في عام ١٩١١، ولدى ذلك أعلن مجلس الدولة الأثيوبي أن إياسو قد بلغ العمر الذي يستطيع فيه أن يتولى أموره بنفسه بإرشاد المجلس. وقد أدى فراغ السلطة الذي نشأ عن مرض مينيليك واستمر حتى وفاته في ديسمبر/كانون الأول عام ١٩١٣، إلى تفاقم التآمر السياسي من جانب فرق النبلاء الأثيوبيين وتشجيع الدول الاستعارية الأوروبية على التدخل في الشؤون الأثيوبية (٢٨).

وكان ليج إياسو، ابن الراس ميكائيل، حاكم والو، طائشاً بطبيعته. ففضلاً عن أنه لم يكن ينحلى إلا بالقليل من حنكة جده في تسيير أمور الدولة، فإنه كان يفتقر أيضًا إلى قاعدة لسلطته خارج والو. كما كان قدامى رجال بلاط مينيليك، ومعظمهم من شوا، يبغضونه. وأخذت المعارضة تتبلور بالتدريج ضد بعض جوانب سياساته الداخلية، وبخاصة صداقته للسكان المسلمين وسياساته الخارجية المركزة على تأييده لألمانيا ولامبراطورية النمسا والمجر وتركيا عند نشوب الحرب العالمية الأولى في عام ١٩١٤. ومن هنا لم يكن غريبًا أن يتواطأ النبلاء وكبار رجال الكنيسة، وربما أيضًا ممثلو الحلفاء في أديس أبابا، لخلعه عن

<sup>(</sup>٢٦) بحمهول، يوميات سرية لأحداث ليبيرية، ١٩٢٦ – ١٩٢٩، وثبقة محفوظة في قصر الحكومة، مخطوط باليد. (٢٧) ر. بانكهبرست، ١٩٧٦.

<sup>(</sup>۲۸) ر. غرینفیلد، ۱۹۲۰، ص ۱۳۱ و ۱۳۲.

العرش في سبتمبر/أيلول ١٩١٦، وإيداعه السجن حيث ظل من عام ١٩٢١ حتى وفاته في عام ١٩٣٥ حتى وفاته في عام ١٩٣٥ وأعلن أثر ذلك تنصيب زاوديتو، ابنة مينيلك، أمبراطورة لأثيوبيا، وتولية تافاري، ابن الراس ماكونين ابن عم الامبراطور الراحل، وصيًا على العرش ووليًا للعهد. وأعقب تتويج الامبراطورة راوديتو في ١١ فبراير/شباط ١٩١٧ نظام يقوم على ازدواج السلطة التي اقتسمتها الامبراطورة مع الوصي على العرش، فكان لكل منها قصره، ومجموعة تابعيه الخاصة أو بلاطه الخاص، وسياساته التي تعارضت مع سياسات الطرف الآخر في كثير من الأحيان.

وكان ظهور تافاري كوصي على العرش حدثًا مهمًا ، فقد كان قائدًا حازمًا يتطلع إلى استئناف سياسة التجديد التي اتبعها مينيليك ومواصلة جهوده في الحفاظ على استقلال أثيوبيا . وقد تمكن تافاري ماكونين من توسيع سلطته بالتدريج خلال الفترة التي كان فيها وصيًا على العرش لتشمل العديد من الميادين الحساسة في القطاع العام ، مثل مساعديه في البلاط والأقاليم والجيش والكنيسة والامبراطورة زاوديتو ، وكان ذلك يرجع جزئيًا إلى استخدام أسلوب شخصي فريد في الإدارة . وفي ٧ أكتوبر/تشرين الأول 19٢٨ م تتويج تافاري بصفته النجاشي ، وسيطر سيطرة كاملة على الحكومة . وقد أدى تتويجه إلى زيادة كراهية ومعارضة زاوديتو وأنصارها له . وفي مارس/آذار ١٩٣٠ ، أعلن الراس غوغسا وولي ، زوج الأمبراطورة زاوديتو ، التمرد ولكنه هزم بفضل قوة الطيران الصغيرة التي استخدمها الوصي على العرش . وفي اليوم التالي ماتت زاوديتو ، وأعلن تافاري نفسه امبراطورًا تحت اسم الامبراطور هيلاسلاسي الأول (أنظر الشكل ٣-٢٨) ، وتم تتويجه في ٢ نوفهر/تشرين الثاني ١٩٣٠ .

وبعد أن وطّد هيلاسلاسي وضعه السياسي على هذا النحو ، بدأ في التحرك للمضي في تجديد نظام أثيوبيا السياسي ، بإصدار دستور مكتوب في عام ١٩٣١ ، وزيادة سلطة الحكومة المركزية على حساب طبقة النبلاء القديمة (٣١) . وقد نص الدستور على إقامة برلمان من مجلسين : مجلس شيوخ معين ومجلس نواب معين أيضًا «إلى أن يصبح الشعب قادرًا على الانتخاب».

ولما كان هيلاسلاسي قد اعتبر دستور عام ١٩٣١ علامة فاصلة في تاريخ أثيوبيا السياسي ، فمن حقنا أن نتساءل عن مدى ما آحدثه من تغيير في النظام السياسي الأثيوبي ، وأن نتساءل أيضًا ، وهو الأهم ، عن التطورات السياسية التي حدثت خلال الفترة التي نعرض لها . فعلى الرغم من حدوث بعض التغيرات السياسية فإنها ، مثلما حدث في ليبيريا ، لم تكن بالتغيرات الأساسية أو الهيكلية . وقد تجلت التغيرات السياسية في الدعم التدريجي لسلطة الوصي على العرش (ثم الامبراطور بعد ذلك) على حساب طبقة النبلاء القديمة والكنيسة – أي في مزيد من المركزية ومزيد من الأخذ بمعايير محددة في اختيار من يتولون النبلاء الأثيوبيين الأكثر إيغالاً في النزعة المحافظة ، واعتراف بعض القادة الأثيوبيين ، ومنهم هيلاسلاسي ، بضرورة التحديث ، والإصدار الرسمي للدستور .

أما فيما يتصل بالتطورات السياسية التي تنطوي على تغيرات أساسية في المعايير والمؤسسات وما إلى ذلك من تغيرات هيكلية في ثقافة أثيوبيا السياسية ، فلم يكد يحدث من ذلك شيء خلال الفترة التي ندرسها . بل إنه على الرغم من زيادة المركزية السياسية ، ظلت الانفصالية الاجتماعية والإقليمية الثقافية والشوفينية

<sup>(</sup>٢٩) المرجع السابق، ص ١٣٦ إلى ١٤٦.

<sup>(</sup>٣٠) أ. وو، ١٩٣١؛ ل. موزلي،١٩٦٤، ص ١٥١ إلى ١٦٣. أنظر في الترتيب التاريخي لبعض الأحداث الرئيسية في فترة حكم هيلاسلاسي س. ب. بتريد، ١٩٦٤، ص ١٥٧ إلى ١٥٩.

<sup>(</sup>۳۱) ر. غرینفیلا، ۱۹۲۵، ص ۱۹۸.



الشكل ٢٨-٣: أثيوبيا، الاسراطور هيلاسلاسي الأول (١٩٣٠ – ١٩٧٤). (الصورة: هارلنغ – فيوليه، حقوق الطبع محفوظة).

العرقية بين الأورومو والسيداما والتيغريين والغوارج ، على سبيل المثال ، هي السيات الغالبة لأثيوبيا وعوائق خطيرة تحول دون تكاملها الوطني (٣٦) .

الأمر الثاني أن دستور ١٩٣١ كان بعيدًا عن أن يحدث تجديدًا جدريًا ولم يكن له سوى أثر مباشر ضئيل على ثقافة أثيوبيا السياسية. فقد ترك الدستور سلطات الامبراطور هيلاسلاسي المطلقة كما هي ، كما حافظ إلى حد بعيد على امتيازات النبلاء. فكان الامبراطور هيلاسلاسي هو الذي يعين أعضاء بحلس الشيوخ من تلك الطبقة ، بيغ كان النبلاء والرؤساء المحليون (الشومات) بدورهم يعينون مجلس النواب (٣٣). ولم يكن لدى البرلمان حق يذكر في المبادرة بسن التشريعات أو رسم السياسة ، مما جعله مجرد أداة للموافقة الشكلية على ما يضعه الامبراطور أمامه من أمور (٣١) ، وحين جاء الغزو الإيطالي كان جثة هامدة تقريبًا (٥٠). وبالمثل ، لم يكن الوزراء بملكون حقًا يُذكر في المبادرة أو القيام بأي عمل مستقل . وكانوا يعينون من خارج البرلمان ويعدون مسؤولين أمام الأمبراطور هيلاسلاسي مباشرة (٣٦).

وفي هذا كله كانت أثيوبيا تختلف اختلافًا ملحوظًا عن ليبيريا . فعلى الرغم من أن الدستور الليبيري يمنح الرئيس سلطات دستورية واسعة ، فإن هذه السلطات لم تكن مطلقة . وكان المجلس التشريعي الليبيري نشطًا سياسيًا على حين كان البرلمان الأثيوبي أداة طبعة وخاضعة . وربما كان أبرز وجه من وجوه الاختلاف هو غياب الأحزاب السياسية في أثيوبيا ، وهو ما يرجع إلى عوامل مثل الوضع المسيطر تاريخيًا للامبراطور في الشؤون الأثيوبية ، والافتقار إلى تنمية اقتصادية أو إلى صفوة غربية الثقافة قادرة على إحداث تغير ذي شأن في أثيوبيا المحافظة (٣٧) .

وعلى هذا ، كان هناك خلال الفترة التي نعرض لها من السهات المشتركة بين أثيوبيا وليبيريا ما يزيد من أوجه الاختلاف بينها في المقومات الرئيسية للثقافة السياسية ، ومن ذلك نزعتها المحافظة ، والمعايير الاجتاعية القائمة على التمييز والمحافية للمساواة ، والافتقار إلى التكامل الوطني والتنمية الاقتصادية والى الإلتزام بتغيرات اجتاعية جذرية . والأهم من ذلك أنها كانا يشتركان في ضعف استقلالها السياسي وعداوة القوى الأوروبية الامبريالية لها وطمعها فيها .

### التغيّر الاقتصادي والاجتماعي في ليبيريا وأثيوبيا، ١٩١٥ – ١٩٣٥

ليبيريا

كانت السنوات من ١٩١٥ إلى ١٩٣٥ في كثير من النواحي فترة عصيبة اقتصاديًا لمعظم الليبيريين والحكومة الليبيرية. فقد أفضى تدهور التجارة والزراعة ، وهما القطاعان الرئيسيان في ليبيريا ، ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر ، إلى تقليل إيرادات الحكومة (التي كان معظمها مستمدًا من الرسوم الجمركية)

<sup>(</sup>٣٢) أ. م. روبرتسون، ١٩٧٧، ص ٣١ إلى ٣٣.

<sup>(</sup>٣٣) المرجع السابق، ص ١٦٩. ٍ

<sup>(</sup>٣٤) ورد في المرجع السابق، نقلاً عن ج. أ. بوم، ١٩٢٨.

<sup>(</sup>٣٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣٦) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣٧) ر. ل. هيس وج. لو إيوينبيرغ، في: ب. ج. م. ماكيوان (مشرف على التحرير)، ١٩٦٨، ص ١٩٩ إلى ٢٠١.

تقليلاً كبيرًا، وحرم الكثير من الليبيريين من وسيلة عيشهم الرئيسية.

وقد حصلت الحكومة الليبيرية على قرض قيمته ٥٠٠ ألف دولار أمريكي في عام ١٩٠٦ بفائدة ٦ في المائة من بعض الماليين الانجليز، ساعية – من جانب – إلى تسديد ديونها المتزايدة، ومنها القرض الانجليزي الذي حصلت عليه في عام ١٨٧٠، وإلى النهوض بالتنمية الداخلية من ناحية أخرى. ولكن القرض الحديد لم يؤد إلى أي تحسن في الأوضاع، وألغى في عام ١٩١٧ سين حصلت الحكومة من بعض البنوك الأوروبية على قرض جديد مقداره ١٧٠٠،٠٠ دولار بفائدة خمسة في المائة لسداد القرض السابق. وقسمت إيرادات ليبيريا عندئذ إلى قسمين: «إيرادات مخصصة» تتكون في المقام الأول من الرسوم الجمركية، وتستخدم لغرض واحد هو سداد فوائد وأقساط قرض عام ١٩١٧، و «إيرادات ضربة الكوخ المفروضة على السكان الليبيريين الأصليين)، وهي إيرادات كان من المفروض أن تستخدنها الحكومة الليبيرية في ذلك دفع مرتبات موظني الحكومة. وقد عهد بتحصيل الحكومة الإيرادات المخصصة» إلى «هيئة تحصيل دولية» تتكون من «محصل عام للرسوم الجمركية» أمريكي الجنسية يساعده محصلون فرنسيون وألمانيون وبريطانيون.

والواقع أن حصيلة «الإيرادات المخصصة» قد أخذت في الهبوط بعد نشوب الحرب العالمية الأولى. وكان ذلك راجعًا إلى حد بعيد إلى تقلص التجارة إثر انسحاب الألمان الذين كانوا يسيطرون على ما يقرب من ثلاثة أرباع تجارة ليبيريا (٢٨٠) ، كما كان يرجع أيضًا إلى الانخفاض البالغ الذي حدث في أسعار البن، سلعة التصدير الليبيرية الأساسية، والمنتجات الليبيرية الأخرى، مثل الكاكاو والعاج وزيت النخيل ولبه والبسافة، في السوق العالمية (٢٩٠). وإزاء ذلك، قام أصحاب المزارع الليبيريون بخفض الإنتاج خفضًا بالغًا مما أدى إلى مزيد من الهبوط في صادرات ليبيريا وإلى هبوط مناظر في الإيرادات الجمركية. وعلى هذا فقد تعذّر ابتداءً من عام ١٩١٦ سداد الفائدة السنوية للقرض والأقساط المستحقة سدادًا منتظمًا أو مالكامل (٤٠٠).

ومن هنا تراكمت المتأخرات ، حتى بلغت ١٧٨ دولارًا في ٣٠ سبتمبر/أيلول ١٩١٨. وفي الوقت نفسه ، ونتيجة للمارسات الفاسدة للموظفين الليبيريين ، لم يكن «الإيراد الداخلي» كافيًا بحال الموفاء بمتطلبات الخدمات الضرورية للحكومة الليبيرية ، مثل دفع مرتبات موظفي الحكومة التي كانت قد خفضت تخفضًا بالغًا.

وإذ ووجهت الحكومة الليبيرية بالإفلاس على هذا النحو ، لجأت أولاً إلى الاقتراض بصفة دائمة وعلى نطاق واسع من بنك غرب افريقيا البريطانية خلال عامي ١٩١٨/١٩١٧ <sup>(١١)</sup> ، ثم حاولت دون طائل ، ابتداءً من أواخر عام ١٩١٨ وحتى عام ١٩٢١ ، الحصول على قرض قيمته خمسة ملايين دولار

<sup>(</sup>٣٨) أ. شارب، ١٩٢٠، ص ٣٠٢؛ المحفوظات الوطنية للولايات المتحدة ١٩٠٩ USNA-RDSL، ٤، من يونغ إلى دائرة الحربية في الولايات المتحدة، مونروفيا، ٧ أكتوبر/تشرين الأول ١٩١٥.

<sup>(</sup>٤٠) د. أ. هووارد، ١٩١٦؛ USNA-RDSL ، ١٩٠٩ ، ١٩٢٩ ، ٤ ، «مذكرة من الرائد شارلز يونغ ... ، ، ورد ذكره في الهامش ٣٩.

<sup>(</sup>٤١) ر. سي. بانرمان، ١٩٢٠؛ ر. ل. بويل، ١٩٤٧، ص ٢٦.

من حكومة الولايات المتحدة (٤٢). وأدى فشل هذه المحاولة إلى إجبار الحكومة الليبيرية على اتخاذ تدابير عديدة بغية تنشيط التجارة وزيادة الإيرادات الناشئة عنها. وشملت هذه التدابير زيادة التعريفة ، وإعادة فتح الأراضي الداخلية الليبيرية للتجار الأجانب (وكان قد منع دخولها على الأجانب منذ نشوب الحرب العالمية الأولى) ، وزيادة رسوم الموانئ والثغور (٤٣). وفي الوقت نفسه ، رحبت الحكومة الليبيرية بمشروعات الرابطة العالمية لتحسين أحوال الزنوج ، وهي حركة قومية لسود العالم الجديد ، كانت تتخذ من أمريكا مقرًا لها ويتزعمها مواطن من جامايكا هو ماركوس غارفي ، لإحضار رؤوس أموال ومهاجرين سود الى ليبيريا لتنمية مواردها. ولكن هذه المشروعات لم تسفر عن شيء (٤٤).

وكان من حسن حظ ليبريا أن أخذ أداء الاقتصاد الليبيري في التحسن تدريجيًا ابتداءً من أواخر عام ١٩٢٣. وقد حصلت الحكومة الليبيرية على حوالي ١٥٤ ألف دولار من بيع الممتلكات الألمانية المصادرة خلال الحرب العالمية الأولى (٥٠٠). ومن ناحية أخرى ، كانت التدابير الضريبية التي سنتها الحكومة في ٢ ديسمبر/كانون الأول ١٩٢٧، ولا سها التعريفة الجديدة ، قد بدأت تؤتي ثمرتها (٤٠١). ومع بدء انتعاش تجارة ليبيريا الخارجية ، ولا سها بعد عودة الألمان إليها في عام ١٩٢٧ ، وإعادة فتح أراضي الداخل الليبيرية للتجار الأجانب ، زادت صادرات الجمهورية وأخذ الميزان التجاري يميل لصالحها ، فكانت قيمة الصادرات خلال الشهور التسعة الأولى من عام ١٩٢٧ تفوق قيمتها خلال الفترة المناظرة من عام قيمة المعدار ١٩٢٩ ألف دولار (٧٠٠) .

ولم تكد الأحوال المالية للحكومة الليبيرية تبدأ في التحسن على هذا النحو، حتى لاحت آفاق أكثر إشراقًا للاقتصاد الليبيري حين حصل الأمريكي هارفي س. فايرستون في عام ١٩٢٦ من الحكومة الليبيرية على الحق في تأجير أراض مساحتها مليون إيكر لمدة تسعة وتسعين عامًا لزراعة المطاط وتصديره، وحصلت ليبيريا على قرض قيمته ه ملايين دولار من «فاينانس كوربوريشن أوف أمريكا» لتستخدمه في تتمية البني الأساسية، بما فيها الطرق والمستشفيات والمدارس، وفي سداد ديونها (١٩١٨). وكان من نتيجة هذا القرض، الذي أيدته حكومة الولايات المتحدة، أن زاد نفوذ فايرستون والولايات المتحدة في ليبيريا زيادة كبيرة.

وفيا يتعلّق بإنتاج المطاط، فإن استثارات فايرستون في مزرعتين واسعتين للمطاط كانت متواضعة الأثر، وإن لم يكن أثرها ضئيلاً على الاقتصاد الليبيري في المدى القصير وبخاصة بالنسبة لليد العاملة. فقد أصبح فايرستون، أولاً، أكبر مستخدم لليد العاملة (٤٩) في ليبيريا (أنظر الشكل ٢٨-٢٨). إلاّ أن معظم المستخدمين الليبيريين كانوا إمّا من غير المهرة أو شبه المهرة، يقومون في معظم الأحيان بإعداد الأرض وغرس الأشجار أو يعملون كحرفيين أو ميكانيكيين. وبني فايرستون - ثانيًا - عديدًا من

<sup>(</sup>٤٢) ر. سي. بانرمان، ١٩٢٠؛ ف. ستار، ١٩٢٥، ص ١١٣، سي. د. ب. كنغ، ١٩٢٤، ص ٢ و٣. (٤٣) ر. ل. بويل، ١٩٢٨، الجزء الثاني، ص ٧٦٩ و ٧٧٠؛ USNA-RDSL ، ١٩٢٩ – ١٩٢٩، 8.882/032/43 ، من بور إلى الوزير المقيم الأمريكي، مونروفيا، الأول من فبراير/شباط ١٩٢٣.

<sup>(</sup>٤٤) م. ب. أكبان، ١٩٧٣ (١).

<sup>(</sup>٤٥) رُ. ل. بويل، ١٩٢٨، المحلد الثاني، ص ٧٦٧.

<sup>(</sup>٤٦) سي. د. ب. کنغ، ۱۹۲٤، ص ۹.

<sup>(</sup>٤٧) سِي. د. ب. کنغ، ١٩٢٣، ص ٧.

<sup>(</sup>٤٨) أ. ج. جونز (بلا تاريخ).

<sup>(</sup>٤٩) سي. د. ب. کنغ، ۱۹۲۸، ص ۸.

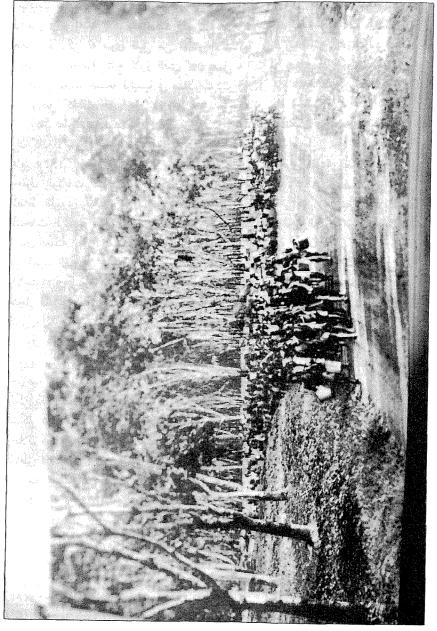

الشكل ٤٠٨٤: ليبيريا والطاط – تجمع جامعي المطاط في مزرعة كبيرة وهم مستعدون للعمل. (الصورة: سي. م. ويلسون: ليبيريا، صورة مصغرة عن افريقيا السوداء، ١٩٩٧).

العيادات الطبية والمدارس لموظفيه الليبيريين (والأمريكيين) ووزعت شتلات شجر المطاط على الليبيريين الراغبين في زراعتها (۱۰۰). ومع ذلك فقد ظل إنتاج فايرستون، لعدة عقود تالية، نشاطًا منعزلاً إلى حد بعيد. ولم يكن له سوى قليل من الآثار الانتشارية أو الإرتباطات باقتصاد ليبيريا الفلاحي البالغ التخلف، وبخاصة إنتاج الأرز الذي كان يعمل به أكثر من ٨٠ في المائة من سكان ليبيريا الأصليين. ولم يصبح المطاط السلعة الرئيسية في صادرات ليبيريا إلا في عام ١٩٣٥، حين بدأ تصدير كميات كبيرة منه (وظل كذلك حتى عام ١٩٦١ حين حل مكانه خام الحديد) (۱۰).

وكان لعام ١٩٣٥ دلالته في جانبين آخرين. فقد أثبت التنقيب وجود خام الحديد في بوني هيل ، وإن كان الاستخراج والإنتاج الفعلي لم يبدأ إلا بعد ذلك بوقت طويل... في عام ١٩٥١ (٢٠٠). كا كان عام ١٩٣٥ أيضًا نهاية تصدر بريطانيا وبلاد أوروبية أخرى لقائمة العملاء التجاريين لليبيريا ، وحلول الولايات المتحدة الأمريكية محلها اعتبارًا من عام ١٩٣٦ ، بفضل الزيادة في صادرات المطاط الليبيري ، الذي كان يُصدَّر معظمه إلى أمريكا (٢٠٠). على أنه ينبغي أن نلاحظ أن أسعار المنتجات الرئيسية لليبيريا (زيت النخيل والجمار والبيسافة والبن والكاكاو وجوز الكولا) هبطت في السوق العالمية ، كما انخفض حجم وقيمة تجارة ليبيريا الخارجية. وكان الميزان التجاري طيلة العقد الرابع من القرن العشرين في غير صالح ليبيريا. وكانت المؤسسات الأوروبية تسيطر على أعمال التصدير والاستيراد في ليبيريا منذ أواخر القرن التاسع عشر. وقد لحق بها ابتداءً من العشرينات عدد متزايد من التجار اللبنانيين. وفي نهاية فترتنا ، أي في عام ١٩٣٥ كانوا يسيطرون على جانب كبير من تجارة التجزئة اللبيريا.

وفي تلك الظروف الاقتصادية العسيرة ، التي امتدت طوال الفترة موضع الدراسة ، لم يبق للحكومة الليبيرية سوى مبالغ ضئيلة بعد السداد المستمر للديون ، ولم يكن بوسعها أن تقوم بتنمية اقتصادية أو اجتاعية لليبيريا إلى أي حد يُذكر . فبرامجها لتشييد الطرق ، التي بدأها الرئيس آرثر باركلي ، قد كثفت ولكن ذلك تحقق في جانبه الأكبر نتيجة لاستخدام العمل الإجباري للسكان الأصليين دون مقابل (أنظر الشكل ١٨٥٠) . كما كان العال هم الذين يحضرون المجارف والفؤوس والمعدات الأخرى للعمل (٢٥٠) . وخلال العشرينات قامت الحكومة الليبيرية ، لأول مرة في تاريخ ليبيريا ، بإقامة عدة مدارس ابتدائية في المناطق النائية من أرض ليبيريا . وفي أواخر عام ١٩٣٠ افتتحت الحكومة مؤسسة بوكر ت . واشنغتون الزراعية والصناعية ، لتدريب أيد عاملة تقنية وزراعية من المستوى المتوسط (٨٥٠) .

وفي عام ١٩٣٤ افتتحت في مونّروفيا مدرسة لإعداد المعلمين كانت البلاد في أمس الحاجة اليها (٥٩)

<sup>(</sup>٥٠) سي. م. ويلسون، ١٩٧١، ص ١٣٧ و١٣٨.

<sup>(</sup>٥١) بنك ليبيريا للتجارة والتنمية المحدود، ١٩٦٨، ص ٧٦ و٧٧.

<sup>(</sup>۵۲) ر. و. كلوير وج. دالتون وم. هارفيتز وأ. أ. والترز، ۱۹۲۹، ص ۱۹۷ إلى ۲۰۱.

<sup>(</sup>٥٣) جمهورية ليبيريا، ١٩٤١، ص ٣٦ إلى ٤٠.

<sup>(</sup>۵۶) جمهوریة لیبیریا، ۱۹۶۰، ص ۸ و ۱۱.

<sup>(</sup>٥٥) ز. ه. ب. روبرتس، ۱۹۳٤، ص ٦ و٧.

<sup>(</sup>٥٦) عصبة الأمم، ١٩٣٠، ص ١٤٧ إلى ١٧٠.

<sup>(</sup>٥٧) سي. و. ب. كنغ، ١٩٢٢، ص ٢٣ و٢٤؛ و١٩٢٤، ص ٥ و٦.

<sup>(</sup>٥٨) سي. م. ويلسون، ١٩٧١، ص ١٥٤؛ ف. ستار، ١٩٢٥، ص ١٢٨ و١٢٩.

<sup>(</sup>٥٩) أ. ج. باركلي، ١٩٣٤، ص ٢ إلى ٤.



الشكل ٥٠٨٠: حالة الطرق في ليبيا، ١٩٢٥.

وكانت المؤسسات الموجودة ، مثل كلية ليبيريا وكلية غرب افريقيا ، تعمل فها يُقال بصورة طيبة (٢٠) . وفي أغسطس/آب ١٩٢٧ ، أقامت الحكومة المركزية في مونروفيا اتصالاً لاسلكيًا مع الساحل الليبيري ومع أمريكا ، وقامت ببناء عدة محطات لاسلكية ، مما ساعد كثيرًا على استكمال النقص في شبكة الانصال الهاتني الساحلية التي كانت تفتقر إلى الكفاءة (٢١) . وفي عام ١٩٢٤ أنشأت الحكومة مستشفى في مونروفيا . وفي عام ١٩٢٧ أنشأت الحكومة محطة لتوليد الكهرباء وأقامتها في مونروفيا لإمداد المدينة بالكهرباء والنور (٢١) .

وشاركت هيئات التبشير الأمريكية، كشأنها منذ تأسيس ليبيريا، بإقامة مدارس ومستشفيات وكنائس كان يقوم عليها رجال كرّسوا أنفسهم لهذه المهمة، مثل الطبيب والعالم الإثنوغرافي الدكتور جورج و. هارلي، والسيدة هارلي من البعثة الميثودية في غانتا (٦٣).

ومع ذلك فقد كان هناك سببان يحولان دون إجراء أي توسع يعتد به في التعليم، وهما عدم كفاية الإيرادات الحكومية وحذر الحكومة الليبيرية التقليدي من فتح أراضي ليبيريا الداخلية أمام المبشرين والتجار أو الأجانب الذين قد يؤثر بعضهم على الليبيريين الأصليين تأثيرًا «يهدد الحكومة الليبيرية» (١٤٠).

والأكثر من ذلك إثارة للاهنام هو إعسار الحكومة الليبرية وعجزها عن دفع مرتبات الموظفين العموميين، والاستغلال مثل اختلاس الأموال الحكومية وسلب السكان الليبريين الأصليين. وكان أشهر عمل في هذا المضار هو قيام بعض الليبريين – الأمريكيين البارزين بشحن بعض الليبريين الأصليين بالقوة إلى فرناندو بو للعمل لدى المزارعين الأسبان، الأمر الذي أثار الاهنام الدولي وترتبت عليه نتائج خطرة بالنسبة لسيادة ليبريا (١٥٠).

### أثيوبيا

أدى فرض الضرائب الإقطاعية والمزيد من استغلال عمل الفلاحين والرقيق في الأقاليم النائية التي فتحها مينيليك، إلى إمداد خزائن الحكومة الأثيوبية بأموال طائلة. ولكن أثيوبيا، شأنها شأن ليبيريا، لم تشهد مع ذلك تنمية اقتصادية ذات شأن. فقد كانت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال فترتنا من الضآلة بحيث لم تغير اقتصاد أثيوبيا الإقطاعي ونسيجها الاجتماعي الاقتصادي المحافظ في جوهره. وقد كان الوصي على العرش تافاري ماكونين هو المحرك الأساسي للتغير الاقتصادي والاجتماعي. فكان من أوائل إصلاحاته توسيع النظام الوزاري الذي وضعه مينيليك، بإنشاء وزارة للتجارة وإدارة للأشغال العمومية في عام ١٩٢٧. وفي عام ١٩٢٣ أنشأ مطبعة «برهانينا سلام»، أي «النور والسلام»، التي التبراها من ألمانيا وأشرف عليها «غبرا كريستوس تكلاها يمانوت» الذي كان قد تلقى تعلمه على يد بعثات

<sup>(</sup>٦٠) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦١) سِي. د. ب. كنغ، ١٩٢٧، ص ٣٣ إلى ٣٠.

<sup>(</sup>۲۲) أ. د. ب. هنريز، ۱۹۲۳، ص ۹۰ و ۹۱.

<sup>(</sup>٦٣) سي. م. ويلسون، ١٩٧١، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٦٤) ۱۹۰۹ – ۱۹۰۹، ۱۹۲۹، 882/00/705؛ من كريتشلو إلى غارفي، مونروفيا، ٧٤ يونيو/حزيران ۱۹۲۱.

<sup>(</sup>٦٥) أنظر أدناه مناقشة أزمة العمل القسري (السخرة) في ليبيريا.

التبشير السويدية في أرتيريا. وقد قامت هذه المطبعة بنشر صحيفة تحمل الاسم نفسه ، أسست في عام ١٩٢٥ وإصدار كتب دينية وتعليمية ، وأسهمت إسهامًا كبيرًا في تطوير الأدب الأمهري (١٦).

ولما كان إصلاح نظام الرق في أثيوبيا أمرًا يمس استقرار أثيوبيا الداخلي وعلاقاتها بالدول الأجنبية على السواء، فقد كان مشكلة شائكة. ولم يلبث تافاري، الذي كان يولي اهتامًا بالغًا للعلاقات الدولية، أن أدرك المزايا التي يمكن الحصول عليها من عصبة الأمم ونظامها للأمن الجهاعي، فقدّم طلبًا باسم أثيوبيا للانضهام إلى المنظمة عند تأسيسها في عام ١٩١٩. ولكن على الرغم من تأييد فرنسا، اعترضت بريطانيا مؤكّدة أن أثيوبيا لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها كعضو في المنظمة، ولا سها فها يتصل بإلغاء الرق، وظهرت حملات عنيفة على نظام الرق الأثيوبي في صحيفة ويستمنستر غازيت وصحف بريطانية أخرى، مع اقتراحات بوجوب تدخل الدول الأوروبية أو عصبة الأمم في هذا الصدد.

ولعل تأفاري كان أكثر اهنهامًا بالجانب الدبلوماسي لمسألة الرق منه بالجأنب الإنساني لها. وقد أصدر في يوليو/تموز ١٩٢٧ مرسومًا يؤكّد من جديد تحريم بيع الرقيق ويفرض عقوبات قاسية على تجار الرقيق ، وأكّد للحكومة البريطانية استعداده لحياية وتعليم الأرقاء الذين قد يتم تحريرهم في البحر بعيدًا عن الشواطئ. وفي ١٥ سبتمبر/أيلول ١٩٧٤ أصدر بيانًا بفرض عقوبة الإعدام على كل من يقوم بشن الغارات لجلب العبيد (٢٧). وقد سهل موقف الوصي الأكثر حزمًا من الرق دخول أثيوبيا إلى عصبة الأمم الذي لتي ، على الرغم من استمرار بريطانيا في معارضته ، تأييد إيطاليا وفرنسا اللتين كانتا تأملان أن تحصلا بذلك على نفوذ في أديس أبابا. وبناء على ذلك أصبحت أثيوبيا عضوًا في عصبة الأمم في ٢٧ سبتمبر/أيلول ١٩٧٣ ، عندما وقع الوصي على العرش إعلانًا بالانضام إلى الاتفاقيات الدولية الرئيسية الخاصة بإلغاء الرق.

ولم يكد يصدر مرسوم إلغاء الرق حتى توجه الوصي على العرش ، يصحبه اثنان من كبار النبلاء ، هما «راس هايلو تكلا هايمانوت» من غوجام «وراس سايوم مانغاشا» الذي يتنمي للتيغري ، لزيارة فلسطين ومصر وفرنسا وبلجيكا وهولندا والسويد وإيطاليا والمملكة المتحدة وسويسرا واليونان. والتقى الوصي بالرئيس الفرنسي بوانكاريه ، والديكتاتور الإيطالي موسوليني ، ورئيس الوزراء البريطاني رامزي مكدونالد ، وناشدهم أن يمنحوا أثيوبيا ميناء في إحدى مناطق المستعمرات القريبة التابعة لهم . لكن هذا التعرك الدبلوماسي ، الذي كان يتعارض مع مصلحة الدول الاستعارية الثلاث في الإبقاء على عزلة أثيوبيا ، لم يسفر عن نتيجة . وحين عاد تافاري كان كل ما يحمله معه بضعة وعود غامضة وتاج الأمبراطور تيودروس الذي أعاده البريطانيون بعد أن كانوا قد نبوه قبل ذلك بستة وستين عامًا . ومع ذلك فقد شبهت هذه الرحلة ، في يتعلق بشؤون أثيوبيا الداخلية ، بزيارة بطرس الأكبر لأوروبا الغربية (١٦٠) ، ذلك أنها كانت بالغة الأهمية في إيقاظ وعي المحتمع الأثيوبي بالعالم الخارجي وبضرورة استخدام المخترعات الأجنبية وتطوير القوى العاملة الأثيوبية . فقد اشترى الوصي على العرش وراس هايلو عددًا من السيارات ، فانتشرت بذلك «موضة» شراء السيارات بين النبلاء الأثيوبيين . وزاد عدد العربات عدي أديس أبابا عقب ذلك زيادة سريعة إلى عدة مئات (١٩٠) . كما أرسلت أعداد متزايدة من الشباب في أديس أبابا عقب ذلك زيادة سريعة إلى عدة مئات (١٩٠) . كما أرسلت أعداد متزايدة من الشباب

<sup>(</sup>٦٦) سي. ف. ري، ١٩٢٧، ص ٢٨ و ٢٩.

<sup>(</sup>٦٧) سي. ساندفورد، ١٩٤٦، ص ٥٨.

<sup>(</sup>۲۸) ر. غرینفیلد، ۱۹۲۵، ص ۱۵۷.

<sup>(</sup>۲۹) ر. بانکهپرست، ۱۹۲۸، ص ۲۹۰ و ۲۹۱.

الأثيربي للدراسة في الخارج، وكانوا يرسلون في المقام الأول إلى لبنان ومصر وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي عام ١٩٧٤ أنشأ الوصي على العرش مستشفى جديدًا ، هو مستشفى «بيت سايدا » ، وتولى إدارته الطبيب السويدي كورت هانر (٧٠) . وبعد ذلك بعامين افتتح تافاري ، رغم معارضة المحافظين المتمسكين بالتقاليد القديمة ، ثاني مؤسسة تعليمية حديثة في البلاد ، وهي مدرسة تافاري ماكونين التي تولى إدارتها ناظر فرنسي وشملت مقرراتها الدراسية اللغات الفرنسية والانجليزية والأمهرية والعربية والعلوم ومواد دراسية أخرى . وأشار تافاري في كلمة الافتتاح إلى «الحاجة الماسة » إلى التعليم الذي لا تستطيع البلاد أن تحافظ بدونه على استقلالها ، ودعا مواطنيه إلى إنشاء المدارس بعد أن انتهى عهد التعبير عن الوطنية بالكلام (١٧١) . وكان من بين التطورات الأخرى التي شهدتها هذه الفترة التعاقد مع ضباط بلجيكيين في عام ١٩٢٧ امتيازًا لإنشاء طريق من غور إلى غامبيلا على الحدود الغربية ، وشراء أوائل الطائرات من فرنسا وألمانيا في عام ١٩٢٧ ، حيث كان تزمت بعض النبلاء قد حال دون استيرادها قبل ذلك .

واستمر هيلاسلاسي بعد تتويجه في عمله التحديثي ، بمعاونة ثلاثة من المستشارين الأجانب ، أولهم سويدي وهو الجنرال «فيرجين» الذي كان يعاونه في الشؤون الخارجية ، والثاني أمريكي ، وهو «أ. أ. كولسون» ، وكان يعاونه في الشؤون المالية ، والثالث سويسري وهو «م. أوبرسون» وكان يعاونه في الشؤون القانونية (٢٧٠) . إلا أن التنمية تأثرت تأثرًا بالغًا بالكساد الاقتصادي العالمي الذي أدى إلى انخفاض الصادرات وتدني إمكانات الاستثار الأجنبي . ومع ذلك صدر قانون في عام ١٩٣٠ لمسح وتسجيل الأراضي ، كما أنشت في العام نفسه وزارة للتعلم . وشهد عام ١٩٣١ ثلاثة تطورات ذات دلالة ، كان أولها هو إصدار الدستور المكترب ، وهو ما تعرضنا له من قبل . وكان الثاني إنشاء مصرف وطني ، وهو بنك أثيوبيا ، ليحل محل بنك الحبشة الذي كان شركة خاصة مملوكة للأجانب . وكان التطور الثالث إصدار قانون جديد للقضاء التدريجي على الرق ، يقضي بتحرير كل الأرقاء عند وفاة سادتهم ويتطلع إلى اليوم «الذي يختفي فيه الرق تمامًا» (٢٧٠) .

كما بذلت جهود لتحسين المواصلات، فأنشئت في عام ١٩٣٢ وزارة للأشغال العامة وبدأ العمل في بناء الطرق، وبدأ تشغيل محطة مؤقتة للإذاعة في عام ١٩٣٣، ثم حلت محلها محطة أكثر قوة قامت بإنشائها شركة إيطالية في عام ١٩٣٥. وفتح العديد من المدارس الجديدة كانت الدولة تدير أفضلها، وإن كان هناك أيضًا بعض النشاط التعليمي لبعثات التبشير وبخاصة في الأقالم. وبحلول عام ١٩٣٥ كان في أديس أبابا أربع عشرة مدرسة حكومية يعمل بها ثلاثون مدرسًا أجنبيًا وتضم ما يقرب من أربعة آلاف تلميذ. كما بدأ نشر التعليم في الأقالم بإنشاء مدارس في ديسي وغوندار وجيجيغا ولاكمتي وديرداوا وهر وأسباتافاري وأمبو وجها ودابرا مارقوا ومقالي وسلاله، كما أنشت في عام ١٩٣٤ كلية حربية في هوليتا، بالقرب من أديس أبابا، وتولى إدارتها ضباط سويديون (١٩٣٤). وارتفع عدد الطلاب الذين

<sup>(</sup>۷۰) ل. فاراغو، ۱۹۳۰، ص ۱۳۲ و۱۳۳۰

<sup>(</sup>۷۱) ر. بانکهیرست، ۱۹۹۲ (ب)، ص ۲۲۳ و ۲۲۷.

<sup>(</sup>۷۲) ج. ل. ستیر، ۱۹۳۹، ص ۲۸ و ۲۹.

<sup>(</sup>۷۳) آ. ل. غاردینر، ۱۹۳۳، ص ۲۰۲.

<sup>(</sup>٧٤) أ. فيرجين، ١٩٣٦، ص ١١٧ إلى ١٢٤؛ أ. زيرفوس، ١٩٣٦، ص ٢٢٣ إلى ٢٣٢.

يدرسون بالخارج فبلغ عدة مئات. وكان هناك أيضًا نشاط في المجال الطبي اضطلع به في المقام الأول المبشرون، وفي مقدمتهم الكنيسة المشيخية المتحدة لشهال أمريكا، وإرسالية اليوم السابع للأدفنتست والكنيسة الكاثوليكية الإيطالية، وكان لكل من هذه الإرساليات مستشفيات في أديس أبابا، كما كانت «إرسالية السودان الداخلية» تدبر مصحة لمرضى الجذام في أكاكي (٢٥٠). وكان من بين التطورات الأخرى إنشاء جهاز صغير للخدمة المدنية، تشكل جزئيًا من الطلاب العائدين من الخارج، وأصبح أفراده يحصلون على مرتبات نقدية بدلاً من إعطائهم إقطاعات يحصلون على دخلها. وأخذت الضرائب النقدية تحل على نحو متزايد محل الضرائب العينية. وسن في عام ١٩٣٤ قانون يقضي بإعفاء الفلاحين من أعال السخرة، كما صدر تشريع تعديل الضربة على الأراضي في عام ١٩٣٥. ولكن خطر الغزو المحدق من جانب إيطاليا الفاشية أخذ حينذاك يطغى على الجهود المبذولة من أجل التحديث (٢٠٠).

وهكذا شهدت الفترة ما بين سنة ١٩١٥ وسنة ١٩٣٥ انتشارًا أوسع نطاقًا للتغير الاقتصادي والاجتماعي في ليبيريا وأثيوبيا ودرجة منه تزيد عا قبل. إلاّ أن هذا التغير لم يبلغ مدى بعيدًا، ومن هنا ظل كلا البلدين متخلفًا اقتصاديًا وغير متطور اجتماعيًا. وأخيرًا، فان استثارات الأجانب والمؤسسات الأجنبية في المنشآت التجارية والزراعية والتعدينية كانت في ليبيريا أكبر منها في أثيوبيا. وإذا كانت هذه الاستثارات قد ساعدت عملية التحديث، فإنها أدت أيضًا إلى سيطرة أجنبية على الاقتصاد الليبيري أكبر مما في أثيوبيا.

# التدخل الأجنبي في ليبيريا وأثيوبيا

#### ليبيريا

استمر التدخل الأجنبي في ليبيريا وأثيوبيا ، الذي سبقت مناقشته في الفصل الحادي عشر ، خلال الفترة من سنة ١٩١٥ إلى سنة ١٩٣٥. وكما حدث في فترة التكالب والاقتسام ، كانت الأحداث والظروف داخل ليبيريا وأثيوبيا تهيئ أسباب التدخل بقدر ما كانت تهيؤها الأحداث والظروف في أوروبا وأمريكا. فأولاً ، أدى إعسار الحكومة الليبيرية ومديونيتها الدائمة إلى سيطرة أجنبية متزايدة على الإدارة المالية الليبيرية من جانب هيئة التحصيل الدولية وبنك غرب افريقيا البريطانية ومصالح فايرستون التي كانت تدعمها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية . كما كانت تسيطر على الاقتصاد الليبيري مؤسسات أوروبية وأمريكية ولبنانية . وثانيًا ، أصبحت ظروف ليبيريا الاقتصادية والاجتاعية والإدارية غير المواتية قضية رئيسية في الصراع السياسي المرير بين حزب الويخ الحقيقي وحزب الشعب ، واستحوذت على قدر كبير من الاهتمام الدولي . وفي داخل ليبيريا سعى زعيم المعارضة فولكنر إلى كسب تأييد الليبيريين الأصليين بالتنديد باستخدام السخرة في الأشغال العامة والتجنيد الإجباري للعال لتشغيلهم في الخارج ، وسوء إدارة المناطق الداخلية الليبيرية وأساليب التلاعب في الانتخابات الوطنية (٧٠) . كما سافر إلى أوروبا وأمريكا في أعقاب الداخلية الليبيرية وأساليب التلاعب في الانتخابات الوطنية (٧٪) . كما سافر إلى أوروبا وأمريكا في أعقاب الداخلية الليبيرية وأساليب التلاعب في الانتخابات الوطنية (٧٪) . كما سافر إلى أوروبا وأمريكا في أعقاب

<sup>(</sup>٧٠) أ. زيرفوس، ١٩٣٦، ص ٢٥٥ إلى ٢٥٧.

<sup>(</sup>۷۶) ر. بانکهیرست، ۱۹۶۸، ص ۱۷۷ إلی ۱۷۹.

<sup>(</sup>۷۷) ت. ج. ر. فولکنر، ۱۹۲۲.

هزيمته الانتخابية الثانية في عام ١٩٢٧ ، سعيًا إلى كسب تأييد دولي وإلى التشهير بحكومة حزب الويغ الحقيقي بقيادة الرئيس كنغ <sup>(٧٨)</sup>.

وقي يناير/كانون الثاني ١٩٣٠ ، خلال زيارة فولكنر للولايات المتحدة ، تحدثت صحيفة نيويورك تايمز القوية النفوذ عن الفساد الإداري في ليبيريا ، في الوقت نفسه الذي امتدحت فيه فولكنر «كمواطن تقدمي التفكير (٧٩). وكانت الصحافة البريطانية قد نشرت قبل ذلك ، في عام ١٩٢٩ ، افتتاحيات عديدة حملت فيها بشدة على الحكومة الليبيرية. والأهم من ذلك أن تقارير الصحافة الأمريكية والبريطانية على السواء وتقارير المبشرين والزوار الأجانب، أنهمت الحكومة الليبيرية وبعض الليبيريين -الامريكيين ذوّي النفوذ بمارسة الرق والسخرة والعمل الإجباري ، وتصدير اليد العاملة المهاجرة أو بيعها للمستعمرات الأوروبية وبخاصة لجزيرة فرناندو بو الني كانت تستعمرها أسبانيا (٨٠٠).

وتصدرت بريطانيا حملة الهجوم الاجنبي ، منددة بتصدير اليد العاملة ومطالبة ، كما سبق أن فعلت خلال الفترة ما بين سنة ١٩٠٧ وسنة ١٩٠٩ ، بضرورة وضع حكومة ليبيريا تحت الإشراف الأوروبي بغية تحسين الظروف غير المواتية فيها (٨١٠) . وبالمثل ، هاجمت الولايات المتحدة ليبيريا منددة « بما يسمى » بتصدير «اليد العاملة من ليبيريا إلى فارناندو بو… وهو أمر لا يكاد يختلف في شيء عن تجارة الرق المنظمة...» ومضت فألمحت إلى أن حكومات العالم قد تضطر للنظر في القيام «ببعض التدابير الفعالة والإيجابية » (٨٢) لإنهاء هذا الوضع!

وربما كان الموقف الذي اتخذه الرئيس كنغ أقرب إلى الطيش ، إذ لم ينكر التهم فحسب بل دعا أيضًا عصبة الأمم إلى إجراء تحقيق. وعلى ذلك ، عينت عصبة الأمم لجنة لتقصي الحقائق في ليبيريا ، ضمت طبيب الأسنان البريطاني الدكتور كثبرت كرايستي ، رئيسًا ، وأستاذ علم الاجتماع الأمريكي – الافريقي الدكتور تشارلز س. جونسون ، ورئيس ليبيريا السَّابق آرثر باركلي. وأجرتُ اللجنَّة تحقيقًا لم تَزد مدته عنَّ أربعة أشهر، ولم تزر فرناندو بو أو توجه أية اتهامات ضد أسّبانيا. وفي النهاية حررت تقريرها في ٨ سبتمبر/أيلول ١٩٣٠. وأوضح التقرير أنه على الرغيم من عدم وجود أي شكل من أشكال الرق المنظم ، فان العال يجندون بإسراف وقسر للعمل في الأشغال العمومية ولاستخدامهم في الأعمال الخاصة وتصديرهم بتواطؤ من قوات الحدود الليبيرية وكبار موظني الحكومة (٨٣) . كما تعرض التقرير للعلاقات بين الليبيريين – الأمريكيين والليبيريين الأصليين والإدارة ألعامة للحكومة الليبيرية ، وانتهى إلى أنها غير مرضية (٨٤) . ومن هنا أوصى التقرير عصبة الأمم بوضع ليبيريا تحت «إدارة بيضاء قادرة وعطوفة » (٨٥) . ونظرًا لظروف ليبيريا الداخلية المزرية إلى حد بعيد، كان معظم ما انتهت إليه اللجنة من نتائج

وتوصيات عادلاً ومعقولاً في كثير من نواحيه . ولكنها لو كانت قد أُجرت دراسة موضوعية للسياسات

<sup>(</sup>۷۸) أ. ج. جونز، بلا تاريخ. (۷۹) ر. أ. أندرسون، ۱۹۵۲، ص ۹۸.

<sup>(</sup>۸۰) أ. ج. جونز، بلا تاريخ.

<sup>(</sup>٨١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٨٢) جمهورية ليبيريا، ١٩٣٠، الصفحة الأولى.

<sup>(</sup>٨٣) ج. ج. ليبيناو، ١٩٦٩، ص ٦٤ إلى ٧٠؛ عصبة الأمم، ١٩٣٠، ص ١٦٨ إلى ١٧٠.

<sup>(</sup>۸٤) أ. ج. یانسی، ۱۹۳۴، ص ۲۰۱ إلی ۲۲۰.

<sup>(</sup>۸۵) ج. ج. ليبيناو، ۱۹۶۹، ص ٦٤ إلى ٧٠.

الاستعارية الأوروبية المعاصرة ، لكانت قد أصبحت أقل عنفًا في حملتها على الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة الليبيرية ، بحسن نية أو بسوء نية ، بل ربما أصبحت أقل استعدادًا للتوصية «بإدارة بيضاء» لليبيريا ، فقد كانت الأنظمة الاستعارية الأوروبية لا تقل ، إن لم تزد ، عنفًا عن ليبيريا ، في بعض سياساتها تجاه رعايا المستعمرات ، بما في ذلك استخدام السخرة في الأشغال العمومية (٨٦)

وإزاء تقرير كرايستي، حثت عصبة الأمم ليبيريا على إلغاء الرق وتصدير اليد العاملة إلى فرناندو بو، وإعادة تنظيم الحكومة الليبيرية والقيام بإصلاحات أساسية توفر فرصًا متكافئة لجميع الليبيريين. وأعربت الولايات المتحدة من جانبها عن «انزعاجها العميق» إزاء ما كشف عنه التقرير من «قهر مروع للسكان الأصليين». وحثت الحكومة الليبيرية على المبادرة بإلغاء «عاري الرق والسخرة»، والقيام «بمجموعة شاملة من الإصلاحات ... » حتى لا تتأزم العلاقات التقليدية بين الولايات المتحدة وليبيريا (١٨٠٠). وفي أعقاب هذا التصريح بدأ المجلس التشريعي الليبيري في انخاذ إجراءات توجيه الاتهام ضد نائب الرئيس أن يانسي (وكان من مقاولي تجنيد اليد العاملة) والرئيس كنغ ، اللذين استقالا في أوائل ديسمبر/كانون الأول ١٩٣٠ قبل اتخاذ قرار توجيه الاتهام إليها (٨٨٠).

وعلى هذا النحو، قررت الإدارة الجديدة للرئيس إيدوين ج. باركلي ، الذي خلف الرئيس كنغ ، تنفيذ توصيات عصبة الأمم. وعلى ذلك أقر المجلس التشريعي الليبيري ، فها بين ديسمبر/كانون الأول تنفيذ توصيات عصبة الأمم. وعلى ذلك أقر المجلس التشريعي الليبيري ، فها بين ديسمبر/كانون الأول ، ١٩٣٠ ومايو/أيار ١٩٣١، عدة قوانين تمنع تصدير اليد العاملة والرهن والاحتفاظ بعبيد في المنازل ، وتقضي باستخدام العمل الطوعي بدلاً من السخرة في الأشغال العمومية ، وإعادة فتح كل المناطق وتقضي باستخدام العمل الطوعي بدلاً من السخرة تنظيم إدارة المناطق الداخلية بتقسيمها إلى ثلاثة أقاليم رأس كلاً منها مفوض على الإقليم ومناطق فرعية لكل منها مفوض ورئيس أعلى (٨٩).

وعلى الرغم من هذه الإصلاحات - التي لم يكن بوسع الحكومة الليبيرية بطبيعة الحال أن تنفذها برمنها تنفيذًا فعالاً وعن طواعية - رفضت بريطانيا والولايات المتحدة الاعتراف بحكومة باركلي ، وعمدت بريمنها تنفيذًا فعالاً وعن طواعية - رفضت بريطانيا والولايات المتحدة الاعتراف بحكومة باركلي ، ومهدت كل منها إلى تصريف شؤونها في ليبيريا عن طريق قائم بالأعهال . واستمرت بريطانيا بوجه خاص في مهاجمة ليبيريا بإلحاح ، واتخذت بعض التدابير لإنهاء استقلالها . فبعد أقل من شهرين من تولي باركلي الرئاسة ، طلبت بريطانيا من الولايات المتحدة الاشتراك معها في تقديم احتجاج «بأقوى العبارات» إلى الحكومة الليبيرية لحنها على تقديم طلب لعصبة الأمم لتعيين لجنة حاكمة على نحو ما أوصى به تقرير

رريسي ... وقد قام مبعوثو بريطانيا وأمريكا وألمانيا (التي أقنعتها بريطانيا بالانضهام إلى الحركة) بتقديم الاحتجاج المشترك إلى الرئيس باركلي في ٢١ يناير/كانون الثاني ١٩٣١، مطالبين بأن «يوكل حكم ليبيريا لفترة من النمن إلى لحنة دولية حاكمة» تقوم بإجراء الإصلاحات الضرورية. وقد رفض باركلي وحكومته المطالب علي الفور، وبحق، إذ اعتبروا: «أن قبولها لا يشكل انتهاكًا لدستور الجمهورية فحسب، بل سيكون أيضًا بمثابة تفريط في سيادتها واستقلالها» (٩١).

<sup>(</sup>٨٦) أ. ج. جونز، بلا تاريخ.

<sup>(</sup>۸۷) جمهوریة لیبیریا، ۱۹۳۱ (أ)، ص ۲ و ۳.

<sup>(</sup>۸۸) أ. ج. جونز، بلا تاريخ.

<sup>(</sup>٨٩) جمهورية ليبيريا، ١٩٣١ (أ)، ص ١١ و١٢؛ و١٩٣١ (ب)؛ أ. ج. باركلي، ١٩٣٤.

<sup>(</sup>٩٠) ر. أ. أندرسون، ١٩٥٢، ص ١١٠ و١١١١؛ أ. ج. جونز، بلا تاريخ.

<sup>(</sup>۹۱) أ. ج. باركلي، ۱۹۳۱، ص ۳۷.

ومع ذلك فقد أعرب باركلي وحكومته عن استعدادهم لطلب وقبول معونة من عصبة الأمم، وبخاصة في صورة خبراء في مجالات مثل الاقتصاد والتنظيم القضائي والصحة العامة والإدارة الأهلية (٩٢).

وعلى ذلك ، شكلت عصبة الأمم بعثة أخرى لتقصي الحقائق ، ضمت هذه المرة ممثلي نماني دول هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطانيا وأسبانيا وفنزويلا وبولندا وليبيريا ، وأوكلت إليها مسؤولية القضاء على الرق والسخرة ، وتقديم المعونة الفنية إلى ليبيريا . وطلب من الولايات المتحدة أن ترسل ممثلاً لها على الرغم من أنها لم تكن عضوًا في عصبة الأمم . ومرة أخرى ، عين أحد البريطانيين ، وهو اللورد روبرت سيسل ، رئيسًا للجنة . كما عينت لجنة صغيرة ، برئاسة محام فرنسي يدعى هنري برونو ، لتقدم اللجنة الأصلية مشورتها عن الإصلاحات المالية والإدارية التي تحتاجها ليبيريا كي يتحقق لمعونة عصبة الأمم النجاح . وقامت اللجنة أثر ذلك بزيارة ليبيريا خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز ١٩٣١ لتقصي أحوالها وجمع البيانات وإعداد تقرير .

وقد وضعت هذه اللجنة ، شأن اللجنة السابقة ، خططًا مفصلة لتحسين الإدارة الداخلية والمالية والسحة العامة في ليبيريا. وفي يناير/كانون الثاني ١٩٣٧ قدمت لجنة برونو تقريرها إلى عصبة الأم . وكانت توصياتها تماثل في كثير من جوانبها توصيات لجنة كرايستي ، إلا أنها كانت بوجه عام أقل إجحافًا بحق ليبيريا . فقد أوصت بإحلال العمل الافريقي التقليدي محل السخرة في الأشغال العامة ، وبمنح السكان الليبيريين الأصليين ملكية ، لا نزاع فيها ، لأراضيهم ، وبأن تحترم الحكومة الليبيرية سلطة الرؤساء الافريقيين ومكانتهم ، وبتعليم السكان الليبيريين الأصليين ، وتحسين وسائل الاتصال بمناطق الداخل الليبيرية . كما أوصت اللجنة بتقسيم مناطق الداخل إلى ثلاثة أقاليم توكل إدارتها لمفوضين ونواب مفوضين من الأبيبريين . كما القترحت أن تقوم شركة فايرستون بتعديل شروط اتفاقية قرض عام ١٩٢٦ حتى يمكن تحقيق تحسن معقول في أحوال ليبيريا المالية (١٣) .

وقد أدى هذا التدخل من جانب عصبة الأمم في شؤون ليبيريا إلى تزايد كبير في معارضة الحكومة الليبيرية من جانب كثير من سكان ليبيريا الأصليين ولا سيا الكرو والغريبو ، والفاي . فقد اعتقد كثيرون منهم أن «البيض» لن يلبثوا أن يتولوا حكم ليبيريا بدلاً من الليبيريين – الأمريكيين ، ومن هنا توقفوا عن دفع الضرائب أو القيام بالعمل الإجباري في المشروعات العامة مثل بناء الطرق ، كما عمد بعضهم إلى إحياء الصراعات العرقية على الحدود والمزارع ومناصب الرئاسة المتنازع عليها .

وسعيًا إلى الحفاظ على السلام والنظام ، أرسل الرئيس باركلي كتيبة من قوات الحدود الليبيرية إلى مناطق الكرو والغريبو في مايو/أيار ١٩٣١ ، مع إصدار تعليات محددة إلى قائدها الليبيري – الأمريكي ، الكولونيل ت. الوود ديفيز ، بأن مهمة الكتيبة هي «القيام بدوريات للسهر على الأمن وليس القيام بحملة تأديبية » (١٩٩) . إلا أنه خلال قيام الفصيلة بدورياتها نشب القتال بينها وبين الكرو في ساستاون بقيادة رئيسهم الأعلى جُواه نيملي ، مما أتاح أسبابًا جديدة للتدخل الأجنبي في الشؤون الليبيرية . فقد وصلت إلى

<sup>(</sup>٩٢) المرجع السابق، ص ٣٨.

<sup>(</sup>۹۳) ب. آن. أزيكيوي، ۱۹۳٤، ص ۱۶۵.

<sup>(</sup>٩٤) أ. ج. باركلي، ١٩٣١، ص ٨.

عصبة الأمم عدة تقارير مغرضة ، منها تقرير رايدنغس القائم بالأعمال البريطاني في مونروفيا (١٥٠) ، صورت الكتيبة على أنها حملة تأديبية واتهمتها بالتدمير الوحشي لأرواح وممتلكات شعب الكرو.

وكما كان متوقعًا ، كان رد فعل الولايات المتحدة وبريطانيا تجاه هذه التقارير هو مطالبة الحكومة الليبرية بوضع حد لما أسمياه بالأعمال العسكرية الانتقامية ضد الكرو «إلى أن يتم الاتفاق بين عصبة الأمم والولايات المتحدة وليبيريا عن ترتيبات لإدارة البلاد في المستقبل» (٢٦) . وقد بادرت الحكومة الليبيرية من جانبها إلى الاحتجاج لدى عصبة الأمم على هذا التهديد الجديد لسيادة ليبيريا من جانب أمريكا وبريطانيا بالاحتجاج لدى عصبة الأمم على هذا التهديد الجديد لسيادة ليبيريا من جانب أمريكا وبريطانيا (٩٧) . وقام الرئيس باركلي – فضلاً عن ذلك – بإيفاد بحنة لتقصي الحقائق تضم ثلاثة أعضاء ويرأسها وينثروب أ . ترافل ، وهو موظف أمريكي في إدارة الضرائب الليبيرية ، للوقوف على حقيقة الوضع في ساحل الكرو .

وقد أدت النتائج التي توصلت إليها اللجنة إثر ذلك إلى تفنيد تهمة الندمير الوحشي الموجهة ضد كتيبة قوات الحدود إلى حد بعيد (٩٨). ولحسن حظ ليبيريا ، لم يكن الموقف الذي اتخذته عصبة الأمم هو فرض إدارة أجنبية على ليبيريا على نحو ما اقترحته أمريكا وبريطانيا ، بل إيفاد ممثل لها ، وهو الطبيب البريطاني دكتور ملفيل د. ماكينزي ، لمساعدة الحكومة الليبيرية في تهدئة الكرو.

وفضلاً عن ذلك وضعت لجنة ليبيريا التابعة لعصبة الأمم لدى تلقيهاً لتقرير برونو «المبادئ العامة لحظة مساعدة» ليبيريا. وقد اعتمدت اللجنة هذه المبادئ في ٢٧ سبتمبر/أيلول ١٩٣٢ وأعلنت الحكومة الليبيرية قبولها بشرط نجاح المفاوضات التي كان من المقرر أن تجريها مع شركة فايرستون. وقد دارت المفاوضات المالية في لندن في يونيو/حزيران ١٩٣٣ ، وانتهت بتقرير أعده لايتهارت ، خبير عصبة الأمم في الشؤون المالية ، الذي اشترك في المفاوضات. وانطلاقًا من «الأسس العامة» وتقرير لايتهارت ، قامت لجنة ليبيريا التابعة لعصبة الأمم بوضع «بروتوكول» يتضمن الخطة المقترحة للمساعدة والإصلاحات التي كان من بينها استخدام «أخصائيين» أجانب في مناصب مفوضي الأقاليم ونوابهم ، «وكبير مستشارين» للحكومة الليبيرية يعينه مجلس عصبة الأمم بموافقة الرئيس الليبيري ، ويعمل كضابط اتصال بين الحكومة الليبيرية وعصبة الأمم ، واثنين من الاخصائيين الطبيين للعمل في المستشفيات والخدمات الصحية في الجمهورية.

وكان تنفيذ توصيات لجنة عصبة الأمم كفيلاً بإحداث تغيرات جذرية في ليبيريا ، وهو ما كان يخشاه الزعاء الليبيريون – الأمريكيون بوجه عام . كما كان يمكن أن ينتقص من سيادة ليبيريا انتقاصًا بالغًا ويستنزف قدرًا كبيرًا من مواردها المالية نظرًا للسلطات الواسعة «لكبير المستشارين» والمرتبات المرتفعة للأخصائيين الأجانب . ومن هنا لم يكن غريبًا أن يبدي الرئيس باركلي ، مع قبوله لحظة المساعدة كما تضمنها «بروتوكول» لجنة ليبيريا التابعة لعصبة الأمم ، بعض التحفظات بشأن سلطات «كبير المستشارين» وما يقتضيه تنفيذ الخطة من نفقات . إلا أن لجنة عصبة الأمم رفضت تعديل الخطة وسحبتها المستشارين» وما يقتضيه تنفيذ الخطة من نفقات . إلا أن لجنة عصبة الأمم رفضت تعديل الخطة وسحبتها

<sup>(</sup>٩٥) ج. رايدنغس، ١٩٣٢.

<sup>(</sup>٩٦) أ. ج. باركلي، ٢٤ أكتوبر/تشرين الأول ١٩٣٢، ص ٢ إلى ٤.

<sup>(</sup>٩٧) المرجع السابق، ص ٧ و٨.

<sup>(</sup>٩٨) المرجع السابق، ص ٩ إلى ١٤. وكان العضوان الآخران في بعثة ترافل ليبيريين وهما الدكتور ف. أ. ك. راسل والدكتور ج. ف. ب. كولمان. وقد أعدت اللجنة في الواقع تقريرين، تقرير أغلبية (راسل وكولمان) وتقرير أقلية (ترافل). ويبدو أن هذا التقرير الأخير كان هو الذي قبلته الحكومة الليبيرية.

عندما رفضت ليبيريا قبول الخطة برمتها على الرغم من التهديدات الجديدة بالتدخل الأجنبي من جانب الحكومتين البريطانية والأمريكية (١٩٩).

وقامت الحكومة الليبيرية بعد ذلك بإعداد «خطة تنمية ثلاثية» للإصلاحات الداخلية في ليبيريا ، وشملت هذه الإصلاحات التعديلات التي سبق للحكومة الليبيرية أن طالبت بإدخالها على اتفاقية قرض عام ١٩٢٦ (١٠٠٠). وقد حظيت هذه الخطة بتأييد حكومة الولايات المتحدة برئاسة فرانكلين د. روزفلت ، وشكلت أساس المفاوضات التي دارت في عام ١٩٣٥ بين فايرستون والولايات المتحدة والحكومة الليبيرية ، والتي أدخلت خلالها التعديلات الضرورية على اتفاقية القرض . وكان أهم ما استحدثته هذه المفاوضات مبدأ «أن تكون تكاليف الحكومة أول الأعباء التي يجري تحميلها على إيرادات البلاد ، خلافًا لما كان يحدث من قبل حبن كانت تكاليف الحكومة تدبر مما يبقى بعد سداد تكاليف إدارة الضرائب وفوائد وأقساط الديون» (١٠٠١). وقد حددت التكاليف الأساسية للحكومة بمبلغ ٤٥٠ ألف دولار أمريكي كانت تقتطع سنويًا من الإيرادات الحكومية للوفاء أولاً بالاحتياجات الأساسية للحكومة قبل سداد أقساط وفوائد الديون المستحقة على ليبيريا . كا خفضت فائدة القرض من سبعة في المائة إلى خمسة في المائة أ

ولم يكن غريبًا أن يؤدي هذا التحسن في علاقات ليبيريا مع فايرستون إلى تحسن مناظر في العلاقات بين الولايات المتحدة وليبيريا ، وقد بلغ هذا التحسن ذروته باعتراف الولايات المتحدة بحكومة الرئيس باركلي في ١١ يونيو/حزيران ١٩٣٥ (١٠٤٠) ، ثم تبعتها بريطانيا في ١٦ ديسمبر/كانون الأول ١٩٣٦ (١٠٤٠) ، وجذا الحدث أمكن القول بأن أزمة استقلال ليبيريا قد انتهت رسميًا!

ومن المهم أن نلاحظ أنه على الرغم مما واجهته ليبيريا من ضغط قوي من جانب الدول في عصبة الأمم، فإنها لم تعدم من يتعاطفون معها ويرفعون صوتهم للدفاع عنها. وكان معظم هؤلاء من الافريقيين والأمريكيين – الافريقيين، سواء كأفراد أو كمنظات دينية أو تجارية أو فكرية. وكانت الحجة التي استخدموها بحق أن الظروف الداخلية في المستعمرات الأوروبية في افريقيا لا تقل، في كثير من النواحي، سوءًا عن الظروف في ليبيريا. ومن هنا دعوا بقوة إلى عدم التفريط في استقلال ليبيريا على مذبح مصالح الإنسان الأبيض متمثلة في فايرستون، أو قبول الكيل بكيلين متمثلاً في إدانة ليبيريا والإغضاء في الوقت نفسه عن القهر الذي يمارسه البيض في المستعمرات. وقد شمل هؤلاء الأفراد والمنظات الدكتور و. أ. أ. ديبوا، وموردخاي جونسون رئيس جامعة هووارد، ونامدي أزيكيوي الصحفي النيجيري، وجمعية لوت كاري المعمدانية للتبشير في الخارج، والكنيسة الأسقفية المثيودية الافريقية والاتحاد الوطني لتقدم كاري المعمدانية للتبشير في الخارج، والكنيسة الأسقفية المثيودية الولويات المتحدة تجاه ليبيريا في بالتيمور. ولعل دفاعهم عن قضية ليبيريا قد أثر على موقف حكومة الولايات المتحدة تجاه ليبيريا في بالتيمور. ولعل دفاعهم عن قضية ليبيريا قد أثر على موقف حكومة الولايات المتحدة تجاه ليبيريا في بالتيمور. ولعل دفاعهم عن قضية ليبيريا قد أثر على مؤقف حكومة الولايات المتحدة تجاه ليبيريا في يتصل بأزمة العمل الإجباري، إلا أن أثره على هذه السياسة لم يكن جذريًا (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٩٩) أ. ج. باركلي، ١٩٣٤، ص ٢ إلى ٤.

<sup>(</sup>١٠٠) أ. ج. باركلي، ١٩٣٤؛ ر. ل. بويل، ١٩٤٧، ص ٤١ إلى ٤٤.

<sup>(</sup>۱۰۱) أ. ج. باركلِّي، ۱۹۳٥ (أ)، ص ٣.

<sup>(</sup>١٠٢) المرجع السابق، ص ٣.

<sup>(</sup>۱۰۳) أِ. ج. باركلي، ۱۹۳۰ (ب)، ص ۱٤.

<sup>(</sup>۱۰٤) أِ. ج. باركلِّي، ۱۹۳۷، ص ۱٤.

<sup>(</sup>١٠٥) أ. ج. جونزٌ، بلا تاريخ.

أثيوبيا

وكان التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لأثيوبيا خلال الفترة موضع الدراسة أكثر إلحاحًا وأشد خطورة بكثير فيها أسفر عنه من نتائج. وقد كانت الاتفاقية الثلاثية ، التي عقدت عام ١٩٠٦ وقسمت أثيوبيا إلى مناطق للمصالح البريطانية والفرنسية والإيطالية دليلاً على أن تدخلاً امبرياليًا أوروبيًا سوف يحدث مرة أخرى ، إن عاجلاً أو آجلاً ، في أثيوبيا . وقد أدت وفاة مينيليك في عام ١٩١٣ وتنصيب ليج إياسو وأحداث الحرب العالمية الأولى ، إلى حفز إيطاليا بوجه خاص على إحياء أطاعها الامبراطورية في أثيوبيا ابتداءً من عام ١٩١٣ . وهكذا دعت وزارة المستعمرات الإيطالية بقوة ، خلال الفترة بين عام ١٩١٣ وعام ١٩١٨ البرنامج وعام ١٩١٨ والمنظمة نفوذ منفرد والبرنامج على المنافقة نفوذ منفرد البرنامج الإيطالي أن الأطاع الامبراطورية لبريطانيا وفرنسا في شهال شرقي افريقيا كانت تتعارض مع البرنامج الإيطالي . وفي النهاية نجد أن معاهدة السلام الحاسمة التي عُقدت في فرساي قد تركت الجانب الأكبر من البرنامج الإيطالي دون تنفيذ (١٠٠٠) .

وعلى الرغم من أطاع إيطاليا الاستعارية في أثيوبيا والذكريات المؤلمة لهزيمة عدوة التي كان كثير من الإيطاليين يريدون الانتقام لها، فقد كانت العلاقات بين أثيوبيا وإيطاليا طيبة بشكل ملحوظ خلال الفترة التي كان فيها تافاري ماكونين وصيًا على العرش. وقد أيدت إيطاليا دخول أثيوبيا إلى عصبة الأمم في عام ١٩٢٣، ١٩٢٨، وكانت من البلدان التي زارها تافاري خلال جولته التاريخية في الخارج في عام ١٩٢٣ (١٠٠٠) ولم يحل الاحتكاك الذي حدث في عامي ١٩٢٦/١٩٢٥، نتيجة لاستمرار إيطاليا في المطالبة بمنطقة نفوذ في أثيوبيا، دون توقيع معاهدة صداقة وتحكيم مدتها عشرون عامًا بين البلدين في ٢ أغسطس/آب عام ١٩٢٨، وتعزيزها باتفاقية تمنح إيطاليا الحق في مد طريق من عصب إلى ديسي مع إعطاء أثيوبيا منطقة حرة في الميناء. ولكن هذه المشروعات لم تنفذ، إذ أخذت السياسة الإيطالية تنتقل من التغلغل السلمي إلى التدخل العسكري.

وقد حدث التغير في السياسة الفاشية في عام ١٩٣٠، حين حث وزير المستعمرات الإيطالي، «المارشال دي بونو» مجلس الوزراء الإيطالي على زيادة الميزانية المخصصة لوزارته «المتوسع خارج حدود الوطن الأم» (١٠١٠). وفي عام ١٩٣٢ قام بزيارة أرتيريا، ثم أجرى في عام ١٩٣٣ محادثات سرية مع موسوليني اقترح خلالها غزو أثيوبيا. وقد وافق موسوليني على الفور وطلب منه «التحرك بأقصى سرعة» و«الاستعداد في أقرب وقت ممكن». وعلى ذلك، اتخذت الخطوات لتحسين الاتصالات البرية والبحرية والجوية لمستعمرتي أرتيريا والصومال الإيطاليتين، على حين أخذ عملاء فاشيون في إثارة أعال التخريب السياسي في أثيوبيا (١١٠٠). وفي ١٨ مارس/آذار عام ١٩٣٤ تخلت إيطاليا عن السرية التي كانت تحيط بها نواياها، حين طالب موسوليني – في خطاب له أمام الحزب الفاشي – الدول «المتخمة»

<sup>(</sup>۱۰٦) ر. ل. هيس، ١٩٦٣، ص ١٠٥ إلى ١٠٨.

<sup>(</sup>۱۰۷) ر. ل.ِ لوي، ۱۹۶۳ (أ).

<sup>(</sup>۱۰۸) ر. بانکهیرست، ۱۹۷۲.

<sup>(</sup>١٠٩) كلية سانت أنتوني ، جامعة أكسفورد ، الوثائق الإيطالية المستولى عليها ، ١١٢٨٠٩.

<sup>(</sup> ۱۱۰) أ. دي بونو، ۱۹۳۷، ص ۱۲ و۱۳ و۱۰.

بالمستعمرات ألا تقف في وجه التوسع الثقافي والسياسي والاقتصادي لإيطاليا الفاشية.

وكانت الذريعة التي استخدمها موسوليني للقيام بالغزو هي حادثة وال وال التي وقعت في عام ١٩٣٤. وكانت لجنة بربطانية – أثيوبية مكلفة بتعيين الحدود بين أثيوبيا والصومال البربطاني قد وصلت في ٢٣ نوفمبر/تشرين الثاني إلى آبار وال وال التي تقع داخل الأراضي الأثيوبية على بعد مائة ميل من المحدود غير المعينة مع الصومال الإيطالي، فوجدت قوة إيطالية تحتلها. وقدم رئيس اللجنة البريطاني، الكولونيل كليفورد، احتجاجًا إلى الإيطاليين، قال فيه إن وجودهم يمنع رجاله من التحرك بحرية في الأراضي الأثيوبية، ولكنه انسحب تفاديًا لوقوع «حادثة دولية». إلا أن الأثيوبيين تمسكوا بمواقعهم، وظل الجيشان بواجه منها الآخر حتى ٥ ديسمبر/كانون الأول حين انطلقت رصاصة مجهولة الأصل فوقع الصداقة والتحكيم المعقودة في عام ١٩٧٨، على حين رفضت إيطاليا التحكيم وطالبت أثيوبيا بالاعتذار والاعتراف بالسيادة الإيطالية على وال وال وتقديم تعويض قدره مائتا ألف ريال من ريالات ماريا تبريزا(١١١). وحثت بريطانيا وفرنسا، الحريصتان على تجنب اشتعال الموقف، أثيوبيا على الموافقة. ولكن تبريزا(١١١). وحثت بريطانيا وفرنسا، الحريصتان على تجنب اشتعال الموقف، أثيوبيا على الموافقة. ولكن عصبة الأمم في ١٤ ديسمبر/كانون الأول. وحين أدرك موسوليني أن أثيوبيا عازفة عن الاستسلام، أصدر في ٣٠ ديسمبر/كانون الأول أوامر سرية بالاستعداد للغزو، وهو ما احتاج إلى إعداد كبير نظرًا لحجم في المواريسها الجبلية.

وعينت عصبة الأم لجنة لدراسة النزاع، ولكن موسوليني الذي كان قد استكمل حينذاك تقريبًا الاستعداد لتوجيه ضربته لم يأبه كثيرًا لمداولات اللجنة. وانتهت اللجنة إلى حل وسط، فاقترحت، ساعية إلى إرضاء إيطاليا، أن توضع أثيوبيا تحت إشراف دولي بغية منعها من تعريض المستعمرات الإيطالية المتاخمة للخطر على نحو ما كان يزعمه موسوليني. ولكن «الدوتشي» لم يكن بحاجة بعد إلى أي حل وسط. فأمر في 7 أكتوبر/تشرين الأول بالتعبئة العامة. وفي اليوم التالي عبر الجيش الإيطالي، بقيادة دي بونو، الحدود الاثيوبية من أرتيريا دون إعلان للحرب. وقام الطيران الإيطالي بقصف عدوة، كما قامت قوة من الصومال الإيطالي بالهجوم من الجنوب (أنظر الشكل ٢٥-٢٨).

وقد أثار الغزو، على الرغم من الإعداد الطويل له، غضبًا عالميًا. واجتمعت عصبة الأمم في ٩ أكتوبر/تشرين الأول وقررت بأغلبية ٥٠ صوبًا ضد صوت واحد، هو صوت إيطاليا، وامتناع ثلاث دول وهي ألبانيا والنمسا والجر، أن إيطاليا هي المعتدية وأنها انتهكت ميثاق عصبة الأمم(١١٢).

وعلى الرغم من هذه الإدانة القريبة من الإجاع، فإن عصبة الأمم، التي كانت تسيطر عليها دولتان استعاريتان هما بريطانيا وفرنسا، خشيت من إثارة غيظ موسوليني باللجوء إلى العقوبات المباشرة والكاملة على نحو ما طالب به الاتحاد السوفييتي. وبدلاً من ذلك، شكلت عصبة الأمم لجنة تنسيق لم تفرض سوى عقوبات اقتصادية محدودة شملت أربعة أنواع من الحظر. وكانت هذه العقوبات، التي اقتصر تطبيقها على الدول الأعضاء تشمل: ١) تصدير الأسلحة والذخيرة إلى إيطاليا؛ ٢) تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية إلى إيطاليا؛ ٣) استيراد كافة السلع من إيطاليا؛ ٤) تصدير بعض المواد الخام، مثل المطاط والبوكسيت والألومينيوم والحديد الخام والحديد الخام والحديد الوكمة، إلى إيطاليا. وقد فرضت أولى هذه

<sup>(</sup>۱۱۱) ر. كياروتا، ۱۹۳۳؛ أ. دو لا برادِل، ۱۹۳۳، ص ۱٤٩ إلى ۱۹۳۰ ج. و. باير، ۱۹۳۷، ص ٤٥ إلى ٣٦. (۱۱۲) س. هيلد (مشرف على التحرير)، ۱۹۳۷، ص ۱۹۲ و ۱۹۳.



الشكل ٢٠ـ٢٨: الغزو الإيطالي الفاشيستي لأثيوبيا: الحملة الشهالية (الخريطة الرئيسية) والغزو ككل، الخريطة الداخلية. (مقتبس من ر. غرينفيلد، ١٩٧٥).

العقوبات في ١١ أكتوبر/تشرين الأول، وفرضت بقيتها في ١١ نوفمبر/تشرين الثاني (١١٣). ولم تكن هذه العقوبات، التي وصفها لورد كينز بأنها «عقوبات اقتصادية معتدلة نسبيًا» (١١٤)، فعالة على الإطلاق. فالحقيقة، كما لاحظ ونستون تشرشل، أن هذه العقوبات «لم تكن عقوبات حقيقية كفيلة بشل المعتدي، بل مجرد عقوبات فاترة يمكن للمعتدي أن يجتملها» (١١٥).

ولم تردع هذه التدابير غير الفعالة الجيش الإيطالي ، فقام باحتلال عدوة في ٦ أكتوبر/تشرين الأول ومغالي في ٨ نوفمبر/تشرين الثاني ، بعد أن استحثته البرقيات المتوالية من الدوتشي الذي كان يريد نصرًا سريعًا قبل أن تدرك عصبة الأمم الحاجة إلى تدابير أكثر حزمًا . وقد أجبرت المقاومة الأثيوبية الغزاة على التوقف . وإثر ذلك أقيل دي بونو ، وعين بدلاً منه جندي محترف هو الجنرال بادوليو الذي تعذر عليه أيضًا ، ازاء قوة الهجوم الأثيوبي المضاد ، التقدم لعدة أسابيع . وعندئذ أمر موسوليني باستخدام الغاز السام لأول مرة ، آملاً في تحطيم معنويات الأثيوبيين (١١٦) .

وقد أدى فشل العقوبات المخلودة التي فرضها عصبة الأمم إلى المطالبة بتوسيعها لتشمل في المقام الأول، النفط الذي كانت له أهمية حاسمة، وهو ما اعترف به موسوليني فيا بعد حين أخبر هتلر أنه لو كان الحظر على النفط قد فرض لاضطر إلى الانسحاب من الحبشة خلال أسبوع واحد (١١٧). ولكن بريطانيا وفرنسا كانتا تعارضان بقوة هذا الإجراء إذ كانتا تعتقدان أن موسوليني سيفسره على أنه عمل من أعال الحرب. وعلى ذلك، التقى هور ولأقال في باريس يوم ٧ ديسمبر/كانون الأول ليضعا حلا وسطا جديدًا. وقد تضمن هذا الحل مبدأين: الأول «تبادلاً للأراضي» تتنازل بمقتضاه أثيوبيا عن إقليم الأوغادين وجزء كبير من تيغري لإيطاليا في مقابل ميناء على البحر الأحمر أو على خليج عدن؛ والثاني أن تمنح إيطاليا منطقة «توسع واستعار» في الجزء الأكبر من أثيوبيا جنوبي أديس أبابا، على أن تظل هذه المنطقة جزءًا من أثيوبيا ويكون لإيطاليا فيها حقوق اقتصادية. وقد تسربت أنباء هذا المشروع، الذي كان المتسلامًا اجراميًا للمعتدي المدان وتخليًا كاملاً عن عصبة الأمم، إلى الصحافة الفرنسية وخلقت عاصفة من السخط في بلدان عديدة، ولا سيا في بريطانيا حيث اضطر هور إلى الاستقالة في ١٨ ديسمبر/كانون الأول ١١٨٥).

وهكذا تصدرت أنباء أثيوبيا في أواخر عام ١٩٣٥ الأنباء العالمية واستقطبت الغضب والسخط الدوليين (١١٩). فقد سقط وزير خارجية بريطانيا تكفيرًا عاكان يعتبر خيانة من جانب بريطانيا، بينا كانت بطولة المقاتلين الأثيوبيين، بأسلحتهم الضعيفة نسبيًا، توقف مؤقتًا جيشًا فاشيًا قويًا يستخدم أحدث أسلحة الحرب، بما في ذلك الغاز السام، عن التقدم في جبال أثيوبيا الوعرة (١٢٠).

<sup>(</sup>١١٣) المرجع السابق، ص ١٩٣ و١٩٤ وص ٢٠٣ إلى ٢٠٧؛ وأنظر أيضًا ل. فيلاري، ١٩٤٣، ص ١٥١ إلى ٢١٩.

<sup>(</sup>۱۱٤) ۲۸ ، New Statesman and Nation (۱۱۶

<sup>(</sup>۱۱۰) و . س. تشرشل، ۱۹۶۸، ص ۱۷۲ و ۱۷۳.

<sup>(</sup>۱۱۹) أ. ديل بوكا، ۱۹۲۹.

<sup>(</sup>۱۱۷) ب. ألويسي، ۱۹۵۷، ص ۳۲۶.

<sup>(</sup>۱۱۸) س. هیلد (مدیر نشر)، ۱۹۳۷، ص ۳۱۳ ایل ۴۱۳. (۱۱۹) للاطلاء عار استعراض حدیث الدُّندة الایطاله آلکُش ته آینا

<sup>(</sup>١١٩) للاطلاع على استعراض حديث للأزمة الإيطالية الأثيوبية أنظر ف. هاردي، ١٩٧٤.

<sup>(</sup>۱۲۰) أنظر عن الحرب هيلاسلاسي، ۱۹۳٦؛ حَ. ل. ستير، ۱۹۳٦؛ أ. دي بَونو، ۱۹۳۷؛ ب. بادوليو، ۱۹۳۷؛ ر. غراتزياني؛ ۱۹۳۸؛ ر. غرينفيلد، ۱۹۲۵، ص ۱۹۲ إلى ۲۲۲؛ أ. ج. باركر، ۱۹۲۸؛ أ. ديل بوكا، ۱۹۲۹؛ ج. روشيه، ۱۹۷۱؛ ف. بانديني، ۱۹۷۱.

وهكذا تكرَّر مشهد داوود وجالوت في أكبر حرب استعارية شهدتها أرض القارة الافريقية. وعلى الرغم من أن الجيش الأثيوبي لم يلبث أن هزم بعد قليل ، إلاّ أن الإيطاليين اضطروا إلى خوض الكثير من المعارك الضارية قبل أن يتمكنوا من احتلال أديس أبابا في ٦ مايو/أيار ١٩٣٦. وأعقب ذلك خمس سنين طوال من الاغتصاب الفاشي الإيطالي ، اضطر الوطنيون الأثيوبيون إلى القتال وحدهم خلال أربع منها (١٢١).

وقد أثار غزو الدوتشي رد فعل فوري في افريقيا وفيما حولها (١٢٢). فني أغسطس/آب ١٩٣٥ قام فريق من الأفارقة والمنحدرين من أصل افريقي بتشكيل الجمعية الافريقية الدولية لأصدقاء الحبشة ، التي ضمت لجنتها س. ل. ر. جيمس من جزر الهند الغربية ، والدكتور ب. م. د. ميلارد من غيانا البريطانية ، وايمي آشوود غارفي ، زوجة ماركوس غارفي ، ومحمد سعيد من الصومال ، والدكتور ج. ب. دنكاه من ساحل الذهب. وكان هدف الجمعية ، كما ذكر أمينها جومو كينياتا ، هو «المساعدة بكل ما في طاقتهم من وسائل في الحفاظ على وحدة أراضي الحبشة واستقلالها السياسي (١٣٣).

وقد كان لنشوب الحرب بعد ذلك ، وتردد اسم أثيوبيا في العناوين الرئيسية لكل صحيفة ، أثر عميق على التفكير الافريق. ويروي كوامي نكروما ، الذي كان حينذاك طالبًا يمر عبر انجلترا ، أنه حين رأى الملصقات تعلن «إيطاليا تعزو الحبشة» تملّكه الانفعال ، ويضيف : «بدا لي في تلك اللحظة وكأن لندن كلها قد أعلنت فجأة الحرب علي شخصيًا . ولم أملك خلال الدقائق القليلة التالية إلا أن أتفرس في كل الوجوه اللامبالية ، متسائلاً عا إذا كان بوسع أولئك الناس أن يدركوا مدى ما ينطوي عليه الاستعار من شر ، داعيًا الله أن يأتي اليوم الذي أتمكن فيه من القيام بدوري في الإطاحة بمثل هذا النظام . وتملكني شعوري الوطني فكنت مستعدًا للذهاب إلى الجحيم نفسه ، إذا اقتضى الأمر ، لتحقيق هدفي » (١٢١) .

وتفجرت مشاعر مماثلة في كل أرجاء افريقيا أفأفرد المفكر النيجيري نامدي أزيكيوي مكانًا كبيرًا لنضال أثيوبيا في صحيفتيه وست أفريكان بايلوت وكوميت، ثم روى فيا بعد في كتابه البالغ التأثير (افريقيا الناهضة) والذي سمي «إنجيل الأفارقة»، المشاعر العارمة التي ثارت في مدرسة نمطية في ساحل الذهب حين سمع الطلاب عن «الجنود السود، وكيف أنهم، تعاونهم يد الله غير المرثية، يتغلبون على أعدائهم بالحيلة ويطيحون بهم».

وعلى هذا النحو كانت أثيوبيا أول ضحايا الفاشية ونقطة تجمع دعاة الأمن الجماعي ، رمزًا مضيئًا في أواخر عام ١٩٣٥ لصحوة افريقيا من الحكم الاستعاري.

# نتائج التدخل الامبريالي الأوروبي بالنسبة لليبيريا وأثيوبيا

بانتهاء عام ١٩٣٦ كانت ليبيريا قد اجتازت محنة التدخل الأجنبي وخرجت منها دون مساس بسيادتها ، على حين سقطت أثيوبيا فريسة لهذا التدخل وانتهت سيادتها ، وإن كان ذلك بصورة مؤقتة . فما هي أسباب هذا الاختلاف؟

<sup>(</sup>۱۲۱) ر. بانکهیرست، ۱۹۷۰.

<sup>(</sup>۱۲۲) ر. و. سکوت، ۱۹۲۱ و۱۹۷۲، ص ۱۳۲ إلی ۱۳۸؛ ر. روس، ۱۹۷۲.

<sup>(</sup>۱۲۳) New Times and Ethiopia News و يناير /كانون الثاني ١٩٥٤؛ ر. ماكونين، ١٩٧٣، ص ١١٦٠ إلى ١٢٠. أنظر أيضًا س. ك. ب. أسانتي، ١٩٧٧.

<sup>(</sup>۱۲٤) ك. نكروما، ۱۹۵۷، ص ۲۲.

إن الوضع الداخلي في ليبيريا وأثيوبيا إلى وقت وقوع الغزو الإيطالي في ٣ أكتوبر/تشرين الأول ١٩٣٥، لم يكن له، على الرغم من أهميته التاريخية البالغة، شأن يُذكر في تحديد النتيجة النهائية للتدخل الأجنبي. والحق أن الوضع في كل بلد من البلدين لم يكن مختلفًا عن الوضع في الآخر في أية ناحية من النواحي الهامة. فقد كان للحكومة المركزية في كل منها معارضون داخليون سعوا إلى استغلال وضع التدخل الأجنبي لأغراضهم الحاصة بالتحالف مع القوى الأجنبية، وكان في مقدمة هؤلاء حزب الشعب المعارض في ليبيريا، والنبلاء الإقطاعيون مثل ليول – راس هايلو، وديجازمتش هيلاسلاسي غوغسا (١٧٥).

وعلى الرغم من عدم افتقار كلا البلدين إلى وطنيين متحمسين مستعدين لافتداء الوطن بأرواحهم ، فقد كانت قوتها العسكرية بالغة الضعف بالمقارنة مع القدرة العسكرية لغزاتهم المحتملين أو الفعلين. فكان تدريب الميليشيا الليبيرية – التي كانت تضم كل الرجال الأصحاء بدنيًا وتتكون أساسًا من الليبيريين الأمريكيين – يجري بصورة غير منتظمة كما كانت تفتقر إلى السلاح. وكان قوة الحدود ، جيش ليبيريا النظامي ، ضعيفة التدريب والتسليح بالمثل ، كما كانت الرواتب والمؤن التي يحصل عليها أفرادها هزيلة وغير منتظمة. فني سبتمبر/أيلول ١٩٢٠ ، على سبيل المثال ، بلغ مقدار متأخرات الرواتب المستحقة لضباط القوة وجنودها ٢٥، ٦٨٩ ، دولارًا أمريكيًّا ، الأمر الذي كان ينال إلى حد بعيد من روحهم المعنوية (١٢٦) . وكان تدريب القوة وانضباطها غير مرضيين إلى حد أنه «كان من الصعب صعوبة بالخة تنفيذ أمر من الأوامر سواء في نصه أو في روحه » (١٢٧) . وكان عدد أفراد القوة المهر/كانون الأول بالغة تنفيذ أمر من الأوامر سواء في نصمبر/كانون الأول ١٩٢٠ ، و ٤٤٧ في ديسمبر/كانون الأول نود وصف كاتب ليبيري ليبيريا في عام ١٩٣٥ بأنها «لا تزيد عن طفل في أمور الدفاع وأنها لا أسطولاً بحريًّا أو جويًّا » (١٨١٥).

أما فيم يتعلق بأثيوبيا، فقد كانت قواتها المسلحة تتكون من الجيوش التابعة للحكام والرؤساء الإقطاعيين، وقوات الحكومة المركزية، وجيش هيلاسلاسي الخاص (١٢٩). وكان الجيش الأخير هو وحده المدرب والمسلح على النمط الحديث. أما القوات الأخرى فكانت تضم «رجالاً يفتقرون إلى أي تدريب فيا عدا ما يوفره لهم استعدادهم الطبيعي للحرب وتقاليدهم» (١٣٠).

وهكذا يتضح بجلاء أن أيًّا من ليبيريا أو أثيوبيًا لم يكن في وضع يمكنه من مواجهة جبروت غزو أوروبي. ويتمثّل الاختلاف الحاسم بين ليبيريا التي استطاعت أن تحافظ على وجودها وأثيوبيا التي لم تتمكن من المحافظة عليه، في أن إحداهما قد واجهت تدخلاً عسكريًّا أوروبيًّا جرى تدبيره بإصرار وتصميم، على حين لم تواجه الأخرى مثل هذا التدخل.

وترتيبًا على ذلك ، يمكن لنا أن نتساءل ، لماذا وقع الغزو في أحد البلدين دون الآخر ؟. ومن المهم عند الإجابة على هذا السؤال أن ندرك أنه حتى نهاية عام ١٩٣٥ لم تحظَ أي من ليبيريا أو أثيوبيا بأي

<sup>(</sup>۱۲۵) ر. غرینفیلا، ۱۹۲۰، ص ۱۹۲ إلی ۱۹۴.

<sup>(</sup>١٢٦) جمهورية ليبيريا، ١٩٢٠، ص ٩.

<sup>(</sup>۱۲۷) الراثد م. ستاتن، ۱۹۲۵.

<sup>(</sup>۱۲۸) أ. ج. يانسي، ١٩٣٤، ص ٩٣ إلى ٩٩.

<sup>(</sup>۱۲۹) ر. غرینفیلد، ۱۹۲۰، ص ۱۹۶ و۱۹۰ وص ۱۹۹ إلی ۲۰۱.

<sup>(</sup>١٣٠) أ. فيرجين، مقتبس في المرجع السابق، ص ١٩٤.

تعاطف أو تأييد أو حماية من الدول الأجنبية في داخل عصبة الأمم أو في خارجها ، أو من عصبة الأمم ذاتها . وقد أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية المرة تلو المرة ، على الرغم من صداقتها التقليدية المعترف بها للبيريا ، أنها تقف بشدة في صف الدول الاستعارية الأوروبية الطامعة في النيل من سيادة ليبيريا ، ولا سها حين أيدت خطة تعيين لجنة دولية حاكمة لليبيريا .

كما ينبغي أن تُؤخذ في الاعتبار الكفاءة الدبلوماسية الكبيرة للحكومة الليبيرية، وبخاصة الرئيس الليبيري المثقف إيدوين ج. باركلي، ووزير الخارجية لويس أ. غرايمز الذي تفاوض باسم ليبيريا في جنيڤ. وقد استطاع القادة الليبيريون الدفاع عن قضية سيادة بلادهم بإسكات المعارضة المحلية بالقوة أو الإقناع، وبالتشبث بقوة بمبدأ حق ليبيريا في تقرير مصيرها. ولكن القادة الأثيوبيين – ومنهم هيلاسلاسي – كانوا أيضًا دبلوماسيين أكفاء كها كانوا حريصين أشد الحرص على الذود عن سيادة بلادهم. ومن هنا يبدو أن السبب في محافظة ليبيريا على وجودها المستقل يتمثل في النهاية في مجاورة أثيوبيا لدولة المبريالية موتورة متعطشة للدماء، تسعى بتصميم إلى التوسع الإقليمي وتسعى في المقام الأول إلى الإنتقام لهزيمة عدوة ، أي إلى مهاجمة أثيوبيا في حقيقة الأمر. ومن ناحية أخرى ، كانت بريطانيا وفرنسا على السواء تملكان مستعمرات شاسعة في افريقيا ، ولم يكن لدى أي منها «عدوة» لتنتقم لها ، وهكذا لم يكن لديها دافع يجبرهما على مهاجمة ليبيريا والاستيلاء عليها بالفتح على نحو ما فعلته إيطاليا في أثيوبيا .

# الفصل التاسع والعشرون

# أفريقيا والعالم الجديد

بقلم: ر. د. رالستون والأقسام الخاصة بأمريكا اللاتينية والكاريبي من إسهام ف. أ. ألبوكويرك موراو

هناك مناطق متعددة من العالم تأثرت في فترات تاريخية مختلفة بمجتمعات يعتد بها من الافريقيين المهاجرين أو بمؤثرات افريقية، ومن أمثلة ذلك اليونان وروما في العصر الكلاسيكي ، والبرتغال (منذ القرن السابع عشر) ، القرن الخامس عشر) ، ومنطقة الكاريبي ، والولايات المتحدة الأمريكية (منذ القرن السابع عشر) ، وكندا (بعد حرب الاستقلال الوطني بصفة خاصة) ، والبرازيل (بعد القرن الثامن عشر بوجه خاص) ، والعربية السعودية ، والهند ، وأحيانًا تركيا . وفي الوقت نفسه كانت القرن الثامن عشر بوجه خاص) ، والعربية السعودية ، والهند ورحلات التجار والملاحين والمترجمين هناك صور أخرى مختلفة للشتات الافريقي تتمثل في تنقلات ورحلات التجار والملاحين الشهاليين السود والمعلمين الأفارقة ، والطلبة الأفريقيين في الأمريكيين ، وفي إعادة توطين الأمريكيين الشهاليين السود والمرازيليين والكوبيين ذوي الأصول الافريقية في افريقيا . وقد استمرت الروابط بين ما أصبح يمثل المنطقين الرئيسيتين لعالم السود – وهما افريقية والأمريكتان – عبر الزمن من خلال تبادل الأفراد والمواد الثقافية والإيديولوجية السياسية . ويهدف هذا الفصل إلى تحديد معالم التفاعل بين الأفارقة وبين الشعوب الافريقية الأسلاف في الامريكتين خلال فترة الاستعار من تاريخ افريقيا .

لقد كانت الروابط بين الأفريقيين وبين الأمريكيين السود خلال الفترة من ١٨٨٠ إلى ١٩٣٥ تتألف أساسًا من خمسة أنواع من الأنشطة ، هي : ١) حركات العودة إلى افريقيا أو هجرة السود ، من أمريكا الشهالية غالبًا ، ولكن أيضًا من منطقة الكاريبي والبرازيل ، إلى بعض أجزاء افريقيا (في غرب القارة غالبًا ، ولكن أيضًا في جنوب افريقيا والقرن الافريقي - أنظر الشكل ٢-٢٩) ؛ ٢) التبشير الأمريكي الذي يمارسه مبشرون أمريكيون من أصل افريقي ، مثل «حاملي البشارة» في افريقيا ؛ ٣) «عبور أوسط الذي يمارسه مبشرون أمريكيون من أصل تيار من الطلبة الافريقيين يدرسون ويتخرجون من مدارس وجامعات السود في أمريكا ؛ ٤) عدة أنواع من الأنشطة الافريقية الجامعة الشاملة ، مثل المؤتمرات والمنظات والأنشطة التعليمية والأدبية والتجارية التي جعلت الأفارقة على صلة بعالم السود في الأمريكتين

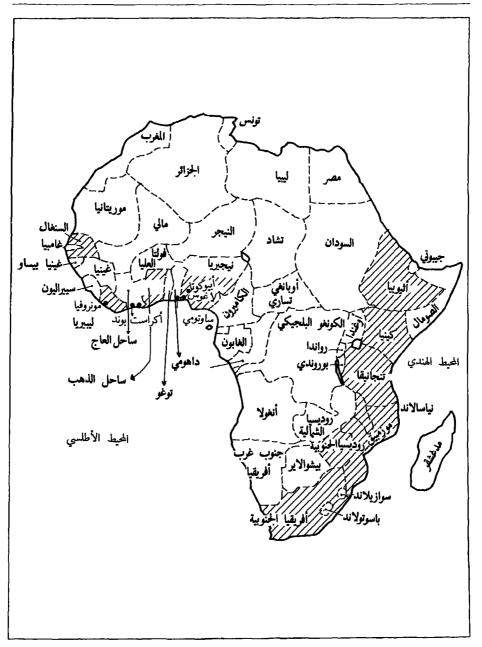

الشكل ٢٩-١؛ المناطق التي شهدت تفاعلاً بين قارتي افريقيا وأمريكا في الفترة ما بين عامي ١٨٨٠ – ١٩٣٥.

وساعدت على التأثير في بحرى الأحداث في افريقيا الخاضعة للاستعار؛ ٥) استمرار بقاء القيم الثقافية الافريقية وتحولها في أمريكا اللاتينية والكاريبي. وسنناقش كلاً من هذه الموضوعات الخمسة بدوره في الأقسام الخمسة لهذا الفصل.

## حركات الرجوع إلى افريقيا

على الرغم من حدوث تحول محسوس في المشاعر عن الهجرة إلى ليبيريا لدى السود في أمريكا الشمالية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، فقد استمر الأمريكيون من أصل افريقي يبدون اهمامهم بالهجرة الافريقية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. بل إن تقليد الهجرة ، الذي نادى به السود قبل ذلك من أمثال دانييل كَوكر ، ولوت كاري ، وجون ب . روسويرم ، وبول كافي ، وهنري هـ. غارنيت، ومارتن ر. ديلاني – هذا التقليد قد استمر في واقع الأمر وشهد توسعًا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. فني عام ١٨٧٨ مثلاً، قامت «الشركة المساهمة لباخرة المخروج من ساوت كارولينا إلى ليبيريا " بنقل ٢٠٦ من المهاجرين السود إلى ليبيريا . وفي عام ١٨٨١ ، ثم تعيين هنري هـ . غارنيت وزيرًا مقيمًا وقنصلاً عامًا في ليبيريا كي يحقق ما آمن به من قبل، وفي عام ١٨٨٩، قام الدكتور إدوارد بلايدن، من جزر الهند الغربية والمولود في سانت توماس، وهو من دعاة القومية الافريقية بزيارة إلى الولايات المتحدة من ليبيريا نيابة عن الجمعية الاستعارية الأمريكية ليعمل على بعث تأييد السود للهجرة . وفيها بين عامي ١٨٨٠ و ١٩٠٠ ، بذل الأسقف هنري ماكنيل تيرنر جهودًا كبيرة مستمرة كي يجمع بين التقليدين اللذين سادا طويلاً في تاريخ التفاعل الافريق/الأفرو - أمريكي ، وهما الهجرة الافريقية والتبشير المسيحي . كما جرى بالمثل تفاعل واسع النطاق بين السود الأفارقة والسود الأمريكيين بسبب عودة الآلاف من السُّود البرازيليين إلى غرب افريقيًّا حتى تاريخ الإلغاء الرسمي للرق في البرازيل (١٨٨٨). ولدى إعادة توطن الأفرو – برازيليين في مواطنهم السابقة (أو بالقرب منها) في نيجيريا وداهومي (بنين الآن) وتوغو وساحلِ الذهب (غانا الآن) ، فإن كفاءاتهم التقنية والتجارية وتطلعاتهم السياسية قد أثرت فها يبدو تأثيرًا عريضًا على الظروف الاجتماعية والاقتصاديَّة والسياسية في تلك البلاد. ولعل انعدام تمييز هؤلاء المهاجرين لأنفسهم كجالية مشتركة من المتوطنين في مناطقهم – على خلاف ما كانت عليه الحال في ليبيريا - هو الذي أدى إلى انعدام التمايز بين الأهداف الاجتاعية والسياسية لكل من الافريقيين الوطنيين والأفرو – برازيليين.

ومع أن ليبريا قد أنشأها في الأصل أمريكيون بيض من أعضاء «الجمعية الاستعارية الامريكية» قبل فترة «التكالب» بزمن طويل، إلا أن لها بطبيعة الحال مكانها الخاص في أي بحث يتعرّض للهجرة بين دائرتي عالم السود. فمن ناحية، كان لجهود بلايدن جانب من الفضل في حشد التأييد لبرامج «الجمعية الاستعارية الأمريكية» إلى الدرجة التي انتهت إلى تقديم مشروع قانون لمساعدة المهاجرين السود، نوقش في مجلس الشيوخ الأمريكي عام ١٨٨٩. كما أنه بحلول عام ١٨٩٧، طرأ تزايد سريع على عدد الطلبات المقدمة من السود إلى الجمعية الاستعارية الأمريكية للعبور إلى ليبيريا، ووصل إلى مدينة نيويورك عدة مئات من المزارعين السود من ولايتي أركنساس وأوكلاهوما، آملين في نقلهم إلى افريقيا. يُضاف إلى ذلك أن الأسقف تيرنر عندما زار ليبيريا في عام ١٨٩٧ فرّر في عبارات مرصعة بالثناء والتفاؤل أن «الشيء الذي يجده الرجل الأسود هنا (في ليبيريا)... هو كرامة الرجولة، والحرية، والانعتاق الكامل، فهو

يحس بأنه سيد وينعكس إحساسه هذا في مشيته (١). ثم هو يؤكد مرة أخرى في عام ١٨٩٦ قائلاً «إنني أعتقد أنه يجب أن يرجع مليونان أو ثلاثة ملابين منا إلى أرض أسلافنا كي يؤسسوا أممنا ، وحضاراتنا ، وقوانيننا ، وعاداتنا وتقاليدنا ، وأساليبنا في الصناعة ، ويتوقفوا عن أن يكونوا ما يدعيه الرجل الأبيض من أنهم متذمرون أصحاب شكايات مزمنة يمثلون تهديدًا لبلاده لا بد له من السيطرة عليه (١). ومن خلال جهود الأسقف تيرنر ، هاجر أكثر من ٣٠٠ أفرو – أمريكي إلى ليبيريا في مارس/آذار ١٨٩٦. بل إن الشاب و . أ . ب. ديبوا ، الذي أصبح فيا بعد معارضاً للهجرة باعتبارها حلاً لمشكلات الأمريكيين السود ، أيد فكرة تيرنر في الهجرة كبديل مرغوب لـ«التجربة المهينة في استجداء العدل والاعتراف بهم » السود ، أيد فكرة تيرنر في الهجرة كبديل مرغوب لـ«التجربة المهينة في استجداء العدل والاعتراف بهم » الولايات المتحدة الامريكية (١) .

وأثناء وجوده في ليبيريا ، نصح الأسقف تيرنر من أسهاهم «الرأسهاليين السود» الأمريكيين بأنهم «إذا بدأوا في الاتجار مع ليبيريا فانهم سيصبحون من أصحاب الملايين في سنوات قلائل». ولم يستجب لذلك إلاّ القليلون ، على الرغم من أن جهاعة قامت بالفعل في عام ١٨٩٩ بتنظيم «جمعية التنمية الافريقية» ، التي كان هدفها الرئيسي هو تشجيع الأفرو — أمريكيين على شراء الأراضي والاستيطان في افريقيا الوسطى الشرقية. وكانت مهمة الجمعية هي بيع الأسهم أو حقوق تملك الأراضي التي يعرضها افريقيون ، على أن يكون البيع لمشترين من الأفرو — أمريكيين أو من الافريقيين دون غيرهم (١٤). وقد عمل تيرنر بعد ذلك أيضًا مستشارًا لجمعية الهجرة الدولية التي تكونت في ولاية ألاباما وأرسلت زهاء ٠٠٥ مهاجر إلى افريقيا قبل أن ينتهي وجودها في عام ١٩٠٠. وقد بقي عدد من هؤلاء المهاجرين الخمسيائة في ليبيريا بينا عاد آخرون إلى الولايات المتحدة ، وصادف الذين بقوا في مهجرهم حظًا لا بأس به من النجاح ، وأثرى منهم عدد طيب. ومن ناحية أخرى ، أذاع العائدون حكايات مفزعة عن سوء حالة الأراضي ، وعدم كفاية الغذاء وتدهور ظروف المعيشة ، فأدت هذه القصص إلى إضعاف أي احتمال لقيام حركة واسعة النطاق المجرة الأفرو — أمريكيين ، على الرغم من تدهور أحوال السود وتدهور آفاق مستقبلهم في الولايات المتحدة بين عامي ١٨٩٥ و ١٩٠١. ومع ذلك ، فن الثابت أن العديد من الأفرو — أمريكيين قد استمروا في التفكير الجدي في الهجرة إلى افريقيا ، بمثل ما قام آخرون في الولايات المتحدة والكاريبي في الستمروا في التفكير الجدي في الهجرة إلى افريقيا ، بمثل ما قام آخرون في الولايات المتحدة والكاريبي في المنتقال ببساطة من مناطق المارسات الصريحة للتمييز العنصري إلى مناطق أخرى قرية.

ومع حلول القرن العشرين ، تلقف آخرون راية العودة إلى افريقياً . ومن أمثلة ذلك أن رجلاً يدعى الكابتن دين كان يأمل في تخطيط استيطان الأمريكيين السود في جنوب افريقيا كي يشكلوا هناك دولة سوداء قوية . غير أنه بعد أن أقام إقامة قصيرة كان يهدف منها إلى تنظيم هذا الاستيطان ، طردته السلطات البيضاء من مستعمرة الكاب لما سمي بـ «الأنشطة المثيرة للشغب» . وفي عام ١٩١٤ ، ظهر في ولاية أوكلاهوما الأمريكية الزعيم ألفريد سام – وهو افريقي من ساحل الذهب – وأقنع زهاء ستين من المزارعين السود بأن افريقيا تتيح لهم فرصًا أكبر للمستقبل الأفضل ، وأبحر معهم إلى «سولتبوند» في ساحل الذهب . غير أن هؤلاء المزارعين تبينوا أن دعاوى الزعيم سام مبالغ فيها ، وواجهوا قيودًا من جانب موظني حكومة ساحل الذهب تعوق دخول المهاجرين الأمريكيين إلى البلاد ، فرجع معظمهم بعد حين إلى

<sup>(</sup>١) ل. ديفيس، ١٩٧٤، ص ٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) أ. سّي. هيل وم. كيلسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٩٢ إلى ١٩٤.

الولايات المتحدة. إلا أن أحدًا من دعاة هجرة السود الأمريكيين والافريقيين على السواء لم ينجح في إحداث أثر قوي وعميق يناظر الأثر الذي أحدثه ماركوس غارفي الذي كان قد وُلد في جامايكا سنة ١٨٨٧ رأنظر الشكل ٢-٢٩).

فقد وجه «غارفي» نداءه العام مناشدًا كبرياء السود وعزتهم، ولذلك تمكن من تركيز اهتهام الملايين من الأمريكيين السود على افريقيا في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى. وقد لاحظ الدكتور ديبوا فيا بعد أنه «في خلال سنوات قلائل (من ظهور غارفي)، وصلت أنباء حركته ووعوده وخططه إلى أوروبا وآسيا، وتغلغلت إلى كل ركن في افريقيا» (٥٠). وكان من أثر رحلات غارفي في الكاريبي وأمريكا الوسطى والجنوبية وإقامته لمدة عامين في بريطانيا أنه اقتنع بأن المعاناة المتشابهة للسود تتطلب إيجاد برنامج نشط وإيجابي للعمل بالجهود الذاتية على النهوض بأحوالهم. وقد تأثر تفكيره بناحيتين محددتين من خبرته التي اكتسبها من إقامته في لندن: الأولى هي قراءته لكتاب «بوكر ت. واشنغتون» المعنون «النهوض من الرق» (١٨٩٩)، الذي جعله يقول فيا بعد إنه كان «محكومًا عليه» بأن يصبح زعيمًا عرقيًا (١٠)، والناحية الثانية هي التقاؤه بالمفكر المصري دوز محمد علي، الذي كان ناقدًا صارمًا لسياستي بريطانيا وأمريكا الافريقيتين في كتابه «في أرض الفراعنة» (بالانجليزية، ١٩٩١). وكان دوز محمد علي نفسه قد سافر قبل ذلك وعمل لفترة قصيرة ممثلاً مسرحيًا ومكافحًا سياسيًا في الولايات المتحدة قبل أن يستقر في لندن.

وبعد عودته إلى جامايكا في ١٩١٤، أنشأ غارفي مشروعه الذي يستهدف تشجيع الهجرة الافريقية وما يتبعه من برامج وأساه «الرابطة العالمية وجامعة المجتمعات الافريقية للنهوض بالزنوج والحفاظ عليهم ». وفي سن الثامنة والعشرين، ذهب غارفي إلى الولايات المتحدة، منجذبًا بكتاب واشنغتون وممتلنًا بالحاس من المثال الذي رآه في المصري دوز محمد علي، ومسلحًا ببرنامج لإنقاذ بني جنسه السود، مؤداه إنشاء مدارس صناعية وزراعية للسود في جامايكا، وأسطولاً من السفن التجارية تحت اسم «النجم الأسود» لخدمة التجارة بين السود في افريقيا والأمريكتين، ومؤداه - وهو الأهم - إقامة «أمة مركزية للجنس الأسود». ومن هنا أصبحت ليبريا - التي ظلت لفترة طويلة بؤرة اهمام حركة هجرة الأفرو - أمريكيين - أصبحت هي قطب الجذب لخطط غارفي في مجال الهجرة.

وفي مايو/أيار ١٩٢٠، أوفد غارفي مبعوثاً إلى ليبيريا تولى توضيح أهداف الرابطة: نقل المقر الرئيسي للرابطة إلى ليبيريا، وتقديم العون المالي لليبيريا من أجل إنشاء المدارس والمستشفيات، وتصفية ديون ليبيريا، وتوطين الأمريكيين السود في ليبيريا حيث يساعدون على تنمية الزراعة والموارد الطبيعية فيها (٧٠). وتحمست حكومة ليبيريا من جانبها فمنحت «رابطة النهوض بالزنوج» طلبها الأول للحصول على أرض خارج مدينة مونروفيا، وأرسل غارفي بدوره فريقًا من التقنيين لمسح الموقع وإنشاء المباني اللازمة لما بين حرب ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ أسرة كان يأمل في إرسالها على مدى عامين ابتداءً من ١٩٢٤ تقريبًا. ولكن عندما وصل التقنيون الذين أرسلهم غارفي إلى مقاطعة ماريلاند في ليبيريا في مايو/أيار ١٩٢٤، قوبلوا باعتقالهم واحتجازهم، ثم بإبعادهم في يوليو/تموز ١٩٧٤. ولم تلبث حكومة ليبيريا أن حظرت كل وجود ونشاط واحتجازهم، ثم بإبعادهم في يوليو/تموز ١٩٧٤. ولم تلبث حكومة ليبيريا أن حظرت كل وجود ونشاط للرابطة في أراضيها، فضمنت بذلك تحقيق الفشل الكامل لخطة غارفي الاستيطانية في ليبيريا

<sup>(</sup>٥) و. أ. ب. ديبوا، ١٩٦٨، ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٦) أ. ج. غارفي (مشرف على التحرير)، ١٩٢٣ – ١٩٢٥، الجزء الأول. ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٧) أنظر م. ب. أكبان، ١٩٧٣ (أ)؛ ف. تشالك، ١٩٦٧، ص ١٣٥ إلى ١٤٢.



الشكل ٢٩ـ٧ : ماركوس غارفي (١٨٨٧ – ١٩٤٠)، مؤسس رابطة تحسين أحوال الزنوج ورئيسها. (الحقوق محفوظة لـ : جمعية الكومنولث الملكية)

وفي الوقت نفسه، وفي موقع على الجانب الآخر للقارة الأفريقية ، أوفد غارفي بعثة صغيرة من التقنيين المهرة في أواخر العشرينات كي تستقصي إمكانيات هجرة الأمريكيين السود إلى أثيوبيا . غير أن البعثة قوبلت بحاس أقل كثيرًا مما كان متوقعًا . ومع حلول الثلاثينات ، لم تكن أثيوبيا تضم سوى جالية ضئيلة من الأفرو – أمريكيين الذين هاجروا إليها ، حيث جاء بعضهم نتيجة لنداءات غارفي ، في حين كانت هجرة الكثيرين منهم ترجع إلى عوامل أخرى . وتكشف البحوث الحديثة والسابقة عن حقائق كثيرة في محال العلاقات بين الأفرو – أمريكيين وبين الأثيوبيين (٨) ، ولكن الموضوع لا يزال يفتقر إلى قدر كاف من الدراسة في ميدان العلاقات الافريقية – الأمريكية .

وفي عام ١٩٣٠، هاجر حاخام أسود – هو أرنولد فورد – من بربادوس (عن طريق نيويورك) إلى أثيوبيا ، حيث أخذ يقدّم عروضًا مسلية في نادي «تامبورين كلوب» مع فريق من منشدي الأغاني الدينية الزنوج ، إلى أن «أغلقت الحكومة النادي لأنه يتبع خطة التمييز ضد العملاء الأثيوبيين المحليين» (٩) . وكان فورد أثناء وجوده في حي هارلم في نيويورك قد اجتذبته الرسالة التي ينادي بها غارفي . ومن هنا يبدو أنه على الرغم من فشل وفد «رابطة النهوض بالزنوج» في إرساء روابط تنظيمية مع بلاد القرن الافريقي – على غرار فشله في ليبيريا – إلا أنه نجح بالفعل في توجيه عدد ممن يتوقع هجرتهم من الأمريكيين السود إلى الخدمة في تلك البلاد . ومن المحتمل أن يكون عدد الأفراد من أتباع غارفي الذين هاجروا إلى أثيوبيا أكثر من عدد نظرائهم الذين هاجروا إلى ليبيريا ، إذ أن أثيوبيا ، رغم صعوبة الوصول إليها نسبيا ، تتمتع بعظمة من عدد تليد لعله ، في رأي غارفي ، كان «عامل جذب أقوى من السياسات البورجوازية المناهضة ومحد تليد لعله ، في رأي غارفي ، كان «عامل جذب أقوى من السياسات البورجوازية المناهضة للافريقين التي سارت عليها نخبة الأمريكيين – الليبيرين الحاكمة في ليبيريا» . وعلى ذلك ، فعندما لحنون إلى هذا الأفق الجديد .

بيد أنه إذا كان بعض الأمريكيين السود الذين هاجروا إلى أثيوبيا في عشرينات القرن العشرين وما تلاها قد تأثروا تأثرًا عامًا في عملهم هذا بجهود غارفي ، فان الحافز المباشر الذي حثهم على هذه الهجرة كان – على الأرجح – هو الالتقاء العابر صدفة بالطلبة الأثيوبيين ، أو اتصالهم بالوفود الأثيوبية التي كانت تذهب بين حين وآخر إلى نيويورك في أواخر العشرينات «كي تجتذب مستعمرين من الزنوج المدربين إلى افريقيا » (١١) . يُضاف إلى ذلك أن الحاخام فورد – مثله في ذلك مثل الأسقف تيرنر – كان يؤمن بأن على كاهل الأمريكين السود مسؤولية القيام بدور خاص لإنقاذ افريقيا ، أساسه سنوات العناء والمنفى التي قاسوها . وقد استجاب فورد نفسه لنداء مماثل وجهه وفد من «الفلاشة» (اليهود الأثيوبيون السود) وسافر إلى أثيوبيا عام ١٩٣٠ ، وبقي هناك حتى وفاته أثناء فترة الحرب الإيطالية – الأثيوبية السود) وسافر إلى أثيوبيا عام ١٩٣٠ ، وبقي هناك حتى وفاته أثناء فترة الحرب الإيطالية – الأثيوبية السود) وسافر إلى أثيوبيا عام ١٩٣٠ ، وبقي هناك حتى وفاته أثناء فترة الحرب الإيطالية – الأثيوبية السود) وسافر إلى أثيوبيا عام ١٩٣٠ ، وبقي هناك حتى وفاته أثناء فترة الحرب الإيطالية – الأثيوبية المناء بالمناء المناء المناء المناء ولمناء المناء ولمناء ولمناء المناء المناء ولمناء ولمناء المناء المناء ولمناء المناء ولمناء ولمناء المناء ولمناء ولمناء ولمناء المناء ولمناء المناء ولمناء المناء المناء ولمناء ولمن

وكانت غالبية المهاجرين الأمريكيين الذين التقى بهم فورد في أثيوبيا لدى وصوله هناك من أهل جامايكا ، فضلاً عن بعض الأفرو – كاريبين الآخرين من حين إلى حين. وتشير دراسة حديثة إلى أن

<sup>(</sup>٨) أنظر على سبيل المثال سي.كون، ١٩٣٦؛ ك. ج. كنغ ، ١٩٧٢، ص ٨١ إلى ٨٧؛ ر. و. سكوت، ١٩٧١.

<sup>(</sup>٩) سي. كون، ١٩٣٦، ّص ١٣٧.

<sup>(</sup>۱۰) ك. ج. كنغ، ۱۹۷۲، ص ۸۲. (۱۱) المرجع السابق.

<sup>(</sup>١٢) من أجل ترتيب زمني مختلف نوعًا ما، أنظر هـ. بروتز ، ١٩٧٠، ص ١٢؛ و. ر. سكوت ، ١٩٧١.

«أهل جزر الهند الغربية ، كانوا فيما يبدو أكثر استعدادًا من بعض الأمريكيين لتقبل المواءمة والتكيف الضروريين للحياة في أثيوبيا » ، على الرغم من أن كلتا المجموعتين عانت من التمييز ضدها من حين لآخر (١٣) .

وكان عدد من الأمريكيين السود قد هاجر إلى أثيوبيا بطبيعة الحال قبل زمن غارفي ، ولكن هؤلاء هاجروا بوصفهم مستوطنين أفرادًا. ومثال ذلك أنه في تسعينات القرن التاسع عشر ، قدم الهابيتي بنيتو سيلفان إلى بلاط الملك مينيليك الثاني خطة لإنشاء منظمة «زنجية جامعة». بيد أن من الواضح أن أضخم موجات هجرة الأمريكيين السود جاءت في أواخر العقد الثالث وأوائل العقد الرابع من القرن العشرين ، أي عقب الخصام بين غارفي وبين الليبيريين ، وخلال فترة اعتلاء الأمبراطور الأثيوبي عرش بلاده ، وأن الغالبية العظمي من أولئك المهاجرين قد ذهبت إلى أثيوبيا استجابة للقاءات حدثت بينهم وبين أثيوبين من المسافرين العابرين . وفي الفترة التي أعقبت مباشرة عودة هيلاسلاسي إلى عرشه عام ١٩٤١ ، وفد إلى أثيوبيا عدد قليل من الأفرو - أمريكيين (زهاء عشرين) . إلا أن هذه الفترة تتجاوز حدود الفصل أثيوبيا عدد قليل من الأفرو - أمريكيين (زهاء عشرين) . إلا أن هذه الفترة تتجاوز حدود الفصل خلال الفترة التي اقترنت الأنشطة خلالها بأساء غارفي وفورد والامبراطور ، دون أن يكون لهذه الأعداد خلال الفترة التي اقترنت الأنشطة خلالها بأساء غارفي وفورد والامبراطور ، دون أن يكون لهذه الأعداد نظير قبل تبل تلك الفترة أو بعدها (١٩٤٤) .

### الأفرو – برازيليين

من العوامل التي يسرت الاتصالات بين البرازيل وبين ساحل افريقيا الغربي ظهور خطوط ملاحية منتظمة مختلطة تجمع بين شحن البضائع ونقل الركاب، حلت محل سفن نقل الرقيق. وكانت الشركة البريطانية الافريقية وشركة البواخر الافريقية من بين عدد آخر من الشركات التي تتردد بواخرها بانتظام بين ميناء «باهيا دي تودوس أوس سانتوس» في البرازيل وميناء لاغوس في نيجيريا. وطبقًا لصحيفة التايمز الأسبوعية الصادرة في ١١ أكتوبر/تشرين الأول ١٨٩٠، عادت السفينة المسهاة «بيافرا» إلى لاغوس بعد أن قامت بأولى رحلاتها حاملة ١١٠ من الركاب و ٢٠٠ طن من البضائع. وفي ذلك الوقت كان حجم التجارة بين الساحلين كبيرًا، إذ يذكر بيير فيرجيه (١٥٠) أن الصادرات من البرازيل «كانت تتألف بصفة رئيسية من السيجار، والطباق، والروم»، وأن الواردات كانت تتخذ شكل «أقشة محلية منسوجة من رئيسية من السيجار، والطباق، وزيت النخيل». وعلى مدى السنوات الخمس من ١٨٨١ إلى القيمة السنوية للواردات والصادرات هو ١٩٠٨ جنيه استرليني للأولى و ٢٥٠١ جنيه استرليني للأولى

وفضلاً عن أهمية التجارة بين الساحلين في حد ذاتها ، فانها أدت إلى ظهور بورجوازية افريقية تتألف من رقيق سابقين من البرازيل وكوبا . وقد بدأت هذه الحركة في أواخر القرن الثامن عشر (١٦) وغدت أكثر بروزًا بعد تمرد الـ«ماليش» (الرقيق المسلمون) في عام ١٨٣٥. وكانت جماعات المهاجرين هذه تفضل

<sup>(</sup>۱۳) ك. ج. كنغ، ۱۹۷۲، ص ۸۲.

<sup>(</sup>١٤) أنظر و. ر. سكوت، ١٩٧١.

<sup>(</sup>۱۰) ب. فیرجیه، ۱۹۶۸، ص ۹۲۳.

<sup>(</sup>۱۹) سي. و. نيوبيري، ۱۹۲۱، ص ۳۹ و ۳۷.

الاستقرار في المدن الساحلية في نيجيريا وداهومي (بنين حاليًا)، ثم توغو وساحل الذهب بدرجة أقل (أنظر الشكل ٣-٢٩)، وتشكل مجتمعات محلية في تلك المناطق الساحلية، متفادية بذلك الانتقال إلى المناطق الداخلية، باستثناء أولئك الذين انضموا إلى جاعات اليوروبا والهاوسا واستقروا لا في لاغوس وحدها بل وأيضًا في المدن الداخلية مثل أبيوكاتا (١٧١). وكان عدد كبير من هؤلاء المهاجرين من «الزنوج الحرفيين» في البرازيل، أي من الرقيق الذين يعيشون في المدن ويمارسون حرفهم (كبنائين ونجارين ومقلقطين وغير ذلك) بحرية كاملة، على أن يقتسموا ما يكسبونه مع سادتهم. وقد جاء هؤلاء حاملين بورتو نوفو، ووايداه، وفي لاغوس بصفة خاصة حيث أنشئ «الحي البرازيلي» (١٨٠). وهناك نجد حتى اليوم بورتو نوفو، ووايداه، وفي لاغوس بصفة خاصة حيث أنشئ «الحي البرازيلي» المائي في المناطق الدهن منازل مدينة باهيا في البرازيل، ومباني ضخمة مثل الكاتدرائية الكاثوليكية في لاغوس أو المسجد الذي منازل مدينة باهيا في البرازيل، ومباني ضخمة مثل الكاتدرائية الكاثوليكية في لاغوس أو المسجد الذي أتم في وسط المدينة. ويتجلى طراز هذه المنازل ذات الطوابق في عدد قليل من المباني في المناطق الداخلية التي يسكنها اليوروبا. وفي «وايداه» كما في «بورتو نوفو» تطور طراز من المباني له ملامح خاصة – سواء كان مبنيًا على نطاق ضخم أو على نسق أكثر بساطة – تتقارب تصمياته إلى أبعد حد مع تصميات طراز مبنى «المتزل الكبير» الذي كانت تتميز به البيوت المقامة قرب مصانع السكر أو مزارع القصب في البرازيل خلال فترة الاستعار فيها.

وفي داهومي (بنين حاليًا) كانت الإدارة الاستعارية تستخدم عددًا من الأطفال الذين تعلموا في مدارس المبشرين الإنجليز أو الفرنسيين كمساعدين ، استنادًا إلى ما حصّلوه من تعليم واكتسبت هذه الفئة مركزًا خاصًا بحكم ديانة أعضائها ومسكنهم وملبسهم ، وبحكم اشتغال أفرادها بالتجارة عبر الأطلسي وبالخدمة في أجهزة الإدارة الاستعارية . غير أن المجتمع الأوروبي المحلي لم يتقبل أفراد هذه الفئة تقبلاً كاملاً (١٩١) ، كما أنهم لم يكونوا دائمًا على علاقات طيبة بالسكان الافريقيين المحليين نظرًا لما تميزوا به من عادات وأساليب خاصة في حياتهم .

ثم فقدت هذه الفئة بالتدريج خصائصها الأفرو – برازيلية المميزة ، إذ رغم أنها قد جلبت معها كتبًا من البرازيل ، مثل «موجز العقيدة المسيحية » Compendio de Doutrina Christa و «حكايات أسطورية للشباب على ألسنة الحيوان » O Fabulista da Mocidade (۲۰) ، إلا أن لغة التعليم في المدارس تغيرت تدريجيًا حتى أصبحت تقتصر على لغة المستعمرين الفرنسيين أو الإنجليز . يُضاف إلى ذلك أن أحفاد اليوروبا منهم اجتهدوا في أن يندبحوا بقدر أكبر من المجتمع المحلي ، فارتدوا إلى استخدام أمهاء اليوروبا ، وبدأ بعضهم يشترك في طقوس الكنائس الافريقية المستمدة من التبشير البروتستانتي . وفي لاغوس ، حافظت الجالية على هويتها ، فكانت تنزل إلى الشارع مثلاً في أيام الأعياد لتمارس الرقصات الشعبية ، محتذية في ذلك مثال «جمعية أورورا للإغاثة » التي ظلت حتى عام ١٩٠٠ (٢١) تتميز

<sup>(</sup>۱۷) ل. د. تیرنر، ۱۹٤۲، ص ۹۵.

<sup>(</sup>١٨) د. أرايدون، في : س. أو. بيوباكو (مشرف على التحرير)، ١٩٧٦، ص ٤٠ و٤١.

<sup>(</sup>١٩) ج. م. تيرنر، ١٩٧٥، الفصل الخامس.

<sup>(</sup>٢٠) من بوش إلى بلانك ، بورتونوفو، ٢٥ يناير/كانون الثاني ١٨٦٩ ، محفوظات جمعية التبشير الافريقية (سوسيتا ديلي ميسيوني أفريكاني) ، روما ، رقم الدخول ٢١١٥٠ ، العنوان رقم (11/082) (رسالة من الأب بوش إلى رئيسه الأب بلانك).

<sup>(</sup>٢١) صَحيفَة لاغْوس ستاندارد، ٨ يناير/كانون الثاني ١٨٩٦ و٢ مايو/أيار ١٩٠٠.

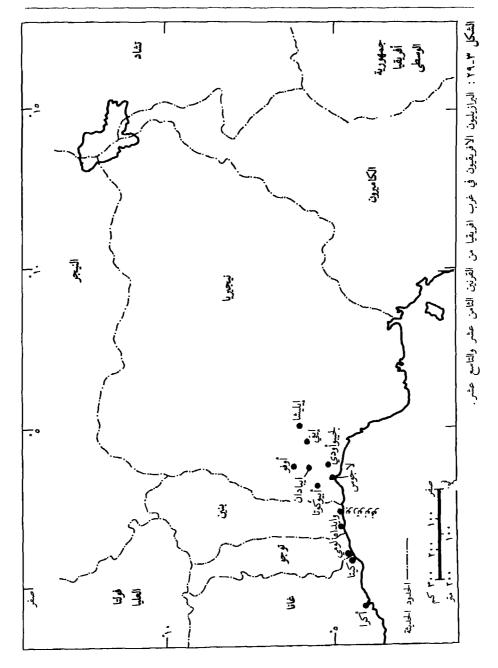

بأنها تمثل جماعة صغيرة من الطبقة المتوسطة ، ثم فقدت خصائصها المميزة بمرور الزمن . أما اللغة البرتغالية التي كانت تعتبر فيا مضى لغة التجارة فقد أزاحتها اللغة الإنجليزية في نيجيريا واللغة الفرنسية في داهومي (بنين حاليًا) (٢٢) . وقد كانت هناك بعض أشكال المقاومة لهذه التغيرات ، مثل ظهور صحيفة «دليل داهومي (بالفرنسية) » في بورتو نوفو (٢٢) عام ١٩٢٠ ، التي ظلت حتى عام ١٩٢٢ تنشر نقدًا للإدارة الاستعارية الفرنسية . وكانت هناك أيضًا صحيفة أخرى ، هي «صوت داهومي (بالفرنسية) » التي أصدرها (٢٤) في تاريخ لاحق أخلاف الأفرو – برازيليين ، وأخذوا ينعون فيها صعوبة الاشتغال بالتجارة الخارجية ، على خلاف ما كانت عليه الحال قبل وجود الإدارة الاستعارية الفرنسية .

ومع أن الأفرو - برازيلين استقروا في ساحل الذهب كفئة منفصلة بسبب عاداتهم ذات الطابع الغربي وعُرفوا لهذا السبب باسم الـ« تابون» ، إلا أنهم تحلوا بالتدريج عن تقاليدهم البرازيلية المتميزة ، مع الغربي وعُرفوا لهذا السبب باسم الـ« تابون» ، مثل دق الطبول بمناسبة بعض الأعياد أو في الاحتفالات ، مثل الموكب السنوي الذي كان يستمر مدة يومين خلال شوارع أكرا القديمة (٢٥٠ . وعندما توطن « التابون» في البلاد ، كان عليهم أن يوقعوا عقد تبعية مع أحد زعاء الـ«غا» في أكرا . وقد تخلوا في وقت مبكر جدًا عن اللغة البرتغالية ، وإن كان يوجد في أغانيهم مزيج من لغات الغا والإنجليزية والبرتغالية . ويلاحظ أن سرعة اندماج التابون في ساحل الذهب وأبيوكوتا وبورتو نوفو ووايداه وغيرها من المدن الساحلية الأقل أهمية في نيجيريا وداهومي وتوغو .

وقد ظهر في لاغوس، إلى جانب الجالية البرازيلية، جالية أفرو – كوبية تتألف من عدد أصغر من الأفراد العائدين من كوبا.

# النشاط التبشيري للأمريكيين السود في افريقيا

من بين السبل التي غذت المبادلات بين السود الأفارقة والسود الأمريكيين خلال فترة الاستعار – باستثناء الهجرات الجاعية – وصول المبشرين السود الراغبين في «إنهاض» افريقيا عن طريق التبشير بالمسيحية . وقد اتخذ هذا التبشير بصورة رئيسية شكل نشاط للمبشرين الأمريكيين السود الذين عملوا في البداية في خدمة الإرساليات التبشيرية الرئيسية التي يسودها البيض . ومن أمثلة ذلك أن الكنيسة المشيخية كانت تشرف على نشاط مبشرين سود في الكاميرون الفرنسية منذ تاريخ مبكر (١٨٩٦) . كما أن القسيس وليم ه. شيبارد ، وهو قس أسود تخرّج من معهد هامبتون للاهوت في فرجينيا ، دفع كنيسة الجنوب المشيخية الى النهوض بجهود تبشيرية في الكونغو في تسعينات القرن التاسع عشر ، حيث مثل هو الكنيسة ولم يلبث أن وجد أن إرساليته تجتذب المهتدين «بالمئات» وتتوسع ، حتى أصبحت من أهم مراكز المسيحية» (٢٠٠). ومن ناحية أخرى قامت كنيسة أدفتيي الأيام السبعة في بداية القرن العشرين بإيفاد ثلاثة مبشرين سود

<sup>(</sup>۲۲) م. سي. دا كونيا، ۱۹۷٦، ص ۳۳.

<sup>(</sup>۲۳) ج. أ. بالارد، ١٩٦٥، ص ١٦.

<sup>(</sup>۲٤) سي. تاردي، ۱۹۹۸، ص ۳۹.

<sup>(</sup>۲۵) م. ج. تیرنر ، ۱۹۷۰، ص ۲۳

<sup>.</sup> (۲۲) سي. كليدنينن ور. كولأن وب. دويغنان، ۱۹۶۹، ص ٦٣.

إلى نياسالاند (مالاوي الآن). وبعد جولة استمرت خمس سنوات ، أوفدت ثلاثة من الشباب الافريقيين المهتدين – من بينهم دانييل شارب ماليكيبو – إلى مدارس السود الأمريكية لتلقي التعليم. (ولم يكن بعض مبشري كنائس البيض سودًا فحسب ، بل إن بعض المبشرين البيض كانوا يوجهون للعمل في المدارس الأفرو – أمريكية كي يتأهبوا للخدمة في افريقيا). ولكن منظات كنائس السود لم تلبث ، بإرادتها وبما هو حق لها ، أن أصبحت تمثل الطلائع في أكثر جهود التبشير فعالية في افريقيا.

والواقع أن الأفرو – أمريكيين كان يطلب منهم في القرن التاسع عشر أن يتخذوا موقفًا خاصًا من «إنقاذ» المجتمعات الافريقية . مثال ذلك أن الأسقف تيرنر كان يقول بجرأة «إن الله قد جلب الزنجي إلى أمريكا وحوّله إلى المسيحية كي يعود بعد ذلك إلى افريقيا وينقذ أرضها» (٢٧) . ولمح آخرون إلى العظمة السياسية المقبلة لافريقيا والى الرسالة الإلهية باعتبارهما سببين يفرضان على سود العالم الجديد أن يتحركوا . ففي خطبة ألقيت عام ١٩٠٧ مثلاً ، قيل للسود إنه «لو أن الزنجي الأمريكي شعر فقط بمسؤوليته وواجه فرصته ونهض بالتبشير في افريقيا باسم الله ، فان الملايين التي لم تولد بعد . . . من أبناء افريقيا ستشهد قارة قد تحولت تحولاً رائعًا » (٢٨) .

وقبل ذلك ، في عام ١٨٨٤ ، نظمت الكنيسة الميثودية الأسقفية الأفريقية (AME) ندوة كبرى حول موضوع : «ماذا ينبغي أن تكون عليه سياسة الأمريكيين الملونين تجاه افريقيا ؟ » وفي شهر أغسطس/آب ١٨٩٣ ، اشترك افريقيون ومشاركون آخرون من الولايات المتحدة وأوروبا في «مؤتمر عالمي عن افريقيا » دعت إليه رابطة المبشرين الأمريكية ، وعقد بمناسبة إقامة معرض شيكاغو العالمي في تلك السنة . وكان القصد من المؤتمر الذي استمر أسبوعًا كاملاً هو تعزيز الاهتام بالنشاط التبشيري الأفرو – أمريكي في افريقيا ، وكذلك «مجقوق الأفارقة في أمريكا» .

وفي ذلك المؤتمر جدّد الأسقف تيرنر دعوته للهجرة السوداء إلى ليبيريا. ويلاحظ أن ليبيريا واحدًا على الأقل (مومولو ماساكوى) قد حضر المؤتمر وشارك في أعاله. وفي مؤتمر تال عُقد في ديسمبر/كانون الأول سنة ١٨٩٥ عن «افريقيا والزنجي الأمريكي»، عُقد في «معهد غامون اللاهوتي» بولاية أتلانتا الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول ١٨٩٥، اشتركت مندوبة افريقية واحدة على الأقل (إتنا هولدرنيس، من ليبيريا). وأكّدت اجتاعات غامون من جديد على التزامات السود الأمريكيين بالمساعدة على تحويل افريقيا بكاملها إلى المسيحية، حيث قبل «إنه ينبغي، بل ويجب، أن يوجد خط متصل من المبشرين المسيحيين يمتد من رأس الرجاء الصالح إلى مصر... ومنها إلى سيبراليون وليبيريا، ويستمر من هناك... المسيحين يمتد من والكونغو...» (٢٩).

وقد استجاب السود الأمريكيون بطرق نختلفة لهذا النوع من النداء. ومثال ذلك أنه في عام ١٩٣٠، قام أحد أساقفة الكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية ، في نوبة حاس ، بشراء مزرعة مساحتها عدة آلاف من الأفدنة في جنوب افريقيا بقصد توطين أعضاء من الكنيسة فيها لإقامة مستعمرة تابعة للكنيسة المذكورة. ومن ناحية أخرى ، أخذت الكنائس السوداء في الولايات المتحدة تتوجس من التقارير الإخبارية التي نشرتها صحافة السود في يناير /كانون الثاني عام ١٩٢٦ وذكر فيها أن جميع المبشرين يجري إبعادهم من ليبيريا.

<sup>(</sup>۲۷) م. م. بونتون، ۱۹۱۷، ص ۷۷.

<sup>(</sup>۲۸) ای ج. بن وج. و. أ. بووین (مشرف علی التحریر)، ۱۹۰۲، ص ۳۱۰.

<sup>(</sup>٢٩) ج. و. أ. بووين (مشرف على التحرير)،

إلاّ أنه على المستوى العملي الملموس ، نجد أن الكنيسة الميثودية الأسقفية الافريقية (AME) ، والكنيسة الميثودية الأسقفية الأفريقية صهيون (AMEZ) ، والمؤتمر المعمداني الوطني (NBC) كانت كلها توفد مبشرين من السود إلى افريقيا طوال فترة الاستعار . وقد أنشئت المراكز َ الأولى للمؤتمر المعمداني الوطني في ليبيريا عام ١٨٨٣ ، مستندة إلى الجهود التي كان قد قام بها قبل ذلك لوت كاري. كذلك أرست الكنيسة الميثودية الأسقفية الافريقية صهيون جذورًا لها في ليبيريا في ١٨٧٨ وفي ساحل الذهب في ١٨٩٦. وفي وقت لاحق، قام الأسقف جون بريان سمول، من الكاريبي، بتنظيم مؤتمرين سنويين لهذه الكنيسة في ساحل الذهب، ونجح بناءً على ذلك في اجتذاب ج. ي. ك. أغريُ وفرانك أوسهان – بينانكو إلى الكنائس الأفرو – أمريكية ، ثم في النهاية إلى خدمة كنيسته الميثودية الأسقفية الافريقية صهيون. وفي عام ١٩٣٠، سافر مبشرو هذه الكنيسة للعمل في نيجيريا استجابة لطلب من الكنائس الأفريقية هناك كي تلتحق بكنيسة صهيون. وفي تلك الأثناء ، كانت الكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية (AME) تَشرف على بعثات في عدة جهات من افريقيا ، منها سيبراليون في ١٨٨٦ (استنادًا إلى ما كان دانييل كوكر قد قام به من تبشير سابق) ، وليبيريا في العقد الأخير من القرن التاسع عشر (عن طريق زيارة شخصية قام بها هنري تيرنر) ، وجنوب افريقيا في ١٨٩٦. ونظرًا للامتداد الزمني الطويل لجهود الكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية (AME) في محال التبشير في افريقيا ، فإن عليناً أن نفصل القول بشأن تطور هذه الجهود، وخاصة في المنطقة التي أحدثت فيها تلك الكنيسة أكبر الأثر، ونعني بها جنوب افريقيا.

إن الكثيرين من الأمريكيين السود الذين استجابوا لنداء كنائسهم في أواخر القرن التاسع عشر ذهبوا الله جنوب افريقيا باعتبارهم مبشرين ، وأحدثوا آثارًا عميقة بالفعل. وفي عام ١٨٩٦ ، قام تحالف حقيقي بين الكنيسة الإنفصالية الافريقية المستقلة أو «الأثيوبية» وبين الكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية (AME) ، فبدأ بهذا التحالف عقد بالغ الأهمية في تاريخ السود في كل من جنوب افريقيا وأمريكا . ومع أن هذا التحالف كان قصير العمر ، فان الكنيسة الأسقفية الميثودية ظلت قوية في جنوب افريقيا طوال الخمسين عامًا التالية ، استنادًا إلى ما كانت قد حققته من اختراق ونجاح مبكر .

وقد تشكّلت حركة الكنيسة الأثيوبية أو كنيسة السود الانفصالية من عناصر منشقة على الكنيسة الويزلية ومن عناصر أخرى من «المتذمرين الدينيين»، وكافحت بقوة كي تحافظ على بقائها في السنوات القلائل الأولى لوجودها. إلا أن ما أنقذها حقًا هو التدخل العفوي لطالبة افريقية في جامعة ويلبرفورس. فقد كانت شارلوت ماني واحدة من عدد من سود جنوب افريقيا الذين وصلوا إلى جامعتي ويلبرفورس ولينكولن في عام ١٨٩٥ بوصفهم أعضاء في «جوقة منشدي الزولو». ومن هناك أرسلت خطابًا إلى أختها في جنوب افريقيا ، كتبته على ورق يحمل بيانات الكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية وشعارها، فأثار هذا الخطاب اهتهام قادة الحركة الأثيوبية بالحصول على معلومات أكثر عن تلك الكنيسة، فطلبوا وتلقوا نسخًا من نظام الكنيسة الميثودية الأشيوبية الافريقية، ومن كتب الترتيل والطقوس الخاصة بها. بيد أن الاهتهام الحفاص اتجه إلى فرص التعليم العالي للافريقيين في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أدى هذا التسلسل العفوي للأحداث إلى إرسال وفد من أتباع الكنيسة الأثيوبية، يرأسه القس جيمس ماتا دواني، المناسؤليات المتحدة عام ١٨٩٩، وانتهى باندماج الكنيسة «الأثيوبية» اندماجًا رسميًا في الكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية ودخول هذه الكنيسة الأخيرة رسميًا إلى ميدان التبشير الخارجي. الأسقفية الميثودية الافريقية ودخول هذه الكنيسة الأخيرة رسميًا إلى ميدان التبشير الخارجي.

واهتم دواني بصفة خاصة بدفع الأفرو – أمريكيين إلى القدوم إلى جنوب افريقيا وتعزيز الرسالة التعليمية للكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية ، محتجًا بأن جنوب افريقيا تتيح «للزنوج الأمريكيين

المتعلمين والملتزمين أوسع ميدان للنفع » (٣٠) ، إلا أن من الضروري أن تمد الكنيسة الأم يد العون لفترة مؤقتة بتدريب الشباب الافريقيين في معاهد التعليم الأمريكية . وقد استجاب الأسقف تيرنر بنشر إعلان نصح غامض في صحيفته «صوت الإرساليات» نصه : «إعلمي يا ويلبرفورس أن جنوب افريقيا آتية» . بيد أن دواني والقيادة الافريقية اعتبروا أن النهاية المنطقية للصلة الأفرو – أمريكية هي أن تتحول هذه الصلة إلى تطوير للمدارس المحلية على نسق مناظر للمدارس التي كان يلتحق بها الطلبة الافريقيون آنئذ في الولايات المتحدة الامريكية . وكان دواني يعتقد أن الأعداد التي يحتاجها السكان الأفارقة من المدرسين والوعاظ ينبغي أن تأتي من تلك المدارس ، للتخلص من الاعتماد الكامل على المدارس الواقعة فيما وراء البحار من أجل الحصول على الأفراد المؤهلين للعمل في الإرساليات وفي التعليم . وفي الوقت نفسه ، زار الأسقف تيرنر جنوب افريقيا في عام ١٨٩٨ ، وكرس دواني في مركز الأسقف الراعي للكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية وأعلن عزم هذه الكنيسة على بناء كلية تابعة لها من مستوى لا يقل عن أية كلية مناظرة الميثودية التي أنشأتها «الجهود التعليمية السابقة للإرساليات» . وتحدث دواني بدوره عن إقامة من الكليات التي أنشأتها «الجهود التعليمية السابقة للإرساليات» . وتحدث دواني بدوره عن إقامة من الكليات التي أنشأتها «الجهود التعليمية السابقة للإرساليات» . وتحدث دواني بدوره عن إقامة من الكليات التي أنشأتها في مدينة كوينزتاون» أو «مدرسة ويلبرفورس القارة السوداء» .

وخصص تيرنر عدد شهر مارس/آذار ١٨٩٩ بأكمله من صحيفته «صوت الإرساليات» للدعاية لحملة إنشاء كلية في جنوب افريقيا. وفي إحدى المقالات التي صورت إنقاذ افريقيا باعتباره «عبء الزنجي الأمريكي»، تجلت مواصفات الكلية المنشودة وبدأت تتخذ صورة واضحة: فهي ستكون مدرسة للافريقيين، يتولى التعليم فيها افريقيون، وتؤسسها وتدعمها إدارة الإرساليات والتبشير التابعة للكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية. وستتألف هيئة المؤسسين من الطلبة الافريقيين الذين يدرسون في جامعة ويلبرفورس، وكلية موريس براون. وجامعة هووارد، ومدرسة الطب التابعة للكلية المركزية للولاية في مدينة ناشفيل بولاية تنيسي الأمريكية.

غير أن قضية الإدارة والسيطرة غير الافريقية في حركة الكنيسة ثبت أنها أمر لا يمكن أن يتحمله دواني. وفي عام ١٨٩٩، انفصل عن اتحاد الكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية وحركة الكنيسة الأثيوبية، فخلق بذلك انشقاقًا في صفوف الكنيسة السوداء في جنوب افريقيا. وحاول المؤتمر العام المكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية أن يستعيد موطئ قدمه التبشيري في جنوب افريقيا، فقام في عام ا٩٠٠ بتعيين ليني كوبان في منصب أول أسقف مقيم. كذلك لقيت الكنيسة العون في جهودها من شارلوت ماني، الطالبة (من سوتو) التي كان خطابها نقطة الانطلاق في الاتحاد الذي تم بين الكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية وحركة الكنيسة الأثيوبية. فقد عادت ماني من دراستها في أمريكا عام ١٩٠١ وتبنت على الفور فكرة كلية جنوب افريقيا بأن أنشأت مدرسة إرسالية تابعة للكنيسة الأسقفية الميثودية بين شعب الـ«بيدي» في المنطقة الشرقية من مستعمرة الكاب. ومجلول عام ١٩٠٨، كانت شارلوت ماني ماكسيكي وزوجها قد حصلا من إدارة التبشير والإرساليات على قدر كاف من المال لشراء أرض في الترانسفال وبناء قاعة (أطلق عليها اسم الأسقف كوبين) ونقل المدرسة (التي أصبحت آنئذ تسمى معهد الترانسفال وبناء قاعة (أطلق عليها اسم الأسقف كوبين) ونقل المدرسة (التي أصبحت آنئذ تسمى معهد ويلبرفورس) إلى موقعها الدائم في إيفاتون.

وفي الوقت نفسه ، ظهر في نياسالاند جون تشيليمبوي ، الشاب من شعب «الياو» الذي اعتنق المسيحية من خلال الجهود التبشيرية للمؤتمر المعمداني الوطني ، وكتب في سنة ١٩٠٥ بلهجة تفتقر إلى الثقة يخاطب كنيسته الأم بقوله «إن جهود التبشير تعتمد بصفة رئيسية على معونتكم » ، وواصل حديثه

<sup>(</sup>۳۰) ج. م. دواني ، ۱۸۹۷.

بلمسة يأس عبرت عن أحاسيسه آنئذ – قبل عشر سنوات من قيادته للتمرد الفاشل ضد البريطانيين في نياسالاند – فقال «... إن الأوضاع هنا في افريقيا الوسطى البريطانية لا تشبه الأوضاع في جنوب افريقيا، حيث يستطيع الناس أن يصنعوا بأنفسهم شيئًا من أجل الإرساليات ... ولست أعرف ما سيسفر عنه مستقبل هذه الجهود من أحداث ((۱۳) . وكان تشيليمبوي قد سافر في عام ۱۸۹۷ إلى أمريكا للدراسة في معهد فرجينيا اللاهوتي للسود ، حيث تخرج منه قسيسًا وعاد إلى نياسالاند كي ينشئ إرسالية – هي التي كتب عنها كلماته الحزينة السابقة – على غرار ما سبق له أن شهده بين الأمريكين السود : «إرسالية صناعية يدرب فيها الافريقيون على الفنون والحرف إلى جانب تعليمهم المسيحية (۲۳) .

وقد وضع الأسقف كوبين تقييمًا لجهود الكنائس الأمريكية السوداء في افريقيا في الكلمة التي وجهها إلى المؤتمر العام لسنة ١٩١٦ للكنيسة الأسقفية الميثودية ، فقال : «إن كنيسة الموطن قد بنت وعاونت على بناء الكنائس والمنشآت المدرسية في افريقيا الغربية والجنوبية . وقد تدرّب طلبة كثيرون في معاهدنا في الوطن (في الولايات المتحدة) على نفقة الكنيسة بالكامل أو بصفة رئيسية ... فنحن لم نتخذ موقف الذين لا يعنيهم الأمر من نداء الواجب الذي وجهه اخوتنا في الدم من وراء البحار ، ونحن ندرك ما علينا من دين في المحال الخارجي بصفة عامة وتجاه افريقيا بصفة خاصة ... من أجل إنقاذ افريقيا حيث لا يزال الملايين يعمهون في الظلام ، ومن أجل الأخذ بيد أثيوبيا الممدودة ... (٣٣) .

وعلى الرغم من مقاومة السلطات السياسية والكنيسة البيضاء في جنوب افريقيا ، فان صلات الكنيسة الأسقفية الميثودية التي أرسى تيرنر جذورها وتولى دواني تعميقها ، والتي أرساها آل كوبين وآل ماكسيكي على أساس مؤسسي وطيد — هذه الجهود أثمرت عددًا كبيرًا من الطلبة الافريقيين الذين أتموا دراساتهم الثانوية في المدارس الأمريكية . وعلى النسق نفسه ، لقي الطلبة الافريقيون في افريقيا الوسطى البريطانية وفي افريقيا الغربية التشجيع من الكنائس الأمريكية السوداء وحصلوا منها على الإعانات الدراسية في كثير من الأحيان . وكانت فترات الإقامة التي قضتها الدفعات الأخيرة من الطلبة بمثابة تمهيد لمرحلة كبرى جديدة في التفاعل بين الأفارقة وبين الأفرو — أمريكيين خلال الفترة الاستعارية ، وهي مرحلة كانت لها نتائج كبرى بالنسبة للحركات الوطنية الافريقية التالية التي نشطت في منتصف القرن العشرين . والواقع أن فترة الاتصالات التي كانت تجري بمبادرة من المبشرين ، والتي كان قادة الكنيسة من الأمريكيين السود ينهضون فيها بدور المرشدين — هذه الفترة تغيرت بالتدريج في اتجاه وضع أصبحت فيه المبادرات الافريقية هي التي تحدد بصورة متزايدة مستوى الاهتامات والمصالح الأمريكية ودرجة التفاعل معها وطبيعة هذا التفاعل .

#### التفاعلات الدينية بين البرازيل والساحل الافريقي

في المسائل المتصلة بالدين، وفيا يتعلق بالتبشير بصفة خاصة، لا يمكننا أن نقارن تأثير سود أمريكا الشهالية بتأثير الأفرو – برازيليين. فبينما اشترك الأولون اشتراكًا مباشرًا أو غير مباشر في جهود نشر البشارة (المسيحية)، نجد أن الآخرين (الأفرو – برازيليين) لم يأخذوا على عاتفهم أبدًا مهمة التبشير. وقد نجح

<sup>(</sup>۳۱) ج. تشیلیمبوي، ۱۹۰۵.

<sup>(</sup>۳۲) ج. شیبرسون وت. برایس، ۱۹۵۸، ص ۱۱۳.

<sup>(</sup>٣٣) مقتبس في الكتيب الأسقني الصادر عن الكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية ، ١٩٦٣.

عدد منهم ، بعد وصولهم إلى لاغوس ، في شق طريقهم إلى مواطنهم أو مواطن أسلافهم الأصلية . وهناك إشارات في عدد من الوثائق التاريخية إلى أفرو – برازيليين مسلمين مروا بمدينة لاغوس في طريقهم إلى بلاد الهاوسا . ويذكر فيرجيه (٣٤) نشاط القنصل الانجليزي في لاغوس – بنيامين كامبل – الذي أصدر في عام ١٨٥٨ جوازات مرور أو سفر لأفرو – برازيليين أعربوا عن رغبتهم في السفر إلى مواطنهم الأصلية . ويوجد في لاغوس على مشارف الحي البرازيلي مسجد مركزي أنشأه حرفيون من البرازيل .

وبالإضافة إلى ذلك فقد بنى الكاثوليكيون (٣٥) أولى كنائسهم ، كنيسة الصليب المقدس ، حيث بدأوا إنشاءها في عام ١٨٧٩ في لاغوس ، وألحقوا أطفالهم بمدارس الإرساليات الفرنسية والإنجليزية التي كانت قد بدأت تستخدم اللغتين الفرنسية والإنجليزية في التعليم.

وبفضل التأثير الديني الذي كان يمارسه بصورة متقطعة قساوسة ناطقون بالبرتغالية من جزيرة ساو تومي، وجدت الجالية الأفرو – برازيلية مصدرًا للتوجيه والعون خلال فترة نزولها الأولى من رقيق محرر عرف باسم «الأب أنطونيو» (٢٦٠). وبدأ أبناء الأفرو – برازيليين الذين كانوا يقطنون الحي البرازيلي والذين التحقوا بمدارس الإرساليات، بدأ هؤلاء الأبناء يعملون كمعلمين ومرشدين دينيين في المدارس والإرساليات التي كان قساوسة جمعية الإرسالية الافريقية قد أخذوا ينشئونها في المنطقة، بالإضافة إلى أنشطتهم الأخرى مثل العمل في خدمة الإرارة الاستعارية (٢٧٠). وكان أولئك المرشدون الدينيون يعملون أشطتهم الإرساليات، التي كانت أوروبية الأصل، وليس لحساب أية مشروعات تعليمية لإرساليات أصلها في البرازيل أو ناتجة عن مبادرات من جانب الجالية الأفرو – برازيلية في لاغوس. والواقع أن لغة التعليم كانت هي الإنجليزية، وأحيانًا الفرنسية.

وكانت الصفة الكاثوليكية للأفرو – برازيليين تعتبر في نظرهم سمة مميزة لهم تضني عليهم وضعًا اجتماعيًا خاصًا ، جعل منهم أول نواة لبورجوازية افريقية في لاغوس .

ومع أن عددًا كبيرًا من الأفرو - برازيلين الذين عادوا إلى افريقيا كانوا - وفقًا لقولهم هم - يعتنقون الكاثوليكية ، إلا أنهم لم يكونوا قد تحلوا أبدًا عن عقائدهم الدينية الافريقية. «ولذا فإن عودتهم إلى موطنهم الأصلي جعلت ممارستهم الدينية تستمد من ذلك حافزًا منشطًا وتتخذ شكلاً توفيقيًا أو تلفيقيًا بدرجات متفاوتة ، تقوم فيه مظاهر الكاثوليكية الرسمية الناتجة عن الحياة الدينية في البرازيل - مثل القديسين الكاثوليك - إلى جانب الأرباب الافريقين الذين يضمهم محفل آلهة اليوروبا والذين استمروا موضع التقديس من هؤلاء الأفرو - برازيليين». «وقد كان ما أدهش المبشرين الكاثوليك عندما أوصلتهم السفن إلى ساحل افريقيا هو تساوي درجتي الاحترام الذي يبديه البرازيليون الأفارقة لكل من الديانة التي السفن إلى ساحل افريقيا هو تساوي درجتي الاحترام الذي يبديه البرازيليون الأفارقة لكل من الديانة التي التسبوها في أمريكا الجنوبية وتلك التي توارثوها عن أسلافهم ...». ويضيف الأب لافيت إلى ذلك أن «البرازيليين لم يكونوا مسيحيين إلا بقدر ما تم تعميدهم ، وهم ما لم يمنعهم من الالتجاء إلى الآلهة الزنجية ... » والواقع أن البرازيليين وغيرهم ممن اعتنقوا الكاثوليكية وضعوا ثقتهم في المزايا الاجتماعية المترتبة الزنجية مركزهم كمسيحيين أكثر مما وضعوها في التقبل الكامل من كل قلوبهم لتعاليم الكنيسة (٢٨).

<sup>(</sup>٣٤) ب. فيرجيه، ١٩٦٨، ص ٦١٧ و ٦١٨.

<sup>(</sup>٣٥) ج. ف. أ. أجابي، ١٩٦٥، ص ١٩٩ و٢٠٠ و٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣٦) ب. فيرجيه، ١٩٦٨، ص ٦١٨.

<sup>(</sup>٣٧) م. سي. داكونيا، ١٩٧٦، ص ٣٢.

<sup>(</sup>۳۸) ب. فیرجیه، ۱۹۹۸، ص ۲۰۱.

فعلى نقيض ما حدث في الولايات المتحدة ، حيث كان التحول إلى اعتناق المسيحية يجري على مستوى أعمق ، وحيث أصبح العديد من السود في أمريكا الشهالية مبشرين بالعقيدة المسيحية ، نجد أن الأفرو – برازيلين قد تمسكوا بعقائدهم الدينية الافريقية .

وعلى ذلك ، فان الأفرو - برازيليين الذين كانوا يعيشون في الحي البرازيلي ويشكَّلون نواة طبقة متوسطة بقيت جماعة اجتماعية منهاسكة ومتميزة بفضل ديانتها الكاثوليكية – ولو جزئيًا – هؤلاء الأفرو – برازيليين كانوا في الوقت نفسه يمارسون شعائر الـ«أوريكسات، Orixás » (الآلهة) البيتية أو المُنزلية ويستشيرون نوعًا من أرباب الفأل الافريقية تسمى الـ «بابالاوس Babalaos » (٣٩). والأكثر من ذلك أن الديانات الافريقية ظلت تمارس نفوذها على البرازيل عبر المحيط الأطلسي. وتذكر نينا رودريغز (٤٠) أنه في بداية القرن العشرين كانت القوارب الشراعية من لاغوس تنقل تجار اليوروبا وتجار الناغو الناطقين بالإنجليزية الذين كانوا يأتون معهم بثمار الكولا، والأصداف، وأوثان اليوروبا الـ «جي جي » (جوجو) ، والصابون ، وأردية السارونغ من الساحل وغير ذلك . وفي عام ١٨٨٨ ، لم تزد قيمة زيت النخيل المصدّر إلى البرازيل عن ٢٦٠٠ جنيه استرليني من إجمالي قيمة الصادرات الذي بلغ ٨٢٣٧ جنيه استرليني. وذهب باقي هذا المبلغ ثمنًا لسلع دينية أو شعائرية ، وخاصة «سارونغات الساحل» (٣٣٦٧ جنيه استرليني) التي كان الطلب عليها كبيرًا في البرازيل، ونوعين من تمار الكولا (١٥٢٥ جنيه استرليني)، و«القش من الساحل»، والصابون الأسود، والأصداف، والأوريكسات، و«خرزات المسابح، ولم يتوقف أبدًا استيراد السلع والأدوات الشعائرية المستخدمة في الطقوس الدينية الأفرو --برازيلية إلى البرازيل، حيث أصبحت هذه الأدوات والسلع بالتدريج من الأشياء المرغوبة جدًا، واكتسبت نتيجة لذلك قيمة كبيرة مع تزايد أعداد الناس الذين يمارسون الديانة التوفيقية الأفرو – برازيلية.

# الأثر التعليمي للأمريكتين

كانت حياة الطلبة الافريقيين في أمريكا خلال فترة الاستعار مؤدية إلى إيجاد سياق لقيام علاقة مختلفة بين الأفارقة وبين الأفرو – أمريكيين، وكذلك فيا بين الطلبة الأفارقة أنفسهم، الذين كانوا وافدين من مختلف أنحاء القارة الافريقية. وكان أولئك الطلبة لدى عودتهم إلى ديارهم يمثلون نموذجًا ملهمًا يحفز المئات والآلاف من مواطنيهم على الالتحاق بالمدارس الأمريكية فيا بين عام ١٨٨٠ وقيام الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى ازدياد عدد الطلبة الأفارقة في الولايات المتحدة وازدياد المدة التي ظل خلالها الأفارقة – كجاعة – على صلة مباشرة بالأمريكيين السود. وتتعدّد أساء المشاهير من بين هؤلاء الطلبة الأفارقة الذين تلقوا تعليمًا أمريكيًا خلال فترة الاستعار، والذين أصبح عدد منهم من رؤساء الدول (تامدي أزيكيوي، وكوامي نكروما، وكاموزو باندا) وعدد آخر من مشاهير الوطنية أو الزعاء (مثل أ. ب. كسوما، وجون دو بي، ومارشال وشارلوت ماكسيكي، وجد. أ. ك. أغري، وبيكسلي كا ايزاكا سيمي، ود. س. ماليكيبو، وفرانك أوسام بينانكو، وبيتر كوينانجي، وندابا نينجي سيتولي، وإدواردو ميدلدين، وجون تشيليمبوي). ومع مرور الوقت، نجد أن الأعداد المتزايدة من الافريقيين المتجهين إلى موندلدين، وجون تشيليمبوي). ومع مرور الوقت، نجد أن الأعداد المتزايدة من الافريقيين المتجهين إلى موندلدين، وجون تشيليمبوي). ومع مرور الوقت، نجد أن الأعداد المتزايدة من الافريقيين المتجهين إلى

<sup>(</sup>٣٩) م. سي. داكونيا، ١٩٧٦، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٤٠) ن. رودريغز، ١٩٧٦، ص ١٠٥.

أمريكا تجاوزت كثيرًا أعداد المبشرين السود المنتقلين في الاتجاه المضاد. وبعبارة أخرى ، فان ما بدأ على صورة جهد تبشيري أمريكي في افريقيا يستهدف الإنقاذ الروحي ، قد ساعد بمرور الزمن على إيجاد منطلقات للثورة التعليمية والتقنية والسياسية.

ولعلّ من الممكن استنتاج أثر تجربة التعلّم في أمريكا على الأفارقة في فترة الاستعار وعلى عمليات مناهضة الاستعار من خلال دراسة التراجم المختصرة لعدد من الطلبة الافريقيين الأفراد. فقد ذهب جـ. أ. ك. أغري (انظر الشكل ٤-٢٩) مثلاً إلى الولايات المتحدة من ساحل الذهب في سنة ١٨٩٨ تحت التأثير المباشر لأسقف باربادوسي من أساقفة الكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية صهيون، ووجهه إلى كلية ليفنغستون – التي كانت أهم المؤسسات التعليمية لهذه الكنيسة – في بلدة ساليزبوري بولاية كارولينا الشمالية. وكان المفهوم أن أغري سيعود مباشرة إلى افريقيا بعد انتهاء دراسته كي يعمل في حدمة هذه الكنيسة نفسها . غير أن أغري ، بعد حصوله على شهادة البكالوريا وعلى درجة في اللاهوت ، قَبِل العمل في دار النشر التابعة لهذه الكنيسة في مدينة شارلوت ، وأصبح مراسلًا لصِحيفة أو اثنتين من صحف السود، وأدار فصولاً دراسية حرة للمعلمين السود في الجيرة، ورسم شيخًا من مشايخ الكنيسة وتلقى عرضين من كنيستين للسود كي يصبح راعيًا. وطبقًا لما يذكره كاتب ترجمته ، فان عمله هذا بوصفه راعيًا لكنيسة كان «من أهم الأحداث في تجربة أغري في أمريكا» ، لأنه «انتزعه من وسط أكاديمي وزج به في خضم أنشطة الحياة التي يحياها الزنجي الأمريكي ٣ (٤١) . يُضاف إلى ذلك أن الروابط بينُّه وبين أمريكا السوداء كانت قد ازدادت تعمقًا عندما تزوج في عام ١٩٠٤ من فتاة أفرو – أمريكية ، يحتمل أن تكون هي حفيدة لفريدريك دوغلاس. وبعد اثنين وعشرين عامًا من العمل بين الأمريكيين السود ، عاد أغري إلى افريقيا في مناسبتين منفصلتين بوصفه عضوًا في لجنة فيلبس – ستوكس ، ثم توفي في سنة ١٩٢٧ بعد فترة قصيرة من قبوله وظيفة «النائب المساعد لمدير » كلية أتشيموتا التي كانت قد أنشئت حديثًا في غانا. ومن بين صفوف العشرات من الأفارقة الشباب الذين تأثروا به كان هناك نامدي أزيكيوي وكوامي نكروما وكاموزو باندا الذين أنهوا دراساتهم الثانوية بعد ذلك في مدارس الأمريكيين السود. وخلال وجود جون تشيليمبوي من نياسالاند (مالاوي الآن) في الولايات المتحدة ، تنامي في نفسه الوعى بكيان الجنس الأسود. وكان تشيليمبوي طالبًا في ولاية فيرجينيا أثناء حدوث القلاقل العنصرية التي ثارتَ في ويلمينغتون بولاية كارولينا الشهالية عام ١٨٩٨ . كما يبدو أيضًا أنه قد سافر عائدًا إلى افريقيا في صحبة القسيس المحترم تشارلز س . موريس ، وهو أفرو – أمريكي معمداني « أثيوبي الاتجاه » شهد بنفسه قلاقل ويلمينغتون. وفي دراسة ممتازة قام بها جورج شيبرسون وتُوماس برايس، أورد تقييمًا لآثار تجربة تشيليمبوي في أمريكا خلال فترة سادت فيها العنصرية ، ولاحظا أن طريقة تكيف السود مع تشريعات التمييز العنصري في فترة ما بعد إعادة البناء «قد زودته بنمط من الاستراتيجة والتكتيك استخلص منه دروسًا لتحديد ردود أفعاله الخاصة إزاء صور التمييز العنصري – الفعالة رغم أنها أقل بروزًا – السائدة في بلاده». وشيبرسون وبرايس لا يقولان بأن تشيليمبوي قد استمد فكرة المدارس الافريقية «المستقلة عن الحكومة وعن الإرساليات الأوروبية» من المؤسسات الأفرو – أمريكية ، وإنما هما يقولان فقط إنه « ليس من المستبعد أن نفترض أن مفهومه لهذه المدارس قد تأثر بخبراته وتجاربه في الولايات المتحدَّة » (٤٢٪ .

<sup>(</sup>٤١) أ. سميث، ١٩٢٩، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٤٢) ج. شيبرسون وت. برايس، ١٩٥٨، ص ٩٧ و ٩٨.

افريقيا والعالم الجديد



الشكل ٤\_٢٩: ج. أ. ك. أغري (١٨٧٥ – ١٩٢٧)، عالم تربوي من ساحل الذهب. (الحقوق محفوظة له: جمعية الكومنولث الملكية)

ورغم الافتقار إلى الأدلة التي تكشف عن طبيعة قراءات تشيليمبوي أثناء وجوده في الولايات المتحدة، فان من المعروف أنه عاش في أمريكا في فترة كانت فيها أحاديث وخطب وكتابات الأسقف تيرنر وبوكر ت. واشنغتون من الأمور التي ترد في الأخبار، تناظرها في ذلك أحاديث وكتابات ديبوا والصحفيين السود المكافحين، مثل ت. توماس فورتشون. يُضاف إلى ذلك أن اللجنة التي شكلت للتحقيق في ثورة نياسالاند عام ١٩١٥ زعمت أن الكثير من الكتابات الملتهبة الواردة من أمريكا السوداء كانت من العوامل الحافزة لأتباع تشيليمبوي في تلك الثورة.

وفي عام ١٩٢٦، عاد القسيس د. س. ماليكيبو، وهو من نياسالاند أيضًا، إلى افريقيا الوسطى البريطانية بعد أن درس في الولايات المتحدة. ولم تكن إقامته هناك طويلة مثل إقامة أغري كما أن عودته لم تكن مثار أحداث هائلة مثل عودة تشيليمبوي، بيد أن ظهوره كزعيم لقومه خلال فترة الاستعار لم يكن يقل أهمية عن ذلك. وقد درس ماليكيبو في مدرسة التدريب الوطنية في مدينة ديرهام بولاية كارولينا الشهالية، وفي معهد مودي للكتاب المقدس في شيكاغو، ثم حصل على درجة جامعية في الطب من مدرسة ميهاري للطب في عام ١٩١٧. ولدى عودته إلى نياسالاند بصحبة زوجته فلورا إيثيلوين وهي من خريجات كلية سبيلان في الكونغو – أعاد فتح إرسالية تشيليمبوي (إرسالية العناية الألهية الصناعية) التي كانت حكومة محمية نياسالاند قد دمرتها تمامًا في أعقاب ثورة ١٩١٥ الفاشلة. وفضلاً عن ذلك، أسس ماليكيبو «رابطة تشيراد زولو الوطنية» كما عُين عضوًا في المحلس المحلي للمنطقة. وباختصار، فقد أسس ماليكيبو «رابطة تشيراد زولو الوطنية» كما عُين عضوًا في المحلس المحلي للمنطقة. وباختصار، فقد كان قيامه بإنشاء كنيسة ومستشفى، وبإعادة بناء إرسالية تشيليمبوي، وجهوده المستندة إلى قاعدة عريضة بين قومه، كان ذلك كله مثارًا للعديد من تقارير المدح الإيجابية عن نشاطه.

أما نامدي أزيكيوي (أنظر الشكل 2-٢٩) فقد تلقى ، مثل كاموزو باندا ، الحافز على السفر إلى أمريكا من جيمس أغري ذي النشاط الممتد إلى كل مكان ، ومن الجو الذي ساد في الولايات المتحدة آتئذ بفضل جهود ماركوس غارفي . والتحق أزيكيوي في البداية بمدرسة إعدادية للسود في ولاية «وست فيرجينيا» عام 1970. وعندما التحق بجامعة هووارد بعد ذلك بسنوات قلائل ، جرت دراساته وعمله في اتصال وثيق مع عدد من الباحثين السود مثل رالف بنش ، ومثل ألان لوك وويليام ليو هانزبيري بصفة خاصة ، حيث تناول موضوعات مثل تاريخ الأفرو – أمريكيين وتاريخ افريقيا قبل الاستعار .

وقد أصبح الأستاذ لوك موجها علمياً شخصياً لأزيكيوي ، الذي عمل بدوره سكرتيراً شخصياً للوك . ولا شك في أن كتاب لوك «الزنجي الجديد» الذي نشر عام ١٩٢٥ كان له أثر بعيد على الدارس المجتمعات والثقافات السوداء ، وتضمن إسهامات أزيكيوي ، لأن الكتاب كان نموذجاً للدراسة المقارنة للمجتمعات والثقافات السوداء ، وتضمن إسهامات موحية من جانب عديد مختلط من الكتاب والباحثين المنتمين إلى حركة «نهضة هارلم» ، مثل جين تومر ، وكاونتي كالن ، وجيمس ويلدون جونسون ، وكلود ماكي الجامايكي ، ولانغستون هيوز ، وآرثر أ . شومبرغ المهاجر البورتوريكي الأسود ، وأ . فرانكلين فرازير ، وو . أ . ب . ديبوا . يُضاف إلى ذلك أن اتصال أزيكيوي بطالب القانون جورج بادمور ، من جزر الهند الغربية ، قد أثر في أزيكيوي تأثيرًا واضحًا عندما كان طالبًا في جامعة هووارد ، فقد تحدث بادمور في اجتاع للطلبة عن الاختيارات السياسية واضحًا عندما كان طالبًا في جامعة هووارد ، فقد تحدث بادمور بعد ذلك بتحليلات سياسية على صفحات في الانتخابات الأمريكية عام ١٩٢٨ . وقد شارك بادمور بعد ذلك بتحليلات سياسية على صفحات جريدة «المورنغ بوست» الافريقية التي أصدرها أزيكيوي وكانت تُنشر في ساحل الذهب في الثلاثينات من هذا القدن .

وفي خطاب ألقاه أزيكيوي أمام مجلس أوصياء جامعة هووارد في عام ١٩٥٤، قبل أن يصبح رئيسًا لوزراء نيجيريا الشرقية بفترة قصيرة، تحدث عن الأيام التي كان فيها طالبًا في الجامعة نفسها: «هنا افريقيا والعالم الجديد ٧٦٧



الشكل ٢٩٠٥: نامدي أزيكيوي (وُلد في ١٩٠٤)، صحني ورجل سياسة نيجيري، وهو من أنصار الوحدة الافريقية (الصورة: كاميرا برس، لندن، حقوق الطبع محفوظة)

على قمة التل تعلمت مبادئ الآداب، وتشريح العلوم الاجتماعية، وقواعد السياسة» (٤٣). وكان الأستاذ هانزبيري حاضرًا عندما رقي أزيكيوي حاكمًا عامًا لنيجيريا في عام ١٩٦٠. وقد أشاد الأستاذ هانزبيري هذه المرة بأزيكيوي باعتباره «أبرز طلبتي السابقين... الرجل الذي أدرك بأقصى الوضوح عظمة ماضي افريقيا ، وكشف عن إمكانيات الحاضر الافريقي «(١٤) . وقد كان ثناء هانزبيري على أزيكيوي ينطويّ ضمنًا على قدر من خيبة أمل الأستاذ إزاء المناخ غير المتقبل، والمعادي في كثير من الأحيان، الذي كان يحيط بجهوده في مجال التاريخ الافريق وسط هَيثة التدريس والطلبة الأفرو – أمريكيين في جامعة هووارد. وحين انتقل أزيكيوي إلَّى جامعة لنكولن في عام ١٩٣٠ ، تابع اهتمامه بتاريخ السود وبالعلاقات بين الأجناس، وأبدًى تصميمًا على التوصل إلى تعيين السود في هيئة آلتدريس التي كَانت كلها من البيض، وانتقد «الطموحات التقليدية لزملائه الطلبة وطابع الطبقة المتوسطة الظاهر الذي تتسم به المؤسسة ... » (10 من رأيه «أن من المفزع أن تستمر كلية للزنوج طوال ٨٦ عامًا قبل أن يتم تعيين زنجى واحد في هيئة التدريس «(٤٦). وقد استاءت سلطات الجامعة من أنشطة أزيكيوي الاحتجاجية (التي لم تكن تنشر في حرم الجامعة فحسب، بل وأيضًا في صحيفة السود «فيلادلفيا ترببيون» وفي صحف الأفرو – أمريكيين في بلتيمور)، ومن ثم رفضت التوصية بتجديد إقامة الطالب أزيكيوي، الأمر الذي ترتب عليه بالضرورة إنهاء إقامة أزيكيوي في أمريكا، حيث رحل إلى افريقيا في عام ١٩٣٤. وعندما التحق كوامي نكروما بجامعة لنكولن في ١٩٣٥ – في نهاية الفترة التي عرضنا لها فيهأ تقدم - كان قد تم تنفيذ عدد من الإصلاحات التي كافح أزبكيوي في سبيلها.

وخلال أسفاره في غرب افريقيا وجنوبها مع لجنة فيلبس – ستوكس ، وأثناء محاضراته في ساحل اللهب كجزء من عمله في مدرسة أتشيموتا ، تمكن أغري – كما تمكن عدد آخر بطرق مماثلة – من الاتصال بعديد من المجتمعات الافريقية وحفز العشرات من الشباب الأفارقة على السعي للحصول على العليم أمريكي باعتباره أفضل من التعليم البريطاني . وقد أصبح أزيكيوي وباندا ونكروما أشهر ثلاثة بمن استجابوا لأغري . وتصور خبرات هؤلاء الثلاثة أيضًا جوانب الاتجاهات الخاصة بالجامعة الافريقية أو الجامعة السوداء التي تأثروا بها أيام تعليمهم في أمريكا . بيد أن هذه المظاهر للتفاعل بين الأفارقة وبين سود الشتات لا تقدم إيضاحًا كاملاً لأنشطة الأفارقة الذين تعلموا في أمريكا لدى عودتهم إلى ديارهم ، وهو الشنات تقصر دونه أيضًا كل البحوث المتوافرة حتى الآن . والذي يبدو أنه قد حدث بالفعل ، ولا سيا بين الأفارقة في المستعمرات البريطانية — هو تغير في منظور الافريق الذي تلقى تعليمًا أمريكيًا ، عيث أصبح هذا المنظور يصطدم باستقبال رافض له من جانب السلطة الاستعارية (الأمر الذي زادت من حدته الخبرات التعليمية التي جرت بكاملها خارج الفلك الاستعارية (الأمر الذي زادت من حدته الخبرات التعليمية التي جرت بكاملها خارج الفلك الاستعارية (الأمر الذي زادت من حدته الخبرات التعليمية التي جرت بكاملها خارج الفلك الاستعارية (الأمر الذي زادت من حدته الخبرات التعليمية التي جرت بكاملها خارج الفلك الاستعارية (الأمر الذي ألفيه) .

غير أن التعليم الأمريكي لم يكن موضع المعارضة أو الازدراء المطلق أو الشامل في المستعمرات الافريقية. وتشير الدلائل إلى أن رجال الأعمال في المستعمرات كانوا يرحبون بالتدريب الصناعي أو المهني، لأنه كان يتيح لهم الحصول على عمال مهرة «لقيادة شاحناتهم وبناء منازلهم وإدارة ورشاتهم

<sup>(</sup>٤٣) ب. ن. أزيكيوي، ١٩٦١، ص ١٣.

<sup>(</sup>٤٤) ك. أ. ب. جونز كوارتي، ١٩٦٥، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٤٥) مقالات هوراس مان بوند، جامعة لنكولن (بنسلفانيا).

<sup>(</sup>٤٦) هـ. م. بوند، في : ج. أ. ديفيس (مشرف على التحرير). ١٩٥٨. ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤٧) أنظر ر. د. رالستون، سيصدر قريبًا.

الميكانيكية أو الكهربائية ». وكان موظفو الحكومة والمبشرون البيض يشجعون هذا النوع من التدريب لأسباب مختلفة : فوظفو الحكومة كانوا يشجعونه لأنهم يعتقدون أن التنمية التجارية والصناعية للإقليم الذي يديرونه ستفيد منه ، بينا كان المبشرون يشجعونه لاعتقادهم أن أسلوب بوكر ت. واشنغتون في «التعليم العملي» يبني شخصية الأفراد ويساعد من ثم على النهوض بالمستوى الأخلاقي العام لحياة الأفارقة . وقد أسهم العنصر الأفرو – أمريكي في خبرة الافريقيين الذين درسوا في الولايات المتحدة إسهامًا أضفى طابعًا مميزًا على تلك المخبرات ، وهو أمر يتضح من المثالين التاليين . فالقسيس جون دوبي ، الذي أصبح بعد ذلك أول رئيس عام للمؤتمر الوطني الافريق (١٩١٧ – ١٩١٧) والذي كان يُشار إليه أحيانًا اصبح بعد ذلك أول رئيس عام للمؤتمر الوطني الافريق (١٩١٧ – ١٩١٧) والذي كان يُشار إليه أحيانًا «توسكيجي باسم «بوكر ت . واشنغتون جنوب افريقيا» ، أكد صراحة في حديث له في نيويورك سيتي ما لنوذج باسم علية » في بلاد الزولو ، لتدريب عقول شباب الزولو وأيديهم وقلوبهم على طريقة واشنغتون . وكانت محلية التي تعوق جهود دوبي ضخمة عسيرة ، من بينها مشكلات تتعلق بجمع المال اللازم ، بسبب العقبات التي تعوق جهود دوبي ضخمة عسيرة ، من بينها مشكلات تتعلق بجمع المال اللازم ، بسبب شكوك سلطات جنوب افريقيا في «المؤثرات المقلقة» النابعة من الأنشطة «الأثيوبية» التي كان يقوم بها الأساقفة تيرنر ودواني وكوبين .

وبعد إقامته التي امتدت تسع سنوات في الولايات المتحدة ، لم يعد أزيكيوي في عام ١٩٣٤ إلى وطنه نيجريا ، بل عاد إلى ساحل الذهب حيث استقر مؤقتًا بعد أن رفضت طلباته للحصول على وظيفة في نيجريا (كمدرس في كلية الملك «كينغز كوليدج» في لاغوس) وفي السلك الدبلوماسي الليبيري ، فقد رفض الرئيس الليبيري باركلي طلب أزيكيوي شافعًا رفضه بتعليق صارم مؤداه أن أزيكيوي ليس ليبيريا ومن ثم فان معلوماته عن الجمهورية أقل كثيرًا ثما يكني للنهوض بواجبات الوظيفة التي يطلبها . غير أن أزيكيوي بحاسه المعهود شرع على الفور في جعل نفسه خبيرًا في شؤون ليبيريا إلى الدرجة التي أثارت حسد الأمريكيين – الليبيريين أنفسهم . وبحلول نهاية عام ١٩٣١ ، كانت درايته بالموضوع قد بلغت الدرجة التي جعلته يقرأ بحثًا عن ليبيريا على المؤتمر السنوي لرابطة دراسة الحياة الزنجية والتاريخ الزنجي . وقد دافع في هذا البحث عن ليبيريا وأدان ناقديها الغربيين . وقد نشر ، في سنة ١٩٣٤ ، مؤلفه بعنوان «ليبيريا والسياسة العالمية » .

#### حركة الجامعة الافريقية، الجوانب السياسية والثقافية

إلى جانب هذه التغيرات التعليمية ، كانت هناك سلسلة أو بجموعة من المنظات والمؤتمرات المتصلة بحركة الجامعة الافريقية ، وعدد من الأنشطة التجارية والأدبية أو الثقافية التي وطدت الصلة بين الأفارقة وبين الأمريكيين السود وساعدت على التأثير في الأحداث في افريقيا خلال فترة الاستعار . وقد سيطرت جهود أربعة أشخاص على تطور الاتجاه الرسمي المنظم للجامعة الافريقية خلال تلك الفترة . وكان أول هؤلاء الأربعة هو بوكر ت . واشنغتون ، مؤسس ومدير معهد توسكيجي الذي غدا المهوذج التربوي والتعليمي لكثير من مجتمعات افريقيا والكاريبي . وكان الثاني هو الدكتور و . أ . ب . ديبوا . محرر صحيفة «الأزمة لكثير من مجتمعات افريقيا والكاريبي . وكان الثاني هو الدكتور و . أ . ب . ديبوا . محمل افريقيا موضوع (كرايزيس) » و «أبو » حركة مؤتمر كل افريقيا أو مؤتمر الجامعة الافريقية ، الذي جعل افريقيا موضوع نشاط تكيلي للرابطة الوطنية للنهوض بالملونين . والثالث هو ماركوس غارفي ، الذي لم يقتصر على استخدام الرابطة التي أنشأها لخلق حركة هجرة فحسب ، وانحا أيضًا لتعزيز التضامن التنظيمي أو السياسي بين

جميع الشعوب الافريقية الأصل. أما الرابع فهو إيمي سيزير (بالتعاون مع سود آخرين من الكاريبي ، مثل ليون داما من كايين ، والدكتور جان برايس – مارس من هاييتي ، والشاعر – السياسي السنغالي ليوبولد سنغور) الذي دعا إلى صورة أخرى من صور الوعي الجماعي للسود في كل افريقيا أسهاها «الزنوجة» ، ونشر هذه الدعوة بصورة رئيسية في العالم الأسود الناطق بالفرنسية .

ومع أن جهود واشنغتون ومعهد توسكيجي في مجال الأهتام باتجاه الجامعة الافريقية والعمل في سبيلها كان لها أبعد الأثر في افريقيا وفي الطلبة الأفارقة المسجلين في المعهد والمتطلعين إلى الالتحاق به ، فان هذه الجوانب من نشاط واشنغتون ليست معروفة جيدًا بدرجة كافية . غير أن الأفارقة والأمريكيين المتخرجين من معهد توسكيجي حملوا شهرته وموارده إلى افريقيا ، كما حملها في كثير من الأحيان زواره العديدون ومكاتبو واشنغتون من الأفارقة الذين لم يدرسوا في المعهد . ومن خلال المؤتمرات الدولية العديدة والزيارات والبعثات التقنية الكثيرة ، انتهى الأمر بأن تأثر الكثيرون من الأفارقة «بروح توسكيجي» أو استمدوا العون من توسكيجي وغيره من موارد أمريكا السوداء .

وعندما انعقد «المؤتمر الدولي بشأن الزنوج» الذي انعقد في ظل اتجاه الجامعة الافريقية في توسكيجي في ربيع عام ١٩١٧ ، ألقى واشنغتون كلمة حددت الروح الأساسية للمؤتمر ، أكّد فيها على موضوع تبادل التقنيات والموارد بين السود في افريقيا وفي أمريكا ، حيث قال «إن الهدف من عقد هذا المؤتمر في توسكيجي هو إتاحة الفرصة لدراسة الأساليب المتبعة لمعاونة الزنوج في الولايات المتحدة ، بغية تقرير مدى إمكان تطبيق أساليب توسكيجي وهامبتون على الظروف السائدة ... في افريقيا » (١٨٠ . وكان من بين الذين حضروا مؤتمر ١٩٩٧ مندوبون من ساحل الذهب (ج. أ. كيسلي هيفورد ، مؤلف كتاب «أثيوبيا الطليقة» الذي صدر في العام السابق وأحدث أثرًا كبيرًا ، وممثل عن جمعية حاية حقوق السكان الأصليين ) ، ومن افريقيا السرقية البريطانية ، وليبيريا (ف. أ. ت. جونسون) ، ونيجيريا ، ورواندا ، وافريقيا الشرقية البرتغالية (موزمبيق الآن) ، وجنوب افريقيا (القسيس إشعيا سيشوبا من الكنيسة وافريقيا الشرقية في كوينزتاون) .

ومع أن مؤتمر ١٩١٢ قد أثار اهتهام الافريقيين بتوسكيجي إلى أبعد حد، فان عودة الافريقيين الذين كانوا قد درسوا في المعهد إلى بلادهم وأخبار مشروعات توسكيجي السابقة كانت قد أثارت اهتهامًا كبيرًا من قبل. وعلى سبيل المثال، كانت بعثة من توسكيجي قد وفدت إلى توغولاند (توغو الآن) في ١٩٠١ بدعوة من الحكومة الألمانية للمستعمرة، وكان هدف البعثة هو تحسين الأساليب الافريقية في زراعة القطن. وأدى نجاح هذه البعثة إلى مزيد من الدعوات لإيفاد بعثات إلى تنجانيقا (تانزانيا الآن)، وزنجبار، والسودان، وإلى دعوة واشنغتون لإقامة معهد مناظر في جنوب افريقيا.

وكان من بين أنشطة توسكيجي / واشنغتون المرتبطة بما تقدم في ظل حركة الجامعة الافريقية ، اجتماعات «رابطة الأعال الزنجية» في ١٩٠٨ ، حيث أعرب واشنغتون عن تقديره لأهمية اتجاه الجامعة الافريقية في أنشطة التبادل بين الافريقيين والأفرو – أمريكيين. ولدى تقديمه خمسة مبعوثين ليبيريين كانوا يسعون للحصول على عون مالي أمريكي ، أكد واشنغتون «أنهم هنا في الولايات المتحدة في زيارة رسمية ، ليس بصفتهم محرد مبعوثين من بلادهم ، وإنما بصفتهم ممثلين للجنس الزنجي بأكمله ... » (٢٠) . ورغم أن الأمر لم يسفر إلا عن القليل من المبادلات التجارية الحقيقية بين الأفارقة والأفرو – أمريكيين ،

<sup>(</sup>٤٨) الطالب التوسكيجي (The Tuskegee Student)، ١٩١٢.

<sup>(</sup>٤٩) Liberian Bulletin عن ٦٤ و ١٥٠ ص

فان «شركة الاتحاد الافريقي» (وهي خط ملاحي أنشأه عام ١٩١٣ إيميت سكوت، أحد مساعدي واشنغتون) استهدفت تعزيز التجارة في المنتجات الافريقية في السوق العالمية. ومن الواضح أن فكرة إيجاد خط ملاحي إلى افريقيا كانت ذات أهمية خاصة في اجتذاب غارفي إلى صف واشنغتون.

وأسفر أجماع الأفارقة والأمريكيين السود في توسكيجي - وكذلك المبادرات الأخرى للمعهد - عن نشر «روح توسكيجي» على نطاق واسع وبسرعة بالغة. ومن أبسط الأمثلة على ذلك ما أنجزه في نيجيريا أحد خريجي «مدرسة فيلبس هول لدراسة الكتاب المقدس» التابعة للمعهد. فقد قال في خطاب وجهه أحد خريجي «مدرسة فيلبس هول لدراسة الكتاب المقدس» التابعة للمعهد. فقد قال في خطاب وجهه ذلك بسرور ، وقدم أحدهم أرضًا تقرب مساحتها من «ه فدانًا ومبلغ ألف دولار للبدء في ذلك حالاً ... أما جون دوبي ود. د. ت. جابافو فها اثنان من قائمة طويلة من مشاهير الافريقيين الذين مروا أما جون دوبي ود. د. ت. جابافو فها اثنان من قائمة طويلة من مشاهير الافريقيين الذين مروا بالخبرات المشتركة التي وفرها معهد توسكيجي . وخلال السنوات التي قضاها دوبي في الولايات المتحدة طالبًا في أوبرلين وفي نيويورك ، اتصل بأخصائي التربية والتعليم في أتلانتا جون هوب وبيوكر ت. واشنغتون في توسكيجي . وقد عاد دوبي إلى جنوب افريقيا في ١٩٨٩ وأنشأ معهد أولانجي ، الذي نظمه صراحة في نسق معهد توسكيجي . أما جابافو ، الذي كان يدرس آنئذ في جامعة لندن ، فقد قضى ستة أسابيع في توسكيجي عام ١٩٩٣ ، أنفقها في دراسة التقنيات الزراعية ، وذلك في طريقه لزيارة مؤسسات السود الأخرى في جنوب الولايات المتحدة .

وبالإضافة إلى ذلك ، كانت تنظم في توسكيجي سلسلة من احتفالات التخرج السنوية التي تسمى «الخطابيات الافريقية»، وذلك استجابة لما يطرأ من احتياجات افريقية خاصة ، مثل جمع الأموال لدعم كنيسة تابعة لتوسكيجي في ليبيريا . وكانت الاحتفالات تشتمل عادة على خطب وأغان من طلبة المعهد الأفارقة والأفرو – أمريكيين . وفي احتفالات عام ١٩١٦ تراوحت الموضوعات التي تناولتها الخطب من «تنمية صناعة الكاكاو في ساحل الذهب» و «إمكانيات تنمية الزراعة في جنوب افريقيا » التي تحدث عنها أ . ب . كسوما (١٥) إلى موضوع «الدين والحياة الاجتماعية في مدغشقر» .

ويلاحظ أن اتجاه الجامعة الافريقية كحركة سياسية منظمة أصبح يمثل رابطة هامة بين أفارقة المستعمرات وبين الأمريكيين السود. وفي عام ١٩٠٠ قام هنري سيلفستر ويليامز، وهو محام من ترينيداد، قام في لندن بتنظيم أول مؤتمر في سلسلة من مؤتمرات الجامعة الافريقية، حضره مندوبون من الولايات المتحدة والكاريبي وأمريكا الجنوبية وافريقيا. يُضاف إلى ذلك أن ويليامز – الذي سجل «محاميًا أمام المحكمة العليا في مستعمرة رأس الرجاء الصالح» لمارسة القانون في جنوب افريقيا منذ عام المحامية المعروف عن ويليامز أنه اشترك أيضًا في المعديد من أنشطة الاحتجاج السياسية الافريقية. ومن المعروف عن ويليامز أنه اشترك أيضًا في احتفالات العيد الماسي لاستقلال ليبيريا، وذلك عندما استجاب لطلب الرئيس اللبيري باركلي وتبني قضية الهجرة من العالم الجديد إلى ليبيريا في عام ١٩٠٧.

بيد أنه لا مراء في أن مؤتمرات الجامعة الافريقية الثلاثة التي أعقبت مؤتمر ويليامز والتي دعا إلى عقدها و. أ. ب. ديبوا في عواصم أوروبية مختلفة (باريس في ١٩١٩، ولندن وبروكسل وباريس في ١٩٢١، ولندن ولشبونة في ١٩٢٣). هي التي سيطرت على حركة الجامعة الافريقية المنظمة، كما أن

<sup>. 1917</sup> Southern Letter (01)

<sup>(</sup>١٥) يقوم المؤلف حاليًا بإعداد سيرة لـ: أ. ب. كسوما.

ديبوا نفسه قد سيطر بدوره على هذه المؤتمرات الثلاثة التالية. وقد دعا إلى عقد المؤتمر الأول في باريس عام ١٩١٩ أثناء وجوده في فرنسا لتغطية أخبار مؤتمر الصلح في باريس لصحيفة «الأزمة (كرايزيس)»، وجمع المعلومات من أجل ما اعتزم كتابته من «تاريخ الزنوج الأمريكيين في الحرب العظمى»، وبذل المساعي من أجل الاعتراف بالحقوق السياسية «للأجناس الأدكن لونًا التي تعيش داخل الولايات المتحدة وفي سائر أنحاء العالم» (٢٥٠). وقد كان من بين القرارات التي اعتمدت في مؤتمر باريس عام ١٩١٩ قرار يدعو إلى حصول الافريقيين على حق تقرير المصير.

وفي مؤتمر الجامعة الأفريقية الثاني الذي عُقد عام ١٩٢١ حضر ديبوا في صحبة وولتر وايت ، والفنان الأفرو – أمريكي هنري أو . تانر ، وجيسي ر . فوسيت كاتب الافتتاحيات الأسود لصحيفة «الأزمة » وأخصب روائيي «نهضة هارلم» ، ومغني الكونسير الأفرو – أمريكي رولاند هايز ، وبليز دياني من السنغال . أما مؤتمر ١٩٢٣ فقد اجتذب مشاركين من أمريكا والكاريبي وافريقيا وحضره ، إلى جانب ديبوا ، ريفورد لوغان وأسقف الكنيسة الميثودية الأسقفية الميثودية الافريقية فرنون من الولايات المتحدة ، والزعم أموواه الثالث من ساحل الذهب ، وكامبا سهانغو من افريقيا الشرقية البرتغالية ، وساعد هؤلاء جميعًا على صياغة عدد من القرارات الموضوعية ، بالإضافة إلى نداء عام من أجل «تنمية افريقيا لمنفعة الافريقيين» (٥٠٠) . ودعا المؤتمر أيضًا إلى تمثيله في لجنة الانتداب التابعة لعصبة الأمم ، وإلى إنشاء «معهد لدراسة مشكلة الزنوج» ، وإلى إعادة حقوق السود أو النهوض بها في جميع أنحاء العالم الأسود ، وتحرير الحبشة وهاييتي وليبيريا من «قبضة الاحتكار الاقتصادي والربا على أيدي سادة المال في العالم » (٥٠٠) . وقد حمل ديبوا بنفسه هذه القرارات إلى جنيف لإبلاغها إلى عصبة الأمم .

ولعل القرار الذي أعرب عن القلق على ليبيريا هو الذي جعل الرئيس الأمريكي كوليدج يطلب من ديبوا أن يمثل الولايات المتحدة في حفل تنصيب الرئيس الليبيري في عام ١٩٢٣. ومن المحتمل أن ديبوا ، أثناء وجوده في ليبيريا في أول زيارة يقوم بها لافريقيا ، قد تحدث ضد نموذج غارفي المتعلق بالاتجاه إلى المجرة في إطار حركة الجامعة الافريقية ، لأن الليبيريين رفضوا خطط رابطة غارفي في هذا الصدد بعد ذلك بوقت قصير.

بيد أن غارفي ، على الرغم مما كان يوجه له ولرابطته من نقد طائني ، لم يلبث أن غدا محورًا لقدر كبير من الاهتها بالجامعة الافريقية في الولايات المتحدة والكاريبي وغرب افريقيا وشرقها ووسطها ، والأهم من ذلك كله ، في جنوب افريقيا بين ١٩١٦ وأواسط الثلاثينات من القرن العشرين . والواقع أنه في نهاية الحرب العالمية الأولى كانت صحيفة غارفي المكافحة «عالم الزنوج» – التي كان يرأس تحريرها الصحفي الكاريبي هيوبرت هاريسون الذي يعيش في نيويورك – كانت تلقى استجابة كبيرة من جهاهير السود في نيويورك وفي جميع أنحاء أمريكا الشهالية وفي افريقيا . وكان النداء الذي يوجهه غارفي إلى الجميع هو : نظموا أنفسكم ، واشتروا من السود ، وأيدوا خط ملاحة النجم الأسود (الذي كان يمكنه حمل نظموا أنفسكم ، واشتروا من السود ، وأيدوا خط ملاحة النجم الأسود (الذي كان يمكنه حمل المهاجرين السود إلى افريقيا والعودة من القارة حاملاً المواد الخام) ، وساعدوا على طرد البيض من افريقيا . لقد أكّد : «إننا أحفاد شعب طال عناؤه ، شعب عقد العزم على ألاّ يعاني بعد الآن ... ونحن لا نظمع فيا يملكه الآخرون ، رغم أن الآخرين قد سعوا دائمًا إلى حرماننا مما نملكه ... إن للأجناس نطمع فيا يملكه الآخرون، رغم أن الآخرين قد سعوا دائمًا إلى حرماننا مما نملكه ... إن للأجناس نطمع فيا يملكه الآخرون، رغم أن الآخرين قد سعوا دائمًا إلى حرماننا مما نملكه ... إن للأجناس

<sup>(</sup>۵۲) الأزمة ( The Crisis )، ۱۹۲۱، ۱۱۹ و ۱۲۰.

<sup>(</sup>۵۳) الأزمة ( The Crisis )، ۱۹۲٤، ص ۱۲۰.

<sup>(</sup>٥٤) المرجع السابق، ص ١٢١.

الأخرى أوطانًا خاصة بها، وقد آن الأوان لكي يطالب زنوج (العالم) الذين يبلغ عددهم الأخرى أوطانًا لهم»(٥٠٠).

وبينا كان ديبوا يمثل قوة أكبر في اتجاه الجامعة الافريقية بين المثقفين السود خارج افريقيا ، وكان واسنغتون أكثر شهرة بين طبقات الحرفيين والريفيين ، فان تأثير غارفي لم يكن يقل عن ذلك بين جههير السود المغمورين من جميع الطبقات داخل افريقيا وخارجها على السواء . وقد تلقى غارفي جانبًا كبيرًا من الإلهام في اتجاهه نحو الجامعة الافريقية من المفكر المصري دوز محمد على الذي التقى به في لندن عام الإلهام في من قراءته – في لندن أيضًا – لسيرة واشنغنون الذاتية المعنونة «النهوض من الرق».

وكانت «رابطة النهوض بالزنوج» التي أنشأها غارفي قد نظمت في البداية حول فكرة إقامة مدرسة في جامايكا على نسق معهد توسكيجي ، ثم أصبحت نمثل الرابطة التنظيمية بين أعداد كبيرة من الأفارقة والأمريكيين السود خارج افريقيا ، وتمكنت - من خلال صحيفة «عالم الزنوج» - من تحقيق تأثير يعتد به في صالح اتجاه الجامعة الافريقية داخل افريقيا . وقد عقدت ثماني مؤتمرات للرابطة بين عامي ١٩٢٠ و ٨٣٠ ، وتولى غارفي بنفسه أمر المؤتمرات الخمسة الأولى التي عُقدت في مدينة نيويورك في شهر أغسطس/آب من كل عام ، من ١٩٢٠ حتى ١٩٢٤ . وعقب إبعاد غارفي من الولايات المتحدة ، عقد المؤتمران التاليان في جامايكا في عامي ١٩٢٩ و ١٩٣٤ ، ثم عُقد المؤتمر الثامن والأخير في كندا في عام ١٩٣٨ .

ومنذ المؤتمر الأول، دعا غارفي إلى إنشاء مدارس خاصة توفر التعليم التقني للسود في افريقيا والأمريكتين، وإلى تنمية «الفرص الاقتصادية في الزراعة والصناعة والتجارة» بغية النهوض بالتجارة ببن السود، وإلى إنشاء خط ملاحي باسم «النجم الأسود» لتسهيل تلك التجارة، وإلى إنشاء صحيفة يومية «في عدد من المدن الكبرى في العالم كي تكسب المشاعر في صف الجنس الزنجي بأكمله»، وخاصة في لندن وباريس وبرلين وكيبتاون ونيويورك وواشنطن العاصمة وساحل الذهب والكاريبي. وكان غارفي يرى أن تنفيذ هذا البرنامج يمكن أن يؤدي إلى توحيد «كل جاعة من الجنس الزنجي في كل أنحاء العالم بحيث يصبح الجنس كله كيانًا واحدًا منظمًا» (٢٥٠). وقد شعر معاصرو غارفي بأن الرسالة التي كان يحملها «كان صداها يتردد داخل افريقيا» وبأنه «قد أصبح شخصية عالمية من منطلق مستقره الاستراتيجي المتواضع في هارلم» (١٥٥).

وفي عام ١٩١٧، عمد ج. أ. كيسلي هيفورد - وهو مثقف من ساحل الذهب - إلى استخدام الحافز العام المستمد من «الغارفية» لتأسيس «المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية»، الذي عقدت دورته الافتتاحية في مدينة أكرا في شهر مارس/آذار ١٩٢٠. ويتذكر جومو كينياتا في موضع آخر أنه في عام ١٩٢١ «كان الوطنيون الكينيون غير القادرين على القراءة يتجمعون حول قارئ منهم يطالع لهم صحيفة «عالم الزنوج»، وينصتون إلى المقال الواحد مرتين أو ثلاث مرات ... ثم ... ينطلقون مسرعين في مختلف الاتجاهات مخترقين الغابات كي يعيدوا تلاوة نص المقال مجرص وعناية ... على أساع الافريقيين الظامئين إلى فكرة أو مبدأ ينهض بهم من وهدة الإحساس بالهوان الذي تعيش افريقيا فيه هههه (٥٠٠). وكان

<sup>(</sup>٥٥) اقتبسه أ. د. كرونون، ١٩٦٢، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٥٦) أ. سي. هيل وم. كيلسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٥٧) ج. هـ. كلارك، ١٩٦٤، ص ١٥.

<sup>(</sup>۵۸) سي. ل. ر. جيمس، ۱۹۶۳، ص ۳۹۳.

غارفي نفسه يكتب افتتاحيات ومقالات طويلة لصحيفة «عالم الزنوج» ، التي كان عدد قرائها أكبر كثيرًا من رقم توزيعها الفعلي الذي ناهز ٢٠٠٠٠٠ نسخة .

وفي نياسالاند، لتي إنشاء فروع لرابطة غارفي للنهوض بالزنوج مقاومة من السلطات الاستعارية ومن الزعماء الافريقيين على السواء ، مثل كليمنتس كادالي ، مؤسس نقابة عمال الصناعة والتجارة (٥٩) . ورغم المعارضة الظاهرة من جانب كادالي الاشتراكي لفكرة «افريقيا للافريقيين» التي نادت بها رابطة النهوض بالزنوج، فمن المرجح أن غارفي كان يتصل اتصالاً مباشرًا بالطلبة الافريقيين – بمن فيهم النياسالانديين – الذين كانوا يدرسون آنئذ في الولايات المتحدة. وترتب على ذلك أن قامت وزارة المستعمرات البريطانية باستقصاءات مكثفة للتحري عن أنشطة الطلبة النياسالانديين، مثل أنشطة الدكتور د. س. ماليكييو أثناء دراسته للطب في العشرينات في كلية طب ميهاري الخاصة بالسود. وبالإضافة إلى ذلك ، فقد حِرم ماليكيبو في البداية – لدى عودته إلى افريقيا – من دخول نياسالاند ، فذهب إلى ليبيريا حيث أقام زمنًا . وفي العشرينات، كان الخوف من عودة ظهور شبح جون تشيليمبوي الثوري من الأسباب التي دفعت السلطات الاستعارية البريطانية إلى رفض الموافقة على ﴿ جُولَةً فِي نِياسًالاند ومناطق أخرى من شرق افريقيا يقوم بها غارفي وبعض معاونيه». ونظرًا لاحتمال انتشار تأثير غارفي عن طريق وسائل أخرى غير رسمية ، مثلُ عودة العال المهاجرين من جنوب افريقيا (٢٠) وصحيفته الشهيرة ، فقد انتهت تلك السلطات بحلول عام ١٩٢٢ إلى منع دخول صحيفة «عالم الزنوج». ومن المحتمل أن تكون السلطات قد وجدت في الصحيفة نوعًا خاصًا من الاستفزاز بسبب بعض المقالات التي وردت فيها ، مثل المقالة التي تشير إلى كاموزو باندا – الحديث التخرج من جامعة شيكاغو – بوصفه «الوريث الظاهر لزعامة ٢٥٠٠٠ من الأهالي الافريقيين في نياسالاند» (٦١) .

وقد أوضحت أرملة غارفي – إيمي جاك غارفي – كيف كان تأثير غارفي ينتقل فعلاً بوسائل غامضة ، فقالت: «لقد انتقل تأثيره من أجزاء أخرى في افريقيا (إلى جانب ليبيريا) إلى بحارة وطلبة تشبعوا بأفكاره في انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة ، وراحوا لدى عودتهم إلى أوطانهم يعملون سرًا وبهدوء على نشر التبشير بالوحدة والحرية ، وقد أصبح بعضهم زعاء ، وتمكن آخرون من خلال التعليم والإيمان الملهم من ايجاد أتباع مخلصين» (١٩٢٣) . وبدا تأثير غارفي واضحًا في مجال مدارس الإرساليات التي درس فيها أريكيوي ، وقال كوامي نكروما فها بعد إن كتاب غارفي «فلسفة وآراء» (١٩٢٣) كان أعظم تأثيرًا عليه من أية كتابات أخرى أثناء دراسته في الولايات المتحدة .

وبينها كان غارفي وديبوا يحرّكان عالم السود سياسيًا أثناء العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين ، كان هناك ازدهار ثقافي افريقي الاتجاه يمارس تأثيرًا عريضًا. ذلك أن إعادة الاعتراف بالثقافة السوداء وتوكيدها قد ضرب جدوره في أوروبا والكاريبي وغرب افريقيا ، وقاد هذا الاتجاه بصفة خاصة الافريقيون الناطقون بالفرنسية وطلبة الكاريبي الذين كانوا يدرسون في باريس والذين اجتذبتهم حركة مؤتمر الجامعة الافريقية وبرامج رابطة غارفي والحاس العام الذي أثارته «نهضة هارلم».

وخلاصة القول أن التفاعل بين سود الكاريبي الناطقين بالفرنسية (مثل إيمي سيزير من المارتينيك ،

<sup>(</sup>٩٩) س. و. جونز، في: ر. إي. روتبيرغ وع. أ. مِزروعي (مشرف على التحرير). ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٢٠) بشأن المراجع عن فروع رابطة غارفي في جنوب افريقيا أنظر «عالم الزنوج» ( The Negro World ) ، ١٩٢٧.

<sup>(</sup>٦١) وعالم الزنوج ، (The Negro World)، ١٩٣٢، ص ٨.

<sup>(</sup>٦٢) أ. ج. غارني، ١٩٦٣، ص ٢٥٨.

الذي نشر عام ١٩٣٨ قصيدته الشهيرة المعنونة «كراسة عودة إلى الوطن الأم») وبين مثقفي غرب افريقيا (مثل الشاعر السياسي السنغالي ليوبولد سنغور)، هذا التفاعل انتهى إلى صياغة حركة «الزنوجة»، القائمة على الإيمان بتراث ثقافي مشترك بين جميع الأفارقة والأقوام المنحدرين من افريقيا. وقد استند كتاب حركة «الزنوجة» إلى ذلك في محاولته إعادة الربط بين المناطق المتباعدة لعالم السود.

وكان مفهوم «الزنوجة » متأثرًا إلى أبعد حد بخبرة السود عبر البحار ، وبكتابات «نهضة هارلم» وعنفوانها الفكري . وكانت حركة «النهضة » بدورها تستمد وقودها من التوحد الثقافي المتزايد مع افريقيا . وفي قصيدة كونتي كالن المعنونة «التراث» نجده يتساءل تساؤلاً شعريًا بقوله «ما الذي تعنيه افريقيا بالنسبة لي ؟ »، في حين يذكر لانغستون هيوز في قصيدته «الزنجي يتحدث عن الأنهار » كيف أنه بنى كوخه بالقرب من نهر الكونغو فهدهده النهر حتى نام (٢٣) . وقد كان تأثير هذين الشاعرين على سنغور وعلى كتاب «الزنوجة » كبيرًا .

غير أن جامايكيًّا آخر – هو كلود ماكي – هو الذي قيض لشعره أن يساعد على توحيد الجانبين الثقافي والسياسي في حركة الجامعة الافريقية ، وذلك عندما أصر من خلال شعره على أن السود ينبغي أن يعترفوا بمعاناتهم المشتركة ويحتجوا عليها ويؤكّدوا تمسكهم بكرامتهم. ومن أبرز النماذج في هذا الصدد قصيدة لماكي تتسم بالتحدي ، استخدمها بعد ذلك ونستون تشرشل – دون أن ينسبها لصاحبها – أثناء معركة بريطانيا في الحرب العالمية الثانية ، والقصيدة بعنوان «إذا كان لا بد أن نموت ». وكان ماكي – مثله مثل غارفي وآلاف آخرين من الطلبة الأفارقة – قد بدأ إقامته في الولايات المتحدة بسبب اهتامه بمعهد توسكيجي ، ولكنه لم يلبث أن غادره وانضم إلى ملايين السود الذين وفدوا على نيويورك في العقد الثالث من القرن العشرين.

وكان تفاعل أفارقة المناطق المستعمرة مع الأمريكيين السود يجد تعبيرًا له من وقت لآخر في صور رمزية تظهر في الأدب والفكر الشعبيين. وكانت بعض المجتمعات الافريقية تركز – من وقت لآخر – أحلامها بحلول عهد الخلاص من السيطرة الاستعارية على الشعوب السوداء في أمريكا. ومن أمثلة ذلك أنه عندما حدثت كارثة تضحيات الماشية في الخوسا في منتصف القرن التاسع عشر، فإن الإشاعات المبشرة بعهد الخلاص التي ثارت عند ثلاً أثارت اعتقادًا واسع النطاق بين الافريقيين بأن تدخل السود من وراء البحار سيكفل عودة الأقارب وإرجاع الأراضي والممتلكات التقليدية. وفي عام ١٩١٠، خلال فترة تكوين اتحاد جنوب افريقيا، تحدثت التقارير الصحفية عن أسقف افريقي اسمه «مسيقينيا» زعم أنه مسيح من أمريكا السوداء. وتكرر الأمر في عام ١٩٢١ عندما قام إينوك بحيجها – وهو أحد أتباع غارفي وزعيم مجموعة أطلقت على نفسها اسم «بني اسرائيل السود» – قام بإجراء اتصالات مع «كنيسة الرب وقديسي المسيح» الأفرو – أمريكية أثناء تمرد بولهويك وخلال نبوءة ولنغتون (أنظر الفصل السابع والعشرين). وكان مجيجها في ذلك الحين قد تراسل مع غارفي معربًا عن رغبته في إنشاء فرع لرابطة غارفي وجنوب افريقيا.

وكان من الصيغ الخيالية الجذابة لفكرة عهد الخلاص الأفرو - أمريكية في أوائل القرن العشرين صيغتان محفوفتان بالغموض، إحداهما رواية بعنوان «الملك القسيس يوحنا Prester John » كتبها مؤلف أبيض يصور فيها قسيسًا افريقيًا تعلّم وراء البحار وعاد ليقود ثورة كبرى ضد البيض. وقد أثارت هذه الرواية اهتامًا وحاسًا فوريين في جنوب افريقيا، ورأى البعض أنها النموذج الذي

<sup>(</sup>٦٣) اقتبسه سي. هـ. رولان، ١٩٧٠، ص ١٩.

استلهمه تشيليمبوي في التمرد الذي تزعمه في نياسالاند بعد ذلك بخمس سنوات. أما الصيغة الثانية فهي رواية بعنوان «باييق» ظهرت في عام ١٩٢٣ لتعرض في صورة درامية ما يحتمل أن يترتب على المؤثرات الأفرو – أمريكية في جنوب افريقيا ، مستغلة في ذلك ما كان يساور البيض في جنوب افريقيا من توجس إزاء تأثير الأفرو – أمريكيين في تلك البلاد.

وفي غار المخاوف التي أثارتها حركتا النبوءة (مسيقينيا ويحيجيا/ولنغتون) وروايتا التبشير بالخلاص (المللك القسيس يوحنا وباييتي) التي سبق ذكرها، حدث تعديلان ظاهران في فكرة الخلاص الأفرو وأمريكي نتجا عن ظهور حركة غارفي، وعن زيارة جيمس أغري لجنوب افريقيا مع بعثة فيلبس ستوكس. ومع أن أغري كان ينتمي إلى شعب الـ«فانتي» من ساحل الذهب، إلا أنه اعتبر – على نطاق واسع – طليعة للغزو الأسود الذي كانت تؤكّد عليه بقوة روايات التراث الشفهي الشائعة بين الافريقيين وبين البيض والملونين في مستعمرة الكاب. ومما يؤيد هذه المعتقدات الشعبية تقرير معاصر لتلك الزيارة يقول: «لكي نفهم الاستقبال الحاسي الذي لقيه أغري في الترانسكاي وفعالية تأثير خطبه في كثير من العقول، يجب أن نتذكر أن هناك، في أماكن أخرى عديدة من القارة الافريقية، عدد من السكان يتطلعون إلى امريكا من أجل المخلاص من متاعبهم... وقد افترض البعض أن أغري هو البشير بقدوم عصبة غازية من الزنوج... معتقدين أن جميع الأمريكين زنوج... سيطردون بيض جنوب افريقيا ويلقون بهم إلى البحر» (١٢٠). وخلاصة القول أن ظهور أغري كان مقترنًا فيا يبدو بما أذاعه غارفي عن عادة توطين الملايين من الأمريكيين السود في افريقيا ودحر الاستعار فيها، ولذا فقد أيقظ هذا الحدث آمالاً ومخاوف كامنة في النفوس منذ عهد طويل.

وخلال الفترة موضوع البحث، كان عدد قليل من البرازيليين السود في البرازيل منخرطين بنشاط في الكفاح من أجل تحرير الرقيق (١٨٨٨) (١٠٥). وكان من بين هؤلاء لويس داغاما (١٨٠٥ – ١٨٩٥) وأندريه ريبوكاس (١٨٩٨ – ١٨٩٨) وجوزيه دي باتروسينيو (١٨٥٣ – ١٩٠٥). ومن بين الدراسات التي تتناول الإسهام الافريقي في البرازيل، يجدر أن نذكر جهود مانويل رايموندو كيرينو (١٨٥١ – ١٩٢٣) الذي عاش في ساو سالفادور دا باهيا ونشر أعالاً كثيرة، منها «الافريقيون كمستعمرين والعادات الافريقية في البرازيل (١٩٠٥ – ١٩٧٣) (١٩٧٠ فقد أدخل مفهوم كمستعمرين والعادات الافريقية في البرازيل ترينيدادي (١٩٠٨ – ١٩٧٣) (١١٠) فقد أدخل مفهوم الجامعة الافريقية وفكرة «الزنوجية» في ميدان الشعر البرازيلي. ويجدر أن نذكر أيضًا دور الصحافة الأفرو – برازيلية في هذا الصدد، حيث صدرت عدة صحف، منها صحيفة «O Menelick الإفرو – برازيلية في هذا الصدد، حيث صدرت عدة صحف، منها صحيفة «١٩٢٥ (١٩٢٣ ) في ساو باولو، فضلاً عن كثير غيرها، مثل «Getulino» (١٩٣٢ – ١٩٣٢) في ساو باولو، في أنشأها جوزيه كوريا ليتي وجايمي دي أغويار، ثم – في تاريخ لاحق – صحيفة الني أنشأها جوزيه كوريا ليتي وجايمي دي أغويار، ثم – في تاريخ لاحق – صحيفة الزنجية البرازيلية».

<sup>(</sup>٦٤) أ. سميث، ١٩٢٩، ص ١٨١.

<sup>(</sup>٦٠) د. ب. بورتر، ۱۹۷۸؛ س. م. كوسيرو، ۱۹۷٤؛ هـ. ل. آلفز، ۱۹۷٦.

<sup>(</sup>٦٦) م. أندراد، ١٩٥٩، ص ٩٧ إلى ٩٩.

## بقاء القيم الثقافية الافريقية وتغيرها في أمريكا اللاتينية والكاريبي

يوجّه عديد من المؤلّفين (٦٧) الانتباه إلى الوجود الافريقي في بلدان أمريكا والكاريبي ، ويعتمدون في تقييمهم لهذا الوجود على النسب المثوية للمنحدرين من أصول افريقية في التعداد الكلي لسكان كل بلد. وعلى أساس هذا المعيار ، يمكن تمييز ثلاث مجموعات رئيسية .

وتتألف المجموعة الأولى من البلاد التي فيها غالبية السكان من السود، حيث ينطبق هذا مثلاً على ها هايني وجامايكا وترينيداد وتوباغو وباربادوس، وتضم المجموعة الثانية البلاد التي لا يمثل فيها السكان الافريقيو الأصل سوى نسبة صغيرة ضئيلة الأثر من الناحية الديموغرافية، كما هي الحال في الأرجنتين وشيلي وأوروغواي وباراغواي وبوليفيا وغيرها. أما المجموعة الثالثة فتشمل البرازيل وكوبا، حيث قام السود بدور حاسم في الاقتصاد (١٨٠) ومارسوا تأثيرًا ثقافيًا كبيرًا، وحيث أصبح التشكيل الإثني في جانبه الأكبر نتيجة للتهجين.

وهناك أخيرًا مجموعتان أخريان من البلاد يجدر ذكرهما ، الأولى منها تتألف من عدد من البلاد من كولومبيا وبنا ونيكاراغوا وغيرها – التي تضم مجموعات صغيرة ولكنها وثيقة التماسك من السكان ذوي الأصل الافريقي أما المجموعة الثانية فتتألف من البلدان التي تضم مجموعات سكانية افريقية الأصل لم تتأثر بعمليات الاندماج الديموغرافي في العالم الجديد ، مثل سورينام – حيث توجد مجموعات الدوبوني » والدوجوكا » والدوساراماكا » والدواكوا » و وجامايكا ، وسانتو دومينغو ، بل وهاييني وكوبا ، موطن الدومارون » . وفي سورينام وغيانا الفرنسية تعيش هذه المجموعات في الغابات محتفظة – بدرجات متفاوتة – بقيمها الثقافية وبتنظيمها الاجتماعي الخاص . ويتألف المارون من مجتمعات محلية من الرقيق الآبقين الذين لجأوا إلى الجبال في تلك البلاد ، عازلين أنفسهم بذلك عن الاتصال بالمستعمرين السابقين ، الآبهم قد تمسكوا أيضًا – في سورينام وغيانا الفرنسية ، وإلى حد ما في جامايكا – بالابتعاد عا يمكن أن يطلق عليه اسم «المجتمع الوطني أو القومي» .

ومن وجهة النظر الديموغرافية ، ينبغي دراسة التكوين السكاني لكل بلد دراسة دقيقة لتحديد ثلاث بحموعات رئيسية ، وهي : السكان ذوو الأصل الافريقي ، والسكان ذوو الأصل الأوروبي ، وأخيرًا السكان المحليون ، أو الهنود الأمريكيون . كما تنبغي أيضًا دراسة البقاء الديموغرافي لكل مجموعة في حد ذاتها ، ودراسة نتيجة التزاوج بين الجماعات المختلفة ، حسما تكون عليه الحال .

وينبغي بعد ذلك دراسة توزيع كل مجموعة سكانية حسب الفتات الاجتاعية ، بصرف النظر عن المؤشرات الأخرى ، مثل التعليم المدرسي ، لأن هذه الدراسة توفر أساسًا لتحليل التغيرات في أوضاع السكان ذوي الأصل الافريقي . وقد اتبع أوكتافيو ياني وفرناندو هنريكي كاردوسو (١٦١) هذا النهج لدراسة العملية التي دخل من خلالها الرقيق السابقون إلى سوق العمل الحرة ، وانتهوا من ذلك إلى الاندماج في الاقتصاد الحضرى .

ويتيح هذا النوع من التحليل تقييم المدى الذي بلغه السكانِ ذوو الأصل الافريقي في الاندماج في

<sup>(</sup>٦٧) على سبيل المثال، ل. ب. رو جونيور، ١٩٧٦.

<sup>(</sup>٦٨) ج. هـ. رودريغز ، ١٩٦٤ ، الجزء الأولى ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>٦٩) أُو. يانّي، ١٩٦٢؛ ف. هـ. كاردوسو، ١٩٦٢.

النظم الاقتصادية لأمريكا الجنوبية وفي مجتمعاتها، ولكنه لا يتعرض لموضوع التقدير والاحترام الذي تتمتع به القيم الثقافية الافريقية في العالم الجديد، وإن كان من الممكن بطبيعة الحال القول بأن هذا الأمر يمكن قياسه باستخدام معيار عرقي، أو بأنه لا يمثل متغيرًا له أهميته.

وهناك مدرستان فكريتان متعارضتان في هذا الصدد. فالموقف الذي يتخذه م. ج. هيرسكوفيتس (٧٠) بشأن «إعادة تفسير» الثقافة الافريقية كما تنعكس في العناصر الثقافية المستمرة ، هذا الموقف قد دفع السوسيولوجي الأسود (من أمريكا الشهالية) أ. فرانكلين فرازير (٧١) إلى توجيه الانتباه إلى المشكلة الرئيسية المتعلقة بالاندماج في المجتمع ككل. وطبقاً لرأي فرازير ، فان نظرية هيرسكوفيتس يمكن أن تقود إلى نتيجة مؤداها أن استمرار بقاء القيم الثقافية الافريقية قد يجوز اعتباره دليلاً يؤيد الحجة العنصرية التي تزعم أن السود غير قابلين للاندماج في المجتمع ، على حين أنه في الولايات المتحدة نجد أن الرقيق السابقين قد فقدوا معظم قيمهم الثقافية الافريقية التقليدية وأصبحوا ينتمون إلى عالم ثقافة الأفريقية التقليدية وأصبحوا ينتمون إلى عالم ثقافة الأغبلو – سكسون نتيجة لعوامل مختلفة ، من بينها جهود الكنائس البروتستانتية .

ولا توجد نتيجة حاسمة يمكن الانتهاء إليها من المقارنة بين أمريكا الشمالية وبين أمريكا الجنوبية والكاريبي من حيث الوجود الافريقي، وخاصة فيا يتعلّق بالقيم الثقافية الافريقية، وذلك لأن الظروف كانت بالغة الاختلاف نتيجة لاختلاف الطرق التي أصبح الرقيق السابقون بواسطتها «مندمجين» في تلك المناطق، حيث يبدو هذا الاختلاف واضحًا حتى من بلد إلى آخر.

فبينا نجد – من الناحية الثقافية – أن التحول إلى العقيدة البروتستانتية في الولايات المتحدة كان يؤدي إلى التخلي عن التقاليد الثقافية وإلى ظهور نظرة جديدة ، نلاحظ في أمريكا اللاتينية والكاريبي أن القيم الثقافية الافريقية قد واصلت بقاءها بدرجات مختلفة أو أنها قد مرت بعملية تحول أو تغيير.

وينبغي التمييز – من الناحية المنهجية – بين شكلين من أشكال الوجود ، هما الوجود الثقافي لافريقيا ، والوجود الزنجي بمعناه المادي. ويمكن العثور على الدلائل الخاصة بأي من نوعي الوجود هذين ، أو بهها معًا في الوقت ِنفسه، تبعًا للوضع السائد ولنوع العملية ِ الاستعارية المعنية.

وتظهر مشكلة التمييز بسبب اللون بطرق مختلفة. فطبقًا لما يذكره روجر باستيد: «سواء كان خط التمييز اللوني محددًا تحديدًا مؤسسيًا أو تنظيميًا - كما هي الحال في الولايات المتحدة - أم لا ، فان النتيجة واحدة. فالسود يعيشون أو يميلون إلى أن يعيشوا في عالم منفصل ، إذ هم يشعرون «باختلافهم» عن الآخرين ، ويضطرون - أو يفضلون (فالأسباب أقل أهمية لنا هنا من النتائج) - أن يبقوا معًا فيا سنهم (٧٧).

ويتضح من التحليل التاريخي أن ما حدث على مدى السنين كان تحولاً ثقافيًا بدرجات متباينة تبعًا للأوضاع أكثر منه ازديادًا في حدة الانفصام بين «الثقافة الافريقية» و «ثقافة السود» نتيجة لسلسلة من التغيرات الاجتاعية. فني هاييتي مثلاً، حيث السكان السود هم الأغلبية، نجد ديانة افريقية مميزة قد تأثرت بالواقع البنيوي للمجتمع الهاييتي وبدور المولدين، فتعرضت لمجموعة من التغيرات التي أحدثها «الآلهة» الجديدة التي كفلت الوفاء بمتطلبات الأوضاع الجديدة. وفي الجزر المجاورة، أسفر نشاط الإرساليات البروتستانتية عن «ثقافة سود» اتخذت صورتها في حركات مختلفة، مثل حركة «الراس

<sup>(</sup>۷۰) م. ج. هیرسکوفیتس، ۱۹۶۱ و۱۹۶۸ و۱۹۲۸ (أ) و۱۹۲۸ (ب) و۱۹۲۸ (ج).

<sup>(</sup>۷۱) أ. ف. فرازير، ۱۹٤۹.

<sup>(</sup>۷۲) ر. باستید، ۱۹۹۷، ص ۱۹۹.

تافاريين» (وهي موجة مسيحانية من رد الفعل ضد السيد الأعلى الأبيض اتخذ منها التصوير الافريقي قناعًا خفيفًا، مع إضفاء دور المسيح على هيلاسلاسي). وفي جامايكا من ناحية أخرى، نجد في «شيعة ساسابونسان» ذات الأصل الأشانتي عناصر من «الثقافة الافريقية» حافظت على بقائها خلال تلك الفترة التاريخية، ثم اختفت بعد ذلك علية مكانها للشيع ذات الأساس الروحي التي تحتوي على جرعة كبيرة من السحر، مثلها كانت الحال عام ١٨٩٤ بالنسبة لـ «كنيسة جامايكا المعمدانية الحرة»، وهي فرقة دينية أسسها «بدوارد». وفي مناطق الأمريكيتين التي كانت أكثر تعرضًا لتعاليم الكاثوليكية ظهر نوع من المذاهب التلفيقية التي تقوم على التعايش بين المظاهر الثقافية الأوروبية والافريقية. وفي مثل هذه الأحوال لم يكن الأمر يتطلب من الكاثوليكي تغييرًا جذريًا على نحو ما كان يتطلبه في الحالات التي كانت البروتستانتية سائدة فيها.

وكان من سهات هذا المذهب التلفيق الاحتفال بالأعياد الدينية الكاثوليكية وبأيام القديسين، مع الالتجاء إلى الأوريكسات وإلى الفودو. وعلى هذا النسق، كانت أعياد الأرباب تتفق مع تواريخ أيام القديسين الكاثوليك. ويؤكّد روجيه باستيد أن التلفيقية لا تزيد عن كونها مجرد قناع أبيض للآلهة الزنجية، وأن قيم الديانتين تتداخلان بدرجات متباينة. فني البرازيل مثلاً (أنظر الأشكال ٢٩-٢ (أ) و (ب) و (ج) و (د))، يجري تكرار سلسلة من الطقوس الكاثوليكية، مثل العهاد، ليس فقط للأغراض الطقوسية، وإنما أيضًا لإعطاء الفرد قوة إضافية. وهذا الصبغ الثقافي للقيم الأوروبية الأصل يمد طابعه حتى إلى الأشكال الأقرب إلى المصادر الافريقية، مثل الد كاندومبلي، والد ماكومبا، وغيرهما من المذاهب، التي يقترب بعضها أيضًا من السحر، بل ويتميز به أيضًا. وفي حالة الـ «ماكومبا»، ينبغي توجيه الاهتام إلى وجود القيم «الأمريهندية» (قيم الهنود الأمريكيين)، حيث يتسم الصبغ الثقافي أو التطويع الثقافي هنا بأنه من النوع ثلاثي العناصر.

ومن أمثلة التلفيق التي تنطوي على عناصر من الثقافة «الأمريهندية» ما يشاهد في جزر الكاريبي ، وخاصة في هندوراس ، حيث ظهر شعب مهجن نتيجة للتزاوج بين النساء الأمريهنديات وبين الافريقيين الذين يُطلق عليهم اسم «الكاريبين السود» (٧٣). وقد انحدر هؤلاء الأفارقة من شعبي «الإيبو» والديفيك»، ثم من شعوب الفانتي، والأشانتي، والفون، والكونغو.

وقد تحولت «المحتمعات الافريقية » بالتدريج إلى «مجتمعات سوداء» ، تتباين في درجة قوة علاقاتها بافريقيا وفي مستوى اندماجها في المجتمع ككل، بمعنى اكتساب أفرادها لصفة المواطنة الكاملة.

ومن وجهة النظر الاجتماعية ، كان الاندماج في المجتمع ككل مرهونًا بالمتغيرات التالية : نوع بحتمع المستعمر الأبيض؛ طريقة استكشاف الأرض؛ ديانة المستعمر من حيث هو بروتستانتي أو كاثوليكي؛ نسبة الأمريهنود (الهنود الأمريكيين) من مجموع السكان ودرجة اندماجهم في النشاط الاقتصادي الذي فرضه المستعمر ، إمّا خلال فترة الاستعار نفسها أو عقب الحصول على الاستقلال في الأمريكتين.

وقد ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر أشكال المقاومة التي حدثت خلال فترة الاستعار والتي سبقت الإشارة إليها ، عندما كانت تتجمع أعداد صغيرة من العبيد الآبقين – من بينهم بعض المهجنين – وتحاول الحياة خارج النظام الذي فرضه المستعمر ، محافظة على القيم المميزة للمجتمعات الافريقية . وكان انعزال هؤلاء « الآبقين » أو اندماجهم – فيا يتعلق بالمجتمع الوطني – يتباين في القرن التاسع عشر تبعًا لدرجة نمو البلد المعني ولمرحلة التطور الاجتماعي الاقتصادي انطلاقًا من عالم يتميز بسيادة القيم الريفية

<sup>(</sup>۷۳) ر. کویلهو، ۱۹۹۶.

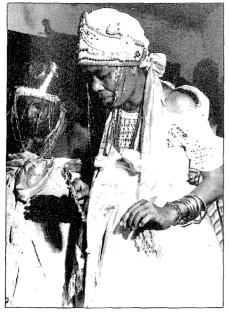

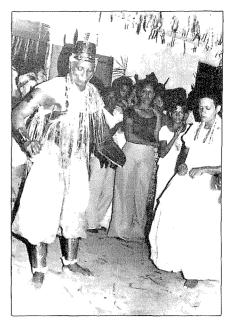

الشكل ٢٩-٦ (ب)



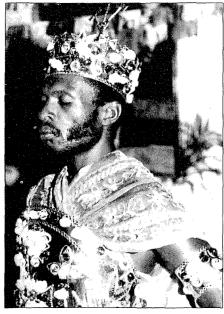





الشكل ٦-٢٩ (جـ)

الشكل ٢٩ـ٦ (من (أ) إلى (د). التأثير الديني لليوروبا على الباهيا في البرازيل. (الحقوق محفوظة له: بيير فيرجيه) لاقتصاد يتركز حول الزراعات الكبيرة والمزارع ومصانع السكر إلى أشكال أكبر شبهًا بنوع الاقتصاد الذي كان سائدًا في نهاية القرن وفي بداية القرن العشرين.

كما كان أندماج السود في المجتمع الريني يتباين تبعًا لمتطلبات الزراعة ، ونقص الأيدي العاملة أو توافرها ، وحجم جماعات المهاجرين من أوروبا ، حيث كان بعض هؤلاء المهاجرين يفدون خصيصًا كي يجدوا عملاً في إطار نظام العمل القائم ، كما كانت الحال في مزارع البن في البرازيل . ويتجلى هذا الاندماج في صور عديدة مختلفة ، من بينها أغاني الجماعات الدينية الافريقية في كوبا والبرازيل ، وإيقاع الآلات الموسيقية الافريقية (٤٧٤) التي أدمجت إدماجًا فعالاً في الثقافة الموسيقية ، وفي الطهي الافريق ، واستخدام تقنيات افريقية معينة ، كما يتجلى في هاييتي مثلاً في استخدام بعض الأدوات الزراعية كالفؤوس وغيرها ، ونقل القيم الدينية وفلسفات الحياة .

فالثقافة الافريقية ظلت حيَّة إذن رغم الانقطاع الذي فرضته ممارسة الرق، بل إنها لم تكتف بالحياة فقط، وإنما خلقت ثقافة جديدة أيضًا.

#### خاتمة

ما هي الآثار التي ترتبت على التفاعل بين الأفارقة خلال فترة الاستعار وبين الأمريكيين السود؟ لقد كان السكان الافريقيون في مناطق معينة فقط هم الذين اشتركوا في البداية في هذا التفاعل مع سود أمريكا والكاريبي، وكانت المناطق التي اشتركت مبكرًا في هذا التفاعل خلال الفترة موضع الدراسة هي تلك التي أصبحت هدفًا لهجرة الأمريكيين السود أو نشاطهم التبشيري، وخاصة غرب افريقيا، وجنوب افريقيا، والقرن الافريقي. وكان اشتراك سكان المناطق الأخرى نتيجة لتغلغل مشروعات حركة الجامعة الافريقية إلى مناطقهم، ولكتابات الأمريكيين السود، وللفولكلور، وما شابه ذلك، أو – وهو الأهم — نتيجة لمبادرات خريجي المعاهد الدراسية الذين كانوا يتجهون إلى أمريكا بأعداد متزايدة من أجل الحصول على التعليم العالي.

ولا شَكُ في أن آفاق المستقبل قد تأثرت بالتفاعل المباشر والجوهري للافريقيين في إطار بيئة سوداء خاصة أو مجموعة خاصة من المؤثرات (أنظر الشكل ٢٩-٢). أما مقدار هذا التأثر فلا يمكن القطع به على وجه التحديد. إلا أنه يبدو ، رغم ذلك ، أن أثر الخبرة بافريقيا خلال فترة الاستعار على الأمريكيين السود كان فريدًا وحيويًا فها يتصل بما أعقب ذلك من أنشطة اجتاعية وسياسية. ويرى البعض أن العنصر الأمريكي الأسود كان له أثر قوي وجلي في إطار إيديولوجيات واستراتيجيات الكفاح الوطني الافريقي التي ظهرت خلال فترة الاستعار ، بينا يرى آخرون ، مثل بعض الطلبة الافريقيين ، أن التفاعلات في إطار المجالات الحفاصة بالأمريكيين السود كانت مخيبة للآمال وعقيمة . ويصور التقيم اللاذع التالي من جانب أحد أولئك الزوار هذه النقطة الأخيرة ، إذ يقول : «من الأشياء التي كنت قد قررت اكتشافها خلال إقامتي في أمريكا حالة أخلاف الرقيق السابقين الذين جيء بهم إلى هنا من افريقيا . . وأراني على صواب عندما أقول إنه ، فها يتعلق بالتقدم الاقتصادي والمادي ، فان الزنجي في المربقيا . . وأراني على صواب عندما أقول إنه ، فها يتعلق بالتقدم الاقتصادي والمادي ، فان الزنجي في

<sup>(</sup>۷٤) ف. أورتيز، ۱۹۵۰.



الشكل ٧-٢٩: المسجد المركزي في لاغوس: مثال على التأثير البرازيلي على العارة. (الصورة: مكتبة ألان هتشينسون، حقوق الطبع محفوظة)

أمريكا يسبق ابن جلدته في غرب افريقيا بوجه عام ، أما فيما يتعلق بالنزاهة والرجولة الحقة ، فان الزنجي الأمريكي أدنى منه بمراحل<sub>» (٧٠) .</sub>

وهناك وجهة نظر أخرى تقول إن الكثيرين من المبشرين الأفرو – أمريكيين، الذين كانوا ينظرون إلى الافريقيين على أنهم «هميج وثنيون بؤساء» يحملون بلا شك قدرًا من المسؤولية عن إدامة صورة مشوهة وخبيثة لافريقيا والافريقيين في أذهان مواطنيهم من السود الأمريكيين. وبعبارة أخرى، فإن كنائس التبشير، في حملتها الصريحة النزيهة لاجتذاب عاملين من الأمريكيين السود لإرسالياتها في المخارج، قد وقعت دون شك في بعض الأحيان في شرك إغراء رسم صورة غريبة ومثيرة ومتدنية اجتاعيًا لقارة افريقية في أشد الحاجة إلى التضحيات الجسيمة والجهد الشاق وتلتي العون من الخارج كي تحقق الحلاص.

<sup>(</sup>٧٥) أ. أ. أني أوكوكون، ١٩٢٧، ص ١٠.

إلا أنه من ناحية الجامعة الافريقية بوجه عام، تبدو الدلائل جلية على أن الرؤى السياسية والإيديولوجية الافريقية قد انفسحت آفاقها وأن الدراية التقنية قد نحسنت نتيجة لتفاعل أفارقة البلدان المستعمرة مع الأمريكيين السود. أما خطط غارفي التي ذاع الحديث عنها وتعالت دعوته لها من أجل الهجرة السوداء، والتي نقلتها صحيفة حركته إلى أعاق افريقيا، فقد كانت مثالاً لفكرة ملازمة أو متكررة الظهور أقامت الصلة قوية بين الأمريكيين السود وبين نظرة الشعوب الافريقية إلى العالم، وكان من الأمثلة الأخرى لذلك أفكار الخلاص الافريقي عن طريق المبشرين الأمريكيين السود.

بيد أن الأفارقة أنفسهم تولوا خلق سياق تفاعلهم التالي مع الأمريكيين السود عندما درسوا في المعاهد الأمريكية وتخرجوا منها – وهي في معظمها معاهد للأمريكيين السود – وشاركوا في مؤتمرات الجامعة الافريقية والأنشطة المشابهة. فقد ترتب على ذلك أن مر الكثيرون من الأفارقة بخبرة تقنية – تعليمية – سياسية غريبة على عالم الاستعار الذي يعرفونه. وحين عاد كل منهم إلى عالمه، شعر الكثيرون بضرورة حسم القضايا المتعلقة بالإيديولوجية، والتعريف أو التحديد الثقافي، والقيم التعليمية والتربوية، والسلطة السياسية، ووحدة الجامعة الافريقية أو الوعي بها، مهتدين في ذلك بما تفتح أمامهم من آفاق جديدة. وعندما ننطلق من هذه الخلفية التاريخية ناظرين إلى المؤتمرات العديدة للجامعة الافريقية، وإلى مشروعات توسكيجي التعليمية والتقنية، وحركة «الزنوجة»، والتركيز من وقت لآخر على الأمريكيين السود في أحلام الافريقيين عن عهد الخلاص، نجد أن ذلك كله يصور دوام فكرة الجامعة الافريقية واستمرارها بين سود أمريكا والكاريبي، كها أنه يصور تباين الاستجابات الافريقية إزاء ما لمسته من انفتاحات على النحو الملائم الجديد، وقيام الافريقيين أنفسهم في النهاية بتشكيل هذه الانفتاحات على النحو الملائم المؤوف الافريقية.

وخلاصة القول أن هناك رؤيتين سادتا بين التجمعات السكانية للشتات الافريقي وطبعتا الدافع الذي تميزت به كثير من التفاعلات بين الأفراد المنتمين إلى عالمي السود الأول والثاني . والرؤية الأولى هي رؤية الحاد القوى الدينية بين الشعوب السوداء في افريقيا وأمريكا أو إعادة بناء افريقيا عن طريق استيراد الخبرة التقنية الأمريكية والكاريبية السوداء ، بمبادرة من الأمريكيين السود . أما الرؤية الثانية فتعكس تحول الافريقيين من وضع «المخبر» إلى وضع «المبتدأ» أثناء فترة الاستعار ، إذ أنها تسعى إلى الخلاص الروحي وإعادة البناء الاجتماعي والإصلاح السياسي للمجتمعات الافريقية عن طريق عودة المؤهلين «الأفارقة» إلى أوطانهم وتنشيط الموارد «الافريقية» . وكانت هذه الرؤية هي الدافع وراء إيفاد الأفارقة للتعلم في المعاهد الأمريكية ، أو إرساطم للمشاركة في الأنشطة التقنية والتجارية ، وتأثر بعضهم الآخر بكتابات الأمريكيين السود أو بالمشروعات المناهضة للاستعار التي كان يجري تنظيمها بين سود الشتات . ولم تكن هذه الرؤية الأخيرة تمثل إنكارًا أو نبذًا للرؤية الأولى بقدر ما كانت تمثل تبريرًا وجيهًا للمثالية المتضمنة فيا وإعادة توجيه لهذه المثالية من منطلق النظرة الافريقية الخالصة .

### الفصل الثلاثون

# الاستعار في أفريقيا: آثاره ومغزاه بقلم: أ. آدو بواهن

طبقًا لما سبق بيانه في الفصول الماضية من هذا الجزء، فانه مع حلول عام ١٩٣٥ كان الاستعار قد ثبت أركانه في افريقيا مثل شبكة من الصلب ، وبدا الأمر وكأنه سيبقى الى الأبد. غير أنه تبين أن الاستعار لم يزد عن كونه ظاهرة عابرة ، مثله في ذلك مثل كل النظم والمؤسسات التي تفرضها القوة وتحميها. فني خلال فترة لا تزيد عن خمسة وأربعين عامًا منذ ١٩٣٥، ثم اقتلاع النظأم الاستعماري من جذوره في أكثر من ٩٠ في المائة من افريقيا كلها ، ولم يعد له إلاَّ وجود تحصور َّفي ذلكُ الجزء من القارة الذي يقع جنوب نهر ليمبوبو. أي أن مدة بقاء الاستعار في معظم أجزاء افريقيا كانت أقل من مائة سنة، وعلى التحديد - في معظم الحالات - منذ ثمانينات القرن التاسع عشر حتى ستينات القرن العشرين، وهي فترة بالغة القصر حقًا إذا قيست بمقياس تاريخ أي شعب أو أية قارة بأكملها. وسوف يعالج الجزء الأخير من هذا «التاريخ» الموضوعين الرئيسين المتعلَّقين بكيفية وأسباب حدوث ذلك الانجاز المذهل الذي تمثل في اقتلاع جذورَ الاستعار ، أو حسما قالت مارجري بيرهام : ﴿ لَمَاذَا حَدَثُ هَذَا التَّحَرُّ رَا لَلْمَشْ في سرعته مَنْذُ عام ١٩٥٠ » <sup>(١)</sup> . غير أننا نود أن نعالج في الفصل الأخير من هذا الجزء قضيتين رئيسيتين : أولاهما تختص بالتراث الذي خلفه الاستعار لافريقيا ، أو بالأثر الذي أحدثه في القارة؛ والقضية الثانية هي مغزى الاستعار بالنسبة لافريقيا على ضوء ذلك الأثر أو «الحساب الختامي». هل هو يمثل حدثًا ثوريًا أو هامًا في تاريخ القارة؟ هل هو يمثل قطيعة كبرى مع ماضي القارة ، أم أنه لم يزد في نهاية الأمر عن بحرّد حدث عابر لم يحدث أي انفصام في تاريخ القارة؟ أو ، إذا شئنا صياغة السؤال نفسه على النسق الذي صاغه به ل. هـ. غان و بيتر دويغنان : «ما هو مكان عصر الاستعار في إطار السياق الأرحب للتاريخ الافريقي؟» <sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) م. بیرهام، ۱۹۲۱، ص ۲۶.

<sup>(</sup>٢) وَالخَاتَمَةُ وَ كُتَابٍ لَ. هـ. غان وب. دويغنان (مشرف على التحرير)، ١٩٦٩، ص ٢٢ و٢٣.

#### أثر الاستعار

قد لا يكون هناك موضوع أكثر إثارة للجدل من موضوع أثر الاستعار على افريقيا. فبعض الكتّاب عن افريقيا، مثل غان ودويغنان وبيرهام ولويد، يرون أن الحساب الختامي يشير الى أن الاستعار كان، على أحسن الفروض، كبير النفع لافريقيا، أو أنه – على أسوأ تلك الفروض – لم يلحق بها ضررًا. فلويد مثلاً لا يتردّد في القطع بفوائد التأثير الاستعاري، فهو يقول: «من السهل في أيامنا هذه أن تثار المغالطات حول بطء معدلات التنمية الاقتصادية خلال نصف القرن الذي ساد فيه الحكم الاستعاري ... ولكن الفرق بين أحوال المختمع الافريقي في نهاية القرن التاسع عشر وبين أحواله في نهاية الحرب العالمية الثانية شاسع مذهل. لقد وفرت القوى الاستعارية البنية الأساسية التي اعتمد عليها التقدم في فترة «الاستقلال»، فتركت جهازًا اداريًا على درجة طيبة من الكفاءة يتغلغل حتى أقصى قرية في أبعد المناطق، وشبكة من الطرق والسكك الحديدية، ومرافق أساسية في مجالي الصحة والتعليم. وقد جلبت صادرات غرب افريقيا من المواد الأولية ثروة ورخاء لا يستهان بهها لشعوب المنطقة» (١٠). أما مارجري بيرهام، فتقول في سلسلة محاضرات رايث التي ألقتها في عام ١٩٦١: «إن ناقدي الاستعار قد خلفت وراءها تراثًا ضخمًا من التاريخ يحفل بأشياء حسنة، وأشياء سيئة، وأشياء لا هي بالحسنة قد خلفت وراءها تراثًا ضخمًا من التاريخ يحفل بأشياء حسنة، وأشياء سيئة، وأشياء لا هي بالحسنة ولا بالسيئة، وكل هذه أشياء لا يمكن لهم أو لنا إغفالها بسهولة» (١٠).

ويجدر أن نلاحظ أن مؤرخًا انجليزيًا آخر - هو د. ك. فيلدهاوس - قد انتهى الى النتيجة نفسها في كتاب نشره في عام ١٩٨١ ، فقال : «يبدو إذن أن الاستعار ليس أهلاً لا للثناء ولا للوم اللذين كانا يسندان اليه. فهو إذا لم يكن قد بذل إلا أقل الجهد للتغلب على أسباب الفقر في المستعمرات ، فانه في الوقت نفسه لم يكن السبب في فقر هؤلاء الفقراء في المجل الأول. لقد كان للامبراطورية آثار اقتصادية هامة ، بعضها حسن وبعضها سيّى ... ه(٥).

وأخيرًا، فإن غان ودويغنان، اللذين كرسا نفسيهما بالفعل للدفاع عن الاستعار في افريقيا، قد انتهيا في ما المريالي يتميز بأنه كان من أقوى عوامل الانتشار الثقافي في تاريخ افريقيا، وأن حساب إيجابياته يتفوّق كثيرًا على حساب سلبياته وأن وفي مقدمتهما للجزء الأول من المصنف الذي أنجزا تحريره حديثًا في خمسة أجزاء بعنوان والاستعار في افريقيا (بالانجليزية) ، انتهيا مرة أخرى الى ما يلي : وإننا لا نشارك في الافتراض المنتشر على نطاق واسع والذي يجعل الاستعار مرادفًا للاستغلال ، ومن ثم فاننا نفسر الامبريالية الأوروبية في افريقيا باعتبارها عاملاً للتحول الثقافي كما أنها كانت عاملاً للسيطرة الساسة والله والل

وهناك مؤرخون آخرون – معظمهم أفريقيون – ودارسون سود وماركسيون، وخاصة منظرو التنمية والتنخلف، يرون أن الاستعار لم تكن له أي آثار نافعة في افريقيا على الإطلاق. ومن هؤلاء المؤرخ المغريّاني الأسود والتررودني الذي يتخذ موقفًا متطرفًا بصفة خاصة، فيقول: «يزعم المجادلون أنه كان

<sup>(</sup>۳) ب. سي. لويد، ۱۹۷۲، ص ۸۰ و ۸۱.

<sup>(</sup>٤) م. بيرهام، ١٩٦١، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٥) د. ك. فيلدهاوس، ١٩٨١، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٦) ل. هـ. غان وب. دویغنان، ۱۹۶۷، ص ۳۸۲.

<sup>(</sup>٧) المقدمة في كتاب ل. هـ. غان وب. دويغنان (مشرف على التحرير)، ١٩٦٩، ص ٢٢ و٢٣.

هناك -- من ناحية -- استغلال وقهر ، ولكن الحكومات الاستعارية أنجزت من ناحية أخرى كثيرًا من الأمور لمنفعة الافريقيين ، وأنها قامت بتنمية افريقيا . ونحن نرى أن هذا القول زائف تمامًا ، وأن الاستعار لم تكن له سوى يد واحدة ، هي يد النهب والسلب ، (٨) .

هذان هما التقويمان المتناقضان للاستعار في افريقيا. إلا أنه يبدو من الدلائل المتوافرة أن الأمر يستوجب تقويمًا أكثر توازنًا بكثير مما سبق، وهو ما نحاول القيام به هنا. فكما سنبين أدناه، كان للاستعار تأثير إيجابي وسلبي على السواء. غير أننا ينبغي أن تؤكّد منذ البداية أن معظم الآثار الإيجابية للاستعار لم تكن مستهدفة ومحسوبة عن عمد، بل كان الجانب الأكبر منها نتائج عرضية لنشاط أو تدابير والفصلان ١٦ و ١٩)، أو أنها كانت ثمرة للتغيرات التي انطوى عليها النظام الاستعاري نفسه، أو أن هذه الآثار الإيجابية كانت – إذا شئنا أن نستخدم عبارة علي مزروعي – «ثمرة للإهمال أو عدم الانتباه، بمقتضى القانون الحديدي للنتائج غير المقصودة» (١٠). وعلى الجانب السلبي، ينبغي أن نشير أيضًا الى أنه قد تكون هناك في الواقع أسباب، حسنة أو سبئة أو غير حسنة ولا سيئة، هي التي حالت دون عمل أشياء معيّنة. ومثال ذلك ما اجتهد فيلدهاوس في بيانه من تبريرات استخدام العمل القسري، وعدم النهوض من وجهة نظر الافريقي ضحية الاستعار يمثل نتائج سلبية، على الرغم من كل التبريرات. فلنبذأ إذن من وجهة نظر الافريقي ضحية الاستعار يمثل نتائج سلبية، على الرغم من كل التبريرات. فلنبذأ إذن بعمل كشف حساب أو موازنة في الميدان السياسي، مبتدئين بالنواحي الإيجابية ثم منتقلين بعد ذلك الى النواحي السلبية.

## الآثار في الجحال السياسي

كان أول أثر سياسي إيجابي للاستعار هو إقرار درجة أكبر من ذي قبل من السلام والاستقرار المستمرين عقب توطيد أركان الاستعار في افريقيا . فكما سبق البيان ، كان القرن التاسع عشر هو قرن الده مفيكان » ونشاط التجار العرب - السواحيليين والنيامويزي - مثل «نيبوتيب» و «مسيري» في وسط افريقيا وجنوبها - وقرن حروب الجهاد التي خاضها شعب الفولاني ، وظهور امبراطوريتي التكرور (التوكولور) والمائدنغ في السودان الغربي ، وتفكك امبراطوريتي الده أويو» و «الأشانتي» في غرب افريقيا ، حيث أدّى ذلك كله ألى فدر كبير من الافتقار الى الاستقرار والأمان . غير أن الظروف السائدة في أوروبا خلال الفترة نفسها لم تكن تختلف عن ذلك كثيرًا ، إذ كانت تلك هي فترة حروب نابليون ، والثورات «الفكرية» ، وحروب توحيد ألمانيا وإيطاليا ، والثورات التي اشتعلت في بولندا والمحر ، والمنافسات الامبريالية التي بلغت ذروتها في الحرب العالمية الأولى . كما ينبغي الاعتراف بأن العقدين الأولين أو العقود الثلاثة الأولى من فترة والاستعار - أي من ثمانينات القرن التاسع عشر حتى سني العقد الثاني من القرن العشرين - قد شهدت تكثيفًا شديدًا لأحوال عدم الاستقرار والعنف والاضطراب هذه ، وأحدثت ، كما أوضح جد ك اللدويل ، تدميرًا شاملاً لا يغتفر وخسائر سكانية هائلة ، حيث نقص سكان الكونغو البلجيكي بمقدار كالدويل ، تدميرًا شاملاً لا يغتفر وخسائر سكانية هائلة ، حيث نقص سكان الكونغو البلجيكي بمقدار

<sup>(</sup>۸) و . رودني ، ۱۹۷۲ ، ص ۲۲۳ .

<sup>(</sup>۹) ع. أ. مزروعي، ۱۹۸۰، ص ٤١.

<sup>(</sup>١٠) د. ك. فيلدهاوس، ١٩٨١، ص ٦٧ و٦٨ وص ٧١ إلى ٧٤ وص ٨٨ إلى ٩٢.

النصف خلال الأربعين سنة الأولى من الحكم الاستعاري، ونقص شعب الـ «هيريرو» بمقدار أربعة أخاس، وشعب «نامو» بمقدار النصف، وسكان ليبيا بمقدار ٥٠٠،٠٠ نسمة (١١). إلا أنه حتى المدارس الفكرية الماركسية والمناهضة للاستعار لا يمكنها أن تنكر أنه بعد وقوع الاحتلال الاستعاري وإرساء مختلف أجهزة الإدارة، انتهت كل حروب التوسع والتحرير هذه، وتمتعت معظم أنحاء افريقيا وخاصة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى فصاعدًا – بدرجة كبيرة من السلام والأمن المستمرين. وقد كانت لتلك الظروف إيجابيات لاشك فيها، نظرًا لأنها يسرت النشاط الاقتصادي الطبيعي الى حد كبير كما سهلت الحراك الاجتماعي والمادي في كل مستعمرة، الأمر الذي ترتب عليه تسارع كبير في معدلات التجديد عن طريق انتشار الأفكار الحديثة والتقنيات والأذواق والاتجاهات.

والأثر السياسي الإيجابي الثاني هو شكل السياسة الجغرافية (الجيوبوليتيك) الذي تبدو عليه دول افريقيا الحديثة المستقلة. فقد أدى التقسيم والفتح الاستعاريان – كما أوضح أ.أ. أفيغبو فيما تقدم (الفصل ١٩) – إلى إعادة تشكيل ثورية لوجه افريقيا السياسي. فبدلاً من مثات الوحدات المستقلة من الجهاعات العشائرية وجهاعات الدم ودول المدن والممالك والامبراطوريات التي كانت قائمة دون أي حدود واضحة، أصبحت القارة تضم الآن خمسين دولة جديدة لكل منها حدود ثابتة في معظم الأحيان. ومن الأمور ذات المغزى أن حدود الدول التي رسمت خلال فترة الاستعار لم يطرأ عليها أي تغيير منذ الاستقلال.

ونذكر ، ثالثًا ، أن النظام الاستعاري قد استحدث أيضًا في معظم أنحاء افريقيا نظامين أو مؤسستين بقيتا على حالها منذ الاستقلال ، وهو أمر له مغزاه ، ونعني بهها النظام القضائي الجديد والبيروقراطية أو مؤسسة المخدمة المدنية الجديدة. ولا شك في أن جميع دول افريقيا المستقلة – باستثناء الإسلامية منها – قد احتفظت بالمحاكم القضائية العليا التي استحدثها الحكام الاستعاريون ، بل إن الأمر في المستعمرات البريطانية السابقة لم يقتصر على الاحتفاظ بالشكل (بما في ذلك الشعر المستعار والعباءات ، رغم المناخ)، بل تعداه الى الاحتفاظ بالمضمون وبالروح .

كما أن الأجهزة التي استحدثت لإدارة المستعمرات قد أدت باطراد الى ظهور خدمة مدنية متنامية العضوية ومتزايدة التأثير مع مرور الزمن ، وإن كان ظهور هذه النتيجة قد تأخر في مناطق كثيرة. وتتباين أهمية هذا الإرث بالذات من نظام استعاري الى آخر . فلا شك في أن البريطانيين قد خلفوا وراءهم أجهزة للخدمة المدنية أفضل تدريبًا وأكثر عددًا وأعظم خبرة من تلك التي خلفها الفرنسيون في مستعمراتهم ، على حين أن البلجيكيين والبرتغاليين هم أصحاب أسوأ سجل في هذا الصدد .

أما الأثر الإيجابي الأخير للاستعار فانه لا يقتصر على بحرد مولد نوع جديد من الوطنية الافريقية ، بل هو يتعدّى ذلك الى ظهور حركة الجامعة الافريقية . وقد تمثلت الأولى كما رأينا في تنامي الشعور بالهوية والوعي بين مختلف الطبقات أو الجاعات الإثنية التي تعيش في كل من الدول الجديدة أو حكما هي الحال في مستعمرات افريقيا الغربية الفرنسية – في مجموعة من هذه الدول ، على حين تبلورت الثانية في الشعور بالهوية المشتركة للسود في جميع أنحاء العالم . وكانت وسائل التعبير عن الوطنية الجديدة – كما أوضح بالهوية المؤرونتيميهين فيما تقدم (الفصل ٢٧) – تتمثل في مختلف الحركات والأحزاب السياسية وجمعيات الشباب والمذاهب الدينية والصحف ، في حين كانت وسائل التعبير عن حركة الجامعة الافريقية تتمثل في مختلف مؤتمراتها التي تحدث عنها ر . د . رالستون فيما تقدم (الفصل ٢٤) . إلا أن هذا

<sup>(</sup>۱۱) ب. دافیدسون ، ۱۹۶۶ (ب) ، ص ۳۷؛ و ۱۹۷۸ (ب) ، ص ۱۵۰.

التراث رغم أهميته يعتبر مثلاً نموذجيًا للمنتجات الجانبية العرضية أكثر من كونه نتيجة عمل مقصود هادف قام به الوجود الاستعاري. فلم يحدث أبدًا أن حاول حاكم استعاري عن عمد أن يخلق الوطنية الافريقية ويرعاها.

بيد أنه إذا كانت هناك آثار إيجابية ، فان الآثار السلبية كانت أكبر وأخطر. فني المقام الأول ، لم يكن نمو الانجاهات الوطنية ناتجًا جانبيًا عَرضيًا فحسب ، بل إنه أيضًا لم يكن نتيجة شعور إيجابي بالهوية المشتركة أو الالتزام أو الولاء نحو الدولة – الأمة الجديدة ، وإنما كان شعورًا سلبيًا ولده الإحساس بالغضب والإحباط والهوان نتيجة لبعض تدابير القهر والتمييز والإذلال والاستغلال التي استحدثها الحكام الاستعاريون. لذلك فانه عندما تم التخلص من الاستعار ، كان مقدرًا لهذا الشعور أن يفقد اندفاعه ، وهو ما حدث بالفعل ، وأصبحت المشكلة التي تواجه حكام الدول الافريقية المستقلة هي كيفية الاستعاضة عن رد الفعل السلبي هذا بشعور وطني إيجابي ودائم .

ثانيًا ، فانه مع الاعتراف بأن وضع الجغرافية السياسية الجديد الذي ظهر كان إيجابيًا رغم عرضيته ، إلاّ أنه خلق مشكّلات أكثر كثيرًا من تلك التي حلّها. ومع أن حدود الدول التي ظهرت لم تكن تحكمية بَقدر ما يشيع الإعتقاد – وفقًا لما أوضحه بالفعل أ.أ. أفيغبو (الفصل ١٩) وجدُّ ن. أوزويغُوي (الفصل الثاني) – فلا شك في أن كثيرًا من الدول التي ظهرت كانت تكوينات مصطنعة، وأن هذا الاصطناع قد ترتب عليه عدد من المشكلات التي قدّر لها أن تثقل مستقبل النمو في القارة. وأولى هذه المشكلات هي أن بعض هذه الحدود تمرّ عبر كيانات سابقة من الجاعات الإثنية والدول والمالك التي كانت قائمة من قبل ، مما أدّى الى اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق. فقد أصبح شعب «الباكونغو» مثلاً مقسمًا بحدود أنغولاً والكونغو البلجيكي (زائير حاليًا) والكونغو الفرنسي (الكونغو حاليًا) والغابون، ويعيش جانب من شعب الـ « إبوي » اليوم في غانا ، وجانب آخر في توغو ، وجانب ثالث في بنين ، ويعيش الصوماليون موزعين بين أثيوبيا وكينيا والصومال وجيبوتي ، وينتشر الـ «سينوفو » في مالي وساحل العاج وبوركينافاسو ، وليست هذه الأمثلة سوى قليل من كثير . ومن النتائج الهامة التي ترتبت على هذا الوضع نزاعات الحدود المزمنة التي تثقل العلاقات بين عدد من الدول الافريقية المستقلة ، كما هي الحال بين السودان وأوغندا ، وبين الصومال وأثيوبيا، وبين كينيا والصومال، وبين غانا وتوغو، وبين نيجيريا والكاميرون. ويلاحظ ثانيًا أن الصفة التحكية لهذه الحدود قد جعلت كل دولة – أمة افريقية تتألف من خليط من الشعوب ذات الثقافات والتقاليد الأصلية واللغات المختلفة. والظاهر حتى الآن أنه ليس من السهل حل مشكلات بناء الأمة التي تواجه كل دولة بسبب هذا الخليط من الشعوب الذي تضمه كل منها. ومن النتائج الأخرى للصفة المصطنعة والتحكمية للتقسيات الاستعارية أن الدول التي ظهرت تتميز

ومن النتائج الأخرى للصفة المصطنعة والتحكمية للتقسيات الاستعارية أن الدول التي ظهرت تتميز بأحجام مختلفة وموارد طبيعية غير متساوية وإمكانات اقتصادية متباينة. فبعض الدول التي أسفر عنها التقسيم ذات أحجام عملاقة، مثل السودان ونيجيريا والجزائر، وبعضها الآخر قزمي، مثل غامبيا وليسوتو وتوغو وبوروندي، بينا نجد أن مساحة كل من السودان وزائير هي ٢٠٠٠ ٥٠ كيلومتر مربع و ٢٠٠٠ و ٢٣٥٠ كيلومتر مربع على التوالي، فان مساحة كل من غامبيا وليسوتو وبوروندي لا تزيد على من السودان وزائير هي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ كيلومتر مربع على التوالي. ومن سوء الحظ أن عدد الدول ذات الأحجام الصغيرة أو المتوسطة يزيد كثيرًا عن الدول ذات الحجم الكبير (١٢). وثانيًا – وهو الأسوأ – فان بعض الدول تمتلك سواحل بحرية بالغة الامتداد، بينا بعضها الآخر داخلي بلا سواحل على الإطلاق،

<sup>(</sup>۱۲) ع. أ. مزروعي، ۱۹۸۰، ص ۹۰.

مثل مالي وفولتا العليا (بوركينافاسو حاليًا) والنيجر وتشاد وزامبيا وأوغندا ومالاوي ، إلخ. وثالثًا ، فبيغا تتمتع بعض الدول بثراء كبير في الموارد الطبيعية ، مثل غانا وزامبيا وزائير وساحل العاج ونيجيريا ، فان بعضها الآخر لا يتمتع بمثل هذا الطالع السعيد. وأخيرًا ، هناك دول - مثل غامبيا - لها خط حدود واحد مع دولة واحدة أخرى تسهل رقابته ، في حين أن لبعضها الآخر خطوط حدود مع أربع دول مجاورة أو أكثر (زائير لها خطوط حدود مع عشر دول مجاورة) ، مما يثير مشكلات نحطيرة فيها يتعلق بالمحافظة على الأمن الوطني ومنع التهريب. ومن السهل أن نتخيل حجم مشكلات التنمية المترتبة على نقص الموارد الطبيعية أو انعدامها ، ونقص الأراضي الخصبة ، وانعدام المنافذ البحرية ، وغير ذلك من الصعوبات العبيعة أو انعدامها ، لافريقية المستقلة التي ورثت هذه الأوضاع العسيرة .

وكان للاستعار أثر آخر سياسي هام ولكنه سلبي، هو أضعاف نظم الحكم المحلية. فني المحل الأول – كما أوضح س. أبو بكر مؤخرًا وكما يتجلَّى في كثير من الفصول السابقة – كان اكتساب معظم الدول الافريقية نتيجة للفتح وعزل حكامها المحليين آنذاك أو نفيهم ، الأمر الذي « هوى بمركز الزعامات التقليدية الى الحضيض دونَ شك ، ولا سيما خلال الفترة السابقة على الحرب العالمية الأولى» (١٣) . بل إن بعض القوى الاستعارية ، مثل الفرنسيين كها سبق وأوضحنا ، قامت أيضًا بالغاء بعض الملكيات التقليدية والأسر الحاكمة إلغاءً تامًا ، وعيّنت في مناصب الزعامة بعض الأفراد الذين لا حقّ لهم في تلك المناصب وجعلت منهم جميعًا ضباطًا إداريين. أما البريطانيون والبلجيكيون فقد احتفظوا بالحكام التقليديين وبنظمهم ومؤسساتهم، بل إنهم، حسبما أوضح ر. ف. بيتس (الفصل ١٣)، خلقوا غيرهم ممن لم يكن لهم وجود من قبل، وحاولوا أن يديروا مستعمراتهم من خِلالهم، وإن كان موظفو الإدارة الاستعارية المقيمون قد أصبحوا في واقع الأمر حكامًا ديكتاتوريين بدلاً من أن يكونوا مستشارين لهؤلاء الحكام المحليين، واستخدموهم أيضًا لفرض بعض التدابير المكروهة من رعايا المستعمرات، مثل العمل القسري والضرائب المباشرة وتجنيد الرجال إجباريًا في جيوش المستعمرات. وقد أدّى هذا الاستُغلال الخُبيث لنظام الزعامة التقليدية الى فقد هيبة الحكام التقليديين واحترامهم في أعين رعاياهم . وتكشف البحوث الحديثة في مجال الحياة السياسية الريفية في سنوات ما بين الحربين في غانا (١٤) عن امتلاء السجلات الاستعارية بحركات التمرّد والثورة من جانب الشباب ضد زعائهم ، بل وبحالات عزل اولئك الزعاء. يُضاف الى ذلك أن النظام الاستعاري لتطبيق العدالة كان يتيح للرعايا أن يتظلّموا أمام المحاكم الاستعارية ، مما أدّى الى المزيد من إضعاف الحكام التقليديين ، بل والَّى إضعاف مواردهم المالية أيضًا (١٥). وفوق هذا كله ، فقد أدّى انتشار الديانة المسيحية الى حلخلة الأساس الروحي لسلطة الملوك. من ذلك كله نجد أن النظام الاستعاري ، وفقًا لمصالحه الخاصة ، قد عمل بكلِ هذه الوسائل في أحيان كثيرة على إضعاف – بل وتدمير – الحكام التقليديين، وتحالف في بعض الأحيان معهم واستغلهم، ولكنه انتهى في كلتا الحِالتين الى النيل من سلطانهم.

ومن الآثار السلبية أيضًا للاستعار في المجال السياسي تلك العقلية التي خلقها بين الأفارقة والتي كانت ترى أن الحكومة وكل الممتلكات العامة ليست ملكًا للشعب، بل للحكام الاستعاريين البيض، ومن ثم فمن المباح – بل وينبغي – استغلالها في كل فرصة تتاح. وتتضح هذه العقلية من المثلين السائرين في غانا

<sup>(</sup>١٣) س. أبو بكر، في: أو. إيكيم (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠، ص ٤٥١.

<sup>(</sup>١٤) ب. جنكتر (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٥.

<sup>(</sup>١٥) ر. أُدُّو-فَنْنَعُ ، ١٩٨٠، ص ١٠٥ إلى ١٥٥.

اللذين يقول أولها إنه وإذا أصاب التلف ممتلكات الرجل الأبيض فيجب ببساطة القاؤها في البحر»، ويقول الثاني وإن الحكومة يجب أن تُسْحَلَ على الأرض، بدلاً من مساعدتها على النهوض». وكلا المثلين مؤداه أنه لا ينبغي أن يقلق أحد على ما يحدث للمتلكات الحكومية. وقد كانت هذه العقلية نتاجًا مباشرًا لما بدا للافريقيين من الطبيعة أو الصفة البعيدة والغامضة للإدارة الاستعارية، ولما حدث من استبعاد الغالبية العظمى من الافريقيين – المتعلمين وغير المتعلمين – عن عملية اتخاذ القرارات. ومن المهم أن نلاحظ أن هذا الفط من التفكير لا يزال سائدًا بين معظم الافريقيين، حتى بعد انقضاء عدة عقود منذ الحصول على الاستقلال، وأنه يمثل جزءًا من الأسباب التي تفسر الاستهتار الذي تلقاه الممتلكات الحكومية في كثير من الدول الافريقية المستقلة.

ومن نتائج الاستعار التي كثيرًا ما يتجاهلها معظم المؤرخين رغم ما تبيّن من أنها ذات أهمية حاسمة وأساسية ، تلك النتيجة التي أتضحت من إسهام ر. ف. بينس (الفصل ١٣)، وأعنى بها الجيش الدائم المتفرّغ لمهمته. فكما سبق البيان بوضوح ، كانت معظم الدول الافريقية التقليدية جنوب الصحراء الكبرى لا تملك جيوشًا دائمة. ولم يكن يملك مثل هذا الجيش في غرب افريقيا كلها سوى داهومي ، التي كان جيشها ذاك يضم فيلقًا نسائيًا فريدًا، هن «الأمازونات» الشهيرات. ولم يكن هناك انفصام بين المدنيين وبين الحنود في غالب الأحيان، وإنما كان كل الذكور الراشدين، بمن فيهم أعضاء الارستقراطية الحاكمة نفسها، يتحولون غالبًا الى جنود في وقت الحرب ويعودون مدنيين في وقت السلم. ومن هنا فان من أحدث النظم التي أدخلتها كل حكومة استعارية نظام الجيش المحترف. وقد أنشئت هذه الجيوش في الأصل – ومعظمها تم تكوينه في تمانينات وتسعينات القرن التاسع عشر – من أجل الفتح والاحتلال في افريقيا أولاً ، ثم من أجل المحافظة على السيطرة الاستعارية ، وأخيرًا من أجل القيام بالحروب الشاملة وقمع حركات التحرّر في افريقيا. ولم تُسرّح هذه الجيوش بعد التخلّص من النظم الاستعارية ، بل تولّت أمرها الحكومات الافريقية المستقلة الجديدة ، حيث تبيّن سريعًا أن هذه الجيوش من أكثر نواتج الاستعار إثارة للمشاكل ، لأن القوات المسلحة - كما اعترف غوتريدج - «كان نشاطها في المدى الأطُّول ضد استقرار المستعمرات السابقة» (١٦٠). والواقع ، كما سيتبين من الجزء التالي من هذا المؤلف، أن نتيجة التدخل المتكرّر – الذي لا ضرورة له ولا مبرّر في معظم الأحيان – من جانب هذه القوات المسلحة في حلبة السياسة في الدول الافريقية المستقلة قد أدى بهذه الجيوش الى أن تصبح أثقل أحجار العذاب التي ترهق أعناق حكومات افريقيا وشعوبها.

أما آخر الآثار السلبية للاستعار، وأكثرها أهمية على الأرجح، فقد كان ضياع السيادة والاستقلال الافريقيين وما صاحبه من ضياع حق الأفارقة في التحكّم في مصيرهم الخاص أو التعامل المباشر مع العالم الخارجي. ففي وقت مبكر يرجع الى القرنين السادس عشر والسابع عشر، كان في مقدور دول افريقيا – مثل بنين والكونغو – أن توفد سفارات وبعثات الى بلاط ملوك اوروبا. بل إنه حتى في وقت متأخر مثل تسعينات القرن التاسع عشر، كان في إمكان بعض الدول الافريقية – كما رأينا فيما تقدم من تتعامل مع نظيراتها الأوروبية على قدم المساواة. ففي تسعينات القرن التاسع عشر أوفد كل من والأسانتيهيني»، ملك ماتابيليلاند، وملكة مدغشقر بعثة دبلوماسية الى ملكة انجلترا. ولكن الاستعار أنهى ذلك تماماً، ومن ثم حرم الدول الافريقية من فرصة اكتساب الخبرة في بحال إدارة العلاقات الدولة والدبلوماسية.

<sup>(</sup>۱۶) و. غوتريدج، ۱۹۷۵.

بيد أن ضياع الاستقلال والسيادة كان يعني أكثر من ذلك كثيرًا بالنسبة للافريقيين. فقد كان يعني ، فوق كل شيء ، ضياع حقهم في السيطرة على مصائرهم ، وتخطيط تنميتهم الخاصة ، وإدارة القتصادياتهم ، وتحديد استراتيجياتهم وأولوياتهم ، والاقتراض بحرية من العالم الخارجي العريض للحصول على أحدث التكنولوجيات وأنسبها ، أي أنه كان يعني بصفة عامة ضياع حقهم في إدارة – أو حتى إساءة إدارة – شؤونهم الخاصة ، واستلهام الوحي والشعور بالانجاز من نجاحاتهم ، والاستفادة من الدروس والخبرة في حالات فشلهم . وخلاصة القول إن الاستعار حرم الافريقيين من حق من أهم الحقوق الأساسية التي لا يجوز الافتئات عليها لأي شعب ، وهو حق الحرية .

يُضاف آلى ذلك ما أوضحه رودني من أن فترة السبعين عامًا من الاستعار في افريقيا كانت هي الفترة نفسها التي شهدت تطورات وتغيرات هائلة وحاسمة في كل من البلاد الرأسالية والبلاد الاشتراكية. فقد كانت تلك الفترة مثلاً هي التي شهدت دخول أوروبا الى العصر النووي وعصر الطيران والسيارة. ولو كانت افريقيا مسيطرة على مصيرها آنداك لأمكنها أن تستفيد من هذه التغيرات المذهلة ، بل وأن تشارك فيها ، ولكن الاستعار عزلها عن تلك التغيرات وأبقاها في وضع الاعتاد على الغير. ولا مراء في أن ضياع الاستقلال والسيادة على هذا النحو ، وهذا الإنكار للحق الأساسي في الحرية ، وهذا العزل السياسي الذي فرضه الاستعار على افريقيا ، لا مراء في أن هذا كله يشكّل أثرًا آخر من أسوأ وأخبث الآثار السياسية للاستعار في افريقيا .

#### الآثار في الجحال الاقتصادي

كانت للاستعار آثار هامة إذن في الجحال السياسي ، بعضها إيجابي وبعضها سلبي. وكانت آثاره في المحال الاقتصادي مماثلة لذلك بل وأكثر ، وكان أول وأبرز وأعمق الآثار الإيجابية في هذا الجحال – كما يتبين من العديد من الفصول السابقة - توفير بنية أساسية من طرق السيارات والسكك الحديدية وخطوط البرق والهاتف، بل والمطارات أيضًا في بعض الحالات. فلم تكن هذه المرافق موجودة في افريقيا قبل الاستعار، إذ إنه – كما أوضح ج. س. كالدويل (الفصل ١٨) – كانت «كل عمليات النقل البري تعتمد على الحالين من البشر » حتى بداية عصر الاستعار . وقد استكملت مرافق هذه البنية الأساسية مع حلول ثلاثينات القرن العشرين، ولم يزد، مثلاً، عدد كيلومترات السكك الحديدية بأي قدر ملموس منذ ذلك الحين. وهذا التطور بالذات يتجاوز النطاق الاقتصادي في أهميته ، نظرًا لأنه يسر الحركة والانتقال ليس للسلع والمحاصيل النقدية والجنود فحسب، بل وللناس أيضًا، حيث ساعد هذا العامل الأخير على التقليل من الإنحصار المحلي الضيق ومن الإنطواء الإقليمي والإنحصار في الجماعة الإثنية الخاصة . ويعادل ما تقدّم في الأهمية والمغزى أثر الاستعار على القطاع الأولي للاقتصاد. فكما هو واضح مما تقدم، بذلت كل الجهود الممكنة لتنمية أو استغلال بعض الموارد الطبيعية الغنية في القارة، وصادفت بعض هذه الجهود نجاحًا ملحوظًا. وكانت فترة الاستعار هي التي تحققت خلالها الإمكانيات الكاملة للمناجم في افريقيا وازدهرت صناعة التعدين ازدهارًا كبيرًا لا جَدالٌ فيه، وانتشرت زراعة المحاصيل النقدية ، مثل الكاكاو والبن والطباق والفول السوداني والسيزل والمَطَاط. وكانت فترة الاستعار أيضًا هي التي أصبحت خلالها غانا أكبر بلد منتج للكاكاو في العالم، في حين أنه بجلول عام ١٩٥٠ كانت المحاصيل الزراعية تمثل ٥٠ في المائة من الناتج المحلي الإجهالي لافريقيا الغربية الفرنسية. وينبغي أن نؤكَّد هنا ، كما فعل م. هـ. ي. كانيكي فيما تقدم (الفصّل ١٦) – أن هذه المحاصيل النقدية كانّ ينتجها في

غرب افريقيا الافريقيون أنفسهم ، وهو دليل ساطع على حسن استعدادهم وتقبلهم وقدرتهم على التكيف والاستجابة للحوافز المناسبة . وكما أوضح ج. فوربس مونرو ، فان معظم هذه التغيرات الاقتصادية قد حدثت خلال العقدين الممتدين من منتصف تسعينات القرن التاسع عشر الى عام ١٩١٤ ، عندما أرسيت قواعد البنية الأساسية لمعظم الاقتصاديات الوطنية الحديثة على أيدي الحكومات الاستعارية ، وشهدت التجارة بين افريقيا وبين سائر العالم معدل نمو لم يسبق له مثيل في التاريخ ، (١٧) .

وكان لهذه الثورة الاقتصادية عدد من النتائج الواسعة الأثر ، أولها هو إضفاء قيمة تجارية على الأرض ، الأمر الذي جعل منها عنصرًا اقتصاديًا حقيقيًا . فلا شك إطلاقًا في أنه كانت توجد قبل عصر الاستعار مساحات ضخمة من الأرض في أجزاء كثيرة من افريقيا لا تتميز بضآلة عدد سكانها فعسب ، بل وبنقص استغلالها أيضًا ، وهي أوضاع قضى عليها إدخال المحاصيل النقدية وانتشارها ونشأة صناعات التعدين . بل إن معدل تسارع استغلال الغابات البكر في كثير من أنحاء افريقيا بلغ حدًا جعل الإدارات الاستعارية تقرر تحديد مناطق معزولة من الغابات حتى تمنع المزيد من التعدي عليها . وكانت النتيجة الثانية هي أن الثورة الاقتصادية أدت الى ازدياد القوة الشرائية لبعض الافريقيين وبالتالي زيادة طلبهم للسلع الاستهلاكية . وثالثًا ، يلاحظ أن قيام الافريقيين بزراعة المحاصيل النقدية قد أتاح اكتساب الثروة للأفراد من أي مرتبة اجتاعية ، وخاصة في المناطق الريفية .

كذلك كان ادخال اقتصاد النقود من الآثار الثورية الهامة للاستعار في أنحاء كثيرة من القارة. في حلول العقد الثالث من القرن العشرين كان اقتصاد النقود → كما أوضح رودني فيما تقدّم (الفصل ١٤) → قد اجتذب الى تياره كل قطاعات المجتمع الافريقي، بما فيها حتى الجماعات التي تشتغل بالرعي والتي تشتهر بميولها المحافظة (١٨). ومرة أخرى، كانت لهذا التحول نتائج بالغة الأهمية. فأولاً، حتى ثلاثينات القرن العشرين، كانت قد استجدت مقاييس أو معابير للثروة لا تستند الى عدد رؤوس الأغنام أو الماشية أو أشجار اليام التي يمتلكها الفرد فحسب، بل والى ما في يده من النقود الفعلية أيضًا. وثانيًا، لم يعد الناس يمارسون نشاطًا يستهدف المحافظة على مستوى حياة الكفاف فقط، بل يستهدف وثانيًا، لم يعد الناس بمارسون نشاطًا يستهدف المحافظة على متوى حياة الكفاف فقط، بل يستهدف كذلك كسب النقود، مما أدى بدوره كما سيتبين فيما بعد الى ظهور طبقة جديدة من جهاعات العاملين بأجر وأصحاب المرتبات الشهرية. وثالثًا، أدى إدخال اقتصاد النقود الى بدء النشاط المصرفي في المربقيا، وهو ما أصبح بدوره سمة هامة لاقتصاديات الدول الافريقية المستقلة.

وأدى استحداث أوراق النقد والقطع النقدية وما صاحبها من نشاط مصرفي، والتوسع الهائل في حجم التجارة بين افريقيا في عهد الاستعار وبين أوروبا، أدى هذا كلّه بدوره الى ما وصفه أ. ج. هوبكنز بأنه استكمال «إدخال غرب افريقيا في حظيرة الاندماج أو التكامل الاقتصادي مع العالم الصناعي» عن طريق «خلق الظروف التي أتاحت الوسائل والحوافز للتوسع في التجارة المشروعة وتنويعها لكل من الأوروبيين والأفارقة» (١٩٠٠). وهذا القول يصدق أيضًا على سائر أجزاء افريقيا. وهكذا بحلول عام ١٩٣٥، أصبح اقتصاد افريقيا مرتبطًا ارتباطًا لا فكاك منه مع اقتصاد العالم بصفة عامة، ومع الاقتصاد الرأسالي للقوى الاستعارية بصفة خاصة. وكل ما حدث في السنوات التالية لعام ١٩٣٥ هو تعميق هذه الرابطة بحيث أن الاستقلال نفسه لم يحدث تغييرًا أساسيًا في هذه العلاقة.

<sup>(</sup>۱۷) ج. ف. مونرو، ۱۹۷۲، ص ۸٦.

<sup>(</sup>١٨) أُنظر الفصل الرابع عشر فيما سبق.

<sup>(</sup>۱۹) أ. ج. هوبكنز، ۱۹۷۳، ص ۲۳۰.

ولنا أن نتساءل الآن: هل كان أثر الاستعار على افريقيا في المجال الاقتصادي إذن بالغ الإيجابية والنفع؟ الحق إنه أبعد ما يكون عن ذلك، إذ أن غالبية مشكلات التنمية التي تواجه البلدان الافريقية في الوقت الحالي يمكن أن تعزى أصولها الى تأثير الاستعار.

فني المقام الأول كها أوضح م. هـ . ي . كانيكي فيما تقدم (الفصل ١٦) ، لم تكن البنية الأساسية ـ التي أوَّجدها الاستعار كافية أو نافعة بالقدر الذي كان يمكن تحقيقه ؛ ذلك أن معظم الطرق والسكك الحديدية لم تنشأ لفتح مغاليق البلاد، بل بغرض ربط المناطق المحتوية على الركازات المعدنية والمناطق ذات الإمكانيات لآنتاج المحاصيل الصالحة للتصدير فيما وراء المحيط، أو – على حدّ تعبير « فيلدهاوس » – « لربط مناطق الانتاج الداخلية بسوق السلع العالمية » (٢٠) ، دون أن تتصل بها أية طرق فرعية على النحو الذي يشكل شبكة حقيقية. كما أن هذه الطرق والخطوط لم يكن الهدف منها أبدًا تسهيل سفر الافريقيين واتصالهم فيما بيهم. وإذن فقد كان الهدف من مرافق البنية الأساسية التي تم توفيرها هو تسهيل استغلال موارد المستعمرات وربطها بالبلاد المستعمرة ، وليس تعزيز وتشجيع التنمية الاقتصادية الشاملة لافريقيا أو تعزيز الاتصالات بين الأفارقة . وثانيًا ، كان النمو الاقتصادي الذي حدث في المستعمرات قائمًا على الموارد الطبيعية لكل منطقة محلية ، ومن ثم فان المناطق المحرومة من مثل هذه الموارد الطبيعية قد أهملت تمامًا ، مما أدّى الى وجود حالات تباين اقتصادي حادّ في داخل المستعمرة ـ الواحدة، وأدت هذه الاختلافات بدورها الى زيادة حدة وعنف الخلافات والمشاعر الإقليمية التي كانت عائقًا كبيرًا في طريق بناء الأمم في افريقيا المستقلة . وطبقًا لما ذكره أحد مشاهير الاقتصاديين ، فان « الخلافات القبلية يمكن أن تختفيَ بسهولة في العالم الحديث إذا تحقّقت المساواة الاقتصادية بين القبائل. أما في ظروف عدم المساواة في الجحال الاقتصادي فإن الالتجاء الى الخلافات القبلية يزداد حدة بهدف توفير حماية إضافية للمصالح الاقتصادية» (٢١).

ثالثًا ، كان من السهات المميزة للاقتصاد الاستعاري الإهمال أو التثبيط التام والمتعمد للتصنيع ولمعالجة المواد الخام والمنتجات الزراعية المنتجة محليًا في المستعمرات التي تنتجها . وطبقًا لما قاله فيلدهاوس ، « فانه لم يحدث أن ضمت أية حكومة لأي مستعمرة إدارة للصناعة قبل عام ١٩٤٥ (٢٢) . وكانت افريقيا تستورد مصنوعات أساسية بالغة البساطة كان من السهل جدًّا انتاجها محليًّا. مثل أعواد الثقاب ، والشموع ، والسجائر ، وزيت الطعام ، بل وعصير الليمون والبرتقال . ومن هنا فان جميع الدول الافريقية – وفقًا لعمل الاقتصاد الاستعاري الرأسهالي – تحوّلت الى أسواق لاستهلاك السلع المصنوعة المستوردة من البلاد التي تستعمرها ، ومنتجة للمواد الخام من أجل التصدير . وهذا الإهمال التام للتصنيع من جانب القوى الاستعارية وشركاتها التجارية والتعدينية هو الذي ينبغي تسجيله باعتباره أهم عناصر الإدانة التي لا يمكن اغتفارها ضد الاستعار ، كما أنه يمثل أقوى مبرّر لوجهة النظر القائلة بأن فترة الاستعار كانت تمثل عصر استغلال افريقيا اقتصاديًا أكثر مما تمثل عصر تنميتها . وكان من الآثار الهامة المذا الإهمال في التصنيع ندرة الافريقيين المدربين القادرين على خلافة الأوروبيين في هذا المجال الى درجة تفوق نظيرتها في كل مجال آخر ، حتى المجال السياسي .

ورابعًا ، نلاحظ أن التصنيع لم يكن موضع الاهمال فحسب ، بل إن الصناعات والحرف التي كانت

<sup>(</sup>۲۰) د. ك. فيلدهاوس، ۱۹۸۱، ص ٦٧.

<sup>(</sup>۲۱) و. أ. لويس، ۱۹۳۵، ص ۲۴ و ۲۰.

<sup>(</sup>۲۲) د. ك. فيلدهاوس، ۱۹۸۱، ص ۲۸.

توجد في افريقيا في فترة ما قبل الاستعار قد دمّرت تدميرًا تامًا تقريبًا. وينبغي التأكيد هنا على أن صناعات افريقيا قبل الاستعار كانت تنتج كل ما يحتاج اليه الافريقيون، بما في ذلك مواد البناء، والصابون، والخرز، والأدوات الحديدية، ومنتجات الفخار، والأقشة التي تعتبر ذات أهمية فاثقة. ولو كانت تلك الصناعات التحويلية قد لقيت التشجيع والتعزيز عن طريق تجديد تقنيات انتاجها، كما حدث في الهند بين عامي ١٩٢٠ و ١٩٤٥ (٢٣)، لاستطاعت افريقيا لا أن تزيد إنتاجها فحسب، بل وأن تنهض بتكنولوجيها نهوضًا مطردًا. ولكن هذه الحرف والصناعات قد قُضِي عليها تمامًا بسبب استبراد السلع الرخيصة المنتجة بالجملة الى افريقيا. ومن هنا توقف التطور التكنولوجي الافريقي ولم يستأنف مرة أخرى إلا بعد الاستقلال.

وخامسًا ، على الرغم من أن المحاصيل الزراعية أصبحت تمثل مصدر الدخل الرئيسي لغالبية دول افريقيا ، فلم تبذل أية محاولة لتنويع اقتصاد المستعمرات الزراعي ، بل بالعكس فانه — كا سبق البيان في بعض الفصول المتقدمة — بحلول عام ١٩٣٥ ، كان الاعتماد على انتاج محصول نقدي واحد أو محصولين على أكثر تقدير قد أصبح هو القاعدة : الكاكاو في ساحل الذهب ، والفول السوداني في السنغال وغامبيا ، والقطن في السودان ، والبن والقطن في أوغندا ، والبن والسيزال في تنجانيقا ، إلخ . ولم تشهد فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أي تحسين في هذا المجال ، ولذا فقد وجدت معظم الدول الافريقية نفسها عند حصولها على الاستقلال مثقلة باقتصاد المحصول الواحد ومن ثم بالغة الحساسية للتيارات السائدة في التجارة الدولية . والواقع أن الاستعار قد أكمل بالفعل إدماج الاقتصادات الافريقية في النظام الاقتصادي الدولي العالمي ، ولكنه فعل ذلك على نحو استغلالي معيب الى أبعد حد، وما زال هذا الوضع باقيًا لم يطرأ عليه أي تغيير .

وكان للاعتاد البالغ على المحاصيل النقدية أثر آخر بالغ الضرر، وهو إهمال القطاع الداخلي لاقتصاد افريقيا. فقد كان اقتصاد افريقيا دائمًا – كما أوضح م. هـ. ي. كانيكي فيما تقدّم (الفصل ١٦) منقسمًا الى قطاعين رئيسيين: القطاع الداخلي الذي ينتج من أجل تحقيق الكفاف للمنتجين أو إعالتهم ومن أجل السوق الداخلية، وقطاع التصدير الذي يخدم التجارة لمسافات بعيدة وتجارة القوافل. وكان كل من هذين القطاعين يلقي قدرًا متساويًا من الإهمام في فترة ما قبل الاستعار، ولذا فلم يحدث أبدًا حينذاك أن احتاج الأمر الى استيراد الغذاء أو السمك لإطعام أحد. بيد أنه نظرًا للتركيز على انتاج المحاصيل النقدية أثناء فترة الاستعار، فقد أصبح قطاع الاقتصاد الداخلي موضع الإهمال الفعلي، واضطر الافريقيون الى الإنصراف عن انتاج الطعام لاستهلاكهم الخاص من أجل انتاج محاصيل واضطر الافريقيون الى الإنصراف عن انتاج الطعام لاستهلاكهم الخاص من أجل انتاج محاصيل للتصدير، حتى عندما كان ذلك تصرفًا غير اقتصادي، كما لاحظ فيلدهاوس (٢٤٠). وعلى ذلك فقد أصبح من الضروري استيراد الأغذية التي كان عامة الناس يضطرون عادة الى شرائها بأسعار مرتفعة كي يطعموا أنفسهم، وهذا هو ما حدث في غامبيا مثلاً، حيث فرض على أهلها أن يتخلوا عن زراعة الأرز ممن أتجل انتاج الفول السوداني، ومن ثم أصبح من الضروري استيراد الأرز عام ١٩١١. وعلى ذلك من أجل انتاج الفول السوداني، ومن ثم أصبح من الضروري استيراد الأرز عام ١٩١١. وعلى ذلك دعت الضرورة الى استيراد الأرز وشرائه بالأموال التي اكتسبت من تصدير الفول السوداني. وكانت مصر دعت الضرورة الى استيراد الأرز وشرائه بالأموال التي اكتسبت من تصدير الفول السوداني. وكانت مصر

<sup>(</sup>٢٣) المرجع السابق، ص ٩٢ إلى ٩٥.

<sup>(</sup>٢٤) المرجعَ السابق، ص ٨٨.

<sup>(</sup>۲۵) و. رودني، ۱۹۷۲، ص ۲۵۷ و ۲۵۸.

منذ قرون تصدر الحبوب والمواد العذائية ، ولكنها أصبحت مضطرة الى استبراد الذرة والقمح منذ بداية القرن العشرين فصاعدًا بسبب التركيز الزائد فيها على إنتاج القطن للتصدير . وحدث الشيء نفسه في ساحل الذهب حيث بلغت المغالات في التركيز على إنتاج الكاكاو درجة جعلت استبراد المواد الغذائية أمرًا ضروريًا . ويتضح هذا من أقوال أ. و . كاردينال – وهو أحد الموظفين الاستعاريين الواعين للحقائق في الثلاثينات – الذي شكا من أن البلد كان يمكنه أن ينتج بنفسه «نصف كميات الأسماك الطازجة والأرز والذرة وغيرها من الحبوب والبقول واللحوم الطازجة والمملحة وزيوت الطعام والتوابل والخضروات الطازجة (المستوردة) أي بعبارة أخرى كان يمكنه أن يوفّر ٢٠٠٠ جنيه » (٢٦) . وقد كان هذا الإهمال لإنتاج الغذاء ، مقترنًا بفرض العمل القسري ، هو الذي أدى الى انتشار سوء التغذية على نطاق واسع ، والى الجاعات الشديدة والأوبئة التي حدثت في بعض أجزاء افريقيا في أوائل أيام الاستعار ، وخاصة في مناطق افريقيا الفرنسية ، كما ذكر ك. كوكري فيدروفيتش فيما سبق (الفصل ١٥٠) . وإذن فقد كان الأفارقة في ظل النظام الاستعاري يضطرون في معظم الحالات الى إنتاج ما لا يستهلكونه والى استهلاك ما لا يستهلكونه والى استهلاك ما لا ينتجونه ، وهذا أوضح دليل على الصفة المختلة والاستغلالية للاقتصاد الاستعاري .

وفي تلك الأجزاء من أفريقيا التي لم يكن يسمح للافريقيين فيها بزراعة المحاصيل المخصصة للتصدير، مثل كينيا وروديسيا الجنوبية (زيمبابوي حاليًا)، كما أوضح كولين ليس، «تحوّل الافريقيون خلال جيل واحد تحولاً فعليًا من مزارعين مستقلين ينتجون المحاصيل المعدة للتصدير للأسواق الجديدة الى فلاحين يعتمدون على عملهم المأجور في الزراعة «(٢٧).

وسادسًا، أدى ما سبق أن ذكرناه من تحويل الأرض الى سلعة تجارية الى قيام رؤساء الأسر والعشائر من أصحاب الذمة الحربة ببيع الأراضي المملوكة لمجتمعاتهم المحلية ملكية مشتركة بيعًا غير قانوني ، مما تسبب في تزايد النزاعات القضائية على الأرض وأدى بالتالي الى انتشار الفقر على نطاق واسع ، وخاصة بين البيوتات الحاكمة. وكما سبق البيان في عديد من الفصول السابقة ، أدى هذا الأمر أيضًا في افريقيا الشرقية والوسطى والجنوبية الى استيلاء الأوروبيين على الأرض على نطاق واسع . فني جنوب افريقيا ، حصّ هم ٨ في المائة من الأراضي للبيض الذين يؤلفون ٢١ في المائة من السكان ، وفي روديسيا الجنوبية (زيمبابوي حاليًا) خصّص لهم ٧٣ في المائة من الأراضي بينا عددهم لا يتجاوز ٢,٥ في المائة من السكان ، وحصص ٧ في المائة من مساحة كينيا لأقل من ١٠ في المائة من السكان ، وكانت هذه الأراضي كلها في روديسيا الشهالية (زامبيا حاليًا) لما لا يزيد على ٥,٥ في المائة من السكان . وكانت هذه الأراضي كلها في جميع الحالات هي الأكثر خصوبة في البلد المعني (١٨) . ولم يكن هناك مفر من أن يولد هذا الاستيلاء حميم المرارة والغضب والإحباط ، وأن يمثل السبب الأساسي للانفجار الخطير الذي حدث في كينيا وعرف باسم حركة الماوماو .

كذلك أدى الوجود الاستعاري ، كما سبق البيان ، الى أن ظهر على المسرح الافريقي عدد متزايد من المؤسسات والشركات الأجنبية في مجالات العمل المصرفي والشحن والتجارة . ومنذ العقد الثاني للقرن العشرين فما بعده ، أخذت تلك المؤسسات تندمج وتتحد فيما بينها لتشكل عددًا قليلاً من الهيئات الاحتكارية المتحكمة . ولما كانت هذه الشركات التجارية هي التي تتحكم في تجارة الصادرات والواردات

<sup>(</sup>۲۹) أورده م. كراودر، ۱۹۹۸، ص ۳٤٨.

<sup>(</sup>۲۷) سی. لیس، ۱۹۷۰، ص ۳۱.

<sup>(</sup>۲۸) م. هیرسکوفیتس، ۱۹۶۲، ص ۱٤۷ إلی ۱۵۰؛ أ. سامبسون، ۱۹۲۰، ص ٤٦ و ٤٧.

على السواء وتحدّد الأسعار، لا بالنسبة للسلع المستوردة فحسب وإنما أيضًا بالنسبة للصادرات التي ينتجها الافريقيون، فان الأرباح الهائلة التي تراكمت من هذا النشاط كانت تذهب الى خزائن تلك الشركات، وليس الى جيوب الافريقيين. يُضاف الى ذلك أنه لم تكن توجد أية ضرائب تقريبًا على الأرباح، ولا أية لواثح أو تعليات تفرض على تلك الشركات أن تستثمر جزءًا من أرباحها محليًا أو أن تدفع مبالغ أكبر نظير ما حصلت عليه من امتياز أو التزام عام، ولذا فان نشاط هذه الشركات لم يسفر عن أي نفع أو فائدة، لا للإدارات الاستعارية ولا لأصحاب الأراضي الافريقيين. وكانت النتيجة الأخرى لهذا التطور بطبيعة الحال هي استبعاد الأفارقة من أهم قطاعات الاقتصاد وأكثرها ربحًا استبعادًا تأمًا، ومن ثم اختفى من المسرح تمامًا كبار التجار الافريقيين الذين شهدهم النصف الثاني من القرن تامًا عشر، واضطر أخلافهم الى أن يصبحوا بحرد موظفين لدى المؤسسات والشركات الأجنبية كي يتمكنوا من الحياة. وهنا نرى مرة أخرى، كما هي الحال في المجال الصناعي، أن هذه الأوضاع حالت يتمكنوا من الحياة. وهنا نرى مرة أخرى، كما هي الحال في المجال الصناعي، أن هذه الأوضاع حالت دون ظهور فئة من الافريقيين تتمتع بالخبرة والدراية في مجال الأعال والإدارة.

كذلك حرص الاستعار ، كما ذكر رودني ، على أن يوقف التجارة بين أجزاء أفريقيا إيقافًا كاملاً. فقبل عصر الاستعار ، كان هناك قدر كبير من التجارة يجري بين الدول الافريقية ، وكان الاتجار عبر المسافات البعيدة وعن طريق القوافل ظاهرة بالغة الشيوع في اقتصاديات افريقيا. إلا أنه مع رسوخ أقدام الاستعار ، غدت هذه التجارة بين أجزاء افريقيا عبر المسافات الطويلة والقصيرة عرضة للتثبيط ، بل وللمنع الكامل. ويقول رودني في هذا الصدد : «لقد غدت الحدود الاعتباطية لكل مستعمرة تعتبر بصفة عامة حدودًا للاقتصاد ذاته » (٢٩) ، مع تغيّر اتجاه تيار التجارة من كل مستعمرة نحو البلد المستعمر. ومن هذه العلاقات هنا فان القضاء على جانب كبير من هذه التجارة العريقة بين الدول الافريقية وعلى هذه العلاقات الاقتصادية القديمة بين تلك الدول أدّى الى الحيلولة دون تقوية الروابط القديمة وتطوير روابط جديدة كان يمكنها أن تحقق النفع للافريقيين. ولهذا السبب نفسه ، حيل بين افريقيا وبين تطوير روابط تجارية مباشرة مع أجزاء أخرى من العالم ، مثل الهند والصين.

وأخيرًا، فان كل نمو اقتصادي تحقق أثناء فترة الاستعار كان تحقيقه يكلّف نمنًا باهظًا لا مبرر له بالنسبة للافريقيين — كما كانت الحال مثلاً فيما يتعلّق بالعمل القسري، والعال المهاجرين أو المتنقلين (وهو نظام يقول عنه دافيدسون إنه «كان على الأرجح أبعد أثرًا من كل المظاهر الأخرى للتجربة الاستعارية مجتمعة في تفكيك ثقافات واقتصاديات ما قبل الاستعار وانهيارها») (٢٠٠)، والزراعة الإجبارية لمحاصيل معيّنة، والاستيلاء القسري على الأراضي، ونقل السكان إجباريًا بما ترتب عليه من اضطراب الحياة العائلية وتفكّكها، ونظام تصاريح الإنتقال، وارتفاع نسبة الوفيات في المناجم والمزارع الكبرى، والوحشية التي اتبعت في قمع حركات المقاومة والاحتجاج الافريقية التي أثارتها تلك التدابير، الخريقي، وفوق كل شيء، فان السياسات النقدية التي اتبعتها القوى الاستعارية مع مستعمراتها — حيث ربطت عملاته العملات القوى الاستعارية ذاتها واستحدثت تعريفات مقيدة واحتفظت بكل ربطت عملات الأجنبية في عواصم القوى الاستعارية أرصدة المستعمرات في عواصم القوى الاستعارية ثبات العملات وقابليتها للتحويل، فإنها أدت الى تجميد أرصدة المستعمرات في عواصم القوى الاستعارية ببات البنوك لاسترجاع مدخرات الافريقيين ببات العملات وقابليتها للتحويل، فإنها أدت الى تجميد أرصدة المستعمرات في عواصم القوى الاستعارية ببلاً من استثارها في المستعمرات ذاتها. كما أن النظام الذي اتبعته البنوك لاسترجاع مدخرات الافريقيين بدلاً من استثارها في المستعمرات ذاتها. كما أن النظام الذي اتبعته البنوك لاسترجاع مدخرات الافريقيين

<sup>(</sup>٢٩) أنظر الفصل الرابع عشر فيما سبق.

<sup>(</sup>۳۰) ب. دافیدسون، آ۱۹۷۸ (ب)، ص ۱۱۳۰

وودائعهم والتمييز الذي مارسته ضد الافريقيين في منح القروض أضاف مزيدًا من العوائق في طريق التنمية . الافريقية .

وإذن فانه على الرغم من مزاعم غان ودويغنان ، يمكننا أن نستنتج مما تقدّم أن فترة الاستعار كانت فترة استغلال اقتصادي بلا رحمة أكثر مما كانت فترة تنمية اقتصادية لافريقيا ، وأن أثر الاستعار في افريقيا في المجال الاقتصادي هو بلا نزاع أفدح الآثار على الإطلاق.

### أثر الاستعار في الجحال الاجتماعي

ونتساءل أخيرًا عن سجل الاستعار في الميدان الاجتاعي ؟. إن أول تأثير اجتاعي إيجابي هام هو الزيادة الشاملة في تعداد سكان افريقيا خلال فترة الاستعار بنسبة هر٣٧ في المائة تقريبًا، كما أوضح ج.س. كالدويل (الفصل ١٨)، بعد أن كان هذا التعداد قد تدهور خلال العقدين الأولين أو العقود الثلاثة الأولى من الاستعار. وطبقًا لما يقرّره كالدويل، فقد كانت هذه الزيادة نتيجة لإنشاء قاعدة اقتصادية، ولانتشار الطرق والسكك الحديدية التي كفلت نقل الغذاء بسرعة الى مناطق المجاعات، وللحملات التي شُنت لمقاومة الأمراض الوبائية، مثل مرض النوم والطاعون والدملي والحمّى الصفراء.

والأثر الاجتماعي الثاني للاستعار، الذي يرتبط بالأثر الأول ارتباطًا وثيقًا، هو التحول الحضري. وطبقًا لما أكّده أ. أ. أفيغبو (الفصل ١٩)، فان التحوّل الحضري لم يكن مجهولاً تمامًا خلال فترة ما قبل الاستعار، إذ كانت لمالك افريقيا وامبراطورياتها عواصم أو مراكز سياسية مثل كومبي صالح وبنين وإيلي – إيني وكوماسي وغاو وزيمبابوي الكبرى؛ ومراكز تجارية مثل كانو وجيني وسفالة وماليندي؛ ومراكز تعليمية مثل تمبكتو والقاهرة وفاس. غير أنه لا شك في أن معدلات التحول الحضري قد تسارعت كثيرًا نتيجة للاستعار، وظهرت الى الوجود مدن جديدة تمامًا، مثل أبيدجان في ساحل العاج، وتاكورادي في ساحل الدهب، وبورت هاركورت واينوغو في نيجيريا، ونيروبي في كينيا، وسالزبوري (هراري الآن) في روديسيا الجنوبية، ولوساكا في روديسيا الشمالية (زامبيا الآن)، ولولوابورغ في مقاطعة كاساي في الكونغو البلجيكي (زائير حاليًا).

يُضاف الى ذلك، كما أوضح كالدويل أعلاه (في الفصل ١٨)، أن سكان كل من المدن القائمة بالفعل والمدن الجديدة تزايد عددهم في وثبات كبيرة متتابعة خلال فترة الاستعار. فقد أنشئت نيروبي مثلاً عام ١٨٩٦ لتكون مخزنًا انتقاليًا لمستلزمات إنشاء سكة حديد أوغندا، ولم يلبث تعداد سكانها أن راح يتزايد من بضع عشرات الى ١٩١٥ في عام ١٩٢٧، ثم الى ما يزيد عن ٢٠٠٠ في عام ١٩٤٠. وارتفع عدد سكان مدينة الدار البيضاء من ٢٠٢٦ نسمة في عام ١٩١٠ الى ٢٠٠٠ في ١٩٣٨، وزاد سكان أكرا في ساحل الذهب من ١٧٨٩ في ١٩٠١ الى ١٩٠١ الى ١٩٢٦ في ١٩٤٨، وارتفع عدد سكان لاغوس من ٢٠٤٠ في ١٩١٤ الى ٢٣٠٠٠ في ١٩٥٠، وسكان داكار من وارتفع عدد سكان لاغوس من ٢٠٤٠ في ١٩١٦ الى ١٩٠٠ في ١٩٤٥، وزاد كذلك تعداد سكان المرب في ١٩١٦ في ١٩١٥ في ١٩١٠ في ١٩١٥ في ١٩١٥ في ١٩٥٠. أبيدجان من ١٠٠٠ في ١٩١٠ ألى ١٠٠٠ في ١٩١٤ ثم الى ١٩٠٠ في ١٩٥٠ أبيدجان من مده الأرقام أن هذا النمو السريع في تعداد سكان الحضر في افريقيا قد حدث بعد ويتضح بجلاء من هذه الأرقام أن هذا النمو السريع في تعداد سكان الحضر في افريقيا قد حدث بعد الحرب العالمية الأولى، وخاصة خلال الفترة بين عام ١٩١٩ وعام ١٩٤٥، التي وصفت بأنها فترة ازدهار الاستعار في افريقيا. يضاف الى ذلك أن تلك المدن نمت بهذه السرعة البالغة خلال الفترة المذكورة الاستعار في افريقيا. يضاف الى ذلك أن تلك المدن نمت بهذه السرعة البالغة خلال الفترة المذكورة الأنها، ببساطة ، كانت إمّا عواصم جديدة أو مراكز إدارية جديدة للنظم الاستعارية ؛ ومن أمثلة ذلك

أبيدجان ونيامي ونيروبي وسالزبوري ولوساكا، أو أنها كانت موانئ جديدة أو مراكز جديدة للسكك الحديدية أو مراكز لتقاطع الطرق الهامة، مثل تاكورادي وبورت هاركورت وباماكو وبولوايو، أو مراكز تعدينية أو تجارية جديدة، مثل أوبواسي وجوس ولولوابورغ وكيمبرلي وجوهانسبورغ.

كذلك طرأ بلا ريب تحسن على نوعية الحياة ، وخاصة بالنسبة لمن يعيشون في المراكز الحضرية . وقد كان ذلك ، كما أوضح كالدويل ، نتيجة لتوفير المستشفيات والعيادات والمياه المنقولة بالأنابيب والمرافق الصحية وتحسّن مستوى الاسكان وإلغاء ممارسات معينة ، مثل الرق المنزلي ، على أيدي الحكام الاستعاريين ، وزيادة فرص العمل أيضًا .

وكان انتشار المسيحية والإسلام والتعليم الغربي من آثار الاستعار الهامة كذلك. ولا شك في أن المبشرين المسيحيين والدعاة المسلمين استفادوا من الأمن والنظام اللذين أقرهما الاستعار، ومن حاية هذا الاستعار بل وتشجيعه الإيجابي في بعض المناطق، لكي يحققوا مزيدًا من التوغل بنشاطهم نحو الداخل بصفة مطردة. وطبقًا لما أوضحه ك. أساري أوبوكو (في الفصل ٢٠)، فان المسيحية والإسلام كسبا خلال فترة الاستعار أرضية أكبر بكثير مما كانت عليه الحال خلال القرون الثلاثة أو الأربعة السابقة على تلك الفترة بأكملها. وكانت هذه الفترة هي التي كسبت المسيحية خلالها موطئ قدم راسخ في افريقيا الشرقية والوسطى، حيث كانت تصل أحيانًا في ركاب العلم الاستعاري أو التجارة أو كلهما معًا، وكانت في أحيان أخرى تسبقها فلا يلبثان أن يلحقا بها. كذلك انتشر الإسلام بسرعة في افريقيا الغربية والشرقية نتيجة للتحسن العام في المواصلات خلال فترة الاستعار ولحاية الحكام الفرنسيين والانجليز على السواء. وينبغي أن نؤكد هنا، كما فعل أوبوكو، أن هذه المكاسب لم تتحقق على حساب الديانة التقليدية. فالذي فعله الاستعار إذن هو تقوية وإدامة التعددية الدينية في افريقيا، ومن ثم إثراء الحياة المدينة للقارة.

واقترن انتشار التعليم الغربي اقترانًا وثيقًا بانتشار المسيحية. وكما تقدم الإيضاح في عديد من الفصول السابقة ، كانت الإرساليات المسيحية هي المسؤولة عن ذلك بصفة رئيسية. غير أننا ينبغي ألا نغفل عن أنها تمكنت من العمل أساسًا بفضل المنح التي كانت تتلقاها من الإدارات الاستعارية. ولا شك في أنه في نهاية الفترة الاستعارية لم يكن يوجد إلا الترر اليسير من المناطق التي تخلو من المدارس الإبتدائية على الأقل. وكان لانتشار التعليم الغربي آثار اجتماعية بعيدة المدى ، من بينها زيادة عدد النخبة الافريقية المتعلمة المتأثرة بالغرب ، وهي نخبة تؤلف الآن الأوليغارشية الحاكمة والعمود الفقري للخدمة المدنية في الدول الافريقية.

ومن آثار الاستعار الهامة ذلك الأثر الذي يختلط فيه النفع بالضرر كما سأبيّن فيما بعد، وأعني به بطبيعة الحال إيجاد لغة مشتركة لكل مستعمرة أو مجموعة من المستعمرات. فني كل هذه المستعمرات، أصبحت اللغة الأم للقوى المستعمرة، في صورتها النقية أو المهجنة، هي اللغة الرسمية ولغة الأعمال، بل وغدت في حالات كثيرة هي وسيلة الاتصال الرئيسية بين الجاعات اللغوية العديدة التي يتألف منها سكان المستعمرة الواحدة. ومن الأمور ذات المغزى أن هذه اللغات ظلّت حتى اليوم هي اللغات الرسمية في الدول الافريقية المستقلة، باستثناء منطقة شهال افريقيا وتانزانيا وكينيا ومدغشقر.

وكان أثر الاستعار الإيجابي الأخير في الميدان الاجتماعي هو البنية الاجتماعية الجديدة التي استحدثها الاستعار في بعض أجزاء أفريقيا ، أو أدى الى تسارع نموها في أجزاء أخرى . ووفقًا لما ذكره أ. أ. أفيغبو (في الفصل ١٩) ، فعلى الرغم من أن البنية الاجتماعية التقليدية كانت تتيح الحراك الاجتماعي ، فإنّ هيكلها الطبق كان يضفي وزنًا مبالغًا فيه على النسب والمولد فيما يبدو . أما النظام الاستعاري الجديد فقد

شدّد على المزايا الفردية والاستحقاق والإنجاز الفرديين أكثر من اهتمامه بالنسب والمولد. واجتمع هذا التغيير مع إلغاء الرق وإدخال التعليم الغربي وانتشار المسيحية والاسلام والتوسع في زراعة المحاصيل المخصصة للتصدير على نحو يسر اكتساب الثروة في بعض المناطق، وعديد من سبل التقدم الفردي الأخرى التي استحدثها النظام الاستعاري، فانتهى هذا كلَّه الى إحداث تغيير جذري في البنية الاجتماعية التقليدية. وعلى ذلك فانه مع حلول الثلاثينات ، كان تركيب الطبقات الاجتاعية الذي ساد قبل الاستعار بتقسياته الى أرستقراطية تقليدية حاكمة ، وعامة ، ورقيق منزلي ، ونخبة متعلمة صغيرة نسبيًا قد زال وحل محلَّه جمعتمع جديد ينقسم انقسامًا أكثر حدة من ذي قبل الى سكان حضريين وسكان ريفيين ، لكل منها هيكِل جَديد مختلف. فقد أصبح سكان الحضر ينقسمون الى ثلاث مجموعات فرعية رئيسية ، هي : النخبة أو - كما يسميهم الآخرون – البورجوازية الإدارية – الكتابية – المهنية ، واللانخبة ، أو كما يفضل لويد أن يسميهم «النخبة التحتية»، والبروليتاريا الحضرية. وتنقسم النخبة بدورها انقسامًا فرعيًا الى ثلاث مجموعات أو فثات ، هي : النخبة البيروقراطية من الموظفين المدنيين والنخبة المهنية من الأطباء والمحامين والمعاريين والمساحين والأساتذة ، إلخ...، والنخبة التجارية من مديري المؤسسات والشركات الأجنبية والتجار ورجال الأعمال. أما النخبة التحتية فتتألف من السماسرة والوسطاء والكتبة والمعلمين والممرضات وصغار الموظفين، بينما تتألف البروليتاريا الحضرية من المتكسبين بالأجر اليومي وبائعي المحلات والسائقين والميكانيكيين والسعاة والخياطين والبنائين إلخ. وفي المناطق الريفية ظهرت لأوَّل مرة في كثير من أنحاء افريقيا طبقات جديدة، هي البروليتاريا الريفية أو الريفيون الذين لا يملكون أرضًا، والفلاّحون. وتتألف الطبقة الأولى، وخاصّة في شرق افريقيا وجنوبها، من أولئك الافريقيين الذين نزعت منهم أراضيهم على أيدي الأوروبيين دون أن يُسمح لهم بالإقامة الدائمة في المراكز الحضرية والصناعية ، ومن ثم فقد أصبحوا مضطرين الى قضاء أعارهم متنقلين بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية ، كعمال مهاجرين أو متنقلين بصفة رئيسية. أما الفلاحون فهم أولئك الذين وصفهم جون إيليف بأنهم أناس «يعيشون في مجتمعات محلية صغيرة ويزرعون أراضي يملكونها أو يسيطرون عليها ، ويعتمدون اعتمادًا رئيسيًا على العمل العائلي، وينتجون ما يلزم لكفافهم الخاص بالإضافة الى ما يوردونه للنظم الاقتصادية الأكبر حجمًا والتي تُشتمل على غير الفلاحين» (٣١) . وقد بلغ بعض أفراد هذه الطبقة الأخيرة درجة طيبة من الثراء عن طريق انتاج المحاصيل المخصصة للبيع ، مما آدى الى ظهور ما أطلق عليه اسم « الرأسهالية الريفية » . وقد وصف إيليف هذا « التفليح » بأنه « تَحَوّل كلّي نهائي يناظر التصنيع في تأثيره » . وينبغى التأكيد هنا على أنه لما كان الحراك الاجتماعي في نطاق هذه البنية الجديدة يعتمد على الجهد والإنجَاز الفرديين أكثر مما يعتمد على الحسب والنسب، فان هذا يمثل تقدمًا لا يستهان به بالنسبة للبنية الاجتماعية التقليدية.

بيد أنه إذا كان الاستعار قد أحدث بعض الآثار الاجتماعية الإيجابية ، فقد كانت له آثار سلبية كذلك ، بل وبالغة السلبية في بعض الأحيان. وكان أول هذه الآثار السلبية هو خلق الفجوة وتوسيعها بين المراكز الحضرية والمناطق الريفية التي نشأت خلال فترة الاستعار. فالنمو الكبير في سكان المناطق الحضرية الذي ذكرناه فيما تقدم لم يكن نتيجة الزيادة الطبيعية في تعداد سكان الحضر، وإنما كان نتيجة لما وصف بأنه «قوى الدفع والجذب» (٣٦)، أي الجذب المستمر للشباب من الرجال والنساء الى المناطق

<sup>(</sup>٣١) ج. إيليف، ١٩٧٩، ص ٢٧٣، و ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣٢) فَ. ويلسون، في : م. ويلسون ول. تومبسون (مشرف على التحرير)، ١٩٧١، ص ١٣٢.

الحضرية بفعل الحاجة الى التعليم والعمل، والدفع من المناطق الريفية، كما أوضح كوكري فيدروفيتش فيما سبق (الفصل ١٥)، بفعل المجاعات والأوبئة والفقر والضرائب. كما أنه نظراً لميل الأوروبيين الى الحياة في المراكز الحضرية، فان جميع التسهيلات والمرافق التي سبق ذكرها والتي تؤدّي الى تحسين نوعية الحياة لم يتم إنشاؤها إلا في تلك المناطق، ومن ثم فقد كانت المناطق الريفية عرضة للاهمال الفعلي، مما ادى بدوره الى زيادة حدة حركة الانتقال من هذه المناطق الى الحضر. ولا تزال توجد حتى اليوم فجوة كبيرة بين مناطق الريف والحضر في افريقيا، وليس هناك أدنى شك في أن النظام الاستعاري هو المسؤول عن خلق هذه الفجوة وتوسيعها.

كما أن المهاجرين الى المراكز الحضرية لم يجدوا في هذه المراكز ما كانوا يأملونه فيها من ملجأ آمن رضي. فلم يحدث في أية مدينة أن لتي الافريقيون القبول على قدم المساواة والاندماج الكامل. يضاف الى ذلك أنه لم يحدث كذلك أن وجدت أغلبية منهم فرصة العمل أو المسكن الملائم، وإنما وجد معظمهم أنفسهم متزاحمين في الضواحي ومدن الأكواخ أو مدن الصفيح حيث لا ينتظرهم سوى الغرق في محيط البطالة وانحراف الأحداث وإدمان الخمر والبغاء والجريمة والفساد. فالاستعار لم يؤد الى إفقار الحياة الريفية فحسب، بل إنه هجن حياة الحضر أيضًا. فلا مجال للدهشة إذن من أن يصبح أعضاء هذه الجاعة هم فرق الصدام في حركات التحرر الوطني بعد الحرب العالمية الثانية.

والإرث الاجتماعي الخطير الثاني هو مشكلة المستوطنين الأوروبيين والآسيويين. فرغم وجود مستوطنين أوروبيين في دول شمال افريقيا وفي جنوب افريقيا منذ ما قبل فترة الاستعار ، فلا شك في أن عددهم لم يزد فحسب أثناء فترة الاستعار ، بل إن المستوطنين الأوروبيين والآسيويين دخلوا الى شرق افريقيا ووسطها والى أجزاء من غربها أيضًا خلال تلك الفترة . وكما سبق أن أوضح م .هـ ي . كانيكي فيما تقدّم (الفصل ٢١) ، فقد ارتفع عدد الأوروبيين في كينيا من ٩٥ ه فردًا فقط عام ١٩٠٩ الى ٩٥ في عام ١٩٠٩ ؛ أما في روديسيا الجنوبية فقد في عام ١٩٠٩ ؛ أما في روديسيا الجنوبية فقد زاد هذا العدد من ١٩٠٠ في ١٩٠١ الى ١٩٠٠ ه في عام ١٩٢٦ ؛ أما في روديسيا الجنوبية فقد العدد من ١٩٠٠ في عام ١٩٢٦ ؛ أما في روديسيا الجنوبية فقد العدد من ١٩٠٠ في عام ١٩٠١ الى ١٩٠٠ في عام ١٩٠٠ غير أن الأمر الذي جعل وجود هؤلاء المستوطنين غير مرغوب فيهم من جانب الأفارقة في مناطق كثيرة من شرق افريقيا ووسطها وشمالها والتجزئة . وفي غرب افريقيا أيضًا زاد عدد الآسيويين – من سوريين ولبنانيين وهنود – من ٢٨ فقط في والتجزئة . وفي غرب افريقيا أيضًا زاد عدد الآسيويين – من سوريين ولبنانيين وهنود – من ٢٨ فقط في عام ١٩٠٩ ، ثم ١٩٠٠ في عام ١٩٠٩ ، ثم ١٩٠٠ في عام ١٩٠٩ ، ثم مع حلول عام ١٩٠٥ ، ثم بلغ عددهم ١٩١٠ شخص في عام ١٩٠٩ ، ثم ١٩٠٠ في والتجزئة . كانت مشكلة الاوروبيين والآسيويين هذه قد اكتسبت أبعادًا بالغة الخطورة بالنسبة لافريقيا ، وما زالت لم تحل حلاً كاملاً حتى اليوم .

وما والنك م سل عاد المرافق والخدمات يضاف الى ذلك أنه على الرغم من أن الاستعار استحدث بالفعل بعض المرافق والخدمات الاجتماعية ، كما سبق البيان ، فإنه يجب التأكيد على أن هذه الخدمات والمرافق لم تكن قاصرة الى حد بعيد وموزعة توزيعًا غير متوازن في كل مستعمرة فحسب ، بل إنها كانت كلّها ، في الأغلب الأعم ، تستهدف قبل كل شيء خدمة المستوطنين والإداريين البيض القلائل ، ومن ثم فانها تركزت في المدن. وقد أوضح رودني أنه في نيجيريا في الثلاثينات كان هناك ١٢ مستشفى حديثًا لخدمة ٢٠٠٠ أوروبي في

<sup>(</sup>٣٣) أنظر الفصل السادس عشر من هذا الجزء.

البلاد، بينا كان نصيب الافريقيين هو ٥٦ مستشفى لخدمة أكثر من أربعين مليونًا (٣٤). وفي تنجانيقا في عام ١٩٢٠، كانت نسبة أسرّة المستشفيات الى تعداد السكان في دار السلام هي سرير لكل عشرة من الأوروبيين في المستشفى الخاص بهم، مقابل سرير واحد لكل أربعائة أو خمسمائة نسمة للمستشفى الافريق (٣٥).

وفي بحال التعليم ، كان ما تم توفيره خلال فترة الاستعار قاصرًا الى أبعد حد ، وموزعًا توزيعًا غير متوازن ، وموجهًا توجيهًا سيئًا . ومن هنا فان فائدته قصرت دون بلوغ ما كان يمكن تحقيقه لافريقيا . فقد أنشئت في ظل الحكم الاستعاري خمسة أنواع من المؤسسات التعليمية ، هي : المدارس الإبتدائية والمدارس الثانوية ومعاهد تدريب المعلمين والمدارس التقنية والجامعات . وبينا نجد مع ذلك أن الكثير من المدارس الإبتدائية كان قد أنشئ بحلول عام ١٨٦٠ في افريقيا الغربية البريطانية ، فان أولى المدارس الثانوية لم تظهر الى الوجود إلا في عام ١٨٧٠ ، عندما أنشئت مدرسة «مفانتسييم» و «المدرسة الميثودية» الثانوية لم تظهر الى الوجود إلا في عام ١٨٧٠ ، عندما أنشئت مدرسة «مفانتسييم» و «المدرسة الميثودية» في الثانوية في حين أن الإدارة الاستعارية البريطانية لم تنشئ أولى مدارسها الثانوية (كلية أتشيموتا) في ساحل الذهب إلا في عام ١٩٧٧ . أما مستعمرة ليبيا الإيطالية فلم يكن يوجد بها ، كما سبق البيان ، سوى ساحل الذهب إلا في عام ١٩٧٧ . أما مستعمرة ليبيا الإيطالية فلم يكن يوجد بها ، كما سبق البيان ، سوى أثناء افريقيا إنشاء المدارس التقنية والكليات الجامعية إلا بعد الحرب العالمية الثانية . ومن الأمور ذات أثناء افريقيا إنشاء المدارس التقنية واحدة في كل من : ساحل العاج (١٩٤١) ونيجيريا (١٩٤٨) وأوغندا (١٩٥٠) والسنغال (١٩٥٠) ومدغشقر (١٩٥٠) وسائزبوري (١٩٥٣) والكونغو ليوبولدفيل وأوغندا (١٩٥٠) واليزابثفيل (١٩٥٠) . وبعبارة أخرى ، فان التعليم الجامعي والتقني لم يتم إدخاله في افريقيا إلا وب نهاية فترة الاستعار .

يُضاف الى ما سبق أن التسهيلات والمرافق التي تم توفيرها لم تكن تني بالطلب في أي مكان أو على أي مستوى ، ولم تكن موزعة توزيعًا متوازنًا . بل إن لويد نفسه يعترف ، وفي أواسط الثلاثينات من القرن العشرين ، بأن «الإنفاق الحكومي ظل منخفض المستوى في كل مكان ، ولم يزد في أواسط الثلاثينات عن ٤ في المائة من جملة الإيرادات في نيجيريا وفي المناطق الفرنسية ، وعن ٧ في المائة في غانا » (٣٦) ولم تكن المدارس والمؤسسات التي تقدم ذكرها موزعة توزيعًا سليمًا في كل مستعمرة ، فقد كانت معظم معاهد التعليم بعد المرحلة الإبتدائية قائمة في المراكز الحضرية الرئيسية . وفي بعض البلاد كانت معظم المدارس الثانوية توجد في مدينة واحدة . فني ساحل الذهب مثلاً ، كان ٨٠ في المائة تقريبًا من المدارس الثانوية يوجد في مدينة كيب كوست . وفي أوغندا ، في عام ١٩٢٠ ، كان يوجد مهرسة ابتدائية في الثانوية يوجد في مدينة كيب كوست . وفي أوغندا ، في عام ١٩٢٠ ، كان يوجد مهرسة ابتدائية في والشرقية بوخين الم يزد العدد عن ٣٤ و ٢٤ ولا شيء بالمرة في كل من المقاطعات الغربية والشرقية والشمالية على التوالي (٣٧) . وكانت المرافق التعليمية على هذه الدرجة البالغة من القصور وسوء التوزيع لأن السلطات الاستعارية لم تكن تهدف الى نشر التعليم كغاية في حد ذاته أو من أجل خدمة الافريقيين ، بل السلطات الاستعارية لم تكن تهدف الى نشر التعليم كغاية في حد ذاته أو من أجل خدمة الافريقيين ، بل

<sup>(</sup>٣٤) و. رودني، ١٩٧٢، ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣٥) د. أ. فيرغوسون، في: م. هـ. ي. كانيكي (مشرف على التحرير). ١٩٨٠. ص ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣٦) ب. سي. لويد، ١٩٧٢، ص ٧٩.

<sup>(</sup>۳۷) ت. ب. کابویجیری، ۱۹۷٤، ص ۱۷۹.

كان هدفها ، كما يقول باحث افريقي، «هو إنتاج افريقيين يخدمون النظام [الاستعاري] خدمة أكثر انتاجًا »(٢٨) .

والى جانب هذا القصور الفاضح من الناحية العددية وهذا النوزيع غير المتوازن، كانت مناهج الدراسة التي تقدمها كل تلك المعاهد يحددها الحكام الاستعاريون، وتمثل نسخًا وثيقة الشبه – إن لم تكن مطابقة – للمناهج الدراسية المتبعة في البلاد الاستعارية، ومن ثم فهي عديمة الصلة باحتياجات القارة الافريقية. بل إن مرجعًا له وزنه، هو السير غوردون غوجيسبرغ حاكم ساحل الذهب خلال الفترة من المافريقية. إلى ١٩٢٧ ، شهد في عام ١٩٢٠ بأن «هذا كان من أفدح أخطاء التعليم في الماضي، لأنه كان يعلم الافريقيين أن يصبحوا أوروبيين بدلاً من أن يظلوا أفارقة. إن هذا بأكمله خطأ تعترف به الحكومة. وسوف يهدف تعليمنا في المستقبل الى إبقاء الافريقي على افريقيته وتوجيهه الى الإهمام ببلده "(٢٩) . الآ أنه على الرغم من أن غوجيسبرغ أنشأ بالفعل كلية «أتشيمونا» للوفاء بوعده، فان ما أنجز بالفعل في هذا الصدد كان ضئيلاً ، لأن التعليم في البلاد استمر يخضع للإرساليات المسيحية التي كان هدفها الأول هو انتاج أفراد قادرين على قراءة الكتاب المقدس بالانجليزية أو باللغة الدارجة ، بالإضافة الى تخريج المعلمين والقساوسة .

وكان أثر هذا التعليم المتميز بالقصور واختلال التوازن وسوء التوجيه على المجتمعات الافريقية عميقًا، بل يكاد أن يكون دائمًا. فهو أولاً قد أورث افريقيا مشكلة ضخمة في بحال الأمية، وهي مشكلة سوف يستغرق حلّها وقتًا طويلاً، وثانيًا، فان النخبة المتعلمة التي أثمرها هذا النظاء كانت في معظمها نخبة تتسم بالاغتراب عن مجتمعها، نخبة تقدّس الثقافة والحضارة الأوروبيتين وتنظر من على نظرة ازدراء الى الثقافة الافريقية، ولها أذواق جديدة في المأكل والمشرب والملبس والموسيقي والرقص والألعاب، نخبة صورها بعبقرية ساخرة الباحث والمكافح الوطني الغاني الراديكالي كوبينا سيكيي في مسرحيته «الرامشون» بعبقرية ساخرة الباحث والمكافح الوطني الغاني الراديكالي كوبينا سيكيي في مسرحيته «الرامشون» يُضاف الى ذلك أنه على الرغم من أن عدد أعضاء هذه النخبة قد زاد في الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين بازدياد المرافق التعليمية وإنشاء الكليات الجامعية، فانها ظلّت مع ذلك بالغة الصغر طوال فترة الاستعار . غير أنه لما كانت النخبة قد أصبحت تشمل أكثر الناس ثراء ، ولما كان أعضاؤها قد أصبحوا يشغلون أعلى المناصب المتاحة خلال فترة الاستعار وبعد انقضائها، فقد تمتع أعضاؤها بقدر ضخم من السلطان والنفوذ لا يتناسب إطلاقًا مع عددهم ، ومن هنا فان العلاقات بينهم من ناحية وبين النخبة التقليدية من ناحية أخرى بلغت درجة عالية من التوتر خلال فترة الاستعار ، وما زال صدعها باقيًا مئذ ذلك الحين لم يلتيم بعد .

ويُضاف الى ما تقدم أن تفسير الظواهر المختلفة ، كالموت والمطر والمرض ، بتفسيرات طبيعية وعلمية كان يمثل ضربة شديدة وجهت الى جذور العقائد والأفكار والمحرمات الدينية الافريقية ، فاهتزت لذلك أسس المحتمعات الافريقية ، الأمر الذي جر وراءه إحساسًا بعدم الأمن والإحباط في جو أبدع تصويره تشينووا أتشيبي في روايته «انهيار الأشياء» Things Fall Apart. وكثيرًا ما زاد من حدة هذا الشعور بالاحباط وعدم الأمن سلسلة من الأزمات الاقتصادية التي طرأت ، وخاصة في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين وبعد الحرب العالمية الثانية ، ونتج عنها في المدن بصفة خاصة ارتفاع معدلات الجريمة

<sup>(</sup>۳۸) المرجع السابق، ص ۱۱۰.

<sup>(</sup>٣٩) ورد في : ر. أدّو ـ فننغ، ١٩٨٠.

والطلاق والانحراف والعنف. وهذه الأوضاع نفسها هي التي تفسّر ما حدث في الجحال الديني من ظهور حركات التبشير بعهد الخلاص والكنائس الأثيوبية أو التوفيقية حسبما أوضحنا آنفًا.

كما أن إهمال التعليم التقني والصناعي والتركيز على التعليم العام والتدريب الكنسي والديني والكتابي وما استبعه ذلك من تفضيل الأعال الكتابية قد خلق بين المتعلمين اتجاها الى ازدراء العمل اليدوي والزراعي لا يزال قائماً بيننا حتى الآن. ويُضاف الى ذلك أن عدم التوازن أو التساوي في توزيع المرافق التعليمية قد علق قيام عملية تجديد متسقة في كل مستعمرة ، فزاد ذلك من حدة الخلافات والتوترات بين محتلف الجاعات الإثنية والمناطق المتباينة ، وهي خلافات وتوترات ظلت قائمة في مناطق كثيرة ، ولا تزال تشكل أساسًا لبعض ما حدث من حروب أهلية ومنافسات وخلافات في عدد من الدول الافريقية المستقلة . كذلك أدّى اهمال التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني الى إجبار بعض الافريقيين القادرين على إيفاد أبنائهم الى البلاد الاستعارية والى الولايات المتحدة ، حيث مرّوا بمختلف تجارب التفرقة العنصرية وخبراتها ، واكتسبوا – وهو الأهم – فهمًا وتقديرًا أعمق لشرور النظام الاستعاري ، فكان ذلك من بين الأسباب التي جعلتهم يصبحون لدى عودتهم الى بلادهم ، كما سنوضح في الجزء التالي ، أشد نقاد النظام مرارة وقادة للحركات الوطنية المناهضة للاستعار .

ورغم المزايا التي حققتها اللغة المشتركة «Lingua Franca» التي أشاعها وعزّزها النظام التعليمي ، إلا أن هذه اللغة أدّت الى آثار يؤسف لها ، مثل الحيلولة دون تطوّر بعض اللغات المحلية الى لغات وطنية مشتركة . فلغات الد «توى» والد «هوسا» والد «سواحيلية» كان يمكن أن تتطور بسهولة الى لغات وطنية في ساحل الذهب ونيجيريا والمستعمرات البريطانية الثلاث في شرق افريقيا على التوالي والواقع . كما أوضح كابويجيري ، أن إداريي الاستعار في شرق افريقيا البريطانية قاموا في الثلاثينات والأربعينات بمحاولة لتطوير اللغة السواحيلية كي تصبح اللغة المشتركة في المنطقة ، ولكن وزارة المستعمرات ألغت هذه المحاولة متعللة بسبب نورد نصّه فيما يلي : « . . . إن تطوير لغة مشتركة أمر ضعيف الصلة بالمتطلبات العاجلة ، لأنه أمر يتعلق في جوهره بالقيم الباقية ، ومن ثم بتغلغل لا بد وأن ينتشر باطراد حتى يشمل كل أنحاء البلاد ، مها كانت سرعة هذا الانتشار التدريجي أو بطئه . وإذا طبقنا هذا المعيار ، وجدنا أنه لا اللغة السواحيلية ولا لغة الغاندا ولا أي لغة علية أخرى تتمتع بمزايا تؤهلها لذلك » ( عن المعاد المعاد المعاد المعاد الهناد الهناد الولا أي لغة علية أخرى تتمتع بمزايا تؤهلها لذلك » ( عن المعاد المعاد المعاد اللهناد المعاد المعاد اللهناد اللهناد اللهناد المعاد اللهناد اللهناد المعاد ا

ومضت هذه «النصيحة» تضيف أن اللغة الانجليزية وحدها هي التي ينبغي الاعتراف بها «باعتبارها اللغة المشتركة الحتمية في المستقبل، وهي حقيقة ينبغي أن تكون موضع الإقرار من السياسة العامة والسياسة التعليمية دون إبطاء». ومن المشكوك فيه أن تكون أية قوة استعارية أخرى قد بحثت هذه الإمكانية محرّد بحث أو فكّرت فيها محرّد تفكير. ومع رحيل القوى الاستعارية التي كان يمكن أن يعزى اليها فضل التمتع بقدر من الموضوعية في هذا الصدد، والتي كانت تملك أيضًا سلطة فرض أي سياسة لغوية من هذا النوع، ومع ما طرأ من تعاظم وتصلّب يؤسف له في المشاعر الإثنية والإقليمية في عديد من أقطار افريقيا منذ الاستقلال، أصبحت قضية إقرار لغة محلية مشتركة قضية بالغة الحساسية، لا بحال للدهشة من أن القليل فقط من الحكومات الافريقية هي التي تمكنت من تناولها.

ومن آثار الاستعار الاجتماعية الأخرى التي يؤسف لها ما ترتب عليه من تدهور في أوضاع المرأة في افريقيا. وهذا موضوع جديد يتطلب مزيدًا من البحوث، إلاّ أنه لا يبدو أن هناك أي شك في أن النساء قد منعن من الاشتراك في معظم أنواع النشاط التي استحدثها الاستعار أو كثفها، مثل التعليم الغربي،

<sup>(</sup>٤٠) ورد في : ت. ب. كابويجيري، ١٩٧٤، ص ٢١٨.

وزراعة المحاصيل المخصصة للتصدير في بعض أنحاء القارة ، والاشتغال بكثير من المهن والتمتع بكثير من فرص العمل في مجالات القانون والطب والتعدين وغير ذلك . كما أنهن لم يجدن لأنفسهن مكانًا في الهيكل السياسي الاستعاري الجديد ، وهو أمر يعود في جانب منه الى هذا الاستبعاد . بل إنه حتى في المجتمعات الأمومية ، نجد أن انتشار الإسلام من ناحية والتركيز الجديد من ناحية أخرى على الإنجاز الفردي قد أديا ببعض الأسر الى التحول في اتجاه النظام الأبوي (١١) . فقد كان عالم الاستعار ، كما أوضح إيليف ، عالمًا للرجال ، لا تجد النساء تشجيعًا على النهوض فيه بأي دور له مغزى .

يُضاف الى ذلك أن الفرد الافريقي كان ، نتيجة للاستعار ، موضع الازدراء والتحقير والخميز العنصري ضده بمختلف الصور المسترة والمكشوفة . والواقع ، كما ذكر أ. أ. أفيغبو فيما سبق (الفصل ١٩) ، أن «الحط العام من قدر الافريقيين» كان من الآثار الاجتاعية للاستعار . ويؤكّد على مزروعي أيضًا على هذا الارث من الهوان الذي فرضه على الافريقيين ثالوث الخطايا المؤلف من تجارة الرقيق والفصل العنصري والاستعار ، وذلك في سلسلة محاضرات رايث التي القاها أخيرًا ، حيث يقول : «إن الافريقيين ليسوا بالضرورة أكثر الشعوب معاناة للويلات من جراء الاستبداد ، ولكنهم بالتأكيد أكثرها معاناة للويلات من جراء الاستبداد ، ولكنهم بالتأكيد أكثرها المتعلمة كانوا معجبين بالثقافة الأوروبية ولم يدخروا وسعًا في محاولة التوحد معها ، فإنهم لم يحدوا القبول أبدًا كأنداد لمناظريهم الأوروبيين ، وكانوا مستبعدين من مجتمعات هؤلاء الأوروبيين وبمنوعين من السكن أبدًا كأنداد لمناظريهم الأوروبيين ، وكانوا مستبعدين من مجتمعات هؤلاء الأوروبيين وبمنوعين من السكن في الأحياء الأوروبية في المدن ، وهي الأجزاء التي أطلق عليها سمبيني عثمان اسم «الفاتيكان» في روايته واطاب الله » « (God's bits of wood) .

وبدلاً من أن يضعف التمييز العنصري مع تقدم الحكم الاستعاري ، فانه أخذ يلقى الدعم والمؤازرة من النظريات العنصرية الخاطئة والأفكار الاجتاعية الداروبنية المخرقة التي راجت آنئذ ، فظل يزداد عنفًا وكثافة حتى انتهى في جنوب افريقيا الى فلسفة الفصل العنصري الوهمية واللاإنسانية . ومن هنا أصبحت النخبة المتعلمة مفعمة بالسخط والمرارة ، ولم يكن من المدهش أن يغدو أفرادها أول من تطور لديهم الوعي القوي بما يتسم به النظام الاستعاري من أوجه الجور والحيف والاستغلال والتمييز ، وتعاظم بينهم إنكار الأسس الأخلاقية والقانونية لاستمرار هذا النظام . وكانت هذه الطبقة نفسها التي أنتجها وجود الاستعار والإرساليات هي التي قادت حملة القضاء على النظام الاستعاري . وقد انتهى بعض المؤرخين ، المنام . هـ . ي . كانيكي ، الى أن «الاستعار أنتج أولئك الذين حفروا قبره » ، بينا رأى روبين موم أن مشاهد ضريح الامبراطورية البريطانية » (التي اتخذ فيها هذا التمييز العنصري أكثر صوره وضوحًا) « يمكن أن يحمل عبارة تقول : أضاعها الكبر الزائف » (أنكي أولكل من هذين الرأيين ما يؤيده . وجدير بالذكر أيضا أن هذا التمييز العنصري خلق في نفوس بعض الافريقيين شعورًا بالنقص عرقه أفيغبو آنفًا في وضوح أيضًا أن هذا التمييز العنصري خلق في نفوس بعض الافريقيين شعورًا بالنقص عرقه أفيغبو آنفًا في وضوح أيضًا أن هذا التميز العنصري خلق في نفوس بعض الافريقيين شعورًا بالنقص عرقه أفيغبو آنفًا في وضوح الأحيان على التقليد الأعمى [ويمكن أن نضيف الى ذلك الخضوع] للقوى الأوروبية » (الفصل ١٩) . والكما على التقليد الأعمى [ويمكن أن نضيف الى ذلك الخضوع] للقوى الأوروبية » (الفصل ١٩) .

<sup>(</sup>٤١) ج. إيليف، ١٩٧٩، ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤٢) ع. أ. مزروعي، ١٩٨٠، ص ٢٣ إلى ٤٥.

<sup>(</sup>٤٣) س. عثمان، ۱۹۹۲، ص ۱۹۲

<sup>.</sup> (٤٤) م. هـ. ي. كانيكي، ١٩٨٠ (أ)، في : م. هـ. ي. كانيكي (مشرف على التحرير)، ١٩٨٠، ص ١٠-ر. ف. ر. موغهام، ١٩٦١، ص ٨٤.

وما زال هذا الشعور بالنقص لم يختف اختفاءً كاملاً حتى الآن ، بعد انقضاء عقدين على الاستقلال . وكان الأسوأ من كل ما تقدم هو تأثير الاستعار في المحال الثقافي . والحق أنه ، وفقًا لما أعلن في المؤتمر الثاني للكتاب والفنانين الزنوج الذي عقد في روما في مارس / آذار – أبريل / نيسان ١٩٥٩ ، « فان من بين خطايا الاستعار خطيئة بآلغة الخبث والضرر لأنها استمرت فترة طويلة موضع قبول في الغرب بلا مناقشة ، ونعني بها المفهوم القائل بشعوب لا ثقافة لها » (هذا . إلاّ أن هذا لا ينبغي أن يدهشنا ، لأنه طبقًا لما ذكره كورْتين وتومبسون وآخرون فان ١ الحركة الأوروبية نحو التغلغل في أفريقيا تزامنت مع بلوغ العنصرية والشوفينية الثقافية أوجهما في اوروبا نفسها في القرنين التاسع عشر والعشرين » (٢٠) . فالأوروبيون الذين دخلوا افريقيا خلال تلك الفترة ، وخاصة بين عامي ١٩٠٠ و ١٩٤٥ ، سواء أكانوا مبشرين أو تجارًا أو إداريين أو مستوطنين أو مهندسين أو رجال مناجم ، كانوا بوجه عام مشبعين بتلك الروح العنصرية ، ومن ثم فقد أصدروا أحكامًا سلبية على كل ما هو أفريقي ، سواء في ذلك الموسيقي أو الفن أو الرقص أو الأسهاء أو الديانات أو نظم الزواج أو نظم الميراث إلخ. ولم يكن شرط دخول الافريقي إحدى الكنائس هو أن يقبل تعميده فقط ، وإنما كان عليه أن يغير اسمه ويتبرأ من مجموعة كاملة من المارسات التقليدية. بل إن ارتداء الملابس الافريقية كان محل منع أو تثبيط أو إنكار في بعض المناطق، وكان الافريقيون المتعلمون الذين يصرّون على ارتداء ملابس افريقية يوصمون بأنهم قد «تدنّوا بأنفسهم الى منزلة العامة». وعلى ذلك فانه خلال فترة الاستعار كلها، لم يكن الفن والموسيقى والرقص بل والتاريخ الافريق موضع التجاهل فحسب، بل موضع الازدراء أو الإنكار أيضًا. وكانت تلك هي الأيام التي استطاعً فيها الآستاذ أ. ب. نيوتن أن يكتب : «إن افريقيا لم يكن لها من الناحية الفعلية تاريّخ قبلُ مجيّء الأوروبيين... [لأن] التاريخ لا يبدأ إلاّ عندما يمارس الناس الكتابة فحسب، (٤٧) ، واستطاع السّير ريغنالد كوبلاند بعده بخمسَ سنوات أن يؤكُّد وجهة النظر القائلة بأنه : «حتى القرن التاسع عشر ، كان الجمهور الأكبر من الافريقيين، الذي يشمل الشعوب الزنجية التي بقيت في مواطنها المدارية والاستوائية بين الصحراء الكبرى ونهر ليمبوبو ، يعيش ... بلا تاريخ . فقد ظُلُوا طوال قرون لا حصر لها غارقين في الهمجية ، وهو ما يوشك أن يبدو كأنه حكم الطبيعة ... وعلى هذا النسق ظلُّوا راكدين لا يتقدمون ولا يتراجعون. ولم بحدث في أي مكان في العالم أن ظلت الحياة الإنسانية على هذا القدر من الركود – إذا استثنينا بعض مستنقعات أمريكا الحنوبية وبعض الجزر الخربة في المحيط الهادي. إن قلب افريقيا لم يكن ينبض إلا بالكاد» (٤٨).

وغني عن البيان ان وجهات النظر التي من هذا النوع لم تكن حكمًا من الطبيعة ، بل نتاجًا لما كان يتمتع به أولئك المؤرخون الأوروبيون الشوفينيون من خيال خصب ، فقد كان قلب افريقيا نابضًا على خير حال ، ولكن تحيزات الأوروبيين وأفكارهم المسبقة وغطرستهم وتعاليهم كانت كلها تسد آذانهم عن ساعه .

ويتبيّن بوضوح من التحليل السابق أن أولئك الباحثين الذين يرون أن الاستعار كان كارثة شاملة على افريقيا وأنه لم يثمر سوى التخلّف وتعويق التنمية هم في الحقيقة يبالغون كثيرًا في رأيهم هذا. ويشاركهم

<sup>(</sup>٤٥) اسم المؤلف مجهول، ١٩٥٩، ص٣.

<sup>(</sup>٤٦) ب. كورتين وس. فييرمان ول. تومبسون وج. فانسينا، ١٩٧٨، ص ٤٨٤.

<sup>(</sup>٤٧) أ. ب. نيوتن، ١٩٢٣، ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤٨) ر. كوبلاند، ١٩٢٨. ص ٣.

في مثل هذه المبالغة أولئك الإعتذاريون المدافعون عن الاستعار ، مثل غان ودويغنان ولويد الذين يرون أن الاستعار كان خيرًا وبركة على افريقيا ، ومثل بيرهام وفيلدهاوس الذين يرون السجل متعادلاً في المزايا والسلبيات. ويرى كاتب هذه السطور أن الحكم الأكثر دقة ليس هو القائل بأن الاستعار لم يحقَّق لافريقيا شيئًا إيجابيًا بالمرة ، لأنه حقَّق إيجابيات معيّنة بالفعل. ولكن الأوروبيين حقَّقوا بالفعل أرباحًا هائلة في افريقيا من خلال شركات التعدين، وبيوت التجارة، والبنوك، وشركات الملاحة، والمزارع الكبرى، وشركات الامتياز. يُضاف إلى ذلك أن الحكومات كانت تحتفظ في البلاد الاستعارية باحتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي مستمدة من المستعمرات ، وهي احتياطيات لا شك في أنها وفّرت بعضًا من رأس المال الذي استخدم في تنمية البلاد الاستعارية. وأخيرًا ، فان صناعات البلاد الاستعارية استفادت إلى حد كبير من المواد الخام الرخيصة التي كانت تحصل عليها من المستعمرات، ومن الأرباح التي تحقّقت من تصدير السلع المصنوعة إلى تلك المستعمرات. وعندما نقارن ذلك كلّه بما كان يحصل عليه ملاك الأراضي والمزارعون وعمال المناجم الافريقيون، وندرك أن جميع المرافق الأساسية والاجتماعية التي أقيمت قد جرى إنشاؤها على حساب المستعمرات نفسها ، فاننا لا تملك إلا أن نعجب لفداحة الصفقة الخاسرة التي فرضها الاستعار على الافريقيين. والنقطة الرئيسية الثانية هي أنه مها كانت إنجازات الاستعار من أجل الافريقيين في افريقيا ، فان ما كان أمام هذا الاستعار من فرص متاحة ، وموارد ضخمة ، وسلطان ونفوذ في القارة خلال فترة الاستعار كان كفيلاً بأن ييسر له ، بل ويلزمه ، بأن ينجز أكثر مما فعل بكثير. ولويد نفسه يعترف بقوله: «لعلّه كان من الممكن تحقيق إنجازات أعظم بكثير مما تحقّق لو كانت البلاد الصناعية قد نظرت الى تنمية المناطق المتخلفة باعتبارها أولوية قصوى» (٢٩٠). والواقع أن الحكام الاستعاريين لم يكتفوا بأن يعموا عن اعتبار تنمية الافريقيين أمرًا ذا أولوية قصوى بالنسبة لهم فحسب ، بل إنهم لم يعتبروا تلك التنمية «أمرًا ذا أولوية على الإطلاق» ، ولذا فانهم يتحملون الإدانة الكاملة في هذا الصدد. وبناءً على هذين السببين الحاسمين، فإن فترة الاستعار ستدخل التاريخ باعتبارها فترة نمو بلا تنمية ، فترة استغلال بلا رحمة لموارد افريقيا ، فترة كانت حصيلتها في نهاية الأمر هي إفقار شعوب افريقيا وإذلالها.

#### مغزى الاستعار بالنسبة لافريقيا

إن كل ما تقدم يقودنا الى السؤال الثاني الذي طرحناه في بداية هذا الفصل، وهو المتعلّق بالمغزى الحقيقي للاستعار بالنسبة لافريقيا. فهل هو يمثل انفصالاً عن ماضي افريقيا؟ أم إنه كان مجرّد حدث عابر في تاريخ القارة، حدث محدود الأهمية لم يؤثر على مسيرة النطور الافريقي؟ إننا نجد هنا، مرة أخرى، إجابات متضاربة عن هذا السؤال. فهناك عدد كبير من المؤرخين، بمن فيهم الماركسيون ومنظرو التنمية ونقيض التنمية، وإن كان لكل أسبابهم التي تختلف عن أسباب الآخرين، يرون أنه على الرغم من قصر الفصل الاستعاري زمنيًا، فإنه كان عظيم المغزى بالنسبة لافريقيا وترك فيها آثارًا لا تمحى. ويقول أوليفر أتمور في هذا الصدد: «إذا قيست فترة الاستعار بالمقياس الزمني للتاريخ، فانها تبدو مجرّد فصل عابر قصير الأمد نسبيًا. ولكنها كانت فصلاً أحدث تغييرات جذرية في اتجاهات التاريخ الافريقي وفي سرعة

<sup>(</sup>٤٩) ب. سي. لويد، ١٩٧٢، ص ٨٠.

إيقاعه» (٥٠). ويرى غان و دويغنان أيضًا أن عصر الاستعار «كان بالغ الحسم بالنسبة لمستقبل افريقيا» (١٥). ويرد الماركسيون ومنظّرو التخلف على ذلك ردًا يوجزه بوضوح قاطع ذلك العنوان الذي وضعه رودني لكتابه: «كيف فرضت أوروبا التخلف على افريقيا». ومن ناحية ثالثة ، هناك آخرون يرون أن أثر الاستعار لا يمثل أي قطيعة أو انفصال عن ماضي افريقيا. وقد نشر ج. ف. أ. أجابي بحموعة من المقالات (٢٠) دافع فيها عن رأيه القائل بأن أثر الاستعار في افريقيا قد بولغ فيه ، وأن الاستعار «لا يمثل أكثر من فصل عابر في تاريخ طويل غني بأحداثه» ، وأنه لم يؤد الى أي انقطاع في الاستمارية ، وأن الافريقيين قد احتفظوا بقدر من السيطرة على مصائرهم ، وأن «قدرة الأوروبيين على إيجاد نقاط بدء جديدة تمامًا في التاريخ الافريقي كانت محدودة بالقدر الذي بلغه بخاح الافريقيين في الاحتفاظ بزمام المبادرة». ورأى هوبكتز أيضًا «أن عصر الاستعار لم يعد ينظر اليه باعتباره المادة الوحيدة لتاريخ افريقيا ، وهناك أسباب وجبهة للاعتقاد بأن الآثار الاقتصادية التي أسفر باعتباره المادة الوحيدة لتاريخ افريقيا ، وهناك أسباب وجبهة للاعتقاد بأن الآثار الاقتصادية التي أسفر علم يخلق التحديث من التخلف عن طريق الإخلال المفاجئ بحالة تقليدية من التوازن على مستوى منخفض» ، وعلى أن «المهمة الرئيسية للحكام الجدد كانت إعطاء دفعة لعملية تنمية اقتصادية كانت قد مسيرتها بالفعل» (١٥) اللفعل» (١٠).

ويرى هذا الكاتب أن السؤال المطروح لا يمكن الرد عليه ردًا بسيطًا بالسلب أو الإيجاب ، لأن تأثير الاستعار في المجال الم استعار كان متباينًا من منطقة الى أخرى ومن مجال الى آخر . ولا شك في أن تأثير الاستعار في المجال الاقتصادي كان في الأغلب الأعم حاسمًا وأساسيًا ، وأنه امتد الى مناطق الريف ومناطق الحضر على السواء . فقد أصبح اقتصاد النقود في جميع أنحاء افريقيا هو القاعدة وليس الاستثناء مع نهاية فترة الاستعار ، وأصبح المركز الاجتهاعي ، حتى في المناطق الريفية ، يقدر لا على أساس المولد والنسب وعدد الزوجات والأطفال فحسب ، وإنما أيضًا على أساس ما يملكه الفرد من نقود سائلة وما ينتجه في كل موسم من المحاصيل للتصدير أو المحاصيل التجارية . يُضاف الى ذلك أنه مع ادخال المحاصيل المخصصة للتصدير ، اكتسبت الأرض قيمة لم تكن تتميز بها في الفترة السابقة على الاستعار ، وأصبح للجهد والإنجاز الفرديين اعتبار يفوق الجاعية التي اتسم بها نظام الحياة التقليدي . كما أن الاقتصاد الافريقي غدا أعمق تكاملاً من ذي قبل مع الاقتصاد العالمي بصفة عامة ومع الاقتصاد الرأسهالي بصفة خاصة ، حيث ترتبت على ذلك آثار يرجح أنه لم يعد من الممكن إزالتها أبدًا . ومما يؤسف له أن هذا التكامل قد حدث بطريقة استغلالية وضارة بالنسبة لافريقيا ، ولم يمكن على مدى عشرين عامًا كاملة من الاستقلال إحداث أي تغيير اساسي في هذا الموقف الذي أصبح يعرف الآن باسم «الاستعار الجديد» .

ولكن، مع التسليم بهذا كلّه، هل كانت مارجري بيرهام مصيبة في تقديرها أن الأثر الرئيسي للاستعار هو محابهة افريقيا لأوروبا القرن العشرين؟ (١٥٠). أم أن علينا هنا أن نظاهر وجهة نظر هوبكنز؟

<sup>(</sup>٥٠) ر. أوليفر وأ. أتمور، ١٩٧٢، ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥١) مقدمة كتاب ل. هـ. غان وب. دويغنان (مشرف على التحرير)، ١٩٦٩، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٥٢) ج. ف. أ. أجابي في : ل. هـ. غان وب. دويغنان (مشرف على التحرير) ، ١٩٦٩ ؛ م. كراودر وج. ف. أ. أجابي ، في : ج. ف. أ. أجابي وم. كراودر (مشرف على التحرير) ، ١٩٧٤ ؛ ج. ف. أ. أجابي ، في ت. أو. رانجر (مشرف على التحرير) ، ١٩٦٨ (جـ).

<sup>(</sup>٥٣) أ. ج. هوبكنز، ١٩٧٣، ص ١٦٧ و٢٠٦ و٢٣٥.

<sup>(</sup>٥٤) م. بيرهام، ١٩٦١.

إن لدينا جميع الأسباب التي تبرز نبذ وجهة نظر ببرهام وتأييد رأي هوبكتر. وينبغي أن نؤكد أنه باستثناء تغييرات البنية الأساسية ، مثل طرق السيارات والسكك الحديدية والبرق والهاتف ، التي استحدثها الاستعار ، فان كل التغييرات الاقتصادية الأخرى ، مثل إدخال المحاصيل بقصد التصدير وفرض اقتصاد النقود وما استتبعه ذلك من انهيار جاعية الحياة التقليدية ، وإدماج اقتصاد افريقيا في النظام الاقتصادي العالمي ، والتحول الحضري ، كل هذه التغيرات كانت جارية قبل فترة الاستعار . والذي فعله الاستعار في هذا الصدد ، كما أكد كل من كالدويل وأفيغيو بحق (في الفصلين ١٨ و ١٩) وكما ذكر هوبكتر ، هو أنه زاد الى حد كبير من تسارع إيقاع هذا التغير ، ومن ثم زاد من تسارع وتكثيف المحابهة بين افريقيا وأوروبا ، ولكنه لم يبدأها . غير أن الاستعار لم يقف عند حد زيادة سرعة إيقاع التغير ، بل إنه فعل ذلك مفيد لهم . ويُضاف الى ذلك أمر نختلف فيه مع هوبكنز ، وهو أن هذا التغير بلغ من السرعة والعمق مفيد لهم . ويُضاف الى ذلك أمر نختلف فيه مع هوبكنز ، وهو أن هذا التغير بلغ من السرعة والعمق درجة جعلت تأثيره على الافريقيين لا يقف عند حد الصدمة الأليمة الحقيقية فحسب ، بل يتعدّى ذلك درجة جعلت تأثيره على الافريقيا في طريق استغلالي وغير صحي بالمرة لم يكن له أن يتحول عنه حتى الى الإنتهاء بدفع اقتصاد افريقيا في طريق استغلالي وغير صحي بالمرة لم يكن له أن يتحول عنه حتى الآن . وينبغي النظر الى التأثير الكامل للاستعار في المحال الاقتصادي على ضوء هذه العناصر بالذات ، وليس على ضوء المحابة مع أوروبا القرن العشرين .

وقد كان أثر الاستعار في المحال السياسي كذلك أساسيًا، قدّر له أن يظل باقيًا يشعر به كل أفراد المحتمع . فالمظهر المادي نفسه لدول افريقيا المستقلة هو ، كما رأينا ، من صنع الاستعار . ولا ينتظر لهذا المظهرَ أن يتغيّر بعد أن تبنت منظمة الوحدة الافريقية نفسها مبدأ عدم المسآس بالحدود الوطنية. وثانيًا فانه على الرغم من تمام استرداد الاستقلال ، فلا شك في أنه قد حدث تحول أساسي ودائم في منابع السلطة والسلطان السياسيين. ذلك أنه في فترة ما قبل الاستعار كانت السلطة من نصيب النخبة التقليدية من الملوك والملكات والعائلات والعشائر والزعماء الدينيين، ولكن الحكام الاستعاريين حين اضطروا الى إعادة الاستقلال والسيادة في افريقيا ، فانهم لم يعيدوهما الى النخبة الحاكمة التقليدية ، بل أعاداهما ، كما سنرى في الحزء الثامن من تاريخ افريقيا العام، الى النخبة الحديدة التي تتألف من أعضاء الطبقات المتوسطة العليا والدنيا، وهي طبقات من صنع النظام الاستعاري، ولا ينتظر إطلاقًا لهذه الأوضاع أِن تتغير، بل إن فرص الإلغاء التام للمؤسسات والنظم الملكية الافريقية التقليدية ، كما حدث في غينيا مثلاً ، هي أكثر احتمالاً بكثير من فرص الاحتفاظ بهذه النظم، فما بالك بإعادتها؟ وثالثًا، لقد كان الاستعار هو الذي تمخض عن الحركة الوطنية الافريقية ، التي كانت نتاجًا لمشاعر الغضب والسخط والمرارة والإحباط والاغتراب التي أثارها النظام الاستعاري. ورَابعًا ، نجد أن الحيش في الدول الافريقية بمثل إرثًا من عهد الاستعار له دور حاسم في السياسة في افريقيا ما بعد الاستعار. وليس من المنتظر إلغاء هذه المؤسسة التي قامت بالفعل – كما سيتبيّن من الجزء الثامن – بتغيير مسيرة التاريخ في عديد من أقطار افريقيا، ويبدو أنها لم تنته من إحداث تأثيراتها السياسية بعد. ذلك أن «الرجل الذي يعتلي صهوة الحواد» ، كما يقول فاينر (٥٠٠ ، سيظل مصاحبًا لنا فترة طويلة وسيكون تذكيرًا دائمًا ، إذا كنا تحتاج الى مثل هذا التذكير، بالفصل الاستعاري من التاريخ. وأخيرًا، يبدو أن النظم والمؤسسات القضائية والسياسية ، من محاكم وبرلمانات ومفوضين إقليميين ومحليين إلخ...، ستظل باقية على الرغم مما أُدخل عليها، ومما سيستمر إدخاله من تعديلات وتغييرات. ومن ذلك كله يتبين أن تأثير الاستعار في المحال

<sup>(</sup>٥٥) س. أ. فاينر، ١٩٦٢.

السياسي كان أساسيًا بالفعل، ربما أكثر منه في المجال الاقتصادي، وأثبت أن نتائجه باقية من نواحٍ عدمدة.

ومن ناحية أخرى ، نجد أن تأثير الاستعار في المحال الثقافي والاجتماعي لم يكن ، نسبيًا ، بالعميق ولا بالدائم. فالتغييرات التي استحدثت في المحال الثقافي ، والتمييز العنصريّ الَّذي جرت ممارسته ، وإدانة الثقافة الافريقية التي تشدّق بها الوعاظ ، حتى في قمة سطوة الاستعار ، كانت كلها تنحصر بصفة رئيسية في المناطق الساحلية والمراكز الحضرية ، ولم تتوغل أبدًا الى المناطق الريفية حيث مضت الحياة في طريقها المعهود من قبل، وظل الرقص والفن والموسيقي والنظم الدينية التقليدية الافريقية محافظة على مواقعها، وتميزت عمليات الاستعارة والاقتباس والتكيُّف التي قام بها الافريقيون في هذا الصدد لا بالانتقائية فحسب ، وإنما أيضًا ، حسما يقول م. ج. هيرسكوفيتس ، «بأنها تضيف دون أن تستعيض » (من . ومن هنا نجد أنه في المناطق الريفية ، بل وفي المناطق الحضرية أيضًا الى حد ما ، أضيفت المعتقدات الجديدة والآلهة الجديدة والأواني والأدوات والأشياء الجديدة الى نظائرها القديمة دون أن تلغيها أو تحل محلها . والحق أن المسيحيين في هذه المناطق قد احتفظوا ، ولا يزالون ، بمعتقداتهم في آلهتهم التقليدية . ولعل المجال الديني أن يكون هو الذي تمت فيه ، أكثر من أي محال آخر ، «أَفَرَقَة» الديانة ، كما يتجلّى من الطقوس والتراتيل والموسيقى بل والعقائد التي تلتزمها بعض الكنائس التوفيقية. والأهم من ذلك أن الأرضية التي كانت قد فقدت في محال الثقافة لم تلبث أن استعيدت ، حتى في المراكز الحضرية. ونحن اليوم نجد أن الفن والرقص والموسيقي الافريقية لا يجري تعليمها في كل أنواع المؤسسات التعليمية فحسب، بل إنها تشهد ازدهارًا ضخمًا في إفريقيا وتكسب الاعتراف المتزايد بها في أوروبا. ومن هنا فانه فيما يتعلَّق بالمحال الثقافي ، يمكن القول حقًا بأن الاستعار لم يكن سوى فصل عابر وبأن أثره لا يتجاوز بحرّد المخدش

وأخيرًا، نجد أن مغزى الاستعار وأثره في المجال الاجتاعي كان متعددًا ومعقدًا. فلا شك، من ناحية، في أن اللغات المشتركة linguae francae الأجنبية أو الاستعارية ستظل باقية لمدة طويلة، إن لم يكن الى الأبد. وثانيًا، فإن الطبقات الجديدة التي خلقها الاستعار، والتي «تستند الى المعايير الغربية للتعليم والحضارة بدلاً من المعايير الافريقية للثراء والهيبة» (٢٠٠)، ينتظر لها أن تبقى، بل وأن تزداد تركيبًا وتعقدًا. وهناك مجموعتان قد أضيفتا بالفعل في هذا السياق منذ الاستقلال، أولاهما هي النخبة السياسية التي تتألف من الأعضاء البارزين في الأحزاب السياسية المتكاثرة في افريقيا، الذين أصبحوا رؤساء وزارات ورؤساء جمهوريات ووزراء وسفراء، إلخ. والثانية هي النخبة العسكرية التي تتألف من الضباط الحاليين والسابقين في القوات المسلحة لكل دولة مستقلة. ولا شك في أن أعضاء جماعتي هاتين النخبتين يختلفون اختلافًا حاسمًا عن أهل المناطق الريفية من حيث الملبس، وأسلوب الحياة، والأذواق، والمركز. ولو أن هاتين النخبتين كانتا تمثلان نسبة مئوية كبيرة من سكان افريقيا لكان تشكيلها أمرًا مقبولاً باعتباره تغييرًا حاسمًا وأساسيًا آخر استحدثه الاستعار. ولكن الواقع، كما سبق أن أوضحنا، هو أن الفئات الحضرية أو فئات النخبة التي تشكلت في أواخر فترة الاستعار لا تمثل سوى نسبة صغيرة من السكان، لا تريد عن ٢٠٪ على أقصى تقدير، أما بقية الشعب فهم سكان الريف الذين ظلوا أميين في السكان، لا تريد عن ٢٠٪ على أقصى تقدير، أما بقية الشعب فهم سكان الريف الذين ظلوا أميين في أغلبيتهم الساحقة واحتفظوا بمعتقداتهم وقيمهم ومقاييسهم التقليدية. والواقع أن عملية التحويل الحضاري

<sup>(</sup>۵۹) م. ج. هیرسکوفیتس، ۱۹۹۲، ص ۳۷۹.

<sup>(</sup>٥٧) سي د. مور وأ. دونبار، ١٩٦٩، ص ١٢٥.

أو التطبيع الاجتماعي التي أدخلها الاستعار كانت ظاهرة حضرية في جوهرها، ولم يكن لها تأثير حقيقي على جاهير الريفيين. ولما كان هؤلاء يؤلفون الغالبية الساحقة من السكان في كل دولة افريقية، فاننا نستطيع أن نقول باطمئنان إن الأثر الاستعاري في هذا المجال كان محدودًا للغاية، على الرغم مما قد يثيره هذا القول من اهتام.

وختام القول إذن هو أنه على الرغم من أن الاستعار كان بلا شك بحرد فصل بين الفصول العديدة التي يتألف منها تاريخ القارة الطويل، وبحرد فاصل عابر في خضم التجارب المتنوعة والمتعددة الأوجه لشعوب افريقيا، حيث أن عمره لم يتجاوز ثمانين عامًا في أي مكان، إلا أنه فصل بالغ الأهمية على الأصعدة السياسية والاقتصادية، بل والاجتماعية. وهو يمثل خطاً فاصلاً واضحاً في تاريخ افريقيا وفي تطور القارة بعده، ومن ثم فان تاريخها هذا قد تأثر، وسيستمر متأثرًا إلى حد بعيد، بتجربة هذا الاستعار، الذي قدر له أن يدفعه في طريق يختلف عن ذلك الذي كان يمكن أن يسلكه لو لم يتعرض لهذا الطارئ. ولعل أصلح سبيل للعمل يمكن أن يطرقه قادة افريقيا اليوم هو ألا يصرفوا النظر تمامًا عن الاستعار، بل أن يمعنوا في دراسة آثاره، ويحاولوا معالجة ما خلفه من قصور وسد ما أحدثه من شروخ ونفرات ومعالجة ما ترتب عليه من نواحي الفشل.

# أعضاء اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ افريقيا العام

التواريخ الواردة بعد (اسم البلد) هي تواريخ بدء العضوية الأستاذ إج. ف. أ. أجايبي (نيجيريا)، منذ ١٩٧١ المشرف على ألجلَّد السادس الأستاذ/ف. البوكويرك موراو (البرازيل)، منذ ١٩٧٥ الأستاذ/أ. أ. بواهن (غانا)، منذ ١٩٧١ المشرف على المحلّد السابع سعادة السيد/بوبوهما (النيجر)، ١٩٧١ – ١٩٧٨ (استقال في ١٩٧٨؛ توفي سنة ١٩٨٧) سعادة السيدة/م. بول (زامبيا) ، منذ ١٩٧١ الأستاذ/د. تشانيوا (زيمبابوي)، منذ ١٩٧٥ الأستاذ/ف. د. كورتين (الولايات المتحدة الامريكية)، منذ ١٩٧٥ الأستاذ/ج. ديفيس (فرنسا)، منذ ١٩٧١ الأستاذ/م . ديفويلا (أنغولا) ، منذ ١٩٧٨ الأستاذ/الشيخ انتا ديوب (السنغال)، ١٩٧١ – ١٩٨٦ (توفي سنة ١٩٨٦) الأستاذ/ه. جعيط (تونس)، منذ ١٩٧٥ الأستاذ/ج. د. فاج (المملكة المتحدة)، ١٩٧١ - ١٩٨١ (استقال) سعادة السيد/م. الفاسي (المغرب)، منذ ١٩٧١ المشرف على المحلّد الثالث

الأسناذ/خ. ل. فرانكو (كوبا)، منذ ١٩٧١ (توفي سنة ١٩٨٩) السيد/م. جلال (الصومال)، ١٩٧١ – ١٩٨١ (توفي سنة ١٩٨١) الأستاذ الدكتور/ف. ل. جروتانلّي (ايطاليا)، منذ ١٩٧١ الأستاذ/أ. هابرلاند (جمهورية المانيا الاتحادية)، منذ ١٩٧١ الدكتور/اكليلو هبتي (اثيوبيا)، منذ ١٩٧١ سعادة السيد/أ. هامبات با (مالي) ، ١٩٧١ – ١٩٧٨ (استقال) الدكتور/أ. س. الحرير (ليبيا)، منذ ١٩٧٨ الدكتور/أ. هربك (تشيكوسلوفاكيا)، منذ ١٩٧١ مساعد المشرف على المحلّد الثالث الدكتور/أ. جونز (ليبيريا)، منذ ١٩٧١ القس/أ. كاغامي (رواندا) ، ۱۹۷۱ – ۱۹۸۱ (نوفي سنة ۱۹۸۱) الأستاذ/أ. م. كمامبو (تانزانيا)، منذ ١٩٧١ الاستاذ/ج. كي – زيربو (بوركينا فاسو)، منذ ١٩٧١ المشرف على المحلّد الأول الأستاذ/د. لايا (النيجر)، منذ ١٩٧٩ الدكتور/أ. ليتنف (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية)، منذ ١٩٧١ الدكتور/ج. مختار (مصر)، منذ ١٩٧١ المشرف على المحلّد الثاني الأستاذ/ف. موتيبوا (أوغندا)، منذ ١٩٧٥ الأستاذ/د. ت. نياني (السنغال)، منذ ١٩٧١ المشرف على الجحلَّد الرابع الأستاذ/ل. د. نغكونغكو (بوتسوانا)، منذ ١٩٧١ الأستاذ/ت. أوبينغا (جمهورية الكونغو الشعبية)، منذ ١٩٧٥ الأستاذ/ب. أ. أوغوت (كينيا)، منذ ١٩٧١ المشرف على المحلّد الخامس الأستاذ/ش. رافواجانا هاري (مدغشقر)، منذ ١٩٧١ السيد/و. رودني (غيانا)، ١٩٧٩ – ١٩٨٠ (توفي سنة ١٩٨٠) الأستاذ/م. شبيكة (السودان)، ۱۹۷۱ – ۱۹۸۰ (توفي سنة ۱۹۸۰) الأستاذ/ي. أ. طالب (سنغافوره)، منذ ١٩٧٥ الأستاذ/أ. تكسيرا دا موتا (البرتغال)، ١٩٧٨ – ١٩٨٢ (توفي سنة ١٩٨٢) المونسنيور/ت. تشيبانغو (زائير)، منذ ١٩٧١

الأستاذ/ج. فانسينا (بلجيكا)، منذ ١٩٧١

معالي الدكتور/أ. وليامز (ترينيداد وتوباغو) ، ١٩٧٦ - ١٩٧٨ (استقال سنة ١٩٧٨) (استقال سنة ١٩٧٨) الأستاذ/ع. أ. مزروعي (كينيا) المشرف على المحلّد الثامن ، ليس عضوًا في اللجنة البروفسور/سي ووندجي (ساحل العاج) ، ليس عضوًا في اللجنة مساعد المشرف على المحلّد الثامن

سكرتارية اللجنة العلمية الدولية السيد/موريس جليلي، مدير قسم السياسات والدراسات الثقافية، اليونسكو،١٠ شارع ميوليس، ٧٥٠١٥ باريس

# لمحات بيوغرافية عن المؤلفين الذين شاركوا في المحلّد السابع

## الفصل ١:

أ. آدو بواهن (غانا)؛ أخصائي في تاريخ الاستعار في غرب افريقيا، وله عديد من المؤلفات والمقالات عن تاريخ افريقيا؛ وهو أستاذ ورئيس قسم التاريخ في جامعة ليغون – أكرا، في غانا.

## الفصل ٢:

ج. ن. أوزويغوي (نيجيريا)؛ أخصائي في تاريخ شرق افريقيا، ولا سيمـا تاريخ مملكة بنيورو السابقة في أوغندا؛ وله عدة مؤلفات ومقالات عن تاريخ افريقيا؛ وهو أستاذ في التاريخ بجامعة ميتشيجان في آن – آربور بالولايات المتحدة.

## الفصل ٣:

ت. أ. رانجو (المملكة المتحدة)؛ أخصائي في تاريخ المقاومة وحركات الكفاح الوطني الافريقية؛ وقد ألّف وحرّر عديدًا من المؤلّفات والمقالات في هذا الجحال؛ وهو أستاذ سابق للتاريخ بجامعتي دار السلام وكاليفورنيا في لوس أنجيليس، وأستاذ التاريخ حاليًا في جامعة مانشستر.

## الفصل ٤:

ح. أ. إبراهيم (السودان)؛ أخصائي في تاريخ مصر والسودان في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ وقد نشرت له عدة دراسات؛ وهو محاضر بقسم التاريخ بجامعة الخرطوم.

عباس أ. علي (السودان)؛ أخصائي في تاريخ السودان وشرق افريقيا في القرن التاسع عشر؛ وله عدة مؤلفات ومقالات في هذه المجالات؛ وكان قد شغل منصب رئيس قسم التاريخ بجامعة الخرطوم؛ وافته المنية.

## الفصل ٥:

ع. العروي (المغرب)؛ أخصائي في تاريخ المغرب الكبير؛ وله عدة مؤلّفات ومقالات عن تاريخ شمال افريقيا في القرن التاسع عشر؛ وهو أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الرباط، في المغرب.

## الفصل ٦:

م. غويي (السنغال)؛ أخصائي في تاريخ غرب افريقيا في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ وله عدة مؤلّفات عن تجارة الرقيق وعن الاستعار الفرنسي؛ وهو محاضر في التاريخ بكلية الآداب بجامعة داكار، في السنغال.

أ. آدو بواهن (غانا) ؛ انظر الفصل الأول أعلاه.

## الفصل ٧:

هـ. أ. موانزي (كينيا)؛ أخصائي في تاريخ شرق افريقيا؛ وله عدة مؤلّفات ومقالات، وخاصة عن الـ «كيبسيجي» في كينيا؛ وهو محاضر أول في التاريخ بجامعة نيروبي.

## الفصل ٨:

أ. ايزاكهان (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ أخصائي في تاريخ افريقيا؛ وله مؤلفات ومقالات عديدة في الموضوع؛ وهو أستاذ في التاريخ بجامعة مينيسوتا.

ج. فانسينا (بلجيكا)؛ أخصائي في تاريخ افريقيا؛ له مؤلفات ومقالات عديدة عن تاريخ افريقيا ما قبل الاستعار؛ وهو أستاذ في التاريخ بجامعة ويسكونسن، في ماديسون بالولايات المتحدة الأمريكية.

## الفصل ٩:

د. شانايوا (زيمبابوي)؛ أخصائي في تاريخ افريقيا الجنوبية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؛
 وله مؤلفات ومقالات عديدة عن تاريخ افريقيا الجنوبية؛ وهو أستاذ سابق في التاريخ بجامعة ولاية كاليفورنيا في نورتريدج، وأستاذ في التاريخ حاليًا بجامعة هراري في زيمبابوي.

## الفصل ١٠:

 م. إيسوا فيلوماندروسو (مدغشقر)؛ أخصائي في تاريخ مدغشقر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؛ وهو أستاذ في التاريخ بكلية الآداب بجامعة أنتاناناريفو.

## الفصل ١١:

م. ب. أكبان (نيجيريا)؛ أخصائي في التاريخ الاقتصادي لغرب افريقيا؛ وله مؤلفات ومقالات عديدة عن تاريخ غرب افريقيا؛ وهو محاضر أول في جامعة كالابار في نيجيريا.

 أ. ب. جونز (ليبيريا)؛ أخصائي في تاريخ غرب افريقيا في القرن التاسع عشر؛ وكان قد شغل منصب سفير ومندوب دائم لليبيريا لدى الأمم المتحدة.

ر. بانكهبرست (المملكة المتحدة)؛ أخصائي في تاريخ أثيوبيا؛ وله مؤلفات ومقالات عديدة عن تاريخ أثيوبيا؛ وهو مدير سابق لمعهد الدراسات الأثيوبية بجامعة أثيوبيا.

#### الفصل ١٢:

م. كواودر (المملكة المتحدة)؛ أخصائي في تاريخ غرب افريقيا؛ وله عن تاريخها عدة مؤلفات ومقالات؛ وقد شغل كرسي الأستاذية في جامعات مختلفة في نيجيريا. وهو محرّر مجلة «التاريخ اليوم History Today»؛ وهو حاليًا أستاذ زائر بجامعة بوتسوانا.

#### الفصل ١٣:

ر. ف. بيتس (الولايات المتحدة الأمريكية) أخصائي في تاريخ الاستعار الأوروبي في افريقيا في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ وله عدة مؤلفات ومقالات عن تاريخ افريقيا؛ وهو أستاذ في التاريخ بجامعة كينتكي بالولايات المتحدة الأمريكية.

 أ. أ. آسيواجو (نيجيريا) ؛ أخصائي في تاريخ غرب افريقيا ؛ وله عدة مؤلفات ومقالات عن هذه المنطقة ؛ وهو أستاذ في التاريخ بجامعة لاغوس.

#### الفصل ١٤:

و. رودني (غويانا) ؛ أخصائي في التاريخ الاقتصادي لغرب افريقيا ؛ وله عدّة مؤلفات ومقالات عن تجارة الرقيق في غرب افريقيا ؛ وقد كان أستاذًا في التاريخ بجامعة دار السلام في تانزانيا وبجامعة جزر الهند الغربية ؛ وقد وافته المنية .

#### الفصل ١٥:

س. كوكري – فيدروفيتش (فرنسا)؛ أخصائي في التاريخ الاجتماعي – الاقتصادي لافريقيا؛ وله عدة مؤلفات ومقالات عن الموضوع؛ وهو حاليًا أستاذ في التاريخ بجامعة باريس – ٧.

#### الفصل ١٦:

م. هـ. ي. كانيكي (تانزانيا)؛ أخصائي في التاريخ الاقتصادي لغرب افريقيا؛ وله عدة مؤلفات ومقالات في هذا الميدان؛ وكان قد عمل أستاذًا مساعدًا في التاريخ بجامعة دار السلام في تانزانيا، وأستاذ في التاريخ حاليًا بجامعة لوساكا في زامبيا.

#### الفصل ١٧:

أ. كساب (تونس) ؛ أخصائي في الجغرافيا الاقتصادية ؛ وله عدة مؤلفات في هذا الجحال ؛ وهو رئيس تحرير «المجلة الجغرافية التونسية La Revue Tunisienne de Géographie

أ. أ. عبدالسلام (ليبيا) ؛ أخصائي في تاريخ ليبيا الاقتصادي ؛ وله عدة مؤلفات عن هذا الموضوع ؛
 وهو أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة قاريونس في بنغازي بالجماهيرية العربية الليبية.

ف. س. أبو سدره (مصر)؛ أخصائي في التاريخ الاقتصادي؛ وهو أستاذ مساعد في الاقتصاد بجامعة قاريونس، في بنغازي.

#### القصل ١٨:

ج. س. كالبويل (أستراليا)؛ أخصائي في الديموغرافيا؛ وله عدة مؤلفات عن سكان افريقيا المدارية؛ وهو أستاذ ورئيس قسم الديموغرافيا بمدرسة بحوث العلوم الاجتماعية في الجامعة الوطنية الأسترالية.

#### الفصل ١٩:

أ. أ. أفيغبو (نيجيريا)؛ أخصائي في تاريخ غرب افريقيا؛ وله مؤلفات ومقالات علمية عديدة عن تاريخ نيجيريا؛ وهو مدير سابق لمعهد الدراسات الافريقية بجامعة نسوكًا في نيجيريا.

## القصل ۲۰:

ك. أساري أوبوكو (غانا)؛ أخصائي في الديانات الافريقية؛ وله مؤلفات ومقالات عديدة عن مختلف مظاهر هذه الديانات؛ وهو أخصائي أول للبحوث في الديانات والأخلاق بمعهد الدراسات الافريقية في جامعة غانا.

#### الفصل ۲۱:

و. سوينكا (نيجيريا)؛ أخصائي في الدراما والأدب والفلسفة الافريقية؛ وله مؤلفات عديدة في هذا المجال؛ وهو أستاذ سابق في جامعة ليغون في غانا، ويشغل حاليًا منصب أستاذ الدراما بجامعة إيفيه في نيجيريا؛ وقد حاز على جائزة نوبل للآداب سنة ١٩٨٦.

#### القصل ۲۲:

ب. أو. أولورونتيميهين (نيجبريا)؛ أخصائي في شؤون افريقيا الغربية الفرنسية سابقًا منذ القرن التاسع عشر، وقد نشر العديد من المؤلفات والمقالات في هذا المجال؛ وهو أستاذ في التاريخ بجامعة إيفيه، في نيجيريا.

## الفصل ٢٣:

ح. أ. ابراهيم (السودان) - انظر الفصل الرابع أعلاه.

#### القصل ٢٤:

ج. بيرك (فرنسا)؛ اخصائي في التاريخ الاجتهاعي المعاصر للاسلام، وله مؤلفات عديدة عن تاريخ مصر والمغرب العربي؛ وهو أستاذ سابق بالكوليج دوفرانس.

## الفصل ٢٥:

أ. آدو بواهن (غانا)؛ انظر الفصل الأول أعلاه.

## الفصل ٢٦:

أ. س. أتيينو - أوديامبو (كينيا)؛ أخصائي في التاريخ السياسي لشرق افريقيا، وله مؤلفات ومقالات عديدة عن تصاعد النزعة الوطنية في شرق ووسط افريقيا؛ وهو محاضر أول في التاريخ بجامعة نيروبي في كينيا.

#### الفصل ۲۷:

أ. ب. دافيدسون (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوڤييتية) ؛ أخصائي في تاريخ افريقيا ؛ وله عدة أعال منشورة عن القارة الافريقية ؛ وهو أستاذ في معهد التاريخ العام بأكاديمية العلوم السوڤييتية في موسكو.

ر. بيليسييه (فرنسا)؛ أخصائي في حركات المقاومة في القارة الافريقية في القرنين التاسع عشر
 والعشرين؛ وله عدة مؤلفات ومقالات منشورة في هذا المجال؛ وهو باحث متفرغ.

أ. إيزاكان (الولايات المتحدة الأمريكية) - انظر الفصل الثامن أعلاه.

## الفصل ۲۸:

م. ب. أكبان (نيجيريا)، أ. ب. جونز (ليبيريا)، ر. بانكهيرست (المملكة المتحدة)؛ انظر الفصل الحادي عشر أعلاه.

## الفصل ٢٩:

ر. د. رالستون (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ أخصائي في تاريخ افريقيا في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ وله عدة مقالات عن العلاقات بين افريقيا والعالم الجديد؛ وهو أستاذ مساعد في التاريخ بقسم الدراسات الأفرو أمريكية بجامعة ويسكونسن في ماديسون بالولايات المتحدة الأمريكية.

ف. أ. ألبوكبرك موراو (البرازيل) ؛ أخصائي في تاريخ افريقيا ؛ وله مؤلفات ومقالات عديدة عن التاريخ الأفرو – برازيلي ؛ وهو أستاذ في التاريخ ومدير مركز الدراسات الافريقية بجامعة ساوباولو في البرازيل.

## الفصل ۳۰:

أ. آدو بواهن (غانا) - انظر الفصل الأول.

## مساعد التحرير:

ي. كوارتنع (غانا)؛ أخصائي في الصحافة والاتصال؛ وقد كتب أطروحة لنيل شهادة الماجستير كانت بعنوان «تطور الصحافة في غرب افريقيا منذ ١٩٥٧».

## ببليوغرافيا

بود الناشرون الإشارة إلى احتمال وجود بعض الأخطاء في هذه الببليوغرافيا نتيجة لما لهذا العمل من طبيعة معقّدة وشموليَّة دوليَّة. وذلك على الرغم من أنه لم يُدَّخر أي جهدٍ حتى تكون البيانات الواردة فيها

المختصرات المستخدمة في الببليوغرافيا

لائحة المختصرات

AA African affairs, Londres, Royal African Society.

AEH African economic history, Madison, Wisconsin. AESC Annales: économies, sociétés, civilisations, Paris.

Africa Africa, International African Institute, Londres.

African arts African arts, University of California, Los Angeles, African Studies Center. African literature today African literature today, Londres, Heinemann.

AHR American historical review, Washington DC, American Historical Association.

AM Archives marocaines.

Annuaire médical et pharmaceutique colonial, Paris.

ANSOM Archives Nationales Section d'Outre-mer.

AQ African quarterly, New Delhi.

ASAOF Archives du Sénégal Fonds Afrique Occidentale Française. BIFAN Bulletin de l'Institut fondamental d'Afrique noire, Dakar. BSGL Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, Lisbonne.

BUP Boston University Press.

BUPAH Boston University papers in African history, Boston University, African Studies Center.

BWHO Bulletin of the World Health Organization, Genève.

CEA Cahiers d'études africaines, Paris, Mouton.

CHA Cambridge History of Africa

CHJ Calabar historical journal, University of Calabar.

CIS Cahiers Internationaux de Sociologie.

CJAS Canadian journal of African studies, Canadian Association of African Studies, Departments of Geography, Carleton University, Ottawa.

CSSH Comparative studies in society and history, Cambridge, CUP.

Cultura Cultura, Brasilia.

DUSM Dispatches of United States Ministers to Liberia, Monrovia.

EAJ East Africa journal, East African Institute of Social and Cultural Affairs, Nairobi

EALB East African Literature Bureau, Nairobi.

EAPH East African Publishing House, Nairobi. EDCC Economic development and cultural change, New York.

EHA Études d'histoire africaine, Kinshasa.

EHR Economic history review, Cambridge, Economic History Society.

Encounter Encounter, Londres.

EC Études congolaises.

Ethiopia observer, Addis Abeba.

ES Economy and society, Londres, Routledge and Kegan Paul.

Genève-Afrique Genève-Afrique, Genève.

GJ Geographical journal, Londres, Royal Geographical Society.

GR Geographical review, New York, American Geographical Society.

HA Horn of Africa.

Hadith Hadith, Nairobi.

HJ Historical journal, Cambridge, Oxford University Press.

HMSO Her/His Majesty's Stationery Office, Londres.

HUP Harvard University Press.

IAI International African Institute, Londres.

IFAN Institut fondamental d'Afrique noire.

IJAHS International journal of African historical studies, Boston, Boston University, African Studies Center.

IL International law.

IRCBM Institut royal colonial belge, mémoires, Bruxelles.

IUP Ibadan University Press.

JAH Journal of African history, Cambridge, Oxford University Press.

JAS Journal of African studies, University of California, Los Angeles, African Studies Center.

Jaf. S Journal of the African Society (devenu African affairs).

JCAHA Journal of the Central African Historical Association.

JDS Journal of development studies, Institute of development Studies, University of Sussex.

JES Journal of Ethiopian studies, Addis Abeba.

JHMAS Journal of the history of medicine and allied sciences, New York.

JHSN Journal of the Historical Society of Nigeria, Ibadan.

JMAS Journal of modern African studies, Cambridge, Oxford University Press.

JNH Journal of Negro history, Washington DC.

Journal officiel de l'AEF, Brazzaville.

JP Journal of politics, Gainesville, Florida.

JSAS Journal of southern African studies, Londres, Oxford University Press.

KHR Kenya historical review, Nairobi.

Kongo-Oversee Kongo-Oversee.

Tha lancet The lancet, Londres.

Le matériel colonial, Paris.

LSJ Liberian studies journal, Newark, Delaware, University of Delaware.

Marchés coloniaux, Paris.

MARSOM Mémoires de l'Académie royale des sciences d'outre-mer, Beuxelles.

MBAB Mitteilungen der Basler Afrika Bibliographien, Bale, Suisse.

MMFQ Millbank Memorial Fund quarterly, Londres.

MIT Massachusetts Institute of Technology.

MUP Michigan University Press.

The Muslim world The Muslim world, Hartford, Connecticut.

Nigeria magazine Nigeria magazine, Lagos.

NJESS Nigerian journal of economic and social studies, Ibadan.

NRJ The Northern Rhodesian Journal.

NUP Northwestern University Press.

Odu Odu, Ife, University of Ife Press.

Omaly sy Anio Omaly sy Anio, Antananarivo.

Optima Optima, Johannesburg.

OUP Oxford University Press.

PA Présence africaine, Paris.

PAPS Proceedings of the American Philosophical Society, Philadelphie.

Practical anthropology Practical anthropology.

PP Past & Present, Oxford.

PS Population studies, Londres.

PUF Presses Universitaires de France.

PUP Princeton University Press.

RA Revue africaine, journal des travaux de la Société historique algérienne, Alger.

Research review Research review, Institute of African Studies, University of Ghana, Legon.

RFHOM Revue française d'histoire d'outre-mer, Paris.

RIIA Royal Institute of International Affairs, Londres. RLJ Rhodes-Livingstone journal (devenu African social research), Lusaka.

RM Revue marocaine.

R. Méd.. Revue de la Méditerranée, Alger.
ROMM Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, Aix-en-Provence.

RPC Recherche pédagogique et culture.

RSEHA Revue sémitique d'épigraphie et d'histoire ancienne, Paris.

RSSJ Royal statistical society journal, Londres.

SCM Students' Christian Movements

SNR Sudan notes & records, Khartoum.

SOAS School of Oriental and African studies, Université de Londres.

SR Sociological review, Manchester.

SUP Stanford University Press.

arikh Tarikh, Longman, Ibadan.

THSG Transactions of the Historical Society of Ghana, Legon.

TJH Transafrican journal of history, Nairobi.

TRSTMH Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, Londres.

Transition Transition, Kampala (plus tard Accra).

UCLA University of Los Angeles, California.

Ufahamu Ufahamu, Journal of the African Activist Association, Los Angeles.

UJ Uganda journal, Uganda Society, Kampala.

UP University Press.

West Africa West Africa, Londres.

WUP Witwatersrand University Press.

Yale review Yale review, New Haven.

YUP Yale University Press.

## ببليوغرافيا

Abbās, F. 1931. Le jeune Algérien, Paris, Éditions de la Jeune Parque.

Abbās, F. 1962. La nuit coloniale, Paris, René Julliard.

'Abd al-Halim, M. O. 1975. «Islam in Somalia, 1800-1920», thèse de MA, Université de Khartoum.

Abd al-Raḥīm, M. 1969. Imperialism and nationalism in the Sudan: a study in constitutional and political development, 1899-1956, Oxford, Clarendon Press.

Abdin, H. 1970. « The growth of nationalist movements in the Sudan », thèse du PhD, University of Wisconsin.

Abernethy, D. B. 1969. The political dilemma of popular education: an African case, Stanford,

Abraham, W. E. 1964. «The life and times of Anton Wilhelm Amo», THSG, vol. VII, p. 60-81. Abubakar, S. 1980. «The northern provinces under colonial rule», dans: O. Ikime (dir. publ.), Groundwork of Nigerian history, p. 447-481.

Abū Salīm, M. I. 1969. Manshūrāt al-Mahdiyya, Khartoum.

Abū Salīm, M. I. 1970. Al-Haraka al-fikrīyya fil Mahdiyya, Khartoum.

Addo-Fening, R. 1975. «The Asamankese dispute, 1919-1934», MBAB, vol. XII, p. 61-89.

Addo-Fening, R. 1980. « Akyem Abuakwa, c. 1874-1943: a study of the impact of missionary activities and colonial rule on a traditional state », thèse de PhD, University of Ghana.

Adeleye, R. A. 1971. Power and diplomacy in northern Nigeria, 1804-1906: the Sokoto caliphate and its enemies, Londres, Longman.

Adewoye, O. 1977. The judicial system in southern Nigeria, 1854-1954: law and justice in a dependency, Londres, Longman.

Adimola, A. B. 1954. «The Lamogi rebellion, 1911-1912», UJ, vol. xviii, n° 2, p. 166-177.

Afigbo, A. E. 1972. The warrant chiefs: indirect rule in south-eastern Nigeria, 1891-1929, Londres, Longman.

Afigbo, A. E. 1973. «Patterns of Igbo resistance to British conquest », *Tarikh*, vol. IV, n° 3, p. 14-23.

Afigbo, A. E. 1974. «The establishment of colonial rule, 1900-1918», dans: J. F. A. Ajayi et M. Crowder (dir. publ.), *History of West Africa*, vol. II, p. 424-483.

- Ageron, C. R. 1966. « Enquête sur les origines du nationalisme algérien. L'émir Khaled, petit-fils d'Abd el-Kader, fut-il le premier nationaliste algérien? », ROMM, vol. 11, p. 9-49.
- Ageron, C. R. 1978 (a). France coloniale ou parti colonial?, Paris, PUF.
- Ageron, C. R. 1978 (b). Politiques coloniales au Maghreb, Paris, PUF.
- Ageron, C. R. 1979. Histoire de l'Algérie contemporaine, 1830-1973, Paris, PUF.
- Ahmed, J. M. 1960. The intellectual origins of Egyptian nationalism, Londres, OUP.
- Ajayi, J. F. A. s.d. « The impact of colonialism on Afro-Arab cultural relations in West Africa », texte non publié.
- Ajayi, J. F. A. 1965. Christian missions in Nigeria, 1841-1891: the making of a new elite, Londres, Longman.
- Ajayi, J. F. A. 1968. «The continuity of African institutions under colonialism», dans: T. O. Ranger (dir. publ.), Emerging themes of African history, p. 189-200.
- Ajayi, J. F.A. 1969. «Colonialism: an episode in African history», dans: L. H. Gann et P. Duignan (dir. publ.), Colonialism in Africa, vol. 1. The history and politics of colonialism, 1870-1914, p. 497-509.
- Ajayi, J. F. A. et Crowder, M. (dir. publ.) 1974. History of West Africa, vol. II, Londres, Longman.
- Akpan, M. B. 1973 (a). «Liberia and the universal Negro improvement Association: the background to the abortion of Garvey's scheme for African colonization », JAH, vol. xiv, n° 1, p. 105-127.
- Akpan, M. B. 1973(b). «Black imperialism: Americo-Liberian rule over the African peoples of Liberia, 1841-1964», CJAS, vol. vii, n° 2, p. 217-236.
- Akpan, M. B. 1975. «The Liberian economy in the nineteenth century: government finances», LSJ, vol. vi, n° 2, p. 129-161.
- Akpan, M. B. 1976. « Liberia and the origins of the Scramble for West Africa », CHJ, vol. 1, n° 2, p. 61-75.
- Akpan, M. B. à paraître. « Native administration and Gola-Bandi resistance in north-western Liberia, 1905-1919 », THSG.
- Al-Ashhāb, M. T. 1947. Barqa al-'Arabiyya, Le Caire, Matba't al Hawwari.
- Al-Barāwī, R. 1973. Al-Sūmāl al Jadīd, Le Caire.
- Al-Haddād, T. 1927. Al-Ummal 'al-Tunisiyin, sans autre précision.
- Al-Hassan, M. A. 1964. Ta'rīkh Dārfūr al-Siyāsī, Khartoum.
- Al-Kaddāl, M. S. 1973. Al-Mahdiyya wal Habasha, Khartoum.
- Al-Madanī, T. 1963. Kitāb Al-Jasā'ir, Blida.
- Al-Masada, M. G. al-Dīn, 1974. Danshuwāi, Le Caire.
- Al-Misurātī, A. 1964. Sa'dūn al Batal, Beyrouth.
- Al-Murshidī, M. 1958. Al-Thawra Al-'Urābīyya, Le Caire.
- Al-Nāṣirī, 1907. Kitābal-Istiqqā, trad. E. Fumey, AM, vol. x, p. 227.
- Al-Rafī, A. 1966. Al-Thawra al-'Urabīyya wal Iḥtilāl al-Ingilīzi, Le Caire.
- Al-Rafi, A. 1969. Fi Aqab al-Thawra al-Misriyya, vol. 1, Le Caire, 3e éd.
- Al-Sayyid, A. L. 1968. Egypt and Cromer: a study in Anglo-Egyptian relations, Londres, John Murray.
- Al-Sūsī, M. 1961. Al-Ma'sul, vol. xx, Casablanca.
- Al-Tillisi, K. 1973. Mujam Ma'arik al-j-Jihad Filibiya, Beyrouth, Dar al-Thaqafa, 2e éd.
- Al-Zawi, Al-T. A. 1973. Jihad al-Abtal, Beyrouth, Dar al-Fath, 3e éd.
- Albion, R. G. 1959. Seaports south of the Sahara: the achievement of an American steamship service, New York, Appleton-Century-Crofts.
- Alegre, C. da C. 1916. Versos Lisbon Livraria, Ferin.
- Allan, J. A., McLachland, K. S. et Penrose, E. T. (dir. publ.) 1973. Libya, agriculture and economic development, Londres, Frank Cass.
- Allan, W. 1965. The African Husbandman, Londres, Oliver et Boyds.
- Allan, W. N. et Smith, R. J. 1948. «Irrigation in the Sudan », dans: J. D. Tothill (dir. publ.), Agriculture in the Sudan, p. 593-632.
- Alldridge, T. J. 1910. A transformed colony, Sierra Leone, as it was, and as it is, its progress, peoples, native customs and undeveloped wealth, Londres, Seeley.
- Aloisi, P. 1957. Journal, 25 juillet 1932 14 juin 1936, Paris, Plon.

- Alves, H. L. 1976. Bibliografia afro-brasileira ; estudos sobre o negro, São Paulo, Edições H.
- Amin, S. 1970. The Maghreb in the modern world: Algeria, Tunisia, Morocco, Harmondsworth, Penguin.
- Amin, S. 1972. « Underdevelopment and dependance in Black Africa: origins and contemporary forms », JMAS, vol. x, n° 4, p. 503-524.
- Amin, S. 1974. Accumulation on a world scale: a critique of the theory of underdevelopment, New York, Monthly Review Press.
- Ananaba, W. 1969. The trade union movement in Nigeria, Londres, C. Hurst.
- Anderson, R. E. 1952. Liberia, America's African friend, Chapel Hill, University of North Carolina Press.
- Andrade, M. 1959. Antologia da poesia negra de expressão portuguesa, Paris, Pierre Jean Oswald.
- Anene, J. C. 1970. The international boundaries of Nigeria, 1885-1960: the framework of an emergent African nation, Londres, Longman.
- Ani-Okokon, A. E. 1927. « A West African in the US: some reflections and observations », Missionary seer, vol. xxvIII, n° 6.
- Anonyme. 1910(a). « Health and sanitation in Sierra Leone », The lancet, 1er octobre 1910, vol. II, p. 1053.
- Anonyme. 1910(b). «The Egyptian public Health Department», *The lancet*, 29 octobre 1910, vol. II, p. 1298.
- Anonyme. 1911. « The Transvaal Mining Commission », The lancet, 11 mars 1911, vol. 1, p. 688.
- Anonyme. 1913. « Notes from South Africa », The lancet, 14 juin 1913, vol. 1, p. 1702.
- Anonyme. 1959. « The policy of our culture », (Éditorial), PA, vol. xxiv-xxv, p. 3-5.
- Anouma, R. P. 1973. «L'impôt de capitation, le système des prestations et des corvées en Côte-d'Ivoire de 1901-1930 », thèse de doctorat de troisième cycle, Université d'Aixen-Provence.
- Antonetti, G. G. 1926-1927. Articles parus dans le Journal Officiel de l'AEF 1er juin 1926-1er décembre 1927.
- Anyane, S. L. 1963. Ghana agriculture: its economic development from early times to the middle of the twentieth century, Londres, OUP.
- Araedon, D. 1976. « Architecture » dans : S. O. Biobaku (dir. publ.), The living culture of Nigeria, p. 38-44.
- Arap Magut, P. K. 1969. « The rise and fall of the Nandi Orkoiyot » dans: P. G. McIntosh (dir. publ.), Ngano: studies in traditional and modern East African history, p. 95-108.
- Arap Ng'eny, S. K. 1970. « Nandi resistance to the establishment of British administration, 1893-1906 », *Hadith*, vol. II, p. 104-126.
- Armah, A. K. 1973. Two thousands seasons, Nairobi, EAPH; Londres, Heinemann, 1979.
- Arrighi, G. 1967. The political economy of Rhodesia, La Haye, Mouton.
- Arrighi, G. 1970. « Labour supplies in historical perspective: a study of the proletarianization of the African peasantry in Rhodesia », JDS, vol. vi, n° 3, p. 197-234.
- Asante, S. K. B. 1977. Pan-African protest: West Africa and the Italo-Ethiopian crisis, 1939-1941, Londres, Longman.
- Ashe, R. P. 1894. Chronicles of Uganda, Londres, Hodder & Stoughton.
- Ashur, F. 1956. Al-H'arakāt al-adahīya w'al-firkiya fī, Tunis.
- Asiwaju, A. I. 1976(a). Western Yorubaland under European rule, 1889-1945: a comparative analysis of French and British colonialism, Londres, Longman.
- Asiwaju, A. I. 1976(b). « Migrations as revolt: the example of the Ivory Coast and the Upper Volta before 1945 », JAH, vol. xvn, n° 4, p. 577-594.
- Asiwaju, A. I. 1979. « Control through coercion: a study of the indigénat regime in French West African administration, 1887-1946 », BIFAN, série B, vol. XLI, nº 1, p. 35-71.
- Assis, A. de, Jr. 1917. Relatório dos Acontecimentos da Dala Tando a Lucala, Luanda.
- Atanda, J. A. 1969. «The Iseyin-Okeiho rising of 1916: an example of socio-political conflict in colonial Nigeria », JHSN, vol. IV, n° 4, p. 487-514.
- Atieno-Odhiambo, E. S. 1973. « Review of J. Iliffe (dir. publ.), Modern Tanzanians », TJH, vol. III, n° 1 et 2, p. 153-154.

Atieno-Odhiambo, E. S. 1974. "Seek ye first the economic kindom": the early history of the Luo thrift and trading corporation, Lutateo, 1945-1956, dans: B. A. Ogot (dir. publ.), Hadith, vol. v, Economic and social history of East Africa, p. 218-256.

Ayache, A. 1956. Le Maroc: bilan d'une colonisation, Paris, Éditions sociales.

Ayache, S. et Richard, C. 1978. « Une dissidence protestante malgache: l'Église Tranozozoro », Omaly sy Anio, vol. vi-viii, p. 133-182.

Ayandele, E. A. 1966. The Missionary impact on modern Nigeria, 1842-1914: a political and social analysis, Londres, Longman.

Azikiwe, B. N. 1934. Liberia in world politics, Londres, A. H. Stockwell.

Azikiwe, B. N. 1961. Zik: a selection from the speeches of Nnamdi Azikiwe, Cambridge, OUP.

Baden-Powell, R. S. S. 1897. The Matabele campaign, 1896: being a narrative of the campaign in suppressing the native rising in Matabeleland and Mashonaland, Londres, Methuen.

Badoglio, P. 1937. The war in Abyssinia, Londres, Methuen.

Baer, G. 1962. A history of the land ownership in modern Egypt, 1800-1950, Londres, OUP.

Baer, G. W. 1967. The coming of the Italo-Ethiopian war, Cambridge, Mass., HUP.

Baeta, C. G. 1962. Prophetism in Ghana: a study of some « spiritual » churches, Londres, SCM Press.

Baeta, C. G. (dir. publ.) 1968. Christianity in Tropical Africa, Londres, OUP.

Balandier. G. 1965. « Messianism and nationalism in Black Africa » dans; P. van den Berghe (dir. publ.), Africa: social problems of change and conflict.

Balandier, G. et Dadié, B., (dir. publ.), n.d. Le travail en Afrique noire, Paris, Présence africaine.

Balans, J. L., Coulon, C. et Ricard, A. (dir. publ.) 1972. Problèmes et perspectives de l'éducation dans un État du Tiers monde: le cas du Sénégal, Bordeaux, Centres d'Études d'Afrique noire.

Baldwin, R. E. 1966. Economic development and export growth: a study of northern Rhodesia, 1920-1960, Berkeley, University of California Press.

Balek, R. 1922. La Tunisie après la guerre (1919-1921): problèmes politiques, Paris, Comité de l'Afrique française.

Ballard, J. A. 1965. "The Porto Novo incidents of 1923: politics in the colonial era », Odu, vol. II, n° 1, p. 52-75.

Bandini, F. 1971. Gli Italiani in Africa: storia delle guerre coloniali, 1882-1943, Milan, Longanesi.

Banks, A. 1975. A military atlas of the first world war, Londres, Heinemann.

Bannermann, R. C. 1920. « Report on conditions in Liberia », 2 octobre 1920, New York.

Banton, M. 1966. « Adaptation and integration in the social system of Temne immigrants in Freetown » dans: I. Wallerstein (dir. publ.), Social change: the colonial situation, p. 402-419.

Barbar, A. M. 1980. « The Tarābulus (Libyan) resistance to the Italian invasions, 1911-1920 », thèse de Ph. D. Université du Wisconsin.

Barbour, K. M. et Prothero, R. M. (dir. publ.) 1961. Essays on African population, Londres, Routledge & Kegan Paul.

Barbour, N. (dir. publ.) 1959. A survey of North-West Africa (The Maghreb), Londres, OUP.

Barclay, E. J. 1931. Annual message, 22 décembre, Monrovia.

Barclay, E. J. 1932. Annual message, 24 octobre, Monrovia.

Barclay, E. J. 1934. Annual Report of the Department of State to the Fourth Session of the Thirty-Seventh Legislature, Monrovia.

Barclay, E. J. 1935(a). Special message delivered before the extraordinary session of the Liberian legislature, 29 mai, Monrovia.

Barclay, E. J. 1935(b). Annual message, 19 décembre, Monrovia.

Barclay, E. J. 1937. Annual message, 29 octobre, Monrovia.

Barker, A. J. 1968. The civilization mission: a history of the Italo-Ethiopian war of 1935-1936, Londres, OUP.

Barrett, D. B. (dir. publ.) 1971. African initiatives in religion, Nairobi, EAPH.

Bascom, W. 1959. « Urbanism as a traditional African pattern », SR, vol. VII, p. 29-53.

Basso, L. 1972. « An analysis of classical theories of imperialism » dans: N. Chomsky et al., Spheres of influence in the age of imperialism, p. 111-144.

Bastide, R. 1967. Les Amériques noires: les civilisations africaines dans le Nouveau Monde, Paris, Payot.

Bates, M. L. 1965. «Tanganyika: changes in African life, 1918-1945», dans: V. Harlow et E. M. Chilver (dir. publ.), *History of East Africa*, vol. II, p. 625-638.

Bates, R. H. 1971. Unions, parties and political development: a study of Mineworkers in Zambia, New Haven, YUP.

Bauer, P. T. 1954. West African trade: a study of competition, oligopoly and monopoly in a changing society, Cambridge, CUP.

Bauer, R. A. et Bauer, A. H. 1942. « Day to day resistance to slavery », JNH, vol. xxvII, nº 4, p. 388-419.

Baum, J. E. 1928. Savage Abyssinia, Londres, Cassel.

Beach, D. 1971. « Resistance and collaboration in the Shona country », soas, communication non publiée, soas, Londres.

Beach, D. 1979. « "Chimurenga": the Shona rising of 1896-1897 », JAH, vol. xx, n° 3, p. 395-420.

Beer, G. L. 1923. African questions at the Paris Peace Conference, New York, Macmillan.

Beinart, W., and Bundy, C. 1980. «State intervention and rural resistance: the Transkei, 1900-1965» dans: M. Klein (dir. publ.), *Peasants in Africa*, p. 271-315.

Bender, G. J. 1978. Angola under the Portuguese: the myth and the reality, Londres, Heinemann.

Benians, E. A.; Butler, J. et Carrington, C. E. (dir. publ.) 1959. The Cambridge history of the British empire, vol. III, The empire-Commonwealth 1870-1919, Cambridge, CUP.

Bennett, G. (dir. publ.) 1953. The concept of empire: Burke to Attlee, 1774-1947, Londres, Adam & Charles Black.

Bennett, G. 1963. Kenya, a political history: the colonial period, Londres, OUP.

Benson, M. 1966. South Africa: the struggle for a birthright, Harmondsworth, Penguin.

Benz, E. (dir. publ.) 1965. Messianische Kirchen, Sekten und Bewengungen im heutigen Afrika, Leyde, Brill.

Berg, E. J. 1965. «The development of a labour force in sub-Saharan Africa», EDCC, vol. xm, p. 394-412.

Berkeley, G. F. 1902. The campaign of Adowa and the rise of Menelik, Londres, Constable.

Berliner, P. 1978. The soul of Mbira, Berkeley, University of California Press.

Bernard A. et Lacroix, L. N. E. 1921. La pénétration saharienne, 1830-1906, Alger.

Berque, A. 1936. «Un mystique moderniste: le cheikh Benalioua», RA, vol. LXXIX, p. 691-776.

Berque, A. 1947. «Les intellectuels algériens », RA, vol. xci, p. 123-151, 261-276.

Berque, A. 1951. «Les capteurs du divan: marabouts et ulemas», R. Med., vol. x, n° 43, p. 286-302; vol. xt, n° 44, p. 417-429.

Berque, J. 1970. Le Maghreb entre deux guerres, Paris, Seuil, 2e éd.

Bervin, A. 1969. Benito Sylvain, apôtre du relèvement social des Noirs, Port-au-Prince, La Phalange.

Beti, M. 1971. The Poor Christ of Bomba, Londres, Heinemann.

Betts, R. F. (dir. publ.) 1972. The scramble for Africa: causes and dimensions of empire, Londres, D. C. Heath, 2e éd.

Bidwell, R. 1973. Morocco under colonial rule: French administration of tribal areas, 1912-1956, Londres, Frank Cass.

Biobaku, S. O. (dir. publ.) 1976. The living culture of Nigeria, Londres, Thomas Nelson.

Birmingham, W.; Neustadt, I. et Omaboe, E. N. (dir. publ.) 1967. A study of contemporary Ghana, vol. п, Londres, Allen & Unwin.

Bittremieux, L. 1936. « Brief van Musiri (Geschiedenis van een Negerkonig uit Katanga) door Zijn zoon en apvolger Mukanda-bantu (Met het relaas der groote daden van den Schrijver) Uit het Kisanga Vertaald », Kongo-Oversee, vol. III, p. 69-83, 252-291.

Blair. D. S. 1976. African Literature in French, Cambridge, OUP.

Blaug, M. 1961. « Economic imperialism revisited », Yale review, vol. L, p. 335-349.

Bley, J. 1968. Kolonialherrschaft und Sozialstruktur in Deutsch-Südwestafrika, 1894-1914, Hambourg, Leibnez-Verlag.

Bley, H. 1971. South-West Africa under German rule, 1894-1914, Londres, Heinemann.

Blyden, E. W. 1864. «The call of Providence to the descendants of Africa », *The African repository*, vol. xL, p. 358.

Blyden, E. W. 1887. Christianity, Islam and the Negro race, Londres, W. B. Whittingham.

Boahen, A. A. 1966. Topics in West African history, Londres, Longman.

Boahen, A. A. 1974. « Politics in Ghana, 1800-1874 » dans ; J. F. A. Ajayi et M. Crowder (dir. publ.), History of west Africa, vol. π, n° 3, p. 167-261.

Boahen, A. A. 1977. « Prempeh in exile », Research review, vol. viii, n° 3, p. 3-20.

Boavida, A. A. 1967. Angola: cinco séculos de exploração portuguêsa, Rio de Janeiro, Civilização brasileira.

Bohannan, P. et Curtin, P. 1971. Africa and Africans, New York, Natural History Press, éd. rév.

Bohm, E. 1938. La mise en valeur des colonies portuguises, Paris.

Boilat, abbé. 1853. Esquisses sénégalaises, Paris, P. Bertrand.

۸٣١

Boiteau, P. 1958. Contribution à l'histoire de la nation malgache, Paris, Éditions sociales.

Bond, H. M. 1958. « Forming African youth: a philosophy of education » dans: J. A. Davis (dir. publ.), Africa seen by American Negroes, p. 247-261.

Bonner, P. L. 1978. « The decline and fall of icu: a case of self-destruction? », dans: E. Webster (dir. publ.), Essays in southern African labour history, p. 114-120.

Bonner, P. L. 1979. «The 1920 Black mineworkers' strike: a preliminary account », dans: B. Bozzoli (dir. publ.), Labour, townships and protest: studies in the social history of the Witwatersrand.

Bony, J. 1980. « La Côte-d'Ivoire sous la colonisation française et le prélude à l'émancipation, 1920-1947 — Genèse d'une nation », Thèse de doctorat de troisième cycle, Université de Paris I.

Booth, N. S. 1977. «Islam in Africa», dans: N. S. Booth (dir. publ.), African religions: a symposium, New York, Nok Publishers.

Booth, N. S. (dir. publ.) 1977. African religions: a symposium, New York, Nok Publishers.

Boserup, E. 1965. The conditions of agricultural growth, Chicago, Aldine.

Botelho, J. J. T. 1934. História militar e política dos Portugueses em Moçambique, 2 vol., Lisbonne.

Bouis, L. 1946. « Algérie et Sahara : le régime douanier », dans : Encyclopédie de l'Empire français, Paris.

Boulègue, M. 1965. « La Presse au Sénégal avant 1939 : bibliographie », BIFAN, série В, vol. ххvп, р. 715-754.

Bourguiba, A. 1954. La Tunisie et la France: vingt-cinq ans de lutte pour une coopération libre, Paris, Julliard.

Bowen, J. W. E. 1896. Africa and the American Negro: addresses and proceedings of the Congress on Africa, Miami, Mnemosyne Publishers, 1969.

Bower, P. 1948. «The mining industry», dans: M. Perham (dir. publ.), Mining, commerce and finance in Nigeria, p. 1-42.

Boyes, J. n.d. My Abyssinian journey, Nairobi, W. Boyd.

Bozzoli, B. (dir. publ.) 1979. Labour, townships and protest: studies in the social history of the Witwatersrand, Johannesbourg.

Brandel, R. 1961. The music of central Africa, La Haye, Martinus Nijhoff.

Branquinho, J. A. G. de M. 1966. Prospecção das forças tradicionas, Nampula.

Brass, W. et al. 1968. The demography of tropical Africa, Princeton, PUP.

Brass, W. et Coale, A. J. 1968. « Methods of analysis and estimation », dans: W. Brass et al., The demography of tropical Africa, p. 88-139.

Brett, E. A. 1973. Colonialism and underdevelopment in East Africa, New York, Nok Publishers.

Brotz, H. 1970. The black Jews of Harlem: Negro nationalism and the dilemmas of Negro leadership, New York, Schocken.

Brown, M. 1978. Madagascar rediscovered: a history from early times to independence, Londres, Damien Tunnacliffe.

Brunschwig, H. 1966. French colonialism, 1871-1914: myths and realities, New York, Praeger.

Brunschwig, H. 1974. « De la résistance africaine à l'impérialisme européen », JAH, vol. xv, n° 1, p. 47-64.

Buell, R. L. 1928. The native problem in Africa, 2 vol., New York, Macmillan.

Buell, R. L. 1947. Liberia: a century of survival, 1847-1947, Philadelphie, University of Pennsylvania Press.

Bundy, C. 1979. The rise and fall of the South African peasantry, Berkeley, University of California Press, Londres, Heinemann.

Burns, A. C. 1957. In defense of colonies: British colonial territories in international affairs, Londres, Allen & Unwin.

Bustin, E. 1975. Lunda under Belgian rule, Cambridge, Mass, HUP.

Cachia, A. J. 1975. Libya under the second Ottoman occupation (1835-1911), Tripoli, Daral-Farjeni.

Caldwell, J. C. 1967. « Population change » dans: W. Birmingham, I. Neustadt et E. N. Omaboe (dir. publ.), A study of contemporary Ghana, vol. 11, p. 78-110.

Caldwell, J. C. (dir. publ.) 1975. Population growth and socio-economic change in West Africa, New York, Columbia University Press.

Caldwell, J. C. The African drought and its demographic implications. A paraître.

Caldwell, J.C. et Okonjo, J. (dir. publ.) 1968. The population of tropical Africa, Londres, Longman.

Cantrelle, P. « Mortality: levels, patterns and trends », dans: J. C. Caldwell (dir. publ.) 1975. Population growth and socio-economic change in West Africa, p. 98-118.

Capela, J. O Movimento operário em Lourenço Marques, 1910-1927.

Cardoso, F. H. 1962. Capitalismo e escravidád no Brasil meridional, São Paulo, Difusão Europeia do Livro.

Cardozo, J. 1931. Finances et crédit par José Cardoso..., Lourenço Marques.

Carr-Saunders, A. M. 1936. World population: past growth and present trends, Oxford, Clarendon Press.

Cartwright, F. et Biddiss, M. D. 1972. Disease and history, Londres, Rupert Hart-Davies.

Casserley, G. 1923. Algeria today, Londres, T. Werner Laurie.

Cecil, G. 1932. Life of Robert Marquis de Salisbury, vol. IV, Londres, Hodder & Stoughton.

Centro de Estudos dos Africanos, 1977. The Mozambique miners, Maputo.

Chaine, M. 1913. « Histoire du règne de Iohannes rv, roi d'Éthiopie (1868-1889) », RSEHA, vol. xxI, p. 178-191.

Chalk, F. 1967. « Du Bois and Garvey confront Liberia », CIAS, vol. 1, n° 2, p. 135-142.

Chalmers, J. A. 1877. Tiyo Soga: a page of South African Mission Work, Londres, Hodder & Stoughton.

Chanaiwa, D. 1974. «The Shona and the British South Africa Company in Southern Rhodesia, 1890-1896», AQ, vol. xrv, n° 3 et 4.

Chanaiwa, D. 1980. « African humanism in South Africa », dans: A. Mugomba et M. Nyaggah (dir. publ.), Independence without freedom. The political economy of colonial education in Southern Africa, p. 9-39.

Chapus, G. S. 1961. Manuel de l'histoire de Madagascar, Paris, Larose.

Charle, E. G. 1964. « An appraisal of British imperial policy with respect to the extraction of mineral resources in Nigeria », NJESS, vol. vi, n° 1, p. 37-42.

Chester, E. W. 1974. Clash of Titans, New York, Orbis.

Chevalier, L. 1947. Le problème démographique nord-africain, Paris, PUF.

Chilcote, R. (dir. publ.), 1972. Protest and resistance in Angola and Brazil, Berkeley, University of California Press.

Chilembwe, J. 1905. « Letter », Mission Herald, vol. IX, 9 avril 1905.

Chinweizu, 1975. The West and the rest of us: White predators, Black slavers and the African elite, New York, Vintage Books.

Chomsky, N. et al. 1972. Spheres of influence in the age of imperialism, Nottingham, Spokesman Books.

Chrétien, J. P. 1970. « Une révolte au Burundi en 1934 », AESC, vol. xv, nº 6, p. 1678-1717.

Churchill, W. S. 1948. The gathering storm, Londres, Cassell.

Cimmaruta, R. 1936. Ual, Ual, Milan, Mondadori.

Clapham, C. 1977. « Ethiopia », dans: R. Lemarchand (dir. publ.), African kingships in perspective: political change and modernization in monarchical settings, p. 35-63.

- Clarence Smith, W. G. 1979. Slaves, peasants and capitalists in Southern Angola, 1840-1926, Cambridge, CUP.
- Clarence-Smith, W. G. et Moorsom, R. 1975. «Underdevelopment and class formation in Ovamboland, 1845-1915 », JAH, vol. xvi, n° 3, p. 365-381.
- Clarke, J. H. 1964. Harlem USA, Berlin, Seven Seas Publishers.
- Clendenen, C.; Collins, R. et Duignan, P. 1966. Americans in Africa, 1865-1900, Stanford, Hoover Institution Press.
- Clower, R. W.; Dalton, G.; Harwits, M. et Walters, A. A. 1966. Growth without development. An economic survey of Liberia, Evanston, NUP.
- Coale, A. J. et Demeny, P. 1966. Regional model life tables an stable populations, Princeton, PUP.
- Coale, A. J. et Demeny, P. 1967. Population studies, New York, UN.
- Coale, A. J. et Lorimer, F. 1968. «Summary of estimates of fertility and mortality», dans: W. Brass et al., The demography of tropical Africa, p. 151-167.
- Coale, A. J. et van de Walle, E. 1968. « Appendix : notes on areas for which estimates were made but not subject to a detailed study », dans : W. Brass et al., The demography of tropical Africa, p. 168-182.
- Cobbing, J. 1974. « Ndebele religion in the nineteenth century », non publié.
- Cobbing, J. 1977. « The absent priesthood: another look at the Rhodesian risings of 1896-1897 », JAH, vol. xviii, n° 1, p. 61-84.
- Coelho, R. 1964. Os Karibes Negros de Honduras, São Paulo, Separata da Revista du Museu Paulista, n.s. 15.
- Coelho, T. (dir. publ.) 1898. Dezoito annos em Africa, Lisbonne.
- Cole, M. M. 1961. South Africa, Londres, Methuen.
- Coleman, J. S. 1958. Nigeria: Background to nationalism, Berkeley/Los Angeles, University of California Press.
- Coleman, J. S. 1965. « Nationalism in tropical Africa », dans: P. J. M. McEwan et R. B. Sutcliffe (dir. publ.), The study of Africa, p. 156-183.
- Coleman, J. S. et Belmont, B. Jr. 1962. «The role of the military in sub-Saharan Africa», dans: J. J. Johnson (dir. publ.), The role of the military in underdeveloped countries, p. 359-405.
- Coleman, J. S. et Rosberg, C. G. (dir. publ.) 1970. Political parties and national integration in tropical Africa, Berkeley/Los Angeles, University of California Press.
- Collins, R. O. 1967. «The Aliab Dinka uprising and its suppression», SNR, vol. xLVIII, p. 77-89.
- Confer, C. V. 1966. France and Algeria: the problem of civil and political reform, 1870-1920, New York, Syracuse University Press.
- Coon, C. 1936. Measuring Ethiopa and flight into Arabia, Londres, Jonathan Cape.
- Coquery-Vidrovitch, C. 1972. Le Congo français au temps des grandes compagnies concessionnaires, 1898-1930, Paris/La Haye, Mouton.
- Coquery-Vidrovitch, C. 1975. « L'impact des intérêts coloniaux : scoa et crao dans l'Ouest africain, 1910-1965 », JAH, vol. xvi, n° 4, 595-621.
- Coquery-Vidrovitch, C. (dir. publ.) 1976. « L'Afrique et la crise de 1930 (1924-1938) », RFHOM (numéro spécial), vol. LXIII, nº 232-233, p. 375-376.
- Coquery-Vidrovitch, C. 1977. « Mutations de l'impérialisme colonial français dans les années 30 », *AEH*, vol. rv, p. 103-152.
- Coquery-Vidrovitch, C. « French black Africa », dans: A. Roberts (dir. publ.), Cambridge history of Africa, vol. vii. A paraître.
- Coquery-Vidrovitch, C. et Moniot, H. 1974. L'Afrique noire de 1800 à nos jours, Paris, PUF. Cornevin, R. 1962. Histoire du Togo, Paris, Berger-Levrault.
- Coro, F. 1971. Settantasei anni di dominazione turca in Libia, 1835-1911, Tripoli, Stabilimento Poligrafico Editorial, Plinio Maggi.
- Cosnier, H. C. 1921. L'Ouest africain français, ses ressources agricoles, son organisation économique, Paris, Larose.
- Cosnier, H. C. 1922. L'Afrique du Nord: son avenir agricole et économique, Paris, Larose.
- Couceiro, S. M. 1974. Bibliografía sobre o negro brasileiro, São Paulo, Centro de Estudos Africanos/Universidade de São Paulo.
- Coupland, R. 1928. Kirk on the Zambezi, Oxford, Clarendon Press.

Coutinho, J. A. 1904. A Campanha do Barue em 1902, Lisbonne.

Cronon, E. D. 1962. Black Moses: the story of Marcus Garvey and the universal Negro Improvement Association, Madison, University of Wisconsin Press.

Crowder, M. 1962. Senegal: a study in French assimilation policy, Londres, OUP.

Crowder, M. 1964. « Indirect rule: French and British style », Africa, vol. xxxiv, n° 3, p. 197-205.

Crowder, M. 1968. West Africa under colonial rule, Londres, Hutchinson.

Crowder, M. (dir. publ.) 1971. West African resistance, Londres, Hutchinson.

Crowder, M. 1973. Revolt in Bussa: a study of British « native administration » in Negierian Borgu, 1902-1935, Londres, Faber.

Crowder, M. 1974. «The 1914-1918 European War and West Africa», dans: J. F. A. Ajayi et M. Crowder (dir. publ.), History of West Africa, vol. II, p. 484-513.

Crowder, M. 1977(a). Colonial West Africa, Londres, Frank Cass.

Crowder, M. 1977(b). « Introduction » [to « Protest against colonial rule in West Africa »], *Tarikh*, vol. v, n° 3, p. 1-5.

Crowder, M. 1977(c). « The Borgu revolts of 1915-1917 », Tarikh, vol. v, n° 3, p. 18-30.

Crowder, M. 1977(d). « Blaise Diagne and the recruitment of African troops for the 1914-1918 War », dans: M. Crowder, Colonial West Africa, p. 104-121.

Crowder, M. et Ajayi, J. F. A. 1974. «West Africa 1919-1939: the colonial situation», dans: J. F. A. Ajayi et M. Crowder (dir. publ.), *History of West Africa*, vol. II, p. 514-541.

Crowder, M. et Ikime, O. (dir. publ.) 1970. West African chiefs: their changing status under colonial rule and independence, New York, Africana Publishing corp.

Crowe, S. E. 1942. The Berlin West African Conference, 1884-1885, Londres, Longmans Green.

Crummey, D. 1969. «Tēwodros as reformer and modernizer», JAH. vol. x, n° 3, p. 457-469.

Cudsi, A. S. 1969. « Sudanese resistance to British rule, 1900-1920 », thèse de MA, Université de Khartoum.

Cunha, J. M. da Silva 1949. O trabalho indigesa: estudo do directo colonial, Lisbonne.

Curtin, P. D. 1969. The African slave trade: a census, Madison, University of Wisconsin Press.

Curtin, P. D.; Feierman, S.; Thompson, L. et Vansina, J. 1978. African history, Londres, Longman.

Da Cunha, M. C. 1976. « Brasileiros Nagós em Lagos no século XIX », Cultura, oct.-déc. 1976, Brasilia, Ministerio da Educação e Cultura.

Dabbūr, M. A. 1971. Nahd 'at al-Jazā'ir al-Hadītha Fīthawratī-Hāx'l-Mubāraka, Alger.

Dachs, A. J. 1972. « Politics of collaboration: imperialism in practice », dans: B. Pachai (dir. publ.), The early history of Malawi, p. 283-292.

Daly, M. D. 1977. «The governor-generalship of sir Lee Stack, 1917-1924», thèse de PhD, Université de Londres.

Darwin, C. 1859. On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life, Londres, John Murray.

Davidson, A. B. 1968. « African resistance and rebellion against the imposition of colonial rule », dans: T. O. Ranger (dir. publ.), Emerging themes of African history, p. 177-188.

Davidson, A. B. 1972. South Africa, the birth of a protest, Moscou, African Institute.

Davidson, B. 1964(a). The African past, Londres, Longman.

Davidson, B. 1964(b). Which way Africa? Harmondsworth, Penguin.

Davidson, B. 1978(a). Discovering Africa's Past, Londres, Longman.

Davidson, B. 1978(b). Africa in modern history, Londres, Allen Lane.

Davis, I. 1966. African Trade Unions, Harmondsworth, Penguin.

Davies, J. N. P. 1956. «The history of syphilis in Buganda », BWHO, vol. xv, p. 1041-1055.

Davis, J. A. (dir. publ.) 1958. Africa seen by American Negroes (titre de couverture). [Africa from the point of view of American Negro scholars — page de titre.] Paris, Présence africaine.

Davis L. 1974. « Black images of Liberia, 1877-1914 », communication non publiée, préparée pour la Sixth Annual Liberian Studies Conference, Madison, Wisconsin, 26-27 avril 1974.

De Bono, E. 1937. Anno XIII: the conquest of an empire, Londres.

De Castro, L. 1915. Nella terra dei Negus, pagine raccolte in Abissinia, Milan, Fratelli Treves.

De Dekker, P. 1974. « Mutations sociales, politiques et économiques du Rwanda entre les deux guerres », Master's dissertation, Université de Paris VII.

De Freitas, H. I. F. 1956-1957. Seitas religiosas genticicas, 3 vol., Lourenço Marques.

De Graft, J. C. 1976. « Roots in African drama and theatre », African literature today, vol. viii, p. 1-25.

De Kiewet, C. W. 1965. The imperial factor in South Africa. A study in politics and economics, Londres, Frank Cass.

De Montmorency, W. G. B. [Viscount Mountmorres] 1906. The Congo independent state: a report on a voyage of Enquiry, Londres, William & Norgate.

Debrunner, H. 1967. A history of Christianity in Ghana, Accra, Waterville Publishing.

Dejaco, A. 1972. Di mal d'Africa si muore, Rome.

Del Boca, A. 1969. The Ethiopian war, 1935-1941, Chicago, Chicago University Press.

De la Pradelle, A. 1936. Le conflit italo-éthiopien, Paris.

Delavignette, R. 1946. Service africain, Paris, Gallimard, 8e éd.

Denoon, D. 1972. Southern Africa since 1800, Londres, Longman.

Desanti, M. 1940. « La propriété en Afrique noire », communication aux conférences à l'École coloniale.

Deschamps, H. 1960. Histoire de Madagascar, Paris, Berger-Levrault.

Deschamps, H. 1962. Madagascar, Comores, Terres australes, Paris, Berger-Levrault.

Deschamps, H. 1963. « Et maintenant, lord Lugard? », Africa, vol. xxxII, n° 4, p. 293-306.

Despois, J. 1961. La Tunisie, Paris, Armand Colin.

Deutschland, H. 1970. Trailblazers, struggles and organizations of African workers before 1945, Berlin, Tribune.

Digernes, O. 1978. « Appearance and reality in the southern Sudan. A study in British administration of the Nuer, 1900-1930 », thèse de PhD, Université de Bergen.

Dike, K. O. 1956. Trade and politics in the Niger Delta, 1830-1885, Oxford, Clarendon Press,

Downes, W. D. 1919. With the Nigerians in German East Africa, Londres, Methuen.

Dresch, J. 1952. « Les investissements en Afrique noire », PA, vol. XIII, p. 232-241.

Dreschler, H. 1966. Südwestafrika unter deutscher Kolonialherrschaft, Berlin.

Du Bois, W. E. B. 1968. Dusk of Dawn. An essay towards an autobiography of a race concept, New York, Schocken Books.

Dublin, Louis I.; Lotka, A. J. et Spiegelman, M. 1936. Length of life: a study of the life table, New York, Roland Press.

Duffy, J. 1959. Portuguese Africa, Londres, OUP.

Duffy, J. 1962. Portugal in Africa, Harmondsworth, Penguin

Duffy, J. 1967. A question of slavery, Oxford, Clarendon Press.

Duggan, A. J. 1962. « A survey of sleeping sickness in northern Nigeria from the earliest times to the present day », TRSTMH, vol. LVI, p. 439-480.

Dumont, R. 1966. False start in Africa, Londres, André Deutsch.

Dunbar, A. R. 1965. A History of Bunyoro-Kitara, Londres, OUP.

Duncan, W. G. 1973. The nature and content of fertility surveys conducted throughout the world since 1960, La Haye.

Duperray, A. 1978. « Les Gourounsi de Haute-Volta : conquête et colonisation, 1896-1933 », thèse de doctorat de troisième cycle, Université de Paris.

Durand, J. D. 1967. "The modern expansion of world population", PAPS, vol. cxi. n° 3, p. 136-159.

Dwane, J. M. 1897. Article publié dans Voice of missions, juillet 1897.

Easton, S. C. 1964. The rise and fall of western colonialism, Londres, Pall Mall.

Echenberg, M. J. 1975. «Paying the blood tax: military conscription in French West Africa, 1914-1929», CIAS, vol. IX, nº 2, p. 171-192.

Edgar, R. « Enoch Mgijima, the Israelites and the background to the Bulhoek massacre », *IJAHS*.

Edmund, W. D. 1951. «The newspaper press in British West Africa, 1918-1939», thèse de MA, Université de Bristol.

Eggeling, W. J. 1948. « Another photograph of Mumia », UJ, vol. XII, nº 2, p. 197-199.

Eggeling, W. J. 1950. « Death of Mumia », UJ, vol. xrv, n° 1, p. 105.

Ehrlich, C. 1957. « Cotton and the Uganda economy, 1903-1909 », UJ, vol. xxI, n° 2, p. 162-175.

Ehrlich, C. 1973. « Building and caretaking: economic policy in British tropical Africa, 1890-1960 », EHR, vol. xxiv, n° 4, p. 649-667.

El-Alami, 1972. Allal el-Fasi, patriarche du nationalisme marocain, Rabat.

El-Annabi, H. 1975. « La crise de 1929 et ses conséquences en Tunisie », dissertation pour le Certificat d'aptitude à la recherche, Tunis.

El-Hareir, I. 1981. « Mawaqif Khalida li umar al-Mukhtar », dans: Umar al-Mukhtar, Tripoli, Libyan Study Center.

El-Kammash, M. M. 1968. Economic development and planning in Egypt, New York, Pracger.

Elgood, P. G. 1928. The transit of Egypt, Londres, Arnold.

Elias, T. O. 1971. Nigerian land law, Londres, Sweet & Maxwell.

Eliot, C. 1905. The East African protectorate, Londres, Arnold.

Ellis, S. 1980(a). « The political elite of Imerina and the revolt of the Menalamba. The creation of a colonial myth in Madagascar, 1895-1898 », JAH, vol. xxi, n° 2, p. 219-234.

Ellis, S. 1980(b). « Resistance or collaboration: the Menalamba in the Kingdom of Imerina, 1895-1899 », thèse de PhD, Université d'Oxford.

Emmanuel, A. 1972. Unequal exchange: a study of the imperialism of trade, New York, Monthly Review Press.

Encyclopédie de l'Empire français, 1946, 2 vol., Paris.

Esoavelomandroso, F. 1977(a). « Politique des races et enseignement colonial jusqu'en 1940 », Omaly sy Anio, vol. v-vi, p. 245-256.

Esoavelomandroso, F. 1977(b). L'attitude malgache face au traité de 1885 (d'après le « Journal de Rainilaiarivony »), Antanarivo, collection Études historiques.

Esoavelomandroso, F. 1979. « Rainilaiarivony and the defense of Malagasy independence at the end of the nineteenth century », dans: R. K. Kent (dir. publ.), *Madagascar in history, essays from the 1970s*, p. 228-251.

Esoavelomandroso, F. 1980. « Une étude récente sur les Menalamba : compte rendu de la thèse de Stephen Ellis (" Les Menalamba dans le royaume d'Imerina : résistance ou collaboration ") », Omaly sy Anio, vol. xi.

Esoavelomandroso, F. 1981. « Différentes lectures de l'histoire. Quelques réflexions sur la vvs ». *RPC*, volume L, p. 100-111.

Esoavelomandroso, M. 1975. « Le mythe d'Andriba », Omaly sy Anio, vol. 1-11, p. 43-73.

Esoavelomandroso, M. 1979. La province maritime orientale du Royaume de Madaguscar à la fin du XIXe siècle (1882-1895), Antananarivo, Fr.

Esoavelomandroso, M. 1981. « L'opposition de l'Ambongo à la pénétration française en 1899 », Colloque international d'histoire malgache à Majunga, 13-18 avril 1981.

Evans-Pritchard, E. E. 1949. The Sanusi of Cyrenaica, Oxford, Clarendon Press.

Fadipe, M. A. 1970. The sociology of the Yoruba, Ibadan, IUP.

Fage, J. D. 1967. « British and German colonial rule: a synthesis and summary », dańs: P. Gifford et W. R. Louis (dir. publ.), Britain and Germany in Africa: imperial rivalry and colonial rule, p. 691-706.

Fage, J. D. 1978. An atlas of African history, Londres, Arnold, 2e éd.

Fanon, F. 1967. The wretched of the earth, Harmondsworth, Penguin.

Farago, L. 1935. Abyssinia on the eve, Londres, Putnam.

Farrant, L. 1975. Tippu Tip and the East African slave trade, Londres, Hamilton.

Fashole-Luke, E.; Gray, R.; Hastings, A. et Tasie, G. (dir. publ.) 1978. Christianity in independent Africa, Londres, Rex Collings.

Faulkingham, R. H.; Balding, J. H.; Faulkingham, L. J. et Thorbahn, P. F. 1974. «The demographic effects of drought in the West African Sahel», communication à la réunion annuelle de la Population Association of America.

Faulkner, T. J. R. 1926. Programme of the People's Party, Monrovia.

Faulkner, T. J. R. 1927. An appeal to reason: to the public, Monrovia.

Fendall, C. P. 1921. The East African Force, 1915-1919, Londres, H. F. Witherby.

Ferguson, D. E. 1980. « The political economy of health and medicine in colonial Tanganyika », dans: M. H. Y. Kaniki (dir. publ.), *Tanzania under colonial rule*, p. 307-343.

Fernandes Júnior, J. 1955. « Narração do Distrito de Tete », Makanga, manuscrit non public.

Fetter, B. 1974. « African associations in Elisabethville, 1910-1935: their origins and development », EHA, vol. vi, p. 205-223.

Fetter, B. 1976. The creation of Elisabethville, 1910-1940, Stanford, Hoover Institution Press.

Fidel, C. 1926. Les colonies allemandes: études historiques et renseignements statistiques, Tonnerre, C. Puyfagès.

Fieldhouse, D. K. 1961. «Imperialism: an historical revision», EHR, vol. xiv, n° 2, p. 187-209.

Fieldhouse, D. K. 1981. Colonialism 1870-1945: an introduction, Londres, Weidenfeld & Nicolson.

Fika, A. M. 1978. The Kano civil war and British over-rule, 1882-1940, Ibadan, OUP.

Finer, S. F. 1962. The man on horseback, Londres, Pall Mall.

Finkle, J. L. et Gable, R. W. (dir. publ.) 1971. Political development and social change, New York, John Wiley, 2° éd.

First, R. 1963. South-West Africa, Harmondsworth, Penguin.

Fischer, F. 1967. Germany's aims in the First World War, New York, W. W. Norton.

Flament, F. et al. 1952. « La force publique de sa naissance à 1914. Participation des militaires à l'histoire des premières années du Congo », IRCBM, vol. xxvII, p. 1-585.

Folayan, K. 1973. « The resistance movement in Libya », Tarikh, vol. IV, nº 3, p. 46-56.

Folayan, K. 1974. « Italian colonial rule in Libya », Tarikh, vol. IV, nº 4, p. 1-10.

Ford, J. 1971. The role of trypanosomiases in African ecology: a study of the tsetse fly problem, Oxford, Clarendon Press.

Frankel, S. H. 1938. Capital investment in Africa, Londres, our.

Frazier, E. F. 1949. The Negro in the United States, New York, Macmillan.

Fremigacci, J. 1980. « Madagascar de 1905 à 1940 », manuscrit non publié.

Friedland, E. A. 1979. « Mozambican nationalist resistance, 1920-1940 », TJH, vol. viii, p. 117-128.

Fugelstad, F. 1974. « La grande famine de 1931 dans l'Ouest nigérien », RFHOM, vol. Lx1, n° 222, p. 18-33.

Furnivall, J. S. 1948. Colonial policy and practice, Cambridge, CUP.

Fynn, J. K. 1971. « Ghana Asante (Ashanti) », dans : M. Crowder (dir. publ.), West African resistance, p. 19-52.

Gabel, C. et Bennett, N. R. (dir. publ.) 1967. Reconstructing African culture history, Boston, BUP.

Gaffarel, P. 1905. Histoire de l'expansion coloniale de la France depuis 1870 jusqu'en 1905, Marseille, Balatier.

Gaitskell, A. 1959. Gezira: a story of development in the Sudan, Londres, Faber.

Galbraith, J. S. 1961. « Myths of the "Little England" era », AHR, vol. LXVII, n° 1, p. 34-48.

Gallagher, J. et Robinson, R. 1953. «The imperialism of free trade», EHR, vol. vi., n° 1, p. 1-15.

Ganier, G. 1965. « Lat Dyor et le chemin de fer de l'arachide, 1876-1886 ». BIFAN, séric B, vol. xxvII, nº 1-2, p. 223-281.

Gann, L. H. 1964. A history of northern Rhodesia: early days to 1953, Londres, Chatto and Windus.

Gann, L. H. et Duignan, P. 1967. Burden of Empire, Londres, Pall Mall.

Gann, L. H. et Duignan, P. (dir. publ.) 1969. Colonialism in Africa, 1870-1960, vol. 1, The history and politics of colonialism 1870-1914, Cambridge, Cambridge University Press.

Gann, L. H. et Duignan, P. (dir. publ.) 1970. Colonialism in Africa, 1870-1960, vol. II, The history and politics of colonialism 1914-1960, Cambridge, Cambridge University Press.

Gardiner, A. L. 1933. « The law of slavery in Abyssinia », IL, xv.

Garvey, A. J. (dir. publ.) 1923-1925. Philosophy and opinions of Marcus Garvey, Londres, Frank Cass, éd. 1967.

Garvey, A. J. 1963. Garvey and Garveyism, Kingston, United Printers.

Gaudio, A. 1972. Abd el-Fasi, or the history of the Istiglal.

Gautier, E. F. 1910. La conquête du Sahara, Paris, A. Colin.

Geiss, I. 1974. The Pan-African movement, Londres, Methuen.

Gerhart, G. M. 1978. Black power in South Africa, Berkeley, University of California Press.

Gibson, G. W. et Russell, A. F. 1883. Memorandum and protest of the government of Liberia against the action of the British authorities in the North Western territories of the Republic, Monrovia.

Gide, A. 1930. Travels in the Congo, New York et Londres, Knopf.

Gifford, P. et Louis, W. R. (dir. publ.) 1967. Britain and Germany in Africa: imperial rivalry and colonial rule, New Haven et Londres, Yale University Press.

Gifford, P. et Louis, W. R. (dir. publ.) 1971. France and Britain in Africa, New Haven et Londres, Yale University Press.

Giglio, C. 1968. L'articolo XVII de Trattato di Ucciali, Como, Cairoli.

Gilkes, P. 1975. The dying lion: feudalism and modernization in Ethiopia, Londres, Julian Friedmann.

Gleichen, E. 1898. With the mission to Menelik, 1897, Londres, Arnold.

Gluckman, M. 1963. Order and rebellion in Tropical Africa, Londres, Cohen & West.

Goodfellow, C. F. 1966. Great Britain and South African Confederation, 1870-1881, Cape Town, Oxford University Press.

Goddy, J. (dir. publ.) 1968. Literacy in traditional societies, Cambridge, Cambridge University Press.

Grandidier, G. 1934. Atlas des colonies françaises, Paris, Société d'éditions géographiques, maritimes et coloniales.

Gray, J. M. 1948. « Early treaties in Uganda », UJ, vol. xII, nº 1, p. 25-42.

Graziani, R. 1938. Il Fronte sud, Milan, Montadori.

Graziani, R. 1976. Verso al-Fezzan, Le Caire, Maktabat Saigh.

Graziani, R. 1980. Cyrenaica pacificata, Benghazi, al-Andalus.

Greenfield, R. 1965. Ethiopia: a new political history, New York, Praeger.

Groves, C. P. 1969. « Missionary and humanitarian aspects of imperialism from 1870 to 1914 », dans: L. H. Gann et P. Duignan (dir. publ.), *Colonialism in Africa 1870-1960*, vol. 1, p. 462-496.

Guillaume, A. 1946. Les Berbères marocains et la pacification de l'Atlas central (1912-1933), Paris, Julliard.

Gusfield, J. R. 1971. «Tradition and modernity: misplaced polarities in the study of social change», dans: J. L. Finkle et R. W. Gable (dir. publ.), *Political development and social change*.

Gutteridge, W. 1975. Military regimes in Africa, Londres, Methuen.

Gwassa, G. C. K. 1972(a). « African methods of warfare during the Maji Maji war », dans: B. A. Ogot (dir. publ.), War and society in Africa, p. 123-148.

Gwassa, G. C. K. 1972(b). «Kinjitile and the ideology of Maji Maji », dans: T. O. Ranger et I. N. Kimambo (dir. publ.), The historical study of African religion, p. 202-217.

Gwassa, G. C. K. et Iliffe, J. (dir. publ.) 1968. Records of the Maji Maji rising, Dar es-Salaam, Historical Association of Tanzania, Paper nº 4.

Hafkin, N. J. 1971. «Sheikhs, slaves and sovereignty», communication à la Conerence of the African Studies Association of the USA, novembre 1971.

Hafkin, N. J. 1973. «Trade, society and politics in northern Mozambique», thèse de PhD, Université de Boston.

Hagan, K. O. 1968. « The development of adult literacy and adult education and their influence in social change in Ghana, 1901-1957 », thèse, Université d'Oxford.

Haïlé Sélassié. 1936. « La vérité sur la guerre italo-éthiopienne », Vu, Paris, juillet 1936.

Hailey, Lord. 1938 et éd. rév. 1957. An African survey, Londres, oup.

Hajivayanis, G. G.; Mtowa, A. C. et Iliffe, J. 1973. «The politicians: Ali Mponda and Hassan Suleiman», dans: J. Iliffe (dir. publ.), *Modern Tanzanians*.

Haley, A. 1976. Roots, New York, Doubleday.

Haliburton, G. M. 1971. The Prophet Harris, Londres, Longman.

Hall, R. 1965. Zambia, Londres, Pall Mall Press.

Hallett, R. 1970. Africa to 1875: a modern history, Ann Arbor, MUP.

Hamilton, A. 1911. Somaliland, Westport, Negro Universities Press, rééd. 1970.

Hamilton, R. 1975. Voices from an empire: a history of Afro-Portuguese literature, Minneapolis, University of Minnesota Press.

Hammond, R. J. 1969. «Uneconomic imperialism: Portugal in Africa before 1910 », dans: L. H. Gann et P. Duignan (dir. publ.), Colonialism in Africa 1870-1960, vol. 1, p. 352-382.

Hamza, M. M. 1972. Hisār wa Soqut al Khrtūm, Khartoum.

Hancock, W. K. 1962. Smuts: the sanguine years, 1870-1919, Cambridge, cup.

Hardie, F. 1974. The Abyssinian crisis, Londres, Batsford.

Hardy, G. 1930. Vue générale de l'histoire d'Afrique, Paris, Armand Colin, 2e éd.

Hargreaves, J. D. 1963. Prelude to the partition of West Africa, Londres, Macmillan.

Hargreaves, J. D. 1969. « West African states and the European conquest », dans: L. H. Gann et P. Duignan (dir. publ.), *Colonialism in Africa 1870-1960*, vol. 1, p. 199-219.

Harlow, V. et Chilver, E. M. 1965. History of East Africa, vol. II, Oxford, Clarendon Press.

Harmand, J. 1910. Domination et colonisation, Paris, Flammarion.

Harms, R. 1975. « The end of red rubber: a reassessment », JAH, vol. xvi, n° 1, p. 73-88.

Hatch, J. 1971. Nigeria: a history, Londres, Secker & Warburg.

Hatton, P. H. S. 1966. «The Gambia, the Colonial Office, and the opening months of the First World War », *JAH*, vol. vii, n° 1, p. 123-131.

Hauser, P. M. 1957. "World and Asian urbanization in relation to economic development and social change", dans: P. M. Hauser (dir. publ.), *Urbanization in Asia and the Far East*, p. 53-95.

Hauser, P. M. (dir. publ.) 1957. Urbanization in Asia and the Far East, Calcutta, Unesco.

Hayes, C. J. H. 1941. A generation of materialism, 1871-1900, New York, Harper & Row.

Hayford, J. E. C. 1911. Ethiopia unbound: studies in race emancipation, Londres, C. E. M. Phillips.

Haykal, M. H. n.d. Tarājim Misrtyya wa Gharbiyya, Le Caire.

Hayward, V. E. W. (dir. publ.) 1963. African independent church movements, Londres, Edinburgh House Press.

Heald, S. (dir. publ.) 1937. Documents on international affairs, 1935, vol. II, Londres, RIIA.

Heimer, F. W. (dir. publ.) 1973. Social change in Angola, Munich, Weltforum Verlag,

Henries, A. D. B. 1965. Presidents of the first African Republic, Londres, Macmillan.

Hermasi, A. B. 1966. « Mouvement ouvrier et société coloniale », thèse non publiée.

Herskovits, M. J. 1941. The myth of the Negro past, New York, Harper,

Herskovits, M. J. 1948. Man and his works: the science of cultural anthropology, New York, Knopf.

Herskovits, M. J. 1962. The human factor in changing Africa, New York, Knopf.

Herskovits, M. J. 1966(a). The New World Negro. Selected papers in Afroamerican studies, Bloomington, Indiana University Press.

Herskovits, M. J. 1966(b). « Problem, method and theory in Afroamerican studies », dans: M. J. Herskovits, *The New World Negro*, p. 43-61.

Herskovits, M. J. 1966(c). « Some psychological implications of Afroamerican studies », dans: M. J. Herskovits, The New World Negro, p. 145-155.

Hertslet, E. 1896 et 1909. The Map of Africa by treaty, 3 vol., Londres, HMSO, 2c et 3c éd.

Heseltine, N. 1971. Madagascar, Londres, Pall Mall.

Hess, R. L. 1963. « Italy and Africa: colonial ambitions in the First World War », JAH, vol. IV, nº 1, p. 105-126.

Hess, R. L. 1966. Italian colonialism in Somalia, Chicago, Chicago University Press.

Hess, R. L. et Loewenberg, G. 1968. «The Ethiopian no-party state », dans: P. J. M. McEwan (dir. publ.), Twentieth century Africa, p. 198-205.

Higginson, J. (à paraître) « Labourers into his harvest, lambs among wolves : African watchtower and the spectre of colonial revolt in Katanga, 1923-1941 ».

Hill, A. C. et Kilson M. (dir. publ.) 1971. Apropos of Africa: sentiments of Negro American leaders on Africa from the 1800s to the 1950s, New York, Anchor.

Hill, M. F. 1956. Planters' progress: the story of coffee in Kenya, Nairobi, Coffee Board of Kenya.

Hill, P. 1963. The migrant cocoa-farmers of southern Ghana, Cambridge, CUP.

Himmelfarb, G. 1960. «John Buchan an untimely appreciation », *Encounter*, vol. LXXXIV, p. 46-53.

Hinsley, F. H. 1959(a). « International rivalry in the colonial sphere, 1869-1885 », dans: E. A. Benians, J. Butler et C. E. Carrington (dir. publ.), *The Cambridge history of the British empire*, vol. III, p. 95-126.

Hinsley, F. H. 1959(b). « International rivalry, 1885-1895 », dans: E. A. Benians, J. Butler et C. E. Carrington (dir. publ.), The Cambridge history of the British empire, vol. III, p. 255-292.

Hinsley, F. H. (dir. publ.) 1962. The New Cambridge modern history, vol. x1, Material progress and world-wide problems, 1870-1898, Cambridge, cup.

Hobsbawm, E. J. 1964. The age of revolution, Londres, Weidenfeld and Nicolson.

Hobsbawn, E. J. 1969. Bandits, Londres, Weidenfeld and Nicolson.

Hobson, J. A. 1902. Imperialism: a study, Ann Arbor, MUP, 1965.

Hodgkin, T. 1954. « Background to Aof: African reactions to French rule », West Africa, nº 1925, (3), 16 janvier 1954, p. 31-32.

Hodgkin, T. 1956. Nationalism in colonial Africa, Londres, F. Muller.

Hoffherr, R. 1932. L'économie marocaine, Paris, Recueil Sirey.

Holt, P. M. (dir. publ.) 1968. Political and social change in modern Egypt, Londres, our.

Holt, P. M. 1970. The Mahdist state in the Sudan, 1881-1898, Oxford, Clarendon Press, 2e éd.

Hopkins, A. G. 1966(a). «The Lagos strike of 1897 », PP, vol. xxxv, p. 133-155.

Hopkins, A. G. 1966(b). « Economic aspects of political movements in Nigeria and in the Gold Coast, 1918-1939 », JAH, vol. vii, n° 1, p. 133-152.

Hopkins, A. G. 1968. «Economic imperialism in West Africa: Lagos, 1880-1892», EHR, p. 580-606.

Hopkins, A. G. 1973. An economic history of west Africa, Londres, Longman

Hopkins, E. 1970. «The Nyabingi cult of southwestern Uganda», dans: R. I. Rotberg et A. A. Mazrui (dir. publ.), Protest and power in black Africa, p. 258-336.

Hordern, R. C. 1941. Official history of the War. Military operations: East Africa, Londres, HMSO.

Houghton, D. H. 1971. « Economic development, 1865-1965 », dans: M. Wilson et L. Thompson (dir. publ.), The Oxford history of South Africa, vol. II, p. 1-48.

Hourani, A. 1962. Arabic thought in the liberal age, 1789-1939, Oxford, Clarendon Press.

Howard, D. E. [président du Libéria] 1916. Annual message, 19 septembre 1916, Monrovia, Republic of Liberia.

Howitt, W. 1969. Colonization and Christianity, New York, Negro Universities Press.

Huberich, C. H. 1947. The political and legislative history of Liberia, 2 vol., New York, Central Book Co.

Hull, R. W. 1980. Modern Africa: change and continuity, Englewood-Cliffs, Prentice Hall.

Huntingford, G. W. B. 1969. The Galla of Ethiopia: the kingdom of Kafa and Janhero, Londres, IAI.

Huot, Marzin, Ricau, Grosfillez, David, Drs. 1921. « L'épidémie d'influenza de 1918-1919 dans les colonies françaises », Annuaire médical et pharmaceutique colonial, vol. XIX.

Huxley, E. J. 1935. White man's country: lord Delamere and the making of Kenya, 2 vol., Londres, Macmillan.

Hyam, R. 1972. The failure of South African expansion, 1908-1948, Londres, Longman.

Hyden, G. 1969. Political development in rural Tanzania, Nairobi, EAPH.

Hymer, S. 1971. «The political economy of the Gold Coast and Ghana», dans: G. Ranis (dir. publ.), Government and economic development, p. 129-180.

Ianni, O. 1962. As metamorfoses do escravo, São Paulo, Difusão européia do livro.

Ibrahim, H. A. 1974. «The policy of the condominium government towards the Mahdist political prisoners, 1898-1932», SNR, vol. Lv, p. 33-45.

Ibrahim, H. A. 1976. The 1936 Anglo-Egyptian treaty, Khartoum, Khartoum University Press.

Ibrahim, H. A. 1977. « The development of economic and political neo-Mahdism », SNR, vol. LVIII. Ibrahim, H. A. 1979. « Mahdist risings against the condominium government in the Sudan, 1900-1927 », IJAHS, vol. XII, n° 3, p. 440-471.

Ibrahim, M. A. 1969. «Hamlat al-Amir Mahmūd Wad Ahmad ila al-Shamāl 1315/1897-1898»,

thèse de MA, University of Khartoum.

Ikime, O. 1971. « Nigeria-Ebrohimi », dans : M. Crowder (dir. publ.), West African resistance, p. 205-232.

- Ikime, O. 1973. « Colonial conquest and African resistance in the Niger delta states », *Tarikh*, vol. IV, n° 3, p. 1-13.
- Ikime, O. (dir. publ.), 1980. Groundwork of Nigerian history, Ibadan, Heinemann.
- Iliffe, J. 1967. «The organization of the Maji Maji rebellion», JAH, vol. viii, n° 4, p. 495-512.
- Iliffe, J. 1968. «The Herero and Nama risings», dans: G. Kibodya (dir. publ.), Aspects of South African history, Dar es-Salaam, EAPH.
- Iliffe, J. 1969. Tanganyıka under German rule, 1905-1912, Cambridge, cup.
- Iliffe, J. (dir. publ.) 1973. Modern Tanzanians, Nairobi, EAPH.
- Iliffe, J. 1979. A modern history of Tanganyika, Cambridge, cur.
- Ingham, K. 1958. The making of modern Uganda, Londres, Allen and Unwin.
- Irele, A. 1964. « A defense of negritude. A propos of *Black Orpheus* by Jean-Paul Sartre », *Transition*, vol. π, n° 13, p. 9-11.
- 'Isa, G. O. 1965. Ta'rīkh al-Sumāl, Le Caire.
- Isaacman, A. 1972. Mozambique: the africanization of a European institution; the Zambesi Prazos, 1750-1902, Madison, University of Wisconsin Press.
- Isaacman, A. 1973. «Madzi-Manga, Mhondoro and the use of oral traditions a chapter in Barue religious and political history », *JAH*, vol. xtv, n° 3, p. 395-409.
- Isaacman, A. 1976. Anti-colonial activity in the Zambesi Valley, 1850-1921, Berkeley, University of California Press.
- Isaacman, A. 1977. « Social banditry in Zimbabwe (Rhodesia) and Mozambique, 1894-1907: an expression of early peasant protest », JSAS, vol. IV, nº 1, p. 1-30.
- Isaacman, A. et Isaacman, B. 1976. The tradition of resistance in Mozambique: the Zambesi Valley, 1850-1921, Londres, Heinemann.
- Isaacman, A. et Isaacman, B. 1977. « Resistance and collaboration in southern and central Africa, c. 1850-1920 », *IJHAS*, vol. x, n° 1, p. 31-62.
- Isaacman, A.; Stephan, M.; Adam, Y.; Homen, M. J.; Macamo, E. et Pililão, A. 1980. 
  «"Cotton is the mother of poverty": peasant resistance to forced cotton production in Mozambique, 1938-1961 », IJAHS, vol. XIII, n° 4, p. 581-615.
- Isichei, E. 1977. History of West Africa since 1800, Londres, Macmillan.
- Issawi, C. P. 1954. Egypt at mid-century, Londres, our.
- Issawi, C. P. 1963. Egypt in revolution: an economic analysis, Londres, our.
- Jabavu, D. D. T. 1920. The black problem, Le Cap, Lovedale Press.
- Jackson, G. S. 1970. Music in Durban, 1860-1900, Johannesburg, WUP.
- Jackson, R. D. 1970. "Resistance to the German invasion of the Tanganyikan coast, 1885-1891", dans: R. I. Rothberg et A. A. Mazrui (dir. publ.), Protest and power in black Africa, p. 37-79.
- Jacob, G. 1966. « Des "Temps malgaches " à la colonisation française : 1883-1896 », première version du chapitre xix d'*Histoire de Madagascar*, Tananarive.
- Jacob, G. 1977. « Influences occidentales en Imerina et déséquilibres économiques avant la conquête française », Omaly sy Anio, vol. v-vi, p. 223-231.
- Jacob, G. 1979. « Sur les origines de l'insurrection du Sud-Est de novembre-décembre 1904 », texte dactylographié destiné à être publié dans Actes du Colloque international d'histoire malgache.
- James, C. L. R. 1963. Black Jacobins: Toussaint-Louverture and the San Domingo revolution, New York, Vintage Books; rééd. Londres, Allison and Busby 1982.
- Janmohamed, K. K. 1974. « Review of J. Iliffe (dir. publ.), Modern Tanzanians », KHR, vol. II, n° 2, p. 335-337.
- Jardine, D. 1923. The Mad Mullah of Somaliland, Londres, H. Jenkins.
- Jenkins, P. (dir. publ.) 1975. Akyem Abuakwa and the politics of the inter-war period in Ghana, MBAB, vol. xII.
- Jewsiewicki, B. 1980. « African peasants in the totalitarian system of the Belgian Congo », dans:
  M. Klein (dir. publ.), Peasants in Africa, p. 45-75.
- Jewsiewicki, B. (à paraître) « Belgian Congo and Ruanda-Urundi, 1908-1940 », dans: A. D. Roberts (dir. publ.), Cambridge history of Africa, vol. vii.

Johns, S. W. 1970. "Trade unionism, political pressure group or mass movement? The industrial and commercial workers' Union of South Africa", dans: R. I. Rotberg et A. A. Mazrui (dir. publ.), Protest and power in black Africa, p. 695-754.

Johnson, G. W. 1966. «The ascendancy of Blaise Diagne and the beginning of African politics in Senegal», *Africa*, vol. xxxv1, n° 3, p. 235-253.

Johnson, G. W. 1974. « African political activity in French West Africa, 1900-1940 », dans: J. F. A. Ajayi et M. Crowder (dir. publ.), History of West Africa, vol. II, p. 542-567.

Johnson, J. J. (dir. publ.) 1962. The role of the military in underdeveloped countries, Princeton,

Johnston, B. F. 1958. Staple food economies of western tropical Africa, Stanford, SUP.

Johnston, H. H. 1899 et 1913. A history of the colonization of Africa by alien races, Cambridge, cup.

Jones, A. G. n.d. «The Republic of Liberia, 1915-1935», manuscrit préparé pour L'Histoire générale de l'Afrique de l'Unesco.

Jones, H. A. 1962. "The struggle for political and cultural unification in Liberia, 1847-1930", thèse de PhD, Northwestern University.

Jones, W. O. 1959. Manioc in Africa, Stanford, sup.

Jones-Quartey, K. A. B. 1965. A life of Azikiwe, Harmondsworth, Penguin.

Julien, C. A. 1972. L'Afrique du Nord en marche, Paris, Juliard, 3e éd.

July, R. W. 1968. The origins of modern African thought, Londres, Faber.

Justinard, L. V. 1951. Un grand chef berbère: le caïd Goundaf, Casablanca, Atlantides.

Kabwegyere, T. B. 1974. The politics of state formation, Nairobi, EAPH.

Kadalie, C. 1970. My life und the ICU: the autobiography of a black trade Unionist in South Africa, Londres, Frank Cass.

Kaddache, M. 1970. La vie politique à Alger de 1919 à 1939, Alger, SNED.

Kane, C. H. 1972. Ambiguous Adventure, Londres, Heinemann.

Kaniki, M. H. Y. 1972. «The economic and social history of Sierra Leone, 1929-1939 », thèse de PhD, Université de Birmingham.

Kaniki, M. H. Y. (dir. publ.) 1980. Tanzania under colonial rule, Londres, Longman.

Kaniki, M. H. Y. 1980(a). «Introduction», dans: M. H. Y. Kaniki (dir. publ.), Tanzania under colonial rule, p. 3-10.

Kanya-Forstner, A. S. 1971. «Mali-Tukulor», dans: M. Crowder (dir. publ.), West African resistance, p. 53-79.

Karani, A. M. 1974. «The history of Maseno School, 1906-1962, its alumni and the local society », thèse de MA, Université de Nairobi.

Karefa-Smart, J. et Karefa-Smart, A. 1959. The halting kingdom: Christianity and the African revolution, New York, Friendship Press.

Karoui, J. 1973. « La régence de Tunis à la veille du protectorat français : débats pour une nouvelle organisation, 1857-1877 », thèse non publiée.

Kassab, A. 1976. Histoire de la Tunisie: l'époque contemporaine, Tunis, STD.

Kassab, A. 1979. L'évolution de la vie rurale dans les régions de la moyenne Medjerda et de Beja-Mateur, Tunis, Publications de l'Université de Tunis.

Kay, G. 1970. Rhodesia: a human geography, Londres, University of London Press.

Kay, G. B. (dir. publ.) 1972. The political economy of colonialism in Ghana: documents 1900-1960, Cambridge, Cup.

Keddie, N. R. 1968. An Islamic response to imperialism: political and religious writings of Sayyīd Jamāl ad-Dīn 'Al-Afghani', Berkeley, University of California Press.

Kedourie, E. (dir. publ.) 1970. Nationalism in Asia and Africa, Londres, Weidenfeld and Nicolson.

Keltie, J. S. 1893. The partition of Africa, Londres, E. Stanford.

Kent, R. K. (dir. publ.) 1979. Madagascar in history, essays from the 1970s, Berkeley, Foundation for Malagasy Studies.

Kerr, W. M. 1886. The Far Interior, 2 vol., Londres, Sampson Low.

Kessous, A. 1935. La vérité sur le malaise algérien, Bône.

Kesteloot, L. 1974. Black writers in French. A literary history of negritude, Philadelphie, Temple.

Keyfitz, N. et Flieger, W. 1959. World population: an analysis of vital data, Chicago, Chicago University Press.

Kibodya, G. (dir. publ.) 1968. Aspects of South African history, Dar es-Salaam, EAPH.

Killingray, D. 1978. « Repercussions of World War I in the Gold Coast », JAH, vol. xix, n° 1, p. 39-59.

Kilson, M. 1958. « Nationalism and social classes in British West Africa », JP, vol. xx, p. 368-87.

Kilson, M. 1970. « Emergent elites of black Africa, 1900-1960 », dans: L. H. Gann et P. Duignan (dir. publ.), Colonialism in Africa 1870-1960, vol. II, p. 351-398.

Kimambo, I. N. 1970. «The economic history of the Kamba », Hadith, vol. 11, p. 79-103.

Kimambo, I. N. et Temu A. J. (dir. publ.) 1969. A history of Tanzania, Nairobi, EAPH.

Kimba I. 1979. « Guerres et sociétés : les populations du Niger occidental au xixe siècle et leurs réactions face à la colonisation, 1896-1906 », thèse de doctorat de troisième cycle, Université de Paris.

Kimble, D. 1963. A political history of Ghana. The rise of Gold Coast nationalism 1850-1928, Oxford, Clarendon Press.

King, C. D. B. [président du Libéria] 1922. Annual message, Monrovia, Government of Liberia.

King, C. D. B. 1923. Annual message, Monrovia, Government of Liberia.

King, C. D. B. 1924. Inaugural address, Monrovia, Government of Liberia.

King, C. D. B. 1927. Annual message, Monrovia, Government of Liberia.

King, C. D. B. 1928. Annual message, Monrovia, Government of Liberia.

King, K. J. 1971(a). «The Kenya Maasai and the protest phenomenon, 1900-1960 », JAH, vol. xii, n° 1, p. 117-137.

King, K. J. 1971(b). «The nationalism of Harry Thuku», TJH, vol. 1, p. 39-59.

King, K. J. 1972. « Some notes on Arnold J. Ford and New World black attitudes to Ethiopia », *JES*, vol. x, n° 1, p. 81-87.

King, K. J. et Salim, A. (dir. publ.) 1971. Kenya historical biographies, Nairobi, EAPH.

Kingsley, M. H. 1897. Travels in West-Africa: Congo français, Corisco and Cameroons, Londres, Macmillan.

Kipkorir, B. E. 1969. «The Alliance High School and the origins of the Kenyan African elite, 1926-1962 », thèse de PhD, Université de Cambridge.

Kiser, C. V. 1944. «The demographic position of Egypt », MMFQ, vol. xxII, n° 4.

Klein, M. A. (dir. publ.) 1968. Islam and imperialism in Senegal: Sine-Saloum, 1847-1914, Stanford, sup.

Klein, M. A. (dir. publ.) 1980. Peasants in Africa, Beverley Hills, Sage.

Koerner, F. 1968. « Les débuts du nationalisme malgache : 1913-1940 », contribution au *Manuel d'histoire de Madagascar* (à paraître).

Koffi, S. 1976. « Les Agni-Diabé, histoire et société », thèse de doctorat de troisième cycle, Université de Paris I.

Kopytoff, J. H. 1965. A preface to modern Nigeria: the « Sierra-Leoneans » in Yoruba 1830-1890, Madison, University of Wisconsin Press.

Krishnamurty, B. S. 1972. « Economic policy: land and labour in Nyasaland, 1890-1914 », dans: B. Pachai (dir. publ.), The early history of Malawi. p. 384-404.

Kuczynski, R. R. 1936. Population movements, Oxford, Clarendon Press.

Kuczynski, R. R. 1939. The Cameroons and Togoland: a demographic study, Londres, OUP.

Kuczinski, R. R. 1948-1953. Demographic survey of the British colonial empire, 3 vol., Londres, our.

Kudsi-Zadeh, A. A. 1980. « The emergence of political journalism in Egypt », The Muslim World, vol. LXX, n° 1, p. 47-55.

Kuper, H. (dir. publ.) 1965. Urbanization and migration in West Africa, Berkeley, University of California Press.

Kuper, L. 1971. « African nationalism in South Africa, 1910-1964 », dans: M. Wilson et L. Thompson (dir. publ.), *The Oxford history of South Africa*, vol. II, p. 424-476.

Kuran, E. 1970. La politique ottomane face à l'occupation d'Alger par les Français, Tunis.

Kyeyune, J. B. 1970. «The Mubende Banyoro Committee and the struggle to reunite Bunyoro, 1916-1965», dissertation de BA (histoire), Université de Makerere.

Lacherat, M. 1965. L'Algérie, nation et société, Paris, François Maspero.

Langer, W. L. 1935. The diplomacy of imperialism 1890-1902, vol. II, New York, Knopf.

Langley, J. A. n.d. «The last stand in West Africa: resistance to British rule in West Africa, 1879-1939», (communication non publiée).

Langley, J. A. 1973. Pan-africanism and nationalism in West Africa 1900-1945. A study in ideology and social classes, Oxford, Clarendon Press.

Lanternari, V. 1974. « Nativistic and socio-religious movements: a reconsideration », CSSH, vol. xvi, n° 4, p. 483-503.

Last, M. 1967. The sokoto caliphate, Londres, Longman.

Last, M. 1974. « Reform in West Africa: the jihād movements of the nineteenth century », dans: J. F. A. Ajayi et M. Crowder (dir. publ.), *History of West Africa*, vol. II, p. 1-29.

League of Nations. 1930. Report of the International Commission of Inquiry into the existence of slavery and forced labour in Liberia, Monrovia.

Leith-Ross, S. 1939. African women: a study of the Ibo of Nigeria, Londres, Routledge and Kegan Paul.

Lejeune-Choquet, A. 1906. Histoire militaire du Congo, Bruxelles, Castaigne.

Lemarchand, R. (dir. publ.) 1977. African kingships in perspective: political change and modernization in monarchical settings, Londres, Frank Cass.

Lemumo, A. 1971. Fifty fighting years: the Communist Party of South Africa, Londres.

Lénine, V. I. 1916. Imperialism: the highest stage of capitalism, Pékin, Foreign Language Press, 1975.

Leonard, H. 1934. Le contrat de travail au Congo belge et au Ruanda-Urundi (entre indigènes et maîtres civilisés), Bruxelles, Larcier.

Le Tourneau, R. 1962. Évolution politique de l'Afrique du Nord musulmane, 1920-1961, Paris, Armand Colin.

Leubuscher, C. 1963. The West African shipping trade, 1909-1959, Leyde, Sythoff.

Levine, D. N. 1974. Greater Ethiopia: the evolution of a multi-ethnic society, Chicago, Chicago University Press.

Lewis, I. M. 1961. A pastoral democracy, Londres, oup.

Lewis, I. M. 1963. «Pan-africanism and pan-somalism », JMAS, vol. 1, n° 2, p. 147-161.

Lewis, I. M. 1965. The modern history of Somaliland: from nation to state, Londres, Longman.

Lewis, W. A. 1965. Politics in West Africa, Londres, Allen and Unwin.

Lcys, C. 1975. Underdevelopment in Kenya. The political economy of neo-colonialism, 1964-1971, Londres, Heinemann.

Liebenow, J. G. 1969. Liberia: the evolution of privilege, Ithaca, Cornell University Press.

Lindberg, J. 1952. A general economic appraisal of Libya, New York, Nations Unies.

Linden, I. 1972. «The Maseko Ngoni at Domwe, 1870-1900», dans: B. Pachai (dir. publ.), The early history of Malawi, p. 237-251.

Lindley, M. F. 1926. The acquisition and government of backward territory in international law. Londres, Longmans Green.

Ling, D. L. 1967. Tunisia: from protectorate to republic, Bloomington, Indiana University Press. Little, T. 1958. Egypt, Londres, Ernest Benn.

Loyd, P. C. (dir. publ.) 1966. The new elites of tropical Africa, Londres, OUP.

Lloyd, P. C. 1972. Africa in social change, Harmondsworth, Penguin, éd. rev.

Lochner, N. 1958. «Anton Wilhelm Amo: a Ghana scholar in eighteenth century Germany», THSG, vol. III, n° 3, p. 169-179.

Lonsdale, J. M. 1968(a). « Some origins of nationalism in East Africa », JAH, vol. IX, nº 1, p. 119-146.

Lonsdale, J. M. 1968(b). «Emergence of African nations: a historiographical analysis», AA, vol. LXVII, n° 226, p. 11-28.

Lonsdale, J. M. 1977. «The politics of conquest: the British in western Kenya, 1894-1908», HJ, vol. xx, n° 4, p. 841-870.

Louis, W. R. 1963(a). « The United States and the African peace settlement of 1919: the pilgrimage of George Louis Beer », JAH, vol. rv, n° 3, p. 413-433.

Louis, W. R. 1963(b). Ruanda-Urundi, 1884-1919, Oxford, Clarendon Press.

Louis, W. R. (dir. publ.) 1976. Imperialism: the Robinson and Gallagher controversy, New York, Franklin Watts.

Low, D. A. 1965. « Uganda: the establishment of the Protectorate, 1894-1919 », dans: V. Harlow et E. M. Chilver (dir. publ.), *History of East Africa*, vol. II, p. 57-120.

Low, D. A. 1971. The mind of Buganda, Londres, Heinemann.

Low, D. A. et Lonsdale, J. M. 1976. «Introduction: towards the new order 1945-1963», dans: D. A. Low et A. Smith (dir. publ.), *History of East Africa*, vol. III, p. 1-63.

Low, D. A. et Smith, A. (dir. publ.) 1976. History of East Africa, vol. III, Oxford, Clarendon

Luck, A. 1963. African Saint: the story of Apolo Kivebulayo, Londres, scm Press.

Luckhardt, K. et Wall, B. 1980. Organise or starve! The history of the South African Congress of Trade Unions, Londres, Lawrence and Wishart.

Lugard, F. D. 1893, The rise of our East Africa empire, Londres, Blackwood.

Lugard, F. D. 1919. Political memorandu, Londres, Frank Cass, 1970.

Lugard, F. D. 1929. The dual mandate in Britsh tropical Africa, Londres, Frank Cass, 1965.

Lynch, H. R. 1967. Edward Wilmot Blyden: Pan-Negro patriot, Londres, our.

Mabona, M. A. 1974. «The interpretation and development of different religions in the eastern Cape », communication à un séminaire, non publiée, soas, Londres.

Mabro, R. et Radwan, S. 1976. The industrialization of Egypt 1939-1973: policy and performance, Oxford, Clarendon Press.

McCall, D. F. 1964. Africa in time perspective, Londres, our.

McCracken, J. 1972. « Religion and politics in northern Ngoniland, 1881-1904 », dans: B. Pachai (dir. publ.), *The early history of Malawi*, p. 215-236.

McEwan, P. J. M. (dir. publ.) 1968. Twentieth century Africa, Londres, our.

McEwan, P. J. M. et Sutcliffe, R. B. (dir. publ.) 1965. The study of Africa, Londres, Methuen.

McGregor, G. P. 1967. King's College Budo: the first sixty years, Nairobi, our.

McIntosh, B. G. (dir. publ.) 1969. Ngano: studies in traditional and modern East African history, Nairobi, EAPH.

McPhee, A. 1926. The economic revolution in Britisch West Africa, Londres, Frank Cass.

Mackenzie, J. 1887. Austral Africa, Londres, Low, Marston, Searle and Rivington.

Macmillan, W. M. 1938. Africa emergent, Londres, Faber.

Macmillan, W. M. 1963. Bantu, Boer and Briton, Oxford, Clarendon Press.

Mafeje, A. 1972. « The fallacy of dual economies », EAJ, vol. rx, n° 2.

Mair, L. 1971. « New elites in East and West Africa », dans : V. Turner (dir. publ.), Colonialism in Africa, 1870-1960, vol. III, p. 167-192.

Makonnen, R. 1973. Pan-Africanism from within, Nairobi, oup.

Malgeri, F. 1970. La guerra Libica, Rome, Edizione de Storia e Litteratura.

Maltese, P. 1968. La Terra promessa, Milan, Sugareditore.

Mamet, P. 1964. « Les expériences syndicales en Tunisie, 1881-1956 », thèse non publiéc,

Mangat, J. S. 1969. History of the Asians in East Africa, Londres, our.

Marais, J. S. 1957. The Cape coloured people, 1852-1932, Johannesburg, wup.

Marcum, J. 1969. The Angolan revolution, Cambridge, MIT Press.

Marcus, H. G. 1969. « Imperialism and expansionism in Ethiopia from 1865 to 1900 », dans: L. H. Gann et P. Duignan (dir. publ.), Colonialism in Africa, 1870-1960, vol. 1, p. 420-461.

Marcus, H. G. 1975. The life and times of Menelik II: Ethiopia 1844-1913, Oxford, Clarendon Press.

Margarido, A. 1972. «The Tokoist church and Portuguese colonialism in Angola», dans: R. Chilcote (dir. publ.), Protest and resistance in Angola and Brazil, p. 29-52.

Marks, S. 1970. Reluctant rebellion: the 1906-1908 disturbances in Natal, Oxford, Clarendon Press.

Marks, S. 1972. «Khoisan resistance to the Dutch in the seventeenth and eighteenth centuries », JAH, vol. xm, n° 1, p. 55-80.

Marlowe, J. 1965. Anglo-Egyptian relations, Londres, Cresset Press, 2e éd.

Marsot, A. L. A. 1977. Egypt's liberal experiment, 1922-1936, Berkeley/Los Angeles, University of California Press.

Martin, C. J. 1961. « Population census estimates and methods in British East Africa », dans: K. M. Barbour et R. M. Prothero (dir. publ.), Essays on African population, p. 49-62.

Martin, R. E. R. 1897. Report on the native administration of the British South African Company, Londres, нмso.

Mashingaidze, E. 1974. « Christianity and the Mhondero cult », communication à la Conférence sur l'étude historique des religions de l'Afrique de l'Est, Limuru, juin 1974.

Mason, P. 1958, The birth of a dilemma, Londres, our.

Matsebula, J. S. M. 1972. A history of Swaziland, Le Cap, Longman.

Matson, A. T. 1970. « Nandi traditions on raiding », Hadith II, p. 61-78.

Matt, J. R. (dir. publ.) 1914. Muslim world today, Londres.

Maugham, R. F. R. 1961. The slaves of Timbuctu, Londres, Longman.

Maunier, R. 1949. The sociology of colonies, 2 vol., Londres, Routledge and Kegan Paul.

Mawut, L. L. 1978. «The Dinka resistance to condominium rule, 1902-1932 », thèse de MA, Université de Khartoum.

Mazrui, A. A. 1980. The African condition, Londres, Heinemann.

Mbiti, J. S. 1969. African religions and philosophy, Londres, Heinemann.

Mcad, D. C. 1967. Growth and structural change in the Egyptian economy, Homewood, Richard D. Irwin Inc.

Meebelo, H. S. 1971. Reaction to colonialism: a prelude to the politics of independence in northern Zambia, 1893-1939, Manchester, Manchester University Press.

Meek, C. K. 1925. The northern tribes of Nigeria, 2 vol., Londres, our.

Meillassoux, C. 1972. «From reproduction to production. A marxist approach to economic anthropology», ES, vol. 1, nº 1, p. 93-105.

Menaut, J. 1935. « Les raisons d'un décret », Afrique française, août 1935.

Mérab, E. 1921-1929. Impressions d'Éthiopie — L'Abyssinie sous Ménélik II, par le docteur Mérab, 3 vol., Paris, Libert et Leroux.

Merad, A. 1967. Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940. Essai d'histoire religieuse et sociale, Paris, Mouton.

Merlier, M. 1962. Le Congo de la colonisation belge à l'indépendance, Paris, François Maspero.

Michel, M. 1982. L'appel à l'Afrique — Contribution et réaction à l'effort de guerre en AOF, 1914-1919, thèse de doctorat d'État, Université de Paris, Paris, Publications de la Sorbonne.

Middleton, E. 1936. The rape of Africa, Londres, Robert Hale.

Milner, Lord. 1921. Report of the special mission to Egypt, Londres, HMSO.

Minter, W. 1972. Portuguese Africa and the West, Harmondsworth, Penguin.

Miracle, M. P. 1966. Maize in tropical Africa, Madison, University of Wisconsin Press.

Miracle, M. P. 1967. «Murdock's classification of African food economies», dans: C. Gabel et N. R. Bennett (dir. publ.), Reconstructing African culture history, p. 201-225.

Mitchell, J. C. 1961. « Wage labour and African population movements in central Africa », dans: K. M. Barbour et R. M. Prothero (dir. publ.), Essays on African population, p. 193-248.

Mitchell, P. 1954. African afterthought, Londres, Hutchinson.

Moberly, F. J. (dir. publ.) 1931. History of the Great War. Military operations: Togoland, Kameroun, 1914-1916, Londres, HMSO.

Moeller, A. 1938. Les finances publiques du Congo belge et du Ruanda-Urundi, Bruxelles,

Moffat, R. U. 1969. John Moffat, G. M. G., missionary, New York, Negro Universities Press.

Molema, S. M. 1920. The Bantu past and present, Edimbourg, W. Green & Sons.

Molitor, G. 1937. « L'introduction et le développement de la culture du caféier arabica chez les indigènes du Rwanda-Urundi », *Le matériel colonial*, mars, p. 156-175.

Mondlane, E. 1969. The struggle for Mozambique, Harmondsworth, Penguin.

Moore, C. D. et Dunbar, A. 1969. Africa yesterday and today, New York, Praeger.

Moreira, E. 1936. Portuguese East Africa: a study of its religious needs, Londres, World Dominion Press.

Morel, E. D. 1906. Red rubber, Londres, T. Fisher Unwin.

Morel, E. D. 1920. The blackman's burden, Manchester, National Labour Press.

Moroney, S. 1978. « Mine worker protest on the Witwatersrand, 1901-1912 », dans: E. Webster (dir. publ.), Essays in southern African labour history, p. 32-46.

Morrel, J. R. 1854. Algeria: the topography and history, political, social and natural of French Africa, Londres, Nathaniel Cook.

Mosley, L. 1963. Duel for Kilimanjaro. An account of the East African campaign, 1914-1918, Londres, Weidenfeld and Nicolson.

Mosley, L. 1964. Haile Selassie: the Conquering Lion, Londres, Weidenfeld and Nicolson.

Moulaert, G. 1945. Souvenirs d'Afrique: 1902-1919, Bruxelles, Dessart.

Mourão, F. A. A. 1977. La présence de la culture africaine et la dynamique du processus social brésilien, Lagos, Collaquium.

Muffett, D. J. M. 1971. « Nigeria — Sokoto caliphate », dans : M. Crowder (dir. publ.), West African resistance, p. 269-299.

Mugomba, A. et Nyaggah, M. (dir. publ.) 1980. Independence without freedom. The political economy of colonial education in southern Africa, Santa Barbara/Oxford, ABC-Clio Press.

Mungeam, G. H. 1970. « Masai and Kikuyu responses to the establishment of British administration in East Africa protectorate », JAH, vol. xı, nº 1, p. 127-143.

Munongo, A. 1948. « Lettere de Mwenda II Mukundabantu », Bulletin des juridictions indigènes et du droit coutumier congolais, vol. xvi, p. 199-229, 231-244.

Munro, J. F. 1975. Colonial rule and the Kamba, Oxford, Clarendon Press.

Munro, J. F. 1976. Africa and the international economy, 1800-1960, Londres, Dent.

Murdock, G. P. 1960. «Staple subsistence crops of Africa », GR, vol. 1, nº 4, p. 523-540.

Muriuki, G. 1972. « Background to politics and nationalism in central Kenya », dans : B. A. Ogot (dir. publ.), *Politics and nationalism in colonial Kenya*, p. 1-17.

Muriuki, G. 1974. A history of the Kikuyu, 1500-1900, Nairobi, OUP.

Murtad, A. al-M. 1971. Mahd'at al-adab al-'arabi al-mu'āsir fi'l-Jazā-ir, sans autre précision.

Musham, H. V. 1951. «Fertility and reproduction of the Beduin », PS, vol. IV, n° 4, p. 354-363.

Mutibwa, P. M. 1974. The Malagasy and the Europeans: Madagascar's foreign relations, 1861-1895, Londres, Longman.

Mwanzi, H. A. 1977. A history of the Kipsigis, sans autre précision.

Myint, H. 1968. The economics of the developing countries, Londres, Hutchinson, 3 éd.

Nevison, H. W. 1906. A modern sluvery, Londres/New York, Harper.

Newbury, C. W. 1961. The western slave coast and its rulers. European trade and administration among the Yoruba and Adja-speaking peoples of South-Western Nigeria, southern Dahomey and Togo, Oxford, Clarendon Press.

Newbury, C. W. et Kanya-Forstner, A. S. 1969. « French policy and the origins of the Scramble for West Africa », JAH, vol. x, n° 2, p. 253-276.

Newitt, M. D. D. 1972(a). «The early history of the sultanat of Angoche », JAH, vol. xIII, n° 3, p. 397-406.

Newitt, M. D. D. 1972(b). « Angoche, the slave trade and the Portuguese, c. 1844-1910 », JAH, vol. xiii, no 4, p. 659-672.

Newitt, M. D. D. 1973. Portuguese settlement on the Zambezi, Londres, Longman.

Newitt, M. D. D. 1981. Portugal in Africa. The last hundred years, Londres, C. Hurst.

Newton, A. P. 1923. « Africa and historical research », JAf.S, vol. xxII, n° 88, p. 266-277.

Niège, J. L. 1968. L'impérialisme colonial italien de 1870 à nos jours, Paris.

Nketia, J. H. K. 1975. The music of Africa, Londres, Gollancz.

Nkrumah K. 1957. Ghana: the autobiography of Kwame Nkrumah, Londres, Nclson.

Nouschi, A. 1962. La naissance du nationalisme algérien (1914-1954), Paris, Éd. de Minuit.

Nouschi, A. 1970. « La crise de 1930 en Tunisie et les débuts du Néo-Destour », ROMM, vol. viii, p. 113-123.

Nunes, J. 1928. « Apontamentos para o estudo da questão da mao d'obra no districto de Inhambane », BSGL, vol. XLVIII.

Nzula, A. T.; Potekhin, I. I. et Zusmanovitch, A. Z. 1979. Forced labour in colonial Africa, Londres, Zed Press.

Obichere, B. I. 1971, West African states and European expansion: the Dahomey-Niger hinterland, 1885-1898, New Haven, YUP.

Obichere, B. I. 1972. « L'éducation coloniale au Sénégal : analyse structurale », dans : J. L. Balans, C. Coulon et A. Ricard (dir. publ.), Problèmes et perspectives de l'éducation dans un État du Tiers monde : le cas du Sénégal, p. 7-18.

- echina, E. 1978. Culture, tradition and society in the West African novel, Cambridge, CUP.
- rien, P. 1968. «The long-term growth of agricultural production in Egypt: 1821-1962 », dans: P. M. Holt (dir. publ.), *Political and social change in modern Egypt*, p. 162-195.
- ieng, W. R. 1972. « Colonial chiefs », dans : B. A. Ogot (dir. publ.), Politics and nationalism in colonial Kenya, p. 46-70.
- ieng, W. R. 1977. The second word: more essays on Kenya history, Nairobi, EALB.
- 1ga, O. 1967. Not yet Uhuru, Nairobi, Heinemann; Londres, Heinemann, 1968.
- t, B. A. 1963. «British administration in the central Nyanza district of Kenya, 1900-1960 », *JAH*, vol. rv, n° 2, 249-273.
- t, B. A. 1971. « Reverend Alfayo Odongo Mango, 1870-1934 », dans: K. J. King et A. Salim (dir. publ.), Kenya historical biographies, p. 90-112.
- t, B. A. (dir. publ.) 1972(a). War and society in Africa, Londres, Frank Cass.
- t, B. A. (dir. publ.) 1972(b). Politics and nationalism in colonial Kenya, Nairobi, EAPH.
- t, B. A. 1974(a). « A community of their own », Communication à la Conférence sur l'étude historique des religions de l'Afrique de l'Est, Limuru, juin 1974.
- t, B. A. 1974(b). « Kenya under the British, 1895 to 1963 », dans: B. A. Ogot (dir. publ.), Zamani: a survey of East African history, p. 249-294.
- t, B. A. (dir. publ.) 1974(c). Zamani: a survey of East African history, Nairobi, EAPH, 2º éd. t, B. A. (dir. publ.) 1975. Hadith v: Economic and social history of East Africa, Nairobi, EAPH.
- t, B. A. et Ochieng, W. R. 1972. « Mumboism: an anti-colonial movement », dans: B. A. Ogot (dir. publ.), War and society in Africa, p. 149-177.
- nba O. et Irele A. (dir. publ.) 1978. Drama of Africa, Ibadan, Ibadan University Press.
- dike, P. O. 1968. « Patterns and variations in fertility and family formation, a study of urban Africans in Lagos, Nigeria », thèse de PhD, Australian National University.
- ro-Kojwang, M. 1969. «Origins and establishment of the Kavirondo Taxpayers' Welfare Association », dans: B. G. McIntosh (dir. publ.) Ngano: studies in traditional and modern East African history, p. 111-128.
- er, R. 1951. « Some factors in the British occupation of East Africa, 1884-1894 », UJ, vol. xv, nº 1, p. 49-64.
- er, R. 1965. The missionary factor in East Africa, Londres, Longman.
- er, R. et Atmore, A. 1972. Africa since 1800, Cambridge, cup, 2e éd.
- er, R. et Fage, J. D. 1962 et 1970. A short history of Africa, Harmondsworth, Penguin, 1erc et 2e ed.
- er, R. et Mathew, G. (dir. publ.) 1971. History of East Africa: a century of change, 1870-1970, vol. 1, Londres, Allen and Unwin.
- untimehin, B. O. 1971. « Constitutional development and the achievement of independence in French West Africa, 1914-1960 », *Tarikh*, vol. III, n° 4.
- untimehin, B. O. 1972(a). The Segu Tukolor empire, Londres, Longman.
- untimehin, B. O. 1972(b). «Theories and realities in the administration of colonial French West Africa from 1890 to the First World War», JHSN, vol. vi, n° 3, p. 289-312.
- untimehin, B. O. 1973. «French colonisation and African resistance in West Africa up to the First World War», *Tarikh*, vol. rv, n° 3, p. 24-34, également dans *Genève-Afrique*, vol. XII, n° 1, p. 17 et suiv.
- untimehin, B. O. 1974. «The culture content of alien domination and its impact on contemporary francophone West Africa», Symposium Leo Frobenius, rapport final d'un symposium international organisé par les commissions allemandes et camerounaises pour l'Unesco, 3-7 décembre 1973, Yaoundé, Cologne, Verlag Dokumentation, Pullach/Munich.
- l'Unesco, 3-7 décembre 1973, Yaoundé, Cologne, Verlag Dokumentation, Pullach/Mullich. anya, G. O. 1980. «The nationalist movement in Nigeria», dans : O. Ikime (dir. publ.), Groundwork of Nigerian history, p. 545-569.
- nde, S. H. et Ejiogu, C. N. (dir. publ.) 1972. Population growth and economic development in Africa, Londres, Heinemann.
- , F. I. A. 1968. «The Nigerian press and the Great War», Nigeria magazine, vol. xcvi, p. 44-49.
- , F. I. A. 1978. Press and politics in Nigeria, 1880-1957, Londies, Longman.
- cu, K. A. 1978(a). « Changes within Christianity: the case of the Musama Disco Christo

Church », dans: E. Fashole Luke, R. Gray, A. Hasting et G. Tasie (dir. publ.), Christianity in independent Africa, p. 111-121.

- Opoku, K. A. 1978(b). West African traditional religion, Singapour, FEP.
- d'Orléans, H. P. M. 1898. Une visite à l'empereur Menelick: notes et impressions de route, Paris, Librairie Dentu.
- Ortiz, F. 1950. La Africanía de la música folklórica de Cuba, La Havane.
- Orubuloye, I. O. n.d. « Differentials in the provision of health services and the effects of mortality levels in western Nigeria: a study of Ido and Isinbode communities in Eati division », thèse de MA, Université d'Ibadan.
- Osuntokun, J. 1975. « Nigeria's colonial government and the Islamic insurgency in French West Africa, 1914-1918 », CEA, vol. xv, n° 1, p. 85-93.
- Osuntokun, J. 1977. « West African armed revolts during the First World War », *Tarikh*, vol. v, n° 3, p. 6-17.
- Osuntokun, J. 1978. Nigeria in the First World War, Londres, Longman.
- Ousmane, S. 1970. God's bits of wood, Londres, Heinemann.
- Ouzegane, A. 1962. Le meilleur combat, Paris, Julliard.

129

- Owen, R. et Sutcliffe, B. (dir. publ.) 1972. Studies in the theory of imperialism, Londres, Longman.
- Pachai, B. (dir. publ.) 1972. The early history of Malawi, Londres, Longman.
- Padmore, G. 1956. Pan-Africanism or communism?, Londres, Dobson.
- Page, H. J. 1975. «Fertility patterns: levels and trends», dans: J. C. Caldwell (dir. publ.), Population growth and socio-economic change in West Africa, p. 29-57.
- Page, H. J. et Coale, A. J. 1972. « Fertility and child mortality south of the Sahara », dans: S. H. Ominde et C. N. Ejiogu (dir. publ.) Population growth and economic development in Africa, p. 51-66.
- Paish, G. 1909. «Great Britain's capital investments in other lands », RSSJ, vol. LXXI, p. 465-480.
- Paish, G. 1910-1911. "Great Britain's capital investments in individual colonial and foreign countries", RSSJ, vol. LXXIV, p. 167-187.
- Palley, C. 1966. The constitutional history and law of southern Rhodesia, 1888-1965, Oxford, Clarendon Press.
- Pankhurst, R. 1962(a). « The foundation and early growth of Addis-Ababa to 1935 », EO, vol. vi, n° 1.
- Pankhurst, R. 1962(b). «The foundation of education, printing, newspapers, book production, libraries and literacy in Ethiopia », EO, vol. vi, n° 3, p. 266-279.
- Pankhurst, R. 1964. «Italian settlement policy in Eritrea and its repercussions 1880-1896», BUPAH, vol. I, p. 119-156.
- Pankhurst, R. 1966. «The great Ethiopian famine of 1888-1892: a new assessment», *JHMAS*, vol. xxi, n° 2, p. 271-294.
- Pankhurst, R. 1967. « Emperor Theodore of Ethiopia: a nineteenth century visionary », *Tarikh*, vol. 1, n° 4, p. 15-25.
- Pankhurst, R. 1968. Economic history of Ethiopia, 1800-1935, Addis-Ababa, Haile Selassie 1, University Press.
- Pankhurst, R. 1970. « The Ethiopian patriots : the lone struggle », EO, vol. xIII, n° 1, p. 40-56.
- Pankhurst, R. 1972. « W. H. Ellis-Guillaume Enrique Ellesio: the first black American Ethiopicist? », EO, vol. xv, n° 2, p. 89-121.
- Pankhurst, R. 1976. « Ethiopia : 1914-1935 », manuscrit préparé pour l'Histoire générale de l'Afrique de l'Unesco.
- Passelecq, F. 1932. L'essor économique belge. Expansion coloniale, étude documentaire sur l'armature économique de la colonisation belge au Congo, Bruxelles, Desmet-Verteneuil.
- Patterson, S. 1957. The Last Trek: a study of the Boer people and their Afrikaner nation, Londres, Routledge and Kegan Paul.
- Pearse, S. 1971. « Metropolis and peasant: the expansion of the urban-industrial complex and the changing rural structure », dans: T. Shanin (dir. publ.) Peasants and peasant societies, p. 69-80.

Peel, J. D. Y. 1968. Aladura: a religious movement among the Yoruba, Londres, oup.

Peemans, J. P. 1968. Diffusion du progrès économique et convergence des prix, Louvain, Nauwelaerts.

Pélissier, R. 1969. « Campagnes militaires au Sud-Angola, 1885-1915 », CEA, vol. IX, p. 54-123.

Pélissier, R. 1977. Les guerres grises : résistance et révoltes en Angola (1845-1941), Orgeval, Éditions Pélissier.

Pélissier, R. 1978. La colonie du minotaure: nationalisme et révoltes en Angola (1926-1961), Orgeval, Éditions Pélissier.

Penn, I. G. et Bowen, J. W. E. (dir. publ.) 1902. The United Negro: his problem and his progress, Atlanta, D. F. Luther Publishing.

Penvenne, J. n.d. « Preliminary chronology of labour resistance in Lourenço Marques », communication non publiée.

Penvenne, J. 1978. « The impact of forced labour on the development of an African working class: Lourenço Marques, 1870-1902 », communication à la conférence de l'African Studies Association of the United States.

Penvenne, J. 1979. « Attitudes toward race and work in Mozambique: Lourenço-Marques, 1900-1974 », African Studies Center, Boston University, working paper, n° 6.

Penvenne, J. « Labour struggles at the port of Lourenço Marques, Mozambique, 1900-1943 ». A paraître.

Perham, M. 1934. « A restatement of indirect rule », Africa, vol. vII, n° 3, p. 321-334.

Perham, M. (dir. publ.) 1948. Mining, commerce and finance in Nigeria, Londres, Faber.

Perham, M. 1960(a). « Psychology of African nationalism », Optima, vol. x, n° 1, p. 27-36.

Perham, M. 1960(b). Lugard: the years of authority, 1898-1945, Londres, Collins.

Perham, M. 1961. The colonial reckoning, Londres, Collins.

Perham, M. et Bull, M. (dir. publ.) 1963. The diaries of lord Lugard, vol. 1, Evanston, Nup.

Perrings, C. 1977. « Consciousness, conflict and proletarianization: an assessment of the 1935 mineworkers' strike on the northern Rhodesian Copperbelt », JSAS, vol. IV, n° 1, p. 31-51.

Perrings, C. 1979. Black mineworkers in central Africa. Industrial strategies and the evolution of an African proletariat in the Copperbelt, 1911-1941, Londres, Heinemann.

Person, Y. 1960. «Soixante ans d'évolution en pays kissi », CEA, vol. 1, p. 86-112.

Person, Y. 1968-1975. Samori: une révolution dyula, 3 vol., Paris, Mémoires de l'IFAN.

Person, Y. 1969. «Guinea-Samori», dans: M. Crowder (dir. publ.), West African resistance, p. 111-143.

Peters, C. [K.] 1902. The Eldorado of the ancients, Londres, Arthur Pearson.

Petrides, S. P. 1964. Le livre d'or de la dynastie salomonienne d'Éthiopie, Paris, Plon.

Phillip, J. 1828. Researches in South Africa, Londres, Duncan.

Phillipson, D. W. 1977. The later prehistory of eastern and southern Africa, Londres, Heinemann.

Phimister, I. R. et van Onselen, C. 1978. Studies in the history of African mine labour in colonial Zimbabwe, Gwelo, Mambo Press.

Plaatje, S. T. 1916. Native life in South Africa, Londres, King and Sons, 2e éd., réédition Johannesbourg, Ravan Press, 1982.

Plancquaert, M. 1932. « Les Jaga et les Bayaka du Kwango — Contribution historico-ethnique », IRCBM, vol. III, nº 1, p. 1-184.

Poncet, J. 1952. La colonisation et l'agriculture européenne en Tunisie depuis 1881, Paris, Mouton.

Ponton, M. M. 1917, Life and times of Henry M. Turner, Atlanta, A. B. Caldwell.

Portal, G. L. 1892. My mission to Abyssinia, Londres, Arnold.

Porter, D. B. 1978. Afro-Braziliana, Boston, G. K. Hall.

Potocki, J. 1900. Sport in Somaliland: being an account of a hunting trip in that region, Londres, R. Ward.

Price, R. S. 1973. Maroon societies: rebel slave communities in the Americas, New York.

Prothero, R. M. 1965. Migrants and malaria, Londres, Longman.

Prothero, R. M. 1968. « Migration in tropical Africa », dans: J. C. Caldwell et J. Okonjo (dir. publ.), The population of tropical Africa, p. 250-263.

- Rabearimanana, L. 1980. La presse d'opinion à Madugascar de 1947 à 1956, Antananarivo, Librairie mixte.
- Ralston, R. D. African nationalism in embryo: influence of American study sojourns in metamorphosis of African colonial leadership.
- Ramadan, A. M. 1968. 'Tatawura al-Haraka al-Wataniyya fi Misr 1919-1936, Le Caire.
- Ranger, T. O. n.d. The African churches of Tanzania, Nairobi, EAPH.
- Ranger, T. O. 1965. «The "Ethiopia" episode in Barotseland, 1900-1905 », RLJ, vol. xxxvii, p. 26-41.
- Ranger, T. O. 1967. Revolt in southern Rhodesia, 1896-1897, Londres, Heinemann.
- Ranger, T. O. 1968(a). « Connexions between "primary resistance" movements and modern mass nationalism in East and central Africa », *JAH*, vol. IX, n° 3, p. 437-453; vol. IX, n° 4, p. 631-641.
- Ranger, T. O. (dir. publ.) 1968(b). Aspects of central African history, Londres, Heinemann.
- Ranger, T. O. (dir. publ.) 1968(c). Emerging themes of African history, Nairobi, EAPH.
- Ranger, T. O. 1969. « African reactions to the imposition of colonial rule in East and Central Africa », dans: L. H. Gann et P. Duignan (dir. publ.), Colonialism in Africa, 1870-1960, vol. 1, p. 293-324.
- Ranger, T. O. 1970. The African voice in southern Rhodesia, Londres, Heinemann.
- Ranger, T. O. 1971. « Christian independency in Tanzania », dans: D. B. Barrett (dir. publ.), African initiatives in religion, p. 122-145.
- Ranger, T. O. 1972. « Missionary adaptation of African religious institutions: the Masasi case », dans: T. O. Ranger et I. Kımambo (dır. publ.), The historical study of African religion, p. 221-252.
- Ranger, T. O. 1975. Dance and society in eastern Africa, Londres, Heinemann.
- Ranger, T. O. et Kimambo, I. N. (dir. publ.) 1972. The historical study of African religion, Londres, Heinemann.
- Ranis, G. (dir. publ.) 1971. Government and economic development, New Haven, YUP.
- Rathbone, R. 1978. « World War I and Africa: introduction », JAH, vol. xix, n° 1, p. 1 à 9.
- Raum, O. P. 1965. « From tribal prophets to sect leaders », dans : E. Benz (dir. publ.), Messianische Kirchen, Sekten und Bewgungen im hautigen Afrika.
- Ray, B. C. 1976. African religions: symbol, ritual and continuity, Englewood-Cliffs, Prentice Hall.
- Read, M. 1971. «The Ngoni and western education », dans: V. Turner (dir. publ.), Colonialism in Africa, 1870-1960, vol. III, p. 346-392.
- Republic of Liberia. 1920. Report of the Secretary of the Treasury for the Fiscal Year ended October 1, 1919 to September 1920, Monrovia, Department of the Treasury.
- Republic of Liberia. 1930. Report of the Department of State, 30 November 1930, Monrovia, Department of State.
- Republic of Liberia. 1931(a). Annual report of the Department of State, December 1931, Monrovia, Department of State.
- Republic of Liberia. 1931(b). Administrative regulation governing the Interior, Monrovia, Department of the Interior.
- Republic of Liberia. 1934. Annual report of the Department of State to the Fourth Session of the Thirty-seventh Legislature, Monrovia, Department of State.
- Republic of Liberia. 1940. Bureau of Statistics: annual report 1939, Monrovia, Bureau of Statistics.
- Republic of Liberia. 1941. Import, export and shipping statistics, 1940, Monrovia, Bureau of Revenues.
- Rey, C. F. 1927. In the country of the Blue Nile, Londres, Duckworth.
- Rezette, R. 1955. Les partis politiques marocains, Paris, Armand Colin.
- Rhodie, S. 1968. « The Gold Coast cocoa hold-up of 1930-1931 », THSG, vol. IX, p. 105-118.
- Riccioli, B. 1661, 1672. Geographiae et hydrographiae reformatae, Bologne/Venise.
- Rigby, P. 1974. « Prophets, diviners and prophetism: the recent history of Kiganda religion », communication à la Conférence sur l'étude historique des religions de l'Afrique de l'Est, Limuru, juin 1974.
- Roberts, A. D. 1974. A history of the Bemba: political growth and change in north-eastern Zambia before 1900, Madison, Wisconsin University Press.

- Roberts, A. D. (dir. publ.) à paraître. Cambridge history of Africa, vol. VII, Cambridge, CUP.
- Roberts, G. W. 1954. « Immigration of Africans into the British Caribbean », PS, vol. III, n° 3, p. 235-262.
- Roberts, S. H. 1929. The history of French colonial policy, 1870-1925, 2 vol., Londres, Frank Cass, 1963.
- Roberts, Z. B. H. 1934. « Supplement » to the Liberian crisis, juillet-août 1934, Monrovia.
- Robertson, E. M. 1977. Mussolini as empire-builder: Europe and Africa, 1932-1936, Londres, Macmillan.
- Robinson, R. 1972. « Non-European foundations of European imperialism: sketch for a theory of collaboration », dans: R. Owen et B. Sutcliffe (dir. publ.), Studies in the theory of imperialism, p. 117-142.
- Robinson, R. et Gallagher, J. 1961. Africa and the Victorians: the official mind of imperialism, Londres, Macmillan.
- Robinson, R. E. et Gallagher, J. 1962. «The partition of Africa », dans: F. H. Hinsley (dir. publ.), The New Cambridge modern history, vol. x1, p. 593-640.
- Rochet, G. 1971. Militari e politici nelle preparazione delle campagna d'Ethiopia, Milan,
- Rodd, J. R. 1923. Diplomatic memories: 1894-1901, Egypt and Abyssinia, Londres, Arnold.
- Rodney, W. n.d. « Political economy of colonial l'anzania, 1890-1934 », document de séminaire, Department of History, Université de Dar es-Salaam.
- Rodney, W. 1971(a). «The year 1895 in southern Mozambique: African resistance to the imposition of European colonial rule », *JHSN*, vol. v, nº 4, p. 509-536.
- Rodney, W. 1971(b). « Resistance and accomodation in Owimbundu/Portuguese relations », document de séminaire, Department of History, Université de Dar es-Salaam.
- Rodney, W. 1972. How Europe underdeveloped Africa, Dar cs-Salaam, Tanzania, Publishing House.
- Rodrigues, J. H. 1964. Brasil e Africa outro Horizonte, Rio de Janeiro, Civilização brasileira.
- Rodrigues, N. 1976. Os Africanos no Brasil, São Paulo, Ed. Nacional.
- Rogers, S. G. 1972. « A history of Chagga politics, 1916-1952 », thèse de PhD, Université de Dar es-Salaam.
- Rogers, S. G. 1974. «The Kilimanjaro native planters Association: administrative responses to Chagga initiatives in the 1920s », TJH, vol. IV, nos 1 et 2, p. 94-114.
- Rollins, C. H. 1970. Black troubadour: Langston Hugues, New York, Rand McNally.
- Rosberg, C. G. et Nottingham, J. 1966. The myth of Mau Mau: nationalism in Kenya, Nairobi, EAPH.
- Rose, J. H. 1905. The development of European nations, 1870-1900, Londres, Constable.
- Rosen, F. 1907. Eine deutsche Gesundschaft in Abessinien, Leipzig, Von Veit.
- Ross, D. 1971. « Dahomey », dans: M. Crowder (dir. publ.), West African resistance, p. 144-
- Ross, D. H. 1974. «Ghanaian forowa», African arts, vol. viii, n° 1, 1974, p. 40-49.
- Ross, E. A. 1925. Report on employment of native labour in Portuguese Africa, New York, Abbott Press.
- Ross, R. 1972. « Black Americans and Italo-Ethiopian relief 1935-1936 », EO, vol. xv, n° 2, p. 122-131.
- Rossetti, C. 1910. Storia diplomatica dell'Ethiopia, Turin.
- Rossini, C. C. 1935. Italia ed Ethiopia dal tractato d'Uccialli alla Battaglia di Adua, Rome.
- Rotberg, R. I. 1965. Christian missionaries and the creation of Northern Rhodesia, 1880-1924, Princeton, PUP.
- Rotberg, R. I. 1966. The rise of nationalism in central Africa: the making of Malawi and Zambia, 1873-1964, Cambridge, Mass., Hup.
- Rotberg, R. I. et Mazrui, A. A. (dir. publ.) 1970. Protest and power in black Africa, New York, our.
- Rout, L. B. 1976. The African experience in Spanish America, 1502-present day, Cambridge, CUP. Roux, E. 1944. S. P. Bunting: a political biography, Le Cap, publication privée.
- Roux, E. 1964. Time longer than rope, Madison, Wisconsin University Press, 2e éd.
- Rubenson, S. 1964. Wichale XVII: the attempt to establish a protectorate over Ethiopia, Addis Abeba, Université Haïlé Sélassié I.

Rweyemanu, J. 1974. Underdevelopment and industrialization in Tanzania: a study in perverse capitalist industrial development, Londres/Nairobi, oup.

Rydings, J. 1932. Report of mission to the Kru Coast, Monrovia, avril.

Sabrī, A. al-M. 1969. Muhammad Farīd, Le Caire.

Sa'dallah, A. K. 1969. Al-H'araka at Wat'anīya al-Jazāi'rīya 1900-1930, Beyrouth.

Safran, N. 1961. Egypt in search of political community: an analysis of the intellectual and politic evolution of Egypt, 1804-1952, Cambridge, Harvard University Center for Middle Eastern Studies.

Saint-Martin, Y. 1972. L'empire toucouleur et la France: un demi-siècle de relations diplomatiques (1846-1893), Dakar.

Salifou, A. 1973. Kaoussan ou la révolte sénoussiste, Niamey, Centre nigérien de recherches en sciences humaines.

Samkange, S. 1967. On trial for my country, Londres, Heinemann.

Sampson, A. 1960. Commonsense about Africa, Londres, Gollancz.

Sanderson, G. N. 1980. « Aspects of resistance to British rule in the southern Sudan, 1900-1928 », manuscrit non publié.

Sandford, C. 1946. Ethiopia under Haile Selassie, Londres, Dent.

San Marco. 1940. « Le problème des cultures obligatoires dans la production des produits d'exportation », communication aux conférences à l'École coloniale.

Sarraut, A. 1923. La mise en valeur des colonies françaises, Paris, Payot.

Sauer, C. O. 1952. Agricultural origins and dispersals, New York, American Geographical Society.

Sautter, G. 1966. De l'Atlantique au fleuve Congo, une géographie du sous-peuplement : République gabonaise, République du Congo, 2 vol., Paris/La Haye, Mouton.

Sautter, G. 1967. « Notes sur la construction du chemin de fer Congo-Océan (1921-1934) », CEA, vol. vii, n° 26, p. 219-299.

Schlemmer, B. 1980. « Conquête et colonisation du Menabe : une analyse de la politique de Gallieni », dans : Changements sociaux dans l'Ouest malgache, Paris, Mémoires de l'Orstom, n° 90, p. 109-131.

Schnee, H. 1919. Deutsch-Ostafrika in Weltkriege, Leipzig, Quelle und Meyer.

Schnee, H. 1926. German colonization: past and future, Londres, Allen and Unwin.

Schoffeleers, M. (dir. publ.). Guardians of the land. A paraître.

Schoffeleers, M. « An organizational model of the Mwari shrines », dans: M. Schoffeleers (dir. publ.), Guardians of the land, à paraître.

Schram, R. 1971. A history of the Nigerian Health Service, Ibadan, Ibadan University Press.

Schumpeter, J. 1955. Imperialism and social classes, Cleveland/New York, World Publishing.

Schwarz, F. A. O. 1965. Nigeria: the tribes, the nation, or the race, the politics of independence, Cambridge, MIT Press.

Scott, W. R. 1966. « The American Negro and the Italo-Ethiopian crisis, 1934-1936 », thèse de MA, Université Harvard.

Scott, W. R. 1971. « A study of Afro-American and Ethiopian relations, 1896-1941 », thèsc de PhD, Université de Princeton.

Scott, W. R. 1972. «Malaku E. Bayen: Ethiopian emissary to Black America, 1936-1941», EO, vol. xv, n° 2, p. 132-138.

Segal, R. et First, R. 1967. South West Africa: travesty of trust, Londres, André Deutsch.

Sekyi, W. E. G. 1915. The blinckards, Londres, Heinemann, 1974.

Selassié, G. 1930-1932. Chronique du règne de Menelik II, roi des rois d'Éthiopie, Paris, Maisonneuve.

Selous, F. C. 1896. Sunshine and storm in Rhodesia, Londres, Rowland Ward.

Semi-Bi, Z. 1973. « La politique coloniale des travaux publics en Côte-d'Ivoire, 1900-1940 », thèse de doctorat de troisième cycle, Université de Paris vII.

Shack, W. A. 1969. The Gurage: a people of the Ensete culture, Londres, our.

Shanin, T. (dir. publ.) 1971. Peasants and peasant societies, Harmondsworth, Penguin.

Sharevskaya, B. I. 1968. « Natzionalno osvoboditelnoe dvizeheniye religia v tropitchescoi Afrike », (Mouvements de libération nationale et religion en Afrique tropicale). Voprosi nauchnogo atiesma, n° 5, Moscou. Sharkasi, M. M. 1976. Lamahaton An al-Awda'a al-Iqtisadia fi Libya Athna'a al-Ahd al-Italy, Tunisie, Addar al-Arabia Lil Kitab.

Sharpe, A. 1920. «The hinterland of Liberia », GJ, vol. LV, n° 4, p. 289-304.

Sheikh-Abdi, A. 1978. « Sayyīd Mohamed Abdille Hassan and the current conflict in the Horn », HA, vol. 1, n° 2.

Shepperson, G. 1968. «Ethiopianism: past and present», dans: C. G. Baeta (dir. publ.), Christianity in tropical Africa, p. 249-268.

Shepperson, G. et Price, T. 1958. Independent African: John Chilembwe and the origins, setting and significance of the Nyasaland native uprising of 1915, Edimbourg, Edinburgh University Press.

Sheriff, A. M. H. 1980. « Tanzanian societies at the time of the partition », dans: M. H. Y. Kaniki (dir. publ.) *Tanzania under colonial rule*, p. 11-50.

Sherrill, M. 1973. Unilever et l'Afrique, Bruxelles, Cahiers du CEDAF, nº 4.

Shibayka, M. 1965. Ta'rīkh Shu'aūb Wādī al-Nīl, Beyrouth.

Shibayka, M. 1978. Al-Sudān wal Thawra al-Mahdiyya, vol. 1, Khartoum.

Shibeika, M. 1952. British policy in the Sudan, 1882-1902, Londres, oup.

Shouquair, N. 1967. Gurafiat wa Ta'rīkh al-Sūdān, Beyrouth.

Shufeldt, R. W. World cruise: Liberia and the Liberian boundary dispute, Washington DC, Naval Historical Foundation Collection, Ms Division.

Sik, E. 1964. The history of black Africa, vol. 11, Budapest, Akadémiai Kiadó.

Silberman, L. n.d. The Mad Mullah: hero of Somali nationalism, Londres.

Simensen, J. 1974. « Rural mass action in the context of anti-colonial protest: the Asafo movement of Akim Abuakwa, Ghana », CJAS, vol. viii, nº 1, p. 25-41.

Simensen, J. 1975(a). « Nationalism from below: the Akim Abuakwa example », MBAB, vol. xII, p. 31-57.

Simensen, J. 1975(b). « The Asafo of Kwahu, Ghana: a mass movement for local reform under colonial rule », *IJAHS*, vol. viii, n° 3, p. 383-406.

Simons, H. J. et Simons, R. E. 1969. Class and colour in South Africa, 1850-1950, Harmondsworth, Penguin.

Simpson, C. L. 1961. The memoirs of C. L. Simpson, Londres, Diplomatic Press.

Singh, M. 1969. History of Kenya's trade union movement to 1952, Nairobi, EAPH.

Skinner, E. P. 1964. The Mossi of the Upper Volta. The political development of a Sudanese people, Stanford, Sup.

Skinner, E. P. 1965. « Labour migration among the Mossi of the Upper Volta », dans: H. Kuper (dir. publ.), *Urbanization and migration in West Africa*, p. 60-84.

Skinner, R. P. 1906. Abyssinia of to-day: an account of the first mission sent by the American government to the court of the King of Kings (1903-1904), Londres, Arnold.

Slade, R. 1962. King Leopold's Congo. Aspects of the development of race relations in the Congo independent state, Londres, OUP.

Smith, C. B. 1973. «The Giriama rising, 1914; focus for political development in the Kenyan hinterland, 1850-1963 », thèse de PhD, Université de California, Los Angeles.

Smith, E. 1929. Aggrey of Africa: a study in black and white, Londres, SCM Press.

Smith, H. M. 1926. Frank, bishop of Zunzibar: life of Frank Weston, D.D. 1871-1924, Londres, SPCK.

Smith, R. 1971. «Yoruba-Ijebu», dans: M. Crowder (dir. publ.), West African resistance, p. 170-204.

Sorrenson, M. P. K. 1968. The origins of European settlement in Kenya, Nairobi, our.

Spacensky, A. 1970. Madagascar, cinquante ans de vie politique: de Ralaimongo à Tsiranana, Paris, Nouvelles Éditions latines.

Spencer, J. 1971. « James Beauttah : Kenya patriot », document de séminaire, Département d'histoire, Université de Nairobi.

Spillman, G. 1968. Souvenirs d'un colonialiste, Paris, Presses de la Cité.

Starr, F. 1925. « Liberia after the World War », JNH, vol. x, nº 2, p. 113-130.

Staten, M. 1925. Annual report of the Liberian Frontier Force for fiscal year, 1924-1925, Monrovia, Republic of Liberia.

Steer, G. L. 1936. Caesar in Abyssinia, Londres, Hodder and Stoughton.

Steinhart, E. n.d. « Anti-colonial resistance and nationalism, the Nyangire rebellion », non publié.

Stengers, J. 1957. Combien le Congo a-t-il coûté à la Belgique?, Bruxelles, ARSC.

Stengers, J. 1962. « L'impérialisme colonial de la fin du xixe siècle : mythe ou réalité », JAH, vol. III, n° 2, p. 469-491.

Stengers, J. 1969. « The Congo free state and the Belgian Congo before 1914 », dans: L. H. Gann et P. Duignan (dir. publ.), *Colonialism in Africa 1870-1960*, vol.. 1, p. 261-292.

Stengers, J. 1974. « La Belgique et le Congo, politique coloniale et décolonisation », dans : Histoire de la Belgique contemporaine, 1914-1970, Bruxelles.

Stevens, R. P. 1967. Lesotho, Botswana, and Swaziland, New York, Praeger.

Stokes, E. 1966(a). « Barotseland: the survival of an African state », dans: E. Stokes et R. Brown (dir. publ.), The Zambezian past, studies in central African history, p. 261-301.

Stokes, E. 1966(b). « Malawi: political systems and the introduction of colonial rule, 1891-1896 », dans: E. Stokes et R. Brown (dir. publ.), The Zambezian past: studies in central African history, p. 352-375.

Stokes, E. et Brown, R. (dir. publ.) 1966. The Zambezian past: studies in central African history, Manchester, Manchester University Press.

Stone, R. L. 1975. « Rural politics in Ghana in the inter-war period: some comparisons between Akyemn-Abuakwa and the states of the Central Province », MBAB, vol. xII, p. 117-141.

Storme, M. 1961. « Het ontstaan van de Kasai missie », MARSOM, vol. xxrv, nº 3.

Summers, A. et Johnson, R. W. 1978. « World War I conscription and social change in Guinea », *JAH*, vol. xix, n° 1, p. 25-38.

Sundkler, B. G. M. 1961. Bantu prophets in South Africa, Londres, oup, 2e éd.

Suret-Canale, J. 1964. L'Afrique noire, l'ère coloniale, 1900-1945, Paris, Éditions sociales.

Suret-Canale, J. 1971. French colonialism in tropical Africa, 1900-1945, Londres, C. Hurst.

Suret-Canale, J. 1977. « Strike movements as part of the anticolonial struggle in French West Africa », *Tarikh*, vol. v, n° 3, p. 44-61.

Sutcliffe, B. 1972. «Imperialism and industrialisation in the Third World», dans: R. Owen et B. Sutcliffe (dir. publ.), Studies in the theory of imperialism, p. 171-192.

Sutherland, E. 1970. The original Bob: the story of Bob Johnson, Ghana's ace comedian, Accra, Anowuo Educational Publications.

Szereszewski, R. 1965. Structural change in the economy of Ghana, 1891-1911, Londres, Weidenfeld and Nicolson.

Tandia, A. K. 1973. « Bakel et la pénétration française au Soudan », thèse de doctorat de troisième cycle, Faculté des lettres, Université de Dakar.

Tangri, R. 1967. «Early Asian protest in East African protectorate», African quarterly, vol. LXXII.

Tangri, R. 1968. « African reaction and resistance to the early colonial situation in Malawi », JCAIIA, vol. xxv.

Tardits, C. 1958. Porto-Novo, Paris/La Haye, Mouton.

Temu, A. J. 1980. « Tanzanian societies and colonial invasion, 1875-1907 », dans: M. H. Y. Kaniki (dir. publ.), 1980, *Tanzanian under colonial rule*, p. 86-127.

Thomas, H. B. et Scott, R. 1935. Uganda, Londres, our.

Thomas, R. G. 1975. « Military recruitment in the Gold Coast during the First World War », CEA, vol. xI, nº 57, p. 57-83.

Thompson, V. et Adloff, R. 1960. The emerging states of Equatorial Africa, Stanford, sur.

Thompson, V. et Adloff, R. 1968. Djibouti and the Horn of Africa, Stanford, sur.

Thorton, J. 1973. «The state in African historiography: a reassessment », *Ufahamu*, vol. ιν, π° 2, p. 113-126.

Tignor, R. 1971. « Colonial chiefs in chiefless societies », JMAS, vol. ix, nº 3, p. 339-359.

Tosh, J. 1973. « Colonial chiefs in stateless society: a case-study from northern Uganda », JAH, vol. xIV, n° 4, p. 473-490.

Tosh, J. 1978. Clan leaders and colonial chiefs in Lango: the political history of an East African stateless society, c. 1800-1939, Oxford, Clarendon Press.

Tothill, J. D. (dir. publ.) 1948. Agriculture in the Sudan, Londres, our.

Touval, S. 1963. Somali nationalism, Cambridge, Mass., HUP.

Touval, S. 1966. «Treaties, borders and the partition of Africa», JAH, vol. vii, n° 2, p. 279-292.

Townsend, E. R. (dir. publ.) 1959. President Tubman of Liberia speaks, Londres, Consolidated Co Ltd.

Traoré, B. 1972. The black African theatre and its social functions, Ibadan, 10P.

Trentadue, M. 1976. « La société guinéenne dans la crise de 1930 : fiscalité et pouvoir d'achat », *RFHOM*, vol. LXIII, n° 232-233, p. 628-639.

Trimingham, J. S. 1962. History of Islam in West Africa, Londres, our.

Tunley, H. A. 1948. « Revenue from land and crops », dans : J. D. Tothill (dir. publ.), Agriculture in the Sudan, p. 198-209.

Tupinier, M. 1940. « L'influence du commerce sur la mise en valeur de l'AoF, communication aux conférences à l'École coloniale.

Turner, H. W. 1965. « Pagan features in West African independent churches », *Practical anthropology*, juillet-août 1965, p. 141-151.

Turner, H. W. 1967. History of an African independent church, Oxford, Clarendon Press.

Turner, J. M. 1975. « Les Brésiliens », thèse de PhD, Université de Boston.

Turner, L. D. 1942. «Some contacts of Brazilian ex-slaves with Nigeria, West-Africa», JNH, vol. xxvii, nº 1, p. 55-67.

Turner, V. (dir. publ.) 1971. Colonialism in Africa 1870-1960, vol. III, Profiles of change: African society and colonial rule, Cambridge, CUP.

Turton, E. R. 1972. « Somali resistance to colonial rule and the development of Somali political activity in Kenya, 1893-1960 », *JAH*, vol. xiii, n° 1, p. 119-143.

Tweedy, O. 1931. Cairo to Persia and back, Jarrolds.

Ullendorff, E. 1960. The Ethiopians, Londres, our.

Union of South Africa. 1922. Report on the martial law enquiry, Pretoria, Judicial Commission.

Union of South Africa. 1924. Union of South Africa and the Great War, Pretoria.

United Nations (Department of Economic and Social Affairs). 1973. The determination and consequences of population trends: News summary of findings on interaction of demographic, economic and social factors, New York.

Urvoy, M. 1940. « Le rôle économique du commandant de cercle », communication aux conférences à l'École coloniale.

Uzoigwe, G. N. 1973. «The slave trade and African societies», THSG, vol. xiv, nº 2, p. 187-212.

Uzoigwe, G. N. 1974. Britain and the conquest of Africa: the age of Salisbury, Ann Arbor, Mup. Uzoigwe, G. B. 1976(a). « Spheres of influence and the doctrine of the hinterland in the partition of Africa », JAS, vol. III, n° 2, p. 183-203.

Uzoigwe, G. N. 1976(b). «The Monbasa-Victoria railway, 1890-1902 », KHR, vol. IV, nº 1.

Uzoigwe, G. N. 1977. «The Victorians and East Africa, 1882-1900 », TJH, vol. v, n° 2, p. 32-65.

Vail, L. 1976. « Mozambique's chartered companies : the rule of the feeble », JAH, vol. xvii, n° 3, p. 346-389.

Vail, L. et White, L. 1980. Capitalism and colonialism in Mozambique: a study of Quelimane district, Londres, Heinemann.

Valdant, P. 1946. Article dans Marchés coloniaux, nº 19, p. 269.

Van de Kaa, D. J. 1971. «The demography of Papua New Guinea's indigenous population », thèse de PhD, Université Nationale d'Australie.

Van de Walle, E. 1968. « Fertility in Nigeria », dans : W. Brass et al., The demography of tropical Africa, p. 515-527.

Van den Berghe, P. (dir. publ.) 1965. Africa: social problems of change and conflict, San Francisco, Chandler.

Van der Laan, H. L. 1965. The Sierra Leone diamonds, 1952-1961, Londres, oup.

Van Onselen, C. 1973. « Worker consciousness in black miners: southern Rhodesia, 1900-1920 », JAH, vol. xiv, n° 2, p. 237-255.

Van Velsen, J. 1966. « Some early pressure groups in Malawi », dans : E. Stokes et R. Brown (dir. publ.), The Zambezian past : studies in central African history, p. 376-412.

Van Vollenhoven, J. V. 1920. « Circulaire au sujet des chefs indigènes », dans : Une âme de chef, Paris, Diéval.

Vansina, J. 1966. Kingdoms of the Savanna, Madison, University of Wisconsin Press.

Vansina, J. 1969. « Du royaume kuba au territoire des Bakuba », EC, vol. XII, nº 2, p. 3-54.

Vatcher, W. H. 1965. White Lager: the rise of Afrikaner nationalism, Londres, Pall Mall.

Vatikiotis, P. J. 1969. The modern history of Egypt, Londres, Weidenfeld and Nicolson.

Verger, P. 1968. Flux et reflux de la traite des Nègres entre le golfe du Bénin et Bahia de Todos os Santos du XVIIe au XIXe siècle, Paris, Mouton.

Vidal, H. 1970. La séparation des églises et de l'État à Madagascar (1861-1968), Paris, ICDJ.

Villari, L. 1943. Storia diplomatica del conflitto italo-ethiopico, Bologna, Zanichelli.

Violette, M. 1931. L'Algérie vivra-t-elle?, Paris.

Virgin, E. 1936. The Abyssinia I knew, Londres, Macmillan.

Vivo, R. V. 1978. Ethiopia: the unknown revolution, Cuba, Social Science Publishers.

Von Lettow-Vorbeck, P. E. n.d. My reminiscences of East Africa, Londres, Hurst and Blackett.

Wallerstein, I. 1970(a). « Voluntary associations », dans: J. S. Coleman et C. G. Rosberg (dir. publ.), Political parties and national integration in tropical Africa, p. 318-339.

Wallerstein, I. 1970(b). « The colonial era in Africa: change in the social structure », dans: L. H. Gann et P. Duignan (dir. publ.), Colonialism in Africa, 1870-1960, vol. π, p. 399-421.

Warhurst, P. 1962. Anglo-Portuguese relations in South-Central Africa, 1890-1900, Londres, Longman.

Warwick, P. 1978. « Black industrial protest on the Witwatersrand, 1901-1902 », dans: E. Webster (dir. publ.), Essays in southern African labour history, p. 20-31.

Waugh, E. 1931. Remote people, Londres, Duckworth.

Webster, E. (dir. publ.) 1978. Essays in southern African labour history, Johannesbourg, Ravan Press.

Webster, J. B. 1964. The African churches among the Yoruba, 1888-1922, Oxford, Clarendon Press.

Webster, J. B. et Boahen, A. A. 1967. The revolutionary years: West Africa since 1800, Londres, Longman.

Weiskel, T. C. 1980. French colonial rule and the Baule peoples, 1889-1911, Oxford, Clarendon Press.

Weiss, H. 1967. Political protest in the Congo, Princeton, Pur.

Welbourn, F. B. 1961. East African rebels, Londres, SCM Press.

Welbourn, F. B. et Ogot, B. A. 1966. A place to feel at home: a study of two independent churches in Kenya, Londres, our.

Welch, C. E. 1966. Dream of unity: pan-Africanism and political unification in West Africa, Ithaca, Cornell University Press.

Welsh, D. 1971. «The growth of towns», dans: M. Wilson et L. Thompson (dir. publ.), The Oxford history of South Africa, vol. II, p. 172-243.

Wheeler, D. L. 1963. «The Portuguese in Angola, 1863-1891», thèse de PhD, Université de Boston.

Wheeler, D. L. 1968. « Gungunyane the negociator: a study in African diplomacy », JAH, vol. IX, n° 4, p. 585-602.

Wheeler, D. L. 1972. « Origins of African nationalism in Angola: assimilado protest writings, 1859-1929 », dans: R. Chilcote (dir. publ.), Protest and resistance in Angola and Brazil, p. 67-87.

Wheeler, D. L. et Christensen, C. D. 1972. « To rise with one mind: the Bailundu war of 1902 », dans: F. W. Heimer (dir. publ.), Social change in Angola, p. 53-92.

Wheeler, D. L. et Pélissier, R. 1971. Angola, New York, Praeger.

Wiedner, D. L. 1964. A history of Africa South of the Sahara, New York, Vintage Books.

Wiese, C. 1891. « A labour question em Nossa Casa », BSLG, vol. x, p. 241.

Wilks, I. 1968. «The transmission of Islamic learning in the western Sudan », dans: J. Goody (dir. publ.), Literacy in traditional societies, p. 161-197.

Wilks, I. 1975. Asante in the nineteenth century, Cambridge, cur.

Willcox, W. F. 1931. « Increase in the population of the earth and of the continents since 1650 »,

International migrations, vol. II, Interpretations, New York, National Bureau of Economic Research.

Wilson, C. M. 1971. Liberia: black Africa in microcosm, New York, Harper and Row.

Wilson, F. 1971. « Farming, 1866-1966 », dans: M. Wilson et L. Thompson (dir. publ.), The Oxford history of South Africa, vol. 11, p. 104-171.

Wilson, M. et Thompson, L. (dir. publ.) 1971. The Oxford history of South Africa, vol. II, Oxford, Clarendon Press.

Wishlade, R. L. 1965. Secturianism in southern Nyasaland, Londres, OUP.

Wolff, R. D. 1974. The economics of colonialism: Britain and Kenya, 1870-1930, New Haven/Londres, YUP.

Work, E. 1936. Ethiopia: a pawn in European diplomacy, New York.

Wright, J. 1969. Libya, New York.

Wylde, A. B. 1901. Modern Abyssinia, Londres, Methuen.

Xavier, A. A. C. 1889. Estudos coloniales, Nova Goa.

Yancy, E. J. 1934. Historical lights of Liberia's yesterday an today, New York, Doubleday Doran.

Yapé, G. 1977. « Histoire du Bas-Sassandra de 1893 à 1920 », thèse de doctorat de troisième cycle, Université de Paris.

Yesufu, T. M. 1962. An introduction to industrial relations in Nigeria, Oxford, our.

Young, C. 1965. Politics in the Congo: decolonization and independence, Princeton, Pup.

Youssoufi, A. n.d. «La résistance marocaine à la prévarication étrangère », mémoire non publié.

Zayid, M. Y. 1965. Egypt's struggle for independence, Beyrouth, Khayats.

Zayid, M. Y. 1968. «The origins of the Liberia Constitutionalist Party in Egypt », dans: P. M. Holt (dir. publ.), *Political and social change in modern Egypt*, p. 334-346.

Zervos, A. 1936. L'empire d'Éthiopie, Alexandrie.

Ziadeh, N. A. 1962. Origins of nationalism in Tunisia, Beyrouth, American University of Beirut, Faculty of Arts Publications, Oriental Services.

Zulfu, I. H. 1976. Shikān ta'rīkh askarī liḥamlat al-Ganarāl Hicks, Abu Dhabi.

Zwemer, N. 1914. « Present-day journalism in the world of Islam », dans: J. R. Matt (dir. publ.), *Muslim world today*, Londres.

## كشاف

| \$ <b>\$3</b> 3 0/03 7403 7753                 | – أبيرنيتي، د.ب. : ۵۸۵                       | i                                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ۱۷۷۳ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۵                         | – أنور عبدالمل <b>ك</b> : ١٣٠                |                                           |
| ٧٩٨                                            | <ul> <li>أبيوكوتا: ١٤٦، ٦٣٣، ٥٥٥،</li> </ul> | – أبا (جزيرة): ٩٣                         |
| – أتشيبي تشينوا : ٨٠٣                          | ۲۰۷                                          | – أبا غوسي : ٣٥٣، ٥٥٥، ٢٥٣                |
| <ul> <li>أتشيموتا: ٧٦٤، ٥٨٥، ٧٦٤،</li> </ul>   | – أبيتيني : ٦٤٣                              | – أبا كاليِّكي : ٢٣٥                      |
| ۸۰۲ ۵                                          | – أبيرنيني، د.ب. : ۵۸۵                       | – أبالويا: ١٦٦، ١٦٦، ٣٩٥،                 |
| – أشولي :  ١٧٥                                 | – أبومي : ۳۱، ۳۹، ۱٤٠                        | ላግና ነገገነ ነገራለ                             |
| – أديس أبابا: ٢٦، ٢٧٨،                         | – أبيريوا: ٢٥ه                               | – أبا يومي ، كوفي : ٦٣٣                   |
| 7AY 4AY 4AY 7YV                                | – أدلو <b>ف،</b> ر.: ۱۴ه، ۲۰۲،               | – أبراهام، و.: ٣٦٥                        |
| 787 (77)                                       | ٦٠٤                                          | – ابراهیم یوسف: ۲۷۹                       |
| – إدريس علم: ٢٨٣                               | – الأِدرار: ١٢٠، ١٢١                         | – أبرون (جيامان): ١٣٩                     |
| – أبو راس، الشيخ: ٦٢٠                          | الأفغاني، جإل الدين: ٨٢،                     | <ul> <li>ابن بادیس، عبدالحمید:</li> </ul> |
| – أبو سالم، م.أ.: ٩١، ٩٣                       | ۵۸۷ دورو د۸۷                                 | 77 119                                    |
| – أبو شيري: ٧٥، ١٦٧، ١٦٨                       | – أفيغبو، أ.أ.: ١٥٠، ٣٢٣،                    | – ابن فضل الله، ربیع : ۰۳                 |
| <ul> <li>أبوشعيب الدكالي : ٦١٦، ١٢٥</li> </ul> | 177, 3.0, TYO, VAV,                          | –    ابن  ابراهيم :                       |
| –   أبيان أنانا : ٢٤٤                          | ۸۶۷، ۵۰۸، ۲۰۸                                | – ابن عاشور ً، ف. : ٦١٥، ٦٢٠              |
| <ul> <li>أثيوبيا (الحبشة): ٢٣، ٢٧،</li> </ul>  | – أبو عرفه: ٤٣٨                              | – ابن علیوہ : ۲۲۱                         |
| 37, AT, VO, 37, 3P,                            | أبو عزيز: ٤٣٨                                | – أبياس: ١٤٤                              |
| PP,, Y.1, 007,                                 | – أبو بكر، س. : ٣٢٩، ٧٩٠                     | – أبيدجان: ۲۳، ۳۸۱، ۷۹۸                   |
| · ۲۲ ، 3 ۲۲ ، 0 ۲۲ ، 1 ۷۲ ،                    | – أكرا: ٥١، ١٤٧، ٤٨٩،                        | – أبيركورن : ۱۹۱، ۱۸۵                     |
|                                                |                                              |                                           |

VO, TYI, TPT, VIT, 193, 463, 3.0, 200, 377, 077, 877, 187, **7873 6873 5873 PRY3** 174. 17AY 17TV 100A 177° 337° V37° 770° AOV, POV, PFV, YVV, 190 ٥٧٧ 100 (0V. (0Y) (0·A أفريقيا الشرقية البريطانية: ٥٦، أفريقيا الوسطى: ٢٣، ٣٧، ٥٠٢، ٣١٧، ١٧٧، ١٢٧، 771, 787, ... OAO, . YEY . YE. . YTT . YT. 73, 70, PV1, 711, A . £ . VV . 73V, 33V, 03V, 70V, VP1, 3P7, 13T, V3T, أفريقيا الشرقية البرتغالية: ٢٩٥، VA4 4718 7/3, AA3, 070, TAO, YYY . YV . . T . £ – آدام، ی.: ۲۹۸، ۷۰٤ – أفريقيا جنوبي الصحراء الكيرى: أداماوا: ١٤٩ 111 4799 3773 2773 3773 . 733 - أفريقيا الشرقية: ٣٤٠، ٣٤١، آدامس غیلد: ۲۱۳ £4£ (£V7 78V3 38Y3 +373 7/33 أدو فيننغ ، ر . : ۲٤٢ ، ۷۹۰ ، - أغادس: ٣٠٥ ۸۰۳ أغادير: ٢٩٤ 777 , 701 , £YA – الأغاو: ٢٦٠ أفريقيا الغربية: ۲۷، ۷۷، - أغيجيجو: ٥٥٩ - أدى: V۱۹ - أغبيبي، ب.م.أ.: ٦٤٢ · £ X · . TAT . TEO . TE · – أديوي، أو.: ٣٣١ ٥/٥، ٠٨٥، ٣٨٥، ١٨٥، – آجیرون، سی.ر.: ۲۳۲، – آدیلی، ر. أ.: ۱۶۹، ۱۶۹ V71 (7V7 (7F) 173, 073, 733, 533, – أدعولا، أ.ب.: ١٧٥ أفريقيا الشمالية: ٢٣، ٤٥، 717 ( \$ \$ \$ ) - أغري، ج.أ.ك.: ٧٥٩، (11. (1.0 ()4 (00 (£7 الأفرو أمريكانيون: ٢٥٦، 37V) V3V) 70V) . TV) 771, 2.7, 137, 007, VY7 (Y77 (Y70 (Y7" YXT . VV0 . V79 PY3, V33, PF3, 1A3, - الغلا: ١١٥ الأفرو برازيليون: ١٨٠، ٧٤٧، 193, 010, 170, 770, أغوستينيو خوسيه ماتياس: ٧٠٥ V77 . V71 . Y00 - أغريبا: ٥٥١ 3A0) 17F) PPV) 1+A – أحمد النعان: ٩٧ أفريقيا الوسطى البريطانية: – أهواكرو: ١٤٢ أحمد، ج.م.: ٥٦٣ V77 (V71 – أكابوها: ١٥٥ - أحمد محمود: ٩٥ أكافو: ١٤٢ أفريقيا الاستوائية: ١٠٩، – الأحمدية: ٢٨٥ - أكاكى: ٢٨٣، ٣٣٣ **EV9 . TTT** – أحمدو بمبا شيخ: ١٥٧ - أكاساً: ١٦٠، ١٦٦، ١٧٥، أفريقيا الاستوائية الفرنسية: أحمدو سيكو: ٥٥، ٦٩، 777 .077 7373 · 773 · 3773 · P773 (17) 771) \$71) 071) - الأخصاص: ١٢٥ ٥٧٦، ٧٧٦، ٣٨٣، ٩٩٣، 101, 701, 701 – أكبواندي سافيج : ٦٣٨ ٥٨٤ ، ١٨٥ ، ٤٨٥ أجاسا، سيركيتوبي: ٦٤٥ أفريقيا الغربية البريطانية: ١٤٢، – أكوسى: ١٥٠ أجابي، ج.ف.أ.: ٦٨، - أكبان، م.ب.: ٢٥٦، ٢٦٥، **۷۶**۲ , ۳۲۳ , ۳۲۳ , **۸**٤۳ , 731, A.T. 777, PPT, PYY . XY . TYV . 10Y . ٤٩٠ ( ٤١٩ ) ٤١٣ ( ٣٩٩ 1.00 .000 .000 .001 110, 775, 875, 035, أكوابم: ٦٤٣، ٦٤٤ POO1 PFO1 P3F1 YFV1 – أكوفونا تاتيلا: ٢١٦ A . Y أفريقيا الغربية الفرنسية: ١٢٨، أكييم أبواكوا: ١٢٥، ٦٤٣، أفرىكانر: ۲۰۳، ۲۰۶، VOI, VPY, V·Y, 377, 722 P.Y. 717, 3PY, F.Y. 1773 YFY, 1773 3AY, - أكوا: ٧٧٨ 317, 913, 773 - أكييم سويدرو: ٦٤٤ 783, 010, 777, 737, أفريقيا الجنوبية: ٥٦، ٢٠٣، YAA (70. - آلا (الحنرال): ۲٤٠ أفريقيا الشرقية الألمانية: ٤٨، - ألاباما: ٥٥٠ PIT'S 73T'S C5T'S OFT'S

| ۸۸۶، ۳۵۵، ۲۵، ۲۳۰،                                  | - أمريكا: ٣٦، ١٩٠، ٤١٥،                            | – ألادورا: ٣٩٥، ٨٤٥                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ٥٨٦، ١٣٧، ١٣٧، ٢٤٧،                                 | ٥٧٤، ٨٠٥، ١٨٥، ٢٧٧                                 | - ألاكاميسا: ١٣٧                           |
| ٧٧٤                                                 | 104, 374, 444, 444,                                | – الأقدف: ٢٥                               |
| – أنغوش: ۱۸۸، ۷۰۶                                   | انظر أيضًا الولايات المتحدة                        | – ألاوترا (بحيرة): ٢٥٢                     |
| <ul> <li>أنغولا: ٢٣، ٣٥، ٥٥، ١٧،</li> </ul>         | الأمر يكية                                         | – ألابتيت: ٣١٣                             |
| ۵۷، ۷۹، ۷۹، ۷۸۱،                                    | - أمريكًا اللاتينية : ٣٤٨، ٤١٥،                    | الأشهب، م.ت.: ١١٥                          |
| ٥٩١، ٢٠٢، ٣٢٣، ٩٣٢،                                 | .007 . £40 . £AT . £V.                             | – ألاسين: ٥٥٥                              |
| 1490 (£77) YF\$1 0P£1                               | PYO, P3Y, YFY, 1YV,                                | – ألبرنيني: ٢٥٣                            |
| 100) IVO, OVF, IPF,                                 | ۸۷۷ ۶۰۸                                            | – ألبانيا : ٧٤٠                            |
| APF, 7.4, PAV                                       | – أمريكا الوسطى: ٧٥١، ٧٥١                          | – ألبيون، ر. ج.: ٣٤٠                       |
| - أنغولفان لويس- غابرييل:                           | – أميري: ١٤                                        | – أليغو: ٥٥٥، ٦٦٢                          |
| P31, 301, PPY                                       | – أميريان : ١١٠                                    | – الاسكندرية: ٨٤، ٥٥٧،                     |
| – أوكوكون، أ.أ.آني.: ٧٨٢                            | – أمهاوش على: ١٢٥                                  | ٩٩٤<br>- أليكسيس (الهابيتي): ٢٧٨           |
| – أنوال: ۱۲۱، ۲۱۲                                   | – أمهرة : ٣٠٠، ٢٦٢، ٢١٥،                           | – أليكسيس (الهابيتي): ٢٧٨                  |
| – أنوِما، ر.ب.: ۳۳۳                                 | VIV                                                | – أَلِياب دينكا : ٦٠١، ٦٠٠                 |
| - الأنصار: ٩١، ٩٣، ٩٤،                              | - أمهرة – تيغر <i>ي</i> : ٧١٥                      | – آلان، و.: ١٧٤                            |
| 7 90                                                | – أمين، سمير: ۷۷، ۷۸، ۳٤۱،                         | – آلان، و.ن.: ٤٦٣                          |
| – أنتالاها: ٢٥٢                                     | ۳0 ۰                                               | – ألدريج، ت <sub>.</sub> ج.: ۲۷۰،          |
| – أِنتانا ناريفو: انظر تاناناريف                    | – آمو ويليام: ٥٦٦                                  | ٤١٥ ، ٤١٤                                  |
| – أنتا ندروي: ٢٤٥، ٢٤٧                              | –     أموافو: ۱٤٣ُ                                 | – ألمانيا: ٢٦، ٣٣، ٤٤، ٤٧،                 |
| – أنتانيمورا: ٢٤٩                                   | – أمواه الثالث: ٧٧٢                                | 10, 30, 40, 15, 15,                        |
| – أنتشوي لوران: ٦٥٠                                 | – أمبانيهي : ۲٤٩، ۲٥٠                              | 14, 6.1, 711, 331,                         |
| – الأطلس الصغير: ١١٧،                               | <ul> <li>أمباسيندافا: ٢٣٥</li> </ul>               | 771, PT1, 117, 187,                        |
| 177 (17.                                            | – أمبوتاكا: ۲۵۰                                    | 797, 974, 737, 003,                        |
| <ul> <li>الأنتيل (جزر الهند الغربية):</li> </ul>    | ן צעט: אזץ – לו צעט                                | ( ) 10 ( 0 ) 7 ( 0 ) ( 1 ) 0               |
| 76. 1840 (18V 10T                                   | – أنانابا، و.: ١٤٥                                 | ۱۲۷، ۳۷۰ ۵۳۰، ۷۸۷                          |
| 104, 404, 404, 344                                  | – أندافيا فاراترا: ٢٤١                             | – ألينبي (لورد) : ٩٩١، ٩٩٠<br>أ            |
| <ul> <li>أنتونيلي (كونت): ۲۷۱، ۲۷۲</li> </ul>       | <ul> <li>أندرسون ، ر .أ. : ۷۱۳ ، ۲۳٤ ،</li> </ul>  | – ألويسي، ب.: ٧٤٢<br>- آدر سير             |
| – أنتونيني ، ج.ج. : ٣٧٠                             | V <b>r</b> 0                                       | – آلولا: ۲۷۳<br>أن                         |
| <ul> <li>أنتونيو (الأب): ٧٦٢</li> </ul>             | – أندراد <i>ي</i> ، م.: ۷۷٦<br>أسريال م            | – ألفيس، هـ.ل.: ٧٧٦<br>أ. ا. ألا ٣٧٣       |
| – أنطون فرح : ٣٦٥<br>أنه المال                      | - أندريانا: ٢٤١<br>أندريانا المراد                 | – أمبا ألاجي : ٢٧٦<br>– أمباتوناكانغا: ٢٣٩ |
| – أنور باشا: ۱۱۰<br>أدان الاسداد                    | <ul> <li>أندريانا مبو إينيميرينا: ٢٤١،</li> </ul>  | - امبانونا 110 : 111<br>- أمبيكى : 720     |
| – آنياني ، س.لا. : ٤٠١<br>أن ٧٠                     | 7 £ W                                              | – المبيدي . ١٤٥<br>– أمبو : ٧٣٢            |
| – أنيي : ٦٧<br>– الأولى : ٣٨                        | – أنيني، ج.سي.: ٦٣<br>– أنغا: ٨٠٥                  | – امبوا : ۲۶۱<br>– أمبوانانا : ۲۶۱         |
| – أدول . ١٠٤<br>– الأوسا (سلطنة) : ٢٠٤              | — انعا: ٥٠٨<br>— انجلترا (بريطانيا ، البريطانيون): | - أمبوديرانو : ٢٤١<br>- أمبوديرانو : ٢٤١   |
| - ادوسا (سطعه) . ۱۹۰<br>- أبندي : ۱۹۲               | ۳۲، ۳۲، ۴۹، ۱۸، ۳۵، ۲۷، ۳۵،                        | - أمبوهمالازا: ٢٤١<br>-                    |
| ابىدى . ۱۲۱<br>– أبولونيا : ۳۵ه                     | (1 (44 (AE (07 (0E                                 | – أمبوهمانغا : ۲۳۸<br>– أمبوهمانغا : ۲۳۸   |
|                                                     | 177 (187 (181 (177                                 | – أمبونغو: ٢٤٥<br>– أمبونغو: ٢٤٥           |
| اعلى الله الله الله الله الله الله الله ال          | PF1                                                | - الأمريكيون الليبيريون: ٢٥٦،              |
| اربیدری، در به ۲۵۳ - ۲۵۳<br>- أراب ماغوت، ب.ك.: ۲۵۳ | ٥٨٧، ٢٩٣، ٢٩٣، ٧٥٤،                                | ۰۲۲، ۲۸۰، ۲۸۰، ۱۷۱۶                        |
| ارب نغینی، س.ك.: ۱۲۳<br>- أراب نغینی، س.ك.: ۱۲۳     | ٨٥٤، ٢٢٤، ٣٢٤، ٧٨٤،                                | ٠٣٠، ١٣٤، ١٤٤، ١٣٠                         |
|                                                     |                                                    |                                            |

| <del>-</del>                                       |                                             |                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| – إيكيتي: ١٤٦                                      | – أتمور، أ. : ٨٠٨                           | <ul> <li>أرشينار لويس: ٥٥، ١٣٤،</li> </ul>      |
| -  إيكوميكو: ١٥٠                                   | – أوبرسون، م.: ٧٣٢                          | ۱۳۸<br>– اِلأَرجِنتين: ۷۷۷                      |
| إلغون : ٦٦٣                                        | – أوغيانور فيكتور : ٢٤٩، ٢٥٠                |                                                 |
| – الغود، ب.ج.: ٥٩٠                                 | – أستراليا: ٢٨٣                             | - أرينديت (النبي بول يول):                      |
| – الحرير، أ.: ١١٠، ١١٥                             | –    أفارادرانو : ٢٤١                       | ۲۰۱<br>– أريفونهامو : ۲٤١                       |
| إلياس،  ت. أو. : ٣٩٩                               | – أواش: ٢٦٠                                 | – أريفونيامو : ٢٤١                              |
| – إليجاه الثاني : ٣٠٦                              | – أوجيله: ٤٥٠                               | – أركانسا <i>س</i> : ٧٤٩                        |
| – إليوت تشارلز : ۱۷۲، ۱۷۳                          | – ألبير أوينو: ٧٦٠                          | – أوكلاهوما : ٧٤٩، ٥٥٠                          |
| – إليزابيتفيل: ٣٨٢، ٦٩٤،                           | <ul> <li>أوولو أوبافيمي : ٦٣٣</li> </ul>    | – أرماه، أ.ك.: ٦٩ه                              |
| ۵۹۳، ۲۰۸                                           | – أووري جيريميّاه: ٦٦١                      | – أرمان (الملازم): ١٤١                          |
| – إليس: ۲۷۰                                        | – أيانديلي، أ.أ. : ١٥٧، ٧٥٥،                | – أرنولد، أ.ر.: ١٤٧                             |
| – إليس، و. هـ.: ۲۷۸                                | 079 .009                                    | – اِلْآرو: ۱۵۰، ۲۳۰                             |
| – إمبو: ٧٧٥                                        | – آيوي جون کوامي : ٦٤٤                      | – أريغي جيوفاني: ٣٩٣، ٤٠٦،                      |
| – إيمانويل، أ.: ٣٥٠                                | – الأزاندي: ٩٨                              | V·3, Y/3, 0/3, FVF                              |
| – آمبان: ۳۸۲                                       | ~ آزيفيد يوكوتينيو، ج. د <i>ي</i> :         | – آروسي: ۲۷٤                                    |
| – اینوغو: ۳۱۱، ۲۳۸، ۲۹۸                            | 141, 441, 061, 461                          | – أسافو: ٦٤٣، ٦٤٤                               |
| – إنفر باشا: ٦١٤                                   | _ الأزهر: ٩٤ه، ٩١ه                          | – أسانتي، س.ك.ب.: ٧٤٣                           |
| – إيراني : ٧٠٤                                     | – أزيكوي، ب.ن.: ٦٣٣،                        | – الأشانتي: ۲۰، ۵۰، ۸۰،                         |
| – أرتيريا: ٥٧، ٢٦٠، ٢٧٤،                           | ዕግና ነ የዋላ ነ አጥላ ነ የና <b>ሃ</b> ን             | XY1, PT1, Y31, T31,                             |
| ۵۷۲، ۲۷۲، ۳۸۲، ۳۷۰                                 | ۷۲۷، ۲۲۷، ۱۲۷                               | 301, PPY, 183, 300,                             |
| V£• ، V٣٩                                          | – أزيغور: ٤٣٨                               | VAV (VV9 (3TA (0£A                              |
| – إسيرا: ٢٤٩                                       | <ul> <li>الأزمة الاقتصادية: ٤٣١،</li> </ul> | – آش، ر.ب.: ۱۷۰                                 |
| – إسنا: ٥٥٧                                        | ۸۳۷، ۸۸۰، ۱۳۳، ۸۳۳،                         | – آشیکا : ۹۸ه                                   |
| – إيسوافيلو ماندروسو، ف.:                          | ۰۵۰، ۲۷۰                                    | – آسیا: ۶۶، ۶۹، ۹۹، ۳۳۶،                        |
| 377, V77, A77, .07                                 | – الاقتصاد الاستعاري: ۱۷۳،                  | ٠٤٧٠ ، ١٤١٤ ، ١٤١٨ ، ١٤١٠                       |
| <ul> <li>إيسوافيلوماندروسو ، م. : ٢٣٨ ،</li> </ul> | 777, 137, 737, 337,                         | .079 .0.2 . 292 . 290.                          |
| 710 (711 (71.                                      | 037° VV7° 713° P73°                         | ۱۲۲، ۱۷۲، ۱۵۷، ۱۰۸                              |
| – أسبانيا: ٥٧، ١٠٣، ١٠٩،                           | ۱۳۹، ۱۸۹، ۱۳۲، ۲۷۳،                         | – آسيواجو، أ.إي.: ١٥٦،                          |
| ۸۰۱، ۱۱۱۰ ۱۱۱۰ ۲۱۱۰                                | ٦٧٧                                         | ب۰۳، ۲۲۴، ۲۳۲                                   |
| 111, 111, 171, 371,                                | – ايستون، سي. سي.: ٣٤                       | – أسمرة: ٢٧٤، ٢٧٥                               |
| 7 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×            | – إيبويه فيليكس: ٣٦٧                        | <ul> <li>أنتونيودي أسيس جونيور: ٧٠١</li> </ul>  |
| 115, F15, A15, 3TV,                                | – إشنبيرغ، م.ج. : ٣١٢                       | – أسوان: هه٤، ٧ه٤، ٩٩هـ<br>ا                    |
| <b>V</b> #1                                        | – إدغار، ر.: ٦٨٠                            | – أسيوط: ٤٥٧                                    |
| – إسيكسفال : ٢٢٣                                   | – إدموند، و.د.: ٦٣٩                         | – أتاكورا: ۱۵۰، ۳۰۲<br>أسب                      |
| - إتيجي: ٢٨٣                                       | - إدويسو : ١٥٠، £١٥<br>ندر.                 | <ul><li>أتانداج، ج.أ.: ٣٠٧</li></ul>            |
| – ایتلوین، فلورا: ۷۶۹                              | – الايفيك: ٥٠٣                              | – أطار: ١١٠                                     |
| – إيوام سميث: ٥٢                                   | – الإينبا: ١٤٦، ٣٠٤، ١١٥                    | – أطفيشٍ ، الشيخ : ٦٢٠                          |
| – إيوبا، و. ب.: ٦٤٢<br>                            | – إيغلنغ، و. ج.: ١٦٧                        | <ul> <li>أتيينو أوديامبو ، أ.س.: ۳۵،</li> </ul> |
| <ul> <li>ایفانز – بریتشارد، أ. أ. : ۳۰۵</li> </ul> | - إيرليخ سيريل: ١٧٤، ١١٤                    | ۹۳۹، ۷۵۱، ۸۳۲                                   |
| –                                                  | ايل: ۲۰۶                                    | – أتلانتا (ولاية): ٥٥٨، ٧٧١<br>الذا             |
| – الإيوي: ۳۱۷، ۵۸۹<br>الا ما سند                   | – ایلی: ۳۰۳                                 | - الأطلس: ۱۰۹، ۱۱۵،                             |
| – الإيزا: ٣٣٥                                      | – إيجيغو، سي.ن.: ٤٧٢                        | 171 ، 177                                       |

| <del></del>                                                          |                                                |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <ul> <li>ألفايو أودونغو مانغو: ٥٣٩،</li> </ul>                       | – اِعرینا: ۲۲۹، ۲۳۲، ۲۳۸،                      | - أعالي الأطلس (جبال):                             |
| ۹۵۸                                                                  | 727, 137, 037, 737                             | ۲۱۱ ، ۱۳۸ ، ۴۳۱                                    |
| - ايليك ماشينغايدزي: ٧٤                                              | – ایمی: ۱۰۲                                    | - أعـالي (نهر) السنغال <i>-</i>                    |
| - ابن رشید، مبروك: ١٦٥<br>-                                          | – آيميني : ٤٣٨                                 | النيجر: ٣٠٢                                        |
| - آلان ماكني: آ١٠، ١٤٠٥                                              | - إنجيريزا : ٢٤٥<br>- إنجيريزا : ٢٤٥           | – أدُولف هتلر : ٧٤٢                                |
| ٤١٧                                                                  | – إنهامباني : ۱۸۰، ۱۸۸، ۷۰۶،                   | – أتكّينسون ، ۖ هوبسون جون :                       |
| - إينوك بحيجها: ٦٨٠، ٧٧٥                                             | V·V                                            | ٤١ ، ٤٠                                            |
| - أَلْأُطُلس ٱلْأُوسط: ١١٧،                                          | – اينيكوري، ج.أ.: ٢٧٥                          | –    أرنولد  هودغسون :                             |
| 171, 771, 671, 8.5                                                   | – إيريلي، أ.: ٥٥٥                              | – إتنا هولدرنس: ٨٥٧                                |
| 711                                                                  | <ul> <li>ایزاگان، أ.: ۲۳، ۲۹، ۷۰،</li> </ul>   | <ul> <li>أومبيرتو الأول (ملك إيطالبا) :</li> </ul> |
| - أنتونيو خوسيه دي ناسيمنتو:                                         | 1/3 FV3 + 1/3 3/13                             | YV7                                                |
| V: (0Y)                                                              | FA( ) PA( ) YP( ) 3P( )                        | –    أوكتافيو ،  ياني :   ٧٧٧                      |
| ألبوري ، ندياي : ١٣٠، ١٣٥                                            | ٠٢٠، ١٩٩ ، ١٩٧                                 | – إيبادان: ٢٤٦، ٨٨٤، ٤٩٤،                          |
| البوري، ندويي . ۱۱۰ ۱۱۰<br>- أكيكي نيابونغو : ۲۷۰                    | ۱۰۲، ۱۲۰ کال ۱۹۲، ۱۹۹                          | 777 (057                                           |
| - أوبا: ١٤٦<br>- أوبا: ١٤٦                                           | ٧٠٤                                            | - الإباضية : ١٢٤                                   |
| ۰.وبر ۱۵۰۰<br>– أوبيا: ۹۹، ۲۰۳                                       | – إيزاكان، ب.: ١٨٩                             | - إيباندا: ٢١٦                                     |
| اوبین ۲۷۱<br>– أوبرلین: ۷۷۱                                          | <ul> <li>- أيساندهلوانا: ۲۰ ٤</li> </ul>       | <br>ایبیبیو: ۰۰۱، ۰۰۸                              |
| - أوبيتشيري، ب. إي. : ٥٤،                                            | – اَیزیین: ۳۰۷                                 | - ابن الخياط : ٦٢٠<br>-                            |
| ٥٦٢                                                                  | – أيزيكاي: ٢٧                                  | –                                                  |
| <br>- أوبييتشينا إيمانويل: ١٧٥                                       | <ul> <li>اسماعيل، الخديوي: ٤٥٧،</li> </ul>     | – الأيغبو: ٥٦، ٣٢٩، ٣٢٩،                           |
| – اوبییسینا إیمانویل. ۳۰۷<br>– أوبریان، ب.: ۳۰۸                      | •^                                             | ١٨٤، ٨٩٩، ٤٩٨، ١٨٩                                 |
| - اوبریان، ب. ۱۹۸۰<br>- أوبواسي: ۷۹۸، ۷۹۹                            | – اسماعیل، مولاي : ۱۲۰                         | ٥٤٨ ، ١٩٥                                          |
| اوبواشي ۱۲۸۰ ۱۲۸۰ - أوتشيينغ، و.ر.: ۱۲۵۰                             | – الاسماعيلية: ٨٤                              | – ابراهيم، ح.أ.: ٩٥، ٩٤٥،                          |
| ۱۲۱، ۳۲۹، ۲۹۲                                                        | <ul> <li>الاسرائيليين (طائفة): ٦٨٠،</li> </ul> | 7 099 . 090                                        |
| - أوديندو : ٦٦٢<br>- عاديندو : ٢٦٢                                   | ٧٧٥                                            | – الابراهيمي، بشير: ٦٢٠                            |
| – اودیندو : ۱۱۱<br>– أودینغا، أو : ۳۹۱، ۱۹۵۲                         | – إيطاليا: ٢٦، ٣٣، ٤٤، ٥٥،                     | – ابراهيم، م. أ.: ٥٥                               |
| - اودیکه ۱ اور ۱ ۱ اور ۱ ۱ اور ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ | c1.7 (1.7 c1 c99                               | – الإيدوما: ٨٠٥، ١٥٥                               |
| ۱۱۱ ، ۱۵۱۱ - أوفوري أتّا ناناسير: ۱۲۵،                               | ه ۱ د ۱۱۰ د ۱۱۰ ۱۱۱۰                           | – إدريس، مولاي: ١٠٩                                |
| ۱۱۱، ۱۱۶ مادد                                                        | 711, 111, 777, 277,                            | – إيفه: ٤٧٩                                        |
| - أرغادين: ٩٩، ١٩٠، ١٦٦٠                                             | ٥٨٦، ٥٠٣، ١٣٣، ١٣٤،                            | – إيجيبو: ١٤٢، ١٤٦، ٧٤٩                            |
| ۲۷۲، ۳۰۳، ۷۶۲                                                        | 733, 703, 073, 170,                            | - أودي: ٤٧٩                                        |
|                                                                      | """ P" " IIT " "IV                             | - إيجيشا: ١٤٦                                      |
| – أوغوجا: ٥٠٨<br>– أوغوت، ب.أ.: ٧٥، ١٦٧                              | 177, 877, 737, 037,                            | – أيكيم، أو.: ١٤٧، ١٥٠،                            |
| - اوغوف، ب.۱۰. ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳                                    | VAV                                            | 374, 074, 874, 775,                                |
| 77,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                 | – اپتيسو: ١٦٦                                  | <b>v9</b> •                                        |
|                                                                      | <ul> <li>إيتونغو إشائيل: ٦٧٠</li> </ul>        | – الأيلا: ١٩٤                                      |
| – أوغوي : ٣٨٣<br>أمارات المارات                                      | - إتسيكيري: ٥٦، ٧٨، ١٤٧                        | –  إيله – إيفه : ٧٩٨                               |
| – أوغوان غوموا : ۲۶ <b>۰</b><br>أندا أندا م                          | – إيفيتي : ٦٧٢                                 | <u> </u>                                           |
| <ul> <li>أوغونبا، أو.: ٥٥٨</li> <li>أريد در ١٣٥٥</li> </ul>          | - الإيوا: ٢٠٧                                  | PF1: FV1: VFF: PFF:                                |
| – أوغوندي هوبير: ٥٦١<br>أيادك بي أي ١٨٥                              | - أبياه جبهو جيميسيميهام: ٥٤٢                  | ۸۰۰ ۵۸۰۰                                           |
| – أوهاديكي، ب. أو.: ٤٩٢<br>أعداد ماهد                                | <ul> <li>أبياه جيهو ناتولوما: ١٤٥</li> </ul>   | – إيلينغ (معاهدة): ١٠٢                             |
| – أولانجي : ٧٧١                                                      | – أبولو كيفيبولايا : ٣٥٥                       | – إيلورين: ٥٦، ١٤٩                                 |
|                                                                      |                                                |                                                    |

| – ابن أميسي، سعيد: ١٩٨                         | –    أوسام – بينانكو فرانك : ٧٥٩،                | – أوكارو كوجوانغ ، م.: ٦٦١،                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| - أحمد لطَّفي السيد (فيلسوف                    | V14"                                             | ٦٧٢                                                |
| الجيل): ٩٠، ٣٣٥                                | – أوسونتوكون، ج.: ١٥١،                           | – أوكونجو، سي.: ٤٨١                                |
| - إيميت سكوت : ٧٧١                             | TPY, PPY, 3.7, 0.7,                              | – أوكو كواديو: ١٤٢                                 |
| - أُولِي سيمبيلي مولونكيت: ٦٧٢                 | F.9 . F.7                                        | – أوكويري، جوناثان: ٦٦١،                           |
| <ul> <li>الأمين سنغور: ٩٧٥، ٨١٥،</li> </ul>    | أوبانغي : ٤٨٨                                    | 777                                                |
| 787                                            | – أوبانغي – شار <i>ي</i> : ۳۷۷،                  | ۳۹۲<br>– أولد أويو: ۴۷۹                            |
| <ul> <li>أحمد الشريف: انظر السنوسي</li> </ul>  | ۹۷۳، ۳۸۳، ۹۳۵، ۳۸۰                               | <ul> <li>ألفر يدو دي أوليفييرا غيار يس:</li> </ul> |
| - اساعيل، صدقي : ٩٤٥                           | – أوغندا: ۵۲،۵۳،۵۲، ۵۶، ۴۶،                      |                                                    |
| -                                              | · 「                                              | أوليفر رولان: ٣١، ٣٣، ٤٢،                          |
| – آنساً وينيفريد تيتي: ٦٤٤                     | ۳۰۲، ۱۷۷، ۱۷۵، ۲۰۳                               | 73, Ao, YFI, •VI,                                  |
| – إدوارد تيمبو: ٦٨٥                            | 7.71 VIT, 077, PTT,                              | \$\\$\ \ \X\ \ \\$\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \         |
| <ul> <li>ألامبراطورية العثانية: ٢٧٨</li> </ul> | P\$T, VFT, 17T, 1PT,                             | 193, 770, A·A                                      |
| – أوفيباً : ٦٥٧                                | 1873 1.33 1133 3133                              | – أولولا جون بول : ٦٦٢                             |
| – أوجَيجي : ١٩٢                                | 4/3 · 4/3 · 4/4 · 4/4                            | – أولورونتيميهين: ٣٥، ١٥٠،                         |
| – أوكمامبانّي : ١٧٢، ١٧٥،                      | ٨٨٤، ٩٨٤، ١٠٥، ١١٥،                              | 501, VOI, 5VO, AVO,                                |
| VYes cor                                       | alo, ata, pra, aco,                              | ۵۸۵ ، ۸۸۷                                          |
| – أوكوابي : ٦٧٩                                | ٥٧٥، ١٨٥، ٣٥٢، ١٢٠،                              | – أولوسانيا، ج. أو . : ٦٣٣                         |
| – أوليندورف، أ.: ٧١٥، ٧١٧                      | **************************************           | – أومابوي، أ.ّن. : ٤٧٢، ٤٩٢                        |
| –    أومېدوندو :  ٧٩                           | ۳۶۲، ۶۸۷، ۵۶۷، ۸۶۷،                              | <ul> <li>الامبراطورية العانية: ۵۳، ۵۳</li> </ul>   |
| <ul> <li>أم دويكرات: ٩٥</li> </ul>             | ۲۰۸                                              | <ul> <li>أم درمان: ٥٩، ٩٧، ٥٩٥،</li> </ul>         |
| <ul> <li>أونغا: ١٩٠</li> </ul>                 | ۸۰۲<br>- أويا: ۲۷۳                               | י <i>ו</i> ור                                      |
| – الاتحاد السوفييتي: ٣٢٠،                      | – أولاد جرير: ١١٩                                | – أوميندي، س. هـ.: ٤٧٢                             |
| ۲۸۶، ۲۸۷، ۹۰۰ آ۷، انظر أيضًا                   | – أوليميندن : ٣٠٥                                | – أومو، ف.: ۱۵۷، ۳۱۳                               |
| روسيا                                          | – أوزيغان، عمار : ٦١٤، ٦٢١،                      | – أومولو روين: ٦٦١                                 |
| <ul> <li>اتحاد جنوب أفريقيا: ۲۲۱،</li> </ul>   | 770                                              | – أوتشيالي (ووتشيالي): ٥٧،                         |
| V/ግ، ያማግ، ኖያግ، ለለግ،                            | –    أوقامبو: ۲۸۲، ۱۹۲، ۲۰۰،                     | 377, 577, 277                                      |
| · 73                                           | ۹۹۳<br>– أوفامبولاند: ۹۷۳                        | <ul> <li>أبو رحيل، يوسف: ١١٥</li> </ul>            |
| ነገለለ ‹ገለሃ ‹ገለሶ ‹ገለኒ                            | – أوفامبولاند: ٦٧٩                               | <ul> <li>أونديتو سيميو: ٥٧</li> </ul>              |
| የለና ፡ ዓላሃ                                      | <ul> <li>أوفيمبوندو: ٥٥، ١٨٢، ٢٠١</li> </ul>     | – أُونديتي باب: ٢٦٢                                |
| – أحمد عرابي : ۸۲، ۸۴، ۸۷،                     | – أوالو جوهانا : ٥٣٩، ٣٥٧                        | – أوندو: ٤٧٩                                       |
| 1.7 44.41                                      | – أوالو جون: ۱۷٤، ۲۵۷                            | – أونووكا ديكي ، ك.: ٤٦                            |
| ~ أوروغواي : ٧٧٧                               | – أوين: ٦٦٢                                      | – أونيانغو دوندي : ١٥٥                             |
| – أوروندي : ٣١٧                                | – أُوين، ر.: ٣٢، ٤١، ٤٦                          | – أُوبوبو: ٢٥١ ١٤٦                                 |
| <ul><li>أورفو، م.: ٣٦٦</li></ul>               | – أويري: ٣٠٤                                     | <ul> <li>أساري أوبوكو، ك.: ٥٢٠،</li> </ul>         |
| - أوسامبارا : ۱۲۳، ۱۲۹، ۱۷۲                    | – الأويو: ٢٤، ١٤٦ <u> </u>                       | 730, 230, 505, 664                                 |
| – أوتيكسو : ٧٢                                 | – امبراطورية الأويو: ٥٥٧،                        | – أورمسباي– غوري : ٦٦٩                             |
| – أبو عثمان: ١٢٥                               | ۹۸۷ ۱۹۸۷                                         | – الأورومو (غالا): ٩٩، ٢٦٤،                        |
| – أوزيغوا : ١٦٩                                | – الأقزام: ٥٣٥                                   | 777, 017, 717, 377                                 |
| – أوزيغوي ، ج.ن. : ۳۷، ٤٦،                     | <ul> <li>أبراهام رازافي: ۲۵۳</li> </ul>          | – أورتيغا إي غاسيت: ٦٢٢                            |
| VA9 (00 (0) (1)                                | <ul> <li>إيمانويل رازافيندراكوتو: ٢٥٣</li> </ul> | – أورتيز، ف: ٧٨١                                   |
| – أوزواكولي: ٢٣٥                               | <ul> <li>أندريه ريبوساس: ٧٧٦</li> </ul>          | – أوروبولويسي، إي. أو.: ٤٨٤                        |
|                                                |                                                  |                                                    |

| – البيتي: ١٥٤                                       | 711, 311, .71, 771,                         | – ألفيس مانويل: ٧٠٣                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| - البيهي: ۱۸۲، ۱۸۶                                  | PFI > YAI > YAI > AAI >                     | – أبو الحسن الوزاني : ٦٢٢                           |
| <ul> <li>أبير أدو بواهن: ٣٤، ١٤٣،</li> </ul>        | 1813 7143 1343 1133                         | – الشاوية: ٤٣٤                                      |
| 131, 731, 901                                       | ነገነ <b>ዓ (ወገ</b> ል (ወገን (ወደለ                | <ul> <li>الثعالبي، عبدالعزيز: ٦١٢</li> </ul>        |
| – البوير: ٤٥، ٥٥، ٢٠٧،                              | <b>707</b>                                  | – الخطـــابي، محمـــد بن                            |
| ۸۰۲، ۱۱۲، ۱۲۲، ۲۲۲،                                 | – الفن الأفريقي: ٤٨ه                        | عبدالكريم: ١٢٤، ٢١٥،                                |
| 177, 777, 737, 813,                                 | – الجزيرة العربية: ١٠٠، ٣٥١                 | 71V -717                                            |
| £40 (£4.                                            | <ul> <li>العربية السعودية: ٧٤٧</li> </ul>   | <ul> <li>الخليفة عبدالله بن السيد محمد:</li> </ul>  |
| – أبو عزاوي محمد: ١٢٦                               | – الاوماج (سياسة): ٣٢٣،                     | ۰٦                                                  |
| <ul> <li>الحبيب بورقيبة: ٦٢٣، ٦٢٤</li> </ul>        | 710, 415                                    | - السهايني عبدالله: ٩٩٥                             |
| – البرازيل: ۱۹۲، ۱۹۵، ۲۷۵،                          | – النمسا: ۲۵۰، ۷۲۱، ۷٤۰                     | – العمل التونسي (صحيفة):                            |
| 100 (Yot (YEV 100Y                                  | – الجحر (هنغاریا): ۷۲۱، ۷٤۰                 | ۸۲۰<br>العفر: ۲۰۶                                   |
| 777 , 777 , 177                                     | – اليوغنده: ١٦٩، ١٧٠، ٢٦٠                   | العفر: ۲۰۶                                          |
| <ul> <li>البرىتانيون (أهل بريتاني) : ٦٢٢</li> </ul> | – الباغندا: ۵۸، ۱۲۰، ۱۷۰،                   | <ul> <li>القانون العرفي الأفريقي: ٣٣١</li> </ul>    |
| – البريوير: ۲۵۸، ۷۱۴                                | ለ <b>ቀ</b> ና، ማኖኖ، የኖኖ، የ <mark>ሃ</mark> ኖ، | <ul> <li>التنمية الأفريقية (جمعية):</li> </ul>      |
| – أبو عامة : ١٢٦                                    | 7/7                                         | ٧٥٠                                                 |
| – أبو عازر: ٤٣٨                                     | – البلقان :  ٤٤                             | - الخديوي عباس حلمي (عباس                           |
| – أبو بدماني عقه: ١٢٦                               | - البمباره: ٥٨، ١٣٣، ١٣٤،                   | التاني): ۸۸ ،۸۷                                     |
| – أبو غافر: ۱۲۷، ۱۲۹                                | rol, .40, 1ro                               | – السلطان عبدالعزيز: ١٠٣،                           |
| – أبو حاره : ١٢٦                                    | - البمباتا : ۲۰۷، ۲۲۲، ۲۲۹                  | ۱۲۵ ،۱۰۹                                            |
| – ابن علي، بوكرت: ٦١٤                               | – البانتو : ٠٠٤                             | <ul> <li>التأثير الثقافي الأوروبي : ٦٢٥،</li> </ul> |
| – أبو سالم : ٤٣٤                                    | – البانتو موكوندا : ۱۸۸                     | (Y)                                                 |
| – ألافارو بوتا تولانتي: ١٩٥                         | – البراوي، ر.: ٦٠٦                          | VV9                                                 |
| – الكاميرون: ٤٨، ٥٥، ١٥٦،                           | – البريقة : ١١٥                             | – الغيلا: ١١٥                                       |
| 467, 367, 414, 674,                                 | – الباريبا : ١٥٠                            | – العير: ١٥٠                                        |
| ማንግን እያምን ለቦጥን ፆኖምን                                 | – البارونسي : ٥٨، ٦٩، ٣٩٧                   | – العربي التبيسي: ٦٢٠                               |
| , 474, 474, 474, 474, 474,                          | – الباروني ، سليان: ٦١٦                     | – العتّابي : ١١٤                                    |
| YY3, 3A3, PA3, YP3,                                 | – البارودي، محمود سامي : ۸۲                 | – الجزائر : ۲۳، ۲۰، ۱۰۸،                            |
| 7.01 1371 VOV1 PAV                                  | – الباروي: ۲۸، ۷۱، ۱۸۰،                     | P11, 371, PPY, 7.7,                                 |
| – الكاريبي (جزر): ٧٩ه،                              | 7113 3113 7113 1113                         | 717, 177, 177, 177,                                 |
| V3V , P3V , PFV , VEV                               | VPI, PPI, 1.7, 7.7,                         | VYY, 137, 737, F37,                                 |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,               | V+£ (YY)                                    | PY\$, 17\$, 73\$, VF\$.                             |
| ۷۸ <b>۳</b>                                         | – الباسا: ٢٥٦، ٧١٥                          | 171 17.9 LOVV (£90                                  |
| – ألبيرت كارترايت: ٦٤١                              | – البولي: ۲۸، ۲۷، ۱۳۹،                      | 775, 775, 884                                       |
| – الدار البيضاء: ١١٩، ٤٣٩،                          | ٥٤٨ ،١٥٤ ،١٤١                               | <ul> <li>الجزائر العاصمة: ٥٥، ١٠٩،</li> </ul>       |
| V4A (88A (887                                       | - البجه: ٣٦١                                | ١١١، ١٨٤، ١٨١، ١١٢،                                 |
| <ul> <li>الكازامانس: ۱۵۲، ۱۵۲</li> </ul>            | – ابن حاج : ۱۲۱                             | 771                                                 |
| <ul> <li>اعیه سیزار: ۱۷۵، ۷۷۰،</li> </ul>           |                                             | - الجزيرة الخضراء: ١٠٣،                             |
|                                                     | البربر: ۹۶، ۱۱۶، ۲۰۹،                       | \$\$• < \\V                                         |
| - النشاغا : ٢٦٧<br>المات                            | 777                                         | - الحاج عمر: ۱۵۲<br>                                |
| الشاكوسي : ٥٧                                       | – ألبير برنار : ٢٠٤<br>أبد المداد المداد    | – السلوم: ٣٠٥                                       |
| – الشانغانا : ۲۰۷، ۲۰۸                              | —    أوغوستان برنار : ۱۲۱، ۲۱۹              | العرب: ٥٧، ١١٠،                                     |

| <del></del>                                       | ·                                             |                                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ۳۸٤، ٥٠٥، ٢١٥، ٨٥٥.                               | . VOO . VE9 . 787 . 787                       | – الشاوية : ٤٣٤                              |
| . ٧٠٠ ( ٦٤١ ( ٥٩٥ ) ٥٧٩                           | ٧٩١، انظر أيضًا بنين                          | – الشيكوندا: ۱۸۲، ۱۸٤،                       |
| . 744 , 774 , 374 , 834 .                         | – الدان : ١٥٤                                 | ۲۸۱، ۷۸۱                                     |
| ۸۰۰ ،۷۹۹                                          | – الدردنيل: ١١٢                               | – الشيمورينغا نديبيلي – شونا:                |
| <ul> <li>الولايات المتحدة (الأمريكان):</li> </ul> | – الدركاوة : ١٢٤                              | 777, 777, 377, 077                           |
| ۸۸، ۱۹۰، ۱۳۲، ۲۳۲،                                | – الدي: ٢٥٦                                   | – الصين: ۲۲٤، ۴۹۱، ۷۹۷                       |
| 1973 AFF3 • YF3 • AFF3                            | – الديمبو: ۱۹۷، ۲۹۳                           | – الشينسينغا: ١٩٨                            |
| FAY, VAY, <b>F</b> AY, •37%,                      | – الدليسو: ٢٢٣                                | - الشوكـوي: ١٧٩، ١٨٢،                        |
| .007 LEOV ( ET . ( TO )                           | – الدنیکا : ۲۰۰، ۲۰۱                          | ۲۰۰ ،۱۸۷                                     |
| 171, 131, 131, 171                                | – الجبل الأخضر : ٤٥٣                          | – التشوبي : ۱۷۹، ۷۰٤                         |
| <b>717) 017) 077) 777</b>                         | ~ الجزيرة: ٩٧، ٤٦٣، ٢٦٥                       | – أحمدو دوغاي كليدور : ٩٦٩                   |
| 17V, 37V, 07V, VYY                                | - الجهاد: ۸۵، ۹۱، ۹۶،                         | – الاستيطان (الاستعار): ٤٢٩،                 |
| .VV. (V79 .Y7W (V£9                               | 1.111. 771. 3.7.                              | 143, 443, 343, 743,                          |
| ۵۷۷، ۲۷۷، ۲۸۷، ۳۸۷،                               | 099 604.                                      | 233, 703, 183, 083,                          |
| ۸۰٤                                               | – الجمهورية الطرابلسية: ٣٠٥                   | AVO, PIF                                     |
| – الفرات: ٦١٦                                     | — الدودوما : ۳۱۱، ۳۷۳                         | – الكونغو: ۳۷، ۴۸، ۵۷،                       |
| – الفقيه علي : ٩٧                                 | – الدوبرز: ۲۱۸                                | 711, 111, 111, 111,                          |
| – الغالابا : ١٣٧                                  | – إدوارد دونبار : ٥٧٤                         | VPI, PPI, 1.7, TOY,                          |
| – الفانغ : ۳۸۰                                    | – الكنيسة : ١٧٤، ١٩٥، ٢١٨،                    | POY, 3PY, 1177, • 177,                       |
| <ul> <li>الفاسي، علال: ۲۲۲، ۲۲۲</li> </ul>        | 77Y) 37Y) 13Y) • • Y)                         | 177, 577, 587, 813,                          |
| – الفينغو : ٦٧٨                                   | 777, PVY, 0.7, 1.0,                           | 173. Poo, 480, TVF.                          |
| – ألفون : ۳۲، ۱٤٠                                 | ۱۹۵۰ ۱۹۳۵ ۱۹۳۵ ۱۹۸۳                           | ۱۹۲، ۲۹۲، ۷۵۷، ۸۸۷،                          |
| – الغابون: ٥٥، ١٣٩، ٣٤٩،                          | · V· · 199 · 7\9 · 707                        | <b>V91</b>                                   |
| ۰۷۳، ۳۷۳، ۷۷۳، ۹۷۳،                               | . \0\ \\00 \\\\\                              | – الكونغو البلجيكي: ١٧٩،                     |
| 7A7, VA7, YV3, YP3,                               | ۸۱۰ ،۸۰۶ ،۸۰۶ ،۷۷۰                            | ۱۱۳، ۱۲۳، ۲۲۳، ۲۳۳،                          |
| 7.01 1301 1A01 .0F                                | – العلمي : ۲۲۲                                | ٥٤٠، ٢٧٢، ٢٩٥، ٣٨٥،                          |
| <b>V</b> A9                                       | – العنابي ، هـ . : 633                        | ٦٧٥، ٦٧٧، ٧٩٨، انظر أيضًا                    |
| – الغادابورسي: ٦٠٥                                | – النخبة: ۳۰، ۷۱، ۱۰۳،                        | زائير                                        |
| – آمي جاك غارفي : ٧٧٤                             | ۸۰۱، ۲۲۱، ۲۰۱، ۸۸۱،                           | – الكونغو الفرنسي: ١٩١،                      |
| – آمي آشوود غارفي : ٧٤٣                           | 7P() F+Y) YYY) XYY)                           | 134, 463, 4.0, 410,                          |
| – الغازا: ۷۱، ۱۸۲، ۱۸۷،                           | .07, 787, 717, 777,                           | 791 .049                                     |
| V•V                                               | ۲۳۳، ۵۵۳، ۹۶۳، ۹۶۳،                           | – القسطنطينية: ١٠٣، ١٠٥،                     |
| —  الغبولو  بوغريبو :   ٢٧٩                       | ١٩٥١ ١٥٠١ ١٥٠١ ١٩٥١                           | ۱۱۰ ،۱۱۰ ،۱۱۰ ،۱۲۰                           |
| – اِلغبونيبو : ۲۷۱                                | 100 150 · 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 371                                          |
| – أندريه جيد: ٣٣٣، ١٤٨٥،                          | (7·7 (7·0 (04· (0)))                          | <ul> <li>الرئيس كالفن كوليدج: ٧٧٢</li> </ul> |
| ۵۵۱ ، ٤٨٨                                         | PYT' 17T' PYT' 73T'                           | – أليغري كايتانو داكوستا : ٧١ه               |
| – الجيكويو: ١٦٢، ٣١٤،                             |                                               | – التيارات العنصرية: ٧٧٨                     |
| ۹۲۳، ۳۹۳، ۵۶۳، ۹۹۶،                               | ۱۲۷، ۹۹۷، ۰۰۸، ۳۰۸،                           | – المولدون (كريول): ٢٤٤                      |
| 1.01 2101 7201 . 701                              | ۸۱۰ ،۸۰۹                                      | - الداهومي: ۲۳، ۳۱، ۵۰،                      |
| ۱۹۹۰ ۳۲۲، ۱۲۲، ۲۷۲،                               | – الرق: ٥٦، ٢١٦، ١٥٢، ٢١٦،                    | 35, XYI, PMI, +31,                           |
| ٦٧٣                                               | P3Y, F0Y, 3AY, 33Y,                           | .01. 501. 497. 7.4.                          |
| – الجيرياما: ٧٣، ١٦٥، ١٧٥                         | . £ V                                         | ۳۰۵، ۱۵۰ ۱۵۰۵ ۱۸۵،                           |

| <ul> <li>الحويسان: ۲۷، ۷۲</li> </ul>                 | <ul> <li>الهند (الهنود) ; ۲۵، ۵۵، ۲۵،</li> </ul>      | <ul> <li>الغولا: ٢٥٦، ٢٦٤، ٢٧٩</li> </ul> |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| – الحومو : ۲۲۳                                       | PP, WVI, \$37, .34,                                   | – الغوماني : ١٨٠، ١٨٦                     |
| - الخمس: ۱۱۰<br>-                                    | ٨٤٣، ١٥٣، ٣١٤، ١١٤،                                   | <ul> <li>الغورو: ١٥٤</li> </ul>           |
| - الكيبانغا: ١٦٩                                     | 1/3, 773, VO\$, 3A\$,                                 | – الغريبو: ٢٥٦، ٢٥٩، ٢٧٩،                 |
| - الكيجيزي: ٣٠٦، ٥٢٥،                                | ۱۹۵۰ ۱۹۵۰ ۱۹۵۰ ۱۹۵۰                                   | ۱۷۰ ، ۳۷۷                                 |
| ٦٥٣                                                  | 175, 175, YYF, Y\$V)                                  | – اليونان : ٤٥٠، ٧٣١، ٧٣٢،                |
| - الکیکویو: ۱۷٤، ۳۱ <i>۴</i> ،                       | ۹۷، ۷۹۷، ۱۰۸                                          | V{V                                       |
| ۲۱۵، ۱۸۵، ۸۰۲، ۱۲۲،                                  | - الهند الصينية: ٣٢٧، ٣٢٧                             | – الغريغسباي: ۲۵۸، ۷۱٤                    |
| 175, 175, 775, 775                                   | - العيسى: ٢٠٠، ٢٠٤                                    | – الغريمس (عائلة) : ٢٥٨، ٧١٤              |
| - الكيبسجي: ٣٩٥                                      | <ul> <li>الجاهيرية العربية الليبية الشعبية</li> </ul> | – الغوراجي : ۲۷٤، ۲۷۵،                    |
| - الكيساما باكونغو : ١٧٩<br>- الكيساما باكونغو : ١٧٩ | الاشتراكية: ٧٥                                        | ۱۷۱۷، ۲۲۶<br>– الغورو: ۱۵۰                |
| - الكيسي: ٢٥٦، ٢٧٩، ٥٥٥                              | - اليابان : ٢٥٠                                       | – الغورو : ۱۵۰                            |
| - الكترة : <b>٩٧</b>                                 | - الجبل الأحمر: ٤٤٦                                   | – الغوسي: ۱۷۵، ۲۰ه                        |
| – الكوتا: ١٨٢                                        | - الجولوف: ١٣١، ١٣١، ١٣٤                              | – التونغاً غوامبا: ١٩١، ١٩٤               |
| - أكبم كوتوكو : ٢٥٥                                  | - الحولا: ١٤١، ٣٥٣، ٥٢٥،                              | – الغواري : ۰۸                            |
| – الكبيلي: ٢٥٦، ٢٧٩                                  | 077 (077                                              | – الهبر أوال : ١٠٠                        |
| - الكروبو: ٥٢٥<br>- الكروبو: ٥٢٥                     | - الکابری : vo                                        | – الهبر غيرهاجس: ١٠٠                      |
| - الكرو: ٢٥٦، ٢٦٠، ٢٧٩،                              | <ul> <li>القبائل (منطقة): ٦١٤، ٤٣٦</li> </ul>         | <ul> <li>الحضارة (مجلة): ۹۷٥</li> </ul>   |
| ۰۱۷، ۲۳۷ ، ۷۳۷                                       | - القدّال ، م.س.: ٩٤                                  | – الحجامي محمد: ١٢٥                       |
| – الكفرة: ٥١١، ٥٠٤                                   | ح ابن حمزه، قدّور: ۱۱۹                                | – الحاج فرح عمر: ٢٠٤، ٢٠٥                 |
| – الكوافيه: ١١٠                                      | - أتاتورك (كمال مصطفى): ١١٠                           | – الشيخُ حَمَى الله: ١٥٧، ٣١٥             |
| – الكويو: ٣٥٥                                        | - الكامبا: ٣٥٣، ١٥٤، ٥٥٥،                             | – الحالية: ٣١٥                            |
| – أسافو كواهو : ٦٤٣                                  | ٦٦٧، (أنظر أيضًا أكاميا)                              | – الحاني : ١١٠                            |
| - الأشراف، م.: ٦٠٩، ٦٢٠                              | <ul> <li>اليوت كاموانا: ١٩٩، ٣٧٥</li> </ul>           | – الهاري: ۱۲۱                             |
| – ועלע: <b>י</b> ער                                  | ~ القناوي، بلقاسم: ٦١٥                                | – ابن عمري، حسن: ١٦٧                      |
| – الأمين، محمد: ٥٥، ١٣٤،                             | ~ الشيخ حميدو كان: ٧٧٥،                               | – الحاج حسن: ٦٠٣                          |
| 101                                                  | 079                                                   | الحسن، م.أ.: ٩٣                           |
| – اللانجي: ٣٢٩، ٣٥٥                                  | <ul> <li>القراضبية: ٣٠٥</li> </ul>                    | – الهوسا: ۳۲۹، ۳۵۳، ۴۹۹،                  |
| – العروي، ع.: ٦٣                                     | <ul> <li>القرويين (جامعة): ٦٢٢، ٦٢٦</li> </ul>        | <b>71Y</b>                                |
| الليبو: ٦٤٨                                          | ~ القرقف: ١١٢                                         | – الهواري : ۱۱۰                           |
| - القاهرة: ٥٣، ٥٤، ٨٤،                               | <ul> <li>القصبة الزيدانية: ٤٤٨</li> </ul>             | ٦٦٧ : ليلال −                             |
| \$PY: VOL: 191, 050;                                 | ~ الكواكبي : ٥٦٥                                      | – الحجاز: ۱۰۰                             |
| 180, 280, 775, 284                                   | – القبروان: ۱۰۸، ۳۶۴                                  | – الهيبي: ١٦٧                             |
| – الليمبا: ٥٥٦                                       | - الكاف: ٤٣٦                                          | – الهيبه: ١٢٥                             |
| `- اللينجي : ٦٦٧                                     | - القنادسة: ١٠٩                                       | – الهلوبي : ۲۰۷، ۲۲۱                      |
| – الأخوانُ ليفر : ٣٨٣                                | - القنيطرة: ٤٣٩، ٤٤٨                                  | – الهوف: ۲۵۸                              |
| – إياسوليج: ٢٨٩، ٧٢١، ٧٣٩                            | – الأمير خالد: ٣١٣، ٢١١،                              | – الهقار: ۱۲۰                             |
| – اللوبي : ١٥٦                                       | 710                                                   | – الهولي: ٣٠٢                             |
| – آلانُ لوك: ٢٣٦                                     | – الخرطوم: ۲۲، ۹۶، ۹۸،                                | –  الهولي إيجي : ٣٠٤                      |
| – اللوغا : ١٧٩                                       | ٥٨٥، ٥٩٥، ١٩٥٥، ١٩٥٥                                  | الحمس: ۱۱۰ -                              |
| – اللوما: ٢٥٦                                        | – الخوي–خوي: ۲۰۳، ۲۰۷،                                | –       الهومبـي (دولة) : ۱۷۹، ۱۸٤،       |
| – اللومو: ١٤٢                                        | 710                                                   | 17/12 VA12 AP1                            |
| <del>*</del> =                                       |                                                       |                                           |

| ۱۸٤، ۲۳۰                                    | 70/, F07, VAV                                | – اللو: ۲۰۱                                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| – آوما موسي وود: ٦٥٥                        | – الراس سيوم مانغاشا: ٧٣١                    | – اللوزي: ۱۸۰، ۱۸۷، ۲۰۷،                        |
| - الحركات العالية: ٥٨١، ٩٨٥،                | – المرج: ۱۱۵، ۱۱۵<br>–                       | ۸۰۲، ۱۲۰ ۱۲۰                                    |
| ٦٨٧                                         | – الماريالي: ١٦٩                             | - اللوندا: ۱۷۹، ۱۸۲، ۱۸۷                        |
| – الحركات التقليدية : ٥٨٣                   | – المرقب: ۱۱۰                                | 391, 141,                                       |
| – الأُطُّلسِ الأُوسَطِ : ١١٧،               | – المُغرب: ٥٧، ١٠٣، ١٠٥،                     | – اللونغو: ۱۹۱، ۲۰۷                             |
| (11) 111) 011) 0.00                         | ۲۰۱، ۸۰۱، ۲۰۱، ۱۱۳                           | – اللَّوْوَ: ١٦٦، ١٧٤، ٣٩٥،                     |
| 711                                         | ماا، ۱۱۷ ۱۱۸ ۲۱۱۰                            | (777 (771 (707 (700                             |
| – الكونغو الأوسط: ٣٧٣                       | ه۱۱، ۱۹۷، ۲۰۳، ۲۰۳،                          | 177 . 177                                       |
| <ul> <li>الشرق الأوسط: ٢٩٥، ٢٩٨،</li> </ul> | 777, 377, 137, 873,                          | – إرنست ليون: ٢٧٠، ٢٨٧،                         |
| <i>•</i> ٦٦                                 | ۱۳۶، ۱۳۶، ۱۳۳۸ د ۱۳۹                         | ۷۱۹                                             |
| – الموينام: ١١٠                             | .0.2 .224 .225 .227                          | – الشيخ ماء العينين: ١١٠،                       |
| – المبوندو: ۲۰۱، ۲۰۷، ۲۲۱                   | ۵۷۰، ۸۰، ۲۰۹، ۱۳،                            | 711 (170                                        |
| – المبوندوميز : ۲۲۱                         | 01F; A1F; 17F; FYF;                          | – المدني (زعيم الأخصاص): ١٢٥                    |
| – المدور: ۱۱۲                               | 777                                          | - المدني، ت.: ٥١٥، ٦١٩                          |
| المرشدي، م.: ٨٤                             | – المغرب (القطاع الأسباني):                  | – المافولو: ٦٩٩                                 |
| – المرتضى: ١٢٥                              | <b>***</b>                                   | – المغرب العربي : ١٠٣، ١٠٥،                     |
| – المزاب: ۲۲۰                               | – إريسا ماسابا: ٦٦٣                          | 1113 A113 7113 1713                             |
| – الناضورة : ۱۱۲                            | – المسعدة، م.ج.: ٩٠                          | 771, AOI, 137, 073,                             |
| <ul> <li>النحاس باشا: ۹۶٥</li> </ul>        | – الماساي: ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۷۲،                    | P73: 733: 733: 073:                             |
| – النقاوية: ١٢٥، ١٢٦                        | 097, 770, 070, 777                           | 383, 1.0, 010, 240                              |
| - الناما: ٥٦، ٢٩، ٧١، ٩٥٠،                  | – النغوني ماسيكو : ۱۸۲، ۱۸۹                  | PV0, 3X0, 715, 715,                             |
| ٧٨٨                                         | – الماشونا : ٥٠، ٥٥                          | PIT: 77T: 77T: VYF                              |
| – أولومو نانا : ٥٦، ٧٨، ١٤٧                 | – إلويد ماتو : ٦٧٠                           | – السحر: ١٧٦، ٢٣٥                               |
| – أسانتيوا نانايا : ١٥٠، ١٥٤                | – أندريه ماتسوا: ۸۱ه                         | <ul> <li>الهدي محمد أحمد بن عبدالله:</li> </ul> |
| – الناندي: ٥٦، ١٦٠، ١٦٢،                    | – الماو ماو (حركة): ٤٠٦                      | (9) 39, 69, 49,                                 |
| 771, 371, 317, apr.                         | – المبوندو : ۷۰۰                             | 1.1, 1.1, 477, 473,                             |
| ٦٥٣                                         | – المبونغا: ١٦٧                              | 099                                             |
| – الباي ناصر : ٦١٢                          | – المينالامبا : ٢٤٣، ٢٤٤                     | – الماهيريرو : ٥٦                               |
| – الناصري: ٦٠٩، ٦٢٦                         | – المفينغو: ۲۰۲، ۲۰۷، ۲۱۰،                   | – الشيخ محمود : ۱۹۸، ۱۹۸                        |
| – الناصرية: ١٢٤                             | 177                                          | – النبي محمد (صلعم): ٩١                         |
| – النداو: ۲۲۱                               | – الراس ميكائيل: ٧٢١                         | - الماجي-ماجي: ٥٧، ٦٩،                          |
| – النديبيلي: ۲۸، ۵۹، ۵۹، ۷۳،                | - الميلي، مبارك: ٦٢٠                         | 14, 34, 741, 114,                               |
| 3.1. 1.1. 1.1. 1.1.                         | – المصراتي، أ.: ٦١٦<br>                      | PTT, 7A3, 676                                   |
| 7/7, 3/7, 6/7, 7/7,                         | – المو: ۱۶۶<br>۱۱۰                           | – المخزن: ۱۰۹، ۱۲۵                              |
| X/Y; /YY; YYY; 3YY;                         | – المناستير : ٦٢٥<br>                        | – المكي: ١٢٥                                    |
| 7P7) 700                                    | —    إدوارو موندلاني : ۱۸۹، ۱۹۳،             | – الراس ماكونين: ٢٧٥                            |
| – الزنوجة : ٥٦٨، ٧٧١، ١٨٥،                  | ۷۲۳ ،۷۰۰                                     | – المقرون: ١١٥                                  |
| (VVV (VV0 (VV) (0A0                         |                                              | - الماكوا: ١٨٧، ١٨٧، ٥٠٧                        |
| ۷۸۳                                         | - الجبل الأخضر: ١١٤                          | <ul> <li>پتلوین مالیکیبو فلورا: ۲۶۹</li> </ul>  |
| - النغوني : ۷۱، ۱۷۹، ۱۸۰،                   | <ul> <li>الموسي: ۲۵، ۲۷، ۳۳، ۱۳۷،</li> </ul> | - الماندن (المانده، الماندنيكا،                 |
| 711 AA1 117 31Y                             | · 6/ ) / 6/ ) / 7%                           | الماندينغ) : ٥٨، ١٣١، ١٣٨،                      |

| 4.0                                             | .00 . 29 . 21 . 22 . 40                       | V.Y. X.Y. PIT, 177,                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| – السنوسي، محمد بن على: ٥٣١                     | ۷۲، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۸،                           | ٧٠٤ ، ٥٠١ ، ٤٩٨                                 |
| – السنوسية: ١١٠، ١١٣،                           | 174 × 174 × 174 × 174                         | – النغواتو : ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۱۵،                     |
| 047 (041 (4.0                                   | 1813 1813 1.73                                | rit, xit, pit, 417                              |
| – الساراماساي: ۷۷۸                              | ۸۰۲، ۱۱۲، ۱۲۲، ۹۲۲،                           | – النيجر: ٤٩، ٥٥، ٥٥، ٥٥،                       |
| - السيدعبدالرحمن: ٩٩٥، ٢٠٠                      | \$PY, PYT, V\$T, 1071                         | ۸۷، ۱۲۸، ۱۳۳، ۱۳۷،                              |
| – السيد، عفاف لطني: ۸۲، ۸۷،                     | .000 .007 .0.7 .77.                           | ۸٣١، ٢١١، ٢١١، ١٥١،                             |
| ۸۹                                              | VPF) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    | roy, o.w, r.w. orw,                             |
| <ul> <li>التمييز والفصل العنصري: ٣٥،</li> </ul> | YAA 4V£V                                      | PTT, P3T, .XT, PV3,                             |
| ٠٠٠ ١٢٢ ، ٢٢٩ ، ٢٢٠                             | – الكيوكو : ٦٩٦                               | ٠٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٩٤ ، ١٣٥ ،                         |
| 78.                                             | – الرباط: ١٢٥، ٤٣٥، ٣٩٤                       | ۵۳۵، ۱۲۵، ۱۲۴، ۲۹۰                              |
| – السميري: ٣٠٢                                  | <ul> <li>الرجمة: ٣٠٥</li> </ul>               | – النيل: ۵۳، ۹۳، ٤٧٧،                           |
| – السينا: ١٧٩، ١٨٠، ١٨٨،                        | <ul> <li>الرافعي، عبدالرحمن: ۸۲،</li> </ul>   | 7.7 (OAA ( £9.2                                 |
| 091, 191, 1.7                                   | 947 . 18                                      | – النيل الأبيض: ٩٨، ٤٦٣                         |
| – السنغال: ۲۳، ۲۲، ۲۷،                          | – الرقة: ٦١٦                                  | – النيل الأزرق : ٤٦٣                            |
| P11: XY1: 171: 171:                             | - الراند: ٤٩٥                                 | – النعمة: ١٢٥                                   |
| (107 (10) (177 (177                             | – الريونيون : ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٤٩                   | – النجانجا: ۲۰۷، ۲۲۱                            |
| VOI, KPY, PPY, V.T.                             | – الرضى : ١١٤                                 | النجونجو: ١٦٢                                   |
| 777 . 271 0371 1871                             | – الريف(منطقة): ١١٠، ١١٤،                     | – النكانا : ٨٨٨                                 |
| 707, 777, 773, 773,                             | r/() /7/) 37/) V/T)                           | – النكوندي: ۲۰۷                                 |
| 10.1 189. 18AY 18A.                             | 344, 143, 011, 111,                           | – النوبه: ۹۳، ۹۷                                |
| (007 (07) (07) (010                             | <b>ግ</b> Υ٣                                   | – النوير: ۹۸، ۲۰۰، ۲۰۱                          |
| Aca, Yra, Ara, Pro,                             | <ul> <li>الريف (وادي الأخدود): ٣٩٦</li> </ul> | – أدوو نياندوجي: ٦٦٢                            |
| 10Y/ 10Y, 10AY 10A.                             | –    الرولونغ : ۲۱۹                           | <ul> <li>إيزاك نيريندا : ٩٨٥</li> </ul>         |
| ለ•Y ‹V٩٥ ‹٦٤٩ ‹٦٤٨                              | — الصافي : ٦١٣                                | – ألبيرت نزولا : ٦٩٠                            |
| <ul> <li>السينيغا مبيا: ۳۷، ۵۰، ۱۳۰،</li> </ul> | <ul> <li>الصحراء الكبرى: ۳۸، ۵۵،</li> </ul>   | <ul> <li>الوطنية الأفريقية: ٧٦، ٢٧٨،</li> </ul> |
| P\$9 . F\$9                                     | (110 (1.4 (1.0 (1.4                           | 770, 770, P70, P7F,                             |
| – السينغا: ٢٠١، ٢٠٧، ٢٢١                        | 771, 487, 117, 184,                           | · 3 F , V 3 V , P F V , · YV ,                  |
| – السينوفو: ٧٨٩                                 | ٨٠٦                                           | 144, 344, 144, 444,                             |
| – السيرير: ٢٤٨، ١٤٨                             | – الساحل: ۱۰۸، ۱۳۷، ۳۵۷،                      | YA9                                             |
| – الشعانبة: ١٢١                                 | 373, 383, 975                                 | – القومية العربية: ٧٧٥، ٨٤ه                     |
| – الشانغا : ۱۸۸                                 | – الساقية الحمراء: ١١٠                        | – اللاغون: ٩٢٠                                  |
| - الشانغان: ۱۸۲، ۱۸۶، ۱۹۸،                      | – السلفية: ٨٤٥                                | – البيدي: ۷۲۰                                   |
| <b>**•</b>                                      | – الشيخ محمد صالح: ١٠٠                        | – البندي: ٦٩٢                                   |
| – البيني شانغول : ٧١٥                           | – السلوم: ٤٥٠                                 | – الفولاني : ٥٧، ٦٤، ١٣١،                       |
| – إشتيوي رمضان: ٦١٦                             | 1 7 -7                                        | 701, PYY, PP\$, 710,                            |
| – الشاوية: ١٠٥، ١٢٦                             | – السملالي، نغروتان: ١٢٥                      | ۷۸۷ ۵۵۷                                         |
| – الشايقية: ٩٣<br>                              | – السان: ۲۰۳                                  | <ul><li>البيلا - بيلا: ٣٠٢</li></ul>            |
| - الشريف، أ.م.هـ.: ١٦٠                          | – السانغا : ۱۸۸                               | – البورو: ۲۳۰                                   |
| – الشوان: ۹۹                                    |                                               | - الشرق الأدنى: ٣٣٤، ٦٢٠                        |
| – الشونا: ۷۳، ۱۸٤، ۱۹۲،                         | 1113 7113 311                                 | - الكالمة: 117                                  |
| PP1                                             | – السنوسي، إدريس: ١١٤،                        | – البرتغال (البرتغاليون): ٣٣،                   |
|                                                 |                                               |                                                 |

| – الملكة فيكتوريا: ٢٦، ٢٧،                   | – التاغرا: ٥٦٧                                    | 377, 270, 000, 700              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 317, 817, 377, 387,                          | التايتا: ١٦٦                                      | – إلياس شرينك : ٣٤٥             |
| 009 (447                                     | – التامبوكيتسا : ٢٤٣                              | – أبو شوشة: ١١٩                 |
| – الفولتا (نهر): ۲۷، ۱٤۳،                    | – الطارقية (طوارق): ٣٠٥                           | – السيدامو: ٢٧٦، ٧١٥،           |
| ۸۲۰                                          | – الراس تاساما : ٧٢١                              | ۷۲۷ ، ۲۲۷                       |
| – الوكّي حموش: ١١٧                           | – التوارا: ۱۸٤، ۱۸۷، ۲۰۰،                         | – السهايني، عبدالله: ٩٩٥        |
| <ul> <li>الوانغا: ١٦٠، ١٦٢، ١٦٦،</li> </ul>  | 771                                               | – الصومال (الصوماليون): ٥٧،     |
| 777 (174                                     | – الطوارق: ۱۲۰، ۳۰۵، ۲۱۱                          | PP, 111, 111, Y11,              |
| <ul> <li>الوفد المصري (حزب): ۳۱۲،</li> </ul> | – الخديوي توفيق: ٨١، ٨٢،                          | <i>FFI</i>                      |
| 601 601 600 600 600 600 600 600 600 600      | ۹۳ ،۸٤                                            | · ٣٣ ، <b>٣٤٩</b> ، ٤٨٥ ، ٧٨٥ ، |
| 7.7 (045 (047                                | – العقبي، طيب: ٦٢٠                                | 7.7, 4.7, 0.7, 1.7,             |
| الوولو <b>ف</b> : ۲۶۸، ۲۶۸                   | - التل: ١٢١، ٣٣٤، ٢٣٤،                            | V+F; FFF; +3V; Y\$V;            |
| <ul><li>الخوسا: ۲۷، ۷۷، ۷۷، ۷۷،</li></ul>    | 643, 643, V33                                     | ٧٨٩                             |
| 3.73 4.73 0173 1773                          | – التل الكبير : ٨٤                                | – السومبا: ١٥٠، ٣٠٢             |
| 777, 777, 077                                | – التيمبو: ۲۰۱، ۲۰۷، ۲۲۱                          | – السونينكة: ٥٥، ١٥١، ١٥٢       |
| – الياكا: ١٨٦، ١٩١، ١٩٤                      | – التمني: ١٥٢                                     | – السوتو: ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۱۵،        |
| آلن يانسى : ٧٣٥                              | – إيمانُويل تيري : ١٧٩                            | P17, 177, OAF                   |
| - الياو: ٢٦، ٨٦، ١٧٩، ١٨٢،                   | – التيجانية : ٥٣٠                                 | – السويد: ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳         |
| 7.                                           | – التلیسي، ك.: ۱۱۰، ۱۱۳،                          | – السويس: ۲۹۵، ۳٤۱،             |
| 771                                          | ۲۰۰ ، ۱۱٤                                         | 09. COAA CEOV                   |
| – البيكي: ۱۸۲، ۱۸۸، ۱۹۷                      | – التيف: ٥٠٨                                      | – السودان : ٥٦، ٩١، ٩٣، ٩٤،     |
| – السلطَّان يايو : ٢٠٤                       | – التونغا: ۷۷۱، ۱۸۰، ۱۸۶،                         | 01, 11, 11, 41,                 |
| – اليوروبا: ٣٢، ١٤٦، ٩٩٩،                    | ۷۸۱، ۸۸۱، ۱۹۰، ۲۶۱،                               | 311, 271, 621, 131,             |
| ٠٥٨٧ ١٥٤٨ ١٥٤٧ ١٥٠٣                          | 081, 881, 071, 107,                               | V\$1, 501, 537, YFY,            |
| ٧٥٥                                          | ۷۰۲، ۲۲۲                                          | 777, AVY, PAY, 717,             |
| – الزامبيزي: ۲۷، ۲۹، ۲۰،                     | – التونغا غوامبا : ١٩٠                            | 377, PV7, P73, P33,             |
| 14, 14, 14, 141, 141,                        | – التوكولور : ٥٨، ١٢٨، ١٣١،                       | 753, 753, 653, 773,             |
| 3113 4113 1813 1813                          | ۳۳۱، ۱۳۲، ۲۶۹، ۷۸۷                                | .63, 783, 383, 510,             |
| 391, 491, 891, 4.7,                          | – الترانسفال: ۲۰۹، ۲۱۸،                           | 170, .40, 000, 770,             |
| ۷۰٤ ، ٤١٨ ، ٢١٤ ، ٢٠٨                        | P17, 177, 3P7, •VT,                               | 070, 770, 770, 370,             |
| – الزاندي: ٤٧٩                               | P/3, • Y3, Y73, • P3,                             | ٧٨٥، ١٩٥، ٢٩٥، ١٩٥،             |
| —  الزاوي : ۱۱۳                              | <i>የ</i> ቀቁን <b>ያ</b> ለያ፣ ቀለኛ፣ <mark>የ</mark> ለኛ፣ | ۱۷۷۰ ، ۱۸۵۸ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۷۰       |
| الزيزورو: ٤٤٠                                | ۷٦٠ ، ٧٠٦                                         | ٧٨٧، ٩٨٧، ٩٩٧                   |
| – الزولو: ۲۸، ۲۰۷، ۲۰۸                       | – التشوبي: ۲۰۹، ۲۰۶                               | – السلوق: ١١٥                   |
| P.Y. 117: 017: F1Y:                          | – الترارزة: ۱۰۹، ۱۲۴، ۱۳۰                         | – السوسي، م.: ١٢٥               |
| A173 P173 1773 7773                          | – التسوانا: ۲۰۷، ۲۱۵، ۲۱۲،                        | – السوسي، مختار : ۲۲۲           |
| 79                                           | 173 P173 OAF                                      | – السواحيلي : ۷۱، ۱۸۸           |
| – الحاج على عبدالقادر: ٧٩٥                   | – التونزي : ٦٩٤                                   | – السوازي : ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۸،      |
| - البارودي، محمود سامي: ۸۲                   | – الحاج عمر: ١٣١                                  | 017; F17; A17; •YY              |
| – المطري: ٦٢٣                                | – الفاي: ۲۵۲، ۲۲۰، ۲۲۰،                           | – الثعالبي، عبدالعزيز: ٦١٣،     |
| •                                            | ٥١٧، ٣٣٧                                          | 710                             |
|                                              | – الفندا: ۲۲۱، ۲۰۰                                | – التابون: ۷۵۷                  |
|                                              |                                                   |                                 |

| <ul> <li>بیتس، ر.هـ.: ۱۱۵</li> </ul> | ۸۲۷ ، ۲۷۷                                    |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <br>– بائوين : ۲۱۹                   | – بانداما (نهر): ۱۲۹، ۱۶۱                    | ب                                            |
| - باتهیرست (بانجول): ۹۳۵،            | – بانداوي : ۲۱۶                              |                                              |
| 727                                  | – باندي: ۲۵۷، ۲۷۹                            | <ul> <li>بوب جونسون : ۱۱ه</li> </ul>         |
| – باتورو : ۵۸، ۳۵۵                   | – باندىنى، ف.: ٧٤٣                           | - با أحمد: ١٠٨                               |
| - بوشي: ۱٤٩<br>- بوشي: ۱٤٩           | - باندوندو : ۲۹۶                             | - بابيانسي: ۲۱۶                              |
| - بوديه (القنصل الفرنسي): ٢٣٥        | – بانغی : ۸۱۰                                | – بادن بوویل، ر.س.س.:                        |
| – بوير، أ.هـ.: ١٩٠                   | . ي<br>– بنو سطير : ١٢٦                      | 774                                          |
| - بوير، ب.ت.: ٤١٤، ١٥٥               | – بانجول: ١٥٥                                | <ul> <li>بادولیو، ب. (الماریشال):</li> </ul> |
| – بویر، ر.اً.: ۱۹۰                   | -  بانكولي -  برايت،  هـ. سي :               | 011, 771, 73V, 73V                           |
| – برم، ج.أ.: ٢٧٤                     | 78 180                                       | – بایر ، ج.: ۳۰۸                             |
| ۱۶۰ ک<br>– بیا <i>ض</i> : ۲۲۰        | – بانرمان، ر.سي.؛ ۲۲۵                        | – باير، ج.و.: ٧٤٠                            |
| بيول (الحاكم): ١٣٩                   | - بانتون، م.: ۱۳۰                            | – بايتا ، سي. ج. : ٤٢٥                       |
| - بیتش، د.: ۷۳                       | بانباکار <i>ي</i> : ۳۵ه                      | – باني: ١٣٥                                  |
| ۔ ص<br>– بیار، ش.: ۹۲۵               | <br>– بانیامبو: ۱۹۰                          | – بافولابي: ١٣٥                              |
| – بوتاه، ج.: ۱۹۲۳، ۱۷۲               | – بانیورو: ۵۸، ۱۶۰، ۲۶۲                      | – باغومويو: ١٦٩، ٣٤١                         |
| – بشار: ۱۱۹، ۱۲۲<br>– بشار: ۱۱۹، ۱۲۲ | - بانزي : ٤٢ه<br>بانزي : ٤٢ه                 | – باجیسو: ۵۳۵، ۳۲۳                           |
| - بيشوانالاند: ٢١١، ٢١٤،             | بارا: ۲٤٩<br>بارا: ۲٤٩                       | – باغویلو: ۱۹۰                               |
| AIY, 177, FYY, V3T,                  | ۰ -<br>باربادوس: ۲۵۲، ۵۳۷، ۷۵۷،              | – باهيا: ٥٥٥                                 |
| ٦٧٥، ٦٨٢، انظر أيضًا                 | ۷۷۷ ، ۲۱٤                                    | –    بحر   الغزال:     ٩٣                    |
| بوتسوانا)                            | - بربر، أ.م.; ه٠٣                            | – بایلوندو: ۵۷، ۷۹، ۱۹۷،                     |
| – بدوارد : ۷۷۹                       | ٠.٠٠٠ -<br>- بربور، ك.م.: ٤٨٢                | AP1, 117, 117                                |
| – بیرا ، ج.ل.: ۲۹۳                   | - بربور، ن.: ه۳۰۰<br>- بربور،                | – بكاري (ملك): ٢٣٥                           |
| – بيفانوها: ٢٤٩                      | - بارکلی، أ.: ۵۵۰، ۲۲۰،                      | - باكل: ١٥١                                  |
| – بجمانير: ٢٦٠                       | · VY > 1VY > PYY > 1 AY >                    | – باکیغا: ۳۵ه                                |
| - بهانزین: ۲۸، ۱۳۹، ۱٤۰،             | <b> </b>                                     | – باكونغو، ۱۷۹، ۱۹۲، ۱۹۵،                    |
| 181                                  | <ul> <li>بارکلی، أ.ب.: ۲۲۰، ۲۲۳،</li> </ul>  | 740 : Y. +                                   |
| – بینارت، و.: ۱۷۸، ۱۸۰               | ۸۲۷، ۵۳۷، ۲۳۷، ۷۳۷،                          | - باشحمبا: ١١٤                               |
| - بیر: ۲۹۲، ۲۹۸                      | YYY 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4      | – باكوتا: ٤٨ه                                |
| – بیکیترو: ۲٤٩                       | <ul> <li>باركلى (عائلة): ۲۵۸، ۷۱٤</li> </ul> | - بالاندىيە، ج.: ۷۷، ۲۹۲،                    |
| – بگواي : ۱۶۳                        | – بارکر ، أ.ج.: ٧٤٣                          | 798                                          |
| – بلدتنم، ج.هـ.: ١٨٤                 | - بارو: ۲۰۴                                  | – بالانس، ج.ل.: ٥٦٢                          |
| – بيليدوغو: ١٣٤                      | – باریت، ب.د.: ۲۰ه                           | - بالديسيرا (الجنرال): ٢٧٥                   |
| - بلجيكا: ۳۷، ٤٨، ٩٨،                | <ul> <li>باسكوم ، و . : ٤٩٤</li> </ul>       | – بالدوين، ر.أ.: ۲۷۱، ۳۹۷،                   |
| AA1 3 27 3 0 PY 3 VITS               | – باسیرو: ۱۳۵                                | 4.3, 213, 213, 273                           |
| ٢٢٣، ٤٣٤، ٤٠٥، ٥٢٥،                  | باسو، ل.: ٤٠                                 | – بالي: ۲۷۱                                  |
| ٥٧٥، ١٩٢، ١٣٢، ٨٨٧،                  | – باستید، ر.: <b>۷۷</b> ۸                    | – بالك، ر.: ٦١٢، ٦١٣                         |
| ٧4٠                                  | <ul> <li>باسوتولاند: ۲۲۱، ۳۱٤،</li> </ul>    | – بالار، ج.أ.: ٢٥٠، ٧٥٧                      |
| – بلیز، ساموثیل: ۷۰۷                 | V37, 373, OVF, YAF,                          | – بالتيمور: ٧٣٨، ٧٦٨                         |
| - بیلو <i>ك ،</i> هیلیر : ۲۸ ، ۹۳    | ٥٨٥، انظر أيضًا ليسوتو)                      | – باماكو: ۱۳۲، ۱۳۷، ۲۹۹                      |
| – بلمونت، ب.: ۳۳۴                    | – باتیکی : ٤٨                                | <ul> <li>بامبوك: ۱۵۱</li> </ul>              |
| - عبا: ۲۹، ۱۸۲، ۱۸٤،                 | - بينس ، م.ل.: ٤٨٣<br>-                      | <ul> <li>باندا کاموزو: ۲۲۳، ۲۲۷،</li> </ul>  |
| • -                                  | ,                                            | •                                            |

```
    بونابرت (نابليون الأول): ٦٣٥

                                          ۲۲۱ : ۲۲۱ -
                                                           VAI > 781 > 3 · 7 > V·Y =
                                   - بيديس، م.د.: ٤٨٩
                                                                             Y . A
       - بوند، هـ.م.: ٧٦٨
       - بوندو: ۱۵۱، ۱۵۲
                                     – بیدویل، ر. ۲۹۷
                                                           - بندر، ج.ج.: ۱۸۹، ۲۹۹
           - بوندوكو: ٥٦٥
                                           – بيلما: ٥٠٤
                                                                    - بندر زیاده: ۹۹

 بن جلول، د.: ۱۱۹، ۲۲۲

             - بونغورو: ۸ه
                                           - بىل : ١٠٠
                                          – بیانیو: ۱۹۶
                                                           - بنغازي: ۱۱۰، ۱۱۳، ۱۱۰،
- بونیر، ب.ل.: ۸۸۸، ۲۸۹
                                – بیوباکو، س.أو.: ۵۵۷
                                                                 A.Y ( 201 ( 20 .
             – بوني : ١٤٧
                                          - بیرش: ۲۵۹
                                                           – بنغویلا: ۷۰، ۳۸۰، ۲۹۲
             - بونته: ٦٣٢
         - بوني، ج.: ١٥٤

 بیرمنغهام، و.: ۲۷۱، ۹۲۱

                                                                         -- بني: ۲۷٦
- بوث، ن.س.: ۲۰۰۰ ۲۳۰،
                                                                    بنیانز، أ.أ.: ٤٤
                                           - بيروم: ۸۰۵
                               - بیسا: ۱۷۹، ۱۹۱، ۲۰۷
                   ٥٣٣
                                                           - نن: ۲۲، ۲۲، ۲۲۱ ۴۲۰ -
                              ا - بسمارك (أوتوفون): ٧٤، ٩٩،

    بوران أورومو (غالا): ۲۷٦

                                                           PY3, T.O, VOO, 1AO,
                                                           ( VOV ( VOO ( VE9 ( 757
                                                ۱۸٤
            - بوردو: ٤٨٧
                                                           ٧٨٩، ٧٩١، انظر أيضًا
                                     – بيترميو، ل.: ۱۸۸
          – بوردینکا: ۲۰۰
                             - بنزرت: ۳۱۱، ۹۳۳، ۲۱۴
           – بورغاوا: ۳۰۶
                                                                         الداهومي)
                                                                   - بنی صاف: ۲۳۸
– بورني ديبورد : ١٣٧، ١٣٧
                                    – بلیر، د.س.: ۷۱ه
- بورغو: ۱۵۰، ۲۹۷، ۳۰۲
                                   – بلانتير: ۲۱۲، ۱۸۶
                                                                   – بني توزين : ٦١٦
- بورنو: ۲۸۹، ۵۰۰، ۳۰۵،
                                – بلاسنغام، و . ج. : ۱۹۰
                                                                   – بنی ورغیل: ٦١٦
                                       – بلوغ، م.: ١١
                                                            - بينيت، ج.: ۸۷۱، ۴۸۰
                                                            – بنوي : ۴۸، ۳٤، ۴۸۰
       – بوزراب، آ.: ۲۷٤
                                       بلاي، هـ.: ٦٩
                                       - بلومفونتين: ٦٨٤
                                                                  - بنسون، م.: ٦٨٢
              – بوزني : ٤٤
                                  – بلونكوكس، م.: ٧٩ه
                                                                       - بنتهام: ٣٣٥
– بوتیلُو، ج.ج.ت.: ۱۸٤،
                              – بلايدن، أ.و.: ۲۷، ۲۵۰،
                                                                      – بتر، آ.: ۷٤
             Y .. . 19A
                              V19 (71. COV. COOA
                                                                 - بربرة: ۱۰۱، ۲۸۹

 بوتا (الجنرال)، ل.: ۲۹٤،

                                                                  – بيرغ، أ. ج.: ه٠٤
                                      - بو: ۱۳۲، ۹۳۵
             3173 785
                                                                     - بيرجري: ٦٢٢
- بوتسوانا: ۲۱۸، ۳٤۷، ۹۷۰،
                                            - بوا: ۱۸۸
                                    - بوافیدا، أ.أ.: ۱۸۹
                                                             - بیرکلی، ج.ف.ه.: ۲۷۸
    (انظر أيضًا بيشوانالاند)
                                                           – برلین: ٤٤، ٤٨، ٩٩، ١٥،
                                           - بوبو: ۱۳۹

 بواكيه: ١٤١، ١٤٢

                             - بوبو - ديولاسو: ١٤٨، ١٥٥
                                                           1113 3113 P113 V313
             - بوش: ۵۵∨
                              – بوكا أ. ديل: ٧٤٢، ٧٤٣
                                                           ۰۸۱، ۱۸۱، ۳۰۲، ۲۳۲،
       - بويس، ل: ٤٤٠
                                                           AOY , OFF , SPY , TVV
            - بوليبان: ١٥٢
                                    - بوغور هبرزي : ۲۰۶
                                                            – برلیز، ب.: ۵۵۵، ۵۵۹

 بوغوس: ۲۷۳

        – بوليغ، م.: ٦٤٨
                                     – بوهانان، ب.: ۲۹
                                                          - بیرك، أ.: ۱۱۵، ۲۲۰، ۲۲۰
              - بونا: ۱۳۹
                             - بوم ، آ. : ۳۲۸ ، ۳۷۰ ، ۳۷۱ ، ۳۷۱
                                                           - بيرك، ج.: ۲۰، ۲۶۳، ۲۱۳،
             – بدوا: ۱۷۹
                                                            717 , 177 , 777 , 717
                                                300

 بوین، ج.و.آ.: ۸۵۷

                                                                   – بیرفین، أ.: ۲۷۸
                                           – بویا: ۲۳۲

 بویر، ب.: ٤١١

                                                                    - بُتي، م.: ٦٩ه
                             – بوالا (القسيس): ٦٢٥،
        – بویز جون: ۲۸۵
                                                                        - بيتو: ٨٨٤
                                          97. (977

 باربان (دوق): ۸٤

                                          - بوينا: ٢٣٧
                                                                      – بستيليو: ٢٣٧

 برید غاریك (إلیاه الثانی):

                                                           - بتسيميسا كارا: ٢٤٣، ٢٤٥
                                     – بواتو، ب: ۲۳۵
                  4.7
                                                           - بیتس، ر. ف.: ۲۲۹، ۷۵۵،
            برانکا: ۱۰۹

 بولیفیا: ۷۷۷

                                                                             791
       - براندل، ر.: ٥٥٤
                                      – بونايريري: ٦٥٦
```

|                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| – بانامشي: ۲۲۶                        | – بولهويك : ٥٧٧                                      | <ul><li>برانكينيو دي ميلو ، ج.أ.ج. :</li></ul> |
| – بنغاني : ۱۲۹، ۲۲۹                   | - بول، م.: ٥٢، ٥٤                                    | ۷۰۸ ،۷۰۷ ،۷۰٤                                  |
| – بانگهیرست، ر: ۲۵۵، ۲۲۴،             | بُولُوكُو جُوكُوبِ : ٣٩٥                             | – برانكلي سميث سينتيا : ٧٣                     |
| 3 7 7 7 7 7 7 1 AY 1 1 AY 1           | – بولویر هنري: ۲۰۹                                   | – براس: ۵۱، ۱٤۷                                |
| 174, 174, 774, 774,                   | – بونش رال <i>ف</i> : ۲۲۰، ۲۲۲                       | – براس ویلیام: ٤٧٢، ٤٩٢                        |
| VET (VT9                              | – بون <i>دي</i> : ۲۷۰                                | – برافا: ٩٩ ٰ                                  |
| - بابیون : ۱ <b>٤</b> ۱               | – بوندي، سي.: ٦٧٦، ٦٧٨،                              | <ul> <li>برازافیل: ۳۷۸، ۸۲۶، ۸۲۹</li> </ul>    |
| – باراغواي: ۷۷۷                       | ٦٨٠                                                  | – بروتون أندريه : ۷۱ه                          |
| – بارایسو خوسیه: ۲۶۹                  | – بونتنغ، س.ب.: ۸۸۸، ۲۸۹                             | <ul><li>برایت ، أ. أ. : ۳۵۳</li></ul>          |
| - باریس: ۳۹، ۱۶۱، ۲۲۹،                | - بونیان، ج.: ۲۰۲                                    | – بربير (الحاكم): ١٣٠                          |
| 777 Yets AFTS . YYS                   | - بونیورو : ۳۲، ۱۲۹، ۱۲۹<br>- بونیورو : ۳۲، ۱۲۹، ۲۲۳ | – بروكوي فينر : ۱۹۷۰                           |
| ۸۷۲، ۲۵، ۱۹۵۰ ۱۹۵۰                    | - بور: ۷۲٦<br>- بور: ۷۲٦                             | – بروکین هیل: ۲۸۵، ۳۸۵                         |
| סודי דודי דידי דידי                   | – بورعقوبا : ۲۰۳                                     | – بروتز، هہ: ۷۵۳                               |
| YYF: F3F: A3F: P3F:                   | – بوراو: ۲۰۱، ۲۰۶                                    | – براون، م.: ۲٤٠                               |
| \$ 1.5 Y \$ Y \ 1 YY \ 1 YYY          | - بوري : ۱۳۸<br>- بوري : ۱۳۸                         | – براون، رٰ.: ۱۸۷، ۱۹۹                         |
| ٧٧٤، مؤتمر السلام في باريس:           | – بوریه بای: ۱۵۰، ۱۵۲                                | – برونو هنري (تقریر): ۳۳۳،                     |
| 997                                   | – بورکینا فاسو: ۲۰، ۳۵۷،                             | <b>V</b> *V                                    |
| – باسلیك، ف.: ۳۶۰، ۳۲۰                | ٧٩٠، ٧٩٠، (أنظر أيضًا فولتا                          | <ul> <li>برونشفیغ، ه: ۲۹، ۲۹</li> </ul>        |
| <ul> <li>باترسون، سی.: ۱۲٤</li> </ul> | العليا)                                              | – بروکسل: ۳۲، ۴۸، ۱۵۸،                         |
| – بايني بنيامين، و.: ٧١٥              | – بیرنز، أ.سي.: ۳۰                                   | 3.7, .44, 143, 640,                            |
| – بیرس، س.: ۲۱۵                       | - بورولي : ۲۹۳                                       | ۷۲۱ ، ۱۷۷                                      |
| – بيل، ج.د.ي.: ۷۸ه                    | - بوروندي: ۳۱۷، ۳٤۷،                                 | – بو عامة: ۱۲۹                                 |
| - بیلیسیه، ر.: ۱۸۱، ۱۸۸:              | YA4 4 £ Y4                                           | <ul><li>بوبویا: ۲۱۷</li></ul>                  |
| 419° 414' 414' 414'                   | – بوروور <i>ي</i> : ۱٤٩                              | – بوشانان: ۲۶۸                                 |
| 7P1 , 1P1 , 1.7 , 0VF                 | – بوستین، أ.: ۱۹۸، ۲۰۱،                              | – بوشانان الأدنى: ٧١٥                          |
| V.1 ( V. , 747                        | 747                                                  | – بود بود: ۲۰۳                                 |
| – بنديمبو: ١٧٤                        | — بوتاو : ۲۹ <b>۸</b>                                | - بودغا : ۱۷ <b>۹</b>                          |
| – بن، إي.ج.: ۷۵۸                      | – بوتيليزي ويلينغتون: ٦٨٠                            | – بودو: ۱۵۸                                    |
| – بنسلفانیا : ۷٦٨                     | — بتلر، ج.; ££                                       | – بویل، ر.ل.: ۲۷۰، ۲۵۰،                        |
| – بنفین، ج.: ۷۰۹، ۷۰۹                 | – بوویکولاً: ۲۹۳                                     | YY0 (Y\0                                       |
| – بیبل: ۱۸                            | – برقة: ۷۵، ۱۰۵، ۱۰۸،                                | – بوفالو: ۲۰۹                                  |
| – بيريرا خوسيه دي فونتس               | ۳۱۱، ۱۱۱، ۱۲۱، ۲۰۰۰                                  | – بوغندا: ۳۲، ۵۱، ۵۲،                          |
| ٧٠٠ ، ١٩٥                             | 717 , 717 , 717                                      | ۰۲۱، ۱۲۲، ۱۷۲، ۱۲۳،                            |
| – بیرهام، م.: ۲۸، ۳۰، ۲۰              | – بشیر یوسف (حاج): ۲۰۴                               | ۸۰۰، ۵۷۵، ۵۶۲، ۲۰۸                             |
| 30, 497, 717, 777                     | – بومي هيل: ٧٢٨                                      | – بوغانغايزي: ٦٦٦                              |
| ۵۲۳، ۲۱3، ۵۸۷، ۲۸۷.                   | — باشاًي، ب.: ۱۸۲، ۱۸۲،                              | <ul><li>بوجو: ۱۲٦</li></ul>                    |
| ۸۰۸ ۵۰۷                               | AAI                                                  | – بوجیشو: ٦٦٣                                  |
| – بيرنغس، سي.: ٦٧٦، ٦٩١               | – بادمور جورج: ۷۲۹، ۲۲۹                              | – بوجه: ۱۸۲                                    |
| 791                                   | – باج، هـ ج.: ٤٧٢                                    | – بوکوبا: ۳۹۳، ۲۲۷                             |
| – بیرسون، ي.: ۱۳۵، ۱۳۸                | – بايتو يوواسي: ٦٦١                                  | – بولاق : ج <del>۳</del> ٥                     |
| ۲۱۳، ۱۵۰۵                             | – بالي، سي.: ۲۱۳                                     | – بولاري أكافو: ١٤٢                            |
| - بیترز کارل: ۵۹، ۱۸۱                 | – بنا: ۷۷۷ ، ۸۷۷                                     | – بولاوایو: ۲۲۵، ۲۸۵، ۷۹۹                      |
|                                       |                                                      |                                                |

| – تانغا: ۱۲۲، ۱۲۹، ۲۹۰،     | بروسیا : ۱۳۰، ۲۳۲                                                                                              |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 781                         | بحري قيقة : ٦٢٣                                                                                                |                                              |
| – تنجانيقا: ۲٦، ٥٤، ٦٩، ٧١، | بحيرة تنجانيقا : ٥٤                                                                                            | - بطرس الأكبر: ٧٣١ -                         |
| ۰ ۱۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۷۱ ،    | بلاد ما بين النهرين : ٦١٦                                                                                      | – بیلیلاو، أ.: ۲۹۹، ۷۰ <b>٤</b> –            |
| 771, 571, 3.7, 717,         |                                                                                                                | – بلاتجي ، س.ت. : ۲۲٦ ، ۲۸۶                  |
| P77, 137, V37, Y07,         |                                                                                                                | – بلانكارت، م.: ۱۸۶                          |
| 184, 484, 1.3, 4.3,         | ت                                                                                                              | – بلانك : ٣٥٣، ههv                           |
| 113, 313, 713, 670,         | -                                                                                                              | –  بوانكاريه ريمون: ٧٣١                      |
| 770, 000, 0V0, V0F,         | تشامبرلین : ۹۶۰                                                                                                | - بولندا :  ٧٣٦                              |
| <i>۲۲۲</i>                  | تشین ، م. : ۲۷۳                                                                                                | – بومبو: ۷۰۰                                 |
| ነዓያ ነ ነላያ ነላያ ነላያ           | تشیزمان : ۲۵۸                                                                                                  |                                              |
| ۷۷۰، ۷۹۵، ۲۰۸، (انظر        | تشیوا: ۱۸۲، ۱۸۷، ۱۹۲                                                                                           | – بوندو: ۸۷۸ –                               |
| أيضًا تانزانيا)             | 147                                                                                                            | – بونتون، م.م.: ۸۵۷                          |
| – تانغري، ر.: ۱۷۳، ۱۸٤،     | تشیکو: ۲۲۰                                                                                                     |                                              |
| 197                         | تشیلیمبوي، جون: ۱۹۹،                                                                                           |                                              |
| – تانر، هنري أو.: ٧٧٢       | 1.7, 0.7, 1.7, 770)                                                                                            | – بور أوبرانس (هاييتي): ٥٧٤                  |
| – تانزانیا: ۲۱، ۲۹، ۱۹۰     | · ۲۷ ، ۳۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۷۷،                                                                                        | – بور بیرجیه: ۲۵۳                            |
| 3.7, 487, 717, 334,         | 777                                                                                                            | <ul> <li>بور إليزابيت: ٤٢٢، ٤٢٤</li> </ul>   |
| 1871 1.31 7131 7731         | تشوما : ٥٨٥                                                                                                    | – بورتر، د.ب.: ۷۷۳ –                         |
| ۲۸٤، ۱۳م، ۲۵۰ موم، ۵۵۰      | تشرشل ونستون : ۱۷۳، ۷٤۲،                                                                                       | <ul> <li>بور هارکور: ۳۱۱، ۷۹۹</li> </ul>     |
| ه ۷۵، ۲۵۷، ۲۷۷، (أنظر       | ۷۷٥                                                                                                            | – بور ل <i>وکو</i> : ۱۳۲                     |
| أيضًا تنجانيقا)             | تافاري ماكونين ; ۷۱۸، ۷۲۲،                                                                                     | – بور ليوتي: ٤٣٩ –                           |
| – تارديتس، سي.: ۷۵۷         | ۰۳۰، ۳۳۷، ۳۳۷، ۲۷۷                                                                                             | <ul> <li>بورتو نوفو: ۲۳، ۳۲، ۱۳۹،</li> </ul> |
| تاسي، ج.: ۲،۵۱۲ ، ۶۹۵       | تابورة : ۲۷۷                                                                                                   |                                              |
| – تافارا: ۲۲۰               | تاجورة : ۲۰۶                                                                                                   |                                              |
| – تیلور : ۲۲۸               | تادلة: ٨٤٤                                                                                                     |                                              |
| – تیاسالیه: ۱۶۱، ۱۶۲        | تافساست : ۱۲۵                                                                                                  |                                              |
| – تیبوتیب: ۱۸۸، ۵۰۳، ۸۸۷    | تافیلالت: ۱۲۵، ۱۲۵                                                                                             | <ul><li>بوتشكين، إي. إي.: ٦٧٨،</li></ul>     |
| – تيبستي: ٤٥٠               | تايتو (الامبراطورة): ۲۷٦،                                                                                      |                                              |
| – تیدبکلت: ۱۲۰، ۱۲۰         | <b>የ</b> ለዮ                                                                                                    | – بوټ <i>وکي</i> ، ج.: ۲۷۸                   |
| – تیجیکجا: ۱۲۱، ۱۲۱         | تاجرحی : ۲۵۰                                                                                                   |                                              |
| – تیبا: ۱۳۸                 | تاكارونغو : ١٦٦                                                                                                |                                              |
| – تینیور، ر.: ۳۲۹           | تاكورادي : ۷۹۹                                                                                                 |                                              |
| - تيغري: ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۷۵:     | تالاري: ١٣٥                                                                                                    |                                              |
| 777, 01V, 71V, 37Y:         | تالمين: ٩٧                                                                                                     |                                              |
| 177° 737                    | تالودي : ۹۷                                                                                                    |                                              |
| -    تايل نحمياه : ٥٣٧، ٢٨٠ | تاماتافي : ۲۳۲، ۲۳۷، ۲۵۳                                                                                       |                                              |
| – تندوف: ۱۱۷، ۲۲۳           | تاناناریف: ۲۲۹، ۲۳۲،                                                                                           |                                              |
| – تنکر، ت.ب.: ۲۸۸           | ۱۳۵۰ و ۱۳۲۱ میلاد می | – برینستون: ۴۹۲                              |
| - تیت : ۱۲۰                 | . 11. 111. 011. 111.                                                                                           |                                              |
| – تیفاوان : ۱۳۱             | 737 , 70, 1787                                                                                                 | – بروثیرو، ر.م.: ۸۱۱، ۴۸۲،                   |
| - تزنیت: ۱۲۰                | تاندیا، أ.ك.: ۱۵۱                                                                                              | <b>£</b> A٣                                  |
|                             |                                                                                                                |                                              |

| •••                                             |                                              |                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| - تركيا (الأثراك): ٨٤، ٩١،                      | £A9 (£AA (£AV                                | تلمسان: ۲۲۰                                    |
| 38, 711, 711, 771,                              | – توماس، ر.ج.: ۳۰ <b>۶</b>                   | – توالیه : ۲۳۵                                 |
| 371 PAY 0PY 171                                 | <ul> <li>تومبسون کوجو: ۹۳۵</li> </ul>        | – ترينيتي وتوباغو : ٧٧٧                        |
| 177, 133, 103, 1717                             | – تومبسون، ل.: ۵۸، ۳۱۱،                      | – تويراً: ٢٤٥                                  |
| 170, \$40, 440, 717,                            | 3172 8132 4733 7733                          | – توفا : ۳۲                                    |
| 17V, V3V                                        | 3732 0732 FFE2                               | – توغو: ٤٨، ٥٥، ٢٩٣، ٥٩٠،                      |
| – تیرتون، أ.ر.: ۲۰۵                             | ۸۰٦                                          | 170 . TEL . WOV . MIO                          |
| - توشكي : ٩٤                                    | – تومبسون، ف.: ۱۵۱، ۲۰۲،                     |                                                |
| – توسكيجي: ۲۷۲، ۲۷۹،                            | ٦٠٤                                          | <b>Y</b> A9                                    |
| ۰۷۷، ۷۷۳، ۷۷۱، ۵۷۷۰                             | – توکو هاري: ۳۱۶، ۹۱۲،                       | – توکار : ۹۶                                   |
| ۷۸۳                                             | ۱۸۹۰ ۳۲۲، ۱۲۲۰ ۸۲۲،                          | – توماً: ١٣٩                                   |
| - توات: ۱۰۳، ۱۰۸، ۱۰۹،                          | 177, 177, 477                                | – تمبوكتو: ٤٩٤، ٧٩٨                            |
| 171                                             | <ul> <li>تاونسیند، أ.ر.: ۱۷۱، ۷۱۷</li> </ul> | -<br>- تونیح : ۹۸                              |
| - توی دیدوو: ۲۱۵<br>- ما                        | – ترانسكاي: ٤٢٤، ٦٧٨،                        | – تونکین: ۲۳۲، ۲۳۲                             |
| – تویدی، أو : ۹۹۵                               | ۰۸۲ م                                        | – تومرجان: ٧٦٦                                 |
| - توفيق الحكم : ٥٦٥<br>- توفيق الحكم : ٥٦٥      | – تراوري، ب.: ۵۵۸                            | – توریس: ۲۲٦                                   |
| <ul> <li>توفالو هوينو كوجو (الأمير):</li> </ul> | <ul> <li>ترافل، وینثروب أ.: ۷۳۷</li> </ul>   | – توش، ج.: ۳۲۹، ۲۲۷                            |
| ۱۹۲۱ میر سربور دری.<br>۱۹۲۱ ۱۹۶۹ ۱۹۴۹           | – تریمنغهام، ج.س.: ۲۸ه                       | – توتیل، ج.د.: ٤٦٣، ٤٦٥                        |
|                                                 | – ترینیدادی سولانو : ۲۷۲                     | – توباً – کوتاً : ٥٥، ١٥٢                      |
|                                                 | <ul> <li>تشیکوانا : ۲۰۹</li> </ul>           | - توبسیت: ٤٣٨                                  |
|                                                 | - تسیهومبی: ۲۵۰                              | <br>تور: ۱۱۶                                   |
| ث                                               | – تسيفوري : ٢٤٩                              | – توفال، س.: ٥١، ٥٣، ٦٣،                       |
|                                                 | – توبمان، و,ف.س.: ۲۵۹،                       | 7.7 . 1 44                                     |
| – ٹروت : ۹۴ه                                    | V1V 4 YV9                                    | - تیمور، محمود: <b>٥٦</b> ٥                    |
| - ٹوریان، ب.ف.: ۱۸۶                             | – توکویو: ۳۱۱                                | – تازا: ۲۱۱                                    |
| – ٹورنتون ، ج.: ۲۷، ۲۹                          | – تومبوکا: ۲۰۱، ۲۰۱                          | - تازغزاوت: ۱۲۷، ۱۲۲                           |
| – ئىرمىتون : ١٧٠                                | – تونس: ۴۸، ۱۰۳، ۱۰۸،<br>-                   | - تشاد: ۲۸، ۲۸۹، ۳۰۰                           |
|                                                 | 311 > 711 > 771 > 777 >                      | PVT:                                           |
|                                                 | 7.73 7173 1373 7373                          | ٧٩٠                                            |
|                                                 | PY3                                          | – تىيسة: ۲۲۰                                   |
| <u> </u>                                        | (110 (111 (111 (11X)                         | <br>– تيهوانغو : ١٩٧                           |
| <ul> <li>جنوب غرب أفريقيا: ٢٢٥،</li> </ul>      | . 277 . 20 · . 12A . 127                     | – تیلیکی: ۱۲۵                                  |
| 777 730                                         | 170, YYO, 1A0, P.F.                          | - تمبل تشارلز: ۳۳۲<br>تمبل تشارلز: ۳۳۲         |
| - جرادة: ٤٣٨                                    | 7/5, 3/5, 0/5, 775                           | - تمسمان : ۳۱۶                                 |
| - جبل قدير : ٩٣<br>-                            | – تونلي ، هـ.أ.: ٢٥٥                         | – تیمور، أ.ج.: ۱۹۷، ۱۹۸                        |
| – جبل نفوسة : ۱۲ <i>٤</i>                       | – توبینییه، م.: ۳۸۹، ۳۸۶                     | - تينيسي : ٧٦٠<br>- تينيسي : ٧٦٠               |
| – جبل صغرو: ۱۲۱، ۱۲۱<br>– عبل صغرو: ۱۲۷، ۱۲۱    | - تيرنر هنري (الأسقف) : ٧٤٩،                 | - تاراكا: ۲۷ <u>ه</u>                          |
| - جغبوب: ۱۱۵                                    | . OY , YOY , YOY , POY                       | <ul> <li>تيودوروس (تيودور) الثاني :</li> </ul> |
| - جالو: ۱۱۵                                     | V74 «V77 «V71 «Y7»                           | ۰۲۲، ۲۲۶، ۳۳۱                                  |
| - جندوبه: ۱۱۳<br>- جندوبه                       | – تیرنر، هـ.و.: ٤٢ه                          | – تلابنغ: ۲۱۹                                  |
| - جاریسه: ۴۳۸<br>- جاریسه                       | – تیرنر، ج.م.: ۲۵۵                           | – توغوتو : ۲۰۸، ۲۷۲<br>– توغوتو : ۲۰۸، ۲۷۲     |
| جريد . ۲۹۸<br>– جيني : ۷۹۸                      | – تیرنر، ف: ۱۰۱، ۰۰۱                         | – توماس، هـ.ب.: ٤٨٤،                           |
| ٠٠٠٠                                            |                                              |                                                |

| \AV                                               |                                                | . U. 4 . U. W . AA . T                           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| – جومبي : ۱۸۲                                     | – جنکنز، ب.: ۷۹۰، ۷۹۰<br>                      | – جيبوٽي: ٩٩، ٢٨٣، ١٨٤،                          |
| – جوستینار، ب.: ۱۲۶<br>این که بند مین             | – جيفانجي، أ.م.: ٦٧١                           | ۹۸۲، ۲۰۲، ۹۸۷                                    |
| – جولیان کوبینغ : ۷۳                              | – جيفسيقيكي، ب.: ٦٧٦،                          | – جولیانه: ۱۱۰                                   |
| <ul> <li>جمهورية أفريقيا الوسطى:</li> </ul>       | ۳۹۱<br>- جيجيغا : ۷۳۲                          | – جوتا: ۷۷۸                                      |
| ٧٧٣، ٢٧٤، ٩٣٥، ٣٨٥                                | – جيجيغا : ٧٣٢                                 | - جيس، إي: ٥٧٩، ٨١ه                              |
| <ul> <li>جمهورية الدومينيكان: ٧٧٨</li> </ul>      | – جیرابا : ۲۷۰                                 | – جيليمو: ١٣٩                                    |
| <ul> <li>جمهورية الكونغو الشعبية:</li> </ul>      | – جوهانسبورغ: ۲۰، ۲۲،                          | – جنیف: ۳۷۰، ۷۲۰، ۲۷۷                            |
| 337, 000, TAO, PAV                                | V99 179. 17AV 1890                             | – جينوي (الحاكم): ١٣١                            |
| <ul> <li>جمهورية جنوب أفريقيا:</li> </ul>         | – جونز، س.و.: ۲۸۹، ۷۷٤                         | – جينوفيس إيوجين: ١٩٠                            |
| 7.7. 075                                          | <ul> <li>جونسون (عائلة): ۲۵۸</li> </ul>        | <ul> <li>جورج الخامس (ملك انجلترا):</li> </ul>   |
| <ul> <li>جمهورية تانزانيا المتحدة: ٧٩٩</li> </ul> | – جونسون، بوب: ۲۱ه                             | ٣١٤                                              |
|                                                   | – جونسون، تشارلز س.: ۷۳٤                       | ۳۱٤<br>- جيرار: ۲٤٥                              |
|                                                   | – جونسون، ف.أ.ر.: ۲۵۵،                         | <ul> <li>جیرهارت ، ج.م.: ۱۸۲</li> </ul>          |
|                                                   | YV•                                            | - جيبسون (عائلة): ٧١٨، ٢٥٨                       |
|                                                   | – جونسون، ف.أ.ت.: ۷۷۰                          | - جيبسون ، ج.و. : ۲۲۸ ، ۲۸۱                      |
|                                                   | – جونسون، ج.و.: ۱٤٨، ٦٤٩                       | – جيشورو جيمسي: ٦٧٠                              |
| – حامو: ۲۱۱                                       | جونسون ، ج.ج.: ۳۳۲<br>– جونسون ، ج.ج.: ۳۳۲     | - جيفورد، ب.: ٣٤، ٣٢٢                            |
| – حام ليف (الأنف): ٦١٤                            | - جونسون، جيمس: ٥٥٩                            | - جيليو، سي.: ٢٧٥                                |
| - حمزة ، م.م. : ٩٤                                | جونسون، جيمس ويلدون:<br>- جونسون، جيمس ويلدون: | – جیلگز، ب.: ۲۶۰، ۲۲۲،                           |
| – حسن الأول : ١٠٨                                 | جوسون، جيمس ويعدون.<br>٧٦٦                     |                                                  |
| – حسن (مولاي): ٦١١                                | ۲۲۲ –<br>– جونسون، موردیکایی: ۷۳۸              | ۲٦٤<br>– جيو: ۲۷۹                                |
| – حسانا: ١٢٥                                      | – جونسون، و.ر.: ۳۱۲<br>– جونسون، و.ر.: ۳۱۲     |                                                  |
| – حسووباسلام: ۱۲۵                                 |                                                | بيدات (المحامى): ٦١٣<br>– جيلاتي (المحامى): ٦١٣  |
| – حوراني، أ.: ٣٣٥، ٨٧٥                            | - جونستون، ب.ف. : ٤٨٠<br>نيرت دريس بريو        | بیدی روسی)، ۱۱۱<br>– جابافو، د.د.ت.: ۲۰۷،        |
| – حسين رشدي: ٩٩١                                  | . – جونستون ، هـ. هـ.: ۳۰ ، ۲۷۰                | 777, 1VV                                         |
| – حسین کامل: ۹۲ه                                  | – جونستون، هاري : ٥٦، ١٤٧،                     | – جاکسون، ج.س.: ۵۵۳                              |
| <ul> <li>حركات الشباب: ۵۸۲، ۵۸۳،</li> </ul>       | ۱۸۹، ۸۸۱، ۱۸۹                                  | ج کسون، ر.د.: ۷۱، ۱۹۷<br>– جاکسون، ر.د.: ۷۱، ۱۹۷ |
| 710 (7.0                                          | – جولي (کابتن): ۱۵۱                            | - جاکو <i>ب</i> ، ج.: ۲۳۲، ۲۳۵،                  |
| – حركة برج المراقبة : ١٩٥                         | – جومو كينياتا : ٧٩ه                           | ۲۵۰، ۲۳۹                                         |
| – حرکة سادیا فاهی: ۲۵۰                            | – جونز، أ.ج.: ۷۲۱، ۷۳٤،                        | - جادوتفیل: ۲۹۶، ۲۹۵<br>- جادوتفیل: ۲۹۶، ۲۹۵     |
| ***                                               | ۰۳۷ ، ۲۳۷                                      |                                                  |
|                                                   | – جونز، هـ.أ.: ٧١٤                             | - جاجا: ٥٦، ١٤٧                                  |
|                                                   | – جونز، و.أ.: ٤٨٠                              | - جامایکا: ۷۷۳،۷۵۳،۷۷۳،                          |
| خ                                                 | – جونز – كوارتي، ك.أ.ب.:                       | ۷۷۸<br>- جيمس، سي.ل.ر.: ۷٤۳،                     |
|                                                   | ۷٦٨                                            | - جيمس، سي.٠٠.ر.: ٧٤٣،                           |
| – خاسو: ۱۵۱                                       | – جونار: ۳۳۳، ۹۱۳                              | ۷۷۲                                              |
| – خوريبغا : ۴۳۸                                   | – جوكل كبيلي : ٢٧٩                             | <ul> <li>جیمسون، د. لیندر ستار:</li> </ul>       |
| – خيرالدين: ۲۱۲                                   | – جور: ۲۰۱                                     | ٥/٢، ٣٢٣، ٢٧٠                                    |
| – خايمي دي أغويار : ٧٧٦                           | <i>- جوس</i> : ۷۹۹                             | – جامو، أ.: ٤٨٩                                  |
| – خوسيه دي باتروسينيو : ٧٧٦                       | – جوليان، سي.أ.: ٦١٢،                          | – جاندر: ۱۳۰                                     |
|                                                   | 317, 117                                       | - جانمحمد، ك.ك.: ٢٦٨                             |
|                                                   | – جولي، ر.و.: ٥٥٥، ٥٥٨،                        | – جرداس: ۱۱۶                                     |
|                                                   | Ares .Ve                                       | –  جاردین، د.: ۱۰۱                               |
|                                                   |                                                |                                                  |

| – ديي کوامي : ۱۶۲                                | – دین (الّکاب <i>تن</i> ) : ۷ <b>۰۰</b>       | 3                                                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| – دييغو سواريز: ۲۳۷، ۲۵۲                         | <ul> <li>دي بونو، أ.، (الماريشال):</li> </ul> |                                                        |
| – دیجرنز، أو.؛ ۲۰۱                               | VEY . VE VM9                                  | دي کاسترو، ل.: ۲۸۱،                                    |
| - دیغنا عثمان: ۹۳، ۱۰۱                           | دیبرونر، هـ: ٥٢٥، ٣٤٥                         | ۲۸۴ ، ۲۸۳<br>– دي کاين : ۷۷۰                           |
| - دییلی: ۷۷                                      | – دیروط: ۸۹۱                                  | – د <i>ي</i> کاين : ۷۷۰                                |
| – دیگ، ك.أو.: ٤٦                                 | – دیجاکو، أ.: ۲۷۳                             | <ul> <li>دولة الكونغو الحرة: ٤٨، ٤٩،</li> </ul>        |
| - دخيل: ٢٠٤                                      | – دودیکر ، ب.: ۳۲۷، ۳۷۱،                      | 70, 70, 711, 711,                                      |
| – دینار علی: ۲۸۹                                 | ٣٨٠                                           | 1911, 1911, 193                                        |
| – دنغراي : ۱۳۶                                   | – دخلي: ۱۳۱                                   | – دابادوغو: ۱۳۸                                        |
| – دینیزولو : ۲۱۱                                 | - ديلاغوا : ٢٩٤                               | – دبور، م.أ.: ۲۲۰                                      |
| - دوكالة: ٤٣٤                                    | – دورلیان ، هـ.ب.م.: ۲۷۸                      | <ul> <li>دبرا مارکوس: ۷۳۲</li> </ul>                   |
| – دنشواي: ۸۹، ۹۰                                 | – دولامیر (لورد): ۳۹۵                         | – داکس، أ.ج.: ۱۸۸                                      |
| – ديوف نغالاندو: ٦٤٩، ٦٥٠                        | – دولاني ، م.ر.: ٧٤٩                          | – دادي، ب.: ۷۷ه                                        |
| <ul><li>دیر داوا: ۲۸۳، ۷۳۲</li></ul>             | – دولافینییت، ر.: ۳۲۴، ۳۳۰                    | – داغوري <i>تي</i> : ١٦٥                               |
| - ديو: ۹۸                                        | – دىمىني، ب.: ٤٧٢                             | – داکار: ۱۳۰، ۲۰۱، ۲۹۷،                                |
| - دجها: ۷۳۲                                      | – دیمولان إدمون: ۹۶۳                          | PPY, 117, 777, 177,                                    |
| <ul> <li>دودز (الجنرال): ۱٤۱، ۱٤۱</li> </ul>     | – دنجکور : ۹۸                                 | 707) 1A7) VA3) 3P3)                                    |
| – دودیکانیز: ۱۱۲                                 | – دنکبیرا: ۲٤٤                                | ሃለ <b>ο</b> ፣ ለ <b>ግ</b> ፫፣ ለያ <i>Γ</i> ፣ ለ <b>ፆ</b> ∨ |
| <ul><li>دودوا: ۱٤٣</li></ul>                     | – دینیس: ۲۸۹                                  | – داليديفو: ٧٢                                         |
| ~ دوي سامويل: ۲۵۹                                | – دينيس (عائلة): ۲۵۸، ۷۱٤                     | – دالتون ، ج.: ۷۲۸                                     |
| ~ دويرنغ (الحاكم): ۲۹۳                           | – دينون، د.: ۷۹، ۲۹۴                          | – دالي، م.د.: ۹۹ه                                      |
| – دوغالي : ۲۷۳                                   | – دینتیه: ۲۵ه                                 | - دامارالاند: ۲۱۸                                      |
| <ul> <li>دومینیك هانز : ۵۷</li> </ul>            | – دینتون (الحاکم): ۱٤٦                        | – داماس لیون: ۷۷۰، ۷۷۰                                 |
| − دنقلة : ه٩                                     | – دربي: ۲٦٨                                   | <ul> <li>– دامبا کوشامبا: ۱۹۶</li> </ul>               |
| – دورجير (الأب): ۱۳۹                             | – درنه: ۱۱۰، ۱۱۳                              | – دمیاط: ۸۶                                            |
| دوس سانتوس باولوخیل : ۷۱۰                        | - دیساي، ب.م.: ۱۷۱                            | – داندي أونيانغو: ١٧٥                                  |
| – دوسین (عائلة): ۲۵۸، <b>۲۱</b> ۸                | – ديسانتي، م.: ٣٦٩                            | – دانکواه، ج.ب.: ٦٣٣،                                  |
| – دوسین جیروم: ۷۲۱                               | - دیشان، هه.: ۲۳۶، ۲۴۰،                       | 701 1758                                               |
| – درعة حادة: ١٢٠                                 | PPY > 377                                     | - دار السلام: ۲۹۳، ۲۹۵،                                |
| – دوالا : ۲۹۰                                    | – ديبوا، ج.: ٤٣٧                              | ۲۱٤، ۱۹٤، ۳۷۳، ۲۰۸                                     |
| – دوغلاس فريدريك: ٧٦٤                            | - دیسییه: ۷۳۲، ۷۳۹                            | – دارفور: ۹۳، ۲۸۹، ۹۹ه                                 |
| – دوف، ف.و.: ۳۱۳                                 | – ديستيناف (الكابتن): ٢٥                      | – داروین تشارلز: ٤٢                                    |
| - دول دیو : ۹۸                                   | – دوتشلاند، هـ.: ۳۵۳                          | – داودي شوا ۽ ٦٦١                                      |
| – داونز، و.د.: ۲۹۵                               | – ديفونشير: ٧٨٥                               | <ul> <li>دافیدسون ، أ. ب. : ۲۸ ، ۳۷ ،</li> </ul>       |
| - درشلر، هـ.: ۲۹                                 | – دار مساليط: ٩٩٥                             | ۲۲، ۲۸، ۲۵۱، ۵۷۲،                                      |
| <ul><li>حیوب جون: ۲۰۷، ۲۰۳،</li></ul>            | <ul> <li>دیافونو : ۱۹۲</li> </ul>             | ۸۷۲، ۸۸۷، ۷۴۷                                          |
| <b>P</b> F Y \ 1 Y Y                             | – دیانی بلیز: ۲۹۸، ۲۹۹،                       | – ديفيس، هـ. أو.: ٧٧ه                                  |
| <ul> <li>ديوب جون لانغاليبا ليلي: ٢٠٦</li> </ul> | """ ABT: PBT: "OF:                            | دیفیس، ج.أ.: ۷٦۸                                       |
| – دبلن، ل. إي.: ٤٨٧، ٤٨٧                         | VVY                                           | <ul> <li>- دیفیس، ج.ن.ب.: ۱۸۹</li> </ul>               |
| <ul> <li>دوبوا، و. أ. ب.: ۳٦، ۳۸،</li> </ul>     | – دیاغاسو: ۵۶۸                                | – دیفیس، ل.: ۷۵۰                                       |
| 673, PV6, 1X6, 77F,                              | – ديالو باكاري: ٧٠٠                           | <ul> <li>- دیفیس، ت.أ.: ۷۳٦</li> </ul>                 |
| ۲۷۲، ۲۰۷، ۲۷۷۰                                   | – دیانا : ۱۵۲                                 | – داو، ج.أ.: ٤١١                                       |

| – رانافالونا الثالثة : ٥٥، ٢٤٠،                      | š                                                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 788                                                  |                                                        | ۷۷٤ ، ۷۷۳                                   |
| – رانجر، ت.أو.: ۳۷، ۲۲،                              | ذوي منيع : ۱۱۹                                         | – دوشین (الجنرال): ۲٤٠<br>·                 |
| ۸۲، ۲۷، ۵۷، ۲۷۱، ۹۸۱،                                | •                                                      | – دوني، ج.: ۱۹۰، ۳۰۶،                       |
| مها، ۱۹۲۷، ۲۰۰۰ ۲۲۲،                                 |                                                        | ۱۱۰ ، ۷۸۰ ، ۲۷۰ ، ۲۱۸                       |
| 117, 070, 770, 130,                                  | J                                                      | – دوغان، أ.ج.: ٤٨٩                          |
| ለቀፖነ ቁለኛነ ፖፆኖነ ለ•ለ                                   |                                                        | – دویغنان، ب.: ۳۰، ۳۱،                      |
| – رينز، ج.: ٤٠١                                      | – رأس الرجاء الصالح: ٥٣،                               | ነሣን ያሣን                                     |
| – راسم: ۲۱۹                                          | 7.7, 7.7, 9.7, 017,                                    | V71, 6V1, 3A1, 0LA,                         |
| – راثبون ریتشارد : ۲۷۹                               | 1773 3 PY 3 YTT 3 P 1 3 3                              | 7.0, 3/0, V/V, VoV,                         |
| <ul> <li>راتسمانیسا: ۲٤٠</li> </ul>                  | 773, 373, 073, VA3,                                    | مهری دهری همری دهری                         |
| <ul> <li>– روم ، أو. ب.: ٤٧</li> </ul>               | 003, 010, 400, 000,                                    | ۸۰۸                                         |
| <ul> <li>رافیٰلو-جاونا: ۲۵۰</li> </ul>               | <b>،</b> የእና ، የፆና ، ኅላን ، ፕላን                         | – دومون، ر.: ۳٤٧                            |
| – رافوا هانغی : ۲۵۳                                  | ۷۷۷ ، ۳۷۷                                              | – دونبار، أ.ر.: ۱۲۹، ۱۷۰،                   |
| <ul> <li>رافولولونا: ۲٤۳</li> </ul>                  | – رابيا ريفيلو جان– جوزيف:                             | ۸۱۰                                         |
| – رافونینا هیترینا ریفو : ۲۳٦                        | ٥٧١                                                    | – دونکان، و . ج. : ۷۱                       |
| - ري، ب.سي.: ٩٥٥                                     | – رباح: ٥٥، ٣٢٥                                        | <ul><li>دون جون : ۲۱۱</li></ul>             |
| – رید: ۲۸۷                                           | – رابازافانا : ۲۶۳                                     | – دوبيراي، أ.: ١٥٠                          |
| -<br>- رید، مارغریت: ۴۹۸                             | – رابيارِعا نانا ، ل. : ۲٤٧                            | – ديوران، ج. د. : ٤٦٨، ٤٦٩،                 |
| - رينيه (الوزير): ٦٢٦                                | – رابوزاکا: ۲۶۳                                        | ٤٩٣ ، ٤٧٦                                   |
| - رحبو <i>ت</i> : ۱۷۹                                | – رابور : ۱۹۲                                          | – دوربان: ۲۲۲، ۵۵۳، ۷۰۷                     |
| – ریت: ۷۸۱، ۸۰۰                                      | - راداما الأول: ٢٢٩، ٣٣٠                               | – دوربان بنیامی <i>ن:</i> ۲۱۳               |
| – رينوديل: ٦٢٢                                       | – راداما الثاني: ۲۲۹، ۲۳۰،                             | – دورهام: ٧٦٦                               |
| - ريزوهي <i>ري</i> : ۲٤٩<br>- ريزوهي <i>ري</i> : ۲٤٩ | Y 2 •                                                  | – دیوز نحمد علی : ۷۵۱، ۷۷۳                  |
| - ریست، ج.ج.: ۳۷۸<br>- ریست، ج.ج.: ۳۷۸               | – را <i>س حفون</i> : ۲۰۶                               | <ul> <li>- دوساك: ۲۵۳ -</li> </ul>          |
| - ري ، سي.ف.: ٧٣١                                    | – رضوان، س.: ۱۵۸                                       | – دوابن : ۱ <b>٤۳</b>                       |
| ري د يو.<br>- رينو، بول: ٢٥٣                         | – رايناندريا مامباندري: ٢٤٤                            | – دواني ، ج.م.: ٧٦٠، ٧٦٩                    |
| - ریزیت، ر.: ۲۲۲<br>-                                | <ul> <li>رأينيلا باريفوني: ۲۲۹، ۲۳۵،</li> </ul>        | – دي تانيرنست: ٧٦٠، ٧٦٩                     |
| ریری – رودس سیسیل جون : ۲۷، ۵۹،                      | ٠٢٤٤ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٢٢٧                                | – داغاما لويس: ٧٧٦                          |
| 117, 717, 317, 717,                                  | YEV                                                    | – داکونها، م.سي.: ۷۵۷،                      |
| ۸۱۲ ، ۲۲۳                                            | <ul> <li>راینها نغورو تانالا: ۲٤٤</li> </ul>           | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\      |
| <ul> <li>رودیسیا: ۷۶، ۱۸۱، ۱۹۱،</li> </ul>           | - راپنيتافي : ۲٤٤<br>-                                 | <ul> <li>داسیلفاکونها، ج.م.: ۱۹۷</li> </ul> |
| ۳۱۲، ۳۲۲، ۵۲۲، ۵۰۳،                                  | – راجیستیرا: ۲٤٠                                       | - دي غرافت، ج.س.: ٥٦١                       |
| ۷۵۳، ۹۳۱، ۱۱۱، ۹۶۱                                   | – رَالاَعُونَغُو : ٢٥٢، ٢٥٣                            | – دي کييفيت، سي. و. : ۲۰٤،                  |
| ۸۷۹، ۲۷۲، ۲۸۲، ۸۸۲،                                  | – رالستون، ر. د.: ۷۸۸، ۷۸۸                             | 717                                         |
| V·V (79V                                             | – رمضان، أ.م.: ٩٠٠                                     | – دي ماتوس، نورتون: ٧٠٠،                    |
| <ul> <li>رودیسیا الجنوبیة: ۲۷، ۷۱،</li> </ul>        | - رمضان، محمد حافظ بیك:                                | ٧٠١                                         |
| ۷۲، ۱۸۹، ۱۹۱، ۱۹۲،                                   | ٥٧٩                                                    | – دو مونمورانسي، و.ج.ب.:                    |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\               | – راما يناندرو : ٢٤١                                   | £AT                                         |
| (YYY)                                                | – رانایفو جول : ۲۵۳<br>–                               |                                             |
| (PT) PPT) (PT) X573                                  | - رانافالونا الأولى: ٢٣٥<br>- رانافالونا الأولى: ٢٣٥   |                                             |
|                                                      | - رانافالونا الثانية: ۲۳٦<br>- رانافالونا الثانية: ۲۳٦ |                                             |
| 1210 1211 12·V 12·0                                  | 111. 2000 09000                                        |                                             |

| - رود: ۲۱۳<br>-                            | – رودني، و.: ۲۱، ۳۸، ۷۱،                          |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| روسه ۱۱۱<br>- روفسیك : ۲۹۸، ۳۲۳            | ۲۰۰ ۱۲۱، ۱۷۲، ۱۷۲،                                | 010, 710, 770, 070,                               |
|                                            | ۹۱۳، ۳۵۳، ۸۸۱، ۷۸۷،                               | ٧٣٥، ٢٤٥، ٧٥٥، ٣٨٥،                               |
| - روغونجو: ۲۹۳<br>تاریخ                    | ۲۲۷، ۲۲۷، ۵۲۷، ۲۲۷،                               |                                                   |
| – رقیه: ٦١٦<br>ک ، ۱۵۰                     | ۸۰۸ ۵۸۰۲                                          | ۸۰۱ ۵۷۹۶                                          |
| - روکورو : ۱۹۲<br>الوار ماند               | - رودریغز ، ج.هـ.: ۷۷۷                            | <ul> <li>رودیسیا الشمالیة: ۲۷، ۷۰،</li> </ul>     |
| – روماليزا : ٧٨<br>ا د                     | رودریغز ، ن.: ۷۲۳<br>– رودریغز ، ن.: ۷۲۳          | ۹۷۱، ۹۸۱، ۱۹۰، ۱۹۰                                |
| – رومبیك : ۸۸                              | روحرز، س.ج.: ۲۲۷<br>– روجرز، س.ج.: ۲۲۷            | 3.73 4.73 6173 7773                               |
| – رونغوي: ۱۹۵                              | روبرر ، س.ج. ، ۱۹۷۰<br>- رولاندز ، أ.أ.: ۵۵۳      | ٠٩٠، ٩٩١، ٢٠٩، ٥٠٣،                               |
| – راسل: ۷۱۵                                | – رولینز، سی. هـ.: ۲۷۰<br>– رولینز، سی. هـ.: ۲۷۰  | P.T. 777, 737, 7VY.                               |
| – راسل، أ.ف.: ۲۲۸<br>با با شاگان بیست      | روما: ۲۱، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۷،<br>- روما: ۲۱، ۱۱۴، ۱۱۷، | 187, 787, 7.3, 7.3,                               |
| - راسل، ف.أ.ك.: ٧٣٧                        | ۲۷۱، ۲۷۹، ۳۷۶، ۵۰۲،                               | (13) 413) 373) 473)                               |
| - روسیا: ۲۱، ۳۸، ۶۶، ۲۷۲،                  | ۷٤۷، ۱۹۵۰ ۱۹۵۱                                    | ٢٨٤، ٩٤٤، ٢١٥، ١٥٥٥،                              |
| ۸۷۲، ۸۸۲، ۲۱۳، ۱۳۵                         |                                                   | ۷۳۵، ۵۵۵، ۳۸۵، ۷۵۲،                               |
| - روسوورم، جون ب: ٧٤٩                      | - رویغروند: ۲۱۹<br>دنات دارکار در دست             | مهاد، مهاد، ۱۹۳، ۱۹۹                              |
| <ul> <li>رواندا: ۳۰۲، ۳۱۷، ۳٤۷،</li> </ul> | – روزفلت، فرانکلین، د.: ۷۳۸<br>ن                  | ۲ <b>۹</b> ۷ ۸ <b>۹</b> ۷                         |
| VOT: VFT: 1VT: • AT:                       | – روزبیرغ، سي.ج.: ۱۳۵۰                            | ۳۶۸٬۷۹۱ - رودي، س.: ۱۵                            |
| ٧٧٠ ، ٥٣٥ ، ٥٢٥ ، ٤٧٩                      | 778                                               |                                                   |
| – رواندا – أوروندي: ٣٤٩،                   | - روز، ج.هـ.: ۸ <b>ه</b>                          | – ریبیرو مانویل أرنالدو : ۷۰۳<br>– ریکار، أ.: ۳۲۰ |
| (TY) (TT) (TP)                             | – روزین، ف: ۲۷۸                                   |                                                   |
| ***                                        | - روزیت: ۹۰                                       | – ریکو: ۳۸۰                                       |
| – رويمانو، ج.: ٣٥٣                         | – روس (عائلة): ۲۵۸، V۱٤                           | <ul> <li>ریتشیولی، ب.: ۲۸، ۲۷۰، ۷۰۰،</li> </ul>   |
| – رايدينغز ، ج.: ٧٣٧                       | – روس، دوران هـ.: ۱۳۹،                            | ٤٧٥                                               |
|                                            | ١٠                                                | – ریشار، سي.: ۲۵۰، ۲۵۰                            |
|                                            | – روس، أ.أ.: ۱۹۸، ۲۰۴<br>، ،                      | – ريغبي بيتر: ٧٢                                  |
|                                            | <ul> <li>– روس ، رولاند: ۲۶۸ ، ۷۶۳</li> </ul>     | – ریجیزبوا هیربرت: ۲۶۷                            |
| j                                          | روسيني، سي.: ۲۷۵، ۲۷۸،                            | – رامبو: ۷۱ه<br>                                  |
|                                            | 347, 447                                          | <ul> <li>ريو دي أورو (وادي الذهب) :</li> </ul>    |
| – زائیر: ۱۷۹، ۱۸۸، ۲۰۰،                    | – روسيني، سي. سي.: ٢٧٥                            | 711 :111 :117                                     |
| 387, 877, 407, 743,                        | – روتبيرغ ، ر. إي . : ٣٤، ٤٢،                     | – روبرت سیسیل (لورد): ۷۳۹                         |
| VY3, 1K3, 0K3, YP3,                        | ۱۷، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰                                 | – روبرتس، أ. د. : ۱۸۲، ۱۸۴،                       |
| 010, 070, 070, 170,                        | . ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ۲۰۳۰                            | 144                                               |
| 700, 000, 710, 075,                        | ۲۵، ۲۲۵، ۵۸۲، ۸۸۲،                                | – روبرتس، ج.و.: ۵۷۵                               |
| ۳۶۲، و۸۷، ۲۹۷، ۸۶۷،                        | VV£ ‹ ገለዓ                                         | – روبرتس، س.ھـ.: ۳٤                               |
| (أنظر أيضًا الكونغو ودولة                  | – روسو: ۵۹۳                                       | – روبرتس، ز.ب.هـ.: ۷۲۸                            |
|                                            |                                                   | – روبرتسون، ۱.م.: ۷۲۱، ۷۲۴                        |
|                                            | رو، أ.: ۸۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۱۸۸۰                       | – روبنسون، هیرکولز: ۲۱۱،                          |
|                                            | ነፃ ፡ ‹ አለኮ ፡ ላለኮ                                  | Y1A                                               |
| – زامبیا: ۵۰، ۲۷، ۱۷۹،                     | – روزفي : ۲۲۶                                     | – روینسون، ر.أ.: ۳۲، ۳۳،                          |
| 3 . 7 . 9 7 . 7 3 7 . 7 9 7 .              | – رواشي : ۲۹۵                                     | 63, 73, A3                                        |
| 1PT: AF3: VV3: FA3:                        | روباتینو : ۲۷۱                                    | – روشیه ، ج.: ۷٤٣                                 |
| 3100 070 070 0000                          | – روېنسون، س.: ۲۷۵                                | – روكفلر : ٤٩٠                                    |
| VOT, (V9, 170)                             | – روبوسانا والتر: ٢٠٦                             | – رود، ج.ر.: ۲۷۸                                  |
|                                            |                                                   | <del>-</del>                                      |

| <ul> <li>ساكاوا: ٢٥٦</li> </ul>                              |                                                                      | ٧٩٨، (انظر أيضًا روديسيا                   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| – شاكاوا . ٢٥٢<br>– سالالي : ٧٣٢                             | <u> </u>                                                             | ۱۷۹۸ (انظر ایضا رودیسیا<br>الشهالیة)       |
| - سالازار، أنتونيو: ۲۹۷، ۲۰۹<br>- سالازار، أنتونيو: ۲۹۷، ۲۰۹ | – سیسیل، ج.: ٤٨                                                      | السهائية)<br>- زاوديتو (الامبراطورة): ٧١٨، |
| - سالازار ، أوليفييرا : ٧٠٢<br>- سالازار ، أوليفييرا : ٧٠٢   | <ul> <li>سیسین ، ج. ۲۰۸</li> <li>سیتشوایو : ۲۸، ۲۰۸ ، ۲۰۹</li> </ul> | راودينو (۱۱ مبراطوره). ۲۲۸<br>۷۲۲          |
| - ساليفو، أ.: ٣٠٥<br>- ساليفو،                               | ۲۱۰ ۲۱۰ ۲۱۰                                                          | – زاید، م.ي.: ۳۱۸ ۳۱۲                      |
| - سالم، أ.: ١٥٨، ٢٢٦<br>- سالم،                              | – سيتييوي، أ.: ٦٨٨                                                   | - زعير: ۴۳۵                                |
| - ساليزبور <i>ي</i> : ٤٧، ٥٣، ٥٥،                            | - سبته: ۱۰۲                                                          | رغير. ۱۰۰۰<br>– زغلول، فتحي : ۵۶۳          |
| 10, 017, 077, TPT,                                           | - سيوه : ۲۰۷ ، ۲۲۱                                                   | – زغلول، سعد: ۳۱۲، ۵۸۰،                    |
| ۲۹۲، ۷۰۲، ۱۳۷۶ ۸۹۷،                                          | – سیناروتا ، ر. : ۷٤٠                                                | ۷۸۵، ۸۸۵، ۱۹۵، ۱۹۵،                        |
| ۸۰۲                                                          | - سیزکی : ٤٢٤<br>- سیزکی                                             | 7.4 .095 .097                              |
| <ul> <li>سالسا (الجنرال): ۱۱۲</li> </ul>                     | – سيفاندا: ۲۰۰                                                       | – زفته: ۱۹۵۷                               |
| <ul> <li>سالتبوند: ۲۹۰</li> </ul>                            | <ul> <li>سأحل العاج: انظر كوت</li> </ul>                             | – زليجة : ٤٣٨                              |
| – ساماكونغو: ۱۹۶                                             | ديفوار                                                               | – زنجبار: ۱ه، ۱۳، ۲۰،                      |
| – سمبالا : ۱۰۱<br>–                                          | - ساحل الذهب: ٢٣، ٢٥،                                                | YEL, PEL, PAL, VYY,                        |
| <ul> <li>سامبالاوبي فال: ١٣١</li> </ul>                      | VY3 FO3 Y313 V313                                                    | ( £ V                                      |
| – سامبا يايا فال : ١٣١                                       | . 101 , 101 , 177 , 177 ,                                            | · 143 ، 107 ، 177 ، 377                    |
| سامبیرانو: ۲۳۵                                               | ריץ، גיץ، פוץ، איץי                                                  | ٧٧٠                                        |
| –  سامبورو: ۲۵۳                                              | 777 . 789 . TE TTV                                                   | – زوسفانه: ۱۰۹                             |
| – ساماکنج، س.: ۲۱۳                                           | V/7, · \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \                         | – زوسمانوفیتش، أ.ز.: ۲۷۸،                  |
| – ساموري توري: ۲۷، ۳۲،                                       | ( £ 10 ( £ . ) (£                                                    | 797                                        |
| 77, 00, 77, 97, 371,                                         | VF3, YV3, TA3, FA3,                                                  | – زولفو، إي: ٩٣                            |
| YY1, AY1, PY1, 131,                                          | 793, 700, A00, 170,                                                  | – زولولاند: ۲۰۹، ۲۱۱، ۲۲۰                  |
| ۱۶۱، ۸۰۲ ، ۲۰۰۰ ۲۴۰                                          | ٠٧٥، ٥٧٥، ٥٨٥، ٢٣٢،                                                  | – زولولينغا : ٢٠٩                          |
| – سامبسون، آ.: ۷۹٦                                           | P7F, \$\$F, 7\$V, 00V,                                               | – زومبا: ۲۸٤                               |
| – سانانکورو: ۱۳۸                                             | 35Y) P5Y) YYY) YPY)                                                  | – زویمبا: ۲۲۶                              |
| سان <i>د</i> ، دانییل : <b>۳۹</b> ۰                          | ۸۰۲، ۸۰۲، ۸۰۶ (انظر                                                  | – زويمر، م.: ١٦٤ه                          |
| – ساندرسون، ج.ن.: ۲۰۱                                        | أيضًا غانا)                                                          | - زيادة، ن.أ.: ٣١٣                         |
| – ساندفورد، سي.: ٧٣١                                         | – سعاده بوبکر: ۱۵۱                                                   | – زیان: ۱۲۱، ۱۲۴                           |
| – ساندریفر: ۲۰۶                                              | – سبها: ۱۱۳                                                          | – زیبیبو: ۲۱۱                              |
| – سان مارکو: ۳۷۳                                             | – سابوسیر: ۱۳۳                                                       | – زيدان، جرجي: ٥٦٣                         |
| – سان بیدرو : ۲٦۸                                            | – سعدالله، أ.ك.: ۲۱۲                                                 | – زیرفوس، آ.: ۷۳۲، ۷۳۳                     |
| – ساوباولو: ۷۷٦                                              | - سعديوه: ١٧٤                                                        | – زيرزيفسكي: ٤٠١                           |
| <ul> <li>ساو سلفادور دي باهيا: ٧٧٦</li> </ul>                | – سرفان، ن.: <b>٦٤</b>                                               | - زيرما <i>سونراي : ٣٨٠</i>                |
| <ul> <li>ساوتومي: ۱۸۹، ۳٤٤،</li> </ul>                       | ساهاتي : ۲۷۳                                                         | – زیز: ۱۲۲                                 |
| (OV) ( £ \ £ ( £ \ Y \ CTV \                                 | <ul> <li>سان لویس: ۱۳۰، ۱۵۰،</li> <li>سان سوس داد.</li> </ul>        | – زیزر، ج.سي.: ۱۶۲<br>- نیار، ج.م          |
|                                                              | 777, 010, 177, 137                                                   | - زيندر: ۵۰٠<br>- دام ، ۲۲، ۲۸، ۲۸، ۲۰۰    |
|                                                              | – سان مارتان، ي.: ۱۳۳،<br>۱۳۰                                        | ۹۰۳، ۲۶۳، ۲۰۵۷، ۱۹۳۱                       |
| – سابيتو ، جيوسيبي : ٢٧١                                     |                                                                      |                                            |
|                                                              | سان توماس : ۵۶۸ ، ۷٤۹<br>سایس : ۵۳۶ ، ۶۳۵                            | VF1) 1/\$) 010 (1/\$)                      |
| – سارانکیني – موري: ۱۳۹<br>– سارو، أز: ۳۱۵، ۳۲۰،             | - ساكالافا: ٢٣٥، ٣٤٣، ٢٤٣،                                           | الما أما الما                              |
| ۳۲۷، ۱۲۱۰ کا                                                 | 750                                                                  | ۱۷۱۸ (انظر ایضا رودیسیا<br>الجنوبیة)       |
| <b>~</b> ∀\ 611Y                                             | 14*                                                                  | ابسوبيد)                                   |

| - سکیز، آ.ب.: ۲۷، ۴۸۳،                                                                  | – سیدی برانی: ۳۰۵                                             | – سارټر ، ج.ب.: ۵۷۵                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ٤٨٤                                                                                     | - سيدي أبو العباس: ٤٣١                                        | <ul> <li>ساساندرا: ۱۳۰، ۱۵۰</li> </ul>             |
| – سکینر، ر.ب.: ۲۷۸                                                                      | - سيدي إفني: ١١٧، ١١٧                                         | – ساستاون: ۷۳٦                                     |
| - سلید، ر.: ۱۸۸                                                                         | - سيدي سلمان: ٤٤٨                                             | – سوير، سي. أو.: ٤٧٩                               |
| – سلاتر : £۱١                                                                           | سيليه: ١٢٤                                                    | – سوتیه، ج.: ۳۲۷، ۳۸۰                              |
| <ul> <li>سمول، جون برایان: ۷۵۹</li> </ul>                                               | - سیغیر <i>ي</i> : ۱۳۶                                        | <ul> <li>سافورنیان دو برازا، بییر : ۳۷،</li> </ul> |
| - سميَّث، أَ.: ١٥٦                                                                      | سيهتيكيلا: ١٩٧                                                | ۸۶<br>– سواکن: ۹۶<br>– سای شمان ۹۶                 |
| – سمیث، سی.ب.: ۷۲، ۷۸،                                                                  | – سيراليون : ٢٣، ٢٧، ١٣٥،                                     | – سواكن: ٩٤                                        |
| 1/0                                                                                     | 10. 111 111 111 · 101                                         | سي برو.                                            |
| - سمیث، إي.: ۷۲۱، ۷۷۲                                                                   | 701, AFY, 1VY, V·Y,                                           | – سکوت، فرانسیس: ۱۶۶                               |
| – سمیت ، هه.م.: ۳۰۷                                                                     | 717, 777, 877, 187,                                           | – سکوت، ر.: ۱۸۶، ۴۸۷،                              |
| – سمیث ، ر.: ۱٤٦                                                                        | PPT: 1.3: X.3: 113:                                           | <b>፤</b> አ٩ ‹ <b>፤</b> አለ                          |
| – سمطس، ج.سی.: ۲۹۱،                                                                     | 713, 013, 713, 773,                                           | – سکوت، و.ر.: ۷٤۳،                                 |
| 711                                                                                     | (077 (018 (0.4 (244)                                          | 70Y 30Y                                            |
| – سمطس، یان: ۱۷۸                                                                        | ۸۲۹ ، ۲۲۹ ، ۸۵۹ ، ۲۳۲ ،                                       | – سبيلي: ۲۱۹                                       |
| – سوباط: ۹۸، ۲۰۱                                                                        | ( 75 ) ( 75 · ( 77 / 176 )                                    | – سیتشیلی: ۲۱۹، ۲۱۹                                |
| – سوفاله: ۷۰۷                                                                           | V09 (7£7                                                      | – سیغال ، ر.: ۳۱۵                                  |
| – سوغاتيو: ٢٠٦                                                                          | – سىك، أ.: ٧٠٢                                                | - سيغو: ٥٥، ١٣٣، ١٣٨                               |
| – سوکوتو: ۵۵، ۵۹، ۱۱۹،                                                                  | – سیکاسو: ۱۳۸                                                 | <ul> <li>سیسوماما: ۵۸۵</li> </ul>                  |
| ٥٣٠ ، ٥٢٠ ، ١٥٠٠ ، ٢٠٨                                                                  | – سیکومبو : ۲۲۳                                               | – سيجي: ٥٥٥                                        |
| – سولانكي لاديبو : ۸۱                                                                   | - سیکون : ۲۷۹                                                 | – سيكيُّ : ٢٢٤                                     |
| – سومابولانا: ۲۲۳                                                                       | – سیلبرمان، ل.: ۱۰۱                                           | – سیکغوما: ۲۱۶                                     |
| – سوايبو: ۱۵۲                                                                           | <ul> <li>سیانغو کامبا: ۷۷۲</li> </ul>                         | – سيكوندي: ٦٤١                                     |
| – سورینسون، م.ب.ك.: ۱۷۲،                                                                | – سیمنس، ج.: ۲۶۲، ۲۶۳،                                        | – سیکی، کوبینا: ۲۶۶، ۸۰۳                           |
| ١٧٤، ١٧٥، ٣٩٣، ١٩٥                                                                      | 711                                                           | – سيكي، و.أ.ج.: ٩٦٩<br>الدين السال                 |
| - سوسه: ۴۳۹، ۲۲۳                                                                        | - سیمین: ۲۲۰                                                  | – سيلاسي، غبري: ۲۸۳                                |
| <ul> <li>سيباستيو بيدادي دي سوسا :</li> </ul>                                           | – سیمونس، هـ. ج.: ۱۸۲،                                        | – سيلوس، ف. سي.: ٢٢٣                               |
| V·V                                                                                     | ٦٨٨                                                           | <ul> <li>سيمي بيكسلي كاإيزاكا: ٧٦٣</li> </ul>      |
| <ul> <li>سباسینسکي ، آ.: ۲۵۳ ، ۲۵۳</li> </ul>                                           | <ul> <li>سیمونس، ر. أ.: ۲۸۲، ۸۸۸</li> <li>۲۸۸، ۲۸۲</li> </ul> | – سیمیبي، ز.: ۳۳۳<br>– سیناهیت: ۲۷۳                |
| <ul> <li>سبنسر، ج.: ۱۹۳، ۱۷۲</li> <li>۱۱: ۱۱: ۱۱: ۱۱: ۱۱: ۱۱: ۱۱: ۱۱: ۱۱: ۱۱:</li></ul> | – سیمبسون، سي.ل.: ۷۱۶<br>– سینسي: ۲۵۸                         | – سيناهيت. ۱۷۱<br>– سنغور، ليوبولد: ۷۱،            |
| – سبيغلمان، م.: ٤٧٣، ٤٨٧                                                                | – سينداموهانوك: ۲۵۷<br>– سينداموهانوك: ۲۵۷                    | ۷۷۰، ۷۷۰                                           |
| – سبیلمان، ج.: ۱۲۲<br>– ستیك، لي: ۹۸ه                                                   | – سینداموهانود. ۱۵۷<br>– سینی سالوم : ۳۹۹                     | – سينکيز <i>ي</i> ، فيکتور : ٥١                    |
| <del>-</del>                                                                            | – سنغافوره: ۵۶۳<br>– سنغافوره: ۵۶۳                            | - ستّار: ٥٥، ٣٣٤<br>- ستّار: ٥٠، ٤٦٣               |
| – ستانلي، هـ.م.: ۲۷، ۳۷،<br>۸٤، ۲۹۹، ۸۶                                                 | - سنخ، م.: ۱۶۸<br>- سنخ، م.: ۱۶۸                              | - سينوديبو: ۱۵۲<br>سينوديبو                        |
| ۱۳۸۰ ۱۳۱۹ ۱۳۸۰<br>- ستار، ف.: ۷۲۸، ۷۲۸                                                  | - سیرایو : ۲۰۹، ۲۱۰<br>- سیرایو : ۲۰۹، ۲۱۰                    | – سینتوغو، ز.ك.: ۲۲۰،<br>– سینتوغو،                |
| - ستار، جیمسون لیندر: ۲۱۰                                                               | - سرت: ۱۱۶<br>- سرت: ۱۱۶                                      | ۱۲۱، ۲۲۱                                           |
| ستور، جيمسون نيسر، ١٤١<br>– ستوب (الملازم): ١٤١                                         | - سیستومی: ۱۷۵<br>-                                           | – سيرفاتيوس (الحاكم): ١٣٠                          |
| - ستوب (شاورم) . ۱۶۲۰<br>- ستیر ، ج.ل.: ۷۳۲، ۷۶۳                                        | - سيتولي ندابانينجي : ٧٦٣                                     | - سطيف: ٣١١                                        |
| - ستاینهار <i>ت ،</i> أ : ۷۱، ۷۲                                                        | - سيابا <i>ي</i> : ۲۷۲                                        | - سيشل: ٥٦، ١٥٤، ١٥٤                               |
| - ستيلالاند: ۲۱۹                                                                        | - سيو: ٦٥٥<br>- سيو: ٦٥٥                                      | - سیایا: مو <b>٦</b>                               |
| - ستنغرز، ج.: ٤١، ٥٤،<br>- ستنغرز، ج.: ٤١، ٥٤،                                          | - سکیکدة: ۴۳۱<br>- سکیکده:                                    | <ul> <li>سیدی عبدالله: ۱۱۲</li> </ul>              |
| ــــــر، ٠٠٠                                                                            | **                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |

| ۲۹۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳۲۹، ۳۲۹<br>۴۸۶، ۳۸۶<br>– سورینام: ۸<br>– ساتکلیف،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹۶۳ ع ۷۰         — شانغولی: ۲۲۱         — شارب ، آ.: ۲۲۰           ۱۰: ۲۲۰         — شانغول: ۲۲۰         — شیخ عبدی ، آد: ۲۰۰           ۱۰: ۲۰۰۰ ع ۲۰۰۰ بالا الله ۱۹۶۰ بالا باله ۱۹۶۰ بالا باله ۱۹۶۰ بالا باله ۱۹۶۰ بالا باله ۱۹۶۰ بالا بالله باله باله باله باله باله بال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ستيفن، م.:  - ستيفنسن، ر.  - ستيوارد، ت.م  - ستودارد لوتروم  - ستورم، م.:  - سورم، م.:  - سوكومولاند:  - سوكومولاند:  - سول دي ساؤ  - سورين، أ.:  - سورين كر.  - سوريه - كا  - سوريا ، ۲۸۶  - سوريام ، ۲۸۹  - ساتكليف، -                                            |
| بر: ۱۲۲       — شانغول: ۲۲۲       ۲۲۰       — شیخ عبدی، أد: ۱۰۰         برد ۱۳۵       — شارلی شابلن: ۲۵۰       — شیخ عبدی، أد: ۱۰۰         برد ۱۹۲       — شارل، أج.: ۱۰٤       — شیرد، ویلیام هم.: ۲۵۷         ۱۹۲       ۱۹۲       ۱۹۲         ۱۹۶       — شیرسون، جوریج: ۱۹۹         ۱۹۶       — شیرسون، جوریج: ۱۹۹         ۱۹۶       — شیرسون، جوریج: ۱۹۹         ۱۹۶       ۲۲۰       ۱۰۲         ۱۹۶       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰         ۱۹۶       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰         ۲۲       ۳۸       ۳۸       ۳۸       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲۰       ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - ستيفنسن، ر ستيوارد، ت.م - ستودارد لوتروم - ستون، ر.ك ستورم، م.: - سويسرا: ۸۸: - سول دي ساؤ - سول دي ساؤ - سوريز، أ.: - سوريد - كا                                                                                                                                           |
| .: ۱۹۰۷ - شارلي شابلن: ۱۳۰ - شيخ عبدي ، ۱: ۱۰۰ - شيو ، ۲۹۳ - شابو ، ج.س.: ۱۹۹ - شندي : ۱۹۰ - شيرد ، ويليام هـ.: ۱۹۰ - المراوت : ۲۹۱ - شيرسون ، جورج : ۱۹۱ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱۹۶ - ۱           | - ستبوارد، ت.م - ستبوارد لوتروم - ستوكس، أ.: - ستورم، م.: - سويسرا: ۸۳ - سوكمولاند: - سول دي ساف - سول دي ساف - ساندكار، ب - سوريه : ٧٠ - سوريه : ٧٠ - سوريه - كا - سوريا : ٨٠ - سوريام : ٨٠ - سوريام : ٨٠ - سانكليف،                                                                                                             |
| ب: ۱۹۳       — شابو، ج.س.: ۱۹۹       — شابو، ج.س.: ۱۹۹         ۱۹۲ (۱۸۷)       — شارل، أ.ج.: ۱۱۶       — شيبرد، ويليام هـ.: ۷۷۰         ۱۹۶ (۱۶۳)       ۲۲۰ (۱۲۰ (۱۲۰ (۱۲۰ (۱۲۰ (۱۲۰ (۱۲۰ (۱۲۰ (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - ستودارد لوتروب<br>- ستوکس ، أ.:<br>- ستورم ، م.:<br>- سورما : ۸۳<br>- سوکومولاند :<br>- سول دي ساف<br>- سول دي ساف<br>- ساندکار ، ب<br>- سوريه : ۷٬<br>- سوريه - کا<br>- سوريه - کا |
| ۱۹۷۱ ، ۱۹۱۰ - شارل ا آ.ج.: ۱۱۶ - شیبرد، ویلیام همه: ۱۹۷۰ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۶۳ - شارلوت: ۲۱۶ - شیبرسون، جورج: ۱۹۱۰ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۱ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ - شیبستون، تیوفیلوس: ۲۰۹۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۶۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۹۹ ،           | - ستوکس ، أ.: - ستورم، م.: - ستورم، م.: - سویسرا: ۸۳ - سوکومولاند: - سول دي ساف - سورز، أ.: - سوریز، أ.: - سوریز، ا.: - ساتکلین، ا.:                     |
| (۲۶۲) 387       — شارلوت: 37۷       — شیرسون، جورج: 191         (۲۰۲) (۲۷) (۲۷) (۲۰)       (۲۰) (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰) (۲۰)         (۲۰) (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)         (۲۰) (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)         (۲۰) (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)         (۲۰) (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)         (۲۰) (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)         (۲۰) (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)         (۲۰) (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)         (۲۰) (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)         (۲۰) (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)         (۲۰) (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)         (۲۰) (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)         (۲۰) (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)         (۲۰) (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)         (۲۰) (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)         (۲۰) (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)         (۲۰) (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)         (۲۰) (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰)         (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰)       (۲۰) (۲۰) (۲۰)         (۲۰) (۲۰) (۲۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - ستون، ر. ل ستورم، م.: - سويسرا: ۸۳: - سول دي ساؤ - سول دي ساؤ - سائدکلر، بـ - سويريي: ۷۰ - سوريه - کا                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۹۶ - شفشاون: ۲۱۱ - شیستون، تیوفیلوس: ۲۰۹، ۲۷۱، ۲۷۰، ۲۷۱ - ۲۷، ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۲۱ - ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - ستورم، م.: - سويسرا: ۸۳ - سوكومولاند: - سول دي ساؤ - ساندكلر، ب - سويريي: ۷۰ - سوريه - كا - سوريه - كا - سوريه - كا - سوريه - كا - سوريا - كا - سوريا - كا                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۱ ۱۹۳۱ ۲۱۰ ۱۹۳۱ ۲۰۰ شستر، أ. و.: ۲۰۰ ۳۸۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - سويسرا: ۸۳<br>- سوکومولاند:<br>- سول دي ساف<br>- ساندکلر، ب<br>۸۰<br>- سويبريي: ۷<br>- سوريه - کا<br>- سوريه - کا<br>۱۵۰، ۱٤۹<br>۳۷۹، ۳۲۹<br>۶۸۵، ۵۸۵<br>- سورينام: ۸                                                                                                                                                                                                               |
| ۳٤۸       - شستر، أ. و. : ۸۲۰       ۲۲۲ ، ۲۲۰       ۲۷ د باید د ۲۰۰ الله الله د ۲۰۰                                                                      | - سوکومولاند: - سول دي ساف - سومرز، أ.: - ساندکلر، ب - ۲۸۰ - سويبريي: ۷۰ - سوريه - کا - سوريه - کا - سوريه - کا - سوريه - کا - سوريا - کا                                                                                                                                                                                                                                             |
| ن : ٤٠٧       — شغالييه، ل.: ٧٤       — شيمان (عاتلة): ٢٥٨، ٢٧٧         ٣١٢       — شيكاغو: ٢٥٨، ٢٧٦       ٧٧٤       - شيط، ٩٨٠ ٩٩، ٩٩       ٩٤٠ ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ،                                                                                                                            | - سول دي ساف<br>- سومرز، أ.:<br>- ساندکلر، ب<br>- سوييريي: ۷<br>- سوريه - کا<br>- سوريه - کا<br>۳۲۹، ۱۶۹<br>۳۷۹، ۳۲۹<br>۶۸٤، ۵۸۵<br>- سورينام: ۸                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۱۲ - شیکآغو: ۲۰۷، ۲۷۱ - شیران، م.: ۳۸۳<br>۰. ج.م.: ۳۷۰ - شیلا کوا: ۲۶۰ - شیرکة، م.: ۸۶، ۹۳، ۹۶ به ۹۶، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سومرز، أ.:<br>ساندكلر، ب<br>سوبيرني: ٧<br>سوريه كا<br>سوريه كا<br>۳۷۹، ۳۲۹<br>٤٨٤، ٥٨٤<br>سورينام: ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - ساندکار، ب<br>۱۸۰<br>- سویبریی: ۷<br>- سوریه - کا<br>۱۵۰، ۱۶۹<br>۳۲۹، ۳۲۹<br>غ۸۵، ۵۸۶<br>- سورینام: ۸                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - شیکا کوا: ۲۲۶ - شقیط: ۱۰۰، ۱۰۰، ۱۲۶ ا<br>۲۲ - شیلکوت، ر.: ۲۹۱، ۲۰۰، - شقیط: ۱۱۰، ۱۲۰ ا<br>۱۲۰، ۲۰۱، - ۱۰۰ - شیلی: ۷۷۷ - شوا: ۲۰۵، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۰۸۰<br>- سوبیریی : ۷<br>- سوریه – کا<br>۱۵۰ ، ۱۶۹<br>۳۷۹ ، ۳۲۹<br>غ۸٤ ، ۵۸۵<br>- سورینام : ۸                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۹۲ - شیلکوت، ر.: ۱۹۲، ۷۷۰ - شیرد، سیلنی: ۲۱۱، ۲۱۱<br>۱۹۶۱، ۱۹۰۲ - شیلی: ۷۷۷ - شوا: ۲۹۹، ۲۷۲، ۲۷۵،<br>۱۹۶۱، ۱۹۶۱ - شیلفر، أ.م.: ۸۵، ۴۸۵، ۲۸۱ - شوا: ۲۹۹، ۲۹۵،<br>۱۹۳۵ - شیلفر، أ.م.: ۸۵، ۴۸۵ - شقیر، ن.: ۹۳، ۹۶ به ۲۵۰<br>۱۹۳۱ - شیلویزو: ۱۱ - شیلویزو: ۱۱ - شتاتن، م.: ۶۵۷ به ۲۵۰<br>۱۰۰۱ - شیلویز: ۲۱۱ - شیلورز: ۲۱۲ به ۲۷۰ به ۲۷۰ به ۲۰۰ به ۲۵۰ ب | - سوریه - کا<br>۱۵۰، ۱۶۹<br>۳۲۹، ۳۲۹<br>٤۸٤، ۵۸۵<br>- سورینام: ۸<br>- ساتکلیف،                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الله ج.: ٣٤، ١٠٥، - شيلي: ٧٧٧ - شيبرد، سيلني: ٢١٢، ٢١٢، ٢٧٤، ١٥٤، ١٥٩، ٢٥١، ٢٧٧، ٢٧٤، ٢٩٤، ٢٥٩، ٢٢١، ٢٧٤، ٢٩٤، ٢٩٤، ٢٩٤، ٢٩٤ - شيبر، ن.: ٩٤، ٩٤ - شيبسالي: ٨٥، ٣٨٤ - شيبسالي: ٨٥٠ - شيبتريزو: ٤١ - شيبتريزو: ٤١ - ٢٥٠ - شيبتريزو: ٤١٠ - ٢٠٠ - شيبتريزو: ٢٠١ - شيبتريزو: ٢٨١ - شيبتريزونونونونونونونونونونونونونونونونونونون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - سوریه - کا<br>۱۵۰، ۱۶۹<br>۳۲۹، ۳۲۹<br>٤۸٤، ۵۸۵<br>- سورینام: ۸<br>- ساتکلیف،                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ر ۱۰۶، ۱۰۶، ۱۰۶، ۱۰۶، ۱۰۰، ۱۰۰، ۱۰۶، ۱۰۶،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۵۰، ۱۶۹<br>۳۷۹، ۳۲۹<br>٤۸٤، ۵۸۵<br>– سورینام: ۸<br>– ساتکلیف،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ، ١٦٩، ٧٧٧، - شيلقر، أ.م.: ٥٥، ٤٨٣، - ٢٩٧<br>، ١٩٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۲۹، ۳۲۹<br>۴۸۶، ۳۸۶<br>– سورینام: ۸<br>– ساتکلیف،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ) ۱۹۳ (۱۳۰ م ۱۹۳ م ۱۳ م ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤٨٤، ٥٨٤<br>- سورينام: ٨<br>- ساتكليف،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷۷ – شینسالی: ۲۸۰ – شوفیدت، ر.و.: ۲۰۸ ر ۲۰۸ ر ۲۰۸ ر ۲۸۰ ر ۲۸۰ ر ۲۸۰ ر ۲۸۰ ر ۲۸۰ استویزو: ۱۱ ۲۰۰ ۲۰۰ استویزو: ۲۰۰ ۲۰۰ استویزو: ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ر ۲۸۰ ر ۲۸۰ ر ۲۸۰ ر ۲۸۰ ر ۲۸۰ ر میرادزولو: ۲۸۶ ر میرادزولو: ۲۸۶ ر میرادزولو: ۲۸۶ ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | – سورینام: ۸<br>– ساتکلیف،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ر.ب.: ۳۲، – شينويزو: ۱۱ – شتاتن، م.: ۷۶۶<br>۷۷ه – شيوكو: ۲۰۰، ۲۹۰<br>أ.: ۲۱ه – شيوتا: ۲۲۲<br>۸۹۰ – شيبتورا: ۱۸۲ – شيبتورا: ۲۸۱ – ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - ساتكليف،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷۷ه – شیوکو: ۲۰۰ ، ۲۰۰<br>آ.: ۲۱ه – شیوتا: ۲۲۶<br>۲۹۰ – شیبیتورا: ۱۸۲ <u>– سیبیتورا:</u> ۱۸۶ <u>ص</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۹۰ – شیبتورا: ۱۸۱ <u>ص</u> <u>ص</u> ۲۹۰ – شیرادزولو: ۲۸۶ <u>ص</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۹۰ – شیبتورا: ۱۸۱ <u>ص</u> <u>ص</u> ۲۹۰ – شیرادزولو: ۲۸۶ <u>ص</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - سوذيرلاند،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>سوا كومبوند :</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>سوازیلاند:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ، ۱۸۲، ۱۸۵، – شومسکي، ن. : ٤٠ – صبري، ع.: ٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 737, 077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - شواو: ۷۰۳ - صفاقس: ۱۰۸ - ۳۶۹ ۴۶۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٧٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يليام: ٥٥٣ شمال شرق افريقيا: ٥٨٧، _ صروف بعقوب: ٦٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ~ سويفت، و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۲۶ – صقلیة: ۱۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - سووسوي :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ست: ۹۷۳ – شلیمر، ب.: ۲٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - سايكس كلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| يتو: ۲۷۸، ۷۰۶ – شني، هـ.: ۲۹۳، ۳٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| يليامز هنري: ۷۷۱ – شوفليرز، م.: ۷۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سوريون): ۸۹، – شومبيرغ، أ.أ.: ۷٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ،، ۱۳۲، ۸۰۱ – شرام، ر.: ۸۸۱، ۸۸۸،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 . 3 P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| و کالب ، ي.أ.: ٩٦٥ – طالب ، ي.أ.: ٩٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| – شامبیتر، ج.: ۵۰، ۶۳ – طاهر صفر: ۲۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| – شفارتز جونبور، ف.أ.: ٥٥٥ – طرفاية: ١٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| – شابا: ۱۹۶ – طنعجة: ۴۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - شاك، و.ا.: VIV – طبرق: ۱۱۱، ۱۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| : ۷۵۱ – شاك، و .ا : ۷۱۷ – طبرق : ۱۱۲ ، ۱۱۲<br>: ۷۵۱ – شدراك، هـ ج. : ۲۷۰ – طريفة : ۳۶۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - شالك، <b>ف</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - شاك، و .ا : ۷۱۷ – طبق : ۱۱۲ ، ۱۱۲<br>: ۷۰۱ – شدراك، هـ ج .: ۲۷۰ – طريفة : ۳۲۶<br>أ : ۲۰۷ – شانين، ت .: ۱۹۵ – طرابلس : ۵۷، ۱۰۳، ۱۰۸،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                             | <del></del>                           |                                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| - غان، ل.هـ: ۳۰، ۳۱،                        | - عمر بیندا: ۱۵۱، ۱۵۲                 | 771, 137, 003, 703,                      |
| 77, 37, VY, 73, FF,                         | – عمر سمطر: ۳۰۳<br>– عمر سمطر: ۳۰۳    | 703, 303, 073, 117,                      |
| ۸۲، ۸۷، ۷۳۱، ۹۸۱،                           | - عبدالحسن، سيد محمد:<br>-            | ۲۱۲، ۲۰۸                                 |
| 3 YY , YPY , PPY , P. T ,                   | ۱۰۱، ۱۰۱، ۲۰۱، ۲۸۹،                   | – طاهر حداد: ٦١٤                         |
| ٥١٣، ٢٠٥، ١٤٥، ٥٨٧،                         | ۷۸۰ ۱۰۶ ۱۰۸۷                          | – طه حسین: ٥٦٥                           |
| ۲۸۷، ۸۶۷، ۷۰۸، ۸۰۸                          | – عمر المختار: ۱۱۵، ۱۱۵،              |                                          |
| – غانيً، م.: ٥٥٣                            | 111 711                               |                                          |
| - غانتا: ۲۳۰                                | – عبد الملك مرتاض: ١٢٤،               |                                          |
| - غاو: ٤٩٤، ٧٩٨                             | 719                                   | ٤                                        |
| <ul> <li>غران - كوياتيه نييموهو:</li> </ul> |                                       |                                          |
| 787 (01)                                    |                                       | <ul><li>عباس فرحات: ۲۵، ۲۱۸</li></ul>    |
| <ul> <li>خاردنر، أ.ل.: ۷۳۲</li> </ul>       |                                       | – عبدا: ۲۳٤                              |
| – غارلو آرك (النبي): ۲۰۱                    | ċ                                     | – عبدالحافظ (مولاي): ١٢٥                 |
| – غارنیت، هـ.هـ.: ٧٤٩                       | ۼ                                     | – عبدالحليم، م.أ.: ١٠١، ١٠١              |
| – غاراُوي : ۲۲۸                             | – غيبل، س.: ۲۸۸، ۴۸۰                  | – عبدالقادر نحمد إمام (واد               |
| – غاوديو، أ.: ٦٢٢                           | – غيبل، ر.و.: ۴۹۸                     | حبوبة): ۹۷، ۳۱۳، ۲۱۱                     |
| – غارفي، ماركوس: ٧٩ه،                       | – غاير يز <i>ي</i> : ۱۹۱، ۱۹۲         | – عبدالله خليفة: ٦٥، ٩٤                  |
| 180, 187, 587, 487,                         | <ul> <li>خافاریل ، ب.: ۱۸۲</li> </ul> | – عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 775, 775, 1.7, 577,                         | <ul> <li>غيتسكيل، أ.: ٤٦٣</li> </ul>  | ۷۹۰ ۸۹۹                                  |
| · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7     | – غالبريت ، ج.س.: ٤٢                  | – عبداللطيف، علي: ٥٩٥                    |
|                                             | – غلجال هایا: ۳۰۳<br>–                | – عبدالبكر كان: ۱۳۰                      |
| 777, 777, \$77, 677                         | – غالا: ۲٦<br>–                       | – عابدین، هـ.: ٥٩٥، ٥٩٧،                 |
| - غونىيە، أ.ف.: ١٢١، ٦١٩                    | – غالاغر، ج.: ۳۳، ٤٥،                 | • <b>9</b> A                             |
| – غبويكيه كواسي: ١٤١                        | ٤٨ ، ٤٧                               | – عدوة: ٢٨٤                              |
| – غبویکیرو: ۱۶۱                             | – غالىيني، جوزيف سيمون:               | - عدن: ۳۷۳، ۲۰۳، ۲۶۷                     |
| – غدامس: <b>۵۰</b> ۰                        | 771, 701, 037, 537,                   | – عنابه: ۳۱، ۳۹۰                         |
| - خانا: ۲۲، ۲۰، ۲۸، ۲۰،                     | Y\$4 , Y\$V                           | – عطبرة: ٩٥، ٣٦٤، ٩٩٥                    |
| XY1, Y31, WPY, VIW,                         | – غالیسو، ر.: ٦١٦                     | – عیاش، أ.: ۱۲۱                          |
| ۳۲۳، ۷۳۳، ۴۲۰، ۲۵۳،                         | – غالفاو، هنریکه: ۳۷۰                 | – عیاش، س.: ۲۳۹، ۲۵۰                     |
| PPT, VF3, YY3, TA3,                         | – غامبیلا: ۷۳۲                        | – عياري، مختار: ٦١٥                      |
| (010 (018 (018 (897                         | – غامبيتا، ليون: ٢٣٢                  | – عبدالله ترارة : ٦٧٠                    |
| 0703 7303 7303 7003                         | – غامبیا: ۲۷، ۱۵۰، ۱۵۱،               | – عثمان، محمود: ۲۰۶                      |
| V503 0403 P753 7353                         | 101, A.T. 187, 1.3,                   | – عثمان يوسف قناديد: ٢٠٦                 |
| 115° 335° 035° P3V°                         | (00° (0°) (\$7% (\$7V                 | – علي رمضان: ٦٧٣                         |
| ۱۲۷، ۲۷۸ و ۲۷۸                              | 147 (140 (147 cee)                    | – عين صالح: ١٠٩، ١١٩                     |
| ٨٠٢، (انظر أيضًا ساحل                       | · \$7: 135' \ 75' \ . 75'             | – عیسی، ج.أو.: ۲۰۳                       |
| الذهب)                                      | Y90                                   | – عيساوي، سي.ب.: ٣٤١،                    |
| – غریان: ۱۱۶، ۳۰۰                           | – غامبو: ۱۸۲، ۱۹۲                     | (204 (20) (20)                           |
| - غات : ۵۰                                  | – غامیدي، ج.ج.: ٦٨٤                   | ٤٦٠                                      |
| – غير: ١٠٩                                  | – غاندا: ۲۲۰، ۲۷۱                     | – عین غار: ۱۰۹                           |
| – غلیشین، أ.ج.: ۲۷۸                         | – غانغویلا: ۱۸۹، ۲۹۳                  | – عثمان رفقي : ۸۲                        |
| – غلوکمان، م.: ۲۷                           | – غانبیه، ج.: ۳۳۹                     | – عين الصفرا : ١٢٢                       |

| 4 1 W 4 1 W 4 1 W 1 W 1 W 1 W 1 W 1 W 1     |                                               |                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 777, PV3, YA3, TA3,                         | – غروفز، سي.ب.: ٤٢                            | – غوباد (سلطنة): ۲۰۶                       |
| 7A3 3P3                                     | – غواردافوي : ۲۰۶                             | – غودولىيە، مورىس: ١٧٩                     |
| فالرز : ۴۹۸<br>داد ادار د د د               | – غیلا: ۴۳۱                                   | – غوفا: ۲۷٦                                |
| – فاندروانا : ۲٤١                           | – غوجيسبيرغ غوردون: ٥٧٥،                      | – غوجام: ۲۲۰، ۷۳۱                          |
| – فانون، ف.: ٥٧٥<br>                        | 135, 735, 708                                 | – غولدي، جورج: ٥٦، ١٤٧                     |
| – فانتي : ۸۵، ۷۷۲                           | – غوغسا دېجازمـــــــاتش                      | – غوندار: ۲۲۰، ۷۳۲                         |
| – فاغریفت: ۱۱۶                              | هايلاسيلاسي : ۷۲٤، ۷۶۶                        | – غونجه: ۱۳۹                               |
| <ul> <li>قاراغانغانا: ۲٤٩</li> </ul>        | – غیدیماخا: ۱۵۲                               | – غودفیلو، س.ف.: ۲۰۹                       |
| – فاراغو، ل.: ۷۳۲                           | – غَيُوم : ١٠٦، ١٢٠                           | – غودي، ج.: ٢٦٥                            |
| – فارّانت، ل.: ۱۸۸                          | – غيّوم، أ.: ١٠٦، ١١٦،                        | – غوردن، تشارلز : ۹٤                       |
| – فاشوليه – لوكي ، أ. : ٥٤٢،                | 171, 771, 071, 115                            | – غور: ۷۳۲                                 |
| 0 £ £                                       | – غينيا: ٥٥، ٥٧، ١٢٨،                         | <ul><li>غوریه: ۲۹۸، ۳۲۳</li></ul>          |
| – فولكنغهام، ل.ج.: ١٨٤                      | 131, 001, 101, 077,                           | – غوري : ۱۳۶                               |
| – فولكنغهام، ر. هـ.: ٤٨٤                    | V**, Y/*, \$V*, VA*,                          | – غورست، إيلدون: ٩٠                        |
| – فولکنر، ت.ج.ر.: ۲۸۱،                      | ۱۹۸۰ ۱۹۳۱ (۱۹۸۰ ۱۹۸۰)                         | – غوشن: ۲۱۹                                |
| P/V , 77V                                   | ۸۰۹ ۷۹۰                                       | – غون : ۳۲                                 |
| – فوسیه، ج.ر.: ۷۷۲                          | ۷۹۵، ۸۰۹<br>– غینیا بیساو: ۵۷                 | – غورو: ۱۱۰، ۱۳۹                           |
| – فایرمان، س.: ۸۵، ۱۹،                      | – غومبا بنيامين أوونور : ٦٦١                  | – غوتشیلّی: ۱٤٠                            |
| ۸۰٦ ، ٤٢٤ ، ٤٢٢ ، ٤٢٠                       | – غومبورو هيل: ١٠٢                            | – غرائد باسا: ۲۵۸                          |
| – فندال ، سی. ب. : ۳۰۶                      | - غوميدي، آج.ت.: ٥٧٩،                         | – غراند لاهو: ١٤١                          |
| – فينيريف: ٢٣٧                              | ٦٨٥                                           | – غرائد بوبو: ١٥٦                          |
| – فیرغوسون، د. أ. : ۲۰۱، ۸۰۲                | – غونغونياني : ١٨٢، ١٨٤،                      | – غراند تريك: ٢١٩                          |
| <ul> <li>فرناندس جونيور، ج.: ۲۰۰</li> </ul> | ۱۹۸ ، ۱۹۵ ، ۱۸۷                               | – غرانت مادیسون: ۲۳۹                       |
| <ul> <li>فرناندو بو: ۲۷، ۲۵۸،</li> </ul>    | – غووي : ۱۵۱                                  | – غرانت ویلیام: ۲۹ه                        |
| ۲۷۰ ، ۲۷۷ ، ۲۷۰                             | – غراره: ۱۱۹                                  | – غرانفیل : ۲٬۱۸                           |
| – فیریرا، سیلفیریو: ۷۷۱                     | – غوسفیلد، ج.ر.: ۴۹۸                          | ~ غري، ج.م.: ٥٤                            |
| – فیري، جول: ۲۳۲                            | – غوشان هیرزي : ۲۰۳، ۲۰۶                      | – غري، ر.: ٥٤٧، ٤٤٥                        |
| — فاس: ۱۲۵، ۲۳۹، ۴۶۳،                       | <ul> <li>غوتريدج، و.: ۷۹۱</li> </ul>          | – غراتزياني : ١١٥                          |
| רודי אודי יצדי צצדי                         | <ul> <li>غويانا البريطانية: ٧٤٣</li> </ul>    | – غراتزیانی، ر. : ۱۱۵، ۱۱۵،                |
| <b>۷۹۸ ۵۲۲</b> ۲                            | – غويانا الفرنسية: ٧٧٨، ٧٧٨                   | 754                                        |
| – فیتر، ب.: ۳۷۰، ۳۷۲،                       | – غواسا، ج.سي.ك.: ٦٩،                         | <ul> <li>غرین (عائلة): ۲۵۸، ۷۱٤</li> </ul> |
| 797 . 798 . 791 . WYW                       | ٧١، ١٧١، ١٧١                                  | – غرینفیلد، ر.: ۲٦٠، ۲٦٢،                  |
| – فزان: ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۲۲                       | – غويلو: ٦٨٥                                  | 4YY 4YY 4YP 4YY                            |
| - فیلدهاوس، د.ك.: ٤١،                       | – غیامان : ۱۳۹                                | (                                          |
| 773, 584, 784, 384,                         |                                               | V££                                        |
| A.V (Y40                                    |                                               | – غري: ۲۷۸                                 |
| - فجیج (فقیق): ۱۲۹، ۱۲۹                     | <br>ن                                         | - غرینفیل: ۲۵۸                             |
| – فیکا، أ.م.: ۲۹۷                           |                                               | – غریشام: ۲۶۸<br>– غریشام: ۲۹۸             |
| -<br>– فاینر، س.أ.: ۸۰۹                     | – فاشوده: ٥٦، ٨٩                              | – غريغسباي: ۲۵۸، ۷۱٤                       |
| – فینگل، ج.ل.: ۴۹۸                          | – فادا نغورما : ۱۵۰                           | - غريمس، لويس أ.: ×٧٤٥                     |
| – فاپرستون، هـ.س.: ۷۲٦،                     | – فادیب، م.أ.: ۲۱ه                            | – غریکالاند: ۱۱۹، ۱۷۸                      |
| VWA                                         | <ul> <li>- فاج، ج. د.: ۱۳، ۳۳، ۲۱،</li> </ul> | - غروسفیلیز : ۳۸۰<br>- غروسفیلیز : ۳۸۰     |
|                                             |                                               | 5 55                                       |

| 198                      | 737, A37, .or, 17Y,          | فیرهونو : ۳۰۵                                   |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| فان دیرلان، هـ.ل.: ٤١٠   |                              | فیرست، ر.: ۳۱۵، ۲۷۹                             |
| فان دي فال، أ.: ٤٧٢، ٤٩٢ |                              | فیشر، ف.: ۲۹۶                                   |
| فانغاندرانو: ٢٤٩         |                              |                                                 |
| فان نیکیرك، ویلیام: ۲۱۹  | _                            | - 7 (19) (190 (19)                              |
| فان أونسيلين، شارلز: ٨٠، |                              | فليجر، و . : ٤٨٧                                |
| 177                      |                              | فوده کابا : ۱۵۰                                 |
| فان بیتیوس ، غی : ۲۱۹    |                              | فوده سیلا : ۱۵۰                                 |
| فانسينا، ج.: ۵۸، ۲۳،     | _                            | فولايان، ك.: ٥٥٥، ٣٢٥                           |
| 1113 3613 7613 6613      | YVA                          |                                                 |
| 1.7, 813, .73, 773,      | فریتاون : ۲۳، ۱۳۷، ۱۵۲،      | فومينا : ١٤٣                                    |
| 373° L.V                 | · ۲۲ ، 3 P3 ، Pag ، ۲۳۲ ،    | · فورېس ِمونرو ، ج. : ۷۹۳                       |
| فان فیلسن، ج.: ۱۹۳       | - 751 (750                   | - فورد، أرنولك: ٥٥٣، ١٥٤                        |
| فان فولینهوفن، جوست:     |                              | فورد، ج.: ۸۹۹                                   |
| ۷۲۷، ۲۷۵                 | فريري، بارتل: ۲۰۹            | فورت جيمسون: ١٨٥                                |
| فاتشر، و.هـ.: ۳۱۵        | <del>-</del> -               | فورت جونستون : ٦٨٤                              |
| فاتيكيوتيس، ب.ج.: ٨٢،    | • •                          | فورتشن، ت. توماس: ٧٦٦ ــــ                      |
| 04. 4.                   | فري: ١٥١                     | فوستر: ۲۶۸                                      |
| فاتوماندري: ٢٣٧          |                              | فوراه باي: ۲۷ ــــ                              |
| فوغان، د.: ٦٣٣           |                              |                                                 |
| فتزویلا : ۷۳٦            | فؤاد الأول (ملك مصر): -      |                                                 |
| فيرينيغنغ: ٥٤، ٢٢١       | - 092 (097                   | ١٣٤ ، ٢٠٥                                       |
| فيرجيه، ب.: ۷۹۲ ،۷۹۲     |                              | فرنسا (الفرنسيون): ٢٦،٢٣،                       |
| فیرنون : ۷۷۲             | فُودَفَيْل: ۲۱ه –            | _ '\\" '00 '\! '\" '\" '\"                      |
| فرساي: ۳۱۲، ۳۱۵، ۳۱۷     | فورنيفال، ج.س.: ٣٩٢ –        | - " " " " " " " " " " " " " " " " " " "         |
| 744                      |                              |                                                 |
| فیکتوریا (شلالات): ۴۱۸   | - 101                        | ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۳،                        |
| فیکتوریا (بحیرة): ۱۹۳    | فلسطين: ١٠٠، ٢٩٨، –          |                                                 |
| · 11 : 113 : 070         | ۷۳۱ ، ۵۹۰                    |                                                 |
| فیدال ، هـ.: ۲۳۶         | فاموت، سيمون: ٣١٤ -          | - '79' '37' '75' '67'                           |
| فیلاي ، ل.: ۷٤۲          |                              |                                                 |
| فیولیت، م.: ۱۱۱، ۱۱۸     |                              | 7A7, 0P7, 3·7, 7/7,                             |
| فیرجین، أ.: ۷۲۷، ۷۱۶     | فیلیب، هـررأ.: ۳۱۱ –         | - 77, 177, 177, 337,                            |
| فيرجينيا: ۷۵۷، ۲۲۱، ۲۴   | فیلیب، ج.: ۲۰۱               | 20%, PVY, AA%, PY3,                             |
| فيتوري: ۲۵۳              | فيليبسون، د. و. : ۲۷۹ –      | - '\$\$\' \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \ |
| فیفو، ر.ف.: ۷۱۸          | فيميستر، إي. ر.: ٦٧٦ -       |                                                 |
| فوهیار: ۲۳۷              | فیل، ل.: ۷۰۰، ۷۰۰ –          | - '\$9\$ '\$4\$' \\ '\$4\$' - '                 |
| فواتوریه: ۱۶۱            | فاكينيساوني: ٢٤١             | 04. (017 (0.4 (0.5                              |
|                          | فالدان، ب.: ٣٨٤ –            | - (07) (07) (08) (07)                           |
| فولبي: ۱۲۱، ۱۲۲          |                              |                                                 |
| فون ً ليتو فوربيك، ب.أ.  |                              |                                                 |
|                          | فان <i>دي کا</i> ، د.ج.: ٤٧٢ |                                                 |

| ۲۹۸ ، ۱۱:۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | you at the ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 186 F1 (1 1) 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - کانالا : ۲۶۸<br>۱۹۷۰ : ۲۰۰۰ ناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - كايمي (الأميرال): ٢٧٣<br>سالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul> <li>فون فیسمان هیرمان: ۱۲۹، ۱۲۹</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| – كازوا نغونونغو: ۱۹۷<br>- كـ ساري او د ۱۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - كالآبار: ١٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - فوريمو: ۲ <b>٤٤</b><br>: مدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - کریستنسن، ك.د.: ۷۹،<br>۱۹۷، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                       | – كالدويل، ج.سي.: ۲۷٪،<br>۴۷٪، ۲۷٪، ۲۸۱، ۲۹۲،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul> <li>- فويبورغ: ۲۱۹</li> <li>۱۱ هما المداد ال</li></ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | – فالبرشتاین، إي. : ۷۸، ۱۲،۰<br>۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| – کریستي ، ك.: ۷۳٤، ۷۳۰،<br>۷۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۹۴۶، ۷۸۷، ۹۶۷، ۸۴۷،<br>۸۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - كريستوفر كلافام: ٢٦٠،                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - کابویمبا: ۱۹۸، ۱۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | – فیسکل، ت.سي.: ۲۸،<br>۱۳۹، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۵۰،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| کریستوکر ۵۶۵م. ۲۲ <i>۱</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - کامبل، بنیامین: ۲۲ <i>۲</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - کلارانس- سمیث، و.ج.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کسبل، ج.ج.: ۱۹۰<br>– کامبل، ج.ج.: ۱۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فندلنغ: ١٣٠<br>فندلنغ: ١٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۸۲، ۱۹۶، ۷۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کسبن کی ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - فندننغ ۱۱۰۰<br>- فیدنز، د.ل.: ۲۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - کلارك: VI٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - کــــــــامبوس، فرانسیسکـو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | – فيدر، د.ن. ۱۹۲<br>– فيس، سي.: ۱۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| – کلارك، ج. هـ.: ۷۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | دومينغوس: ۷۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | – فوو يرمان: ١١٩<br>– فوو يرمان: ٤١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| – كليندينن، سي.: ٧٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - کانا : ۱٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - فولتا: ۲۷، ۱۶۳، ۸۳۰<br>- فولتا: ۲۷، ۱۶۳، ۸۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| – كليفورد: ٧٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | – کندا: ۷۱۷، ۳۷۷<br>–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | – فولتا العليا: ١٥٠، ١٥٦،<br>– فولتا العليا: ١٥٠، ١٥٦،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - کلیفورد (سیر): ۲٤١،                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | – کانترل، ب.: ٤٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P37' (77' 773' 773'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 750 .757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | – كابانغا: ٧٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 143, 440, VAO, 020,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| – کلویر، ر.و.: ۷۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | – کاب کوست: ۱۱۶، ۳۹۹،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٧٦، (أنظر أيضًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _ کلوزیل، فرانسوا جوزیف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۸۰۲ ، ۱۶۶ ، ۱۳۵ ، ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | به رکینا فاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | – کابیلا، ج.: ۷۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بوركينافاسو)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| – كوالي، أ.ج.: ٤٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۔<br>– کاب بون: ۴۶۸، ٤٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| – كويلهو، ر.: ۷۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - کاب ماونت: ۲۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| – كويلهو، ت: ۱۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | – کاردیو: ۱۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| – کویلهو، ت : ۱۹۸<br>– کویلارد : ۲۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                              | – کاردیو: ۱۹۶<br>– کاردینال، أ.و.: ۷۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | – قار پونس: ۱۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| – كويلهو، ت: ۱۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | – کاردیو: ۱۹۶<br>– کاردینال، أ.و.: ۷۹۹<br>– کاردوسو، ف.هـ.: ۷۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | – قار بونس: ۱۱۳<br>– قسنطینــة: ۲۳۱، ۶۳۲،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| – کویلمو، ت: ۱۹۸<br>– کویلارد: ۲۱٦<br>– کوکر، دانبیل: ۷۶۹، ۷۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                    | – کاردیو: ۱۵۶<br>– کاردینال، أ.و.: ۷۹۲<br>– کاردوسو، ف.هـ.: ۷۷۷<br>– کاردوزو، ج.: ۳۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                | – قار پونس : ۱۱۳<br>– قسنطینـــة : ۱۳۱، ۳۳۲،<br>۷۷۷، ۲۱۹، ۲۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| – کویلهو، ت: ۱۹۸<br>– کویلارد: ۲۱۹<br>– کوکر، دانییل: ۷۶۹، ۵۹۹<br>– کول، مونیکا: ۴۱۹، ۵۲۶                                                                                                                                                                                                                                         | – کاردیو: ۱۹۶<br>– کاردینال، أ.و.: ۷۹۹<br>– کاردوسو، ف.هـ.: ۷۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | – قار پونس: ۱۱۳<br>– قسنطینــة: ۱۲۳، ۲۳۵،<br>۷۷۰، ۲۱۹، ۹۲۰<br>– قدسي، أ.س.: ۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul> <li>کویلهو، ت: ۱۹۸</li> <li>کویلارد: ۲۱۹</li> <li>کوکر، دانییل: ۷۷۹، ۷۰۹</li> <li>کول، مونیکا: ۲۱۹، ۲۷۵</li> <li>کولان (عائلة): ۲۰۸، ۷۱٤</li> </ul>                                                                                                                                                                          | <ul> <li>کاردیو: ۱۹۶</li> <li>کاردینال، أ. و.: ۷۹٦</li> <li>کاردوسو، ف. ه.: ۷۷۷</li> <li>کاردوزو، ج.: ۳۷۱</li> <li>کاری لوت: ۳۷۸</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          | – قار پونس: ۱۱۳<br>– قسنطینسة: ۲۳۱، ۲۳۲،<br>۷۷۷، ۲۱۹، ۲۲۰<br>– قدسی، أ.س.: ۹۷<br>– قفصة: ۲۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - كويلهو، ت: ۱۹۸<br>- كويلارد: ۲۱۹<br>- كوكر، دانييل: ۷۶۹، ۷۰۹<br>- كول، مونيكا: ۴۱۹، ۲۰۵<br>- كولمان (عائلة): ۲۰۸، ۷۱۶<br>- كولمان، ج.ف.ب.: ۷۳۷                                                                                                                                                                                  | <ul> <li>کاردیو: ۱۹۶</li> <li>کاردینال، أ. و.: ۷۹۹</li> <li>کاردوسو، ف. ه.: ۷۷۷</li> <li>کاردوزو، ج.: ۳۷۱</li> <li>کاری لوت: ۷۳۸، ۷۶۹</li> <li>۹۵۷</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | – قار بونس: ۱۱۳<br>– قسنطینــة: ۱۳۱، ۲۳۵،<br>۷۷۰، ۲۱۹، ۲۱۰<br>– قدسي، أ.س.: ۹۷<br>– قفصة: ۳۷۲<br>– قرطاجة: ۲۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - كويلهو، ت: ۱۹۸<br>- كويلارد: ۲۱٦<br>- كوكر، دانييل: ۷۶۹، ۷۰۹<br>- كول، مونيكا: ٤١٩، ۲۰۵<br>- كولان (عائلة): ۲۰۸، ۷۱۶<br>- كولان، ج.ف.ب.: ۷۳۷<br>- كولان، ج.س.: ۲۳۳،                                                                                                                                                             | <ul> <li>کاردیو: ۱۹۶</li> <li>کاردینال، أ. و.: ۷۹۹</li> <li>کاردوسو، ف. هـ.: ۷۷۷</li> <li>کاردوزو، ج.: ۳۷۱</li> <li>کاري لوت: ۳۷۸، ۷۲۹</li> <li>۹۵۷</li> <li>کارولینا الشمالیة: ۲۱۶</li> </ul>                                                                                                                                                                       | - قار پونس: ۱۱۳<br>- قسنطینیة: ۱۹۳، ۲۳۵، ۲۳۵،<br>- قسمی، أ.س.: ۹۷<br>- قفصة: ۴۷۷<br>- قرطاجة: ۲۲۱<br>- قطفیة: ۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - كويلهو، ت: ۱۹۸<br>- كويلارد: ۲۱۹<br>- كوكر، دانييل: ۷۶۹، ۷۰۹<br>- كول، مونيكا: ۴۱۹، ۲۰۵<br>- كولمان (عائلة): ۲۰۸، ۷۱۷<br>- كولمان، ج.ف.ب.: ۷۳۷<br>- كولمان، ج.س.: ۳۳۳،                                                                                                                                                          | - كارديو: ١٥٤<br>- كاردينال، أ.و.: ٧٩٦<br>- كاردوسو، ف.ه: ٧٧٧<br>- كاردوزو، ج.: ٣٧١<br>- كاري لوت: ٣٧٨، ٧٤٩،<br>- كارولينا الشمالية: ٤٦٤<br>- كارينغتون، سي. أ.: ٤٤<br>- كارينغتون فريدريك: ٣٢٣                                                                                                                                                                      | - قار يونس: ١١٣<br>- قسطينـة: ٢٣١، ٢٣٥،<br>٧٧، ١٦٩، ١٢٥، ١٩٥<br>- قدسي، أ.س.: ٩٧<br>- قفصة: ٣٧٤<br>- قطفية: ٩٧<br>- قابس: ١٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - كويلهو، ت: ۱۹۸<br>- كويلارد: ۲۱۹<br>- كوكر، دانييل: ۷۶۹، ۷۰۹<br>- كول، مونيكا: ۴۱۹، ۲۰۵<br>- كولمان (عائلة): ۲۰۸، ۲۰۵<br>- كولمان، ج.ف.ب.: ۳۳۷<br>- كولمان، ج.ف.ب.: ۳۳۳<br>- كولمان، ج.ف.ب.: ۳۳۳                                                                                                                                | - كارديو: ١٥٤<br>- كاردينال، أ.و.: ٧٩٦<br>- كاردوسو، ف.ه: ٧٧٧<br>- كاردوزو، ج.: ٣٧١<br>- كاري لوت: ٣٧٨، ٧٤٩،<br>- كارولينا الشمالية: ٤٦٤<br>- كارينغتون، سي. أ.: ٤٤<br>- كارينغتون فريدريك: ٣٢٣                                                                                                                                                                      | - قار پونس: ۱۱۳<br>- قسنطینیة: ۲۳۱، ۲۳۵،<br>۷۷۰، ۲۱۹، ۲۲۰<br>- قدسی، أ.س.: ۹۷<br>- قطفیة: ۲۲۷<br>- قطفیة: ۹۷<br>- قابس: ۱۰۸<br>- قنادید، پوسف علی: ۲۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - كويلهو، ت: ۱۹۸<br>- كويلارد: ۲۱٦<br>- كوكر، دانييل: ۲۶۹، ۲۰۹<br>- كول، مونيكا: ۲۹۱، ۲۰۵<br>- كولمان (عائلة): ۲۰۸، ۲۰۵<br>- كولمان، ج.ف.ب: ۳۳۷<br>- كولمان، ج.ف.ب: ۳۳۳<br>- كولمان، ج.ف.۲۰۰<br>- كولمان، ج.م                                                                                                                     | <ul> <li>کاردیو: ۱۹۶</li> <li>کاردینال، أ. و.: ۷۹٦</li> <li>کاردوسو، ف. ه.: ۷۷۷</li> <li>کاردوزو، ج.: ۳۷۱</li> <li>کاری لوت: ۳۷۸، ۷۲۹</li> <li>۲۹۵</li> <li>کارولینا الشہالیة: ۲۷۱</li> <li>کارینغتون، سی. أ.: ٤٤</li> <li>کارینغتون فریدریك: ۲۲۳</li> </ul>                                                                                                         | - قار پونس: ۱۱۳<br>- قسطینسة: ۲۳۱، ۲۳۵،<br>۷۷، ۱۹۳، ۲۹۵<br>- قدسي، أ.س.: ۹۷<br>- قفصة: ۳۷۵<br>- قطفیة: ۹۷<br>- قابس: ۱۰۸<br>- قادید، پوسف علي: ۲۰۳<br>- قصر هلال: ۲۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - كويلمو، ت: ١٩٨<br>- كويلارد: ٢١٦<br>- كوكر، دانييل: ٢٤٩، ٥٩٥<br>- كول، مونيكا: ٤١٩، ٢٥٥<br>- كولان (عائلة): ٢٥٨، ٢٧٥<br>- كولان، ج.ف.ب.: ٢٣٧<br>- كولان، ج.س.: ٢٣٣،<br>- كولينر، ر.أ. و.: ٢٠١، ٢٥٧<br>- كولومب: ٢٢٩<br>- كولومبا: ٢٧٧، ٢٧٨                                                                                      | <ul> <li>کاردیو: ۱۹۶</li> <li>کاردینال، أ. و.: ۲۹۲</li> <li>کاردوسو، ف. ه: ۷۷۷</li> <li>کاردوزو، ج.: ۳۷۱</li> <li>کاري لوت: ۳۷۸، ۷۶۹، ۹۵۷</li> <li>۲۰۵</li> <li>۲۰۵</li> <li>کارولینا الشمالیة: ۲۲۷</li> <li>کارینغتون، سی. أ.: ٤٤</li> <li>کارینغتون فریدریك: ۲۲۳</li> <li>کار سوندرز، أ.م.: ۲۲۸</li> <li>۲۲۸</li> </ul>                                            | - قار بونس: ۱۱۳<br>- قسطینسة: ۲۳۱، ۲۳۵،<br>۷۷، ۱۹۳، ۲۱۵،<br>- قلسی، أ.س.: ۹۷<br>- قفصة: ۳۳۵<br>- قطفیة: ۹۷<br>- قابس: ۹۷،<br>- قابدید، یوسف علی: ۲۰۳<br>- قصر هلال: ۲۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - كويلهو، ت: ۱۹۸<br>- كويلارد: ۲۱٦<br>- كوكر، دانييل: ۲۹۹، ۲۰۹<br>- كولل، مونيكا: ۲۹۸، ۲۰۰<br>- كولمان، ج.ف.ب.: ۷۳۷<br>- كولمان، ج.س.: ۳۳۳،<br>- كولينز، ر.أ. و.: ۲۰۱، ۲۰۷<br>- كولومب: ۲۰۹، ۷۷۷، ۲۰۱<br>- كولومبا: ۷۷۷، ۷۷۷                                                                                                      | - كارديو: ١٥٤<br>- كاردينال، أ.و.: ٧٩٦<br>- كاردوسو، ف.هـ.: ٧٧٧<br>- كاردوزو، ج.: ٣٧١<br>- كاري لوت: ٣٧٨، ٧٤٩،<br>- كارولينا الشهالية: ٤٦٤<br>- كارينغتون، سي. أ.: ٤٤<br>- كارينغتون فريدريك: ٣٢٣<br>- كار سوندرز، أ.م.: ٤٦٨<br>- كار - سوندرز، أ.م.: ٤٦٨                                                                                                            | - قار پونس: ۱۱۳<br>- قسطینسة: ۲۳۱، ۲۳۵،<br>۷۷، ۱۹۳، ۲۹۵<br>- قدسي، أ.س.: ۹۷<br>- قفصة: ۳۷۵<br>- قطفیة: ۹۷<br>- قابس: ۱۰۸<br>- قادید، پوسف علي: ۲۰۳<br>- قصر هلال: ۲۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - كويلهو، ت: ١٩٨ - كويلارد: ٢١٦ - كويلارد: ٢١٦ - كول، مونيكا: ٤٩٩، ٢٥٩ - كولمان (عائلة): ٢٥٨، ٢٥٤ - كولمان (عائلة): ٢٠٨، ٢٠٧ - كولمان، ج.ف.ب.: ٣٣٧ - كولمن، ز.أ. و.: ٢٠١، ٢٥٧ - كولومب: ٢٠٩ - كولومبا: ٢٧٧، ٢٧٨ - كولومبا: ٢٧٧، ٢٨٨                                                                                               | - كارديو: ١٥٤<br>- كاردينال، أ.و.: ٧٩٦<br>- كاردوسو، ف.هـ.: ٧٧٧<br>- كاردوزو، ج.: ٣٧١، ٧٤٩،<br>٩٥٧<br>- كارولينا الشمالية: ٤٢٤<br>- كارينغتون، سي. أ.: ٤٤<br>- كارينغتون فريدريك: ٣٢٣<br>- كارينغتون فريدريك: ٣٢٣<br>- كارترن فريدريك: ٣٢٨<br>- كارترايت، ف.: ٤٨٩<br>- كارترايت، ف.: ٤٨٩<br>- كاسيسيو: ٢١٦                                                           | - قار بونس: ۱۱۳<br>- قسطینسة: ۲۳۱، ۲۳۵،<br>۷۷، ۱۹۳، ۲۱۵،<br>- قلسی، أ.س.: ۹۷<br>- قفصة: ۳۳۵<br>- قطفیة: ۹۷<br>- قابس: ۹۷،<br>- قابدید، یوسف علی: ۲۰۳<br>- قصر هلال: ۲۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - كويلهو، ت: ۱۹۸ - كويلارد: ۲۱٦ - كوكر، دانييل: ۲۱۹، ۲۰۹ - كول، مونيكا: ۲۱۹، ۲۰۰ - كولان، ج.ف.ب.: ۷۳۷ - كولان، ج.ف.ب.: ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۳۳                                                                                                                                                                     | - كارديو: ١٥٤<br>- كاردينال، أ.و.: ٧٩٦<br>- كاردوسو، ف.ه: ٧٧٧<br>- كاردوزو، ج.: ٣٧١، ٧٤٩،<br>٩٥٧<br>- كارولينا الشهالية: ٤٢٤<br>- كارينغتون، سي. أ.: ٤٤<br>- كارينغتون فريدريك: ٣٢٣<br>- كارينغتون فريدريك: ٣٢٣<br>- كارتايت، ف.: ٤٦٨<br>- كارترايت، ف.: ٤٨٩<br>- كارترايت، ف.: ٤٨٩                                                                                  | - قار بونس: ۱۱۳<br>- قسطینسة: ۲۳۱، ۲۳۵،<br>۷۷، ۱۹۳، ۲۱۵،<br>- قلسی، أ.س.: ۹۷<br>- قفصة: ۳۳۵<br>- قطفیة: ۹۷<br>- قابس: ۹۷،<br>- قابدید، یوسف علی: ۲۰۳<br>- قصر هلال: ۲۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - كويلهو، ت: ۱۹۸ - كويلارد: ۲۱٦ - كويلارد: ۲۱۹ - كوكر، دانييل: ٤٩٩، ٥٩٩ - كولان، مونيكا: ٢٥٩، ٢٥٩ - كولان، ج.ف.ب.: ٧٣٧ - كولان، ج.س.: ٣٣٦، ٣٣٠ - كولينز، ر.أ. و.: ٢٠١، ٢٥٧ - كولومب: ١٢٩ - كولومبا: ٧٧٧، ٢٠١، ٥٠٠ - كولفيل، ه.أ.: ٢٥ - كوموي: ٢٩١ - كونفون: ٢٥٩ - كونشون: ٢٩٩                                                     | - كارديو: ١٥٤<br>- كاردينال، أ.و.: ٧٩٦<br>- كاردوسو، ف.هـ.: ٧٧٧<br>- كاردوزو، ج.: ٣٧١، ٧٤٩،<br>٩٥٧<br>- كارولينا الشمالية: ٤٢٤<br>- كارينغتون، سي. أ.: ٤٤<br>- كارينغتون فريدريك: ٣٢٣<br>- كارينغتون فريدريك: ٣٢٣<br>- كارترن فريدريك: ٣٢٨<br>- كارترايت، ف.: ٤٨٩<br>- كارترايت، ف.: ٤٨٩<br>- كاسيسيو: ٢١٦                                                           | - قار بونس: ۱۱۳<br>- قسطینسة: ۲۳۱، ۲۳۵،<br>۷۷، ۱۹۳، ۲۱۵،<br>- قلسی، أ.س.: ۹۷<br>- قفصة: ۳۳۵<br>- قطفیة: ۹۷<br>- قابس: ۹۷،<br>- قابدید، یوسف علی: ۲۰۳<br>- قصر هلال: ۲۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - كويلهو، ت: ١٩٨ - كويلارد: ٢١٦ - كوكر، دانييل: ٢٩٩، ٢٥٩ - كول، مونيكا: ٢٩٩، ٢٥٩ - كولمان (عائلة): ٢٥٨، ٢٧٧ - كولمان، ج.ف.ب: ٣٣٧ - كولمان، ج.س.: ٣٣٦، ٢٥٨ - كولومب: ٢٠٨، ٢٧٧ - كولومب: ٢٠٩، ٢٠٨ - كولومبا: ٢٧٧، ٢٠٨ - كولمبل، ه.أ.: ٢٥ - كوموي: ٢٣١ - كونفر، سي.ف.: ٣١٣ - كونفر، سي.ف.: ٣١٣                                       | - كارديو: ١٥٤<br>- كاردينال، أ. و.: ٧٩٦<br>- كاردوسو، ف. ه: ٧٧٧<br>- كاردوزو، ج.: ٣٧١<br>- كاري لوت: ٣٧٨، ٧٤٩،<br>- كارولينا الشهالية: ٤٦٧<br>- كارينغتون، سي. أ.: ٤٤<br>- كارينغتون فريدريك: ٣٢٣<br>- كارينغتون فريدريك: ٣٢٩<br>- كارترايت، ف.: ٤٨٤<br>- كارترايت، ف.: ٤٨٩<br>- كاسليس: ٢١٦<br>- كاسليس: ٢١٦                                                        | - قار بونس: ۱۱۳<br>- قسطینسة: ۲۳۱، ۲۳۵،<br>۷۷، ۱۹۳، ۲۹۰<br>- قلسي، أ.س.: ۹۷<br>- قطفیة: ۳۷<br>- قطفیة: ۹۷<br>- قابس: ۱۰۸<br>- قادید، یوسف علي: ۲۰۳<br>- قصر هلال: ۲۰۳<br>- قدري، هد.: ۲۱۲<br>- قدسي - زاده، أ.أ.: ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - كويلهو، ت: ١٩٨ - كويلارد: ٢١٦ - كويلارد: ٢١٦ - كوكر، دانييل: ٤٩٩، ٥٩٤ - كولان، مونيكا: ٤٩٩، ٢٥٥ - كولان، ج.ف.ب.: ٧٣٧ - كولان، ج.س.: ٢٣٣، ٢٣٨ - كولينز، ر.أ. و.: ٢٠١، ٧٥٧ - كولومبيا: ٢٧٧، ٢٠١، ٧٧٧ - كولفيل، ه.أ.: ٢٥ - كومبس: ٢٢٧ - كومبي : ٢٩٨ - كونظري: ٢٥٨، ٢٨٧ - كونشر، سي. ق.: ٣١٣ - كونشر، سي. ق.: ٣١٣ - كون سي. ق.: ٣١٣ | - كارديو: ١٥٤<br>- كاردينال، أ. و.: ٧٩٦<br>- كاردوسو، ف. ه: ٧٧٧<br>- كاردوزو، ج.: ٣٧١، ٧٤٩،<br>٩٥٧<br>- كارولينا الشمالية: ٤٢٧<br>- كارينغتون، سي. أ.: ٤٤<br>- كارينغتون فريدريك: ٣٢٣<br>- كاربر: ٢٨٦<br>- كارترايت، ف.: ٤٨٩<br>- كارترايت، ف.: ٤٨٩<br>- كاسيسيو: ٢١٦<br>- كاسيسيو: ٢١٦<br>- كيرلي هيفورد، ج. أ.: ٢٧٩،<br>- كيرلي هيفورد، ج. أ.: ٢٧٩،                | - قار بونس: ۱۱۳<br>- قسطینیة: ۲۳۱، ۲۳۵،<br>- قلسی، أ.س.: ۹۷<br>- قفصة: ۳۳۵<br>- قطفیة: ۹۷<br>- قطفیة: ۹۷<br>- قابس: ۱۰۸<br>- قابدید، یوسف علی: ۳۰۳<br>- قصر هلال: ۲۰۳<br>- قدوی، هد.: ۲۱۲<br>- قدسی - زاده، أ.أ.: ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - كويلهو، ت: ١٩٨ - كويلارد: ٢١٦ - كوكر، دانييل: ٢٩٩، ٢٥٩ - كول، مونيكا: ٢٩٩، ٢٥٩ - كولمان (عائلة): ٢٥٨، ٢٧٧ - كولمان، ج.ف.ب: ٣٣٧ - كولمان، ج.س.: ٣٣٦، ٢٥٨ - كولومب: ٢٠٨، ٢٧٧ - كولومب: ٢٠٩، ٢٠٨ - كولومبا: ٢٧٧، ٢٠٨ - كولمبل، ه.أ.: ٢٥ - كوموي: ٢٣١ - كونفر، سي.ف.: ٣١٣ - كونفر، سي.ف.: ٣١٣                                       | - كارديو: ١٥٤<br>- كاردينال، أ.و.: ٧٩٦<br>- كاردوسو، ف.ه: ٧٧٧<br>- كاردوزو، ج.: ٣٧١، ٧٤٩، ٧٩٥، ٩٥٧، - كارولينا الشمالية: ٤٢٧<br>- كارولينا الشمالية: ٤٢٤ - كارينغتون، سي. أ.: ٤٤<br>- كارينغتون فريدريك: ٣٢٣ - كاربنغتون فريدريك: ٣٢٨ - ٢٢٥ - ٢٢٩ - ٢٨٠ - ٢٨٠ - ٢٨٠ - كارترايت، ف.: ٤٨٩ - كاستسيو: ٢١٦ - كاستسيو: ٢١٦ - كيزلي هيفورد، ج.أ.: ٢٧٩، ٢٤٠، ٢٢٠، ٢٣٠، ٢٢٠، | - قار بونس: ۱۱۳<br>- قسطینیة: ۲۳۱، ۲۳۵،<br>- قلسی، أ.س.: ۹۷<br>- قفصة: ۳۳۵<br>- قطفیة: ۹۷<br>- قطفیة: ۹۷<br>- قابس: ۱۰۸<br>- قادید، یوسف علی: ۲۰۳<br>- قروی، هد.: ۲۱۲<br>- قدسی - زاده، أ.أ.: ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 3132 VAV2 YPY2 3PY2                                       | ومو، کوه، کاه، ۱۸                            | – كوبولاني، كزافىيە: ١٠٩،                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ه ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹                  | – كروز ييرفيل: ٢٥٦                           | 171                                                  |
| – کنکان: ۱۳۸                                              | – کرومي ، د.: ۲٦٤                            | – كوكري– فيدروفيتش، ك.:                              |
| – كانو: ۱٤٩، ۲۱۸، ۱۵۰،                                    | – كوماتو: ۱۸۷، ۱۹۷، ۲۰۰،                     | ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۳۹۰ ۲۳۰، ۲۳۳،                             |
| V9A 4191                                                  | Y • Y                                        | ማላማ፣ የላማ፣ ማለማ፣ ኖለማ፣                                  |
| – كانري – لاهون : ۲۷۱، ۲۷۱                                | – كوانهاما : ١٨٧، ١٩٨                        | 7.PV 1.V                                             |
| <ul> <li>کانیا – فورستنر، أ.س.: ۱۱،</li> </ul>            | – كويا: ٥٥٤، ٧٥٧، ٧٧٧،                       | – كودريرو دي ماتا، ج.د.:                             |
| 03) YYI) XYI) 141)                                        | ۷۸۱ ، ۷۷۸                                    | ٧٠٠                                                  |
| 188                                                       | – كوفي، بول: ٧٤٩                             | – كورنفان، ر.: ۲۹۳                                   |
| – كانييمبا: ١٩٤                                           | – كالين، كاونتي: ٧٦٦، ٧٧٥                    | – كورو، ف.: ٥٥١                                      |
| – کا <i>وسن</i> : ۳۰۰                                     | – کورتین، ب.ًد.: ۸۵، ۲۹،                     | – کوزنییه، هـ.س.: ۳۰۹،                               |
| – کراموجا : ۳۰۲                                           | . 143 . 143 . 143 . 143                      | 444                                                  |
| کارانغا: ۲۰۰                                              | ٨٠٦ ، ٤٧٧ ، ٤٧٦                              | – كوت ديفوار (ساحل العاج):                           |
| - کاراني، أ.م.: ۱۵۸                                       | – کارتا: ۱۳۳                                 | 47, 47, 00, 471,                                     |
| - کراري : ۹۰، ۳۱۳<br>- کراري : ۹۰، ۳۱۳                    | ۱۹۰ : کابلا -                                | 111 071 PT1 131                                      |
| – کاریفا – سمارت، ج.: <b>۳۲</b>                           | – كاباريغا: ۳۲، ۵۹، ۱۷۰                      | P31, T01, XFY, PPY,                                  |
| – کاریفا – سمار <i>ت،</i> آ.: ۳۲۰                         | – كابويجيري، ت.ب.: ۸۰۲،                      | 7.71, 7.71, 7171, 7771,                              |
| - کاریوکی جیسي : ۱۷۰<br>- کاریوکی جیسی                    | ٨٠٤                                          | P37, V07, X57, VV7,                                  |
| - كارونغا: ٦٨٤<br>- كارونغا: ٦٨٤                          | – كادالي، كليمنتس: ٢٢٧،                      | 7A7, YA7, PV3, 7A3,                                  |
| - کـاساي: ۱۹۶، ۳۸۲،                                       | <b>ሃ</b> ሃይ ‹ ገለ <b>ጓ</b> ‹ ገሃሉ <i>‹</i> ጊዮሃ | 7.0) 070) FF0) FV0)                                  |
| ۳۹۲، ۸۹۷                                                  | – كداش، م.: ٦١١، ٢٢١                         | ۱۹۲۰ ، ۱۹۰۰ ، ۱۹۷۹ ، ۱۹۷۹                            |
|                                                           | - كافا: ٢٧٦                                  | <b>٧</b> ٩٨                                          |
| - کاساما: ۲۸۵<br>کارنار ۲۸۵                               | – كفر الدوار : ٨٤                            | – كوتونو: ۱۳۹، ۱۶۰، ۱۵۲                              |
| – کاسانغا : ۲۵۷<br>– کامانغا : ۲۵۷                        | – کاجر: ۲۹۹                                  | – كوسيرو، س.م.: ٧٧٦                                  |
| – کسیبه: ۱۲۱<br>– کاسو: ۱٤۲                               | – كاغوبي : ٢٧٤                               | – كولون، سي.: ۲۲٥                                    |
|                                                           | – كاهوهيا : ٦٦٣                              | – كوبلاند ريجينالد (سير): ٨٠٦                        |
| – كاسونجي : ۲۰۰۰<br>– كساب، أ.: ۲۳٤، ۴٤٥                  | <ul> <li>کایتا بالودوفیك: ۱۳۷</li> </ul>     | – كريسيي: ٢٧٥                                        |
| - كسالا: ٩٤                                               | – کایور: ۲۱، ۳۳، ۵۰                          | – كريتشلو: ٧٣٠                                       |
| – کاتانغا: ۲۰، ۲۹، ۳۰۹،<br>– کاتانغا: ۲۰، ۲۹، ۳۰۹،        | – كاكونتوي: ٩٩٥                              | – کرومر (لورد): ۸۷، ۹۰،                              |
| (1/A) (7/A) (7/A) (7/A)                                   | – كاكونغورو: ۱۷۰                             | . 444                                                |
| (195) 495) 495) 395)                                      | – كالأهاري: ٢٢٦                              | – كرونون، أ. و.: ٧٧٣                                 |
| 790                                                       | <ul><li>کامل، مصطفی: ۸۹، ۹۰</li></ul>        | – کراودر ، م.: ۲۰، ۳۷، ۵۸،                           |
|                                                           | – كاملين: ٩٧                                 | V71, X71, 171, 371,                                  |
| – كاتاويري (مذهب): ٢٥٥<br>كاتاك : ك . ١٨٧                 | – كمبالا: ٢٨٦، ٢٧٢                           | مها، مها، ۱۳۹، ۱۶۳،                                  |
| – کاتیاکو فیکرو : ۱ <b>٤۲</b><br>کاندار دادار ۱ <b>۸۸</b> | – كاموليجيا، جوزيف: ٦٧٢                      | 731, P31, 301, V·T,                                  |
| – کاوندا، دافید: ۱۸۵<br>کاندا، کرده، ۱۸۵                  | – كاندولو: ۱۹۸                               | 717, 017, 777, 377,                                  |
| – كاوندا ، كينيث : ٦٨٥                                    | – كانغابا : ١٣٨                              | 104. 101. 101. 1401                                  |
| - كافيروندو: ٦٦١، ٦٦٢،<br>مهدر س                          | – كانغاهون : ٦٣٢                             | 070, 370, 380, PYF,                                  |
| 777                                                       | – كانغاشيكي سويدي : ٦٦٧                      | <b>‹ የ</b> ዓን <i>‹</i> ገደዓ <i>›</i> ጊኒአ <i>›</i> ጊዮ› |
| - کي، ج.: ۳۹۳، ۲۰۶،                                       | – كانغيتي، جوزيف: ٦٦٣                        | ۸۰۸                                                  |
| £11 (£17                                                  | – کانیکي، م.ه.ي.: ۱۲۰،                       | – كرو، س.أ.: ٤٩                                      |
| - کي، ج.ب.: ٣٨٦، ٢٠١                                      | 771, 184, 4.3, 713,                          | – كراوذر، صاموئيل أجايبي:                            |

| – كوفي ، س.: ١٤١، ١٥٠                            | 774                                                | . 771/                                       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| – كوفي، كايتا: ١٤٢<br>– كوفي، كايتا: ١٤٢         | – کیزا، کلیمنس: ۲۹۷<br>کار ۲۷۷، ۲۷۷                | – کایامبا هیو، مارتن: ٦٦٧،<br>۵۳۵            |
| - کوینانجي مبیو : ۱۷۰                            | – کیجابی: ۲۷۲، ۲۷۲<br>– کیلیمنجارو: ۱۲۹، ۱۷۲،      | ۳۳۹<br>– کایس: ۱۳۵، ۱۵۱                      |
| - كوينانجي سيتر : ٧٦٣<br>- كوينانجي بيتر : ٧٦٣   | ۳۹۳، ۳۹۳، ۲۲۲                                      | – کایس: ۱۳۰، ۱۵۱<br>– کایور: ۱۳۰             |
| - كوكوفو: ۱۶۳<br>- كوكوفو: ۱۶۳                   | - کیلینغري، د.: ۳۰۳                                | – کایور . ۱۱۰<br>– کادي، ن.ر.: ۸۷ه           |
| - کوکومبو : ۱۶۲<br>- کوکومبو : ۱۶۲               | - كيلنا: ١٦٧                                       | - کیدوري، أ.: ۹۴۰<br>- کیدوري،               |
| – کولتشین، بیتر: ۱۹۰<br>–                        | تيسا . ١٠٧<br>– كيلوموټو : ٦٩٤                     | - کیلتی، ج.س.: ۲۹<br>- کیلتی، ج.س.: ۶۹       |
| – كولولو: ۱۷۹، ۲۰۶، ۲۰۹                          | - کیلسون، م.: ۵۰۲، ۵۱۶،<br>- کیلسون، م.: ۵۰۳، ۵۱۶، | سيني، ج.س.، ،،،<br>- كيميه بريما: ١٣٧        |
| – كومبو: ۱۵۰                                     | ۷۷۳ ،۷٥٠ ، ٦٤٠                                     | - كينيدوغو : ١٣٧<br>- كينيدوغو : ١٣٧         |
| – كومينان، إتيين: ١٤١                            | – كيلونغو: ٣٥٤، ١٥٤                                | - کینیا: ۵۱، ۷۳، ۱۲۰،                        |
| – كوندو: ۱۳۹                                     | – کیلوه : ۱۳۹<br>– کیلوه : ۱۳۹                     | 771, 771, 071, 771,                          |
| – کونغ: ۱۳۹، ۱۶۱، ۲۰۰<br>– کونغ: ۱۳۹، ۱۶۱، ۲۰۰   | - كىامبو، إي.ن.: ٧١،                               | ٧٦١، ٢٧١، ٣٧١، ٤٧١،                          |
| - كونيا كار <i>ي</i> : ١٣٤، ١٣٥                  | ۱۲۰، ۱۷۱، ۲۲۵، ۸۵۲                                 | ۵۷۱، ۷۷۱، ۲۰۳، ۲۰۳،                          |
| – كونكومبا: ٥٧                                   | - كيمبا، إي.: ١٥٠                                  | Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y        |
| – کونتا: ۲۷۴                                     | - كيمبانغو، سيمون: ٥٣٩،                            | PYY, 747, 737, 1PY,                          |
| – كونتاغورا: ٢٤٩                                 | ٧٠٠ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٣                              | ۳۹۳، ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۳۰۶،                          |
| – كوبيتسوف، ج.هـ.: ٥٥٧                           | - كيمبرلي: ٣٤٢، ٤١٩،                               | ( £ 1                                        |
| - کردفان: ۹۳، ۹۰، ۱۰۰،<br>- کردفان: ۹۳، ۹۰، ۱۰۰، | V44 . 178 . 878 . 874                              | 113, 313, 773, 873,                          |
| YA9                                              | - كمبل، د.: ۱۲، ۱۹۰                                | 193, 410, 1710, 770,                         |
| – کوریکوري: ۱۳۵، ۲۲۵                             | .ل<br>- كينغ (عائلة): ٢٥٨                          | ۵۸۰ ، ۲۵۱ ، ۸۷۵ ، ۸۵۰                        |
| – کوسی: ۲۲۰                                      | - كينغ، سي. د.ب.: ٧١٩،                             | 3                                            |
| – الكُوتا: ١٨٢                                   | ٠٧٧، ١٧٧، ٢٧٧، ٨٢٧،                                | ۷۲۲، ۲۲۲، ۷۲۲، ۲۸۲،                          |
| – كوتاَّفي: ٢٤٩                                  | ۲۲۵ ، ۲۳۵                                          | ۳۷۷، ۲۸۷، ۲۴۷، ۸۲۷،                          |
| – كوتوكلو: ٢٥٥                                   | – كينغ، ك.ج.: ١٦٢، ١٦٢،                            | ۸۰۱                                          |
| – كوتوكولي: ٥٥                                   | ۸۰۲، ۲۲۲، ۷۲۰ ۲۷۲،                                 | - کینیران: ۱۳۷                               |
| – كوديان : <b>٥</b> ٥                            | 777, 707, 307                                      | <ul> <li>کینیاتا، جومو: ۹۷۹، ۹۹۴،</li> </ul> |
| – كودوغو: ۱۵۰                                    | – كينغسلي، م.هـ.: ٤٨١                              | · 75, 737, 777                               |
| <ul> <li>کویف: ۳۸٤</li> </ul>                    | – كينجيڭيتيليٰ نغوالي: ٧٢،                         | ~ كردوس: ١٢٥                                 |
| – كويلو نياري: ٣٨٣                               | ٤٧١ د٧٤                                            | – كريشو: ٣٥٣                                 |
| – كومينا : ٤٨ه، ٣٧٥                              | – کیبکوریر، ب.أ.: ۱۵۸                              | – كيرواني : ١٣٨                              |
| – كونغاني: ١٥١                                   | – كىبوشى: ٦٩٥                                      | – کیسوس، أ.: ٦٢٦                             |
| – كوياتيه: ٦٥٠                                   | – کيزر، سي.ف.: ۲۷۰،                                | – كيستيلوت، ل.: ٧١ه                          |
| – کرا <i>ي</i> ، هـ.: ۲۸۸                        | £AY                                                | - كيتيكراتشي: ٢٥ه                            |
| – كريشنا مورتي، ب.س.: ١٨٩                        | – کیسیایو: ۱۲۱، ۱۷۰، ۳۷۳                           | – کیفیتز، ن.: ۴۸۷                            |
| – کرومیر: ۱۱۹                                    | – کیسومو: ۲۲۲، ۲۲۷                                 | – کینز (لورد): ۷٤۲                           |
| 3 3                                              | <ul> <li>کیتـاوالا: ۳۰۰، ۳۲۰،</li> </ul>           |                                              |
| – كوزينسكي، ر.ر.: ٤٦٩،                           | ۳۸۰، ۱۹۳، ۱۹۳، ۲۰۰                                 | 777                                          |
| ٠٤٨٦ ، ٤٨٤ ، ٤٧٠ ، ٤٨٤ ،                         | ' - کتشنر، ه.ه.: ۹۶، ۲۱۳                           | – كغاماني : ۲۱۸، ۲۱۸                         |
| £9. (EAV                                         | – كيفو: ٦٩٣                                        | – کیامبا: ۱۷۵                                |
|                                                  | – کلاین، م.أ.: ه۳٤، ۲۷۲،                           | – کیامبو: ۲۲۴                                |
| – كوكاوا : ٥٠ ٤                                  | ۸۷۲، ۸۲، ۱۹۲                                       | – كيامفو: ١٩٤                                |
| – كولو: ٢٧٤                                      | ~ كورنر، ف.: ٢٥٤                                   | – کیبودیا ، ج.: ۲۹                           |

| - لوتامبر: <b>۲۳</b> ۵       | 00V, YTV, PTV, APV                          | كومالو، جون: ٢١٤                         |
|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| – لوټورنو ، ر.: ۲۱۲، ۲۲۲     | – لاغوما، إي.أ.: ٧٩ه                        | – کوماسي: ۲۷، ۵۳، ۱۶۳،                   |
| – ليتسي الثاني: ١٨٥          | - لافیت (الأب): ۷۹۲                         | ۲۹۸ ، ۱۳۳ ، ۱۰۶ ، ۱٤٤                    |
| – لوبوشّیه، سی.: ۳۵۱         | – لاكروا، ل.ن.أ.: ١٢١                       | – کومبی صالح: ۷۹۸                        |
| – ليوتوين، تيودور: ٦٩، ٢٢٥   | – لاكاماتي : ٧٣٧                            | – كونديان: ١٣٤                           |
| – ليفر، و.هـ.: ٣٩٩           | <ul> <li>– لالا تاكركوست: ٤٤٨</li> </ul>    | – کونکانرین : ۲۵۰                        |
| - ليفين، د.ن.: ۲۲۲، ۲۲۴      | – لایکیبیا: ۱۷۲                             | - كوبر، هـ : ٤٨٣، ١٨٤                    |
| – لیوانکا: ۱۸۷، ۲۱۶، ۳۵۰     | – لاموریسییر: ۲۲٦                           | - كوبر، ل.: ٣١٤، ٢٢٤                     |
| - لويس، إي.م.: ١٠٠،          | – لانكشير: vo3                              | - كوران، أ.: ۱۰۸                         |
| 1.12 7.12 4.52 7.52          | – لانجر، و.ل.: ١٤                           | – كواهو: ٦٤٣                             |
| 3.7.4                        | – لانغلي، ج.أ.: ١٥٢، ٣١٣،                   | – كوانغو: ۱۹۱، ۲۹۲                       |
| – لویس، و أ. : ۷۹٤           | المق، ۱۳۶۰ ۲۶۲، ۲۶۲                         | – كويناً: ٢١٦، ٢١٨                       |
| – ليغيس، جورج: ٣٢٢           | <ul> <li>لانغو: ۱۷۰</li> </ul>              | – كويلو: ۲۹۲                             |
| – لیس ، کولین: ۸۰، ۷۹۹       | – لاتو: ۱۳۰                                 | – کییون، ج.ب.: ۲۲۲                       |
| – لبنــان (اللبنانيون): ٣٥٠، | – لانتېرناري، ف.: ۸۳۰                       | – كَزَافْييه، أَ. سي. سي. : ١٩١          |
| ٤١٤، ١٤٥، ٢٣٢، ٢٧٨،          | – لابیرین: TII                              | - كسوماً، أ.ب.: ٣٢٧، ٧٧١                 |
| ۲۳۷، ۳۳۷، ۲۰۸                | – لاست، م.: ۱٤٩، ٢٠٥                        | – كواشى نيته : ۲۷                        |
| – ليبريا: ٢٣، ٣٤، ٣٨، ٥٧،    | – لات ديور: ٢٦، ٢٨، ٣٣،                     | – كويترتّاون: ۲۸۰، ۷۲۰                   |
| YY1, PY1, 007, POY,          | 1 1 (17, (00                                | ٧٧٠                                      |
| ۵۶۲، ۲۷۲، ۱۷۲، ۴۷۲،          | – لوزان: ۱۱۳                                | – كوينوم توفالو : ٨١ه                    |
| 1273 3273 0273 6273          | – لافا <b>ل</b> ، بىير: ٧٤٢                 | – كيرينـو، مانويل رايموندو:              |
| 737, AF\$, T.O, VOO,         | – ليدبور، جورج: ٤٠                          | ٧٧٦                                      |
| AF6, TIY, PIY, 37Y,          | – ليفيلا، جوزييل: ٦٨٥                       | - كىلان: ٧٠٨                             |
| 444, VAA, 334, 03A)          | <ul> <li>لیته، خوسیه کورّیا: ۷۷٦</li> </ul> | – كينهنتا : ٧٠٦                          |
| P\$Y: 40Y: 40Y: 4VY:         | – لیت – روس، سیلفیا: ۹۸                     | <ul> <li>کیتانغونا: ۱۸۱، ۱۸٤،</li> </ul> |
| YYŁ                          | <ul> <li>لوجن – شوكيه، أ.: ١٨٦</li> </ul>   | 191, 194                                 |
| – ليبرفيل: ۲۵۰، ۵۸۱، ۲۵۰     | –  لىمادىن : ۲۷۱                            |                                          |
| – ليبيا: ۳۸، ۱۱۰۰، ۱۱۲،      | – لومارشان، ر.: ۲۲۰، ۲۹٤                    |                                          |
| 311, 011, 7.7, 0.7,          | – لفزورىيە: ۲۷۱                             |                                          |
| 7.73, VIY, PYY, 37T;         | – ليمومو، أ.: ٦٨٤                           | J                                        |
| 134, 673, 633, 703,          | – لومير دوفيلر : ۲۳۷                        |                                          |
| (01, (04) (505 (504          | – لينانا: ١٦٥                               | – لابورد، إدوارد: ٢٣٥                    |
| BAG, P.F. AAV, Y.A           | - لينين، ف.إي.: ٤٠                          | – لابورد، جان: ۲۳٥                       |
| – ليبيينو، ج.ج.: ٧٣٤         | – ليونار، هـ.: ۳۷۰، ۳۷۱                     | <ul> <li>– لابورد کامبان: ۲۳۵</li> </ul> |
| – لايتهارت، م.: ٧٣٧          | <ul> <li>ليوبولد الأول: ٣٧، ٤٨،</li> </ul>  | – لاترينيتي : ٧٧١                        |
| – ليلونغوي: ١٨٤              |                                             | - لاغوس: ۲۳، ۵۹، ۸۷،                     |
| – ليمو : ٦٨٤                 |                                             | 731, 701, FOI, TYT,                      |
| – ليمبوبو: ۱۷۹، ۲۰۸، ۲۱۲،    |                                             | 447, 477, 473, 473,                      |
| 1.1 (AV (\$1) (\$1.          | - ليسوټو : ۲۲۱، ۳۱٤، ۳٤٧،                   | ٨٨٤، ٩٤، ١٩٤، ٥١٥،                       |
| – لینکولن: ۷۹۸، ۷۲۸          | 740 ( 244                                   | V\$0, P00, P70, 1A0,                     |
| – ليندبيرغ، ج.: ٤٥٣، ٤٥٤     | (انظر أنضًا باسوتولاند)                     | YAO, 777, 077, V77,                      |
| – ليندن، إي: ١٨٢، ١٨٦        | – لیتانگا، د.س.: ۲۸۸                        | . YOE . TEP . TEP                        |
|                              |                                             |                                          |

|                                                          | 4P7, 3P7, F.T, VIT,                   | – ليندلي، م.ف.: ٥٥                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                          | 777° PTV                              | - لينغ، د.ل.: ۳۰۵<br>- لينغ، د.ل.: ۳۰۵         |
| – موحا وسعید: ۱۲۵                                        | – لويس الرابع عشر: ٢٣٢                | - ليهان: ٣٠٤                                   |
| - محمد سعید: ۷۶۳<br>- محمد سعید: ۷۶۳                     | – لورنسو، مارکیس: ۳۷۱،                | – لشبونه: ۳۲، ۱۸۰، ۱۸۲،                        |
| – مابونا مونغامیلی: ۷۲، ۷۲<br>– مابونا مونغامیلی: ۷۲، ۷۲ | ۱۸۹، ۱۹۹، ۱۹۸، ۲۹۲، ۲۸۸               | 7A1, 3P1, AP1, YYF,                            |
| - مابرو، ر.: ۱۹۸۸<br>- مابرو، ر.: ۱۹۸۸                   | ۲۰۸، ۷۰۷، ۲۰۲                         | 795, 995, 1·V. IVV                             |
| – ماکامو، أ.: ۲۹۹، ۲۰۶<br>– ماکامو، أ.: ۲۹۹، ۲۰۶         | – لوفيرتور توسان: ٦٨ ه                | – لیتل، ت.: ۳۰۲، ۳۰۹                           |
| – ماکولي، هيربرت: ۳۹۹،                                   | - لوفيدال برس : ٢٠٦<br>الوفيدال برس   | – ليفربول: ٣٩٩، ٤٨٧، ٦٤١                       |
| ٠٣٥، ٢٤٢، ٢٣٩، ١٥٠                                       | – لو، د.أ.: ٤٨٦، ٤٨٩،                 | – ليفنغستون: ١٨٥، ٥٨٥<br>– ميفنغستون: ١٨٥، ١٨٥ |
| – ماكارثي، تشارلز: ١٤٣                                   | 107, .77                              | – ليفنغستون، تشارلز : ٥٥٦                      |
| – ماكدونالد، رامسي: ٥٩٤،                                 | – لو، ویل: ۲۹۸                        | – لَيْفَنغستُون، دَيْفَيد: ٢٧،                 |
| V#1                                                      | – لواندا: ۷۷٤، ۱۵، ۹۹۵، ۱۹۵           | 170, 500                                       |
| <ul> <li>ماشاکوس: ۱۲۱، ۵۲۳،</li> </ul>                   | ۲۰۱ ، ۱۹۸ ، ۱۸۹                       | – لوید جورج، دیفید: ٦٣١                        |
| 307, 775                                                 | – لوانغوا :  ۱۸۲                      | – لويد، ب.سي.: ٥٠٦،                            |
| <ul> <li>ماشیمبا: ۲۱، ۱۸</li> </ul>                      | – لوانشيا: ٥٨٥، ٨٨٨                   | ۲۸۷، ۲۰۸، ۷۰۸                                  |
| – ماسینا: ۱۳۰                                            | – لوابولا : ٦٩١                       | – لوانغو : ۱۷۹                                 |
| – ماكينزي (المبشر): ٢١٥،                                 | – لواوا: ۲۷۰                          | – لوبنغولا: ۲۷، ۸۲، ۵۰،                        |
| 719 · 717                                                | – لوبا: ۱۷۹، ۱۸۸، ۱۹۶                 | ٨٠٢، ١١٢، ١٢٢، ٥١٢،                            |
| – ماکينزي، ج.: ۲۱۹                                       | – لوبومباشي: ۳۸۲، ۲۹۶                 | ٥٣٥                                            |
| – ماكينزي، مالفيل د.: ٧٣٧                                | – لوك، أ.: ٣٥٥                        | – لوشنر، ن.: ۲۹ه                               |
| – ماکمیلان، و.م.: ۲۰٤،                                   | <ul> <li>لوکھاردت، ك.: ٦٨٩</li> </ul> | – لوينبيرغ، ج. نـ ٧٢٤                          |
| £AY                                                      | – لوديريتزيي : ٢٩٥                    | – لوغان، ريفورد: ٧٧٢                           |
| – مدغشقر: ٤٢، ٤٨، ٥٥،                                    | – لوغارد، ف.د.: ۴۸، ۵۱،               | – لوكوجا: ٥٦                                   |
| ۹۲۲، ۲۳۲، ۵۳۲، ۷۳۲،                                      | You so, and For P31,                  | – لومي : ۱٤٠                                   |
| XYY, PYY, 33Y, V3Y,                                      | 071, P71, APY, P13,                   | - لندن: ۲۷، ۲۳، ۸۳،                            |
|                                                          | 777, a77, a77, 777,                   | 131, VOI, P.Y, 31Y,                            |
| 3.7, 2.7, 777, 770,                                      | 1833 9993 190                         | ۰۲۲، ۱۳۲۱ ۱۲۲۱ ، ۷۲۰                           |
| 3.5, 174, 184, 884)                                      | – لويش <i>ي</i> : ٦٩٤                 | ٧٨٧، ١٥٣، ٢٥٣، ١٩٣١                            |
| ۸۰۲                                                      | – لولوا بورغ: ۱۹٤، ۷۹۹                | PPT, T.3, 313, 713,                            |
| – مدرید: ۱۰۸، ۱۱۳                                        | – لوندها: ۲۶۱                         | (09) (£AV (£V) (£Y)                            |
| –     مايفاتانانا : ٢٣٧                                  | – لوندوكاي: ۲۷۰                       | רידי אשרי אשרי יפרי                            |
| – مافيجي، أ.: ٣٥١                                        | – لوساکا: ۷۹۸، ۹۸۸                    | (107) 377) (77) 377)                           |
| – مافیسا: ۲۷۱                                            | – لوکسمبورغ، روزا: ۴۰، ۴۱             | 7/7, 777, 737, 107,                            |
| – المافولو: ٦٩٩                                          | – لواموجیرا، فرانسیس: ۲۶۷             | ///> ۳//                                       |
| – ماج (الملازم): ۱۳۳                                     | – ليونيه، لويس هوبير: ١١٣،            | – لونغیه، جان: ۲۲۲                             |
|                                                          | 771, VP1, 7.4, VY4,                   | – لونسدال ، ج.م.: ۲۰۱۱،<br>۲۰۵۰ ، ۲۰۸          |
| – ماهافالي: ٢٤٥                                          | 000) 777                              | ۱۹۵۰ م۰۶<br>– لوریمر، أ.أ.و.: ٤٢               |
| – ماهانورو: ۲٤٧                                          | – لینش، هـ.ر.: ۲۷۰                    |                                                |
| – ماهافافي: ۲۵۲                                          |                                       | – لوريمر، ف.: ٤٧٢<br>اتكار أ. ١٣٧٠ بدد،        |
| – ماهافیلو: ۲٤۹                                          |                                       | <ul> <li>لوتكا، أ.ج.: ٤٧٣، ٤٨٧</li> </ul>      |
| – ماهیریرو ، سامویل: ۲۹،<br>                             |                                       | – لوتشي: ۲۱۶<br>– لویس، و.ر.: ۳۶، ۴۵،          |
| ۲۲۲                                                      |                                       | لويس، و. ز. ، ۱۱،··                            |

| · <del></del>                                 | <del></del>                                  | <del></del>                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| – مارشال: ۷۹۳                                 | – مانداري: ۲۰۱، ۲۰۱                          | – میرلوسی: ٥٠٦                              |
| <ul> <li>مارسو، أ.ل.أ.: ٩٤٥</li> </ul>        | مانغاشا: Y۷۰                                 | <ul> <li>مأجونغاً: ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٤٠</li> </ul> |
| – مارتان، سي.ج.: ٤٨٢                          | – مانغات، ج.س.: ۳۵۵                          | – ماجورو، أ.: ٥٥٥                           |
| – مارتان، ر.أ.ر.: ۲۲۳                         | – مانغایا مزی ندو دولی: ٦٩                   | – ماكالي: ۲۷۲، ۷۶۲                          |
| <ul> <li>مارتنس كارلوس ديامبروسيس:</li> </ul> | – مانجي : ٦٣٢                                | – ماکاناً: ۷۲، ۷۲ –                         |
| ۹۷۹                                           | مانجاًن: ۲۹۹                                 | – ماکانغا: ۱۹۸، ۱۹۹                         |
| - مارکس: ۷۱ه                                  | – مانغو (معاهدة): ۱۳۳                        | – ماکانجویرا: ۱۸۷                           |
| - ماریلاند: ۲۵۹، ۲۲۸،                         | – مانغورو : Y££                              | ماكيجاً ماك: ٦٧٣                            |
| Y01 'YY1                                      | – مانغويندي: ۲۰۷، ۲۲۱،                       | – ماكيني: ٤١٧                               |
| – مکة: ۱۰۰، ۱۰۱                               | 777 377 077                                  | – ماکبربري: ۵۸۰، ۸۵۰                        |
| - مازین: ۳۸۰                                  | – مانیما: ۳۲۷، ۳۷۰                           | – ماكوكو: ٨٤                                |
| - ماساراً مامادي: ۱۳۷                         | – مانگورواني: ۲۱۹                            | – ماكونا: ۲۷۰                               |
| – ماساسی: ۲۲۰                                 | <ul> <li>مانو: ۲۲۸، ۲۷۱، ۲۷۹،</li> </ul>     | – ماکوندا: ۱۶۷، ۲۰۰                         |
| – مسكلة: ۲۲۰ ،۲۲۰                             |                                              | – ماكوني: ۲۷۰، ۲۲۱، ۲۲۳،                    |
| – ماسینو: ۱۷۶، ۲۵۸، ۲۷۲                       | ۱۳۲<br>– مانون: ۱۹۰                          | 770                                         |
| – ماسیرو: ۱۸۵                                 | — مانیانغا: ۱۹۱                              | – ماکومب: ۹۳۲                               |
| – ماشانغانىيكا: ٢٢٤                           | <ul> <li>مانی، شارلوت: ۹۵۷، ۲۹۰</li> </ul>   | – ماكونغاً، جون: ٢١٤                        |
| – ماشاوو : ۲۱۹                                | (انْظُر أَيضًا مَا كَسيكي)                   | – ماليزيا: ٣٩٩، ٤٨٣                         |
| – ماشابامومبي: ۲۲۳، ۲۲۵                       | – مَافُوتَسْنَغُ: ٦٨٥                        | – مالانجى: ٧٠١                              |
| - ماشونالاند: ٥٦، ٢٠٣،                        | – مابوندیرا: ۱۹۲                             | – ملاوي : ۱۷۹، ۱۸۴، ۱۸۷                     |
| 717 317 777 777                               | <ul> <li>مابوندیرا کادونغوري: ۲۲۵</li> </ul> | 3.7. 0.7. 737. 777.                         |
| 377, FPT, OAF                                 | – مابوتو: ۸۸۱                                | 1873 6763 7863 6753                         |
| – ماسیاناکا: ۲۶۹                              | – ماكالي: ۷۳۲                                | V9. (Va)                                    |
| – ماسومبیکا: ۲۳۴                              | – ماریه، ج.س.: ۲۰ <b>٤</b>                   | (انظر أيضًا نياسالاند)                      |
| ماسون. ب.: ۲۱۳                                | –    ماراكويت: ۲۵۳                           | – مالیکیبو، د.س.: ۷۵۸،                      |
| – ماسا: ۱۵۵                                   | – مارامبیتسی: ۲۳۵                            | ٧٧٤ ، ٢٦٦ ، ٧٦٣                             |
| – ماساكوي مومولو: ٧١٥                         | –    مارامبا : آ۱۸                           | <ul> <li>ماليه: ٥٤</li> </ul>               |
| – مصوع: ۲۷۳، ۲۸۹                              | – مارشان، جان باتیست: <b>۱</b> ٤۱            | – مالحبري، ف.: ٤٥٢                          |
| – ماتابیلیلاند: ۲۱۱، ۲۱۳،                     | – مارکوم، ج.: ۱۹۵، ۱۹۲،                      | – مالي: ۳۸۰، ۲۷۳، ۲۷۳،                      |
| 314, 014, 144, 344,                           | 197                                          | 140, 644, 644                               |
| 791 : 300 : 497                               | – مارکوس، هـ.ج.: ۲۹۰،                        | (انظر أيضًا السودان الفرنسي)                |
| 478 : htth -                                  | 4V4 4V4                                      | – مالين <i>دي</i> : ۷۹۸ ،۷۸                 |
| – ماتابو: ۲۲۳                                 | – مأرب: ۲۷۵، ۲۷۸                             | <ul> <li>مالطة: ٥٠٠، ٢٢٤، ١٩٥</li> </ul>    |
| – ماتيمو – آ. كينينيا: ٦٩٢                    | –  مارغاريدو، أ.: ٧٠٠                        | – مالتيسي، ب.: ١١٠                          |
| – ماطر: ٤٣٦                                   | – مارینیو، جوزیف: ۱۹۷                        | – مالوماً: ١٩٩                              |
| – ماتیندو: ۲۷۲                                | <ul> <li>مارکس، شولا: ٦٦، ٦٧</li> </ul>      | – مامبوني : ۷۰۸                             |
| – ماتيو، ج.: ٥٨، ٢٢٥                          | – مارلو، ج.: <b>۹۲</b>                       | – مامبوس کوسارارا: ۷۰۳                      |
| – ماتولا، سیسیل: ۹۷۳                          | –  مارمل، میکائیل : ۲۸٤                      | – مامبوي : ۲۵۷                              |
| – ماتسيبولا، ج.س.م.: ۲۲۰                      | – مراکش: ۱۲۲، ۱۲۵،                           | – مامیت، ب.: ۹۱۶                            |
| – مانسون، أ.ت.: ۱۹۳                           | 114 . 149                                    | – مامبيكوني : ٢٤٤                           |
| – ما <i>ت</i> ، ج.ر.: <b>۱۶</b> ۰             | —  مرسی مطروح : ۳۰۵                          | – مانا مبونينا هيترا: ٢٤٤                   |
| – ماتومبي: ٦٩                                 | – مرسیلیا : ٤٨٧                              | – مانا نجاري: ۲۳۷                           |
|                                               |                                              |                                             |

```
- مدينه: ١٥١
                                                         – موغام، ر.ف.ر.: ۸۰۵
             - مله: ۲۲۰

 مونیپه، ر.: ۲۱، ۹۱۹

                                  - مجرده: ٤٣٤، ٤٣٦
          – میلانجی: ۱۹۱

 موریس (جزیرة): ۲۷۲

  - میلارد، ب.م.د.: ۷۲۳

 میجورتین (ماجورتین): ۹۹،

                                       7.7 (1.7
                                                       – موریتانیا: ۱۳۴، ۳۱۷،

 میلیو، ل.: ٦١٩

                                                              711 ,077 ,071
                           – میبیلو، هـ.س.: ۷۰، ۱۸۹،
- میلنر (لورد): ۸۹، ۹۹،
                                                            - ماووت، ل.ل.: ۲۰۰
                 721
                            191, 191, 091, 085

 ماكسيكى، شارلوت ماني:

         - مینکامان: ۲۰۱
                           - میك، سی.ك.: ٤٧٠ ٤٩٢
                                                                        77.
                                   – مىهلوكازولو: ۲۰۹

 سینٹر، و.: ۷۸ه

 ماکسیکی مارشال: ۷۹۳

                            – میّاسو، کلود: ۱۷۹، ۳۵۱
- محمد عبده: ۸۲، ۸۷، ۶۲۵
                                                                   – ماياوا: ۹۸

 مكلة: ٦١٤

           – میرابو : ۲۳۸
                           - مکناس: ۴۳۹، ۴۶۳، ۴۶۸
                                                                  – مايينسي: ٤٠
- میراکل، م.ب.: ۲۸۸، ۴۸۰
                                      - ملاسين: ٤٤٦
                                                                – مازیروس: ۲۲۸
             - ميري: ۹۷
                                 – مليلة: ١٠٨، ١٠٨
                                                                    – مازي: ۲۷
           - مصراته: ۱۱٤
    - ميتشل، ج.سي.: ٤٨٣
                                       - مينابي : ٢٤٥
                                                             – مازوي : ۷۶، ۲۲۰

 میناراندرا: ۲۵۰

    مزروعی (عائلة): ١٦٦،

      - میتشل، ب.: ۳۱۱
                                                                   140 (148
     - میتیجا: ٤٤٨ ، ٤٤٨
                                   – مينو، ج.: ٦٢٧
                                                       – مزروعي، ع.أ.: ٣٤، ٧١،
                            - مینیلیك: ۲۱، ۲۸، ۵۷،
      - ميزون، ل.أ.أ.: ٢٥
                            77, PP, 007, 777,
                                                       ٠١١، ١٦٥، ١٦٧، ١٦٥،
           – مكواوا: ١٦٧
                                                       170, 377, VAY, PAY,
           – مليمو: ٢٢٤
                            377, 777, 777, 177,
                                                                        ٨٠٥
                            – ملوغولو: ۲۲۳
                            1773 . 477 . PTV 3 30V
                                                                   – مبالي: ٦٦٣
             - موا: ۲۷۱
                                                                – مباندزینی: ۲۲۰
                                – مزي بن سوديج ٦٧٣

 مواق : ۱۹۶

                                    – مینغو: ۵۲، ۵۳
                                                            – مبيئي، ج.س.: ۱۸ه
   – موبیرلی، ف.ج.: ۲۹۳
                                     – مراد، أ.: ٦١٩
                                                                  - مبوزي: ۲۵۷
  – مویلر، أ.: ۳٦٤، ۲٦٦
                                         - میرکا: ۹۹

 مبورومانسینغا: ۱۸۷

 موفات، جون سمیث: ۲۱۱،

                                                                   – مبویا: ۷۱
            217 , 717
                            – میربنا: ۲۲۹، ۲۳۸، ۹۶۵
                                                                  – مبويو: ۱۹۹
                            - میرلییه، م.: ۳۲۷، ۳۷۰،
- مقدیشیو: ۹۹، ۱۰۰، ۲۰۳،

 ماکال، د.ف.: ۲۷۹

                                             277
                 7.8
                                                                  – ماکوی: ۲۲۸
                                 - ميريام، آ.ب.: ١٥٥

 موغینکال: ۷۰٤

                                        - ميرو: ٧٧٥
                                                       - ماکراکین، ج.: ۱۸٦،
     - محمد الخامس: ٦٢٦
                            - مصالي الحاج: ٥٧٩، ٥٨١،
                                                                   141 : 181
     – موكالابا، ويلي: ١٩٥
                                                        - ماكيوان، ب.ج.م.: ٧٤٥،

 مکنین: ۲۲۵

                                             770
                                                                         ٧Y٤

 موكوني ، مانجينا م.: ٥٣٧

                                      - میسیمی: ۱۱۹
                                      – متلاوي: ٦١٤
                                                       – ماکغریغور، ج.ب.: ۲۵۸

 مولیما، جوشوا: ۵۸۵

                                      – مغوالي: ٢٠٦
                                                        – ماکغریغور، ویلهام: ۸۸۸
      - مولیما، س.م.: ۲۲۶

 ما کینتوش، ب.ج.: ۱۵۳،

      – مولو، موسى: ١٥٢
                                   - مهريبيري: ۲۲٤
                                       – مياني : ١١٣
                                                                   177 4771
- مومياسا: ۳۱۱، ۳٤۱،
                                                        – ماکی، کلود: ۷۹۲، ۷۷۵
                                     – میبلادن: ۴۳۸
      778 ( 282 ( 218

 ماك نيل، تيرنر هنري: ٧٤٩

 میشیل (منشور): ۱۲۵

       – مونیو، هـ: ۳۹۵
                                                              – مدولي غواميلي: ۲۲۰

 میشیل، م.: ۱۵۰، ۳۷۷

– مونروفيها: ۱۳۹، ۲۵۲،
                             - ميدلتون، ل.: ٤٨٠، ٥٨٥
                                                        - مید، د.سی. : ۴۵۸، ۲۹۰
AOY, FTY, AFT, FYY,
                                    – میجیکیندا: ۱۹۵
                                                                   – میدیا: ۴۳۲
1773 $773 5773 7773
```

| – مونرو، ج.ف.: ۲۵۶، ۲۹۷،                   | ٠٦٩٨ ، ١٩٦١ ، ١٩٢١                                 | 317, 817, 077, 177,                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 7753 784                                   | Y. Y           | ۷۳۷ ، ۷۳۷                                   |
| – مونتیمبا، مود: ۲۰۷                       | ۷۷۰ ۵۷۰۸                                           | – مونتاغو – كير، و.: ١٩٩                    |
| – مورانغاً : ٦٦٣                           | – مبادي، سيمون بيير: ٥٣٩،                          | – مونتي : ۱۳۹، ۱۶۲                          |
| - موردوك، ج.ب.: ۲۷۸،                       | ٥٨٣                                                | – محمد شریف باشا (أبو                       |
| 849                                        | – مباندي: ۲۰۸                                      | الدستور): ۸۲                                |
| موريوكي، ج.: ۱۹۹، ۱۹۳،                     | – مېيسيني نغوني: ١٨٨، ١٨٨                          | – مونتسیرادو : ۲۵۸                          |
| 744                                        | – مربیه رُبّه: ۲۵، ۲۲۳                             | <ul> <li>مونتشیوا: ۲۱۹</li> </ul>           |
| - مرزوق: ۵۰                                | – مساني ساول: ۲۸۷                                  | – مور، سي.د.: ۸۱۰                           |
| – موماسا: ٤٤٥                              | – مسیکینیل: ۵۷۰                                    | – مورسوم، ر.: ۱۸۲                           |
| – موشام، هـ.ف.: ٤٩٢                        | – مسيري: ۱۸۸، ۱۹۷، ۳۰۰،                            | – موتيان، مايتي أولي: ٦٧٢                   |
| – موشیدی: ۱۹۸، ۲۰۰                         | YAY                                                | – موبتي : ٩٤٪<br>– موريرا، أ.: ٧٠٧          |
| – موسولیني، بنیتو : ۳۱، ۳۸،                | <ul> <li>مسوما جوردان: ۸۵</li> </ul>               | – موریّرا، أ.: ۷۰۷                          |
| 311, 777, 717, 177,                        | – مسواتي: ۲۱۹                                      | – موریل، أ.د.: ۱۸۶، ۱۸۵                     |
| PTV> 73Y) T3Y                              | <ul> <li>مسوینو: دیتو: ۹۹۵</li> </ul>              | – مورهایتو: ۲۰ <b>٤</b>                     |
| – موتاباً : ۲۲۰                            | <ul><li>متيتوا : ۲۲۱</li></ul>                     | – موروني، س.: ٦٨٧                           |
| – موتاسا: ۲۰۷، ۲۲۱                         | <ul><li>متوتا: ۲۰۰</li></ul>                       | – مورونو: ۱٤۲                               |
| – موتيبوا، ب.م.: ٤٢، ٤٨،                   | – متوتا، أ.سي.: ٦٧٣                                | – موریل، ج.ر.: ٤٨١                          |
| , YM1                                      | <ul> <li>موشیموا: ۲۲۶، ۲۲۰</li> </ul>              | <ul> <li>موریس (عائلة): ۲۵۸، ۲۱٤</li> </ul> |
| – موابازا، ل.ت.: ۸۸۸                       | –    موشوشو   جوب :                                | – موریس، تشارلز س.: ۷٦٤                     |
| – موانغا: ۳۲، ۵۲، ۵۲،                      | <ul> <li>مودزینغا نیاما جیری موتیفیری :</li> </ul> | – موزّو: ۲۷۱                                |
| ۲۲۱، ۱۷۰                                   | 772                                                | – موسکو: ۱۹۲، ۲۸۷، ۱۹۲                      |
| – موانجيكا : ١٦٦                           | – موفیت، د.ج.م.: ۱۶۹                               | – موشيتي: ۲۱۹                               |
| – موانزا : ۲۹۰                             | – موفلیرا :  ۷۱۰                                   | – موشويشوي: ۲۱۸، ۲۱۸،                       |
| – موانزي، هـ.أ.: ١٦٢                       | – موغاندا: ۲۳۰                                     | <b>ጚ</b> ለ <b>∘</b>                         |
| – مواري: ۷۱، ۷۳، ۲۲٤،                      | – موغومبا: ۲۰۶                                     | – موزلي، ل.: ۲۹۳، ۲۹۷،                      |
| 770                                        | – محمد علي: ۸۲، ۳٤۱،                               | 777                                         |
| – مواسي، ج.س.: ۲۰۱                         | 003, 403, 173, 743,                                | <ul> <li>مستغانم: ۲۳۱، ۲۲۰</li> </ul>       |
| – مـواسّي كاسونغو: ١٨٤،                    | 717 .718 .078                                      | – موتشيدي: ٢١٤                              |
| 147 (147                                   | <ul> <li>محمد بن شیبن: ۹۲۰</li> </ul>              | – مولاریه، ج.: ۱۹۱، ۱۹۹                     |
| – مویا مزیبا: ۱۲۲                          | – موتا – يا –كافيلا: ١٩٧،                          | – ملویه: ۴۳۸                                |
| – مويمبا سامويل: ٥١                        | Y • •                                              | – موتاغا: ۱۳۳                               |
| <ul> <li>موینیموتابا: ۱۷۹، ۱۹۷،</li> </ul> | – موکاسا، روبین سبارتا <i>س</i> :                  | – مویامبا: ٦٣٢                              |
| 771                                        | ۶۳۵ ، ۳۸۰ م                                        | – محمد فرید: ۹۰                             |
| – مینت، هـ.: ٤٠٠                           | – موكاسا، يوسفو: ٦٦١                               | – موزمبیق: ۲۳، ۴۸، ۵۳،                      |
| – مزیلیکازی: ۲۱۱، ۲۱۳                      | – موكواتي: ۲۲٤                                     | ۷۹، ۲۸، ۲۷، ۲۷۱،                            |
| – محا وحمو: ۱۲۵، ۱۲۳                       | – مولاً: ۲۰۱، ۲۰۴                                  | · 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1     |
| - مصر: ٣٦، ١٥، ٥٩، ١٨،                     | <ul> <li>مومبا، نابلیون جاکوب: ۱۹۳</li> </ul>      | 191, 491, 391, 591,                         |
| 7A, 7A, .6, 46, 36,                        | – مومبو: ۲۵۲                                       | VPI,, Y.7, a77,                             |
| 7.13 3113 0113 5773                        | – مومیا: ۱۲۲، ۱۲۲                                  | مه ۲، ۱۳۳۷ ، ۲۶۳، ۲۹۳،                      |
| 777, 777, 687, 487,                        | – مونجيام، ج.هـ.: ١٦٢، ١٦٣                         | · ٢٣) ٥٨٣، ٤٢٤، ٧٢٤،                        |
| 3.7°, 117°, 717°, 777°,                    | – مونونغو، أ.: ۱۸۸                                 | (01) (000 (070 ( \$90                       |
|                                            |                                                    |                                             |

| – نکویی، ماریا: ۱۹۹                      | – نیولاند، جیبسون: ۲۲۹                           | (37) PY3) P33) 003)                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| – نكوانسا: ۱٤٤                           | سوود ده ۱۰۰۰ جیبسری ۲۰۱۰<br>– نیوتون ، أ.ب.: ۸۰۲ | (0·1 (£97 (£77 (£77                                  |
| قورىسى .<br>- نكوسي، دلاميني : ٢١٩       | سووون، ۱۳۲، ۲۳۹، ۷۶۹،<br>– نیویورك: ۲۳۲، ۷۶۹،    | 7/0) 170) 770) VVO)                                  |
| – نکروما، کوامی : ۳۸، ۸۲،                | ۳۵۷، ۲۷۹، ۲۷۷، ۲۷۷،                              | 340, 101, 101, 101,                                  |
| ۸۳۲، ۷۱۳، ۳۲۷، ۲۲۷، ۲۲۷،                 | VY0                                              |                                                      |
| VY\$ 477A                                | - نغالانغا : ۲۰۰                                 | ۷۰۲، ۲۱۲، ۳۷۱، ۸۵۷،                                  |
| ۱۰۲، ۲۰۲۰<br>– نوغال: ۲۰۶                | - نظاما: ۲۱o                                     | <b>790</b>                                           |
| - نونغوى – نونغوي: ۱۹۷،                  | نغارامبی : ۱۷٦<br>نغارامبی : ۱۷٦                 |                                                      |
| ۱۹۹                                      | – تغوجو، ن.د.: ۱۸۸<br>– نغوجو، ن.د.: ۱۸۸         |                                                      |
| ۰،،<br>– نورٹ ھارلاندفیل: ۷۱۵            | - نغومبی : ۱۷۹                                   | ن                                                    |
| - نوزي لافا: ٢٥٢                         | صوببي ، ۱۹۰۰<br>– نغويمي : ٤٥٠                   | – نادر: ۲۰ه                                          |
| - نوتنغهام، ج.: ۲۹۴<br>نوتنغهام، ج.: ۲۹۴ | تعويي .<br>– نغوما جوردان: ۵۳۹                   | – نادو: ۲۰۵<br>– نیروبی : ۳۵۳، ۹۹۶، ۷۲۷،             |
| - نون (وادي): ۱۱۶<br>- نون (وادي)        | - نغوندىنغ غويك: ٢٠١<br>- نغوندىنغ غويك: ٢٠١     | ۰ ترینی ۲۲۰ ۱۷۲۰ ۲۷۲۰                                |
| – نوشي، أ.: ه٤٤، ٦٢٣،                    | - نغواكيتسي: ۲۱۸، ۲۱۹                            | Y <b>1</b> A                                         |
| ۹۲۵                                      | صور ميسي . ۲۲۰<br>- نغواني : ۲۲۰                 | ۲۹۸<br>– نالوما حوسوا: ۲۶۱                           |
| – نوویل: ٤١٦<br>– نوویل: ٤١٦             | توني. ۲۰۰۰<br>– نیامي: ۳۸۰، ۷۹۹                  | – نامیبیا: ۲۱، ۲۱۸، ۲۹۴،<br>– نامیبیا: ۲۱، ۲۱۸، ۲۹۴، |
| – نسوتا: ۱۶۳                             | - نیامینا: ۱۵۰<br>-                              | – نالوما حوسوا: ٦٦١<br>– نالوما حوسوا: ٦٦١           |
| – نتاباسیکا مامبوا: ۲۲۳                  | - نياموي: ١٤١<br>- نياموي: ١٤١                   | - نامییا: ۲۱، ۲۱۸، ۲۹۶،                              |
| – نتابىلانغا: ١٨٠                        | - نیکاراغوا: ۷۷۸، ۷۷۸<br>- میکاراغوا: ۷۷۸، ۵۷۸   | 7743, 730, 077                                       |
| –    نتسيكانا:  ٧٤                       | - نييج، ج.ل.: °۲۷                                | نامىرىمبى: ٦٦١                                       |
| – نویرلاند: ۲۰۱                          | - نييمبا: ٦٩٥                                    | - نامبولا: ۷۰۵                                       |
| – نون، ج.: ۲۰۳<br>– نون، ج.              | – نیپمبوکا سونغو : ۱۹۶                           | - ناموهانا: ۱۹۱                                      |
| – نوبي : ٥٢، ٥٩، ١٤٧                     | - نیجیرِیا: ۲۳، ۲۷، ۵۲،                          | – نانکا– بروس، ف.ف.: م <b>٦٣</b>                     |
| – نياغًاه، م.: ٢٠٦                       | 100 AY AYI Y311                                  | - نابليون الأول: ٣٣٦                                 |
| – نیاهبرا: <sup>۱</sup> ۲۹۲              | . 731, 331, 731, 701,                            | – نابليون الثالث: ٢٢٩، ٢٣٥                           |
| – نيالاً: ٩٩٥                            | VO1, VPY, 3.7, F.T.                              | <br>– ناشفیل: ۷٦٠                                    |
| – نیامندا : ۲۲۳                          | ۱۱۳، ۳۲۳، ۵۲۳، ۲۲۳،                              | שוטל: מיץ، דיץ، <b>די</b> ץ، -יץ،                    |
| – نیامویزي: ۱۲۹، ۱۲۹                     | · ۳۸۳ ، ۲۶۴ ، ۲۶۳ ، ۳۲۳ ،                        | 017, .77, 777, 813,                                  |
| – نیاندورو : ۲۲۴                         | 1PT: PPT: A:3: 113:                              | ٦٨٤ ، ٤٨٤ ، ٤٨٠ ، ٤٧٩                                |
| – نیانزا: ۱۷٤، ۳۰۳، ۲۰۵۰                 | 113, 513, ces, ces,                              | – ندولا: مم <del>ه</del>                             |
| 177 APL 177 APL                          | £4. £44 £44 £57                                  | – ندوني واكاوتي: ٢٥٤، ٢٥٥                            |
| – نیاسا: ۱۷۹، ۳۰۳، ۳۱۱،                  | .018 ,017 ,299 ,290                              | – ندواندي: ۲۲۱                                       |
| 177                                      | .000 .020 .070 .070                              | - نیهاندا: ۷۶، ۲۲۶                                   |
| - نیاسالاند: ۱۷۹، ۱۸۰،                   | 140, 040, 140, 642,                              | – نيلسون (الكابتن): ١٦٦                              |
| 7A12 1912 1912 7912                      | <b>ጎጓም ‹</b> ጎ٤ነ <i>‹</i> ንፖለ <i>‹</i> ንፖ၀       | <ul> <li>فيلسوف (الأميرال): ٥٦٨</li> </ul>           |
| PP1, 1.7, V.7, F17,                      |                                                  | – نوشتات، إي.و.: ٤٧٢،                                |
| 777, 0.7, 737, 837,                      | A+£ 4A+Y 4V4A                                    | 7.93                                                 |
| VFT, 1PT, 373, 070,                      | – نيكّي: ٤٥                                      | – نیفنسون، هـ.و.: ۱۹۰                                |
| VY0, 730, YA0, 1VF,                      | – نيملي جواه : ٧٣٦                               | – نيوبري، سي.و.: ١١، ١٤٥                             |
| 0VF, YAF, PAF, Y•V,                      | – نیورو: ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵                           | ٧٥٤                                                  |
| 778 (40)                                 | – نیزا: ۲۹                                       | - نیفیت، م.د.د.: ۱۸۲،                                |
| (انظر أيضًا ملاوي)                       | – نکیتیا، ج.ه: ۵۰۳                               | 3111 1111 195                                        |

| - هیرودوت : ۵۲۸                                                                                | – هارغریفز ، ج. د. : ۳۱، ۳۲،                   | ~ نيندي، سيمون: ٦٦١                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| – ھيرسكوفـتش، م.ج.: ٧٧٨،                                                                       | Y09 (18V                                       | – نىيندۇ : ٣٠٦                             |
| 7PV . 11                                                                                       | – هارلم: ۵۲۳، ۲۲۷، ۲۷۷،                        | – نیبریندا تومو : ۲۹۳                      |
| ۸۱۰ ،۷۹٦<br>– میرتسلیت، أ.: ۸۱، ۶۹،                                                            | 7V£ 6VY                                        | ~ نزویا: ٦٦٦                               |
| "" AFF . YY . "YY"                                                                             | – هارلي، جورج و.: ٧٣٠                          | – نزولا، أ.ت.: ۲۷۸، ۲۹۲                    |
| 440                                                                                            | – هارلو، ف.: ۵۸، ۴۸۳،                          |                                            |
| – ھيرنزوغ، ج.: ٦٨٤                                                                             | £                                              |                                            |
| – ھيرزي بوغور : ٢٠٤                                                                            | – هارمان، ج.: ۳۲۷                              | ۵.                                         |
| – میزلتین، ن.: ۳۰۶                                                                             | – ھارمون (عائلة): ۲۵۸                          |                                            |
| – هیس، ر.ل.: ۳۰۳، ۷۲٤،                                                                         | – هارمز، ر.أ.: ۱۸۹                             | – ہادون سمیٹ ، ج.ب.: ۲۷۰                   |
| 744                                                                                            | <ul><li>هاریس، ویلیام وید: ۳۰۳،</li></ul>      | – هافکین، نانسي : ۷۸، ۱۸۲،                 |
| – هیویت، ویلیام: ۱٤٧، ۲۷۳                                                                      | ` V\0 c0T0                                     | ۱۹۸ د ۱۸۸ د ۱۸۶                            |
| - هیکس باشا : ۹۳                                                                               | – هاریس <i>ون، هیوبرت: ۷۷۲</i>                 | – هاغان، ك. أو. : ٦٣٣                      |
| <ul> <li>میجینسون ، ج. : ۱۹۳ ، ۱۹۹</li> </ul>                                                  | - هار <i>ت ، د</i> .: ۲۱۶                      | – ھاغوس باتا : ۲۷٦                         |
| – هيل، آ.سي.: ۲۵۰، ۷۷۳                                                                         | – ھارفينز، م.: ۷۲۸                             | – هایلی (لورد): ۳۶، ۳۳۱،                   |
| – هیل، م.ف.: ۴۰۳                                                                               | – هاستنغز، أ.: ۵٤۲، ٤٤٥                        | 441                                        |
| – میل، ب.: ٤٠٠                                                                                 | – هاتش، ج.: ٥٥٩                                | – هايلو، ليول – راس: ٧٤٤                   |
| – هیلتون : ۲۲۹                                                                                 | – هاتون، ب.هـ.س.: ۳۰۸                          | – هاييتي : ۲۷۸، ۷۵۹، ۵۵۷،                  |
| <ul> <li>میلمفارب، ج.: ۲۶</li> </ul>                                                           | – هاوزر، ب.م.: ٤٩٤                             | 444 '444 '444 '444                         |
| – هنسلي، ف.هـ.: ۳۳، ٤٤                                                                         | – هاي : ۷۱۹                                    | – هاجيفايانيس، ج.ج.: ٦٧٣                   |
| – هور: ۷ <b>٤</b> ۲<br>ئ                                                                       | – ہایس، کارلتون ج.ہ: ٤٤،                       | - مالي، أ.: ٥٥٥                            |
| – هوبسبوم، أرج.: ۱۹۲، ۱۹۲                                                                      | ٤٥                                             | – ھالىبىرتون، ج.م.: ٣٠٦،                   |
| – هوشي منه: ٦٤٩                                                                                | – ھایِس، رولاند: ۷۷۲                           | ۵۳٥                                        |
| <ul> <li>مودجکین، ت: ۳۷۲،</li> </ul>                                                           | – هیکل، م.ج.: ۹۰                               | – هول، ر.: ۳۰۲                             |
| ጎሉ• ‹ፕέለ ‹۵ነም                                                                                  | <ul> <li>هایمانوت، راس هایلو تاکلا:</li> </ul> | – هالیت، ر.: ٤٧٩                           |
| – هوليتا : ٧٣٧                                                                                 | ٧٣١                                            | – هامبورغ: ۸۷۶                             |
| <ul> <li>مولندا: ٤٤، ٧٣١</li> </ul>                                                            | – هایمان هنري: ۲۷۰                             | - هامیلتون، أ.: ۱۰۰                        |
| – هول بول: ۲۲۵، ۸۲۸                                                                            | هــــايمانـوت غبراكريستـوس<br>                 | – هامیلتون، ر.: ۷۱۰                        |
| <ul> <li>هولت جون: ۳۰۸</li> <li>ا ت د د د د د د د د د د د د د د د د د د</li></ul>              | יו <i>אר</i> : איי                             | - هامون، ر.ج.: ۱۸۹                         |
| - هولت، ب.م.: ۸۹، ۹۱،                                                                          | – هیوارد، ف.أ.و.: ۵٤۲                          | – هامبتون: ۷۵۷، ۷۷۰                        |
| 3P) 0P) A'T) YIT)                                                                              | <ul> <li>میلا، س.: ۷٤۷، ۷٤٧</li> </ul>         | – هانکوك، و.ك.: ۲۹۳                        |
| £7Y                                                                                            | – هایمر، ف.و.: ۷۹، ۱۹۷،                        | – هانغا : ۲۸، ۱۸۹<br>انگ می ۱۸۳۰           |
| - هومین، م.ج.: ۲۹۸، ۷۰۶                                                                        | Y•1                                            | – هانرکور <i>ت</i> : ۷۳۲<br>از دا          |
| – هندوراس: ۷۷۹                                                                                 | – ھىلىغولاند: ٣٠                               | – هانیبال : ۲۷۸                            |
| <ul> <li>هوب، جون: ۷۷۱</li> <li>کار با دی دری دی دی</li></ul> | – میلم: ۲۱۶                                    | – هانز بیر <i>ي</i> ، ویلیام لیو: ۷۱۲      |
| - هوبکنتر، أ.ج.: ٤١، ٤٧،<br>٧٨، ١٥٦، ٣٣٩، ٤١٣،                                                 | – هندرسون: ۱۳۹، ۹۶ه                            | – هانزكومب، هـ.سي.: ٦٨٨                    |
|                                                                                                | - هيئيسي ۽ بوب: ٦٤٠                            | - هرر: ۱۰۰، ۱۰۲، ۲۷۳،<br>بینه سال باسد،    |
| 0/3; F/3; A/3; 33F;<br>7°4V; A·A                                                               | – هنریز، آ.د.ب.: ۷۳۰                           | 377, 777, 777                              |
| ۸۰۸ (۷۹۲<br>– هوبکنز، أ.: ۲۵، ۲۲ه                                                              | – هن <i>ري</i> بولوير : ۲۰۹<br>                | – هرار <i>ي</i> : ۷۹۸<br>دا دم د هر د ۲۷۲۷ |
| – هوبختر، ۱.: ۱۲۵۵ ۱۱۸<br>– هوراس (عائلة): ۲۵۸                                                 | <ul> <li>میریرو: ۹۹، ۲۲۲، ۲۲۰،</li> </ul>      | – هار <i>دي</i> ، ف.: ۷٤۲                  |
|                                                                                                | ۲۲۲، ۸۸۷                                       | هاردینغ : e۲<br>دا ده                      |
| هوردن، ر.س <i>ي.</i> : ۲۹۳                                                                     | – هرماسي، أ.ب.: ٦١٤                            | – هاردي، جورج: ۲ <b>۶</b>                  |

| – ويمي : ١٤٠                        | – وزان: ۱۲٤                 | – هورديو: ۲۰۶                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| - وینیاکو: ۱۳۷<br>-                 | – ویمی : ۳۰۲                | - هود: PP                                        |
| – ونزه: ٤٣٨                         | – وهيدة: ٢٥٠، ٧٥٧           | – هُوتُون، د.هـ.: ۲۹، ۲۹،                        |
| – ويسيبوغو: ١٣٤                     | – وهران: ٤٣١، ٤٣٤، ٤٣٩،     | 273 , 272                                        |
| – ويسلي، هنري تو: ٧١٥،              | ٥٧٧                         | <ul> <li>– هونوانا، لویس برناردو: ۷۱۰</li> </ul> |
| VY1                                 | – وا: ۱۳۹                   | – هوارد، د.أ.: ۷۲۵                               |
| – واتا : <b>۲۲</b> ٤                | – وَالُّو: ٧٧، ١٣٠، ٧٢١     | – هوارد، دانبیل ب.: ۲۸۱،                         |
| – ویلر، د.ل.: ۷۹، ۱۸۲،              | – وادأي: ٥٠٠                | V14 4V1A                                         |
| ۱۹۷ ، ۱۸۱ ، ۱۹۷ ، ۱۹۷               | -<br>واد خبوبه: ۹۷          | - هوارد (جامعة): ۷۳۸،                            |
|                                     | – وادي حلفا : ٩٧            | ۷٦٨ ، ٢٢٧ ، ٧٦٠                                  |
| ٧٠١                                 | – واهی <i>هی</i> : ۷ه       | – هوویت، و.: ۲۱۵                                 |
| – وایت، ل.: ۷۰۵                     | – وایاکی : ۱۹۲، ۱۹۵         | – ھوبىرىش، سى.ھـ.: ٢٨٥                           |
| – وایت، وولتر: ۷۷۲                  | – وول ، ّ ب: ٦٨٩            | <ul> <li>ميوز لانغستون : ٧٦٦</li> </ul>          |
| – ويېرفورس: ۵۹۷، ۲۰۷                | – والاس جونسون، إي.ت.أ.:    | <b></b> هويلا: ١٩٤                               |
| – ويلكس، إي .: ١٤٤، ١٧ه             | ۳۳۳ ، ۳۳۳                   | – مویل: ۱۵ه                                      |
| – ویلکوکس، و.ف.: ٤٦٨،               | – والاغا: ۲۷٤               | – هول، ر.و.: ۳۲ه، ۳۵ <b>ه</b>                    |
| ٤٧٠ ، ٤٦٩                           | – واليس : ۲۷۸               | – هومبیر: ۱۳۹                                    |
| – ویلیامز، سیلفستر: ۷۹۰،            | – والترز: ۲۲۸               | – هونکارین، لویس: ۱٤۹،                           |
| VV1                                 | – واريبو: ١٤٢               | 70.                                              |
| – ویلیام واد هاریس: ۳۹ه             | – وار فلاح: ۱۱٤             | – هشتغفورد، ج. و. ب. :                           |
| – ويلونيٰ ، و.: ۲۱۹                 | – وارهیرست، ب.: ۱۸۷         | ۳۲۱، ۱۷۰، ۷۱۷، ۸۱۷                               |
| <ul> <li>ويلمينغتون: ٧٦٤</li> </ul> | – وارین، تشارلز: ۲۱۹        | <i>– هووت : ۳۸۰</i>                              |
| – ویلسون، سي.م.: ۷۱۹،               | – وارشیخ: ۹۹                | <ul> <li>میکسلی، أ.ج.: ۳۹۹</li> </ul>            |
| ٧٢٨                                 | – وارویک، ب.: ۲۸۷           | – هوياغا: ٦٦٦                                    |
| – ویلسون، ف.: ۳۱۱، ۴۲۲،             | – واشنطن: ۲۳٦، ۷۱۳          | – هیام، ر.: ۲۹۳، ۳۱۴                             |
| ۸۰۰ د ۱۹۵ د ۱۹۶                     | – واشنطن، بروکرت: ۲۰۹،      | – ھايدن، ج.: ٦٦٧                                 |
| –   ويلسون، غوردون: ١٣٥             | 19V , 17V , 17V , 19V       | – هايمر، س.هـ.: ٤٠١                              |
| – ویلسون، م.: ۱۹۹، ۲۲۲،             | /YY 4/Y/                    | – هایلا سیلاسی : ۷۱۳، ۷۱۸،                       |
| 373, 073, 773,                      | – واستون (عائلة): ٥٥٨       | 777, 377, 777, 777,                              |
| – ویلسون، وودرو: ۳۱۲،               | ووتر بوير : ۲۹۰             | . Vot . Vto . Vtt . Vt.                          |
| ٥١٣، ٩٠، ١١٢، ١٣٢                   | – واتوتسي: ٥٥٤              | VV4                                              |
| – ویشلید، ر.ل.: ۴۶۰                 | — وار :       عهه           | (انظر أيضًا تافاري ماكونين)                      |
| – ویذرسبون (عائلة): ۲۵۸،            | – وو، أ.: ۲۲۲               |                                                  |
| ٧١٤                                 | – ویبستر، أ.: ۲۸۷، ۲۸۹      |                                                  |
| – ويتوبي هندريك : ۲۹، ۲۹،           | – ویبستر، ج.ب.: ۱٤٦، ٤٢٥    |                                                  |
| ۷۷، ۲۷                              | ویس، هـ.: ٦٩٥               | و                                                |
| ~ ويتنبيرغ: ٥٦٦                     | – ویلبورن، ِ ف.ب.: ۲۷ه،     |                                                  |
| – ویتووترساند: ۳٤۲، ۲۸۷             | 707                         | – واداي: ۳۷۹                                     |
| – ووبوغو: ۲۵، ۲۷، ۳۳                | – ويلش، سي.أ.: ٣١٧          | – وجدة: ۱۱۰، ۱۱۹، ۲۳۸،                           |
| – وولامو: ٢٧٦                       | – ويلينغتون، بوتيليزي: ٦٨٠، | 254                                              |
| – وولف، ر. د.: ۳۹۲، ۳۹۳.            | <b>YY</b> 0                 | – وأغادوغو: ۲۷، ۳۸۱                              |
| £•7 . 779                           | – ویلش، د.: ۲۶، ۲۵،         | – وال – وال : ٧٤٠                                |

```
– يالي: ٦١ه
                                         -- وولو: ۲٦٠
             – يامبيو: ٩٨
                            – وولسلی غارانت: ۸۶، ۱۶۳
- يانسي، أ.ج.: ٧٣٤، ٧٤٤
                               – وورك أ: ٢٧٥، ٢٧٦
         – ياوجييي : ١٤٢
                                – ووريل (عائلة): ٨٥٨
          – ياونديّ : ٣٧٦
                                  – وایلد، أ.ب.: ۲۷۳
        - يابيه، ج.: ١٥٠

 - «يوم الجمعة» (معركة): ١١٣

     – يوسفُو، ت.م.: ١٤٥
- يوحنس الرابع: ٢٦٠، ٢٦٤،
            YV8 . YVF
                                       ي
– يونغ، سي.: ١٨٦، ٣٠٢،
                                    - يابا: ۲۹۰، ۵۸۰
                  440
        – يوسني، أ.: ٦١٦
                                   - يكن، عدلي: ٥٩٢
             – بينا: ٢٦٥
                                         אַע : אַעַ –
```

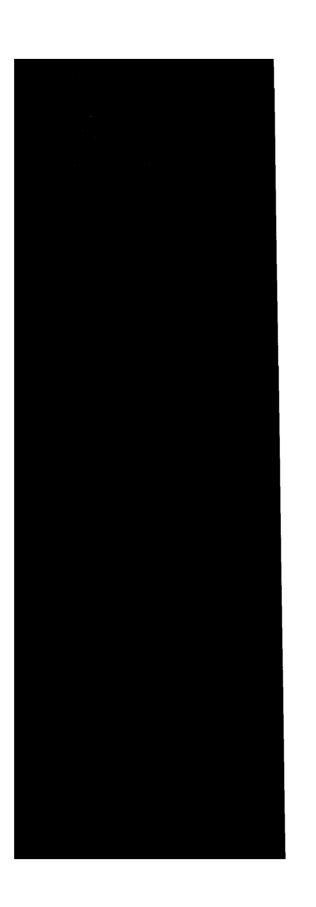

لقد ظلت الأساطير والآراء المسبقة عجتك صورها نحقي عن العالم لزمن طويل التاريخ الحقيق لافريقيا. فقد اعتبرت المجتمعات الافريقية مجتمعات لا يمكن أن يكون لها تاريخ. وعلى الرغم من البحوث الهامة التي اضطلع بها مئذ العقود الأولى من هذا القرن رواد مثل لمو فروبينيوس، وموريس ديلافوس، وأرتورو لابريولا، فان عددًا كبيرًا من الأخصائيين غير الافريقيين المتشبئين بمسلمات معينة قد ظلوا ينحازون الى القول بأن هذه المجتمعات لا يمكن أن تكون موضوعًا للدراسة العلمية، مستندين في قولهم هذا بصفة خاصة الى نقص المصادر والوثائق المكتوبة. وقد كان ذلك في الواقع رفضًا للاعتراف بأن الافريقي مبدع لثقافات أصيلة ازدهرت واستموت تسلك عبر القرون مسالك خاصة بها. لا يستطيع المؤرخ أن يدركها الا اذا تخلى عن واشم آرائه المسبقة، والا اذا جدد منهجه.

وقد تطوّر الوضع كثيرًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وخاصة بعد أن أخذت البلاد الافريقية، وقد نالت استقلالها، تشارك مشاركة فعّالة في حياة المجتمع الدولي وفي العلاقات المتبادلة التي هي أساس حياة هذا المجتمع، فتزايد حرص المؤرخين على دراسة افريقيا بمزيد من الدقة والموضوعية والتفتح الذهني، وأخذوا يستعينون بالمصادر الافريقية ذاتها.

ومن هنا كانت أهمية « تاريخ افريقيا العام » . الذي تبدأ اليونسكو اصداره في ثمانية علدات .

ولقد راعى الأحصائيون الذين جاءوا من بلاد عديدة وساهموا في المؤلف أن يرسوا أولاً أسسه النظرية والمنهجية. ومن ثم حرصوا على أن يعيدوا النظر في التبسيطات المخلة التي نتجت عن تصوّر خطي ضيق للتاريخ العالمي. وعلى أن يبرزوا من جديد حقيقة الأحداث التي وقعت كلما كان ذلك ضروريًا وممكنًا. وجدوا في استخلاص المعطيات التاريخية التي تيسر تقصي تطوّر محتلف الشعوب الافريقية بما لها من خصوصية اجتماعية ثقافية.

ان هذا التاريخ العام يلقي الضوء في الوقت نفسه على وحدة تاريخ افريقيا وعلى علاقاتها بالقارات الأخرى — وخاصة الأمريكتين ومنطقة الكاريبي. فلقد دأب بعض المؤرخين لفترة طويلة على عزل مظاهر التعبير الابداعي لدى أحفاد الافريقيين في الامريكتين وتصنيفها تحت عبارة جامعة غريبة باسم الخصائص الافريقية. او «الافريقيات». وغني عن الذكر أن مؤلني الكتاب الذي نحن بصدده لا يعتنقون هذه النظرة. فلقد رأوا الرأي الصائب في مقاومة الرقيق الذين رحلوا الى أمريكا. وفي ظاهرة «التهجين» السياسي والثقافي، وفي اشتراك أحفاد الافريقيين دومًا وعلى نطاق ضخم في كفاح حركة الاستقلال الامريكي الأولى وفي حركات التحرير الوطنية، وأدركوا هذه الأمور على حقيقتها باعتبارها محاولات قوية لتأكيد الذاتية أسهمت في صياغة المفهوم الشامل للانسانية.

كما يبرز هذا المؤلف على نحو واضح ما لافريقيا من علاقات بجنوب آسيا عبر المحيط الهندي . وما قدّمته من مساهمات افريقية لغيرها من الحضارات عن طريق العلاقات المتبادلة . ان لهذا الكتاب مزية كبرى . هي أنه يطلعنا على آخر تطورات معارفنا عن افريقيا ويعرض الثقافات الافريقية من وجهات نظر شتى . ويقدم رؤيا جديدة للتاريخ . فيبرز لنا بذلك مناطق النور والظل دون أن يخفي اختلاف الآراء بين العلماء .